



who seems to be a supplied to the seems. Enter the beautiful and the property of the

mohamed khatab

https://t.me/kotokhatab



81-45-11-41-1

REPORT OF

17 fam. 28 fa

### 

غاية في كلمة المسلط المسلط

#### للطباعة والنشر والتوزيع

وطى المصيطبة شارع حبيب أبي شهلا بناء المسكن تلفاكس: (٩٦١١)

1.77E7\_719.79\_A10117

برقیاً: بیوشران بیروت ـ لبنان

kotokhatab/ برقیاً: بیوشران

## Al-Resalah PUBLISHERS

BEIRUT LEBANON

**Telefax:** (9611)

815112-319039-603243

P.O. Box: 117460

E-mail:

Resalah@cyberia.net.lb

Web Location:

Http://www.resalah.com

جَمَيْعِ الْجِقْوُقِ مَجِفُوطة لِلنَّامِيثُ مُر

الطّبعَدَ الثانيَة

۱٤١٩ صر / ۱۹۹۸م

حقوق الطبع محفوظة ©١٩٩٢م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

# الْ الْمُعْظِلِجُا الْفَالِمُ وَالْمُعْظِلِجُا الْفَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ ولَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

النظائي الوّبْ بن مُوسى مُسَيَّ فِي الكَفَويُ ن ، ١٩١٤ه = ١٩٨٢م

قابلهُ عَلَىٰ نَخَهُ خطيَّةَ وَأَعَدَّهُ لِلطَّبِعِ مَعَضَعَ فَهَارِسَهُ د . عَدْيَان دَرُونِيْ مَعَ مَعْدُلِطِتْرَيْبُ

> مؤسسة الرسالة ناشروه

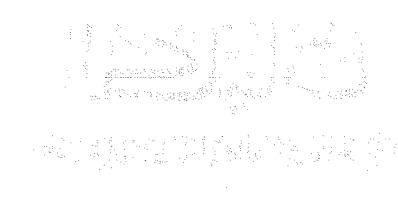



#### ئِينَ مِهَ الْكِتَابَ وَدَوَاعِي النَشَرَةِ الْجَدَدِيدَة

and the second of the second of the second

Burgara Burgara Baratan Barata

Barton Carlos Barton Barton Carlos Contractor

and the contract of the contra

كليات أبي البقاء موسوعة صغيرة في كتاب واسع الشهرة، كثير التداول، أفاد منه كل من عُني من المتأخرين بدراسة الفلسفة بعامة، والفلسفة الإسلامية بشكل خاص، وبمعرفة مصطلحات أصحاب كل من الفلسفتين.

كما هو مصدر غني لمن يتصدى من المحدّثين لدراسة الفقه الحنفي، أصوله وفروعه للوقوف على دقائق مصطلحات أهل المذهب.

وهو أيضاً مرجع زُخَار للمهتمين بالدراسات اللغوية وبخاصة لهؤلاء الدين يقومون بمحاولات في تتبع مسار حياة الألفاظ العربية، كيف تعيش وتشب وتغنى، ثم كيف يتغير مدلولها بمقتضيات المعطيات الحضارية التي توليد مع تبطور المعارف الإنسانية كل يوم، وبدأ يحتاج إلى المصطلح والكلمة المنجوتة. والكليات غَنِيَ بجمع ما اصطلح عليه السابقون والمعاصرون له وحفظه وإيراده.

ثم هو آلة طيعة للعاملين في ميادين العلوم النحوية، والصرفية، والبلاغية والعروضية، وفي العلوم الفلكية، والحكمة الطبيعية (الفيرياء)، والسطب، والرياضيات، والعمران وغير ذلك من الفنون والعلوم منذ نشأتها عند العرب حتى عصر المؤلف في القرن الحادي عشر للهجرة، السابع عشر للميلاد، فقد جمع أبو البقاء في كلياته ما اصطلح عليه كل فئة من علماء هذه الفنون ونسقها ويوبها وأخرج منها موسوعته الصغيرة هذه.

والكتاب أيضاً مُعين على تفسير معاني آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، فهو بهذا يغني عن كثير من كتب التفسير وشروح الحديث في تيسير الوضول إلى هذه الغاية.

لهذه الأمور مجتمعة كان كتاب الكليات من الكتب المعتمدة الكثيرة التـداول والــذيـوع، فتعــددت طبعـاتــه، طبع في بــولاق ثــلاث مــرات: سنــة ١٢٥٣هــ وسنــة ١٢٥٥ هــ وسنــة ١٢٧٨ هــ وسنــة ١٢٨٨ هــ وسنة ١٢٨٦ هــ وسنة ١٢٨٦ هــ وسنة ١٢٨٦ هــ وسنة ١٢٨٦ هــ .

طبع الكتاب إذن سبع مرات، وعرفه الناس في جيل سبق جيلنا، وأفادوا منه في دراساتهم وكتاباتهم، فأخذوا منه وأحالوا عليه. كما أفاد منه كثير ممن لم يعان الكتابة والتأليف بالرجوع إليه كلما دعت حاجة إلى الكشف عن أمر يتعلق بالمعارف الإنسانية باعتباره معجماً موسوعياً للمصطلحات في مختلف العلوم والفنون عند العرب والمسلمين.

بيد أن سوء إخراج الكتاب في طعاته السبع تلك لم يتح له الذيوع والانتشار اللذان يستحقهما في أوساط المثقفين غير المختصين وأنصاف المثقفين من جيلنا في عصرنا الحاضر؛ فالورق من نوع رديء، والحروف دقيقة لا تخلو من رداءة أيضاً، وقد اكتظت بها الصحائف اكتظاظاً بلا علامات ترقيم تفصل الفِقر فتيسر على القارىء توضّح العبارة وتحديد المعاني، وليس ثمة إشارات إلى بداءات الفصول.

وجلَّ هذه الطبعات لم يبرأ من آفتي التصحيف والتطبيع، مما قد يضلل القارىء أو يصيب المعاني بالخلل.

تلك أمور اجتمعت وتضافرت فكانت كافية لتحفزنا على إصدار نشرة جديدة للكتاب. الهدف منها تيسير الرجوع إليه والإفادة منه، ثم تنقيته من شوائب التصحيف والتطبيع.

وثمة أمر كان أقوى من تلك الحوافز السابقة لزّنا إلى إصدار هذه النشرة الجديدة. ذلك أننا قد حظينا بنسخة خطية منه تتصف بالأصالة والنسب، فهي مضاهاة بنسخة قوبلت على نسخة المؤلف. إذن فلا بد من اختبار أصالة النسخة ونسبها، فقابلناها على المطبوع فإذا فيها تقديم وتأخير في الترتيب، وزيادات يبدو أن من قابل النسخة أضافها حين ضاهاها بنسخة المؤلف، لذا رأينا أن لا بد من الاهتمام بها وإثبات ما ينبغي له أن يثبت مما تفرضه أمانة العمل في تحقيق النصوص.

لذا فقد توفرت المسوِّغات واجتمعت الأسباب لإخراج نشرة جديدة تختلف عن النشرات السابقات بحسن إخراجها ترتيباً وطباعة وورقاً، وتمتاز عنها بإغنائها بزيادات

النسخة المخطوطة وتبرئتها مما وقع في سابقاتها من التطبيع والتصحيف، فنكون بذلك قد وضعنا بين يدي القارىء العربي موسوعة محدودة لمصطلحات الفنون والعلوم العربية والإسلامية ومعجماً للمعاني والفروق اللغوية.

#### المؤلف :

شهر أبو البقاء بكلياته، فلولا كتابه هذا لطوي هذا العالم مع علمه وفضله في زوايا المهملين. ومع هذا لم تسعفنا المصادر التي استطعنا الوقوف عليها إلا بنُغْبَةٍ لا تروي ووجازةٍ لا تغني عن حياة واضع هذه العظيمة وفضله.

فجملة ما جاء في هذه المصادر واتفقت عليه أنه أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي القاضي.

ولد في (كفا) بالقرم سنة ١٠٢٨ هـ وفيها نشأ وأخذ العلم، ولما اشتد عـ وده وتفقـه في مذهب أبي حنيفـة استدعي إلى الأستــانة وعين قــاضياً فيهــا، ثم عاد إلى (كفا)، وبعدئذ عين قاضياً في القدس، وتوفي بها سنة ١٠٩٤ هـ = ١٦٨٤ م (١).

هذا ما قدمته إلينا المصادر ولم تزد. أما أبو البقاء الذي عرفناه من كتابه فقد عرفنا فيه فاضلاً في علوم شتى وفنون مختلفة، فهو فقيه حنفي أحاط بالمذهب أصولاً وفروعاً، ولم تغب عنه وقائعه، ولم تفته جزئياته، ولهذا وُسًد إليه منصب القضاء في الاستانة ثم في القدس؛ وهو ملم بفقه المذاهب الاخرى إلعاماً جيداً وبخاصة فقه الشافعية، وهو يتكلم في فنون أخرى: اللغة والصرف والنحو والبلاغة والعروض والحكمة والطب وغير ذلك مما كان معروفاً في عصره من المعارف الإنسانية، يتكلم في ذلك شرحاً ونقلاً، يشرح شرح دراية وعلم، وينقل نَقل الواعي العارف بجوانب المعارف. وقد نجد عنده الهفوة والكبوة والنبوة، وهذا أمر طبيعي، فالعصمة للنبي، والكمال لله وحده.

ولم تذكر المصادر من مصنفاته إلا ثلاثة كتب: أحدها (الكليات) وثانيها (شرح بردة

<sup>(1)</sup> انظر: الاعلام ١٨٣/١، معجم المؤلفين ٣١/٣، هدية العارفين: ٢٣٩، معجم المطبوعات لمسركس: ٢٩٣، إيضاح المكنون: ٢٠١/١ ٢٥ و٢/ ٣٥٠ وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ٣٥٥/٣ وتاريخ آداب اللغة العربية لبروكلمان (الطبعة الإلمانية) ٢٥٤/٣ وملحقه ٢٩٣٣.

البوصيري) وثالثها باللغة التركية سماه (تحفة الشاهان)، فهو إذن متمكن من اللغتين العربية والتركية، بحيث استطاع أن يؤلف في كل منهما.

医高层性囊性坏坏 医多角性性 医多糖硷 医肝炎性炎

الكليات:

لم يشر أبو البقاء في مقدمته إلى سبب وسم كتابه بهذا العنوان، إلا أن بداية كل فصل ببعض الكليات قد تكون السبب في ذلك، كما أشار إلى أن كل ما اصطلح عليه العلماء السابقون أو المعاصرون له من مصطلحات في شتى الفتون لم يتح لها من يجمعها ويصنفها ويشرحها لمعرفة دلالاتها، ولا سبيل إلى تصنيفها وشرحها إلا ترتيبها على حروف المعجم ليسهل الكشف عنها، فاعتمد هذه الطريقة وجعل كتابه فصولاً على حروف الهجاء، ابتدأ بالألف وانتهى بالياء، وقسم فصل الألف فقط فصولاً أخرى فرعية، بدءاً من فصل الألف مع الباء وانتهاء بفصل الألف مع الياء، مراعباً أول الكلمة وثانيها، دون الرجوع إلى أصل اشتقاقها. فلفظ (أبلج) جاء في فصل الألف والباء، ولم يجىء في فصل الباء واللام إذا راعينا الجذر (بلج)؛ ولفظ (الاتقاء) جاء في فصل الألف والتاء، ولم يأت في فصل الدواو والقاف إذا راعينا المجذر (وقى)؛ ولفظ (الإذعان) جاء في فصل الألف والذال، ولم يأت في فصل الذال والعين إذا راعينا الجذر (ذعن).

ولم يقسم فصول الكتاب الأخرى (من الباء حتى الياء) إلى فصول ثانوية. بل أورد الألفاظ كيفما اتفق، ففي فصل الباء مثلًا نجد (البلوغ) قبل (البطالة)، وهي قبل (البراز) وهذه قبل (البراء) وهي قبل (البداهة)، وهكذا.

ولا فرق عنده إن كان اللفظ فعلاً أو مصدراً أو اسماً للفاعل أو ظرفاً أو لفظاً اصطلح عليه علماء فن بعينه، فيذكر معناه، وقد يبين أصله الاشتقاقي وكيفية استعمال القدماء والمحدثين له، ثم يذكر معناه اللغوي ومعناه عند ألهل علم أو فن بعينه، وذلك هو معناه الاصطلاحي. كما يورد معناه العرفي، وإذا كان الموضوع يسترعي زيادة بسط وإسهاب فَعَلَ.

وأكثر ما يلاحظ ذلك عند معالجته الألفاظ ذات الصلة بقضايا الفقه والتوحيد والنحو والفلسفة، إذ يورد أقوال أئمة بأعيانهم في ذلك، وكثيراً ما يعزو نقول الى المصادر التي عنها أخذ.

كما يلجأ أحياناً إلى ذكر الفرق بين لفظ وآخر يزادف أو يعاكسه، كأن يـذكر الفرق بين الإقدام والإحجام، وبين الإيتاء والإعطاء، وبين البِكر والثَيْب.

وأولى الاستشهاد عنايته، فكان اعتماده على القرآن الكريم كبيراً، إذ فضلاً عن استشهاده بالألفاظ القرآنية في سياق الحديث فقد أنهى كل فصل بالعديد من الألفاظ القرآنية التي تقف شاهداً على صحة ما أورد لها من معان، كما استشهد بالأحاديث النبوية وبأشعار القدماء التي اعتمدها النحاة أو البلاغيون، كما تمشل بشعره وشعر المحدثين.

ولم يُبولِ الصرف كبير عناية، فلم يورد على الغالب جذور الألفاظ ومشتقاتها، فلربما كانت تلك في نظره على الأقل مهمة معاجم أخرى، فذكر ما لا غنى عنه، وتجاوز الصرف إلى المعاني.

وقد اعتمد المؤلف ما صنف من المعاجم بمختلف ضروبها، كالقاموس المحيط، ولسان العرب، والمخصص، ومفردات الراغب، والتعريفات للجرجاني، والفروق اللغوية للعسكري، وكتب التفسير والحديث والفقه والبلاغة والفرائض وغيرها، فصرح بها أحياناً وسكت عنها أحياناً أخرى، فكان لأولئك فضل الكشف والريادة والتأسيس وكان له فضل الجمع والتنسيق والتقديم.

ولعل من مآخذ الكتاب ركاكة بعض عباراته أجياناً، وغموض عبارات أخر، وقد يعزى ذلك إلى التكثيف الشديد، واضطراب بعض المعاني في النادر؛ الذي قد يعزى بعضه أو كله إلى النساخ رغم قرب العهد. وضحالة أبيات من الشعر.

من أجل هذا قد يكون في الوسع القول أيضاً إنه معجم لمعاني الألفاظ لغةً واصطلاحاً وعُرفاً، كما نستطيع أن نعده حلقه من سلسلة معاجم المعاني التي يحتاج إليها للوقوف على تطور معاني الألفاظ وطرق تداولها.

هذا وليس في كون المؤلف من رجال القرن الحادي عشر الهجري والسابع عشر المهجري والسابع عشر الميلادي أي ضير، بل ربما كان ذلك مدعاة للاهتمام بكتابه هذا من جوانب عدة، ومن ذا يستطيع إنكار فضل متأخر لتأخره أو إثبات فضل متقدم لتقدمه فقط؟ وهل لنا أن نذكر بفضل علماء متأخرين أمثال حاجي خليفة صاحب كشف النظنون،

وطاشكبري زاده صاحب مفتاح السعادة، والبغدادي صاحب هدية العارفين، والتهانوي صاحب كشاف اصطلاحات الفنون، وصديق حسن خان صاحب أبجد العلوم وغيرهم من علماء العصر الحاضر عرباً وغير عرب. فهم من جلة العلماء الأفذاذ الذين أسدوا إلى الثقافة العربية الإسلامية أجل الخدمات.

#### نشر الكتاب:

- ١ اعتمدنا الطبعة الصادرة عن مطبعة بولاق سنة ١٢٨١ هـ والتي تطابق الطبعة الصادرة عنها سنة ١٢٥٥ هـ فاعتبرناها أصلاً لتداولها واحتمال كونها منقولة من أكشر من نسخة مخطوطة، وإن لم يشر فيها إلى شيء من هـذا، وتقع في ٤٣٠ صفحة من القطع الكبير بالحرف الصغير، وقد خلت من علامات الترقيم، كما أن فيها أخطاء طباعية، ورمزنا لها بالحرف (ط).
- ٢ قابلنا بين هذه النسخة المطبوعة وبين نسخة مخطوطة قوبلت على نسخة مضاهاة بنسخة المؤلف هي نسخة المكتبة الأحمدية بحلب ذات الرقم (٨٧٩ لغة) وتقع في ٥٠٠ ورقة كتبت بالخط النسخ الحسن سنة ١١٦٩ هـ أي بعد وفاة المصنف بحوالي ٧٥ سنة. وهي نسخة جيدة، إلا أنها لم تخلُ من بعض التصحيف، وعلى هوامشها تعليقات وحواش.
- ٣- أضفنا الزيادات التي وجدناها في المخطوطة وجعلناها بين معقوفين [ ] وأشرنا إلى ذلك في الهامش بالحرف (خ)، ولم نشر إلى ذلك إذا كان المضاف يسيراً لا طائل وراءه مثل زيادة كلمة أو حرف لا يغني النص. كما أثبتنا ما على هوامشها من تعليقات في الحاشية. فالنسخة الخطية في هذه الحال تكمل المطبوع من الكتاب بما فيها من زيادات، وتهذبه بما أسقط من بعض العبارات؛ وقد أشرنا إلى ذلك في مواضعه.
- ٤ أضفنا أحياناً كلمات تسهّل فهم النص أو تقوم ما اعوجٌ منه، أو قد تسد نقصاً،
   وحصرنا تلك الإضافات ضمن معقوفين أيضاً دون إشارة.

أما من حيث إخراج هـذه الطبعة فقد رأينا ترتيب النص على النحو التالي: ١ ـ وضعنا المادة بحرف أسود، وإن لم تذكر المادة في الأصل وضعناها بالسواد أيضاً بين معقوفتين. ٢ ـ جعلنا للآيات القرآنية أقواساً مزهرة ﴿ ﴾ وللأحاديث النبوية علامات تنصيص
 ٥ وكذلك فعلنا في أسماء الكتب.

٣ ـ خرَّجنا الآيات القرآنية وضبطناها بالشكل.

وهذه هي الطبعة الثانية من الإخراج الجديد، هدفنا فيها إلى تنقيحه وتبرئته مما وقع في الطبعة السابقة من تطبيعات أو سهو.

وأضفنا إلى فهارسه العامة فهرساً لعنوانات الكتب التي ذكرها أو اعتمد عليها المصنف. ويصدر الكتاب كاملاً في خمسة أقسام متقاربة الحجم، بحيث يختم كل قسم بفهرس مختصر لأبوابه، ونختم القسم الأخير بفهرس تفصيلي لما اشتمل عليه الكتاب من مواد معتمدين جذورها واشتقاقاتها، ذاكرين المواضع التي وردت فيها، سواء في بابها أو عند ذكرها إبان التفريق بينها وبين مرادف لها أو مضاد.

ومن الله نرجو العون والتوفيق.

عدنان درويش محمد المصري

.

to de la serie de la companya de la La companya de la companya de

ومدورا أبياره محتمص فواعمتاع والبنينشاع وبأذوا اعارهم أبعساؤه فينبؤ فاميية للكاسق وسكوانا سية لاإملاء لالتوار باعوأ وستم والمامعة منبق علها أذكائها يحاث تعاوروا أباباء والتكالسن كوستهما وكالم غدَّن سيعاد متريعهم . وطولُنا تَهم وصيحِم وَ وَمَشَوَّاتُهُ بِعُرِيْفَالِمُوْلِ البياء اردن وخفيط فاستكيدوا مقدحته المتناصره فواذ تبليانوني وتنن القناميره واليد بتؤسه العلموسيماء وفي كك مسلحنا وفي ويبيد بالغاء ويؤافقه طاخاه واستيج فالخوافيان أبقا المعطوم وليتح ورلا البياس بينيليون . أكل كن ٤ صوعت فيه المألا العارفانية الآم ونبيت فام كناك لخزة وخمتن مزجية اصعباروفيت فللتقليد الورالعليمه بوإ الدحة عرطها فاحطال مازه بعثا عَيْخه عَلَاته ٣٠٠. معطودة عيذبية الوقان والقذهاملاتهمه وفد فإصعار سفآة احظاء كالمية زوايت لخبار وباوية كالخوارعباء وحرادة بالمكوه والكافحة الأغيد المكوالعنشدة إحتدوسة العيثيدة المصنف المعن المحاجة المعتاكي الدروء سي تنبي اليوفي في عالمًا إلى نفاد مصطفيها فانتماه عالماً وفيزال ترجب عنهداكنة استذعبيناء وحونطاع المنيلطوا فأفويكم الغال وطبط الماكرة الالففا فالحميان تشكله للأرد والإعفاظ المجالج. غيارة تنفق دوية عرامات سناك الأمان خفاد وتشتح مناجية معاج المتعنته سبلبالتسيي مضادطاها فكأبايلن وحث البلجلة فرك كايساكن وبلطك العافل فاسطرانوات اداع و فلابيجة ايامة حامره ودعب فاع دنا يُدودماهم وجعل وقاة ولايد، يَثَنَ عُنولَتِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِكُهِلَّ \*\* ويتذكف الفوا إستقدان شيعب خلعه ويتبطال كإمغا فيعير ع) نهده وهناهه بجليره ولما تنبنا لاهولما سندة يعطيه يخي وتحقد وتحفظه كادمز كف يعنيق مدده والينطق لمسانه بمج بالتطاجبين انشيجه والورد فكأمؤمندوجه الاسيجه وابتلجت واعرود قت مقالهاه كابتشب تعودا وفاع شب تعليماه علاي انموض بغدديتهاء وارصنعت يوامأ للأنابينة البزهارك لعفآء الدينج طلقل كلهم فسانتكا بي والتسالح والتراصق عضنا لياؤُ التكويمكا حيقاب كوبياره بيده ويغزيت منته المطاره وعالم المسالة حيقاب كوبياره بيده ويغزيت منته المطاره وعالم المسالة الرحد درو البعثوة القيمصه وساحت المنبعة والمائبية المتحلط المواط

ونضر

خيد مُنْهُونَ بِهِ نُوامَ كُلِمِقَالِ وَ فِالْمُسْلِمِينَةُ دِيدُكُوكُ فِي يُعْلِيلُ وَمَقَالًا و تعزيل القرَّان • وتغود عوى سكان سلال الليان ، في يُسمِت كِالسيجروتر علي صفارة خنوه أوفق ووقت سورعنلوت فيجاء التبع لقياق غرابيا ساختخ ببسفال و وليهوم شنع بهئلتان و عوافضن والمسستغاد والإسبقان والثينان ودب الإدباب على غنى يجرعوه فيصرو باعادة عِلْمَةُ \* وَاسْوِيهِ مِنْ إِنْ مِنْ كُونَا مُذَكِّمَاتُهُ \* وَاسْفِي لُوالْمُعْمِ وَكُونِي وابعب ساد مكتونتها فكول والعرض والعيامة بإسعاده واوفحانها وغيد يخة الآق يتلبث بين أشخفها كآفا البطآء • وباعث بذب تعليه سنطألأ اختصرخوق التبسة الشتاء وحويتن ديته المام العبتيد واعتفين الكرواستغفاء شبيدموابعاليك وحد فذاميطبت عنقافاج يثيث المائقايع القفرانوان اوزم كفتاب والمايون الفنون والمجتوبا أفيز كما المواجئ ومنتعفا وآليها ومرتبط لباكلة بتخركهماء مادايت فأالا وقعكن فيتطا وما أفقين عضداله وقصوت فيدهنونيها والكاب الإاسب وكليبيه والجبرأوقين كإنجب فان العفرأوني مرووا تذعور وكمعستاب مأيكر يتوارغة الاحقاب بعيد الوحيقاب ، والإلليمة وكغره ، وبالخوالغرف مثلين به يُرَخَفُ خَيْلُ لِلْوَاتِ ، وبه يَعْدُسُوالِيُّهِ لِلْمُوبِ وَلَمُطَالِبٍ ، وهوالمُوتِمِينَةٌ و معوالدنع سعاء ويهادالمهون تؤداوالقلوب سووداء ويزيدالمشحد انتفاط - دينية المردانشناء وهوانتشكاكيوم والمنتالة وفرالينية العظئ والمنية كجبء وتعيية للعهدن إب لادود - كاان الأيارة هيلفة نقصان وتفوود - وابن عداالشيف وتأبيمك بكومان . كا والدا لتهامه والمتاوات. مقديرًا للدن الاستعناككونرم مسععة كوزار

化化二氯甲基二甲基 使不足

لسويله المعالف فأشترهم بإلمه بإعثاث بالازاكات

Committee the state of the stat

y Agrigantizacji i Nationalija agri

صورة الورقة الأولى من مخطوطة حلب

است. علاقت في العقد المالان التراقع الإلاملة المالان التراقع المسرات المالان المسرات المالان المسرات المالان المسرات المالان المالان المسرات المالان واحتى واستان المالان المالان المالان المالان المالان واحتى واستان المالان المالان واحتى واستان واست

والإيقابية منوا المقال المشاو والإيناغ فالمقطيقية ومفاقاته المقالة المفيتان وتتوفه مبادا وتكوخل ليهتاد الكهيئية استباعا فاويكن بإمضاح كالمخ والهذه بعرائه جبتله والتأمي فياسوالفك فبالانطلعية فالعبرة المتأثم المتأثث الانتجاها الاعتبيع والتنابيه المنافية ما معناد سناوا استبيا الكفياتية الفلاحتيان المطلوعة استوتيت البابا الماليات والالمالية والالله في الكور بعول الماضية اعتباد للوز والعارد المتبيع والام و والم عائيهه ومنذانها ابنوبين الدأة ادومياهيو الرنسية مناوا فواصيه فكتواز كأليكي المنتين اليقيع والآلاء فلطاوة اويزم مناوستين المتواج التطرال للهجب أويا تشتطب والأمتاج والتعلقية كعظراته وإفا أرعه والكالا فنوالة مناه والمالية والمنابئة المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمنابعة چاندۇرىي ئايلىلىنى ئەھىمىيى ئەلىدۇرىيىلىنى ئايلىنى ئايلىنى ئىلىنى ئايلىنى ئايلىنى ئايلىنى ئايلىنى ئايلىنى ئايلى والاستلائهما والآيان ويتيناكا ليعاد كليجيزكن مقاعها خفية ومكاليما عصنتين يعيده التنيين الناب وهكركا فالنب لمستنزه لتواجانه منعنيكت فيتطعن اعتروا فاين العقليت ليرياح بارنسهمين كاليفنكركي مقطعلها عندسرج النسوة ذلبيعة يقلبرة يتمنع ليبتهضآ والالالميجة ينهنا لقبل لصفط البيلين بالربع والمنع فإنبين وعارضه اعزاير احتلي الأتجابية غوفنا فللهدن بالترمذا اللهب ككيه الاشاف والدرايات الاعكليم تتعايد عقيدة وتعطيه النؤمير الساباذ ليا بدورة تطعرته ويكا ونعالك كالمتدان المدرون الكاما المتؤسخ تغوا تتؤوكم اللع صيعيث انتطابه المشادح وساد مكينها عمام عضع التؤود المتماكم؟ بعند التي والمصفوات القركوجية قبل المدين الزيد الإلي متكاب غيدة فاوالن تاخلوس المالكالماء غيثها الاتأكيد ويواكا تنتيك عن الجلة النادية في سير المسيد باويد النيوية النادية الساق المسيد ولنامة والسكال المتليث أرة الافادة اليتين فأسمنان بجيئة الصاح فأكا كالعاط المكا المفلكا غادمتها الفرقية الخلاج وكيش والطلق تديون المتحق التينية المستنطقة وحلفها المديدا على المتقولة الانهوات وملاب وملاكية التري الطلية المحتلق المتركب استهامك ودووي والايما والمتراث والمتراث و کو الفیج غیر انگلاب داست و ایسیا دانشها به معایین فیریک اندیا به المشکل و میدندن و اطلاع انتخاب و ایسیان میرین از انتخابی ایسیان و ایسیان ایسیان ایسیان از انتخابی و دین ایسیار استان ای کاروش سنس بازالشکاری رمان کنیوروی ایشید بیشتهای

يڈنمني

بمنتهد

صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة حلب

 

#### بسم الله الرحمن الرحيم

خير منطوق به أمام كل مقال، وأفضل مصدَّر به كل كتاب في كل حال، مقدمة تنزيل القرآن، وآخر دعوى سكان منازل الجنان، لمن رُسمتْ آيات جبروته على صفحات الأنفس والآفاق، ورُقمت سطور عظموته في جباه السبع الطباق، ثم أولى ما قُفّي به ذلك، وأحرى ما شفع به للسالك، هو التحنن والاستغماد والاستجلاب، حسبما سرد رب الأرباب، على أنفس جوهرة تُوجت بها هامة تهامة، وأصوب سهم استخرج من كنانة كنانة، وأسنى أنوار السماوات والأرض، وأبهى أسرار ملكوته بالطول والعرض، وأحمد من حمد وحمد، وأوفى من وعد وعهد، محمد الذي ابتهجت بيمن والعرض، وأحمد من حمد وحمد، وأوفى من وعد وعهد، محمد الذي ابتهجت بيمن أخمصيه سرة البطحاء، وباهت بترب نعليه حظائر القدس فوق القبة الشماء، وعلى حواريّه الذين اجتهدوا في تأسيس قواعد الكلم، واستفرغوا في تشييد ضوابط الحكم.

وبعد: فمذ أميطت عني التماثم، ونيطت بي العمائم، قَلُر الله لي أن ألازم الكتاب وأداوم الفنون، واكتحل بإثمد الليالي لتنوير العيون، ملتقطأ فرائدها، ومرتبطأ بالكتابة فوائدها، ما رأيت فنا إلا وكنت فيه خطيباً، ما ألفيت غصناً إلا وصرت فيه عندليباً. والكتاب إلي أحب من كل حبيب، وأعجب لدي من كل عجيب. فإن العلم فخر يبقى على مرور الأحقاب، وذكر يتوارثه الأعقاب بعد الأعقاب، وأول المجد وآخره، وباطن الشرف وظاهره، به يُترقى على كل المراتب، وبه يُتوصل إلى المآرب والمطالب؛ وهو الأرتع مرعاه، وهو الأرفع مسعاه يملأ العيون نوراً، والقلوب سروراً؛ ويزيد الصدور انشراحاً، ويفيد الأمور انفساحاً؛ وهو الغنم الأكبر والحظ الأوفر والبغية العظمى والمنية الكبرى، وتعريف المعروف من باب المردود، كما أن المزيادة على

الحد نقصان من المحدود، وأين هذا الشرف؟ إذ لا يدرّك بالأماني، ولا يُنال بالتهاون والتواني. وقد يسر الله ذلك لأسلافنا الكرام، صدور الأنام وبُدور الأيام، حتى صرفوا جهدهم واجتهادهم، وبذلوا أعمارهم وأعصارهم، فبلغوا قاصية المقاصد، وملكوا ناصية المراصد، فألّفوا وأجادوا، وصنفوا وأفادوا، فبقي لهم الذكر البهي، على مر الدهور والأيام، والشكر السني على كرّ الشهور والأعوام؛ نوّر الله صريحهم، وغفر كنايتهم وصريحهم.

ولما وفقني الله الجميل، لهذا المطلب الجليل، أردت أن أنخرط في سلكهم، وأعقد معهم الخناصر، قبل أن تبلى السرائر وتفنى العناصر، وأكون بخدمة العلم موسوعاً، وفي حَمَلته منظوماً، وفي رياضه راتعاً، وفي أفقه طالعاً، وأستنير في ظُلَم الزمان بهذا المصباح، وأطير في درك النجاح بهذا الجناح.

لكِنّي كنت في عصر عضت فيه أبناءَ العلم نوائب الزمن، ونشبت فيهم مخالب المِحَن، وخصتني من بينهم بأصعب أمر وخيم، ذلك تقدير العزيز العليم.

ولولا أن من الله سبحانه علينا في هذا الزمان بمن أعنة عنايته معطوفة على تربية أهل العرفان، وأزمّة عاطفته مصروفة إلى إسعاف مطالب العلماء، كنا في زاوية الخمول وبادية الأفول هباء. وهو الوزير الأكرم والدستور الأفخم، الملكي النسم، القدسي الشيم، الأصدق الأحق الأوفر. الأعدل الأجمل الأوقر سمي النبي الأوفي في عالم الإنشاء، مصطفى باشا يسر الله له ما يشاء، وما زالت قلوب عنيده أكنة أسنة عبيده. وهو نظام المفاخر والمآثر. غوث الشاكي وغيث الشاكر؛ إن لفظ فالإصابة تقدم لفظته. وإن لحظ فالإجابة تخدم لحظته؛ تشتمل أردية عواطفه مناكب الأفاق. وتمتلي من أودية عوارفه مطامح الأحداق. جلب القلوب فصار ظاهراً في كل باطن، وحنت إليه الجوارح فحرّكت كل ساكن؛ بل ملك الذهر فامتطى لياليه أداهم. وقلًد وحنت إليه الجوارح فحرّكت كل ساكن؛ بل ملك الذهر فامتطى لياليه أداهم. وقلًد ييض أيامه صوارم؛ ووهب أقماره دنانير ودراهم. وجعل أوقاته ولائم؛ ينحني الهلال لتقبيل أقدامه، ويمتد كف الثريا لاستحداب صوب غمامه. ويتضاءل كل منهما فيصير هذا غرة فرسه وهذا حلية لجامه. ولما تنبه الدهر لمحاسنه وتبقظ. بعدما تحرّى عرق بالندى وتحقط وتحقط. كاد من الخجل يضيق صدره ولا ينطلق لسانه. حتى عرق بالندى جبين النسيم. والورد قد احمر منه وجهه الوسيم؛ وابتل جناح الهواء. واغرورقت مقلة جبين النسيم. والورد قد احمر منه وجهه الوسيم؛ وابتل جناح الهواء. واغرورقت مقلة جبين النسيم. والورد قد احمر منه وجهه الوسيم؛ وابتل جناح الهواء. واغرورقت مقلة

السماء فابتسمت ثغور الأفاق عن شنب قطرها. وأشرقت الأرض بنور ربها. وأرضعت حوامل المزن أجنّة الأزهار في أحشاء الأراضي. فالخلق كلهم في التكافي والتصالح والتراضي. ولهذا صار لواء النصر في كل جانب مديد. وحاب كل جبار عنيد.

ولما رأيت فضلاء الأقطار وعلماء الأمصار يجلبون إلى حضرته الرفيعة وساحته المنيعة ما زالت ملجأ للأفاصل، وملاذاً للأواخر والأوائل، بضائع صنائع أفكارهم، وبدائع رسائلهم وأسفارهم [ فصاروا مغمورين بلوارف عوارفه التي تصل إليهم على الدوام، ومنتظمين بها أحوالهم غاية الانتظام، لا سيما الراحلين إليه القاطمين السباسب والفلوات عائدين به من مكاره الدهور والنكبات، فلم أدر أي شيء أجعله ذريعة للوصول إلى ذلك الجناب، وأتشرف بتقبيل أنامله التي تشاهد منها آثار الهطال من السحاب](١). فاستفضت من فياض ذوارف العوارف، واستعنت بالنون والقلم في تبيين المعارف، [ مع ما بي من مقاساة الأحزان، ومعاداة الزمان بحيث أتجرع كؤوساً على بها العلقم، بل أشد سماً من الأرقم، وأتطلب رضى الأيام، وهي علي أضر حقداً من الكبر، وأتلقى الخطوب عادياً من البصر فامتنع الراحة بالكناية بِكَيْت، كامتناع الفاء من خبر لعل وليت، حتى لقيت يوماً يجعل الولدان شِيبا، ووهن العظم مني واشتعل الرأس شَيبا ](١)؛ فقام القلم في محراب أطراف البنان، وركع وسجد، على مصلى القرطاس واضطرب وارتعد، قائلا:

كَأَنٌ فَمِي قَوْسٌ لِسَانِي لَهُ يَدُ كَلامِي لَهُ نَوْعٌ بِهِ أَمَلِي نَجْلُ كَأَنٌ ذَوَاتِي مِطْفَلٌ حَبَشِيّةٌ بَنَانِي لَهَا بَعْل ونَفْسِي لَهَا نَسل

فجرى منه كتاب بديع المثال، منيع المنال، محيط تنصب إليه الجداول ولا يزداد، وتغترف من لجته السحب فما له من نفاد، تزهى به الألسن، وترمق نحوه الأعين، ويحمله الحذاق على الأحداق. من سافر فيه نظر، وكان الذوق السليم رفيقه، علم أنه تأليف جليل، يضرب به الأمثال على الحقيقة.

نعم قد جمعت فيه ما في تصانيف الأسلاف من القواعد ولا كالروض للأمطار، وتسارعت لضبط ما فيها من الفوائد ولا كالماء إلى القرار، منقولة بأقصر عبارة وأتمها،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقين ساقط، استدرك من: خ.

وأوجز إشارة وأعمها، وترجمت هذا المجموع المنقول، في المسموع والمعقول، ورتبتها على ترتيب كتب اللغات، وسميتها بالكليات، راجياً من الله محو السيئات، وتخليد الذكر الجميل على الأيام، والتعيش بعد مشارفة الجمام. والجامع الفقير، إلى الله الغني الخبير، أبو البقاء الحسيني الكفوي الحنفي، خُصَّ باللطف الجلي والحفي، يسأل ممن نظر فيه أن يصلح ببنانه ما عثر عليه فيه من زلل القلم الفاتر، وخلل الخاطر الضعيف الخائر، أو يستر بعين الحب نقصي كيف ما كان، فإن رقصي على مقدار تنشيط الزمان، وما قل من زل في جرداء التأليف، بل هو مصايبه.

ومن ذا اللذي تُرضى سجاياه كلها كفى المسرة نُبللاً أن تُعَلَّ معايب ويد الأفكار قاصرة عن تناول ما يرام، والصباغة في الصناعة على النصاعة أصعب مرام، والله يقول الحق وهو يهدي السيل. نعم المولى ونعم الوكيل.

# فصّل الألب

الألف: بكسر اللام، هي أول حروف المعجم، وأول المعجم، وأول المعالم الله به عباده في الوجود بقوله: ﴿السُّنَّ بِرَبِّكُم﴾(١). وهي من أقصى الحلق وهومبدأ المخارج.

و[ الألف]: بالسكون اسم عَلَم لكمال العدد بكمال ثالث رئية، مذكر ولا يجوز تانيثه بدليل في في المنظم ويكم بخمسة آلاف (\*)، وقولهم: (هذه ألف درهم)، لمعنى الدراهم. وآلفه يؤالفه إلافا، وآلفه يؤلفه إيلافاً، والإيلاف في التنزيل لمعنى العهد واللام فيه للتعجب. أي: اعجبوا لإيلاف قريش، أو موصولة بما قبلها أي: لتألف قريش.

وأَلْفُه يَالِقه: أعطاء أَلْفًا.

وألَّفَ بينهما تاليفاً: أي أوقع الألفة.

والألفة: بالضم اسم من الائتلاف.

والإلف: كالفِسْق الالف.

ثم الألِف وسائر الحروف التي يتركب منها الكلام

مسميات لأسماء تتهجى، واسميتها لدخولها في حد الاسم واتصافها بخواصه، وبه صبرح الخليل (°)، وأبو على (b) وما رواه ابن مسمود (b) وهو: «لا أقول ألِفُ حرف» إلخ المراد المسميات، أي مسمى هذا اللفظ حرف من يشهده فله حسنة، لأن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ بصدد بيان ثواب مسميات الألفاظ التي تتهجى بها لا الكلمات ولا المركبات منها، إذ اللائق بمقام الترخيب تكثير الفائدة، فالحسنة بعدد الحروف مطلقاً مكتوبة كانت أو ملفوظة كالألفاظ في (الحواميم) و(السطواسين) و(كهيعص) و(طه) و(ص) و(ق) و(السر) وكذا (السرحمن) و(إسراهيم) و(إسحق) و(إسمعيل) وكذا ألف (هذا) و(هؤلاء) و(أولئك) و(لكن) و(لكنُّ) و(تُلَّتْ) و(ثلثين) وقد تقرر في فنه أن المراد من موضوع القضية ذاتمه لا لفظه إلا أن يقتضي المقام ذلك، وإطالاق المتقدمين على هــذ. الالفاظ بالحروف بعد البرهان على اسميتها

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧١

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) الخليل بن أحمد الفراهيدي، من أثمة اللغة والأدب،
 وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه. ولمد في البصرة، ومات بها سنة ١٧٠هـ.

 <sup>(3)</sup> حسن بن أحمد الفارسي، أحمد الأثمة في علم العمربية توفي ببغداد سنة ٣٧٧ هـ من كتبه: الحجة.

 <sup>(</sup>٥) عبد الله بن مسعود، من أكابر الصحابة فضلًا وعقلًا وقرباً من الرسول (ص) توفي بالمدينة سنة ٣٢هـ .

يُصرف إلى التسامح أو يُدفع بالعرف المتجدد.

[ أَلِف القطع ]: فكل ما ثبت في الوصل فهو ألف الفطع، كـ (أحمد) و(أحسن).

[ أَلِفُ الوصل ]: وما لم يُثبت فهو ألف الـوصل كـ(استخرج) و(استوفى):

[ الألف المجهولة ]: كل ألف لإشباع الفتحة في الاسم أو الفعل فهي الألف المجهولة، كالف (فاعل) و(فاعول)

[ الألف المحوّلة ]: كل ألف أصلها واو أو يساء، كـ (باع) و(قال) فهي المحولة.

وکسل ألف التأنیث فهی علی (فعلی) مثلث الفاء، کـ (طوبی) و(ذکری) و(مرضی) .

كل كلمة في آخرها ألف، إن كانت حروفاً فيكتب الجميع بالألف إلا (بلى) و(على) و(حتى). وكذًا إذا كانت مبنية إلا (أنَّى) و(متى) و(لدى).

وإن كانت أسماء معربة زائلة على الثلاثة فصاعداً فيكتب جميعها بالياء لا غير، لأن الواو تنقلب إلى الياء فيها. إلا فيما إذا كان قبل الألف ياء نحو (العليا) و(الدنيا) كراهة الجمع بين الياءين، إلا في نحو (يحي) و(رئي) عَلَمين للفرق.

وإن كانت الأسماء المعربة ثلاثية فعينئذ ينظر إلى أصلها الذي انقلب منه الألف، فإن كان ياء فيكتب بالياء تنبيها على أصلها ويعدل عن جواز إصالتها، وان كان واواً فيكتب بالألف كر (عصا). والفعل الثلاثي ينظر إلى أصله، فما زاد فبالياء لا غير، وقد نظم بعض الأدباء:

إذا النفعالُ يسوماً غُمُّ عنىك هجاؤه فاخس به تاء الخسطاب ولا تسقف فإن تَسرَ قبيل النياء يساء في كُنُّبُهُ بيساء والا فيهوي كتبُ بالآلف ولا تحسب الفعيل الشلائي والني

تعدّاه والمهموز في ذاك يختلف وإن كان منوناً فالمختار أنه يكتب بالياء وهو قياس المبرّد(1). وقياس المازني(1) أنه يكتب بالألف وما وقياس سيبويه(1) أن المنصوب يكتب بالألف وما سواه بالياء. وإن جهل كون الألف من الواو والياء بان لم يكن شيء مما ذكر، فإن أمَلت فالياء نحو (متم) وإلا فالألف. وقد نظمت فيه

وكَــشُبُ دُوات السيساء بسالالف جسالسز وكُــشُبُ دُوات السواد بسالسيساء بساطسل وقسمسر دُوي مسلاً بِسجسوز بسلا بسرا

ومدة ذوي قسمسر خسطاة وعساطسل وتسذكيسر تسأنيث من المعكس أسبهسل

فلا تنس واحفظ أنت في العصر كامل كل همزة بعدها حرف عد: كصورتها فإنها تحذف، ولذلك كبوا نحو (خطأ) في حال النصب بألف واحدة و(مستهزئن) بواو واحدة و(مستهزئين) بياء واحدة، وقد تقلب الهمزة في نحو (مستهزئين) فيكتب بيامين، ولم يفعلوا في (مستهزؤن) كذلك، فكتب بيامين، ولم يفعلوا في (مستهزؤن) كذلك، فكانهم لما استقلوا الواوين لفظاً استثقلوهما خطأ وليس الياء في الاستثقال مثلها.

كل كلمة اجتمع في أولها همزنان وكانت الأخرى

<sup>(</sup>١) أبو العباس محمد بن يزيد، إمام العربية ببغداد، وأحد أثمة الأدب. توفي ببغداد سنة ٢٨٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) أبو عثمان بكر بن محمد، أحد أثمة النحو، من أهل

البصرة، توفي فيها سنة ٢٤٩ هـ .

 <sup>(</sup>٣) عمروبن عثمان بن قنبر، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، توفي بالأهوازسنة ٢٨٠ هـ.

مساكنة فلك أن تصيّرها واواً إن كانت الأولى مضمومة، أو ياء إن كانت الأولى مكسورة، أو ألفاً إن كانت الأولى مفتوحة.

كل اسم معلود فلا تخلو همزته إما أن تكون أصلية فتتركها في التثنية على ما هي عليه، فتقول: (خطأأن).

وإما أن تكون للتأنيث فطلبها في الشنة واواً لا غير فتقول: (صفراوان) و(سوداوان).

وإما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء أصلية مشل (كساء) و(رداء) أو ملحقة مشل (علباء) و(حرباء) بـ (سرداح) و(شملال)، فأنت فيها بالخيار إن شئت تقليها واواً مثل التأنيث، وإن شئت تتركها همزة مشل الأصلية وهـ و أجود فتقول: (كساآن) و(رداآن).

كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة دخلتها همزة الاستفهام وذلك في صورتين

الأولى: لام التعريف.

والثانية: (ايمن أنه) و(ايم أنه).

فإن همزة الوصل لا تكون مفتوحة إلا فيهما.

[ الألف الفاصلة ]: والألف الفاصلة تثبت بعد واو الجمع في الخط كـ (شكروا) لتفصل بين الواو وما بعدها.

والفاصلة : بين علامات الإناث وبين النون الثقيلة في (افعلنانُ).

[ ألف العوض]: وألف العوض تبدل من التنوين ك (رأيت زيداً)

وألف الصلة: اجتلبت في أواخر الأسماء.

وألف الوصل: في أوائل الأسماء والانعال.

والف النون الخفيفة: كـ(نسفعاً). وألف الجمع: كـ(مساجد) ورجبال).

والف التفضيل والتقصير: كرهو أكرم منك) وراجهل منه).

وألف النداء: (أزيدُ) تريد يا زيد

وألف الندبة: (وازيداه).

والف التأنيث: كمدة (حمراء) وألف (سكرى) ورجلي).

وألف التثنية: كما في (يذهبان) و(الزيدان). والألف مشتركة: بين العام والخاص، وقد راعوا في وضع الاسم التشابه حيث سموا الهمزة والألف باسم واحد، والتمييز بوضع الاسم للألف، ونبهوا على كثرة الألف وقلة الهمزة يذلك، حيث لم

يسموا الهمزة باسم خاص.

وقد يطلق الألف على الهمزة إما لكونها اسماً للساكنة والمتحركة جميعاً كما قيل، أو على سبيل المجاز، لكونها تكتب بصورة الألف إذا كانت في أول الكلمة.

ووضع الخط: أن يكتب كل كلمة على صورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها نحو (مه أنت) إلا إذا اتصل (ما) الاستفهامية بحرف الجر، فإنه لا يكتب بالهاء نحو: (حتام) و(إلام) و(علام) وذلك لشدة الاتصال حيث صارتا كالشيء الواحد. وللاتصال المذكور أيضاً كتب (مم) و(عمً) بغير النون. ويكتب (أنا زيد) بالألف إذ الوقف كذلك؛ ومنه: ﴿ لكتًا هُوَ اللهُ ربي ﴾ (١).

وتاء التأثيث: في نحو (رحمة) بالهاء إذ الوقف بها.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٣٨.

ويكتب المتون المنصوب بالألف، وغير المنصوب بالحذف، إذ الوقف كذلك.

#### [الألف اللينة والألف المتحركة]

والألف على ضربين: لينة ومتحركة. فاللينة تسمى ألفاً، والمتحركة تسمى همزة.

قال بعضهم: الألف إذا تحركت صارت همزة، والهمزة إذا سكنت ومدت صارت ألفاً، ولهذا شبهوهما بالهواء والربح. وقد نظمت فيه: كالف يريسك الدهر في أعين الورى

ولي من سكون مد بسادي للعيسون كهمرة فكم من سكسون مد بسالريسج كالهسوا

إليك فكم في الغيب عدون بنصرة وذكر ابن جنّي في وسر الصناعة ان الألف في الأصل اسم الهمزة، واستعمالهم إياها في غيرها توسع.

واتفق المسارفون بعلم المحسوف على أن الألف ليست بحرف تام، بل هي مادة جميع الحروف، فإن الحرف السام هو اللذي يتعين له صورة في النطق والكتابة معاً، والألف ليست كذلك، فإن صورتها تظهر في النطق، عكس الهمزة، فإن الهمزة تظهر صورتها في النطق لا في الخط. فمجموع الهمزة والألف عندهم حرف واحد.

والألف إن كانت حاصلة من إشباع الحركات كانت مصوّنة، وإلا فهي صامتة، سواء كانت متحركة أو ساكنة. والألف إذا كانت صامتة تسمى همزة. والمصوّنة: هي التي تسمى في النحو حروف المد

واللين، ولا يمكن الابتداء بها، والصامتة ما صداها. والمعسوّنة لا شك أنها من الهيات العارضة للعسوت، والصواحت فيها ما لا يمكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء، وهي لا توجد إلا في الآن الذي هو آخر زمان حبس النفس وأول زمان إرساله، وهي بالنسبة إلى العسوت كالنقطة بالنسبة إلى الرمان.

وهـذه الحروف ليـت بـأصوات ولا عـوارض في أصوات، وإنما هي أمور تجدث في ميـدإ حدوث الأصوات.

وإذا عرفت هذا فتقول: لا خلاف ني أن الساكن إذا كان حرفاً مصوّناً لم يمكن الابتداء به، وإنما الخلاف في الابتداء بالساكن المعامت، فقد منبع إمكان الابتداء به قوم للتجرية، وجوَّزه الآخرون. قَالَ الْعَلَامَةُ الْكَافِيجِي: ووالْحَقُّ هَهَا هُو الْتَغْصِيلُ بأن يقال: إن كان السكون للساكن لازماً لـ ذاته فيمتنع كالألف، وإلا فيمكن؛ لكنه لم يقع في كلامهم لسلامة لغتهم من كل لَكُن وبشاعة. وحق ألف الوصل الدخول في الأفصال نحو: (انطلق) و(اقتدر)؛ وأما الأسماء التي ليست بجارية على أفعالها فألف الوصل غير داخلة عليهاء إنما دخلت على أسماء قليلة، وجعلوها في الأسماء العشرة(١) عوضاً عن البلام المحدوقة حتى احتاجوا في (امرىء) إلى حمله على (ابن) بجامع أن لامه همزة ويلحقها الحلف فيقال (مس) و(بن) فجعل همنزة الوصل في (اسم) عوضاً عن الصدر دون المجز، خلاف ما عهد في كالامهم من نظائره. وهمزة الوصل ما عبدا الأسماء العشبرة(١٠): همزة

<sup>(</sup>١) وهي: ابن، ابنة، اسم، است، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، ايم، ايمن.

المساضي، والمصدر، والأمر الخماسي والسداسي، وهمزة أمر الحاضر من الثلاثي، والهمزة المتصلة بلام التعريف.

وتقلب همزة الوصل ألفاً كما يفعل بـالتي مع لام التعريف نحو: ﴿الله الذِنَّ لكم﴾(١)

وهمزة القطع: باب الإفعال، وهمزة الجمع، ونفس المتكلم من كل باب، وهمزة الاستفهام.

وقُطعت الهمزة في النداء ووُصلت في غيره. لأن تعريف النداء أغنى عن تعريفها فجرت مجرى الهمزة الأصلية فقطعت.

وفي غير الثداد: لما لم ينخلع عنه معنى التعريف رأساً وصلوا الهمزة.

والهمزة في الصدر: تكتب على صورة الألف في كل حال.

وفي الوسط: إذا كانت ساكنة تكتب على وفق حركة ما قبلها كـ (رأس) و(لؤم) و(ذئب). وإذا كانت متحركة وسكن ما قبلها تكتب على وفق حركة نفسها نحو: (يسأل) و(يلؤم) و(يسئم). وكثر حذف المفتوحة بعد الألف كـ (ساءل) وقل بعد ساكن تنقل إليه حركتها كـ (مُشْئلَة). وإذا كانت متحركة بعد متحرك فهي كتخفيفها فـ (مؤجل) بالواو، و(فئة) بالياء، والباقي بحرف حركتها.

وفي الأول المتصل به فيره: لا يكون كالوسط، فتكتب بالألف نحو: (باحد) و(لأحد) بخلاف (لثلا) لكثرة استعماله أو لكراهة صورته، ويخلاف (لثن) لكثرته.

ک (خبه) و(ملء).

وهمزة ألف التأنيث الممدودة: ألف في الأصل بخلاف المقصورة.

والألف إذا كانت لاماً: وجهل أصلها حملت على الانقلاب عن الياء بخلاف ما إذا كانت هيئاً فإنها تحمل على الانقلاب عن الواو.

والف التأنيث إذا كانت رابعة: تثبت في التكسير نحو (حبلي) و(حبالي) و(سكري) و(سكاري)، وليست التاء كذلك، بل قد تحذف في التكسير نحو (طلحة وطِلاح).

ولما كانت الألف مختلطة بالاسم كان لها مزية على الناء فصارت مشاركتها في التأنيث علة، ومزيتها عليها علة أخرى، فكأنه تأنيثان، ولـذلك منعت الصرف وحدها ولم تمنع الناء إلا مع سبب آخر.

وألف التانيث تبنى مع الاسم وتصير كبعض حروفه ويتغير الاسم معها عن هيئة التذكير فزادت على التانيث قوة، لكن دخول تاء التانيث في الكلام أكثر من دخولها لأنها قد تدخل في الأفعال الماضية للتأنيث وتدخل المذكر للتأكيد والمبالضة نحو (علامة) وإنسابة).

وتحلف الألف من الأسماء الأعجمية الكثيرة الاستعمال كر (إبرهيم) و(إسرئيل) كما يحلف أحد الواوين من (داود) لكثرة الاستعمال. ولا تحلف الألف مما لا يكثر استعماله كر (هاروت) و(ماروت).

وما كان على (فاعل) كـ (صالح) يجوز إثبات ألفه وحــلفهـا إن كثر استعماله، وإلا فـلا يحـــلف

<sup>(</sup>۱) يونس: ٥٩.

ک (سالم).

وما كثر استعماله ودخلة الألف والثلام يكتب بغير الألف، فإن حذفتهما أثبت الألف تقول: (قال الحرث) و(قال حارث) ولا يتخلف من (عمران) ويجوز الحذف والإثبات في (عثمان) و(معاوية) و(سفيان) و(مروان).

وتكتب الألف: في نفس المتكلم مع الغير إذا كان وأويباً كما في (نسرجوا)، وننظير، قبول، تعالى: ﴿اندعوا مِنْ دون اللهِ ﴿ (١٠).

وكُتْب الألف في (دووا) واقع منّ الثقات

وزيدت الألف بعد الواو آخر اسم مجموع نحو: (بسُوا إسرائيل) و(أولوا الألباب) بخلاف المفرد نحو: (للوعلم) إلا (الربوا)و﴿إنِ امرؤًا هَلُكُ﴾

وآخر فعل عفرد أو جمع صرفوع أومنصوب إلا (جاق) و(باق) ﴿وعَتَو عُتُواً ﴾ (\*) ﴿والذينَ تَبَووَ الدار﴾ (\*) ﴿فيان فيلؤ﴾ (\*) ﴿عسى الله أن يعفو عنهم﴾ (\*) في النماء. و﴿مَنفو في آياتنا ﴾ (\*) في سبا، كذا في والانقان،

وتكتب ألف (الصلواة) و(الزكواة) بمعنى (نما) أو (طهر)، و(الربوا) غير مضافات بالواو على لغة من يفخم، وزيدت الألف بعدها تشبيهاً لها بواو الجمع.

ويحتمل أن يكون من هذا القبيل كُتُبُ الألف بعد الواو في الأفعال المضارعة المفردة، مرفوعة كانت

March March 18

أو منصوبة في كل القرآن. والحق أن مشل ذلك يكتب في المصحف بالبواو اقتداء بنقله عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي غيره بالألف، وقد اتفقت في خط المصحف اشياء خارجة عن القياسات التي بني عليها علم الخط والهجاء. قال ابن دُرستويه: (٧) وخطان لا يقاسان، خط العروض وخط القرآن،

وتدخل الألف للقرق بين الضمير المرفوع والضمير المنصوب في نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُم اوَ وَنَوُهُم مُكْسِرُون﴾ (^) فتحذف إذا أردت: (كالوالميم ووزنوا لهم)، لأن الضمير منصسوب؛ وإذا أردت: (كالوا) في أنفسهم و(وزنوا) في أنفسهم. أردت الألف مشل: (قاموا هم) و(قعدوا هم) لأن الضمير مرفوع.

وزادوها في (مائة) فرقاً بينه ويين (منه) والجقوا المثنى بها بخلاف الجمع

والألف دائماً حرف مدّ ولين، والياء بعد الفتحة حرف لين، وبعد الضمة والكسرة حرف مدّ ولين.

وإذا نسبت الابن. إلى لقب قسد غلب على أبيه أوصناعة مشهورة قد عرف بها فجيئذ تحذف الألف لأن ذلك يقوم مقام اسم الأب

ويكتب: (هذه هند ابنة فلان) بالألف والهاء، وإذا أسقطت الألف تكتب: (هذه هندا بنت فيلان) بالتاء.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧. المرافعة التي الله المحالك على المحالك الم

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٢١٪.

<sup>(</sup>٣) الحشر:

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) الناء: ٩٩.

<sup>(</sup>آ) ساء ه

<sup>(</sup>٧) عبد أفق بن جعفر، من علماء اللغة، اشتهر ببغداد وتوفي بهاستة ٣٤٧ هـ

<sup>(</sup>٨) المطفقين: ٨٣

والحرف الذي عند عد الحروف قبل (الياء) يرى ابن جني (۱) أن اسمه (لا)؛ وقول المتعلمين: (لام الف) خطأ لسبقهما، وليس الغرض بيبان كيفية تركيب الحروف، بيل سرد أسمياء الحروف البيبان البيبائط. قال بعضهم: لما احتاجوا إلى بيبان مسميات الحروف جعلوها أوائل أسميائها، كر (ألف) و(باء) و(تاء) إلى آخره، ولم يأت هذا الطريق في الألف الهوائية لسكونها فأضافوا اللام لذلك، ولما جعل الألف مُظهر اللام ناسب أن يكون اللام مُظهراً لها أيضاً.

وقال ابن دُرَيد(): «الحسروف التي استعملتها العرب في كلامهم في الأسماء والأفعال والجركات والأصوات تسعة وعشرون حرفاً مرجعهن إلى ثمانية وعشرين حرفاً، وأما الحرف التاسيع والعشرون فحرف بلا صرف أي بلا تصريف وهي الألف الساكنة.

قالت الشافعية: فلو جنى شخص على لسان أحد حتى بطل كلامه ببعض الحروف تُوزّع الدية على عدد الحروف.

#### فَصَلْ الْأَلِفُ وَالْبَاءِ

14. 14. 30P

[ أَيْلُج ]: كل مُتَضِح أبلج، وهـ في الأصل خلاف الأقرن (٢). ثم قالوا للرجل الطلق الوجه ذي الكرم والمعروف أبلج، وإن كان أقرن. ثم استمير للواضح على الإطلاق، ومنه: صباح أبلج. وإنتاج الفجر وتبلّج: إذا أنار وأضاء.

والابليجاج: الوضوح.

الأب: هو إنسان تولَّذ من نطقته إنسان آخر. ولا بد من أن يذكر الابن في تعريف الأب. فالأب من حيث هو الأب لا يمكن تصوره بدون تصور الابن كما يقال (العمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر) فلا بد من ذكر البصر في تعريف العمى مع أنه خارج عن ماهيته، كما أن الابن خارج عن ماهيته، كما أن الابن خارج عن ماهيته، كما أن الابن خارج عن ماهية الأب

وقد يراد بالأب ما يتناول الأم، إذ كل من تـطفتي الأب والأم تدخل في التولد.

وكذلك قد يراد بالابن ما يتناول البنت عند تعريفه بحيوان توليد من نطقة شخص آخر من نبوعه من حيث هو كذلك

وكل من كان سبباً لإيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره فهو أب له. وأرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الآب على الله تعالى، باعتبار أنه السبب الأول، حتى قالوا: والأب هو الرب الأصغر والله هو الرب الأكبر، ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً، ولذا كفر قائله ومتم منه مطلقاً حسماً لمادة الفساد.

ولا يراد بالأب المربي أو العم من غير قرينة، ولم يرد في القرآن ولا في السنة مفرداً، وإنما ورد في ضمن الجمع بطريق التغليب بالقرينة الواضحة. قال الله تعالى حكاية عن بني يعقوب: ولمنطبئ إبراهيم وإسماعيل وإسحق (1) وكان إسماعيل عم يعقوب.

 <sup>(</sup>١) عشمان بن جني المعوصلي، أبو الفتح، من أثمة الأدب والنجو واللغة توفي ببغداد سنة ٣٩٧ هـ.

 <sup>(</sup>٢) محمد بن الحسن بن دريد الأردي من أثمة اللغة
 والأدب، توفي ببقداد سنة ٣٢١ هـ

 <sup>(</sup>٣) الأيلج: الواضح ما بين الحاجبين، والأقرن: من التغي طرقا حاجبيه.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٣٣.

والعرب تجعل العم أباً والخالة أماً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَفُع ابُونِهِ عَلَى العَرْشِ ﴾ (١) يعني أباه وخالته. وكانت أمه قد ماتت.

وقال أيضاً حكاية عن يوسف: ﴿والْمَبْقَتُ مِلْةَ أَيْكُ مِلْةً وَاللَّهُ مِلْةً وَاللَّهُ وَكَانَ إِسحَى جَدُهُ وإبراهيم جد أبيه.

والمراد من قوله تعالى: ﴿ كَمَا الْحَرَجِ السِوَيْكُم مِنَ الْحَرَجِ السِوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ (٣) آدم وحواء.

وورد أيضاً: الخال أحد الأبوين.

إلا أنه تسعية الجد أباً بمعنى التفرع منه بخلاف العم والخال، فإنهما إنما سميا أباً للازم آخر من لوازمه وهي التربية والقيام بمصالح العره؛ وهذا المجاز مشهور في الشرائع السالفة على منا روي في الإنجيل أن عيسى حليه السلام قال: وأنطلق إلى أبي وأبيكم، وأراد الرب سبحانه لأنه القائم بمصالح العباد وإتمام أمورهم.

والابن: أصله (بني) بالياء لما قيل أن معناه أنه يبنى على ما بنى أبوه.

والبسوة: لا تبدل على كنونيه ببالنواو، كالفتوة، والبشوة، والفتى، شبه الأب بالأسّ والابن بما يبنى عليه. ﴿ونادى نوحُ ابنه﴾ (٤) أي ابن امرأته بلغة طبى، وقد قرىء ابنها.

ويستعار الابن في كل شيء صغير فيقول الشيخ للشاب الأجنبي: (يا ابني) ويسمي الملك رعيته بالأبناء، والأنبياء في بني إسرائيـل كانـوا يسمون

أممهم أبنناءهم. والحكماء والعلماء يسمنون المتعلمين منهم أبناءهم.

وقد يكنى بالاين في بعض الأشياء لمعنى المساحب كقولهم (أبن عِرْس)(أ) و(أبن ماء)(أ) و(بنت وَردان)(أ) على الاستعارة والتشبيه.

ويقال أيضاً لكل ما يحصل من جهة شيء أو تربيته أو كثرة خدمته أو قيامه بأمره أو ترجهه إليه أو إقامته عليه هو ابنه كما يقال: (أبناء العلم) و(أبناء السبيل) و(من أبناء الدنيا). ومن هنا سمي عيسى النبي عليه الصلاة والسلام - ابناً، وذلك لتوجهه في أكثر أحواله شطر الحق واستغراق أغلب أوقاته في جانب القدس.

قال الإسام العلامة محمد بن سعيد الشهير بالبوصيري (٩) - نور الله مرقده وفي أعلى غرف الجنان أرقده -: وإن بعض النصاري انتصر لدينه وانتزع من البسملة الشريفة دليلًا على تقوية اعتقاده في المسيح وصحة يقينه به فقلب حروفها، ونكر معروفها، وفرق مألوفها وقدم فيها وأخر وفكر وقدر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر فقال: قد انتظم من البسملة: المسيح ابن الله المحرر. فقلت له: فحيث رضيت البسملة بيننا وبينك خكماً وجوزت منها أحكاماً وحكماً، فلتنصرن البسملة الأخيار منا على الأشرار، ولتفضلن أصحاب النار، قالت لك

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۰۰.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) هود: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) دويبة دون السُّور لها ناب.

<sup>(</sup>٦) كل طائر يألف الماء.

<sup>(</sup>٧) ضرب من الخنافس أحمر اللون، يقال له الصرصور.

<sup>(</sup>A) سبعة كواكب، أربعة منها نعش، وثلاثة بنات نعش.

 <sup>(</sup>٩) صوفي من أهل الطرق، ناظم، أشهر شعره قصيدة البردة في عدح الرسول (ص) توفي سنة ١٩٤ هـ على خلاف.

البسملة بلسان حالها: إنما الله رب للمسيح راحم. النحر ألام لها المسيح رب. ما برح الله راحم المسلمين سَلِ ابنَ مريمَ أُحَلُ له الحرام. لا المسيح ابن الله محرر. لا مَسرَّحَمَ لِلسَّامِ أَبنساءِ السَّحَرَة. رُحِمَ حُرَّ مسلمُ أنسابُ إلى الله. لله نبي مسلم حَرَم الراح. الجلم ربع رأسُ مالِه الإيمان. فإن قلت: إنه رسول، صدقتك. وقالت: إبل أرسل الرحمة من بلحم. وإيل: من أسماء الله بلسان كتبهم. وترجمة (بلحم): بيت اللحم الذي ولد فيه المسيح. إلى غير ذلك مما يدل على إيطال مذهب النصاري.

ثم انظر إلى البسملة قد تخبر أن من وراء حولها خيولاً وليوناً. ومن دون طلها سيولاً وغيوثاً. ولا تحسبني استحسنت كلمتك الباردة فنسجت على صوالها، وقابلت الواحدة بعشرة أمثالها. بل أتيتك بما يبتك فيهتك، ويسمعك ما يصمك عن الإجابة ويصمتك، فتعلم به أن هذه البسملة مستقر لسائر العلوم والفنون، ومستودع لجوهر سرها المكنون. ألا ترى أن البسملة إذا حصّلت جملها كان عددها سبعمائة وستة وثمانين، فوافق جملها الألف التي بعد لامي الجلالة فوولا أشوك بربي الألف التي بعد لامي الجلالة فولا أشوك بربي أخداً في البحلالة باسقاط ألف الجلالة. فقد أجابتك البسملة بما لم تستطع عليه صبراً، انتهى ملخصاً.

ثم اعلم أن المعنى الحقيقي للاين: هو الصُّلمي، كذا للولد منفرداً وجمعاً، لكن في العُرف اسم

الولد حقيقة في ولد الصلب. واستعمال الابن والولد في ابن الابن مجاز، ولهذا صح أن يقال: (إنه ليس ولدي بل ولد ابني) و(ليس ابني بل ابن ابني) فيلا بد من قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي إذا استعملا في ابن الابن أو في معنى شامل له كما في قوله تعالى: ﴿يا بَشَي آدم﴾ (أ) فإن عدم كون أحد من ولد آدم من صلبه مرجوداً فإن عدم كون أحد من ولد آدم من صلبه مرجوداً الحقيقي، فيكون المراد أبناء الأبناء فقط، لا معنى شاملاً للابن الصلبي وابن الابن، وهذا لا يدل شاملاً للابن الصلبي وابن الابن، وهذا لا يدل للأولاد الصلبية وأولاد الأبناء. والحق أن إطلاق الرابن على ابن الابن لا يستلزم إطلاق الولد على ابن الابن قطعاً، فإن حكم لفظ الابن مغاير لحكم ابن الابن قطعاً، فإن حكم لفظ الابن مغاير لحكم لفظ الولد في أكثر المواضع.

وتتاول لفظ الابن لابن الابن إنما يدل على تناول الولد لابن الابن أن لو كان لفظ الولد مرادفاً للفظ الابن أو كان الابن أحص مطلقاً من الولد، وكلاهما ممنوع، لأن الأولاد تطلق عرفاً على أولاد الأبناء، بخلاف الأبناء فإنها تطلق عليها بدليل دخول الحفدة في المستأمن على أبنائه، فبينهما عموم وخصوص وجهي. قلا يلزم من تناول لفظ الابن له تناول نفظ الولد له أيضاً.

ولا يطلق الابن إلا على الذكر بخلاف الولد. والبتون: جمع (ابن) خالف تصحيح جمعه تثنيته لعلة تصريفية أدت إلى حذف الهمزة، ويقع على الذكور والإناث كأبناء إذا اجتمعوا، وقوله تعالى: ﴿ فَيُدَابِّهُ وَنَ أَيْنَاءُ كَابِنَاءُ إِذَا اجتمعوا، وقوله تعالى:

(٣) الأعراف: ٢٥.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) التور: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٤٩، وإبراهيم: ٦.

الأب: بالفتح والتشديد: مارَعَتُه الأنعام، ويقال: الأبّ للبهائم كالفاكهة للناس، أو هو فاكهة ينابسة

تُؤوَّب للشتاء: أي تُهيأ له.

وأب للسير: تهيأ. روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سشل عن قوله تعالى: ﴿وَقُلَاتُهَا اللهُ عَالَى: ﴿وَقُلَاتُهَا اللهُ تَعَالَىٰ وَأِي أَرْضَ تَعَلَّىٰ إِنَّ أَنَا قَلْتَ فِي كَتَابِ الله تعالى ما لا أعلم،

وأتُ أبُّه: قصد قصده.

وإيّان الشيء: بالكسر والتشديد، حيّنه وأول. . يقال: (كُلِ الفاكهة في إيّانها).

وإيانتك بمعنى حيتك

والأباب: بالضم، معظم السيل والموج.

الإباء: هو امتناع باختيار. وأبي الشيء: لم يسرضه، و[أبي] عليه: امتنع، وهنو فيسر الاستكيار.

وكل إباء: امتناع بلا عكس، فيان الإباء شدة الامتناع. وإباء الشكيمة: مثل فيه؛ ويقال: أبي على فلان وتأتي عليه: إذا امتنع.

والاستنكاف: تكبُّر في تركه أَنفَة، وليس في الاستكبار حيث لا الستكبار ذلك، وإنما يستعمل الاستكبار حيث لا استخفاف، بخلاف التكبر فإنه قد يكون باستخفاف.

والتكبر: هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره، والاستكبار: طلب ذلك بالتشيع وهو النزين باكثر ما عنده.

and a gray that or leading to the st

lege i rej i sprimbrite in in Keris

والصفح: أصله أن تنحرف عن الشيء فتسوليــه صفحة وجهك أي ناحيته .

كذلك الإعراض : وهو أن تولي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه.

والتولي: الاعراض مطلقاً ولا يلزمه الادبار، فإن تولي الرسول عن ابن أم مكتوم لم يكن بالإدبار. والتولي بالإدبارقد يكون على حقيقته كما في قوله تعالى: ﴿ بَقَدَ انْ تَوَلُّوا ﴾ (\*) وقد يكون كناية عن الانهازام كسا في قسوله تعالى: ﴿ فَمُ وَلِيَتُمُ مُدِينٍ ﴾ (\*)

والتولي: قد يكون لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العقد.

والإعراض: الانصراف عن الشيء بالقلب. قال بعضهم: والمعرض والمتولي يشتركان في ترك السلوك، إلا أن المعرض أسوأ حالاً، لأن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع. والمعرض يحتاج إلى طلب جديد، وغاية الذم الجمع بينهماء.

والتولي إذا وُصِل بإلى: يكون بمعنى الإقبال علب: ﴿ثم تُولى إلى الظُّلُ (1). وإذا وصل بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الأعراض وترك القرب وعليه ﴿فَاإِن تُسُولُوا قَانِ اللهُ عليمً بقدفندين (٥).

والصدّ: هو العدول عن الشيء عن قِليّ. يستعمل الازما بمعنى الانصراف والامتناع ويصُدون عنسيله عنها عن سبيله الشهران، ومتعلياً بمعنى المسرف والمنع الذي

e e i d<u>yfti. Lâ i di 7 j</u>aac

ery database in the

<sup>(</sup>۱) عيس: ۳۱.

<sup>(</sup>٢) الأنباء: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٢٦.

<sup>(</sup>۱) القصص: ۲۶.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) النساه: ٦١.

<sup>(</sup>V) النحل: ٨٨، محمد: ١، ٣٤.

يطاوعه الانصراف والامتناع ﴿ولا يَصُدُّنُّك عن آياتٍ اشهُ(١) ﴿هُمُ الدِّينَ كَالِقِ وَصَدُّوكُمْ عَنَ المسجِدِ الخرام) (١)

ونظير صَدِّ: صَدَّف: حيث يستعمل لازماً بمعنى أعرض، ومتعلياً بمعنى صدف غيره، ﴿فَعَنَّ اطْلَمُ مِئْن كذَّب بِآسِات الله وضدَف عنها ﴾ (١) والآية محتملة لها كآية ﴿فَعَنْهِم مِنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهِم مِنْ صَدًّ

الإبداع: لغة، عبارة عن عدم النظير. وفي الاصطلاح: هو إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود.

قيل: هو أعم من الخَلْق، بدليل ﴿بَدِيعُ السمواتِ والأرش﴾(٥) و﴿خُلُق السمواتِ والأرش) (١) ولم يقل بديم الانسان.

وقيل: الإبداع إيجاد الأيس عن الليس(٢) والوجود عن كتم العدم.

والإيجاد والاحتراع: إناضة الصور على المواد القابلة، ومنه جعل الموجود الذهني خارجاً.

وقال بعضهم: الإبداع: إيجاد شيء غير مسبوق بمادة ولا زمان كالعقول، فيضابل التكوين لكون مسبوقاً بالمادة، والإحداث لكونه مسبوقاً بالزمان. والإبداع بناسب الحكمة.

والاختراع يناسب القدرة.

والإنشاء: إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل، وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان.

> قال الله تعالى: ﴿وهو الذي أَنْشَأْكُم ﴾ (^). وثم انشاناه خُلْفاً آخره (٠).

والفُّعُور: يشبه أن يكون معناه الإحداث دفعة كالإبداع.

في والجوهري»: الفّطر: الشق، يقال: فطرت فانفطر، فالفطر الابتداء والاختراع.

والبَرْءُ: هو إحداث الشيء على الوجه الموافق للمصلحة.

وتال بعضهم: الإبداع، والاختراع، والعسع، والخلق، والإيجاد، والإحداث والفعل، والتكوين، والجَعْل: ألفاظ متقاربة المعاني.

أما الإبداع: فهو اختراع الشيء دفعة.

والاختراع: إحداث الشيء لا عن شيء.

والصنع: إيجاد الصورة في المادة.

والخُلْق: تقدير وإيجاد، وقد يقال للتقدير من غير إيجاد.

والإيجاد: إعطاء الرجود مطلقاً.

والإحداث: إيجاد الشيء بعد العدم.

والفعل: أعم من سائر اخواته.

والتكوين: ما بكون بتغيير وتدريج غالباً.

والجُعْل: إذا تعلى إلى المفعولين يكون بمعنى

الخليل ذكر أن العرب تقول جيء به من حيث أيس وليسَ لم تستعمل أيسَ إلا في هذه الكلمة، وإنما معتاها كمعنى حيث هو في حال الكينونة والـوجد. وقـال: إن معشى لا أيس.اي لا وجدر سين المسيد

1 25 13.

(٨) الأنعام: ٩٨ والملك: ٢٣.

(٩) المؤمنون: ١٤.

(١) القصمي: ٨٧ على المرابع المنظمين الم

(٢) الفتح: ٢٥.

(٣) الأنكام: ١٥٧٠ و ١٩٤٠ على المحيط والمتألف الما الايات (ع) النساء: ٥.٤ ...

(٥) الْبقرة: ١١٧ والأنعام: ١٠١.

(١) إبراهيم: ١٩ والنحل: ٣ والزمر: ٥ والتغابن: ٣.

(٧) اللسان (أيس): قال الليث: أيس كلمة قد أميت إلا أن

التصيير، وإذا تعدى إلى مفعول واحد يكون بمعنى الخلق والإيجاد، ولا فرق على عرف أهل الحكمة بين الجعل الإبداعي والجعل الاختراعي في اقتضائه المجعول وهو الماهية من حيث هي والمجعول إليه وهو الوجود، وإن كان بينهما قرق، من حيث إن الأول إيجاد الآيس عن مطلق الليس، أي أعم من أن يكون مقيداً بما ذكر أو غير مقيد به واعلم أن الحقائق من حيث معلوميتها وعدميتها، وتعين صورها في العلم الإلهي الداتي الأزلي يستحيل أن تكون مجعولة لكونه قادحاً في صرافة وحدة ذاته تعالى أزلاً، غير أن فيه تحصيلاً للحاصل، فالتأثير إنما يتصور في انصافها بالوجود، وهذا ما عليه المحقفون من أهل الكشف والنظر.

والإبداع: من محسنات البديع، هو أن يشتمل الكلام على عدة ضروب من البديع، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَوْضُ اللَّهِ مَا عَلَى ﴿ (١) إِلَى آخره، فإنها تشتمل على عشرين ضرباً من البديع، وهي سبع عشرة لقظة، كذا في «الإتقان».

الابتداء: هو اهتمامك بالاسم وجعلك إياه أولاً لشانٍ يكون خبراً عنه، والأولية: معنى قائم به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلقاً به، وكانت رتبته متقدمة على غيره.

والبده: من بدأ الشيء، أنشأه واخترصه. قال الله تعالى: ﴿ أَوْلُم يَرُوا كَيْفُ بَيْدِى اللّهُ السَّلَقَ ﴾ (٢) ثم قال: ﴿ كَيْفُ بَدُأُ السَّلْقَ ﴾ (٣) هذا نيما يتعدى بنفسه.

وبدأت بالشيء، وبدأته، وابتدأت به وابتدأته: بمعنى قدمته على غيره وجعلته أول الأشياء، ومنه (بدأت البسملة)، وقول الخطباء: وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، إلا أن في الابتداء زيادة كلفة كما في مثل: (حملت)، و(احتملت).

وإذا شرعت في قراءة الكتاب مثلاً وقلت: (بدأت الكتاب، وابتدأت بالكتاب) فلا استحالة في أن يكون معناه: أنشأت قراءته وأحدثته، لكن الظاهر المعقول أن هذا البدء والابتداء يستعملان فيما له أجزاء أو جزئيات، ويكون حدوثه على التدريج كالقراءة والكتابة، فالبدء إضافي بالإضافة إلى صائر أجزائه أو جزئياته.

والابتداء: أمر عقلي ومفهوم كلي لا وجود له في المخارج إلا في ضمن الأفراد كاتر الأمور الكلية، ولا أفراد له في المخارج حقيقة، كالإنسان مثلاً، إلى الأزمنة والأمكنة، وهكذا مفهومات المصادر كلها، فإنهالكونها أموراً اعتبارية نسبية لا وجود لها الخارجية. فالابتداء المعيشة، والإضافات ألخارجية. فالابتداء الحقيقي: هو الذي لم يتقدمه شيء أصلاً؛ والإضافي: هو الذي لم يتقدمه شيء أصلاً؛ والإضافي: هو الذي لم يتقدمه من المقصود بالذات، والشرقي: هو الابتداء المعتد من زمن الابتداء إلى زمن الشروع في المقصود، حتى يكون كل ما يصدر في ذلك المناز على مبتداً به.

قال بعضهم: الإضافي: يعتبر بالنسبة إلى ما بعده شيئاً فشيئاً إلى المقصود بالذات.

<sup>(</sup>١) هود: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ١٩.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٢٠ .

بخلاف العرفي: فإنه يعتبر شيئاً واحداً مستداً إلى المقصود.

والابتسداء بالاسم الشسريف أعم من أن يكسون بالذات أو بالواسطة، وما ورد في حديثي الابتداء ففي صحته مقال، ولهذا لم يكتب في «البخاري» إلا البسملة، وإن صح فصورة التعارض في صورة ضم الدال في (الحمد) على الحكاية وزيادة الباء على باء البحلة. والدفع إما بأن يحمل الابتداء على الشامل للحقيقي كما في البسملة، وللإضافي كما في الحمدلة، أو على المتعارف بين الممتثلين للحديث. فالتشزيل الجليسل مبدؤه عرفاً الضائحة بكمالهاكما يشعر به التسمية بهاء والكتب المدونة مبدؤها الخطبة التي تضمنت البسملة والحمد والصلاة، أو تجعل الباء فيهما للاستعانة؛ ويجوز الاستعانة بأثياء متعددة كيفما انفقت ببلا ترتيب لازم بها، أو للملابسة. والشرع يعتبر المتلبس في الأول متلبساً من الأول إلى الآخر، كالمتلبس بالبسملة في أول الأكل أو بالنية في أول كل عبادة، أو بأن يكون أحدهما بالجنان أو باللسان أو بالكتابة، والأخر بالآخر منهما أو كلاهمما بالجُمَّان معاً، لجواز إحضار الشيئين بالبال إذا كان له حضور وتوجُّه تام، أو السراد منهما ذكره تعالى سواء وجد في ضمن البسملة أو الحمدلة، وقد صح رواية بـذكر الله؛ وقـد تقرر في الأصـول أن الحكمين إذا تعارضا ولم يعلم سبقٌ حمل على التخيير. في والقهستاني، قد ورد أيضاً: وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، وكل كلام لا

يبتدا فيه بالصلاة علي فهو ممحوق منه كل بركة. ولما كان الابتداء آخذاً في التحريث لم يكن المبدوء به إلا متحركاً، ولما كان الانتهاء آخذاً في السكون لم يكن الموقوف عليه إلا ساكناً. كل ذلك للمناسية.

الابدال: هو رفع الشيء ووضع غيره مكانه.

والتبديل: قد يكون عبارة عن تغيير الثبيء مع بقاء عينه، يقال: (بَدَّلْتُ الحَلْقة خاتماً): إذا أدرتها ومسوّيتها، ومنه: ﴿ يُبَدِّلُ اللهُ سيئاتِهم خسنات ﴾ (١) ﴿ ويومَ تُنبَدُلُ الأرضُ عُيورَ الأرض ﴾ (١).

وقد يكون عبارة عن إفناء الشاب الأولى واحداث ذات أخرى، كما تقول: (بذلتُ السراهمُ دنانيس) ومنه: ﴿بَدَلْنَاهُمُ جَلُوداً غَيْرُها﴾(٢).

والبديل: يتعدى إلى المفصولين بنفسه مثل: ﴿ الدينا ان يُبدولهما ربهما خيراً ﴾ (أ) وإلى المذهوب به المبدل منه بالباء أو بمن مثل: (بَدُله بخونه أو من خونه أمناً) ومنه: ﴿ بَدُلناهم بِجَمُّتيهِم جَمُّتين﴾ (٥).

ويتعدى إلى مفعول واحد، تقول: (بدلت الشيء) إذا غيرته، ومنه: ﴿فَعَنْ بَدُّله بعد ما سمعه﴾ (١٠٠. والإبدال والتبدّل: إذا استعملا بالباء نحو (أبدل الخبيث بالطيب) و(تبدّل به) فلا تدخل الباء حينئذ

والإبدال: يكون من حروف العلة وغيرها، والقلب لا يكون من حروف العلة.

إلا على المتروك. والتبديل: مثلهما.

والإبدال في البديع: إقامة بعض الحروف مقام

(1) الكهف: ٨١.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٨٤.

<sup>(</sup>**٥) سا**: ۱۲ ا

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٥. (٦) البقرة: ١٨١.

البعض وجعل منه ابن فارس وفانقلق اي البحر: أي انفرق بدليل ﴿كُلُّ فِرْقٍ﴾(١).

الأبداء الدهنء والدائم ماوالقديم موالأزلى والما والأبِّد والأمد: متقاربان لكن الأبد عبارة عن مـدة الزمان ألتي ليس لها حد محدود، ولا يتقيد فالا یقال: (أبد کذا) من جو در برای می بروید میشود.

والأُمِّد: مِدة لها حد مجهول إذا أطلق أ وقد ينحصر فيقال: (أمد كذا) كما يقال: (زمان كذا) . وأبداً (متكراً) يكون للتأكيد في الزمــان الآتي نفياً وإثباتاً لا لدوامه واستمراره فصار كـ (قط) و(البتة) في تأكيد الزمان الماضي يقال: (ما فعلت كذا قطُّ والبتة) و(لا أفعله أبدأ) بالمنطوع المنابع المساسد

و[الأبيد] المعرّف: لسلاستغراق، لأن السلام للتعسريف وهمو إذا لم يكن معهمودا يكسون **للاستغراق.**٣٠ . «الماء التاريخ المشاهور إلى المشاهد

قيـل: الأبد: لا يثنى ولا يجمع، والأبلد مـولَّد، وأبند الأبندين: معناه دهر النداهرين، وعصر الباقين، أي يبقى ما بقي دهر وداهر.

وأخر الأبد: كناية عن المبالغة في التأبيد؛ والمعنى: الأبد الذي هو آخر الأوقات.

الإباحة: أبحتك الشيء: أحللته.

وأبحته: أظهرته، والمباح منه.

والإباحة شرعاً: ضد الحرمة، في والنهاية، ضد

وفي والمضمرات، أن الحِلُّ يتضمن الإباحة لأنه فوقها، وكل مباح جائز، دون العكس، لأن الجواز ضد الحرمة. والإباحة ضد الكراهة، فإذا انتفى الجلُّ ثبت ضده، وهو الحرمة فتنتفي الإباحة أيضاً

فثبت ضدها وهو الكراهة، ولا ينتفي الجواز لجواز اجتماع الجواز مع الكراهة، كما في تكاح الأمة المسلمة عند القدرة على مَهْر الحرة ونَفَقَتها، وكذا نكاح الأمَّة الكتابية، وإن لم يجز كلا النكاحين عنبد الشاقعي بشاء على مقهوم البوصف والشبرط اللذين ليسا بحجة عندنيا. وحكم المباح عدم الثواب والعقاب فعلاً وتركأ، بل عدم المقاب.

والإساحة: ترديد الأمر بين شيئين يجوز الجمع بينهما. وإذا أتي بواحد منهما كان امتثالًا لــلامر. كقولك: (جالِس الحيسَ أو ابن سيرين) فلا يكون إلا بين مباحين في الأصبل، وهي تدفع توهم الحرمة، كما أن التسوية تدفع توهم الرجحان

وأما التخيير: فهو ترديد الأمر بين شيئين ولا يجوز الجمع بينهما، كقولك؛ (تروج زينب أو أختها) فلا يكون إلا بين ممنوعين في الأصل؛ ومن ثمية يجرز بين المعطوف والمعطوف عليه

والإباحة والتخيير ﴿ قَدْ يَصَافَانَ إِلَى صَيْغَةَ الأَمْرِ، وقد يضافان إلى كلمة وأور والتحقيق أن كلمة وأور لأحد الأمرين أو الأمور، وأن جواز الجمع وامتناعه إنما هو بحسب محل الكلام ودلالة القرائن، وليس المراد بالإباحة الإباحة الشرعية، لأن الكلام في معنى كلمة أو يحسب اللغة قبل ظهور الشرع، بل المراد الإباحة بحسب المقل أو بحسب المُرْف في أي وقت كان؛ وعند أي قوم كانوا 🕒 🖖

الإباق: من أبَّقُ العبد كسمع، وضرب، وطلب، ومنع: وهو هُرَّبُ العبد من السيد خاصة، ولا يقال للعبد آبق إلا إذا استخفى وذهب من غير خوف ولا كدُّ عمل؛ وإلا فهو هارب.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٤ قاوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كلُّ فرق كالطود العظيم.

والفرار من محلة إلى محلة أو من قرية إلى بلد ليس بإباق شرعاً، وإنما الإباق من بلد إلى خارج، ولا يشترط مسيرة السفر.

الإبهام: أَبْهَمَ الأمرُ: اشتبه، وأَبْهَمَ البابُ: أغلقه. وهـو في اليد والقـدم: أكبر الأصـابع. والأسمـاء المبهمة عند النحويين أسماء الإشارات.

والإبهام البديعي: هو أن يأتي المتكلم بكلام مبهم يحتمل معنيين متضادين لا يتميز أحدهما عن الآخر، وسمّى السكاكي ومن تبعه هذا النوع بالتورية، كقوله في خياط أعور اسمه عمرو:

خاط لي عمروٌ قِبَاء ليت عينيه سيواء ومنه قوله:

تَفَرَقَتُ غَنَمي يـومـاً فقلت لهـا يـا ربُّ سلَّط عليهـا الـلثبُ والضَّبُعـا

الإباتة: من البيتونة، يقال: (أباتك الله بخير). والإبتات: قطع العمل، والحكم، والعزم.

الإبل: في القاموس واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع، وقيل: اسم جمع لا واحد لها من لفظها، مؤنفة، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الأدميين فالتأنيث لها لازم، ويجيء بمعنى اسم الجنس كالطير؛ دل على ذلك: ﴿وَهِنَ الإبل اقنين﴾(١).

والإبالة: ككتابة، السياسة.

وَالْأَبُّلَةُ : كَالْقَرْحَةُ، الطُّلُّبُّةُ وَالْحَاجَةِ.

والإبُّلَة: بالكسر، العداوة، وبالضم، العاهة.

الإبلاغ: الإيصال، وكذا التبليغ إلا أن التبليغ

يلاحظ فيه الكشرة في المبلّغ، وفي أصل الفعل أيضاً على ما ينظهر من قوله تعالى: ﴿وَهَا عَلَى السّولِ إِلاَ البلاغُ المُبينُ ﴾ (٢). ومن قوله تعالى: ﴿وَيَا لَيْهَا الرسولُ بِلّغُ مَا أَمْزَلُ إِلْمِكِ ﴾ (٢).

الإبرام: الإملال من وأبرمه، إذا أمَّلُه وأَضَجَره. وأبرم الشيء: أَحْكَمَه.

الابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإجلاصه، قيل في قوله تعسالى: ﴿ثَمْ مُبِتَهِلُ﴾ (أ) أي نُخلص في الدعاء.

الإبار: اسم من (أبرَ نخله) إذا لقحه وأصلحه؛ ومنه: سِكَّة مأبورة.

الإيراء: هبة الدين لمن عليه الدين، وكما يستعمل في الإستاط يستعمل في الاستيفاء يقال: أبراً براءة قبض واستيفاء، ولهذا يكتب في الصكوك: وأبراً، عن الثمن قبض واستيفاء.

والإبراء عن الأعيان لا يجوز، وعن دعواها يجوز، فلو ادّعى داراً فصالح عن قطعة منها لم يصح، وكذا لو أخرج أحد الورثة عن النقد بأقل من حصته؛ وأما لو قال: (برثت من دعواي في هذه الدار) بإضافة البراءة إلى نفسه، فإنه يصح لمصادقة البراءة الدعوى، وكذا لو ادّعت ميراث زوجها جاز الإبراء، لأن المدفوع إليها لقطع المنازعة.

الإبلاء: الإفناء.

الإبادة: الاهلاك.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٤ والعنكبوت: ١٨.

<sup>(</sup>٣) المائلة: ١٧.

 <sup>(4)</sup> آل عصوان: ٦٦ وتتمة الآية: فتجعل لعنسة الله على الكاذبين.

الإبط: هوما تحت الجناح، يذكَّر ويؤنث.

الإيلاس: الانكسار، والحزن، والسكوت، يقال: (ناظرته فأبلس)، أي سكت وأيس من أن يحتج.

الابتهاج: السرور.

الابتلاء: في الأصل، التكليف بالأمر الشاق من البلاء. لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظُن ترادفهما.

وقال بمضهم: الابتلاء يكون في الخير والشر معاً. يقال في الخير: أبليته، وفي الشر: بلوته بلاء.

الإسطال: إفساد الشيء وإزالته، حقاً كـان ذلـك الشيء أو باطلًا.

الأَبْهَة: العظمة، والكِبْر، والنخوة، والبهجة. وأَبْهِتَهُ تَأْبِيهِاً: نَبُهته وفَطَّتُه، وبكذا: أَزْنَتُه [ أي: انهمنه ].

نوع في بيان لغات ألفاظ النظم الجليل

أبابيل: قيل: هرجمع وإن لم يستعمل واحده. وطيرٌ أبابيل: أي منفرقة أو متنابعة مجتمعة، كما في والمفردات، ووالقرطبي.

آب: بمعنی رجع .

وآيت الشـمـس: لَعَةٌ في : خابت. فلن أبرح: لن أفارق.

وابن السبيل: الضيف الذي نزل بالمسلمين أو المسافي

وابتلوا: واختبروا.

وابتغاء مَرْضاة الله: طلباً لرضاه.

وما أَيَرٌى، نفسى: أي ما أُنزُهها.

ايلعي ماغك: ازدرديه أو اشربيه. هو الأيتر: أي الذي لا عَقِب له. وأَبْصِرُ: أي انتظر.

إبراهيم: أسم سرياني، معناه، أب رحيم، وقال في والقاموس، أعجمي وعلى هذا لا يكون معرباً.

وقال بعض المحققين: إن إجماع أهل العربية على أن منع الصرف في (إبراهيم) ونحوه للعُجمة والعُلَمية، فتبين منه وقوع المعرّب في القرآن. قال الواقدي؛ وولد على رأس ألفي سنة من خلق آدم. وعن أبي هريرة أنه اختين بعد عشرين ومائة سنة ومات ابن مائتي سنة».

#### فَصَلَ لِأَلِفٌ وَالتَّاء

الإثيان: هو عام في المجيء والذهاب وفيما كان طبيعياً وقهرياً.

> والذهاب: يقابل المجيء. والعرور: يعنّه.

وفي والراغب: المجيء: أعم لأن الإتيان مجيء بسهولة ويقال:

جاء: في الأعيان والمعاني ويما يكون مجيئه بذاته وبأمر ولمن قصد مكاناً وزماناً. وذكر والزمخشري، إن أتى: يجيء بمعنى (صار) كـ (جاء) في قولك: (جاء البناء مُحْكماً): أي صار ﴿ وَلا يُقْلِحُ الساحِرُ خَيْثُ أَتَى ﴾ (١): أي كان.

أتى وجاء: يطلقان بمعنى فعل فيتعديان تعديته؛ ويقال: (أتى زيد أتياً وإتياناً) إذا كان جائياً و(أتى بزيد ويمال) مثلاً: إذا أجاءه أى جعله جائياً

وأتى المكان: حضره.

<sup>(</sup>١) سورة طه: ٦٩.

وأتى المرأة إنياناً: جامَعَها. كقوله تعالى:

**﴿فَاتُوهُنَّ مِنْ حُنِثُ أَمَرَكُمُ السَّهُ (¹)**.

وأتى على الشيء: أنقله وبلغ آخره أو مرّبه. وأتى عليهم الدهر: أهلكهم وأنناهم.

وأتى الرجلُ القومُ: أنتسب إليهم وليس منهم.

وأناه آت: أي مَلَكُ.

وأتبته على الأمر بالقصر: وانقته.

وقد يتعدى إلى الشاني بالباء مثل (أتيته بالبلية) ويذكر الإتيان ويراد به الزيارة. وفي قوله تعالى حكاية عن إبلس ﴿قُمْ لاَتَينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيديهم﴾ (٢) إلى آخره: على الفعل إلى الأولين بـ (مِن) والى الأخرين بـ (عن) لأن الآتي من الأولين متوجه إليهم، والآتي من الأخرين كالمنحرف عنهم، المار على عرضهم.

الإنباع: أنبع بالتخفيف يتعدّى إلى مفعولين، وبالتشديد إلى واحد قبل: تبع واقبع بمعنى واحد ومو اللحوق.

فَأَتْبُهُم فرعون: أي لحقهم أو كاد. :

واتُبَعه: بالتشديد بمعنى سار خلفه. وقيل:

اتُبَع: بقطع الألف بمعنى اللحوق والإدراك؛ ويوصلها بمعنى اتبع أثره، أدركه أو لم يدركه.

وفي والأنوار، في قوله تعالى: ﴿والشَّعُواءُ يَتَبَعُهُمُ الشَّعُواءُ يَتَبَعُهُمُ الشَّعُواءُ يَتَبَعُهُمُ الفَّاوُنِ ﴾ فقرأ نافع بالتخفيف؛ وقرى، بالتخفيف؛ وقرى، بالتشديد وتسكين العين تشبيها لنبعه بقصده يعني تشبيها بما هو أبلغ في ذلك المعنى.

ونظير هذا التشبيه قـوله تعـالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عيسى

عَنْدُ اللَّهُ كُمَثُلِ آدم ﴿ (ا) .

والإتباع: هو أن تُتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعاً وتـوكيداً حيث لا يكـون الشاني مستعمـلاً بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين: أحـدهما: أن يكـون للثاني معنى كمـا في (هنياً مريئاً).

والثاني: أن لا يكون له معنى، بل ضم إلى الأول لتنزيين الكلام لفظاً وتقويته معنى نحو قولك: (حَسَنُ بَسَن) وعليه ﴿عَبِس وَيَسَر﴾.

ومن أنواع الإتباع: إدخال اللام على (ينزيد) للوليد. ومن أحد ضربيه: قسيم وسيم، كلاهما بمعنى الجميل، فيؤنى به للتأكيد، لأن لفسظه مخالف للأول. ومن الاخر: (شيطان ليُطان) أي: لصوق لازم للشر، و(عطشان تَطشان) أي: قلق. فمعنى الثاني غير الأول، وهو لا يكاد يوجد بالواو. واتباع ضمير المذكر بضمير المؤنث. كحديث: وربّ الشياطين وما أضللن.

واتباع كلمة في ابدال الواو فيها همزة لهمزة في أحرى كحديث: وارجعن مازورات غيسرً مأجورات.

واتباع كلمة في ابدال واوها بالياء للياء في أخرى كحديث: ولا دريت ولا تلبت،

وانباع كلمة في التنوين لكلمة أخرى منوّنة صحبتها كـ (سلاسلاً وأغلالاً). وأمّا (حيّاك الله وبّياك) في حديث آدم حين قُتـل ابنه فمكث مائـة سنـة لا يضحك، ثم قيل له ذلك فليس بإتباع.

وقد بؤتى بلفظين بعد المُتْبع كما يؤتى بلفظ

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٥٩ وانظر الاستدراكات في الآخر.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٢.

واحد، فيضال: (حَسَنُ بَسَنٌ قَسَن) و(لابارك الله فيك ولا تارك ولا دارك).

الاتساع: هو ضرب من الحذف إلا أنك لا تقيم المتوسع فيه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه وتحذف العامل في الحذف وتذع ما عمل فيه على حاله في الإعراب. ولا يجري الاتساع في المتعدي إلى اثنين لأنه يصير ملحقاً ببنات الثلاقة، وهي أفعال محصورة لا يجوز القياس عليها.

والاتساع في الظرف: هو أن لا يقدّر معه (في) توسعاً؛ فينصب نصب المفعول به نحو: (دخل بيتاً) و(قام ليلاً) و(صاد يومين) و(صام شهراً) و(سرق الليلة). والمعنى على ظاهر التركيب من غير تقدير (في) وإن كنان أصل المعنى على الظرفية ومن ثمة يُفهم منه غالباً قيام الليلة بتمامها، وكذا في البواقي؛ ولو كان بتقدير (في) لم يُفهم التمام.

ومعنى التوسع في الظروف: هو أن كل حادث في المدنيا فحدوثه يكون في زمان وفي مكان، والانفكاك محال؛ ولما كان النزمان والمكان من ضرورات الحادثات، وكان بينهما شدة الاتصال وقوة الالتصاق كان الزمان والمكان مع كل شيء كجزئه وبعضه، لا أجنبياً منه، فهو إذن كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي. وليس التوسع مطرداً في كل ظروف الأمكنة كما في الزمان، بل التوسع في الامكنة سماع نحو (نحا نحوك) و(قصد قصدك) و(أقبل قِبلَك). ولا يجوز ذلك في الزمان أشد تمكناً من ظرف المكان كذلك لأن ظرف الزمان أشد تمكناً من ظرف المكان.

[ وإذا توسع في فعل له مفعول واحد يقال للظرف المتوسع فيه مفعول ثان، ولا يتوسع فيما له ثلاثة مفاعيل لأنه يكون حينئذ مفعولاً رابعاً، ولم يجيء في كلام العرب ماله أربعة مفاعيل إ(١).

والاتساع البديعي: هو أن يأني الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظرين فيه بحسب ما تحمله الألفاظ كما في قواتح السور. وقد انسع النقاد في تأويل قول الشاعر:

إذا قسامتها تضوع المسك منهمها

نسيم الصب جاءت بسريًا القسرنفل فمن قائل: تضوع مثل المسك منهما نسيم الصبا. ومن قائل: تضوع نسيم الصبا كالمسك منهما.

ومن قائل: تضوع المسك منهما كتضوع نسيم الصبا. وهذا أجود الوجوه. ومعنى قولهم: هذا على الاتجوز.

الانحاد: هو يطلق بطريق المجاز على صيرورة شيء شيئاً آخر بطريق الاستحالة، أعني التغيير والانتقال دفعياً كان أو تدريجياً، كما يقال: (صار الماء هواء والأسود أبيض).

ويطلق أيضاً بطريق المجاز على صيرورة شيء شيئاً آخر بطريق التركيب، وهو أن ينضم شيء إلى شيء ثان فيحصل منهما شيء ثالث، كما يقال: (صار التراب طيناً والخشب سريـراً) ولا شك في وقوع الانحاد بهذين المعنيين، وأما ما هو المتبادر منه عند الإطلاق وهو المفهوم المحقيقي له، وهو أن يصير شيء بعينه شيئاً آخر من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه شيء؛ فهذا المعنى بساطل بالضرورة.

<sup>(</sup>١) من: خ.

ببعض النصاري فهاك ملخصه (٢).

قال: قلت له: هل تسلّم أن عدم الدليل لا يعل على عدم المدلول؟ فإن انكرت لزمك أنه لا يكون الله قائماً، لأن دليبل وجوده هــو العالـم، فلزم من عدم العالم، وهو الدليل، عدم المدلول. فإذا جُوَّرْت انحاد كلمة الله بعيسى أو حلولها فيه، فلمَ خصصتَ به؟ وكيف عرفتَ أنها ما حلَّت في صائر الخلق؟ فقال: إنما اثبتنا ذلك بناء على ما ظهـر على يـد عيسى من إحياء الموتى وإبـراء الأكمــه والابـرص ولم نجد شيئًا من ذلك في يــد غيره. فقلت له: قد سلّمت أن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول، فلا يلزم من عدم ظهور هذه الخوارق على يد غيره من المخلوق عدم ذلك الحلول، فثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحلول لـزمك تجـويز حصـول ذلـك في ســاثــر المخلوق. فإن قيل: المعنى بالإلهية أنه حلَّت فيه صفة الإله، فالجواب: هبُّ انه كان كذلك، لكن الحال هو صفة الإله، والمسيح هو المحل مُحدث مخلوق، فكيف يمكن وصفه بالالهية؟ ولوكان لله تعالى ولـد فـلا بـد أن يكـون من جنسـه، فـإذن قـد اشتـركــا من بعض الــوجــوه، فــإن لم يتميـــز فما به الامتياز غير ما به الاشتراك، فيلزم التركيب في ذات الله تعالى، وكل مركب ممكن، فالواجب ممكن، وهنا خُلُف هــذا كله عـلى الاتحــاد والحلول. فإن قالوا: معنى كونه إلها أنه سبحانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الأجسام والتصرف في هذا العالم، فهذا أيضاً باطل، كيف وإنهم قمد نقلوا عنه الضعف والعجز، وأن اليهود

قال بعضهم: الاتحاد شهود الوجود الحق الواحمد المطلق الذي لكل موجود بالحق فيتحمد به الكمل من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه، لا من حيث أن له وجوداً خاصاً اتحد به فإنه محالء واتحاد الشيء بأشياء كثيرة ممتنع بخلاف انطباق الصورة الواحدة على أشياء كثيرة. [ واعلم أن الأمم قبد اجتلفوا في أنبه هل يجبوز أن يتّحد موجودان بحيث لا تبقى الأثنينية بينهما أم لا؟، فذهب المحفقون أن امتناعه وسال إليه طائفة من متألهة الفلاسفة فقال بعضهم باتحاد النفس مع البدن، وذهب بعضهم إلى اتحاد النفس مع العقل الغول، وزعم قوم من المشائين أن النفس إذا عقلت شيئاً اتحدت مع الصورة المعقولة، وإليه ذهب أبو علي. وذهب قوم من متصوفة الإسلام إلى أن المنقطع عن الدنيا المتوجه إلى الله تعالى قد يتحد مع الله تعالى؛ وزعم قوم من النصاري أن الاتحاد هو الممازجة بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر كممازجة الماء مع اللبن، وهذا غير متنازع فيه، إلا إذا ادعوا ذلك في الله سبحانه. والمشهور عنىد العلماء في ابطال الاتحاد هـ وأنهما بعـد الاتحاد إن بقيا موجودين فهما اثنان وإن عـدما أو أحدهما فلا اتحاد لأن المعدوم لا يتحد بالمعدوم ولا بالموجمود. وفيه أن الاثنينية في صورة كمونها بـوجودين وتعينين، ولم لا يجـوز أن يكـونــا بعــد الاتحاد موجودين بوجود واحد وتعين واحد كما في الجنس والفصل فإنهما حقيقتا مغايرين موجودتيان بــوجــود واحــد وتعين واحــد وهــذا مــا اتفق عليــه الحكماء ](١) وفيه مناظرة لبعض الفضلاء جرت

قتلوه، وإن قالوا: معنى كونه إلها أنه اتخذه لنفسه على سبيل التشريف. وهذا قد قال به قوم من النصارى، وليس فيه كثير خطأ إلا في اللفظ. انتهى، ومما يقرب إليه ما يُحكى أن لهارون الرشيد غلاماً نصرانياً جامعاً لخصال الأدب، فألح الرشيد عليه يوماً بالإسلام، فقال: ان في كتابكم حجةً لِما أنتحله، قوله تعالى: ﴿وكُلِعَتُهُ القاها الحسين بن واقد بقوله تعالى: ﴿وسَحُرلكم ما في السمواتِ وما في الأرض جميعاً عنه هن فأسلم النصراني. ﴿ واتحاد الاسم والمسمى باطل المسمى مسعى بالمطابقة أو التضمن من طرفين ]().

والاتحاد في الجنس: يسمى مجانسة. كاتفاق الانسان والفرس في الحيوانية.

وفي النبوع: مسائلة. كاتفاق زيسد وعسرو في الانسانية.

وني الخاصة: مشاكلة. كاتفاق العناصر الأربعة في الكريّة.

وفي الكيف: مشابهة. كاتفاق الإنسان والحجر في السواد.

وفي الكم: مساواة. كاتفاق ذراع من خشب وذراع من ثوب في الطول.

وني الاطراف: مطابقة. كاتفاق الأجانين في الاطراف.

وفي الإضافة: مناسبة. كاتفاق زيد وعمرو في بنوة مكر

وفي الموضع المخصوص: موازنة. وهو أن لا يختلف البعد بينهما كسطح كل واحد من الافلاك.

الاتقاء: هو افتعال من الوقاية، وهي فرط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه [ واصل الاتقاء الحجر بين شيئين. ومنه يقال: (انقى بترسه) وفي الحديث دكنا إذا احسرُ الباس اتَّقينـا برسـول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: الصحيح أنه لا يعتبر في مفهوم المتقى اجتناب الصغائر، فعلى هذا يقال، هـو من تجنب الكبــاثـر. ومن المعلوم لا صغيرة مع الإصرار فيندرج في الاجتناب. والفرق بينه وبين اسم المؤمن اظهر ان لم يشترط دخول الأعمال في الايمان ](؛) والمتقى في عُرف الشرع اسم لمن يقى نفسه عما يضره في الأخرة وهو الشُّرُك المفضى إلى العذاب المخلَّد، وعن كل ما يؤثم من فعل أو تُرك، وعن كل ما يشغل عن الحق والتبتل عليه بالكلية، وهـ والتقى الحقيقي المشار إليه بقوله تعالى: ﴿واتقوا اللهَ حقُّ تُقاتِه﴾ (٥) وإلى الأول قسولت تعسالي: ﴿وَٱلْرَمَهُم كَلِمَتُهُ التقوى ١٠٥٥ وإلى الثاني قبوله: ﴿ وَلُو أَنَّ اهْمُلُ القرى آمنوا واتقوا **﴿ ﴿ ﴿ ﴾** .

واتّقى: يتعدّى إلى [مفعول] (4) واحد، ووقى، يتعدّى إلى اثنين. ﴿وَوَقَاهُم عَذَابِ الجحيم﴾ (٨). الاتّكاء: هو أعم من الاستناد، وهو الاعتماد على

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الجاثية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) من : خ.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>٥) آل عبران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) القتح: ٢٦.

<sup>(</sup>Y) الأعراف: ٩٦.

<sup>(</sup>٨) الدخان: ٥٦.

شيء باي شيء کان وباي جانب کان .

والاستناد: اتَّكَاءُ بالظُّهـر لا غير، ويتعـدى (اتكاً)

ب (علي) دون (إلي)

الاتصال: هو أن يكون لأجزاء شيء حدّ مشترك تتلاقى عنده.

الإتراع: أترع الإنباء: ملأه، وهمو مقصور على الحياض، كما أن الإمراع مخصوص بالرياض.

الاتهاب: هو قبول الهبة والتقبل بعد التقبض. والاستيهاب: سؤالها.

الإتقان: هو مصرفة الأدلة بعللها وضبط القواعد الكلية بجزئياتها.

﴿آنَتُ أَكُلُها ضِعْفَينَ﴾: أعطت ثمرها ضعفي عيرها من الارضين.

﴿ وَآتُـوهم من ملل الله ؛ ضعوا عنهم من مكانبتهم.

﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾: اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله.

﴿أَتُرَافِناهُم﴾: نعمناهم.

المُترف: المتقلب في لين المعيشة والعيش.

﴿أَتِينَا مِها﴾: أحضرناها.

﴿أَشْرَابِ ا﴾: لداتُ كلهن بنات ثبلاث وثبلاثين كأزواجهن.

﴿ أَنْفُنَ كُلُّ شَيِّهِ ﴾ : أَحْكُم خلقه وسوَّاه على ما ينبغي

﴿التُّوها﴾: الأعطرها.

﴿اتوكًا عليها﴾: أعتمد عليها.

﴿فَاتَّبُعْ قُرآنَه﴾: اعمل به.

﴿ وَالقَمْرِ إِذَا النَّسَقَ ﴾ : اجتمع وتم بَدُّراً.

﴿ رَبُنَا آتِنَا فِي الدنيا ﴾: اجعل إيناءنا ومنْحَتنا في الدنيا.

﴿فَاتَمُهُنَّ﴾: فَادَّاهِنَ كُمَلاً وقام بهنَّ حق القيام. ﴿وَتَلَكُ خُجُنُنَا آتِينَاهَا إِبِراهِيمِ﴾: أرشدناه إليها وعلمناه إياها.

﴿لاتٍ﴾: لَكائن لا محالة.

﴿اثْلُ﴾: اقرأ.

### فصتل الأنف والثاء

[ أثبت ]: كل من شُدّ فقد أثبت لأنه لا يقدر على الحركة في الذهاب والمجيء.

والإثبات: مصدر أثبت. وأفعل بصبح للتعدية والنبة أي نسبة ثبوت الشيء.

والإثبات: هو الحكم بثبوت شيء لأخر، ويطلق على الإيجاد [ وهو من الوجوه المتعددة للوقف على الأثمة والقراء](١) وقد يطلق على العلم تَجوّزاً.

يقال: العلم إثبات المعلوم على ما هو به.

الأثاث: هو ما يكتسبه المرء ويستعمله في الغطاء والوطاء.

والمتباع: ما يفرش في المنازل ويزيّن به.

وقيل: الأثاث: ما جند من متاع البيت. والخُوثي: ما رَثّ.

وذكر بعضهم أن المتاع من متم النهار: إذا طال.

ويستعمسل في امتداد مشسارف للزوال، ولهسدًا يستعمل في معرض التحقير، لا سيما في التنزيل. وقال ابن الأثير: المتاع لغةً: كـل ما ينتضع به من عروض الدنيا، قليلها وكثيرها فيكون ما سوى الحجرين مناعاً. وعُرفاً كيل ما يلبسه النياس ويبسط.

الأثر: في «القاموس»: أثر يفعل كذا، كفرح: طفق و[ أثر ] على الأمر: عزم و[ أثر ] له: تفرغ. وآثر: اختار.

و[ أثر ] كذا بكذا: أتبعه إياه.

واستأثر بالشيء: استبدّ به وخص به نفسه.

و[استأثر] الله بفلان: إذا مات ورجى لله الغفران.

وما بقي من رسم الشيء فهو أثر بالكسر والسكون وتفتحها أيضاً.

وأثر الجرح: بالضم والتسكين.

وحديث مأثور: من الأثر، بالفتح والسكون.

وآثر على نفسه: بالمدِّ من الإيثار وهو الاختيار.

أو أثارة من علم: بالفتح أي بقية منه وبالكسر أي مناظرة.

وعن ابن عباس أن المراد الخط الحسن.

والأثرة: بمعنى التقدم والاختصاص، من الإيثار. والأثرة: بالضم المكرُّمة المتوارثة ويستعار (الاثر) للفضل، والإيثار للتفضيل.

وآثرت فلاناً عليك: بالمد فأنا أوثره؛ وأثرت المحديث فأنا آثره: أي أرويه. وأثرت التراب فأنا آثيره .

[ والأثر في اصطلاح أهل الشرع قول الصحابي أو فعله وهو حجة في الشرع ]<sup>(١)</sup>.

الإثم: الذنب الذي يستحق العقوبة عليه، ولا يصبح أن يوصف به إلا المحرّم، سواء أريد به العقاب أو ما يستحق به من الذنوب. وبين الذنب والإثم فرق من حيث أن الذنب مطلق الجرم عمداً كان أو سهواً، بخلاف الإثم، فإنه ما يستحق فاعله العقاب فيختص بما يكون عمداً ويسمى الذنب تبعة اعتباراً بذنب الشيء، كما أن العقوبة باعتبار ما يحصل من عاقبته. والهمزة فيه من الواو، كأنه يثم الأعمال أي يكسرها. وهو أيضاً عبارة عن الانسلاخ عن صفاء العقبل، ومنه سمى الخمر إثماء لأنها سبب الانسلاخ عن العقل ﴿ قُلْ فيهما إثْمُ كبير، (٢) أي في تناولهما إبطاء عن الخيرات و﴿ آثمُ قَلْبُه ﴾ (٦) أي ممسوخ.

والأثام: كَسُلام: الاثم وجزاؤه [ يلق أثاماً: أي عقاباً ٦(٤).

والأثيم: كثير الإثم.

والإثم والحوزر: هما واحمد في الحكم العرفي، وإن اختلفا في الوضع، فإنَّ وضَّع الوِزَر للقوة لأنه من الإزار، وهو ما يقوّي الإنسان، ومنه الوزيـر. لكن غلب استعماله لعمل الشر لمكان أن صاحب الوزر يتقوَّى ولا يلين للحق. ووضع الإثم للذه، وإنما خُص به فعلُ الشر، لأن الشرور لذيذة.

والذنب والمعصية: كلاهما اسم لفعل محرّم يقع المرء عليه عن قصد فعل الحرام بخلاف النزلة، فإنه اسم لفعل محرّم يقع المرء عليه عن قصد فعل

(٣) البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٪.

الحلال. يقال: (زل الرجل في الطين): إذا لم يوجد منه القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعده، ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق كما وجد في الزلة قصد الفعل لا قصد العصيان، وإنما يعانب لتقصير منه، كما يعانب من زلّ في الطين. وقد تسمى الزّلة معصية مجازاً، ويستعمل اللنب فيما يكون بين العبد وربه، وفيما يكون بين إنسان وغيره، بخلاف المجناح فإنه ميل يستعمل فيما بين إنسان وأنسان وإنسان والوانسان وإنسان و

والحنث: أبلغ من الذنب، لأن الذنب يطلق على الصغيرة والحنث يبلغ مبلغاً يلحقه فيه الكبيرة. والجرم بالضم: لا يطلق إلا على الذنب الغليظ، والمجرمون: هم الكافرون.

والعصيان: بحسب اللغة هو المخالفة لمطلق الأمر لا المخالفة للأمر التكليفي خاصة، يـرشدك إليـه قول عمروبن العاص لمعاوية:

أمَرْتُكَ أمراً جازماً فعصيتني والصاصي: من يفعل محـظوراً لا يـرجـو الشواب يفعله، بخلاف المبتدع فإنه يـرجو بـه الثواب في الآخرة. والعاصي والفاسق في الشرع سواء.

الاثابة: هي ما يرجع للإنسان من ثواب أعماله. وتستعمل في المحبوب نحو: ﴿فَاتُسَابِهِم اللَّهُ بِعا فَسَالُوا جَسُنَاتٍ﴾ (1). وفي المكروه أيضاً نحو: ﴿فَاتَلْبُكُمْ غَمَاكُ (1) لكنه على الاستعارة.

الاثنان: هو ضعف الواحد، من ثنيت الشيء: إذا عطفته، حذف اللام وهـو الياء؛ والهمـزة في أوله كالعوض عن المحلوف والمؤنث (اثنتان) بإلحاق

التاء؛ وإن شئت قلت: (ثنتان)، كما تقول (بنتان) في (ابنتان)؛ والجمع (اثانين)، ولا واحد لها من لفظها اكتفاء عنه بالواحد، كما لا تثنية للواحد. وقالت والاثنان: الغيران عند الجمهور، وقالت الأشاعرة: ليس كل اثنين غيرين، بل الغيران موجودان جاز انفكاكهما في حيّز أو عدم، فخرج بقيد الوجود الاعدام والأحوال أيضاً؛ إذ لا يثبتونها فلا يتصور اتصافها بالغير؛ وخرج بقيد جواز الانفكاك أيضاً ما لا يجوز إنفكاكه كالصفة مع الموصوف والجزء مع الكل، فإنه لا هو ولا غيره. الأثل: الطّرْفاء لا ثمرً له.

والأثال: كسحاب وغراب: المجد والشرف. وأمَّل مألَه تأثيلًا: زكاه.

وأثل الرجل: كثر ماله.

الْأَثْمُد: بفتح الهمزة وضم الميم: اسم موضع. و[ الإثبيد] بكسرهما: حجرً يُكتحل به.

الَّاثَافي: الصخرات التي يوضع عليها القِدر.

ورماه بثالثةِ الأثاني: أي بالشركله.

الاثنوي: هو من يصوم الاثنين دائماً.

﴿ اثَاقلتم ﴾: تباطأتم.

﴿وَأَخُرَجُتُ الْأَرْضُ أَنْقَالِهَا ﴾: ما في جونها.

﴿ يُسلِمُونَ فِي الإِثْمِ﴾ أي الحرام أو الكذب. الأثام: المتربة والاثم أيضاً أو وادٍ في جهنم.

﴿ فَاقْتُنْ بِهِ ﴾: فَهُلُّجُنَّ بِهُ.

﴿ أَتَّخَفُّتُمُوهِم ﴾ : أكثرتم قتلهم وأغلظتم .

(١) المائدة: ٨٨.

﴿وَأَثْلُوا الْارض﴾: قلبوا وجهها ﴿تَصْعِلُ الْقَلْكُمُ﴾: أحمالَكم

﴿مَنَّاعِ لِلشِّينِ مُعْشَدٍ أَثْنِيمٍ﴾: متجاوز في الظلم كثير الأثام.

﴿ وَمَا يَكُنُّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ الْيَمِ ﴾ :

متجاوز عن التفكر في النظلم، منهمك في الشهوات.

# فصل الألف والجيثم

[ أجم ]: كل بيت مربع مُسَطَّح فهو أجم.. وآجام الأ**نْ**د: غابائها.

الإجمال: أجمل إليه: أحسن. وأجمل الصنعة وفي الصنعة وأجمله: أي: حسنه وكثّره وزيّنه.

وأجمل الأمر: أبهم. ومنه: المجمل: وهو ما لا يوقف على المراد منه إلا بيان من جهة المتكلم. ومنه قوله تعالى: ﴿وآتو حَقّهُ يَومَ حَصادِه﴾(١). ونحو قوله تعالى: ﴿وآقيه وا الصالاة وآتوا الزياة﴾(٢). ونوع آخر شرعاً لا لغةً كالعام الذي خص منه بعض مجهول، فيبقى المخصوص منه مجهولاً فيصير مجمولاً. والعام الذي اقترنت به

صفة مجهولة مثل قوله تعالى: ﴿واحَلُ لَكُمُ مَا وَرَاءَ لَلَّهُ مَا وَرَاءَ لَلَّهُ مَا قَدِهُ لَلْكُمُ أَنَّ لَلَهُ مَا قَدِهُ لَلْكُمُ أَنَّ لَلَّهُ لَمَا قَدِهُ بَعْضَا لَكُمْ وَلا يُدرَى مَا الْإحصان صار قوله (وأحل لكم) مجملًا.

والمجمل يُحمل على المحكم، وذلك فيما إذا ادعى المديون الإيفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل

جازت شهادتهما؛ فإن الإبراء أو التحليل يحتمل البراءة بالإيفاء والإسقاط، فيحمل على البراءة المقيدة بالإيفاء، بقرينة القصد، فكأنهما شهدا بالإيفاء بدلالة الحال وهي تحسين الظن بالشاهد، لما أن ظاهر حاله أنه يريد الجهة الموافقة للدعوى فينزل ذلك منزلة البيان لمجمل كلام المدعي، فتكون الدعوى هنا مفسرة فلا حاجة إلى السؤال. والإجمال: إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة. والتفصيل: تعين تلك المحتملات.

الإجماع: هو في اللغة يطلق على معنين: أحدهما العزم التام: كما في قوله تعالى: وفاجُمِعوا امركم (3) وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل، والإجماع بهنذا المعنى يُتصور من الواحد.

وثانيهما: الاتفاق, يقال: (أجمع القوم على كذا): إذا اتفقوا.

وفي الاصطلاح: يطلق على اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد زمانه في عصر على حكم شرعي. ومن عمم اقتصر على حكم.

والإجماع: اتفاق جميع العلماء، والاتفاق: اتفاق معظمهم وأكثرهم.

ولا خلاف في أن جميع أهل الاجتهاد ولو اجتمعوا على قول واحد من الحِلّ والحرمة، أو الجواز والفساد، أو على فعل واحد نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلاً واحداً ووجد الرضى من الكل بطريق التنصيص على حكم من أمور الدين يكون

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) النماء: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٧١.

ذُلُكُ إِجِمَاعًا. واختلفوا فيمنا إذا نص البعض وسكت الباتون لاعن خوف وضرورة بعد اشتهار القول وانتشار الخبر ومضى مدة التأمل. فقال عامة أهل السنة يكون ذلك إجماعاً، ويكون حجة، فإن ما هو حجة في حقنا إن كان مِن الله يوحي بالروح الأمين، وقد تواتر نقله فهو الكتاب، وإلا فإن كان من الرسول فهو السنة؛ وإن كان من غيره، فإن كان أراء جميع المجتهدين فهو الإجماع، أو رأي بعضهم فهو القياس. وأما رأي غير المجتهد سواء كـان الحـاكم وهــو الإلهـام، أو رأي غيـــره وهــو التقليد، فلا يثبت بهما الحكم الشرعي، لعدم كونهما حجمة. والجمهور على أنمه لا يجوز الإجماع إلا عن سند من دليل أو أمارة، لأن عدم السند يستلزم الخطأ، إذ الحكم في الدين بلا دليـل خطأ، ويمتنع إجمـاع الأمة على الخيطأ. ومخالفة الإجماع حرام، بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُنَّ يُشاقِق الرسولَ مِنْ بَعْدِ ما تُبَيِّنَ له الهُدى﴾ إلى قوله: ﴿وساءَتُ مُصيراً ﴾(١) وكفر جاحد الإجماع ليس بكلِّي ألا يبرى أن متروكة التسمية عمداً محرَّمة عند الحنفية ، ثابتة بالإجماع ؛ مم أن الشافعي قائلٌ بجِلُّها. والخلوة الصحيحة كالـوطء عند الجنفية بالإجماع، وليس كنذلك عند الشيافعي، وترث زوجية الفيار عنيد الحنفية بالإجماع، ولم ترث عند الشافعي، وأشباه ذلك والاستدلال على حجية الإجماع بقول تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمُّهُ﴾ (٢) إلخ ليس بتام. [ والعامة تمسكوا في حجية الإجماع بالدليـل النقلي، وأنه ينقسم إلى مصرِّح به وإلى مقدر. أما

المصرح به فقوله تعالى: ﴿ كَنْتُمْ شَيِنَ امْتُهُ إِلَى قوله: ﴿ وَتَنْهُونَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ (٢) فلو اتفقوا على منكر لما نهوا عنه وكان (لما) ناقصة أو نامة أو زائدة فلا دلالة فيها على عدم كونهم كذلك في الحال. وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرِّيسُولَ مِنْ بَعْدِ صَا شَبَيِّنَ له الهُدى ويتبغ غيس سجيل الصؤمنين (٢٠٠٠). والحكم المجمع عليه سبيل المؤمنين ما يختار لنفسه قولاً وفعلاً فيجب اتباعهم فيه لأن الله تعالى جعل مخالفة سبيل المؤمنين أحد أسباب استحقاق النار. وأما النقلي المقدر فهو أنّا نستدل بالعادة المطردة أن جمعاً من العلماء المتفين البالغين عددهم التواتر لم يجز عليهم الاتفاق على الكذب، فإذا قطعوا بتخطئة المخالف دلنا ذلك أنه بلغهم نص من رسول الله ﷺ وإن لم ينقبل إلينا لاحتمال أنهم استغنوا ببالإجماع عن الدليل أو نقل ثم اندرس: والتمسك بهذا أولى مما يحتمل وجوهمأ، على أن التمسك بالظواهم إنما بثبت بالإجماع فلزم السدور. والاختلاف على الأقوال الثلاثة إجماع منهم على بطلان القول الرابع؛ وهذا وارد في كل موضع كاختلاف علماتنا الثلاثة في حكم الماء المستعمل. على الأقوال الثلاثة من كونه نجاسة غليظة وخفيفة وطاهر أوغير طاهر . فقول سيدنا مالك والإمام الشافعي رحمهم الله بأنه طاهر ومطهر قبول رابع بخالف الأقوال الثلاثة فهو محكوم بالبطلان عنىد الثلاثية لوقىوعه مخالفاً لإجماع الثلاثة ] (٤).

ثم الإجماع على مراتب: إجماع الصحابة. وهو بمنزلة الآبة والخبر المتواتر يكفن جاحده. ثم

٤٣

<sup>(</sup>١) النساء: ١١٥..

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١١٥. . (٤) من: خ.

إحماع من بعدهم فيما لم يرو فيه الصحابة، وهو بمنزلة الخبر المشهور يُضلًل جاحده. ثم إجماعهم فيما روي خلافهم، لا يضلل جاحده، ونقسل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيغيد القطع؛ وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل، والاختلاف في العصر الثاني عندنا. وتخطئة الصحابة من حيث العمل دون الاعتقاد لا يسمى تضليلا، لأن التضليل يجري في العقيات وفيما كان من باب الاعتقاد دون الشرعيات، لأن الحكم الشرعي جاز أن يكون على خلاف ما شرع، وعلى المجتهد العمل في الشرعيات.

الاجتهاد: افتعال من جهد يجهد: إذا تعب؛ والاقتعال فيه للتكلف لا للطوع؛ وهو بدل وفي عرف المجهود في إدراك المقصود ونيله. وفي عرف الفقهاء: هو استفراغ الفقيه الوسع، بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه؛ وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي، ولا يكلف المجتهد بنيل الحق وإصابته بالفعل، إذ ليس ذلك في وسعه لغموضه وخفاء دليله، بل ببذل الجهد واستفراغ الطاقة في وخفاء دليله، بل ببذل الجهد واستفراغ الطاقة في الجمهور المعتزلة والأشاعرة في صورة عدم تعدد لجمهور المعتزلة والأشاعرة في العمليات. الحق والتكليف بالاجتهاد في العمليات. وإجمعت الأمة على أن المجتهد قد يخطىء ويصيب في العقليات، إلا على قول الحسن ويصيب في العقليات، إلا على قول الحسن المعترية.

واختلفوا في الشرعيات؛ والمسروي عن أبي حنيفة أن كل مجتهد مصيب، والحق عنــد الله واحــد،

معناه: أنه مصيب في الطلب وإن أخطأ المطلوب. [يحكى أن صاحب والبدائيع وهو أبو بكر الكاشاني ناظر مع فقيه في مسألة وهي أن المجتهدين هل هما مصيبان أم أحدهما مخطىء؟ فقال الفقيه: المنقول عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن كل مجتهد مصيب؟ فقال: لا. بل الصحيح عن أبي حنيفة رحمه الله أنهما مصيب ومخطىء. وما تقوله في مذهب المعتزلة ](1).

والإجماع على عدم العذر للمخطىء المجتهد في طلب عقائد الإسلام والصحيح عند الشافعي وفاقاً للجمهور أن المصيب في الشرعيات واحد، ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد، وأن عليه أمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن المخطىء لا يأثم. بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه، كما دل عليه حديث الاجتهاد.

واتفقنا على أن الحق في العقليات واحد، وأن المجتهد فيها يخطىء ويصيب. وما ذهب إليه العنبري من أن الحق فيها حقوق، وأن كل مجتهد فيها مصيب باطل لما فيه من تصويب الدّهري والشوي والنصارى والمجسّمة والمشبّهة، وجعل كل فريق على الحق. وهو محال.

وأما في الشرعيات فما ثبت بدليل مقطوع به فالحق فيه واحد حتى يُكفّر رادّه ويُضَلَّل جاحده. وما يسوغ فيه الاجتهاد فقد اختلفوا فيه. قالت المعتزلة: الحق فيها حقوق؛ وقال أهل السنة: الحق فيها واحد معيّن، لأن الجمع بين النقيضين المتنافيين وهو الحل والحرمة، والصحة والفساد في حق شخص واحد، في محل واحد، في زمان واحد من باب التناقض؛ ونسبة التناقض إلى

<sup>(</sup>١) من: خ وفي حاشيتها يعني أنه مصيب في الابتداء في الدليل ومخطىء في الانتهاء في المدلول والحكم.

الشرع محال. ولهذا اتفقنا على أن الحق في العقليات واحد؛ لأن القول بوجود الصانع وعدمه وحدوث العالم وقدمه تناقض بين.

ومن جملة مقالتهم الفاسدة أن اجتهاد المجتهد في الحكم كاجتهاد المصلى في أمر القبلة عند التباسها. والحق في أمر القبلة متعدد اتفاقاً، فكذا ههنا لعدم الفرق.

والجواب: أنا لا نسلم تعدد الحق في أمر الفبلة، إذ لو تعدد لما فسدت صلاة مخالف الإمام عالمــأ حاله؛ إذ لو كان كيل مجتهد مصيباً لصح صلاة المخالف، لإصابتهما جميعاً في جهة القبلة، نظراً إلى الواقع؛ وفساد الصلاة يمدل على حقيقة

واختلف في الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم: يمتنع له الاجتهاد لقدرته على اليقين في الحكم بالتلقي من الوحي بـأن ينتظره. وقـال بعضهم بالجواز والوقوع في الأراء والحروب فقط، جمعاً بين الأدلة المجوزة والمانعة. وأكثر المحققين على الموقف، حكاه الإمام في «المحصول».

[ وقال بعضهم: له النوحي الخاص وإنما الرأي والاجتهاد حظ أمته. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا يُشْطِقُ عن الهوى إنْ هو إلا وَحيّ يُوحَيْ ﴾(١). وقال بعضهم: كان له العمل في أحكام الشرع بالوحي لا الرأي جميعاً وهو منقول عن أبي يـوسف رحمه الله وهو مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - وعامة أهل الحديث، لأن الله تعالى قال: ﴿فَاعْتُبروا يا أولى الابصدار) (١٠) والنبي عند أعظم الناس

بصيرة وأصفاهم فبطنة وأحسنهم استنباطأ فكان أولى بالدخول تحت هذا الخطاب العام، والصحيح أنه كان مأموراً بانتظار الوحى في حادثة ليس فيهما وحي، ثم إذا انقطع طمعه عن الوحي في بيان حال الحادثة التي ابتلي به يعمل بالاجتهاد كما في انتظار المتيمم، ثم اختلفوا في جواز خطته في اجتهاده ]<sup>(۱۲)</sup>.

والصحيح جوازه له فيما لا نص فيه، ووقوعه لقوله تعالى: ﴿عُفَا اللهُ عَنْكَ لِمُ الْإِنْتُ لِهِم ﴾ (٤) أي: لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غـزوة تبوك، لكن لا يجوز إقراره على الخطأ، بل ينه عليه في الحال، وإلا لأدى إلى أسر الأمة باتباع الخطأ. وقيل: الصواب أن اجتهاده لا يخطىء تنزيها لمنصب النبوة عن ذلك. واجتهاد الصحابي أقرب من أجتهاد التابعي لما لهم من الدرجة الزائدة ولهم زيادة جهد وجرص في طلب الحق.

والاجتهاد على مراتب: بعضها فوق بعض فيجب العمل بما فيه احتمال الغلط أقل، ولهذا قلنا: خبر الواحد مقدم على القياس؛ والاجتهاد لا ينقض بمثله، لأن الشاني ليس بأقبوى من الأول، ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم، وفيه مشقــة، فلو حكم القاضى برد شهادة الفاسق ثم تاب فاعادها لم تقبل، لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

والاجتهاد قد يكون في مورد النص: كالاجتهاد في قوله عليه الصلاة والسلام: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاه.

والقياس شرطه نقد النص. فالاجتهاد يوجد بدون

<sup>(</sup>١) النجم: ٣.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٢.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٤٤.

القياس، ولا يوجد القياس بدون الاجتهاد؛ وتبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ النص، يعمل به في المستقبل لا فيما مضى.

[ ولا يرجح الاجتهاد بكثرة المجتهدين بخلاف الرواية فإنها ترجح بكثرة الرواة ](1).

الاجتماع: هو حصول المتحيزين في حيزين بعيث يمكن أن يتوسطهما ثالث. واجتماع المثلين في موضع واحد مستحيل، وأما عروض أحدهما على الآخر فلا استحالة فيه، كما في قولهم: (الوجود موجود) وأيضاً استحالته ليس مثل استحالة كالسواد والبياض، بخلاف الخلافين فإنهما أعم من الضدين، فيجتمعان من حيث الأعمية كالسواد والمثلين ارتفاعهما بضد آخر، أو ببخلاف آخر، أو والمثلين ارتفاعهما بضد آخر، أو ببخلاف آخر، أو بمشل آخر؛ وأما النقيضنان فيلا يجتمعان ولا يرتفعان، وشرطهما أن يكون أحدهما وجودياً والآخر عدمياً كالقيام وعدمه.

إدراك الذهن النقيضين موجود في الخارج، وليس معناه أن اجتماع النقيضين لنه ساهية أو صورة موجودة في الذهن ؛ فإن الممتنعات ليست لها ماهيات وحقائق موجودة في العقل، فإن الوجود عين الماهية، فما لا وجود له لا ماهية له، لا سيما إذا كان ممتنعاً، فإنه لا ثبوت له اتفاقاً.

واجتماع النقيضين موجود في الذهن معناه أن

واجتماع الأمثال مكروه، ولهذا قلبت الباء الثانية من الحيوان واواً، وإن كان الواو أثقل منها، كذا في (دينار) و(قيراط) و(ديوان). ومن ذلك قولهم

في الجمع: (أخون) و(أبون). حيث أجري الجمع على حكم المفرد حذار اجتماع ضمات أو كسرات. ولما كان هذا المانع مفقوداً في التثنية رُدً المحذوف فقيل: (أُخوان) و(أُبُوان).

واجتماع العاملين على معمول واحد غير جائز. ولهـذا ردّ قول من قـال: إنَّ الفعل والفـاعل معـاً عـامـلان في المفعـول، والابتـداء والمبتـدا معـاً عاملان في الخبر؛ والمتبوع وعامله معاً عاملان في التابع.

وإذا اجتمع العاملان فإعمال الأقرب جائز بالاتفاق، وفي الأبعد اختلاف منعه البصريون وجوّزه الكوفيون.

وإذا اجتمعت همزتان متفقتان في كلمتين نحو: (جاء أجلُهُم) جاز حذف إحداهما تخفيضاً وفي المحدوف هو الأولى لأنها وقعت آخر الكلمة محل التغيير، وقيل: الثانية. وإذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة قطع تحو: ﴿ أَمِنْتُم مَنْ فِي السنماء ﴾ (٢).

فإنها ترسم بالآلف الواحدة وتعدلف الأخرى. واختلف في المحدوقة. فقيل: الأولى، لأن الأصلية أولى بالثبوت، وقيل: الثانية، لأن بها يحصل الاستثقال.

وإذا اجتمع نون الوقاية ونون (إنَّ) و(أنَّ) و(كأنَّ) و(كأنَّ) و(كأنَّ) جاز حلف أحلهما. وفي المحذوف قولان: أحدهما، نون الوقاية، وعليه الجمهور، وقيل: نون (إنَّ).

[ وإذا اجتمعت الهمسرتان في كلمة واحسدة: فالمختار عندهم أن تحذف إحداهما أو تخفف، لأن حذف إحداهما أو تخفيفها أخف من الإدغام إلا في بناب (فعال) بالفتح والتشديد فإنه بناب قيامي حوفظ عليه مع وجود المدة بعدها فكانت مسهلة لأمرهما ](1).

وإذا اجتمعت همزة الاستفهام سع حرف العطف [ نحو: (أَو مَنْ كَانَ مَيْناً)(٢) ] فحينتذ تدخل همزة الاستفهام في المقدر لرعاية حقها.

وإذا اجتمع اسمان من جنس واحد، وكان أحدهما أخف على أفواه القائلين عَلَبوه فسمّوا الآخر باسمه كر (العمرين).

[ وإذا اجتمع سبب الإعلال وسبب الإدغام قُدِّم الإعلال، لأن سببه موجب وسبب الإدغام مجوِّز يدل عليه امتناع الفتحة في (رضي) وجواز القك في (حيٍّ)] (٢)

وإذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى، ولكل واحد متعلق على حدة، جاز ذكر أحدهما وعطف متعلق الآخر المتروك على [ متعلق ](1) المذكور، كقوله: (متقلداً سيفاً ورمجاً).

وإذا اجتمع طالبان نحو القَسَم والشرط فالجواب للأول.

وإذا اجتمع ضميران: متكلم ومخاطب، روعي المتكلم. نحو (قمنا).

وإذا اجتمع المخاطب والغاتب: روعي المخاطب نحو (قمتما).

وإذا اجتمع المعرفة والنكرة: روعي المعرفة. تقول: (هذا زيد ورجل متطلقين) على الحال؛ ولا يجوز الرفع والأعدل فيما إذا اجتمعا أن يكون

المعرفة اسماً والنكرة خبراً، ولا يجوز العكس إلا في ضرورة الشعر.

واجتماع المعرفتين جائز إذا كـان في أحدهمــا ما في الآخر وزيادة

وإذا اجتمع الواو والياه: روعي الياء نحو (طويت طياً) والأصل (طوياً).

وإذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدىء باللفظ ثم بالمعنى. هذا هو الجادة في القرآن. قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الناس مَنْ يَقُولُ آمَا الله تعالى: ﴿وَمِنَ الناس مَنْ يَقُولُ آمَا الله تعالى: ﴿وَمِنا هُم بِمؤمنين﴾ (٣) أفرد أولاً باعتبار اللفظ، ثم جمع باعتبار المعنى.

وإذا اجتمع المباشر والمتسبب: أصيف الحكم إلى المباشر، فلا ضمان على حافر البتر تعدّياً بما ثلف بإلقاء غيره، ولا من دل سارقاً على مال إنسان فسرقه، إلا إذا تعدر الوقوف على المباشر، فحينتا

فسرقه، إلا إذا تعذر الوقوف على المباشر، فحينئة يعلق الحكم بالسبب الظاهر، كما إذا اجتمع القوم بالسيف وتفرقوا، فظهر في موضع الاجتماع قتيل حيث تجب الدية والقسامة على أهل المحلة.

وإذا اجتمع الحلال والحرام: غُلّب الحرام. وعلله الأصوليون بتقليل النسخ، لأنه لو قدّم المبيح لزم تكرار النسخ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جعل المبيح متأخراً كان المحرم ناسخاً للإباحة الأصلية ثم يصير منسوحاً؛ ولو جعل المحرم متأخراً لكان ناسخاً للمبيح، وهو لم ينسخ شيئاً لكونه وفق الأصل.

وإذا اجتمع الحقّان قُدِّم حق العبد إلا في صورة صيد المُحرِم قدّم حق الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٨.

 <sup>(</sup>١) من: خ.
 (٢) الأنعام: ١٢٢. وما بين المعقوفين من: خ.

الأجر: الجزاء على العمل كالإجارة، والذكر الحسن وأجاره الله من العذاب: أنشذه. ونعم ما قال من قال: (من أجار جاره أعانه الله وأجاره). وقال بعضهم: الأجر والأجرة يقال فيما كان عقداً وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلا في النفع. والمجزاه: يقال فيما كان عن عقد وعن غير عقد، ويقال في النافع والضار.

والأجير: هو المستأجر بفتح الجيم، فُعيل بمعنى مَفَاعُل بَفَتِح العين، أو فاعل ومن الظن أنه مفعول أو مُضاعِل بالكسر فإنه سماعي. واختلف في قولهم: (أجرت الدار أو الدابة) بمعنى أكريتها. هل هو (أفعل) أو (فاعل) والحق أنه بهذا المعنى مشترك بينهما، لأنه جاء فيه لغتان: إحداهما (فاعَلُ)، ومضارعه (يؤاجر) والأخرى (أفعل) ومضارعه (يؤجر)، وجاء له مصدران: فالمؤاجرة مصدر (فاعل) و(الإيجار) مصدر (أفعل)، والمفهوم من والأساس، وغيره اختصاص (أجــرت الدابة) بباب: أفعل. واختصاص: (أجرت الأجيس بباب: فاعل. واسم الفاعل من الأول (مؤجر) واسم المفعول (مؤجر)، ومن الثاني اسم الفاعل (مؤاجس واسم المفعول (مؤاجس). وقال المبرد: وأجرت داري ومملوكي غيسر معدود، وآجرت فلاناً بكذا: أي أثبته فهو ممدوده. وقيل: (أجرته) بالقصر يقال إذا اعتبر فعل أحدهما، و(أجرته) بالمد، يقال إذا اعتبر فعلاهما، وكلاهما يرجعان إلى معنى [ واحد ].

> والإجارة: شرعاً: تمليك المنافع بعِوض. والإعارة: تمليك المنافع بغير عوض.

والأجير الخاص: هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، عمل أو لم يعمل، كراعي الغنم. والأجير المشترك: هـ من يعمـ للغيـ واحـد، كالصبّاغ.

> الإجراء: معناه ظاهر. إجراء اللازم مجرى غير اللازم: كقوله:

الحمد لله العليّ الأجْلَلِ

وبالعكس كقوله تعالى: ﴿لَكِنَا هُو اللهُ رَبِي ﴾ (1) أصله: (لكن أنا) خففت الهمزة بحدفها وإبقاء حركتها على نون (لكن) فصارت (لكننا) فأجري غير اللازم مجرى اللازم فاستثقل إبقاء المثلين متحركين، فأسكن الأول وأدغم في الثاني.

[ وإجراء الظرف مجرى المقصول به: كقول تعالى: ﴿ وَذَلِكَ يُومُ مُشْهُودٌ ﴾ [ ]

وإجراء المتعدي مجرى فير المتعدي: حيث يكون المفعول ساقطاً عن حيز الاعتبار، كما في قسوله تعالى: ﴿وقَسْرِكُهُم في ظُلُمُاتُ لا يُبصرون﴾(٣). أو يكون المتعدي نقيضاً لفير المتعدي، فإن من دأبهم حمل النقيض على النقيض، كفعل الإيمان فإنه يُعدَّى بالباء حيث قصد التصديق الذي هو نقيض الكفر.

وإجراء غير المتعدي مجرى المتعدي: هو طريقة الحدّف والإيصال، أو اعتبار ما في اللازم من معنى المبالغة، فإن ذلك قد يصلح أن يكون سبباً للتعدية من غير أن ينتقل اللازم من صيغته إلى صيغة المتعدى ويتغير معناه، قال الزمخشرى في

<sup>(</sup>١) الكهف: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) هود: ١٠٤. من: خ.

قرله تعالى: ﴿ماء طهوراً ﴾(١) أي: بليغاً في طهارته، ويلاغته في طهارته بأن كان طاهراً في نفسه ومطهراً لفيره، أو باعتبار ما في غير المتعدي من الاشتهار بالوصف المتعدي أو باعتبار التضمين.

وإجراء الأكثر مجرى الكل: إنسا يجوز في الصورة التي يكون الخارج عن الحكم حقيراً قليل القدر، فيجعل وجوده كعدمه ويحكم على البواقي بحكم الكل.

وإجراء الأصلي مجرى الزائد: كقولهم في النسب إلى (تحية) (تحوي) وبالعكس كقولهم في تثنية ما همزته منقلبة عن حروف الإلحاق نحو: (علباء) و(حربا أن) بالإقرار تشبيهاً لها بالمنقلبة عن الاصلى.

وإجراء الوصل مجرى الوقف: كما في قراءة نافع ﴿ مَصْهَاى ﴾ بإسكان الياء

وإجراء الاسم مجرى الصفة: كقوله: (الطير أغربة عليه) أي: باكية عليه بكاء الغربان.

وإجراء الموات وما لا يعقبل مجرى بني آدم: كقبولهم في جمسع (أرض) (أرضبون). وفي التنزيل: ﴿ كُلُّ فِي فَلْكِ يُسْمِحُونَ ﴾ (أ).

وإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة: كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُم وابصارَكم وخَتَمَ على قلوبِكم مَنْ إله غَيْرُ اللهِ باتبكُم به ﴾ (") أي بذلك.

ومجرى: في أمثال هذه المواضع مفعول مطلق،

فحیشند کان الاظهر جعله ک (مسوسی) دون (مرضی).

الإجزاء: بالكسر هو الفعل الكافي في سقوط ما في العهدة، ومورده أخص من مورد الصحة، فإن الصحة يوصف بها العبادة والعقد.

والإجزاء: لا يوصف به إلا العبادة؛ وهمل همو يختص بالوجوب أو يعم المندوب فيه قولان لاهل الأصول.

والإجـزاء: يقابله العـدم، والصحة يقـابلها البطلان.

والاجتباء: هو أن تأخذ الشيء بالكلية، (افتعـال) من (جبيت) أصله: جمع الماء في الحوض.

والجابة: الحرض. ﴿ وَجِفَانِ كِلْجُوابِ ﴾ (1).

واجتباه: أي اصطفاه واختاره.

والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. وفي الحديث: «من أجبي فقد أربي».

الإجبار: في الأصل حمل الغير على الأمسر، تعورف في الإكراه المجرد فقيل: (أجبره على كذا) أي: أكرهه. فهو (مجبر).

(وجبرت العظم والفقير): فهو (مجبور).

والجبر: بمعنى الملك، سمي بذلك لأنه يجبر بجوده.

الأجل: الوقت الـذي كتب الله في الأزل. انتهاء الحياة فيه بقتل أو غيره؛ وقيـل: يطلق على مـدة

بين يـدي (٣) الأنعام: ٤٦.

ر<sup>2)</sup> سِا: ۱۳

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٨٤ ووهو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يـدي رحمته وأنزلنا من السماء ماة طهوراً.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٣٢ ويس: ٤٠.

الحياة كلها وعلى منتهاها؛ يقال لعمر الإنسان أجل، وللموت الذي ينتهي به أجل.

[قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿مَمْ قَضَى أَجُلاً وَاجُلَّ مسمى عنده ﴿ ''): المراد بالأجل الأول أجال الماضين، وبالثاني آجال الباقين، أو الأول أجل الموت والثاني أجل القيامة والبعث والنشور أو ما بين أن يخلق إلى أن يموت، والثاني هو النوم ؛ أو ما انقضى من عمر كل واحد وما بقي ] (').

وفي والأنواري: ﴿ثم قضعي أجلاً ﴾ أجل السوت ﴿وَاجِلُ مُسَمِّعٌ عِنْدَه ﴾ أجل القيامة . والأول سماوي لكونه من الزمان الذي هـ مقدار أسرع الحركات السماوية عند الفلاسفة. وهذا باطل على تقدير تقدّم حلَّق الأرض على قول الأكثرين وكتب في الجباه. والثاني وهنو (أجل مسمى) أي معيّن في حق الكل، وهو عنده، لا يعلمه سواه، ولم يكتب في الجباء، بدليل ترك ذكر (قضي) لعدم اختصاصه بأربابها، ويكذب المتمسكين بهذه الآية من الحكماء الإسلامية على أن للإنسان أجلين: اخترامي، وهو اللَّذي يحصل بـالأسباب الخارجية وطبيعي وهو الذي يحصل بفناء الرطوبة وعدم الحار الغريزي. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اجِلَ اللَّهِ إذا جاءً لا يُؤخِّرُهُ (١) الآية. وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمِّرِ ولا يُتَّقَصُ مِنْ عُمُره ﴾ (٣) محمول على إرادة النقص عن الخير والبركة، كما في زيادة

الرزق وتقصه، أو مؤول بإرجاع الضمير إلى مطلق المعمر لا الشخص المعمر بعيشه، أي لا ينقص عسر شخص من أعمار أضرابه، وعليه جمهور المقسرين.

[ وحديث: ولا يزيد في العمر إلا البره فقيل إنه خبر الواحد فلا يعتمد في هذا الباب. وقد يقال: (زيادة العمر ونقصائه) إنما هو بالنسبة إلى ما أثبته المملائكة في صحيفتهم، إذ قد يثبت فيه الشيء مطلقاً وهو في علم الله مقيد، فيؤول إلى موجب علم الله على ما أشير إليه بقوله: ﴿يَشْدُو اللهُ ما يَشْمَاءُ وَيُشْبُتُ ﴾ إلخ ](ا)

وقد نظمت في زيادة الأجل ونقصه:

لنا موازينُ عند الدهـ و قد نُصِبتُ

بها مقاديرٌ أعسمار بيلا مَلَل يَضُمُّ إِن شَاءَ مِن بَعْثٍ لِنا أَجَالًا

ولــوْ يَشـــاءُ يــزيـــدُ البَعْثَ من أجَـــلِ

والأَجَل: حلول الدُّين.

وفعلته من إجلك وإجلاك: بالكسر فيهما. أي: من جللك.

الأَجْل في الأصل: مصدر أَجَل شراً: إذا جناه؛ استعمل في تعليل الجنب إيات، ثم أتسبع فيه فاستعمل في كل تعليل.

الإجابة: هي موافقة الدعوة فيما طلب بها لوقوعها على تلك الصحة.

والاستجابة: يتعدّى إلى الدعاء بنفسه كقوله:

لاً (٢) نوح: ٤.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١١.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣٩ وما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>١) الأنصام ٢ ورهو المذي خلقكم من طين ثم قضى اجلاً وأجلّ مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وما بين المعقوفين من: خ.

فلم يستجبه عند ذاك مجيب.

وإلى الداعي باللام. نحو: ﴿فَإِن لَمْ يُستَجِيبُوا لله (١). ويحذف الدعاء إذا عدِّي إلى الداعي في الغالب فيقال: (استجاب الله دعاءه) و(استجاب له) ولا يكاد يقال: (استجاب له دعاءه).

ويستجيب: فيه قبول لما دعى إليه، وليس كذلك يجيب لأنه قد يجيب بالمخالفة.

والإجابة: أعمُ من القبلول، لأنه عبارة عن قطع سؤال السائل؛ والقطع قد يكون بترتب المقصود بالسؤال، وقد يكون بمثل: (سمعت سؤالك وأنا أقضى حاجتك) وقد نظمت فيه: تَفَبِّلْ سؤالي، لا تُحبُّ فإنني

لسوعدِكُ في ضِمْنِ الإجسابةِ حَسانفُ

الإجازة: أجاز له: سوِّغ له. المديد المراب

و[ أجاز ] رأيه: أنفذ كـ (جوّزه).

و[ أجاز ] البيع: أمضاه.

والإجازة: تعمل في تنفيذ الموقوف لا في تصحيح الفاسد؛ ففيما إذا تزوج أمةً بغير شهود وبغير إذن مولاها، ثم أجازه المولى بحضرة الشهود لا يجوز النكاح، لأن الإشهاد شرط العقد، ولم يوجد، فكان باطلًا لا موقوفاً فلا تلحقه الإجازة.

والفسخ أقـوى من الإجـازة، فـإن المجـاز يقبـل الفسخ، ولا ترد الإجازة على عقير قد انفسخ؛ لأن الإجازة إثبات صفة النفاذ، ويستحيل ذلك في المعدوم.

يلى حرف الرويُّ ؛ أو أن تُتمَّ مصراعَ غيرك.

والاستجازة: طلب الإجازة إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك؛ فكذا الطالب يستجيز العالم علمه فيجيزه له

وأَجَزَّتُ على الجريح : أجهزت، أي أسرِعت

الأجيج: هو تلقب النار.

وماة أجاج: أي ملح ومرّ

أجمع: لا يضاف أجمع الموضوع للتأكيد ولا يدخل عليه الجار، بخلاف ما في قولهم: (جاء القوم بأجمعِهمُ) بضم الميم، فإنه مجموع جمع ك (أفْرُخ) و(أعبُّد) فيضاف ويدخل عليه الجار. وجميع وأجمع وأجمعيون: يستعمل لتباكيد الاجتماع على الأمر.

وأجمعون: يوصف به المعرفة، ولا يجوز نصيب على الحال.

وجميعاً: ينتصب على الحال نحو قوله: ﴿ اهبطُوا منها جَمِيعاً ﴾ ''

أجدر: أي الَّيق وأوَّلي. يَؤْنَث ويثني ويجمع؛ من الجدار، وهو الحائط.

والجدير: المنتهى لانتهاء الأمر إليه انتهاء الشيء إلى الجدار. والذي ينظهر أنه من (الجدر) وهمو أصل الشجرة، فكأنه ثبابت كثبوت الجندر في قولك: (جدير بكذا).

أجاه: هو في الأصل [ منقول ] (٢) من (جاء) لكنه والإجازة في الشعر: مخالفة حركات الحرف الذي حص بالإلجاء في الاستعمال كراني) في (أعطى). يقال: (أجأته إلى كذا) إذا ألجأته إليه.

<sup>(</sup>١) القصص: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) طه: ۱۲۳.

﴿فَاجِاءَهَا المَصْاضِ﴾ (١٠): فالجَّامَا وَجِعَ الوَلَادَةِ. [ نَوعَ قُولُهُ تَعَالَى ] ﴿ لَوَلَا اجْتَبِيتُهَا ﴾ (٢) لـولا أحدثتُها، لُولا تَلقيتُها.

﴿ بِلَغْنُ اجْلَهُنَّ ﴾ (١) أي آخر عدتهنَّ.

﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الذي أَجُلْتُ لِمَنا﴾ (١) أي حـد الموت وقيل حد الهرم وهما واحد في التحقيق.

﴿ كُلُّ يَجِرِي إِلَى أَجُلِ مُسمّى ﴾ (٥) هي مُدَّةٍ دوره أو منتهاه أو يوم القيامة.

﴿وَاجْنُبُنِي ﴾ (١) بَعُدُني.

﴿ اجْتُرَكُوا ﴾ (٧) اكتسول

﴿ وَلَمْ أَجِاجٍ ﴾ (^): بليغ الملوحة، يحرق لملوحته.

﴿ لِاي يوم إِجْلَتْ ﴾ (٩) أخّرت.

﴿مِنَ الأجْداثِ﴾ (١٠) من القبور.

﴿ اجتباه ﴾ (١١) اصطفاه وقرّبه.

وْفَعَلَيْ إِجْرِامِي﴾ (١١): وباله.

﴿أَجُورُهُنْ﴾ (١١): مهورهن.

﴿مِنْ اجل ذلك﴾ (١١): من جناية ذلك أو من سبب

ذلك .

﴿وَاجْلِبُ عليهم﴾ (١٠): اجمع عليهم أو صِعْ عليهم.

﴿فَأَجِمِعُوا كَيْدَكُم﴾ (١١): فازمعـوه واجعلوه مُجمَعاً عليه، أو أحْكِموه أو اعزموا عليه.

﴿ اجتُثُت ﴾ (١١): استؤصلت وأُخذت جدَّة بالكلية.

### فصل لأليث والحكء

[ أحدية ]: كل ما يتحد به في الأمور المتكثرة فهو أحدية جمع جميمها كلفظة الجلالة، فإنه أحدية جمع جميع الأسماء الإلهية.

والحقيقة الإنسانية: فإنها أحدية جمع جميع زيد وعمرو وبكر وغيرهم.

والبيت: فإنه أحدية جمع جميع السقف والجدران.

الأحد: هو بمعنى الواحد، ويوم من الأيام، واسم لمن يصلح أن يخاطب، موضوع للعموم في النفي مختص بعد نفي محض تحو: ﴿ولم يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحْدِهِ اللَّهُ عَلَيْ لَهُ كُفُواً أَحْدِهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۲۳.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٣٤ والطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) قاطر: ١٣.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: ٢٥.

 <sup>(</sup>٧) الجاثية: ٢١ وأم حسب الذين اجترحوا السيئات....
 الآية

<sup>(</sup>٨) القرقان: ٥٣.

<sup>(</sup>٩) المرسلات: ١٢.

<sup>(</sup>۱۰)يس: ۵۱ والقمر: ۷.

<sup>(</sup>١١) النجل: ١٢١ وطه: ١٢٢ والقلم ٥٠.

<sup>(</sup>۱۲) هود: ۲۵.

<sup>(</sup>۱۳) النساء: ۲۶ و۲۵ وغیرهما.

<sup>(14)</sup> المائدة: ٣٢.

<sup>(</sup>١٥) الإسواء: ٦٤.

<sup>(</sup>١٦)طه: ١٤,

<sup>(</sup>١٧) إبراهيم: ٢٦ دومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. . . . و الآية .

<sup>(</sup>١٨) الإخلاص : ٤

أحده (۱) أو استفهام يشبههما نحو: ﴿هل تُحِسُّ منهم من احده (۱). يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمدخر والمؤنث، وحيث أضيف دبين، اليه أو أحيد إليه ضمير الجمع، أو نحو ذلك يراد به جمع من الجنس الذي يدل الكلام عليه، فمعنى: ﴿لا نُقَرِقُ بِينَ أَحَدٍ مِنْ رُسُله﴾ (۱) أي بين جمع من السرسل، ومعنى: ﴿قسا منكم مِنْ أَحَدِهُ (١) أي من جماعة. ومعنى: ﴿لستُنْ كاحدٍ مِن النساء﴾ (٥) كجماعة من جماعة النساء.

ولا يقع في الإثبات إلا مع دكل.

ولا يبدخل في الضرب والعندد والقسمة ولا في شيء من الحساب.

قال الأزهري: «هو صفة من صفات الله استأثر بها فلا يشركه فيها شيء».

وياتي في كلام المرب بمعنى الأول ك (يوم الأحد) ومنه ﴿هل هو الله أحد المدد) أما في أحد المسولين. وبمعنى الواحد كقولنا: (ما في الدار أحد) أي من يصلح للخطاب.

والأحد: اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد.

والواحد: اسم بني لمفتح العدد.

وهمزته إما أصلية، وإما منقلة عن الواو على تقدير أن يكون أصله (وحد) وعلى كل من الوجهين يراد بالأحد ما يكون واحداً من جميع الموجوه، لأن الأحدية هي البساطة الصرفة عن جميع أنحاء التعدد عددياً أو تركيبياً أو تحليلياً، فاستهلاك الكثرة النسبية الوجودية في أحدية الذات، ولهذا رجع على الواحد في مقام التزيه،

لأن الواحد منه عبارة عن انتضاء التعدد العددي، فالكثرة العينية وإن كانت منتفية في الواحدية إلا أن الكثرة النسبية تتعقل فيها.

ولا يستعمل أحد وإحدى إلا في التنيّف أو مضافين نحو (أحدهم) و(إحداهن).

ولا يستعمل واحد وواحدة في التنيّف إلا قليلاً. وأتى يإحدى الأحد: أي بالأمر المنكر العظيم؛ فإن الأمر المتفاقم (إحدى الأحد) ويقال أيضاً: (إحدى من سبع).

الإحسان: هو فعل ما ينفع غيره بحيث يصير الغير حسناً به، كإطعام الجائع. أو يصير الفاعل به حسناً بنفسه؛ فعلى الأول الهمزة في أحسن للتعدية، وعلى الثاني للصيرورة. يقال: (أحسن الرجل) إذا صارحسناً أو دخل في شيء حسن.

وأحسن: يتعدى بإلى وباللام ويتعدى بالباء أيضاً. ولَطَف: لا يتعدى إلا باللام يقال: (لطف الله له) من باب نصر، أي أوصل إليه مراده بلطف، ولطف به: غير مسلم.

والإحسان أعم من الإنعام.

والرحمة أهم من اللطف.

والإفضال أعم من الإنعام والجود، وقيل: هو أخص منهما لأن الإفضال إعطاء بعوض وهما عبارة عن مطلق الإعطاء.

والكرم: إن كان بمال فهو جود. وإن كان بكف ضرر مع القدرة فهو عشو. وإن كان ببذل النفس فهو شجاعة.

<sup>(</sup>١) هود: ٨١ والحجر: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۹۹.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) الإخلاص: ١.

الإحساس: هو إدراك الشيء مكتنفاً بالعوارض الغريبة واللواحق المادية مع حضور المادة ونسبة حاصة بينهما وبين المدرك.

والفعـل المأخـوذ من الحـواس ريـاعي، كقـولـه تعالى: ﴿فلما احس عيسى﴾(١).

وحَسُّ الثلاثي: له معان ثلاثة ِ

حسد: قتله، نحو: ﴿إِذْ تَكُسُونَهُمْ بِإِذَنهُ ﴾ أو مسحه، أو ألقى عليه الحجارة المحماة لينضح، فهذه الثلاثة يقال فيها للمفعول محسوس، أما المفعول من الحواس فمُحَسَّ وجمعها مُحَسَّات لا محسوسات.

والإحساس: إن كان للحس الطاهر فهو المشاهدات، وإن كان للحس الساطن فهو الوجدانيات. والمتكلمون أنكروا الحواس الباطنة وجهي الحس المشترك والخيال والواهمة والحافظة والمتخبلة إث لابتنائها على أصول الفلاسفة في نفي الفاعل على المختار، والقول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. وقد صرح المحققون من متاخري الحكماء بأن القوى الجسمانية آلات للإحساس وإدراك المتكلمين أيضاً من الماتريدية والأشاعرة واستدل بأنه يحصل عقيب صرفها الإدراكات الحسية؛ ولو أصابت واحدة منها آفة اختل ذلك الفعل كالحواس الظاهرة وقالوا: إثبات ذلك إنما يخالف الشرع لو جعلت عؤثرة في تلك الفعال وفاعلة لهاتيك الآثار.

ولـو جعلت آلات للإحسـاس وإدراك الجزئيـات، والمدرِك هو النفس كما ذهب إليه متاخرو الفلاسفة فلا مخالفة فيه.

[ ومن الناس من يقول: للنفس حاسة سادسة تدرك بها عوارض النفس كالجوع والعبطش والشبع، والأصح ما عليه العامة وهو الخمس، إذ لكل من الخمس يحصل علم مخصوص به باستعماله آلة مخصوصة به، وأما ما يدرك به عوارض النفس فبخلق الله في الحيوان بدون احتيازه إذا وجد شرطه ] (3).

واعلم أن مثبتي الحسواس الخمس الباطنة لا يسمون عقلياً إلا المعاني الكلية، ولا وهمياً إلا المعاني المحسوسات. ومقالة أرباب البلاغة ليست على وقق مقالتهم، فإنهم عدوا الاتحاد والتماثل والتضايف عقلية سواء كانت كلية أو جزئية؛ وعدوا شبه التماثل والتضاد وشبهه وهمية، سواء كانت كلية أو جزئية أيضاً، وسواء كانت بين المحسوسات أو بين المعاني؛ وعدوا تقارن المحسوسات أو بين المعاني؛ وعدوا تقارن خيالياً كما تقرر في فنه.

الإحصار: هو شرعاً أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج أو العمرة بعد الإحرام من مرض أو أسر أو عدو، ويقال: (أحصر الرجل إحصاراً فهو محصّر) فإن حبس في سجن أو دار يقال: (حصر فهو محصور).

وقيل: الإحصار: المنع من أحصره وحصره

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٢.

<sup>(</sup>۴) من: خ. (٤) من: خ.

<sup>(</sup>٢) آل عبران: ١٥٢.

والأول في المسرض أشهـر، والثــاني في العـدو - دأكره أن أكون من المسهبين. -أشهسر. وآية الإحصسار(١) وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة، وعن جماعة من الصحابة: مَن كسر أو عرج فقد أحصر، وهنو منذهب أصحابتنا؟). وقال الشنافعي: «لا يكون الإحصار إلا عن عدو فإن إحصار النبي كان بالعدو لأنه تعالى قبال: ﴿فَإِذَا امِنْتُمَ ﴿ وَذَلَبُ زُوالَ الخوف من العدو، قلنا: العبوة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب والأمن يكون عن العلل أيضناً. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والزكاة أسان من الجائدام والبراد والمستنف والمستنف والمستنف والمستنف والمستنف

> الإحْصان: العقة وتحصين النفس من الـوقوع في الحرام ﴿والدِّينَ يَرِمُونَ المَحْصَنَاتَ ﴾ (٤).

> > والتزريج : ﴿فَإِذَا أَخْصِنُّ ﴾ .

والحرية: ﴿ وَمِثْفُ مِنا على المُحْصَنِاتِ مِن العذاب∳ (٥).

والإصابة في النكاح: ﴿مُصَعِنْهِ عَيدَ مُسافحين ﴾ (١) .

والمحصن من الأحرف: التي جاء الفاعل منها على (مفعَل) بفتح العين وإن كان قياس اسم الفاعل في باب الإفعال أن يجيء بالكسر، واسم المفعول بالفتح، إلا ما شذ.

ومنها المسهب: من (أسهب) أي: أطنب وأكثر من الكلام. قيل لابن عمر: ادع الله لنا. فقيال:

والمُقْلج: من (أفلج) أي: أفلس.

والإحضان: عبارة عن اجتماع سبعة أشياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول، وكون كل واحد من الزوجين مثل الأخر في صفة الإحصان والإسلام. وعند الشافعي: الإسلام ليس بشرط الملاحصان؛ وكذا عند أبي يـوسف في رواية، كما في وكفايـة المنتهي، بما روي أن رسول الله رجم يهوديين. والجواب: كان ذلك بحكم التوراة ثم نُسخ؛ يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «من أشرك بالله فليس بمحصن». وأحصنها زوجها: أي أعفّها فهي مُحْصَنَة بفتح ألصادر

وأخْصَنَتُ فـرَجُهـا: فهي محصِنــة بكســرهـــا. ووالمحصنات من النسباء ﴾ (٧) بمند قبولته ﴿ كُرِّمت ﴾ (٧) بالفتح لا غير، وفي سائر السواضع بــالفتــع والكســر، لأن التي حـرم التــزوج بهــا المتزوجات دون العفيفات، وفي سائـر المواضـع يحتمل الوجهين.

الاحتراس: هو أن يؤتى في كالام يوهم خالاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم نحو ﴿ لا يَصْطِعَنُّكُمْ سُلَيمان وجُنُودُه وهم لا يَشْعُرون﴾ (^).

و﴿واسْلُكُ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَخْـرُجُ بَيضاءَ مِنْ عَيـر شوءكه(٩) وتحوهما.

State to the Line of

<sup>(</sup>١) هي: ﴿وَأَتَّمُوا الْحَجِّ وَالْعَمَّرَةُ لِلَّهُ فَإِنَّ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسُرُ من الهـــدي ولا تجلقِـــوا رؤوسكم حتى يبلغ الــهـــدي محله . . . 4 البقرة: ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) أي الأحناف.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) النور: ٤.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٢٥

<sup>(</sup>٦) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٣ و٢٤.

<sup>(</sup>٨) النمل: ١٨,

<sup>(</sup>٩) القصص: ٣٢.

وهو أعم من الإيغال باعتبار المحمل، وأخص منه باعتبار النكتة.

ومباين للتذييل مفهوماً، إذ التذييل تاكيد. والتأكيد يدفع التوهم.

والتكميس الذي يسمى احتراساً يـدفع الإيهـام، والإيهام غير التوهم.

الإحاطةهي إدراك الشيء بكماله ظاهراً وساطناً، والاستدارة بالشيء من جميع جوانبه.

قيل: الإحاطة بالشيء علماً: أن يعلم وجوده، وجنسه، وقدره، وصفته، وكيفيته، وغسرضه المقصود به، وما يكون به منه وعليه؛ وذلك لا يكون إلا لله تعالى. وقوله تعالى: ﴿احَاطَتْ بِهِ خَطْفِئْتُهُ ﴾ (١) أبلغ استعارة؛ فإن الإنسان إذا ارتكب ذنباً واستمر عليه استجره إلى معاودة ما هو أعظم منه، فلا يزال يرتقي حتى يطبع على قلبه فلا يمكنه أن يخرج عن تعاطيه؛ وقد يتعدى بعلى لتضمنها معنى الاشتمال.

الاحتياط: هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك وقيل: التحفظ والاحتراز من الوجوه لشلا يقع في مكروه. وقيل: استعمال ما فيه الحياطة أي الحفظ. وقيل: هو الأخذ بالأوثق من جميع المجهات. ومنه قولهم: (افعل الأحوط) يعني افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل.

الإحبساب: أحب الشيء وحبّه بمعنى، إلا أنهم اختاروا أن بنوا الفاعل من لفظة (أحب) والمفعول من لفسظة (حبّ) فقسالسوا للفساعسل (مجسّ)

وللمفعول (مجبوب) ليعادلوا بين اللفظين في الاشتقساق؛ على أنه قد سمسع في المفعسول (مُحَبِّ).

وأحببتُ عليه: بمعنى آثرت عليه. هذا هو الأصل، لكن في قوله تعالى: ﴿ أَحْبَبْتُ حُبُ الْحَبِينُ خُبُ الله الناب مناب (أنبت) عُدِّي تعديته.

والحُب: بالضم المجِب.

و[ الجب ] بالكسر: المحبوب. وقد وضعوا للمحبة حرفين مناسبين لها غاية المناسبة بين اللفظ والمعنى، حتى اعتبروا تلك المناسبة في الحركات حفة وثقلة. وقد نظمت فيه:

وأثمقسل يُعسطي لسلاحف كعكسيه

وما أَهُــوَ إلا مِسنَّ عَــذَالــةِ عــادِل. فما وَجْهُ ضَمَّ الحَـاءِ في الحُبُّ عاشِقاً

وبالكسر في الحب عاسف التعادُل؟ وبالكسر في المحبوب عكس التعادُل؟ وإذا كان ما تعلق به (أحب) فاعلاً من حيث المعنى عدّي إليه به (إلى) تقول: (زيد أحب إلى عَمرو من خالك). فالضمير في (أحب) مفعول من حيث المعنى، و(عمرو) هو المحب و(خالد) محبوب. وإذا كان ما تعلق به مفعولاً عُدّي إليه به (في). تقول: (زيد أحب في عمرو من خالد). فالضمير فاعل و(عمرو) هو المحبوب و(خالد) محب.

و(أفعل من) لا يفرق فيه بين الواحد وما فـرقه، والمذكر ومـا يقابله بخـلاف أخواتـه، فإن الفـرق واجب في المحلّى جائز في المضاف.

الاحتقار: هو كالتحقير، لأن الافتعال قد يأتي

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨١.

بمعنى التفعيل، وهو نسبة الحقارة إلى شيء بالقلب والقالب

والحقارة: عبارة عن كون الشيء ساقطاً عن النفع والانتفاع.

الاحتضار: هو من احتضر الرجل مبنياً للمجهول إذا جعل حاضراً، فكان الرجل في حال صحته بدورانه إلى حيث شاء، كالغائب، فإذا مرض وعجز عن الدوران حيث شاء صار كالحاضر عند بواب السلطان، وهو ملك الموت فيمسكه ويدخله إلى السلطان.

والإحضار المطلق: مخصوص بالشر عرفاً.

﴿وأَحْسَضِوتِ الأَنْفُسُ الشُّسِحِ﴾(١) أي جُملت حاضرة له مطبوعة عليه.

الاحتباك: هــو من الحَبُــك الــذي معنـــاه الشــد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب.

و[ الاحتباك]: من ألطف أنواع البديع وأبدعها؛ وقيد يسمى حذف المقابل؛ وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول. كقوله تعالى: ﴿وَيُعلَّبُ المنافقين إن شاء أو يتوبّ عليهم﴾ (أ) فالا يعذبهم. [ وكفوله تعالى: ﴿فَتُهُ تُقافِلُ في سبيل الشورَى كافرة ها إلى.

الاحتمال: هو يستعمل بمعنى الوهم والجواز فيكون لازماً، ويستعمل بمعنى الاقتضاء والتضمين فيكون متعدياً نحو: (يُحتمل أن يكون كذا) و(احتمل الحال وجوهاً كثيرة).

الاحتساب: هو طلب الأجر من الله بالصبر على الله مطمئة نقسه غير كارهة له.

والحسبة: بالكسر، الأجر واسم من الاحتساب. وأحسب عليه: أنكر، ومنه: المحتسب.

الإحباط: هو إبطال الحسنات بالسيئات.

والتكفير: بالعكس.

الإحراز: الصيانة والادخار لوقت الحاجة.

الإحالة: (أحال الرجل في المكان): قام فيه حولاً. و(أحال المنزل إحالة) أي: حال عليه حول.

وحال الشيء بيني وبينك حولًا ؛ وحال الحول، وحال عن المهد حوالًا .

وحالت الناقة والنخلة حيالًا: إذا لم تحمل.

وأحلت زيداً بكذا من المال على رجل فاحتال زيد به عليه فأنا مُجِيل وفلان محال ومحتال، والمال محال به ومحتال به، والرجل محال عليه ومحتال عليه.

الأحداد: أحددت السكين احداداً وكذا أحددت إليك النظر.

وحددت حدود الدار أحدها حداً.

وحدّت المرأة على زوجها تحدّ حداً وحداداً: إذا تركت الزينة.

وحددت الرجل أحده حداً، وحددت على الرجل أحدة حدةً وحدًاً.

الاحسرار: احمرً: يقال لِمَا احمرٌ وهلةً نحو: احمرٌ الثوب.

<sup>(</sup>٣) من: خ. والآية من سورة ألَّ عمران ١٣.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢٨.

واحمارً: لما يبدو فيه اللون شيشاً بعد شيء على التدريج نحو: احمارً البُشر، وكذا في نظائره فرقاً بين اللون الثابت والمعارض.

الإحرام: المنع. وقيل: إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالاً له. ويقال: أحرم الرجل: إذا دخل في الحرم، وأحل: إذا دخل في الحرم، وأحل: أن المعنى: صار ذا جلل: أي حلالاً بتحليل الله؛ ومجيء (افعل) على كلا الوجهين كثير في لسان العرب.

الإحضاه: المبالغة وبلوغ الغاية. يقال: أحفى شاريه: إذا استأصله.

الإجحاف: الإنهاب والتنقيصُ

أحمد: هو (أفعل) مبالغة في صفة الحمد.

وأحمد الرجل: أي صار ذا حمد.

وأحمدته: وجدته محموداً. وقولهم: العَود أحمد: أي أكثر حمداً. وهرو (أفعل) من المحمود؛ لأن الابتداء إذا كان محموداً كان العود أحق بأن يحمد منه، أو من الحامد، على حذف المضاف؛ كأنه قيل: ذو العرد أحمد. على الإسناد المجازي؛ لأن وصف الفعل بالحمد وصف لصاحبه به. وقد ألغز فيه بعض الفضلاء:

واركعية في ظلل غُلصْنِ مُنْلوطية بِالْوَلُدوة نِيسِطُتُ بِلِمنْلِقِسار طلالر

أخْسَنْت: هو بالخطاب لا يقال إلا لعن قسل صوابه. حُكي أن محمد [بن الحسن ] (۱) سأل في حال صغره أبا حنيفة عمن قال [ والله ] (۱) لا أكلمك ثلاث مرات متعاقبة. فقال الإمام: ثم ماذا؟ فتبسم محمد وقال: يا شيخ انظر حسناً فنكس الإمام رأسه ثم رفع وقال: حنث مرتين فقال محمد: أحسنت. فقال الإمام: لا أدري أي قوله: أوجبعُ لي. قوله: انظر حسناً، أو قوله: أحسنت. لأن (أحسنه) إنما يقال لمن قال صوابه.

[ نوع قوله تعالى ]<sup>(۱)</sup>

﴿أَخْصِنْ﴾ (٢): تَزَوَّجُن.

﴿ لَا مُتَنِكُنَّ ﴾ ("): الأستولين.

واصاطت به (٥): استولت عليه وشملت جملة

[ ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ ﴾ (1): منعتم.

﴿ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٠) : أصربه وأخلصه.

﴿ أَحْكِنَتُ آلِياتُه ﴾ (٧): حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ ] (٨).

﴿ أَخْقَامِاً ﴾ (أ): دهوراً متتابعة.

ب ﴿ الْأَحْقَافَ ﴾ (١٠): الرمال.

﴿ أَحلامُهم ﴾ (١١): عقولهم.

(۷) هود: ۱ .

(٨) من: خ

(٩) النبا: ٦٣.

(١٠) الأحقاف: ٢١.

(١٦) الطور: ٣٢ أم تأمرهم أحلامهم بهذا. . الآية .

(١) من: خ-

(٢) النساء: ٢٥.

(٣) الإسراء: ٦٢.

(٤) البقرة: A1.

(٥) البقرة: ١٩٦.

(٦) هود٧ والكهف ٧ والملك ٢.

﴿ فلما أَحَسُوا مِاسَنا ﴾ (١): أدركوا شدة عدابنا إدراك المشاهد المحسوس.

﴿أَحَادِيثُ﴾ (١): حكايات.

﴿ احْصِي لِمَا لَبِثُوا امْدَأُ ﴾ (") صَبِطِ أَمَدُ زَمَانَ لِبُهُم.

﴿ عُشاءً أَحُوى ﴾ (1): ينابساً أسبود، فإن أريد به الأسود من الجفاف واليبس فهو صفة لـ (غشاء) أو من شدة الخضرة فحال من (المرعى).

﴿ أحصاه الله (٥): أحاط به عدداً لم يغيّب منه شيئاً.

[ وفي وتاج المصادر): الإحصاء أخص من العد
 لأنه العد على سبيل الاستقصاء، وظاهر كلام
 والصحاح؛ يدل على الترادف آ<sup>(٢)</sup>.

فصهل لألف والخاء

[ اخشب]: كل شيء غليظ فهو اخشب وخشب. [ الاختصاص]: كل مركب من خاص وعام فله جهتان، قد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه؛ فالقصد من جهة الخصوص هو الاختصاص.

وأما الحصر: فمعناه نفي غير المذكور وإثبات المذكور. فإذا قلت: (ما ضربت إلا زيداً) كنت نفيت الضرب عن غير زيد وأثبته لزيد؛ وهذا المعنى زائد على الاختصاص، لأن الاختصاص إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما عداه؛ وما

عليه الأكثر أن الاختصاص هو الحصر نفسه لأنه يفيد مفاده.

والاختصاص يستدعي الرد على مدّعي الشركة، مخلاف الاعتمام فإنه للتبرك لا للرد.

واختصاص الناعث بالمنعوث: هو أن يصير الأول نعتاً والثاني منعوتاً، سواء كان متحيزاً كما في سواد الجسم أو لا، كما في صفات الباري.

والاختصاص النحوي: هو النصب على المدح.

و[ الاختصاص] البياني: هو النصب بإضمار فعل لائق، وأكثـر الأسمـاء دخـولاً في النصب على الاختصـاص (معشر) و(آل) و(أهـل) و(بنو) وأمـا (أهل) في قوله تعالى:

﴿لَيُدْهِبُ عَنْكُمُ الرَّجْسُ اهْلَ البيتَ ﴾ (٧) فالصواب أنه منادى، والمنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة ولا مهماً.

والاختصاص على ثلاثة أوجه:

أكمل: وهو في الإضافة بمعنى اللام نحو: (غلام زيد).

وكامل: وهنو في الإضافة بمعنى (مِن) أو (في) نحو: (خاتم فضة) و(ضرب اليوم).

وناقص: وهو في الإضافة لأدنى ملابسة نحو: (كوكب الخرقاء) والأصل في لفظ الاختصاص والمخصوص والتخصيص أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه، أعني ما له الخاصة. يقال: (اختص الجود بزيد). أي صار مقصوراً عليه، إلا أن الأكثر في الاستعمال إدخال الباء على

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٢.

<sup>(</sup>٣) العؤمنون: ٤٤ وسياً: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ١٢.

<sup>(</sup>٤) الأعلى: ٥.

<sup>(</sup>٥) المجادلة: ٦.

<sup>(</sup>٦) من: خ.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٣٣.

المقصور، أعني الخاصة بناء على تضمين معنى التمييز والإفراد لأن تخصيص شيء بـآخر في قـوة تمييز الأخر به.

والاختصاص يتعدى ويلزم.

الاختصار: اختصر فبلان أي أخيذ المخصرة. و[ اختصر ] الكلام: أوجزه بحذف طوله.

و[ اختصر ] السجدة : قرأ سورتها وترك آيتها كيلا يسجد ، أو أفرد آيتها فقراً بها ليسجد فيهـا ، وقد نُهى عنهما

وهنو عرفا: تقليل المبناني مع إبضاء المعاني أو حذف عرض الكلام وهو جل مقصود العرب وعليه مبنى أكثر كلامهم ومن ثمة وضعوا الضمائر لأنها أخصر من الظواهر خصوصاً ضمير الغيبة، فإنه في قوله تعالى: ﴿ اعدَ الله لهم مغضرة ﴾ (١) قام مقام عشرين ظاهراً [ كما قال بعض المحققين ] (١).

والاختصار أسر تسبي، يعتبر تبارة إضبافت إلى متعارف الأوساط وثارة إلى كون المقام خليقاً بعبارة

أبسط من العبارة التي ذكرت؛ وقسد أكثروا من الحذف، فتارة للكلمة بأسرها، وتارة للجملة كلها، وتارة الأكثر من ذلك، ولهذا تجد الحذف كثيراً عند الاستطالة كحذف عائد الموصول فإنه كثير عند طول الصلة.

الاختلاف: هو لفظ مشترك بين معان، يقال: (هذا الكلام مختلف) إذا لم يشب أول آخره في الفصاحة أو بعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه. والنظم المبين (العلم مناسب أوله آخره وعلى درجة واحدة في غاية الفصاحة ولذلك كان أحسن الحديث وأفصحه.

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافاً عَثِيراً ﴾ (١).

ومها جاز من الاختىلاف في القرآن هـــو اختــلاف تلاؤم (<sup>٥)</sup> وهو ما يوافق الجانبين، كاختــلاف وجوه القــرآن ومقاديــر الســور والآيــات، والأحكــام، من

(٥) في الكلام على هذه المسألة في: خ اختلاف وتقليم وتأخير، وصورة ما جاء فيها: «(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) أي لكان الكثير منه مختلفاً. وأسا اختلاف وجوه القراءة ومقادير السور والآيات والاحكام من الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيد، فليس ذلك مما يمتنع عليه، بل هو اختلاف تلاؤم، وهو ما يوافق الجانبين، وإنما الممتنع عليه ما يدعر فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، وأما ما يوهم الاختلاف والتناقض، وليس كذلك كنفي المسألة يوم القيامة وإثباتها وكنمان المشركين حالهم وإفشائها وخلق الأرض والسماء أيهما تقدم، والإتيان بحرف (كان) الأرض والسماء أيهما تقدم، والإتيان بحرف (كان)

الدالة على المضي كقوله تعالى: (وكان الله) مع أن الصفة لازمة فقد أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنهما بأن نفي المسألة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك والكتمان بالسنتهم فتنطق جوارحهم وبدء خلق الأرض في يومين غير مدحوة فخلق السموات فسواهن في يومين ثم دحا الأرض وجعل ما فيها في يومين فتلك أربعة أيام للأرض فتم خلقها في ستة أيام و(كان) إن كانت للماضي لا تستلزم الانقطاع بل المراد إن لم يزل كذلك.

وفي جامع السرملي نظير جواب ابن عباس في خلق السموات والأرض حديث: ومن صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطانه والمراد بهما الأول وآخر معه وهكذا حديث ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر بجماعة فكأنما قام الليل كله».

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) من: خ،

<sup>(</sup>٣) أي القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) الساء: ٨٢.

الناسخ والمنسوخ، والأمر والنهي، والسوعد والوعيد، وما يمتنع عليه هو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خيلاف الآخر وما يوهم الاختلاف والتناقض.

وليس كذلك كنفي المسألة يسوم القيامة وإثباتها وكتمان المشركين حالهم وإفشائها، وخلق الأرض والسماء بدليل قوله: ﴿الّذِي خَلَقَ الأَرْضِ فِي يَوْمَيْنَ﴾ إلى قوله: ﴿وَقَشْرَ فِيها الْقُواتُها فِي أَرْبَعَة اليامِ﴾(١) ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثمانية، مع أن خلق السموات والأرض في سنة أيام.

ونظير هذا حديث «مَنْ صلى على جنازةٍ فله قِيراط ومن تبعها فله قيراطان، والمراد بهما: الأول وآخر معه، بدليل ﴿مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعِ﴾(٢).

ونظير هذا: ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر بجماعة فكأنما قام الليل كله، وقد جاء مصرحاً به في «جامع الترمذي أيهما تقدم».

والإتيان بحرف (كان) الدالة على المضي في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الْسَيْفَةُ لاَرَمَةُ ، وَقَلْ أَجَابُ عَنْهُ ابِنَ عَبَاسِ بالْ نَفْي المسألة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك والكتمان بالستهم فتنطق جوارحهم وبدأ خلق الأرض في يومين غير مدحرة ، فخلق السماوات فسرًاهن في يومين ثم دحا الأرض وجعل ما فيها في يومين، تلك أربعة أيام للأرض، فتم خلقها في ستة أيام . و(كان) وإن كانت للماضي ، لكنها لا تستلزم الانقطاع ، بل المراد أنه لم يزل كذلك .

والاختـــلاف في الأصــول ضـــلال، وفي الأراء

والحروب حرام. والاختلاف في الفروع هو كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما؛ والانفاق فيه خير قطعاً. ولكن هل يقال إن الاختلاف فيه ضلال؟ كالأولين فيه خلاف.

والاختــلاف: هــو أن يكــون الــطريق مختلفًـــأ والمقصود واحداً.

والخلاف: هو أن يكون كلاهما مختلفاً.

والاختلاف: ما يستند إلى دليل.

والخلاف: ما لا يستند إلى دليل. والاختلاف من أثار الرحمة، كما في الحديث المشهور. والمراد فيه الاجتهاد لا اختلاف الناس في الهمم بدليل وأمتي».

والخلاف من آثار البدعة. [ وفسر الشيخ الإمام أبو بكر حديث: وسألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله تعالى إلي أن يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه فهو عندي على الهدى، وواه سعيد بن المسيب عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها بأن من تمسك بطاعة الأمراء إلا في المصية، وياتباع من تمسك بطاعة الأمراء إلا في المصية، وياتباع العلماء إلا في الزلة والبدعة ولزوم الجماعة أهل الخلاف والرحمة، ومن ترك شيئاً منها فهو من أهل الخلاف والرحمة، ومن ترك شيئاً منها فهو من أشار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة ] (") ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه، بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في

(٢) من: خ.

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۹و۱۰.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣.

محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كــان مخالفًــاً للكتاب والسنة والإجماع.

الأخذ: التناول.

وأخذ إخذهم: أي سار سيرتهم وتخلّق باخلاقهم. وأخذ يعدّى بالباء نحو: ﴿ يُوقِحَدُ بِالنسواصي ﴾ (() وبنفسه نحو: ﴿ خُدُها ولا تَحَفُ ﴾ (() . وإن كان المقصود بالأخذ غير الشيء المأخوذ حساً فيتعدى إليه بحرف . والفعل مع صلته قد يكون بمعنى فعل آخر مع صلة أخرى ك (أخذ به) فإنه بمعنى يسالإثم ﴾ (() وكل ما عليه ) وعليه : ﴿ اخسذته العرق يسالإثم ﴾ (() وك ( تقدم إليه ) فإنه بمعنى (أمر به) . ودائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق ، وكل ما مادته ثلاثية فلها تقاليب سنة ، أربعة منها مستعملة ، واثنان مهملة . مثاله مادة الكلام ، فإن تقاليب هذه الحروف الثلاثة تدل على التأثير بشدة : (كلم ) (ملك ) (لكم ) (كمل ) . هذا معنى الأخذ وليس فيه اشتقاق .

الاختيار: هو طلب ما هو خير وفعله، وقد يقال لما يراه الإنسان خيراً وإن لم يكن خيراً.

وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما. والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده.

والمختار في عرف المتكلمين: يقال لكل فعل يفعله الإنسان لا على سبيل الإكراه. فقولهم (هو مختار في كذا) فليس يريدون به ما يراد بقولهم: (فلان له اختيار) فإن الاختيار أخذ ما يراه خيراً.

والمختار: قد يقال للفاعل والمفعول.

واعلم أن الباري سبحانه فاعل بالاختيار عنــد المتكلمين، واستدلوا به على إثبات الصفات الـزائدة لـ تعالى من العلم والقـدرة والإرادة واشتمال أفعاله على الحكم والمصالح لكونها مبادىء الأفعال الاختيارية عن الفاعل المختار؛ ولا يلزم قدم المعلول من قدم الضاعل المختار، لأن تعلق الإرادة بنوجود المعلول عنبد كبون الفياعيل مختاراً جزء من العلة؛ فيجوز أن يتأخر وجوده مع تمام استعداده في ذاته، كما في الكسريت مثلاً بالنسبة إلى النبار، عن وجود الفاعيل المستقبل بالتأثير بأن تتعلق إرادته بوجوده في وقت معين دون وقت سابق أو لاحق، لحكمة اقتضته، فلا يلزم ذلك، بخلاف ما إذا كان موجباً، فإنه يلزم من قدم الفاعل الموجب قدم المعلول، وإلا لـزم التخلف عن العلة النامة. ولهذا ذهب القلاسفة إلى قدم الأفلاك

الأخِر: بكسر الخاء مقابل للأول وهـو في حقنا اسم لفـرد لاحق لمن تقـدهـ، ولم يتعقبه مثله؛ يجمـع على (آخِرين) بـالكسر، وتـأنيثه بـالتاء لا غير.

ورجل آخر: معناه أشد تأخراً في الذكر. هذا أصله ثم أجري مجرى غيره، ومدلول الأخر في اللغة خاص بجس ما تقدمه. فلو قلت: (جاءني زيد وآخر معه) لم يكن الآخر إلا من جنس ما قلته؛ بخلاف غير فإنها تفع على المغايرة مطلقاً في جنس أو صفة.

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٤١.

<sup>(</sup>٢) طه: ٢١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٠٦.

وأخر: كَزُفَر جمع أخرى كـ (الكبر) و(الكبرى)؛ وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر. والقياس أن يعرف ولم يعرف، إلا أنه في معنى المعرف. وليس في القرآن من الألفاظ المعدولة إلا ألفاظ العدد (مثنى وشالات ورباع). ومن غيرها: ﴿وَفُوكِ) ومن الصفات: (أحر) في قوله تعالى: ﴿وَفَضُرُ مَنْشُ لِهِ اللهِ الْحَرَانِي مَا لَا لِهُ اللّهِ اللّهِ لا يمتنع كونها معدولة عن الألف والله مع كونها وصفاً لنكرة، لأن ذلك مقدر من وجه وغير مقدر من وجه.

وأخرى: مؤنث آخر، الـذي هــو أسم التفضيـل يجمع على آخرين بالفتح وقد نظمت فيه:

مُنْ إِلَى الأوَّلِ قُلْ آخِر كَنْ الْخِرة كَنْ الْخِرة الْخِرة وَالْحِرة وَالْحِرة الْخِرة الْخِرة الْخِرة

أخرى فيهاك دُرَّة فاخرة وقولهم: (جاء في أخريات الناس) و(خرج في أوليات الليل) يعنون بهما الأواخر والأوائل من غير نظر لمعنى الصفة.

والآخرة وكذا الدنيا: مع كونهما من الصفات الغالبة قد جرتا مجرى الأسماء إذ قل ما يذكر معهما موصوفهما، كأنهما ليسا من الصفات.

والأَخَرة: كالثمرة بمعنى الأخير. وتقول: (جاءني فلان أخَرة وبأخَرة) و(عـرفه بـأخَرة) أي: أخيـراً. وهـو في موضع الحـال، وحتى الحـال أن تكـون نكـرة. و(عن آخرهم) في قـولهم: (اتفقوا عن

آخرهم) متعلق بصفة مصدر محذوف أي اتفاقاً صادراً عن آخرهم. وهو عبارة عن الإحاطة التامة. ووجهه أن تمام الشيء وانتهاءه بآخره، فعبر عن تمامه به فيكون من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، إذ آخر الشيء هو الجزء الذي يتم عنده الشيء. الأخ: هو كل من جمعك وإياه صلب أو بطن، ويستعار لكل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في الصنعة أو في معاملة أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات.

والأخت: كالأخ. وهيا أَخْتُ هـارون﴾<sup>(٢)</sup> يعني أخته في الصـالاح لا في النسب، والتــاء ليست للتانيث.

والإخوة: تستعمل في النسب والمشابهة والمشاركة في شيء، وتناول المختلط من الذكور والمشاركة في شيء، وتناول المختلط من الذكور والإناث تغلياً، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً﴾ (1). قبل: الإخوة جمع الأخ من النسب والإخوان جمع الأخ من الصداقة. ولم يحن النسب في: ﴿إنصا الصؤمفونَ ولم يحن النسب في: ﴿إنصا الصؤمفونَ إخوانِكم﴾ (1) ففي النسب.

والإخوة: إذا كانوا من أب واحد ومن أم واحدة، يقال: بنو أعيان؛ وإذا كانوا من رجال شتى يقال: بنو أخياف؛ وإذا كانوا من نساء شتى يقال: بنو عَلاّت.

واستعارة الأخت للمثل استعارة غريبة غير مصنوعة للنحاة

<sup>(1)</sup> طه: 11.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۷.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) الحجرات: ١٠.

<sup>(</sup>٦) النور: ٦١.

﴿ كُلُما دَخُلَتُ اللّهُ لَعَنَتُ الْخُتُها ﴾ (١): أي مشلها ﴿ وما نُريهم من آيةٍ إلا هي اكبرُ من الحتها ﴾ (١) أي: من الآية التي تقدمتها. سماها أختا لاشتراكهما في الصحة والإبانة والصدق.

الإخبار: هو تكلم بكلام يسمى خبراً، والخبر: اسم لكلام دال على أمر كائن أوسيكون.

والإخبار كما يتحقق باللسان ينحقق بالكتبابة والرسالة لأن الكتباب من الغنائب كبالخطاب، ولسان الرسول كلسان المرسل. وصح أن يقال: (أخبر الله بكذا) وإن كسان ذلك بسالكتاب، لكنهم فرقوا بين كتاب القاضي وبين رسوله من حيث أن القاضى المكتوب إليه يعمل بالكتاب ولا يعمل برسالة الرسول، وإن كنان كل منهما بمنزلة الخطاب مشافهة، لأن الكتابة في مجلس حكمه فإخباره في مجلس ولايته يقوم مقام شاهدين، لأنه نـائب رسول الله. وقــول العنوب عنــه حجة على الانفراد، فكذا قول نائب، وأما أداء الرسالة من الرسول فقند وجد في غيير محل ولاينة المرسل فيكون قوله شهادة ولو ذهب بنفسه إلى بلد القاضى المكتوب إليه فلا تقبل ما لم ينضم إليه شاهد آخر، إلا أن يكون الذاهب المخبر قاضي القضاة. لأن إخباره حجة ككتابه.

والإظهار والإفشاء والإعلام: يكون بـالكتـابـة والإشارة والكلام.

الإخلاص: هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده. وقيل: تصفية السر والقول والعمل؛ و﴿إِنه كَانِ مُخْلُصاً ﴾ (٢) بفتح اللام أي: اجتباء الله

واستخلصه. وبالكسر: أي أخلص لله في التوحيد والعبادة.

ومتى ورد القرآن بقراءتين فكل منهما ثابت مقطوع به

الاختفاء: الاستخراج. ومنه قبل للنباش مختف. واستخفيت من فلان: استترت منه.

وأخفيت الشيء: كتمته وأظهرته جميعاً.

وبلا ألف: أظهرته البتة وقد نظمت فيه:

إذا أَخْفَيْتَ شَيشاً في به كتمانٌ وإظهار وإن أَخْفَيت الفاً لي بس فيه غير إظهار إكاد أخفيها (٤) بالضم: أكتمها وبالفتح: أظهرها.

والخفاء: اسم مصدر لـ (أخفيتــه) لا مصـــدر لـ (خَفَيته).

الاختيان: هو أبلغ من الخيانة، لتضمنه القصد والزيادة.

الإخراب: التعطيل أو ترك الشيء خراباً.

والتخريب: الهدم.

الاختلاج: هو حركة العين أو عضو آخر بسبب ربح خالط أجزاءها.

أخلف الله عليك هذا: يقال لمن مات له ابن أو ذهب له شيء يعتاض منه. وأما لمو مات أبوه أو أخوه أو ذهب له من لا يستعيض منه يقال له: خلف الله عليك أي: كان الله خليفة عليك من مصائبك.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) مريم : ٥١. (٤) طه : ١٥.

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاحْتَلَافِ اللَّهِالِ وَالنَّهَانِ﴾('): تعاقبهما وانتقاص أحدهما وازدياد الآخر.

و (اخْبَتُوا إلى ربهم (): اطمأنوا إليه وخشعوا (الخُرْيْتُهُ (): أهلكته. [والآية خاصة أمن لا يخرج من النار؛ فمعنى تدخل على القلب وقد قال الله تمالى: ﴿ يُوبُومُ لا يُضَرِّي الله النبي والذين آمنوا معه ()].

﴿إِخْسَوُوا﴾ (٥): اسكتوا سكوت الهوان.

﴿ الْأَخْدُودِ ﴾ (١): شق في الأرض.

﴿ أَخُدانَ ﴾ (١): أخلاء في السر.

﴿ اَخْلَدُ إِلَى الأَرْضِ ﴾ (^): سال إلى الدنيا أو إلى السفالة.

﴿ اخْتِلاق ﴾ (٩): كذب، وكل موضع استعمل فيه الخلق في وصف الكلام فالمراد به الكذب، ومن هذا الوجه امتنع كثير من الناس عن إطلاق لفظ الخلق على القرآن.

﴿لُولَا أُخِّرْتُنِي﴾ (١٠) : أمهلتني.

﴿واحْفَضْ جَنَاحُكَ ﴾ (١١) : لين جانبك وتواضع لهم وارفق بهم .

﴿ وَإِنَّا اخْتُرْتُك ﴾ (1)؛ أنا اصطفيتك للنبوة:

﴿أَخْرُجَ ضُعاها﴾ (أ) ﴿ أبرز ضوء شمسها.

[ ﴿أَضَّدُتُهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ﴾ (10) : حملته الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باتقائه.

وْبِنِطْمَثِيهِ إِخْدُوانِـاً﴾: متحابين مجتمين على الأخوة في الله إلاك.

#### فَصَلَالاً لِمِنْ وَالدَّال

[ الإدلاء]: كل إلقاء قول أو فعل فهو إدلاء. يقال للمحتج: (أدلى بحجته) كأنه يرسلها ليصل إلى مراده إدلاء المستسقى الدلو.

> وأدليت الدلو: أرسلتها في البئر. ودلوتها: أخرجتها.

[ الأدب]: كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل فإنها يقع عليها الأدب.

[ الإدفام ]: كل حرفين التقيا وأولهما ساكن وكانا مثلين أو جنسين وجب إدغسام الأول منهما لفة وقراءة.

كل إدغام مضاعف: ك (مدٌ) وكل مضاعف ليس بإدغام كـ (مددت).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٤

<sup>(</sup>٢) هود: ۲۳.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٢.

 <sup>(</sup>٤) التحريم: ٨ وما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) البروج: ٤.

<sup>(</sup>٧) النساء: ١٥٠.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ١٧٦.

<sup>(</sup>٩) ص : ۲۰۷

<sup>(</sup>١٠) المنافقون: ١٠.

<sup>(</sup>١١) الحجر: ٨٨ والشعراء: ٢١٥.

<sup>(</sup>۱۲) طه : ۱۳.

<sup>(</sup>۱۳) النازعات: ۳۰.

<sup>(</sup>١٤) البقرة: ٣٠٦.

<sup>(</sup>١٥) أَلُ عَمَرَاكَ: ١٠٣ وَمَا بِينَ الْمَعَقُوفِينَ مَنَ: خَ.

<sup>(</sup>١٦) المائدة: ١٥.

منكم (١) ﴿ وَمَنْ يُشِاقُ الله (١) ﴿ وَمَنْ يَشِاقِقِ الله (١) وفيما عدا هذه المواطن المذكورة لا يجوز إسراز التضعيف إلا في ضرورة الشمر؛ وحروف ضم شقوي بدعم فيها ما يجاورها دون العكس.

الأداء: هو في عرف أهل الشرع عبارة عن تسليم عين الواجب في الوقت.

والقضاء: عبارة عن تسليم مشل الواجب في غير وقته، كالحائض؛ نظر فخر الإسلام إلى معناهما اللغوي ووجد معنى القضاء شاملًا لتسليم العين والمشل فجعله حقيقة فيهما، ووجد معنى الأداء خاصاً في تسليم العين فجعله مجازاً في غيره.

ونظر شمس الأثمة إلى العُرف والشرع ووجد كل واحد منهما خاصاً بمعنى فجعلا مجازاً في غير ما اختص كمل واحد به ؟ ثم المؤدّى بعد فواته عن الموقت المعين يكون قضاء عندنا ، سواء كان الواجب ثابتاً في الوقت أو لم يكن. وقال أصحاب الحديث: إن كان واجباً في النوقت يكنون أداء حقيقة ؛ وهو فرض ثان ، وإنما سعى قضاء مجازاً.

الإدراك: هو عبارة عن الوصول واللحوق. يقال: أدركت الثمرة: إذا بلغت النضج. وقال أصحاب موسى: ﴿إِنَّا لَمُسَدِّرَكُونَ﴾ (1): أي ملحقون ومن رأى شيئاً ورأى جوانبه ونهاياته قيل إنه أدرك بمعنى أنه رأى وأحاط بجميع جوانبه ويصح: (رأيت الحبيب وما أدركه بصري) ولا يصبح: (أدركه بصري وما رأيته) فيكون الإدراك أخص من الرؤية.

والإدراك: تعشل حقيقة الشيء عند المدرك

يشاهدها ما به يدرك، وإدراك الجزئي على وجه جزئي ظاهر؛ وإدراك الجزئي على وجه كلي هو إدراك كليه البذي ينحصر في ذلك الجرزي. والإدراك ومطلق التصور واحد.

واعلم أن الإدراك هو عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يحصل في النفس من الشيء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر. وهـذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس بكل واحدة من الحواس هنو المسمى إدراكاً. ثم هنذه الإدراكات ليست بخروج شيء من الألثة الداركة إلى الشيء المدرك ولا بانطباع صورة المدرك فيها، وإنما هي معنى يخلقه الله تعالى في تلك الحاسة، فلا محالة أن العقل يجوّز أن يخلق الله في الحاسة المبصرة، بل وفي غيرها زيادة كشف بذاته ويصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس، من غير أن يوجب حدوثاً ولا نقصاً. فعلى هـ ذا لا يستبعد أن يتعلق الإدراك بما لا يتعلق به الإدراكات في مجاري العادات؟ فأين استدعاء الرؤية على فاسد أصول المنكرين المقابلة المستدعية للجهة الموجبة كونه جوهراً أو عَرضاً.

وقد ثبين أن الإدراك نوع من العلوم بخلق الله تعالى، والعلم لا يوجب في تعلقه بالمدرك مقابلة وجهة؛ وقد وردت الأخبار وتواتوت الآثار من أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يرى جبريل ويسمع كلامه عند نزوله عليه، ومن هو حاضر في مجلسه لا يدرك شيئاً من ذلك، مع سلامة آلة الإدراك.

واعلم أن أول مسراتب وصبول العلم إلى النفس

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٦١.

<sup>(1)</sup> البقرة: ۲۱۷. (۲) الحشر: ٤.

الشعور، ثم الإدراك، ثم الحفظ: وهو استحكام المعقبول في العقل، ثم التذكر: وهبو محاولة النفس استسرجاع مسا زال من المعلومات، ثم اللكر: وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن، ثم الفهم: وهو التعلق غالباً بلفظ من مخاطبك، ثم الفقسه: وهنو العلم بغيرض المخاطب من خطابه، ثم الدراية: وهي المعرفة الحاصلة بعد تردد مقدمات، ثم اليفين: وهو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه، ثم اللهن: وهنو قوة استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة، ثم الفكسر: وهو الانتقال من المطالب إلى المبادىء ورجوعهما من المباديء إلى المطالب، ثم الحدس: وهو البلي يتمييز به عمل الفكر، ثم الطكاء: وهبو قوة الحدس، ثم الفطئة: وهي التنب للشيء اللي يقصد معرفته، ثم الكَيَس: وهو استنباط الأنفع، ثم الرأي: وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها، ثم التين: وهو عِلم يحصل بعد الالتساسس، ثم الاستيصار: وهو العلم بعد التأمل، ثم الإحاطة: وهي العلم بالشيء من جميع وجوهه، ثم الظن: وهو أخذ طوني الشك بصفة الرجحان، ثم العقل: وهو جوهس تدرك بـ الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة.

والمُدْرَك إن كان مجرداً عن المادة كإمكان زيد فإدراكه تعقل أيضاً، وحافظه ما ذكر أيضاً. وإن كان ما يدرك وإن كان مادياً: فإما أن يكون صورة وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، فإن كان مشروطاً بحضور المادة فإدراكه تخيل وحافظها الخال.

وإما أن يكون معنى وهو ما لا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة، فإدراكه توهم وحافظها الذاكرة، كإدراك صداقة ويدوة عمرو، وإدراك الغنم عداوة الذئب، ولا بد من قوة أخرى متصرفة تسمى مفكرة ومتخيلة.

الإدماج: هو في البديع أن يدمج المتكلم غرضاً في غرض، أو بديعاً في بديع، يحيث لا يظهر في الكلام إلا أحدهما، كقوله تعالى: ﴿له المحمد في الأولى والاخرة﴾(١) فإن الغرض تفرده سبحانه بوصف الحبد، فأدمج فيه الإشارة إلى البعث والجزاء.

وهو أعم من الاستباع: لشموله المدح وغيره، والاستباع: يختص بالمدح.

الإذلاج: بالتخفيف سير أول الليل. و[ الاذلاج ]: بالتشديد سير آخر الليل.

الادعاء: هو مصدر ادعى افتعال من دها.

وادِّعي كذا: زعم له حقاً وباطلًا.

والمدعوى: على وزن (فعلى) اسم منه. والفها للتانيث فىلا تنسون؛ يقال: (دعموى بناطلة أو صحيحة). والجمع بفتح الواو لا غير، كـ (فتوى) ورفتاوى) وما يُدّعى: هو المُدّعي به، والمُدّعي خطاً.

والدعوى: في الفغة قول يقصد به إيجاب حق على غيره، وفي عرف الفقهاء: مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته؛ وسببها تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات، وشرطها حضور الخصم ومعلومية المدعى وكونه ملزماً على

<sup>(</sup>١) القصص: ٧٠.

الخصم، وحكم الصحة منها وجوب الجواب على الخصم بالنفي أو الإثبات؛ وشرعيتها ليست لذاتها يل لانقطاعها دفعاً للفشاد المظنون ببقائها . ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأدب: هنو علم يحترز به عن الخلل في كالام العرب لفظاً أو كتابة، أصوله: اللغنة، والصرف، والاشتقاق، والنحو، والمعاني، والبيان، والعروض، والقافية، وفروعه: الخط، وقارض الشغر، والإنشاء، والمحاضرات ومنها التواريخ، والبديع ذيل للمعاني والبيان.

> الأدّ: بالفتح والكسر هو العظيم المنكر. والإدة: الشُّلة.

وأدُّني وآدني: أثقلني وعظم علي.

الأَدْمَة : هي باطن الجلد. والبشرة ظاهره.

والآدمي: منسوب إلى آدم النبي بـأن يكــون من أولاده ولو كان كافراً.

الإدام: هو ما يؤتهم به سائعاً كنان أو جامداً، ومعناه: الذي يطيب الخبر ويصلحه ويلتل به الأكل. ومدار التركيب على الموافقة والملاءمة." والصُّبْع: مختص بالمائع وهو ما يُغمس فيه الخبر

إدريس: هنو نبي، وليس من الندراسية لأنسه أعجمي، واسمه خنوخ. قال القرطبي: وإدريس بعد نوح على الصحيح، أعطى النبوة والرسالة

فلما رأى الله من أهل الأرض سا رأى من جورهم واعتدائهم في أمر الله تعالى رفعه إلى السماء السادسة ع.

روي أنه لم ينم ولم يأكل ولم يشرب ست عشرة مية ، وهو أول من خط بالقلم / ١٠٠٠ و ١٠٠٠ ا

[ نوع قوله تعالى ](۱)

﴿ او ادني ﴾ (٢): أي أقرب منزلة وأدون قدراً. وفاد اراتم و (٢): اختصمتم ﴿ولا أَدْراكم﴾ (٤): لا أعلمكم.

﴿ ادَّارَكَ عِلْمُهِم ﴾ (°): خاب علمهم.

﴿ ادنى الأرض﴾ (١٠): طرف الشام. 

**﴿ادْعوني﴾ (^)**: وحُدوني.

وَ ﴿ قَعْرَ عَ لَنَّا ﴾ : سَلَّ لَنَا بِدَمَاتُكُ ۚ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

﴿ وَإِنْهِ النَّجُومِ ﴿ (١): وَإِذَا أَدْسُرَتُ النَّجُومِ مَنْ **آغن الليل:** له منافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

﴿وانباز السجود ﴾ (١١): أعقاب الصلاة. آدم: النبي عليه الصلاة والسلام سمى به لأنه خلق من أديم الأرض. قيال بعضهم: هنو الشراب بالعبرانية وقال بعضهم العجمي معرّب ومعناه بالسريانية: الساكن، قال بعضهم: أصله بهمزتين على (العمل)، لين الشانية؛ وإذا العنيسج إلى تحريكها جعلت واواً، فيقال في الجمع أوادم. وأقرب أمره أن يكون على فاعل لاتفاقهم على أنه

At the high wast fail a second or and

ويحدث والهامة والمراشية

Park Malagoria

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>۲) النجم: ۱۹ (۱۹۰۰) النجم: (۱۹۰۰) النجم: (۱۹۰۰) النجم: (۱۹۰۰) النجم: (۱۹۰۰) النجم: (۱۹۰۰) النجم: (۱۹۰۰) النجم

<sup>(</sup>٣) الْبَعْرَةُ: ٢٧٤ هـ ٤٠ أَنَّ اللهِ تَعْمِي مَسَانَا أَنَا مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٦.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٦٦.

<sup>(</sup>٦) الروم: ٣.

The state of the second st

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٦٦ وما بين المعقوفين من: خ. ﴿ ﴿ رَانُ مِنْ ا

<sup>(</sup>١٠) الطور: ٤٩.

٠٠٠(١١)ق: ١٤٠

لوجمع قد (أوادم) بالوارة واعتدار من قال على (أفصل) بأنه لما لم يكن للهمزة أصل في البياء معروف جعلت الغالب عليها الوار. وأما الآدم: من الإنسان لمعنى الاسمر قد (أفعل) جمعه (أدعان). وكونه اسماً أعجبياً يمنعه كون الاشتقاق من خصائص اللفظ العربي. وقيل: الحق صحة الاشتقاق في الألفاظ العجمية أيضاً: والقول بالاشتقاق قبل وجود العرب والعجم إنما هو باعتبار ما محدث.

## 

كل ما ورد في القرآن: وإذ، ف(اذكر): فيه مضمر أي: اذكر لهم أو في نفسك كيفما يقتضيه صدر الكلام. و[ إذ منصوب به، وعليه اتفاق أهل التفسير، مع أن القول واقع فيه، ولم يجعلوه ظرفاً له بل مفعولاً به على سبيل التجور، مع أنه لازم الظرفية فعدلوا عن الحقيقية إلى المجاز لعدم إمكان اعتبار مظروفية المضاف إليه [(١)

إد هن هو طرف رفان او معن الأسراء بعدى المفاجأة، أو حرف مؤكد أي زائد؟ فيه أقوال. والمحق ان إذ وكذا إذا كلاهما من الأسماء اللازمة الظرفية؛ بمعنى أنهما يكونان في أكثر المواضع مفعولاً فيه؛ وأما كونهما مفعولاً بنه وبدلاً وخيراً لمبتدأ فقليل؛ لكن الفرق بينهما أن إذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى، وإذا: ظرف وضع لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، وإذا: ظرف وضع لرمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، وإذا

تجب إضافتهما إلى الجمل، كـ (حيث) في المكان، ويناً تشبيهاً بالموصولات، واستعملنا للتعليل والمجازاة؛ ومحلهما النصب أبداً على الظرفية، فإنهما من الظروف غير المتصرفة لبنائهما؛ وقد تستعمل إذاً للماضي. نحو: ﴿إِذَا بَلِمَ مِينَ السَّدُينَ ﴾ (أ) ﴿إِذَا سَاوى بِينَ الصَّدْفِينَ ﴾ (أ) ﴿إِذَا سَاوى بِينَ الصَّدْفِينَ ﴾ (أ)

والاستمرار في الماضي دون الشرط نحو: ﴿وَإِذَا لَقُوا الدِّينُ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾ (٤).

وتستعمل للشرط من غير سقوط الوقت كـ (متى) ورحيثما) وهو مذهب البصريين.

واستُدل لإفادة الوقت الخاص في أمر مترقب، أي متنظر لا محالة بقول تعالى ﴿إِذَا الشَّمْسُ تُورُتُ ﴾ (٥)

ولإفادة الوقت في أمرٍ كائنٍ في الحال بقول القائل: وإذا تحدونُ كريهة أدعم لها

وإذا يحاس الخيس يُداعى جُندب (١) هذا عند الإسامين؛ وأما عند أبي حنيفة في (إذا) مشترك بين الظرف والشرط؛ يستعمل فيهما، وهو مذهب الكوفين؛ واستُدل على ذلك بقول الشاعر

في نصيحة ابنه إلى المرابع المسلمة المنابع المسلمة المنابع المسلمة المنابعة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الم

وإذا تُصِبُكَ خَصاصة فَتَجَمَّلُ وَجِهِ ذَلِكَ أَنْ أَصَابِهَ الخصاصة من الأمور المترددة، وهي ليست موضع (إذا) فكانت بمعنى (إنْ)؛ ولم يستدل على جانب الطَّرِفِيةُ اكتفاءً بدليلهما.

14. 29. 1 M. C.

<sup>(\$)</sup> البقرة: ١٤.

<sup>(</sup>٥) التكرير: ١

<sup>(</sup>٦) البيت في اللمان (حيس) لزرافة الباهلي.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٩٦.

[ قال المبرد: «وإذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه ماضياً كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَشْكُنُ بِكَ ﴾ (١) (وإذ مَكُوواً) وإذا جاء (إذا) سع المناضي كنان معتناه مستقبلاً كقوله تعالى: ﴿ فَاذَا جِنَاعَتُ الطَاقَّةُ الكُبرى ﴾ (٢) و﴿ إِذَا جَاءَ نَصْنُ اللهِ ﴾ (٢) ] (١).

وقسد يجيء (إذا) و(إذا) لمحض الامهم، يعني أنهما يستعملان من غيىر أن يكون فيهما معني الظرف أو الشرط، نجو: (إذا يقوم زيد) أي: وقت قىامە.

و(إذ) يدل على وقت ماض ِ ظرفاً نحو: (جنتك إذ طلع الفجي.

ومنعولاً به نحو: ﴿واذكروا إِدْ كنتم قليلاً﴾(٥). وكذا المذكورة في أوائل القصص، كلها مفعول به بتقدير (اذكر).

وبسدلاً نحسو: ﴿وَالْأَكُسُ فِي الْكُسْسَابِ مُسْرِيمٌ إِذْ الْتُنَدُّنُّ ﴾(٢)

ومضافاً إليها اسم زمان صالح للحذف نحو: ﴿يومند تُصدُّثُ اخبارها﴾ (٧) . وهي من إضافة الاعم إلى الاخص، أوغير صالح له نحو. فجبعة إذ هَدَيْتُنا﴾ (^).

ولملتعليسل نحرو: ﴿وَلَنَّ يَنْفَعَكُمُ الْيَسُومُ إِذَّ طْلُمتُمُ ﴿ (٩) .

و(إذ) في قوله تعالى: ﴿فسوف يُعلمونَ إِذِ

الْأَعْدَالُ فِي أَعْسَاقِهِمْ ﴿ إِنَّ لِلْمِنَاضِي عِلَى تَسْزِيدُلْ المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقعر

وترد للمفاجأة بعد (بينا) و(بينما) وتلزمها الإضافة إلى حملة إما اسمية أو فعلية فعلها مباض الفظأ ومعنى، أو معنى لا لفظاً. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى: ﴿إِلا تُنْصُرُوهُ فَقَد نَصَوهُ اللَّهُ إِذْ اخرجه الذين كفروا ثائي اثنين إذ هُما في الغار إِذَ يَقُولُ لَمَنَاهِبُه<del>َ ﴾ (١١)</del>

وإذأ للأمور الواجبة الوجود وماجري ذلك المجرى مما عُلم أنه كائن.

ومتى: لما لم يترجح بين أن يكون وبين أن لا يكون. تقول: (إذا طلعت الشمس خرجت) ولا يصح فيه متى . وتقول: (متى تخرج إخرج) لمن لم يتيفن بانه خارج.

[ وفي إذا المستعمل لمجرد الظرف لا بد أن يكون الفعل في الوقت المذكبور متصلاً به مشار: ﴿ وَاللَّهِ لِهُ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجُلِّي ﴾ (١١) ].

وفي إذا الشرطية لا يلزم ذلك، فإنك إذا قلت: (إذا علمتني تثاب) يكون الثواب بعده زماناً؛ لكن استحقاقه يثبت في ذلك الوقت متصلاً به؛ ولمو قال: (أنتِ طالق إن دخلت الدار. [ أو إذا دخلت الدار إلان) لم تطلُّق حتى تندخل، فقند استوت (إن) و(إذا) في هذا الموضع ولوقال: (إذا لم

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) النازعات: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) النصر: ١.

<sup>(</sup>٤) من: خ. ٠

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٨٦.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۱۱.

<sup>(</sup>٧) الزلزلة: ٤. . .

<sup>(^)</sup> آل عمزان: ٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) الزخرف: ۳۹.

<sup>(</sup>١٠) غافر: ٧١.

<sup>- (</sup>١٠١) التوبة: • ي

<sup>(</sup>١٢) الليل: ١ وما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>١٣) من : خ.

أطلقك) أو (متى لم أطلقك فأنت طالق) وقع على الغور بمضي زمان يمكن أن يطلق فيه ولم يطلق ولو قال: (إن لم أطلقك فأنت طالق) كان على التراخي، فيمتد إلى حين موت أحدهما. [ واعلم أن كلمة (إذا) عند نحوبي الكوفة مشترك بين الوقت والشرط، وإذا استعملت للشرط لم يبق فيها معنى الوقت أصلاً ويصير بمعنى (إن) وهو قول أبي حنيقة رحمه الله؛ وعند البصريين أنها موضوعة للوقت وتستعمل في الشرط مجازاً من غير سقوط معنى الوقت عنها مثل (متى) فإنها للوقت لا يسقط ذلك عنها بحال وهذا قول صاحبيه رحمهم الله ] (ا)

وإذا: بالنظر إلى كنونها شرطاً تندخل على المشكوك. وبالنظر إلى كونها ظرفاً تدخل على المتيقن كسائر الظروف.

وإذا: غير جازم في الجازم، وإن: جازم في غيـر الجازم. وقد نظمت فيه:

وَوَعَـدْتَنِي فَحَلَفْتَـهُ وَشَكَكْتُ فِيه جزمتُه بسإذا كالسك عالم وبان كاني جازم وإذا: المفاجاة تختص بالجمل الإسمية ولا تحتاج لجواب، ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال نحو: (خرجت فإذا زيد واقف). وهل الفاء الداخلة فيها زائدة لازمة أو عاطفة لجملة المفاجاة على ما قبلها أو للسبية المحضة كفاء الجواب؟ فيه أقوال.

إذن: حرف جزاء ومكافأة، وفيها اتساعات انفردت بها دون غيرها من نواصب الأفعال.

الأول: أن تدل على انشاء السبية والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها نحو: (أزورك) فتقول: (إذن أكرمك) وهي حينتذ عاملة تدخل على الجملة الفعلية فتنصب المضارع المستقبل المتصل إذا صُدرت. والثاني: أن تكون مؤكدة بجواب ارتبط بمقدم أو منبهة على سبب حصل في الحال، فهي حينتذ غير عاملة، لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل

قال سيبويه: إذن للجواب والجزاء معاً، قيل دائماً وقيل غالباً، ومعنى ذلك أنه يقتضي جواباً أو تقدير جواب، ويتضمن ما يصحبه من الكلام جزاء ومتى صُدِّر به الكلام وتعقبه فعل مضارع جاز رفعه ونصبه، ومتى تأخر عن الفعل أو لم يكن معه الفعل المضارع لم يعمل.

يعتمد عليه.

وإذا وقع بعد الواو والفاء لا لتشريك مفرد جاز فيه الإلغاء والإعمال.

واختلف في الوقف على إذن: قيل يكتب بالألف إشعاراً بصورة الوقف عليها فإنه لا يوقف عليها إلا بالألف، وهو مذهب البصريين، وقيل بالنون، وهو مذهب الكوفيين اعتباراً باللفظ لأنها عوض عن لفظ أصلي فإنه يقال (أقوم) فتقول: (إذن أكرمك)، فالنون عوض عن محذوف، والأصل: (إذا تقوم أكرمك). أو للفرق بنهما وبين إذا في المدنة

وقـال بعضهم: إذن إن أعملت كتبت بالنـون وإن أهملت كتبت بالألف.

(١) من: خ.

إذا ما: فيه إيهام في الاستقبال ليس في (إذا) بمعنى أنك إذا قلت: (آتيك إذا طلع الشمس) فإنه ريما يكون لطلوع الغد حتى يستحق العتاب بترك الإتبان في الغد، بخلاف (إذا ما طلعت) فإنه يخص ذلك ولا يستحق العتاب. وأيضاً: إذا ما: يكون جازماً في السعة مثل: (إذا ما تخرج ما: يكون جازماً في السعة مثل: (إذا ما تخرج أخسرج) بخلاف (إذا) في إنته لا يجيزم إلا في الضرورة.

والجزم في (إذا ما) من (ما) لأن (إذا) إذاكان اسماً يضاف إلى الجمل غير عامل فجعلت (ما) حرفاً من حروف المجازاة عاملًا كمتى، فسميت هذه الرما) مسلطة لتسليطها على الجزم. وقد نظمت فيه:

إذا جمعات منا حرف أفسسلطت على الجرم لولاها لما كنان عناصلاً

إذْ مـا: هي عند النحويين مسلوب الـدلالـة على معناها الأصلي، منقـول إلى الدلالـة على الشرط في المستقبل، ولم تقع في القرآن كمذ ومنذ.

الإِذْن: أَذَنْ بِالشيء، كِسِمِع: عِلم بِه، وقعله باذني: يعلمي،

وأذن له في الشيء إذناً وأدينا: أباحه له. وأذنه الأمر ويه: أعلمه.

وأَذِنَ إليه وله: استمع معجباً أو علم.

وأذنه تأذينا: أكثر من الإعلام.

والأذان: الإعلام مطلقاً. قال الله تعالى: ﴿والدَانُّ

من الله ورسوك في الشرع الإعلام على وجه مخصوص فوما أرسلنا من رسول إلا لليطاع المؤدن الشهر؟: أي بإرادته وأمره أو بعلمه الكن الإذن أخص من العلم ولا يتكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيئة ما ضامه الأمر أو لم يضمه فوها هم بضارين مع من أحد إلا مإذن الله (٢٠): فيه مشيئة من وجه اذ لا خلاف أن الله تعالى أوجد في الانسان قوة بها إمكان قبول الضرر من جهة من يظلم فيضره، ولم يجعله كالحجر الذي لا يوجعه الضرب؛ فمن هذا الوجه يضح أن يقال: بإذن الله ومشيئته يلحق الضرر من جهة الظالم

والأذان المتعارف: من التأذين كالسلام من التأذين كالسلام من التليم؛ والدليل على مشروعيته للصلاة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَلَايِتُمْ إِلَى الصلاة التَّخْدُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ﴾ (أ) ولم يشرع إلا بالمدينة، وقد سُنَ في المهموم يأمر من يؤذن في أذنه لأنه يزيل الهم، وكذا لمن ساء خلقه ولو بهيمة. قاله ابن حجر.

والأذن: بالضم، محبس جميع الصوت، قد خلفت غضروفية، لأنها لو خُلقت لحمية أو غشائية لم يحفظ شكل التقعير والتعميق والتعريج الذي فيها. [ فسبحان من أسمع بعظم كما أبصر بشحم وأنطق بلحم](٥)

الإذعان: الخضوع والـذل والإقرار والإسراع في السطاعـة والانقيـاد، لا بمعنى الفهم والإدراك. وقيـل: هو عزم القلب؛ والعزم جزم الإرادة بعد النردد.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) من: خ.

<sup>(1)</sup> التوبة: ٣. (٢) النساء: 1٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٠٢.

المركزة المربع من [ **نوع قوله تعالى ] (١/**٥ ما المحافظة الم

﴿إِلاَ الْأِيْهُ(٢): صَرِراً يسيراً كطعن وتهديد ﴿ اَذُنَ خَيرٍ ﴾ <sup>(٣)</sup>: يقال: فلان أذن خير أي: يَقبَل كُلِ مَا قَيْلِ لَهُ . كُلِ مَا قَيْلِ لَهُ .

﴿ أَذِنْتُ لُرِبِهِ الْمُقَتِّ ﴾ (أ): سَمَعَتَ لَرِبِها وَجُنَّ لَهَا

وْقضربنا على آذانهم)(٥) أي: أنْمناهم إنَّامَة لا تنبههم فيها الأصوات.

[ ﴿وداعياً إلى الله بإذنه ﴾(١): بتسيرة أطلق أله من حيث إنه من أسبابه، وليس المراد حقيقة (الإذن) لحصولة بقولة: ودأعياً إلى الله، ع(٧).

ويتبعها أذى هُ (١) أي مَنْ وتعيير للسائل وفائنوا (٥) بكسر الذال ممدوداً بمعنى أغلموا غيسركم؛ أصله من الأذن أي: أوقعوا في الأذان وبفتح الذال مقصوراً بمعنى: أعلموا أنتم وايقنوا. ﴿قُلْ هُوَ أَدَى ﴾ (١٠ أي: الحيض مستقدر مؤذٍ، من يقربه نفر منه

وَانْنُكُ ﴾ الله العلمناك.

وَأَوْنَ ﴾ (١٥ م: وخص . أن يحسمو لهذا المراد الماد الماد

## فَصُلُ لِأَلْفِتْ وَالرَاء اللهِ اللهِ

[ الأرض]: كل ما استقر عليه قدماك، وكمل ما سفل فهو أرض.

ورب مفارد لم يقع في القبرآن جمعه لثقله وخفة **البغود كالأرض**. في وف إلى في المعادل فيدا

ورب جميع لم يقع في القرآن مفرده لثقله وخفة الجمع كالباب.

[ الأرملة ] يُحل امرأة بالغة فقيرة فارقها زوجها أو مات عنها ، دخل بها أو لم يدخل فهي أرملة .

والأرمل: يطلق على الذكر والأنثى. اقال جُزير: ١ أ ما ما إلى ومثا المتحال المثال المراد

خدنى الأواملُ قَدْ قَضَيْتُ تَحَاجُتُهَا

المنطقة المناجعة وسندا الأرمسال السنككس والصحيح ما قاله محمد بن النحسن الثيباني .

وحكى الهاشمي عن صاحب والعين، وهو أنه لا يقال رجل أرمل إلا في تمليح الشعر.

وقتال أبن الانباري: لا يقتال رجل أرمل إلا في

في والقاموس، رجل أرمل وامرأة أرملة: محتاجة أو مسكينة ولا يقال للعَزَّبَة الموسرة أرملة

[الإرادة: هي من (السرود) والرود يذكر ويسراد به الطلب، والوأو لما تنكنت نقلت حركتها إلى ما قبلها فانقلبت في الماضي ألفاً وفي المستقبل ياءً وستقطت في المصدر لبحاورتها الألف الساكنة، ووغؤضن منها الهاه فئ آخرها إماد كلمه والتعادات

وراودَتُه على كذا: مراودة أي: أرادته ](11) ﴿ 11

godina kaj kaj ligita kaj ja jekaj like kaj ga

The transfer of the property of (۸) القرة: ۲۱۳ (۱۳۵۰) القرة: ۲۲۳ (۱۳۵۰) القرة: ۲۵۰۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵) ۱۳۵۰ (۱۳۵) (۱۳۵۰) ۱۳۵۰ (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳

<sup>(</sup>٩) القرة: **١٧**٧

<sup>(</sup>١٠) البقوة (١٠) البقوة (١٠)

<sup>(</sup>۱٫۱) فصلت: ۲۷٪

<sup>(</sup>٢٢) يُؤنَّس: [30 وطَّه: ١٠٩ وَالنَّوْرَ: ٣٦ ُوسَبًّا: ٣٣ وَالنِّيا: 

<sup>(</sup>۱۳) مِن خور الله المساور المساور الله المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور

<sup>(</sup>١) بن: خ.

<sup>(</sup>۱) من ح: (۲) آل عمران: ۱۱۱ (لن بضروكم إلا أذى...) الأية e in the six of the first (۳) (۳)

<sup>(</sup>٤) **الانشقاق: ۲۴** ما ريخ الناء بيمانه فالد الريساء ي

<sup>(</sup>٥) الكهف: ١١ . المالية المالية

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٤٦.

<sup>(</sup>Y) من : خ.

والإرادة: هي في الأصل قوة سركبة من شهوة وحاجة وخياطر وأصل، ثم جعلت اسمناً لنزوع النفس إلى شيء مع الحكم فيه أنه ينبغي أن يفعل أو أن لا يفعل.

وفي والأنواري: هي نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه؛ ويقال للقوة التي هي مبدأ النزوع؛ والأول مع الفعل والثاني قبله.

وتعريفها بأنها اعتقاد النفع أو ظنه أو هي ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو الظن

كما أن الكراهة نفرة تتبع اعتقاد الضر أو ظنه، إنما هو على رأي المعنزلة.

والاتفاق على أنها صفة مخصصة لأجد المقدورين بالوقوع.

وقيل في حدها: إنها بمعنى ينافي الكراهية والاضطرار فيكون السوصوف بها مختاراً فيما يفعله

وقيل: إنها معنى يوجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه لأنه لولا الإرادة لما كان وقت وجوده أولى من وقت آخر، ولا كمية ولا كيفية أولى مما سواها.

والإرادة إذا استعملت في الله: يراد بها المنتهى، وهو الحكم دون المبدأ، فإنه تعالى غني عن معنى النزوع بد

واختلف في معنى ارادته تعالى، والحق أنه ترجيح أحد طرفي المقدور على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه، أو معنى يوجب هذا الترجيع.

وهي أعم من الاختيار فإنه ميل مع تفضيل. ثم إن إرادة الله تعمالي ليست زائسة على ذائسه

كإرادتنا، بل هي عين حكمته التي تخصص وقوع الفعل على وجه دون وجه، وحكمته عين علمه

المقتضي لنظام العالم على الوجه الأصلح والترتيب الأكمل، وانضمامها مع القدرة هو الاحتيار.

والإرادة حقيقة واحدة قديمة قائمة بذاته كملمه ؛ إذ لو تمددت إرادة الفاعل المختار أو تعلقها لم بكن واحداً من جميع الجهات ومتعلقة بزمان معين، إذ لو تعلقت بفعل من أفعال نفسه لرم وجود ذلك الفعل وامتنع تخلفه عن إرادته اتفاقاً من أهل الملة والحكماء.

وأما إذا تعلقت بقعل غيره ففيه خلاف المعتزلة الفائلين بان معنى الأمر هو الإرادة لا يسوجب الماموريه كما في القضاء. وأما الإرادة الحادثة فلا توجيه اتفاقاً، ولا يلزم من ضرورة وجود الإرادة والقدرة في القدم قدم ما يتخصص بها، والتعدد في متعلقاتها وتعلقها على نحو متعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها وهو المعني بسلب النهاية عن ذات واجب الوجود؛ وكذا في غير الإرادة من صفات الذات؛ وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى المتعلقبات فما يصبح أن يتعلق بمه الإرادة من المحائزات فلا نهاية له بالقوة لا انه غير متناه المحائزات فلا نهاية له بالقوة لا انه غير متناه بالفعل؛ وهذا لا مراه فيه ولا دليل ينافيه.

واختلفوا في كونه تعالى مريداً مع اتفاق المسلمين على إطلاق هذا اللفظ على الله تعسالي، فقال النجار: إنه معنى سلبي ومعناه أنه غير مغلوب ولا مستكره ؛ ومنهم من قال: إنه أمسر ثبوتي، وهؤلاء اختلفوا. قال بعضهم: معناه علم الله باشتمال الفصل على المصلحة أو المفسدة، ويسمون هذا العلم بالداعي أو الصارف، وقال بعضهم: إنه صفة زائدة على العلم.

تم اختلفوا في تلك الصفة. قال بعضهم: ذاتية،

وقال بعضهم: معنوية وذلك المعنى قديم وهو قول الأشعرية، وقال بعضهم: محدث، وقال المحدث إما قائم بالله وهو قول الكرامية؛ وقال يعضهم: موجود لا في محل، وهو قول أبي على وأبي هاشم وأنباعهما، ولم يقل أحد إنه قائم بجسم آخر؛ فإذا استعمل في الله فإنه يراد به المنتهى وهو الحكم دون المبتدأ، فإنه يتعالى عن معنى النزوع؛ فمتى قيل: أراد كذا، فمعناه حكم فيه أنه كذا وليس بكذا.

ولفظة الإرادة: تطلق في الشاهد والغائب جميعاً. ولفظة القصد: لا تطلق إلا في الإرادة الحادثة.

والمشيئة في الأصل ماخوذة من الشيء وهــو اسم للموجود وهي كالإرادة عند أكثر المتكلمين، لأن الإرادة من ضرورتها الوجود لا محالة، وإن كمانتا في أصل اللغة مختلفتين فإن المشيشة: لفة الابجاد. والإرادة: طلب الشيء؛ والفرق بينهما قول للكرامية، فإنهم يقولون: مشيئة الله صفة أزلية وإرادته صفة حادثة في ذاته القديم. والحق أنهما إذا أضيفا إليه تعالى يكونان بمعنى واحد، لأن الإرادة لله تعالى من ضرورتها الوجود لا محالية. والفرق بينهما في حق العباد، وذلك فيما لو قال: (شيئي طلاقك) فشاءت يقع؛ وفي: (أريدي) فأرادت لا يقم؛ وفي قوله تعالى: ﴿ يُفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَنَاءَ﴾ () وَوْيَحُكُمُ مَا يُنزينَدُ ﴿ () رَمَايَةَ لَهَنَا إِ الفرق، حيث ذكر المشيئة عند ذكره الفعل المخصوص بالموجود، وذكر الإرادة عند ذكره الحكم الشامل للمعدوم أيضاً.

وفي والزيادات؛ لمحمد في: (أنت طالق بمشيئة الله باللام الله) لا يقع كما في إن شاء الله؛ ولمشيئة الله باللام يقع، كذا الإرادة؛ وأما العلم فإنه يقع من الوجهين.

وقال بعض المتكلمين: ومن الفرق بينهما أن إرادة الله الانسان قد تحصل من غير أن تتقدمها إرادة الله تعالى، فإن الانسان قد يريد أن لا يموت ويأبى الله ذلك، ومثبته لا تكون إلا بعد مثبته لقوله تعالى: فوصا تشمون إلا أن يشماء الله ("). وقال بعضهم: لو أن الأمور كلها موقوقة على مثبيثة الله وأن أفعالنا متعلقة بها وموقوقة على مثبيثة الله وأن أفعالنا متعلقة بها وموقوقة على مثبيثة الله المعالية على تعليق الاستثناء به في جميع أفعالنا.

والمشيشة: ترجح بعض الممكنات على بعض، مأموراً كان أو منهياً، حسناً كان أو غيره

والإرافة: قيد يراد بها معنى الأمر، إلا أن الأمر مصوض إلى المأمور، إن شاء نصل وإن شياء لم يفعل، والإرادة غير مفوض إلى أحد، بل يحصل كما أراده المريد.

والشهوة: ميل جبلي غير مقدور للبشر بخلاف الاوادة.

وكُذُلك النَّفُرة: فإنها حالة جِبِلَية غير مقدورة بخلاف الكراهة؛ وقد يشتهي الإنسان ما لا يريده بل يكرهه، وقد يريد ما لا يشتهي بل ينفر عنه، ولهذا قالوا: (إرادة المعاصي مما يؤاخذ عليها دون شهوتها). وكراهة الطاعات الشاقة يؤاخذ عليها دون النفرة منها.

والكراهة: طلب الكف عن الفعل طلباً غير جازم كفراءة القرآن مشلًا في الركوع والسجود؛ وهــذه

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١.

<sup>(</sup>٢) الإنسان: ٣٠.

الكرامة تصنح أن تجتمع مع الايجاز فيوجد إلله

الفعل مع كراهته له أي مع نهية عنه. ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أما الكراهة: بمعنى عدم إرادة الله للفعل فيستحيل اجتماعها مع الايجاد إذ يستخيل أن يقع في ملك الله ما لا يريد وقوعه؛ وأما رضى الله فهـ و ترك الاعتراض لا الإرادة كما قيالت المعترفة، فإن الكفر مع كونه مراداً له تعالى ليس بمرضي عشاه تعالى، لأنه يعترض عليه ويؤاخذ به . وقد نظمت 海州、新州省、西京、南部、西南部、

بشهش الخظ متعشرض لنحب المستت رضاء الله تنزك الاعتسراض والمحبة والرضى: كل منهما أحص من المشيئة؛ فكل رضا إرادة ولا عكس؛ والأحص غير الأعم؛ وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النَّيْسُرُ وَلا يُرْيِدُ بِكُمُ القشركان إرادة أمر وتشريع تتعلق هي بالطاعات لا بالمعصية؛ وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدُرَهُ ضَيَّقاً حَرَجًا ﴾ (ارادة قضاء وتقدير شاملة لجميع الكائنات.

والإرادة: قد تتعلق بالتكليف من الأصر والنهي، وقد تتعلق بالمكلف به أي إيجاده أو إعدامه؛ فإذا قيل إن الشيء مراد، قد يرادبه أن التكليف به هـ و المراد لا مجيئة وذاته، وقد يراد به أنه في نفسه هو المراد أي إيجاده أو عدمه . فعلى هذا ما وصف بكونه مراداً بلا وقوع له ، فليس المواد به إلا إزادة التكليف به نقط

وما قيل: إنه غير مراد وهو واقع فليس المراد به إلا أنه لم يرد التكليف به فقط، فالمراد بقوله تعالى: وَوَمَا اللَّهُ يُرِيدُ طُلُماً للعِبِنَادِ ﴾ ("): نفي لإرادة التكليف به لا من حيث حدوثه، وليس المراد بقوله تعالى: ﴿ وَمِا خَلَقْتُ الجِنُّ وَالْإِنسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ وَقَوْعِ العبادة، بِلَ الأَمْرِ بِها: ﴿

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ﴿قَالُوا ادْعُ لَمْنَا رَبُّكُ يُبَيِّنُ لِنَا مَا هِي... وَإِنَّا إِنْ شَيَاءَ اللَّهُ لَمُهُتِّدُونَ ﴾ (\*) على أن الحوادث بإرادة الله تعالى، وأن الأمر قمد ينفك عن الإرادة، وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى والبحق أن دلالته على أن مراد الله تعالى واقع لا إن الواقع ليس إلا مراده، ولا أن الأمر قد ينفك عن الإرادة، إذ محل الخلاف الأمر التكليفي والأمر ما هنا للارشاد. بدليل ﴿ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوا ﴾ (\*) ثم الدليل على أن الأمر غير الإرادة قوله تعالى: ووات يدعو إلى دار السلام (٧) ثم قوله : ﴿وِيهُدِي مَنْ يَشَاءِ﴾ (٨) دليل على أن المصرّ على الضلالة لم يرد الله رشده.

وتوله تعالى: ﴿ وَلا يَنْفَعُكُم مُصْمَى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ المُسَنِحَ لِكُم إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُعُويَكُم ﴾ (\*) دليل صحة تعلق الإرادة بالإغواء وإن خلاف مراده

والإرادة قند تكنون بحسب القبوة الاختياريسة، ولللك تستعمل في البعدان وفي الحيوانات نحوت

The region of the second place and the state of the second

تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون

(٦) البقرة: ٦٧.

Sala Page Sylve

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۸۵۰. (٣) الانعام: ١٩٤٥. (١٩٥٠ - ١٩٠٨ ما ١٩٠٥ - ١

<sup>(</sup>٣) غافر: ٣١٠،

<sup>(</sup>ع) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٩) هود: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٧٠ قالـوا ادعُ لنا ربـك ببيّنُ لنا مـا هي إن البقر

and the second of the second of (۷) يونس: ۲۵. (٨) المدثر: ٣١.

﴿ فَوَجَدا فيها جِداراً يُريدُ إن يَنْقَضُ ﴾ (١) ويقال: (فرس يريد التبن).

الإرسال: التسليط والإطلاق والإهمال والتوجيه؛ والاسم: الرسالة بالكسر والفتح.

وقد يذكر ويراد به مطلق الإيصال، كما في: ﴿ يُرْسِلِ السّماءُ عليكم بِدْراراً ﴾ (١)

وإرسال الكلام: إطلاقه بغير تقييد.

وإرسال الحديث: عدم ذكر صحابيه.

وفي إرسال الرسول تكليف دون بعثه لأنه تكوين محض؛ وكفاك شاهداً قوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت إلى الناس عامة، لا مرسلا إليهم كافة، لأن تبليغ الرسالة إلى أطراف العالم من أصناف الأمم كسان خارجاً عن الوسع. قال الله تعالى: فوارسطناك للناس في الوسع. قال إلى الناس: وأما قوله تعالى في اليها الناس إلى رسول الله إليكم خميعاًه (أ) فهو باعتبار تضمين البعث؛ وقد جاء في القرآن: فووما اوسطنا في قريقه (\*)

وحدلك ارسلنك في امه (١) لما أن الأمة أو القرية جعلت موضعاً للإرسال، وعلى هذا المعنى جاء (بعث) في قوله تعالى: فوولو شِشْنا لَبَعَثْنا في كلّ قرية تَذيراً ﴾ (٢)

ويقال فيما يتصرف بنفسه أرسلته: كقول تعالى: ﴿ ثُم ارسلنا رُسُلَنا﴾ (<sup>()</sup>).

وفيمنا يحمل: (بعثت به) و(أرسلت به) كقوله تعالى: ﴿وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلِيهِم بِهِدِيةٍ ﴾ (٩)

وإرسال المثل: هو أن ياتي المتكلم في بعض كلامه بما يجري مجرى المثل السائر من حكمة أو نعت أو غير ذلك. كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَخْسَنْتُمْ لَانْصِيْمُ وَإِنْ اساتُمْ فَلَها﴾ (١١) ﴿كُلُّ حِرْبٍ بِعالَى الرسول إلا بِعالَى الرسول إلا بعالم فَرِحُون﴾ (١١) ﴿وَهَا عَلَى الرسول إلا البلاغ﴾ (١١) ﴿وقليلٌ من عِبلاي الشُّكُورِ ﴿١١) ﴿كُلُّ يَغْمَلُ عَلَى نَفْسٍ بِعا كَسَنِتُ رَهَيْنَة ﴾ (١١) ﴿كُلُّ يَغْمَلُ عَلَى الطالِبُ والمعلوبِ ﴿١١) شَلِكَاتِهِ ﴾ (١١) ﴿خُصُحُصَ الحق ﴾ (١١) [ إلى غير ذلك ] (١١)

الأرض: هي اسم جنس، لم يقولوا بواحدها، والجمع: أرضات، لأنهم قد يجمعون المؤنث ألتي ليست فيها تاء التأنيث بالتاء كـ (فرسات). ثم قالوا: (أرضون) بالواو والنون عوضاً عما حذفوه وتركوا فتحة الراء على حالها.

وارضُ اربضة: اي زكية.

وأرُضت الأرض: بالضم زكت.

ودليس تعددهما قبوله تعمالي: ومِنَ الأرض

|                                          |                    |                                            | **                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                          | (١٠) الإسراء: ٧.   | - 46 - 4 <b>3</b> 4                        | (١) الكهف: ٧٧ ـ       |
|                                          | (١١) المؤمنون: ٥٣. | •                                          | (۲) نوح: ۱۱.          |
|                                          | (١٣) المائدة: ٩٩.  | Maria Baratawa Amir                        | (۲) النساء: ۷۹ النساء |
|                                          | (۱۳) سباً: ۱۳.     |                                            | (٤) الأعراف: ١٥٨.     |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | (١٤) المدثر: ٣٨.   | and the second second second second second | (٥) سبأ : ٣٤.         |
|                                          | (١٥) الإسراء: ٨٤.  | of the second second                       | (٦) الرعيد: ٢٠.       |
| and the second                           | (١٦) النجع: ٧٣.    | 5                                          | (Y) الفرقان: ١٥.      |
| e e                                      | (۱۷) يوسف: ۵۱.     | v v                                        | (٨) المؤمنون: ٤.      |
|                                          | (۱۸) سَن; خ.       |                                            | (٩) النمل: ٣٥.        |

مِثْلُهُنَّهُ (1) وقد تؤول بالأقاليم السبعة أو بطبقات العناصر الأربعة حيث عدت سبعاً بالصرفة والاختلاط؛ ولا دليل في قبوله تعالى: ﴿ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشِياً ﴾ (1) على عيدم كريّة الأرض، لأن الكرة إذا عظمت كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الاستقرار عليه.

والأرض على مسلهب المتكلمين: مسركبة من المجواهر المفردة، فلها أجزاء ومفاصل بالفعل موجودة بوجودات مغايرة لوجود الكل، كما هيو شأن المركبات الخارجية.

وهلى مذهب الحكماء: أن البسائط عندهم، وإن لم تكن ذات أجزاء ومفاصل بالفعل، بل متصلاً واحداً في نفس الأمر، إلا أن الأرض التي عندنا ليست أرضاً صرفة، فإنها لا ترى لكونها شفافة، بل مخلوطة بالماء والهواء، فهي مركبة من أجزاء مرجودة بالفعل.

والتراب: جنس لا يثنى ولا يجمع؛ وعن المبرد: أنه جمع (ترابة) والنسبة (ترابي).

الأرش: هو بدل الدم أو بدل الجناية مقابل بآدمية المقطوع أو المقتول، لا بماليته؛ ولهاذا وجبت القسامة في النفس، والكفارة في الخطأ، ويتجمله العاقلة في ثلاث سنين بالإجماع، مخالفاً لضمان الاموال.

الأرب: هو فوط الحـاجة المقتضي لـلاحتيال في الدفع

وكل أرب حاجة بلا عكس، ثم استعمل تارة في الحاجة المفردة وأخرى في الاحتيال وإن لم تكن حاجة.

الإرهاص: هو إحداث أمر خارق للعادة دال على بعثة نبي [ قبل البعث ] (أ) كتظليل الغمام لرسول الله ﷺ.

الأرث: الميراث والأصل والأمر القديم توارث الأحر عن الأول، والبقية من الشيء؛ [ ومعنى قوله تعالى: ﴿وللهِ ميراثُ السمواتِ والارضِ ﴿ (ا) أنه الباقي بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون ويسرئهم، وسقلسره: ﴿إِنَّا مَحَمَنُ سَرِثُ لَوْرَالُ الْمَلَاكِمُ مَنْ سَرِثُ لَوْرَالُ الْمَلَاكِمُ مَنْ سَرِثُ لَوْرَالُ الْمَلَاكِمُ مَنْ سَرِثُ لَوْرَالُ الْمَلَاكِمُ مَنْ لَوْرَالُ الْمَلَاكِمُ مَنْ سَرِثُ لَوْرَالُ الْمَلَاكِمُ مَنْ لَوْرَالُ الْمِلْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ لَوْرَالُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وقيل: الإرث في الحسب والورث في المال.

الأرذل: السدون الخسيس، أو الرديء من كل شيء، وأرذل العمر: أسوأه، وجمعه أرذلون على الصحة؛ وفي قوله تعالى: ﴿ فَهُمْ أُراذِلُنا ﴾ (1) على التكسير.

الإرصاد: الترقب. يقال: أرصدت له الشيء: إذا جعلته له عدة. والإرصاد في الشر. وقال ابن الأعرابي رصدت وأرصدت: في الخير والشر جميعاً.

والإرصاد في البديع: إيراد ما يدل على المجرز. ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْظُلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانَـوْا أَنْفُسَهُمُ
يَطُلُمُونَ ﴾ (٧).

الإرداف: هو عبارة عن تبديل كلمة بردفها من غير

نَ الأرضَى (٤) آل عمران: ١٨٠ والحديد: ١٠٠

<sup>(</sup>٥) مريم: ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) هود: ۲۷.

<sup>(</sup>٧) العنكبوت: ١٤٠.

 <sup>(</sup>١) الطلاق: ١٢ دالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الآية.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

انتقال من لازم إلى ملزوم، كفوله تعالى: ﴿واسْتُونُ على الجُودي﴾ 🗥 .

> وأردقته: أركبته خلفي وردفت الرجيل: ركبت خلف، وقيل: تقبول ردفت وأردفت: إذا فعلت ذلك بنفسك وأما إذا فعلته بغيرك فأردفت لا غير. وهو من أنواع البديع كقوله:

ليس التَكَحُّلُ في العينينِ كالكَحَّل

الأرَّق: هو ما استدعاك.

والسهر: ما استدعيته. وقيل: السهر في الشر والخير، والأرق لا يكون إلا في المكروه.

الارتياح: النشاط والرحمة.

وارتاح إلله له برحمته: أنقذه من البلية . . . . انت

الإرجاف: الإخبار الكاذب. المناه المالية المالية الإخبار الكاذب

الإرفاد: الإعانة والإعطاء والمراه والمراه

الارتجال: ارتجل الكلام: تكلم به من غير أن يهيئه، وبرأيه: انفرد. الله المالية الم

الارتحال: ارتحل: سار ومضى؛ والقوم عن المكان: انتقلوا، كترجلوا، والاسم الرحلة بالضم والكسر، أو بالكسر الارتحال، ويـالضم: الوجــه الذي تقصده

والرحيل: اسم ارتحال القوم.

أرأيتك: هذه الكلمة في الأصل على وجهين أحدهما: أنها من رؤية العين، فالكاف إما مقعول والمعنى: هل أبصرتك، أو تأكيد للفاعيل والمفعول شيء آخر، فالمعنى: هل أبصرت أنت

فلإنأ؟

والثاني: أنها من رؤية القلب، فالكاف إما مقعول أول والثاني أمر آخر والمعنى: هل علميتك فاضلاً؟ أو تأكيد ومفعولاه شيء آخر فالمعنى: هل علمت أنت زيداً فاضلًا؟ ١٠ ١٠ ١٠ ﴿ يَوْ مِنْ مُوْ مِنْ مُوْ اللَّهُ اللّ

وعلى أي وجه كان يجب مطابقة الكياف للتاء في الإفراد والتثنية والشذكير والتأنيث، ثم نقلوه عن أصله إلى معنى أخبِرني بعلاقة السبنية والمسببية، لأن العلم بالشيء سبب لملاخيسار عنيه، وكذا مشاهدة الشيء من أبصاره سبب وطويق إلى الإحاطة به علماً ، وهي إلى صحية الإخبار عنه ، ولما نقلت صيغة الاستفهام إلى معنى الأمر وجب حينيد أن تترك الباء موجيدة على كل حبال ليكون بقاؤها على حالة واحدة علامة للنقل

ر رود [ **نوع** ]<sup>(7)</sup> در رود و رود

أُرتى: بكسر الراء: بَصَّرتَى، ويسكونها: أعطني . و ﴿ أُرنِي انْ طَلَّ إليك ﴾ (٢): أي أرنيك، وفيه بيان بعد الإبهام.

> أرايه: أي أوقعه في الريبة. أراب الرجل: كان ذا ريبة.

﴿ قَالُ هَبُونَ ﴾ : خافوني ، حذفت الياء أأنها في رأس آية، ورؤوس الآي يوقف عليها، والوقف على الياء يستثقل، فاستغنوا عنها بالكسرة.

﴿ أَرُوْنِي﴾ (٥): أخبروني -

﴿ ارْجَسَهِم ﴾ (\*): اوقفهم أو حبسهم أو ردهم أو نكسهم.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٤ والنحل: ٥١.

<sup>(</sup>٥) سبأ: ٢٧ وفاطر: ٤٠. والأحقاف: ٤.

<sup>(</sup>٦) النباء: ٨٨.

<sup>(</sup>١) هود: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>١٢) البقرة: ٢٦٠.

اري واستصوب 🖄 مريط ۾ انداز ۾ دادات - ﴿ أَرُداكم ﴾ (١٨): أهلككم . و الأرب الراب الراب . [ ﴿ إِنَّ ﴾ (الله استم بلله بناها عاد إن صح الله الله ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴿ ١٠٠٤ عَرِّفَكَ وَأُوحَى إِلَيكَ. ] ١٠٠٠ .

## فَصَلَّا لَأَلِفَ وَالزَّايِّ

الأزل: هو اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من الأزَّل وهو الضيق.

والأبد: اسم لما ينفر القلب عن تقدير نهايته، عن الأبود: وهو النفور.

فَالْأَرْلِ بِالنَّحْرِيْكُ: هُـومًا لَا بَـدَايَةً لَـه في أوله

والأبد: ما لا نُهاية له في آخرة كالبقاء يجمعهما واجب الوجود كالاستمرار فإنَّه منا لا نهايـة له في أوليه وآخره؛ ولما كان بقياء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب بعض لاجرم أطلقوا المستمر في حق الزمان، وأما في حق الباري فهو محال لأنه باقِ بحبب ذاته العلية .

والسرمد: من السرد وهو التوالي والتعاقب، سمى الزمان به لذلك، وزادوا عليه الميم ليفيد المبالغة في ذلك المعنى، ولما كنان هذا المعنى في حق

the detail of the

﴿ اربي ﴾ (١): أكثر وأزيد ومنه الربا.

﴿ وَارْحَمْنَا ﴾ (٧): تعطُّف بنا وتفضل عليناً.

﴿قَالُوا أَرْجَهُ ﴾ (؟: أي أخُر أمره: ينظ ينظ علامة الله

**﴿و إِرْصِيادَا ﴾** ۞ يَ تَرْقِباً بِأَنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ

﴿فَارِيَّدُ يُصِيرِا ﴾ (\*) عاد بصيرا . \* المحادث المحادث

وعلى الأراكِك (١٠٠٠) : أي على السرو. ﴿أَرَادِلُنَّا﴾ ٣٠: أَسَائِكُا. وَقَالِمُ اللَّهُ عَلَى إِنَّا لَمُواطِعُ اللَّهُ

﴿والجِبِالُ أَرْسَاها﴾ (٥): أثبتها.

﴿ وَإِلَى رَبُّكُ قَارُغُبُ ﴾ (٧): بالسؤال ولا تسأل غيره. ﴿فَارْتُقَبُّ ﴾ <sup>(1)</sup> ؛ فانتظر

﴿ اربِينَاهُ آياتِنَا ﴾ (١٠) : بصَّرناه إيامًا أو عرَّفناه.

وأَرْذُلِ العُمرِ ﴾ (١٠) : الهرم.

وغير أولى الإربة من الرجال) أولى الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الأهمام (١١) والممسوحون، وفي المجبوب والخصى خلاف، وقيل: البُّله الذين يتبعون النساء لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء ... من المراجع ا

﴿سَارُهِقُه صَغُوداً﴾ ١٦٠ : سأغشيه عقبة شاقة

﴿مَا أُرِيكُم إِلا مَا أَرَى ﴾ (١١) : مَا أَشِيرِ إِلْيكُم إِلا مَا

(١٢) النحل: ٧٠ والحج): ٥.

(۱۲۳) النوو: ۲٫۱ . وککر په دستاناته دلايد در شور د

(١٤) جمع (هِمْ): الشبخ الفاني، ﴿ رَبُّ مُنَّا السَّبِخُ الفَّانِيِّ مِنْ السَّبِخُ الفَّانِيِّ مِنْ

(١٥) ص : ٤٢

(١٦) المَدَثَر: ٧١.

(۱۷) غا**ر: ۱۹۹** د ده ځاند د انتخاب د انتخاب د ا

(۱۸) فصلت: ۲۳.

(١٩) الفجر: ٧.

(۲۰) الناء: ۱۰۵.

(۲۱) من: خ.

(١) النحل: ٩٢.

(۱) النخل. ۲۸۱ والأعراف: ۱۵۵ والمؤمنون: ۲۸۹.

(٢) الأعراف: ١١١ والشعراء: ٢٦.

(٤) التوبة: ١٠٧.

(٥) يوسف: ٩٦.

(١) الكهف: ٣١ وغيرها.

(٧) هود: ٣٧ .

(٨) النازعات: ٣٢.

(<sup>٩</sup>) الانشراح: ٨.

(۱۰) الدخان: ۱۰ و۹۵.

(١١)طه: ٥٦.

الله تعالى محالاً كان إطلاق السرمة عليه محالاً أيضاً، فإن ورد في الكتباب والسنة أطلقنياه وإلا فلا

والأزلي: أعم من القديم، لأن اعدام الحوادث أرلية وليست بقديمة قال ابن فارس: وأرى كلمة عيني الأزلي ـ ليست بمشهورة وأجيب أنهم قالوا للقديم: (لم يزل) ثم نسب إلى هذا فلم يستقل إلا بالاختصار فقالوا: يَزَلي، ثم أبدلت الياء الفا لأنها أخف فقالوا أزلي. كقولهم في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني

وقيل: الأزلي: هو الذي لم يكن ليساً، والذي لم يكن ليساً لا علة له في الوجود

والأزليات: تتاول ذات الباري وصفاته الحقيقية الاعتبارية الأزلية، وتتناول أيضاً المعدومات الأزلية ممكنة كانت أو معتنعة. والله سبحانه وتعالى أزلى وأبدي. ولا تقول: كان الله موجوداً في الأزل فإنه يقتضي كونه تعالى زمانياً وهو محال، والقول بأزليته سبحانه لا يوجب الاعتراف بكون الزمان أزلياً، وعالم الدنيا مع ما فيه لا هذا ولا ذاك. وما هو معتنع الوجود أزلي لا أبدي، لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.

والإنسان والملك أبدي لا أذلي، والقِدم بحق الباري بمعنى الأزلية التي هي كون وجوده غير مستفتح، لا بمعنى تطاول الزمن، فإن ذلك وصف للمحدثات كالعرجون القديم.

وليس القدم معنى زائداً على الذات فيلزمك أن تقول: ذلك المعنى أيضاً قديم بقدم زائد عليه، فيتسلسل إلى غير نهاية؛ لا يقال إثبات موجود لا أول له إثبات أوقبات متعاقبة لا نهاية لها، إذ لا يعقل استمرار وجود إلا في أوقات، وذلك يؤدي

إلى إثبات حوادث لا أول لها وهو باطل لأنا نقول: الأوقات يعبر بها عن موجودات تقارن موجوداً، وكل موجود فهو وقت وكل موجود فهو وقت عن والمستمر في العادات هو التعبير بالأوقات عن حركات الفلك وتعاقب الجديدين؛ فإذا تبين ذلك في معنى الوقت فليس من شرط وجود الشيء أن يقارنه موجود آخر إذا لم يتعلق أحدهما بالثاني في قضية عقلية.

ولو افتقر كل موجود إلى وقت وقدر الأوقات موجودة لانتقارت إلى أوقات، وذلك يجر إلى جهالات لا ينتحلها عاقل. والله سبحانه قبل حدوث الحوادث متفرد بوجوده وصفاته لا يقارفه حادث.

ولما كان لفظ الأزلي يفيد الانتساب إلى الأزل، وكان يبوهم أن الأزل شيء حصل ذات الله فيه وهو باطل إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة إلى ذلك الشيء ومحتاجة إليه وهو محال. فقلنا: المراد به وجود لا أول له البتة، فلم يزل سبحانه أي لم يكن زمان محقق أو مقدر، ولم يمض إلا ووجود البازي مقارن له، فهذا معتى الأزلية والقدم.

ولا يـزال: أي لا يـأني زمـان في المستقبل إلا ووجوده مقارن له، وهذا معنى الأبدية والدوام.

الإزجاء: السُّوْق، ومنه: (البضاعة المزجاة) فإنها يزجيها كل أحد.

الأزر: الإحاطة، والقوة، والضعف، ضد. والإزار: الملحفة، ويؤنث كالمخزر، والإزار، والإزار، والإزار، وقل بكسرهما، وائتزر به وتأزّر: ولا تقل: النَّزر، وقل جاء في بعض الاحاديث ولعله من تحريف الرواة. وآزر: قيل: هو اسم عم إسراهيم عليه السلام،

وأما أبوء فإنه تارخ

الإزدار: الإصدار، وترىء: ﴿ يُؤْمَثِدِ يَزُّدُرُ النَّاسُ ال**ندية) بن ب**ري الأسلام وي الديام الماسية الماسية الم

الازدواج: هنو في البدينع تشاسب المتجاورين، نحر: ﴿مِنْ سَبَا بِنَيا﴾ (٢).

الإزالة: الإذهاب، وأزال، وأزل يتضاربان في المعنى، غير أن أزلَّ يقتضي عشرة مع الـزوال، يقال: (أزللته فزل) و(أزلته فزال).

الأزلام: هي القداح التي على أحدها: وأسرني ربي، وعلى الآخر: «نهاني ربي، والثالث: غفل. فإن خرج الأمر مضوا على ذلك، وإن خرج الناهي تجنبوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً. ﴿

and the state of t

﴿يوم الأزفة﴾ (٢): أي القيامة سميت بها الأزوقها أي لقربها<sup>(١)</sup> ] .

﴿ احساسروا الذين ظلموا وازواجهم ﴾ (٠): **وأشباههم.** ما يرمونه المنظم المنظم

﴿ ارواج ﴾ (١): الوان من العذاب

﴿ازْدُجِر﴾"؛ من الزجر وهو الانتهار. ﴿ ﴿ إِنَّهُ مِنْ

﴿أَزْلِفَتِ الْجِنَّةِ ﴾ (٨): قربت من المؤمنين. ﴿فَالَّذِيهُ ﴾ (\*): فَقَرَّاه .

What the Arman Stage

State of the State of

The state of the same of the same of the same of

﴿أَرْفُتِ الْأَرْفَةِ ﴾ (١٠) دنت الساعة . ﴿ارَاعُ﴾(۱۱): صرف

﴿ ازكى طف اماً ﴾ ١٦٠]: أحمل وأطيب، أو أكثر **وارخص** .

﴿ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ ٢٠٠٠٪ قوتي بين على المادة المادة

## نَصَلُ الْآلِيَ وَالسِّينَ

[ الأسف]: كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن، إلا وفكما أسَفُونا فالله المعناه **أغضبونا.** أندرني مصطهر بمصطاعة ألي إلجيظا الساد

[ الإسكاف]: كل صائع عند العرب فهو إسكاف ، إلا الخفّاف ، فإنه الأسكف .

[ الاستصحاب ]: كل شيء لازم شيئاً ولاءمه فقد

كل حكم عرف وجوبه في الماضي ثم وقع الشك في زواليه في الحال الثياني فهيومعني الاستصحاب، وله معنى آخر، وهو كال حكم عرف وجوبه بدليله في الحال ووقع الشك في كونه رَاثُلًا فِي الماضي فبعض الفروع مفرغ على الأول والبعض على الثاني.

[الأسلوب]: كـل شيء امتد فهبو أسلوب، وكان

(١) الزلزلة: ٦.

(٢) النمل: ٢٢. رزي سمل ۱۱. (۳) غافر: ۱۸۸ - دامناني بارده دامنان د راي

(٤) من: خ

(ه) الصاقات: ٣٢.

(٦).ص: ۸٥.

(٧) القمر: ٩.

(٨) الشعراء: ٩٠

(٩) **الفتح: ۲۹**, دون المناه المتح: ۲۹

(۱۰) النجم: ۷۷. (۱۱) الصف: ف:

(۱۳) الكهف: ۹۵۵، إنداء أنظ الماك الكارات التا

(١٤) البقرة: ٢٣٢ والنور: ٢٨ .

(۱۵) من خ (۱٦) الزخرف: ۵۵.

(أفعول) من السلب، لأنه لا يخلو من المدّ، ومنه شجر سلب: أي طويل، لأنه إذا أخذ ورقه وسعفه امتد وطال وهو الفن والطريقة والجمع أساليب.

[ الاستخبار ]: كل استخبار سؤال بلا عكس، لأن الاستخبار استدعاء الخبر، والسؤال يقال في الاستعطاف فتقول: سالته كذا، ويقال في الاستخبار أيضاً فتقول: سالته عن كذا.

[ الاستفهام]: كل استفهام استخبار بلا عكس، لأن قوله تعالى: ﴿ أَأَنْتُ قُلْتُ للنهس ﴾ (١) إلى آخره استخبار وليس باستفهام، وقيل: الاستفهام في الآية على حقيقته. لأن طلب الفهم كان مصروفاً إلى غيره ممن يطلب فهمه فلا يستحيل.

الاستعلام: كل استعلام استفهام بلا عكس، لأن الاستعلام طلب العلم وهو أخص من الاستفهام، إذ ليس كل ما يفهم يعلم، بل قد يظن ويخمن كل استفهام دخل في جحد فمعناه التقرير.

[ الاسم ](٢) كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان فهي الاسم، ولو تعرضت له فهي الفعل، والاسم أصله سمو كعلم ومصدره السمو وهو العلو، وأحد الاسماء، أو وسم، ووسمه: أعلمه، والموسم: المعلم، والأول أصح لعدم ورود الأوسام، وكلما وقع التعارض بين المذهبين فمذهب البضريين من حيث اللفظ أصح وأقصح ومذهب الكوفيين من حيث المعنى أقوى وأصلح.

والأسم مسماه ما سواه، أو هو مسماه، أو مسماه لا

هو ولا ما سواه، [ واستعماله في التسمية أكثر من المسمى ]("). ولكنـل واحـند أصنـل، وسيجيء تفصيله.

قال بعضهم: الاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس بساسم ولا فعل، والمشهسور في تُعشريف الاسم: ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران [ بأحد الأزمان ] الله ولا يخفى أن الضمير في نفسه سواء عاد إلى الدال أو المدلول لا يخلو عن خلل، إذ لا معنى لما دل على معنى حصل في نف لكون معناه حينتـذ مـا دل على معنى هو مدلوله، وهـذا عبث. وكذا صا دل على معنى حاصل في نفس ذلك المعنى لامتناع كون الشيء حاصلًا في نفسه، ولو أريد بكونه حاصلًا في نفسه انه ليس حاصلًا في غيره فينتقض الحد باسماء الصفات والنب والتعريف بما يصبح الإحبار عنه ينتقض بأين وإذا وكيف. والجواب بأن المراد ما جاز الإخبار عن معناه بدليل صحة (طاب الوقت)، وهو معنى (إذا) ضعيف، إذ ليس (إذا) عبارة عن الوقت فقط، بل هو يفيده حال ما جعل ظرفاً لشيء آخر، والوقت حيال ما جعيل ظرفياً لحادث آخر لا يمكن الإخبار عنه البتة.

والاسم لغة: ما وضع لُثيء من الأشياء ودل على معنى من المعاني، جوهراً كان أو عرضاً، فيشمل الفعل والحرف أيضاً، ومنه قبوله تعالى: ﴿وعلم آدمَ الاسماء كلّها ﴾ (1). أي: أسماء الجواهر والاعراض كلها.

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٦.

 <sup>(</sup>٢) الكلام على مادة (الاسم) في: خ فيه تقديم وتأخير (٣) من: خ.
 واضطراب ونقص، فاعتملنا المطبوعة ولم نشر إلى خلل (٤) البقرة: ٣١

المخطوطة.

 <sup>(</sup>٤) البقرة: ٣١.

واشتقاقاً: هو ما يكون علامة للشيء ودليلًا يبرفعه إلى الذهن من الالفاظ والصفات والأفعال.

وعُرفاً: هو اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان مركباً أو مفرداً، مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما. وفي عرف النحاة: هو اللفظ الدال على المعنى المفرد المقابل للفحل والحرف.

وقد يطلق الاسم ويراد به ما يقابل الصفة وما يقابل الظرف، وما يقابل الكنية واللقب.

والاسم: هو اللفظ المفرد السوضوع للمعنى على ما يعم أنواع الكلمة؛ وأما تقييده بالاستقلال والتجرد عن الزمان ومقابلته بالفعل والحرف فاصطلاح النحاة.

والاسم أيضاً ذات الشيء. قال ابن عطية: يقال: ذات، ومسمى، وعين، واسم بمعنى

والاسم أيضاً: الصفة. يقال: الحق والخالق والعليم أسماء الله تعالى. وهو رأي الأشعري. والمسمى: هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه، والتسمية: هي وضع الاسم للمعنى؛ وقد يراد بالاسم نفس مدلوله، وبالمسمى الذات من حث هي هي، وبالتسمية نفس الاقوال، وقد يراد ذكر الشيء باسمه، كما يقال: سمي زيداً ولم يسمّ عمراً.

والاسم لا يدل بالوضع إلا على الثبوت والدوام. والاستمرار معنى مجازي له، والفعل يدل على التجدد والحدوث؛ ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر؛ والاسم أعلى من صاحبيه إذ كان يخبر به وعنه، وليس كذلك صاحباه.

والاسم إن دل على معنى يقوم بذاته فهو اسم عين كالرجل والحجر، وإلا فاسم معنى، صواء كان معناه وجودياً كالعلم أو عدمياً كالجهل.

ومثل: زيد وعمرو وفاطمة وعائشة ودار وفرس هو اسم علم.

ومثل: رجل واسرأة وشبس وقمر هو اسم لازم، أي لا ينقلب ولا يفارق.

ومثل: صغير وكبير وقليل وكثيـر وطفل وكهـل هو اسم مفارق.

ومثل: كاتب وخياط هو اسم مشتق.

ومثل: غلام جعفر وثوب زيد هو اسم مضاف.

ومثل: فلان أسد هو اسم مشيه.

ومثل: أب وأم وأخت هو اسم منسوب يثبت بنفسه ويثبت غيره.

وَمَثْل: حَيُوانُ وَنَاسَ اسْمَ جَنْس.

والاسم باعتبار معناه على سنة اقسام:

فنحو: (زيد) جزئي حقيقي المسادر الاستان المسادر الاستان المسادر المسادر

ونحو: (الإنسان) كلي متواطىء. ونحو: (الوجود) كلى مشكك. .....

ونحو (العين): مشترك.

ونحو (الصلاة): منقول متروك.

ونحو (الأسد): حقيقي ومجاز.

والاسم العفرد ك (زيد) و(عمرو) والمركب إما من فعل ك (تأبط شراً) وإما من مضاف ومضاف إليه ك (عبد الله) أو من اسمين قد ركبا وجعلا بمنزلة اسم واحد ك (سيبويه).

وقد يكون المفرد مرتجلًا، وهو الذي ما استعمل في غير العلمية كـ (ملحج) و(أدد).

وقد یکون منقولاً إما من مصدر ک (سعد) و (فضل) أو من اسم فاعل ک (عامر) و (صالح) أو من اسم مفعول ک (محصود) و (مسعود) أو من أفعل التفضيل ک (احصد) و (اسعد) أو من صفة ک (عتیق) وعو الدارب بالأمور والظافر بالمطلوب و (سلول) وهو كثير السل.

وقد يكون منقولاً من اسم عين كـ (اسد) و(صقر). وقد يكون منقولاً من فعل ماض كـ (ابان) و(شمّر) أو من فعل مضارع كـ (يزيد) و(يشكز). ووقوع الاسم على الشيء باعتبار ذاته كالأعلام. وياعتبار صفة حقيقية قائمة بذاته كالأسود والأبيض والحار والبارد.

واعتبـار جزء من أجـزاء ذاته كقـولنا للحيـوان إنـه جوهر وجـــم.

وباعتبار صفة إضافية فقط كقولنا للشيء إنه معلوم ومفهوم ومذكور ومالك ومملوك.

وباعتبار صفة سلبية كالأعمى والفقير.

وباعتبار صفة حقيقية مع صفة إضافية كقولنا للشيء إنه عالم وقادر، فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية ولها إضافة إلى المعلومات، وكذا القدرة صفة حقيقية ولها إضافة إلى المقدورات. وباعتبار صفتين حقيقية وسلية كشجياع وهي الملكة وعدم البخل.

وباعتبار صفتين إضافية وسلبية كالأول لأنه سابق لغيره ولم يسبقه غيره، وقيوم لأنه غير محتباج إلى غيره ومقوم لغيره.

وباعتبار الصفات الثلاث كالإله لأنه دال على وجوبه لذاته وعلى إيجاده لغيره وعلى تنزيهه عما لا يليق به.

والاسم غير الصفة: ما كان جنساً غير مـاخوذ من الفعل نحو: رجل وفرس وعلم وجهل.

والصفة ما كان ماخوذاً من الفعل نحو اسم الفاعل واسم الفاعل واسم المفعول كـ (ضارب ومضروب) وما أشبههما من الصفات الفعلية، و(أحمر) و(أصفر) و(مغربي) ونحوهما من صفات النسبة؛ وهــذا من حيث المعنى فالصفة تدل على اللفظ، وأما من حيث المعنى فالصفة تدل على

ذات وصفة نحو: (أسود) إلا أن دلالتها على الذات تسمية، ودلالتها على السواد من جهة أنه مشتق من لفظه فهو خارج، وغير الصفة لا يدل إلا على شيء واحد وهو ذات المسمى.

والاسم الواقع في الكلام قد يزاد به نفس لفظه كما يقال: (زيد): مُعرَب و(ضرب): فعل ماض، و(من): حرف جرا

وقد براد به معناه کقولنا: (زید کاتب).

وقد يراد به نفس ماهية المسمى مثل (الإنسان نوع والحيوان جنس).

وقد يراد به فرد منه نجو: (جاءني إنسان) و(رأيت حيواناً).

وقد يراد جيزؤها كمالناطق، أو عمارض لها كالضاحك، فلا يبعد أن يقع اختـلاف واشتباه في أن اسم الشيء نفس مسماه أو غيره؛ وفي مشل: (كتبت زيداً) يراد به اللفظ، وفي مثل (كتب زيد) يراد به المسمى، وإذا أطلق بلا قرينة ترجح اللفظ أو المسمى كما في قولك: (زيد حسنٌ) فإنه يحتملهما بلا رجحان، فالقبائل بالغيرية يحمله على اللفظ، وبسالعينية على المسمى، فعند النحويين غير المسمى، إذ لو كان إياه لما جاز إضافته إليه، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه؛ فالاسم هو اللفظ المطلق على الحقيقة عيناً تلك الحقيقة أو معنى، تمييزاً لها باللقب ممن يشاركها في النوع، والمسمى تلك الحقيقة وهي ذات ذلك اللقب أي صاحبه، فمن ذلك: (نقيته ذات مرة) والمراد الزمن المسمى بهذا الاسم الذي هو مرة، والدليل على التغاير بينهما أيضاً ثبوت كل منهما حال عدم الأخر، كالحقائق التي ما وضعوا لها اسبأ بعينه، وكالفاظ المعدوم والمنفى، وكالأسماء المترادفة والمشتركة فإن كثرة المسميات ووحدة الاسم في المشتوك، وبالعكس في المتوادف يوجب المغايرة، لا سيما أن الاسم أصوات مقطعة وصنعت لتعريف المسميات، وتلك الأصوات أغراض غير باقية، والمسمى قد يكون باقياً، بل يكون واجب الوجود لذاته

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: وقد يكون الاسم عين المسمى نحو (الله) فإنه علم للذات من غير اعتبار معنى فيه، وقد يكون غيره نحو: الخالق والرازق معايدل على نسبة إلى غيره، ولا شك أنه غيره، وقد يكون لا هو ولا غيره، كالعليم والقديم مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته، انتهى نكن إطلاق الاسم بمعنى الصفة على ما مدلوله مجرد للذات بلا معنى زائد محل نظر؛ فإن قيل: لو كان الاسم هو المسمى لاستقام أن يقال: إن الله مسمى، الشول بان الله مسمى، واستقام أن يقال بأنه [ عبد ](() اسم الله، كما التوقيف، ولم يرد التوقيف بأن اسم الله هو الله، ولا بأن (عبد اسم الله) عبسد الله هو الله، ولا بأن (عبد الم الله) عبسد الله . كذا في والكافى،

والمحكي عن المعترلة أن الاسم غير المسمى، ولفظ الاسم في قوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكُ ﴾ (٢) وفظ الاسم أيك الآية دليل على أنهما واحد، إذ لمو كان الاسم غير المد؛ وعلى هذا المسمى لكان أمراً بالتسبيح لغير الله؛ وعلى هذا إذا قال: (زينب طالق) واسم امراته زينب يقع على ذات المرأة لا على اسمها، وإذا استعمل بمعنى

التسمية يكون غير المسمى لا محالة؛ فجواب (ما اسمك) زيدٌ لأن (ما) لغير العقلاء، وجواب (من زيدٌ)؟ أنا، بالإضافة إلى الذات؛ وفي الجملة: الاسم هو مدلول اللفظ لا اللفظ؛ يقال زيد هذا الشخص، وزيد جاء؛ ولو كان هو اللفظ لما صح الإستاد، فعلم أنه عين المسمى خارجاً لا مفهوماً، وأما اللفظ الحاصل بالتكلم وهو الحروف المركبة تركباً مخصوصاً فيسمى بالتسمية.

ثم اعلم أن الاسم إما أن يوضع لذات معينة من غير ملاحظة معنى من المعاني معهـا مثل (الإبــل والضَّرَس)، وإما أن يـوضع لـذات معينة بـاعتبـار صدق معنى ما عليها، فيلاحظ الواضع تلك الذات باعتبار صدق ذلك المعنى عليها، ثم يوضع الاسم بإزاء تلك الذات فقط حارجاً عنها ذلك المعنى، أو بإزاء الذات المتصفة بذلك المعنى داخلًا ذلك المعنى في الموضوع له فيكون المعنى سبباً باعثاً للوضع في هاتين الصورتين، مع أنه حارج في الصورة الأولى داخل في الشانية. وكال من هذه الأقسام الثلاثة اسم يوصف ولا يتوصف به، إذ مدلوله الذات المعينة القائمة بنفسها ممتنعة القيام بغيرها حتى يوصف بها الغير؛ وإما أن يوضع لذات مبهمة يقوم بها معنى معين على أن يكون قيام ذلك المعنى باية ذات كانت من الذوات مصححاً للاطلاق فهـ ذا القسم هو الصفـة إذ مدلـ وله قــالـم بغيره لا بنفسه، لأنه مركب من مفهوم الدّات المبهمة والمعنى، وقيام المعنى بغيره ظاهر، وكذا الذات المبهمة معنى من المعاني، إذ لا استقلال

(٣) الرحمن: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الأعلى: ١.

له بنفسه فيقوم بغيره، والضابط فيه هو أن كل ذات قامت بها صفات زائدة عليهاء فالذات غير الصفات، وكذا كل واحد من ألصفات، غير الأخر ان اختلف بالذوات، بمعنى أن حقيقة كل واحد، والمفهوم منه عند انفراده غيبر مفهوم الأخر لا محالة ، وإن كبانت الصفات غير ما قيامت به من الذات، فالقول بأنها غير مدلول الاسم المشتق منها أو ما وضع لها وللذات من غير اشتقاق، وذلك مثل صفة العلم بالنسبة إلى مسمى العسالم أو مسمى الاله؛ فعلى هذا، وإن صح القول بأن علم الله غير ما قام به من الذات لا يصح أن يقال: إن عِلْمُ اللهُ غِيرُ مِدِلُولِ اسمَ اللهِ أَوْ عِينِهِ، إذْ ليس هُو عين مجموع الذات مع الصفات، ولعبل هذا ما أراده بعض الحذاق من الأصحاب في أن الصفات النفسية لا هي هو ولا هي غيره؛ إذا عرفت هـذا فنقول: إن الآله اسم لا وصف، مع أنه صالح للوصفية أيضاً، لاشتمال معناه على الذات المبهمة القائمة بها معنى وعين. والدليل على ذلك جريان الأوصاف عليه وعدم جربانه على موضوف ما، والسبب في ذلك كونه في أصل وضعه للذات معينة، باعتبار وصف الألوهية؛ ومعلوم أن الذات المعينة قائمة بنفسها لا يحتمل قيامها بغيرها حتى يصح إجراء اللفظ الدال عليها على موصوف ما؟ وهذا هو القرق بين الأسم والصفة.

وهده هو الطرق بين الاسم والطعند. اسم الجنس: هو يطلق على الواحد على سبيل البدل كـ (رجل)، ولا يطلق على القليل والكثير، والجس يطلق عليهما كـ (الماء).

واسم الجنس: لا يتناول الأفراد على سبيل العموم والشمول في غير موضع الاستغراق، ويتناول ما تحته من الأنواع كالحيوان يتناول الإنسان وغيره مما فيه الحيوانية.

واسم النوع: لا يتناول الجنس كالإنسان فإنه لا يتناول الحيوان. واسم الجنس إذا عُرِف باللام، فإن كان هناك حصة من الماهية معهودة حمل عليها، وإلا فإن لم يكن هناك ما يبدل على إرادة الحقيقة عن حيث وجودها في ضمن أفرادها حمل على الحقيقة ؛ وإن دلت قرينة على إرادتها من حيث الوجود فإن كان المقام مناسباً للاستغراق حمل عليه، وإلا

حمل على غير معين 🔑 💎 🐃 🐃

وشمول اسم الجنس لكل فرد ومثنى ومجموع إنما يتصور على مذهب من يقبول ان اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي المتحلة في الذهن يمكن فرض صدقها على كثيرين في الخارج فهي متعينة في الذهن بالنسبة إلى سائر الحقائق، وليست بمشخصة حيث توجد في الخارج في ضمن أفراد كثيرة. هذا ما هو مختار السيد الشريف والقاضى العضد.

وأما على مذهب من يقول إنه موضوع للماهية مع وحدة شخصية أو نوعية باعتبار وجودها في الخارج يسمى فرداً منتشراً فهو ليس بمتمين ولا بمشخص، وهو مذهب الأصوليين ومختار ابن الحساجب والرضى والتفتازاني.

واسم الجنس موضوع للفرد المبهم، وعلم الجنس موضوع للماهية؛ وإذا قال الواضع: وضعت لفظة (أسامة) لإفادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على سبيل الاشتواك اللفظي، فإن ذلك علم الجنس.

وإذا قال: وضعت لفظ (الأسد) لإفادة الماهية التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص المعين كان اسم الجنس.

الاسم المتمكن: أي اسم راستخ القدام في الاسمة، وهو ما يجري عليه الاعراب، أي ما يقبل الحركات الثلاث كرزيد). ((يد)

وغين المتمكن : ما لا يجري عليه الإعراب.

والاسم النام: ما يُستغني عن الإضافة . . أو ما يا الله والمقصور إما في آخره ألف مفردة . ﴿ وَالْمُعْرِينِ

والمنقسوص: منا فِي آخسره يبناه قبلهسا كُلسترة كرالقاضي).

والاسم المشترك، ما له وضعيان أو أكتر بهازاء مدلوليه أومدلولاته، فلكل مدلول وضع المداول وضع

والعام: ما ليس له إلا وضع واحد يتناول كيل فود ويستغرق الأفراد ....

وأسماء الأفعال: صوصوعة بإزاء الفاظ الأفصال كراستجب) ورامهل) وراسرع) وراقبل) من حيث يراد بها انفسها، لأن مدلولاتها التي وضعت لها هي الفاظ لم يعتبر اقترانها بزمان؛ وأما المعاني المقترنة بالزمان فهي مدلولة لتلك الألفاظ، فينقل من الأسماء إليها بواسطتها.

وحكم أسماء الأفصال في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها، إلا أن الباء تبزاد في مفعولها كثيراً نحو (عليك به) لضعفها في العمل، فيعمل بحرف عادته إيصال اللازم إلى المفعول. اسم الفاعل: هو ما اشتق لما حدث منه الفعل

والفاعل: ما أسند إليه المعروف أو شبهه.

ونائب الفاعل: ما أسند إليه المجهول أو شبهه و الفياعل كاسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة

يساوي الفعل في العسل بحو: (أقائم الزيدان) والفاعل الذي بمعنى ذي كذا لا يؤنث لقوله تعالى: ﴿السماءُ مُنْفَطِرُ بِهِ﴾(١) أي ذات انفطار، بخلاف اسم الفاعل

واسم القاعل مجاز في المناضي عند الأكثرين وحقيقة في الحال عند الكل، ومجاز في الاستقبال اتفاقاً، وقيل: حقيقة في الماضي؛ وقيل: إن كان القعل مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم ونحو ذلك فحقيقة، وإلا فمجاز؛ وهكذا اسم المفعول

وكل اسم دل على المصدر فإنه لا يقتضي التكرار كالسارق في آية السرقة فإن المصدر الثابت بلفظ السارق لما لم يجعل للعدد أريد بها المرة، وبالمرة الواحدة لا يقطع إلا يد واحدة، واليمنى متعينة بالإجتماع وبالسنة قولاً وقعلاً؛ وقرأ ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) (٢)

يقول الشافعي: والآية تبدل على قبطع يسرى السارق في الكرة الشانية، وهو ضعيف؛ وإنسا يحمل الشافعي المطلق على المقيد ههنا مع الاتفاق عليه في صورة اتحاد الحكم والحادثة، لأنه لا يعمل بالقراءة غير المتواترة.

ويجوز تعدية اسم الفاعل بحرف الجر وامتنع ذلك في فعله نحو: ﴿فَقِعُلْ لِما يُرِيدِ﴾ ٢٠.

واسم الفياعل المتمدي لا يضياف إلى فياعله لوقوع الالتياس، وهو منع فاعله يعدد من المفردات، بخلاف الفعل مع فاعله.

ولا يكون مشدأ حتى يعتمد على الاستفهام أو

A SA CORE OF LAWRENCE STREET

<sup>(</sup>۳) هود: ۱۰۷ والبروج. ۱۲٪

<sup>(</sup>١) الزمل: ١٨.

<sup>(</sup>٢) المائلة: ٣٨.

النفي أو معنى النفي الأنهما يقربانه بساله صدر الكلام؛ ويدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه، والفعل الماضي لا يدل عليه.

واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة لشبهه بالخالي عن الضمير حيث لم يتفاوتا في الحكاية والخطاب والغيبة تقول: (أنا قائم، أنت قائم، هو قائم) كما تقول: (أنا غلام، أنت غلام، هو غلام) إلا أنه إذا وقع صلة كان مقدراً بالفعل فيكون جملة؛ وإنسا عدل إلى صورة الاسم كراهة دخول ما هو في صورة لام التعريف على صريح الفعل. والفعل مع فاعله جملة لأصالته.

وينى اسم القساعسل من السلازم كمسا ينى من المتعدى.

واسم المفعول إنما يبنى من فعل متعد.

واسم الفاحل المراد به المضي لا يعمل إلا إذا كان فيه اللام بمعنى (الذي) ويتعرف بالإضافة، وإذا ثني أو جمع لا يجوز فيه إلا حذف النون والجر بخلاف اسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال فإنه يعمل مطلقاً.

ولا يتعرف بالإضافة، ويجوز فيه في صورة التثنية والجمع حدف النون والجر وبقاء النون والنصب. واستعمال اسم الفاعل بمعنى الحاضر أقوى منه بمعنى المستقبل.

واسم الفاعل دون الصفة المشبهة في الدلالة على الشبوت، ولا يكون اسم الفاعل إلا مجارياً للمضارع في حركاته وسكناته، والصفة المشبهة تكون مجارية له ك (منطلق اللسان) و(مطمئن) القلب)؛ وغير مجارية له وهو الغالب.

واسم الفاعل لا يضالف فعله في العمل والصفة المشبهة تخالفه فيه، لأنها تنصب مع قصور فعلها،

ويجوز حذف اسم الفاعل وإبقاء معموله، والصفة المشبهة لا تعمل محذوفة

واسم الفاعل لما كان جارياً على الفعل جاز أن يقصد به الحدوث بمعونة القرائن كما في (ضايق) ويجوز أن يقصد به الدوام كما في المدح والمبالغة، وكذا حكم اسم المفعول.

وضعاً، والدوام باقتضاء المقام. وأسم الفاعل يتحمل الضمير، بخلاف المصدر؛ والألف واللام فيه تفيد التعريف والموصولية؛ وفي المصدر تفيد التعريف فقط.

ويجوز تقديم معموله عليه نحو: (هذا زيداً ضارب) بخلاف المصدر. المسادرات

ويعمل بشَّبَه الفعل، والمصدر لا يعمل بشَّبَه شيءٍ لأنه الأصل.

ولا يعمل إلا في الحال والاستقبال، والمصدر يعمل في الأزمنة الثلاثة.

ولا يعمل إلا معتمداً على موصوف أو ذي خبر أو حال، والمصدر يعمل معتمداً وغير معتمد.

وقد يضاف مع الألف واللام، والمصدر لا يضاف كذلك

ولا يضاف إلا إلى المفعول، والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول.

والنظاهر من صيغة القاعل غير المضاف هو الاستقبال، كما صرحوا به في (ضارب غلامك) حيث قالوا: هو عِلَة إن لم يُضف وإقرار إن أضاف.

واسم الفاعل من العدد: إذا أضيف إلى أنقص منه يكون بمعنى المُصيَّر. تحو: (ثالث اثنين) أي مُصيِّر الاثنين ثلاثة؛ وعلى هذا قول الرضي: الثالث المعنين السابقين

ثلاثة؛ وإنما دخل (ال) على المضاف إضافة لفظية لكونها داخلة أيضاً على المضاف إليه نحو: (الجمد الشمر) و المالية [ وإذا أضيف إلى أزيد منه أو إلى مساويه يكون بمعنى الحال نحو: (ثاني اثنين) أو (ثاني ثالاثة) ا**ي أحدهما ]<sup>(۱)</sup>.** در اين مينود نقي محدد د واسم القاعل والمصيدر المتعديين إلى المفعول بأنفسهما قد يقويان باللام، ويسمى لام التقوية في غير نحو: (علم) و(عرف) و(درى) و(جهل)؛ ولا يقوّى الفعل باللام إذا قُـدّم مفعولـه فيقال (لـزيداً

واسم الفاعل يجوز عطف على الفعل وبالعكس مثل: ﴿صافَاتِ وَيَقْبِضُنَ ﴾ (٢) . ١٠٠٠ ١٠٠٠

وعمل اسم القاعيل مشروط بشيرطين: أحدهما كونه بمعنى الحال أو الاستقبال.

وثانيهما اعتماده على أحد الأشياء الستة: حرف النفي، وحرف الاستفهام ملفوظاً أو مقدراً، والمبتدأ صريحاً أو منوياً؛ والموضوف؛ وذو الحال؛ والموصول، كما أن النظرف مشروط في عمله الاعتماد على أحد ما ذكر. وزاد البعض في اسم الفاعل الاعتماد على حرف النداء نحو: (يا طالعاً حِبلاً) ويعضهم على (إنَّ) نحو: (إنَّ قَـاثم الزيدان).

واسم القناعل وتحوه يبدل على شخص متصف بالمصدر المشتق منه، ولا دلالة له على الزمان إذا أريد به الثبوت، بل هو كلفظ (أسد) و(إنسان) في الدلالة على الزمان؛ فمعنى (ضارب) مراداً به

الثبوت: شخص متصف بالضرب، صادر منه، وإن أريد به الحدوث كما يقصد بالأفعال بحيث يعمل عمل الفعل دل على الزمان: وقد يطلق اسم الفاعل باعتبار ما كان عليه وباعتبار ما يؤول إليه .

واسم الضاعل والمقعبول والمصدر إذا وصف بشيء يمنع إعمالة بعد ذلك في شيء؛ ولهذا قَالُوا: عَامَلُ (يَـوم) في ﴿يُومَ يَشْظُرُ الْمَزْمُ ﴾ " محذوف، وهو (اذكر) لا (العذاب).

واسم الفاعل والمفعول إذا جرى على غير ما هـو له كان كالفعل ينذكر ويؤنث على حسب ما عمل فيه، كما في قوله: ﴿ رَبُّنا الضَّرِجُنا مِنْ هذه القريةِ الفتالم الملها (ا).

وبناء اسم الفاعِل من (فَعَل) على (فاعل) متعــدياً كنان أو لازماً. ومن (فَعِيل) إذا كان متعديباً على (فاعل) أيضاً؛ وأما إذا كان لازساً فهو على (أفعل) ک (أبخل) و(أحول).

واسم المقعول: هو سا وقع عليه الفعل بالقوة، والمفعول ما وقع عليه الفعل بالفعل؛ والفاعـل لا بدله من فعل، وهو المصدر، ولا بدلذلك الفعل من زمان ومن غرض. ثم قد يقع ذلك الفعل في شيء آخر وهو المفعول به، وفي مكان ومع شيء آخر. هذا ضبط القول في المفاعيل: 🚋

والمفعنول إذا كان ضمينزأ منقصلا والفعيل متعبد لواحد وجب تأخير الفعل، نحو: ﴿إِيكَ مُعْبُدُ ﴾ (٥) ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة. وفي بعض

(٤) النساء: ٥٥.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الملك: ١٩.

<sup>(</sup>٣) النبأ: ٤٠

<sup>(</sup>٥) القائحة: ٥.

الشروح: إن كان مفعول المجهول جاراً أو مجروراً لا يتقدم على الفعل لأنه لو تقدم اشتغل الفعل بضميرة ولا يمكن جعله مبتدأ لأجل حرف الجزء ومنهم من أجازه محتجاً بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ أُولَٰذِكَ كَانَ عَنه مَسْؤُولًا ﴾ لأن ما لم يسم فاعله مفعول في المعنى.

والنصب بعد حدّف الخافض علامة المفعول به ، لأن حروف الجر إنما تدخل الأسماء لإخفاء معاني الأفعال إليها ، فتكون تلك الأسماء مضاعيل لتلك الأفعال منصوبة المحال لعدم ظهور النصب نيها لفظاً لضرورة وجود آثار تلك الحروف ؛ ولما حدّف مانع ظهور النصب عادت منصوبات على المفعولية .

ويجوز حذف أحد مفعولي أفصال القلوب فيما إذا كان الفاعل والمفعولان شيشاً واحداً في المعنى، ذكره صاحب «الكشاف».

الاستثناء: في اللغة: المنع والصرف، فيسطم الوضعي الذي هو ما يكون باداته، والعرفي الذي هو التعليق بمشيئة الله تعالى.

ولفظ الاستثناء يطلق على فعل المتكلم وعلى المستثنى وعلى نفس الصيغة، والمراد من قولهم: إن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع صين الاستثناء، وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع.

والاستثناء إيراد لفظ يقتضي رفع ما يــوجـه عمــوم اللفظ، أو رفع ما يوجبه اللفظ.

نَّمَنَ الأَولَ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ لا أَجِدُ فَيِمَا أُوجِيَ إِلَيْ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِم يَسَطَّعَمُهُ إِلا أَنْ يِكُونَ

مَيْقَةً﴾ (\*\*). ومن الثاني قوله القائل: (والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله) و(عَبْدُه عَتيقٌ وامرأتُه طالِقٌ إن شاء الله تعالى).

والمخرج بالاستثناء عينه، ويـاستثنـاء المشيئـة خلاف المذكور.

والاستشاء من قبيل الألفساظ، والتلفظ تكلم بالحاصل بعد النيا ولهذا دخل في العدد ولم يجز إضماره، والنية ليست كذلك، لأنها ليست من قبيل الألفاظ، والشابت بها إذن التخصيص لا الاستثناء، إذ التخصيص لا يختص بالألفاظ، فإنه يكون تارة باللفظ وتارة بغيره، ولهذا جاء التخصيص بالعقل كما في قوله تعالى: ﴿ تَدَمُّو كُلُّ التَحْصيص بالعقل كما في قوله تعالى: ﴿ تَدَمُّو كُلُّ الشَّيْمِ ﴾ (٢)

والاستثناء يجري حقيقة في العمام والخماص. والتخصيص لا يجري حقيقة إلا في العام.

والاستثناء من النفي إثبات، كقولك: (ليس له علي شيء إلا عشرة) فيلزمه عشرة؛ وبالعكس كقولك: (له علي عشرة إلا خمسة) فيلزمه خمسة. هذا عند الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا، يعني أنه استخراج صوري وبيان معنوي، إذ المستثنى لم يرد أولاً نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فَيهِم أَلُفُ سَنَة إلا خَمْسِينَ عاماً ﴾ (٤) والمراد تسعمتة سنة. قال البرماوي ما قاله الشافعي وهو مذهب الجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين، وما قاله أبو حنيفة موافق لقول نحاة الكوفة لأنه كوفي.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ١٤.

وأما الإجماع المنعقد على أن (لا إله إلا الله) يفيد الشوحيد ولنو من الندّهنوي وذلنك لا يحصنل إلا بالإثبات بعد النفي، فالجواب أن إفادة كلمة التوجيد الإنسات بعد النغى بالعرف الشرعي، وكـــلامنــا في الـــوضــع اللغــوي، ولأن مـراد أهــل الإجماع بالإثبات في قولهم: الإستنباء من النفي إثبيات عدم النفي، ومرادهم بالنفي في قبولهم: الاستشاء من الإثبات نفي عبدم الإثبات إطلاقاً للخاص على العام [ أو نقول: الاستناء من النفي إثبات وبالعكس لكن بطريق الإشارة على معنى أن حكم الإثبات ينتهي به كما ينتهي بالغاية، وذليك لأن الاستثناء في الحقيقة غاية للمستثنى منه، فمتى دخل على نفي ينتهي بالإثبات وما دخل على إثبات ينتهي بالنفي لانعدام علة الإثبات، وسمي هذا نفياً وإثباتاً مجازاً، والمراد أنه لم يحكم على المستثنى بحكم الصدر إلا أنه جكم عليه بنقيض حكم النصدر ففي قنوله: (لا إليه إلا الله) لما انتهى نفى الأولوهية عمما سبوى الله تعالى بالألوهية ثبت الوهية الله تعالى ضرورة لكن بطريق الإشارة ](``.

والاستثناء وضع للنفي، لأنه لبيان أن المستثنى لم يدخل في حكم المستثنى منه، لكن جعلناه للنفي إذا كان من الإثبات، والعكس بالعكس ضرورة المضادة بين المستثنى والمستثنى منه، فكان النفي ذاتيا؛ أما نفي الإثبات إن كان من الإثبات أو نفي النفي إن كان من الإثبات أو نفي النفي إن كان من النفي والإثبات فلعارض المضادة، وما بالذات أولى [ مما بالعارض ] (٢٠).

أوجبت نفي الحكم عما عداها، وإذا دخلت بعد النفي أوجبت إثبات الحكم بعدها، وقد يجيء بلفظ يدل على معنى الاستثناء وليس هو إياه مثل: (هله الدار لزيد وهذا البيت منها لي) لأنه إخراج منا يتناوله اللفظ كما قنال الوافعي، فكان كالاستثناء.

ودخول المستنى في المستنى منه ثم إخراجه بإلا وأخواتها إنها كان قبل إسناد الفعل أو شبهه إليه، فلا تناقض في مثل: (جاءني القوم إلا زيداً) لأنه بمنزلة قبولك: (القبوم المخرج منهم زيب جاؤوني)، وذلك لأن المنسوب إليه الفعل وإن ناخر عنه لفظاً، لكن لا بيد له من التقديم وجوداً على النسبة التي يدل عليها الفعل، إذ المنسوب إليه والمنسوب سابقان على النسبة بينهما ضرورة، والمنسوب إليه في الاستثناء هو المستثنى منه مع والمستثنى، فلا بد من وجود هذه الثلاثة قبل النسبة، فلا بد إذن من حصول الدخول والإخراج قبل النسبة، فلا بد إذن من حصول الدخول والإخراج قبل النسبة، فلا بد إذن من حصول الدخول والإخراج قبل النسبة، فلا بد إذن من حصول الدخول والإخراج قبل النسبة، فلا بد أن من حصول الدخول والإخراج

والاستثناء معيار العموم، أي ما يختبر به عصوم اللفظ، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، للزوم تناوله للمستثنى، وأما ما فيه حصر كأسماء الأعداد فإنه خارج عن مفهوم العموم، فاندفع ما يقال إن المستثنى منه قد يكون اسم عدد نحو: (عندي عشرة إلا واحداً) أو اسم علم نحو: (كسوت زيداً إلا رأسه) أو مشاراً إليه نحو: (صمت هذا الشهر إلا يوم كذا) فلا يكون الاستثناء دليل العموم، أو تقول: إن المستثنى منه في مثل هذه الصور وإن لم يكن عاماً، لكنه يتضمن صيغة

<sup>(</sup>٢) من: خ.

عموم باعتبارها يصح الاستثناء، وهو جمع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء زيـد

وأيام الشهر. والاستثناء من أعم عام الأحوال نحو قولك: (ما رأيت إلا زيداً). وهذا الاستثناء يقع في جميع مقتضيات الفجل؛ أعني فساعله وما شبه به. فقولك: (إلا زيداً) مستثنى من أعم عام المفعول به، وكذلك (ما لقيته إلا راكباً) فإنه استثناء من أعم عام أعراضه.

والاستثناء قصر للمستثنى منه وبيان لانتهاء حكمه، كما أن الغاية قصر لامتداد المغيا وبيان لانتهائه. واستثناء الشيء استثناء له ولما دونه في الغرض المسوق له الكلام لا لمثله ولا لما فوقه، لان الشيء لا يستتبع إلا لما دونه الا يرى أن من قال: (ما رأيت اليوم إلا رجلاً) يصدق مع أنه وأى ثيابه وسلاحه وفرسه.

واستنباء الأمر الكلي من الحكم السلبي لا يبدل على خروج جميع أفراده من ذلك الحكم، بل خروج البعض كافي.

واستثناء الشيء من جنسه يصبح ومن خلاف جنسه لا يصبح، لأن الاستثناء وضم لمنع دخول ما لولاه لمدخل تحت اللفظ؛ ولا يتحقق ذلك في خلاف الجنس.

ويجوز حدف المستنى من في النفي لا في الإثبات. يقال: (ما جاءتي إلا زيد)، ولا يقال: (جاءني إلا زيد)، ولا يقال: (جاءني إلا زيد) لان النكرة في النفي تعم، وفي الإثبات تخص، فالحدف في النفي يدل على أن المحدوف لفظة (أحد) وهو عام لوقوعه في سياق

النفي، ولا يمكن تقديره في الإثبات، لأنه خاص. فيلزم استثناء الواحد من الواحد وهو لا يصح.

[ والاستثناء إن كان من المثبت يكون لقصر النقي نحو: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هـ اللهُ إلا وَجْهَه ﴾ (١) أي انتفاء الهـ الهـ الله مقـصـور على ذات الله. وإن كان من المتفي ] (١) يكون لقصر الإثبات نحو: (ما زيد إلا عالم) في قصر الموصوف، و(ما العالم إلا زيد) [ في قصر الصفة ] (١).

واستثناء الكل من الكل لا يصح إذا كان بلفظ المستثنى منه بأن قال: (نسائي طوالق إلا نسائي) وبغير ذلك اللفظ يصح مثل: (نسائي طوالق إلا نشائي) رين). وكذا لا يصح (ثلث مالي لزيد إلا ألف) وثلث ماله مالي ويصح (ثلث مالي لزيد إلا ألف) وثلث ماله ألف، لكن لا يستحق شيئاً. ولو آثر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلاً: إلا أنها زيوف، لم يصح الاستثناء. ولو قال: (غلاماي حران سالم ويزيخ إلا يزيناً) صح الاستثناء، لانه فصل على سبيل التفير فانصرف إلى المفسر، وقد ذكرهما جملة، بخلاف ما لو قال: (سالم حر ويزيغ حر إلا يزيناً) لأنه أفرد كلا منهما بالذكر، فكان هذا الاستثناء لجملة ما تكلم به فلا يصح.

ويبطل الاستثناء باربعة: يالسكتة وبالزيادة على المستثنى منه مثل: (أنت طائق ثلاثاً إلا أربعاً)، وبالمستثنى منه مثل: (أنت طائق ثلاثاً إلا أربعاً)، الاستثناء بالمستثنى منه لفظاً أو ما هو في حكم الاتصال لفظاً، وهو أن لا يعد المتكلم به إثباته بعد قراغه من الكلام قطعاً عرفاً، بل بعد الكلام واحداً غير منقطع استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَالْحُكْرُوبُكُ إِذَا

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٨.

نَسِيْتُ ﴾ (١) ، وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو سعال أو عطاس أو تحوها شرط عند عامة العلماء؛ وما نقل عن ابن عباس من جواز تأخير الاستثناء إن صح فعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولًا ثم أظهر نيته بعده فيدين فيمنا بينه وبين الله فيما نواه؛ وأما تجويز التأخير لو أصر عليه دون هذا التأويل فيرده عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، وإذا انفصل لم يكن إتماماً كالشرط وخبر المبتدأ، [ ولـوجـاز الانفصال لما استقر شيء من الطلاق والعتماق، وكذا علم صدق صدوق وكذب كسانب، ولم يحصل الوثوق بيمين ولا وعد ووعيد، وهو خلاف النقل والعقل وفيه حكاية مشهورة لأبى حنيفة مع الرشيد ع ("). ولأن الاستثناء تغيير صدر الكلام من التنجيز إلى التعليق أو إلى الإبطال فبلا يصح إلا موصولًا، بخبلاف العطف، فبإنه تقريبر لصدر الكلام وليس بتغيير فيصح مفصولاً ما دام المجلس قائماً دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (والمقصرين) في المرة الثالثة بعد السكوت عطفاً على (المحلَّقين). قال عِكْرمة: معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا نُسِينُ ﴾ () إذا ارتكبت ذنباً معناه: إذكر الله إذا قصدت ارتكاب ذنب يكن ذلك دافعاً لك...

والاستثناء كما يكون من المنطوق يكون من المفهوم أيضاً؛ وعليه حليث: وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلى آخره. وقول تعالى: ﴿قُلُ لا أَجِدُ فيما أَوْجِنَ إلى اللهِ

مُحَرُّماً﴾ (الى آخره، فإنه قد فهم من (لا أجد) معنى (لا يكون).

والاستثناء إذا تعقب الجمل المعطوقة ينصرف إلى الأخيرة عندنا لأنه المتيقن وهو أولى بالاعتبار، وهو المخيرة عندنا لأنه المعيقن البصرة، ويعود للكل عند الشافعي لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع مثاله آية القدف فإن قوله تعالى: ﴿إلا الذين قلبوا﴾ (\*) منصرف عنده إلى قوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهلاة ابداً﴾ (\*) حتى إن التائب تقبل شهادته عنده، وأما عند الحنفية فهو منصرف إلى قوله: ﴿واولله عنده وأما عند الحنفية فهو منصرف إلى فسقهم يرتفع بالتوبة، ولا تفيد التبوية شهادتهم، بل ردَّها من تمام الحد. وفي الشرط والمشيئة بيل ردَّها على أنه ينصرف إلى الكل، حتى لو قال: إمرأته طالق) و(عبده حس) و(عليه حبي إن دخل الدار) وقال في آخره: ﴿إن شاء الله)، ينصرف إلى المبنة.

والاستثناء المنقطع: حَسْن فيه دخول (إن) في المستثنى، ولم يحسن ذلك في المتصل؛ والعامل في المقرغ مشغول بالمستثنى منه، على أنه مناط الحكم ومقصود به، بخلاف غير المفرغ، ويقدر العموم في المفرغ بالنفي فيما تعذر فيه الإثبات، كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ ارْأَيْتُكُم إِنْ التَّاكِم عِذَاتُ الشَّالِمُونَ ﴾ [لا القوم الظالمون) (أ) أي: ما يهلك هلاك سخط وتعذيب إلا القوم الظالمون) وفيما لم يتعذر جاز بالإثبات

Building that the second

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) من: خ. ر

<sup>(</sup>٣) الكيف: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) التور: ٥.

<sup>(</sup>٦) النور: ٤.

<sup>(</sup>٧) النور: ٤.

<sup>(</sup>A) الأنعام: ٧٤ . ·

نحو قوليك: (قرأت إلا ينوم الجمعة) إذ يضح (قرأت كل الأيام إلا يوم الجمعة).

والاستثناء كما يتعذر في المحصور نحو: (جاءني مئةً رجل إلا زيد) قد يتعذر في غير المحصور أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿ لو كَانَ فيهما آلهة إلا الله ألله الله الله الله الله على (غير).

والاستثناء يمنع بعض الكلام والتعليق يمنع كله، ولهذا صار التعليق أقوى.

والاستثناء الضناعي: هنو الذي يفيلا بعد إخراج القليل من الكثير معنى يزيد على الاستثناء ويكسوه بهجة وطلاوة كقوله تعالى: ﴿ فَقَسَجُدَ الصلافِحَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليسَ ﴾ (٢) ﴿ فَلَبِثَ فَيهم أَلْفَ سَنَةٍ إلا خمسينَ عاماً ﴾ (٢) فإن معاني هذه الآيات الشريفة زائدة على مقدار الاستثناء.

ومن الاستثناء نوع سماه بعض استثناء الحصر؛ وهو غير الاستثناء الذي يخرج القليل من الكثير كقوله:

إليك وإلا ما تُحتُ السرُكائب

وعنك وإلا ف المحدث كاذب أي: لا تُحث الركائب إلا إليك، ولا يصدق المحدّث إلا عنك.

اسم التفضيل: هو ما اشتق لما زاد على غيره في الفعل؛ ولا يستعمل إلا مع (من) أو اللام أو الإضافة؛ ولا بأس باجتماع الإضافة و(من) إذا لم يكن المضاف إليه مفضلًا عليه. كما يقال: (زيد أفضل البصرة من كل فاضل). ولا يقال: (هو

أفضل) بدون هذه الثلاثة إلا أن يكون المفضل عليه معلوماً بقرينة؛ وبالجملة شرط حذف (من) أن يكون (أفعل) خبراً لا صفة، فيكثر حذف (من) في الخبر، لأن الغرض منه الفائدة، وقد يكتفى في حصوله بقرينة، ويقل في الصفة لأن المقصود من الصفة إما التخصيص أو الثناء، وكلاهما من باب الإطناب والإسهاب لا من مواضع الميالغة والاحتصار.

والمعرّف بـ (ال) يعتنع اتصاله بـ (مِن)، والذي مع (مِن) ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة لا يستعمل إلا مفرداً مذكراً على كل حال، سواء كان لمذكر أم لمؤنث مفرد أم مثنى أم مجموع، لأن (مِن) بمنزلة جزء منه، فيمتنع تثنيته وجمعه وتأنيثه، وإذا ثني أو جمع أو أنت طابق ما هو له ولزمه أحد أمرين، إما الألف واللام وإما الإضافة لمعوفة.

والذي باللام لا يستعمل إلا مطابقاً لاستحقاق المطابقة وعدم المائع؛ والذي بالإضافة يجوز فيه المطابقة، وذلك إذا أضيف وقصد به التفضيل على كل ما سواه مطلقاً لا على المضاف إليه فقط، والإضافة لمجرد التوضيح والتخصيص كقولنا: (نبينا أفضل قريش) أي: أفضل الناس من بين قريش، ويجوز عدم المطابقة وذلك فيما إذا أضيف والمقصود تفضيله على المضاف إليه فقط. وأنعل التفضيل إذا أضيف وأربد تفضيل موصوفه في معنى المصدر المشتق منه على كل واحد مما بقي بعده من أجزاء ما أضيف إليه لم يجز إفواد

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الجِجْر: ٣٠ وص: ٧٣.

ذلك المضاف إليه إذا كنان معرفة كد (أفضل الرجل) إلا إذا كان ذلك المفرد جنساً يعلق على القليل والكثير نحو: (البُّرْنيُّ أطيب التمرة)(١). واسمُ التفضيل ما كان بعلامة، وعكش هذا أقعل التفضيل، وقيل: أفْعَـل التفضيل هـو الذي غلب عليه الفعلية واسم التفضيل هو الـذي غلب عليه الإسمية كـ (خير منه) و(شر منه)، وذكر صاحب والمغرب، وغيره أن أفعـل التفضيل إذا وقـع خبراً يحذف منه أداة التفضيل قياساً ومنه: (الله أكبر). وقول الشاعر:

دعائمهُ أُعَزُّ وأَطْوَلُ (٢)

وإذا قلت مثلًا: (زيد أعلم القنوم) فقد أردت أنه زائد في الجملة على المضاف إليهم في الخصلة التي هو وهم فيها شركاء .

وأما أنه زائد على المضاف إليهم في الخصلة المذكورة بالزيادة الكاملة فلا يتجاسر عليه عاقل؛ كيف وفوق كل ذي علم عليم علام .

وأما إطلاق النحاة الـزيـادة في قـولهم: أفْعَـــل التفضيل إذا أضيف فله معنيان:

الأول: أن يقصد به الزيادة على جميع ما عداه مما أضيف إليه

والثاني: أن يقصد به الزيادة على جميع ما عداه مطلقاً. قمن مساهلاتهم لظهور المراد.

وأفعل يضاف إلى ما هو بعضه، وإذا كان بمعنى فاعل جازت إضافته إلى ما ليس بعضه نجو: ﴿ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ (1) .

وأَفْعَل إنما يضاف إلى ما يعده إذا كان من جنس ما نبله كقولك: (وجهك أحسن وجه) أي أحسن الوجوه، فإذا نصبت ما بعله كان غير الذي قبله كقولك: (زيد أنزه عبداً) فالنزاهة للعبد لا لزيد. وقد يكون أفعل موضوعاً لمشتركين في معنى واحد أحدهما يزيد على الأحرفي الوصف به كقولك: (زيد أفضل الرجلين) فزيد والرجل المضموم إليه مشتركان في الفضل، إلا أن فضل زيد يزيد على فضل المقرون به.

وقد يجري مثل هذا اللفظ من غير مشاركة كقول تعالى: ﴿ فِيرٌ مُسْتَقَرَّا وأَحْسَنُ مَقَيْلًا ﴾ (٢).

والمشاركة بين المفضل والمفضل عليه قد تكون تحقيقاً وقد تكون فرضياً نحو ما يقال: (زيد أعلم من الحمار وعمرو أفصح من الأشجار) أي لو كان للحمار علم وللشجر فصاحة

وقولنا: (هو أهون عليه) أي هين عليه.

وقد يستعمل أفْعَل لبيان الكمال والزيادة في وصفه الخاص وإن لم يكن الوصف الذي هو الأصل مشتركاً وعليه قولهم: (الصيف أبرد من الشتاء) أي الصيف أكمل في حرارته من الشتاء في برودته.

وقد يقصد به تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في الفعل لا بمعنى تفضيله بالنسبة إليه بعد المشاركة في أصل الفعل بل بمعنى أن صاحب متباعد في أصل الفعل متزايد إلى كماله فيه على وجه الاختصار فيحصل كمال التفضيل وهو المعنى الأوضح في الأفاعل في صفاته تعالى إذ لم

بيستأ دعبائيمية أعيز وأطبول

إن اللذي سمك السماء يني لننا

<sup>(</sup>١) البَّرْنيّ: ضرب من التمر كثير الحلاوة وهو أجود التمر، واحدته يَرْنية .

<sup>(</sup>٢) تمام البيت:

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦١.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٢٤.

بشاركه أحد في أصلها حتى يقصد التفضيل نحو: (الله أكبر).

قالوا: أفعل قد يستعمل لغير العبالغة كما في صفات الله تعالى، لأنه ينبىء عن التفاوت وهو لا يليق بصفاته تعالى؛ وفيه نظر لأن أفعل قد يكون بمعنى الفاعل كما في قولهم: (الناقص والأشج أعدلا بني مروان) أي عادلاهم وكقولنا: (الله أكبر) أي كبير، وقوله تعالى: ﴿وَبُهُونَا وَاللهُ أَكبر) بَوْدُهنَ ﴾ (١).

وأفعَل التفضيل إنما ينصب النكرات على التمييز خاصة كقولهم: (هذا أكبر منه سناً). وإذا نصب ما بعده لم يكن من جنسه كما في قوله تعالى: ﴿أَقَ أَشَدَ خَشْمةَ ﴾(٢)

وأَنْعَل الذي يلزمه الفضل لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، والذي لا يلزمه الفضل يثنى ويجمع ويؤنث ويذكر.

قبال بعضهم: صيخة (أفعل) إذا لم يقصد بها المفاضلة وصارت بمعنى اسم الفاعل للعرب فيه لحظان

لحظ الأصل: فيلزم الإفراد والتذكير كيفما كان قبله نحو قولته تعالى: ونحن أَعْلَمُ بعا يقولون﴾ (٣) هذا هو الأكثر.

والثاني: لحظ عدم الأصل فيلزم المطابقة إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً.

وأفعل التفضيل بجب أن يكون من الفاعل كقولك: (زيد ضارب وعمرو أضرب منه) ولا يجوز أن تقول: (زيد مضروب وعمرو أضرب

ولا يستعمل (أفعل من كذا) إلا مما يستعمل منه (ما أفعله) والتعجب لا يكون مما هو على أربعة أحرف

. (414

الاستفهام: الاستخبار، وقيل: الاستخبار ما سبق أولاً ولم يفهم حق الفهم، فإذا سئل عنه ثانياً كان استفهاماً.

قال بعضهم: حقيقة الاستفهام طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلاً عنده مما سأله عنه.

وقال بعض الفضلاء: ينبغي أن يكون المطلوب تحصيل ذلك في ذهن أعم من المتكلم وغيره كحقيقة الاستغفار وفيه أن أعمية الستر لغيره أيضاً عادة مسلم، لكن طلب إفهام المطلوب للغير مع كون الطالب عالماً وإن كان ممكناً إلا أنه لم تنصرف إرادة الواضع إلى ذلك القصد لعدم المحاجة إليه غالباً.

والاستفهام في المعرفة عن الصفة وفي النكرة عن العين، ولما اختلف المعنى خيالفوا بينهما في اللفظ، حيث استفهموا مخاطبهم في النكرات بالحرف عند الوقف وأسقطوا الحرف في المعارف عند الوصل.

ومن دقيق باب الاستفهام أن يوضع في الشرط وهو في الحقيقسة للجسزاء نحو: ﴿ الْهَانِ مِثَّ هَاهُمُ الخالدون إنّ متٌ؟ الخالدون إنّ متٌ؟ وقد يكون استخباراً والمعنى تبكيت نحو:

﴿ أَأَنْتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (٥). إلى آخره، فإنه تبكيت

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ١١٦.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨. (٢) النساء: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) طه: ١٠٤. وق: ٥٥.

للنصارى فيما ادعوه وذلك أنه طلب به إقرار عيسى في ذلك المشهد العظيم بأنه لم يقل ذلك ليحصل فهم النصاري ذلك فيقرر كذبهم فيما ادعوه . أو استرشاداً نحو: ﴿ النَّجْعَالُ قيها مَنْ يُقْسِمُ فيها)و(١),

أو نفياً نحو: ﴿فَمَنْ يَقْدِي مَن أَضَلُ الشَّهُ(٢). أو إخباراً وتحقيقاً نحو: ﴿ قُلْ اللَّهِ على الإنسانِ حينٌ من الدهر**ي**(<sup>()</sup>). وقد يكون استخباراً والمراد به الافهام والايشاس

نحو: ﴿وَمَا تِلِكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ (ا).

وقبوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَطْلَمُ مَمَنَ الْحَسَرِي عَلَى اللهِ كَذِبِهُ ﴿ وَمَا أَشْبِهِ ذَلْكُ مِنَ الْآيَاتِ فَالْاسْتَفْهَامُ فيها للنقى والمعنى خبر، وبتخصيص كل موضع بالصلاة يزول التناقض، [بين هذه الآية وبين ما أشب ذالك من الأيات ](١) ولا يلزم من نفي التفضيل نفى المساواة.

ومن معياني الاستفهيام التقيريس: أي حميل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأسر قد استقسر

وحقيقة استفهام التقرير إنكار، والإنكار نفي وقمد دخل على النفي، ونفي النفي إثبات. ومن أمثلته

قوله تعالى:﴿ ﴿ السَّتُ بِرِبُّكُم ﴾ (١). وفي قوله تعالى: ﴿ إلا شَاكِلُونَ ﴾ (١) يحتمل العرض والحث على الأكل على طريق الأدب إن قاله أول ما وضعه، ويحتمل الإنكار إن قاله حينما رأى إعراضهم.

ومنها: التعجب أو التعجيب نحو: ﴿ كِيفَ تَكُفُّرُونَ باش**ن** 🍎 (۹)

والتذكير نحو: ﴿أَلُم أَعْهَدُ إِلَيْكُمُ﴾ (١).

والافتخار نحو: ﴿اليسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ (١١).

والتهبويل والتحبويف نحو: ﴿القِبَارِعِيةُ مِبَا القارعة∳(أأ).

وبالعكس نحر: ﴿ ماذا عَلَيْهِم لَوْ آمَنُوا ﴾ (١١). والتهديد والوعيد نحو ﴿ الم تُهْلِكِ الأولين ﴾ (١١). والأمر تحو: ﴿أَتَصْبِرُونَ﴾ "

والتكثير نحو: ﴿وكم مِنْ قَرْية ﴾ (١١).

والتنبيه وهو من أقسام الأمر نحو: ﴿ الم ثُنَّ أَن اللَّهُ انْزَلَ من السَّماءِ ماء﴾ (١٧).

والتسرغيب نحسو: ﴿همل ادُلُكم على تِسجمارةِ تُنْجِبِكُم ﴾ (١٨) \_

والنهى نحو: ﴿ مَا غُوُّكُ بِرِيُّكُ الكَرِيمِ ﴾ [19] .

(١) البقرة: ٣٠.

(٢) الروم : ٢٩ .

(٣) الإنسان: ١.

(٤) طه: ١٧.

(٥) الأنعام: ١٤٤.

(١) من: خ.

(٧) الأعراف: ١٧٢.

(٨) الصافات: ٩١.

(٩) البقرة: ٢٨.

(۱۰) یس: ۲۰.

(١١) الزخرف: ٥١.

(١٢) القارعة: ١.

(١٣) النساء: ٣٩.

(1٤) المرسلات: ١٦.

(١٥) القرقان: ٢٠.

(١٦) الأعراف: ٤.

(۱۷) الحج: ۱۳.

(۱۸) طه: ۱۰ کار

(١٩) الانقطار: ٦.

والدعاء نحو: ﴿ إِنُّهَاكُمُنَا بِمِنا فَعَلَ السُّفَهِنَاءَ ﴾ (١) أي: لا تهلكنا.

والتمني نحو: ﴿فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاء ﴾ (٢).

والاستبطاء نحو: ﴿متى مُصْرُ اللهُ (٣).

والتعظيم نحوز ﴿ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عنده إلا بإذنه﴾(١)

والشحقيس نحسو: ﴿ أَهِنَا الذِي بُنِعَتُ اللَّهُ رَسُولا<del>) (۱</del>۰).

والاكتفاء نحر: ﴿ اليس في جَهَنُّم مَثُّويُ للمُتَعَبُّرِينَ﴾(¹).

والاستيماد نحو: ﴿ انَّى لَهُمْ الذَّكْرَى ﴾ (٧).

والتهكم والاستهزاء نحو ﴿أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ (^). والتأكيد لما سبق من معنى إرادة الاستفهام قبله

نُحو: ﴿ اَفَعَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَابِ ﴾ (\*) . والتسوية وهو بعد (سواء) و(ما أبالي) و(ما أدري)

و(ليت شعري).

والإنكار التوبيخي نحو: ﴿الْفَعْصَنْيَتُ الْمُرِي﴾ (١٠). والاستفهام الإنكاري: إنما يكون في معنى النفي إذا كان إبطالياً، وأما إذا كان توبيخاً فلا.

والاستفهام عقيب ذكر المعمايب أبلغ من الأمر بسركها كفوله تعالى: ﴿فَهِلُ انتَمْ مُنْتَهُونَ ﴾ (١١) ويقع بعد كِيل فعل يفييد معنى العلم كر (علمت) و(دریت) و(تبینت) وبعد کل ما یطلب به العلم ک (تفکسرت)، و(امتحنت)، و(بلوت). وبعد

جميع أفعال الحواس كـ (لمست)، و(ابصرت)، و(سمعت) و(نقت) و(شممت).

وأدوات الاستفهام: الهمزة، و(هيل)، و(ما) و(مَسن) و(أي) و(كم) و(كيف) و(أيسن) و(أنسى) و(مِتِي) و(أيان)، وما عدا الهمزة نائب عنها.

وأما أدوات الاستفهام بالنسبة إلى التصديق والتصور فثلاثة أقسام :

مختص بطلب التصور: وهو (أم) المتصلة وجميع أسماء الاستفهام .

ومختص بطلب التصديق: وهـ و (أم) المنقطعة و(هل). .....

ومشترك بينهما: وهي الهمزة التي لم تستعمل مع (أم) المتصلة لعراقتها في الاستفهام، ولهذا يجوز أن تقم بعد (أم) سائر كليمات الاستفهام سوى

ومتى قامت قرينة ناصّة على أن السؤال عن المسند إليه تعينت الجملة الإسمية، أو عن المسند تعينت الفعلية، وإلا فبالأمر على الاحتمال والأرجيح الفعلية، لأن طلب الهمزة للفعـل أقـوى فهي بــه أولى .

وكل مادة يمتنع فيها حقيقة الاستفهام يستعملون لفظ الاستفهام هناك فيما يناسب المقام ويحيلون دركها على ذوق السامعين، فلا تنحصر المتولدات ولا ينحصــر أيضـاً شيء منهــا في أداة، فعليـك

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) الْقَرَةُ: ٢٥٥. (١٠)طه: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٤١.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٦٠.

<sup>(</sup>٧) الدخان: ١٣.

<sup>(</sup>٨) هود: ١١.

<sup>(</sup>٩) الزمر: ١٩.

بالتصرف واستعمال الروية ر

الإسناد: هو ضم كلمة حقيقة أو حكماً أو أكثر إلى أخرى مثلها أو أكثر بحيث يقيد السامع فائدة تامة. وقال بعضهم: الإسناد قسمان: عام وخاص. فالعام: هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى والخاص: هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يصح السكوت عليها.

والإسناد، والبناء، والتفريغ، والشغيل: ألفاظ مترادفة، يدل على ذلك أن سيبويه قال: والفاعيل ما اشتغل به الفعل، وفي موضع آخر: وفَرغَ له وفي آخر: وبني له وواسند له، وهيو والحكم والنسبة التامة بمعنى واحد يعم الإخبار، والإنشاء، والوقوع، والملاوقوع، وأما الإيقاع، والانتزاع، فيختصان بالإخبار دون الإنشاء.

والنسبة التقييدية أعم من جميم ذلك.

والإسناد يقع على الاستفهام والأمر وغيرهما، وليس الإخبار كذلك، بل هو مخصوص بما صح أن يقابل التصديق والتكذيب، فكل إخبار إسناد، ولا عكس.

وإن كان مرجع الجعيع إلى الخير من جهة المعنى، ألا ترى أن معنى (قم) أطلب قيامك، وكذلك الاستفهام والنهى.

والإسناد إذا أطلق على الحكم كنان المسند والمسند إليه من صفات المعاني، ويوصف بهما الألفاظ تبعناً، وإذا أطلق على الضم كان الأمر بالعكس.

واعتبارات الإسناد تجري في كــلا معنيــه على

سواه؛ وأما اعتبارات المسند والمسند إليه فإنما جريانها في الألفاظ.

الاستعارة: هي من (استعرت زيداً ثوباً لعمرو) لكنها في صورة إطلاقها على لفظ المشبه به ستعملاً في المشبه نقلت من المصدر بمعنى المفعول إلى معنى لا يصح الاشتقاق منه. وفي صورة إطلاقها على نفس استعمال لفظ المشبه به في المشبه نقلت من معنى مصدر إلى معنى يصح الاشتقاق منه.

والاستعارة: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له للمشابهة، وبهذا فارقت المجاز المرسل. والاصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجاز.

قال الرازي: الاستمارة هي جعلك الشيء للشيء للمبالغة في التشبيه، وقيل: زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة، والأصح أنها مجاز لغوي لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا لأعم

وقال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها إظهاراً للخفي، وايضاحاً للظاهر الله ليس بجلي، أو لحصول المبالغة، أو لمجموع ذلك كما في قلوله تعالى: ﴿وَإِنّهُ هِي أَمُّ الكَتْسَابِ﴾(١) ﴿وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ﴾(٢) ﴿وَقَجُرنا الأرضَ غُيُونا﴾(٢)

والاستعارة أخص من المجاز، إذ قصد المبالغة شرط في الاستعارة دون المجاز.

ولا يحسن الاستعارة إلا حيث كان التشبيه مقرراً،

<sup>(</sup>٣) القمر: ١٢.

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٤.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٤.

وكلما زاد التشبيه خفاء زادت الاستعارة حسناً. واعلم أن الاستعارة باعتبار ذاتها تنقسم:

أولاً: إلى مصرح بها، ومكنى عنها.

والمصرح بها تنقسم إلى قطعية واحتمالية. والقطعية تنقسم إلى تخييلية وتحقيقية.

ثانياً: إلى أصلية وتبعية.

ثَالثاً: إلى مجردة ومرشحة.

أما الاستمارة المصرح بها التحقيقية مع القطع: فهي أن تذكر مشبها به في موضع مشبه محقق مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به مع ملك طريق التشبية ونصب قرينة مانعة من الحمل على النظاهر احترازاً عن الكذب، كما إذا أردت أن تلحق شجاعاً بالأسود في شدة البطش وكمال الإقدام فقلت: (رأيت أسداً يتكلم) أو ذا وجم جميل بالبدر في الوضوح والإشراق وملاحة الاستدارة فقلت: (لقيت بدراً يتبسم).

ومن الاستمارة استمارة اسم أحد الضدين للآخر بواسطة تنزيل التضاد منزلة التناسب بطريق التهكم والتمليح، كما إذا قلت:

(تواترت على فلان البشارات بعزله ونهب أمواله وقتل أولاده.).

ومنها استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من عدة أمور لوصف الأخرى، أن تجد من استُفتي في مسألة فيهم بالجواب تبارة، ويمسك عنه أخرى، فيشبه تردده بتردد من قام لأمر، فتارة يريد الذهاب فيقدّم رجلاً، وتبارة لا يريده فيؤخر أخبرى، ثم تدّعي دخول المشبه في المشبه به وتسد طريق التشبيه قائلاً: (أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى).

وتسمي هـذا التمثيل على سبيـل الاستعارة تــائلاً ذلك.

وقد صرح أهل البيان بأن التمثيل لا يستلزم الاستعارة في شيء من أجزائه، بل لا يجوز فيه ذلك، حتى بنى بعض المحققين عدم اجتماع التمثيلية والتبعية على ذلك. قال القطب: في المثل شهرة بحيث يصير علماً للحال الأولى التي هي المورد بخلاف الاستعارة التمثيلية فكل مثل استعارة تمثيلية، وليس كل استعارة تمثيلية مثلاً.

[ وحقيقة الاستعارة التمثيلية أن تؤخذ أمور متعددة من المشبه وتجمع في الخاطر وكذا من المشبه به ويجعل المجموعات متشاركين في مجموع منتزع يشملهما، ومذهب السكاكي هوأن الاستعارة تشمل التمثيل، ويقال: التمثيل استعارة تمثيلية، وأما على مذهب عبد القاهر وجار الله فالاستعارة مختصة بالمجاز في المضرد المبني على التشبه [1].

وأما الاستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع فهي أن تذكر مشبهاً به في موضع مشبه وهمي تقدر مشابهته للمذكور مع الإفراد في المذكر والقرينة على أمر بالإنسان كما إذا شبهت الحالة الدالة على أمر بالإنسان الذي يتكلم فيخترع الوهم للحال ما قوام الكلام به ثم تبطلق عليه اسم اللسان المحقق وتضيفه إلى الحال قائلاً: (لسان الحال الشبيه بالمتكلم ناطق مكذا)

وأما الاستمارة المصرح بها المحتملة للقسطع والتخييل فكما في قوله تعالى: ﴿ فَالْأَلْهَا اللهُ لِلْمُلِكُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ

<sup>(</sup>٢) النحل: ١١٢.

اللباس الحمل على التخييل، ويحتمل الحمل على التحقيق بأن يستعار لما يلبسه الإنسان من امتقاع لون ورثاثة.

وأما الاستعارة بالكنابة: فهي أن تذكر المشب وتريد المشبه به دالاً على ذلك بإضافة شيء من لوازم المشبه به المساوية إلى المشبه مثل أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر مضيفاً إليها الأنياب والمخالب قائلًا: (أنياب المنية أو مخالب المنية قد نشبت بقالان) ونحوه (لسان الجال ناطق بكذا). وهي لا تنفك عن التخييلية .

وأما الاستعارة الأصلية فهي أن يكون المستعار اسم جنس فیکون المستعار له کذلك که (أسد) في الشجاع، و(حاتم) في الجواد، و(قتل) في الإيلام

وأما الاستعارة التبعية فهي ما تقـع في غير أسـمــاء الأجناس من الأفعال والصفات وأسماء الزمان والمكان والألة والحروف، لأن مفهومات الأشياء مركبات، أما مفهوم الفعيل فمن البحدث والنسبة إلى ذات ما والزمان. وأما مفهوم الصفة فمن الحدث والنسبة إلى ذات ما. وأما مفهوم أسماء الزمان والمكمان والآلة فمن الحدث والنسبة إلى زمان ما أو مكان ما أو آلة ما. وأما مفهوم الحسرف فمن النسبة والإضافة إلى شخص مخصوص.

ومعلوم أن مجازية الجرء يستلزم مجازية الكل، وقد تقرر في قواعد المعانى والبيان أن الاستعارة في الصفة والفعل وما يتعلق به وفي الحرف تبعية. وفي الاسم أصلية، والاستعبارة السواقعية في الحروف إنما هي واقعة في متعلق معناها، فيقع في المصادر ومتعلقات المعانى ثم بتبعيتها تسري في الأفعال والصفات والحروف فمعنى الاستعارة التبعية أن يكون المستعار فعلاً أو صفة أو حرفاً،

والمستعار له لفظ المشبه لا المشبه به، إذا تحققت هذا فاعلم أنك إذا وجدت مثبلًا (قتل زيـد عمراً) بمعنى ضربه ضرباً شديداً، وفتشت جميم أجزاء مفهومه فلا تجد المجازية إلا في جزئه الحدث وهي مجازية الكل، ولذلك تسمى الاستعارة في الفعل تبعية وقس عليه واستوضح منه حال المشتق

وأوضح من هذا أنه إذا أريد استعارة (قتل) لمفهوم (صرب) لتشبيه (صرب) بمفهوم (قتل) في شدة التأثير يشبه الضرب بالفتل ويستعار له القتل ويشتق منه (قتل) فيستحار (قتل) بنبعية استعارة القتل، وهكذا باقى المشتقات

وبيسان الاستعارة في الحسروف هنو أن معساني الحروف لعدم استقلالها لا يمكن أن يشبه بهاء لأن المشبه به هو المحكوم عليه بمشاركة المشبه له في أمر فتجري التشبيه فيما يعبر به عنه، ويلزم بتبعية الاستعارة في التعبيرات الاستعارة في معانى الحروف؛ وقد يكون جريان التشبيه في مصدر الفعل وفي متعلقه على التسوية، فيجوز اختيار كل من التبعية والمكنية كما في (نطقت الحال بكذا). وأما المجردة والمرشحة فالاستعارة إذا عقبت بمما يلائم المستعار له فهي مجردة لتجردها عن روادف المعنى الحقيقي نحو: (رأيت أسداً شاكي السلاح). وإذا عقبت بما يلائم المستعار منه فهي مرشحة لإتباعها بما يرادف المعنى الحقيقي نحو: (رأيت أسداً له لسد) وإن لم تعقب بشيء من المستعبار منه والمستعبارات فهي مطلقة نحو: (رأيت أسداً).

وأما الاستعارة بـاحتبار بنـائهـا على التشبيــه فهي خمسة أنواع:

فإن المستعار منه والمستعار له إما حسيان والجامع

أَيْضاً حَسِّي نحو قبوله تعالى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبِا﴾ (١)

أو الطرفان حسيان والجامع عقلي نحو قوله تعالى: ﴿إِذْ ارْسَلنا عليهم الربيخ العَقيم﴾ ("). أو كل منهما عقلية وكذا الجامع نحو قوله تعالى: ﴿مَنْ بَعَقَنَا مِن مَرْقَدِنا﴾ ("). أو المستعار منه حسّي والمستعار له عقلي نحو قوله تعالى: ﴿بِل نَقْذِفْ بِالحقِّ على الباطل فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِق﴾ ("). فإذا هُو زَاهِق﴾ ("). و(") مثال الخامس نحو قوله تعالى: ﴿فَنَبَدُوهُ وَرَاء فَلُهُ ورِهم﴾ (") فالمستعار منه إلقاء الشيء وراءه والمستعار له التحرض للغفلة والجامع الزوال عرر المشاهدة.

والاستعسارة أبلغ من الحقيقة، لأن الاستعسارة كدعوى الشيء ببينة، وأبلغ من التشبيه أيضاً. وأبلغ أنواعها التمثيلية ويليها المكنية.

والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة.

والترشيح عندهم، ذكر ما يلائم المستعار منه معه فهو في التصريحية بمنزلة التخييل في المكية، كالسات الأطفار للمنية في (أنشبت المنية أظفارها).

والتخييلية أبلغ من التحقيقية، والمراد من الأبلغية إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في كمال التشبيه. والاستعارة، وإن كان فرما التشبيه فرقد . ح. ف.

والاستعارة، وإن كان فيها التشبيه. فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيها، والتشبيه المحذوف الأداة

على خلاف ذلك، لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه. فنحو: (زيد أسد) يقصد به التشبيه تارة، فالأداة مقدرة ويقصد به الاستجارة أخرى، فلا تكون مقدرة، فالأميد مستعميل في حقيقته، والإحبار عن زيد بعيا لا يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة، فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه، وإلا فنجن بين إضمار واستعارة والاستعارة أولى فيصار إليها. الاستغراق: هو التناول على سبيل الشمول لا على سبيل البدل، وإلا يلزم أن تكون النكرة في الإثبات كما في النفي مستغرقة.

وهو جنسي وفردي وعرفي: فالجنسي مثل: (لا رجل في الدار).

والفردي مثل: (لا رجلٌ في الدار) بالتنوين؛ فلا ينافي أن يكون فيها اثنان أو ثلاثة، والجنسي ينافي ذلك.

والعرفي: هو ما يكون المرجع في شموله وإحاطته إلى حكم العرف مثل: (جمع الأمير الصاغة)، وإن كان بعض الأفراد في الحقيقة. وغير العرفي: ما يكون المدلول جميع الأفراد في نفس الأمر.

لأنّ [ استغراق ] المفرد أشمل على ما المشهور بدليل قوله تعالى: ﴿ وَهَمَا لِمَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٌ حَمِيمٍ ﴿ اللَّهِ إِمَا لِنَا مِنْ شَافِعِينَ وَقِيدِ مَا

<sup>(</sup>١) مريم: ٤.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٤١.

<sup>(</sup>٣) يس: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأنياء: ١٨.

<sup>(</sup>٥) بيدل هذه العبارة في: خ: «والمستعبار منه عقلي

والمستعار له حسي والجامع عقلي نحو قوله تعالى: وأنا لما طغى الماء.

<sup>(</sup>٦) أل عمران: ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ١٠٠٠.

أفاده (ما لنا من شافع). ولو قيل: (ما لنا من أصدقاء) يفيد ما أفاده (ما لنا من صديق).

الاستخدام: بالخاء المعجمة والدال المهملة وهو المشهور من الخدمة؛ وجور أن يكون بالقال المعجمة وكلاهما بمعنى القطع.

سمى حقيقة الاستخدام في البديم به فكأنبه على الوجه المشهور جعل المعنى المتذكور أولاً تنابعاً وخادماً للمعنى المراد؛ وعلى الوجه غير المشهور كان الضمير قبطع عما هنو حقه من السرجوع إلى المذكور فيإن الاستخدام هؤ أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه ثم يؤتى بضميره مرادأ به المعنى الآخر. وهذه طريقة السكاكي وأتباعه؛ أو يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين ثم يبراد بالضميس الآخر معناه الآخر، وهــذه طريقــة بدر الدين بن مالك في والمصباح، فالأولى كقوله تعالى: ﴿ وَالقَد خُلَقْتُنَا الْإِنْسِنَانَ مِنْ سُسَادُلَةٍ مِنْ طِين ﴾ (١) فإن المراد به آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أعباد الضمير عليه مراداً به ولده فقبال: ﴿ثم جَعَلناه نُطُفَةً في قرار مَكينَ ﴿ ( \* ) . وكقوله تعالى : ﴿لا تَقْرِبُوا الصلاةُ وأَنتم سُكارىٰ حتى تَعلموا ما تَقْولُونَ وَلا جُنِّباً إِلا عابري سَبِيلَ ﴾ (٣). استخدم مبحانه لفظة (الصلاة) لمعنيين: وأحدهما: إقامة الصلاة، بقرينة (حتى تعلموا). والأخر: موضع الصلاة، بقرينة (ولا جنباً) إلى آخره وكقول

إِذَا نَــزَل الـــماءُ بـأرض قَــوْمٍ وَ وَانْ كَالَـوا غِـضَـابا

والثانية كقول البحتري :

فُسَقَى الغَضَا والسّاكِنِيه وإنَّ لَمُمُّ عَلَيْهِمَ

شُبُّوه بَيْن جَـوانِـجِي وَضَـلُوعِـي أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى الغضا وهـو المجرور في الساكنيه المكان وبالآخر المنصـوب في (شبوه) النار أي أوقدوا بين جوانحي نار الهوى التي تشبه نار الغضا.

والاستخدام: استعمال معني اللفظة معاً، بخلاف التورية، فإنها استعمال أحد معني اللفظة وإهمال الآخر.

الاستبراء: هو لغة : طلب البراءة؛ وشرعاً: التربص الواجب على كاملة الرق بسبب تجديد ملك أو زوال فراش مقدراً بناقيل منا يبدل على البراءة، فلو باع جارية ثم اشتراها في المجلس ثبت الاستبراء فيها تقديراً عند الحنفية.

وقال غير الحنفية: الاستبراء في الجارية المذكورة تعبّد، كما في المشتراة من امرأة، لأن المغلب في الاستبراء جانب التعبد. وقد نظمت فيه:

وَقَدْ يَحْصُلُ المِقْصُودُ مِن شَرِّع حَكْمِنا يَقِناً كَمَا فِي الْبَيْعِ إِذْ كُنْتَ مِالِكا وَظَنَا كَمَا فِي الْقَثْلِ يَقْتَصُّ قَالَلٌ لينزجروا حتى تُحاضَوُا مَهَالِكا ومُحْتَمَلاً في حدَّ حمر مُسَاوِياً فكم مُنْتَهِ كمْ صُدمِنِ قد تُهَالكا ورَجَعْ القصد نفسه مِنْ حصوله كايسة ليو أنكح الدهر ذَلِكا

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٢.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ١٣.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٤٣.

ويُعْتَبَر المغْصُودُ في بعض صُبورة :

وإن نَــَــَرَثُ فــالـحُكــم صَــحُ هـــالكــا كـمَـنُ صَــار بسالتَــوكــِــلُ زَوج زيْــنـبـا لهَـا الغَرْبُ مـاوى وهـوَ في الشُـرق ســالكــا

فَـلُوْ وَلَـدَا لَـمَا أَنَـثُـهُ فَـمُـلُحُـنَ لَـهُ نَـسَبُ ظَـن الـلّحـوقُ سَـوَالـكِـا

وَجَارِيَةٍ لَـوْباعَها ثمَّةِ اشْتَرِي مِنَ المشْتَرِي في مَجْلسِ قَـد تَمَلُكا فَيَفْبُثُ الاسْتِبْراة فيها لِـجَهْلِنا

بَرَاءة رحم مِنْ تنفديرا الْلَكِا وَلَمْ يَعْمَبِرُ بِلْكَ الجَهَالَة عَيرُنا

بَسلِ أَعْتَبُووا فيهِ التَّعَبُّدُ مَسْلَكا ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته وإن قطع بانتفائها في صورة من الصور كوجوب استبراء الصغيرة لظن وجود الحكمة فيها.

وقال الجدليون: لا يثبت الحكم فيها لانتفاء الحكمة التي هي روح العلة، ولا عبرة للمظنة عند تحقيق المئنة.

الإسجال: هو الإنسان بالفاظ سجلت على المخاطب وقوع ما خوطب به نحو: ﴿ وَبَعْنا وآتنا ما وَعَدْتُنَا على رُسُلِك ﴾ (1). ﴿ وينا وأدخلهم جناتِ عَنْنِ التي وعدتُهم ﴾ (1) فإن في ذلك إسجالًا بالإبتاء والإدخال، حيث وصف بالوعد من الله الذي لا يخلف الميعاد.

الاستتباع: هو أن يذكر الناظم أو الناثر معنى بمدح أو ذم أو غرض من الأغراض فيستتبع معنى آخر من ذلك الغرض يقتضى زيادة وصف في ذلك الفن

کفوله. نوشه الله

نَهْبَتُ من الأغسار ما لَـوْ حَـوَيْقَـهِ
لَـهُ نَقَـتِ الـقُنيا بالله خَـالِـدُ
ملحه ببلوغ النهاية في الشجاعة إذ كثر قتلاه بحيث
لو ورث أعمارهم لخلد في اللنيا على وجه يستبع
مدحه بكونه مبياً لصلاح الدنيا ونظامها، حيث
جغل الدنيا مهناة بخلوده.

الاستقصاء: هو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه فياتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية، بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالاً. كقوله تعالى: ﴿اليَوَدُ لَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ له جَنَّةٌ مِن نخيل وأعناب ﴾ (٢) إلى آخره.

والاستقصاء: يرد على المعنى التام الكامل. والتعيم: يرد على المعنى الناقص.

الاستكانة: قيل هو (افتعل) من (سكن) والألف للإشباع، لأن معناه خضع وثللل، فكأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده.

وقيل: هو (استفعل) من (كان) التامة، فكأن الخاضع يطلب من نفسه أن يكون ويثبت على ما يريد به صاحبه، والأول أقوى من حيث المعنى، ولكن لا يساعده وجوه الاشتقاق والتصريف، والثاني أصح لفظاً وأضعف معنى.

واستكان خاص بالتغير عن كون مخصوص، وهو خلاف الذل.

واستحال: عام في كل حال.

الاصتقراء: هو تتبع جزئيات الشيء.

(٣) البقرة: ٣٦٦.

(١) آل عمران: ١٩٤.

(٢) غافر: ٨.

فالتام منه: هو الاستقراء بالجزئي على الكلي نحو: (كل جسم متحيز) فإنه لو استقريت جميع جزئيات الجسم من جماد وحيوان ونبات لوجدتها متحيزة؛ وهذا الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين [ لكن لا دائماً فيما هو المشهور كقولهم: القياس يفيد البقين ](1).

والناقص: هو الاستقراء بأكثر الجزئيات نحو: (كل حيـوان يحرك فكـه الأسفل عنـد المضـغ) وهـدا الاستقراء دليل ظنى فلا يفيد إلا الظن.

ويسمى الناقص عند الفقهاء الحاق الفرد بالأغلب.

والاستقراء بجزئي على جزئي هو تمثيل يسميه الفقهاء قياساً، وهو مشاركة أسر لأسر في علة الحكم.

الاستئناف: هو من الأنف، لأن الجواب ذو شرف وارتفاع، أو من أنف كل شيء، وهو أوله، أو من أنف الباب وهو طرفه، لأن الجواب كلام مبدأ مستقل وطرف من سؤال.

فالاستثناف: هو أن يكون الكلام المتقدم بحسب الفحوى مورداً للسؤال فيجعل ذلك المقدر كالمحقق، ويجاب بالكلام الثاني، فالكلام مرتبط بما قبله من حيث المعنى وإن كان مقطوعاً لفظاً. والقطع: كون الكلام مقطوعاً عما قبله لفظاً

والاستثناف عند أهل المعاني: ترك الواوبين جملتين نزلت أولاهما منزلة السؤال، وتسمى الثانية استثنافاً أيضاً.

ولا يصار إلى الاستثناف إلا لجهات لطيفة، إما لتنبيه السامع على موقعه، أو لاعتنائه أن يسأل أو لئلا يسمع منه شيء، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه، أو للقصد إلى تكثير المعنى صع قلة اللفظ أو تبرك العاطف.

الاستصحاب: هو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه.

واستصحاب الحال: هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء، وهو حجة عندنا حتى يجب العمل في حق نفسه، ولا يصلح حجة لـلإلـزام على الخصم، لأن ما ثبت فالظاهر فيه البقاء، والظاهر يكفي لإبقاء ما كان، ولا يصلح أيضاً حجة لإثبات أمر لم يكن، كحياة المفقود، فإنه لما كان الظاهر بقاءه منع الإرث وهو لا يرث فهو إثبات أمر لم يكن.

وأما عند الشافعي فهو حجة في إثبات كـل حكم ثبت بدليل ثم شك في بقائه

قالُ علماؤنا: التمسك بالاستصحاب على أربعة أوجه:

الأول: عند القطع بعدم المغير بحس أو عقبل أو نقل لا أجِدُ نقل ، ويصح إجماعاً كما نطقت به آية ﴿قُلُ لا أَجِدُ فَيَعَا أُو حَيِّ إِلَيْ ﴾ (1) إلى آخره.

والثاني: عند العلم بعدم [ دليل مغير ثابت بالنظر وبالاجتهاد بقدر الرسع مع احتمال قيام المغير من حيث هو لا يشعر وهذا به يصح إجماعاً لإبداء عذر لا حجة على الغير إلا عند الشافعي والشيخ أبي منصور الماتريدي وبعض مشايخنا رحمهم الله لأنه غاية وسع المجتهد ] (")

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: 120.

والثالث: قيل هو التأمل في طلب المغير. وهو باطل بالإجماع، لأنه جهل محض كعدم علم من أسلم في دارنا بالشرائع، وصلاة من اشتبهت عليه القبلة بلا سؤال ولا تحر.

والرابع: إنسات حكم مبتدأ، وهو خطأ محض، لأن معناه اللغوي إبقاء ما كان، قفيه تقيير ( حقيقة عار).

الاستحسان: [ هو لغة عد الشيء واعتقاده حسناً يقال: (استحست كذائ أي اعتقدته حسناً . وقيل ] (٢): هو طلب الاحسن من الأمور.

وقيل: هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس، وهو اسم لدليل نصاً كان أو إجماعاً أو قياساً خفياً إذا وقع في مقابلة قياس جلى سبق إليه الفهم حتى

يطلق على دليل إذا لم يقصد فيه تلك المقابلة، وإذا كان الدليل ظاهراً جلياً وأثره ضعيفاً يسمى قياساً؛ وإذا كان باطناً خفياً وأثره قوياً يسمى استحساناً؛ والترجيح بالأثر لا بالخفاء والظهور كالدنيا مع العقبي.

وقد يقوى أثر القياس في بعض الفصول فيؤخذ به، وقد يقوى أثر الاستحسان فيرجع به؛ وهذا اللفظ في اصطلاح الأصول في مقابلة القياس الجلي شائع [ يعنل به إذا كان أقوى منه سعوه بدلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياساً مستحسناً قال الله تعالى: ﴿ فَيَشَنَلُ عِبْدُهُ وَلَا يَنْ يَسْتَمُعُ وَنَ الْقَبُولُ فَيَتِبُعُونَ أَعْسَلُولُ فَيَتِبُعُونَ الْقَبُولُ فَيَتِبُعُونَ أَعْسَدُهُ ] (1)

الاستطاعة (٣): استفعال من البطوع، وهي عشد

والاستطاعة: استفعال من الطوع، وفي عشد المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريد من إحداث الفعل

وهي أربعة أشياء: أنية مخضوصة للقاعل: وتصور للفعل. وسادة قابلة للتأثير دالة إن كان الفعل آلياً كالكتابة، ويضاده العجز: وهو أن لا يجد أحد هذه الأربعة.

وقال بعضهم: هي النهيو لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من عير عائق:

ومن «التعديل» وغيره: هي جملة ما يتمكن به العبد من الفعل إذا انضم إليها احتياره الصالحة للضدين على البدل وهي المراد بالنفي في قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السمع لَمُ لا الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات المتقدم على الفعل كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ السَّمَاعُ إِلَيْهُ سَبِيلًا فِي لاَيْهَا كَانْتَ تَابَتَهُ لَلْكَفَارَ. وَاعْلَمُ أَنْ

الاستطاعة أي استطاعة كانت مي شرط لصحة أداء الفعل والتي هي عبارة عن سلامة الأسباب والآلات هي شرط لصحة الفعـل، والأول: يخد بـأنها التهيؤ لتفيـذ القعل عن إرادة المختار، والثاني: معنى لا يمكن تبيين حذه بمعنى يشار إليه سوي أنه ليس إلا للفعل وهو عرض يخلفه الله في الحيران يتمكن به من الفعـل والتـرك. وصحة التكليف يعتمد على هـذه الاستطاعـة وهي التي مع سلامة الأنساب والآلات والجوازخ والاعضاء، فالمكلف إذا قصد اكتساب الفعل عند سلامتة الأسباب يخلق الله القدرة الحقيقية وقت مباشرته ولا يحصل ك ذلك عند عدم سلامة الأسباب والآلات، هكـذا جرت السنة الإلهية، فإذا قُصْد العبد قعل العَيْرَ يُتَخلَقَ أَنْهُ وَقَتْ مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب فعل الخير مقارباً له ، وكذلك إذا قصد قعل الشر يخلق الله وقت مباشرة ذلك القعل قدرة اكتساب قعل الشر مقارناً له، فلما قصد العبد فعل الشر وحصل له قدرة اكتشاب فقل الشركان العبد مضيعاً حصول قارة فعل الخيار بفعلة الشر فيعاذب في الآخرة بسبب تضييع فغبل الخير وتحضيله مكانه فعبل

<sup>(</sup>۱) هن: خ. از این ا

<sup>(</sup>٢) من: خ وألايتان في والزمري: ٦١، ١٧. ١٠٠٠ ٪

 <sup>(</sup>٣) الكلام على (الاستطاعة) في (ع) فيه اختلاف كبير عن النسخة المطبوعة فرأيتا أن نثبت سا في المخطوطة ها هنا:

المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل، وهي أربعة أشياء: نية مخصوصة للفاعل

وتصوّر للفعل. ومادة قابلة للتأثير

وآلة إن كان الفعل آلياً كالكتابة.

ويضاده العجز، وهو ألا يجد أحد هذه الأربعة فساعداً.

والاستطاعة: هي التهيؤ لتنفيه الفعل بهارادة المختار من غير عائق.

قبال المحققون: هي اسم للمعاني التي يتمكن المرء بها معا يريده من إحداث فعل؛ وهي أخص من القدرة.

والحق ما صرح بـ الإمام أبـو حنيفة أن القـدرة

تصلح للضدين بمعنى أنها قوة بها يتمكن الحي من الفعـل والترك، وصحـة الأمـر والنهي يعتمـد عليه.

ولسو قلنها: إن القسدرة هي الآلات على مسذهب الاعتزال لسقط عمن يوجيد له الآلات وليس بهما قدرة كاللسان مثلاً حكم التكلم والقراءة.

وقيل: القدرة ما يظهر من القوة بقدر العمل لا زائداً عليه ولا ناقصاً منه.

ونفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان نحو: ﴿ فَلَا يُستبطيعونَ تَـوْصِينَـةُ ﴾ (١) ﴿ وَمِا استطاعوا له نَقْدَا ﴾ (١).

وقد يراد به نفي الامتناع نحـو: ﴿هُلُ يُستَـطِيعُ رَبُكُ﴾ (٢) على القراءتين أي: هل يفعل؟

والوسع: من الاستطاعة هو ما يسمع له فعله بلا مشقة. والجهد منها: هو ما يتعاطى به الفعل بمشقة.

والطاقة منها: هي بلوغ غاية المشقة، ويقولون: (فلان لا. يستطيع أن يرقى هذا الجبل) و(هذا الجمل يطيق السفر) و(هذا الفرس صبور على مماطلة الحضر).

واستطاعة الأحوال: وهي القدرة على الأفعال تسمى بالتكليفية.

واستطاعة الأموال والأفعال: كالاهما تسمى بالتوفيقة. ونفي الإستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان نحو: (فلا يستطيعون ترصية) (وما استطاعوا له نقبا) وقد يراد به نفي الامتناع نحو: (هل يستطيع ريك) على القراءتين، أي: هل يفعل. وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة نحو: (إنك لن تستطيع معي صبرا). وقد ضر رصول الله الاستطاعة بالزاد والراحلة. وما فسر استطاعة السبيل إلى البيت في القرآن باستطاعة الحج النها الا بند فيها من صحة البدن أيضاً،

(۱) يس: ٩٩. (٢) الكهف: ٩٧.

(٣) المائدة: ١١٢.

= ثم إن الاستطاعة التي حصل بها الإيسان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيسان، ولكنها لو اقترنت بالإيسان، ولكنها لو اقترنت بالكفر بدلاً من اقترانها بالإيسان لصلحت له بدلاً من صلاحها للإيسان وهذا معنى قول الإمام أبي حنيقة رضي الله عنه أن القدرة تصلح للضدين على البدل، والدليل عليه هو أن القدرة لو لم تكن صالحة للضدين لكان فيه تكليف ما لا يطاق، فإن الكافر مأسور بالإيسان ولو لم يكن معه القدرة الصالحة للإيسان لزم ذلك، وكذا أن كل ما يحصل به لشيء ولا يحصل لضده يكون الحاصل به بالطبع بالاختيار كائلج والنار، فالقبول بأنها لا تصلح بالطبع بالاختيار كائلج والنار، فالقبول بأنها لا تصلح متكلمي أهل الحديث سوى القلانسي:

إن القدرة لا تصلح للضدين وإن قدرة الإيمان لا تصلح للكفر، وكذا على القلب والشيخ الإمام أبو منصور المائريدي رحمه الله ذكر الاختلاف وذكر الججج لكل فريق ولم يشتغل بالجواب لحجج أجد الفريقين ولم يظهر إلى أي قول يميل، وأكثر كلامه يدل على أنه يميل إلى أنها لا تصلح للضدين كما في والسديدة.

والاستطاعة: منها ما يصير به الفعـل طائمـاً له بــهـولة.

وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة نحو: ﴿إِنَّكَ لَنَ تستطيعَ مَعِي صَنْرا﴾ (١).

والاستطاعة أخص من القدرة.

والوسع من الاستطاعة: ما يسع له فعله بلا مشقة . والجهد منها: ما يتعاطى به الفعل بمشقة .

والطاقة منها: بلوغ غابة المشقة. يقولون: (فلان لا يستطيع أن يرقى هذا الجبل) و(هذا الجمل يطيق السفر) و(هذا الغرس صبور على مماطلة الحضر). وقد فسر رسول الله الاستطاعة بالزاد والراحلة، وما فسر استطاعة السبيل إلى البيت في القرآن باستطاعة الحج فإنها لا بد فيها من صحة البدن أيضاً.

واستنطاعة الأمنوال والأفعال كللاهما يسمى التوفيقية.

واستطاعة الأحوال: وهي القدرة على الأفعال وتلاشى دون ذلك عقل العقلاء ولب الألباء، فالله تسمى بالتكليفية.

الاستواء: هو إذا لم يتعد بالى يكون بمعنى الاعتدال والاستقامة؛ وإذا عدّي بها صار بمعنى قصد الاستواء فيه، وهو مختص بالأجسام.

[ ﴿واستُوَتُ على الجُودِي﴾ (ا): أي استقرت. ﴿ولما بِلغ اشُدُه واستوى﴾ (ا): أي تم. ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتُ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ على القُلْك﴾ (ا): أي علوت وارتفعت ] (ا).

واختلف في معنى ﴿الرحمنُ على العرش استوى﴾ (^) فقيل: بمعنى استقر، وهو يُشْعر بالتجسيم؛ وقيل: بمعنى استحلى، ولا يخفى أن ذلك بعد قهر وغلبة؛ وقيل: بمعنى صعد، والله منزه عن ذلك أيضاً؛ وقال الفرّاء والأشعري وجماعة من أهل المعاني: معناه أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه؛ وهذا معنى ﴿ثم استوى إلى السعاء﴾ (١) لا على العرش، وقال ابن اللبان: الاستواء المنسوب إلى الله تعالى بمعنى (اعتدل) أي: قام بالعدل، كقوله: ﴿قائماً بِالقِسطِ﴾ (١) فقيامه بالعدل، كقوله: ﴿قائماً بِالقِسطِ﴾ (١) فقيامه

[ واعلم أن الله تعالى أخبر بأنه على العرش استوى، وأخبر رسوله بالنزول وغير ذلك، فكل ما ورد من هذا القبيل دلائل التوحيد فلا يتصرف فيها بتشبيه وتعطيل، فلولا إخبار الله تعالى وإخبار رسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى، وتلاشى دون ذلك عقل العقلاء ولب الألباء، فالله سبحانه وفي من عباده بما أخبر ودل على نفسه بما

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٧.

<sup>(</sup>١) هود: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) هرد: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) القصص: ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) من: خ.

<sup>(</sup>٨) طه: ٥.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>١٠) آل عمران: ١٨.

أظهر ورفع حجاباً من الحجب عن وجه الكبرياء وكشف شيئاً من سبحات العنظمة والعلاء فكل أخبار الصقات تجليات إلهية وكشوف جلية عَقَل مَنْ عَقَل وجهل من جهل، فلا تبعد عن الله بالتشبيه وقد قرب منك؛ ولا تفر منه بالتعطيل وقد دنا إليك أطلق لسان الاستواء وأعسرض عن الكيفية، وهكذا سائر الصفات، فهو سبحانه بما تجلى لعباده بهذا الإخبار ظاهر، وبما قصرت العقول عن إدراك كنهها وكيفيتها باطن فلا ينكشف من عظم شأنه ما بطن ولا يستشف من علو سلطانه ما الكمن إ(١).

الاستطراد: هو سوق الكلام على وجه يلزم فيه كلام آخر وهو غير مقصود بالندات بل بالعرض، من (استطراد الفارس في جريه في الحرب) وذلك أن يفر من بين يدي الخصم يبوهمه الانهزام ثم يعطف عليه، وهو ضرب من المكيدة.

وفي الأصطلاح: أن يكون في غرض من أغراض الشعر يوهم أنه يستمر فيه ثم يخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما.

ولا بد من التصريح باسم المستطرد به بشرط أن يكون قد تقدم له ذكر ثم يرجع إلى الأول ويقطع الكلام فيكون المستطرد به آخر كلامه.

وهذان الأمران معلومان في التخلص فإنه لا يسرجع إلى الأول ولا يقطع الكلام بــل يستمر فيمــا تخلص إلي كقوله:

لها بُرَصُ باسف ل إشكتبها

كعنفقة الفرزدق حين شرابا (٢) وحسن التخلص والاستطراد: من أساليب القرآن الجليل وقد حرّج على الاستطراد قوله تعالى: 
ولن يستنعف المسيح أن يكون عبداً شولا الملائكة المقربون (٢) فإن أول الكلام ردّ على النصارى الزاعمين بنوة المسيح، ثم استطرد الرد على العرب الزاعمين بنوة الملائكة.

ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَلَا بُقَداً لِمَدْيَنَ كَمَا يَعِنَتُ تُمود﴾ (٤).

ومنه تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة، كفرله تعالى: ﴿جَعلا لَهُ تُسْرَكُاهُ فَيما آتَاهُما فَتَعالَى الله عمّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٠) قَإِنْ ما بعد قصة ابني آدم كمخلص إلى قصة العرب وإشراكهم الأصنام فيكون من الموصول لفظأ والمفصول معنى.

[ ومن هذا القبيل قوله: ﴿ فَهَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (1) فإنه قول فرعون ﴿ إِنْ يُطْرِجُكُم مِنْ ارْضِعُم ﴾ (1) قول الملأ.

وَوْ اِنَا رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَفِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (\*) قول زليخا.

و ﴿ ذَلِكَ لِيَعَلَمُ أَنِّي لَمِ الْخُلِّبِ ﴾ (^) كسلام يوسف.

روإن الملوك إذا دُخُلوا قَرِيةُ السَّدُوهَا وَجَعَلُوا اعِزُّهُ اهلِها اذِلةَ ﴾ (٢) كلام بلقيس.

1. 9:50

 $w_{ij}(z) = 0$ 

<sup>(</sup>٥) الأمراف: ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١١٠.

<sup>(</sup>۲) برسف: ۵۱.

<sup>(</sup>٨) يوسف : ٢٥.

<sup>(</sup>٩) النمل: ٣٤.

<sup>(</sup>۱) ا*نن* : ځ٠

 <sup>(</sup>۲) البيت لجرير في اللسان (أسك) صدره فيه: ترى برصاً بلوح بإسكتيها.

<sup>(</sup>۲) النماء: ۱۷۲.

<sup>(</sup>٤) هود: ٩٥.

﴿وكذلك يفعلون﴾ (١) كلام الله .

وهِ مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنا ﴾ (٢) قول الكفار.

و (هذا ما وَعَدَ الرحْمِنُ) (أ) قول الملائكة. إلى غير ذلك ](أ).

أسلوب الحكيم: هو لغةً كل كلام محكم.

واصطلاحاً: هو إما تلقي المخاطب بغير ما يترقب بسبب حمل كلام المخاطب على خلاف ما أراده تنبيها على أنه الأولى بالقصد والإرادة، وهذا عين القول بالموجب، لأن حقيقته حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه؛ وإما تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيها على أن الأولى له والأهم إنما هو السؤال عما أحب عنه.

مثال الأول قول القبعثرى للحجاج حين قال متوعداً والأحمليك على الأدهم، وبثلُ الأمير يحمل على الأدهم، وبثلُ الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، فقال الحجاج: وإنه الحديدا، فقال: ولأن يكون حديداً حير من أن يكون بليداً». ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿يُسِالُونَكُ عِن الْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَـواقيتُ لِلنَّالِي والحجه ﴾ (٤) وهـذا على احتمال أن السائل غير الصحابة.

وقد روي ما يقتضي أنهم لم يسألوا عن سبب زيادة الهلال ونقصائه، بل عن سبب خلقه على ما هنو الأليق بحالهم.

روى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي عالبة قال: بلغنا أنهم قالوا: يـا وسـول الله لم خُلقت الاهلة؟ فانول الله هذه الآية. فعلى هذا ليس فيها

من اسلوب الحكيم شيء بل يصير الجواب طبق السؤال، فصارت الآية مجتملة للوجهين

ومن أسلوب العكيم أيضاً: جواب النبي عليمه الصلاة والسلام حين سئل عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم ﴿ ( ف الآية: بأن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته إلى آخر الحديث، فأن هذا جواب بييان المشاق المقالي، والسؤال عن بيان الميشاق الحالى؛ وذلك أن لله تعالى ميشاقين مع بني آدم، أجدهما إيهتدي إليه العقبل من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف الجنالي، وثانيهما: المقالي الذي لا يهتمدي إليه العقبل، بل يتموقف على أخبار الأنبياء؛ فأراد النبي أن يخبر الأمة عما لا تهندي إليه عقولهم من ميثاق آخر أزلى فقال ما قال، ليعرف منه أن هذا النسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب بني آدم هو اللَّر الذي أخرج في ابتداء خلق أدم من صلبه وأخذ منه الميثاق المقالي الأزلي كما أحد منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أحرجوا الميثاق الحالي اللايزالي.

وقال بعضهم: المخاطبون بقوله: والست بريكم (١) هم الصور العلمية القديمة ألتي هي ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها بالأعيان الثابتة، وليست تلك الصور موجودة في الخارج، وجوابهم إنما هو بالسنة استعداداتهم الأزلية، فالمراد بالذرية هو الصور العلمية والأعيان الثابتة، وباستخراجها هو تجلي الذات وظهوره فيها ونسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) پس: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٩. (٩٤٦) الأعراف: ١٧٢.

وجنت في الأعيان كانت عينهم، وإن هذه المقاولة حالية استعدادية أزلية لا قالية لا يزالية حادثة.

وذكر صاحب والتلخيص، أن الغول بالموجب ضربان:

أحدهما: ما ذكرناه آنفاً وهو المتداول بين الناس. والشاني: أن يقع صفة من كلام الغير كناية عن شيء أثبت لمه حكم، فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لنبوت ذلك الحكم وانتفائه عنه كقوله تعالى:

﴿ يِقُولُونَ لَئِنْ رَجَعُنا إِلَى السِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَلُّ مِنْهَا الْأَذَٰلُ ولِلهِ العِرْةُ ولِرَسُولِهِ وللمؤمنين﴾ (١).

الاستثمان: هو طلب الأمان من العدو، حربياً كان أو مسلماً.

قال الشافعي: صع أمان العبد للحربي كالحرب بجامع الاسلام والعقل. فإنهما منظنة لإظهار مصلحة بالإيمان من بذل الأمان فيعترضه الحنفي باعتبار الحربة معهما، فإنهما مظنة قراغ القلب للنظر، بخلاف الرُقية، فإنها ليست مظنة الفراغ، لاشتغال الرقيق بخدمة سيده، فيلغي الشافعي ما اعتبره الحنفي من كون الحربة جزء علته بنبوت الأمان بدونها في الرقيق الماذون له في القتال اتضاف، فيجيب الحنفي بان الإذن لـ خلف الحربة، لأنه منظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والأمان.

الاسلام: لغةً: الانقباد المتعلق بالجوارح كما في قوله تعالى: ﴿ولكن قولها أَسُلمنا﴾(٢).

والدين: ﴿إِن الدينَ عَندُ اللهِ الْإسلامِ ﴾ ("). والإيمان: كما في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجُنا مَنْ كَانَ فيها مِنَ المؤمنين﴾ (أ) ثم ذكر فاء التعليل فقال: ﴿فما وَجَدْف فيها غَيرَ بَيْتٍ مِن المسلمين ﴾ (") فالمناسب أن يراد بالمؤمنين المسلمون.

وشسرعاً: هسو على نبوعين دون الإيمسان وهبو الاعتراف باللسبان، وإن لم يكن له اعتقاد، وبه يحقن الدم؛ وفوق الإيمبان؛ وهو الاعتراف مع الاعتقاد بالقلب والوفاء بالفعل.

واعلم أن مختار جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض أهل الحديث أن الإيمان والإسلام متحدان، وعند أبي الحسن الأشعري أنهما مساينان؛ وغاية بها يمكن في الجواب أن التغاير بين مفهومي الإيمان والإسلام لا ما صدق عليه المؤمن والمسلم إذ لا يصح في الشرع أن يحكم على واحد بأنه مؤمن وليس بمسلم ولا بالعكس.

والصحيح ما قاله أبو منصور الماتريدي أن الإسلام معرفة الله بـالا كيف ولا شبهة ومحله الصـدر، والإيمان معرفته بالالهية ومحله داخل الصدر، وهو القلب. والمعرفة معرفة الله بصفاته، ومحلها داخل القلب، وهو الفؤاد.

والتوحيد معرفة الله بـالـوحـدانيـة ومحله داخـل الفؤاد، وهو السر

فهذه عقود أربعة ليست بواحدة ولا بمتغايرة، فإذا اجتمعت صارت ديناً وهو الثبات على هذه الخصال الأربع إلى الموت.

<sup>(</sup>١) المنافقون: ٨.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٣٦.

ودِينَ الله في السماء والأرض واحد وهو الإسلام لقوله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عَنْدُ اللَّهِ الإسلام﴾(١)

(1) ثم اعلم أنه ذكر في كتب أصول الشافعية أن الإيمان هو التصديق القلبي، أي بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة يعني الإذعان والقبول له والتكليف بدلك، ولا يعتبر التعبديق المسذكور في الخسروج به من عهدة التكليف بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر عليه الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى يكون المنافق مؤمناً بيننا، كافراً عند الله تعالى. وهل التلفظ المذكور شرط للإيمان أو شطر منه؟ فيه خلاف للعلماء. والراجع الأول.

والإسلام أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين وغير ذلك، فلا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروح مها من عهدة التكليف بالاسلام إلا مع

في الخروج بها من عهدة التكليف بالاسلام إلا مع الإيمان أي التصديق المذكور

وعن بعض المشايخ: الإيمان تصديق الإسلام؛ والإسلام تحقيق الإيمان.

والحاصل أن بينهما عموماً وخصوصاً، فالعام هو الإيمان، والخاص هو الإسلام اللذي هو فعل الجوارح، فإن المنافق مسلم وليس بمؤمن.

الإسراف: هو صرف الشيء فيما لا يتبغي زائداً على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي.

والإسراف: تجاوز في الكمية، فهو جهل بمقادير الحقوق

والتبذير: تجاوز في موضع الحق، فهو جهل

بمواقعها، يرشدك إلى هذا قوله تعالى في تعليل الإسسراف: ﴿إِنَّهُ لا يحب المسسرفين﴾ (٢) وفي تعليل التبذير: ﴿إِن المهذرين كانبوا إخوان الشياطين﴾ (٤) فإن تعليل الثاني فوق الأول.

الاستنداج: هو أن يعطي الله العبد كل ما يسويله في الدنيا ليزداد غيه وضلاله وجهله وعشاده فيزداد كل يوم بعداً من الله تعالى.

الاستعداد. استعداد الشيء كونه بالقوة القريبة إلى الفعل البعيد فيمتنع أن يجامع وجوده بالفعل.

الاستسعاء: هو أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصّل قيمة نصيب الشريك. ومعنى (استسعى): اكتسب بلا تشديد فيه، أو استخدم بلا تكليف ما لا يطاق.

الإسقاء: هو أبلغ من السقي، لأن الإسقاء هو أن يجعل له ما يستقي منه ويشرب، والسقي: هو أن تعطيه ما يشرب.

وقيل: سقى لما لا كلفة فيه؛ ولهذا ورد في شراب الجنة: ﴿وسقاهم رَبُّهم شَراباً طُهـوراً ﴾ (\*). وأسقى لما فيه كلفة ولهذا ذكر في ماء الدنيا ﴿ لأَسْقَيْنَاهِم مَاءَ عُدَقًا ﴾ (\*).

وسقاه من العيمة: أي من أجل عطشه، وعن العيمة: إذا أرواه حتى أبعده عن العطش وهكذا: قسا قلبه من ذكر الله وعن ذكر الله. فمعنى الأول: قسا من أجل الشيء وبسببه، والشاني غلظ عن قبول الذكر، والأول أبلغ.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٢٧.

<sup>(</sup>٩) الإنبان: ٢١.

<sup>(</sup>٦) الجن: ١٦.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الكلام على الإسلام ليس في : خ.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣١ و٥٥.

الأسير: الماجود قهراً، أصله الشد، فإن من أحد قهراً شُد خالباً، فسمي الماحود أسيراً وإن لم يُشد

في «القاموس»: الأسير: الأخيد والمقيد والمسجون. قسال أبو عمسرو: الأسراء هم السدين جساؤوا مستأثرين؛ والأسارى: هم الذين جاؤوا بالوثاق والسجن.

الاستغاثة: من الغوث وهو النصر والعون. يقال: استغنته فاغالني.

وأما استغنته فغاثني فهو من الغيث وهو المطر. ولم يجىء (استغاث) في القرآن إلا متعدياً بنفسه. والاستغبائة: طلب الإنخراط في سلك البعض والنجاة عما ابتلى به البعض الآخر.

الإسباغ: يقال: أسبغ الله النعمة: إذا أتمها، وفلان الوضوء: إذا أبلغه مواضعه ورفى كل عضو حقه.

الإسعاف: هو قضاء الحاجة، يعدّى إلى المفعول الثاني بالباء.

وقد يتضمن معنى التوجه فيعدّى تعديته وهـ و (الي).

ردی: وساعفه: ساحده أو وافاه في مصافاة ومعاونة.

الاستحباب: هو أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحد

وفي الشريعة: هو مثل التطوع والنفل والندب. وحكمة الثواب بالفعل الشامل للترك وعدم العقاب بترك كل منها.

الاستدلال: لغةً: طلب الدليل.

ويطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقاً من نص أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الدليل. وقيل: هو في عرف أهل العلم تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس.

الأسف: حزنُ مع غضب لقوله تعالى: ﴿ولَمَا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غُضْيَانَ أُسِفًا ﴾ (\*).

مشل ابن عباس عن الحرز، والغضب فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف، فمن نازع من يقوى عليه أظهر غيظاً وغضباً، ومن نازع من لا يقوى عليه أظهر حزناً وجزعاً.

والأسى واللَّهَف: حزنٌ على الشيء الذي يفوت. والكَّمَد: حزنٌ لا يُستطاع إمضاؤه.

وَالْبِثُ وَ أَشِدُ الْعَوْنِ . ( \* كَانَ مِنْ مُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

والكُرْب؛ الغم الذي ياخلة بالنفس. هم و المعالمة الذي ياخلة بالنفس. هم أني المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا

الاستهلال: هو أن يكون من الولىد ما يبدل على حياته من رفيع صوت أو حركة عضو، كنذا في والتبيين.

الإستار: بالكسر في العدد أربعة، وفي الزنة أربعة مثاقيل ونصف.

الاسناءة: أساءه: أفسله، وإليه: ضلا أحسن؛ وهي دون الكراهة.

وأسوت بين القوم: أصلحت.

ويقال: آسي أخاه بنفسه وبماله.

والإساءة ليست من هذا الباب، وإنما هي منقولة عن

الْأسوة: الحالة التي يكون الإنسان عليها في إنباع

(١) الأعراف: ١٥١.

غيره إن حسناً وإن قبيحاً. إن ساراً وإن ضاراً ﴿ الإسكان: هو جعل الغير ساكناً، والأصل أن يعدّى بـ (في) لأن السكني نبوع من اللبث والاستقرار، إلا أنهم لما نقلوه إلى سكون حاص تصرفوا فيه، فقالوا: أسكن الدار. Against grown

الاستئناس: هو عبارة عن الأنس الحاصل من جهة المجالية. 

وهو خلاف الاستحاش. وقد يكون بمعنى الاستعلام.

الاستدراك: حودفع توجم يتولد من الكبلام المتقدم دفعاً شبيهاً بالاستثناء.

إسماعيل: هو ابن ابراهيم الخليل عليهما السلام، ومعناه: مطيع الله، وهو الـذبيح على الصحيح، وهو المراد من قوله عليه الصلاة والخِلام: ﴿ \* مُدُّ مُ دأنا ابن الذبيحين، أحدهما جده اسماعيل والأخر أبوه عبد الله، فإن عبد المطلب نذن أن يذبح ولداً إن سهل الله له حفر زمزم، أو بلغ بنوه عشرة؛ فلما خرج السهم على عبد الله فداه بمِثَّة مِن الإبل، ولذلك سُنتُ الدية.

[ إسحاق: ولد بعد اسماعيل باربع عشرة سنة. وعاش مائة وثمانين سنة، قيل معناه بالعبرانية: الضِّحَاك ٢٢)

اسرائيل: لقب يعقوب. قيل: معناه عبد الله، لأن (إيل) اسم من أسماء الله بالسويانية؛ وقيل صفوة الله، وقيل سر الله؛ أو لأنه انطلق إلى حاله خشية أن يقتله أخوه عيصو، فكان يسري بالليل ويكمن بالنهارة وقضته مسطورة في بعض كتب 

قال بعضهم: لم يخاطب البهود في القرآن إلا ب (یابنی إسرائیل) دون (یا بنی یعقوب) لنکته هی لأنهم خوطبوا بعبادة آله وذكروا ببذين أسلافهم موعظة لهم وتنبيها من غفلتهم فسموا بالاسم الذي فِيهُ تَذْكُرة بَأَلَّهُ . • من من من من من معجَّجَجُ جُنُونُ مُنْفِع

الله المنظمة ا

**﴿فَكِيفَ آسَى﴾ (\*): أحزن.** ( ( الجنوب ﴿أَسِفًا ﴾ (ا): حزينا.

﴿ السَّتُغْضَمُ ﴾ (<sup>0)</sup>: أَمْتِنْعَ.

﴿وما استكانوا﴾ (°) وما خضعوا للعدو.

[ وأسبابُ السماء: مراقيها وتواحيها أو أبوابها ] (١) ﴿فَلِيرِتُقُوا فِي الْأَسْبِاتِ ﴾ (٧): النتماء:

**﴿استياسوا﴾**(^): بئسوا.

وغير آسن (١): أي غير متغير.

﴿ وَاسْتُقْشُوا ثِيابِهِم ﴾ (١٠) : تَعْطُوا بِهَا ...

﴿استحوذ﴾ (۱۱) : استولى .

(٧) ص: ١٩.

(٨) يوسف: ٨٠.

(٩) محمد: ١٥.

(۱۰) توج: ۷.

(١١) المدثر: ٣٤.

(١٢) المجادلة: ١٩.

(١)من: خ.

(٢) من: خ.

(٣) الأعراف: ٩٣.

(٤) الأعراف: ١٥٠.

(٥) يوسف: ٣٢.

(٦) آل عمران: ١٤٦.

﴿ فاستفلطُ ﴾ (١): قصار من الرقة إلى الخلط.

﴿فَاسَتَقْتِهِم﴾ (١): فاستخبرهم.

﴿أَسُوةُ حسنة ﴾ (٣): خصلة حسنة . . .

﴿ اسْتُمْسُكُ ﴾ (١): تعلق ـ

﴿ اساطيرُ الأولين﴾ (؟): أكاذيبهم التي كتبوها.

﴿ استرقَ السمعُ ﴾ (١): اختلسه.

﴿ استجازك﴾ (٢): استأمنك وطلب منك جوارك.

وْفَاسُلُكُ فِيهَا ﴾ (٨) فأدخل فيها.

﴿مِنْ إِسْتَثِرَقِ﴾ (٩): من ديباج غليظ بلغة العجم، أصله استبرك.

﴿فاستوى على سُوقه﴾ (١) : فاستقام على أصله.

﴿ فَنْ أَسْلَمَ وَجُهَه ﴾ (١١): أخلص نفسه.

﴿أَسْفَالُوا ۗ (١١): هي الكتب بالسريانية، وقال بعضهم بالنبطية .

﴿أَسُلُنا﴾ (١١٠): أَذُبُنا.

﴿ واستوا الندامَةُ ﴾ (١٠): أظهروها وهو من الأصداد.

﴿واسْتَقْرُزُ ﴾ (١٥): استخف.

﴿ فَاسْعُوا إِلَى ذِكُر اللهِ ﴾ (١١): بادروا بالنية والجد،

ولم يرد العدو والإسراع في المثي. ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأُسِبِابِ﴾ (١١): أي الوصل التي

كانت بينهم .

﴿استهوتُهُ الشياطين﴾ (١١٠): ذهبت به مردة الجن في المهامه.

وفعا اشطاعوا (١١١): قما استطاعوا.

﴿وَمَا اسْتَعَانُـوا﴾ (١٠): فما انتقلوا من حالهم وما خضعوا.

[ ﴿وشَدَدْنَا أَشْرُهم﴾ (١١): وأحكمنا ربط مقاصلهم بالأعصاب.

﴿ استمتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ ﴾ [أ]: أي انفع.

﴿واسبِراً﴾ (""): يعنى أساري الكفار.

ويما اسلَقْتُم الله الما قدمتم من الأعمال الصالحة ﴿ أَسُفُلُ سَافَلِينَ ﴾ (1): أهل النار أو النار، أو أرذل العمرز

﴿فَمَا اسْتَيْسُونَ﴾ (١١)؛ قما تيسر.

﴿ فَالسَبَقُوا الدُّيْسِ اتِّ ﴾ (١١): قابت دروها انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقديم ٢٨١٦.

(١٥) الإسراء: ٦٤.

(١٦) الجمعة: ٩.

(١٧) البقرة: ١١٦.

(١٨) الأثمام: ٧١.

(١٩) الكهف: ٩٧.

(۲۰) آل عمران: ١٤٦.

(۲۱) الإنسان: ۲۸.

(٢٢) الأنفاح: ٨٧٨.

(۲۴) الإنسان: ٨.

(٢٤) الحاقة: ٢٤.

(٢٥) التين: ٥.

(٢٦) البقرة: ١٩٦.

(٢٧) البقرة: ١٤٨.

(۲۸) من: خ.

(١) الفتح: ٢٩ .

(٢) الصافات: ١١ ر١٤٩٠.

(٣) الممتحنة : 3و1 .

(٤) البقرة: ٢٥٦ ولقمان: ٢٢.

(٥) الأنعام: ٣٥. ومواضع أخرى كثيرة.

(١) الحجر: ١٨.

(٧) التوبة : ٦.

(٨) المؤمنون: ٧٧ .

(٩) الرحمن: ٥٤.

(١٠) الفتح: ٢٩.

(١١) البقرة: ١١٢.

(١٢) الجمعة: ٥.

(۱۳) سیا: ۲۲.

(١٤) يونس: ١٤ وسبأ: ٣٣.

## فَصْلُ لَالِمْ وَالشِّينَ

[ اشتری ]: كل من ترك شيئاً وتمسك بغيره فقد اشتراه.

ومنه: ﴿ أَشْتُرُوا الصِّيلَالَةُ بِالْهِدِي ﴾ (١)

الاشتقاق: هـ و أخــذ شق الشيء، والأخـد في الكلام وفي الخصومة يميناً وشمالاً.

وفي الاصطلاح: هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل.

وقيل: هو أخذ كلمة من أخرى بتغيير ما مع التناسب في المعنى.

وقيل: هو ردّ كلمة إلى أخرى لتناسبهما في اللفظ والمعنى.

وهو من أصل خواص كلام العرب، فإنهم أطبقوا على أن التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة الاشتقاق.

قال ابن عصفور: لا يدخل الاشتقاق في ستة أشياء وهي:

الأسماء الأعجمية. كـ (اسماعيل).

والأصوات. كـ (غاق).

والأسماء المتوغلة في الإبهام: كـ (مَنْ) و(ماً). والبارزة، كـ (طوبي) اسم للنعمة.

واللغات المتقابلة. كـ (الجون) للأبيض والأسود. والأسماء الخماسية كـ (سفرجل).

وجاز الاشتقاق من الحروف. وقد قالوا: (أنعم له بكذا) أي قال له: نعم.

وسوّفت: الرجل: أي قلت له: سوف أفعل ..

وسألتك الحاجة فلوليت لي أي: قلت لي: لولا. ولا ليت لي: أي قلت لي: لا لا، وأشباه ذلك.

ومحال أن يشتق الأعجمي من العربي أو بالعكس، لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأحرى، مواضعة كانت في الأصل أو إلهاماً، وإنسا يشتق في اللغة الواحدة بعضها من بعض، لأن الاشتقاق نتاج وتوليد، ومحال أن تنتج النوق إلا حورانا، وتلد المرأة إلا إنساناً؛ ومن اشتق الأعجمي من العربي كان كمن ادعى أن الطير من الحوت.

والاشتقاق يعم الحقيقة والمجاز، كـ (الساطق) المساخوذ من (السطق) بمعنى التكلم حقيقة، ويمعنى الدال مجازاً؛ ومن تولهم: (الحال ناطقة بكذا) أي دالة عليه، فاستعمل النطق في الدلالة مجازاً ثم اشتق منه اسم الفاعل.

وقد لا يشتق من المجاز، كالأسر [أي لفظ الأمر.] (٢) بمعنى الفعل مجازاً لا يشتق منه اسم فاعل ولا اسم مفعول، ويشتقان من الأمر بمعنى القول حقيقة.

وأركانه أربعة: المشتق والمشتق منه والمشاركة بينهما في المعنى والحروف، والتغيير؛ فإن فقدنا التغيير تقديراً؛ وليس من شرط الاسم المشتق اتصاف الذات بالمشتق منه، بدليل أن المعلوم مشتق من العلم؛ والعلم ليس قائماً بالمعلوم، وشرط صدق المشتق حصول المشتق منه في الحال.

وجواز صدق المشتق مع انتفاء مأخذ الاشتقاق، كما يدّهب إليه المعتزلة القائلة بأن الله تعالى عالم لا علم له فليس بمرضيّ عند المحققين، بدليل أن من كان كافراً ثم أسلم فإنه يصدق عليه أنه ليس بكافر، فدل على أن بقاء المشتق منه شرط في صدق الاسم المشتق، ووجود معنى المشتق منه

(١) البقرة: ١٦.

كالضارب لمباشرة الضرب حقيقة اتفاقاً.
وقيل: وجوده أعني في الاستقبال كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجاز اتفاقاً، وبعد وجوده منه وانقضاك أعني في المناضي كالضارب لمن قد ضرب قبل وهو الآن لا يضرب، اختلف فيه ؛ فعند الحنفية مجاز، وعند الشائعية حقيقة ؛ وثمرة الخلاف تظهر في نحو قوله عليه الصلاة والسلام: والمتبايعان بالخيار منا لم يتفرقاء . فلم يثبت أبو حيفة خيار المجلس بعد انقطاع البيغ، وحمل التفرق على التفرق بالاقوال ، واثبته النشافعي وحمله [ على التفرق الاندان الاندان

[الاشتقاق الصغير]: ثم الاشتقاق ان اعتبر فيه الحروف الأصول مع الترتيب وموافقة الفرع الأصل في المعنى فهو الصغير.
[ الاشتقاق الكبير]: وان اعتبر فيه الحروف الأصول مع عدم الترتيب فالكبير.
ويشترط في كل منهما المناسبة بين المعنيين في الجملة. والمشهور في المناسبة المعنوية أن يدخل معنى المشتق منه في المشتق، واختلاف الاسمين في المشتق منه في المشتق، واختلاف الاسمين أحدهما من الأخر، لأن ذلك مناسبة في المعنى، وهو شرط في الاشتقاق.

وقسال بعضهم: يكفي في الأكبر أن يكسون بين الكلمتين تنساسب في اللفظ والمعنى، ولا يكفي ذلك في الكبير، بل لا بد من الاشتراك في حروف الأصول بلا ترتيب. والاشتقاق عدل من اللفظ والمعنى، كرضارب)

من (الضرب).

والعدل: اشتقاق من اللفظ دون المعنى . وجاز اشتقاق الثلاثي من المتشعبة في الكبير لا في

الصغير، المحاركة المح

وقد جعل صاحب «الكشاف» الرعد من الارتعاد، لأنه أشهر في معنى الاضطراب.

واشتقاق الثلاثي من المزيد فيه شائع إذا كان المزيد فيه أشهر في المعنى الذي يشتركان فيه، وأقرب للفهم من الثلاثي لكثرة استعماله، كما في الدبر مع التدبير.

والاشتقاق عند أهل البديع أن يشتق من الاسم العلم معنى في غرض قصده المتكلم من مدح أو هجاء أو غير ذلك. مثاله في التنزيل: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ للدّينِ القَيْمَ ﴾ (٢) ﴿ يَشْخُقُ اللّهُ الرّبا ويُربي الصّدَقَاقَ ﴾ (٢) ﴿ يَشْخُقُ اللّهُ الرّبا ويُربي الصّدَقَاقَ ﴾ (٢)

وفي الشعر:

عُمَمْتُ الْخُلُّقُ بِالنَّعْمِاءِ حَتِّى ضِدا الثَّقَلان مِنها مُثَقَلَيْن

الاشتراك: هو إما لفظي أو معنوي. فاللفظي: عبارة عن البلي وضع لمصان متعددة كالعين.

والمعنوي: عبارة عن الذي كان موجوداً في محالً متعددة كالحيوان.

والحاصل أن المعنوي يكفي فيه الوضع الواحد دون اللفظي، لأنه يقتضي الأوضاع المتعددة.

واللفظ المشترك بين معنيين قد يطلق على أحدهما؛ ولا تراع في صحته وفي كونه بطريق

<sup>(</sup>۱) من خ

<sup>(</sup>٢) الروم: ٤٣.

الحقيقة؛ وقد يطلق ويراد به أحد المعنيين لا على التعيين، بأن يراد به في اطلاق واحد هذا أو ذاك. وقد أشير في والمفتاح، بأن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن، وقد يطلق إطلاقاً واحداً ويراد به كل واحد من معنيه، بحيث يفيد ان كلا منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي، وهذا هو محل الخلاف.

وقد يطلق إطلاقاً واحداً ويراد به مجموع معنيه من حيث هو المجموع المركب منهما، بحيث لا يفيد أن كلا منهما منباط الحكم. والفرق بينه وبين الثالث هو الفرق بين الكل الإفرادي والكل المجموعي: وهو مشهور يوضحه إنه يصح (كل الأفراد يرفع هذا الحجر) ولا يصح (كل فرد)، وهذا الرابع ليس من محل النزاع في شيء، إذ لا نزاع في امتناعه حقيقة، ولا في جوازه مجازاً إن وجدت علاقة مصححة.

[قال بعض المحققين: يجسري العماوم في المشترك المعنوي بلا خلاف، ولا يجري في اللفظ؛ فإن الاشتراك المعنوي بأن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى يشمل ذلك المعنى أشياء مختلفة، كاسم الحيوان يتناول الإنسان والقرس وغيرهما بالمعنى العام وهو التحرك بالإرادة، وكاسم الشيء يتناول البياض والسواد وغيرهما بمعنى اللونية. والاشتراك اللفظي بأن يكون اللفظ موضوعاً بإزاء كل واحد من المعاني الداخلة تحته قصداً كاسم القيء والعين.

والمشترك في اصطلاح الفقهاء اللفظ فإنه مشترك فيه والمعنى مشترك أو الأعيان.

والمشترك المعنوي: وهو أن يكون المعنى مشتركاً فيه فليس باصطلاح الفقهاء، ولا يشترط في ثبوت الاشتراك في لفظ نقل أهل اللغة أنه مشترك بل يشترط نقلهم أنه مستعمل في معنيين أو أكثر. وإذا ثبت ذلك بنقلهم فنحن نسميه مشتركاً باصطلاحنا. ورجحان بعض وجوه المشترك فقد يكون بواسطة النامل في صيغته، وقد يكون بالنامل في سياقه، وقد يكون بالنامل في سياقه،

واعلم أن الشافعي قال: يجوز أن يراد من المشترك كلا معنيه عند التجرد عن القرائن، ولا يحمل عنده على أحدهما إلا بقرينة؛ ومحل النزاع إرادة كل واحد من معنيه على أن يكون مراداً ومناطأ للحكم، وأما إرادة كليهما فقير جائز اتفاقاً.

لتحجم، وما إراده عليهما فعير جائر الماط وعند أي حنيفة لا يستعمل المشترك في أكثر من معنى واحد، لأنه إضا أن يستعمل في المجموع بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، والأول غير جائز، لأنه غير موضوع للمجموع باتفاق أئمة اللغنة، وكذا الثناني، إذ لا علاقة بين المجموع وبين كل واحد من المعنيين؛ ويعنع كون الصلاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله وعلائكَتُهُ يُصَلُّونَ على النبي ﴾ (١) مشتركة بين الرحمة والاستغفار، لأنه لم يثبت عن أهمل اللغنة، بسل هي حقيقة في المالة وملائكته في الصلاة على النبي، فيلا بد من المحلة على النبي، فيلا بد من المحلة في الجميع، سواء كان معنى حقيقياً أو معنى مجازياً

بإيصال الخير إلى النبي، ثم من لوازم المدعاء

(٢) الأحزاب: ٥٦.

الرحمة، فمن قبال إن الصلاة من الله رحمة أراد هذا المعنى، لا ان الصلاة وضعت للرحمة.

وأما المجازي فكإرادة الخير ونحوه مما يليق بهذا المقام

والاشتراك لا يكون إلا باللفظة المشتركة؛ والتوهم يكون بها ويغيرها من تحريف أو تبديل؛ والإيضاح يكون في المعاني حاصة. وهمذا نموع اشتراك اللفظة.

واشتراك النكرات مقصود بوضع الواضع في كل مسمى غير معين.

واشتراك المعارف في الاعلام اتفاقي غير مقصود بالوضع.

> والاشتراك في البديع ثلاثة أقسام: قسمان منها من العيوب والسرقات.

وقسم واحد من المحاسن: وهو أن يأتي الناظم في بيته بلفظة مشتركة ببن معنيين اشتراكاً أصلياً أو فرعياً فيسبق دهن السامع إلى المعنى الذي لم يرده الناظم فيأتي في آخر البيت بما يؤكد أن المقصود غير ما توهمه السامع كقوله:

شِيب المَفَارِق يَرُوي الضَّربُ من دمِهِم دَوائِبَ البيضِ بيضِ الهنْد لا اللَّمَم فلولا (بيض الهند) لسبق ذهن السامع إلى أنه أريد بيض اللمم لقوله: «شِيْب المفارق».

الاشارة: التلويح بشيء يفهم منه النبطق؛ فهي ترادف النطق في فهم المعنى.

والإشارة عند إطلاقها حقيقة في الحسية، وإشسارة ضمير الغائب وأمثالها ذهنية لا حسية.

والإشسارة إذا استعملت بـ (على) يكنون المشراد

الإنسارة بالرأي، وإذا استعملت بـ (إلى) يكـون المراد الإيماء باليد

> واشار به: عرفه. والإشارة الحسية: تطلق على معنيين.

أحدهما: أن يقبل الإشارة بأنه ههنا أو هناك.

وثانيهما: أن يكون منتهى الإشارة الحسية \_ أعني الامتداد الخطي أو السطحي الآخذ من المشير\_ منتهياً إلى المشار إليه.

والإسارة عبارة عن أن يشير المتكلم إلى معاني كثيرة بكلام قليل يشبه الإشارة باليد، فإن المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عبر عنها لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة. ومن أمثلتها قوله تعالى: ﴿وَ غِيْضُ الْمَافِكِ (١) فانه أشار بهاتين اللفظتين إلى انقطاع مادة المسطر وبلع الأرض وذهاب ما كان حاصلاً من الماء على وجهها من قبل

والإشارة إلى الشيء تارة تكنون بحسب شخص، وأخرى بحسب نوعه، قبال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء: «هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعونه والمراد: النوع، وقال الله تعالى: ﴿وَخُلُقَ مِنْهَا زُوْجَهَا﴾ (٢) أي: من نوع الإنسان زوج آدم، والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى جعل زوج آدم إنساناً مثله؛ وقد ورد التفسير بذلك عن ابن عباس وهو حبر الأمة.

واشارة النص ما عرف بنفس الكلام لكن بنوع سامل وضرب تَفكُر، غير أنه لا يكون مراداً بالانزال، نظير إلى شيء بالانزال، نظيره في الحسيات أن من نظر إلى شيء يقابله فرآه ورأى غيره مع أطراف عينه مما يقابله فهو مقصود بالنظر، وما وقع عليه أطراف بصر فهو

<sup>(</sup>١) هود: ١٤٤.

مرئي لكن بطريق الإشارة تبعاً لا مقصوداً. والاستدلال باشارة النص إثبات الحكم بالنظم غير المسوق له، كما أن الاستدلال بدلالة النص إثبات الحكم بالنظم المسوق له، وبعبارة النص إثبات الحكم بالمفهوم اللغوي غير النظم، وباقتضاء النص اثبات الحكم بالمفهوم الشرعي، غيسر

[ ودلالة النص وإشارته بالنبة إلى عبارة النص من قبيل سوق الكلام لغرض على وجه يتضمن جواباً عن شيء أو فائدة أخرى. وقال بعضهم: المعنى الذي اريد باللفظ إن كان نفس الموضوع له أو جزأه أو لازمه غير المتقدم عليه سمي عبارة إن سيق له وإشارة إن لم يسق له ، وإن كنان لازمه المتقدم فاقتضاء. وإن لم يكن شيء من ذلك فإن فهم منه معنى يعلم اللغوي أن الحكم المنطوق لاجله فذلالة وإلا فلا دلالة ](1).

والإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت معهودة، فذلك في الأخرس دون معتقل اللسان، حتى لو امتد ذلك وصارت له إشارة معهودة كان بمنزلة الأحرس.

الاشراك: هو إثبات الشريك لله في الألوهية، سواء كان بمعنى وجوب الوجود أو استحقاق العبادة، لكن أكثر المشركين لم يقولوا بالأول، بدليل فِينَقُولُنُ اللهِ (٢)

وقد يطلق ويـراد به مـطلق الكفر، بنــاء على عدم حلق الكفر عن شركِ ما.

الاشعبار: هو بالنظر إلى فهم المقباصد لأصبل المراد، والتنصيص بالنظر إلى فهم البليغ الـذي يقصد أولاً وبالذات المزايبا، ولا ينظر إلى أصبل المعنى إلا باللمع.

الاشفاق: هو عناية مختلطة بخوف، فإن عدّي بر (من) فمعنى الخوف فيه أظهر كما في ﴿الشَّفَقُنْ منها﴾ (").

وإن عديّ بـ (على) فمعنى العناية فيه أظهر.

[نوع](ا)

﴿واشْرِيوا في قلوبهم العِجُل﴾(٥): تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شففهم به.

﴿ولما بَلَغُ أَشُدُهُ ﴿ اللهِ مَنْهِى اسْتَداد جسمه وقوته، وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين، فإن العقل يكمل حينال.

﴿ الشَّمَأَزُّتُ ﴾ (٧): انقبضت ونفرت.

﴿أَسْتَاتًا ﴾ (١٠): متفرقين.

﴿ وَأَشْهُدُوا ﴾ (١) : أحضروا.

﴿أَشِحُهُ﴾ (١٠): بخلاء.

﴿ اشْتَرُوا بِهِ أَنْقُسُهِم ﴾ (١٠): باعوا نصيبهم.

﴿اشْتَرُوا الضلالةَ بالهدى﴾ (١١): اختباروها عليه واشتبدلوها به.

(٧) الزمر: ٥٤.

(٨) النور: ٦٦ والزلزلة: ٦.

(٩) البقرة: ٢٨٦ والنساء: ٦ والطلاق: ٢.

(١٠) الأحزاب: ١٩.

(١١) البقرة: ٩٠.

(١٣) البقرة: ١٦.

(١) من: خ.

النظم

(٢) العنكيسوت: ٦١ و٦٣ ولـقمـــان: ٢٥ والــزمبـر: ٣٨

والزخرف: ۸۷.

(٣) الأحزاب: ٧٢.

(٤) من: خ.

(٥) البقرة: ٩٣.

(٦) يوسف: ٣٢ والقصص: ١٤.

﴿ كَذَابُ أَشِيرِ ﴾ (١): يَظِر متكبر؛ والأشِر لا يكون إلا فرحاً بحسب قضية الهوى؛ بخلاف الفرح فإنه قد يكون من سرور بحسب قضية العقل.

[أصحاب النار:] كل ما في القرآن من أصحاب النار النار فالمراد أهلها إلا ﴿وَمَا جَعَلْنَا اصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ (أن فالمراد خَرَّنَهُ).

[ الإصرار ]: كل عزم شددت عليه فهو إصرار

[ الإصر ]: كل عقد وعهد فهو إصر.

﴿ وَأَخَذُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ﴾ (أَ أَي: عهدي.

وقال الأزهري في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا . اِصْراً ﴾ (٤) أي: عقوبة ذنب يشق علينا.

﴿وَيُضَعُ عَنْهُم إِصْرَهُم﴾ (٥) أي: ما عقد من عقد ثقيل عليهم مثل قتل أنفسهم وما أشبه ذلك من قرص الجلد إذا أصابته نجاسة.

الأصل: هو أمغل الشيء.

ويطلق على الراجع بالنسبة إلى المرجوح وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات.

وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول

وعلى ما ينبني عليه غيره.

وعلى المحتاج إليه كما يقال: (الأصل في الحيوان الغذاء).

وعلى ما هو الأولى كما يقال: (الأصل في الإنسان العلم) أي: العلم أولى وأحرى من الجهل.

والأصل في المبتدأ التقديم، أي: ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع.

وعلى المتفرع عليه كالأب بالنسبة إلى الابن.

وعلى الحالة القديمة كما في قولك: الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والأصل في الأشياء العدم، أي: العدم فيها مقدم على الوجود. والأصل في الكلام هـو الحقيقة أي: الكثير الراجع. والأصل في المعرف باللام هـو العهد الخارجي.

وتخلّف الأصل في موضع أو موضعين لا يضافي أصالته

وحمل المفهوم الكلي على الموضوع على وجه كلي بحيث يندرج فيه أحكام جزئياته يسمى أصلاً وقاعدة.

وحمل ذلك المفهوم على جزئي معين من جزئيات موضوعه يسمى فرعاً ومثالًا.

والأصول من حيث إنها مبنى وأساس لفرعها سميت قواعد.

ومن حيث إنها مسالك واضحة إليها سميت مناهج.

ومن حيث إنها علامات لها سميت أعلاماً.

والأصول تتحمل ما لا تتحمله الفروع.

والأصول تراعى ويحافظ عليها

والملزوم أصل ومتبوع من حيث ان منه الانتقال، واللازم فرع وتبع من جهة أن إليه الانتقال.

والكل أصل ينبني عليه الجزء في الحصول من

<sup>(</sup>١) القبر: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المدار: ٣١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٨١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٥٧.

اللفظ، بمعنى أنه يفهم من اسم الكل بواسطة أن فهم الكل موقوف على فهمه والجزء أصل باعتبار احتياج جهة كون القصد إليه والسبب أصل من جهة احتياج المسبب إليه وابتنائه عليه. والسبب المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلة الغائية.

والأصل في الدين التوحيد.

[ والأصل في الاعتقاد هو الإيمان بالمبدأ والمعاد ](1).

والأصل: بقاء الشيء على ما كان

والأصل في الأشياء التوقف عند أصحابنا لا الإباحة حتى يرد الشرع بالتقرير أو بالتغيير إلى غيره، كما قال عامة المعتزلة ولا الحظر إلى أن يرد الشرع مقرراً أو مغيراً كما قال بعض أصحاب الحديث، لأن العقل لاحظ لمه في الحكم الشرعية؛ وإليه ذهب عامة أصحاب الحديث وبعض المعتزلة، غير أنهم يقولون: لا حكم له فيها أصلاً لعدم دليل الثبوت، وهو خبر أصحاب المرابع عن الله تعالى وأصحابنا قالوا: لا بد وأن يكون له حكم إما الحرمة بالتحريم الأزلى وإما الإباحة، لكن لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل فيتوقف في الجواب، فوقع الاختلاف بيننا وبينهم في كيفية التوقف.

[ والأصل في العرف الشرعي أن يكون على وفق ا العرف العادي ]<sup>(۲)</sup>.

والأصل في الكلام الحقيقة، وإنما يعدل إلى المجاز لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها للمتكلم

أو المخاطب، أو شهرة المجاز، أو غير ذلك، كتعظيم المخاطب نحو: (سلام على المجلس العبالي) وموافقة الروي والسجع والمطابقة والمقابلة والمجانسة إذا لم يحصل ذلك بالحقيقة. والأصل أن يكون لكل مجاز حقيقة بدليل الغلبة وإن لم يجب.

والأصل في الأسماء التنكير بدليل اندراج المعرفة تحت عمومها، كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص، والتدكير والصرف أيضاً، ولذا لم يمتنع السبب الواحد اتفاقاً ما لم يعتضد بآخر يجذبه عن الأصالة إلى الفرعية، نظيره في الشرعيات أن الأصل براءة الذمة فلم تصر مشتغلة إلا بعدلين.

والأصل في الأسماء المختصة بالمؤنث أن لا تدخلها الهاء نحو: (شيخ) و(عجوز) و(حمار) وغيرهما؛ وربما أدخلوا الهاء تأكيداً للفسرق كرناقة) و(نعجة).

والأصل في الاسم، صفة كان كرعالم) أو غير صفة كرغلام) الدلالة على الثبوت؛ وأما الدلالة على التجدد فأمر عارض في الصفات

[ ولا يدل الأسم بالوضع إلا على الثبوت: والدوام والاستمرار معنى مجازي ] (٢).

والأصل في اسم الأشارة أن يشار به إلى محسوس مشاهد قريب أو بعيد، وإن أشير إلى ما يستحيل إحساسه نحو: ﴿ لَلِكُم اللهُ (4) أو إلى محسوس غير مشاهد نحو: ﴿ لِلَّهُ الْجَنْمَ ﴾ (9) لتصييره كالمشاهد.

والأصل في الأفعال التصرف، ومن النصرف تقديم المنصوب بها على المرفوع، واتصال الضمائر

<sup>(1</sup> و۲ و۳) من: خ. (٤) الزمر: ٦.

<sup>(</sup>۵) مويم: ٦٣.

المختلفة بها؛ وقد استثني منهـا (نِعم) و(بئس) و(عسى) وفعلا التعجب.

والأصل في الأسماء العارية عن العنوامل النوقف البدل أو البيان. على السكون. والأصبار في كا

والأصل في التعريف العهد، ولا يعدل عنه إلا عند التعذر

> والأصل في الجملة ان تكون مقدرة بالمفرد. والأصل في روابط الجملة الضمير.

والأصل في حرف العطف أن لا يحذف، لأنه جيء به نائباً عن العامل. ولكنك قد تتخير في حذفه، وذلك في عطف الصفات بعضها على بعض؛ وفي الحال قد يمتنع حذفه، وذلك فيما إذا كان بين الجملتين مشاركة ولم يكن بينهما تعلق ذاتي، مشل: (فلان يقول ويفعل) و(زيد طويل وعمرو قصير). وقد يجب حذفه، وذلك فيما إذا لم يكن بينهما مشاركة.

والأصل في الصفة التوضيح والتخصيص، ولا يعدل عنه ما أمكن.

والأصل في الوصف التمييز، لكن ربعا يقصد به معنى آخر مع كون التعييز حاصلًا أيضاً.

والأصل في الرفع الفاعل والباقي مشبه به، قاله الخليل، وقال سيبويه: الأصل هو المبتدأ والباقي مشبه به.

والأصل تقديم المفعول به يبلا واسطة ثم ظرف الزمان ثم ظرف المكان ثم المفعول المطلق ثم المفعول له.

وقيل: الأصل تقديم المفعول المطلق لكونــه جزء مدلول الفعل، والباقي كما ذكر.

والأصل ذكر التابع مع المتبوع لأنبه متحد بيه من

جهة كونهما بإعراب واحد من جهة واحدة، وعند اجتماع التوابع الأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم البدل أو البيان.

والأصل في كل من جملتي الشرط والجزاء أن تكون فعلية استقبالية لا اسمية ولا ماضوية.

والأصل كون الحال للأقرب؛ فإذا قلت: (ضربت زيداً راكباً) فـ (راكباً) حال من المضروب لا من الضارب.

والأصل في تعريف الجنس اللام، والإضافة في ذلك التعريف ملحقة باللام؛ واللام لملاختصاص في أصل الوضع، ثم إنها قد تستعمل في الموقت إذا كان للحكم اختصاص به، وقد تستعمل في التعليل لاختصاص الحكم بالعلة.

والأصل أن يكون الأمر كله باللام نحو قوله تعالى: ﴿ فَهِذَٰ لِكَ فَلْمَغْرَصُوا ﴾ (١) وفي الحديث: «لتأخذوا مصافكم» وإثباته بغير لام كثير.

والأصل في الاشتقاق أن يكون من المصادر [ عند البصرية ](1).

البصرية إلى اللفظ الحالي من عبلامة التأنيث أن يكون للمذكر.

والأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعل ولا بالمكس؛ ولكن العرب انسعت في بعض ذلك، فخصت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال، لأن الزمان مضارع للفعل، واختلفوا أي أقسام الفعل أصل، فالاكثرون قالوا: هو فعل المحال لان الأصل في المغبر أن يكون خبراً، والأصل في المخبر أن يكون صدقاً، وفعل الحال يمكن الإشارة إليه فيتحقق وجوده فيصدق الخبر عنه. وقال قوم: الأصل هو المستقبل لانه يخبر به عن المعدوم ثم

يخرج الفعل إلى الوجود فيخبر عنه بعد وجوده، وقال آخرون: همو المماضي لانه كمل وجموده فاستحق أن يسمى أصلاً [ ويمه قالت الكوفية في الاشتقاق ](1)

والأصل في الاستثناء الاتصال.

والأصل في الحال أن تكون نكرة وفي صاحبها أن يكون معرفة.

والأصل في المبهمات المقادير.

والأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعال. والأصل أن يكون بناء الجمع بناء مغايـراً من مفرد ملفوظ مستعمل [ ولو تقديراً ] (؟).

والأصل في كل معدول عن شيء أن لا يخرج عن النوع الذي ذلك الشيء منه . عنه النوع الذي ذلك الشيء منه .

والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه فيه مختلفين بالدّات؛ ففي صورة الاتحاد ضعف المعنى التفضيلي .

والأصل في التوابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب دون البناء

والأصل في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صفة المذكر.

والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لان المطلوب المبهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعينة.

والأصل في الفاعل أن يلي الفعل لانه كالجرء منه لشدة احتياج الفعل إليه ولا كذلك المفعول

والأصل في استحقاق الرفع المبتدأ والخسر،

وغيرهما من المرفوعات محمول عليهما.

والأصل في الظروف التصرف، وهو الصحيح.
[ والأصل في التاء أن يكون دخولها لتأنيث مدخولها كما في (ضاربة) فجعل دخولها في مثل (ملائكة) كذلك يجعل مدلولها مؤنشاً لتأويل الجماعة](ال)

والأصل في كلمة (أق) أن تستعمل لأحد الأمرين، والعموم مستفاد من وقوع الأحد المبهم في سياق النفي لا من كلمة (أو).

والأصل في كلمة (إذا) القطع، أي قطع المتكلم بوقوع الشرط، وذلك لغلبة استعمال (إذا) في المقطوعات، كما أن غلبة استعمال (إن) في المشكوكات.

والأصل في استعمال (إذا) أن يكون لـزمــان من أزمنة المستقبل، مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم.

والأصل في كلمة (غيس) أن تكون صفة، كما تقول: (جاءني رجل غير زيد). واستعمالها على هذا الوجه كثير في كلام العرب.

والأصل في كلمة (مِنْ) ابتداء الغاية، والبواتي منفرعة عليه قاله المبرد. وقال الأخرون: الأصل فيه هو التبعيض والبواقي منفرعة عليه.

والأصل في كلمة (إن) الخلوعن الجزم بوقعيع الشرط أو لا وقوعه أيضاً، فانه يستعمل فيما يترجح، أي يتردد بين أن يكون وبين أن لا يكون؛ واللاوقوع مشترك بين (إن) و(إذا).

والأصل في فرض المحالات كلمة (لو) دون (إن) لأنها لما لا جزم بوقوعه ولا وقوعه، والمجال

(١ و٢ و٣) من: خ.

مقطوع بلا وتوعه

[ والأصل في (حتى) أن تكون جارة لكشرة استعمالها.

والأصل في (كان) أن تكون ناقصة لكونها حقيقة فلا يصار إلى التامة إلا لضرورة داعية ](١) والأصل في (إلا) الاستثناء، وقد استعملت وصفاً؛

والأصل في (إلا) الاستثناء، وقد استعملت وصفا؛ وفي (غير) أن يكون صفة كما مر، وقد استعملت في الاستثناء؛ وفي (سواء) و(سوى) الظرفية، وقد استعملتا بمعنى (غير).

والأصل في خبر (أنَّ) بالفتح الإفراد.

والأصل في البناء السكون؛ وأصل الإعبراب أن يكون بالحركات؛ والأصل فيما حُرِّك منهما الكسر. والأصل تحريك الساكن المتأخر، لأن الثقل ينتهي عنده، كما كان في صيغة الحماسي وتصغيره.

والأصل في (مفعل) للمصدر والزمان والمكان أن يكون بالفتح

[ والأصل أن يكون الاستثناء من الجنس ولذلك كان ها و الغالب والمتبادر إلى الفهم من الاستثناء]♡

والأصل في الجر حروف الجرء لأن المضاف مردود في التأويل إليه.

والأصل في هاء السكت أن تكون ساكنة، لأنها إنما زيدت لأجـل الوقف، والـوقف لا يكون إلا على ساكن.

والأصل في (إن) المخففة المكسورة دخولها على فعل من الأفعال التي هي من دواخل المبتدأ والخبر لا غير مثل (كان) و(ظن) واخواتهما.

والأصل في باب القصر (إلا) لكون موضوعاً له بالاصالة من غير اعتبار تضمين شيء، أو ابتناء على مناسبة، ومفيداً له من غير احتمال واجتلاف والأصل في التشبيه المشبه لانه المقصود في الكلام ظاهرا، وإليه يعود الغرض غالباً، والمشبه به هو الفرع، وذلك لا ينافي كونه أصلاً وكون المشبه فرعاً نظراً إلى وجه الشبه.

والأصل في المشبه به أن يكون محسوساً سواء كان المشبه محسوساً أو معقولاً.

والأصل في وجه الشبه أن يكون محسوساً أيضاً. `

والأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به، وقد تدخل على المشبه إما لقصد المبالغة مثل: ﴿أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ ﴾ (٢). وإما لوضوح الحال نحو: ﴿وليسَ الذَّكُرُ كَالاَنْشَى ﴾ (٤). وقد تدخل على غيرهما اعتماداً على فهم المخاطب نحو: ﴿كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي عيسى إذ قالوا. وإلخ.

والأصل في الجواب أن يشاكل السؤال، فإن كان جملة اسمية فينبغي أن يكون الجواب كذلك. ويجيء كذلك في الجواب المقدر. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وقعلَ للذين اثلوا ماذا أَسْوَلُ رَبُّكُم قالوا خَيْراً﴾(١) حيث تطابق في الفعلية، وإنما لم يقع التطابق في قوله: ﴿مَاذَا الذِلُ رَبُّكُم قَالُوا أَسْاطِيرُ الأَوْلَانِ﴾ (١) إذ لو طابقوا لكانوا مُقرين بالإنزال، وهم من الإذعان على مفاوز.

<sup>(1</sup> و٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٧.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الصف: ١٤.

<sup>(</sup>٦) النحل: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) النحل: ٢٤.

والأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصلي لشلا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله.

والاسم المفرد هو الأصل والجملة فرع عليه؛ نظير ذلك شهادة المرأتين على شهادة رجل. والأول من جزأي المركب هو الأصل في التسمية كـ (سيبويه) و(نقطويه).

والألف أصل في الحروف نحو: (ما) و(لا) وفي الأسماء المتوغلة في شبه الحرف نحو: (اذا) و(أنى) لا في الأفعال. وأصل الاسم الإعراب.

[ وأصل الإعراب أن يكون بالحركات ](١) وأصل الفعل البناء والرجوع إلى الأصل وهو البناء في الافعال أيسر من الانتقال عن الأصل.

> وأصل الجمل الجمل الفعلية. وأصل المثنى أن يكون معرباً.

وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، ويحتمل تقديره مقدماً لمعارضة أصل آخر، وهـو أنه عـامل في الظرف.

وأصل العامل أن يتقدم على المعمول، اللهم إلا أن يقدر المتعلق فعلاً، فيجب التأخير، لأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ في مثل هذا. وأصل الواو واو العطف التي فيها معنى الجمع ولهذا وضعوا الواو موضع (مع) في المفعول معه . [ و(أو) في الأصل للتساوي في الشك ثم اتسع

و روز كى يوت مروز كون مي المستعمل في قوله تعالى المستعمل في التساوي بلا شك كما في قوله تعالى المستعمل في المستعمل

وما لا ينصرف أصله الانصراف.

و(الله درك) أصله المصدر ثم منع المصدرية و(والد) و(صاحب) و(عبد) أصلها الوصف ثم معته.

وأصل حروف العظف الواو. وأصل حروف النداء (يًا) وأصل أدوات الشرط (إن) لانها حرف.

وأصل أدوات الاستفهام الألف!

وأصل المضمر أن يكون على صينة واحدة في الرفع والنصب والجر.

وأصل الضمير المنفصل المرفوع.

وأصل الفعل أن لا يدخل عليه شيء من الإعراب لعدم العلة المقتضية له في الفعل

وأصل الخبر أن يكون نكرة .

وأصل حروف القسم الباء، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها تحو: (اقسم بالله ليفعلنَ) ودخولها على الضمير نحو: (بك لافعلنَ) واستعمالها في القسم الاستعطافي نحو: (بالله هل قائم زيدً؟)

وأصل الفعل التذكير، لأن مدلوك المصدر وهو مذكر، وأنه عبارة عن انتساب الحدث إلى فاعله في الزمن المعين.

وأصل الأسماء أن لا تقصر على باب دون باب، ولا يوجد هذا إلا في الظروف والمصادر، وإلا في باب النداء لأنها أيواب وضعت على التغيير.

وأصل الجملة أن لا يكنون لهما منوضع من الإعراب.

وأصل حدّف حرف النداء في نداء الأعلام، ثم كل ما أشبه العلم.

(٢) من: خ. والآية من سورة الإنسان: ٢٤

وأصبل النواصب للفعسل (أن) وهي أم البساب بالإتفاق.

وأصل الحروف أن لا تعمل رفعاً ولا نصباً لأنهما من عمل الأفعال، فإذا عملهما الحرف فإنما يعملهما بشبه الفعل، ولا يعمل عملًا ليس له حق الشبه إلا عمل الجر إذا كان مضيفاً للفعل أو لما هو في معناه إلى الاسم.

وكل حرف اختص باسم مفرد فإنه يعمل فيه الجر إن استحق العمل، ولم يجيء من الحروف المختصة باسم واحد ما يعمل فيه غيىر حفض إلا (ألا) التي للتمني، فإن الاسم المبنى معها في موضع نصب بها في مذهب سيبويه.

والإعراب أصل في الأسماء لأنه يفتقر إليه للتفرقة بين المعاني نجو: (ما أحسن زيداً) بـالنصب في التعجب، وبالرفع في النفي، وبرفع (أحسن) وخفض (زيد) في الاستفهام عن الأحسن.

والإيجاب أصل لغيره من النفي والنهي والاستفهام وغيرها، فإن الإيجاب يتركب من مسند ومسند إليه من غير احتياج إلى الغير، وليس كذلك غيره.

والعطف على اللفظ هو الأصل نحو: (زيـد ليس بقائم ولا قاعد) بالخفض.

والأصول تراعى تارة وتهمل أخرى، فمما تراعى قبولهم: (صغت الخناتم وحكت الشبوب) ونحبو ذلك؛ فلولا أن أصل هذا (فعلت) بفتح العين لما جاز أن تعمل (فعلت) ومنه:

لَيْبُكَ يِزِيدُ . . . البيت(١) .

ونحوه قوله تعالى: ﴿خُلِقَ الإنسبانُ ضَعيفاً﴾(٢)

و﴿ خُلُقُ الإنسانَ مِنْ عَلَقَ لِهِ ١٠٠٠.

وقد يراجع من الأصول إلى الفروع عند الحاجة: منه الصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته للفعل، فمني احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه. ومنه إجراء المعتل مجرى الصحيح وإظهار الضعيف.

وما لا يراجع من الأصول عند الضرورة كـالثلاثي المعتبل العين نحبو: (قام) و(باع) وكذلك مضارعه.

وباب (افتعل) إذا كانت فاؤه صادأ أو ضادأ أو طاء أو ظاء أو دالاً أو ذالاً أو زاياً جيث لا يجوز خروج هذه التاء على أصلها بل تقلب.

والأصل في (نُعلى) أن تستعمل في الجمع بالألف واللام ك (الكبرى) و(الكبر).

ولا ينبغى أن يجذب الأصل إلى حيز الفرع إلا بسبب قوي، ويكفى في العودة إلى الأصل أدنى شبهة لانه على وفق الدليل، ولذلك صوّف (أربع) في قولك (مررت بنسوة أربع) مع أن فيه الوصف والوزن اعتباراً لأصل وضعه وهو العدد.

والأصول المرفوضة منها مصدر (عسى) لأنه لا يستعمل، وإن كان الأصل، لأنه أصل موفوض، وخبسر (لا) فسإن بني تميم لا يجيسزون ظهسوره ويقولون: هو من الأصول المرفوضة؛ وإسبحان الله) فإنه إذا نظرت إلى معناه وجدت الإخبار عنــه صحيحاً لكن العرب رفضت ذلك.

والأصل في الالفاظ أن لا تجعل خارجة عن معانيها الأصلية بالكلية .

<sup>(</sup>١) تمام البيت

لِيُبُكَ يزيدُ ضارعُ لخصوصةٍ ومنخسبط مسما تُنظيخ النظوائع (٣) العلق: ٢.

اللسان (طوح) وهو من شواهد سيبويه.

<sup>(</sup>٢) النباء: ١٨.

[ والأصل عند اختلاف الالفياظ اختلاف معانيها إ(١)

والأصل في الكلام التصريح وهو اظهار، ولا شك أن المقصود من الكلام إظهار المعاني، فإذا ذكر لفظ التصريح منه فهم أنه الأصل.

والأصل في قيود التعريف تصوير ماهية المعرف، والاحتراز بها إنما يحصل ضمناً

[ والأصل في فن العروض قد يطلق ويراد به عدم التغير عن شيء، وقد يطلق ويراد به ما يحصل بتكراره بحر، وقد يطلق ويراد به ما وضع في كل بحر من أجزاء الافاعيل مطلقاً بدون التغيير ](٢)

والأصل في مباحث الالفاظ هو النقل لا العقل.

والأصل في المسائل الاعتقادية أن يقال ما اعتقدته وقلت به حق يقيناً وما قاله غيري باطل يقيناً.

والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلوكان لرجل على على آخر ألف مثلاً فبرهن المدعى عليه على الاداء أو الإبراء فبرهن المدعي على أن له ألفاً لم يقبل حتى يبرهن على الحدوث بعد الاداء أو الإبراء.

والأصل العدم في الصفات العارضة، فالقول للمضارب أنه لم يربع لأن الأصل فيه عدمه، وكذا لو اشترى عبداً على أنه خباز أو كاتب وانكر المشتري وجود ذلك الوصف فالقول له، لأن الأصل علمه، لكونه من الصفات العارضة.

والأصل في الصفات الأصلية الوجود، فلو اشترى أمة على انها بكر وانكر المشتري قيام البكارة وادعاها البائع فالقول للبائع لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية.

والأصل إضافة الحادث إلى أقرب اوقاته، فلو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت: أسلمت قبل موته، وقالت الورثة: أسلمت بعد موته فالقول للورثة.

[ والأصل في المتعارضين العمل بهما بقدر الإمكان](؟)

والأصل في الإيمان أن تكون الشروط متقدمة، كما في قوله تعالى: ﴿وامراةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنبي إِنْ أُرادَ النبيّ أَنْ يَسْتَثُكِمُها ﴾ (٤) إذ المعنى: إن اراد النبي أن يستنكحها أحللناها له إن وهبت نفسها للنبي، لأن إرادة الاستنكاح سابقة على الهبة.

قال تعلب: قولهم: (ليس له أصل ولا فصل) الأصل الأصل: الوالد، والفصل: الولد، وقيل: الأصل الحسب والفصل اللسان.

(وما فعلته أصلاً) أي بالكلية، وانتصاب على المصدر أو الحال أي: (ذا أصل) فإن الشيء إذا أخذ مع أصله كان الكل، وكذا (رأساً).

والأصيل: المتمكن في أصله.

و[ الأصيل ]: ما بعد العصر إلى الغروب.

الاصطلاح: هو اتفاق القوم على وضع الشيء، وقيل: إخراج الشيء عن المعنى اللغدوي إلى معنى آخر لبيان المراد.

واصطلاح التخاطب هو عرف اللغة.

والاصطلاح: مقابل الشرع في عرف الفقهاء، ولعل وجه ذلك أن الاصطلاح (افتعال) من (الصلح) للمشاركة كالاقتسام، والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها بين

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٥٠.

<sup>(</sup>۱ و۲ و۳) من: خ.

الأقوام، وتواضع منهم.

ويستعمل الاصطلاح غالباً في العلم الذي تُحصّل معلوماته بالنظر والاستدلال.

وأسا الصناصة: فإنها تستعمل في العلم الذي تحصل معلوماته بتتبع كلام العرب.

واللغات كلها اصبطلاحية عند عامة المعتزلة وبعض الفقهاء، وقال عامة المتكلمين والفقهاء وعامة أهل التفسير إنها توقيقية.

وقال بعض أهل التحقيق: لا بد وأن تكون لغة واحدة منها توقيفية ثم اللغات الأخر في حد الجواز بين أن تكون المسطلاحية أو تسوقيفية، لأن الاصطلاح من العباد على أن يسمى هذا كذا، وهذا لا يتحقق بالإشارة وحدها بدون السواضعة بالقول.

وفي وأنوار التنزيل؛ في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ الله الله الله الله الله على الألفاظ بخصوص أو عموم وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبيناً له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع ، والأصل ينبغي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم، فيكون من يكون خالى.

الإصابة: في الأصل هو النيل والوصول، وفي (إن أصبتكِ فكذا) مضافاً إلى المرأة يحتمل وجوهاً متعددة: منها إصابة الذنب يقال: (أصبت من فلان) ويراد به الغيبة والمال يقال: (أصباب من امرأته مالاً) والوط، ولهذا يقال للثيب: مصابة، والقبلة، ومنه حديث عائشة رضى الله عنها: دكان

رسول الله يصيب من بعض نسائه وهو صائم، أرادت بها القُبلة

[ وفي والتسديد، لفظ الإصابة يدل على ما يقع من غير اختيار العبد وكسبه، ولا يكون مقدوراً له لا على ما يفعله العبد بقصده واختياره كما يقال: (أصابه مرض أو هَمَّ أو مشي أو قعود أو قيام) بل يقال: كسب وقول. والدليل عليه قوله تعالى: 

﴿ وَهِمَا أَصَابُكُم مِنْ مُصِيبِةٍ فَيْمِما كَسَبَتْ أَلَيْهِمِهِ (أَ) ).

الإصغاء: معناه (كوش داشتن) لا السماع؛ وقد يراد به السماع للاستلزام بينهما بالنظر إلينا بناء على الغالب؛ وصح في حق الله تعالى بالنظر إلى أصل اللغة بمعنى الاستماع.

الاصطفاء: في الأصل تناول صفوة الشيء، كما أن الاختيار تناول خيره.

والاجتباء: تناول جابته أي وسطه، وهو المختار. [ واصطفاء آدم النبي على العالم بأن رجحه على جميع الملائكة.

واصطفاء نوح عليه الصلاة والسلام على العالم بأن أهلك قومه وحفظ نوحاً وأتباعه.

واصطفاء آل إبراهيم على العالم بـأن جعل دينهم شائعاً وذلل مخالفيهم.

واصطفاء موسى وهارون على العالم بأن جعل فرعون مع عظمته وغلبة جنوده مغلوباً.

واصطفاء محمد ﷺ على جميع المكونات بأن جعله حبيباً ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُونَ اللهَ قاتبعوني يُعْبِنُكُمُ اللهُ (٤) ] (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣١.

<sup>(</sup>۲) الشوری: ۳۰.

<sup>(</sup>۳) من: خ.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٣١.

<sup>(</sup>٥) من: خ.

الأصفاد: صفده: قيده.

وسمى به العطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه.

قَـال على رضي الله عنه: «مَنْ بَـرَّكُ فقد أَسَـرَكُ، ومن جفاك فقد أطلقك بين السناسات

وكل من أعطيته عطاءً جزلًا فقد أصفدته.

وكل من شددته شداً وثيقاً فقد صفدته.

الاصباح: هو مصدر (أصبح) والصبح الاسم، يقال من نصف الليل إلى نصف النهار: كيف أصبحت؟ ومنه إلى نصف الليل: كيف أمسيت؟ . ويجيء (أصبح) بمعنى استصبح بالمصباح.

الاصعاد: السير في مستوى الأرض.

والاتحدار: الوضع.

والصعود: الارتفاع على الجبل والسطح -

أصحت السماء: فهي مصحية وكذلك السوم والليل.

وصحا السكران: فهو صاح ٍ.

أصحاب الرأي: هم أصحاب القياس، لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثاً أو أثراً.

آصَف: كهاجَ كاتب سليمان النبي عليه السلام.

[ نوع ]<sup>(۱)</sup> ﴿فَي الْأَصْفَادَ﴾ (٢) : في وثاق.

﴿إِصْراً ﴾ (٣): عباً ثقيلًا يأصر صاحبه أي: يحبسه في مكانه، والمراد التكاليف الشافة.

﴿ اصْلُوها ﴾ (٤): ادخلوها أو ذوقوا حرها أو احترقوا

﴿أَصْبُ إليهنَّ﴾(٥): أُمِلُ إلى جانبهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي .

﴿ أَصَبِناهِم بِذُنوبِهِم ﴾ (١): أَمَلَكناهم.

﴿ وَمَا أَصْبُرُهُم على النَّانِ ﴿ `` مَا أَجَرَأُهُمْ أَو ادعاهم إليها [أوأي شيء صبرهم على النار ]<sup>(۸)</sup>.

وواصيروا (٩) : واثبتوا.

﴿واصْطَبِر﴾ (١٠): داوم.

﴿ فَاصَّدَعْ بِمَا تُؤْمَرِ ﴾ (١١): فَأَجَهِرَ بِهِ أَوْ أَمضه.

**﴿أَفَأُصُفَاكُم ﴾ (١١): أَفَخْصَكُم.** 

﴿أُصِحِكِ النَّارِ﴾(١٣): ملازموها.

﴿وأَصَرُوا ﴾ (١٤): اكبُّوا.

﴿حِيثُ أَصابِ﴾ (١٠٠): أراد: من قولهم: أصاب الصواب فأخطأ في الجواب.

﴿قاصْفَحُ ﴾ (١٦): فأعرض.

[ ﴿ وَاصْحَانَا عُدُّكَ لِنَافِسِينَ ﴾ (١٧): واحتربُكَ لمحبتي ](١٨)

> (۱۰) مریم: ۲۰. (١) من: خ.

(١١) الحجر: ٩٤. (٢) إبراهيم: ٤٩. (١٢) ألإسراء: ٤.

(٣) البقرة: ٢٨٦. (١٢) البقرة: ٣٩.

(٤) يس: ٩٤. (١٤) نوح: ٧.

(٥) يوسف: ٣٣. (١٥) ص: ٢٦.

(٦) الأعراف: ١٠٠. (١٦) العجر: ٨٥.

(٧) البقرة: ١٧٥.

(١٧) طه: ٤١. (٨) من: خ.

(۱۸) من: خ. (٩) الأعراف؛ ١٢٨.

## فصل لألف والضناد

[كلَّ فِعْلِ الله تعالى جاء في القرآن فإنه يصح اضمار الله تعالى من غير سبق ذكره لتعينه في العقول، وليس في اضمار المتعين المتفرد قبل ذكره اضمار قبل الذكر إ(١).

[ الإضافة ]: كل ما لو يكن فيه المضاف إليه جنس المضاف من الإضافة المحضة فالإضافة بمعنى اللام.

وكل إضافة كان المضاف إليه جنس المضاف فالإضافة بتقدير (من) ولا ثالث لهما عند الأكثر. والإضافة في اللغة: نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً

وفي الاصطلاح: نسبة اسم إلى اسم جر ذلك الشاني بالأول نيابة عن حرف الجر أو مشاكلة، فالمضاف إليه إذن اسم مجرور باسم نائب مناب حرف الجر أو بمشاكل له

وقيل: الإضافة ضم شيء إلى شيء ومنه الإضافة في اصطلاح النحاة، لأن الأول منضم إلى الثاني ليكتسب منه التعريف أو التخصيص.

وفي الإضافة بمعنى الـلام لا يصـح أن يــوصف الأول بالثاني وأن يكون الثاني خبراً عن الأول.

ولا يصح انتصاب المضاف إليه فيها على التمييز. والكل صحيح في الإضافة بمعنى (من).

والإصافة بمعنى (في) لم تثبت عسد جمهور النحاة، ذكره التفتازاني، بل ردها أكثر النحاة إلى الإضافة بمعنى اللام

وصرح الرضي بأنها من مخترعات ابن الحاجب؛ والقول بكونها بمعنى (في) أخذ بالظاهر الذي عليه

النحاة دون التحقيق الذي عليه علماء البيان، وقد نص عليها صاحب «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: ﴿ الذِّ الخِصام﴾ (٢).

واللام أصل حروف الإضافة لأن أخلص الإضافات وأصحها إضافة الملك إلى المالك وسائس الإضافات مضارعة لها:

وقد نكون لـلاختصاص ولا ملك كـ (الحمـد لله) لأن هذا مما لا يتملك.

والمذهب الصحيح من المذاهب أن العامل في المضاف إليه هو المضاف لكن بنيابته عن حرف الجر وكونه قائماً مقامه وكونه بدلاً منه.

وإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أو المفعول إلى ما يقوم مقام الفاعل إذا أريد بهما الحال أو الاستقبال فهى لفظية.

وإضافة أمنم الفاعل اللي أريد به الماضي أو الاستمرار معنوية مفيدة للتعريف نحو (مررت بزيد ضاربك أمس) أو (مالك عبيده).

وإذا اعتبر اسم الفاعل المستمر من جهة حصوله في الماضي فإضافته حقيقية وتقع صفة للمعرفة.

وإذا اعتبر من جهة حصوله في الحال أو الاستقبال تكون إضافته غير حقيقية فيعمل فيما أضيف إليه.

وكل ما كانت الماهية كاملة فيه فإضافته للتعريف. وكل ما كانت الماهية ناقصة فيه فإضافته للتقييد.

نظير الأول: (ماء البحر) و(ماء البشر) و(مسلاة الكسوف).

ونظير الثاني: (ماء الباقلا) و(صلاة الجنازة).

وإضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها معنوية مفيدة للتعريف أو التخصيص إذا كان المضاف إليه معرفة أو نكرة.

(١) من: غ.

وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة وإن اتحدا كقوله: (ولدار الآخرة) و(حق اليقين) و(صلاة الأولى) و(يوم الجمعة) و(عَنقاء مَغْرِب) لأن الصفة تضمنت معنى (ليس) في الموصوف فتغايرا.

والعرب إنما تفعل ذلك في السوصف السلازم للموصوف لزوم اللقب للاعلام، كما قالوا: (زيد بطة) أي صاحب هذا اللقب.

وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحو ذلك فلا يضاف الموصوف إليه لعدم الفائدة المصححة التي لأجلها أضيف الاسم إلى اللقب وإضافة المصدر كلها معنوية إلا إذا كان بمعنى الفاعل أو المفعول.

وحكم الإضافة المعنوية تعرف المضاف، ولهذا لا يجوز فيه الألف واللام، فلا يقال: (الغلام زيد). وأما اللفظية التي هي إضافة الصفة إلى فاعلها أو مفعولها فحكمها التخفيف لا التعريف، ولهذا يجوز الجمع بينها وبين الألف واللام نحو (الحسن الموجه) و(الضارب المرجمل) وفي التنزيمل: فوالمقيمي الصلاة في التنزيمل:

والإضافة المعنوية عند التحليل تعود إلى تركيب وصفي؛ الا ترى أن (غلام زيد) عند التحليل (غلام لزيد)؛ و(ضرب اليوم) (ضرب في اليوم) أي (كائن فيه).

والإضافة بـادني ملابــة نحو قـولك: (لقيتـه في طريقي) و(كوكب الخرقاء).

والإضافة في الأعلام أكثر من تعريف اللام.

وإضافة الجزء إلى الكبل في جميع المواضع بمعنى اللام.

وإضافة الشيء إلى جنسه بمعنى (من) البيانية مثل: (خاتم فضة) و(توب حرير) و(خبر شعير). وإضافة إلى الجنس، وإضافة إلى الجنس، وهي أن يكون العضاف إليه بعد الإضافة أعم من المضاف مطلقاً، كإضافة علم المعاني. ذكره النقتازاني، كإضافة وجه الاختصار. ذكره السيد الشريف، كإضافة البهيمة المفسرة بكل ذات قوائم أربع إلى الانعام المفسرة بالأزواج الثمانية ذكره صاحب والكشاف، ووالانوار).

قال ابن الكمال: والذي تقرر عليه رأي أن شرط الإضافة بمعنى (من) البيانية عموم المضاف للمضاف إليه ولغيره سواء كأن مع عموم المضاف إليه أيضاً أم لا.

والإضافة للملك كـ (ضلام زيد) والاختصاص كـ (حصير المسجد) و(ميجان الفصاحة) و(في دار زيد) لمن يسكن بالأجرة مجازية

والإضافة كاللام للتعيين والإشارة إلى حصة من الجنس أو إلى الجنس نفسه وجيئذ قد تدل القرينة على البعضية فتصرف إلى البعض وقد لا تدل فتصرف إلى الكل وهو معنى الاستغراق، فكما أن في جانب القلة تنتهي البعضية في المفرد إلى الواحد وفي الجمع إلى القلة كذلك في جانب الكثرة ترتقي إلى أن لا يخرج منه فرد في المفرد وفي الجمع إلى أن لا يخرج منه جمع.

والإضافة المحضة على ضربين:

إضافة اسم إلى اسم هـو بعضه لبيان جنس المضاف لا لتعريف شخصه ويقدر لـذلـك بمن نحو: (ثوب حز) و(باب ساج)

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٥.

وإضافة اسم إلى اسم غيره بمعنى اللام لتعريف شخص المضاف وتخصيصه، فالتعريف نحو: (غلام زيد) والتخصيص نحو (راكب فرس).

فالمراد بـالإضافـة الأولى التبعيض وأن الثاني من الأول، وبالثانية الملك أو الاختصاص.

والعضباف يكتسب من المضاف إليه التخصيص نحو: (غلام رجل) والتعريف نحو: (غلام زيند) والجنس نحو: (غلام الرجل) والتذكير نحو:

إنسارة العقسل مكسسوف بسطوع هسويٌ وعقسل عسامي النهسوي يسزداد تنسويسراً

نقوله: (مكسوف) خبر (إنارة) وهي مؤنث اكتسب التذكير من المضاف إليه ولهذا لم يقل: (مكسوفة) وعلى هذا المنوال ورد قوله تعالى: ﴿إِنْ رَحِمةَ اللهِ قَوْمِهِ ﴾ (١) في أحد الوجوه.

والتأنيث نحو: ﴿ لِلْتَقِطُه بَعْضُ السهارة ﴾ (\*\*). وكما في قوله:

لما أتى خير النزبير تضعضعت

سُور المدينة والجسالُ الحُضَّعُ وهذا إذا كان المضاف جزء المضاف إليه فلا يقال: (جاءتني غلام هند).

وقد صرح الرضي بأن المضاف بكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا صع حذف المضاف وإسناد الفعل إلى المضاف إليه كما في: (مقطت بعض أصابعه) وليس الأمر كذلك على ما ذكره صاحب «الكشاف» في قوله تعالى: ﴿لاَ تَنفَعُ نَفْساً إِيعَانُها﴾ (٢) في قواءة التأنيث أنها لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث الذي هو بعضه أي بمنزلة بعضه

لكونه وصفاً له.

وذكر في قوله تعالى: ﴿ وَمَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَيَسُوءُ بِالْعُصْبِةِ ﴾ (٤) في قراءة التذكير أنه على إعطاء المضاف حكم المضاف إله.

ويكتسب أيضاً الاشتقاق في نحو: (مررت سرجل أي رجل).

> والمصدرية نحو: (ضربته كل الضرب). والظرفية نحو: (مررت أي وقت).

واللستفهام تحو: (غلام مَن عندك).

والشرط نحو: (غلام مَن تضرب أضرب).

والتنكير نحو: (هذا زيد رجل).

والتخفيف نحو: (ضارب زيد).

وإزالة القبع نحو: (مررت بالرجل الحسن الوجه) فإن الوجه إن رفع قبح الكلام لبخلو الصفة لفظاً من ضمير المموصوف، وإن نصب حصل التجموز بإجراء ذلك الوصف القاصر مجرى المتعدي.

ومسألة إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكس مختلف فيها، فالبصريون قمائلون بالامتساع والكوفيون قائلون بالجواز.

وحق المضاف إليه أن لا يقع عنه حال لكونه بمنزلة التنوين من المنون من حيث تكميله للمضاف إلا أن يكون مضافاً إلى معموله نحو: (عرفت قيام زيد مسرعاً). أو يكون المضاف جزأه نحو: ﴿وَفَرَعْنا ما فِي صُدورهم من غِلِّ إجْواسْلُ﴾ (٥) أو كجزئه نحو: ﴿واتبعْ مِلْةُ إبراهيمَ حَنِيقا﴾ (١).

وإذا كان المقام مقـام الاشتباه بـان يكون الكــلام متحملًا لمعنيين على اعتباري رجوع الضمير إلى

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٦.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٨٥٨.

<sup>(1)</sup> القصص: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٢٥.

المضاف والمضاف إليه فحينئذ لا يجوز إرجاعه إلى المضاف إليه لأن المتبادر إلى الفهم رجوعه إلى المضاف لأصالته في الكلام.

والدليل على أن لا رجحان ولا مزية لأحدهما على الآخر من جهة العربية أو الفصاحة قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لَهُم دُوهُ وَا عَذَابُ النّارِ الذي كُنتم به تُكَذَّبُون﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَنَقُولَ لَلَذَيْنَ ظَلْمُوا دُوهُ وَنَقُولَ لِلّذِينَ ظَلْمُوا دُوهُ وَا عَدَابُ النّالِ التي كنتم بها تحديون﴾ (١) وألكلام وأحد.

[ وإضافة كلية الأشياء إلى الله تعالى نحو قبوله تعالى ﴿ فَهُ مُلُكُ السمواتِ والأرضِ ﴾ (٢) وإضافته إلى كلية الأشياء كقولة تعالى: ﴿ وَبِ العالمين ﴾ (٤) يخرج مخرج التعظيم لله والتحميد له.

وإضافة خاصة الأشياء إليه وكذا إضافته إلى خاصة الأشياء يخرج مخرج تعظيم ذلك الخاص كما يقال: (إله محمد) و(إله موسى) و(إله هرون) و(عبد الله) و(ناقة الله) ](٥).

الإضمار: الإسقاط، والإخفاء، والاستقصاء، وإسكان التاء من (متفاعلن) في الكامل.

والاضمار عند النحاة: أسهل من التضمين لأن التضمين لأن التضمين زيادة بتغيير الوضع، والإضمار زيادة بغير تقديم

والإضمار: أحسن من الاشتراك ولهذا كان قول البصريين: إن النصب بعد (حتى) بأن مضمرة أرجح من قول الكوفيين: إنه بد (حتى) نفسها وأنها

حرف نصب مع الفعل وحرف جر مع الاسم. والإضمار والاقتضاء هما سواء وأنهما من باب الحذف والاقتصار، لكن الإضمار كالمذكور لغة حتى قلنا إن للمضمر عموماً. فإن من قال لامرأته: (طلقي نفسك) ونوى الشلاث صع لأن المصدر محذوف فهو كالمذكور لغة فصار كأنه قال: (طلقي نفسك طلاقاً) وأما المقتضى فليس بمذكور لغة بل يجعل ثابتاً ضرورة صحة الكلام شرعاً، فلا يعم هذا عندنا. وعلى قول الشافعي: للمقتضى عموم لأن المذكور شرعاً كالمذكور حقيقة فيعم.

والإضمار أولى من النقل عند أبي حنيفة وبالعكس عند الشافعي: مشاله قوله تعالى: ﴿وَحَرَمُ الرَّبِا﴾ (\*) أي أخذ الربا، وهي الزيادة كبيع درهم بدرهمين مثلاً، فيصبح البيع إذا سقطت الزيادة ويرتفع الإثم، هذا عند أبي حنيفة. والربا عند الشافعية نقل شرعاً إلى العقد فيفسد وياثم فاعله. ومن الاضمار: وضع العرب (فعيلاً) في موضع ومن الاضمار: وضع العرب (فعيلاً) في موضع ومُفْعِل نحو (أمر حكيم) بمعنى: (مُحَكم)؛ ومُفْعِل نحو: (عذاب أليم) بمعنى: مؤلم. قال:

أُمِنْ رَبِحانَةِ الداعي السميعُ ٧٠

بمعنى: المُسْمِع.

ويجوز الإضمار قبل الذكر لفظاً ومعنى عند أرباب البلاغة إذا قصد تفخيم شان المضمر.

وجاز عند النحويين أيضاً في ضمير الشان نحو: (إنه زيد قائم) وفي ضمير (رُبّ) نحو: (ربّه رجلًا

<sup>(1)</sup> السحدة: ٢٠.

<sup>(</sup>١) صبأ: ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) الفاتحة: ١.

<sup>(</sup>٥) من: خ.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٧) صدر بينت نسبه اللسان (سمع) إلى عصرو بن معد

يكرب. عجزه:

يؤرقني وأصحابي هجوع

لقيته) وفي ضمير (بعم) نحو: (نعمه رجلاً زيد).
وفي إبدال المظهر من الضمير نحو: (ضربته
زيداً).
وفي باب التنازع على مذهب البصريين نحو:
(ضربني واكرمت زيداً).

والإضمار قد يكون على مقتضى الظاهر وقد يكون على خلافه؛ فإن كان على مقتضى الظاهر فشرطه أن يكون السامع بدلالة سياق الكلام أو مساقه عليه أو قيام قرينة في المقام لإرادته، أو أن يكون حقه أن يحضر لما ذكر وإن لم يحضر لقصور من جانب السامع؛ ومن هذا القيل قوله:

مِمَّنَّ جَمَلُنَ بِهِ وَهُنَّ قُواعِدُ عَمَلُنَ بِهِ وَهُنَّ قُواعِدُ

وقوله تعالى: ﴿ عَنِسَ وتولى ﴾ (١) . الطاهر فشرطه أن يكون هناك على خلاف مقتضى الطاهر فشرطه أن يكون هناك نكتة تدعو إلى تنزيله منزلة الأول، وتلك النكتة قد تكون تفخيم شأن المضمر، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ عَدُوا لَجِبُوبِلَ فَإِنّهُ فَزُّلُهُ عَلَى قَلْبُكَ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ إِنّا انزلناه في لَيلةٍ القَدْرِ ﴾ (٢) فَحَمُ القرآن بالإضفار من غير ذكر له شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريح.

وكما يكون الإضمار على خلاف مقتضى النظاهر كذلك يكون الإظهار على خلاف مقتضى الظاهر، كما إذا أظهر والمقام مقام الإضمار، وذلك أي كون المقام مقام الإضمار عند وجود أمرين أحدهما كونه حاضراً أو في شرف الحضور في ذهن السامع لكونه مذكوراً لفظاً أو معنى أو في

حكم المذكور لأمر خطابي كما في الاضمار قبـل المذكر، على خلاف مقتضى الظاهـر، بل لقيـام قرينة حالية أو مقالية، وثنانيهما أن يقصد الإشارة إليه من حيث أنه حاضر فيه، فإذا لم يقصد الإشارة من هذه الحيثية يكون حقه الإظهار، كما في قولك (إن جاءك زيد فقد جاءك فاضل كامل). ومن المواضع التي تظهر في مقيام الإضمار قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوا شِ وصلائكته ورُسُله وجبريلُ ومِيكالُ فإنَّ اشْ عَدُوُّ للكافرين ﴾ (١) كان مقتضى الظاهر قبإن الله عدو لهم، فعدل إلى النظاهر للدلالية على أن الله تعدالي عداداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة والرسل كفر وإضمار شيء خاص بدون قرينة خاصة لا يجوزن وإضمار الجارمم بقاء عمله مردود غيرجائز اتفاقأ وأما قولهم (الله لأفعلنّ) شاذ، والكل مصرّح به ومتفق عليه.

الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، واضطره إليه: الجاه وأحوجه فاضطر بضم الطاء.

والاضطرار: بمعنى حمل الإنسان على ما يكره ضربان:

اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب أو يهدد لينقاد. واضطرار بسبب داخل، كمن اشتد جوعه فاضطر إلى أكل ميتة. ومنه: ﴿فَمَنْ اضطر غير بِاغ ﴾ (٥).

واصل الاضطرار عدم الامتناع عن الشيء قهراً. والاضطرار لا يبطل حق الغير؛ ولذا ضمن قاتل جمل صائل وإن كان في قتله مضطراً لدفع الضرر عن نفسه.

<sup>(</sup>۱) عینی: ۱.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) القدر: ١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٧٣.

الإضراب: الإبطال والوجوع. وعند النحاة له معنيان:

إبطال الحكم الأول والبرجوع عنه إما لغلط أو لنسيان، كقولك: (قام زيد بل عمرو) و(ما قام زيد يل عمرو).

والثاني: إبطال الأول لانتهاء مدة ذلك، نحو قوله تعالى: ﴿ التَّاتُونَ الذُّكرانِ ﴾ (١) ثم قال: ﴿ بِل انتم قوم عادون ﴿ (١) كأنه انتهت مدة القصة الأولى فأخذ في قصة أخرى؛ ولم يرد أن الأولى لبم تكن. والإضراب يبطل به الحكم السابق ولا يبطل

الاضطراب: الاختلال يقال: (اضطرب أمره) إذا اختل، و(اضطربت أقرالهم) إذا اختلفت، مِن قولهم: (اضطرب حبل القوم) بمعنى اختلفت كلماتهم

الإضاءة: فرط الإنارة.

وأضاء: يَردُ لازماً ومتعديـاً. نقول: (أضاء القمر الظلمة) و(أضاء القمر)؛ واللزوم هو المختار.

الأضحوكة: ما يضحك منه.

وضحكت الأرثب كفشرحت: حساضت. قيسل: 

[نوع](٤)

﴿أَضَاعُوا الصَيَلَاةَ﴾۞ : تركوها. ﴿لا تَأْكُلُوا الرَّبِا أَضْعَافاً مَضَاعِفَة ﴾ (١) لا تريدوا زيادات مكررة.

﴿أَضْغَانُهم﴾ (٧): أحقادهم. ﴿ اضلُّ سبيلًا ﴾ (١): أبعد حجة . . . . . . . . .

﴿ثم أَضْطَارِه﴾ (١): ألجاه. ﴿فَمَنَ اضْطُرُ﴾ (١٠): دعته الضرورة.

## فَصَلَ لِأَلِفٌ وَالطَّاءَ

[ أطلس]: كل ما كان على لوته فهو أطلس.

[ إطار ]: كل شيء أحاط بشيء فهو إطار له .

الإطلاق: الفتح ورفع القيد. وأطلق الأسير : خلاه

و[ أطلق ] عدوه: سفاه سماً. ماماله: ١

وإطلاق اسم الشيء: ذكره

واطلاق الفعل: اعتباره من حيث هو، بأن لا يعتبر عمومه بأن يراد جميع أفرائه، ولاخصوصه بأن يراد بعض أفراده، ولا تعلقه بمن وقع عليه، فضلًا عن عمومه وخصوصه.

والإطلاق: التلفظ.

والاستعمال: ذكر اللفظ الموضوع ليفهم معناه أو

مشاسبه، فهو فرع الوضع. 🧠

إطلاق اسم الكل على الجزء كإطلاق اسم القرآن على كل آية من آياته.

واسم العالم على كمل جزء من أجزائه، وفي التسريس نحو: ﴿يجعلونَ أَصَابِعَهُم في آذائِهِم﴾ (١١). ويسالعكس نحسو: ﴿وَيَبْقَى وَجُسهُ

(A) الفرقان: ٤٤ و٤٤ و٢٤ والإسراء: ٧٢.

. YA ( محمد ) YA .

(٩) البقرة: ١٣٦.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٦٥.

<sup>(</sup>Y) الشعراء: ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) هود: ۷۱.

<sup>(</sup>٤) من: خ

<sup>(</sup>٥) مريم: ٥٩. (٢) أل عمران: ١٣٠.

<sup>(</sup>١٠) اليقرة: ١٧٣. (١١) البقرة: ١٩.

رَيْكُ♦(١) أي: ذاته.

وإطلاق لفظ (بعض) صراداً بــه الكـل، نحــو: ﴿وَ لِإِبَيْنَ لَكُم بَعْضَ الذي تَحْتَلِقُونَ فِيهِ ﴾ (١) أي: كله. ﴿ وَإِنَّ يَكُ صِيادِهَا يُصِينِكُم بَعْضُ الذي يَعِدُكُم ﴾ (٥).

وإطلاق اسم الخاص على العام نحو: ﴿وَحَسُنَ اولئك رفيقاً ﴾ (ا): رفقاءً. و﴿إِنَّا رسولُ رَبِّ العالمين﴾(٥) أي: رسله.

وبالمكس نحو: ﴿ويَسْتَغْفِرونَ لِمِن فِي الأرض (١) أي: المؤمنين بدليل ﴿ويستغفِرون للذين آمنوا ﴾ (٧).

وإطلاق اسم المسبب على السبب نحو: ﴿وَيُعَزُّلُ لكم مِنَ السماءِ رِزُقاً ﴾ (^).

وبالعكس نحو: ﴿ما كانها يستطيعونَ السَّمعَ﴾(٩) أي: القول والعمل به لأنه مسبب عن

وإطلاق اسم الحال على المحل نحو: ﴿فَقَي رحمةِ اللهِ هم فيها خالدون (١٠) أي: في الجنة الأنها محل الرحمة .

وبالمكس نحو: ﴿ فَلْنِيدُ عُ ناديمه ١٠٠٠ أي: أمل مجلسه .

وإطلاق اسم الملزوم على اللازم كقوله تعالى:

﴿أُمُّ انْزَلْنَا عَلِيهِم سُلطَانَاً فَهِنَ يِتَكُلُّم بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ (١٦) سميت الدلالة كالاماً لأنها من الوازمه. ومنه قبل: كيل صامت تناطق أي: أشر الحدوث فيه يدل على محدثه، فكانه ينطق.

قَدُومٌ إذا حَداربُ وا شَدوا مِدَارِرُهُم

وبالعكس كقول الشاعر:

دُونَ النِّساءِ وَلَـوْ بِسَانَتُ بِسَاطُهِارِ أريد بشد المشزر الاعتزال عن النساء، لأن شد الإزار من لوازم الاعتزال.

وإطلاق اسم الشيء على ما يدانيه ويتصل به كقوله تعالى: ﴿بِينَ يِدِي نَصِواكُمْ صَدَقَةَ ﴾ (١٣) فإنه مستعار من بين جهتي يدي من له يدان وهمو جهة الإمام.

وإطلاق الفعل المواد مقاربته وإرادته نحوز فجفإذا جِناءَ أَجَلُهُم لا يُنشَتَناخِيرُونَ سَاعَـةُ ولا يَسْتَقْدِمون ﴾ (١٤) أي : فإذا قرب مجيئه . ﴿إذا قُمتم إلى المبلاة فاغْسلوا وجوهكم ﴾ (٥٠) أي : إذا أردتم القيام .

وإطلاق المصدر على الفاعل نخو: ﴿فَإِنَّهُمْ عُدُوٍّ ا لى ﴿ (١٦) وعلى المفعول نحو: ﴿ صُنْعَ الله ﴾ (١١). وإطلاق الفاعل على المصدر نحو: ﴿ليسَ **لِوقْعَتِها كَاذِبِة ﴾ (١٨) أي:** تكذيب.

(١) الرحمن: ٢٧.

(٢) الزخرف: ٦٣.

(۲) غافر: ۲۸.

(1) النساء: 74.

(٥) الشعراء: ١٦.

(١) الشورى: ٥.

(٧) غافر: ٧.

(٨) غافر: ١٣.

(<sup>9</sup>) هود: ۲۰.

(۱۰) آل عمران: ۱۰۷.

(11) العلق: ١٧.

(١٢) الروم: ٣٥.

(١٢) السجادلة: ١٢.

(١٤) الأعراف: ٢٤.

(١٥) المائدة: ٦.

(١٦) الشعراء: ٧٧.

(١٧) النمل: ٨٨.

(١٨) الواقعة) ٢٠.

وإطلاق المفعول على المصدر نحو: ﴿بِأَيْكُمُ المُفْتُونَ﴾(١) أي: الفتنة.

و اطلاق فاعل على مفعول نحو: ﴿جَعَلْنَا حَـرُماً الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وبالمكس نحو: ﴿وَعُدُهُ مَأْتِيًّا﴾ ۞ أي: آتياً.

واطلاق المفرد على المثنى نحو: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آخَقُ أَنْ يُرْضُوهِ﴾ (٤) أي: يرضوهما.

وعلى الجمع نحو: ﴿إِنَّ الْإِنْسِيْنَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (\*) أي: الأناسى، بدليل الاستثناء منه.

واطلاق المثنى على المفرد نحبو: ﴿ أَلْقِيا فِي جَهَنَّمُ ﴾ (١) أي: التي

وعلى الجمع. نحو: وقع الجمع البَصَوَ المَعَدِي كَرَات، لأن البصر لا يحسر إلا

وإطلاق الجمع على المفرد يُحود: ﴿قِسَالَ رَبِّ ارجعون﴾ (^) أي: أرجعني.

وعلى المثنى نحو: ﴿فقد صَغَتْ قُلُوبُكُمــا﴾ (١) أي: قلباكما.

وإطلاق الماضي على المستقبل لتحقق وقنوعه نحو: ﴿ لَتِي أَمُو اللهِ ﴾ [ا] أي: الساعة

ويسالعكس لإفسادة السدوام والاستمسرار نجسو: ﴿ التامرونَ الناسَ بالبرُ وتَفْسَوْنَ أَنْفُسِكم ﴾ (١١)

وإطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كإطلاق المسكر على الخمر في الذّن

وإطلاق المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً قيائماً به، كإطلاق الخالق على الباري تعالى قبل الخلق. وهذا عند الأشعرية من قبيل إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل.

وإطلاق اسم المطلق على المقيد كفول الشاعر: ويَسا لَيْتَ كَسلَ اثنيين بَيْنَهُمَا هَــوَيُ

من النساس قَسْلَ اليسوم يَـ لَتَقيان أي: قبل يوم القيامة .

وبالعكس كقول شَرَيح : «أصبحت ونصف الناس علي غضبان يريد أن الناس بين محكوم عليه ومحكوم له، لا نصف الناس على سبيل التعديد والتسوية.

وإطلاق اسم آلة الشيء عليه كقوله تعالى حكاية: ﴿والْجِعَلُ لَي لِسَمَانُ صَدْقٍ فِي الْآخْرِينَ ﴾ (١) أي: ذكراً حسناً أطلق اسم اللسان وأريد به الذكر، هو حركة اللسان.

وإطلاق لفظ العام وإرادة الخياص كإطلاق لفظ العلم وإرادة التصديق.

وإطلاق الكلمة على أحد جزأي الكلمة المضاف مجاز مستعمل في عرف النحاة وأما إطلاقها على الكلام كما يقال (كلمة الشهادة) فمجاز مهمل في عرفهم ومستعمل في اللغة والعرف العام.

وإطلاق أحد المعنيين المتجاورين على الآخر مجاز مرسل كإطلاق النكتة على اللطيفة فإن من

(١) القلم: ٦.

(٢) العنكبوت: ٦٧.

(٣) مريم: ٦١.

(٤) التوبة: ٦٣.

(٥) العصر: ٢.

(٦) ق: ٢٤.

(٧) الملك : ١٠ ,

(٨) المؤمنون: ٩٩.

(٩) التحريم: ٤.

(١٠) النحل: ١.

(١١) البقرة: ٤٤.

(١٢) الشعراء: ٨٤.

تامل شيئاً بفكره يجعل الأرض خطوطاً ويؤثر فيها بنحو قصب.

وإطلاق الأسد على الرجل الشجاع مجاز في صفة ظاهرة.

وقد ينزل التقابل منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم كما في إطلاق الشجاع على الجبان. أحدول عداد المادة السجاع على الجبان.

أو تفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى.

أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على جزائها وسأ أشبه ذلك.

وإطلاق اسم الشيء على بدل كقولهم: (فلان آكل الدم) إذا أكل الدية. ومنه قوله:

إِن بِنَا أُخْمِرَةً عِجَافًا إِنْ مُنْ الْمِنَا بِاكْتِلَ كِيلَ لَبِلَةٍ إِكَافَاً

أي ثمن إكاف.

وإطلاق المعرف باللام وإرادة واحد منكر كقوله تعالى: ﴿وادخلوا البابُ سُجّداً ﴾ (٢) أي باباً من الأبواب.

وإطلاق الظرف على الجار والمجرور شائع حتى إذا ذكر الظرف وأطلق فهو شامل للثلاثة بلا كلفة. وإطلاق المتعلق بالكسر على المعمول وبالفتح على العامل وهو المتعارف مع أنه يجوز بالعكس، والسر فيه أن التعلق هو التشبث والمعمول لضعفه متشبث على عامله، والعامل لقوته متشبث فيه.

وإطلاق القوم على طائفة فيها امرأة وكنان بعلاقة المعضية والكلية فهو مجاز مرسل، وإن كان لادعاء

أنها منهم ففيه تغليب.

[ ولا بد في إطلاق اللفظ على ذات الله تعالى من الاستناد على الإذن الشرعى لإجماع أهل السنة على أن أسماء الله تعالى مأخوذة من التوقيت الشرعي إما الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع، ولا يجوز بدون ذلك بخلاف إطلاق اللفظ على مفهوم صادق عليه كإطالاق الخادع المفهوم من قوله تعالى: ﴿ وهو خادِعُهم ﴾ ٢٠ فإنه لم يطلق عليه على وجه الحقيقة بال يطلق على مفهوم مجازي صادق عليه. وأجاز الغزالي رحمه الله في الوصف دون الاسم وتوقف إمام الحرمين. وأما المعتزلة فإنهم يجوزون إطلاق كل اسم يدل على انصافه تعالى وجودية أو سلبية أو فعلية مما يدرك سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أم لاء وجاز إطلاق المضمرات عليه كقوله تعالى: ﴿له ما في السموات) (٤) و﴿ إِيكَ نَعْبُد ﴾ (٥) وكذا المبهمات: (مثل) و(ما) و(من) و(أين) و(حيث). وإطلاق البيع على الشواء وبالعكس فيمنا إذا كان البدان غير نقدين ] (١).

الاطراد: اطرد الأمر تبع بعضه بعضاً وجرى.

واطرد الحد: تتابعت أفراده وجرت مجرى واحداً كجرى الأنهار.

والاطراد: هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، ويلزمه كونه مانعاً من دخول غير المحدود فيه.

والانعكاس: هو أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود، أو كلما وجد المحدود وجد الحد، وهذا معنى كونه جامعاً.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١١٦ و٢٥٥ وغير ذلك.

<sup>(</sup>٥) الفاتحة: ٥.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٥.

<sup>(</sup>۲) الناء: ۱٤٢.

والاطراد في البديع: هو أن يذكر المتكلم اسم الممدوح واسم من أمكن من آبائه في بيت واجد مرتبة على حكم ترتبيها في الولادة ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿والتبعث مِلةُ آبلتي إبراهيمُ وإسحقَ ويَعقوبَ ﴾ (١) حيث لم يرد مجرد ذكر الآباء. ولهذا لم يأت على الترتب المالوف بل قصد ذكر ملتهم التي اتبعها.

وقى ال الشيخ صفي الدين: الاطراد هو أن يذكر الشاعر اسم الممدوح ولفيه وكنيته وصفته الملاقة يه واسم من أمكن من أبيه وجده وقبيلته، وشرط أن يكون ذلك في بيت واحد من غير تعسف ولا تكلف ولا انقطاع بألفاظ أجنبية؛ وأورد على ذلك قول بعضهم:

مؤيّدُ الديس أبو جَعْمَفُر محمدُ بنُ العَلَقمي الوَزيرُ

الإطنباب: همو أداء المقصود باكثر من العبارة المتعارفة.

والإسهاب: تطويل لفائدة أو لا لفائدة.

والإطناب: كما يكون في اللفظ يكون في المعنى، وكذا الإيجاز

الإطلاع: هوبالسكون جعل الغير مطلعاً. [ والاطّـلاع ]: بـالتشـديـد لازم، طلع الكـوكب والشمس طلوعاً أي ظهر.

وتعدية اطلع بـ (على) لما فيه من معنى الإشراف.

وحديث: داطلع في القيور، باعتبار تضمت معنى النظر والتأمل.

وطلع فىلان علينا: أتسانسا كـاطلع، وطلع عنهم: غاب، ضد.

ورجل طلاع الثنايا: كشدّاد، مجرب للأمور. وطليعة المجيش: من يبعث ليطلع طلع العدو أي مقداره.

ولكل حد مطلع: أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه، والمسطلع في الأصل مصدر بمعنى الاطلاع.

ويجوز أن يكون اسماً للزمان و(نعوذ بالله من هول المطلع): أي يوم القيامة لأنه وقت الاطلاع على الحقائق

وطالعه طلاعاً ومطالعة: اطلع عليه.

وتطلع إلى وروده: استشرف.

واستطلخ رأي فلان: نظر ما عنده وما الـذي يبرز إليه من أموه.

الإطالة: أصله إطوال، نقلت حركة الواو إلى الطاء وقلبت ألفاً ثم حذفت إحدى الألفين وأدخلت الهاء عوضاً عن المحلوف ومعناه: التطويل.

الإطاقة: هي القدرة على الشيء.

والمطاقة: مصدر بمعنى الإطاقة يقال: (أطقت الشيء إطاقة وطاقة) ومثلها: (أطاع إطاعة) والاسم الطاعة. و(أخار إغارة) والاسم الغارة. و(أجاب إجابة) والاسم الجابة.

الإطماع: هو في البديع أن يخبر عن شيء لا يمكن بشيء يوهم أنه يمكن كقوله:

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۳۸.

وإنىكَ مسوف تسجلُم أو تُستَاهسي

إذا مسا شِبْستُ أو شسابُ السَّفُسواب

الإطباق: هو أن يطبق على مخرج الحرف من اللسان ما حاذاه من الحنك الأعلى أي يلصقه.

الإطعام: هو ظاهر، ويستعمل في معنى الشوب في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْفَعُهُ قَالِمُهُ مَنْي﴾(¹) أي مَنْ لَمْ يشربه.

[ نوع ](۲)

﴿اطواراً﴾ (1): أصنافاً في الألسوان واللغات، والسطور: الحال والتارة والمرة، وفي والأنسواره: تارات: عناصر ثم مركبات تغذي الانسان ثم أخلاطاً ثم نطفاً ثم عظاماً ولحوماً ثم أنشأناه خلقاً آخر ﴿مَا اطْغَيْتِهِ﴾ (1): ما أوقعته في الطغيان.

[ ﴿ وَمَاإِذَا اطْمَالُنُتُمْ ﴾ (\*): سكنت قاويكيم من الخوف ] (\*).

فصَلُ الألِفُ وَالظَّاء

[ أظل ]: كل ما دنا منك فقد اظلك أي: ألقى عليك ظلاله.

كــل فعـل من (اظتلم) على وزن (افتعــل) كـان للعرب فيه ثلاث لغات:

الأولى: قلب التاء طاء ثم إظهارها مع الظاء

والثانية: إدغام المعجمة في المهملة.

والشائلة: قلب المهملة معجمة ثم ادغام الأولى

وأظلم لنسبة الفاعل إلى ما اشتق منه الفعل أو لدخوله فيه تقول: (أظلم الليل): إذا صار ذا ظلام.

وأظلم القوم: إذا دخلوا في الظلام، ومنه: ﴿فَإِذَا هُمُ مُثَلِّمُونَ﴾ (٧).

وأظلم الثغزا تلألأ

وأظلم الرجل: أصاب ظلماً.

واظَّلَم: بتشديد الظاء واللام لمجانبة الفاعل أصل الفعل، والأصل (نظلم) أي: جانب الظلم وأحب رواله.

و [ اظَّلم ]: بتشديد النَّظاء فقط: الاتصاف بأصله .

الاظلال: أظل يومنا: أي صاردًا ظل. وأظلتي الشيء: غشيني.

واستظل بالظل: مال إليه وقعد فيه.

الأظفور: بالضم واحد كالنظفر، لاجمع، وإنما جمعه أظفار وأظافير.

والْأَظْفَر: الطويل الأظفار العريضها.

والأظفار: كواكب قدام النسر وكبار القردان.

( نوع ]<sup>(^)</sup> ﴿ **اَنْلُقَرَكُم﴾** (<sup>0</sup>) : أظهركم . • • •

(١) البقرة: ٢٤٩.

. (۲) : من خ .

(۴) نوح : ۱٤ .

(٤) ق : ۲۷ .

(۱۲ ق : ۲۷ ،

(۸) من : خ . (<sup>۹</sup>) الفتح : ۲۶ .

(١) من : خ .

(۷) یس : ۲۷ ,

فَصِرُلُ لِأَلِفَ وَالْعَـَيْنَ

[الأعجم]: كل ما لا ينطق فهو أعجم. وكل ناطق فهو **نصيح**.

[ أعيا]: كل من مشى حتى أعيا إن كان من التعب يقول: (أعييت)، وإن كان من انقطاع الحيلة والتحير من الأمريقول: (عييت) مخففاً.

[ الأحراف ]: كل مرتفع عند العرب فهو أعراف.

الإعراب: لغة: البيان والتغيير والتحسين، يقال: (أعرب عن حاجته): إذا أبان عنها.

و (عربتُ معدة الفصيل): إذا تغيرت لفساد.

وامرأة عروب: أي متحببة.

وجارية غروب: أي حسناء.

واصطلاحاً: على القول بأنه لفظي: هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلته.

وعلى القول بأنه معنوي هو تغيير أواخر الكلم أو ما نزل منزلتها لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً، وعليه كثير من المتأخرين.

والاختلاف: عبارة عن موصوفية آخو تلك الكلمة بحركة أو سكون بعد أن كان موصوفاً بغيرها، ولا شك أن تلك الموصوفية حالة معقولة لا محسوسة. ولهذا المعنى قال عبد القاهر: الإعراب حالة معقولة لا محسوسة، وانما اختص الاعراب بالحرف الأخير لأن العلامات الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية لا تحصل إلا بعد تمام الكلمة، ولأن الإعراب دليل والمعرب مدلول عليه ولا يصح إقامة الدليل إلا بعد إقامة المدلول عليه، ولو جعل أولاً والحرف الأول لا يكون إلا متحركاً لم يعلم أولاً والمحرب هو أم بناء، ومن جملة الإعراب الجزم المنائي هو السكون، وهو في آخر الافعال؛ وإنما لم الذي هو السكون، وهو في آخر الافعال؛ وإنما لم

يجعل وسطاً لأن بالوسط يعرف وزن الكلمة مع أن من الأسماء ما هو رباعي لا وسط له.

فإن قبل: الكلام المنطوق به الذي تُعرف الآن بيننا، هل العرب كانت نطقت به زماناً غير معرب ثم أدخلت عليه الإعراب، أم هكذا نطقت به في أول تبلبل السنتها؟ قلنا: بمل هكذا نطقت به في أول وهلة، فسإن لملأشيساء مراتب في التقسديم والتأخير، إما بالتفاضل أو بالاستحقاق أو بالطبع أو على حسب ما يوجبه المعقول فتحكم لكل واحد منها بما يستحقه وإن كانت لم توجد إلا مجتمعة.

إذا عرفت هذا فنقول: الإعراب في الاستحقاق داخل على الكلام لما توجه مرتبة كل واحد منهما في المعقول وإن كان لم يوجدا مفترقين كالسواد والجسم، لأنا قد نرى الكلام في حال غير معرب ولا يختل معناه ونرى الإعراب يدخل عليه ويخرج ومعناه في ذاته غير معدوم؛ فالكلام إذن سابقه في الرتبة.

والإعراب الذي لا يعقل أكثر المعاني إلا به تابع من توابعه؛ والحاصل أن المعرب لما كان قائماً بنفسه من غير إعراب بخلاف الإعراب صار المعرب كالمحل له والإعراب كالعرض فيه، فكما يلزم تقديم المحل على الحال كذلك يلزم تقديم المعرب على الإعراب

قـال بعضهم: والصحيح أن الإعـراب زائــد على ماهية الكلمة ومقارن للوضع.

والمختار أن الإغراب نفس الحركات والحروف لا الاختلاف، لأنه علامة من حقها الظهور والإدراك في الحس. هذا مذهب قوم من المتأخرين؟ فالإعراب عندهم لفظ لا معنى.

وعند من قبال: همو اختبلاف يكسون معنى لأن

الاختلاف معنى لا محالة، وهذا أظهر لاتفاقهم على أن قالوا: حركات الإعراب ولوكانت نفس الحركات لكان من إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك ممتنع.

ا وللإعراب معنيان :

عام: وهو ما اقتضاه عروض معنى بتعلق العامل ليكون دليلاً عليه؛ فإن لم يمنع من ظهوره شيء فلفظي، وإن منع، فإن كان في آخره فتقديري، أو في نفسه فمحلي. والمحلي إنما يستعمل حيث لم تستحق الكلمة الإعراب لأجل بنائها على معنى أنها وقعت في محل لو وقع فيه غيرها لظهر فيه الإعراب، فالمانع من الإعراب في المحلي مجموع الكلمة لبنائه، بخلاف المانع في المحلي التقديري فإنه الحرف الاخير.

ثم المحلي في الأسماء والمضمرات المبنية كالموصولات وأسماء الإشارات وكالأفعال الماضية والجمل [ والحروف ](1).

والتقديري: في الأسماء التي في أواخرها ألف مقصورة.

وفيما أضيف إلى باء المتكلم مفرداً أو جمعاً موصوفاً.

وفيما فيه إعراب محكي جملة متقولة إلى العلمية. وفي الأسماء المتقوصة وفي الجمع المصحح مضافاً ملاقياً ساكناً.

وفي الأسماء الستة كـ (أبـوه) إذا لاقاها ساكن بعدها

واللفظي: فيما آخره حرف صحيح أو في حكم الصحيح في تعمل الحركات الثلاث. وفي الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم.

وفي التثنية وفي الجمع الصحيح، و (أولس) و(عشرون) وأحواتها، وفي (كلا) مضافاً إلى مضمر.

والإعراب ما به الاختلاف، وكل من الرفع وأخواته منه.

والبناء عبارة عن صفة في المبني لا عن الحركات والسكون، وكل من الضم وأخواته ليس نوعاً منه، بل اسم لما في آخره من الحركات والسكون.

والإعراب كما يكون بالحروف والحركات يكون أيضاً بالصيغة والحركات لأن (أنت) في (أنت عالم) يدل بالصيغة على الرفع، والكاف في (إنك عالم) ضمير منصوب يدل على النصب بالصيغة.

والإعراب بالحركة أصل، وبالحرف فرع، واللفظي أصل، والتقديري فرع.

وإعراب الجمع المذكر بالحرف وتقديري.

وإعراب الجمع المؤنث بالحركة ولفظي. والمبنيات لا تقبل الإعبراب بسبب مناسبة بينها

والمبنيات لا تقبل الإعراب بسبب مناسبة بينهــا وبين الحروف

الاعتبراض: المنع، والأصل فيه أن البطريق إذا اعترض فيه بناء أوغيره منع السابلة من سلوكه.

واعترض الشيء صار عارضاً كالخشبة المعترضة

واعترض الشيء دون الثبيء: حال دونه. واعترض له بسهم: أقبل به قِبْلَه فرماه فقتله.

واعترض الشهر : ابتدأه من غير أوله 🕒

واعترض فلان قلاناً: وقع فيه. وعــارضه: جــانبه وعدل عنه.

والاعتراض: هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب.

وجوز وقوع الاعتراض فرقة في آخر الكلام، لكن كلهم اتفقوا على اشتراط أن لا يكون لها محل من الإعراب؛ والنكتة فيه إفادة التقوية أو التشديد أو التحسين أو التنبيه أو الاهتمام أو التنزيه أو الدعاء أو المطابقة أو الاستعطاف أو بيان السبب لأمر فيه غرابة أو غير ذلك.

والاعتراض عند أهل البديع: هو أن يقع قبل تمام الكلام شيء يتم الغرض بدونه ولا يفوت بفواته، وسماء قوم الحشو.

واللطيف منه هو الذي يفيد المعنى جمالاً ويكسو اللفظ كمالاً ويزيد به النظم فصاحة والكلام بلاغة وهو المقصود مثاله قوله تعالى: ﴿فَإِنَ لِم تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا الْمَالِ ﴿ اللَّهِ الْمَالُ ﴿ اللَّهِ الْمَالُ ﴾ (أي آخره. فإن (ولن تفعلوا) اعتراض حسن أفاد معنى آخر وهو النفي بأنهم لن يفعلوا ذلك أبداً. ومثاله من الشعر قوله: ولما تَعَامى الدّهرُ وهو أبو الورى

عن الرشد في أنجائه ومقاصده تَعَامَيْتُ حتى قيلَ إني أخو العمى ولا غَروَ إذ يحذو الفتى حَدْوَ والده والاعتراض في الأول (أبو الورى) وفي الثاني (أخو العمى).

الإعادة: هي ذكر الشيء ثانياً، وقد يراد ذكره مرة

أخرى كقوله :

أعِدٌ ذِكْرُ نَعْمَانُ لَنَا رَبِّ إِلَى آخَرُهُ . .

وما فُعل في وقت الأداء ثانياً لمخلل في الأول وقيل لعذر فهو إعادة أيضاً.

[ وإعمادة الشيء: وجود مستأنف له في الـزمـان الثاني.

اختلف في جواز إعادة المعدوم عشلاً فذهبت الفلاسفة والتناسخية والحسن البصري وبعض الكرّامية إلى المنع من ذلك، وذهب أكثسر المتكلمين إلى جوازه. ثم اختلف المجوزون، فالأشاعرة ومن تابعهم ذهبوا إلى جواز إعادة ما عدم ذاتاً ووجوداً، واختلفوا في إعادة الأعراض مطلقاً، فمنهم من منع ذلك، وأكثرهم ذاهبون إلى جواز إعادتها مطلقاً.

ثم اختلف أصحابنا القائلون بجواز إعادة الأعراض في أنه هل يجوز إعادتها في غير محالها أو أنها لا تعاد إلا في محالها.

والذي عليه المحققون منهم جواز إعادتها في غير محالها.

وأما السعتزلة القائلون بكون المعدوم الممكن ذاتاً وأن وجوده زائد على ذاته فإنهم جوزوا إعادة سا عدم وجوداً، ومنعوا من إعادة المعدوم ذاتاً.

وأما الأعراض فقد اتفقوا على جواز إعادة ما كان على أصولهم باقياً غير متولد، واختلفوا في جواز إعادة ما لا يعاد كالحركات والأصوات؛ فذهب الأكثرون منهم إلى المنع من إعادتها، وجوّزها الأقلون كالبلخي رحمه الله وغيره.

(١) البقرة : ٢٤ .

وتعليل منكري إعادة المعدوم بعينه بلزوم تخلل العدم بين شيء واحد بعينه على تقدير وقوعها وهو محال، إذ لا بد للتخلل من طرفين متفايرين، فحينشذ لا يكون المعاد هو المبتدأ بعينه فليس بشيء، إذ التخلل في الحقيقة إنما هو لزمان العدم بين زماني الوجود الواحد؛ وإذا اعتبر نسبة هذا التخلل إلى المعدوم مجازاً كفاه اعتبار التفاير في الوجود الواحد بحسب زمانيه.

ومعنى المِثْل أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له الوجود.

واعلم أن مقتضى ذات الشيء أو لازمه الذاتي لا يختلف بحسب الأزمنة، فلا يكون ممتنعاً في وقت ممكناً في وقت. وكما لا يكون الماهية الموصوفة بالوجود بعد العدم واجب الوجود وممتنع النوجود كذلك لا يكون الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنع الوجود وواجب الغدم، يل هو أقبل للوجود. وقال الله تعالى: ﴿وهو أَهْوَنُ عليه﴾(١) والحكم بصحة عود المعدوم لا على المعدوم المطلق، بل على الموجود في الذهن، لأنه يصح أن يعاد في الخارج.

ثم القول بنبوت المعاد الجسماني فقط هو لأكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة؛ وبنبوت المعاد الروحاني فقط للفلاسفة الإلهيين؛ وببوتهما معاً لكثير من المحققين، وبعدم ثبوت شيء منهما للفلاسفة الطبعين.

والتوقف في هذه الأقسام هو المنقول عن جالينوس حيث قال:

«لم يتبين لي أن النفس هل المزاج الذي ينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها أو جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعادي

بقي احتمال ثبوت المعاد مطلقاً مع التوقف في خصوصية كل من الجسماني والروحاني.

ثم المعاد الروحاني لا يتعلق التكليف باعتقاده، ولا يُكفّر منكره، ولا منع شرعياً ولا عقلياً من إثبانه (1).

وأما المعاد الجسماني فمما يجب الاعتقاديه ويكفّر منكره.

وأما حشر الأجساد اللازمة على تقدير وقوع المعاد الحسماني فقد قال بعضهم: هو حشر المكلفين لا غير المكلفين، لأن الأخبار المنقولة فيه لم تصل إلى حد التواتر، ولم ينعقد عليه الإجماع، بل كان مختلفاً فيه فيما بينهم إ ولم يكن الاعتقاد به من شرائط الإسلام.

والمتفق عليه عند أهمل الحق وقدوع المعاد الجسماني مطلقاً، وأما تعيين أنه بالإيجاد بعد الاعدام أو بالجمع بعد التفريق فمختلف فيه فيما بينهم ؟ والسمع لا يعين واحداً منهما على القطع والجمهور على أن المحشور الاجزاء الأصلية التي سماها الأوائل الجسم لا الأجزاء الفضلية التي سموها أيضاً الجرم.

والحكمة المحمدية تقتضي حشرهما جميعاً بدليل أن النبي على وصى أن يجتنب الجنب عن إزالـــة

<sup>(</sup>١) الروم : ٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) في هامش (خ) حاشية نصها: «فإنه ممكن أخبر من يخبر بالحق عما سيكون وهو الحق، وأخبر به أيضاً من ثبت

صدقه عمن ثبتت قدرته منفول إلينا بالتوافر فيقطع بصحته».

الشعر والظفر قبل الاغتسال لكون أمثالهما معاداً، بل جاوز الحكم من البدن إلى اللباس، وأمر بتحسين الأكفان؛ فالمعاد حقيقة هو البدن بالأجزاء الأصلية والفضلية، ولكن بحسب الماهية والاسم. وأما الوجود فمختلف فيه، وقد قال الله تعالى: فوننشئكم فيما لا تعلمون (١) لعدم الإحساس بنظير ذلك الوجود والشكل وهو أيضاً غير الشكل الأول من عوارض الوجود؛ ولذا ورد أن ضرس الكافر يصير مثل أحد، وجلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار لما أن الغالب على الأشقياء خواص التركيب والكثافة لاستهلاك قولهم وصفاتهم الروحانية في القوى الطبيعية وتلاشي جوهريتها فصارت كثيفة.

كما أن أصحاب الجنان لما استهلكت نشآتهم الكثيفة في لطائف جواهرها وغلبت خواص نفوسهم وقواهم الروحانية على قوى أمزجتهم الطبعية صاروا يظهرون في الوقت الواحد في الأماكن الجنانية متنعمين في كل طائفة من أهاليهم متقلبين فيما اشتهوا من الصور كالملائكة يحضر واحد منهم في ألف مكان فصاعداً كقابض الأرواح ونافخها [(1)].

الإعارة: أعاره الشيء، وأعاره منه، وعاوره إياه، وتعور، واستعار: طلبه.

واعتور الشيء وتعاوره: تداوله.

وعاره يعوره ويعيره: أخذه وذهب به أو أتلفه.

الاعتبار: هو مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء، ولهذا سميت العبرة عبرة والمعبر معبراً واللفظ عبارة.

ويقال: السعيد من اعتبر بغيره، والشقي من اعتبر به غيره.

ولهذا قال المفسرون: الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها.

وقيل؛ الاعتبار هـ والتدبـ وقياس مـا غاب على ما ظهر .

ويكون بمعنى الاختبار والامتحان وبمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب أي الاعتداد في التقدم به

والاعتبار عند المحدّثين: أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة لسير الحديث لتعرف هل شاركه فيه غيره.

والاعتبار يطلق تأرة ويراد به مقابل الواقع، وهو اعتبار محض يقال: هذا أمر اعتباري: أي ليس بثابت في الواقع.

وقد يطلق ويراد ما يقابل الموجود الخارجي؛ فالاعتبار بهذا المعنى اعتبار الشيء الشابت في الواقع، لا اعتبار محض والواقع هو الثبوت في نفس الأمر مع قبطع النظر عن وقوعه في المذهن والخارج.

[ والاعتبارية الحقيقية: هي التي لها نحقق في نفس الأمر كمراتب الأعداد وإن كانت من الأمور الواهية.

والاعتبارات العقلية: عند الفلاسفة.

وأما الاعتبارات الفرضية: فهي التي لا وجود لها إلا بحسب الفرض ]<sup>(٣)</sup>.

والاعتبار للمقاصد والمعاني لا الصور والمباني،

(١) الواقعة : ١١ .

ومن فروعها الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كفالة

واعتبار المعنيين من لفظ واحد لا يجوز بلا مرجع في الإثبات ويجوز في النفي؛ ولهـذا من أوصى لمواليه وله معنق بالكسر ومعنق بالفتح بطلت لتعذر إرادة أحد المعنيين بلا مرجع في موضع الإثبات، بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فـلان حيث يتناول الأعلى والأسفل، لأنه مقام النفي ولا تنافي

الإعلام: مصدر (أعلم) وهنو عبارة عن تحصيل العلم وإحداثه عند المخاطب جاهلًا بالعلم به ليتحقق إحداث العلم عنده وتحصيله لديه.

ويشترط الصدق في الإعلام دون الإخبار، لأن الإخبار بأن الإخبار يقع على الكذب بحكم التعارف، كما يقع على الصدق. قال الله تعالى: ﴿إِنْ جَاعَكُم فَالْسِقُ بِنَا فَتَنْيَنُوا ﴾ (١)

واختص الإعلام بما إذا كان بإخبار سريع. والتعليم بما يكدن تكرير وتكثر حد رحضا من

والتعليم بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم

والإلهام أخص من الإعلام، لأنه قد يكون بطريق الكسب، وقد يكون بطريق التنبيه

والأمر من (العلم) يستعمل في الكلام الآتي، ومن الفهم في الكلام السابق.

وفي الأول تنبيه من إيقاظ لأهل الطلب والتسرقي على التوجه الكامل والإقبال النام على إصغاء ما يبرد بعده بقلب حياضر وإيساء إلى جلالة قدره فحسن موقعه في مشل هذا السوضع كما حسن

موقع ﴿واستمع يُومَ يُنادي المنادي﴾ (١). الإعداد: هو التهيئة والإرضاد. وأعده: هيأه.

> وعدَّده: جعله عدة للدمر. واستعد له: تهيأ له.

وعدّة المرأة: أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج.

وعداد الشيء، بالفتح والكسر: زمانه وعهده وأنصله.

ويوم عداد: أي جمعة أو نطر أو أضحى.

وعداده في بني قلان: أي يعد منهم في الديوان. وأكثر استعمال الاعداد في الموجود، وقد يستعمل فيما هو في معنى الموجود كقوله تعالى: ﴿ أَعُدُّ اللهِ مَغْفَرَةٌ وَأَجُراً عُطْهِماً ﴾ (٢)

والإعداد في البديع: إيقاع أسماء مفردة على سياق واحد، فإن روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة أو تجنيس أو مقابلة فذلك الغاية في الحسن، كقوله: فالخَيْلُ واللَّيْلُ والبَيْدَاء تَعْرِفُني والفَّرْبُ والطَّعْنُ والقِرطَاسُ والفَلَمُ

الإعجام: من العُجْم، وهو النقط بالسواد، يقال: (أعجمتُ الحرف).

والتعجيم: مثله، ولا يقال عجمته، ومنه حروف المعجم، وهي الحروف المقطعة التي يختص أكثرها بالنقط من سائر حروف الأمم، ومعناه: حروف الخط المعجم كه (مسجد الجامع). وبعضهم يجعلون المعجم بمعنى الإعجام مثل: (المخرج والمدخل)؛ وقد يقال: معناه حروف

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٦ .

<sup>(</sup>٢) ق : ٤١ .

الإعجام أي إزالة العجمة وذلك بالنقط.

[ الإعجاز ]: أعجزه الشيء: فاته، وفلاناً: وجده عاجزاً، أو صيره عاجزاً. ومعجزة النين: ما أعجز به الخصم عند التحدي،

ومعجزة النبي: ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغة.

والمعجز في وضع الملغة: مأخوذ من العجز، وفي الحقيقة لا يطلق على غير الله أنه معجز، أي خالق العجز؛ وتسمية غيره معجزاً كرفلق البحري و(إحياء الميت) فإنما هو ببطريق التجوز والتوسع من حيث أنه ظهر بقدر المعارضة والمقابلة من المبعوث إليه عند ظهوره، وإن لم يكن هر الموجب لذلك تسميته للشيء بما بدأ منه وما هو منه سبب في ذلك، كما في تسمية مخلوقات الله تكن دالة في الحقيقة ، إذ الدال في الحقيقة هو ناصب الدليل، وهو الله تعالى، والمخلوقات إنما على أدلة.

وحلق المعجز ليس لغرض تصديق المدعي، بـل يعرف قيام التصديق بذات الله.

وكما أن هذه الكلمات المخصوصة صارت دالة

(١) من : خ :

بسبب الوضع والاصطلاح على المعاني القائمة بذات المتكلم فكذا هذه الأفعال الخارقة للعادة إذا حصلت عقيب الدعوى دالة على قيام التصديق من فعل المعجز، فالمعجزة من أفعاله تعالى قطعاً ع(1).

والاعجاز: هو في الكلام أن يؤدى المعنى بطريق أبلغ من كل ما عداه من الطرق.

وإعجاز القرآن (٢): ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته على ما هو الرأي الصحيح، لا الإخبار عن المغيبات، ولا [عدم التنافض والاختلاف، ولا ] (٢) الأسلوب الخاص، ولا صرف العقول عن المعارضة، [ ولا إيجاز اللفظ أو كثرة المعنى وليس إعجازه لمعناه فقط، بل هو في النظم، ولو كان حاصلاً بدون النظم لم يكن مختصاً بالقرآن، بل يكون بعض الأحاديث معجزاً أيضاً، وهذا خرق الإجماع ] (١).

وإفراد البشر بالذكر لمجرد التصدي للمعارضة وإلا فالمعجر ما يكون خارجاً عن طوق المخلوق.

والقرآن معجز من حيث إنه كلام الله مطلقاً، لا من

الاقصح والفصيح إنسا هو لتتم الحجة في الإعجاز، وليتم ظهرور العجز مما جاء على النمط المعتدد في كلامهم، وباقي الكتب ليست منزلة للاعجاز، والباقلاني على أنها معجزة من جهة الإحبار بالغيوب غير معجزة من جهة النظم والتأليف، وأورد عليه ابن جني ما حكاه الله من سورة طه وغيرها عن السحرة وغيرهم. فيما روعي فيه مذاهب البلاغة، وأجب عنه بأن جميع حكايات القرآن عن غير أهل النسيان إنما مو معرب عن معانيهم، وليس بحقيقة الفاظهم».

(٢) بإزائها في هامش (خ) الحاشية التالية: هجهة إعجاز القرآن ليست مفردات الفاظه، وإلا لكانت قبل ننوله معجزة، ولا مجرد تأليفها، وإلا لكان كل تأليف معجزة، ولا أعرابها، وإلا لكان كل معرب معجزة، ولا مجرد أسلوب، وإلا لكان الابتداء باسلوب الشعر معجزة، ولا أسلوب الطريق، وإلا لكان هذيان المبسملة معجزة، ولا بالصرف عن معارضتهم، لأن تعجبهم كان من فصاحته، بل هو بالإيجاز مع البلاغة والبيان والفصاحة وغير ذلك مما ذكروه، وأنه لم يبلغوا فيه جزءاً من عشر معشاره، والتفاوت في مراتب الفصاحة، والجمع بين

<sup>(</sup>٣) سن : خ .

<sup>(</sup>٤) من : خ .

حيث إن بعضه كلام متكلم آخر حكاه الله بلفظه فإنه ليس يلزم أن يثبت لنه الاعجاز من هذه الحيثية.

[ والإعجاز ذاتي للقرآن، فسلا ينتقض بالآيسة القصيرة، لأن ما كان ذاتياً للمجموع لا يلزم أن يوجد في كل جزء، ألا ترى أن كون القرآن كلاماً أو عربياً ذاتي له ولا يوجد ذلك في كمل جزء منه مثل حرف أو كلمة إلا).

واعلم أن دلالة المعجزة على صدق المبلغ تتوقف على امتناع تأثير غير قدرة الله القديمة فيها، وألا يخبر بأنها نصل فعله فضلاً عن أنها تصليقه، والعلم بذلك الامتناع يتوقف على قاعدة خلق الافعال، وأن لا تأثير لقدرة العباد، بل لا مؤثر في الوجود إلا الله، فالمعجزة من أفعاله تعالى قطعاً، وفيه أن من أثبت لغيره قدرة مؤشرة مع تفاوت مراتبها وتباين أثارها فهو في دلالة المعجزة على ورطة الحيرة.

والمعجزة الحسية: كإحياء الموتى ونبع الماء من الأصابع، وهي للعوام.

والعقلية: كالعلم بالمغيبات، وهي لأولي الألبات.

والفوقية الحدسية: كالقرآن، وهي لأرباب القلوب، وفي الظاهر الأولى أقوى ثم الثانية ثم الشائنة، وفي الباطن والشرف على العكس، والإيمان بسبب الأولى أقل ثواباً، وتركه أشد عقاباً، ثم الثانية ثم الثائثة، فهو أكثر شواباً وتركه أقل عقاباً، لأن الإيمان بالغيب أقوى.

والمعجزة الظاهرة إدراكها أسهل قالإيمان بها أيسر، فيكون أقل ثواباً، ولا عدر لتاركه فتركه أشد عقاباً.

وأما الباطنة فإدراكها أشق، فثواب الإيمان أعظم، لكن من لم يدركها فعذره أوضح من عدر تارك المعجزة الظاهرة، فعقابه أقل من عقاب تارك الإيمان بالمعجزة الظاهرة.

الاعتـدال: هو تــوسط حال بين حــالين في كم أو كيف.

وكل ما تناسب فقد اعتدل.

وكل ما أقمته فقد عدلته.

وعدل فلاناً بفلان: سوّى بينهما. وعدل عنه: رجم

وعادل: اعوج.

الاعتداء: هو مجاوزة حدد ما، وذلك قد لا يكون مذموماً، بخلاف النظلم، فإنه وضع الشيء في الموضع الذي لا يحق أن يوضع فيه.

وقيل: هو في أصل وضعه تجاوز الحد في كـل شيء، وعرفه: في الظلم والمعاصى

الإعتاق: هو إثبات القوة الشرعية للمملوك.

الاعتناق: اعتنفا في الحرب ونحوها.

وتعانقا وعانقا: في المحبة.

الاعملال: هـو تخفيف حــرف العلة بـالإسكــان والقلب والحذف

الإعصار: الربح التي تنشر السحاب، أو التي فيها نسار، أو التي تهب في الأرض كالعمود نحو السماء، أو التي فيها العصار وهو الغبار الشديد.

الاعتضاد: اعتضدته: أي جعلته في عضدي وبه استعنت.

<sup>(</sup>١) من : خ .

الاعتماد: قال بعض الفضلاء: اعتمد لا يتعدى بنفسه، بل بواسطة حرف الجر، يقال: (اعتمد عليه) لكن في «الأساس» وغيره: اعتمده.

وأما اعتمد به فمن قبيل التضمين أو إجراء الشيء مجرى النظير، وهو القصد إلى الشيء والاستناد إليه مع حسن الركون.

الاعتقاد: في المشهور هو الحكم الجازم المقابل للتشكيك، بخلاف اليقين.

> وقيل: هو إثبات الشيء ينفسه. وقيل: هو التصور مع الحكم.

الاعتداب: هـو أن تُسْسِلُ للعِمـامـة عَـفَبَتين من خلفها.

الاعتمال: الاضطراب في العمل، وهو أبلغ من العمل.

الاعتراف: اعترف بذنبه: أقرّ وفلاناً: سأله عن خبر ليعرفه، والشيء: عرفه، وذل وانقاد، وإليّ: أخبرني باسمه وبشأنه.

الاعوجاج: هو في المحسوسات عدم الاستقامة الحسية، وفي غيرها: عدم كونها على ما ينبغي. والاعوجاج يعم الاعضاء كلها، والانحناء يختص بالقامة، وهو تقوس الظهر، أو هما مترادفان.

الاعتباط: هو إدراك الموت شاباً صحيحاً. وفي بعض كتب النحو: ذبح الشاة بلا علة. ومنه: الحذف الاعتباطي.

الأعيان الثابشة: هي حقائق الممكنات في علم

الله، وهي صــور حقــائق الأسمــاء الإلهيــة في الحضرة العلية، لا تأخر لها عن الحق إلا بالذات لا بالزمان، فهي أزلية أبدية.

الأعلى: هي من صفات الذكران، لأنه (أفعل) كرالاً كبر) و(الأصغر) وعليه: الفردوس الأعلى. والعليا والكبرى والصغرى من صفات الإناث. ويجمع الأعلى بالواو والنون وعلى (أفاعل)، وتأنيته على (فعلى)، ويستعمل بد (من) ويلزمه أحد الثلاثة: التعريف، أو الإضافة، أو (بن). ولا يجري ذلك في (الأحمر) وبابه كر (الأصفر) و(الأخضر).

[ الأعشى: هو من لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، ومصدره العشاء والأجهر: ضده، فإن البخار يكدر نور الباصرة ليلا ويلذوب بالنهار بسبب حرارة الشمس، وسبب الضد خلك ](1).

أعجبتي كذا: يقال ذلك في الاستحسان. وعجبت من كذا: في الذم والإنكار.

> أُعْجُلُكُ: أي استعجلته. وعُجِلْتُه: أي سبقته.

[نوع](۲)

﴿ أُعِدْتُ ﴾ (٣): : هُيِّئَت. ﴿ أُعِيدُها بِكَ ﴾ (٤): أجيرها بحفظك. ﴿ واعْفُ عنا ﴾ (٩): وامحُ ذنوبنا. ﴿ لاَعْنَتُكُم ﴾ (١): لأَحْرَجَكُم وضيِّن عليكم.

﴿اعْجِازُ نَخُلُ ﴾ (٧): أصول نخل،

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٨٦ .

٢ . (٦) البقرة : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٧) القمر: ٢٠ والحاقة: ٧.

<sup>(</sup>١ و٣) من: خ.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٤ وآل عمران : ١٣١ و١٣٣ والحديد : ٢١ -

﴿وَانْتُمُ الْأَعْلُونَ﴾ (١): الأغلبون.

﴿اعْتَدُوا مِنْكُم فِي السبت ﴾ (١): تجاوزوا الحد الذي حُدُ لهم من ترك الصيديوم السبت.

﴿إِعْصِارِ﴾ (\*): ربح عـاصفة تنعكس من الأرض إلى السمـاء ملتفـةً في الهـواء، حـاملة للتـراب، مستديرة كالعمود.

﴿فَاعْتِلُوه﴾ (٤): فجرُوه، يريين ين دينين

(باعيننا) (<sup>(ه)</sup>: بحفظنا.

﴿فَظَلَّتُ أَعْسَاقُهِم﴾ (١): رقابهم أو رؤساؤهم أو جماعاتهم.

﴿ اعْتُرُنّا عليهم ﴾ (٧): أطلعنا على حالهم ....

﴿ اعْتَعَر ﴾ (^) : زار البيت .

﴿ اعْصِلُ خَمِراً ﴾ (١) ز استخرج خمراً من العنب.

واعتراكه (١١): أصابك.

﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ (أأ): كالجبال.

## فصتمل الألبت والعناين

[ الأُطْلَف ]: كل شيء في غلاف فهـو أُعْلَف، يقــال: (سيف أغلف)، وقـوس أغلف، ورجــل أغلف: إذا لم يختنن.

[ الإغريض]: كل أبيض طري فهــو إغــريض. قال:

وثنَايا كَانَها إغْرِيْضُ الإغماء: هو غلبة داء يزيــل القوة [ لا العقــل فإن

رسول الله على صار معمى عليه في المرض الذي توفي فيه، ولا يجوز أن يكون عديم العقل، قال الله تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجَدُونَ ﴾ [الله وساحِبُكُم بِمَجَدُونَ ﴾ [الله وساحِبُكُم مِنْ جُدِّنَة ﴾ ] الله والجنون يزيل المقل.

والغُشْي: بالضم والسكون داخل في الإغماء وكذا السُّكْر.

الإغلاق: هو يعم الإكراه والغضب والجنون، وكل أمر يغلق على صاحبه علمه وقصده ماخوذ من غُلْق الباب.

الإغلال: الخيانية في كل شيء، والغلول من المغنم خاصة ﴿وما كَانَ لَعْبَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

الإغراق: هو إفراط وصف الشيء بالممكن القريب وقوعه عادة، وهمو فوق المبالغة رتبة، والغلو فوقهما، لأنه إفراط في وصف الشيء بالمستحيل وقوعه عقلًا وعادة، كقوله:

وأخَفْت أهْلَ السَّسرك حستى إنه لم تُعَفَّق للتي لم تُعَفَّق وفي اصطلاح علماء البديع: هو وصف الشيء بالممكن البعيد وقوعه عادة، وكل من الإغراق والغلو لا يعد من المحاسن إلا إذا اقترن بما يقربه من القبول، مثل: (كاد) و(لو) وما يجرى مجراهما

(٨) البقرة : ١٥٨ .

(۸) ابسره ۱۵۸۰. (۹) یوسف : ۴۹۰.

(۱۱)هود : ۵۶

(۱۱)الشوري : ۲۲ والرحمن : ۲۲ .

(١٢) التكوير :

۱۳)،ستويو . (۱۳)من : خ .

(١٤) آل عمران : ١٦١ .

(١) آل عمران : ١٣٩ ومحمد : ٢٥ .

(٢) البقرة : ٦٥ .

(٣) البقرة : ٢٦٦ .

(٤) الدخان : ٣٧ .

(٥) هود : ۳۷ وغیرها .

(١) الشعراء : ٤ .

(Y) الكهف : ۲۱ .

من أنواع التقريب، كقوله تعالى: ﴿ يَكُادُ سَمَّا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِهِ(١) إذ لا يستحيل في العقبل أن البرق يخطف الأبصار لكنبه يمتنبع عبادة. ومن شواهد تقريب نوع الإغراق قوله:

لـو كان يُقْعُدُ فَوْقَ الشِّمسِ مِن كرَم

قسوم باولهم أو مجدهم قعدوا فاقتران همذه الجملة بامتماع (لو) من قعود القوم فوق الشمس هو الذي أظهر بهنجة شمسها في باب الإغراق

الإغراء: من (أغريت الكلب بالصيد): إذا حرّضته

و [ الإغراء ]: وضع النظرف أو الجار والمجرور موضع فعل الأمر، ولا يجوز إلا نيما سمع من العسرب نحو: (عليك) و(عندك) و(دونك) و(أماسك) و(وراءك) و(مكانك) و(إليك) و(لديك).

﴿ فَأَغُرُيْنَا بِينَهِمِ الغَدَاوَةَ ﴾ (") فألزمنا. من (غَرى بالشيء): إذا لصق به، والياء من واو، واشتقاقه من الغراء، وهو الذي يلصق به، يقال: (سهم مغرق. الأغلوطة: بالضم الكلام الذي يغلط فينه ويغالط

رة و الله ( <mark>نوع ) (۳)</mark>

﴿واغْلُطُ عليهم﴾ (1): أدهب الرفق عنهم. ﴿ أَغُورُيْتُنِي ﴾ (٥): أَصْلَلْتني .

﴿وَاغْفِرُ لِمُنَا﴾ (٢): واستراعيوبنا، اغتفر: استتر. [ ﴿ أَنْ اغْدُوا ﴾ (٧): ان اخرجوا غدوة ] ﴿ اغْطُشُ لِيلُها ﴾ ﴿ ﴿ أَظَلَّمْ ا ﴿وَاغْضُضْ﴾ (٩): وأنقص أو أقصر.

#### فَصِهُ إِلاَّ لِفَتْ وَالْفَاءِ

[ الإفك ]: كل شيء في القرآن إفك فهو كذب.

[ اللَّافَ]:كل مستقدر بين وسُخ وقلامة ظفر وما يجري مجراهما فهو الأف. وعن أبن مالك: هـو الرديء من الكلام ويستعمل عند الضجر، وعن مجاهد: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهِمَا أَفْ ﴾ (١) : لا تَقَدُّرهما.

[ الإفاضة ]: كل دفعة إفاضة .

وأفاض الناس مِن عرفات: دفعوا ورجعوا وتفـرقوا وأسرعوا منها إلى مكان آخر

وأقاض عليه نعمه: وسعها.

الإفادة: هي صدور الشيء عن نفسه إلى غيره. والاستفادة: صدور الشيء عن غيره إلى نفسه.

والإفادة: إنما تستعمل في المعاني المفهومة بالدلالة العقلية، أعني المعاني الشواني، وهي الخواص والمزايا. والدلالة تستعمل فيما يفهم بالدلالة الوضعية، أعني المعاني الأول التي هي التوسائل إلى المعاني الثواني؛ والملحوظ في الإفادة إنما هو جانب السائل، وفي الدلالة جانب اللفظ أو المتكلم

<sup>(</sup>١)النور : ٤٣ . .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ١٤ .

<sup>(</sup>٣)من : خ . ا

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٧٣ والتحريم : ٩ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٦ والحجر: ٣٩.

<sup>(1)</sup> ألبقرة : ٢٨٦ وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٧) القلم : ٢٣ وما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٨) النازعات : ٢٩ .

<sup>(</sup>٩) لقمان : ١٩ .

<sup>(</sup>١٠)الاسواء : ٢٣ .

الأُفَى: الناحية، ويجمع على آفاق بالمد. وعن سيبويه أن الأفعال للواحد، فعلى هذا الياء في (الآفاقي) للواحد، كما قالوا في (رومي) وعلى تقدير الجمع لا يجب رده في النسبة إلى الواحد فإنهم أرادوا بالآفاق الخارجين، وسالآفاقي الخارجين، وسالآفاقي

الإقساد: هو جعل الشيء فاسداً خارجاً عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعاً به. وفي الحقيقة هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح؛ ولا يوجد ذلك في فعل الله؛ وما تراه في فعله تعالى فاداً فهو بالإضافة إلينا، وأما بالنظر إليه فكله صلاح. ولهذا قال بعض الحكماء: يا من إفساده صلاح.

الإفضياء: أصله: الوصول إلى الشيء بسعة، من الفضاء.

وأفضى إلى امرأة: في باب الكناية أبلغ وأقـرب إلى التصريح من قولهم: خلابها.

والمفضاة: المرأة التي اتحد سبيلاها.

وفي(١) المفضاة مسالة عجيب

لدى من ليس يعرفها غريبه إذا خرُمت على زوج وخلَتْ

إدا مسترست مسي روح وسست لشانٍ نسالُ من وطو نسميبَه فطلُقَها ولم تحيلُ فليستُ

حلالًا للقديم ولا خطيبه للشبك أنَّ ذاكَ الوطء منها

بفرج أو شكيلته القريبه

فإن حيلت فيفيد وطئت بيفيرج ولم تبيق الشيكوك ولا مسريب

الافتراء: هو العظيم من الكذب، يقال لمن عمل عمل عملاً فبالغ فيه: إنه ليفري الفرى.

ومعنى افترى: افتعل واختلق مالاً يصح أن يكون؛ ومالا يصح أن يكون؛ ومالا يصح أن يكون أعم مما لا يجوز أن يقال وما لا يجوز أن يفعل. . [ وهل الإطلاق على القول والفعل بالاشتراك المعنوي أو اللفظي، أو حقيقة في الأول مجاز في الثاني؟ رجح التفتازاني القول الثالث على القولين] (٢)

والبهتان: هو الكذب الذي يبهت سامعه، أي: يدهش ويتحير، وهو أنحش الكذب، لأنه إذا كان عن قصد يكون إفكاً.

والإفك: إذا كان على الغير يكون افتراءً.

والافتراء: إذا كان بحضرة المقول فيه يكون بهناناً.

الافتشان: هو أن ياتي المتكلم بفنين من فنون الكلام وأغراضه في بيت واحد مشل النسيب والحماسة والفخر والمدح كقوله:

ولقد ذكرتك والسرماح نواهل

مني وبيض الهند تقطر من دمي ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عليها قَانَ ﴾ (٢) الآية، فإنه عزى جميع المخلوقات وتمدّح بالبقاء بعد فناء المرجودات مع وصف ذاته بعد الانفراد بالبقاء بالجلال والإكرام.

والافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الأبيات في : خ .

<sup>(</sup>٢) من : خ

<sup>(</sup>٣) الرحمن : ٢٦ .

على ضرب واحد. ولهذا ورد بعض آي القرآن متماثل المقاطع وبعضها غير متماثل.

الإفلاس: أفلس الرجل: أي صار ذا فلس بعد أن كان ذا درهم ودينار، فاستعمل مكان افتقر.

وفلَّـــه القاضي أي قضى بالفلاسه حين ظهر لـه حاله.

الإفاقة: أفاق من مرضه: رجعت الصحة إليه أو رجع إلى الصحة، كاستفاق.

الإفخام، بالخاء المعجمة: التعظيم؛ وبالمهملة هـ أن يعجز المعلل السائـل، أو بـالعكس وهـ و الإلزام.

الآفة: هي العامة.

وقد أيف المزرع: على ما لم يسمَّ فاعله: إذا

الإفراط: التجاوز عن الحد ويقابله التفريط.

الإفتاء: هو تبيين المبهم.

أفصح الأعجمي وفَصُّح اللسان.

[نوع <sup>(۱)</sup>]

﴿افْتُحْ ﴾ (١): اقض

﴿قد اقلح﴾(٢): فاز وسعد.

﴿ إِفَلَتُ ﴾ (٤): زالت الشمس عن كبد السماء ﴿ اقْضْدُم من عَرَفات ﴾ (٥): دفعتم منها بكثرة.

﴿ فِي مَا اقْضُتُم ﴾ (١): خَضْتُم. ﴿ الْمَرْغُ عَلَيْنَا ﴾ (٧): أفض علينا أو صبُّ علينا.

﴿ أَفَيضُوا ﴾ (^): انفروا.

﴿ اقواجا ﴾ (٩): جماعات،

﴿الأَفُق المبين﴾ ٥٠٠: مطلع الشمس.

﴿بِالْأَفُقِ الْأَعلِي ﴾ (١١): أنق الشمس.

﴿ أَفْكَ ﴾ (١٠): شرير كذَّاب.

﴿ اقْتُونِي ﴾ (١٦): أجيبوني.

﴿ أَفَّ لَكُمْ ﴾ (١٤): تضجر على إصرارهم بالباطل البين ومعناه: قبحاً ونتناً.

وفافرُق (١٥٠٠ فافصل أو فاقض.

﴿ الْفَشِّي بِعضُكم إلى بعض﴾ (١٦): [ أي خلا ](١١) الافضاء هنو الخلوة، من الفضاء وهنو المفتازة الخالية.

وما افاء (١٨): وما أعاد.

وْمَنْ أَفِك ﴾ (١١): مَنْ صُرف.

فَصَلَ الأَلِفَ وَالْقُنَافُ

الاقتباس: هو طلب القُبُس وهو الشعلة من النار،

(١١) النجم: ٧.

(١٢) الشعراء : ٢٢٢ والجاثية : ٧ .

(١٣) يوميف : ٤٣ والنمل : ٣٢ .

(١٤) الأنبياء: ٦٧ .

(١٥) المائدة: ٢٥ .

(١٦) النساء : ٢١ -

(١٧) من : خ -(١٨) الحشر: ٦ .

(١٩) الذاريات : ٩ .

(١)من : خ .

(٢) الأغراف: ٨٩.

(٣) طه : ٦٤ والمؤمنون : ١ والاعلى : ١٤ والشمس : ٩٠

(٤) الإنعام: ٧٨ .

(٥) البقرة: ١٩٨.

(٦) النور : ١٤ -

(٧) البقرة : ٢٥٠ .

(٨) البقرة : ١٩٩ .

(٩) النبأ : ١٨ والنصر : ٢ .

(۱۰) التكوير: ۲۳.

ثم يستعار لطلب العلم. يقال: اقتبست منه علماً وفي الاصطلاح: هو أن يضم المتكلم إلى كلامه كلمة أو آية من آيات الكتاب العزيز خاصة، بأن لا يقول فيه: (قال الله) ونحوه، فما كان منه في الخطب والمواعظ ومدحة الرسول والآل والأصحاب، ولو في النظم، فهو مقبول؛ وما كان في الغزل والرسائل والقصص فهو مباح ونعوذ بالله ممن ينقل ما نسب إلى الله تعالى إلى نفسه، أو يضمن الآي في معرض الهزل.
والتلميح قريب من الاقتباس، إلا أن الاقتباس بجملة الألفاظ أو ببعضها. والتلميح يكون بلفظات يسيرة.

ولا يكون الاقتباس إلا من القرآن والحديث. والتلميح قد يكون منهما ومن سائر كلمات الناس من شعر ورسالة وخطبة وغير ذلك كقوله: لَعَمَــروَّ مع السرَّمْضاءِ والنار تلتظي

أرَقُ وأخنى منه في سباعيةِ الكُورِبِ فقد ضمن كلامه كلمات من البيت المشهور وهو: والمستجيرً بعبمرو عند كربته

كالمستجير من السرَّمْضاء بالنار وإن تسوك السلفظ وأشار إليه جاز . [ واعلم أن الظاهر من كلامهم أن الاقتباس مقصور على القرآن والحديث (١).

صى الحرق والحديد وقد وسع بعضهم المجال في ذلك بلكر أن الاقتباس يكون في ماثل الفقه، وإذا قلنا بالملك فلا معنى للاقتصار على مسائل الفقه، بال يكون في غيره من العلوم.

أما الاقتباس من مسائل الفقه فكقول بعضهم أقسول لشادنٍ في الحُسنِ أَضْحى يُسِصِيدُ بِلَحْظِهِ قَلْبَ الْكَسِيُ مَلِكَتَ الْحُسْنَ أَجْمَعَ في نصابِ فَاذَّ زكاةً منظرك الْلَهِيَّ فَقال: أبو حنيفة لي إمسامُ يسرى أن لا زكاة عملى الصّبيً فيان تمك مالكيَّ الرأي أوْ مَنْ يسرى رأيَ الإمسام المِنْ المناع المنافعي يسرى رأيَ الإمسام المنتافعي يسرى رأيَ الإمسام المنتافعي فيلا تمك طالباً منتي زكاة عملى الوليً فيلا تمكي المراج الرئاة عملى الوليً

طلبتُ زكاةَ الحُسْنِ منها فجاويتُ إليكَ فهذا ليس تُدُرِكُ مني عَالَى ديونُ للعيون فالا تَرُمُ

ومنه قوله :

لَيُّ ديونُ لِلْعَيْدُونَ فِـلا تَـرُمُ . زكاةً فِـإِنَّ السَّيِّنَ يُسْقِسطُه عَنِي

وأما الاقتباس من مسائل الحديث فمنه: قالت: أعندك مِنْ أهل الهوى خبر؟ فقلت: إني بسذاك العلم معسروف مسلسل السدم من عيني ومسرسلة

على مسذيع ذاك الخدد موقوف قسات: حديث كم مردود لأنك مسا

بين الأنسام بِجَرح ِ الحب مسوصوف ومنه:

فضائله صحاح فاعتمدها فضائله المضاح

فعنده ما كان من الشعر والأمثال والحكم وغير ذلك فهو من باب العقد والتضمين؟.

 <sup>(</sup>١) في هامش: خ الحاشية التالية:
 «فمن قال إن الاقتباس لا يجوز إلا من القرآن والحديث

جعلتك بالتمييز نصبأ لناظري فهللا رفعت الهجر والهجسر فساعسل

انسطر إلى بعين مسولسي لم يسزل يسولني النسدا وتسلاف قبسل تسلاني أنا كالذي احتاج ما تحتاجه فاغنم دعائي والثناء الوافي

وأما الاقتباس من علم العروض فمنه:

وسقلبي من المجفاء مديدة وسسيط ووانسر وطويسل لم أكن عالماً بذاك إلى أين قسطع القلب بالفراق الخليل وأما الاقتباس من علم الموسيقا فمنه قوله:

صوت يساله ضرب سوط وعبود مستسل عبود السينديان فقلت له وقد غني حجازاً:

وددنا أن تكون بأصبهان وقد نظمت فيه أيضاً:

ثقيــلُ علينــا كــان في مجلس الغـنـــا يستسول لعددال لأتسي من السهدوا فقلت: أيا ضد الحسيني انصرف حجازأ عراقا والخفيف لنا النوي

> وأما الاقتباس من علم النجوم فمنه: ياحس ليلتنا التي قد زارني

فيها وأنجز ما مضي من وعده قبومت شمس جماليه فبوجيدتها

الله الفي عقرب الصدع اللذي في خده وأما الاقتباس من علم الحساب فمنه قوله: ولقيت كل القاضلين كأنما

رد الإله نـفـوسـهـم والأعـصـرا

فمن طرق المسامع عن جميل ومسن طسرق الأنشامسل عسن ريساح وأما الاقتباس من علم الأصول فمنه قوله: لا تعجبوا من عموم الحب في رشـــإ كـلُّ الجمال ِ لـه في الناس مخصوصُ بُسَدُّرُ ولَكِنَّ إلى الغَسَرُلانِ مُسْتَسَسَ

قلد نص ذلك جيلة مناه منصوص

جئتها طالباً لسالف وعد فأجابت لقد جهلت البطريق إنيصا مسوعدي منجسازٌ فَسَقُلُتُ اللهِ

أصْلُ با هند في الكلام الحقيقة وأما الاقتباس من علم أصول الذين فمنه قوله: عَسَرَضُ الصَّبْسِرِ دُونَ جَسُوْهَسِرِ ذَاكَ التُّ

بغير مِنْ أكبرِ المُحبالِ فجودي

أجمعة المساظرون في ذاك أن لا عَسرَضٌ دونَ جسوهسرَ فسي السوجسود

وأما الاقتباس من علم المنطق فمنه قوله: مقدمات الرقيب كيف غدت

عشد لقاء النخبنيني منتصله تستعنبا الجميع والخلوميأ

وإنسا ذاك حكم منفصله

قسيناس غنزامني صنادق منع ألبه

تركب من تلك العيسون السوالب وقسد حكمسوا أن المنسوالب كنيل منيا

تسركب منها لايبرى غيسر كساذب

وأما الاقتباس من علم النحو فقوله: . . . . أيسا قيمسراً من حسين وجنشيه لنسا 🚟

وظل عداريه الضحي والأصائل

فسقوا لنناسق الحسناب مقبدمنأ

وأتسى فلذاك إذا أتسيست مسؤخسرا وأما الاقتباس من علم ضرب الرمل فمنه قوله: تعلمت ضرب الرمسل لما هجرتم

نعلى أرى شكــلاً بـدل على الــوصــل

فقالوا: طبريق، قلت: يا رب للقا

وقالوا: اجتماع، قلت: يا رب للشمل وأما الاقتباس من علم الخط وما يتعلق بذلـك من حروف الهجاء وغيرها فمنه قوله:

يا أيها القمر الذي بَذَلَتُ له

عُـشَـاقُـه الأسوال والأرواحــا رَيْحَانُ خدك في حيواشي صدغيه

سِرٌ به دمعی غیدا فیضّاحا ومبته :

لله ينومُ فني دمنشنق قنطعنته

حلف الزمان بمثله لايغلط البطيس تقبرأ والغبديس صحيفة

والسريح تكتب والسحاب ينقط

ومنه:

ومبسمه الشهي العلب صادً

وطرة شعره ليسل بهيم فلا عجب إذا سرق السرقاد](١)

الاقتصاد: هو من القصد، والقصد: استقامة الطريق.

والاقتصاد فيما لنه طرفـان إفراط وتفـريط محمود ﴿ وَلَـــو أَنْ حَكَمـاً كَـــانُ مِن قبـل ثـــابتـــاً على الإطلاق. وعليه قوله تعالى: : ﴿وَاقْصِدْ فَيَ

مَشْيك ﴾ (٢) ، و ﴿إِذَا أَنفقوا لَم يُسْرِقُوا وَلَمَ يَقْتُروا ﴾ (٣). وقد يكني به عما تردد بين المحمود والمذموم، كالواقع بين الجور والعدل، وعليه قوله تعالى: ﴿ فَمَنْهُمْ طَالَمُ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ . سابقُ بالخَيْرات بإذن اللهُ ﴿ ﴿ ا

الاقتصار: هو من أحد الطرق الأربعة لثبوت الأحكام كثبوتها بالتصرفات الإنسائية بالا تخلل

ثانيها: التبين، وهـو أن يتبين في ثاني الحال أن الحكم كان ثابتاً من قبل كثبوت حكم الحيض بعد تمام ثلاثة أيام.

ثالثها: الاستناد، وهو أن يثبت الحكم بعـد زوال المانع، مضافاً إلى السبب السابق كثبوت الملك للغاصب بعد الضمان مستندأ إلى الغصب

رابعها: الانقلاب. وهنو تبدل الحكم إلى آخر، كتبدل حكم البر في اليمين بعد الحنث إلى الكفارة. وقد نظمته:

بكم طرق تهدى لأحكامه طرأ فخذ من علوم الأوليين مصبرحاً

بأربعية منها عليك بها درا

وكان حكم بالتصرف ثابتاً بلا مانع فالاقتصار له أمرا

وبعدد ضمان الغاصب الملك ثابت

ك باستناد غصب سابقة جرا تبين في ثبان من الحبال مبا مبرًا

<sup>(</sup>٣) القرقان : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) فاطر: ٢٢.

<sup>(</sup>١) من : خ .

كبعد تمام الحيض يثبت حكمه

يسميــه شــرع بــالتبيـن كن جـهــرا وكم لــك في التعليق حكم مـبــدّل

إلى منا غدا قند كنت تنارك عذرا تسدل حكم البسر بعسد إلى النجسزا

يسمى انقىلاباً ذاك ما كان لي جسرا والاقتصار أيضاً: الحذف لغير دليل.

والاختصار: هو الحذف لدليل.

الاقتضاء: هو أضعف من الإيجاب، لأن الحكم إذا كان ثابتاً بالاقتضاء لا يقال يـوجب، بل يقـال يقتضى.

والإيجاب يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتاً بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة فيقال: النصر يوجب ذلك؛ وأما الاستلزام فهو عبارة عن امتناع الانفكاك فيمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم، بخلاف الاقتضاء، فإنه يمكن وجود المقتضى بدون مقتضاه.

الاقتصاص: هو أن يكون الكلام في موضع مقتصاً من كلام في موضع آخر، أو في ذلك الموضع، كقوله تعالى: ﴿وَآتَينَاه اجره في الدنيا وإنه في الأخرة لمن الصالحين﴾(١) والأخرة دار ثواب لا عمل فيها، فهذا يقتص من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَاتِه مؤمناً قد عَمِلَ الصالحات فالولئك لهم الدّرجاتُ العُلى﴾(٢).

الاقتضاب: اقتضب كلاماً أو خطبة أو رسالة: ارتجلها، أصله من قَضْب الغصن، وهو اقتطاعه؛ ومنه الاقتضاب في اصطلاح أهل البديع: وهمو

انتقال من كلام إلى كلام من غير رعاية مناسبة بينهما، فإذا بدأ كاتب أو شاعر بكلام قبل مقصوده يسمى هذا الكلام تشبيباً، ثم انتقاله منه إلى مقصوده إن كان بملاءمة بينهما يسمى تخلصاً، وإلا يسمى اقتضابا.

ومن الاقتضاب ما هو قريب من التخلص وما هو بعيد منه، وجميع العبارات الواقعة في عناوين المباحث من الأبواب والفصول وتحوها من باب الاقتضاب القريب من التخلص.

الإقالة: هي رفع العقد بعد وقوعه، وألفه إما من الواو فاشتقاقه من (القول) لأن الفسخ لا بد فيه من قبل وقال، أو من الياء فاشتقاقه من لفظ القيلولة، لأن النوم سبب الفسخ والانفساخ.

وأقلتُ الرجل في البيع ِ إقالةً . وقِلْتُ من القائلة قيلولة .

وأقل الرجل: أي لم يكن ماله إلا قليلًا، والهمزة فيه للصيرورة كـ (أحصد الزرع)؛ وأما في قولـه عليه الصلاة والسلام: «ولا تخش من ذي العرش إقلالًا، فهمزته للتعدية.

الاقتراح: الاستدعاء والطلب. بقال: (اقترحت عليه شيئاً) إذا سألته إياه وطلبته على سبيل التكليف والتحكم.

واقتىرح الشيء: ابتدعه. ومنه: اقتىرح الكلام لارتجاله.

الإقدام: الشجاعة والجواءة على الأمر. والإحجام: كف النفس عنه يقال: (أقدم الرجل) إذا صار إلى قدام. [والشجاعة على ما فسرها

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٠ .

الحكماء مختصة بذوات الأنفس، كوجوب كونها صادرة عن ذويه؟ بخلاف الجراءة فإنها أعم ](١). الإقحام: هو إيقاع النفس في الشدة. والاقتحام: هو أن تجد العين الشيء حقيراً كريهاً. الإقبال: الذهاب إلى جهة القدام، والدولية،

والإدبيار: هو الـذهـاب إلى جهـة الخلف، وقـد نظمت نيه :

ولو أقبلت دنيباك جاز بمثلها وَجُرَها لها الأدبار لاتَّكُ مُدَّبرا

والإقبال: التوجه نحو القبلة، وكذا الاستقبال، والسين للتأكيد لا للطلب.

الاقتفاء: هو اتباع القفاء كما أن الارتداف اتباع الردف

الإقتار: النقص من القدر الكافي.

والاقتصاد: هو التوسط بين الإسراف والتفتير.

الاقتناص: هو أخذ الصيد، ويشبه به أخمذ كل شيء بسرعة.

الإقرار: هو إثبات الشيء باللسان أو بالقلب أو بهما، وإبقاء الأمر على حاله.

والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغنى باللسان ما لم يضامه الإقرار بالقلب، ويضاده الإنكار.

وأما الجحود فبإنما يقبال فيما ينكبر باللسبان دون القلب.

والإقرار الذي هو ضد الجحد يتعدى بالباء ."

الاقتدار: هو أن يبرز المتكلم المعنى الواحـــــ في عدة صور اقتداراً منه على نظم الكلام وتركيبه على صياغة قوالب المعانى والأغراض، فتارة يأتى به في لفظ الاستعارة، وتـارة في صورة الإرداف، وحيناً في مخرج الإيجاز، ومرة في قالب الحقيقة . وعلى هذا أنت جميع قصص القرآن.

الإقامة: من أقيام الشيء إذا قوّميه وسوّاه، أو من أقيامه إذا أدامه واستمر عليه، أو من قام بالأمر وأقامه: إذا جدَّ فيه وتجلُّد.

وأقمت ببلدة: يقيد أنه كان مخالطاً بالبلد، وأقمت فيها: يدل على إحاطتها به، فبالأول أعم، لأن القائم فيها قائم بها بلا عكس.

وإقيام الصلاة: عوّض فيه الإضافية من التباء المعوضة عن الساقطة بالإعلال.

الإقواء: في القاموس: أقوى الشَّمْر: حالف قوافیه، وهو عیب آن کثر.

#### [نوع](۲)

﴿ اقْلُعِي ﴾ ": اسكني أو أُمْسكي.

﴿ التُّتَتُّ ﴾ (٤): جُمعت أو عُيِّن لها وقتها، أو بلغت ميقاتها الذي كانت منتظرة.

﴿ وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ (0): أسد مقالاً أو أثبت قراءة بحضور القلب وهدو الأصوات

﴿إِذْ يُلقُونَ إِقْلامُهم﴾ (١): قِداحهم للاقتراع.

. ﴿مِنْ اقطارها﴾ (٢٠): من جوانبها.

﴿واَقْتُني ﴾ (^): وأعطى القنية [ أو أفقر ] (!).

(١)من: خ . .

(۲) ابن : خ ،

(٣) هود : ٤٤ .

(٤) المرسلات: ١١.

(٥) المزمل : ٦ .

(٦) آل عمران : ٤٤ .

(٧) الاحزاب : ١٤ .

(^) النجم : ٤٨ .

(٩) من : خ ،

﴿ فَاقْيِمُوا الصِيلاةِ ﴾ (١٠): فعدَّلُوا واحفظوا أركانها وشرائطها وائتوا بها تامة.

و ﴿إِذَا الْقُلُّتُ ﴾ (١): أي حملت.

﴿ فَاقَدْفِيهِ فِي اليِّمُ ﴾ (1): أي القيه وضعيه فيه ..

# فَصِيرًا لِأَلِفَ وَالْكَأَفَ

[ الأكُمل ]: كل ما يؤكل فهو أكُل؛ ومنه قبوله تعالى: ﴿ أَكُلُهَا دَائِمُهُ ( ٤ ) .

ويقال: (أكلت اليوم أكلة واحدة وما أكلت عنده إلا أكلة) بالضم أي شيئاً قليلاً كاللقمة، والمستعمل في الغيبة الأكلة بالضم والكسر.

والأكمل: هو البلع عن مضغ، ويعبّر بـالأكل عن إنضاق المال، نحر ﴿ولا تَاكِلُوا اصْوَالُكُم بِينِكُمْ بالباطِلِ ﴾ (°) لما أن الأكل أعظم ما يحتاج فيه إلى المال؛ وأكل المال بالباطل صرفه إلى ما ينافيه الحق.

الاكتساب: هـ و والكسب بمعنى عند أهل اللغة ؛ والقرآن ناطق بذلك نحـو ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَـا كَسَبَتْ رَهِينَهُ﴾ (\*) ﴿ولا تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عليها﴾ (\*) ومن فرق بينهما قبال: الكسب ينقسم إلى كسب بنفسه ولغيره، ولهذا قد يتعدى إلى مفعوليه فيقال: (كسبت فلاناً كذا)؛ والاكتساب خاص بنفسه، فكل اكتساب كسب بدون العكس. وقيل:

الاكتساب يستدعى التعمل والمحاولة والمعاناة، فلم يجعل على العبد إلا ما كان من القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وبعمله. وأما الكسب فيحصل بأدنى ملابسة حتى بالهم بالحسنة ونحو ذلك، فخُصّ الشر بالاكتساب والخير بأعم منه في قوله تعالى: ﴿ فِهَا مَا كُسَنِتُ وَعَلَيْهَا مَا اكتُسَبَتْ ﴾ (^) وفيه تنبيه على لطفه تعالى بخلقه حيث أثبت لهم ثواب الفعل على أي وجه كان، ولم يُثبت عليهم عقاب الفعل الأعلى وجه المبالغة والاعتمال فيه، [ فإن النفس من شأنها المسالغة في تحصيل ما يضرها من الآثام ]<sup>(9)</sup>ت

واعلم أن الكسب يختص بالعبد (١٠)، والخلق بالله، هذا إذا كان الخلق بمعنى الإيجاد، فأما إذا كان بمعنى التقدير فيجوز من العبد أيضاً، كقوله تعالى: ﴿وإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطين كهيئةِ الطيرِ ﴿ (١١) أي تَقِدُر، وهو المراد بقول م تعالى: ﴿ فَتُسِارُكَ اللهُ أَحْسَنُ الحَالِقِينَ﴾ <sup>(11)</sup> أي المقدرين.

(وقد اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ﴿تلك أمَّهُ قَدُّ خَلَتُ لها ما كَسَبَتُ ولكم ما كَسَبُتُمْ ولا تُسالونَ عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١١)

فالأشعري على أنه لا تأثير بقدرة العبد في مقدوره أصلًا، بل المقدور والقدرة كلاهما واقع بقدرة الله، لكن الشيء البذي حصل بخلق الله وكبونه متعلق

(١٠) في هامش: خ حاشية: «والمراد بكسب العبد فعله

في وجوه منوي كونه محلًا له. . .

مقارنته بقدرته وإرادته من غير أن يكون منه تأثير، ويدخل

(٩) من : خ .

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الاعراف : ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) طه : ۲۹

<sup>(</sup>٤) الرعد : ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) المدثر: ٣٨.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٦٤.

<sup>(^)</sup> البقرة : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>١١) المائلة : ١١٠ .

<sup>(</sup>١٢) المؤمنون : ١٤ .

<sup>(</sup>١٣) البقرة : ١٣٤ .

القدرة الحادثة هو الكسب، فالأفعال مسندة إلى الله تعالى خلقاً وإلى العبد كسباً لإثبات قدرة مقارنة **للغيل) (۱۰ م**يد ميد يو د د ا والماتريدية يسندون إليه كسبأ بإثبات قدرة مرجحة وكلذلك الصوفية، لكن قلدرته مستعارة عندهم كوجوده، ومستفادة عند الماتريدية. وقول الأشعري أقرب إلى الأدب. وذهب إسام الحرمين إلى أن القدرة الحادثة مع الدواعي توجب الفعل، فالله تعالى هو الخالق للكل، بمعنى أنه تعالى هو الذي وضع الأسباب المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوجود، والعبد هو المكتسب، بمعنى أن المؤثر في وقوع فعله هو القدرة والداعية القائمتان بهم وهذا مناسب لقول الفلاسفة وهو أقرب إلى التحقيق، لأن نسبة الأثر إلى المؤثر القريب لا تنافى كون ذلك الأثر منسوباً إلى مؤثر آخر بعيد ثم إلى أبعد إلى أن ينتهي إلى مبب الأسباب وفاعل الكل

توجب الفعل، بل القدرة على الفعل والترك متمكناً منهمنا إن شاء فعبل وإن شاء تبرك، ومنه الفعيل والكسب. وعن القاضي ١٠٠ أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله، ثم يحصل ذلك الفعل صفة طاعة الله أو صفة معصيته، فهذه الصفة تقع بقدرة العبد. وهذا القول مختار محققي الحنفية، كما في «شرح المسايرة، و«التسديد» و«تعديل» صدر الشريعة، [ والحاصل أن مناط التكليف بعد خلق الاختيار للعبد هو قصد الفعل، وتعليق قدرته به بأن يقصده قصداً مصمماً، طاعة كان أو معصية، وإن لم تؤثر قدرته في وجود الفعل المانع، وقدرة الله لا يقاومها شيء فلا استقلال للعبيد ولا اضطرار مع الإقدار على العزم على كبل من الفعل والتبرك؛ وليس لعلم الله السابق بظهور المخالفة من المكلف لأمره أو الطاعة له خاصية التأثير في إيجاد الأعمال، بل تعلق العلم تعلق كشف، فكان أحق بأن لا يُسلب ذلك العزم والكسب الذي هو محل قدرة العبد فلا **جبر ]<sup>07</sup>.** المنافقة ا

> (١) ما بين القوسين فيه اختلاف عما جاء نبي (خ) وصورة ما جاء في (خ):

وزعم جمهور المعتزلة أن القدرة مع الداعي لا

«وقد اختلف في أن المؤثر في فعل العبد هل هو قدرة الله أو قدرة العبد أو قدرة المعبد أو قدرة الله أو قدرة الله قدرة الله قط بالا قدرة الله ققط. ومذهب المعتزلة قدرة العبد فقط بالا إيجاب، بل باختيار. ومذهب الحكماء هنو قدرة العبد لكن بإيجاب وامتناع تخلف، ومذهب الاشعري أن المؤثر قدرة الله ولا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلا، بل المهدور والقدرة كلاهما واقع بقدرة الله تعالى، كونه متعلق القدرة الحادثة هو الكسب. فالأفعال مستندة إلى الفعل. خلقاً وإلى العبد كسباً بإثبات قدرة مقارنة للفعل. وقال بعض أتباع الاشعري أن المؤثر القدرة بالفعل. وقال بعض أتباع الاشعري أن المؤثر القدرة با وبجانب هذا الكلام في هامش (خ) حاشية نصها:

وبيسب المدادوم في عامل رح) الماني المانية . وواعلم أن الأشاعرة يقولون: لا يند لوجود الفعل من

القدرة وهي سلامة الاعضاء والداعي أيضاً، وكلاهما من الفه، إذ لا مجال لكون الداعي من الإنسان لاستلزامه اللور أو أنهم البشر، فعلى هذا كان الفعل كله مخلوقاً فنه، وهذا جبر صريح، مع أنهم يعتقدون أنه لا جبر ولا تقويض، بل الأمر بين أمرين على ما قاله سيدننا علي رضي الله عنه، إنها اختاروا هذا الطريق إلزاماً لأرباب الاعتراف في خلق الافعال، حتى لما اضطروا إلى الاعتراف به كما قال أبو الحسن الأشعري منهم: لولا منالة المداعي والقدرة تم دسر؟ الاعتزال تقلوا البحث منا إلى أن تلعيد مشيئة ما وكسباً ما، فهو متمكن من نفسه في كل حركة لا أنه كالسفينة في الريح والمرتعش فلا إجبارة.

(٢) هو القاضي عبد الجبار المعتزلي .

(٣) من : خ .

الإكراه: لغةُ حمل إنسان على أمر لا يريده طبعاً أو

وشرعاً: في «المبسوط» أنه إسم لفعل من يفعل الأمر لغيره فهيئتفي به ابحتياره، وفي «الـوافي»: هو عبارة عن تهديد القادر على ما هدد غيره بمكروه على أمر بحيث ينتنفي بنه السرضاء وفي والقهستاني: هو فعل سوء يموقعه بغيمره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته .

والتسخير: هو القهر على الفعل، وهـو أبلغ من الإكراه، فإنه حمل الغير على الفعل بلا إرادة منه، كحمل الرحى على الطحن.

الإكمال: هو بلوغ الشيء إلى غاية حدوده في قدر أو عدَّ حسّاً أو معنى.

أكنت الشيء: أضمرته؛ ويستعميل في الشيء أعلنت وأظهرت.

وكننت الشيء: صنته حتى لا تصيبه آفة، وإن لم یکن مستوراً؛ یقال: (در مکنون) و (جاریة مكنونة).

أَكْبُ رُتُه: أَعْ ظُمْتُه؛ وأنكر الرَّجْسَاج تفسيسر ﴿ اكْتُونَهُ ﴾ (١) بالحيض، لأنه عدَّاه إلى الضمير.

[ ie 3 ](Y) ﴿ اكادُ أَحْفِيها ﴾ (٢) لا أظهر عليها أحداً غيري.

﴿ أَكُومِي مُثُواهِ ﴿ أَنَّ اجْعَلَى مَقَامَهُ عَسَدُنَا كُرِيماً حسناً، والمعنى: أحسني تعهده.

﴿ وَاكْدَى ﴾ (٥): كَدَّره بِمنَّه أَو قُطُّعِه.

﴿ اكوابِ ﴾ (١): أباريق بلا عروة .

﴿ اكْفَلْنْدِها ﴾ (٧): مَلَّكُنِيُّها، وحقيقته: اجملني أكفلها

ومن الجبال أكنانا ﴾ (٨): مواضع تستكنون بها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيها، من (الكنّ) وهو السترة.

**﴿الإكمام﴾ (أ):** أوعية الثمر:

﴿ أَكُلُه ﴾ (١٠): ثمره وما يؤكل منه.

[ ﴿ أَكِنَّةَ ﴾ (١١): أغطية.

وربي أكْرَمَنْ ﴾ (أ): فَضَّلَني بما أعطاني ](ال).

## فصدا الألف واللامر

[ السم ]: كمال سمورة استفتحت به (السم) فهمي مشتملة على مبدأ الخلق ونهايته والتوسط بينهما من التشريع بالأوامر والنواهي، وهذا وسائر حروف الهجاء في أوائل السور إما أسماء للسور أو أقسام أو حروف مأخوذة من صفات الله تعالى.. ولا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وفي «التيسير» أن كل حرف من المقطعات في القرآن إشارة إلى أمر جليل الخطر

(١) يوسف : ٣١ .

(٢) من : خ ،

(٣) طه : ١٥ .

(٤) يوسف : ٢١ .

(٥) النجم : ٣٤ .

(٦) الزخرف : ٧١ وغيرها .

(٧) ص : ٢٣ ـ

<sup>(</sup>٨) النحل : ٨١ .

<sup>(</sup>٩) الرحمن ، ١١ .

<sup>. (</sup>١٠) الأنعام : ١٤١ .

<sup>(</sup>١١) الأنعام : ٢٥ وغيرها .

<sup>(</sup>١٢) الفجر: ١٥ .

ا (۱۳) من : خ ا

عظيم القدر من بيان منتهى ملك تلك الأمة وظهور الحق فيهم وعدد أثمتهم وحلفائهم، وعدد البقاع

التي يبلغ دولة الإسلام بها.

[ الأليم ]: كل شيء في الفرآن أليم فهو الموجع.

[ الذي والذين ]: كل ما في القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً والقطع على أنه خبر إلا في سبعة مواضع، فإنه تعين فيها الابتداء بهما، كما تقرر في علمه

[ الآلة ]: كل اسم اشتق من فعل إسماً لأن يستعان به في ذلك الفعل فهو الآلة .

[ الآل ]: كمل من يؤول إلى الرئيس في خيرهم وشرهم، أو يؤولون إلى خيره وشره فهو الآل، والقوم أعم منه، لأن كل من يقوم الرئيس بأمرهم أو يقومون بأمره فهو القوم.

[ال التعريف ودخولها على ما أوله لام]: كل اسم كان أوله لاماً ثم أدخلت عليه لام التعريف فإنه يكتب بلامين تعو: (اللحم واللبن واللجام) إلا (الذي والتي) لكثرة الاستعمال وإذا ثنيت (الذي) تكتبه بلامين، وإذا جمعته فبلام واحدة. وأما (ألسان والآتي والآتي) فكله يكتب بسلام واحدة، وإنما كتبوا (الذي) بلام واحدة ولفظة (الله) بلامين مع استوائهما في لنزوم التعريف وغيره، لأن قولنا (الله) معرب متصرف تصرف الاسماء فأبقوا كتابته على الأصل، و (الذي) مبني لاجل أنه ناقص، إذ لا يفيد إلا مع صلته فهو كتبوها في التثنية لأن التثنية أخرجته عن مشابهة كتبوها في التثنية لأن التثنية أخرجته عن مشابهة الحرف فإن الحرف لا يثنى، ولا التباس في تبرك الله المواحدة في (الذي) ولا تفخيم له في

المعنى، بخلاف لفظة (الله)، فشرك تفخيمه في الخط.

وأسماء الله تعالى التسعة والتسعون تـذكر بـالألف وإن لم يكونا من نفس الكلمة.

وقد أنكر بعض المشايخ على من يكتب أو يذكر اسماً من أسماء الله منكراً، وحاشا لله أن يكون اسمه نكرة.

واختلفوا في (الليل) و (الليلة) فكتب بعضهم بلام واحدة اتباعاً للمصحف

وكل شيء منها إذا دخلت عليه لام الإضافة يكتب بالامين وتحذف واحدة استثقالاً لاجتماع ثـالاث لامات

و(الذين) لا يستعمل إلا للعقلاء خاصة. ويجوز و(الذين) لا يستعمل إلا للعقلاء خاصة. ويجوز التعبير بلفظ (الذي) عن الجمع لأنهم جوزوا في الموصولات وأسماء الإشارات ما لم يجوزوا في أسماء الأجناس، فيراد بالمفرد منها ما يراد بالتثنية والجمع، وبالمذكر ما يراد بالمؤنث، وإنما لم يعرب (الذي) لأنه موصول لا يتم إلا بصلته، ولا إعراب إلا لتمام الكلمة في آجره.

وأعرب التثنية لتحقق معنى الاسم فيه .

وليس (اللذان) و (التبان) تثنية (البذي) و (التي) على حد لفظهما، إذ لوكان كمذلك لقالوا: (اللذيان) و (التيان) وإنما هما صيغتان مرتجلتان للتثنية.

وليس (الذين) جمع (الذي) المصحح بل دو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبداً في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل.

و(الذي) تدخل على الجملة الاسمية والفعلية و (ال) لا تدخل إلا على الجملة المصدرة بفعل

متصرف مثبت: و (أولاء) كلمة معناها الكناية عن جماعة نحو (هم) جمع لا واحد له من لفظه بني على الكسر والكاف المتصل به للخطاب.

و(اللاتي): واحدها (التي) و (الذي) جميعاً، و (اللاتي): واحدها (التي) وقيل هي جمع (التي) بحسب المعنى دون اللفظ، وقيل جمع على غير قياس.

في وأدب الكاتب، وغيره: (أولي) بمعنى (الذين) واحده (الذي) و(أوليو) بمعنى أصحاب واحده (ذو) و (أولات) واحدها (ذات). وقال الكسائي: من قال في الإشارة: (أولاك) فواحده (ذاك) ومن قال: (أولئك) فواحده (ذاك).

و(بعد التياً والتي): معناه بعد الخطة التي من فظاعة شأنها كيت وكيت؛ وإنما حذفوا ليوهم أنها بلغت من الشدة مبلغاً تقاصرت العبارة عن كنهه.

الألف واللام: هي متى أطلقت إنما يراد بها التي للتعريف، وإذا أريد غيرها قيد بالموصولية والزائدة. وكذلك التنوين فإنه متى أطلق إنما يراد به الصرف وإذا أريد به غيره قيد بتنوين التنكير والمقابلة والعوض.

وإذا دخل الألف واللام(١) في إسم فرداً كنان أو جمعاً وكان ثمة معهود يصرف إليه إجماعاً، وإن لم يكن ثمة معهود يحمل على الاستغراق عند

المتقدمين وعلى الجنس عند المتأخرين، إلا أن المقام إذا كان خطابياً يحمل على كل الجنس وهو الاستغراق، وإذا كان المقام استدلالياً أو لم يمكن حمله على الاستغراق يحمل على أدنى الجنس ختى يبطل الجمعية ويصير مجازاً عن الجنس، فلو لم نصرفه إلى الجنس وأبقيتاه على الجمعية يلزم إلغاء حرف التعريف من كل وجه، إذ لا يمكن العقديم أفراد الجمع لعدم الأولوية، إذ التقدير (أن لا عهد) فتعين أن يكنون للجنس، فحينتلاً لا يمكن القول بتعريف الجنس مع بقاء الجمعية، لأن الجمع وضع لأفراد الماهية لا للمناهية من حيث هي، فيحمل على الجنس بطريق المجان.

واعلم أن (أل) التعريف إما عهدية وإما جنسية. فالمهدية: إما أن يكون مصحوبها معهوداً ذكريا نحو: ﴿فيها مصباحُ المصباحُ في زجاجة الزجاجة كانها كوبٌ ﴾ (أ) أو ذهنياً نحو: ﴿إِذَ هُما في الغار﴾ (أ) أو خضورياً نحو ﴿اليومُ أكملتُ لكم

الم الماري الماري (1) (1) الماري الماري

والجنسية: إما لاستغيراق الأفيراد، وهي التي تخلفها (كبل) حقيقة نحو: ﴿وحُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً﴾ (٥) ومن دلائلها صحية الإستثناء من مدخوطا نحو: ﴿إِنَّ الإنسانَ لَقِي خُشْر إِلا الذين آمنوا﴾ (١) ووصفه بالجنع نحو: ﴿إِنَّ الطَفْلُ

التمييز وقطع المشاركة فيتصل القول بالعموم،

<sup>(</sup>٢) النور: ٣٥.

ر ) (۳) التوبة : غ

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٣ .

<sup>(</sup>٥) النساء: ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) العصر: ٢ و٣ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (خ) الحاشية التالية: «الالف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع، وزاد قوم أو مفرداً يشرط أن لا يكون هناك عهد، ولهذا قلنا: إن آية وفوسيجنيها الاتفى إلى آخره نزلت في حق أبي بكر، إذ السلام لا توصل في أفعل التفضيل، والاتفى مقرد، والعهد موجرد، خصوصاً مع ما يفيد صيغة أفعل من

الذين لم يظهروا (١٠), وإما لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها (كل) مجازاً نحو: ﴿ذلك الكتابُ (١٠) أي الكتاب الكامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها. وإما لتعريف الماهية والحقيقة والجنس، وهي التي لا تخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازاً نحو: ﴿وجعلنا من الماء كُلُّ شعىء حَيَّ (١٠)

وقد تجيء الألف واللام في كلام العرب على معان غير المعاني الأربعة المشهورة كالتعظيم نحو: (الذي والتحسين نحو: (الذي والتي).

وقد يراد من مدخولها مجرد شهرته بين الناس، وذلك إذا كان خبراً لمبتدأ نحو: (ووالدك العبد) أي ظاهر أنه على هذه الصفة معروف به.

والألف والسلام تلحق الأحاد بالجمع والجمع بالأحاد. ذكره النيسابوري [ رحمه الله وغيره ] (أ). وكون الألف واللام عوضاً من المضاف إليه مذهب الكوفيين، والصواب أن السلام تغني عن الإضافة في الإنسارة إلى المعهود، وإذا دخلت على اسم الفاعل أو المفعول كانت بمعنى (الذي والتي) لا للعهد.

وتدخل الألف واللام في العدد المركب على الأول نحو: (الثالث عشو)، وفي العدد المضاف على الثاني تحو: (خمسمائة الألف)، وعليهما في العدد المعطوف نحو قوله:

إذا الخمس والخمسين جاوزت فارتقب وإنما تدخيل على الأول في العدد المسركب لأن

الاسمين إذا ركبا نزلا منزلة الاسم الواحد، والاسم الواحد يلحق لام التغريف بأوله.

إلاً: مشددة حرف محض و (غير) و (سوى) و (سواء) اسم محض. و (ليس) و (لا يكون) و (ماخلا) و (ماخلا) و (ماغدا) فعل محض.

ومعنى المغايرة في: (غير) و (سوى) و(لاسيما). ومعنى النفي في: (ليس) وفي (لا يكون). ومعنى المجاوزة في: (خلا) و(عدا).

ومعنى التنزيه في: (حاشى). ومعنى التزك في: (بَلْه).

و(غير): يسوغ إقامتها مقام (إلا) والإسم الواقع بعد (غير) لا يقع أبداً إلا مجروراً بالإضافة، وضمير المجرور لا يكون إلا متصلاً، ولهذا امتنع أن يفضل بينهما، وليس كذلك الاسم الواقع بعد (إلا) لأنه يقع إما منصوباً أن مرضوعاً، وكالاهما يجوز أن يفصل بينه وبين العامل نحو: ﴿فَلْمُوبِوا مِنْهُ إِلا قَلْيلاً﴾ (٥) نصب ما بعدها بها وهما فعلوه إلا قليلاً﴾ (١) رفع ما بعدها على أنه بدل بعض.

نقل عن الآمدي أنك إذا قلت: (لا رجل في الدار إلا عمراً) كان نصب (عمرو) على الاستثناء أحسن من رفعه على البدل، وقد قالوا: إذا لم تحصل المشاركة في الاتباع كان النصب على الاستثناء أداً

في «الميزان»: المستثنى بإلا على ثلاثة أضرب: منصوب أبدأ وهو ما استثنى من كلام موجب نحو: (جاءني القوم إلا زيداً) وما قدم على المستثنى منه

<sup>(</sup>١) النور : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) من : خ . (۵) البقرة : ۲٤٩ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢.

رد) النساء : ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٣٠ .

نحو: (ما جاءني إلا زيداً أحد)، وما كان استثناؤه منقطعاً نحو: (ما جاءني أحد إلا حماراً). والثاني: جاز فيه البدل والنصب، وهـ و المستثنى من كلام غير موجب نحو: (ما جاءني أحد إلا زيد وإلا زيداً).

والثالث: جارعلى إعراب قبل دخول (إلا)
[ والمختار مع الفصل الكثير بين المستثنى والمستثنى منه النصب على الاستثناء صرح به في «التسهيل» ووافقه الرضى ]().

و(إلا) يخرج ما بعدها مما أفاده الكلام الذي قبلها في الكلام التام الموجب، وكذا في غير الموجب، ومن ثمة كان تركيب مثل: (ما قام القوم إلا زيداً) مفيداً للحصر مع أنها للاستثناء أيضاً لأن المذكور بعد (إلا) لا بد أن يكون مخرجاً من شيء قبلها، فإن كان ما قبلها تاماً لم يحتج إلى تقدير، وإلا فيتعين تقدير شيء قبل (إلا) ليحصل الإخراج منه، لكن إنما احتبج إلى هذا التقدير لتصحيح منه، لكن إنما احتبج إلى هذا التقدير لتصحيح المعنى، فعلم منه أن المقصود في الكلام الذي ليس بتام إنما هو إثبات الحكم المنفي قبل (إلا) لما بعدها، وأن الاستثناء ليس بمقصود، ولهذا اتفق النحاة على أن المذكور بعد (إلا) في نحو: (ما قام إلا زيد) معمول للعامل الذي قبلها.

وإلا: تنقـل الكـلام من العمــوم إلى الخصـوص ويكتفى بها من ذكر المستثنى منه إذا قلت: (ما قام إلا زيد) فكانت هي الأصل في الاستثناء.

والا الاستثنائية: قد تكون عاطفة بمنزلة الـواو في

التشريك كقوله تعالى: ﴿ لَكِلا يكونَ للناسِ عليكُم حُجّة إلا الذين ظلموا ﴾ (٢) أي: ولا الذين ظلموا. وتكون بمعنى (بال) نحو: ﴿ إلا شنكوةً لعن يخشى ﴾ (٢).

ربمتنى (لكن) نحو ﴿الستُ عليهم بمسيطو إلا من تولى وكَفُرهُ (1) ونحو: ﴿إلا ما اضطُررتمهُ (٥).

وتكون صفة بمعنى (غير) فيوصف بها أو بتاليها جميعاً جمع منكر أو شبه نحو: ولو كان فيهما آلهة الا الله تفسدتا في (أو شبهة والمراد بشبه الجمع المعرف بلام الجنس والمفرد غير المختص بواحد. وكبون (إلا) في هذه الآية للاستثناء غير صحيح من جهة اللفظ والمعنى، إذ المعنى حينظ (لوكان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا) وهو باطل باعتبار مفهومه، وأما اللفظ فلأن (آلهة) جمع منكر في الإثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء منه، [ وحكم ابن الحاجب فلا يصح الاستثناء منه، [ وحكم ابن الحاجب بمعنى بجمع منكور غير محصورة ] (الا) وقل يجيء بمعنى (بدل) وعليه خرج ابن الصائخ أي (بدل الله) أو (بدل) وعليه خرج ابن الصائخ أي (بدل الله) أو

وقد يذكر (إلا) ويراد به تأكيد الأول بتعليق الثاني بعدم الأول، كقول الإمام للمرتد : (تب وإلا قتلناك).

ويذكر ويراد به التخيير، كما يقال: (اركب هذه الدابة وإلا هذه الدابة).

ويجيء بمعنى (إسا) كما في قدولهم: (إسا أن

<sup>(</sup>٥) الأتمام : ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) الأنياء : ٢٢ .

<sup>(</sup>Y) من : خ .

<sup>(</sup>۱) من : خ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) طه: ٣.

<sup>(</sup>٤) الغاشية : ٢٢ و٢٣ .

تكلمني وإلا فـادهب) أي وإمـا أن نـذهب. وقـد تكون زائدة.

[ و (إلا) في توله تعالى: ﴿ ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء رَبُكَ ﴾ (١). قيل بمعنى (سوى) كقوله: (علي ألف إلا الألفان القديمان) والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها على مدة بقاء السماوات والأرض ] (٢).

و(إلا) و (الواو) التي يمعنى (مع) كل واحدة منها يعدى الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها مع ظهور النصب فيه

[ وقد يكون للشرط كما في قوله :

ألاّ بالفتح والتشديد: حرف تحضيض مختص بالجملة الفعلية الخبرية

وبالكسر والتشديد مع التنوين: بمعنى العهد، والحلف، والقرابة، والأصل، والجيد، والجار، والمعدن، والحقد، والعداوة، والربوية، والرحى، والأمان.

ألا أن: هي متى دخلت على ما يقبل التوقيت تجعل غاية نحو: ﴿لا يحرَالُ بُنياتُهم الذي بَهَوا رِبْيَةٌ في قلوبهم إلا أن تَقَطَّعَ قلوبُهم﴾ (أ) أي: حتى، دلّ عليه قراءة (إلى أن تقطع). ومتى دخلت على ما لا يقبل التوقيت، وهو أن يكون

فعلًا لا يمند ك (إلا أن يقدم فلان) تجعل شرطاً بمنزلة (إن) لما بين الغاية والشرط من المناسبة، وهي أن حكم ما بعد كل منهما يحالف حكم ما قبله.

ألاً: تأتي حرف استفتاح ك (أمًا) لكن يتعين كسر (إنّ) بعد (ألا)، ويجوز الفتح والكسر بعد (أما) كالواقعة بعد (إذ).

وتأتي للتنبيه، وتفيد التحقيق لتركبها من همزة الاستفهام التي هي للإنكار وحرف النفي الذي لإفادة التنبيه على تحقيق ما بعده، فإن إنكار الشيء تحقيق للإثبات لكنهما بعد التركيب صارتا كلمتي تنبيه يدخلان على ما لا يجوز أن يدخل عليه حرف النفي.

وذهب الأكثرون إلى أن لا تركيب فيهما، نظيرهما الهمزة الداخلة على (ليس) في كونها لتحقيق ما بعدها كفوله تعالى: ﴿اليس ذلك بقادر﴾(°).

وتكون للتربيخ والإنكار والاستفهام عن النفي وللعرض والتحضيض.

وتكون اسماً بمعنى (النعمة) والجمع (آلاء)، وفعلاً ماضياً بمعنى (قصر) أو استطاع).

إلى: هي نقيضة (من) لأنها بإزاء طرف (من). في «المفردات»: حرف لتحديد النهاية من الجوانب الستة. ولكنها لا تختص بالمكان كما اختصت (من).

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۲۷ .

<sup>(</sup>۲ و۳) من : خ .

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) القيامة : ٤٠ .

رُح) النمل: ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) أل عمران : ٢٨ والنور : ٤٢ . وفاطر : ١٨ .

وإلى الزمانية، نحو: ﴿أَتَمُوا الصَّيَامُ إِلَى اللَّهِ الْمُعِيامُ إِلَى اللَّهِ (').

والمكانية، ومن المسجد الحرام إلى المسجد الاتصبي (٢).

وتكون بمعنى (مع) وهو قليل. وعليه: ﴿وآيديكم إلى المسرافق﴾ (أ) ﴿ولا تساكلوا أمسوالهم إلى أمسوالكم﴾ (أ). والتحقيق أنه يحمل على التضمين أي: (مضافة إلى المسرافق) و (ضامين إلى أموالكم).

وتكون بمعنى الظرف كـ (في) نجو: ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَـومُ القيامــة ﴾ (٥)

وإذا دخلت على ظـاهر أبقيت ألفهـا إذ الأصــل في الحروف الا يتصرف فيها.

وإذا دخلت على مضمر قلبت الفها يـاء حملًا على (على) و(لدى) فإنهما لا تنفكان عن الإضافة.

وإلى بمعنى على كما في حديث: (مَنْ تـرك كَلَأُ وعيالًا فإلى (١).

وإلى والسلام يتعساقيسان نبحسو: ﴿وَاوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ﴾ (٢) وُووْدِيَ إِلَىٰ نُوحٍ﴾ (٢).

21 No. 4 No. 2

Julia (40, 20, 20)

La Barrella Carrella

و (اليك كذا) : أي خذه. و (اذهب إليك): أي اشتغل بنفسك.

و (إليك عني): أي أمسك عني وكُفّ. وأصل (إليك) (إلاك) قلبت الألف باءً فرناً بين الإضافة

إلى المكنى وغيره (٨).

الالتفات (٩): هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير الأول، هذا هو المشهور.

مثاله من التكلم إلى الخطاب قوله: ﴿وأَمِرْنَا لِنَّسُلِمَ لَرِبِ العالمين وأن اقيموا الصلاة﴾ (٥٠) ومن التكلم إلى الغيبة نحو: ﴿إِنَا فِتَحَنَا لَكُ فَتَحَا

ومن الخطاب إلى الغية نحو: ﴿ الدخلوا الجنّهُ اللهُ عليهم ﴾ (١).

مبيناً ليغفر لك اللَّه ﴾ (١١)

ومن الغيبة إلى التكلم نحو: ﴿ وَاوْحَى فِي كَلِّ السَّمَاءِ أَمْرُهَا وَرَيْنًا ﴾ (10)

ومن الغيبة إلى الخطاب نحو: ﴿وَسِقَاهُمْ رَبِهُمْ شَرَابًا طَهُوراً﴾ (1) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الإنسانُ لَسِيَّهُ لَكُنُونًا، وإنه على ذلك تَشْهَيْد، وإنه لحبً

e y kide digiraya salaya yanaya digirika kida a

(٩) بإزائه في هامش (خ):

دوالالتشات باعتبار كونه على خلاف مقضى الظاهر ومقسداً لمعنى مقصود يبحث عنه في علم المعاني، وباعتبار أنه أراد معنى واجداً في طرق مختلفة وضوح الدلالة عليه يبحث عنه في علم البيان، ومن حيث إن فيه جمعاً بين صور متقابلة في معنى واحد كان في البديع من محسناته المعنويةه.

(١٠) الاتعام: ٧١.

(١١) الفتح : ١ .

. . . النتج . . . (۱۲) الزخرف : ۷۰ و۷۱ .

(۱۳) نصلت : ۱۲ .

(١٤) الاتبان : ٢١ .

(١) البقرة : ١٨٧ .

(Y) ألاسواء 1.1.

(٣) المائدة : ٦ .

(٤) النساء : ٢ .

(٥) النساء : ٧٨ والانعام : ١٢ . را النساء : ١٩٠٠

(٦) في هامش (خ) الحاشية التالية: «وفي قوله: (وإذا خلوا إلى شياطينهم) قبل: (إلى) فيه بمعنى البناء، وقبيل بمعنى (مع)».

(٧) هود : ٣٦ والزلزلة : ٥ .

 (٨) في هامش (خ) الحاشية التألية: «وقولهم: (إلى غير ذلك) أي: النمس أو اقرأ إلى غيرها ما ذكر مما لا يمكن الحصر عند إحصائه وإعداده».

الخيس لشديده (١) يحسن أن يسمى التفسات الضمائر، قاله ابن أبي الأصبع، ولم يقع في القرآن مثال من الخطاب إلى التكلم، [ وفي قوله تعالى: ﴿ سُبِحَانَ الذِّي أَسُسِرى ﴾ (٢) إلى قوله: وإنه هو السميع العليم) أربع: التمات من الغيبة إلى التكلم إلى قوله (باركنا)، وفي قراءة (لبريه) بالغيبة من التكلم إلى الغيبة وفي (آياتنا) بالعكس، وفي (إنه) كالمعكوس

ومن شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المنتقبل عنه، وأن یکون می جملتین آ<sup>(۳)</sup>.

ولا التفات في قوله تعالى: ﴿ يَنَّا آيُهَا الَّذِينَ آمنوا ﴾ (\*) من الخطاب إلى الغيبة كما ظن، لأن الموصول مع ضلته كاسم واحد فالا يجري عليه حكم الخطاب بإدخال (با) عليه، إلا بعد ارتباط الصلة به وعود ضمير الصلة إليه، وهـ و في هذه الحالة غائب، إذ الاسم الظاهر من قبيل العب ما لم يدخل عليه ما يوجب الخطاب، فمقتضى الطاهرأن يكون الضمير العائد إليع من الصلة ضمير غيبة، فلاحقه موافق لسايقه؛ والالتفات لا بد فيه من المخالفة بينهما، وكذا الالتفات بين (المذين آمنوا) وبين (إذا قمتم إلى الصلاة) لأن الموصول مع صلته ليما صار يورود حرف البخطاب عليه معنى مخاطباً اقتضى الظاهر أن يكون العائد إليه في هذه الحالة ضمير خطاب ليوافق سابقه في

الخطاب والتجريد، بجامع الكناية، دون الالتفات، لأن الالتفات يقتضي أتحاد المعتبين، والتجريد يغايرهما؛ ولأن التجريد مما يتعلق بمفهوم اللفظ.

والالتفيات: نقل الكيلام من أسلوب إلى أسلوب وهبو نقبل معنبوي لا لفيظي فقط فبيتهما عموم وحصوص وجهي، وكذا وضع الظاهر موضع المضمر وبالعكس بالنسبة إلى الالتقات.

والعدول من أسلوب إلى آخر أعم من الالتفات، كما في الرفع والنصب المعدول إليه ممّا يقتضيه عامل المنصوت، وسنشبعك من البيان في بحث والتجريد، إن شاء الله تعالى.

[ ومن الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد إلى الاثنين كقوله تعالى: ﴿قالوا اجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا﴾ (\*) إلى قوله: ﴿ وَتَكُونُ لَكُمَا الْكَبِرِياءُ فَي الأَرْضَ ﴾ .

وإلى الجمع، نحو: ﴿ إِلَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طُلُّقْتُمْ النساء 🍎 (۱)

ومن الاثنين إلى الواحد، نحو: ﴿ فَعَنْ رَبُّكُما بِا موسی¢(۷) ,

والى الجمع، نحو: ﴿والحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأا 🎖 🗥 .

ومن الجمع إلى الواحد، نحو: ﴿ أَقْيِمُوا الصَّلَاةِ وبشر المؤمنين ﴾ (١).

وإلى الاثنين نحو: ﴿يا معسشسرَ الجِنُّ

entransación de tra

<sup>(</sup>١) العاديات : ٦ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٢) الاسراء : ١ .

<sup>(</sup>٣)عن : خ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٦ . (٥) يولس: ٧٨ .

<sup>(</sup>١) الطلاق : ١ .

<sup>(</sup>۷)طه: ۹۹ .

<sup>(</sup>٨) يونس : ٨٧ .

<sup>(</sup>٩) يونس : ٨٧ .

والإنس ﴾ () . إلى قوله : ﴿ تُكَذُّ بِانَ ﴾ . ] () .

الآل: هـو جمع في المعنى قـرد في اللفظ يطلق بـالاشتراك اللفـظي على ثلاثـة معان:

أحدها: الجند والأتباع نحو (آل فرعون).

والثناني: النفس نحو (آل سوسي) و(آل هنرون) و(آل نوح).

والثالث: أهل البيت خاصة نحو: (آل محمد). وروي أن الحسن كان يقول: اللهم صل على آل محمد، أي على شخصه، وآل إبراهيم: اسماعيل واسحاق وأولادهما، وقد دخل فيهم الرسول على أن عمران: موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر ابن ينافث بن لاوي بن يعقوب. أو عيسى وأمه مريم بنت عمران إلى سليمان بن داود إلى يهودا ابن يعقوب.

واصل آل: أهمل، كما اقتصر عليه صاحب والكشاف، أو من (آل يؤول) إذا رجع إليه بقرابة أو رأي أر نحوهما كما هو رأي الكسائي، ورجحه بعض المتأخرين.

وعلى كل من التقديرين قد دلّت الأحاديث على أن آل محمـد مخصوص بمستحقي خمس الخمس السدّين حرمت عليهم الصدقة، وهم بسو هاشم فقط، هذا عند أبي حنيفة. وأهل بيت النبي: فاطمة، وعلي، والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لف عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي. والمتبادر إلى اللهن عند الإطلاق هم مع أزواجه وقد نظمت فيه:

حَقًّا بنوهاشم آلُ السرسول، فقطْ

عندَ الإمَامُ فكنُ في أَمْرِهِمْ عَسَا أما عليّ وإسناه وفاطهمة من أهل بيتِ عَلَيهم كنانَ لَفُ كِسا

المُنْسَعَ مِنْ داخسلِ فِي حَقِّ خسارجيةِ والنصُّ لا يُقتضى ان ليسَ مِنْسه نِسَا

والله عرفاً: هم المؤمنون من هذه الأمة، أو الفقهاء العاملون منهم، فيلا يقال (الآل) على المقلدين كما في «المفردات».

وآل النبي من جهــة النسب: أولاد علي وعقيــل وجعفر والعباس.

ومن جهة المدين: كيل يؤمن تقي، كيذا أجباب رسول الله حين سئل عن الآل.

قال بعضهم: الآل هم المختصون بالقرب منه قرابة أو صحبة أو خلافة عنه في مواريثه العلمية والعملية والحالية، وهم ثلاثة أصناف:

صنف منهم آله صورة ومعنى، وهو خليفته والإمام القائم مقامه حقيقة

وصنف منهم آله معنى لا صورة، كسائر الأولياء الذين هم أهل الكشف والشهود

وصنف منهم آله صورة طينية لا معنى، كمن صحت نسبته الطينية والعنصرية إليه، وهذا الصنف هم السادات والشرفاء، وقد نظمت فيه:

مَنْ خُصَّ بِالقربِ مِمن قيد عَبلا نبساً

قرب القَرَابَةِ كَالْسَادَاتِ وَالشَّرْفَ قُـرُبِ الخَلَافَةَ أَوْ قَرْبِ مُصَاحِبَةٍ

كالأولياء ومن في العدل كالخُلفا فيل لجعفر الصادق: إن الناس يقدولون: إن المسلمين كلهم آل النبي فقال: صدقوا و كذبوا.

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٣٣.

فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا في أن الأمة كافة هم آله، وصدقوا إذا قاموا بشرائط شريعته هم آله.

وبين الآل والصحب عموم وحصوص من وجه، فمن اجتمع بالنبي من أقاربه المؤمنين فهو من الآل والصحب، ومن لم يجتمع به منهم فهو من الآل فقط، ومن اجتمع به من غير القرابة بشرط كونه مؤمناً به فهو من الصحب فقط.

قال بعضهم: إضافة الآل إلى الضمير قليلة أو غير جائزة، والصحيح جواز ذلك

ولا يستعمل مفرداً غير مضاف إلا نادراً. ويختص بالأشراف دنيوياً كان أو أخروياً من العقلاء الذكور، فلا يقال: (آل الإسكاف) ولا (آل فاطمة) ولا (آل مكة)، وعن الأخفش أنهم قالوا: (آل المدينة) و (آل البصرة).

اللهم: كلمة تستعمل فيما إذا قصد استثناء أمر نادر مستعدد، كأنه يستعان بالله تعالى في تحصيله. حذف حرف النداء وأخر ما عوض عنه من الميم المشددة تبركاً بالابتداء باسمه سبحانه، وهو الأكثر في الاستعمال من كلمة (يا) الموضوعة للبعيد، مع أنه أقرب قرب علم ألا إنه بكل شيء محيط.

وأصل اللهم: يا الله، وهو قول أهل البصرة فتمحض ذكراً، و(يا الله أُمّنا بخير)، أي: اقصدنا بخير، وهو قول أهل الكوفة فلم يك تعظيماً خالصاً.

واختلف في لفظة الجلالة على عشرين قولاً، أصحها أنه علم [ لذاته المخصوص جزئي المفهوم، فليس له ماهية كلية، لئلا يلزم أن يكون وجود الباري ممتنعاً إذا كان وجود باقي الأفراد أنفس الماهية، وأن يكون وجود الأفراد الباقية ممكناً

بالذات، ممتنعاً بالغير إذا كان لغير الماهية فإنهما محال، و ]<sup>(۱)</sup> غير مثبق، على ما هو اختيبار المحققين، لاستلزام الإشتقاق أن يكون الذات بلا موصوف، لأن سائر الأسامي الحقيقية صفات، وهــذا إذا كان مشتقـاً يلزم أن يكــون صفــة وليس مفهومه المعبود بالحق كالإلبه ليكنون كليبأ بال همو اسم للذات المخصوص المعبود بالحق السدال على كونه موجودا أو عليكيفيات ذلك الوجود أعنى كونه أزليا أبديا واجب الوجود لذاته، وعلى الصفات السلبية الدالة على التنزيد، وعلى الصفات الإضافية الدالة على الإيجاب والتكوين، [ ومن قال أنه مشتق غير عَلَم عُلِّلَ بَانَ العُلَم قائم مقام الإشارة وهي محال في حقه تعالى إنها. وإنما الكلام في أنه من الأعلام الخاصة أو الغالبة، وقد صرحوا بأن لفظ إله منكراً بمعنى المعبود مطلقاً بحق كان أو بباطل، إلا أنه يحمل في كلمة التوحيد على المعبود بالحق بقرينة أن المراء والجدال إنما هو في المعبود بحق وهو المقصود بإثبات الوجود وحصره ويكون مجازأ مستعملاً في معنى أخص من معناه الأصلى .

والحاصل أن الإله اسم لمفهوم كلي هو المعبود بالحق، والله عَلَم لذات معين هو المعبود بالحق، وبهذا الاعتبار كان قولنا: (لا إله إلا الله كلمة توحيد) أي: لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق. واتفقوا على أن لفظ الله مختص بالله، وأصل اسم الله الذي هو الله (إله) ثم دخلت عليه الألف والام فصار (الإله) ثم تحقف الهمزة التحقيف الصناعي بأن تلين وتلقى حركتها على الساكن قبلها وهو لام التعريف فصار (الله) بكسر البلام الأولى وفتح

الثانية، فأدغموا الأولى في الشانية بعبد إسكانها وفخموها تعظيمأ

قال بعضهم: وكذا الإله مختص به تضالي. وقال بعضهم: اسم الإلب يبطلق على غيره تعالى كان مضافاً أو نكرة ﴿ وانظرُ إلى إلهك ﴾ (١) ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ (٢)

وأصل لفظة الجلالة الهاء التي هي ضمير الغائب، لأنهم لما أثبتوا الحق سبحانه في عقبولهم أشاروا إليه بالهاء؛ ولما علموا أنه تعبالي خالق الأشياء ومالكها زادوا عليها لام الملك فصار (الله).

وحاصل ما عليه المحققون هو أنه كان وصفاً لذات الحق بالألوهية الجامعة لجميع الأسمياء الجسني والصفات العلى والمحيطة بجميع معاني اشتقاقاته العظمى، فصار بغلبة استعماله فيه لعدم إمكان تحقق تلك الجمعيات في غيره علما له، فجرى سائر أوصافه عليه بلا عكس؛ وتعين كلمة التوحيد علامة للإيمان، ولم يعلم له مسمى في اللسان لأن الله سبحانه قبض الألسن عن أن يندعي به أحد

وكسما تاهنوا في ذاته وصفاته لاحتجابها ببانوارا العظمة وأستار الجبروت، كذلك تحيروا في اللفظ الدال عليه أنه اسم أو صفة مشتق أو غيـر مشتق، عَلَم أو غير عَلَم، إلى غير ذلك، كانه العكس إليه من مسماه أشعة من تلك الأسوار فقصرت أعين المستبصرين عن إدراكه.

الإلهام: هو إيقاع الشيء في القلب من علم يدعو إلى العمـل به من غيـر استدلال تــام ولا نــظر في ـــ

حجة شرعية. وقد يكون بطريق الكشف، وقد يحصل من الحق من غير واسطة الملك بالوجه الخاص الذي له مع كل موجود.

والرحي يحصل بواسطة الملك، ولذلك لا تسمى الأحاديث القدسية بالوحى وإن كانت كلام الله .

وقمد يواد بـالإلهام التعليم كمـا في قولبه تعـالى: ﴿فالهمها فُجورَها وتُقواها﴾ <sup>(٢)</sup> ولا يراد به إلهام الخواص لأنه لا يكون مع القدسية، وأيضاً إلهام الخواص للروح لا للنفس. والتعليم من جهة الله تارة يكون بخلق العلوم الضرورية في المكلف، وتارة بنصب الأدلة السمعية أو العقلية. وأما الإلهام فلا يجب إسناده ولا استناده إلى المجرفة بالنظر في الأدلة، وإنما هـو اسم لما يهجس في القلب من الخواطر بخلق الله في قلب العماقل فيتنبه بذلـك ويتفطن فيفهم المعنى بأسرع ما يمكن، ولهذا يقال: (فلان مُلْهُم) إذا كان يعرف بمزيد فطنته وذكائه ما لا يشاهده، ولذلك يفسر وحي النحل(٤) بالإلهام دون التعليم

والإلهبام: من الكشف المعنوي، والموحي: من الشهودي المتضمن لكشف المعنوي لأنه إنما يحصل بشهود الملك وسماع كلامه.

والوحي من خواص النبوة والإلهام أعم.

والوحي مشروط بالتبليغ دون الإلهام .

الالتزام: هو في اصطلاح البديعيين أن يلتزم الناثر في نثره والناظم في نظمه بحرف قبل حرف الروي أو بـأكثر من حـرف بالنسبة إلى قدرتـه مع عـدم التكلف. وفي التنزيل كقنوك: ﴿فَالَّا أَقْسِمُ

<sup>(</sup>١) طه : ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الشمس : ٨ .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الآية ٦٨ من سورة النحل: «﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً لهم.

بِالجُّنُسِ؛ الجَوارِ الكُنُسِ ﴾ `` ﴿والليل وما وَسَقٍ؛ والقُمَسِ إِذَا اتُّسَقِ﴾ ٢٠]. وفي الحديث: هاللهم بكَ أَحاوِل وبـكَ أَصاوِل» و «زُرُ غِبّـاً تَزْدَدُ

الإلغاء: هو حقيقة ترك العمل مع التسليط نحـو: (زيد قائم ظننت).

ولا ينكر إلغاء معاني الألفاظ كما يتأول في الشيء ما لا يكون في أصله .

وأما إلغاء العمل: فلا يكون إلا فيما لا يكون أصله العمل، وهو ثلاثة أقسام:

إلغناء في اللفظ والمعنى: مثل (لا) في: ﴿ لِلَّمَّالَا يعلمُ أَهْلُ الكتابِ ﴾ (\*).

وإلغاء في اللفظ دون المعنى مثل: (كان فيما كان أحسن زيداً).

وبالعكس: نحو: ﴿كَفِي مِاشَ شَهْيِداً ﴾ ﴿ ا

نقبل ابن يعيش عن ابن السراج أنه قبال: حق الملغى عندي أن لا يكون عاملًا ولا معمولًا فيه حتى يلغي من الجمع، ويكون دخوله كخروجه لا يحدث معنى غير التأكيد، واستغرب زيادة حروف الجر لأنها عاملة، قال: ودخلت لمعان غير التأكيد

الآلة: هي ما يعالج بها الفاعل المفعول كالمفتاح ونحوه، وليس المنبر بآلة، وإنما هو مـوضع العلو والارتفاع، والصحيح أن هذا ونحوه من الأسماء الموضوعة على هذه الصيغة ليست على القياس.

الألم: الوجع، [ والأليم: المؤلم من العمداب

الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ ](٥). وهو مصدر ألم يألم كعلم يعلم: إذا أصابه الوجع.

والألم: إدراك المنافي من حيث هو مُنافٍ كما أن اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم.

وهذا لا يناسب فن البديع، لأن اللذة حالة تدركها عند عروض المنافي لإدراكها، ويدل عليه قولهم: (فلان يدرك اللذة والألم) والمناسب لفن البديع أن يقال: الألم: الوجع، واللذة ضده.

وسبب الألم عند الحكماء تفرق الاتصال.

ورده الفخر بان قطع العضو بسكين حادة بسرعة لا يحس معه الألم إلا بعد حين، بل تفرق الاتصال سبب المزاج الموجب للألم.

الإلجاق: لحق به كسمع، ولجقه لحقاً ولحاقاً بالفتح: أدركه، كألحقه وألحق به غيره، ومنه: (ان عدابك بالكفار ملحق) أي: لأحق. في القاموس: الفتح أحسن أو الصواب.

والإلحاق: جعل مثال على مثال أزيـد منه بـزيادة حرف أو أكثر موازناً له في عندد الحروف وفي الحركات والسكنات.

والملحق يجب أن يكون فيه ما يزيد للإلحاق دون الملحق به، وزيادة الحروف في المنشعبة لقصد زيادة معنى .

وفي الملحق لقصد موافقة لفظ للفظ آخر ليعامل معاملته لا لزيادة معنى.

[ والإلحياق بما همو الأصل في نبوعيه أظهر من الإلحاق فيما هو الأصل في جنسه ](١).

(۱) التكوير: ۱۵ و۱۹ .

(°) من : خ .

(٣) الأنشقاق : ١٧ و١٨ -

(٤) الرعد : ٤٣ .

(٣) الحديد : ٢٩ .

ألم تر: كلمة تستعمل لقصد التعجيب، وكذا (أو كَالَّـذِي)، وفي زيــادة حـرف التشبيــه تـرق في التعجب

ولا يخفى أن قولك: (هل رأيت مثل هذا) أبلغ من قولك: (هل رأيت هذا). يع يريع إلى المريع المريع

و ك (ألم تسر) (أرأيت)، إلا أن (ألم تسر) تتعلق بالمتعجب منه فيقال: (الم تر إلى الذي صنع كذا) بمعنى أنه من الغرابة عجيب لا يرى له مثل، وكذا يقال: (أما تسرى إلى فلان كيف صبنع) أي: هذا الحال مما يستغرب ويتعجب منه فانظر وتعجب منه، ولا يصح: (أرأيت المذي مثله) إذ يكون المعنى: انظر إلى المثل وتعجب من الذي صنع . وقد يخاطب بـ (ألم تر) من لم يسمع ولم ير فإنه صار مثلًا في التعجب.

وتصدية (ألم تس) بالى إذا كنان من رؤية القلب فلتضمن معنى الانتهاء.

[ نوع ](۱) الاستان الذات ا

﴿ أَلْقَنْنَا ﴾ (\*): وجدنا.

﴿ أَلَّهَاكُمْ ﴾ ("): أَشْعَلَكُمْ .

﴿ إِلْحَافَا ﴾ (٤): هو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه.

﴿اللَّمِ السَّمَعُ﴾ (°): أصغى لاستماعه.

﴿بِالحادِ﴾ (٦): عدول عن القصد.

﴿ أَلَدُ الجَصامِ ۞ : شديد الخصومة .

﴿إِلَّا وَلا ذِمَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السَّرَابِةِ ، وَاللَّمَّةِ : العهدر

﴿ فَالِهُمَّهُا فُحِورُهِا وَتُقِواهِا ﴾ (9): بيَّن الخير والشن

**﴿والغَوَّا فِيهُ ﴾** (أ): وعارضوا بالخرافات. [ أو ارفعوا أصواتكم لتشوشوا على القارىء ] (١١١) ﴿وما التَّناهم﴾ (١١): وما نقصناهم.

﴿ الْفَافِأَ ﴾ (١٣): ملتفة بعضها بيعض.

﴿ فَبِأَى آلَاءِ رِبِكُما ﴾ (اللهُ: بأي تعمة الله.

[ ﴿والقي الألواح﴾ طرحها من شدة الغضب حمية للدين ] (١٥).

﴿ إلياس ﴾ (١١): بهمزة قطع، اسم عبراني حكى أنه من سبط يوشع وفي وأنوار التنزيل، هو إلياس بن ياسين سبط هرون أخي منوسي بعث بعده. قبال وهب: إنه عمر كما عمر الخصر وأنه يبقى إلى آخر الدنيا. [وعن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه هو إدريس جد نوح ] (۱۱).

## فَصُلُ لِأَلِفِ وَالْمِيْمِ

كل موضع في القرآن وقع فيه لفظة امرأة إذا قرنت باسم زوجها طولت تاؤها وإلا قصرت، كقوله

on garden bland for given see (١)من : خ . (۱۰) فصلت : ۲۹ . منبعة

(٢) البقرة : ١٧١ . (۱۱) من : خ ,

(١٦) الطور : ٢٧ , ٢٠٠١ ما معامد ما المارة ا (٣) التكاثر : ١ .

(٤) البقرة : ٢٧٣ . 

(٥) ق: ٣٧ . (١٤) الرحمن : ١٣ وغيرها كثير . (٦) الحج : ٢٥ .

(١٥) من : خ . والآية من سورة الأعراف : ١٥٠ . (٧) البقرة : ٢٠٤ .

(١٦) الأنعام : ٨٥ والصافات : ١٦٣ .

(^) التوبة : ٨ . (۱۷) من : خ , (٩) الشمس : ٨ . تعالى: ﴿إِذَ قَالَتُ اَمَارَاتُ عِمْرَانَ ﴾ ﴿ وَوَامَارَاتُ الْعَرْبِينَ ﴾ ﴿ وَوَامَارَاتُ الْعَرْبِينَ ﴾ ﴿ وَالْمَارَاتُ الْعَرْبِينَ ﴾ ﴿ وَالْمَارِاتُ الْعَرْبِينَ ﴾ ﴿ وَالْمُارِاتُ الْعَرْبِينَ ﴾ ﴿ وَالْمُارِاتُ الْعَرْبِينَ ﴾ ﴿ وَالْمُارِاتُ الْعَرْبِينَ ﴾ ﴿ وَالْمُارِاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

كمل آية في القرآن في الأمر بالمعروف فهمو الإسلام، والنهي عن المنكر فهو عبادة الأوثان

[ الإِمام ]: كل من اثنتُم به قوم فهو إمام لهم.

[ الأمة ]: كل جماعة يجمعها أمر أو دين أو زمان أو مكان واحد، سواء كان الأمر الجامع تسخيراً أم اختياراً فهي أمة.

كل من آمن بنبي فهو أمة الإجابة.

وكل من بلغه دعوة النبي فهو أمة الدعوة.

وأمّ كل شيء: أصله.

قال الخليل: كمل شيء، ضم إليه ما يليه يسمى أمّاً. قال ابن عرفة: ولهذا سميت أم القرآن وأم الكتاب.

وقال الأخفش: كل شيء انضم إليه أشياء فهـو أم لها، ولذلك سمى رئيس القوم أماً لهم.

وأم الدماغ: مجتمعه.

وأم النجوم: المجرة، هكذا جاء في شعر ذي . الرمة، لأنها مجتمع النجوم.

وأم الكتاب: أصله أو اللوح المحفوظ أو سورة الحمد لأنه يبتدأ بها في المصاحف وفي كل صلاة، أو القرآن جميعه.

وأم القرى: علم لمكة [ شرفها الله تعالى وهي ماثرة ابراهيم، ومنشأة اسماعيل، ومفخر العرب، وسرة جزيرتها، وقبلة جماعتها، ومأمن خائفها، وملاذ هاربها، وحرم الله في أرضه، وأم قرى عباده، وأول بيت وضع للناس ](٢) لأنها توسطت

الأرض فيما زعموا، أو لأنها قبلة الناس يؤمونها، أو لانها أعظم القرى شأناً أو لتقدمها على سائر القرى.

وأم الدنيا: علم لمصر لكثرة أهلها، ويقال لها القاهرة، لوقوع القهر على أهلها بالقحط والغرق، أو لغلبتها على سائر البلاد

 [ الأمانة ] كل ما يؤنمن عليه كأموال وحرم وأسرار فهو أمانة.

[ أمحض]: كل شيء أخلصته نقد أمحضته.

الأمر: هو في اللغة استعمال صيغة دالة على طلب من المخاطب على طريق الاستعلاء.

وفي عرف النحاة: صيغة (افعل) خاصة بـ لا قيد الاستعـلاء والعلو، على ما هـ و الظاهـ و من عبـارة السيد الشريف.

قال الشيخ سعد الدين(٤): الأمر في عرف النحاة ما هو المفرون باللام والصيغة المخصوصة.

وصرح صاحب «المفتاح» بأن الأمر في اللغة عبارة عن استعمال نجو (لينزل) و (انزل) و (نزل) و (نزل) على سبيل الاستعلاء

وفي اصطلاح الشافعية: هو الصيغة الطالبة للفعل مطلقاً من المخاطب.

وفي اصطلاح الأصول: هو الصيغة الطالبة له على طريق الاستعلاء، لكن بشرط أن لا يراد بها التهديد أو التعجيز أو نحوهما

وقد يطلق على المقصد والشأن تسمية للمفعول بالمصدر

وصيغة الأمر وهنو قنوله: (افعل) على سبيل

<sup>(</sup>٣) من : خ .

<sup>(</sup>٤) هو مسعود بن عمر التفتازاني

<sup>(</sup>١) أل عمران : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٥١ .

الاستعلاء دون النضرع ذاتها ليس بأمير عند أهبل السنة وإنما هي دلالة على الأمر: وعند المعتزلة: نفس هذه الصيغة أمر: وأَمْرُ: يستعمل تارة مجرداً من الحرف فيتعدى إلى مفصوله الشاني بنفسه فيقال: (أمرتك أن تفعل) وأخرى موصولًا بالباء يقال: (أمرتك بـأن تفعل)، وقد يستعمل باللام، لكن لتعليل وقنوعه على مفعوليه لا لتعديته إليهما أو إلى أحدهما فيقال: (أمرتك لأن تفعل). والأمر في الحقيقة: هـ و المعنى القائم في النفس فيكون قوله: (افعل) عبارة عن الأمر المجازي تسمية للدال باسم المدلول. والأمر التقدم بالشيء سواء كنان ذلك بقبول (افعل) و(ليفعل) ، أو بلفظ حبر نحو: <u>﴿وِ الوالدات يُرْضِعْنَ أُولادَهُنَّ ﴾ (١٠) عَلَى بإشارة، أَلَّ </u> غير ذلك، ألا ترى أنه قد سمى ما رأى في المنام ابراهيم من ذبح ابنه أمراً حيث قال: ﴿إِنِّي أَرِّي في المنام أني اذبحك، قال با ابت افعال ما والأمر حقيقة في نحو: ﴿وابس اهلك بالصفلاة﴾ (١) أي: قل لهم صلوا. [ وهو ] مجاز في الفعل اللغوى نحو: ﴿التَعْجِبِينَ والمَلَك المبلغ للوحى نحو: فيلقى الروخ من

من امر الله (١) ﴿وَسُنَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِهُ (١) أَي فِي

الفعل الذي تعزم عليه . والأمر في الشأن نجو: ﴿وَمَا أَمْوُ فَرْعُونَ ﴾ (١) وهو عام في أقواله وأفعاله. وفي الصفة نحو: (لأمر ما يسود) أي: لأي صفة من صفات الكمال. والأمر في الشيء تحو: (لأمرما كنان كنذا) أي لشيء ما. ويذكر الأمر ويراد به الدين نحو: ﴿حتى جاء الحقُّ وظُهُرَ أَمُرُ اللَّهُ (٧) يعني دينَ الله ، والقرآن ، ومحمد والقول نحو: ﴿قلما جاء أَمْرُمُا ﴾ (٠). والعنذاب نحو: ﴿وقسال الشيطانُ لمنا قُضى الأمر﴾ (٥) . وعيسى النبي نحو: ﴿إِذَا قَضَى اصراً ﴾ (١٠) أي: إذا أراد أن يخلق ولداً بلا أب كعيسى بن مريم. وفتح مكة نحو: ﴿فَشَرَبُّصُوا حتى يَاتَى اللهُ **بامْره﴾**(۱۱). والحكم والقضاء نحو: ﴿ إِلَّا لَهُ الضَّلْقُ والأعرا والوحى نحو: ﴿ يُدَبِّرُ الأمرَ مِن السماء إلى

الارهن) ﴿ (١١)

أمره 🏟 (۱۱) .

| 🖂 💛 (۸) هود ۱۳ ز       | (١) البقرة: ٢٣٣ .    |
|------------------------|----------------------|
| (٩) إبراهيم: ٢٢.       | (٢) الصافات : ١٠٢ .  |
| (۱۹) آل عمران : ۲۷     | (٣) ځه : ۱۳۲         |
| . (١١) الْبقرة : ١٠٩ . | (٤) هود : ۷۴ .       |
| (١٢) الأعراف : ٤٥      | (٥) آل عمران : ١٥٩ . |
| (١٣) السجدة : ٥ .      | (٦) هود : ۹۷ .       |
| (۱۶) غافر : ۱۵ .       | (٧) التوبة : ٤٨ .    |

والنصرة نحو: ﴿هَلَ لَمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءَ﴾ (') واللَّذُنبِ نَحَو: ﴿فَذَاقَتُ وَبِالَ أَمْرِهَــا﴾ (') يعني عقوبة ذنبها.

و (اتى امبر الله (الله أي: الساعة، عبر بالماضي تنبيهاً لقربها وضيق وقتها.

وأقسام صيغة الأمر ثلاثة :

الأول: المقترنة باللام الجازم ويختص بما ليس للفاعل المخاطب.

والثاني: ما يصح أن يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحدف حرف المضارعة.

والثالث: اسم دال على طلب الفعل وهوعند النحاة من أسماء الأفعال والأولان لغلبة استعمالها في حقيقة الأمر، أعني طلب الفعل على سبيل الاستعمالاء سماهما النحويون أمراً، سواء استعمل في حقيقة الأمر أو في غيرها، حتى إن لقظ (اغفر) في (اللهم اغفر لنا) أمر عندهم.

وَأَمَا الثَّالَثُ فِلْمَا كَانَ اسْمَا لَمْ يَسْمُوهُ أَمِراً تَمْيِزاً بِينَ البابين.

واشترط الاستعلاء في الطلب بالأمر أي، عد الطالب نفسه عالماً وإن لم يكن في الواقع كذلك ليخرج به الدعاء والالتماس مما هو بطرين الخضوع والتساوي.

ولم يشترط العلو ليدخل في قول الأدنى لـ الأعلى على سبيل الاستعلاء (افعل) ولهذا نسب إلى سوء الأدب، وقول فرعون لقومه: ﴿فَعَلَدًا تَامُرُونَ﴾(١) مجاز بمعنى (تشيرون) أو (تشاورون) أو إظهار

التـواضع لهم لغاية دهشته من موسى عليه السلام. والأمر المطلق للوجوب ولا ينقسم إلى أمر الندب وغيره فلا يكون مورداً للتقسيم.

ومطلق الأمر يتقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب. والأمر الممطلق فرد من أفراد مطلق الأمر بـلا عكس.

ونفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق بـالا عكس.

وثبوت مطلق الأمر جنس للأمر المطلق.

والأمر المطلق مقيد باطلاق لفظاً مجرد عن التقييد معنى، ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظاً مستعمل في المقيد وغيره معنى

والأمر المطلق هو المقيد نقيد الإطلاق، فهو متضمن للإطلاق والتقييد، ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد، وهو عبارة عما صدق عليه الأمر والأمر المطلق عبارة عن الأمر الخارجي عن القرينة

وإذا قلت (الأمر المطلق) فقد أدخلت الألف واللام على الأمر وهي تفيد العموم والشمول ثم وصفته بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيد يقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما، فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شانها.

وأما (مطلق الأمر) فالإضافة فيه ليست للعموم، بل للتمييز، بل هو قدر مشترك مطلق لا عام فيصدق على فرد من أفراده.

والأمر مطلقاً لا يستلزم الإرادة، ولو قلنا بالاستلزام لـزم ذلك في جميع الصور ومن جملتها أمر الله

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الطلاق : ٩ .

<sup>(</sup>٣) النحل : ١ .

تعالى؛ والمعتزلة لما لم يفرقوا بين إرادة الرب وإرادة العبد في جواز تخلف المراد اتجه لهم القول ونقل الزركشي في البحراء عن بعض المتأخرين أن الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعاً وديناً، وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدراً، كإيمان أبي لهب، وكامره خليله بالذبح ولم يذبح، وأمره وسؤله محمداً عليه الصلاة والسلام بخمسين صلاة. ولم يصلُّها، وفائدته العـزم على الامتثال وتــوطين وصيفة (افعل) تسرد للوجوب والندب نحو: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُم فيهم خَيْراً وآتوهم من مال الشكه (١)، فالإيتاءواجب والكتابة مندوية . والإباحة نحو: ﴿ وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (١) وهي أدنى درجات الأمر، وهو المختار. والتهديد نحو ﴿ اعْملُوا مَا شَئِتُم ﴾ (٢) أي من حرام او مکروه : والإرشاد تحود ﴿واستشهدوا شَهيديْنِ من

كل مما يليك. والإندار نحو وقبل تعتموا فبإن مصيركم إلى الغاركه(ن). ويفارق التهديد بذكر الوعيد والامتنان نحو: ﴿كلوا مما رزقکُم اشَهُ (۱). ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه. والإكرام للمأمنور تخو: ﴿الدخلوهـا بسلام آمنین﴾ (۲۰) والتسخير نحو: ﴿كونوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ ﴾ (^) والتكوين نحو: ﴿كُنَّ فَيْكُونَ ﴾ (١). والتعجيز نحو: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مَنْ مَثْلُه ﴾ "". والإهانة نحو: ﴿ فُقُ إِنْكَ انْتُ الْعَرْيِنُ الْكَرِيمُ ﴾ ١٠٠٠. والتسوية نحو: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا ﴾ (١١). والدعاء نحو: ﴿ رَبُّنا أَنْزَلُ عِلْمِنا مَائِدةً ﴾ (١٠) والتمني نحو: ألا أيُّها اللَّيْلُ السَّطَويلُ ألا الْجَلَى (٥٠ تمناه لكونه مستحيلًا بحسب ظنه واعتقاده وإن كان مرجواً. والاحتفار نحو: ﴿ اللُّهُوا مِا انتِم مُلْقُونَ ﴾ (١٠) فإنه حقير بالنسبة إلى معجزة موسى . والتفويض نحير: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتُ قَاضَى﴾ (١١)

(۱) النور : ۲۳ 🖺

رجالکم<del>) (۱</del>)

(٢) الماثلة : ٢ ...

(٣) فصلت : ٤٠ .

(عُ) البقرة : ٢٨٦ .

(٥) إبراهيم : ٣٠ .

(۵) ډيوننوم

(٦) الأنعام : ١٤٢ .

(٧) الحجر: ٢٦.

(٨) البقرة : ٦٥ .

(٩) البقرة : ١١٧ وآل عمران ; ٤٧ و٥٩ وغيرها .

والإذن كقولك لمن طرق الباب: أدْخل.

والتأديب كقولك لصبى تجول يده في القصعة:

<sup>(</sup>١٠) البقرة : ٣٣ .

<sup>(</sup>١١) الدخان : ٤٩ .

<sup>(</sup>۱۲) الطور: ۱٦ .

ر ۱۱۰ ) ا<del>نصو</del>ر د ۱۱۰ ،

<sup>(</sup>۱۳) المائدة : ۱۱۶ .

<sup>(</sup>١٤) صدر بيت لامريء القيس وعجزه:

يصبح وما الإصباح منك بأمثل

<sup>(</sup>١٥) يونس : ٨٠ .

<sup>(</sup>١٦) طه : ٧٢ .

ويسمى أيضاً التحكيم.

والتعجب للمخاطب نحو: ﴿اسْفَارُ كِيفَ صَرِبُوا. لك الأمثال 🎝 (١) .

والاعتبار نحو: ﴿انظروا إلى تُمَرِمُ إِذَا أَثْمُوكُ ۗ ۗ إِنَّا [ ولما اختلفت وجوه استعمالات الأمر قبال بعض الشافعية: ليس له موجب خاص، بل هـو مجمل في حق الحكم، فيتوقف حتى يتبين المراد بالدليل ويسمى الواقفية. وقال بعض المالكية: إنه حقيقة في جواز الفعل، والأصل عدم الموجوب والنمدب فتثبت الإباحة. وقال بعض الأشاعرة: إنه لترجيع الفعل والأصل عدم الوجوب بالسراءة الأصلية قيحمل على الندب، وهو مذهب أبي هاشم. وقيل: مشترك بين الوجوب والندب. وقيل: يطلق عليهما. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: إنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي وهو المختار ](") وقد يكنون الكلام أمرأ والمعنى وعيد نحو:

﴿ اعمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ (1) . ١٠٠٠ أنا الله الله الله

أو تسليم نحو: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضُ﴾ (٥).

أو تحسير نحو: ﴿موتوا بِفَيْظِكم﴾ (١)

أو تعجب تُحو: ﴿السَّمِعُ بِهِمَ﴾ (٧) أو تمنّ كما تقول لشخص تراه: (كن قلاناً).

أو حسر نحو: ﴿فَلْيَضْمَكُوا قَلْسِالًا وَلْيَبْكُوا كثيراً ﴾ (٨) ،

واستعمال صيغة الأمر في موضع الالتماس سائغ

شائع بدليل: ﴿واجعلْ لِي وزيراً ﴾ (١) وعليه: ﴿وَمِنْ ذُرِيتِي﴾ ١١٠ أي: واجعل بعض ذريتي! وعطف التلقين لا يخلوعن سوء أدب.

وصيغة الأمر لا تدل على فعل المامور به متكرراً، وهو قول عامة العلماء ومختار إمام الحرمين. قال أبو اسحاق الاسفرائيني: هو للتكرار مدة العمر إن أمكن، ولنا أن الاتتمار يحصل بالإتبان بالمامور به مرة واحدة، فلا يصار إلى التكرار، وإنما تكررت الغبادات بتكرر أسبابهاء كبالشهز للصبوم والوقت للصلاق

ولا يتأمر بالفحشاء في الأمر الشرعي وواضرتها مُشْرِقِيْها فَفَسَقُوا ﴾ (ا) في الأمر الكوني بمعنى القضاء والتقدير

والأمر التعبدي: هو أمر تُعَبَّدُنا به، أي كلفنا الله به من غير معنى يعقل، والياء للنسبة أو للمبالغة.

والأسر الاعتباري: هــو ما يعتبــره العقــل من غيــر تحقق في الخارج، والجكماء يسمون الأمور الاعتبارية معقبولات ثانية وهي ما لا يكبون لهبا في الخارج ما يطابقها ويحاذي بها تحو الذاتية والعرضية والكلية والجزئية العارضة للأشياء الموجودة في الذهن وليس في الخارج ما يطابقها. وأما المعقبولات الأولى فهي المفهومات المقصورة

والأمور العامة هي ما لا يختص بقسم من أقسام

من حيث هي عارضة لموجود في الذهن.

(١) الاسراء : ٤٨ والفرقان : ٩ .

(٢) الأنعام : ٩٩ .

(٢) من : خ .

(٤) فصلت : ١٠٠.

(٥) طه : ۷۲

(٦) آل عمران : ١١٩ .

<sup>(</sup>۷) مریم: ۲۸.

<sup>(</sup>٨) التوبة: ٨٢.

<sup>· 49 : 46 (9)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) الْبِقرة : ١٣٤ .

<sup>(</sup>١١) الإسراء : ١٦.

الموجودات التي هي الواجب والجوهر والعرض. قال الدواني: الأصور العامة مشتقات وهي ليست باحوال. والمشهور عند الجمهور أنها أحوال كالوجود والماهية المطلقة والشخص المطلق، وليس منها الحال عند من ينفيه، والواجب لذاته والقدم ليسا منها أيضاً، كما هو رأي الفلاسفة القاتلين بقدم المجردات والحركة والزمان. والأمور في الأقوال، ويجمع الأمر بمعنى القول على أوامر لاغير،

[ واختلاف الجمعين بحيث إن كل واحد منهما بمعنى يدل على اختلاف المعنين، وحيشة لا يخلو إما أن يكون لفظ الأمر حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي أو مجازاً فيهما أو حقيقة في الفعل مجازاً فيهما أو حقيقة في الفعل مجازاً فيهما الاسبيل إلى الأول، لأن الاشتراك خلاف الأصل، ولا إلى الثاني والشالث لانعقاد الإجماع على خلافة فتعين الرابع، فالمتوقف على الصيغة حقيقة عندنا، فإن لكل مقصود صيغة تدل عليه كالماضي والحال وإلا يلزم قصور العبارات عن المقاصد فيختل الغرض المفروض من وضع الكلام، فيكون المواذ بالأمر صيغة تدل عليه لأنه معنى مقصود، وذلك المعنى المقصود مختص بتلك الصيغة الموضوعة ](١)

والأمر لا يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الخبر. والأمر صيغة مرتجلة لا مقتطع من المضارع، والنهى ليس بصيغة مرتجلة، وإنما يستفاد من

المضارع المجروم الذي دخلت عليه (لا) للطلب، لأن النهي يتنزل من الأمر منزلة النفي من الإيجاب، فكما احتيج في النفي إلى أداة، كذلك في النهي احتيج إلى ذلك، ولذلك كان به (لا) التي هي مشاركة في اللفظ له (لا) التي للنفي.

والأمر وجودي، والنهي عدمي.

والأمر استدعاء الفعل بالقول، والنهي استدعاء ترك الفعل بالقول

والأمر بالشيء يكون نهباً عن ضفه إذا كان له ضدًّ واحد، كالأمر بالإيمان والأمر بالحركة.

والنهي عن الفعل أمر بضده بإجمياع أهل السنة والجماعة إذا كان له ضد واحد أيضاً، كالنهي عن الكفر فإنه يكون أمراً بالإيمان، والنهي عن الحركة فإنه يكون أمراً بالسكون.

وإن كان له أضداد يكون أمراً بواحد منها غير عين عند العامة من أصحابنا وأصحاب الحديث.

وأولسو الأمر: أصحباب النبي ومن اتبعهم من أهل العلم ومن الأمراء إذا كانوا أولي علم ودين.

الأمة: بالضم، في الأصل: المقصود، كالعمدة والحدة في كونهما معموداً ومعدّاً، وتسمى بها الجماعة من حيث تؤمها الفرق كقوله: ﴿ الله مَا النَّاسُ يَسْقُونَ ﴾ (\*).

وأتباع الأنبياء أمتهم

ونطلق على الرجل الجامع لخصال محمودة ﴿إِنَّ الْمِراهِيمَ كَانَ اللهُ قَائِدًا شَهُ (اللهِ اللهُ كَانَ اللهُ الل

[ ومن هنا قيل: لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد يكون قوله إجماعاً، لأنه عند الانفراد يصدق عليه أنه أمة آ<sup>(1)</sup>.

(٢) القصص : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) النحل : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) من : خ .

<sup>(</sup>١) من : خ.

وعلى الرجل المنفرد بدين لا يشركه فيه غيره. «يُبعثُ زيدٌ بن عمرو بن نُفَيل يـوم القيامـة أُمـةً وَحُذَه، الحديث.

وعلى الدين والملة والطريقة التي تؤم ﴿قَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا آبِاءَتَا عَلَى أُمَّةَ﴾ (١)

وعلى الحين والـزمـان ﴿إلى أُمَّـةٍ معـدودة﴾ (١) ﴿وادَّكُرُ بعد أُمةَ ﴾ (١).

وعلى القامة، يقال: (فلان حسن الأمة).

وعلى الأم، يقال: (هذه أمة فلان) يعنى أمه.

وعلى جنس من أجناس الكلب: ولولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرتُ بقتلها، الحديث

وقال ابن عباس: خلق الله ألف أمــــ، ستمئة في البحر وأربعمئة في البر.

وفي حدود المتكلمين: الأمة هم المصدقون بالرسول دون المبعوث إليهم. في «المصغيّ»: الكفار أمة دعوة لا أمة إجابة.

والأمية: الصفة التي هي على أصل ولادة أمة لم يتعلم الكتابة ولا قراءتها، [وقيل: هو من لا يحسن الكتابة لأنه لا يقدر عليها ] (أ) ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من الكتاب وإن كان لا يكتب، على ما رواه جعفر الصادق (٥)، ولعل هذا كان من معجزاته.

وجمع أم: أمهات، والأمّات: للبهائم، لأن الهاء تختص بالعقلاء، وقد سمع فيها الأمران جميعاً. والإمّة، بالكسر: النعمة والحالة التي يكون عليها الأمّ أي: القاصد.

و[ الأُمَّة ] بالفتح : الشجَّة .

أمّ: كلمة تفيد الاستفهام، وهي مع الهمازة المعادلة تقدر به المعادلة تقدر به (أي)، و(أو) مع الهمازة تقدر به (أحد)، وجواب الاستفهام مع (أم) المعادلة بالتغيير، ومع (أو) به (لا) أو (نعم).

ويقع (أم) موقع (بل) ﴿ أَمْ يقولون شاعِر ﴾ (1).
ورأم) المتصلة لطلب التصور، والمنقطعة لطلب التصديق؛ والمنقطعة تفيد معنى واحداً، والمنقطعة تفيد معنى واحداً، والاستفهام، تفيد معنيين غالباً، وهما الإضراب والاستفهام، والمتصلة ملازمة لإفادة الاستفهام أو لازمه وهو التسوية. والمنقطعة قد تنسلخ عنه رأساً لما عرفت أنها تفيد معنيين؛ فإذا تجردت عن أحدهما بقي عليها المعنى الأخر؛ والمتصلة لا تفيد إلا ستفهام؛ فلو تجردت عنه صارت مهملة.

وما قبل المتصلة لا يكون إلا استفهاماً، وما قبل المنقطعة يكون استفهاماً وغيره.

وما بعد المتصلة يكون مفرداً وجملة، وما بعـد المنقطعة لا يكون إلا جملة.

والمتصلة قد تحتاج لجواب وقد لا تحتاج؛ والمنقطعة تحتاج للجواب.

والمتصلة إذا احتاجت إلى جواب فيان جوابها يكون بالتعيين، والمنقطعة إنما تجاب بـ (نعم) أو

ب(لا). ونقل أبوحيان عن جميع البصريين وهو رأي ابن مالك أن (أم) المنقطعة لا يتعين تقديرها بـ (بل) والهمزة، ونظيرها قوله تعالى: ﴿أَمْ جِعَلُوا اللهُ

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) هود : ۸ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) من : خ .

 <sup>(</sup>٥) في خ زيادة عن: ط العبارة التالية: أوب فضل السيف
 على القلم، ولعل السرفيه صيانة خطه، إن لو خط عمن

لا يبجله، والعبارة قلقة. (٦) الطور : ٣٠ .

شُسرَكناء ﴾ (١) ﴿ أَمْ هَسَلُ تَسْسَقِسُونِي الظُّلُمِياتُ والشوره (٢)، وذهب الكستائي إلى أن (أم) المنقطعة لا يتعين تقديرها بربل فقط، ونظيرها قوله تعالى: ﴿ أَمُّ لَهُ الْنِشَاتُ وَلَكُمُ الْنِسُونُ ﴾ (٢) تقديره: بل أله البنات ولكم البنون. وذهب أبو زيد الأنصاري إلى أن (أم) في قوله تعالى: ﴿ أَمُّ أَمَّا خُيْرٌ مِنْ هِذَا ﴾ (٤) زائدة : أمًا: وضعت لمزيد تقرير لا يقهم هو لولا هي، ألا ترى إلى قولك: (زيد منطلق) حيث يفهم منه حبر الانطلاق ساذجاً، وإذا زدت في أوله (أما) يفهم منه الانطلاق لا محالة، فعن هذا قال سيبويه في تقريره: مهما يكن من شيء فزيند منطلق، وهي حرف وضع لتفصيل الجمع، وقطع ما قبله عما بعده عن العمل وأنيب عن جملة الشرط وحرف فاستحق بذلك جوابأ، وجوابه جملة بلزمها الفاء، ولا بد أن يفصل بين (أما) وبين القاء فاصل، مبتدأ أو مفعول أو جار ومجرور؛ فالمبتدأ كقولـك: أمَّا زيد فكريم وأما بكر فلثيم؛ والمفعول كقولك: أما زيدأ فاكرمت وأما عمرأ فأهنت؛ والجار والمجرور كقولك: أما في زيد فرغبت وأما على بكر فنزلت، وهي على نوعين في الاستعمال: الأول أنها مركبة من (أن) المصدرية و (ما) كما في قولك: أما أنت منطلقاً انطلقت، أي: إلأن كنت منطلقاً انطلقت،

فحذف اللام، كما في ﴿أَنْ جِاءِهِ الإعمى اللهِ ثم

حذف (كان) لـلاختصار وزيـد (ما) عـوضاً عـه.

والثماني أنها متضمنية معنى الشبرط وهي على نُوعِينَ: إما للاستئناف من غير أن يتقدمها إجمال، كما في أوائل الكتب وهو: (أمنا بعيد)، وإمنا للتفصيل، وهو غالب أحواله كقولك بعد ذكر زيد وعمرو ويكر: أمَّا زيد فاكسُه وأسا عمرو فبأطعنه وأمنا بكر فأحبه، ومنه: ﴿ أَمَا السَّقِيشَةُ فِكَانُتُ لمِستاكيينَ ﴾ (١) ﴿ وأما الغيلام ﴾ (١) ﴿ وأما الجدار) (^) الآية. وللتوكيد، كقولك: أما زيد فذاهب، إذا أردت أنه ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة. والمشهور إنها في (أما بعبد) لتفصيل المجمل مع التأكيد. وفي واليرضي، أنها لمجرد التأكيد، ومتى كانت لتفصيل المجمل وجب تكرارها، ولتضمنها معنى الابتداء لم يأت عقيبها إلا الاسم لاختصاصه يه، ولتضمنها معنى الشرط لـزم الفاء في جـوابها نجـو: (أما زيـد فمنطلق)، أي: مهما يكن من شيء فزيد منطلق، بمعنى إن يقع في الدنيا شيء يقع ثبوت انطلاق زيـد، وما دامت البدنيا لا بند من وقبوع شيء، فيبدل على انطلاق زيد على جميع التقادير، وقد تدخل الفاء على الجزاء كما في قوله تعالى: ﴿فَامَا الدَّينَ آمنوا فيعلمون ﴿ فَأَنْ كَانَ الْأَصَلَ دَحُولَ الْفَاء على الجملة، لأنها الجزاء كراهة إيلاء حرف الشرط، والمبتدأ عنوض عن الشرط لفظاً، ولا تدخل (أما) على الفعل لأنها قائمة مقام كلمة الشرط وفعله، ولا يدخل فعل على فعل.

(١) الرعد : ١٦ .

(٢) الرعد : ٦٦ .

(٣) الطور : ٣٩ .

(٤) الزخرف : ٥٢ .

(٨) الكهف: ٨٢.

(٦) الكيف: ٧٩.

(V) الكهف : ۸۰.

(٩) البقرة : ٢٦ .

(٥) عبس: ٢.

وأما: فيما يراد تفصيل المجمل كفوله تعالى: ﴿فَأَمَا الَّذِينَ شُبِقِوا فَقَى النَّارِ ﴾ ﴿ وَأَمَا الَّذِينَ سُعِدوا فَقِي الْجِنَّةِ ﴾ (\*)

وتركيب (إما) العاطفة على قول سيبويه من (إن) الشرطية و(ما) النافية.

و(إما) بالكسر في الجزاء مركبة من (إن) و(ما) وقد تبدل ميمها الأولى ياء كما في (أما) بالفتح، استثقالًا لا للتضعيف كقوله:

بباليتما أأنسا فسالت نكا متها

إيْما إلى جنَّةٍ إيما إلى النار وقد تحذف (ما) كفوله: سَعَتُهُ الرُّواعِيدُ مِينَ صَيُّهُ

وإنَّ مِن حَرِيفٍ فِيلَن يُسَفَّدُمِنا أي: إما من صيف وإما من خريف. و(إما) بالكسر فَيْمَا يُرَادُ التَّحْيِيرُ أَوْ الشُّكُ نُحُوُّ: ﴿فَإِمَّا مَمَّا يَخْدُ وإما قداء ﴾ (١)؛

وتقول في الشك: (لقيت إما زيداً وإما عمراً).

وتنجىء للتفصيل كـ (أما) بالفتح نحو: ﴿إِمَا شَعَاكُواْ **و إما كفورا (1).** 

وللإبهام نحو: ﴿إِمَا يُعَدِّدُهُم وإِمَا يُشُوبُ عليهم 🎉 (۵)

والإباجة نحو: (تعلُّم إما فقهاً وإما نحواً) ونازع في هذا جماعة .

وإذا ذكرت متأخرة يجب أن يتقدمها (إما) أخرى. وإذا ذكرت سابقة فقد تبذكر في البلاحق (إما) أو كلمة (أو).

ويبنى الكلام مع (إما) من أول الأمر على ما جيء بها من أجله، ولذلك وجب تكرارها، وقد جاءت غير مكررة بقوله تعالى: ﴿فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهُ واعتَصَموا بِهِ فِسيُبدُجِلُهم فِي رحمية منه وفضل)﴾(۱)

ويقبح الكلام مع (أو) على الجزم ثم يطرأ الإبهام أوغيره، ولهذا لا يتكرر. ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

واعلم أن كلمتي (إما) و (أو) لهما ثلاثة معان في الخبر: الشك والإبهام والتفصيل وفي الأسر لهما معينان: التخيير والإباحة، فالشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه، والإبهام: إذا عرفته بعينه وقصدت أن يبهم الأمر على المخاطب، فإذا قلت: (جاءني إما زيد وإما عمرو)، و(جاءني زيـد أو عمرو) ولم تعرف الجائي منهيا بعيث فـ (إما) و(أو) للشك؛ وإذا عرفته وقصدت الإبهيام على السامع فهما للإبهام؛ وإذا لم تشك ولم تقصد الإبهام على السامع فهما للتفصيل

و(ما) في (أما والله) بالتخفيف من يدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين:

أحدهما: أن يراد به معنى حقاً في قوله: (أما والله لأفعلنّ).

والآخر: أن يكون افتناحاً للكلام بمنزلة (ألا) كقولك: (أما زيد منطلق).

وأكثر ما يحذف ألفها إذا وقنع بعدها القسم ليدل على شدة اتصال الشاني بالأول، لأن الكلمة إذا

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۰۹ .

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣) محمد : ٤ .

<sup>(</sup>٤) الإنبان: ٢.

<sup>(</sup>٥) التوبة : ١٠٦ .

<sup>(</sup>١) النساء : ١٧٥

بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسها، فعلم بحذف ألف (ما) افتقارها إلى الهمزة.

الإمكان: هو أعم من الوسع، لأن الممكن قد يكون مقدوراً للبشر، وقد يكون غير مقدور له، والوسع راجع إلى الفاعل والإمكان إلى المحل، وقد يكونان مترادفين بحسب مقتضى المقام. والإمكان إما عبارة عن كون الماهية بحيث يتساوى نسبة الوجود والعدم إليه، أو عبارة عن نفس التساوي على اختلاف العبارتين، فيكون صفة للماهية حقيقة من حيث هي هي، والاحتياج صفة الماهية باعتبار الوجود والعدم، لا من حيث هي الأخر يحتاج إلى الفاعل إيجاداً أو إحداثاً لا في نفس التساوي، فإنه محض اعتبار عقلي. وللمكن أحوال ثلاث: تساوى الطرفين، ورجحان نفس اللساوي، فإنه محض اعتبار عقلي.

بحيث لا يوجب الوجود.
[ ويستحيل أن يخرج كل ممكن إلى الوجود بحيث لا يبقى من الممكنات شيء في العدم، بل يجوز أن يكون ممكن لا يوجد أصلاً، ولم تتعلق الإرادة بوجوده، بدليل قوله تعالى: ﴿ولو شِفْنَا لاَتَيْنَا كُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

العدم بحيث لا يوجب الامتناع، ورجحان الوجود

وهل يمكن وجود ممكن ليس متحيزاً أو لا قائماً بالمتحيز كما يقوله الفلاسفة في العقول والنفوس الفلكية والإنسانية؟ قالت المعتزلة وكثير من اصحاب الأشاعرة: هذا مما لا يدل عليه دليل من عقل ولا نقل، فلا يكون ثابتاً في نفسه؛ وحاصله يرجع إلى نفى المدلول لانتفاه دليله. والأقرب في

هذا الباب أن يقال: وجود ممكن مثل هذا شأنه لا سبيل إلى إثبانه، وسواء كان ثابتاً في نفس الأمر أو لم يكن ثابتاً

وقال بعضهم: ما المانع من وجود ما ليس متحيزاً ولا قبائماً بالمتحيز، ويمتنع اختراعيه بحيث المتحيز؛ كما أنه يمتنع اختراع عرض غير قائم بالمتحيز، وما المانع أيضاً من جواز قيامه بالمتحيز إذا خلق في حيثه، ويكون قائماً بنفسه إذا لم يخلق في حيث المتحيز، وبه ينفصل عن العرض، حيث لا تصور لوجوده إلا في حيث المتحيز ](٢).

والإمكان الصام: هـو سلب الضرورة عن أحــد الطرفين.

والإمكان الخاص: سلب الضرورة عن الطرفين. والإمكان الذاتي: بمعنى التجويز العقلي الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال، وهذا النوع من الممكن قد لا يكون البتة واقعاً كمنارة من ماء، وتمييز ماءين صبًا في إناء.

وقد يعد محالاً عادة فتبتنى على امتناعه أدلة بعض المطالب العالية، كبرهان الوحدانية المبتنى على التمانع عند وقوع التعدد، ولا يكون احتمال وقوعه قادحاً في كون إدراك نقيضه علماً، كالجزم بأن هذا حجر لا يقدح في كونه علماً لاحتمال انقلابه حيواناً، مع اشتراطهم في العلم عدم احتمال النقيض، والخلاء عند المتكلمين من هذا القبيل. والإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل الشيء عند انتساب ماهيته إلى الوجود، وهو لازم لماهية الممكن، قائم بها، يستحيل انفكاكه عنها، وبه يستدل على جواز إعادة المعدوم، خلافاً

<sup>(</sup>٢)من : خ .

للفلاسفة، ولا يتصور فيه تفاوت بالقوة والضعف. والقرب والبعد

والإمكان الاستعدادي أمر موجود من مقولة الكيف، قائم بمحل الشيء السذي ينسب إليه الإمكان لا به، وغير لازم وقابل للتفاوت.

والمفهوم الممكن العام يصدق على الواجب والممتنع والممكن الخاص، فالواجب من أفراده الضروري الوجود والممتنع من أفراده الضروري العدم

والممكن الخاص من أفراد البلاضروري البوجود والبلاضروري العدم، [ والممتنع من أفراده الضروري العدم] (١) ولا يكون المفهوم الممكن العام جنساً لشيء من الأشياء لتباين المقولات التي هي الجواهر والأعراض الصادق على جميعها الممكن العام.

الإمام: جمع بلفظ الواحد، وليس على حدّ عدل، لأنهم قالوا: إمامان، بل جمع مكسّر، وأيمة وآمة: شاذ، كذا في «القاموس». قال بعضهم: والجمع (أثمة) بهمزة بعدها همزة بين بين، أي: بين مخرج الهمزة والياء، وتخفيف الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن مقبولة عند البصريين ولا يجوز التصريح بالياء.

والإمامة: مصدر (أممت الرجل) أي: جعلته أمامي، أي: قدامي؛ ثم جعلت عبارة عن رياسة عامة تتضمن حفظ مصالح العباد في الدارين، يقال: (هذا أيّم منه وأومّ) أي: أحسن إمامة، كما

في «الراموز».
وقال بعضهم: الإمام من يؤثم به: أي يُقتدى،
سواء كان إنساناً يقتدى بقوله وفعله، ذكراً كان أو
أنثى، أو كتاباً، أو غيرهما. والصواب ترك الهاء
منه لأنه ليس بصفة، بل هنو اسم موضوع لذات
ومعنى معينين كاسم الزمان والمكان، بخلاف نحو
(المقتدى) فإن الذات فيه مبهمة

 قال المحقق التفتازاني رحمه الله: هو (فعال) من صيغ الآلة كالإزار والرداء وغير ذلك ]<sup>(2)</sup>.

والإمام: الكتاب نحو: واحصيفاه في إمام مبين (الله أي: في لوح محفوظ سمي به لكون أصل كل ما كتب [ من كتب](الله وصحف، كما سمى مصحف عثمان إماماً لذلك.

وأما ﴿ وَيُومَ نَدْعُو كُلُّ أَنَاسَ بِإِمامَهُم ﴾ (1) فقد قبالوا: الإمام هناك جمع (أم) أي: يُدعون يوم القيامة بأمهاتهم، رعاية لحن عيسى النبي، أو إظهاراً لشرف الحسن والحسين، أو أن لا يفتضح أولاد الزنية. قال الزمخشري: وهذا غلط، لأن أما لا يجمع على إمام.

﴿وَإِنْهُمَا لِمِهِمُ مُبِينَ ﴾ (أ) أي: لبطريق واضحة. والأمام بالفتح: نقيض الوراء كقدام، يكون اسماً وظرفاً، وقد يذكّر.

وأمامك: كلمة تحذير.

والإمام: إذا ذكر في كتب المعقول يراد بـــه الفخر الرازي؛ وفي كتب الأصول: إمام الخرمين.

الأمانة: مصدر (أمن) بالضم: إذا صار أميناً، ثم

<sup>(</sup>٤) من: خ،

<sup>(</sup>۵) الاسراء : ۷۱ .

<sup>(</sup>١) الحجر: ٧٩.

<sup>(</sup>١) من: خ

<sup>(</sup>٢) من : خ .

<sup>(</sup>۴) يس: ۱۲.

يسمى بهنا ما يؤمن عليه. وهي أهم من الوديعة الاشتراط قصد الحفظ فيها بخلاف الأمانة.

والأمانة عين والوديعة معنى، فيكونان متباينين وكل ما افترض على العباد فهو أمانة كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار.

والأمن (1): في مقابلة الخوف مطلقاً، لا في مقابلة خوف العدو بخصوصه، ولا يتعدى إلا ب (من)، وأما ﴿ أَفَا مِنْوا مَكُن الشَهُ (1) فإنما هو بتضمين معنى الفعل المتعدى.

الامتلاء: هو مطاوع (ملا) الذي يتعدى إلى أحد مفعوليه بنفسه وإلى الآخر بحرف الجر؛ و (ملأت الإناء ماءً) نصب (ماءً) على التمييز؛ وفي (امتلا الإناء ماءً) الأصل (من ماء) وإذا جعل تمييزاً فالأولى أن يحمل على أنه مميز جملة جرى مجرى مميز المفرد، فإن (من) لا تدخيل على معيز الجملة.

الإمداد: هو تأخير الأجل، وأن تنصر الأجناد بجماعة غيرك، والإعطاء، والإغاثة

[ قيل: ما كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه: أمدّه إمداداً، وما كان على جهة الزيادة يقال فيه: مده مداً، ومنه: ﴿والبحريَمُدُه﴾ (٣) ](٤).

وأكثر ما جاء في القرآن الإمداد في الخير نحو:

﴿وأمددناكم باموال ٍ وبَنينَ ﴾ (\*).

والصد: في الشر نحو: ﴿ونَصدُ له من العدابِ ﴿ ثُنَالَم الله عن العدابِ ﴿ ثَا الله وَالله عَلَى الله عن العدائ أمطر ، فإنه في الخير والشر، ومطر في الخير فقط، وفي أمطر معنى الإرسال حتى يعدى إلى ما أصابه بـ(على) وإلى من أرسل وأصيب بنفسه. وعطر يعدّى إلى ما أصابه بنفسه.

[ الإملال والإملاء: لغتان فصيحتان معناهما واحد جاء بهما القرآن: ﴿فهي تُعلى عليه بُكْرَةُ وأصيلا﴾(^) من الإملاء، ﴿وليُعْلِل الذي عليهِ الحق﴾(٩) من الإملال.

ولما قلبت اللام ياء في (أمللت) تبعه المصدر في ذلك فصار (إملاياً) فقلب حرف العلة الواقع بعد الألف الزائدة همزة ] [1].

الأم: الوالدة حقيقة، وفي معناها: كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك.

الأمل: هو ما تقيد بالأسباب.

والْأَمْنِةُ: مَا تَجَرَدَتُ عَنها؛ ﴿القَّيِ الشَّيْطَانُ فِي أَمْنَيْتُهِ﴾ (اللهُ أَي: في تلاوته.

والجمع أماني؛ والأماني أيضاً ما يتمناه الإنسان ويشتهيه، والأكاذيب أيضاً.

الإمارة: بالكسر، الولاية، وبالفتح: العلامة.

 <sup>(1)</sup> في هـامش: خ الحاشية التالية: «والأمن والأمنة بمعنى، وقيـل الأمن يكـون صـع زرال سبب الخـوف، والأمنة مع بقاء سبب الخوف».

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٩٩ .

۲۷ : لقمان : ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) من : خ . (٥) الاسراء : ٦ .

<sup>(</sup>۱۱) مریم : ۷۹ .

<sup>(</sup>٧) البِقرة : ١٢ .

<sup>(</sup>٨) الفرقان: ٥٠

<sup>(</sup>٩) البقرة : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۱۰) من : خ .

<sup>(</sup>١١) الحج : ٥٢ .

أَمُّس : إذا أريد به قبل يومك فهو مبنى لتضمنه معنى لام التعريف، فإنه معرفة بدليل (الدابس)، ولولا أنه معرفة بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة، وهذا مما وقعت معرفته قبل لكوته والذي يراد به الزمان الماضى فهنو معرب يندخل عليه الألف واللام ﴿كَانَ لَمْ تُغُنُّ بِالأَمْسِ﴾(١) ولا

[ نوع ]<sup>(۲)</sup>

﴿ إِلا أَمَانِيُّ ﴾ ("): أحاديث.

آمين: استجب أوكذلك افعل هذا الفعل .

﴿وأملي لهم﴾(٤): أطيل لهم المبدة وأتسركهم ملاوة من الدهر، أي: حيناً من الدهر.

وأمرنا وآمرنا: بمعنى واحد أي: كثرنا.

وأمَّرناهم: مشنداً جعلناهم أمراء. ويقال: أمرنا من الأمر أي: أمرناهم بالطاعة.

﴿خَشْيَةٌ إِمْلاق﴾ (°): الفقر أو الجوع .

﴿ أَمَرُنا مُتَّرَفِيها ﴾ (١٠): سلطنا شرارها.

وَعَرَضُنَا الأصائةَ ﴾ (٧): الفرائض، أو كلمة التوحيد، وقيل: العدالة، وقيل: حروف التهجي، وقيل: العقل وهو الصحيح كما في «المفردات».

﴿ نُطُفَّةٍ أَمَّتُسَاجٍ ﴾ (^): مختلفة الألوان؛ عن ابن عباس: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة. **خوأملي لهم) هه (٩): وأمهلهم . . . . . و المهله** ﴿ فِي إِمام مبين ﴾ (١٠٠٠: يعني اللوح المحفوظ. ﴿ أُمَتُّغَكُنَّ ﴾ (١١): أعطكن المتعة.

﴿لِكُلُّ أُمَّةٍ ﴾ [11]: أهل دين. ﴿ بَعْدَ أَمْهُ ﴾ (١٢): بعد حين.

﴿ أُمَّتَكُم ﴾ (١١): دينكم.

وشيئاً ﴾ (١٥٠): أمراً عظيماً.

﴿ إِنَّا أَيُّهَا الذَّبِنُ آمَنُوا آمِنُوا ﴾ (١١): دومُوا عُلَّى الإيمان.

﴿كُلُّ أَنَاسِ بِإِمامِهِم ﴾ (١١٠): كتاب ربهم. ﴿ أُمُّتكم أُمُّهُ واحدة ﴾ (١٨): ملتكم ملة واحدة، أي: متحدة في العقائد وأصول الشرائع، أو جماعتكم جماعة واحدة، أي: متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة.

﴿ أَمْثُلُهُم طريقةً ﴾ (أأ): أعدالهم رأياً أر عملًا... ﴿عِوَجاً ولا أَمْتا﴾ ("): نتوءاً أو ارتفاعاً وهبؤظاً. ﴿ إَمْدَاً ﴾ : غاية .

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيونَ ﴾ إلى: جَهَلِة ﴿ إِلَا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ﴿ لا يَعْلِمُونَ الْكِتَابُ إِلَّا أَمِانِيٌّ ﴾ [1]: أي إلا كذباً

(۱۲)الحج : ۹۷ . ويورون

(١٣) يوسف: ٥٥ .

(١٤) البقرة: ٨٨ والناء: ١٢٤.

(19) آل عمران ١.٣٠٠٠ وغيرها كثير .

(١٦) البقرة : ١٣٦ .

(١٧) الأسراء: ٧١.

(١٨) الإنياء: ٩٢

(١٩)طه: ١٠٤.

(۲۰) طه : ۱۰۷

(۲۱) آل عمران : ۳۰ وغیرها .

(٢٢) البقرة : ٧٨ .

(١) يونس : ٢٤ .

(٢) من : خ .

(٣) البقرة : ٧٨ .

(٤) الأعراف : ١٨٣ والقلم : ٥٠ .

(ه) الأسراء: ٣١.

روم الأسراء: ١٦. (٧) الأحزاب : ٧٢ .

(٨) الانسان: ٢.

(٩) الاعراف : ١٨٣ والقلم : ٤٥ .

(۱۰) پس : ۱۳ .

(١١) الاحزاب: ٢٨.

أو تلاوة مجردة عن المعرفة من حيث التلاوة بلا معرفة المعنى تجري عند صاحبها مجرى أمنية يمنيه على التخمين.

﴿فَأَشُهُ هَاوِيةٌ ﴾ (١) أي: مثواه النار.

﴿امكُنُوا ﴾ (٢): أقيموا مكانكم.

﴿ أَوْ أَمْضِي حَقُبا﴾ (٣): أو أسير زماناً طويلاً. ﴿ آمَين البيت ﴾ (٤): قاصدين لزيارته.

## فَصَلَ الأَلْفِ وَالنَّوبُ

[ الإنكار ]: عن مجاهبات كل شيء في القرآن (أن) فهو إنكار

[ الإنفاق]: قال بعضهم: كل إنفاق في القرآن فهو الصدقة، إلا ﴿ فَآسُوا الذِّينَ دُهْبُتُ أَرُواجِهُمُ مثل ما انفقوا ﴾ (\*) فإن المراد المهر

[ انتهى ]: كل شيء بلغ الحد فقد انتهى. [ أنسي ]: كل ما يؤنس به فهو أنسيّ. [ انتحى ]: كل من جدَّ في أمر فقد انتحى فيه، ومنه: (انتحى الفرس فى عَدْوه).

[إنماء أنما] كل ما أوجب (إنما) بالكسر للحصر أوجب (أنما) بالفتح للحصر أيضاً، لأنها نسرع عنها، وما ثبت للأصل ثبت للفيرع، ما لم يثبت مانع منه والأصل عدمه، وموجب الحصر موجود فيهما، وهو تضمن معنى (ما) و (إلا) أو اجتماع حرفي التأكيد؛ وقد اجتمع الحصران في قوله تعالى: ﴿قُلْ إنما يبوحَى إليّ أنما إلهُكم إله واحده (1). وفائدة الاجتماع الدلالة على أن الوحى مقصور على استئثار الله بالوحدانية؛

والحصر مقيد لأن الخطاب مع المشركين، لا مطلق، لاقتضائه أنه لم يوح إليه سوى التوحيد. وليس كذلك. هذا ما ذهب إليه المرمخشري والبيضاوي.

[ وقال الفخر الرازي: (إنما) لحصر الشيء في الحكم أو لحصر الخكم في الشيء، لأن (إن) للإثبات و (ما) للنفي، ويقتضي إثبات الممذكور ونفي ما عداه، واعترض عليه بأن (ما) في (إنما) كافة عند النحاة وليست بنافية، لأنها قسيمه، وقسيم الشيء لا يكون عينه ولا قسمه، وبأن دخول (إن) على (ما) النافية لا يستقيم، لأن كلا منهما له صدر الكلام فلا يجمع بينهما إلا).

ودهب جماعة من الفقهاء والغزالي وغيرهم إلى أن (إنما) بالكسر ظاهر في الحصر إن احتمل التأكيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما الولاء لمن أعتق، ووإنما الأعمال بالنيات،

قلنا: الحصر لم ينشأ إلا من عموم الولاء والأعمال، إذ المعنى: كل ولاء للمعتق، وكل عمل بنية، وهو كلي موجب فينتفي مقابله المجزئي السالب.

قبال الأمدي وأبوحيان: (إنما) لا تغيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط، لأنها مركبة من (إن) المؤكدة و(ما) الزائدة الكافة، ولا تعرض لها للنفي المشتمل عليه الحصر، بدليل حديث: «إنما الربا في النسيئة» فإن الربا في غير النسيئة كربا الفضل ثابت بالإجماع. وقوله تعالى: ﴿إنما

<sup>(</sup>١) القارعة : ٩ .

۲۹ عله : ۱۰ والقصص : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٢ .

 <sup>(</sup>٥) الممتحنة : ١١ .

<sup>(</sup>٦) الأنبياء : ١٠٨

<sup>(</sup>٧) من : خ .

حـرّم ربى القـواحش﴾ ``إذ ليس (إنسا) فيـه للحصر، والحصر في ﴿إِنْمَا إِلَهُكُمُ اللهِ (٢) من أمر خارج، وذلك أنه سبق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله. والجمهور على أن (أنما) بالفتح لايفيد الحصرا والفرع لايجب أن يجري على وتيرة الأصل في جميع أحكامه. وقيل: المفتوحة أصل المكسورة؛ وقيل: كل منهما أصل برأسه، وأحسن ما يستعمل (إنمـا) في مواضـع

إنَّ: بـالكسر والتشـديد هي في لغـة العرب تفيـد التأكيد والقوة في الوجود، ولهذا أطلقت الفلاسفة لفظ الإنَّيَّة على واجب الوجود لذاته، لكونه أكمل الموجودات في تأكيد الموجود وفي قوة الوجود، وهذا لفظ محدث ليس من كلام العرب.

التعريض نحو: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكُّو أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٣).

(وإنَّ) من الحروف التي شابهت الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء معانيها والتعدي خاصة في دخولها على اسمين، ولذلك عملت عمله الفرعي، وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه فرع في العمل دخيل

وهي منع (ما) في حينزهـا جملة ولا تعمــل في موضعها عوامل الأسماء.

والمفتوحة مع (ما) في حيزها مفود وتعمل في موضعها عوامل الأسماء، وإنما اختصت المفتوحة في موضع المفرد لأنها مصدرية فجرى مجرى

(أَنْ) الْحَقْيِقَة.

وقمد تنصب المكسورة الاسم والخبر كما في حديث: ﴿إِنَّ قَعْرَ جَهْمُ سَبِعِينَ خِرِيْفَا ۗ . وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضميز شنأن محذوفنا نحو: «إن من أشد النباس عبداباً ينوم القيامة المصورون، والأصل إنه.

و(إنَّ) ورأنَّ) كــلاهما حـرفـا تحقيق، فــلا يجـوز الجمع بينهما، لأنا إذا منعنا الجمع بين (ان) واللام لاتفاقهما في المعنى، مع أنهما مفترقان في اللفظ، فَلَأَنْ تَمْنَعُ الجمعُ بَينَ (إِنَّ) وَ(أَنَّ) مُع اتضاقهما لفظاً ومعنى أولى. وقال بعضهم: (إن) الشديدة المكسورة إنما لا تدخل على المفتوحة إذا لم يكن بينهما فصل ، وأما إذا كان فصل فلا منع ، للاطباق على جواز (إنّ عندي أنّ زيداً منطلق).

و(إنَّ) المكسورة لا تغير معنى الجملة بل تؤكدها، والمفتوحة تغير معنى الجملة، لأنها مع الجملة التي بعدها في حكم المفرد؛ ولهذا وجب الكسر في كل موضع تبقى الجملة بحالها، ووجب الفتح في كل موضع يكون ما بعدها في حكم المفود.

وكسرت همزة (إن) بعد القول لحو: ﴿قَالَ إِنَّهُ يقول إنها (٤) لأن مقول القول جملة.

وبعد الدعاء نحر: ﴿ وبننا إِنكَ ﴾ (9)

وبعد النهى نحو: ﴿لا تَحْرَنْ إِن الله معنا﴾ (١). وبعد النداء نحو: ﴿ إِلَّا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبُّكَ ﴾ (٧) .

وبعد (كلًا) نحو: ﴿كَلَّا إِنْهُمُ﴾. ا

(١) الاعراف: ٣٣.

(٢) الأنياء : ١٠٨ .

(٣) الزمر: ٩.

(٤) البقرة : ٦٩ .

(٥) آل عمران : ٩ .

(١) التربة : ١٠ .

(V) هود : ۸۱ .

(٨) المطفقين: ١٥.

وبعد الأمر لحو: ﴿ وَثُمْ إِنَّ علينا ﴾ (١)
وبعد الإسم الموصول، لأن صلة الموصول لا
تكون إلا جملة نحو: ﴿ آتيناه من الكُنون ما إنّ
مفاتحه ﴾ (٢).
مفاتحه ﴾ (٢).
وتكسر أيضاً إذا دخل اللام على خبرها نحو:
﴿ وَلَكُ لَوْسُولُه ﴾ (٤).
وكذا إذا وقعت جواب القسم نحو: ﴿ والمعَصْرِ إِنَّ
الإنسانَ ﴾ (٩).
وكذا إذا كانت مبدوءاً بها لفظاً أو معنى نحو: (إن
زيدا قائم).
وكذا بعد (ألا) التنبيهية، وبعد واو الحال، وبعد
وعث.
قال بعضهم: والأوجه جواز الوجهين بعد (حيث):

الكسر باعتبار كون المضاف إليه جملة، والفتح باعتبار كونه في معنى المصدر. وللحروم إضافتها إلى الجملة لا يقتضي وجوب الكسر، لأن الأصل في المضاف إليه أن يكون مفرداً، وامتناع إضافتها إلى المفرد إنما هو في اللفظ لا في المعنى؛ على أن الكسائي جوّز إضافتها إليه.

وإن: فعل أمر للمؤنث مؤكد بالنون الثقيلة. أنّ وأنّ المفتوحة الشديدة للحال، والخفيفة تصلح للماضي والاستقبال.

وأنَّ الشديدة تفيد التأكيد، وأن الناصبة لا تفيده، ولَّذَلك وجب أن تقرن الشديدة بما يفيد التحقيق،

والمخففة الناصبة بما يدل على الشك والتردد فيه. ولا تعمسل الخفيفة في الضمسير إلا تضرورة. بخلاف الشديدة؛ وفي غير هذا من الأحكام حالها كحال الشديدة إذا عملت.

والمفتوحة الشديدة تصير مكسورة بقطعها عما تتعلق به، ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بوصلها بما تتعلق به.

والجملة مع المكسورة باقية على استقلالها بعائدها، ومع المفتوحة مقلبة إلى حكم المفرد، وهما سيّان في إفادة التأكيد.

وتفتح (أن) وجوباً بأن كانت مع ما بعدها فاعلة نحو: (بلغني أن زيداً قائم) لوجوب كون الفاعل مفرداً، وكذا إذا كانت مع ما بعدها مبتدأ نحو: (عندي أنك عالم) لوجوب كون المبتدأ مفرداً.

وكذا إذا كانت مع ما بعدها مفعولاً نحو: (علمت أنك كريم) لوجوب كون المفعول مفرداً.

وكذا إذا كانت مع ما بعدها مضافاً إليه نحو: (أعجبني اشتهار أنك فاضل) لوجوب كون المضاف إليه مفرداً.

وكذا بعد (لولا) الابتدائية نحو: (لولا أنك منطلق) لأن ما بعد (لولا) مبتدأ خبره محذوف.

وكذا بعد (لس) التحضيضية نحسو: (لولا أن زيداً قائم) بمعنى (هلاً)، لأن (لولا) هذه يجب دخولها على الفعل لفظاً أو تقديراً.

وكذا بعد (لو) نحو: (لو أنك قائم) لوقوعه موقع المقرد، لكونه فاعلاً لفعل محذوف، أي: لو وقع أيامك.

(٤) المتاقفون : ١ .

<sup>(</sup>١) الدخان : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الغاشية : ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) العصر: ١.

<sup>(</sup>٣) القصص : ٧٦ .

وجاز الكسر والفتح في موضع جاز فيه تقدير المفرد والجملة نحو: (من يكسرمني فإني أكسرمه) فإن جعلت تقديره (فأنا أكرمه) وجب الكسر لكونها واقعة ابتداء، وإن جعلت تقديره (فجراؤه الإكرام مني) وجب الفتح لوقوعها خبراً لمبتدأ وهمو واحد نحو: (أول قولي إني أحمد الله).

وكذا إذا وقعت بعد (إذا) الفجائية أو فاء الجزاء أو (أما) أو (لا جرم) أو وقعت في موضع التعليل.

وقد تخفف المشددة فيبطل عملها عند النحاة كقوله تعالى: ﴿أَنْ لِعِنْةُ أَنَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (١٠).

(أَنُّ): بالفتح مخففة تدل على ثبات الأمر واستقراره لأنها للتوكيد كالمشددة، فمتى وقعت بعد عِلْم وجب أن تكون المخففة نحو: ﴿عَلِمَ ان سَيكونُ﴾(٢).

وإذا وقعت بعد ما ليس بعلم ولا شك وجب أن تكون الناصبة، وإذا وقعت بعد فعل يحتمل اليقين والشك جاز فيها وجهان باعتبارين: إن جعلناه يقينا جعلناها المحققة ورفعنا ما يعدها، وإن جعلناه شكا جعلناها الناصبة ونصبنا ما بعدها نحو: ﴿وَحَسِبُوا أَنْ لا تَكُونَ ﴾ (٣) قرىء بالرفع إجراء للظن مجرى العِلم، وبالنصب إجراء له على أصله من غير تأويل، وهو أرجع. ولهذا أجمعوا عليه في إلما أخسب الناس أن يُتَرَكُوا ﴾ (١٠).

والذي لا يدل على ثبات واستقرار تقع بعده الناصبة نحو: ﴿والذي أَطْفَعُ أَنْ يَغْفِرُ لي﴾ (٥).

والمحتمل للأمرين تقع بعده تارة المخففة وتارة الناصبة لما تقدم من الإعتبارين.

وتزاد مع (لما) كثيراً نحدو: ﴿قلما أَنَّ جِاءَ البُشير﴾ (أ)، وبعد واو القِسم المتقدم عليه نحو: (والله أن لوقام زيد قمت)، وبعد الكاف قليلاً كقوله: كأن ظبية تَعْطو إلى نَاضِر السَّلَم(٢)

والفارق بين (أنَّ) المخففة والمصدرية: أما من حيث المعنى لأنه إن عني به الاستقبال فهي الخفيفة، وإلا فهي المصدرية، وأما من حيث اللفظ لأنه إن كنان الفعل المنفي منصوباً فهي المصدرية، وإلا فهي المخففة.

وأنْ المصدرية يجوز أن تتقدم على الفعل لأنها معموله، وإذا كانت مفسرة لم يجز ذلك لأن المفسر لا يتقدم على المفسر.

وأن الموصولة المصدرية إذا وصلت بالماضي يؤول بالمصدر الماضي، وإذا وصلت بالمضارع يؤول بالمصدر المستقبل، وإذا وليت المضارع تنصبه وكان معناها الاستقبال، وإذا وليت الماضي خلع عنها الدلالة على المستقبل، ولهذا يقع بعدها الماضي الصريح، ، تقول: (سرّني أن قمت أمس).

ولا تدخيل (أن) المصدرية على الأفسال غير المتصرفة التي لا مصادر لها.

و(أن) المخففة: تكون شرطية وتكون للنفي كالمكسورة، وتكون بمعنى (إذ) ، قيل: ومنه: ﴿ بِل

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۹۱.

<sup>(</sup>٧)عجز بيت لباغث أو علباء أو أرقم البشكري صدره :

ويومأ توافينا بوجع مقسم

مُغْنَى اللَّبِيبِ ٱ / ٥١ ( دَأَر الفَكر ط ٣ ) .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المزمل : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٧١ .

<sup>(</sup>٤) العنكبوت : ٢ .

<sup>(</sup>٥) الشعراء : ٤٢ .

غجِيوا أَنْ جَاءَهُم مُنْذِرُ ﴿ ( ) وَبَمْنِي (لِثَلا) قِيلَ: وَمِنْهُ: ﴿ لِيُعِيِّنُ اللهُ لَكُم أَنْ تَضِلُوا ﴾ ( ) والصواب أنها ههنا مصدرية ، والأصل: كراهة أن تضلوا وتقع بمعنى (الذي) كقولهم: (زيد أعقبل من أن يكذب أي: من الذي يكذب .

وتكون مفسَّرة بمنزلة (أي) نحو: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَع الفُلْكَ﴾(٣)

و(أن) المفسرة لا تكون إلا بعد فعل يتضمن معنى القول أعم من أن يكون ذلك بحسب دلالة اللفظ بنفسه، كما في: (لبيت) و(ناديت)، أو دلالة الحال كما في: ﴿وانطلق الملا منهم أنِ الشُوا﴾ (أن أي امشوا.

[ وقدر (أن) بعد لام (كي) ولام الجحدود في «الرضي»: يقدر في امثاله مع كونها زائدة. وفي «التسهيل»: تظهر (أن) وتضمر بعد لام الجر غير الجحودية ](د).

ويجوز إظهار (أن) مع لام (كي)، ولا يجوز مع لام النفي، لأن (لم يكن ليقسوم) إيجاب (كان سيقوم) فجعلت اللام في مقابلة السين، فكما لا يجمع بين (أن) الساصبة وبين السين وسوف، كذلك لا يجمع بين (أن) واللام التي هي مقابلة لها.

وأن: مختصة بالفعل، ولذلك كانت عاملة فيه؛ و (ما) تدخل على الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، ولعدم اختصاص (ما) لم تعمل شيئاً.

و(أن) في (أن الحمد والنعمة لك) كما في أركان الحج بالفتح على التعليل كما قاله الشافعي، كأنه يقول: أجيبك لهذا السبب، وبالكسر عند أبي حنيفة وهو أصح وأشهر على ما قاله النووي وأحوط عند الجمهور كما قاله ابن حجر، ووجه ذلك أنه يقتضى أن تكون الإجابة مطلقة غير مقيدة

وقد تجيء (أنَّ) بالفتح بمعنى (لعلَّ) حكاه الخليل عن العرب.

(إنّ) بالكسر مخففة: للشك مثل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمُ كُنْبُ مُثِلًا ﴾ (إذا) للجزم مثل: ﴿إِذَا قُعْتَمْ إِلَى الصلاة ﴾ (") لأن القيام إلى الصلاة في حق المسلم قطعي الوقوع غالباً، وأما الجنابة فإنها من الأمور العارضة غير المجزوم بوقوعها، حيث يجوز أن ينقضي عمر شخص ولا يحصل له الجنابة بعد أن صار مخاطباً بالتكاليف الشرعية.

[ واستشكل بقول تعالى: ﴿ وَلَئِنْ مُثّم ﴾ (١٠) وبقوله: ﴿ وَإِذَا عَسَ الإنسانُ ضُمّ ﴾ (١٠) وبقوله: ﴿ وَإِذَا عَسَ الإنسانُ ضُمرٌ ﴾ (١٠) وأجيب بأن الموت لما كان مجهول الوقت أجري المجزوم مجرى غير المجزوم. ولما قصد التوبيخ والتقريع أنى به (إذا) تنفريفاً لهم وإخباراً بأنهم لا بدأن يمسهم شيء من العذاب، والتقليل مستفاد من لفظ (المس) وتنكير (الشر). قال الجويني: الذي أظنه أن (إذا) يجوز دخولها على المتيقن والمشكوك، لأنها ظرف وشرط، فبالنظر إلى الشرط يدخل على المشكوك، وبالنظر

<sup>(</sup>۱)ق: ۲.

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٧٦ .

<sup>.</sup> (٣) المؤمنون : ٢٧ .

<sup>(</sup>۱) انسومتون ۱۱ . (۱) ص : ۱۱ .

<sup>(</sup>٥) من : خ .

رم) المائلة : ٦ .

<sup>(</sup>٧) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٨) آل عمران : ١٩٨.

<sup>(</sup>٩) آل عمران : ١٤٤ .

<sup>(</sup>۱۰) الزمر : ۸ .

ويمعنى (لقند) نحو: ﴿إِنْ كَنَّا عَنْ عَبِالْأَكُمُ لَقَافُلُونَ﴾ (").

وتكون شرطية نحو: ﴿إِنْ يُنْتَهُوا يُغْفُرُ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (\*) وكذا في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ للرحمنِ وَلَدُ فَانَا أَوَّلُ العابدين ﴾ (\*) فإنها لمجرد الشرطية فلا تشعر بانتقاء الطرفين ولا بنقيضه، بل بانتفاء معلول اللازم الدال على انتقاء ملزومه وقد تقترن بـ (لا) فيظن أنها (إلا) الاستثنائية نحو:

وقد تقترن بـ (لا) فيظن أنها (إلا) الاستثنائية نخو: ﴿إِلّا تُنْصُرُوهُ قَقَدْ نُصَرَه اللهِ (٢٠)

وتكون نافية وتدخل على الجملة الاسمية نحو: ﴿إِنِ التَّاقِرُونَ إِلَا هِي غُرُورٍ﴾ (٢٠) و﴿إِنِ التُحْتُمُ إِلَا شَهُ (١٠) ، والسف عسليسة تسمو: ﴿إِنْ أَرَدُنَا إِلا التُسْمَى (١٠) ﴿وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ﴾ (١٠)

وتزاد مع (ما) النافية نحو: (ما إن رأيت زيداً). وحيث وجدت (إن) وبعدها لام مفتوحة فاحكم بأن أصلها التشديد.

وقد تكون بمعنى (قد)، قيل منه: ﴿إِنَّ مُفَعَتِ الْحَرَامُ إِنْ مُفَعَتِ الْحَرَامُ إِنْ شَمَاء الْخَرَى ﴾(١١) ﴿الله آمنين ﴾(١٦) ونحو ذلك مما كان الفعل فيه محققاً.

[ وقد تجيء للتأكيـد كما في حـديث: ووإن زُنى وإن سَرَق؛ ](٢٠)

وإذا دخلت (إن) على (لم) فالجزم بـ (لم).

وإذا دخلت على (لا) فالجزم بـ(إن) لا بـ(لا)؛ وذلك أن (لم) عامل يلزمه معموله، ولا يفصل بينهما بشيء؛ و(إن) يجوز الفصل بينها وبين معمولها بمعموله، و(لئلا) تعمل الجزم إذا كانت نافية فاضيف العمل إلى (إن).

وقد أجروا كلمة (إن) مكان (لو) وعليه قولنا: (وإلا لما فعلته)، (وإلا لكان كـذا).

إن الوصلية: موجبها ثبوت الحكم بالطريق الأولى عند نقيض شرطها.

وإن للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي، كما أن (أو) للمضي على أيهما دخلت؛ وقد تستعمل كر(إن) في المستقبل في نحو قوله تعالى: ﴿وَلاَمَةُ مُؤَمِنَةً خَيْرُ مِنَ مُشْرِكَةً ولو أَعْجَبَتْكُم ﴾ (ألا) الكونه لتعليق أصر بغيره في الاستقبال لا يكون كل من جملتيه إلا فعلية استقبالية، وقد يخالف ذلك لفظاً لنكتة، كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب أو الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب أو لكون ما هو للوقوع كالواقع، أو للتفاؤل، أو لإظهار الرغبة في وقوعه نحو: (إن ظفرت بحسن العاقبة) وإن جعلت تلك الجملتين أو إحداهما

<sup>(</sup>١) من : خ .

<sup>.</sup> (۱۳) يونس : ۲۹ .

ر٠) يوس ١٠٠٠. (٤) الاتفال : ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) الزخرف : ٨١ .

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٤٠ .

<sup>(</sup>Y) الملك : ۲۰

<sup>(</sup>٨) يوسف: ٤٠ .

<sup>(</sup>٩) التوبة : ١٠٧ .

<sup>(</sup>١٠) الأنباء: ١٠٩.

<sup>(</sup>۱۱) الأعلى : ۹ . (۱۲) الفتح : ۲۷ .

ر ۱۳) من : خ .

<sup>(</sup>١٤) البقرة : ٣٣١ .

اسمية أو فعلية ماضوية فالمعنى على الاستقبالية ولكن قد يستعمل (إن) في غير الاستقبال قياساً إذا كان الشرط لفظ (كان)، إذ قد نص المبرد والزجاج على أن (إن) لا تقلب (كان) إلى معنى الاستقبال. ومجيء (إن) للشرط في المضي مطرد مع (كان) نحو: ﴿إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ﴾ (١)، ومع الوصل نحو: (زيدٌ بخيلُ وإن كشر ماليه)، ومع غيرهما قليل كقوله:

فيا وَطُني إِنْ فاتَني بِك سَابِقٌ

وقد يؤتى بالشرط مع الجزم بعدم وقوعه إقامة للحجة بقياس بين، كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ بِنْسُمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُم إِنْ كُنتَم مؤمنين﴾ (٢) أي: إن كنتم مؤمنين بالتوراة فبس ما يأمركم به إيمانكم، لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعامل إلا بما يقتضيه إيمانه، لكن الإيمان بالتوراة لا يأمر به فإذن لستم بمؤمنين.

وقول النحويين إن (إن) إذا دخل على الماضي يصيره مستقبلًا عكس (لـو) ينتقض بقولـه تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمُتَّهُ﴾ ٣٠.

[قال سيويه: إن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتُ الْحَبِيرَةِ ﴾ (1) تأكيد يشبه اليمين، أي: وقد كانت، ولذلك دخلت اللام في الجواب ] (1)

و(إن) لا تستعمل في خطر، بخلاف (كلما) فإنها قد تستعمل في الأمور الكائنة، كما في قوله تعالى: ﴿ كُلُما نَضِجَتُ جِلُودهم ﴾ (١) إلى آخره. ونضج الجلود كائن لا محالة، ولما كانت (إن) لا تستعمل إلا في خطر والشرط هوما يكون في خطر ف (إن) لا تستعمل إلا في الشرط.

قال بعضهم: وقع في القرآن (إن) بصيغة الشرط وهو غير مسراد في ستة مسواضع: ﴿إِنْ ارْدُنْ لَادُنْ تَحَصَّنَا ﴾ (٢)، ﴿إِنْ كِنتم إِيساه تَعَبِّدون﴾ (٨)، ﴿وإِنْ كُنتم على سَفْرِ ﴾ (٩)، ﴿إِنْ ارْتَبَتم فَعِيْدُكُونَ ﴾ (٩)، ﴿وبُعولَتهُنَ احَقُ بِردُهِنْ في ذلك إن ارادوا إضلاحا ﴾ (١١).

أَنِّى كَ (حتى): استفهامية بمعنى (كيف) نحو: ﴿ إِنِّي يُخْيِي هَٰذِهِ اللهُ بعدَ مَوْتَها ﴾ (١١٠].

أو بمعنى (أين) نحو: ﴿ أَنِّي لِكِ هَذَا ﴾ (١١).

وترد أيضاً بمعنى (متى) و (حيث).

ويحتمل الكل قوله تعالى: ﴿فَاتُوا حَرْقَكُم اللَّي شِلْتُم﴾ (ألى مشتركة في مُشِيّع (ألى) مشتركة في الآية معنى (كيف) للإتبان في الآية تأملنا فيه فظهر أنه بمعنى (كيف) لقرينة الحرث، والذي اختاره أبو حيان وغيره أنها في هذه الآية شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه.

<sup>(</sup>١) الحج : ه .

<sup>(</sup>٢) القرة : ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١١٦.

<sup>.</sup> (٤) البقرة : ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) من : خ.

النساء : ٥٦.

<sup>(</sup>٧) النور : ٣٣.

<sup>(</sup>٨) البقرة : ١٧٣.

<sup>(</sup>٩) البقرة : ٢٨٣.

<sup>(</sup>۱۰) الطلاق : ٤.

<sup>(</sup>۱۱) النساء : ۱۰۱.

<sup>(</sup>١٢) البقرة : ٢٢٨.

<sup>(</sup>١٣) البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>۱۶) آل عمران : ۳۷. (۱۵) البقرة: ۳۲۳.

الإنزال: هو نقل الشيء من أعلى إلى أسفل، وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها.

ويستعمل في الدفعي لأن (أفعلته) يكبون لإيقـاع الفعل دفعة واحدة.

والتسريل: يستعمل في التدريجي، لأن (فعَّلْته) يكون لإيقاع الفعمل شيئاً فشيشاً. [ وقول م تعالى: ﴿لُولًا نُزُّلُ عَلِيهِ القَرآنُ جُملةً واحدة﴾ (١) بمعنى أنزل كـ (خبر) بمعنى (أخبر) فلا تدافع إلى قال ابن كمال: تضعيف (نَزُلنا) بمنزلة همرة الفعل، ولا دلالة في (نزّل) مشدداً على النزول منجماً في أوقات مختلفة، إلأن مبناه على أن يكون التضعيف للتكثير، وذلك في المتعـدي نحو: (قـطُعـت) ولا يكون في اللازم إلا نبادراً نجو: (مبات الإبل) و (مؤت) إذا كثر ذلك فيه .

وقيل: الإنزال بواسطة جبريل، والتنزيل بلا واسطة.

والتشرُّل: النزول على مهـل لأنه مـطاوع (نزل)، وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق (نزل)

بمعنى (أنزل). والنزول باعتبار أنه من فوق يعدي بـ (علي) ، وباعتبار أنبه ينتهي إلى المسرسـل إليبه يعمدًى بـ

(إلى). قال الله تعالى في خطاب المسلمين: ﴿قُولُوا آمنًا بِاللهِ وما انْزِل إليناهُ(٢) و(إلى) ينتهي بهـا من كل جهـة يأتي مبلغـه إياهـم منهـا، وقـال

مخاطباً للني: ﴿قُلْ آمَنَّا بِأَشْ وَمَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا﴾ (٤)

لأن النبي إنما أتي له من جهة العلو خاصة.

ونسبة التنزيل إلى النبي أولاً وبالسذات وإلى الأمة ثانياً وبالعرَض، كالحركة بالنسبة إلى السفينة، فيكون مجازاً فيهم، لكن قوله تعالى: ﴿ لَقُدُ انْزَلْمُنَّا إليكم كتاباً فيه ذكرُكم ﴾ (٥) يفيد الحقيقة ويؤيده عمومات الخطاب، ولا ينافيه نزول جبريل عليــه السلام، واختصاص الـوحي به وهــو الفرد الكــامل العمدة معن أنزل عليه القرآن الواسطة في التبليغ؛ نظيره أن المسافر إذا نزل بداره نزل ببلده حقيقة.

الانسجام: هو أن يكون الكلام لخلوُّه من العقادة متحدرا كتحدر الماء المسجم لمهولته وعذوسة الفاظه وعدم تكلفه ليكون له في القلوب موقع وني النفوس تأثير؛ من ذلك ما وقع في أثناء آيات التنزيل موزوناً بغير قصد.

فمن السطويسل ﴿ فَمَنْ شَسَاءُ فَلَيْؤُمَنُ وَمِن شَسَاء قليكفركه(١).

ومن المديد: ﴿وَاصِّنَعِ الفُلْكَ بِاعْدِيدًا ﴾ (١).

ومن البسيط: ﴿فَاصِيبَكُوا لِا يُوى إلا ممناكتُهم ﴾ (^) \_

ومن الوافر: ﴿وَيُخْرَهِمْ وَيَنْصُرُكُم عليهم ويَشْف صدور قوم مؤمنين ﴾ (٩).

ومن الكامل: ﴿ والله يهدي مَنْ يشاء إلى صداط مستقيم 🏈 (۱۰).

ومن الهـزَج: ﴿ فَالْقُـوهُ عَلَى وَجِـهِ أَبِي يَـاتِ

(٦) الْكهف : ۲۹ ,

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) من ; خ . .

<sup>(</sup>Y) هود : ۳۷ . (^) الاحقاف : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) أل عمران : ٨٤ . (٥) الإنياء: ١٠.

 <sup>(</sup>٩) التوبة ; ١٤ ,

<sup>(</sup>١٠) الْبَقَرة: ٢١٣

بصيراً ﴾ (١).

ومن السرجر: ﴿ودانيـة عليهم ظِلالُهـا وذَلَلَتْ قُطوفُها تَذليلا﴾ (٢).

ومن السرمسل: ﴿وَجِفْسَانٍ عَسَالَجُ وَابِ وَقَسَدُورٍ راسيات﴾ (٢).

ومن السريع: ﴿ أَوْ كَالَّذِي هَرَّ عَلَى قَرِيلَهُ ﴾ [3]

ومن المنسرح: ﴿إِنا خِلَقْنَا الْإِنْسَانُ مِن نُطُفَةٍ ﴾ (٥).

ومن الحفيف: ﴿لا يكادون يَقْقَهُونَ حَدَيثًا﴾ (١٠). ومن المضارع: ﴿تُولَون مُدْبِرِينَ﴾ (١٧).

ومن المقتضب: ﴿فِي قلوبهم مرضُ﴾ ﴿

ومن المجتث: ﴿ فَنَبِّيءُ عِدادِي النِّي إِنَا الغَفُولُ الرحيم ﴾ (٢).

ومن المتقارب: ﴿وأَمْلَي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي

ومن أمثلة الانسجام الجاري من أشعبار الفصحاء قول أبي تمام:

نَقُــلْ فُؤادُكَ حيثُ شِئْتَ مِنَ البهــوَى

ما البحث إلا يلم ما البحث الأول الإنشاء: الإيجاد والإحداث.

وأنشأ يحكي: جعل وابتدا

و[ أنشأ ] الله السحاب: رفعه.

و[ أنشأ ] الحديث: وضعه.

والنشيئة: ما غض من كل نبات ولم يغلظ بعد كالنشاءة

والإنشاء: إحراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل. وهو كما يطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج بتطابقه أول، كذلك يطلق على فعل المتكلم، أعني إلقاء الكلام الإنشائي كالإخبار، المتكلم، أعني إلقاء الكلام الإنشائي الاجتماع في كلام الفقهاء، كما في المنقولات الشرعية، فإنها من جهة أن مضمونها لا يثبت إلا بها إنشاء، ومن جهة أن الشرع قد اعتبر إيقاع مضمونها من هو بين الإنشاء والإخبار عما في الخارج بتحقيقاً، المتكلم لتصحيح الكلام خبر، والفرق بينهما إنما كما في الإخبارات المحضة، وأما الفرق بين الإنشاء والإخبار عن خارج ضروري لم يثبت الشرع اقتضاة لتصحيح الكلام فأدق من الفرق بين الشرع اقتضاة لتصحيح الكلام فأدق من الفرق بين الشرع اقتضاة لتصحيح الكلام فأدق من الفرق بين الإنشاء والإخبار عما في النفس ] (١١).

ثم الإنشاء على نوعين:

إيقاعي: أي موضوع لطلب المتكلم شيئاً لم يكن بعد.

وطلبي: أي موضوع لطلب المتكلم شيئاً من غيره. ثم الإيقاعي منه على أنجاء، منها أفعال منصرفة ماضية، أو مضارعة حالية بعد نقلها عن معانيها الأصلية الإخبارية.

أما الماضي فكألفاظ العقود والفسوخ الصادرة عن المتكلم حال مباشرته العقد والفسخ.

وأما المضارع فنحو: (أشهد بالله) و (أقسم بالله)

(Y) غافر : ۳۳.

(A) البقرة: ١٠٠ را منافع المنافع المن

(٩) الحجر: ٤٩

(۱۰) الأعراف : ۱۸۳ .

(٩١) من : خ ,

(٢) الأنسان : ١٤ .

(٤) البقرة : ٢٥٩ .

. (٥) الانسان : ۲ . . . .

(٦) النساء: ٧٨.

و(أعوذ بالله) الصادرة عنه حين أداء الشهادة والقسم والاستعاذة

ومنها أفعال غير متصرفة منقولة أيضاً عن معانيها الأصلية الإخبارية بلا استعمال فيها بعد النقل كأفعال المدح والذم والمقاربة والتعجب.

ومنها حروف كواو القسم ويائبه وتـائـه و (رب) و (كم) الخبرية و (لعل).

ومنها جمل اسمية إخبارية بعد النقـل أيضاً كقـول القائل: (أنت حـب) و (أنتِ طالق) و (الحمد لله) على قول، أي حال إعتاقه وتطليقه وحمده.

وكذا الطلبي على أنحاء: أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، ونداء.

وقد يستعمل مقام الأمر صيغ الإخبار من الماضي والمضارع واسم المفعول والجملة الاسميسة، وذلك لاعتبارات خطابية لطيفة يقتضيها المقام، مثل إظهار الحرص في وقوع الأمر المطلوب، والاحتراز عن صورة الأمر رعاية لحسن الأدب، بناء على أن ظاهر الأمر يوهم علو درجة الأمر على درجة المأمور، والقصد إلى المبالغة في الطلب ليكون المامور مسارعاً في إتيانه بالمطلوب، وغير ذلك من الاعتبارات المذكورة في كتب المعاني.

[الإنسان: هوعام بالنظر إلى الأفراد، خاص بالنظر إلى نفس المعنى وقطع النظر عن الأفراد](١). واعلم أن الإنسان هو المعنى القائم بهذا البدن ولا مدخل للبدن في مسماه، وليس المشار إليه بـ (أنا) الهيكل المحسوس، بـل الإنسانية [ التي هي صورتها النوعية الحالة في مادتها المحصلة لنوع البدن الإنساني، التي هي كالألة للنفس الناطقة

في النصرف في البدن في أجزائه. وأمـا النفس النــاطقـة فهي وإن كــانت كـمـالاً أولاً

واما النفس الناطقة فهي وإن كانت كمالا اولا ومبدءاً للآثار والخواص الإنسانية، لكنها ليست حالة في المادة، بل هي متعلقة بها، فلا يسمى صورة إلا مجازاً، وتلك الإنسانية إ<sup>(7)</sup> المقرّمة لهذا الهيكل. هذا على ما ذهب إليه الحنفية والغزالي، وهي لطيفة ربانية نورانية روحانية سلطانية خلقت في عالم اللاهوت في أحسن تقويم، ثم ردت إلى عالم الأبدان الذي هو أسفىل في نظام سلسلة الوجود؛ وتلك اللطيفة هي المكلف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب.

وقال جمهور المتكلمين: إن المشار إليه همو الهيكل المحسوس، ويعنى به هذا البدن المتقوم بالروح. وعبارة الأشعري في «الابحار» أن الإنسان هو هذه الجملة المصورة ذات الأبعاض والصور، ولا خلاف لأحد من العقلاء في أن ما عبر عنه به (أنا) في (أنا أكلت وشربت وأمرت ومرضت وحرجت ودخلت) وأمشالها ليس إلا المسدن، والسروح المختلف فيه شيء آخر غير هذا؛ وأما في مثل (أنا رأيت المنام) فيراد بسه الروح، وذلك لشدة الملابسة بينهما. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في مسائل.

منها: أن مورد الحل في النكاح هل هو هذا الهيكل باجزائه المتصلة اتصال خلقه، أو إنسانية المرأة دون الأجزاء والأعضاء؟ فعند الشافعية: هو البدن بدليل: ﴿فَاتَّكِمُوهُنَّ بِإِذِنِ الْمُلِهِنَّ ﴾ (٢) حيث أضاف النكاح إلى ذواتهن، والمعني بالذات جميع الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العقد. وعند

<sup>(</sup>١ و٢) من : خ .

الحنفية: الإنسانية، لأن الأجزاء الموجودة عند العقد تتحلل وتتجدد فيلزم تجدد النكاح كل يوم، وفيه أن النكاح عرض فلا يبقى زمانين، فلزم التجدد أيضاً في صورة كون المعقود عليه إنسانيتها، وإنما لم يضف الحل إلى البضم لأن البضع موضع بدل العوض، مع عدم قطع النظر عن الإنسانية؛ والمعنى ههنا أن الإنسانية مورد العقد على جسم متقوم.

ومنها: مسالة غسل النزوج زوجته الميتة، فعند الشافعية جائز بدليل غسل علي فاطمة لبقاء المعقود عليه وهو البدن، وليس له ذلك عند الحنفية بناء على أن مورد العقد المعنى الزائل بالموت، فتبطل أهلية المملوكية، مع أن لها غسل زوجها الميت في العدة ألبتة، إذ الزوجية مملوكة له فيقي مالكيتها له إلى انقضاء العدة.

ومنها: لو طلق روحها وقع على المدهب، وفيه خلاف مبني على أن الروح جسم أو عرض.

ومنها: لو علن طلاقها على رؤية زيد فرأته حياً أو ميناً وقع، ولم يخرجه الموت عن كونه زيداً. ومنها: إذا وُجد بعض الميت هل ينوي الصلاة على جملة الميت أو على ما وجد منه؟ كالاختلاف بين المتكلمين في أن العضو المبان هل يحضر معه ويدخل الجنة إن كان من أهلها؟

ثم الإنسان عند علماء الشريعة جنس والمرأة كالرجل نوع.

وعند المناطقة: الإنسان نوع والحيوان جنس. [ ثم اعلم أن الشيء الذي هو إنسان في الحقيقة

أجزاء لطيقة سارية في هذا البدن، باقية من أول العمر إلى آخره، إما لأجل أن تلك الأجسام أجسام مخالفة للماهية لهذه الأجسام العنصرية الكائنة الفاسدة المتحللة، وتلك الأجسام حية لذاتها، مضيئة شفافة، فلا جرم كانت مصونة عن التبدل والتحلل، وإما لأنها كانت مساوية لهذه الأجسام العنصرية إلا أن الفاعل المختار صانها عن التغير والانحلال بقدرته، وجعلها باقية دائمة من أول العمر إلى آخره، فعند الموت تنفصل تلك الأجزاء الجسمانية التي هي الإنسان، وتبقى على حالها البحداء، وإما إلى منازل الأشتياء.

ثم إن الله تعالى يضم يوم القيامة إلى هذه الأجزاء الأصلية أجزاء أخر زائدة كما فعل ذلك في الدنيا، ويوصل الثواب والعقاب على ما كان مطيعاً أو عاصياً في الدنيا. هذا على القول بأن الإنسان جسم محسوس سار في هذا البدن، وكذا على قول من يقول: إن الإنسان عبارة عن جوهر مجرد عن الحجمية والمقدار. وسيجيء التفصيل في بحث الروح والنفس إن شاء الله تعالى.

ومما ينبغي أن يعلم أيضاً أن ](() من عدات القرآن أنه إذا كان المقام مقام التعبير عن المفرد يذكر الإنسان نحو: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانِ الرَّمْسَاهُ () وَإِذَا كَانَ مَقَامِ التعبير عن الجمع يذكر الناس نحو: ﴿إِنَّ الله لَنُو فَضْلَ على الناس () ولذلك لا يذكر الإنسان إلا والضمير الراجع إليه مفرد، ولا يذكر الناس إلا والضمير الراجع إليه ضمير جمع.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٤٣ .

<sup>(</sup>١) من : خ .

<sup>(</sup>T) الاسراء: 1T.

وإذا كان المقام مقام التعبير عن طائفة منه يذكر الأناس نحو: ﴿ يَوْمَ تَدْعُو كُلُّ اناس بإمامِهِم ﴾ (١). وأكثر ما أتى القرآن باسم الإنسان عند ذم وشر نحو: ﴿ قُلِلُ الإنسانُ ما الْحَقَرَه ﴾ (١). ﴿ وكان الإنسانُ ما قَرُك الإنسانُ ما قَرُك بِرَبِّكُ الكريم ﴾ (١).

والأناسيّ: جمع إنسان العين، وهو المثال الذي يه يرى في السواد فيكون الياء عوضاً من النون، وقد يعبر بها عن فنون اللطائف وعيارها.

الإنباء: هو إذا كان بمعنى الإعلام يتعدى إلى شلالة مضاعيل، يجوز الاكتفاء ببواحد ولا يجوز الإكتفاء بواحد ولا يجوز الإكتفاء بإثنين دون الثالث. وفي جواب ﴿مَنْ النّبالُك﴾ ﴿نَبْالُنُى العليمُ الخبيس﴾ (٥). فضلاً عن كونه أبلغ تنبيه على تحقيقه وكونه من قبل الله.

وإذا كمان بمعنى الإخبار يتعدى إلى مفعولين، يجوز الاكتفاء بواحد دون الثاني، (وأنبأته كذا): اعلمته كذا؛ و (انبأته بكذا) كقولك: (اخبرته بكذا)، ولا يقال: (نبأ) إلا لخبر فيه خطر

قال المحدّثون: أنبأنا أحط درجةً من درجة احبرنا.

الإنابة: أناب في الأصل بمعنى أقام غيره مقام شيء.

وناب ينوب: بمعنى قام الشيء مقام غيره.

وقيل: الإنابة بمعنى الرجوع، ولم يوجد في الكتب المتداولة مجيئه بمعنى جعل الغير ناثباً عن

نفسه، وقد استعملها صاحب الكشاف في ذلك المعنى. وفي والسنبية.

الإنكار: ثلاثيه فيما يرى بالبصر، ورباعيه فيما لا يرى من المعاني؛ وإنكار الشيء قطعاً أو ظناً إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص أو بحث عما يدل عليه أقضى ما يمكن فلم يوجد.

والإنكار التوبيخي: يقتضي أن ما بعده واقع، وأن فاعله ملوم على ذلك، والإيطالي: يقتضي أنه غير واقع، وأن مدعيه كاذب نحو: ﴿ أَفَاصُهُ لَكُمْ وَبُكم بِالْمِدِينِ ﴾ (1)

[ والإنكار من الله تعالى إما بمعنى أنه لا ينبغي أن يعقل أو بمعنى (لا يمكن) ]<sup>(٧)</sup>.

الانحصار: الانضباط والنعين؛ والقول بانحصار التقسيم سهو، إذ التقسيم حاصر، إلا أن يوجّه بأنه مجاز من باب الإسناد إلى السبب.

الانبجاس: أكثر ما يقال [ ذلك ] (^) فيما يخرج من شيء ضيق.

والانفجار: يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع. وما في سورة والبقرة؛ (٩) لعله انبجس أولاً ثم انفجر ثانياً.

الانطواء: انطوى عليه: اشتمل؛ وانطوى فيه: اندرج؛ ومنطوِ تحت ذاك: أي مندرج.

الانعقاد: هُو تعلق كـلام أحد العـاقدَيْن بـالأخـر

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧١ .

<sup>(</sup>۲) جس : ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ١١ .

<sup>(</sup>٤) الانفطار : ٦ .

<sup>(</sup>٥) التحريم: ٣.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٤٠.

<sup>(</sup>Y). سن : خ .

ے (۸) من: خ.

<sup>(</sup>٩) إشارة إلى الآية (٦٠) من سورة البقرة: «﴿وَإِذَ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مضدين﴾».

شرعاً على وجو يظهر أثره في المحل. والإيجاب: ما يذكر أولاً من كلام العاقبة ين، وبه يثبت خيار القبول للآخر.

الإندار: هو إبلاغ المخوف منه، والتهديد، والتخويف.

وذِكْر الوعيد مع الإنذار واجب لا مع التهديد.

الإنجاء: قيل: معنى أنجاه: أخلصه قبل وقوعه في المهلكة؛ ونجاه: أخلصه بعد الوقوع.

الإنجاح: أنجح فلان: بلغ مراده. وأنجح الحاجة: قضاها.

وأنجح عملُ فلان: بلغ العمل إلى ما أريد من

النجاح والثواب.

الإنارة: جعل الشيء منيراً، ويجيء لازماً ايضـاً. كاضاء.

الإنا: بالكسر مقصور وبالفتح ممدود.

وأناه: وقته؛ وبلغ همذا أناءه، ويكسس: غايت أو نضجه وإدراكة. كذا في والقاموس.

وآناء الليل: ساعاته ر

الانفصال: أعم من الانفكاك.

آنفاً: أي قريباً أو هذه المساعة، أو أول وقت كنا فيه، من قولهم: (أنّف الشيء) لما تقدم منه، مستعار من الجارحة؛ ومنه: استأنف، وهو ظرف بمعنى وقتاً مؤتنفاً، أو حال، والمد أشهر

أنعم صباحاً: كلمة تحية من (نَعِم): طاب عنه،

وخص الصباح لأنه وقت الغارات والمكاره

أنت: كلمة (أن) في (أنت) موضوع للمخاطب، وما لحقه لخصوصية التذكير والتأنيث والإفتراد والتثنيسة والجمع، والخطاب أبلغ في الإعلام والإفهام من النداء، لانه إنما يكون بالتاء أو الكاف، وهو يقطع شركة الغير، والنداء يكون بالاسم أو بالصفة، وذلك لا يقطع الاشتراك.

بادسم او بالصفه، ودلك لا يقطع الاسترات وأدناها وأعرف المعارف (أنا) وأوسطها (أنت) وأدناها (هو)؛ وكلمة التوحيد قد وردت بكل واحدة من هذه الألفاظ، ولمّا قال فرعون ﴿آمَنْتُ أنّه لا إِلّهَ إِلا الذي آمنتُ به بنو إسرائيل﴾ (١) لم يقبل الله منه ذلك، وقد نظمت فيه:

شسان الضمسائسر أعلى إذ بهسا وردت

مفاتح الخلد في الآيات تفصيلا لما حلا اللفظ عن شأن الضمير إذن

لم يقبسل الله من فترعسون مسوصسولا [ نوع [۲]

﴿ النَّاسَيِّ ﴾ (٢): جمع إنسيّ، وهنو واحد الإنس، جمعه على لفظه مثل: كرسي وكراسي، أو جمع إنسان، فالياء بدل من النون، لأن الأصل (أناسين) مثل: سراحين، جمع سِرحان، والناس قد يكون من الإنس ومن الجن.

﴿انْكَاشَا﴾ (1): [ النكث هنو منا نقض من غزل الشعر وغيره ](١)

﴿ الْقَضَ طَهْرَك ﴾ (٥): أي: كسره حتى صارك

<sup>(</sup>٢) من : خ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) النحل : ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الانشراح : ٣ .

<sup>(</sup>١) يـونس: ٩٠، وبإزائها في هامش: خ الحـاشية: ووفي الحديث أنه لما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، قـال: لك لا لي، ولـو قال: لي كمـا هو لك، هداه الله تعالى كما هداهاه.

| ﴿إِذِ النَّتَبَذَتْ﴾ (١٠): اعتزلت،                                                                                                                    | نقيض أي: صوت، لأن نقيض المفاصل صوتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿فَانْظِرْنِي﴾ (١١): فَأَخْرَنِي                                                                                                                      | ﴿آئستم﴾(۱): عرفتم بي المالية ا |
| ﴿ لِانْفَضَّوا مِن حَولِكُ إِ ١١٠٠ : لَتَصْرَفُوا عَدْكُ وَلَم                                                                                        | ﴿فَالْنَبِيَصِسَتُ ﴾ (٢) : الفجرت: ١٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يسكنوا إليك. المعادية المعادية المعادية المعادية                                                                                                      | ﴿ فِانْفِروا ثُبِاتٍ ﴾ ؟: فاخرجوا إلى الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ النَّفِقُوا ﴾ (١٨١): تصدقوا.                                                                                                                        | جماعات متفرقة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وْوَانْشَاناهِ (١١): وأحدثنا. مدينة بإداريات ب                                                                                                        | ﴿ آبَاءُ اللَّيْلِ ﴾ (٤): ساعاته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ فَانْقِهِي ﴾ (٢٠): فاتَّعظ واتبع النهي.                                                                                                             | ﴿فَإِذَا انسلخ﴾ (°): انقضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿كُرِهُ اللهِ النبعاثُهم﴾ (الله أي نهوضهم للخروج.                                                                                                     | ﴿فَانْبِذُ اليهم﴾ (٥) ز فاطرح إليهم عهدهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿وقولوا انْظُرْنا﴾ (١٠): من: نظره: إذا انتظره،                                                                                                        | ﴿فَلْنَهَارِ﴾ (٧): قانهدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ماما دانظ الناع فلا بناس المقام                                                                                                                       | ﴿ اِنْكُرُ الْأَصُواتِ ﴾ (^): أَنْبِحِهَا وَأُوحِتُهَا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وأما (انظر إلينا) فلا يناسب المقام.                                                                                                                   | ﴿الكَدَرُتُ ﴾ (٩): القضت أو تغيرت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ مِنْ عَيْنِ آنِية ﴾ (١١) : جارية .<br>﴿ مُنِيدٍ آنَ لَمُ إِنّالَ مِنْ الذِي | ﴿انفطرتُ ﴾ ١١١: انشقت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ حُميم أَن ﴾ (١٤): هو الذي انتهى خَرَّو                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ عَدِينَ فَاظْرِينَ إِنَّاهُ ﴾ (١٠): غير منتظرين وقته أو                                                                                             | ﴿ فَانْصَبْ ﴾ (١١) : فاتعب في العبادة أو في الدعاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إدراكه .                                                                                                                                              | ﴿فَانْتُصِرْ﴾ (١): فانتقم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿قَانَتَشُرُوا﴾ (١٦): تفرقوا ولا تمكثول                                                                                                               | ﴿انْصِتُوا﴾ (١١): اسكتوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ النَّتُثَوَبُ ﴾ ("): تساقطت متفرقة.                                                                                                                 | ﴿ وَأَنَّاسِيُّ كَثْيِرًا ﴾ (أأ): يعني أهل البوادي الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿وَانَابِ﴾ (٢٨): ورجع إلى الله بالتوبة.                                                                                                               | يعيشون بالحيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (۱) النساء : ٦                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲) الأغراف: ۱۱                                                                                                |
| رات) الساعد (۲۸ میرون میرون میرون میرون کارون میرون کارون میرون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارو |
| (٤) آل عمران : ٩١٣ .                                                                                           |
| à · i · i · i · i · i · i · i · i · i ·                                                                        |
| (۲) الأنقال: ٨٠                                                                                                |
| (Y) التوبة : 1.9 .                                                                                             |
| (٨) لقمان: ١٩                                                                                                  |
| (٩) التكوير : ٢ .                                                                                              |
| . ٧٠) الانقطار : ٧                                                                                             |
| (١١) الانشواح : ٧ .                                                                                            |
| (۱۲) القمر: ۱۰ .                                                                                               |
| (١٣) الأحقاف : ٢٩ .                                                                                            |
| (1٤) الفرقان: 49 _                                                                                             |
|                                                                                                                |

﴿انْقِروا﴾ (١): اغزوا.

﴿أَسُدَاداً ﴾ (1): أشاهاً

[ ﴿ أَنْبُتُكُم مِن الْإِرضِ ﴾ (1): أنشأكم منها.

﴿إِذْ النَّبُعَثُ ﴾ (1): حين قام رسولا.

﴿مِنْ انفُسهم﴾ (٥): من نسبهم أو جنسهم عربياً. أومِن أشرفهم، على قراءة فتحة الفاء.

والأنصاب: أي الأصنام التي نصبت للعبادة.

والأنصار: أهل بيعة العقبة الأولى وأهل العقبة الشائية، والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زُرارة ومُصعب بن عُمير ع(١)

## فصل لألف والواف

[أو]: أخرج البيهقي في سننه عن ابن جريج أنه قال: كل شيء في القرآن (أو) فللتخيير إلا قوله: ﴿ إِنْ يُقَتُّلُوا أَو يُصَلِّبُ وَا ﴾ (٧). قال الشافعي: وبهذا أقول.

[ الأوَّاه ]: كل كلام بدل على حزن بقال له التأوَّه ويعبّر بالأوَّاه.

[ الأوقية ]: كل أوقية اثنان وأربعون مثقالاً، ومثقال الشيء: ميزانه من عينه كما في والعباب. والمثقال في الفقه من الذهب عبارة عن اثنتين وسبعين شعيرة، قاله الكرماني.

أو: كلمة (أو) إذا كانت للشك أو التقسيم أو الإيهام أو التسوية أو التخيير أو بمعنى (بــل) أو

(إلى) أو (حتى) أو (كيف) كانت عاطفة ساكنة و وإذا كانت للتقرير أو التوضيح أو الرد أو الإنكار أو الاستفهام كانت مفتوحة كقوله تعالى: ﴿ أَوَ لَوَ كَانَ آبِاؤَهُم لا يَعْلَمُونَ ﴾ (^)

قال ابن عطية: هي عاطفة، والزمخشـري جعلها واو النحال(٩).

[ لو ]: و (لو) التي تجيء هذا المجيء شرطية. وكلمة (أو) إذا وقعت في سباق النفي تحتمل معنين: أحدهما نفي أحد الأمرين، وذلك إذا دخلت قبل تسليط النفي عليه، والآخر: نفي أحد النفيين، وذلك إنما يكون إذا دخلت بعد تسليط النفي على المعطوف عليه، لأن النفي لا يتصور الإثبات. فإذا قبل: (ما جاءني زيد أو عمرو) فربما يتصور مجيء أحدهما، ثم يرفع فيكون نفياً لمجيء أحدهما، ولا يكون إلا بعد مجيئهما؛ وربما يتصور مجيء زيد وينفي ثم مجيئهما؛ وربما يتصور مجيء زيد وينفي ثم يعطف عليه عمرو، فيجب النفي فيه أيضاً، فيكون لمعنى أحد النفيين.

وإذا وقعت في الإثبات ذكر بعضهم أنها تخص في الإثبات كما في آية التكفير، وفي النقي والإباحة تعم كما في قول تعالى: ﴿إِلا لِبُعُ وَلَتِهِنَ أَوَ النَّافِينَ الْحَالَةُ لَا لِلْمُعْلَقِينَ الْحَالَةُ الْحَالَةُ لَا لَا لَا لَهُ عُلَالًا لِلْمُعْلَقِينَ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللّ

ومن قسال إنها للتشكيك فهمو مخطىء، لأن التشكيك ليس بمقصود ليوضع له حرف، بل

<sup>(</sup>V) المائدة : ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) الماثدة : ١٠٤

<sup>(</sup>٩) بإزائها في هامش: خ الحاشية:

<sup>«</sup>ويقال لها أيضاً واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ».

<sup>(</sup>١٠) النور : ٣١ .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٨ و١٦ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٢ وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٣) نوح : ۱۷ .

<sup>(</sup>٤) الشمس : ١٢ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٦٤ . (٦) من : خ .

موجبه إثبات أحد الأمرين.

ثم القول بأنها تخص في الإثبات ينتقض بالإباحة، لأنها إثبات، و (أو) فيها تفيد العموم كقولهم: (جالس الفقهاء أو المحدّثين) وكقوله تعالى: ﴿إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم﴾(١). والاستثناء من التحريم إباحة فتثبت في جميع هذه الأشياء.

وإذا وقعت بين نفي وإنبات ينظر إلى المذكور آخراً، فإن صلح غاية للأول حمل على الغاية لما بين الغاية والتخيير من المناسبة، و (أو) تستعمل في الغاية بعنى (حتى) نحو: ﴿تُقاتلوفَهم او يُسْلِمون ﴾(٢) ﴿الأَنْبَحَثُ أَنَّ أَو لَيَاتِيْنَي بِسلطانِ مبينَ﴾(٣) وإن لم يصلح للغاية كانت للتخيير عملاً ببالحقيقة عند عدم المانع، وإذا دخلت بين المستثنيات كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لا اجِدُ فيما أُوحِيَ إليّ﴾(١) إلى آخره، وقوله: ﴿وَلا في فيما أُوحِيَ إليّ﴾(١) إلى آخره،

وكذا بين نفيين كما في قوله تعالى: ﴿ولا تُطِعْ منهم آثماً أو كَفُوراً ﴾ (أ) فيها بمعنى (ولا).

وكذا بين إباحتين كما في (جالس الحسن أو ابنَ سِيرين)

ففي هذه الصور أفادت الجمع كالواو، والاستثناء في الحقيقة من التحريم إباحة، كما عرفت آنضاً، فثبت في جميع ما عداها.

وهـذا ليس باعتبـار أصل الـوضـع، بــل بـاعتبـار

الاستعارة، فإنها تستعار لعموم الأفراد في موضع النفي باعتبار أنها إذا تناولت أحدها غير عين صار ذلك المتناول نكرة في موضع النفي فتعم

وتستعار أيضاً لعموم الاجتماع في موضع الإساحة بقرينة طارئة على الوضع، وهي أن المستفاد من الإباحة رفع القيد فينبت الإطلاق على العموم.

والحاصل أن العموم بنوعية طارئة عليه، وتناول أحد المذكورين بالوضع لقوله تعالى: ﴿مِنْ اوْسَطِ ما تُطْعِمون اهْلِيكم أو جَسُوتُهم﴾ (٧).

ففيما إذا قال: (لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه) فأيهما دخل حنث، لما أن دخول (أو) بين نفيين يقتضي انتهاءهما. وفي (لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذه الدار الأخرى) بير بدخول واحدة منهما، لما أن دخول (أو) بين إثباتين يقتضي ثبوت أحدهما.

وأما إذا دخل بين نفي وإثبات كه (لا أدخل هذه المدار أبداً أو لأدخل هذه الأخرى اليسوم) بر بدخول الثانية في اليوم، وحنث بضوت الدخول أصلاً، أو دخول الأولى، لأنه ادخل كلمة (أو) بين نفي مؤيد وإثبات مؤقت، والمؤقت لا يصلح غاية للمؤيد، فأفادت موجبها الأصلي وهو التخيير في الترام أي الشرطين شياء، وإنما جعلت جهنا للتخيير مع أن الأصل أن (أو) إذا دخلت بين نفي وإثبات تجعل بمعنى (حتى) كقوله تعالى:

﴿ تُقَاتِلُونَهُم أَو يُسْلِمُ وَنَ ﴾ ﴿ لا ذَبَ حَنَّهُ أَو

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٦:

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٦.

<sup>(</sup>٣) التمل : ٣١ ،

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٤٥ .

<sup>(</sup>۵) النور : ۳۱ .

<sup>(</sup>٦) الأنسان : ٢٤ .

<sup>(</sup>V) المائدة : ۸۹ .

<sup>(^)</sup> الفتح : ١٦ .

لَيُ اتِينِنَي بسلطاني مبين (١) وهكذا استعمال الفصحاء والعرف لأنه أمكن في الآية جعلها بمعنى (حتى) وتعذر هناك فجعلت للتخيير، وكذا تجعل بمعنى الغاية فيما إذا دخلت بين نفي وإثباتين، كما إذا قال: (والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الانحرى أو أدخل هذه الاخرى) فاقتضى الخصوص في الإثبات ويجعل المثبت في حكم الغاية للنفي، فإذا دخل الأولى قبل أن يدخل إحدى الأحريين حنث، وإن دخل بعده برّ لانتهاء الحظر بوجود الغاية.

ثم اعلم أن كلمة (أو) على ما بيَّن في الكتب تجيء لستة معان:

أحدها: للتسوية، فإن المخبر إذا جزم بتعلق المحكم بكلا الشيئين بطريق استقلال كل منهما في الثبوت له مع تساويهما في جنس الثبوت ف (أو) هذه للتسوية، وكونها للإضراب كه (بل) قد أجازه سيبويه بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعدة عامل، فهذا المعنى راجع إلى معنى التسوية في النفي، لأن الجملة المنفية إذا ذكرت بعد جملة أحرى مثلها وحكم بتساويهما يتولند منه معنى الإضراب أيضاً، وكذا كونها شرطية نحو:

(لأضربنه عباش أو مبات) أي: إن عباش بعد الضرب وإن مات، فإنه راجع أيضاً إلى معنى التسوية، لأن التسوية بين أمرين يترتب عليهما الإتيان تفيد معنى الشرطية.

والتأني: أينفي الشمول، فإن المخبر إذا شك في تعلق الحكم بكل من الشيئين على التعيين مع جزمه بأصل الثبوت فلا يسعه إلا الإخبار عن تعلقه بواحد منهما لا على التعيين؛ فرأو) هذه لنفي

الشمول، وكونها للتقريب نحو: (لا أدري أسلّم أو ودّع) راجع إلى معنى نفي شمول العدم، ولما استلزم جند الشك لـزم منه معنى التقريب، لأن اشتباه السلام بالوداع لا يكون إلا من قربهما.

والثالث: للتشكيك فإن المخاطب إذا جزم بتعلق الحكم بسواحد من الشيئين على التعيين يسورد المخر كلمة أو تشكيكاً للمخاطب إما لرد خطئه إلى الشك إن أحطا، وهذا جائز، وإما لرد إصابته إلى الشك إن أصاب، وهذا غير جائز قرأو) هذه تسمى تشكيكية.

والرابع: للإبهام. فإن المخاطب إن كان خالي الذهن يورد المخبر كلمة (أو) إبهاماً للأمر عليه صوناً عن الخطأ، وهذا جائز، أو عن الإصابة، وهذا غير جائز، فرأو) هذه تسمى إبهامية. أو يورد إظهار النصفة بينه وبين المخاطب مثل: (أنا أو أنت رجل عالم).

هذا كله إذا وردت كلمة (أو) في الخبر، وأما إذا وردت في الإنشاء فلها معنيان: التخيير، كما إذا قال لك الأمير: (أطلق هذا الأسير أو استعبده). والإباحة، كما إذا قال صديقك: (خد من مالي درهماً أو ديناراً).

ففي التخيير يتحقق نفي شمول الـوجـود والعـدم معاً، وفي الإباحة يتحقق نفي شمول العـدم دون الوجود.

ثم إن كلمة (أو) لمطلق الجمع كالواو وذلك من لوازم التقسيم، مثلاً إذا قلت: (الكلمة اسم أو فعل أو حرف) باعتبار أنواع متباينة، يجوز لك جمعها في جنس الكلمة بدون اعتبار توسط تلك الأنواع. وكذا كونها بمعنى (إلا) للاستثناء راجع إلى معنى

<sup>(</sup>١) النمل: ٢١ .

التقسيم، لأنها حيثتاً ينصب المضارع بعدها بإضمار (أن) كقوله: (لأقْتُلْنَهُ أو يُسْلِمَ) معناه: حاله منقسم إلى القتل والإسلام؛ ولما كان القتـل في

وكذا كونها بمعنى (إلى) راجع إلى معنى التقسيم أيضاً، إذ هي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بــ (أن) مضمرة نحو: (لأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تَقُضيَني حقّي) أي: حالي معك منقسم إلى الإلـزام عند قضاء الحق تولد منه معنى (إلى).

وكذا كونها للتبعيض نحو: ﴿وقالوا كونوا هُـوداً أو مصارى ١٠٥٥ من لوازم معنى التقسيم أيضاً، لأن هــذا المعنى تقسيم بالنسبة إلى المقسم، وتبعيض بالنسبة إلى الأقسام!

ولا تسرد في كسلام الله للشسك ولا للتشكيك ولا للإبهام إلا على سبيل الحكاية عن الغير، وإنما ترد في أخبار الله إما لتسوية المستقلين زماناً في الحكم، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ سَاعِلُوا مِنْ بيوتكم أو بيوت أبائكم (١) أو لسوية المستقلين علماً في الحكم أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنْ السماء ﴾ (\*) أو للتقسيم سواء كانت كلمة (أو) بين المفردين أو بين الجملتين، والتي تقع بين الجملتين لا تكون إلا للتسوية ولا تكون لنفى الشمول ولا للتشكيك لنبو الجمل عنها.

ثم إن التخيير والإباحة كل منهما معنى مجازي لـ

(أو)؛ وأما معناها الحقيقي فالشك

غير زمان الإسلام تولد منه معنى (إلا). . . .

في الذي أحبره، مثل: ﴿لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بِعَضْ يوم (أ). ومن ثمة يمتنع ورود كلمة (أو) للشك في كلام الله، إلا أن يصرف إلى تردد المخاطب، وعليه ﴿فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِأْتُهِ الْفِ أُو يَرْيُدُونَ ﴾ (٥) وأما المتكلم في الإبهام فإنه يعـرف التعيين لكنه أبهمه على السامع لغرض الإيجاز أو غيره، نحو: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِياكُمْ لَعَلَّى هُدَى أَوْ فَي ضَلَّالَ

مب**ين ان (۱**۱)

وتكون (أو) لمطلق الجمع كالمواو، نحو: ﴿لَعَلُّهُ يَتَدَكَّرُ أَو يَخْشي ﴾ (٧) وذلك لأنه لما كثر استعمال (أو) في الإساحة التي معناها جواز الجمع استعملت في معنى الجمع كالواو، وكقوله تعالى: ﴿ أَوْ تَكُونَ لِكَ جَنَّةً ﴾ (٨) الآية، فإن الكفار طلبوا تعنتاً جميع ما ذكر في الآيـة، لا واحداً منهـا غير

وتستعمل في غير الخبر بالمعنى المجازي فقط،

والمتكلم في الشك لا يعرف التعيين بل هو متردد

وفي الخبر بكل من معنيها الحقيقية والمجار.

وقمد تجيء للنقل، تقبول لأخر: (افعمل كذا إلى الشهس ثم تقول: (أو أسرع منه)، وعليه قبوله تعالى: ﴿فَانْكِرُوا اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءُكُمْ أَوْ اللَّمَدُّ ڏڱرا ھ 🤔 .

و(أو) في مثل قولنا: (الجسم ما يتسركب من جوهرين أو أكشر) لتقسيم المحدود؛ وفي قـولنا:

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٥ ... ي . . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) النور : ٦١ . .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) الكيف : ١٩ والمؤمنون : ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) الصانات : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) سيا : ٢٤ ـ

<sup>(</sup>۷) طه: ١٤٤.

<sup>(</sup>٨) الإسراء: ٩١.

<sup>(</sup>٩) القرة : ٢٠٠ .

(من جوهرين أو ماله طول وعرض وعمق) لتقسيم

قال المحققون من النحاة: كون (أو) لـلإساحة استحسان وقوع الواو موقعها مثل: (جالس الجين أو ابن سيرين). 👉

الأوَّل: أوَّل الـشيء جــزة، [ الأسـبق ](') وهـــو (أفعل) ومؤنثه (أُولى) وأصلها (وَولى) قلبت الواو همزة ففاؤها وعينها واوان عند سيبويه، ولم يتصرف منها فعمل لاعتلال فباثها وعينهماء وعند الكوفيين وزنه (افعل) أيضاً، وأصله (أو أل) من (وال) فابدلت همزته الثانية واواً تخفيفاً. او (أعفىل) وأصله (أأول) بهمزتين من (آل) ففصل بينهما بالواو بعد سكونها وفتحت الهمزة بعدها، ثم قلبت واواً وأدغمت فيها الواو.

وفي دالجمهرة»: هو (فوعل) ليس له فعل، والأصل (وَوْوَل) قلبت الواو الأولى همزة وأدغمت

إحدى الواوين في الأخرى

وقبال ابن خالبويه: الصنواب أنه (أفعيل) بدليل صحبة من إياه تقول (أول من كذا).

ويجمع على (أواثل) و (أوالي). وهو حقيقة ظرف للزمان، ولذلك يصح ثرك (في) فيه، وإنما يوصف به العين والفعل باعتبار اشتماله على الأزمنة .

وله استعمالان:

أحدهما: أن يكون اسماً فيتصرف، ومنه قبولهم: (ما له أولٌ ولا آخر) قال أبوجيان: في محفوظي أن هذا يؤنث بالتاء ويصرف فتقبول: (أولةٌ وآخرةٌ) بالتنوين.

والشانى: أن يكون صفة أي: (أفعل) تفضيل،

بمعنى الأسبق، فيعطى له حكم غيره من صيغ (أفعل) التفضيل من دخسول (من) عليه ومسع الصرف وعدمه، فأتيت بالثاء، فعلى هذا يكون من (آل يؤول) إذا رجع

وفي قـولنا: (أول النـاس) و (أول الغرض) معنى الرجوع، لأن الجزء السابق من الوقت وغيره يرجع من العدم إلى الرجود الخارجي، كما أن الوجـود الخارجي، يرجع إلى العدم فيكون الجزء الشاني آيلًا اي راجعاً من العدم إلى الوجود، لكن الجزء السابق أول منه أي أرجع منه، فالتفضيل باعتبار السبق إلى الرجوع .

وتسطير (أول) في المبيسات على الضم (فوق) وغيره، تقول: (الحدر من فوق) ورأتـاه من قدام) و(استردفته من وراء) و(أخذه من تحت) فتبني هذه الأسماء على الضم وإن كانت ظروف أمكنه لانقطاعها عن الإضافة.

و(الأول) في حق الله تعالى باعتبار ذاته هو الذي لا تركيب فيه، وأنه المنزُّه عن العلل، وأنه لم يسبقه في الوجود شيء، وإلى هذا يرجع من قال: هـو الذي لا يحتاج إلى غيره، ومن قال: هو المستغنى بنفسه: وبإضافته إلى الموجودات هو الذي يصدر عنه الأشباء.

قبال المحققون: الله أول الأشيباء، ولا أول كـل شيء، لأنه لا يوافقها ولا هنو مثلها، و(أفعل) يضاف إلى ما هو مثله

وقال الفيخر: هو أول لكل ما سواه") وآخر لكل ما سواه فيمتنع أن يكون له أول وآخـر لامتناع كـونه أولاً لأول نفسه وآخراً لآخر نفسه، بل هو أزلى لا

<sup>(</sup>١) من : خ .

 <sup>(</sup>٣) بدل هذه العبارة في: خ «قال المحققون: لا يقال الله أول لكل ما سواه».

أول له وأبدى لا آخر له، بل هو الآخر الذي يرجع إليه الموجودات في سلسلة الترقي أو في سلوك

[ وقال بعض المحققين: لا معنى لكونه تعالى قبل العالم إلا أنه كان ولا شيء سواه، ولا معنى لكون العالم بعده إلا أنه لم يكن معه تعالى ثم كان، وإلا فلوكان الرب قبل العالم بالزمان، والزمان من العالم، يلزم أن يكون متقدماً على الزمان بالزمان وهو محال.

وأيضاً ليس وجود الباري وجوداً زمانياً، فـالا يكون قبـل الزمــان، كما أنــه لما لـم يكن وجــوده وجوداً مكانياً لم يكن قبل المكان، فسبحبان من الاتّحدُّ أزليته بمتى، ولا تُقيَّدُ أبديته بحنى، وهو قيومُ أزلى ديُّوم سرمدي . إن قلت أين فقد سبق المكان، وإن قلت متى فقد تقدم الـزمان، وإن قلت كيف فقـ د جاوز الأشباء والأمثال والأقران، وإن طلبت الدليل فقد غلب الخبر العيان، وإن رمت البيان فـــــرّات الكائنات له بيان وبرهان ](١).

والأول في جقنا: هو الفرد السابق، والأول إنسا يتنوقف على آخر(٢) إذا صبح اجتماع الآخـر مــع الأول، فإذا قال لغير المدخول بها: (هـذه طالق وطالق) وقع الأول ولغا الثاني لعـدم المجل، وإن كان قد جمع بينهما بحرف الجمع لعدم تغير أوله بأخره فلم يتوقف على الآخر. وكذا قوله لشريك. في صغير: (هو ابنى وابنك) فإنه يكون ابناً للأول

ولم يتوقف أوله على آخره، لأن النسب لا يحتمل الشركة فلا يتغير به الكلام، ولأنه إقرار على الغير، وإنما يضاف إليهما إذا ادعيا معا لعدم الأولنوية والنسب حقيقة من أحدهما. ونصب (أولاً) في قولنا: (أولاً وبالذات) على الطرقية بمعنى (قبل) وهو منصرف حينئذ لعدم الوصفية مع أنه (أفعل) تفضيل في الأصل بدليل (الأولى) و(الأوائل)، و(بالنذات) عنطف على (أولًا) والباء بمعنى (في) أي في ذات المعنى بلا

الأَوْلَى: بالفتح واحد الأوليان، والجمع الأولُوْن، والأنثى الوُّلْيا، والجمع الوُّلْيَات.

والأوَّلي: يستعمل في مقابلة الجـواز، كما أنَّ الصواب في مقابلة الخطأ.

ومعنى قوله تعالى: ﴿فَأَوْلَى لِهُمُ ﴾ ٢٠: فويل لهم، دعاء عليهم بأن يليهم المكسروه، أو يؤول إليه أميرهم، فإنيه (افعل) من (الولى) أو (فعلى) من (آل).

الأوب: لا يقال هنذا إلا في الخيوان الذي لـ إرادة. والرجوع أعم

وتاب إلى الله: رجع إليه

واسطة .

وتباب الله عليه: وفقه للتوبة، أو رجع به من التئسديد إلى التخفيف، أو رجع عليه يفضله وقبوله، وهو التواب على عباده.

<sup>(</sup>١) من : خ .

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (خ) الحاشية التالية: وقال بعضهم: في قوله: كل من دخل منكم هذا الحصن أولاً كذا أن الأول مـذكور منطلقاً، والأول اسم للفرد السابق على بـاقي الأفراد لا على البعض، قلا يكنون أحد منهم أولًا. ولا يخفى أن كل فرد لما جعل كـان ليس معه غيـره بقضية

اللُّغَةُ ، إذْ هو سُوجِبِ كُلُّمةً كُنِّلُ أَحَدُ ذَلَّكُ الْغَيْرُ خَكُمُ العدم أو جعل من أفراد التخليص بالنسبة، فكان ذلك الفرد سابقاً على الجميع حكماً فيكون كــل واحد بهــذا ألاعتباره. (۲) محملا : ۲۰ .

﴿ أَوْسَطُهِم ﴾ (١) : أعدلهم . الله أوى: هو بالقصر إذا كان فعلًا لازماً، وهو أفصح: ﴿ أُوفُوا ﴾ (1): الوفاء القيام بمقتضى العهد، وكذا وآوى غيره: بالمد، وهو أفصح وأكثر . . . . الإيفاء. أوهمت في الشيء أوهم إيهاماً. ﴿ آوى إليه ﴾ (٢) : ضم إليه. وَوُهِمْتُ فِي الحسابِ وغيره أوهم وهماً: إذا ﴿ اوَابِ ﴾ (٧) : رجّاع . غلطت فيه . ﴿ اوَّبِي معه ﴾ (٨) : رَجُّعي معه . ووَهِمُّتُ إِلَى الشيء أهم وهَمَـاً: إذا ذهب قلبك ﴿ أُورْعُنِي أَنْ أَشْكُر نعمت ك ﴾ (٩): اجعلني أزع إليه وأنت تريد غيره. شكر نعمتك عندي: أي أكفه وأرتبطه لا ينقلب أوليته إياه: أدنيته منه. عنى بحيث لا أنفك عنه. ووليت إليه ولياً: دنوت منه. ﴿ أَوْرَغْنِي ﴾ (1): ألهمني ، وأصله أولعني . وأوليت بمعنى أعطيت. ﴿فاوجس منهم خيفة ﴾ (١١): وأدرك. أوان: هو مفرد بمعنى: الحين، وجمعه أونة كزمان ﴿واوصائى ﴾(١١): وأمرني. ﴿فَأَوْجُسُ فِي نَفْسِهِ ﴾ (١١): فأضمر فيها. وفأوحى إليهم (الله فاوما إليهم. الأوابد: الوحوش، سميت بها لأنها لم تمت حتف ﴿ الْوَجَيْفُ مِهُ اللَّهِ الْجَرَيْتُمْ ، مِنْ الوَجَيْفَ ، وهُو سَرَّعَةُ أنفها؛ ويقال للفرس: قيد الأوابد لأنه يلحق السير الوحوش بسرعة ﴿ أَوْقُوا الكيل﴾ (١١): أتمره. [ نوع ]<sup>(۱)</sup> وَلَوْاهُ اللهِ الموس التواب، أو الترحيم، أو المسبح ، أو دعاء بالعبرالية . ﴿ آوي إلى ركنِ شديد ﴾ (٢): أنضم إلى عشيرة [ ﴿فَأُوعَى﴾ (١٨٠): فجعله في رعاء وكنز حرصاً.

﴿ أُورِثُتُمُوهَا ﴾ [11] أي . أعطيتموها ](11)

(۱۱) الذاريات : ۲۸، 🗘 من: خ ، را زیرد از پر از کرد کرد (۲) هود : ۸۰ . (۱۲) مریم: ۳۱، (۱۲) طه (۱۲) (٣) النحل : ٦٨ . (١٤) مريم: ١٩ - ١٠٠ (٤) القلم : ٢٨ (١٥) الحشر: ٦. (٩) المائدة : ١ وغيرها كثير . (١٦) مود : ۸۵ . (٦) يوسف : ٦٩ و٩٨ . . (١٧) التوبة: ١١٤. (۲) صَلَى: ۱۷ وغيرها . (١٨) المعارج ; ١٨ . (٨) سبإ: ١٠ . (١٩) الأعراف: ٤٣. (٩) النمل: ١٩ الأحقاف: ١٥٠ . . (۳۰) من: خ. (١٠) النمل: ١٩ والأحقاف: ١٥٠.

﴿وَاوْكُي رَبُّكُ إِلَى النَّحَلُّ ۖ: أَلْهُمُهَا.

وأزمنة .

## فَصَل لألفِ وَالْمَاء

[ الإهالة ]: كل ما يؤتدم به من زيت أو دهن أو سمن أو وهن أو سمن أو وَدَك شحم فهو إهالة.

[ أهل وأهلي ]: كل دابة ألف مكاناً يقال ف أهل وأهلى .

وأهل الرجل: من يجمعه وإيناهم مسكن واحد، ثم سميت به من يجمعه وإيناهم نسب أو دين أو صنعة أو نحو ذلك.

وعند أبي حنيفة، أهــل الرجــل: زوجته خــاصة، لأنها المراد في عرف اللسان.

يقال: فلان تأهل، وبني على أهله: تزوج.

وعندهما: كل من يعولهم ويضمهم نفقته باعتبار العرف؛ والدليل عليه قوله تعالى:

﴿فانجيناه واهله إلا احراته ﴾ (١)؛ وقوله تعالى في جواب قول سوح ﴿إِنَّ ابني من اهلي ﴾ (٢) ﴿إنه ليس من الهلك ﴾ (٣) يدل على أنَّ من لم يَدِنْ بدين امراة امرىء لا يكون من أهله، وكذا قوله في امراة لوط: ﴿إِنَّا مُنتَجَوِّكُ وَأَهْلُكُ إِلَّا امراقتك ﴾ (٤) لاستثناء الامراة الكافرة من الأهل، وليس الاستثناء منقطعاً

في «المفردات»: لما كانت الشريعة حكمت برفع حكم النسب في كثير من الأحكام بين المسلم والكافر قال الله تعالى:

﴿إِنهُ لَيْسُ مِنْ الْهَلِكَ، إِنهُ عَمَلُ غَيْرُ صِالِح ﴾ (°). وأهــل النبي: أزواجـه وبساتـه وصهــره علي، أو نساؤه، والرجال الذين هم آله.

وأهل كل ننبي: أمته.

والآل: القرابة بتابعها. وأهل الأمر: وُلاته.

و[ أهل] البيت: سكانه أو من كان من قوم الأب، والبيت بيت النسبة، وبيت النسبة للأب، ألا ترى أن ابسراهيم بن محمد عليه الصلاة والسلام من أهل بيت النبوة ولم يكن من القبط وأنسابه.

وأهل المذهب: من يدين به.

وأهل الحق: هم الذين يعترفون بالأحكام المطابقة للواقع، والأقوال الصادقة، والعقائد السليمة والأديان الصحيحة والمذاهب المتينة

والمشهور من أهل المستة في ديار خراسان والعراق والشام واكثر الأقطار هم الاشساعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري من نسل أبي موسى الأشعري من أصحاب الرسول. وفي ديار ما وراء النهر والروم أصحاب أبي منصور الماتريدي.

[ وأهل القبلة: من صدّق بضروريات الـدين كلها عند التفصيل ] (؟).

وأهل الأهواء من أهل القبلة: الذين معتقدهم غير معتقد أهل السنة، وهم: الجبرية، والقدرية، والسروافض، والخوارج، والمعطلة، والمشبهة، فكل منهم إثنتا عشرة فرقة كلهم في الهاوية على ما قال النبي ﷺ: «افترق اليهود على إحدى وسبعين

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٨٣ والنمل : ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) هرد : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) هود : ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) العنكبوت : ٣٣ .

<sup>(</sup>a) هود : ۲۹ .

<sup>(</sup>٦) سَ : خ ٠

فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة، وافترق النصارى على ثنتين وسبعين فعرقة كلهما في الهماويسة إلا واحدة، وستفترق أمتى على ثــلات وسبعين فرقــة كلها في الهاوية إلا واحدة».

وأهل الوبر: سكان الخيام.

وأهل المدر: سكان الأبنية.

وهو أهل لكذا: أي مستوجب للواحد والجميع . واستأهله: استوجبه، لغة جيدة.

الإهائة: الهائه: استخفه، أصله: هان يهون: إذا لان وسكن. ووالمؤمنون هينون»: أي مساكنون لا يتحركون بما يضر، ولينون: أي يتعطفون للحق ولا يتكبرون، فعلى هذا يكون الهمزة في (أهان) لسلب عذه الصفة الجميلة.

الإهداء: أهديت إلى البيت هُدياً، وأهديت الهدية إهداءً، وهُمديت العسروس إلى زوجهما هَمَداءً، وهديت القوم الطريق هداية، وفي الدين: هدى، والاهتداء مقابل الإضلال، كما أن الهدى مقابل

الإهساف: هو بسريق السسراب، والسدوي في

الإهمال: أهمله: حلَّى بينه وبين نفسه، أو ترك ولم يستعمله . .

أهيا شراهيا: هو بكسر الهمزة وفتحها وبفتح الشين

كلمة يونانية معناها الأزلي الذي لم يزل.

آه: كلمة توجع، أي: وجعى عظيم وتندمي زائد دائم، وقد نظمت فيه:

رميت بلحظ قد أصبت بمهجتي فآهي وما من شاهد لي سوي آهي

[ نوع ]<sup>(۱)</sup>

﴿ أَهِلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهُ ١٠٠٠ ؛ رفع بهِ الصوت عند ذبحه للطواغيت.

﴿ اهْبِطُوا مصراً ﴾ (٣): انحدروا إليه.

﴿واهْجُرْنَى﴾ (١): اجتنبي. ﴿ أَهُونُ ﴾ (ا): أيسر أو أسهل.

**﴿ أَهُوا عَكُم ﴾ (<sup>(1)</sup>: آراءكم الزائفة ...** 

﴿هو أَهْلُ التَّقوي﴾ (٧٠): حقيق بأن يتقى عقابه.

﴿واهلُ المغفرة﴾ (^): حقيق بأن يغفر لعباده لاسيما المؤمنين منهم .

﴿ اهترَّتُ وَرَبَتُ ﴾ (٥): تزخرفت وانتفخت بالنبات. ﴿فَاهْدُوهِم﴾ (١٠): وجُهوهِم .

﴿وَأَهْشُ مِها﴾ [11] : أخبط الورق بها على رؤوس غنمي، أو بالسين، بمعنى أنجى عليها زاجراً لها

من (الهسّ) وهو زجر الغنم. وثم اهْتَدي المانين في استقبام على السادي

(V)  $e(\Lambda)$  that f(X)

المذكور.

(٩) الحج: ٥.

(١٠) الصافات: ٢٣ .

(٢) البقرة : ١٧٣ . (٣) البقرة : ٦٦ . (٤) مريم : ٤٦ . (١١) الفتح: ٢٦ .

(٥) الروم : ۲۷ . (۱۲)طه: ۱۸ .

. AT : ab (17) (٦) الأنعام : ٦٥ .

﴿ياهوائهم﴾(١): بتشهيهم.

[ ﴿قد أَهَمَّتُهُم أَنْفُسُهُم ﴾ ("): أوقعتهم في الهموم، أو ما يهمهم إلا أنفسهم وطلب خلاصها ] (").

## فَصَلَ لِأَلِفَ وَالسِّاء

[ الإيشاء ]: كل موضع ذكر في وصف الكتاب (آتينا) فهر أبلغ من كل موضع ذكر فيه (أوتوا)، لأن (أوتوا) قد يقال إذا أوتي من لم يكن منه قبول، و(آتينا) يقال فيمن كان منه قبول.

والإيتاء: أقوى من الإعطاء، إذ لا مطاوع له.

[يقال: آتاني فأخذته؛ وفي الإعطاء يقال: أعطاني فعطوت؛ وماله مطاوع أضعف في إثبات مفعوله مما لا مطاوع له [<sup>(1)</sup>)

ولأن الإيتاء في أكثر مواضع القرآن فيما لـ ثبات وقرار، كالحكمة والسبخ المثاني، والملك الذي لا يؤتى إلا لذي قوة.

والإعطاء: فيما ينتقل منه بعد قضاء الحياجة منه كاعطاء كل شيء خلف لتكرر حدوث ذلك باعتبار الموجودات. وإعطاء الكوثر للانتقال منه إلى ما همو أعظم منه، وكذا ويُغطيك رَبُّكُ فَقَاضَه كالله فا

فترضَى ﴾ (\*) للتكرر إلى أن يرضى كل الرضا. الإيلية: كمل اسم إلهي مضاف إلى مملك أو روحاني فهو الإيلية. وفي «المفردات»: قيل في (جبرائيل) إن (إيل) اسم الله، وهذا لا يصح

بحسب كلام العرب. ﴿

الإيمان: الثقة، وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة (إنعال) من الأمن ضد الخوف، [شلائيه] (١) يتعدى إلى مفعول واحد، [تحو: أمنته: أي كنت أميناً ] (١) وإذا عدّي بالهمزة بعدّى إلى مفعولين. تقول: (آمنت زيداً عمراً) بمعنى جعلته آمناً منه ووقد يكون بمعنى صار ذا أمن ] (١). ثم استعمل في التصديق إما مجازاً لغوباً لاستلزامه ما هو معناه، فإنك إذا صدقت أحداً آمنته من التكذيب في ذلك التصديق وإما حقيقة لغوية.

والإيمان المعلى إلى الله: معناه التصديق الذي هو انقيض الكفر، فيعلى بالباء، لأن من دأبهم حمل النقيض على النقيض، كقوله تعالى: (وما انت يعمومني لفا) (أ) أي بمصدق، وفي (مؤمن) مع التصديق إعطاء الأمن، لا في مصدق، واللام مع الإيمان في القرآن لغير الله، وذلك لتضمين معنى الاتباع والتسليم.

وهو عرفاً: الاعتقاد الرائد على العلم، كما في (التقوى). قال الرازي: التصديق هو الحكم الذهني المغاير للعلم، فإن الجاهل بالشيء قد يحكم به. فقد أشكل ما قال التفتازاني: أن الإيمان هو التصديق الذي قسم العلم إليه في المنطق (١٠)، ثم التصديق معناه اللغوي هو أن

<sup>(1)</sup> Iliah : 119 .

<sup>(</sup>٢) أل عمران : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) من : خ .

<sup>(</sup>٤) من : خ ،

<sup>(</sup>٥) الضحى : ه .

<sup>(</sup>١) من : خ.

<sup>(</sup>۷) و(۸) من: خ. (۹) یوسف: ۱۷ . :

<sup>(</sup>١٠) بإزاله في هامش (خ) الحاشية:

<sup>«</sup>الإيمان الشرعي هو أن يعتقد الحق أي يجزم به ويذعن بقلبه، وهذا هو المسمى بالتصديق الدي اكتفى به الاسعري وأتباعه في الإيمان، وجعلوا الإقرار منشأ لاجزاء الاحكام، والحنفية جعلوها جزأين له، إلا أن الإقسرار قد يسقط بضسرورة الإكراه دون التصديق، والمعتزلة زادوا فيه العمل ه

ينسب الصدق إلى المخبر اختياراً، إذ لو وقع صدقه في القلب ضرورة، كما إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة من غير أن ينسب الصدق إليه اختياراً، لا يقال في اللغة إنه صدقه؛ وأيضاً التصديق مأمور به، فيكون فعلاً اختيارياً.

والتصديق وانقياد الباطن متلازمان، فلهذا يقال: أسلم فلان، ويراد به آمن.

والتصديق يكون في الإخبارات، والانقياد يكون في الأوامر والنواهي، فتبليغ الشرائع إن كان بلفظ الإخبار فالإيمان يكون بالتصديق، وإن كان بالأمر والنهى فالإيمان بانقياد الباطن

والفرق بين التصديق والإيقان أن التصديق قد يكون مؤخراً عن الإيقان، ولا يكون الإيقان مستلزماً للتصديق، كالذي شاهد المعجزة فيحصل له العلم اليقيني بأنه نبي، ومع ذلك لا يصدقه؛ فاليقين الضروري ربما يحصل ومع ذلك لا يحصل التصديق الاختياري.

وقد يكون التصديق مقدماً على اليقين، كما في أحوال الآخرة، فإنه لا يحصل اليقين بها إلا بنان يصدق النبي، فعلم منه أن اليقين ليس بإيمان.

وصدق البي، فعدم منه أن البغين ليس بويدان. والتصديق والمعرفة ليسا بمتحدين، فإن التصديق عبارة عن ربط القلب بأنه على ما علمه من إغبار المخبر بأنه كذا، فهذا الربط أمر كسبي يثبت بالحتيار المصدق. وأما المعرفة فليست كذلك، لحصولها بدون الاختيار، كما في وقوع بصر الإنسان على شيء بدون اختياره، فإنه يحصل له معرفة المبصر بأنه حجر أو مدر أو غير ذلك بدون ربط قلبه عليه بالاشتغال بأنه هو،

فالمعرفة ليست بإيمان، بخلاف التصديق، فإنه إنه إنه.

والإيمان شرعاً: هو إما فعل القلب فقط، أو اللسان فقط، أو فعلهما جميعاً، أو هما مع سائر الجوارح

فعلى الأول: هو إما التصديق فقط، والإقرار ليس ركناً، بل شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وهو مختار المائريدي، وقال الإمام الرضي وفخر الإسلام: إنه ركن أحط، فإنه قد يسقط، [ بما قيه شائبة العرضية والتبعية ]()

أو التصديق بشرط الإقرار، وهو مذهب الأشعري واتباعه: ولا دلالة في قوله تعالى: ﴿ كَيْفُ يهدي اللّهُ قَوْماً كَفُرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهْدُوا ﴾ (٢) على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيسان المصطلح عند أهل الشرع، إنما دلالتها على أنه خارج عن الإيمان بمعنى التصديق بالله وبرسوله، وليس هذا مما يقبل النزاع.

والرابع: مذهب المحدثين، وبعض السلف، والمعتزلة، والخوارج، وفيه إشكال ظاهر، وجوابه أن الإيمان يطلق على ما هو الأصل والأساس في دخول الجنة، وهو التصديق مع الإقرار وعلى ما هو الكامل المنجي بلا خلاف، وهو التصديق والإقرار والعمل. وفي التصديق المجرد خلاف، فعند بعض مثايخنا منج، وعند البعض لا.

والمذهب عندنا أن الإيمان فعل عبد بهداية الرب وتوفيقه، وهو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، والتصديق بالقلب هو الركن الأعظم، والإقرار كالدليل عليه.

<sup>(</sup>٢) أل عمران : ٨٦ .

<sup>(</sup>١) من: خ.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ وباليوم الآخِرِ وما هُمْ بِمؤمنين﴾(١) يدل على أن الإقرار بغير تصديق ليس بإيمان، بإشارة النص واقتضائه، فينتهض حجة على الكرّامية وليس لهم دليل بعبارة النص على خلافه حتى يرجع.

وليس الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، كيما زعمت الكرّامية، ولا إظهار العبادات والشكر بالطاعات كما زعيب الخوارج، فإنا تعلم من حال الرسول عند إظهار الدعوة أنه لم يكتف من الناس بمجرد الإقرار باللسان ولا العمل بالأركان مع تكذيب الجنان، بل كان يسمى من كانت حاله كذلك كاذباً ومنافقاً؛ قبال الله تعالى تكذيباً للمنافقين عند قولهم: نشهد أنبك لرسول الله ﴿واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المسافقين لكاذبون الكتاب وسا ورد في الكتاب والسنة وأقوال الاثمة في ذلك أكثر من أن يحصى، ولا يخفى قبح القول بان الإيمان مجرد الإقرار باللسان لإفضائه إلى تكفير من لم يظهر ما أبطنه من التصديق والطاعة، والحكم بنقيضه لمن أظهر خلاف ما أيطن من الكفر بالله ورسوله، وأشد تبحأ منه جعل الإيمان مجرد الإتيان بالطاعات لإفضائه إلى أبطال ما ورد في الكتاب والسنة من جواز خطاب العماصي بما دون الشرك قبل التنوسة بالعبادات البدنية ومسائر الأحكام الشرعية، وبصحتها منه إن لـو أتاهـا، وبإدخـالـه في زمـرة

المؤمنين، وبهندا تبين قبح قبول الحشوية ان الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. نعم لا يتكر جواز إطلاق اسم الإيمان على هذه الأفعال، وعلى الإقرار باللسان كما قال الله تعمالى: ﴿وَهِما كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ لِيعانَكُم ﴿ أَنَ أَلَهُ لِيُضِيعَ إِيعانَكُم ﴾ أَن أَن الله الله وآخرة إماطة الأذى من الطريق، والسلام: والإيمان بضع وسبعون باباً، أوله شهادة أن لا إلة إلا الله وآخرة إماطة الأذى من الطريق، لكن من جهة أنها دالة على التصديق بالجنان وإن لكن من جهة أنها دالة على التصديق بالجنان وإن ظاهراً، فعلى هذا مهما كان مصدقاً بالجنان وإن ضح أخل بشيء من الأركان فهو مؤمن حقاً، وإن صح تسميته فاسقاً بالنسبة إلى ما أخل به، ولذلك صح تسميته فاسقاً بالنسبة إلى ما أخل به، ولذلك صح تحاليف المسلمين، وإدخاله في جملة تكاليف المسلمين،

[ واختلف في زيادة الإيمان وتقصه. قال بعضهم: ](1) إنَّ الإيمان الكامل هو الإيمان المطلق لا يقبل الزيادة والنقصان(٥).

ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل، ولهذا نفى رسول الله الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنهم مطلق الإيمان، فسلا يدخلون في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِئُ المؤمنين﴾ (1)، ولا في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَتُمْ المؤمنون﴾ (٧)، ويدخلون في قوله تعالى: ﴿قَدْ رَقْ رَقْ لَهُ مُعْمَناً ﴾ (٥) وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ رَقْ رَقْ لَهُ مُعْلَى المؤمنان (٩) وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ رَقْ رَقْ لَهُ مُعْلَى الْمُؤْمِناً ﴾ (٥) وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ رَقْ رَقْ رَقْ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالَالَاللّا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨.

<sup>(</sup>٢) المنافقون : ١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٤٣ .

<sup>(</sup>ة) من ; خ .

 <sup>(</sup>٥) بجانب هذا النص في (خ) حاشيتان أولاهما: ووالزيادة في الايمان تتصور في الكيف دون الكم، وثانيتهما: «في الأنوار» قولم تعالى دفيزادهم إيماناً، هو دليل على أن

الأيمان يزيد وينقص، وهذا ظاهر إن جعـل الطاعـة من جملة الايمــان، وكــــــــا إن لم يجعــــل قـــان اليقين يــــزداد يالألف وكثرة التأمل وتناصر الحجج.

<sup>(</sup>٦) آل عبران : ٦٨ ،

<sup>(</sup>٧) المؤمنون : ١ .

<sup>(</sup>٨) النساء: ٩٢.

مؤمنة﴾ (١) .

والإيمان المطلق يمنع دحول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود.

[ وقبال بعضهم: إيمان الله اللذي أوجب انصافه بكونه مؤمناً لا يزيند ولا ينقص، إذ ليس محلًا للحوادث، وإيمان الأنبياء والملائكة ينزيد ولا ينقص، وإيمان من عداهم بزيد وينقص إن فُسُر الإيمان بالطاعة، وإن فُسِّر بخصلة واحدة من تصديق أو غيره فلا يقبل الزيادة والنقصان من هذه الحيثية اللهم إلا أن ينظر إلى كثرة أعداد أشخاص تلك الخصلة وقلتها في آحاد الناس، فحينال يكون قابلًا للزيادة والنقصان ٢٠٠٠.

وأما العمل فليس بجزء إلا من مطلق الإيمان ١٠٠٠) بدليل قوله تعالى: ﴿لا تُجِدُ قوماً يؤمنون بِاشَهُ ﴿ اللَّ قَاوِلُهُ : ﴿ كُتُبُ فِي قَاوَبِهِمْ الإيمانَ﴾ (٤) فإن جزء الثابت في القلب يكون ثابتاً فيه، وأعمال الجوارح لا تثبت فيه، وفي المقارنة بالإيمان في أكثر القرآن إيذان بأنهما كالمسلازمين في توقف مجموع النجاة والثواب عليهماء وهذا لا ينافى كون الإيمان المجرد عن العمل الصالح منجياً. وحجة الشافعي في أن الأعمال الصالحة من الإيمان قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُصْلِعُ إيمانكم (٥) أي: صلاتكم؛ وعندنا معناه ثباتكم على الإيمان، ولأن المعطوف غير المعطوف عليه

ني قبول، تعمالي: ﴿إِنَّ الذِّينَ آمِنُوا وعملوا المسالحات ﴾ (١) بخيلاف العطف في ﴿ ﴿ مُنْ آمنَ بالله واليوم الأخِره ؟ فإنه عطف تفسير، وحجتنا في أن العمل ليس من الإيمان قوله تعالى: ﴿ قُلُّ لَعبادي الدِّين آمنوا يُقيموا الجملاة ﴾ (^) سماهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة.

والإجماع على أن أصحاب الكهف وكلذا سحرة فرعون من أهل الجنة، وإن لم يوجد منهم العمل، ـ وكذا من آمن مثلاً قبل الضحوة فمنات قبل الزوال. وليس في قسول تعسالي: ﴿ البِيومَ أَكْفَلْتُ لَكُمْ دينكم (٥) دليل على نقصان إيمان قبل اليوم، وإلا يلزم منوت المهاجرين والأنصار كلهم على دين ناقص، بل المراد من اليوم عصر النبي ﷺ، إذ كانت قبل ذلك فترة، أو المعنى: أظهرت لكم دينكم حتى قدرتم على إظهاره، أو التكميل لإرعاب العدو.

وأما قولت تعالى: ﴿ليسرَدُادُوا إِيمَانَا مُسعَ إيمانهم ﴾ (١٠) وقوله: ﴿وَإِذَا أَتُلِيَتُ عِليهِم آياتُهِ رادثهم إيماناً ﴾ (١١) ، وما روى وإن إيمان أبي بكر لو وزن مع إيمان أمتى لترجح إيمان أبي بكره، فنقول: الإيمان المطلق عبدارة عن التصديق، والتصديق لا يقبل الزيادة والنقصان، فقوله تعمالي ﴿ليردادوا ﴾ إلى آخره في حق الصحابة، لأن القرآن كان يُنزل في كل وقت

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>۲) من اخ ،

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة جاءت في (خ) على الوجه التالي أ. يواختلف أيضاً في أن العمل عل هو جزء من الايمان أم لا. فعندنا ليس بجزء إلا من مطلق الايمان».

<sup>(</sup>٤) المجادلة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٦) البينة : y

<sup>(</sup>٧) التوبة : ١٨ .

<sup>(</sup>٨) إيراهيم : ٣١ .

<sup>(</sup>٩) المائلة : ٢ : ١٠٠٠ من المائلة الما

<sup>(</sup>١٠) الفتح : ٤ . .

<sup>(</sup>١١) الأنفال : ٢ .

فيؤمنون به، فتصديقهم للثاني زيادة على الأول؛ أما في حقنا فقند انقطع النوخي وما زاد ببالإلف وكثيرة التأميل وتناصير الحجج فثميراته لا أصله. وقوله: ﴿ وَادْتُهُم إِيصَاناً ﴾ المراد به المجموع المسركب من التصديق والإقسرار والعمسل، لا التصديق. وحديث أبي بكر كنان ترجيحاً في الثواب، لأنه سابق في الإيمان. وعبدم صحة الاستثناء في الإيمان هنو قنول أبي: حنيفة وأصحابه وقوم من المتكلمين. [ وقيد روى تبرك الاستثناء في الإيميان والإسلام خمسة من الصحابة الأعلام ]<sup>(1)</sup>. والذين قالموا: الطاعبة داخله في الإيمان، فمنهم من جوّرُ مطلقاً وهو ابن مسعود وقوم من الصحابة ـ والتابعين والشافعي، ومنهم من جوَّز في الاستقبال دون الحال، وهن جمهور المعتزلة والخوارج والكرّامية.

قسال التفتسازاني: لا حسلاف في المعنى بيس الفريقين، يعني الأشاعرة والماتريدية لأنه إن أريد بالإيمان مجرد يحصول المعنى فهو حاصل في الحال، وإن أريد ما يترتب عليه من النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى، ولا قطع في حصوله فمن قطع بالحصول أراد الأول، ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني.

لنا أن مثل هذا الكلام صريح في الشك في الحال، ولا يستعمل في المحقق ففي الحال، مثل: (أنا شاب إن شاء الله)؛ والصريح لا يحتاج إلى النية، وما روي عن ابن مسعود من جواز الاستثناء في الإيمان فمحمول على الخاتمة، أو

كان زلة منه فرجع؛ كيف يستنني والإيمان عقد فهو يبطله كما في العقود، قال الله تعالى: ﴿ أُولئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقّاً ﴾ (٢) بعد وجود حقيقة الإيمان منهم [ ولأن التصديق أمر معلوم لا تردد فيه عند تحققه، بل في التردد في الحال مفسدة جر الاعتبار به آخر الحياة.

وأما الاستثناء في أخبار الله تعالى فإنه وإن كان ثابتاً في نفسه كائن لا محالة، ولكنه مستقبل فكان ذلك من الله تعالى تعليماً لعباده أن يقولوا في عداتهم مثبل ذلك متأدبين بآداب الله تعالى ومقتدين بسننه (٢٠).

بسم المنصلاء: إن للإيمان وجوداً عينياً المسلماً، ووجوداً على العبارة. الملكاً، ووجوداً في العبارة. فالوجود العيني للإيمان: هو حصول المعارف الإلهية بنفسها لا بتصورها في القلب، فإن مَنْ تصور الإيمان لا يصير مؤمناً، كما أن مَنْ تصور الكفر لا يصير كافراً. ولا شك أن الصور العلمية أنوار فائضة من المبدأ الفياض، فإذن حقيقة الإيمان نور حاصل للقلب بسبب ارتفاع الحجاب بينه وبين الحق، وهذا النور قابل للزيادة والنقص والقوة والضعف.

وأما الوجود الذهني للإيمان فمالاحظة المؤمن به وتصوره للتصديق القلبي وما يتبعه من المعارف والأنوار.

وأما الوجود اللفظي: فشهادة أن لا إِلَّه إلا الله محمد رسول الله.

ولا يخفى أن مجرد الوجود الذهني وكذا مجرد التلفظ بكلمة الشهادة من غير أن يحصل عين

<sup>(</sup>٣) من : خ وفيها بعض اضطراب .

<sup>(</sup>١) من : خ . (٢) الأنفال : ٤ .

الإيسان والنور السذكور لا يفيد، كما لا يفيد العطشان تصور الماء البارد ولا التلفظ به

وينبغي أن يعلم أيضاً أن كثيبراً من الآيات والاحاديث يدل على أن الإيمان مجرد العلم، مثل قوله تعالى: ﴿فَاعْلُم اللَّهُ لا إِلّه إلا اللَّهُ ﴾ (() وقول رسوله: «من مات وهو يعلم أنه لا إلّه إلا الله دخل الجنة.

والإيمان المجمل: يتم بشهادة واحدة عند أبي حنيفة، ثم يجب عليه الثبات والتقرر بـأوصـاف الإيمان، وعند الشافعي: يتم بشهادتين ثم يجب عليه سائر أوصاف الإيمان وشرائطه. [ ولم يثبت التعبد من الشارع بلفظ (أشهد أن لا إله إلا الله) بل يصح بكل لفظ دال على الإقرار والتصديق ولو بغير العربية مع إحسانها، وكذا يصح بترك القول. والإيمان الإجمالي كناف في الخروج عن عهدة التكليف فيما لو خط إجمالًا، ويشترط التقصيـل فيما لــو خط تفصيلًا، فيكفي في الإجـمــال التصديق بجميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به، أي بعلم كل أحد كونه من الدين من غير افتقار إلى الاستدلال، كوحدة الصائم وعلمه ووجوب الصلاة وحرمة الخمر، ولو لم يصدق منها عند التفصيل كان كافراً بالاتفاق، كما في شرح «المقاصد» وغيره ](٢).

(واختلف في أن الإيمان مخلوق أم لا) ب فمن قال

إنه مخلوق أراد به فعل العبد ولفظه؛ ومن قال غير مخلوق ـ كما هو عندنا ـ أراد به كلمة الشهادة، لأن الإيمان هو التصديق أي الحكم بالصدق، وهو إيقاع نسبة الصدق إلى النبي بالاختيار

وأما الاهتداء فهو مخلوق، لأنه الحالة الحاصلة بالتصديق، فبالإيمان مصدر والاهتداء هو الهيئة الحاصلة بالمصدر، فيكون بخلقه تعالى، لأن القدرة مقارنة بخلقه، فيمعنى الهداية غير مخلوق، وبمعنى الإقسرار والأحد في الاسبساب مخلوق، والخلاف لفظى.

وأما الإسلام: فهو من الاستسلام لغةً ..

وفي الشرع: الخضوع وقبول قول الرسول؛ فإن وجد معه اعتقاد وتصديق بالقلب فهو الإيمان.

والإيمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْمُشْرَ النَّاسِ ﴾ (ا) وفي موضع آخر: ﴿ كَثَيْرُ مَنَ النَّاسِ ﴾ (ا).

وإيمان الملائكة مطبوع، والأنبياء معصوم، والمؤمنين مقبول، والمبتدعين موقوف، والمنافقين مردود.

ومثل إيمان الياس كشجر غرس في وقت لا يمكن فيه النماء.

ومثل توبة الياس كشجر نابت الثمر في الشتاء عند ملاءمة الهواء؛ والحق أن إيمان الياس مقبول، كما في قوم يونس عليه السلام.

الدين في شرحه لـ «الوصية، والتفتازاني رحمهم الله في

شرح «المقاصد» قول السمرقندي رحمه الله وهو كونه

<sup>(</sup>١) محمد : ١٩ .

۲۲) سن : خ .

رُسمُ بدل هذه العبارة في (خ) ما يلي: «وفي خلق الايسان خلاف بين البخاريين والمسرقنديين. واختيار صاحب «التعديل» وابن الهمام في «المسايرة» والشيخ أكمل

مخلوقا». (٤) البقرة : ٢٤٣ والأعراف : ١٨٧ وغيرها".

<sup>(</sup>a) الحج : ۱۸ .

الإيجاد: هو إعطاء الوجود مطلقاً (١). والإحداث: إيجاد الشيء بعـد العـدم.

ومتعلق الإيجاد لا يكون إلا أمراً ممكناً، فلا يستقيم في أعدام الملكات، بخلاف الإحداث، فإنه أهم من الإيجاد، كما بين في محله.

[ وإيجاد الشيء متوقف على القدرة، المتوقف على القدرة، المتوقف على العلم، المتوقف وجود الجميع على الحياة؛ والمراد بالتوقف توقف معينة نظراً إلى صفات الباري، إذ كلها أزلية يستحيل تقدم بعضها على بعض بالوجود ](٢).

وإيجاد شيء لا عن شيء محال، بل لا بد من سنخ للمعلول قابل لأن يتطور باطوار مختلفة؛ لا يقال: هذا لا يتمشى في الجعل الإبداعي الذي هو إيجاد الأيس عن الليس، لأنا نقول ذلك بالنسبة إلى الخارج، وإلا فالصور العلمية التي يسمونها أعياناً ثابتة سنخ لها وأصلها، وهي قديمة صادرة عنه تعانى بالفيض الأقدس، والإبداعيات بالفيض المقلس.

والإيجاد إذا لم يكن مسبوقاً بمثله يسمى إبداءً، وإذا كان مسبوقاً بمثله يسمى إعادة

والإيجاد بطريق العلة لا يتوقف على وجود شــرط ولا انتفاء مانع.

والإيجاد بطريق الطبع يتوقف على ذلك وإن كانا مشتركين في عدم الاختيار؛ ولهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها، كتحرك الإصبع مع الخاتم التي هي فيه؛ ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها، كاحتراق النار مع الحطب، لأنه قد لا يحترق

لوجود مانع أو تخلف شيوط، وهـذا في حق الحوادث.

والإيجاد بالاختيار خاص بالفاعل المختار وهو الله تعالى، ولم يوجد عند المؤمنين إلا هو

ثم الإيجاد لوكان حال العدم يلزم الجمع بين النفيضين، ولوكان حال الوجود لـزم تحصيل الحاصل. والجواب أن الإيجاد بهـذا الوجود لا بوجود متقدم، كمن قتل قتيلًا، أي بهذا القتل، لا بقتل سابق فيكون حقيقة.

واعلم أن التأثير وهو إعطاء الوجود ليس إلا في حالة الحدوث، هذا مذهب المتكلمين. ولزوم تحصيل المحاصل إنما يلزم أن لو كان التأثير حال بقاء الوجود، كما هو عند الفلاسفة المجوزين ذلك في حال البقاء فحسب، كالتأثير فيما هو قديم قدما زمانياً. والمتكلمون لا يقولون إن البقاء لا يحتاج إلى سبب فإن البقاء أمسر ممكن، وكل ممكن محتاج إلى السبب، لكن الإيجاد السابق بطريق الأحكام سبب للبقاء، ويمكن أن يقال: إن التأثير في حال العدم؛ [لا يلزم الجمع بين النقيضين] (٣) وإنما يلزم تخلف المعلول عن العلة لو لم يتصل وإنما يلزم تخلف المعلول عن العلة لو لم يتصل الوجود بتمام التأثير، كما في قطع حبل القنديل، فإن التأثير من أول القطع إلى تمامه، وحال تمامه هو حال ابتداء الوقوع.

الإيجاب: لغة الإثبات.

واصطلاحاً: عند أهل الكلام: صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب.

والإيجاب صفة كمال بالنسبة إلى صفات الله.

 <sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: والموجد هو الذي يعطي
 الأشياء الوجود، والمؤثر هو الذي يؤثر في الاشياء، سواء
 كان بطريق إعطاء الوجود، أو بطريق تحصيله في محل

واعلم أن أرباب الحكمة متطابقون، وأصحاب الفلسفة متوافقون على أن مسدأ العالم موجب بالذات، والظاهر أن مرادهم من الإيجاب أنه قادر على أن يفعل ويصح منه الترك، إلا أنه لا يترك البنة، ولا ينفك عن ذاته الفعل، لا لاقتضاء ذاته إياه، بل لاقتضاء الحكمة إيجاده، فكان فاعلاً بالمشيئة والاختيار، [كما هو الحق ](١) ويشهد له أنهم يدعون الكمال في الإيجاب، ولا كمال فيه على معنى الاضطرار، بحيث لا يقدر على الترك، فلا يقولون بالإيجاب على المعنى المشهور فيما بين خصمائهم من فرق المتكلمين.

والمعتزلة مع إيجابهم على الله ما أوجبوه قبائلون بكونه مختاراً بلا خوف منهم ؛ وعامة الناس كانوا معتقدين في زمان دعوى النبوة بأنه تعالى قادر مختار.

والقول بالإيجاب المشهور إنما حدث بين الملة الإسلامية بعد نقل الفلسفة إلى اللغة.

والإيجاب في عرف الفقهاء: عبارة عن ما صدر عن أحد المتعاقدين أولًا.

وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الله، وقد صح النذر بقوله: (لله عليَّ أَنْ أَعتكفَ شَهْراً) ونفس اللبث في المسجد ليس بقربي، إذ ليس لله من جنسه واجب، فكان ينبغي أن لا يصح هذا النذر لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، وإنما صح

إلحاقاً للنذر بالصلاة باعتبار الفرض أو الشرط، وكذا إذا قال: (مالي أو ما أملك صدقة) يقع على مال الزكاة، والقياس أن يقع على كل المال، لكن تُرك القياس بـذلك الأصل، فإن ما أوجب الله بقوله: ﴿ فُحُدْ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ (٢) انصرف إلى الفضول، لا إلى كل المال؛ فكذا ما يوجبه العبد إلى نفسه.

والإيجاب يستدعي وجود الموضوع.

والسلب: لا يستدعيه، بمعنى أن الموجبة إن كانت خارجية وجب وجود موضوعها محققاً، وإن كانت حقيقية وجب وجود موضوعها مقدراً.

والسالبة لا يجب فيها وجود الموضوع على ذلك التقصيل.

الآية: هي في الأصل العلامة النظاهرة واشتفاقها من (أي) لأنها تبين (أياً) عن (أي). وتستعمل في المحسوسات والمعقولات ()، يقال لكل ما يتفاوت به المعرفة بحسب التفكر والتأمل فيه، وبحسب منازل الناس في العلم آية. ويقال على ما دل على حكم من أحكام الله سواء كانت آية أو سورة أو جملة منها.

والآية أيضاً: طائفة حيروف من القرآن علم بالتوقيف(3) انقطاع معناها عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن، وعن الكلام الذي قبلها في آخره، وعن الذي قبلها والذي بعدها في غيرهما غير

توقيفي في ذلك. وفي تمرتيب السور خلاف، فجمهور العلماء على أنه باجتهاد من الصحابة. وأما جمع الآيات في السورة فهو تموقيفي تولاه النبي ﷺ، كما أخبر به سيدنا جبريل عليه الصلاة والمسلام عن أمر رب، واعلم أن هذه الآية تكتب آية كذا في سورة كذاه.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: «الصلة بدون الموصول والمضاف إليه بدون المضاف لا يعد آية لان الكل كلمة واحدة».

<sup>(</sup>٤) بإزائه في هنامش (خ) التعليقة التالية: (ترتيب الآيات

مشتمل على مثل ذلك.

والآية تعم الأمارة والدليل القاطع، والسلطان يخص القاطع، والسلطان يخص القاطع. ﴿وَجِعَلَمُ البِنَ مَسَرِّيهُ وأُمَّةُ أَيْهُ ﴾ (١). لم يقل آيتين، لأن كل واحد آية بالآخر. [ وقولهم: الآية: هو بإعراب ثلاثة تأويلها: اقرأ الآية، أو أَتِمَّها، أو الآية إلى آخرها، وإلى آخر الآية إلى آخرها، وإلى آخر الآية إلى آخرها،

الإيجاز: هو والاختصار متحدان، إذ يعرف حال أحدهما من الآخر. وقيل بنهما عموم من وجه، لأن مسرجع الإيجاز إلى متعسارف الأوساط، والاختصار قد يرجع تارة إلى المتعارف، وأخرى إلى كون المقام خليقاً بأبسط مما ذكر فيه. وبهذا الاعتبار كان الإختصار أعم من الإيجاز، ولأنه لا يطلق الاختصار إلا إذا كان في الكلام حذف بهذا الاعتبار كان الإيجاز أعم، لأنه قد يكون بالقصر دون الحذف.

وإيجاز القصر: هو أن يقصر اللفظ على معناه كقوله ﴿إِنَّهُ مِنْ سليمان﴾ (٢) إلى قوله: ﴿واتوني مُسلمين ﴾ (٤) جسع في أحرف العنوان والكتاب والحاجة.

وإيجاز التقدير: هـ وأن يقدر معنى زائد على المنطوق ويسمى بالتضييق أيضاً نحو: ﴿ فَفَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتهى فَلَهُ مَا سَلُف ﴾ (٥) أي: خطاياه غفرت فهو له لاعليه

والجامغ همو أن يختوي اللفظ على مغمان متعددة

نحو: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَا**مَنُ بِالْعَـدُّلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾** (^^) إلى آخره.

ومن بديع الإيجاز سورة الإخلاص؛ فإنها نهاية التنزيه، وقد تضمنت الرد على نحو أربعين فرقة. وقد جمع في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ النِهَ النَّمُ الْخُلُوا مُسَاكِنَكُم ﴾ (٧) إلى آخره أحد عشر جنساً من الكلام: نادت، كنت، نبهت، سمت، أمرت، قصت، حدرت، حصت، عمت، أشارت، علرت. وأدت خمسة حقوق: حق الله، وحق عدرت، وحقها، وحق رعيتها، وحق جنود سليمان النبي عليه السلام.

وقد جمع الله الحكمة في شيطر آينة: ﴿كلوا واشْرِيوا ولا تُشْرِفوا ﴾ (٨)

وأما تكرير القصص فقد ذكروا فيه فوائد منها:

أن في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة ما لا يخفى من الفصاحة. وعدم تكرار قصة يوسف التي فيها نسيب النسوة به وحال امرأة ونسوة افتئ بابدع الناس جمالاً لما فيه من الإغضاء والستر. وقد صحح الحاكم في دمستدركه؛ حديث النبي عن تعليم النساء سورة يوسف عليه السلام.

أي: بالتشديد جزء من جملة معينة بعده مجتمعة منه ومن أمثاله. وهو اسم لا ظاهر ولا مضمر، بل هـو مبهـم، لم يستعمـل إلا بصلة (إلا) في الاستفهام والجزء الذي كئي به عن المنصوب.

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) من زخ .

<sup>(7)</sup>  $e(\xi)$  النمل : r  $e(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٦) النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٧) النمل: ١٨.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ٣١.

وملحقاته من الكاف والياء والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة، ولا محل لها من الإعراب مثل الكاف في (أرأيتك).

ويسأل بـ (أي) عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما نحو: ﴿إِيُّ القَرِيقَينَ خَيرٌ مَقَاماً﴾(١) أي: أنحن أم أصحاب محمد.

وأي: اسم للشرط نحو: ﴿ إِنَّا صَاتَدْعُوا قَلَةُ الْأَسْمَاءُ الْحُمْنِي ﴾ (٢). وهي من جهة كونها متضمنة معنى الشرط عامل في (تدعو)، ومن جهة كونها اسماً متعلقاً بـ (تدعوا) معمول له.

والاستفهام، نحو: ﴿الْكُمْ بِالْتِينِي بِعَرُشِها﴾ (٣). وموصولة، نحو:

> فسلم على أيهم أفضل. أي الذي هو أفضل.

ودالة على معنى الكمال؛ فتكون صفة للنكرة وحالاً من المعرفة، ولا تستعمل إلا مضافة، فإن أضيفت لجامد فهي للمدح بكل صفة، وإن أضيفت لمشتق فهي للمدح بالمشتق منه فقط. فالأول نحو: (مررت برجل أي رجل) أي: كامل في الرجولية والثاني نحو: (جاءتي زيد أي رجل) أي: كامل أي: كامل في صفات الرجولية

وتكون وصلة لنداء ما فيه (ال) نحو: (يا أيها الرسول) و (يا أيتها النفس).

و(أي) بمنزلة (كل) مع النكرة، وبمنزلة (بعض) مع المعرفة والفعل في قولك: (أيُّ عبيدي ضَرَبَك فهو حنَّ عبام حتى لو ضوبه الجميع عتقوا لأن الفعل مسند إلى عام، وهو ضميو (أي) وفي (أي

عبيدي ضربته فهو حس خاص، حتى لمو ضرب الجميع لم يعتق إلا الأول، لأن الفعل مسلد إلى ضمير المخاطب وهو خاص؛ إذ الراجع إلى (أي) ضمير المفعول، والفعل يعم بعموم فاعله لكونه كالجزء من الفعل.

وقد تؤنث (أي) إذا أضيفت إلى مؤنث، وتسرك التأنيث أكثر فيها.

ويقال: (أي الرجال أتاك) ولا يقال: (أتوا).

إياً: بالكسر والتشديد، حرف الأنه لم يوضع لمعنى حتى يكون كلمة محرفة، بل هو لفظ ذكر وسيلة إلى التلفظ بالضمير. والجمهور على أن (إيّا) ضمير وما بعده اسم مضاف له يفسّر ما يراد به من تكلم نحو: ﴿وإياي فارهبون﴾ (أ)، وغيبة نحو: ﴿إياك نعو: ﴿إياك نعيدُ ﴾ أو وحده ضمير وما بعده حرف يفسر المراد، أو عماد وما بعده هو الضمير.

وأيا: بالفتح مخففة حرف نداء كـ (هيا).

و(إياك) في (رأيتُكَ إياك) بدل. و(أنت) في (رأيتك أنت) تأكيد.

(وإياك) في (إياك والأسد) منصوب بإضمار فعل تقديره اتق أو باعد، واستغني عن إظهار هذا الفعل لما تضمن هذا الكلام من معنى التحذير، وهذا الفعل إنما يتعدى إلى مفعول واحد، وإذا كان قد استوفى عمله ونطق بعده باسم آخر لزم إدخال حرف العطف عليه تقول: (اتق الشر والاسد). وقد جُوز إلغاء الواو عند تكرير (إياك) كما استغني

<sup>(</sup>۱) مريم: ۷۳ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) النمل : ٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) البقرة : ٤٠ .

<sup>(°)</sup> الأنعام : ٤١ .

 <sup>(</sup>٦) الفاتحة : ٥ .

عن إظهار الفعل مع تكويس الاسم في مثل (الطريق الطويق).

أي: بالتخفيف، يسمى حرف تفسير، وحرف تعبير، لأنه تفسير لما قبله وعبارة منه. وشرطه أن يفسع بين جملتين مستقلتين تكون الشانية هي الأولى.

و أي: يفسّر بها للإيضاح والبيان، و (أعني) لدفع السؤال وإزالة الإبهام. وقيل: (أي) تفسير إلى المبذكور، و(أعني) تفسير إلى المفهوم، و (أي) تفسير كل مبهم من المفرد. نحو: (جاءني زيد أي أبو عبدالله)؛ والجملة كقولك: (فلان قطع رزقه أي مات)؛ و(أن) مختصة بما في معنى القول، لا نفس القول. نحو: (كتبت إليه أن قم)، فد (أي) أعم استعمالاً من (أن) لجواز أن يفسر بها ما ليس في معنى القبول وما هبو في معنى القول صريح وغيسر صريح، ولا يفسر بـ (أن) إلا مـا في معنى القول غير الصريح، ولا يفسر به في الأكثر إلا مفعول مقدر تحو: ﴿وَيَلْدُيْنَاهِ أَنْ بِأَ إِبْرَاهِيمِ﴾(١) أي: ناديناه بقول هو قولنا يا إبراهيم وقد يفسر به المفعول به الظاهر كقوله تعالى: ﴿إِذْ أَوْحِينَا إِلَى أمكَ ما يُوحَى أن اقْدْفيه ﴿ (أَنْ اقْدْفيه ) تفسير لما يوحي الذي هو المفعول الظاهر لـ (أوحينا). وإذا فسرت جملة فعلية مضافة إلى ضمير المتكلم ب (أي) يجب أن يطابق في الإساد إلى المتكلم، فتقول: (استكتمته سري أي سألته كتمانه) بضم تاء (سالته) لأنك تحكى كلام المعبر عن نفسه، وجاز حينئذٍ في صدر الكلام (تقول) على الخطاب

و(يقال) على البناء للمفعول؛ وإذا فسرتها به (إذا) فتحت الضمير فتقول (إذا سألته كتمانه) لأنك تخاطبه، أي أنك تقول ذلك إذا فعلت ذلك الفعل؛ ولا يصبح حينسة أن يقال في الصدر (يقال).

وأيْ: بالفتح والسكون لنداء القريب، قاله المبرد، والبعيد، قاله سيبويه، والمتوسط قاله ابن برهان.

وإي: بالكسر بمعنى (نعم) نحو: ﴿إِيْ وَرَبْي﴾ وهـ وهـ من لوازم القسم، ولـذلـك وصل بواوه في التصديق فيقال: (إي والله) ولا يقال: (إي) وحده، ومن هذا قالوا: كون (إي) بمعنى (نعم) مشروط بوقوعه في القسم.

أين: يبحث به عن المكان بطريق الشرطية نحو: (أين تجلس أجلس). و(متى) يبحث بــه عن الزمان.

وأين: سؤال عن المكان الذي حلّ فيه الشيء. ومن أين: سؤال عن المكان الذي برزمنه الشيء. و(ما) في (أينما) موصولة وصلت بـ (أين) في خط المصحف، وحقها الفصل.

أبان: يسأل به عن الزمان المستقبل، ولا يستعمل إلا فيما يراد تفخيم أمره وتعظيم شانه، نحو: ﴿ أَيانَ يَوْمُ القِيامة ﴾ (").

ویکون بمعنی (متی) نحو: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْنَانَ يُبْعُثُون﴾(١).

أيًّا ما: (ما): زائدة للتأكيد، أو شرطية جمع بينهما تأكيداً كما جمع بين حرفي الجر للتأكيد،

<sup>(</sup>١) الصاقات : ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) طه : ۲۹ .

 <sup>(</sup>٣) القيامة : ٦ .
 (٤) النمل : ٦٥ .

وحسنه اختلاف اللفظ

الأيم: كَـرْكَيِّس)، من لا زوج لها، بكراً أو ثيباً، ومن لا امسرأة لـه أيضـاً، جمـع الأول (أيــايم) و(أيامي) كما في القاموس.

وفي وأسوار التنزيس. هو العسرب، ذكراً كنان أو أنثى، بكراً كان أو ثيباً،

وقسال بعضهم: هي المبرأة التي وطئت ولا زوج لها، سواء وطنت بحلال أو بجرام، دل عليه أن النبي ﷺ قابل الأيم بالبكر في حديث الإدن حيث قَالَ: ﴿الَّأَيُّمِ أَحَقُّ بِنَفْسَهَا مِنْ وَلِيُّهَا، وَالْبِكُورُ تُسْتَأْمَو في نفسها، وإذَّها صِماتُها، عطف إحداهما على الأخرى وفصل بينهما في الحكم، وكمل من العطف والفصل دليل على المغايرة بينهما. قال أبو المعالى في مسألة النكاح يغير ولي خلاف بين أبي حنيفة وبين رسول الله، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ﴿ أَيِمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسُهَا بَغِيرٍ إِذَنِ وَلِيُّهَا فَنِكَاحُهَا بِاطْلِ، وقال أبو حنيفة: تكاحها صحيح . وإنما قبال كبذلك لأن المرأة مبالكة لبعضها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياساً على بيع سلعتهاء فحمل بعض الحنفية المرأة في الحديث على الصغيرة، فاعترض لأن الصغيرة ليست امرأة في لسان العرب، كما أن الصغير ليس رجلًا. فحملها بعض آخر منهم على الأمة، فاعترض بما رواه البيهقي من قول عليه الصلاة والسلام: «فإن أصابها قلها مَهْرُ مثلها». فإن مهـر مثلها لسيدها لالها, فحملها بعض آخير من متأخريهم على المكاتّبة فنإن المهر لها. وهذه التأويلات بعيدة عند الشافعية لما أنه على كل من

التأويلات قصر للعام على صورة نادرة منافية لما قصده الشارع من عموم منع استقلال المرأة بالنكاح.

فحضر أبو المعالى يوماً مع الصدلي وسأل عن التسمية على الذبيحة هل هي واجبة أم لا؟ فقال الصندلي: في هذه المسألة خلاف بين الشافعي وبين الله تعالى يقول: ﴿ولا تاكلوا وبين الله تعالى يقول: ﴿ولا تاكلوا معا لم يُذْكُر اسمُ الله عليه ﴾(١) والشافعي قال: كلوا. وإنما قال الشافعي كذلك لأنه ذبح صدر من أهله في مجله فيحل كذبح ناسي التسمية. والنص عنده مؤول بحمله على تحريم مسدوح عبدة الأوثان، فإن عدم ذكر الله غالب عليهم، فإذا انقدح هذا التأويل عمل به، لما صح في الحديث من أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتون عليه الصلاة والسلام: «سموا عليه وكلوا». وقد فصلناه في بحث الذبيحة تفصيلاً وافياً حتى ظهر فصلناه في بحث الذبيحة تفصيلاً وافياً حتى ظهر الحق من قوة التحقيق.

الإيلاء: الإعطاء، والتقريب.

و [الإيلاء]: مصدر (آليت على كذا) إذا حلفت عليه بالله أو بغيره من الطلاق، أو العتاق، أو العج، أو نحو ذلك. والأمر منه (أول). وتعديته به (من) في القسم على قربان المرأة باعتبار ما فيه من الامتناع من الوطء، كما في قبوله تعالى: في الله ولندين يُؤلُونَ مِنْ نِسائِهم (٢) أي: وللمؤلين من نسائهم تربّص أربعة أشهر، فلا يلزم شيء في هذه المدة؛ وهذا لا ينافي وقوع الطلاق البائن عند مضيها، كما قاله أبو حنيفة؛ ولا يقتضي أن تكون مضيها، كما قاله أبو حنيفة؛ ولا يقتضي أن تكون

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢١ .

المدة أكثر مما ذكر بدلالة الفاء في قوله: ﴿فَإِنْ فَسَاؤُوا ﴾ (١) كما قاله الشافعي، لأنها للتعقيب. والعبد والحرفي مدة الإيلاء سواء عند الشافعي. وأسو حنيفة يعتبر رق العراق، وماليك يعتبر رق الدوح.

الإيقاع: هو العلة الحاصلة في الذهن. والوقوع: هو المعلول سواء كان في الذهن أو في الخارج.

الإيغال: هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. ومن أمثلته في القرآن: ﴿ يَا قَوْم البَعُوا المرسلين ﴾ إلى قوله ﴿ مُهْتَدُون ﴾ (\*\*). فإن المعنى قد تم بدون (وهم مُهْتَدُون). إذ الرسول مهتد لا محالة، لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسول والترغيب فيه. وفي الشعر كقوله: كنانً عيونَ السوحش حَوْلَ جَبَائِنا

وأرْحُلِسَا الْجَــزْعُ السذي لـم يُشَفُّوا

الإياس: مصدر الآيسة عن الحيض. في الأصل (إئياس) على (إفعال) حدّفت الهمزة من عين الكلمة تخفيفاً.

الإيهام: هو إيقاع الشيء في القوة الوهمية. قيل: هـو كالتخييـل الـذي هـو إيقـاع الشيء في القـوة الخيالية، لأن ذلك من الصور الوهمية، وهذا من الأمور المتخيلة، بل كـلاهما مـوهومـان لا تحقق

لهما؛ لكنّ الأولى أن يوجد لكل منهما وجه علمي يرجّحه في موضعه، ولا يحمل على التعيين وإيهام التناسب في البديع: كون اللفظ مناسباً لشيء بأحد معنيه لا بالاخر(٤).

الإيعاء: هو حفظ الأمتعة في الوعاء. والوعى: لفظ الحديث ونحوه

إيه: تقول (إيه حَدِّثْنا) إذا استزدته، و(إيها كفَّ عنا): إذا أمرته أن يقطعه، و (ويهاً): إذا زجرته عن الشيء أو أغريته، و (واهما له): إذا تعجبت منه.

أيضاً: مصدر (آض)، ولا يستعمل إلا مع شيئين بينهما توافق ويمكن استغناء كل منهما عن الآخر، فخرج نحو: (جاءني زيد أيضاً) و(جاء فلان ومات أيضاً) و(اختصم زيد وعمرو أيضاً) فلا يقال شيء من ذلك.

وهو مفعول مطلق حذف عامله وجوباً سماعاً كما نفسل، ومعناه: عاد هذا عوداً على الحيثية المدكورة. أو حال من ضمير المتكلم حذف عاملها وصاحبها، أي: (أخبر أيضاً) أو (أحكي أيضاً) أي: واجعاً؛ وهذا هو الذي يستمر في جميع المواضع.

[ نوع ]<sup>(٥)</sup> ﴿مِنْ جانب الطور الإيعن﴾(١) : من ناحيته اليمني.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) یس :۲۰۶ و۲۱.

 <sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (جمزع) لأمرىء القيس. والجمزع:
 جمع جزعة، خرز يصاني فيه بياض وسواد نشبه به الأعين.

<sup>(</sup>٤) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: «والإيهام عبــارة عن أن

يذكر للفظ معنيان متفاوتان قرباً وبعداً في التبادر إلى الذهن بإيقاع معنه القريب في وهم الساسع في ابتداء الحال إلى أن يظهر له في المآل بسبب التأمل، إذ المقرينة المتأخرة أن المراد به معناه البعيدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> من : خ .

<sup>(</sup>٦) مريم : ٤٢ .

من (اليمين)، أو من جنائب الميمنون، من (اليمن).

﴿ وَمَا اللَّهُ ( ` ) : بوقائعه التي وقعت على الأمم . ﴿ إِيانِهم ﴾ ( ' ) : مرجعهم .

﴿ اَبِانَ مُوسَاهًا ﴾ (٢٠) : متى إرساؤها، أي: إقــامتها وإثباتها. أو منتهاها ومستقرها.

[﴿لِإِيلافِ قُرَيْشٍ﴾: أي اعجبوا عهد قريش، أو لئلاف قريش [<sup>(1)</sup>

[ ﴿إِيلافِهِمْ﴾(°) : لزومهم.

﴿اصحابُ الْأَبْكَةَ﴾ (١): الغيضة [وهم قوم شُعَيْتُ ] (١)

[ ﴿ أَيْدُتُكَ ﴾ (^): قَرَّيْتُكَ ] (<sup>0)</sup>:

أيسوب [ في «الأنسوار»: هسو ابن عيص بسن اسحاق ] ": والصحيح أنه كان من بني إسرائيل، ولم يصبح في نسبب شيء، إلا أن اسم أبيب «أبيض»، وأنه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام وعلى هذا كان قبل موسى، وقيل: بعد شعيب، وقيل: بعد سليمان، ابتلي وهو ابن سبعين، واختلف في مدة بلائه [ وما حكي فيه من الجذام فغير صحيح ] "" ومدة عمره كانت ثلاثاً وتسعين سنة.

## فصل الباء

[ البروج ]: كل ما في القرآن من ذكر البروج فهو

الكواكب إلا ﴿ولو كُنْتُم في بروج مُشَيِّدة ﴾ [11]. فإن المراد بها القصور الطوال الحصينة، وفي «الأنوار» في تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد جَعلنا في السماء بُروجاً ﴾ (1) اثني عشر مختلفة الهيشات والخواص على ما دل عليه الرصد والتجربة مع بساطة السماء.

[البر والبحر]: كمل ما في القرآن من ذكر البر والبحر فالمراد بالبر التراب البابس، وبالبحر الماء. إلا ﴿ فَهَوَ الْفَسَادُ في البَرُ والبحر ﴾ (1) فإن المراد من البر العمران، وقيل: المراد بالبر ثمة البوادي والمفاوز، وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية. قال عكرمة: العرب نسمي المصر بحراً. تقول: أجلب البر، وانقطعت مادة البحر.

[ البُخْس ]: كل ما في القرآن من بخس فهو النقص، إلا ﴿ فِقُمَنْ بَخْس ﴾ (١٠) معناه حرام، لكوته ثمن الحر؛ [ وهو سيدنا يوسف النبي عليه الصلاة والسلام ] (١١)

[ الْبَعْل ]: كل ما في القرآن من بعل فهو زوج، إلا ﴿ أَتَدْعُونَ مِعْلًا﴾ (\*\*) فإن المراد الصنم.

البكم: كل ما في القرآن من ذكر البكم فالمراد الخرس عن الكلام بالإيمان، إلا وبُقْعالًا

<sup>(</sup>١) ابراهيم : ٥ .

<sup>(</sup>٢) الغاشية : ٢٥ . . . .

<sup>(</sup>٣) الاعراف : ١٨٧ والنازعات ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) من : خ . والآية الأولى من قويش : ١ .

<sup>(</sup>۵<del>) ق</del>ریش : ۲ .

<sup>(</sup>٦) الُحجر : ٧٨ والشعراء : ١٧٦ وصّ : ١٣ وقّ : ١٤ .

<sup>(</sup>v) من اخ،

<sup>(</sup>٨) المائدة : ١١٠ .

<sup>(</sup>٩) د(١٠) د(١١) س: خ

<sup>(</sup>۱۲) النساء: ۲۸ .

<sup>(</sup>١٣) الحجر: ١٦.

<sup>(</sup>١٤) الروم : ٤١ .

<sup>(</sup>١٥) يوسف : ٢٠ .

<sup>(</sup>۱۹)من : خ .

<sup>(</sup>١٧) الصافات: ١٢٥ .

وصُمّاً ﴾ (1) في «الإسراء» و ﴿ أَحَدُهما آبُكُم ﴾ (1) في «النحل»، فإن المراد عدم القدرة على الكلام مطلقاً.

[ برع ]: كل شيء تناهى في جمال أو تضارة فقد برع، [ يقال: برع الرجل إذا فاق أصحابه ]<sup>(٣)</sup>.

[ البَّنْيَة ]: كل جنطة تنبت في الأرض السهلة فهي بَئِيَة ، بخلاف الجبلية .

[ البُّغاء ]: كل طلبة فهو بغاء، بالضم والمد.

[ البخار ]: كل دحان يسطع من ماء حار فهو بخار، وكذلك من الندى

[ أبتر ]: كل أمر منقطع عن الخير فهو أبتر.

[ البَخْر ]: كل رائحة ساطعة فهو بَخْر. والبَخور، كصبور: ما يُتَبَخّر به؛ والبَخَر، بالتحريك: النتن في الفم وغيره.

[ البَهار ]: كل حسن منير فهو بهـان، ونبت طيب الرائحة.

[ البَوْزُخ ]: كل حاجز بين شيئين فهو بـوزخ ومَوْبِق.

البُغاث: كل طائر ليس من الجوارح يصاد فهو بُغاث.

[ البّهيمة ]: كل حي لا عقل له، وكل ما لا نطق له فهو بهيمة، لما في صوته من الإبهام، ثم اختص هذا الاسم بذوات الأربع ولو من دواب البحر، ما عدا السباع.

[ البِكُو ]: كل امرأة لم يبتكرها رجل فهي بِكُـر. هذا عند الإمامين. وأما عند أبي حنيفة. إذا زالت بكارتها بالزنا فهي بكر أيضاً وليست بثيُّك.

والثَيِّب: كل اصرأة جومعت بنكاح أو شبهـة. وعندهما: الثَيِّب: كل امرأة زالت بكارتها بجِماع.

[ البِدعة ]: كل عَمَل عُمل على غير مثال سبق فهو بدعة.

[ البَّرَة]: كمل حَلْقَة من سوار وقرط وحلخال والسباها فهي برة.

[ البلد ]: كل موضع من الأرض غامر أو عامر، مسكون أو خال ٍ فهو بلد، والقطعة منه بلدة.

[البّيات]: كل ما كان مليل فهو بيات.

[ البَقْل ]: كل ما يُنبت الربيح مما يـأكله الناس، وكل نبات اخضرت به الأرض، وكل ما ينبت أصله وفرعه في الشتاء فهو بقل.

[ البَلاط]: كل شيء فرشت به الـدار من حجر وغيره فهو بلاط.

[ البُهتان ]: كل ما يبهت لـه الإنــــان من ذنب وغيره فهو بهتان.

[ البِذُر ]: كل حب يبذر فهو بذر.

[ البُدُر ] كل شيء تم فهو بدر، وسميت البدرة بدرة وهي عشرة آلاف درهم لتمام عددها.

[ البحر ]: كل مكان واسع جامع للماء الكثير فهو بحر، ثم سموا كل متوسع في شيء بحراً، وفي

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٧٦.

تقاليبه معنى السعة .

[ البستان ]: كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار، يمكن الزراعة في وسط الأشجار فهي بستان، معرّب (بوستان)؛ وإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرّم.

[ البيض ]: كل بيض يكتب بالضاد إلا بيظ النمل فإنه بالظاء.

كل ما كان من حروف الهجاء على حرقين، الثاني منهما ألف فإنها تمد وتقصر، من ذلك الباء والتاء والثاء وأشباهها.

الباء: هي أول حرف نبطق به الإنسان وفتح به فمه، ومن معانيها: الوصل والإلصاق<sup>(1)</sup> [ أي: تعليق أحد معنيها بالأخر ]<sup>(1)</sup> وقد رفع الله قدرها وأعلى شأنها وأظهر برهانها بجعلها مفتتح كتابه ومبتدأ كلامه وخطابه. وهي من الحروف الحارة الموضوعة لإفضاء معاني الأفعال إلى الاسماء. وإذا استعملت في كلام ليس فيه فعبل تتعلق هي به يُقدّر فعل عام إذا لم يوجد قرينة الخصوص؛ وإلا فلا بد من تقدير الخاص، لأنه أتم فائدة وأعم عائدة. نحو: (زيد على الفرس) و(من العلماء) ورفي البصرة) أي: هو راكب ومعدود ومقيم. وعلى التقديرين إن كان تعلقها به بواسطة متعلق وعلى التقديرين إن كان تعلقها به بواسطة متعلق عام أو خاص حذف نسياً منسياً؛ وله محل من الإعراب يسمى الجار والمجرور ظرفاً مستقراً،

كما في صورة انتفاء الفعل الأول عن أصله. نحو: (زيد في الدار) لاستقرار معنى عامله فيه وانفهامه منه، ولهذا قام مقامه وانتقل إليه ضميره؛ وإن كان بالذات ولم يكن له محل من الإعراب فلغو؛ كما إذا ذكر الفعل مطلقاً.

والباء الداخلة على الاسم الذي لوجوده أثر في وجود متعلقها ثلاثة أقسام: لأنها إن صح نسبة العامل إلى مصحوبها فهي باء الاستعانة نحو (كتبتُ بالقلم) وتعرف أيضاً بأنها الداخلة على أسماء الآلات، وإلا فإن كان التعلق إنما وجد لأجل وجود مجرورها فهي بساء العلة. نحو فَنِ قَلْهُمْ مِنَ الذين هَادُوا حَرَمْنا (٢٠). وتعرف أيضاً بأنها الصالحة غالباً لحلول اللام محلها، وإلا أيكن المتعلق كل ذلك ] (٤) فهي باء السببية نحو: وقادًى المتعلق كل ذلك عنها كله السببية نحو:

[ والباء في قوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدَّهْنَ﴾ (١) للمصاحبة أي: تنبتُ ودهنها فيها؛ وكذا في قوله: ﴿فَانْتَبَدَتُ بِهِ ﴿ اللهِ اعترالت وهرو في بطنها آرا).

وباء المصاحبة والملابسة أكثر استعمالاً من الاستعانة لاسيما في المعاني وما يجري مجراها من الاقوال.

وحقيقة باء الاستعانة التسوسل بعد دخولها إلى تشريف المشروع فيه والاعتداد بشأنه.

عارية كانت أو وضعية».

<sup>(</sup>۲) النساء : ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٤) من : خ ،

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) المؤمنون : ٢٠ .

<sup>....</sup> 

<sup>(</sup>Y) مريم : ۲۲ .

<sup>(1)</sup> بإزائه في هامش (خ) الحاشية: «الباء لفظ مشترك بين المعاني الكثيرة، والاستعانة مجاز عن الالصاق، كما في «المفصل»؛ والسبية فرع الاستعانة، كما صرح الشيخ الرضى، والمتبادر منه هو السبية المطلقة: أي العرفية،

<sup>(</sup>٢) من : خ ،

واختلف في باء البسملة. فعنما صاحب الكشاف للملابسة، كما في (دخلت عليه بثيات السفر). ولها معنيان: المقارنة والاتصال. وعند البيضاوي للاستعانة. كما في (كتب بالقلم). فعلى الأول الظرف مستقر، والتقدير: (ابتدىء ملابساً باسم الله ومقارناً به ومصاحباً إياه). وعلى الثناني لغو، والتقدير: (ابتــدىء بـاسم الله. أي أستعين في الابتداء باسم الله). والأول أولى لسلامته من الإخلال بالأدب، لما في الاستعانة من جعل اسم الله آلة للفعل. والآلة غير مقصودة لـذاتهـا بـل لغيرها. وقيل: الاستعانة أولى، لأن الفعل لا يوجد إلا بها.

والباء للإلصاق، أي لتعليق أحد المعنيين بالآخر، إما حقيقة نحو: ﴿وامسحوا بِرُؤُوسِكُم﴾(١) أَوْ مجازاً نحو: ﴿إِذَا صَرُوا بِهِمْ ﴿ إِنَّا مَالِكُ صَاقَ ( ٢) . والإلصاق ( ٢) أصل معاني الباء، بحيث لا يكون معنى إلا وفيــه شمة منه، فلهذا اقتصر عليه سيبويه في «الكتاب»: [ وفي شرح «المغنى»: الباء للإلصاق وهو معناها بدلالة العرف، وهو أقوى دليل في اللغة، كالنص في أحكام الشرع ]<sup>(1)</sup>.

والباء تكون للتعدية كالهمزة نحو: ﴿ هُوهِ اللهُ

الداخلة على الفاعل فيصير مفعولاً كما في الآية. وللسبية: وهي التي تدخل على سبب الفعل ويعبر عنها بالتعليل. نحو: ﴿ ظَلَمْتُم أَنْفُسَكُم سِاتَجَالِكُمُ العجل) ﴿ (٥) .

وللظرفية ك (في) زماناً ومكاناً. نحو: ﴿وَلَقَدُ نَصَسرَكم اللَّهُ بِسِنَدْرٍ ﴾ (١) ﴿ وَمِسَا كُنْتُ بِجَانِبِ الغُربيُّ ﴾ (٧) .

وللاستغلاء كـ (علي) نحـو: ﴿مَنَّ إِنَّ تَعَامَلُمْهُ بقِنطار﴾(^).

﴿فَإِنَّمَا يُشِّرِنَاهُ بِلسَانِكَ ﴾ (١)

وللمجاوزة كـ (عن). نحو: ﴿فاسالُ مِه خبيراً ﴾ (١٠).

[ ولا يجيء بهذا المعنى أصلاً عند البصريين، وقوله: ﴿فاسالُ بِه شبيراً ﴾ (١١) مؤول عندهم بجعل الباء سبية أو تجريدية. وفي والأنواري: تعديته بها لتضمنه معنى الاعتناء، والتجوز في الفعل أولى منه في الحرف، لقوته على ما قيل. وما في «القاموس»: (ساله كذا) و(عن كذا) و(بكذا) بمعنى (عنه) لا يوافقه كلام الثقات ](أأ)

وللتبعيض: كـ (مِن). نحو: ﴿ عَيِداً يَشْرَبُ بِهَا

(١١) الفرقان : ٥٩ .

(٤) من : خ . (٥) البقرة : ١٧ .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٢) المطفقين : ٣٠ .٠٠٠

<sup>(</sup>٣) بجانبه في هامش (خ) الحاشية: «وقال ابن همام:

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٥٤ . (٧) آل عمران : ١٢٣ . المعنى المجمع عليه للباء كونها للإلصاق، وأما التبعيض

<sup>(</sup>٨) القصص : ٤٤ . فليس معنى مستعملاً للباء، بخلاف ما جاء في ضمن (٩) أل عمران : ٧٥ .

الالصاق، كما في ه ﴿واستحوا برؤوسكم ﴾ عنان إلصاق (۱۱) مرينم : ۹۷ .

الآلة بالرأس الذي هو المطلوب لا يستوعب الرأس، فإذا

ألصق فلم يستوعبها خرج عن العهدة بذلك التبعيض، لا لأنه هو المفاد بالباءة...

<sup>(</sup>١٢) من : خ .

عِبادُ اللهُ 🗥 . نام نام نام نام

وللغاية كـ (إلى). نحـو: ﴿وقد أَحْسَنَ بِي﴾ (١). اًي: إلىّ .

وللمقابلة، وهي تدخل تارة على الثمن نحو: ﴿ وَشَدَوْهُ بِعُمَنِ بَحْسٍ ﴾ (٢) وتدارة على المثمن نحر: ﴿ فَلا تَشْتُرُوا بِآياتَي ثَمْناً قَلْبِلاً ﴾ (1) وللحالية. نحو: (خرج زيد بثيابه). قاله ابن اياز.

وللتجريد نحو: (لـقيث زيداً بخير). وللتوكيد، وهي الزائدة، فتزاد في الفاعــل وجوبــاً نحـو: ﴿اللَّهِعُ بِهُمْ وَالْبَصِينُ﴾ (\*)؛ وجوازاً غَالَبًا نحو: ﴿وَكُفِّي بِاللَّهُ شَهِيدًا ﴾ (1). وفي المفعول نحو: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِالدِيكُم إلى التَّهْلُكَة ﴾ (٧). وفي المبتدأ نحو: ﴿بِايُكُمُ المفتون﴾ (^)، وفي اسم (ليس) في قراءة بعضهم نحو: ﴿ لَهِسَ البِسُّ بَانُ تُهُلِّهِ ﴿ وُحِوِهُكُمْ ﴾ (٩).

وفي الخبر المنفي نحو: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ ﴾ (١٠). والباء الزائدة لا تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها. وتنجيءُ بمعنى (حيث) نحسو: ﴿ فَاللَّا تَكْسَبُنُّهُم بمفازةٍ من العذاب ﴿ (١١) أي: بحيث يفوزون: وباء التعدية بابها الفعل الـلازم نحو: ﴿ فَهَبُ اللَّهُ بئورهم﴾ (۱۱۱).

والزمخشري بسمى باء التعدية صلة، والذي يستعمله أكثر المصنفين في مثل هذا هو أن الصلة

بمعنى الزيادة، وندرت التعدية بالساء في المتعدي نحو: (صككت الحجر بالحجر) أي جعلت أحدهما يصك بالأخر.

والباء الضمية: يختص دخولها بالمعرفة، ولأصالتها في إفادة معنى القسم تستبذ عن أختيها بجواز إظهار الفعل معها ويدخولها على المظهر والمضمس نحوز (به لأعبيدته). والحلف على سبيل الاستعطاف نحو: (بحياتِكَ أَجْبرني). والواو لكونها فرعاً لا تدخل إلا على المظهر. وكذا التاء، لكونها فرعاً عن الواو لم تدخل إلا على المظهر الواحد

ومن عجيب ما قيل في بياء البسملة أنها قَسُم في أول كيل مسورة، ذكيره صاحب «الغيراقب والعجائب.

والباء ابدأ تقع في الطي نحـو: ( ما زيـد بقائم) بخلاف اللام، فإنها نقع في الصدر نحو: (لَزيدُ منطلق) و ﴿ لَائْتُمُ اشَدُّ رَهُبَةً ﴾ [11] .

والبناء متى دخلت في المحل تعدى الفعل إلى الآلة، فيلزم استيعابها دون المحلّ، كما في: ووامسموا برؤوسكمه (١١) فيكون بعض الرأس ممسوحاً وهو المحل أما إذا دخلت في وسائل غير مقصودة مثل: (مسحت رأس اليتيم باليد) فإن الباء متى دخلت في الوسيلة، وهي آلة المسح

<sup>(</sup>١) الانسان : ٦ ...

<sup>(</sup>٩) البقرة : ١٧٧ . (۲) پوسف : ۱۰۰ .

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ٧٤ . (۲) يوسف: ۲۰ .

<sup>(</sup>١١) أل عمران : ١٨٨. (٤) البقرة : ١١ ...

<sup>(</sup>١٢) البقرة : ١٧ . (٥) مريم : ٣٨ .

<sup>(</sup>١٣) الحشر: ١٣. (٦) النماء : ٧٩

<sup>(</sup>١٤) المائدة : ٦ . (٧) البقرة : ١٩٥ .

تعدى الفعل إلى المحل، فيلزم استيعاب دون الألة، فيكون المسح ببعض اليد.

البيان: في الأصل مصدر (بان الشيء) بمعنى تبين وظهر، أو اسم من (بين) كالسلام والكلام، من (كلم) و(سلم)، ثم نقله العرف إلى ما يتبين به من الدلالة وغيرها؛ ونقله الاصطلاح إلى الفصاحة وإلى ملكة أو أصول يعرف بها إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة.

وقيل: البيان ينطلق على تبيين، وعلى دليل يحصل به الإعلام على علم يحصل بنه الدليل. والبيان أيضاً: هو التعبير عما في الضمير، وإفهام الغير: وقيل: هو الكشف عن شيء. وهو اعم من النطق؛ وقد يطلق على نفس التبليغ، كما في قوله تعالى: ﴿وَهَا أَرْسَلْنَا مِن رسول إلا بلسان قومِهِ لِيُكِينَ لَهُم﴾ (١).

[ والبيان قد يكون بالمفعل كما يكون بالقول، وهو على خمسة أوجه عرف ذلك بـالاستقراء. ووجـه الحصر هو أن البيان لا يخلو إما أن يكون بالمنطوق أو غيـره. الثاني: بيـان الضرورة، والأول إمـا أن يكون المُبيّن مفهوم المعنى بدون البيان أولاً.

الثاني: بيان التقرير. والأول لا يخلو إما أن يكون بياناً لمعنى الكلام أو للازم له كالمدة.

الثاني: بيان التبديل؛ والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه.

الثاني: بيان التغيير والأول بيان التفسير.

أما بيان التقرير: فهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز والتخصيص، كقول تعالى:

﴿ فَسَجَدَ الملائكة كلّهم اجمعون ﴾ (\*) قرر معنى العموم من الملائكة بذكر الكل حتى صارت بحيث لا يحتمل التخصيص وكقوله: ﴿ ولا طائرٍ يعطيرُ بجناحيه ﴾ (\*) فإن قوله: (يطينر بجناحيه) تقرير لموجب الكلام وحقيقته قطعاً، لاحتمال المجاز، إذ يقال: المرء يعلير بهمته، ويقال للبريد طائر لإسراعه في مشيه.

وأما بيان التفسير: فهو بيان ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو الخفي.

وأما بيان التغيير: فهو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص

وأما بيان التبديل: فهو النسخ، والنسخ بالنسبة إلى الله تعالى بيان لمدة الحكم الأول، لا رفع وتبديل؛ وبالنسبة إلينا بتبديل كالقتل، فإنه بيان محض للأجل في حقه تعالى؛ لأن المقتول ميت بأجله، وفي حقنا تبديل للحياة بالموت، لأن ظاهره الحياة لولا مباشرة قتله.

وأما بيان الضرورة: فهو نوع بيان يقع بغير ما يوضع له لضرورة ما، إذ الموضوع له النطق، وهذا يقع بالسكوت، فهي على أربعة أوجه عرف ذلك بالاستقراء:

الأول: ما يعلم بمعونة المنطوق لا بمجرد السكوت كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَمُ وَوَرِفَهُ أَبُواهُ فَالِأَمِّهِ التَّلْثُ ﴾ (أ). أضيف الإرث إليهما ثم خص الأم بالثلث فكان بياناً أن للأب ما بقي، وهذا البيان لم يحصل بمحض السكوت عن نصيب الأب، بل بصدر الكلام الموجب للشركة،

<sup>(</sup>١) أبراهيم : ٤ .

<sup>(</sup>٢) الحجر : ٢٠ رص : ٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) الأنعام : ٣٨ .
 (٤) النساء : ١١ .

إذ لو بين نصيب الأم من غير إثبات الشركة بصدر الكلام لا يعرف نصيب الأب بالسكوت بوجه.

والثاني: ما يثبت بدلالة حال المتكلم؛ والمراد بالمتكلم القادر على التكلم لا الناطق، واحترز به عمن لا يقدر على التكلم كالأخرس.

والشالث: ما يثبت ضرورة رفع الضرر، مثل سكوت الشفيع بعد العلم بالبيع، فجعل إسقاط الشفعة ضرورة دفع الضررعن المشتري.

والرابع: ما يثبت بدلالة الكلام، كما قال: (ك علي مئة وثلاثة دراهم أو ثلاثة أثواب أو أفراس) فالمعطوف عليه ](١).

والبيان ما يتعلق باللفظ، والتبيان ما يتعلق بالمعنى

البر، بالكسر: الصلة، والجنة، والخير، والاتساع في الإحسان، والحج، والصدقة، والطاعة، وضد العقوق. وكل فعل مَرْضِيّ بر.

[ والبَسر ]؛ بالفتح: من الأسماء الحسنى، والصادق، وضد البحر.

والبارّ : حيث ورد في القرآن مجموعاً في صفة الأدميين قيـل: أبرار، وفي صفة الملائكة قيل: بررة.

والبَرِّيَة؛ بتشديد الراء: الصحراء، والجمع براري؛ وبالتخفيف (فعيلة) من برأ الله الخلق: أي خلقهم، والجمع: البرايا والبريّات. وبرّ الله الحج يبرّه بروراً: قَبِله ويقال (بُرَّحَجُك)،

> بالفتح والضم. وبرَّ خالقه: أطاعه.

وبُرِرْت، بالكسر[ كعلمت ]() : خلاف العقوق. وبَسرُرْتُ في القول واليمين أبسرً فيهما بُسروراً أيضاً: إذا صَدَقت فيهما؛ ويتعدى بنفسه في الحج، وبالحرف فيهما؛ وفي لغةٍ يتعدى بالهمزة فيقال: أبر الله الحج، وأبرَّت اليمين، وأبرَّ القول.

وبرثت من المرض وبرأت أيضاً بَـرءاً وبُرءاً، ومن الدَّين والرجل براءةً.

وأصل البُرء خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التقصي كقولهم: (برىء المريض من صوضه، والسائع من عيوب مبيعه، وصاحب اللَّين من دُيْنه)؛ ومنه استبراء الجارية. أو على سبيل الإنشاء كقولهم: (بَرَأَ الله الخلق)،

و(بَرَيْتُ القلم وغيره) يفتح الراء غير مهموز، أبريه برياً

السدل: هبو لغة: العبوض. ويفترقان في الاصطلاح؛ فالبدل أحد التواسع، يجتمع مع المبدل منه، وبدل الخرف من غيره لا يجتمعان أصلاً، ولا يكون إلا في موضع المبدل منه. والعوض لا يكون في موضع المعوض عنه. ألا تسرى أن العوض في (اللهم) في آخر الاسم، والمعوض عنه في أوله، لأن طريقة العرب أنهم إذا حدفوا من الأول عوضوا آخراً: مثل (عِدَة) وإذا حدفوا من الآخر عوضوا أولاً مثل: (ابن) في (بَنو)؛ ووبما اجتمعا ضرورة، وربما استعملوا العوض مرادفاً للبدل في الاصطلاح. وقد نظمت في جواز جمع البدل والمبدل منه:

<sup>(</sup>١) آخر المنقول من (خ) .

جَمَعْتُ بِــوَصْـل ِ بَيْنَ جِــمِي وروجــهِ

وهــذا كــلام لم يُجَــونه سامعي(١)

أَبَفْتُ كَانِّي من يدِ الغصبِ خدارمُ

وَقَعُدُنْتُ وَمِنْهِ الإِرْثُ قَدْ صَارِ جِنَامِعِي

والبدل على ضربين:

بدل: هو إقامة حرف مقام حرف غيره.

ويدل: هو قلب الحرف نفسه إلى لفظ غيره على معنى إحالته إليه.

هذا إنما يكون في حروف العلة وفي الهمزة أيضاً لمقاربتها إياها وكشرة تغيرها، وذلك في تحو: (قام) و (موسر) و (رأس) و(آدم)، فكل قلب بدل، وليس كل بدل قلباً.

والبدل والمبدل منه إن اتحدا في المفهوم يسمى بدل الكل من الكل وبدل العين من العين أيضاً؛ وإن لم يتخدا فيه، فإن كان الثاني جزءاً من الأول فهو بدل البعض من الكل، وإن لم يكن جزءاً، فإن صع الاستغناء بالأول عن الثاني فهو بدل الاستعال نحو: (نظرتُ إلى القمر فلكه).

وبدل الكل من الكل يوافق المتبوع في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، لا في التعريف.

وسائر الأبدال لا يلزم موافقتها للمبدل منه في الإفراد والتذكير وفروعهما.

والبدل على المعنى لا على اللفظ كقول تعالى: وَكُمْ الْمُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِن القرونِ انْهُم إليهم لا
يَرْجِعُونَ ﴾ (٢).

وبدل الغلط ثلاثة أقسام: ندامة كقولك: (محبوبي بدرٌ شمسٌ). وغلط صريح: كقولك: (هذا زيدجارٌ). ونسيان.

والأخيران لا يقعان في كلام الفصحاء أصلًا، بخلاف الأول، فإنه يقع في كلام الشعراء مبالغة وتفنناً في الفصاحة.

وبدل المعرفة من المعرفة نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والنكرة من المعرفة نحو قبوله تعالى: ﴿لَنُسْفَعا اللهِ عَالَى: ﴿لَنُسْفَعا اللهِ عَالَمَهُ اللهِ اللهِ عَالَمُهُ اللهِ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهُ المُلهِ المُلهِ المُلهِ المُ

والنكرة من النكرة. نحو قوله تعالى: ﴿إِن للمنقينِ مفاراً حدائق وأعنابا﴾ (٥).

والمعرفة من النكرة، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُهدي إِلَى صِراطِ اللهُ (١٠). فإن الثاني معرفة بالإضافة.

ولا يجوز إبدال النكرة غير الموصوفة من المعرفة، كما لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة هذا إذا لم يفد البدل ما زاد على المبدل منه وأما إذا أفاد فجائز نحو: (مررت بأبيك خير منك). والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه.

والبدل في الاستثناء ليس من الأبدال التي تثبت في

<sup>(</sup>١) صدر البيت في (ط):

جمعت بوصل منك بيني وبينه .

<sup>(</sup>۲) بش : ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) الفائحة : ٢ و٧ .

<sup>(</sup>٤) العلق : ١٥ و١٦ .

<sup>(</sup>٥) النبأ : ٣١ و٣٦ .

<sup>(</sup>٦) الشوري : ۲ د و ۲ د .

غير الاستثناء، بل هو قسم على حدة، كما في قولك: (ما قام أحد إلا زيد) فد (إلا زيبد) هو البدل، وهو الذي يقع في موضع (أحد)، فليس (زيبد) وحده ببدلاً من (أحد)، وإنما (زيد) هو الأحد الذي نفيت عنه القيام، و(إلا زيبد) بيبان للأحد الذي عينته.

بين: كلمة تنصيف وتشريك، حقها أن تضاف إلى أكثر من واحد، وإذا أضيفت إلى الواحد وجب أن يعطف عليه بالواو، لأن الواو للجمع. تقول: (المال بين زيد وعمرو) و(بين عمرو) قبيح أ وأما (بيني وبينك) فربين مضاف إلى مضمر مجرور،

وذلك لا يعطف عليه إلا بإعبادة الجار؛ وقبد جاء التكرير مع المظهر،

وإذا أضيف إلى الزمان كمان ظرف زمان، تقول: (آتيك بين الظهر والعصر).

وإذا أضيف إلى المكان كان ظرف مكان، تقول: (داري بين دارك والمسجد).

ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوجدة إلا إذا كُرَّر نحو: ﴿ وَلا يَدَا كُرَّر بَعْنَ مُوْعِداً ﴾ (1). ﴿ وَلا بِالذي بِينَ يديه ﴾ (2) أي: متقدماً له من الإنجيل ونحوه ﴿ وَجَعَلنا مِنْ بَيْنِ ايديهم سَدًا ﴾ (2) أي:

ولا يبدخل الضم على (بين) بحال، إلا إذا عني بالبين الوصل، وتقول: (بينا أنا جالس جاء عمرو) وليس لمدخول (إذ) ههنا معنى. وما وقاع في الأحاديث فمحمول على زيادة الرواة(؟)، وأجازوا

(۱)طه: ۵۸ ـ

(۲) سياً : ۳۱ .

(٣) پس : ٩ .

(٤) بإزابه في هامش (خ) الحاشية التالية: وقوله عليه الصلاة والسلام بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً... الخه. (بينا) أصله (بين) فأشبعت الفتحة فصارت ألفاً، وهو من الظروف الزمانية الملازمة بالاضافة إلى المجملة الأسمية، والعامل فيه المجواب إذا كان مجرداً من كلمة المقاجآت، وإلا فمعنى المقاجأة المتضمنة هي (إياها) وتحتاج إلى جواب يتم به المعنى، وقيل: اقتضى جواباً لأنه ظرف متضمن لمعنى المجازاة، والاقصح في جوابة أن يكون فيه (إذ) و(إذا)، خلافاً للأصمعي، والمعنى: أن في أشاء أوقات المشي فساجأني، (من شسرح البخاري

وفي حديث «بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، أصل (بينا) (بين) فأشبعت الفتحة فصارت

ألفاً. يقال: (بينا) و(بينما) وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى. كقوله تعالى فوين بَيْنِ فَرْتِ وَدَمَ فَال الطبي: لا تفاوت بينهما وإنما ذكر (بين) مع المضمر واجب ومع الظاهر جائز. (من الكرماني).

والأفصع في جوابهما أن لا يكون فيه (إذ) و(إذا)؛ وقد حاء في الجواب كثيراً تقول: (بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل وإذا دخل). (من «النهاية» لابن الأثير). و(بينا) أصله (بين) أشبعت الفتحة فصارت ألفاً. و(بينما) زيدت عليه (ما) والمعنى واحد، تقول:

(بينا لحن لرقبه أتالنا) 🖰 😁

قريناً منه 🗀

وتقدير الكلام: بين أوقات نخن نبرقبه أنبانا. أي: أتبانا أوقات ترقبنا إياه. والجمل مما تضاف إليها أسماء الزمان كقولك: (أتيتك بين الحجاج أمين ثم حذفت المضاف بعد (أوقات) وولى الظرف الذي هو (بين) الجملة التي = ذلك في (بينما) واعتذروا بأن (ما) ضمت إلى (بين) فغيرت حكمها؛ كما أن (رب) لا يليها إلا الاسم، وإذا زيدت فيها (ما) وليها الفعل

و (بينما): ظرف لمتوسط في زمان أو مكان بحسب المضاف إليه، وإذا قصد إضافة (بين) إلى (أوقات) مضافة إلى جملة حذفت الأوقات وعوض عنها الألف أو (ما) منصوب المحل، والعامل فيه معنى المفاجأة الذي تضمنته (إذ) ويقال في التباعد المسرفي: (بينهما بين)، وفي التباعد المسرفي: (بينهما بين)،

والبَّيْن: من الأضداد، يستعمل للوصل والفصل.

والمينونة الخفيفة: تفيد انقطاع الملك فقط كما يحصل بواحدة أو اثنتين؛ والغليظة تفيد انقطاع الحل بالكلية، كما يحصل بالثلاث

بَلْ: هو موضوع لإثبات ما بعده، وللإعراض عما قبله بأن يجعل ما قبله في حكم المسكوت عنه بلا تعرض لنفيه ولا إثباته، وإذا انضم إليه (لا) صار نصاً في نفيه.

وفي كل موضع يمكن الإعراض عن الأول يثبت الثاني فقط.

وفي كل موضع لا يمكن الإعراض عن الأول يثبت الأول يثبت الأول والثاني.

و (بل) في الجملة مثلها في المفردات، إلا أنها قد تكون لا لتدارك العلط، بــل لمجرد الانتقـال إلى آخــز أهم من الأول بلا فضــل، إلى إهــدار الأول

وجعله في حكم المسكوت عنه كقوله تعالى: ﴿ بِلَا هُمُ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ (١)

واعلم أن كلمة (بل) إذا تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإسطال كما في قوله تعالى: ﴿وقالوا اتحد الرحمن ولدا سُبْحانه بل عباتُ مُكْرَمون﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهُ جِنَّةُ بِل جاءهم بالحق﴾(٣).

وإما الانتقال من غرض إلى آخر. نحو قول: ﴿ قَدْ الْفِلِحُ مَنْ تَرَكَّى ، وَذَكْرَ السمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ، بَلْ تُوثِرونَ الحياة الدنيا﴾ (٤) . وقصوله : ﴿ وَلَدِينَا كِتَابُ يَنْطَقُ الدنيا﴾ (٤) . وقسوله : ﴿ وَلَدِينَا كِتَابُ يَنْطَقُ الدنيا﴾ (٤) . وهم لا يُظْلَمون بيل قلوبُهم في غَمْرَةٍ ﴾ (٥) . وهم لا يُظْلَمون بيل قلوبُهم في غَمْرة و ﴾ (٥) . الصحيح ؛ وإن تلاها مفرد كانت عاطفة ؛ فإن كانت بعد إثبات في الإزالة الحكم عن الأول وإثباته للثاني إن كانت في الإخبارات ، لانها المحتمل للغلط دون الإنشاءات . تقول: (جاءني المحتمل للغلط دون الإنشاءات . تقول: (جاءني بعد نفي أو نهي فهي لتقرير الحكم لما قبلها وإثبات ضده لما بعدها ، تقول: (ما قام زيد بل عمرو) و(لا تضرب زيداً بل عمراً) تُقُرر نفي القيام عن زيد وتنهي عن الضرب له وتثبته لعمرو وتأصر عن زيد وتنهي عن الضرب له وتثبته لعمرو وتأصر

قال بعضهم: (بل) الإضرابية لا تقع في التنزيل إلا للانتقال. وقوله تعالى: ﴿وقالوا اتَّحْدُ الرحمنُ

بضرية .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنونِ : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الأعلى : ١٤ و١٥ و١٦ .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون : ١٢ و٦٣ .

أقيب مقام المضاف إليها. وكان الأصمعي يخفض بعد (بينا) إذا صلح في موضعه (بين). وغيره يرفع بعد (بينا) و(بينهما) على الابتداء والخير» (من والصحاح» للجواهري).

<sup>(</sup>١) النمل : ٦٦ .

وَلَدَا سُبْحانَهُ بَلْ عِبِكُ مُكْرَمون (١) لا يتعين كون (بل) فيها للإبطال، لاحتمال كون الإضراب فيها عن جملة القول لا عن الجملة المحكية بالقول، وجملة القول إخبار من الله تعالى عن مقالتهم، صادقة غير باطلة، فلم يبطلها الإضراب، وإنسا أفاد الإضراب الانتقال من الإخبار عن الكفار إلى الإخبار عن وصف ما وقع الكلام فيه من النبي والملائكة.

وقال ابن عصفور: (بل) و (لابل) إن وقع بعدهما جملة كانا حرفي ابتداء ومعناهما الإضراب عما قبلهما واستئناف الكلام الذي بعدهما. ثم قال: وقع بعدهما مفرد كانا حرفي عطف ومعناهما الإضراب عن جعل الحكم للأول وإثباته للثاني. وقد يكون (بل) بمعنى (إن) كما في قوله تعالى: فينل الذين كفروا في عرزة وشيقاق (أ)، لأن القسم لا بدله من جواب.

و(بل) لا يصلح أن يصدر بها الكلام؛ ولهذا يقدر في قوله: ﴿بِل هُعَلَهُ كَبِيرُهم﴾(٤) ما فعلته بال فعاه

بلى: هو من حروف التصديق مثل (نَعَم)، إلا أن (نعم) يقع تصديقاً للإيجاب والنفي في الخبر والاستفهام جميعاً. و(بلى) يختص بالمنفي، خبراً أو استفهاماً على معنى أنها إنما تقع تصديقاً للمنفي على سبيل الإيجاب، ولا تقع

تصديقاً للمثبت أصلاً؛ ولهذا قيل: قائل (بلي) في جواب ﴿ أَلَسْتُ بربكم ﴾ (٥) من الأرواح مؤمن، لأنه في قوة (بلي أنت ربنا)، وقائل (نعم) منها كافر، لأنه في قوة (نعم لست بربنا).

واستشكل بعض المحققين بأن (بلى) إذا كانت لإيجاب ما بعد النفي لم تكن تصديقاً لما سقها، بل تكذيباً له. والجواب أنها وإن كانت تكذيباً للنفي، لكنها تصديق للمنفي

و (بلى) لا يأتي إلا بعد نفي؛ و (لا) لا يـأتي إلا بعد إيجاب؛ و (نعم) يأتي بعدهما. وقد نـظمت فه:

بَعْدَ نَفْي قُلْ نَعَمْ لا بَعْدَ إيجاب كَدَا

بَعْدَ إيجاب نَعَمُ لا بَعْد إيجاب بَلَى

بعد: هو من النظروف الزمانية أو المكانية أو المشتركة بينهما. وله حالتان: إما الإضافة إلى اسم معنى اسم عين، فحيئلا ظرف زمان، أو إلى اسم معنى فظرف مكان. وإما القطع. فإن كان مضافاً فهو معرب على حسب اقتضاء العوامل من النصب أو الجسر ولا يكون سرفوعاً، إلا أن يخرج عن الظرفية، أو يراد منه اللفظ؛ وإن كان مقطوعاً عن الإضافة فلا يخلو إما أن يكون المضاف إليه منوياً أو منسياً؛ فإن كان منسياً فهو معرب على حسب اقتضاء العوامل أيضاً، وإن كان منوياً فينى على الضم. وبهما قرىء قوله تعالى: ﴿ فله الامركون قبل الضم. وبهما قرىء قوله تعالى: ﴿ فله الامركون قبل ومِنْ بعد كَ ) النوين أو الفتح على تقدير لفظ ومِنْ بعد أو الرفع مع التنوين أو الفتح على تقدير لفظ

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) مش : ۲ .

<sup>(</sup>٣) النمل: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الأنباء: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) الروم : ٤ .

المضاف إليه أي: (واحضر بعد الخطبة ما سيأتي) والواو للاستثناف، أو لعطف الإنشاء على مثله، أو على الخبر. نحو قوله تعالى: ﴿وَبَشَوِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١)

رتجيء (بعد) بمعنى (قبل) نحو: ﴿وكتينا في الزَّيورِ مِنْ بَعْدِ الذُّكْرِ﴾ (٢). وبمعنى (مع). يقال: (فلان كريم وهو بعد هذا أديب). وعليه يتأول: ﴿عُتُلُ بَعْدَ ذلك زُنِيم﴾ (٢) ﴿والأرْضَ بَعْدَ ذلك ذَيْهِم﴾ (٢) ﴿والأرْضَ بَعْدَ ذلك ذَيْهِم﴾ (٢) ﴿والأرْضَ بَعْدَ ذلك

وَبَعِـدٌ يَبْعَدُ كَعَلِمَ يَعْلَمُ بَعَداً بِفتح الباء والعين: هَلَكَ وكَحَسُنَ يَحْسُنُ بُعْداً بالضم: ضد القرب. وهو عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه، عند القائلين بوجود الخلاء.

والبعد الذي هو بين الأعلى والأسفل يسمى عمقاً إن اعتبر النزول؛ وسمكاً إن اعتبر الصعود.

> والأبعاد التي بين غايات الأجسام هي ثلاثة: بُعد الطول: وهو الامتداد المفروض أولاً.

وبُعد العرض: وهو المفروض ثانياً مقاطعاً للأول على زوايا قائمة

و يُعدُ العمق: وهو المفروض ثالثاً مقاطعاً لهما عليها، فلا يوجد جسم إلا على هذه الأبعاد، فما كان ذا بُعدٍ واحد فَخَطَ، وذا بُعدَيْن فسطح، وذا ثلاثة فجسم تعليمي.

و (بَعْد) في (أفعله بعد) لزمان الحال أي: بعدما مضى: وفي (لا أفعله بعد) للاستقبال أي: بعدما نحن فيه.

البلاغة: مصدر (بُلُغَ الرجل) بالضم: إذا صار

بليغاً. [ وأسدُّ عبارات الأدباء في حد البلاغة وأوفاها بالغرض قولهم: البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح لما طابقه من اللفظ الرائق من غير مزيد على المقصد ولا انتقاص عنه في البيان. فعلى هذا فكلما ازداد الكلام في المطابقة للمعنى وشرف الألفاظ ورونق المعاني والتجنب عن الركيك المستغث كان بلاغته أزيد ] (٥).

ني والجوهري: البلاغة: الفصاحة.

وعند أهل المعاني: البلاغة أخص من الفصاحة. قال بعض محققهم: ولم أو ما يصلح لتعريفهما، لكن الفرق بينهما أن الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، والبلاغة يوصف بها الأخيران نقط. يقال: كلمة فصيحة، ولا يقال بليغة.

أما فصاحة المفرد فخلوصه من تنافر المحروف ك (مستشزرات)، ومن الغرابة: وهي كون الكلمة لا يعرف معناها إلا بعد البحث الكثير عليه في كتب اللغة، ومن مخالفة القياس ك (الأجلل) بفك الإدغام، ولم يرتض بعضهم زيادة أن لا تكون الكلمة مستكرهة في السمع نحو (الجِرِشّى) أي النفس.

وأما فصاحة الكلام فخلوصه من ضعف التأليف نحو أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول المتأخر، ومثله مما لا يجوز في العسربية إلا بضعف، ومن التنافر بأن يعسر النطق بكلماته لعسرها على اللسان، ومن التعقيد بأن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على المراد منه، وذلك إما لتعقيد في اللفظ أو المعنى ؛ وردّ بعضهم زيادة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٠٥

<sup>(</sup>٣) القلم : ١٣ .

<sup>(</sup>٤) النازعات : ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) من : خ .

خلوصه من كثرة التكرار وتتابع الإضافات. وأما فصاحة المتكلم فملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح.

وأما بلاغة الكلام فمطابقته لمقتضى الجال مع فصاحته، ومقتضى الحال أن يعبر بالتنكير في محله وسالتصريف في محله وسا أشبه ذلك. وبالجملة أن يطابق الغرض المقصود. وارتفاع شأن الكلام إنما يكون بهذه المطابقة، وانحطاطه بعدمها.

وأما بلاغة المتكلم فملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ

[ واختلف في رتب البلاغة هل هي متناهبة أم لا؟ والحق أنها إن نُظر إلى اللغات الواقعة المتناهبة فمراتب البلاغة فيها لا بد وأن تكون متناهبة؛ لأن البلاغة على ما ذكرنا عائدة إلى مطابقة الشريف من الألفاظ للصحيح من المعاني من غير زيادة في المقصد ولا نقصان عنه في البيان.

ولا يخفى أن الألفاظ الشريفة بالاصطلاح المطابقة للمعاني متناهية، فكانت مراتب البلاغة المترتبة على الألفاظ الواقعة متناهية.

وأما إذا نظر إلى ما يمكن وقوعه من اللغات بعد اللغات الواقعة المفروضة فلا يبعد في علم الله وجود ألفاظ هي أشرف من الألفاظ الواقعة، وتكون مطابقتها لمعانيها أعلى رتبة في البلاغة من الألفاظ الواقعة وهلم جرا إلى ما لا يتناهى ](١).

وتمام مباحث هذه النبذ في علم المعاني.

ورجحان بلاغة النظم الجليل إنما هبو بـإبـلاغ المعنى الجليــل المستــوعب إلى النـفس،باللفظ

الوجيز؛ وإنما يكون الإسهاب أبلغ في كلام البشر الذين لا يتناولون تلك الرتبة العالية من البلاغة والمين لا يتناولون تلك الرتبة العالية من البلاغة والبيئر]: البكر من الإبل: هي التي وضعت بطناً واحداً. ومن بني آدم: هي التي لم توطأ بنكاح، سواء كان لها زوج أم لم يكن، بالغة كانت أم لا، ذاهبة العذرة بوثبة أو حيض [ أو وضوء] (أ) وهي بكر إلا في حق الشراء. وفي والمغرب أنه يقع على الذكر الذي لم يدخل بامرأة؛ وشوط محمد ابن الحسن الأنوثة في هذا الاسم، وهو إمام مقلد؛ وإطلاق الثيب على الذكر كما في حديث والثيب بالثيب إلى آخره إنما هو بطريق المقابلة مجازاً كوفوفكروا وفكر الله المرحل نيب، وإنما يقال: ولد الثيب الليث أنه لا يقال للرحل نيب، وإنما يقال: ولد الثيب الثيب،

ولم يسمع من البكر فعل، إلا أن في تركيبها الأولية. ومنه: البكرة والباكورة. وأما الباكرة فليست من كلام العرب، والصحيح: البِكْس، والبكارة بالفتح. في والقاموس، كل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه في أي وقت كان.

ويكر وأيكر وتبكر: تقدم، وعليه: (فبكروا) في الحديث، بمعنى تقدموا، لا بادروا.

وبكر تبكيراً: أتى الصلاة لأول وقتها وابتكر أولَ الخطة.

البقاء: هو سلب العدم البلاحق للوجود، أو استمرار الوجود في المستقبل إلى غير نهاية. وهما بمعنى، كما في شرح «الإرشاد» وهو أعم من الدوام.

والدائم الباقي همو الله تعالى بافتقار المموجودات

<sup>(</sup>١) من : خ .

<sup>(</sup>٢) أل عمران : ٥٤ .

إلى مديم كافتقار المعدومات إلى موجد، وأما المتغيرات المحسوسة فهي في الماديات دون الإبداعيات. [ ولـو فـرض انقـطاع فيضـان نـور. الوجود من الله تعالى على العالم في أن لم يبق في الخارج ](1). والأشعسري جعل البقاء من الصفات، والصحيح [ أنه ليس صفة وجودية زائدة بل هو نفس ]<sup>(1)</sup> الوجود المستمر. [ أي الموجود في الرامان الشاني، فيكنون أخص من مطلق الوجود، كما أن الفناء أخص من مطلق العدم لأنه العدم الطاريء إ(١) وتفصيل ذلك هنو أن الباري تعالى باق لذاته، خلافاً للأشعري، فإن عنده هـــو بلقي ببقاء قائم بذاته، فيكون صفة وجوديــة زائدة على الوجود، إذ الوجود متحقق دون البقاء، وتتجدد بعده صفة هي البقاء؛ والنافون للبقاء قالوا: البقاء هو نفس الوجود في الزمان الشاني لا أمر زائد عليه، إذ لوكان موجوداً لكان باقياً بالضرورة، فإن كان باقياً ببقاء آخر لزم التسلسل، أو ببقاء الذات لزم الدور، أو بنفسه والذات باقية ببقاء البقاء فتنقلب الذات صفة والصفية ذاتأ وهبو محال، أو ببقاء قبائم لـه تعالى، فيكـون واجب الوجود لذاته واجباً لغيره، وهو محال أيضاً

الوجود لذاته واجبا لغيره، وهو محال ايضا والتحقيق أن المعقول من بقاء الباري امتناع عدمه، [ ومقارنة مع الأرمنة من غير أن يتعلق بها كتعلق الزمانينات ](١)، كما أن المعقول من بقاء الحوادث مقارنة وجودها لأكثر من زمان واحد بعد زمان أول، وذلك لا يعقل فيما ليس برمان، وامتناع العدم ومقارنة الزمان من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج، ولفضل البقاء على العمر وصف الله به، وقلما يوصف بالعمر. والباقي

بنفسه لا إلى مدة هو الباري، وما عداه باق بغيره وباق بشخصه إلى أن يشاء الله أن يفنيه كالأجرام السماوية، والباقي بنوعه وجنسه دون شخصه وجزئه كالإنسان والحيوانات، والباقي بشخصه في الأخرة كأهل الجنة، وبنوعه وجنسه هو ثمار أهل الجنة، كما في الحديث؛ وكل عبادة يقصد بها وجه الله فهي الباقيات الصالحات.

والبقية: مثل في الجودة والفضل، يقال: (فلان بقية القوم) أي: خيارهم، ومنه قولهم: (في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا).

وبقية الشيء من جسه، ولا يقال للأخ بقية الأب والباقي يستعمل فيما يكون الباقي أقل، بخلاف السائر، فإنه يستعمل فيما يكون الباقي أكثر؛ والصحيح أن كل باقي قل أو كثر فالسائر يستعمل فيه وقيل: السائر بالهمزة الأصلية بمعنى الباقي، وبالمبدلة من الياء بمعنى الجميع؛ والأول أشهر في الاستعمال وأثبت عند أئمة اللغة وأظهر في الاشتقاق.

وفي «القاموس»: السائر: الباقي لا الجميع:

والبقاء أسهل من الابتداء كبقاء النكاح بلا شهود وامتناعه بدونها ابتداء؛ وجواز الشيوع في الهبة بقاء لا ابتداء، كما إذا وهب داراً ورجع في نصفها وشاع بينهما فالشيوع الطارىء لا يمنع بقاء الهبة؛ وبقاء الشيء الواحد في محلين في زمان واحد محال، ولذا إذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدوالة النقل، وهو يقتضي فراغ ذمة الأصيل لئلا الحوالة النقل، وهو يقتضي فراغ ذمة الأصيل لئلا يلزم بقاء الشيء في محلين في زمان واحد.

<sup>(</sup>١) من : خ ،

البَشَر: هوعَلَم لنفس الحقيقة من غير اعتبار كونها مقيدة بالتشخصات والصور.

والرجل: اسم لحقيقة معتبرة معها تعينات وصور حقيقية؛ فالمتبادر في الأول نفس الحقيقة، وفي الثاني الصورة. وفي والقاموس، البشر مُحرَّكة: الإنسان، ذكراً أو أنى، واحداً أو جمعاً, نحو: ﴿ فِنْقُسُواً سَوِيّاً ﴾ (١) ﴿ فَإِمْا تُرَيِنُ مِنَ النِّشَيِ احْداً ﴾ (٢) .

وقد يثنى نحو: ﴿لِبَشَ رَيْنِ﴾ (٢)؛ ويجمع على (أبشار).

وباشر الأمر: وليه بنفسه.

[ وباشر ] المرأة: جامعها.

البشارة: اسم لخبر يغير بشرة الوجه مطلقاً، ساراً كان أو محزناً، إلا أنه غلب استعمالها في الأول وصار اللفظ حقيقة له بحكم العرف حتى لا يفهم منه غيره، واعتبر فيه الصدق على ما نص عليه في الكتب الفقهية؛ فالمعنى العرفي للبشارة هو الخبر الصدق السار الذي ليس عند المخبر به علمه، ووجود المبشر به وقت البشارة ليس بلازم، بدليل فوبشرناه مباسحق نبياً ﴾ (أ). قال بعضهم: البشارة المطلقة في الخبر، ولا تكون في الشر إلا بالتقييد؛ كما أن النذارة تكون على إطلاق لفظها في الشر.

والبِشْر، بالكسر: الطلاقة. والبشير: المبشّر.

والبشارة بالفتح الجمال

وأبشر: فرح، ومنه: أبشر بخير.

البيت: هو اسم لمسقف واحد له دهليز. والمشزل: اسم لما يشتمل على بينوت وصحن مسقف ومطبخ يسكنه الرجل بعياله.

والبدار: اسم لما اشتميل على بيوت ومساؤل وصحن غير منقف.

والمدارُ دارُ وإنَّ زالت حوالطُّها

والبيتُ ليسَ بينتٍ بَعَدَّمَا النهدما والبيت يجمع على أبيات وبيوت، لكن البيوت بالمسكن أخصَ والأبيات بالشعر

والبيت: عَلمُ اتفاقي لهذا المكان الشريف. وكل ما كان من مُدرَ فهو بيت، وإن كان من كُرسُف فهو سُرداق، ومن صوف أو وبر فهنو خِباء، ومن عيدان فهو خيمة، ومن جلود فهو طراف، ومن حجارة فهو أقبية.

وال<u>فسطاط: الخيمة العظيمة فكان من الخباء.</u>

والخانة: اسم لكل مسكن، صغيراً كان أو كبيراً أعم من الدار والمنزل الذي يشتمل على صحن مسقف وبيتين أو ثلاثة

والحجرة: نظير البيت فإنها اسم للقطعة من الأرض المحجورة بحائط، ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة.

والخان: مكان مبيت المسافرين،

والحاتة: بالمهملة مكان التسوق في الخمر، والنسبة حاني وحانوي.

والحانوت: مكان البيع والشراء

والدكان: فارسي معرب، كما في والصحاح»، أو عربي من: دكنت المتاع: إذا نضدت بعضه فوق

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الصافات : ١١٢ .

بعض، كما في والمقاييس».

والدير: خان النصاري والجمع أديار وصاحبه:

ديار وديراني .

واسم الدار يتناول العرصة والبناء جميعاً، غير أن العرصة أصل والبناء تبع فصار البناء صفة الكمال، دل عليه أن مرافق السكنى قد تحصل بالعرصة وحدها بدون البناء، ولا يتعكس، وكذا العرصة ممكن الوجود بدون البناء والبناء بدون العرصة غير ممكن الوجود.

والعَقار: بالفتح في الشريعة هي العرصة، مبنية كانت أو لا، لأن البناء ليس من العقار في شيء؟ وقيل: هو ما له أصل وقرار من دار وضيعة. وفي «العمادية»: العقار اسم للعرصة المبنية، والضيعة: اسم للعرصة لا غير، ويجوز إطلاق اسم الضيعة على العقار.

البيع: هو رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره. وفي «المصباح»: أصله مبادلة مـال بمال. يقولون: (بيع رابع وبيع خاسر)؛ وذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنه أطلق على العقد مجازاً لأنه سبب التمليك والتملك.

وقولهم: (صع البيع) أو (بطل) ونحو ذلك. أي: صيغة البيع، لكن لما حدّف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهـو مذكـر أسند الفعـل إليه بلفظ التذك.

وباع: يتعدى إلى مفعولين، وقد تدخيل (من) على المفعول الأول على وجه التأكيد. يقال: (بعت من زيد الدار). وربصا دخلت اللام مكان (مِن) فيقال: (بعت لك) وهي زائدة.

وبعت الشيء: إذا بعته من غيرك.

وبعته: اشتريته.

ويقال: بعتك الشيء وبماع عليه القباضي أي من غير رضا.

وابتاع زيد الدار: بمعنى اشتراها.

وأبعته: عرضته للبيع. والباعة: جمع (بائم) كالحاكة والقافة.

وباعة الدار: ساحتها .

والباع: قدر مدّ اليدين، والشرف، والكرم.

والبوع: مد الباع بالشيء، وبسط اليد بالمال.

وبيع العين بالأثمان المطلقة يسمى باتناً؛ والعين بالعين مقايضة.

والدين بالعين يسمي صَلَماً.

والدين بالدين صرفاً.

وبالنقصان من الثمن الأول وضيعة.

وبالثمن الأول تولية .

ونقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح مرابحة .

وإن لم يلتفت إلى الشمن السابق مساومة.

وبيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيلة خرصاً مزاينة.

وبيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثـل كيلها خـرصاً محاقلة

وبيع الثمار قبل أن تنتهي مخاصرة.

والصحيح من البيع ما كان مشروعاً بأصله ووصفه. والباطل ما لا يكون كذلك.

والفاسد ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه.

والمكروه ما كان مشروعاً بأصله ووصف، لكن جاوره شيء منهي عنه.

والموقوف: ما يصح بأصله ووصفه، لكن يفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغيرية قالوا: العمل صحيح إن وجد فيه

الأركان والشروط والوصف المرغوب فيه؛ وغير صحيح إن وجد فيه قبح؛ فإن كان باعتبار الأصل فباطل في العبادات، كالصلاة بدون ركن أو شرط؛ وفي المعاملات كبيع الخمر؛ وإن كان باعتبار الوصف فقاسد، كترك الواجب وكالربا؛ وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه، كالصلاة في الدار المعصوبة والبيع وقت النداء. والباطل والفاسد عندنا مترادفان في العبادات؛ وأما في نكاح المحارم فقيل باطل، وسقط الحد لشبهة الاشتباه؛ وقيل فاسد، وسقط الحد لشبهة العقد. وفي البيع متباينان؛ وكندا في الاجبازة والصلح والكتابة وغيرها فليرجع إلى محله. وعند الشافعية: هما مترادفان إلا في الكتابة والعارية والوكالة والشركة والقرض؛ وفي العبادات في والوكالة والشركة والقرض؛ وفي العبادات في والوكالة والشركة والقرض؛ وفي العبادات في

البناء، لغةً: وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثيوت.

> وبنى يبني بناءً: في العمران. وبُنَا يبنو بنياً: في الشرف.

الحج، ذكره السيوطي .

وبنى فىلان على أهله: زفّها، فىإنهم إذا تـــزوجــوا ضربوا عليها خباء جديداً.

ويني الدار وابتناها: بممني.

وهبو مُبْتَتَى على كنذا، على بنداء المفعول: كالمرتبط، يقال: (فلان صرتبط بكذا) على بناء المفعول، لأن (ارتبط) كررابط) اتفقت عليه أثمة اللغة

والبناء في الاصطلاح على القول بأنه لفظي: ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكماية أو اتباعاً أو نقبلًا أو تخلصاً من ساكنين؛ وعلى القول بأنه معنوي: هو ليزوم آخر

الكلمة حالة واحدة من سكون أو حركة لغير عامل ولا اعتلال.

والأسباب الموجبة لبناء الاسم: تضمن معنى المحرف، ومشابهة الحرف، والوقوع موقع الفعل المبني. فكل شيء من الأسماء فإنما سبب بنائه ما ذكر أو راجع إليه.

وتنحصر المنيات في سبعة:

اسم كنِّي به عن اسم وهو المضمر.

واسم أشير به إلى مسمى وفيه معنى فعل، تحو: هذا وهذان وهؤلاء

واسم قام مقام حرف وهو الموصول. "

واسم سني به فعل نحق: (صه) و (مه) وشبههما. والأصوات المحكية

وظرف لم يتمكن

واسم رکب مع اسم مثله .

والبُتينة بالضم عند الحكماء: عبارة عن الجسم المركب من العناصر الأربعة على وجه يحصل من تركيبها مزاج، وهو شرط للحياة. وعند جمهور المتكلمين: هي عبارة عن مجموع جواهر فردة يقوم بها تأليف خاص لا يتصور قيام الحياة بأقبل منها. والأشاعرة نفوا البنية، بل جوزوا قيام الحياة بجوهر واحد.

وتجمع البنية على (بني) بالكسر والضم.

وقولهم (بناءً على كذا): نصب على أنه مفعول له، أو حال، أو مصدر لفعل محذوف في موضع الحال، أي: لأجل البناء، أو بانياً، أو يبنى بناء.

البسيط: هو ما لا جزء له أصلًا، أو ما ليس لـه أجزاء متخالفة الماهية، سواء لم يكن لـه جزء أصلًا، أو كان له أجزاء متفقة الحقيقة.

والبسيط إما عقلي لا يلتثم في العقل من أمور عدة

تجتمع فيه، كالأجناس العالية والفصول البسيطة، وإما خارجي لا يلتئم من أمور كذلك في الخارج، كالمفارقات من العقول والنفوس. والمركب أيضاً إما عقلي يلتئم من أمور تتمايز في العقل فقط كحيوان ناطق، وإما خارجي يلتثم من أجزاء متمايزة في الخارج كالبيت.

والبسيط الحقيقي: ما لا جزء لـ أصلاً؛ والبسيط الإضافي: ما هو أقل جزءاً. والبسيط القائم بنفسه: هـ و الباري سبحانه، والسيط القائم بغده كالنقطة؛ والمدكد القائم

والبسيط القائم بغيره كالنقطة؛ والمركب القائم بغيره كالسواد.

والبسط: الزيادة في عدد حروف الاسم والفصل؛ ولعل أكثر ذلك لإقامة الوزن وتسوية القوافي.

والقبض: هنو النقصان من عندد الحروف كيناب ا الترخيم في النداء وغيره

والبسطة: الفضيلة؛ وفي العلم: التوسع؛ وفي الجسم: الطول والكمال؛ ويضم في الكل. وبسط يده عليه: سلط.

﴿ولوبَسَطَ اللَّهُ الرَّزْق لعبادِه ﴿ ` أَي: وسَّعه ﴿ وَكِياسِطِ كَفَيْهِ إِلَى العَاءِ ﴿ ` الْطَلْبِ

والملائكة باسطو ايديهم (١٠٠٠). أي: للأحذ.

﴿ويبسُطوا إليكم ايديهم﴾(٤). أي: للصولة والضرب.

وبسيط الوجه: متهلل؛ واليدين: سماح. والبسيطة: هي الأرض.

البخل: هو نفس المنع.

والشع: الحالة النفسية التي تقتضي ذلك المنع. و (بخسل): يُعسد ب (عن) وبه (على) أيضاً، لتضمنه معنى الإمساك.

والتعدي: فإنه إمساك عن مستحق.

والبخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير، ثم يتميز البخيل بعدم دفع ذي النعمة شيئاً، والحاسد يتمنى أن لا يعطى لاحد سواه شيئاً.

والبخل شعبة من الجبن، لأن الجبن تبالم القلب بتوقع مؤلم عباجيلًا على وجبه يمنعيه من إقباسة الواجب عقلًا، وهو البخل في النفس.

والبخيل ياكمل ولا يعطي، واللئيم لا يـاكــل ولا يعطى

البدء: بدأ الشيء وأبدأه: أنشأه واخترعه.

والبداءة: بالهمزة، وهو الصواب [ وبادي بدا: بالياء والألف، معناه مبتدئاً بد، فهما اسمان ركبا وجعلا كاسم واحد، وأصله بهمز الأول ومد الثاني، فقلبت الهمزة ياء ثم اسكنت كما في (معد يكرب) وحذف ألف (بداء) للتخفيف فقلبت الهمزة ألفاً لانفتاح ما قبلها؛ وقيل معنى (بادي بدا) أي: ظاهراً، والوجه هو الأول لأنه جاء مهموزاً ](0).

وبدا لي في الأمر: أي تغيير رأيي فيه عسا كان، قــالـه التبــريــزي ونقله الـــزدكشي عن صــاحب «المحكم» عن سيبويه.

وبيد: كـ (كيف): اسم مـلازم بمعنى (على)

(١) الشوري : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الممتحنة : ٢ .

 <sup>(</sup>۵) من (خ) وبإزائها في هامش (خ) الحاشية: وورجع عوده
 على بدئه: أي لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه.

<sup>-(</sup>۲) الرعد : ۱۶ . (۳) الأنعام : ۹۳ .

و (غير)؛ وعليه قوله عليه الصلاة والسلام: نحن
 الأخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من
 قبلناه.

وبمعنى (من أجل)؛ وعليه قوله عليه السلام: «أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش».

وبيداء، بالمد: في الأصل كانت صفة، من (باديبيد) بمعنى هلك، ثم غلب عليها الاستعمال فصارت اسماً لنفس الفلاة من غير مسلاحظة وصف، لكن روعي فيها الأصل فجمعت على (فعل)؛ ومما يبدل على ذلك ما ذكر بعض أهل اللغة من أن المفازة هي اسم للبيداء، وسميت بذلك تسمية للشيء باسم ضده تفاؤلاً، كما شعي اللديغ سليماً (العرب تقول: (افعل هذا بادي بدا) بياء وألف، معناه: أول كل شيء. فهما اسمان ركبا كه (خمسة عش) وأصله بهمز الأول ومدّ الثاني، ومعناه ظاهراً من (بدا يبدو) والوجه هو الأول، لأنه جاء مهموزاً والمعنى مبتدئاً به قبل كل شيء)

والبدا في وصف الباري تعالى محال، لأن منشأه المجهل بعواقب الأمور، ولا يبدو له تعالى شيء كان عنه غائباً.

ويجيء (بدا) بمعنى أراد، كما في حديث الأقرع والأعمى والأبرص. بدا الله، أي: أراد

والبدا، بالمعجمة: هو التعبيس عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، ويجري أكثر ذلك في الوقاع.

والبَدُوية : بالجزم، منسوب إلى البدا بمعنى البدو.

والبيدو: البسيط من الأرض، يظهر فيه الشخص من بعيد، والنسبة إلى البادية باديّ.

البِدْعَة: هي عَمَل عمل على غير مثال سبق. وفي اللقاموس»: هي الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي عليه السلام من الأهواء والأعمال أن قبل: هي أصغر من الكفر وأكبر من الفسق. وفي والمحيط الرضوي»: إن كل بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل به فهي كفر؛ وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب العمل ظاهراً فهي ضلالة وليست بكفر. وقد اعتمد عليه عامة أهل السنة والجماعة.

ومختار جمهور أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين عدم إكفار أهـل القبلة من المبتدعة والمؤولة في غير الضرورية، لكون التأويل شبهة<sup>(1)</sup>.

والواجبة من البدعة: نظم أدلة المتكلمين للود على الملاحدة والمبتدعين.

والمندوية منها: كتب العلم وبناء المدارس ونحو ذلك.

والمباحة منها: البـط في ألوان الأطعمة وغير ذلك.

. . .

(١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: دوبيداء الألوهية من قبيل الاستعارة بالكتاب تشبيهاً لألوهية بعض يراد الوصول إليه وإدراكه».

(٢) مَا بين القوسين ليس في (خ) .

(٣) بالزائه في هنامش (خ) الحاشية: «والمراد من حديث
 «إياكم ومحدثات الأمورى. أن يجعل في القرآن ما ليس

<sup>(</sup>٤) إِزَائِهُ فَي هَامَش (خ) الحاشية: «وقيل: البدعة نوعان: حسنة، وهي ما استخرج من الدليل، وإن لم يكن في عهد الصحابة. وقبيحة: وهي مما لا يفهم من الدليل إلا بتأويل بعيد لا يقتضيه الشرع».

والمبتدع في الشرع: من خالف أهل السنة اعتقاداً، كالشيعة قبل: حكمه في الدنيا الإهانة باللعن وغيره؛ وفي الأخيرة على ما في الكلام حكم الفاسق، وعلى ما في الفقه حكم بعضهم حكم الكافر، كمنكر الرؤية والمسح على الخفين وغير ذلك.

والبِدْع، بالكسر والسكون بمعنى البديع؛ نظيره: الخِف بمعنى الخفيف.

الباطل: هو أن يُفعل فعل يراد به أمرٌ ما، وذلك الأمر لا يكون من ذلك الفعل. وهو أيضاً ما أبطل الشرع حسنه، كتزوج الأخوات.

والمنكر: ما عـرف قبحه عقــلاً، كالكفـر وعقوق ا الوالدين

والباطل من الأعيان: ما قات معناه المخلوق له من كل وجه بحيث لم يبق إلا صورته.

والباطل من الكلام: ما يلغى ولا يلتفت إليه لعدم الفائدة في سماعه وخلوه من معنى يُعتــد به، وإن لم يكن كذباً ولا فحشاً.

البراعة: هي كمال الفضل، والسرور. وحسن الفصاحة الخارجة عن تطائرها.

وبرع الرجل: فاق أصحابه.

وبراعة المطلع: أن يكون البيت صحيح السبك، واضح المعنى، غير متعلق بما يعده، سالماً من الحشو وتعقيد الكلام، سهل اللفظ، متناسب القسمين، بحيث لا يكون شطيه الأول أجنبياً من شطره الثاني، مناسباً لمقتضى المقام. وسماه ابن المعتز حُسن الابتداء؛ وفرّعوا منه يراعة الاستهلال

ومعناها عند أهل البلاغة أن يذكر المؤلف في طالعة كتابه ما يشعر بمقصوده، ويسمى بالإلماع. وأما براعة المطلب: فهي أن يلوّح الطالب الطلب بالفاظ عذبة مهذبة منقحه مقترنة بتعظيم الممدوح، خالية من الإلحاح والتصريح، بل تشعر بما في النفس دون كشفه كقوله:

وفي النفس حساجاتُ وفيسكَ فيطانَــةُ

سكوتي بيسان عندها وجطاب

البعث: الإثارة والإيقاظ من السوم ﴿ مَنْ بَعَقَنَا مِنْ مَرْقَدِنا ﴾ (١).

وإيجــاد الأعيـان والأجنــاس والأنــواع عن أيِّس ٍ يختص به الباري .

والإحياء والنشر من القبور.

وإرسال الرسل.

و (بعث فيهم): جعله بين أظهرهم.

وبعث إليهم: أرسل لدعوتهم، سواء كان فيهم أم لا.

وقد يستعمل كل منهما بمعنى الأخر. مصرف السئة لا سنة لا سنال في الأنام كام ما ال

ووصف البعثة لا يتنظم في الأنبياء كلهم، بل هي مخصوصة بالرسل)<sup>(٢)</sup>.

البعض: هـ و طائفة من الشيء وقيل: جـزه منه [كسا في قولك: ضربت رأس زيد [<sup>(7)</sup> ويجوز كونه أعظم من بقيته، كالثمانية من العشرة. والبعض يتجزأ، والجزء لا يتجزأ.

والكل اسم لجملة تركبت من أجزاء محصورة، والبعض اسم لكل جزء تركب الكل منه ومن غيره، ليس عينه ولا غيره.

<sup>(</sup>۱)يس: ۹۲،

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (خ) .

<sup>(</sup>٣) من : خ .

واستحال هذا المعنى في صفة الله مع ذات المستحالة التركب، فلم تكن بعضاً له الاستحالة حد البعضية، والا غيره الاستحالة حد الغيرية، والا غينه الستحالة حد العينية. وبهذا تندفع شبهة الخصوم في مسألة الرؤية، وقد يزيد البعض على الكل في صورة (أنتِ عليّ كَظَهْرِ أمي) فإنه كناية. وقيل: ليس صريح، بخلاف (كأمي) فإنه كناية. وقيل: ليس ذلك من باب زيادة البعض على الكل، بل من زيادة القليل على الكثير، كالقطرة من الخمر إذا وقعت في دنّ خلّ الا يجوز شربه في الحال، بعلاف ما إذا وقع كوز من الخمر في دن خلّ حيث يجوز شربه، ومن باب زيادة البعض على الكل يجوز شربه، ومن باب زيادة البعض على الكل شخص فقتله وجبت الدية بتمامها؛ وإن وقع على الجميع لم يجب إلا النصف على الصحيح.

(وذِكْرُ بعض ما لا يتجزأ كَـذِكْـرِكُلَه، كما في الطلاق والعفو عن القصاص، بخلاف العتق، لأنه مما لا يتجزأ عند الإمام؛ وأما عدم تجزؤ الإعتاق فهو بالاتفاق)(1).

وقد يطلق البعض على ما هو فرد من الشيء، كما يقال: (زيد بعض الإنسان).

وقد يجيء البعض بالتعظيم، واسم الجزء يطلق على النصف؛ لا يقال: الثلثان جزء من ثلاثة، وإنما يقال: جزءان من ثلاثة، فأقصى ما يقع عليه هذا الإسم النصف، ولا غاية لأقل ما يقع عليه هذا الإسم.

ولفظ البعوض من البعض لصغر جسمه بالإضافة إلى سائر الحيوانات.

البِصْرة: بالكسر: حجارة رخوة فيها بياض؛ وهو معرّب (بس راه) أي: كثير الطرق.

والبِصري، بالكسر: منسوب إلى البصرة، وبالفتح إلى البصر.

والبصريون: هم الخليل، وسيبويه، ويونس، والأخفش وأتباعهم.

والكوفيون: هم المبرد، والكسائي، والفسراء: وتعلب وأتباعهم.

(البحث: هو طلب الشيء تحت التراب وغيره. والفحص: طلبٌ في بحث؛ وكذا التفتيش.

والمحاولة: طلب الشيء بالحيل.

والمزاولة: طلب الشيء بالمعالجة .

وبحث عن الشيء بحثاً: استقصى طلبه.

و[ بحث ] في الأرض: حفرها. وسنه: ﴿ فَهِعَثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

والبحث عُرْفاً: إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية من المعلّل بالدلائيل، وطلب إثباتها من السائيل إظهاراً للحق. ونفياً للباطل.

وللبحث أجزاء ثلاثة مرتبة بعضها على بعض وهي: المبادىء والأواسط والمقاطع، وهي المقدمات التي تنهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات مشل الدور والتسلسل) (1).

البت: القطع يقال في قطع الحبل والوصل؛ ويقابله البتر؛ لكنه استعمل في قطع الذب.

والبتك: يقارب البت، لكنه استعمل في قطع الأعضاء والشعر [ والبتل: الانقطاع ](1).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (خ) .

<sup>(</sup>٢) الماثلة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (خ) .

وتبتّل إلى الله وبتل: انقطع وأخلص ﴿قُلْ الله ثم ذَرْهُمْ﴾ (١). أو تـرك النكـاح وزهـــد فيـه، وهـــذا محظور، لا رهبانية ولا تبتل في الإسلام.

والبتول: هي المنقطعة عن الرجال ومريم العذراء كالبنيل، وفياطمة بنت سيبد المرسلين لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلاً وديناً وحسباً، وانقطاعها إلى الله تعالى.

وقولهم ألبتة: أي أبتُ هـذا القول قـطعة واحـدة ليس فيها تردد، بحيث أجزم مرة وأرجع أخرى ثم أجزم فيكون قبطعتين أو أكثر، بال لا يثني فيه النظر. وهو مصدر منصوب على المصدرية بفعل. مفدّر، أي: (بت) بمعنى (قطع) ثم أدخل الألف واللام للجنس، والتاء للمبالغة، والمسموع قطع همزته على غيـر القياس، وقـلّ تنكيرهـا؛ وحكم سيبويه في «كتابه» بأن اللام فيها لازمة.

البضاعة: هي قطعة وافرة من المال تقتطع للتجارة وتدفع إلى آخر ليعمل فيها بشرط أن يكون الربح للمالك على وجه التبرع

والبُضْع، بالضم: الجماع، أو الفرج نفسه، والمهر، والطلاق، وعقد النكاح، ضد. ويمعني المبضوع كالأكبل نحو: ﴿ أَكُلُّهَا دَائِمُ ﴾ () أي: مأكولها.

وهو جملة من اللحم تُبُّضُع: أي تُقطع.

والبَضع، بالفتح: مصدر (بضعت الشيء): إذا قطعته وشققته؛ وسمي فرج المرأة بضعاً لشتَّي فيه والبضع، بالكسر: المقتطع عن العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة؛ وإذا جاوزت العشرة ذهب البضع؛ فلا يقال: بضع وعشرون، لكن في والمفرسة:

هفى العدد المنيف بضعة عشر بالهاء للمذكر، ويحذفها في المؤنث، كما تقول: ثلاثة عشر رجلًا وثلاث عشرة امرأة؛ وكذا بضعة وعشرون رجلًا وبضع وعشرون امرأة.

البَدَن: بِدُن الرجل بدناً وبدانة: إذا ضخم، وأما إذا أسنّ واسترخى فيقال: بَدّن تبديناً. والجسد يقال اعتباراً باللون.

البِّدُنة: ما جُعل في الأضحى للنحر وللنذر وأشباه ذلك؛ وإذا كانت للنحر فعلى كيل حيال هي الجزور.

البرق: هو واحد بروق السحاب.

وَبُرِقَ البِصِرِ: بِكُـــرِ الراءِ: أَي شُقٍّ؛ ويفتحها: شخص؛ من البريق. وحقيقة البرق نار تحدث عند اصطَّحَاكُ أجرام الهواء، وذلك أكثر ما يكون عند انتقال النزمان من البيرد إلى الحر وبالعكس فيصادف الهواء حارأ وبالعكس فتحدث أصوات الرعد من تلك الأصوات وتكون النيران لشدة الاصطكاك. هذا على أصول الحكماء من أهل

وأما السنيون فيستدون جميع ما ظهر من الأثبار العلوية والسفلية إلى إرادة الفاعل المختار، ويقولون: الرعد مُلُك أو صوت ملك يرجس السحاب إلى الجهات التي يريد الله سبحانه، والبرق سوطه . واحتلفوا في مقدار جرم ذلك الملك بما يتوقف نقله على خبر صحيح.

البث: هو إظهار ما كان خفياً عن الحاسة، حديثاً كان أو همّاً أو غيرهما؛ والإيجاد والخلق، ومنه:

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٩١ .

﴿وِيثُ فيها مِن كِل دابة﴾ (١) .

والقَراش الميثوث: أي المهيج بعد سكونه. ويث السلطان الجند: نشرهم.

البغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يُتحرى؛ تارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية.

وقال بعضهم: البغي: الحسد، وقصد الاستعلاء، والترقى في الفساد.

وِبنى: بمعنى طلب، مصدره: بُغاء بالضم. [ وبَغَتْ: بمعنى فَجَرَت، مصدره بِغاء بالكسر ﴿ ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على البِفَاء ﴾ [[]

[ البصر: هو إدراك العين، وقد يطلق مجازاً على الفوة الباصرة، وكذا في السمع ] (٢). والبصر: قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العبنين من شأنها أن تدرك ما ينطبع في الرطوسة الجامدية من أشباح صور الأجسام بتوسط المشف. ونحو: (كلمح البصر): أي الجارحة الناظرة.

ووإذ زاعت الأبصار (<sup>()</sup>): أي القوة التي فيها المسلم المسلمة : هي قسوة في القالب تدرك بها المعقولات. وقوة القلب المدركة بعشرة.

وبُصُر بكــذا: علم، وعليه: ﴿فَبَصَـرُكِ اليـــومَ حَديد﴾(٥) أي: علمك ومعرفتك بها قوية.

البهيم: الأسود الخالص الذي لم يَشُبُه غيره. وويُحشَر الناسُ بُهماً ٤٤ بالضم، أي ليس بهم شيء

مما كان في الدنيا نحو البرص والعرج، أوعُراةً. البستان: الجنة إن كان فيه نخل. والفردوس: إن كان فيه كرم.

البَخَـر: بفتحتين: نتن الفم وغيره والأول مسراد الفقهاء.

والذفر: كالبخر: شدة الربيح، طبية أو خبيشة، ومرادهم نتن الإبط.

البكاء: هو يمد إذا كان الصوت أغلب، ويقصر إذا كان الحزن أغلب. وقيل: هو بالقصر خروج الدمع فقط، وبالمد خروج الدمع مع الصوت والمرء إن نهيا للبكاء قبل أجهش، فإن امتلأت عينه دموعاً قبل: اضرورقت، فإن سالت قبل: دمعت وهمعت، وإذا حكت دموعها المنظر قبل: همت، وإن بكي بالصوت قبل: تحب، وإذا صاح قبل: أعول.

والبلوغ بالحلم: قدّر الشارع الاطلاع به، إذ عنده يتم التجارب بتكامل القوى الجسمانية التي هي مراكب القوى العقلية. والأحكام عُلَقَت بالبلوغ عام الخندق، وأما قبل ذلك فكانت منوطة بالتميز، بدليل إسلام على رضي الله عنه

البطالة: بالكسر، الكسالة المؤدية إلى إهمال المهمات، جيء على هذا الوزن المختص بما

<sup>(</sup>١) البَقْرَة : ١٦٤ -

<sup>(</sup>٢) من : خ . وهي الآية ٣٣ من سورة النور .

<sup>(</sup>۴) سن : خ .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب : ١٠ <sub>..</sub>

<sup>(</sup>٥) ٿَ : ۲۲ .

يحتاج إلى المعالجة من الأفعال، بحمل النقيض على النقيض.

و[ البُطالة ]: بالفتح: الشجاعة.

والبطَّال: بَيِّن البطالة.

والبطل: بيّن البطولة.

البَرَاز: بالفتح، اسم للفضاء الواسع، يكنى به عن قضاء الغائط، كما يكنى عنه بالخلاء.

و[البيراز]: بالكسر، مصدر من المبارزة في الحرب،

البُرَاء: بالفتح: أول ليلة من الشهر، وسميت بذلك لتبري القمر من الشمس.

البال: الحال والشأن والقلب.

وأمر ذو بال: أي شرف يهتم به. كان الأمر لشرفه وعظمه قد ملك قلب صاحبه لاشتغاله به.

البداهة: هي المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس، لا بسب الفكسر. كعلمك بأن الواحسد نصف الاثنين.

والبداهة في المعرفة كالبديع في العقل.

والبديهي أخص من الضروري، لأنه ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء احتاج لشيء آخر من نحو حدس أو تجربة أو لا، كتصور الحرارة والبسرودة، والتصديق بان النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.

والأوليات: هي البديهيات بعينها، سميت بها لأن الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها أولاً، لا بتوسط شيء آخر، وإما الذي يكون بتوسط شيء

آخر فذاك المتوسط هو المحمول أولاً المعنوبة ، النماء والزيادة ، حسية كانت أو معنوبة ، وتسبتها وثبوت الخير الإلهي في الشيء ودواسه ، وتسبتها إلى الله تعالى على المعنى الثاني .

وقال الله تعالى: ﴿لَقَتَحُنا عليهم بَنرَكاتٍ مِنَ السَماءِ والأرض﴾ (١٠). سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في اليم .

وبِرِكَة الماء، بكسر أوله وسكون ثانيه: سميت به لإقامة الماء فيها.

والمبارك: ما فيه ذلك الخير. وعلى ذلك: ﴿ وَهَذَا ذِكُرُ مَمِارِكُ انْزَلْفَاهُ ﴿ كَا تَبْيَهَا عَلَى مَا يَغْيضُ عَنْهُ مِنْ الْخِيرَاتِ الْإِلْهَاءُ ﴾

والسركة في حديث: وتسخروا فإن في السحور بركة بمعنى زيادة القوة على الصوم؛ أو الرخصة، لأنه لم يكن مباحاً في أول الإسلام، وقيل: الزيادة في العمر.

﴿وجِعلني مباركاً ﴾ إن اي: نفّاعاً.

والبريك: الدعاء بها.

وبارك الله لك وفيك وعليك وباركك وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام: أي أدم له ما أعطيته من الشرف والكرامة.

والعرب تقول للسائل: بورك فيك، يقصدون بذلك الردعليم، لا الدعاء له.

البرهان: الحجة والدلالة

وبرهن عليه: أقام البرهان

وأبره: أتى بالبرهان والعجائب وغلب الناس.

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٠٥.

<sup>(</sup>۱) مريم : ۱۱ ،

والبرهان هو الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة. وفي عرف الأصوليين: ما فصل الحق عن الباطل وميز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه.

وعند أهل الميزان: هو قياس مؤلف من مقدمات قطعية منتج لنتيجة قطعية.

والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون علة لنسبة الأكبر الأصغر، فإن كان مع ذلك علة لوجود النسبة في الخارج فهو برهان لميّ، لأنه يقيد اللمية في المذهن، وهو معنى إعطاء السبب في التصديق، وفي الخارج أيضاً، وهو معنى إعطاء الحكم في الوجود الخارجي. وإن لم يكن كذلك بأن لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن فهو برهان إنّي، لأنه يقيد إنية الحكم في الخارج دون لميّته، وإن أفاد لمّية التصديق. فبرهان الموازاة يستعمل في إثبات تناهي الأبعاد؛ وبرهان السلب مشهور في منع عدم تناهي الأجسام.

الباب: هو في الأصل مدخل، ثم سمي به ما يتوصل إلى شيء.

وفي العرف: طائفة من الألفاظ الدالة على مسائل من جنس واحد. وقد يسمى به ما دل على مسائل من صنف واحد.

البسادرة: هي النكتة التي يبادر بها الإنسان لحسنها؛ ومنه سمي القمسر ليلة كماله بدراً لمادرته

والشادرة: هي النكتة الغريبة التي لا يأتي بها الأولون.

والبادرة أيضاً: ما يبدو من حدّتك في الغضب من قول أو فعل.

البؤس: هو والبأس الشدة، والقوة، والضرر،

والمكروب، لكن البؤس في الفقر والحرب أكثر. والباس والباساء في الشكاية والتنكيل أكثر.

والبأساء والضراء: صيغنا تأنيث لا مذكر لهما. البراق: هو لـلإنسان، واللُّعـاب للصبي، واللُّغـام

للبعير، والرؤالُ للدابة

والبُصاق والبُساق أيضاً: ماء الفم كالبراق إذا خرج منه، وما دام فيه فهوريق.

البُّعد: هو أقصر الخطوط الواصلة بين الشيئين.

البُرْهَة، بالفتح والضم: الزمان الطويل، أو أعم؛ وأكثر استعمالها في الزمان الطويل.

البرزُ: هــو الثيــاب أو بتــاع البيت من الثيــاب ونحوهـا، باثعه: البُرَّاز، وحرفته: البُرَّارُة.

والبِزَّة، بالكسر: الهيئة. "

البُّصْم، بالضم: اسم فرجة بين الخنصر والبنصر. والعنب: اسم فرجة بين البنصر والوسطى.

والرُّقب: اسم فرجة بين الوسطى والسبابة.

والقِنْر: اسم ما بين السبابة والإبهام. والشر: يجمعها.

والفَوْت: اسم فرجة ما بين كل اصبعين طولا.

البرزخ: الحائل بين شيئين، ويعبر بـ عن عالم المثال، أعني الحاجز بين الأجساد الكثيفة وعالم الأرواح المجردة، أعنى الدنيا والآخرة.

البَعْل: النخل اللذي يشرب بعروقه من الأرض، ولا يسمى الرجل بعلا حتى يدخل بامرأة، وهو زوج على كل حال.

البلاء: أصله الاختبار.

﴿وَفِي ذَلَكُمْ بِاللَّهُ ﴾(١): أي محنة إن أشير إلى

(١) الأعراف: ١٤١ .

صنيعهم، أو نعمة إن أشير إلى الإنجاء. وقعل البلوى: يتعدى إلى مفعـول واحد بنفسـه، وإنما يتعدى إلى الثاني بواسطة الباء.

والبِلِيَّة: الناقبة التي تحبس عند قبس صاحبها لا تسقى ولا تعلف إلى أن تمنوت، كما هي عمادة الجاهلية، زعماً منهم أن صاحبها يحشر عليها.

البطريق، ككبريت: القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل،

ثم الطرخان: وهو علي خمسة آلاف.

ثم القومس: على مئتين.

وجاتَليق، بفتح المثلثة: هو رئيس للنصارى في بلاد الإسلام، ويكون تحت يد بطريق أنطاكية. ثم المطران: وهو تحت يده.

ثم الأسقف: يكون في كول بلد من تحت يد المطران.

ثم القميس.

ثم الشماس.

البُلادة: هي فتـور الـطبع، من الابتهـاج إلى المحاسن العقلية.

البرد: النوم. ومنه: ﴿لا يدوقون فيها بَرْداً ﴾ (١٠)؛ [أي نوماً إلا).

و[ البُود ]، بالتحريك: حَبُّ الغمام.

و[اليرد]؛ بالضم: جمع بُردة، وهي من الصوف
 كساء أسود يلبسه الأعراب.

[ والبرد: بالضم والتسكين جمع بريد، والبريد:

ميلان ](٢) وأقل سفر يقصر فيه ستة بُـرُد عند أبي حنيفة وهو أثنا عشر ميلاً.

البنت: معروف، وفي معناها: كمل انثى رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات بإناث أو ذكور؛ ويجمع على (بنات)، خلاف (أخت)، لأنه مما لا يرد محذوفه.

البارحة: هي أقرب ليلة مضت.

وَيُرْخَى: كلمة تقال عند الخطأ في الرمي. ومُراحى: عند الإصابة.

النَدَّال: الفَّال

[ البُلبُل: طير معروف ](٤).

والبلبلة: هي الإبريق ما دام فيه الخمر.

بات: بمعنى (عرس) لقول عمر رضي الله عنه: وأما رسول الله فقد بات بِعِنى الي: عرس بها. وقد يكون بمعنى (نزل). يقال: (بات بالقوم): إذا نزل بهم ليلاً؛ ويقال: (باتت العروس بليلة حرة): إذا لم يفتضها. و(باتت بليلة شيباء): إذا افتضها.

باء: انصرف؛ ولا يقال إلا بشرّ. وقال الكسائي: «لا يكون (باء) إلا بشيء إما بخير وإما بشرّ ولا يكون لمطلق الانصراف. وهوبساؤوا بِغَضَبٍ مِنَ الله (٥): استوجبوا.

ويقال: (باء بكذا): إذا أقرّ به.

بأبي أنتَ وأمي: الباء فيه متعلقة بمحذوف؛ أي:

<sup>(</sup>١) النبأ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) و(٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) من : خ . (٥) آل عمران : ١١٢ .

أنت مفدّى بابي، أو فديتك بأبي.

بدل كذا: نصب على الحال، أي: مبدلًا منه.

بَه بَه: كلمة تقال عند استعظام الشيء؛ ومعناه: بغ بغ

بَلْهُ ؛ ك (كيف): اسم ل (دَعْ) ؛ ومصدر بمعنى الترك ؛ واسم مرادف ل (كيف) ؛ وما بعدها منصوب على الثاني ، مخفوض على الثاني ، مرفوع على الثالث؛ وفتحها بناءً على الأول والثالث، إعراب على الثاني .

و(مِنْ بَلَّهُ ما اطّلعتم عليه): استعملت فيه معربة مجرورة بـ (من)، خارجة عن المعاني الشلاق، وفسرت بـ (غير)، وهو موافق لقول من يعدها من ألفاظ الاستثناء. (١)

## [ نوع ] 🗥

﴿ ديع السمواتِ والأرضُ ﴾ (٣): عليم النظير فيما.

البُّثُّ: النشر والتفريق.

﴿ ادعو إلى الله على بُصِيرَة ﴾ (1): أي على يقين . و﴿ على نفسه بُصيرة ﴾ (٥): أي جوارحه تشهد عليه بعمله .

﴿ بِطَانَةً مَن دُونَكُم ﴾ (٦): أي دخلاء من غيركم؟ وبطانة الرجل: دخلاؤه؛ ودخلاؤه: أهل سره ممن يسكن إليه ويثق بمودته.

﴿ يَوَاءَةً ﴾ (٧): خروج من الشيء ومفارقة له.

﴿يَوَاكُم﴾ (^): أنزلكم.

بؤس: فقر وسوء حال.

﴿جاء بكم من البدو﴾(٩): خلاف الحضر. ﴿بَغَى﴾(١): ترفع وعلا وجاوز المقدار. ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّهُ (١): أي أزواج المطلقات.

﴿ وَمَا كُنْتُ بِدُعاً مِنَ الرسل ﴾ (١٠) : أي مبتدعاً لم يتقدمني رسول، أو مبدعاً فيما أقوله.

﴿وَلا عَادَ﴾ (١١) ولا متجاوز فيما رسم له ، أو سد الجوعة، أو في المعصية.

﴿ وَبِيَعُ ﴾ (11) بِيَع النصاري.

﴿باسطو ايديهم﴾ (١١): البَسْط: الضرب.

﴿بَنَانَ ﴾ (١١) : أطراف الأصابع.

﴿ بِازْغُا ﴾ (١٨): مبتدئاً في الطلوع.

﴿الباليات الصالحات﴾ (١١١): ذكر الله.

(٩) يوسف : ١٠٠٠ .

(۱۰) ص : ۲۲ .

(١١) البقرة : ٢٢٨ .

(١٢) الأحقاف : ٩ .

(١٣)و(١٤) البقرة : ١٧٣ والانعام : ١٤٥ والنحل : ١١٥ .

(١٥) الحج : ٤٠ .

(١٦) الأنعام : ٩٣

(۱۷) الأنقال : ۱۲ ر

...

(١٨) الأنعام : ٧٧ .

(١٩) الكهف : ٤٦ ومريم : ٧٦ .

(١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية; (براءة من الله ورسوله:
 الله ورسوله بريئان من العهد الذي عاهدتم به المشركين

بخلوا به: منعوا حق الله منه».

(٢) من : خ .

(٣) البقرة : ١١٧ والأنعام : ١٠١ .

(٤) يوسف : ١٠٨ .

(٥) القيامة : 14 .

(٦) آل عمران : ١١٨ .

(٧) التوبة : ١ والقمر : ٤٣ .

(٨) الأعراف : ٧٤ .

وعلى البغاء ﴾ (١١٠): الزناء ﴿بَهِيجِ﴾(١): حسن عجيب. ﴿بَيْضُ مَكِنُونَ ﴾ (11): رقّتهنّ كرقة الجلدة التي في ﴿ بُورِك ﴾ (١) : قُدُّس . داخل البيضة التي تلى القشرة. وبدارا كو (٣): مبادرة، وهي المسارعة. ﴿ياسنا﴾ ﴿: عذابنا. ﴿باسِقاتِ ﴾ (١): طوال **﴿فَبَاءُوا﴾**(")؛ رجعوا ﴿بَرْزُحُ ﴾ (٥) : حاجز. ﴿بَيِّتُ طَائِقَةٌ مِنْهِمَ﴾ (١٦): زورت, خلافٍ ما قلت ﴿بَسُطة ﴾ (١): شدة. لها، أوقالت لك. ﴿يُسِّتْ﴾ (٢): فُتَتَتْ. **﴿نَبِلاغاً﴾** (١٣٠): لكفاية . ﴿بُورا﴾ (^): هلكي. ﴿بُوَانَا لِإبراهيم مَكَانَ البِيتَ ﴾ (1): عيناه وجعلنا له ﴿ بِصَائِرِ لِلنَّاسِ ﴾ (٩): عبرة لهم. ﴿بِيَدِيْكُ﴾ (١٠): بدرعك. ﴿بَغْتَهُ ﴾ ''': فجأة. ﴿باءوا﴾(١١): استرجبوا. ﴿بِارَكَ فَيِها﴾ (١١): أكثر خيرها . ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ﴿بَئِيسٍ﴾ (١١): شديد: ﴿بَطْشاً ﴾ (١١): قوة. ﴿يَفْياً ﴾ (١١): حَسَداً، بلغة بميم. ﴿مِيِّاتاً﴾ (١٨٠ : وقت بيات واشتغال بالنوم . **﴿العِرَّ﴾**(اا): ما أمرت به ... ﴿بَرَرِهُ﴾ أَتْقِاء. **دِوالتقوى كِه<sup>(۱۵)</sup>: ما نهيت عنه.** ﴿يُعْثِرَتُ ﴾ ("): قلب ترابها وأخرج موتاها. ﴿على مريم بُهتاناً﴾ <sup>(11)</sup>: يعنى الزنا ﴿ وُجِوهُ يَوْمَثِذِ بِاسِرةَ ﴾ (٢١): شديدة العبوس. ﴿بِاخِعُ﴾(١٠): قاتل.

(۱۷) الكهف: ٦ والشعراء: ٣. (١) الحج : ٥ وقُ : ٧ . ب بينا الحج (۱۸) النور : ۳۳ . ۲۱) النمل : ۸ . . (١٩) الصافات : ٤٩ . رس النساء : ٦ . (٢١) الأنعام : ٤٣ وغيرها . (٤) قي: ١٠ . (٢١) البقرة : ٩٠ . ره) المؤمنون : ١٠٠ والرحمن : ٢٠ . (٢٢) النساء: ٨١. ٦٦٪ البقرة : ٢٤٧ والأعراف : ٦٩ . (٢٣) الأنبياء : ١٠٦ والنجن : ٢٣٠ (٧) الواقعة : ه . (٢٤) الحج : ٢٦ . ٨٨) الفرقان : ١٨ والفتح : ١٢ . (٢٥) الأنعام : ٣١ وغيرها . (٩) الأنعام : ١٠٤ وغيرها . (٢٦) فصلت : ١٠ وقَّ : ٣٦ . (۱۰) يونس : ۹۲ (۲۷) الزخرف: ۸ . (١١) البقرة : ٦١ وآل عمران : ١١٢ -(٢٨) الأعراف : ٤ و٩٧ ويونس : ٥٠ . (١٢) الأعراف : ١٦٥ . . (<sup>۲۹</sup>) عیس : ۱۹

> (٣١) القيامة : ٧٤ . (١٥) المائدة : ٢ . (١٦) النباء : ١٥٦ .

(١٣) البقرة : ٩٠ وغيرها .

(١٤) البقرة : ١٧٧ وغيرها . .

(۳۰) الانفطار : ٤ .

﴿بَرِقَ البَصِرُ﴾(): تحيَّر فزعاً. ﴿بُرِّزُتِ الجِخِيمِ﴾(): أظهرت.

﴿بَحِيدَة﴾ (٢): هي الناقة التي إذا نتجت خمسة أبطن، نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى جدعوا آذانها. هكذا في الجاهلية.

والباد): من أهل البدو.

**﴿بلاء﴾**(٥): نعمة واختبار ومكروه.

﴿بِالشِروهنِّ﴾(٥): جامعوهنَّ.

وبينكم (٢٠); وصلكم.

**وْشَنُّ البِرِيَّة ﴾** (<sup>٨)</sup>: أي الخليقة. ``

﴿ولِما بَرَرُوا﴾ (١) : أي ظهروا ودنوا.

﴿لَهُمُ النِّشُوى في الحياة الدنيا﴾ (١٠): عن النبي ﷺ هذه الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو يرى لمه فهي بشراه في الأخرة الجنة.

**﴿بِقِفَةِ﴾**(۱۱) : متناهية .

﴿ مِنْ مِاقِيةٍ ﴾ (١١): من بقية، أو نفس باقية، أو بقاء. ﴿ لِمَنْ مَحَسَل بِيتِي ﴾ (١١): منسزلي أو مستجسدي أو

﴿ حِنْ قَايِنِيَهُم البِيِّنَةِ ﴾ (١٠): الرسول أو القرآن (١٠)...

﴿والنِلَدُ الطيب﴾ (١١٠ الأرض الكريمة التربة. ﴿فَمَا مِلْغُتُ رسالته﴾ (١١٠: فما أديت شيئاً منها أن لم تبلغ جميع ما أمرت به مما يتعلق به مصالح العباد وقصد اطلاعهم عليه.

﴿بِبِابِل﴾ (١١٨): هو بلد من سواد الكوفة.

﴿على أَنْ نَسُوي بِنَائِهِ﴾ (١١) نجمع. سُلامياته ونضم بعضها إلى بعض.

﴿ بَكَ أَنَّ الله الله الله الشريف؛ ومكة: سائر البلد، سميت بطن مكة بكة لأنهم يتبكون فيها أي يزد حمون؛ وسميت مكة لاجتذابها الناس من كل أفق، من (أمْتَكُ الفصيلُ ما في ضرع الناقة): أي استقصى فلم يدع منه شيئاً ] (١١)

## فصطلالتكاء

[ التسبيح ]: كل تسبيح في القرآن فهو الصلاة...

والتزكي: الإسلام.

[التَّهْلُكة]: كل شيء تصير عائبته إلى الهلاك فهو نَهْلُكة

[تسنّم]: كل شيء علا فقد تسمّ.

(١) القيامة: ٧ .

(٢) الشعراء : ٩١ .

رم) المائلة : ١٠٣ .

رع) الحج : ٢٥ .

رَوْمُ الْبِقْرَةِ : ٤٩ وغيرها .

(٦) البقرة : ١٨٧ .

ربي البقرة : ۱۸۸ وغيرها .

(٨) البينة : ٦ .

﴿ إِنَّ الْبَقَرَةَ : ١٥٠ .

. (۱۰) الزمر : ۱۷ .

(١١) الأنعام: ١٤٩، والقمر: ٥. والقلم: ٣٩.

(١٢) الحاقة : ٨ .

(۱۲) نوح : ۲۸ ر

(١٤) البينة : ١ .

(١٥) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: وإنما سمي الرسول بينة بناء على اجتماع كثرة المعجزات وغاية الظهور، كأنه في نفسه بية، وكذا القرآن لاشتماله على ستين ألف

معجزة تقريبًا؛ وعليه ظهوره أشهر من أن يخفي،

(١٦) الأعراف : ٥٨ .

(١٧) المائدة : ٦٧ .

(١٨) البقرة : ١٠٢ .

(١٩) القيامة : ٤ .

(۲۰) آل عمران : ۹٦ .

[ التباشير ]: تباشير كل شيء أوائله .

[التَّفعال ]: كل ما ورد عن العرب من المصادر على (تُفعال) فهو بالفتح كـ (التَّكوار) و(التَّرداد)، إلا لفظين هما (بَبيان) و(بَلقاء) [ بالكسر شاذ ](1). وما عدا ذلك من أسماء الأجناس نحو: (بَمثال) و(بَمساح) و(بَقصار) [ فهو بالكسر ](1).

التاء: هي تجيء لمعانٍ كلها راجع إلى التأنيث. وتاء الجمع، وإن لم تكن لمحض التأنيث على ما هـو المعتبر في منـع الصرف، لكنهـا للتأنيث في الجملة.

ودخول تاء التأنيث في الجمع إما للدلالة على النسبة ك (مَهالبة) أو على العجمة ك (جُواربة) و(موازجة) وتكون عوضاً عن حرف محذوف كما في (العَبادلة) و(الزنادقة).

وإذا كانت عَلَماً للمذكر العاقل فلا يعتبر تأثيثه في غير منع الصرف فيرجع إليه ضمير المذكر. تقول: (طلحة قائم أبوه). وأما إذا كانت عَلَماً لغيره فيعتبر تأنيثه.

وتكون للنقل من الوصفية إلى الإسمية ، كما في (الحقيقة) ؛ فإن اللفظ إذا صار اسماً لغلبة الاستعمال بعد ما كان وصفاً ، كان اسميته فرعاً لوصفيته ، فيشبه المؤنث لأن المؤنث فرع المذكر ، فتجعل التاء علامة للفرعية .

وتكون لتمييز الواحد من الجنس نحو: (التمرة)؛ ومن الجمع نحو: (التخمة).

ولتأكيد الصفة والمبالغة نحو: (علامة). ولتأكيد الجمع نحو: (ملائكة).

وتكون في أول الكلمة للقسم، وهي للمخاطب في الفعل المستقبل، وللتأنيث أيضاً؛ وفي آخر الكلمة إما زائدة للتأنيث فتصير في الوقف هاء نحو: (قائمة) أو ثابتة في الوقف والوصل نحو: (أخت) و(بنت).

أو تكون للجمع مع الألف نحو: (مسلمات).

وتكون في آخر الفعل الماضي لضمير المخبر مضمومة، وللمخاطب مفتوحة، ولضمير المخاطبة مكسورة.

وتاء الوحدة: إذا دخلت على ذات الأفراد يراد فرد منها؛ وإذا دخلت على ذات الأجزاء يسراد بعضً منها.

وتـاء التأنيث إنمـا تكـون في العـربي لا في اسم اعجمي كــ(التوراة).

وتحدف التاء في الخماسي على (فعائل) كـ (عناكب).

والناء في مثل: (المعرفة) و(النكرة) و(الصفة) و(الرسالة) و(المقدمة) من نفس الكلمة والوقف عليها، وكونها صفة للمؤنث باعتبار وجود الناء.

وقد يعبَّر عن التاء في مثل (الخليفة) بالهاء لكونها في صورة الهاء خطأ، وتصير في الوقف هاء.

وتاء التأنيث المتحركة مختصة بالاسم، والساكنة تلحق الفعل الماضى.

قال سيبويه: تاء التأنيث تدخل على المصادر المجردة ودوات الزوائد دخولاً مضطرداً فهي تدل على المرة الواحدة.

ويكون ما قبـل ناء التأنيث مفتـوحـاً كـالميم في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>۲) من: خ.

(فاطمة) والراء في (شجرة)، إلا أن يكون ألفاً ك (قطاة) و(ثناة)؛ ولما كان ما قبل الناء في (بنت) و(أحت) ساكناً وليس بألف دل على أن الناء فيهما أصلية

والتاء تكتب طويسلاً في الجموع وقصيراً في المفردات؛ هذا في الأسماء، وأما في الأفعال فلا تكتب إلا طويلاً.

التعليق: هو ماخوذ من قولهم: (امرأة معلقة) أي: مفقودة الزوج، فتكون كالشيء المعلّق، لا مع الزوج لفقدانه، ولا بلا زوج لتجويزها وجوده فـلا تقدر على التزوج.

والتعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى.

والشرَّطُ: تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى.

وشـرط صحة التعليق كـون الشرط معـدومـاً على خطر الوجود؛ فالتعليق بكائن تنجيز، وبالمستحيل باطل.

[ ووظيفة التعليق هي أن يكون الشيء السذي سيوجد بدلاً عن ضده، لا أن يكون المراد حال اجتماعه مع ضده، كقولك: (إن دخلت الدار فأنت طالق) معناه: إن باشرت الدخول بدلاً عن الخروج، كقولك: إن باشرت الدخول حالة الخروج، وكذا في كل تعليق ](1).

والتعليق النحوي: هو أن تقع الجملة موقع المفعولين معاً. وأما التعليق عن أحد المفعولين ففيه خلاف؛ وفي الرضي: إذا صُدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن يعلّق فعل

القلب عنه دون المفعول الأول نحو: (علمت زيداً من هو). وجوّز بعضهم تعليقه عن المفعولين، لأن معنى الاستفهام يعم الجملة التي بعد (علمت) كأنه قبل: (علمت مَنْ زيدً) وليس بقوي.

والتعليق: إبطال عمل العامل لفظاً لا تقديراً على سبيل الوجوب.

والإلغاء: إبطال ذلك لفظاً وتقديراً على سبيل الجواز؛ وإلغاء العمل بالتعليق لا يكون إلا في أفعال القلوب. وأما قوله تعالى: ﴿ لِيَبَلُوكُمُ النَّكُمُ من العلم من وإنما علَّق فعل البلوى لما فيه من معنى العلم من حيث إنه طريق إليه، كالنظر والاستماع، فإنهما طريقان إلى العلم. فتقدير الكلام: (ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملاً) فوجد شرط التعليق، وهو عدم ذكر شيء من مفعوليه قبل الجيلة.

والإلغاء لايجوز إلا بشرط التوسط والتاخير وأن لا يتعمدي إلى مصدره، وأن يكون قلبياً، والتعليق يكون في ذلك وفي أشباهه

والتعليق يكون مع لام الابتداء نحو: (علمتُ لَزَيدُ داهب) قائم) ومع (ما) النافية نحو (علمتُ ما زيدُ داهب) ومع الاستفهام سواء كان مع الهمزة أو أسماء الاستفهام نحو: (علمتُ أزيدُ أفضلُ أم عمرو). والإلفاء في اللفظ والمعنى مشل (لا) في فحلسًا يعلمُ أهلُ الكِتَابِ (٢٠٠٤) وفي اللفظ دون المعنى نحو: (كنان) في (منا كنان أحسن زيداً)؛ وفي المعنى دون اللفظ، وذلك حروف الجر الزوائد نحو: فحكمَى باللهِ شَهيداً في (١٠).

<sup>(</sup>١) من: خ.

 <sup>(</sup>۲) سورة هود: ٧. والملك: ۲.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٧٩ و١٦٦، والرعد: ٤٣. والإسراء: ٩٦ وغيرها.

والفعل المعلَّق ممنوع من العمل لفظاً عاملُ معنى وتقديراً، لأن معنى (علمت لزيد قائم) علمت قيام زيد، كما كان كذلك عند انتصاب الجزاين.

التكوين: هو صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة.

والقدرة: صفة يتأتى بها كون الجائز ممكن الوجود من الفاعل.

والتكوين: من صفات المعاني، لأن الله تعالى وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه خالق، فلو لم يكن في الأزل خالقاً لـزم الكذب أو العـدول إلى المجاز من غير تعذر الحقيقة. هذا عند الماتريدية فعلى هذا: المكون مفعول، وأنه حادث بإحداث الله لوقت وجوده.

[ ولا يلزم العبث في أزلية الإخبار لأن إحبار الله واجب البقاء فيبقى إلى وجود المخاطبين، بخلاف كلام العباد فانه عَرْض لا بقاء له ](١).

وقال المحققون من المتكلمين: إن الصفة المسماة بالتكوين والتخليق لو كانت مؤثرة في وقوع المخلوق فذلك التأثير فيه إما على سبيل الصحة، وهو المسمى عندنا بالقدرة، فالخلاف لفظي، أو على سبيل اللزوم والوجوب، وهو قول الفلاسفة، ونقيض القول لكونه قادراً، بل التكوين من الإضافات والاعتبارات العقلية، مشل كونه تعالى قبل كل شيء ومعه ويعده ومذكوراً بالسنتنا ومعبوداً لنا ومحيياً ومميتاً ونحو ذلك.

والحاصل في الأزل هـو مبـدأ التخليق والتـرزيق والإحياء والإماتة ونحوها. فالتكـوين عندهم عين

المكوَّن، فيكون الإيجاب عين الواجب، والحكم عين المحكوم، والإحداث عين المحدِث، ولا دليل على كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة.

[ وهذا الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية مبنى على الخلاف في أن الاسم هل هو مشترك بين الدال والمدلول كما هو عند جمهور الماتريدية أم لا كما هو عند الأشعري وجمهور أصحابه. وثمرة الخلاف تظهر في أن مدلول جميع الأسماء الإلهية من الصفات السلبيات والإضافيات والصفات الثبوتيات والمتشابهات ثابت الاتصاف في الأزل وفيما لا يزال عندنا، فيكون من قبيل إطلاق المشتق على الشيء من غيسر أن يكون مساخلة الاشتقاق وصف قائماً بذاته تعالى. وأما عند جمهور الأشاعرة فمدلول الاسم المشتق من صفة أزلية كالقادر والعالم أزلى ، ومدلول الاسم المشتق من الفعل ليس بازلي، سواء كان مشتقاً من فعله تعالى كالخالق والرازق لعدم أزلية صفات الأفعال عندهم، أو كان مشتقاً من فعل غيره كالمعبود والمشكور، فالقسمان ليسا بأزليين عندهم. فعلى هذا يكون من قبيل إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل. وفي والتعديل، صفات الأفعال ليست نفس الأفعال بل منشؤها، فالصفات قديمة والأفعال حادثة ع(٢). والماتريدية لما أثبتوا التكوين سوى القدرة غايىروا

[ والدليل على أن التكوين غير المكوَّن قوله تعالى: ﴿ كَنْ فَيْكُونَ ﴾ (٢) حيث أخبر عن تكوينه

(٣) البقسرة: ١١٧ وآل عمسران: ٤٧ و٥٥ والأنعام: ٧٣

القادر، وأثر التكوين هو الوجود بالفعل.

بين أثريهما، فأثر القدرة صحة وجود المقدور من

<sup>(</sup>۱) من: خ

<sup>(</sup>٢) من: خ.

بقوله: ﴿كُنْ ﴾ وعن المكون بقوله: ﴿فيكون ﴾ ولأن الله تعالى قبال في الأزل ﴿ كُن ﴾ أي: ليكن كل ما يكون في وقته، ولم ينعدم قوله لأنه متكلم قائل لم يزل ولا يزالُ بلا كيفية، حتى إذا كان في وقته كان بناء على قوله: ليكن، أي: ليوجد كل ما من شأنه أن يوجد في وقته المخصوص. وهذا لأنه لا يصح خطاب الموجود بـ (كن) إذ لا يوجد الموجود ثنانياً، وكذا المعدوم إذ هو ليس بشيء فيخاطب، ولا يجوز أن يحدث الله فعل أو قمول لتعالى الذات عن الحوادث فوجب القول بأنه قال في الأزل: ليكن كل ما يكون في وقته، فـلا يلزم قدم المفعول والمخلوق والمكون، فكان وكن فيكون عبارة عن سرعة الإيجاد بلا كلفة. والقول بأن المراد بقوله تعالى: ﴿ كُنْ ﴿ حَقَيْقَةُ الْتِكُلُّمُ لَا أنه مجاز عن الإيجاب وموافق لمنذهب الأشعري فإن عنده وجبود الأشياء متعلق بكلامه الأزلى، وهـذه الكلمة دالـة عليه لا إن كبانت من حبروف وصوت، أو كان لكلامه وقت، تعالى الله عن ذلك. كذا في «شرح التأويلات». وهـذا مخالف لعـامة أهل السنة لأن أهل السنة يرون تعلق وجود الأشياء بخلق الله وإيجاده. وهذا الكلام عبارة عن سرعة حصول المخلوق بإيجاده ](١).

واعلم أن الصفة الإضافية هي صفة قائمة بداته تعالى ينشأ منها الإضافة، كالتكوين، فإنه في الأزل لم يكن ليكون العالم كائناً به في الأزل، بل ليكون كائناً به وقت وجوده وتكوينه باق إلى الأبد، فيتعلق وجود كل موجود بتكوينه الأزلى، وهذا

كمن علن طلاق امرأته في شعبان بدخول رمضان، فإن التطليق يبقى حكماً إلى رمضان ليتعلق الطلاق وقت وجوده بدلك التطليق، ولا امتناع في الاحتياج إلى الغير في نفس الإضافات فإن محض الإضافات كالقبلية والمعية لا يسمى صفات لعدم قيامها بالدات، وإنما الامتناع في الصفات لعدم الإضافية لئلا يكون الباري تعالى مستكملاً بالغير، فالكمال هو الانصاف بالصفة الكلية، لا وجود جزئياتها وآثارها، وإلا لكان إيجاد الشيء استكمالاً بالنظر إلى كماله الذاتي الذي له مرتبة الغنى عن العالمين، لا بالنظر إلى كماله الذاتي الذي له مرتبة الغنى عن العالمين، لا بالنظر إلى كماله الاامائي الذي لا بد لكمالها من ظهور آثارها وترتب أحكامها عليها بد لكمالها من ظهور آثارها وترتب أحكامها عليها كما هو عند المحققين من الصوفية ] (1).

التقديم: هو من (قَدَّم) و(قَدَّمتُ كذا فلاناً): تقدَّمت و(قلَمت بكذا إلى قلان): أعلمته قبل وقت الحاجة إلى فعله وقبل أن دَهمه الأمر. ﴿ وقد قَدُمْتُ إليكُمُ بِالوَعِنْدُ ﴾ (7)

واعلم أن أسباب التقديم وأسراره كثيرة منها: المتبرك: كتقديم اسم الله في الأمور ذوات الشأن.

ومنه ﴿شَعِدَ اللَّهُ﴾ (٤) إلى آخره.

والسَّعظِيم: نحر: ﴿وَمَنْ يُسَطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ﴾ (٥).

والتشريف: كتقديم الذَّكَر على الأنثى، والحر على العبد، والحي على المبت، والخيل على غيرها، والسمع على البصر، والرسول على النبي، والإنس على الجن، والمؤمن على الكافر،

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٨.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٦٩.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٣) ق: ٨٨.

والعباقيل على غيره، والسماء على الأرض، والشمس على القمسر، والغيب على الشهادة، وأشياه ذلك.

ومنها: السُّبْق، كتفديم الليـل على النهـار، والظلمات على النور، وآدم على نوح عليهما السلام، وهو على إبراهيم، وهو على موسى، وهو على عيسي عليهم السلام.

هذا باعتبار الإيجاد، وأما باعتبار الإنزال، فكقوله تحالى: ﴿صُحُفِ إِسْرَاهِيمَ وَمُـوسَى﴾ (١) ﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هِٰ ذَى للناسِ وَ أَنْزُلُ الفُرقُانَ ﴾ (١)

وأما باعتبار الوجبوب والتكليف فكتقديم البركوع على السجود، وغسل التوجوه على الأيسدي، والصفاعلي المروة، وكذا جميع الأعداد، كل مرتبة منها متقدمة على ما فوقها بالذات، وأما مّثنى وفرادي فللحث على الجماعة.

ومنها: الكشرة كتقديم الكافر على المؤمن، والسارق على السارقة، والزاني على الزانية، والرحمة على العلذاب، والموتى على القتلي باعتبار كثرة المحشور الميت من المقتول، وبالعكس باعتبار كون المقتول أحق بالمغفرة.

ومنها: الترقى من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى: ﴿ الْهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهِا أَمْ لَهُم أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بهایه(۱).

ومن هذا النوع تأخير الأبلغ كتقديم الرحمن على

الرحيم، والرؤوف على الترحيم، والرسنول على النبي.

ومنها: التدلِّي من الأعلى إلى الأدني كتقديم السنَّة على النوم، والصغير على الكبير ونحو ذلك.

ومن الأسباب كون التقديم أدل على القدرة وأعجب كقوله تعالى: ﴿ فَمَنَّهُم مَنْ يُمُّسِّي عَلَى بَطْنِه ﴾ (1) وقوله: ﴿وسَخَّرْنَا صَعَ دَاودَ الجبالَ ئُسَنِّحْنَ والطُّنْرِ﴾<sup>(0)</sup>.

ومنها: المناسبة لسياق الكلام.

ومنهسا: رعايسة القواصل، وإفسادة الحصر والاختصاص، وتقديم المعمول على العامل نحو: ﴿ اهْؤُلاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (1) .

وتقديم ما هو متأخر في الزمان نحو: ﴿فَلِلَّهِ الاَخِرَةُ والأولى، (الفاضل على الأفضل نحو: ﴿ وَبِرَبِّ هارون وموسى كه (٩) والفسيس على ما يفسره نحر: ﴿فَاؤْجُسُ فَي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسِي﴾ (٩) والصفة الجملة على الصفة المفسرد، تحو: ﴿ونُخْرِجُ له يومَ القيامَةِ كَتَبَاسِاً يُلِقَاهُ مَنشوراً **که** <sup>(۱۱</sup>.

وتقديم بعض المعمولات على البعض لا يكون إلا بكون ذلك البعض أهم، لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية بشأنه ويعرف له معنى. ولا يكفى أن يقال: قُـدُم للعنايـة والاهتمام من غيـر أن يذكـر من أين كانت تلك العناية، وبم كان أهم. ففي تقديم الفاعل يقال: قُدِّم لكون ذكره أهم. إما لأنه في

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) النور: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٧٩.

<sup>(1)</sup> L (1)

<sup>(</sup>٧) النجم: ٢٥.

<sup>(</sup>٨) طه: ٧٠.

<sup>(</sup>٩) طه: ۲۷.

<sup>(</sup>١٠) الإسراء: ١٣.

نفسه نصب عينك، وإما لنحو ذلك من الأغراض بحسب اقتضاء المقام. وكذا في تقديم الجار والمجرور على القاعل، كما في قوله تعالى: والمجرور على القاعل، كما في قوله تعالى: واقترب إلى المشركين ليورثهم رهبة والزعاجاً من أول الأمر. وكذلك في تقديم الجار والمجرور على المقعول الصريح كما في قوله تعالى: وهو الذي خَلق لكم ما في الارضر (()). لأن المقصود الأهم الخلق لأجل المخاطبين ليسرهم من أول الأمر، والمسرة والمساءة تنشآن تارة من التقديم وأخرى من مجموع الكلام.

[ وقد يقدم المعمول حيث لا مجال لتقديم العامل كما في قوله تعالى: ﴿فَاهَا الْمِتْيَمَ فَلَا تَقَهَرُ وأَهَا السَائلَ فَلَا تَقَهُرُ وأَهَا السَّائلَ فَلَا تَقْهُرُ وَأَهَا السَّائلَ فَلَا تَقَهُرُ وَأَهَا السَّائلُ فَلَا تَقْهُرُ وَأَهَا السَّائلُ فَلَا تَقْدُم المَّناعُ على (لا) الناهية مع امتناع تقدم الفعلين عليها ](1).

والتقديم في الذَّكر لا يستلزم التقديم في الحكم. قبل لابن عباس: إنك تأمر بالعمرة قبل الحج، وقد بدأ الله بالحج فقال: ﴿وَاتِّفُوا الحَجُّ وَالعُمرةُ﴾ (٥) فقال: كيف تقرؤون آية الدَّين؟ فقالوا: ﴿مِنْ بَعدِ وصيةٍ بُوصي بها أوْ دَيْن﴾ (١) فقال: فبماذا تبدؤون (١)؟ قالوا: بالدَّيْن. قال: هو كذلك.

وتقديم الفاعل على المفعول من جهة كون المؤثر أشرف من القاسل. ويجوز تقديم أحدهما على الآخر من جهة أخرى، وهي افتقار الفعل المتعدي

إلى المؤثر والقابل معاً. والفعل لما وجب كونه مقدماً على الفاعل في الذهن وجب تقديمه عليه في الذكر أيضاً. والفرق ظاهر بين (ضرب زيد) و(زيد ضرب) إذ اللهن في صورة تقديم الفعل يحكم بإسناد مفهومه إلى شيء ما، ثم يحكم بأنه هو زيد الذي كان تقدم ذكره؛ فحينئذ قد أخبر عن زيد بأن ذلك الشيء المسند إليه هو هـو، فزيـد مخبر عنه و(ضرب) جملة من فعل وفياعل وقعت خبراً عن ذلك المبتدأ. وفي صورة تقديم الفاعل لا يلزم من وقوف الذهن على معنى هذا اللفظ أن يحكم بإسناد معنى آخر إليه، ولا يبرد باحتمال صيغة الفعل وحدها للصدق والكذب ولا يوجوب امتناع الإسناد إلى شيء معين في صورة الدلالة على الضرب إلى شيء مبهم للتناقض، إذ الصيغة إنما وضعت لإسناده إلى شيء معين يذكره القائل، فقبل الذكر لا يتم الكلام ولا يحتملهما، والفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود إلى المفعول يمتنع تقديمه على المفعول عند الأكثر وإن كان متقـدماً في النية، والاسم يقدم على الفعل لأن الاسم لفظ دال على الماهية، والفعل لفظ دال على حصول الماهية لشيء من الأشياء في زمان معين، فالمفرد سابق على المركب بالذات والرتبة فوجب السبق عليه في الذكر واللفظ.

وتقديم الجزاء أولى عند أهل البصرة لعدم الاحتياج حيشة إلى حرف الجزاء، حلاف التاخير

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>۳) الضحى: ٩.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) الناء: ١١.

<sup>(</sup>٧) يريد عند الإنفاذ.

وصيانة الكلام عن الزوائد أولى .

وعند أهل الكوفة تقديم الشرط أُولَى لأنه سابق في الوجود، فالأولى أن يكون سابقاً في الذكر

والتقديم على نية التأخير تقديم معنوي، ولا على نية التأخير تقديم لفظي، قياس الإضافة المعسوية واللفظية؛ ولا بد في تقديم الشيء على الشيء من تقدمه على جميع أجزائه. وأما في الساخير فإنه يكفى فيه تأخير جزء واحد عنه

ولا يجوز تقديم الصلة على الموصول، والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاز منه على شريطة التفسير

ولا يجبوز تقديم الصفة وما اتصل بها على الموصوف، وجميع توابع الأسماء والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف.

وسا عمل فيه حرف أو اتصل به لا يقدم على الحرف.

وما أشبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع لا يقدم مرفوعها على منصوبها.

والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها والصفـات المشبهة بـأسماء الفـاعلين، والصفات التي لا تشبه بها لا يقدم عليها ما عملت فيه.

والحروف التي لها صدر الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها.

وما عمل فيه معنى الفعل لا يقدّم المنصوب عليه . ومن سنن العمرب تقديم الكـلام وهــو في المعنى

مؤخر، وتأخيره وهو في المعنى مقدم، كقوله: مَا نَالُ عَنْنَكَ مَنْهَا المَّاءُ يَنْسَكُ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا خَلِمِهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُسَمِّى ﴾ (٢) أَ

[ قال العلامة في «فرائده» ما قُدَّمَ لفظاً لأمر النظم قد يعتبر مؤخراً في المعنى. إلى آخر ما قال، فلما جوز اعتبار المقدم لفظاً مؤخراً معنى إذا اتصل المؤخر معنى ](٢) مقدمه معنى ](٢).

التفسير: الاستبائة والكشف والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل وأيسر من لفظ الأصل.

وهو اصطلاحاً: علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التركيبية.

وتفسير الشيء لاحق به ومتمم لـه وجارٍ مجبرى بعض أجزائه().

قال أهل البيان: التفسير هو أن يكون في الكــلام لَبْس وخفاء فيؤتى بما يزيله ويفسره.

والتفسير الاسمي: يكون للماهية الاعتبارية.

والتفسير الحقيقي: للماهية الحقيقية، ولا يشترط فيه الطرد، والعكس بقسميه.

ويفهم منه قطعاً جواز التفسيسر بالأعم والأخص، وكما لا يجوز تفسير الشيء بنفسه، كذلك لا يكون بمعناه إلا إذا كان لفظاً مرادفاً أجلى .

وتفسير الإعراب من ملاحظة الصناعة النحوية.

(٣) من : خ.

(١) صدر بيت لذي الرمة روايته في ديوانه ٩/١ ط. أمجمع اللغة العربية بدعشق:

ما بنال عيشك منهنا المساء ينسكب كأنبه من كلئ منفسوية مسوب (٢) طه: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ) حاشية صورتها: وأخذ جميع اللوازم الخارجية في تفسير الشيء وتعريف غير لازم، وأخدا بعضها دون بعض ليس بتحكم وإنما التحكم في الحكم بأن أخذ بعضها فيه جائز دون بعض».

وتفسير المعنى لا يضره مخالفة ذلك. مثلاً إذا سئلنا عن إعراب قوله تعالى: ﴿وكانوا فيه من الزاهدين﴾ قلنا: تقديره: (وكانوا أعنى فيه من الزاهدين) ونقول في تفسيره (وكانوا من الزاهدين فيه).

وقفسيسر قولنا: (أهلَكَ والليل) الحقّ أهلَكَ قبل الليل، وتقديره: الحقّ أهلكَ وسابق الليل.

وتفسير نحو قولهم: (ضربت زيداً سوطاً): ضربت ضربة بسوط، فهو لا شك كذلك. ولكن طريق إعرابه أنه على حذف المضاف: أي ضربته ضربة سوط. فحذفت.

والتفسير والتأويس واحد؛ وهنو كشف المرادعن المشكل.

والتأويل في اللغة من (الأول) وهو الانصراف: والتضعيف للتعدية، أو من الأيـل وهو الصـرف، والتضعيف للتكثير.

وقيل: التأويل: بيان أحد محتملات اللفظ، والتفسير: بيان مراد المتكلم. ولذلك قيل: التأويل ما يتعلق بالدراية، والتفسير ما يتعلق بالرواية ((): التفسير أم من التأويل وأكثر استعمال التفسير في الالفاظ ومفرداتها؛ وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل؛ وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها.

وقال أبو منصور الماتريدي: التفسير: القطع، على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي، وهو المنهي عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع، والشهادة على الله.

وكلام الصوفية في القرآن ليس بتفسير. وفي «عقائد النسفي»: النصوص على ظواهرها والعدول عنها إلى معاني يدّعيها أهل الباطن إلحاد.

وفي معنى الظهر والبطن وجوه أشبهها بالصواب ما قاله أبو عبيد، وهو أن القصص التي قصها الله عن الأمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، إنما هو حديث حدّث به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحديث أن يفعلوا كفعلهم فيحيل بهم مثل ما حل بهم.

وفي تفسير أبي حيان: كتاب الله جاء بلسان عربي مبين لا رمز فيه ولا لغز ولا باطن ولا إيماء بشيء مما ينتحله الفلاسفة وأهل الطبائع. إلى آخر ما قال [ كما في «الإتقان» ] (1) ألف وأما ما يسلمب إليسه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الايمان ومحض العرفان.

<sup>(</sup>۱) پرسف: ۲۰.

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش: (خ) الحاشية التالية:

ووالتفسير هو ما لا يدرك إلا بالفعل كأسباب النزول والتفسير هو ما لا يدرك إلا بالفعل كأسباب النزول والقصص فالقول فيه يلا فعل خطأ، والتأويل هو ما يكون إدراكه بقواعد العربية. فالقول فيه بمجرد الشبيهين خطأ وإن أصاب فيهما، وأمنا استنباط المعاني على قوانين اللغة فمما يعد فضلًا وكمالاً».

وتحتها في الهامش حاشية أخرى في :

<sup>«</sup>التأويل ليس من أدلة الفرض إنما تختص دليليته بالتفسير الذي مرجعه إلى القطع بالمراد به على ما حقق من أن الجائز بالرأي هو التأويل لا التفسيرة.

<sup>(</sup>٣) يقصد كتباب «المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصبهاني.

<sup>(2)</sup> من: خ.

وتفسير القرآن ما هو المنقول عن الصحابة، وتأويله ما يستخرج بحسب القواعد العربية. ولو قلنا في قوله تعالى: ﴿ يُكُونِ لَهُ الحينَ مِن العينَ ﴾ (١) أويد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، أو إخراج المؤمن من الكافر، والعالم من الجاهل كان تأويلاً.

وتفسيسر القرآن بالسرأي المستفاد من النظر والاستدلال والأصول جائز بالإجماع. والمسراد بالرأي في الحديث هو الرأي الذي لا برهان فيه. [ ولا يصح تفسير القرآن باصطلاح المتكلمين. وتفسيس الحي بالباتي الذي لا سبيل للفناء فيه تحقيق للغة بعد أن أطلق الحي على الله تعالى. وتأويل الظواهر أولى من مخالفة الأوضاع اللغوية لوجهين:

الأول: أن تأويل النظواهر متفق عليه بخلاف مخالفة الأوضاع، ومخالفة ما اتفق على جواز مخالفة أولى من مخالفة ما لم يتفق على مخالفة. والثاني: أن مخالفة الظواهر في الشرع أكثر من مخالفة الأوضاع، وإن أكثر النظواهر مخالفة، وأكثر الأوضاع، وإن أكثر النظواهر مخالفة، وأكثر مخالفة الأوضاع مقررة، وذلك يدل على أن المحذور في مخالفة الأوضاع أعظم منه في مخالفة الظواهر فكان مخالفة الظواهر أولى. وعلى هذا يجب حمل حديث دَمَنْ مات ولم يحج فليمت إن شاء

يهودياً وإن شاء نصرانياً وحديث: «مَنْ تَرَكَ الصلاة متعمداً فقيد كفر، على حالة الاستحلال وإنكار الوجوب، وعليه أيضاً ﴿وَمَن كَفَر فِإِنَّ الله غني عن العالمين﴾ [<sup>(٢) (٢)</sup>).

والتفسير البديعي: هنو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنى لا يستقبل الفهم بمصرفته دون أن بغيره

ومن معجزة التفسير ما جاء في الكتاب الجليل، وهو قوله تعالى: ﴿واللهُ خَلَقَ كُلُّ دابِهٍ مِنْ ماءٍ فَعَنهُم مَنْ يَعشِي على بَعْلَبْهِ ﴾ (1) . إلى آخره. و﴿لا تَعْلَمُ كُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْم ﴾ (1) تفسير للقيوم. و﴿لهَ يَلِد ﴾ (1) إلى آخره تفسير للصَّمَد. و﴿خَلَقَهُ مِنْ يُلِد ﴾ (1) تفسير للمثل. ونحو ذلك في القرآن كثير. [ مما يفسر بعضه بعضا ] (١) وفي الشعر نحو قوله (١):

آراؤکم ووجُوهُکم ومیسوفُکم للحادثات إذا دَجَوْنَ نُجومُ منها مغالِمُ للْهُدى ومصابحٌ

تجلو السدجسى والأغسريسات رُجسومُ والفرق بينه وبين الإيضاح أن التفسير تفصيل الإجمال، والإيضاح رفع الإشكال.

التعريف: هو أن يشار إلى المعلوم من حيث إنه معلوم.

[ والتعريف: باعتبار المفهوم لا باعتبار الـذات،

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٥ وغيرها.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۹۷.

<sup>(</sup>۴) من: خ.

 <sup>(</sup>٤) النور: ٥٤.

<sup>(°)</sup> البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) الإخلاص: ٣.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٩٥.

<sup>(</sup>٨) من: خ.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩</sup>) البيتــان لاين الرومي في الإيضــاح: ٣٥٦ ورواية الأول

فيه

<sup>....</sup> في الحادثات....

والتقسيم باعتبار الذات لا المفهوم ](١).

وكل تعريف للوصفية الأصلية فهو للعهد الخارجي.

والتعريف الحقيقي: هو الذي يقصد به تحصيل ما ليس بحاصل من التصورات، ويكون بالإضافة والإشارة الشخصية لا بالنسبة.

والتعريف اللفظي: أن لا يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى، فيفسر بلفظ واضح دلالته على ذلك المعنى كقولك: الغضنفر: الأسد.

وكيل تعريف معنوي فالمساواة شرط فيه دون التعريف اللفظي، لأن المقصود من التعريف اللفظي التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، فلا يكون المقصود منه حصر ذلك على فلك اللفظ، لجواز أن يكون لفظ آخر موضوعاً لللك المعنى؛ والمتأخسرون لم يفرقوا بين التعريف والتفسير في لزوم المساواة، والمتقدمون لم يفرقوا بينهما في عدم اللزوم.

وتعريف المعدومات لا يكون إلا اسمباً، إذ لا حقائق لها، بل هي مفهومات.

وتصريف الموجودات قد يكون حقيقياً، إذ لهـ ا معلومات وحقائق .

وتعريف الإشارة إيساء وقصد إلى حاضر ليعرفه المخاطب بحاسته النظرية.

وتعريف النداء خطاب لحاضر وقصد لواحد بعينه . وتعريف الخبر بالام الحنس لإفادة قصره على المبتدأ، وإن لم يكن هناك ضمير قصل مثل: (زيد الأمير).

وتعريف المبتدأ ببلام الجنس لإفادة قصره على

الخبر، وإن كان مع ضمير الفصل، مثل: (الكرم هو التقوى والدين هو النصيحة). وأما (الحمد لله) فكلام صاحب والكشاف، أن كلاً من لام الجنس واللام الجارة للحصر، وفيه نظر؛ لأنه إن أريد بها الجنس من حيث هو كما هو المختار فكونه له تعالى لا ينافي كونه لغيره أيضاً؛ وعند إرادة الاستغراق بها لا تفيده أيضاً في مثل (الحمد لله) إذ غايته أن يكون الله تعالى محموداً بكل حمد ومستحقاً له، وهو لا يستلزم أن لا يحمد غيره ببعض منه، وبكون مستحقاً له بما فيه من الجميل.

وأما اللام الجارة فكلام صاحب والكشاف، والعلامتين في كثير من المواضع يدل على الإفادة، وفي كثير منها يدل على عدم الإفادة، ولي يظهر أنها موضوعة للاختصاص المطلق، وإرادة الاختصاص الحصري منها بمعاونة قرائن المقامات كيف، وفي كثير من المواضع لا يمكن إرادة الحصر منها كما في اللام المقدرة في إضافة العام إلى الخاص، وفي الجملة)(١) مؤدى الحصرين واحد، وسَبْقُ أحدهما على الآخر لا يستدعى إلا كون الثاني مؤكداً للأول.

والتعريف الذي لا يستدل عليه: هو ما كان لبيان الماهية، والذي لبيان المفهوم لغة أو عرفاً فيستدل عليه. صرح به ابن الحاجب في «أصوله»

والتعريف بساسم العلم: أولى من التعريف بالإضافة ك (بيت الله) و(الكعبة) و(رسول لله) و(محمد) إذ لا تفيد الإضافة ما يفيده العلم.

والتعريف بحسب الماهية: إنما يكون بالأجزاء

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من: خ.

المحمولة(١).

والتعريف بحسب الوجود: قد يكون بالأجزاء غير المحمولة.

والتعريف الدوري: عبارة عن توقف المصرف أو بعض أجزائه على المعرّف.

والتعريف المشتمل على الدور: هو عبارة عن توقف أجزاء المعرف على البعض الآخر من تلك الأجزاء.

وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة.

وفي الدوري يلزم تقدمه عليه بمرتبتين إن كان صريحاً...

وفي تعريف الإضافيات لا بد من قيد الحيثية، إلا أنه كثيراً ما يحذف من اللفظ لشهرة أمره، والحدود للتصور؛ والحيثية تكون في الحكم، وهو لا يعتبر في التصديقات.

والتعريف بالمفرد لا يصح، لأن الشيء المطلوب تصوّره بالنظر يجب أن يكون متصوراً بوجه ما، وإلا امتنع طلبه.

ولا بد من تصور يستفاد منه التصور المطلوب، وذلك التصور غير التصور بوجه، وللتصور بوجه مدخل في التصور المطلوب، فوجب تحقق تصورين في وقوع التصور المطلوب، فلا يقع تصور المطلوب فرد.

التقسيم: هو على قسمين:

تقسيم الكلي إلى جزئياته.

وتقسيم الكل إلى أجزائه. فالأول: هـو أن يضم إلى مفهـوم كـلى قيـود

مخصصة تجامعه إما متقابلة أو غير متقابلة ليحصل بانضمام كل قيد إليه قسيم منه، فيكون المقسم صادقاً على أفسامه.

وتقسيم الكل إلى أجزائه تفصيله وتحليله إليها، فعلاً يصدق المقسم على أنسامه. وصرح عماد الدين بأن التقسيم نوع واحد لأن تقسيم الكلي إلى جزئيات يرجع إلى تقسيم الكل إلى الأجزاء. فقولنا: (الحيوان إما حيوان أسود وإما حيوان أبيض) معناه مجموع أفراد الحيوان بعضها حيوان أسود وبعضها حيموان أبيض، والترديمة لا يستلزم اشتراكاً بين أنسامه، خيلاف تقسيم الكلي إلى أجزائه، كما في المنفصلات. وقد يجري في الجزئيات الحقيقية كما في الحمليّات الشبيهة بها، كقولك: (زيدٌ إما أن يكون قائماً أو قاعداً) والترديد الانفصالي يشبه بالترديد الحملي إذا تعلق بكلى غير مسؤر ألا يرى العدد إما زوج وإما فرد يحتمل التقسيم والحمل والفرق باعتبار المقاصد؛ ولا يشتبه بالتقسيم لأنه واردبين القضايما بحسب صدقها وتحقفها في نفس الأمر؛ وكـذا لا يشتبه بالترديد الحملي إذا كان متعلقاً بجزئي حقيقي أو بكلي مسور.

ثم الترديد لا يكون إلا بين المعاني المحتملة، فلا يقال: المراد بالإنسان إما الحيوان الناطق أو الحجرة والتقسيم للذات، والتعريف للمفهوم.

والتحديد: وضع لمعرفة الجزئيات بواسطة الكليات، والتقسيم بالعكس.

وتقسيم الكلي إلى جزئياته حقيقي نحو: (الكلمة اسم أو فعل أو حرف).

أن يكون مجهولًا من جهة أنه مداول اللفظ، فيعرف بلفظ أشهر وأعرف منه».

 <sup>(</sup>١) يازائه في هامش (خ) تعليقة هي: "هيجوز تعريف الأمور البديهية بحسب اللفظ، إذ الشيء المعلوم بالبديهة جاز

وتقسيم الكلي إلى أجزائه مجازي كقوله: فَقَيَالُوا: لَنَا تُنْتَانَ لا بُسَدُ مُنْهُمَا "

صدور رِمَاح أشرِعَتُ أو سُلاِسلُ وتقسيم الكلي إلى المجزئيات كتقسيم الجنس إلى الأنواع، والأنواع إلى الأصناف، والأصناف إلى الأشخاص.

وتقسيم الذاتي إلى العَرَضي كتقسيم الإنسان إلى الأبيض والأسود، وبالعكس كتقسيم الأبيض إلى الإنسان، والفسرس، وتقسيم العسرضي إلى العرضي، كتقسيم الأبيض إلى الطويل والقصير والتقسيم المتام في الطول أن يكون بلا طفرة ولا وققة. والتقسيم التام في الطول والعرض أن يكون بالنفي والإثبات متقابلاً، وهنو التقسيم الحاصر، لكونه مردداً بين النفي والإثبات، والغرض من القسيم تكثير الوسنائط في البراهين وأجسراء العدود.

وحقيقة التقسيم الاستقرائي ضم القيود المتحققة في الواقع إلى مفهوم كلي.

وحقيقسة التقسيم العقلي ضم القيسود الممكنة الانضمام بحسب العقل إلى مفهوم كلي، سواء طابق الواقع أو لا

والسُّبُر(١) والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء البعض الباقي للعِلَية، كما يقال: علة الخمر إما الإسكار أو كونه ماء العنب أو المجموع أو غير ذلك.

والتقسيم يقتضي انتفاء مشاركة كل واحد منهما على قسم صاحبه، كما في تقسيم البينة واليمين بين المدعى والمنكر، حيث لا يشترك أحد منهما

في قسم صاحبه بمقتضى الحديث المشهور حتى صار في حيز التواتر. فعلى هذا لو عجز المدّعي عن إقامة شاهد آخر يُستحلف المدّعي عليه فقط، ويُقضى عليه بالنكول لا بردّ اليمين عليه، فيقضى له لو حلف كما هو عند الشافعي استدلالاً بقضاء رسول الله بشاهد ويمين، فإن هذا الحديث

والتقسيم: التكثير من الأعلى إلى الأسفل.

والتحليل: هو تكثير الوسايط وإعادة المقدمات من الأسفل إلى الأعلى، وإنما يذكر للانتفاء<sup>(١)</sup>.

والتحديد: تصوير ونقش لصورة المحدود في الدهن، ولا حكم فيه أصلاً. فالحاد إنما ذكر المحدود ليتوجه الذهن إلى ما هو معلوم من وجه ما، ثم يرسم فيه صورة أخرى أتم من الأولى، لا ليحكم بالحد عليه، إذ ليس هو يصور التصديق بثبوته له، فما مثله إلا كمثل التقاش، إلا أن الحاد ينقش في اللهن صورة معقولة وهذا ينقش في اللهن صورة معقولة وهذا ينقش في اللهن صورة معقولة وهذا ينقش في

والتحديد: هو نعل الحد وذكر الأشياء بحدودها الدالة على حقائقها دلالة تفصيلية.

والتقسيم البديعي: هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التبعيض ليخرج اللف والنشر نحو قاله أن

ولا يُسقِيبُمُ علِي ضَيْسِم يُسرادُ بـهِ

إلا الأذَلَّانِ عَــيْــرُ الــحــي والــوَتِــدُ هَــذا على الخَسْفِ مَــرُ-ـوطُ بــرُمَتِــه

وذا يُشَجُّ فلا يَرْثي لَهُ أَخَدُ

 <sup>(</sup>٢) كذا في (ط) وفي (خ): «الانتقاد» تصحيف.

<sup>(</sup>٣) البيتان للمتلمس (معاهد التنصيص ٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>١) في هامش (خ) تعليقة هي: لامعنى السير ليس مطلق التقسيم بل معناه قسمة غير متحصرة».

قال السكاكي (1): هو أن يريد المتكلم شيشاً ذا جزأين أو أكثر، ثم يضيف إلى كل واحد من أجزأته ما هو له، وقيل، هو أن يريد المتكلم متعدداً أو ما هو في حكم المتعدد، ثم يذكر لكل واحد من المتعددات حكمه على التعيين، والكل راجع إلى مقصود واحد.

التضمين: هو إشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملته. وبعبارة أخرى: هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة:

والعدل: هو أن تريد لفظا قتعدل عنه إلى غيره كرافيس عنه إلى غيره كرافيس) من (عامر) والمعدول عن البلام يجوز إظهارها معه، ولذلك أعرب، والمتضمن لها لا يجوز إظهارها معه كاسماء الاستفهام والشرط المتضمنة معنى الحرف ولذلك بني التضمين.

ثم الأسماء المتضمنة للحرف على ثلاثة أضرب: ضرب: لا يجوز إظهار الحرف معه نحو (من) و(كم) في الاستفهام: فلا يقال: (أمن) ولا (أكم) حذار التكرار فيني لا محالة.

وضرب: يكون الحرف المتضمن مراداً كالمنطوق به، لكن عدل عن النطق به إلى النطق بدونه، فك أنه ملفوظاً به لما يبنى الاسم، وكذلك إذا عدل عن النطق به.

وضرب: وهو الإضافة والظرف. إن شت أظهرت الحرف، وإن شئت لم تظهر، نحو: (قمت اليوم) و(قمت في اليوم) فلما جاز إظهاره لم يُبْنَ.

قال بعضهم: التضمين: هو أن يستعمل اللفظ في معناه الأصلى، وهو المقصود أصالة، لكن قصد

تبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظ أو يقدر له لفظ آخر، فلا يكون التضمين من باب الكناية، ولا من باب الإضمار، بل من قبيل الحقيقة التي قصد بمعناه الحقيقي معنى آخر يناسبه ويتبعه في الإرادة.

وقال بعضهم: التضمين: إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه، وهنو تسوع من المجاز، ولا اختصاص للتضمين بالفعل، بل يجري في الاسم أيضاً. قال التفتازاني في تفسير قوله تعالى: ﴿وهو الله في الشفوات وفي الارض﴾ (١). لا يجوز تعلق بلفظة (الله) لكونه اسماً لا صفة، بل هو متعلق بالمعنى الوصفي الذي ضمنه اسم (الله) كما في قولك: (هو حاتم من طيّ) على تضمين معنى الجواد.

وجريانه في الحرف ظاهر في قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَشَمَتُ مِنْ آلِيَّ ﴾ (١) فإن (ما) تضمن معنى (إن) الشرطية، ولذلك لزم جزم الفعل.

وكل من المعنيين مقصود لذاته في التضمين، إلا أن القصد إلى أحدهما وهو المذكور بذكر متعلقه يكون تبعاً للآخر وهو المذكور بلفظه. وهذه التبعية في الإرادة من الكلام فلا ينافي كونه مقصوداً لذاته في المقام؛ وبه يقارق التضمين الجمع بين الحقيقة والمجاز، فإن كلا من المعنيين في صورة الجمع مراد من الكلام لذاته، مقصود في المقام أصالة، ولذلك اختلف في صحته مع الاتفاق في صحة التضمين(3).

والتضمين سماعي لا قياسي، وإنما يذهب إليه

بخوارزم سنة ٥٥٥ هـ ويها توفي سنة ٢٢٦ هـ.

 <sup>(</sup>۲) الأنعام: ۳.
 (۳) البقرة: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) بإزائه في هامش (خ) حاشية: والقاعدة في التضمين أن

عند الضرورة. أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى. وكذا الحذف والإيصال، لكن لشيوعهما صار كالقياس حتى كثر للعلماء التصرف والقول بهما فيما لا سماخ فيه. ونظيره ما ذكره الفقهاء من أن ما ثبت على خلاف القياس إذا كان مشهوراً يكون كالثابت بالقياس في جواز القياس عليه.

وجاز تضين البلازم المتعمدي مثيل: ﴿ سَفِية نَفْسُه ﴾ (١) فإنه متضمن لـ (أهلك) . .

وقائدة التضمين هي أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين، فالكلمتان معقودتان معا قصدا وتبعا بافتارة يجعل المذكور أصلاً والمحذوف حالاً، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُم ﴾ (٢) كأنه قيل: وَلِتُكَبُّروا اللهَ حامدين على ما هداكم. وتارة بالعكس كما في قوله تعالى: ﴿ والذِينَ يُؤْمِنُّونَ بِمَا أُنْزِلَ إِليْكَ ﴾ <sup>(٢)</sup>أي: يعترفون به مؤمنين.

ومن تضمين لفظ معنى لفظ آخر قوله تعالى: ﴿ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم ﴾ (٤) أي: لا تَفُتُهم عيناك مجاوزين إلى غيرهم. ﴿ وَلا شَاكُلُوا أَمُوالَهُم إلى أموالكم ﴾ (٥) أي ولا تضموها آكلين. و ﴿مَنْ انصاري إلى اشه (١) أي: من ينضاف في نصرتي إلى الله. و﴿ هَلُ لِكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي ﴾ (٧) أي أدعنوك وأرشدك إلى أن تزكى وهوما يَفْعَلوا مِنْ خِيرِ فَأَنْ

يُكفُروه ﴾ (^) أي: فلن يُحرَموه، فعدى إلى النين. و ﴿ وَلا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ ﴾ (٩) أي: لا تشوره، نعدّي بنفسه لا بعلى . وهلا يستقصون إلى الملا الأغلى ﴾ (١٠) أي: لا يصغون فعدّي بــإلى، وأصله أن يتعلى بنفسه. ونحو (سمع الله لمن حمده) أي: استجاب فعدًى باللام. ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِنَ مِنَ المُصْلِحِ (١١)أي: يمينز: ومن هذا الفن في اللغة شيء كثير لا يكاد يحاط به. ومن تضمين لفظ لفظاً آخر قوله تعالى: ﴿ مَلْ أُنَّيِّئُكُمْ عَلَى مَنَّ مَّنَّوْلُ الشَّياطِينِ ﴿ ١٠]ذ الأصل (أمن) حذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على حذف كما في (هل) فإن الأصل (أهل)، فإذا أدخلتُ حرف الجر فقدر الهمزة قبل حرف الجر في ضميرك، كأنك تقول: (أعلى من تنزل الشياطين) كقولك: (أعلى زيد مروت؟) وهذا تضمين لفظ لفظاً آخر.

والتضمين يبطلق أيضاً على إدراج كبلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى أو ترتيب النظم؛ وهذا هو النوع البديعي كإبداع حكايات المخلوقين في القرآن:

التأكيد: همو أن يكون اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته

والتأسيس: هو أن يكون لإفادة معنى آخر لم يكن حاصلًا قبله. ويسمى الأول إعادة والثاني إفادة؛

(١) آل عمران: ٥٢ والصف: ١٤:

Professional

<sup>=</sup> يستعمل الفعل المضمن فيه بنفس حرف صلة الفعل المضمن ليكون هذا الحرف قرينة على التضمين،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٠ (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٤. (٤) الكهف: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٢

<sup>(</sup>٧) النازعات: ١٨.

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ١١٥.

<sup>(</sup>٩) المِقرة: ١٣٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الصافات: ٨.

<sup>(</sup>١١) البقرق: ٢٢٠.

<sup>(</sup>۱۲) الشعراء: ۲۲۱.

والإفادة أولى. وإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس. ولهذا قال أصحابنا: لو قال لزوجته (أنت طالق طالق طالق طالق) طَلُقت ثلاثاً، وإن قال: عنيت التأكيد صُدِّق ديانةً لا قضاة.

والتأكيد إذا كان ضميراً لا يؤكد به إلا مضمر، والقصل ليس كدلك، بيل يقيع بعيد السظاهر والمضمر.

والتأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز وليس كذلك التابع.

والحق أن التابع لا يفيد التقوية استقلالًا، بخلافه تابعاً. ولعل مراد البيضاوي هذا من قوله، إذ التابع لا يفيد والتابع من شرطه أن يكون على زنة المتبوع، والتأكيد لا يكون كذلك.

والتأكيد: يرفع الإبهام عن نفس المتبوع في النسبة، ويرفع أيضاً إيهام ما عسى يتوهم في النسة

والتأكيد بذكر ما هو كالعلة أقوى من التأكيد بالتكرار المجرد.

والتكرار إعادة الشيء، فعلاً كان أو قولاً، وتفسيره بذكر الشيء مرة بعد أخرى اصطلاح.

والتأكيد كما يكون لإزالة الشك ونفي الإنكبار مع السامع كذلك يكون لصدق الرغبة ووفور النشاط من المتكلم ونيـل الرواج والقبـول من السـامــع، وكون الخبر على خلاف ما يترقب نحو: ﴿ رَبُّ إِنَّ قَـوْمِي كَـذَّبِـون ﴾ (١) ِ وَ﴿ رَبُّ إِنَّي وَضَعِتُهِا

النشي (٢)، وتحسين إتيان ضمير الشأن نحو: ﴿إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الكافِرونَ ﴾ <sup>(٢)</sup>.

وكذلك ترك التأكيد فإنه كما يكنون لعدم الإنكسار يكون أيضاً لعدم الباعث والمحرك من جهة المتكلم، ولعدم الرواج والقبول من جهة السامع. وقد يكون التأكيد لرد ظن المتكلم كقولك: (أحسنت إليه ثم أساء إلى). أو لإظهار كمال العناية. كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمَنَ المُؤْسَلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَمَنَ المُؤْسَلِينَ ﴾ (4) أو كمال التضرع والابتهال. نحو: ﴿إِنَّنَا آمَنَّا ﴾ (٥) أو كمال الخوف. نحو: ﴿ إِنَّكُ مَنَّ تُدْخِلُ النَّارُ فَقَدْ أَخْرَيْتُه ﴾ (١). إلى غير ذلك من المعاني التي تناسب التأكيد بوجه خطابي

والشيء إما أن يؤكُّد بنفسه ويسمى التأكيد اللفظي كقبوله عليه الصلاة والسلام: «الأغزون قبريشاً» ثلاثاً، أو يؤكد بغيره ويسمى التأكيد المعنوى، وحينئذ إما أن يكون تأكيداً للمفرد، وهــو المقابــل للجملة، سواء كان تأكيداً للواحد مذكراً أو مؤنثاً، كلفظ النفس والعين، أو تأكيداً لتثنية المذكر أو المؤنث، كلفظة (كلا) و(كلنا)؛ أو تأكيداً للجمع كلفظة (كل) و(أجمعين) وأخواته؛ وإما أن يكون تأكيداً للجملة كلفظة (إنَّ) وأخواتها.

والفصل بين المعطوفين يقوم مقام التأكيد، كما في قبوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كُنْتُمْ انْتُمْ وآسِلُؤُكُم فِي ضَائِلِ مُبِينَ ﴾(٧) ووْمَكَروا مَكْرَهُم﴾(٨) كـ وْسَعَى لَهما سَعْيَها ﴾ (٥) يحتمل التأكيد والنوع. و(جلست

(٥) آل عمران: ١٦.

(١) آل عمران: ١٩٢.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) يــَى: ٣.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: ٤٥. (٨) إبراهيم: ٤٦.

<sup>(</sup>٩) الإسراء: ١٩.

جلوساً) للتاكيد. و(جلسة) بالكسر للنوع وبالفتح في العدد ليبان المرة.

وأدوات التساكيد: (إنَّ) و(أنَّ) المفتسوحة على مذهب التنوخي القائل بأنها لتأكيد النسبة، ولام الابتداء، والقسم، و(ألا) الاستغتاجية، و(أما) و(ها) التبيه، و(كان) و(لكن) و(لبت) و(لعل)، وضمير الشأن، وضمير الفصل، و(أمًّا) في تأكيد الشيرط، و(قد) و(السين)، و(سوف)، والنونات في تأكيد الفعلية، و(لا) التبرئة، و(لن)، و(لما) في تأكيد النفي.

ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه، وإذا اجتمعت (إنَّ) واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات، اثنتان لـ (إنَّ) وواحدة للام، وكذلك نون التوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل شلائاء والخفيفة بمنزلة تكريره مرتين.

والتأكيد المعنوي بـ (كل) و(أجمع) و(كلا) و(كلتا). وفائدته رفع توهم المجاز في المسند إليه وعدم الشمول والإحاطة بجميع الأفراد.

ويمتنع التأكيد بـ (كل) إذا أضيفت إلى ظاهر، أو إلى ضمير محذوف. ولا يؤكد بـ (كل) و(أجمع) إلاذوأجزاء يصح افتراقها حساً وحكماً، [قال الزجّاج والمبرّد في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الملائِكَةُ كُلُّهم أَجْمَعون ﴾ (١) إن (كلهم) دل على الإحاطة و(أجمعون) على أن السجود منهم في حالة واحدة

حملاً على الإفادة دون الإعادة ](١). وفاتدة (أجمعين) في قبوله: ﴿ لَأَصْلِأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الجِئَّةِ والنِّفس ِ اجْمَعين ﴾ (٢) إما استغراق أفراد العصاة وشمولها بتقدير المضاف، وإما بينان أن الداخلين في جهنم ليسوا مقصورين على أحد الضريفين؟ وهذا لا يقتضي شمول أفراد كلا الفويثين، لكن الأخيـر يدل على جـواز وقـوع (أجمعين) تـأكيـداً للمثنى وهو محل بحث. ولعل المراد من الجنَّة والناس التابعون لإبليس، وقد ورد ﴿ لَأَمُّلُّانَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ و مِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤) فلا محذور . -والتأكيد اللفظي: هو تكرار اللفظ إما بمرادف نحو: ﴿ فَسُيِّقًا حَرِجاً ﴾ (؟) بكسر الراء، والعرب

فاستشكل بقلوله تعالى: ﴿غُلَوابِيبُ سُلُودَ﴾(١) [ والجواب أن (سُود) بدله لأن توكيد الألوان لا يتقـدم](٢) فتأمـلْ، وإما بلفـظه ويكون في الاسم نحو؛ ﴿ دَكًّا دَكًّا ﴾ أَ وَفِي الْفِعِلُ تَحْـو: ﴿ فَفَهُارِ الكَافِرِينَ أَمْهِلْهُم رُوِّيْداً ﴾ (٩) وفي اسم الفعل نحو: ﴿ هَيْهِاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ (١) وفي الحرف نحرو: ﴿ فَقَي الجُنَّةِ خَسَالِدِينَ فِيهِ الْهِ (١١)، وفي الجملة نحو: ﴿ فَإِنَّ مِعِ الْغُسُو يُسُواً. إِنَّ مَسَعَ العُسْن يُسْراً ﴾ (١١) ومن هـ ذا النوع تأكيد الضميس

المتصل بالمنفصل نحو: ﴿ فَالْهَبُ انْتُ وَرَبُّكَ ﴾ (١١)

والمنفصل بمثله نحو: ﴿وَهُمْ بِالأَضِرَةِ هُمْ

تقدم الأشهر ثم تؤكده. تقول (أسود غيريب)

(٨) الفجر: ٢١.

(٩) الطارق: ١٧.

(۱۱) هود: ۱۰۷.

(١١) المؤمنون: ٣٦.

<sup>(</sup>١) الحجر: ٣٠ وص: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) من نخ.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۱۹.

<sup>(</sup>١) ص : ٨٥.

<sup>(</sup>ه) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) فاطر: ۲۷. (V) من: خ.

<sup>(</sup>١٣) المائلة: ٢٤.

<sup>(</sup>١٢) الانشراح: ٥و٦.

ڪافرون که(۱).

وتأكيد الفعل بمصدره وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين. وفائدته دفع توهم المجاز في الفعل نحو: ﴿وَتُسْيَالُ الْجِبْالُ سَنُوا ﴾ (٢)، ﴿وَتُسْيَالُ الْجِبْالُ سَنُوا ﴾ (٢).

والأصل في هذا النبع أن ينعت بالوصف المراد كقوله تعالى: ﴿اذْكُوُوا اللّهَ ذِكْراً كَتْيِراً﴾ (٤) ﴿وَقَدْ يَضَافُ ﴿وَسَرَّخُوهِنُ سَوَاحاً جَمِيلًا﴾ (٩). وقد يضاف وصفه إليه نحو: ﴿اتّقوا اللّهَ حُقّ تُقاتِه﴾ (١). وقد يؤكد بمصدر فعل آخر نحو: ﴿وتّبَتّل إليْهِ تَبْتِيلًا﴾ (٧). والتبتيل مصدر (بَتّل) أو اسم عين نبابة المصدر نحو: ﴿النّبَتْكُم سَنُ الأَرْضِ نَبابة المصدر نحو: ﴿النّباتُ اسم عين. بُباتاً ﴾ (٨) أي: إنباتاً، إذ النبات اسم عين. والحال المؤكدة نحو: ﴿ويَوْمَ أَبْعَثُ مِنْ الدُولِيَ والنّكويم أبلغ من التأكيد، وله فوائد منها: والنكويم أبلغ من التأكيد، وله فوائد منها:

التقرير. وقد قبل: الكلام إذا تكرر تقرر. ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكتمل تلقي الكلام بالقبول، وهو مع التأكيد يجامعه ويفارقه ويزيد عليه وينقص عنه، فإن التأكيد قد يكون تكراراً وقد لا يكون، وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعة وإن كان مفيداً للتأكيد معنى

ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكورين كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَاكِ على نِساءِ العالمين ﴾ (١٠)

والتأكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده.

والكلام الابتدائي المجرد، والطلبي المؤكد استحساناً، والإنكاري المذكور وجوباً، فهذه الاقسام الثلاثة ظاهرة الجريان بأسرها في إفادة الحكم دون إفادة لازمه، لأن المؤكد إذا ذكر كان التأكيد راجعاً بحسب الظاهر إلى الفائدة لا إلى اللازم.

وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه نحو قوله: ولا عَيْبَ فِيهِم غَيْ رَ أَنَّ ضُي وَفَهِمْ

تُلامُ بِنِسْيانِ الأحِبَةِ والوَطَانُ أَكُدتُ: أجود في عقد الأيمان. ووكدت: أجود في الشيوان»: وَكُدّه أفصل من أكده

التثبيه: في اللغة التمثيل مطلقاً؛

وفي الاصطلاح: هو المدلالة على أشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء الواحد في نفسه.

[ والتشبيم الاصطلاحي الله يبتنى عليه الاستعبارة: هو أخص من مطلق التشبيه اللغوي فإنه أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه يبتنى عليه الاستعارة أو غير ذلك (١٠)].

والتشبيه، على ما قاله الشيخ عز الدين إن كان بحرف فهو حقيقة، وإلا فمجاز بناء على أن الحدف من باب المجاز، والصحيح، أنه حقيقة، وله الفاظ تدل عليه وضعاً، وليس فيه نقل اللفظ

<sup>(</sup>١) هود: ١٩.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) الطور: ۱۰.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٤١.

<sup>(4)</sup> الأسراب. 12. (0) الأسناب، 8ء

 <sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٤٩.
 (٦) أل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) العزمل: ٨.

<sup>(</sup>۸) توج: ۱۷.

<sup>(</sup>٩) مريم: ٢٣.

<sup>(</sup>١٠) آل عمران: ٤٦.

<sup>(</sup>١١) من: خ.

عن موضوعه، وإنما هو توطئة لمن يسلك سبيل الاستعارة والتمثيل لأنه كالأصل لهماء والذي يقع منه في حيز المجاز عند أهل البديع هو الذي يجيء على حَدّ الاستعارة. كقولك لمن يتردد في امر بَيْنَ أن يفعله أو يتركه: (إني أراك تقدّم رِجـلًا وتؤخر أخرى) والأصبل: (أراك في ترددك كمن يقدُّم رجلًا ويؤخر أخرى).

ومن الشروط اللازمة في التشبيه أن يُشَبُّ البليغ الأدون بالأعلى إذا أراد المدح، والبلاغة في الهجو بالعكس. وأداته الكاف وكرماد (١٠) و(كان) وكانة رُؤُوسُ الشَّينَاطِينَ ﴾ (٢) و(شِبْه) و(مِثْل) ﴿مَثَلُ ما يُنْفقون (٥٠٥). ولا يستعمل (مثيل) إلا في حال أو صفة لها شأن، وفيها غرابة، والمصدر المقدر بتقلير الأداة كقول تعالى: ﴿وهِي تُمُنَّ مُلَّ السحاب (4). وربما يـذكر فعال ينبيء عن حال التشبيبه في القرب والبعبد والأداة محذوفة مقدرة لعندم استقامة المعنى بذونها تحو: ﴿يُحْسَبُهُ الظَّمْ أَنُ مَاءً ﴾ (\*) ﴿ يُخَيِّلُ إليْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ انَّهَا ئسمى كونا) .

والأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به، وقد تدخل على المشبه، إما لقصيد المبالغة نحبو: ﴿قَالُوا إِنَّمَا البَّيْسُعُ مِثْلُ الرِّبِسَا ﴾ (٧) ﴿ افْمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُق ﴾ (^)

وإما لوضوح الحال نحو: ﴿وَلَيْسَ الذُّكُرُ كَالْإِنْكُي ﴾(٩) وقد تدخل على غيرهما ثقة بفهم المخاطب نحو: ﴿ يُونُوا انْصَارُ اللهِ كَمَا قَالَ عيسَى ابنُ مَزيه ١٠٠٥ والمراد: كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشان مخاطي عيس إذ

والتشبيه المقلوب كقوله:

وبُسَدُا السَّسِياحُ كِسَانُ خُسِرُتُ اللَّهِ وَجُهُ الخَالِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ(١١)

وقد نظمت فيه:

لا تَقْلِبِ الشُّبِّهُ كَلَّا فَيْهِ مِنا فِيهِ

حَقُّ النَّسَانِيهِ تَشْبِيهُ بِمِا فِيهِ فالسَّهُمُّ في هَدَفِ كَاللَّحْظُ في جَسَدي

والسَّذَرُ في صَدَفٍ كَالتُغَسِّرِ في فيسهِ

والبيدر جبهته والقيوس حاجبه والجوهر الفرد فيوه لا يسافيه

ولا قِيامَ على تُشْبِيهِ حَالِقِنَا لنُسوره العِسرُ فسيمنا لا يُسوافِسِهِ والتشبيه المطلق: هو أن يشبه شيء بشيء من غير عكس ولا تبديل كقول تعالى: ﴿ وَلَهُ الجُوار المُنْشَلَتُ في البَحْرِ كَالأَعْلَامِ ﴾ (١٦).

والتشبيه المشروط: هـ أن يشبه شيء بشيء لو

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ١٨ ﴿أعمالهم كرماد اشتدت به الربح في يـوم (٨) النحل: ١٧.

عاصف).

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) التور: ٣٩.

<sup>. 17 : 46 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٩٧٥.

<sup>(</sup>٩) آل عمران: ٣٦. 🖖

<sup>(</sup>١٠) الصف: ١٤.

<sup>(</sup>١١) البيت لمحمد بن وُهيب الحميري من قصيمة في مدح الخلفة المأمون. أسرار البلاغة: ٢٠٥ ومعاهد

التصيص ٢/٧٥.

<sup>(</sup>١٢) الرحمن: ٢٤.

ركناه وضعاً واحتلفا في النقط شل: (يسقين) و(يشفين)، وكقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: كان بصفته كذاء أو لولا أنه بصفته كذا كقوله(١): قَلْدُ كَاذَ يَخْكِيهِ صَوْبُ الغَيْثِ مُنْسَكِباً ﴿

لدوكاذ طَلْق المُحَيا يُصْطِر اللَّهُمَا والدُّهُو ليو لم يَخْن والشمسُ لو نَطقتُ

واللَّيْثُ لَمُو لَمْ يُصَدُّ والبَّحْرُ لَمُو عَنُّهُما وتشبيه الكناية: هو أن يشب شيء بشيء من غير أداة التشبيه كقوله:

وأستعطرت الؤلؤأ مِنْ نَــرْجِسٍ فَسَـقَتْ

وَرُداً وعَضَّت على العُنَّابِ سِالبَرْدِ وتشبيه التسوية: هو أن ياخذ صفة من صفات نفسه وصفة من الصفات المقصودة ويشبههما بشيء وأحد كقوله:

صَّدَّعُ الحبِيبِ وحَالِي كِلاهما كَاللِّيالِي (1) وَتُغْسِرُهِ نِنِي مِسْمَسَاءٍ وَأَنْهُمِي كَالَّلَالِي (\*) والتشبيه المعكوس: هو أن يشبه شيئين كل واحد منهما بالآخر كقوله (٤):

رَقُ الـرَّجـاجُ وراقَـتِ الـخَــمُـرُ فُتُسَابُها فَتَسَاكِلُ الأَمْرُ فَكَانُهُ خَشْرٌ ولا قَنْحُ وكانه قنخ ولا خنمر

وتشبيه الإضمار: هو أن يكون مقصوده التشبيه بشيء، ويبدل ظاهر لفظه على أن مقصوده غيره كقوله:

إِنْ كَانَ وَجُهُكَ شَمِعاً فَمَا لِجَسْمِي يَذُوبِ وتشبيه التفضيل: هو أن يشبه شيئاً بشيء ثم يرجم فيرجح المشبه على المشبه به كقوله(٩):

مِّنْ قُساس جَسدُواك بِسَالغُسَمِ الْمُفَسَامِ فَمَسَا انصف في الحُكم بين شيئين الْتُ إِذَا جُنْتُ صَاحِبُ أَيْداً وَهُو إِذَا جِادَ دَامِعُ السَمَيْنِ

وتشبيه محسوس بمحسوس: كتشبيه الخد بالورد والليّن النساعم بالخسز، وراتحة بعض السزهـر بالمسك. هذا في المحسوسات الأولى.

وأما في المحسوسات الثانية وهي الأشكال المستقيمة والمستديرة والمقادير والحركات كتشبيه المنتصب بالرميح، والقُدُّ اللطيف بالغصن، وقد نظمت فيه:

وفَسَلُكَ غُسمتُ السِيان خَسلُكُ وَرُدُهُ وذلك أمر الحقّ قبد بان مرزهرا والشيء المستدير بالكرة والحلقة، وعظيم الجثة بالجبل، والذاهب على الاستقامة بنفوذ السهم.

فكأنما خسر ولا قدح

بين شكلين . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكأنما قدح ولا خسسر

| (١) البيشان في الإيضاح: ٢٦٢ بندون نسبة. وهمما لبديع |
|-----------------------------------------------------|
| الزمان الهمذائي وروايتهما فيه:                      |
| يكساد يحكيسك صسوب النغيث منسكيسأ                    |
| ***************************************             |
| والسيستور ، لسو السماء يستسبب                       |
| ٢١) الست في معاهد التنصيص ٨٨/٢ ولم يذكر قائله.      |

(٣) البيت في معاهد التنصيص ٢ / ٩ ٩ ولم يذكر قائله .

(٤) البيتان في الإيضاح: ٢٤٢ بـدون النسبة وروايـة الثاني

وينسبان للوطواط وللوأواء الدمشقي .

وهما للصاحب بن عباد.

الأول فيه :

777

وفي الكيفيات الجسمانية، كالصلابة والرخاوة. وفي الكيفيات النفسانية كالغرائز والأخلاق.

وفي حالة إضافية، كما تقول: (الفاظه كالماء في السلاسة، وكالنسيم في الرقبة، وكالعسل في الحلاوة).

وتشبيه المعقول بالمعقول كتشبيه الوجود العاري عن الفوائد بالعدم، وتشبيه الفوائد التي تبقى بعد عدم الشيء بالوجود.

وتشبيه المعقول بالمحسوس، كقوله تعالى: ﴿والذِينَ كَفَروا اعْمَاقَهُم كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ ﴾(١). وفي موضع آخر ﴿كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرَّبِيحُ في يَوْمٍ عاصف ﴾(١)

وتشبيه المحسوس بالمعقول غير جائز، لأن العلوم المعقيدة مستفادة من الحواس ومنتهية إليها، فلا يجوز جعل الفرع أصلاً والأصل فرعاً. وأما ما جاء في الأشعار فوجهه أن يقدر المعقول محسوساً على طريق المبالغة فرعاً، فيصح التشبيه حينتلا، ويقرب من هذا تشبيه المعوجود بالمتخيل الذي لا وجود له في الأعيان، كتشبيه الجمر بين الرساد ببحر من المسك مؤجه الذهب؛ وذلك إنما يتم أن لو فرض المتخيل من أمور كل واحد منها موجود في الأعيان فحينئذ يكون التشبيه حسناً.

[ وقد يذكر مع التشبيه وجه الشبه كقولك: (فلان كالأسد في الشجاعة أو نتن الفم) إلى غير ذلك. وقد يذكر معه لاحد الطرفين صفة تكون هي مناط وجه النشبيه في ذلك الطرف لينتقل منها إليه

كتشبيه الحبيب بالغزال الثني، وذكر طيب النكهــة مفروناً بسواد الحال [<sup>(1)</sup>).

وتوافق الطرفين في الإفراد والتعدد غير لازم فإنه قد يتعدد المشبه به ويتحد المشبه ويسمى تشبيه التسوية؛ وقد ينعكس الأمر ويسمى تشبيه الجمع. والتشبيه المؤكد الذي أجري فيه المشبه به على المشبه نحو: (زيد أسد) فهو استعارة عند البعض. وأما التجريد مثل: (لقيت منه أسداً) فهو تشبيه عند بعض؛ والاختلاف فيهما راجع إلى الاختلاف في تفسير الاستعارة والتشبيه.

وأما علو التشبيه فهو إما بإيهام اشتراك المشبه مع المشبه به في جميع أوصافه، وهو بحلف الوجه، وإما بإيهام الاتحاد بينهما، وهو بحلف الأداة، فما لم يوجد فيه شيء من الأمرين فلا علو فيه من هذه الحيثية، وإن كان كلاماً بليغاً في نفسه، وما وجد فيه أحدهما فهو عالى، وما وجد فيه كلاهما فهو أعلى.

التجريد: هو أن يُنتزع من أمر ذي صغة أمر آخر مماثل له في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة، ويكون بد (منّ) التجريدية، كقوله: (لي من فلان صديق حميم). وبالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نحو قولهم: (لئن سألت فلاناً لتسالنُ به البحر). ويكون بدخول باء المعية والمصاحبة في المنتزع نحو قوله:

<sup>(</sup>١) النور: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) [براهیم: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) البيت في معاهد التنصيص ١٣/٣ ولا يعرف قائله.

شوهاء : صفة للفنرس وهي الطويلة السرائعة والبفسرطة رحب الشندقين والمنخرين. والمستلئم: لابس البلامة وهي الدرع. والفنيق: الفحل المكرم.

وشَـوْهـاءَ تَعُـدو بِيَ إِلَى صَـارِخِ الـوَغَى بِمُسْتَلْثِم مِسْلِ الفَنيقِ الـمُسرَحُسل (١) ويكون بدخول (في) في المنتزع نحو قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قَيْهِا دَارُ الخُلْدَ﴾ (٢) ويكنون بندون تنوسط حرف نحو قوله: واشن بسقيت الأرخال بغنزوة

وَ مُعْدُونِ الغَنسائمُ أَوْ يُمَـُونُ كَـُويمُ ١٠ يعنى نفسه .

ويكون بطريق الكناية نحوقوله: يسا خَيْسرَ مَنْ يَسرُكبُ المَسطَى وَلا

يَشْرِبُ كَنَاسًا بِكُفُّ مَنْ بَخِيلًا (١) أي: يشرب الكأس بكف الجواد، فقد انسزع من الممدوح جوادا يشرب هو الكاس بكفه على طريق الكناية، لأن إذا انتفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت له الشرب بكف كريم، ومعلوم أنه يشرب بكف نفسه، فالكريم نفسه. ومن التجريد مخاطبة الإنسان نفسه.

ثم اعلم أن التجريد هو حدف بعض معانى اللفظ وإرادة البعض ويتعلق بمفهوم اللفظ.

والالتفات على ما قالوا: هو نقل معنوي لا لفظي فقط؛ فبينهما عموم وخصوص من وجهه كما مر ذكره فيما تقدم. وشرطه أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المنتقل عنه، فمثل (أكرم زيداً وأحسن إليه) ليس التفاتاً، فإن ضميـر

فاعل (أكرم) غير الضمير في (إليه). ومثل (إلى اخاطبك فأجب المخاطب، تجريد، لأن ضمير النسبة واقع موضعه، وليس ذلك وضعاً لضمير الفائب موضع ضمير المتكلم؛ وكذلك ﴿وَهَالَيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فِطَرِنِي وَإِلَيْهِ تُسْرَجُهِ وَنَ ﴾ (9) لأن الضمير واقع في محله فهمو التفات وتجريد على رأي السكَّاكي، وعلى رأي غيره هو تجريد فقط. ومشل قولم تعالى: ﴿حتى إذا كُنُّتُمْ فِي الفُّلِّكِ وجُرَيْنَ بِهُمْ ﴿ اللَّهِ عَرِيدُ وَالْتَفَاتِ } إِذَ الصَّمِيرَانَ في نفس الأمر تشيء واحد، وبالادعاء لشيئين. وفي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي ارْمَعُلُ الرُّبِياحِ ﴾ (١) إلى آخره في لفظ الجلالة على رأى السكّاكي التفات وتجريد، وعلى رأي غيره تجريد فقط، وقوله: (فَسُقْناه) التفات على رأيهما . وقوله : (الحمد اله) التفات على رأي السكاكي وتجريد أيضاً، و﴿إِيَّكَ نَعْبُدَهُ (h) التفات لا تجريد. ومثل: (رأيت منه أسداً) تجريد؛ ومثل: (تطاول ليلك) و(يكلفني ليلي . . . )؛ و(فَـُقْناه) التفات دون تجريد على رأى الجمهور ومثل: ﴿فَصَالٌ لِرَبِّكُ وَانْصُوكُ اللَّهِ التفات وتجريد. ولا واحد منهما كفالب القرآن. ووضع الظاهر موضع المضمر قند يجتمع منع الالتفات، كما في مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الذي ارْسُلُ الرِّيَاحُ) (١) ورأمير المؤمنين بأمرك بكذا).

وينفرد الالتفات في نحو: (تطاول ليلك . . . ) .

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى: (أسرار البلاغة: ٣١١).

<sup>(</sup>٦) يونس: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) فاطر ٩ وتتمة الآية: ﴿فَتَثْيَرُ سَحَابًا فَسَفَّتُهُ إِلَى بِلْدُ ميت) 🕳 .

<sup>(</sup>٨) الفائحة: ٤.

<sup>(</sup>۱۰) قاطر: ۹. (٩) الكوثر: ٢.

<sup>(</sup>١) البيت في معاهد التنصيص ١٣/٣ ولا يصرف قائله إ

وشوهاء: صفة للفرس وهي الطويلة الرائعة والمفرطة رحب (٥) يسّ: ٢٢. الشدقين والمنخرين. والمستلثم: لابس السلامة وهي الدرع. والفينق: الفحل المكرم.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) البيت لفتادة بن مسلمة الحنفي (معساهد التنصيص

وقد ينفرد وضع الظاهر عن الالتفات كقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَبِانًا لَفِي ضَائِلِ مِبِينَ﴾ (١).

وينفرد وضع المضمر موضع الظاهر عن الالتفات في نحو: (نِعْمَ رَجُلاً زَيْدً)، لأن الضمير والظاهر كلاهما على أسلوب الغيبة.

> وينفرد الالتفات عنه كثيراً نحو: وماتَ وماتَتُ لهُ لَيْلة .

ويجتمعان في قبول (الخليفة نعم النوجل أميس المؤمنين).

وأما على رأي غير السكاكي قوضع الظاهر موضع المضمر والالتفات قد يجتمعان مشل: ﴿فَصَلُ لَوَلُكُ (٢)

وقد ينفرد الالتفات وهـ والغالب مثـ ل: ﴿ إِيُّسَاكَ مَعْنَدُهُ ٢٠

وقد ينفرد وضع الظاهر مثل: (الحمد الله).
ووضع المضمر موضع الظاهر لا يجتمع مع الالتفات.
التجنيس: تفعيل من الجنس، ومنهم من يقول من الجناس، ومنهم من يقول من المجانسة، لأن إحدى الكلمتين إذا شابهت الأخرى وقع بينهما مفاعلة الجنسية والمجانسة.

ومنهم من يقول من (التجانس) وهنو التفاعل من الجنس أيضاً. ولما انقسم أقساماً كثيرة وتشوع أنواعاً عديدة تنزل منزلة الجنس الذي يصدق على كل واحد من أنواعه، فهو حينئذ جنس.

ومن أنواعه التلفيق: وهو ما تماثل ركناه وكان كل

واحد منهما مركباً من كلمتين فصاعداً كقوله :... إلى خَـــُـــفــي مَـــــــي قَـــدمــي ....

أرى قَسَلَمِسي أراقَ دَمسي<sup>(1)</sup> والمركب: وهو ما كان أحد ركنيه مركباً من كلمتين والآخر ليس بمركب مشل: (مَلْعاً) و(مسل عن) المركب مشل: (مَلْعاً) و(مسل عن)

والمذيّل: وهـو ما زاد أحـد ركنيه على الأخر إما حرفاً واحداً في آخره أو حرفين، قصار له كالذيل. نحد

(هو حام حامل لأعباء الأمور) و(كناف كنافل بمصالح الجمهور).

واللاحق: وهو ما أبدل من أحد ركنيه حرف من غير مخرجه فير مخرجه ولا قريب منه، فإن كان من مخرجه مسي مضارعاً والمراد بالمضارع ههنا المشابه. نحو: ﴿وهم يَنْهُونَ عَنْهُ ويشَاوْنَ عَنْهُ ﴾ (٥) واللاحق كـ (اليمين) و(الثمين).

والتام وهو ما تماثل ركناه واتفقا لفظاً واختلفا معنى من غير تفاوت في تصحيح تركيبهما ولا اختلاف في حركاتهما. كقولهم: (زائر السلطان الجائر كزائر الليث الزائر). وكقوله تعالى: ﴿ يَكَادُ سَنا بَرْقِهِ يَدْهُبُ بِالاَبْصَارِ. يُقَلِّبُ اللهُ اللّهِل والنّهارَ إِنَّ هَيْ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لُولِي الاَبْصارِ ﴾ (1).

والمطرّف: وهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حزفاً في طرفه الأول، وهـو عكس المذيـل كـ (الساق) و(المساق).

والمصحّف: ويسمى جناس الخطر، وهو ما تماثل

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٨.

<sup>(</sup>٢) الكوثر: ٢.

<sup>(</sup>٣) الفاتحة : ١٠.

<sup>(</sup>٤) البيت في معاهد التنصيصن٣/٢٢٢ وروايته فيه:

التي حشفي سعني قيدمي اري قيدمي أراق ديني

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) النور؛ أخر الآية ٢٣ وكامل الآية ٤٤.

«قصّر ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى».

والمحرّف: وهو ما اتفق ركناه في أعداد الحروف وترتيبها واختلفا في الحركات، سواء كانا من اسمين أو من فعلى، أو من غير ذلك، فإن القصد فيه اختسلاف الحركات كر (الشّدة) و(الشّدة). وفي قوله تعالى: ﴿ولقَدُ السّلَفَا فيهم مُنْورين، فانظُن كَيْفَ كَانَ عَالِيَةُ المُنْذَرين﴾ (١). وكقول القاتل:

ولسمنا أداني السُّعْرَ وهُوَ مُسَدَيَّلُ

وجسانِبُ ذاكَ الصّــدغ ِ وهـــو مُــطرَّفُ بـــدا بـخـمـــارِ مـن خِـمـــار بـــريـقِـــهِ

فقلتُ له هسذا الجنساسُ السمسرَّفُ واللفظي: هو الذي إذا تماثل ركناه وتجانسا خطاً خالف أحدهما الآخر بإبدال حرف فيه مناسبة لفظية كـ (ناضرة) و(ناظرة) (٢)؛ وسماه قوم بجناس العكس. وهو الذي يشتمل كل واحد من ركنيه على حرف آخر من غير زيادة ولا نقص ويخالف أحدهما في الترتيب كقوله تعالى: ﴿ فِيثِنَ بَنِي إِسْراهْيِل ﴾ (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام لصاحب القرآن واقرأ وارقاه.

والمُطلق: مُو الذي كل ركن منه يباين الأخر في المُعلق: هُو الذي كل ركن منه يباين الأخر في المعنى نحو: ﴿وَالسُلَقُتُ مِع سُلَيْمَانَ﴾ (٤٠) ﴿ لِيُرِيَّةُ كَيْفَ يُوارِي ﴾ (٥) ؛ ﴿وَإِن يُرِدْكَ مِحْتِرٍ فَلا رادً لِغَضْلِه ﴾ (١) .

والمعنى في الاشتقاق راجع إلى أصل واحد كقوله

في خادم أسود مشهور بالظلم: `

فِ مُلْكَ مِنْ لَـوْنِـكَ مُسْتَخَـرَجٌ والسَّظُّلُمُ مُسَشِّتَنَ مِنَ السَّلَمَ وكفوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَفَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ (\*) وقوله: ﴿إِنْهَتِ الْاِفْقَةِ ﴿ (\*)

والقلب منه كُلاً نحو: (حسامه فتح لأوليائه وحنف لاعدائه)؛ وبعضاً نحو: (اللهم استرُّ عوراتِنا وآمن روعاتنا)

وإن وقع أحدهما في الأول والأخر في الأخر يسمى مجنحاً كـ (مرض) و(ضرم).

وإن كان التركيب بحيث لو عكس حصل عينه فستوياً نحو: ﴿ كُلُ فِي قَلْكِ ﴾ (١٠) ، (كَبُرتُ آياتُ رَبُّك) ، (كَبُرتُ آياتُ رَبُّك) ، (كن كما أمكنك) ، (دامَ عُلا العِماد) (سِرْ فللا كَبا بِلكَ الفَرُس) ، (سُلورُ حَماةً بسربها محروسُ) .

(آس أرسلا إذا عرا وآرغ إذا المسرة أسا) والإشارة: ويسمى تجنيس الكناية، وهو أن لا يظهر بل يشير به، وسبب ورود هذا النوع في النظم هو أن الشاعر يقصد المجانسة في بيته بين الركنين من الجناس فلا يساعده الوزن على إبرازهما فيضمر الواحد ويعدل بقوته إلى مرادف فيه كناية تدل على الركن المضمر فإن لم يتفق له مرادف الركن المضمر بأتي بلفظة فيها كناية لفظية تدل عليه، وهذا لا يتفق في الكلام المنشور، كقوله:

<sup>(</sup>١) الصافات: ٧٣.

 <sup>(</sup>۲) لعله يشيـــر إلى الآيتين ۲۲ و۲۳ من ســورة القيـــامــة:

<sup>﴿</sup> وَجُوهُ يُومَنَّذُ نَاصَرَةً. إلى رَبِّهَا نَاظُوهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) طه: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٣١.

<sup>(</sup>٧) الواقعة: ١.

<sup>(</sup>٨) النجم: ٥٧.

<sup>. .</sup> 

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٣٣ ويسَ: ١٠.

خَلَقْتُ لِحُبَّةً مُوسِي بِالشَّبِهِ

وبهارُون إذا ما قُلِبا والإضمار: هو أن يضمر الناظم ركني التجنس، ويأتي في الظاهر بما يرادف المضمر للدلالة عليه، فإن تعذر المرادف يأتي بلفظ فيه كناية لطيقة تدل على المضمر بالمعنى كقوله:

جَمَعَ الصَّفاتِ الصَّالحات مَليكُنا

فَعَدا بَنَصْرِ الحقّ منْهُ مؤيّدا كَابِي الأمين برَأيه وكَجَدُهِ

أنى تسوجًة وابن يعيى في النسدى فأبو الأمين الرشيد(١) وجده المنصور(٢) وابن يعيى الفضل (١). فقد قصد الشاعر أن الممدوح رشيد في رأيه منصور أنى توجه وهو الفضل في الندى. والطّباق: هو أن تجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل فيلا يجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم، كقوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُم (يَقَاطُأُ وَهُمْ الْقَاطُ وَهُمْ

التورية: وتسمى أيضاً بالإيهام والتوجيه والتخييل، والتورية أولى بالتسمية لقربها من مطابقة المسمى الأنها مصدر (ورَّيت الخبر تورية) إذا سترت وأظهرت غيره فكأن المتكلم يجعله وراءه بحيث لا يظهر

وهي في الاصطلاح أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له

حقيقتان، أو حقيقة ومجاز أحدُهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية، ويريد المتكلم المعنى البعيد، ويورِّي عنه بالقريب فيوهم السامع أول وهلة أنه يريد المعنى القريب وليس كذلك؛ ولهذا سمي هذا النوع إيهاماً. ومثل ذلك قوله:

وخرف كنمون تحت راءٍ ولَمْ يكُنْ

بدال يوم السرسم غَيسره النقط فإن المراد المعنى البغيد المورى عنه بالقريب هو الناقة المهزولة المنحنية تحت شخص يضرب رئتها ولم يرفق بها ويؤم بها داراً غير المطر رُسْمَها. والمعنى المتقارب المتبادر أولاً إلى ذهن السامع حروف الهجاء.

والتورية أنواع أ مجردة ومرشّحة ومبيّنة ومهيأة.

فالمجردة: هي التي لم يذكر فيها لازم من لوازم المسورى به، وهو المعنى القريب ولا من لوازم المورى عنه، وهو المعنى البعيد، وأعظم أمثلة هذا النوع قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ على العَرْشِ السّتِوى﴾(٩)

إذ للاستواء معنيان: قريب وهو الاستقرار، وبعيد وهـو الاستيلاء. وأنت تعلم ان الآية إذا حملت على التمثيل فلا تورية فيها.

والمرشحة: هي التي يذكر فيها لوازم السورّى به

 <sup>(</sup>١) هارون بن محمد بن أبي جعفر المتصور، خامس خلفاء المدولة العباسية توفي في (مشاباة) من قرى طوس سنة ١٩٣٣ هـ = ٨١٩ م وقيره فيها.

 <sup>(</sup>٢) وهـــو عبد الله بن محمــد بن علي بن العباس ، أبــو
 جعفر ، ثاني خلفاء بني العباس وجد هارون المرشيد ،
 وهو باني مدينة بغداد توفي عند بئر ميمون من أرض مكة
 مــنة ١٥٨ هـــ = ٧٣٥ م ودفن بالحجون (بمكة) .

 <sup>(</sup>٣) هـ و الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد وأخوه في الرضاع، استوزره الرشيد مدة قصيرة ثم ولاه خراسان ولما قتك الرشيد بالبرامكة سنة ١٨٧ هـ سجه فتوفي في سجه بالرقة سنة ١٩٣ هـ = ٨٠٨ م.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١٨.

<sup>(</sup>a) طه; ه,

قبل لفظ التورية أو بعده. فمن أعظم شواهد ما ذكر لازمه قبل ذكر التورية قوله تعالى: ﴿والسّماءُ بَنَيْسَاها سائيدٍ﴾(١). فإن قوله (سأبدٍ) يحتمل المجارحة وهو المعنى القريب المورَّى به، وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح (البناء)، والمعنى البعيد المورَّى عنه هو القوة وعظمة الخالق وهو المصراد. والآية أيضاً إذا حملت على التمثيل والتصوير على ما هو التحقيق فلا تورية فيها.

ومن أمثلة ما ذكر لازمه بعد لفظ التورية قوله: مُـــذُ هِمْتُ مَــنْ وَجُـــديَ في خـــالِــهـــا

ولم أصل منه إلى الكفم فالت قفوا واستمعوا ما جري

خالس قَـد هـام بـ عَـمَـي فان المعنى القريب المورّى به خال النسب، وقد ذكر لازمه بعد لفظ التورية على جهة الترشيح وهو العم.

والمبيَّنة: هي التي ذكر فيها لازم المورَّى عنه قبل لفظ التورية أو بعده. ومن أحسن الشواهد على ما ذكر لازم المورَّى عنه قبل التورية قوله:

فالوا أما في جلل نُوْفَةً

تُنسيكَ من أنْتَ به مُغْرى يا عادلي دُونَكَ من للحنظِهِ

سُهُما ومن عارضه سُهُما فإن السهم والسطر موضعان بدمشق، وذكر النزهة قبله هو المبين لهما، والمعنى القريب سهم اللحظ وسطر العارض. ومن أمثلة ما ذكر في المبينة لازم المورى عنه بعد لفظ التورية قوله:

أرى ذَنَبَ السَّرحان في الأفق سَاطِعاً فهــلْ مـمكـنُ أنَّ الغَــزَالــةَ تَــطُلعُ وقد نظمت فيه أيضاً:

أتطلع سلمي والسرقيب أمامها

ومِنْ ذَنَب السّرحان بُطء النسرالة أراد بِهذَنب السّرحان ضوء الفجر وهو المعنى البعيد، وقد بيّنه بذكر لازمه بعده بقوله (ساطعاً)، وكذا أراد بالغزالة الشمس، وهو المعنى البعيد، وقد بينه بذكر لازمه وهو (تطلع)، والمعنى القريب في كلا الموضعين الحيوان المعروف.

والمهيأة: هي التي لا تقع في التورية ولا تنهيأ إلا باللفظ الذي قبلها نحو قوله:

وسَيْسُرُكُ فيسنا سِيسرَةُ عُسمَسريْسة

فروَّجْتَ عن قلبِ وفرَّجت عن كــوب وأظُّهــرْتُ فينسا من سـميًّــكُ سُـنَــةً

فأظهرت ذاك الفرض من ذلك النفر المدوم البعيد وهو فإن المراد من الفرض والندب معناهما البعيد وهو العطاء بالفرض، والرجل السريع في الحواتب بالندب، ولولا ذكر السنّة قبلهما لما تهيأت التورية فيهما، ولم يفهم منهما الحكمان الشرعيان اللذان صحت بهما التورية، أو لا تنهيا إلا باللفظ الذي بعدها نحو قوله (1):

لولا السَّطَيْسِ بالحالاف وأنَّهُمُ قالسوا مَسريضٌ لا يَعسودُ مَسريضا لقَضيْتُ نَحْباً في جَسابِكِ حِدْمةً لاكسونَ مَشْدوباً قضى مِفْسروضا

لاكون منه ويا قضى مفروضا فإن المراد بالمندوب ههنا الميت الذي يُبكى

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) البيشان لابن الربيع. (الإيضاح: ٣٥٤) ورواية الثاني

عليه، وهذا هو المعنى البعيد، والمعنى القريب أحد الأحكام الشرعية. ولولا ذكر المفروض بعده لم يتنبه السامع لمعنى المندوب، ولكن لمنا ذكره تهيأت التورية بذكره.

أو تكون التورية في لفظين لمولا كل منهما لما تهيأت التورية في الآخر نحوقوله:

أَيُهَا المُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيِّلًا عَـمُرُكُ السَّهُ كَيْنِفَ يَسَلَّتِ فِيسَانِ

فإن المراد من الثريا علي بن عبد الله بن الحارث، ومن سهيل رجل مشهور من اليمن، وكلاهما معنى بعيد، ولولا ذكر الثريا التي هي النجم لم يتنبه السامع لسهيل الذي هو النجم أيضاً، ولمولا ذكر سهيل لما فهمت الشريا التي هي النجم، فكل واحد منهما هيأ صاحبه للتورية.

المتأثير: أثر فيه تأثيراً: ترك فيه أثراً، فالأثر ما ينشأ عن تأثير المؤثر، وتأثير المؤثر في الأثر لا بَعْد وجود الأثر، بل زمان وجوده، ولا يمتنع ذلك كما في العلة مع معلولها، وإنما الممتنع معيتهما بالمذات كما في العلة مع معلولها أيضاً لتأخر المعلول بالذات عن العلة وكذا عدم المعلول فإنه يتأخر عن عدم العلة لتأخر المعلول عن العلة بالمذات. فالمؤثر إنما يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا معدوم.

ثم اعلم أن المؤثر إما الشيء النفساني في مثله، أو الجسماني في مثله، أو في النفسساني، أو بالعكس.

. الأول: كتأثير المبادىء العالية في النفوس الناطقة الإنسانية بإفاضة العلوم والمعارف، ويدخل تحت

هذا النوع الوحي والكرامات لانهما إفاضة المعاني المحقيقية على النفوس البشرية المستعدة لذلك، ويدخيل تحت هذا أيضاً صنفان من الآييات والمعجزات: أجدهما ما يتعلق بالعلم الحقيقي، وهو أن يؤتى النفس المستعد لذلك كمال العلم من غير تعليم وتعلم حتى يحيط بمعرفة حقائق الأشياء على منا هي عليه في نفس الأمر بقدر البطاقة البشرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت علم الأولين والآخرين مع كونه أمياً.

وثانيهما: ما يتعلق بالتخيل القوي بأن يلقى إلى من يكون مستعداً للتخيل القوي ما يقوي على تخيلات الأمور الماضية والاطلاع على المغيبات المستقبلة، كما قال تعالى: ﴿ وَلِكَ مَنْ الْفَيْهِ الْمُعْيَبِ مُو وَلِيهَا إِلَيْكَ مَا تَعْلَى الْمُعْيَبِ الْوَصِيهِ إِلْهِكَ مَا تُعْلَقُهَا ﴾ (\*) وقال تعالى: ﴿ اللّهُ عُلِيتِ الرومُ في النّي الأرض وهمْ مِنْ بَعْدِ خُلْبِهُمْ سَيَعْلِيونَ في مِضْعِ سِنْين ﴾ (\*) ويلخل تحت هذا النوع أيضاً:

[ أولاً ] المنامات والإلهامات لانها تلقي للنفس ما في المبادئ العالمية من صور الحوادث، وكذا يبخل تحت هذا النوع صنف من السحر، وهو تاثير النقوس البشرية القوية فيها قوتا التخيل والوهم في نقوس بشرية أخرى ضعيفة فيها هاتان القوتان كنفوس البله والصبيان والنساء والعوام الذين لم تقو قوتهم العقلية على قمع التخيل وترك عادة الانقياد، فتتخيل ما ليس بموجود في الخارج موجوداً فيه، وما هو موجود فيه تتخيله على ضد الحال التي هو عليها، ومن هذا القبيل ما فعله الحال التي هو عليها، ومن هذا القبيل ما فعله الحال التي هو عليها، ومن هذا القبيل ما فعله الحال ما فعله

<sup>(</sup>٢) الروم : ١ .

<sup>(</sup>١) هود: ٤٩.

سُحَرة فرعون.

والشانى: كتأثير السموم والأدوية في الأبدان، ويدخل فيه أجناس النيرنجات والطُّلُّسُمات، فإنها بتأثير بعض المركبات الطبيعية في بعض بخواص تخص كل واحد منهما، كجذب المضاطيس، وكُهرَب باغض الخيل من الخيل، واختيطاف الكهرباء بالتبنء وتأثير الحجر المعروف فيما بين الأتراك في تغيير الهنواء ونزول الثلج والمنظر إلى غير ذلك. وقـد يستعان في ذلـك بتمزيـج القوى السماوية الفعالة بالقوى الأرضية المنفعلة بتحصيل المناسبات بالأجرام العلوية المؤثرة في عالم الكون والفساد

والشالث: كتأثير الصور المستحسنة والمستقبحة في النفوس الإنسانية؛ ويسدرج في هذا النوع صنف من السحر، كتأثير المعشوق في العاشق، وكتأثير الحيوانات المستحسنة والأمنعة النفسية، وكتأثير أصناف الأغاني والملاهي، وكتأثير الكلام في نفس السامعين، كما ورد في الحديث النبوي: وإن من البيانِ لَسِحْراً».

والرابع: كتأثير النفوس الإنسانية في الأبدان، من تغذيتها وإنمائها، وقيامها وقعودها، إلى غير ذلك. ومن هذا القبيل صنف من المعجزة، وهو ما يتعلق بالقوة المحركة للنفس، بأن يبلغ قوتها إلى حيث تتمكن من التصرف في أجسام العالم تصرُّفها في

بدنها، كتدمير قوم بريح عاصفة أو صاعقة أو زلزلة أو طوفان، وربما يستعان فيه بالتضرع والابتهال إلى الباري تعالى كأن يستقى للناس فيسقوا(١) ويدعو عليهم فيخسف بهم، ويدعو لهم فينجوا من المهالك. ويندرج في هذا النوع صنف من السحر أيضاً، كما في بعض النفوس الخبيئة التي تقوى فيها القوة الوهمية بالرياضة والمجاهدة تسلطها على التأثير في إنسان آخر بتوجه نام وعزيمة صادقة إلى أن يحصل المطلوب، كإمراض شخص بيل إفنائه. وربما يستعان في تقوية هذه القوة الوهمية بضم بعض الأجسام إلى بعض، وبشد بعض إلى بعض، وغسرز الإبسر في الأشيساء، ودفن بعض الأشياء في مواضع مخصوصة، كالعتبة والمقابر وتحت النار. قال الشيخ سعد المدين(٢): غرائب الأحوال والأفعال التي تظهر من النفوس الإنسانية فيما يتعلق بأفعالها مشل المعجزات والكرامات والإصابة بالعين وما يتعلق بإدراكاتها حالمة النوم واليقظة نحو مشاهدة ما لا حضور له بمحض خلق الله تعالى عندنا من غير تـأثير للنفـوس. خلافــاً للفىلاسفة. والحق أن تأثير قـدرة الله تعالى ليس منقطعاً في كل حال عن تأثير المؤثرات، فصدورما صدر عنها أيضاً يلزم أن يكون بقـدرة الله، فيكون الأثر الصادر عنها صادراً عن قدرة الله تعالى وإرادته، صدور الأثر عن سبب السبب.

<sup>(</sup>١) في هامش (خ) التعليقة التالية: ووفي الأنوار في تفسير - (٢) مسعود بن عمر التفتازاني، من أثمة العربية والبينان قوله تعالى ﴿ فَانْفُجِرَتُ مَنَّهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَاً ﴾ لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يسخره يجللب الماء من تحت الأرض أو يجذب الهواء من الجوانب ويصيره ساء بقوة التبريد ونحو ذلك وبه بين ابن الكمال رحمه الله في تفسيره ما فيه من الخلل فليتتبعه.

والمنطق، ولد بتفتازان (من بالاد خراسان) سنة ٧١٢ هـ = ١٣١٢ م وتوفي بسمرقند التي أبعده إليها تيمورلنك، ودفن في سرخس سنة ٧٩٣هـ=١٣٩٠م من مصنفاته: المطول في شرح تلخيص المقتاح وتهذيب المنطق. وشرح العقائد النسفية وغيرها كثير.

التغليب: هو لغة إيراد اللفظ الغالب وعُرفاً: هو أن يغلب على الشيء ما لغيره لتساسب بينهما أو اختلاط، كالأبوين في الأب والأم، والمشرقين والمغربين والخافقين في المشرق والمغرب، والقمرين في الشمس والقمر، والعمرين في أبي بكر وعمر، والمروتين في الصفا والمروة. ولأجل الاختلاط أطلقت كلمة (مَنْ) على ما لا يعقل في نحو: ﴿فَقِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على يَطَّنِّه ﴾(١)؛ وأطلق اسم المخاطبين على الغائبين في نحو: ﴿ عَبُدُوا رُبِّكُم الذي خَـلَقَكُم والذينَ مِـنْ قَبْـلِكُم لَعَلَّكُم تُتُقون ﴾ (٢). لأن (لعل) متعلقة بـ (خلقكم). والمذكرين على المؤنث جتى عُـدّت منهم نجو: ﴿ وَكَانَتُ مِن القَائِنِينَ ﴾ ٢٦؛ والملائكة على إبليس حتى استشى في ﴿فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ﴾(١) والمخاطبين والعقلاء على الغنائبين والأنصام في قوله تعالى: ﴿يَدُرَوْكُمْ فِيهِ ﴾ (°).

ومن التغليب قوله: ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِفا ﴾ (1) لأن شُعيباً لم يكن في ملتهم قط، بخلاف اللذين آمنوا معه (٧).

والعرب تغلب الأقرب على الأبعد بدليل تغليب المتكلم على المخاطب، وهما على الغائب في الأسماء نحو: (أنا وأنت قمنا) و(أنت وزيد قمتما). واستدل بذلك على أن المضارع يستعمل للحال

بلا قرينة، لأن الحال أقرب، وللمستقبل بقرينة السين أو سوف، وإنها الآن والساعة قرينة لنقي المجاز لا لتحققه، كقولك: (رأيت أسداً يفترس)، وكذا يغلّب الأعرف على غيره، ولو اعترض على هذا بلزوم كون اسم الإشارة أعرف من اسم العلم، مع أن أكثر النحاة على عكسه، ولهذا جاز نعت العلّم باسم الإشارة دون العكس. فلا يقال: (جاء هذا زيد). فيجاب عنه بأن العلّم وإن كان أعرف منه من حيث إن تعريف العلمية لا يفارق المعرف حاضراً كان أو خائباً، حياً كان أو مبناً بخلاف اسم الإشارة، لكنه في قطع الاشتراك مبناً بخلاف اسم الإشارة، لأن لتعريفه حيظاً من العين والقلب؛ والعلم حظه من القلب خاصة.

وقد يراد بالتغليب تعميم اللفظ العام بحسب الرضع على ما هو غير المصطلح.

قال الترمذي (^): «قد يكون التغليب لقوة ما يغلب وفضله كما في (أُبُوان)؛ وقد يكون لمجرد كونه مذكراً كما في (القمرين)؛ وقد يكون لقلة حروفه بالنسبة إلى المغلّب عليه كما في (العُمَرين)، وقد يكون لكثرته كما في قصة شُعيب وقصة لوط وقصة مريم وقصة آدم عليهم السلام).

ومدار التغليب على جعل بعض المفهومات تبابعاً لبعض، داخيلًا تحت حكمه في التعبيس عنهميا

<sup>(</sup>١) النور: ٥٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) التحريم: ١٢.

 <sup>(</sup>٤) البقرة: ٣٤ والأعراف: ١١ والإسبراء: ٦١ والكهف:
 ٥٠ وطه: ١١٦.

<sup>(</sup>٥) الشوري: ١١.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ٨٨ وإبراهيم: ١٣.

<sup>(</sup>٧) : بـازائه في هـامش (خ) حاشيـة هي: دوقوك تعالى:

<sup>﴿</sup> إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذُر ﴾ وكذا ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الَّذِينَا لَعْبُ ولهو ﴾ من بساب التغليب لـ الأكثر في الحكم على الأقل ».

<sup>(</sup>٨) لعله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي، العالم بأصول الدين والحديث والصوفي، المتوفى نحو سنة ٣٢٠ هـ = ٩٣٢ م ومن مصنفاته: نوادر الأصول في أحاديث الرسول - الفروق - أدب النفس - العلل وغيرها.

بعبارة مخصوصة للمغلب بحسب الوضع الشخصي أو النوعي، ولا عبرة في الوحدة والتعدد لا في جانب الغالب ولا في جانب المغلوب. والمساكلة وإن كان فيها أيضاً جعل بعض المفهومات تبابعاً لبعض داخيلاً تحت حكمه في التعبير عنه بعبارة المتبوع إلا أنه يعبر فيها عن كل من المشاكلين بعبارة مستقلة. وشبهة الجمع بين الحقيقة والمجاز في باب التغليب إنما وردت إذا أريـد كــل من المعنيين باللفظ، وفيه أريد به معنى واحد مركب من المعنى الحقيقي والمجازي، ولم يستعمل اللفظ في كيل واحد منهما بيل في المجموع مجازاً .. نعم إنما يتمشى هذا في مثل (العمرين) وهوما تَعيُدونَ منْ دون اشهه(١). وأما في نحو ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ ﴾ (١) فلا يتمشى، لأن العود إن أخرج عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي فلا تغليب؛ وإن أبقى على معناه الحقيقي يلزم المحذور المذكور ولا مجاز للتركيب بينهما

وقد يكون التغليب كتابة، فإن قوله تعالى: ﴿ بِلْ أَنْتُهُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (٢) من قبيل الالتفات المعدود من الكتابة.

واعلم أن التغليب أمر قياسي يجري في كل متناسبين ومختلطين بحسب المقامات، لكن غالب أمره داثر على الخفة والشرف.

التلفيف: هو لغةً لفُّ الشيء في الشيء.

قال ابن أبي الإصبع() في وبدائم القرآن: هو عبارة عن إخراج الكلام مخرج التعليم بحكم أو أدب لم يُردِ المتكلم ذكره، وإنما قصد ذكر حكم خاص داخل في عموم الحكم المذكور الذي خرج بتعليمه. وبيان هذا التغريف أن يسأل السائل عن حكم هو نوع من أنواع جنس تدعو الحاجة إلى بيانها، كلها أو أكثرها، فيعدل المسؤول عن الجواب الخاص عما سئل عنه من تبيين ذلك النوع، ويجيب بجواب عام بتضمين الإبانة عن الحكم المسؤول عنه وعن غيره لدعاء الحاجة إلى بيانه منه قوله تعالى: ﴿ يَسُالُونَكَ مِلْا يُتُقَفُّونَ ﴾ (٥) إلى أخبره على ما روي عن ابن عبياس أن عمبرو بن الجموح الانصاري قبال: يا رسبول الله ماذا ينفق من ينفق من أمواله وأين يضعها؟ فنزلت. نقلها الزمخشري فكان من قبيل تلقى السائل بما يتطلب وريادة، كما هي طريقة التعليم في جسواب الاستسرشاد، إذ حق المعلم أن يكسون كعليب يتحرى شفاء سقيم فيبين المعالجة على ما يقتضيه المرض، لا على ما يحكيه المريض. وحصول الجواب ضمناً مع التصريح بغيره قرينة على عدم الاهتمام به. ومع هذا الكل مجمعون على أن المسؤول عنه مذكور. وإذا كان كذلك فقد أجيب عن السؤال بأزيد من جوابه، كقوله تعالى: ﴿ مَا كان مُحَمَّدُ ابا احْدِ مِنْ رجالِكُمْ ولَكِنْ رَسولَ الله

وخاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (٢). فإنه جواب سؤال مقدر.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٨٨ وإبراهيم: ١٣.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٥٥.

 <sup>(</sup>٤) هو زكي الذين أبو محمد عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله المصري المعروف بابن أبي الإصبع.

ولد بمصر سنة ٥٨٩ هـ وتوفي بهـا سنة ٢٥٤ هـ وكـان أدبيها شاعـواً له كتب في البـالاغة والفقـه وغيـر ذلـك. الشدرات: ٥/٥٣٥. والكشف: ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>ه) البقرة: ٢١٥ و٢١٩.

٦٦) الأحزاب: ٤٠.

قيل: أترى محمداً أبا زيد؟ فأتى بالجواب العام ليفيد هذا الترشيح التمهيد للمعنى المراد، وهو الإخبار بأن محمداً خاتم النبين، فالتف معنى الخاص في المعنى العام فأفاد نفي الأبوة بالكلية لأحد من الرجال، وفي ذلك نفي الأبوة لزيد.

التقدير: هو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد من حُسُن وقبح ونفع وضر وغير ذلك.

[(۱) والقَدَر: هو ما يقدره الله من القضاء. ويقال: قدرت الشيء أقدره، وأقدره قدراً، وقدرته تقديراً فهو قدراً، وقدرته تقديراً فهو قدراً ي مقدور، كما يقال: هدمت البناء فهو هدم أي مهدوم، ولك أن تسكن الدال منه وهو في الأصل مصدر يراد به المقدر تارة والتقدير أخرى. في «الأساس»: الأمور تجري بقدر الله ومقداره وتقديره وإقداره ومقاديره، فالقدر والتقدير كلاهما تبين كمية الأشياء.

ويجيء التقدير بمعنى التخصيص الذي هو نتيجة الإرادة التابعة للعلم، أونتيجة الحكمة التابعة له كما في «التعديل» وغيره. وإذا كان التقدير تابعاً للعلم التابع للمعلوم في الماهية كما هو الحديث المشهور الذي رواه ثمانية من الصحابة فتقدير السعادة قبل أن يولد لا يدخله في حيز ضرورة السعادة. وكذا تقدير الشقاوة قبل أن يولد لا يخرجه عن قابلية السعادة، وليس التقدير أنه إن فعل كذا كان كذا وإلا لا، لأن الواقع بخلقه تعالى أحدهما معيناً.

ثم التقدير إما بالحكم منه تعالى أن يكنون كذا أو أن لا يكون كـذا، إما على سبيل الوجوب وإما على

سبيل الإمكان. وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿قَدْ جُعَلَ اللهُ لكلُّ شَمَىءِ قَدْراً ﴾ (٢) وإما بإعطاء القدرة عليه. وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْسُ اللَّهِ قَتَراً مَقْدُوراً ﴾ (\*) أي قضاءً مبتوتاً. وقال بعضهم: (قَدَراً) إشارةً إلى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ، وهو المشار إليه بقوله: وفرغ ربك من الخلق والأجل والرزق، و(مقدوراً) إشارة إلى ما يحدث حالاً فحال، وهو المشار إليه بقوله: ﴿ كُلُّ يَوْم هُوَ في شَانُ إِنَّ يعنى شؤوناً يبديها لا شؤوناً يبتديها، ولا ينافيه قضيمة ﴿رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفِّ، لأن الجود الإلهي لما كان مقتضياً لتكميل الموجودات قدر بلطف حكمته زمانا يخرج تلك الأمور من القوة إلى الفعل. قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْنُ اللَّهِ قَدُراً مَقْدُوراً ﴾: القضاء ما يكون مقصوداً في الأصل والقدر ما يكون تابعاً، فالخير كله بقضاء، وما في العالم من الضرر فَبقَدَر ].

(وتقدير الله الأشياء على وجهين:

أحدهما: بإعطاء القدرة.

والثاني: يأن يجعلهما على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضته الحكمة؛ وما أوجده بالفعل بأن أبدعه كاملاً دفعة لا يعتبريه الكون والفساد إلى أن يشاء أن يقنيه أو يبدله، كالسماوات يما فيها؛ وما جعل أصوله موجودة بالفعل وأجراه بالقوة وقدّره على وجه لا يتأتى فيه غير ما قدر فيه، كتقدير مني الأدمي أن يكون منه إنسان لا حيوان)(1).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من : خ.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من: خ.

والتقدير في الكلام: لتصحيح اللفظ والمعنى، وقد يكون لتوضيح المعنى كما قال عبد القاهر (١) في تقدير اللام بين المضاف والمضاف إليه.

وينبغي تغليل المقدر ما أمكن لثقل مخالفة الأصل، فالتقدير في (أنت مني فرسخان) (بعدك مني فرسخان) (بعدك مني فرسخان) (ولي من (أنت مني ذو مسافة فرسخين). والتقدير في ﴿أَشْوبِوا في قُلُوبِهِم العجل﴾ (\*) (الحب أولى من حب عبادة العجل). وإذا استدعى الكلام تقدير أسماء متضايفة أو موصوف وصفة مضافة أو جار ومجرور مضمر عائد على ما يحتاج الرابط إليه فلا يُقدّر أن ذلك حُذف دفعة واحدة بل على التدريج، فيقدر في نحو دفعة واحدة بل على التدريج، فيقدر في نحو كليه) وفي نحو قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوما لا تَجْزِي نَفْسِ شَيْنًا ﴾ (لا تجزي فيه) تُجْزِي نَفْسُ عَنْ ذَفْسِ شَيْنًا ﴾ (لا تجزي فيه) ثم حذف الضمير منصوباً لا مخفوضاً. قاله المخفوضاً. قاله المخفوضاً.

وينبغي أن يكون المقدّر من لفظ المدكور مهما أمكن، فيقدر في (ضربي زيداً قائماً) ضربه قائماً، فإنه من لفظ المبتدأ ذون (إذ كان) إن أريد البضي ورإذا كان) إن أريد المستقبل، ويقدر في (زيداً أضربه) (اضرب دون (أهن). فإن منع من تقدير المدكور مانع معنوي نحو: (زيداً اضرب أخاه) أو صناعي نحو: (زيداً امرزبه) قدّر ما لا مانع له؛ فيقدر في الأولى (أهِنْ) دون (اضرب) وفي الثانية (جاوز) دون (اصرر)، لأنه لا يتعدى بنفسه وتارة نعم إن كان العاصل مما يتعدى تارة بنفسه وتارة

بحرف الجر نحو: (نصح) في قولك: (زيداً نصحت له) جاز أن يقدر (نصحت زيداً) بل هو أولى من تقدير غير الملفوظ به التخصيص: هو الحكم بثبوت المخصص لشيء ونفيه عما سواه [ وكلاهما عبارتان عن معنى واحد ] (1) ويقال أيضاً: تمييز أفراد بعض الجملة بحكم اختص به وخصصت فلاناً بالذكر: أي ذكرته دون غيره.

و (الله يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَسْمَاء) (ا) أي يجعله منفرداً بالرحمة لا يرحم سواه. وتخصيص تقديم ما هو أولى بالتقديم يناسب فيما يعتبر فيه حال ما هو أعلى حالاً وهو السائل. وتخصيص تأخير ما هو أولى بالتقديم يناسب فيما يعتبر فيه حال ما هو أعلى جالاً أيضاً، وهو يعتبر فيه حال ما هو أعلى جالاً أيضاً، وهو

وتخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء؛ وعند الخصّاف: يصح قضاة أيضاً.

والتخصيص: قصر العام على بعض ما يتناوله عند الشافعية؛ وأما عند الحنفية فهو القصر عليه بدليل مستقبل فغظي مقارن احترز بمستقبل عن الصفة والاستثناء والشرط والغاية، وبلفظي عن المقتضى كقوله تعالى: ﴿خَالَقُ كُلُّ شَيءَ﴾ (٦). فالله تعالى مخصوص منه. وتخصيص العام بدليل العقل جائز عند عامة الفقهاء، وجاز ذلك عند العامة إلى أن يبقى منه واحد كاستثناء ما زاد على الواحد من لفظة العموم.

وجاز ذلك أيضاً في موضع الخبر، بدليل

المنكر.

<sup>(1)</sup> الجرجاني.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٤٨ و١٢٣.

<sup>(</sup>ξ) من: خ.

<sup>(°)</sup> البقرة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٠٢.

﴿ وَاوُ تِنِتُ مِنْ كُلُّ شَيءٌ ﴾ (١) .

وتخصيص السمعي بالسمعي إذا كانا مثلين جائز، كتخصيص الكتاب بالكتاب، والمتواتر بالكتاب، والكتاب بالمتواتر. وكذا التخصيص بفعل النبي على وكذا بالإجماع.

وفي تخصيص الكتاب والمتواتر بالقياس وخبر الواحد اختلاف.

ومن أصحاب الشافعي من أبى تخصيص السنة بالكتاب.

والخالاف في تخصيص العال إنسا هو في الأوصاف المؤثرة في الاحكام لا في العلل التي هي أحكام شرعية، كالعقود والفسوخ.

ولاً يجرز تخصيص العلة على قرول مشايخ

سمرقند؛ وإليه ذهب كبيرهم أبو منصور الماتريدي، وهو أظهر أقوال الشافعي؛ وجوّره مشايخ العراق والقاضي أبو زيد مما وراء النهر، وبه قالت المعتزلة، ويستعى تخصيص القياس.

ولا يخفى أن في القدول بتخصيص العلة نسبة التناقض إلى الله، تعالى عن ذلك. بيانه: أن من قال: إن المؤثر في استدعاء الحكم في موضع النص هذا الوصف فقد قال: إن الشرع جعله علة ودليلاً وأمارة على الحكم أينما وجد أبداً حتى يمكنه التعدية؛ فمتى وجد ذات الموصوف ولا حكم له لم يكن أمارة ودليلاً على الحكم شرعاً، فكأنه قال: هو دليل الحكم شرعاً فليس بدليل وأمارة. وهذا تناقض ظاهر، ودلالة ما خص في التخصيص في الأعيان بائية.

[ وفي (أ) التخصيص في الأزمان زائلة بالنسخ،

(١) ألنمل: ٢٣.

(٢) من هذا إلى آخر الكلام في التخصيص خلاف كبير
 وتقديم وتأخير بين (ط) و(خ) وقد اعتمدتا ما جاء في
 (خ) لصحة سياق الكلام فيها. وصورة ما جاء في (ط):
 و في الأعيان باقية: قال بعشهم التخصيص في

و... في الأعيان باقية ، قال بعضهم التخصيص في الروايات يوجب غي الحكم عما عدا المذكور ، وهذا إذا لم يدرك للتخصيص فائدة سوى نفي الحكم عما عداء فاما إذا وجد بكتفي بهذه الفائدة ؛ ولا يحكم بنفي الحكم عما عداء بسبب التخصيص ولو في الروايات، وهذا القيد مستفاد من عبارة العلامة السفي ، وفي التخصيص في الإزمان زائلة بالنسخ.

والتخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس وفي المعقوبات أيضاً بدل على نفي الحكم عما عداه، كذا في أكثر المعتبوات.

قال صاحب والنهاية؛ إن ذلك عالمي لا كلي، والحق أن تخصيص الشيء بالذكر، وإن لم يدل على النفي عما عداه، لكنه في النصوص سلمنا الإطلاق، لكن لا يدفع الإيهام؛ وفي حقائق المنظومة: التخصيص بالصفة لا

يدل على نقي الحكم عما عداها في الشهادة، وقال بعضهم: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عن المسكوت عنه، فإن قولنا (محمد رسول الله) لا يدل على نفي الرسالة عن غيره.

وقائدته: تعظيم المذكور وتفضيله على غيره كما في قوله تعالى: ﴿ منها أربعةٌ خُرُم ذلك الدين الفيّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ فإنه لا يدل على جواز الظلم في غير الأشهر الحبرم، إذ المنهي حرام في غير هذه الشهور، والتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات، والتوضيح رفع الاحتمال في المعارف.

والتخصيص في الروايات كما قال، وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغُسل، فدل على أن السرجل ينقضُ

وفي المعاملات مثلاً: إذا أمر بان يشتري لـ عبداً لا يجوز أن يشتري له عبدين.

والتخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس وفي العقوبات يبدل على نفي الحكم عما عبداه، كذا في أكثر المعتبرات، وقال صاحب دالنهاية»: ذلك أغلبي لا كلى. وقال بعضهم: التخصيص في الروايات يوجب نفي الحكم عما عدا المذكور، وهمذا إذا لم يدرك للتخصيص فائدة سموى نفي الحكم عما عداه، فأما إذا وجد فيكتفي بهذه الفائدة، ولا يحكم بنفي الحكم عما عداه بسبب التخصيص ولو في الروايات، وهذا القيـد يستفاد من عبارة العالامة السفى حيث قال: إن التخصيص بالشيء لا يبدل على نفي مبا عبداه عسدنسا، وحيث دل إنمسا دل لأمسر خسارج لا من التخصيص، فالاستدلال بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إنَّهُمْ عَنْ رَبُّهُم يَوْمَنْذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾(١) من حيث كون الكفار محجوبين عقوبة لهم، فيكون أهل الجنة بخلافهم، وإلا لا يكون الحجب في حق الكفار عقوبة لاستواء الفريقين في الحَجْب حينئذ. وقبال بعضهم: تخصيص الشيء بالذكر لا يبدل على نفى الحكم عن المسكوت عنه فيان قولنا: محمد رسول الله، لا يبدل على نفى الرسالة عن غيره. وفائدته تعظيم المذكور وتفضيله على غيره كما في قوله تعالى: ﴿ مِنْهَا ارْبَعَةُ كُرُم ذلكَ الدِّينُ القَيِّم (٢) إذ المنهيّ حرام في غيره من الشهور. وفي وحقائق المنظومة): التخصيص بالصفة لا يدل على نفى الحكم عما عداه، وقال ابن كمال: تخصيص الشيء بالذكر وإن لم يدل على النفي عما عداه لكنه في النصوص سلمنا الإطلاق لكنه

والتخصيص في الروايات مثل قوله: دوليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغُسل، فدل على أن الرجل ينقض.

وفي المعاملات مثلاً إذا أمر بـأن يشتري لـه عبداً فإنه لا يجوز أن يشتري له عبدين

وفي العقوبات مثل قول، تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُم عَنْ رَبِّهُمْ يَـوْمَئِيدٍ لَمحجُـوبون﴾ (٢) فـدل على أن المؤمنين غير محجوبين.

والتخصيص: تقليل الاشتراك في النكرات.

والتوضيح: رفع الاحتمال في المعارف].

التيمم: في اللغة: القصد على الإطلاق.

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لإزالة الحَدّث. والتيمم: خلف عن الكل، والمسح عن البعض، والصعيد إن جعل خَلْفاً عن الماء في التيمم، فحكم الأصل إفادة الطهارة وإزالة الحدث فكذا حكم الخلُّف، وإن جعل خلفاً عن التوضؤ في إباحة الدخول في الصلاة بواسطة رفع الحَـدَث لطهارة حصلت به لا مع الحدّث فكذا التيمم، إذ لوكان خُلَفاً في حق الإباحة مع الحَدَث لم يكن خلفاً، وقال الشائعي: هو خلف ضروري، بمعنى أنه تثبت خلفيته ضرورة الحاجبة إلى إسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث، كطهارة المستحاضة فبلا يجوز تقديمه على الوقت، ولا أداء فرضين بتيمم واحد، أما قبل الوقت فلانتضاء الضرورة المبيحة، وأما بعد أداء فرض واحد فلزوال الضرورة؛ وعندنا جاز قبل الوقت وأداء الفرائض أيضاً بتيمم واحد، ثم إن النية في التيمم متفق عليها، بخلاف النية في الوضوء والغَّسل. قال

لا يرفع الإيهام.

(٢) المطفقين: ١٥.

<sup>(</sup>١) المطفقين: ١٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٦.

الحنفي: كل من الوضوء والغُسل طهارة بالمائع فلا تجب فيهما النية، كإزالة النجاسة، فإنها لا تجب النية في الطهارة لها، بخلاف التيمم لأنه بالجامد، فيعترضه الشافعي بأن كلاً منهما طهارة، فيستوي جامدها وماتعها كالنجاسة، يستوى جامدها وماتعها في حكمها، وقد وجبت النية في التيمم فلتجب أيضاً في الوضوء والغُسل، فيقول الحنفي بالفرق بـ إبداء خصـوصيـة في الأصـل وهي أن العلة في الأصل كون الطهارة بالتراب، لا مطلق الطهارة، أو لأن الأصل في الشروط المأمور بها أن يلاحظ فيها جهة الشرطية، فيكتفي بمجرد وجوده بـلا اشتراط النية فيها، والقصد في إيجادها والموضوء من هذا القبيل، وقد يلاحظ فيها جهة كونها مأموراً بها، إذا دلت عليه قرينة فيشترط فيها النية، والتيمج من هذا القبيل. فإنه وإن كان شرطاً أيضاً لكن لما وقع التيمم جزاء للشرط في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَى ﴾ (١) إلى آخره علم أنه ليس من الشروط التي لا يعتبر فيها القصد فتنوجح جنانب كونه مأموراً به بالضرورة، فاشترط فيه النيـة لهذه القرينة ضرورة. ولما كان الوضوء شرطاً للصلاة ولم تدل قرينة على جهة كونه مأموراً به لم يشترط فيه النية، فاكتفى بمجرد وجوده بلا اشتراط النية فيه، فإن قيل: بم اشترط النية في التبعم مع أن النص ساكت عنه؟ قلنا: الأمر بقصد الصعيد يوجب الائتمار به، وقصد الائتمار عين النية، فإن اتفق مسح الوجه واليدين بالصعيد من غير قصد الاثتمـار لا يجوز، لأن الصعيـد طَهور حكمـاً لا

طبعاً، وفي الوضوء الماء يزيل النجاسة الحقيقية بالطبع، فيزيل النجاسة الحكمية بالتُبع، فلو اتفق غسل أعضاء الوضوء بغير قصد إباحة الصلاة توجد الطهارة الصالحة لإباحتها، فتجوز الصلاة بها(٢).

التأمل: هو استعمال الفكر.

والتدبر: تصرّف القلب بالنظر في الدلائل. والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال في المقام، وبالغاء يكون بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده، كذلك (تأمل) و(فليتامل).

قال بعض الأفاضل: (تأملُ) بلا فاء إشارة إلى الجواب القوي، وبالفاء إلى الجواب الضميف. وفليتامل) إلى الجواب الأضعف.

ومعنى (تأملُ) أن في هذا المحل دقة ومعنى، (فتأملُ) في هذا المحل أمر زائد على الدقة بتفصيل.

ومعنى (فَلْيُتَامَل) هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة المعنى.

و(فيه بحث): معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد، فيحمل على المناسب للمحل.

و(فيه نظر) يستعمل في لزوم الفساد.

وإذا كان السؤال أقوى يقال: (وثقائل)، فجوابه: (أقول) أو (نقول). أي: أقبول أنا بإعانة سائبر العلماء.

وإذا كان ضعيفاً يقال: (فإن قيل) وجواب، ( (أجيب) أو (يقال).

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ) التعليقة التالية: «التراب بدل عن المماء

عندنا، وعند الشافعي المتيمم التيمم بدل عن الوضوم، من ثمرة لخلاف تظهر في صحة إمامته للمتوضىء،

وإذا كان أضعف يقال: (لا يقبال) وجوابه: (لأنّا نقول).

وإذا كان قوياً يقال: (فإن قلت)، وجواب: (قلنا) أو (قلت)

وقيل: (فإن قلت) بالفاء: سؤال عن القريب، وبالواوسؤال عن البعيد.

و(قيل): فيما فيه اختلاف؛ وفي بعض شروح الكشاف: فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا.

و(استثل): فيما ثبت الدليل لا الدعوى.

و(لنا): في الدليل مع الدعوة الثابثة.

[ وعبارة (لنا) شائعة عند ذكر دليل على المدعي، ويجعلونها خبراً لما يذكر بعدها من الدليل  $\mathbf{I}^{(1)}$ .

و(الأظهر): فيما إذا قوي الخلاف كـ (الأصح)؛ وإلا فـ (المشهور) كالصحيح.

و(في الجملة): يستعمل في الإجمال.

و(بالجملة): في نتيجة التفصيل.

و(محصل الكلام): إجمال بعد تفصيل.

و(حاصل الكلام): تفصيل بعد الإجمال.

و (فيه ما فيه): أي تأمل فيه حتى يحصل ما فيه أو ما ثبت فيه من الخلل والضعف حاصل فيه

والتنبيه: هيو إعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطب من (نبهته) بمعنى رفعته من الخمول: أو من (نبهته من نبومه) بمعنى أيقظته من نبوم الغفلة. أو من (نبهته على الشيء). بمعنى وقفته عليه. وما ذكر في حيز التنبيه. بحيث لو تأمل المتأمل في المباحث المتقدمة فهمه منها بخلاف التذنيب.

ويستعمل التنبيه أيضأ فيما يكون الحكم المذكـور

بعده بديهياً .

والتمهيد لغة : جعل المكان على صفة يمكن أن يبنى عليه. في «القاموس» تمهيد الأمر: تسويته وإصلاحه، وذلك المكان المتصف بتلك الصفة يسمى بالأصل

وعُرفاً: هو كلامُ يوطأ به فهمُ كلام دقيق بأي وجهٍ كان.

-

التأليف: هو جمع الأشياء المتناسبة، من الألفة، وهو حقيقة في الأجسام، ومجاز في الحروف. والتنظيم: من نظم الجواهر، وفيه جودة التركب. والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات، والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات لتصير جملاً. والتركيب: ضم الأشياء مؤتلفة كانت أولاً، مرتبة الوضع أولاً، فالمركب أعم من المؤلف والمرتب

والترتيب: أعم مطلقاً من التنضيد، لأن الترتيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض.

والتنضيد: عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل التماس اللازم لعدم الخلاء.

ومراتب تأليف الكلام خمس:

مطلقاً.

الأولى: ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصيل الكلمات الشلاث: الاسم والفصل والحرف.

والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصيل الجمل المفيدة، ويقال له: المنثور من الكلام.

والثالثة: ضم بعض ذلك إلى بعض ضماً لـ مبادٍ ومقاطع ومداخل ومخارج، ويقال له: المنظوم.

والرابعة: أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع، ويقال له: المسجّع.

والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن، ويقال له: الشعر

والمنظوم: إما محاورة ويقال لـ الخطابـ ؛ وإما مكانبة ويقال له: الرسالة.

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام.

وأما أجناس الكلام فهي مختلفة ومراتبها في درجات البيان متفاوتة؛ فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل؛ ومنها الجائز القُلْق الرَّسُل، والأول أعلاها، والثاني أوسطها والثائث أدناها وأقربها.

وقد توجد الفضائل الثلاث على التضرق في أنواع الكلام.

فأما أن توجد مجموعة في نوع واجد منه فلم توجد إلا في كلام العليم العلام.

التمييز: مصدر بمعنى المميّز بفتح الياء، على معنى أن المتكلم يميز هذا الجنس من سائر الأجناس التي توقع الإبهام، أو بكسر الياء، على معنى أن هذا الاسم يميز مواد المتكلم من غير مراده

والتمييز في المشتبهات نحو ﴿لِيَمِينَ اللهُ الخَبِيثَ مِنَ الطُّنِّ ﴾ (٢).

وفي المختلطات نحر: ﴿وامتَــازُوا اليَـوْمَ الْيُها المُحرِمونُ﴾(٣).

و[ التمييز ] قد يقال للقوة التي في الـدماغ ويهـا تستنبط المعاني. ومنه: (فلان لا تمييز له).

وسن التمييز عند الفقهاء: وقت عرفان المضار من المنافع.

والتمييز: ما يرفع الإبهام من المفرد، والمفرد هو المبهم الطالب للتمييز لإبهامه الناصب له، تسامه بالتنوين. مثل: (رطل زيتاً)؛ أو بنون التثنية مثل: (مَسُوان سَمْناً)؛ أو بنون الجمع مثل: (عشرون درهماً)، أو بالإضافة مثل: (ما في السماء قدر راحة سحاباً). وأما نحو: (طاب زيد نفساً) فهو تمييز عن نسبة في جملة، فإن الإبهام إن كان في الإسناد فالتمييز الرافع له تارة يسمى تمييزاً عن الجملة، وأخرى عن ذات مقدرة. وإن كان الإبهام في أحد طرفي الإسناد فالتمييز الرافع له يسمى تمييزاً عن المفرد تارة، وعن ذات مذكورة أخرى. والتمييز عن النسبة: إذا كان اصماً يطابق ما قصد في جانب المميز، من الإفراد والتثنية والجمع، إلا في يكون جنساً يطلق مجرداً عن التاء على القليل، والكثير فإنه يفرد حينذ، إلا أن يقصد الأنواع.

والتمييز يجوز أن يكون للتأكيد مثله في: (نِمْمَ الرَجُلُ رَجُلاً) قال الله تعالى: ﴿ فَرْعُهَا سَبِعُونَ فَراعاً ﴾ (أ) .

ويجب أن يكون التمييز فاعلاً؛ إما لنفس الفعل المذكور نحو: (طاب زيد نفساً) وإما لمتعديه نحو: (امتلاً الإناء ماءً) فإن الماء لا يصلح فاعلاً للامتلاء بل لمتعديه وهو الملء لأنه ماليء؛ وإما للازمه نحو: ﴿وَقَجُرِنَا الأرضَ عَيُونَاً ﴾ (\*). فإن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: (خ).

<sup>(</sup>٢) الأنقال: ٣٧.

<sup>(</sup>۴)يش: ۹۹.

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) القمر: ١٢.

الأرض متفجرة لا منفجرة.

وشرط التمييز المنصوب بعد (أفعل) كونه فاعدلاً في المعنى. و﴿اشتصَى لِمَا لَبِشُوا المَدَأَ﴾ (١). (أحصى): : فيه فعـل و(أمـدأً) مفعـول مشـل: و﴿الْمُصَى كُلُّ شَيْءٍ عَنْدأَ﴾ (أ)

ويجُوز حدّف التمييز إذا دل عليه دليل نحو: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَلبِرونْ﴾ (الاأي: رجلًا.

والمتميز في التمييز لا يلزم أن يكـون مبهماً قبـل التمييز

وأما التعيين فإنه يلزم فيه أن يكون المتعين مبهماً قبل التعيين.

التصور: هو بحسب الاسم تصور مفهوم الشيء الذي لا يوجد وجوده في الاعينان، وهو جنارٍ في الموجودات والمعدومات

وأما التصور بعب الحقيقة أي تصور الماهية المعلومة الوجود، فهو مختص بالموجودات (٤).

نقل عن الشيخ أن كل ما يحصل في الذهن لا يخلو من أن يكون إما صور الماهيات أو الإذهان أو الاعتراف أو الاعتقاد بمطابقة تلك الصور.

فالأول: هو التصور، والثاني: هو التصديق.

والإذعان باعتبار حصوله في الذهن أيضاً تصور لكن بخصوصية كونه إذعاناً لغيره تصديق. وحصول تصور الإنسان في الذهن مع تصور الفرس ليس تصوراً ولا تصديقاً.

والتصور الذي فيه نسبة كالمركب التقييدي لا فرق بينه وبين التصديق، إلا أنه إن عبر بالكلام التمام

يسمى تصديقاً، وإن عبر بغير التام يسمى تصوراً. فإن كانت النسبة في الذهن ناشئة عما في الأعيان كانت صادقة، وإلا كانت كاذبة، سواء عبرت بكلام تام أوغير تام.

وقد يكون التصور بلا نسبة أصلاً، فهو لا يحتمل الصدق والكذب فحصول الماهيات الكلية وصورة الممتنع ونحو ذلك في الذهن، فإن تلك الأمور لو لم يكن لها صورة خارج الذهن كانت كاذبة، بل لا تكون صادقة ولا كاذبة. لا يقال: الممتنع حاصل في الذهن موجود في الأعيان، فالممتنع موجود في الأعيان، لأنا نقول: الحاصل في الذهن مواحدة في الحاصل في الذهن أن القائم الحاصل في الذهن هو المثال، والمثال القائم بالذهن غير ممتنع.

والتصور قد يكون علماً وقد لا يكون كالتصور الكاذب.

والعلم قد لا يكون تصوراً كالتصديق.

والتصديق أيضاً قد يكون علماً وقد لا يكون كالتصديق الكاذب.

والعلم قد لا يكون تصديقاً بل تصوراً، فالعلم أعم من وجه من التصور وكذا من التصديق.

والتصور الضروري كتصور الوجود، والنظري كتصور الملك.

والتصديق الضروري كتصديق أن الكل أعظم من جزئه.

والسظري كتصديق أن زوايا المثلث تساوي قائمتين.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الجن: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ) حاشية هي: وقال بعضهم: لا جهل في

التصور أصلاً لأن كل تصور مطابق لما هو تصور أو صورة لمه، ولا معنى للعلم فيه الابتسداء أو ذاك فعلا تنسب التصورات إلى الخطأ أو الصسواب، نعم التصورات الساذجة لا تنسب إلى شيء منهما ما لم تقارن حكماً».

والتصديق أمر كسبي، والمعرفة قد تحصل بدون الكسب، حتى إن بُصَرَ إنسان لمو وقع على شيء بدون اختياره يحصل له معرفة المبصر بأنه حجر أو مَدر بدون ربط قلبه عليه بالاشتخال بأنه هو أو غير ذلك.

وأما التصديق فعبارة عن ربط قلبه على شيء بانه على ما علمه من إخبار المخبر بانه كذا، فربط قلبه على معلوم من خبر المخبر بانه كذا كسبي يثبت باختيار المصدق(١).

والتصديق المنطقي الذي قسم العلم إليه وإلى التصور هو بعينه اللغوي المعبر عنه في الفارسية به (كرديدن) المقابل للتكذيب، إلا أن التصديق مأمور به فيكون فعلا اختيارياً، بخلاف التصديق المنطقي فإنه قد يخلو عن الاعتبار كمن وقع في قلبه تصديق النبي ضرورة عند إظهار المعجزة من غير أن ينسب إليه اختيار، فإنه لا يقال في اللغة إنه صدقه.

والتصمين إدراك الكمايسات، والتنصور إدراك الجزئيات.

والتصديق إدراك معه حكم، والتصور إدراك لا حكم معه.

[ والتصديق ينقسم إلى العلم والجهل بخلاف التصور إذ لا جهل منه أصلاً، وكل تصور مقدم على التصديق بدون العكس، وكل تصديق موقوف على تصدور بدون العكس؛ وإن كان بعض التصورات متوقفة على بعض التصديقات كتصور الحقيقة فإنه يتوقف على التصديق بالهيئة ] (").

وذهب الإمام إلى أن التصديق إدراك الماهية مع الحكم عليها بالنفي والإثبات.

وذهب الحكماء إلى أنه مجسرد إدراك السبسة خاصة. والتصورات الثلاثة عندهم شروط له وهذا معنى قولهم: التصديق بسيط على مذهب الحكماء، ومركب على مذهب الإمام. فمذهب الحكماء أن التصديق من قولك: (العالم حادث) مجرد إدراك نسبة الحدوث إلى العالم. ومذهب الإمام أنه المجموع من إدراك وقوع النسبسة، وتصور العالم والحدوث والنسبة وما يتوصل به إلى التصور يدعى بالقول الشارح كالحد والرسم، والمثال كالقياس والاستقراء، والتمثيل وما يتوصل به إلى التصديق يسمى حجة.

والتصور العام: هـو حصـول صـورة الشيء في العقل.

والنصور الخاص: هـو الاعتقاد الجـازم الشابت المطابق للواقع وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات.

التصريع: هـو أن يخترع الشاعر معنى لم يسبق إليه ولم يتبعه أحد فيه.

وهو على ضربين: عروضي وبديعي،

فالعروضي: عبارة عن كل بيت استوت عروضه وضربه في الوزن والإعراب والتقفية، إلا أن عروضه غيرت لتلحق ضربه.

والبديعي: كل بيت يتساوى الجزء الأخير من صدره والجزء الأخير من عجيزه في السوزن والإعراب والتقفية؛ ولا يعتبر بعد ذلك شيء آخر. وهو في الأشعار، لا سيما في أول القصائد، وقد

 <sup>(</sup>١) في هامش (خ) الحاشية التالية: «التصديق: حكم شيء على شيء واعتقاد ذلك الحكم يقبل القوة والضعف.
 ولهذا قسم إلى العلم اليقيني والظني، ولم يقسم التصور

إلى هـذه الأقسام لآنه حصول المناهية في النذهن ولا يتصور منه إمكان القوة والضعف.

يقع في أثنائها.

والتصريع الكامل: هو أن يكون كل مصراع مستقلاً بنفسه في فهم معناه، وأن يكون الأول غير محتاج إلى الثاني؛ فإذا جاء جاء مرتبطاً به، وأن يكون المصراعان بحيث يصح وضع كل منهما موضع الآخر.

والمناقص: هو أن لا يفهم معنى الأول إلا بالثاني. والمكسرر: هسو أن يكسون بلفسظة واحسدة في المصراعين

وإن كان في المصراع الأول معلقاً على صفة يأتي ذكرها في أول الشاني يسمى تعليقاً، وهو معيب جداً.

والمشطور: هـ وأن يكـ ون التصـريـع في البيت مخالفاً لقافيته.

والتسطير: هو أن يقسم الشاعر بيته قسمين ثم يصرَّع كل شطر من بيته مخالفاً لقافيته الأخرى ليتميز كل شطر عن أحمه.

الترصيع: [بتقديم الراء](١) هو نوع من السطباق يسمى ترصيع الكلام، وهنو اقتران الشيء بسا يجتمع معه في قدر مشترك، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَنْ لا تَجُوعُ فِيهَا ولا تَعْزَى وَأَنَّكَ لا تَطْعَا فَيها ولا تَعْمَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

التنوين: هو حرف ذو مخرج يثبت لفظاً لا خطأ؛ وإنما سمي تنويناً لأنه حادث بفعل المتكلم، والتفعيل من أبنية الأحداث. وله قوة ليست للنون، لأن التنوين لا يفارق الاسم عند عدم المانع، بخلاف النون، ولأن التنوين مختص بالاسم وهو قوي والنون مختصة بالفعل وهو ضعيف.

والتنوين زيادة على الكلمة كالنقل فإنه زيادة على الفرض.

وإذا وقع بعد التنوين ساكن يكسر لالتقاء الساكنين نحو: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (")

وإذا انفتح ما قبل التنوين يقلب في الوقف الفأ. وإذا انضم أو انكسر يحذف:

ومتى أطلق التنوين فإنما يراد به تنوين الصرف. وإذا أريد غيره قيد، كالألف والـلام، فإنهـا متى أطلقت فإنما يراد التي للتعريف، وإذا أريد غيرها قيد بالموصولة والزائدة.

نظم بعض الأدباء أقسام التنوين:

أقْسَامُ تَشْوِينهم عَشْرٌ عَلَيْكِ بها

فسإن تَحْصيلَها مِنْ خَيْسر مسا حُسرِزا مَكِّنْ وَعَسَوِّضُ وَقَسَابِ لُ والسمنكُّسر زِدْ

رَنَّمْ أَوِ اخْكِ اصْطَرَرُ عَالَ وَمَا هُوَسِرًا وتنوين التمكن: وهو اللاحق للأسماء المعربة، نحو: ﴿ فَدَى وَرُحُمة ﴾ (٤).

والتنكير: وهو السلاحق لأسماء الأقصال فرقـاً بين معرفتها ونكرتها

والمقابلة: وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو: (مسلمات) و(مؤمنات).

والعِوْض: وهو إما عِوْضٌ عن حرف آخر لفاعل

(٢) طه: ١١٩. -

<sup>(</sup>٣) الإخلاص: ١.

<sup>(</sup>٤) الأتعام: ١٥٤٠.

المعتل نحو ﴿ومن فَوقِهم غُوَّاشٍ ﴾(١)، أو عن اسم مضاف إليه في (كل) و(بعض) و(أي) نحو: ﴿ كُلُ فِي فَلَكِ ﴾ (\*) ، ﴿ تِلْكَ الزُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُم على بَعْض ف (١) ، و ﴿ إِنَّا مَا تَدُعُوا ﴾ (١) وعن الجملة المضاف إليها (إذ) نحو: (يومثذ) أي: يوم إذ كان كَـٰذَا، أو (إذاً) نـحـو: ﴿ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَصِنَ المقرّبين ﴾ (٥) أي: إذا غلبتم.

وتنوين الفواصل: وهو الذي يسمى في غير القرآن الترنُّم بدلاً من حروف الإطلاق نحو ﴿قُوَارِيوا﴾ (١) ﴿والنيس إذا يَسْرِهُ ٧٠ ﴿كُنلا سَيْغُورُونَ ﴾ ١٠ بتنوين في الشلاشة. ويكون في الاسم والفعل والحرف، وليس الترنم موضوعاً بإزاء معنى من المعانى، بل هو موضوع لغرض الشرنم، كما أن حروف التهجي موضوعة لغرض التركيب، لا بإزاء معنى من المعانى .

وتشوين الجمع: هو تشوين المضابلة، لا تشوين التمكّن، ولذلك يجمع مع اللام.

والتنوين الغالي: من الغلو وهو التجاوز عن الحد كما في قوله:

وقايم الأعماق خاري المخترقن(١)

وقد تجاوز البيت بلحوق هذا التنوين عن حد الوزن، ولهذا يسقط عن حد التقطيع، وما بقى من التنوينات يطلب من المفصلات.

التسلسل: هو إما أن يكون في الأحاد المجتمعة

في الوجود أو لم يكن

الثاني: كالتسلسل في الحوادث.

والأول: إما أن يكون فيها ترتب أو لا . الثاني: التسلسل في النفوس الناطقة .

والأول: إمسا أن يكسون ذلسك التسرتيب طبعيساً كالتسلسل في العلل والمعلولات والصفات والموصوفات؛ أو وضعياً كالتسلسل في الأجسام.

والتسلسل في جانب العلل ساطل بـالاتفاق، وفي المعلولات بأن لا تقف، بل يكون بعد كل معلول معلول آخر فيه خلاف. فعند المتكلمين لا يجوز، وعند الحكماء ينجوز.

والتسلسل في الأمور الاعتبارية غير ممتنع بال واقع. [ بمعنى أن الاعتبار في تلك الأمور لا يصل إلى حدد قد يجب وقسوعه عنده ولا يمكن أن يتجاوزه، لا بمعنى أنها تترتب في الاعتبار بالعقل إلى غير النهاية، لأن العقل لا يَقوى على اعتبار ما لا يتناهى فصله ]<sup>(۱۱)</sup>.

التعويض: هو إقامة اللفظ مقام اللفظ، وقد جرت العادة على أنهم يستعملون لفظأ مقيام لفظ آخر، ثم يعكسون القضية فيستعملون ذلك الغير مقام الأول. فمن ذلك لفظ (غير) فإنهم يقيمونها مقام (إلا) في باب الاستثناء، ويعكسون الأمر في باب الصفة. ويقيمون لفظ المضارع مقام اسم الفاعل فيعربونه، ثم يعكسون الأسر فيُعْملونه. ويقيمون

<sup>(</sup>٧) الفجر: ٤.

<sup>(</sup>٨) مريم: ٨٢.

<sup>(</sup>٩) مطلع أرجوزة لرؤبة بن العجاج ديوان ١٠٤ ـ ١٠٨. (١٠) من. خ. وبهامشها حاشية هي: دذهب المتكلمون إلى

امتناع جمع أقسام النسل والحكماء منعوا غيرالنسل، في

الحوادث والنفوسي.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٤١.

<sup>(</sup>٢) الأنياء: ١٣.

<sup>(</sup>٣) القرة: ٢٥٣.

<sup>(£)</sup> الإسراء: 111.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) الإنسان: ١٥ و١٦.

لفظ الحال، أعني لفظ المشتق مقام المصدر فيقولون: (قم قائماً) ثم يعكسون الأمر نحو: (أتيته ركضاً). ففي هذه الطريقة إشعار بما بين اللفظين من التشابه والتشابك.

التعليل: هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع فيقدّم فبل ذكره علة وقوعه، لكون رتبة العلة متقدمة على المعلول كقوله تعالى: ﴿لُولا كِتَالُ مِنْ اللهِ سَبَقَ لَمُسَكّمُ فيما أَخَذْتُم عذابُ عظيم﴾ (١) فَسَبْقُ الكتاب من الله علة النجاة من العذاب.

ومن أحسن أمثلة التعليل قوله : سَــَالْــَتُ الأَرْضَ لِـمْ جُـعِـلَتْ مُـصَــلّى

وَلِمْ كَانَتْ لَنَا طُهُواً وَطِيباً فَصَالَتُ غَيْرَ نَاطِهِ قِيهِ فَإِنِي

خَـوَيْتُ لِكَـلُ إِنْـسَانٍ حَبـيبا [ والتعليل: تقرير ثبوت المؤثّر لإثبات الأثر كما أن الاستدلال هو تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثر.

والاستدلال في عرف أهل العلم: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس أو من أحد الأمرين إلى الآخر ](٢).

التحويل: هـو عبـارة عن تبـديـل دات إلى دات أخرى مثل تحويل النراب إلى الطين

والتغيير: عبارة عن تبديل صفة إلى صفة أحرى مثل تغيير الأحمر إلى الأبيض

والتغيير إما في ذات الشيء أو جزئه أو الحارج عنه. ومن الأول: تغيير الليل والنهار. ومن الشاني: تغيير العناصر بتبديل صورها. ومن الثالث: تغيير الأفلاك بتبديل أوضاعها.

والتحويـل يتعـدى ويلزم، والتغييـر لا يكـون إلا متعدياً.

> والتحريف: تغيير اللفظ دون المعنى . والتصحيف: تغيير اللفظ والمعنى .

التعديد: هو إيقاع أسماء مفردة على سياق واحد؟ فإن روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة أو تجنيس أو مقابلة فذلك الغابة في الحسن. مثاله قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيءٍ مِنَ الخَوْفِ والجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الخُوفِ والجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الأَمْوال وَالأَنْفُسِ وَالتَّامَرَاتِ وَبَشَعْرِ

الحَيْسَلُ واللَّيْسِلُ والبَّيْسِداءُ تَعْسِرِفُني والطَّعْنُ والضَّرْبُ والقِسْرُطاسُ والقَلْمُ التَّعَسُّف: هو ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين، وإن جوّزه البعض، ويبطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه. وقبل: هو حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف من البطلان.

والتساهل: يستعمل في كلام لا خيطاً فيه، ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة.

والتساميح: استعسال اللفظ في غير مسوضعه الأصلي، كالمجاز باللا قصد عالاقة مقبولة، ولا نصب قرينة دالة عليه اعتماداً على ظهور الفهم من ذلك المقام.

والتمحل: الاحتيال، وهو الطلب بحيلة.

التخيير: هو أن يأتي الشاعر ببيت يسوغ فيه أن يقفّى بقوافٍ شتى، فيتخير منها قافية مرجحة على سائرها يستدل بها بتخييره على حسن اختياره

(٣) البقرة: ١٥٥.

<sup>(</sup>١) الأنقال: ١٨.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الطيب المتنبي، انظر ديوانه: ١٨٥/٤.

كقوله :

إنَّ الغريبَ الطويلَ الذيلِ مُمْتهنَّ

فكيفَ حالُ غيريب مالَهُ قيوتُ فإن (ما له قوت) أبلغ من (ما له مال) و(ما له أحد) وأبين للضرورة وأشجى للقلوب وأدعى للاستعطاف

التسليم: تسليم كل شيء ما ينساسبه، فتسليم الواجبات إحراجها من العدم إلى الوجود. وقد يثبت في قواعد الشرع أن الواجبات لها حكم الجواهر، فيجري التسليم فيها كما يجري في الأعان.

والتسليم: أن يفرض المتكلم أو الشاعر فرضاً محالاً إما منفياً أو مشروطاً بحرف الامتناع ليكون ما ذكره ممتنع النوقوع بشرطه ثم يسلم وقوع ذلك تسليما جدلياً يدل على عدم الفائدة في وقوعه، كقوله تعالى: ﴿ وَهَا النَّحَدُ الله مِنْ وَلَدٍ وَما كان مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِداً لَذَقَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ على بَعْض ﴾ (١) معناه والله أعلم: أنه ليس معه من إله، ولو سلمنا أن معه إلها لزم من ذلك أن كل إله يعضهم يعلو على بعض، واله خسالق كل شيء، وأن بعضهم يعلو على بعض، فلا يتم في العالم أصر ولا ينفذ فيهم حكم، والواقع خلاف ذلك، ففرض ولا ينفذ فيهم حكم، والواقع خلاف ذلك، ففرض

التمثيل: هو أن تثبت القاعدة سواء كان مطابقاً للواقع أم لا، بخلاف الاستشهاد.

والتمثيل أيضاً: أن يريد المتكلم معنى فبلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ قريب منه، وإنما

ياتي بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف يصبح أن يكون مثالاً للفظ المعنى المرادف، كقوله تعالى: 

﴿ وَقُضِي الافرُ ﴿ (٢) .

وباب التمثيل واسع في كلام الله تعمالي ورسول. وفي كلام العرب

ويطلق التمثيل على التشبيه مطلقاً. وكتب التفاسير مشحونة بهذا الإطلاق ولا سيما والكشاف، ويطلق أيضاً على ما كان وجه التشبيه مركباً غير محقق حساً وهو مذهب الشيخ، وعلى ماكان وجهه مركباً غير محقق لا حساً ولا عقلاً وهو مذهب السكاكي؛ وعلى ما وجهه مركباً محققاً أو لا وهو مذهب الجمهور، فلكل أن يطلق على ما اشتهاه.

آ واعلم أن الخلاف المشهور بين العلامتين في مجلس أمير تيمور قد نشأ من كلام جار الله العلامة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وولِثِكَ على هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَالْمِثِكَ هُمُ المُفْلِحون ﴾ حيث قال: فيه استعارة تبعية على طريق التمثيل لأن الاستعارة التبعية مفردة والتمثيلية مركبة فلا وجه لكون المفرد على طريق المركب فقال التفتازاني عليه الرحمة: طرفا التمثيل مفردان لأن كل تشبيه تمثيلي إذا ترك فيه التمثيل مفردان لأن كل تشبيه تمثيلي إذا ترك فيه كان الطرفان هناك مفردين كانا هنا أيضاً كذلك. وقال السيد الشريف: إن طرفيه مركبان كما هو وقال السيد الشريف: إن طرفيه مركبان كما هو أن انحصار الاستعارة التمثيلية فيما هو مركب من الطرفين. ثم لا يخفى أن نزاعهما لفظي كما حققه الطرفين. ثم لا يخفى أن نزاعهما لفظي كما حققه بعض المفسرين ] (أ).

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٩١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٠ وهود: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥. (٤) من: خ.

والتمثيل أكثر من الشبيه، إذ كل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلاً

والتمثيل الملحق بالقياس: هو إثبات حكم في جزئي لوجوده في جزئي لمعنى مشترك بينهما وهو ضعيف لأن الدليل إذا قام في المستدل عليه أغنى عن النظر في جزء غيره، لكن يصلح لتطبيب النفس وتحصيل الاعتقاد.

[ وإذا لم يكن التشبيه عقلياً يقال: إنه يتضمن التشبيه. ولا يقال: إن فيه تمثيلًا. وضَرْبُ المثل وإن كان عقلياً جاز إطلاق اسم التمثيل عليه وأن يقال ضُرب الاسم مثلًا لكذا، يقال: ضُرِب النورُ مَثَلًا للقرآن والحياة للعلم ](1)

التتميم: هو عبارة عن الإتيان في النظم أو النشر بكلمة إذا طرحتها من الكلام نقص حسن معناه،

وهو على ضربين: ضرب في المعاني وضرب في الألفاظ. والذي في المعاني هو تتميم المعنى، والذي في الألفاظ هو

والتعيم يرد على الناقص فيتممه.

تنميم الوزن، ويجيء للمبالغة والاحتياط.

والتكميسل يسرد على المعنى النسام فيكسمله، إذ الكمال أمر زائد على النمام، والنمام يقابل نقصان الأصل، والكمال يطابق نقصان الوصف بعد تمام الأصل، ولهذا كنان قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكُ عَشَرَةُ كَامِلُهُ ﴾ (٢) أحسن من (تامة)، لأن النمام من العدد قد عُلم، وإنما احتمال النقص في صفاتها.

وقيل: الكمال: اسم لاجتماع أبعاض الموصوف، والتمام: اسم للجزء الذي يتم به الموصوف.

وتم على أمره: أمضاه وأتمه.

ويّم على أمرك: أي أمضه. ومنه حديث ويّم على صومك، بكسر التام وفتح الميم المشددة على صيغة الأمر.

التحقيق: تفعيل من (حَقُ) بمعنى (ثبت)؛ وقال بعضهم: التحقيق لغة: رجع الشيء إلى حقيقته بحيث لا يشوبه شبهة. وهو المبالغة في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه.

والتحقق: مأخوذ من الحقيقة، وهو كون المفهوم حقيقة مخصوصة في الخارج.

والتحقق والوجود والحصول والثبوت والكون: كلها ألفاظ مترادفة عندنا.

وتفسير الوجود بالتحقق لدفع توهم أن الوجـود ما به التحقق.

والتحقق أعم من الموجود، فإن عدم الممتسع متحقق، ولما كان التحقق مرادفاً للوجود لا يقال عدم شريك الباري متحقق، كما لا يقال موجود. والتحقيق يستعمل في المعنى، والتهذيب في اللفظ.

والتحقيق: إثبات دليل المسألة مطلقاً أو بدليلها.

والتدقيق: إثبات دليل المسألة على وجه فيه دقة، سواء كانت الدقة لإثبات دليل المسألة بدليل آخر أو لغير ذلك مما فيه دقة فهو أخص بالمعنى الأول. وقد يفسر بأنه إثبات دليل المسألة بدليل آخر، فيكون مبايناً للتحقيق بالمعنى الثاني.

والتحقيق في القراءة: يكون للرياضة والتعليم والتمرين.

وأما الترتيل فإنه للتدبر والتفكر والاستنباط، فكل تحقيق ترتيل ولا عكس وقد نظمت فيه:

واحْمَدُرْ مِنَ اللَّحْنَ فِي النَّـرَتِيـل غَـايتُــه قالوا مِنَ السِدْع ما سَمَسُوهُ تَـرْعيدا تَجِزينُه وكهذا التّرقيصُ بهذَّعَتُه وهما

كذاك تَـطُريبُ بِـالمَـدُ تمديدا التكرار: هو مصدر ثالاتي يفيد المبالغة ک (الترداد) مصدر (رد) عند سیبویه، أو مصدر مزيد أصله (التكرير) قلب الياء ألفاً عند الكوفية، ويجوز كسر الناء فإنه أسم من (التَّكُرُّر).

وفسر بعضهم التكرير بذكر الشيء مرتين وبعضهم بذكره مرة بعد أخرى، فهو على الأول: مجموع الذكرين؛ وعلى الثاني: الذكر الأخير. وأياً ما كان لا يكون التفصيل بعد الإجمال تكريراً، بل هو بيان وتـوضيح بـالنسبة إلى الإجمـال لا ذِكْرَ لـهِ ثانيـاً. خالتفصيل بالنسبة إلى الإجمال إفادة، والتكرير إعادة .

[ وقال بعضهم: التكرار إنما يحصل بذكر الشيء مرتين مطابقة بعد ذكره مطابقة أو تضمناً لا يـذكره مطابقة بعد ذكره التزاماً ولا بالعكس؛ وأما إذا ذكر تضمناً مرتين أو ذكر تضمناً بعد ذكره مطابقة فهو تكرار ولا فيه تردد (١٠).

وتكرير اللفظ البواحد في الكلام الواحبد حقيق بـالاجتناب في البـلاغة، إلا إذا وقـع ذلك لأجـل غرض ينتحيه المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو تحو ذلك. فعلى هذا ما معنى قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَصْلُ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدِاهُمَا الْأَخْرَى ﴾ (٢٠ وما. الفائدة في ترك ما هو أوجر وأشبه بالمذهب

الأشرف في البلاغة وهو (فتذكرها) الأحرى، [ لمراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في التزكيب ] T فليتدبر.

والتكرار في البديع: هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى؛ والمراد بنذلك التهبويل والرعيد، كقوله تعالى: ﴿ القَارِعَةِ مَا القَارِعَةِ. ومَا ادراك ما القارعة (أ)، أو الإنكار والتوبيخ كتكرار قىولە تعالى: ﴿فَعِلَيُّ آلاءِ رَبُّكُما تُكَذَّبِانَ ﴾ (°) أو الاستبعاد كقوله تعالى: ﴿ هَلْهَاتُ هَيْهَاتُ لِمُا تُوعِدُونِ ﴾ (1) أو لغرض من الأغراض. :

[ ولا بد للمتكلم أن يلاحظ التحرز عن التكرير في المعنى أولًا ثم في اللفظ، فيسلاحظ التحرز عن انفكاك النظم أو التبرتيب وتشبويشه أولًا ثم في المعنى.

والتكرار إذا ورد جواباً لكلام خناص لم يكن له مفهوم كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِمَا رَبُّكَ بِظُلُّامِ للغبيد﴾ (٧) فإنه ورد جواباً لمِن قال (ظُلام) ] (٨). التسبيح: إذا أريد به التنزيه والذكر المجرد لا يتعدى بحرف الجر، فلا تقول: (سبحت بالله). وإذا أريد به المفرون بالفعل، وهو الصلاة فيتعدى بحرف الجر تنبيها على ذلك المراد. والتسبيح: بالطاعات والعبادات.

والتقديس: بالمعارف والاعتقادات.

والتسبيح: نفي ما لا يليق.

والتقديس: إنبات ما يليق.

والتسبيح حيث جاء في الفرآن يقدم على التحميد

<sup>(</sup>٥) الرحمن: ١٣ وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) فصلت: ٤٦.

<sup>(</sup>٨) من: خ.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) القارعة: ١-٣.

نحو: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾(١) ﴿وَسَبِّحْ فَنَوَالُ الأَميرَ بَدِّرَةُ عَيْسَ بِحَقْدِهِ﴾(٦).

> وقد جاء التسبيح بممنى التنزيه(٣) في القرآن على وجوه ﴿ سُبِّحَانَه هُوَ اللَّهُ الواحِدُ القَهَارِ ﴾ (٤) أي: أنا المنزه عن النظير والشريك. وسنحان ربُّ السُّمُوات والأرض ﴾ (م) أي: أنا المدير لهما. ﴿سُبُحان اشِ رَبِّ العَالِمِين﴾ (١) أي: أنا المدبر لكل العالمين. ﴿ شُبِحَانَ رَبُّكَ رَبِّ العِمرَّةِ عَما يَصِفُونَ ﴾ (٢) أي: أنا المنزه عن قول الطالمين. وْسُبِحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾ (^) أي: أنا المنزه عن الصاحبة والولد.

> وأما تسبيح التعجب: فكقوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ اِلذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ﴾ (\*) ﴿سُبْحانَه إِذا قُضَى أَمراً فَإِنَّمًا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيكونَ ﴾ (١٠) ﴿ سُبِّحَانَكَ لا عِلْمَ لنًا إلا ما عَلَمْتنا ﴿ (أ)

> التفريق: هو أن يأتي المتكلم أو الناظم بشيئين من نوع واحد فيوقِع بينهما تبايناً وتفريقاً يفيد زيادة ترشيح فيما هو بصلحه من مدح أو ذم أو نسيب أو غيره من الأغراض. كقوله (١١)

مَا تُسُوَّالُ السَّغَيْمَامِ 'وَقُسْتُ رَبِيسَخَ كستوال الأسيس يسؤم مسخساء

ونَـوَالُ الـغَـمَـامِ قَـطُّرَةُ مَـاءِ والجمع مع التفريق: هو أن يدخيل شيئين من معنى واحد ويفرق بين جهتى الإدخال، كقبول تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُولَمَى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ﴾ [الى آخره جمع النفسين في حكم التوفي، ثم فرق بين جهتى التوفي بالحكم بالإمساك والإرسال التُّرك: هو إما مفارقة ما يكون الإنسان فيه، أو تركه الشيء رغبة عنه من غير دخول فينه، ومتى علق بمفعول واحد يكون بمعنى الطرح أو التخلية والمدعة؛ وإذا علق بمفعولين كان متضمناً معني التصبير فيجرى مجرى أفعال القلوب ومسه: ﴿وَتُرَكَّهُمْ فِي ظُلُّمَاتِ لا يُبْصِرُونِ ﴿ (١١) ؛ ﴿وتَركنا عُليه في الأخرين﴾ (18 أي: أبقينا. وتــركَ الشيءَ: رفضـه قصـــداً واختيــاراً أو قهـــراً واضطراراً. فنمن الأول: ﴿وانْسُولِ البَحْسُ

والتُرْك: عدم فعل المقدور، سواء كان هناك قصد من التبارك أو لا، كما في حيالية النبوم والغفلة، وسواء تعرّض لضده أو لم يتعرّض، وأما عدم فعل

رَهُواً ﴾ أَوْ وَمِن الثاني : ﴿كُمْ شَرَكُوا مِن جَسَاتٍ

وغنون ۱۷۸.

<sup>(</sup>٩) الزخرف: ١٣.

<sup>(</sup>۱۱) مريم: ۲۵.

<sup>(</sup>١١) البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>١٢) البيتان لوشيد الدين الوطواط (معاهد التنصيص ٢/ ٣٠٠) و(الإيضاح: ٣٥٧).

<sup>(</sup>۱۳) الزمر: ۲۲.

<sup>(</sup>١٤) البقرة: ١٧.

<sup>(</sup>١٥) الصافات: ١٠٨.

<sup>(</sup>١٦) الدخان: ٢٤.

<sup>(</sup>١٧) الدخان: ٢٥.

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩٨ والنصر: ٣.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٥٨ وفي الأصل: (مبيحان الله وبحمده).

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ) تعليقة هي: ووالفاظ التنزيه: ليس ولم وما ولا كلمة الشهادة في سبعة وثلاثين موضعاًه.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٤.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) النمل: ٨.

<sup>(</sup>٧) الصافات: ١٨٠.

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٧١.

ما لا قدرة فيه، فلا يسمى تركاً. ولـ فلك لا يقال (ترك فلان خلق الأجسام). وقيل: يعتبر في عدم فعل المقدور؛ والقصد لولاه لما تعلق بالترك اللم والمدح والثواب والعقاب.

وقيل: التُرْك: فعل الضد، لأنه مقدور، وعدم الفعل مستمر من الأزل، فبلا يصبح أثيراً للقدرة الحادثة

وقد يقال: دوام استمراره مقدور، لأنه قادر على أن يفعل ذلك الفعل، فيزول استمرار عدم. وعند الجمهور: هو من سا صدقات الفعل، لأنه كف النفس عن الإيقاع لا عدمه.

والتركة: بكسر الراء بمعنى المتروكة لغة. وفي الاصطلاح: ما يتركه الميت خالياً من تعلق حق الغير.

> و[ تُريكة ]، كسفينة: امرأة تُترك بلا تزوج. والتركة: المرأة الربعة.

وفي الحديث: دجاء الخليل إلى مكة يطالع تركته.

وهو بفتح الراء: فعل بمعنى مفعول أي: ما تركه أي: ها جروه أي: هاجر وولدها إسماعيل. قال ابن الأثير: ولو روي بالكسر في السراء لكان وجهاً بمعنى الشيء المتروك.

المتقوى: هو على ما قاله علي رضي الله عنه تبرك الإصرار على المعصية وتبرك الاغترار بالطاعمة، وهي التي يحصل بها الوقاية من النار والفوز بدار القرار.

وغاية المتقى البراءة من كل شيء سوى الله؛ ومبدؤه اتقاء الشرك، وأوسطه اتقاء الحرام؛ والتقوى منتهى الطاعات، والرهبة من مبادىء التقوى، وقد تسمى التقوى خوفاً وخشية، ويسمى الخوف تقوى.

والمتقي أخص من النقي بالنون، لأن كل مُتِن منقى لجواز أن يكون نقياً بالتوبة؛ وأما المتقي فهو الذي قام به هذا الوصف، والواو مبدلة من الياء، والتاء مبدلة من الواو، أصله (وقيا)، وإنما لم يبدل في نحو! (رَيًا) لأنها صفة، فتركوها على أصلها؛ وإنما يبدلون في (فعلى) إذا كان أسماً، والياء موضع اللام كـ (تُروَى) من (تُريتُ).

التكليف: مصدر (كلّفت الرجل) إذا ألزمته ما يشق عليه، مأخوذ من الكلف الذي يكون في الوجه، وهـو نـوع مـرض يـسـود بـه الـوجه؛ وإنما سمي الأمر تكليفاً لأنه يؤثر في المأمور تغيير الوجه إلى العبوسة، وهـو الانقباض لكـراهـة المشقة.

وهو في الاصطلاح، كما قال إمام الحرمين: إلزام ما فيه كلفة؛ فالمندوب عنده ليس مكلفاً به لعدم الإلزام فيه. أو طلب ما فيه كلفة، كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني، فالمندوب عنده مكلف به لوجود الطلب.

والتكليف متعلق بالأفراد دون المفه ومات الكلية التي هي أمور عقلية.

واختلفوا في مناط التكليف في وجوب الإيمان بالله تعالى، فذهب الأشعري ومن تابعه، وعليه الإمام الشافعي إلى أنه منوط ببلوغ دعوة الرسل. وذهب أبو حنيفة ومن تابعه على ما هو الصحيح الموافق لظاهر الرواية، ومشى عليه صاحب والتقويم، وفخر الإسلام أنه منوط إما ببلوغ دعوة الرسل أو مضي مسدة يتمكن العاقبل فيها أن يستدل بالمصنوعات على وجود صائعها، فمن لا يفهم الخطاب أصلاً كالصبي والمجنون ومن لم يقل له أنه مكلف كالذي لم يبلغه دعوة نبي قطعاً، كلاهما غافلان عن تصور التكليف بالتنبيه عليه، فلا

تكليف على الأول اتفاقاً، ولا على الثاني عندنا؛ وأما من لا يعلم أنه مكلف مع أنه خوطب بكوته مكلفاً حال ما كان فاهماً فإنه غافل عن التصديق بالتكليف لا عن تصوره، وذلك لا يمنسع من تكليف. وإلا لم تكن الكفار مكلفين، إذ ليسوا مصدقين بالتكليف. واتفق الحنفية والشافعية على أن لا أمر للكفار بالعبادة حال كفرهم كما اتفقوا على أن لا قضاء عليهم بعد الإيمان وعلى أنهم على أن لا قضاء عليهم بعد الإيمان وعلى أنهم وإنما الخلاف في أنهم هل يعذبون بترك العبادات، كما يعذبون بترك الأصول أم لا؟ فالشافعية تختار الأول والحنفية تختار الثاني.

والتكليف بما يمتنع لِذاتِهِ كجمع الضدين. وقلب المحقائق غير جائز فضلاً عن الوقوع عند الجمهور، وبما يمتنع الفعل لتعلق الإرادة بعدم وقوعه جائز، بل واقع إجماعاً؛ والذي وقع النزاع في جوازه هو التكليف بما لا يتعلق به القدرة عادة كالطيران إلى السماء. [ والجمع بين النقيضين لاستحالته عقالاً وعادة ](1) والأشاعرة(٢)، وإن قالوا بإمكان تكليف العاجز، لا يقولون بوقوعه بالفعل

والتكليف بحسب الروسع، ولهذا يجب استقبال عين الكعبة لمكيّ. وجهتها للآفاقي. فإذا تبين خطؤه في التحري لا يعيدها، وكذا كل من فاته شرط من شرائط الصلاة عند الضرورة لا يعيدها،

كمن صلاها مع نجس عند عدم مزيل النجاسة ومع التيمم عند عدم القدرة على النوضوء وغير ذلك.

[ وأعلم أن أكثر المحققين على أن التكليف بما لا يطاق غير جائز عقالًا وسمعاً لأنه عَبْث، كتكليف الأعمى بالإبصار وهبو مما لا يجبوز على الحكيم ولِقوله تعالى: ﴿ لا يُكلُّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْجَها ﴾ (1) ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فَي الدِّينَ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١) واحتج المجوِّزون بانه تعالى كلُّف أبا لهب بالإيمان مع أن الإيسان منه مُحال لعلمه تعالى بعدم إيسانه أصلًا(°)، وما علم الله يمتنـم خلاقـه. وقد تحيـر الأصوليون في جوابه ووضعوا له قاعدة لدفع هذه الشبهة وهي أن هذا النوع من الممتنع الذي امتنع لغيره جاز أن يكلف به، وإنما السزاع في الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين، ولا خفاء في كونه عبثاً كالممتنع لذاته لأنهما في عدم الموسع والحرجية والعبثية سُواءً، بل مجوابه أن الله تعالى يعلم أنه لا يؤمن باختياره وقدرته فيعلم أن له اختياراً وقدرة في الإيمان وعدمه فلا يكون إيمانيه ممتنعاً وإلا لنزم الجهل على الله، تعالى عن ذلك، نعم لكن لا نسلم كون التكليف بالممتنع لغيره عبشأ لأنه لما كان في ذاته ممكناً دخل تجت النوسع والاحتيبار نظراً إلى الدات، إذ الامتناع بالغير لا يعدم الاختيار والقدرة فيصح التكليف به، بخلاف

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) في هــامش (خ) تعليقة هي: دلم يثبت تصحيح من (٤) الحج: ٧٨.

الأشعري بتكليف مبا لا يطاق إلا أنه ينسب الأصلين أحدهما: قوله بأن أفعال العباد كلها مخلوقة فله ابتداء ولا تأثير لقدرة العبد، والثاني: أن القدرة مع الفعل والتكليف قبله لا معه.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ع) تعليقة هي: (تكليف أي لهب بجميع ما أنزلُ إنما كان قبل الإخبار بأنه لا يؤمن، وبعده هو مكلف

بما عدا التصديق بما لا يصدقه.

الممتنع لذاته فإنه خارج عن القدرة والاختيار أصلًا، هكذا ذكره السلف [9].

التوجيه: قسمه البديعيون على قسمين:

أحدهما: هو أن يبهم المتكلم المعنيين بحيث لا يرشح أحدهما على الآخر بقرينة، كما في البيت المنظوم في المثياط<sup>(۲)</sup> وهذا عند المتقدمين فإنهم نزلوه منزلة الإبهام وسموه توجيهاً.

وأما التوجيه عند المتأخرين: فهو أن يؤلف المتكلم مفردات بعض الكلام أو جملياته ويوجهها إلى أسماء متلائمات صفاتها اصطلاحاً من أسماء أعلام أو قواعد علوم أو غير ذلك مما يتشعب له من الفنون توجيها مطابقاً لمعنى اللفظ الثاني من غير المنتراك حقيقي، بخلاف التورية. والفرق ينهما من وجهين: أحدهما أن التورية تكون باللفظة المشتركة والتوجيه باللفظ المصطلح؛ والثاني: أن التورية تكون باللفظة الواحدة؛ والتوجيه لا يصح التورية تكون باللفظة الواحدة؛ والتوجيه لا يصح إلا بعدة الفاظ متلائمة.

التسهيم: هو أن يتقدم من الكلام ما يدل على أن المتأخر منه تارة بالمعنى وطوراً باللفظ. ثم إذا كانت دلالته معنوية، فمرة يدل بمعنى واحد ومرة يدل بمعنيين. والفرق بينه وبين التوشيح هو أن التسهيم يعرف من أول الكلام آخره، ويعلم مقطعه من حشوه من غير أن يتقدم سجعه أو قافيته

إلا بعد معرفتها.

والتوشيع: لا يدل أوله إلا على القافية فحسب.
والتسهيم: يدل تارة على عجز البيت، وتارة على
ما دون العجز بشرط الزيادة على القافية؛ ويدل
تارة أوله على آخره وتارة بالعكس، بخلاف
التوشيع.

ومن التوشيح في الشعر قوله:

لم يَبْقَ غَيْرُ خَفِي الرُّوحِ في جَسَبِدِي

فِدى لَّكَ البَّاقِيانِ السَّوْحُ والجَسَدُ [ التلميح: بتقديم الميم هو إتيان بما فيه صلاحة وظرافة، يقال: مُلَّح الشاعر، إذا أتى بشعر مليح. والفرق بينه وبين النهكم بحسب المقام فإن كان الغرض مجرد الملاحة والظرافة من غير قصد إلى استهزاء فتمليح وإلا فتهكم.

وأما ](") التلميح : [ بتقديم البلام ] هبو أن يضمن المتكلم كلامه بكلمة أو كلمات من آية أو قصة أو بيت من الشعر أو مَثَل سائر أو معنى مجرد

من كلام أو حكمة نحو قوله:

فَــوَاللهِ مَــا الْجَرِي أَاحْـــلامُ نَــائـــم أَلَمتُ بِنَـا أَمْ كَانَ في الـرَّكْبُ يُــوشَع (أ) أشار إلى قصة يوشع النبي عليــه الصلاة والســـلام

أشار إلى قصه يوسّع النبي عليه الصلاه والسلام واستيقافه الشمس. وفي النظم الجليل: ﴿الاَ مُعْداً لَمُدُنِّنَ كَمَا مَعِنْتُ ثُمُود﴾(٠٠).

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) لعله يشير إلى البيت المنسوب إلى بشار:

خاط لي عمرو قباء ليت عينه سواه وبعده:

قلت شعراً ليس يدري أمديح أمهجاء

ونسبنا إلى شاعر آخر كبان كثير النولوع بهنذا النوع (معاهد التنصيص ١٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) من: خ.

 <sup>(</sup>٤) البيت لأبي تمام من قصيلة يمدح بها أبا سعيد محمد بن
يوسف الثغري. (معاهد التنصيص ١٩٤٤)...

<sup>(</sup>٥) هود: ٩٥.

[ وسماه ابن المعتبز مختبرعه الأول: حسن التضمين، ووافقه قدامة وغيره، وسماه المطرزي وصاحب «التلخيص»: التمليح بتقبديم الميم، وسماه الفخر الرازي في «نهاية الإيجاز» التلويح، وقالوا جميعاً: هو أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل سائر أو شعر نادر أو قصة مشهورة من غير أن يذكر جميعها من غير أن يختلفوا في الشواهد ](1).

التمكين: هو أن يمهد الناثر يسجعه فقرة أو الناظم لبيته قافية حتى تأتي متمكنة في مكانها مطمئنة فيه مستقرة في قرارها، غير نافرة ولا قلقة ولا مستدعاة بعيث لنو طرحت من البيت نقص معناه واضطرب مفهومه، بل يكون بحيث إن منشد البيت إذا سكت دون الشافية كملها السامع بطباعه بدلالة من اللفظ عليها. وقد جاء من ذلك في فواصل القرآن كل عجيبة باهرة.

المترشيع: هو أن يذكر شيء يلائم المشبه به إن كان في الكلام تشبيه؛ أو المستعار منه إن كان فيه استعارة، أو المعنى الحقيقي إن كان فيه مجاز مرسل. كما في قوله عليه الصيلاة والسلام: وأَسْرَعُكُنَّ لُحوقاً بي أَطْوَلُكُنَّ يَداً. » فإن (أطولكن) ترشيح لليد وهو مجازعن النعمة.

ومن ترشيح الاستعارة قوله:

إِذَا مَسَا زَائِسَتُ النَّسْسِ عَسزُ ابِنُ دَايَسة

وعشَّش في وَكُسرَيْه طَارَتْ لَـهُ نَفْسي شبه الشيب بالنسر، والشعر الأسود بالغراب،

واستعبار التعشش من الطائير للشيب، والبوكرين للرأس واللحية، ورشح به إلى ذكر الطيران الذي استعاره لنفسه من الطائر.

والترشيح يعم الطباق. ألا ترى إلى قوله: وخُفُسوقُ قَلْبِ لَمَوْ زَائِسَتَ لَهِ يَبَسُه

يسا جُنتي لَـ ظُننْتَ (أَ) فِيــهِ جَهَنَّما فإن (يا جنتي) وشحت لفظة (جهنم) للمطابقة .

أو باختلاف معناها. كما في قوك تغالى: ﴿وَهَنَّ مَكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَقُونُ رَحِيمٍ﴾ (٤) فإنه عقور رحيم للمكره، وإنها هو لهنّ.

أو باشتراك نعتها بأخرى، كما في قوله تعالى: ﴿ الشَّفْسُ والقَصَوُ بِحُسْبَانَ وَالثَّجْمُ والشَّجْسُ يَسْجُدانَ ﴾ ﴿ فإن ذكر الشمس والقمر يوهم أن النجم أحد نجوم السماء، وإنما المراد النبت الذي لا ساق له.

> التصغير: هو يجيء لمعان: تصغير التحقير كـ (رُجَيل).

(١) من: خ.

<sup>(</sup>٤) النور: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الرحمن: ٥و٦.

<sup>(</sup>۲) في (خ): «لرأيت». (۳) آل عمران: ۱۱۱.

والتقليل كـ (دُرَيْهم). والتقريب كقولك: (داري قُبيل المسجد) والتحرُّن: كـ (يا بُني).

والتكريم والتلطيف: كـ (أُحيّ) و(بُنّي)، وعليه الإقناط الكلّي، وقد يكون في الوعي قوله عليه الصلاة والسلام في عائشة (حُميراء). التسمية: هي مصدر بمعثى الذّكر. وقد يجيء للتعظيم كـ (قُريش). ووضع الاسم للمسمى: أي جعل

ويصغر من الكلمة الاسم؛ ومن الأفعال فعل التعجب كما قالوا: (ما أُمَيِّلُحُ زيداً).

وتصغير أسماء الإشارة بإقرار فتحة أواثلها على صيغتها، وبأن زادت الألف في آخرها عوضاً عن ضم أولها، فتصغير (المني) (اللّذيا) و(التي) (الملّتيا)؛ وتصغير (ذلك) و(ذاك) (ذَياك)

وتصغير الأسماء المعظمة منهي شرعاً. يجكى أن محمد بن الحسن سأل الكسائي عمن سها في سجود السهو، هل يسجد مرة أحرى؟ فقال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأن النحاة قالوا: المصغر لا يصغر؛ ثم سأل محمد عمن على الطلاق بالملك، فقال: لا يصح. قال: لماذا؟ قال: لأن السيل لا يسبق المطو.

التهكم: هو ما كبان ظاهره جداً وباطنه هزلاً، والهزل الذي يواد به الجد بالعكس. ولا تخلو الفاظ الدال على نوع من أنواع الذم، أو لفظة من اللفظ الدال على نوع من أنواع الذم، أو لفظة من معناها الهجو. وألفاظ الهجاء في معرض المدح لا يقع فيها شيء من ذلك، ولا تزال تدل على ظاهر المدح حتى يقترن بها ما يصرفها عنه والتهكم والسخرية كلاهما لا يناسب كلام الله.

وأما قوله تعالى: ﴿فَيَشْرَهُم بِعَدَابِ أَلِيمٍ﴾(١) فمن قبيل تنزيل غير المحتمل منزلة المحتمل؛ وذلك قد يكون في مقام المدح، وقد يكون في مقام الإقناط الكلي، وقد يكون في الوعيد. التسمية: هي مصدر بمعنى الذّكر.

ووضع الاسم للمسمى: أي جعل اللفظ دالاً على المعنى المخصوص، بحيث لا يتناول غيره.

وسمي زيد إنساناً: أي يطلق عليه لفظ الإنسان. وسميت فلاتاً باسمه: أي ذكرته به.

(والاسم الجامد عند الأشعري وغيره هو المسمى، فلا يفهم من اسم الله مثلاً سواه. والمشتق غير المسمى عنده إن كان صفة فعل كالخالق والرازق، ولا عينه ولا غيره إن كان صفة ذات كالعالم والمريد. وعند غيره هو المسمى، لخلاف في مادة (اس م) لأن تمسكات الفريقين تشعر بذلك. لا في مدلول اسم نحو: الإنسان والفعل)(!).

وتسمية الشيء باسم مكانه: كتسمية الحدّث بالغائط

وتسمية المشتق بالمشتق منه: كتسمية المعلوم علماً.

وتسمية الشيء باسم مشابهه كتسمية البليد حماراً. وتسمية الشيء باسم ضله: كتسمية الأسلود كافوراً.

وتسمية الشيء بما يؤول إليه: كتسمية العنب خمراً ويقال له مجاز الأول.

الشوقف: هو في الشيء كالتلوم، وعلى الشيء التنت.

(١) آل عمران: ٢١ والنوية: ٣٤ والانشقاق: ٢٤.

(Y) ما بين القوسين ليس في خ.

وتسوقف الشيء على الشيء: إن كان من جهسة الشروع يسمى مقدمة، ومن جهة الشعور يسمى معرفاً؛ ومن جهة النجود: إن كان داخلاً فيه يسمى ركتاً، كالقيام بالنسبة إلى الصلاة، وإلا فإن كان مؤثّراً فيه يسمى علة فاعلية، كالمصلى بالنسبة إلى الصلاة؛ وإلا يسمى شرطاً فيه وجودياً أو عدمياً. والتوقف العادي السوضعي: هو اللذي يمكن الشروع بدونه.

والتوقف المقلي بالعكس.

والتوقف الشرعي: هو الذي يأثم ناركه.

والتوقف فيما يفترض اعتقاده كالإنكار سواء، لأن التوقف موجب الشك.

والتوقف في الحديث تبيينه؛ وفي الشرع كالنص؛ وفي الحج: وقوف الناس في المواقف؛ وفي الجيش: أن يقف واحد بعد واحد

[ والنوقف عند تعارض الأدلة وترك الترجيح من غير دليل دال على كمال العلم وغايسة الورغ ولهذا ](١). وتوقف أبو حنيفة في فضل الأنبياء على الملائكة، واللهر منكر، والجلالة، والخنثى المشكل، وسؤر الحمار، ووقت الخنان، وتعلم الكلب، وثواب الجن، ودخولهم الجنة؛ ومحل أطفال المشركين، وسؤالهم في قبورهم، وجواز نقش جدار المسجد للمتولي من ماله. هذا ما ظفرت به. وقد نظم بعض الأدباء جملة ما توقف فيه الإمام من المسائل:

تُـمانٍ تَـرَقُفَ فيهَا الإمَـامُ وقد عَـدُ ذلـكَ دِيناً مُـيـناً

أوانُ السجنتانِ وسُوْدُ السجسادِ وفَضلُ المَسلائِكِ والمُسرَسلينا ودَهُرُ وخُسْنَى وجَالاَلةً وكَلْبُ وظِفْلُ مِنَ المُسْركينا

التخلخل الحقيقي: هو أن يزداد حجم الشيء من غير انضمام شيء آخر إليه، ومن غير أن يقع بين أجرائه خلاء، كالماء إذا سخن تسخيناً شديداً.

والتكاثف الحقيقي: هو أن ينقض حجم الشيء من غير أن يزول عنه شيء من أجزائه، أو يزول عنه شيء من أجزائه، أو يزول عنه ذلك، أو يزول خلاء كان بينها. وهما غير الانتفاش: وهو أن تتباعد الأجزاء (ويدخلها الهواء أو جسم غريب، كالقطن المنفوش، وغير الاندماج أيضاً: وهو ضده، وهو أن تتقارب الأجزاء) (١) الوحدائية الطبع بحيث يخرج عنها ما بينها من الجسم الغريب كالقطن الملفوف بعد نقشه، وإن كان يطلق عليها بالاشتراك.

التحضيض: هـو والعرض والاستفهام والني والشرط والتمني معان تليق بالفعل وكان القياس اختصاص الحروف الدالة عليها بالأفعال، إلا أن بعضها بقيت على ذلك الأصل من الاختصاص كحروف التحضيض؛ ويعضها اختصت بالاسمية كر (ليت) و(لعل)؛ ويعضها استعملت في القبيلين مع أولويتها بالافعال كهمزة الاستفهام و(ما) و(لا) للنفي؛ ويعضها اختلف في اختصاصها بالافعال كر (ألا) للعرض وكذا (إن) الشرطية فإن المرفوع في نحو ﴿إِنِ امْرُقُ مَلَك﴾ (أ) يجوز عند الاخفش والفراء أن يكون مبتدأ، والمشهور وجوب النصب

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>۱) من: خ

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: خ.

في (إنْ زيداً ضربته) و(ألا زيداً تضربه) في العاض..

التناسخ: هووصول روح إذا فارق البدن إلى جنين قابل للروح.

والبروز: هو أن يفيض الروح من أرواح الكُمّل على كامل، كما يفيض عليه التجليات، وهو يصير مظهره ويقول أنا هو.

والتناسخ المحال: تعلق بدن ببدن آخر لا يكون مخلوقاً من أجزاء بدنه ولا يكون عين البدن الأول شرعاً وعرفاً وتبدل الشكل غير مستلزم لكون الثاني غير الأول عرفاً، فإن زيداً من أول عمره إلى آخره يتوارد عليه الاشكال مع بقاء وحدته الشخصية عرفاً، وتعلق بعض النفوس بأبدان أحرى في الدنيا محكي عن كثير من الفلاسفة. والنصوص القاطعة من الكتاب والسنة ناطقة بخلافها، والعقل لا يدل على امتناع التناسخ، لكن يحكم بأنه لو كان واقعاً لتذكرت نفس ما أحوالاً مضت عليها في البدن السابق، والقول بالمعاد ينفيه.

والتناسخية (١) يسمون تعلق روح الإنسان ببدن إنسان نسخاً، أو ببدن حيوان آخر مسخاً، ويجسم نباتي فسخاً، بناء على أن الأرواح المفارقة عن الأبدان باقية ومتناهية، والدورات الماضية غير متناهية بناء على قِدَم العالم، والأبدان الماضية أيضاً غير متناهية، لأنها نتالجها، فإذا قسمت على الأبدان يصل بكل منها نفس واحدة.

التقليد: هو قبول قول الغير بلا دليـل. فعلى هذا.

قبول قول العامي مثله، وقبول قـول المجتهد مثله يكون تقليداً.

ولا يكون قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقبول تول المفتي وقبول القاضي قول المفتي وقول العدل تقليداً لقيام الدليل من المعجزة، وتصديق قول النبي ورجوع الناس إلى قول المفتي يوجب الظن بصدقه، والعلم والعدالة كذلك.

وقيل: التقليد قبول قول الغير للاعتقاد فيه. فعلى هذا يكون الكل تقليداً وتقليد كل متدين باطل، لأن الأديان متضادة، واختيار كل واحد منها بعلا دليل ترجيح بلا مرجح فيكون معارضاً بمثله، واختلف في إيمان المقلد؛ والأصح أنه يكتفى بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره عند الأشعري وغيره، خلافاً لأبي هاشم من المعتزلة حيث قال: لا بد لصحة الإيمان من الاستدلال.

التناقض: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات اختلافاً يلزم منه لذاته كون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. فإن كانت القضية شخصية أو مهملة فتناقضها بحسب الكيف وهنو الإيجاب والسلب بأن تبدله، فإن كان إيجاباً فتناقضها بحسب أن تبدله سلباً، وبالعكس كالإنسان حيوان، ليس الإنسان بحيوان، وإن كانت القضية محصورة بأن تقدمها سور فتناقضها بذكر نقيض سورها.

والسور أربعة أقسام:

سور إيجابي كلي كـ (كل إنسان حيوان).

وسور إيجابي جزئي، كـ (بعض الإنسان حيوان).

بتعلق النفس بهدن آخر بعد المفارقة عن البدل. والمنسوعات في الدنيا ليست إلا بتبدل الأبدان فلا تناسخ أصلاه.

 <sup>(</sup>١) في هامش (خ) في هذا المموضع حاشية هي: وإتضار التناسخية لقولهم بتعلق الأرواح إلى الأيدان الأخرى مع بقائها في عالم العناصر فإنه إنكار للآخرة لا لقولهم

وسور سلب كلي، كرلا شيء من الإنسان يحجر).

وســـور سلب جـــزئي، كــ (ليس يعض الإنـــــان بحجر).

فالمحصورات أربع:

موجبة كلية ك (كل إنسان حيوان)، فنقيضها سالبة جزئية ك (ليس بعض الإنسان بحيوان). وسالبة كلية ك (لا شيء من الإنسان بحجر) فنقيضها موجبة جزئية نحو: (بعض الإنسان حجر).

والتناقض يمنع صحة الدعوى، ولهذا قالوا: إقرار مال لغيره، كما يمنع الدعوى لنفسه يمنعها لغيره بوكالة أو وصاية، لأن فيه تناقضاً. والمراد من التناقض أن يتضمن دعوى المدعي الإنكار بعد الإقرار.

وكل ما كان مبناه على الخفاء فالتناقض فيه معفو، فلا يمنع صحة الدعوى، كما إذا ادعى بعد الإقرار بالرق العتق وتحوذلك. ولا يمنع التناقض صحة الإقرار على نفسه فإن من التناقض صحة الإقرار على نفسه فإن من

ولا يمنع التناقض صحة الإقرار على نفسه فإن من التكر شيئاً ثم أقر يصح إقراره، لأنه غير منهم فيه، بخلاف الدعوى، وهذا إذا لم يتضمن الإقرار إبطال حق أحد. وأما إذا تضمن يمنع صحته، فمن بناع دار غيره ببلا أمره وأقر بالغضب وأنكر المشتري لم يصح إقراره، لأن إقراره ههنا يتضمن إبطال حق المشتري فلا يصح.

ومكنة التوفيق تنفى التناقض، وعدمها يثبته

التوزيع(۱): هو أن يوزع المتكلم حرفاً من حروف الهجاء في كل لفظة من كلامه بشرط عدم التكلف، وقد جاء في التنزيل مثل ذلك بغير قصد، كقوله تعالى: ﴿ نُسَبِّحَكَ كَثْيُراً وَسَلَمُكُولَكَ كَثْيُراً وَسَلَمُكُولَكَ كَثْيُراً وَسَلَمُكُولَكَ كَثْيُراً وَاللّهُ وَال

التكميل(): هو تعقيب جملة بما يدفع ما توهمه من خلاف المقصود نحو: ﴿إِذِلَةٍ على المؤمنين اعِزُةٍ على الكافرين﴾(). ولو انتصر على (أذلة على المؤمنين) لكان مدحاً تاماً بالرياضة والانقياد لإخوانهم، ولكنه زاده تكميلًا. ومنه قوله:

حَمَلِيمُ إذا منا السجِلُمُ زَيِّسَنَ أَمْسِلُهُ مَسْكُمُ مَا السجِلُمُ زَيِّسَنَ أَمْسِلُهُ مَسْعَ الْحِلْم في عَيْنِ العسلوَ مَهِيْبُ<sup>(7)</sup> التصدير: ويسمى أيضاً رد العجز على الصدر وهو أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدر، نحو: ﴿وَالْمُلَاثِكَةُ يُشْهَدُونَ وَكُفّى بِاللهُ شَهِيدا ﴾ (3).

أو يوافق أول كلمة منه نحو: ﴿ وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَجْمةً إِنْكَ أَنْتَ الوَهَابِ ﴾ (٥).

أويسوافق بعض كلماته نحسو: ﴿ وَلَقَدُ اسْتُهُونَ ﴾ (أ) إلى قوله: ﴿ مِمَا كَانُسُوا بِهُ يَسْتَهُرُنُّونَ ﴾ (أ) .

والفرق بينه وبين التوشيح الذي هو أن يكون في أول الكلام ما يستلزم الفافية أن التصدير دلالة لفظية والتوشيح دلالة معنوية. فإن (اصطفى) في قوله تعالى: ﴿إِن الله اضطفى آدَمَ ﴿ \* كِلل على الفاصلة وهي العالمين لا باللفظ بل بالمعنى، لأنه يعلم أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون مختاراً

<sup>(</sup>١) ليست هذه المادة في: خ.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) البيت لكعب بن سعد الغنوي في الإيضاح: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) النباء: ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٨.

<sup>(</sup>٦) الأنمام: ١٠.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٣٣.

على جنسه، وجنس هؤلاء المصطفين العالمون. والتصدير في المنظوم على أربعة أنواع:

الأول: أن يقعما طرفين إما متفقين صمورة ومعنى كقوله:

سَريع إلى أبن العُمُّ يَـلُطُمُ وَجَهَـهُ

وُلَيْس إلى داعي النّدى بِسَـرِيْسعِ (١) أو صورةً لا معنى كقوله:

ذَوائبُ سُودُ كالعناقيد أَرْسِكَ ﴿

فَيِنْ أَجْلِها منا النفوس ذواتبُ(١)

أو معنى لا صورة كقوله:

تَمَنَّيْتُ أَنْ أَلْقَى سُلَيْمِاً وَعَاصِراً عَلَى سَاعِةٍ تُنبِي الحَلِيمِ الأَسَانِيا

أو لا صورة ولا معنى واكن بينهما مشابهة اشتقاق كقوله:

ولاح يَلْجِي عَلَى جَرْي العِنسانِ إلى مُحَدِي العِنسانِ الى مُلحى مُلحِقاً لَـهُ مِن لَاثِمِ لَاحِبا

الثاني: أن يقعـا في حشـو المصراع الأول وعجـز الثاني إما متفقين صورة ومعنى كقوله:

نَمَتُّعْ مِنْ شَمِيْمِ عَرادِ نَجْدٍ فَمَا بَعُدَ الْمَشِيِّةِ مِنْ عَرادِ<sup>('')</sup> أو صورة لا معنى كقوله:

وإذا البّلابِـلُ أَفْصَحَتْ بِلْغَـاتِـهـا فَـانْفِ البلابـلَ باحتسـاءِ بَـلابِـلِ<sup>(1)</sup> أومعنى لا صورة كقوله:

إذا المَـرُءُ لم يَخْـرُنُ عَلَيْـهِ لِـسَـانَــهُ

فَلَيْسَ على شيءٍ سِــواهُ بِخَــزَّانِ<sup>(٥)</sup> أو في الاشتقاق فقط كقوله:

لَــو أَختَصَرُتُمْ مِن الإحسانِ زُرْتُكمو والعَــلُبُ يُهْجَرُ لــالإِفْراطِ فِي الخَصَــر(١)

الشالث: أن يقعا في آخر المصراع الأول وعجز الثاني، إما متفقين صورة ومعنى كقوله:

ومَنْ كان بالبيض الكواعِبِ مُغْرَما

فمـا زِلْتَ بالبِيضِ القـواضِبِ مُغْرمـا<sup>™</sup> أو صورة لا معنى كقوله:

فَمَشْغُوفٌ بِآيِاتِ المِثَانِي وَمُفْتُونَ بِرِيَّاتِ المِثَانِي (^) أو معنى لا صورة كقوله:

فَفِعْلُكَ إِنْ سَالَتَ لِنَا مُطِيعً

وقولُك إن سالت لنا مُطاع والرابع: أن يقعا في أول المصراع الثاني والعجز إما متفقين صورة ومعنى كقوله:

فَإِلاَ يَكُنُ إِلاَ مُعَلَّلُ سَاعَةِ قليلاً فإنَّى نَافِع لِي قَلْسِلْهَا

أو صورة لا معنى كقوله:

(٤) البيت للتعماليني في معماهمد التنصيص ٢٦٦/٣. والإيضاح: ٣٩٦ بلا سبة.

(4) البيت لامرىء القيمن في مجاهبد التنصيص ٢٧٤/٣ والإيضاح: ٣٩٣.

 (٦) البيت لأبي العلاء المعري في معاهد التنصيص ٣/٢٨٥ والإيضاح: ٣٩٣.

(٧) البيت لأبي تمام في معاهد التنصيص ٢٥٧/٣.

(٨) البيت للحريري في معاهد التنصيص ٢٧١/٣ .

(١) البيت في الإيضاح: ٣٣ بدون نسبة وبعده:

حبريض على البدئيناء مضيع لبديشة وليس ليمنا في بييشة يتمضيغ

وهو للأقيشر المغيرة بن عبد الله، شاعر ماجن تـوفي

 (٦) البيت في الإيضاح: ٣٩٦ بدون نسبة وهو لأبي الحسن نصر المرغينائي.

(٣) البيت للصمة القشيري في معاهد التنصيص ٣/ ٢٥٠.

أَمْلُتُهُمْ ثُم تَأْمُلُتُهُمْ فلاح لي أنْ ليس فيهم فلاح<sup>(۱)</sup>

او معنى لا صورة كقوله<sup>(۱)</sup> :

قُوى في الثّرى مَن كـان يحيا بـ الورى

ويغُمُّس صَوْفَ السنفر نسائلُه الغَمْسرُ وقدْ كانتِ البيضُ البَواتِرُ في الـوَغى

بوانِسرَ فَهْي الآن من بَعْسَدِهِ بُتْسُرُ التعظيم: هو يكون باعتبار الوصف والكيفية، ويقابله التحقير فيهما بحسب المنزلة والرتبة.

والتكثير: يكون باعتبار العلد والكمية ويقابله التقليل، والتكثير يستعمل في الذوات، والإكشار في الصفات.

والتفخيم: ضد الترقيق، وهدو التغليظ وترك الإمالة، وإسالة الألف إلى مخرج الواو كما في اسم (الصلاة) وإخراج اللام من أسفل اللسان كما في اسم الله تعالى.

التنابع: هـ و يكون في الصلاح والخير، وبالياء [ المثناة التحتية ] (٢٠ بـ لـ الباء يختص بالمنكر والشر كالتهافت فإنها لا تستعمل إلا في المكروه والحزن.

ويقال: جاءت الخيل متتابعة: إذا جاء بعضها في إثر بعض بلا فصل.

وجاءت متواترة: إذا تلاحقت وفيها فصل. وعليه قوله تعالى: ﴿ثم ارْسُلْنا رُسُلُنا تَثْرى﴾ (٤).

التلاوة: هي قراءة القرآن متنابعة، كالدراسة والأوراد الموظفة.

والأداء: هو الاخذ عن الشيوخ.

والقراءة: أعم منهما.

والحق أن الأداء هو القراءة بحضرة الشيوخ عقيب الأخذ من أفواههم لا الأخذ نفسه.

التوبة (°): الندم على الذنب، تقر بأن لا عذر لك في إتيانه.

والاعتذار: إظهار ندم على ذنب تقرّ بـأن لك في إتيانه عذراً، فكل توبة ندم ولا عكس.

والتوبة: الرجوع عن المعصية إلى الله تعالى. والإنابة: الرجوع عن كل شيء إلى الله.

والأُوب: الرجوع عن الطاعات إلى الله.

والتوية: النَّدم كـ (الحج عرفة).

والتوبة: إذا استعملت بـ (على) دلت على معنى القبول، واسم الفاعل منه (تواب) يستعمل في الله لكشرة قبول التوبة من العباد. وإذا استعملت بـ (عن) كان اسم الفاعل (تائباً).

وتاب إليه: أناب.

التهذيب: هو عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد عمله والشروع في تنقيحه نظماً كان أو نثراً، وتغيير ما يجب تغييره، وحذف ما ينبغي حذفه، وإصلاح ما يتعين إصلاحه، وكشف ما يشكل من غريب، وإعرابه، وتحرير ما يدق من معانيه، واطراح ما

لخوف النار وطلب الجنة هل يكون توبة ففيه حلاف، والتوبة واجبة سمعاً عندنا، وعند المعتزلية لها من دفيع ضرر العقاب، ووجوبها على القور عندهم فيأثم بالتأخير بعد القدرة فيجب التوبة عنه وهلم جرأ، والقبول ليس بواجب عندنا خلافاً لهمه.

<sup>(</sup>١) البيت للقاضي الأرّجاني في الإيضاح: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) لأبي تمام في معاهد التنصيص ٢٨٩/٣.

<sup>(</sup>۳)من: (خ). .

 <sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٤٤.
 (٥) النائد ١٤٠ ماد٤

 <sup>(</sup>٥) بإزائها في هامش (خ) تعليقة هي: الندم على المعصية
 لا لكونها معصية لا يكون توبة في الشرع، وأما الندم

تجانى عن مضاجع الرقة من غليظ ألفاظه لتشرق شموس الهدى في سماء البلاغة.

[ التواتر: هو إما لفظي أو معنوي ]<sup>(١)</sup>

التواتر اللفظي: هو خبر جمع يمتنع عادة توافقهم على الكذب عن محسوس.

والمعنوي: هو نقل رواة الخبر قضايا متعددة بينها قدر مشترك، كنقل بعضهم عن حاتم شلاً أنه أعطى ديناراً وآخر قوماً وآخر جملاً وهكذا، فهذه القضايا المختلفة متفقة على معنى كلي مشترك بينها، وهو الإعطاء الدال على جود حاتم.

[ والتواتر من حيث الرواية: هو أن يرويه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب فيكفر جاحده(<sup>٢)</sup>.

وأما التواتر من حيث ظهور العمل به قرناً فقرناً من غير ظهور المنع والنكير عليهم في العمل به غير أنهم صا رووه على التواتر، لأن ظهور العمل به أغناهم عن روايته، فجاحد هذا المتواتر لا يكفر لمعنى عُرف في أصول الفقه ] (٢).

التولى: تولاه : اتخذه ولياً.

﴿لا تَتَوَلُّوا قَوْماً غَفِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (1).

وتولى إليه: أقبل. ﴿ ثُمْ تُولِّي إلى الطُّل ﴾ (٥).

و[ تولى ] عنه: أعرض. ﴿ وَإِنْ تُوَكُّوا فَإِنْمَا هُمَ في شقاق﴾ (1).

وفي التعدي بنفسه يقتضي معنى الولاية وحصوله في أقرب المواضع. يقال: وَلَيْتُ سمعي كذا. وعينى كذا.

وفي التعدي بـ (عن) يقتضي معنى الإعراض وترك القرب.

وقد يجب حمل التولي فيما لا يمكن الحمل على معنى الإعراض، إما على لازم معنى الإعراض، وهو عدم الانتفاع، لأنه يلزم الإعراض؛ أو على ملزومه، وهو الارتداد لأنه يلزمه الإعراض.

التعوين: في اللغة: جمع الصحف والكتب، ومنها الديوان، وهو مجمع الصحف والكتب. وكان يطلق في الأول على كتاب يجمع فيه أصامي الجيش وأهل العطية من بيت المال.

وأول من وضعه عمر، ثم نقل عنه إلى جمع المسائل في الصحف والكراريس:

التدبيج: هو أن يذكر الناظم أو الناثر ألواناً يقصد الكناية بها أو التورية بذكرها عن أشياء من وصف أو مدح أو نسيب أو هجاء أو غير ذلك من الفنون، كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الجِبَالِ جُددًدُ بِيْضُ وحُمْرُ مُخْتَلِكُ الْوَانُهَا وَغُرَابِيبُ سُودٍ ﴾ (٧)

التابع: هو إن كان بواسطة فهو العطف بالحرف، وإن كان بغير واسطة، فإن كان هو المعتمد بالحدّث فهو البدل، وإلا فإن كان مشروط الاشتقاق فهو الصفة، وإلا فإن اشترطت فيه الشهرة دون الأول فهو عطف البيان، وإلا فهو التأكد.

والتابع لا يفرد بالحكم، ومن فروعها الحمل

<sup>(</sup>٤) الممتحثة: ١٢.٠٠

<sup>(</sup>٥) القصص: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) فاطر: ٢٧.

<sup>(</sup>۱) من: خ-

 <sup>(</sup>٩) في هامش (خ) بجانب هذا الموضع حاشية هي: دوليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه بـل إذا حفظ الكل الكلي ولوعلى التوزيع كفيء.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

يدخل في بيع الأم تبعاً، ولا يضرد بالهبة والبيع، بخلاف العِتق فإنه لا يشترط فيه ما يشترط فيهما ... والتابع يسقط بمصوط المتبوع، ولهذا إذا مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه. ومما حرج عن هذه القاعدة إجراء الموسى على رأس الأقرع، وعدم سقوط حق من هو في ديوان المخراج حيث يفرض لأولادهم، ولا يسقط بموت الأصيل.

[ التحرير: الإفراد، يقال: حرره بأمر كذا أي: أفرده له: وتحرير العبحث تعيينه وتعريفه [<sup>(1)</sup>. وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه.

و[ تحرير الرقبة ]: إعناقها .

والمتحرير: بيان المعنى بالكتابة والتقرير: بيان المعنى بالعبارة.

والتقرير بمعنى التحقيق والتثبيت. وقد يقال بمعنى حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه والجائه إليه، كقوله تعالى: ﴿ إِلَّمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكُ ﴾ (أ)

التقصير: هو ترك الشيء أو بعضه عن عجز والتقصير: ترك دلك عن قدرة.

وقيل: التلويح إشارة إلى القريب، والإيساء إلى البعيد.

التعمية: يقال: عَمَّيت البيث تعمية: إذا أخفيته. ومنه المعمّى.

وألغز في كلامه: إذا عمّى مراده والاسم اللُّغَز.

[ التوفيق: هو التسهيل وكشف حسن الشيء على القلب، لا خلق قدرة الطاعة كما ذهب إليه المحدثون ووافقهم الأشعري، ولا خلق الطاعة كما ذهب إليه إمام الحرمين رحمه الله ومن تبعه، لأن القدرة صالحة للضدين (٢) والطاعة متوقفة على التوفيق فهو سببها.

والتوفيق: هو النصرة والتيسير، والمحدّلان: هو عدم النصرة، فينهما تقابل العدم والملكة دون التضاد، وقال الرَّستُغْفَي (3) ومن تبعه منا وإمام الحرمين ومن تبعه من الأشاعرة: المحدّلان خلق قدرة على المعصية. وليس كدّلك لأن القدرة صالحة للضدين على البدل، بل هو بمعنى عدم التوفيق والإعانة على الطاعة وترك العبد مع نفسه كما في «المسايرة»، والخذلان والإضلال مترادفان عند المعتزلة كما في «التصرة» وغيره، ومعنى قوله تعالى: ﴿وَهَا تَوْفِيقِي إلا مِاللهُ (6) ليس كل فرد من توفيقاتي (إلا بالله) إذ المصدر المضاف من صبغ العموم] (1).

التشعب: هو أن يمتاز بعض الأجزاء عن بعض مع

<sup>(</sup>٢) الانشراح: ١.

<sup>(</sup>٣) في هذا الموضع في هامش (خ) حاشية هي: ووالتحقيق عندي أن التوفق التمكين من الطاعة والإقدار عليها، والخذلان التمكين من المعصية والإقدار عليها، كما أن الهداية الموصلة هي خلق الاهتداء والإضدلال خلق الضلال فاحفظه والله الموفق الهادي».

<sup>(</sup>٤) هو علي بن سعيد الرستغفني، نسبة إلى رستغفن إحـدى

قرى سموقند، حنفي كان من أصحاب الماتريدي، من مصنفاته: الزوائد والفوائد، إرشاد المهتدي (الأعلام / ١٠٢/٥).

ره) هود: ۸۸.

<sup>(</sup>٣) من: خ، أما (ط) فقد اختصر فيها شرح (التوفيق) غاية الاختصار وما جاء فيها: والتوفيق: هو خلق قندرة يطاع يها أو جمع المقتضي للخير ورفع المانع؛ والخذلان خلق قدرة يعصى بهاء.

اتصال الكل باصل واحد، كأغصان الشجر. والتجزؤ: هو أن يتفرق أبعاض الشيء بعضها عن بعض بالكلية

التجويد: هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيلها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف وهو جلية القرآن.

التصريح: هو الإنيان بلفظ خالص للمعنى عار عن تعلقات غيره، لا يحتمل المجاز ولا التاويل.

التأسف: هـو على الغـاثتِ مِن فِعْلَكُ ومِنْ فِعْلَ غيرك

والندم: يتعلق بفعل النادم دون غيره. والتحسر: أشدُّ التلهف على الشيء الفائت.

التطرية: هو بدون الهمازة التجديد والإحداث؛ ومن (طريت الشوب): إذا عملت به ما يجعله جديداً.

و[ التطرئة ] بالهمزة بمعنى الإيراد والإحداث من (طرأ عليه): إذا ورد وحدث

التشافي: هـ و يكـ ون باعتبار اتحـاد المحـل مـع اختـلاف الحـال، سواء كـان بـطريق المضادة، كالخيام مع المحركة مع السكون، أو بطريق المخالفة، كالقيام مع القعود.

والتباين: أعم من التنافي. فكل متنافيين متباينان بلا عكس.

والشعر والكتابة متباينان، وكذا الزنا والإحصان. والتماثل: هو اشتراك الموجودين في جميع صفات النفس على الأصح.

والتماثل البياني: هو تشارك الأمرين في أمر مطلقاً، حتى إذا أرادوا الدلالة على هذا التشارك بالتشبيه يجعلون الأمر المشترك فيه وجه الشبه، والمتشاركين طرفي التشبيه.

وشبه التماثل: هو كون النوعين المتخالفين في قلة التفاوت، بحيث يسبق إلى الوهم أنهما نوع واحد. كالصفرة والبياض، والخضرة والسواد.

[ والتنافي عند أهل الحكمة أربعة أقسام: التضاد، والتضايف، والعدم والملكة، والتناقض.

وعند المتكلمين قسمان: التضاد والتناقض. فإن المتنافيين إن جاز انتفاؤهما فهما الضدان، وإلا فالنقيضان. والتضايف والعدم والملكة من قبيل التضاد عندهم [17]

والتضاد: هو تمانع العَرضين لذاتهما في محل واحد من جهة واجدة.

وشبه التضاد؛ هو أن يتصف أحد الأمرين باحد الضدين، والآخر بالآخر. كالأسود والأبيض، والسماء والأرض، والأعمى والبصير، والموجود والمعدوم.

والتضايف: هو أن لا يـدرك كلُّ من الأمـرين إلا بالقياس إلى الآخر. كالأبوة والبنوة.

التعدية: هي عند الصرفيين تغيير الفعل، وإحداث معنى الجعل والتصيير، نحو: (ذهبت بزيد) فإن معناه: جعلته ذا ذهاب، أو صيرته ذا ذهاب.

وعند النحاة: هي إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء.

والتعدي: مجاوزة الشيء إلى غيره. يقال: (عديته فتعدى): إذا تجاوز.

التجاذب: هو أن يوجد في الكلام معنى (١) يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه. كقوله تعالى: ﴿إِنّهُ عَلَى رَجْعِهِ فَقَالِمِ، يَسَوْمَ تَبْلَى السّواشر﴾(١). على رَجْعِهِ فَقَالِمِ، يَسَوْمَ تَبْلَى السّواشر﴾(١). فالمعنى يقتضي أن الطرف، وهو (يـوم) يتعلق بالرجع الذي هو مصدر، لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله، فيؤول لمحمدة الإعراب بأن يجعل العامل في الظرف فعلاً مقدراً دل عليه المصدر. وكذا قوله: ﴿أَكْتُنُ مِنْ مَقْتِكُمُ إِذْ تُدْعَوْنَ﴾(١). إذ الإعراب يمنع عما مقتضيه المعنى، وهو تعلق (إذ) بالمقت للفعل لفعل

التحريمة: هي من (التحريم) بمعنى المحرَّم، بالكسر، فإنه منع ما يحل خارج الصلاة، والتاء للنقل أو للمبالغة.

التعاطي: هو إعطاء البائع المبيع للمشتري على وجه البيع والتمليك، والمشتري الثمن للبائع كذلك بلا إيجاب ولا قبول.

المتذكرة: هي ما يتذكر به الشيء، أعم من الدلالة والأمارة.

والتذكر: مصدر مبني للمفعول فيؤول إلى معنى التذكير.

الترصيع: هو توازن الألفاظ مع تسوافق الأعجاز أو تقاربها نحم فإن الله الأبوار لقي تُعيم. وإن الفُجّارَ لقي جَميم (٤) وكفوله:

فَحَرِيقُ جَمْرةِ سِيفِهِ للمعْتَدي وَرَحِيقُ خَمْرةِ سَيْبِهِ للمُعْتَفى

التّعْس: هو أن يَخِرُّ على وجهه. والنّكس: أن يخرُّ على رأسه.

وإذا خساطبت تقول: تَعَسَّتُ، كـ (مُنَعَّتُ)، وإذا حكيّتِ تقول: تَعِسَ، كـ (سَمِعَ).

> التبري<sup>(ه)</sup>: التعرض. والتبرؤ: البراءة: تبرأنا إليك

التوليد: الشربية، ومنه قوله تعالى لعيسى عليه السلام: وأنت نبي وأنا وَلَـدْتُكَ، أي: ربيتك، فقالت النصارى وأنت نبيي وأنا ولَـدْتُـكَ، بالتخفيف تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

المتأبين: الثناء على الشخص بعد موته؛ واقتفاء أثر الشيء كالتأبن؛ وترقب الشيء أيضاً.

التسريح: هـ و إطلاق الشيء على وجـ ه لا يتهبأ للعَوْد، قمن أرسل البازي ليسترده فهو مُطَّلِق؛ ومن أرسله لا ليردُه فهو مسرَّح.

التعبير: هو مختص بتعبير الرؤيا، وهو العبور من ظواهرها إلى بواطنها.

وهو أخص من التأويل؛ فإن التأويل يقال فيه وني غيره.

السوقيت: معناه أن يكون الشيء ثابتاً في الحال (وينتهي في الوقت المذكور).

وألفاظ التأقيت: (ما دام) و(ما لم) و(حتى) و(ألى).

والتأجيل: معناه أن لا يكون ثابتاً (في الحمال) (أ) كتأجيل مطالبة الثمن إلى مضى الشهر مثلاً.

<sup>(£)</sup> الانفطار: ١٣ و١٤.

<sup>(</sup>٥) ليست هذه المادة في: خ.

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>١) بدلها في (ط): أن المعنى .

<sup>(</sup>۲) الطارق: ۸و۹. (۳) غافر: ۱۰.

التناصر: التعاون: ﴿ مَا رَبُّونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والتنصُّر: هو الدخول في دين النصرانية.

التهجّد: يقال: تُهَجِّد الرجل: إذا سهر للعبادة.

وأُرِق: إذا سهر لعلة.

التلقي: هو يقتضي استقبال الكلام وتصوره.

والتلفن: يقتضي الحذق في تناوله . ١٠٠٠ المنظمة

والتلقف: يقارب، لكن يقتضي الاحتيال في التناول.

التعجب: هو بالنظر إلى المتكلم.

والتعجيب: بالنظر إلى المخاطب.

التحري: أصله التحرر كالتحدي.

والتفعّل بمعنى الاستفعال، لأنه طلب الأحرى أو الحر، أي: الأخلص أو الخالص فكان بمعنى (استحري).

التجلي: هو قد يكون بالذات نحو: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾(١). وقد يكون بالأمر والفعل نحو: ﴿فَلَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَنِّلِ﴾(١).

التّوفّي: الإماتية وقبض الروح، وعليه استعمال العامة. أو الاستيفاء وأخذ الحق، وعليه استعمال البلغاء.

والفعل من الوفاة (تُوفي) على ما لم يُسَمَّ فاعله، لأن الإنسان لا يتوفى نفسه. فالمتوفي هو الله تعالى أو أحد من المالائكة وزياد هو (المتوفّى) بالفتح.

التشخص: هو المعنى الذي يصير به الشيء ممنازاً عن الغير، بحيث لا يشاركه شيء آخر أصلاً. وهو والجزئية متلازمان، فكل شخص جزئي وكل

جزئي شخص.

التعقيل: هو إدراك الشيء مجرداً عن العـوارض الغريبة واللواحق المادية.

التبعية: هو كون التابع بحيث لا يمكن انفكاكه عن المعتبوع، بأن يكون وجوده في نفسه هو وجوده في متبوعه. ولا توجد هذه التبعية إلا في الأعراض. وهذا تام.

وغير التام بخلافه، كتبعية الفرع للأصل.

التقريب: هو تطبيق الدليل على المدعي. وبعبارة أخرى: هو سوق الدليل على وجه يفيد المطلوب.

التنقيع: هو اختصار اللفظ مع وضوح المعنى من (نَقَحُ العظمُ): إذا استخرج مخه.

وتنقيح الشعر وإنقاحه: تهذيبه.

وتنقيح المناط: إسقاط ما لا مدخل له في العِلَية. وتخسريج المنساط: تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة.

التطبيق: تطبيق الشيء على الشيء: جَعْله مطابقاً له، بحيث يصدق هو عليه.

الترجمة: بفتح التاء والجيم: هو إيدال لفظة بلفظة تقوم مقامها، بخلاف التفسير.

التقليـل: هـو رد الجنس إلى فـرد من أفـراده، لا تنقيص فود إلى جزء من أجزائه.

التجسس؛ بالجيم: هو السؤال عن العورات من غيره.

و[ التحسس]، بالحاء المغفلة: استكشاف ذلك نفسه.

(١) الليل: ٢.

التسوهم: هـ و إدراك المعنى الجـ زئي المتعلق بالمحسوس.

التمر: هو اسم المجذوذ من النخيل، وما على رؤوسه يسمى رُطباً وتمراً أيضاً، إذ هو اسم جنس يتناول ثمار النخل من حين الانعقاد إلى حين الإدراك، وما يترادف عليه من الأوصاف باعتبار الأحوال لا يوجب تبدل اسم العين، كالآدمي يكون صبياً ثم شاباً ثم كهالاً ثم شيخاً؛ وإنما يوجب فوت اسم الصفة عنه، وهو الرطب، وذلك بعد الجفاف، وبقى اسم العين وهو التمر.

والحيوان لا يتغير بتغير الوصف جنسه، ويتغير جنس سائر الأشياء، فالفائت من الصبي بعد الكبر صفة الصبا، لا جزء من ذاته، بخسلاف غير الحيوان، فإن الرطب مثلاً بعد ما صار ثمراً فات جزء من ذاته، فلا تكون ذاته بعينها سوجودة بعد التمرية، فلا تقول: تمر رُطب، كما تقول: رجل شاب.

التدليس: هو كتمان عيب السلعة عن المشتري. ومنه التدليس في الإسساد: وهبو أن يحدّث عن الشيخ الأكبر، ولعله منا رآه وإنما سمعه من هو دونه، أو ممن سمعه منه ونقله جماعة من الثقات.

التصويه: هــو إلباس صــورة حسنة لشيء قبيح، كإلباس الذهب للنحاس وغيره.

التقريب<sup>(۱)</sup>: هو سَـوْق الدليـل على وجه يستلزم المطلوب.

التعنزير: هنو تأديبٌ دون الحد، أصله التنظهيار

والتعظيم ﴿وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (٢) [ وكل ما ليس فيه حد مقرر شرعاً فموجبه التعزير ](٢).

التيقظ: هوكمال التنبه والتحرز عما لا ينبغي.

التحية: هي: سلام عليك. وسلام الحليل عليه الصلاة والسلام أبلغ من سلام السلائكة حيث وقالوا سلاماً قال سلامًه(<sup>4)</sup> فإن نصب (سلاماً) إنما يكون على إرادة الفعل، أي سلمنا سلاماً. وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم، إذ الفعل متأخر عن وجود الفاعل، بخلاف سلام إبراهيم، فإنه مرتضع بالابتداء، فاقتضى الثبوت على الاطلاق، وهو أولى مما يعرض له الثبوت، فكانه قصد أن يحييهم باحسن ما حيوه به.

وتحية العرب: حياك الله. والانحناء تحية المجوس.

وتحية الكافر وضع اليد على الفم.

قال يعقوب: التحيات الد: أي الملك الله.

والتشهد في التعارف: اسم للتحيات المقروءة في الصلاة، وللركن الذي يقرأ فيه ذلك.

التربية: هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً.

التحديث: عام؛ والسمر: خاص بالليل.

التَّفُل: هو ما صحبه شيء من الريق.

والنُّفْث: النفخ بلا ريق.

التهاتُر: الشهادة التي يكذب بعضها بعضاً. وتهاترا: أي ادّعى كلّ على صاحبه باطلاً.

التّمني: هو الكلام المتمنى به أو التلفظ به. قال صاحب والكشاف. ليس التمني من أعمسال

<sup>(</sup>۴) من: خ.

<sup>(</sup>٤) هود: ٦٩ .

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً ما سبق ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٩.

القلوب، إنما هو قول الإنسان بلسانه (ليت لي كذا).

والمُتَمنى إما ما لم يُقَدَّر أو قُدُّر بكسب أو بغير كسب.

> والأول: معارضة لحكمة القدر. والثاني: بطالة وتضييع حظ.

> > والثالث: ضائع ومحال.

التكلم: هــو استخــراج اللفظ من العــدم إلــي الوجود، ويعدّى بنفسه وبالباء أيضاً.

وبين المتكلم وحروف كلامه علاقة مصححة للإضافة ليست تلك العلاقة بين شخص والصوت المذي أوجده في غيره، فيقال له: مصوّت، لا متكلم.

التصيير: تصيير الشيء شيئاً، إما بحسب الذات، كتصيير الماء حجراً، وبالعكس. وحقيقته إزالة الصورة الأولى عن المادة وإفاضة صورة أخرى عليها.

وإما بحسب الوصف، كتصبير الجسم أسود بعدما كان أبيض، وحقيقته إفاضة الأعراض على المحل القابل لها.

التطوّع: في الأصل: تكلف الطاعة.

وفي التعارف: تبرع بما لا يلزم كالنقل.

وفي الشريعة: المستحب.

الترجيع: هو بيان القوة لأحد المتعارضين على الأخر.

التنزّه: التباعد، والاسم: النزهة، بالضم، واستعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والرياض غلط قبيح.

المتمثال: هو ما يصنع ويصور مشبهاً بخلق الله من فوات الروح والصورة، عام. والصنم: ما كان من حجر.

والموئن: عام. وحرمة التصاوير شرع مجدد.

التبر، بالكسر: الحجران قبل الضرب، ويسمى بسالعين بعده، وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات، إلا أنه بالذهب أكثر اختصاصاً.

الترادف: الاتحاد في المفهوم، لا الاتحاد في الفات، كالإنسان والبشر. وحق المترادِفَين صحة حلول كل منهما محل الآخو. هذا مختار ابن الحاجب في دأصوله، وهو أنه يجب ذلك مطلقاً. ومختار البيضاوي: إن كانا من لغة واحدة ومختار الإمام أنه غير واجب.

والمترادفان يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت، والتابع لا يفيد وحده شيئاً، بل بشرط كونه مفيداً بتقدم الأول عليه. قاله فخر الدين.

والمترادفان مثل: ﴿بَقِي وَحُرُني﴾(') ﴿سَرُهم وَنَجُواهم﴾(')، ﴿لا وَنَجُواهم﴾(')، ﴿لا تُعَاءُ وَنِداء﴾(')، ﴿لا تُعَاءُ وَنِداء﴾(') ﴿اطَعْنا سَادَتَنا وكُبَراءُنا﴾(')، ﴿صَلوات من رَبُهم ورَحُمَة﴾(')، ﴿عُنرا أو نُذُرا ﴾(').

والمخلص في هذا أن يعتقد أن مجموع المترادفين

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸٦.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) ألمائدة: ١٥.

<sup>(</sup>٤) المدثر: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٧١.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٦٧ .

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٥٧.

<sup>(</sup>٨) المرسلات: ٦.

يُحصَّل معنى لا يوجد عند انقرادهما؛ فإن التركيب يُحدث معنى زائداً.

وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ.

والمترادفان قد يكونان مفردين كالليث والأسد، وقد يكونان مركبين كجلوس الليث وقعود الأسد. وقد يكون أحدهما مفرداً والآخر مركباً، كالمز والحلو الحامض.

التمجيد: هو أن تقول: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.

التارة: الحين والمرة.

وأتاره: أعاده مرة بعد مرة ويجمع على (يَبَر) و(تارات)

والفها تحتمل أن تكون عن واو أو يام، قيل: هو من (تار الجرح): إذا التأم.

وتارةً، منصوب: إما ظرف، أو مصدر على قياس ما تيل في (مرّة) في (ضربته مرة).

التحت: هــو مقــابــل للفــوق، ويستعمــل في المتصــل. وفي المتصــل. وفي الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يظهر النحوت. أي الدون من الناس.

تُحقِّق اللَّبِس: هو عند تساوي الاحتمالات، ورفعه واحب.

وتُوَهُّم اللَّبْس: يكون عند رجحان البعض، ورفعه مختار.

تعمالُ، بفتح الـلام: أمرُ أي: جِيء، وأصله أن

يقبوله مَن في المكنان المرتفع لمن في المكنان المستوطى، ثم كثر حتى استوى استعماله في الأمكنة، عالية كانت أو سافلة، فيكون من الخاص الذي جعل عاماً، واستعمل في موضع العام. ومن حـٰذا القبيل قـولهم: (أقمت بين ظهرانيهم) أي: بين ظهر في وجهي وظهر في ظهري؛ ثم استعمل في مطلق الإقامة. ومنه (الحصان) للفرس الذكر، خلاف الحجر وهي الأنثى منه. والأصل فيه أن الفحل الكريم الذي يضن بمائه لا ينزى إلا على فرس كريم، كأنه حصن من الإنزاء، ثم كثر استعماله حتى أطلق على الفحل الكريم وغيره، وأشباه ذلك. ولم يجيء من (تعال) أمر غائب ولا نهي(١) وهمو مختص بالجلالة ك (تبارك) مغناه تجاوز عن صفات المخلوقين، وإنما خص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه، لا على سبيل التكلف كما يكون من البشر.

[ قال الحسن بن فضيل: تبارك الله في ذاته وبارك فيمن شاء من خلقه ](٢).

تشابه الأطراف: هو ختم الكلام بما يناسب صدره نحو: ﴿ لا تُدْرِكُه الاَبْصالُ وهُو يُدْرِكُ الاَبْصالَ وهوَ اللَّطيفُ الخَبير﴾ (٣).

[ التحيَّز: هو عبارة عن نسبة الجوهر إلى الحيّر بأنه فيه، والحيَّز: هو المكان أو تقدير المكان، والمراد بتقدير المكان كونه في المكان، ولم نقل هو المكان، لأن المتحيِّز عندنا هو الجوهر والحير من لوازم نفس الجوهر لا انفكاك له عنه ](1).

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٠٣.

<sup>11----</sup>

<sup>(</sup>٤) من: خ.

 <sup>(</sup>١) في هامش (خ) في هذا الموضع تعليقة: وتعالى ذاته عما يقول الظالمون وتعالى أسماؤه من أن يسمى بها الغير أو يغتر بما لا بليق أو يذكر لا على وجه التعظيم».

| <b>﴿تُعاسَرُتُم﴾</b> (١٠): تضايقتم.                     | [نوع ](۱)                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>﴿نَغِيضُ﴾</b> ( <sup>(۱)</sup> : تنقص.               | ﴿تَقَطَّعَتْ بِهِم﴾ (٧): تصرَّمت عنهم .                 |
| ﴿فَتَهَجُد﴾ (١١): فاترك الهجود أي: النَّوم للصلاة.      | ﴿قَالَمُون﴾ ٣٠: توجعون .                                |
| ﴿لِتَشْقَى﴾ (١٨): لتعب.                                 | ﴿ثُبْسَل﴾(''): تفضح .                                   |
| ﴿بِمَا تَسْعِي﴾ (١١): بعملها من خير وشر.                | ﴿تُرْفِقُوم﴾(°): تغشاهم.                                |
| ﴿ وَلِثُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (١٠): ولتربى ويحسن إليك  | ﴿تُسِيمونَ﴾(٢): ترعون:                                  |
| فأراعيك وأراقبك.                                        | ﴿تُشاقُون﴾ (*): تخالفون.                                |
| ﴿اليَوْمَ تُنْسَى﴾ (٢١): تترك . ﴿                       | ﴿يَتَفَياوا﴾ <sup>(^)</sup> : يتميلوا .                 |
| ﴿ جَوْاءً هَنْ قَوْتُمِي ﴾ (١٦) : تبطهرٌ من أدناس الكفر | ﴿تَقْرِضُهُمْ﴾ (٩): تلرهم.                              |
| والمعاصي .                                              | ﴿وتَصِفُ السِّئتُهم﴾ (١٠): أي: وتقول.                   |
| ﴿فَقُرُّهُمْ ازَّا﴾ (""): تغويهم إغواء.                 | ﴿وِتُـنَاوا بِهَا إِلَى الْجُكَـامِ﴾(١١): أي ولا تلقـوا |
| <b>﴿تُسْتَانِسوا﴾</b> ( <sup>(1)</sup> : تستأذنواً .    | حكومة أموالكم إلى الحكام:                               |
| ﴿ <u>تُخْلُقُونَ﴾ اللهِ :</u> تصنعون .                  | ﴿يُومَ بِانِي تَاوِيلُه﴾ (١١): أي بيانه الذي هو غايته   |
| ﴿<br>وَتُرْجِي﴾ <sup>(۱۱)</sup> : تؤخر.                 | المقصودة منه.                                           |
| ﴿تُحْبَرُونَ﴾ (۱۳) : تكرمون .                           | ﴿وَاحَسَنُتَاوِيلا﴾ (١٣) أي معنى وترجمة أو ثواباً في    |
|                                                         | الأخورة.                                                |
| ﴿تُلْبِسُوا﴾ (٢١٨): تخلطوا.                             | وْفَلْفًا تَرَاءى الجَمْفَانِ (١٤٠): أي تقاربا وتقابلا  |
| ﴿التُّحاجُونَنا﴾(١١): أتخاصموننا.                       | حتی یوی کل منهما الأخر                                  |

| (١٦) الرعد: ٨.     |                                                       | (۱) من : خ.            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| (١٧) الإسراء: ٧٩.  |                                                       | (٦) أَلْبِقَرَةَ: ١٦٦. |
| (۱۸) طه: ۲.        |                                                       | (٣) النساء: ١٠٤.       |
| (١٩) طه: ١٥.       |                                                       | (٤) الأتعام: ٧٠.       |
| (۲۰) طه: ۲۹.       |                                                       | (٥) يونس: ٢٧ ،         |
| (۲۱) طه: ۱۲۱.      |                                                       | (٦) النحل: ١٠.         |
| (۲۲) طه: ۲۷.       | $\mathcal{L}_{j} = \mathcal{M}_{j}, \qquad \forall j$ | (٧) النحل: ۲۷ .        |
| (۲۲) مریم: ۸۳.     |                                                       | (^) النحل: ٤٨.         |
| (٢٤) النور: ٢٧.    | •                                                     | (٩) الكهف: ١٧ .        |
| (٢٥) العنكبوت: ١٧. |                                                       | (۱۰) النحل: ۹۲.        |
| (٢٦) الأحزاب: ١٥.  |                                                       | (١١) البقرة: ١٨٨،      |
| (۲۷) الزخرف: ۲۰.   |                                                       | (١٢) الأمراف: ٥٣.      |
| (٢٨) البقرة: ٢٤.   | •                                                     | (١٣) الإسراء: ٣٥.      |
| (٢٩) البقرة: ١٣٩.  |                                                       | (١٤) الشعراء: ٦١.      |
|                    |                                                       | (١٥) الطلاق: ٦.        |

﴿تَتِثُ﴾ (١٧): هلكت، أو خسرت. ﴿التَّراقي﴾ (١١٠): أعلى الصدر. ﴿تصدى ﴾ (١١): تتعرض بالإقبال عليه. ﴿ تُلَهِّي ﴾ (٢٠): تتشاغل. ﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةَ لَهُ (١٦)؛ يعشاها سواد وظلمة (١٠). التَّطْفيف: البخس في الكيل والوزن. ﴿تَسْنِيم﴾ (١١٠): عَلَم لعين بعينها، سميت ب لارتفاع مكانها أورفعة شرابها. ﴿ وَتَخَلَّتُ ﴾ " وتكلفت في الخلو أقصى جهدها، حتى لم يبق شيء في باطنها. تراثب المرأة: عظام صدرها. ﴿ الشُّواتُ ﴾ (<sup>(1)</sup>: الميراث. ﴿ تُلَظَّى ﴾ (١١٠): تتلهب. وتوارَثُ بالججابِ (١١١): غربت الشمس. ﴿ احْسن تقويم ﴾ (١٧): تعديل ﴿تُقُورِهِ (١١) : تغلى .

﴿تَصور﴾ (٣): تضطرب، والمدور: التدردد في

﴿تُثْبِيبِ﴾ (١): هلاك وتخسير. ﴿التُّوائِبِ﴾ (٢): موضع القلادة من المزأة. ﴿تَرْكُنُوا﴾ ﴿ تَمِيلُوا ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ﴿تُبِيعاً﴾(''): نصيراً. **﴿تُعولوا﴾** (١) م: تميلوا، المحاس **﴿تَارِة﴾ (<sup>٧)</sup>: مرة.** ﴿فناداها مِنْ تَحْتَها﴾ (^)؛ من بطنها بالنبطية. ﴿ثُلُّهُ لِلجِبِينَ ﴾ (٩): صرعه [على شقه نوقع جبينه على الأرض]. ﴿قَدْروه﴾ (الله): تفرقه. ﴿ تُرْهَقُهم ﴾ (١١) : تلحقهم . ﴿نُؤُويِهِ ﴾ (١٠) تضمه . **﴿تَدْعُو﴾**(١١): تجلُب. ﴿تَبِاراً ﴾ (""): هلاكاً. والتعاثر إلى التبامي بالكثرة.

- (١٦) التكاثر: ١٠.
- (١٧) المبيد: ١.
- (١٨) القيامة: ٢٦. (۱۹) عیس: ۱
- (۲۰) عبس: ۱۰.
- (٢١) عيس: ١١،
- (٢٢) هذه الفقرة ليست في (خ).
  - (٢٣) المطفقين: ٢٧.
    - (٢٤) الانشقاق: ٤.
    - (٢٥) الفجر: ١٩.
    - (٢٦) الليل: ١٤.
    - (۲۷) ص: ۳۲.
    - (۲۸) التين: ۲۸
    - (٢٩) الملك: ٧.
    - (٣٠) الطور: ٩.

- (۱) هود: ۱۰۱.
- (٢) الطَّارق: ٧.
- (٣) هود: ١١٣.
- (ع) الإسراء: ٦٩.
- ره) غافر: ۳۷.
- (۲) النساء: ۳.
- (٧) الإسراء: ٦٩.
  - (٨) مريم: ٢٤.
- روم الصافات: ١٠٣.
- (١٠) الكهف: ٥٥.
- (١١) آل عمران: ١٥٢.
  - (١٦) يونس: ٢٧.
  - (۱۳) المعارج: ۱۳.
- (١٤) الإسراء: ١١٠ وهذه الفقرة ليست في (خ).
  - (۱۰) توح: ۲۸٪

﴿ إِنْ تُفْتُمُلا ﴾ (١٠) : أي تجبنا وتضعفا . . . . المجيء والذهاب. **﴿ثَقْشَعَرُ﴾** <sup>(1)</sup>: تشمئز، المحارب المحارب ﴿تُحَرِّوا ﴾ (١١): توخوا. وفتشقى ١١٦٥: نتعب في طلب المعاش. اقشعرار الجلد: تقبضه ﴿تُمِيد﴾(١٨): تميل وتضطرب. ﴿تَقْرُحُونَ﴾ (٢): تتوسعون في الفرح.. ﴿ ﴿فَتَبُهَتُهُمُ﴾ (١١): فتغلبهم أو تحيرهم . ﴿تَرْجُمون﴾ (١) : تؤذونني . تمساً: عثوراً وانحطاطاً ونقيضه لعساً أي: ثباتاً. ﴿تَتْجِعُنُونَ﴾(٢): تُعرضون مُذَّبرين. ﴿قَبَارَك﴾ (<sup>(۱)</sup>: تكاثر خيره أو تزايد على كل شيء ﴿تُقْيَءُ﴾ (<sup>ئ)</sup>: ترجع، وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. ﴿تُحيد﴾ (٥): تميل وتنفر عنه ال ﴿نَبُّرُنا تَقْبِيرا ﴾ (١١): فتنا تفتيتاً. ﴿فَتُدلِّي﴾ (١) : تعلق . ﴿ تِلْقَاءُ مَدْيَنِ ﴾ (""): قبالة مدين، قرية شعيب. ﴿ مِنْ نُطُفَّةِ إِذَا تُمَّنِّي ﴾ (٣): تبدئق في الرحم، أو وْتُعْتَدُونُهَا ﴾ (١١): تستونون عِدَّتها. ت وتَسطَّلِعُ على الإفْشِدةَ (١٥) تعلو أوسياط القلوب ﴿تَوْفَكُونَ﴾ ' تصرفون . وتثنمل عليها. ﴿ تِلْقَفَ ﴾ (١): تلقم وتأكل. ﴿ تَشَخُّصُ فِيهِ الْأَبْصِالِ ﴾ (١١): فلا تقر في أماكنها ﴿تَصْدِيهُ ﴾ (١٠): تصفيقاً. من هول ما تري. <del>﴿تَثَقَقَتُهُمُ﴾(١١)</del>: تصادفنَهم وتظفرنَ بهم... ﴿ كَأَنْ لَهُ تَغْنَ ﴾ ("): كأن لم تنبت زرعها. **ڿِتُرْهيونَ ﴾**(١١): تخوّفون. ﴿ وَإِذْ تَأَذَنَ رِبُكُم ﴾ (١٨) : بمعنى أذن. وْتَسُرُّ الناظرينَ ﴾ (١٦) : تعجبهم . ﴿ أَنْ تَطَوُّوهُم ﴾ (١١): أن توقعوا بهم وتبيدوهم. ﴿خَقُّ تُقَاتُه ﴾ (١٤): حتى تقواه . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

| • | 11 | (۱) الزمر: |
|---|----|------------|
|   | ٧٥ | (٢) غافر:  |

<sup>(</sup>٣) الدخان: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٥)ق: ١٩ ـ

<sup>(</sup>١) النجم: ٨.

<sup>(</sup>٧) النجم: ٢٦.

<sup>(</sup>٨) الأنعام: ٩٥.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ١١٧.

<sup>(</sup>۱۰) الأثقال: ۳۰.

<sup>(</sup>١١) الإنقال: ٥٧.

<sup>(</sup>זו) וליטולו: יד.

<sup>(</sup>١٣) البقرة: ٦٩ -

<sup>(</sup>١٤) آل عمران: ١٠٢٠

<sup>(</sup>١٥) آل عمران: ١٣٢.

<sup>(</sup>١٦) الجن: ١٤.

<sup>(</sup>١٧) طه: ١١٧ وهذه الفقرة ليست في (خ).

<sup>(</sup>١٨) النحل: ١٥ والأنبياء: ٣١ ولقمان: ١٠.

<sup>(</sup>١٩) الأنبياء: ٤٠.

<sup>(</sup>٢٠) المؤمنون: ٦٦.

<sup>(</sup>٢١) الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>۲۲) الفرقان: ۳۹.

<sup>(</sup>٢٣) القصص: ٢٢.

<sup>(</sup>٢٤) الأحزاب: ٤٩.

<sup>(</sup>٢٥) ألهمزة: ٧.

<sup>(</sup>٢٦) إبراهيم: ٤٢.

<sup>(</sup>۲۷) يونس: ۲۲.

<sup>(</sup>۲۸) إبراهيم: ۷.

<sup>(</sup>٢٩) الفتح: ٢٥.

﴿ اقْتُمَارُونه ﴾ (١): أفتجادلونه .

﴿تَتَّمَارِي﴾(١): تشكك.

﴿تُزَاوَرُ عَن كَهُلِهِم ﴾ ("): تميل عنه.

وحينَ تُدرِيحُونَ﴾<sup>(1)</sup>: تردونها من سراعيها إلى

مراحها بالعشي

﴿وَحِينَ تَسْمَحُونَ﴾(٥): تخرجونها بالغداة إلى المراعى.

﴿تَافِكُنَّا﴾(١): تصرفنا.

﴿مُعَرِّرُوهِ﴾ (٢٠): تقوُره.

﴿تُوَقُّرُوهُ﴾(^): تعظموه.

﴿تُغِيضُون﴾ (١): تخوضون .

﴿ تَتَجَاهَى ﴾ (١٠) : ترتفع وتتنحى .

﴿فَقَالَتُمْ تَقَكُّهُونَ﴾ (١١): تعجبون أو تندمون.

﴿تُفْسُحُوا ﴾ (١١) : توسعوا .

﴿ فَتُولِّى بِرُكْتِه ﴾ (١٣): كنأى بجانبه، أو أعرض بما يتقوى به من جنوده .

﴿تَزَيُّلُوا﴾ (١١): نفرقوا.

﴿ تُمَاوُرُكُما ﴾ (١٠): تراجعكما.

﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ (١١): تعرضون أو تهذون.

**﴿ثَلْفُح﴾** (١٧): تحرق.

﴿تُراعَتِ الفِئْتان﴾(١٨): ثلاتي الفريقان.

﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴾ (١١): زُوَّر في نفسه ما يهواه، أو قرأ وتكلم كقوله:

تَمنَّى كتابَ اللهِ أَوَّل لَيْسلةٍ

تَمَنَّيَ وَاوَدُ السَّرِّبِورُ عَسلَى رَسْسل

أي: على سكينة ووقار. ﴿هَلْ يَنْظرون إِلَا تَاوِيله﴾ (٢٠)؛ أي عاقبته :

الْتُرَبُّص: التمكث.

﴿ التَّوْرَاةِ ﴾ (١١) : معناها الضياء والنور.

﴿ثَجُلِّي﴾ (١١): ظهر.

﴿ قَاذُنَ رَبُّكُ ﴾ (١٦): أعلم. ﴿ ذَذَهُ مِنْ مِنْ الْحَادِ

﴿تَغَشَّاها﴾(١١): علاها بالنكاح.

﴿ تَشُوءُ بِالعُصْبَة ﴾ (١٠): تنهض بها، وهو من المقلوب، معناه ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه. أي ينهضون بها. يقال: ناء بحمله. إذا نهض به متناقلاً.

﴿تَجْعَلُون رِزْقَكُم الْتُعَم تُكَذِّبُون﴾ (١١): أي تجعلون شكركم التكليب، أو تجعلون شكر رزقكم

(١٤) الفتح: ٢٥.

(١٥) المجادلة: ١٠.

(١٦) المؤمنون: ٦٧.

(١٧) المؤمنون: ١٠٤.

(١٨) الأثفال: ٤٩ وهذه الفقرة ليست في (خ).

(١٩) الحج: ٥٢.

(٢٠) الأعراف: ٥٣.

(۲۱) آل عمران: ۳.

(٢٢) الأعراف: ١٤٣.

(٢٣) الأعراف: ١٦٧ وهذه الفقرة ليت في (خ).

(٢٤) الأعراف: ١٨٩.

(٢٥) القصص: ٧٦.

(٢٦) الواقعة : ٨٢ . .

(١) النجم: ١٦.

(٢) النجم: ٥٥.

(٣) الكهف: ١٧.

(٤) النحل: ٦.

(٥) النحل: ٦,

(٦) الأحقاف: ٢٢.

(٧) الفتح: ٩ هذه الفقرة ليست في (خ).

(A) الفتح ; ٩ هذه الفقرة ليست في (خ).

(٩) يونس ٦١، والأحقاف: ٨.

(١٠) السجدة: ١٦.

(١١) الواقعة: ٦٥.

(١٢) المجادلة: ١١.

(١٣) الذاريات: ٣٩.

التكذيب على طريقة ﴿وَاسْأُلِ القَرْيَةَ ﴾ (١). ﴿تَيْـوَوْا الدَّارَ﴾ (٢): لزموها واتخذوها مسكناً ﴿والإيمان﴾(١): أي تمكنوا في الإيمان واستقر في قلوبهم .

﴿مِنْ تَقَاوُت ﴾ (٢): اضطراب واختلاف واختلال. ﴿ تَمَينُ مِنَ الغَيْظِ ﴾ (٤): تنشق غيظاً على الكفار. ﴿ ثُبُوِّى ءُ المؤمنينَ مَقاعِدَ للْقِتالِ ﴾ (٥): تتخذ لهم مصافأ ومعسكرا

﴿ تَـــدُودان ﴾ (١) : تكفّان، وأكثر ما يستعمل في الإبل والغنم، وربما استعمل في غيرهما فيقال: ﴿ إِلَّا مِنْ فَوَقَّ. سنذودكم عن الجهل علينا: أي تكفكم ونمنعكم. ﴿ أَن تَتُقُوا مِنْهُم تُقِامُ ﴾ : إن كانت بمعنى الاتقـاء، فهي مصدر، أو بمعنى متقى: أي أمـراً يجب اتقاؤه، فمفعول به، أو جمعاً كـ (رساة) فحال .

﴿مَنَّ تولاه﴾(\*): تبعه.

﴿ يَوْمَ تُرْجُفُ الرَّاجِفَة ﴾ (١) : تشتد حركة الأجرام السفلية.

﴿ تَهُنُّو ﴿ (١٠): تتحرك بالاضطراب.

﴿ اللَّهِ التَّعْلُوشُ ﴾ (١١): من أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلا.

﴿ثُقُولِهِ ﴾ (١٦): اختلقه.

﴿مِنْ بَلْقَاءِ مُفْسِي ﴾ (١١) : أي من عند نفسي .

﴿ تُورُونِ ﴾ (١١): تقدحون.

﴿ وَإِذْ تَخُلُقُ مِن الطين ﴾ (١١٠): تُصَـور، أو تُقَدِّر. يقال لمن قدر شيشاً وأصله قد خلقه والخلق بمعنى الإحداث لله وحده.

﴿تُسُورُوا﴾ (اا): نزلوا من ارتفاع ولا يكون التسور

﴿ تَزُدُرِي أَغُيُنُكُم ﴾ (١١): استرذلتموهم لفقرهم. ﴿وكانَ تَقْيَأُ ﴾ (١١): مطيعاً متجنباً عن المعاصى .

﴿وتَتَلَقَّاهِم ﴾ (١١): وتستقبلهم.

﴿ أَوْ تُهُوى بِهُ الربِحِ ﴾ (11): أو تسقطه . ...

﴿فَانِي تُسْمَرُونَ﴾(١١): فمن أين تخدعنون فتنصرفون عن الرشد.

﴿ أَنْ تَشْدِعُ ﴾ (١١) : أن تنتشر .

[ ﴿ تُفَنُّدُونَ ﴾ (١١): تنسبونني إلى القند وهو نقصان عقل يحدث من هرم

(١) يوسف: ٨٢.

(٢) الحشر: ٩.

(٣) الملك: ٣.

(٤) الملك: ٨.

(٥) أل عمران: ١٢١.

(٦) القصص: ٢٢.

(٧) آل عمران: ۲۸.

(٨) الحج: ٤.

(٩) المزمل: ١٤.

(١٠) النمل: ١٠.

(۱۱) سبأ: ۵۲.

(١٢) الطور: ٣٣.

(۱۳) يونس: ۱۵.

(14) الواقعة: ٧١.

(١٥) المائنة: ١١٠.

(۱۱) ص: ۲۱.

(۱۷) هود: ۲۱.

(۱۸) مریم: ۱۳.

(١٩) الأنبياء: ١٠٣.

(٢٠) الحج: ٣١.

(٢١) المؤمنون: ٨٩.

(٢٢) التور: ١٩.

(۲۳) يوسف: ۹٤.

وْتَذْكِرُةُهُ(١): عبرة ودلالة.

وْتُفَتُّهُمْ ﴾ (1): وسخهم.

﴿تتَّقُوا منهم﴾ (٢): تحذروا أو تخافوا.

وْفَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبِهِم ﴾ (1): تطمئل وتسكن ﴿فَتَنِيِّنُوا﴾ (°): فاطلبوا بيان الأمر وثباته.

﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ ربِّه كَلِماتٍ﴾ (\*): استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها.

﴿وَاشَدُ تُنْكِيلًا ﴾ (\*): تعذيباً.

﴿تُوَفَّاهُمُ الملائِكَةُ﴾ (^): أي تمكنهم من استيفياء أنفسهم فيستوفونها.

﴿ثم تُوفِّي كُلُّ نَفْسِ مِا كُسبِتُ ﴾ ١٠ : تُعطى جزاءَ ما كست وافياً.

﴿ إِنْ تُتِينَسِلِ نَفْسُ ﴾ (الله أن تسلم إلى الهالاك وترهن لسوء عملها.

﴿ لَعَلَّكُم مَّخْتِلُونَ ﴾ (١١) : ترشدون .

﴿ثم آتَيْنا موسى الكِتابُ تعاماً ﴾ [1]: أي أتممناه

﴿تَحْتَانُونُ انْفُسِيكُم﴾ (١١): تظلمونها . . . وْقُلْ تَعَالُوا ﴾(١١): هَلُمواً.

﴿لَتُبِلُونَ﴾ (١٠٠): لتختبرُن. ﴿ مَلْ تَتَقِمُونَ مِنْسَا ﴾ (١١) :: هل تنكسرون مسا ونعيبون. ﴿وِتُمُّتْ كَلِمِتُ رَبُّكَ﴾ (١٧): أي استمرت كل كلمة. ﴿وان تَصْدِقُوا خَيْلُ لِكُمْ ﴿ (١٨): أَي وَإِنْ تَسْقَطُوا حقكم من القصاص بالعقو، وفي الحديث: ومَنْ تصدق به فهو خير له). أي عفا. وْلِتَلْفِتُناكُ(١١): أي لتصرفنا.

﴿ تُستُخِفُّونَها ﴾ (١): تجدونها خفيفة.

﴿كُنْتُمْ بِهِ تَدُّعُونُ ﴾ (١١): تطلبون وتستمجلون، من الدعاء، أو تدعون أن لا بعث، من الدعوي.

ولولا تُسَبِّحون ﴾ (١١): تذكرونه وتتوبون إليه، أو لولا تستثنون.

﴿وتَبَثِّلُ إِلِيهِ تَبْتِيلًا ﴾ (١١): وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك مما سواه.

﴿عليها تِسْفَةَ عَشَى ﴾ (١١): مَلَكا أو صنفاً من الملائكة يلون أمرها.

﴿إِنَّ ارَدُنَ تَحَصَّناً ﴾ [1] : تعففاً .

﴿ تَتَقَلُّ ﴾ [11]: تضطرب وتتغير،

(١٤) الأنعام: ١٥١.

(١٥) آل عمران: ١٨٦،

(١٦) المائدة: ٩٥.

(١٧) الأنعام: ١١٥.

(١٨) البقرة: ٢٨٠.

(١٩) يونس: ٧٨ ـ

(۲۰) النحل: ۸۰.

(۲۱) الملك: ۲۷.

(۲۲) القلم: ۲۸. (۲۳) المزمل: ٨.

(٢٤) المدثر: ٣٠.

(۲۵) التور: ۲۳.

(<sup>۲۱</sup>) النور: ۳۷.

(١) المدار: ٥٤.

(٢) الحج: ٢٩.

(٣) أل عمران: ٢٨.

(٤) الحج: ٥٤.

(٥) النساء: ٩٤.

(1) البقرة: ٢٧.

(V) النساء: ٨٤.

(٨) النساء: ٩٧.

(٩) البقرة: ٢٨١.

(١٠) الأنعام: ٧٠.

(١١) البقرة: ٧٣.

(١٢) الأنعام: ١٥٤.

(١٣) اليقرة: ١٨٧.

﴿تُدْعُو مَنُ ادْبَرَ﴾ : تجذب وتحضر؛ وتيـل تهلك.

﴿إِلا أَن تُغْمِضُوا فِيه﴾ (ألا بأن تتسامحوا فيه . ﴿ تُولِجُ اللَّيلُ في النَّهارِ وتُدولِجُ النّهارَ في اللّهارَ في اللّهارَ إما اللّيل ﴾ (أن أي تُدخل أحلهما في الآخر إما بالتعقيب أو الزيادة والنقض.

﴿ ياتيكم التّابوتُ ﴾ (٤): وهو صندوق فيه التوراة وكان من خشب الشمشاو مموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين، وكان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل تدّمه فتحمله الملائكة فيسكن بنو اسرائيل ولا يفرون.

﴿ثُمُّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا تَبِيعاً ﴾ (\*) أي تأثيراً ولا طالباً ] (\*).

## فَصَدُّ لِالشَّاءِ .

[ النُّمَر ]: كل ما يستطعم من أحمال الشجر فهو ثمر؛ ويُكنى به عن المال المستفاد. ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرة. كقولهم: (ثمرة العلم العمل الصالح).

[ الشُّميلة ]: كل بقية فهي تُميلة.

[ والنَّقُل ]: كل شيء له قَدْر ووزن ينافس فيه فهو ثِقُل كـ (فتل)؛ من (ثَفَـلَ الشيءَ) كـ (نصر): إذا وزنه.

والنُّقُل، كالعِنب: ضد الخفة، مصدر (تَقُلَ) كـ (كَرُمَ).

و[ النَّقْ ل]، بتسكين العين: كـ (النَّفِ لَـ ق) هـــو

الحاصل بالمصدر. و[الثُقُل]، بالتحريك: هو متاع المسافر وحَشَمه، وكل شيء نفيس مصون.

والنَّقُل: قوة يحس من محلها بواسطتها مـدافعة هابطة، كالحجر والمَدَر.

والجفّة: قوة يحس من محلها بواسطتها مدافعة صاعدة، كالنار والدخان. وهمو أصل في الأجسام، ثم يقال في المعاني.

والقَّلَان: الإنس والجن. سُمَّيا بدَلك لكونهما ثقيلين على وجه الأرض، وهي كالحمولة لهما، أو لأنهما مُثقَلان بالتكليف، أو لرزانة آرائهم وأقدارهم، أو الثقيل أحدهما لا غير، وسمي الأخر تغلياً.

[ واختلف أصحابنا في تحقيق معنى الشل والخفة، فعنهم من قال: الثقل ليس عَرضاً زائداً على الجوهر بنفسه وذاته، وما نجده من التضاوت في الثقل بين الأجسام المركبة فهو عائد إلى كثرة الأجزاء في الثقيل وقلتها في الخفيف، ومنهم من قال: إنهما من الأعراض الزائدة على نفس الجوهر، وهو الأظهر كازئبق والماء وإن تساوت أجزاؤهما عدداً في الحصر المتحد لهما ] (٧).

والأنقىال: كنوز الأرض، وموناها، والمدنوب، والأحمال الثقيلة

وَ وَأَنْ قُلُتْ فَي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (^) يعني السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (^) يعني الساعة، أي: خَفِيَ علمُها على أهلهما، وإذا خفى الشيء فقد ثقل.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) هذه الآيات التي حصرت بالمعقوفين زيادة في : خ.

<sup>(</sup>٧) من: خ.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ١٨٦.

<sup>(</sup>١) المعارج: ١٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٤٨.

والخفيف: يقال تارة باعتبار المضايقة بالوزن، وتارة باعتبار مضايفة الزمان نحو (فرس خفيف)، و(فرس ثقيل): إذا عدا أحدهما أكثر من الآخر في زمان واحد.

وقد يكون الخفيف ذماً، والثقيل مدحاً، كُمَن فيه طيش يقـال فيه: خفيف ومَن فيـه وقار يقـال فيه: ثقيل.

[ وكمن تُقُسل ميزانه نظراً إلى المؤمنين ومن خف ميزانه نظراً إلى الكفار، لكنه محمول على لازم الخفة وهو عدم الاعتداد جمعاً بين الأدلة، وما ورد في بعض الأخبار من ميزان الكفار يحمل على تمييزهم لتفاوتهم في العذاب.

﴿ولا تُعْيِمُ لَهُم يُومُ القيامةِ وَزُناً ﴾ (١) أي نافعاً؛ أو في حق منكري الحشر ](١).

والثقيل من الكلمات: ما كثرت مدلولاته ولوازمه، كالفعل، فإن مدلولاته الحدّث والزمـان، ولوازمـه الفاعل والمفعول والتصرف وغير ذلك.

والخفيف من الكلمات: ما قبل فيه ذلك، كالاسم، فإنه يدل على مسمى واحد، ولا يلزمه غيره في تحقق معناه. ولهذا خُصّت تاء التأتيت الساكنة بالفعل والمتحركة بالاسم، لأن السكون أخف من المحسركة. وخص الضم بمضارع الزباعي، والفتح بمضارع الثلاثي، لأن الرباعي أقل والضم أثقل، فجعل الأثقل للأقل والأخف للأكثر. وألحقت التاء عدد المذكر، وأمقطت من عدد المؤنث، لثقل المؤنث وخفة المذكر، ومنعلت الياء والتاء في باب (فعيلة) في النسب نحر: (حنيفة) و(حنفى) بخلاف المذكر، كل ذلك

للتعادل. وقد كان النظم الجليل مشتملاً على الفصيح والأفصح والمليح والأملح. ف (تتلو) أحسن من (تقرأ) لثقل الهمزة؛ و(لاريب) من (لا شك) لثقل الإدغام؛ و(وَهَن) من (ضَعُف) لثقلة الضمة؛ و(آمن) أخف من (صَلَّق)؛ و(أنَّذِرُ أخف من (صَلَّق)؛ و(أنَّذِرُ أخف من (خُوُفٌ)؛ و(نكح) أخف من (تزوج) إلى غير ذلك. فكل ما كان أخف كان ذكره أكثر.

الثناء: هو ماخوذ من التي، وهو العطف وردّ الشيء بعضه على بعض. ومنه ثنيت الشوب: إذا جعلته اثنين بالتكرار وبالإمالة والمعلف؛ فذكر الشيء مرتين يتناول أحدهما ما لم يتناوله الاخروكلم جرًا بمنزلة جعله اثنين؛ فأطلق اسم الثناء على تكرار ذكر الشيء لشيئين.

ومنه التثنية في الاسم؛ فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرةً بعد أخرى.

وهو الكلام الجميل. وقيل: هو الذكر بالخير، وقيل: يستعمل في الخيئر والشر على سبيل الحقيقة. وعند الجمهور حقيقة في الخير ومجاز في الشر. على ضرب من التأويل والمشاكلة والاستعارة التهكمية.

[ الثنا ]: وقيل بتقديم النون والقصر هو الـذكر
 بالشر.

وقيل: الثناء هو الإتيان بما يشعر التعظيم مطلقاً، صواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان؛ وسواء كان في مقابلة شيء أو لا، فيشمل الحمد والشكر والمدح، وهو المشهور بين الجمهور والمفهوم من «الكشاف» وغيره. فعلى هذا قُيد باللسان لدفع احتمال التجوز، أعني إطلاق الثناء على ما ليس

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٦.

باللسان مجازاً. وقوله تعالى. ﴿ اللَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمُ فِي الْأَرْضِ الْقَاهُوا الصَّلَاقَ ﴾ (١) إلى آخره هـ وثناء وثيل بُلاء.

(والثناء عند المحققين. تعريف من المثني للمثنى عليه من حيث هو مثنى عليه بالنسبة للمثني أيً مُثن كان، وأي مثنى عليه كان.

وحقيقة الذكر التام التصريح بما يدل على المذكور دلالة تامة ويعرب عن ذاته، واستحضار الداكر الممذكور في نفسه أو حضوره معه. والحضور والاستحضار عبارة عن استجلاء المعلوم نحاصله أيضاً راجع إلى العلم؛ فهو من وجه غير مغاير للتناء، لكن بالنسبة لمن يذكر الحق ذكر معوفة وتعريف)(٢).

ثُمُّ: للعطف مطلقاً، سواء كنان مفرداً أو جملة. وإذا اللحق التاء تكون مخصوصة بعطف الجمل. ولا يجوز في (شَدُّ) و(مَدُ) من اللغات الثلاث.

وفي (ثم) تراخ (۳)، وهو أن يكون بين المعطوفين مهلة دون الفاء. والتراخي في (ثم) عند أبي حنيفة في التكلم؛ ووجوب في الحكم؛ ووجوب دلالة (ثم) على الترتيب مع التراخي مخصوص بعطف المفرد.

والتسراخي السرتي ليس معنى (شم) في السلغسة

وغيرها، بل يطلق عليه (ثم) مجازاً وقد يجعل تغاير البحثين والكلامين بمنزلة التراخي

في المزمان، فيستعمل له (ثم)؛ وهمو أصل في الزمان(؛). فما أمكن لا يصرف عنه إلى غيره.

ولفظة (ثم) أبلغ من الواو في التقريع كما في: ﴿ وَلَمُ التَّخَدُتُمُ الْعِجُلَ ﴾ (٥)

وقد يكون ظرفاً؛ بمعنى (هناك)، كما في مثل قولك: (الشخص سواد الإنسان تراه من بعد. ثم استعمل في ذاته).

وقد يجيء لمجرد الاستبعاد، كما في قوله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ أَشِ ثُمُّ يُلْكِرُونَها ﴾ (٦).

وقد يجيء بمعنى التعجب نحو: ﴿ الحصدُ لِلَّهِ الذي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالزَّضِ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ ثُمُ النَّلُماتِ وَالنُّورِ ثُمُ النَّلُماتِ وَالنُّورِ ثُمُ النَّلُماتِ كَفُروا بِربُهم يَعْدِلُونَ ﴿ (\*)

ربمعنى الابتداء نحو: ﴿ وَمُم أَوْرَقْسَا الْكِتَابُ الذينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبلدِنا﴾ (^)

وبمعنى العطف والترتيب نحو: ﴿إِنَّ الذينَ آهَنُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آهَنُوا ﴾ (١)

وبمعنى (قبل) نحو: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ فِي سِتَّةِ النَّامِ ثم اسْتوى على العَرْش﴾ (١١) أي: فعل ذلك قبل استوائه على العرش.

و(ثم) في قبوليه تعالى: ﴿ مُم كَلَّا سُوفَ

<sup>(</sup>١) الحج: ٤١. 🖖

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط في : خ.

 <sup>(</sup>٣) في هـامش (خ) حـاشية: وفعلى هـذا (ثم) في قـولـه
تعالى: ﴿ ثم الذين كفروا يربهم يَعْدِلُون ﴾ للتراخي لا
للتوبيخ ولا للاستبعاد إذ لم تـوضع لهمـا. وأما التـوبيخ
والاستبعاد فمفهوم من سياق الكلام لا من مدلول (ثم)،

بل (ثم) هاهنا للمهلة في الزمانه.

 <sup>(</sup>٤) في هامش (خ) حاشية : «التراخي الزمائي كثيراً ما يجامع الرتبي إذ لا منافاة بينهما».

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٥١ و٩٢.

<sup>(</sup>١) النحل: ٨٣.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٠.

<sup>(</sup>٨) فاطر: ٣٦.

<sup>(</sup>٩) النساء: ١٣٧. (١٠) القرقان: ٩. ﴿

تَعْلَمُونَ ﴾ (١). للتدرج، كما في: (والله ثم والله). وقد يجيء لمجرد الترقي نحو:

إِنَّ مُنَّ سَادَ ثُنَّمَ سَادَ أُبُوهُ

أُممَّ قَدُّ سَادَ قَبِل ذلك جَدُه وقد تجيء للترتيب في الاخبار، كما يقال: (بلغني ما صنعتَ اليوم ثم ما صنعتَ أسِ أُعْجَبٍ) أي: ثم أخبرك أن الذي صنعت أمس أعجب.

[ وعليه قوله تعالى: ﴿ثم كَانَ مِنَ الذينَ آمَنُوا﴾ (٢) أي: ثم أخبركم أن هذا لمن كان مؤمناً كما في

ويجوز أن يكون المعنى: ثم دام على الإيمان، إذ الأمور بخواتيمها كقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغُفَّارُ لِمَنْ تابُ وآمَنَ وعَمِلَ صبالحاً ثم اهْتُندي﴾ (٢) أي دام على الاهتداء ](1).

ويجوز أن يكون بمعنى الواو التي بمعنى (مع) أي مع ذلك كان من الذين آمنوا.

[ ومثل قول تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِيَدُكَ بَعْضَ الذي نَعِدُهُم أَو نَتَوَقَّيَئَكَ فَإِنَيْنَا مَرْجِعُهُم ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ على ما يَفْعَلُونَ ﴿ (٥) أَي : واللَّهُ ، لِأَنَّا لُو حَمَلُنَا عَلَى حقيقته لأدي أن يكون الله شهيداً بعد أن لم يكن وهو ممتنع ]<sup>(۲)</sup>.

وقد تجيء للتنبيه على أنه ينبغي أن يستبد السامع في تحقيق ما تقدم حتى يصير على ثقة وطمأنينة. وقد تجيء فصيحة لمجرد استفتاح الكلام.

وقد نجيء زائدة كما في : ﴿ إِنَّ لا مُلْجًا مِنَ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ ثُمُّ تَابُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١)

وثُمَّةً: استعارة من الإنسارة إلى المكان، وهي بفتح الثاء والميم المشددة وهاء السكت التي هي هاء زائدة في آخر الكلمة، محركة بحركة غير إعرابية موقوفاً عليها لبيان تلك الحركة؛ تُدْرَج في الوصل إلا إذا أجري مجرى الوقف.

قال بعضهم: (ثُمُّ) إشارة إلى المكان البعيد نحو: ﴿ وَازْلَفْنَا ثُمُّ الْآخُرِينِ ﴾ (٧) . ويجوز أن يوقف عليها بهاء السكت.

وقول العامة: (ثمت) بالتاء من قبيح اللحن. وفي دشرح مسلمه: بلا هاء يدل على المكان البعيد، وبهاء على القريب.

قال الطبري: في قوله: ﴿ أَثُّمَّ إِذَا مَا وَقَسَعَ آمَنُتُمْ به (٨) معناه: هنالك، وليست (ثم) العاطفة. وهذا وهم اشتبه عليه المضمومة بالمفتوحة.

وقيل: (تُمُّتُ) بالتاء لغة في (ثم) العاطفة للجمل خاصة، والتاء علامة تأنيث الجملة. وكما تتصل هذه العلامة بالاسم نحو: (امرأة)، وبالصفة نحو: (قائمة) كذلك تتصل بالفعل؛ إلا أنها تبدل في الاسم منها الهاء في الوقف، وينتقل الإعراب عن آخر الاسم إليها، وفي الفعل تسكن إلا أن يلاقيها ساكن، وتكون التاء في الوقف والوصل جميعاً؛ وإذا حرَّك بالفتح بقي تاء في كل حال، لأن دخول ناء التأنيث على الحرف قليل، فإذا دخل حرك بالفتح كما في (رُبِّت).

الثلاثي. بضم الثاء الأولى، وكذا (الرباعي) وهما شاذان، لأنهما منسوبان إلى (ثلاثة) و(أربعة)

<sup>(</sup>١) التكاثر: ٤.

<sup>(</sup>٢) البلد: ١٩.

<sup>(</sup>٢) طه: ۸۲.

<sup>(</sup>٤) من (خ).

<sup>(</sup>٥) يونس: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ١١٩.

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ٦٥. 🗀

<sup>(</sup>۸) يونس: ۵۱.

والقياس الفتح، وهكذا نظائرهما.

الثماني. تأنيشه. (الثمانية)؛ والياء فيه كهي في الرباعي في أنها للنسبة، كما في (البماني). قال أبو حاتم عن الأصمعي: تقول ثمانية رجال وثماني نسوة، ولا يقال ثمان نسوة بلا ياء لأن الباء المنقوصة ثابتة في حالة الإضافة والنصب، كر (القاضي).

والثمانية في الأصل منسوب إلى النمن بالضم، لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية ففتح أولها للتغيير في النسبة، وحذف إحدى ياءي السبة وعوض عنها الألف كما في المنسوب إلى اليمن. والأصل في (ثماني عشرة) فتح الياء لبقاء صدور الأعداد المركبة على الفتح كـ (ثلاثة عشر)، وجاز إمكانها، وشذ حذفها بفتح النون.

الثالث عشر. هو بفتح الثالث على أنه مركب مع عشر، وكذا الرابع عشر ونحوه، ولا يجوز فيه الفسم على الإعراب، وذلك أنه إذا صبغ موازن (فاعل) من التسعة فما دونها، وركب مع العشرة فلك فيه أوجه: إما أن تضيفه إلى المركب المطابق له، أو أن تقتصر عليه مع البناء على الفتح، أو أن تقتصر عليه وتعرب الأول مضافاً إلى الثاني مبنياً، وهذا الأخير إنما يكون مع فقد حرف التعريف. أما إذا وجد فحينئذ تعين البناء وامتنعت الإضافة.

الثاني: هو باعتبار النصيير، واثنين باعتبار حاله. [ وقد يراد بالثاني كل ما هو ثانٍ بالنسبة إلى ما قبله لا الفرد اللاحق من الاثنين، وهــذا كمــا يقــال:

(فعلت كذا مرة بعد أخرى) أي فعلته مراراً كثيرة غير مقتصرة على المرة ]().

والشانية: هي جنره من ستين جزءاً من المدقيقة، والدقيقة جزء من ستين جزءاً من الدرجة؛ والدرجة جزء من خمسة عشر جزءاً من الساعة.

ويقال: ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة؛ ولا يقال: اثنين ثان، ولا شلالة ثـالث، ولا أربعة رابع. وقول أبي تمام:

شَانِيهِ في كَبِدِ السَّماءِ ولَمْ يَكُنَّ

كاتُسَيِّنِ تَسَانٍ إِذْ هُمَسَا فِي الغَارِ<sup>(1)</sup> فَفي الخَارِ<sup>(1)</sup> فَفي الكلام تقديم وتأخير وتقليب للتركيب وتغيير، وهو: ولم يكن كاثنين إذ هما في الغار؛ والمراد أنه لم يكن كهذه القضية قضية أخرى.

واثنين ثان: تركيب جملة. وثانى ائتين: تركيب إضافة.

التُّلُث: بضمتين سَهمٌ من ثلاثة.

ويوم الثلاثاء (")، بالمد ويضم، وثلاث إن أفرد، كما في قولك: (بعت من النوق ثلاثاً) يكتب بالألف لاتقاء اللبس بثلث؛ وإن أضيف أو وصف كما في قولك: (حلبت ثلث نوق) و(ما حلبت النوق الثلث) يكتب بحلف الألف لارتفاع اللبس، وكذلك (ثلثة وثلاثون) بحلف الألف لأن علامة التأنيث والجمع الملتحقة بآخرهما منعت من إيقاع اللّس.

الثواب: هو عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم. وقيل: الجزاء كيف ما كان من الخيـر

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) البيت في الديوان بشرح التبرينزي: ٢٠٧/٢ ورواية العجز فيه: الاثنين ثان...

 <sup>(</sup>٣) في هامش (خ) حاشية: (يوم الشلائاء ويجوز فيه (ينوم الثلثاء) بوزن (علماء). شرح التماثل لابن حجره.

والشر، إلا أن استعماله في الخير أكثر، وفي الشر على طريقة ﴿فَبَشَّرْهُم بِعَدَابِ أَلِيمٍ﴾(١٠.

[ والشواب يتعلق بصحة العزيمة والجزاء يتعلق بالركن والشرط  $]^{(7)}$ .

والثواب الذي يُعطِي أجراً لا يتصور بدون العمل، بخلاف مطلق الثواب، والإثابة: إعطاؤه.

والثواب والعقاب على استعمال الفعل المخلوق، لا على أصل الخلق، ويعاقب عليه بصرف الاستطاعة التي تصلح للطاعة إلى المعصية، لا على إحداث الطاعة.

الثُّوبُ: لَمَةً مَا يُلَّبُس مَن القطن أو الصوف أو الحَز أو غير ذلك، ولا يطلق عادةً على البساط والمِسْح والسُّتر والعِمامة والقَلُّسوة، [ يقال: تعمم، وتقلس، ولايقال: لبس ١٣٤، ولهذا لا يدخل تحت الوصية. وأصله الرجوع إلى الحالة الأولى أو المقدرة.

﴿وِثِيانِكَ فَطَهُرِ ﴾ (٤) : قِيلِ قلبك.

والميت يبعث في ثيابه: أي في أعماله. وثله ثوباه: أي لله دَرُّه.

الثَّنِيَّة: هي تُجمع على (تُنسايا) وهي الأسنسان المتقدمة، اثنان فنوق واثنيان تحت، وخلفها الرُّباعِيَات بالفتح وتخفيف الياء.

والأنياب: هي الأربع خلف الرباعيات الأربع.

ثم الأضراس وهي عشرون، من كل جانب عشرة، منها الضواحك أربعة، ثم الطواحن، ثم النواجذ، من كيل جانب اثنيان، واحد من أعلى وآخر من

أسفيل، وهي أقصى الأضراس. وهي لا تنبت لبعض الناس، وقد ينبت لبعض بعضها، ولبعض كلها يقال لها أسنان الحلم.

والثنايا: الجبال أيضاً. ويقال. (فلان طلاع الثنايا) أي. يقصد عظائم الأمور كقوله:

أنا ابسنُ جَالًا وَطَالًاعِ الشَّسَايَا

مَتَى أَضَعِ العِمامَةَ تَعُرِفُوني والنُّني. عَرُّفه بعض الأدباء بالنظم:

الشُّنْيُ ابنٌ لِحَسُولُ وَابنُ ضَعَفِ

وابنُ خمس من ذوي ظلف ونُحِف

التَّغُمر: السنَّ، وما يلي دار الحرب من السلاد، وموضع المخافة من فسروج البلدان، وهو كالثلمة بالضم للحائط يخاف هجوم السارق منها.

ويقال. (نَغْر شَتيث). إذا كان بين الأسنان كلها تفريق يسير، وإن كان التفريق بين الثنايــا خاصــة فالثغر أفلج. قال ابن دريد: لا تقول رجل أفلج إلا إذا ذكرت معه الأسنان.

الثمر: هو فروع النبات، يقع في الأغلب على ما يحصل على الأشجار، ويقع أيضاً على النزرع والنبات كقول، تعالى. ﴿كُلُوا مِنْ ثَصَوهِ إِذَا الْمُمَرِّ وآثُوا حَقُّه يَوْمَ حَصَادِه ﴾ (\*) .

وثمر الرجل: تموّل.

والثمار: جمع ثمر جمع ثمرة [ والثمرة أعم من المطعوم، كما أن الرزق أعم من الماكول والمشرو**ب** ]<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢١ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٣) المدائر: ٤.

رع) الأنعام: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) من: خ.

الشمن (1): ما ثبت ديناً في اللغة، وقيمة الشيء عبارة عن قدر ساليته بالدراهم واللذنانير بتقويم المقومين، وهي مساوية له بخلاف الثمن، فإنه يكون ناقصاً وزائداً, ومن الأموال: ما هو ثمن بكل حال كالنقدين، صحبه الباء أو لا، قويل بجنسه أو غيره ومبيع بكل حال، كالثياب والدواب والمماليك.

وثمن بوجه: مبيع بوجه كالمكيل والموزون، فإذا كان معيناً في العقد كان مبيعاً؛ وإن لم يكن معيناً وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمنه وثمن في الاصطلاح: وهو سلعة في الأصل إن كان رائجاً كان ثمناً، وإن كان كاسداً كان سلعة.

النُّقبة، بالضم: الخَرْق النافذ الصغير. ونقب الحائط: بالنون، وهو الخرق العظيم النافذ الذي له عمق.

الشرى: بالقصر، الندى، والتراب الندي، أو الذي إذا بُلُ لم يَصِرُ طيئاً. ويستعمل في انقطاع المودة. والثروة كثرة العدد من الناس والمال.

وتحت الثرى: هي الطبقة الترابية من الأرض وهي آخر طبقاتها.

التُمسام: بالضم، نبتُ ضعيف له خُوص أو شيء يشبهه، يقال إنه نبت على قدر قامة المرء.

وقولهم: على طرف النُّمام: مَثَلٌ يضرب في سهولة الحاجة وقرب المراد.

النُّمال: كَكِتاب، الغياث الذي يقوم بأمر قومه. [ الثقة: لفظ الثقة متردد بين الأمانة والفهم إلا إذا اقترنت بالمعلوم فرانـه حينتــد تعينت فيــه جهـــة

الفهم ](١).

النواء: النزول للإقامة. يقال ثوى بالمنزل، وأثوى عَمِوه.

التُّملُب: بالفتح، حيوان معروف وهي الأنش. والدّكر تُعلبان، بالضم وفي البيت المشهور<sup>(1)</sup> بالفتح لأنه مثنى.

الثُّلَّة: بالضم، القطعة من الناس، وبالفتح: قطعة من الغنم.

الثُّلب: ثلبه: صرح بالعيب فيه وتَنَقَّصَ، وبابه (ضرب).

والمثالب: العيوب، وأحدها مُثْلَبة.

النَّبور: الهلاك.

التُّج: هو إمالة الدماء مِن الذَّبِح والنَّحر.

ثُلُّ الله عرشه: أي أماته وأذهب ملكه.

ثَكِلَتْكَ أُمُك، وكذا هَبِلَتْه الهَبول (1) ونظائرهما كلمات يستعملونها عند التعجب والحث على التيقظ في الأصور. ولا يريدون بها الوقوع ولا الدعاء على المخاطب بها، لكنهم أخرجوها عن أصلها إلى التأكيد مرة، وإلى التعجب

 <sup>(</sup>١) بـــازائه في (خ) حــاشية: ويـطلق الشعن بالاشتــراك على
 معنيين أحــدهما مــا ثبت في الذمــة ومـــومـــا ذعب إليــه
 الكرخي والثاني يدخله الباء).

<sup>(</sup>٢) من: (خ).

رم) رسم إشارة إلى البيت المنسوب لأبي ذر الغفاري أو لعباس بن

مرداس السلمي أو لغاوي بن طالم السلمي وهو: اربً يسبول الشعلسان بسراسه لقد ذل من بسالت عمليه الشعملي (٤) هبلته: ثكلته، والهبول: الثكول وهي العراة التي لا يبقى لها ولد.

والاستحسان ثارة، وإلى الإنكار والتعظيم تارة أخرى.

[نبوع ](۱)

﴿ فَلَنَّفِرُوا ثُبُلِتٍ ﴾ (٢) : أي جماعات متفرقة.

﴿نُجُّلُجُا﴾ ("): منصباً بكثرة.

﴿ثَقِلْتُمُوهُم﴾ (٤): وجلتموهم.

﴿فُبُورا﴾ ﴿ : بلاء. ويلاً .

﴿ فَالَّنِّي عِطْفِه ﴾ (١): مستكبراً في نفسه.

﴿النَّجُمُ الطُّلْبِ﴾ (٧): المضيء كأنه يُغنب الظلام . بضوئه فينفذ فيه .

﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً﴾ (^) : مقيماً .

﴿ فَلَهُ مِنَ الأَوْلِينَ ﴾ (٩): أي هم كثير من الأولين.

﴿ هَلْ ثُوبِ الكُفَّارُ ﴾ (١٠) : أي : هل أثيبوا .

﴿فَقَتُطِهُمُ ﴿ (١): فحسهم بالجبن والكل.

[ ﴿قُولًا ثَقْيِلًا ﴾ [10]: يعني القرآن فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين لا سيما على الرسول.

﴿يوماً ثقيلًا ﴾ (11): شديداً.

﴿ يَوْمَكِذِ ثَمَانِيَةٍ ﴾ (١٠) : ثمانية أملاك

﴿ ثُغَيْنَ ﴾ (١٠): حية عظيمة الحسم.

﴿ فَصُودٍ ﴾ (١١): من الثمد وهـ والماء القليل، ومن

جعله اسم حي أو أب صرفه لأنه مذكر، ومن جعله اسم قبيلة أو أرض لم يصرفه  $J^{(v)}$ .

## فصل الميو

[جِئِياً]: كل ما في القرآن جِئِياً فمعناه جميعاً، إلا ﴿وتَرَى كُلُ المَّةِ جائِيّة﴾ (١٨) فإن معناه تجثو على ركبها.

[ جَعَل ]: كل شيء في القرآن جَعَل فهو بمعنى خَلَق.

[ الجِلْد ]: وفي والقاموس، قوله تعالى: ﴿وَلَلُوا لَا الْجِلْدِ ]: وفي والقاموس، قوله تعالى: ﴿وَلَلُوا

[ المَجَبَل ]: كل وتـدٍ في الأرض عَظُم وطـال فهو جبل، فإن انفرد فأكَمَة أو قُنَّة.

[ الجوهر ]: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به فهو جوهر.

[ جَرُد ] كِل شيء تشرته عن شيء فقد جردته عنه.

[ الجارحة ]: كل ما يصيد من السباع والطير فهو جارحة.

[ الْجُحُر ]: كل شيء تحتفره الهوام والسباع النفسها فهو جُحْر بالضم.

anger var et tra TA.

(١١) التوبة: ٤٦,

(١٢) المزمل: ٥.

(١٣) الإنسان: ٢٧.

(١٤) الُحاقة: ١٧.

(10) الأعراف: ١٠٧ والشعراء: ٣٢.

(١٦) الأعراف: ٧٣ وغيرها كثير.

(۱۷) من: خ.

(١٨) الجائِدُ: ٢٨ .

(١٩) قصلت: ٢١.

(**) من: خ.** راه از راه از از از کار داران و کار داران

(٣) الناء: ٧١.

(٣) النيا: ١٤.

(٤) البقرة: ١٩١ والنساء: ٩١.

(٥) الفرقان: ١٣ و١٤ والانشقاق: ١١.

(٦) الحج: ٩.١ أنا الله المالات المالات

(۷) الظارق: ۳.

(٨) القصص: ٥٤.

(٩) الواقعة: ١٣ و٣٩ و ٤ .

(۱۰) المطفقين: ۳۱.

[الجِناية]: كل فعل محظور يتضمن ضرراً فهـ و جناية.

[ العَجُّمُ ]: والكثير من كل شيء جَمَّ.

الجُرْثُومة]: أصل كل شيء ومجتمعه جرثومة، ومنه: جرثومة العرب.

[ الجنهور ]: ومعظم كل شيء جمهور.

[ الجَرُو ]: ولد كل سَبُع جَرُو؛ ووحشية: طَلا؛ وطائر: فَرْخ؛ وإنسان طفل.

كل جار ومجرور إذا وقع حالاً أو خبراً أو صلة أو صفة فإنه يتعلق بمحذوف.

كل جار ومجرور إذا جاء بعد النكرة يكون صفة. وبعد المعرفة يكون حالاً منها.

كل موضع حمل فيه الجر على الجوار فهو خلاف الأصل إجماعاً للحاجة. والذي عليه المحققون أن خُفْض الجوار يكون في النعت قليلاً، وفي التأكيد نسادراً، ولا يكون في النعق، أي في العطف بالواو، لأن العاطف يمنع التجاور، ومن شرط الخفض على الجوار أن لا يقع في محل الاشتباه.

كل جمع يفرق بينه وبين واحده بالته يجوز في وصف التذكير والتأنيث نحو: ﴿أَعْجَلَ نُخُلِ خُولِ عَلَيْهِ التَّذِيرِ وَالتَّانِيثُ نحو: ﴿أَعْجَلَ نَخْلُ مُنْقَعِرٍ الْأَعْلَبُ عَلَى أَمْلُ الحجاز التأنيث، وعلى أهل نجد التذكير، وقيل: التذكير فيه باعتبار اللفظ، والتأنيث باعتبار اللفظ،

كل جمع حروقة أقل من حروف واحده فإنــه جاز تذكيره مثل: (بقر) و(نخل) و(سحاب).

كل جمع إذا كان عين فعل مفرده ياء فإنه لا يقرأ جمعه بالهمزة ك (معايش) و(فوايد) ونحوهما، وإلا فبالهمزة ك (نظائر) و(فضائل) و(قلائد). وأما في اسم الفاعل فبالياء مطلقاً. و(المدائن) بالهمزة أفصح، وعليه (قرائن). قال الجوهري: سألت أبا علي النَّسوي عن همزة (مدائن) فقال: مَن جعله (فَعيلة) من الإقامة هَمَرَه، ومن جعله (مَفْعَلة) لم يهمز.

كل جمع كُسر على غير واحده وهو من أبنية الجمع فإنه يردُّ في تصفيره إلى واحده.

كل جمع ثالثه ألف فإنه بكسر الحرف الذي بعدها نحو (مساجد) و(جمافر).

كل جمع مؤنث وتأنيثه لفظي، لأن تأنيثه بسبب أنه بمعنى الجماعة، وتأنيث الجماعة لفظي.

كىل ما كىان مفرده مشىلداً كـ (كرسيّ) و(عاريّة) و(سريّة) فإنه جاز في جمعه التشديد والتخفيف.

كل ما كان يجمع بغير الواو والتون نحو (حسن) و(حسان) فالأجود فيه أن تقول: (مررت بعرجل حسان قومه) من قبل، لأن هذا الجمع المكسر هو اسم واحد صيغ للجمع. ألا تنزى أنه يعرب كإعراب الواحد المفرد.

وكل ما كان يجمع بالواو والنون نحو (منطلقين) فالأجود فيه أن تجعله بمنزلة الفعل المقدم. فتقول: (مررت برجل منطلق قومه).

كل اسم تخير إلى نحو (رجال) و(مسلمين) و(مسلمات) فهو للجميع من مسميات ذلك الاسم.

وكل جمع غُرِّف باللام فهو لجميع تلك المسميات.

<sup>(</sup>١) الحالة: ٧.

كل جمع مصحح مذكراً كان أو مؤشاً فهو أوزان القلة. و(أفسل) و(أفعال) و(أفعلة) من المكسر، والكثرة ما عداها.

كل جمع تغير فيه نظم المواحدة فهر جمع التكسير. كل جمع مكسو كـ (الأشد) و(الأبيات) فهو نـظير الفرد في الإعراب.

كل جمع بعد ثانيه ألف فهو خماسي، فلا يتصرف، وكذا السداسي نحو: (دنانير)

كل جمع فيه تاء زائدة فرفعُه بالضم ونصب وجره بالكسر.

كل ما كان على (فَعْلَة) من الأسماء مفتوح الأول ساكن الثاني، والثاني حرف صحيح فإنه حرَّك في جمع التصحيح نحو: (شَجَدات)؛ وإن كان الثاني واواً نحو (جَوْمات)، أو ياء نحو: (بَيْضات) فلا يحرك لثلا ينقلب الفاً. وهكذا إذا كان صفة نحو (صعبة) و(صعبات)؛ و(ضخمة) و(ضخمات).

کل اسم علی (فَعْل) ثانیه واو فإنه جاز أن یجمع علی ثلاثة أوجه ک (نون) (نیسات) و(أنوان) و(نونات).

كل اسم جنس جمعي فإن واحده بالناء وجمعه بدونها ك (سِدْر) و(سِدْرَة)، و(نَبْق) و(نَبْقَة)، إلا لفظين وهي (الكَمْأة) جمع (كَمْء)، و(الفَقْمَة) جمع (فَقْع)، وهيو ضرب من الكماة، وهذا من النوادر.

كل ما كان على (أنعال) فهو جمع إلا في مواضع نحو: (أرض أحصاب): إذا كانت ذات حصياء،

و(بلد أمحال) أي: قحط (ورساء أسدام) أي: متغير من طول القدم، كما أن (إفعالاً) بالكسر مصدر، إلا (إستاراً) وهو في العدد أربعة من جنس واحد، و(إعصاراً) و(إسكافاً) و(إمخاصاً) وهو السقاء الذي يمخض فيه اللبن، و(إنشاطاً) يقال (بثر إنشاط) وهي التي يخرج منها الدلو بجذبة واحدة.

كُل ما هو على (أَفْعَل) فهو جمع، إلا (أبلم) و(أجرب) و(أذرح) و(أسلم) و(أسقف) و(أصبح) و(أصوع) و(أعصر) و(أقرن).

كل ما يجمع من أسماء الأجناس ثم يعرف تعريف الجنس فإنه يفيد أمرين: أحدهما أن ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة، والآخر أنه مستغرق لجميع ما تحته منها.

والمعرف باللام من الجموع وأسمائها للعموم في الأفراد قُلْت أو كثرت.

والجمع المعرف تعريف الجنس معناه جماعة الأحاد وهي أعم من أن يكون جميع الأحاد أو بعضها، فهو إذا أطلق احتمل العموم والاستغراق، واحتمل المخصوص أيضاً، والحمل على واحد منهما يتوقف على القرينة، كما في المشترك. هذا ما ذهب إليه الزمخشري وصاحب «المفتاح» ومن تبعهما، وهو خلاف ما ذهب إليه أثمة الأصول.

الجمع: في اللغة ضم الشيء إلى الشيء، وذلك حاصل في الاثنين بلا نزاع، وإنما النزاع في صيغ الجمع وضمائره، والأصح أن أقبل مسمى الجمع كـ (رجال) و(زيدين) ثلاثة بإجماع أهبل اللغة. والمسراد من قول عمالى: ﴿ هُمُ قَانٍ خُصُمانُ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَدِّمِ اللهُ وحديث:

«الانشان وما فوقهما جماعة محمول على المواريث والوصايا وعلى سنية تقدم الإمام. وإنما حمل على على على المواريث والوصايا وعلى سنية تقدم الإمام. وإنما بُعِث لتعليم الأحكام لا لبيان اللغات. بقي أن هذا في جمع القلة واضح، وأما في جمع

بقي أن هذا في جمع القلة واضح، وأما في جمع الكثيرة فمشكل، لأن النحاة أطبقوا على أن أقله أحد عشر. والجواب بشيوع العرف في إطلاق الدراهم على ثلاثة، ويجري الخلاف في ضمير الجمع أيضاً.

والجمع المنكّر يتناول الثلاثة وأكثر سواء كان جمع القلة أو الكثرة، لأنها أقل الجمع مطلقاً عـرفاً لا الأدنى من الثلاثة، لأنه غير ما وضع له أصلًا.

والجمع تصحيحاً وتكيراً يصدق على الواحد مجازاً لاستعماله فيه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ﴾(١) فإن المراد عائشة رضي الله عنها.

وجموع السلامة للقلة باتفاق النحاة، وعند شاذاً، بل يُردّ إلى الأصوليين أن صيغة (المؤمنين) و(المسركين) صُغُر وجمع بالألف ونحوهما للعموم، ولعل النوفيق بين الكلامين هو (حُمُر) جمع (حما أنه لا مانع من أن يكون أصل وضعها للقلة، وجمع بالواو والوغلب استعمالها في العموم لِقُرْف أو لِشَرْع، فنظر (رجال)؛ وإن كان النحاة إلى أصل الوضع والأصوليون إلى غلبة اسم جنس كرانم الاستعمال؛ أو تقول: كلام النحاة في الجمع كسائر المفردات. المنكّر، وكلام الأصوليين في الجمع المعرّف، والجمع المكسّر حكم التأنيث.

جَمْعُ السَّلامة مَنْكوراً يُسراد به من الشَّلاث إلى عَشْسر فلا

من السُّلاث إلى عَشْرٍ سَلاَ سَرِدِ وألْعُلَ سُم الْعِالَ والْعِلةُ

ونِـعْـلة مـثْـلُهُ فـي ذلـنك الـعَـدَدِ كَـانْـفُس وكـانْـواب وأرْغِـفـةٍ

وغِلمَة فاحف ظنها حِفْظ مُجْمَها و وأبنية القلة أقرب إلى الواحد من أبنية الكشرة، ولذلك يجري عليه كثير من أحكام المفرد. من ذلك جواز تصغيره على لفظه خلافاً للجمع الكثير، وجواز وصف المفرد بها نحو: (ثوب أشمال) وجواز عود الضمير إليه بلفظ الإفراد، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُم فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقَيْكُمْ مما في بُطُونِهِ ﴾ (الله والتاء على المناف العمم بالواو والنون، والألف والتاء.

جمع التكسير كالتصغير يرد الشيء على أصله؛ والجمع المكسر إذا صغر فإما أن يكون من جمع القلة، وهي أربع على الصحيح، فيصغر على لفظه، وإن كان من جمع الكثرة فلا يصغر على لفظه على الصحيح أيضاً؛ وإن ورد منه شيء عُدَّ شاذاً، بل يُرد إلى واحده، فإن كان من غير العقلاء صُغر وجمع بالألف والتاء كـ (حُمَيْرات) في تصغير (حُمُر) جمع (حمار)؛ وإن كان من العقلاء صُغر وجمع بالواو والنون كـ (رُجَيلون) في تصغير (رجال)؛ وإن كان أسم جمع كـ (قوم) و(رهط) أو اسم جنس كـ (تمر) و(شجر) صُغر على لفظه اسم جنس كـ (تمر) و(شجر) صُغر على لفظه كسائد المفدات.

والجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلاته سواء في حكم التأنيث.

والجمع المكسر لغير العائل يجوز أن يوصف بما يوصف به المؤنث نحو: ﴿مَآرِبُ أَخْرَى﴾ (٢) وهو قليل.

<sup>(</sup>۴) طه: ۱۸.

<sup>(</sup>١) أَلْنُور: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٦٦.

والجمع المكسر سوى ما على صيفة منتهى الجموع يصح تشيته بتأويل فرقتين.

وجمع التكسير يجري مجرى المفرد.

والجمع لا ينسب إلا فيما لا يكون له مفرد أصلاً كر (الأعرابي)، أو من لفظه كر (الركباني) فإن مفردها (راحلة)، أو يكون عَلَماً الآن، وإن كان جمعاً كر (أنبار) وهو اسم بلد بالعراق، وكان جمع (نبر)، أو يكون جارياً مجرى العلم كر (الانصار) فإنه في الأصل جمع (ناصر) لنصرتهم الإسلام. والجمع يوصف بالمفرد المؤنث بالتاء وهو الشائع؛ وقد يوصف بالمفرد المؤنث بالتاء وهو كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ آيات رَبِّهِ المُعْبَري ﴾ (المحمد ما يكون موضوعاً للآحاد المتكثرة باعبار والجمع ما يكون موضوعاً للآحاد المتكثرة باعبار

واسم الجمع وإن كان له مفرد من لفظه إلا أن وضعه للاحاد من حيث هي آحاد بلا ملاحظة كونها كثرة لواحد مفهوم من لفظه يصح أن يكون مفرداً له. ولهذا لا تكون أسماء الجموع على صيغ الجمع، وما لا يكون له مفرد مناسب من لفظه ويكون فيه كثرة كالقوم والرهط فهو اسم بمعنى الجمع.

كونها كثرة لواحد مفهوم من لفظ يصبح أن يكون

والنحويون نصوا على أنه إذا كان اللفظ على صيغة نختص بالجموع لم يسموه اسم جمع، بل يقولون: هو جمع وإن لم يستعمل واحده واسم الجمع مفرد اللفظ مجموع المعنى كرركب) و(سفر) و(حجب) بدليل جواز تصغيره على صيغته، والجمع الحقيقي لا يجوز تصغيره

إذا كنان جمع كشرة، بل يسرد إلى واحده، أو إلى جمع قلة إن وجد، لجواز تصغير جمع القلة. وأسماء الجموع سماعية، صرح به المحققون.

وسمعة الجعوم سماعية؛ صرح به المحمون. وجمع المعاقل لا يعود عليه الضمير غالباً إلا بصيغة الجمع، سواء كان للقلة أو للكثرة؛ وأما غير العاقل فالغالب في الكثرة الإفراد، وفي القلة

والعرب تقول: (الجذوع انكسرت) لأنه جمع كثرة، و(الأجذاع انكسرن) لأنه جمع قلة، كما في قوله:

وأسسافُ إلى يقطرنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا يقطرنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا يعدد المجاهلية أنه عَرض عليه حسان بن ثابت ميميته فما نَبَس ثم نقد عليه قوله:

لنا الجَفَدَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضَّحِي وَاسِيافُنا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا فَأَخَذَ عليه (الجفنات) و(الأسياف) لأنهما جمع قليل والشعر في معنى الافتخار فعليه أن يكشر. وهذا مما يبعد مِنْ مثل النابغة الذبياني وحسان ابن ثابت، ولعل الإشكال جاء من النَّقَال ] (٢٠).

جمع القلة: هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بقرينة، وما دونها بغير قرينة. وجمع الكثرة عكس هذا.

والفلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع، لا في معارفها. وقد يستعار أحدهما لملاخر من استعمال الفليل في الكثير وبالعكس. ومما وقع فيه جمع الفلة موقع جمع الكثرة كقوله تعالى: ﴿ وَمُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ ﴾ (٢) لأن (كم) للتكثير، ومما

(٣) الدخان: ٢٥.

<sup>(1)</sup> النجم: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) من: خ،

وقع فيه بالعكس مثل: ﴿فَلاثَةَ قُرُوْءٍ﴾<sup>(١)</sup> فإن تمييز الثلاثة لا يكون إلا جمع قلة.

والتحقيق أن الجمع الصحيح إنما هو للقلة إذا لم يعرّف باللام.

وقد يستغنى ببعض الجموع عن بعض ألا يرى أنهم قالوا في (رسن) (أرسان) وفي (قلم) (أقلام) فاستغنوا بها عن جمع الكثرة؛ وقالوا في (رجل) (رجال) وفي (سبع) (سباع) ولم يأتوا لهما ببناء القلة؛ وإذا لم يأت للاسم إلا بناء القلة كـ (أرجل) في (الرجل) في (الرجل) في (الرجل) في (رجال) في (رجل

والجمع المضاف قد يكون للجنس فيشمل القليل والكثير والعهد لأن الإضافة كاللام في أنها للجنس والعهد والاستغراق.

وجمع الجمع ليس بقياس، بل متوقف على السماع، لأن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة، وذلك يحصل من لفظ الجمع فلا حاجة إلى جمع القلة، فإنه تستفاد الكثرة من الجمع ثانياً لدلالته على القلة،

وجمع الجمع قسمان: جمع التصحيح وجمع التكسير. وإذا أرادوا أن يجمعوه جمع التكسير يقدرونه مفرداً فجمعوه مثل جمع الواحد الذي على زنت ك (جمسال) جمع (جمسل) على (شمائل)، و(شمائل) وهو البريح على (شمائل). وإذا أرادوا جمع التصحيح الحقوا بآخره الألف والناء نحو: (جمالات) في جمع (جمال) جمع (جمل).

ر .- ن وجمع التصحيح إنما يكنون للقلة إذا لم يعرُّف

باللام؛ وجمع الجمع لا يطلق على أقبل من تسعة؛ وجمع المفرد لا يطلق على أقل من ثلاثة لا مجازاً؛ وبنناء البواحد إن كان سالماً فيه فمصحح وإلا فمكسر؛ (والجمع على المفعولات) في غير العقلاء، إذ قد تقرر أن) (٢) الجمع بالألف والتاء مطرد في صيغة المذكر الذي لا يعقل، سواء كان مذكراً حقيقياً كـ (الصافئات) للا يعقل، سواء كان مذكراً حقيقياً كـ (الصافئات) الراسيات) و(الإيام الخاليات) فرقاً بين العاقل وغير العاقل، وإن كان غير العاقل فرعاً على الماقل، كما أن المؤنث فرع على المذكر، فالنحق غير العاقل بالمؤنث وجمع جمعه،

والجمع على (أفْعُل) مخصوص للإناث، ك (أفرع) في جمع (فراع)،

والجمع المذكر بعلامة الذكور نحو: (مسلمين)، و(فعلوا) يختص بالذكور إلا عند الاختسلاط بالإناث، فحيئذ يتناول الذكور أصالة والإناث تبعاً بطريق الحقيقة عرفاً؛ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو الخطاب على الكل، وكان يعتقد الرجال والنساء جميعاً دخولهم تحت الخطاب، وكان حكم الخطاب يلزم الكل؛ ولم يكن ثمة دليل زائد على ظاهر الخطاب، إذ لو كان ذلك دليل إلينا.

والجمع المذكر بعلامة الإناث نحو: (مسلمات). و(فعلن) يختص بهن، ولا يتناول الذكور أصلاً، إذ لا وجب للتبعية ههنا. وسبب نزول آيسة ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ (٢) هو أن النساء شكون إلى وسول الله فقلن: ما بالنا لم نُذكر في القرآن؟

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٥.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨ . .

<sup>(</sup>٢) ما بين هذين القوسين ليس في: خ.

مع عرفانهن الدخول في جمع الذكور، فأنزل الله همله الآية لتطبيب تلويهن. ولا خلاف في دخولهن في الجمع المكسر، وإنما الاختلاف في جمع المذكر السالم.

والجمع في اللفظ والمعنى كـ (رجال) و(زيدين). وفي اللفظ دون المعنى، كما في ﴿فقد صَغَتْ قُلُوبُكما﴾ (١).

وفي المعنى دون اللفظ كـ (رهط) و(نفر) و(قوم)

و(بَشَر) و(كل) في التأكيد ونحو ذلك مما ليس له واحد من لفظه من أسماء الجموع، وكذا (تمر) و(عسل) ونحو ذلك من أسماء الأجناس. والعام من الجمع جمع التكسير لعمومه للمذكر والمؤنث مطلقاً؛ والخاص منه المذكر السالم؛ والمتوسط: الجمع المؤنث السالم، لأنه إن لم يسلم فيه نظم الواحد وبناؤه فهو مكسّر، وإن سلم فهو إما مذكر أو مؤنث.

ووزن صیغة منتهی الجموع سبعة ک (أقارب) و(أقاویل) و(مساجد) و(مصابیح) و(ضواریب) و(جداول) و(براهین).

وأسم الجمع يطلق على القليل والكثير كـ (الماء) واسم الجنس لا يطلق عليهما، بل يطلق على كل منهما على سبيل البدل كـ (رجل). فعلى هذا كل جنس هو اسم الجنس لا العكس، ومقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا كل فرد من هذا كل فرد من هذا كل فرد المدر، خصوصاً إذا تعلر مقابلة الجمع بالمفرد، وتارة تقتضي ثبوت الجمع لكـل فرد من أفراد المحكوم عليه، وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما. وأما مقابلة الجمع بالمفرد

فالغالب أنه لا تفتضي تعميم الفرد، وقد تقتضيه. والاسم إذا كان جمعاً ولا يكون مفرده من ذوي العقول ودخل عليه الألف واللام فلا يراد حينشذ الجمع، بل يراد به المفرد.

والجمع المعرف باللام يستغرق جميع الأفراد بلا تفصيل، بخلاف لفظ (الكل) مضافاً إلى نكرة، فإنه يفيد الاستغراق التفصيلي، ولهذا لوقال: (للرجال عندي درهم) لزمه درهم واحد، ولوقال: (لكل رجل عندي درهم) لزمه دراهم بعددهم.

والجمع المعرف بحرف التعريف أو الإضافة أو اسم الجمع، وهو ما لا واحد له من لفظه كر (النساء) أصل تعريفها العهد، إذ به كمال التمييز الشخصي، فعند عدم العهد جنس حكماً، فحكمه حكم الجنس وضعاً، لأن بين حقيقتي التعريف والجمعية منافاة، إذ مؤدى الجمع عند عدم العهد أقراد متعددة مبهمة، فالملحوظ فيه التعدد والإبهام. وفي التعريف رفع تردد التعدد ورفع الإبهام فحمل على معنى الجنس الذي فيه العمل بالتعريف والجمعية من وجه لأن العمل بالتعريف والجمعية من وجه لأن العمل لأن الجنس هو المعرف من بين الاجناس الجامع لأفراده.

وتوابع الجمع إذا لم تكن من الأعداد يلزم أن تكون مؤنثة، وإذا كانت من الأعداد فتدكيرها وتأنيثها تابعان لتذكير واحد ذلك الجمع وتأنيثه لا لنغس ذلك الجمع. والقول بأن الألف واللام إذا دخلا في الجمع يكون معنى الجمع مضمحلاً ومنسلخاً (٢) قول مخصوص بموقع النفي، أو بما

<sup>(</sup>١) التحريم: ٤.

<sup>(</sup>٣) بهامش خ في هذا الموضع حاشية: دمعني اضمحلال

معنى الجمعية عند دخول أداة التعريف عليه جواز تناول الجمع الواحد لا منع دلالته على ما يبدل عليه الجمع

إذا كان السلام للجنس. وأما إذا كنان للتعسويف والاستخراق وغير ذلك فلا يكون كذلك. واللام يرد الجنس.

وأدنى كمال الجمع ثلاثة، لأن فيه معنى الجمع لغة واصطلحاً وشرعاً.

والجمع المعرّف إذا انصرف إلى الجنس جاز أن يراد به الفرد والكل لا المثنى، بخلاف المنكر منه، فإن إرادة المثنى منه جائزة، لأنه كالجمع في بعض اللغات

وحكم الجمع المعرف غير المعهود حكم المفرد المعرف غير المعهود في أن المنصرف إليه الواحد أو الكل.

ولفظ الجمع في مقام الإفراد يدل على التعظيم كقوله:

ألا فارحموني يا إله محمد

وكذا لفظ الإفراد في مقام الجمع قد يدل عليه كما في حديث أبي موسى الأشعري: «إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها».

وما ورد بلفظ الجمع في حقه تعالى مراداً به التعظيم كراداً به التعظيم كرونتش الوارثين (٢) فهو مقصور على محل وروده، فلا يتعلى فلا يقال: (الله رحيمون) قياساً على ما ورد.

قال بعض المحققين: ما يسنده الله سبحانه وتعالى إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع يريد به ملاتكته، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَدَرَانَاهُ فِياتُمِعِ قُدْرَامَهُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والجمع أعو التثنية فلذلك ناب منابها كقوله تعالى: وفقف صَعَفَتْ قلوبُكما) (°). واشترط النحويون في وقوع الجمع موقع التثنية شروطاً، من جملتها أن يكون الجزء المضاف مفرداً من صاحبه نحو (قلوبكما) و(رؤوس الكيشين) لأمن الإلساس، بخلاف العين والسدين والسرجلين للبس، ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم: (امرأة ذات أوراك).

وقد تذكر جماعة وجماعة، أو جماعة وواحد ثم يخبر عنهما بلفظ الاثنين نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ السّمواتِ والأرضَ كانت رَدَّقاً فَفَتَقْناهُما﴾ (١) ، وقولهم: الجمع المضاف من قبيل الفرد حكماً منقوض بما إذا حلف لا يكلم إخوة فلان، فإنه لا يحديث العهد، وكذا بما إذا حلف لا يكلم عبيد بحديث العهد، وكذا بما إذا حلف لا يكلم عبيد فلان هذه فإنه لا يحنث ما لم يكلم فلان فلان هذه أيضاً فلان الإضافة عدم عند الإشارة فبقي مجرد الجمع المنكر، ولا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل، منها أنه وقف على أولاده وليس له إلا واحد، بخلاف بنيه، أو على أقاربه المقيمين في بلد كذا، ولم يبق منهم إلا واحد، أو حلف لا

(٣) القيامة: ١٨.

مطلقاً كما عرف في (لا أتروج النساء) حيث يعنث

بتزوج أمرأة واحلة فقطه. (٤) يوسف: ٣. (١) فاطر: ١٠. (٥) التحريم: ٤.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥٨. (٦) الأنبياء: ٣٠.

يكلم إخوة فلان، وليس له إلا واحد؛ أو لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحب، وليس فيه إلا واحد. أو لا يكلم الفقراء أو المساكين أو الرجال، حنث بواحد في ثلك الصورة. المناه المام المام ولا فرق عند الأصوليين والفقهاء بين جمع القلة والكثرة في الأقارير وغيرهما، على خلاف طريقة التحويين، كما في والتمهيدي والجميع قد يكون بمعنى الكل الإفرادي، وقد يكون بمعنى المجموع، وليس في اللغة جمع ومثنى بصيغة واحدة إلا (تِنْـوان) جمع (قِنْـو)، و(صِنوان) جمع (صِنو) ولم يقع في القرآن لفظ

[ والجمع في ألسنة المتصوفين: هـ واتصـال لا يشاهد صاحبه إلا الحق جل شأنه، فمتى شاهد غيره فما جمع، والتفرقة شهود لمن شاهد بالمباينة نقوله: ﴿ آمَنَّا بِاللهِ ﴿ جَمِعَ ﴿ وَمِا الَّـٰزِلُ علينا) (١) تفرقة .. وكل جمع بلا تفرقة زندقة ، وكل تفرقة بلا جمع تعطيل. قال الجنيد: القرب بالوجد جمع وغيبته في البشرية تفرقة ] ٣٠.

والجمع البديعي: هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم، كقوله تعالى: ﴿المالُ والبَنُونَ رْيْنَةُ الجَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (1). وكذا قوله: ﴿الشُّمْسُ والقَبْرُ بِحُسْبِانِ، والنَّجْمُ والشُّجُرُ يَسْجُدانِ ﴾ (٥): والجمع والتفريق: هو أن يدخل شيئين في معنى،

ويفرق بين جهتي الإدخال، وجعل الطيبي قـوله تعالى: ﴿ اللهُ يَتُوفَّى الأنفسَ حِيْنَ مَوْتِها ﴾ (١) إلى آخره ومنه قوله:

تُشَابُهُ وَمُعَانِنَا خُدُلَةً فِسُرَاقِينِيا ۖ مُشَابَهَةً في قِصْةٍ دُونَ قِعَةٍ فَوَجُنَّهَا تَكُسُو السَّدَّامِعَ خُمْرَةً

ودمعي يكسسو حمسرة اللون وجنتى

والجمع والتقسيم: هو جمع متعدد تحت حكم ثم تفسيمه، كقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اوْرَثْنَا الكِتَابِ الذِّينَ اصطَفَيْنا ﴾ (٧) إلى آخره.

والجمع مع التضريق والتقسيم، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لا تُكَلُّفُ نَفْسُ ﴾ (^) إلى قوله: ﴿واما الذينَ شعدوا 🌬 (٩) ۽

وجمع المؤتلف والمختلف: هو أن يريد الشاعر التسبوية بين ممدوحين فيأتي بمعان مؤتلفة في مدحهما وينزوم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فضل لا ينقص بها مدح الآخر، فيأتى لأجل الترجيح بمعان تخالف معنى التسوية، كقوله تسالى: ﴿وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمان في الحَسِرْتُ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ وَكُلُّ آتَيْنَا حُكُماً وعلماً ﴾ (١١).

الجنس: (٦) هو عبارة عن لفظ يتنــاول كثيراً؛ ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير، كالجسم.

<sup>(</sup>١) آلِ عمرانُ: ٨٤..

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) الْكهف: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٥و٦.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) فاطر: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٣٣٣. مكذا وردت، ولعله يريد الآية (١٠٥)

من سورة هود: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُّمُ نَفَسُ إِلَّا بِلِذَنَّهِ ﴾ [ (۸) هود: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٧٨.

<sup>(</sup>١٠)الأنبياء: ٧٩.

<sup>(</sup>١١) في هذا البحث في (خ) تقديم وتأخير كثير لم نشر إليهما

لأنه استوفى ما في (ط) دون ترتيبه.

وإن تناول اللفظ كثيراً على وجه نتم ماهيته بفرد منه يسمى نوعاً كالإنسان.

ثم هذا الفرد الذي تتم به ماهية النوع يسمى فصلا، وهذا عند المتكلمين والمناطقة.

الجنس من الطبيعيات الكلية، وهي موجودات خارجية كما ذهب إليه البعض، ورجحه البيضاوي حيث أشار إليه في قوله تعالى ﴿إِنْ مع العُسْوِ يُسْواً ﴾ (1) بقوله: سواء كان اللام للمهد أو الجنس.

والجنس الخاص: ما يشتمل على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع، كالإنسان.

والنوع الخاص: هو ما يشتمل على كثيرين متفقين في الحكم، كالرجل

والمين الخاص: هو ما له معنى واحد حقيقة كـ (زيد).

والجنس العالي: هو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس، كالجوهر على القول بجنسيته.

والجنس الساقل: هو الذي فوقه جنس وليس تحته جنس، كالحياوان، لأنه اللي تحته أنسواع الأجناس

والجنس المتوسط: هو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم النامي.

والجنس المنفرد: هو الذي ليس فوق جنس ولا تحته جنس، قالوا: لم يوجد له مثال.

والأجناس العالية بسيطة لا يتصور لها حد حقيقي بل ترسم.

والجنس يدل على الكثرة تضمناً، بمعنى أنه مفهوم كلى لا يمنع شركة الكثير فيه، لا بمعنى أن

الكثرة جزء مفهومه

والجنس يدل على جوهر المحدود دلالة عامة، والقريب منه أدل على حقيقة المحدود، لأن يتضمن ما فوقه من الذاتيات العامة.

والفصل يدل على جوهر المحدود دلالة خاصة.

والجنس ضرب من الشيء. ﴿ ﴿ وَالْجَنْسُ ضُرِبُ مِنْ الشِّيءَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ السَّيْءَ ﴿ اللَّهِ مِنْ

والنبوع أخص منه. يقال (تشوّع الشيء أنواعاً) فالإبل جنس من البهائم.

وعند الأصولي: الجنس أخص من النوع.

والنوع في عرف الشرع قد يكون نوعاً منطقياً، كالفُرَس، وقد لا يكون، كالرجيل، فإن الشرع يجعل الرجل والمرأة نـوعين مختلفين نظراً إلى اختصاص الرجل بالأحكام

والجنس عند النحويين والفقهاء هو اللفظ العام، فكل لفظ عمَّ شيئين فصاعداً فهو جنس لما تجته، سواء اختلف نوعه أو لم يختلف. وعند آخرين: لا يكون جنساً حتى يختلف بالنوع نحو: الحيوان، فإنه جنس للإنسان والفرس والطائر ونحو ذلك.

فالعام جس وما تحته نوع، وقد يكون جساً لانواع، ونوعاً لجس كالحيوان، فإنه نوع بالنسبة إلى الإنسان والفرس.

والجزء المحمول إن كان تمام المشترك لحقيقتين فهو الجنس، وإلا فهو القصل، والقصل قد يكون خاصاً بالجنس كالحسّاس للنامي مشلاً، فإنه لا يوجد لغيره، وقد لا يكون، كالناطق للحيوان عند من يجعله مقولاً على غير الحيوان، كبعض الملائكة مثلاً.

<sup>(</sup>۱) الانشراح: ٦.

والجنس فيه معنى الجمع، لكونه معروض الكثرة ذهناً أو خارجاً، وكذا الجمع فيه معنى الجنس لأن كل فرد منه يتضمنه، لكن الجنس ما يمكن أن يكون معروض الوحدة والكثرة، وأما في الجمع ليس كذلك.

والجنس الجمعي إذا زيد عليه التاء نقص معناه كراتمر) و(تمرة).

وكل جمع جنس، وليس كل جنس جمعاً.

المجار: الجار والمجرور إذا كان به (في) يكون مفعولاً فيه غير صريح؛ وإذا كان باللام يكون مفعولاً له غير صريح؛ وإذا كان بغيرهما يكون مفعولاً به، ويعمل إذا لم يكن صلة، وإن كان زائداً لم يحتج إلى متعلق لأنه لا يكون ظرفاً، وأما إذا كان ظرفاً فلا بد من متعلق مذكور أو مقدر. والجار والمجرور إنما يقومان مقام الفاعل إذا تأخرا عن الفعل، وأما إذا تقدما فلا يقومان مقامه قياساً على الاسم لأن الاسم إذا تأخر عن الفعل أو ما قام مقامه كان فاعلاً وإذا تقدم عليه صار مبتداً.

وحرف الجر إذا تقدم لم يصر مبتدأ، بل ينتصب بالفعل.

ومتعلق الجار والمجرور إنما يكون محلوفاً إذا وقع خبراً أو صفة أو صلة أو حالاً.

والجار والمجرور مطلقاً يسمى ظرفاً، لأن كثيراً من المجرورات ظروف زمانية أو مكانية، فأطلق اسم الاخص على الأعم، وقيل: سمي بذلك لأن معنى الاستقرار يعرض له، وكل ما يستقر فيه غيره فهوظ ف.

والجار والمجرور إذا وقعا بعد نكرة محضة كانا صفتين تحو: (رأيت طائراً فوق غصن، أو على غصن)؛ وإذا وقعا بعد معرفة محضة كانا حالين

نحو: (رأيت الهسلال بين السحساب، أو في السحاب)؛ ومحتملان نحو: (يعجبني الزهر في أكمامه والثمر على أغصانه) لأن المعرف الجنسي كالنكرة في نحو: (هذا ثمر يانع على قضبانه) لأن النكرة الموصوفة كالمعرفة.

المجائز: هو المار على جهة الصواب، وهو مأخوذ من المجاوزة، وكذلك النافذ، يقال: جاز السهم إلى الصيد: إذا نفذ إلى غير المقصد؛ وعن الصيد: إذا أصابه ونفذ منه وراءه.

والجائز في الشرع: هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع لمه مع الأمن عن الدّم والإثم شرعاً. وقد يطلق على خمسة معان بالاشتراك: المباح، وما لا يمتنع شرعاً مباحاً كان أو واجباً أو مندوباً أو مكروهاً. وما لا يمتنع مرجوحاً. وما استوى الأمران فيه شرعاً كالمباح، أو مجوحاً. وما استوى الأمران فيه شرعاً كالمباح، أو عقلاً، كفعل الصبي. وما يشك فيه شرعاً أو عقلاً. والمشكوك إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى علم الامتناع.

والجواز الشرعي من هذه المعاني هو الإباحة.

ويطلق الجائز أيضاً على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعني الممكن؛ فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفسان، والممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي. وأما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي. فعليك بالتمييز بينهما.

وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه في «المهمات»: الجواز يشعر بعدم الكراهة، وفي

«الصغـرى» وغيره: قـد يطلق عـدم الجـواز على الكراهة.

والجائز: ما يمكن تقدير وجوده في العقلي، بخلاف المحال، وتقدير وجود الشيء وعدمه بالنظر إلى علم الله وإرادته، إذ لو صار ما علم وجوده واجباً وما علم أن لا يوجد وجوده مستحيلاً لم يكن جائز الوجود لتحقق كون الإرادة لتعييز الواجب من المحال لا لتخصيص أحد الجائزين من الآخر، وأنه خلاف قسول العقلاء.

(والجائز المقطوع بوجوده كأنصاف الجرم بخصوص البياض أو خصوص الحركة وتحوهما، وكالبعث والثواب والعقاب)(١).

والجائز المقطوع بعدمه كإيمان أبي لهب وأبي جهل، ودحول الكافر الجنة، ونحو ذلك.

(والجائز المحتمل للوجود والعدم كقبول الطاعات منا، وفوزنا بحسن الخاتمة إن شاء الله، وسلامتنا من عذاب الأخرة ونحو ذلك) (٢٠).

الجملة: هي أعم من الكلام على الاصطلاح المشهور، لأن الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي، سواء كان مقصوداً لذاته أو لا. فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاماً ولا جملة لأن إمنادها ليس أصلاً.

والجملة الواقعة خبراً أو وصفاً أو حالاً أو شرطاً أو صلة أو نحو ذلك هي جملة وليست بكلام، لأن إمنادها ليس مقصوداً لذاته.

وكل جملة خبرية فضلة بعد نكرة محضة فهي صفة، وبعد معرفة محضة حال، وبعد غير محضة منهما تحتملهما، إلا إذا تعين أحدهما أو غيرهما

بدليل.

والجملة الاسمية إذا وقعت حالاً ولم يكن فيها ضمير عائد إلى ذي الحال جرت مجرى الظرف، ولا تكون ميئة لهيئة القاعل أو المفعول، بل تكون مبيئة لهيئة زمان صدور الفعل عن الفاعل ووقوعه على المفعول نحو: (لقيتك والجيش قادم).

والجملة الاسمية موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه بلا دلالة على تجدد أو استمرار، وإذا كان خبرها اسماً فقد يقصد به الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن، وإذا كان خبرها مضارعاً فقد يفيد استمراراً تجددياً إذا لم يوجد داع إلى الدوام فليس كل جملة اسمية مفيدة للدوام. فإن (زيد قائم) يفيد تجدد القيام لا دوامه.

والجملة الظرفية تحتملهما.

والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث في المماضي أو الحال فتدل على تجدد سابق أو حاضر. وقد يستعمل المضارع للاستمرار بلا ملاحظة التجدد في مقام خطابي ينامبه.

والجملة الواقعة حالًا لها إعراب بالأصالة محلي قطعاً.

والجملة من حيث هي جملة مستقلة بإفادة فائدة هي النسبة التامة بين طرفيها، وإن كانت غير مستقلة باعتبار ما عرض لها من وقوعها موقع المفرد وقيداً للفعل مثلاً.

[ والجملة إذا وقعت حالاً لا بد أن تشتمل على فعل أو ما يشتق منه سواء كان اسم فاعل أو غيره ليكون مبيناً لهيئة الفاعل أو المفعول، واختلاف الجملتين طلباً وخبراً أمارة الحالية [7]

<sup>(</sup>١) و(٢) ما وضع بين قوسين ليس في : خ.

والجملة إذا وقعت حالًا فحكمها في دخول الواو على قياس الأحكام الخمسة، فقد يمتنع وقد يجب وقد يجوز، إما مع التساوي، وإما مع رجحان أحد طرفيه

والجملة تستعمل استعمال المفردات، ولا يعكس. والجمل التي لها محل من الإعراب واقعة موقع المفسردات، وليست النسب التي بين أجسزائها مقصودة بالمذات، فلا التفات إلى اختلاف تلك النسب بالخبرية والطلبية، خصوصاً في الجمل المحكية بعد القول، بل الجمل حينتذ في حكم المفردات التي وقعت موقعها لظهور فائدة العطف بينهما بالسواق، بخلاف منا لا محل لها من الإعراب، فإن نسبتها مقصودة بدواتها فتعتبر صفاتها العارضة لها، فليس تظهر فائدة العطف بينهما بالواو إلا بتأويل

والجملة لا تقيم مفعولة إلا في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، نحبو (كان) و(ظننت) واخواتهما. ولا تقع صفة إلا للنكرة، لأن الجملة نكرة لكونها حبراً شائعاً كالفعل، فبلا بد من التطابق بين الصفة والموصوف تعريفاً وتنكيراً. ووقوع الجملة الإنشائية خبراً لضمير الشان مما

والجملة ليست معرفة ولا نكرة، لأنهما من عوارض الذات، وهي لم تكن ذاتاً وقولهم: «النعت ينوافق المنعوب في التعريف والتنكير» يخص بالنعت المفرد، وإنما جاز نعت النكرة بها

دون المعرفة مع أنها لم تكن معرفة ولا نكرة لمناسبتها للنكرة من حيث يصح تأويلها بالنكرة. كما تقول: (مررت برجل أبوه زيد) بمعنى كائن زيداً.

والجملة متى كانت واردة على أصل الحال، فإن كانت فعلية، فمتى كانت واردة على نهجها بأن كانت مصدَّرة بمضارع مثبت وجب ترك الواو، نحو: (جاء زيد يعدو فرسه). وقوله:

نَجَوْتُ وَأَرْهَنَّهُمْ مَالِكَأَ(١)

محمول على إظهار مبتدأ. ومتى كانت غير واردة على نهج الحال، كما إذا صدَّرت بمضارع منفي جاز ترك الواو وذكرها.

واتفاق الجملتين يرتقي إلى ثمان صور، الأنهما إما خبران لفظاً ومعنى، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْوارَ لَفَى نَجِيم وَإِنَّ الْقُجَارَ لَفَى جَميم (٢).

أو إنشاءان كذلك نحو قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْتَرْبُوا ولا تُسْرِفُوا﴾ (٢).

وإما خبران معنى وإنشاءان لفظاً نحو قولك للفخور: (ألم نكن نطفة، وألا تكون جيفة؟).

أو مختلفان لفَظُا بان يكون لفظ الأولى إنشاء والثانية خبراً، نحوقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الكِتَابِ أَنْ لا يقولوا على اللهِ إلا الحقَّ

وَدَرُسُوا مَا قَبِهِ ﴾ (٤) أي: أحد عليهم.

او بالعكس نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِي أَشْهِدُ اللَّهُ واشهدوا اني بريءً مِمَّا تُشْدِيدون﴾(٥) أي: وأشهدكم. يناقش فيه. والزمخشري مستمر عليه.

 <sup>(</sup>١) عجز بيت لعبد الله بن همام السلولي وصدره:
 فلما خشيت أظافيرهم

انظر معاهد التنصيص ١ /٢٨٥٪.

<sup>(</sup>٢) الانفطار: ١٣.

<sup>(</sup>٣) الأعراف) ٣١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) مود: ٥٤ .

وأما إنساءان معنى وخبران لفظأ، أو مختلفان كذلك. نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَ أَخُذُمًا مِيثَاقَ بَنِي إِسَالَهُ عِنْ اللّهُ وَبِاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالتَّمْدِير. وَالجَمْلُ التِي لا محل لها من الإعراب حصروها في مبع: الابتدائية، والمعترضة، والتفسيرية، والمجاب بها القسم، والواقعة جواباً لشوط غير جازم مطلقاً كراني و(لولا) و(لما) و(كيف)؛ أو جازم ولم يقرن بالفاء ولا بإذا الفجائية، والواقعة ملة اسم أو حرف، والتابعة لما لا محل لها من الإعراب.

والجمل التي لها محل من الإعراب حضروها في سبع أيضاً: الخبرية، والحالية، والمحكية، والمضاف إليها، والمعلق عنها، والتابعة لما هو معرب أو ذو محل، وجزاء شرط جازم بالفاء ويإذا الفجائية.

والجملة التي تكنون صفة لمنا لهنا مسوضع من الإعراب بحسب إعراب موصوفها

والجملة التي تكنون صلة لها لا منوضع لهنا من الإعراب.

والجملة المعترضة على ما تقرر في علم المعاني يؤتى بها في أشاء كلام أو بين كلامين متصلين معنى عند الأكثرين. وجوز وقوعها فرقة في آخر الكلام، لكن اتفقوا على اشتراط أن لا يكون لها محل من الإعراب؛ وتقع بين الفعل ومرفوعه، وبين الفعل ومرفوعه، المبتدأ والخبر، والشرط وجوابه، والموصوف وصفته، والموصول وصلته، وبين أجزاء الصلة، والمتضابفين، والحرف الناسخ وما دخيل والحرف الناسخ وما دخيل

عليه ، وحرف التنفيس والفعيل ، و (قيد) والفعل ، وحرف النفي ومنفيه ، وبين جملتين مستقلتين ، وبأكثر من جملتين . وكثيراً ما تلتبس بالجالية ، ويميزها امتناع قيام المفرد مقامها ، وجواز اقترانها بالفاء أو بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت ، و (إن) الشرطية ، و (أن) والسين و (سوف)، وكونها طلبية .

والممين و را سوك )، وتوله طابيه . والحالية قيد لعامل الحال ووصف لمه في المعنى ، بخلاف الاعتراضية ، فإن لها تعلقاً بما قبلها . لكن ليست بهذه المرتبة .

والاعتراض أبلغ من الحال ، لأن فيه عموم الحال بخلاف الحال . والواو الداخلة عليها تسمى اعتراضة

والجَّمَلةُ القَسَمِيةُ لا يؤتى بها إلا لتأكيد الجملة المقسم عليها التي هي جوابها، والجواب متوقع للمخاطب عند سماع القسم ، ولهذا كثر دخول لام القسم على (قد) لما فيها من التوقع.

والجملة قد تقع صفة للمعارف بتوسط ( الذي ) نحو: (جاءني زيد الذي أبوه قائم).

والجملة الشرطية إذا وقعت حالًا استغني عن الجزاء لتجردها عن معنى الشرط .

والجملة المصدرة بأداة السور تسمى كلية وجزئية ومؤرة .

وإن كان الموضوع معيناً تسمى محصورة ، وإلا تسمى مهملة .

والجملة المستأنفة المقرونة بالعاطفة لا تكون إلا معترضة أو مذيلة.

والجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها الواو وهو الصحيح في إدخال الواو في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهُم كَانُهُم كُونُ كُونُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٣

والجملة اعتبر فيها الهيئة الاجتماعية دون الجمع فإنه لم يعتبر فيه ذلك .

[ الجسم: هـ و في اللغة مبني عن التسركيب والتأليف بدليل أنهم إذا راموا تفضيل الشخص على شخص في التأليف وكثرة الأجزاء يقولون: فلان أجسم من فلان ، إذا كان أكثر منه ضخامة وتأليف أجزاء .

واختلف الناس في تحديد الجسم ومعناه فقيل: الجسم هو القائم بنفسه ، وردّ بالجوهر الفرد وبالباري تعالى ، فإنه قائم بنفسه وليس بجسم مع أنه مخالف لوضع اللغة لما تحقق من أن صدلول الجسم هو التأليف ، ولا تأليف في الجوهر الفرد ولا في الباري تعالى ، وقيل : الجسم هو المعوود ، ورد بالجوهر الفرد وبالعرض فإنهما الموجود ، ورد بالجوهر الفرد وبالعرض فإنهما في وليسا بجسم ، فوكلُ شَيءٍ فَصَلوه في الغباد أعراض والله سبحانه شيء بالاتفاق وليس جسماً إنها

والجسم: هو جماعة البدن والأعضاء من الناس وغيرهم. وسائسر الأنواع العنظيمة الخلق، ك ( الجُسمان )، بالضم، و ( الجسماني ) خطأ، يعنون بذلك ما يكون حالاً في الجسم، وهو خطأ، لأن الشاذ لا يقاس عليه.

والذات تطلق على الجسم وغيره . والشخص : لا يطلق إلا على الجسم .

والحسد : جسم ذو لسون كسالانسسان والملك

والجن ، ومنه الجساد للزعفران ، ولذلك لا يطلق الجسد على الماء والهواء .

والجِرْم ، بالكسر : الجُسد ، كالجرمان .

والجِسْم : لطيف باطن ، والجِرْم كثيف دائر .

والأواثل ذكروا الجسم والجرم ؛ والمتكلمون ذكروا الأجزاء الأصلية والغضيلة .

والجسم في بادىء النظر هو هذا الجوهر الممتد في الجهات ، أعني الصورة الجسمية وأما أن هذا الجوهر قائم بجوهر آخر فمما لا يثبت إلا بانتظار دقيقة في أحوال الجوهر الممتد .

والجسم لا تخرج أجزاؤه عن كونها أجساماً وإن قُطَّع وجُزِّى، ، بخلاف الشخص فإنه يخرج بالنجزؤ عن كونه شخصاً .

وأطراف الرأس داخل في الجسد دون البدن . لأن البدن ما سوى الأطراف من المنكب إلى الألية ، فالرأس والعنق والبد والرجل يدخل في حكم الطهارة تغليباً .

والرقبة : اسم للبنية مطلقاً .

والجثمان : بالثاء المثلثة : شخص الإنسان قاعداً .

والجسم : إما بسيط وهـ و الــــذي لم يشألف من الجسام مختلفة الطبائع ، أو مركب إن تألف .

والبسيط إن كان جزؤه كالكل في الرسم (٢) والحد فهو البسيط العنصري ، وإلا فالفلكي .

والمركب إن لم يكن له النمو فهو الجماد ، وإلا فإن لم يكن له الحس فهو النبات ، وإن كان فإن

<sup>(</sup>١) الغمر: ٥٢.

 <sup>(</sup>٢) من (خ)، وبإزائه فيها حاشية: والجسم عند الأشعري هو الجوهر المنقسم، والجوهر الذي لا ينقسم يسمى جوهراً فرداً وجزءاً لا يتجزأ فليس للجوهر عنده قسم آخر، وأما

عند المعتزلة فالمنفسم في جهة يسمى خطأً وفي جهتين يسنى سطحاً وفي ثلاث جهات يسعى جسماً». (٣) ط: الاسم.

لم يكن مع ذلك نطق فهو الحيوان غير الإنسان ، وإن كان فهو الإنسان .

والنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في أن لفظ الجسم في اللغة هل يطلق على المؤلف المنقسم ولو في جهة واحدة ؟ أو على المؤلف المنقسم في الجهات الثلاث ؟ فحيث وقع في و المقاصد و من أن النزاع معنوي يراد به الأول ، وحيث وقع في و المواقف » من أن النزاع لفظي يراد به الثاني فالنزاع لفظي .

والجسم الناطق هو تمام المشترك بين الإنسان والفلك والملك عند المتكلمين ، وبين الإنسان والفلك عند الحكماء ، مع أن تمام المشترك بين الحيوان والملك هو الجسم عند المتكلمين والجوهر عند المحكماء ؛ وبين الحيسوان والفلك هو الجسم اتفاقاً

والجسم والجوهر في اللغة بمعنى ، وإن كان الجسم أخص من الجوهر اصطلاحاً ، لأسه المؤلف من جوهرين أو أكثر ، على الخلاف في أقسل ما يتسركب منه الجسم على ما بين في المطولات .

والجوهر يصدق بغير المؤلف وبالمؤلف . والمؤلف المائف . والفلاسفة يطلقون الجسم على ماله مادة ، والجوهر أيضاً على كل متحيز ، فيكون أعم من الجسم على الدوجه الثاني ، وبالمعنى الأول يطلقون اسم الجوهر على الباري تعالى .

والجسم جوهر بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج أصلًا ، وهذا عند أفلاطون فإنه لم يقل إلا

بالصورة الجسمية . وأما عند أرسطو فالجسم مركب من حال ومحل ؛ فالحال هو الصورة ، والمحل هو الهيولي .

وأما عند جمهور المتكلمين ويعض الحكماء المتقدمين فهو مركب من أجزاء متناهية لا تتجزأ بالفعل ولا بالوهم ، وتسمى تلك الأجيزاء جواهر فردة [ تتألف منهما الأجسام متصائلة لا تتمايسز إلا ـ بالأعراض ](١) ، إذ لو لم يتناه الجزء كان العالم أبدياً مشاركاً لأحد وصفى قديم ، وهو عدم الانتهاء ، كما أن العالم مشارك القديم عند المدهري في الابتنداء لعدم المدخلول في وجلوده تحت القدرة . فالتناهي يؤدي إلى حدوث العالم كمسألة الحوض الكبير إذا وقعت تجاسة فيه ، فعلى ثناهي الجزء طاهر ، وعلى عدم التناهي غير طاهر ، ولو قلت : كان في كل قطرات الماء نجاسة فعلى تقدير ثبوت الجوهر الفرد لا صورة ولا هيولي ولا ما يتركب منهما ، بـل هناك جسم مركب من جواهر فردة ، فاستحال خلوه عن الأكوان التي هي عبارة عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وهي معان حادثة ، فيترتب عليها أن ما لا يخلو عن الأكسوان الحادثة لا يسبقها ، وما لا يسبق الحوادث فهو حادث ، أو يؤدي إلى ما لا أول له من الحوادث ، وهو محال . واعلم أن عظماه قدماء الحكماء لما وقفوا على حجةٍ تدل على نفي الجزء أذعنوا لها ، وحكموا بأن الجميم ينقسم انقسامات لا تتناهى ؛ ولما وقفوا أيضاً على حجة ندل على عـدم الاتصال ، وهي أنه لوكان الجسم متصلاً يلزم انعدامه بكليته

الجزء له للجبل وهو بطة ولم نتبين معناها.

 <sup>(</sup>١) من: خ وبهامشها بازائه حاشية: «لا بند لكل عين أن
 ينتهى إلى الجزء الذي لا يتجزأ وإلا لزم أن يساوي

عند انفصال شيء قليل منه ، وأذعنوا لها وأنكروه وقالوا صريحاً بـان جميع أجزاء الجسم موجودة بالفعل فلزمهم بحكم هذه المقدمات القول بوجود الجزء وتركّب الجسم منه ، إلا أنهم رأوا أن في عدم تناهى الانقسام مخلصاً عنه ، إذ حيثك يكون كل جزء منقسماً ، وإلا يلزم تناهى القسمة عنده ، وهـ و خـ لاف المفـروض ، فلم يلتـ زمـ وا بـ وجـود الجزء ، فالخلل في مذهبهم من جهة أنهم جمعوا بين مقدمتين ، موجب إحداهما وجود الجزء ، وموجب الأخرى عدمه ، ولا يخفى أن منافئاة الموجبين مستلزمة لمنافاة الموجبين ، هكذا قرره بعض الفضلاء ، وذهب من كان قبل أرسطو مشل سقراط وفيثاغبورث إلى قدم الأجسام بذوانهما ، سواء كانت فلكية أو عنصرية ؛ وحدوث صورها وصفاتها وباقى أحوالها .

والجسم الطبيعي : هو الذي يفرض فيه أبعاد ثلاثة متفاطعة على زوايا قائمة .

والجسم التعليمي: هـو عرض لا وجـود له على الاستقلال

الجوهر: هو والذات والماهية والحقيقة كلها ألفاظ مترادفة .

[ والمشهور فيما بين الفلاسفة استعمال الجوهس يذكر ويراد به أحد أمور أربعة : بمعنى المرجود القائم بنفسه وبمعنى اللذات والحقيقة ، وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيز بالدَّات، ومعنى القيام بنفسه أن يصح وجوده من غير محل يقوم به، لا ما يستغنى وجوده عن غيره

كما قاله الأشعري حتى قال: لا قائم بالنفس إلا الله ، فأنكر قيام الجواهر بنفسها . وكون الجواهر أصلا للمركبات حداً له أو علة أقوى من كون القيام بالذات حداً له أو علة ، لِما أن في لفظ الجوهر ما ينبيء عن كنونه أصالًا ، وليس فيه منا ينبيء عن القيام بالذات .

واسم الجوهر ليس باسم لمطلق الوجود ، بـل هو اسم لموجود يتركب منه ومن غيره الجسم ، أو لما هو قابل للأعبراض ، حتى إنه لا يتنباول موجبوداً ليس يشركب منه الأجسام ، ولا موجوداً لا يقبل العرض ، وكذلك العرض ليس بناسم لمنطلق الموجود ، إذ موجودات كثيرة ليست بأعراض ، بل هو اسم لما يعرض في الجوهر مما يستحيل بقاؤه ، فما لم يتوجد فيه هذا المعنى لم يكن عرضاً ، وكذا كل اسم جنس كالحيران والنبات وغير ذلك ٦(١).

ثم الجوهر ممكن الوجود لا في موضوع عند الحكماء ؛ وحادث متحيز عند المتكلمين . والمتحير: الشاغل للحيز الذي هو عند المتكلمين الفراغ المتوهم المشغول بالشيء الذي لولم يشغله لكان ذا خلاء كداخل الكوز للماء . وقد

الأول: المتحير الذي لا يقبل القسمة. هذا على قول من يثبت الجوهر الفرد المسمى بالجزء الذي لا يتجزأ لا كسراً لصغره، ولا تطعاً لصلابته، ولا وهمأً(١) لامتناع تميزه ، ولا فرضاً(١) لاستلزام

<sup>(</sup>١) من: خ، وبجانبه في هامشها حاشية: «وترادف الجوهر

مع الجزء الذي لا يتجزأ هو مذهب المشايخ..

<sup>(</sup>٢) في هامش خ حاشية: دوإ قالوا وهماً مع أنهم لم يقولوا به تماشياً مع الخصم أو المراد هنا الظن الفاسد لا القوة

الوهمية).

<sup>(</sup>٣) حاشية أخرى: «والمراد بالفرض هـ والتعقل لا مجرد التقديره .

انقسام مالا ينقسم في نفس الأمر ، إذ ليس الجزء الذي لا يتجزأ جسماً على ما ذكره المتكلمون ، بسل لا يمكن أن يكون جسماً . والجسم عند الحكماء ماخوذ منه في الواقع ، وقد يطلع الله بعض أوليائه عليه .

والشاني: هو الذات القابلة لتبوارد الصفات المتضادة عليها.

والثالث: أنه الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت في موضوع أي ذات، ويخرج عنه الواجب لذاته، إذ ليس له ماهية وراء الوجود.

والرابع: أنه الموجود الغنيّ عن محل يحل فيه . فالجوهر بهذا المعنى يجوز إطلاقه على الباري تعالى من حيث المعنى ، لوجود المعنى المصحح له فيه ، لا من حيث اللفظ . أما سمعاً فلعدم ورود الإذن من الشارع بصريح إطلاقه على الواجب في الكتاب والسنة ، أو بسما يرادفه ، أو بما كان موصوفاً بمعناه .

ولا يكفي في صحة الأجزاء على الإطلاق مجرد وقوع ما لا يصح إطلاقه على الواجب في الكتاب والسنة بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام ، بل يجب أن لا يخلو عن نوع وتعظيم ورعاية أدب وأما عقلاً فلإيهامه لما ينافي الألوهية من تبادر الفهم إلى المتحيز المحال إطلاقه على الواجب تعالى .

واعلم أن القائم بالنفس الذي يكون متحيزاً وقابلاً للقسمة هو الجسم ؛ والقائم بالنفس الذي يكون متحيزاً لا قابلاً للقسمة هو الجوهر الفرد ، والقائم بالنفس المذي لا يكون متحيزاً هـو الجوهر الباري الروحاني ، ولا يلزم منه أن يكون مشلاً للباري

تعالى ، إذ الاشتراك في السلوب لا يسوجب الاشتراك في الماهية .

وانفق الحكماء على أن كل جوهر عاقل فهو ليس بجسم ولا بجسماني

( والجوهر عبيارة عن الأصل في اللغبة أي أصل المركبات ، لا عن الفائم بالذات)(١).

والجواهر العقلية هي العقول العشرة ، والجسمية هي الهيولي والصورة .

والنفسانية هي نفس الحيوان .

والمراد بالجواهر في عرف النحويين الأجسام المتشخصة .

والجوهر والكم كالاهما جنس غنث الخكماء ؛ وعند غيرهم : الكم جنس والخوهر كالجنس.

وللجوهر تحققان: تحقق في نفسه وهو الوجود المقابل لعدمه ، وتحقق في مكانه وهو حصوله في ، بخلاف المعرّض ، فإنه لما لم يقم بنفسه كان تحققه حصوله في موضوعه بحبث لا يتمايزان في الإشارة الحسية كاللون مع المتلون ، بخلاف الجسم في المكان . وخلق الجوهر عن أعراضه ممتنع عند أهل الحق مفرداً كان الجوهر أو مركباً مع جوهر آخر ، وهو الجسم ، إذ لا يوجد جوهر بدون تشخصه ، وتشخصه إنما هو بأعراضه ، يعجب أن يقدوم به عند تشخصه بشيء من الأعراض .

والجوهر جنس للأنواع المندرجة تحته عُرَض عام لفصولها ، بل كل جنس بالقياس إلى الفصل الذي يقسمه عُرَض عام له .

الجَعْل : (جَعَل) أعم من (فَعَل) و (صَنْع)

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في ; خ.

وسائر أخواتها ، وهو يجري مجري (صار) و (طَفِق) فلا يتعدى نحو (جعل زيد يفعل كذا) أي : أقبل وأخذ وشرع وتلبس .

ومعنى ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ ﴾ (١): مَا شَرَعَ وَمَا وَضَعَ . ولللك تعدَّى إلى مفعول واحد وهو البَّحِيرة . ويجري مجري ( أوجد ) فيتعدى إلى واحــد أيضاً نحو: ﴿ وَجُعِلَ الطُّلُماتِ وَالنَّورِ ﴾ (\*) .

ويكون بمعنى إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه نحو: ﴿ جُعلَ لَكم مِنْ النَّفُسِكُمُ ازُواجاً ﴾ (\*) . وبمعنى تصيير الشيء على حالة دون حالة ، فيتعدى إلى اثنين نحو: ﴿ جَعَل لَكُمُ الارْضَ فراشاً ﴾(٤) والنصير يكون بالفعل نحو: ( جعلت الفضة خاتماً ) وبالقول غير مستند إلى وثوقه نحو : (جعلت زيداً أميراً )؛ وبالعقد نحو: (جعلت زيـداً قائمـاً ﴾ وهو اعتقاد كون الشيء على صفةٍ اعتقاداً غير مطابق للواقع .

ويكون الجعل بمعنى الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان نحو: ﴿ جاعلوُه مِنَ المُرْسَلِين ﴾ (٥) ، أو باطلاً نحو: ﴿ الذينَ جَعَلُوا القُرآن عضين 😓 (١) .

وبمعنى بعث نحو: ﴿وجِعلنا معه اخاه هارون وزيراً ﴾ (٧)

ويمعنى قال نحو: ﴿ وَجَعلوا للهُ انداداً ﴾ (٨) . وبمعنى نبيَّن نحو: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوآنَا عَرَبِيًّا ﴾ (١) و ﴿ جَعَلْنا لِكُلُّ نَبِي عَدُواً ﴾ (١) وقال

جَعَلْنَا لَهُمْ نَهج الـطّريق فـأصبِحـوا عَلَى ثَبَتٍ مِن أَسْرِهِمْ حَيْثُ يَشَّمُوا وبمعنى التسمية نحو: ﴿ وَجَعَلُوا الْعَلَائِكَةُ الدِّينَ هُم عِبِكُ الرَّحُنْنِ إِنَاتًا كِهِ (١١).

و (جعلت زيداً أخاك): نسبته إليك.

و (جعل له كذا على كذا) : شارطه به عليه.

ولا يقال: (جعل كذا إليه) إلا بتضمين معنى

وجعل الشيء جعلًا : وضعه .

و [ جعل ] بعضه نوق يعض: ألقاه.

والجُمّل بالضم: أعم من الأجر والثواب.

والجَعْل لا يستعمل لابتداء الفعل وإنشائه ، كما في قوله تمالى: ﴿وَجَعَلنَا اللَّيْلَ وِالنَّهارِ ﴾ (١١). ولهذا قالوا: إذا قالت المرأة: (جعلتُ نفسي لك بكذا) وقُبل كان نكاحاً إذا كان بحضرة الشهود، بخلاف الإجازة، فإنها تستعمل لتنفيذ ما تقدم.

الجهة(أأ): هي والحيّز متلازمان في السوجود، لأن كلاً منهما مقصد للمتحرك الأيني، إلا أن الحيم مقصد للمتحرك بالحصول فيه، والجهة مقصد له بالوصول إليها والقرب منها. فالجهة منتهي الحركة، لا ما يصح فيه الحركة، ولأن كل واحد منهما مقصد الإشارة الحسية، فما يكون مختصاً بجهة يكون مختصاً بحيز

(١) المائدة: ١٠٣ ما جعل الله من يحيرة ولا سائية ولا

وصيلة ولا حام . . الآية .

(٢) الأنعام: ١.

(٣) الشورى: ١١ .

(٤) البقرة: ٢٢. (٥) القصص: ٧.

(٦) الحجر: ٩١.

(٧) الفرقان: ٢٥.

والجهة قسمان

(٨) إيراهيم: ٣٠. 🍌

(٩) الزخرف: ٣.

(۱۰) الفرقان: ۳۱.

(١١) الزخرف: ١٩.

(١٣) ليست هذه المادة في: خ. (١٢) الإسراء: ١٢.

حقيقة لا تتبدل أصلاً، وهي الفوق والتحت. وإنما يتبدلان بتبدل جهة الرأس والرجل في الحيوانات، كما في النملة والذباب وأشباههما، حيث تدب متتكسة تحت السقف وعلى مقعرها. وغير حقيقية وهي تتبدل بالعَرض، وهي الأربعة الله الماقية.

والأولان جهتمان واقعتمان بسالسطب لا يتغيران بالعرض

والجهات المتبدلة بالعرض غير متناهبة لأن الجهة طرف الامتداد، ويمكن أن يضرض في كل جسم امتدادات غير متناهبة فيكون كل طرف منها جهة. فالحكم بأن الجهات ست مشهور عامي، وليس بحق عند الخاص، فإن الجسم يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قواثم، ولكل بعد منها طرفان، فلكل جسم جهات ست. فهذا الاعتبار يشتمل على الاعتبار المشهور مع زيادة هي تقاطع الابعاد على زوايا قوائم، ولا شك أن قيام بعض الامتدادات على بعض مما لا يجب في اعتبار الجهات فتكون غير مناهية، لإمكان أن يفرض في جسم واحد المتدادات غير متناهية، هكذا حققه بعض النذ لاد

الجنون: هو اختلاف القوة المميزة بين الأصور الحسنة والقبيحة، المدركة للعواقب بأن لا يظهر أثرها ويتعطل أفعالها إما بالنقصان الذي جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما بخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاصدة إليه،

بحيث يفزع من غير ما يصلح سبباً. والسَّفَه: الخفة، والجِلْم يقابله.

وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن التصوف في المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه والإسراف مع قيام خفة العقل فلا يدفع إليه ماله قبل البلوغ بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ آنَسُتُم منهم رُشُداً ﴾ (١) إلى آخره. وأما عدم الدفع إليه بعد البلوغ قبل الإيناس فلا دلالة عليه في هذه الآية. أما منطوقاً فظاهر، وأما مفهوماً فلأن مفهوم قـوله: ـ ﴿ فَإِن آنَسُنَّهُ مِنْهُم رُشُداً ﴾ عدم الدفع على الفور، لا عدم الدفع مطلقاً. قال أبـو حنيفة: إذا زادت على سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال، إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة تدفع إليه المال، وإن لم يؤنس منه الرشد. فسن الرشد عند الإمام هو أن يبلغ سنَّ الجلَّيَّة، وهـو خمس وعشرون سنة، فإن أقل ملة البلوغ اثنتا عشرة سنة، وأقل مدة الحمل نصف سنة، فأقل ما يمكن أن يصير المرء فيه جَداً ذلك.

يتناس ال يبير الحراب المسلام في العقل وعند الإمامين إلى الرشد، وهو الصلاح في العقل والجفظ للمال.

والعته: آفة توجب خللاً في العقل؛ فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه بكلام المجانين وكذا سائر أموره؛ فكما أن الجنون يشبه أول أحوال الصبي في عدم العقل مع يشبه العته أحوال الصبي في وجود أصل العقل مع تمكن خلل فيه.

وقيل: العاقل من يستقيم حاله وكلامه غالباً ولا يكون غيره إلا نادراً، والمجنون ضده.

والمعتود: من يختلط حاله وكلامه فيكون هذا غالباً

<sup>(</sup>١) النساء: ٦.

وذاك غالباً.

وقال بعضهم: المجنون من يفعل ما يفعله العقلاء لا عن قصد؛ والعاقل من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن عن قصد؛ والمعتوه من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن عن قصد. وتفسير القصد: هو أن العاقل يفعل على ظن الصلاح، والمعتوه يفعل مع ظهور وجه الفساد.

والمغفّل: اسم مفعول منّ التغفل، وهو الـذي لا فطنة له.

وجنون مُطْبِق، بالكسر. ومجنونةُ مُطْبَق عليها، بالفتح.

[ ومعنى مطبق: الممتد، والامتنداد عبارة عن تعاقب الأزمنة وليس له حد معين فقدروه بالآدى، وهو أن يستوعب الجنون وظيفة الوقت وهو اليوم والليلة في الصلاة وجميع الشهر في حق سقوط الصوم ](١).

الجهل: يقال للبسيط، وهو عدم العلم عما من شانه أن يكون عالماً، ويقال أيضاً للمركب، وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق، سمي به لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل آخر قد تركبا معاً.

ويقرب من البسيط السهو. وسبيه عدم استثبات التصور، فيثبت مرة ويـزول أخرى، ويثبت بـدله تصور آخر، فيشته أحدهما بالآخر اشتباها غير مستقر، حتى إذا نبه بـأدنى تنبه وعـاد إلى التصور الأول.

ويقرب من الجهل أيضاً الغفلة، ويفهم منها عـدم التصور مع وجود ما يفتضيه.

كذلك يقرب منه اللهول، وسببه عدم استثبات

التصور حيرة ودهشاً.

والجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد؛ والغي يقال اعتباراً بالأفعال. ولهذا قيل: زوال الجهل بالعلم، وزوال الغي بالرشد، ويقال لمن أصاب: رَشَد؛ ولمن أخطأ: غوى.

والجهل أنواع:

باطل لا يصلح علراً، وهو جهل الكافر بصفات الله وأحكامه، وكذا جهل الباغي وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة، كالفتوى ببيع أمهات الأولاد، بخلاف الجهل في موضع الاجتهاد فإنه يصلح عذراً وهو الصحيح، وكذا الجهل في موضع الشبهة.

وأما جهل ذوي الهوى بالأحكام المتعلقة بالآخرة كعذاب القبر والرؤية والشفاعة لأهل الكبائر، وعفو ما دون الكفر،وعدم خلود الفساق في النار فلم يكن هذا الجهل عذراً لكونه مخالفاً للدليل الواضع من الكتاب والسنة والمعقول، لكنه لما نشأ من التأويل للأدلة كان دون جهل الكافر.

لسائن الباويل بلادته كان دون جهل الكافر. وجهل مسلم في دار الحرب لم يهاجر إلينا بالشرائع كلها يكون عذراً حتى لو مكث ثمة مدة ولم يصل ولم يصل ولم يعلم أنهما واجبان عليه لا يجب القضاء بعد العلم بالوجوب، خلافاً لزفر، لأن الخطاب النازل خفيً في حقه، فيصير الجهل به عذراً، لأنه غير مقصو، وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل.

ويلحق بهذا الجهل جهل الشفيع بالبيع، والأمة بالإعتاق، والبكر بنكاح الولي، والوكيل والمأذون بالإطلاق وضده

الحِن: حدُّه أبو علي بن سينا بأن حيوان هـ واثي

يتشكل باشكال مختلفة ثم قال: وهذا شرح الاسم أي بيان لمدلول هذا اللفظ مع قطع النظر عن انطباقه على حقيقة خارجية، سواء كان معدوماً في الخارج أو موجوداً ولم يعلم وجوده فيه ، فيان التعريف الاسمي لا يكون إلا كذلك، بخلاف التعريف الحقيقي، فإنه عبارة عن تصور ماله حقيقة خارجية في الذهن. [ وقد دل الكتاب وإخبار الانبياء على وجود الجن ](١)، وجمهور ارباب الملل المصدقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجوده، واعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة أيضاً.

[ ومن أحاط معرفة بعجائب المقدورات وما خلق الله من السماوات والأرض وما بينهما من العجائب والغرائب علم أن خلق الجن مما ليس بمحال بنفسه، ولا القدرة الأزلية قاصرة عنه، ولا أنه مما يلزم عنه إبطال قاعدة من القواعد العقلية ولا هدم أصل من الأصول الدينية فلم يستدع وجود الجن والعمل بظواهر الأدلة السمعينة من غير تأويل، وغاية ما فيه وجود أشخاص بيننا لا نراهم، وليس ذلك مما يمتع من وجودهم وإلا لنزم منه امتناع وجــود الملائكــة والحفَظَة الكــاتبين، وهو خــلاف مذهب المسلمين وأرباب الشرائع. ثم نقول: خروج الشيء عن الوهم اللذي هو نتيجة الحس مما لا يوجب استحالة ثبوته عند قيام المدليل على ثبوته، فإن العلم محيط بثبوت السروح في البدن وثبوت العقل فيه ووجود الجن والملائكة لثبوتهم بالدليل وإن كنا لم نعاينهم. ومن يتبع الوهم قاول ما يلزمه إنكار ثبوت صانع ليس بجوهر ولا جسم ولا غَرَض ولا قائم بناؤه بجهة من الجهات منا ولا

اتصال له بنا، ولا انقصال له عنا، ويلزمه أن يخرج ثبوت الصانع عن العقل لخروجه عن الوهم، ويقول: إن ثبوته ليس بمعقول لا إنه ليس بموهوم، فمن أقر بثبوت الصانع اتباعاً للدليل وإن لم يتقرر ذلك في الوهم يلزمه الإقرار بذلك اتباعاً لما أقمنا من الدليل وإن لم يتصور ذلك في الوهم ](1).

والجن يقال على وجهين: أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء الإنس. فعلى هذا يدخل فيه الملائكة والشياطين. وعلى هذا قال أبو صالح: الملائكة كلها جنّ. نعم إلا أن يقال بأن هذا من باب تقييد المطلق بسبب العرف.

والشاني أن الجن بعض المروحانيين، وذلك أن الروحانيين ثلاثة:

أخيار: وهم الملائكة.

وأشرار: وهم الشياطين. وأخيار وأشرار: وهم الجن.

والشر.

وظاهر كلام الفلاسفة أن الجن والشياطين هم النفوس البشرية المفارقة عن الأبدان بحسب الخير

ومما توقف فيه أبو حنيفة ثواب البعن بناء على أن الإثابة لا تجب على الله فلا يستحق العبد الثواب على الله تعالى بالطاعة، والمعفرة لا تستلزم الإثابة لانه ستر ؛ والإثابة بالوعد فضل. هذا هنو القيام. إلا أن الأثر ورد في بني آدم فصار معدولاً عنه، ولم يَردُ في حق من أمن من الجن إلا سقوط عقوبة الكفر عنهم فهم يُبعثون ويُحاسبون ويُعدَّب من كفر منهم في جهنم ويُجعَم من آمن منهم تراباً.

<sup>(</sup>١) من: خ.

ومن قال بالحُسْن والقُبْع العقليين وبوجوب ثواب المعطيع لله تعالى فإنه يقطع بأن مؤمني الجن يدخلون الجنة ويشابون فيها. ومن لا يقول بهما وذهب إلى إشابتهم بالجنة والحسور العين من الجنيات فإنما يذهب إليها استدلالاً بقوله تعالى فحور مَقْصُوراتُ في الخِيام (١) وبكونهن فإلم يَعلَم بُنُ أَنسُ قَبْلَهُم ولا جُانَ. فَيِاعي آلامِ رَبُكُما تُكَذّبان (١) حيث فهم منه أن كل فريق منهم يدخلون الجنة ويشابون بنعيمها ويطمشون ما أعد يدخلون الجنة ويشابون بنعيمها ويطمشون ما أعد لهم من الحور العين. والصحيح أن المصراد بالتوقف التوقف في المآكل والمشارب لا الدخول في الجنة كدخول المالائكة للسلام والمزيارة والخدمة.

ذكر أبو الحسن الأشعري أن أهل السنة يقولون: إن الجن تسدخل في بسدن المصدوع. وفي « المسواقف » تقسدر على أن تبلج في بسواطن الحيوانات وتنفذ في منافذها الضيقة نفوذ الهواء المستنفة.

[ وفي حِاشية عصام على « الأنوار » كون المصروع ممسوس الشيطان بناطل، بنل هو مرض ] (٢).

وذكر وَهْب أن من الجن من يولند لهم ويأكلون ويشربون بمنزلة الإدميين، ومنهم بمنزلة الربع. والجن يموت، والشيطان يموت إذا مات إبليس. والجنّة، بالكسر: الجن والجنون أيضاً. وبالفتح: البستان. وبالضم نوع من السلاح.

والجُنان: بالفتح: القلب.

والجنين: الولد ما دام في بطن أمه، ويجمع على

( أجِنّة ).

وجَنّ عليه الليل وأجنّه: فالشلاثي لازم و (أفعل) متمدٍ، وهو الأجود في الاستعمال. فمادة الجيم والنون للاستتار والاختفاء

ولم ير رسول الله الجن بدليل قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ودهب الحارث المحاسبي إلى أن الجن في الأخرة يكونـون عكس ما كانوا في الـدنيا بحيث نراهم ولا يروننا.

والجانُّ: اسم جمع للجن، وقيل هو أبو الجن. وإبليس: أبو الشياطين.

والبعني: نسبة إلى الجن أو إلى الجِنَّة.

الجواب: هو مشتق من (جاب الفلاة) إذا قطعها، سمي الجواب جواباً لأنه ينقطع به كلام الخصم. وهو يكون تارة بد(نعم) وتارة بد(لا) ويستعمل فيما يتحقق ويجزم وقوعه.

والجزاء يستعمل فيما لا يجزم وقبوعه وعدم وقوعه.

قــال سيبـويــه: الجنواب لا يجمــع. وقــولهم: (جــوابات كتبي) و (أجــوبة كتبي) مــولّد، وإنمــا يقال: (جواب كتبي).

والجوابي: جمع (جابية) من (الجباية) وهي الحوض الكبير.

الجامع العقلي: هـو أمـر بسببه يقتضي العقـل اجتماع الجملتين في المفكرة.

والجامع الوهمي: هو أمر بسبه يقتضي الوهم اجتماعهما في المفكرة أيضاً.

والجامع الخيالي: أمر بسببه يقتضي الخيال

<sup>(</sup>١) الرحس: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٧٤و٧٤.

<sup>(</sup>۲) من خ

اجتماعهما أيضاً في المفكرة، وإن كان العقل من حيث الذات غير مقتض لذلك.

الجسود: هن صفية ذاتيبة للجنواد ولا يستحق بالاستحقاق ولا بالسؤال

والكرم: مسبوق باستحقاق السائل والسؤال منه. والجواد: يطلق على الله تعالى دون السخيّ.

والجود لا يتعدى إلا بالباء أو السلام، وينتظم به الإعطاء فيتعدى إلى مفعوله الأول بالسلام وإلى الثانى بالباء.

الجَدَل: هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة ، وهنو لا يكون إلا بمشازعة غيره ، والنظر قد يتم به وحده .

الجامد: هو الذي لا ينمو كالحجر.

والشامي: ما ينزيد كالشجر، ويبدخل فيه البهائم والهوام كالبرغوث والقمل ونحوهما.

[ والاسم الجامد عند الأشعري وغيره هو المسمى، فلا يفهم من اسم الله مشلاً سواه. والمشتق غير المسمى عنده إن كان صفة فعل كالخالق والرازق، ولا عينه ولا غيره إن كان صفة ذات كالعالم والمريد. وعند غيره هو المسمى، والخلاف في مادة (اسم) لأن تمسكات الفريقين تشعر بذلك، لا في مدلول (اسم) نحو: الإنسان، والفرس، والاسم، والفعل [(1).

الجَهْر: هو ربط المنكسر ليلتثم ويكمل، ومنه اسم الجيار.

والجبّار أيضاً: المتكبر المتعالى عن قبول الحق

نحو: ﴿ولم يَجْعَلْني جَبَاراً﴾ (٢). والمتسلط نحو: ﴿وَمَا اثْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَارِ ﴾ (٢). والقتال نحو: ﴿إذا بطشتم بَطَشْتُمْ جَبَارِين﴾ (٤). ويقال: أجبرت فالاناً على كذا، ولا يقال: (جبرت) إلا في العَظْم والققر.

والجبيرة: ما يربط من العود ونحوه على العضو حال الكسر ونجوه.

والجَبرية، بالتحريك؛ خلاف القَدْرية، والتسكين لحن أو صواب. والتحريك للازدواج. وهو اصطلاح المتقدمين، وفي تعارف المتكلمين يسمون المجبَّرة، وفي التعارف الشرعي المرجثة. والجُبار، بالضم والتخفيف: الهدر والباطل. [ وفي الحديث: (جَرْحُ المَجماء جُبار) ](٥).

البَجَزَالَة: هي إذا أطلقت على اللفظ يسراد بها نقيض الرقة, وإذا أطلقت على غيره يسراد بها نقيض الثلة.

الجَرِّ: هـو اصطلاح أهـل البصـرة؛ والخفض اصطلاح أهل الكوفة.

والجر لم يجىء في القرآن مجرداً من الباء إلا وهو منصوب. ولهذا قلنا: إن المجرور في نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا وَبُّكَ مِفَاقِلٍ ﴾ (\*) في موضع نصب. وهو الصواب.

الجَمَل: هـ و بمنزلة الرَّجُل، والنساقة بمنزلة الإنسان، يقع على الذكر والأنثى، والبكر بمنزلة الفتاة.

والجُمِّل، بالضم والتشديد: تعداد الحروف

<sup>(</sup>غُ) الشعراء: ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) من: خ،

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٣٢ وهود: ١٢٣ والنمل: ٩٣.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۲۲.

<sup>(</sup>٣) قَ: ٥٤.

الأبجدية، وأكثر ما يستعمله المشارقة هنو الجُمَّل الكبير. ومشايخ المغاربة يعتنون بشان الجُمَّل المغ

الجَرْي: هو المرّ السريع، وأصله ممر الماء، وهو في كلامهم يستعمل في أشياء. يقال: هذا المصدر جارٍ على هذا الفعل: أي أصل له ومأخذ اشتق منه، فيقال في (حمدت حمداً) أن المصدر جارٍ على فعله، وفي ﴿وَتَنَبِّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (١) إنه لا يجري عليه. ويقال أسم الفاصل جارٍ على المضارع: أي يوازيه في الحركات والسكنات. والصفة جارية على شيء: أي ذلك الشيء صاحبها إما مبتدأ لها أو موصولة أو موصوفة.

الجُرْموق، بالضم: ما يلبس فوق الحق لحفظه من السطين وغيسره على المشهسور، لكن في المجموع أنه الحف الصغير.

المجدّار: هو كالحائط، لكن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة للمكان، والجدار اعتباراً بالنتوء والارتفاع.

والجُدُر، بضمتين: جمع (جدار) ويفتحتين واحدة الجدران.

الجَزَع، بفتحتين: حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه؛ وهـو أبلغ من الحـزن لأن الحزن عام.

الجِمَاع: الموافقة والمساعدة في أي شيء كان. وجامَعْناكُم على كـذا: وافقناكم، لكنه لما كشر استعماله في الاجتماع الخاص عند الإضافة إلى

النساء صار صريحاً لا يفهم غيره. وينصرف إليه بلا نيّة، وفيه حكاية الإمام الطحاوي مع ابنته على ما نقله صاحب و النهاية، عن والفوائد الظهيرية». وما جمع عدداً فهو جماع أيضاً. يشال: الخمر جماع الإثم. ويقال: جمعت شركائي، وأجمعت أمسري. وقوله تعالى: ﴿فَسَاجُهِ عَسُوا الْسَرَكُمُ أَسُورُكُمُ وَاللّهُ عَمَالُ الْمَحَاوِرة.

ويقال: جمع المال، وجبى الخراج، وكتب الخراج، وكتب الكبية، وقرى الماء في الحوض، وصرى اللبن في الضرع، وعقص الشعر على الرأس.

الجِهاد: الدعاء إلى الدين الحق، والقتال مع من لا يقبله.

والجهد، بالضم والفتح: الطاقة. وبالفتح فقط: المشقة. وبفتح الهاء: من أسماء الجماع.

وجهد البلاه: هي الحسالة التي يختسار عليها الموت، أو كثرة القتال والفقر.

الجائسوس: هو صاحب سر الشر، كما أن الناموس صاحب سر الخير.

الجُبّ: هــو اسم رَكِيَّةٍ لم تُـطُوّ، وإذا طويت فهي بُئر.

> الجُوْر: هو خلاف الاستقامة في الحكم. والظلم: قيل: هو ضررٌ مِنْ حاكم أو غيره.

الجمعة، بسكون الميم: اسم من الاجتماع، أو بمعنى المفعول أي: الفوج المجموع.

و[ الجُمُعة ] بتحريكها: بمعنى الفاعل أي: الرقت الجامع. فحركوا الفاعل لقوته وسكنوا المفعول لضعفه. وهذه قاعدة كلية في (فعلة)

<sup>(</sup>١) المزمل: ٨.

كـ (ضُحُكة) و(مُمَزَة) و(لُمَزَة) والجمهـور على أنب يضم الميم وهـو الأصـل والإسكـان تخفيف، وكـلاهمـا مصـدر بمعنى الاجتماع.

الْجَنْب، كالنَّصْر: هو والجانب أيضاً شِقَّ الإنسان وغيره.

ويقال: جناب الباري: والمراد الذات، وفيه تعظيم ورعاية للأدب ومنه قوله: حضرة فلان، ومجلس فلان، وأرسلته إلى جنابه العزيز. وفي جُنب الله أي: في أمره وحَدّه الذي حده لنا. والجار الجُنب: أي البعيد [ الذي لا قرابة له، كما أن الجار ذا القربي هو الذي قرب جواره، أو له مع الجوار قرب اتصال بنسب أو دين ](١).

والصاحب بالجَنْب(٢): أي القريب وصاحبك في السفر.

والجار الجُنُب: بضمتين: وهـو جـارك من غيـر قومك.

والجَنَابة: [خروج](١) المَنْي. [ والجُنُب: يستوي فيه الذكر والأنثى والواحد والتثنية والجمع لأنه على صيغة المصدر كالنُكُر والنُلُر بمعنى الإنكار والإنذار ] (١).

المجراد: هو معروف، كان بَحْرِيَّ الأصل بَرِّيُّ المعاش، كما قيل إن بيض السمك إذا الحسر عنه الساء يعيسر جراداً، كمما في والمبسوط،

الجميلة: هي التي تأخذ ببصرك على البعد.

والمليحة: هي التي تاخذ بقلبك على القرب. الجَزْم: القطع والآخذ في الشيء بالثقة. وجَزَم الأمر: قطعه لا جودة نسسه.

و[ جَزُم ] الْحرف: أَسكتُه.

و[ جَزَم ] هليه: سكت.

و[ جَزَم ] عنه: جَبَّن وعجز.

(الجَبْهة: هي التي يسجد الإنسان عليها)(١)

الجِسْر: هو اسم لما يوضع ويرقع مما يكون متخذاً من الخشب والألواح، والقنطرة من الحجر والآجر.

والِجَدُّ أيضاً: القطع، ومنه جَدَّ في سيره، وفي أمره.

والفيض الإلهي. ومنه: ﴿تعالى جَدُّ رَبُسُالُهُ (\*) أَيْ الْهُوانِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ

والعظمة. ومنه حديث عمر: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جدَّ فينا أي: جل قدره وعظم. والجدَّ أيضاً: الفني، وما يجعله الله للعبد من الحظوظ الدنيوية، وهو البخت.

وولا ينفع ذا الجد منك الجدو

أي: لا يتوصل الى ثواب الله في الآخرة بـالجد، وإنما ذلك بالجِد في الطاعة.

والجَد في الأمر: الاجتهاد وهو مصدر، والاسم بالكسر، ومنه: قبلان محسنٌ جِداً: أي تهاية ومالغة.

(١) من: خ.

رع هذه المادة ليست في: خ.

<sup>(</sup>٢) في خ: والصاحب بالجتب: هو الرفيق في أمر حسن. (٥) الجن: ٣.

روم من:خ. دوم من:خ.

وضد الهزل بالكسر أيضاً. ومنه حديث: وثلاث جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهُوْلُهِنَّ جِدُّهِ لِلسَّامِ وَالسَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّ

الجمة: الشعر الكثير وهي أكثر من اللمة. والجمع Agricultur.

الجُثُوم: هو للناس والطير بمنزلة البروك للبعير.

المَجُوْف : المعلمين مِن الأرض . ويريد والمعلمين

وجَوْفُ الليل: هو الخامس من أسداسه. والأجْوَفَانُ: البطن والفَرْج.

الْجَرُو: هُوَ وَلَـدُ السَّبِعُ، وَهُـوَ أَيْضًا الصَّغَـارُ مِن القِثَّاء والرمان.

الجَنَازة؛ بالفتح: الميت، وقيل: بالفتح السرير وبالكسر الميت أو بالعكس أو بالكسر السريار مع الميت، قال بعضهم: الأعلى للاعلى والأسغيل للأسفل.

الجناية؛ بالكسر [كالكناية ](١) : في الأصل أخذ الثمر من الشجر، نقلت إلى إحداث الشر، ثم إلى الشر، ثم إلى فعل محرم.

[ الجُزُّرَة: إسم لما أعد لجزر وذبح وهو الشاة الا البعير والبقر فإنهما يصلحان لعمل آخير، والجمع يتنساول البعيـر، يـركبأولا، ولا يتنــاول بقــِـراً And Property By they are a West Control

الجَحد: هو نفي ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب نفيه ، وليس بمزادف للنفي من كل وجه ب البعزاء: المكافأة على الشيء. وقد ورد في القرآن (جزي) دون (جازي). وذلك أن المجازأة هي

المكافأة، والمكافأة مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها، وتعجنة الله لا كفتاه لهناء ولهندا لا يستعمل لفظ المكافأة في حق الله تعالى. (في والقاموس): الحمد لله كفء الواجب: أي ما يكون مكافئاً and the same of th

[ والجزاء إذا أطلق في معرض العقوبات يواد به ما يجب حقاً الله تعالى بمقيابلة فعيل العبيد لأنه المجازي على الإطلاق، ولهذا سميت دار الآخرة دار الجزام ع<sup>ي</sup> برليون بن منسؤد ماتيا <sub>يس</sub>ميد

الجنف: الخطأ والإثم العبد المناه المن

وجَنْف: كَـرْفُرِح) في مطلق الميل عن الحق

واجنف: مختص بالوصية.

جاء: هو لازم ومتعد بنفسه، وبالباء أيضاً. تقول: جئت شيئاً حسناً: إذا فعلته

وجئت زيداً: إذا أتبت إليه.

وقد يقال: جئت إليه، على معنى ذهبت. وجاء الغيث: نزل، والمراجعين المعالم ال

و[جاء ] أمر السلطان: بلغ وجاء: بمعنى تقرير الشيء على صفة نحو: (ما جاءت حاجتك): أي ما صارت.

ويمعنى ظهر. نحو: ﴿لَقَدْ جَسَاعُكُمْ رَسُولُ مِنْ

جَهْرَة: أي جاناً. في الأصل مصدر (جهرت بالقرآن) استعبرت للمعاينة، لما بينهما من الاتجاد في الــوضــوح والانكـشــاف، إلا أن الأول في المسموعات والثاني في المبضّرات.

But you want will be

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في : خ.

<sup>(</sup>٣) من: خ. (٤) التوبة: ١٢٨.

و ﴿ أَرضا اللَّهُ جُهْرَة ﴾ (١) : نصب على المصدرية لأنها نوخ من الرؤية ، أو حال في عني الله ينه أبيت أبيت جُمادي: جاءت على بنية (فعالى) كـ (خبارى) وهي لا تكون إلا للمؤنث فإن سمع (جمادي) مذكراً في شعر فإنما يُذهب به إلى الشهر. وأسماء الشهور كلها مذكرة إلا (جمادي) في والقاموس، ووجمادي خمسة الأولى، وجمادي ستة الأخرة. وهما معرفتان فإدخال اللام فيهما غير صحيح جميعاً: جال في اللفظ وتأكيد في المعنى، أي: أجمعون كقولهم: (جاؤوا جميعاً)، ولا يستبدعي الاجتماع في زمان. ودهد ويد و دم فرويف والأفاذ النوادة المستوالية الم 化对流性 经收款 ﴿فُلا جُنِاحُ﴾ 9: فلا خَرَجَ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ﴿ يَنْفُهُ ﴾ (الربي ميلًا عن البحق: ٥٠ شأ الله إلى ١٠٥٠ م 

﴿ جاسِوا ﴾ ٢٠: ترددوا للظلب جال هذه والمنادية

﴿جُناداً ﴾ ℃: قطاعاً يسمسسسسس المساور المساور

دِ جَسَداً ﴾: شيطاناً .

﴿جَدُّ رَبُعًا﴾ (٩): فِعُلُه وأُمُزُهِ وقاءِدِنَه ﴿ ﴿ رَبِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ **﴿جَماُّ ﴾ (اللهُ: شديداً.** المع يركونون أن والأهوام ا رُ**مُبَا جَنِيْلُهُ (11): طرياً. ولا أن المحرفية أبامُن وكالجواب♦**(11): كالخياض الوابيعة، العراديات وَكُمِا جَمَّا﴾ (الله: كثيراً مع حرص وشَرَه من الله وجابوا الصَّخُرُهِ (10): نقبوا الحجارة. ويثناك (١٠): على رُكبهم لا يستطيعون القيام ... ﴿ مِنْ الدِّرِينِ وَلَلْكُ جِلْسَةُ الْرَكِبِ وَلَلْكُ جِلْسَةُ المخاصم والمجادل من أدانيات المحاصم والمجادل من المعالمة المحادل المحاصم والمجادل المعالمة ال ﴿الجَوارِي الكُنِّسِ﴾ إلى السيارات التي تختفي تحت ضوء الشعش ١٠٠ م النيَّة المناشلات ﴿ جُنونَ زَبُكُ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُؤْمِنِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ **﴿واكم فيها جَبِّل﴾ (اللهُ: أَنِينَة ،** ﴿ وَإِنْ إِنْ اللهِ عَبْلِهِ اللهِ عَبْدِينَا **﴿جِلِثَمَينَ﴾** (۱۰): جاملين ميتين ويور د دريون دري ﴿وِمِنْ آياتِهِ الْجُوارِ﴾ (٢): الْسَهْنِ، ﴿ الجبن ﴾ (١١): الشيطان أو الساحسر [ وهو في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله ]. ﴿ الجَسُوارِ عَ﴾ (١١): الكلاب والفهود والصقور

or engal will

1 1 4 1 99

|                   | (۱۳) الفجر: ۲۰.                    | Life Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۱) الناء: ۱۵۳.                  |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| egwine 1          | (١٤) الفجر: ٩.                     | $(-1)^{1/2} \delta(u_{\alpha_{1}} - \lambda)^{2/2} = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٢) من: (خ).                     |
| Signal.           | (۱۵) مریم: ۲۸.                     | Commence Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣) البقرة: ١٥٨ وغيرها كثير.     |
| in the part of    | (١٦) الجاثية: ٢٨ .                 | ني (غ) . العالم 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٤) البقرة: ١٨٢ وليست هذه الفقرة |
| Santana, Ma       | (۱۷) التكوير: ١٦.                  | 1977 Page 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٥) الأنعام: ٦٠.                 |
| ere estado estado | (۱۸) المدائر: ۳۱.                  | (18, 1. mg + 77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٦) الإسراء: ٥.                  |
|                   | (١٩) النحل: ٦.                     | 12 - De 22 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٧) الأنبياء: ٨٥.                |
| The Sungary       | (٢٠) الأعراف: ٧٨ وغيرها.           | Carrier Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٨) الأعراف: ١٤٨ وطه: ٨٨٠٠       |
| Desg 175          | (۲۱) الشورى: ۳۲.                   | Andrew Capture (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٩) الجنّ ٣.                     |
| ing<br>Pangangan  | رُومِهِ النساء: ٥١ والزيادة من: خ. | William Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (١٠) القجر: ٢٠،                  |
| the baggions.     | (۲۳) العائلة: ٤.                   | Production of the state of the | (۱۱) مريم: ۳۵،                   |
|                   | , ,                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۱۲) سباً: ۱۴.                   |

18 4 4 5 W.

وأشباهها

﴿الجِبِلَّةِ﴾ (\*): الخلق على المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ﴿**جِهُانِ ﴿ : صِحاف ِ : ﴿ اللَّهُ اللّ** ﴿مِنَ الجِيالِ جُنَدِ﴾ (١٠): أي ذو خطط وطرائل. ﴿ فَي جَنَّبِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ في حقه . وفي جَيْبِكَ ﴾ (١): في قميصك، المسلمة أس ﴿ الْجُلاءُ ﴾ (١١): بالفتح: الخروج من الوطن. ﴿جَنِيًّا﴾ (\*): غضاً. ﴿ كَانِيهُ \* أَنَّ مِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ الصَّافِئاتِ الجِيَّادِ ﴾ (١٠): جمع جراد وهو الَّـذي ﴿إِلَى جُمَاجِكَ ﴾ (°): إلى جنبك تحت العضد، ( · · يَسْرع في جريه. ﴿ ارِفَا اللَّهُ جَهْرَةَ ﴾ (٢١): عيانًا ﴿فَصَبُرٌ جُميل﴾ (١٠): لإجَزَع فيدري ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٠ وفي جيدها) 🖰 في عقها 💮 💮 🖖 😁 ﴿جَنْحُوا ﴾ (١١): مالوا. ﴿بَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُّبٍ﴾ (١٠): عن بعد الأرض. ﴿ ﴿چُهَاء﴾ ١١٠ ؛ بالضم : باطلًا. وجنوة (٩): مثلثة الفاء، قطعة غليظة من ولني جُو السماء (١١): في الهواء المتباعد من الحطب فيها تازلا لهب لهاي وأأنا ويقاد والم ﴿ وأَمْسَعَتْ كُنْداً ﴾ (١٠): فئة وأنصاراً على المناط ﴿كَأَنْهَا جَانَّ﴾(١٠): حية خفيفة سريعة. وَجَزُوعاًهِ (١١٠): كثير الجزع: المجاهدات المالية المجاهدات المجاهدات المجاهدات المجاهدات المجاهدات المحاسبة ا ﴿جَهَنُّمُ﴾(١١): قبل عجمية وقيل فارسية وقيل ﴿وَكِيَتُ كُنُوبُها﴾ (١١): سقطت على الأرض. عبرانية أصلها (كهنام) والله أعلم ﴿جِنَّةٍ ﴾ (١١): بالكسر: جنون. [ ﴿ اكْتُنَ شَسَى مِجْدَلًا ﴾ (٢٠): خصومة بالباطل. ﴿تَحْسَبُها جَامِدَة ﴾ (١١٠: ثابتة مكانها. وكما بَلَوْنا أَصْحابُ الجَنة ﴾ (١١): يريد البستان، ﴿ الجُورُ ( الأرض التي جُرِز نباتها أي قُطع كان دون صنعاء بفرسخين. 👙 💎 💛 💮

﴿حملناكم في الجارية﴾ (الله عنه الفيئة نوح: (۱۱) سبأ: ۱۳. (١) الشعراء: ١٨٤, (۱۷) فاطر: ۲۷. (٢) الأحزاب: ٧٢. (۱۸) الزمر: ۵٦. (٣) النمل: ١٢ ، والقصص: ٣٢. (١٩) الحشر: ٣. (٤) مريم: ٢٥. (۲۱) ص : ۲۱. (٥) طه: ۲۲ . (٢١) النساء: ١٥٣. (٦) يومف: ١٨. (۲۲) الأنفال: ۲۱. (٧) المندر ه . (٢٣) الرعد: ١٧ . (٨) القصص: ١١. (٢٤) النحل: ٧٩. (٩) القصص: ٢٩. (٢٥) النعل: ١٠. (۱۱) مريم: ۷۵. (٢٦) آل عمران: ١٦٧ وغيرها كثير. (١١) المعارج: ٢٠. (٢٧) الكهف: ١٥٤ (١٢) الحج: ٣٦. (٢٨) القلم: ١٧. (١٣) الأعراف: ١٨٤ وغيرها. (٢٩) الحاقة: ١١. (١٤) النمل: ٨٨.

وازيل.

(١٥) السجلة: ٢٧.

﴿نَقَرُ مِن الجِنِّ﴾ (١): هم أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية أو الهوائية :

﴿ وَآهَجُرُهُمُ مَثِواً جَمِيلًا ﴾ (١): بأن تجانبهم وتداريهم لا تكافئهم وتُكِلَهم إلى الله .

﴿ ثُمُّ الْجَحِيمَ صَلُوهِ ۞ : وهي النار العظمى . ﴿ وَجَعَلَ الطَّلُماتِ والنَّورِ ﴾ ۞ : أنشأهما . ﴿ وَعِمَالُ الطَّلُماتِ والنَّورِ ﴾ ۞ : أنشأهما .

﴿جِعلنا فِي كُلُّ قَرِيةٍ ﴾ (°): صِيْرَنَا فِيها ]('`.

## فصلككاء

[ الحُسْيَانُ ]: كل ما في القرآن من حُسْبان فهو من العسد، إلا ﴿ حُسْبَانَ أَي العسماء ﴾ (٧) في والكهف، فإنه العداب.

[ الحَسْرةُ]: كل ما في القرآن من حسرة فهي الندائة، إلا ﴿لِيَجْهَا اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرةً في النادائة، إلا ﴿لِيَجْهَا اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُونِهِم﴾ (٨). فإن معناه الحزن.

[ الحَمْد]: كل ما ورد في القرآن من (الحمد ش) فهو إخبار بمعنى الأمر، لأن مثل هذا تعليم للعباد وتقوُّل على ألسنتهم.

[ الحَرَام ]: كل موضع ذَكَراهة فيه المسجد الحَرَام فالمراد به الحَرَم إلا في قوله تعالى: ﴿ قُولُ وَ وَجُهَكَ شَطُرَ المَسْجِدِ الحَرام ﴾ (٩) فإن المراد به الكعبة.

[ الجفظ ]: كل آية ذكر فيها جفظ الفروج فهو من النونا إلا ﴿ قُلُ لِلمُ قَمِنِينَ يَقَصُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ وَيَحْقَطُوا فَرُوْجَهُم ﴾ (1) فإن المراد الاستار.

[ المُحطُّور ]: كل ما في القرآن من الحضور فهو بالضاد من المشاهدة إلا قلوله: ﴿ كَهَشِيمِ المُحطَّارِ وَهُ وَ المنع . المنع .

[ الحَظُّ ]: كل حظٍ في القرآن فهو بالنظاء إلا في «الفجر» و«الماعون» و«الحاقة» فإنه بالضاد فيها.

[الحنيف]: كل موضع في القرآن ذكر الحنيف مع المسلم فه و الحاج ﴿ وَلَكِنْ كَانَ خَنَيْفًا مُسْلِماً ﴾ (أ) وفي كل موضع ذكر وحده فهو المسلم نحو: ﴿ شِ حَنيفًا ﴾ (أ) وكل من أسلم الله ولم ينحرف عنه في شيء فهو حنيف. و ﴿ مِلَّةُ إِبْرِاهِيمُ عَنْمِيفًا ﴾ (أ) أي: مخالفاً لليهود والنصارى منصرفاً

[ الحادث ]: كل ما كان وجوده طارئاً على عدمه أو عدمه طارئاً على وجوده فهو حادث.

[ المحمُ ]: كل من كان من قِبَـل الزوج مشل الأخ والأب فهو حم.

[ العَيْدُ ]: كل نتو في القرن والجبل وغيرهما فهو حَيْد.

<sup>(</sup>١) الجن: ١.

<sup>(</sup>٢) المزمل: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ٣١.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١.

<sup>(</sup>ع) الإنعام: ١٦٢. (٥) الأنعام: ١٦٣.

<sup>,</sup> השים

<sup>(</sup>٦) من: خ. (٧) الكهف: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ١٥٦.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ١٤٤ و١٤٩ و١٥٠. (١٠) النور: ٣٠.

ر ۱۰ سورد (۱۱۱ القيد د ۳۱

<sup>(</sup>۱۱) القمر: ۳۱،

<sup>(</sup>۱۲) آل عمران: ۱۷. (۱۳) النجل: ۱۲۰

<sup>(</sup>١٤) البقرة: ١٣٥وآل عسمسران ١٩٥ وغيرها.

[ الحَصَب ]: كل ما هيجت به النار إذا أوقدتها فهو حَصَب، ولا يكون الحطب حَصَباً حَن يُسَجّر به. أي يحمى بنه التنور، [قال بعضهم: لِحَصَب جهنم اعتباران فمن حيث تنقد به النار ببلا مهلة وقود، ومن حيث زماناً بقدرة الله حَصَب آ<sup>(1)</sup>.

[ الحديقة ]: كل بستان عليه حائط فهو حديقة.

[ الحَمام ] : كل طائر له طوق فهو حمام .

[ الحم والحمة ]: كل ما أذيب من الألية فهو حم وحمة ، كمما أن كبل ما أذيب من الشحم فهمو صُهارة .

[ الحلي ]: كل ما حلَّيت به امرأة أو سيفاً فهـ و حلي .

[ الحَصر ]: كل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه، ولهذا قيل: حُصِر في القراءة، وحُصِر عن أهله.

[ الحَيْز ]: كل ناحية فهي حَيْز.

[ العجباب ]: كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه فهو حجاب، كالستر والبواب والجسم والعجز والمعصية.

[ الحَنشُ ]: كل ما يصاد من الطير والهوام فهو حَنش بفتحتين

[ الحَمْل]: كل متصل فهو حَمْل بالفتح. وكل منفصل فهو حِمْل بالكسر.

[الحَمُولة]: كل ما احتمل عليه الحي من حمار أو غيره سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن فهو حَمولة، بالفتح.

والحُمولة، بالضم: الأحمال. و(فعولة) تدخله الهاء إذا كان بمعنى المفعول: والحمول، بلا هاء: الإبل التي عليها الهوادج،

كان فيها نساء أولم يكن على الماء على الم

[ حمال واستحمال ]: كمل منا تنخرك أو تغيير من الاستواء إلى العِوْج فقد حال واستحال.

[ حلُّ ]: كل جامد أذيب فقد حلَّ .

[ الحبلي ]: كل ذات ظفر يقال فيها حبلي.

وحبل الحبلة: نتاج النتاج.

[حال]: كل ما حجز بين شيئين فقد حال بينهما. [الحيرة]: كل محلة دنت منك منازلهم فهي الحيرة.

[ حَملاً يحلق]: كل طمام وشراب يحدث فيه حلاوة ومرارة فإنه يقال فيه: حلا يحلو، ومر يمر. وكل ما كان من دبير أو أمريشتدويلين ولا طعم له فإنه يقال فيه: أحلى يحلى، وأمرٌ يمرّ.

[ حَجُّ ]: كل من قصد شيئاً فقد حجه .

[ حَرَّب ]: كل من عصاك فهو حَرَّبٌ لك.

[ المحريد ]: كل قليل من كثير فهو حريد، يقال رجل حَرد: إذا ترك أهله وحَوّل.

[ الحَرَّة ]: كل أرض ذات حجارة سود فهي حَرَّة كأنها محترقة من الحر.

[ حماز ]: كل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً وحيازاً وحيازة، واحتازه أيضاً. وبيضة كـل شيء حوزته.

<sup>(</sup>١) من: خ.

[ الحديث]: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السبع أو الوحي في يقطة أو منام يقال له حديث. قسال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ السَّرِ الثَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ الْوَاجِهِ حَديثاً ﴾ (١) . ﴿ وَعَلَّمْتُنَى مِنْ تَاوِيسُلِ الْاَحَدَيثِ ﴾ (١) . ﴿ وَعَلَّمْتُنَى مِنْ تَاوِيسُلِ الْحَدَيثِ ﴾ (١) أي ما يحدث به الإنسان من نومه .

[ الحال ]: كل اسم نكرة منتصب بعد تمام الكلام فهو الحال.

[ الحقيقة الشرعية ]: كل لفظ وضع لمعنى في اللغة ثم استعمل في الشرع لمعنى آخر مع هجران الاسم اللغنوي عن المسمى بحيث لا يسبق إلى أفهام السامعين الوضع الأول فهو حقيقة شرعية لا يقبل النفي أصلاً كالصلاة فإنها وضعت للدعاء ثم صارت في الشرع عبارة عن الأركان المعلومة.

والحقيقة المُرْقية: هي اللفظ الذي نقل عن موضوعه الأصلي إلى غيره لغلبة الاستعمال وصار الوضع الأصلي مهجوراً، كاسم العدل فإنه في صنع اللغة مصدر كالعدالة، ثم في عرف الاستعمال صار عبارة عن العادل، فصار حقيقة عرفية حتى لا يستقيم نفيه في الشاهد والغائب حسفاً

[ الحقيقة الكاملة ]: كل لفظ إذا استعمل فيما هو موضوع له فهو حقيقة كاملة. وفيما هو حقيقة قاصرة. وفيما هو حارج عن موضوعه فهو مجاز.

[ الحقيقة البلاغية ]: كل كلمة أريد بها ما وضعت له فهي حقيقة، كالأسد للحيوان المفترس والبد

للجارحة ونحو ذلك. وإن أريد بها غير ما وضعت له لمناسبة بينهما فهي مجاز، كالأسد للرجل الشجاع، واليد للنعمة أو للقوة، فإن النعمة تعطى باليد والقوة تظهر بكمالها في اليد، هذا حدهما في المضرد، وأما حدهما في الجملة: فهو أن كل جملة كان الحكم الذي دلت عليه كما هو في العقل فهي حقيقة، كقولنا (خلق الله الخلق).

[المعجاز]: وكل جملة أخرجت الحكم المفاديها عن موضوعه في العقل لضرب من التأويل فهي مجاز، كما إذا أضيف الفعل إلى شيء يضاهي وهماء دافق (على الفعل إلى شيء يضاهي وهماء دافق (على أو المصدر كر (شعر شاعر)، أو المران كرنهاره صائم)، أو المكان كرطريق سائر)، أو المسبب كربني الأمير المدينة)، أو السبب كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلَيْتُ عُلَيْهِم آياتُهُ أَلِيسِاناً (ع) فمجاز لمفرد لغوي ويسمى رائبتُهُمْ إيهاناً (ع) فمجاز المحملة عقلي ويسمى مجازاً في المثبت، ومجاز الجملة عقلي ويسمى موضعها بعلامة فهي مجاز عقلي، تامة كانت أو موضعها بعلامة فهي مجاز عقلي، تامة كانت أو موضعها بعلامة فهي مجاز عقلي، تامة كانت أو

وعلامة الحقيقة أن لا يجوز نفيها عن المسمى بنحال بخلاف المجاز [ فإن علامة كونه مجازاً أن يصح نفيه عن المسمى، قال بعضهم: صحة النفي يتوقف على معرفة المجاز، فلو عرفاه بصحة النفي لزم الدور، نعم لكن معرفة كونه مجازاً للحال تتوقف على صحة النفي في مجال استعمالاته، وذلك لا يتوقف على معرفة كونه

<sup>(</sup>١) الْتحريم: ٣.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ٢١.

<sup>(\$)</sup> الطارق: ٦. ده، بالاين

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٢.

مجازاً ](١)، وعلامة أخرى لها هي أن الحقيقة ما يفهم السامع معناها من غير قرينة

الحقيقة: [ هي إما (فعيل) بمعنى فاعل من (حقُّ الشيء) إذا ثبت، ومنه (الحاقة) لأنها ثابتة كائنة لا محالة. وإما بمعنى (مفعول) من (حققت الشيء) إذا أثبت فيكون معناها الثابتة والمثبتة في موضعها الأصلى، والتاء للتأنيث في الوجه الأول، ولنقبل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية في الثاني كما في (نُطيحة) و(أكيلة) لأن (فعيلًا) بمعنى المقعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقيال صاحب والمفتاح،: إنها للتأنيث في الرجهين: لأنه صفة غير جارية على موصوفها والتقدير كلمة حقيقية، وإنما يستوي المذكر والمؤنث في (فعيل) بمعنى مفعول إذا كان جارياً على موصوف نحو: (رجل قَتيل) و(امرأة قَتيل) وإلا فالنانيث واجب دفعاً للالتباس نحو: (مررت بقَتيل بني فلان) و(قتيلة بنى فىلان)، و(فعيل) بمعنى فاعل يىدكر ويؤنث سواء أجري على موصوف أو لا نحو: (رجل ظريف) و(امرأة ظريفة).

و](١) حقيقة الشيء: كماله الخاص به. يقال: حقيقة الله ولا يقال: ماهية الله لإيهامها معنى التجانس.

وفي اصطلاح الميزانيين: حقيقة الشيء المحمولة ب (هو) ذات الشيء كالحيوان الناطق لبلإنسان. وأما ذاتيته وهي الحيوانية، والناطقية فتسمى ماهية فاعتبر مشل هذا في الموجود فإنه نفس المساهية، ووجود الإنسان هو نفس كونه حيواناً ناطقاً في الخارج.

وقد تطلق الحقيقة ويراد بها ما يقال في جواب السؤال بما هو، وهو حقيقة نوعية إن كان السؤال عن جزئيات النوع بالاشتراك فقط، وحقيقة شخصية إن كان السؤال بالخصوصية، كالحيوان الناطق مع التشخص في الشاني، وبدونه في الأول، فلا يصبح أن تقع الحقيقة النوعية جواباً عن السؤال بـ (ما هو) إذا أفرد بعض الجزئيات بالذكر، لعدم المطابقة بينهما.

وقد تطلق التحقيقة ويراد بها ما يكون معرفتها خنية عن الاكتساب، وهي التي يكون معرفتها حاصلة عند الإنسان من غير كسب وطلب منه، فلا يمكن تعريفها، لأنه لو أمكن لكان بأمور هي أظهر وأعرف منها، ولا يوجد شيء أعرف وأظهر من المحوسات.

والحقيقة التي يبحث عنها أهل الحكمة هي الأحوال الثابتة للأشياء في نفسها، مع قطع النظر عن جعل جاعل واعتبار معتبر. وهذه المحقيقة لا يتوصل إليها إلا بالعلم واليقين، بخلاف الاعتبارية التي هي المباحث المنوطة بالجعل والاعتبار، كالمباحث الشرعة والعرفية، فإن الغلن يعتبر فيها عدم الوصول إلى اليقين.

ولفظة الحقيقة مجاز في معناها، فإنها (فعيلة) مأخوذة من الحق، والحق يحبب اللغة: الثابت، لأنه نقيض الباطل المعدوم، و(الفعيل) المشتق من الحق إن كان بمعنى الفاعل كان معناه الثابت، وإن كان بمعنى المفعول كان معناه المثبت، نقل من الأمر الذي له ثبات إلى العقد المطابق للواقع، لأنه أولى بالوجود من العقد غير المطابق، ثم نقل

<sup>(</sup>١) من: خ.

من العقد إلى القول المطابق لهذه العلة بعينها، ثم نقل إلى المعنى المصطلح، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، (والتناء الداخلة على الفعل المشتق من الحق لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة) المركدا المجاز مجاز في معناه، فإنه (مُفْعَل) من الجواز بمعنى العبور، وهو حقيقة في الأجسام، واللفظ عرض يمتنع عليه الانتقال من محل إلى آخر، وبناء (مَفْعَل) مشترك بين المصدر والمكان لكونه حقيقة فيهما، ثم نقل من المصدر أو المكان إلى الفاعل اللذي هو الجائز، ثم من الفاعل إلى المعنى المصطلح، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له يناسب المعنى المصطلح بحسب التخاطب. والحقيقة: عبارة عن الاستعمال في المعنى

الحقيقي. والحقيقي: عبارة عن الوضع. والمجاز يتوقف

على الثاني لا على الأول. والمجاز لا يفهم معناه إلا بقرينة من حيث اللفظ أو دلالة الحال واعتبار العلاقة مع القرينة كافير في المجاز. هذا عند الجمهور، وليس كذلك عند البعض، بل السماع عن العرب شرط له. كأن يقال: إن هذه العيلاقة السبيبة مشلاً مسموع من العرب في مشل هذا

المجاز. والمعتبر نوع العبلاقة المضبوطة في استعمالات البلغاء الخَلْص، لا علاقة جزئية حتى يلزم نقل عينها عن أرباب البلاغة السليقية، لاتفاقهم على . رفيقاً ﴿ أَي : رفقاء . . . .

ارتفاع الكلام المشتمل على الاستعارة البديعية التي صدرت عن أصحاب البلاغة المكتبة، (ويدل على عدم شرط السماع عدم بيانهم المعاني الجزئية في كتب اللغة كبيانهم الحقيقة فيها) (١٠). [ ولا ينقل الاسم عن محل الحقيقة إلى غيره بطريق المجاز إلا لمشابهة قنوية بينهما حتى قال أهل اللغة: إن المجاز تشبيه بدون كاف التشبيه، وذلك بدلالة تأكد المشابهة بينهما فكانت المشابهة لازمة بين محل المجاز ومحل الحقيقة ] ١٦٠٠٠ وأنواع العلاقيات قيل خمسة وعشرون كميا ذكره القوم؛ وضبط صاحب والتوضيح، في تسعة؛ وابن

الحياجب في خمسة ؛ ((أ) ومنا ذكسره القنوم بالاستقراء، وإن كــان بعض منها متــداخِلاً، وهــو استعمال اسم السبب للمسبب تجور: (بالوا أرحامَكم) أي: صِلوا؛ وبالعكس كالإثم للخمر، واستعمال الكل للجزء كالأصابع للأنامل وبالعكس كالوجه للذات؛ واستعمال الملزوم لـلازم كالنطق للدلالة، وبالعكس كشد الإزار للاعتزال عن النساء ا**في قوله:** الحويد بالمهيمة الإيامة

قِدَوْمُ إِذَا حَسَارُيْتُ وَا شَــُدُوا مِنَــَآزِرُهُمْمَ

دونُ النُّساءِ ولو باتَتْ باطُهار واستعمال أحد المتشابهين في صفة شكلًا أو غيره للآخر كالأمد للشجاع.

واستعمال المطلق للمقيد. كاليوم ليوم القيامة، وبالعكس كالمِشْفَر للشَّفة ... و يها و الم

واستعمال الخاص للعام نحو: ﴿ وَحَشَن اولتُكَ

ما بين القومنين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في : خ.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى آخر ما حصر بين القوسين ساقط في: خ.

<sup>(</sup>٥) ألنساء: ٦٩.

وبالعكس، كالعام المخصوص. وحذف المضاف نحو: ﴿ وَاسْبَالُ القَريبة ﴾ (ا) ويشمى مجازأ بالتقصان؛ وبالعكس تحويات منه أنا ابنُ جَلا بنيه عند وخيدًا لا أن بوه إلا تجارت والمتجاورة كالتيؤاب للماء ن المائل الماء الم Office of the State of the Stat والمحل للخال وبالعكس نحود وفقي وخفته الله (<sup>ال</sup>) أي: الجنة. إحداد العالم المعالم وأحد البدلين للاخور. نحو: الدم للديَّة. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ والنكرة في الإثبات للعموم نحو: ﴿عَلِمَتْ مُفْسٌ مَا **الْمُفْتَرُقُ ﴾ (19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.** والغيد للضدر الموصفة مصورة وبالمقصص والمعرَّف للمنكَّر، كَقَوْلُه: ﴿ وَانْخُلُوا البِيابِ ﴾ (٤) أي: باباً من ابوابها: ﴿ وَمَنْ الْمُوابِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والحدِّف الحرز ﴿ يُبْتِينُ اللَّهُ لَكُم أَنْ تَضِلُوا ﴾ (ال **أَيْ: لِثَلَا تُغِيلُوا** إِنَّكُمْ الْمُكَالِّ مِنْ السَّمْ مِنْ الْمُكَالِّمُ الْمُ والزيادة. نحو: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَنْيَءَ﴾ (٢) [ واعلم أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فإما أن يُحمل على حقيقته أو مجازه أو عليهما أو لا على واحمد منهما، والشلانة الأخيىرة بناطلة لأن شبرط الحمل على المجاز حصول القرينة المانعة اتفاقاء والمجموع من حيث ليس حقيقة له إذ المقدر

خلافه فيكون معناه المجنازي وقبد فبات شمرط

الحمل عليه، وعلى التقدير الأجير يكون مهملاً أو

مجملاً وذلك خلاف الإجماع فتعين الوجه الأول. ثم اعلم أن الحقيقة إما متعذرة وإما مهجورة ](٧). فالحقيقة المتعذرة وإما مهجورة ](٧) فالحقيقي إلا بمشقة كـ (أكل النخلة). والمهجورة ما يتركه الناص وإن تيسر البوصول إليه، كـ (وضع القدم). وقيل: المتعذرة ما لا يتعلق به حكم وإن تحقق. والمهجورة قد يثبت بها الحكم إذا صار فرداً من أفراد المجاز عادة أو شرعاً. وقيل: المهجورة كناية كالمجاز غير الغالب الاستعمال.

مشتركاً بلا مرجع أهمل لعدم الإمكان.
والحقيقة إذا كانت مستعملة والمجاز أكثر منها
استعمالاً فالعمل بالمجاز على وجه يصير الحقيقة
فرداً منه أولى. هما عند أبي يبوسف ومحمد
ترجيحاً بكثرة الاستعمال، إذ الحقيقة متى قبل
استعمالها لا تتسارع الأفهام إليها، فالعبرة للمجاز
تحقيقاً لغرض الإفهام بابلغ الوجوه، وأما عند أبي
حنيفة فالعمل بالحقيقة أولى لانها الأصل، وإذا
استويا في الاستعمال فالعمل بالحقيقة أولى
بالاتفاق، لأنه بالتعارض يسقط اعتبار العرف سواء
كان بالتعامل، وهو قولهما وعليه مشايخ بلغ، أو
بالتغاهم والاقبوال وهو قبول الإمام وعليه مشايخ

العراق

<sup>(</sup>١) يوسف: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) آلِ عمران: ۱۰۷ . . . .

<sup>(</sup>٣) التكوير: ١٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٥٨.

<sup>(</sup>۵) التساء: ۱۷۸ د د د د د د د د د د د

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٧) من: خ.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في : خ.

[ وجملة ما تترك بم الحقيقة حمسة أنواع عبرف ذلك بطريق الاستقراع في المنافرات المنافرات تترك بدلالية العدة أي العيرف والشرع، ويبدلالة محل الكيلام، لأن محل الحقيقة ما لم يقبل حكمها للتعذر تعين إرادة المجاز؛ وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم أي صفة من صفاته، كما لـو وكل بشراء اللحم فبإنه ينقذ بالنيء إن كبان مقيماً وبالمطبوخ والمشوى إن كان مسافراً بدلالة حالهما على ذلك وبقريدة لفظية التحقت به سابقة أو متأخرة، إلا أن السياق أكثر استعماله في المتأخرة كما في قوله تعالى: ﴿ فَفَتَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَا اعْتَدُنَّا لِلطَّالِمِينَ ثَاراً ﴾(١) لأن حقيقة الأمر الإيجاب عند الجمهور، وعند البعض للندب والإباحة والكفر غير واجب ولا مندوب ولا مباح، إذ لو كان كذلك لما استوجب العقوبة بسياق الآية. وتترك أيضاً بدلالة اللفظ في نفسه بأن يكون الاسم منبئاً عن كمال في مسماه لغةً، وفي أفراد ذلك المسمى نبوع قصبور، فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد القاصر، كلفظ الصلاة فإنه لما كان عبارة عن الأركان المخصوصة لا يتناول عنـ ا الإطلاق صلاة الجنازة لقصور فيهاء ألا يرى أنها لا تُذكر إلا بقرينة ](٢).

والحقيقة المقدسة: هي الماهية الكلية المفاضة للوجود والتشخص عند المتكلمين، والوجود الخاص الحقيقي القالم بداته عند الحكماء. وعلى كلا التقديرين يمتنع تعقلها بخصوصها، ولا تتعقل إلا بمفهومات كلية اعتبارية فقط عند

الحكيم والمعتزلة، أو بها وبصفات حقيقية عند الماتريدية والأشاعرة. الحمد: هو الشكر، والرضى، والجزاء وقضاء الحق. وأحمد (فلانٌ)(!): صار أمره إلى الحمد، أو فَعَل ما يحمد عليه. وأحمد ] فلاناً: رضي فعله ومذهب ولم ينشره للناس.

والحميد: فَعيل من الحمد بمعنى المحمود وأبلغ منه، وهو مَن حصل له من صفات الحمد أكملها، أو بمعنى الحامد أي: يحمد أفعال عباده.

والتحميد: حُمَّد الله مرة بعد مرة. وإنه لحماد الله. ومنه: محمد. كأنه يحمد مرة بعد مرة.

وأحمد إليك الله: أشكره والعَوْدُ أحمد: أي أكثر حمداً، لأنك لا تعود إلى شيء غالباً إلا بعد خيريته. أو معناه أنه إذا ابتدأ المعروف جلب الحمد لشه، فإذا عاد كان أحمد أي: أكب للحمد له (أو هو (أفعل) من المفعول، أي: الابتداء محمود والعود أحق بان

يحمدوه. كذا في والقاموس)(٥). والمدح هل هي واختلف في الحمد والثناء والشكر والمدح هل هي الفاظ متباينة، أو مترادفة أو بينها عموم وخصوص مطلق، أو من وجه؟ فمن قال بالتباين نظر إلى ما انضرد به كنل واحد منهما من الجهة. ومن قبال

<sup>(</sup>١) الكيف: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

ر") ما بين القوسين ليس في : خ . (٣) ما بين القوسين ليس في : خ .

٠٠٠(٤) من: خ. د

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: خ.

بالترادف نظر إلى جهة اتحادها واستعمال كل واحد منها في مكان الآخر. ولهذا ترى أهل اللغة يفسرون هذه الألفاظ بعضها ببعض. ومن قال بالاجتماع والافتىراق فقد نبظر إلى الجهتين معأء وهو قول بعض أهل اللغة، وعليه جمهور الأدباء والأصل في الألفاظ الدالة على المعاني التباين، والاتحاد والاشتراك خلاف الأصل. في والفائقي: الحمد والمدح أخوان، حمله السيد على الترادف بينهما، إما بعدم قيد الاختيار في الحمد، أو باعتباره فيهما. والتفتازاني حمله على الاشتقاق كبيراً كان أو أكبر، مع اتحاد في المعنى، أو تناسب فلا ترادف. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قالوا: الحمد هو الثناء مع الـرضي بشهادة موارد استعماله. والندح مطلقاً هو الثناء، ويشترط في الحميد صيدوره عن علم لا عن ظن، وكنون الصفات المحمودة صفات الكمال. والمدح قد يكون عن ظن ويصفة مستحسنة، وإن كان فيه نقص ما. والحمد مامور به: ﴿قُلُ الحَمَّدُ شَهُ(١). والمسدح منهى عشه: «احشوا التسراب على المدّاحين،

والحمد وضع بعد النعمة، وفيه دلالة على أنه فاعل باختياره وقائله مُقِرَّ به، والمدح ليس كذلك. [ وفي الحمد اعتراف بدوام النعمة واقتضاء سابقة الإحسان بخلاف المدح فإنه عام ]<sup>(7)</sup>. وتعلق الحمد في قولك: (حمدته) بمفعوله مني عن معنى الإنهاء، فصار كبعض الأفعال في استدعاء أدنى الملابسة كـ (أعنته إليه) و(استعتبه

منه)، وليس كذلك المدح، لأن تعلقه بمفعوله في قبولك: (مدحته) على منهاج عامة الأفعال بمفعولاتها في الملابسة التيامة المؤثرة فيه، ومن شمة صيار التعلق فيه بالمفعول المختيقي، وفي المحتلافهما في المعنى قطعاً.

لاختلافهما في المعنى قطعاً.
ولا بد في الحمد أن يكون المحمود مختاراً، وفي المسلح غير لازم، ولهذا يكون وصف اللؤلؤة بصفائها مدجاً لا حمداً، وأما وفقاماً مُحْموداً في قطعاً.
فمتناه محموداً فيه الني لثقاعته، أو الله تعالى لتفضله عليه بالإذن في الشفاعة.

ولا يلزم النقض بالوصف الجميسل في مقابلة الصفات الذاتية كالقدرة والإرادة غير الإحتيارية بناء على أن كل اختياري حادث، لأن الاحتياري يقتضي أن يكون مسبوقاً بالإرادق والإرادة مسبوقة بالعلم والقدرة، وذلك يستلزم الحدوث على ما تقرر في محله، إذ الصفات الذاتية أمر اختياري أي أمر منسوب إلى الاختيار نبيبة المصاحب إلى المصاحب الآخر، لا نسبة المعلول إلى علته حتى يكون معناه أمراً منسوباً إلى الاختيار الذي هو منشأ ذلك الأمِر، أو هي بمنزلة أفعال اختيارية، لكونها مبدأ لها، والحمد عليها باعتبار تلك الأفعال، فيكون المحمود عليه اختيارياً في المآل، أو لكون الذات مستقلًا وكافياً فيها غير محتاج فيها إلى أمر خارج كما هو شأن بعض الأفعال الاختيارية، وفيه أن بعض الصفات ليس الذات مستقبلًا فيها، بل يحتاج إلى صفة أخرى، إلا أن يقال: المراد من الخارج الخارج من الذات والصفات، ويمكن أن

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>١) النمل: ٩٩.

<sup>(</sup>١) من: خ،

يجاب بأن الاختياري كما يجيء بمعنى ما صدر بالاختيار يحيء بمعنى منا صدر من المختبار، أو المراد من الاختياري ههنا المعنى الأعم المشترك بين القيادر والموجب، وهو إن شباء فعل وإن لم يشبأ لم يفعمل. ولا شك أن صفاته تعالى عند الأشاعرة صادرة عن الفاعل المختار الذي هوذاته تعالى، وإذ لم يصدر عنه بالاختيار، (وأيضاً هي صادرة بالاختيار بالمعنى الأعم. وأجاب البعض بأنا لا نسلّم عدم كون الصفات المذكورة صادرة بالاحتيار بالمعنى الأخص أيضاً لجواز أن يكون سبق الاختيار عليه سبقاً ذاتياً، كسبق الوجوب على الوجود، لا سبقاً زمانياً حتى يلزم حدوثها، وفيه أنهم قالنوا بأن أثنر الفاعل المختار حادث قطعاً بلا خلاف، وإن اعترض عليه بأنه يجوز أن يكون سبق الاختيار عليه ذاتياً لا زمانياً حتى بلزم الحدوث. ويكفى في الجميىل أن كون طريقه وسبب تحصيله اختيارياً كما في العلم، وأن يكون ثمواته وآثـاره اختياريــة كما في الكرم والشجاعة)(١).

ثم الحمد لا يختص بهذه المادة والصيغة، بل قد يكون بغيرها مما يشعر بالتعظيم نحو: (العظمة بش) و(الأمر بيد الله) حتى قيل: قول القائل (زيد حسن الوجه) وصف لـزيد وحمد لباريه، إذ كل حسن صنيع جمال فـطرته، أو كـل محسن رضيع لبان نعمته، وما من خير إلا هو مـوليه بـوسط [ على مذهب من يقول بمؤثر موى الله ](ا) أو بغير وسط [ على مذهب من لا يرى مؤثراً سواه ](ا)، فكـل حمد وثناء واجع إليه عند التحقيق، لأنه المنعم

الحقيقي المبدع المخترع الموفق المقتدر الموسول سواه شرائط ووسائط وأسباب وآلات لوصول نعمائه إلى الخلق، وهو المستحق للحمد ذاتاً وصفة ولا شيء منه لغيره في الحقيقة. فاستحقاق الذات العلية للحمد إنما هو بصفاته الذاتية التي لا يحمد عليها إلا الذات فقط في قول الحامدين فله: (الحمد لله).

واستحقاق الصفات الذاتية أيضاً للحمد إنسا هو بكمال صفاتها أيضاً، كما هو العفهوم من صفات الأفعال، فإنها وسيلة لإنعام صفات الذات العلية التي هي منشأ تلك الصفات المتفجرة من الإنعام والإحسان على جميع الأكوان. فاستحقاق الذات أولاً من حيث هو بصفاته الذاتية السبع أو الثماني على اختلاف الرائين ثم استحقاق الصفات المذكورة ثمانياً إنما هو بواسطة الفصل كالإنصام مثلاً. ولما كمانت الذات العلية منشأ الحمد، والوصف آلة لملاحظتها، لا أنه مقصود أصالة فهي محمودة باعتبار أنها نصب عين الحامد، ومحمود عليها باعتبار أن الحمد لأجلها، ومحمود بها عاصار أن الحمد كان بها.

بقي الكلام فيه من جهة التقسيم والإعراب فنقول: إن الحمد اللغوي هو الوصف الجميسل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده.

والعرفي: هو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعماً أعم من أن يكون فعل اللسان والجنان والأركان.

والقولى: هو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما

<sup>(</sup>١)ما بين القرسين مسقط في: خ

<sup>(</sup>٢) من: خ

<sup>(</sup>٣) في هامش خ حاشية : ووإيثار الحمد على أفراد مفهومه

لكونه أبلغ من الإنيان بها ملحوظ بخصوصياتها، إذ لا يمكن الإنيان بالجميع بهذا الرجه، بخلاف الحمد لأنه إنيان بالجميعه.

أثنى به على نفسه على السنة الأولياء والأنبياء والرسل.

والفعلي: هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاءً لوجه الله

والحالي: هـو مـا يكـون بحسب الـروح والقلب كـالاتصاف بالكمالات العلميـة والعملية والتخلق بالاخلاق الإلهية والنبوية.

نحمدُ الله عبارة عن تعريفه وتوصيفه بنعوت جلاله وصفات جماله وسمات كماله الجامع لها، سواء كان بالحال أو بالمقال، وهو معنى يعم الثناء بأسمائه فهي جليلة، والشكر على نعمائه فهي جزيلة، والرضى بأقضيته فهي حميلة، والملح بأفعاله فهي جميلة. وذلك لأن صفات الكمال أعم من صفات الذات والإفعال، والتعريف بها أعم منه باللسان أو بالجنان أو بالأركان.

وأما الحمد الداتي: فهو على ألسنة المكملين ظهور الذات في ذاته لذاته.

والحمد الحالي: اتصافه بصفات الكمال.

(والحمد الفعلي: إيجاد الأكوان بصفاتها حسما يقتضيها في كل زمان ومكان. ونفس الأكوان أيضاً محامد دالة على صفات مبدعها)(1) سوابقها ولواحقها مشل الأقوال. والله سبحانه يثني بنفسه على نفسه (فِقْمَ المَوْلَى وفِقَمَ المُولِي،

وقيل: كل ما أثنى آلله به على نفسه فهر في المحقيقة إظهاره بفعله. فحمده لنفسه بث آياته وإظهار نعمائه بمحكمات أفساله، وعلى ذلك وشهد الله ألله إلا هو (٢) فإن شهادته لنفسه إحداث الكائنات دالة على وحدانيته، ناطقة

بسالشهادة له، ويثني بنفسه على فعله: ﴿ يَهُمُ اللَّهُ أَوَّاكِ ﴿ إِنْ الْمَعْدَ اللَّهِ اللَّهِ أَوَّاكِ ﴿ أَلَكُ أَوَاكِ ﴿ أَلْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والحمد لله تعالى واجب في الدنيا لأنه على نعمة متفضل بها، وهنو البطريق إلى تحصيل نِعَم الاخرة.

والحمد له في الآخرة ليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها، وإنما هو تتمة سرور المؤمنين، يتلذذون به كما يتلذذ من به العطش بالماء البارد

والحامد في بدء تصنيفه إن لم يقابل حمده بنعمة فهو حامد لفة فقط؛ وإن قابله بها فهو حامد لفة وعرفاً، وشاكر لغة ؛ وإن جعله جزءاً من شكر عرفي بأن صرف سائر ما أنجم عليه إلى ما أنجم له كما صرف لسانه فهو حامد لفة وعرفاً وشاكر كذلك. وذلك أعلى مراتب الحامدين

وأما إعراب (الحمد الله) فهو في الأصل من المصادر المنصوبة بالأفعال المقدرة السادة مسدها، كمنا في (شكراً) و(سقياً) و(رعياً) ونحوها، فحلف فعله لدلالة المصدر عليه، ثم عدل إلى الرفع لقصد الدوام والثبات، وأدخل عليه الألف واللام فصار (الحمد الله).

ولما كانت نعم الله على كثرتها قسمين دائمة ثابتة وحادثة متجلدة اختلف من ههنا اختيار العلماء، منهم من يختار الجملة الاسمية ومنهم من يختار

<sup>(</sup>١) ما بين القوس مسقط في : خ.

<sup>(</sup>٢) الأنقال: ٤٠.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۸.

<sup>(</sup>٤) ص : ۴٠ و٤٤.

لم يُحمد.

وتقديم الحمد لمزيد الاهتمام لا لعدم صلاحية التخصيص في التأخير لا يلزم من ثبوت الحمد له تعالى قيام الصفة الواحدة بشيئين متغايرين بالذات والاعتبار، إذمن القاعدة المقررة أن كل مصدر متعلا كما يقتضي القيام بالفاعل اقتضاء المصدر اللازم إياه، كذلك يقتضي التعلق بالمفعول، وهذا التعلق كالتعلق الكائن في قبولنا: (أكرمت زيداً) فإن الإكرام متعلق بزيد، بمعنى أنه حينما صدر عنى المتكلم وقام به قد تعلق بزيد وتوجه إليه، لا أنه قام به قيامه بفاعله، فالمعنى حيثلا أن الحمد أنه على صدر عني وقام بي قد تعلق في هذا الحين بجنابه الأقدس وتوجه إليه لا إلى غيره، إذ لا حقيق به غيره، إذ لا حقيق به غيره، إذ لا حقيق به غيره، أن الحمد حقيق به فهو حقيق بالحمد أيضاً

الحديث: هو اسم من التحديث، وهو الإخبار، ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويجمع على (أحاديث) على خلاف القياس. قال الفراء: واحد الاحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعاً للحديث، وفيه أنهم لم يقولوا أحدوثة النبي.

حديث الني .
وفي والبحر): ليس الأحاديث باسم جمع ، بل هو جمع تكسير ل (حديث) على غير القياس كر (أباطيل)، واسم الجمع لم يات على هذا الورن، وإنما سميت هذه الكلمات والعبارات

أحاديث، كما قال الله تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدْرِ مِثْلِه ﴾ (1) لأن الكلمات إنما تسركب من الحروف المتعاقبة المتوالية، وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه، أو لأن سماعها يحدث في القلوب من العلوم والمعاني.

والحديث نقيض القديم كأنه لبوحظ فيه مقابلة القرآن.

وحدث أمر: وقع.

والحادثة والحدث والحدثان: بمعني.

والحديث: ما جاء عن النبي . ﴿

والخبر: ما جاء عن غيره، وقبل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس.

والأثر: ما روي عن الصحابة، ويجوز إطلاقه على كلام النبي أيضاً.

وعلم الحديث رواية: هو علم يشتمل على نقل ما أصيف إلى النبي قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة، وموضوعه ذات النبي عليه الصلاة والسلام من حيث إنه نبي. وغايته الفوز بسعادة الدارين.

وعلم الحديث دواية، وهو المراد عند الإطلاق: هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث ذلك، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك؛ ومسائلة ما يذكر في كتبه من المقاصد.

والمحدّثون يطلقون الأسناد، والسند بمعنى الإخبار عن رفع الجديث إلى قائله.

فالمسند: ما رفع إلى النبي خاصة.

والمتصل: ما اتصل إسناده إلى النبي أو إلى واحد من الصحابة. وكذا الموصول.

<sup>(</sup>١) الطور: ٣٤.

الفعلية جرياً على قضية التناسب، لكن (الحمد لله) أبلغ من (أحمد الله) و(الله أحمد). أما من الأول فلأنه يحتمل الاستقبال فيكون وعداً لا تنجيزاً؛ وكونه حقيقة في الحال عند الفقهاء لا يدفع الاحتمال؛ على أن إرادة الحال تفيد انقطاعه من الجانبين لعدم ما يدل على الاستمرار، إلا أن يراد معنى قولهم: (ما مضى فات والمؤمل غب ولك الساعة التى أنت فيها).

وأما من الثاني فبلأن الحصر إنما يعتبر في مقيام يكون فيه خطأ يردّ إلى الصواب.

ومقام الحمد من المسلم يابى أن يعتقد أن غير الله محمود اعتقاداً خطأ فيرد إلى الصواب، ويقتضي أن يكون على الثبوت له دائماً وهو (الحمد لله).

وصيغة المتكلم مع الغير وإن دلت على وجود مشارك في صفة الحامدين من بني صنفه أو نوعه أو جنسه أو كل العالمين أو مما يختص به من الجوارح والموارد مع ما في التشريك من الاستعانة والإشفاق ودفع نوهم الاختصاص وغير ذلك، لكنه لا يفيد أيضاً ما يفيده (الحمد فله) من كونه تعالى محموداً أزلاً وأبداً بحمده القديم مواء حمد أو لم يحمد، وأن الحمد حقه وملكه بسبب كثرة أياديه وأنواع آلاته على العباد، وليس فيه ادعاء أن العبد محمود بجميع حمد الحامدين، ولأن فيه دخل محمود بجميع حمد الحامدين، ولأن فيه دخل حمده وحمد غيره من أول العالم إلى آخره، بل وفي (الحمد فله) تصريح بأن المؤثر في وجود وفي (الحمد فله) تصريح بأن المؤثر في وجود

العالم فاعل مختار، لا صوجب، كما تقول به الفلاسفة، وليس في المدح لله هذه الفائدة، وفيه أيضاً دلالة على أن الحمد لاجل كونه مستحقاً له لا لخصوص أنه أوصل النعمة إليه فيكون الإخلاص أكمل والانقطاع عما سواه أقبوى وأثبت وليس من الشكر لله ذلك، بل فيه إشعار بأن ذكر تعظيمه إنما هو بسبب ما وصل إليه من النعمة وهي المطلوب الأصلى، وهذه درجة صغيرة.

وإذا عرفت هذا فنصول: إن في الإتيان بالجملة الاسمية الإخبارية لفظأ كما هو الأصل، والإنشائية معنى كما في ألفاظ العقود وغيرها. على معنى أنه منشيء للأخبار أن كل حمد ثابت له لا أنه منشيء لكل حمد، محلَّة جزؤها الأول بلام لا يقصد المصدر المؤكد إلا بهاء زهو لام الجنس الصالح بحسب المقام للاستغراق بتنزيل الأفزاد الشابتة للغير في المقام الخطابي منزلة العدم كمأ وكيفأء وجزؤها الثاني بلام الاختصاص الذي يقال له لام التمليك والاستحقاق [ لا سيما فيه ](١) التأسي بمفتتح التنزيل الجليل والتنبيه على استغنائيه عن حمد الحامدين. [ مع ما فيه من الإيماء إلى أنه لا يليق بذاته القديم إلا حمده القديم الصادر عن داته القديمة، وهذا المعنى على العهد الراجع عند بعض المحققيين وإماعلى البجنس والاستغراق ]<sup>(۲)</sup>.

والمعنى أن ما يعرف كل أحد من المعنى الذي يطلق عليه هذا اللفظ أو جميع أفراده ثابت لداته تعالى بالحقيقة على وجه الاختصاص، وأنه الحقيق به بالاختيار الحقيق المنحصر فيه حُمِد أو

والموقوف: هو الذي رواه الصحابي ولم يسند إلى النبي.

والمرفوع: هو الذي رواه الصحابي وأسند إلى النبي . والمرسل: هــو الذي رواه التنايمي عن رسول الله ولم يسم الصحابي الذي رواه عنه .

والصحيح: هو اللَّذي اتصل إسناده بنقل العَمَالُ فينقل العَمَالُ فينقل العَمَالُ العَمَالُ العَمَالُ العَمَالُ ا

والحسن: هو الذي يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان.

والـذي يروى بـإسنادين يقـال له: حـديث حسن صحيح

والمقطوع من الحديث: قول التابعي وفعله.

والمنقطع: ما مقط من رواته راو واحدٌ غير الصحابي.

والشاذ: ما له إسناد واحد، شذبذلك، فهاكان من ثقية يتوقف فينه ولا يحتج. وماكنان من غير ثقية فمتروك.

والغريب: قد يكون من حديث تفرد الراوي بروايته وهو مع ذلك صحيح لكون كل من نقلته صحابياً، وقد يكون بمضالفة واحد من الثقات أمسانه

والضعيف: ما كان أدنى مرتبة من الحسن. وقبال بعضهم: هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن، وهو حجة اتفاقياً في الفضائل والمناقب. ومعنى قولهم: لا يثبت سالحديث الضعيف الأحكام أنه لا يجوز أن يتمسك به المجتهد في إثبات الأحكام الاجتهادية، ويجعله

مبنى مذهبه ومنباط اجتهاده في مسألة. وهذا لا ينافي أن يستحب العمل بالحديث الضعيف الوارد في الفضيلة.

> والمتواتر: ما ليس بمعرفته حاجة. والآحاد: ما يسند إلى آحاد(١).

والمحكم: ما ليس بمحتاج إلى التأويل.

والمتشايه: ما يحتاج إلى التأويل. والقوي: ما قاله وقرأ بعده آية من كتاب الله.

والناسخ: ما قاله في آخر عمره. والمنسوخ: ما قاله في أول عمره.

والعام: ما أراد به جميع الخلق.

والخاص: ما قضى به لواحد من الخلق.

والمردود: له ظاهر وليس له معنى ورواية كاف. والمقترى: ما تاله أبو مسيلمة.

والمضطرب: ما اختلف راویه فیه فرواه مرة علی وجه، ومرة علی وجه آخر مخالف له.

والمستفيض: ما زاد نَقَلتُه على ثلاثة.

والجديث المشهور: في حق العمل بمنزلة المتواتر والدلائل القطعية، وبمثله ينزاد على الكتاب.

[ المجديث الموضوع ]: وكل خبر نقل عن رسول الله وأوهم أمراً باطلاً ولم يقبل التاويل لمعارضته للدليل العقلي فهو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المسمى بالموضوع.

وسبب الوضع نسيان من الراوي لمروية لطول عهده به فيذكر غير مروية ظاناً أنه مروية، وهو وضع أو افتراء أي كذب عمدٌ على النبي، كوضع

 <sup>(</sup>۱) في هـامش (خ) بجانب هـذا النص حاشية: «وحديث الآحـاد إذا لم يخالف مقتضى الكتـاب يجوز العمـل به

الزنادقة أربعة عشر ألف حديث يخالف المعقول تنفيراً للعقلاء عن شريعته، أو غلط من الراوي كأن يريد النطق بخلمة فيسبق لسانه إلى النطق بغيرها. أو غير ذلك، كوضع الخطابية أحاديث في الترغيب لأراثهم، وكوضع الكرامية أحاديث في الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية، وكلاهما راجع إلى الافتراء. وعدم شهرة الحديث فيما فيه والحديث المتعيد بلفظه، كالأذان والتشهيد والتحيير والتسليم، وكذا الحديث المتشابه والذي والتخير والتسليم، وكذا الحديث المتشابه والذي النضاف، ووالعجماء جبارة لا يجوز نقلها بغير بالضمان، ووالعجماء جبارة لا يجوز نقلها بغير الفاظها إجماعاً.

واختلف فيما سوى ذلك. والأكثر من العلماء ومنهم الأثمة الأربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام من الخبر والإنشاء. فيأتي بلفظ بدل لفظ النبي مساوله في المعنى جلاءً وخفاءً من غير زيادة في المعنى ولا نقص، لأن المقصود هو المعنى واللفظ آلة له. ومن أقنوى حجتهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. وقال البرماوي: إن نسي اللفظ جاز، وإلا قلا. وقيل بجوازه وإن كان موجه عاماً، وقيل يمنع مطلقاً.

موجبه عاما، وقبل يمنع مطلقا.
(وقال بعضهم: جواز النقل بالمعنى فيما إذا كان اللفظ طاهراً مفسراً، فأما إذا كان اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو مشكلاً فلا يجوز إقامة لفظ آخر مقامه بالإجماع، لأن فيمه احتمال الاختسلاف

بالمعنى) (١) وقال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية وقال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن ينظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديماً وحديثاً. ومو ويحتج بقول الصحابي: وقال النبي كذاه، وهو الصحيح وكذا بقوله: وعن النبي في أنه قال كذاه، على الأصح وكذا بقوله: وإن النبي قال كذاه،

[ وقول الصحابي فيما لا طريق إلى معرفته إلا خبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوة الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ]().

واختلفوا في (إن) بالنسبة إلى غير الصحابي، والجمهور على أن (عن) و(إن) سواء إذا ثبت السماع واللقاء.

وإيراد الحديث بلفظ (عن) من غيسر تصريح بالسماع يسمى عند المحدّثين العنعنة.

واشترط في نقل الجديث القراءة على الشيخ لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه، أو يقول على النبي ما لم يقله، يخلاف القرآن فإنه محفوظ متلقى متداول ميسر فكل من يسمع من لفظ محدّث يحدّثه يقول: حدثني قلان؛ وإن كان معه أحد يقول: حدثنا فلان؛ ولو قرأ على المحدّث بنفسه يقول: أخبرني؛ وإن قرىء على المحدّث وهو حاضر يقول: أخبرنا.

ولو عرض المستفيد كتاباً أو جزءاً على المحدّث وروى المحدّث عنه أنه سماعه أو قراءته أو تصنيفه فيقول للمستفيد: أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب فإذا روى المستفيد ذلك الكتاب

<sup>(</sup>٣)من: خ. ا

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في : خ.

يقول: أنباني فلان؛ وإن لم يقل للمستفيد ارو عني هذا الكتاب، بل كتب من مدينة إلى مدينة أني أجزت لفلان أن يروي عني كتابي الفلاني، أو كتب إليه: يا قلان ارو عني الكتاب الفلاني فيقول إذا روى ذلك الكتاب: كتب إلي فلان وأجاز لي أن أروي هذا الكتاب.

ولو قال المحدث مشافهة: أجزت لمك أن تروي عني الكتاب الفلاني من غير أن يدفع ذلك الكتاب إليه بيده يقول المستفيد: أجازني فلان، ولو قال: أنباني جاز أيضاً. ويقال للنوع الأول: المستاع، وللثاني: الإخبار، وللشالث: العرض والمناولة، وللرابع: الكتابة، وللخامس: الإجبازة. والأول أقوى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. وفي دمسار اليوانع، أفساظ الراوي في عرض وفي دمسار اليوانع، أفساظ الراوي في عرض المناولة أن يقول: ناولني فلان كذا، أو أجازني ما فيه. أو يقول: أخبرني أو حدثني مناولة، وهذا متفق عليه.

فإن اقتصر على (حدثني) أو (أخبرني) امتنع في الأصح.

والمكاتبة: هي أن يكتب الشيخ شيئاً من حديثه، أو يأمر غيره بكتابته عنه إما لحاضر عنده أو لغائب عنه اقترن بها إجازة فهي كالمساولة المقروسة بالإجازة في الصحة والقوة، وإن تجردت عن الإجازة صحت أيضاً وكانت أقرى الإجازة، وجزم بذلك في والمحصولة.

وتجوز الإجازة لمعدوم كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا. والمن والمقلد الإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقاً من غير تقييد بنسل فلان، لأنها في حكم إجازة معدوم.

والشائع عسد المحدثين تخصيص التحديث بالسماع، والإخبار بما يقرأ على الشيخ، لكن الإمام البخاري والمغاربة على عدم الفرق، وهنو المذهب عند فقهاء الجنفية، بل جاز جميع الصيغ في صورة الإجازة أيضاً على ما يستفاد من تقرير الشيخ في وشرح البخاريء، لكن الجزري جعل هذا التجويز ضعيفاً، إلا أنه لا يصح تغيير (حدثنا) او (أخبرنا) بالآخر في الكتب المؤلفة. ولو قال محدد لا توو هذا عني، فإنه يروي عنه، لأنه روى ما صمح، كالمشهود عليه إذا قال: لا تشهد علي بهذا الإقرار.

والأصمى إذا سمع الحديث فله أن يروي فإن قتادة وله أحمى وقد روى أحساديث كثيرة عن أنس ابن مالك وعن غيره وهم قبلوا روايته، ولو قرأ الأحاديث على عالم وهو يسمع ذلك إلا أنه ذهب عن سمعه من الوسط كلمات فلما فرغ منه قال له القارىء ارو عني ما قرأت عليه حل له أن يروي عنه تلك الأحاديث كالشاهد إذا قرىء عليه الصك فسمع بعضه وذهب عنه بعضه جاز له أن يشهد بما في الصك لأنه قرىء عليه وأقر المقر بذلك قشهد على ذلك.

أن يروى عنه .

ويقال: أخرج فلان في مسنده عن فلان بن فلان قال: (كان يقول) ولفظ (كان يقول) حكمه الرفع، فإن صدر من صحابي كان مرفوعاً، أو من تابعي فمرفوع مرسل. في السنة كذا فهو كقوله (قال رسول الله). هذا هو المذهب الصحيح المختار رسول الله).

الذي عليه الجمهور من الفقهاء والمحددين والأصوليين. قالوا: وينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر، فإن كان صحيحاً أو حسناً يقول قال رسول الله كذاء أو فعل كذاء أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفاً فلا يقال بصيغ الجزم، بل يقال. روي عنه كذا، أو يروى عنه كذا، أو يركى، أو يعلى، أو يلكر، أو يحكى، أو يقال، أو بلغنا، أو ما أشبه ذلك.

الحال: لفظ الحال كلفظ (التمس) والحالة كر (التمرة)، والأول ينبىء عن الإبهام فيناسب الإجمال، والثاني يدل على الإفراد فيناسب التفصيل.

والحال: ما كان الإنسان عليه من خيس أو شر، يذكّر ويؤنث.

والحال يطلق على الزمان الحاضر وعلى المعاني التي لها وجود في الذهن لا في الخارج كعرضية المرض، وجسمية الجسم، وإنسانية السرجل والمرأة فإنها مقومة لا قائمة؛ وعلى المعاني التي لها وجود في الخارج، كالعدد من الثلاثية والأربعية والعشرية؛ وعلى المعاني الخارجية التي يصدر عنها الفعل والانفعال كالحلم والشجاعة وأضدادهما.

والحال يختص به الإنسان وغيره من أموره المتغيرة في نفسه وجسمه وصفاته.

والحول: ما لنه من القوة في أحد هذه الاصول الثلاثة.
وفي تعارف أهل المنطق هي كيفية سريعة النزوال نحو: حراوة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة. والهيئة النفسانية أول حدوثها قبل أن ترسخ تسمى حالاً، وبعد أن ترسخ تسمى مَلكَة.

والأمسر الداعي إلى إيسراد الكلام على وجه مخصوص وكيفية بعينة من حيث إنه بمنزلة زمان يقارنه ذلك الوجه المخصوص يسمى حالاً.

ومن حيث إنه بمنزلة مكان حلَّ فيه ذلك الوجه

والحالة: عبارة عن المعاني الراسخة أي الثابتة الدائمة؛ والصفة أعم منها، لأنها تطلق على ما هو في حكم الحركات كالصوم والصلاة.

والحال أعم من الصورة لصديق الحال على الغَرَض أيضاً.

والمحل: أعم من المادة، لصدق المحل على الموضوع أيضاً، والموضوع والمادة متباينان مندرجان تحت الحال.

وأثبت بعض المتكلمين واسطة بين المسوجود والمعلوم وسماها الحال، وعرف بأنها صفة لا موجودة ولامعلومة، لكنها قائمة بموجود كالعالمية، وهي النسبة بين العالم والمعلوم.

والأمور النسبية لأ وجود لها في الخارج وأسبق الأفعال في الرتبة المستقبل ثم فعل الحال ثم الماضي

والمتقدم إن اعتبر فيما بين أجزاء الماضي فكل ما كان أبعد من الآن الحاضر فهو المتقدم، وإن اعتبر فيما بين أجزاء المستقبل فكل ما هو أقرب إلي الآن الحاضر فهو المتقدم، وإن اعتبر فيما بين الماضي والمستقبل فقد قيل: الماضي مقدم وهذا هو الصحيح عند الجمهور

وتعيين مقدار الحال مفوض إلى العرف بحسب الأفعال، فلا يتعين له مقدار مخصوص. هذا على مذهب المتكلمين القاتلين بان الزمان موهبوم محض مركب من آنات موهبومة لا من أجزاء

موجودة. قالان عندهم جزء موهوم لموهوم آخر هو الزمان.

وأما عند الحكماء القائلين بأن الزمان موجود متصل فالحال عندهم وهو الآن عرض حالً في الزمان لا جزء منه.

والحال: بيان الهيئة التي عليها صاحب الحال عند ملابسة الفعل له واقعاً منه أوعليه نحو: (ضربت زيداً قائماً) و(جاءني زيد راكباً)

والحال ترفع الإبهام عن الصفات، والتمييز يرفع الإبهام عن الذات. والحال تكون مؤكِّدة على عاملها إذا كان فعالاً

متصرفاً أو وصفاً يشبهه، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح، وتزاد (مِن) في التمييز كـ (عزَّ مِن قائل) لا في الحال.

والحال هي الفاعسل في المعنى، والمفعول لا يكون إلا غير الفاعل أو في حكمه.

ويعمل في الحال الفعل اللازم، وليس كـذلـك المفعول.

ولا يكون الحال إلا نكرة، والمفعول يكون نكرة ومعرفة.

والحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئها من النكرة، ولهذا جاءت منها عند تقدمها نحو: (في الدار قائماً رجل) وعند جمودها نحو: (هذا خاتم حديداً). وفيه أن (خاتم حديداً) تمييز لا حال، كما صرح به ابن الحاجب.

وعامل الحال لا يجب أن يكون فعلاً أو شبهه، بل يجوز أن يعمل فيه معنى الفعل، أي يستنبط منه معنى الفعل من غير أن يكون من صيغة الفعل

وتركيبه كالظرف والجار والمجرور وحرف التبيه واسم الإنسارة وحرف النداء والتمني والترجي وحرف الاستفهام، لأن فيها معنى الفعل ويمننع حلف عامل الحال إذا كان معنوياً. والحال لا يتقدم على العامل المعنوي ولا على الفعل غير المتصرف ولا على الفعل المصدر بما لمصدرية ولا المصدرية ولا المصدرية ولا المصدر باللام الموصولة ولا على الفعل) التفضيل فيما عدا (هذا بُسراً أَطْبَ مِنْه رُطَباً) ولا على صاحبه المجرور على الأصح نحو: (مررت جالسة بهند) إلا أن يكون الحال ظرفاً، فإن الحال إذا كانت ظرفاً أو حرف جركان تقديمها على العامل المعنوي أحسن منه إذا لم يكن

والحال وصاحبها يشبهان المبتدأ والخبر ولذلك يجوز أن يكون صاحب الحال متحداً، ويتعدد حاله نحود (جاء زيد راكباً وضاحكاً)، كما أن المبتدأ يكون واحداً ويتعدد خبره، وكذلك يجوز أن يتعدد خبر ما دخل عليه نواسخ الابتداء ويجوز أن يكون الحال وصاحبه كلاهما متعدداً أو متحداً، ويشترط وجود الرابط لكل من الصاحبين كما يشترط وجود الرابط لكل من المبتدأين،

والحال المقدرة: هي أن تكون غير موجودة حين وقع الفعل نحو: ﴿فَلَا خَلُوهُ الْحَالِدِينَ ﴾ (١) وهي المستقبلة.

والمتداعلة: وهي التي تكون حالاً من الضمير في مثل: (جاءني زيد راكباً كاتباً) فإن (كاتباً) حال من الضمير في (راكباً).

كذلك.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٧٣.

[ وقال بعضهم: إذا عملت الحال الأولى في الثانية وكانتا بشيئين مختلفين فهو التداخل، وإن كانتا بشيء واحد فهو الترادف ](1). والموطَّنة: هي أن تجيء بالموصوف مع الصفة نحو: ﴿فَتَمَثِّلُ لَهِا بَشُواً سَوِيًّا ﴾(2) وإنما ذكر (بشراً) توطئة لذكر (سوياً).

والمثقلة: هي أن تكون صفة غير لازمة للشيء في وجوده عادة لا وضعاً وهي الجامدة غير المؤولة بالمشتق نحو: (هذا مالك ذهباً) وقال بعضهم: المنتقلة هي التي ينتقل ذو الحال عنها مشل: (جاءني زيد راكباً) فإن (زيداً) ينتقل عن الحال إذا كان ماشاً.

والمؤكّدة: هي أن تكون صفة لازمة لصاحب الحال حتى لو أمسك عنها لفّهمت من فحوى الكلام. وقال بعضهم: المؤكدة هي التي لا ينتقل ذو الحال عنها ما دام موجوداً غالباً مثل: (زيد أبوك عطوفاً) فإن الأب لا ينتقل عنه العطف ما دام موجوداً.

والمؤكّدة لعاملها نحو: ﴿وَلَّى مُدْبِراً ﴾.
والمؤكّدة لعاملها نحو: ﴿وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً ﴾ أ.
ولا تقيع الحال من المضاف إليه لكونه بمنزلة التنوين من المنون من حيث تكميله للمضاف، إلا أن يكون مضافاً إلى معمولة نحو: (عرفت قيام زيد مسرعاً) أو يكون المضاف جزاه كقوله تعالى: ﴿وَتَرْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُّ إِحْواناً ﴾ أو كجزئه كقوله تعالى: ﴿النّبِعْ مِلّةَ إِسِراهِيمَ كَحِرْتُهُ كَفُولُهُ تعالى: ﴿النّبِعْ مِلّةَ إِسِراهِيمَ مَنْ غِلُّ إِحْواناً ﴾ أو كجزئه كقوله تعالى: ﴿النّبِعْ مِلّةَ إِسِراهِيمَ مَنْ غِلُّ إِحْواناً ﴾ أو كبرئه كقوله تعالى: ﴿النّبِعْ مِلّةَ إِسِراهِيمَ مَنْ غِلُهُ إِسِراهِيمَ مَنْ عَلْهُ أَلِي راهِيمَ مَنْ عَلْهُ إِسِراهِيمَ مَنْ عَلْهُ إِسِراهِيمَ

والحال، وإن كانت لا تنبع صاحبها إعراباً وتعريفاً لكن تتبعه إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً إلا إذا جرت على غير ما هي له، فحيتذ لا يلزم الاتباع في ذلك أيضاً. تقول: (مررت برجل قاعدات نساؤه وقائمات جواريه).

وفعل التعجب لا يقع حالاً لأنه لا يجيء إلا خبراً لـ (ما)، وإنما لم يكن لفعل الحال لفظ يتفرد به عن المستقبل ليعرف بلفظه أنه للحال كما كان للماضي، لأن الفعل المستقبل لما ضارع الأسماء بوقوعه موقعها وبسائر الوجوه المضارعة المشهورة قري فأعرب وجعل بلفظ واحد يقع لمعينين ليكون ملحقاً بالأسماء حين ضارعها. والماضي لما لم يضارع الأسماء بقى على حاله.

والحال يجري الشرط حتى لو قال: (أنتِ طالق في حال دخولك الدار) يصير تعليقاً.

والحال الذي تقربه (قد) هو حال الزمان. 🦠

وما يبين الهيئة هو حال الصفات. هكذا قاله السيد وتبعه الكافيجي والحق أنهما، وإن تغايرا، لكنهما متقاربان كما هو شأن الحال وعاملها، وحينئذ لزم من تقريب الأولى تقريب الثانية المقارنة لها في النزمان. [ والمراد من قولهم: وحال من أعم الأحوال؛ الأوقات لا الحال المصطلم إلا).

الحركة: هي عبارة عن كون الجسم في مكان عقيب كونه في مكان آخر.

والسكون: عبارة عن كون الحسم في مكان أزيد من آن واحد.

<sup>(</sup>٤) الْحجر: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) النحل: ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) من: خ.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) مريم: ١٧.

رس النساد: ٨.

أو المشاكلة .

والمشي جنس الحركة المخصوصة. وإذا اشتد فهو سَعْي. وإذا زاد فهو عَدْوً ﴿والدِّينَ يَسُعُونَ في آياتِهُ مجتهدين في إظهار العجر.

والسكون مقابل الحركة. والثبات مقابل النقلة، فهو أعم من السكون؛ فإن الغصن المتمايل ثابت غير ساكن.

والسكون أعم من الثبات لأنه سكون خاص.

والحركة الكمية كحكرة النمو، وهو أن يزداد مقدار الجسم في السطول والعسرض والعمق. وذهب الرازي إلى أن النمو واللهول ليسا من الحركة الكمية، وكلام الشريف يميل إليه .

والحركة الكفية المحسوسة كحركة الماء من البرودة إلى السخونة.

والحركة الكيفية النفسانية كحركة النفس في المعقبولات فتسمى فكسراً، كنسا أنهسا في المحسوسات تسمى تخيلاً.

والحركة الوضعية كحركة الجسم من وضع إلى وضع آخر، ككون القاعد قائماً، وكحركة الفلك في مكانه على الاستدارة.

والحركة الأينيّة كحركة الجسم من مكان إلى مكان

وقيل: الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. (وتطلق الحركة تارة بمعنى القطع وهو الأمر المتصل الذي يعقل للتحرك فيما بين المبتدأ والمنتهى. وتطلق أخرى بمعنى الحصول في الوسط، وهو حالة منافية للاستقرار يكون بها الجسم أبداً متوسطاً بين المبتدأ والمنتهى، والأولى معدومة اتفاقاً، والثانية موجودة اتفاقاً، والثانية موجودة اتفاقاً، والثانية موجودة اتفاقاً،

والحركة منـك إلى موضع: ذهاب، ومن موضع اللك: مجيء.

والمتكلمون إذا أطلقوا الحركة أرادوا بها الحركة الأينية المسماة بالنقلة وهي المتبادرة في استعمال اللغة. وقد تطلق عندهم على الوضعية دون الكمية والكيفية.

والحركة لا تقع وصفاً بالذات إلا للمتحيز بالذات. والأعراض سواء كانت قارة أو سبًالة إنما توصف بها بتبعية محلها كالمتحيز، ولكنها لا تقتضي التجوز إذ لا استحالة في حركة العرض بتبعية حركة محله.

والحركة أعم من النقلة لوجود الحركة بدونها فيمن يدور في مكانه.

والنقلة أعم من المشي لتحققها بدونه فيمن زحف ودب. وسمي الزحف مشياً في قوله تعمالى: ﴿ مِنْهُمْ مَنْ يَفْشِي على بَطْنِه ﴾ (٢) على الاستعارة

(١) ورد هذه النص المحصور بين القوسين في (خ) بالشكل التالي: ووتطلق الحركة تارة بمعنى الأمر الممتد من أول المسافة إلى آخرها وأخرى بمعنى القطع وهو الأمر المتصل الذي يعقل للمتحرك قيما بين المبدأ والمنتهي، والأولى معدومة إطلاقاً والثانية موجودة اتفاقاً أو عند الحصول أي حصول المتحرك في الجزء الثاني من المسافة بطل نسبته إلى الجزء الأول منها، فإنا نعلم المسافة بطل نسبته إلى الجزء الأول منها، فإنا نعلم

بمعاونة الحس أن للمتحرك حالة مخصوصة ليست ثانية له لا في المبدأ ولا في المنتهى بل فيما بينهما مستمرة من أول المسافة إلى أخرها فإن هذه الحالة توجد دفعة وتستمر إلى المنتهى اتفاقاً».

<sup>(</sup>۲) النور: ۵۶.

<sup>(</sup>۲) با: ۸۳.

والقوة المحركة إن كانت خارجة عن المتحرك فالحركة قسرية، وإلا، فإما أن تكون الحركة بسيطة أي على نهج واحد، وإما مركبة أي لا على نهج واحد. والمسيطة إما بإرادة وهي الحركة الفلكية، أو لا، وهي الحركة الفلكية، أو لا،

والمركبة إما أن يكون مصدرها القوة الحيوانية أو الا

الثانية الحركة النباتية والأولى إما أن تكون مع شعور بها وهي الحركة الإرادية الحيوانيّة أو لا مع شعور وهي الحركة التسخينية كحركة النبض.

والحركة الإعرابية مع كونها طارئة أتوى من النباتية الدائمة، لأن الإعرابية علم لمعاني مقصودة، متميز بعضها عن بعض. فالإخسلال بها يفضي إلى النباس المعاني وفوات ما هو الغرض الأصلي من وضع الألفاظ وهيشاتها، أعني الإبائة عما في الضمير. ويقال في حركة الإعراب رفع ونصب وجر وخفض وجزم. وفي حركات البناء: ضم وفتح وكسر ووقف وما بقي من أنواع هذه الحركات حركة تخلص عن التقاء الساكنين، وحركة حكاية، وحركة نقل، وحركة إتباع، وحركة مناسبة. ثم الحري بهذه الخواص هو المعرب، لأن وجودها في المبنى في الجملة.

وقولهم: حرف متحرك، وتحركت الواو، ونحو ذلك ليس بتساهل منهم، لأن الحرف وإن كنان عَرَضاً فقد يوصف بالحركة تبعاً لحركة محله.

واختلف النباس في الحركة. همل تحدث بعد الحرف أو معه أو قبله؟ ومذهب سيبويه أنها حادثة بعد حرفها المحرك بها، وهو الصحيح، وقد ثبت أن الحركة بعض الحرف، فالفتحة بعض الألف،

والكسرة بعض الياء، والضعة بعض الواو. فكما أن الحرف لا يجامع حرفاً آخر فيشآن معاً في وقت واحد، فكذا بعض الحرف لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر في وقت واحد، لأن حكم البعض في هذا جار مجرى حكم الكل. ولا يجوز أن يتصور أن حرفاً من الحروف حدث بعضه مضافاً لحرف وبقيته حدث من بعده في غير ذلك الحرف لا في زمان واحد ولا في زمانين.

واختلفوا أيضاً في حركات الإعراب هل هي سابقة على حركات البناء، أو بالعكس، أو كمل عنهما أصل في موضعه؟ قال في والتبيين»: والأقوى هو الأول،

الحَمْل: حمله على الأمر يحمله فاتحمل: أغراه

وحَمُّلُه الأمر تحميلًا فتحمُّله تحمُّلًا.

وحمل هنه: حلم فهر حمول أي: ذو حلم.

وحملت المرأة تحمل: علقت.

وحمل به يحمل حمالة: كفل.

والجمل، بالكسر: ما كان على رأس أو ظهر. و[ الحَمْـل]، بالفتح: ما كان في بطن أو على

ر[ الحمل]، بالفتح: ما كمان في بنطن او على شجرة. ويجمع غمالباً في القلة على (أحمال)، وفي الكثرة على (حمول).

واختلفوا في تفسير الحمل. نقيل: هو اتحاد المتغايرين في المفهوم بحسب الهوية، ونقض بالأمور العلمية المحمولة على الموجودات الخارجية، كما في (زيد أعمى) إذ لا هوية للمعدومات. وقيل: هو اتحاد المتغايرين في المفهوم بحسب الذات، أعني ما صدق عليه. ويجوز حمل المفهوسات العدمية على الموجودات. وحمل المواطأة: هو أن يكون الشيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة بالإ واسطة. كقولنا: (الإنسان حيوان).

وحمل الاشتقاق: هـ و أن لا يكون محمولاً عليه بالحقيقة، بل ينسب إليه. كالبياض بالنسبة إلى الإنسان.

وقيل: حَملَ هـو هو حمل المواطأة نحو: (زيد ناطق) وحَملَ هو ذو حمل الاشتقاق نحو: (زيد ذو نطق)

وحَمَّلُ المطلق على المقيد يجب عندنا إذا كانا في حكم واحد في حادثة واحدة، لأن العمل بهما غير ممكن، فيجب الحمل ضرورة مثل صوم كفارة اليمين.

وقد حمل الأصول على الفروع من ذلك أن لا يضاف (ضارب) إلى فاعله، لانك لا تضيفه إليه مضمراً، فكذلك مظهراً لأن المضمر أقوى حكماً في باب الإضافة من المظهر لمشابهته للتنوين. والمضمر يُحمل على المظهر في الإعراب لكون المظهر أصلاً فيه، والحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما لا نظير له.

مثلاً (مروان) يحتمل (فعلان) و(مفعال) و(فعولا) والأول له نظير فيحمل عليه.

وصفة اسم (لا) المبني يجوز فتحه نحو: (لا رجلَ ظريف في الدار). وهي فتحة بناء، لأن الموصوف والصفة جعلا كالشيء الواحد، ثم دخلت (لا) عليهما بعد التركيب. ولا يجوز دخولها عليهما وهما معربان فبنيا معها، لأنه يؤدي إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد ولا نظير له.

والحمل على أحسن القبيحين كحمل (قائماً) في نحو: (فيها قائماً رجل) على الحال، لأن الحال من النكرة قبيح، وتقديم الصفة على الموصوف بأن ترفع (قائماً) وهو أقبح، فحمل على أحسنهما.

وحمل الشيء على الشيء كحدف التنبوين من الاسم لمشابهته لما لا حصة له في التنوين وهو الفعل.

والحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل، ومن ثمة قال الأكثرون: (رحمان) غير منصوف، وإن لم يكن له فعل، لأن ما لا ينصرف من (فعلان) أكثر، فالحمل عليه أولى.

وقول سيبويه ان المرفوع بعد (لولا) مبتدأ محذوف الخبر أولى من قول الكسائي انه فـاعل بـإضمار فعله، لأن إضمار الخبر أكثر من إضمار الفعل.

والحمل أولاً على المعنى ثم على اللفظ غير ممنوع، وله نظير في القرآن؛ وإن كان الكثير بالعكس.

والحمل على المعنى كتأنيث المذكر وبالعكس، وغير وتصور معنى الواحد في الجماعة وبالعكس، وغير ذلك كقرله تعالى: ﴿تَلتَقِطُهُ بَعضُ السّيارة﴾(١) على قراءة التاء. و(ذهبت بعض أصابعه) لأن بعض السيارة سيارة في المعنى، وكذا بعض الأصابع إصبع وكقوله تعالى: ﴿فَلَمّا رَاى الشَّمْسَ بِالْحَةُ قَالَ هذا ربي﴾(١) أي: هذا الشخص أو الجرم.

﴿ وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ شِوْرَسُولِهِ ﴾ ٢٠: أزاد امراة، نحمل في الكل على المعنى.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۰.

رم) الأنعام: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣١.

والشيء إذا حسل على اللفظ جاز الحسل بعده على المعنى وإذا حسل على المعنى ضعف الحسل بعده على اللفظ، لأن المعنى أقوى فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ، ويضعف بعد اعتبار اللفظ، ويضعف بعد اعتبار اللفظ، ويضعف بعد

وحمل الشيء على نقيضه مثل وسَبِّع عِجاف (١٠) حمل على (سِمان).

وعُدِّي (رضي) بـ (علی) حملاً علی (سخط) و(نَصُّلَ) بـ (عن) حملاً علی (نقص). وعلقوا (نسی) حملاً علی (علم).

وحملوا (جيعان) و(غُطشان) على (شبعان)

وصدور (بيت الله والمست الله المتلاء . و(ريان) و(ملان)، لأن باب (فعلان) للامتلاء . و(ريان) و(ملان)، لأن باب (فعلان) للامتلاء . وخلوا (دخل) متعلياً على (خرج) فجاؤوا بمسلوه المن هذا غير مضطود لأن (دهب) لازم، وما يقابله جاء متعلياً نحو: ﴿ وَأَوْ جَعْلُوكُم ﴾ (٢) وعدي (شكر) بالباء حملاً على (كفر)، وحملوا (كم) الخبرية على (رُبُ) في لـزوم الصدر لانها نقيضها. وحملوا (مات موتاناً) على (حيّ حيواناً) لأن باب (فملان) للتقلب والتحرك. و(عدوة) على (صديقة) . ولا يشي (بعض) ولا يجمع حملاً على (كل).

الحكم، في اللغة: الصرف والمنبع للإصلاح، ومنه (حَكَمَة القَرْس) وهي الحديدة التي تمنع عن الجموح.

ومنه: الحكيم، لأنه يمنع نفسه ويصرفها عن هواها؛ والإحكام والإنقان أيضاً.

ومنه قوله تعالى: ﴿ أَحْكِمَتْ آياتُه ﴾ [1] أي: منعت وحفظت عن الغلط والكذب والباطل والخطأ والتناقض.

ومنه أسم الحكيم أي: العالم صاحب الحكمة والمنقن للأمور.

ومعنى الحكيم في الله بخلاف معناه إذا وصف به غيره. ومن هذا النوجه قال تعالى: ﴿ النَّهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلْ

والحكم أيضاً: الفصل والبت والقطع على الإطلاق.

و ﴿ آياتُ مُتَكَمَّاتُ ﴾ (٥) معناه أحكمت عباراتها بان حفظت من الاحتمال أو (محكمات) مشددة أي : ذوات حكمة ، لاشتمالها على الحكم ؛ أو (حاكمات) أي : منفاد لأحكامها ، أو متقتات لتحكيم نظمها ويلوغ بلاغتها الغاية القصوى ؛ أو ممنوعات من التحريف ، أو موضحات لوضوح لكل معناني الآيات كلها . ولا يشترط الوضوح لكل واحد ، وإلا لكان المحكم غير محكم بالنسبة إلى الأعجمي ومتشابه القرآن [ مما يُعلم ] (١) على ما يعلم المنشابة إلى على ما يعلم المنشابة إلى على ما

وحكم بينهم وله وعليه: أي قضى.

والحكم أهم من الحكمة، وكال حكمة حكم، وليس كل حكم حكمة.

والحكم في العرف إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، و [ في اصطلاح أهـل الميزان ](٧): إدراك

(٤) التين. ٨.

(٥) آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>١) يوسف: ٢٣

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٠.

<sup>(</sup>۴) هود: ۱.

<sup>(</sup>٧) من: خ.

وقسوع النبسة أولا وقسوعهما، وهسو التحكم المنطقي (1).

وفي اصطلاح أصحاب الأصنول: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، ويقال له الكلام النفي وصداول الأمر والنهي والإيجاب والتحريم، ويسفى هذا بالاختصاصات الشرعية، وأثر الخطاب المترتب على الأفعال المرعية، وهذا يسمى بالتصرفات المشروعة، وهو توعان:

دنيوي كالصحة في الصلاة والملك في البيع. وأخروي كالنواب والعقباب وجبيع المسببات الشرعية، كل ذلك محكوم الشرعية عن الأسباب الشرعية، كل ذلك محكوم له تعالى ثبت بحكمه وإيجاده وتكويته. وإنما سمي حكم الله على لسان الفقهاء يطريق المجاز عندنا، خلافاً للمعتزلة والأشعرية، فإن عندهم التكوين عين المكون كما عرفت فيما تقدم.

وحكم الشرع ما ثبت جبراً لا اختيار للعبد فيه، وما ثبت جبراً هي الصفة الثابتة للغمل شرعاً، لا نفس الفعل الذي اتصف بالوجوب والحسن والقسح والصحة والفساد، لأن نفس الفعل يحصل باختياد العبد وكسبه وإن كان خالقه هو الله تعالى.

والحكم الشرعي: ما لا يندرك لولا خطاب الشارع، سواء ورد الخطاب في عين هذا الحكم أو في صورة بحتاج إليها هذا الحكم كالمسائل الفياسية، إذ لولا خطاب الشارع في المقيس عليه لا يُدوك الحكم في المقيس.

والحكم العقلي: إثبات أمر لآخر أو نفيه عنيه من

غير توقف على تكور ولا وضع واضع، وينحصر في الوجوب والإستحالة والجواز

والحكم العادي: إثبات ربط بين أمر وآخر وجوداً أو عدماً بواسطة تكرر القرآن بينهما على الحس مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. والحكم العادي القولي: كرفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك من الأحكام النحوية واللغوية. والحكم العادي المغلى: كقولنا في الإنبات: (شراب السّكَنْجَيْن مُسَكِّنُ للصفواء) وفي النفي: (شراب السّكَنْجَيْن مُسَكِّنُ للصفواء) وفي النفي: (الفطير من الخبر ليس يسريع الانهضام).

وقد يطلق العادي على ما يستند إلى شيء من العقبل والنقل، ويطلق أيضاً على ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند البطباع السليمة، وعلى ما استمر الزمان على حكمه وعاد إليه مرة بعد أخرى، وعلى ما وقع في المخارج على صفة اتفاقاً.

والحكم عند أهل المعقول يطلق ويراد به القضية، إطلاقاً لاسم الجزء على الكل.

وقد يطلق على التصديق وهو الإيقاع والانتزاع، وعلى متعلقه، وهو الوقوع واللاوقوع، وعلى النسبة الحكمية، وعلى المحمول، فإذا أطلق المحكم على وقوع النسبة أو لا وقوعها فهو بهذا المعنى من قبيل المعلوم ومن أجزاء القضية. وإذا أطلق على إيقاع النسبة أو انتزاعها فهو بهذا المعنى من قبيل العلم والتصديق عند الحكم . فاختار العلامة التقتازاني في عبارة مرجع صدق الخبر أو كذبه عند الجمهور إلى مطابقة حكمه

 <sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) تعليقة: دوالحكم بمعنى إسناد أمر إلى آخر فعل مِنْ أَفِعَال النَّفْسِ، وأما الحكم بمعنى إيقاع النسبة أي التراعها أي إذَّقَال النَّفس وقبولها للنسبة

وإقرارها بأن النسبة مطابقة لمسا هو عليته الأمريفي تفش ا الوجود فهو نوع من الإدراك.

للواقع أو عدم مطابقته المعنى الأول، وأن التغاير بين المطابق والمطابق بالاعتبار إلى آخر ما قال. وذهب العلامة الشريف إلى أن الموادب ههنا المعنى الثاني، وأن المغايرة بينهما ذاتية إلى آخر ما قال أيضاً، فما اختاره السعد أوفق لكلام أهل

العربية، وما اختاره السيد إنما يالائم رأي أرباب

المعقول.

الحِكْمَة: هي العدل والعلم والحكم والنبوة والقرآن والإنجيل، ووضع الشيء في موضعه، وصواب الأمر وسداده. وأفعال الله كذلك، لأنه يتصرف بمقتضى الملك فيفعل ما يشاء، وافق غرض العباد أم لا

وفي عرف العلماء: هي استعمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم المنظرية واكتساب الملكة التنامة على الأفعال الفاضلة قدر طاقتها.

وقال بعضهم: الحكمة هي معرفة الحقائق على ما هي بقدر الاستطاعة، وهي العلم النافع المعبر عنه بمعرفة ما لها وما عليها المشار إليه بقوله تعالى: 

هومَنْ يُؤتَّ الجَمْمُةُ فَقَدْ أُوتَى خَيْراً كَثْهِراً ﴾ (١).

و أفراطها: الجَرْبَزَة: وهي أستعمال الفكر فيما لا ينبغي كالمتشابهات، وعلى وجه لا ينبغي كمخالفة الشرائع.

وتفريطها: الغباوة التي هي تعطيل القوة الفكرية والوقوف عن اكتساب العلم. وهذه الحكمة غير الحكمة التي هي العلم بالأمور التي وجودها من

أفعالنا، بل هي مُلَكَةً تصدر منها أفعال متوسطة بين أفعال الجريزة والبلامة.

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْ اَبُ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (\* أي: السُّنَة ، ذكره قَنادة . ووجه المناسبة أن الحكمة تنتظم العلم والعمل ، كما أن السنة تنتظم القول والفعل . ﴿ وَمَا أَذْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ والْحِكْمَة ﴾ (\*) يعني : مواعظ الفرآن .

﴿ وَلَقَدُ آتَنْنَا لُقُمانَ الحِكْمَةَ ﴾ (٤) يعني الفهم والعلم. ﴿ فقد أتينا أل إبراهيم الكتاب والحكمة ﴾ (٠) . يعني النبوة .

وأدع إلى سَيِيلِ رَبّك بالحِكْمةِ (١) يعني بالقرآن. وجعيع هذه الوجوه عند التحقيق يرجع إلى العلم المجرد بل العلم على أن الحكمة ليست للعلم المجرد بل للعلم مع زيادة مبالغة فيه، أو للعلم مع العمل، وأمر التقديم والتأخير بينهما إنما يكون بحسب اقتضاء المقام، ففي سورة البقرة في قوله جل شأنه: ﴿ وُسُبُحلنَكُ لا عِلْمَ لنا إلا ما عَلَّمْتُنا ﴾ (١) إلى آخره قد وقع الكلام في العلم، وكذا في الانقال في قوله جل شانه: ﴿ وَإِنْ يُسريدوا الله خيانة الخانين، وكذلك في سورة يوسف في غلم قوله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُكُ من شاول الاحاديث ﴾ (١) الفرة الذاريات فإن الآية سيقت لإظهار وأما في سورة الذاريات فإن الآية سيقت لإظهار الحكمة فإن إيتاء الول المشيع الهرم والمسرأة العقيم (١) على ما قال في سورة هود من باب العقيم (١) على ما قال في سورة هود من باب

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٦٤ والجمعة: ٢ والبقرة: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ١٣.

<sup>(</sup>a) النساء: ٥٤. (1) النحل: ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) أَلْبُقْرَةُ: ٢٢.

<sup>(</sup>٨) الأنقال: ٧١ :

<sup>(</sup>۹) يوسف تا دا

<sup>(</sup>١٠) انظر الآيات المتعلقة بهذا المعنى في الذاريات من ٢٤ ـ

٣٠. وفي سورة هود الأيات ٦٩ ـ ٧٣.

الحكمة فتقديمها في نحره ومقطعه ع(١٠).

والحكمة تسراعي في الجنس لا في الأفسراد. فالحكمة في فساد البيع بشرط لا يقتضيه العقد، ولأحد العاقلين نفع لاحتمال النزاع، فلا ينقلب صحيحاً فيما إذا لم يوجد النزاع في بعض الأفراد، فحق الفسخ ثابت لمن له النفع.

والحكمة في حرمة الخمر البغضاء والصدود عن الصلاة، فلا عبرة بعدم وقوعها في بعض الأفراد. والحرمة ثابتة لكل أحد.

الحصر: هو إثبات الحكم ونفيه عما عداه يحصل بتصرف في التركيب، كتقديم ماحقه التأخير من متعلقات الفعل والفاعل المعنوي والخبر وتعريف المسند والمسند اليه.

والأصولي يعتبر بعض أنواع الحَصْر وهو أن يعرف المبتدأ بحيث يكون ظاهراً في العموم، سواء كان صفة أو اسم جنس، ويجعل الخبر ما هدو أخص منه بحسب المفهوم، سواء كان عَلَماً أو غيره مثل: (العالم زيد) و(الرجل بكر) و (صديقي خالد).

ولا خلاف في ذلك بين علماء المعاني متمسكاً باستعمال الفصحاء، ولا في عكمه أيضاً مثل: (زيد العالم المنطلق) حتى قسال صاحب دالمفتاح»: (المنطلق زيد) و (زيد المنطلق) كلاهما يفيد حَصْر الانطلاق على زيد، والحصر راجع إلى التقسيم والسير إلى الأشكال.

والحصر العقلي: هو الدائر بين النفي والإثبات لا يجوّز العقل قيما وراءه شيئاً آخر نحو قولنا: (العدد إما زوج وإما فرد).

والوقوعي: هو ما يكون وقوعة بحسب الاستقراء والتنبع بكلام العرب كانحصار الدلالة اللقظية في العقلية والطبعية والوضعية وكانحصار الكلمة في الأقسام الثلاثة، إذ المعاني ثلاثة: ذات، وحُدَث، ورابطة. ويجوز أن يكون فيما وراءه شيء آخو كمخالفة وبين بين. وقال ابن الخباز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب، لأن الدليل الدال على الانحصار في الشلائة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات.

والحَصْر الجُمْلي: هو ما يكون بحسب جُمَّل الجاحل، كانحصار الكتب في الفصول والأبواب المعدودة.

والوضمي كذلك.

والحقيقي كذلك

وحصر الكل في أجزائه: هو الذي لا يصح إطلاق اسم الكل على أجزائه، كانحصار العشرة في أجزائها.

وطُرُق الحَصْر: النقي بـ (لا) وبـ (ما) وغيرهما، والاستثناء بـ (إلا) وغيرها، (وإنما) بالكسر والفتح عند البعض، والعطف بـ (لا) وبـ (بل)، وتقديم المعمول، وضمير الفصل، وتقديم المسند إليه، وتقديم المسند إليه، وتقديم المسند إليه، وتقديم المسند إليه، في وتعريف الجزأين نحو: الحمد لله، (والمنطلق زيد)، وقلب بعض حروف الكلمة كما في قـولـه تعالى: ﴿والذين اجْتَكُلُوا لَكُلُمَةُ وَلِلْهُ عَلَيْ الْمُتَكُلُوا الطاغيان) من (البطغيان) قلب بتقديم اللام، فـوزنه (فعلوت)، والقلب قلب تقديم اللام، فـوزنه (فعلوت)، والقلب للاختصاص، إذ لا يطلق على غير الشيطان،

<sup>(</sup>٢) الزمر: ١٧.

ونحو: (جاء زيد نفسه) و(إن زيبداً القائم)، ونحورقائم) في جواب(زيد إما قائم أو قاعد) [ وفي كبل من أداة الحصر نكتة بحسب المقام ](١).

وحصر الجزئي والحاقه بالكلي: هو أن يأتي المتكلم إلى نوع فيجعله بالتعظيم به جنساً بعد حصر أقسام الأنواع فيه والأجناس كقوله تعالى: ﴿ وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها إلّا هُو ويَعْلَمُ ما في البَرُ والبَصْرِهُ (٢) فإنه حصر الجزئيات المتولدات فرأى الاقتصار على ذلك لا يكمل به المتولدات فرأى الاقتصار على ذلك لا يكمل به المحرثيات فإن المتولدات، وإن كانت جزئيات الجزئيات فإن المتولدات، وإن كانت جزئيات بالنسبة إلى جملة العالم، فكل واحد منها كلي بالنسبة إلى ما تحته من الأجناس والأنواع بالنسبة إلى ما تحته من الأجناس والأنواع ورقة إلا يعلم الكيات أن علم ورقة إلا يعلم للهاركه ورقب كل ذي إدراك تمدّح بما لا يشاركه فيه كل ذي إدراك تمدّح بما لا يشاركه فيه أحد فقال: ﴿ ولا عَنِهِ في خَلْمُهِ وَلا يَابِسُ وَلا يَابِسُ إلا في في خِتَابِ مُبِينَ ﴾ (١)

و[ حَذَفه ] بالعصا: رماه بها.

و[حذف] فلاناً بجائزة: وصله بها.

و[ حذف ] السلام: خففه ولم يطل القول به.

والحذف: إسقاط الشيء لفظاً ومعنى.

والإضمار: إسقاط الشيء لفظاً لا معنى.

والحذف: ما تُمرك ذكره في اللفظ والنيـة كقولـك (أعطيت زيداً).

والإضمار: ما ترك ذكره من اللفظ وهو مواد بالنية. والتقدير كقوله تعالى: ﴿وَاسْعَالَ لِلْقُرْمِةُ ﴾ (°).

[ وعلماء المعاني يعبرون عن إسقاط المسنـد إليه عن اللفظ بالحذف عن إسقاط المسند بالترك](٢٠ .

والحذف مقدم على الإنيان لتأخر وجود الحادث عن عدمه.

وأصالة الحذف بمعنى السبق والقدم

وأصالة المذكر بمعنى الشرف والكرم؛ وهمذه لا تقتضي نكتة زائدة عليه، وتلك تستدعي نكتة باعثة داعية إليه.

والحذف في الذات، والسلب في الصفات.

والحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل، ولا كذلك الحذف.

وشرط الحذف والإضمار هو أن يكون ثمة مقدر نحو: ﴿ وَاسْالِ القَرْيَةُ ﴾ بخلاف الإيجاز فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني بنفسه.

ومن جملة قوائد الحذف التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام لذهاب الذهن كل مذهب فرجع قاصراً عن إدراكه فيفيد ذلك تعظيم شأنه ويزيد في النفس مكانة وزيادة لذة استنباط الذهن المحذوف، وكلما كنان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد، وزيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك.

ومن جملة أسبابه مجرد (الاحتصار والاحتراز عن

(١) من: خ.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٥. (٣)(٤) الأنعام: ٩٥.

العبث بناء على الظاهر، والتنبيه على تقاصر الزمان عن إتبان المحذوف، وأن الاشتغال به يفضي إلى)<sup>(1)</sup> فسوت المهم، والتفخيم والإعسظام والتخفيف لكثرة دورانه في كالامهم، ورعاية الفواصل وصيانة المحذوف تشريفاً له، وصيانة اللسان عنه تحقيراً له، وغير ذلك.

ومن جملة أدلته أنه بدل عليه العقل حتى يستحيل صحته بلا تقدير، كما في ﴿واسالِ القَرية﴾.

والعادة الشرعية كما في ﴿إنها حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْقَةَ ﴾ (\*) أي: التناول. ويسال العقل على الحذف والعادة على التعيين كما في قوله تعالى: ﴿قَذَالِكُنَّ الذي لُمُتَّتَنِي فيه ﴾ (\*) فإن يوسف النبي ليس محل اللوم، فتعين أن يكون غيره عقالًا، وعين العادة مراودتها للوم، إذ الحب لا يلام عليه صاحبه لكونه اضطرارياً.

وتدل العادة على تعيين المحذوف كقوله تعالى: ﴿ بسم الله فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفاً، ودل الشرع على تعيينه من قراءة أو أكل أو شرب أو غير ذلك.

ومن جملة الأدلة اللغة ك (ضربت) فإن اللغة شاهدة على أن الفعل المتعدي لا بعد له من مفعول، لكن لا على التعيين وتقدم ما يدل على الحذف إما في سياقه أو في موضع آخر.

ومن جملة شروط الحذف أن يكون في المذكور دلالة على المحذوف إما من لفظه أو من سياقه، وهذا من قولهم: لا بد أن يكون فيما أبقى دليل

على ما أنقى وإلا يصير اللفظ مخلًا بالفهم، وتلك الدلالة مقالية وحالية.

فالمقالية: قد تحصل من إعراب اللفظ، وذلك كما إذا كان منصوباً فيعلم أن له ناصباً، وإذا لم يكن ظاهراً لم يكن بد من التقدير نحو: (أهالًا وسهلًا ومرحباً).

والحالية: قد تحصل من النظر إلى المعنى، والعلم لا يتم إلا بمحلوف كما في قولنا: (فلان يحل ويبطها، وقد تدل يحل ويربطها، وقد تدل الصناعة النحوية على التقدير كقولهم في (لا أقسم) لا أنا أقسم، لأن الفعل الحالي لا يقسم عليه، وقد تتعدد الأدلة والتقدير بحسبها وهذا الشرط محتاج إليه إذا كان المحذوف جملة بأسرها نحو: ﴿قَالُوا سَعَامُهُ أَنُ أَي: سلمنا سلاماً. أو ركناً نحو: ﴿قَالُوا سَعَامُهُ أَنُ أَي: سلمنا سلاماً. أو ركناً نحو: ﴿قَالُوا سَعَامُهُ مَنْكُرُونَ ﴾ أي: سلام عليكم أنتم قوم منكرون

الاقتطاع: وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي. وقد جعل منه بعضهم فواتح السور، لأن كل حرف يدل على اسم من أسماء الله تعالى، وقيل في قوله تعالى: ﴿وامسَحُوا مِرُووسِكُم﴾ (1) إن الباء ههنا أول كلمة بعض. وفي الحديث: وكن بالسيف شاه، أي: شاهداً.

وأقسام الحذف:

والاكتفاء: وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تـالازم وارتباط فيكتفى بـاحـدهمــا عن الآخـر، ويختص بالارتبـاط العطفي غـالباً كقـوله تعـالى:

<sup>(</sup>١) ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٣.

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۳۲.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٦.

﴿الذين يُؤمنونَ بِالغيبِ﴾ (١) أي: وبالشهادة، آثر الغيب لكونه أمدح ولكونه مستلزماً لهإيمان بالشهادة من غير عكس، وليس من هذا القبيل ﴿سَرَامِيلَ تقييم الحَر﴾ (١) فإن الآية مسوقة لامتنان وقاية الحر، فلا حاجة إلى اعتبار البرد.

والتضمين: وهـ وأن يضمر في الكلام جزءاً كقول الفقيه: النبيذ مسكر فهو حرام، فإنه أضمر وكـل مسكر حرام.

ويكون في القياس الاستثنائي كقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وأن يقتضي الأمر شيئين فيقتصر على أحدهما لأنه المقصود كقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فَقَنُ رَبُكُما يا مُوسَى﴾ (٥) ولم يقبل (وهارون)، لأن المقصود هو المتحمل لأعباء الرسالة.

وأن يذكر شيئان ويعود الضمير إلى أحدهما كقوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفْتَانِ مِنَ المؤمنينَ اقْتَتَلُوا ﴾ (١٠). وقد يحذف من الكلام الأول لدلالة الثاني عليه، وقد يعكس.

وقد يحتمل اللفظ لأمرين.

والاختزال: وهو حلف كلمة أو أكثر، وهي إما

اسم أو فعل أو حرف. فمن الأول حـذف المبتدأ كقوله تعالى: ﴿سيقولون ثلاثة ﴾ (٧) أي: هم. وحـذف الخبر نحـو: ﴿اكُلُها دائمٌ وَقِلْهَا﴾ (٨) أي: دائم.

وقد يحذفان جملةً كقوله تعالى: ﴿وَالْآلَـي يَثِسُنَ مِنْ المَحيضِ مِنْ نِسَائِكُم﴾ (؟).

وحَدُفُ الفاعل مشهور امتناعه إلا في ثلاثة مواضع فيما إذا بني الفعل للمفعول.

وفي المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهراً يكون محذوفاً ولا يكون مضمراً، وفيما إذا لاقبى الفاعل ساكناً من كلمة أخرى كقولك للجماعة: (اضربوا القوم) وجوّزه الكسائي مطلقاً إذا وجد ما يدل عليه كقوله تعالى: ﴿ كَالَا إِذَا بَلَغَت الشّراقِيَ ﴾ (١٠) أي: الروح.

والحق أن الفاعل ههنا مضمر والفرق بينهما واضع.

وحدف المفعول نحو: ﴿فَافَا عَنْ أَعْسَطَى وَاللَّهُ وَمَا لَكُي ﴾ (١١) وهذا كثير في مفعول المشيئة والإرادة.

وحذف الفاعل ونيابة المفعول نحو: ﴿ وَمَا لِاحْدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجْزِي ﴾ (١١)

وحذف المضاف نحو: ﴿إِنَّ مَعَ المُسْرِ يُسْراً ﴾(١٥) وهو الانقضاء .

(١) البقرة: ٣. (٨) الرعد: ٣٥.

(٢) النحل: ٨١. (٩) الطلاق: ٤.

(٣) الأنبياء: ٢٢. [ (١٠) القيامة: ٢٦.

(٤) المشر: ٩. (١١) الليل: ٥.

(°) طه: ٤٩. (۱۲) الضحى: ٢.

(٦) العجرات: ٩. (١٣) الليل: ١٩.

(۷) الكهف: ۲۲.
 (۱٤) الانشراح: ٦٠.

وحذف المضاف إليه يكثر في ياء المتكلم نحو: ﴿ وَمِ الْمُسَرُ مِنْ الْمَسْرُ مِنْ بعده. وَمِيْ (كلل) و(أي) و(بعض) و(قد سمع) (سلامُ عليك) مرفوعاً بلا تنوين، أي: سلام الله عليك. وحذف جواب (لو) كثير إذا كان في اللفظ ما يدل عليه. تقول: (لو كان لي منال) وتسكت، تريد (لفعلت كذا).

وحذف الموصوف نحو: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَامِسِواتُ الطَّرُفُ﴾ (٢) أي: خُورٌ: ونحو: (أيها المؤمنون) أي: القوم المؤمنون.

وحذف الصفة نحو: ﴿يَاخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْباً﴾ (٤) أي: صالحة.

وحذف المعطوف عليه نحو: ﴿اضْوِبُ بِعَصَافَ البَحْرُ فَانْفَلْقَ. البَحْرُ فَانْفَلْقَ.

وحذف المستثنى قليل، وليس ذلك إلا بعد (إلا) و(غير) الكائنتين بعد (ليس)، نقول: (جاءني زيد ليس إلا، وليس غير) أي: ليس الجاتي إلا زيداً، وليس الجائي غيره. و(غير) هنا يضم تشبيهاً لها بالغايات في القطع عن الإضافة.

وحذف المعطوف مع العاطف نحو: ﴿بِيَـدِكَ المُعْلِدِ اللهُورِ ﴾ أي: والشر أيضاً.

وحذف الحال كثير إذا كان قولاً نحو: ﴿والملائكةُ يَـدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلُّ بِـهِ، سَـلامُ ﴾ (\*) أي: قائلين.

وحذف المنادي نحو: (ألا يا اسجدوا).

وحذف العائد في الصلة نحو: ﴿ اهذا الذي بَعَثُ اللَّهُ رَسُولٌ ﴾ (^) أي : بعثه، والعائد إذا كان مفعولاً يحذف كثيراً.

وحدف الصلة نحو: ﴿واتَّقُوا يَـوْماً لا تَجْـزِي نَفْسُ ﴾ (١) أي: فيه.

وحذف الموصول نحو: ﴿آمَفًا مِالَّذِي أَشْرِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِليكِم﴾ [أأ] أي: والذي أنزل إليكم.

وحذف متعلق (أفعل) التقضيل نحو: ﴿ وَيَعْلَمُ السَّرِّ وأَخْفَى ﴾ (١١) ، ﴿ خَيرُ وابقى ﴾ (١١) .

وحذف الفعل يطُرد إذا كان مفسراً نحو: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجازِكَ ﴾ (١١)

وحنف القول نحو: ﴿وَإِذْ يَرَفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَواعِدَ مِن البِيتِ وإسماعيل رَبُّنا﴾ أي: يقولان.

وحذف همزة الاستفهام نحو: ﴿ هَذَا رَبِي ﴾ [10].

وحذف الجار يطرد من (أنَّ) و(أنَّ) نحو: ﴿ أَطْمَعُ الْنَهُ عِنْهِ الْمُعَمُّ الْنَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(١) الأعراف: ١٥١ وغيرها.

(٢) الروم : ٤ .

(٢) الصافات: ٤٨.

(٤) الكهف: ٧٩.

<sup>(۵)</sup> الشعراء: ٦٣.

(٦) أل عمران: ٢٦.

ا ۱۹۰۰ ان طفوان، ۱۹۰

<sup>(۷)</sup> الرعد: ۲۳و۲۶.

(A) القرقان: ٤١.

(٩) المبقرة: ٤٨ و١٢٣.

(۱۰) العثكبوت: ٤٦.

(١١) طه: ٧.

(١٢) الأعلى: ١٧.

(١٣) الثوية: ٦.

(١٤) البقرة: ١٢٧.

(١٥) الأنعام: ٧٧.

(١٦) الشعراء: ٨٢.
 (١٧) المؤمنون: ٣٥.

(۱۸) يس : ۲۹.

عِوَجِأَهُ(ا).

وحـذف الساطف نحـو: ﴿ وُجِوهُ يَسُومُ يُدُ ر (۲) ﴿ عَمَدُكُ

وحدَّف حرف النبداء نحو: ﴿فَاطُو السُّفُواتِ والأرض ﴾ 🖰 .

[ ولا يجوز حذف حرف النداء في الندبة، وقوله جل شانه ﴿ونادَى نُوحُ ابِقَه﴾ (١) حكاية الدبة نفسها آ<sup>(۱)</sup>.

وحذف (قد) في الماضي إذا وقع حالًا نحو: ﴿ أَنُوُّمِنَ لَكَ وَاتُّبُعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ (\*) .

وحذف (لا) النافية يطرّد في جواب القَسَم إذا كان المنفى مضارعاً نحو: ﴿نَاشِ تَقْتَـأُ﴾ (٧) وفي غيره نحر: ﴿وعلى الذينَ يُطيقُونُه قِدْيَةٌ ﴾ ﴿ } [ و ﴿ بِيئِن اللَّهُ لِكُمْ أَنْ تَصْلُوا ﴾ (<sup>4)</sup> أي: كراهـــة أن تضلوا].

وحذف لام الأمر نحو: ﴿قُلْ لِعبادِي الذينَ آمَنوا يُقيموا ﴾ (١٠) أي: ليقيموا.

وحذف لام (لقد) نحو: ﴿قَدْ أَقْلَحَ مَنْ زَكَّاها﴾ (١١) وحذف نون الساكيد نحو: ﴿ اللَّمْ تَشْوَحَ لَكَ صَدْرَتُه ﴾ (١٣) على قراءة النصب.

وحذف التنوين نحو: ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ ﴾ (١٣)

على قراءة النصب أيضاً.

وحذف نون الجمع نحو: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِي بِهِ مِنْ أحُدهُ (١٤).

وحذف الشرط وفعله يطرد بعد الطلب نحو: ﴿ فَاتَّبِعُونَى يُحْبِثِكُمُ اللهِ ﴿ ١٥٠ أَي: إِنْ تَبِعُونِي .

وحذف جواب الشرط نحو: ﴿وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُم لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ﴾ (١٦) أى: أعرضوا.

وحدَف جملة القسم نحو: ﴿ لَاعْدُبُتُ عَدَابًا شَديداً كُولاله أي: والله .

وحذف جوابه نحر: ﴿ صَ والقرآن ذي الذَّكر ﴾ (١٨) أي: إنه لمعجز.

وأما حذف الصلة من صيغة الفاعل فلم يوجد قياساً.

ويجوز حذف جميع المنصوبات سوى خبر (كان) واسم (إنَّ).

ولا يجوز الاقتصار على أحمد مفعولي أفعمال القلوب، لأن وضعها أن تعرّف الشيء بصفته.

وأما المفعولان معاً فقد جاء حذفهما، ومنه قولهم: (مَنْ يَسْمَعْ يَخَلُّ) أي: يظن المسموع صحيحاً.

وقد تحذف جملة الشرط، كما في قبوله تعالى: ﴿إِنَّ أَرضى واسعةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ ﴾ (١٩) أي فإن

(١) الأعراف: ٤٥ وغيرها.

(١٢) الانشراح: ١. (٢) الغاشية: ٨.

(٣) الأنعام: ١٤ وغيرها.

(٤) هود: ٤٣.

(۵) من: خ.

(٦) الشعراء: ١١١.

(٧) يوسف: ٨٥.

(١٨) ص : ١٠. (٨) البقرة: ١٨٤.

(٩) النساء: ١٧٦. (١٩) العنكبوت: ٥٦.

(۱۰) إبراهيم: ۳۱.

(١١) الشمس: ٩.

(۱۳) بس: ٤٠.

(١٤) البقرة: ١٠٢.

(١٥) آل عمران: ٣١.

(١٦) يىل: 20،

(١٧) التمل: ٢١.

لم يتأت إخلاص العبادة في هذه البلدة فاعبدوني في غيرها، وحيث قيل: (لأنْعَلَى) أو (لقد فعل) أو(لئن فعل) ولم تتقدم جملة قسم فثمة جملة قسم مقدرة نحو: ﴿ لَا عَذَبَهُ لَهِ (١)، ﴿ وَلَقَدْ صَدَقتُم اللَّهُ وَعُدَهُ ﴿ (١)، وَ ﴿ لَكُنْ أُخُرِجُوا ﴾ (١).

وحملف لام التوطئة نحو: ﴿وَإِنْ لَـُمْ تَغْفِرْ لَنَـا وتَرْحَمُنا لِنُكُونُنُ مِنَ الخاسرين﴾(٤).

وحذف (أنْ) الناصبة قياساً بعد الأشياء الستة وشذوذاً في غيرها نحو: (خُذِ اللَّصُّ قَبْلَ يَاخُذك). وحذف الإيصال مثل: (جاءني) إذ أصله (جاء إلى).

وقد يحلف في الكلام أكثر من جملة كما في قوله تعالى: ﴿ فَقَلْنَا اصْربُوهُ بِيَعْضِها كذلِكَ يُحْيِي الله الموتى ﴾ (\*) قيل: تقديره ، : فضربوه فحي فقلنا كذلك. وقوله تعالى: ﴿ الذهبَا إلى القَوْمِ الذهبِن كَذُبُوا بِآلِياتِنَا قَدَمُرناهُمْ تَدْميرا ﴾ (\*) قيل: تقديره فأتياهم فأبلغا الرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميراً. وحذف ياء المنقوص المعرف نحو: ﴿ الكبيرُ المتعال ﴾ (\*) و﴿ يومَ التغاد ﴾ (\*).

وحذف ياء الفعل غير المجزوم نحو: ﴿وَاللَّهُا إِذَا يَصُونُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وحدَف ياء الإضافة نحو: ﴿فَكِيفُ كَانَ عَدَائِي

ونڌرهُ ('')، ﴿فَكِيفَ كَانَ عَقَابِ ﴾ (<sup>(۱)</sup>.

وحذف الواو من ﴿ وَيَدْعُ الإنسانُ ﴾ (١١) ، و ﴿ يَمْعُ الله ﴾ (١١) أَيْبَانِيَةَ ﴾ (١١) و السر فيه التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود.

المُحلُول: حَلَّ بمعنى نزل، في مضارعه الضم، فيجوز في اسم المكان منه الكسر والفتح.

وحلٌ بمعنى وجب، في مضارعه الكسر، وقـرىء بهما ﴿فَيَحِلُ عَلَيْكِم غَضبي﴾(١٠) .

وأما: ﴿ أَوْ تَتَكُلُّ قَرِيباً ﴾ (١١) . فبالضم بمعنى تنزل. وحلٌ بمعنى بلغ، مضارعه بالكسر فقط، كذا اسم المكان منه.

والجلّ : بالكسر: مصدر حَلّ يُجِل بالكسر في المضارع، وكذا الحلال.

والحَلُّ: بالفتح: مصدر (حَلُّ) بالمكنان (تَحُلُّ) بالضم، وكذا الحلول.

ومنه: حَلَّ العقلة.

ومن الأول: حَلَّ المُحْرِم حِلاً، بالكسر: أي خرج عن إحرامه.

وأحلّ : مثله فهو مُحِلّ .

وحِلَّ أيضاً: تسمية بالمصدر وحلال أيضاً.

(١) النمل: ٢١.

(٢) آل عمران: ١٥٢.

(٣) الحشر: ١٢.

(٤) الأعراف: ٣٣.

(٥) البقرة: ٧٣.

ter in the Cartesian Cartesian

(٦) الفرقان: ٣٦.

(Y) الرعد: ٩.

(٨) غافر: ٣٢.

(٩) الفجر: ٤.

(۱۰) القمر: ۲۱.

(١١) الرعد: ٣٢.

(١٢) الإسراء: ١١.

(۱۳) الرعد: ۳۹.

(١٤) القمر: ٦.

(<sup>(۱۵)</sup> العلق: ۱۷.

. (١٦) طه: ۸۱.

(۱۷) الرعد: ۳۱.

وَمِحِلَّ الدَّين، بكسر الحاء: وقت وجوب أدائه كما في «الكشاف».

وحُلَّته تَحْليلاً وتَحِلَّة: قال الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَة أَيْمَانِكُم﴾ (١) أي شرع لكم تخليلها بالكفارة. فالتجلّة: ما تتحل به عقدة اليمين: والأشهر أن المراد من تجلّة القسم الزمان اليسير الذي يمكن فيه تحلة القسم بالاستثناء المتصل به. هذا هو الأصل فيه، ثم جعل ذلك مثلاً لكل شيء يقل وقته. والعرب تقول: فَعَلْتُه تَجِلَة القَسَم: أي لم أفعل إلا بقدر ما حللت به يميني ؛ وإنما قلنا أن جاء الله بالإسلام؛ وكذا إذا أرادوا تقليل مدة أن جاء الله بالإسلام؛ وكذا إذا أرادوا تقليل مدة فعل أو ظهور شيء خفي قالوا: فعله كلا، وربما كرروا فقالوا: كلا ولا؛ ونزل القوم كلا ولا: أي كرروا فقالوا: كلا ولا؛ ونزل القوم كلا ولا: أي كان مكثهم زماناً يسيراً كالتفوّه بكلمة (لا).

والحلول أعم من القيام، لأن العَرَض ما يحل في الجسم، والحلول اختصاص الناعت بالمنعوت.

[ وأما علمنا بذاتنا وبما حصل من الكيفيات والصور فهو حضوري بحت، وعلمنا بما هو الغائب عنا انطباعي صوف، وبما ترتسم صورته في قوانا يشبه الأول من وجه والشاني من

وجه ]<sup>(۱)</sup>. والحلول الحَيِّزي: كحلول الأجسام في الأحياز.

والحلول الوَضْعي: كحلول السواد في الجسم. والحلول السَّرياني: قد يكون في الجواهر كحلول الصورة في الإعراض كخلول الأعراض النفسانية.

والحلول الجِوَاري: هو أن يتعلق الحال بالمحل كحلول النقطة في الخط، وحلول الخط في السطع.

وفي الحلول السُّرْياني يستلزم كل واحد من المحل والحال انقسام الأخر، ويستلزم عدم انقسام كل منهما علم كذلك في الحلول الحواري.

[ ومعنى الحلول في المتحيز أن يختص به بحيث تكون الإشارة الحسية واحدة كاللون مع المتلون لا كالماء مع الكوز فإنه ليس حالًا في الكوز اصطلاحاً ](\*).

الحق: حقُّ الشيء: وجب وثبت.

وحققت الشيء: أثبته.

ومعنى ﴿لقد حَقَّ القَوْل﴾ (٤): ثبت الحكم وسبق العلم.

وتحققته: تيقنته وجعلته ثابتاً لازماً.

وكلام محقق: أي رصين.

وثوب محقق: أي محكم النسج.

وحقت القيامة: أحاطت.

و[ حقت ] الحاجة: نزلت واشتدت.

**وزيد حقيق<sup>(٥)</sup> بكذا: أي خليق به.** 

وهــو أحق بمالــه: أي لا حَقُّ لغيره فيــه، بل هــو

بالحضانة ٥.

<sup>(</sup>١) التحريم: ٢.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) يىل: ٧.

مختص به بغیر شریك.

والأيّم أحق بنفسها من وليّها: أي هما مشتركان، لكن حقها آكد.

والحِقَّة، بالكـر: الحق الواجب.

والحق: القرآن، وضد الباطل، ومن أسمائه تعالى، أو من صفاته بمعنى الثابت في ذاته وصفاته، أو في ملكونه يستحقه لذاته.

والحق: من لا يقبح منه فعل، وهو صفة سلبية، وقبل: من لا يفتقر في وجنوده إلى غيره، وقبيل: الصادق في القول.

والحق، مصدراً: يطلق على الوجود في الأعيان مطلقاً، وعلى الوجود الدائم، وعلى مطابقة الحكم وما يشتمل على الحكم للواقع ومطابقة الواقع له.

والحق، اسم قاعل وصفة مشبهة: يطلق على الواجب الوجود لذاته، وعلى كل موجود خارجي، وعلى المحكم المسطابق للواقع، وعلى الأقسوال والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على الحكم المدكور؛ وعلى الوجهين الأخيرين يقابله الباطل؛ وعلى الوجه الأول يقابله البطلان. فواجب الوجود هو الباطل مو الحق المطلق، كما أن ممتنع الوجود هو الباطل المطلق، والممكن الوجود هو باعتبار نفسه باطل، وبالنظر إلى موجبه واجب، وإلى رفع سببه ممتنع، وإلى عدم الالتفات إلى السبب وعدم السبب

ممكن.

والحق: ما غلبت حججه وأظهر التمويه في غيره. والصواب: ما أصيب به المقصود بحكم الشرع. وحق المنكر: أي المناسب له اللائق بحاله.

وحق زيد عرف الحمل على التقوي، ورجل عزف على التخصيص.

﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْسِ الحَقَّ ﴾ (١) معرفاً: أي بغير الحق الذي حده الله تعالى وأذن فيه.

ومنكراً كما في والأعراف، ("): أي بغير حق من حقوق الفتل (").

وحق الله: امتثال امره وابتغاء مرضاته.

وحق الإنسان: كونه نافِعاً له ورافعاً للضرعنه.

الحد، في اللغة: المنع والحاجز بين شيئين، وتأديب المذنب، والنهاية التي ينتهي إليها تمام المعنى، وما يوصل إلى التصور المطلوب، وهو الحد المرادف للمعرف عند الأصوليين.

وحَدُّ الشيء: هو الوصف المحيط بمعناه، العميز له من غيره.

وحد الخمر: سمي به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معاودة مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه.

وحد الحد: الجامع المانع الذي يجمع المحدود ويمنع غيره من الدخول فيه. ومن شرطه أن يكون مطرداً ومنعكساً. ومعنى الاطراد أنه متى وجد المحدود، ومعنى الانعكاس أنه إذا عدم الحد عدم المحدود ولو لم يكن مطرداً لما كان مانعاً لكونه أعم من المحدود، ولو لم يكن

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> القرة: ٦١.

 <sup>(</sup>٢) كذا الأصول ولم نعثر على آية في الأعراف فيها كلمة الخل منكراً، وقد وردت هذه الكلمة في آل عمران: (١) ١١١، ١٨١، وفي الناء: (١٥ والحج: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ) تعليقة: وولما كان القتل يوصف تارة بالمحق وتارة بغير الحق ذكر بغير الحق وصفاً للفتل كما ذكر للحكم في قوله جل شأنه فجرب احكم بالحق﴾ لأن حكمه ينقسم إلى الجور والحقء. كذا.

منعكساً لما كان جامعاً لكونه أخص من المحدود. وعلى التقديرين لا يحصل التعريف.

وعلامة استقبامته دخيول كلمة وكيل، في الطرفين جميعاً، كما يقال في تحديث النار: كيل نار فهيو جوهر محرق، وكل جوهر محرق فهو نار.

والحد: تعريف الشيء بالذات، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق.

والرسم: تعريف الشيء بالخارج، كتعسريف الإنسان بالضاحك.

[ ولعا كان منع خروج شيء من أفراد المعرف ودخول شيء من أغياره في الحد باعتبار الذات والحقيقة، كان أولى باسم الحد الذي هو المنع فلذلك سمي به، ولما كان ذلك في الرسم باعتبار المعارض كان حقيقاً بأن يسمى بالرسم لكونه بمنزلة الأثر يستدل به على الطريق ](1).

والتحديد: هو إعلام ماهية الشيء.

والتعريف: هو إعلام ماهية الشيء أو ما يميزه عن الغير.

والحد في اصطلاح الأصوليين: هو الجامع المانع، وذلك يشمل الرسم.

وعند أهل الميزان: قول دالً على ماهية الشيء. والحدد الاسمي: هو الحدد المحصل لصور المفهومات.

والحد اللفظي: ما أنبأ عن الشيء بلفظٍ أظهر عند السائل من اللفظ المسؤول عنه مرادف له كقولنا: الغضنفر: الأسد، لمن يكون عنده الأسد أظهر من الغضنفر.

والحد الرسمي: ما أنبأ عن الثيء بـلازم لـهـ

مختص به كقولك: الإنسان ضاحك، منتصب القامة، عريض الأظفار، بادي البشرة.

والحد الحقيقي: ما أنبأ عن تمام ماهية الشيء وحقيقته كقولك في حد الإنسان: هو جسم نـام ٍ حسّاس متحرك بالإرادة، ناطق.

ومن شرائط الحقيقي أن يذكر جميع أجزاء الحد من الجنس والفصل، وأن يذكر جميع ذاتياته بحيث لا يشذ واحد، وأن يقدم الأعم على الأخص، وأن لا يذكر الجنس البعيد مع وجود الجنس القريب، وأن يحترز عن الألفاظ الوحشية الغريبة والمجازية البعيدة والمشتركة المترددة، وأن يجتهد في الإيجاز.

(1) والحد للكليات المرتسمة في العقل دون الجزئيات المنطبعة في الآلات على ما هو المشهور.

والحد لا يركب من الأشخاص، فإن الأشخاص لا تحدّ، بل طريق إدراكها الحواس النظاهرة أو الباطنة.

والحد المشترك: هو ذو وضع بين مقدارين يكون بعينه نهاية لأحدهما وبداية للآخر، أو نهاية لهما، أو بداية لهما على اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات، فإذا قسم خط إلى جزأين كان الحد المشترك بينهما نقطة. وإذا قسم البطح إليهما فالحد المشترك هو الخط. وإذا قسم الجسم فالحد المشترك هو السطح.

ولا يجوز دخول (أو) في الحقيقي لثـلا يلزم أن يكون للنوع الـواحد فصـلان على البدل، وذلـك

<sup>(</sup>۱) من: خ،

محال. وأما في الرسوم فهو جائز، ولا بعد أن يجتنب في الحدود من دخول الحكم لأن التصديق فرع التصور، والتصور فرع الحد، فيلزم الدور. والرسم التام: هو ما تركب من الجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. والرسم الناقص: ما يكون بالخاصة وحدها، أو بها وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان بالضاحك، وبالجسم الضاحك، وباقي الحيثيات تختص وبالجسم الضاحك. وباقي الحيثيات تختص جملتها بحقيقته. وأحسن الحدود الرسمية ما وضع فيه الجنس الأقرب وأتم باللوازم المشهورة.

والحد يشترط فيه الاضطراد والانعكاس نحو قولنا: كل ما دلَّ على معنى مفرد فهو اسم، وما لم يدل على ذلك فليس باسم.

والعلامة: يشترط فيها الاضطراد دون الانعكاس نحو قولك: كل ما دخل عليه الألف واللام فهو اسم، فهذا مضطرد في كل ما تدخله هذه الأداة ولا ينعكس فيلا يقال: كل ما لم يدخله الألف واللام فليس باسم، لأن المضمرات أسماء ولا يدخلها الألف واللام، وكذا غالب الأعلام والمبهمات وكثير من الأسماء.

ولا يذكر في الحد لفظ الكل لأن الحد للماهية من حيث هي هي، ولا يستخل في الماهية من حيث هي ما يفيد العموم والاستغراق ولأن الحد يجب صدقه وحمله على كل فرد من أفراد المحدود من حيث هو فرد له، ولا يصدق الحد بصفة العموم على كل فرد.

قيل: أربعة لا يقام عليها برهان ولا تطلب بدليل

وهي: الحدود والفوائد والإجماع والاعتقادات الكائنة في النفس. فلا يقال: ما الدليل على صحتها في نفس الأمر؟ ولا يقال على صحة هذا الحد؟ وإنما يرد بالنقض والمعارضة.

المحرف: هو من كل شيء طرفه وشفيره وحله، وواحد من حروف الهجاء، سميت حروف التهجي بذلك لأنها أطراف الكلمة، ويستعمل في معنى الكلمة. يقال: (إذا) مثلًا حرف أي: كلمة.

والناقة الضامرة والمهزولة حرف أيضاً. [ ويجيء بمعنى الأصل والقاعدة ]<sup>(١)</sup>.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله على خَرْف ﴾ (٢) أي: على وجه واحد. وفي والمفردات، قد فسر ذلك يقوله بعده: ﴿ وَفِي مَعْنَهُ: وَفِي معناه: ﴿ مُذَيْدُهُ (٢) . وفي معناه: ﴿ مُذَيْدُهِ يَئِنُ ذَلِكَ ﴾ (٣)

ونزل القرآن على سبعة أحرف أي: لغات من لغات العرب مفرقة في القرآن، وأصوب محمل يحمل عليه هو أن المراد سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة في القرآن، راجعة إلى اللفظ والمعنى دون صورة الكتابة ولا صورة الكلم لما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمياً، ولا قراءة السبعة فلا ينافى اختلاف القراءات على عشرة.

> وحَرَف لعياله: كسب. وحَرَف وجهه: صرف.

والحِرْفة، بالكسر: الصناعة يرتزق منها.

والحرف عند الأوائل: ما يتركب منه الكلم من الحروف المبسوطة، وربما يطلق على الكلمة أيضاً تجوزاً، وإطلاق الحرف على ما يقابل الاسم

على أمره أي لا يدخل على الدين متمكناً..

 <sup>(</sup>١) من: خ.
 (١) الحج: ١١: وبإزائها في (خ) تعليقة: «وهـو أن يعبده (٣) النساء: ١٤٣.
 على السراء لا الضراء أو على شك أو على غير طمأنية

والفعل عُرْفُ جديد.

والحرف عند النحاة: ما جاء بمعنى ليس باسم ولا فعل، ولو قيل: الحرف ما جاء لمعنى في غيره فهذا مبهم، فإن أريد أن الحرف ما دل على معنى يكون ذلك المعنى حاصلًا في غيره أو حالًا في غيره لزم أن يكون اسم الأعراض والصفات كلها حروفاً، وإن أريـد معنى ثالث فــلا بد من بيــانه. والصواب أن المعنى الذي وضع له الحرف سواء كـان نسبة أو مستلزماً لهـا هــو المعين بتعيين لا يحصل في اللذهن إلا بذكر المتعلق مثلاً: (ليت) موضوع لكل فرد معين من التمنيات التي تتعين بالمتعلقات مثل: (زيد قائم) فلا بد من ذكره، وهذا معنى ما قيل: إن الحرف وضع باعتبار معنى عام هو نوع من النسبة، والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه، فما لم يذكر متعلق الحرف لا يتحصل فرد من ذلك النوع، وهو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج، وإنما يتحصل بتعلقه فيتعقبل بتعلقه، فقد ظهر أن ذكر متعلق الحرف إنما هو لقصور في معناه لامتناع حصوله في الذهن بدون متعلقه، واعتبر مشل هذا في الابتداء ولفظة (من)، وأما نحو: (ذو) و(فوق) فهو موضوع لذات ما باعتبار نسبة مطلقة كالصحبة والفوقية لها نسبة تقييدية إليها فليس في مفهومه ما لا يتحصل إلا بذكر متعلقه بل هو مستقل بالتعقل، والحرف من حيث هـ و حرف مـاهيـة معلومـة متميـزة عمـا عداها، فكل ما كان كذلك صح الإخبار عنه بكونه ممتازاً عن غيره:

عن صبوت آخر مثله في الحدة والثقل تمييزاً في المسموع، لا يقال عروض الكيفية للصوت يستلزم قيام العرض بالعرض، لأنا نقول: اللام في الصوت لأجل التبعية، فالمعنى أن الحرف كيفية تعرض للجسم بتبعية الصوت فلا يلزم ما ذكر.

[ مع أن الإمام رحمه الله(١) جوز ذلك حيث قال في والمحصولة: إن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة لا بالجسم، إذ يقال: جسم بطيء في حركته ولا يقال: جسم بطيء في جسميته. وأجاب المانعون عنه بان السرعة والبطء قائمان بالمتحرك بواسطة الحركة لا بنفس الحركة، والأشبه بالحق الجواز إذ المعنى من القيام أن يتصف عرض بعرض يقال: هذه رائحة طبية وتلك منتنة، وهذا الفعل حسن وذاك قبيح ](٣).

والحرف سنة أنواع: ﴿

ما لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال، بل يدخل على كل منهما ولا يعمل ك (هل).

وما لا يختص بهما ولكنه يعمل، كالأحرف المشبهة بـ (ليس).

وما يختص بالأسماء ويعمل فيهما الجر، كـ (في) والنصب والرفع كـ (إنَّ) وأخواتها.

وما يختص بالأسماء ولا يعمل فيها، كالام التعريف

وما يختص بالأفعال ويعمل فيها الجزم كـ (لم) أو النصب كر (لن).

وما يختص بالأفعال ولا يعمل فيها كـ (قد) والسين و(سوف).

والحرف كيفية تعرض للصوت، بها يمتاز الصوت وحروف المعاني: هي التي تفيك معنى كسين

<sup>(</sup>١) هو الفخر الرازي.

الاستقبال وغيرها، مديت بها للمعنى المختص بها [ أو لانها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء، إذ لو لم يكن (من) و(إلى) في قولك: (خرجت من البصرة إلى الكوفة) لم يفهم ابتداء خروجك وانتهاؤه، أو لان لها معاني كالباء في (بزيد) بخلاف الباء في (بكر) ](١).

وحروف المباني: هي التي تبنى منها الكلمات كزاى (زيد).

وحرف الإطلاق: هو حرف مد يتولىد من إشباع حركة الروي فلا وجود له إلا بعد تحريـك الروي فلا يلتقى ساكناً.

وحروف الجر تسمى حروف الصفات لأنها تقع صفات للنكرة

وحروف الزيادة قد جمعها بعض الأدباء في بيت مرتين:

أسى من سهيل ومن سهيل أتى و وثلاث مرات في قوله:

يا أوس هيل نسمت وليم يتأثينا.

سهو فقال اليوم تنساه وأربع مرات في قوله:

هسناء وتسليم تبلا يبوم أنسبه

نهاية مسؤول أسان وتسهيل حتى: هي مختصة بغاية الشيء في نفسه، ولذلك تقول: (أكلت السمكة حتى رأسها)، ولا تقول (حتى نصفها)، بخلاف (إلى) فإنها عامة. وتخفض وترفع وتنصب. ولهذا قال الفراء: «أموت وفي نفسي شيء من حتى»، وخالفت (إلى) أيضاً في أنها لا تدخل على مضمر، وأن فيها معنى

الاستثناء، ولا تقع خبراً للمبتدأ، والمجرور بها يجب أن يكون آخر جزء مما قبلها أو ملاقى الأخر، وأن ما بعدها لا يكون إلا من جنس ما قبلها، ووافقتها إذا كانت جارة نحو ﴿حَتَّى مَطَّلَعِ الفَجْر﴾ (١) و(إلى) مع مجرورها تقوم مقام الفاعل بخلاف (حتى). والغاية تدخل في حكم ما قبلهما مع (حتى) دون (إلى) حمالًا على الغمالب لأن الأكثر مع القريئة عدم الدخول في (إلى) والدخول في (حتى)، فإن كانت عاطفة دخلت اتفاقاً لأنها بمنزلة الواو. والشيء إذا مد إلى جنسه تدخل فيه الغاية، وإذا مد إلى غير جنسه لا تدخل الغاية فيه كقوله تعالى: ﴿ فُتُمَّ اتَّمُوا الصَّبِامُ إِلَى اللَّيلَ ﴾ (\*) وقيل: الغاية إن كانت قائمة بنفسها لا تدخل وإلا فإن كان أصل الكلام متناولًا لها تدخل وإلا أو كان في تناوله شك لا تدخل. وقيه وجمه آخر وهمو أن الغاية إن كانت قائمة بنفسها لا تدخل إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة.

وإذا وقعت (حتى) في اليمين فشرط البر في صورة كونها لإفادة الغاية وجود الغاية، إذ لا انتهاء بدونها. وشرط البر في صورة السبية وجود ما يصلح سبباً سواء ترتب عليه المسبب أم لا. وشرط البر في صورة العطف وجود الفعلين المعطوف والمعطوف عليه.

والغاية بكلمة (إلى) في مسألة الحائط والصوم والسمكة وتأجيل الدين وقوله تعالى: ﴿ فَنَغْظِرَة إلى مَيْسَرَة ﴾ (أ) لم تدخل في المغبّا وفاقاً. وفي (قرأته من أوله إلى آخره) و(خل من مالي من درهم إلى مئة) وفي (اشترلى هذا من مئة إلى ألف) تدخل

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>١) من: خ.

في المغيّا وفاقاً أيضاً.

[ و(حتى) فيما لا يصلح للغاية والمجاز يحمل على معنى يناسب الحقيقة بوجه من الوجوه لكن بشرط القرائن الدالة على إرادة المتكلم للمجاز](١)

واستعارة (حتى) للعطف المحض أي للتشريك من غير أعتبار غايته وسببيته لم توجد في كلامهم، بل هي من مخترعات الفقهاء

و(حتى) الداخلة على الفعل المضارع بتقدير (أن) جارة لا عاطفة ولا ابتدائية.

وإذا دخلت على الفعل المضارع فتنصب وترفع، وفي كل واحد وجهان.

فأحد وجهي النصب (إلى أن) والشاني (كي)، والفاصل أنه ينظر إلى الفعل الذي بعد (حتى) فإن كان مسبباً عن الفعل الذي قبلها فهي بمعنى (كي)، نحو (جلست ببسابك حتى تكرمني) فالإكرام مسبب عن الجلوس. وإن كان غاية للفعل الذي قبلها فهي بمعنى (إلى أن) نحو: (جلست حتى تطلع الشمس).

وأحد وجهي الرفع أن يكون الفعل قبلها ماضياً نحو (مشيت حتى دخلت). والثاني أن يكون ما بعدها حالاً نحو (مرض حتى لا يرجونه) وأفيد منه أن (حتى) لا تنصب إلا فعلاً مستقبلاً، ولا تنصبه إذا كان حالاً، والتي يرفع بعدها الفعل ليست الجارة ولا العاطفة وإنما هي الداخلة على الجمل. والتي تنصب الأفعال بمعنى (إلى أن) هي الجارة وهي للغاية والفعل بعدها ماض معنى مستقبل لفظاً.

بعدها مستقبل لفظاً ومعنى نحو (أسلمت حتى أدخلَ الجنة) والإسلام قد وجد والدخول لم يوجد.

والغالب لـ (حتى) أن تكون لانتهاء الغايـة، ومن غير الغالب أن تكون للابتداء نحو:

حَتَّى مَاءُ دِجْلَة اشْكُلُّ

و(حتى) الابتداثية وإن لم تكن عاملة إلا أنها تفيد معنى الغاية فيكون مضمون الجملة التي بعدها غاية للحكم المذكور قبلها.

وتكون (حتى) للتعليل نحو: (أسلم حتى تدخلَ الجنة) أي: لتدخلها.

وندر مجيئها للاستثناء كقوله:

لَئِسَ العَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَةً خَتَّى تَنجودَ وَمَا لَـذَيْكَ قَلِيلُ

أي: إلا أن تجود، وهو استثناء منقطع.

وفرّقوا بين (حتى) و(إلا) فيما لو قبال البائع: (والله البحه بعشرة حتى تزيد) وزاد شيشاً أو نقص ثم باعه، أو لا يبيعه بعشرة إلا بزيادة أو باكثر، فإنه لم يحنث في صبورة (حتى) لموجود غياية بَرّه في الصورة الأولى، وهو الزيادة المعلّقة، وفقد شرط الحنث، وهو البيع بعشرة في الصورة الثانية، وفي صورة (إلا) الاستثنائية يحنث بالبيع بعشرة وباقل منها، ولا يحنث بالبيع بزيادة لأنه شرط البر فقط، منها، ولا يحنث بالبيع بعشرة وباقل منها في هذه الصورة، لأن الشائع في الاستعمال استثناء القليل من الكثير، وفي هذه الصورة يلزم استثناء الأنواع من الوع واحد، فإن الزيادة على العشرة تتناول من أنواعاً من البيع، والبيع بعشرة نوع واحد، فيحول

لفظ العشرة من صدر الكلام إلى ما بعد الاستشاء حذراً مما ذكر حتى يصير التقدير (لا أبيعه إلا بالزيادة على العشرة) فيصح الكلام.

و(حتى) مثل (ثم) في الترتيب بمهلة، غير أن المهلة في (حتى) أقل منها في (ثم) فهي متوسطة بين الفاء التي لا مهلة فيها وبين (ثم) المفيدة للمهلة، ويشترط كون المعطوف بـ (حتى) جزءاً من متبوعه، ولا يشترط ذلك في (ثم)، والمهلة المعتبرة في (ثم) إنما هي بحسب الخارج نحو: (جاءني زيد ثم عمرو)، وفي (حتى) بحسب اللهن، وفي اعتبار المتكلم بأن يجعل المعطوف الدنى أو الأعلى أو الأقدم أو نحو ذلك لا بحسب الوجود، إذ ربما يكون المعطوف سابقاً كما في (مات كل أب لي حتى الأنبياء) أو ممتلطاً من غير سبق أو تأخير، بل غاية في القوة والشرف مثل (مات الناس حتى الأنبياء)، أو في الضعف والنقص مثل: (قدم الحجاج حتى المشاة).

الحُسْيان؛ بالضم: مصدر (حَسَب) بفتح السين، وبالكسر: مصدر (حَسِب) بكسرها، والكسر والفتح في مضارعه لغتان بمعنى واحد، وما كان في القرآن من الحسبان قرىء باللغتين جميعاً، والفتح عند أهل اللغة أقيس، لأن الماضي إذا كان على (فَعِل) كـ (شَرِب) و(خرِب) كان المضارع على (يَفْعَل)، والكسر حسن لمجيء السمع به وإن كان شاذاً عن القياس.

وحذف مفعولي باب (حسب) أسوغ من حذف

أحدهما قاله السفناقي (١). قلت: إنما يجوز حذف أحد مفعوليه إذا كان فاعل (حسب) ومفعوله شيئاً واحداً في المعنى كقوله تعالى: ﴿ولا مُحْسَبَنُ اللهذين قُتِلوا ﴾ على القراءة بالياء التحتية، وإنما حذف لقوة الدلالة.

وقد ياتي (حَسِب) لليقين كقوله:

َ حَسِبْتُ النُّفَى والجُودَ خَيْر تجارَةٍ.

و(حَبُّ) بالسكون: أجري مجرى الجهات الست في حذف المضاف إليه والبناء على الضم وإن لم يكن من السظروف، وشبّه بـ (غيس) في عدم التعريف بالإضافة، وقد تلخل الفاء لتحسين اللفظ، وقولك: (اعمل على حسب ما أمرتك) مثقل، و(حسبك ما أعطيتك) مخفف، و(حَسبَما ذُكِئ) أي: قلده وعلى وفقه، وهو بفتح السين، وربما يسكن في ضرورة الشعر، وفي كل موضع لا يكون فيه مع حرف الجر. وأما (حَسبُك) بمعنى ركفاك) فشيء آخر.

واختلف في أن النصب في قولهم: (حُسْبُكَ وزيداً درهم) بماذا فذهب الزجاج والزمخشري وابن عطية إلى أن (حُسْب) اسم فعل بمعنى (يكفي)، فالضمة بنائية، والكاف مفعول به، و(درهم) فاعل و(زيداً) مفعول معه. وغيرهم إلى أن (حسبُ) بمعنى (كافٍ) فالضمة إعرابية، وهو متسدأ و(درهم) خبره، و(زيداً) مفعول به بتقدير (يحسب) والواو لعطف جملة على جملة، وفاعل (يحسب) مضمر عائد إلى (درهم) لتقدمه، وهذا مرجم لأن المفعول معه لا يعمل فيه إلا فعل أو ما

 <sup>(</sup>١) كذا في (ط)، وفي (خ): (التفتازاني) وهو معروف أما
 السفناقي فهــو الحسن بن علي بن حجــاج بـن علي
 السفنائي نــة إلى سفناق بلدة في تركستان، فقيه،

كانت وفائه سنة ٧١١ أو٧١٤ للهجرة (كحالة، معجم المؤلفين: ٣٠١/٣). (١) أن عمران: ١٦٩.

يجري مجراه، وليس (حسبك) مما يجري مجرى الفعل.

و حَسْبُنا الله (1) أي: محسبنا وكافينا، والدليل على أنه بمعنى المحسب قولهم: (هـ ذا رجل حسبك) على أنه صفة للنكرة، لكون الإضافة غير حقيقية، وهي إضافة اسم الفاعل إلى معموله. و كفى بالشكسيباً (1) أي: محاسباً أو كافياً. و و كفى بالله الله (1) كناية عن قولهم: اعتمدنا، كما أن ﴿ فِقْمُ الوكيل (1) كناية عن وكلنا أمورنا إلى الله تعالى [0).

الحُب: هو عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملذ، فإن تأكد العيل وقوي يسمى عِشقاً.

والبَّغْض: عبسارة عن نُفسرة السطب عن المؤلم ا المتعب، فإذا قوي يسمى مُقَّتاً.

والمشق: مقرون بالشهوة، والحب مجرد عنها. وأول مراتب الحب: الهوى، وهو ميل النفس، وقد يطلق وبراد به نفس المحبوب.

ثم العلاقة: وهي الحب البلازم للقلب، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب.

ثم الكُلُف [كسالكترم](١): وهـــو شــدة الحب: وأصله من الكلفة، وهي المشقة.

ثم العِشق: في «الصحاح»: هو فَرْطُ الحب؛ وعند الأطباء: نوع من الماليخوليا.

ثم الشُّغُف: شغفه الحب: أي أحرق قلبه مع لذة يجدها.

واللوعة واللاعج مثل الشغف، فباللاعج: هو الهوى المحرق، واللوعة: حرقة الهوى.

ثم الجوى: وهو الهوى الباطن وشدة الوجد من عِشْق أوحزن.

لم التَّقَيْم: وهمو أن يستعبده الحب، ومنه قيـل: (رجل مُتيَّم).

نم التبل: وهو أن يسقم الهوى، ومنه: (رجل متبول).

ثم الوّله: وهـو ذهاب العقـل من الهوى، يقـال: ولّه الحب: إذا حيّره.

ثم الهيام: وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليم، يقال: (رجل هائم)، و(قوم هيام): أي عطاش.

والصّبابة: رقة الشوق وحرارته

والمِقّة: المحبة، والوامق: المحب.

والوَجْد: الحب الذي يتبعه الحزن، وأكثر سا يستعمل في الحزن.

والشَجُن: خُبُّ يتبعه هم وحزن.

والشَّنوْق: سَفَر إلى المحبوب، في والصحاح»: الشوق والاشتياق: نزع النفس إلى الشيء.

والوَصَب: المُ الحب ومرضه.

والكَمَد: ألحزن المكتوم.

والأرَق: السَّهَر، وهو من لوازم المحبة والشوق.

والخلة: تسوحيد المحبة وهي رتبة لا تقبل المشاركة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام، وقد صح أن الله تعالى قد اتخذ نبينا محمداً خليلاً.

والودُّ: خالص المحبة، وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٣.٠

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦، والأحزاب: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) أل عمران: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) من خ

<sup>(</sup>٥) من: خ..

والغسرام: الحب البلازم، يقسال: رجيل مُغسرم بالحب، وقد ليزمه الحب، في والصحياح»: الغرام: الولوع، والغريم: هـ والذي يكون عليه اللَّيْن، وقد يكون هو الذي له الدِّين، والمحبة أم هذه الأسماء كلها.

والحب، بالفتح: جنس من الحنطة والشعير والأرز

وغيرها من أجناس الحبوسات، وهو الأصل في الأرزاق، وسائرها تابعة له، ألا يُسرى أنه إذا قـلُّ الحب حدث القحط، بخلاف سائر الثمرات وللذلك قيل: ﴿فَهِنُّمهُ يُسَأَكُلُونَ﴾(١) وفي غيره: ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ (٢). الحَيْض: هو في اللغة السيلان. وفي الاصطلاح: دم ينفضه رجِم امرأةٍ بالغة سالمة عن داء، ويكون للأرنب والصبع والخفاش.

والمخيض: وإن كان للموضع كالمبيت والمقيل والمعيب فقد يجيء أيضاً بمعنى المصدر. يقال:

(حاضت مُحيضاً).

واختلف في مدة الحيض، فذهب الشافعي إلى أن أكثر مدة الحيض خمسة جشر يوماً بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حق النساء: وتقعد إحداهن في قعر بيتها شَطُّرَ دُهرها، 🛡 أي: تصف عمرهما ولا تصلى، بعد قوله: وإنهن تناقصات العقبل والدين، وهو معارض بما روى أبــو أمامة الباهلي رضى الله عنه عن إلنبي عِليهِ السلام أنه قال: وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيامه وهذا دال بعبارته فرجح، واعترض بأن المراد بالشطر

البعض لا النصف على السواء، ولو سلم فأكثر أعمار الأمّة ستون، ربعها أيام الصبا، وربعها أيام الحيض في الأغلب، فاستوى النصفان في الصوم والصلاة وتركهما، وأجيب بأن الشطر حقيقة في النصف، وأكثر أعمار الأمَّة بين ستين إلى سبعين على ما ورد في الحديث، وترك الصلاة والصوم مدة الصبا مشترك بين الرجال والنساء فبلا يصلح سبباً لنقص دينهن، ولا تحيض الحامل، وأكثر مدة الحمل سنتان، وقال الشافعي: تحيض الحامل وأكثر مدة الحمل أربع سنين، فعلى هــذا يلزم أن ذات الأقراء إذا طلقت لا تنقضي عدتها إلى أربع سنين لجواز أن تكون حاملًا على أنه مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَربُّصْنَ ﴾ (٤) إلى آخره.

وحرمة وطء حبلي من الزنا حتى نضع كي لا يسقى ماؤه زرع الغير، إذ الرجم يتشرب من ماء الغير بطريق المسام فالحمل يسقى منه، لكن هذا التشرب لا يفضي إلى العلوق.

حيث: هي للزمان والمكان، والغالب كونها للمكان كما في حديث وأُحُروا النُّساءَ حَيْثُ أخرَهُنَّ الله. والطرفية لها غالبة ليست بالازمة قال:

أَمَا تَرَى حَيثُ سُهَيْلُ طَالِعاً

وكذا ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُه﴾ (٥).

ويثلث آخرها، وتضاف إلى الجملة فيكون ما بعد (حيث) من مظان الجملة فتكسر (إنَّ) بعدها. قاله ابن هشام . وقال السيد (١): تفتح (أن) بعد (حيث)

<sup>. •</sup> شرح المهذب (١) يس: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) يسَ : ٢٥.

<sup>(</sup>۵) الأنعام: ۱۲٤. (٣) بإزائه في هامش (خ) تعليقة: ونص على بـطلان هذا (٦) الشريف الجرجاني. الحديث أثمة الحديث منهم النووي عليه الرحمة في

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٨.

لأن الأصل الإفراد، قبال الزركشي: يجوز الفتح في الإضافة إلى المفرد. والحق جواز الأمرين وإن كان الكسر أكثر.

وقد يراد بهما الإطلاق، وذلك في مشل قـولنـا: (الإنسان من حيث هو إنسان)، أي نفس مفهومـه الموجود من غير اعتبار أمر آخر معه.

وقد يراد بها التقييد وذلك في مثل: (الإنسان من حيث إنه يصح وتـزول عنـه الصحـة مـوضــوع العلب).

وقد يراد بها التعليل مشل: (النار من حيث إنها حارة تسخن الماء) أي: حرارة النار علة تسخنه. و(حيثما): كراينما) لتعميم الأمكنة وتعمل الجزم.

الحلال: هو أعم من المباح، لأنه يطلق على الفرض دون المباح، فإن المباح ما لا يكون تاركه آتماً ولا فاعله مثاباً بخلاف الحلال. والطاهر من كلام الفقهاء أن المباح ما أذن الشارع في فعله لا منا استوى فعله وتركه كما هو في الأصول، والخلاف لفظي (١).

والحلال: ما أفتاك البفتي أنه حلال.

والطيب: ما أفتاك قلبك أن ليس فيه جُناح، وقيل: الطيب ما يستلذ من المباح.

وقيل: الحلال: الصافي القوام، فبالحلال سا لا يُعصى الله قيم، والصافي: سا لا يُنسى الله قيه، والقوام: ما يمسك النفس ويحفظ العقل.

وفي والزاهدي: الحلال ما يُفتى به، والطيب ما

لا يُعصى الله في كسبه ولا يتأذى حيوان بفعله . وبين الطيب والطاهر عموم من وجه لتصادقهما في الزعفران وتفارقهما في المسك والتراب .

والحلال: هو المطلق بالإذن من جهة الشرع. والحرام: ما استُحق الـذم على فعله، وقيل: سا يثاب على تركه بنيّة التقرب إلى الله تعالى

والمكروه: ما يكسون تركمه أولى من إتيانمه وتحصيله.

والمُنْكَر: ما هو المجهول عقلًا، بمعنى أن العقل لا يعرفه حسناً.

والمحظور: ما هو الممنوع شرعاً.

والحرام: عام فيما كان ممنوعاً عنه بالقهر والحكم.

والبُّسْل: ما هو الممنوع عنه بالقهر.

والجل والجرمة: هما من صفات الأفعال الاختيارية حتى إن الحرام يكون واجب الترك بخلاف حرمة الكفر ووجوب الإيمان فإنهما من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية.

الحدوث: الخروج من العدم إلى الوجود، أو كون الوجود، أو كنون الوجود مسبوقاً بالعدم البلازم للموجود. الوجود خارجاً من العدم اللازم للموجود.

والإمكان: كون الشيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجوده ولا عدمه امتناعاً واجباً ذاتياً.

[ وأظهر التعريفات للحدوث هو أنه حصول الشيء
 بعد ما لم يكن. وقول المتكلمين: هو الخروج من
 العدم إلى الوجود فهو تعريف مجازي، إذ العدم

 <sup>(1)</sup> إذائها في هامش (خ) تعليقة: ويتعلق الحكم بالأعيان عند المعتزلة مطلقاً وكذا عند الشافعي رحمه الله، لأن الحكم لا يتعلق إلا بفعل المكلف ولهذا صرحوا الإضمار الفعل في نحو: ﴿ عَرْضُونَتُ عليكم المُيتَّةُ بقرينة دلالة

العقل على أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان، وكذا عندنــا إلا شمس الأئمة وفخــر الإسلام رضي الله عنهما ومن تابعهماه.

ليس بظرف للمعدوم، ولا حقيقة فيه ](١).

والحدوث الذاتي عند الحكماء: هو ما يحتاج وجوده إلى الغير، فالعالم بجميع أجزائه مُحدَث بالحدوث الذاتي عندهم. [كما أن القِدَم الذاتي هو أن لا يكون وجود الشيء من الغير، وهو الباري جل شانه، والقِدَم المطلق: هو أن لا يكون وجوده مسبوقاً بالعدم ](1).

وأما الحدوث الزماني: فهو ما سبق العَدَم على وجوده سبقاً زمانياً، فيجوز قِدَم بعض أجزاء العالم بمعنى القِدَم الذي بإزاء المُحَدَث بالحدوث الزماني عندهم، ولا منافاة بينهما، ويكسون جميع الحوادث بالحدوث الزماني عندهم ما لا أوّل لها، فإنه لا يوجد لها مَبْق العدم على وجودها سبقاً زمانياً.

والحدوث الإضافي: هو الذي مضى من وجود شيء أقل مما مضى من وجود شيء آخر [كوجود الابن مع وجود الأب، كما أن القِدّم الإضافي هو كون ما مضى من وجود شيء أكثر مما مضى من وجود غيره، كوجود الأب بالقياس إلى وجود الابن ](1)، واتفقوا على أن الحادث القائم بذاته يسمى حادثاً، وما لا يقوم بذاته من الحوادث يسمى مُحدَثاً لا حادثاً.

والممكن: إما أن يكون محدث الذات والصفات بحدوث زماني، وإليه ذهب أرباب الملل من المسلمين إلا قليلاً؛ وإما أن يكون قديم الذات والصفات بالقدم الزماني، وإليه ذهب أرسطو ومتابعوه. والمراد بالصفات هها ما يعم الصور

والأعراض. وإما أن يكون قديم الذات بالقدم الزماني وإليه الزماني محدث الصفات بالحدوث الزماني وإليه ذهب قدماء الفلاسفة. وأما كونه محدث الذات قديم الصفات فما لم يذهب إليه أحد.

وفي الجملة أن الكل اتفقوا على أن جميع الموجودات غير الواجب سبحانه، مُحْدَث الذات من غير نكير ممن بسلك في سلك ذوي الألباب. وتحير البعض في الباقي ولم يجد إليه سبيلاً.

[ واختلف في أن افتقار الموجودات إلى المؤثر هل هسو من حيث الحدوث، أو من حيث الإمكان والحدوث جميعاً؟ فإلى الأول ذهب المتكلمون، والثاني مختار محققي المتكلمين على خلاف في كون الحدوث شرطاً أو شطراً في العِلَية.

قال يعضهم: مسلك الحكماء في إثبات الصانع الإمكان، ومسلك المتكلمين فيه الحدوث. وقال بعضهم: كلا المسلكين للمتكلمين، والفلاسفة وافقتهم في مسلك الإمكان، وفي وتلخيص المحصل»: القائلون بكون الإمكان علة الحاجة والقائلون بكون الحدوث علة هم الأقدمون منهم والقائلون بكون الحدوث علة هم الأقدمون منهم قيل: الاستدلال بحدوث الجواهر طريقة الخليل حيث قال: ﴿لا أُحِبُّ الاَفْلِينَ ﴾ (٢) والاستدلال موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: ﴿وَرَبُنَا موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: ﴿وَرَبُنَا الذي أعطى كلُّ شيء خَلَقَهُ ثُمُ هَدَى ﴾ (٤) ] (٥).

ومن الدهر نُوبُه كحوادثه وأحداثه.

<sup>(</sup>١) من: خ. (٤) طه: ٥٠.

<sup>(</sup>۲) من: خ. (۵) من: خ.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٧٦.

والأحدوثة: ما يُتَحدث به.

الحُسن، بالضم: عبارة عن تناسب الأعضاء، يجدع على (محاسن) على غير قياس، وأكثر ما يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر؛ وأكثر ما جاء في القرآن من (الحُسن) فهو للمستحسن من جهة البصيرة.

[ قيل ]<sup>(٣)</sup>: كمال الحسن في الشّعر، والصباحة في الرّجة، والجمال في البشرة، والجمال في الأنف، والملاحة في الفم، والحلاوة في العينين، والظرف في اللسان، والرشاقة في القد، واللباقة في الشمائل.

[ قال بعضهم ](1): الحسن: هو الكائن على وجه يميل إليه الطبع وتقبله النفس، غير أن ما يميل المرء إليه طبعاً يكون حسناً طبعاً، وما يميل إليه عقلاً وشرعاً هو كالإيمان بالله والعدل والإحسان.

وأصل العبادات ومقاديرها وهيئاتها يميل إليه المرء لدعاء الشرع إيانا إليه فهو حسن شرعاً لا عقلاً ولا طبعاً.

وقيل: الحَسَن ما لو فعله العلِم به اختياراً لم يستحق ذماً على فعله.

والقبيح: ما لو فعله العالم به اختياراً يستحق الذم عليه.

[ وساكان حسنه لعينه وهو الحسن العقلي كمحاسن الشرائع فهو غير قابل للتغيير، بخلاف حسن الأجسام والأعراض الضرورية فإنها مخلوقات الله تعالى، وحسنهابسبب أن الله تعالى طبعها كذلك، وذلك الحسن قابل للتغيير من الحسن إلى القبح ](1).

ومسألة الحسن والقبح مشتركة بين العلوم الثلاثة: كلامية من جهة البحث عن أفعال الباري تعالى أنها هل تتصف بالحسن؟ وهل تدخل القبائح تحت إرادته؟ وهل تكون بخلقه ومشيئته؟ والحق عند أهل الحق أن القبح هو الاتصاف والقيام لا

وأصولية من جهة أنها تبحث عن أن الحكم الثابت بالأمر يكون حسناً، وما يتعلق به النهي يكون قسحاً.

الإيجاد والتمكين.

وفقهية من حيث إن جميع محمولات المسائل الفقهية يرفع إليهما ويثبتان بالأمر والنهي.

ثم إن كلاً من الحسن والقبح يطلق على معانٍ ثلاثة:

الأول: صفة الكمال وصفة النقص. كما يقال: (العِلْم حَسَن والجهل قبيح):

والثاني: ملاءمة الغرض ومنافرته، وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة.

والشالث: تعلق المدح والله عاجلًا والشواب والعقاب آجلًا.

فالحسن والقبح بالمعنيين الأولين ثبتا بالعقل ا اتفاقاً، أما بالمعنى الثالث فقد احتلفوا فيه.

[قالت الأشاعرة: إنهما بحكم الشرع، وقالت السنية والمعتزلة والكرّامية إنهما قد يعرفان بالعقل أيضاً، فإنهم ذهبوا إلى تعليل أحكام الله برعاية مصالح العباد فكانت أولى بهم في الواقع، وإلا لما كانت مصلحة لهم، وأيضاً لو لم يقولوا بالحسن والقبح العقليين لما استقام تقسيمهم المأمور به إلى حسن بعينه وغيره

وإلى قبيح كذلك، ولما صح قولهم: إن منه ما لا يحتمل السقوط والنسخ أصلاً كالإيمان بالله وصفاته إ\^

وياقي التفصيل فليطلب في محله، وأول من قال بالحسن والقبح العقليين إبليس اللعين.

والحسن يقال في الأعيان والأحداث، وكذلك الحسنة إذا كانت وصفاً، وأما إذا كانت اسماً فمتعارف في الأحداث.

والحسناء، بالفتح والمد: صفة المؤنث، وهو اسم أنثى من غير تذكير، إذ لم يقولوا (الرجل أحسن)، وقالوا في ضده (رجل أسرد) ولم يقولوا (جارية مرداء)، ويضبط أيضاً بالضم والقصر ولا يستعمل إلا بالألف واللام.

والجمع المكسر لغير العاقل يجوز أن يوصف بما يوصف به المؤنث نحو: ﴿مَآرِبُ أُحْسِى﴾ (٢) كما تقدم في بحث الجمع .

حَبِّذا: هي ليست باسم ولا فعل ولا حرف، بل هي مركبة من فعل واسم، أما الفعل فهو (حبّ) يستعمل متعدياً بمعنى (أحب) ومنه (المحبوب)، ويستعمل لازماً أيضاً وهو الذي ركب مع (ذا)، وأصله (حبب) بالضم، لقولهم في اسم الفاعل (حبب).

وحبذا مع كونها للمبالغة في المدح تتضمن قرب الممدوح من القلب، وكذلك تتضمن بعد المذموم من القلب، وليس في (بِعُم) و(بِشُس) يعرض شيء من ذلك.

حاشا: حرف جر عند سيبويه وفيه معنى الاستثناء، كما أن (حتى) تجر ما بعدها وفيه معنى الانتهاء. وفي والإيضاح»: هي كلمة استعملت للاستثناء فيما ينزه عن المستثنى فيه كقولك (ضربت القوم حاشا زيداً) ولذلك لم يحسن (صلى الناس حاشا زيداً) لفوات معنى التنزيه. وقال المبرد: ويكون فعلاً ماضياً بمعنى (أستثني) يقال: حاشا يحاشي. قال النابغة:

وَلا أَحاشِي مِنَ الأقوام مِنْ أَحَد(") والدليل على كونه فعلاً أنه يتصرف والتصرف من خصائص الأفعال، ويسدخل على لام الجسر، ويدخله الحذف، والحرف لا يدخل على مثله، والحذف إنما يكون في الأسماء نحو: (أخ) و(يد) وفي الأفعال نحو: (لم يك) و(لم أدر).

وحاش الله: بمعنى معاذ الله، منصوب بأن يكون قائماً مقام المصدر، ويجوز أن يكون مصدراً معناه (أبرىء تبرئة). [ ورواية الأصمعي عن نافع بإثبات الألف بعد الشين وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التخلية والتبعيد، والباقون بحذف الألف للتخفيف واتباع المصحف ](3).

الحدادة: حداد الشيء في فمي يحلو، وحملي الشيء بعيني يحلى حلاوة فيهما جميعاً.

والحلو: اسم مشتق من الحلاوة.

وهو في العرف: اسم لكل حلو لا يكون من جنسه غير حلو. فعلى هذا: البطيخ مثلًا ليس بحلو، لأن من جنسه حامض غير حلو.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) طه: ١٨٠

 <sup>(</sup>٣) عجز بيت من معلقته صدره:

ولا أرى فاعلًا في الناس يشبهه انظر ديوان النابغة: ٦٣ . (٤) من: غ

وتزيد في حروف الفعل مبالغة تقول (حلا الشيء. فإذا انتهى تقول)<sup>(1)</sup>: احلولى.

الحمّام، كشدّاد: السُّيماس، مذكر، ولا يقال: طاب حَمامك، إنما يقال: طابت حِمّتك بالكسر، وحميمك: أي طاب عرقك.

ولا يقال (حواميم) في السور المفتتحة بها، إنما يقال: (آل حاميم) و(ذوات حاميم). وهو اسم الله الأعظم، أو حروف الرحمن مقطّعة، وتمامه (الر).

والحَمَام، كالهَوَان: الدواجن فقط عند العامة. وعند العرب: هي ذوات الأطواق من نحو القماري والفواخت والوراشين وأشباه ذلك. قال الكسائي: الحمام: هو البَرَّي، واليّمام: هو الـذي يألف البيوت.

والجِمام، بالكسر: الموت.

المحلم، بالضم: في الأصل اسم لما يتلذذ به المرء في حال النوم، ثم استعمل لما يتألم به، ثم استعمل لبلوغ المرء حد الرجال، ثم استعمل للعقل لكون البلوغ وكمال العقل يلازم حال تلذذ الشخص في نومه على نحو تلذذ الذكر بالأنثى. وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيع، كما غلب اسم الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن. وقد يستعمل كل منهما موضع الآخر. وحَلَمت في النوم أحمل حلماً، وأنا حالم، وبابه (دخل) ومصدره الحلم. والمحلم، بضم الحاء مع ضم اللام وسكونها.

وَحَلَّمْت عن الرجل آخَلُم حلماً وأنا حليم، وسابه (كَرُم) ومصدره الجِلْم بالكسر وهو الأناة والسكون

مع القدرة والقوة.

وأما حَلِمَ الأديم أي: فسد وتنقب فباب (فَـرِح) ومصدره الحَلَم بفتح اللام.

الحَسَب: هو ما تعده من مفاحر آبائك، أو المال، أو الدين، أو الكرم، أو الشرف في العقل، أو الفعل الصالح، أو الشرف الثابت في الآباء.

ويقال: الحسب من طرف الأم والنسب من طرف الأب.

والحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له شرفاً. والشرف والمجد لا يكونان إلا بالأباء.

الحياء، بالمد: الجشمة، وبالقصر: المطر الخير.

والحياء أيضاً: انقباض النفس عن القبيح مخافة اللوم، وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بها، والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً. وإذا وصف به الباري تعالى فالمراد به الترك اللازم للانقباض، كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المصروف والمكروه اللازمين لمعنيهما.

الجرم، بالكسر والسكون: الحرمان، وكالقتل: المعنوع. يقال: فِعْلُ (٢ حرام: أي منع عنا تحصيلًا واكتساباً. وعين حرام: أي منع عنا التصرف فيها.

ويقال: (فلانٌ لا يعرف حِلَّ الشيء وحُرْمَتَه) وهـو المشهور، لكن الصواب: وحِرْمه، لأنه لا يقال: حِلَّ وحلال، وحِرْم وحرام.

والحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلَّهي كقوله

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) في: ط «القتل» والتصحيح من: خ.

تعالى: وهِ مَنْ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ الله عليه الجِنَّة ﴾ (1) ، ﴿ وَحَرَامٌ على قَرْيةٍ الْفَلَكُنَّـاها ﴾ (1) ، وقوله: ﴿ قَانِهَا مُحَرِّمَةً عَلَيْهِمِ ارْبُعِينَ سَنَّةً ﴾ (\* ). وإما بمنع بشري كقول تعالى: ﴿وَحَـرُمُنا عَلَيْـه المَرَاضِع ﴾ (١).

وإما بمنع من جهة العقبل كقوله: ﴿وَيُصَوِّمُ عَلَيْهِم الخَبابُثُ ﴾ (\*).

أو من جهة الشرع كتحريم بيع الطعام متفاضلًا. والحرام: ما ثبت المنع عنه بـلا أمر معـارض له، وحكمه العقاب بالفعل والثواب بالترك لله تعالى، لا بمجرد الترك، وإلا لزم أن يكون لكل أحد في كل لحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لم يصدر

والأعيان توصف بالحل والحرمة ونحوهما حقيقة كَالْأَفِعَالَ لَا فَرِقَ بِينهِما , هذا عند مشايخنا . فمتى جاز وصف الأعيان بالحل والحرم أمكن العمل في حقيقة الإضافة في قول تعالى: ﴿ هُلُوُّمُنَّ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ﴾ (١) و﴿ هُـرُمَتْ عَلَيْكُمْ امُّهاتُكُم ﴾ (٧) فلا ضرورة في إضمار الفعل وهو الأكبل والنكاح والبوطء، وأما عند الأشاهرة فالمصاني الشرعية ليست من صفات الأعيان، بل هي من صفات التعلق، وصفة التعلق لا تعسود إلى وصف في الذات، فليس معنى قولتنا (الخمر حرام) ذاتها، وإنما التحريم واجع إلى قول الشرع في النهي عن شربها وذاتهالم تتغير، وهذا كمن علم زيداً قاعداً

بين يديه، فإن علمه وإن تعلق بزيد لكن لم يغير من صفات زيد شيئاً، ولا أحدث لزيد صفة ذات. والحرام: المأمن ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ (^). وحرمة الرجل: حَرَّمه وأهله.

الجين: الدهر أو وقت منه يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر، ويكون سنة أو أكثر، أو يختص بــاربعين سنـــة، أو سنتين، أو ستـــة أشهـــر، أو شهرين، أو كل غدوة وعشية، أو يوم القيامة ﴿وَتَـوَلُّ عَنْهُم حَتَّى حِينَ ﴾ (١) أي: حتى تنقضي المدة التي أمهلوها. وإذا باعدوا بين الوقتين باعدوا بـ (إذا) فقالوا: حينئذ.

والحِين، أيضاً: الهلاك والمحنة، وكل ما لم يوفق للرشاد فقد حان.

والحائن: الأحمق.

الحَلِيلة: الزوجة، لأن الزوج يحل عليها، أو تحل هي له، تصلق على المنكوحة وعلى السرية ولا فرق بينهما إلا في قوله تصالى: ﴿وِحَمَالِأُسُلُّ الْبِنَائِكِم (١٠) فَإِنْهُ إِنْ فُسِّر بِمَنْ حَلَّتَ لَهُ لَم يَثِبَ بـالآية حرمة مَنْ زني بهـا الابن على الأب، وإن فسَّر بمن حَلَّ عليها أي نزل: ثبت حرمة من زني بها الابن على الأب.

الحج: معناه اللغوي القصد على جهة التعظيم، وهو كأخواته من المنقولات الشرعية .

ومعناه الشرعي: القصد إلى بيت الله الحرام

(٦) المائدة: ٣.

(V) النساء: ۲۳.

(٨) آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) البائدة: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) القصص: ١٢. (٥) الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٩) الصافات: ١٧٨. (١٠) النساء: ٢٣.

<sup>2.0</sup> 

بأعمال مخصوصة. والفتح والكسر لغة فيه، وقيل: بالفتح الاسم، وبالكسر المصدر، وقيل بالعكس. وهو نـوعان: فـالأكبر: حـج الإسلام، والأصغر: العمرة.

والحُجَّة، بالضم: البرهان. وعند النظار أعم منه لاختصاصه عندهم بيقين المقدمات.

وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان يسمى بيُّنة. ومن حيث الغلبة بــه على الخصم يسمى

والمجادلة الباطلة قد تسمى خُجَّة كقول تعالى: ﴿ حُجَّتُهِم دَاحِضَتُ عَنْدَ رَبِّهِم ﴾ (١) [ إسا على -حسبانهم ومساقهم أوعلى أسلوب قبولهم تحيبة بينهم ضرب وجمع ]<sup>(۱)</sup>.

والحجمة الإقناعيمة: هي التي تفيد القانعين القاصرين عن تحصيل المطالب بالبراهين القطعية العقلية(٣)، وربما تقضى إلى اليقين بـالاستكثار. وليس آية ﴿ لَوْ كَانَ فَيَهُمَا آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفُسَدتًا ﴾ (٤) حجة إقناعية، بل هي برهانية تحقيقية، إذ لا تكاد النفس تخطر للمتأمل نقيض الإله بعد ما تحقق عنده استحالة الخلف في خبره تعالى واستمرار العادة بين ذي قدرتين على تطلب الانفراد والقهر في كل جليل وحقير، فكيف بمن اتصف باقصى غايات التكبر فضلاً عن أخطار فرض التقيض مع

الجزم بأن الواقع هو الطرف الأخر(°), نعم تفيد الأدلة الخطابية في حق الأكثرين تصديقاً ببادي السرأي وسابق الفهم إذا لم يكن البياطن مشحونــأ بتعصب ورسبوخ اعتفهاد على خملاف مقتضى الدليل، إلا إذا شوش مجادل بنكات المماراة والتشكيك، فاستماع هذا القدر يشوش عليه تصديقه، ثم ربما يعسر الحل والدفع في حق بعض الأفهام القاصرة، يؤيده قوله تعيالي: ﴿وجَادِلْهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ (١) أي: بالبرمان كالخطابة والجدل.

وحجة الحق على الخلق هو الإنسان الكامل كأدم عليه السلام، فإنه كان حجة على الملائكة في قوله تعالى: ﴿ يَا آدُمُ النَّبِثُهُم بِاسْمَائِهِم ﴾ (٧) .

[ وقد يعبر عن نفي المعذرة بنفي الحجة كما في قوله تعالى: ﴿ لِئُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ مُجُّـةً بَعْدَ الرُّسُل﴾ (٨) ففيه تنبيه على أن المعلوة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه بمنزلة الحجة القاطعة التي لا مَرَدُ لها ](٩)

والحِجْة، بالكسر: السنة، في التنزيل: ﴿ تُصانيَ حِجَج ﴾ (") وهو المسموع من العرب، وإن كان القياس فتح الحاء لكونها اسمأ للكرُّة الواحدة، وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر.

الحياة: هي بحسب اللغة عبارة عن قوة مزاجية

<sup>(</sup>١) الشوري: ١٦.

<sup>(</sup>۲) من: خ ومؤدى العبارة غير بين.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (خ) زيادة العبارة: «يُحيثُ لا يصوتون من

<sup>(</sup>٤) الأنباء: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) بإزاء هذا الموضع في (خ) تعليقة: هوما من يرهان ودلالة وتقسيم وتحديد هن من كليات المعلومات الفعلية والسمعية الأداء لفرآن ناطق به، لكن لا على دقائق طرق

المتكلمين، بيل عبادة العسرب في أجلى صبورة ليفهم العامة والخاصة.

<sup>(</sup>٦) النحل: ١٢٥. (٧) البقرة: ٣٣.

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٦٥.

<sup>(</sup>٩) من: خ.

<sup>(1</sup>٠) القصص: ٢٧.

تقتضي الحس والحركة. وفي حق الله تعالى لا بد من المصير إلى المعنى المجازي المناسب له وهو البقاء. وأما الذي ذكره المتكلمون بقولهم: (الحي هو اللذي يصبح أن يعلم ويقدر) فمعناه الاصطلاحي الحادث، وليست صفة حقيقية عارية عن النبة والإضافة في حق الله تعالى إلا صفة الحياة وغيرها من الصفات وإن كانت حقيقية كالعلم والقدرة إلا أنها يلزمها لوازم من باب النسب والإضافات كتعلق العلم بالمعلوم والقدرة بإيجاد المقدور.

والحياة تستعمل على أوجه: للقوة النامية الموجودة في النبات والحيوان. والقوة الحساسة وبه سمي الحيوان حيواناً. والقوة العاملة العاقلة وتكون عبارة عن ارتفاع الغم، وبهذا النظر قال:

لَيْسَ مَنْ ماتَ فاسْتَراحَ بِمَيْتٍ

إنسمًا السيستُ مَيّتُ الأحياءِ وعلى هذا: ﴿ بَسْ أَخْيَاءُ عِشْدَ رَبِّهِمْ ﴾(١) أي: هم يتلذذون والحياة الأخروية الأبلية يتوصل إليها بالحياة التي هي العقل والعلم، والبنية المخصوصة ليست شرطاً للحياة، بل يجوز أن يجعلها الله في جزء لا يتجزأ، خلافاً للمعتزلة والفلاسفة.

والحيوان أبلغ من الحياة، لما في بناء (فَعُلان) من الحركة والاضطراب اللازم للحياة

والحيوان: ني الجنة .

والحياة: في الدنيا.

الحفا، بالقصر: داء الرُّجْل،

وبالمد: المشي بلا نعل.

والحفي: البليغ في البر والإلطاف.

وحَفَ البرق يَحفو حفواً وحفي يحفى حفياً: إذا لمع ضعيفاً معترضاً في نواحي الغيم.

وإذا لمنع قليلًا ثم سكن وليس لنه اعتبراض فهنو وميض.

وإن شق الغيم واستطال في وسط السماء من غير أن ياحد يميناً ولا شمالاً فهو عقيقة.

الحنين [ بــالفتح ] (٢): الشــوق، وشــدة البكــاء، والطرب، [ ويالتصغير: وادٍ معروف ] (٢).

والحنان، كسحاب: المرحمة والمرزق والسركة والهيبة والوقار ورقة القلب والشر الطويل. وحَنَانَ الله: معاذ الله.

والحنّان، مشلداً: من أسماء الله تعالى، ممناه الرحيم، أو الذي يُقبل على من أعرض عنه.

والمِعِنّ، يَلْكُسُو: حَيُّ من المَّن من الكَلابِ السُودِ النَّهُم، أو سَفَلَة الْمِن وضعفاؤهم أو كَلابهم، أو خَلْق بين الجن والإنس. كَلَا في والقاموس».

المحوج: السلامة، حوجاً لك: أي سلامة لك. وبالضم: الفقر. والحاجة والمحواثج على غير قياس، أومولًد، فكأنهم جمعوا (حائجة).

الحيّر، كالسيد: الفراغ المتحقق كما هو عند أفلاطون، أو المتوهم كما هو عند المتكلمين، لا السطح الباطن من الحاوي.

والحيِّر الطبيعي: هو المكان الأصلي بالنسبة إلى

<sup>(</sup>۲) من: خ.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

طبيعة الشيء.

الحقيد: هيو سيوء النظن في القلب على الخلق الخلق الحلوة .

والحسد: اختلاف القلب على النساس لكثرة الأموال والأملاك.

الحَرْق، بالسكون: أثر النار في النوب وغيره. ويفتح الراء: هذو النار نفسها. ووعداب المحريق الدر.

الحلا: هو مختص بالنبات اليابس، وبالمعجمة: يختص بالرطب.

والكلأ، بهمزة مقصوراً يقع على كليهما، وقيل: مختص بالرطب أبضاً، إلا أنه يتأخر نباته ويقل. والعشب: ما يتقدم نباته ويكثر.

الحُلّة: هي النوب الساتر لجميع البدن، ولا يفال للثوب حُلّة إلا إذا كان من جنس واحد، والجمع حلل.

والحليّ [ بالضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع (حَليّ) بفتح الحاء وسكون الـلام وهـو ] (٢) ما يختص بعضو دون عضو كالخاتم والخلخال.

والحالي: هو الذي عليه الحُلِيُّ، ضد العاطل.

الحلقسوم: أصله الحلق زيد السواو والميم وهو مجرى النفس لا غير. وفي «الطلبة»: هو مجرى الشراب. الطعام، والمريء مهموز اللام: مجرى الشراب. وفي «العين»: الحلقسوم مجسراهما، وما في «المبسوطين» أنهما عكس ما ذكر موافق لما في «النهاية».

الحَضَّ، كالحث: التحريك، إلا أن الحث يكون بسير وسوق، والحض لا يكون بذلك.

الحَبِّرَ: العالم: وفي دديوان الأدب، بالكسر أفصح لأنه يجمع على (أفعال) وكان أبو الليث (٣) وابن السكيت يقولان بالفتح والكسر للعالم ذِمِّباً كان أو مسلماً بعد أن يكون من أهل الكتاب. وقال أهل المعاني: الحبر العالم الذي صناعته تحبير المعاني بحسن البيان عنها وإنقانها.

والأحبار: مختص بعلماء البهود من ولد همارون، وكعب الحبر ويكسر ولا تقل كعب الأحبار. والحبورة: الإمامة.

الحصة: هي لا تطلق في المتعارف إلا على الفرد الاعتباري الذي يحصل من أخذ المفهوم الكلي سع الإضافة إلى معين ولا تطلق على الفرد الحقيقي.

الحظ: النصيب والجد، أو خاص بالنصيب من الخير والفضل.

الحظر، بالنظاء المعجمة: المنع، واستعماله بالضاد في معنى المنع ليس بمعهود. وحظيرة القدس: الجنة.

والمحظور: المحرَّم.

﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُكُ مَحْظُوراً ﴾ (1): أي مقصوراً على طائفة دون أخرى.

الجِيال، بالكسر: الحذاء.

يقال: قعد على حياله وبحياله: أي بإزائه.

وأعطى كل واحد على حياله: أي على انفراده.

(٤) الإسراء: ٢٠.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨١.

<sup>(</sup>۲) من خ،

<sup>(</sup>٢) السمرقندي، نصر بن محمد المتوفي سنة٣٧٣ هـ .

الجرزُّ: يستعمل في الناظر أكثر. والحرس: في الأمتعة أكثر.

الحميَّة، مشددة كالدنَّية: الأنَفَة والغضب. وأرضَّ حَبِثَة؛ مهموراً: أي ذات حمأة. وحَميّة وحامية، بلا همز: أي حارة. والجمية، كالقبيَّة: الاحتماء.

الحفيف: هو صوتُ يُسمع منْ جِلْد الأفعى. والفَحيح: صوت يُسمع منْ فِيها.

الْحَوْل: تأليفه للدوران والإطافة، وقيل للعام حول لأنه يدور.

وحَوَالُ الدهر، كسحاب: تغيُّره وصروفه. والحويل: الشاهد والكفيل.

الحكاية: هي إسراد اللفظ على استيفاء صورته الأولى. وقيل: الإتيان بمثل الشيء، [ وحكايات القرآن عن الغير إنما هو معرب عن معانيهم وليس بحقيقة الفاظهم ](1)، فلا يقال كلام الله محكي، ولا يقال أيضاً: حكى الله كذا، إذ ليس لكلامه مثل. وتساهل قوم في إطلاق لفظ الحكاية بمعنى الإخبار، [ ولا يجوز أن يقال: أخبرنا الله ونبأنا وأنبانا ولا يجوز خدَّثنا ولا كلمنا وإنما ذلك خاص ببيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ](1).

الحدَر: هو اجتناب الشيء خوفاً منه، قبل: العَلَيْر، بكسر اللذال: المتيقظ، والحاذر: المستعد، وقبل: الحاذر مَنْ يحذرك. والحذر: المخوف.

الحيرة: مِنْ حاريحار ويحير. واستحار: نظر إلى

الشيء فغشي ولم يهتد لسبيله، فهو حيران وحاثر، وهي حيري، وهم حياري، ويضم. وحير دهو: كعِنبُ: مدة الدهر. وحير ما أرى: بمعنى ربما.

الحبس: المنع. وحبس الرجل عن حاجته فهو محبس محبوس. وأحبست فرساً في سبيل الله فهو محبس وحبيس. [ وكل شيء وقفه صاحبه من نخل أو كرم وغيرها فهو محبس أصله وسبيل غلته ] (١).

الحمالة: بالفتح: ما لزم من غُرْم وَدِيّة. وجمالة السيف: بالكسر.

الحلقة: [بفتح الحاء وكسرها، وروي عن الزمخشري أنها بفتح الحاء في الدرع وبكسرها في الناس وقبل ](١) حلقة الدرع، كغلبة، ويجوز الجزم وحلقة الباب والقوم تُفْتَح وتكسر. وقبل: ليس في كلام العرب (حُلقة) متحركة إلا جمع (حالق).

الحيزوم: هو فرس جبريل عليه السلام.

حَيَّهَل: اسم لفعل أمر.

وحَبَّهَل الثريدَ: أي اثت الثريد.

و [ حيهل ] بزيد وعليه: أقبل.

و [ حيهل ] إليه: تعال.

حَصين: في البناء.

خَصَان، كسحاب: في المرأة.

حنف(١): يستعمل في الميل إلى الخبر.

و [ جنف ] بالجيم: في الميل إلى الجور.

[ حوى، بالقصر: جمع، وبالمد ميل نفساني ](٢)

<sup>(</sup>٣) هذه المادة ليست في : خ.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>١) من: خ.

حذاه وحذو ; كلاهما صحيح .

وفلان يحذو حذو والده: بمعنى أنه يسير بسيىرته ﴿ حَصِرَتُ ﴾ (٧) : ضاقت ﴿ -ويجري على طريقته.

> حسن التعليل: هو أن يبدعي لوصف علَّة مساسبة -نحو قوله:

> > لو لم تكن نيئة الجوزاء جالمته

لمَا زَأَيْتَ عِلَيْهِا عِفْدَ مُنْتَطِقِ (')

حُسْنِ النُّسَقِ: هُو أَنْ يَأْتِي المتكلم بكلمات متتالية معطوفات متلاحات تبلاحاً سليباً مستحسناً بحيث إذا أفردت كل جملة منه قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها. ومنه قوله تعالى ﴿وقيلَ يَا ارْضُ اللَّهِمِ مَامَكِ﴾ (٧) إلى آخره. ومن الشواهد الشعرية قوله: جَاوِرْ عَلِياً ولا تَحْفِل بِحَادِثَةِ

إِذَا ادُّرَضْتُ ضالا تَشْالٌ عَن الأسَالِ

سَلَّ عَنَّهُ وانْعِلَقُ بِهِ وانْظُرُّ إليه تَجِدُ

ملء المسامع والأفواه والمقل

[ نوع [<sup>(1)</sup>

﴿ حنيفاً ﴾ (٤): حاجاً أو ماثلاً عن الباطل إلى الحق.

﴿ حُدُودَ اللهِ ﴿ (°): طاعة الله

﴿حُوْماً كِيبِراً ﴾ [" : إثماً عظيماً .

وحجر) (۱) حرام

﴿ كَانُّكَ حَفِيٌّ ﴾ (1): يقال تُجَفَّيْتَ بفلان في المسألة: إذا سألتُ عنه سؤالًا أظهرتُ فيه العناية والمحبة والبر ومنه ﴿إنه كانَ بِي حَفِيًّا ﴾(١) أي بارًّا معيناً، وقيل: كانك أكثرت السؤال عنها حتى علمتها. والحفي: السؤول باستقصاء.

﴿وَحَفَقُنَاهُما بِنَصْلِ (١١) : جعلنا النخل محيطة

﴿بِعِجْلِ حَنيدَ ﴾ (١١) : النضيج مما يشوى بالحجارة.

﴿ حَصْحَصَ ﴾ [1] : تَيَّن.

وْحَاضِرُةُ الْبِحَرِ ﴾ [1] : قريبة منه.

﴿ مَلَهُ دَة ﴾ [11] : أصهاراً، وعن ابن عباس: ولد

﴿ كَصِيراً ﴾ [11] مِبْجِيناً [ محبساً لا يقدرون الخروج أبد الأباذ ع<sup>(۱۲)</sup>.

﴿خُفُيا﴾ (١٨) : دمراً.

﴿عَيْنَ حَمِثَةً ﴾ (١١) : حارَّة .

﴿ حَصْبُ جِهِنَّم ﴾ (أ): عن ابن عباس: حطب

(۱۱) الكهف: ۳۲.

(۱۲) هود: ۹۹.

(١٣) يوسف: ١٥.

(١٤) الأعراف: ١٦٣.

(١٥) النحل: ٧٢.

(١٦) الإسراء: ٨.

(١٧) ما بين المعقوفين من: خ.

(۱۸) الكهف: ۲۰.

(١٩) الكهف: ٨٦.

(٢٠) الأنبياء: ٩٨.

(١) البيت في الإيضاح: ٣٧١ بدون عزو وفيه أنه ترجمة بيت

فارسى .

(٢) هود: ١٤٤.

(۴) من: خ.

(٤) البقرة: ١٣٥.

(٥) البقرة: ١٨٧.

(٦) النساء: ٢ .

(٧) ألساء: ٩٠.

(٨) الأنعام: ١٣٨.

(٩) الأعراف: ١٨٧.

(۱۰) مريم: ۷۷.

جهنم بالزنجية.

﴿وقولوا حِطَّة﴾ (\*): أي قولوا هذا الأمر حق كما

قيل لكم. أو قولوا صواباً بلغة الزنجية.

﴿ مِنْ كُلْ حُدَبِ ﴾ (<sup>3)</sup> : شرف.

﴿ عَبُّلُ الْوَرِيدِ ﴾ (٢) : عرق العنق.

<del>﴿كُفَّت﴾ (٤) : سبقت.</del>

والجِنْث العظيم﴾(°): الشرك.

﴿حَسِير﴾(١): كليل ضعيف.

﴿ كَنَانَا ﴾ (٧): رحمة.

وْمِنْ حَمَاٍ مُسْنون ﴾ (٨): الحما: السواد،

والمستون: المصور.

﴿خُسُمِينَاناً مِن السَمَيَاء﴾ (٩٠): ميرامي أو تياراً من ... السماء أو بَرُداً.

﴿ حُسِيدًا ﴾ (١٠): عدد الأيام والشهور والسنين. ﴿ وَالسَّنِينَ السَّمُ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِينَ السَّمُ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّلِينَ السَّلَالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّلِينَ السَّلَالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَالِينَالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ السَّلْمُلْلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَالِينَالِينَالِينَ السَّلِينَ السَّلِيلِينَالِينَ

بردارت السبب الحسوار

﴿ حُرُّضٍ ﴾ (١٢) : حُضٌّ .

﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدَّرِكَ حَرَجٌ ﴾ (١١): ضِيق.

﴿بِالْسِنَةِ حِدادَ﴾ الطعن باللسان. ﴿جَوَلُا ﴾ تحولاً.

﴿ <del>كُوبِ وِراً ﴾ [١١]</del>: مبالغاً في حبس النفس عن

الشهوات والملاهي.

﴿وَحَاجُه قُومُه ﴾ (١١): خاصموه.

﴿عطاء حِسَابِأَ﴾ (١٨): تفضلًا كانياً.

وَصَعِيفِسُها) (١٤): الحسيس: صوت يحس به.

﴿فَحَسْبُه جهنم﴾ (١٦): كفته جزاء وعذاباً.

**﴿والشعس والقبر بِحُسْبان﴾ (١٠): أي على أدوار** 

مختلفة يحسب بها الأوقات. المنائل عدماً كرال عدد أسال

﴿ يَطُلَبُهُ خَثِيثاً ﴾ ("): يعقبه سريعاً كالطالب له. ﴿ حَسْئُنا اللهُ ﴿ "): كفانا فضلاً:

﴿ مَاقُ بِهِم ﴾ (١١): أحاط بهم.

﴿وآتيناه الحِكْمَةَ﴾ (١٥٠): النبوة وكمال العلم وإتقان العمل.

﴿ فَالحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْبُولَ ﴾ (٢١): أي فَأَحَلُ أَلْحَلُ وَأَوْلِكِهِ.

وحميم المرازين عاد حار.

(١٥) الكهف: ١٠٨.

(١٦) آل عمران: ٣٩.

(۱۷) الأنعام: ۸۰.

(۱۸) النیا : ۳٦.

(١٩) الأنبياء: ٣. (٢٠) البقرة: ٢٠٦.

(۲۱) الرحمن: ٥.

(٢٢) الأعراف: ٥٤.

(٢٣) آل عمران: ١٧٣.

(۲٤) هود: ۸.

(۲۰) ص : ۲۰.

(٢٦) ص: ٨٤.

(٢٧) الأنعام: ٧٠.

(١) البقرة: ٥٨. والأعراف: ١٦١.

(٢) الأنبياء: ٩٦.

(٣) ق: ١٦.

(٤) الانشفاق: ٦و٥.

(٥) الواقعة: ٦٦.

(٢) الملك: ٤.

(۷) مریم: ۱۳.

(٨) الحجر: ٢٦ و٢٨ و٣٣.

(٩) الكيف: ٤٠.

(۱۰) الأنعام: ٩٦.

(۱۱) الذاريات: ٧.

(۱۲) النساء: ۸۶.

(١٣) الأعراف: ٢...

(١٤) الأحزاب: ١٩.

وْحُطَاماً ﴾ (١) : هشيماً .

﴿ حاصِياً ﴾ (٢): ريحاً عاصفاً فيه حصباء.

وكشمر الله علم والمناه المتعمل بالى يشعر بالاضطرار والسوق].

﴿ أَوْ أَمْضِي حَقُّبا ﴾ (1): أسير زماناً طويلاً.

﴿ حَلَاف مَهِينَ ﴾ (°): حقير الرأي [كثير الحلف بالحق والباطل].

﴿الحاقَّةَ ﴾ 🖰 : الساعة .

﴿فَلَيْسَ لَهُ النِّـوْمَ هَـاهُنَّا جَمِيمٍ﴾ (٧): قــريب

﴿ حاجزين ﴿ (٨) : دانعين .

﴿ حَينٌ مِنَ الدُّهْرِ ﴾ (٩) : طائفة محدودة من الـزمن الممتد غير المحدود.

﴿حَيُّاكُو<sup>(١١)</sup>: مَا يُقتَاتَ بِهِ .

﴿ فِي الصَافِرَةِ ﴾ [1]: في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت.

﴿ حُنَفاء ﴾ (١١): ماثلين عن العقائد الزائغة .

﴿ فِي المُطَمِةِ ﴾ (١١) في النار من شأنها أن تحطم كل

ما يطرح فيها.

﴿ حَاقِينَ ﴾ (١٤) : محدقين.

وصراط الحميد كالما: المحمود نفسه أو عاقبته. ﴿واللَّهُ يِقُولُ الحَقُّ ﴾ (١١): ما له حقيقة عينية مطابقة له ,

﴿ وَهُونَا ﴾ (١١٠): جعلت حقيقة بالاستماع والانقياد. ﴿لِذِي حِجْرٍ﴾ (١٨): عقل.

﴿وَجَعَلَ بَينَهِما بَرْزُحْاً وجِجْراً مُحْجِوراً ﴾ [1]: أي منعاً لا سيل إلى دفعه ورفعه كما في «المقردات».

﴿حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ : حراماً محرماً.

﴿ حُمِلت الأرْضُ والجبال ﴾ (١١): رفعت من أماكتها

﴿ مُلِئِثُ حَرَساً ﴾ (١١): حرّاساً.

﴿ إحدى الخُسْنَيْنِ ﴾ [1]: العاقبين اللين كل منهما حسن النصرة والشهادة.

﴿ هَرُفُ الْأَهْرِةَ ﴾ [<sup>(11)</sup>: ثوابها.

﴿ فَبُصَرُكَ الْيُوْمَ حُديد ﴾ (١٥): نافذ.

(1٤) الزمر: ٧٥.

(١٥) الحج: ٢٤.

(١٦) الأحزاب: ٤.

(١٧) الانشقاق: ٢.

(١٨) الفجر: ٥.

(١٩) الفرقان: ٥٣.

(۲۰) الفرقان: ۲۲.

(٢١) الحاقة: ١٤.

(٢٢) الجن: ٨.

(٢٣) التوبة: ٢٥.

(۲٤) الشوري: ۲۰.

(۲۵) ق: ۲۲ ـ

(١) الزمر: ٢١.

(٢) الإسراء: ٦٨.

(٣) النمل: ١٧، وما بين المعقوقين من: خ.

(٤) الكهف: ٦٠.

(٥) القلم: ١٠ وما بين المعقوفين من: خ.

(٦) الحالة: ١.

(٧) الحاقة: ٢٥.

(٨) الحاقة : ٤٧ .

(٩) الدهر: ١.

(١٠) الأنعام: ٩٩.

(۱۱) النازعات: ۱۰.

(١٢) الحج: ٣١.

(١٣) الهمزة: ٤.

درُّها.

﴿ وُوباً كبيراً ﴾ (١١): الحوب مطلق الإثم.

والحام: الفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاً، ولا يجزّون له وَبُراً، ولا يمنعونه من حمّى رُعي ولا من

حوض يشرب منه .

﴿ اِل الحَوَالِيا ﴾ (١١٠): أو ما اشتمل على الأمعاء.

﴿مَا خَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا﴾ في الله على بها من الشحم.

﴿ كَمُولَةً ﴾ (١): الإبل والخيل والبغال والحمير. [ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فَيَ الصَّدُورِ ﴾ (١): جُمع مُحَصَّلًا في الصحف أومُيِّز.

﴿قَالَ الحَواريون﴾(11): أصفياء سبدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من (الحور) وهو البياض، وهم أول من آمن به وكانوا اثنى عشر رجالاً أ(٢٦).

## فكصتل كخناء

[ الخَتَن ]: كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ فهو خَتَن بالتحريك، أو الختن الصهر، وهو

﴿ مِنْ كُلُّ حَدَبِ ﴾ (١): تَشْرَ مِن الأرض.

﴿كَانِكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ (١): عالم بها.

﴿يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفَ﴾ (٣): على طرف من الدين لا ثبات له.

﴿ حَسْرَة ﴾ (٤): ندامة واغتمام على ما فات.

وَحَبِطُتُ ﴾ (٥): بطلت.

﴿ حَسِيبًا ﴾ (٢): كافياً وعالماً ومفتدراً ومحاسباً.

﴿الحَشْنِ ﴾ (٧): الجمع بِكُرُه.

﴿ حَمِيمٌ حَمِيماً ﴾ (^): قريب قريباً.

﴿ مَثْمًا مَقْضِمِاً ﴾ (٩): واجباً أوجبه الله على نفسه وقضى بأن وعد به وعداً لا يمكن خلفه.

وَحَرَضاً ﴾ (١٠): مريضاً مشفياً على الهلاك.

﴿ حُسُوماً ﴾ (١١): متابعات أو نَجِسات أو قاطعات قطعت جمعهم.

﴿وكان وَعُدُ ربي حقاً ﴾ [١١]: كائناً لا محال.

وكدُوها الله (١١٠): أحكامه وسائر ما لا يحل هنكه.

﴿ بِفِيرِ حَقَّ ﴾ (١١) : بغير موجب.

﴿ عَلَى حَرْدَ ﴾ (١٠) ، على نكد. من حاردت السنة : إذا لم يكن فيهما مطر، وحاردت الإبل: إذا منعت

(١) الأنبياء: ٩٦. الكهف: ٩٨.

(٢) الأعراف: ١٨٧.

(٣) الحج: ١١. (١٤) آل عمران: ١٨١.

(٤) آل عمران: ٥٦. ﴿ ﴿ ﴿ (١٥) القلم: ٢٥.

(a) البقرة: ٢١٧ . (13) النساء: ٢ وهذه المادة ليست في : خ.

(٦) النساء: ٦. (١٧) الأنعام: ١٤٦

(٧) الحشر: ٢. (١٨) الأتعام: ١٤٦.

(٨) المعارج: ١٠. (١٩) الأنعام: ١٤٣.

(٩) مريم: ٧١. العاديات: ١٠٠

(۱۰) يوسف: ۸۵. (۱۰) آل عمران: ۰۸.

(11) الحاقة: ٧. (٢٢) ما بين المعقوفين من: خ.

زوج بنت السرجل وزوج أخته، ف**الأخ**شانُ أصهار أيضاً.

[ الخلود ]: كل شيء في القرآن خلود فإنه لا توبة له.

[ خدم ]: كل شيء أسرعت فيه فقد خدمته .

[ الغَرَف]: كل ما عمل من طين وشـوي بالنـار
 حتى يكون فخاراً فهو الخزف محركة.

[ الخَلَف ]: كل شيء يجيء بعد شيء فهو خلفه.

[ الخالص ]: كل شيء يتصور أن يشوبه غيره وإذا صفا عن شوبه فخلص منه يسمى خالصاً، ويسمى الفعل المخلص إخلاصاً.

[ الخَمْط ]: كلل نبت أخذ طعماً من مرارة فهـو
 خمط.

[ الخط والخطة ]: كل مكان يخطه الإنسان لنفسه يقال له خط وخطة.

[ الخلود]: كل ما يتباطأ عنه التغير والفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم للأيام خوالد، وذلك لطول مكثها لا للدوام.

[ المخمس ]: كل شراب مفط للعقبل سواء كنان عصيراً أو نقيعاً، مطبوحاً كان أو نيئاً فهو خمر وكل شيء غطيته فقد خمرته. وكل ما يسترشيئاً فهو خماره.

وخُمِرَ، كفرح: تـوارى، وأخمـرتـه الأرض عني . ومنى وعليَّ : وارَتْه

[ الخيتعور ]: كل شيء لا يدوم على حالة واحدة ويضمحل كالسراب والذي ينزل من الهواء كنسج

العنكبوت فهو الخيتعور.

[ الخاص]: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانقراد فهو الخاص.

[ الخَفْق ]: كل ضرب بشيء عريض فهو الخفق.

[ النخلق ]: كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سهو وغقلة فهو الخلق.

خاتمة كل شيء آخره.

[ العَخَير المتواتر]: كل كلام سمع من في رسول الله أي من فمه جماعة ومن الجماعة الأولى الجماعة الثانية ومنها الثالثة إلى أن ينتهي إلى المتمسك فهو الخبر المتواتر.

[ خبر الواحد]: كل كلام سمع من في رسول الله واحد وسمع من ذلك الواحد واحد آخر ومن الواحد الآخر آخر إلى أن ينتهي من واحد إلى واحد إلى المتمسك فهو خبر الواحد.

الغَبر: لغة بمعنى العلم، والخبير في أسماء الله تحسالى بمعنى العليم، ولهذا سمي الامتحسان المصوصل به إلى العلم اختباراً بمقتضى معناه اللغوي أن يقع على الصدق خاصة ليحصل به معناه وهو العلم. إلا أنه كثر في العرف للكلام الدال على وجود المخبر به صادقاً كان أو كاذباً، عالماً كان أو لم يكن، ولهذا يقال: أخبرني فلان كاذباً. والحقيقة العرفية قاضية على اللغوية، ويؤيد هذا العرف بقوله تعالى: ﴿إِن جَاعَكُم فاسِق بِنَا العرف بقوله تعالى: ﴿إِن جَاعَكُم فاسِق يَكُن للتبين معنى، والنبا والخبر واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿ نَا العرف بقوله تعالى المصدق خاصة لم يكن للتبين معنى، والنبا والخبر واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿ نَا العَدنِ العَدنُ العَدنَ العَدنِ العَدنَ العَدنِ العَد

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٦.

واختلف في حد الخبر، قبل: لا يحد لعسره، وقبل: لأنه ضروري، ويحد عند الأكثر فقال بعضهم: الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب ورد بخبر لله [ وخبر الرسول ] (أ) فأجيب بأنه يصح دخوله لغة، وقال بعضهم: الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة فأورد عليه نحو (قم) فإنه يدخل في الحد، لأن القبام والطلب كلاهما منسوب.

وقيل: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب، وهذا يوجب تعريف الشيء بنفسه، لأن التصديق هو الإخبار عن كونه صادقاً، والتكذيب هو الإخبار عن كونه كاذباً فصار قوله جارياً مجرى ما إذا قيل: الخبر ما يصلح للإخبار عنه بأنه صدق أو كذب، فهذا يوجب تعريف الخبر بالخبر، ويوجب الدور أيضاً، لأن الصدق هو الخبر الموافق، والكذب هو الخبر المخالف. فلما عرفنا الخبر بالصدق والكذب هو والكذب وعرفناهما بالخبر لزم الدور.

وقال بعضهم: الخبر كل كلام له خارج صدق أو كذب نحو: (قام زيد)، فإن مدلوله وهو قيام زيد حاصل قبل التكلم بالخبر، فإن وافق الخارج فالكلام صدق، وإلا فهو كذب، ولا وأسطة بينهما.

وقال الراغب: الصدق هو المطابقة الخارجية مع الاعتقاد لها فإن فقدا معاً أو على البدل (فما فقد فيه كل منهما فهو كذب، سواء فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها، أم بعدم اعتقاد شيء) (١١)، وما فقد فيه واحد منهما فهو موصوف بالصدق من جهة مطابقته للاعتقاد أو للخارج، وبالكذب [ أيضاً ](١١)

من جهة أنه انتفى فيه المطابقة للخارج أو اعتقادها فهو واسطة بين الصدق والكذب.

(واعلم أن أهل العربية اتفقوا على أن الخبر محتمل للصدق والكذب. وهذا الكلام يحتمل الصدق والكذب أيضاً، ولا تقصى عنه إلا بأن يقال: إن هذا القول) (٤) فرد من أفراد مطلق الخبر فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبراً جزئياً. والثاني من حيث عروض هذا المفهوم له. فثبوت الاحتمال لــه بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاممكن التصور إذا عرفت هذا فنقول: الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته، أي لأجل حقيقته من غير نظر إلى المخبر والمادة التي تعلق بها الكلام، كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلا الصدق ولا يقبل نفيها إلا الكذب، فقول غير معصوم: فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار يحتمل الصدق والكذب مطلقاً، سواء نظرنا إلى صورة نسبته أو إلى مادت ومعناه، أو إلى المتكلم به. وأخبار الله ورسوله إذا نظرنا إلى جقائقهما اللغويمة وقبطعنا النبظر عما زادعلي ذلبك نجدهما لمجرد صورتها تقبل الاحتمال، أما إذا نظرنا إلى زائد على ذلك وهو كون المخبر بها هو الله المنزه ورسولــه المعصوم من الكذب عقالًا فحينتاذ يتحتم لها الصدق لا غير، ومثله الإخبار عن الأمور الضرورية ابتداء كقولك: الاثنان أكثر من الواحد، وانتهاء كقول أهل الحق: الله قديم قائم بنفسه واحد في

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين قومبين ساقط في: خ.

<sup>(</sup>۴) من: خ.

 <sup>(</sup>٤) العبارة المحصورة بين قوسين ليست في (خ) وبدلها فيها
 دوما ورد على احتمال الخير للصدق والكذب هوء.

ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ونحو ذلك، فإنه يحتملهما من غير نظر إلى زائد على ذلك. أما إذا فطرنا إلى براهينها القطعية فحينتذ يجب لها الصدق لا غير.

ومن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته وصورته فقط. وإذا نظرنا إلى زائد على ذلك تحتم كذبه كقول المعتزلة: «الإرادة الأزلية لا تتعلق بالكفر ولا بالمعصية» ونحو ذلك من عقائدهم الفاسدة، فإنه إذا قصر النظر على مجرد حقائقها اللغوية تحتملهما، أما إذا نظر إلى براهين عموم إرادة الله ارتفع الاحتمال وتعين الكذب، ومثله الإخبار، بخلاف المعلوم ضورورة نحو: الأربعة أقل من الثلاثة.

ثم إن الخبر بالنظر إلى ما يَعْرِضُ له إما مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد نصف الاثنين، أو استدلالاً كقول أهل السنة: العالم حادث، ومن المقطوع بصدقه خبر الصادق وهو الله تعالى ورسوله وبعض الخبر المنسوب إلى محمد وإن جهلنا عينه، والمتواتر معنى فقط أو لفظا ومعنى، وإما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة وإما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة (كقول الفلاسفة: العالم قديم)(١).

وكل خبر سمي في اصطلاح المحدّثين بالموضوع فمن ذلك ماروي أنه تعالى خلق نفسه. ومن

المقطوع خبر مدعي الرسالة بلا معجزة (أو بلا تصديق الصادق) (1) وما فتش عنه في الحديث ولم يوجد عند رواة الحديث وأصحابه، والمنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي على نقله تواتراً كالنص على إمامة على رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: وأنت الخليفة من بعدي، فعدم تواتر ذلك دليل على القطع بكذبه.

وقد ذكروا لقبول خبر الواحد شروطاً منها: أن يكون موافقاً للدليل القطعي. ومنها أن لا يخالف الكتاب والمتواتر والإجماع. ومنها أن لا يكون وارداً في حادثة تعم بها البلوى بأن يحتاج الناس كلهم إليه حاجة متأكدة مع كثرة تكرره، ولهذا أنكر الحنفية خبر نقض الوضوء من مس الذكر، لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضي العادة بنقله تواتراً، وإن أجيب من طرف الشافعية بمنع اقتضاء العادة لذلك، [ ولأنه يخالف قوله تعالى: ﴿فهيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أن يَنْطَهُروا﴾ (أ) فإنها نزلت في قوم يستنجون بالماء بعد الحجر فقد مدحهم الله بذلك وسمى فعلهم تطهيراً والاستنجاء بالماء لا يكون إلا

وحكم خبر الواحد (٥) أنه يوجب العمل دون العلم، ولهذا لا يكون حجة في المسائل الاعتقادية، لأنها تبتنى على الاعتقاد، وهو العلم القطعي. وخبر الواحد يوجب علم غالب الرأي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ.

<sup>(</sup>٢) ليس في ; خ.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: خ.

 <sup>(</sup>٥) في هامش (خ) بجانب هذا الموضع تعليقة: «من تركب

الكتباب ظني الدلالة مع خبر الواحد قطعي الدلالة يحصل أصل الفرضية. ومن تركب الكتاب قطعي الدلالة مع غير الواحد يحصل موثبة أقوى من الفرضية لا تترتب على مجرد الكتاب.

وأكبر الظن لا علماً قطعياً، وخبر الواحد(١) إذا لحق بياناً للمجمل كان الحكم بعده مضافاً إلى المجمل دون البيان، وإذا تبايد بالحجة القطعية صح إضافة حكم الفرضية إليه (١). والخبر للصدق وغيره كما عرفت، إلا أن يصله بالباء فإنه حينئذ يحمل على الصدق خاصة، كما في (إن اخبرتني بقدوم فلان) لأن الباء للإلصاق وهو لا يتحقق إلا بالصدق، كذا الكتابة والعلم والبشارة، لا يقال: إن كل فرد من أفراد الخبر إنما يتصف باحدهما لا بهما، لأنا نقول: الواو للجمع المطلق الأعم من المقارنة والمعية، وقد يكون معناها الجمع في مطلق الشوت في الأمر، كالواو الداخلة على الجملة لعطفها على جملة أخرى، كقولك: (ضربت زيداً وأكرمت عمراً).

والخبر ما أسند إلى المبتدأ وهو عامله في الأصح . وخبر باب (إنّ) ما أسند إلى اسمه وهو كالخبر، لكن لا يقدّم إلا ظرفاً.

وخبر (لا) لنفي الجنس ما أسنـد إلى اسمهـا ولا يُقدَّم وكثر حذفه، ويجب في تميم.

وخبر (كان) ما أسند إلى اسمه وهو كالخبر، وقد

يحذف (كان) في (إنْ خيراً فخير). ومتى كان الخبر مشبهاً به المبتدأ لا يجوز تقديمه مثل: (زيد زهر).

وخبر (كان) لا يجوز أن يكون ماضياً لدلالة (كان) على الماضي، إلا أن يكون الماضي مع (قد) فإنه يجوز لتقريبه إياه من الحال، أو وقع الفعل الماضي شرطاً.

وتقديم أخبار الأفعال الناقصة على أنفها يجوز على الاتفاق، وذلك فيما لم يكن في أوله (ما) لأنها أفعال صريحة، وأما فيما كان في أوله (ما) فلا يجوز اتفاقاً، لأن (ما) إما نافية فلها صدر الكلام، وإما مصدرية فلا يتقدم معموله عليه وليس مختلفاً فيه والصحيح الجواز.

ونص النحاة على أن خبر (كان) لا يجوز حذفه وإن دل عليه دليل إلا فسرورة، وقول تعالى: ﴿ لَمْ يَكِنِ اللَّهُ لِيَقْفِرَ لَهُم﴾ (٣ خبر (كان) في أمثال ذك محذوف تعلق به اللام مثل (مريداً).

وقد تدخل الفاء في خبر (كل) مضاف إلى نكرة وخبر موصول بفعل أو ظرف، وخبر نكرة موصوفة بهما.

> (١) في هامش (خ) تعليقة: «موافق كتاب من أخبار الآحاد مقبول بالإجماع على ما عبد تحقيق حديث: (فما وافق فاقبلوه)».

وتعليقة أخرى نصها: «والخبر المشهور يشارك العام في القطم المعتبر في المقام».

مي المسلم المسلم على المسلم ا

(٢) من هنا إلى آخر المثل هضربت زيداً وأكرمت عصراً».
 وقع اختلاف كبير وزيادة ونقص بين (ط) و(غ).

وصورة ما جناء في (خ): «والخبر يعتمل الصدق · (

والكفب كقولهم: الممكن بقبل الوجود والهدم فلا إشكال فيه بان كل فرد من أفراد الخبر إنما يتصف بأحدهما لأنهما ضدان، ويمكن أن يقال: الواو للجمع المطلق الأعم من المقارنة والمعية، وقد يكون معناها الجمع في مطلق النبوت في الأمر كالواو الداخلة على الجملة لعطفها على جملة أخرى كقولك: ضربت زيداً، وأكرمت عمراً، ولا يحمل الخبر على الصدق خاصة إلا أن تصله بالباء كما في: إن أخبرتني بقدوم فلان، لأن الباء للإلصاق وهو لا يتحقق إلا بالصدق، كذا الكتابة والعلم والبشارة،

(٣) آل عمران: ١٣٧.

والتوافق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث إنما يجب بثلاثة شروط. أحدها: أن يكون الخبر مشتقاً أو في حكمه، ولا يشترط فيما إذا كان مشيقاً منه. وثانيها: أن لا يكون مما يتحد فيه المذكر والمؤنث كرجريح) وثالثها: أن لا يكون في الخبر ضمير المبتدأ، فلا يؤنث (مند حسن وجهها) بخلاف (هند حسن الوجه). أ

والخبر المعرف بلام الجنس قد يقصد تارة حصره في العبتدأ إما حقيقة أو ادعاء نحو: (زيد الأميس) إذا انحصرت الإمارة فيه وكان كاملاً فيها كأن قيل: (زيد كل الأمير وجميع أفراده) فيظهـر الوجــه في إفادة الجنس الحصر، ويقصد أخرى أن المبتدأ هو عين ذلك الجنس ومتحد بـ ، لا أن ذلك الجنس مفهوم مغاير للمبتدأ متحصر فيه على أحد الوجهين فهذا معنى آخر للخبير المعرّف ببلام الجنس غير

وإدخال الباء على خبر (أنَّ) لا يجوز إلا إذا دخل حرف النفي، فلا يجـوز (ظننت أن زيداً بقـائم)، وإنما جاز (ما ظننت أن زيداً بقائم).

والفاء في خبر المبتدأ المقرون بـ(إنَّ) الـوصلية شائع في عبارات المصنفين مثل: (زيد وإن كان غنياً فهو بخيل) ووجهه أن يجعل الشرط عطفاً على محذوف والفاء جوابه والشرطية خبير المبتدأ وإن جعل الواو للحال على ما يراه الزمخشري. والشرط غير محتاج إلى الجزاء فأشبه الخبر بالجزاء حيث قرن بالمبتدأ الشوط.

والخبر قلد يكون مع الواو وإن كان حقه أن لا يكون بها كخبر المبتدأ وإن كان قليلًا.

وخبر باب (کان) تحو: فامسی وهو عریان

وخبر (ما) الواقعة بعدها(إلا) تحو: (ما من أحد إلا وله نفس أمارة).

وخبر (لا) الواقعة بعدهما (بُـدّ) نحـو: (لا بُدّ وان يكون) قالوا: هذه الواو لتأكيد لصوق الخبر بالاسم كالواو التي لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف في ﴿وشابِئُهم كليهم﴾(١) وغير ذلك مما ورد على خلاف الأصل، وإنما كان كذلك تشبيهاً بالحال في كون كل منهما حاصلًا لصاحبه.

والكلام الخبري إذا دار بين الإنشباء والإخبار فالحمل على الإخبار أولى، لأن وضعه له.

والخبر بمعنى الدعاء تحو: ﴿إِيُّكَ نَقَبُدُ وَإِيُّكَ نَسْتَعِينَ ﴾ (١) أي: أعنا. ومنه: ﴿ثَبُّتُ يَدَا أبي لَهُبِ وتُبُّهُ (١) فإنه دعاء عليه.

وأما الخبر في مشل: ﴿والوالداتُ يُوضِعْنَ ﴾ (٤)، ﴿والمُطَلَّقَاتُ يَتَّـرَبُعُسْ ﴾ (\*) نمعناه مشروعاً لا محسوساً كما في مثل: ﴿لا يَقِسُهُ إلا المُطَهِّرونَ ﴾ (\*) و ﴿فلا رُفَتُ ﴾ (\*) إلى آخره، فإن معناه لا يمسه أحد منهم شرعاً، ولا يرفث فيه أحد شرعاً، وإن وجد فعلى خلاف الشرع فالنفي عائد إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي.

وقال الزمخشري: المراد بالخبر في تلك الآيات وغيرها الأمر أو النهي. وهذا أبلغ من الصريح كأنه

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: ٥.`

<sup>(</sup>٣) المدد ١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧٩.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٩٧.

تورع فيه إلى الامتثال فأخبر عنه(١).

الخطاب: خاطبه. وهذا الخطاب له، لا خاطب معه والخطاب معه إلا باعتبار تضمين معنى المكالمة. وهو الكلام الذي يقصد به الإنهام. ولفظ (المخاطب) لم يوضع لمخاطب يتوجه إليه الخطاب بلفظ المخاطب، بخلاف (أنت) بل هو، وكذا لفظ (المتكلم) موضوعان لمفهومهما لا لذاتهما في الأحكام.

الخطاب: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إنهام من هومتهيء لفهمه احترز وباللفظ، عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة ووبالمتواضع عليه، عن الألفاظ المهملة، ووبالمقصود به الإنهام، عن كلام لم يقصد به إنهام المستمع فإنه لا يسمى خطاباً. ويقوله: ولمن هومتهي ملفهمه، عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم.

والكلام يطلق على العبارة الدالة بالوضع وعلى مدلولها القائم بالنفس، فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجه نحو الغير للإفهام. وقد جرى الخلاف في كلام الله هل يسمى بالأزل خطاباً قبل وجود المخاطبين تنزيلاً لما سيوجد منزلة الموجود أو لا ? فمن قال: الخطاب هو الكلام الذي يقصد به الإفهام سمي الكلام في الأزل خطاباً، لأنه يقصد به الإفهام في المجلة ومن قال: هو الكلام الذي يقصد به الإفهام في إفهام من هو أهل للقهم على ما هو الأصل لا يسميه في الأزل خطاباً، والأكثر ممن أثبت لله يسميه في الأزل أمر ونهي وخبر، وزاد بعضهم الاستخبار في الأزل أمر ونهي وخبر، وزاد بعضهم الاستخبار في الأزل أمر ونهي وخبر، وزاد بعضهم الاستخبار

والنداء أيضاً. والأشعرية على أنه تعالى تكلم بكلام واحد وهنو الخبر، وينرجع الجميع إليه لينتظم له القول بالوحدة، وليس كذلك، إذ مدلول اللفظ ما وضع له اللفظ لا ما يقتضي مدلوله على تقدير، وإلا لجاز اعتباره في الخبر فحينئذ يسرتفع الوثوق عن الوعد والوعيد باحتمال معنى أخمر غير ما يفهم. ومن يريند أن يأمبر أو ينهي أو يخبر أو يستخبر أو ينادي يجدفي نفسه قبل التلفظ معناها ثم يعبر عنه بلفظ أو كتابة أو إشارة، وذلك المعنى هو الكلام النفسي، وما يعبّر به هو الكلام الحسى، ومغايرتهما بُيِّنة، إذ المعبر به قد يختلف دون المعنى، وفرقه من العلم هوأن ما خاطب به مع نقسه أو مع غيره فهو كلام، وإلا فهو علم، ونسبة علمه تعالى إلى جميع الأزمنة على السوية، فيكون جميع الأزمنة من الأزل إلى الأبد بالقياس اليه تعالى كالحاضر في زمانه فيخاطب بالكلام النفسي مع مخاطب نفسي، وإلا يجب فيه حضور المخاطب الحسى، كما في الحسي فيخاطب الله كل قوم بحسب زمانه وتقدمه وتباخره، مشلاً إذا أرسلت زيداً إلى عمرو نكتب في مكتوبك إليه: إنى أرسلت إليك زيداً، مع أنه حينما تكتبه لم يتحقق الإرسال فتلاحظ حبال المخاطب، وكمما تقدر في نفسك مخاطبة وتقنول له: تفعمل الآن كذاء ومبتفعل بعده كذاء وكسان قبل ذلسك كذا، ولا شك أن هذا المضى والحضور والاستقبال إنما هو بالنسبة إلى زمان الوجود المقدر من هذا المخاطب لا بالنسبة إلى زمان المتكلم. ومن أراد أن يفهم حقيقة هذا المعنى فليجرد نفسه 

<sup>(</sup>١) بإزائه في هامش: (خ) تعليقة: وكون الخبر بمعنى الأمركثير في عبارات العلماء حتى كادوا يجمعون عليه.

خُلَقُكُم ﴾ (°)

وخطاب الخاص والمرادبه الخصوص: نحو: ﴿يا أيها الرَّسُولُ بَلِّعْ ﴾ (").

وخطاب العام والمراد به الخصوص نحو: ويا ايها الناسُ اتقوا رَبُّكُم ﴾ (٧). لم يدخيل فيه غير المكلفين,

مسمسين. وخطاب الخاص والمراد به العموم نحو: ﴿ يَا الَّهُ النبى إذا طَلُقْتُمُ النِّساءَ ﴾ (^)

وخطاب المدح نحو: ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُنُوا ﴾ (٩) . وخطاب الذم تحو: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الدِّينَ كَفُرُوا ﴾ (١).

وخطَّابِ الكرامة نحو: ﴿ بِمَا أَيْهَا النَّبِي ﴾ (١١).

وقد يعبر في مقام التشريع العام بـ ﴿ يِهَا أَيُّهَا النساسُ ﴾ (١١) ، وفي مقام الخساص بدويا ايها النبي﴾ (١١) 🔞 🐧 صحور المحوود المحوود

وَخَطَابُ الْإِهَانَةُ نَحُورُ ﴿ فَإِمَّاكُ رَّبُونُ إِنَّانَ الْإِهَانَةُ لَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ ا

وحطاب الجمع بلفظ الواحد نحو: ويما ايها الإنسانُ ما غَرُّكَ بربُّكَ الغُريم ﴾ (١١) وبالعكس تحور ﴿ إِنَّا أَيْهَا ﴿ الرُّسُلُّ كُلُوا مِنْ الطَّيْبِاتِ ﴾ (١٠) وقيل: خطاب للمرسلين، أي قلنا لكل منهم ذلك لتبعهم Market Carlotte St. 18 St. 18

And the large was to place وخيطاب الواحد بلفظ الاثنين نحو: ﴿ أَنْقِيهَا هُمُ جَهَدُّم ﴾ (١١) وسالعكس نجو: ﴿ فَمَنْ رَبُّكُما بِما

المعنى معاينة، وهذا سر هذا الموضع . والخطاب نوعان:

تكليفي: وهو المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 

ووضعي: وهـ والخطاب بـ أن هذا سبب ذلـ لك أو شرطه كالدلوك سبب للصلاة والوضوء شرط لهاب والخطاب المتعلق بفعل المكلف لا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع تحو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم وصا تَعْطَون ﴾ ١٠ قبإنه متعلق بقعال المكلف من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله تعالى المنافقة المنا

وخطاب الله المتعلق بذاته العلية تحور ولا إله إلا الله وبقعله نحود والله خَدَالِقُ كُلُّ شَيْءَهِ (٢)، وبالجمادات تحوال فويؤم نُسَيِّنُ الجِبالَ وتَسرَى الأرض بسارزة ١٥٠٠، ويسدوات المكلفين نحسو: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقْنَاكُم ﴾ (٤) . ومذهب جمهور الأصوليين أن الأحكم التكليفية، وهي التي يخساطب بهما المكلفون خمسة: أوبعة تدخل في الطلب: الإيجاب والندب والتجريم والكراهة، والخامس: الإبناحة وأمنا خلاف الأؤلى فنمته إحدث **المتأخراون :** العربية : حكة بيعه ويناه العيري طالما يه وكل خطاب في القشرآن بـ (قل) فهمو خطاب

ا**التشريف ب** أن حسل أن المساحة بالأراث المساحة المساح وخطاب العام والمرادبه العموم نجو: ﴿ وَاللَّهُ الذِّي

The spiriture of the second

alija Sukkul Masi J

and the second second second

<sup>(</sup>٩) البقرة: ١٤٨٤: ١٤٠٤ والأنظال بعد الطبية إلياد الأراب ال

<sup>(</sup>۱**٠) التجريم ي**٧ زير يقي ديون يا التجريم (١٠)

<sup>(11)</sup> النساء: ١. (١٢) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>١٤) المحجرة ٣٤ وض ٧٧ ما المحالة المحا

<sup>(44)</sup> الانقطار: ٦٠ رازي دريان يا ياديان الانقطار الماديات

<sup>(</sup>١٥) المؤمنون: ١٥٠ ما ما ما الله الما المراسمة

<sup>(</sup>٢) الزعد . ١٦ . --

<sup>(</sup>٣) الكيف: ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١١.

<sup>(</sup>٥) الروم: ٤٠ و١٥٥

رين المائلة: ١٩٠٤ ) إن الرياد إلى المائلة: ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) إن الرياد المائلة: ١٠٠٥ ) ( ١٠٠١ ) إن المائلة: ١٠٠

<sup>(</sup>۷) التباء: ۱.

<sup>(</sup>٨) الطلاق: ١.

الشيطان (١١) وخطاب التعجير نحو: ﴿فَاتُوا بِسُورَة ﴾ (١٠) وخطاب التعجير نحو: ﴿فَاتُوا بِسُورَة ﴾ (١٠) ﴿فَا بُنِي المؤجود نحو: ﴿فَا بُنِي المؤافِقة لِيسَ بخطاب لَمَن بعده ﴿ وَإِنَّمَا يَبْتُ لَهُم المبكم بدليل آخر من نص أو إجماع أو يُبِّت لهم المبكم بدليل آخر من نص أو إجماع أو يُبِّت لهم المبكم بدليل آخر من نص أو إجماع أو مَنْ النَّالِينَ فَإِنْ الصبي والمجتون لما لم يصلحا لمثل هذا الخطاب فالمعدوم أولى به.

وخطاب الاثنين في كلام واحد غير جائز إلا إذا وخطف أحدهما على الآخر، وعليه التلبة وهي:

عاماً.
وفي النهي عن المحظورات موجهاً إلى غيسر
الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطباً به أمته ] [[1].
واختلف في الخطاب بـ (يا أهل الكتاب) هل
يشمل المؤمنين؟ فالأصح لا. وقيل: إن شركوهم
في المعنى يشملهم، وإلا فلا
واختلف في فويا ايها الذين آمنوا) هل يشمل أهل
الكتاب؟ فقيل: لا، بناء على أنهم غير مخاطبين
بالفروع. وقيل: هذا خطاب تشريف لا تخصيص.

Charles War Burger

1 1 The State of the Control of the

مُوسَى﴾ (۱) أي: ويا هارون. وخطاب الاثنين بلفظ الجمع نحـو: ﴿أَنْ تُقَبُّواْ لقومكما بمصر بُيوتاً ﴾ (١) ﴿ واجعلوا بُيوتكم قِيْلَةً ﴾ ٣٠ وبالعُكس نحور ﴿ القِيَا فِي جُهُنُّم ﴾ (٢٠٠٠) وخطاب الجمع بعد الواحد نحو: ﴿ وَمَا تَكُونُ فَي شَـان ومَا تَتْلُو مِنْـةُ مِنْ قُـران ولا تَعْمَلُونَ ﴿ \* . \* وسالعكس نحبوا فواقيمنوا الصبيلاة وبشس المؤمنين ﴾ ٢٠. معدل العداد المناسبين ﴾ ١٥. والمناسب وخطابُ العين والمراد به الغيرُ نحو: ﴿ فِهَا أَيُّهَا النبي اتَّق الله (٧) وبالعكس نحو ﴿ لَقَد اِنْزَلْتُ **البكم كِتَاباً فيه ذِكْرُكم ﴾** (٩٠) . . . . المراجعة والمراجعة المراجعة الم وخطاب عام لم يقصد به معين نجو:: ﴿وَلُو قُرَىٰ **إِذِ المُجْرِمونَ ﴾** (أ) و في دور يو يودونه اليورون وخطاب الشخص ثم العدول إلى غيسره نحوز ﴿ فِإِنَّ لَهُمْ يَسْتُجِيبُوا لَكُم ﴾ (ال خوطب به النبي شم قيل للكفار ﴿ اعْلَمُوا ﴾ (١) بدليل : ﴿ فَهِل أَبْتُم وخطاب التلوين وهو الالتفات. ويسط التلوين

وحطاب التهييج نحو: ﴿وعَلَى اللهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنِّمُ مُؤْمِنِينَ﴾ (١١) وخطاب الاستعطاف نحو: ﴿يا عبادِي الذين اسْرَقوا﴾ (١١) وخطاب التجنب نحو: ﴿يا ابتٍ لا تَعْيُدِ

AN BARBAR

Carlotte Barry S. Francisco

Source State of the

the couple for that he can

<sup>(</sup>١) طه: ٤٩.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۸۷

<sup>(</sup>٣) يونس: ٨٧.

<sup>(</sup>٤)ق: ۲٤

<sup>(</sup>۵) يونس ۲۱ 🖳 🖖

<sup>(</sup>١) يونس: ٨٧.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب ١.

<sup>(</sup>٨) الأنبياء: ١٠.

<sup>-</sup> with the limiter part of Millery (9)

<sup>🕦</sup> مود ۱۱۹ مید در این در یک ریک در در این

<sup>(</sup>١١) المائدة: ٢٣

<sup>(</sup>۱۳) الزمر: ۵۳

<sup>(</sup>۱۳) مريم: £٤.

<sup>(</sup>١٤) البقرة: ٢٣.

<sup>(</sup>١٥) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>١٦) من: خ.

[ واختلف أيضاً في الخطاب بالنبي عليه الصلاة والسلام نحو: ﴿ وَا أَيها النبي ﴾ وكذا ﴿ وَا أَيها النبي ﴾ وكذا ﴿ وا أيها المرسول ﴾ هل يشمل الأمة ؟ قبالت الحنفية والحنابلة: نعم، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عُوفاً إلا ما دل الدليل على الفرق، وفي والإتقانة: الأصح في الأصول بالمنع لاختصاص الصيغة به واختلف أيضاً في الخطاب بـ ﴿ والله الناس ﴾ هل يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام على مذاهب في والإتقان، أصحها وعليه الاكثرون أنه مذاهب في والإتقان، أصحها وعليه الاكثرون أنه عهما: ﴿ والله المناس خطاب لأهل مكة و إليها النبين آمنوا ﴾ خطاب لأهل المدينة، وقوله تمالى: ﴿ والله المناس اعبدوا ربكم ﴾ عام للمكلفين آ(۱)

الخاص: هو لغةً: المنفرد. يقال: (فلان خـاص: لفلان) أي: منفرد له.

واختص فلان بكذا: أي انفرد به.

والتخصيص: تميينز أفراد البعض من الجملة بحكم اختص به

وخاصة الشيء: ما يختص به ولا يوجد في غيره كلاً أو بعضاً.

والخاصية، بالحاق الباء تستعمل في المسوضع الذي يكون السبب مخفياً فيه، كقول الأطباء: هذا الدواء يعمل بالخاصية، فقد عبروا بها عن السبب المجهول للأثر المعلوم، بخلاف الخاصة فإنه في العرف يطلق على الأثر أعم من أن يكون سبب وجوده معلوماً أم لا. يقال: ما خاصة ذلك الشيء؟

والخواص: اسم جمع (الخاصية)، لا جمع (الخاصية)، لا جمع (الخاصية)، لأن جمعها (الخاصيات)، ومطلق الخاصية إما أن يكون لها تعلق بالاستدلال أو لا يكون، وعلى التقديمين إما أن تكون هي لازمة لذلك التركيب لما هو هو، أو تكون كاللازمة له، والأول هو الخواص الاستدلالية اللازمة لما هو هو، كعكوس القضايا ونتائج الأقيسة، والثاني: هو الخواص الاستدلالية الجارية مجرى اللازم كلوازم التمثيلات والاستقراءات من التراكيب، لا بمجرد الوضع.

والمزايا والكيفيات عبارة عن الخصوصيات المفيدة لتلك الخواص.

وأرباب البلاغة يعبرون عن لطائف علم المعاني بالخاصة الجامعة لها، وعن لطائف علم البيان بالمزية. وخواص بعض التراكيب كالخواص التي يفيدها الخبر المستعمل في معنى الإنشاء، وبالعكس مجازاً، فإنه لا بد في بيانها من بيان المعاني المجازية التي يترتب عليها تلك الخواص.

وأما المتولدات من أبواب الطلب فليست من جنس الخواص، بل هي معان جزئية والخواص وراءها، وقد أن الاستفهام يتولد منه الاستبطاء، وهو معنى مجازي له ويلزمه الطلب، وهو حاصية يقصدها البليغ في مقام يقتضيه، وقس على هذا سائر المتولدات.

وحقيقة المزية المذكورة في كتب البلاغة هي خصوصية لها فضل على مسائر الخصوصيات من جنسها سواء كمانت تلك الخصوصية في ترتيب

<sup>(</sup>١) من: خ.

معاني النحو المعبر عنه بالنظم أو في دلالة المعاني الأول على المعاني الشواني، فهي متنوعة إلى نوعين: أحدهما: ما في النظم حقه أن يبحث عنه في علم المعاني، وثانيهما: ما في الدلالة حقه أن يبحث عنه في علم البيان. والفرق بين الحواص والمزايا التي تتعلق بعلم المعاني هو أن تلك المزايا تثبت في نظم التراكيب فيترتب عليها خواصها المعتبرة عند البلغاء. فالمزايا التي تتعلق بعلم البيان، فإنها تثبت بدلالة المواني التي تتعلق بعلم البيان، فإنها تثبت بدلالة المعاني الثواني فيترتب عليها الخواص المقصودة المعاني الثواني فيترتب عليها الخواص المقصودة بتلك الدلالة، وهي الأغراض المترتبة على المجاز المرسل والاستعارة والكناية.

والخَصُوصية: بالفتح أفصح، وحينئذ تكون صفة، والحساق الياء المصدرية بكون المعنى على المصدرية والناء للمبالغة، وإذا ضُم يحتاج إلى أن يجعل المصدر بمعنى الصفة، أو الياء للنسبة، كما في (أحمري) والناء للمبالغة كما في (علامة). الخير، مخففاً: اسم تفضيل أصله (أخير) حذفت

الخير، مخففاً: اسم تفضيل أصله (أخير) حذفت همزته على خلاف القياس لكثرة استعماله، أو مصدر من (خار) (يخير)، أو صفة مشبهة تخفيف (خير) مثل (سبد).

والمشدد واحد الأخيار، ولا يغير بالتثنية والجمع والتأنيث. و(خير) بمعنى (أخير) لا يجمع.

ورحيس في ﴿خَيْسُ مُسْتَقَسَرُ أَهُ (١) للتَعْضيسل لا

للافضلية كقولنا: (الثّريد حير من النعم) و(الجهاد خير من القعود) أي: حيّر في نفسه. والخيّر، بالفتح مخففة في الجمال والميسم. و[ الخيّر ] مشددة في الدين والصلاخ. و[ الخير ]، بالكسر: الكرم والشرف والأصل والهيئة.

وخار الله لك في الأمر: جعل لك فيه الخير. وهو أخير منك: كخير.

وإذا أردت التفضيل قلت: (فلان خيرة الناس) بالهاء، و(فلان خيرهم) بتركها، أو (فلانة خيرة من المرأتين).

والخير: وجدان كل شيء كمالاته اللائقة، والشر ما به فقدان ذلك.

والخير بعم المدعماء إلى منا فينه صلاح ديني أو دنينوي، فينشظم الأمسر بالمعسروف والنهي عن المنكر.

والخير: القرآن نفسه: ﴿أَنْ يُغَزُّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِنْ رِيكِمِهُ (٢).

> وبمعنى الأنفع: ﴿ناتِ بِخَيْرٍ مِنها﴾ ("). والمال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً ﴾ (").

وضد الشر: ﴿بِيَدِكَ الخَيْرِ ﴾ (٥).

والإصلاح: ﴿ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ ﴾ (١)

والولد: ﴿ويجعلُ اللَّهُ فيه خَيْرا كَثيراً ﴾ (٠٠). والعافية: ﴿وإِنْ يَمْسَسْكَ مِخَيْرٍ ﴾ (٠٠).

والإيمان: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ الله فيهمْ خَيْراً ﴾ (٩) .

(١) القرقان: ٣٤. ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَمِراتُ: ١٠٤.

(٢) البقرة: ١٠٥. (٧) النساء: ١٩٠

(٣) البقرة: ١٠٦.
 (٨) الأنعام: ١٧.

(٩) البقرة: ١٨٠.
 (٩) الأنفال: ٣٣.

(٥) آل عمران: ٢٦.

ورخص الأسعار: ﴿إِنِّي ارْاكِم بِخَيْرِ ﴾ (١). والنوافل: ﴿والوحَيْنَا إِلَيْهِم فَعْلَ الخَيْرات ﴾ (٢). والأجر: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ ﴾ (٢). والأنضل: ﴿وَانْتُ خَيْرِ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٤).

والعفة: ﴿ وَظَنَّ المؤمِنُونَ وَالمؤمنَاتُ مِانْفُسِهِمْ خُيْراً ﴾ (٠).

والصلاح: ﴿إِن عَلَمْتُمْ فَيَهِمْ خَيْراً﴾ (٢). والطعام: ﴿إِنِي لِمَا النَّرَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرِ فَقيرٍ﴾ (٧). والظفر: ﴿لِم يَفِقُوا خَيْراً﴾(١).

والخيسل: ﴿إِنِّي اَحْبَيْتُ خُبُّ الخَيْسَ عِنْ ذَكَسَ ربي﴾ (١).

والقوة: ﴿ اَهُمُ خَيْرٍ ﴾ (١٠). والدنيا: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ لِشَوِيدٍ ﴾ (١١).

ومشاهدة الجمال كما هـ ألمراد من: ﴿مَنْ جَاءَ وبشاهدة الجمال كما هـ ألمراد من: ﴿مَنْ جَاءَ والمُحَسَنَة فَلَهُ خَبْرُ مِنْها﴾ (ال

و﴿لا يسام الإنسانُ من دُعَاء الخَيْرِ﴾ (١١) أي: من طلب السعة في النعمة (١١).

والخير المطلق: هو أن يكون مرغوباً لكل أحبد كالحنة

و[ الخير ] المقيد: هو أن يكون خيراً لواحد وشراً لأخر، كالمال. قيل: لا يقال للمال (خيس) حتى

يكون كثيراً، وقيل: الخير حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلاً له أي يناسبه ويليق به فالحاصل المناسب من حيث إنه خارج من القوة إلى الفعل كمال، ومن حيث إنه مؤثر فهو خير.

وأنت بالخيار وبالمختار: أي اختر ما شتت. الخطأ: هو تبوت الصورة المضادة للحق بحيث لا

ينزول بسرعة. وقيل: هنو العندول عن الجهنة، وذلك أضرُبُ.

أحدها: أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله، وهذا هو الخطأ التام الماخوذ به الإنسان، يقال فيه: خطأ يخطأ خطأ وخطاءً. بالمد

والثاني: أن تربيد ما يحسن فعله ولكن يقع عنه بخلاف ما تريده ، فيقال فيه أخطأ يخطى عنطاً فهو مخطىء ، وهذا قيد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل (أأ) . هذا هنو المعنى لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وبقوله: (من اجتهد وأخطأ فله أجري.

والثالث: أن تريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه، فهذا مخطىء في الإرادة مصيب في الفعل، وهو مذموم بقصده غير محمود على فعله. وجملة الأمر أن من أراد شيئاً واتفق منه غيره يقال

<sup>(</sup>۱) هود: ۸۶..

<sup>(</sup>٢) الأنياء: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الحج : ٢٦.

 <sup>(</sup>٤) المؤمنون: ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) النور: ١٣.

<sup>(</sup>١) النور: ٣٣.

<sup>(</sup>۷) القصص: ۲۶.

<sup>(4)</sup> 

<sup>(</sup>٨) الأحزاب: ٢٥.

<sup>(</sup>٩) ص : ٣٢.

<sup>(</sup>۱۰) الدخان: ۳۷.

<sup>(11)</sup> العاديات: ٨.

<sup>(</sup>١٢) الفرقان: ٨٩.

<sup>(</sup>۱۳) نصلت: ٤٩.

<sup>(12)</sup> في هامش (خ) التعليقة: والموجود إما خير محضاًي خير من كل الوجوه إن كان وجوده لذاته فهو الواجب وإن كان

لغيره فهو المعقول والأقلاك أو الخير غالب فيه كما في هذا العالم أي تحت كرة القمر أو شر غالب أو شر محض

ولا مزيد عليه بناء على أن الخير هو السوجود والشـر هو . العدم ولا راسطة پنهماه.

 <sup>(</sup>١٥) بإزائه في هامش (خ) التعليقة: ويضال لمن يجتهد في
 الأحكام فلا يصيب إنه مخطىء لا خاطىء لأن الخاطىء

هو الذي عمد بالخطيئة ۽ .

فيه: أخطأ. وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب. والخطاء، بالكسر معدوداً: مصدور (خاطأ) كرقاتل).

و[ الخطأ ] بالفتح، غير ممدود: مصدر (خطىء).
 و[ الخطء ] بالكسر وسكون الطاء بغير مد مصدر (خطىء) كـ (أثم إثماً) وزناً ومعنى.

والخطأ في القصد: هـ أن ترمي شخصاً تظنه صيداً أو حربياً فإذا هو مسلم.

والخطأ في الفعل عدو أن ترمي غرضاً فأصاب

والخطأ تارة يكون بخطأ مادة، وتارة بخطأ صورة. فالأول من جهة اللفظ أو المعنى، أما اللفظ فكاستعمال المتباينة كالمترادفة نحو: السيف والصارم. وأما المعنى فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته. نحو: (هذا لون، والملون سواد فهذا مسواد) وكإجراء غير القبطعي كالوهميات وغيرها مما ليس قطعياً مجرى القطعي كجعل العَرضي كالمذاتي نحو: (هذا إنسان كجعل العَرضي كالمذاتي نحو: (هذا إنسان والإنسان كاتب) وكجعل النيجة إحدى مقلمتي البرهان لتغيرها، ويسمى مصادرة على المطلوب كرهذه نقلة وكل نقلة حركة فهذه حركة).

والثاني: وهو ما يكون خطأ صورة كالخروج عن الأشكال الأربعة بما لا يكون على تأليفها لا فعلًا ولا قوة كانتفاء شرط من شروط الإنتاج.

والخطيئة تقع على الصغيرة: ﴿وَالذِّي أَطْفَعُ أَنْ يَغُفِرُ لَي خَطِيئَتَى﴾ (١).

وتقع على الكبيرة: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبِ سَيْئَـة والمَاطَةُ بِهِ خَطِيْنَتُهُ ﴾ (")

والخطيئة : تغلب فيما يقصد بالعرض . والمنطقة : قد تقال فيما يقصد بالذات .

والخطيئة قد تكون من غير تعمد، والإثم لا يكون الا بالتعمد قال أبو عبيدة خطىء وأخطأ واحد.

وقال غيره: (خطىء) في الدين، و(أخطأ) في كل

ويقال: (خطىء) إذا أثم، و(أخطأ) إذا فات

. والخطايا: رجمع كثرة . د (علا يا الله العاد العاد

والخطيئات: جمع سلامة وهي للقلة ومن هذا أن الله تعالى لما ذكر الفاعيل في دالبقرة وهو قوله: ﴿وَإِذْ قِلْنَاكُ (\*) قَرْنَ بِهِ مَا يَلِيقَ بِجُودِه وكرمه وهو غفران الخطايا الكثيرة، ولما لم يسم الفاعل في دالأعراف لا جرم ذكر اللفظ الدال على القلة (4).

والخطأ عدر فيما هو صلة لم يقابل مالًا ومبنى الصلة على التخفيف، ولهذا وجبت المدية على العاقلة في ثلاث سنين

والخلل أعم من الخطأ، لأن الخطأ خلاف الصواب وواقع في الحكم، والخلل يقع فيه وفي

والتعلل في المنادة إما في تفسها ويسمى خطأ،

الخَلَاء، بالمد: هو أن يكون الجسمان بحيث لا

خطاياكم وسنزيد المحسلين،

 <sup>(</sup>٤) الاعراف: ١٦٦ ﴿ وَإِنَّا قَبَلَ لَهُمُ اسْكَسُوا هَذْهُ الْقَرَيْةُ
 وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم ﴾.

 <sup>(</sup>١) الشعراء: ٨٢.
 (٢) البقرة: ٨٨.

 <sup>(</sup>٣) البقرة: ٥٨﴿ وَإِذْ قَلْنَا ادْخَلُوا هَذْهُ الْفَرْيَةُ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ
شَتْم رَعْدًا وَادْخُلُوا البَّابِ شُجِّداً وَقُولُوا حَطَّةُ نَفْمُر لَكُمْ

يتماسّان وليس بينهما ما يماسّهما ليكون ما بينهما بعداً موهوماً ممتداً في الجهات، صالحاً لأن يشغله جسم ثالث، لكنه الآن خال عن الشواغل الشاعد واحتج الحكماء على امتناع الخلاء بعلامات حسية. والمتكلمون أجابوا عن تلك العلامات بان شيئاً منها لا يفيد القطع بامتناع الخلاء لجواز أن تكون تلك الأمور التي ذكروها بنسب آخر لكن لا معرفة بخصوصه. واستدلوا على جواز الخلاء بالصفحة الملساء. والخلاف بينهمما إنما همو في الخلاء داخل العالم لا في خارج العالم، والنزاع فيما وراء كرة العالم إنما هو في التسمية بالبعد فإنه غند الحكماه عَدَم محض ونفي صرف يثبته الوهم ويقدّره من عند نفسه، ولا عبرة بتقيديره الـذي لا يطابق الواقع في نفس الأمر، لجنواز إن لا يسمى بُعداً ولا خلاء وعند المتكلمين هو بُعد موهـوم كالمفـروض فيما

بين الأجسام على رأيهم. [ وقال بعضهم: الخلاء بمعنى عدم الملاء عَلَمُ صِرف كوراء العالم، وهو بهذا الاعتبار لا يكون مكاناً للجسم إذ المكان مما يمكن الإشارة إليه

ويصح أن يوصف الجسم بأنه فيه وأنه منتقـل عنه وإليه، وذلك غير متصور في العدم.

وقد يطلق الخلاء ويراد به البعد القائم لا في محل من شأنه أن تتعاقب عليه الأجسام ويملأ، وهـو بهـذا الاعتبار مختلف في إثبـاتـه وفي كــونــه مكاناً ١٠٢٠.

والجمهور على أن ليس في الخلاء قوة جاذبة ولا دافعة، وهو الحق.

والخلو بمعنى الفراغ وعدم الشاغل.

وخلا الزمان من الأهل. وخلت الدار من الأنيس.

والزمان الخالي. والفارغ من الشيء.

والتخلية : حال الفاعل وفعله كما هو المفهوم من كتب اللغة.

وخلا الزمان: مضى وذهب. وخلا الإنسان: أي صار خالياً.

وخلا به وإليه ومعه خلواً وخلاء وخلوة: سأله أن يجتمع به في خلوة ففعل وبالباء أكثر استعمالاً. وخلا مكانه: مات.

و[ خلا ] عن الأمر ومنه: تبرًا والخلا، بالقصر: الحشيش

وخلا: فعل لازم في أصله لا يتعلى إلا في الاستثناء خاصة.

ولـ (حـلا) معان شلائة: الانفراد والمضيّ والسخرية، وصلته على المعنيين الأولين (إلى). وأما إذا كان بمعنى السخرية فيحتاج إلى تضمين معنى الإنهاد، كما في (أحمد إليك فلاناً).

الخلاف: خالف إليه: مال.

و[خالف] عنه : بَعَد . يَقَالَ: (خَالَفَنَي زَيِد إلَى كَذَا): إذا قصده وأنت مولَّ عنه .

وخالفني عنه : إذا كان الأمر بالعكس، ولعمل هذين الاستعمالين باعتبار التضمين.

والخلاف بمعنى المخالفة أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان

وشجر الخلاف: معروف.

والخلاف: كم القميص.

<sup>(</sup>١) من: خ.

واختلف: ضد اتفق. وفلان كان خليفة.

وخلف فلان قلاناً: قام بالأمر إما بعده وإما معه. والمخلافة: النيابة عن الغير، إما لغيبة المتوب عنه، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف. وعلى هذا استخلف الله عباده في الأرض.

والخليفة: السلطان الأعظم، والذي يحكم بين الخصوم. ومن هنا انتقد الملائكة بالإفساد.

وقيل: الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه. عقد وفي (الخليفة) في قوله: ﴿إِنْنِي جَاعِلُ هِي الْأَرْضِ! خَلِيقةً ﴾ (الخليفة) في الأرض! خَلِيقةً ﴾ (الخليفة المناطقة المنا

أحدهما: أنه آدم عليه السلام والمراد من قوله: ﴿ اتَّجْعَلُ فِيها﴾ (١) إلى آخره: ذريته. والثاني: أنه وَلَدُ آدم لقوله تعالى: ﴿ وَهِ هُو الَّذِي جَعَلَكُمُ خُلَاثِقَ ﴾ (١) والخلفاء: جمعها أو جمع (الخليف). و(الخلائف) جمع (خليفة) ولكونه مذكر المعنى جمع على (خلفاء) وإلا فقياسه (خلائف) كـ (كرائم) إذا (الفعيلة) بالتاء لا تجمع على (فعلاء).

على (فعرم).

[ وفي ثمار اليوانع، كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدعى خليفة رسول الله هيء وكل من الشلاشة يدعى بأمير المؤمنين. وفي والجوهرة، لما وجد في خلافة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر قوله تعالى: ﴿كنتم خَيْسَ أَمْهُ﴾ (١)

وقوله جلت عظمته: ﴿ويتبع غيرَ سَبِيل المؤمنين (٤)، ووجد أيضاً إجماع الجميع في خلافتهما كبان وجوب طباعتهما كموجوب طباعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون جحود خلافتهما كفوأ. وأما خلافة سيدنا عثمان وسيدنا على رضى الله عنهما فلم يوجد فيهما ما وجد فيهما لموت سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضوان الله عنهما قبل العقد لهما فصيار شبهة فسقط إكفار جاحد خلافتهما ومن بعدهما بالطريق الأولى، قال تاج الدين السبكي: والأنبياء أحياء في قبورهم يصلُّون، وذلك سر تسمية الصحابة سيدنا أبا بكر خليفة رسول الله على دون ما عيداه لأن خليفة الشخص هو الذي يشوب عنه في غيبته كما قبال سيدنا موسى عليه النصلاة والنسلام لأخيه سيندنا هارون: ﴿ الْحُلُقْنِي فِي قومي ﴾ (\*) فسيدنا أبو بكر رضى الله تعالى عنه نبائب عن سيدنيا ومتولانيا رسول الله ﷺ تلك العدة التي ولي فيها ] ٢٠٠٠

وخليفة الله: كل نبي، استخلفهم الله في عسارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تصالى إلى من ينويه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسط، ولذلك لم يستنبىء ملكاً

والخَلَف، بفتح اللام وسكونها هل يطلق كل منهما على القرّن الـذي يخلف غيـره صـالحـاً كـان أو طالحاً، أو أن ساكن اللام في الطالح والمفتوح في

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٥.

<sup>(</sup>۴) آل عمران: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٤٢.

 <sup>(</sup>٦) من (خ) وبإزائه تيها التعليقة: والتاء في الخليفة للمبالغة على عادتهم في إلحاقها بالألفاظ الدالة على عظائم الاحوال والأرصاف لإفادة أن المتصف هو الغاية والنهاية في ذلك».

الصالح؟ خلاف مشهور بين اللغويين . وأكلس مجيء (الخَلْف) كالسطلب في المدح، وكالقتل في الذم مستند الله وجده بدائد بالمعاد والخُلْف، كالكفر: اسم: وهنو في المستقبل كالكذب في المناضي وهنوان تُعَلَّدُ عَلَمُ ولا **تنجزها.** أنها العربي فقط الدائلة إيراق إلى والخَلَف، كالسَّلُف: يجمَّع عِلَى (أخلاف). [ والخَلفُ ]، كالعندل؛ على (خَلوف)، وقيسل بالضم من (المخالفة) ومعمد ويروي والمخالفة المعالمة والمحالفة المحالفة المحا و[ الخلف]، بالفتح: بمعنى الالتباس. ﴿جُفَلَ النَّيلَ والنَّهِ ازْ خِلْفَةً ﴾ (١): أي إذا ذمب هذا يجيء هذا كأنه يخلف الأو يخالف أحندهما صَاحبه وقتاً ولوناً. ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَإِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وسكت أَلْفاً ونطق خَلْفاً: أي رديناً. وهو خَلْفُ صِدْقَ مَنْ أَبِيهِ: أَيْ قَامُ مُقَامَهُ فِي الْآثَارَ

**والأجكام.** بديد إحديث السه والهيدا 126 و115 و **والتخلُف: التاع**ون: إن الله الميانة (1965) والتحلُف والخُوالف: النساء [ ﴿ وَضُبُوا بِأَنَّ يَكُونُوا مَنْعَ ا الحُوالِفَ ﴾ 🖰 إيمار التا المجاور التا المجاور الخوف: خاف: يلزم ويتعدى إلى واحد وإلى النين بنفسه، ويوسط (على) نحوه ﴿فَإِذَا خِلْقِ عَلَيْه ﴾ (٣) ويتضمنَ معنى الظنَّ فيَ حقيقتَة ومجَنازه وهَوَعَلَّمُ ﴿ مِنْ قَالَتِ شَيْسَخٍ لِلْقَسَلَتِ مُسْسَلِيلًةً ﴿

يلحق لتوقع المكروه، وكذا الهم. وأما الحزن فهو غمّ يلحق من فوات نافع أو جصول ضار. الماليات الماليات

وفي وأنوار التنزيل: الخوف علة المتوقع والحزن علة الواقع. 

ومعنى قوله تعالى: ﴿ لَيُحُرُّنُنِي أَنْ تَدُّهُمُوا بِهِ ﴾ (1) قصد أن تذهبوا به والقصيد حاصل في الحال.

(وقد نظمت فيه: عَيلُيكَ بِان تُشْعَى لِإِخْرِازِ رُثْبُ فِي الْمُ

لأنْتَ بِهَا لِلشَّدِتَيْنِ مُدَافِعُ وذلك بسائس المجليل مُعَلَّرُهُ

هُمَا عِلْنَانِ الوَاقِعَ المتَوقَعِينِ " هُمَا عِلْنَانِ الوَاقِعَ المتَوقَعِينِ " والخشية: أشد من الخوف، الأنها ماخوذة من قولهم: شجرة خاشية: أي ينابسة، وهنو قوات بالكلية، والخوف: النقص.

من ناقة خوفاء: أي بها داء وليس بفوات، ولذلك خصت الخشيسة بالله في قبوله ﴿ وَوَيُخْشُمُونَ رَبُهم ﴾ (١)

والخشيسة تكنون من عِسظُم المخشى وإن كسان الخاشي قوياً. والخوف يكون من ضعف الخائف

وإن كان المخوف أمراً يسيراً.

وأصل الخشية خوف مع تعظيم، ولذلك خص بها العلماء في قوله تعالى: ﴿ إِنْمَا يُخْشَيُّ اللَّهُ مِنْ عباده العُلمَاء ﴾ (٧) على قراءة نصب الجلالة. وقد

و في العِلم من خشية السَّرْحَمَن تَبشيسرُ وإذا قلت: الشيء مخوف، كان إخباراً عما حصل منه الخوف كقولك: الطريق مخوف، وإذا قلت:

<sup>(</sup>١) القرقان: ٦٦ . ﴿ أَنَّ الْمُرْقَانَ: ٦٦ . أَنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِيلُولُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>۲) الثوية: ۵۷ وهي ليست في: ط.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٧,

<sup>(</sup>٤) يوسف: ١٣.

 <sup>(</sup>a) الشعر نيس في: خ.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٢١.

<sup>(</sup>۷) قاطر: ۲۸

الشيء مخيف كان إخباراً عما يتولد منه الخوف كقولك مريض مخيف: أي يتولد الخوف لمن شاهده، وقد نظمت فيه:

وَلاَ تَسْقِني كَاسَ المسلامَةِ إِنَّسِي مَانِيضٌ مُخيفٌ والطريقُ مَخُسوفُ

والخوف: الفتل، قبل: ومنه قبوله تعالى: ﴿ وَلَنَالُوَ الْحُمْ مِشْنَيْمٍ مِن الخَبِوْفِ ﴾ (١), والقتال أيضاً، ومنه: ﴿ فَإِذَا جَاءَ الضَّوْفِ ﴾ (٢)، والتوقع والعلم ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَن خلف مِنْ مُوصٍ جِنْفًا ﴾ (٢)

وأخاف فلان: أي أتى خِيف مِنى نشزله كـ (أمنى فلان): أي نزل مِسنَى

والخيفة من الخوف، وفي تخصيصه بالملائكة في قوله : ﴿والملائكة مِنْ حَيفْتِهِ ﴾ (1) تنبيه على أن الخوف منهم حالة لازمة لا تفارقهم.

والحَذِر: شدة الخوف، وكذا الحِذار، والرهبة خوف معه تحير

وَرَهَبِوت خير من رَحمُنوت: أي لئن تُرْهب خينرُ من أن تَرْحَم.

والْفَرُق: كَالرَّهُب ﴿وَلِكِنَهُمْ قُومٌ يَفْرَقُونَ﴾ (٥): يخافون.

والرعب: الفزع.

المخبث (١): هو ما يكره رداءةً وحسةً ، محسوساً كان أو معقولاً ، وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد،

والكذب في المقال، والقبح في الفعال. الخلق: خَلُق، ككرم: صار خليقاً أي جديراً. والخليقة: الطبيعة.

وخُلَيْق، كـزبير: صغّـروه بلا هـاء، لأن الهـاء لا تلحق تصغير الصفات.

والخُلق، بسالضم ويضمنين: السجية والسطب

والخِلْقة، بالكسر؛ الفطرة.

والحُلَق، بالفتح: مصدر مخالف لسائر المصادر فإن معنى كلها التأثير القائم بالفاعل المخاير له وللمفعول: وأما الخلق فهو نفس المخلوق.

[ وخص المفتوح بالهيئة والأشكال والصور المدركة بالبصر، والمضموم بالقوى والسجيات المدركة بالبصية ] (٢).

والتَحَلَّق، في اللغة [ بالفتح ]: التقدير بمعنى المساواة بين شيئين. يقال: خلقت النعل إذا قدرته فأطلق على إيجاد شيء: أي على مقدار شيء سبق له الوجود.

والخلق: الجمع أيضاً، ومنه الخليقة لجماعة المخلوقات، والقطع أيضاً يقال: خلقت هذا على ذاك: إذا قطعته على مقداره. ومنه: ﴿ الحمن يَخْلُق كَمَنْ لاَ يَخْلُق ﴾ (^)، لأن الموجد سبحانه يجمع بين الوجود والماهية ويقطع من أشعة مطلق نور الوجود قدراً معيناً ويضيفه إلى الحقيقة الكونية بقطع نسبته قدراً معيناً ويضيفه إلى الحقيقة الكونية بقطع نسبته

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١٣.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) هذه المادة ليست في : خ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين أثبت في (خ) في هذا الموضع وأثبت في (ط) في موضع آخر لا يتفق مع السياق فنقلناه، وقد عرض في الكلام على سادة (الخلق) بين (خ) و(ط) تقديم وتأخير إلا أن الكلام في ذلك مستوفي فيهما.
(٨) النحل: ١٧

من إطلاقه

و (احسنُ الخالقين) (١٠ أي: المقدرين. أو جمع بطريق عموم المجاز، إذ لا مؤثر في الحقيقة إلا الله تعالى

والخلق: إحمدات أمر يسراعي فيه النقسدير حسب إرادته

[ وفي «الأنوار» الخلق: إيجاد الشيء على تقدير، أي مشتملاً على تعيين قدر كان ذلك التعيين قبل ذلك الإيجاد ومشتمبلاً على استواء المسوجب للمعين في القدر، فكما يجعل الفعل مساوياً لما قدره في علمه للمقياس يجعل الخالق مساوياً لما قدره في علمه ولا يخالف الموجب المقدر في العلم ](١). كخلق الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة، وقد يطلق لمجرد الإيجاد من غير نظر إلى وجه الأشتقاق [ وليس المراد بالخلق في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ عَلَى الْعُرَاءِ وَاللَّهِ الْمُواءِ وَاللَّهِ الْمُواءِ وَاللَّهِ الْمُواءِ وَاللَّهِ الْمُؤاءِ ](١).

وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى. وأما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله لغيره في بعض الأحوال كعيسى النبي عليه السلام.

﴿وتخلُقُونَ إِفْحاً﴾ (°) أي: تكذبون كذباً. واحد هو والفرق بين الحُلْق والجعل المتعدي إلى واحد هو أن الخلق فيه معنى التقدير والتسوية، والجعل فيه معنى التعلق والارتباط بالغير بان يكون فيه أو منه

أو إليه، لا بأن يصير إياه، لأنه معنى آخر للجعل، فإنه حينتذ يتعدى إلى مفعولين.

وفي وأنبوار التنزييل: الخلق فيه معنى التقدير، والجعل الذي له مفعول واحد فيه معنى التضمين، يعنى اعتبار شيئين وارتباط بينهما قيال بعض المتأخرين: التضمين واجب في الثاني دون الأول وتضمين النقل مخصوص به، والإنشاء مشترك، والتصييسر في وخلقشاكم (١) محتمل وهدا التحقيق لا سيما قوله والإنشاء مشترك يدل على أن التضمين حقيقة فيهما لكنه واجب في أحدهما دون الأحر. وهذا منوافق لما في والكشف، من أن التضمين في (جعــل) مـطردٌ، وفي (خلق) غيـــر مضَّطُود على ما اقتضاه طريقة صاحب والكشاف. والخلق إن جُعـل بمعنى الإيجـاد لم يستقم في أصدام الملكات، إذ شائبة التحقيق لا تكفى في خقيقة الإيجاد، وإن جعل بمعنى الإحداث استقام فيهما لأنب أعم من الإيجاد فيتصنور في تلك الأعدام

والخلاق، كالطلاق: نصيب الإنسان من أفعاله المحمودة التي تكون خلقاً له. وقد يراد النصيب من الخير على وجه الاستحقاق، لأنه لما استحقه فكأنه خلق له، أو لأن صاحبه خليق بنيله وجدير به، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَهَا لَهُ هَيُ الْآخَرَةِ

الخضوع: هو ضراعة في القلب.

<sup>(</sup>١) المؤمنون (١٤ د.:

<sup>(</sup>٢) من: خ..

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۱۰,

<sup>(</sup>٤) السجدة: ٧.

<sup>(°)</sup> العنكبوت: ١٧.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٩٤.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٠٠.

والخشوع: بالجوارح، ولذلك إذا تواضع القلب خشعت الجوارح.

والخنوع: ضراعة لمن هو دونه طمعاً لغرض في يده.

الخيال: الظن والتوهم وكساء أسود ينصب على عود يخيل به للبهائم والطير فنظنه إنساناً

والخيال مرتع الأفكار كما أن المثال مرتع الابصار. والخيال قد يقيال للصورة الباقية عن المحسوس بعد غيبته في المنام وفي اليقظة.

والبطيف لا يقال إلا فيمنا كان حيال النوم، وقد الغزت فيه:

ومنا بساطِسلَ قَسَدُ يُشْهِسهُ الحَقُّ بَـدُونَ

يعسلبني جهراً ويُشعِشني صراً والخيل: في الأصل اسم للأفراس والفرسان جميعاً، وعليه قبوله تعسالي: ﴿ وَمِنْ رِبُسَاطِ المَّقِلُ ﴾ (١) ويستعمل في كل واحد منهما منفرداً، فما روي: ديا خيل الله اركبي، للفرسان أواعفوت لكم عن صدقة الخيل، يعني الأفراس.

الخداع (٢): يقال: خادع إذا لم يبلغ مراده، وخدع: إذا بلغ مراده. ولا بعد للمشترك فيه من اثنين مغايرين بالذات، بخلاف الخدع فإنه يكفي فيه المغايرة بين الفاعل والمفعول بالاعتبار، كما في معالجة الطبيب نقسه، وعلم الشخص بنقسه،

والمذكور صريحاً في باب المفاطة فعـل الفاعـل فقط، وأما فعل المفعول فهو مدلول الكلام

المختم: هـ و يستعمل تـ ارة متعديـ أ بنفسه وأخـرى بـ (على) وهو قريب من الكتم لفظاً لتوافقهمـ ا في العين والـ لام، وكذا معنى لان الختم على الشيء يستلزم كتم ما فيه.

وخُتُم الله عَلَى قُلْبه: جعله بحيث لا يفهم شيئاً ولا يخرج عنه شيء

وختم الشيء: بلغ آخره.

والخاتم، بكسر التاء: فاعل الختم وهو الإنمام والبلوغ، ويفتحها: بمعنى الطابع، وتسعية نبينا خاتم الأنبياء لأن الخاتم آخر القوم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبُنَا احْدٍ مِنْ رجاتِكم ولكنْ رسول الله وخاتَم النبيين ﴾ (\*) ونفي الأحم يستلزم نفي الأحص، والاستدراك شبه العلة لما نفاه من أبوته للكبار الذين يطلق عليهم اسم الرجال. والأحسن أنه من الكتم، لأنه مناتر الأنبياء بنور شريعته كالشمس تستتر بنورها الكواكب، كما أنها تستضىء بها

[ والدليل العقلي لكونه خاتم الأنبياء جمعه بين الظاهر والباطن ] (أ)

الجزّي (٥)، بالكسر: من حَزّي الرجل كـ (علم) إذا لحقه انكسار إما من نفسه أو من غيره، والأول هو

للمعني

وتحتها تعليقة أخرى هي: «كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين دلالة على تأييد الأحكام التي قبض عليها النبي عليه كما تقرر في الأصول تقرر كون الدلالة دليلاً قطعياً هذا هو البقاء بعد قبضة عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٥) ليست هذه المادة في: خ.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٠.

<sup>(</sup>٣) عله المادة ليست في : خ.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) من: خ، وبازاته في هامشها تعليقة: وفي الأنواره في قوله تعالى فووخاتم النبيين في الخرهم الذين ختمهم أو ختموا به، بريد أنه بالكر والفتح، فمعنى الأول بالأول والثاني بالثنائي، وفي «الكشاف، بسالكر يكون

الحياء المفرط ومصدره (الخراية) بالفتح، والثنائي: ضمرب من الاستخفياف، ومصيده (الجزَّى). وقوله تعالى: ﴿رَبُّنْهَا إِنَّكَ مَنْ شُدْخِلِ البَارُ فَقَدْ اخْزَيْتُه ﴾ (ا) يحتملهما و﴿يومَ لا يُحْزِي الله النبيُّ والذين آمنوا معه ﴾ (٢) من الخزاية وهي النَّكال والفضيحة، وليس كلُّ من يدخل الناريزل وينكل به ويفضح، أو المراد من الإحزاء الإقامة والخلود، لا إدخال تحلة القسم الدال عليها ﴿وإنَّ مِنْكُم إلا واردُها﴾ ١٦ وإدخال التطهير الذي يكون لبعض المؤمنين بقدر ذنوبهم.

الخروج: قد يستعمل في معنى الظهـور، يقال: (حرجت الشمس من السحاب) أي: الكشفت. وقد يستعمل في معنى الانتقال. يقال: (خرجت من البصرة إلى الكوفية) (٤) وهو متشوع في نفسه لغةً، لأنه عبارة عن الانفصال من مكانه اللذي هو فيه إلى مكان قصيره، وذلك المكان تارة يكون قريباً، وتارة يكون بعيداً، فعلى هذا السفر أحد نوعي الخروج وضعاً ولغة. يقال: (سافر فلان) من غير ذكر الخروج، فيجعلون الخروج عين السفر. وبرز الشجاع من مكمنه.

ودلق البيف من غمده .

وثور النبت: أي خرج زهره.

وصباً فلان: أي حرج من دين إلى دين.

ويقال: خرجت لغشـر بقين، وبالليـل، وفي شهر كذا، ولم يحسن (خرجت بيوم الجمعة) أو (بليلة الجمعة) وجُسُنَ (خرجت بيوم سعد وبيوم نحس)

فإن النهار والليل مما لم يكن فيهما خصوص وتقييد فجاز استعمال الباء فيهما. وإذا قيدتهما وخصصتهما زال الجواز، ولما كان في يوم الجمعة خصوصيات وتقييدات زائدة على النزمان لم يجز استعمال الباء فيه.

الخَرْس: هو آفة في اللسان لا يمكن معها أن يعتملا مواضع الحيروف، وهمو أعم من البُكم لانتظامه العارض والأصلي، والبَّكم مخصوص بالأصلي.

والأخرس: هو الذي نُعلق ولا نُطق له .

والأبكم: هو الذي له نطق ولا يعقل الجواب. واللُّكْنَة: عدم جريان اللسان. وقد تـزداد الحبسة

في اللمان بانقباض الروح إلى بماطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق.

المُعَرِّج: هو أخص من الخراج. يقال: (أَدُّ خَـرْجُ رأسك وخراج مدينتك).

وحمديث ووالخراج بالضمان، أي غلة العسد للمشتري بسبب أنه من ضمانه، وذلك بان يشتري عبداً ويستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب دسه البائع فله رده والسرجوع ببالثمن، وأما الغلة التي استغلها فهي له طيبة، لأنه كان في ضمائه، ولو هلك هلك من ماله.

الخَشِن، ككتف: من خَشُن الشيء كـ (كرم) فهو خشن ضد (لان).

والخشين، بالياء: من خشونة الطبع.

والخشونة: عدم استواء وضع الأجزاء، بأن يكون بعضها أرفع ويعضها اخفض.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۷۱.

<sup>(</sup>٤) إلى ها هنا في تعريف (الخروج) ساقط في : خ.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٨.

**بيني الأخياف . و مصر المواد المواد** 

الحفض: ضد الرفع، وبمعنى الجرني الإعراب. ﴿وَاخْفِضْ لَهُما جَنَاحَ الذُّلُ مِن الرَّحْمة عَ (١): تواضع لهما، أو من القلب أي جناح الرحمة من الذل.

وحَفَض القولُ: كَيْنَهُ وَ[ خَفَض ] الأمرُ: حَوْنَهُ

الخالص: هو ما زال عنه شُوَّبه بعد ما كان فيه. والعمافي: يقال لما لا شُوْبَ فيه.

المخيانة: تقال اعتباراً بالعهد والأمانة. والنفاق: يقال اعتباراً بالدِّين.

وخيانة الأعين: ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل.

المخيط الأبيض: هــو أول مــا يبــدو من الفجــر المعترض في الأفق.

والخيط الأسود: هو ما يمند معه من غلس الليل

الخيال: الفساد الذي يعتري الحيوان فيورث

والمخبّل: الفاسد العقل.

الخالة: هي كل من جمع أمك وإياها صلب أو بطن. وفي معناها: مَنْ جمع جدتك قريبة كانت أو بعيدة وإياها صلب أو بطن.

ويقال: هما ابنا خالة، ولا يقال ابنا عمة. كذا في

الخمود: خمدت النبار: سكن لهبهما ولم ينطفأ

جمرها.

وهمدت النار: طفأ جمرها ولم يبق شيء. وخَبَ النار: كخمدت.

الخفاء: خغي عليه الأمر: استتر. . . . . . . .

و[ خفي ] له: ظهر. وإنما يقال ذلك فيما يـظهر عن خفاء أو عن جهة خفية

الجمدن، بالكسر: بمعنى الحبيب والسرفيق، والجمع أحدان

المُجْزَانَة: هي واحدة الخزائن.

وخزن المال واختزنه: جعله في الخزانة. ويـابها (نصر).

والمُعرَّنَ: ما يخزن فيه شيء.

الخُلد، بالضم: البقاء والدوام كالخلود، وفي الأصل: الثبات المديد دام أم لم يدم. [ ولهذا قالوا: (أبداً) في قوله جل شانه ﴿ عَالِم عَلَيْهِ الله أَلِهُ (\*) للتمييز لا للتأكيد ] (\*).

والمَكِّث: ثبات مع انتظام.

واللُّبْث بالمكان: الإقامة به ملازماً له.

والسنوام عند الجمهـور بالنصـوص. والأبدان في الحنـان لا تعتـورهـا الاستحـالــة كـمـا في بعض المعادن.

والخُلد أيضاً: الجنة.

و ﴿ وَلِدَانٌ مُخَلِّدُونَ ﴾ (٤): أي مقرَّطُونَ أو مسورونَ أو لا يهرمونَ أبداً...

الخُسْر: النقص، كالإنجسار والخسران ﴿

(١) الإسراء: ٧٤.

(٢) الساء: ٧٥.

(٣) من خ

(٤) الواقعة: ١٧ والإنسان: ١٩.

الخطبة: هي كلمات تنضمن طلب شيء لكنها في طلب النساء بالكسر، وفي غيرها بالضم، والفعل في الكل من حدِّ (طَلَب).

المخلطة، بالضم: الشركة، ولا فرق إذن بين المخلطة والشريك، والاختلاف بينهما إنما يقع بسبب اختلاف المحل، فتارة يذكر الشريك في نفس المبيع، والخليط في حق البيع، وتبارة بالعكس.

والخَلْط: الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر، ماثمين أو جامدين أو متخالفين، وهو أعم من المزج.

الخاطر: هو اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى، سمي محله باسم ذلك، وهو من الصفات الغالبة، يقال منه: خطر ببالي أمر، وعلى بالي أيضاً.

> وأصل تركيبه يدل على الاضطراب والحركة. والخطر: الإشراف على الهلاك.

وهذا أمر خطر: أي متردد بين أن يوجد وبين أن لا يوجد.

والخَثْر، بالتاء: أشد الغدر،

الخَلْع، بالفتح: القلع والإزالة، واختص في إزالة الزوجية بالضم، وفي إزالة غيرها بالفتح، كما أن التسريح عن قيد النكاح اختص بالطلاق، وعن غيره بالإطلاق.

الخُرق: خرقه: جابه ومزقه.

وخُرُق بالشيء، ك (كرم): جهله، ومحركة: الدهش من خوف أوحياء.

والخارق: معجزة إن قارن التحدي، وإن سبقه

فإرهاص، وإن تأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية فكرامة فيما يظهر، وإن ظهر بلا تحدّ على يد وليّ فكرامة له، أو على يد غيره فسحر أو معونة أو استدراج أو شعبدة أو إهانة كما وقع لمسيلمة الكذاب

والحق أن السحر ليس من الخوارق، لأن ما يترتب على الأسباب كلما باشرها أحد يخلق عقيبها البتة، فصار كالإسهال بعد شرب السقمونيا، وشفاء المريض بالدعاء خارق لا بالأدوية الطبية.

[ وكل خارق ظهر على يبد النبي عليه الصلاة والسلام بعينه فهو من باب الكرامات، والأنبياء قبل البعشة لا يخرجون عن درجة الأولياء، وظهور الكرامات على يد الأولياء جائز عندنا ](١).

ومعجزة النبي يراهما المسلم والكافس، والمطبع والعاضي. وأما كرامة الولي فلا يراها إلا مثله، ولا يراها الفاسق.

المجلّ، بالكسر: المصادقة والإخاء، وكذا الجلة، بالكسر.

والحُلَّة تدعو إلى السَّلَة: أي الفقر، والحاجة تدعو إلى السرقة.

والْخُلَّة، بالضم: المودّة، وما كان حلواً من المرعى،

و[الخُلّة]، بالفتح: الاجتبالاف العارض للنفس
 إما لشهوتها لشيء أو حاجتها إليه.

الخَيْف: هو اختلاف في العينين. يقال (فرض أخَيْف) إذا كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء، فينتمي بإحدى عينيه إلى شيء وبالأخرى إلى شيء آخر. ومنه سميت الإخوة والأخوات لأمّ

والخُسْرَواني: شراب ونوع من الثياب. وهِكَرَّةً خامسرة﴾ (١). أي غير نافعة.

الخزازة: هي وجع في القلب من غيظ ونحوه. الخُفّ: معروف. ويجمع على (خِفاف) وأما خف البعير فإنه يجمع على (أخفاف).

الخِدْمة: هي عامة.

والسَّدانة: خاصة للكعبة.

[ والخادم: يطلق على الغلام والجارية قاله النفتازاني عليه الرحمة، وفي والكشاف: دخلت خادمة. ٦٥)

الخسرطوم("): هـ و لا يستعمسل إلا في الفيسل والخنزير.

الخيدع: هو من لا يوثق بمودته.

الحُفَّاش؛ كر (رُمَان): الوطواط، وكذا الحُطاف،

خَيْر مَقَدَم: أي قدمت قدوماً خير مقدم، بحدق عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه، ثم إقامة صفة المصدر مقام المصدر، ومصدريته باعتبار الموصوف، أو بالمضاف إليه، لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه.

الخال: هو أخ الأم ، وسحاب لا يخلف مطره، أو لا مطرفيه، وشامة في البدن.

وأنا خال هذا الفرس: أي صاحبه.

وبيني وبينهم خؤولة، ويقال خال أيضاً بيّن الخؤولة.

وخمالَ الشيءَ خيلولة: ظنه، وتقول في مستقبله إخال بكسر الألف وهو الأفصح.

خُدلَاي: فارسية، معناه أنه بنفسه جاء، (خود) معناه ذات الشيء ونفسه و(اي) معناه (جاء) أي انه للذاته كان موجوداً، وهذا معنى واجب الوجود للذاته

خجته: أسم نساء أصفهانيات من رواة الحديث، أعجمية معناها المباركة.

حشنام، بالضم: عَلَم مُعَرَّب (حَوْش نَـام) أي الطيب الاسم.

خُلُوْن: يقال: لأربع مضين من الشهر. وخلت: لإحـدى عشـرة من الشهـر، لأن العـرب تجعل النون للقليل والتاء للكثير

وخلوت بفلان وإليه: انفردت معه.

وخلاك ذم: عداك ومضى عنك. ومنه: القرون الخالة.

خصوصاً: حال بمعنى (خاصاً)، أو نصب على المصدرية أي: يخص هذا خصوصاً.

وخاصة: مصدر كعاقبة وكاذبة، وهي ضد (عامة): والناء للتأنيث أو للمبالغة، وانتصابها على المفعول المصطلق؛ ويجوز أن يكون حالاً بمعنى (مخصوصاً) نحو: (أخذته سمعاً).

خلافاً: هو إما مصدر مثل (اتفاقاً) و(إجماعاً) بنقدير (اتفق عليه اتفاقاً) و(أجمعوا على ذلك إجماعاً) لكنه لو قلر فيه (اختلفوا) يشكل بأن مصدره (اختلاف) ويأبى [ما يأتي بعده ](1)

<sup>(</sup>١) النازعات: ١٢.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

 <sup>(</sup>٣) أيست هذه المادة في: خ.
 (٤) من (خ).

لفلان؛ وإن قلّر (خالف) أو (خالفت) يشكل أيضاً بان (خالف) مما يتعلّى بنفسه لا باللام، وقد يجاب بأن اللام متعلق بمجلوف، وهو (أعني له) كما في (سقياً لهم) بأن (سقي) يتعدى بنفسه فيكون (خلافاً) مفعولاً مطلقاً، ويحتمل أن يكون حالاً، والتقدير: (أقول ذلك خلافاً لفلان): أي مخالفاً له أو ذا خلاف. وحذف القول كثير جداً، فإن كل حكم ذكره المصنفون فهم قائلون به، فالقول مقدر قبل كل مسألة، والوجه المرضي الجاري في جميع موارد هذه الكلمة أن يجعل الظرف بعده مستقراً على أنه صفة له.

وخلافاً: نصب على إضمار فعل بأنه مفعول مطلق، أي: خالف خلافاً، إلا أنه لما حذف الفعل والفاعل معاً أبرز عن نسبة الفاعل المطوي الفعل بقوله (لفلان) فاللام تأكيد لتلك النسبة، وفيه أن في مثل (خلاف) للشافعي على هذا الوجه إحداث الخلاف منسوباً إلى أصحابنا وهو منه

حدجت الناقة: ألقت ولدها قبل أوان النتاج. وأخدجت الناقة: إذا ولدته ناقصاً وإن كانت أيامه

> خرُّ السقف: طاح الجدار:

تامة .

انقض النجم: هوي.

[نرع ](۱)

﴿خَبِاللهُ (١): فساداً أو شراً.

﴿خُضْتُم﴾ (٢): دخلتم في الباطل. ﴿مَا خَطْبُكُنْ﴾ (٢): ما شأنكن.

﴿خَلَصوا﴾(٠): انفردوا واعتزلوا.

﴿خُتُم اللهُ عَلَى قُلُوبِهُم ﴾ (ا): طبع عليها.

وه إذا خُلُواه (۱): إذا انفردوا.

﴿خُسِرُوا أَنْفُسُهم﴾(^): غينوها.

﴿إلا مِن خُطِف الخُطفَة﴾(١): الخطف: الاختلاس والسراد اختلاس كلام الملائكة مسارقةً.

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ صَوارْبِينُه ﴾ (١٠) : ومن لم يكن لـ مـ مـا يكون لـ مـ مـا يكون لـ وزنُ وهـم الكفار.

﴿ ثُمْ أَنْشَانَاهُ خُلَقاً آخر﴾ (١١): هو صورة البدن أو الروح أو القوى. ٠

﴿خالدون﴾ ١٠٠٠: دائمون أو لابثون لبناً طويلاً.

﴿ فَخُلُفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفَ ﴾ (١١): نعتبهم وجاء بعدهم عقيب سوء.

﴿خالصة﴾(اا): خاصة.

﴿خَافَتْ مِنْ بَعْلِها﴾ (١٠): توقعت منه.

﴿وَخَرُ موسى صَعِقاً ﴾ (١١): أي سقط مَغُشِيّاً عليه.

(۱) من (خ).

(۲) آل عمران: ۱۱۸. معال المومنون: ۱۰۳.

(٣) التوبة: ٦٩. (١٦) المؤمنون: ١٤. (١١) المؤمنون: ١٤.

(١) يوسف: ١٥١ - المارية المراجعة المراج

(٥) يوسف: ٨٠. (١٣) الأعراف: ١٦٩.

(٩) القرة: ٧. (١٤) البقرة: ٩٤. (١٤) البقرة: ٩٤. (١٤)

(٧) البقرة: ١٤. (١٥) النساء: ١٢٨.

(A) الأنعام: 17.(17) الأعراف: 18۳.

﴿ فاستا ﴾ (١١): بعيداً عن إصابة المطلوب. ﴿ إِلا خُلُقُ الأولين ﴾ (١): أي كسذب الأولين، أو ﴿خَرْجِاً ﴾ أجرأ إلى المستعدد ال إعادة الأولين على قراءة (خُلُق) بضمتين. ﴿فَضَراجُ رَبُّكُ ﴾ ١١٠: ﴿ رَفُّهُ فِي الدنيا وَقُوابِهِ فِي ﴿فَخُلُوا سَبِيلَهُم﴾ (٢): فدعوهم ولا تتعيرضوا 1、数据的设备基础的重要。 الأخرة . ڻهم. وَخُولُهُ ﴿ اللَّهِ مُن أَعُولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ م ﴿وكانَ الشيطانُ للإنسان خَذُولا﴾ (ا) يواليه حتى ﴿ فِي الجِمعام ﴾ (1): في المجادلة . 1: المدروة ولا يؤديه إلى الهلاك ثم يتركه ولا ينفعه . ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿خِزْى﴾ (\*): ذل وقفيحة / ١٥٠٠ و١٥٠ م ١٠٠٠ ا ﴿المُنَّاسِ﴾ (١١): الذي عادته أن يخسُ أي يتأخر ﴿فَإِذَا هُمْ خَامَدُونَ ﴾ 🖰 : ميتون. إذا ذكر الإنسان ربه 🕟 🖖 💮 ﴿ أَعْجِازُ نَخُلِ حَاوِيَهُ ﴾ [أ]: متأكَّلة الأجواف. وفي صلاتهم خاشِعون ﴿ (٢) : خاتفون من الله، متذللون له، ملزمون أبصارهم مساجدهم. ﴿وَخَسَفَ القَمر﴾ ("): ذهب ضوؤه. ﴿الخُنس﴾ (١١): الكواكب الرواجع ﴿خُوارِ﴾ (^) يُ صوت العجل في الله الله الله الله الله الله ﴿خِلالُ السِيَارِ ﴾ (١١): أوسطها، ومد مداد المشارة الماد ال ﴿خُشْعَتْ ﴾ (4): خضعت : ١٠٠٠ وووو ١٠٠٠ الله ﴿لا يَلْبَثُونَ خِلاقُك﴾ [ال: بعدك. المحادثات المحادثات ﴿كُلُما خَبَتُ ﴾ 🗥 : سكن لهبها . 🗝 🗝 🗝 ﴿ لَحْسَنُ الحَالِقِينَ ﴾ (١١) : أي المقدرين تقديراً ﴿خُوانَ اللَّهُ عَلَى الخيانة بالإصرار عليها. وْمَعَ الشُّوالِفِ ﴾ (النَّا: جمع (الخالفة)، وقد يضال ﴿فَرحُ المخلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِللافُ رَسُولِ الله﴾ (٢٠): أي بعد خروجه . الله (الخالفة) للذي لا خير فيه. ﴿ تَعْمَلُ الخَبِائِثُ ﴾ (١٦): يعنى اللَّواط. وبخُيْكَ وَرَجِكَهُ (١١): بأعوانك من راكب ﴿خُاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِها﴾ (١١): ساقطة حيطانها على وراجل.

| **                 | and the stage of the stage | Now have the common to |
|--------------------|----------------------------|------------------------|
| (١٥) الْكهف: ٩٤.   |                            | (أ) الشعراء: ١٣٧ .     |
| (١٦) المؤمنون: ٧٢. |                            | (٣) التوبة: ٥.         |
| (١٧) الفرقات: ٢٩.  | •                          | (٣) الزمر: ٨.          |
| (١٨) الناس: ٤.     | the state of the           | (٤) الزخرف: ١٨.        |
| (١٩) الحاقة: ٧.    |                            | (٥) البقرة: ٨٥.        |
| (۲۰) القيامة: ٨.   |                            | (٦) يىش: ٢٩ .          |
| (۲۱) التكوير: ۱۵.  |                            | (٧) المؤمنون: ٢.       |
| (٢٢) الإسراء: ٥.   |                            | (٨) الأعراف: ١٤٨.      |
| (۲۳) الْإسراء: ۹۷. |                            | (٩) طه: ۱۰۸            |
| (٢٤) الُحج: ٣٨.    |                            | (١٠) الإسراء: ٧١.      |
| (٢٥) التوبة: ٨١.   |                            | (١١) المؤسون: ١٤.      |
| (٢٦) الأنياء: ٧٤.  |                            | (١٢) التوبة: ٨٧.       |
| (٢٧) البقرة: ٢٥٩.  |                            | (١٣) الإسراء: ١٤.      |
| <b>3.</b> ( /      |                            | (١٤) الملك: ٤.         |
|                    |                            |                        |

﴿فَاسَالُ بِهِ خَبِيراً ﴾ (١١): عالماً يخبرك بحقيقته وهو **الله تعالى .** . . . . . ورفة رافوره روس ﴿خُطُواتِ الشَّيطانَ﴾ (١) : عمله . وما كان لهم الخِيْسَرَة ﴾ (١٠): أي التخير، وظاهره ﴿إِنْ عَلِمْتُم فِيهِم خَيْراً ﴾ ("): أي حيلة . ﴿أَكُل خَفْطُهُ (٢): الْخَمْط: الأراك. نفي الاختيار من العباد رأساً. ﴿الخَوَّاهُونِ ﴾ (٤) : الكذابون أو المرتابون. ﴿ خَاتَبِينَ ﴾ [11]: منقطعي الأمال : ﴿وَخُرَقُوا لِهُ ﴾ (١١): فنقلوا والتروا له . ١٠٠٠ ﴿خُاسِتُينَ﴾ (؟: صاغرين ذليلين . ١٠٠٠ ماد المعاد ﴿خَشَيْعَتُ الْأَصْبُواتِ﴾ (14): مكنتُ. ﴿ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمُعْوَاتِ ﴾ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الخَتَّار (١١): الغدَّار الطُّلوم الغَسُوم ] (١٠). ﴿خُصِاصَةَ﴾(٧) : حاجة وفقي (١٠٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ﴿وَمَا انْتُمُ لَهُ بِشَارِنِينَ ﴾ (^): قادرين متمكنين من فَصِ لَالدَّال [ الدُّحْضُ]: كل ما في القرآن من الـدحض فهو ﴿ اعْطَى كُلُّ شَيَّءٍ خُلْقُه ﴾ (١) : أي صورت، وشكله الذي يطابق كماله الممكن له، أو أعطى كال الباطل. إلا وفكان من المُدحَضِين ﴾ (1) فإن معناه مخلوق ما يصلحه، أو أعطى كل حيوان نظيره في من المقروعين. الخُلُق أو الصورة زوجاً. ١٠ ، ١٠٠٠ ١ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ [ اللَّهُ مِن ]: كُلُّ مَا فِي القرآنُ مِن السَّدِينَ فِهِ و ﴿يُخْرِجُ الخَبْءَ﴾ (1): أي يظهر ما خِفي . ( و و ا الحساب. [ الدَّابَّةُ ]: كيل شيء دُبُّ على وجه الأرض فهـ و الدائم. ( ) إن السيارة الإنكارية المراكبة المرا دابة. وفي العُرف يطلق على الخيل والحمار وَفَإِنْ خِفْتُم أَلَا يُقِيما خُدودَ اشْهُ (١١) أي علمتم والبغل. كقوله جل شانه ز

|       | (١٣) البقرة: ١٨٢.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (١٤) الفرقان: ٥٩.              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • •   | (١٥) القصص: ٦٨.                | 1 / 11 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | (١٦) آل عمران: ١٢٧.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | (۱۷) الأتعام: ۱۰۰.             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •     | (۱۸) طه: ۱۰۸                   | e de la companya de l |
|       | (١٩) الآية ٣٢ من سورة (لقمان): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ختّار گفور﴾ .                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ۲۰۱۱ من: خ.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | (٢١) الصافات: ١٤١.             | 1 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · · · | (٣٢) ليست هذه المادة في : خ .  | the standard of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                | (۱۳) البقرة: ۱۸۲. (۱۶) الفرقان: ۹۹. (۱۰) الفصص: ۲۸. (۱۲) آل عمران: ۱۲۷. (۱۷) الأنعام: ۱۰۰. (۱۸) طه: ۱۰۸. (۱۸) طه: ۲۰۸. ختار كفورك. ختار كفورك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

﴿فَمَنْ حَلَقَ مِنْ مُوصِ ﴾ (١١): أي عَلِم.

[ دَبُلَ ودَمَلَ ]("): كمل شيء أصلحتَه فقمد دبلته

ودملته .

[ الدهمقة ] (١): كل شيء لين فهو الدهمقة .

[ الدَّخِيل ]: كل كلمة أدخلت في كلام العرب وليست منه فهو الدخيل، وكذا الحرف الـذي بين حرف الروي وألف التأسيس.

الدلل: المرشد إلى المطلوب، يُذكر ويراد به الدال، ومنه: (يا دليل المتحيرين) أي: هاديهم إلى ما نزول به حيرتهم. ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ومنه سمي الدخان دليلًا على النار.

ثم اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المدلول، حسياً كان أو شرعياً، قطعي، حسياً كان أو غير قطعي، حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة.

والذَّلَالة: كون الشيء بحيث يفيد الغيسر علماً إذا لم يكن في الغير مانسع، كمزاحمة الوهم والغفلة بسبب الشواغل الجسمانية.

وأصل الدلالة مصدر كالكتابة والإمارة.

والدال: ما حصل منه ذلك .

والدليل: في المبالغة كـ (عالم) و(عليم) و(قادر) و(قديس) ثم سعي والدليل دلالة لتسمية الشيء بمصدره

والدلالة أعم من الإرشاد والهداية.

والاتصال بالفعيل معتبر في الإرشياد لغة دون الدلالة.

ویجمع (الدلیل) علی (أدلة) لا علی (دلائیل) إلا نادراً کـ (سلیل) علی (سلائل)، علی ما حکاه

والدليل عند الأصولي: هنو ما يمكن التنوصل بنه بصحيح النظرفيه إلى مطلوب خبري.

وعند الميزاني: هو المقدمات المخصوصة نحو: العالم متغير وكل متغير فهو حادث.

والدلالة تتضمن الاطلاع، ولهذا عومات معاملته حتى تتعدى بـ (على)، ولم تعامل في الهداية التي بمعناها بدلك، بل عوملت معها معاملة سائر مضاميتها.

وفرق بين الدلالية والاستعمال تضول: هذا اللفظ يدل على العموم، ثم قيد يستعمل حيث لا يُراد الجموم، بن يدود الخصوص.

وما كان للإنسان اختيار في معنى الدلالة فهو بفتح الدال، وما لم يكن له اختيار في ذلك فبكرها، مثاله إذا قلت: (دَلالة الخير لزيد) فهو بالفشع، أي: له اختيار في الدلالة على الخير، وإذا كسرتها فمعناه حينتذ صار الخير سجية لزيد فيصدر منه كيف ما كان،

[ والاستدلال: هو تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثر.

والتعليل: هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر.

والاستدلال في عرف أهمل العلم تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الاثر إلى المؤثر

<sup>(</sup>١) ليست هذه المادة في : خ.

أو بالعكس أو من أحد الأمرين إلى الآخر.

والتعريف المشهور للدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، ولا يخفى أن الدليل والمدلول متضايفان كالأب والابن فيكونان متساويين في المعرفة والجهالة فلا يجوز أخذ أحدهما في تعريف الآخر لأن المعرف ينبغي أن يكون أجلي.

والتعريف الحسن الجامع: أنه هنو الذي يلزم من العلم أو الظن به العلم أو الظن بتحقق شيء آخر و(أو) هاهنا للتبيين أي كل واحد دليل كما يقال: الإنسان إما عالم أو جاهل، لا للتشكيك كما في:

(علمت أنه سمع أو لا).

والتعريف بأنه هو اللذي يلزم من العلم به العلم بتحقق شيء آخر هو تعريف الدليـل القطعي لا مطلق الدليل الذي هو أعم من أن يكون قطعياً أو ظنياً.

ثم الدليل إما عقلي محض كما في العلوم العقلية ، أو مركب من العقلي والنقلي، لأن النقلي المحض لا يفيد، إذ لا بد من صدق القائل، وذلك لا يعلم إلا بالعقل وإلا لدار وتسلسل الله

ودلائمل الشبرع خمسة: الكتماب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقليات المحضة كالتلازم والتفانى والدوران، والثلاثة الأول نقلبة والباقيان

والدليل القطعي قد يكنون عقلياً وقند يكون يقليناً كالمتواتر، وتول النبي عليه الصلاة والسلام مشافهة من النقليات مما ينقل مشافهة ٢٠١٠.

والدليل المرجع إن كان قطعياً كان تفسيسراً، وإن

كان ظنياً كان تأويلًا.

[ والدليل إن كان مركباً من القطعيات كان تجقق المدلول أيضاً قطعياً ويسمى برهاناً، وإن كان مركباً من الطنيات أو اليقينيات والطنيات كان تبوت المدلول ظنياً، لأن ثبوت المدلول ضرع ثبوت الدليل والفرع لا يكون أقوى من الأصل ويسمى دليلًا إقناعياً وأمارة ]<sup>(١)</sup>.

ولا يخلو الدليل من أن يكون على طريق الانتقال من الكلي إلى الكلي فيسمى برهاناً، أو من الكلي إلى البعض فيسمى استقراءً، أو من البعض إلى البعض فيسمى تعثيلًا.

واسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المدلول، والحجة مستعملة في جميع ما ذكر، والبرهان نظير الحجة، والحجة الإقناعية: هي التي تقبل الزوال بتشكيك المشكك، وإن كان المطلوب تصوراً يسمى طريقه معرفاً، وإن كان تصليقاً يسمى ط بقه دليلاً

والدليل يشمل الطني والقطعي، وقد يخص بالقطعي ويسمى الطني أمارة، وقد يخص بما يكون الاستدلال فيه من المعلول إلى العلة ويسمى هذا برهاناً آنياً، وعكسه يسمى برهاناً لمياً، واللمي أولى وأفيد.

يحكى أن الشيخ أبا القاسم الأنصاري قال: حضر الشيخ أبو سعيد أبن أي الخير منع الأستاد أي القاسم القشيري فقال الاستاذ: المحققون قالوا: ما رأينا شيئاً إلا ورأينا الله بعده، فقال أبــو سعيد: فلك مقام المريدين. أما المحققون فإنهم ما رأوا شيئاً إلا وكانوا قد رأوا الله قبله.

قسال الفخر السرازي: قلت: تحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق إلى الخالق إشارة إلى برهان الآن، والنزول من الخالق إلى المخلوق هو برهان اللم ومعلوم أن برهان اللم أشرف، وقد نيظمت فه:

وما رأيت شيئاً إلا وقبله البحق فمن يقبول بعلم يسيح في الإرادة وليس الانتقال معادل النزول للدى المحققين عليك بالإفعادة ويقرب منه ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: (عرفت محمداً بالله، ولم أعرف الله بمحمد).

[ وإذا عرفت ما يتعلق بالدليل على وجه التفصيل فاستمع ما يتعلق بالدلالة وتقسيمها على ما لخصته من كتب القوم وهو ](١) أن الدلالة إما لفظية وإما غير لفظية، وكل منهما إما وضعية وعقلية وطبيعية. فاللفظية الوضعية مثل دلالية الألفاظ المسوضوعة على مدلولاتها.

واللفظية العقلية كدلالة اللفظ على وجود اللافظ، سواء كان مهملًا أو مستعملًا.

واللفظية الطبعية كدلالة (أح) بالفتح والضم على وجع الصدر وهو السعال، وكدلالة (أخ) بالمعجمة والفتح أيضاً على الوجع مطلقاً.

وغير اللفظية الوضعية كدلالة الدوال الأرسع على مدلولاتها.

وغير اللفظية العقلية كدلالة المصنوعات على ا الصائم.

وغير اللفظية الطبعية كدلالة الحمرة على الخجل، والصفرة على الوُجِل.

ثم الإفادة والاستفادة من بين هـ له الأقسام الستة باللفظية والوضعية دون غيرها، وهي مطابقية وتضمية والتزامية، وانحصار المدلالة في اللفظية وغيرها أمر محقق لا شبهة قية، وأما النحضارها في الوضعية والعقلية والطبعية فبالاستقراء لا بالحصر العقلى الدائر بين النفي والإثبات، وأما انحصار اللفظية في الأقسام الثلاثة فبالحصر العقلي، لأن الدلالة إما أن تكون على نفس المعنى الموضوع له، فدلالة المطابقة سميت بذلك لمطابقة الدال المدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، إذ هو موضوع لذلك، أو على جزء معتاه، فدلالة التضمن منحيت بالماسك لتضمن المعثى لجازء المدلول، كدلالة الإنسان على الحيوان أو على لإزم معناه الذهني لزم مع ذلك في الخارج أم لا فدلالة التسزام سميت بذلك لاستلزام المعنى للمدلول، كدلالة الإنسان على قابل العلم، هذا على رأي المناطقة في جعل الكل أقساماً للفيظية الوضعية، وإلا فدلالة الالتزام عقلية والمطابقة والتضمن لفظيتان، ودلالمة اللفظ على المعنى وضعية الفظى، أي متوقفة على الاصطلاح، ودلالة النصبية وضعية لغير اللفظ، ودلالة اللفظ على اللافظ غير وضعية، وهي للّفظ، ودلالة الدخان على النار غير وضعية، وهي لغير اللفظ

وأما الدلالة التي يتعلق بها غرض البيان فهي تنقسم تارة إلى وضعية شخصية كانت، كوضع مواد المفردات، أو توعية كوضع صنفها ووضع الهيئات التركيبية، وعقلية كدلالة الكلي على جزئه، والملزوم على لازمه العقلي، متقدماً كان

<sup>(</sup>١) من: خ.

عليه كالثابت اقتضاء، أو متأخراً عنه كموجب النص، وعادية كدلالة طول النجاد على طول القامة، ودلالة كثرة الرماد على كثرة القرى. وخطابية كدلالة التأكيد على دفع الشك أو رد الإنكار.

وتارة تنقسم إلى قولية، وضعية كانت أو عقلية، أو عادية، أو خطابية، وإلى فعلية، عقلية كانت كدلالة التشبيه على المجاز، أو عادية، كدلالة خطابية كدلالة تغيير النظم على نكتة تناسب في عرف البلغاء، وإلى حالية، عقلية كانت كدلالة الحدف على الإيجاز أو عادية كدلالة الحدف أيضاً على ظهور المواد وتعيينه، أو الحدف أيضاً على ظهور المواد وتعيينه، أو والتحقير؛ وهذه الدلالة التي عليها مدار اعتبار والتحقير؛ وهذه الدلالة التي عليها مدار اعتبار في سائر العلوم، فصارت هذه الدلالة رابعة، كما أن العادة طبيعة حامسة بالمهملة أي: محكمة أن العادة طبيعة حامسة بالمهملة أي: محكمة

ودلالة المقدمات على النتيجة فيها خلاف: عقلية وهو مذهب إمام الحرمين وهو الصحيح فلا يمكن التخلف، وعادية وهو مذهب الأشعري فالتخلف ممكن، ومولد وهو للمعتزلة حيث قالوا بالتوليد بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في وجود النيجة بواسطة تأثيرها في النظر، وواجب وهو للحكماء. أثم الدليل السمعي في العرف: هو الدليل اللفظي المسموع، وفي عرف الفقهاء هو الدليل الشرعي ](1).

وأما الأدلة السمعية فهي أربعة: ﴿

قطعي الثبوت والمدلالة: كالنصوص المتواترة فيثبت بها الفرض والحرام القطعي بلاخلاف.

وقطعي النبوت ظُنِّي الدلالة: كالآيات المؤولة.

وظني الثبوت قطعي الدلالة: كأخبار الآحاد التي مفهوماتها قطعية، فيثبت بكل منهما الفرض الظني والحواجب وكراهمة التحريم، والحرام على الخلاف.

وظني الثبوت والدلالة: كأخبار آحاد مفهومها ظني، فتثبت بها السنة والاستحبساب وكراهسة التنزيه، والتحريم على الخلاف.

والدليل القطعي له معنيان:

أحدهما: ما يقطع الاحتمال أصلاً كحكم الكتاب ومتواتر السنة والإجماع، وبه يثبت الفوض القطعي، ويقال له الواجب.

وثانيهما: ما يقطع الاحتمال الناشىء عن دليل هو تعدد الوضع، كالقياس والنظاهر والمشهور، ويسمى بالظني اللازم العمل في اعتقاد المجتهد، وهو نوعان:

ما يبطل بتركه العمل، وهو دون القطعي، ويسمى بالفرض النظني، كمقدار المسمع، وهو ما يفسد به، وهو دون الفسرض وفوق السنة، ويسمى بالواجب.

والفرض العملي كدعاء الوتر

[ واختلف العقلاء في أن التمسك بالدلائل النقلية هـل يفيد البقين أم لا، فقال قوم: لا يفيد البقين البت لاحتمال النقليات للنقال والمجاز والاشتراك والحدف والإضمار والتخصيص والنسخ وخطأ الرواة في نقل معاني

<sup>(</sup>۱) سا: ۱۳.

والتأخير، وكل واحدة منها ظنية، فما توقف عليها فهو ظني بخلاف العقليات. نعم ربسا اتسرنت بالدلائل النقلية أسور يعرف وجودها بالأخبار كالاعتقاد والعلم والصلاة فحينئذ تفيد اليقين، فالكلام على الإطلاق ليس بصحیح ]<sup>(۱)</sup>.

> الصانع وعلمه وقدرته، ونبوة الرسول حدار الدُّور كما لا يثبت بالدليل القطعي ما لا يمتنع إثباته ونقيه عقلًا، كأكثر التكليفات ومقادير الشواب والعقاب وأحوال الجنة والنبار، ويثبت بهما مناعدا همذين القسمين، كوحدانية الصانع وحدوث العالم، وإذا تعارض العقلي والنقلي يؤول النقلي.

> [ ولو رجح النقل وقدح في المقل يلزم القدح فيما يتوقف على العقل وهو النقل فيلزم القدح في النقل ويكتفي في المقام الخطابي بالظن ويقنع بطن أنه

وأما المقام الاستدلالي فهو ما يطلب فيه ما أفــاده المخاطب سواء كان المقام مما يمكن أن يقام عليه البرهان أو يكون من الظنون ٢٢٠ .

والدليل الـذي يكون دليـلًا على إثبات المـطلوب ومع ذلك يكون دافعاً للدليـل الذي عليـه تعويـل الخصم هو النهاية في الحسن والكمال، وليس كذلك الدليل الذي يكون مثبتاً للحكم، إلا أنه لا يكون دافعاً لمعارضة الخصم.

الدِّين، بالكسر، في اللغة: العبادة مطلقيًّا، وهو أوسع مجالاً، يطلق على الحق والباطل أيضاً...

المفسردات والتصسريف والإعسراب والتقديم ويشمل أصول الشرائع وفروعها، لأنه عبارة عن وضع إلهى سائق للذوي العقول باختيارهم المجمود إلى الخير بالذات، قلبياً كان أو قالبياً،

وقد يُتجوز فيه فيطلق على الأصول خاصة فيكون بمعنى الملة، وعليه قوله تعالى: ﴿ بِينَا قِيْماً مِلَّةَ إبراهيمُ 🗗 🥽

ولا يثبت بالدليل النقلي ما يتـوقف عليه، كـوجود وقد يُتجوز فيه أيضاً فيـطلق على الفروع خـاصة، وعليه ﴿ ذَٰلِكَ دِينُ القُيِّمَةِ ﴾ (٤) أي: الملة القيمة. يعني فروع هذه الأصول.

والسدين منسبوب إلى الله تعمالي، والملة إلى الرسول، والمذهب إلى المجتهد

والملة: اسم ما شرعه الله لعباده على لسان نبيّه ليتوصلوا به إلى أجل ثوابه.

والدِّين مثلها، لكنُّ الملة نقال باعتبار الدعاء إليه، والدِّين باعتبار الطاعة والانقياد له.

والملة: السطريقة أيضاً، ثم نقلت إلى أصول الشرائع، من حيث إن الأنبياء يعلمونها ويسلكونها ويسلُكون من أمروا بإرشادهم بالنظر إلى الأصل، وبهذا الاعتبار لا تضاف إلا إلى النبي الذي تستند إليه، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تصالى، ولا إلى أحماد أمة النبي، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها، فبلا يقال: ملة الله، ولا ملتى، ولا ملة زيد، كما يقال: دين الله، وديني، ودين زيد.

ولا يقال: الصلاة ملة الله .

والشريعة تضاف إلى الله والنبي والأمة، وهي من حيث إنهـا يطاع بهـا تسمى دِيناً، ومن حيث إنهـا

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) البينة: ٥.

<sup>(</sup>١) من: خ. (٢) من: خ.

يُجتمَع عليها تسمى مِلَّةً، وكثيراً ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعض، ولهذا قيل: إنها متحدة باللذات ومتغايرة بالاعتبار، إذ الطريقة المخصوصة الثابتة عن النبي تسمى بالإيمان، من حيث إنه واجب الإذعان، وبالإسلام من حيث إنه واجب التسليم، وبالدين من حيث إنه يُجزى به، وبالملة من حيث إنه مما يملي ويكتب ويجتمع عليه، وبالشريعة من حيث إنه يَردُ على زُلال كماله المتعطشون، وبالناموس من حيث إنه أتى به الملُّك الذي هو الناموس، وهنو جبريل عليه المنازية والمسترية والمسترية والمسترية

والدِّينَ: الجزاء، ومن الأول في: ﴿ ﴿ الْجَزَاءُ، وَمَنْ اللَّوْلِ فَي : ﴿ الْجَزَاءُ، وَمَنْ اللَّوْلِ در در در در در در درای ۵ **دِنْساهِـــم کمـــا دانسوا**ت

والثاني في :

. . . . . . . . . . كما تُعلِينُ تُعدان . . .

ودانًا له: أطاع ﴿ هُوَمَنُ أَخْسَنُ دِيْدًا ﴾ (١) ودانه: أجزاء أو ملكة أو أقرضة. ودائسه ديشاً: أذلُّمه واستعبده وفي الحديث: والكيس مَنْ دانَ نَفْسَهُ وعَمِلَ لِما بعد الموت». ويكون بمعنى القضاء تحو الولا تأخذكم بهفا رافَتُهُ فِي دِينَ آللهُ ﴿ ﴿ ﴿ أَيْ : فِي قَصَالُهُ وَحَكُمُهُ وشريعته .

ويمعنى الحال: سئل بعض الأعراب فقال: لمو كنتَ على دين غيره لأجبتُكُ أي: على حال غيره. والدِّين، بالفتح: عبارة عن مال حُكْمي يحدث في النمة بيع أو استهلاك أو غيرهما، وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي

والدِّين: ما له أجل. ﴿ وَمَا يَعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ والقَرْض: ما لا أجل له .... وفي والمغرب: القرض: ما لا يقتطعه الرجل من أمواله فيعطيه عينا، وأما الحق الذي يثبت عليه دين فليس بقرض، وهو المعوّل عليه. ودَيْنِ الصِّحةِ: ما كان ثابتاً بالبينية أو بالإقبرار في

زمان صحة المديون.

ودِّيْن المرض: ما كان ثابتاً في مرضه ..... والديون تقضى بأمثالها لا بأعيانهان وآخر الدينين قضاء للأول، وقد نظمت فيه: ومُستَقْرِض باع المُتاع مُؤجِّلًا

لمُقْدَرضِه فالموتُ حَدِلُ بللا أَدَا سِوَى ثَمن المشري لا حبة له

فَغُسارُكُ أَرِبابُ السَّايِسِونِ بِسلا رَضَسا وأسر كان بيسع سابقاً تسرض الحق

فرجِّح إذن ذَا القرضَ مِن غَيْرِ مِا قَضَا لأجس دَيْسَنِيسَ يُسَقُسُولُسُونَ لَا جَسَرُمَ

لأوُّل وَيُسَيِّن قَسَمَاءُ بِللَّا مِسْرًا الدُّهر: هو في الأصل أسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه، ويستعار للعادة الباقية ومدة الحياة، وهو في الحقيقة لا وجود له في الخارج عند المتكلمين، لأنه عندهم عبارة عن مقارنة حادث لحادث، والمقارنة أصل اعتباري عَلَمي، وَلَذَا يَنْهِ عَيْ فَيُ التَّحَقِّيقِ أَنْ لَا يَكُونُ عَنْـ دَمَنَ حَدُّهُ من الحكماء بمقدار حركة الفلك. وأما عند من عرفه منهم بأنه حركة الفلك فإنه وإن كان وجوديــاً إلا أنه لا يصلح للتأثير أنفط بروي والمفارون

[ وما استمر وجوده مقارناً لكل سناعة بعد ساعة

<sup>(</sup>٣) النور: ٢.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٥.

على الاتصال إذا أضيف استمراره إلى الرضان يسمي تلك الإضافة والمقارنة دهراً محيطاً بالزمان لحصولها مسع كل من الأوقبات المتجددة والمتصرمة، وقد يجعل ظرفاً لذلك الرجود فيقال إنه موجود في الدهر. وهذا معنى قول الرئيس: الدهر دعاء زمانه ونسبة مناعاته إلى اختلاف

أحيانه ]<sup>(۱)</sup> والدهر، مُعَرَّفًا: الأَرْبِد، بلإ خِـلاف. وأما منكَّـراً فقد قال أبو حنيفة: لا أدري كيف هبو في حكم التقدير، لأن مقادير الأسماء واللغات لا نشت إلا توقيفاً لعدم الموقف، لأن الخوض في المقايسة فيما طريقه التوقيف باطل، وقد تعارض الاستعمال العرفي وفقد التنصيص البوضعي على تقاديره والتوقف عند تعارض الأدلة وترك الترجيح من غير دليل دالُ على كمال العلم وغاية الورع. قيل: إن أبا جنيفة حمل الدهور في (لا أكلمه الدهور) على العشرة، وقد توقف في مفردو، ولعل هذا هو قياس قوله أن لوكان يفسر دهر أولًا يتوقف فيه كما فرَّجوا مسائل المزارعة على قياس قوله: أن لو كان يقول بجوازها. هذا إن كان الدهور جمع دهر منكراً، وأما إن جعلناه جمع المعرّف فلا يحتاج إلى هَـداً الجراب، لكنه يضعّفه عدم تضعيفه، لأن المعرّف عبارة عن العمر بالاتفاق والعمر لا يتضاعف، فلا يحتاج إلى جمعه وتعديده. وقال أبو يوسف ومحمد: هو يستعمل بمعنى الحين ويناويه فيكون والحين يقع على ستة أشهر معرَّفاً ومنكَّراً! إلا أن

هذه المدة أعدل محامله لكونه وسطأ كما في قوله

تصالى: ﴿ تُدُوِّتُنَى أَكُلُهَا كُلُّ حِينَ ﴾ (٢) قال

ابن غباس: المراد سنة أشهر: وقد يذكر ويراد به مدة قصيرة كوقت الصلاة كفوله تعالى: ﴿فَسُبِحُانَ وَيَدْكُرُ اللّهِ حَيْنَ تُصُلُونَ ﴾ (٢) ويذكر ويراد به أربعون سنة كفوله تعالى: ﴿فَلْ اتّى على الإنسسانِ حَيْنُ فِنَ الدُّهِرِ ﴾ (٤) على قبول بعض المفسرين، فألحق بالموضوع لهذه المدة، وهو لفظة (سنة أشهر) حتى لم يزدد قدره بالتعريف، بل هو والمنكر سيّان، لأن ما كان معرّفاً وضعاً أو عُرفاً يستري فيه لام التعريف وعدمها، لأن فائدة اللام التعريف، وهو التعريف، وهو عدمها، لأن فائدة اللام التعريف، وهو معرف في نفسه عرفاً فكان كالمعرف وضعاً

والزمان في الاستعمال يناوب الحين معرفاً ومنكراً، حتى أديد بالزمان ما أديد بالحين، وقد أجمع أهل اللغة على أن الزمان الطويل من شهرين إلى مسة أشهر، والأزمنة تنصرف إلى الكل عُرفاً، وهو العمر، وكذا الدهور والسنين، هذا عندهما، لأن الألف واللام فيها للجنس، إذ لا معهود لها.

والأيام تنصرف إلى الأسبوع، والشهور إلى السنة، تقديماً للعهد على الجنس، لذلا يلغو احرف الألف غير مؤكدة صع الكلمة التعريف بغير ضرورة، والمعهود في الأيام هو السحة وفي الشهور الساعشر شهراً، لأن حساب الأيام ينهي بالأسبوع، والشهور بالسنة. وعند الإمام ينصرف إلى عشرة آحاد كل صنف من الأزمنة والأيام والشهور، لأن الجنس من حيث التسمية أقل، والأقل متيقن به، فالحمل عليه أولي، ولا عهد هنا كما قالا، إذ لا عُود في الجموع المذكورة، لأن الأيام لا تعود أبداً، وإنما

(۲) إبراهيم: ۲۵.

<sup>(</sup>٣) الروم : ١٧.

<sup>(</sup>٤) الإنان: ١.

<sup>(</sup>١) من: خ.

الاسم عائد على السبعة الأخرى، وكذا الازمنة والشهور. والمنكر ينصرف إلى ثلاثة من آحاد كل صنف بالاتفاق، لأنه أدنى ما يشطلق عليه اسم الجمع فيحمل عليه لأنه مُتَيقًن.

والليل والنهار مقرونة بالألف واللام لا يصلح أن يراد بها غير التعميم كالأبد والدهر إلا في قصد الميالغة مجازاً.

وأسماء الشهور كرمضان وشوال إذا لم يُضَف إليها اسم شهر يلزم التعميم، وإن أضيف احتمسل التعميم، والتعميم والتبعيض، كقوله عليه الصلاة والسلام: ومَنْ صام رَمُضانَ، وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الذي أَنْزُلَ فيه القُرانُ ﴾ (1).

وأسماء الآيام كجمعة وسبت كأسماء الشهور إذا أصبف إليها (يوم) احتمل التبعيض والتعييم.

والدَّهري، بالفتح: هو الذي يقول: العالمُ موجود أزلاً وأبدأً لا صانع له ﴿ما هي إلا حياتُنا الدنيا نَموتُ ونَحيا وما يُقلِكُنا إلا الدهر﴾ (١)

و[الدّهري]، بالضم: هو الذي قد أتى عليه الدهر وطال عمره. ومعنى حديث: ولا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله أن الله تعالى هو الفاعل لما في الدهر، فإذا سببتموه وقع السب على الله لأنه الفعّال لما يريد، ولو فرض أن الدهر فاعل لهذه الأشياء لكن لا خفاء في أن ذلك بتقدير الله وإرادته ومشيئته، وهو الذي أعطى الدهر القوة على الفعل، وحقيقة القعل من عند الله.

والمشهور أن الكلام على حصر المسند أي الخالق هو الله لا غيره، ولو قلنا: إن الله هو الخالق لكان

لحصر المسد إليه، وهذا ما ذهب إليه صاحب «الكثباف».

والدهر قد يُعَدُّ في الأسماء البحسني.

الدعاء: دعاه: ساقه:

دعاه بزید: سماه به.

ودعا له: في الخير، وعليه: في الشر.

ودعا إليه: طلب إليه.

ويتعدى إلى النفع المطلوب بالباء. يقال: (دعوت الله بالفلاح).

والدعاء بمعنى النداء، يتعدّى لواحد؛ ويمعنى التسمية يتعدى لاثنين، الأول بنفسه، والثاني بحرف الجر، ثم يتسع في الجار فيحدف كما في قوله:

دَعَتْنِي أَخَاهَا أُمُّ عَمْرُو

والدعاء لا يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو: (يافلان) بخلاف النداء، فإنه يقال فيه: (يًا) و(آيا) من غير أن يضم إليه الاسم.

وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر.

الدعوى (٢)، في اللغة: قولٌ يقصد به إيجاب حق على غيره.

وفي عرف الفقهاء: مطالبة حق في مجلس مَنْ له المخلاص عند ثبوته.

وسببها تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات.

وشرطها حضور الخصم، ومعلومية المدعى، وكونه ملزماً على الخصم.

وحكم الصحيحة منه وجوب الجواب على الخصم في النفي أو الإثبات.

<sup>(</sup>٣) الكلام على الدعوى ليس في: خ.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الجاثبة: ٢٤.

وشرعيتها ليست لذاتها، بل لانقطاعها دفعاً للفساد المظنون ببقائها. والدعوى: الدعاء: ﴿وآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ المَحْقَدُ شِهِ وَالْدَعوى: الدعاء: ﴿وآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ المَحْقَدُ شِهِ وَلَا المَعالَمَينَ ﴾ (١). وفي والدعوة إلى الطعام بالفتح [كالرحمة ] (٢)، وفي النسب بالكسر [كالنشدة ] (٢). هذا أكثر كلام العرب.

والدعاء: الرغبة إلى الله والعبادة نحر: ﴿ وَلا تَدَعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُ ولا يَضُرُكُ ﴾ (\*). والاستعانة نحو: ﴿ وَادْعُونَ مُسْتَجِبُ نَكُمْ ﴾ (\*). والسؤال نحو: ﴿ وَمُواهُم فِيها سُبْكِيانِكِ اللهم ﴾ (\*). والنداء نحو: ﴿ وَمُوامً يَدْعُوكُم ﴾ (\*).

والتسمية نحر: ﴿لا تجعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ

والدعاء للقريب، والنداء للبعيد، ولذلك قال الأعرابي: (أقريب رَبُّنا فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه؟) والداعي: المضطر فله الإجابة. والسائل: المعتار فله المثوبة.

الـدُّوْر: هـو تـوقف كـل واحـد من الشيثين على الأخر.

فالدور العلمي: هو توقف العلم بكل من المعلومين على العلم بالآخر. والإضافي المعيّ: هو تالازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما إلا مع الآخر.

والحكمي: الحاصل بالإقرار، كاخ أقر بابن للميت ثبت نسبة ولا يرث فإن توريث يؤدي لعدم توريث الأخ

والدور المساوي كتوقف كل من المتضايفين على الآحر. وهذا ليس بمحال، إنما المحال الدور التقدمي، وهو توقف الشيء بمرتبة أو مراتب، فإذا كان التوقف ما يتوقف عليه بمرتبة أو مراتب، فإذا كان التوقف في كل واحدة من الصورتين بمرتبة واحدة كان الدور مصرحاً، وإن كان أحدهما أو كلاهما بمراتب كان مضمراً.

مثال التوقف بمرتبة كتعريف الشمس بأنه كوكب نهاري، ثم تعريف النهار بأنه زمان طلوع الشمس فوق الأفق

ومثال التوقف بمراتب كتعريف الاثنين بانه زوج أول، ثم تعريف الشيئين بالاثنين، وقال بعضهم: المدور بمرتبة واحلة، دور صريح يستلزم تقدم الشيء على نفسه بثلاث مراتب أو أكثر (فيكون أقبح وأشد استحالة) (4)، كما في قولك: قَهْم المعنى يتوقف على دلالة اللفظ، ودلالة اللفظ يتوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع يتوقف بواسطة دلالة اللفظ على فهم المعنى، وهو الدور المضم.

[ واعلم أن الأمسور الأربعة التي هي التعسريف بالأخفى والتعريف بالنفس والتعريف الدوري والدوري المضمر بعضها أشد رداءة من البعض،

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) يونس: ١٠.

<sup>(</sup>V) الإسراء: ٥٢.

<sup>(</sup>٨) ألثور: ٦٣.

<sup>(</sup>٩) ما بين قومين ليس في : خ.

فالتعريف بالأخفى أقوى رداءة من التعريف بالمثل، والتعريف بالنفى أقوى رداءة من التعريف بالأخفى الذي لا يتوقف تصوره على تصور المعرف إذ الأخفى يمكن أن يصير أجلى بالنسبة إلى شخص أو إلى وقت، بخلاف نقس الشيء بالقياس إليه فإنه لا يعقل فيه ذلك. والتعريف الدوري أشد استحالة من التعريف بالنفس، إذ يلزم فيه تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها بمرتبين، وفي التعريف بالنفس يلزم ذلك بمرتبة. والدوري المضمر أشد استحالة من الدوري المصرح، إذ يلزم فيه ذلك التقديم بمسراتب بخلاف الدوري المصرح أن يلزم فيه ذلك التقديم بمسراتب والدور قرينة التسلسل غالباً، وقيل: كل منهما بحيث إذا ذكر الأخر معه غالباً يدل أحدهما على الآخر.

والمدور يكون في التصورات والتصديقات، والمصادرة مخصوصة بالتصديقات.

والمصادرة: كون المدعى عين الدليل، أو عين مقدمة الدليل، أو عين ما يتوقف عليه مقدمة الدليل، أو عين ما يتوقف عليه مقدمة الدليل، والأولان فاسدان بلا خلاف، والأحران مع الخلاف، ويقال لكل ما لم يتحرك ولم يدر: دوارة وفوارة، بفتحهما، فإذا تحرك أو دار فبضمهما.

والدائرة في الأصل مصدر أو اسم فاعل من (دار، بدور) سمي بها عقبة الزمان.

[ السدوران، لغة : السطواف حول الشيء؛ واصطلاحاً: هو ترتب الشيء على الشيء الذي له

صلاح العليمة كترتب الإسهال على شرب السقمونيا، والشيء الأول المرتب دائر والشاني المترتب عليه مدار، وهو على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون المدار مداراً للدائرة وجوداً لا عدماً، كشرب السقمونيا للإسهال فإنه إذا وجد وجد الإسهال، وأما إذا عدم فلا يلزم عدم الإسهال لجواز حصوله بأمر آخر.

والشاني: أن يكون المدار مداراً للدائر عدماً لا وجوداً كالحياة للعلم في أنها إذا لم توجد لم يوجد العلم، وأما إذا وجدت فلا يلزم أن يوجد العلم. والشالث: أن يكون المدار مداراً للدائر وجوداً وعدماً كالزنا الصادر عن المحصن لوجوب الرجم عليه فإنه كلما وجد وجب الرجم، وكلما لم يوجد لم يجب ](٢).

الدابّة: هي تقع على كل ماش في الأرض عامة، وعلى الخيل والبغال والحمير خاصة، فما عدا الأنواع الثلاثة مخصوص من هذا الاسم بحكم الاستعمال. ألا يرى أن هذا الاسم لا ينطلق على الأدمي مع أنه يدب على وجه الأرض؟ لأنه يراد بهذا الاسم في عرف الاستعمال الآدمي فصار الأدمي مخصوصاً بحكم عرف الاستعمال، فكذا ما عدا الأنواع الثلاثة.

والنُّعُم أكثر ما يقع على الإبل. والماشية تقع على البقر والضأن.

والعوامل تقع على الثيران والإبل والبعير والجمل والخيل والبغل والبقر والغنم والدجماج. كل منهما ينطلق بحسب الوضع على جنس مخصوص من

<sup>(</sup>١) من: خ ر

الحيوانات، فيتنظم الذكر والأنثى كاسم الآدمي والإنسان، وكذا البغلة والبقرة والشاة فإنها أسماء أجناس تتناول الذكر والأنثى، والهاء فيها للإفراد، كما في الحبة والحمامة، والثور والكبش والديك للذكر، وكذا التيس. والنباقة والحمارة والنعجة والدجاجة للأنثى، والهاء في هذه الألفاظ للتأنيث، والفوس اسم لنوع من الخيل، وهو العربي ذَكراً كان أو أنثى، والبرقون اسم لغير العربي، وقيل يعم اسم الفرس العربي وغيره عرفاً، ولهذا يسمى راكب الكل فارساً، كما تخص عرفاً، ولهذا يسمى راكب الكل فارساً، كما تخص الدابة في العرف استحساناً بما يركب غالباً في والأمكة: اسم للفرس الأنثى من العربي وغيره.

والأثان للأنثى من الحمار كالحمارة. الدخول: هو الانفصال من خارج إلى داخل، كما

والكُودن: اسم للفرس التركى، ذكورها وإناثها.

أن الخروج هو الانفصال من المحيط إلى الخارج.

والمدخول إما للحوق بـالآخـر أو بـالأول، وذا لا يتصور في الأمور المعنوبة.

والدخول منى ذكر مقروناً بكلمة (على) يراد به الدخول لنزيارة: ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُبوسُفَ ﴾ (١) والمراد الزيارة. قال أبو حنيقة: دخل مضافاً إلى الناء بحرف الباء يراد به الجماع، والاسم مشترك بدون صلة، وهو كاسم الوطء قد يراد به الوطء

بالقدم، فإذا قالوا وُطِنَها كان كافياً لثبوت الإحصان. ولكن يقول محمد بن الحسن: قد يقال (دخل بها) والمراد (مر بها) أو (خلا بها)، إلا أن ذلتك نسوع مجازة والمجاز لا يعارض الحقيقة (٢).

قيل: استعمال (دخل) مع (في) صحيح، لكن الاصح أن يستعمل بدون (في).

ونقل عن سيبويه أن استعماله بـ (في) شاذ، ومذهب سيبويه في (دخلت البيت) أنه على حذف حرف الجر، تقديره: (دخلت في البيت) أو (إلى البيت).

واللهِّخَلْ، بسكبون المعجمة وفتحها: العيب والريبة. وقوله تعالى: ﴿لا تَتَّضِدُوا أَيْسانَكُم دَخَلاٍ﴾ (٣) أي: مكراً وخديعة.

ودائِملةُ الإزار: طرفه الذي يلي الجسد.

وداخِلةُ الرَّجُل: باطن أمره. (وكذا الدُّخل (بالضم) بقال: عالم بدُخلته ودخيله وداخلته: الذي يداخله ويختص به) (٤).

والدخيل في الصناعة: المبتدى، فيها. يقال: هذا دخيلً في بني فلان: إذا انتسب إليهم ولم يكن منهم.

وكل كلمة أدخلت في كلام العرب وليست منه فهي دخيل، (وكذا الحرف الذي بين حرف الروي والف التأسيس) (٤).

الدنيا: اسم لما تحت فلك القمر، وهي مؤنث

<sup>(</sup>١) يوسف: ٩٩.

 <sup>(</sup>٢) في هامش (خ) تعليقة: (قال الإمام أبنو منصور: قال
بعضهم: «دخلتم بهن» كناية عن الجماع لكنه عندنا
أخذه بيدها وإدخالها موضع الخلوة والجماع لا نفس
الجماع، يقال: فلان دخل بفلان موضع كذا لا يراد به

غير الإدخال. لذلك قلنا: إذا أدخلها في موضع وخلا بها ولم يطأها وجب المهر. كذا في حواشي والكشاف؛.

<sup>(</sup>٣) النجل: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من: خ.

(أفعل) التفضيل، فكان حقها أن تستعمل باللام كالحسنى والكبرى، وقد تستعمل منكرة بان خلعت عنها الوصفية رأساً وأجريت مجرى ما لم يكن وصفاً، وإنما كان القياس فيها قلب الواوياء، لأنها وإن كانت صفة إلا أنها ألحقت بسبب الاستقلال بالأسماء، وإلا فقد تقرر في موضعه أن هذا القياس إنما هو في الأسماء دون الصفات.

المدَّفَع: هو صرف الشيء قبل الورود، كما أن الرفع صرف الشيء بعد وروده، وإذا عُدِّي (دفع) بـ (إلى) فمعناه الإنالة نحو: ﴿ فَادْفَعُوا إليهم أَمُوالَهُم ﴾ (أ) وإذا عُدِّي بـ (عن) فمعناه الحماية. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدَّهُ يُسَدَّافُ عَنْ الدَّينَ آمَنُوا ﴾ (أ) المَّهُ يُسَدَّافُ عَنْ الدَّينَ آمَنُوا ﴾ (أ)

المداء: هو ما يكون في الجوف والكبد والرئة. والمطباء والمعرض: هو ما يكون في سائر البدن، والأطباء جعلوا الألم من الأعراض دون الأمراض ("). والدواء: اسم لما استعمل لقصد إذالة المرض

والدواء: اسم لما استعمل لقصد إزالة المرض والألم، بخلاف الغذاء، فبإنه اسم لقصد تربية البدن وإبقائه.

الدار: اسم للعرصة عند العرب والعجم، وهي تشتمل ما هو في معنى الأجناس، لأنها تختلف اختلافً الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان.

والبناء: وصف فيها، والمراد بالوصف ليس صفة عـرضية قـائمة بجـوهر، كـالشبـاب والشيخـوخـة

ونحوهما، بل يتناولها ويتناول أيضاً جوهـراً قائمـاً بجوهر آخر يزيـد قيامـه به حسنـاً وكمالاً ويــورث انتقاصه عنه قبحاً ونقصاناً.

المُتُوْلَة؛ بالضم: يقال في غَلَبة المال. و[الدُّوْلَة] بالفتح في الحرب، أو هما سواء، أو بالضم في الآخرة، وبالفتح في الدنيا. ودالت الأيام: دارت. والله يداولها بين الناس.

والدُّول: انقلاب الدهر من حال إلى حال.

والدُّولة في الحرب: هي أن تداول إحدى الفئتين على الأخرى.

ومعنى دُواليَّــك (4) أي: إدالة بعــد إدالة، ولم يستعمل له مفرد فكائه تثنية (دوال)، كمنا أن (حواليك) تثنية (حوال).

الدُّرَجَة: هي نحو المنزلة، إلا أنها تقال إذا اعتبرت بالصعود كما في الجنان دون الامتداد والبسط.

واللَّرْك للسافيل كما في النيران وقوله تعالى: ﴿ولكلّ دَرَجَاتُ مِمّا عَمِلوا﴾ (٥) فمن باب التغليب، أو المراد الرتب المتزايدة، إلا أن زيادة أهل الجنة في الخيرات والطاعات، وزيادة أهيل الشر في المعاصى والسيئات.

الدَّبَان: القهار والقاضي والمحاكم والسائس والحاسب والمُجازي الذي لا يضيع عملاً بل يجزى بالخير والشر.

والديموم والديمومة: الفلاة الواسعة.

<sup>(</sup>۱) الساء: ٦.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٨.

 <sup>(</sup>٣) بإزائه في هامش (خ) التعليقة: «والمرض الحقيقي سوء
 المنزاج، والمجازي ما يخل بالكمال كالجهل وسوء

العقيدة والجمد. وذكر المرض وإزادة الألم من باب الكتابة لا الحقيقة».

<sup>(</sup>٤) الكلام على (دواليك) ساقط من: خ.

ره) الأحقاف؛ ١٩٠.

المدَّستور (بــالضم): معرَّب، وهــو الوزيــر الكبير الذي يُرجَع في أحوال الناس إلى ما رسمه.

وفي الأصل: الدفتر المجمع فيه قوانين المملكة. والتفتر: لغة فيه.

والمنشور: هـو مـا كـان غيــر مختوم من كتب السلطان.

والطُّومار: الصحيفة.

الدَّابر: التابع، وآخِركل شيء.

والدَّبَر، محركة: رأي يسنح أخيراً عند فوت الحاجة، والصلاة في آخر وقتها، وتسكّن الباء ولا تقل بضمتين، فإنه من لحن المحدّثين.

المدِّرع: عن الحلواني: هو صاكبان جيب على الصدر.

والقميص: ما كان شقه على الكتف. قال صاحب «المغرب»: ولم أجده أنا في كتب اللغة. ودرع الحديد: مؤنث.

ودِرْع المرأة: قميصها وهو مذكور.

المُدْب، هو باب السكة الواسعة، والباب الأكبر، وكل مدخل إلى الروم، أو النافذ، بالتحريك وغيره بالسكون.

> اللُّولاب: هو ما يديره الحيوان. والنَّاعُورة: ما يديره الماء.

الداهية: هي ما يصيب الشخص من نُوب السهر العظيمة.

الثراية: معناها العلم المقتبس من قـواعد النحـو وقواعد العقل.

دار الإسلام: هنو منا يجري فينه حكم إمام

المسلمين .

ودار الحرب: ما يجري فيه أمر رئيس الكافرين. وفي والسراهدي، دار الإسلام ما غلب فيه المسلمون وكانوا فيه آمنين، ودار الحرب: ما خافوا فيه من الكافرين.

دون: ظرف مكان مثل (عند)، لكنه ينبيء عن دنو أي: قرب كثير وانحطاط قليل، يوجد كلاهما في قسوله (أدنى مكان من الشيء) ثم اتسم فيه واستعمل في الحطاط المحسوس، لا يكون في المكان كقصر القامة مثلاً، ثم استعير منه بتفاوت في المراتب المعنوبة تشبهاً لها بالمراتب المحسوسة، وشاع استعماله فيها أكثر من استعماله في الأصل، فقيل: (زيد دون عمرو في الشرف) ثم اتسع في هذا المستعار فاستعمل في كل تجاوز حدُّ وتخطي حكم إلى حكم وإن لم يكن هناك تفاوت وانحطاط، وهو في هذا المعنى مجاز في المرتبة الشالثة، وفي هذا المعنى قريب من أن يكون بمعنى (غير) كانه أداة الاستثناء نحو: ﴿والذينَ اتَّخُذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِهِاءَهُ(١). ويستعمل للاختصاص وقبطع الشركة. تقول: (هـذا لي دونك، أو من دونك) أي: لا حقّ لك فيه ولا نصيب، وفي غير هذا الاستعمسال يأتي بمعنى الانتقاص في المنزلة أو المكان أو المقدار.

والتَّذَلِي: هُو الامتداد من علو إلى سفل. هذا أصله، ثم استعمل في القرب من العيوب، ويكون حساً أو معنى كالدنو، فالقرب المستفاد من التدلي أخص من القرب المستفاد من الدنو.

والمُتَّذَكِي: تكلُّف القرب، وتـطلبـه فيكـون قبـل.

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۱۳ والشورى: ۲.

القرب، أو بمعنى التعلق في الهواء بعد الدنو، أو بمعنى التدلل أي التلطف.

والأدنى: يعبر به تارة عن الأصغر، فيقابل بالأكبر: ﴿ولا أَدْنَى مِنْ ذَلِكُ ولا اكْتُرِهُ (١) . \*\*\*\*

وتبارة عن الأردُ ل فيقابل بالخير: ﴿ اتَّسْتَعِدِلُونَ الذي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خُيْرِ ﴾ (٣).

وتبارة عِن الأول فيقابل الآخير: ﴿ فَهُمُ مِنْ الدُّنَّيا والأخرة 4(٢)...

وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَاتُوا بِالشِّهادَة﴾ (٤) أي: أقرب لنفوسهم.

وتُونَكُ : أسم من أسماء الأفعال، وضعه إلأول ـ وهو الوضع الظرفي ـ لغو في اعتبار اسميتها وإلا لم تكن كلمة، ومعتبر فيها، لأن عدم الاقتران إنما يتحقق به. ووضعه الثاني معتبر لأنه باعتباره يكون كلمة، ولغو، لأنه باعتباره لا يكون غير مقترن.

ودَوَّن الكتب (مشدّداً): جمعها، لأن جمع الأشياء إدناء بعضها من بعض.

دُونَ النهر أَسَدُ أي: قبل وصوله.

ودونَ قدمك أي: تحتها.

وفلان شريف يجب أخذه دون ذلك: أي فوق ما

ويقال في الإغراء بالشيء دُوْنَكُهُ أي: خُدْه. ودونك زيداً: الزمه. [ والسدّنيء، مهموز وليس من تسركيب (دون) بوجه ]<sup>(٥)</sup>.

## [ نوع ] (٥)

﴿ذلك الدُّين﴾ (١): القضاء. **﴿دَأُبِ﴾**: حال.

﴿كُذَابِ﴾ (١٠) : كصنيع

﴿وكاسَاً دِهَاقاً ﴾ ﴿ ﴿ مَارُنَ . ﴿ وَكَاسَاً دِهَاقاً ﴾ ﴿ ﴿دُحُوراً ﴾ إطرداً . الله الله الله الله

﴿ ذُلُوكَ الشَّمسَ ﴾ (١١) . زوالها .

وْدُمُرِنا ﴾ (١١): أملكنا

﴿دُرْيَ﴾ (١٠): مضيء، بالحبشية إ ﴿ يِنْ تُعْمِ ﴾ (١١): حسابهم،

﴿دِراستهم﴾ (۱۰): تلاوتهم.

﴿فيها دِفَّ عَ﴾ (١١): أي ما يدفأ به فيقي من البرد.

﴿لولا دُعَاؤُكم﴾ (١٧): أيمانكم. وبدينان الله في المارسي ذكره الجراليقي .

ودائبين ١١٩٠: دائمين مطيعين.

﴿ أَيْمَانَكُمْ دُخُلًا ﴾ (٢٠): أي مكراً وخديعة.

(١٠) الصافات: ٩.

(١١) الإسراء: ٧٨. ١٠٠ تا ١٠٠ الإسراء: ٧٨.

(١٢) الشعراء: ١٧٢.

(۱۳) النور: ۳۵.

(١٤) النور: ٢٥ ﴿يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق،

(10) الأنعام: ٢٥١.

(11) النحل: ٥.

(١٧) الفرقان: ٧٧

. . . . . (۱۸) آل عمران: ۷۵

(۱۹) إبراهيم: ۲۲.

(۲۰) النحل: ۹۲.

(١) المجادلة: ٧. كذا ورد في الأصول والشاهد على ما يريد الآية: ﴿ وَلِندَيقَتُهُمْ مَنَ الْعَدَّاتِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَدَّابِ 

**(۲) البقرة: بال**مين الميان الميان

(٣) الحج : ١١ .

(٥) من: خ.

(٦) التوبة: ٣٦ - المساورة المراجعة المر

(٩) النبأ: ٢٤.

التحتية والشين المعجمة ابن عَوْبَد، كجعفر، بمهملة وموحدة جمع له النبوة والملك، وعاش مئة سيَّة ، مدة ملكه منها أربعون سنة . [ ﴿ إِنْ دَعُوا لِلرحِمِن وَلَدِاً ﴾ إذا : أي سموا أو مِنْ (دعا) بمعنى نسب الذي مطاوعه ادّعى إلى فلان إذا انتسب إليه . ﴿ما تُركُ على ظَهْرِها مِنْ دائِـة ﴾ (الله: من نُسَمَةٍ تدب عليها، أو الإنس وحده ﴿داينَ القوم﴾ (١١٠ : آخرهم . . . . . ﴿عليهم دائرة السوع ﴿ الله إِنَّ إِنَّ عليهم يدور مِن الدهرما يبوؤهم للمالية ﴿دعواهم فيها﴾ (١١): أي مَولهم وكلامهم. ﴿ دَامِلُ ﴾ (١١): جِداً في الزراعة والمتابعة . ﴿بدخان مبين ﴾ ("): أي جدب حتى يرى الجاثم فيه بينه وبين السماء دخاباً من شدة الجوع . -﴿كيلا يكونَ دُوْلَةً بين الاغتياء ﴿ اللهُ عَلَى لا يتداوله الأغنياء بينهم ](١١) فَصَلِ الذَّالَ

[ اللَّهُمَّة ]: كل حركة بلزمك من تضييعها الذم يقال لها ذمة ، وتجمع على (دم) و(دمام) و(دمم) .

(۱۳) التازعات: ۳۰ من درور درورد درورد الرورد

A Charles All States

﴿مَاءِ دافق﴾ (١): بمعنى ذي دفق وهو صبٌّ فيه دفع . ﴿ خُلِيَ مَنْ دَسِّهِ ١٩٥٥ : نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق [ لأن البخيل يخفي منزله وماله، أو دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، أو حايت نفسً دسًاما الله ]. ﴿فَدَمَّدُم ﴾ (٦): فأطبق. ﴿ فَ ذُكَّنَّا ذَكِّهُ وَاحْدَهُ ﴿ ثَانَ فَضَرِبَ الْحَمَلِتَانَ بعضها ببعض ضربة واحدة فتصير الكل هباء ﴿دانية﴾(°): مسترخية. يدرككم العدو. ﴿دُيَّاراً ﴾ (٧): أحداً. وَيَعَلَه دَمَّاء ﴾ (^): مدكوكاً مسوطاً مسوّى پالأرض. ﴿ وَاحِضْمَهُ ﴾ (٩): زائلة باطلة . ﴿دُسُرِ﴾ (۱۱): مسامير، **﴿كالدُّهَانُ﴾** (اللهُ: كعصير الزيت. ھوداخرينه (۱۲): صاغرين ووالارضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحاها ﴾ (١٠): بسطها ومهدها:

(١) الطارق: ٦.

(٢) الشمس: ١٠ وما بين المعقوفين من: خ.

داود عليه السلام: هو ابن إيشا، بالكسر وسكون

(٣) الشمس: ١٤. أ

(٤) الحاقة: ١٤.

(٥) الأنعام: ٩٩.

(۴) مله: ۷۷.

(۲) نوح: ۲۲.

(٨) الْكَهِفُ: ٩٨.

(٩) الشوري: ٦٦.

(١٢) القمر: ١٣.

(۱۱) الرحمن: ۲۷.

(۱۵) فاطر: ۵۵

(١٦) الأنعام: ٥٤.

(١٢) إلثمل: ٨٧.

(۱٤) مريم: ۹۱

(١٧) التوبة: ٩٨ والفتح : ٦

(۱۸) برنس: ۱۰.

(١٩) يوسف: ٤٧.

(٢٠) الدخان: ١٠.

(۲۱) التخشر: ۷.

(۲۲) من: خــ

[ وهي لغةً: العهد لأن نقضه يوجب النَّذم، ومنه يقال: أهل الذمة للمعاهدين من الكفار.

وشـرعــأ: مختلف فيهــا فمنهم من جعلهــا وصفــًا وعرَّفها بأنها وصف يصير الشخص به أهللًا للإيجاب لــه وعليه، وظاهر كــلام أبي زيـد في والتقويم، يشير إلى أن المراد بالذمة العقل. ومنهم من جعلها ذاتاً وهنو اختيار فخنر الإسلام عليه الرحمة، ولهذا عُرِّفَها بأنها نفس لها عهد فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب ليه وعليه بإجماع الفقهاء حتى يثبت له ملك الرقبة وملك النكاح ويلزمه تمشر أرضه وخراجها بالإجماع وغير ذلك من الأحكام، وهذه الذمة الصالحة للوجوب له وعليه إنما تثبت له بناء على العهد السابق الذي جرى بين العبد وبين ربه جل وعلا يوم الميثاق كما أَخبر الله تعالى بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رِبُّكَ مِنْ بَنِي آذَمَ مِنْ طُهُورِهم ذُرِّيتَهم ﴾ (١) حتى النزم بهذا العهد جميع ما يمكن أن يجب عليه من الحقوق عند تحقق أسبابها، فإذا وجد سبب حق ولزم ذلك عليه قيل: وجب في ذمته، أي هذا الواجب مما دخل في عهده الماضي ولزم عليه بحكم ذلك العهد. غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه بل بحكمة وهي الأداء على اختيار حتى يظهر المطيع به عن العاصى فيتحقق الابتلاء المذكور في قوله تعالى: ﴿لِيَثِلُوكُم النُّكُمُ احْسَنُ عَمَلًا﴾ (٧) فجاز أن ينعدم الوجوب لانعدام حكمه كما ينعدم بانعدام سببه ومحله ](۲) .

(قال أبو زيد: (مذمة)، بكسر الذال من (الذمام)

وبالفتح من (الذم). والذم لا يستعمل إلا لإظهار سوء بقصد التعييب.

والذم قد يعبر به عما يقدم عليه بقصد التصح) (أ). الذَّات: هو ما يصلح أن يعلم ويخبر عنه، منقول عن مؤنث (ذو) بمعنى الصاحب: لأن المعنى القائم بنفسه بالنسبة إلى ما يقوم به يستحق الصاحبية والمالكية. ولمكان النقل لم يعبروا أن التاء للتأنيث عوضاً عن اللام المحذوفة فأجروها مجرى الأسماء المستقلة فقالوا: ذات قديم وذات محدث، وقيل: التاء فيه كالتاء في الوقت والموت، فلا معنى لتنوهم التأنيث، وقند ينطلق الذات ويراد به الحقيقة، وقد يطلق ويراد به ما قام بذاته، وقد يطلق ويراد به المستقل بالمفهومية، ويقابله الصفة بمعنى غير مستقل بالمفهومية، وقد يستعمل استعمال النفس والشيء فيجوز تأنيشه وتذكيره، وقد يطلق الذات ويراد به الرضاء وعليه حديث: «إن من أعظم الناس أجراً الوزير الصالح من أميس يتبعه في ذات الله:(٥) المسراد منه طلب رضوان الله. وكذا حديث: (إن إبراهيم لم يكذب إلا في شلاث، ثنتين في ذات الله أي في طلب مرضاته

وقد يراد بالذات مفهوم الشيء كما في قوله: الضاحك اللاحق بالكاتب فإنه يراد مفهوم الكاتب دون الذات الذي يصدق عليه الكاتب. ولفظ الذات وإن لم يردبه التوقيف، لكنه بمعنى ما ورد به التوقيف، وهو الشيء والنفس، إذ معنى النفس في حقه تعالى الموجود الذي تقوم به الصفات،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) هود: ٧.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) ما بين القومين ليس في : خ.

 <sup>(</sup>٥) الحديث والتعليق عليه ساقطان من: خ.

فكذا الذات، مع أنهما يصدقان في اللغة على ما يقوم بنفسه، فتكون الإضافة في ذات الله من باب إضافة الشيء إلى نفسه: بَدُن الرجل. وكذا نفس الله، فلا حاجة إلى اعتبار المشاكلة في قوله تعالى: ﴿ تَعَلَمُ ما في نفسي وَلاَ أَعْلَمُ ما في

والكلام في إطلاق الأسامي التي لم ترد في الشرع لا في تعبير الصفات بها. وهو ضروري. ثم إنه يجوز إطلاق اسم الشيء والموجود والفات بالعربية والفارسية للحق تعالى ، ولا يجوز إطلاق اسم النور والوجه واليد والعين والجنب والنفس بالفارسية من غير التأويل لأنها من المتشابهات بخلاف الأولى. ويجوز إطلاق بعض الألفاظ مضافة ، ولا يجوز بدون الإضافة كقوله: رفيع الدرجات وقاضى الحاجات.

ولا يضاف الشيء إلى الله، فلا يقال شيء الله، لأنه بمعنى الشائي في حقه تعالى، واسم الفاعل المتعدي لا يضاف إلى موصوفه، بخلاف قولنا: صفة الله، فإنه بمنزلة علم الله، فهو من باب إضافة التخصيص، والمختار في ذات الله علم انحلاله إلى الماهية الكلية والتعيين، بل هو متعين بذاته، والموجود حقيقة هو البذات المتصفة بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، فجميع الصفات المتعلقة مصححة بحصول الأثار من الذات كل بحسه.

مصححة بحصول الاثار من الدات كل بحسبه. قال المتاوي: الذات العلية هي الحقيقة العظمى والعين القيومية المستلزمة لكل سبوحية قدوسية في كل جلال وجمال استلزاماً لا يقبل الانفكاك البتة.

[ فسبحان من جل ذاته المقدسة عما يحول به الوسواس، وكبر عما يحكم به القياس، لا يصوره خيال ولا يشاكله مثال ولا ينوبه زوال ولا يشوبه انتقال ولا يلحقه فكر ولا يحصره ذكر ](٢).

وذات يوم: من قبيل إضافة المسمى إلى اسمه، أي مدة مصاحبة هذا الامهم. ونظيره: خرجت ذات مرة وذات ليلة. يقال: لاقيته ذات يوم وذات ليلة وذات مرة وذات غداة، ولم يقولوا ذات شهر ولا ذات سنة، ويقال: ذا غبوق وذا صبوح بغير تاء في هذين الحرفين.

وفي حواشي والمفتاحة: ذات مرة منصوب على الظرفية، صفة لزمان محذوف تقديره: زمات ذات مرة. وقد يضاف إلى مذكر ومؤنث، وفي والكشافة: الذات مقحمة تزييناً للكلام. والحق أنه من إضافة العام إلى الخاص كما في بعض حواشي والمفتاحة.

وكَلُّمْتُه فما رُدُّ عليُّ ذات شفة: أي كَلِمة.

﴿عَلِيمٌ بِدُات الصُّدور﴾ (٢): أي بواطنها وخفاياها.

﴿ وَأُصلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُم ﴾ (أ): أي حقيقة وصلكم أو الحالة التي بينكم.

﴿ وَذَاتَ اليمين وَذَاتُ الشَّمَالَ ﴾ (٥): أي جهته.

ويقال: قلّت ذاتُ يده: أي ما ملكت يداه.

وعَرَفَه من ذات نفه: يعني سويرته المضمرة. الذهن: القابلية والفهم والإدراك.

(٢) من: خ.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۵٤.

<sup>(</sup>٤) الأنقال: ١.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ١٨.

 <sup>(</sup>١) الصائدة: ١١٦. ومن هاهنا حتى آخر الكلام على
 (الذات) في: خ. فيه تقديم وتأخير واضطراب شديد.

وقد يطلق الـذهن ويراد به قوتنا المدركة، وهو الشائع، وقد يطلق ويراد به القوة المدركة مطلقاً، سواء كانت النفس الناطقة الإنسانية أو آلة من آلات إدراكها، أو مجرد آخير، وهذا المعنى هـو المراد في الوجود اللهني، وكلذا الخارج يطلق على معنيين: أحدهما الخارج عن الذهن مطلقاً، وهــو المشهور المذكور غائباً، وثانيهما: الخارج عن النحو الفرضي من الذهن، لا من الذهن مطلقاً. والخارج بهذا المعنى أعم من الخارج بالمعنى الأول، لتناوله له، وللنحو غيسر الفرضي من الذهن، وهو المراد من الخارج في قولهم: صحة الحكم مطابقته لما في الخارج، فالموجود والخارجي على نحوين: أحسدهما الحصول بالذات لا بالصورة، وذلك الحصول أعم من الوجود في نفس الأمر من وجه لتحقيق الأول دون الثاني في المخترعات الذهنية، وبدون الأول في الموجودات الخارجية. [واعلم أن المتكلمين والحكماء نازعوا في الوجود الذهني، واختلف في تعيين محل النزاع، والذي يظهر في تعيين المحل هـ أن للنار مشلاً وجوداً به يظهر عنها أحكامها وتصدر عنها آثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهمل وهاذا الوجود يسمى عينيا وخارجيا وأصيلًا، وهذا مما لا نزاع فيه بين أرباب النظر إنما النزاع في أن لها سوى الوجود المذكور وجوداً آخر لا يترتب به عليها تلك الأحكام والأثار، فالحكماء أثبتوه وعامة المتكلمين أنكروه ](1). ثم الموجود في الذهن عند المثبتين الوجود المذهني هو نفس الماهية التي توصف بالوجود الخارجي،

والاختلاف بينهما بالوجود دون الماهية، ولذا قال صاحب والمحاكمات: الأشياء في الخارج أعيان، وفي الذهن صور. وذكر الإمام في شرح والإشارات أن استعداد النفس لاكتساب العلوم يسمى ذهناً، وجودة ذلك الاستعداد يسمى فطنة. وقد تستعمل الفطنة كثيراً في الرموز والإشارات.

الذُّكاء: شدة قوة النفس معدّة لاكتساب الآراء بحسب اللغة.

وفي الاصطلاح: قد يستعمل في الفطانة. يقال: (رجل ذكي) و(فلان من الأذكياء) يريدون به المبالغة في فطانته كقولهم: (فلان شعلة نار). وذُكاهُ (٢): اسم الشمس.

وابن ذُكاء: اسم للصبح. وذاك أنه يتصور الصبح ا ابناً للشمس.

الذِّكو؛ بالكسر له معنيان: أحدهما: التلفظ بالشيء. والثاني: إحضاره في الذهن بحيث لا يغيب عنه، وهو ضد النسيان.

و[الذُّكر]، بالضم: للمعنى الثاني لا غير. وإذا أريد بالذكر الحاصل بالمصدر بجمع على

(أذكار) وهو الإنبان بألفاظ ورد الترغيب فيها، ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كالتلاوة وقراءة الأحاديث ودرس العلم، والنقل بالصلاة.

وفِعْلُ الذكر يتعدى إلى مفعوله الثاني مرة بـ (على) ومرة باللام. نحو: (ذكرته له)، ﴿ولا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكُر اللهُ اللهِ عليه﴾ (٢).

وفي والمحيطة: إذا استعمال بعلى ياراد اللَّمُكُر

١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) من هنا حتى آخر الكلام على (الذكاء) ساقط من: خ.

باللسان، وإذا ذكر بقلبه ذكر غير مقرون بعلى وقال بعضهم: يقال (ذكرته) إذا كان ذكر القلب، لأنه غير علاج، وأما ذكر اللسان فهو علاج كالقول لأن القائل يعمل بتحريك لسانه.

وَذِكْرِ اللَّسَانَ نَحُو: ﴿ فَالْأَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آلِاتَكُمْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آلِاتَكُمْ الْ

وذكر القلب نحو: ﴿ ذُكَرُوا الله فَالسَّقَفُووا لِللهِ فَالسَّقَفُووا لِللهِ فَالسَّقَفُووا لِللهِ فَالسَّقِفُ نحو: ﴿ وَالْطَاعِةُ وَالْجَزَاءُ نَحُو: ﴿ وَالْطَاعِةُ وَالْجَزَاءُ لَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاعِيْدُ وَالْمُؤْمِنَ النَّكُونُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَا اللّ

والبيان: ﴿ أَوَعَدِيْتُم أَنْ جَاءَكُم ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُم ﴾ (١). والحديث: ﴿ انكُرْنَى عِنْدَ رَبِّك ﴾ (١)

والقرآن : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ فِكُرِي ﴾ ( ) .

والْتُورَاةُ: ﴿ فَاسْبَالُوا اللَّهُ لَا لَذُّكُو ﴾ (٩) .

والشَّرَف: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُنَّ لَكَ﴾ ("). ﴿مَنْ وَالقَرآنِ ذي الذَّكر﴾ (١).

والعيب: ﴿ اهْدَا الذِي يَدْكُنُ آلِهَتَكُم ﴾ (١٠). واللوح المحفوظ: ﴿ مِنْ بَعْدِ الذَّكُر ﴾ (١٠).

والشاء: ﴿وَاذَكُرُوا اللَّهُ كَثَيْراً ﴾ (١٠). والوحي: ﴿فَالتَّالِياتِ ذِكْراً ﴾ (١٠). والرسول: ﴿ذِكْراً رَسُولًا ﴾ (١١) والصلاة: ﴿وَلَذِكْرُ اشِ اكبر﴾ (١١). وصلاة الجمعة: ﴿فَاسْفُوا إِلَى ذَكْرُ اشْ

وصلاة الجمعة: ﴿فَالسَّفُوا إِلَى نِكُر اللهُ ال

وذكرى: مصدر بمعنى الذُّكر، ولم يجيء مصدر على (فِعْلَى) غير هذا

﴿وَدِخْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (أ): اسم للتذكير.

﴿وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبِابِ﴾ (١١): عبرة لهم. ﴿ وَإِنَّى لَهُ النَّادِيةِ . ﴿ وَإِنَّىٰ لَهُ النَّادِيةِ .

﴿وَدَكُسُوى الدار﴾ (١١) أي: يذكرون الدار الآخرة ويزهدون في الدنيا

﴿ فَانَّى لَهُمْ إِذَا جَامَتُهُم ذِكُراهِم ﴾ (٢٠) أي: فكيف لهم إذا أنتهم الساعة بذكراهم.

وما زال مني على ذِكْرٍ ، ويكسر: أي تذكُّر.

والتذكرة: ما تستذكر به الحال.

والقرآن ذِكْرُ فَلَكُروه: أي جليل نبيه خطير فأجلوه وأعرفوا له ذلك وَصِفُوه به، أو إذا اختلفتم في الياء والناء فاكتبوه بالياء التجنية.

(١) اليقرة: ٣٠٠.

(٢) أل عمران: ١٣٥.

(٣) البقرة: ٦٣.

(٤) البقرة: ١٥٢.

(٥) البقرة: ٢٣٩.

College Carlo

ُ (٦) الأعراف: ٦٩.

(۷) بوسف: ۲۱.

. (٨) طه: ١٢٤.

(٩) الأنبياء: ٧.

(١٠) الزخرف: ٤٤.

(۱۱) صَ: ۱.

(۱۱) ص ۱۰۰

(١٢) الأنبياء: ٣٦.

(١٣) الأبياء: ١٠٥.

(١٤) الجمعة: ١٠.`

(١٥) الصافات: ٣.

(١٦) الطلاق: ١٠ ـ ١١.

ا (١٧) العنكبوت: ٥٥.

(١٨) الجمعة: ٩.

-----

(١٩١) صَلَى: ٣٢

(٢٠) الأُعراف: ٢.

ِ (۲۱) ص: ۹۲.

(۲۲) الفجر: ۲۳،

(۲۳) ص: ٤٦ .

(۲٤) محمد: ۱۸.

[ وذكروا القرآن ] (۱) صرح به ابن مسعود [ رضي الله عنهما، والعراد أنه إذا احتمل اللهظ التذكير والتأنيث ولم يُحتج في التذكير إلى مضالفة المصحف فذكره تحدو: ﴿ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعة ﴾ (۱) ] (۱).

والذُّكور: جمع الذكر الذي هو خلاف الأنثى. والمنذاكير: جمسع الـذُّكـر الـذي هــو العضـو المخصوص وهو جمع على غيرقياس. والمُذْكِر: المرأة التي ولدت مذكراً.

الذبيحة: هو ما سيذبح من النَّعَم، فإنه نقبل عن الوصفية إلى الاسمية، إذ الذبيح ما ذبح، كما في «الرضى» وغيره، فليس الذبيحة المذكاة كما ظن، ومن الظن أيضاً أن أريد بالذبيحة مقطوع الرأس، وبالتذكية مقطوع الأوداج، بل التذكية الذبح لغة، والاسم: المذكاة وتسييل الدم النجس شرعاً. والمراد بالذبيحة ذَبْحُ الذُّبِّياحِ، بالفسِّح، فإنَّه لغةً الشق، وشريعة: قَطْمُ الحلقوم من باطن عند الفصيل، وهو مِغْصل ما بين العنق والرأس، ثم إن الذبح لو صدر من أهله في محله تحلُّ ذبيحته ولو كان نامياً للتسمية عندنا، [ إذ الناسي ليس بتارك، بل هو ذاكر شرعاً، إذ الشرع في هذه الحالة أقام الملة مقام الذِّكر تخفيفاً عليه كما أقام الأكل ناسياً مقام الإمساك في الصوم ](1). وقال عطاء رضي الله عنه: كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام وشراب فهو حرام متمسكا بعموم ما في قوله تَعَالَى: ﴿ وَلا تَاكِلُوا مَمَّا لَمْ يُذُّكِّرُ السُّمُ أَشِّ عَلَيْهُ

وإنَّه لَفِسُقُ ﴾ (٥) ولما احتمل أن يكون مجازاً عن الذبح خصها غيره بالذبيحة لسياق الآية، فقال مالك: متروك التسمية من الذبائح عمداً أو سهـواً حرام، وقال الشافعي: متروك التسمية حلال عمداً أو سهواً، ولمَّا احتمل أيضاً أن يكون المراد التلفظ بالتسمية عند الذبيع حمل عليبه الحنفية، وخص منهم الناسي لها فتحل ذبيحته، لأن الكلام إذا احتمل أن يكون فيه تحصيص ومجاز فَحَمَّله على التخصيص أولى، لأن دلالة العام على أفراده بعد التخصيص يحتمل أن تكون حقيقة، ودلالة المجاز على معناه المجازي لا تحتمل ذلك لكونه خلاف الإجماع، والحقيقة راجحة على المجاز، والمحتمل للراجع راجح. واستدل الشافعي بوجوه منها: أن الواو في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَهُسُقَ ﴾ (١) للحمال، فتكنون جملة الحمال مفيدة للنهي، والمعنى: لا تأكلوا في حالة كونه فِسْقاً، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فشقاً، والفشق قد فسره الله تعالى بقوله: ﴿ أَوْ فِسُقاً أَهِلَّ لِغَيْنِ اللهِ بِــه ﴾ (٧) إذ المعنى: ولا تأكلوا منه إذا سمى عليه غيرُ الله، ومن هنا خص الآية بالميثة وذبيحة المشركين، فإن المجادلة إنما كانت في الميتة، فإن المشتركين قالوا: كيف يأكلون ما قتله الصفر والبازي ولا يأكلون ما قتله الله؟

وقد أنكر أبو حنيفة المفاهيم المخالفة لمنطوقاتها كلها فلم يحتج بشيء منها في كلام الشارع فقط كما نقله ابن الهمام في تحريبوه، فيإن مفهوم

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٣١.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٤٥.

المخالفة لو ثبت فإما أن يثبت بلا دليل وهو باطل بالاتفاق، أوبدليل عقلي ولا مجال له في اللغة، فتعيِّنَ أنه لو ثبت ثبت بنقل، وذلك النقل لا يجوز أن يكون بطريق الأحاد، إذ الأحاد متعارضة فلا تفيد الظن، لأنها إنما تفيده إذا صلمت عن المعارضة بمثلها، ولما اختلفت أثمة اللغة في كل نوع من أنواع المفهوم لم يُفِدُ إلا الشك، واللغة لا تثبت بالشك، ثم نقول: إن التأكيد بإنَّ والـلام ينفى كون الجملة حالية، لأنه إنما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه البتة، والود على منكوه تحقيقاً أو تقديراً، والحال الواقع من الأمر والنهى معناه على التقدير، كأنه قيل: لا تأكلوا منه إن كان فسقاً فلا يحسن (وإنه لفسق) بل (وهو فسق) قرده الشافعي بأنبه يحسن تأكيده للردعلي المشركين المنكرين، فقال الحنفي: سَلَّمْنا كونها لِلحال، لكن لا نسلم أنها قيد للنهى بمعنى أنه يكون النهى عن أكله في هذه الحالة دون غيرها، بل يكون إشارة إلى المعنى الصوجب للنهي عنه، كـ (لا تشرب الخمر وهو حرام عليك) ونجوه. وحين أن يكون قيداً للنهي لا يكون له فائدة، لأن كونه منهياً عنه حال كونه فِسْقاً معلومٌ لا حاجة إلى بيانه. ومنه أن الفسق مجمل فإن المبراد من كوضه فسقاً غيس مذكور فاحتاج إلى البيان، إلا أنه حصل بيانه بقرله: ﴿ فِسُنْقَدًا أَهِلَّ لِغَيْسِ الشَّهِ (١) فأبطله الجنفي بمنع إجماله، لأن معنى الفييق مشهور في الشرع يفهمه الكل، وهنو الخروج عن البطاعات، وإن سلَّم فلا نُسَلِّم أن بيانه به فلا بد لـذلك من دليـل يدل على أنها في المينة، فقال الحنفي: الواو للعطف فأبطله الشافعي بلزوم عبطف الجملة

الاسمية على الفعلية وهو قبيح. قلنا: إلا لفسرورة، ولم يقع الاتفاق على منع الجواز، وقد رجحه ابن هشام من بين الأقوال؛ فقال الشافعي: أبطله للزوم عطف الخبرية على الإنشائية، وهو غير صحيح، وردّه الحنفي بأن في الجواز اختلافاً. قال الشافعي: إنك إذا أطلقت الفسق لزم أن يكون آكل متروك التسمية عمداً فاسقاً، وهو الني يكون آكل متروك التسمية عمداً فاسقاً، وهو التسمية عمداً لا يُحكم بفسقه شرعاً، ذكره الفخر الني الأكل المستفاد من الفعل ولكن أجعله عائداً إلى الأكل المستفاد من الفعل ولكن أجعله عائداً إلى (ما) فكأنه جعل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاً مالغة.

ذو: عيشه واو ولامه بياء. أما الأول فالأن مؤنشه (ذات)، وأصلها (دوات) بدليل أن مناها (دواتا) حُذَفت عينها لكثرة الاستعمال، وأما الثاني فالأن باب الطي أكثر من باب القوة، والحمل على الأغلب أولى. وهي وصلة إلى الوصف باسماء الأجناس، كما أن (الذي) وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، و(ذور إذا نُظر إلى جهمة معناه يقتضى أن يكون حرفًا لأنه متعلق بالغير، وإذا نظر إلى جُهة اللفظ يقتضي أن يكون اسماً لوجود شيء من خواص الاسم فيه، وهكذا الأفعال الساقصة، لأنه إذا نظر إلى جهة معناه يقتضى أن يكون حرفاً لا فعلًا لفقدان دلالته على الحدث، وإذا نظر إلى جهة لفظه يقتضي أن يكون فعلًا لـوجود عــلامة الفعل من التأنيث والضمائر البارزة فغلبوا جهة اللفظ على جهة المعنى فسمّاه بعضهم اسماً وبعضهم فعلًا، لأنهم يبحثون عن أحوال الألفاظ.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٥.

والمنطقيون سموا الأفعال الناقصة أداة، لأن بحثهم

عن المعاني .

وذو: بمعنى الذي على لغة طبيء، توصل بالفعل ولا يجوز ذلك في (ذو) بمعنى (صاحب)، ولا يوصف بها إلا المعرفة، بخلاف (ذو) بمعنى (صاحب) فإنه يوصف بها المعرفة والنكرة، ولا يجوز فيها (ذي) ولا (ذا) ولا يكون إلا بالواو، وليس كذلك (ذو) بمعنى (صاحب)، واشترط في (ذُو) أن يكون المضاف أشرف من المضاف إليه، بخلاف (صاحب) يقال: (دو العرش) ولا يقال: (صاحب العرش)، ويقال: (صاحب الشيء) ولا يقال: (دُو الشيء)، وعلى هذا قال تعالى: ﴿ودُا النون ١٠٠٥ فأضافه إلى النون وهو الحوت. وقال: ﴿ولا تُكُنُّ كُصاحِبِ الحُوتِ ﴾(١) والمعنى واحد، لكن بين اللفظين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين، فإنه حين ذكره في معرض الثناء عليه أتى بـ (دي)، لأن الإضافة بها أشرف، وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت: ﴿نَّ. والقُلَم ومَا يُسْطَرونُ ﴾ (١).

وحين ذكره في معرض النهي من أتباعه أتى بلفظ الحبوت والصاحب، إذ ليس في لفظ الحبوت ما يشرقه كذلك.

ذا: هي لا تجيء موصولة ولا زائدة إلا بعد (ما) و(مَنْ) الاستفهامية. والأولى في (ماذا هو) و(من ذا هـ و خير منك) الزيادة. ويجوز على بعد أن

يكون بمعنى (الذي).

و(ذا) في (مَنْ ذا قسائماً) اسم إشسارة لا غيسر، ويحتمل في (مَنْ ذا الذي) أن تكون زائدة وأن تكون اسم إشارة كما في قوله تعالى: ﴿ أُمُّنُّ هَذَا الذي ﴾ (٤) فإن هاء التنبية لا تدخيل إلا على اسم الإشارة.

و(ذا) لا تشى ولا تجمع ولا تؤنث ولا تتبع بتابع لا نعت ولا عطف ولا تأكيد ولا يدل، يشار بها إلى غير مذكور لفظاً، بل هو مذكور معنى. زادوا فيها كاف الخطاب فقالوا: (ذاك)، وإذا زاد بُعْد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف، واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد، لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى، ولا يلزم أن يكون ذلك في الكلام للبُعد الحاصل بسبب طول الكلام، بل يجوز أن يكون للبعد المعنوي أيضاً. والدلالة على البعد في (ذلك) بحسب العرف البطاريء، لا في أصل وضع ذلك، وقد يستعمل (ذلك) في موضع (دلكم) كقوله تعالى: ﴿ ذَلَكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَّتُ مِنْكُم ﴾ (٥) وإذلك أَدْني إلا تُعُولوا ﴾ (١) كما قبد يشار بها للواحد إلى الأثنين كقوله تعالى: ﴿ عَوَانُ بَيْنَ ذلك ﴾ (٧) ، وإلى الجمع نحو: ﴿كُلُّ ذُلكَ كَانَ سَيْئُهُ ﴾ (٨) بتأويل المثنى والمجموع بـالمذكـور. وقد يطلق (ذلك) للفصل بين الكلامين كقوله تعالى: ﴿وَلَيْطُوفُوا سِالبِيتَ الْعَثِيقِ: دَلِكُ ﴾ (٩)

أي: الأمر ذلك أو افعلوا ذلك.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٣.

<sup>(</sup>٧) ألبقرة: ٨٨.

<sup>(</sup>٨) الأسراء: ٣٨.

<sup>(</sup>٩) الحج: ٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الملك: ١٩١

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) القلم: ٨٨. (٣) القلم: ١.

وما لا يُحَسُّ بالبصر فالإشارة إليه بلفظ (ذلك) و(هذا) سواء.

و(ذلك) في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّـةً وَسَطأَهُ (١) إشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده أى: جعل ذلك الجعل العجيب، لا إلى جَعْل آخر، بقصد تشبيه هذا الجعل به. [ وكذا ﴿وكذلك نُرى إثراهيمهه(٢) فإنه إشارة إلى هذه الإراءة لا إلى شيء آخر يشبّه به] (٢). فالكاف مقحم إقحاماً لازماً لا يكادون يتركونه في لغة العرب وغيرهم، وجعل ابن عصفور للإشارة ثلاث مراتب: دنيا ووسطى وقصوى، فالأولى: (ذا) و(تى)، وللثانية: (ذاك) و(تيك)، وللثالثة (ذلك) و(تلك). ذو الرَّحم المُحْرَم: هو قريبٌ حَرَّم نكاحم أبداً. والرِّحِمُ: منبت الولد ووعاؤه في البطن، ثم سميت به القرابة من جهة الولاد. والمحرم: عبارة عن حرمة التناكح، فالمُحْرَم بلا رحم ُنحو زوجة الابن والأب وبنت الأخ والأخت رضاعاً، والرَّحم بلا محرم كبني الأعمام والأحوال، وذو الرَّحم المَحْرَم نحمو أولاد المرجمل وأولاد أبمويمه وهم الإخوة والأخبرات وأولاد الإخوة والأخبرات وإن مبقلوا، وآباؤه وأجداده وجداته وإن علوا، وأول بطن من بطون الأجداد والجدات يعنى الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم.

ودو النون: يونس النبي عليه الصلاة والسلام. وذو النخلة: عيسى النبي عليه السلام. وذو الكِفْل: نبى الله أيضاً.

[ قبل: هو نيني، وفي «المستدرك» عن وهب رضي

الله عنه أن الله تعالى بعث بعد سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام ابنه بشراً نبياً وسماه ذا الكِفْسُ، وأمره بالدعاء إلى توجيده، وكان مقيماً بالشام عُمُره حتى مات وعمره خمس وسبعون سنة وقيل: هو لقب زكريا عليه الصلاة والسلام ﴿وَكَفْلُها زكريا) (())

وذو القرنين: اسكندر وعلي بن أبي طالب أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن لك في الجنة بيتاً ويروى «كنزاً» وإنك لذو قرنيها الله. أي: لذو طرفي الجنة وملكها الأعظم تسلك ملك جميع الجنة كما سلك ذو القرنين جميع الأرض، أو «ذو قرني الأمة» فأضمر وإن لم يتقدم ذكره، أو «ذو جبليها الحسن والحسين» أو «ذو شَجّنين في قرني رأسه إحداهما من عمرو بن ود، والثانية من ابن ملجم، وهذا أصح، كذا في «القاموس».

وذو خلال: أبو بكر.

وذو النورين: عثمان بن عفان.

وذو الشهادتين: خزيمة بن ثابت.

وذو اليدين: صاحب الحديث في السهو.

وذو الأذنين: أنس بن مالك.

وذو العينين: معاوية بن مالك. شاعر.

وذو العين: قَتادة بن النعمان. رُدِّ رسول الله عينه السائلة على وجهه.

وذو الهلالين: زيد بن عصر بن الخطاب، أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، لُقُب بجدَّيْه.

وذو الجناحين: جعفر بن أبي طالب قاتل يومَ مُؤْتَةَ حتى قطعت يداه فقتل فقال رسول الله: «إن الله قد

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٢٧.

<sup>(°)</sup> من: خ.

 <sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.
 (٣) الأنعام: ٧٥.

<sup>(</sup>۴) من خ

أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاءه.

وذو المِخْصَرة: عبد الله بن أنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مخصرة: وقال: «تلقاني بها في الجنة».

وذو مِرَّة: جبريل عليه السلام [ أي: منظر حسن أو حصافة في عقله ورأيه ](١).

اللَّوْق: هو عبارة عن قوة مرتبة في العصبة السيطة على السطح الظاهر من اللسان، من شانها إدراك ما يرد عليه من خارج الكيفيات الملموسة، وهي الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة

والذُّوق في الأصل: تعرف الطَّعْم، ثم كثر حتى جعل عبارة عن كل تجربة. يقال (ذقت فبلاناً) و(ذقت ما عنده) وقد استعمل الإذاقة في الرحمة والإصابة في مقابلتها. قال تعالى: ﴿وَإِنْ الْمُقْتِهِ النَّاسُ رَحْمَةُ ﴾(٢) وقال: ﴿وَإِنْ تُصِبِّهُم ﴾(٣) تنبهاً على أن الإنسان بادنى ما يعطى من النعمة يبطر ويأشر.

والذوق والطبع قد يطلقان على القوة المهيئة للعلوم من حيث كمسالها في الإدراك بمساله الإحساس من حيث كونها بحسب الفطرة. وقد يخص الذوق بما يتعلق بلطائف الكلام، لكونه بمنزلة الطعام اللذيذ الشهي لروح الإنسان المعنوي. والطبع بما يتعلق بأوزان الشعر لكونها بمحض الجلة، بحيث لا ينفع فيها إعمال الجِلة لا قليلًا. [ والذوق بالفم فيما يقل، فإن كثر قيل فهه: أكُلُ وَشُرْبِ ] (1).

الذَّرْية: هي إما (فعلية) من الندَّر أو (فعولة) من الندَّر، أبدلت همزته بناءً ثم قلبت النواو بناء، وأدغمت الياء في الياء، ومعناها لغنةً: قيل نَسْبل الثَّقَلَيْن، وقيل: من الأضداد، تجيء تارة بمعنى الأبناء، وتارة بمعنى الآباء.

[ويتناول أولاد البنات. قال الإمام حميد الدين رحمه الله: سألت أستاذي شمس الأئمة الأكدري رحمه الله عمن له أم سيدة وأبوه ليس بسيد فقال: هو سيد، واستدل بأن الله تعالى جعل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من ذرية سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام بجهة الأم، ومن قال: الأنساب تنعقد بالأبناء والآباء لا بالبنات والأمهات كما قال الشاعر:

بندونا بندوآبندالندا ويستساقنا

بَنُوهُنَّ أَبْسَاءُ السِّجَالِ الْأَبَاعِيدِ فقد خالف قوله تعالى: ﴿وَمِن دُرِيتَه داوهُ وسليمان﴾ (\*) إلى قوله: ﴿ويحيى وعيسى﴾ (\*) حيث جعل عيسى من أولاده وذريته مع أنه لم يكن لعيسى أب ] (\*).

والنَّسُل عبارة عن خروج شيء عن شيء مطلقاً، فيكون أغم من الولد.

اللَّهُ ، بالكسر: في الدابّة ضد الصعوبة. وبالضم في الإنسان ضد العز لأن ما يلحق الإنسان أكثر قدراً مما يلحق الدابة، فاحتاروا الضمة لقوتها للإنسان، والكرة لضعفها للدابة.

وقيل: بالضم ما كان عن قهر وبالكسر: ما كان عن تعصب.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>٥) الأثعام: A٤.

<sup>(</sup>٦) من: خ .

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٢١.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٨٤.

والذُّلول: في الدوابُ.

والذليل: في الناس، وهو الفقير الخاضع المهان. وأصل الذل أن يتعدى باللام. وقد يعدّى بـ (على) لتضمين معنى الحنو والعطف. وهــذا ينجمع على (أذلة).

[ وزَلَة القدم: خروجها غلبةً من الموضع الذي ينبغى ثباتها فيه ]<sup>(1)</sup>.

الذُّنْب، بالسكون: واحد الذُّنوب.

وبالتحريك: واحد الأذنباب، ولا يجمع (فَعْـل) على (أَفعال) في غير الأجوف إلا في أفعال معدودة كـ (شَـعُـل) و(شَـعُـع) و(شَـعُـع) و(فَرْخ).

والدُّنوب، بـالفتح: الـدلو العـظيمة ولا يقـال ليها دَنوب إلا وفيها ماء.

الذَّرُع: الطاقة.

وضاق به فَرْها ؛ ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مُخلَصاً .

والنَّراع، بالكسر: مِنْ طَرَف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد.

وذراع المساحة: سبع مشتات فوق كل مشت إصبع قائمة.

وفراع الكرياس: سبع مشتات ليس فوق كل مشت أصبع قائمة

الذهباب: ذهب به: استصحبه ومضى معه، وعليه: نسبه. وعنه: تركه. وإليه: توجه.

وأذهمه: ازاله وجعله ذاهباً.

والمنبة : ازاله وجعله داهب قال بعض المتأخرين: لم أر فيما عندي من كتب

اللغة تَعَدّي (ذهب) - (على)، لكن الشائع في

المعتبرات عبارة (لا يذهب عليك) حتى قال الشريف: يقال: ذهب عليك كذا: إذا فاته بسبب الغفلة عنه.

واختَلف في الفرق بين (ذهب به) و(أذهبه) قيل: لا فرق بينهما من حيث المعنى، فإن معناهما جعله ذاهباً استصحبه أو لا، وهنو مذهب سيبويه وأكثر النحاة. وفي والقاموس، ذهب، كمنع: حار ومرّ، ويه: أزاله كأذهبه. وردّ ابن هشام القول بِالفِرق بِنهما بقوله تعالى: ﴿ فَهَ اللَّهُ بنُورهِمْ ﴾ (١). والحق أن بينهما فرقاً كما ذهب إليه صاحب والكشاف، حيث قبال: معنى (أدهيه): أزاله وجعله ذاهباً. ومعنى (ذهب بنه) استضخبه ومضى بنه معه. وتناهيك دلينلًا على الفرق قنوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدُّهُ لِمَا مِنْفُضَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ (٣) لأن غرضهم من المَضَّل ليس مجرد إزالة بعض ما أتوا بل إزالته بطريق الأخذ، وحيث يتعدر المعنى الحقيقي كما في وذَهَبُ الله بِسُورِهم﴾ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهِ لَدُهِبُ بِسَمْعِهِمْ ﴾ (ا) إذ لا ذهاب فيه ولا أخذ ولا استصحاب وجب المصير إلى الحمل على التجوز، كما هو الشأن في أمثاله

## [ نوع ](٥)

﴿ وَرُهُم ﴾ (١): دَعْهُم.

(<sup>ه</sup>) من: خ.

﴿ الأرضَ دُلُولًا ﴾ (\*) لَيُّنَةً .

﴿ وَالذَّارِيلَةِ ﴾ (^): يعني الرياح تذرو التسربة

<sup>(1)</sup> من (خ) وشرطها أن تكون في حوف الزاي.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧. (٦) الأنعام: ٩١.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۹.(۷) الملك: ۱۵.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٠. (٨) الذاريات: ١.

وغيره. أو النساء الولود، أو الأسباب التي تلذر ﴿ فَمَانَ ذَلَلْتُم ﴾ (١٤) : أي ملتم عن المدخسول في الخلائق من الملائكة وغيرهم.

﴿ولا ذِلَّهُ ﴾ (١): هوان.

﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الدُّلَّةِ ﴾ (١): هَدْر النفس والمال والأهل، أو ذُلِّ التمسك بالباطل، والجرية.

﴿ وَوَ الْعَرْشِ ﴾ (٢): خَالِقُه .

﴿ذِكْرَى﴾ (٤): تُذْكِرة.

﴿ذَرَاكُم فِي الأرضُ﴾ (٥): خلقكم ويثَّكم فيها

﴿على دَمَّابِ مِهِ ﴾ (١) : على إزالته .

الذُّرة: النملة الصغيرة.

وَمِنْ بَعْدِ الدِّحْرِكِ (٧): أي التوراة.

﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرُ ﴾ (٨): شَرَفٌ ...

﴿لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُنُوبِاً ﴾ (1): نصيباً من العداب. وْوَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعالُهُ (١١): وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم.

ذَرْعُه: أي طاقته

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبُّه ﴾ (١١) : وحَّد الله .

﴿ إِلَّا مَا فَكُنِّتُم ﴾ (١١): ذبحتم وبه روح.

[ ﴿ أُولِيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكُوا ﴾ (١٠٠): عظة واعتباراً ...

وْدِمَّةً ﴾ (١٥): عهد.

﴿ بِذِبْح عظيم ﴾ (١١): كُبش سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

﴿ ذَرَأْتًا لِجَهَنَّم ﴾ (١٠): أي خلقنا لها.

﴿ذَرْعُهَا سَبِعُونَ دِراعِـأُ﴾ (١١): أي طولهــا إذا ذرعت.

﴿ سُئِلَ رَبِّكِ ذُلَّاكُ ﴿ (١٠): منقادة بالتسخير .

﴿ذَا العِلْلِ﴾ (١٠): قيل لم يكن نبياً ولكن كان عبداً صالحاً تكفل بعمل رجل صالح عند موته، ويقال: تَكَفَّل ليني قـومـة أن يقضي بينهم بـالحق ففعـل فسمى ذا الكِفُل عِ(").

## فصتارا لراء

[ الرُّجْزِ ]: كيل منا في القرآن من الرُّجْزِ فهمو العداب. وأما ﴿والرُّجْنَ فَاهْجُنَّ ﴾ (١١)، بالضم، فالمراد الصئم.

[ الرَّيْب ]: كل ما في القرآن من رَيْب فهو شك، إلا ﴿ رَبُّكِ المُنُونَ ﴾ (١١) فإن المراد حوادث الدهر.

(۱) يونس: ٢٦ .

(٢) البقرة: ٦١.

(٣) غافر: ١٥.

(٤) الأنعام: ٦٩.

ره) المؤمنون: ٧٩.

(٦) المؤمنون: ١٨.

(٧) الأنياء: ١٠٥.

(٨) الزخرف: ١٤٤.

روم الذاريات: ٩٩.

(۱۰) هود: ۷۷.

(١١) الأعلى: ١٥.

(١٢) المائدة: ٣.

(۱۲) طه: ۱۱۳.

(١٤) البقرة: ٢٠٩.

(١٥) التوبة: ٨.

(١٦) الصافات: ١٠٧.

(١٧) الأعراف: ١٧٩.

(١٨) الحاقة: ٣٢.

(١٩) النحل: ٦٩.

(٢٠) الأنبياء: ٨٥.

(٢١) من: (خ) وبإزائه في هامشها حاشية (والراجع نبوته).

(٢٢) المدثر: ق

(٢٣) الطور: ٣٠

[ الرَّجْم ]: كل ما في القرآن من الرَّجْم فهو القَتْل إلا فِلنَرجُمَتُكُم ﴾ (١) فإن معناه الشتمنكم والورجما بالفيد ﴾ (٢) أي ظناً .

[ الرياح ]: كل ما في القرآن من الرياح فهو الرحمة، وكل ما فيه من الريح فهو الحذاب. وأما وجوريح طيبة (المفن.

[الربع]: وكل ربع في القرآن ليس فيه الف ولام النفقوا على تسوحيده، وما فيه الف ولام فالقراءة فيه جمعاً وتوحيداً إلا الربع العقيم في والداريات، فالقراءة بتوحيدها. وفي والروم، والرباح مبشرات في القراءة بجمعه (وقرى، خميع الرباح جمعاً. وتأنيث الربح ليس بحقيقة ولها أصناف، والغالب فيها التذكير كالإعصار، والسب الأكثري في تكون الربح إن صح هو معاودة الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة لانكسار معاودة الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة لانكسار الدولة، يقال للقوم إذا زالت دولتهم وأحدث شؤونهم تتراجع: (ركلت ربحهم وذهبت)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُم﴾(٥)، وإذا نفذت أمروهم: (هبت رياحهم)، وقد يستعار الربح للغلبة ونحو: ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُم﴾(٥)، وإذا نفذت المؤرهم: (هبت رياحهم)، وقد يستعار الربح

[ الرَّجُس ]: كل ما استقدر من العمل، والعمل المؤدي إلى العداب والعقاب والغضب فهو رجس، في المؤثنيو الرَّجُسَ من الأوثنان (٢) أي اجتنبوا الرُحِسَ من الأوثنان (٢) أي اجتنبوا الرور.

[ السرجفة ]: كل ما في القرآن من الرجفة فهو مقرون بذكر (دار)، وكل ما في القرآن من الصيحة فهو مقرون بذكر (ديار)، فالسرجفة في دارهم، والصيحة في ديارهم.

[ الرَّس ]: كُل رَكِيَّةٍ لَم تُطْوَ بِالحجارة والآجر فهي
 رُسٌ

[ الروضة ]: كل أرض ذات نبات وماء فهي روضة
 عند العرب.

[ رَكِبَ ]: كل شيء علا شيئاً فقد ركبه. ويقال: (ركبه دين).

[ الرامنغ ]: كل ثابت فهو راسخ .

[ الرقراق ]: كل شيء له تلألؤ فهو رقراق.

[ الرَّطانة ]: كل كلام لا تفهمه العرب فهو رَطَّانة.

[ الرَّدْف ]: كل شيء تبع شيئاً فهو ردفه . (^)

[ ران ]: كل ما غلبك فقد ران بك ورانك وران علمائه

[ رُكيك]: كل شيء رقيق قليل من ماء أو نَبْتِ أو عِلْم فهو ركيك(١)

[ الرَّب ]: كل مَن ملك شيئاً فهو ربه. يقال: (هو رب الدار، ورب المال).

[الراكد]: كل ثابت في المكان فهو راكد.

[ الرُّفات ]: كل ما تكسّر وبلي فهو الرُّفات.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (خ).

<sup>(</sup>Ý) الحج: ۳۰.

<sup>(</sup>٨) هلم المادة من: خ.

<sup>(</sup>٩) هذه المادة من: خ

<sup>(</sup>۱) یش: ۱۸

<sup>(</sup>۲) الكيف: ۲۲.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲۲.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٤٦.

ره) الأنقال: ٦٤.

[ رفد ]: كل شيء جعلته عوناً لشيء فقد رفدته. [ الرُّقة ]: كلل أرض إلى جنب وادٍ وعليها الماء أيام المدثم ينضِبُ فيكون مكرمة للنبات فهي الله قة.

[ الريحان ]: كل ما ينبت من بـ لمره مما لـ شجر ولعينـ والحة مُسْتَلَذَة فهـ ورَيْحان، وما ينبت من الشجر ولورقه والحة مُسْتَلَدَّة فهو ورد.

[ السرزق ]: وعن ابن عباس: كسل ريحان في القرآن فهو رزق.

[ [ الرَّقْرَف ]: كل ثُوب عريض عند العرب فهو رُقْرَف ](<sup>()</sup>،

[ الريعان ]: ريعان كل شيء أوائله التي تبدو أولاً منه.

[ الرذال ]: رذال كل شيء رديته.

[ الرُّحب ]: الواسع من كل شيء رُحب، بالضم. [ الروي ]: كل حرف يقع روياً إلا هاء التأنيث والإضمار والحروف اللاحقة للضمير في (به) و(له) والتنوين والألف المبدلة منه في الوقف والنون الخفيفة في (اضربَنْ) و(قولَنْ)، وسمي روياً لأنه يجمع الأبيات، من (رويت الحبل) إذا فتلته، أو من الري، لأن البيت يسرتوي عنسده فينقطع.

الرَّبِ: المالك والمصلح والسيد والمعبود، فإن حُمل على المالك عمَّ الموجودات، وإن حُمل على المصلح خرجت الأعراض لأنها لا تقبل

الإصلاح، بل يصلح بها، وإن حمل على السيد اختص بالعقلاء، وإن حمل على المعبود اختص بسالمكلفين وهذا أخص المحسامل، والأول أعمها، وقد وقع في بعض التفاسير أن الرب صفة من (رُبِّه) بمعنى رباه تربية، ثم سمى به الملك المربى وانسلخ عن الوصفية وصار كالاسم الشبيه بالصفة كالكتاب والإله والعالم والخاتم، والدليــل على كونه صفة لحوق التاء به في المؤنث كما في حديث: دمنْ أشراط الساعة أن تُلِدَ الْأُمَـةُ رَبُّتها، وهو حقيقة مختص بالباري تعالى ولا يطلق على غيره إلا مجازاً أو مقيداً، والحق أنه باللام لا يطلق لغيره تعالى مقيداً أيضاً لورود النهي عنه في حديث صحيح (٢). ومن حق الرب أن يجمع إذا أطلق على الله تعالى على (أربة) و(ربوب) لا على (أرباب) وأما ﴿ أرباباً من دون الله ﴾ (أرباب) فذلك بحسب اعتقادهم لا ما عليه ذات الشيء في نفسه، وفي والعجائب، للكرماني: كثر حذف (يا) في القرآن من الرب تنزيهاً وتعظيماً لأن في النداء طرفا من الأمر

[ والربّاني هو في الأصل (ربي) أدخلت الألف للتفخيم ثم أدخلت النون لسكون الألف، كما قيل في (صنعاني) و(نصراني) وواحدهما(ربّان) كما يقال (ربّان) و(عطشان) ثم ضمت إليه ياء النسبة كما قالوا: الحياني ووقباني، قيل: الربانيون الولاة، والربيون: الرعة ] (4).

<sup>(</sup>١) هذه المادة من: خ.

 <sup>(</sup>٢) بازائه في هامش (خ): وإذ الألف واللام للتعميم والمخلوق لا يملك الكل.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٦٤ .

 <sup>(</sup>٤) ما بين معقوقين من (خ) وبإزائه في هامش (خ) ما يلي:
 ووفي (رب العالمين) إشارة إلى أنه المدوق بخلق

القصد والمعرفة في العبد، فإن التوفيق مرجعه التكوين، وهدا رد للقدرية، وفيه رد أيضاً ممن أسلم البقاء إلى نفس الممكن يحتاج في وجوده إلى سبب، لا في بقائه، إذ الأصل فيه البقاء ما لم يكن سبباً مزيلاً،

الـرحمن: اختلف فيـه. قـــال بعضهم: هــو عَلَمٌ اتفاقى كالجلالة، إذ لم يستعمل صفة ولا مجرداً عن السلام إلا إذا كبان مضافاً، وفي حساشية «الكشاف» للشيخ سعد الدين: فإن قبل من أين عُلم أن الرحمن ليس بعَلَم؟ قلنا: من جهة أنه يقع صفة فإن معناه المبالغ في الرحمة والإنعام، لا الذات المخصوص مرادفاً لاسم الله تعالى، وهذا في غاية الظهور، فالرحمن كان صفة بمعنى كثير الرحمة، ثم غلب على المنعم بجلائل النَّعَم في الدنيا والآخرة، وبالجملة بحيث لا يقم على المخلوق، إذ المغلوب قد يكون مرجعاً كما في الآله ، إذ قل استعماله في الباطل، وقد يكون مهجوراً كما في الرحمن حيث لا يطلق على الغير أصلًا، (وإن تعرَّى عن لام التعريف تثبت الألف وإلا تحذف)(١). وقد صرح السيد الشريف بأنه مشارك لاسم الذات معرَّفاً ومنكَّراً، و[ من هنا ](٢) (لا إلى إلا الرحمن) يفيد التوحيد بحسب عرف الشرع وإن لم يقد بحسب عرف اللغة، وعدم الانصراف أظهر وإن أوجب اختصاصه بالله تعالى الانصراف على مذهب مَنْ شُمرَط وجود (فَعْلَى)، وعدم الانصراف عند من شرط انتفاء (فعالان) وجعله مستوى النسبة بالانصراف وعدمه نظرأ إلى المذهبين اللذين لا يترجح أحدهما على الآخر إلحاقاً له بما هو الغالب في بابه وهو (فعلان) من (فعل) من حد(علم) فإن أكثره غير منصرف أو أكثره على (فعلى) فتُزُّل منزلة ما مؤنثه (فَعْلى) ويحكم بانه لنوالم يطرأه الاختصاص لجاء منه (فَعْلى) فمعنى الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في

السرحمة غمايتها التي يقصر عنها كمل من سواه، والعاطف على جميع خلفه بالرزق لهم لا يزيد في رزق التقي بتقواه، ولا يُنقص من رزق الضاجس بفجوره.

والرحيم: هو الرفيق للمؤمنين خاصة يستر عليهم ذنوبهم في العاجل، ويرحمهم في الآجل، فمتعلق الـوحمن أثر منقـطع، ومتعلق الرحيم أثـر غير منقطع، فعلى هذا الرحيم أبلغ من الرحمن، والقول بأن الرحيم أبلغ لأن (فَعيلًا) للصفات الغريزة ك(كسريم) و(شسريف)، و(فعلان) للعبارض كه (سكران) و(غضيان) ضعيف، لأن ذلك ليس من صيغة (فَعيل) بيل مِن بناب (فُعل) بالضم، وقيل: الرحمن اسم حاص صفة عامة والرحيم اسم عام صفة حاصة ، فإنه يقال: (فلان رحيم) ولا يقال (رحمن)، وأما (رحمن اليمامة) لمسيلمة الكذاب فمن باب تعنيهم وقيل: الرحمن أمدح والرحيم ألطف، وقبال بعضهم: كل واحبد منهما أرقَ من الآخر من وجه، (والرحيم لا يكلف عباده جميع ما يطيقونه، فكل ملك يكلف عبيده جميع ما يطيقون فليس برحيم)(٢)، وليس هــذا من باب الترقي، لأنه إنما يتعين إذا كان الأبلغ مشتملًا على ما دونه، إذ لو قدم الأبلغ حينئذ كان ذكر الآخر لغواً كما في: (فياض جواد)، و(باسل شجاع) وأما إذا لم يشتمل عليه كما ههنا فيجوز سلوك كل واحد من طريقي التتميم والتسرقي نسطراً إلى مقتضى الحال، وههنا يحمل على الأول، لأن المطلوب بالقصد الأول في مقام العظمة والكبرياء وجلائــل

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ساقط من (خ).

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ساقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) من: خ.

النعم، وقدّم الرحمن وأردف بالرحيم كالتتمة تنبيهاً على أن الكل منه. لثلا يتوهم أنَّ محقَّرات النعم لا تليق بجنبابه، فسلا تبطلب من بسابه، وفي «الجوهري»: هما بمعنى. ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما تأكيداً (١)، قيل: جميع أسماء الله ثلاثة أسماء: الذات، وأسماء الأفعال، وأسماء الصفات، فالتسمية مشتملة على أفضل كل منها، وقيـل: كلاهمـا من الصفات الفعليـة، وقيل: من الصفات الذاتية، وقد أشار الله تعالى إلى الرحمة الفعلية بقوله: ﴿ وَهَبُّ لِنَا مِن لَدُنُّكُ رحمة ﴾(٢) لأن الصفة الذاتية لا توهب، وأحسن ما يقال في جمع الوصفين في البسملة أن (فعلان) مبالغة في كشرة الشيء، ولا يلزم منه السدوام ك (غضبان)، و(فعيل) لدوام الوصف ك (ظريف) فكأنه قال: الكثير الرحمة الدائمها، وقال بعضهم: مدلولهما واسع.

الرحيم: راحم الكبل، أحاط الصور والاسرار مراحمه، وعم الألواح والأرواح مكارمه، والأول أعم مدلولاً صدره لما صار كالعلم لله ٢٠).

الرجاء: بالمد: الطمع فيما يمكن حصوله، ويرادفه الأمل، ويستعمل في الإيجاب والنفي. قال الله تعالى: ﴿وَتَسْرُجُونَ مِنْ اللهِ ما لا بَرْجُونَ ﴿ وَاللهِ مَا لا بَرْجُونَ ﴾ (٤).

و[ الرجا]، بالقصر: جانب البئر قال:
كم مِنْ حقيدٍ في رَجَا
بئس لمنقطع الدرجا
والرجاء بمعنى الخوف يستعمل في النفي فقط
نحو: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ شِ وَقَاراً ﴾ (٥) لكنه يرد
﴿ وَارْجُوا البُومُ الأَخْرِ﴾ (١).

والترجي: ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله.

والتمني: محبة حصول الشيء مسواء كان ينتظره ويشرقب حصوله أو لا، (فيستوي في حيزه (إن) و(ل))(\*).

> والترجي في القريب. والتمني في البعيد.

والتمني في المعشوق للنفس.

والترجي في غيره.

والفرق بين التمني والعرض هـ و الفرق بينـه وبين الترجي

والتمني نسوع من السطلب إلا أن السطلب يكون باللسان، والتمني شيء يهجس في الفلب يقدره المتمنى.

والتمني مغاير للقصد والتصديق، فإن القصد نوع من الإرادة، والتصديق نسوع من العلم، بسل الوجدان كافي في الفرق.

والتوقع أقوى من الطمع، والطمع ارتقاب

<sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) حاشية : ووتخصيص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المشروع سواء كان من الكمال الخلقي السفاتي أو الصدوي السوجودي أو المعسوي الفيضي لا بد أن يبدأ بإبداء الله تعالى ويسند إليه الفعل منه إلى انتهائه،

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٨.

<sup>(</sup>٣) بإزائه في هامش (خ) حاشية نصها: ووفي إطلاق وصف

المنعمية حيث ينصرف إلى كمال تلويع إلى أنه المختار فيه ليس صدوره الإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية سوابق الأعمال:

<sup>(</sup>٤) النساء: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) نوح: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) العنكبوت؛ ٣٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين القومين ليس في: خ.

المحبوب

والإشفاق ارتقاب المكروه، ويستعمل في المتوقع فيه (لعل)، وفي المطموع فيه (عسى)، وكلاهما حرف الترجي، وقد يرد مجازاً لتوقع محذور، ويسمى الإشفاق، نحو ﴿لَعَلَّ الساعَةُ قُرِيبٍ﴾(١). وقد يقول الراجي إذا قرى رجاؤه: سأفعل كذا، وعليه: ﴿ساتيكُم منها﴾(١).

الروح، بالضم: هو الربيح المتردد في مخارق الإنسان ومنافله، واسم للنفس لكون النفس بعض الدوح، فهو كتسمية النوع باسم الجنس، نحو تسمية الإنسان بالحيوان، واسم أيضاً للجزء الذي به تحصل الحياة، واستجلاب المنافع واستدفاع العضار.

والروح الحيواني: جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني، ويتتشر بسواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن.

والروح الإنساني: لا يعلم كنهها إلا الله تعالى ومذهب أهل السنة أن الروح والعقبل من الأعيان وليسا بعرضين (كما ظنه المعتزلة وغيرهم. وإنهما يقبلان الزيادة من الصفات الحسنة والقبيحة كما تقبل العين الناظرة غشاوة ورمداً والشمس انكسافاً؛ ولهذا وصف الروح بالأمارة بالسوء مرة؛ وبالمطمئنة أخرى) (٣). وملخص ما قاله الغزالي أن المروح ليس بجسم يحل البدن حلول الماء في الإناء، ولا هو عَرض يحل القلب والمدماغ حلول العلم في العالم، بل هو جوهر لانه يعرف نفسه وخالقه ويدرك المعقولات، وهو باتفاق العقلاء

جزء لا يتجزأ وشيء لا ينقسم إلا أن لفظ الجزء غير لائق به، لأن الجزء إضافة إلى الكل ولا كــل ههنا، فلا جزء إلا أن يراد به ما يريد القائل بقوله: الواحد جزء من العشرة، فإذا أحدث جميع الموجودات أو جميع ما به قوام الإنسان في كونه إنساناً كان الروح واحداً من جملتها، لا هو داخل ولا هو خارج ولا هو منفصل ولا هو متصل، بل هو منزه عن الحلول في المحال والاتصال بالأجسام والاختصاص بالجهات، مقدس عن هده العوارض، وليس هذا تشبيهاً وإثباتاً لأحصُ وصف الله تعالى في حق الروح، بل أخص وصفه تعالى أنه قيوم أي: قائم بذاته، وكل ما سواه قائم به، فالقيومية ليست إلا لله تعالى، وَمَن قبال إن الروح مخلوق أراد أنه حادث وليس بقديم، ومن قال إنه غير مخلوق أراد أنه غير مقدر بكمية فلا يعدحل تحت المساحة والتقدير.

ثم اعلم أن الروح هو الجوهر العلوي الذي قيل في شأنه: ﴿قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْوِ رَبِي ﴾ (٤) يعني أنه موجود بالأمر وهو الذي يستعمل قيما ليس له مادة فيكون وجوده زمانياً لا بالخلق، وهو الذي يستعمل في ماديات، فيكون وجوده آنياً، فبالأمر توجد الأرواح، وبالخلق توجد الأجسام المادية. قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومِ السَّمَاءُ والأرضُ مِامُوهِ ﴿٥) وقال: ﴿وَالشَّنْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ عَيْدُنا أَجسام لطيقة غير مادية، خلافاً للفلاسفة، فإذا كان الروح غير مادية، خلافاً للفلاسفة، فإذا كان الروح غير مادي كان لطيفاً نورانياً غير قابل للانحلال، مارياً مادي كان لطيفاً نورانياً غير قابل للانحلال، مارياً مادي كان للواحد عادي كان الروح غير مادي كان للواحد أنه المواقية في قابل للانحلال، مارياً مادي كان للواقعة في قابل للانحلال، مارياً مادي كان للواقعة في قابل للانحلال، مارياً مادي كان الروح في مادي كان للولود غير قابل للانحلال، مارياً

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۷.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٧.

<sup>(</sup>م) ما بين قوسين ليس في : خ.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) الروم: ٢٥.

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢ والأعراف: ٥٤.

في الاعضاء للطافته، وكان حياً بالذات، لأنه عالم قادر على تحريك البدن، وقد ألف الله بين الروح والنفس الحيوانية، فالروح بمنزلة الزوج، والنفس الحيوانية كالزوجة، وجعل بينهما تعاشقاً، فما دام الروح في البدن كان البدن بسبيه حياً يقظان، وإن فارقه لا بالكلية، بل كان تعلقه باقياً ببقاء النفس الحيوانية فيه كان البدن نائماً، وإن فارقمه بالكلية بأن لم تبق النفس الحيوانية فيه فالبدن ميت، ثم الأرواح المخصوصة متحدة في الماهية لتصير أشخاص الإنسان ماهية واحدة، ثم هي أصناف، بعضها في غاية الصفاء، وبعضها في غاية الكدورة، (وهي حادثة أما عندنا فلأن كل ممكن حادث، لكن قبل حـدوث النفس)(١) لقولـ عليه الصلاة والسلام: ﴿ خلق اللهِ الأرواح قبل الأجساد بألفى عامه(١) وعند أرسطو: حيادثة مسع البدن، وعند البعض: قديمة لأن كل حادث مسبوق بمادة ولا مادة له، وهذا ضعيف. والأرواخ لا تفني. أما عند الفلاسفة فلأن المجردات لوقبلت خلع صورة وأخذ أخرى كانت باقية مع الأحسري. فلا تكون فانية، وأيضاً لو قبلت الفناء لوجب بقاء القابل مع المقبول فتكون باقية مع الفناء . هذا خلف.

والحق أن الجموهم الفائض عن الله المشرف بالاختصاص بقوله: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ (٢)

(الذي من شأنه أن يحيا به ما يتصل به)(<sup>1)</sup> لا يكون

من شأنه أن يفني مع إمكان هذا، والأخبار الـدالة على بقائه بعد الموت وإعادته إلى البـدن وخلوده دالة على أبديته.

وانفق العقالاء على أن الأرواح بعد المفارقة عن الأبدان تنتقل إلى جسم آخر بحديث: وإن أرواح المؤمنين في أجواف طيرخُفُسر، إلى آخره لكن اختلفوا هل تكون مُدَّبِّرة لـذلـك الجسم أو لا؟ فذهب علماؤنا إلى صحة ذلك بدليل آخر الحديث، وقالت الحكماء: لا يصح أن تكون مُـدَبَّرة لتلك الأبـدان، وإلا لكان تنـاسخــًا، وهــو باطل، ووافق محققو الصوفية العلماء ومنعوا لزوم التناسخ، لأن لزومه على تقدير عـدم عودهــا إلى جسم نفسها الذي كانت فيه، والعود حاصل في النشأة الجنائية. وإنما هذا التعلق في النشأة البرزخية، وإنما سمى الروح روحاً لكونه في روح، أي في نعيم وسرور وراحة لعلمه يربه ومشاهدته إياه، أو لأنه راح في فسحات أفلاك معرفة خالقه بقوةٍ ما، وراح أيضاً في معرفة نفسه بما هو فقيـر إلى ربه ومُوجده، فكأنه أمر من (راح، يروح) فلما نقل من الأمر إلى الاسم ردت الواو كما دخل عليه التعريف فإنَّ حَدُّف الواو إنما كان لالتقاء الساكنين فكأنه إداطلب من جهة قيل: راح إلى جههة أخرى والروح بما به حياة البدن نحو: ﴿ويَسسالونَكَ عَن الرُّوح 🍎 🗘 🗧

(٣) الحجر: ٣٩ وص: ٧٣.

(1) ما بين القوسين ليس في (خ).

والأمر تحود ﴿وَرُوحُ مِنْهُ لِهِ (١) اللهِ

<sup>(</sup>١) يدل هذه العبارة في (خ): وحدوثها قبل حدوث البدن.

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (خ) حاشية: ﴿ وَهَذَا الْحَدَيْثُ حَبَّرُ وَاحَدُ

ظني المتن وإن كان قطعي الـدلالة، عكس الآيـة التي (٥) الإسراء: ٨٨.

استدل بها لاحتمال أن يكون المراد بإنشاء الخلق إنشاء التعلق بالنفس فيتعارضانه.

<sup>(</sup>٦) النباء: ١٧١.

والوحي نحو: ﴿ يُنَدَّزُلُ المَالائِكَةَ بِالرُّوحِ ﴾ (١) و﴿ يُلَقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ (١).

والقرآن نحو : ﴿ أَوْ هَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَقْرِبَا﴾ (٣). والرحمة نحو: ﴿ وَآلِيدَهُم بِرُوح مِنه ﴾ (٤). والحياة نحو: ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحانَ ﴾ (٥).

وجبريل عليه السلام نحو: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إليها رُوْحُنَا ﴾ (١).

ومَلَكُ عظيم نحو: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ﴾ (٧).

وجنس من الملائكة نحو: ﴿قَنَــرُّلُ العسلائكةُ والرُّوحُ﴾ ((وجهه كنوجه الإنسان، وجسده كالملائكة) (٩).

وعيسى النبي أيضاً والروح الكلي في مرتبة كمال القوة النظرية والعملية يسمى عقلاً، وفي مرتبة الانشراح بنور الإسلام يسمى صدراً، وفي مرتبة المراقبة والمحبة يسمى قلباً، وفي مرتبة المشاهدة يسمى صراً، وفي مرتبة التجلي يسمى روحاً

والروح مؤنث إذا كان بمعنى النفس، ومنكر إذا كان بمعنى المهجة.

الرحمة ("): هي حالة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب، وتكون مبدأ للانعطاف النفساني الذي همو مبدأ الإحسان، ولما لم يصح وصقه تعالى بالرحمة لكونها من الكيفيات، وهي أجناس تحتها أنواع، فإما أن يتصف الباري بكل منها وهو

محال، أو ببعضها المخصص فيلزم الاحتياج، أو لمخصص فيلزم الترجيح، أو لا يتصف بشيء وهو المطلوب لا جرم حمل على المجاز وهو الإنعام على عباده، فرحمة الله مجاز عن نفس الإنعام، كما أن غضبه مجاز عن إرادة الانتقام، وأنت خبير بأن المجاز من علامة صحته النفي عنه في نفس بأمر، كقولك للرجل الشجاع ليس بأسد، ونفي الرحمة عنه تعالى ليس بصحيح، ولك أن تحمله على الاستعارة التمثيلية.

والرحمة هي أن يوصل إليك المسارّ.

والرأفة هي أن يدفع عنك المضار.

والسرافة إنسا تكون ساعتبار إفناضة الكسالات والسعادات التي بها يستحق الثواب، فالرحمة من باب التزكية، والرافة من باب التخلية.

والرأفة مبالغة في رحمة مخصوصة هي رفع المكروه وإزالة الفر، فذكر الرحمة بعدها في القرآن مطرداً لتكون أعم وأشمل، واستشكل قوله تعالى: ﴿ وَاوَ يَالَّكُ هُمْ عَلَى تَصُوفُ فِي إِنَّ رَبُكُم لَوْوَقَ رَحِيمٍ ﴾ (أأ) تأمل. ورحمة الله علمة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده.

والرحمة: الإسلام نحر: ﴿ يَقْتَصُ برحمته مَنْ نَشَاء ﴾ [10].

والإيمان نحو: ﴿وآلاني رحمةُ مِنْ عِنْدِه ﴾ (١١). والبحنة نحد و: ﴿فَقَعَى رَحْمَةٍ اللهِ هُمْ فَيِهِما

<sup>(</sup>١) النحل؛ ٢.

<sup>(</sup>۲) غافر; ۱۵.

<sup>(</sup>۳) الشوري: ۵۲.

ر ۲۰ انسوری ۱۰۰

<sup>(\$)</sup> المجادلة : ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الواقعة: ٨٩.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۱۷. (۷) النيا: ۳۸.

<sup>(</sup>٨) القدر: ٣.

<sup>(</sup>٩) ما بين قومنين ليس (خ).

<sup>(</sup>١٠) هذه المادة ليست في (خ).

<sup>(</sup>١١) النحل: ٤٧.

<sup>(</sup>١٤) البقرة: ١٠٥ وآل عمران: ٧٤.

<sup>(</sup>۱۳) هود: ۲۸ .

خالدون¢<sup>(۱)</sup>.

والمطر نحو: ﴿ يُشُوا بَيْنَ يَدَيُ رَحْمَتِه ﴾ (٢).

والنصمة نحر: ﴿وَلَوْلا فَضْمِلُ اللهِ عَلَيكُمُ وَرَخْمَتُهُ ﴾ (").

والنبوة نحو: ﴿ اهُمُّ يَقْسِمُونَ رَحِمَةً رَبِّكَ ﴾ (٤). والقرآن نحو: ﴿ قُلْ بِفَصْل اللهِ وَبِرَحَمَتِهِ ﴾ (°). والرزق نحو: ﴿ خَزَائِنَ رَحْمَةٍ رَبِّي ﴾ (١).

والنصر والفتح نحو: ﴿ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ رَحَمَةٌ ﴾ (٧٠). والعافية نحو: ﴿ أَوْ أُوادَنِي بِرَحِمِةٍ ﴾ (٧).

والمودّة نحو: ﴿ رُحَماءُ بَينَهم ﴾ (٥)

والسعة نحو: ﴿تَخْفِيكُ مِنْ رَبِكُمْ وَرَحِمَةٍ ﴾ (١٠).

والمففرة نحو: ﴿كُتُبُ على نَقْسِهِ الرَّحِمَة ﴾ [ا] . . . . . والمففرة نحو: ﴿كُتُبُ على نَقْسِهِ الرَّحِمَة ﴾

ثم الرخصة حقيقية ومجازية فالحقيقية على ضربين:

ما يظهر التغاير في حكمه مع بقاء وصف الفعل وهو الحرمة أي: يرتفع الحكم وهو المؤاخلة مع بقاء الفعل مخرماً كإجراء كلمة الكفر على اللسان في حالة الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، وإدلاف عال الغير بغير إذنه في حالة الإكراه والمخصمة، وكإفطار صوم رمضان بالإكراه يُرخص له الإقدام في هذه المواضع مع بقاء حرمة الفعل، حتى لو امتنع وبذل نفسه تعظيماً لنهي الله فقتل أو مات جوعاً يثاب على ذلك ببقاء الوصف وما يظهر التغيير في الحكم وفي وصف الفعل أيضاً، وهو أن لا يبقى الفعل محرماً كشرب الخمر وتناول الميتة في حال الإكراه أو المخمصة، ففي وتناول الميتة في حال الإكراه أو المخمصة، ففي الموامتين فقتل أو مات جوعاً يؤاخذ به.

وأما الرخصة المجازية فكوضع الإصر والأغلال التي كانت مشروعة على الأمم السالفة

والرُّخُص لا يقاس عليها، وإذا شاعت قـد يقاس عليها كما تقرر في الأصول.

الحرزق: هو يقبال للعطاء الجباري دنيوباً كان أو دينياً، وللنصيب، ولما يصل إلى الجوف ويُتغَذّى به. وفي «الجوهري»: هو ما يُنتفع به ولا يلزمه أن

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٧...

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٨٦ والنمل: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۸۳.

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٣٢.

<sup>(</sup>ە) يونس: 🗚 ،

ر) الإسراء: ١٠٠.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ١٧ .

<sup>(</sup>٨) الزمر: ٣٨.

<sup>(</sup>٩) الفتح: ٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١٧٨،

ر ١٠) (١٦) الأنعام: ١٣.

<sup>(</sup>۱۲) هود: ۲۳: (۱۲) هود: ۲۳:

<sup>(</sup>۱۱) ك. . (۱۲) البقرة: ۱۸۶،

<sup>(</sup>١٤) الشاء: ١٠١.

<sup>(10)</sup> من: غ-

بكون مأكولاً.

[ وفي «التبصرة»: يقع عندنا على الغذاء والملك جميعاً، وفي «الكفاية»: يقع عندنا على الملك والمدد الذي يصل إلى العبد بواسطة، ويدل على أن الرزق لا يختص بالمتربي به أنه مأمور بالإنفاق من الرزق، وليس كذلك المتربي به والرزق] (١٠).

ولا يتناول الحرام عند المعتزلة، بدليل قوله تعالى: ﴿ ومما رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (١) فإن إنفاق الحرام بمعزل عن إيجاب المدح. وتمسك أصحابنا بشمول الرزق للحلال والحرام بَحَــَدَيث: وَوَاللَّهُ لَقَـدُ رَزَّقَــكُ اللَّهُ حَــلالًا طَيْـــاً فاخترتُ ما حَرَّمَ الله عليك من رزقه مكانً ما أحلَّ لك من حَلاله؛ [ واستحقاق العقاب على سواء الاختيار ومخالفة الأمر في الطلب من وجـوه الجل بالأسباب التي جعلت في أيدي العباد ]("). وبأنه لـو لم يكن رزقاً لم يكن المتغـذي به طـول عمره مرزوقاً. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَائِتَهِ فَي الأرض إلا على الشِررُقُها ﴾ (٤). ولما كان فائدة زائدة لذكر الحلال في قبوله تعمالي: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقُكُم اللَّهُ خَلالًا طَيْباً ﴾ (°) والرزق الحاصل للعباد باختيارهم كحصوله بالتجارات وقبول الهبات والصدقات والغصوب والسرقات وغير ذلك، أو بغير اختيارهم كحصوله بالإرث، فهذه الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى، فكان الحـاصل بهـا أيضاً مخلوقاً لله تعالى . .

والرزَّاق لا يقال إلا لله تعالى، والرازق يقال لخالق

الرزق ومعطيه والمُسَبِّب له، وهو الله تعالى ويقال للإنسان الذي يصير سبباً في وصول الرزق، رازق له.

[ واعلم: العقدورات المختصة بسالكليات محصورة في أربعة أشياء وهي: العمر والبرزق والأجل والسعادة والشقاوة، ليس للإنسان وغيره في ذلك قصد ولا عمل ولا سعى، بل ذلك نتيجة قضاء الله وقَدَره بموجب علمه السابق الثابت الحكم أزلًا وأبدأ، المقتضى تعلقه بــالمعلوم، ولهذا نهى رسول الله ﷺ أم حبيبة عن الدعاء فيه، بخلاف المقدورات المختصة بالجزئيات التفصيلية فإن حصول بعضها للإنسان قد يتوقف على أسباب وشروط، وربما كان الدعاء والكسب والسعى والتعمل من جملتها، بمعنى أنه لم يقدُّر حصوله بدون ذلك الشرط أو الشروط، ولهذا بعد ما نهاها حرضها على طلب الإجارة من عداب القبر والنار. ثم الرزق والأجل مخصصان من عموم قوله تعالى: ﴿ يُمْحُو الله ما يُشاءُ وَيُثْبِثُ ﴾ (١) والمراد بالزيادة والحرمان فيهما لازمهما من الخير والبركة والراحة وعدمها، فالكسب يزيد المال ولا يزيد المرزق، وتمرك الكسب يُنْقِص المال ولا يُنْقِصُ الرزق، وكذلك الطاعات نزيد الدرجات ولا تزيد الإيمان، وترك الطاعات يُنْقِص الدرجات ولا يُنقص الإيمان، ويقول البعض: لو لم أكتسب لما وجدت الرزق، وبعضهم يقول: لو تركت الكسب لوجدت ما وجدت بالرزق، وبعضهم يقول: هذا من الله ومن كسبي، فالأول مشعر بـالاعتزال، ولا

<sup>(</sup>١)و(١) من: خ.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣.

<sup>(</sup>٤) هود: ٦.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٣٩.

يدل على الاتكال بالكسب، والثاني مشعر بالجبر وإنكار السبب، والثالث هو الصواب، لأنه لم ينكر السبب ولم ينكر تأثير الله تعالى في الأسباب، فمن ترك الكسب فليس بمتوكل، ومن اتكل بالكسب دون الله تعالى فليس بمتوكل،

المرؤية: حقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعبان كانت بالبصر، وقد يُراد بها العلم مجازاً بالقرينة، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللّم تَوْ إلى ربّك ﴾ (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». وكذا يراد بها الكينونة عند الإضافة إلى مكان لتعارف الناس، ومنه قول الأعمى: (رأينا الهلال بالكوفة).

والرؤية مع الإحاطة تسمى إدراكاً وهي المراد في قوله تعالى: ﴿لا تُدْرِكُمه الإنصار (٢) حيث نفى ما يتبادر من الإدراك من الإحاطة بالغايات والتحديد بالنهايات فلا تتنوهم أنه يرى لصورة أو شكل مخصوص، ولا يلزم من النفي على هذا الوجه نفي الرؤية عنه تعالى، والمدح في الشق الأخير، إذ من الموجودات ما لا يدرك بالأبصار، والامتداح بما وقع به الاشتراك بينه وبين ما ليس بممدوح محال كما إذا قال: (أنا موجود وذات). وقوله تعالى محال كما إذا قال: (أنا موجود وذات). وقوله تعالى الدنيا، إذ لم يسأل الرؤية في غيرها، والمسراد بران) التأكيد لا التأبيد، أو التأبيد في حق السائل في الدنيا. وقوله: ﴿فَبْتُ إليك﴾ (٥) أراد به أن لا يرجع إلى مشل تلك المسالة، لما رأى من الأهوال، لا لكونه غير جمائز في نفسه، أو حينما

رأى تلك الأهوال تذكر له ذنباً فأقلع عنه بالتوبة. [ في والتمهيدو: من ظن أن سيدنيا موسى سيال الرؤية من غير إذن من الله تبارك وتعالى فقد سوى بينه وبين المجازئين في أقوالهم وأفعالهم، كيف والظاهر من أحوال الأنبياء انتظار الوحى خصوصاً في هذا السؤال: قال الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إنا لا نثبت صحة رؤية الباري جل شأنه بالدلائل العقلية بل نتمسك بظواهر القرآن والأحاديث، فإن أراد الخصم تأويل هذه الدلائس صرفها عن جواهرها بوجوه عقلية يتمسك بها في نفى الرؤية اعترضنا على دلائلهم وبينا ضعفها ومنعناهم عن تأويل هذه الدلائل، واستحال الإمام أبو منصور رحمه الله رؤية الله تعالى في المنام، واختاره المحققون وإن جوّزه بعض الأثمة بلا مثال ولا كيفية، وأما الرؤية في الآخـرة فقد ثبت ذلـك بالنصوص القطعية قال بعض المحققين: إن العين والحدقة يوم القيامة لا تبقى على هذه الطبيعة، بل تنحرف القدرة إلى الحكمة وبالعكس، والقلب إلى العين وبالعكس، ويكون الهواء غير ما علمته، والشعاع غيرما فهمته والأكوان والألوان على غيسر مَالُوفَكُ ومعهودك، فلما كان العين في الآخرة بمنزلة القلب في الدنيا، والقلب فيها يعليم ويرى، والبصر لا يدرك، إذ الإدراك غير، والرؤية غير فهو سبحانه مرئى القلب معلومه، غير مُدَّرَك للبصرية، وهكذا في الآخرة مرثى العين غير مدرّك لها، إذا جل أمره عن الإدراك، بل الإدراك يوذن بالاشتراك<sub>](1)</sub>.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) الأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>٦) من: خ.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٠٣.

فلا ينتهض شبهةً في خطئه وجهله بـذلك. ولمــا كانت الرؤية محض كرامة اختصت بدار الآخرة، بخلاف الكلام، فإنه يليق بحال الابتلاء، إذ فيه الأمر والنهى. وقوله: ﴿لا تدركه الابصار﴾(١)، حمله كثير من المتكلمين على الجارحة. وقيل: ذلك إشارة إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام كما قال أمير المؤمنين: التوحيد أن لا تتوهمه. وكل ما أدركته فهو غيره.

والرؤية من الزجاج رؤية حقيقية، ولهذا حرم أصلُ المنظور إلى فرجها الداخل من الزجـــاج وفرعُهـــا، وعدم سقوط خيار المشتري برؤية الدهن في الزجاج، لا لعدم كون تلك الرؤية حقيقة لوجود الحائل، بل العلة التامة أن الدهن مما يطعم فالا تكفى الرؤية في الخارج، فإن المراد من الرؤية العلم بالمقصود على ما صرحوا به، فيشترط فيه الذوق، كما يشترط في المشمومات الشم.

والرؤية بالحاسة نحر: ﴿لَتَرَوُّنَّ الْجِحِيمِ ﴾ (١) وبما يجري مجرى الرؤية نحو: ﴿إِنَّهُ يَرِاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَمرُونَهُم ﴾ ("). وبالموهم والتخييل نَحَوِ: ﴿إِذْ يَتُوَفِّي الذِينَ كَفْرُوا الصَّلَائِكَـةُ ﴾ (٤) . وبالتفكر نحو: ﴿إِنِّي أَرِّي مَا لَا تُسرَوْنَ﴾ (٠). وبالفعل وعليه: ﴿ عَمَا كُنَّابُ الفُّؤَادُ عَارَاي ﴾ (١) ، هِوَلَقَدُ رآه نَرُّلَةُ أُخْرى ﴾ (١).

والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمعلقة بالاستفهام كقوله تعالى : ﴿ اَفَرَائِتُم الماءَ الذي تَشْرَيون ﴾ (^) .

والرؤيا كالرؤية، غير أنها مختصة بما يكون في النوم فرقاً بينهما كالقُرْبة والقُرْبي، وهي انطباع الصورة المنحسارة من أفق المخيلة إلى الحس المشترك.

ورأى رؤيا: اختص بالمنام. ورؤية: بـالعين. ورؤيا: بالقلب.

ورأى بمعنى (ظن) يتعدي إلى مفعولين.

وأرى يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل.

(ومعنى أريت زيداً عمراً فاضلاً: جعلت زيداً ظاناً أن عداً فاضلاً (٥).

ومعنى أرى زَيدٌ فيسراً فساضيلًا: على بنياء المفعول: جُعِلَ زيدٌ ظاناً أن عمراً فاضل. ولم يسمع (أري) بمعنى الظن إلا مبنياً للمفعول. وهو غريب لا يستعمل إلا هكذا.

[ المرِّق؛ في اللغة: الضعف، ومنه رقة القلب، والعِشْ صده، لأنه قوة حكمية آ<sup>(١)</sup>.

الرقيق: هو المملوك كلاً أو بعضاً.

والقِن: هو المملوك كلاً، والرِّق: ضعف حكمي يصير الشخص به عرضة للتملك والابتذال؛ شرع جزاءً للكفر الأصلى [ لأن الكفرة لما استنكفوا أن بكونوا عبادأ لله جازاهم الله بان جعلهم عبيد عبيده، لكن الرق في حالة البقاء لا يكون بطريق الجزاء بل بالحكم الثابت من الله تعالى بلا جناية من العبد، ألا يُرى أن المولود من المسلم رقيق وإن لم يوجد منه ما يستحق به الرق، والرق وصف

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) النجم: ١١. (٧) النجم: ١٣ .. (٢) التكاثر: ٦.

<sup>(^)</sup> الواقعة : ١٨. (٣) الأعراف: ٧٧.

<sup>(</sup>٩) ما بين قوسين ليس في (خ). (٤) الأثقال: ٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) ما بين معقوفين من (خ). (٥) الأنقال: ٨٤.

لا يحتمل التجزيء كالعِثق ] (1) والملك عبارة عن المطلق الحاجر أي المطلق للتصرف لمن قام به، وقد الملك الحاجر عن التصرف لغير من قام به، وقد يوجد الرق ولا ملك ثمة كما في الكافر الحربي في دار الإسلام، لأنهم خلقوا أرقاء جزاء للكفر، ولكن لا ملك لأحد عليهم. وقد يوجد الملك ولا رق كما في العُروض والبهائم، لأن السرق مختص ببني آدم، وقد يجتمعان كالعبد المشتري.

الرسالة؛ في اللغة: تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة، وهو حدً صحيح، لِمَا أن كل رسالة فيما بين الخلق هي الوساطة بين المرسل والمرسل إليه في إيصال الاخبار، والأحكام داخلة في هذا الحد، فإذا قال لرسوله: وبعت هذا من قلان الغائب بكذا فاذهب وأخبره وجاء الرسول وأخبر المرسل إليه فقال المرسل إليه في مجلس البلوغ: اشتريته أو قبلته تم البيع به، لأن الرسول معبر وسفير، فكلامه ككلام المرسل. ثم أطلقت الرسالة على العبارات المؤلفة والمعاني المدونة لما فيها من إيصال كلام المؤلف ومراده إلى المؤلف له، وأصلها المجلة أي: الصحيفة المشتملة على كتب المسائل من فن واحد.

والكتاب: هو الذي يشتمل على المسائل سواء كانت قليلة أو كثيرة من فن أو فنون، والرسول مصدرٌ وصف به فإنه مشترك بين المرسيل والرسالة، ولذلك ثُنّي تارة وأفرد أخرى، وهو من يبلغ أخبار بعثه لمقصوده، سُمي به النبي المرسل

لتتابع الوحي إليه، إذ هو (فعول) بمعنى (مفعول)، ورُسُل الله تارةً يراد بها الأنبياء وتارة المسلائكة، فمن المَلَك: ﴿وَالْمُلْسَلات عُـرْفَاً﴾ (١) و﴿إِنَّا رَسُلُولا رَبُّكَ﴾ (٢) وهـ و باعتبار الملائكة أعم من النبي، وباعتبار البُشنو أحص منه، وسبجيء تفصيله إن شاء الله [ في بحث النبي ] (٢).

وأوّلُ رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نوحٌ عليه السلام. أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿كَانُ النّاسُ أُمّةٌ واحدة﴾ (٤) أنه قال: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كلّهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعند ذلك فبعث الله نوحاً. وقال المستقامة على طريق الحق مع تصلّب فيه، وغالب استعماله للاستقامة بطريق العقل، ويستعمل للاستقامة في الشرعيات أيضاً، ويستعمل استعمال الهداية.

والرشيد من صفات الله بمعنى الهادي إلى سواء الصراط. والذي حسن تقديره فيما قدر، قيل: الرُّشَد فإنه يقال في الأمور الدنيوية والأحروية.

والرَّشَد، محركة: في الأمور الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يقال فيهما أيضاً والإرشاد أعم من التوفيق، لأن الله أرشد الكافرين بالكتاب والرسول ولم يوفقهم.

والرّشاد: هو العمل بموجب العقل. الددّ: ردّه عن وجهه: صَرَفه.

وردٌ عليه المشيء: لم يقبله أو خطَّاه .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من (خ).

<sup>(</sup>١) المرسلات: ١.

<sup>(</sup>٢) طه: ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١٣.

وردُ إليه جواباً: رجع .

(فـمن الأول قـولـه تـعـالى: ﴿يَـرُدُوكـم عـلى المَقابِكُم ﴾(١).

ومن الثاني: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمُّهِ﴾(٢).

ورُدُدْتُ الحكم إلى فلان: فَرُضْتُه إليه. وعليه: ﴿ فَرُضْتُه إليه. وعليه: ﴿ فَرُدُوه إِلَى الله ورسولِه ﴾ (\*)

[ والرد: اسم لنوع من التسليم، فإنه التسليم الذي يعيد ما كان ثابتاً وقد فيات، كذا الأداء والتسليم. يقال: سلم المغصوب إلى المالك، وسلم المبيع إلى المشتري وأداه إليه، وقد سمى الله تسليم مفتــاح الكعبة أداءً وهــو عين، فإن قيــل: ردُّ عين المفصوب يقال له الأداء، ولرد قيمته القضاء قلنا: لا، بل المستجمل في كل متهما الرد والأداء، والفضاء إنما هو في حقوق الله المؤقشة، فإن أتى بها في أوقاتها أولاً يسمى أداء، وثنانياً يسمى إعادة، وإن أتى بها في غير أوقاتها عوضاً لما فات يسمى قضاء، وأما إطلاق لفظ الأداء والقضاء على الدِّين فليس لاتحاد معناهما بل باعتبار أن له شبهاً بتسليم العين وشبهاً بتسليم المِثْل ] (٤). والرِّدُةُ: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، وكذا الارتداد، لكن الرِّدة تختص بالكفر وهو أعم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الذينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدُسَارِهم﴾ (٥) وقال: ﴿فَارْتُدُ بَصِيراً ﴾ (١)

الرفع: هو ضد الوضع، والتبليغ، والحمل، وتقريبك الشيء، ومن ذلك: رفعته إلى الأمير والرفع أعمَّ من الضم لوقوعه على الضم والألف والبواقي، وأخص منه أيضاً، لأن الضم قد يكون علم على العمدة كما في (جاءني الرجل) وقد لا يكون كما في (حيث) وكذا الكلام في النصب والجر.

والكوفيون يطلقون الرفع والضم على حركة المبني والمعرب، والمرفوع والمضموم على المعرب والمبنى.

والرفع والخفض مستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والإهانة.

ورفع الأجسام الموضوعة إعلاؤها، والبناء تطويلُه، والذُّكُر تنويهه، والمنزلة تشريفُها.

المُركَّب: هو مَنْ ركب الدواب، وكذا الركبان. والركاب: من ركب السفينة.

وفعل الركوب إذا تعلق بالدواب يتعدى بنفسه، وإذا تعلق بالفلك بتعدى بكلمة (في) وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُ لَكُمْ مِنَ الْقُلْكُ وَالْأَسْعِمَام مَا تَرْكُبُونَ ﴾ (٧) على التغليب.

والحرب لا يُطلقون لفظ الركب إلا على راكب البعيسر، وتسمي راكب الفرس فرارساً. في «الفاموس»: ويقال مر فارس على بغل ، وكذا كل ذي حافر.

والمركب: (كمعظم) اختص بمن يركب فـرس غيره مستعيراً وبمن يضغف عن الركوب.

وقولهم: رُدأ منصوب بكونه مفعولًا له، ويجوز أن

يُجعل حالاً، لأن المصدر قد يُقام مقام أسم

الفاعل.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) القصص: ١٣ وما بين القوسين ليس في (خ).

<sup>(</sup>٣) الساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) من (خ).

<sup>(</sup>٥) محمد: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٩٦.

<sup>(</sup>٧) الزخرف: ١٢.

والركوب والارتكاب: قريبان في المعنى، إلا أن في الارتكاب نوع تكلف وشدة. وقيل: السركوب في الفرس، والارتكاب في الراحلة.

الرَّيْع: بنقتـطين من تحت: الزيـادة يقال: طعـام كثير الريْع، ومنه: ناقة رَيْعانة: إذا كثر رَيْعها أي: دَرُها

والرَّبع، بنقطة واحدة من تحت: هــو الدار حيث كانت، وقيل: هو المسربع: المنــزل في الــربيــع خاصة.

والعقار: المنزل في البلاد.

والضياع: المنزل في طلب الكلا، وكذا المنجع)(١)

والمرَّحْل: المنتزل بدليسل: «إذا البَّلْت النعال فالصلاة في الرحال».

وليس في أجناس الآلات ما يسمى رَخْلًا إِلَّا سَرْجِ اللَّهِ . البعير.

والرُّحْلة، بالكسر: الارتحال.

و[ الرُّحلة ]، بالضم: الوجه الذي تريده.

الراهب: هو واحد رهبان النصاري.

والقليس: رئيس النصاري في العلم.

والرهبانية: هي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس.

والربانيون: علماء أهل الإنجيل. والأحبار: علماء أهل التوراة.

وقيل: الربانيون هم النّين في العمل أكثر وفي العلم أقل، والأحبار هم الذين كانوا أكثر في العلم والعمل. وقال القرطبي: هما واحد وهم العلماء.

الرضى: قال أبو على الجرجاني: وزن (رَضِيَ)

(فَعِل) ولامه معتل بمنزلة لام (حجي) وهي كلمة وضعت على هذه الخلقة.

وفي «القاموس»: الرضاء: المراضاة، وبالقصر: المرضاة.

ورضي به وعليه وعنه بمعنى، وهو كسال إرادة وجود شيء.

والمحية: إفراطه.

والرضى: أخص من الإرادة، لأن رضى الله ترك الاعتراض لا الإرادة كما قالت المعتزلة (فإن الكفر مع كونه مراداً له تعالى ليس مرضياً عنده، لأنه يعترض عليه ويؤاخذ به)(١).

والرضى قسمان: قسم يكون لكل مكلف، وهو ما لا بد منه في الإيمان، وحقيقته قبول ما يرد من قِبَل الله من غير اعتراض على حكمه وتقديره.

وقسم لا يكون إلا لأرباب المقـامـات، وحقيقته ابتهاج القلب وسروره بالمقضيّ.

والرضى فوق التوكل، لأن المحبة في الجملة.

والرضوان، بالكسر والضم بمعنى الرضى. والمرضاة مثله

قال الطيبي: «الرضوان هنو الرضي الكثير، ولما كنان أعظم السرضي رضى البرحمن خُصَّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى».

الرَّجْع: هو حركة ثانية في سمت واحد، لكن لا على مسافة الأولى بعينها، بخلاف الانعطاف.

والرجوع: العَوْد إلى ما كان عليه مكاناً أو صفة أو حلاً. يقال: رجع إلى مكانه وإلى حالة الفقر أو الغنى، ورجع إلى الصحة أو المرض أو غيره من الصفات.

(١) ما بين القوسين ليس في: خ.

(٢) ما بين قوسين من: خ.

[ وَهُوبِهُ فِرْجِعُ الْهُـُوْسَلُونَ﴾ من (الرجنوع) أو من (رَجْع الجنواب) وقنوله تعالى ﴿فَانْسَظُوْ مِنْاذَا يَوْجِعُونَ﴾<sup>(۱)</sup> مِنْ رَجْع الجواب لا غير ]<sup>(۲)</sup>.

ورجع عُوده على بدئه: أي رجع في الطريق الذي جاء منه، على أن البدء مصدر بمعتى المفعول.

والرَّجْعَة: الإعادة. يقال: رجع بنفسه ورجَّعتُه أنا، والقَعْلة فيه عبارة عن المرَّة.

و(رجع) يُستعمل لازماً نحو: ﴿أَنْهُمْ إليهم لا يَرْجِعُون﴾ (٢) ومصدره الرجوع.

ومتعدياً نحر: ﴿قَإِنْ رَجَعَكَ اللهِ إلى طائفَةٍ مِنهم﴾ (1) ومصدره الرجم.

ورجع عن الشيء: تركه. و[ زجع ] إليه: أقبل.

ورَجِعة المرأة المطلقة بالفتح والكسر.

والرجوع البديعي: هو نقض الكلام المابق لنكتة نحد:

أن ليها الدهار لا بال لأهام الماء الربية الماء الربية: هو في الأصل مصدر (راث) بمعنى أبطا، الا أنهم أجروه ظرفاً كما أجروا مَقْدَم الحاج وخفوق النجم، وهذا المصدر خاص لما أضيف إليه الفعل في كلامهم كرريشما خلع) و(ريشما فتح) أي: قدر خلع وفتح أو ساعته و (ما) زائدة، وأكثر ما يستعمل مستثنى في كلام منفي، وحق (ما) أن تكتب موصولة لضعفها من حيث الزيادة. وقولهم: ما وقفت عسده إلا ريث ما قال ذاك، متروك على الأصل. و(ما) فيه مصدرية.

والروافض: كل جُندٍ تركوا قائدهم.

والرافضة: الفرقة منهم. وفرقة من شيعة الكوفة بايعوا زيد بن علي، وهو ممن يقلول بجواز إمامة المفضول مع قيام الفاضل، ثم قالوا له: تبرراً من الشيخين فأبي وقال: كانا وزيري جدي، فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه، والنسبة رافضي.

المرويّة: هي في الأصل مهموزة من (روأ) في الأمر: إذا تأمل وتفكر، وهي تكون قبل العزيمة وبعد البديهة، وقد أحسن من قال:

بَدِيهَةً تُحُلُّ عُرَى المعباني

إذا السَّفَلَقَتْ فَتَكُسَفِيهِ السَّوية والسرواية: يعم حكمها الراوي وغيره على مصر الأرسان [ بخلاف الشهادة فإنها ] (°) تخص المشهود عليه وله ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة.

الرُعاف، بالضم: دم خارج من الأنف، وقاس الحنفي السرعاف والقيء على الحارج من السبيلين، فقيل: لا حاجة للحنفي إلى هذا القياس للاستغناء عنه بخصوص النص، وهو حديث: ومن قاء أو رعف فليتوضأ، ولم يقل الشافعي بنقض الوضوء بالقيء والرعاف لضعف هذا الحديث عنده.

الرَّجْس: الشر والمستقدر أيضاً. والرُّكس: العَدِرة والنُّس.

والرَّجْس والنجس متقاربان، لكن الرَّجْس أكثر ما يقال في المستقار طبعاً، والنجَس أكثر ما يقال في

المستقذر عقلًا وشرعاً.

الرفض: الترُّك.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) ما ٻين معقوفين من (خ)-

<sup>(</sup>۱) النمل: ۳۵, ۲۸. ۲۷، ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>۴) یس: ۴۱،

الرقد: النوم كالرُقاد والرقود بضمها، أو الرقباد خاص بالليل.

الرابط: هو اللفظ الدال على معنى الاجتماع بين الموضوع والمحمول.

الرَّمُص، بالتحريك: وَسَخٌ يجتمع في موق العين جامداً، فإن سال فهو عَمَص.

الرفق: التوسط واللطافة في الأمر.

والرفقة: يقال للقوم ما داموا منضمين في مجلس واحد ومسير واحد، وإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة، ولم يذهب عنهم اسم الرفيق.

الرُّم: هو الشيء البالي.

والرُّمَّة: تختص بالعظم.

الرقبة: هي ذاتُ مرقوقٍ معلوك سواء كان مؤمناً أو كافراً، ذكراً أو أنشى، كبيراً أو صغيراً.

الرُّغْية: رغب فيه: أراده بالحرص عليه.

و[رَضِه ] عنه: [أعرض ] تـزهّداً، ولم يشتهـر تعـديتها بـإلى، إلا أن تضمّن معنى الرجـوع، أو يكون معنى الرغبة الرجاء والطلب.

الرُّكيَّة: هي للبئر ذات الماء

والراوية: هي للإبل حاملات الماء.

الرُّواق: هو سِترٌ يمد دون السقف يقال: بيت مُرَوَق.

السراهون: هنو جبل بالهند هبط عليه آدم عليه السلام.

الروض: أرض مخضرة بانواع النبات.

والروضة: بقية ماه الحوض.

رُبُ: كلمة تقليل وتكثير، الأول مجاز، والشاني حقيقة مرغوبة، والتقليل أبدأ، والتكثير دائماً، أو لَهُما على السواء، أو للتقليل غالباً والتكثير نادراً، أو بالعكس، أو للتكثير في موضع المباهاة، والتقليل فيما عداه، أو لم توضع لهما بل يستفادان من مياق الكلام، ولمبهم العدد تكون تقليلاً وتكثيراً.

ولها صدر الكلام كـ(كم) لكونها لإنشاء التقليل. وتختص بنكرة موصوفة بمفرد أو جملة اسمية كانت أو فعلية.

وقد تدخل فيها التاء دلالة على تأنيثها.

وقد تدخل على مضمر فيميز ذلك المضمر بنكرة مصوبة نحو: (رُبّه رجلًا).

ولا يليها إلا الاسم، فإذا اتصلت بها (ما) الكاقة غيرت حكمها ووليها الفعل نحو: (ربما جاءلي رجل) لأن التركيب يزيل الأشياء عن أصولها ويخليها عن أوضاعها ورسومها، وهكذا (قلّ) و(طال).

رويداً: أي [ صبراً وانشظاراً وتأنياً، وهو تصغير (دود) ]().

ورُويذَكِ خَمْراً: أمهله، وإنسا تدخله الكاف إذا كان بمعنى (افعل) ويكون بوجوه أربعة: اسم فعل نحو: (رويداً عَمْراً).

وصفة نحو: (سار سيراً رويداً).

أو حالاً نحو: (سار القوم رويداً) اتصل بالمعرفة فصار حالاً لها.

ومصدراً نحو: (رُوَيْدُ عُمْن) بالإضافة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: خ.

(رَبُ العالمين ﴾ ("): إله الخلق كلهم.

(رَبُسُدُ ﴾ ("): إصلاحاً أو خيراً.

(رَبُس ﴾ ("): سخط.

(رَفَاتاً ﴾ ("): غباراً.

(رَفَاتاً ﴾ ("): غباراً.

(رَفَاتاً ﴾ ("): غباراً.

(رَاوَدُوه عَنْ ضَيْفِه ﴾ ("): قصدوا الفجور بهم.

(مَنْ راق ﴾ ("): مَنْ يرقيه مما به، من (الرقية)، أو مَن يرقى بروحه أملائكة الرحمة، أم ملائكة

من يرقى بروحه املائكة الرحمة، أم ملائكة العذاب من (الرقي). ﴿رِدْهُ ﴾ (١٠): أي معيناً.

﴿والسماءِ دَاتِ الرَّجْعِ﴾ (١١) ﴿ أَي الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللّ

﴿رِزُق كسريم﴾ (١٠): هي والسجنت وكسله ﴿رزقها

[ ﴿ الرَّقِيمِ ﴾ أَكْسُوح كتب فيه خَبْشُ أَصَحِصَاتِ الْكَهَفُ ] [10] [13] الكهف [10]

الرَّقيم: الكتباب [ أو اسم السوادي النذي فيه

(١٢) الحج: ٢٧.

(۱۳) سيا: ٤.

الكهف إلاه المناطقة المناجرة المنافرة المنافرة المنافرة ﴿رُوَاكِدِ﴾(١٧): وقوفاً. ﴿ وَرَبُطُنا على قلوبهم ﴾ (١١): وقريناها بالصبر. ﴿رَهَمًا ﴾ (١١): زيادة في سيئاتهم (أو كبراً أو عنواً، وأصل الرهق غشيان الشيء). ﴿ رَقِيبِ عَتِيدٍ ﴾ (١٠): مَلَكُ مُعَدِّ حَاصَرُ يُسْرِيب وْمِنْ وِبِاطِ الخَيْلِ ﴾ (١١٠: اسمُ للخيل التي تربط في ميل الله. ﴿ وَرِئْيَا ﴾ ("": فعل من (البرقية) ، أو من (البري) الذي هو النعمة ألم والمناف والمناف والمناف والمناف ﴿الرَّادِفَةَ﴾ : النفخة الثانية والمداد الشفخة الثانية والمداد الشفخة الثانية والمداد المستعدد المستعد وبروح القُدُس ﴾ (11): الأسم [ الأعظم] الذي كان عيسى يحيي به الموثى. ﴿الرِّبَانِيُّونَ﴾ ("): علماء فقياء. ﴿بِئُسَ الرَّفْدُ المَارِفُودِ ﴾: (11) بشن اللعنة بعد اللعنسة، أو بئس العسون المعتان، أو العنظاء Rogadyko kolonyoli kolon المعطى . . ﴿ وَأَقْرَبُ رُحُما ﴾ (١٠): رحمة وعطفاً ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

|                                            | (١٤) الحج: ٨٥،     | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | (١) من: خ.           |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|
| (١٩)و(١٩) الكهف: ٩ وما بين معثوقين من (خ). |                    | , 20 a                                   | (٢) القائحة: ١.      |
|                                            | (۱۷) الشوری: ۳۳.   |                                          | (۲) الكهف: ۱۰ .      |
|                                            | (۱۸) الكهف: ۱٤.    |                                          | (٤) المائدة: ٩٠.     |
| (١٩) الجن: ٦ وما بين قوسين ليس في (خ).     |                    | Secretary Secretary                      | (٥) التوبة: ١١٠.     |
|                                            | (۲۰) ق: ۱۸.        | the January State                        | (٦) الإسراء: ٤٩ و٩٨. |
|                                            | (۲۱) الأتفال: ۳۰.  | La Company of the                        | (٧) الصافات: ٩١.     |
|                                            | (۲۲) مريم: ۷٤.     | 44.5                                     | (٨) القمر: ٣٧.       |
|                                            | (۲۳) النازعات: ۷.  | A STATE OF                               | (٩) الفيامة: ٢٧ .    |
| (٢٤) البقرة: ٨٧ وما بين المعقوفين من (خ).  |                    | A Jay 64                                 | (۱۰) القصيص: ۳٤.     |
|                                            | (٢٥) المائدة: ١٤٤. | a a                                      | (۱۱) الطارق: ۱۱.     |

(۲۲) هود: ۹۹. (۲۷) الکهف: ۸۱.

| ﴿ وَمَنْهَا زَكُوبُهُم ﴾ ( <sup>(13)</sup> : مزكوبهم .                                                          | ﴿ لَأُمَانِاتُهُمْ وَعَهْدِهُمْ رَاعُونَ ﴾ () قَالْمُونَ يَحَفَظُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ﴿وَخُرُراكِعاً﴾ (١١٤): ساجداً: عام بريده و دي ال                                                                | وإصلاحها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ﴿لُوَجَمْنَاكَ﴾ (١٨): القتاناك بسرمي الحجبارة أو                                                                | ﴿ إِلَى رَبُونَهُ ١٠٤ أَرضَ بيتِ المقدس، عالم عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| باصعب وجه.                                                                                                      | <b>﴿رِئَيُونَ﴾ ۞ إِرجال</b> إِن الإِن الإِنْ اللهِ ا |  |
| ﴿ وِنْ رُوحِ اللهِ ﴾ (١١) : من فَرَجه وتنفيسه ١٥٠ زيريا                                                         | ﴿ رابية ﴾ (١): زائدة في الشدة على المدارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ﴿قُلْ نَزُّلُهُ رُوحُ القُدُس﴾ (١٠) ﴿ يعني جبريتل من                                                            | ورغزام (٥) رصوتاً جغياً . و مريد ويعدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| حيث إنه ينزل بالقدس، أي بما يطهر به نفوستا من                                                                   | رچيم <b>﴾: مُلمرن.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| القرآن والجكمة والغيض الإلهي                                                                                    | ﴿ وَرَاعِنا ﴾ ("): أي ليكن منك رَغْيُ لِنا، ومنا رَغْيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| المَّانِينِ الْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ            | لك. والرُّغي: حفظ الغير لمصلحةٍ. منه إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ﴿ إِنْ أَنْهُ كِانَ عَلَيْكُمْ رِقْبِياً ﴾ [أ]: جانظاً مطلعاً.                                                  | ﴿ وَغُوا ﴾ ﴿ وَ مَعَمَ الْمِعِيشَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَة﴾ (الله الثنايدة.                                                                     | ﴿زَدُما ﴾ (١): حاجزاً حصيناً وهو أكبر مِن السدِّينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ﴿مِكُلُّ رِيعٍ﴾ (١١): بكل مكان مرتفع بيد و المهدد المهدد                                                        | ﴿ <b>بِرُكْنِه﴾</b> ( <sup>0</sup> ): بجمعهِ وجنودِه بين التي توبيستين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| المُعْدَدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْم | ﴿وَاثْرُكِ البَحْرَ رَهُ وَأَ﴾ (ال: مِنْتُوحِاً ذَا فِحِوةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ﴿ زَدِفَ لَكُمْ ﴾ (٢١): تبعكم ولحقكم . والمدين المات                                                            | واسعةٍ، أو ساكناً على هيئته بين بريد بين وين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ﴿رُواسِيَ﴾ ٢٠ : جبالاً شوامخ و المعالمين على                                                                    | ﴿رُجُت الأرض﴾ (١٠): حُرِّكِت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ﴿مِنْ رِبا﴾ (٢٨٠: زيادة محرمة                                                                                   | ﴿على رَفْرُف ﴾ إن : وسائيد أو نُعيارق . على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ﴿قُدورُ راسِياتِ ﴾ (اك: ثابتات على الأثاني .                                                                    | ﴿ فَوَقَ ﴾ (١٠): فاستراحة من الله على الله على الله المعالمة الله الله المعالمة المعالمة الله المعالمة الله المعالمة الله المعالمة المعالمة الله المعالمة المعالمة الله المعالمة المعا      |  |
| ﴿كَانَتَا رَثُقاً﴾(٣): شيئاً واحداً وحقيقة متحدة                                                                | ﴿وَرَيْحَانَ﴾ (١٠٠): ورزق طيب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                       | (۱۱) یـی: ۷۲.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱) المؤمنون: ۸.                              |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| and the Armini His                    | (۱۷) قس: ٦٤.          | ery a transfer a company againment and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٦) المؤمنون: ٥٠.                             |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (۱۸) هود: ۹۱.         | Mar Bergarata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۲) آل عمران: ۱٤٦.                            |
| The Supplies                          | (۱۹) يوسف; ۸۷.        | 17/16/11/19/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٤) الحاقة: ١٠                                |
| to Now to                             | (۲۰) النحل: ۱۰۲.      | The Control of the Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۵) مریم: ۹۸.                                 |
| $(x_1,\dots,x_n) = x_n x_n \dots x_n$ | (۲۱) الرعد: ۱۷.       | Min Styles and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٦) الحجر: ١٧.                                |
| er Carrier Sta                        | (۲۲) النساء: ۱.       | $= \ \tilde{f}^{(0)} + \tilde{f}_{2} \phi_{i_{1}, \ldots, i_{n}} \ _{L^{2}_{2}(\mathbb{R}^{n}) \times L^{2}_{2}(\mathbb{R}^{n})} \ _{L^{2}_{2}(\mathbb{R}^{n})} \ _{L^{2$ | (٧) البقرة: ١٠٤.                              |
| James Bayes                           | (٣٣) الأعراف: ٧٨.     | $\mathbb{E}_{\mathcal{F}}(\mathcal{F}) = \sum_{i \in \mathcal{F}} \mathbb{E}_{\mathcal{F}_{i}}(\mathcal{F}_{i})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٨) البقرة: ٣٥.                               |
| motor ways of                         | (۲۶) الشعراء: ۱۲۸.    | 当日 类和 600000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٩) الكهف: ٩٥.                                |
| er beginn                             | (٢٥) النمل: ٤٨.       | gent of words                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۱۱) الذاريات: ۳۹.                            |
| 3. 34, 4. 3. 5. 5                     | (۲۹) النملّ: ۷۲.      | and the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۱۱) الدخان: ۲۶.                              |
| Ag Armaga (198                        | (۲۷) الرعد: ۳ وغيرها. | and the Application of the Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱۲) الواقعة: ع.<br>(۱۲) الواقعة: ع.          |
| 11. 强烈到11.                            | (۲۸) الروم: ۳۹.       | ing Made 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱۳) الرحين: ۷۲.                              |
|                                       | (۲۹) سبا: ۱۳ .        | 80 mgs 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رد به موسیق ۱۹۰۰<br>(۱۵) ا <b>لواقعة:</b> ۸۹. |
| the first                             | (۳۰) الأنبياء: ۳۰.    | man distribution of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۱۰) الواقعة: ۸۹.                             |

**ِ القيامة إلى بني آدم . ﴿ مَنْ اللَّهُ إِلَيْ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا** ﴿ وَقُرَفِ خُضُونَ إِنَّ إِيقَالَ لَوْسَاضَ الْجِنَةِ ، ويقتال للفرش، ويقال للسط أيضاً رفارف. وَبُلُ رِانَ عَلَى قُلُوبُهُم ﴾ (١٠): غلب على قلوبهم. ﴿ رُكِاماً ﴾ (١١٨ : بعضه فوق بعض المراج المراج ﴿رُحْاءُ حَيْثُ اصابِ ﴾ (١١): أي رخوة لينة لا تزعزع أو تخالف إرادته حيث أراد. ﴿الرُّجْعِي﴾ [1]: مرجع ورجوع. ﴿ رِيْشَا ﴾ (1): ما ظهر من اللياس الفاحر كالرياش والخصب والمعاش . (الرعاء) الله جمع راع ما الله عام الله الم فصعل الزاي [ الزُّور ]: كل ما في القرآن من الزُّور فهو الكذب

كِلْبُ بِلِا شِرُك . والمن المن المنافية والمنافية المنافية [ الرُّكاة]: كل ما في القرآن من زكاة فهو المال، إِلا ﴿ وَكَمَّنَاناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاهَ ﴾ [13] فإن المراذ الطَّهْرة.

🖰 كلينه يهمي بالمهاق بالأثار

مِعِ الشُّرُّكِ إِلَّا ﴿ مُنْكُولُ مِنَ القَولِ وَزُوراً ﴾ (11) فإنه

﴿ رُشْدُهُ ﴾ ٢٠ : الاهتداء لوجوه الصلاح . ﴿وَرَبَيْتُ﴾ ٢٠ : وانتفخت ، وَمَن رَحِيقٌ ﴾ ٢٠ : شراب خالص على المديدة ﴿ إِلَى الرُّالُّهُ ﴾ (٤): إلى الحق والصواب. عنه ال ﴿رَئُلُ القرآنِ﴾(٤): اقرأه على تؤدة ونيين حروف بحيث يتمكن السامع من عدُّها. ومن المناسبة المناسبة ﴿ مَا شَاءَ رَكُنِك ﴾ (<sup>1)</sup>: سلكك . عاد الله والماد الله الله (﴿رُئُلُوا ﴾؟؛ خيراً) المُهالية المُعالِم الله الله المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم ﴿ الذي حَاجُّ إِبْراهِيمَ فِي رَبُّه ﴾ (١): أي لمروذ . ا [ ﴿بِمَا رَحُبُتُ﴾ (١٠): أي مع سجتها. ﴿وَتُدُمَّنُ رِيحُكُمْ ﴾ ١٠ أي دولتكم الاستراد الحقيقة فإن النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله ﴿رَبِائِكُمْ ﴾ (ال) : بنات نسائكم من غيركم.

مما أتاهم به الرسل. ﴿الرِّسَ﴾ 110: معدن وكل زكيَّة لَم تُطُوِّ **﴿رَقُ مَنْشُورٍ﴾** (١٠): الصحائف التي تخرج يبوم

and the property of the state o

﴿ فَرَدُوا الْمِدِيهُمْ فِي الْمُواهِمِ ﴾ (١١): عضوا أناملهم

(١) الأنبياء ١٤ ه. ١٤ كل المعلمة بدر المراكزة المالية (٩٤) الفرقان: ٨٨ أخروه على المراجع ال

a mangalang diduking

 (٢) الحج: ٥ وقصلت: ٣٩ منظمين ميل بروسين و**(١٩) الطور: ٢** نيوني ما يونسي: المراد الما الما الما الما

(٢) المعلقفين: ٢٥ رخي ٤ إساف مازو مند الماضو (٤) الجن: ٢٠.

(٦<mark>) الإنفطال</mark>: 🗛 🏎 آسان يو ويون آن في آسي د سيتي 🗽

(٧) النساء (٦ والكهف ٢٥ وما بين قرسين في (خ) . ...

(۲۰) الِعلِق: ٨. المنظم (1) المنظم ا (٨) المائدة: ٢.

(۲۰۰) الشُّوعَةِ ١٩٠٥ : ١٠٠٠ (١٠٠٠)

(13)، الأنفال: ٣٤ - ١٠٠٠ الأنفال: ٣٠٠ المالية ١٠٠٠ الأنفال: ٣٠٠ المالية ١٠٠٠ الأنفال: ٣٠٠ المالية ١٠٠٠ المالية ١٠٠٠ المالية ١٠٠٠ المالية المال

(١٢) النساء: ٢٣.

(۱۳) إبراهيم: ٩.

(13) **الرحمن: ٧٦.** يفر ربعة السائر في ربع الم (١٧) المطفقين: ١٤.

(۲۸) النور: ۲۳. براند الفاجع بعدد المعادات

20 Care Black Black Black Black & (19)

(۲۱) الأعراق: ۲۱)

(٢٢) القصص: ٢٢.

(٣٤) المجادلة: ٢.

(۲۵) مریم: ۱۳.

[ الزَّيْع ]: كل ما في القرآن من الزَّيْع فهر الميل، إلا ﴿ وإذْ رَاغَتِ الاَبْصِالَ ﴾ (() فيإن معناها شخصت.

[الزّبور]: كل كتاب غليظ الكتابة يقال له زَبور الرّوج]: كل ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضاداً يقال له زوج، وتقول: (عندي زوجان من الحمام) تعني ذكراً وانثى، وكذلك كل اثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه. وزُوجته امرأة وبامرأة، وكذا تُرَوّجته امرأة وبامرأة، وكذا تُرَوّجت امرأة وبامرأة. وقيل: لا يتعدى بواسطة حرف الجر إلا باعتبار ما في ضمنه من معنى الإيصال والإلصاق، ولا يتعدى بـ (من) وإن كثير ذلك في كلامهم، ولعل ذلك من إقامة حرف مقام حرف كما قاله الكوفية، وألفران كله ولمل ذلك من إقامة حرف مقام حرف كما قاله على نوك الهاء في الزوجة نحو: ﴿ والشَّكُنُ اثْتُ وَرُوجُكَ الْجَنَةُ ﴾ (() قال الراغب: ولم يجيء في ورُوجُكَ الْجَنَةُ ﴾ (() كما يقال: (زوجته امرأة) وروّبه على حسب المتعارف القرآن (كروّجته امرأة)

[ الزَّكاء، بالهمز: بمعنى النماء ] (٣٠٠.

فيما بيننا بالمناكحة.

[ الزكاة ]: كل شيء يزداد فهو يزكو زكاة، ويسمى ما يُخْرَج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه وتوفره وتقيه من الأفات. والثابت بدليل قطعي أصله، والمقدار بأحبار الآحاد، ولذلك أطلق عليها لفظ الواجب

[ الزائل ]: كل شيء تحرك وزال عن مكانه فهــو الزائل

الزمان: هو عبارة عن امتداد موهوم غير قار الذات متصل الأجزاء يعني أي جزء يفرض في ذلك الامتداد لا يكون نهاية لطرف أو بداية لطرف آخر أو نهاية لهما على احتلاف الاعتبارات كالنقطة المفروضة في الخط المتصل فيكون كل آن مفروض في الامتداد الزماني نهاية ويداية لكل من الطرفين قائمة بهما.

[ وكما أن النقطة أمر معقول غير مشهود منع أنها أصل الجميع من الخطوط والسطوح والدوائر وظهور الجميع منها ويهاجل فيها، كذلك الأن الزماني الحالي هو أمر معقول غير مشهود منع أنه أصل الامتدادات من الأيام والشهور وغير ذلك، ويظهر به جميعها ](3)

والزمان عند أرسطو ومتابعيه من المشائين هو مقدار حركة الفلك الأعيظم الملقب بالفلك الأطلس لخلوه عن النقوش كالثواب الأطلس إن صح ؟ والآن الذي هو حد الزمانين: الماضي والمستقبل نهاية الزمان، ونهاية الشيء خارجة عنه.

والزمان من أقام الأعراض وليس من المشخص، فإنه غير قار والحال فيه قار، والبداهة حاكمة بأن غير القار لا يكون مشخصاً للقار، وكذا المكان ليس من المشخصات، لأن المتمكن ينتقل إليه وينقك منه، والمشخص لا ينقك عن الشخص، ومعنى كون الزمان غير قار تقدَّمُ جزء على جزء إلى غير نهاية، إلا أنه كان في الماضي ولم يبق في الحال، والزمان ليس شيئاً معيناً يحصل فيه الموجودات بل كل شيء وجد وبقي، أو عُدِم وامتد عدمه، أو تحرك وبقى جزئيات حركاته، أو

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) من: خ. (٤) من: خ.

سكن وامتد سكونه، وحصل كل واحد من الامتداد هو الزمان.
قال أفلاطون: إن في عالم الأمر جوهراً أزلياً يتبدل ويتغير ويتجدد وينصرم بحسب النسب والإضافات إلى المتغيرات لا بحسب الحقيقة والبذات، ومنه الماضي والمستقبل والحال، وبه التقدم والتأخر، وذلك الجوهر باعتبار نسبة ذاته إلى الأمور الشابتة يسمى سَرْمَداً.

وإلى ما قبل المتغيرات يسمى دهوا. وإلى مقارنتها يسمى زماناً.

ولا استحالة في أن يكون للرَّصان رَصان عند المتكلمين الذين يعرَّفون الرَّصان بالمتجدد الذي. يقدّر به متجدد آخر، كما أيَّن في محله.

والرمان المدّعى قِلَمُه عند الفلاميفية هو الآن السّيال، وهو أصر بسيط لا تركّب فيه. حلق الله الزمان ليلاً مظلماً، ثم جعل يعضه نهاراً بإحداث الإشراق لإبقاء بعض الزمان على ظلامه وبعضه

والعبرة في مجيء الزمان بوجــود أوله وفي مضيَّــه بوجود آخره، وانتهاء آخر أجزائه

الزيادة: هي أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر، وهي بمعنى الازدياد، إلا أن الازدياد لا يستعمل متعدياً إلى مفعولين، بل يتعدى إلى واحد لأنه مضارع (زاد) نقول: (زادنا لله النّعم فازددناها) وهو أبلغ من الريادة كالاكتساب والكسب.

والزيادة تلزم، وقد تتعلى بـ (عن) كما تتعدى

والزيادة كما تستعمل بمعنى الزائد المستدرك وهو المعنى المشهور كذلك تستعمل فيما به الشيء ويكمل به في عين الكمال.

الجنة؟ فقد بني على مذهب الاعتزال.

شيء يغاير لكل ما في الجنة، وهو الرؤية. قال الله

تعالى: ﴿ فَمَنْ زُهُوخَ عَنِ النَّارِ وَأُنْجُلِ الجِنةَ فَقَدَ فَازَ﴾ (٢) ومن قال هنــاك أي فوز أعــظم من دخول

والزائد في كلامهم لا بد أن يفيد فائدة معنوية أو لفظية وإلا كان عَبْثًا ولغواً.

فالمعتوية تأكيد للمعنى كما في (مَنْ) الاستغراقية ، والباء في خبر (ما) و(ليس).

واللفظية تزيين اللفظ وكونه بزيادتها أفصح، أو مهيا لاستقامة وزن أو لحسن سجع أو غير ذلك. وقد تجتمع الفائدتان في حرف، وقد تنفرد إحداهما

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠.

<sup>(</sup>۲) يوتس: ۲٦.

عن الأخرى. ولا يصح في الكنلام المعجز معنى. الزيادة التي تكون لفواً، بل المراد بها أن لا تكون: موضوعة لمعنى هو جزء التركيب، وإنما تغيد وثاقة وقوة للتركيب كما قالله بعضهم في قوله تعالى: ﴿ أَفَامِنَ أَمْلُ القُرى ﴾ (١) إن هذه الهسرة مقحمة مزيلة لتقرير معنى الإنكار أو التقريس، أزاد أنها مقحمة على المعطوف، مزيدة بعد اعتبار عطفه، لا أنها مزيدة بمنزلة حرف الصلة غير مذكورة لإفادة والزيادة والإلغاء من عبارات الكوفيين، والقلة والحشو من عبارات البصريين. والزائد يوجد في كل عارض، ولا يلزم في كل زائد عارض. والعرب تزيد في كلامهم أسماء وأفمالاً فالاسم في قولنا (بسم الله) فإنه إنما أردنا (باسم معنى الله) و(اسم) معناه الله فكأنب قال: (بالله)، لكنه لما أشبه القسم زيد فيه الاسم، وكذا البيثل في قوله تعالى: ﴿ فاتوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ (٢). ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وشهد شاهد على مِثْله: أي عليه. [ ويجوز أن يكون في الكلام زيادة يجب حلفها ليحصل المعنى المقصود نحو قوله: ﴿ وَحَرَامُ عَلَى **فَرُيِّةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمُ لا يَوْجِهُونَ ﴾ (٢) وقوله تعالى :** ﴿لا أَقْسِمُ بِيهِمِ القيامة﴾ ﴿ إِنَّ فإن كلمَة (لا) في

الموضعين واجبة بالحذف إها. ومما يزاد من الأفعال قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فَي الأرض ﴾ (١) أراد \_ والله أعلم \_ : بما ليستن تلني الأرض بمنا معادد ومعد و المعدور وقوله : ﴿ كُيْفَ نُكُلُّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبَيْلًا ﴾ (٧) وقوله: ﴿ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ (4) لأنهم يرجون فيه الفرج من علةٍ تزاد بالليل. ومن سنتهم النقص أيضــاً من عـــدد الخــروف، er i de de Servicio de la Companya دَرَسَ المَنَا<sup>(٥)</sup>. يريدون (المنازل) الله الله الله الله المنازل) وليس شيء على المنون بخال (١٠٠) اي بخالد. دانسه را به کست ما معد سود در د الزُّعم، بالضم: اعتقاد الباطل بلا تَقُوُّل. و[ الزُّمم ] بالفتح : اعتقاد الباطل بَنَفُوُّل. وقيل: بالفتح قول مع الظن، وينالضم ظنّ بلا قبول: ومن عادة العبوب أن من قال كالأما وكان عندهم كاذباً قالوا: زعم فلان، وقال شريح: لكلُّ شيء كنية، وكنية الكلب زّعم. وفي والأنواري:

الزُّعم ادعاء العلم بالشيء، ولهذا يتعدى إلى

مفعولين كقوله تعالى: ﴿ زُعُمُ الذينَ كَفُروا أَنْ ان

يُبْعَثُوا ﴾ (١١) وقد جاء في القرآن في كل موضع ذم

للقائلين، وقد يستعمل يمعني (قال) مجرداً عن

<sup>(</sup>٩) مطلع بيت للبيد وتمامه:

<sup>َ</sup> ذَرَسَ السنَا بِهُسَالِعِ فَأَلِنَانِ وَوَسَ السنَا بِهُسَالِعِ فَأَلِنَانِ

انظر اللسان (تلع) وديوانه: ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١٨٨/٢

والرواية فيه: «ليس حي على المنون بخال».

<sup>(</sup>١١) التغابن: ٧.

 <sup>(</sup>۱) الأعراف: ۹۷ أنه الإيان الهيئة إدراك العالمة

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٥٥.

<sup>(\$)</sup> القيامة: ١.

<sup>(</sup>٥) من (خ).

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٣٣.

<sup>(</sup>۷) مريم: ۲۹.

<sup>(</sup>٨) المائدة: ٥٣.

الكذب، كقول أم هانىء للنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتع مكة: زعم ابن أمي، تعني علياً رضي الله عنه [ وفي قول تعالى: ﴿هذا لِلهِ مِرْعُهِهُمُ ﴿ () هو الظن الخطأ، وقد جاء فيه الكسر كالفتح والضم ] ()

الزَّمام: هـو للإبـل ما نُشَـد به رؤوسها من حَبْل و ونحوه يقاد به.

والخطام، بالكسر: هو الذي يُخطَم به البعير، وهو أن يُؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الأخس حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير به.

الزُق: اسم عام في الظرف، فإن كان فيه لين فهمو وَطْب، وإن كان فيه سمن فيهو نحي، وإن كان فيه عسل فهو هَكَّة، وإن كان فيه ماء فهو شَكُوة، وإن كان فيه زيت فهو حَميت.

الزّند، كالقتل: الحديد والحجر، يطلق عليهمنا وهما التان يستعملان لخروج النار لدى الخاجة، والجمع زناد المناه المناه

الزَّيْف: هو الدرهم الذي خُلط به تحاس أو غيره ففات صفة الجودة. فيرده بيت المال لا التجار. والنهرجة: هو ما يرده التجار أيضاً.

الزِّنا، بالقصر لغة حجازية، وبالمدَّ لغة نجديّة. والزان، بغير باء بعد النون لغة فصيحة، والأشهر في اللغة بإثبات الباء.

والزُّنَّةِ: بخلاف الرَّشدة.

[ والنزنيا: اسم لفعيل معلوم، وإيبلاج فسرج في ا

مجل مبحرم مثبتهي يسمى قُبُـلاً.. ومعنـاه قضـاء شهوة الفرج بسفح الماءفي محل مجرم مشتهى من غير داعية للوأدحتي يسمى الزاني سفاحاً، ولما كان هذا المعنى موجوداً في اللُّواط بل فيه فوقه لأنه مستنكر شرعاً وعِقلاً حتى قبيل: إنه كاشف لهذه الحرمة تعدى الحكم إليها بطريق الدلالة فيجب جد الزنا باللواط عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعند الإمام أبي جنيفة رضي الله عنه فاينما يحد الزاني لأن الكامل في سفح الماء ما يهلك البشر حكماً وهو الزناء لأن ولد الزاني هالك حكماً لعدم من يقوم بسريته ديناً ودنيا وليس في اللواط هذا المعنى بل فيها مجرد تضييع الماء وذلك قاصر في الجنابة، لأن تضييع الماء قد يجل كما في العزل برضاها وفي الأمة بغير رضاها، وتضييم النسل غير مشروع أصلاً، وفي النزنا فسأد فراش الزوج لاشتباء النسب، وليس في اللواط ذلك فلم تساويه جناية لا يلزم العجنوز والعقيم وكذا الخصي، إلن حكمة الحكم تراعي في الجنس لا في كل فرد، على أن قصة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام منصوص عليها بالتنزيس ويثبت النسب من: الخصيِّ ولو: اتعدم الماء منه أصالًا كما في الصبي.

واعلم أن بعض المجتفين أورد تنظير القياس المستنبط من الكتاب قياس حرمة اللواط على حرمة الوطء في خالة الحيض الثابتة بقولة تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النشاء في المَحِيْضَ﴾ (أ) والعلة هي الأذى، ولا يخفى أن حكم الأصل

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٣.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) من (خ).

القياس فإن القياس يقتضي استباحة الفروج القياس فإن القياس يقتضي استباحة الفروج بالنكاح أو الملك منطلقاً - أعني في حيالتي الحيض والطهر - وإنما شرعت الحرمة بالنص المستدعي ترك القياس، قعلى تقدير وجود العلة - أعني المؤذي في الفرع - لا يتعدى الحكم فلا يصح القياس، ولأن المذهب حِلَّ وَظَّهِ المنقطع حيضها لأكثر مدة قبل التطهير، وعلة الأذى موجودة فيها، ويحل أيضاً وطء المستحاضة وذات السلس من أن مشغولية المحل بنجس مستقدر مستنكف منه ثابتة في كل من صورتهما ](1)

السرُّحير، بــالحــاء المغفلة: استــطلاق البـطن [والتنفس](٢) بشدة [كما في والملتقطة](٢).

الزَّيْخ: الميل عن الصواب في الفهم. والإلحاد: هو الميل عن الحق.

الزُّهُد؛ ضَدُ الرغبةُ ١٠ ١٠ ١٠ ١١ ١٠ ١٠٠٠٠٠٠

وزَّهَـد فيه، كـ (مَنَـع) و(سَمِع) و(كَبُس) زهـداً وزهادة أو هي في الدنيا والزهد في الدين.

[ الزاهد: هو المعرض عن مناع الدنيا ولدَّاتها. والعابد: هنو المواظب للعبادة مثل قيام وصيام النهار.

والعبارف: هو المستغرق في معرفة الله ومحبته، وهذا ما قيل: إن للسعداء أحيوالًا: الرجيوع عما سبوى الله وهو المزهد، أو المذهاب إلى الله وهمو العبادة، والوصول إلى الله وهو المعرفة، وجمعها

وهو الولاية ع<sup>(۱)</sup>. الزفير: هو إخراج النَّفَس. والشهيق: ردَّه

الزيارة: مصدر (زرت فلاناً) أي: لقيته بِـزَوْرِي (بالفتح) أو قصدت زوره، وهو أعلى الصدر.

> الزاكية : هي النفس التي لم تذنب قط. والزكية : هي التي أذنبت ثم غُفر لها.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَّى﴾ (1) أي بالفعل، وهو محمود.

وقول: ﴿ فَلَا تُحَكِّوا انقُسَعَم هُو اعْلَمْ بِمَن التَّقَيهِ (\*): بالقول وهو مذموم، نهى عنه تاديباً لقبح مدح الإنسان نفسه عقلاً وشرعاً، ولهذا قبل: منا الذي لا يُحْسُن وإن كان حقاً، فقال. مَدْحُ الرجاً نفه.

[قلت: مَدْح المرء نفسه إنما يكون مدّموماً إذا قصد به التفاخر والتوصل إلى ما لا يحل، وقد قال سيدنا ينوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿اجْعلني على خَرَائن الارض إنّي حَفِيظٌ عَلِيمٍ﴾(٢)، والمراد بقوله تعالى جلت كبرياؤه: ﴿فالا تُسرَكُوا انفسكم﴾(٢) سركية حال ما لم يعلم كونها متزكية ](٨).

زال: هي وأجواتها الثلاث كلها نافية لحكم، فإذا دخل عليها حرف النفي زال نفيها وارتضع فبقي إثباتها.

و(ذال) ماضي (يزال).

(١) ما بين المعقوفين من: خ.

(٢) من: خ.

(٣) من: خ.

ر٠) س. ے، (٤) الأعلى: ١٤.

(٥) النجم: ٣٢.

(٦) يوسف: ٥٥.

(٧) النجم: ٣٢.

(٨) من: خ.

لا يزيل ولا يزول فإنهما تامان، الأول منهما متعد إلى واحد ومصدره (الزيل) والثاني قاصر ومصدره (الزوال).

وترفع العبندا وتنصب الخبر بشرط تقدَّم نفي أو نبي أو نبي أو نبي أو نبي أو نبي أو نبي أو كُولا يَسرَالُون مُخْتَلِفينَ إِن الْنبي عَلَيْهِ عَالِمِقِينَ إِن الْنبي عَلَيْهِ عَالِمِقِينَ إِن الْنبي ومنه: ﴿ وَنالُهُ تَفْتُمُ اللّٰهِ يَكُولُهُ: وَلاَ أَبِرِي)، ومثال النهي كقوله:

صلح شمّر ولا تـزَلُ ذاكر المو تِ فَـنِـمُـالُـهُ ضَـلالٌ مُسِيدُ (ال

ومثال الدعاء كقوله :

وَلا زَالَ مُنْهَلًا بِجَرْعَاثِكِ الْقَطُّرُ(٥)

ويعمل عدا العمل (دام) لا غير، بشرط تقدم (ما) المصدرية الظرفية نحو: (اعط ما دمت مصيباً) أي مدة دوامك مصيباً. ولو لم يتقدمها (ما)، أو كانت مصدرية غير ظرفية لم تعمل، ولا يلزم من وجود المصدرية الظرفية وجود العمل المذكور بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا دَامَتِ السُّمُواتُ وَالأَرضُ ﴾ (أ) إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا توجد الظرفية بدون المصدرية وأما (كان) وباقي أحواتها السبع فإنها تعمل هذا العمل بغير شرط.

زَيد: هو لفظ موضوع للفرد المشخص المحل الأعراض كثيرة مختلفة. هذا هنو الأوفق الأذهان العوام، الواضعين أعلاماً مخصوصة الإنائهم،

وقيل: إنه موضوع للماهية مع تشخصه وتعينه اللي اختلف علماء الكلام في كونه موجوداً لا للفرد المشخص بالعوارض، إذ لو كان موضوعاً له لما صح وضعه لما لم يُعلم بشخصه، والوضع لما لم يُعلم بشخصه، والوضع لما لم يُعلم بشخصه كثير، ألا ترى الأباه يسمون لم يُعلم مشخصه كثير، ألا ترى الأباه يسمون أبناءهم المتولدة في غيبتهم باعلام. [ وليس مفهوم (زيد) مفهوم إنسان وجده قطعاً، وإلا لصدق على (عمرو أنه زيد، كما يصدق عليه أنه إنسان، فإذن هو الإنان مع شيء آخر تسمية الشخص فهو جزء زيد ] (٧).

زِوْ، بالكسر والسكون: كلمة تقولها الأعجمام عند استحسان شيء، وقد تستعمل في التهكم كما يقال لمن أساء أحسنت.

زكسرياء، ويقصر، وك (عربي) ويخفف: عَلَم، فإن مددت أو قصرت لم تصوف، وإن منددت صوف.

ونئية المدود (زكرياوان) والجمع (زكرياوون)، وفي الخفض والنصب (زكرياوَيْن) وفي الجمع (زكرياوِيْن).

وتثنية المقصور (زكريان) و(رأيت ذكريين) و(هم زكريون) [ والنسبة (زكرياوي)، وإذا أضفت قلت (زكريايي) بلا واو، وفي التثنية (زكرياواي)، وفي الجمع (زكرياوي) وتثنية المقصور (زكريان) ورأيت (زكرين)، وهو (زكريون).

<sup>(</sup>١) مرد: ١١٨٠.

<sup>(</sup>۲) طه: ۹۱.

<sup>(</sup>٣) پوسف: ۸۵.

<sup>(</sup>٤) البيت في شرح الأشموني لألفية ابن مالك: ١٨١/١

<sup>(</sup>٥) عجز بيت لـذي الـرمـة في ديـوانـه: ٢٠٦ وفي شـرج

الأشموني لألفية ابن مالك ١٨١/١ صدره: ألا بنا أسلمي بنا دار على البلي وهو مطلع قصيدة.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۰۷ و۱۰۸.

<sup>(</sup>٧) ما بين معقوفين من: خ .

كان من ذرية سيدنا سليمان ابن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، وقتل بعد قتل والده (١).

المزرع: هو طرح الزُّرعة، بالضم، وهي البذر بالذال المعجمة، وهو ما عزل بالرراعة من الحبوب فموضعه المزرعة، مثلثة الراء، إلا أنها مجاز حقيقته الإثبات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ لا يَقُولُنُ أَحَدُكُم زُرَعَتَ بِلَ حَرِثَتَ ﴾ أي: طرحت البلر."

﴿ لَمْ إِنَّ زُلَلْتُم ﴾ (١): اي ملتم عن السدخسول في السلم.

وْفَتُولُ قَدُمُ ١٦٥ زلة القدم خروجها من الموضع الذي ينبغي ثبوتها فيه

﴿ رُفِيلِ ﴾ (٤)؛ أنين وتنفس شعايد [ والرُّفير من الصدر، والشهيق من الحلق ].

﴿زَهُوقًا﴾ (\*): ذاهباً أومضمجلًا غير ثابت.

﴿زُبَرَ الحديد﴾(١): قطع الحديد.

﴿ما زُكَا﴾ (٧) : ما اهتلى. ويويان دريون ويون

﴿ زُنيم﴾ (٨): ظلوم . وعن ابن عباس: هو ولد

﴿ وَيُقْلُونُ ﴾ : ميزنا بلغة حمير ﴿زُخُرُفَا ﴾ (١١) دَمِياً: ﴿ إِنَّا لَا يَعْمُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ وُكُونِحُ عَنِي النَّارِ ﴾ [1]: بعد عنها .

﴿الزُّقُومِ﴾ (١١٠): شجرة تُرُلُ أَمَّلِ النَّارِ.

﴿وَزُورًا ﴾ (١١١): منحرفاً عن الحق. ﴿إِذَا النُّقُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ (١١): قُرنَتَ بالأبدان.

﴿ رُجِيًّا ﴾ [11] : طاهراً من الفنوب .

﴿زَبُداُ﴾": هو وضر الغليان.

﴿وَكُنْتُم أَزُواجًا ثَلاثَة ﴾ (١٠): أي قرناء ثلاثة . ﴿وَزُوَّجُنَاهُم بِحُورِ عِينَ﴾ (١٨): أي قرنَّاهم بهنَّ ـ

واحشروا الذينَ طَلَموا وأَزْواجَهُم ﴿ أَنَّ أَي أقرانهم المقتدين بهم في أفعالهم، أو الأرواح بأجسادها على ما نبه عليه في قوله: ﴿ وَرَجِعَيْ إِلَى رَبِّكِ ﴾ ٢٦٠ أي: صاحبتك في أحد التفسيرين، أو النفوس بأعمالها حسبما نبه عليه في قوله: ﴿ يُوْمُ 

﴿ وَمَراك (١١) : الواجأ مِنفرقة ، بعضها في إثر بعض .

﴿ مِنْ زُخُرِف ﴾ (١٦)ج من ذهب: الماد الماد

﴿ الصَّدُتُ الأَرضُ رُخُرُفَها ﴾ (١١): تزينت بأصناف 

(١٤) التكوير: ٧.

(١٥) مريم: ١٩٠، وهذه الفقرة ليست في (خ).

(١١) الرعد: ١٧) وهلِم الفقرة ليبت في (خ).

(١٧) الواقمة: ٧. ً

(١٨) الدخان : ٤٥، وهذه الفقرة ليست في (خ).

(١٩) الصافات: ٢٢.

(۲۰) الفجر: ۲۸.

(۲۱) آل عمران: ۳۰.

(۲۲) الزمر: ۷۱ و۷۳.

(٢٣) الإسراء: ٩٣ وهذه الفقرة ليست في (خ).

(٢٤) يونس: ٢٤.

(١) ما بين معقوفين من (خ) وقد ورد فيها في آخر قصل الذاك.
 (٢) البقرة: ٢٠٩.

(٢) البقرة: ٢٠٩.

(T) التحل: 4.8 مُرَّدُهُ أَنَّ أَنَّهُ الْمُحَلِّدُ 4.8 مُرَّدُهُ أَنَّ أَنَّهُ اللهُ المُحَالَّةُ اللهِ

(٤) هود: ١٠٦، وما بين معقوفين من زخ 💎 💮 🐃

(٥) الإسراء: ٨١.

(٦) الكهف: ٩٦.

(٧) التور: ۲۱ .

(٨) القلم: ١٣ .

(٩) يونس: ٢٨ .

(۱۰) الزخرف: ۳۵.

(۱۱) آل عمران: ۱۸۵.

(<sup>۱۲)</sup> الصافات : ٦٦.

<sup>(</sup>١٣) الفرقان: ٤ والمجادلة: ٢.

نور النبات وك (لُمَزَّة): النجم. ﴿ الزَّبِانية ﴾ (١): واحدهم زِيتِي، ماخود من الزُّين وهو الدفع ﴿زُخْدُفُ القُولِ﴾ (١٠): يعني الساطل المرين ﴿الزُّبُو﴾ (١٧): كُتُب، جمع رَّبور. **ۅٚڒؙڷڡؙؽ؋**(١٨): قُربی ﷺ ﴿ رَبِينَةٍ ﴾ (١٠) : ما يتزين به الإنسان من لبس وحلي وأشباه ذلك ﴿خُنوا رِيئَتُكُمْ عِنْدَ كُلُّ مُسْجِدُ ﴾ [1] أَي لَباسكم

و﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرِّيئَةِ ﴾ ("): يعني يوم العيد]. فصلالسين

[ السلطان ]: كل سلطان في القرآن فهو حجة . [ وأصل السلطنة القوة، ومنه السليط لقوة اشتعاله. والسلاطة لحدّة اللسان ] (١١١) .

[السُّورة]: كل منزلة رفيعة فهي سورة. وسنورة القرآن تهمز ولا تهمز. فَمَن هَمَزها جعلها من السؤر، وهو ما بقي من الشواب في الإناء فكأنها النبات وأشكالها وألوانها المختلفة ﴿وَزَّلَهُمَّا مِنْ اللَّيْلِ ﴾ (١): وساعات منه قريبة من

وفي قلوبهم زيغ (١٠) : عدول عن الحق .

﴿وَاغْتُ الْأَبْصَلُو﴾ (١): أمالت عَنْ مستوى نظرها حَيْرة وشخوصاً إلى الله الله الله الله الله الله

**﴿وِزِكَاةً ﴾**(٥) : طهارة .

ورامق (١): مالك.

﴿مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كَرِيمٍ﴾ (٧): من كل صنف كثير المنفعة.

﴿زُجْرَةُ واحدة ﴾ ﴿ أَنْ صَيحة واحدة .

ورزابي (١): ريسط فاخرة.

﴿قُدُ اقْلَحَ مَنْ زَكَاها ﴾ (الله الساها بالعلم والعمل ا ﴿وَزُلْزَلُوا زَلْزَالُا﴾ إنا: وأزعجوا إزعاجاً شديداً.

و﴿ زُلُوٰلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ (١٠): اضطرابها.

[ وضعيداً زُلَقاً ١٠٠٥: أرضاً ملساء بناستصال ما فيها من النبات والأشجار بحيث لا يثبت فيها **القدم.** در ميلي و يوم يوم دريان الراجي الهيد آهي.

﴿ رَفْرَةُ الحِياةِ الدنيا ﴾ (١١) : أي زينتها، ومجركة:

(۱۲) الزلزلة: ١٠ . . . . . . .

(١٢) الكيف. ١٠.

عند كل صلاة.

.141:4(15)

(١٥) العلق: ١٨.

(۱٫۱) الأنعام: ۱۱۳ ( من الراز الله الراز ا

(۱۲) آل عمران: ۱۸٤.

(۱۸) بيا: ۲۷.

(١٩) الأعراف: ٣٢.

(٢٠) الأعراف: ٣١.

(٢٨) طه: ٩٥ وما بين المعقوفين من: خ. . . .

(۲۲) ما بین معقوفین من : خ

(١) هود: ١١٤.

(۲) يوسف: ۷۲.

(۲) آل عمران: ۲.

(٤) الأحزاب: ١٠.

(۵) مريم: ۱۳ .

(٦) الأنبياء: ١٨ وهمذه الفقرة ليست في: خ.

(٧) الشعراء: ٧.

(٨) الصافات: ١٩ والنازعات: ١٣.

(٩) الغاشية: ١٦.

(١١) الثمس: ٩.

(١١) الأحزاب: ١١.

قطعة من القرآن، ومن لم يهمزها جعلها من المعنى المتقدم وسهل هميزها وقيل يمن سور البناء، أي: القطعة منه، أي: منزلة بعيد منزلة. وقيل: من سورالمدينة لإحاطتها بآياتها، ومنه: السوار. وقيل: بارتفاعها، لأنها كلام الله. والسُّورة: المنزلة الرفيعة قال: ﴿ أَمَا مَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الَـمُ تَـرُ أَنَّ اللهِ أَعْسِطَاكُ سَبِوْرَةً ﴿ ١٠٠٠ تَـرَى كُلُّ مَلْكِ دُونَها يَعَـذَبُ لَبُونَ فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعية ومنزل عال يرتفع القارىء منها إلى درجة أخرى ومنزل آخر إلى أن يستكمل القرآن.

[ وثبوت السؤرة بالهمزة يمعنى السورة كما في والقياموس، يؤيد كون السيورة منقلبة الواوعن الهمزة، وبه يشعر كلام الأزهري: وأكثر القراء على ترك الهمزة في لفظ (الشورة)، ٢٥٦. وحدَّها : قدران يشتمل على أي ذي فساتحة وخاتمة .

وسور البناء: يجمع على (سُون) يكشر الواقي 🚟 وسورة القرآن تجمع على ( سُوَر ) بفتح الواو . [ السورة المدنية ]: كلُّ سورة قيها (يا أيها الناس) وليس فيها (كَلاً ) فهي مدنية(١) .

[السورة المكية]: وكبل سورة في أولها حروف المعجم فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، وفي (الرعد) اختلاف.

وكلُّ سورة فيها قصة آدم فهي مكية سوى البقرة. وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوي

سورة العنكبوت. وقال ابن هشام عن أبيه أن كلِّ سورة ذُكِر فيها الحدود والفرائض فهي مدنية ن وكل ما كان فيه من ذكر القرون الماضية من الأزمنة الخالية فهي مكية. وعن ابن عباس: والحواميم كلها مكية، وقال بعضهم: كل ما نيزل في أي موضع نزل حين كان متوطئاً في المدينة فهو مدني إلا أن يكون نزوله بمكة . والاصطلاح على أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكى عزوما نزل بعير الهجرة فهو مدنى ، سواء نزل في البلد جال الإقامة أو في غيرها جالَ السفر . ﴿ ﴿ وَهُونِهِ وَهُوا أَنْهُ الْمُونَ

[ السخر ] : كـل مـا في القرآن من مـخـز فهـو الاستهزاء إلا ﴿ سِبُخْرِياً ﴾ (النهزاء إلا خرف، فان المراد التسخير والاستخدام . [ السَّكينة ]: كل سَكينة في القرآن فهي طمأنينة

إلا التي في قصة طالوت فإنها شيء كرأس الهرة له a charle Alberta (1998)

[ السُّعير ]: كل سَعير في القرآن فهو النار والوقود إلا ﴿ فِي صَلال وَسُبُعُن ﴾ (1) فإن المراد العَناء ...

[ السُّحْت ]: كل حرام تبيح الذكر يلزم منه العبار كثمن الكلب والخنسزيسر فهسو شُخْت، وقيسل: السُّحْت مبالغة في صفة الجرام، يقال: هو حرام لا سُخت.

وقيل: السُّحْت الحرام الظاهر.

[ السبيل ] : كل مأتي إلى الشيء فهو سيله .

[ السَّلَف]: كمل عمل صالح قَـدُّمته فهــو فَرَطُّ

<sup>(</sup>١) البيت للنابخة الذبياني ( ديرانه : ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) من : خ .

<sup>(</sup>٣) بإزائه في هامش (خ) حاشية هي: «وقال بعضهم: كنال: حكم وخطاب نزل فيه ﴿يا أَبِهَا النَّاسِ﴾ فهو مكي، أي (٦) القمر : ٢٤ و٤٧ .

تتعلق بمشركي مكة سواء كان نزوله بها أو بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) الزخرف : ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر الآية ٨٤٨ من سورة البقرة .

لىك، وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك فهـ و سُلف.

[ السُّبت ]: كل جلد مدبوغ فهو سِنت.

[ السُّبُع]: كل ما له نباب ويعدو على النباس والدواب فيقترسها فهو سُبُع، بضم الباء.

[ السَّليط ]: كل دُهْن عُصِر مِن حَبُّ فهو سليط.

[ السَّفوف]: كل دواء يؤخذ غير معجون فهو سُفوف، بالفتح. التعاد المسالة المسالة المسالة المسالة

[ السُّلاح ]: كل ما يُقاتُل به فهو سلاح.

[ السماع ]: كل ما يستلذه الإنسان من صدوت طيب فهو سماع

[ السَّحْر ]: كل ما لطف مأخَذُه ودقَّ فهـو سِحْر، بالكسر.

[ السُّكُن ] : كل ما يسكن إليه ونيه ويستأنس به نهو سُكُن .

[ السُّعاء ]: كلُّ أُفَّق من الآفاق فهو سماء، كما أن كل طبقة من الطباق سماء:

[ السقيفة ]: كل أوح من السفينة فهـ و سقيفة، وهي الصفة.

[ السامد]: كل رافع رأسه فهو سامد.

[ الشّبَب ]: كل شيء وصلت به إلى سوضح أو حاجة تريدها فهو سبب، ويقال للطريق: سبب، لأنك بسببه تصل إلى الموضع الذي تريده.

[ السُّكَّنة ]: كل شيء أسكت به صبياً أو غيره فهو

مُنكَّتة، بالضم، وأما السُّكَّتة، بالفتح فهو نوع من الداء.

[ الساعي ]: كل من ولي شيئًا على قوم فهو ساع ٍ عليهم)(١)

[ السِيط ] : كل واحد من ولد يعقوب فهو سِبُط ، وكل واحد من ولد إسماعيل فهو قبيلة .

والسّبط: الزيادة في كل شيء، وهو أيضاً شجرة واحدة لها أغصان كثيرة ، وهو أيضاً وَلَـدُ الوَلَـد ، والجمع أسباط . ﴿ وَقَطّعناهُم المنتي عَشْرَة أَسْبِ الطّهُ وَالْبَاعِلَ ﴾ (٢) أي : أمماً وجماعة ، وإنما فُسُر بالجمع ، ولا يفسر العدد بعد العشرة إلى مئة إلا بواحد يدل على الجنس ، كما تقول . رأيت اثنتي عشرة امرأة ، ولا تقول نساة . لأنه لما قصد الأمم ولم يقصد السبط نفسه لم يجز أن يفسره بالسبط نفسه ، ولكنه جعل الأسباط بدلاً من ( اثنتي عشرة) ، وهو الذي يسميه الكوفيون المسرجم ، فهو منصوب على البدل لا على التمين ،

السَّمْع ، بالفتح والسكون : حَسَّ الأَذَن ، والآذن أيضاً ، وما وقر قيها من شيء تسمعه ، وهو قوة مرتبة في العصبة المنبسطة في السطح الباطن من صماخ الأذن ، من شانها أن تدرك العسوت المحرك للهواء الراكد في مقعر صماخ الأذن عند وصوله إليه بسبب ما .

والسمع قوة واحدة ولها فعل واحد ، ولهذا لا يضبط الانسان في زمان واحد كالامين . والأذن محله ، ولا اختيار لها فيه ، فإن الصوت من اي

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في (خ) .

جانب كان يصل إليها ، ولا قدارة لها على تخصيص القدة بإدراك البعض دون البعض ، بخلاف قوة البصر ، إذ لها فيه شبه اختيار ، فإنها نتحرك إلى جانب دون آخر ، وبخلاف الفؤاد أيضاً فإن له نوع اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره . والله مبحانه سميع لكنه بلا صمخة ولا آذان ، كما أنه بصير بلا حَدَقة ولا أجفان ، فيسمع حفيف المطبور ، ونداة الديدان في بطون الصخور ، ودوي الحيتان في قعور البحور ، ويبصر دبيب النملة السوداء في خنادس الديجور ، ويبصر دبيب ليلة الظلماء نقلبات الهوام وهي تمور آلان ند ه حَدَة الله والسمع قد بعد تارة عن الأذن ند ه حَدَة الله والسمع قد بعد تارة عن الأذن ند ه حَدَة الله

والسمع قد يعبر به تارة عن الأذن نحو ﴿ خُتُمُ الله على قُلُوبِهِمُ وعلى سَمْعِهم ﴾ (") وتنارةً عن قعله كالسُمناع نحو: ﴿ إِنَّهُم عن السَمْع لَمُفَوْرُولُونَ ﴾ (") وتارةً عن الفهم نحو: ﴿ سَمِعْنَا لَمُعْنَا اللّهُ وَتَارةً عن الفهم نحو: ﴿ سَمِعْنَا لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى السَمْع اللّه اللّه على الكافرين ، أو حثّ على للمؤمنين ، أو نفى عن الكافرين ، أو حثّ على تحرّيه فالقصد به إلى تصور المعنى والتفكر فيه نحو: ﴿ وَفِي آذانِهم وَقُرأ ﴾ (٥)

السُّنعة بالضم والسكون : السمياع ، وك ( الحكمة ) : هيئة .

والسُّمع بالكسر: الذُّكر الجميل.

وما فعله ریاءً ولا سمعة ؛ یضم ویحرُّك: وهي ما نوّه بذكره لیری ویسمع .

وسمع الإدراك متعلقه الأصوات نحو : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهِ قَوْلُ اللهِ قَوْلُ اللهِ تَجَادِلُكُ فِي زُوْجِها ﴾ (١) ، وأما قول

الشاعر:

وَقَسَدُ سَمِعْتُ بِقَسُومٌ يَنْحُمَسَدُونَ فِلْمِ

أَسْمَتِ بِمِثْلِكَ لا عِلْمَا ولا جُوداً ف(يحمدون) ليس صفة له (قوم)، بيل هو بمنزلة يقول فيه (سمعته يقول) لأن دوات القوم ليست بمسموعة ، بل المسموع ههنا الحمد.

وسَمْعَ الفَهُمُ والعقل متعلقَهُ العَمَّانِي ، ويتعدَّى بنفسه لأن مضموله يتعدى بنفسه كقوله : ﴿ وقُولُوا انظرنا واسمعوا ﴾ (٧)

وسمع الإجابة يتعدي باللام نحو: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه ﴾ .

وسَمْعُ القبول والانقياد يتعدى به (مِن) كما يتعدى باللام . نحو: ﴿ سَمَّاعُونَ للكذب ﴾ (٨) وهذا بحسب المعنى ، وإذا كان السياق يقتضي القبول يتعدى به (مِن) ، وإذا اقتضى الانقياد يتعدى باللام .

والصحيح أن (سمع) لا يتعدى إلا الى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال ، فمعنى (سمعته يقول) أي : سمعته حال قوله كذا ، و(سمعت حديث فلان) يقيد الإصغاء مع الادراك .

وسَمْعَكَ إِلَيّ : أي اسمع مني كذا . سماع كـ (قَـعام )

والسامع أعم لغة من المخاطب ، إذ الحاضر هو المخاطب الذي يوجه إليه الكلام ، والسامع يعم له ولسائر الحاضرين في المنجلس ...

(٥) الأنعام : ٢٥ .

(٦) المجادلة : ١ .

<sup>(</sup>١) من (خ).

<sup>&</sup>quot;(٢) البقرة : ٧ .

رای اگذیان در در ۱۳۱۱ اگذیان ۲۱۷

 <sup>(</sup>٣) الشعراء : ٢١٢ .
 (٤) البقرة : ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) البقرة : ١٠٤ . (٨) الماثلة : ٤١ و٢٢ .

<sup>ما</sup> روي عن أبي مل قوله : ﴿ عِيْدَانَ ، والآخر سنة ، أي :

» المسلوكة في الدين ، تنتظم ، بل الواجب والفرض أيضاً . خلافها ، فإنها مقابِلة للأربعة eng saya fili

بشركها ، ومحتماج الى النية النفل في ذلك كله

مل الدين . ويقال لها السنة قسامة ، والسنن السرواتب لبة في الدنيا ، إلا أن تارك يعاتب ، وهو المشهور ، : مَن أعتقد ولم يعمل فهو لتلويخ ؛ قُولُكُ السنة سرام فيستحق حرمسان إلى الحرمة أنه يتعلق به وبة بالنار

، كأذان القاعد المنفرد وافعل المعينة والأفعمال جها لا يعاقب تاركهما

طهر بلا وضوء

 $^{(p)} \otimes \mathbb{R} \times ^{1} \mathbf{Q}$ grand services

والأدب كالنفل . ومُنَّة النبي أقوى من سُنَّة الصحابة ، ألا ترى أن الشراويح في ومضنان سنة الصحابة، فأنه لم بسواظب عليهما رسسول الله ، بـل واظب عليهما الصحابة ، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ، ولكنه دون ما واظب عليه الرسول ، والمواظبة لم تثبت الوجوب بدون الأمر بـالفعل أو الإنكسار على الشارك كمسا قسالم ( المبسسوط البكرين). والمعالم المعالم المعالمة

وسُنَّة المشايخ كالعدد التسع في الاستياك ﴿

وأما النُّقُلُ فهو ما فعله النَّبي مرة وتركه أخرى .

المواظبة .

والعستُعَبُّ دون السنن السزوائسة ، لاشتسراط

والسُّنِّي: منسوب الى السنة ، حُسلف النساء

﴿ إِلَّا أَنْ شَالِيَهُمْ شُنَّةُ الْإِوَلِينَ ﴾ (١) أي معاينة العذاب

[ و ﴿ فَذَ خُلَتْ مِنْ فَبَلِكُمُ سُنَنَ ﴾ (٢) أي : مضت لكل أمة سنة ومنهاج ، وقيل : أمَّم . والسُّنة ؛ الأمَّة ، قال الشاغر :

مَا عُنَايَنَ النِّنَاسُ مِنْ فَصَلَى كُفَصَّلِكُمُ ۗ وَلَا رَاوًا مِثْلُكُمْ فِي سَسَالِفِ السَّنَنِ ٢٣٠

والسُّنة : بالفتح والتحقيف غالب استعمالها في الْحَوْلُ الذي فيه الشدة والجُدْب ، بخلاف العام : فإن استعماله في الحوُّل الذي فيه الوخاء .

والمُسْتَمَةُ : مقدَّارُ قسطع الشمس البسروج الآثني

(٣) مَا بِينَ مُعَقُوفِينَ مِن (خ) . 1. 1. 1. 1. 1.

يدل إطلاق السنة على أنها طريقة النبي . وقد تطلق السنة على الثابت بها كما روي عن أبي حنيفة أن الوتر سنة ، وعليه يحمل قوله : وعيدان اجتمعا ، احدهما فرض والآخر سنة ، أي : واجب بالسنة .

والسُّنة بمعنى الطريقة المسلوكة في الدين ، تنتظم المستحبُّ والمباح ، بل الواجب والفرض أيضاً . والسُّنة المصطلحة بخلافها ، فإنها مقابِلة للأربعة المذكورة .

والسُّنَّة موقتة ، ويلام بشركها ، ومحتاج الى النية المنطقة السنة ، بخلاف النفل في ذلك كله .

وسُنَّة الهُدى: أي مكمل الدين. ويقال لها السنة المؤكدة كالأذان والإقدامة ، والسنن السرواتب حكمها كالواجب المطالبة في الدنيا ، إلا أن تارك الواجب يعاقب وتاركها يعاتب ، وهو المشهور ، لكن في و المسعودية ، : من اعتقد ولم يعمل فهو مؤمن عاص . وفي و التلويح ، : تَدرُكُ السنة المؤكدة قريب من الحرام فيستحق حرمان المفاعة ، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به محدور دون استحقاق العقوية بالنار.

والسنن الزائدة على الهدى كأذان القاعد المنفرد والسنن الزائدة على الهدى كأذان القاعد المنفرد والسوالة وصادة المعهودة في الصلاة وصارحها لا يعاقب تاركها ماتندب والتطوع.

وسُنَّة المعين كالرواتب والاعتكاف . وسنة الكفاية كسلام واحد من جمع . وسُنَّة عبادة واتباغ كالطلاق في طُهْر بلا وضوء .

ومُنَّة المشايخ كالعدد التسع في الاستياك ... وأما النَّقْلَ فهو ما فعله النبي مرة وتركه أخرى . والمستَحَبُّ دون السنن السزوائسد ، لاشتسراط المواظبة .

والأدب كالنفل .

وسنة النبي أقوى من سنة الصحابة ، ألا ترى أن التراويح في ومضان سنة الصحابة ، فإنه لم يسواظب عليها رسول الله ، بـل واظب عليها الصحابة ، وهذا مما يسدب إلى تحصيله ويلام على تركه ، ولكنه دون ما واظب عليه الرسول ، والمواظبة لم تثبت الوجوب بدون الأمر بالفعل أو المبسوط الإنكار على التارك كما قاله (المبسوط البكري) .

والسُّنِّي: منسوب الى السَّنة ، حُدَف السَّاء للسَّاء السَّاء

﴿ إِلا أَن تُــَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوْلِيْنَ ﴾ (\*) أي ﴿ معاينة العداب .

[ و ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمُ شَنَقَ ﴾ (<sup>1)</sup> أي : مضت لكل أمة سنة ومنهاج ، وقيل : أمّم والسُّنة : الأمَّة . قال الشاعر :

ما عَايَنَ النساسُ مِنْ فضل كَفَضْلِكُمُ وَلاَ رَأْوًا مِثْلَكُم فِي شَسَالِفِ السَّنَنِ ٣٦٠

والسُّنة : بالفتح والتخفيف غالب استعمالها في الحوّل الذي فيه الشدة والجَدْب ، بخلاف العام : فإن استعماله في الحَوْل الذي فيه الرخاء .

والسُّنَّـة : مقدار قسطع الشمس البسروج الآثني عشر.

<sup>(</sup>٢) مَا بِينَ مَعَقُولِينَ مَنْ (خَ )

<sup>(</sup>۱) الكيف : ٥٥ .

<sup>ُ(</sup>۲) آل عمران : ۱۳۷ .

وفي عُرف الشرع: كل يوم الى مثله من القابل بالشهور الهلاليّة:

والعام: مِنْ أول المُحَرَّم إلى آخر ذي الحجة . والشهر: مقدار حلول القمر المنازل الثماني والعشرين . وقد يجيء بمعنى الهلال ، لأنه يكون في أول الشهر .

والسَّبَة ، بالكسر والتخفيف : ابتداء النعاس في الرأس ، فاذا خالط القلب صار نوماً . وفي قبوله تعالى : ﴿ لا تَاجَدُهُ سِئَةٌ وَلا نَسْوِم ﴾ (١) المنفيّ أولاً إنما هو الخاص ، وثانياً العام ، ويعرف ذلك من قوله : (لا تأخَذُهُ) أي : لا تغلبه ، فلا يلزم من عدم أخذ السَّنة التي هي قليل من نوم أو نعاس عدم أخذ النوم ، ولهذا قال : (ولا نوم) بتوسط كلمة (لا) تنصيصاً على شمول النفي لكل منهما ، لكن بقي الكلام في عدم الاكتفاء بنفي أخذ النوم .

قال بعضهم: هو من قبيل التدلي من الأعلى الى الأدنى كقوله تعالى: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكُفُ المسيحُ ان يكونَ عَبْداً شَولا الملائكةُ العقرُبون ﴾ (٧)

وقيل : هو من قبيل الترقّي ، فالقاتل بالتدلّي نظر الله سَلْب النَّوم .

والقائل بالترقي نظر الى سَلَّب أَخْذُها ، لأنه ليس بابلغ من سلب أخذه لما فيه من القوة .

والحق أن المراد بيان انتفاء عروض شيء منهماً له تعالى ، لا لأنهما قاصران بالنسبة إلى القوة الإلهية فإنه بمعزل عن مقام التنزيه .

وتقديم السنة للمحافظة على ترتيب الوجود الخارجي

السّين: هي إذا دجلت على الفعال المستقبال وصلت بينه وبين (أن) التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب. فيرتفع حيناذ الفعل، وينتقل عن (أن) كونها الناصبة للفعال الى أن تصير مخففة من الثقيلة، وذلك كقول تعالى: ﴿ عَلَمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُم مَرْضِي ﴾ (") أي : علم أنه سيكون ويقال لها حرف تنفيس، لأنها تنقل المضارع من الزمن الضيق: وهو الحال، الى الواسع أي الاستقبال.

وتجيء لمعاني كالطلب والتحويل والإصابة على صفة ، والاعتقاد والسؤال والتسليم والوقف بعد كاف المؤنث نحو ( اكرمتكس) وتسمى سين الكسكسة

وتجيء للتلطيف: كما في قدول تعالى: وتجيء للتلطيف: كما في قدول تعالى: ترقيق الكلام، بمعنى أن لا يكون نصا في المقصود، بل يكون محتملًا لغيره فهو كالشيء الرقيق الذي يمكن تغييره وسهل، ويقابله الكثيف، بمعنى أن يكون نصا في المقصود، لأنه لا يمكن تغييره فهو كالكثيف الذي لا يمكن فيه ذلك، فالمقصود ههنا أن التيسير حاصل في الحال، لكن أتي بالسين الدالة على الاستقبال والتاخير لتلطيف الكلام وترقيقه لاحتمال أن لا يكون التيسير حاصلًا في الحال لنكات تقتضي يكون التيسير حاصلًا في الحال لنكات تقتضي

والسين للاستقبال القريب مع التأكيد ، كما أن (سوف) للاستقبال البعيد ... و فسوف و (مسوف) في قسوله تعالى : ﴿ فَسَسُوفَ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) المزمل : ٣٠ . (٤) الليل : ٧ .

مُبْصِرُون ﴾ (1) للوعيد لا للتبعيلا ﴿ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

والسين في الإثبات مقابلة لـ ( لن ) في النفي ، ولهذا قد تتمحض للتأكيد من غير قصد الى معنى الاستقبال.

منوف: حرف معناها الاستثناف ، أو كلمة تسويف فيما لم يكن بعد ، وتستعمل في التهديد والنوعد والتوعيد ، وإذا شئت أن تجعلهما اسمأ

و( مسوف ) كالسين وأوسع زماناً منها عند البصريين ، ومرادفة لها عند غيرهم .

وتنفرد عن السين بدخول البلام فيهما نحو: ﴿ وَلَسُوْفَ يُعْطِيكُ ﴾ (١)

والغالب على السين استعمالها في الوعـد ، وقد تستعمل في الوعيد . قال سيبويه : و سوف ، كلمة تذكر للتهديد والوعيد ، وينوب عنها السين ، وقد يزاد ( أن ) في الوعد أيضاً .

السُّواء: اسم بمعنى الاستواء، يـوصف به كما يوصف بالمصادر . ومنه قوله تعالى : ﴿ إِلَى كُلِمَةٍ سَوام بَيْنَنا وَبَيْنكم ﴾ (1) .

وسُوامِ الشِيءِ يَ ويسطه بِ ومنه : ﴿ فِي بِعَنواءِ الجحيم ﴾(٤) م ين يا سي

وإذا كان بمعنى (غير) أو بمعنى العدل يكون فيه ثلاث لغات: إن ضممت السين أو كسرته قصرت فيهما جميعاً ، وإن فتحت مددتَ .

و(سواء) مما يفرد ويجمع ولا يشي ك (ضبعان) للمذكر ، يجمع ولا يثني . والصحيح أنه لا يثني ولا يجمع لأنه جنري عندهم مجري المصدر،

وهذا يحفظ ولا يقاس عليه والعرب قد تستغني عن الشيء بالشيء حتى يصير المستغنى عنه ساقطاً من كلامهم البتة ، فمن ذلك استغناؤهم بد ( تبرك ) عن ( وذر ) و( ودع ) وب ( سِيَّــان أَ عن تثنية ( سنواء ) ، ويجمع القلة عن الكثرة وغير ذلك .

وإذا كان بعدُ ( سُواء ) ألف الاستفهام فبلا بد من (أم) منع الكلمتين ، اسمين كانشأ أو فعلين . تقول : ( سواء على أزيد أم عمرو) و( سواء على أقمت أم قعدت ) . وإذا كان بعدها فعلان بغير ألف الاستفهام عطف الثاني بـ (أو) ، وإن كان بعدها مصدران كان الثاني بالواو أوب (أو) حملًا عليها ، وكذا لفظة (أبالي ) فإنه إذا وقع بعد (أبالي) همزة الاستفهام كان العطف بر (أم) وإلا فالعطف بد (أو) ، والضابط الكلي أنه إن حَسُنَ السكوت على ما قبل (أو) فهو من مواضع (أو) ، وإن لم يحسن فهو من مواضع (أم) ، وفي ( أَفْعُل ) التفضيل لا يعطف إلا بـ ( أم ) فلا يقال : (زيد أفضل أو عمرو) .

وفي ( سواء ) أمرٌ آخر اختص به ، وهو أنه لا يرفع الظاهر إلا أن يكون معطوفاً على المضمر نجو: ( مررت برجل سواء هو والعدم ) فانه إن خفضت كمان نعتاً . وفي ( سواء ) ضمير ، وكمان العدم معطوفاً على الضمير ، وهو تأكيد ، وإن رفَّعتُ ( سواء ) كان خبراً مقدماً ، وهو مبتدا ، والعدم معطوف عليه .

و ( سِوى ) ، بالكسر والقصر : ظرف من ظروف

<sup>(</sup>١) الصافات : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الضحى : ٤ .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الصافات : ٥٥

الامكنة ، ومعناها إذا أضيفت [ إلى نكرة ] (١) كَمْعَنَى ( مَكَانَكُ ) ، وما بعد (سوى ) مجرور وليس داخلًا فيما قبلها ، وإذا أضيفت إلى معرفة صارت معرفة ، لأن إضافتها كإضافة ( خَلْفَك ) و( قُدُّامك ) ، بخلاف ( غير ) فإنها تبقى على تنكّرها .

السؤال: ألف (سأل يسأل) منقلبة عن النواو، فعلى هذا همزة (سائل) كهمزة (خائف)، وأما السائل بمعنى السيكان فهمزته منقلبة عن الباء، وكذا ألف (سال) منه كما في (باع) و(بائع).

والسؤال : هو استدعاء معرفة أو سا يؤدي إلى المعرفة ، أو ما يؤدي إلى المعال ، فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان ، واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة ، واستدعاء المال جوابه على الله ، واللمان خليفة لها ، إما يوعد أو يرد .

(والسؤال يقارب الأمنية ، لكن الأمنية تقال فيما قُدِّر ، والسؤال فيما طلب فيكون بعد الأمنية )() . والسؤال إذا كان بمعنى الطلب والالتماس يتعدى إلى مفعولين بنفسه ، وإذا كان بمعنى الاستفسار يتعدى الى الأول بنفسه ، وإلى النساني برعن) . تقول : (سالته كذا) و(سألته عنه سؤالاً ومسألة ) و(سألته عنه سؤالاً ومسألة ) و(سألته عنه سؤالاً

وقد يتعدى إلى مفعول آخر به ( إلى ) لتضمين معنى الاضافة .

وَالسُّوَّالَ: مُنَا يَنْسُفَّالُ لَا وَمِنْنَهُ: ﴿ سُنُوْلِكَ بِنَا مُوسَى كِلاً . وَهُذَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

والسؤال للمعرفة قد يكون للاستعلام ، وترادة للتبكيت ، وترادة للعريف المسؤول وتبييت ، والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة ينفسه وتارة بـ (عن) وهو أكثر نحو: ﴿ وَيُسْتَأْلُونَكَ عَنِ الرّوح ﴾ (أنا ، وإذا كان لاستدعاء مال فيعدى بنفسه نحو: ﴿ وَاسْأَلُوا مَا النَّقَقَتُمُ ﴾ (أنا أو بـ ( مِنْ ) نحو: ﴿ واسْأَلُوا اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (أنا )

والسؤال كما تعدي بد (عن) لتضمنه معنى الاعتناء ، التفتيش تعدى بالباء أيضاً لتضمنه معنى الاعتناء ، كذا في و أنواز التزيل .

وسؤال الجدل حقة أن يظابق جوابه بلا زيادة ولا نقص وأما سؤال التعلم والاسترشاد فحق المعلم أن يكون فيه كطيب يتحرى شفاء سقيم فيبين المعالجة على ما يقتضيه المرض ، لا على ما يحكيه المريض .

وقد يُعدَل في الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك، ويسميه السّكّاكي أسلوب الحكيم.

وقد يجيء الحواب أعم من الوال للحاجة اليه مثل الاستلذاذ بالخطاب كما في حواب ﴿ وَمَا قِلْكَ بِينَمِينِكَ مِا مُوسى ﴾ (٧) وإظهار الابتهاج بالعبادة والاستمرار على مواطبتها ليزداد غيظ السائل ، كما

(٥) الممتحنة : ١٠ .

<sup>(</sup>١) من (خ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (خ) . ١٠٠٠ ١٠٠٠ النساء : ٣٦ .

رس طه: ۲۱ . طه: ۲۲ . طه: ۲۲ . طه: ۲۲ . طه: ۲۲ . طه

رع) الإسراء: ٥٥.

في قول قوم إبراهيم : ﴿ نَعْبُدُ الصِنامِ أَفَتَكُلُ لَهَا عَلَيْفِينَ ﴾ (١) في جواب : ما تعبدون فَعُلم من هذا أن مطابقة الجواب للسؤال إنما هيو الكشف عن السؤال لبيان حكمه ، وقد حصل مع الزيادة ، ولا نسلّم وجوب المطابقة بمعنى المساواة في العموم والخصوص ، وقد تكون الزيادة على الجواب للتجريض ، كقوله تعالى : ﴿ قَلْ صَا يَكُنُ لَمِنَ المَعَالَ الْمَعَالَ الْمَعَالَ الْمَعَالَ الْمَعَالُ الْمُعَالِقِينَ ﴾ (١) وقد يجيء أنقص الاقتضاء الحال ذلك كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ صَا يَكُونُ لَيْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمَعَالُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمَعَالُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالَى الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالُ

وقد يُعُدَل عن الجواب أصلاً إذا كان قصد السائل التَّعَنَّت نحو قوله تعالى : ﴿ وَيَسْالُونَكَ عَنِ الرَّوحُ مِنْ الْمُورِيْنِ ﴾ (٥) .

وقيل: الأصل في الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال ليكون وقّقه نحو: ﴿ الْبِقَكَ لِأَثْنَ يَوسُف ؟ قال النوال ليكون وقّقه نحو: ﴿ الْبِقَكَ لَأَثْنَ وَالْحَدُمُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَكَذَا : ﴿ الْفَرَرْتُمَا ﴾ (٢) هـذا أصله ، ثم إنهم أتوا عِوضَ ذلك بحرف الجواب المحتصاراً وتركاً للتكرار ، والسؤال معاد في الجواب ، فلو قال : ﴿ امرأة زيدٍ طائق وعبدُه حر وعليه المشي إلى بيت الله إن دخل هـذا الدار) وعليه المشي إلى بيت الله إن دخل هـذا الدار) فقال زيد : نعم ، كان حالفاً ، لأن الجواب

[ قِالَ الله تعالى : ﴿ فَهَلْ وَجَدَّتُمْ مِا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قبالوا: نَعَم ﴾ (٨) أي : وجدنا وعد ربنا حقاً ، وموضع الخلاف بينهما وبين الإمام الشافعي رحمه الله فيما إذا كان الجواب زائداً على قدر السؤال زيادة غير محتاج إليها ، فعندنا يصير مبتدئاً ، وهذا معنى قدول الفقهاء : ﴿ العبدرة لعمدوم اللفظ لا لخصوص السبية ، ، ولو لم يكن مبتدئاً يلزم إلغاء الزيادة ، وكلام العاقل يصان عن الإلف، ، وعند الإمام الشافعي رحمه الله يقع الجواب عادة مم الزيادة كما في قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وفي قضة سيندنا عينني عليه المنالاة والسلام أيضاً ﴿ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَي ان اقولُ ﴾ (الى آخره ، فقلنا : سلمنا أن الزيادة على الجواب جائزة لغرض وراء الجواب ، لكن لا يكون ذلك من الجواب I (١٠٠٠)

ومن عادة القرآن أن السؤال إذا كان واقعاً يقال في الجواب: (قل) بلا فاء مثل: ﴿ ويَسالُونَكُ عَنِ الْمُوبِ ﴾ (أن الساعة ) أن في فصيفة المضارع للاستحضار بعضلاف: ﴿ ويَسْتَالُونَكُ عَنِ الْجَبِالُ ﴾ (أن الصيغة فيها للاستقبال ، لأنه سؤالُ عَلِمُ الله تعالى وقوعَه وأخبر عنه قبله ، ولذلك أن بالفاء القصيفة في

<sup>(</sup>١) الشعراء ، ٧١ . . .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) يونس : ١٥٠ ،

<sup>(</sup>٤) يونس : ١٥٠ .

<sup>(</sup>ه) الإسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>۵) دوسود . ۱۸۰ (۱) يومنګ : ۹۰ .

رν) آل عمران : ۸۱ .

<sup>(</sup>٨) الأعراف : ٤٤ .

<sup>(</sup>٩) المائدة : ١١٦ .

<sup>(</sup>١٠) من (خ) .

<sup>(</sup>١١) الإسراء : ٨٥ .

<sup>(</sup>۱۲) الأعراف : ۱۸۷ . (۱۳) البقرة : ۲۲۲ .

<sup>(</sup>١٤) طه: ٥٠١

الجواب ، حيث قال : ﴿ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي ﴾ (١) أي : إذا سألوك فقل .

السُّوم، بالفتح: غلب في أن يضاف إليه ما يراد

و [ السوء ] ، بالضم : جرى مجرى الشر ، وكلاهما في الأصل مصدر .

والسُّوء : الشُّدَّة ، نحو : ﴿ يَسُومُ وَنَكُم سُوءَ الغذاب 🍎 🗥

والمَقْرِ : نحر : ﴿ وَلَا تَعَشُّوهَا بِشُوءَ ﴾ 🖰 . . . . .

والزُّنَا نَحَو : ﴿ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمُّوا شَوَّءَ ﴾ (4). 🕒 والبَرُص نحو: ﴿ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء ﴾ (٥).

والشِّرُكُ يُجِو : ﴿ مَا كُنَّا شَعْمَلُ مِنْ سُوءَ ﴾ ''.

والشُّم نجر: ﴿ لا يُبحِبُ اللهِ الجَهْرَ بالسوم كه(٧) .

والذُّنْبِ نحو : ﴿ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالُهُ ﴾ (^) . والضُّر نحو : ﴿ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾(٩) .

والقشل والهريسة نحو : ﴿ لَمْ يَمْسُسُهُم **سُوءِ ﴾ (ا)** و المادي إلى المادي

وبسمعتني (بش) ننجيو: ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدّار که<sup>(۱۱)</sup> ..

ومقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة . . . .

السُّوأي: تأنيث الاسبوأ ، كالحسني ، أو مصدر كالبشري .

the state of the same

Lights (Charles)

السُّبَ [ لغةً ](١١) : الحَبْل ، وما يتوصل به إلى غيره ، واعتلاق قرابة ، ( والجمع أسباب )(١١) .

 إن هو ما يكون طريقاً ومفضياً إلى الشيء مطلقاً ، وهذا المعنى يشمل العلة والسبُّ .

وفي الشريعة : عبارة عما يكون طريقاً الوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه ، وقيل : ما يكون طريقاً إلى الشيء من غير أن يضاف إليه وجود ولا وجود ، ثم ما يضاف عليه اسم السبب سواء كان بطريق الحقيقة أو المجاز أربعة أقسام :

سبب حقيقي ويسمى سببأ مهيئاً نحو ما يكون طريقاً الموصول الى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم أو وجوده ، أي لا يكون ثبوته به ولا وجوده عنده ، بل يتخلل بينه وبين الحكم علة لاتصاف وجودها إلى ذلك الطريق، كحلُّ قيد عبد الغير قابق ، وفتح باب القفص فطار الطير ، ودلالةِ السارق على مال إنسان فسرق ، وأحدِّ صبي حُرٍّ من يد وَلِيَّه فمات في يده لمرض .

وسبب هو في معنى العلة : كقطع حسل القنديـل المعلق ، وشق الزق الذي فيه مائع .

وسببُ له شبهة العلة : كحفر البئر في النظريق ، وإرضاع الكبيرة ضَرَّتها الصغيرة .

وسببُ مجازي : كاليمين بـالله فإنهـا سميت سبباً للكفارة باعتبار الصورة ، وتعليق الطلاق والعتاق

(A) النَّسَاء : ١٦٧٪

(۱۰) آل عِمِرانَ لِـ ١٧٤ ر

**(٩) النبل : ٦٢ ،** المنظمة المنظمة

(١) طه: ١٠٥.

(٧) البقرة : ٤٩ .

(T) هود : ۱٤. ·

(٤) مريم : ۲۸ .

(٥) طه: ۲۲ .

(٦) النحل: ٢٨ . (Y) النسام: ١٤٨ .

(١٣) ما بين المعقولين من (خ) .

(١١) الرعد: ١٥.

(١٣) ما بين قوسين ليس في (خ) .

بـالشرط ، لأن درجـات السبب أن يكون طـريقــًا للوصول الى الحكم ](١)

(وأبياب السماء: مراقيها ي أو تواحيها ، أو أبوابها )(٢).

والسَّبَ : ما يكون وجود الشيء موقيوفاً عليه ، كالوقت للصلاة .

والشرط: ما يتوقف وجود الشيء عليه ، كالوضوء المصلاة

وقيل: السبب ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده (الوجود بالنظر إلى ذاته، كالزوال مشلاً، فإن الشرع وضعه سبباً لوجود الظهر، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده (٣) وجود ولا عدم لذاته، مثاله: تمام الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة في العين والماشية.

والسبب التام: هو الذي يوجد المسبب بوجوده والنحويون لا يفرقون بين السبب والشرط، وكذا بين السبب والشرط، وكذا بين السبب والعلة، فيانهم ذكسروا أن السلام للتعليل، ولم يقولوا للسببية، وقال أكثرهم: الباء للسببية، ولم يقولوا للتعليل، وعند أهل الشرع يشتركان في ترتيب المسبب والمعلول عليهما، ويفترقان من وجهين: أحدهما أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، والعلة ما يحصل به، والثاني أن المعلول يتأثر عن علته بلا واسطة بينهما ولا شرط يتوقف الحكم على وجوده، والسبب الما يقضي الى الحكم على وجوده، والسبب والذلك يتراخى الحكم عنه حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع، وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها، إذ لا شرط لها، بل متى وجدت أوجبت الوجبت

معلولها بالاتفاق، وما يُفضي الى شيء، ان كان إفضاؤه داعباً سمّي علة، وإلا سُمّي سبباً محضاً. وقد يراد بالسبب العلة كما يقال: النكاح سبب الحل، والطلاق سبب لوجوب العدة شرعاً كما ذهب إليه بعض الفقهاء ](2).

والعلة الشرعية تحاكي العلة العقلية أبداً لا تفترقان، إلا أن العلة العقلية موجبة.

واعلم أن الوسائط بين الأسباب والأحكام تنقسم إلى مستقلة وغير مستقلة

فالمستقبلة يضاف الحكم إليها ولا يتخلف عنها، وهي العلة.

وغير المستقلة منها ما له مدخل في التأثير ومناسبة إن كان في قياس المناسبات ، وهو السبب ، ومنها ما لا مدخل له ، ولكن إذا انعدم ينعدم المحكم وهو الشرط ، وبهذا تبين تنرقي رتبة العلة عن رتبة السبب .

ومن ثمة يقولون إن المباشرة تتقدم على السبب، ووجهه أن المباشرة علة والعلة أقوى من السبب. ولا تُحسب أن الشرط اضعف حالاً وأنزل رتبة من السبب، بل الشرط يلزم من عدمه العدم، وهو من هذه الجهة أقوى من السبب، إذ السبب لا ملازمة بينة وبين المسبب انتفاة وثبوتاً، مخلاف الشرط

والسبب والعلة يسطلقان على معنى واحد عند المحكماء ، وهو ما يحتاج إليه شيء آخر ، وكذا المسبب والمعلول فإنهما يطلقان عندهما على ما يحتاج إلى شيء آخر ، لكن أصحاب علم

 <sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من (خ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في (خ).

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في (خ) ·

<sup>(</sup>٤) من (خ ) . .

المعاني ينطلقون العلة على منا ينوجند شيشاً ، والسبب على منا يبعث الفاعنل على الفعل . والحكماء يقولون للأول العلة الفاعلية ، وللشاني العلة الغاثة.

والسبب يستعبار للمسيِّب دون العكس، لاستغناء السبب عن المسبِّب ، وافتقار المسبِّب إلى السبب إلا إذا كان المسبب مختصاً به كقول تعالى : ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِلُ خُفُسِراً ﴾(١) استعيبر أسم المسبِّب فيها وهو الخمر للسبب وهو العنب ، لاختصاص الخمر بالعنب، وهذا لأنه إذا كان مختصاً يصير في معنى المعلول مع العلة من حيث إنه لم يحصل إلا به ، والمعلول يستعبار للعلة وبالعكين.

وقد يكنى بالسبب عن الفعل الذي يحصل السبب على سبيل المجاز ، وإن لم يكن الفعل المستفاد على صورة الفعل المستفاد منه ، أو عين الفعل المستفاد منه ، كقوله تعالى : ﴿ غَضِبُ الله عليهم ١٠٠١ ﴿ فَانْتَقَنَّنا منهم ﴾ (٦) والغضب عبارة عن نـوع تغيُّر في الغضبان يتـاذي بـه ، ونتيجتــه إهلاك المغضوب عليه ، فعبر عن نتيجة الغضب بالغضب ، وعن نتيجة الانتقام بالانتقام .

الشُّرى ، كالهُدى : سُيْر عامَّة الليل ، كقوله : نشأنا على حَرْف بَرَى مَنْنها السُّري [ والصنَّ منها لابتيها القماحِد ](٤)

وسبرى ، وأسبرى : بمعنى ؛ أعنى أنهمنا لا رمان ، والهمزة لبست للتعدية ، ولهذا عُدِّي

بالباء ، وهما بمعنى سار عامة الليل . وقبل : سرى لأول الليل ، وأسري آخر الليل . وسار: مختص بالنهار .

والتأويب : سير النهار كله .

والإسْآد : سير النهار والليل كله ، ولم يجيء في القرآن (سِرْتُه)، وإنما جاء فيه (سِـرْتُ فيه) نَحَوِ : ﴿ أَفَلَمْ يُسْيِرُوا فَيَ الْأَرْضُ ۖ ﴾(٥) 🖟

وسِرْت بفلان ، نحو : سار بأهله وسيَّرته : على التكثير تحو : ﴿ وَسُيِّرتَ الْجِبِالَ ﴾ (١) .

و( سرى ) المتعدي بالباء يفهم منه شيئان : أحدهما : صدور الفعل من فاعله ، والثاني : مصاحبته لما دخلت فيه الباء .. فاذا قلت : مَرَيَّت بزيد ، أو سافرت بنه كنت قد وُجدَ منك السير والسفر مصاحباً لزيد فيه .

وأما المتعدي بالهمزة فإنه يقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقط ، فإذا قرن هذا المتعدى بالهمزة أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة من الباء ، ولو أتى فيه بالشلائي فهم منه معنى المشاركة في مصدره وهو ممتنع ، وأجازوا ( سرت حتى وقت العشاء ) ، ولم يُجيزوا ( سرت حتى بغداد) لأن الأزمنة تحدث على الترتيب والتدريج كما هـو مقتضى (حتى ) ، بخلاف الأمكنة فإنها أمور ثبابتة ، وعليه قوله تعالى : ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ لِلْغَجْرِ ﴾ " .

ويقال ، مِن لَدْنِ الصبح الى أن تزول الشمس : سرنا الليلة . وفيما بعد النزوال الى آخر النهار :

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المجانلة : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٣٦ . (٤) الشطر الثاني من (خ).

<sup>(</sup>٥) پرسف : ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٦) النبأ : ۲۰ .

<sup>(</sup>V) القدر: a .

سرنا البارحة ، ويتفرع على هذا أنهم يقولون مذ انتصاف الليل الى وقت الزوال (صُبَّحت بخير) و(كيف أصبحت) ، ويقولون إذا زالت الشمس الى أن ينتصف الليل : (مُسَّيت بخير) و(كيف

السُّفُ د: سُعِد، كَعَلِمَ ، من السعادة ، وهي معاونة الأمور الإلهية لـلإنسان على نيـل الخير، ويضاد الشقارة .

و[الشَّعَـد]، بفتح العين، من السُّعـد بمعنى

ويجوز ضم السين وكسر العين ، من السعد بمعنى الإسعاد ، ومنه ؛ المسعود ، والشيء يأتي مرة بلفظ المضاعل والمعنى واحد . نحو : (عبد مكاتب ومكاتب) و(مكان عامر ومعمور) و(منزل آهل وماهول) ، ونفست المرأة ونفست ، ولا يُنبغي لك ، ولا يُنبغى لك ، وعنيت ، وسَعدوا وسُعدوا ، وزَها علينا وزُهى ، وغير ذلك .

السَّلْك : هـ و أخص من الخيط ، وأعم من السَّمْط ، لأن الخيط كما يطلق على ما ينظم فيه اللؤلؤ وغيره ، كذلك يطلق على ما يخاط به الثوب ، والسلك مخصوص بسالأول ، والسَّمْط خيط ما دام فيه الجوهر ، وتقول للخيط من القطن سِلْك ، وإذا كان من صوف فهو نِصاح .

وسَلَكَ ، بمعنى (دخل) لازم ، ويمعنى ( أدخل ) معنى في المنكَكُ المنكَ المنكَكُمُ المنكَ المنكَ المنكَكُمُ المنكَ المنكَ

جَيْدِك ﴾ ( فاسْلُك فيها مِنْ كُلُّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْن ﴾ ()

السَّهـو : هو غَفَّلة القلب عن الشيء بنحيث يتنبه بادني تنبيه

والسيان: غيبة الشيء عن القلب بحيث يحتاج الى تحصيل جديد.

قـال بعضهم : النسيان : زوال الصـورة عن القوة المدركة مع بقائها في الحافظة .

والسهو زوالها عنهما معاً .

وقيل: غَفْلَتُكَ عما أنت عليه لتفقده سهو وغَفْلُتُكَ عما أنت عليه لتفقد غيره نسيان .

وقيل: السهو يكون لما علمه الانسان، ولما لا يعلمه. والنسيان لما غُرُب بعد حضوره والمعتمد أنهما مترادفان.

[ والدليل على أن النسبان فعل الله تعالى لا من الشيطان أنه لا يؤاخذ به في الآخرة ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَمَا انْسَبَائِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ ﴾ (٢) فالمراد أنه إنما يوسوس فتكون وسوسته سبباً للغفلة التي يخلق الله عند النسيان ](٤).

وأما الذهبول فهبو عدم استثبات الإدواك حيرة ودهشة ، وفي « المقردات » : شُغْل يورث حزناً ونسياناً

والغَفْلة : عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه . وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الخَلْقِ عَافِلين ﴾ (٥) أي : مهملين أمرهم .

وقد يجيء النسيان بمعنى الترك، ومنه النسيء،

<sup>(</sup>١) القصص : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ٢٧ .

<sup>(</sup>۳) الكهف : ۲۳ .

<sup>(</sup>٤) من (خ) .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون : ١٧ .

وهم ما يسقط في منبازل المرتحلين من وذال المتعلم

[ والأصح حواز السهو للنبي عليه الصلاة والسلام في الأفعال ، كسلامه على ركعتين في حديث ذي السعود رضي الله عنهما ، وترك التشهد الأول في الظهر في حديث أبي نجيلة ، وذلك كله ليعرف كيفية أداء الصلاة في الحالات كلها من فعله ، ولولا نزول تلك الأعراض لما علم ذلك .

قبال يعضهم : السهو في حق النبي عليه الصلاة والسلام من الأدنى إلى الأعلى حتى أتى يسجدتين شكراً له ، وكذا يجوز عروض النسيان له ، لكنه بعد التبليغ ، أو فيما لم يؤمر بتبليغه [(1) م

ويكره أن يقال: نبيت آية كذا، بـل أنسيتها، لجديث الصحيحين في النهي عن ذلك<sup>(7)</sup>.

المُسَلَم: بالكسر والسكون: ضد الحرب، وهو من الألفاظ التي أواثلها مكسورة وأواثل أضدادها مفتوحة، كالخصب والجدب، والعِلم والجهل، والغِني والفَّقر، وأشباه ذلك

وهو أيضاً الإسلام ، وهو التسليم لله بلا منازعة ، وهـ وعـرض ، مخلوقـاً لله تعالى ، واعتقاد أنـه تعالى مـوجود بـلا بدايـة ولا نهاية ، موصوف بالصفات الحسنة .

ويطلق على المذهب .

والسُّلم، بمعنى الصلح، يفتح ويكسر، ويـذكُّر ويؤنث.

و[ السُّلَم ] محركةً : السُّلَف ، وهـ و أخذ عناجل بآجل ، وهو أيضاً اسم شجر .

السماء: هي سقف كل شيء وكل بيت، ورواق البيت، والسماء: هي سقف كل شيء وكل بيت، ويطلق على البيت، والفلك على التسع بالعرش والكرسي، ولا يتناولهما السماء، ويجري التغيير والطي والانشقاق على السماوات السبع دون العرش والكرسي، فإن الجنة بينهما

والسماوات لمن مطبقة موضوعة بعضها فوق بعض بلا علاقة ولا عماد ولا مماشة ، وفيما ذكره أصحاب الأرصاد شكوك لكونها احتمالات محضة صادرة عن الطن والتخيين ، غير بالغشة رتبة التحقيق واليقين

وفي دخول العرش والكرسي خلاف إجماع المفسرين ...

وأكثر الملين من المسلمين واليه ود والنصارى ذهبوا إلى حدوث السماوات بدواتها وصفاتها وأشكالها وأما برقليس والاسكندر الافردوسي وبعض الحكماء الإسلاميين كأبي على وأبي نضر فاتهم ذهبوا إلى قدم السماوات.

والسماء بمعنى المطر يُذكّر ويؤنث والأغلب عليها التأنيث ، والجمع في القلة على اسمية وفي الكثرة على سمّي : ك (فعول)

وأما السماء المنظلة فهي مؤتشة لا غير . ولهذا وجهوا ﴿ مُثْقَطِو ﴾ (٢) بوجوه منها : أنه يمعنى ذات انفطار وليس بمعنى اسم فاعل ، وجمعها

<sup>(</sup>١) من (خ) ،

 <sup>(</sup>۲) البخاري، باب فضائل القرآن ۲۳ و۲۷ وسلم، باب المسافرين: ۲۲۹: بئس لأحد أن يقول نسبت آية كيت وكيت. وبإزائه في هامش (خ): ونسيان القرآن كبيرة،

بمعنى أن ينسى حفظه عن ظهر الغلب، لا بمعنى أن لا يقدر على القراءة من المصحف.

<sup>(</sup>٣) المزمل : ١٨ ﴿السماء متفطريه﴾. ١٠ ١٠ ١٥٠ ١٥٠

(سماوات) لاغير .

والسماوات واحدة ببالنوع مهوالأرض واحدة

بالشخص

السرور: هو لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو اندفاع ضور. وهو والفرح والحبور أمور متقاربة ، لكن السرور هو الخالص المنكتم ، والحبور: هو ما يرى جبره أي : أثره في ظاهر البشرة ، وهما مستعملان في المحمود . وأما الفرح فهو ما يورث أشراً أو بطراً ؛ ولذلك كثيراً ما يُدِّم ، كفوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يُحِبُ الفور عن القوة الشهوية . والفرح ما يكون عن القوة الشهوية . والشمانة : السرور بمكاره الأعداء .

السَّبْق : التقدم من المصلوب المساورين

وسَبَقَ زَيِدٌ عَمْراً: جاز وحلف، وليس كذلك سبق عام كذا، وحيث كان السابق ضاراً جيء بـ (على ) نحو ﴿ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَول ﴾ (٢) ويقال: سبقته على كذا: إذا غلبته وحيث كان الحالم على الله على : ﴿ سَنَبَقَتُ لهم منا الحسني ﴾ (٣) ﴿ والسَّابِقاتِ سَنْبِقاً ﴾ (٤) الملائكة تسبق الجن باستماع الوحي

والسُّباق، بالموحَّدة: ما قبل الشيء

و[ السَّياق ] ، بالمثنّاة : أغَمَّ . والسَّبْق والتقدم على رأي الحكماء خمسة ، وعلى رأى المتكلمين ستة :

السبق بالعِلْية : وهو السبق المؤثر الموجب على

أثره ومعلوله م كسبق أختركة الإصباع على حركة الخاتم .

• والسَّبْق بالطبع ؛ وهو كنون الشيء بحيث يُختاج إليه شيء آخر ولا يكون مؤثراً فيه ، كسبق الواحد على الاثنين ، [والجزم على الكل ، والشرط على المشروط](9)

والسَّيْق بِالْمَرْمَانِ : وهو أن يكون السابق قبل السابق قبل اللاحق قبليَّة لا يجامع القَبْل فيها مع البعد ، كسبق الأب على الابن

والسُّبِق بِالرَّبِية : [وهو أن يكون الترتيب ] (١) معتبراً فيه ، والربية إما حسية كسبق الإمام على الماموم [ إذا ابتدىء من الإمام ، أو سبق الماموم إذا ابتدىء منه ] (١) أو عقلية كسبق الجنس على الفصل [ إذا ابتدىء من الجنس ، أو سبق النوع على الجنس إذا ابتدىء من النوع ] (١) في تركيب النوع

والسبق بالشرف: كسبق العالم على المتعلم، [ وهذا الحصر في هذه الخمسة مسطورة في كتب الحكماء](1)

[ واللي زاده المتكلمون هو سبق بعض أجزاه الزمان على البعض ، كتفدم الأمس على الغد ، وهذا ليس بوارد ، وإذ المراد بالتقدم الزماني أن يكون المتقدم قبل المتأخر قبلية لا تجامع مع المتأخر فيها في حالة واحدة ، وهذا أعم من أن يكونا زمانيين أو غير زمانيين ، أو أحدهما زمان .

**<sup>(</sup>۱) القصص : ۷٦ .** العدادية و الأعادي التعادي التعاديد ا

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ۲۷ ماري د در د در الاي المؤمنون : ۲۷ ماري د در الاي المؤمنون الاي الاي الاي الاي الاي الاي الاي

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ١٠١ .

<sup>(\$)</sup> النازعات ( £3 ، وهند الناسية على النازعات ( جيد النازعات النازعات ( £3 ) النازعات ( £3 ) النازعات ( £3 ) النازعات ( £3 )

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من (خ)

واعلم أن تقيدم الباري على العالم ليس تقدماً زمانياً عند المتكلمين القائلين بأن العالم حادث حدوثاً زمانياً ، وعند الفلاسفة القائلين بأن العالم حادث حدوثاً ذاتياً ، بل هو تقدم ذاتي عندهم ، والباري يجوز انفكاكه عن العالم في الوجود ، والعالم يجوز انفكاكه عن العالم في الحيرة ، والعالم يجوز انفكاكه عن الباري في الحيرة ،

السكوت: هو تُرك التكلم مع القدرة عليه ، ويهذا القيد الأخير يفارق الصمت ، فإن القدرة على التكلم غير معتبرة فيه ، ومن ضمَّ شفتيه إناً يكون ساكتاً ، ولا يكون صامتاً إلا إذا طالت مدة الضمَّ ، والسكوت إمساك عن قوله الحق والباطل .

وسعي ، كر (رعي) إز قصل وعمل ومشي وعدا وتم .

والسعي إذا كان بمعنى المضي والجري يتعدى به (إلى) نحو: ﴿ فَالسَّفَوْا إلى ذِكْسِ الله ﴾ (٢) ، وإذا كان بمعنى العمل يتعدى باللام كقوله: ﴿ وَسَفَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾ (٢)

وسعى سعاية ; إذا أحد الصدقات وهو عاملها . وساعى الرجل الأمة : فَجَر بها ، ولا يقال ذلك في الحرة .

﴿ وَأَنْ لَئِسَ لِلْإِنْسِـأَنِّ إِلَّا مِا سَفِّى ﴾(٤) أي:

نوى: وهذا أحد التوجيهات الدافعة لتعارض قوله تعالى: ﴿ وَالدَّينُ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ مُرَّيْتُهُمْ ﴾ (٥) أو هي منسوخة بها ، أو خاصة بقوم إسراهيم وموسى ، أو ليس له إلا سعيه ، غير أن الأسباب مختلفة ، فتارة تكون بسعيه في تحصيل الشيء بنفسه ، وتارة تكون بسعيه في تحصيل سببه .

ولفظ السعاية لا يختص بالعبيد ، بل مستعمل في الحر أيضاً إذا لم يكن له مال في الحال .

السجع : الكلام المُقَفَّى ، أو موالاة الكلام على ووي

والسجع يقصد في نفسه ثم يحال المعنى عليه . والفواصل تتبع الشعاني ولا تكون مقصودة في نفسها

والسجع يكون في القرآن وغيره ، بخيلاف الفران وغيره ، بخيلاف الفران منع السجع في القرآن متمسكاً بقرول و تعالى : ﴿ كِتَابُ فُصَلَتُ الْمُعْرَانُ وَقَدْ سَمَاهُ الله تعالى فواصل . فليس لنا أن نتجاوز ذلك . وكلمات الأسجاع موضوعة على أن نكون بناكنة الأعجاز وموقوفاً عليها .

وقِصَر الفقرات يعل على قوة المنشىء ، وأقدلُ ما يكون من كلمتين كقوله تعالى : ﴿ يَا آلِهَا الْمَدَّقُر . فَمُ مَا نُدُون مَن كلمتين كقوله تعالى : ﴿ يَا آلِهَا الْمَدَّقُر . فَمُ مَا نُدُون مَن كلمتين فَكُبُنْ ﴾ (٧) وغير ذلك .

وأما الفقرات المختلفة فالأحسن أن تكون الثانية أزيد من الأولى بقدر غير كثير، وقدول أهل

Contract Stands

كسبق بعض الزمان على البعضn.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من (خ) وقد جاء في (ط) عنوضاً عَن قلك ما يلي: ووالبذي زاده المتكلمون السبق بـالذات

<sup>(</sup>٢) الجمعة : ٩ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٩.

<sup>(</sup>٤) النجم: ٢٩ . المراجع المراج

<sup>(</sup>٥) الطور : ٢١ .

<sup>(</sup>٦) فصلت : 🕆 .

<sup>(</sup>٧) المدثر : ١ ـ ٣ .

البديع: وأحسن الأسجاع ما تساوت قرائده ثم طالت قرينتك الثانية أقد عكسك صاحب والكشاف، في ديباجته

وإن زادت الفقرات على ثنين فلا يضر تساوي الأوليين وزيادة الثالثة عليهما ، وإن زادت الثالثة على الثالثة فلا بأس ، فكن لا يكون أكثر من المثل ، ولا بد من الريادة في آخر الفقرات .

قيل لبعض الأدباء: ما أحسن السجع ؟ قال: ما خُفٌ على السمع . قيل : مثل ماذا ؟ قـال : مثل هذا

والفقرة في النثر كالبيت في النظم استعمالًا . . . .

السهولة: هي في البديع حلوّ اللفظ من التكليف والتعقيد والتعسف في السبسك. ومن أحسن أمثلته؛ قوله:

فَهَا أَنَا تَالَبُ مِنْ خُبُ لَيْنَى

قُمَّا لَكَ كُلُمَا ذُكِرَتْ تَسَاوِبُ السياسة : هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل ، وهي سن النبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير ، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير .

والسياسة البدئية : تدبير المعاش مع العموم على · منن العدل والاستقامة .

السُّفَه : [ السُّرُف والتبـذير ](١) سَفِمَ بكسر الصَّاء

متحدًا ، ويضمها قاصر ، ومصدور المتعدي (سفاها ) والقاصر (سفقها ) ، وهو ضد الجلم . والشفيه : مَنْ يُنفق ماله فيما لا ينبغي من وجنوه التبذير ولا يمكن إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير ، وحاصل تفسير السفيه في صفة المنافقين على مجموع اللغات أنه ظاهر الجهل ، عديم العقل ، خفيف اللب ، ضعيف الرأي ، وديء الفهم ، مستخف القدر ، سريع الذنب ، حقيسر الغهم ، مستخف القدر ، سريع الذنب ، حقيسر العصيان ، ملازم الكفران ، لا يبالي بما كان . السفل المؤفل ) مِنْ خَدُ السَّفل ) مِنْ خَدُ السَّف ) مِنْ خَدُ السَّفل ) مِنْ خَدْ السَّفل ) مِنْ حَدْ السَّفل ) مِنْ خَدْ السَّفل ) مِنْ خَدْ السَّفل ) مِنْ حَدْ السَّفل ) السَّفل ) مِنْ حَدْ السَّفل ) السَّفل ) السَّفل ) السَّفل ) السَّفل السَّفل السَّفل ) السَّفل السَّفل السَّفل السَّفل السَّفل ) السَّفل السَّفل السَّفل ) السَّفل السَّفل

و[ السُّفل ] بالضم : من السَّفالة التي هي الديانة ، من حدّ ( شَرُفَ)

والسَّفِلَة : الكافر ، والذي لا يبالي بما قال وما قبل له ، والذي يلعب بالتحمام ويقامر ، والدي إذا دعى إلى طعام فيحمل من هناك شيئاً .

السُّحُر ، بالكسر والسكون : سزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأخوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة لا يتعذر معارضته .

وهو في أصل اللغة الصرف ، حكاه الأزهري عن الفراء وغيره .

وإطلاقه على ما يفعله صاحب الحيل بمعونة الآلات والأدوية وما يريك صاحب خفة اليد ياعتبار ما فيه صرف الشيء عن جهته حقيقة لغوية .

والسحر الكلامي: غرابته ولطافته المؤثرة في القلوب، المحولة إياها من حال إلى حال كالسحر.

ورر إن من البيان لسحراً »: معناه \_ والله أعلم \_ أن يمدح الانسان فيصدق فيه حتى بصرف قلوب السامعين إليه ، ويذمه فيصدق فيه أيضاً حتى يصرف قلوبهم إليه

والصحيح من مذهب أصحابنا أن تعلَّمه حرام مطلقاً ، لأنه توسل إلى محظور عنه غنى وتَوقِّمه بالتجنب أصلح وأحوط ،

[السفر، محركة: قطع المسافة لغة، وشريعة: هو الخروج عن قصدِ مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها سير الإبل ومشي الأقدام. وهو من أسباب المشقة فيؤثر في قصر ذوات الأربع من الصلاة إجماعاً، لكنه على سبيل الإسقاط عندنا، والرقبة عند الإمام الشافعي رحمه الله حتى لو فاتته يلزم قضاء الاربع عندة [(١).

السَّفْر ، بالسكون : كشف الطاهر ، ومنه : السفير ، لأنه يكشف مزاد المتخاصمين .

وسافر الرجل: انكشف عن البنيان، ومنه: السَّفَر، محركة، لأنه يكشف عن أخلاق المرء وأحداله.

وقيل : السفر كشف الظاهر .

والفسر : كشف الباطن . ومنه :

التفسرة: للفارورة التي يؤتى بها عند الطبيب، لأنها تكشف عن باطن العليل.

وسَفَرت المرأة: أي القت حمارها عن وجهها .

وأسفر وجهها : أضاء . وأسفر الصبح : ظهر .

السَّلَف ، محركة : السَّلَم ، اسم من الإسلاف ، والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض ، وعلى المقترض ردّه كما أخذ ، وكلَّ عمل صالح قدمتُه أو قرط لك ، وكل من تقدَّمَكَ من آباتك وقرابتك فهو سَلَف .

والسَّلَف من أبي حنيفة الى محمد بن الحسن ، والحلف : من محمد بن الحسن الى شمس الأثمة الى الحلواني ، والمتأخرون : من شمس الأثمة الى حافظ الملة والدين البخاري .

والمتأخرون هم الذين بعدهم من المجتهدين في المذهب .

وقد يطلق المتقدمون على المتأخرين .

وأصحابنا: يطلق على مجموع الطائفتين، كما في « التبصرة ».

وقال بعضهم: السَّلَف شرعاً كل من يُقلَّد ويُقْتَفَى أَتْرُه في الدين كأبي حنيفة وأصحابه، فإنهم سَلَفُنا، والصحابة فإنهم سلفهم. وفيه أن أبا حنيفة من أجلاء التابعين

(والسالفة: الماضية أمام الغائرة) (١).

السُّكْتِي: مصدر بمعنى الإقامة ، أو اسم بمعنى

الإسكان . والمواد من ( اسكن في قوله تعالى : ﴿ السُّكُو

والمراد من ( اسكن ) في قول متعالى : ﴿ اسْكُنْ الْمِنْ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٣٥ والأعراف : ١٩ .

<sup>(</sup>١) من (څ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في (خ) .

وفي « الأعراف » أريد اتخاذ المسكنة ، ولهذا أتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكبل على السكنى المأمور بالتخاذ من الأكل بعيد الاتخاذ من حيث لا يعطي عموم معنى (حيث شتئما) . ولما نسب القول إليه سبحانه في سورة « البقرة » ناسب زيادة الإكرام بالواو الذالة على الجمع بين السكنى والأكل ، بدليل ( رَغَدا حيث شتما ) لأنه أعم

السَّلْب والإيجاب: هو في البديع أن يبنى الكلام على نفي شيء من جهة وإثباته من جهة أخرى ، والأسر من جهة أخرى وما أشبه ذلك ، كقوله تعالى ، فإ فعلا تَخْشَعوا النَّاسَ واخْشُونَ ﴾ (١) وقوله: ﴿ ولا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما وَقُلْ لَهُما وَثُلْ لَهُما وَلَيْ السَّمِ نحو قوله :

ولاً يُنْكِرونَ القَسولَ حِينَ نَقُسولُ والسلب لا يقابل النسبة الحكمية ، وإنما يقابل الإيجاب بمعنى الإيقاع .

والسلب: رفع النسبة الإيجابية المتصورة بين بين ، فحيث لا يتصور ثمة نسبة لم يُتصور هناك إيجاب ولا سلب.

[ والسلب الكلي هو رفع الإيجاب الجزئي لا الإيجاب الكلي مع الإيجاب الكلي متقابلان ليس أحدهما عدماً للآخر، ويمكن تعقل أحدهما مع قطع النظر عن الآخر فهما متضادان، ولا تقابل بين الكلي السالب والكلى الموجب على ما اختاره بعض المحققين

من وجـوب اتحاد مـوضوع المتقـابلين بالشخصي فـان مـوضـوع السلب الكلي النسبـة التي بين المحمول وجميع أفراد الموضوع ] (٢).

(والسلب إما عائد إلى الذات أو إلى الصفات ، أو إلى الضفات ، أو إلى الأفعال ) (أ) , فالسلوب العائدة إلى الذات كقولنا : ( الله تعالى ليس كذا وكذا ) ، والسلوب العائدة الى الصفات تنزيه الصفات عن النقائص والسلوب العائدة إلى الأفعال كقولنا : ( الله تعالى لا يفعل كذا وكذا ) . ( والقرآن مملوء منه ) (0) ، وبحسب هذه السلوب غير المتساهية تحصل الأسماء غير المتاهية

والسالب أعم من السلبي ، إذ المعاني مسالبة وليست بسلبية ، ودلالة السلب مطابقة ، ودلالة السالب عليه التزام ، كدلالة القدم على انتفاء العدم السابق ، ودلالة البقاء على انتفاء العدم اللاحق ، ودلالة الوحدانية على انتفاء التعدد ، فالدلالة في الجميع مطابقة .

ودلالة السلب عليه التزام ، كدلالة القدرة على نفي العجز ، وأما دلالتهما على المعنى القائم بالذات فإنها مطابقة .

وسلب العموم هو نفي الشيء عن جملة الأفراد ، لا عَنْ كل فرد ، وعموم السلب بالعكس .

السَّبِيل : هو أغلب وقوعاً في الخير ، ولا يكاد اسم الطريق يراد إلا مقترناً بوصف أو إضافة تخلصه لذلك .

( والسبيل والطريق يـذكّران ويؤنثان ، والصراط

(١) المائدة : ١٤ .

(٤) ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٢٢ . (٥) ما بين قوسين ليس في (خ) .

<sup>(</sup>٣) من (خ) .

والسيسل أيضاً: الحُجِّة: ﴿ وَلَنْ يَجْفِلُ اللهِ للكافرينَ عَلَى المؤمنينَ سَبِيلًا ﴾ (٤) ولا مُتَمَسَّكُ فيه لأصحاب الشافعي على فياد شراء الكافر المسلم ولا للحقية على حصول بيسونة بنفس الارتداد.

والمحَيَّجة : الطريقة الواضحة ، وهي الجادة ، لكونها غالبة على السابلة ، ولهذا سُميت سراطاً ولفماً ، لأنها تسرط السابلة وتلتقمها

والسايلة : أبناء السبيل المختلفة في الطرقات .

[ السجود: الخضوع والتذلل والانقياد، وهو هذا المعنى في كل الحيوانات والنباتات والجمادات، وإطلاق السجود على الخضوع قيل حقيقة لأنه مشترك، وقيل مجاز، فيكون استعارة.

وسجود الملاتكة كان سجود تعظيم وتحية كسجود إخوة يوسف له ، ولم يكن فيه وضع الجبهة على الأرض ، وإنما كان الانحناء فلما جاء الإسلام بطل ذلك في الإسلام ] (٥٠).

(السَّجود: هو عد كونه مصدراً حركته أصيلة إذا قلنا إنّ الفعل مشتق من المصدر، وعند كنونه جمعاً حركته حركة مغيرة من حيث إنّ الجبع يشتق من الواحد، ويتبغي أن يلحق المشتق تغيير في حسرف أو حركة أو في مجموعهما، في رساجد) لما أردنا أن نشتق منه لفظ الجمع غيرناه وجثنا بلفظ (السجود) فإذن للمصدر، والجمع ليس من قبيل الألفاظ المشتركة التي وضعت بحركة واحدة لمعنين

والسجود : التطامن مع خفض الرأس ، وبه يفارق الركوع ، وأما النذلل فاعتباره في مفهومـه العرفي دون اللغوي .

وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض، ولا يلزم أن يكون على قصد العبادة) (١٠).

يرم ال يعول على عليه المبدى السرع والكشط كقولك: (سلخت الإهاب عن الشاة) أي: نزعته منها. وأخرى بمعنى الإخراج والإظهار كقولك: (سَلَخْتُ الشاة من الإهاب) أي: أخرجتها منه، فآية: ﴿ نَسْلَخُ عِنْهُ النَّهالِ ﴾ (٧) على المعنى الثاني عند الشيخ عبد القاهر والسكاكي، لأن كلمة المفاجأة، أعنى (إذا)، إنما يحسن موقعها على هذا المعنى، وأما الفاء فإنه يستعمل للتعقب العرفي، وذلك مما يختلف بحسب الأمور والعادات، فريما يطول الزمان المتوسط بين شيئين ولا يعدّ ذلك في العادة مهلة كما في هذه الآية، فإن مقدار النهار وإن توسط كما في هذه الآية، فإن مقدار النهار وإن توسط

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ ..

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) من (خ)

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين ليس في (خ).

<sup>(</sup>۷) يىتى: ۳۷ .

بين إخراجه من الليل وبين دخول الظلمة ، لكن لما كان دخول الظلام الشامل بعد زواله بـالكلية أمراً غريباً عظيماً ينبغي أن لا يحصل إلا بعد إضعاف ذلك المقدار فلم يعتد به ولم يعد مهلة ، بل جعل مفاجئاً لإخراج النهار بلا تراخ

السّر: هو ما يُكُنّم كالسريرة والجماع والذكر والنكاح والإفصاح به ، والزنا ، وفرج المرأة ، ومستهلَّ الشهر أو آخره أو وسطه ، وجوف كل شيء ولبه والجمع : أسرار وسوائر

وماً يُسِرُّه المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليها هو السُّر .

وأما الإخفاء فهو الذي لم يبلغ حد العزيمة . والأسرار من الأضداد ، إذ الهمرة تصلح للاثبات والسلب ، كما في (أشكيته). والأسارير : محاسن الوجه جمع (أسرار) جمع (سر) وهي خطوط الجبهة .

السيرة : (فِعلة) من السَّير ، تُجُوِّز بها للطريقة والهيئة

السُّرِيَّة ، بالضم : الأمّة التي بَوْأَتَها بيتاً ، منسوب إلى السر ، بالكسر ، وهو من تغيير النسب ، وهي عند أبي حيفة ومحمد من أعِدَّت للوَطء ، مشتق من السر ، وهو الجماع ، حتى لسر وجد التحصين ، وهو المنع من الخروج والبروز بدون التحصين لا يكون تسرياً ، ورأى أبو يوسف أن التسري عبارة عن التحصين والجماع مع ترك الماء في الوطء طلباً للولد ، وهو مشتق من السر ، وهو الشرف ، وإنها للولد ، وهو مشتق من السر ، وهو الشرف ، وإنها تصير شريفة إذا جعلها فراشاً لتلحق بالمنكوحات .

السطع: سطع الغبار والبرق والشماع والصبح

والرائحة: ارتفع . وسمعت لموقعه سُطعاً شديداً ، محركة: أي صوت ضربة ورمية ، وإنما حرك لأنه حكاية لا نعت ولا مصدر ، والحكايات يُخالَف بينها وبين النعوت أحياناً .

السرقة: أخَّدُ مال معتبر من حرز اجنبي لا شُبهة فيه خِفْيةً وهو قاصد للحفظ، في تومه أو غيبته والطُّرُ: أخذ مال الغير وهو حاضر يقظان قاصد حفظه.

وفعل كل واحد منهما وإن كان شبه فعل الآخر، لكن احتلاف السمي بدل على اختلاف الصسي ظاهراً فاشتبه الأمر في أنه دخل تحت لفظ السارق من يُقطع كالسارق أم لا، فنظرنا في السرقة فوجدناها جناية ، لكن جناية الطر أقوى لزيادة فعله على فعل السارق ، فيثبت وجوب القطع فيه بالطريق الأولى ، كثبوت حرمة الضرب في حق الأب بحرمة التأفيف ، بخلاف النباش فإنه يأخذ مالاً لا حافظ له من حرز ناقص خفية فيكون فعله أدنى من فعل السارق فلا يُلحق به ولا يُقطع عند أبي حنيفة ومحمد ، خلافاً لأبي يوسف رحمه

السروال: تعريب (شلوار).

والتّبان ، بالضم والتشديد : سراويل صغيرة مقدار شبر ساتر للعورة الغليظة للملاّحين

السراب: هو ما يُرى في نصف النهار من اشتداد الحر كالماء في المفاوز يلصق بالأرض، وهو غير الآل الذي يُرى في طرفي النهار ويرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين الأرض والسماء: والسراب فيما لا حقيقة له كالشراب فيما له حقيقة

ضوء البرقي . . . . \* بيستال بندر الله الله والسُّفُم في تأثيره في البدن ، المناف المناف المناف والمرض: قد يكون في البدن والنفس . --السُّوار: هو ما كان من ذهب ، وأما ما كان من فضة فهو قُلْب ، وما كان من ذَّبـل أو عاج فهـو وَقف . السُّينُ : هَمُوا مِنْ يَشْنِي أَ وَالنُّسْنَاءَ لَاتُّهُنَّ تُسْبِينَ ا الفلوب ، أو تسبين فتصلكن ، ولا يقال ذلك للرجال . والبيئة ، بالهمزة : الخمر المشتراة للشرب ، وأما المحمولة من بلد إلى بلد قهي بالياء من غير المُسياع : الطين بالتبن ، وإلا فهوطين . السُّكَّتة : بالضم : مصدر (سكت الغضب) . والسكوت: مصدر ( سكت الرجل ) . السُّهم: الخط، ينجمع على (سُهمات) و(سُهْمة ) بضمهما والقدح يقارع به يجمع على (سِهام) . السُّع : المرّ السريع في الماء والهواء . يقال: مبيح سُبحاً ، بالفتح ، وسباحة ، بالكسر ، ويستعبار لمر النجيوم: ﴿ كُلُّ فِي قُلُك يَسْبُحُونَ ﴾ (١) ولجري الفرس: ﴿ وَالسَّابِحَالَ ا ولسرعة الذهاب في العمل : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طويلاً 🍎 🔍 .

السُّنَد : هو عند أهل الميزان ما يكون المنع مُبنياً عليه ، أي ما يكون مصححاً لورود المنع في نفس الأمر أو في زعم السائل كأن يقال : ﴿ لَا نُسلم كَذَا لما لا يجوز أن يكون كذا ) أو ﴿ لانسلم لزوم ذلك وإنما يلزم لو كان كذا ) أو ( لا نسلم هـذا وكيف يكون هذا أو هذا والجال أنه كذا ) . السُّورة ، بالفتيج : هي من الجّرُ حدَّت ، ومن المجد أثره وعلامته وارتفاعه ، ومن البُّرد شدته ، ومن السلطان سطوته والإيهار والإلامات والمسالة السُّنْعط: هنو لا يكون إلا من الكبراء والعظماء دون الأكفاء والنظراء ... والغضب يستعمل في النوعين ... الشُّدُّ، بالفتح والضم : التوثيق، وقيـل : بالضم ما كان خِلفةً ، وبالفتح ما كان صنعةً . المنقوط الرسقطي وقع أرار بالمراد المراد المراد و[ سقط ] الولد من يطن أمه : خرج . والسُّيقط ، مثلثة [ الفاء ](١٠ : الولد بغير تمام . . . وسِقْط الزُّند ، بالكسر : ناره والندى: هو ما كان في آخر الليل . قيل : هو من نفس داية في البحر . [كما في و الاختيار، ع ]<sup>(1)</sup> ﴿ وَسَلَّيْتُ الْأَرْضُ زَيْنَا يُتِهَا ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَسَلَّمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّمْن : هو ما يكون من الحيوان . . . الله الما والدُّهْن : ما يكون من غيره . السناء ، بالمد: العلو والارتفاع ، وبالقصر:

10 mg/s - 10

AV ...

<sup>(</sup>٤) النازعات : ٣ .

<sup>(</sup>٥) المزمل : ٧ .

<sup>(</sup>۱) من (خ) . (۲) ما بين قوسين ساقط من (خ) .

<sup>(</sup>۲) الأنبياء: ۲۲ .

مُبحانَ الله: بمعنى التسبيح ، عن ابن عباس قال: فيه تنزيه الله نفسه عن السوء ، والأصح أنه اسم مصدر ، (لا مصدر مأخود من التسبيح وهو التنزيه) (۱) ، وكونه مصدراً لفعل غير مستعمل ضعيف ، لأن أكثر المصادر يكون له فعل ، ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً إلى مفرد ظاهر أو مضمر إلى الفاعل ، وقد ينقطع عن المصدر إلى الفاعل ، وقد ينقطع عن الإضافة ويمتنع عن الصرف للزيادتين ، وحينئذ يُحكم عليه بنان عَلَم للتسبيح ، إذ الاعلام لا يُحكم عليه بنان عَلَم للتسبيح ، إذ الاعلام لا يضاف . وقول العلامة في « الكشاف » وغيره يدل على أنه عَلَمٌ سواء أضيف أم لا ، ( وأما نحو : السخاوة ) فباعتبار اشتهاره بسوصف السخاوة ) (١٠)

قبال القرطبي: وسيحان الله: موضوع موضع المصندر لانه لا يجري بنوجوه الإعبراب في ولا يدخل فيه الألف واللام ، ولم يُجُومنه فعل السند

شأن ما استنظر اليه تغالى أن يسبحه في جميع أوقاته إلى منذ الإلى أن يماري إلى المراجع

وأما مجيء المصدر مطلقاً فهـ و أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه على استحقاق التشبيح من كل شيء وفي كل حال

(وانتصاب (سحانه) بقعل مضمر متروك إظهاره ، والتقدير (اسبح سبعان الله) ثم نزل منزلة الفعل أو سَدَّ مَسَدُه ، ودل على التنزيه البليغ من جميع ما لا يليق بجنابه الاقدس (٥) . وقد استوعب النظم الجليل جميع جهات هذه الكلمة إعلاماً بأن المكونات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبحة لذاته تعالى قولاً وفعلاً ، طوعاً وكرهاً

وقد يستعمل عند التعجب ، فتارة يقصد به التنزيه البليغ أصالة والتعجب نبعاً ، كما في قوله تعالى . و شبخصان الذي السرى بيعنده في (١) وتارة يقصد به التعجب ويجعل التنزيه دريعة له كما في قوله تعالى : و شبخانك هذا بهتان عظيم في قوله المقصود التعجب من عظم أسر الإفك وفي و الانوار ، في قوله : ﴿ فَسَيْحُ بِحَمْدُ رَبِّكُ فَهِ (١) فتعجب ظاهره أن التسبيخ مجازعن التعجب بعلاقة السبية ، فإن من رأى أمراً عجيباً يقول : بعلاقة السبية ، فإن من رأى أمراً عجيباً يقول : اختيارية لا يصح الأمر به سواء كان تعجب كيفية غير اختيارية لا يصح الأمر به سواء كان تعجب متأمل أو تعجب غافل ، لكن تعجب المتأمل تكون مباذيه أو تعجب غافل ، لكن تعجب المتأمل تكون مباذيه

\$100 (Kg) +

Magazini en

والمناور والمتالية ويسوم والمرازع

the layer of the

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ قُوسِينَ لَيْسَ فِي (خ) .

<sup>(</sup>٦) الإسراء : ١ .

<sup>(</sup>٧) النور : ١٦ .

<sup>(</sup>٨) النصر: ٣.

 <sup>(</sup>١) ما بين لوسين ليس في (خ).
 (٢) البقرة : ٣٣ وهذه الآية ليست في (خ).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) يش : ٣٦ .

اختيارية فيسند البه الأمر على طريقة النجوزاء وإنما جعل التسبيح أصلاً ، والحمد حالاً في قوله تعالى : ﴿ يُسَبِّحون بِحَمْدِ رُبِّهِم ﴾ (الله الجمد مقتضى حالهم ذون التسبيح به لأنه إنها يحتاج إليه **لعارض .** بأن غدات وغير رضا ويباثل ١٠٥٠٠ . (و (سبُّح ) لا يتعدى بحرف النجر وولا تقنُّول : ( سَبُّحْتُ بِـاللَّهِ ) ، وإنما تَقَـوْل : ﴿ مَبَّيْحَتُ اللَّهُ ﴾ أى : نَزُّهُتُه ، لقوله تعالى : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الاعلى ﴾ (1) إلا إذا أريد التسبيح المقرول بالفعل كما في قوله تعالى: ﴿ فَسَبُّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ العظيم ﴾ ٢٠ أي : صلُّ به تنجَّا أو ناطقاً باسم ر**يك م (4)** پريونځ ويد افرين يوند يا پيشته شته برگون وأنت أعلم بما في سيجانك أي : نفسك : ---- أي والسُّبُحات ﴿ يَضَمَتُنِنَ : مُواقِعُ السَّجُودُ ﴿ أَنَّ اللَّهُ السَّجُودُ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وسُبِّحاتِ وجه الله : أنواره . وسُبْحةُ الله : جلاله . كان من المسبحين ﴾ (؟) أي : من المصلين . . . سَوْق المعلوم مساقَ غيره: هو عبارة عن سُؤالَ المتكلم عما يعلمه سؤال من لا يعلمه ليوهم أنَّ شدة الشبه الواقع بين المتناسبين احدثت عنده التباس المشبة بالمشبة به ت وفائدته : المبالغة في المعنى تحو قولك :

يكن من هذا الباب كقوله تعالى : ﴿ وَمَا تِلْكَ بيَمينك يا موسى ﴾ (ا) فإن القصد الإيناس لموسى عليه السلام ، أو إظهار المعجز الذي لم يكن موسى يعلمه .

وابن المعتنز سمي هذا الباب تجاهيل العارف، ومن الناس من يجعله من تجاهـل العارف مـُطلقاً سواء كان على طريق التشبيه أو على غيره ، [ ولا يبخفي ما في التعبير به في النظم الجليل من سوء **الأدب ] ٣٠**٠ درية ( " بريطانة المنطارة إيمانه ( ي

﴿ وَمِنْ نَكُنَّةُ النَّجَاهُلِ الْمَبَالُغَةُ فَيْ الْمُدَحُ أُمَّ الَّذَمُ أَو التعظيم أو التحقير أو التوبيخ أو التقريع أو التُّـدُلُّه بالحب مثاريد مساعدة المناه الم

لَيُلايَ وَنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ البَشْرِ) (١٨٠ وَهَا أَنْهُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي سليمان ، عليه السلام : هـ و ابن داود ، تبي ، ومُلُكُ وهُو ابن ثلاث عشرة سنة ، ومات وله ثلاث وخمسون سنة ، عن ابن عباس قبال : مَلَكَ الأرض مؤمنان : سليمان ودو القرنين ، وكافران :

[ وقد سخر الله له الربح جَرْبُها بالغداة مسيرة شهر وبالعشى كذلك . يحكى أن بعضهم رأى مكتوباً في منزل بناخية دجلة كتب بعض أصحباب صليمان : نحن نزلناه وما بنيناه ، ومبنياً وجملناه ، غدونا من إصطخر فقلناه ، ونحن رائجون منه فبانون بالشام إن شاء الله تعالى . واصطحو : من

\* - 1 5 - 1 - 1 - 1 5

4 1784 NO. 1 28

Park Radio Contra

( أوجهُك هذا أم بدر) ؟ فإن كان السؤال عن

الشيء الذي يعرف المتكلم خالياً مِن التشبيه لم

نمرود ويحتصر .

<sup>(</sup>۱) الشوری : ۰ . 1877 Burg 1888

١٠ الأعلى : ١٠. Commence of the con-

<sup>(</sup>٣) الواقعة : ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في (خ) .

<sup>(</sup>٥) الصافات: ١٤٣ -

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۷ .

 <sup>(</sup>خ) ما بين معقوفين من (خ) .

<sup>(</sup>٨) ما بن القوسين ليس في (خ) وهذا الشطر عجز بيت a aliter transparent

بالله يا ظبيات القاع قلنَّ لنا 🗀 🕬 🖟 🕒

وهو من شواهد تلخيص المفتاح. انظر معاهد التنضيص: .137/7

بلاد فارس ، وبينه وبين الشام مسيرة شهر وقبل : إنه كان يتغدى بأريحا ويتعشى بسمٍرقند إ٧٠٪. (a,a,b) و بروند و  $\{\mathcal{O}_{[a,b]}, \mathcal{O}_{[a,b]}\}$  و بروند و المراجع و  $\{a,a,b\}$ 

﴿ ساكتاً ﴾ <sup>(۲)</sup> : دائماً .

﴿ سُواةَ الجحيم ﴾ 🖰 : وسط الجحيم . ﴿ السُّلُونَ ﴾ (٤) مَا طَائِرِ يَشْبِهِ السِمَانِي بِهِ اللهِ مَا

﴿سَرْمِداً ﴾ (<sup>0)</sup>: دائماً دار بريان ج

﴿ رَفَّعُ سَمَّكُها ﴾ 9 : أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو ثختها الذاهب في العلورفيعاً .. ٪

🎉 هذه سييلي 🏈 (<sup>۸)</sup> ج دعواي 🛴 السند الم است ﴿ فَسُحْقاً ﴾ (٩) : فَبُعْداً [ من رحمة الله ].. الله :

﴿ سَنَفُرُغُ لَكُم ﴾ (1) : وَعيد، وليس لله شغل .

﴿ التَّقُتِ السَّاقَ بِالسَّاقِ ﴾ ("": آخر يبوم من أيام المدنيا ، وأول يسوم من أيام الآخيرة فتلتقي الشدة

بالشدة .

﴿ السُّفَهَاء ﴾ (١١) : الجُّهَال بلغة كِنانة .

﴿ سَفِهَ نَفْسَه ﴾ (١١) : خسرها بلغة طبيء . [ أو أهلكها ، أو سفهت نفسه فنقسل الفعل عن النفس الى ضمير منه ونصبت النفس على التشبيسه

بالنفس ، أو سفه في نفسه ع 🖰 . و بيرو ما و و و ﴿ وَفَيْكُمْ سَمَّاعُونَ ﴾ (اللهِ يَضَعَفُهُ إِلَا قَائِلُونَ للكذب، أو يسمعون منك ليكذبوا عليك ، أو سماعون لقبوم آخرين لم يأتوك ، أي هم عينون لأولئك الغُيُّب ] (10) . ﴿ ثم السِّيل يَسْرَه ﴾ (١١) : ثم سَهُّ لَ مَحْرَجَه من بطن أمه . ﴿ يُومَ يُكْشُفُ عِن سَاقَ ﴾ (١٠) : وهو الأمر الشديد المفظع من الهول ، [ أو يُظهر حقبائق الأشياء وأصولها، أو ساق جهنم، أو ساق العرش، أو ساق ملك عظيم ، وقيل : الساق النَّفْس ، أي يوم يكشف عن ] نفّس الرحمن وذاته ; من من المراجعين وذاته إ ﴿ شَرِيًّا ﴾(١١): هو غيسي عليه السلام ، أو النهر

﴿ شُكِّرَتُ ﴾ (٣) : سُدُت . 💛 💮 🖖 😓 📖 ﴿ السَّمِيوم ﴾(١١) : الحر الشيديد البياقية في البسام. والمرابع المسام والمسام والمسام

﴿ سُرِادَتُهَا ﴾ (11) : فسطاطها ، وودو المدار المديد ﴿ فِي البِحرِ سَرَباً ﴾ (١١) : مسلكاً . . .

(12) ما بين معقوقين من : خ .

الصغير

(۱۰) هود ; ۷۷ 

(۱۷) فيس : ۲۰ .

(١٨) القلم : ٤٢ وما بين معقوفين من (خ) . (١٩) مريم : ٧٤ .

(٢٠) الحجر: ١٥.

(٢١) الحجر: ٢٧ .

(٢٦) الكهف : ٢٩ .

(٢٢) الكيف: ٦١ .

(۱) ما بین معقوفین من (خ)

(٢) الفرقان : ٥٤ . . .

(٣) الدخان : ٤٧ . (٤) البقرة تـ ٥٧ م

(ە) القصص : ٧١ .

(٦) النازعات : ٢٨ .

(٧) النساء: ٩٠.

(۸) بوسف : ۱۰۸ . ۰

(٩) الملك : ١٦ وما بين معقوقين من (خ) . (۱۰)الرحمن: ۲۱.

(١١) القيامة : ٢٨ .

(١٢) البقرة : ١٣ .

﴿ أَتَّبُعُ سَبِياً ﴾(١) : طريقاً . ﴿ سُوَّاه ﴾ (١٨) : قوَّمه . ﴿ سُنْدُس ﴾ (٢): تمارق من الحرير . ﴿ سَلَقُوكُم ﴾ (١١) : ضَرِبُوكُم . . . ﴿ مَسَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (١) : طَلَاقًا مِن غَيْر ضِرَادٍ ﴿ سَوَّلَ لَهِم ﴾ ("): سهَّل لهم . . . . . . . ﴿ بِسِيمِاهُمْ ﴾ (3) : بعلاماتهم .... : : : : : وَيَدُعة . ﴿ سَكُرَةُ الموت ﴾ (٥) : شِدَّته الذاهبة بالعقل . ﴿ قُولًا سَدِيداً ﴾ (١١) : قاصداً إلى الحق . ﴿ بِسَاحَتِهِم ﴾ (١) : بفنائهم . . . ر الله الله ﴿ وَقُدِّرٌ فِي السِّرُدِ ﴾ (1) : في نسجها . ﴿ مِنْ سِدْر ﴾(١٦) : شجر النُّبْق يُنتفع بورقه . ﴿ فَسَاهُمْ ﴾ (\*) : قارع . . . . . ﴿ لَبُنَّا خَالَصًا ﴾(١١) : سائغاً . السائغ : هو البذي ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُه ﴾ (^) : عَدَّلْتَ خِلْقَتَه . ﴿ سَامِدُونَ ﴾ (٩) : لا هون أو مستكبرون . يسهل اتحداره . ﴿ شَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضْبِ ﴾ (١٠) ﴿ سَكُنْ . ﴿ ثَلَاثَ لِيالَ مُويًّا ﴾ (١٠) : سَوِيّ الخَلْق . ﴿ سَكِينَةً ﴾(١١) : آمنة تسكن عندها القلوب . ﴿ وسَلامٌ عليه ﴾(١١) : من أن يناله الشيطان بما ﴿ وَجَاءَتُ مُنْيَارَةً ﴾ (١١) : رفقةً يسيرون . ﴿ سُوءَ المعذابِ ﴾ (١٧) : أفظعه . ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ ﴾ (١١) : زينت وسهلت . ﴿ سَارِبُ ﴾ (١٥) : بارز . ﴿ سُؤَلَكَ ﴾ (١٨) : مسؤولك . ﴿ سَيُّداً ﴾ (١٥) : يسود قومه ويفوقهم . وسيرتها الأولى كه(١١): هيئاتها وحالاتها . ﴿ سارعوا ﴾(١١) : بادروا وأقبلوا . ﴿ أَحَذَنَا آلَ فَرَعُونَ بِالسَّنِينَ ﴾ (١٠) : بالجدوب . ﴿ مِن سُلالَةٍ ﴾(٣) : من خلاصة سُلْت من بين ﴿ مِن غَير سُومٍ ﴾ (١٧) : عيب أو آفة .

> (١) الكهف: ٨٩ و٢٩. (١٧) طه : ٢٢ وفي (خ ) عابة وقبع . (٢) الكهف : ٣١ . (١٨) السجدة : ٩. (۲) بحمد : ۲۵ (١٩) الأحزاب : ١٩ . (٤) البقرة : ٢٧٣ . (٢٠) الأحزاب: ٢٨ . (٥) قُ : ١٩ . (۲۱) النساء ۹ والأحزاب : ۷۰ . (٦) الصافات : ١٧٧ . (۲۲) سيا: ۱۱ . (٧) الصاقات : ١٤١ . (۲۲) سبإ : ۱٦ . (٨) الحجر: ٢٩. (3٤) النحل : ٦٦ . (٩) النجم : ٦١ .

(۲) النجم : ۱۱ . (۱) الأخراف : ۱۵۶ . (۱۱) المجرة : ۲۵۸ . (۲۱) المجرة : ۲۵۸ . (۲۱) يوسف : ۱۹ .

(۱۱) يوسف : ۱۹ . (۱۳) يوسف : ۱۸ . (۱۳) يوسف : ۱۸ . (۱۶) الرعد : ۱۱ .

(۱۹) الرهد: ۱۰ . (۱۵) آل عمران : ۳۹ . (۱۱) آل عمران : ۲۲ والسجدة: ۸ . (۱۲) آل عمران : ۱۲۳ .

الكدر .

﴿ مِنْ سِجِيلٍ ﴾ (١) : من طين متحَجْر ، مُعَرَبْ 

A weight of

﴿ سَبْحاً طُويلاً ﴾ (7) : تَقَلُّنا في المهمات واشتغالاً

**بها .** . . راه از العالم المعالم ﴿ سُدًى ﴾ (٢): مهملاً لا بُكلُّف ولا يُجازى .

﴿ سَلاسِلَ ﴾ (٥) : بها يقادون 🦫 🖖 🖖

﴿ سِامًا ﴾ (١) : قَطْعاً عن الإحساس والحركة ، أو موتاً لأنه أحد التوفيين . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿ بِمَالَسُمُ الْمِسْرَةِ ﴾ (٢) تا هي الأرض البيضاء المستوية . [ وقيل اسم جهنم ] . المستوية .

﴿ بِأَيدِي سَفَرِهُ ﴾ (^) : كَتُبَّهُ الملائكة أو الأنبياء . ﴿ الجحيم شُغِّرت ﴾ (٩) : أوقِدَت إيقاداً شديداً .

﴿ سُطِحَتْ ﴾ (الله: يُسِطَّت .

﴿ سُوطَ عَدَابٍ ﴾ (١١) : أنواع عداب مختلفة

﴿ سَابِعَاتَ ﴾ (١٦) : دروع واسعات .

﴿ مَكَانِ سَحِيقٌ ﴾ (١١٦): بعيد .

﴿ سَرِيعِ الحسابِ ﴾ (١٤): لا يمهل في حزائه ولا 

يهمل ، ﴿ مِن كُل شيءٍ سَبِيًا ﴾ (١٠) ﴿ عِلْما أَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ إِلَّا بِسُلِطَانَ ﴾ (١١) : بقوة وقهر وأنَّى لَكُم ذلك . ﴿ أُو بُسُلُّماً فِي السَّمَاءِ ﴾ (١٧): أو مُصَّعِداً ﴿

﴿ لَفِي سَكُورَتِهِم ﴾ [11] : غوايتهم .

﴿ يَوْمَ مُسْتِهِمْ شُرَّعاً ﴾(") : يوم استراحتهم شوارعٌ

﴿ مِنْ سَغَتِه ﴾(١١) : مِنْ غِناه وقدْرته .

﴿ إِذَا سُجَى ﴾ (١١) : سكن أهله ۽ أو ركد ظلامه ۽ أو ذهب .

﴿ سِجِّين ﴾ (١١١) : كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين .

﴿ مَكَاناً شُورَى ﴾ (أأنه : منتصفاً تستوي مسافته إلينا وإليك .

﴿ وسُلطان مُبِين ﴾ (١٥) : حجة واضحة ملزمة للخصم

(۱) هود : ۸۲ . .

(٢) المؤمل: ٧ .

(٣) القيامة : ٣١ ,

(٤) الإنسان : ٤ .

(٥) الإنسان: ٤ .

(٦) الفرقان : ٧٤ .

(٧) النازعات : ١٤ وما بين معقوفين من (خ)

(٨) عبس : ١٥ .

(٩) التكوير : ١٢ ..

(١٠) الغاشية : ٢٠ .

(١١) القجر: ١٣.

(١٢) سياً : ١١ ـ

(١٢) الحج : ٢١ .

(١٤) البقرة : ٢٠٢ .

(١٥) الكهف: ٨٤.

(١٦) الرحمن : ٣٣ . (١٧) الأنعام : ٣٥ .

(١٨) السجدة: ١٥.

(١٩) الحجر : ٧٢ .

(٢٠)الأعراف : ١٦٣ وفي (خ) : ينوم تعظيمهم أمر السبت ويوم راحتهم .

1 g 1 8 1 1 8 1 1

(۲۱) النساء : ۱۳۰ .

(٣٣) الضحى : ٣ وهذه الفقرة ليست في (خ) • .... erminant of

(۲۳) المطفقين : ۷ .

. ዕለ : ፊ৮(ፕ٤)

(۲۵) مود: ۹۲.

﴿ وهم سالِمون ﴾ 🖖 : متمكنون 🌲 🖰 🚉 🗈 ﴿ مَنَأَلُ مِنَائِلُ ﴾ (١١): دعا داع . ﴿ مِنْخُورِيًّا ﴾ (الله ( أُجَرَّءً ) مَا وَعَبْدَ الكِيوفِيْنِ ﴿ مَلَكَ عَنَّى سُلطانِيَهُ ﴾ (١١) : ملكي وتسلطي على المكسور يمعني الهزم والمضموم من التسخير إلناس . ﴿ سائحاتِ ﴾ (٢) : صائمات، سُمِّي به لاته يسير ﴿ سِينَيْن وَسَيْنَاء ﴾ (١٧) : إسمان للموضع الذي فيه بالنهار بلا زاد ، أو مهاجرات طور سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . ﴿ غَنْ صَـَلَاتِهِمْ سَاهُـونَ ﴾ (١٨) : أي غافلون غيـر ﴿ سُخُرَهُا عِلِيهُم ﴾ (٤) : سلطها عِلِيهُم ، إربيت ﴿ فَجَعَلْناهُم سَلَقِيًّا ﴾ (٥): قُدُوةً لِمَنْ يَعْدَهم . الله ﴿ وقل سلامٌ ﴾ (١) : تسلُّم منهم ومتاركة . ﴿ لَيْسَوا مُسُواء ﴾ (١١): ليس أهِل الكتباب ﴿ مِنْ قَبْلِكُم مُنْنَ ﴾ (٧) : وقائم [ سنَّها الله تعالى مستوين ٤ منهم مؤمنون ومنهم منافقون . ﴿ سَعِيراً ﴾ 🖑 ئرناراً مسعورة الله الله الله الله ﴿ جَعَلَ السِّقايَةَ ﴾ (^/ : المشربة [ مكيال يكال به ﴿ وَمَا أَصِائِكَ مِنْ شَيِّئَة ﴾ (١١) : مِنْ بَليَّة ﴿ ١٠٠٠ ا **ويشرب فيه ] .** الله المناسطين على المناسطين المعادد ﴿ أَلَقَى إِلِكُم السِّلَامِ ﴾ (") : حساكم بتحسة الإسلام، ويوال إلى التوليدية المناولي الإسلام، ﴿ وَسَاء لَهُم ﴾ (٩) : وبنس لهم سند أسا سيار · ﴿ فِسَنِهِ ﴾ (0) : الأولاد خَرِيْهِ بن يشجب بن ﴿ مِنْ سُوْآتِهِما ﴾ ٣٠ : مِن صوراتهما وكبان لا يعرب بن قحطان . يريانهما ، أو أحدهما من الآخر . ﴿ وَلَمَّا شُقِط فِي أَيْدِيهِم ﴾ (١١): كِناية عِن اشتداد ﴿ أَذْعُ إِلَى سَبِيلَ رَبِّكَ ﴾ (١١) : إلى الإسلام . ﴿ ﴿ ﴿ كَانَ شَيِّئُهُ ﴾ (1) : يعني المنهي عنه . الندم المتحسر يعض يده غمأ فتصير بده مسقوطأ ﴿ كَانَ يَقُولُ سَفُّهُمَا ﴾ (١٣) : إبليس أو مردة الجن .. **نیها .** انجائج د بعد زیردی آند بخ و دریاز

(١) المؤمنون : ٦٧ .

(٢) المؤمنون : ١١٠ وما بين قوسين ليسن في (خ) 🖟

(٣) التحريم : ٥ .

(٤) الحاقة : ٧ .

(٥) الزخرف : ٥٦ .

(٦) الأنعام : ٤٥ . .

(٧) آل عَمران : ١٣٧ وما بين معقوفين من : خ 🚬

(٨) يومنف: ٧٠ وما بين المعقوفين من (خ) جربت

(٩) طه : ۱۰۱ .

(۱۰) سيا : ۱۵ .

(١١) النخل: ١٢٥ .

(١٢) الإسراء : ٣٨ .

(١٣) الجن : ٤ .

(١٤) القلم : ٢٦ .

(١٥) المعارج : ١٠.

(١٦) ألحاقة : ٢٩

(١٧) التين : ٢ والمؤمنون : ٣٠

(١٨) الماعون : ٥ .

(۱۹) آل عمران : ۱۱۳ .

APPLICATION OF

ovinakan sa ka

the Higher trains

38.4.3.2 3 4 g

(۲<sup>4</sup>) التساء (۲۰)

(۲۱) النساء ; ۷۹

(٣٢) <u>النا</u>د : ٩٤ .

(۲۳)الأعراف : ۲۰ .

(٢٤)الأعراف : ١٤٩ .

الكآبة وساءتها رؤية العذاب ﴿ بِينَ السُّلِّينَ ﴾ (١٠) : بين الجبلين ، هما أرمينية وأذربيجان وقيل جبلان في آخر الشمال في منقطع أرض الترك ، من ورائهما يأجوج ومأجوج . ﴿ سَيِّدُهَا لَدي البابِ ﴾ (١٥): يعني زوجها . ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرُّ ﴾(١٥): يعني القُمُص . ﴿ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ (١٠) : يعنى الدروع . ﴿ تَتَجْدُونَ مَنْهُ سَكُراً ﴾ (١) : أي حمراً ، نزل قبل التحريم . ﴿ سَنَسِمُهُ ﴾ (١٧) : سنجعل له سِمَةً أي : علامة . ﴿ سَلَكَكُمْ فِي سَقِرِ ﴾ (١١٠): أَذْخِلَكُم فيها ١٠٠٠ ﴿ شُقِطَ فَي أَيْدِيهِم ﴾ (١١) : يقال لكل من ندم وعجيز عن شيء وتحو ذلك قد سُقِط في يده، وأشقط أيضاً كما مور. وقور فقط وقط فعرور ﴿ فِي ضَلال وَسُعُر ﴾ (١): أي جَنُون ، أو جمع سعير ۽ وهو اسم من اسماء جهڻم 🖓 🖖 🦠 ﴿ سُواعاً ﴾ (الله عَنْم كان يُعبُد في زمن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، أو صنم لهمدان در در زارده ﴿ شُجُّـرَتْ ﴾ (٢١) : ملئت ونفذ بعضهـ اللي بعض

﴿ مَوْاَةً أَحْيِهِ ﴾ (١) : يعني جسده المبت . ﴿ لُكُفِّرُ مَنْكُم سَيِّتَ إِنَّكُمْ ﴾ ": تنغف رَالكم صغائركم ونمحها عنكم ﴿ وَلا تُتَّبِعُوا السُّيُّل ﴾ ١٠ : أي الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى . ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّد رَبِّكَ ﴾ (4) ﴿ وَصَلُّ وَأَنتَ حَامِد لربك ﴿ بِسُورِ ﴾ (°): بحائط، يقال هو السور الذي يسمى الأعراف . ﴿ سَمُّ الخِياطِ ﴾ (1): ثقب الإبرة ٢٠٠٠ ﴿ وَجَعَلُ فِيهَا سِرَاجًا ﴾ (٧): يعني الشمس. ﴿ لَجَعَلَهُ مَمَاكِنَّا ﴾ (٨) ﴿ ثَابِناً ، مَنَ السَّكَنَى ، أَو غير متقلص، من ( السكونُ ) 🕾 🌝 🖟 و ولا سائِيةِ كُولاً : هي الناقة التي كَانَ رجل من الجاهلية يقول: إن سقيت فناقتي سائبة ريجعلها كالبُحيرة في تحريم الانتفاع ﴿ أَنَّ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ يُومَ تُبِّلَى السُّراقر ﴾ (١١) : ينوم تحشن مسرافر القلب ، وهي ما أسره من العقيدة والنية . ﴿ سِيئَتُ وجوهُ الذينَ كَضروا كُوا اللهِ عليها

| 1.4.4                                                                       | (۱۲) الثلك : ۲۷٪ 🔻  | 4 4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (١) المائدة : ٣١ .                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| and the second                                                              | (۱۳) الكيف : ۹۳ .   | Maria de la compansión  | (٢) النساء : ٣١ .                    |
| ·                                                                           | (١٤) يوسف : ٢٥ .    | Salah Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٣) الأنعام : ١٥٣ .                  |
| in the second of the                                                        | (١٥) النحل: ٨١.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٤) طه : ۱۳۰ .                       |
| 1.00                                                                        | (١٦) النحل : ٦٧ .   | The state of the s | (٥) الحديد : ١٣ .                    |
| $\varphi(x,y) = 2^{\alpha_1} \mathbb{E}[\operatorname{sym}_{\mathrm{loc}}]$ | (۱۷) القلم : ۱٦ .   | State of the state | <ul> <li>(٦) الأعراف: ٤٠.</li> </ul> |
| in the second state of the                                                  | (١٨) المدائر : ٤٢ ، | Committee of the Commit | (Y) الفرقان : ٦١ .                   |
|                                                                             | (١٩) الأعراف : ١٤٩. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4) الفرقان : ٥٤ .                   |
|                                                                             | (٢٠) القمر : ٤٧ .   | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٩) الْمَاثِلَة : ٤٢ .               |
| •                                                                           | (۲۱)ئوح : ۲۲ .      | Para tarang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (١٠) المائلة : ١٠٣ .                 |
|                                                                             | (۲۲)التكوير : ٦ .   | the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۱۱) الطابق، و                       |

فصار بحراً واحداً مملوءاً ، أو أنه يقذف بالكواكب فيها ثم تضرم فتصير نيزاناً .

﴿ فَسِيحُوا فِي الأرضِ ﴾ (١) : سِيرُوا فيها. ﴿ إِنَّهُ

﴿ شِيءَ بِهِم ﴾ (\*): فُعِلَ بِهُمُ السَّوَّةِ . \* \* \* \* \*

## فصلالشين

[الشُّيْطان]: كل شيطان ذُكِر في القرآن فالمرآد إسليس وجنوده ، إلا ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شياطينهم ﴾ (\*) . [ نإن المراد المجاهرين بالكفر أو كبار المنافقين] (\*) .

[الشَّهيد]: كل شهيد في القرآن فهر غير القتلى ممن يشهد في أصور النساس، إلا ﴿ وَادْعِمُوا، شُهُدَاعِكُمُ ﴾ (\*) فإن المعنى شُركاءَكُم .

[ شِيْفَة ] : كل شيء بِشِينَة الله أي : بمشيئته قبل .

[ الشُّكرُ ] : كل ما هو جزاء للنعمة عُرفاً فإنه يُطلَق عليه الشكر لغة ، وهذا أعم ، وقد قال النظيمي : «كون الشكر صادراً من هذه الثلاث \_ يريد النظم المشهور فيه \_ إنما هو عرف الأصوليين ، وإلا فالشكر اللغوى ليس إلا باللسان وحده » .

[الشَّجر]: وقيل: كل ما تنت الأرض فهو شجر، وقالوا شجر، وقالوا في قدا الكلا والعشب شَجَر، وقالوا في قدول تعالى: ﴿ وَالنَّبُمُ وَالشَّبِقُ وَالشَّبِقُ وَالشَّبِقُ وَالشَّبِقُ الشَّبِقُ مَا يَنجم من الأرض مما ليس له ساق، والشجر ما له ساق، كما هو

المستفاد من العطف. نَعَم عطف الجنس على النوع وبالضد مشهور ، وما يُشعره الشجر من الاختلاط حاصل في العشب والكلا أيضاً.
[ الشّجر ]: كال ما كان على ساق من نبات الأرض فهو شجر

[ الشُّهاب ] : كل متوقِّد مضيء فهوشهاب

[ كل شيء] : (كل شيء) فهو مذكر صورة وفي. المعنى مؤنث لكونه بمعنى الأشياء

[ الشُّعَـار ] : كل منا يليّ الجسد من الثيّاب فهو شعار ، وكل ما يلي الشُّعار فهو دِثار .....

[ الشَّقاوة ] : كل شقاوة فهي تعب ، بلا عكس . [ الشُّية ] : كل لـون يخالف معظم لون الفـرس وغيره فهو شية

[ الشُّعيرة ] : كل ما جُعِلَ عَلَماً على طاعة فهو . شعيرة والجمع (شعائر)

[الشُّيعة]: كل قوم أمرهم واحدًا يتبع بعضهم رأي بعض فهم شِيَّع ، وضالب ما يستعمل في الذم

[الشُرعة]: كل ما أشرعت فيه فهو شِرعة

[ الشّيطان ] : كل عات متمود من الجن والإنس والدواب فهو شيطان . قال الجاحظ : « الجنّي إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد فهو شيطان ، فإن قوي على حمل البنيان والشيء الثقيل وعلى استراق

Children & Sala Ma

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢ .

<sup>(</sup>۲) هود : ۷۷ والعنكبوت : ۳۳ .

<sup>(</sup>٣) ألبقوة : ١٤ .

الله المراجعة المراجعة

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٦٣٪

<sup>(</sup>٦) الرحمن : ٦ .

السميع فهـ و مـــارد ، فــان زاد على ذلـــك فهـ و عِفـريت ، فإن طهـ ر ونظف وصـــار خيراً كله فهـ و مَلَك »

[ الشُّعْفَة ] : شَعْفَة كل شيء أعلاهُ

[ الشُّكُل ] : شكل كل شيء روجه . [ الشُّعْب ] : كل جماعة كثيرة من الناس يرجعون

ر المسعد ) . كن جماعه كيوه من الناس يوجعو إلى أب مشهور ، بأمر زائد فهو شُغّب كعدنان .

ودِرنَـه القبيلة ، وهي منا انقسمت فيها أنساب السُّمُو ، كربيعة ومُضَر .

ثم العمارة: وهي ما انفسمت نبها أنساب القبيلة . كقريش وكنانة منذ المناب القبيلة .

ثم البطن: وهي ما انقسمت فيها أنساب العمارة كبنى عبد مناف ، ويني مخزوم .

ثم الفخد: وهي ما انقسمت فيها أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية

ثم العشيرة : وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ كبنى العباس ويني أبي طالب

والحي يصدق على الكل ، لأن للجساعة المتنازلين بِمَرْبَع منهم ، وكلما تباعدت الأنساب ارتفعت المراتب .

الشُّرْع: البيان والإظهار، والمراد سالشرع المُسلكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية.

والشريعة : هي مورد الإبل الى الساء الجاري ، ثم استعبر لكل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الانبياء . ومُرَعْتُ لكم في الدين شريعةً .

وأشرعت ياياً إلى الطريق إشراعاً . وشَرَعَت الدوابُ في الماء تشرع شروعاً .

والشريعة: اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشأ ومعاداً ، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه.

والشرع كالشريعة: كيل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحاً أو دلالة فإطلاقه على الأصول الكلية مُجاز، وإن كان شائعاً، بخلاف الملة فإن إطلاقها على الفروع مجاز، وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك، ولهذا لا تتبدل بالنسخ، ولا يختلف فيها الأنبياء، ولا تطلق على آحاد الأصول

والشرع عند السنّي ورد كاسمه شارعاً للأحكام أي مشئاً لها ، وعند المعتزلة ورد مجيزاً لحكم العقل ومقرراً له لا منفقاً ، والشرعي ما لا يستند وضع الاسم له إلا من الشرع كالصلاة ذات الركوع والسجود . وقد يطلق على المندوب والمباخ .

يقال : شرع الله الشيء : أي أساحه ، وشـرعه : أي طلبه وجوباً أو ندباً .

والشروع في الشيء : التّلبُس بجزء من أجزائه .

والشُّرْعَة : ابتداء الطريق . والمنهاج : الطريق الـواضح . أو الأول الـدِّين

والثاني الدليل ، وعن ابن عباس : « الشَّرعة سا ورد به السَّدة » .

قال مشايخت ورئيسهم الإمام أبو منصور الماتريدي. ما ثبت بقاؤه من شريعة مَنْ قبلنا بكتابنا أو بقول وسولنا صار شريعة لرسولنا فيلزمه ويلزمنا على شريعة مَنْ قبلنا ، لأن الرسالة سفارة العبد بين الله وبين ذوي الالباب من عباده (ليبين ما قصرت عنه عقولهم في مصالح دارت بهم)(١) فلو لنزمنا شريعة مَنْ قَبْلَنا كان

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في (خ ) .

رسولنا رسول من قبلنا مفيراً بينه وبين امت [كواحد من علماء عصرنا إلالا رسول الله **تعالى ، وهذا فاسد .** الفياد الذي الما التي الما الشيء: هو لغةً ما يصبح أن يعلم ويخبر عنه فيشمل الموجود والمعدوم ، ممكناً أو محالًا ، 🔃 واصطلاحاً : خاص بالموجود، خمارجياً كمان أو دْمنياً ، ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشْبَاءِ اللهِ ﴾ (٧) [ وفي ﴿ أصول التوحيد ﴾ للأمدى : إطلاق لفظ الشيء بإزاء الوجود وفق اللغة واصطلاح أهل اللسان ، وسواء كان الموجود قديماً أو حادثاً ، قمن اطلق اسم الشيء على المعدوم حقيقة أو تجوزاً فلا بد له من مستند ، والمستند في ذلك إنما هو النقبل دون الفعل والأصبل عدمه ، فمن ادعاه بحتاج إلى بيانه ، كيف وأنه خلاف المألوف المعروف من أهل اللغة في قبولهم : ﴿ المُعلومِ ينقسم إلى شيء وإلى ما ليس بشيء إلى الله الله الشيء أعم العام: كما أن إلله أخص الخاص ، [ ولم يجعل اسماً من أسمائه تعالى لئلا يتوهم المدخول في جملة الأشياء المخلوقة إ(١) . وهمو منذكر يبطلق على المذكر والمؤنث ، ويقع على السواجب والممكن والممتدع ، نصُّ على ذلك سيبويه حيث قال في وكتابه ، و الشيء يقم على كبل ما أخبير عنبه ي . ومن جعيل الشيء ميزادفياً للموجود حصر الماهية بالموجود ، ومن جعله أعمَّ عمم الموجود والمعلوم أوهو في الأصل مصدرا

(شاه) اطلق تسارة بمبعنى (شائي) [اسم فاعل ] (أسم فاعل ] (أ) وحينتذ يتناول الباري كقوله تعالى : ﴿ قُلْ آيُ شَنَيْءٍ اكْبَرُ شُنهادةً قل الله ﴾ (أ) وبمعنى اسم مفعول ثارة أخرى أي : مشيء وجوده ، ولا شك أن ما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة : ﴿ إِنَّهَا أَشُورُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْدًا أَنْ يَنْقُولَ لَهُ كُنْ فَيَعُونَ ﴾ (أ)

وعلى المعنى الثاني قولُه تعالى: ﴿إِنَّ الشَّعلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ (٢) و﴿ الشَّخَالِقُ كُلُّ شَنَيْءٍ ﴾ (٧) فَالشَّيْءٍ فِي حَلَّ الله بمعنى الشَّاتي ، وفي حق المخلوق بمعنى المشيء

وأعلم أن الشيئية على نوعين : شيئية ثبوتية : وهي ثبوت المعلومات في علم الله ، متميزاً بعضها عن بعض ، وهمي على أقسام :

أحدها: ما يجب وجوده في العين كذات الواجب سبحانه.

وثانيها: ما يمكن بروزه من العلم إلى العين وهو الممكنات

وثالثها: ما لا يمكن، وهو الممتنعات ومتعلق إرادت وقدرت هو الفسم الشاني دون الأول والثالث، ومن هنا يقال: مقدورات الله أقبل من معلوماته لشمول العلم الممتنعات مع عدم تناهي المقدورات وانقطاعها، [ ولا يخفي أن ما وجد من معلومات الله ومقدوراته فهي متناهية، وما لم يؤجد منهما فلا نهاية لهما فلا يقال: إن أحدهما

<sup>(</sup>٥) يس: A۲.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الرعد : ١٦ . -

<sup>(</sup>١) مَا بِينَ مَعْقُوفِينَ مِنْ (خُ ) . `

<sup>(</sup>٢) الكهف : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ما ٻين معقوقين من (خ) .

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٩ .

أكثر من الآخر ، إذ لا ينتهي إلى حدد لا يوجد فوقه حدد آخر ، ولا يلزم من القول بتعلق القدرة على كل الممكنات وجوب وجود حميعها لأن تعلقها غير كاف في الوجود ، بل يجب تعلق الإرادة حتى يوجد الممكن بالقدرة ، فيكون تعلق الإرادة هو المخصص لبعض الممكنات بالحدوث في بعض الأوقات ، وهذا مني على أن تعلق القدرة بالشيء بالجميع بالقوة على معنى أن تعلق القدرة بالشيء تأثيرها فيه وفق الإرادة ، فيلا تنتهي قدرته عند المراد ، وإن كان تعلقها بالممكنات متناهية بالفعل على معنى ضمير إن القادر من يصح بنه إيجاد الفعل وتركه ، أو على هذا يكون المقدور ما يصح من القادر إيجاده وتركه ](١).

وإنما لم يتعلقا بالقسم الأول والثالث لأنهما لما كانتا صفتين مؤشرتين ، ومن لازم الأثر أن يكبون موجوداً بعد عَدَم لـزم أنّ ما لا يقبل العدم أصلاً كالواجب لا يقبل أن يكون أشراً لهما ، وإلا لـزم تحصيل الحاصل .

وما لا يقبل الوجود أصلاً كالمستحيل لا يقبل أيضاً أن يكون أثراً لهما ، وإلا لزم قلب الحقائق برجوع المستحيل عين الجائز فلا قصور فيهما ، [ كما لا نقص بعدم تعلق الرؤيا بالمحدومات والسمع بالألوان ](() بل لو تعلقتا بهما لزم حينتا القصور في ترك إعدام أنفسهما بل في إعدام الذات العلية وإثبات الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث . ثم الممتنع إما ممتنع الكون لنفسه في علم الله ثم الممتنع إما ممتنع الكون لنفسه في علم الله

تعالى ، كاجتماع الضدين ، وكون الشيء الواحد في آن واحد في مكانين ونحوه .

وإما ممتنع الكون لا باعتبار ذاته ، بل باعتبار تعلق العلم بأنه لا يوجد ، أو غير ذلك ، كوجود عالم آخر وراء هذا العالم أو قبله ، فما كان من القسم الأول فهو لا محالة غير مقدور من غير خلاف ، وما كان من القسم الثاني فنقول فيه إن الممكن من حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلق القسدرة به ، والقدرة من حيث هي قدرة لا يستحيل تعلقها بما هو في ذاته ممكن إذا قبطع النظر عن غيره ، ولا معنى لكونه مقدوراً غير هذا وإطلاق اسم المقدون عليه بالنظر إلى العرف وإلى الوضع باعتبار هذا المعنى غير مستعد وإن كان وجوده ممتنعاً باعتبار المعنى غير مستعد وإن كان وجوده ممتنعاً باعتبار المعنى غير مستعد وإن كان وجوده ممتنعاً باعتبار

والنوع الثاني شيئية وجودية: وهي وجودها خارج العلم ، والموجودات الخارجية من حيث تعلق القدرة بإخراجها من العلم إلى العين لا يتعلق بها قدرة اخرى ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، فإن تعلق قدرة وارادة بها باعتبار إعدامها وإيجادها بعد الإعدام في كل آن على القول بالخلق الجديد مع النفاس ، كما هنو منهب المحققين من الصوفية .

ثم إن الشيء والثابت والموجود الفاظ مترادفة فلا يطلق على المعدوم ولو ممكناً خلافاً للمعتزلة ، فإن الثبوت أعم من الموجود ، والمعدوم الممكن كإنسان سيوجد ، بخلاف المستحيل ، كاجتماع الضادين ، والمتخيل ، كجسل من ياقوت فالمعدوم الممكن شيء عندهم دون المستحيل ، ولفظ الشيء عام معنوي عند فخر الإسلام ، لا لفظى كما ظنه صاحب ، التقويم ، وإنه عام لا

 <sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

مشترك كما ذهب إليه بعض المتكلمين من أهل السنة .

ولم يُحفظ من العرب تَعْدِية (شاء) بالباء وإن كان في معنى (أراد)

وقد تكاثر حذف المفعول من (شاء) و(أراد) ومتصرفاتهما إذا وقعت في حَيِّر الشرط، بدلالة الحواب على ذلك المحذوف معنى مع وقوعه في محله لفظاً، ولأن في ذلك نوعاً من التفسير بعد الإبهام، إلا في الشيء المستغرب، فإنه لا يُكتفى فيه بدلالة الجواب عليه بل مُصرَّح به اعتناء بتعيينه ودفعاً لـذهاب الوهم إلى غيره بناء على استبعاد تعلق الفعل به واستغرابه كقوله:

وَلَـوْ شِفْتُ أَنْ أَبِكِي ذَمَا لَبْكَيْتُ

عليه ولكن ساحة الصبر أوسع واحتلفوا في جمع (شيء) ، فالأخفش يرى أنها (فُعلاء) وهي جمع على غير واحده المستعمل كر (شاعر) و(شعراء) فإنه جمع على غير واحده ، لأن (فاعلاً) لا يجمع على فُعر أفعال ) والخليل يرى أنها (أفعلاء) نائبة عن (أفعال) ويدل منه ، وجمع لواحدها المستعمل وهو ويدل منه ، وجمع لواحدها المستعمل وهو (شيء) ، والكسائي يرى أنها (أفمال) كر فرنها بها وأفراخ) تُوكَ صوفها لكثرة استعمالها لأنها شُبهت به (فعلاء) في كونها جمعت على (أسياوات) في صوار كر (صحراء)

الشهيد: الشاهد، والأمين في شهادته، والذي لا يغيب عن علمه شيء، والفتيل في سبيل الله

لأن ملائكة الرحمة تشهده ، أو لأن الله وملائكته شهود له بالجنة ، أو لانه ممن يستشهد يوم القيامة عن الأمم الخالية ، أو لسقوطه على الشاهدة وهي الأرض ، أو لأنه حين عند رب حاضر ، أو لانه يشهد ملكوت الله وملكه ...

قـال المفسرون: شَهِــد بمعنى ( بَيْن ) في حق الله ، وبمعنى ( أقر ) في حق الملائكة ، وبمعنى ( أقر واحتج ) في حق أولي العلم من الثقلين . و( أُشْهِد ) ، مجهولًا : أي قُتـل في سبيل الله كـ ( استشهد ) .

والمشهد والمشهدة: مَخْضُرُ النَّاسِ

والمشهود : يوم الجمعة ، أو يوم القيامة ، أو يوم عَرَفة .

والشاهد أيضاً : يوم الجمعة .

وصلاة الشاهد: صلاة المغرب ، سميت به لأنها تصلى عند طلوع نجم اسمه شاهد.

﴿ فَعَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشُّهُنَ قَلْيَصُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وشهد عند الحاكم : أخبر

﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَنَّ عِ شَهِيدٍ ﴾ (٢) : أي عليم . و﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾ (٢) يحتمل الإخبار والعلم :

والشهادة: بيان الحق ، سواء كان عليه أو على غيره ، وخبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المحبر فيخرج الإقراد . وقيل : إقراد مع العلم وثبات اليفين

والإقرار قد ينفك عن ذلك ، ولذلك أكذب الله

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ٦ .

ولما كان الخير الخاص مبيناً للحق من الباطل مني المعلم مني المحر بما العدا مناهدا مناهدا من المعلم الدلالة في كمال وضوحها بالشهادة ( المناهدة المنا

وشَهِد الرجَـل على كذا يشهـد عليه شهـادة : إذا اخبر به قطعاً .

وشَهِدُ له بكذا يشهد به شهادة : إذا أدى ما عنده من الشهادة

والشهادة تقام بلفظ الشهادة ، أعني : أشهد بالله ، وتكون قَسَماً ، ومنهم من يقول : إن قال (أشهد) يكون قَسَماً وإن لم يقل بالله .

والشهود جمع شاهد

والأشهاد: جمع شهود، أو جمع (شهد) ، السكون اسم جمع ك (ركب) و(صحب) ، أو بالكسر تخفيف شاهد ك (وقد) و(أوتاد) .

الشَّكَ: هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما، وذلك قد يكون لوجود أسارتين متساويتين عنده في النقيضين، أو لعدم الأمارة فيهنا، والشك ضرب من الجهل وأخص منه، لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأساً، فكل شك جهل ولا عكس

( وإن كان طرف الوقوع واللاوقوع على السوية فهو الشك )٢٦

وإن كـان أحد الـطرفين راجحاً والآخـر مرجـوحـاً فالمرجوح يسمى وهماً

والراجح إن قارن إمكان المرجوح يسمى ظناً . وإن لم يطابق يسمى جهلًا مركباً .

والشك كما يطلق على ما لا يترجع أحد طرفيه يطلق أيضاً على مطلق التردد، كقوله تعالى: ﴿ فَقِيلُ مَا يُقَالِنَ لَا العَلَمِ الْمُوالِدِ لَا العَلَمِ الْمُوالِدِ العَلَمِ الْمُوالِدِ العَلَمِ الْمُوالِدِ العَلَمِ الْمُوالِدِ العَلَمِ الْمُوالِدِ العَلَمِ الْمُوالِدِ العَلَمِ الْمُؤْمِدِ العَلَمِ الْمُؤْمِدِ العَلَمِ الْمُؤْمِدِ العَلَمُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال الجويني: الشك ما استوى فيه اعتقادان أو لم يستويا، ولكن لم ينته أحدهما إلى درجة الطهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة

والرُّيْب ؛ ما لم يبلغ درجة اليقين وإن ظهر نـوع ظهور .

ويقال: شك مريب ولا يقال: ريب مشكّك. ويقسال أيضاً: رابني أمّسر كدا، ولا يقسال:

ويفان أيضاً: (رابني أمير حداث وقا يفان). المحنى المساهدة المساهدات الشاهد المساهدات ال

والشك سبب الرَّيْب كانه شك أو لا فيوقعه شكه في الريب ، كما أن العلم مبدأ الريب ، كما أن العلم مبدأ اليقين

والرَّيْب قَدْ يَجِيءُ بِمَعَنَى القَلَقُ وَالْاصْطَرَابِ ، والحديث : « دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيكَ ، فَإِنَّ الصَّدَقُ طَمَّانِينَةً وَالكَّذَبِ رِيبةً ، وَمِنْهُ (رِيَبُ الدَّهُ ) لَنُواتِبه ، فيوصف به الشَّكَ كِمَا فِي قَـوله تَعَالَى : ﴿ وَإِلَّهُم لَقِي شَكِّ مِنْهُ مُرْيِبٍ ﴾ (٥)

والمِرْيَة : التودد في المتقابلين ، وطلب الأمارة من ( مرى الضوع ) إذا مسحه للدّر .

الشاذ : هو الـذي يكون وجوده قليـلًا ، لكن لا يجيء على القياس .

(١) المنافقون : ١ .

<sup>(</sup>٤) ليس في : تم .

<sup>(</sup>٥) هود : ١١٠ وقصلت : ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) ليس في : خ . (۲) النساء : ۱۵۷ .

والضعيف: هو الذي يصل حكمه إلى الثبوت والشاذ المقبول: هو الذي يجيء على خلاف القياس. ويقبل عند الفصحاء والبلغاء والشاذ المردود: هو الذي يجيء على خلاف القياس ولا يُقبل عند الفصحاء والبلغاء وما كان مُطّرداً في القياس والاستعمال جميعاً نحو: (قام زيد) و(ضربت عمراً) و(مررت بسعيد)، ومطرداً في القياس شاذاً في الاستعمال كالماضي من (يلر) و(يدع)، وسالعكس كقولهم: (استنوق الجمل)، وشاذاً في القياس عموراً عن القياس عموراً عن

ودخول ( ال) في المضارع شناذ في القيناس: واستعمال مفعول ( عسى ) اسماً صَريعاً قويًّ في القياس وضعيف في الاستعمال:

والمراد بالشاذ في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير نظر إلى قلة وجوده وكشرته كالقعود.

والضعيف: منا يكنون في ثبنوت، كنلام كـ (قُرطاس) بالضم

والمُطَّرَد : لا يتخلُّف : ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠١

والغالب يمأكثر الأشياء ولكنه يتخلف والمناه المستح

والكثير : دونه : يَشَرُ الله عَمْدُ أَنْ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ ا

والغليل: دون الكثير .

والنادر: أقل من القليل .

الشرط: العلامة ، ومنه (أَشْراط الساعة)

[ والشروط للصكوك لانها علامات دالة على التوثق ، وسمي ما علق به الجزاء شرطاً لانه علامة لنوفه الأراب

في « القاموس » : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ، وفي « معراج الدراية » : الشروط : جمع شرط ، بسكون السراء ، والأشراط : جمع شرط ، بفتح النراء ، وهما : العلامة ، والمستعمل على لسان الفقهاء الشروط لا الأشراط .

وقبال بعضهم : والذي بمعنى العلامة الشَّرَط ، بالفتح دون الشَّرُط ، بالسكون .

( والشرائط: جمع شريطة: والشريطة والشرط واحد والتاء للنقل) (٢)

والشَّرْطة ، بالضم ما اشترطته . يقال : حد شرطتك

والشرط على ما اصطلحه المتكلمون: ما يتوقف عليه الشيء فلا يكون داخلاً فيه ولا مؤثراً. قال الغزالي: هو ما لا يوجد الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده. وقال الرازي: هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه لا وجوده.

والمختار أنه ما يستلزم نقيه نفي أمر لا على جهة السبية كما في و الكرماني ، وقال بعضهم : الشرط على معنيين :

أحدهما : ما يتوقف عليه وجود الشيء فيمتنع

والثاني: ما يترتب وجوده عليه فيحصل عقيبه ولا يمتنع وجوده بدونه، وهو الذي يدخل عليه حرف الشرط.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (خ) .

قال بعض المحققين: ما يسميه النحاة شرطاً هو في المعنى سبب لوجود الجزاء، وهو الذي تسميه الفقهاء علة ومقتضياً وموجباً ونحو ذلك، فالشرط اللفظي سبب معنوي (فتفطن لهذا فإنه موضع علط فيه كثير)(1).

والشرط عندنا ما يقتضي وجوده وجود المشروط، ولا يقتضي عدمه عدمه، وهذا مقتضى الشرط الجعلي النحوي

وأما المشهور. وهو ما يتوقف عليه وجود المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده فهو الشرط الحقيقي، وذلك يقتضي عدمه عدمه، ولا يقتضي وجوده

وشرط وجود الشيء لا يجب أن يكون بجميع اجزائه شرطاً لبقاء ذلك الشيء ، وليس ثبوته ثبوت رجوع أحد المحكمين قبل الحكم من فروع هذا الأصل ، لأن شرط صحة التحكيم اتضاق المحكمين في التقليد ، فإذا لم يكن هذا الشرط بجميع أجزائه شرطاً لبقائه يلزم بقاء صحة التحكيم بأحد شطري الشرط ، وهو بقاء رضى احد المحكمين

في « العناية الأكملية » ، ولكل واحد من المحكمين أن يرجع قبل أن يحكم عليهما لأنه مقلد من جهتهما لاتفاقهما على ذلك ، فلا يحكم إلا برضاهما جميعاً ، لأن ما كان وجوده من شيئين لا بد من وجودهما ، وأما عدمه فلا يحتاج إلى عدمهما ، بل بعدم أحدهما » انتهى

وقد تقرر في محله أنه إذا وجد للشيء جميع ما يتوقف عليه من الأمـور الخارجية . فحينئذ يجب

وأبو حنيفة أُخَذَ كلام القوم ، والشافعي أخذ كلام أهل العربية ، فالمعلق بالشرط عندنا هو الإيقاع ، فلا يتصور قبل وجود الشرط المعلق به ، فلا يتعقد اللفظ علة ، والحق الوقوع ، فلا مانع من انعقاد اللفظ علة ، والحق لنا ، فإن من حَلّف أن لا يعتق يحنث بالتعليق قبل وجود الشرط اتفاقاً وإجماع أهل العربية وغيرهم على أن الجزاء وحده لا يفيد الحكم ، وإنما الحكم بين مجموع الشرط والجزاء .

[ والفرق بين الشرط والعلة أن العلة لا بد وأن تكون مطردة ومنعكسة بخلاف الشرط ، والعلة لا بد وأن بد وأن تكون ثبوتية بخلاف الشرط فإنه قبد يكون وجودياً كالحياة مع العلم للعلة ؛ والعلة لا تكون إلا واحدة ، بخلاف الشرط ، فإنه لا عائم من تعدده . والعلة الواحدة لا تكون علة لحكمين ، والعرط الواحد قد يكون شرطاً لأمور كالحياة . والعلة لا بد وأن تكون صفة قاتمة بمحل الحكم بخلاف الشرط ، فإنه قبد لا يكون صفة ، وذلك بحلاف الشرط ، فإنه قبد لا يكون صفة ، وذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة ، فإنه شرط لها وليس صفة لمحلها ، والعلة موجية للمعلول أو

مؤثرة فيه كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط مع

<sup>(</sup>١) ما بين قومين ليس في : خ .

المشروط كالحياة مع العلم ، والعلة ملازمة للحكم ابتداء ودوامأ بخلاف الشرط فبإنه يسوقف عليه ابتداء لا دواماً . والعلة مصححة للمعلول بالاتفاق، وأما الشيرط فقيد اختلف في كبونيه مصححاً للمشروط وعلة في تصحيحه إلى غير **َذَلَك عِنْ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمَا الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ ال** والشرط العقلي . كالحياة للعلم . والشرعي : كالوضوء للصلاة . والعادي : كالنطفة في الرُّجم للولادة . واللغوى: هو الذي دخل فيه حرف الشرط والسنحسوى: منا دخيله شيء من الأدوات المخضوصة الدالة على سبيبة الأول للثاتي ويطفت والعُرفي: ما يتوقف عليه وجود الشيء، سواء كان داخلاً أو خارجاً "إسم من مناه الله المسابقة ومعنى الشموط في متعارف اللغمة همو الحكم بالاتصال بين الشرط والجزاء ، فإن طابق النواقع فِالشَّرَطِيةِ صَادِقَةِ ، وإلا فكَاذِبةِ ، والاعتبار في صدقها وكذبها بوقوع شيء من مضموني طرفها كما خُفِّق في موضعه ومن الشروط ما يعرف اشتراطه بالعرف ، ومنها ما يعرف اشتراطه باللغة ، كما يعرف أن شرط المفعول وجود فاعله وإن لم يكن شرط الفاعل وجود مفعوليه فيلزم من وجود المفعلول وجنود القساعيل لا العكس (بسل يلزم من وجسود اسم منصوب أو مخفوض وجود مرقوع ، ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوب ولا مخفوض ، إذ الاسم المرفوع مُظْهَراً أو مضمراً لا بد منه في كل كلام

عربى ، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية )(١) ، والشرط ليس كسائر القيود ، لأن الشرط الصريبح يعير حال المقيد به في صدقه وكذبه ، وكذا ما في معنى الشرطى بخلاف النظرف والحال الباقيين على معناهما المتبادر ، وما يطلق عليه اسم الشرط خمسة بالاستقراء . المحمدة بالاستقراء . شرط محض وهنوالذي يتنوقف انعقاد العلة للعلية على وجوده ، كمَّا في ﴿ إِنَّ دَخَلَتُ الدَّارِ فانتُ حر) . وشرط في حكم العلل في إضافة الحكم إليه : كشق الزُّقُ الذي فيه مائع وشرط له حكم الأسباب: وهو الذي تخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل مختار لا يكون ذلك الفعيل منسوبياً إلى ذلك الشيرط، ويكون سيابقاً على ذلك الفعل الاختياري ، كما إذا جلَّ قيد عَبْد حتى أبق وشرطُ اسماً لا حكماً : وهو ما يقتصر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عند وجوده ، كأول الشرطين في ﴿ إِنْ فَعَلَتِ هَذَا وَهَذَا فَكَذَا ﴾ . وشرط كالعلامة الخالصة : كالإحصان في الزنا . ولصحة الأداء والانعقاد شروط: 🔄 شَرْطُ شُـرط وجودُه في ابتداء الصلاة من غير اعتبار بقائه ، وهي النية والتحريمة 🔻 📨 وشُرْطٌ شُرط بقاؤه ودوامه كالطهارة وستر العورة . وشَوْطُ شُوط وجـودُه في خلالها كالقراءة . ﴿ والشرط أبدأ بقصر عن العلل والأسباب، لأنها

مصححة وليست مسوجسة، ولهسدا اكتفي في الإحصان بالنين، ويطلب في الزنا باربعة ، لكون

 <sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من ; خ .

الزنا سبباً وعلة [ وقيل : يحتمل أن يكون ذلك بجناية الطوفين ]()

والشرط لا يدخل في حقيقة الشيء مثبل الوضوء للصلاة ، بخلاف الركن فإنه داخل فيه . مثل الفاتحة في الصلاة .

والشرط إذا دخل على شرط ليس بينهما جزاء وليس في الأول ما يصلح للجزائية يمكن جعل كل شرط في مكانه بتقدير جزاء للأول ، وإن كان بعد الشاني حزاء يمكن جعل الثاني مع جزائه جزاء للشرط الأول ، فجيئة لا بد من الفاء في أداة الشرط الثاني تقول : ( إِنْ دَخَلْتُ فإن سَلَّمْتَ فلك كذا)

وإن كان أكثر من شرطين فلا يكون حينتذ في أداة الشرط الثاني فاء ، فالشوط الأخير مع الجزاء جواب المتوسط ، وهو مع جوابه جواب المقدم ، وفي صورة الشرطين بلا جزاء يمكن أيضاً تقدير حرف عاطف ليكون الثاني معطوفاً على الأول ، ويمكن القول في صورة تأحير الجزاء عن الشرطين بتأخير الشرط الثاني عن الجيزاء حتى يكون المذكور جزاء للأول وجزاء الثاني محذوفاء ويمكن تأخير الشرط الأول عن الثاني لأن الأول يستحق الجواب فاعترضه الثاني فَصَوَّقُه عن الجواب فاستحقه لسبقه إليه فوجب تأحير المقدم وتقديم المؤخر ، فبلا تُـطُلُق في ( إن أَكَلْتِ إِنَّ شُربَ فَانْتِ طَالَقَ ﴾ حتى يقدّم المؤخّر ويؤخّر المقدُّم ، إلا إذا نوى إبقاء الترتيب ، فتصح نيته . وعن أبى يوسف: إن ذلك إذا لم يكن الترتيب نحو ( إن كُلُّمْتِ إن دَخَلْتِ فعبدي حُسرٌ) و( إنْ

شَرِبْتِ إِن أَكُلْتِ فَأَنْتِ طَالَقَ) لأن الكلام في العرف بعد الدخول ، والشرب بعد الأكل . وأما في صورة ( إن أكلت إن شربتِ فأنتِ طالق ) ليس فيها ما يصلح للجواب إلا شيء واحد ، فإن جعل جواباً لهما معاً يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد وهو باطل ، وإن جعل جواباً مبهما يلزم إتيان ما لا دخل له في الكلام وترك ما له فيه دخل ، وهو عيب ، وإن جعل جواباً للثاني دون الأول يلزم حينت أن يكون الشاني وجوابه جواباً للأول ، فيجب الإتيان بالفاء الرابطة مشل : (إن شربتِ فإن أكلت ) فتصين أن يكون جواباً للأول دون الشاني ، ويكون الأول وجوابه دليل جواب الشاني ، ويكون الأول وجوابه دليل جواب الشاني ، فالأصل ( إن أكلتِ فإن شربتِ فأن خانتِ فان شربتِ فان غلاً

طالِق ) فلا تَطْلُق حِينَدُ حتى تأكل ثم تشرب وليس من هذا النوع قوله تعالى : ﴿ وَلا يَنْفَعُكُمْ وَلِيس من هذا النوع قوله تعالى : ﴿ وَلا يَنْفَعُكُمْ الله يَسْفِ لَكُمْ إِن كَانَ الله يبريدُ أَنْ يُغُويَكُمْ ﴾ (\*) إذ لم يذكر فيها جواب ، وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى الأول ، فينبغي أن يقلر إلى جانبه ويكون الأصل : (إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ) لأن إرادة الإغواء من الله مقدم على إرادة نصحه ، ولأن النصح إنما لا ينفع بعد إرادة الإغواء ، وهذا يسمى في علم البلاغة القلب ، وهو نوع منها : هكذا عند فقهائنا الحنفية ، وأما عند محققي طائفة الشافعة فالحكم المعنفية ، وأما عند محققي طائفة الشافعة فالحكم فيما إذا قال : (إن شربت إن أكلت فأنت طالق ) أنها لا تَطْلُق حتى تأكل ثم تشرب ، وجعلوا منه قوله تعالى : ﴿ وَلا يَنْفَقُكُمْ نُصحى ﴾ (\*) الآية ، قوله تعالى : ﴿ وَلا يَنْفَقُكُمْ نُصحى ﴾ (\*) الآية ،

والشرط الواقع حالاً لا يحتاج إلى الجزاء كقوله : فَــاللَّــُـلُ السَّـدِي هُــوَ مُسِـدْرِكِيْ

وَإِنْ حِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَ أَى عَنْكَ واسِعُ() وَقَد يَكُون بَعْض الشروط مِجازاً مثل قوله تعالى : ﴿ فَذَكُرُ إِنْ نَفَعْتِ الذَّكْرَى ﴾ ()

لأن الأمر بالتذكير واقع في كل وقت ، والتذكير واجبُ نَفَعَ أو لم ينفع ، فالشرط ههنا كالمجاز غير المحتوم .

الشُرْك : هو بالكسر والسكون و[ الشّريك ] كـ ( أمير ) : المشارك :

وشَرِكه في البيع والميراث ك (علمه) شِرْكة

وأشرك بالله : كفر فهو مشيرك ومشركي ، والاسم ( الشرك ) فيهما

﴿ولا يُشْوِكُ بِعَبِادُةِ رَبِّهِ أحداً﴾ ": محمول على المشركين هِ ": أَ

وأكثر الفقهاء يحملون على الكافرين جميعاً كقوله تمالى: ﴿ وقالَتِ النهود غَرَيْرُ ابنُ الله وقالت النصبارى المسيئ ابنُ الله ﴾ (() قبل: هم من عدا أهل الكتاب لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمنوا والضّائِئين والنّصارى والمجوسَ والذين الله والمدن الله والمدن الله عن اليهود

والنصاري. والشُرْك أنواع من من من المناسبة

شِرْكُ الاستقلال: وهــو إثبـات إلّهين مستقلين كشرك المجوس

وشرك التبعيض : وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصاري .

وثيرُك التقريب: وهـو هبادة غيـر الله ليقرّب إلى الله زُلْفَى ، كثِرُك متقدمي الجاهلية .

وشرك التقليد : وهـو عبادة غيـر الله تبعاً للغيـر ، كشرُك متأخرى الجاهلية .

وشِيرُكُ الأسباب: وهو إسناد التاثير للأسباب العادية ، كشِرْكُ الفلاسفة والطبائعيين ومَنْ تبعهم على ذلك .

وَشِّرُكَ الأغراضُ : وهو العمل لغير الله .

فحكم الأربعة الأولى الكفر بالجماع ، وحكم السادس المعصية من غير كفر بالجماع ، وحكم الخامس التفصيل ، فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكى الإجماع على كفره ، ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق ، والقول بأن لا تأثير لشيء في شيء أصلاً وما يرى من ترتيب الآثار على الأشياء إنما هو بطريق إجراء العادة بأن يخلق الله الأثر عقب ما ينظن به سبباً مبني على أصل الاشعري . (قال التفتازاني في التلويح » : فعل العبد عند الاشاعرة اضطراري لا اختيار له فيه ، والعقل لا يحكم باستحقاق الشواب على ما لا اختيار للفاعل فيه ) " ، ولا

<sup>(</sup>١) البيت للشابغة الله بيناني ... دينوانه : ٥٦ والكامل

المرود ۳۲/۳ ما العرود ۱۱ العرود المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

<sup>(</sup>٢) الأعلى : ٩ .

 <sup>(</sup>٣) الكهف: ١١٠ وبإزائه في هامش (خ) تعليقة: ووالشرك
 مجاز مشهور في معنى الكفر لأن الكفر ملة واحدة».

<sup>(</sup>٥) الشوية : ٣٠٠ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠

<sup>(</sup>Y) ما بين القوسين ليس في : خ .

يخفى أنه يتضمن كثيراً من الفسادات مثل الجبر والظلم وخلو بعثة الأنبياء من الفائدة . وقد ورد في الكتب المنزلة وأخبار الأنبياء ذكثر الأسباب وتقويض مصالح العباد إلى مدبرات الأمنز ، وفي خلق السبب زيادة قدرة وحكمة خلق نفسه وخلق قوة تأثيره ونظام المولاية حيشذ بترتيب الأشيئاء ، ويتعلق بعضها ببعض وإفاضة الجود ، وهي إعطاء الخواص للقوى ، والآثار للاشياء . وتقرر أيضاً أن ما سوى الله محتاج إليه تعالى في جميع ما له من القوى وغيرها في الحصول والبقاء فلا يكون تأثير قدرة الله منقطعاً في كل حال عن تأثير المؤثرات ، فصدور ما صدر عنها أيضاً يلزم أن يكون بقدرة الله فيكمون الأثر الصيادر عنهما صيادرا عن قبدرة الله وإرادت مسدور الأشر من سبب السبب(١) ، والواسطة التي هي بين الجبر والقدر على ما يقوله أهمل السنة يسميهما أبو حنيفية ببالاختمار ، وأبسو الحسن الأشعري بالكسب .

وفي بعض المعتبرات قال بعض أتباع الاشعري: المؤثر في فعل العبد قدرتان ، ومذهب المعتزلة

فيه ، قدرة العبد فقط بلا إيجاب بل باختيار ، ومذهب الحكماء : بإيجاب وامتناع تخلف ، والمراد بافعال العباد المختلف في كونها بخلق العبد أو بخلق الرب هو ما يقع بكسب العبد ويستند إليه مثل الصلاة وتحو ذلك مما يسمى بالحاصل بالمصدر لا المصدر .

والمشرك يطلق على المسرائي كما وقسع في الحديث ، وصرح به في و المغرب و .

الشُّكْر ، بالضم : عِرْفان الإحسان ، ومن الله : المجازاة والثناء الجميل .

> وأصل الشكر تصوَّر النعمة وإظهارها . وحقيقته العجز عن الشكر .

[ وأحسن الثناء العجز عن إحصاء الثناء . قال عليه الصلاة والسلام : و لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، أي : لا أحيط بمحامدك وصفات ألوهيتك وإنما أنت المحيط بها وحدك ، لا أنه عليه الصلاة والسلام إرادته أنه عرف منه ما لا يطاوعه لسانه في العبارة (٢).

(۱) من هذا إلى آخر الكلام في الشرك ليس في: (خ) وإنها فيها كلام آخر فيه اختلاف كبير عما في: (ط) وصورة ما جاء في (خ) بعد عبارة (من سبب السبب): «ولا يصح من كون الباري فاعلاً لنجميع الأفعال كون إسناذ كل فعل إليه حقيقة، إذ صدار الحقيقة على الكسب لا على التأثير، ولا يقال: أكل الله، ولا ضرب زيداً إلا تجوزاً. والتحقيق أن فعل العبد عندنا مخلوق الله تعالى ومقعوله لا فعله وخلقه إذ فعل الله هو الصقة الأزلية القائمة بذاته، وما هر فعل العبد فهو مقمول الله تعالى، والله تعالى هو الشية الذي تولى إيجاده وإخراجه من العلم إلى الوجود والعبد التسبه وباشره فلم يكن فعل العبد مثل فعله، ولا خلقه كخلقه، وكيف يكون كذلك ولا خلق للعبد، البته فعلا يشبت التشابه بين الخلق والاكتساب ولان كسب العبد هو يشبت التشابه بين الخلق والاكتساب ولان كسب العبد هو

عين مخلوق الله تعالى فكانا متحدين، وإثبات التشايه في شيء واحد محال، إذ الشيء لا يشبه نفسه، فأهمال العباد التي هي أهمالهم بالإجماع هي مخلوقة فق تعالى فكان فيه إظهار قدرة على قعل الغير. وفي ذلك إثبات كمال قدرة العلى حيث ثبت أثر قدرته على فعل نفسه في خلق الأعيان لا يتجاوز عن فعل نفسهم إلى فعل الغير، فما ظهر من قدرة العبد هو أثر القدرة الأزلية لا أثر الغير، فما ظهر من قدرة العبد هو أثر القدرة الأزلية لا أثر لئلا يكون الله تعالى معاقباً عباده على ما يخلق بنفسه ويخرجه من العدم إلى الوجود فيكون عادلاً في تعذيبهم غير ظالم في عقابهم،

(۲) من : خ ، ۱۰ ز این ۱۰ ۱۰ ت

وشكَـرَ اللَّهُ وباللَّهِ وللهُ ونعمـةَ اللهُ وبهـا شُكُـراً وشُكُراناً .

والشَّكور: الكثير الشكر. والمناطقة عالما

والشكر اللغوي كالحمد اللغوي في أنهما وصف باللسان . بإزاء النعمة ، إلا أن الجمد يكون باللسان بإزاء الشجاعة ، بخلاف الشكر .

والنعمة مقيدة في الشكر بوصولها إلى الشاكر ، بخلافها في الحمد .

(ويختص الشكر بالله تعالى ، بخلاف الحمد)(1) قال بعضهم : ما يـرجـع إلى الجناب المقـدس الإلّهي من ثناء الثقلين إما أن يكون بالنظر إلى ما هو عليه ، والثاني يـمى شكراً .

والأول إن كان ثبوتياً يسمى حمداً ۽ وإن كان سلبياً يسمى تسبيحاً

والشكر مطلقاً: الثناء على المحسن بـذكر إحسانه ، فالعبد يشكر الله أي يثني عليه بـذكر إحسانه الذي هو النعمة .

والله تعالى يشكر العبد أي يثني عليه بقبول إحسانه الذي هو الطاعة .

وهذا المفهوم ينقسم إلى الشكر اللغوي ، وهو الموصف بالجميل على جهة التعظيم والتبحيل باللسان والجنان والأركان ، وإلى الشكر العرقي : وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر والكلام وغيرها إلى ما خلق له وأعطاه لأجله ، كصرف النظر إلى مصنوعاته والسمع إلى تلقي إنذاراته ، والذهن إلى فهم

معانيها ، وعلى هذا القياس وقليل ما هُمْ ، وهذا الشكر هو المراد بعدم وجوب شكر المنعم عقلاً إذ لو وجب عقلاً لوجب قبل البعثة ، ولو وجب قبلها لعذب تاركه ، ولا تعذيب قبل الشرع ، لقوله تعمالي: ﴿ وَمُنَا كُنُّنَا مُعَدُّبِينَ حُدَّى شَيْفَتُ رَسُولًا ﴾ (1) هذا عند الأشاعرة القائلين بعدم وجوب الإيمان قبل البعثة ، إذ لا يعرف حكم من أحكام الله تعالى إلا بعد بعثه البي ، فمن مات ولم تَبُلُغُه دعوة رسول فهو ليس من أهل النار عندهم ، وأما أبو منصور الماتريدي وأتباعه وعامة مشايخ سَمَرَقَنَّد فإنهم قاتلون بأن بعض الأحكام قد يُعْرَف قبل البعثة بخلق الله تعالى العلم به ، إما بلا سبب كنوجوب تصديق النبي وحرمنة الكذب الضار ، وإما مع سبب بالنظر وترتيب المقدمات وقد لا يعرف إلا بالكتاب كأكثر الأحكام، فيجب الإيمان بالله تعالى قبل البعثة عقلًا حتى قنال أبو حنيفة : لو لم يبعث الله رسولًا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم لما يرى في الآفاق والأنفس، ولا مانع من إرادة التعليب الدنيوي بطريق الاستقبال ، ولو سُلِّم أن المراد التعذيب الأخروي فنفيه لا ينافي استجفاقه المعتبر في مفهوم الواجب ، فإن مفهومه ما يستحق تاركه التعذيب ، لا ما يعذب تاركه ، لجواز العفو .

هذا وتَوْفِيةُ شكرِ الله صعب ، ولللك لم يُثن الله بالشكر من أوليائه إلا على إبراهيم ﴿ شباكراً لانعبيه ﴾ (٢) وعلى نوح : ﴿ إِنَّه كان عبداً شكوراً ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>٣) النحل : ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٣.

<sup>(</sup>١) ليس في (خ). (٢) الإسراد: ١٥.

<sup>,</sup> 

قال الواسطي : الشُّكْر شِوْكَ بمعنى أن من اعتقد أن حمَّـدَه وشُكْرَه يسـاوي نعم الله فقـد أشـرك ، ولهذا يؤثرون في الحمد ما يدل على العموم دون التجدد والحدوث، وإنما جُعِلَ الحمد رأس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على منوليها أشيع من الاعتقادة (١٠) وآداب الجوارج المارفي عمل القلب والجوارح من الخفاء والاحتمال، والنطق يفصح عن كل خفى وعن كل مشتبه، وفيه أن ذلالة الأفعال على مدلولاتها قطعية لا يتضور فيها تخلُّف ، بخلاف الأقوال ، فإن دلالتها وضعية ، وقد يتخلف عنها مدلولها . وشُكُو المُنْعَم عليه المُنْعِمَ على إحسانه خيرٌ له لأنبه تنسك بقوله عليبه الصلاة والسيلام : دمَنُ الْذَيْتُ إليه يَعْمَةً فَلْيَشْكُرُها، وشيرٌ للمنعم، الأنه يصل إليه بعض الجراء في الدنيا ، وربما يؤدي إلى خلل في إخلاصه وغرور نفسه فينتقص بقدره من ثواب الآخرة ، وكفره خير للمنعم لانبه يُبقى ثمواب العمل كله لـه في الآخرة ، وشمرٌّ لـه لأن كفران النجمة مذموم ، قال عليه الصلاة والسلام :

الشفاعة : هي سؤال فعيل الخير وتبرك الضرعن الغير لأجل الغير على سبيل الفسراعة ، ولا تستعمل لغةً إلا يضم النَّاجي إلى نفسه مَنَّ هــو خائف من سطوة الغير. و﴿ مَنْ يَشْفُعُ شَفَاعَةً حُسنَةً ﴾ (٦) أي : من ينود

﴿ مَنْ لَمْ يَشْكُر الناس لَمْ يَشْكُر الله ﴾

عملاً إلى عمل في المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ﴿ وَلا تَنْفَعُها شَفَاعَة ﴾ ("): أي: ما لها شاقع افتنفعها شفاعته . المنافعين المنافعين المنافعين

ومعنى (شافعاً) و(مشفعاً) : يطلب الشفاعة لصاحبه ، ويعطي له الشفاعة ...

[ والخلاف بيننا وبين المعتزلة في الشفاعة في موضعين : أحدهما في معنى الشفاعة ، والثاني : في أن المشفوع له مَنْ هو ، فمعنى الشفاعة عندنا طلب العفو من الـذي وقع لجناية في حقه ، وعندهم : طلب زيادة الدرجات للمشفوع له ، وأما المشفوع له فصاحب الكبيرة عندنا ، وجندهم هـ و مؤمن لم يجر عليه كبيرة ، أو جـ رت وتــاب

قيل في قوله تعالى : ﴿ وَالشُّفْعِ وَالْوَتُو ﴾ (\*) هو الْخَلِّق ، لَقِبُولِيه : ﴿ وَمِن كُللُّ شَيْعٍ خُلُقُتُما رُوْجَيْن ﴾ (١) أو هـ و الله تعالى لقـ وله تعـ الى ﴿ ما يْكُونُ مِنْ نَجُوَى ثلاثةٍ إلا هُوَ رابِعُهم ﴾ (٧) والشفيع: صاحب الشفاعة أو صاحب الشَّفْعة . [ وبالشفاعة يمحو الله أثر العصيان ويكفره بالإحسان، ويستر بها ما ليس ظهوره من العبد

محموداً ممن شاء أن يشفع من نبي أو ولي ، أو لا بشفاعة بل برحمته إلا الكفر فإن أهله مخلدون في البار. واستحقاق حرمان الشفاعة لبعض العصاة لا يستلزم الوقوع لجوازان يشفعه بسبب كمال شفعته

لأمته العصاة ، ولو استحقوا الحرومان بسبب

ليقاء الأعضاءين

المحققين: الحمد أظهر أنواع الشكر وأشملها على

حقيقته حتى إذا فقد كان ما عداه بمنزلة العدم كالرأس

<sup>(</sup>١) بـأزائم في هـامش (خ) التعليقة التألية: وقال بعض (٣) البقرة: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) من : خ .

<sup>(</sup>٥) الفجر : ٣ .

<sup>(</sup>٦) الذاريات : ٤٩ .

<sup>(</sup>V) المجادلة : V .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٨ .

التقصير أو المراد حرمان الشفيعة ، أو لمرقع المدرجة ، أو لعدم الدخول ، أو في بعض مواقف الحشر ، على أن الاستحقاق لا يستلزم الوقوع كما ذكرنا ](1).

الشركة: هي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يُعرف أحد النصيبين من الآخر . وشركة العقد: هو أن يقول احدهما: شاركتك في كذا ويقبل الآخر . وهو أن يملك اثنان عيناً إرثاً أو شراء أو استيلاء أو اتهاباً أو وصية . وهو أن يملك اثنان عيناً إرثاً أو شراء وشركة العنان: نوع من شركة العقد ، وهو أن يشترك الرجلان في نوع بز اومتاع، أو في عموم التجارة ، ولم يذكر الكفالة . وشركة العقد أيضاً وشركة العفاوضة : نوع من شركة العقد أيضاً تضمنت وكالة وكفالة والتساوي تصرفاً ، ومالاً وديناً .

الشُّعْر : شَعَرَ به ، ك (شَصَر) و(كُرُمُ ) : عَلِم به ، وفَطِن له وعَقَلَه ... ولَيْتَ شِعْري فلاناً وله وعنه ما صنع : أي ليتني اشعر...

والشعور إدراكُ من غير إثبات فكأنه إدراك متزلزل .

وتارة يعبر به عن اللمس ومنه استعمل ( المشاعر) ولما كان حسَّ اللمس أعم من حسَّ السمع والبصر قبل: ( فلان لا يشعر) أبلغ في الذم من ( لا يسمع ولا يبصر).

[ والقوة الناطقة لا تدخل تحت المشاعر إلا بضرب من التكلف ]

وشَعَرت ، يفتح العين : بمعنى علمت . و[شَعُرت] ، يضمها : بمعنى صوت شاعراً .

والشاعر المفلق: الصنديد ( ) ومَن دونه: شاعر، ثم شويعر، ثم شعرور، ثم متشاعر. وشِعْر شاعر: أي جيد.

والشَّعر، بالكسر: غلب على منظوم القول لشرقه بالوزن والقافية، وإن كان كل عِلْم شعراً، وفي المحديث: د إنَّ من الشَّعر لحكمة أنَّ وقد صح أن امرأ القيس حامل لواء الشعراء (٢٠). الحديث.

والشاعر في القرآن عبارة عن الكاذب بالطبع، ولكون الشعر مقر الكذب قيل: أحسن الشعر أكذبه ، وقال بعض الحكماء: لم ير مندين صادق اللهجة ، مفلّقاً في شعره ، وإنما رموه بالشعر حتى قالوا: بل هو شاعر ، يعنون أنه كاذب ، لا أنه أتى بشعر منظوم مقفّى ، إذ لا يخفى على الأغبياء من المعجم فضلاً عن بلغاء العرب أن القرآن ليس على أساليب الشعر.

[ وقوله عليه الصلاة والسلام :

إنسا السُّبيُّ اللَّهِ الْحَالِبُ

أنا ابن عَبْدِ المُطْلِبُ

هـ أن انت إلا إصبـ عُ دَمِـ تِ

وفي سبيل الله ما لَـقِـيتِ اتفاقي من غير تكليف وقصد منه إلى ذلك . وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنشورات ، على أن

<sup>(</sup>١) من : خ

 <sup>(</sup>٢) بإزائها في هامش (خ) حاشية هي: «المفلق الآتي
 بالعجائب، من الفلق، وهو الأمر العجيب».

 <sup>(</sup>٣) العبارة في خ. واستشكل بحديث إن امرأ القيس حامل لواء الشعراء إلى الناره.

الخليل ما عد المشطور من النوجز شعبراً كذا في: « الأنوار » إ<sup>(ز)</sup>

والشُّعر : بالفتح : للإنسان وغيره . والصوف : للغنم .

والمِرْعِزاء: للمعز . والوبر : للإبل والسباع ....

والعِفَّاء : للحمير .

والرَّيش : للطائر والزَّف : للنعام . وشَغْرُ سَبُطْ : أي مسترسل

وشعر جَعْد : أي منقبض .

ورجل شُعَراني : أي طويل شعر الرأس. وأشعر : أي كثير شعر البدن .

وتعليل حياة الشَّمر عند من جعله حياً بحرمته بالطلاق، وبحلُّه بالنكاح، كاليد في حرمتها بالطلاق، وجلُّها بالنكاح

والعظم لا تحله الحياة عند الحنفية ، ولا دلالة في قوله تعالى ﴿ مَنْ يُحْدِي العِظام وهي رمِيم ﴾ (١)

على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأجزاء ، بل إحياؤه الردُّ إلى بَدَنٍ حيِّ .

والشّعار: يقال لما ولي الجسد من الثياب ، وهو أيضاً ما تناوب به التقدم في الحرب. قال سَمْرَةً ابن جندب: شعار المهاجرين عبد الله ، وشعار الأنصار عبد الرحمن

الشرح: هو حقيقةً في الأعيان، واستمارة في المعاني.

وشرح الله صدره : وسُعَه بالبيان .

وشرحت الأمر: بيئته وأوضحته .

وكانت قريش تشرح النساء شرحاً ، وهـ و وطء المرأة مستلقية على قفاها ، وفيه توسعة ويسط ، ومنه تشريح اللحم .

الشُّمه ، بالكسر والتحريك : وكد (أميس) :

وشبُّهه إياه وبه تشبيهاً: مثله . ولا يستعمل الثلاثي من الشُّبه كالسفه محركة كما لا يستعمل المصدر من (أشبه) تقول أشبه يشبه شبهاً .

والشّبهة ، بالضم : الالتباس . وشبه عليه الأمر : أي لبس .

والشكل: الشبه .

والمثل : ما يوافقك ويصلح لك وواحد الأمور .

الإشكال: للأصور المختلفة المشكلة، وصورة الشيء المخصوصة والمتوهمة. وأشكل الأمر: التبس

وأشكل الكتابَ: أَعْجَمَةُ، كانه ازال عنه الإشكال.

وأشكل الدابة : شد قوائمها بحبل .

وهذا أشكلُ به . أي أشبه .

( وقنول الفقهاء : وهنو الأشبه : معناه الأشبه بالمنصوص رواية والراجع دراية ، فتكون الفترى

(1) من: خ، وبإزاقة في هامشها: «من يستشهد بشعرهم من الحسامليين كامسرى، القيان وطسوقة وزهيسر. ومن المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كحسان وليهد. ومن المتقدمين من أهل الإسلام كالفرزدق

وجرير، وأما الذين تشؤوا بعد الصدر الأول وهم المذين سموا المحدثين كأبي تمام والبحتري وأبي الطبب فملا يستشهد بشعرهم. (٢) يس : ٧٨.

[ والشبهة : ما يشبه بالثابت وليس بثابت ](؟) . . .

والشبهة في الفعل: ما ثبت يظن غير الدليل كظن حلَّ الوطُّء لأمَّةِ أبويه وزوجه .

وفي النجل: مَا يَحْصَلُ بَقَيَامُ دَلِيلُ نَافِ للحَرْمَةُ ذَاتًا . كُوطُهُ أُمَّةٍ أَبِيهُ وَالْمُشْتَرَكَةُ

وفي الفياعيل : أن يسظن المسوطوءة زوجته أو حاربته .

وفي الطريق : كالوطء ببيع أو نكاح فاسد .

الشُّرَف، محركة: العلو والمكان العالي.

والمجد: لا يكون إلا بالآباء أو علو الحسب

وشُرَفه ، كـ (نصره): غلبه شرفاً أو طاله في الحسب

وشَرُف ، کـ (کرم ) فهو شریف الیوم

وشارف : عن قريب : أي سيصير شريفاً .

الشطر : شطر عنه : أبعد . المناطر عنه المناطر المناطر عنه المناطر عنه المناطر عنه المناطر المنا

و[ شطر ] إليه : أقبل . ١٠٠٠ منا المناشق الم

وهــو في الأصل لمــا انفصل عن الشيء ، ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل كالقطر .

في « القاموس » : الشطر نصف الشيء وجزؤه ، ومنه حديث الإسراء ( فـوضـع شـطرهـا » : أي بعضها

الشأن: الحال والأمر الذي يتفق ويصلح ، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور

والشأن أيضاً : الطلب والقصد . بقال : (شانت شانه ) أي : قصدت قصده .

الشُّين : كالعبيب لفظاً ومعنى . ويعد و معند

الشجر : هو ما له ساق، وما لا ساق له فهو تجم وحسس. ﴿ وَالنَّجَمُ وَالنَّبِكُرُ يَسْجُدانَ ﴾ (٢)

الشَّقَعة ، محركة : الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الاخيرة أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة

[ ويقولون : عليه ثوب كانه الشفق ، كما يقال على البياض الرقيق ، ومنه شفقة القلب لرقته كذا في « ابن الهمام » ](1) ...

قال ابن سيرين: إن الحمرة التي مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين رضى الله عنه.

الشَّرب، مثلث الفاء: إيصال ما لا يتأتّى فيه المضغ إلى جوفه بفيه، وهو أعم من الشفة مطلقاً لأن الشفة مخصوصة بالحيوانات.

وشفة الشيء وشفاء : جانبه ، لامه في المؤنث محذوفة ، وفي المذكر تامة منقلبة عن واو .

﴿ لِهَا شَرْبِ ﴾ (°): أي نصيب من الماء كالمقي .

والغيب : للحظ من السقي والقوت ، والاعتبار في الشفعة إلى الرؤوس دون الانصباء .

الشّم: [ بالفتح ] (\*) هو عبارة عن قبوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ من شأنها إدراك ما يتأدى إليها بتوسط الهواء من الروائع

4,1 5,4

<sup>(</sup>٤) من : خ .

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ١٥٥.

<sup>(</sup>١) من : خ .

<sup>(</sup>١) ما بين القومين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٢) من : خ .

<sup>(</sup>٣) الرحمن : ٦ .

[ وبالضم : جمع أشم وهو الأرفع ](اكان المناف

الشُّدة ، بالكسر : اسم من الاشتداد .

و[ الشُّدة ] بالفتح : الحملة في الجرب .

و حتى يَنْلُغُ الشَّدُه ﴾ (1) ويضم أول : أي قوته ، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين وهو واحد جاء على بناء الجمع ، أو جمع لا واحد له من لفظه ، أو واحدة شِدَّة بالكسر ، مع أن ( فعلة ) لا تجمع على ( أفعل ) .

الشِّيعة: شِيعَة الرجل، بالكسر: أتباعه وأنصاره.

والفِرْقة على حده وتقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث .

وقد عُلَب هذا الاسم على كل من يتولي علياً وأهل بيته حتى صار اسماً لهم خاصة .

الشيطان : هو إما من (شاط) بمعنى (هلك) أو من (شَطْن) بمعنى (بعد) ، وهو المحرق في السدنيا والآخرة والعصي الآبي الممتلىء شراً ومكراً ، أو المتمادي في الطغيان الممتد إلى

وله في القرآن صفات مدمومة وأسماء مشؤومة ، خلق من قوة النار ، ولذلك اختص بفرط القوة الغضبية والحمية الذميمة فامتنع من السجود لآدم عليه السلام ، وإغواؤه إنما يؤثر في من كان مختل الرأي ماثلاً إلى الفجور ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُلُونُ مُنْ مَا لَا أَنْ دَعَوْتُ كَمَ فَاللَّهُ إِلَى الْفَجُور ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُلُونُ لَيْ عَلَيْكُم مِنْ شُلُطانَ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُ كَمَ فَاسْتَجَبْتُمْ ﴾ (أ) وقوله : ﴿ ثم لَاتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ فَاسْتَجَبْتُمْ هُونًا وقوله : ﴿ ثم لَاتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ

يقال إنه يدخل في بَدُنِ أبن آدم .

وحديث: ﴿ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، تمثيل وتصوير وله نسل وذرية ، صار له ذلك بعدما مُسِخ لإنظاره إلى قيام الساعة ، ودليل كون الشياطين أجساماً كائنة آية ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَاوٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طين ﴾ (٥)

الشَّمَلُ: من الأصداد، وهو التفرق والأجتماع.
وشَمِلَ، من باب (عَلِم) في اللغة المشهورة.
و[شَمَلَ]، بفتح الميم: على اللغة الفصيحة.
وحكي عن ابن الأعرابي: شَمَلَ يَشْمُلُ، ك (نصرينصر)، ويجوز الضم في لغة.
والشمول: لتناول الكلي لجزئياته

والاشتمال : في تناول الكل لأجزائه .

ومعنى التساول الشمسولي أن يتعلق الحكم بكسل واحد مجتمعاً مع غيره ، أو منفرداً عنه مثل : (من دخل الحصن فله درهم ) فلو دخله واحد استحق درهماً ، ولو دخله جماعة معاداً ومتعاقبين استحق كل واحد درهماً .

ومعنى التناول البدلي هو أن يتعلق الحكم بكل واحد يشرط الانفراد، وعدم التعلق بواحد آخر مثل : (من دخل بهذا الحصن أولاً فله درهم) فكل واحد دخل أولاً منفرداً استحق الدرهم ، ولو دخله جماعة معاً لم يستحقوا شيئاً ، ولو دخلوا متعاقبين لم يستحقوا شيئاً ، ولو دخلوا متعاقبين لم يستحق إلا الواحد السابق .

الشخص : هيو البحسم الثاني الله مشخص وحجمية ، وقال برادبه البدات المخصوصة والحقية المعينة في نفسها تعيناً يمتاز عن غيره .

attending

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ١٧ .

 <sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٢ وص : ٧٦ .

<sup>(1)</sup> من: خ. (2) الأنعام : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ٢٢ .

والشخص أمؤعدتي عند المتكلمين إراد أداد شَحِيثاً : في و القاموس ، : كلمة ستريانية تنفتح بها الأغاليق من غير مفاتيح ، ولا يبعد أن يكون معنى ( سنشخشك خصفة ) ستفتح مغاليقك بلا مفتاح ، وخصفة : اسم امرأة ، اي : ستُنكحك . الشورى: مصدر كالفُّتِّيا ، بمعنى التشاور.

المراجعة المناطقة المنطقة المن ﴿ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ (1) : شدة بغضهم وعداوتهم على [ ومسكنة : بغيض قوم ، هـ ذا مذهب البصريين وقال الكوفيون : هما مصدران ] ﴿ رَبُّ مُنْ رَبُّ الْعُرْدُونَ عَلَيْهُ مِنْ الْعُرْدُ اللَّهِ الْعُرْدُ الْ ﴿ شِينِعاً ﴾(٣) : أهواء مختلفة ب ٢٥٪ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ [ عن النبي صلى الله عليه وسلم : يهم أصحاب البدع والأهواء ] . ﴿ كُلُّ يَغْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ ۞ أي على سجيته التي قيدته . ﴿ شَقِيًّا ﴾ <sup>(4)</sup> وَ عَصِياً مِن مِن وَمُورِي وَ وَمُورِي وَ

﴿ شُواطُ ﴾ (؟ : هِن اللهب الذي لا دخان له: . إ

﴿ شِبِهابٍ ﴾ (٧) : قبسٌ ، شعلة نار مقبوسة .

﴿ شَطُّرُهُ ﴾ (^) : تلقاءه ، بلسان الحبش ﴿ ﴿ ﴿ شَرَقُهُ ﴾ (٥) يا بإغوي الله الذي يقدد إلا إلى الله ﴿ شِقَاقَ ﴾ <sup>(٥</sup>): ضلال . المعادمات الم ﴿ شِرْدِمَة ﴾ (<sup>(1)</sup>: عضابة : ٦٠٠٠ ) مرادة عضابة ﴿ أَشَرَجَ اللَّهُ أَمُّ ﴾ (١١) : إفراحه . ١٠٠٠ عنون الله ﴿ شَوْبِا مِنْ حَمِيمٌ ﴾ (١١): شراباً من عساق أو صديد مشوياً بالماء الحميم يقطع أمعاءهم . ﴿ شِفُاقٍ ﴾ <sup>(١١</sup>) : خلاف . ﴿ وَشَدَدُنَّا مُلْكُه ﴾ (١٠) : قُويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود . ﴿ على شَفًا جُرُفٍ مَارٍ ﴾ (١١): على قاعيدة مي أضعف القواعد وأرخاها ﴿ قِد شَنغَفَها حُدًّا ﴾ (١٠): شتَّ شغاف قلبها ، وهو ﴿ شَعِائِرِ اللهِ ﴾ (١٠): دين الله أو فيراثض الحج ومواضع نسكه ، أو الهدأيا . يه يفيه الله عند ال ﴿ لَشُعَدِيدٍ ﴾ (١١) : لبخيل ، أو لَغُويٌ مبالغ فيه . ﴿ شَطَطًا ﴾ [ا] : هو البعد ومجاوزة الحد . . ﴿ سَبِعاً شِداداً ﴾ (١١) : أقبرياء محكمات لا يؤثر فيها مرور الدهور .

College Sales of the

e divine the

(١) الماثلة : ٢ وما بين المعقوفين من : خ ﴿ . . . . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (٢) الأنعام : ٦٠ وما بين المعقوفين أمن خ : ( فِيشَالُ الله ع (٣) الإسراء: ٨٤ وشرحها في خ: «على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة». ﴿ ﴿ أَنْ مُكَانَّ مَا يُؤَمَّ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ are to a first the

(2) مريم : ٤ . .

(٥) الرحمن: ٣٥.

(١) الْكُوثْرِ : ٣ . (٧) الحجر: ١٨ .

(٨) البقرة : ١٤٤ .

(٩) يومف : ٣٠ .

(١٠) البقرة : ١٧٦ .

(١٨) البقرة : ١٥٨ . (١٩) ابراهيم : ٧ والبروج : ١٢ . ١١٠ الله الله الله

(١١) الشعراء : ٥٥ . -

(١٣) الصافات : ١٦٧ .

(١٣) الفتح : ٢٩ .

(١٤) مش : ٢ . (١٥) صَلَّ (٢٠ 🗀 🗀

(١٦) التوبة : ١٠٩ .

(۱۷) يوسف : ۳۰ .

(۲۰) الكهف : ١٤ والجن : ٤ والعاديات : ٨ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(٢١) النبأ : ١٠ .

(A) "我们就是一个。"

ang aring new

Professional Contraction

﴿ الشُّقَّة ﴾ (١١): المسافة التي تقطع بمشقة [ والسفر البعيد ] . ﴿ مِنْ كُلُّ شِيعَةٍ ﴾ (١٥) : من كل أمة شاعت ديناً . ﴿ مِنْ شَعِبَا ثَرِ اللهِ ﴾ (١١) : مِن أعبالام دينه التي شرعها إنف أشخاصاً ويجدد أحوالاً على ما سبق قضاؤه . . . . ﴿ شَدِيدُ القُوى ﴾ (١٠) : شديد قواه ، وهو جبريل

عليه السلام . [ ﴿ شَكُور ﴾(١١) : مثيب عباده على أعمالهم .

﴿ شَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرُ ﴾(١٠): أي استخرج آزاءهم واعلم ما عندهم .

﴿ شَجَرَ بِينَهُم ﴾ (١٥) : اختلط بينهم . ١٠٠٠ ﴿ الشُّوكَة ﴾ (١١) : حِدُّة وسلاح .

﴿ شَاقُوا الله ﴾ (١) : حاربوا الله وجانبوا دينه وطاعته .

﴿ وَالسَّجُودُ الْمُلْعُونُـةَ فَي القَرْآنُ ﴾ (١١): شجرة الزقوم .

﴿ شَادِصَةً ابصارُ الذين كفَروا ﴾ (١١): أحرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف مِنْ هول ما هم فيه . ﴿ شَكُلُهُ ﴾ (١١) : مثله وضربه .

Control of the Control

No will be

7 1

﴿ قُلُوبَهِم شَنَّتَى ﴾ (١٠) ﴿ مَصْرَقَة ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ﴿ هُمْ فِي شِطَّاقَ ﴾ (٢) : أي في شقاق الحق وهــو المنافاة والمخالفة . ﴿ بِشِقَّ الأَنْفِسِ ﴾ (٢): بكلفة ومشقة ، المديد ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَبَانَ ﴾ (٤) : كُلُّ وقتٍ يُخُذُّتُ

[ فالمراد شؤون يبديها لا شؤون يبتديها ، أشير إلى الأول بقوله :

﴿ وَالدِّينَ كَفْرُوا إِلَى جَهِنَّم يُحْتَمُرُونَ ﴾ (٩) وإلى الشاني بقوله: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُصِيطَةً بالكافرين ﴾ (1) ]

﴿ شِفُونَتُنا ﴾ (٣) : مَلَكُتنا .

﴿ شَامِحًاتَ ﴾ (^) : ثوابت طوالاً . ﴿ نَائِهُ لِلشُّوى ﴾ (٩): للأطراف، أوجمع

شوأة ، وهي جلنة الرأس .

﴿ سَعْيَكُم لَشَتَى ﴾ (1): مساعيكم السباب مختلفة .

﴿ فَشَرُدُ بِهُم ﴾ (١١) : ففرِّق عن مناصبتك ، ونكُل عنها بقتلهم والنكاية فيهم

(١) الحشر: ١٤.

(٢) البقرة : ١٣٧ .

(۲) النحل : ۷ .

(٤) الرحمن: ٢٩.

(٥) الانفال : ٢٦ .

(١) الشوبة : ٤٩ والعنكبوت : ٥٤ وما بين المعقوفين

e de la companya della companya dell

من : خ ـ

(٧) المؤمنرن : ٧ . . .

(٨) المرسلات : ٢٧ .

(٩) الحج : ١٦ . . .

(١٠) الليل: ٤.

(١١) الأنقال: ٧٥.

(١٢) ألتوبة : ٤٦ .

(۱۳) **مريم : ۱۹** م زم مازمون ده .

(12) البقرة : ١٥٨ والحج: : ٣٦ .

(١٥) النجم : ٥

(١٦) فاطر: ٣٠ و٣٤ .

(١٧) آل عمران : ١٥٦ .

(١٨) النساء : ٢٥ .

(١٩) الأنفال : ٧ .

(۲۰) الانفال : ۱۳ .

(٢١) الإسراء: ٢٠.

(٢٢) الأنبياء : ٩٧ .

(۲۳) ص : ۵۲ .

﴿ شَوْعٌ لَكُمْ ﴾(١): فتح لكم وعرَّفكم .

﴿ شُرِّعاً ﴾(٢) : أي ظاهرة ، واحدها شارع .

﴿ لَبُغُضْ شَانَهِم ﴾ ("): لبعض حوالجهم .....

﴿ شِقَاقَ بَيْنِهِمِ ﴾ (٤) : أي فراق بينهما في الاختلاف حتى شق أمر احدهما على الآخر .

﴿ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّاراً شَقِيّاً ﴾ (٥) : أي عند الله ، من فرط تكبره .

﴿ شِيَّة ﴾ (١) : أصلها ( وشية ) فلحقها من النقص ما لحق ( زنة ) و( عدة ) .

و﴿ لا شعية فيها ﴾ (١): لا لون فيها سوى لون جميع جلدها .

﴿ شِيبًا ﴾ (٧): جمع أشيب وهو الأبيض الرأس . ﴿ الشُّفري ﴾ (^): كوكب معروف كان ناس بالجاهلية يعبدونها ] (٩) .

شُعَيْب : عليه السلام هو ابن ميكيل بن يشجر بن مَذْيَن بن إبراهيم الخليل ، كان يقال لـ خطيب الأنبياء ، بُعث رسولًا إلى أمتين : مَدْيَن وأصحاب

## فَصِـّل لصَّاد

[ المسلاة ] : كمل صلاة في القرآن فهي عبادة ورحمة إلا ﴿وصَلَوَاتُ وَمَسَاجِد ﴾ (ا): قان المراد الأماكن .

[الصَّمم]: كل صَمَم في القرآن فهو عن سماع الإيمان والقرآن خاصة إلا الذي في ﴿ الإسراء » .

[ الصوم ] : كل صوم في القرآن فهو من العبادة إلا ﴿ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْماً ﴾ (١١) أي : صِمتاً .

[ العُمْيْرِ ] : كُلُّ صَبَّر في القرآن فهــو محمود إلا ﴿ لُولًا أَنْ صَبَرَنَا عَلَيْهَا ﴾ (١٦) ، ﴿ وَاصْبِرُوا عَلَى . آلِهتِكم ﴾('')

[ الصائم ] : كل مُمسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم .

[ الصعيد ] : كل أرض مستوية فهي صعيد . 👉

[ الصَّلق ] : كل خبر مخبره على ما أخبر بــه فهو صدق .

[ الصُّرْح ] : كل بناء عال ٍ من قصر أو غيره فهـ و عَرْح .

[ الصَّباغ ] : كل شيء اصطبعت به من أدَّمَ فهـ و صباغ بالصاد وكذا بالسين

[ الصقر ] : كل طائر يصيد تسميه العرب صقراً ما خلا النُّسر والعُقاب .

[ الصَّافِر ] : كل ما لا يصيد من طير فهو صافر .

[الصاعقة]: كل عذاب مهلك فهو صاعقة، ويقال: كل هائل مميت أو مزيل للعقل والفهم غالباً.

(١) الشورى : ١٣ .

(٢) الأعراف : ١٦٣٪.

(٣) النور : ١٢

(٤) التباء: ٥٥ 🚐

(٥) مريم : ٣٢ .

(٦) الْبقرة : ٧١ .

(٧) المزمل : ١٧ .

(٨) النجم : ٤٩ .

(٩) ما بين المعقوفين من : خ . (١٠) الحج : ٤٠ .

(۱۱) مريم : ٦٦ .

(١٢) الفرقان : ٢٦ .

(۱۲) صّ : ۲ .

[ الصُّيصِيَةِ]: كِل مِنا يُتَحِصُّن بِهِ يقبال له صِيصِية ، وهي القُرْن من يه در منه درير

[ الصُّلُّبِ ] : كُنُّل شيء من الطهر فيه فقار فهو صُلْب

[ الصنديد]: كل عظيم غالب فهو صنديد، يقال: برد صنديد، وريح صنديد، والجمع

[ الصَّدِّيق ] : قال مجاهد : كل من آمن بالله **ورسوله فهو صِندُيق** الإراد ما المائد الله المائد الم

[ الصُّدُع ] : الشق في كل شيء صَدْع .

[ الصَّفْحة ] : صفحة كل شيء جانبه .

[ الصَّدّر ] : صدر كل شيء أوله .

[ الصُّفْحة ] : وجه كل شيء عريض صفحته . .

كـل كلمة فيهـا صـاد وجيم فهي فـارسيّ معـرب كالصوْلُجَان .

كل صاد وقع قبل الدال فإنه يجوز أن تشمها رائحة الزاي إذا تحركت ، وأن تقلبها زاياً اذا سكنت ، مثل (قصد).

[ الصباع ] : كـل صباع فهـو مُـدَّانُ ، وكـل مُـدٍّ مَنْـوان ، وكلّ مَنّ رطـلان ، وكل رطـل عشـرون

[العُبب]: كيل ما نيزل من علو إلى سُفْل فهبو إستاراً ، وكل إستار سنة دراهم ونصف ، فيكيون كل صاع ألفاً وأربعين درهماً

[ الصلح ] : كل ما صلح فيه بين فهو بالسكون وإن لم يصلح فيه بين فهو بالتحريك .

[ الصَّناعة ](١) : كل عِلْم مارسه الرجل سواء كان استدلالياً أو غيره حتى صار كالحرفة له فإنه يسمى صناعة .

وقيل : كل عمل لا يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه .

وقيل : الصنعة ( بالفتح ) العمــل ، والصناعــة قد تطلق على مُلكَة يقتدر بها على استعمالًا المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب الإمكان

والعناعة (بالفتح): تستعمل في المحسوسات ، وبالكسر في المعاني ، وقيل : بالكسر حرفة الصانع . وقيل : هي أخصُّ من الحرفة ، لأنها تحتاج في حصولها إلى المزاولة ، والصنع أخص من الفعل كـذا العمـل أخص من الفعل فإنه فعل قصدي لم ينسب إلى الحيوان والجماد .

[ الصفة ] : كل صفة كثر ذكر موصوفها معها ضعف تكثيرها لقوة شبهها للفعل.

وكل صفة كثر استعمالها من غير موصوف قنوي تكثيرها لالتحاقها بالأسماء كعبد ، وشيخ ،

> (١) الكلام على الصناعة في (خ) يختلف عما جاء في (ط) وصورته في (خ) ما يلي :

حقيقة الصناعة حقيقة نفسانية راسخة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض على وجه البصيرة بحب الإمكان كما يشعر كلام الزمخشري

في تفسير ﴿لَبْسُنِ مَا كَنَانُوا يَصِنْعُنُونَ ﴾ حيث قال: كيل عامل لا يسمى صانعاً، ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب. ولا شك أن العمل المقصود من العلم لا يتم كماله إلا بأن يتمون صاحبه في ذلك العلم ويصير العمل ملكة له.

**وكهل ، وضيف ،** الناز المارية في المارية

كل صفة جاءت للمذكر على (أفعل) فهي للمؤنث على ( فعلاه ) . . . المؤنث على (

كل صفة على (فعل) ، جمعت على (فعال) فإنها تجمع مؤنثأ عليه أيضأ

كل ما هو على ( فعلة ) من الأوصاف فإنها تكسُّر علی ( فعال ) ۔

كـل صفة تتبـع موصـوفها تـذكيراً وتـانيثاً وتعـريفاً وتنكيراً وإفراداً وتثنيةً وجمعاً وإعراباً إذا كانت فعلاً له ، وأما إذا كان وصف الشيء بفعل سبية كقول ( رجل حسن وجهه ، وكسريم أباؤه ، ومؤدب خندًامه) ، فجيئتُنْكِ تَتْبِعِهِ في: الإعتراب والتعزيف والتنكيـر لا غيـر . ومنه قـولـه تعـالى : ﴿ رَبُّهُـا أَخْرِجْنا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الطَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ (<sup>(1)</sup> : 100 أَخْرِجْنا مِنْ

الإعراب إذا كان الموصوف معلوماً بدون صفة ، غير محتاج لها ، وكانت الصفة دالة على المدح أو الذمَّ أو النوحُم . .

وقعد تتبعه في الإعبراب، وعلى تقدير كنونها مقطوعة جمال الأضران : النصب بالضمان فعمل

الصفة : كل صفة نكرة قُدِّمت على الموصوف انقلبت حالًا لاستحالة كونها صفة تابعة مع تقدمها فجملت حالاً ففارقها لفظ الصفة لا معناها لأن

وكال صفة عُلَّم قادمت عليه القلب الموضوف عَطَفَ بِيانَ ، نَحُو ( صَوَرَتُ بِالكُـرِيمَ زيـد ) . . وكـذلك غيسر العَلْم كَقُوليك : ( مورت بالكسريم

وقد تقطع عن التبعية للموصوف بال تخيالفه في

لائق، والرفع على أنها خبر مبتدأ محدوف،

الحال صفة في المعنى .

أخيك) لأن الثاني تابع للأول مبيّن له .

والصفة إذا أسندت الى ضمير الجمع كبائت في حكم الفعل في جواز الوجهين: الإنسراد والجميع له كما أن الفعيل في قوليك : ﴿ النَّسِاءِ جاءت أوجِئن ) على لفظ الواحد والجمع .

والصفات المتعددة يجوز عطف بعضها على بعض بخلاف التوكيد المتعدد . والتأكيد يكون بالضمائر دون الصفات .

والتأكيد إن كان معنوياً فالغاظه محصورة ، وألفاظ الصفات ليست كذلك 🦿

والصفة تتبع النكرة والمعرضة والتأكيند لا يتبع إلا المعارف ، أعنى التأكيد المعنوي ، ولا يجوز الفصل ببن الصفة والموصوف لأنهما كشيء وأحدى بخلاف المعطوف والمعطوف عليه ب

وصفة المعرفة للتوضيح والبيان ، وصفة النكرة للتخصيص وهنو إخراج الاسم من تنوع إلى ننوع أخص منه .

والضفة على أربعة أوجه

فإن الموصنوف إما أن لا يُعلم فيراد تحييزه من ساثر الأجناس بما يكشفه فهي الصفة الكاشفة

وإما أن لا يُعلَّم أيضاً لكن النبس من بعض الوجوه فيؤثى بما يرفعه فهي الصفة المخصصة .

وإما أنه لم يلتبس ولكن يوهم الالتباس فيؤتى بما يقرره نهى الصفة المؤكدة .

وإلا فهي الصفة المنادحة والذامة . ٧٠

والقيضة الكناشفية خيرعن المسوضوف عنسد التحقيق .

والضفية تقبرم ببالموصوف والموصف يقيرم

(١) النساء : ٢٥ .

بالواصف . فقول القائـل : (زيدٌ عـالِم) وصف لـزيد لا صفـة لـه ، وعلمـه القـائم بـه صفــه لا وصفه

وقد يُطلق الوصف ويراد به الصفة وبهـذا لا يلزم الاتحاد لغة إذ لا شك أن الوصف مصدر ( وَصَفَه ) إذا ذكر ما فيه .

وأما معتقد أهل الحق فالصفة هي ما وقع الوصف مشتقاً منها وهو دالً عليها ، وذلك مشل العلم والقدرة ونحوه ، فالمعني بالصفة ليس إلا هذا المعنى ، والمعني بالوصف ليس إلا ما هو دالً على هذا المعنى بطريق الاشتقاق ، ولا يخفى ما بينهما من التغايس في الحقيقة والتنافي في الماهية (1).

والصفة إذا وقعت بين متضايفين أولهما عدد جاز إحراؤها على كسل منهما ك ﴿ سَبْعَ بَقُواتٍ سِعَانَ ﴾ (٢) و﴿ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً ﴾ (٢)

والصفة المشبهة تجيء أبداً من اللازم ، فاذا أريد اشتقاقها من المتعدي يجعل لازماً بمنزلة فعل الغريزة ، وذلك بالنقل إلى فعل [ ككرم ] بالضم ثم يُشتق منه كما في (رحيم) و( فقير)

وصفات الذم إذا نُفيت على سبيل المبالغة لم ينف أصلها ، ولهذا يقال : إن صيغة ( فَعَال ) في قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُكَ مِثَلًام لِلعبيد ﴾ (\*) للنسب أي : ليس بذي ظلم ، والأسم قد يوضع للشيء باعتبار بعض معانيه وأوصافه من غير ملاحظة

لخصوصية الذات حتى إن اعتبار الذات عند ملاحظته لا يكون إلا لضرورة أنّ المعنى لا يقوم إلا بالذات وذلك [ الاسم ] صفة كالمعبود وقد يوضع للشيء بدون ملاحظة ما فيه من المعاني كرجل وفرس. أو مع ملاحظة بعض الأوصاف والمعاني كالكتاب للشيء المكتوب، والنبات للجسم النابت، وكجميع أسماء الزمان والمكان والآلة ونحو ذلك مما لا يحصى فدذلك اسم للصفة.

واستعمال ما غلب من الصفات في موصوف معين سبب صيرورته من الصفات الغالبة .

واستعمال ما يجري مجرى الأسماء يحدّف الموصوف سبب جرياته مجرى الأسماء :

والصفة في الأصل مصدر ( وصفت الشيء ) إذا ذكرته بمعان فيه لكن جعل في الاصطلاح عبارة عن كل أمر زائد على الذات يفهم في ضمن فهم المذات ثبوتياً كان أو سلبياً فيدخل فيه الألوان والإكوان والإصوات والإدراكات وغير ذلك

والعلاقة بين الصفة والموصوف هي النسبة الشبوتية ، وتلك النسبة إذا اعتبرت من جانب الموصوف يعبر عنها بالاتصاف ، وإذا اعتبرت من جانب الصفة يعبر عنها بالقيام .

(وصفة الصلاة أوصافها النفسية لها وهي الأجزاء المقلية الصادقية على الخارجية التي هي أجزاء الهوية من القيام الجزئي والركوع والسجود)(°) ولا يلزم من كون الشيء صفة لشيء وثبابتاً لمه كونه

(٣) المألك : ٣ .

<sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) حاشية : ﴿ فَالْعَلَّمْ صَفَّةَ وَالْعَالَمْ -

وصف دال عليها، والقدرة صفة والقادر وصف دال ﴿ }) فصلت : ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) ما بين قوسين ليس في : خ .

غلبها». (۲) يوسف : ٤٣ .

موجوداً أو ثابتاً في نفسه [أي مستقلاً] (١) مطلقاً ، وإلا يلزم أن يكون للواجب [تعالى] (١) صفات موجودات أزلية مع أنه ليس كذلك عقلاً ونقلاً . (وكل صفة موجودة في نفسها سواء كانت حادثة كبياض الجرم مثلاً أو سواده ، أو قديمة كعلمه تعالى وقدرته فإنها تسمى في الاصطلاح صفة

وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها فإن كانت واجبة للذات ما دامت السذات غير معللة بعلة سميت صفة نفسية أو حالاً نفسية مشالها التحيز للجرم وكونه قابلاً للأعراض.

وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها إلا أنها معللة إنما تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات معنوية أو حالاً معنوية . مثالها كون الذات عالمة وقادرة ومريدة مثلاً فإنها معللة لقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات )(1)

والصفة النفسية هي التي لا يحتاج وصف الذات بها إلى تعقل أمر زائد عليها كالإنسانية والحقّية والوجود والشيئية للانسان.

ويقابلها الصفة المعنوية التي يحتاج وصف الذات بها إلى تعقل أمر زائد على ذات الموصوف كالتحير والحدوث.

وبعبارة أخرى إن الصفة النفسية هي التي تدل على الله الله على الله الله على على على على معنى زائد على الله الله .

والصفة الثبوتية هي أن يشتق للموصوف منها اسم .

والصفة السلبية هي أن يمتنع الاشتقاق لا لغيره [ وبعبارة أخرى : الصفة السلبية هي التي توصف بها المذات من غير قيام معنى به مثل الأول والآخر ، والقابض والباسط .

والصفة الثبوتية هي التي انصف بها المذات لفيام معنى به كالعلم والقدرة والإرادة والكلام ](٢).

[ واختلفت عبارات الأصحاب في الصفة النفسية بناء على اختلافهم في الأحوال . فمن مال إلى نفي الأحوال . فمن مال إلى نفي الأحوال وهم الأكثرون وهو الأصح قالوا : الصفة النفسية عبارة عن كل صفة ثبوتية راجعة إلى نفس الذات لا إلى معنى زائد عليها ، ومنهم من قال : صفة النفس كل صفة دل الوصف بها على الذات دون معنى زائد عليها ، والمآل واحد . ومن مال إلى القول بالأحوال فعنده صفات النفس أحوال زائدة على وجود النفس ملازمة لها .

وأولى العبارة بهذا المسذهب ما ذكره بعض الأصحاب من أن الصفة النفسية عبارة عن كل صفة ثبوتية زائدة على الذات لا يصح توهم انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة بها . وأما الصفة المعنوية فعبارة عن كل صفة ثبوتية دل الوصف بها على معنى زائد على المذات . ثم اختلف أصحابنا ، فمن قال بالأحوال قسم الصفة المعنوية إلى معللة كالعالمية والقادرية ونحوهما ، وإلى غير معللة كالعالمية والقادرية ونحوهما ، ومن أنكر الأحوال أنكر الصفات والمعللة ، ولم يجعل كون العالم عالماً والقادر قادراً زائداً على قيام العلم والقدرة بذاته إلى أيكر المعادرة وتحرهما ، ولم يجعل كون العالم عالماً والقادرة تادراً زائداً على قيام العلم والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقادرة وتحرهما ، ولم يجعل كون العالم عالماً والقادرة تادراً زائداً على قيام العلم والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقادرة تادراً زائداً على قيام العلم والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقادرة بالناه على قيام العلم والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقادرة بالماء المناه والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقادرة بالماء المناه والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقدرة بالماء المناه والقادرة بذاته إلى أنكر المناه والقادرة بالمناه والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقادرة بالماء والقدرة والمناه والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقادرة بالماء والقدرة بذاته إلى أنكر المناه والقدرة بذاته إلى أنه والقدرة بذاته إلى أنه المناه والقدرة بذاته إلى أنه والقدرة بذاته إلى أنه المناه والقدرة بذاته إلى أنه والمناه والقدرة والمناه والمناه

<sup>(</sup>١)ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين معقوقين من : خ .
 (٤) ما بين معقوقين من : خ .

وصفاته تعالى ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب منهما ، فالسلب كالقديم فإنه يرجع إلى سلب العدم عنه أولاً أو إلى نفي الشبيه ونفي الأولية عنه ، وكالواحد فإنه عبارة عما لا ينقسم بوجه من الوجوه لا قولاً ولا فعلاً ، والإضافة كجميع صفات الأفعال ، والمركب منها كالمريد والقادر ، فإنهما مركبان من العلم والإضافة إلى الخلق .

صفات النذات هي منا لا يجنوز أن ينوصف 1 الذات آ<sup>(1)</sup> بضدها كالقدرة والعزة

وصفات الفعل هي ما يجوز أن يوصف الذات بضدها كالرحمة والغضب

[ وعند المعتزلة إن ما يثبت ولا يجوز نفيه فهو من صفحات الذات كالعلم ، وكذا في سنائر صفحات الفعل كالخلق والإرادة والرزق والكلام مما يجري فيه النفي والإرادة والرزق والكلام مما يجري فيه نقيصة فهو من صفات الذات كما في نفي الحياة والعلم ، وما لا يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الفعل كالإحياء والإماتة والخلق والرزق

فعلى هذا الحد الإرادة والكلام من صفات الذات استلزام نفي الإرادة الجيسر والاضطرار، ونفي الكلام الخرس والسكوت ولا حاجة على أصلنا إلى الفرق لأن جميع صفاته أزلية قائمة بذات الله آ<sup>(1)</sup>.

وصفّات الأفعال عند البعض نفس الأفعال ، وعندنا لا بل منشؤها ، والحّلف بصفّات الذات دون صفّات الفعل ، فعلى هذا القيّاس يكون

و( وعَلِمَ الله )(٢) يميناً لكنه تـرك لمجيئه بمعنى المعلوم ، ومشايخ مـا وزاء النهر على أن الحلف بكــل صفة تعــارف النباس الحلف بهـا يمين وإلا فلا

ومن الصفات ما حصل الله وللعبد أيضاً حقيقة . ومنها ما يقال الله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق المجاز (ومنه ﴿ خير الوازقين ﴾ )(٤)

ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة ولا يقال للعبد لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز لعدم حصوله للعبد حقيقة وصورة

وقد يطلق بعض الأشياء على العبد حقيقة وعلى البياري تعالى مجازاً كالاستنواء والدزول ومسا أشبههما

إ فاعلم أن الظاهريين من المتكلمين لما حصروا طريق كمال المعرفة للمكلفين بمعرفة جميع صفات الباري بالاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائص إذ لا يتبسر ذلك إلا بذلك مع أن السمع طريق آخر في إثباتها ، حصروا أيضاً الصفات بالسبعة أو الثمانية مع البقاء عند الأشعرية . ومع التكوين عند الماتريدية . والسلبيات كالقدوسية والعرق إلى خمسة عشر على المختار ، والإضافيات كالعلو والأولية والآخرية إلى عشرين على المختار أيضاً . وأول الظواهر الواردة بذكرها التي أثبتها الأشعري ] (9)

فكل صفة تستحيل حقيقتها على الله تعالى فإنها تفسر بلازمها ف ﴿ على العَرْشِ اسْتَوى ﴾ (١)

 <sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

۲) ما بین معقوفین من : خ . . .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٤) الماثلة : ١١٤ وما بين قوسين من : خ .

<sup>(</sup>٥) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٦) طه: ٥

بمعنى اعتدل أي : قام بالعدل ، ﴿ وَلا أَعْلَمُ مِنا المعنى اعتدل أي : في مَضْمِعَكَ ﴾ (١) أي منا في غَيْبِكُ وَسِّرَكَ ، و﴿ ابتفاءَ وَجُهِ رَبُّهِ ﴾ (٢) أي إخلاص النية ، ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُنَّةً رَبُّكَ ﴾ ٣ يعني النَّاتَ وَمَجمَوع الصفات ، إذ البقاء لا يختص بضفة دون ضفة ، ﴿ فَلَمْ وَجُهُ الله ﴾ (١) أي الجهة التي أمِرْنا بالتوجه إليها: ﴿ تَجُسِي بِنَأَعْيُنِنَا ﴾ (٥) اي بحف ظنا ورعايتنا ، والعرب تقول ( فبلان بموأى من فبلان ومُسْمَت ) (١) إذا كتان ممن يحيط بنه حفيظه ورعايته ، أو المراد بالأعين ههنا على الحصر مــا انفجر من الأرض من المياه والإضافة للتعليث، و﴿ الفَّصَّالَ بِيَدِ اللهِ ﴾ (٧) أي : بقدرته والبندين استعارة لنور قدرته القبائم بصفة فضله ، ولتورها القائم بصفة عدله، ويقال: (فلان في يدي فلان) إذا كان متعلق قدرته وتحت حكمه وقبضت ( وإن لم يكن في ينديه بمعنى الجنارحتين أصلاً )(^) وعلى هذا يحمل حيديث ، قُلْبُ المؤمنين بين إصبعين من أصابع البرحمن ، وفائدة التخصيص بذكر خلق آدم النبئ عليه الصلاة والنسلام مع أن سائر المخلوقات مخلوقة بالقدرة القديمة أيضاً هي التشريف والإكرام كما خصص المؤمنين بالعباد والإضافة بالعبودية إلى نفسه كعيسي النبي عليه Compared to the second of the second of the

السلام والكعبة المشرّفة وقول تعالى: ﴿ لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَـدَى اللهِ ﴾ (١) فهر مجاز عن مظهر حكمه ومجازيته (الامتناع العمل على معناه الحقيقي اللذي هو المكان ١٠٠٠ وكشف الساق كناية عن الشدة والهول وفر في جَنْب الله ﴾ (١١) أي في طاعت وحقية أو و نحن اقبوب (١١) أي بالعلم والمراشق والمراكر والمعرسان والفوقية : العلومن غير جهة ﴿ وَجِـاء رَبُّك ﴾ (١٦) أي أمره . ﴿ فَالْأَهْبِ أَنْتُ وَرَسِكُ ﴾ (1) أي أدُهُبِ بربك أي بتوفيقه وقنوَّته [ ﴿ الله ندور السموات والأرض ﴾ (١٠) أي: مُنَارُره منا . تعلم إلا أن استرساك التأويل على التفضيل كجمهور الأشاعرة غير ظاهر في جميع تلك الصفات بل هو مؤد إلى إبطال الأصل المعجز عن إذراكها بلا كيفيات وخملاف لمما عليمه السلف من التموقيف في المتشابهات ۲ <sup>(۱۱)</sup>، منظر بالأستابهات

وجميع الأغراض النفسانية لها أوائل ولها غايات ، فاتصاف الباري بها إما باعتبار الغاية كالترك في الاستحياء أو السبب كإرادة الانتقام في الغضي أو المسبب عنه كالإنعام في الرحمية وفي ﴿ مِنْ عنده ﴾ (١١) إشارة الى التمكين والنزلفي والرفعة ﴿ وهواللَّهُ في السمواتِ وفي الأرض ﴾ (١١) أي :

<sup>(</sup>١) المائلة : ١٩٦٠ . (٢) الليل : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الرحمن : ٢٧ .

<sup>(</sup>a) القمل: 14 · أحد المنظمة ا

رم) مصر ، ۱۹۹۶ . (۱) لیس فی : خ از ۱۹۱۰ از این استان میشد.

<sup>(</sup>٧) آل عبران : ۲۳ م. ۱۰۰۰ میران داده ۱۰۰۰

<sup>(</sup>٨) ليس في : خ .

<sup>(</sup>٩) الحجرات: ١.

<sup>(</sup>١٠) مَا بَيْنَ قُوسِينَ لِيسَ فِي : خ .

<sup>(</sup>١١) الزمر: ٥٦ .

<sup>(</sup>۱۱) قَ : ۱۱ ،

<sup>(</sup>١٣) الفجر: ٢٦ . (١٤) المالغة: ٩٤ .

<sup>(</sup>۱۹۰ ) النور برها والمنافق رياسة الماد المادة

<sup>(</sup>١٧) المائلية : ٢٥ .

<sup>(</sup>١٨) الأثمام : ٣ .

المعبود فيهما أو العالم بما فيهما . قال بوصف الله قال الإمام في (الفقه الأكبر): ولا يتوصف الله تعالى بصفات المخلوقين ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة ، ولكن يده صفة بلا كيف و انتهى

وفيه إشارة إلى وجوب الناويل الإجمالي في الظواهر الموهمة ، وإلى منع التأويل التفصيلي فيها بالإرجاع إلى ما ذكره وإلى التعويض بعبد الحمل على المعنى المجازي على الإجسال في التأويل. وتعالى الله عما يقال ، هو جسم لا كالأجسام ول حيز لا كبالأحياز ونسبته إلى حيزه اليس كنسبة الأجسام إلى حيزها . كما هو مـذهب الهيصمية من المشبهة المستترين بالبلكفة ، وقد اتفق الأثمة على إكفار المجسّمة المصرّحين بكونه جسماً وتضليل المستترين بالبلكفة . وقال اين الهمام رحمه الله : وقيل يكفر بمجرد إطلاق لفظ الجسم عليم تعالى ، وهمو حسن ، بسل أولى بالتكفير ، ومهما ثبت من الكمالات شاهداً قالا مانع من القول بإثباتها غـاثباً ، لكن بشـرط انتفاء الأسباب المقترنة بها في الشاهد الموجبة للحدث والتجسم ونحو ذلك ممّا لا يجوز على الله تبارك Suggest to the surface of the وتعالى

ببعض صفاته لكن يغيب تحت سرادقات كماله بحيث لا يبقى له أثر من الهوية ( وإن كان هذا عين الهوية )(١).

وما زعموا أن العبد يصير بـاقياً ببقـاء الحق سميعاً بسمعه بصيراً ببصره فخروجٌ عن الدين ۽ وما روي في الخبر و فإذا أحببته كنت له سمعياً ويصراً في يسمع وبي يبصر » فلا اجتجاج لهم في ظاهره ، إذ ليس فيه أنه يسمع بسمعي ويبصر ببصري بل المحمل لهذا الحديث هو أن كمال الإعراض عما سوى الله وتمام التوجه إلى حضرته بـأن لا يكون في لسانه وقلبه ووهمه وسرّه غيره يشزل مشزلة المشاهدة ، فإنه إذا توسخت هذه الحالة تسمر مشاهدة تشبيهاً لها بمشاهدة البصس إياه ، واستعمال القلب والقالب فيه باعتبار ذلك ، [ فلا يسمع ولا يبصر إلا ما يستدل به على الصائع وقىدرته وعظمته وكبريائه ع (ا) . ومهما ثبت من الكمالات شاهداً فلا مانع عن القول بإثباتها غائباً لكن بشرط انتفاء الأسباب المقترنة بها في الشاهد الموجبة للحدوث والتجسم ونحو ذلك مما لا يجوز على الله تعالى

واعلم أن المحققين من أهل السنة قالوا إن صفات الله زائدة على البدات. [ وأن بعضها ليست عين البعض الآخر من الصفات بل الصفات بعضها مع بعض متغايرة بحسب الاعتبار، وإن كانت متحدة

(١) ليس في: خ وبإزائه في هامشها الحاشية: وقاعدة التحقيق في هذا المقام هي أن القرب الحاصل للإنسان الكامل إما قرب النوافل وإما قرب الفرائض، وفي المقام الأول سيس الإنسان سيس محيي وسلوكه منقدم على جذبته، والفعل مضاف إليه لكن به تعالى كما فهم من الحديث من إثبات السمع والبصر وغيرهما، لكن به الحديث من إثبات السمع والبصر وغيرهما، لكن به

ولا يتصف موجود مثل اتصاف تعالى وإن كان بعض الموجودات مظهراً كاملاً بحيث يتصف

تعالى، وفي المقام الشاني سيره هناك سير مجبوبي وجذبته متقدمة على سلوكه؛ والفعل مضاف إلى الحق في مظهرية العبد كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى بلاان عبده سمع الله لمن حمده. (٢) من : خ .

-

بحسب الوجود ]<sup>(۱)</sup> .

والأشعريّ وأنباعه على أنها دون الوجود لا عين الذات ولا غيرها

وأما وجود الواجب قبل وجنود كل شيء فهنو عين ذاته ذهناً وخارجاً على ميا هو الـظاهر من مـذهب الاشعري والحسن البصري من المعتزلة ، وأما الفلاسفة والمعتزلة والنجارية فلا يثبتون اله تعمالي صفة أصلاً ، أي صفة كانت من صفات الذات أو الفعل ويقولون: إنه تعالى واحد من جميع الوجوه ، وفعله وقدرته وحياته هـ وحقيقته وعينــه وذاته [ والقائلون بالفكاكها عن الذات كصفات المخلوقين هم كالمشبِّهة. عن الكنوَّامية والحشوية ](١) وعند الأشعرية : صفات المذات قديمة قائمة بذات الله كالعلم والقدرة والإرادة . وأسا صفات الفعل كالتكوين والإحياء والإماتية فليست قبائمية بنذات الله تعمالي . وقسال بعض الفضلاء : كل ذات قامت بها صفات زائدة عليها فالذات غير الصفات . وكذا كل واحد من الصفات غير الأخرى إن اختلفا بالذوات بمعنى أن حقيقة كل واحمد والمفهوم منه عند انفراده غير مفهوم الآخر لا محالة ، وإن كانت الصفات غير ما قامت به من الذات فالقول بأنها غير مدلول الاسم المشتق منها أو ما وضع لها وللذات من غير اشتقاق ، وذلك مثل صفة العلم بالنسبة إلى مسمى العبالم أو مسمى الإلَّه ، فعلى هـــذا وإن صح القول بأن علم الله غير ما قام به من الذات لا

يصح أن يقال إن علم الله غير مدلول اسم الله أو عين ه ، إذ ليس هو عين مجموع الدات مع الصفات ، ولعل هذا ما أراده بعض الحُدُّاق من الأصحاب من أن الصفات ، النفسية لا هي هو ولا هي غيره .

ثم اعلم أن صفات الله تعالى قديمة ولا شيء من القديم يحتاج إلى الموجد لأن الموجد من يعطي وجوداً مستقلاً ، واحتياج صفات الله الى الموجد مع قدمها بمعنى أنها تحتاج إلى الذات لتقوم به لا بمعنى أن الذات يعطيها وجوداً مستقلاً ، إذ ليس لها وجود مستقل . أما عندنا فلأن الصفات ليست غير الذات ولا عينها ، فاحتياجها إلى الدات في قيامها بها لكونها ليست عين الذات في العقل لا في وجودها الخارجي لكونها في الوجود الخارجي للمستقبل المستقبل الصفات عين الذات ، وأما عند من يقول إن الصفات منايرة للذات ، وأما عند من يقول إن الصفات منايرة للذات ، فوجود المستقبل الوجود المنقصل عن الذات ، فوجود الصفة يكون الموصوف دائماً .

وقال بعض المحققين: إن صفات الله ممكنة مع قلمها لكن كونها مقدورات في غاية الإشكال ، لما تقرر أن أثر المختار لا يكون إلا حادثاً ، ولهذا اضطروا إلى القول بكونه تعالى موجباً بالذات في حق صفاته ، كما ذكر في الكتب الكلامية (ويمكن حل الإشكال بأن يقال : إن ) ألل إيجاب

<sup>(</sup>١) من : خ .

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: هصفات الله عين ذاته بحسب الوجود وغيرها بحسب التعلق، ومن أثبت الذات دون الصفات كان جاهلاً متدعاً. عاد القول بالغيرة لا

بحسب التعلق كفر محض وشرك بحت.

 <sup>(</sup>٣) عبارة (خ): وتصدى لحل هذا الإشكال علامة عصره
 ابن الكمال رحمه الله قال: ٩.

الصفيات مرجعه إلى استحالية خلوه تعيالي عن صفات الكمال وإبجاب المصنوعات مرجعه إلى استحالة انفكاكه عنبه تعالى واضطواره في النفع للغير فذاك كمال ينجبر به ما في عدم القدرة على الترك من مَظَّنَّة النقصان ويربو عليه ، وهذا نقصان من حيث إنه يقدر على التبرك ويضطر في الفعيل غير متجبر به [ وفي وشرح الطوالع، للقاسم الليثي السمرقندي رحمه الله: وجوب الصفات بذاته تعالى مِفهوم من قيامها بذاته تعيالي ، إذ لو كانت واجبة بذاتها امتنع قيامها بذاته تعالى ، وكذا لوكانت صادرة عنه بالاختيار لوجب كونها حادثة 🖟 وقيام الحوادث بدانه ممتنع ، ومعنى كون الصفات واجبة بذاته تعالى كونها لازمة له غيسر مفتقرة إلى غيره ، وبالجملة : صفات الله غير مقدورة فلا بد من تخصيص الممكنات بما سواها ، ويمكن أن يقال إلا أيضاً : حصول ما هو مبدأ الكمال لشيء بالإيجاب من غير التوقف بالمشيئة ليس ينقص بل. هو كمال ، مثلاً وقوع مقتضيات اعتدال المراج كحسن الخُلُق من كمالات ذاتية ، وعدم الإختيار فيه كمال لا نقصان .

وليس في القول بالإمكان كثرة صعوبة سوي مخالفة الأدب والقول بأن كل ممكن حادث ، ولا يخفى أن كل ما احتاج لسواه حاجة تامة بحيث لا يوجد بدونه سواء كان علة أو شرطاً لوجوده كالجوهر للعرض مثالًا لا يمكن وجوده بدونه ، فيلزم إمكان عدمه بالذات وإن لم يكن حادثاً ، وهذا لا محذور فيه في صفات الله القديمة : (هكذا حققه بعض المحققين)(٢) ؛ قال بعض

الأفاضل: القول بتعدد الواجب لذاته في الصفات في غاية الصعوبة . نعم لكن المراد بالواجب لذاته في الصفات كونها واجبة الوجود لأجبل موصوفها الذي هو الذات الواجب الموجود، لا أنهما واجبة بالذات مقتضية لوجودها كالذات حتى تستقبل وتتعدد ، بل هي مستندة إلى الذات ، واللذات كالمبدأ لهباء واستنادهما إليه لا ببطريق الاختيار الذي يفتضى مسبوقية التصور والتصديق بفائدة الإيجاد بل بطريق الإيجاد بالنسبة إليها ، فكما أن اقتضاء ذاته وجوده جعل وجوده واجباً ، كذا اقتضاؤه العلم مثلاً يقتضي كنون العلم واجباً . وكما أن اقتضاء المواجب وجوده يقتضي غشاه عن كل موجود سواه ، كذلك اقتضاء الذات علمه يقتضى غنى العلم عن غيره لعبدم التغمايس بين الذات والصفات ، فإيجاب ما ليس بغير الصفات ليس بنقص بل كمال وإنما النقص في إيجاد الغير بالإيجاب كما قررنا لك آنفاً

الصلاة : هي اسم لمصدر وهو التصلية أي : الثناء الكامل ، وكلاهما مستعملان ، بخلاف الصلاة بمعنى أداء الأركان . فيإنَّ مصدرها لم يستعمل .

والمشهور في أصول الفقه أن مذهب المعتزلة أن الصلاة والزكاة وغيرهما جفائق مخترعة تشرعية لا أنها منقولة عن معان لغرية ...

وعند الجمهور من الأصحاب أنها حقائق شرعية منقولات عن معان لغوية . والباقلاني على أنها مجازات لغوية مشهورة لم تصرن حقائق .

إذا عرفت هذا فنقول: الصلاة في الأصل من

(١) من : (خ) .

الصلا وهنو العنظم النذي علينه الأليَّمَان. في د القاموس : الصلا وسط الظهر منا أو من كل ذي أربع أو ما الحدر من الوركين له أو الندعاء [ والتبريك والتمجيد كما هنو عند كثير من أهل اللغة اليقال: صليت عليمة الي دعوت لم وزكيت إنا . كما في قوله عليه الصلاة والسلام: و إذا دُعي أحدكم إلى طعام فَلْيُحِبْ ضان كان صائماً فَلْيُصَلُّ ، أي : فَلْيَدْع لاهله ، فعلى الأول هي من الأسماء المغيرة المندرسة المعنى بالكلية . وعلى الثاني من المنقولة الزائلة كما في الكرماني ، وغيره . إلا أنه ينبغي أن تكون من المنقولة بـ لا خلاف على ما في الأصول أنه مما غلب في غير الموضوع له لعلاقة . والمشهور أن الصلاة حقيقة شرعيـة في الأركان، وحقيقة لغوينة في الدعاء ، أو مجار لضوي في الأركان ، ومجاز شرعي في الدعاء . قال بعضهم: لفظ الصلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع أنه مستعمل في الموضوع له في الجملة . وحقيقة في الأركان المخصوصة ، مع أنه مستعمل في غير الموضوع له في الجملة . . . . وقال الشيخ العلامة التفتازاني : ورود الصلاة في كلام العرب بمعنى البدعاء قبيل شرعية الصلاة المشتملة على الركوع والسجود المشتملين على التخشع وفي كلام من لا يعرف الصلاة بالهيئة المخصوصة دليل المشهور ، وأيضاً الاشتقاق من غير الحدث قليل ، [ ولأن اشتهار المنقول عن

وتتنوع الصلاة بالإضافة الى محلها على ثلاثة أنواع تنوع الأجناس بالقصول، ومنه قبل: الصلائكة المسلاة من الله السرحسة، ومن المسلائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، وهو: اللهم صلً على محمد وعلى آل محمد ثم نقلت في عسرف الشسرع من أحد المعنيين إلى العبادة المخصوصة لتضمنها إياه

ى<mark>ائتىي .</mark> 1940 - ئەندۇر قىلىك كىرىكى كى

وقال ابن حجر: الصلاة من الله للنبي زيادة السرحمة ، ولغيره الرحمة . وهذا يُشْكِل بقوله تحالى : ﴿ ﴿ عَلَيْهِ مُ صَلَواتٌ مِنْ رَبُّهِ مُ وَرَحَمَةً ﴾ (٢) حيث غايس بينهما ، ولأن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم ، والصلاة تخص النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذا يشكل القول ) (٤) ومن العباد بمعنى المعاء بأن الدعاء يكون بالخير وبأن والشر والصلاة لا تكون إلا في الخير . وبأن ( دعوت ) يتعلى باللام واللذي يتعلى بعلى ليس بمعنى صلى وقيال : صليت صلاة ، ولا يقال : صليت صلاة ، ولا يقال : صليت تعلى أنها في يقال : صليت تعلى أنها في يقال : صليت مسلة ، ولا الأصل بمعنى المدعاء استعمل مجازاً في غيره ) (٤)

والعبلاة التي هي العبادة المخصوصة أصلها الدعاء . وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضينه .

الشرعي في اللغة أرجح من أن يكون مشتهراً ٢٦٤)

000

<sup>(</sup>١)من : خ .

<sup>(</sup>۲)من : خ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٥٧ .(٤) ليس في : ځ .

والحق أن الصلاة كلها وإن توهم اختلاف معانيها راجعة إلى أصل واحد فلا تظنها لفظة اشتراك ولا استعارة إنما معناها العطف ويكون محسوساً ومعقولاً. فإنّ الصلاة في الأصل انعطاف جسماني لأنها من تحريك الصلوين، ثم استعمل في الرحمة والدعاء لمبا فيهما من العطف المعنوي، ولهذا عدي بعلى، ولا يلزم من التساوق في المعنى التوافق في التعدية كما في التساوق في المعنى التوافق في التعدية كما في المضرة كما في المضرة كما في : ﴿ فَتَوَكَّلُ على الله هُلالِهِ .

قال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاء ومعنى صلى الرجل أي: أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو نار الله الموقدة

وقال مجاهد: الصلاة من الله التوفيق والعصمة ، ومن المسلاتكة العسود والنصرة ، ومن الأسة الاتباع

وقال بعضهم: صلاة الرب على النبي تعظيم الحرمة، وصلاة الملائكة إظهار الكرامة، وصلاة الأمة طلب الشفاعة، ولما لم يمكن أن تحمل على الدعاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وملائِكَتُهُ يُصَلُّونَ على العناية بشأن يُصَلُّونَ على العناية بشأن النبي إظهاراً لشرفه مجازاً، إطلاقاً للملزوم على اللازم إذ الاستغفار والرحمة تستلزم الاعتبار.

[ وقال بعضهم : إن الله يدعو ذاته العلية بإيصال الخير إليه ، ومن لوازم الرحمة ، والملائكة يستغفرونه ، وهو نوع من الدعاء . ويجوز على تقدير كون الصلاة مشتركة بين الثلاثة : إدادة

الرحمة والاستغفار ممن يصلون على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله إن الله يسرحم النبي عليه الصلاة والسلام ويوصل إليه من الخير ، والملائكة يعظمونه بما في وسعهم فائتوا بها أيها المؤمنون بما يليق بحالكم وهو الدعاء له والثناء عليه ] (٢)

والحاصل أن معنى الصلاة من الله على نبيه هو أن ينعم عليه بنعم يصحبها تكريم وتعظيم على ما يليق بمنزلة النبي عنده بأن يسمعه من كلامه الذي لا مثل له ما تقرّ به عينه وتنبهج به نفسه ويتسع به جاهه ؛ ومعنى السلام عليه هو أن يسلمه من كل أفة منافية لغاية الكمال ، والمخلوق لا يستغني عن زيادة الدرجة وإن كان رفيع المنزلة ، على القول بعدم تناهي كمال الإنسان الكامل ، وكراهة إفراد الصلاة عن السلام إنما هي لفظاً لا خطاً ، أو محمول على من جعله عادة ، وإلا فقد وقع الإفراد في كلام جماعة من أئمة الهدى . والصلاة على محمد صلاة على سائر الانبياء أيضاً لانهم كانوا محمد صلاة على سائر الانبياء أيضاً لانهم كانوا مضات كماله .

وكتابة الصلاة في أواثل الكتب قد حدثت في أثناء الدولة العباسية ، ولهذا وقع كتاب البخاري وغيره من القدماء عارياً عنها ، والظاهر أنهم يكتفون

قيل: الضلاة جميع كثرة بدليل ﴿ القيموا الصلاة ﴾ (1)

والصلوات : جمع قلة تقول : خمس صلوات . وهــذا غلط لأن بناء صلوات ليس للقلة لأن الله

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٤٣ .

تعالى لم يرد القايسل بقوله : ﴿ مَا نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

وفي التشبيه في الصلاة الخليلية أقوال: أقواها أنه بحسب الجنس لا بحسب الشخص كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبُ عَلَيْكُمُ الصَّعِيامُ كما كُتِبَ علي الدّينَ مِنْ قَبْلِكُم ﴾ (٢) فيكون لمجرد الجمع بينهما في المشابهة [ لا من باب إلحاق الناقص بالكامل ] (١) أو مدخول الأداة مشبه به الآل لا محمد ، والواو تجيء للاستئناف عند الكوفيين كالفاء.

[ والدعاء بالترحم على ما زاده ابن عباس رضي الله عنه وإن أوهم تقصيراً للمدعوله لكنه يكون من قبيل ارحم هذا الشيخ بالرحم على ابنه الجاني ، فالمعنى ارحم محمداً إذ الرحم على امته كما في و المسوط و آ<sup>(1)</sup> والصلاة في التنزيل تأتى على أوجه :

الصلوات الخمس: ﴿ وَيُقْيِمُونَ الصَّلاةَ ﴾ (°).
وصلاة العصر: ﴿ تَحْبِسُ ونَهما مِنْ بَـقدِ
الصَّلاة ﴾ (').

وصلاة الجمعة : ﴿ إِذَا نُودِيَ للصلاة ﴾ (٧) . وصلاة الجنازة : ﴿ وَلا تُصَلَّلُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ (٨) .

والدَّين : ﴿ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ (٩) : والقراءة : ﴿ ولا تَجْهَزُ بِصَلَاتِكَ ﴾ (١٠) .

والدعاء قبل منه : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكُنَّ لَهُم ﴾ (١١) ولا يخفى أنه باعتبار تضمين معنى

ومواضع الصلاة: ﴿ لا تَقْرَبُوا الصلاة وانتم سُكَارَى ﴾ (١١)

وأصل الصلاة (صَلَوة) بالتحريك قلبت واوها ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصارت صلاة تلفظ بالألف وتكتب بالواو إشارة إلى الأصل المذكور واتباعاً للرسم العثماني مثل (الزكوة) و(الحيوة) و(الربوا). غير أن المتطرفة يكتب بعدها الألف دون المتوسطة إلا إذا أضيفت أو ثنيت فإنها حينتا تكتب بالألف نحو: (صلاتك) و(صلاتان).

وقال ابن درستویه: لم تثبت بالواو في غیر القرآن وفي و الكافي » (الربا) قد يكتب بالواو ، وهذا أقبح من كتابة الصلاة ، لأنه متعرض للوقف ، وأقبح منه أنهم زادوا بعدها ألفاً تشبيهاً بواو الجمع ، وخط القرآن لا يقاس عليه .

[ وقال عصام الدين رحمه الله : الكتابة بالواو والألف في ( الربوا ) لأن للفظ نصيباً منهما ، وإنما لم تكتب الصلاة والزكاة بهما لثلا يكون في مظنة الالتباس بالجمع ] (١١) .

<sup>(</sup>۱) لقمان : ۲۷

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) من : خ .

 <sup>(</sup>٤) من: خ وبجاب في هامش (خ) الحاشية: وقيل: «الغالب
أن الألف في الصلاة كتبت على صورة الواو ليدل على
أنها أصلها واو دفعها من ثلاثتها غير مستعمل.

<sup>(</sup>٥) الْبَقْرة : ٣ .

رُدُعُ المائدة : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٧) الجمعة : ٩ .

<sup>(</sup>٨) التوبة : ٨٤ .

<sup>(</sup>۹) مزد : ۸۷

<sup>(</sup>١٠) الإسراء : ١١٠.

<sup>(11)</sup> ٱلنُّوبة : ١٠٣ .

<sup>(</sup>١٢) النساء : ٣٤ .

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين من : خ .

العُمدة ، بالكسر: هو إخبار عن المخبر به على ما هو به مع العلم بأنه كذلك ...

والكذب : إخبار عن المخبر به على خلاف ما هو به مع العلم بانه كذلك .

ولي « الأنوار » في قوله تعالى : ﴿ وَيَكُلِفُونَ عَلَيْ الْكَدِّبُ وَهُمْ يَخْلُفُونَ عَلَيْ الْكَدِّبُ وَهُمْ يَخْلُمُونَ ﴾ (١)

في هذا التقييد دليل على أن الكذب يعم ما يعلم المحجر عدم مطابقته وما لا يعلم ولا واسطة بينهما ، وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه ، وهذا افتراء والافتراء أخص من الكذب . وقيل : الكذب عدم المطابقة لما في نفس الأمر مطلقاً ، وليس كذلك بل هو عدم المطابقة عما من شأنه أن يطابق لما في نفس الأمر

والصدق التام: هنو المطابقة للخارج والاعتقاد معاً، فإن انعدم واحد منهما لم يكن صدقاً تاماً يل إما أن لا يسوصف بصندق ولا كنذب كقسول المُبرَّسم (الله الذي لا قصد له: (زيند في الدان) وإما أن يقال له صدق وكذب باعتبارين ، وذلك إن كان مطابقاً للخارج غير مطابق للاعتقاد أو بالعكس كقول المنافقين: ﴿ فَشُهُ إِشَّكَ لَوْسُولُ بالعكس كقول المنافقين: ﴿ فَشُهُ إِشَّكَ لَوْسُولُ بالعكس كقول المنافقين: ﴿ فَشُهُ إِشَّكَ لَوْسُولُ بالعكس كقول المنافقين: ﴿ فَشُهُ المَّكَ لَوْسُولُ بالعكس كقول المنافقين: ﴿ فَشُهُ المَّكَ لَوَسُولُ بالعكس كقول المنافقين : ﴿ فَشُهُ المَّكَ لَوْسُولُ بالعكس كالله المنافقين : ﴿ فَالله الله الله الله الله الله المخالفة ضمير بالمطابقة لما في الخارج ، وكذبُ لمخالفة ضمير القائل ، ولهذا أكذبهم الله تعالى .

[ وفي كون الكلام صادقًا وكاذبًا معمًا مغالطة مشهورة ، وهي فيما ](٤)

لو قال : (كل كلام أتكلم به اليوم فهو كاذب) ،

ولم يتكلم اليوم بما سوى هذا الكلام أصلًا فإن كان هـذا الكلام كاذباً يلزم أن يكـون صـادقـاً وبالعكس

[ حتى أجاب عنه العلامة الدواني رحمه الله بان القائل لو قال هذا مشيراً إلى نفس هذا الكلام لم يصح اتصافه بالصدق والكذب لانتفاء الحكاية عن النسبة الواقعة ، لانه إنما يوصف بهما الكلام الذي هو إخبار وحكاية عن نسبة واقعة وهي مفقودة فيه ، بل لا حكاية حقيقة فيكون كلاماً خالياً عن التحصيل لا يكون خبراً حقيقة ](٥).

والصدق والحق يتشاركان في المورد ويتفارقان بعسب الاعتبار، فإن المطابقة بين الشيئين تقتضي نسبة كل منهما إلى الآخر بالمطابقة فإذا تطابقا فإن نسبنا الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقاً (بفتح مطابقاً (بكسر الباء) والاعتقاد مطابقاً (بفتح حقاً، وإن عكسنا النسبة كان الأمر على العكس فتسمى هذه المطابقة القائمة بالاعتقاد صدقاً، وإنما اعتبر هكذا لأن الحق والصدق حال القول والاعتقاد لاحال الواقع.

والصدق: هو أن يكون الحكم لشيء على شيء إثباتاً أو نفياً مطابقاً لما في نفس الأمر.

والتصديق: هو الاعتسراف سالمطابقة لكن الاعتراف بالمطابقة في حكم لا يوجب أن يكون ذلك الحكم مطابقاً. والمطابقة التي أحدت في تفسير التصديق غير المطابقة التي هي واقعة في

١٤ : ١٤ المجادلة : ١٤ .

<sup>(</sup>**٢) المنافقون : ۱ .** المنافقون : ۱ .

<sup>(</sup>٤) من : غ

 <sup>(°)</sup> من : خ .

 <sup>(</sup>۲) البرسام ( بالكسر ) ، علة يهذى قيها ، برسم بالضم فهو مبرسم . ( القاموس ) .

نفس الأمر ، فإن الأولى داخلة في التصديق على وجه التضمن ، والثانية خارجة عنه لازمة له في بعض المواضع .

والصدق والكذب: يبوصف بهما الكلام تبارة والمتكلم أخرى ، والمأخوذ في تعريف الجبر صفة الكلام ، وما يذكر الخبر في تعريفه هو صفة المتكلم .

والصدق في القول: مجانبة الكذب.

وفي الفعل: الإتيان به وترك الانصراف عنه قبل تمامه.

وفي النية: العزم والإقامة عليه حتى يبلغ الفعل. وصَــدَق في العحرب: ثبت، كمــا أن كَـدَبّ في المحرب: بمعنى هرب.

وصَدَقَ الله أي : قال مطابقاً لما في نفس الأمر ... والكاتب صادق على الإنسان أي : محمول عليه . وصدقت هذه القضية في الواقع : أي تحققت . ويقال : هذا الرجل الصّدق بفتح الصاد ، وإذا أضفت إليه كسرتها ...

الصداقة: صدق الاعتصاد في المودة، وذلك مختص بالإنسان دون غيره.

ورجلَّ صَدُّق : أي ذو صلاح لا صدق اللسان ، ألا ترى أنك تقول : ( ثوبُ صَدق ) و( خمارُ صَدق ) أي ذر جودة .

[ ومعنى قوله تعالى: ﴿ قَدْ صَدَقْتُ الرَّوْيا ﴾ (١) ليس حققت ما أمرت به بل صدقت الرويا ، وحملهُ على ظاهره وإن كان مواطن الرؤيا تقتضي

التعبير عنه ، إذ لو كان المراد تجفيقه وامتثاله لما كان لوجوب الفداء بعده فائدة ] ...

الصَّدَقَة : ما أعطيته في ذات الله تعالى ..

وَفَعَلُهُ غِبُّ صادتة : أي بعدما تبين له الأمر .

والصادق: نعت النبي عليه الصلاة والسلام للمدح لا للتخصيص ولا للتوضيح، لأن النبي عليه الصلاة السلام الا يكون إلا صادقاً، والتفعيل في التصديق للنبة لا للتعدية، وكذا في التكذيب، فتصديق النبي نسبة الصدق إليه فيما يخبر به. وقوله تعالى: ﴿ لُولا أَخَرْتُنِي إلى الجَل قَريب فَاصَدُقَ ﴾ (٣) فمن الصدق أو من الصدقة: قريب فَاصَدُق ﴾ (٣) فمن الصدق أو من الصدقة: ﴿ والذي جاء بالصدق وصدَقَ به ﴾ (٤) أي: حقن ما أورده قولاً بما تحرّاه فعلاً

والصديقيَّة: درجة أعلى من درجات الولاية ، وأدنى من درجات النبوّة ، ولا واصطة بينها وبين النبوّة ، فمن جاوزها وقع في النبوة بفضل الله تعالى في الزمان الأول

وصديقات : تصغير (أصدقاء) وإن كان لمؤنث .

وصديقون: للمذكر

وصدقت الرجل في الحديث تصديقاً . وأصنق المرأة صِدَاقاً .

﴿ وَلَقَدَ بِوَانَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوًّا صِدَقَ ﴾ (°) انزلناهم منزلاً صالحاً.

الصاحب: الملازم إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً ، ولا يفرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر ، أو بالعناية والهمة .

<sup>(</sup>١) الميافات : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) من : خ .

<sup>(</sup>٣) المنافقين: ١٠.

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) يونس: ٩٣ .

( ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته )(١). ويقال للمالك للشيء هو صاحبه ، وكذلك لمن يملك التصرف.

وقد يضاف الصاحب إلى مُسُوسِه نحو: صاحب المبير. الجيش، وإلى سائيبه نحو: صاحب الأمير.

والصحابة: في الأصل مصدر أطلق على أصحاب الرسول، لكنها أخص من الأصحاب لكونها بغلبة الاستعمال في أصحاب الرسول كالعَلَم لهم، ولهذا نسب الصحابيّ إليها بخلاف الأصحاب.

والصاحب مشتق من الصحبة ، وهي وإن كانت تعم القليل والكثير لكن العرف خصصها [ لمن كثرت ملازمته وطالت صحبته ] (٢)

ثم الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة في حال حياته يقطّة مؤمناً به ومات على ذلك ولو أعمى كابن أم مكتوم وغيره ممن حنكه النبي أو مسح وجهه من الأطفال أو من غير جنس البشر كوفد [جنّ ] (") نصيين . واستشكل ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة » ذخوله في اسم الصحبة ، وكمن لقيه من المملائكة ليلة الإسواء وغيرها بناء على أنه مرسل إليهم أيضاً ، وعليه المحقفون .

وقد عبر بعضهم بالاجتماع دون اللقاء إشعاراً باشتراط الاتصاف بالتمييز فلا يدخل في الصحبة من حَنَّكه من الأطفال أو مسح على وجهه ، إذ لهم رؤية وليس لهم صحبة ، وخرج به أيضاً الأنبياء اللهن اجتمعوا به ليلة الإسراء وغيرها ، ومن

اجتمع به من الملائكة لأن المراد الاجتماع المتعارف لا ما وقع على وجه خرق العادة . ومقامهم أجُلُ من رتبة الصحبة .

والتابع: هو الذي رأى الصحابي ولقيه وروى عنه أو لا ، ولا يشترط فيه ولادته في زمن النبي . والتابع الذي هو من بني هاشم وبني المطلب هو من الأل لا من الصحابة .

وضَاحَبَ: يستعمل متعدياً بنفسه إلى مفعول واحسد نحو: (صَاحَبَ رَيدٌ عمراً) ويقال (صاحب زيد مع عمرو) ويقال للأدون إنه صاحب الأعلى لا الغكس.

الصَّحيح: هو في العبادات والمعاملات ما استُجمعت أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبراً في حق الحكم على حسب ما استضمل في الحسيات.

والصحيح في الحيوان: ما اعتدلت طبيعت واستكملت قوته.

والصحيح من الأفعال: ما سلمت أصوله من حسوف العلم وإن وجد الهمسزة والتضعيف في أحدها.

والسالم : ما سلم أصوله منهما أيضاً .

والصحيح من البيع: ما يكون مشروعاً بأصله ووصفه، وهو المراد بالصحيح عند الإطلاق.

والصحة في الأصول إذا أطلقت يراد بها الصحة الشرعية .

الصواب: هو الأمر الثابت في نفس الأمر لا يسوغ إنكاره.

<sup>(</sup>١) ليس في : خ .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من (خ) وبدل ذلك في (ط) ؛ بما

والصدق : هو الـذي يكون مـا في الذهن مـوافقاً للخارج .

والحق : هو الذي يكون ما في الخارج موافقاً لما في الذهن .

[ والسداد : هو الصواب من القول والعمل ](١) . والصبواب والخسطأ : يستعملان في الفروع والمجتهدات .

والحق والساطل: يستعسلان في الأصدول المعتقدات ، وإذا وجد الثواب وجد الصواب ويوجد بدونه أيضاً (٢).

والصواب يستعمل في مقابلة الخطأ .

الصورة ، بالضم: الشكل ، وتستعمل بمعنى النوع والصفة (٢).

وهي جوهر بسيط لا وجود لمحله دونه ، إذ لو وجد فَحَرَضٌ على طريقة المتكلمين لكونها قائمة بالغير ، وجوه على طريقة الفلاسفة لأنها موجودة لا في موضوع لأنها ليست في محل مقوم للحال بل هي مقوّمة للمحل ، وكذا الصورة الذهنية للجواهر.

والصورة : ما تنتقش به الأعيان وتمييزها عن غيرها .

وقد تطلق الصورة على ترتيب الأشكال ووضع

بعضها من بعض واختلاف تركيبها وهي الصورة المخصوصة<sup>(3)</sup>

وقد تطلق على تسركيب المعساني التي ليست محسوسة فإن للمعاني ترتيباً أيضاً وتركيباً وتناسباً ، وصورة ويسمى ذلك صورة فيقال صورة المسألة ، وصورة الحاوم الحسابية والعقلية كذا وكذا . والمراد التسوية في هذه الصورة المعنوية .

والصورة النوعية: هي الجوهـر التي تختلف بها الأجسام أنواعاً.

والصورة الذهنية: قائمة باللهن قيام العُرَض بالمحلّ .

والصورة الخارجية: هي إما قائمة بذاتها إن كانت الصورة جوهرية، أو بمحل غير الندهن إن كانت الصورة عَرَضية، كالصورة التي تراها مرتسمة في المرآة من الصورة الخارجية.

وقد يراد بالصورة الصفة كما في حديث [ « رأيتُ ربي في منامي في أحسن صورة » أي : صفة يعني في أحسن إكرام ولطف . وقالوا في حديث ] (٥) وإن الله خلق آدم على صسورتسه » قان أصل الصفات مشتركة ، والتفاوت فيها إنما نشأ من الانتساب إلى الموصوف لما تقرر غند أثمة الكثف والتحقيق أن للصفات أحكاماً في

عند حذف المشخصات ويقال: صورة الشيء ما به يحصل الشيء بالعقل. الصورة الجسمية جوهبر متصل بسيط لا وجود لمحله دونه، قابل للإبعاد الثلاثة المذرك من الجسم في بادىء النظر. الصورة النوعية: جوهبر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود منا حل فيه. من والتعريفات المسيد الشريف.

<sup>(</sup>١) من : (خ) .

 <sup>(</sup>٢) عبارة (خ): والصواب والخطأ: يستعملان في الأصول والمعتقدات.

 <sup>(</sup>٣) بإزائه في هامش (خ) حاشية: ولفظ الصورة وبطلق على
الصورة العقلية الحالة في النفس وعلى المعنى المجرد
عن اللواحق البادية المتميزة عند النفس بواسطة الصورة
الحالة فيها.

<sup>(\$)</sup> بإزائه في هامش (خ) حاشية : «صورة الشيء ما يؤخذ منه

<sup>(</sup>٥) من : خ .

الموصوف ، فإن العلم والقدرة يصير بهما الموصوف عالماً وقادراً . كذلك للموصوفات أحكام في الصفات ، فإن العلم والقدرة بانتسابهما إلى القديم يصيران قديمين ، وبالانتساب إلى الحادث يصيران حادثين ؛ فوجوده تعالى وسائر صفاته مقتضى ذاته بل عين ذاته ، بخلاف وجود الإنسان وصفاته .

[ وفي هذا الحديث أقوال غير هذا منها : أن الضمير عائد إلى آدم أي حلق الله آدم على صورته الني كان عليها في أول الخلقة ، وما كان فيه استحالة صورة وتبديل هيئة من النطقة إلى العلقة ومنها إلى غيرها كما في أولاده ، ويؤيد هذا الوجه قوله عليه المصلاة والسلام و فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً » والرواية بالفاء في البخاري » رضي الله عنه وجميع نسخ و البخاري » رضي الله عنه وجميع نسخ في رجل لطم وجه رجل فزجره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذليك ، فالضميسر عائد إلى الملطوم ] (١).

الصَّيْحَة : [ رفع الصوت ](1) قد يراد بها المصدر بمعنى العياح فيحسن فيها التذكير ، وقد يراد بها السوحدة من المصدر فيحسن فيها التأنيث [ والأصدوات الحيوانية من حيث إنها تابعة للتخيلات مُنزُلة منزلة العبارات ](1).

الصير : الحبس . صيره عنه يصيره : حبسه .

والصير في المصيبة .. وأما في المحاربة فهو

شجاعة ، وفي إمساك النفس عن الفضول قساعة وعفسة ، وفي إمساك كسلام الضميسر كتمسان . فاحتلاف الأسامي باختلاف المواقع .

والصُبْرَة بالضم : ما جُمع من الطعام بلا كيل ولا وزن .

والصّبور: هو الذي لا يعاقب المسيء مع القدرة عليه ، وكذا الحليم .

وشهر الصير: شهر الصوم . ﴿ قما أَصْبَرَهُم على النال ﴾ ("): أي: ما أجرأهم

واصطبر للعبادة : كقولك للمحارب اصطبرُ لقَرْنَكَ .

أعظم الخطبة صبر البلية [كما هو المستعمل في الجاهلية ](١)

الصَّيِخة : هي الهيشة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض ، وهي صورة الكلمة والحروف مادتها

والأبتية: هي الحروف مع الحركات والسكنات المخصوصة.

الصلح ، بالضم : السُلْم ، ويؤنث . والصلاح : ضد الفساد ، وصلح (كمتع وكرم ) .

واصلحه ضد أفسده وأصلح إليه : أحسن :

حكى الفراء الشم فيما مضى ، وهو بالضم اتفاقاً إذا صار الصلاح هيئة لازمة كالشرف ونحوه ، ولا يستعمل الصلاح في النموت فلا يقال : قول صلاح ، وإنما يقال : قول صالح ، وعمل صالح

(١) من : خ .

والصلاح: هو سلوك طويق الهدى وقيل: هو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل.

والصالح: المستقيم الحال في نفسه. وقال بعضهم: القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق

العباد . والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومتمنى الأنبياء والمرسلين [ وسبيل رجاء الصلاح

ومتمنى الأنبياء والمرسلين [ وسبيل رجاء الصلاح من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام هنو سبيل الاستغفار من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . وفي وما ذاك وأمشاله إلا لهضم النفس آ<sup>(۱)</sup> . وفي دوقف الخصاف ۽ : من كان مستوراً ليس بمهتوك ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريقة سليم الناحية من الأذى ، قليل السوء ، ليس يعاقر النبيذ ولا ينادم عليه ، وليس بقداف للمحصنات ولا معسروفاً بكان ، فهذا عندنا من أهسل الصلام )<sup>(۱)</sup>.

الصعُود: صَعِدِ في السُّلُم (كسمع) صعوداً. وفي الجبل وعليه تصعيداً.

وأُصعد في الأرض: وهو أن يتوجه مُسْتَقبِلُ أرض أرفع من الأخرى . وعن أبي عمرو: ذهب أينماً توجه .

وقد يعدَّى بإلى لتضمنه معنى القصد والتوجه. واستعير الصعود لما يصل من العبد إلى الله: 

[ ﴿ إِلَيْهِ يَصِعُدُ التَّكِمُ الطَّيْبُ ﴾ ] ("). كما استعير النزول لما يصل من الله. [ إلى

العيد ]<sup>(۱)</sup> .

( والصُّعود ( بالفتح ) : ضد الهبوط ) (\*) .

وبلغ كذا فصاعداً أي : فما فوق ذلك .

المُسَدّع: صَدَعَه (كبنعه): شقّه أو شقه نصفين، أو شقه ولم يفترق.

وفلاناً: قصله لِكُرْمه. وبالحق: تكلم به جُهاراً.

وبالأمر : أصاب به موضعه وجاهر به .

وإليه صدوعاً : مال .

وعنه : انصرف . والفلاةُ : قطعها .

وقوله تعالى : ﴿ فَاصَدَعْ بِمَا تُؤْمَو ﴾ (ا) أي : شقّ جماعتهم بالتوحيد ، أو اجهر بالقرآن ، أو أظهر ، أو احكم بالحق ، وافصل بالأمر ، أو اقصد بما تؤمر ، أو فَرَق بين الحق والباطل .

[ الصَّعَق (محسركة): شهدة الصوت، وك (كُتِف): الشديد الصوت] (١).

الصَّاحِقة : في « القاموس » : الموت . وكل عداب مهلك ، والنار .

فالموت كقوله تعالى : ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّفُواتِ وَمَنْ فِي السَّفُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ (أ)

والعذاب كفوله : ﴿ فَأَخَذُتْهُمْ صَاعِقَةً ﴾ (^) .

والنار كقوله : ﴿ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ مِهَا مَنْ يَسَاء ﴾ (٩) .

[ قوله تعالى : ﴿ وَحَرُّ مَوْسَىٰ صَعِقاً ﴾ (١) أي :

<sup>(</sup>۱) من : (خ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

 <sup>(</sup>٣) فاطر : ١٠ وما بين المعقولين من : (خ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٥) الحجر: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) من : خ .

<sup>(</sup>٧) الزمر : ٦٨ .

<sup>(</sup>A) فصلت : ۱۷ .

<sup>(</sup>٩) الرهد: ١٣.

<sup>(</sup>١٠) الأعراف : ١٤٣ .

مغشيًا عليه ]<sup>(۱)</sup> .

وصيحة العذاب

والمِخْراق الذي بيد الملك سائق السحاب ، وهو جُرمٌ ثقيل مذاب مُقْرَع في الأجزاء اللطيفة الأرضية الصاعدة المسماة دخاناً . والمائية المسماة بخاراً ، وهو حاد في غاية الحدة والحرارة ، لا يقع على شيء إلا تفتت وأحرق ونفذ في الأرض حتى يبلغ الماء فينطفىء ويقف . ومنه الخارصيني .

الصّريح : هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه .

والكناية : ما خفي استعماله فيه وفي غيره . وحكم الأول ثبوت مدلوله مطلقاً ، وحكم الشاني ثبوته بنية .

الصَّرُف : هو أخص من المنع لأن المنع لا يلزمه اندفاع الممنوع عن جهة بخلاف الصَّرف .

وفي الشريعة: بيع الثمن بالثمن أي: أحد الحجرين بالآخر.

وصَرف الحديث : أن يزاد فيه ويحسن . من الصرف في الدراهم ، وهو فضل بعضها على بعض في القيمة .

والصَّيْرَفيّ: المحتال في الأمور، كالصريف وصرَّاف الدراهم .

وتصريف الآيات : تبينها .

وفي الدراهم : إنفاقها .

وفي الكلام : اشتقاق بعضه من بعض .

وفي الرياح : تحويلها من وجه إلى وجه . وفي الخمر : شُرْبِها صِرْفاً .

الصُّوْت : هو من صات يصوت ويصات : إذا نادى .

والصِّيت : الذُّكُر الحسن .

الصدى : هوما يجيبك من الوادي .

قالوا في تعريف الصوت: هو كيفية قائمة بالهواء تحدث بسبب تموجه بالقرع أو القلع فتصل إلى الصماخ بسبب وصول محلها وهو الهواء. وليس كذلك، إذ لو كان قائماً بالهواء لما سمع من قعر الماء وكذا من وراء جدارٍ دُقّ، ولا يشترط لإدراكه وصول الهواء المقروع لهذين، ولانه يسمع من المكان العالي، والهواء لا ينزل طبعاً ولا قسراً. والصوت أعم من النطق والكلام.

[ وما لم يسمع من المتكلم من كان يقرب منه فهو وَنُذُنَّةُ لا كلام أنا )

(والأصوات الحيوانية من حيث إنها تابعة للتخيلات منزّلة منزلة العبادات)(٢). وما خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فهو صوت ، وإن اشتمل ولم يفد معنى فهو لفظ ، وإن أفاد معنى فقول ، فإن كان مفرداً فكلمة ، أو مركباً من النين ولم يُفِد نسبة مقصودة فجملة ، أو أفاد ذلك فكلام ، أو من ثلاثة فكلم .

الصفح : هو ترك التثريب ، وهو أبلغ من العفو ، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح .

والصَّفْح منك: جنبك ومن الوجه والسيف: عَرْضه، ويضم.

الصليب: المربع المشهور للنصاري من

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>۱) من : خ . (۲) من : خ .

الخشب . يُسدّعسون أن عيسى النبي صُلِب على خشبة على تلك الصورة .

الصُّقع (بالقاف): الضرب بالراحة على مقدّم الرأس

ر[ الصفع ] ، بالفاء : هو الضرب على القفا ، ويقال : ذو القاف في الأجسام الأرضية .

والصُّعق : بتقديم العين في الأجسام العلوية .

والصَّفْقة: ضرب السد على السد في البسع والبيعة، ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه .

الصَّبْغ (بالفتح): التلوين. وبالكسر: ما يصبغ به .

والصَّبغة (بالكسر والسكون): الدُّين والملَّة . وصِبْغةُ الله : فِطْرَتُه أو التي أمر بهما محمداً وهي الختانة .

والصَّبَّاغ : مَنْ يُلَوِّن الثياب .

الصنع: هو تركيب الصورة في المادة . وصنع إليه معروفاً ، وصنع به صنعاً قبيحاً : أي فعل .

الصَّلَة : [ هي في الأصطلاح ما هنو في منوقع المفعول به ](١) تقال [ بالاشتراك ](١) عندهم على ثلاثة :

صلة الموصول: وهي التي يسميها سيبويسه حشواً، أي: ليست أصلاً وإنما هي زيادة يتم بها الاسم ويوضّع معناه

وهذا الحرف صلة : أي زائد .

وحرف جر صلة بمعنى وصلة كقوله: (مررت بزيد).

الصراحيّة : هي آنية للخمر . و[الضراحِيّة] بالتخفيف : الخمر الخالصة .

الصَّدَف: هو حيوان من جنس السمك يخلق الله اللؤلؤ فيه من مطر السربيع، ويتخرج من ملتقى البحرين العذب والمالح. وقد نظمت فيه:

ولُـ وُلُـ وَلَـ وَ مَـ دُ جَـ رُدَتْ صَـ دَفَـها

وتسازُرَتْ لَـوْنَ السَّمِا زَرَقَـيها فَسَرُلُتُ مِـنْ وَجْهِ تِلْوُنُها لِما

فَ اجَبْتُهُ إِذ ذَاكَ مِنْ بَحْرَيْها

الصَّقْر: هو كل طير يصيد من البُراة والشواهين ، واللبن الخالص ، والدبس ، وعسل الرطب والربيب .

الصَّوْم: هو في الأصل الإمساك عن الفعل، مَطْعِماً كان أو كلاماً أومشياً.

وفي الشرع: إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسسود عن تنساول الأطببين والاستمناء والاستقاء.

والصائم للواحد والجميع .

والصوم مركب من أجزاء متفقة ، فينطلق على بعضه اسم الكل كاسم الماء ينطلق على ماء البحر وعلى القطرة ، ولهذا لوحلف أن لا يصوم حنث أبالامساك إلا أن يذكر المصدر فحينت نما دون يسوم ، كذا في (لا يصلي) ، فإنه يحنث بدون ذكر المصدر بركعة صحيحة ، وبذكره لا يحنث بما دون ركعتين إذ المصدر للكمال .

[ لكن فرق بين الصوم والصلاة من حيث إن

(١) من : خ .

الصلاة ماهية مركبة من القيام والقعود والركوع والسجود ، إلا أنها لا ينطلق على بعض جزئهــا اسم الكل كما في الصوم.

واعلم أن الصنالاة لما اشتملت على حدركات وسكنات ، والحركة عبارة عن شغل حيز بعد أن كان في حَيْر آخر. والسكون عبارة عن شغل حيز واحدفي زمانين، فشغل الحيز جرءماهية الحركة والسكون، وهما جزء ماهية الصلاة ، وجزء الجزء جزئي ، استدل به أحمد والإمامية والزيدية وبعض المتكلمين كالإمام الرازي على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة ، فإن شغل الحيز في هذه الصورة منهيّ عنه ، لأنه كنونٌ في الأرض المغصنوبية ، وهي منهى عنه فكان جزء ماهية هذه الصلاة منهياً عنه ، وعلى هذا التقرير فالغصب والمجرم ههنا جزء من ماهية الصلاة فاستحال تعلق الأمر بهذه الصلاة فلم تكن هذه الصلاة مأموراً بها ، إذ الأمر بالكل التركيبي أمر بالجزئي ، فلا يكون آتياً بالمأمور به ، والجواب عنه أن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست ماموراً بها من حيث إنها صلاة مقيدة بكونها في تلك الأرض ، بل من حيث هي صلاة مطلقاً ، وحينئذ كون جزء الصلاة المطلقة منهيأ عندهم ، والهيئة الحاصلة بها بعد الجمع ، وإن كانت منهياً عنهما ، لكن لا تكنون مسوجيسة لنهي الصفلاة المطلقة ، ضرورة كونها غير لازمة لها ، إذ المطلقة قد تتحقق بدونها ، وإذا كانت المطلقة غير منهي عنها أتي بها لأنه قد أتى بالصلاة المقيدة ، والمقيد يستلزم المطلق فيكون قد أتى

بالمأمور بها . نظيره ما قال السيند لعبده : افعيل هـذا ، أو لا تدخـل هذه البدار ، فـإنـه إذا فعـل المأمور في المدار المنهى عنها يقطع بطاعته من حيث إنه أتى بالمأمور به ، ويقطع بعصيبانه نصبًا من حيث إنه دخل البدار المنهى عن دحولها ، كذلك فيما نحن فيه ، فلا يلزم توارد الأمر والنهى على الشيء الواحد بالاعتبار الواحد ، وقد أجاب الإمام الغزالي عليه الرحمة عنه بان جهة كونها صلاة مغايرة لجهة كونها غصباً ، ولما تغايرت الجهتان لم يبعد أن يتفرع على كل واحد من هاتين الجهتين ما يليق به . انتهى . وقد ضعَّفه الـرازي بما نقلناه ۲<sup>(۱)</sup> .

صَّةً : هو صوت أوقِع موقع حروف الفعل ، ويقال للواحد والاثنين والجمع والمؤنث ، بخلاف ( اسكت ) .

وصِّهِ بالتنوين : بمعنى إسكت سكوتاً تاماً في وقت ما ، وبـلا تشوين : اسكت سكـوتـك ، ثم أتيم ( صه ) مقامه ، ولما كان هو سادًا مُسَدُّ الفعل اعتبر النحويون بأنه اسم الفعل قصراً للمسافة ، وإلا فهو اسم للمصدر في الحقيقة.

صار : هي تامة قد تكون لازمة بمعنى رجع ، وتتعدى بإلى: ﴿ وإلى الله المُعسِس ﴾ (١) وقد تكون متعدية بمعنى (آمال) نحو، ﴿ فَصُرْهُنَّ إليك ﴾ ٣٠ . ويلحق بصار مشل: آلَ ورجع واستحال وتحوَّل وارتد : ﴿ فَارِنَدُ بُصِيراً ﴾ (٢) . الصمم: هو أن يكون الصَّماخ قد خلق باطنه

 <sup>(</sup>١) ما بين معقولين من (خ).

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٢٨ .

<sup>&</sup>quot; (٣) البقرة : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٩٦ .

أصم ليس فيه التجويف البياطن المشتمل على الهواء الراكد الذي يسمع الصوت بتموجه والطُّرُشُ(١) والوَقْرِ : هـ أن تمييع الآفة عن وصَمَمْتُ عزيمتي ن بالتخفيف لا بالتشديد 🛒 💮 صدر عن المكنان: رجع [ومنه طواف 计超级设置数 医电影 وإليه : جاء . SALAN COLUMN ( والواردُ : الجائيُّ . ( ١٣٠٠ ) المعاد أراه الله والعمادر: المنصرف)<sup>(۳)</sup>. الصبا: صبا، من اللهويمبوصيوة. وصبي ، من فعيل الصبى ، يصبي صبئ بالكسير والقصر، وصباء بالفتح والمد المراجع المداوي الصحراء: هو فضاء واسع لا نبات فيهم، والأنان التي يمازج بياضها عبرة ، وقد نظعت فيه الله الم تَعِيشُ بِـلا أَمْن مَن السَّمْسَوْ لَحَسْظَةً مِنْهَ وَ وَا كُصَحْرَاءَ في وادِي السُّحَاعَ تَعِيثُ

وصَغُرَ : كَكُرُم صَغِواً وصِعَارة بِالفِتح خلاف العِظْم ، أو الأول في الجرم والثاني في القَدْر . صالح : ( النبي عليه الصلاة والسلام )(°) وهو ابن عبيـد [ بن ميف بن ناشخ بن عبيد بن حادر بن تمود بن عاد بن عنوس بن إرم نوح عليه الصلاة والسلام ] ال وهـ و شاب ، وكنانوا عبرباً مه والشام ، فأقسام فيهم عشرين ، وهو ابن ثمان وخمسين سنة 📜

> [ نوع ا(۲) ﴿ الصَّمَد ﴾ (٧) : السيد الم الحوائج ، مِنْ ( صَمَد ) إذا قصا ﴿ الصَّاحَّة ﴾ (٨) ؛ الفخة . ﴿ صَرْعَى ﴾ (<sup>()</sup>) : مُوتَى . ﴿ كَالْصُرِيمَ ﴾ (١٠ : كَالْبَسَانَ الذّ

أى : ذهبت . ﴿ مِنْ مَاءِ صَدِيد ﴾ (١١) : مر أهل النار .

﴿ إِلَّا مَنْ هُو صَالِ الجَدِ

في علمه أنه من أهل النار ﴿ فَصَعِقَ ﴾ (١١) : خرَّ هَ : ﴿

﴿ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا ﴾ (١١) : س

Lower bay

1.00

 (١) بإزائه في هامش (خ) تعليقة : و في و القباموس » هنو أهون الصمم، والوقر: يُقُل في الأذن أو ذهباب السمع **كلة أ**و الرواد الموارية الله الموارية الله الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية

[ الصغير ] : قال سيبويه : لا يقال صغير وأصاغر

إلا بالألف واللام ، كذا سمعنا العبرب (تقول :

الأصاغر ) (٤) وإن شئت قلت : الأصغرون .

(٢) ما بين معقونين من : خ

(٣) ما بين قوسين ليس في : خ .

(٤) ما بين قوسين ليس قي : خ . (٥)ما بين قوسين ليس في : خ .

(1) ما بين معقوفين من : خ .

(٧) الاخلاص : ٢ .

(٨) عيس : ٣٣ .

(٩) الحاقة : ٧ .

(١٠) القلم : ٢٠ .

(۱۱) ابراهیم: ۱۱.

(١٢) الصافات : ١٦٣ .

(۱۳) الزمر : ۱۸ .

(١٤) الذاريات : ٢٩ .

化基金型氯化物 医原生性病

esta aprili en

الأصابع جبهتها فِنْلُ المتعجب . ﴿ ضَرَّة ﴾ (١١) : ضيحة . ﴿ كَانَ صِدَّيقاً ﴾ (1): مالازماً للصَّدق، كثير ﴿ صَدَّقاتِهِنَّ ﴾ (1): مهورهنَّ : ﴿ صِوَاطِ الجَمِيمِ ﴾ (أأ): طريق النار . التصديق. والمراد المراد والمراد المراد المرا ﴿ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ (١١): لا إِنَّه إِلا الله . ﴿ صَوَافً ﴾ ؟ : قائمات قد صففنَ أيديهنَّ ا وأرجلهن ﴿ مِنْ صَبِياصِيهِم ﴾ (أنا): من حصونهم . ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ [من السَّماء ] ﴾ ٢٠٪ من الصُّوب ، ﴿ الصُّورِ ﴾ (١١): الْقُرْنَ بِلَغَةُ عِكَ . . . ﴿ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ ﴾ (١١) : فلا مغيث لهم يحرسهم وهو النزول ، يقال للمطر والسحاب . من الغرق ، أو فلا إغاثة لهم . ﴿ صِبْغَمَة الله ﴾ (٤): فطرة الله التي قبطر الناس عليها فإنها حلية الإنسان . ﴿ صَغَارٍ ﴾ (١٨) : ذل وحقارة . ﴿ صُدٌّ ﴾ (٥) ; صرف ومنع ... ﴿ عَذَابِ أَصَعَدا ﴾ (١): شاقباً يعلو المعذب ﴿ كُفَتُلُ صَفُوانَ ﴾ (١): كمثل حجر صلد أملس ويغلبه . ﴿ صَفَّعَنَفًا ﴾ (١٠) : مستوياً . . . نقى من التراب . ﴿ صَاغِرُونَ ﴾ (٢) : عاجزون أَذَلَاء . ﴿ وَصِيئِعُ فَلَاكِلِينَ ﴾ (١٠): أي: السدمن إدام ﴿ صَفَّراءُ فَاقِيعٌ ﴾ (٨) : يقال أصفر فاقع ، وأجمر يصبغ به الخبر أي: يغمس فيه للالتدام. قان ، وأخضر ناضر ، وأسود حالك ، فهذه التوابع ﴿ وَصَلُواتَ ﴾ (١١): كنائس اليهود . تدل على شدة الوصف وخلوصه . ﴿ صَوَامِع ﴾ ١٠٠ : صوامع الرهابنة . ﴿ فِيهَا صِن ﴾ (٩) : بَرْدُ شديد، والشائع إطلاقه ﴿ الصَّافِنات ﴾ (الله : الصافن من الخيل : الله ي للريح الباردة . يقوم على طرف سنبك يد أو رجل . ﴿صَدَف ﴾ (١٠) : أعرض من المديد إلى إنه إنه إنه الله ﴿ صَرَفْنَا إِلَيْكِ ﴾ (٣٠) : أَمَلْنَا إِلَيكَ . . . . .

|                                                     | Salar Registration        |                                              |    | 4 4 4 4 4                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----|---------------------------|
|                                                     | (١٤) الباً : ٣٨ .         | A SA PAGE SAME                               | .7 | (١) مريم : ١١ و٥٥ .       |
|                                                     | (١٥) الأحزاب : ٢٦ .       |                                              |    | (٢) الحج : ٣٦ .           |
|                                                     | (١٦) الأنعام : ٧٣         | 4 - 2 - 44 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - |    | (٣) البقرة : ١٩           |
|                                                     | (۱۷) يېل: ٤٣              |                                              |    | (٤) البقرة : ١٣٨ .        |
|                                                     | (١٨) الأنعام : ١٣٤ .      |                                              |    | (٥) النساء : ٥٥ .         |
| 1000 4400 9                                         | (١٩) الجن : ١٧            |                                              |    | (٦) البقرة : ٢٦٤.         |
|                                                     | ` · ' ' ነ ነ ነ : ተ ( ነ ነ ) |                                              |    | (٧) التوبة : ٢٩ .         |
| (٢١) المؤمنون: ٣٠. وفي (خ) توهو ما يصطبغ به أي يغمر |                           | . * :                                        |    | (٨) البقرة : ٦٩ .         |
| <b>اغ.</b> د د د ایک ا                              | به ويؤكل به، وكذا الصب    |                                              |    | (٩) آل عبران : ١٧ .       |
|                                                     | (۲۲) الحج : ۲۰ .          | 4. 4 J. 4                                    |    | (ُ*أُ)الأَثْمَامُ : ١٥٧ . |
| September 1997                                      | (٢٣) الحج : ٤٠ .          |                                              |    | (١١) الذاريات : ٢٩ .      |
|                                                     | (۲٤) صَی : ۲۱ ،           |                                              |    | (۱۲) التساء : ٤ .         |
|                                                     | (٢٥) الأحقاف : ٢٩         |                                              |    | (۱۳) الصافات : ۲۳ .       |

أصم ليس فيه التجويف البياطن المشتميل على الهواء الراكد الذي يسمع الصوت بتموجع مري والطَّرَشُ(١) والوَقْرِ : هـ أن يُمنِه الآفة عن **الحس .** (1994) التراثير القرار وصَمَّمُ الأَمْرِ ﴿ مَضَى عَلَى رَأَيْهِ فِيهِ . وصَمَمْتُ عزيمتي زبالتخفيف لا بالتشديد .

صدر من المكتان: رجع [ ومنه طواف And American الصدر ]<sup>(۱)</sup> . Essay British San Commence وإليه : جاء .

( والوارد : الجالئ . المسالة ا

والصادر: المنصرف)<sup>(۳)</sup>.

المها: صبا، من اللهويصبوصبوة.

وصبي ، من فعـل الصبي ، يصبي صبئ بالكسـر والقصر ، وصَباء بالفتح والعدُّ .

الصحراء : هو فضاء واسع لا نبات فيه ، والأتان التي يمازج بياضها غبرة ، وقد نظمت فيه المنت

تَعِيشُ بِسِلا أَمْنِ مِن السَّدَّهُ وَلَحُسَظَةً عِلَى ﴿ كَصَحْمُ رَاءَ فِي وَادِي السَّبِاعِ تَعِيثُنُّ

[ الصغير ] : قال سيبوية : لا يقال صفير وأصاغر إلا بالألف واللام ، كـذا سمعنا العـرب ( تقول : الأصاغر)(٤) وإن شئت قلت : الأصغرون .

وصَغُرَ : كَكُرُم صغِراً وصِغارة بـالفتـح خـلاف العِظَم ، أو الأول في الجرم والثاني في القَدْر .

صالح : ( النبي عليه الصلاة والسلام )(°) وهو أبن عبيد [ بن سيف بن تاشخ بن عبيد بن حاذر بن ثمود بن عاد بن عنوس بن إرم بن سام بن سيندنا نوح عليه الصلاة والسلام ](ا) بعثه الله إلى قوسه وهــو شاب ، وكــانوا عــرباً منــازلهم بين الحجــاز والشام ، فأقيام فيهم عشرين سنة ، ومات بمكة وهو ابن ثمان وحمسين سنة

[ نوع ]<sup>(۱)</sup>

﴿ الصُّفَد ﴾ (٧) : السيد المصمود إليه في الحوائج ، مِنْ ( صَمَد ) إذا قصد .

﴿ المَّاحُّةِ ﴾ (٩) : النفخة بنا النفخة المُعلِقَة إلى المُعلِقَة إلى النفخة المعلقة ا ﴿ صَوْعَى ﴾ (٩) ﴿ مُوتَّى .

﴿ كَالْمُسْرِيمِ ﴾ (أأ : كالبستان الذي صرمت تماره اي : ذهبت .

﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيد ﴾ (١١) : هو ماء يسيل من جلود أهل النار .

﴿ إِلَّا مَنْ هُو صَالَ الجَحِيمِ ﴾ (١١) : إلَّا من سبق في علمه أنه من أهل النار فَيَصْلاها لا مُحالَةً .

﴿ فَصَعِقَ ﴾ (١١) : خرّ مَيتاً أو مغشياً عليه . .. ﴿ فَصَعَّتُ وَجُهَهَا ﴾ (١١): فلطمت بأطراف

(٧) الاخلاص : ٢ .

(۸) عبس : ۳۳ 🕝

(٩) الحاقة: ٧ .

(١٠) القلم: ٢٠ .

(۱۱) ابراهیم : ۱۹ ،

(١٣) الصافات : ١٦٣ -

(١٣) الزمر : ١٨ .

(١٤) الذاريات : ٢٩ .

(١) بإزائه في هامش (خ) تعليقة : « في • القباميوس، هنو أهون الصمم، والوقر: يُقُل في الأذن أو ذهباب السمع

(۲) ما بين معقوفين من : خ 🗀

(٣) ما بين قرسين ليس في : خ .

(٤) ما بين قوسين ليس في : خ .

(٥) ما بين قوسين ليس في : خ .

ما بين معقوفين من : خ .

Janes

1. 4 - 24

a grander and

الأصابع جبهتها فِعْلُ المتعجب في المناف المناف ﴿ صَرَّة ﴾ (١١) : صيحة . ١٠٠٠ من المناف المناف المناف ﴿ كَانَ صِدَّيقاً ﴾ (١): ملازماً للصانق، كثير ﴿ صَدِّقاتِهِنَّ ﴾ (١): مهورهنّ : **التصديق.** و المعادية المعادي ﴿ صِراطِ الجَحيم ﴾(١١): طريق النار . ﴿ صَوَافً ﴾ (1): قائمات قد صففن أيديهنَّ ﴿ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ (١١) : لا إلَّه إلا الله . وأرجلهنَّ ... ﴿ مِنْ صَياصِيهِم ﴾ (الله عن حضرتهم . Salar Sa ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ [مِن السَّمَاءِ] ﴾ (" : من الصَّوْبِ ، ﴿ الصُّورِ ﴾ (١١): القَرُّن بلغة عك . ﴿ فَلا صَرِيحَ لَهُمْ ﴾ (١١) : فلا مغيث لهم يحرسهم وهو النزول ، يقال للمطر والسحاب . ﴿ صِبْغَة الله ﴾ (٤) : فطرة الله التي فيطر الناس من الغرق ، أو فلا إغاثة لهم . ﴿ ﴿ وَهُمْ إِنَّا مِنْ إِنَّا لَهُمْ مِنْ الْغُرِقِ مِنْ إِنَّا إِنَّا ﴿ صَغَارٍ ﴾ (١٨) : ذل وحقارة . عليها فإنها حلية الإنسان . كُوْ صَدًّا ﴾ (٥) : صرف ومنع . ﴿ عَذَابِاً صَعَدا ﴾ (١١): شاقباً يعلو المعذب ﴿ كُمَثُـلِ صَفُّوانِ ﴾ (١) : كمثل حجر صلد أملس نقي من التراب . ﴿ صَفَّصَفاً ﴾(١): مستوياً . ﴿ صَاغِرُونَ ﴾ ٣٠ : عاجزون أذلًاء . . . : المناس ﴿ وَصِبْعَ لِلْآجِلِينَ ﴾ (١٠): أي : السعمن إدام ﴿ صَفْراءُ فَاقِعٌ ﴾ (٨): يقال أصفر فاقبع ، وأجمر يصبغ به الخبر أي: يغمس فيه للالتدام. ﴿ وَصَلُواتٍ ﴾ (١١) : كناس اليهود . قَانِ ، وأخضر ناضر ، وأسود حالك ، فهذه التوابع تدل على شدة الوصف وخلوصه . ﴿ صَوَاهِع ﴾ 🗥 : صوامع الرهابئة .: 😳 🦈 ﴿ قيها صِنَّ ﴾ (١) : بَرْدُ شديد ، والشائع إطلاقه ﴿ الصَّافِنات ﴾ (١١) : الصافن من الخيل : الله للريح الباردة . يقوم على طرف سنبك يد أو رجل . ﴿صَدَف ﴾ (۱۲) : أَجِرَضِ رِدَالَ اللهُ اللهِ اللهِ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second second                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| The state of the s | and the second          | Commence of the Commence of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (١) مريم : ٤١ و٥٥                 |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (١٥) الأحزاب : ٢٦ .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٢) الحج : ٣٦ .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (١٦) الأنعام : ٧٣       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣) البقرة : ١٩ .                 |
| e e e vege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۱۷) پش: ٤٣             | and the second of the second o | (٤) البقرة : ١٣٨ .                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (١٨) الأنعام : ١٣٤ .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٥) النباء : ٥٥ .                 |
| in the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (١٩) الجن : ١٧          | AND THE STATE OF T | (٦) البقرة : ٢٦٤.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲۰) طه : ۲۰۱ .         | · ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (٧) التوبة : ٢٩ .                 |
| ﴿ (٢١) العؤمنون: ٣٠. وفي (خ):وهو ما يصطبغ به أي يغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (A) البقرة : 19 .                 |
| <b>غ.</b> بر المركزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | به ويؤكل به، وكذا الصبا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٩) آل عمران : ١٧ .               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲۲) آلحج : ٤٠ .        | a ten e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( <sup>(1)</sup> )الأنعام : ١٥٧ . |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٢٣) الحج : ٤٠ .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۱)الذاريات : ۲۹ .               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲٤) ص : ۳۱ ،           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( <sup>۱۲)</sup> النساء : ٤ .     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٢٥) الأحقاف : ٢٩       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۳) الصافات : ۲۳ .               |

﴿ صَعِيداً زَّلَقاً ﴾ (١) : أرضاً ملساء ينزلق عليها باستنصال ما فيها من النبات . ﴿ صَارِبِينَ ﴾ (٢) ؛ قاطعين . 👙 💮 💮 ﴿ بِرِيحٍ صَرْضُو ﴾ ٢٠ : أي : شديدة الصوب أو البرد من الصر أو الصر ﴿ صَرْعَى ﴾ (٤) : مَوْتِي . ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (٥) : فقد مالت ( قلوبكما عن الواجب من مخالصة الرسول ) عنه 😳 💮 ﴿ وَلَقُدُ صَرَّفُنَا ﴾ (٧) : كررنا ربَّيِّنا . ﴿ الصِّلْصَال ﴾ (١): العلين اليابس الذي ك صلصلة إلى صوت مرا من المراجع المشاه المراجع ﴿ فَصُرْهُنَّ ﴾ (٩) : فأمِلُهُنَّ واضممهن من الله الله ﴿ الصُّدَفَيْنِ ﴾ (١): الجبلين . [أو ناحبتي الجبل أو ناحيتين من الجبلين ﴿ لُولَا أَنْ صِبَرِ رَبُّ عَلِيهِا ﴾ (١) : ثبتنا عِليها واستمسكنا بعبادتها . قليلًا كان أو كثيراً ، فهو ضَلال . ﴿ وَصِيهُواً ﴾ ؟ : وإناثاً يصاهَر بهنَّ مَا الله عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ

﴿ وصليتين ﴾ (١٠) : خارجين من دين إلى دين . وقيل: هم الذين يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرأون القرآن ، وقيل : هم قوم بين النصاري والمجوس . ﴿ مِن الصاغريين ﴾ (١٠٠ : ممن أهانه الله بكبره . ﴿ الصَّيْدِ ﴾ (١٦): هو ما كان ممتنعاً ولم يكن له مالك وكان حلالًا أكله صرفاً . ﴿ ولا نصراً ﴾ (١١) : أي حيلة ولا نصرة . ﴿ مَنزح ﴾ (١٨) : قصرً . ﴿ صَوِيم ﴾ (١١) : ليل وصبح أيضاً ، لأن كل واحد منهما ينصرف عن صاحبه . صِهْر : قرابة من النكاح ... ﴿ صبراط مستقيم ﴾ (١١) : طريق واضبح وهو الإسلام ] (١١) . . . . . فَصِّل لضَّاد [ الصَّلال ] : كل عدول عن النهج عمداً أو سهواً

ر صلوات من ربهم ﴿ جمع للتكرار أي إصلاة بعد صلاة . 

(١٣) في والقاموس، قبلتهم من مهب الشمال عند منتصف (۴) القلم : ۲۲ م مرد برد مرد بازی التام ا النهارة.

(1) Italia: Y. (١٤) البقرة : ٦٣ :

(٥) التحريم: ٤ وما بين القوسين ليس في : خ

> (١٦) المائدة : ١ . (٦) يوسف : ٧٢ .

> (١٧) الفرقان : ١٩ . (٧) الإسراء : ٨٩ .

> (١٨) النمل : ١٤٤ . . . (^) الحجر : ٢٦ .

(١٩) القلم: ٢٠. (٩) البقرة : ٢٦٠ .

(٢٠) البقرة : ٢١٣ ، (۱۱) الرعد : ٤ . .

(٢١) ما بين المعقوفين من : خ . (١١) الكهف : ٩٦ .

(١٢) الفرقان : ٢٤.

(١٣) الفرقان: ٥٤ وبإزائه في هامش (خ) الحاشية: ﴿عليهم

[ الضَّمار ] : كل ما لا تكون منه على ثقة فهـ و ضِمار . 🏿

[ الضمان]: كـل شيء جعلته في وعـاء فقــد

[ الضميس ] : كـل ضميـر وقـع بين اثنين مـذكـر ومؤنث هما عبارتمان عن مدلمول واحد جماز فيمه التــذكيــر والتــانيث كقــولهم : (الكـــلام يـــمى جملة) .

وتقديم الضمير على المذكور لفظاً ومعنى غير جائز عند النحويين ، وقبال ابن جنَّى بجوازُه وإنَّ كَمَانَ متأخراً عنه لفظاً ومعنى فلا نزاع في صحته ، وإن كان متقدماً لفظاً ومتاخراً معنى كما في قولك : ( ضرب غلامًه زيد) لأن المنصوب متأخر عن المرفوع في التقدير فلا جَرَم كان جائزاً ، وإن كان بالعكس كما في قبوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَبْتِلَى إِبْراهِيمَ رَبُّه ﴾ (١) فلا جَرَم كان جائزاً حسناً .

والحاق ضمير العؤنث قبـل ذكر الفـاعـل يجـوز بالاتفاق ويحسن

وإلحاق ضمير الجمع قبله قبيح عند الأكثرين وإذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدىء باللفظ ثم بالمعنى . هذا هو الجادة في القرآن : [كقوله ] ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا [ بالله وباليوم الآخِر ] ومَا هُمْ بِمُؤْمِنين ﴾ (١) . والعائد ينبغي أن يساوي عدته المعود عليه في الإفراد والتثنية والجمع ، ويوافقه في حالـه من

التذكير والتأنيث ، ولا يعود الضمير غالباً على جمع العاقلات إلا بصيغة الجمع سواء كنان للقلة أو للكثرة نحو: ﴿ والوَالداتُ يُرْضِنِعُنَ ﴾ ٣٠ .

وورد الإفسراد في قسولسه تعسالي : ﴿ وَازْوَاجِ مطهرة ﴾(١) وأما غير العناقل فبالغالب في جمع الكثرة الإفراد ، وفي جمع القلة الجمع وقد اجتمعا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُونِ عِشْدَ اشِ إِثْنَا عَشَىرَ شَهْراً ﴾ (٥) إلى أن قتال ﴿ مِنْهِا ارْبُعَةُ حُرُم ﴾ (٥) فأعاد منها بصيغة الإفراد على الشهور وهي للكثرة ﴿ قالا تَعْلَلْمُوا فِيهِنَّ ﴾ (١) فأعاده جمعاً على ﴿ أربعة خُرُم ﴾ وهي للقلة . ولا بد للضمير من مرجع يعود إليه ويكون ملفوظاً به سابقاً مطابقاً نحو: ﴿ وَعَصَنِي آدَمُ رَبُّهُ ﴾ (٧) .

أو متضمناً له نحو: ﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ كِهِ ( ١٠ أَو دَالًا عَلِيهِ بِالْأَلْتِرَامِ نِحُورُ ﴿ إِنَّا أَنْزُلْمُنَّاهُ ﴾ (١) أو مَنَاحِراً لَفَظاً لا رُبَّةً مطابقاً نحو: ﴿ وَلا يُشَاِّلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المجرمون ﴾ (١٠) . أو رتبةً أيضاً، وذلك في باب ضمير الشان والقصة ونغم وينس والتسازع .

أو متاخراً دالاً بالالترام نحو : ﴿ حتى توارَتْ بالجِمَابِ ﴾(اا)

وقبد يدل علينه السياق فيضمن ثقةً بفهم السنامع نحو: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾ (١١) .

وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه نجو: ﴿ وَمَا يُعَمُّرُ مِنْ مُعَمَّرُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهُ ﴾ (١١) .

(١) البقرة : ١٣٤ .

(٢) البقرة : ٨ وما بين معقوفين من : خ .

(٣) البقرة : ٢٣٣ .

(٤) آل عمران : ١٥ .

(٥) التوبة: ٣٦.

(٦) التوبة : ٣٦ .

. 171:46(V)

(٨) ألماثدة: ٨.

(۱۱) ص : ۲۲ .

(١٢) الرحمن: ٢٦ .

(۱۳) فاطر: ۱۱.

<sup>(</sup>٩) القدر: ١. (۱۰) القصص : ۷۸ .

وقد يعبود على المعنى تحبون ﴿ فَإِنَّ كَانَتِنا اثنتين ﴾ (١) فإن المعنى وإن كان مَنْ يَرِثُ اثنين . فمن يرث مفرد ( ثني ) نظراً إلى الخبر ، وقد يعود على لفظ شيء والمراديه الجنس من ذلك الشيء نجو: ﴿ إِنَّ يَكُنُّ عِنْهِا أَوْ فَقَيْدِراً قِاللَّهِ أَوْلَى وقد يذكر شيثان ويعاد الضمير إلى أحدهما

والغالب كونه للثاني نحو: ﴿ اسْتَعِينُوا سِالصبين والصِّلاةِ وإنُّها لَكَبِيرَةٌ ﴾ (").

وقبد يثنى الضمير ويعبود على أحبد المبذكبورين نحر: ﴿ يَخُرُجُ مِنْهِمَا اللَّوْلُوُّ وَالْمُرْجَانَ ﴾ (١) . . . وقيد يعود الضميار على مُلابس منا هو له تحو: ﴿ إِلا عَشَيَّةً ﴿ وَضُبِحِياهِ ا ﴾ (°) أي: ضحى

ومن سنن الصرب أن تذكر جماعة وجماعة أو جماعة وواحداً ثم تخبر عنهما بلفظ الاثنين نحو قبوله: ﴿ أَنِ السُّمْواتِ وَالْأَرْضُ كَانَتُهَا رَبُّقًا فَقَتَقُنَاهِما ﴾ (١) .

والأصل في الضمير عَوْدُه إلى أقرب مذكور إلا أن يكون مضافاً ومضافاً إليه فحينئذ الأصل عوده إلى المضاف لأنه المحدّث عنه وقد يعود على المضاف إليه نحو: ﴿ كَفَشُلُ الجمار يُحْمِلُ اسْفاراً ﴾ 🕙 عند الأباد العاد الله الله المتابع المتابع المتابع وقد يُبهم الضمير بحيث لا يعلم ما يُعنى به إلا بما يتلوه من بيانه كقولهم : (هي العرب تقول ما

هي النَّفُسُ ما حَمَّلْتُها تَتَحَمَّل . وقيل في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا خَيِسَاتُنَّا الدُّنْهِا ﴾ (4) وُضِعَ المضمر موضع المظهر حذراً من التكوار .

شاءت ) ،

والأصل توافَّق الضمائر في المرجع حذر التشتت . وقد يحالف بين الضمائر حِدْراً مِن التنافر، وتفكيك الضمائر إنما يكون مخلا بحسن النظام إذا كان كل منها راجعاً إلى غير ما يرجع إليه الباتي أو يرجع ما في الوسط منها إلى غير ما يرجع إليه سا في الطرفين فلا بدّ من صون الكلام الفصيح عنه . وأما التفكيك المذي لا يفضى إليه كما إذا رجع الأول أو الآخِر منها إلى غير ما يسرجع إليه الباقي كالذي وقع في أية الـوصية وهي قـوله تعـالى : ﴿ فَمَنْ بَدِّنَهُ بَعْدَ مِا سَمِعَهِ فَإِنُّما إِنْمُهُ عِلَى الذين عُبِدُلُونَه ﴾ (\*) فلا يكون فيه شيء من الإخلال . وقد نظمت فيه :

إذا كَانَ تَفْكِيكُ الضمالِ مُفْضِياً

إلى ما يُخلِّ النظمَ فاحْدُرْ من الخَلَلْ بـ أَنْ خَـ الْفُ الأطــرافَ وَسُطُّ بِمُـرجــع

كذا سابقاً منها بساقٍ فَقَدْ أَحَلْ وأمَّما إذا كُمَانَ السِخَمَلاف لأوَّل

بباق كذا للآخر اسميع فيلا تُخِللُ دليلُكَ في خُسُن السِّطَام وَصِيَّة الم تَبِنَ أَنَّ اللَّهَ قِبِدُ بَيِّسَ العِمالُ

> Roman Balance (٦) الأنبياء: ٣٠.

(١) النباء : ١٧٦. (٧) الجمعة : ٥ , (٢) التباء : ١٣٥ .

(٨) الأنعام : ٢٩ . (٣) البقرة: ١٤٥ .

(٩) البقرة : ١٨١ . (٤) الرحمن : ٢٢ ،

(٥) النازعات : ٤٦ .

وقد نقع الضمائر بعضها موقع بعض كما تقـول : (ما أنا كأنت) فأنت في هذا المقام مع أنه ضمير مرفوع وقع موقع المجرور .

ويجوز عدم المطابقة بين الضمير والمرجوع إله عند الأمن من اللّبس كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فَي الانعام لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مما في بُطونِهِ ﴾ (1) فإن الضمير في (بطونه) راجع إلى الأنعام . وقد وضعوا مكان ضمير الواحد ضمير الجمع إما رفعاً لمكانة المخاطب وإظهاراً لائهته كما في مخاطبات الملوك والعظماء ، أو تفخيماً لما أولى من النعم أو نحو ذلك .

وانظر إلى اختلاف الضمائر في كلمات الخضر: (أردت) و(أردنا) و(أراد ربك) فإنه لما ذكر العيب أضافه إلى نفسه والرحمة إلى الله. وعند القتل عظم نفسه تنبيها على أنه من العظماء في علوم الحكمة.

وإذا وقع قبل الجملة ضمير غائب إن كان مذكراً يسمى ضمير الشأن نحو: (هو زيد منطلق) وإن كان مؤنثاً يسمى ضمير القصة، ويعود إلى ما في المذهن من شأن أو قصة أي: الشأن أو القصة (مضمون الجملة التي بعده.

ولا يخفى أن الشان أو القصة )(7) أمر مبهم لا يتعين إلا لخصوصية يعتبر هو فيها ويتحد هو مع مضمونها في التحقيق ، فيكون ضمير الشان أو القصة متحداً مع مضمون الجملة التي بعده ، ولهذا لا يحتاج في تلك الجملة إلى العائد إلى العبداً .

ويختار تأنيثه إذا كان فيها مؤنث غير فَضَلَة ، نحو : (هي هند مليحة ) : ﴿ فَاإِنْهَا لا تَقْمَى الاَبْصَالِ ﴾ (٢) لقصمي الابتصار ﴾ (٢) لقصد المطابقة لا لرجوعه إليه .

وضعير الثان لا يحتاج إلى ظاهر يعود عليه بخلاف ضعير الغائب، وضعير الشان لا يعطف عليه ، ولهسذا كون الضميسر في : ﴿ إِنه يواكم ﴾ (أ) للشيطان أولى من الشان ، يؤيده قراءة : ﴿ وقبيله ﴾ (أ) بالنصب . ولا يؤكّد ضعير الشأن ولا يُبدَل منه لأن المقصود منه الإبهام وكل منهما للإيضاح ، بخلاف غيره من الضمائر ، ولا يقسر إلا بجملة ، ولا يحدف إلا قليلاً ، ولا يجوز عنه ينبور ، ولا يتقدم خبره عليه ، ولا يخر عنه بالذي ، ويستمر حدقه مع (أنّ ) المفتوحة ، ولا يجوز تثنيته ولا جمعه ، ويكون لمفسره محل من يجوز تثنيته ولا جمعه ، ويكون لمفسره محل من الإعراب بخلاف سائر المفسرات ، ولا يستعمل إلا في أمر يراد منه التعظيم والتفخيم ، ولا يجوز إظهار الشأن والقصة وقد نظمت فيه :

ولا تَسْالُوا عَمَّا حَوَى القَلْبِ شَالُهُ واظْهَار شَانِي لا يُجُوز كَقِصَّتِي

وإنما سمي ضمير الشأن لأنه لا يدخل إلا على جملة عظيمة الشأن نحو: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ احَد ﴾ (٥) فإنَّ أحديَّت جليلة عظيمة .

والضميس المنصوب لا يؤكّمه إلا بالمنفصل المنصوب بخلاف البدل ، وإذا جعلت الضمير تأكيداً فهو باق على اسميته ، فتحكم على موضعه بإعراب ما قبله وليس كذلك إذا كان متصلاً .

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في 🗧 .

<sup>(</sup>۱) الحج : ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) الإخلاص : ١ .

وإذا أَبْـدَلْتُ من منصوب أتيت بضميـر المنصوب نحو: (ظننتك إياك خيراً من زيد)

وإذا أكدت أو فصلت فلا يكون إلا بضمير المرفوع .

وتأكيد ضمير المجرور بضمير المرفوع على خلاف القياس .

وتأكيد ضمير الفاعل بضمير المرفوع جارعلى القياس.

وضمير المجرور أشد اتصالاً من ضمير الفاعل ، بدليل أن ضمير الفاعل قد يجعل منفصلاً عن إرادة الحصر ، ويفصل بيت وبين ضمير المجرور وعامله

وضميسر الفصل اسم لا محل له من الإعراب، وبذلك يفارق سائر الضمائر.

وضمير الفصل إنما يتوسط بين المبتدأ والخبر ، لا بين الموصوف والصفة ، ويهذا الاعتبار سمي ضمير الفصل عند البصريين ، وأما عند الكوفيين فإنه سمي ضمير عناد . [ وحق ضمير الفصل أن يقع بين معرفتين ، وأما في قوله تعالى : ﴿ كانوا هم أشدً منهم قوة ﴾ (١) فلمضارعة ( أَفْعَل من ) للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه ] (٧) .

وضمير المخاطب لا يُبدّل منه إذا كان في غاية البيان والوضوح ، بخلاف إبدال المظهر من ضمير الغائب نحو: (رأيته أسداً) و(مررت به زيد) ، لأن ضمير الغائب ليس فيه من البيان ما يستغنى به عن الإيضاح ، كما كان ذلك في ضميسر المخاطب.

واختلف في الضميـر الراجـع إلى النكرة هـل هو

نكرة أم معرفة . قيل إنه نكرة مطلقاً ، وقيل معرفة مطلقاً ، وقيل : إن النكرة التي يرجع الضمير إليها إما أن تكون واجية التنكير أو جائزته ، والأول كضمير (رُبُّ) ونحوه ، وإن كانت جائزة التنكير كما في قولك : (جاءني رجل فأكرمته) فالضمير معرفة .

وجواز التنكير لكونه فاعلاً ، والفاعل لا يجب أن يكون نكرة ، يل يجوز أن يكون معرفة وأن يكون نكرة .

والضمير ناظر إلى الذات فقط، واسم الإشارة ناظر إلى الذات والوصف معاً

وضمير المذكر يرجع إلى المؤنث باعتبار الشخص وبالعكس باعتبار النفس .

وضمير الفصل إنما يفيد القصر إذا لم يكن المسند معرَّفاً بلام الجنس وإلا فالقصر من تعريف المسند وهو لمجرد التاكيد

والضمير في اللغة : المستور . (قُعيل) بمعنى (مفعول) أطلق على العقل لكونيه مستوراً عن الجواس . (وضمير الشأن عينه ) (الله المعنولة عنه )

الضمة: هي عبارة عن تحريك الشفتين بالضم عند النطق، فيحدث من ذلك صوت خفي مقارن للحرف إن امتد كان واواً، وإن قصر كان ضمة.

والفتحة: عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحروف وحدوث الصوت الخفي اللذي يسمى فتحة. وكذا القول في الكرة.

والسكون : عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بـالحروف ، ولا يحـدَث يغير الحـرف

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في خ خ

<sup>(</sup>۱) فاقر : ۲۱ . . . .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من : خ .

صوت فينجزم عند ذلك أي ينقطع ، فلذلك سمى جزماً اعتباراً بانجزام الصوت وهو انقطاعه ، وسكوناً اعتباراً بالعضو الساكن . فقولهم : فَتَعُ وضم وكسر هو من صفة العضو، وإذا سميت ذلك رفعاً ونصباً وجراً وجزماً فهي من صفة الصـوت . وعبروا عن هذه بحركات الإعراب لأنه لا يكون إلا بسبب وهو العامل كما أن هذه الصفات إنما تكون بسبب وهو حركة العضو، وعن أحوال البناء بذلك لأنه لا يكون بسبب ، أعنى بعامل . كما أن هذه الصفات يكون وجودها بغير آلة ، والضمة والفتحة والكسرة بالتاء واقعة على نفس الحركة لا يشتبرط كونها إعرابة أربنائية كضمة فعل لكنها إذا أطلقت بلا قرينة يراد بها غير الإعرابية ، وتسمى أيضاً رفعاً ونصباً وجراً إذا كانت إعرابية كما عرفت . ولا يختص بها بل مغناها شأمل للحروف الإعرابية أيضاً . قال بعضهم : الضم والفتح والكسر مجردة عن التاء ألقاب البناء . والوقف والسكون مختص بالبنائي ، والجزم بالإعرابي .

وسمى سيبويه حركات الإعراب رفعاً ونصباً وجواً وجزماً، وحركات البناء ضماً وفتحاً وكسراً ووقفاً، فإذا قيل: هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو مجرور علم بهذه الالقاب أن عاملاً عمل فيه يجوز زواله، ودخول عامل يحدث خلاف عمله، وهذا أضى عن أن يقول: ضمة حدثت بعامل، أو فتحة حدثت بعامل، أو كسرة حدثت بعامل، ففي التسمية فائدة الإيجاز والاختصار.

والضمة في جمع المؤنث السالم نظيرة الواو في جمع المذكر ، والتنوين نظير النون ، والكسرة في

جمع المؤنث في الخفض والنصب نطير المذكورين ، والتنوين نظير النون(١) .

والضمة عَلَم منقول ، فإنه اسم لـ لأسد وللرجل الشجاع لغة ، فإن قُدَّر نقله من الأول فهـ و منقول من الثاني فهو منقول من صفة مشبهة

الضَّرْب: هو اسم الفعل بصورة معقولة أي معلومة.

وهو استعمال آلة التأديب في محل صالع للتأديب ومعنى مقصود وهو الإيلام ، فإن المقصود من هذا الفعل ليس إلا الإيلام ، ولهذا لو حلف لا يضرب فلاناً فضربه بعد موته لا يحنث لفوات معنى الإيلام .

وضرب له في ماله سهماً : جعل له

وضرب اللَّبِن : اتخذه . مده الله عدد الله

وضيرب في الأرض: سيار، ومنيه أشتقت المضاربة

وضربت عنه : أعرضت .

(وضربت اللبن بعضه يعض : خلطته ، ومنه الضريب هما عبارة عن الشكل والمثل ، وجمع الضريب ضُرَباء ، كُدُماء .

وضرب الحيمة : بضرب أوتادها بالمطرقة .

وضرب المثل: من ضرب الدراهم ، وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره .

روي عن الزمخشري : أن الأضواب جمع (ضورب) بالكسر (فعل) بمعنى (مفصول)

(١) ما بين قوسين ليس في : خ .

 <sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (خ): « والفتحة أخت السكون في الخفة ، والكسرة أخت له في المخرج »

كَالْطُحن بمعنى المطحون (١٠) . وفي و الأساس ، بالفتح وهو الذي يضرب به المشل ، ولا بد في ضرب المثل من المعائلة .

وضرب مثلاً كذا: أي بَيْن . وإنما سمى مثلاً لأنه جعـل مضربـه ؛ وهو مـا يضَّربُ فيـه ثــانيــاً مشكًّا لمورده ، وهو ما ورد فيه أولًا ثم استغير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة . وقد ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيراً أو وعظاً مما اشتمل منها على تفاوت في ثواب ، أو على إحباط عمل أو على مسدح أو ذم أو نحسو ذلسك ، [ ﴿ وَتِلْكَ الأشتالُ تَضَربُها لِلناسِ لَعَلُّهُمْ مَتَفَقَحُ رون الحِرْكِ] ؟ ، رفيانيه يبدل عبلي الأحكام )(٢) وفيه تقريب المراد للعقبل وتصويسوه بصورة المحسوس، وتبكيتُ لخصم شديد الخصومة ، (وقع لصورة الجامع الآبي )(1) ، ولذلك أكشر الله تعالى في كتبابه وفي مسائر كتبه الأمثال ، وهي على ما بين في محله قسمان : قسم مصرّح به ، وقسم كامن ، فلنورد نبذة من القسم الثاني:

(مَنْ جَهِلَ شَيئاً عاداه) [ وفي النظم [1] ﴿ بَالَ كَذَبُوا بِمَا لَمُ يُحيطوا بِعِلْمِهِ ﴾ (\*) ، ﴿ وإِذْ لَم كَذَبُوا بِمَا لَمُ يُحيطوا بِعِلْمِهِ ﴾ (\*) ، ﴿ وإِذْ لَم يَهْدُدوا بِهِ فَسَيقولونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٍ ﴾ (\*) .

( في الحركات البركات ) ، [ وفي النظم ] (\*)
 ﴿ وَمَنْ يُهَاجِئُ في سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ في الْأَرْضِ
 مُراغَماً كثيراً وَسَعَة ﴾ (^)

ركمًا تُدين تدان ) ، [ في النظم ] (\*) ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سوءاً يُجِّرُ بِهِ ﴾ (\*)

( احذر شَرَّ مَنْ أحسنتَ إليه ) : ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلاّ أَنْ أَغْدَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِه ﴾ (") .

( ليس الحبر كَالْعَيَّانَ) ﴿ أَوَ لَمْ تُـوَّمِنْ قَالَ بَلَى ولَكُنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ (١٠)

( مَنْ أعان ظالماً سَلَّطه عليه ) ، ﴿ مَنْ تَوَلَاه فَإِنّه يُضِلُّهُ وَيُقْدِيهِ إِلَى عَدَابِ السّعينِ ﴾ (١٠).

( لا تَلِدُ الحيَّةُ إلا الحيَّةُ) ﴿ ولا يَلِدُوا إلا فاجِراً
 كَفَاراً ﴾ (").

( الجاهل مرزوق والغالم محروم ) ، ﴿ مَنْ كَانَ 
 هِ مَنْ كَانَ 
 هِ الضَّلَالَةِ قَلْمَعْدُدُ لَهُ الرُّحْمَنُ مَدًا ﴾ (١٠)

(خيرُ الأمورِ الرساطها) ، ﴿ لا صَارِضُ ولا بِعُس عَسُوانٌ بَيْنَ ذلك ﴾ (11) ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ [ ولا تُصَافِتْ بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ] (11) ﴾ [لنخ ﴿ ولا تَشِعُلُ يَدَكَ ﴾ (14) إلى آخره

قال الله تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدُ ضَرَيْتَنَا لَلِنَاسَ فَي هَـٰذَا

<sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) حاشية: «وبالفتح عند الجمهور».

<sup>(</sup>٢) الحشر : ٢١

<sup>(</sup>٣) ما بين معقولين من : خ 🕒

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٥) يونس : ٣٩ .

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ١١ . . . . .

<sup>(</sup>٧) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٨) النساء : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٩) النساء: ١٢٢ .

<sup>(</sup>۱۰) **التربة : ۷٤** 

<sup>(</sup>١١) البقرة : ٢٦٠ . ١٨٥٤ كالتفارة : ١١٠

<sup>(&</sup>lt;del>١١) الحج : ٤ . (١٠) الحج : ١ . (١٠) الحج</del>

<sup>(</sup>۱٫۳) نوح : ۲۷ .

رغ1) التوية : ٧٤ .

رد،) التولية . ١٠٠

<sup>.</sup> ۱۰(۱۰) مريم : ۷۵ .

<sup>(</sup>١٦) البقرة : ٦٨ .

<sup>(</sup>١٧) الإسراء : ١١٠ وما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>١٨) الإسراء: ٢٩.

القُرآن مِنْ كُلُّ مَثَلِ لَعَلَّهُم يَتَذِّكُّرون ﴾ (١) ..

والأمثال لا تتغير ، بل تجري كما جاءت ، ألا ترى إلى قولهم : ( أعط القوس باريها ) بتسكين الياء ، وإن كمان الأصل التحسريك و( الصيف ضيعتِ اللبن ) بكسر التاء ، وإن ضُرب للمذكر لما وقع في الأصل للمؤنث .

والضرب: إذا كان مشتملاً على خِسَةٍ وشرف تعين كون النتيجة تابعة للخِسَّة فقط، وحيث كان مشتملاً على خِسَّتين مفترقتين في المقدمتين حازتهما معاً.

الضّد : هو عند الجمهور يقال لموجود في الخارج مساو في القوة لموجود آخر ممانع له . ويقال عند الخاص لموجود مشارك لموجود آخر في الموضوع لم يقم معاقب له أي : إذا قام أحدهما بالموضوع لم يقم الآخر به أز ولا بد في الضّد المصطلح من اعتبار محل واحد يمتنع اجتماع الضدين فيه ، وقد يراد بالضد المنافي بحيث يمتنع اجتماعهما في بالضود إن وما لا يصدق عليه أنه موجود في الحوارج لا ضد له ، كالوجود لامتناع اتصافه بالوجود الخارجي وعدم تعلقه بالموضوع : لأن محله لا يتقرم بدونه ، ولأن الوجود يعرض بجميع بالأشياء المعقولة ، أما الموجودات الخارجية فيعرض لها الوجود الخارجي ، وأما غيرها فيعرض لها الوجود العقلي ، وما له ضد لا يكون كذلك ، إذ الضد لا يعرض للها الوجود العقلي ، وما له ضد لا يكون كذلك ،

والضدّان: في اصطلاح المتكلم عبارة عما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ، وقد

يكونان وجوديين كما في السواد والبياض ، وقد يكون أحدهما سلباً وصدماً ، كما في الوجود والعدم .

والضدّان لا يجتمعان ، لكن يسرتفعان كالبسواد والبياض ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يسرتفعان كالوجود والعدم والحركة والسكون .

وضَّلَّه بالخصومة : غَلَبه .

وعنه : صرفه ومنعه برفق .

والمُضدِّ يكون جمعاً ، ومنه : ﴿ ويكونونَ عليهم خَيداً ﴾(٣) والمراد به العون ، فإن عون السرجل يضادُ عدوه وينافيه بإعانته عليه .

والضاد حرف هجاء للعرب خاصة .

المُصِّحِك : هو اسم جنس تحته نوعان النسم والقيقية .

وحكي عن الإمام قاضيخان أن القهقهة هي أن تبدو نواجله مع صوت . والضحك بلا صوت . والتبسم دون الضحك ، نظير ذلك النوم والنعاس والسّنة . وفي « فتح الباري ۽ : انبساط الوجه بحيث تظهر الاسنان من السرور ، إن كان بلا صوت فتبسم ، وإن كان بصوت يُسمع من بعيد فقهقهة ، وإلا فَضَحِكَ .

الضّين : هو بالتشديد في الأجرام وبالتخفيف في المعاني ؟ (وقيل : سالكسر والتخفيف في قلة المعاش والمساكن ، وما كان في القلب فهو ضيّق بالتشديد )(2) وقيل : بالكسر في الشّدة وبالفتح في الغم .

<sup>(</sup>١) الروم : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) من : خ .

<sup>. (</sup>۳) مريم : ۸۲ .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ .

والضيق : إذا كمان عمارضاً غير لازم يعبر عنه ( بضائق )ك ( سائسد ) و( جمائسد ) في سَيِّد وجواد .

وهكذا كل ما يبنى من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن (فاعل) فإنه يردّ إليه إذا أريد معني الحدوث ك (حاسن) من (حسن)، و(ثاقل) من (ثقـل)، و(فارح) من (فـرح) و(سامن) من (سمن).

وضاق به ذرعاً: أي ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصاً، وبإزائه (رحب ذرعه) بكذا، لأن طويـل الدراع ينـال ما لا ينـال قصير الذراع.

الضَّغف (بالفتح): ضدّ القوة في العفل والرأي. وبالفسم في الجسم، وبالكسر بمعنى البيال ، يراد به الروج ﴿ مِنْ كُلُّ رُوْجَيْنِ الْفَيْنَ ﴾ (١) وقيل أربعة أمثال. فأقل الضَّعف محصور وهو المشل، وأكشره غيسر محصور.

قال الطبيي: والصواب أن ضعف الشيء مثلاه، وضعفيه ثلاثة أمثاله وهو السوافق لقوله تعالى: ﴿ فَرَدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النّار ﴾(٢)

وفي و الراغب ،: الضعف من الألفاظ المتضايفة كالنصف ، والروج وهو تركيب الروجين المتساويين ويختص بالعدد

وعن أبي يوسف : لو قال : (عليَّ لفلان دراهم

﴿ وَخُلِقُ الْإِنسِـانُ ضَعَيْفًا ﴾ (\*): أي يستميله مواه .

وأضعاف الكتاب: أثناء سطوره وجواشيه .

والضعيف من اللغات: ما انحط عن درجة الفصيح.

والمنكر: أضعف منه وأقل استعمالًا بحيث أنكره بعض أثمة اللغة ولم يعرفه

والمتروك: ما كان قديماً من اللغات ثم ترك واستعمل غيره، (وأمثلة ذلك كثيرة في كتب اللغة ١٦٠).

وضَعْفُ التَّالِيفُ مثل فيكُ الإِدغَام في نحو: الأجلل.

الضمان : ضَمِنَ الشيء وب (كعلم) ضمسانـاً وضمناً ، فهوضامن وضمين : كَفِلُه .

وضَحْتُ الشيء تضميناً ، فتضمن عني : غُرَّمْته فالتزمه ، وما جعلته في وعاء فقد ضَمَّنتَه إياه

والضمان: أعم من الكفالة، لأن من الضمان ما لا يكون كفالة، وهو عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مِثْلِياً، أو قيمته إن كان قِيمياً، وتقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكتاب وهو قول تعالى:

<sup>(</sup>١) هود : ٢٠ والمؤمنون : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) مَن : ١١ .

 <sup>(</sup>٣) بإزائه في هامش (خ) تعليقة نصها: ووقوله تعالى:
 ﴿ يُضِاعَفُ لها العلَّابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ أي: ثلاثة أعذبة،
 ومجاز (بضاعف) يجعل إلى الشيئين شيئاً حتى يصبر

ثلاثة،

<sup>(</sup>٤) الروم : \$ ٥ .

<sup>(</sup>٥) الزيم . ٦٨ . (٥) النساء : ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين ليس في : ځ .

﴿ فَمَن اغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مِا اعْتَدَى عَلَيْكُم ﴾(١) وتقديره بالقيمة ثابت بالسنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ مَنْ أَعْتَنَ شِقْصاً له في عَبِدِ قوم عليه نصيتُ شَريكِهِ إِنَّ كَانَ مُوسَراً ﴾ وكملاهما ثبابت بالإجماع المنعقبد على وجبوب المثل ، أو القيمة عند فوات العين . ١٠٠٠

الضرورة : الاحتياج .

والضرورة الشِعريسة : هي مناكم يسرد إلا في الشعر ، سواء كان للشاعر فيه مندوحة أم لا . والضروري المقابل للاكتسابي : هو ما يكون تحصيله مقدورا للمخلوق ، واللذي يقابل الاستدلالي هوما يحصل بندون فكتر ولتظرفي

الضلال : هو في مقابلة الهدى .

والغي في مقابلة الرشد [ وقيل : إن المقابل للضلال الهدى البلازم بمعنى الاهتداء لا الهبدى المتعدي الذي بمعنى الدلالة ، وليس كذلك ، بل لا فرق بين اللازم والمتعدي إلا بأن الملازم تأثمر والمتعدي تأثير ، لأن اللازم مطاوعة ](٢) وتقول : ضَلُّ بعيري ورَحْلي ، ولا تَقُولُ : غُوِيُّ وضَلُّ هو عنى : أي ذهب ، وكذا أضلني كذا .

قال السياراني: إذا كان الشيء مقيماً قلت ضللته ، وإذا ذهب منك قلت : أضللته .

والضلال: أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً

والفواية : أن لا يكنون لنه إلى المقصد طنويق كفو ...

والضلال: هو أن تخطىء الشيء في مكانه ولم تهتد إليه .

والتسيان: أن تَذَهَب عِنه بَحِيثُ لا يخطر ببالك ﴿ والضلالة : بمعنى الإضاعة كقوله تعالى : ﴿ فَلَنَّ يُضِلُّ أعمالُهم ﴾ (١).

[ والضلالة ] : بمعنى الهلاك كقول تعالى : ﴿ السِّدَا ضَلَلْتُ فِي الأرض ﴾ (٤) أي هيلكنا. فالضلالة أعم من الضلال ...

والضلال: العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية ، ويقبال إلكمل عسدول عن المنهج ضلال ، عمداً كان أو سهواً ، يسبراً كان أو كثيراً ، فإن الطويق المرتضى صعب جداً . \_

قال الحكماء: كوننا مصيبين من وجه، وكونسا ضالين من وجوه كثيرة فإن الاستضامة والصواب يجري مجرى المقرطس من المرمى ، وما عداه من الجوانب كلها ضلال . فصح أن يستعمل الضلال فيمن يكون منه خطأ منا ، ولذلك نسب إلى الأنبياء والكفار، وإن كان بين الضلالين بون بعيد

والضلال من وجه أخر ضربان: ضلال في العلوم النظرية كالضلال في معرفة وحدانية الله ومعرفة النبوة وتحوهما المشار إليهما بقُولُه تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بَاشُ وَمُلائِعُتِهِ وَكُثُبُهِ ورُسُلِهِ والسوم الآخِس فَ قَدْ ضَلُّ ضَالًا اللهِ بَعْيِنْداً ﴾ (<sup>ه)</sup>. والضلال البعيند إشارة الى سا هو

<sup>&</sup>lt;sup>(١</sup>) البقرة : ١٩٤.

 <sup>(</sup>۲) ما بین معقوفین من ؛ خ .

<sup>(</sup>٣) محمد : غ .

<sup>(</sup>٤) السجدة يا ۱۳۰ بر (۵) النساد : ۱۳۳ بر

ونسب الإضلال إلى نفسه للكافر والضاسق حيث قَالَ : ﴿ وَالدِّينِّ كَفَرُوا فَتَعْسَأُ لَهُمْ وَأَضَلُّ اعْمَالُهُمْ وَمَا يُضِلُّ بِهُ إِلا الفاسقينَ ﴾ ( ﴿ كَذَلْكَ يُضِلُّ اللَّهُ الكَافِرِينَ ﴾ ۞۞ ﴿ ويُعضِلُ اللَّهُ الظالمين ﴾ )(^) وعلى هذا الوجه تقليب أفئدتهم وأبصارهم والختم على قلوبهم وعلى سمعهم والزيادة في مرض قلوبهم [كل ذلك للكافرين والمنانقين ] (٩) . و ديم سمو ديالا مسود والضيلالية : لا تنظلق إلا على الفعلة منيه ، والضلال يصلح للقليل والكثير . والضلال في القسرآن يجنيء لمنعسان : الغيّ والفساد : ﴿ وَلَا شِلْنَهُمْ ﴾ (١٠) والخطأ : ﴿ إِنَّ أَبِانًا لَفِي ضَالِلَ ﴾ (١١) . والخَسار: ﴿ وَمَا كَيْتُ الكَافَرِينَ إِلَّا فَي ضَلال ﴾ (١١) والزُّلُل : ﴿ لَهُمَّتْ طَائِقَةً منهم أَنْ يُضِلُّوك ﴾ (١١) والبطلان : ﴿ وَأَصْلُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (11) . والجَهالة: ﴿ وَإِنَّا مِنَ الصَّالِّينِ ﴾ (١٠) : والنسيان ﴿ أَنْ تَضَلُّ إحداهما ﴾(١١) . والتلاشي ﴿ أَثِدًا ضَلَلْنَا فِي الأرض ﴾ (١٧) .. الضياء : هو جمع ( ضوء ) كسُّوط وسِياط وحوض

وجِياض ، أو مصدر (ضاء) ضياءً كقـام قيامـاً ،

erine ikuga patusa Perina

وإسا ضلال في العلوم العملية كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات (والأصول: ﴿ ﴿ وَالْمُسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وأما الإضلال فهو على ضربين أيضاً : ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أحدهما أن يكنون )(١) شبه الضلال وذلك على وجهين، إما أن يضل عنسك الشيء، وإما أن تحكم بضلاله . فالضلال في هذين سب **الإضلال** . ١٠٠ على الله المائية إلى الاستان الله والثاني (أن يكون الإضلال سبياً للضلال وهو)(٢) أن يزين للإنسان الباطل ليضل . قبال الله تعالى عن الشيطان: ﴿ وَلاضِلْنَهُمْ وَلَأَمَنَّينَّهُمْ ﴾ 🗥 . وإضلال الله تعالى على وجهين :

أحدهما أن يكون سبه الضلال ، وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله بذلك في الدنيا ، ويعدل بنه عن طريق الجنة إلى النبار في الآخرة . فبالحكم على الضلال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة

والثاني أن الله تعالى وضع جِبِلَّةَ الإنسان على هيئته إذا راعي طريقاً ( محموداً كان أو مذموماً ) (١) ألفه واستطابه ولزمه وتعسر عليه صبرفه وانصرافه عنه ويصير ذلك كالطبع . وهذه القوة في الإنسان فعل إلهي ، وقبد نفي الله عن نفسه إصلال المؤمن حيث قال : ﴿ وَمَا كَانُ ۚ اللَّهُ لَيُضِلُّ قُـوماً بَفُدَ إِذَّ هَداهم 🌬 (٥)

وصام صياماً .

<sup>(</sup>١) (٢) ما بين قرسين ليس في : خ :

<sup>(</sup>٣) النساء : ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٥) التوبة : ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) يونس : ٧٤ .

<sup>(</sup>٨) إبراهيم : ٢٧ ،

<sup>(</sup>٩) من : خ .

<sup>(1</sup>٠) النساء : ١١٩

<sup>(</sup>١٢) غافر : ٢٥ .

<sup>(</sup>١٢) النساء: ١١٢ .

<sup>(</sup>١٤) بجيد : ٨ . -

<sup>(</sup>١٥) الشعراء : ٢٠ .

<sup>(</sup>١٦) البقرة : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>١٧) السجدة : ١٠ .

واختلف في أن الشماع الفائض من الشمس هيل هو جسم أو عَرَض ، والحق أنه عَرَض ، وهو كيفية مخصوصة، والنور اسم لأصل هذه الكيفية .. وأما الضوء فهو اسم لهذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية ، ولهذا أضيف الضوء إلى الشمس ، والنور إلى القمر . فالضوء أتم من النور ، والنور أعم منه ، إذ يقال على القليل والكثير(١) ، ولما كان منافع الضوء أكثر مما يقابله قرن به ﴿ أَفَلا تُسْمَعون ﴾ (١) ، وبالليل: ﴿ السَّلا تُبْصِرون ﴾ ٣٠ ، لأن استفادة العقبل من السمع أكثر من استفادته من البصر .

والضوء شرط رؤية الألوان لا شرط وجودها ، إذ الجسم لا يبصر إلا بلوت وشكله ، ومن أثبت الواسطة بين الموجود والمعدوم استدل بصحة رؤية السواد مثلًا ، فإنها ليست لكونه سواداً بل لكونه موجوداً ، فلزم التخاير بينهما ، فإن كانا مـوجودين لـزم قيام العَـرَضُ بالعـرض . وإن كبانـا عَـدَمين محضين يلزم أن يقال : السواد الموجود عَـدَم محض ونفى صرف . بقى كونهما لا موجودين ولا معدومين ، فهذا هـ و الـ واسطة بين المـ وجـ ود والمعدوم، وتلك هي الحال

والضوء شرط لوجود اللون عنـد الحكيم ، فاللون ليس شرطاً للضوء وإلا لدار ، إلا أن يقال كل منهما شرط للاخر

والدورُ مَعِيَّة ، ويجـوز أن يكون اللون في وجـوده

في نفسه موقوفاً على الضوء، والضوء في وجـوده لغيره موقوفاً على اللون قلا محذور . . .

الضَّرُ (٤): بالفتح شائع في كل ضرر. وبالضم خاص بما في النفس كمرض وهزال ، ولا ينزال الضور بالضرو، ومن فروعه مسألة أبي هاشم، وهي أنَّ الساقط باختياره أو بغيـر اختيـاره على جريح بين جرحي إن استمر عليـه بقتله ، وإن لم يستمر يقتل كفاه في صفة القصاص ، قيل: بلزمه الاستنبرار على الجريج ولا ينتقل إلى كفئه ، لأن الضرر لا يزال بالضرر في وقيل : يتخير للتساوي في الضرر .

وقال إمام الحرمين : لا حكم فيه من إذن أو منع ، وتوقفُ الغزالي .

( ويتحمل الضور الخاص لأجل دفع ضور عــام . ومن فروعها جواز الحجر على العاقل البالغ الحر عند أبي حنيفة في تللاث: المفتى الماجن، والطبيب الجاهل ، والمكارى المفلس ، ومنها التسعير عند التعدي في البيع بغبن فاحش. وبيع طعام المحتكر جبرأ عليه عند الحاجة وامتناعه عن البيع ، وإباحة قتل الساعي بالفساد ونحو ذلك ) <sup>(ه)</sup> .

الضُّرْع : (بالفتح) لكل ذي ظلف وخُف من ذوات الأربع ، وهو بمنزلة الثدي من المرأة ، وقد وضعوا للعضو السواحد أسيامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان .

ما لا يكون كذلك.

<sup>(</sup>۲) القصص : ۷۱ .

<sup>(</sup>٣) القصص : ٧٢ .

<sup>(\$)</sup> جاءت هذه المادة في (خ) ملحقة بمادة (الضرورة).

 <sup>(°)</sup> ما يبن قوسين ليس في (خ).

<sup>(</sup>١) بإزاله في هامش (خ) حاشية: «المشهور فيما بين

الجمهور أن الضوء يبطلق على النور مبطلقاً سواء كان

لشيء من ذاته أو من غيره. وفي اصطلاح أهل المعقول أن الضوء ما يكون للشيء من ذائه، والنور ما يكون من

غيره. في عرف البلغاء أن الضوء هو النور المقرط والنور

في دسر الأدب د: ثُندُوَة الرجل ، ثَدِي المرأة ، خِلْفُ الناقة ، ضَوْع الشاة والبقرة ، طُني الكلبة . وإذا استعمل الشارع شيئاً منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعاره منه أو نقله عن أصله وجاز به موضعه ... الضيف : مصدر (ضاف) ، يقال للواحد والجمع .

وضائه: مال إليه . وأضافه: أماله . وضِفْت الرجل: نزلت عليه ضيفاً . وأضفته: أنزلته عليك . وضيفته وإليه : ألجأته .

المُعْبَابِ (بالفتح): جمع ضبابة، وهي نـدى كالغبار يغشى الأرض بالغدوات ...

(وفي د الاختيار : قبل هو من نفس دابة البحر فيكون مستعملًا )<sup>(١)</sup> . الضُّبُع (يضم الباء) : اسم الأنثى من الحيوان

الصبع ( بصم الباء ) : اسم الانتي من العيوان : المعروف ، والذكر ضبعان ، ويالسكون : العضد .

الضَّغْث (بالكسر): قبضة حشيش تخلط الرطب باليابس.

وأضغاث أحلام: هي رؤيا لا يصبح تـأويلها لاختلاطها .

الصُّعَانَ (٢) : ضمن الشيء ويـه (كعلم) خِيمناً

وضماناً فهو ضامن وضمين : كفله .
وضماناً فهو ضامن وضميناً فتضمنه عني : غرمته فالتزمه .
وضمناً : أي مفهوماً ، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، فكأنه تضمنه وانطوى عليه .
[ الضبط : هو في اللغة عبارة عن الحزم . يقال :

مَلِكُ ضابط لمملكته أي: حازم ومحافظ عليها وفي الاصطلاح: سماع الكسلام كمسا يحق سماعه ، ثم حفظه سماعه ، ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه وكمال الوقوف على معانيه الشرعية .

﴿ ضِعْفَيْن مِن العَدابِ ﴾ ۞ : بِثْلَيْ مِنا آتينا منهم .

﴿ ضَنْيِنَ ﴾ (ا): بُخيل .

والضُّعف (بالكسر): من أسماء العذاب ومنه قال : ﴿ لِكُلِّ ضِعف ﴾ .

الله المادية (ال**نزع) (النزع)** المادية ا

و ﴿ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةِ ﴾ ۞ : أخيطت بهم إحاطة القبة بِمَن ضُربت عليه ، أو أَلصَقت بهم . ﴿ وَعَلَى كُلُ صَافِر ﴾ ﴿ وَعَلَى كُلُ صَافِر ﴾ ﴿ وَعَلَى كُلُ بِعَير

﴿ وَعَلَىٰ كُلُّ صَافِرٍ ﴿ ٢٠٠٤ : آي رَكَبَانَا عَلَى كُلُّ بِعَيْرِ مَهْرُولُ أَتَعِبُهُ بُعُدُ السَّفْرِ فَهَرَّلُهُ .

﴿ فِي ضَيْقَ ﴾ (٨) : فِي خَرَج صَدَّر .

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّنَّ ﴾ (٩): الشدة .

﴿ فَضَرِينًا عَلَىٰ آذَانِهِم فِي الْكِيفِ ﴾ [1] : أَنْمِنَاهُم

(٦) آل عمرَان : ١١٢ .

(٧) الحج : ۲۷ ،

(٨) النحل ; ١٢٧ .

(٩) يرنس : ١٢ .

. . . . .

(۱۰) الكهف : ۱۱ .

(١) ما بين قوسين ليس في : خ -

(٢) هذه المادة تكرار لمادة الضمان التي وردت قبل قليـل.

ولم تتكرر في : خ.

(٣) الأحزاب : ٦٨ .

(٤) التكوير: ٢٤.

(٥) الأعراف : ٣٨ وما بين معقوفين من : خ .

وقيل : منعناهم السمع بي الله الله الله الله ﴿ وَمَا دُعِاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالَ ﴾ [ال ﴿ ضَلَّنا فِي الأرض ﴾ (١) ي بطلنا وصرف ترابأ . **لايجاب** . أن المنافق همام <sub>الم</sub> ﴿ مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ (١١) : هو نبت أحضر يسمى شِبْرِقاً [ وقرىء بالصاد بمعنى أَنْتَنَا وتغيّرنا ٢٣) . ﴿ وَإِذَا خَسَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ ٢٠٠٠ خرجتم في فإذا يَبِسَ يَسْمَى ضَرِيعاً ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَا ﴿ خُلَقُكُم من ضعف ﴾ (١١): ابتدأكم ضعفاء ، **السفر ،** المقدم والمعارض الهوارة المراوي ال ﴿ شُرِبَ مَثُلٌ ﴾ (١) : بين حال مستغربة أو قصة وجعمل الضعف أساس أمركم عدأو من أصل **عجيبة .** المؤلف إلى الله الله المؤلف المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم ضعيف هو النطقة . ﴿ عَدُائِاً ضِعْفاً ﴾ (٠) : مضاعفاً ﴿ ضَرِّياً فِي الأرضِ ﴾ (١٠): ذماباً فيها للكست. ﴿ فَضَحِكُتُ ﴾ (١١) : سروراً وفيل : حاضت ﴿ ﴿ مِا حَسَلٌ صِعِلِدِيكُمْ ﴾ (؟) : ما عبدل عن الطريق ﴿ ضِدًا ﴾(١٠) : أعواناً جَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُولِيِيِِّ المبتقيم والأخريث والأناء وعني معبيره والبال ﴿ قِسْمَةٌ ضِيزًى ﴾ (٧): جائرة 🛴 📖 نا 🚉 🚉 🗓 ﴿ ضَلَالِكَ القديم ﴾ (١٠٠٠ : خَطَرُكُ . ﴿ وَشُعِهُمْ ﴾ ﴿ ﴿ وَضَوْلِهَا إِذَا أَشْرِقْتَ مِنْ اللَّهُ ﴿ معيشة ضَنَّكا ﴾ (١١) : ضيقاً وهو عذاب القبر ... ﴿ وَوَجَلِنَكُ ضِلاً ﴾ (١): عن علم الحكيم فَصُّلُ لَطِاء ﴿ فَهَدَى ﴾ [11] ﴿ فَعَلَمُكُ بِالوَّحِي وَالْإِلْهَامُ وَالْتُوفِيقُ [ المطعمام ] : كل طعام في القرآن فهو تصف ﴿ والعبادياتِ ضَبَّصاً ﴾ إلى: خيل الغزاة تعبدو فتضيح ضبحاً وهو صوب أنفاسها عند العدو 🖟 🦟 [ الطامح ] : كل مكان مرتفع فهو طامح . ﴿ صَلُّوا عِنا ﴾ (11): غابوا عنا 🏑 بدار الله المالية [ طغي ] : كل شيء جاوز الحد فقد طغي . ﴿ ﴿ والضَّوَّاء ﴾ ١١٠ : المرض والزَّمانة على والرَّبانة على والرَّبانة على المرض ﴿ والعِاساء ﴾ (١١) : الفقن والشدة على الله الله الله الله الله [ الطبيب ] : كل حائق عند العرب فهو طبيب .

(١٢) غافر : ٧٤ .

(١٤) (١٥) الرعد : ١٤ . .

(١٦) الغاشية : ٦ .

(١٧) الروم : ١٤٥ .

(١٨) البقرة : ١٧٣ وهذه الفقرة ليست في : خ . (۱۹) هود : ۷۱ , artings of the

and the second of the

800gg 100gg 100gg

(۲۰) مریم : ۸۲ .

(٢١) يومف : ٩٥ .

Commence of the second (١) السجدة : ١٠ .

(٢) ما يين معقولين من "خ بياد ميدان أي المدان بينا الله

Contract to the contract of th

300 Sec. 2 3

19. july 19.

A 1 4 1

(۳) النسباء: ۱۰۱ ر. د د سیاد در د

(٤) الحج : ٧٣ .

(٥) الأعراف : ٣٨ .

(٦) النجم : ٢ .

(<sup>٧</sup>) ألنجم : ٢٢ .

(٨) الشمس: ١.

(٩) (١٠) الضحى: ٧.

(۱۱) العاديات ( ۱ )

[ طُمْ ] : كُنْلُ شيء كَثُنر حتى عبىلا وغلب فقد طُمَّ ....

[ الطريق ] : كل ما يطرقه طارق معتاداً كان أوغير معتاد فهو الطريق ، والسبيل من الطريق : ما هــو معتاد السلوك .

والطريق الموصل إلى البلد يسمى عَدْلاً ، وما لا يوصل إليه يسمى جائراً . والطُّرُق : جمع طريق جمع عميم تكسير ، وطُرُقات : جمع طريق جمع سلامة .

[ ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَا فَوْقَكُم سَنِعَ طَرَائِقَ ﴾ (1) : سبع سموات لأنها طورق بعضها فوق يعض مطارقة النعل . وكل ما فوق مثله فهو طريقه . كذا في و الأنوار » .

وقوله : وكل ما فوقه مثله فهو طريقه : أي مطروقه أتى عليه مثله ، لأن سماء الدنيا طورق فوقها مثلها . وليس هذا القول وجها آخر بل تتمة قوله لأنها طورق بعضها فوق بعض . وفائدتها بيان أن مدار إطلاق الطريقة على السماء فوقية مثلها عليها لا فوقيتها على مثلها ، بل يكفي في الطريقة طاقتان

في « النهاية » لآبن الأثير : طارق النعل : إذا صيرها طاقاً فنوق طاق وركب بعضها فنوق بعض ٢٠١٠

[ الطّوفان ] : كل حادثة محيطة بالإنسان فهي الطوفان ، فصار متعارفاً في الماء المتناهي في الكثرة . لأجل أن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت ماء .

[ الطُّوق ] : كل ما استدار بشيء فهو طَوْق له .

الطُّول ، بالضّم : الفضل والزيادة ... يقال : لفلان عليّ طُول أيّ زيادة ، ومنه الطول في الجسم .

[ وَالطُّولُ ] ، بالفتح : بمعنى المِنَّة .

يقال: قلان ذوطول علي : أي دومِنة .

والعُلُول ، (بالضم) أيضاً يقال للامتداد الواحد مطلقاً من غير أن يعتبر معه قيد . ويقال للامتداد المفروض أولاً ، وهو أحد الأبعاد الجسمية . ويقال لاطول الامتدادين المتقاطعين في السطح . ويقال للامتداد الآخذ من مسركة العالم إلى محيطة . ويقال للامتداد الآخذ من رأس الإنسان إلى قدمه . ومن رأس ذوات الأربع إلى مؤخرها . والطولي تأنيث الأطول : و( الطوليين ) تثنيتها . وقسرت الطولي بالأعراف ، والطوليين ) الاعراف

الطُّلَب : هو يتعدى إلى أحد المفعولين بالذات ، والآخر بواسطة اللام .

والأنعام ، وهو في رواية النسائي .

والابتغاء يتعدى بـالذات. في « الأسـاس ، ابْتَغَ ضِالَّتِي : أي إطلبهـا إليَّ

والطّليبة (بكس النلام) الراطليته و ويفتحها حجم طاليبة ( بكس النلام ) الراما طلبته و يفتحها حجم طاليب الرامة الرام

والطلب عام حيث يقال فيما تسأله من غيرك وفيما تطلبه من نفسك

والسؤال لا يقال إلا فيما تطلبه من غيرك ، والتوثّي خاص بالخير .

(١) المؤمنون : ١٧ .

والطلب إن كان بطريق العلو سواء كان عالياً حقيقة أو لا فهو أمر ، وإن كان على طريق السفــل سواء كان سافلًا في الواقع أم لافدعاء .

( وعند صاحب و الكشاف » : من الأعلى أمر ، ومن الأعلى أمر ، ومن الأدنى دعاء )(أ)

والطلب مع الخضوع مطلقاً ليس بدعاء ، بسل الدعاء مخصوص بالطلب من الله تعالى في العرف وفي جميع الاصطلاحات ، والالتماس لا يستعمل إلا في مقام التواضع ، وأما السؤال فهو أعم منها والمطلوب به إن كان مما لا يمكن فهو التعني ، وإن كان حصول أمر في ذهن الطالب فهو الاستفهام ، وإن كان حصول أمر في الخارج ، فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النبي ، وإن كان ثبوته فإن كان باحد حروف النداء فهو الارام .

والطلب فعل اختياري لا يتأتى إلا بـ إرادة متعلقة بخصوصية المطلوب موقـوفة على امتيازه عما عداه.

والطلب من الله يجوز بلفظ الماضي والمضارع ، وبحيينة الأمر على اصطلاح الأدباء ، وكذا الثناء مثل : صلى الله عليه وسلم . وحصدت الله ، وأحمده ، بخلاف ، أضرب ، وأبيع ، والفرق إمكان الوعد في الثناء على الله والطلب منه إلا إذا قيام دليل مشيل : سأستغفر الله ، فإن حرف التنفيس دليل الوعد .

الطهارة : التنزه عن الأدناس ولو معنوية . وشرعاً : النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء

وغُسُّل وتيمم وغسل البدن والثوب ونحوه . والطُّهارة ( سالضم ) : اسم لما يُسطهر به من الماء .

والطُّهر : خلاف المحيض بي عربيه معرب

وطَهِر: بمعنى (اغتسل) مثلث الهياء، والقتح أفصح وأقيس لأنه خيلاف طَمَثَت، ولأنه يقيال: طاهر مثل قاعد، وقائم

والطُهور إما مصدر على (قُعول) من قولهم: (تطهرت طُهوراً)، و(توضات وضوءاً) أو اسم غير مصدر كالفُطور فإنه اسم لما يُفْطَر به، أو صفة كالرسول وتحو ذلك من الصفات.

وعلى هـذا : ﴿ شَمَوابِناً طَهُوراً ﴾ (٢) وهـو لازم فتعديته بتطهير غيره مأخوذ من استعمال العزب لا من المتعدي واللازم ، فإن العرب لا تسمي الشيء الذي لا يقع به التطهير طهوراً

والتعليم: الاغتسال. قال المشايخ في كتب الأصول: قوله تعالى. ﴿ فالا تَقْرُبُوهُنّ حُتّى يَطُهُونَ هُراً بِالتَحْيِف ، يوجب الحِلّ بعد الطّهر قبل الاغتسال ، فحملنا المخفف على العشرة والمشلّد على الأقل ، وإنما لم يعكس لانها إذا طهرت بعشرة أيام حصلت الطهارة الكاملة لمعدم احتمال العود ، وإذا طهرت لأقل منها يُحتمل العود ، وإذا طهرت لأقل منها يُحتمل العود فلم تحصل الطهارة الكاملة فاحتبج إلى الاغتسال لتتأكد الطهارة ، وإذا لم تفتسل ومضى الاغتسال لتتأكد الطهارة ، وإذا لم تفتسل ومضى عليها وقت صلاة حلَّ وطؤها ، فجوزنا قربانهن قبل اغتسالهن إذا انقطع الدم في أكثر المدة ، عملًا بقراءة عبد الله : ﴿ حتى يَعْهُونَ ﴾ عملًا بقراءة عبد الله : ﴿ حتى يَعْهُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>۲) الإنسان: ۲۱.

بالتخفيف. ولم نجوزُه قبله . أو قبل مضي وقت صلاة إذا انقطع في أقبل المدة ، بقراءة ﴿ حتى يطَّهُونَ ﴾ بالتشديد ، خلافاً لِرُفَر والشافعي فإنهما قبالا : لا تَحِلَّ بحال قبل الاغتسال ، واحتجا بقراءة التشديد ، وفيه نظر ، لأن شرط العمل بالمغهوم أن لا يكون مخالفاً لمنطوق قسراءة التشديد ، ونحن نقول : ليس العمل بقسواءة التخفيف يطريق المفهوم ، بل بطريق المنطوق ، فإن الدلالة على الحكم عند الغاية بحسب الوضع (قيل في قلول تعالى : ﴿ لا يَعَسُّه إلا المطهّرون ﴾ (أ : إنه لا يبلغ حقائق معرفته إلا من تطهر نضه وتنقى من درن الفساد ) (\*)

الطاعة : طاع له يطوع ويطاع : انقاد .

ويطيع لغةً في يطوع ، [ ولا يقال أطعت أمر زيد بل يقال : أطعت زيداً في أمره واستثلت أمه آ<sup>(7)</sup>.

أطاع زيداً في أمره: امتثل أمره على الاستعارة، أوجَعْل الأمر مطاعاً على المجاز الحكمي.

والطاعة مثل الطُّوع لكن أكثر ما تقال في الائتمار فيما أمر ، والارتسام فيما رسم . وقوله تعالى : فيما أمر ، والارتسام فيما رسم . وقوله تعالى : فيطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُه ﴾ (٤) تنابَعْتُه وطاوعته ، أو شجعته وأعانته وأجابته إليه .

والطاعة هي الموافقة للأمر أعم من العبادة لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية التعظيم . .

والطاعة تستعمل لموافقة أمر الله وأمر غيره والعبادة تعظيم يقصد به النفع بعد الموت .

والحدمة : تعظيم يقصد به النفع قبل الموت . والعبودية : إظهار التذلل ، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل .

والطاعة فعل المأمورات ولو نَدْباً ، وثرك المنهيات ولو كراهة ، فقضاء الـدُين والإنفاق على الـزوجة والمحارم ونحو ذلك طاعة لله وليس بعبادة .

وتجوز الطاعة لغير الله في غير المعصبة ، ولا تجوز العبادة لغير الله تعالى .

والقربة: أخص من الطاعة لاعتبار معرفة المتقرب إليه فيها، والعبادة أخص منهما لأنه يعتبر فيها النية.

والتاء في الطاعة والعبادة ليست للمرة بل للدلالة على الكثرة ، أو لنقل الصفة إلى الاسمية .

والطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها ، فإن ما يؤدي إلى الشر فهو شر .

والطاعة تحبط بنفس الرَّدة عندنا لقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُفُّرُ بِالإِيمانِ فَقَد حَبِطَ عَمْلُه ﴾ (٥) والمبوت على الردة ليس بشرط بل تأثير الشرط المذكور في حبوط عمل الدنيا فإنه ما لم يستمر على الرَّدَة إلى آخر الحياة لا يُحرم من ثمرات الا. لام

والطاعة والعصيان في البديع: هو أن يعريك المتكلم معنى من المعاني فيستعصي عليه لتعذر دخوله في الوزن، فياتي بما يتضمن معنى كلامه ويقوم به الوزن ويحصل به معنى من البديع غير الذي قصده كقول المتنبى:

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧٩ .

<sup>(</sup>۲) ما بين قوسين ليس في : خ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٤) المائلة : ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٥.

يُسرُدُ يُسداً عُسنُ ثُسوبِها وهنو قبادِرُ علامة

ويَعصي الهَـوى في طيْفها وهـو رَاقِدُ(١)

فإن (قادر) يتضمن معنى مستيقظ

الطلاق : اسم من التطليق وهو الإرسال

ويجوز أن يكون مصدر (طُلُقت) بالضم أو بالفتح فهي طالق [كحامل وحائض ](١) استعمل في النكاح بالتفعيل كالسلام والسَّراح بمعنى التسليم والتسريح ، وفي غيره بالافعال ولهذا يحتاج إلى النية في (أنْتِ مُطُلَقة) بالتخفيف لا في (مطلَّقة) مشدداً

وطلقت المرأة طلاقأج المستعدد المستعدد

وطلقت طلقاً : عن الولادة .

وطَلُقُ وَجِهُ فلانِ طَلاقة ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والطلاق شرعاً: إزالة النكاح ونقض علَّه بلفظ مخصوص .

والتطليق الشرعي: كرّتان على التفريق تطليقة بعد تطليقة يعقبها رجعة وظاهر قوله تعالى ؛ والطّلاقُ مَرّتان فهمساكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحَ بِأَصْ بِإِحْسانَ ﴾ (أ) حجة على الشافعي في قوله : « لا بأس بإرسال الثلاث » ولا متمسك له في حديث المجلاني الذي لاعسن امرأته فطلّقها ثلاثاً بين يدي رسول الله ولم ينكر عليه لعدم الدليل بتأخره عن نؤول الآية . وقد كان في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله عنه . ثم حكم بوقوع الشلاث مياسة لكثرته بين الناس

واختلف في طلاق المخطى من كما إذا أراد أن يقول: (أنت حالس) فقدال: (أنت طالق) فعندنا يصح ، وعند الشافعي لا يصغ لعدم القصد كالنائم والمعمى عليه والاعتبار إنما هو بالقصد الصحيح فنقول أقيم البلوغ بالعقل مقدام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة لأنه خفي لا يوقف عليه بسلا حَرَج ، ولم يقم مقدام القصد في النائم والمعمى عليه لأن السبب الظاهر إنما يقدام مقام الشيء عند خفاه وجوده وعدمه ، وعدم القصد في النائم مُدرك بلا حَرَج ، ولما كان القصد في النائم مما لا يعسر الرقوف عليه لم يُحتَج إلى إقامة شيء مقامه بل جعل الحكم منعلقاً بحقيقة .

الطغيان : هـ و تجاوز الحـد الذي كـان عليه من قبل ، وعلى ذلك : ﴿ لَمَّا طَغَى الْمَاء ﴾(١) .

والعدوان : تجاوز المقدار المأمور به بالانتهاء إليه والموقوف عنده ، وعلى ذلك : ﴿ قَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْهُ ﴾ (٥)

والبغي : طلب تجاوز قدر الاستحقاق ، تجاوزه أو لم يتجاوزه ، ويستعمل في المتكبر لأنه طالب منزلة ليس لها بأهل

الطبع: هو ما يكون مبدأ الحركة مطلقاً سواء كان له شعور كحركة الحيوان، أو لا كحركة الفك عند من لم يجعله شاعراً، وهو الصورة النوعية أو النفس.

والطبيعة أيضاً ما يكون مبدأ الحركة من غير شعور، والنسبة بيهما بالعموم والخصوص

Market Com

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه ( برقوقي ) : ۲/۳۹۰ .

<sup>(</sup>۲) من : خ . دالار داد

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ١١.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٩٤ . . .

مطلقاً ، والعام هو الطبع . والطبيعة تطلق على النفس باعتبار تدبيسرها للبيدن على التصورة على الصورة النوعية للبسائط .

والطبع أيضاً قوة للنفس في إدراك الدقائق.
والسليقة: قوة في الإنسان بها يختار الفصيح من طرق التراكيب من غير تكلف وتتبع قاعدة موضوعة لذلك ، وذلك مثل اتفاق طباع العرب الأولين على رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وغير ذلك من الأحكام المستبطة من تراكيبهم والطبع أعم من الخثم ، وأحص من النقش. قال بعضهم : البطبع والختم والأكِنة والأقفال الفاظ مترافقة بمعنى واخد.

السُّمانينة: بالضم اسم من الاطمئنان وهو لغة

وشرعاً: القرار مقدار التسبيحة في أركان الصلاة، وقد شدد صدر الإسلام تشديداً بليغاً فقال: إنها واجبة عند البطرفين فيلزم السهو بتركها، ويكره أشد الكراهة عمداً، ويلزمه الاعادة كما في «المنية» وغيره

[ والمعلمان : صح بفتح الهمازة على أنه اسم مكان بمعنى موضع الطمأنينة ، لا اسم مفعول لأن ( اطمأن ) لازم ، وقد يروى بكسرها على أنه اسم فاعل بمعنى النسب ، أو على الاستباد المجازي مثل ﴿ عِيشَة راضية ﴾ (١) ] .

الطُّعم ( بالضم ) : الطعام .

وبالفتح ما يؤديه الذوق . يقال : ﴿ طُعْمُهُ مُرٍّ ﴾ .

والطعام قد يقع على المشروب كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْي ﴾(٢). والعرب تقول: (تَطَعَم تطعم) أي ذق حتى تشتهي، وإذا كان المعنى راجعاً إلى الدوق صلح للمأكول والمشروب معاً.

العَلَى : هو ضه النشر .

يقال : طَوَى الثوب ونحوه (بالفتح) طياً ، وطَوِي (بالفتح) طياً ، وطَوِي (بالفتح) طياً ، وطَوِي (بالفسر) يَعْفَى طَوَى فهو طاو أي : جائع . وقوله تمالى : ﴿ بالواد المقلقس طُوى ﴾ (١) أي قُدّس مرتين . وقال الحسن : تثبت فيه البركة والتقديس مرتين .

والطُّوية ؛ الضمير / أنه بالله و الله الله

وطوی کَشْخه: أعرض بوده. وطوی عنه کشحه: قطعه:

وطوى كشحه على الأمر : أضمره وستره .

الطائفة: هي من الشيء قبطعة منه، أو الواحيد فصاعداً ، أو إلى الألف، وأقلها رجلان أورجل، فتكون بمعنى النفس:

والطائفة إذا أريد بها الجمع فجمع طائف، وإذا أريد بها الواحد فيصح أن تكون جمعاً، وكني به من الواحد.

الطَّبْق : هو من كل شيء ما ساواه ، ووجه الأرض والقرن من الزمان . أو عشرون سنة . وطَبِقَ الشيءُ تطبيقاً : عمّ .

وطبق الشيء تطبيقاً: عم والسحاب الجو: غشاه.

والماءُ وجهُ الأرضُ : غطاه .

والطُّباق : هـو جمع المتقــابلين في الجملة .

<sup>.</sup> ۱۲ : مله (۳)

<sup>(</sup>١) الحاقة : ٦٦ وما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٣٤٩ .

ويسمى مطابقة وتطبيقاً وتضاداً وتكافؤاً . وطباق السلب: هر أن يجمع بين نعلى مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفى مثـل : ﴿ وَلَكُنَّ اكْثُرُ النَّاسِ لا يُعْلَمُونَ . يُعْلَمُونُ طَاهِراً مِنْ المعياة الدنيا ﴾(١) أو أحدهما أسر والآخر نهى نحر: ﴿ قَلَا تُخْشُواُ النَّاسُ وَاخْشُونَ ﴾ ("). [ وفي بثل : ﴿ أَعْرَقُوا فِأَدْخِلُوا مِبْارًا ﴾ 🖰 ، طباق **خِفي آ** د کران دروی برخی دروی دروی

الطاقة : هي اسم لمقدار ما يمكن الإنسان أن يفعله بمشقة ، (وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء)() فقوله تعالى: ﴿ وَلا تُحَمِّلُنَهَا مَا لاَ طُاقَةُ لنا بِه ﴾ (٥) ليس معناه ما لا قدرة لنا به بل ما **يصعب علينا . ا** المراجع المراجع

السطَّرَف ( بفتح الطاء والراء ) : الجانب . وبضم البطاء وفتح النزاء جمع (طُرْفة) ، وهي الغريبة من التمر وغيره وطُرَف بصره: أطبق أحد جفنيه على الآخر . . . وطَرَف بعيته : حرك جفشيهها الله الله الله الطائل : الفائدة والمزية .

يقال : هذا الأمر لا طائل فيه ، إذا لم يكن فيه غني ومزية .

الطيُّب : إنه ثبلاثةُ معنان : الطاهس، والحلال، والمستلذ . الطارق: كوكب الصبح.

الطَّبَري : نسبة إلى طبرستان . والطَّبْرَاني " نسبة إلى طبرية .

الطليعة : مَنْ يُبُّعث لِيَطُّلع حال العدو .

طَّفِقَ : خاص بالإثبات معناه : جعل . طالما: (ما) فيه حقها أن تكتب موصولة كما في (ربما) و(إنما) وأخواتهما . وكذا في (قلّما) للمعنى الجامع بينهما ، هذا إذا كانت كافة ، وأما إذا كانت مصدرية فليس إلا الفصيل

قال أبوعلى الفارسى: (طالما) و(قلّما) ونحوهما أنعال لا فاعل لها مضمراً ولا مظهراً لأن الكلام لما كان مجمولًا على النفي سوّع ذلك أن لا يحتاج إليه ، و( ما ) دخلت عوضاً عن الفاعل . وقال ابن جني : كلمة واحدة . فإن (ما ) دخلت على (طال) مصلحة لها للفعل وجعيل الفعيل مصدراً ، فلما اختلط بنه معنى وتقديسراً اختلط به خطأ وتصويراً ، وكذا في (قلما) و(الفاء) الداخلة عليها للتعليل مستحديد

المن المناسط المناطق ا

﴿ وطعامُ الدِّينِ أُوتُوا الكِتَابِ ﴾ (٧) : ذبائحهم . 

1 6 Wall & 12 5

﴿ طَائِفَةً ﴾ (\*) : عصبة ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ كَالْطُونِ ﴾ (١٠) : كالجبل .

﴿ طائركم ﴾ (١١) : مصائبكم : المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا

(٧) الماثنة : ٥ ـ

(٨) الأعراف : ١٣٣ والعنكبوت : ١٤ .

(٩) آل عمران : ٦٩ .

(١٠) الشعراء : ٦٣ .

(۱۱) يىق : ۱۹

(١) الروم : ٦ و٧ .

(٢) المائدة: \$3.

(٣) نوح : ٢٥ وما بين المعقوفين من : خ .

(٤) ما ٻين قوسين ليس في : څ .

(٥) البقرة : ٢٨٦ .

(٦) من : خ .

| ﴿ قَدُومُ طَاعُونَ ﴾ (١١) : مجاوزون الحد في         | فَعَلَقِقَ مَسْحاً ﴾ (١) : جعل يمسح ،                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العِناد .                                           | ذي الطُّول ﴾ 🖰 : السعة والغني .                                                                                                                                                                             |
| ﴿ الطائمة ﴾ (١٨) : الداهية التي تطم ، أي تعلو       | طغى الماء 🆫 🗥 : كثر .                                                                                                                                                                                       |
| على سائر الدواهي .                                  | طُخاها ﴾ (1): سطحها فرسَّعها                                                                                                                                                                                |
| ﴿ سَنْعَ طرائق ﴾ (١١٠ : سماوات .                    | طُفياتهم ﴾ (٥) : كفرهم:                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ والطارق ﴾ (1) : الكوكب البادي بالليل              | الزَّمْنَاهُ طَائِرَه ﴾ ( <sup>0)</sup> : عَمَله وما قُلُز له كأنه طيز                                                                                                                                      |
| ﴿ طُبَقًا عَنْ طَبَق ﴾ (١١) : حالاً بعد حال ميطابقة | ن عش الغيب ووكر القدر                                                                                                                                                                                       |
| لأجتها في الشدة .                                   | ن من مديب ورفو معدو .<br>حلالًا طيباً (٤٠): يستطيبه الشرع ، (أو                                                                                                                                             |
| ﴿ وَطُلُح ﴾ (١١) : هو شجر الموز ، أو أم غيلان ،     |                                                                                                                                                                                                             |
| له أنواع طبية الرائحة .                             | شهوة المستقيمة )^١) .<br>(د مَا مَا مُنْ مَا مُنَا مُنْ مَا مُنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَ                                                                                          |
| ﴿ والطُّورِ ﴾ (١١) : هو ما أنبت من الجيال ، وما لم  | فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اخْمِهِ ﴾ (1): فسهلت له<br>وسعته .                                                                                                                                         |
| ينبت فليس بطور . وعن مجاهد : هو الجبل               | رصد .<br>(ضَعُفُ الطَّالِبُ والعطلوب ﴾ (١٠) : عابد الصنم                                                                                                                                                    |
| بالسريانية .                                        | ر ــــــــ (ســــــــــ ويدــــــــون بدريد المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة ال<br>معبوده .                                                                                  |
|                                                     | ( <b>إنه طَغَى ﴾</b> (١١) : عصى وتكبر .                                                                                                                                                                     |
| ﴿ طه ﴾ (١٠): عن ابن عباس هو كقولك: يا               | ( بِطَغُواها ﴾ (١١) : طغيانها .                                                                                                                                                                             |
| محمد بلسان الحبشة . [ أوطىء قدميك على               | ( لَطَمَسُنا ﴾ (أأ): لَمُسَجَّنا وَمُحوَّنا .                                                                                                                                                               |
| الأرض ، وقيل : معناه يا بدر ](١٥)                   |                                                                                                                                                                                                             |
| و و طور سيناء ١١١٠ : جبل موسى بين مصر               | (طُلُعُهَا) ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللّ                                                                                             |
| وايلة .                                             | (طِئِثُم ﴾ (١٠) : طَهُرْتم .                                                                                                                                                                                |
| ﴿ الطاغوت ﴾ (١١) : الكاهن بالحبشة .                 | ( وما طغی که (۱۱۱ : وما تجاوز . ۱۱۱ در                                                                                                                                  |
| (۱۰) الزمر : ۷۳                                     | ١) صَن : ٣٣ .                                                                                                                                                                                               |
| (١٦) النجم : ١٧ .                                   | <b>۷) څانر : ۳: پ</b> روندي د د د اوروندې د د اوروندې د د اوروندې د د د د اوروندې د د د د اوروندې د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| (۱۷) الذاريات : ۵۳ . ۵۳                             | ٣) الحاقة: ١١ .                                                                                                                                                                                             |
| (۱۸) النازعات: ۳۴.                                  | ٤) الشمس ٦٠٠ وفي (خ) ; يسطها .                                                                                                                                                                              |
| (١٩) المؤمنون : ١٧ .                                | <ul> <li>البقرة: ١٥٠.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

- ١)
- Y)
- ٣)
- ŧ)

  - (٦) الإسراء : ١٣ .
  - (٧) البقرة : ١٦٨ .
- (٨) ما بين قوسين ليس في : خ ،
  - (٩) المائدة : ۲۰ .
  - (١٠) الحج : ٧٢ .
    - . ፤ቸ : 45 (11)
  - (۱۲) الثيمس: ۱۱ .
    - (۱۳) يش: ۲۲ .
  - (١٤) الشعراء: ٤٨.

- (۲۰) الطارق : ۱ .
- (۲۱) الانشقاق : ۱۹
  - (٢٢) الواقعة : ٢٩ .
  - العلور : ١ .

    - . 1:中 (71) 2 2 2
- (٣٥) ما بين معقوفين من : خ .
  - (٢٦) المؤمنون : ٢٠ .
- (٢٧) البقرة : ٢٥٦ ، وهذه الفقرة ليست في : خ .

﴿ طُوبَى ﴾ (١) : فَرَحٌ وقُرَّة عين : وعِن ابن عباس : اسم الجنة بالحبشية .

﴿ طُوى ﴾ (٢) : هو معرب معناه ليلاً . وقيل : هو رجُلُّ بالعبرانية .

﴿ فَطُلُّ ﴾ (7): مطرُّ صغير القطر.

﴿ طَفِقًا ﴾ (1) : عَمَّدا بِلغَة عَسَانَ ، وَقَيلَ : قَصَدَاً بالرومية .

[ ﴿ كشجرة طيبة ﴾ (٥): عن ألني صلى الله عليمه وسلم : النبي لا ينقص ورقبها ، وهي النخلة ، والخبيثة هي الحنظل ."

﴿ طَهُورًا ﴾ (أ): نظيفاً .

﴿ طُعِسَتُ ﴾ (٧) : ذهب ضرؤها ] (١) .

## فصرتم الظاء

[ الطُّلُمات ] : كل ما في القرآن من الطلمات والنور فالمراد الكفر والإيسان ، إلا التي في أول « الأنعام » فإن المراد هناك ظلمة الليل ونيور **اللهار ،** در المحري إيماني الأنفاد عروك وما

[ الظن ] : عن مجاهد قال : كل ظن في القرآن فهويقين ، وهذا يُشْكِل بكثير من الآيات ﴿ ﴿ ا

وقبال البزركشي : للفيرق بينهما ضبابطان في

القرآن:

أحدهما : أنه حيث وجد الظن محموداً مثاباً عليه

فهو اليفين . العدي بعيد الأنسطين في وحيث وجاد مذموما متاوعدا عليه بالعاذاب فهوا الشك:

والثاني : أن كل ظن يتصل به ( أنَّ ) المحففة فهو سُكُ نُحُو ﴿ بِيلُ طُفَنُّكُمُ أَنْ لَنَّ يَخُفُكِنَّ **الرَّسُولُ: ﴾ (0**% مرجو دوري (17 م) ميلاد الأدراد

وكل ظن بتصل به ( أنَّ ) المشددة فهو يقين كقوله تعالى : ﴿ إِنِّي طُلَنَتُكُ ابْنِي مُلاق حسابِيَّهُ ﴾ (١) ، والمعنى في ذلك أنَّ المشددة للتَّاكيد فدخلت في البقين. والمخففة بخلافها فدخلت في الشك. وأما قول عالى : ﴿ وَظُنُّوا أَنَّ لَا عَلَمْ ا مِنْ الله ﴾ (١١) ، فالظن فيه اتصل بالأسم . والظن بالظاء في جميع الفرآن لكن قد احتلفوا في قوله تعالى : ﴿ يَضِنْنِنَ ﴾ (١١) .

[ الظُّهر ] : كل مَن علا شيئاً فقد ظهـ ر . وسمي المركوب ظهراً لأن راكبه يعلوه . وكذلك إمرأة الرجل لأنه يعلوها بمُلك البُضِّع وإن لم يكن علوه من خاصية الظهر .

كل ظهر يكتب بالظاء إلا (ظهرُ الجبَل) فإنه

والظاء (كالضاد ](١٢) حرف خاص بلسان العرب.

[الظُّلَّة]: كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط فهو ظُلُّة .

(١) الرعد : ٢٩ .

(۲) طه :۲۱.

(٣) البقرة : ٢٦٥ .

(٤) الأعراف : ٢٢ رطه : ١٣١ . :

(a) إيراهيم : YE .

(٦) الفرقان : ٤٨ .

(Y) المرسلات: A .

(٩) الفتح: ١٣.

(١٠) الحاقة : ٢٠ .

(١١) التوبة : ١١٨ .

(١٢)التكوير: ٢٤.

(۱۳)من : خ .

, Kili Kusuk May

 $\mathcal{L}^{(n)} \cong_{\mathbb{Z}_{p}} \mathcal{L}_{\mathrm{loc}} = \mathbb{R}^{n}$ 

<sup>(</sup>٨) ما يين معقوفين من : خ 🧢

[الظَّرف]: كل ما يستقر فيه غيره فهو ظرف . كل ظرف فهو في التقدير جار ومجرور لأن قولنا: (صلبت يوم الجمعة) معناه: صلبت في يـوم الجمعة، وعلى هـذا القياس سائسر الأزمنة والأمكنة.

والظرف في عرف النحويين: ليس كل اسم من أسماء الزمان أو المكان على الإطلاق، بل الظرف منها ما كان منتصباً على تقدير (في) واعتباره بجواز ظهورها معه فتقول: قمت اليوم، وفي اليوم

[ وذكر في كتب الأصول أن الظرف المجرور بغي لا يكون بتمامه ظرفاً إنما يكون كذلك المنصوب بتقدير (في) نحو: (صمت يوم الجمعة) بصوم تمامه ، بخلاف (صمت في يوم الجمعة) وهذا الفرق ملهب الكوفي ولا يفرق بينه صا البصري ](1).

كبل ظرف أوجار ومجرور ليس بنزائد ولا ممنا

يستثنى به فلا بد أن يتعلق بالفعل أو ما يشبهه ، أو ما أوّل بما يشبهه ، أو ما يشير إلى معناه كل مما كل مما يتصب ظرفاً يجوز وقوعه خبراً إذا كان مما يصح عمل الاستقرار فيه .

كل ظرف أضيف إلى المعاضي فيإنه يبنى على الفتح : «كيوم ولدته أمه » الحديث . واختلف في المضادع والأصح أنه مُعرب .

والظرف إذا وقع حمالًا ، أو خيراً ، أو صفة ، أو صلة يتعلق بكون مطلق لا مقيد ، ولا يجوز حذفه إذا كان متعلقه كوناً مقيداً ، وإنما يحذف إذا كان كهناً مطلقاً .

وطَّرف الزمان لا يكون صفة الجثة ولا حالاً منها ، ولا خبراً عنها (٢) ولهذا قالوا في قوله تعالى ﴿ قد سالها قوم عن قَبْلِكُم ﴾ (٢) : (من قبلكم ) متعلق بسالها ، وليس صفة لقوم .

والظرف المتصرف هو ما لم يستعمل إلا منصوساً بتقدير ( في ) او مجروراً بـ ( مِن ) .

والنظرف غير المتصرف هو ما لم يلزم انتصابه

(۱) من : خ .

(٢) بازاته في هامش (ع) العاشبة: «قال البيضاوي في تفريرة فوله تعالى فوقت سألها قوم من قبلكم ﴾ متعلق بسببها وليس صقة القوم، فإن ظرف الزمان لا يكون صفة الجثة، ولا حالاً منها ولا خبراً عنها. انتهى. قال إلفاضل الشهاب: هذا هو المشهور بين النحاة ولكن التحقيق أنه لا يكون خبراً عن النبم عين ولا حالاً ولا صفة ولا صلة إذا علامة الفائدة حصلت فإن جاز كما إذا شبهت العين المعنى في تجددها في وقت دون وقت نحو (الليلة الهلال) أو قلر قبله اسم معنى نحو: (اليوم خمر) أي: الهلال) أو قلر قبله اسم معنى نحو: (اليوم خمر) أي: الألفية، ولا يكون اسم زيد خبراً عن جشة وأن يقدر خبراً، وما نحن فيه مفيد لان القوم لا يعلم هل هم ممن خبراً، وما نحن فيه مفيد لان القوم لا يعلم هل هم ممن قبلكم أن إعرابه صلة، والصلة كالصفة. وقال أبو

حيان هذا المنع إنسا هو في الزمان المجرد عن الوصف، أما إذا تضمن وصفاً فيجوز كر (قبل) و(بعد) فإنهما وصفان في الأصل، فإذا قلت: (جاء زيد قبل عمرو) فالمعنى أنه جاء في زمان قبل زمان مجيئه أي متقلم عليه، وكذا وقع صلة للموصول ولو لم يحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان مجرداً لم يجز أن يقع صلة ولا مصفة، قال تعالى: ﴿واللّذِينَ مِن قبلكم﴾ ولا يجوز (والذين اليوم) وهذا تحقيق بديع عدلوا عنه، ومنه تعلم ما في كلام المصنف، وأما كون الصفة الجار والمجرور ما في كلام المصنف، وأما كون الصفة الجار والمجرور عليه غليه إذا كان (من) أو (في) لا يخرجه عن كونه في عليه الخيقة هو الخبر ونحوه. فتأمله».

(٣) المائدة : ١٠٢)

بمعنى ( في ) أو النجزازه ينه ( مِن )٥. ١٠٠ - ١٥٠٠

والظرف يعمل فيه معنى الفعل متاخراً أو متقدماً . والحال لا يعمل فيها معنى الفعل إلا متقدماً عليها ، وكلمة (في) تسدخل لفظ السظرف ، وتدخل على حال مضافة إلى مصدرها نحو (جاءني زيد قائماً) أي : في حال قيامه

وتعدُّد الظرف ممتنع بلا خلاف ، وفي تعدُّد البدل خلاف . ويتعدُّد عطف البيان : ك ﴿ مَلِكِ النّاسِ إِلّه النّاسِ ﴾ (١) . كذا الحال لشبهها بالخبر والنعت ، وإذا كان الظرف عاملاً في ضمير ذي الحال يكون بغير واو ألبتة لانخراطه في سلك المفرد.

وإذا دخسل على السظرف الخسافض خسرج عن الظرفية . ألا ترى أن ( وسطاً ) إذا دخلها الخافض صارت اسماً بدليل الترامهم فتح سينها فإن الوسط المفتوح السين لا يكون إلا اسماً ، والسبب في ذلك هو أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف الذي ليس باسم ولا فعل لشبهه به من حيث إن أكثر الظروف قد أخوج منها الإعراب ، وأكثرها أيضاً لا تشيى ولا تجمنع ولا توصف ، ولذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء .

والظرف النافص لا يصلح أن يكون خبراً لأنه عبارة عما لم يكن في الإخبار به فائدة كالمقطوع عن الإضافة .

ولا يعمل الظرف عند البصريين إلا فيما إذا كان خبراً نحو: (زيد في الدار غلامه). وصفة لموصوف نحو: (جاءني رجل بيده سيف).

وحالاً لذي حال نحو : (جاءني زيد بين يـديه خدامه) .

ومعتمداً على همزة الاستفهام نحو: (أني الدار زيد)

ومعتمداً على حرف النفي نحو: (ما في الـدار أحد).

وفيما إذا كان فاعله بمعنى المصدر نحو: (عندي أنك منطلق) أي عندي انطلاقك. والاسم الواقع بعد الظرف في هذه المواضع مرضوع بأنه فاعل القبول المقدر في السظرف ، وفيما عدا هذه المواضع لا يكون الاسم الواقع بعد الظرف فاعلاً عند البصريين.

والظرف الزمائي: أمس، الآن، متى ، أيان، قط المشددة، إذا ، المقتضية جواباً .

والمكاني : لَٰذِن ، حَبِثُ ، أَبِن ، هنا ، ثَمَّةَ ، إذا المستعملة بمعنى ثَمَّة .

وما يتجاوز به الزمان والمكان : قبل ، بعد .

وإذا قصد في باء المصاحبة مجرد كون معمول الفعل به الفعل مصاحباً للمجرور زمان تعلق ذلك الفعل به من غير قصد مشاركتهما في الفعل فمستقر في موقع الحال سمي مستقراً لتعلقه بفعل الاستقرار، وهو مستقر فيه ، حذف (فيه) للاختصار كما في المشترك . وإذا قصد كونه مصاحباً له في تعلق الفعل فلغو، ففي قدوله : (اشتر الفرس بسرجه) ، على الأول السرج غير مشتري ولكن الفرس كان مصاحباً للسرج حال الشراء والتقدير :

<sup>(</sup>١) الناس : ٢ .

اشتره مصاحباً للسرج ، وعلى الثاني كان السرج مشترى والمعنى اشترهما معاً .

والنظرف المستقر إذا وقع بعد المعرفة يكون حالاً . نحو (مررت بزيد في الدار) أي كائناً في الدار .

وإذا وقع بعد النكرة يكون صفة نحو : ( مررت برجل في الدار ) [ أي كائن في الدار ](١)

ويقسع صلة نحسو: ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمواتِ وَالْارض وَمَنْ عِنْدُه لا يَسْتَكْبرون ﴾ (٢).

وخبراً نحو: (في الدار زيد أم عندك)

وبعد القسم بغير البساء نحو : ﴿ وَاللَّيْسَارِ إِذَا يَغْشَنُ ﴾ (\*) .

ويكون متعلَّقه مذكوراً بعده على شريطة التفسير نحو: (يومَ الجمعة صِمْتُ).

ويشترط في النظرف المستقر أن يكون المتعلق متضمناً فيه ، وأن يكون منه الأفعال العامة ، وأن يكون منه الأفعال العامة ، وأن يكون مقد الشروط فالظرف لغو . قال بعضهم : ما له حظ من الإعراب ، ولا يتم الكلام بدونه ، بل هو جزء الكلام فهو مستقر ، وليس اللغو كذلك لأنه متعلق بعامله المذكور ، والإعراب لذلك العامل ، ويتم الكلام بدونه ، وحق اللغو التأخير لكونه فضلة ، وحق المستقر التقديم لكونه عملة ومحتاجاً إليه . والمطرف في قوله تعالى : ﴿ ذلك لهم ضِرْي في والمنافرة متعلق بالخزي ، وفي المدنيا كونه متعلق بالخزي ، وفي المدنيا خزي مستقر ، أي الخزي حاصل لهم لأن كون المرء مستقر ، أي الخزي حاصل لهم لأن كون المرء

قاطع الطريق مذلة وفضيحة في نفسه بخلاف منع المساجد عن ذكر الله والسعي في خرابها لأنه ليس في نفسه مذلة بل مؤدّ إليها ، ومما ينبغي أن يُتُ عليه هو أن مشل (كان) أو (كاثن) المقدر في الظروف المستقرة ليس من الأفعال الناقصة بل من والظرف بالنسبة إليه لغو وإلا لكان الظرف في موقع الخبر له فيكون بالنسبة إليه مستقراً لا لغوا ، لأن اللغو لا يقع موقع متعلقه في وقوعه خبراً فيلزم (أن يقدر (كان) أو (كاثن) آخر وهو أيضاً من الناقصة على ذلك التقدير فيقع الظرف في موقع الخبر له أو أن بالنسبة إليه الله وقوعه خبراً فيلزم (أن على ذلك التقدير فيقع الظرف في موقع الخبر له أيضاً ) (\*) فيلزم التسلسل والتقديرات

والظرفية الحقيقية حيث كنان للظرف احتسواه وللمظروف تحيز كر (السدهم في الكيس). والمجازية حيث فقيد الاحتواء كر (زيسد في البرية). أو التحيز تحو: (في تضه عِلْمٌ). ونُفدا معا تحو: (في نضه عِلْمٌ).

والظروف المبهمة ما ليس لها حدود تحصرها ولا أفكار تحويها ، وقد وسعوا في الظرف من الأحكام ما لم يوسعوا في غيره مثل أنهم لم يجوزوا تقديم معمول المصدر عليه إذا لم يكن ظرفاً ، وجوزوه إذا كان ظرفاً كقوله تعالى : ﴿ وَلا تَسَاخُتُكُم بِهِمَا راقة ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ فلما بَلَغَ معمه السَّغْيُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ فلما بَلَغَ معمه السَّغْيُ ﴾ (١) ، فيإن العناميل في الآية الأولى ( الرافة ) وفي الآية الثانية ( السعى ) .

وجنوروا عمل اسم الإشبارة في النظرف مع أتنه

<sup>(</sup>٥) ما بين قوسين لم يرد في : خ

<sup>(</sup>٦) النور: ٢

<sup>(</sup>۷) الصافات : ۱۰۲ م ۱۰۹۰ م

 <sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) الأنياء: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الليل : ١ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٣٣ .

أضعف الأسماء في العمل دون غيره كما في قوله تعالى : ﴿ فَذَٰلِكَ يَبُوْمَئِذٍ يَبُومُ عَسِيسٍ ﴾ (1) فإن التصاب (يوم) في (يَوْمَئِذٍ) بذلك وغير ذلك من الأحكام الموسّعة في الظرف . والنظرف المتمكن معناه أنه يستعمل تبارة اسماً

وتارة ظرفاً . وغير المتمكن معناه أنه لا يستعمل في موضع يصلح ظرفاً إلا ظرفاً كقبوله مر القيبه صباحاً ) ، و( موعده صباحاً ) ، إذا أردت صباح يوم بعينه ، ولا علة بينهما غير استعمال العرب . وغير المتمكن مثل : عند ، لَذُن ، مع ، قبل ، بعد . وحكمه أن لا يدخل عليه شيء من حروف الجسر لعدم تمكت وقلة استعمال استعمال الأسماء ، وإنما أجازوا دخول ( مِن ) تبوكينداً لمعناه وتقويمةً له ، ولـولا قوة ( مِنْ ) على سائر حروف الجر لكونها ابتداء لكل غاية لما جاز دخول (مِنْ) عليه. ألا ترى أنه قد جاء في كلامهم كون (مِنْ) مراداً بها الابتداء والانتهاء في مثل ( رأيت الهلال مِن خَلَل السحاب) فخلل السحباب هو ابتداء الرؤية ومنتهاها ، ( ولذلك أجازوا : مِنْ عنده ، ومِنْ لدنـه ، ومِنْ معه ، ومِنْ قبله ، ومِنْ بعده، ولم يجيزوا إلى عنده إلى آخره) (٠٠).

وبعضها لا يستعمل مع (ما) نحو (أنَّى). وظروف الزمان كلها مُبْهَمُها ومُوَقَّتها يقبل النصب بتقدير (في).

والظروف بعضها يُستعمل مع (ما) وعدمها ، ك

( أَيْنَ ) في المكان و( متى ) في الزمان . ويعضها

لا يستعمل إلا مع (ما) نجو (إذ) و(حيث)

وظرف المكان إن كان مبهماً يقبل ذلك وإلا فلا ، و(عند) ملحق بالمكان المبهم . و(دخلت) وما في معناها مثل (سكنت) ينصب كل مكان يدخل فيه لكثرة الاستعمال .

> الظُّهر ( بالضم ) : ساعة الزوال . والظَّهيرة : حد انتصاف النهار .

والطهير : المعين . ﴿ وَالْمُلَاثِكُةُ بُعَدُ دُلِكَ عَلَهِيْرِ ﴾ (٢)

ولا يكون للاثنين كما في ( فعول ) حيث لا يقال : ( رجلان صبور ) وإن صبح في الجمع ﴿ وكان المخافر على ربه ظهيراً ﴾ (أ) : أي يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك . وقيل : هيئناً مُهيناً أي : لا وقع له عنده ، من قولهم : ظهرت به . إذا تبدته خلف ظهرك .

وظهرت على الرجل : غلبته . وظهرت البيتَ : علوتَه .

وظهر بقلان : أعلن به .

والظّهري ، بالكسر : نسبة إلى الظّهر ، والكسر من تغييرات النسب معناه في اللغة : ما يجعله الإنسان وراء ظهره ، وفي العرف : ما لا يلتفت إليه .

والظهرة ، بالكسر : العون

ومادة الظهر مفيدة لمعنى المعونة نحو: ﴿ تُعَاهِرُونَ عليهم بالإثم ﴾ (٥)

ومعنى العلو: ﴿ لِيُطْهِرَهُ على الدينِ كلَّه ﴾ (ا). ومعنى العلو: ﴿ لِيُطْهِرُهُ على الدينِ كلَّه ﴾ (ا)

<sup>(</sup>١) المدثر: ٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين الفوسين لم يرد في : خ .

<sup>(</sup>۲) التحريم : ٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الفرقان : ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٨٥ .

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٣٣ .

 $\mathcal{F}_{\mathrm{eq}}$  . The  $\mathcal{F}_{\mathrm{eq}}$  with  $\mathcal{F}_{\mathrm{eq}}$  is  $\mathcal{F}_{\mathrm{eq}}$ 

ومعنى البطُّهار : ﴿ والذين يَسْطُلُهُ وَنُ مِنْ يُسْلِعُهُ ﴾ (أي دي دي الدين يسلم المالية على المالية المالية

وبين ظهريهم ، وظهرانيهم : بفتح النون ، وبين أظهرهم : جمع ظهر أي بينهم

وأقمت بين ظهرائيهم: أي بين ظهر في وجهي وظهر في ظهري. هذا في الأصل ثم استعمل في مطلق الإقامة بين القوم.

وظاهَرَ بينهما : طَابَقَ .

وعن ظهر القلب : كناية عن الحفظ .

وأعطاه عن ظهر يد : أي ابتداءً بلا مكافأة

وفلان خفيف الظهر : أي قليل العيال .

والظواهر: أشراف الأرض.

والظاهر والباطن في صفة الله تعالى . لا يقال إلا مزدوجين كالأول والآخِر .

وهو الظاهر : آية لكثرة آياته ودلائله .

والباطن : ماهية لاحتجاب حقيقة ذاته عن نظر المقول بحجب كبريائه .

وقال بعضهم: الظاهر إشارة إلى معرفتا البديهية ، فإن الفطرة تقتضي في كل ما نظر إليه الإنسان أنه تعالى موجود كما قال : ﴿ وَهُو الذي هَي السفاء إلَّة وَهَي الارض إلَّة ﴾ (٢) ولذلك قال بعض الحكماء: مثل طالب معرفته مثل مَنْ طَوَف الآفاق في طلب ما هو معه .

والباطن : إشارة إلى معرفته الحقيقية ، وهي التي أشار إليها أبو بكر رضي الله عنه بقوله : يا من غاية معرفته القصور عن معرفته .

مرح مسور م مرده الرجل) إذا قال الرجل) إذا قال

لنزوجته : (أنت علي كظهر أمي) . ثم قيل : ( ظَاهَرَ مِن المراتِه ) فَعُلَّي بِمِن لتضمين معنى التجنب لاجتناب أهل الجاهلية عن المرأة المظاهر منها ، إذ الظهار طلاق عندهم المرات شبيه مسلم عاقبل بالغ ما يضاف إليه الطلاق من الذوجة مما يحرم إليه النظر من عضو الطلاق من الذوجة مما يحرم إليه النظر من عضو

وسترعه نصيفه مسلم عافل بالنع ما يصاف بهت الطلاق من الزوجة بما يجرم إليه النظر من عضو مُحْرَمه وهـ و يقتضي الطلاق والحرصة إلى أداء الكفارة

وقاس الشافعي ظهار الذمي من زوجته على ظهار المسلم في حرمة الوطء ، فيعترضه الحنفي بأن الحرمة في المسلم غير مؤيدة لانتهائها بالكفارة ، وفي الكافر مؤيدة لأنه ليس من أهل الكفارة لعدم صحة صومه ، فخالف حكم الفرع حكم أصله ، إذ هو في الأصل حرمة بتأبيد ، وفي الأصل حرمة بلا تأبيد ، ولا قياس عند اختلاف الحكم ...

الظُّن : يكون يقيناً ويكون شِكًّا ، مَنَ الأَضِدَاد ، كالرجاء يكون أَمْناً وخوفاً ....

والطُّن في حديث: ﴿ أَمَّا عَمَا ظُنَّ عَمِدي بي ﴾ بمعنى السُّك ...

بهتنى اليلين والاصفاد و بمتنى است والظن: التردد الراجع بين طرفي الاعتقاد غير الجازم.

وعند الفقهاء : هو من قبيل الشك لأنهم يريدون به الشردد بين وجود الشيء وعدمه سنواء استوينا أو شرجع أحدهما بريس :

[ وفي شرح و الاشارات » : قد يطلق النظن بإزاء البقين على الحكم الجازم المطابق غير المستند إلى علته ، وعلى الجازم غير المطابق ، وعلى غير الجازم ] (٤) .

<sup>(</sup>٣) الرُحْرِفُ : ٨٤ . 💮

 <sup>(</sup>٤) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٨ .

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ٣ .

والعمل بالظن في موضع الاشتباه صحيح شرعاً كما في « التحري » وغالب الظن عددهم ملحق بالبقين وهو الذي تبتى عليه الأحكام . يعرف ذلك من تصفح كلامهم ، وقد صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق . وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع ، وإذا غلب على ظنه وقع .

وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع وإن جزم به صاحبه كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة

وقد يجيء بمعنى التوقع على سبيل الاستعارة التبعية كما في قوله تعالى : ﴿ يَتُلُنُّونَ أَنْهِم مُلاقُو رَبِّهِمْ ﴾ (7)

ومن الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات وحسن الظن بالله تعالى

وما يحرم كالظن في الإلهيبات والنبوات ، وحيث يخالفه قاطع ، وظن السوء بالمؤمنين

وما يباح كالظن في الأمور المعاشية

ولا إثم في ظن لا يتكلم بـه ، ( وإنما الإثم فيمـا يتكلم به )٣

ولا عبرة بالظن البيِّن خطؤه كما لو ظن الماء نجساً فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه والظنون تختلف قوّة وضعفاً دون اليقين (١).

والظاهر: هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر كقبول تعالى : ﴿ وَأَصَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

وَضَده الْحَقِّيّ : وهو الذي لا يظهر المراد منه إلا بالطلب .

والظاهر والعفسر والنص سواء من حيث اللغة لأن ما هو معنى اللفظ في الكل لا يخفى على السامع إذا كان من أهل اللسان

وظاهر الرواية: هي الكتب المنسوية إلى الإسام محمد وهي رواية و المبسوط و وو الجامعين و وو السيرين و وو الزيادات و .

وغير الظاهر: الجرجانيات، والهارونيات جمعها محمد بن الحسن الشيباني في ولاية هارون الرشيد. الرَّقَيَات أيضاً جمعها في الرَّقة وهو اسم موضع.

المظلم (بالضم): وضع الشيء في غير موضعه ؛ والتصرف في حق الغير ؛ ومجاوزة حد الشارع . ومن الأول : (من استرعى الذئب نقد ظلم) . وبالفتح : ماء الأسنان ، تراها من شدة الصفاء كان الماء يجري فيها .

والمصدر الحقيقي لـ (ظلم) هو الظَّلم (يالفتح) كما في « القاموس » ويفهم منه أن الـظّلم بالضم

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٤٦

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في : غ

<sup>(</sup>٤) بازائه في هامش (خ) الحاشية: والظن المنجي كما في ﴿ (٥) البقرة : ٢٧٥ .

قوله تعالى: ﴿ ظننت أَنَّي ملاق حسابِيهُ ﴾ والظن العردي كما في قول عالى: ﴿ وَذَلَكُم ظَنْكُم السَّذِي ظنته بريكم ﴾.

في الأصل اسم منه وإن شاع استعماله في موضع . المصدر .

والظلمة ( بضم الظاء) مع ضم اللام وفتحها وسكونها .

ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق، كما يعبر بالنور عن أضدادها.

والظلمة كثيرة [من النور]() لأنه ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظل ، وظله هو الظلمة ، بخلاف النور ، فإنه من جنس واحد وهو النار . والظّليم : النمام .

الظّل: هو ما يحصل من الهواء المضيء بالذات كالشمس، أو بالغير كالقمر والظل في الحقيقة إنما هو في ظل شعاع الشمس دون الشعاع، فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة وليس بظل [ وما حصل من مقابلة القمر فكلام الموافق يدل على أنه يسمى ظلاً كما يسمى به ما حصل في الجسم من مقابلة الهواء المتكيف بالضوء، والخاهر أنه لا يسمى ظلاً وفاقاً ](1)

والنظل في أول النهار يبتدىء من المشرق واقعاً على الربع الغربي من الأرض. وعند الزوال

يبتدىء من المغرب واقعاً على الربع الشرقي من الأرض .

( والظل أيضاً ضد الضّع أعم من الفي، . يقال : ظل الليل ، وظل الجنة )(٢)

وكل موضع لم تصل الشمس إليه يقال له ظل ، ولا يقال فيء إلا لما زالت الشمس عنه (وهو من الطلوع إلى الزوال)(1).

وقيل: الظل ما نسخته الشمس، وهو من الطلوع إلى الزوال. والفيء ما نسخ الشمس، وهو من الزوال إلى الغروب.

وقيل: الظل للشجرة وغيرها بالغداة ، والفيء بالعشي ، ويعبر بالظل عن العز والمنعة والرفاهة . والظل ما كان مطبقاً لا نرجة فيه ودائماً لا يسخ . وسجسجاً لا حرَّ فيه ولا برد . ولما كانت بلاد العرب في غاية الحرارة وكان عندهم من أعظم أسباب الراحة جعلوه كناية عن الراحة . وعليه : والسلطان ظل الله في الأرض ، الحديث .

والمراد من الظل في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ مَدُّ الْمُثَالُ ﴾ (٥). الظل فيما بين طاوع الفجر والشمس.

[ وتبوله تعالى : ﴿ اَنْطَلِقُوا إلى ظِلَ ذِي مُلاثِ شُعَبُ ﴾ (\*) تهكُمُ بأهل النار ، إذ الشكل المثلث إذا نصب في الشمس على أي ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياه ] (\*). الظَّفر : ظفر الرجل كعني فهو مظفور . وظفر تظفيراً : ادَّعى له به ، والفوز بالمطلوب

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ -

<sup>(</sup>٥) الفرقان : ٤٥ .

<sup>(</sup>٦) المرسلات: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين معقوفين من : خ ،

<sup>(</sup>١) من : (خ) -

<sup>(</sup>٢) بإزائد في هامش (خ) الحاشية؛ ووعند من قالوا عـرض

ينافي النور وجودية.

<sup>(</sup>۲) من : خ ٠

العقوبة عليها ، أو نقصتموهـا ثواب الإقـامة على عهدي . ﴿ يَوْمُ ظُفْنِكُم ﴾ (١) : يوم وقت ترخُلكم .. ﴿ ظَلَّا ظَلَيْهًا ﴾ (٢) : فيناناً لا جُوْبٍ فيه أي لا فرجة ، ودائماً لا تنسخه الشمس. ﴿ كَانَّهُ ظُلَّةً ﴾ : سقيفة ، وهي كل ما أظلك . ﴿ قُلُهُمْ الفِسَادُ فِي الْبِينُ وَالْبِصِي ﴾ (٥): كُثُسِ **وشاع .** 'الدافر أن إلى المالي المستاد المالي ﴿ وَظُلُّ مِصْدُودٍ ﴾ (١٠)؛ منيسط لا يتقلص ولا ﴿ بِطُنينَ ﴾ (ال): ﴿ يَمْهُمْ عَلَيْ صَالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ﴿ طِلَّهِ مِنْ يَحْمُومْ ﴾ (الله : دخان أسود . " الله الله ﴿ ظِلِّ ذِي ثَلَاثُ شُفَبٍ ﴾ (١١) : دخان جهنَّم . ﴿ ظُلْتُ عليه عليها ﴾ (١١) : أي صِرْت على عبادته (﴿ فَلا يُطْهِرُ عَلَى غَيِبِهِ ﴾ (١٠) : لا يطلع عليه . ﴿ وَإِنْ تُطَاهِراً عِلْيِهِ ﴾ 🖑 : تعاونا 🔑 🖖 . ﴿ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ ﴿ إِلَّا ﴿ لِيعَلِّهِ ﴾ [14] ﴿ لِيعَلِّهِ ﴾ [14] ﴿ [ ﴿ بِعَلْثَ ﴾ (١١٠): اقتنتُ الله الله عالم الله الله ﴿ إِلَّا مِنْ ظُلِّمٍ ﴾ ("كن إلا من ظلم بالدعاء على

وظفره وظفر به وعليه كفرح . وقد سمى الله تعالى ظفر المسلمين فتحاً وظَفَرُ الكافيرين نصيباً لخسَّة حظهم، فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع الزوال. والظُّفر بـالضم وبضعتين ، والكسر شـاد ، يكون للإنسان ولغيره وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ دْيَ ظُفُو ﴾ (١) دخل فيه دُوات المناسم من الإيل والأنعسام ( لأنهنا كسالأظفار والمِخْلَبِ : هو إما يمعنى ظفر كلِّ سَبُع طائراً كان أو ماشياً ، أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما وظَفَار ( كقطام ) : مدينة باليمن وجُرْعٌ ظفاري : منسوب إليها وهو خرز فيه سواد الظُّثر : العاطفة على ولد غيرهـا المرضعة له في الناس وغيرهم للذكر والأنثى . والظاهية : هي الدايَّة والحاضنة . الرواية الإيران [ **نوع ](0)** المائة المراكبة المائة ﴿ إِنِّي ظُفَئْتُ ﴾ ( ) : أَيْقَنتُ . ﴿ ظَلَمْتُمْ الْفُسَكِم ﴾ (٥): ضررتم أنفسكم بإيجاب

(١) الأنعام : ١٤٦ .

(٢) ما بين قوسين لينن في : غ ر

**(۳) سَن :خ. ، ، ، :﴿ ، ، ، :﴿ ، ، ، : : ﴿ ، ، ، ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ** 

(٤) الحاقة : ٢٠٠٠

(٥) البقرة: ٥٤ .

(٦) النحل : ٨ . .

(<sup>٧</sup>) النباء : ۵۷ . (^) النور : ٣٩ .

<sup>(٩)</sup> الروم : ٤١ .

er ayara S (١٠٠) الواقعة : ٣٠ وهذه الفقرة ليستُ في : خ ١٠٠٠ - ١

(۱۱) التكوير : ۲۶ . (۱۲) الواقعة : ۶۳ .

(۱۳) المرمنلات : ۳۰ زيري المرمنلات ا

(١٤) طه (١٤) ريا

(١٥) الجن : ٢٦ . (١٦) التحريم ; ۽ .

(١٧) التربة : ٣٣ .

(١٨) مَا بِينَ قُوسِينَ لِيسَ فِي \* خ

(۱۹) طه : ۹۷ .

(۲۰) النساء : ۱٤٨ .

الطالم والتظلم منه .

﴿ فَلُلِّلِ مِنْ القَمَامِ ﴾ (١٠: هي ما عَطَى وستر . و﴿ عَدْابِ يَـوم الفَّلَّةِ ﴾ (٢) : صا أصابِ تَـوم شعيب ] (١) .

## فَصِلُ الْعِينَ اللهِ اللهِ

[عسى]: قال الكسائي: كل ما في القرآن من (عسى) على وجه الخبر فهو موحد كقوله تعالى: ﴿ وَعَسَى ان تَكْرَهُوا شَيئاً وهو خَيْسُ لَكُم وعَسَى ان تُحِبِّوا شَيئاً وهو خَيْسُ لَكُم وعَسَى وما كان على وجه الاستفهام فإنه يجمع نحو: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُم ﴾ (\*)

وعن ابن عبـاس: كل (عبــى) في القــرآن فهي واجبة إلا في موضعين:

احدهما : ﴿ عسى رَبُّكم إِنْ يَزْخَمَكُم ﴾ (١)

والشاني : ﴿ عَسَى رَبُّ لِهِ إِنْ طَلَقَتُكُنَّ أَنْ يُسْتِدِلَهُ ازواجاً ﴾ (٧) .

[ العذاب ] : كل عذاب في القرآن فهو التعذيب إلا : ﴿ وَلْيَشْهَدُ عَدَّابِهِمَا طَائِفَةٌ ﴾ (٨) فإن المراد الضرب .

[ ولا دلالة في القبرآن على أن المسلم العباصي يدخل الثار ، وإنما المنصوص أنه يعدّب بالنار كذا في حاشية العلامة عصام الدين على وأنوار التنزيل » ](١)

[ العدل]: كل موضع ذكر الله فيه الميزان والحساب فإنه أراد العدل. هذا ما قالته المعتزلة إذ لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة عندهم، ذكره النسفي.

شفاعة عندهم ، ذكره النسفي .
وفي و أنوار التزييل و في تفسير قوله تعالى :
﴿ وإن تُبدوا ما في انفسكم او تُخفوه يحاسبكم
به الله ﴾ (١١) إنها حجة على من أنكر الحساب
كالمعتزلة ، لكن المفهوم من معتبرات الكتب
الكلامية كونهم مجمعين على إثبات الحساب
حيث لم يذكر فيها إلا نفي أكثرهم للصراط
وجبعهم للميزان فقط .

[ العبادة ] : قال عِكْرِمة : جميع ما ذكر في القرآن من العبادة فالمراد به التوحيد واكثر ما ورد ( العباد) في القرآن بمعنى الخصوص نحو : ﴿ إِنَّ عبدي ليس لك عليهم سلطان ﴾ (١) ، ﴿ يا عبد لا خوف عليهم اليوم ﴾ (١) ،

[ البِقْدِ] : كل ما يُعقد ويُعلِّق في العنق فهو عِقد بالكسر .

وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة [ العَوْرة ] : كل ما يُستحى من كشفه من أعضاء

and the second second

المعرب (٧) التحريم: ٥.

and agraphic of

(٨) التور: ٢.

(٩) ما بين معقوفين من : خ .

(١٠) البقرة (١٨٤ .

(١١) الحجر: ٤٢ والإسراء: ٦٥٪.

(۱۲) الزخرف : ۱۸ .

(١) البقرة : ٢١٠ .

(٢) الشعراء : ١٨٩ -:

(٣) ما بين المعقوفين من : خ .

(٤) البقرة: ٢١٦ .

(٥)محمد : ۲۲ .

, , , , , , ,

(٦) الإسراء : ٨ .

الإنسان فهو عورة وحديث واللهم استُرْ عوراتِنا ، المراد بها الثغور . وفراتِ بكم هه(١): أي ثلاثة أوقات يختلُ فيها تستُركم .

[ الْعَرَضُ ] : كل نثيء من متساع الندنيسا فهنو عَرَضُ \*

[ العبقري ] : كل جليل نفيس فاخر من الرجال والنساء وغيرهم فهو عند العرب عبقري على ما تزعمه من أن العبقر قرية تسكنها الجن ينسب إليها كل فائق ظاهر جليل ، فعلى هذا (عباقري ) خطأ لأن المنسوب لا يجمع على نسبت . وقال فُطْرُب : ليس بمنسوب بل هو مثل كرسي ، وكراسي ، وبختي ، وبخاتي . قال عليه السلام في عمر ؛ و فلم أز عبقرياً يفري قرية ا

[ العُتُلُ ] : كُلُّ شديد عند العرب فهو عُتُلٌ ، أصله من ( العَتْل ) وهو الدفع بالعنف .

[ العَمْنِ ] : كُلُّ مِن استَحَقَّ عَشْنِيةً فَتَسَرَّكُتُهَا فَقَـٰدُ عَفْوتُهُ .

[ العَصَبة ] : كل من ليست له فريضة مسماة في الميراث وإنما يأخذ ما يبقى بعد أرباب الفرائض فهو عَصَبة ، والجمع عَصَبات وهم لغة : ذكور يتصلون بأب . وشرعاً : أربعة أصناف على ما بين في مجله .

[ العَتَبة ] : كل مرقاة فهي عتبة .

[ العذاب ] : كل ما شق على الإنسان ويمنعه عن مراده فهو العذاب : ومنه : الماء العَذْبِ لأنه يُمنع العطش :

[ العَلْقم ] : كل شي مُرُّ فهوعلقم .

[ العاقبة ] : كل من حلف بعد شيء فهو عاقبته .

[العنو، والعنو]: كل مبالغ في كِبْر أو فساد أو كفر فقد عنا وعشا، (عِبْداً وعُنْداً، عَيْداً وعنواً)() [ والعيث: مع الفساد يتفاوتان في التعدي واللزوم مع قرب معناهما، فإن العيث الإفساد لا الفساد، ويقال: (عاث الدّث، في الغنم): إذا أفسد ]().

[ العِصمة ]: كل ما أمسك شيئاً فقد عصمه . ( ﴿ ولا تُمسكوا بعِصَمِ الكنوافي ﴾ (1) : أي بحالهن . أي لا ترغبوا فيهن )(١) .

[ المِلاوة ] : كل ما عليت به على البعير بعد تمام الوقر أو علَّقته عليه نحو السُّقاء فهو علاوة .

[ العَجَم ] : كل ما كان في جوف مأكول كالنمر ونحوه فهو العجم بفتحتين .

[ العُرف]: كل مرتفع من أرض وغيرها فهو عرف استعارة من عُـرف الـديك، وعـرف الفـرس، والجمع أعراف

[ العضو ] : كل لحم وافر بعظمه فهر عضو ....

[ العَضَلَة ] : كل لحمة مجتمعة مكتنزة في عَصَبة في عَصَبة في عَصَبة

n saka <del>Majaran</del>a

ri kija iri

2-12-6

(۱)التور : ۸۵ .

4383 187

<sup>(</sup>٤) المنتجة : ١ .

 <sup>(</sup>a) ما بين قوسين ليس في : خ .

وداء عُضال: أي شديد أعيى الأطباء .

[ العاني ] : كل طالب رزق أو فضل من إنسان أو

**بهيمة أو طائر فهو العافي (١)** منظيم و و منظم من

[ العَلياء ] : كل مكان مشرف فهو العلياء ( بالقتح والمد ) . ومؤنث ( الأعلى ) يجيء منكَّراً .

[ العتيق ] : القـديم من كـل شيء عتيق : وهـــو الكريم من كل شيء أيضاً .

[ العقيلة ] : عقيلة كال شيء ( أَكْرَمُه . والمارة عقيلة البحر .

[ العِطف ] : عطف كل شيء جانباه من لدن رأسه إلى وركبه

[ العُلالة ] : علالة كل شيء )<sup>(١)</sup> بقيته .

[ الْعَصْف ] : ورق كـل شيء عصف بخرج منه الحب يبدو أولاً ورقاً ، ثم يكون سوقاً ، ثم يُحدث الله فيه أكماماً ، ثم يحدث في الأكمام

[ العِرنينِ ] : عرنينِ كل شيء أوَّله : ﴿ إِنَّ

[ العَقَار ] : كل مُلك ثابت له أصل كالأرض فهو عقار ( بالفتح ) . من من المنابع المناب

و[العُقار]: الخمر بالضم

[الغين] : كلُّ شيء عُرَض إلا الدراهم والدنانير فإنهما عين

[ العمد] : كل نعل بني على عِلْم أو زعم فهو عمد.

[ العُوج ] : كل ما كان ينتضب كالحائط والعنود قيل فيه عوج بالفتح . والعِوج ، بالكسر : هوما كان في أرض أو دين أو معاش . وقد يستعمل المكسور في المحسوس

تنبيها على دقته ولطفه بحيث لا يدرك إلا بالقياس الهندسي . وعليه قاوله تعالى : ﴿ لا تَوَى قَيْهَا عوَجاً ولا امْتاً ﴾ <sup>™</sup> بين المناه المناه

[ العدد ] : كل عدد يصير عند العد فانياً قبل عدد أخرفهو أقل من الآخر والآخر أكثر منه .

[ العدد ] : كل عدد فسر بمخفوض مضاف إليه فتعريفه بالألف واللام في المضاف إليه نحو : خمسة الأشواب، وحمسة الغلمان، وشلالة المدراهم ، وألف المدينار ، لأن الإضافة للتخصيص ، وتخصيص الأول بالبلام يغنيه عن دلك .

وأما ما لم يضف فأداة التعريف في الأول نحو: الخمسة عشر درهماً إذ لا تخصيص بغير اللام ، وقد جاء شيء على خلاف ذلك .

[ العلة والمعلول ] : كل وصف حلُّ بمحل وتغير به حاله معاً فهو علة ، وصار المحل معلولًا . كالجرح مع المجروح وغير ذلك .

ويعيارة أخرى: كل أمو يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير اليه فهو علة لذلك الأسر ، والأمر معلول لـه فتعقل كـل واحد منهما بالقياس إلى تعقل الآخر وهي فاعلية ، ومادية ، وصورية ، وغائية .

[ العَرْضُ المعام ] : كُلُّ مقول على أَفْرَادُ حَفَيْقَةً

 $\{H(\mathcal{I}_{\mathcal{A}_{p_1}}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}_{p_2}})\} \geq$ 

Participation of the

(١) بإزائه في هامش (خ) حاشية: وكل ما صلح لشيء يقال له هو عرضة له (بالضم) حتى قالوا: ﴿للمِرَاةِ } (هي عرضة للتكاح) إذا صلحت له. وكنال ما يعشرض فيمتع

عن الشيء فهو عرضة أيضاً) عن الشيء فهو عرضة أيضاً) (٢) ما بين قوسين ليس في : خ : . 1 · V : 4b (T) واحدة وغيرها قولاً عرضياً فهو العرض العام . [ كل عارض كان استعداد عروضه نباشئاً عن خصوصية الذات يسمى عرضاً ذاتياً لانتسابه إلى خصوصية الذات ، وما ليس كذلك يسمى عرضاً غريباً لغربته بالقياس إلى خصوصية الذات مثل (أين) و( وضع ) و(كيف) ومقدار بعينه ](1)

[ العامّ ] : كل ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول فهو العامُّ .....

وبعبارة أخرى : كل ما ضُبح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى .

[كل لقظ وضع لمتعدد مع أنه لا واحد له من لفظه فهو عام معنى لا صيغة كالإس والجن والقوم والرهط و(كل) و(جيع) إلا أن كل واحد من كلمة (جميع) و(كل) و(من) يفارق الآخر في المعنى والحكم. أما كلمة (كل) فإنها إذا دخلت على النكرة أوجبت عموم أفرادها على سيل الشمول دون التكرار، وأما كلمة (الجميع) فإنه متعرض لصغة الاجتماع. وأما كلمة (من) فإنها موضوعة لذات من يعقل من غير تعرض لصفة الاجتماع والانفراد. ومن اختلاف معانيها صارت أحكامها مختلفة كما بين في محله إن

وقـال بعضهم : العامُ كنل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء مرة لفظاً تحو ( زيـدون ) وطوراً معنىً : كـ (مَن ) و(ما) ، ونحوهما .

والعام صيغةً ومعنى كرجال ونساء . وإن لم يكن مِن لفظه مفرد ، سواء كان جمع قلة أو كشرة ،

و(جميع): فإنها من العام معنى، فتسوجب إحاطة الأفراد على سبيل الاجتماع دون الانفراد . وأما (من)، والشائع في استعمالهما العموم والخصوص ثابت في بعض مواضع:

في الخبر (كما إذا قلت: زرت من أكرمني ، وتريد واحداً بعينه . أو أعطي من زارني درهماً . وفي الشرط) أن كما في قوله : (مَنْ دخيل هذا الحصن أوَلاً فله من النفل كذا) و( من زارني فله درهم) .

وفي الاستفهام كما إذا قلت : مَنْ في الدار ؟ فإنك تريد واحداً ، أو تقول : مَنْ في هذه الدار ؟ فيقدر مَن فيها إلى آخرهم

<sup>10</sup> miles | 20 miles |

<sup>(</sup>٥) الأخراب: ٦١.

<sup>(</sup>٦) ما پين معقوفين مِن : خ .

<sup>(</sup>۱) ما بين معقوفين من : خ 🛴 🚉 🚉 دريان

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من : خ . (٣) ما بين قوسين ليس في : خ .

الفاقأ بريد الاستان بالمهاري في المهاري وفي العام المخصوص خلاف من مناسب المناه وقرينة الأول لا تنفك عنه ، وقرينة الشاني قد تنفيك عنه . وقرينة الأول عقلية ، وقرينة الثاني لفظية : ومجرد ورود العام على سبب لا يقنضي التخصيص ، وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشد لبيان المجملات وتعيين المحتملات . [ وغاية ما يقال في عمومات الكتباب والسنة أنهما تختص بنوع ذلبك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيهما بحسب اللفظ، فالآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهيأ فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ، وإن كانت خبراً لمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضاً. وأما الآية التي نـزلت في معيَّن ولا عموم في لفـظها فـإنهــا تقصر عليه قطعاً كآية ﴿ وسَيُجَنَّبُها الاتقى ﴾ (^) إلى آخره فإنها نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بالإجماع ] (٩) . ١٠٠٠ ١٠٠٠ والعام لم يشترط فيه الاستغيراق عندنيا ، فإذا استعمل في أفراد ثلاثية تحقق العميوم عندنا بالاتفاق . [ فصارت كالجمع المنكّر ](١) . والعام كالجمع المعرَّف الذي موجبه الكل . ( والجمع المنكّر عند من لم يشترط الاستغراق في العموم ، وعند من يشترط وإسطة ) (١١)

والعامّ هو اللفظ المتناول . ﴿ ﴿ وَالْعَامُ هُو اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُتَنَاوِلُ . ﴿ وَالْعَامُ الْمُتَنَاوِل

رية النوبة : ٦٠ ( النوبة : ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ ( ١٠٠ (

ومن صيغة العموم الجمع الغضاف تحدو: والمعرَّف بال تحون ﴿ قَدْ أَقْلَحُ المؤمنون ﴾ ٢٠ ت واسم الجنس المضاف نحو : ﴿ فَلَيْصَدُر الدِّينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ﴾ (٦) أي كل أمر الله . والنكرة في سياق النفي والنهي نحو : ﴿ فَلا تَقُلُّ لَهُمَا أَفِّ ﴾(٤) ، ﴿ وَإِنْ مِنْ شَبِيءٍ إِلَّا عِنْسَدُنِا وفي سيساق البشرط نجر : ﴿ وَإِنَّ أَجُدُ مِنْ المشسركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام regions of the late of the second والنكرة في سياق الامتنان نحو: ﴿ وَإِنَّا رَقْعًا مِن السماء ماءً طَهُوراً ﴾ (٧) والسوصف يعمُّ اللفظ فبلو قسال: ( لا أكلم إلا رجلًا ) ، فكلُّم رجلين يحنث . ولو قال ( إلا رجلًا كوفياً ) ، فكلُّم كوفيين أو أكثر لا يحنث . والعام عندنا يوجب الحكم في كل ما يتناوله كما في : (جاءني القوم) , وكـذا عند الشافعية إلا أنهم بعدما وافقونا في معنى إيجاب العام الحكم في كل ما يتناوله . قبالوا : لكنبه دليل فيبه شبهة حتى يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس. وتوضيحه هوأنا نقول بإيجاب العام الحكم على القطع علماً وعملًا . والشافعي إنما يقول بـ ظناً

فيكفى في وجوب العمل لا في العلم .

والعام المراد به الخصوص يصح أن يراد به واجد

<sup>(</sup>١) النساء : ١١ .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ١ .

<sup>(</sup>٣) النور : ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الإسراء : ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الحجر : ٢١ .

<sup>(</sup>٨) الليل : ١٧ .

<sup>(</sup>٩) (١١) ما بين معقوفين من (خ ) .

<sup>(</sup>١١) ما بين قوسين ليس في : خ .

والعموم تناول اللفظ لما يصح له . فالعام من جهة اللفظ ، والعموم من جهة المعنى ، والصحيح أن العموم من عوارض اللفظ ، ويقال في اصطلاح الأصوليين للمعنى أعم واحص ، وللفظ عام وخاص تفرقة بين صفتي الدال وهو اللفظ ، وبين المدلول وهو المعنى بافعل لأنه أعم من اللفظ ، وبين والعام إذا كان مقابلاً للخاص يكون المعراد من العام ما وراء الخاص . فالعموم صفة الاسم من حيث هو ملفوظ أو مدلول لفظاً لأنه من الألفاظ الثابتة لغة لا عقلاً ولا شرعاً والعموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم والعموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعاً ، وبعد الخصوص لا يبقى القطع ، فكان تخصيص العام تغييراً عن القطع إلى الاحتمال فيتقيد بشرط الوصل كالاستثناء والتعليق .

فيتقيد بشرط الوصل كالاستثناء والتعليق .
ومن جملة مخصصات العام العقل ، ويجوز تخصيص العام بالنية ، فبالعرف بالطريق الأولى [ كما في قول تعالى : ﴿ أعطى كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَه ﴾ [(1)

وكل موضع أمكن فيه تقدير الخاص صح فيه تقدير العام ولا عكس ، وتقدير الخاص أولى حيث أمكن

والعام يكون مظروفاً للخاص ككون المفهوم الكليّ في جزئيّ كما يقال: الإنسان في زيد. وكما يقال: الآية في التحريم وإذا أطلق العام وأريد به الخاص من حيث خصوصه كان مجازاً، وأما إذا أطلق عليه باعتبار عمومه أي باعتبار ما فيه من معنى العام، وتستفاد

الخصوصية من القرائن ، حالية أو مقالية ، فهو

حقيقة إذ لم يطلق إلا على معناه . [ وما من عمام إلا وهو يحتمل التخصيص ، وكذا المطلق يحتمل التقييد، ومنى كان كذلك لم يكن ظاهر العموم والإطلاق حجة قطعاً ، في المسائل الاعتقادية ](١) .

وعموم الأفراد على سبيل الإفراد كما للكل الإفرادي في نحو: (كل من دخل الحصن أوّلًا) فدخله عشرة معاً فانه استحق كلَّ نفلًا.

وعموم الاجتماع كما للكل المجموعي والمثنى والمجموع في نحو: (إنْ أكلت كُلُّ الرمان)، أو (إنْ طلقتكما)، أو (أطلقكن) فكذا فإنه تعلق الحنث بالمجموع وعموم غير معترض للانفراد والاجتماع كما في وعموم غير معترض المنفراد والاجتماع كما في وقد عدَّ بعض أصحابنا ما كان عمومه على صبيل البدل من العام كالمطلق لأن فيه عموماً على سبيل البدل.

وعموم الأسماء عموم الأفراد أعني أنه يتناول كلاً على حياله ولا يتناول فرداً سرتين بخلاف عموم الأفعال.

وعموم النكرة في سياق النفي صروري .

وعموم كل وضعي كالجمع في وضعه يتناول الأفراد وإحاطتها ، والعموم الوضعي أولى من الضروري بالاعتبار .

وعمـوم المشترك : استعمـال اللفظ في معنيين أو أكثر للذي هو ما وضع له .

وعموم المجاز: هنو أن يستعمل اللفظ في معنى عنام شنامل لقنول واحد من معناه الحقيقي "

<sup>(</sup>١) طه : ٥٠ وما بين المعقوفين من : خ .

وفي ﴿ القاموس ﴾ : أبو العناهية لقب أبي إسحاق (إسمعيل بن أبي القاسم)(١) ابن سويد لا كُنيته ، وإن لم يصدّر باحدهما فإن قصد به التعظيم أو التحقير فهولقب وإلا فهواسم وبعض أهل الحديث يجعل المصدَّر بـأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو وصفه كابي الحسن كنية ، وإلى غير ذلك لقباً كأبي تراب المناه قال الرضى : والكنية عند العرب قد يقضد بها التعظيم ، والفرق بينها وبين اللقب معنيُّ ، فإن اللقب يُمدح الملقب به أو يُدُم بمعنى في ذلك اللقب ، بخلاف الكنية فإنه قد لا يعظم بمعناها ، بل بعدم التصريح بالاسم ، فإن بعض التفنوس تأنف من أن يخاطب باسمه 😅 🐇 👑 🌣 والشيء أوّلَ وجوده تلزمه الأسماء العامة عاشم تعرض له الأسماء الخاصة . كالآدمي إذا ولـ د سمي يه ذكراً كان أو أنثى ، أو مولواً ، أو رضيعاً ، وبعد ذلك يوضع له الاسم والكنية واللَّقب. وإذا اجتمع الاسم والكنيبة [أو الكثيــة ] (٢) واللقب كنت في تقديم أحـــدهـمـــا بالخيار ، ويليه الآخر معرباً بإعرابه مع جواز قطعه . نعم إذا اجتمعت الثلاثة قدمت الكنية على الاسم ثبم جىء باللقب فيظهر حينئذ وجوب تأخير اللقب عن الكنية كما يؤخذ من كلامهم ، لأنه يلزم من تقديمه عليها حينلذ تقديمه على الإسم نفسه وهو ممتنع ، ويجوز اجتماع الثلاثة لشخص واحد إذا قصد بكل واحد منها ما لا يقصد بـالآخرين ، ففي التسمية إيضاح ، وفي الكنية تكريم ، وفي

والمجازي معاً لا فيهمنا بعينهمنا معناً حتى يلزم ﴿ وَالْعَلَمِ إِنْ كَانْ مُصَدِّراً بِأَبِ أَوْ أَم فهو كُنية الجمع بين الحقيقة والمجاز .... وقال بعضهم : هو باعتبار شمول الكلي للجزئيات الا باعتبار شمول الكل للأجزاء . والأعم قد يكون بحسب ذاته أخص باعتبار عارض له ، وذلك لا يقدح في كونه أعم بحسب الذات ، ألا يُرى أن الحيوان من حيث إنه معروض للكتابة بالفعل أخص من الإنسان، ومع ذلك هو جنس له ، وهو أعم منه بحسب ذاته . . . . . العُلُّم: (كالجبل): هو كل اسم يُقهم منه معنى معين لا يصلح لغيره . فإن كان من واضع معرفة يسمى عَلَماً خاصاً ، كزيـد ، وعمرو ﴿ وَإِنْ كِنَانَ من واضع لكنوة يسمى عَلَمناً عبامياً كمحمد، وحسن . ومثل : النجم ، والصمق، من الأعلام الغالبة ومثل: الثربا، والدَّبْران، والعيوق، من الخاصة باعتبار، والغالبة باعتبار . ومن هــذا القبيل لفنظة والعُلم الخاص يبدل على فرد معين بجوهسره ومادته . والعهد الخارجي يدل على ذلك بواسطة اللام وكل لفظ بذكر ويراد لفظه فهو عَلَمٌ من قبيل أعلام الأشخاص لا من أعلام الأجناس. والعَلَم القصدي : هو ما وضع لشيء بعينه . والعلم الاتفاقي: هو الذي يصير علماً لا بوضع

> وأضع بل بكثرة الاستعمال سع الإضافة أو الملام الشيء بعينه خارجاً أو ذهناً ﴿ وَلَمْ يَتِنَاوِلُ الشَّبِيهِ عَلَى

ما بُيِّن في محله )(١) .

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في : خ .

اختصاصه ، وحكمها لزوم اللام ألبتة ، ولا يجوز النزع مرة والإثبات أخرى إذ اللام هناك كبعض العلم ، وبمنزلة جزئه ، بخلاف الأعلام المنقولة من الصفة إذ حكمها جواز الإثبات والنزع لأن هذا القستم ما صار علماً باللام حتى يكون اللام كأجد أجزاء الكلمة ، فدخل هنا لمحاً للوصفية الأصلية في وورد والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة المنافذة الم وأما المنقولة من اسم جنس فإن كيان في أصله المنقول عنه ما يشعر بالمدح أو اللم جاز دخول اللام لمحاً للأصل ، وإلا فلا يجوز إدخال اللام أصيلًا كما مرّ ، إلا أن يكون مشتركاً ، فالطريق إذن إضافة العلم والساء والمساف فالكراء وا وأعلام الأيام من قبيل الأعلام الغالبة فيلزمها اللام سوى ( اثنين ) . وكل اسم غير صفة ولا مصدر وليس فيه الألف واللام في أصل وضعه كرجل إذا سيميته بأسيد وجعفس فالألف والبلام لاتمدخله أصلاً . وكل اسم غلب باللام اسماً لا صفة ، أو سمي باللام وليس بصفة ولا مصدر فالألف واللام تدخله وجوباً ( وكل ما وضع صفة في الأصل أو مصدراً فَالْأَلْفُ وَاللَّامُ تَدْخُلُهُ ﴾(١) ويجوز حَدْفُ جزء العَلَم عند الأمن من الالتباس، كما يجوز دخول اللام فيه عند كونه مصدراً أو صفة : المناطقة ا والأعلام التي لامها لازمة في الأصل أجساس صارت بالغلبة أعلاماً مع لام العهد فلا جرم وجب أن يجعل جنسيتها مقدّرة وأدخلوا الألف واللام في كنايات البهائم دون أعلام الأناسي إيدانا بضعف

تعريفها لأن فائدة وضع أعلامها غير راجعة إليها بل

التلقيب ضرب من الوصفية ، بل يجوز وقوع عَلَمِينَ لشخص وإحد، ألا يُسرى أن الله تعبالي سمى حبيبه بمحمد وأحمد ، ﴿ إِلَّا أَنَّ وَضُعِ الْأُسْمِ وإذا احتميم الاسم واللقب فبالاسم إن لم يكن مضافاً أضيف الاسم إلى اللقب ك ( سعيد كرز) لأنه يصير المجموع بمنزلة الاسم الواحد . وإن كان مضافاً فهم يؤخرون اللقب، فيقولون : (عبد ويقدُّم اللقب على الكنية ، وهي على العَلم ثم النسبة إلى البلد، شم إلى الأصبل، شم إلى المنذهب في الفسروع، ثم إلى المسذهب في الاعتقاد ، ثم إلى العلم الدروج والمدراة وقمد يقدُّمون اللقب على الاسم ويُجرون الاسم عليه بدلاً أو عطف بيان: منا و دود منا و الماء والعُلَم المتقول لا يكون مضافاً أو معرفاً باللام .. والعَلَم إذا ثُنَّى أو جمع لزم فيه اللام ، وإن لوحظ فيه معنى الوضف فغير لازم كالعباس، والحسن، وتحرهما أ والنجم للشريًا من الأعلام التي لزم دخول اللام عليها وكذا الصعق . والمصادر كالفضل ، والعُلاء جاء استعمالها بالألف واللام وبدونهمنا ، ويكفي لتثنية الأعلام وجمعها مجرد الاشتراك في الاسم لكثرة أستعمالها وكون الخفة مطلوبة فيها بخلاف أسماء الأجناس والأعلام الغالبة التي تسمى أعلاماً اتفاقية أيضاً وهي مَا كَانَ فِي الأَصْلَلِ جَنساً ثُم كثرَ اسْتَعْمَالُـه لبواحد منع لام العهد قبيل العلمية لينظهر

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في : خ .

إلى الأناسي، وإدخال اللام للمح الـوصفية ليس مقيسـاً في شيء من الأعلام بـل هو أمـر سماعي ذكره الدماميني

( وكبل ما أشبه العلم في أنه لا يجوز أن يكون وصفاً لأي وليس مستغاناً به ولا مندوباً فإنه يجوز حذف حرف النداء معه )(١).

وغلم الجنس للجمعيسة لايجمع فمثل

(فرعون) ، و(قيصر) علمان وليسا من أعلام البحس للجمعية فلا بد من القول بوضع خاص في كل منهما لكل من يطلق عليه وإذا ذكر الوصف التمييز بل تعريف كون ذلك المسمى موصوفاً بتلك الصغة مثاله إذا قلنا : الرجل العالم ، فقولنا الرجل اسم للماهية فيتناول الأشخاص الكثيرين ، فإذا قلنا : العالم كان المقصود من ذلك الوصف تمييز هذا الرجل عن المقصود من ذلك الوصف تمييز هذا الرجل عن

وأما إذا قلنا : (زيد العالم) فلفظ (زيد) اسم علم وهو لا يفيد إلا هذه الذات المعينة لأن أسماء الأعلام قائمة فقيام الإشبارات، فإذا وصفناه بالعالمية امتنع أن يكون المقصود منه تمييز ذلك الشخص عن غيره ، بل المقصود منه تعريف ذلك المسمى موصوفاً بهذه الصفة.

العطف: في اللغة الرَّدِّ. من قولهم: (عَـطَفْتُ عِنـانَ فَـرَسي) أي صرفته وردذته. (وقيـل: الإمالة)(١). ويستعار للميل والشفقة إذا عُدِّي بعلى ، والمشهور في تعريفه هو تابع يتوسط بينه

وبين متبوعه أحمد الحروف العشرة , والأخصر والأخصر والأولى : تابعُ صُدِّر بحرف العطف . ﴿ الْمُحْسَمِ

[ العطف بالقاء ] : كل فعل عطف على شيء وكان الفعل بمنزلة الشرط ، وذلك الشيء بمنزلة الجزاء فيعطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو كقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا الدَّلُوا هَـدِهِ القَرْيَـةَ فَعُلُوا هَـدِهِ القَرْيَـةَ فَعُلُوا هِـدِهِ القَرْيَـةَ فَعُلُوا هِـدُهِ القَرْيَـةَ العَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

[ العطف بالواو ] : كل عطف قصد فيه الجمع فقط وإن كان بغير النواو ك (أو) و(ثم) في بعض المواضع فقبوله مشروطاً بالجامع نحو : (زيد كاتب ومعط) لأن هذا عطف المفرد على المفرد وشرط كون هذا العطف بالواو مقبولاً أن يكون بينهما جهة جامعة وكل عظف قصد فيه معنى آخر إن كان بالواو وكما أوا كان بمعنى (أو) فقبوله غير مشروط به .

والفعل إذا عطف على فعل آخر بالفاء كان ثابتاً بالأول في كلام العرب . يقال : ضربه فأوجعه ، وأطعمه فأشبعه ، وسقاه فأرواه ، أي بذلك الفعل لا بغيره

وإذا كان المقام مقام تعداد صفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد حُسُن إسقاط حرف العطف .

وإن أريد الجمع بين الصفتين أو التنبيء على تغايرهما عُطف بالحرف . وكذا إذا أريد التنويع لعدم اجتماعهما .

وإذا عطف بالفاء مفصّلُ على مُجْمَل فلا بدأن يكون المعطوف بها هو مجموع ما وقع بعدها لا بعضه ، وقد يقع مثل هذا في المفردات كقوله سائر الرجال بهذه الصفة .

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : خ .

تعالى: ﴿ هُو الأولُ والآخِسُ والطَّاهِسُ والباطِنُ ﴾ (١) . وأما قوله : ﴿ فَابُعَثُوا أَحَدَكُم بورقكُمْ ﴾ (أ) إلى قوله : ﴿ وَلَيْتَلُطُّفِ ﴾ (أ) إنما عطف بالواو لانقطاع نظام الترتيب، لأن التلطف غير مترتب على الإتيان بالطعام المترتب على النظر فيه ، المترتب على التوجيه في طلبه ، المترتب على قطع الجيدال في المسألية عن مدة اللبث وتسليم العلم لله تعالى . و ويه و ويايا

ومن أقسام حروف العطف :

قسم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم وهو : الواو والفاء و( ثم ) و( حتى ) .

وقسم يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه وهو: ( إما ) و( أو ) و( أم ) .

وإذا قصد الإخبار عن تساوي الوصفين فبإن ذكرا اسمين يفصل بينهما بأداة الجمع وهي الواو ، وإن ذكرا فعلين يفصل بينهما بأداة الفرق وهي (أو) . وقد ذكر النحاة أنه يجوز تقديم المعطوف بالواو ، والفاء و( ثم) و( أو) و( لا ) على المعطوف عليه في ضرورة الشعر بشبرط أن لا يتقدم المعطوف على العامل.

وأما تقديم التأكيد والبدل في السعة على المتبوع والعامل جميعاً فمما لم يقل به أحد.

والعبطف على معمول الفعل لا يقتضى إلا

المشاركة في مدلول ذلك الفعل ومفهومه الكلي لا الشخصى المعين متعلقاته المخصوصة فان المشاركة في مفهومه الشخصي مبوكول إلى القرائن . ولما كانت قضية العطف المشاركة في الحكم كان العطف على الثَّنيَا ثنياً كما في قوله : لفلان على ألف درهم إلا مائة درهم وعشرون ديناراً

وقد يعطف عامل حُذف ويقن معموله معطوفاً على معمول عامل آخر يجمعهما معني واحدمثل ت

عَلَقْتُهَا تِبْناً وماءً بارداً ٣٠ ﴿ ١٠ ١٥٠ / ١٠ ١٠٠٠ [أي: وسقيتها ماءً بارداً ](ا) والمعنى الجامع بينهما الإطعام مومثل قوله يستسند مستند وَزُجُجُنَ الحواجِبُ والغُيونا (٩) مِنْ سَفْتُو تَعِيدُ

أي : وكَحُلُن العيونا ، والجامع التحسين . وفي كل موضع يحسن السكوت على ما قبل ( أو ) فالعطف بـ (أو) ، وإنَّ لم يحسن فالعطف بـ (أم) .

وعطف الفعل على اسم الفاعل جائز إذا كان اسم الفاعل مُعَرِّفاً باللام فيها معنى الذي كقوله تعالى: ﴿ إِنَ المَصَّدَّقِينَ والمصَّدُّقاتِ وأَقُرُضُوا اللَّهِ قَرْضِاً حسناً که(۲)

وعطف الشيء على مصاحبه نحو: ﴿ فَانْجِينَاهُ 

<sup>(</sup>٥) عجز بيت للراعي النميري صدره:

إذا ما الغانيات برَزْنُ يوماً

انظر شرح الأشموني الشاهد ٣٤١ ج ١ ص ٣٨٩ وأوضح المبالك الشاهد ٢٥٩ وشرح شذور النفعب الشاهد

١١٦ ص ١١٦. (٦) الحديد : ١٨ .

<sup>(</sup>٧) العنكبوت : ١٥ .

<sup>(</sup>١) الحديد : ٣ .

<sup>(</sup>٢) الكهف : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) صدر بيت لمجهول عجزه:

حر الحتى غلاث همَّالةً عيناها المحمد المحمد

انظر شرح الأشموني لألفية ابن مالك الشاهد رقم ٣٤٠ ج ١ ص ٣٨٩ وشرح شذور الذَّمَبُ لابن هشام الشاهد: ١١٥ صفحة: ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) من : (خ) .

وعلى سابقه نحبو: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَّنَّا نُـوحَنَّا وإبراهيم 🌢 (۱) 🗧 🔻 وعلى لاحقه نحو: ﴿ كَمَدَلُكُ يُوحِي إليكُ وإلى الدين من قبلك ﴾ ٤٠٠ يسيد ديسا يساد استاد الله ويجوز تخصيص المعطوف بالحال حيث لاكبس كقوله تعالى: ﴿ وَوَهَبُنا له إِسْخُقُ وَيُعقوبُ وهو يعقوب إذ هو ولد الولد لا إسحق . وإذا دخل حرف العطف بين الاسمين كان الشاني

غير الأول ، إذ الأصل المغايرة واستقلال كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه بنفسه . وإن لم يدخل بينهما حرف العطف كان الثاني تابعاً ومؤكداً للأول ، والعطف على ما يليه أولى من العطف على الأول. والعاطف إذا نظر إلى نفسه ولوحظ أن مدلوله تشريك الثاني للأول في حكمه من غير دلالة لهما على معية وترتيب فالعطف بهذا الاعتبار يفيد الاستقلال ، وإذا نُظر إليه من حيث إنه يُجعل تابعاً لـالأول والأول متبوعـاً . فالعـطف بهذا الاعتبار يُشعر بعدم الاستقلال ، ( فإن لوحظ في العطف الحيثية الثانية فالترك يشعر بالاستقلال والعطف ينبيء عن الإخلال بالاستقلال (١٠)، وإن الوحظ فيه الحيثية الأولى فتبرك العبطف يخلل

بالاستقلال ، بل يورث الفساد لما فيه من احتمال

الإضراب المخل بالتسوية والاستقلال، وبهذا

يظهر أن ترك العطف مثل نفس العطف في الإشعار

بالأمرين المتغايرين باعتبار الحيثيتين المختلفتين، وقد يُنْظُر في الجملة إلى جهنة الإيضاح والكشف فَتُقْصِل ، وقد ينظر فيها إلى جهة الاستقلال والمغايرة فتوصل نحير جملة: ﴿ يُذَبِّحُونَ النساعكم ﴾ (٥) فإنها تسارةً فُصلت عن جملة : ﴿ يستومونكم سنوءَ العدابِ ﴾ (٩) وتبارة وُصَلت

وقد يكون قطع الجملة عما قبلها لكونها بياناً لمفرد من مضرداتها نحو قول تعالى : ﴿ عداب يوم كبيس ﴾ (١) ، ﴿ إِلَى اشْ مُسْرَجِعُكُم ﴾ (٧) فصل ﴿ إلى الله مَرْجِعُكم ﴾ لأنه بيان لـ ﴿ عداب يوم عبير ﴾ . [ وإنما وسُطُ العاطف في قوله تعالى : ﴿ اولئَكَ على شَدِيُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَاولئَكَ هُمُّ المقلحون ﴾ (٨) ولم يتوسط في قوله : ﴿ أَوَلَمُكُ كالإنعام بيل هُمُ أَضَلُّ أُولِنْكَ هِمِ الْعَاقِلُونَ ﴾ (٩) لأن مفهوم الجملتين مختلف في الأولى ، والجملة الثانية مقررة للأولى في الثانية ] (١٠) .

وما لا يُنعت لا يُعطف عليه عطف بيان ، لأن عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات وعطف البيان لا يكون إلا بالمعارف ، والصفة

تكون بالمعرفة والنكرة . والنعت قند يكنون جملة ، وعسطف البيبان ليس **كذلك .** المرابعة المرابعة إلى الم

والصفة تتحمل الضميار، وعطف البيان لا

(٦) هود : ۴ .

(٧) هود : ٤ .

(٨) البقرة: ٥. (٩) الأعراف : ١٧٩ .

<sup>(</sup>١) الحديد : ٢٦ ,

<sup>(</sup>۲) الشورى : ۳ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٤٩ وإبراهيم : ٦ .

١٠) ما بين معقوقين من : خ .

تكون فاعلة . و المناطقة المنا

وعطف الشرطية على غيرها وبالعكس كثير في الكلام مثل قوله تعالى: ﴿ وقالوا لولا أُنْزِلَ عليه مَلَكُ ولو أَسْرَلْنا مَلَكَماً لَقُضِينَ الامَنِ ﴾ (أ) . وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونُ سَاعِـةً ولا يَسْتَقُدمُون ﴾ (°) جَامَعَا اللهِ الله وعَطْفُ الأمر لمحاطب على الأمر لمخاطب آخر مما أخطأ في منعه النحاة لوقوعه قطعاً في قوله تمالى: ﴿ يُوسُفُ أَعْدِضْ عَنِ هَذَا وَاسْتَغْفَرِي ېلائېپ ﴾ ۵۰. د راه انداز او ا وكمال الاتصال المانع من العطف مخصوص بالجمل التي لا محلُّ لها من الإعراب وقد نظمت الله والمن المنطقة الم فكم من قبريب لا تُبراه بقبرينه وكم من بعينة قلد ينسأل وصبالا تقرب ولا تبطميع كمنال وصالبه

من العطف منع في النوصال كمالا وإذا عطف شيء على شيء هو مقيد بقيد فإن كان القيد متأخراً عن المعطوف عليه لا يجب اعتباره في المعطوف، بخلاف ما إذا كان مقدماً تحو : ﴿ فِي الدار رأيت زيداً وضربت عمراً ) . وهده القاعدة أكثرية لا كلية .

وعطف الجنس على النوع وبالعكس مشهور . وعطف الخاص على العام وبالعكس يختص بالواو نصُّ عليه التقتازاني ، ويختص بـ (حتى ) نص عليه ابن هشام .

والمراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملًا

est of production

وعطف البيان في تقدير جملة واحدة ، والبدل في تقدير جملتين على الأصح . في الله الله والمعتمسة في عسطف البيسان الأول ، والشبائي مُوَضَّح ، والمعتمد في البدل هبو الثاني ، والأول **توطئة وبساطة له** الماء المعادية الماء الماء الماء الماء الماء الماء وعطف البيان يُشْتَرط مطابقته لما قبله في التعريف بخلاف البدل وعطف البينان ليس بنيُّة إيقناعيه محل الأولى، بخلاف البلال والمراجع المراجع والبيدل قيد يُكسون غيير الأول في بسدل البعض والاشتممال والغلطان بخيلاف عمطف البيبان ومثل : (جاءني أحوك زيدً ) إن قُصد فيه الإسناد إلى الأول وجيء بالثاني تتمة له وتوضيحاً فالثاني عطف بيان ، وإن قصيد فيه الإسداد إلى الشاني وجيء بالأول توطئة له مبالغة في الإسساد فالشاني

يتحمله هو هاي الراب المالية التي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

وقد يراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير كقولك : (أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس) وعليه : ﴿ وَلَا المَلَائِكُهُ الْمَقَرُّبُونَ ﴾ (1) م المناب والعطف كما يكون على اللفظ كذلك يكون على المعنى كقوله تعالى: ﴿ ولو عَلِمُ اللَّهُ قَيْهِم خَيْراً لأشفعهم كه(٢)، فإنه في معنى ( لا خير فيهم )، فعطف عليه ﴿ وَلِو أَسْفَعَهُم لَتُـوَلُّوا ﴾ <sup>(٢)</sup> عَلَى اعتبار هذا المعنى .

وعطف الجملة الصريحة على المفرد الصريح لا يجوز لأنها لا تقع موقعه ، إذ الجملة لا يجوز أن

<sup>(</sup>٤) الأنمام : ٨ .

<sup>(°)</sup> الأعراف : ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) يوسف : ٢٩ .

<sup>(</sup>١) النساء : ١٧٢ .

<sup>(</sup>١) الإنفال : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٣

والمعطوف يشارك المعطوف عليه في العامل وذلك في المغرفات ويهرب بدائه وورايه والمسائمينة

والعطف على الجزاء على وجهين في دن مدريه أحدهما : ما يكون كل من المعطوف عليه والمعطوف صالحاً لأن يقع جزاء ، فجيئتل يستقل كُـلُّ بالجزائية كقولـك : ﴿ إِنْ صَوِيتَ صَوِيتِ وشتمت ) ، ريزي دري دين دين النايان المايين

مجموع المتعاطفين من حيث المجموع ... وإذا عطف شيء على آخريد ( إما ) يُلزم أنْ يَصِدُّر المعطوف عليه أولاً ب (إماً) ثم يعطف عليه ب ( إمَّا ) لِيُعْلَم من أول الأمر أن الكيلام مبني على

وإذا عطف شيء على آخـر بــ (أو) يجــوز أن يصدُّر المعطوف عليـه بـ ( إمَّا ) نحـو : ( جاءني إما زيد أو عمرو) . ولكن لا يجب لمجيء نحو : ( جاءنی زید أوعمرو ) .

والفعل إذا مُحلف على الإسم أو سالعكس فلا بــد من ردُّ أحدهما على الآخر في التأويل .

والاسم لمّا كان أصلّ الفعل والفعل متفرع عندجاز عبطف الفعل عليبه لأنه ثبان والثواني فبروع على الأوائل . وأما إذا عطفت الإسم على الفعل كنت قِد زَدَدْتَ الأصل فرعاً وجعلته يُانياً وهو أحق بيان يكون مقدَّماً لأصالته(١).

وإذا عـطف اسم على اسم ( إنَّ ) فإن كــان بعــد

النظم الجليل».

الخبر جازانيه الرفع على المبتدأ والنصب على اللفظ كقول تعيالي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ سِرِي مِ مِن المشركين ورسولُه که (۲) قبريء بهما روان كان قبل الخبر لم يحسن إلا النصب كقوله تعيالي: ﴿ إِنْ اللهِ وَمَلائكِتُهِ يَصِيلُونَ عَلَى النَّبِي ﴾ (٧) . . .

وإذا لم يكن بين الجملتين مشاركة وجب تسرك العاطف وإن كان بينهما مشاركة فإن لم يكن بينهما تعلق داتي وجب ذكرة العاطف كقول كناه وزينه طويل وعَمْرُون قصِيرٌ) وكذا ﴿ قَلَانَ يَقُومَ وَيَفْعَلَ ﴾ مَا وإذا عطفت جملة خالبة عن الضمير على جملة ذات ضمير فإن كان العطف بالفاء أو (ثم) فالا حاجة هناك إلى الضمير، ولهذا صرحوا بجواز (الذي يطير فيغضب زيل الذباب ) ، لأن المعنى ( الذي يطير ويحصل عقيبه عضب زيد الدناب) وبجواز ( الذي جِمَاء ثُمَّ غربتُ الشَّمَسُّ وَيَمَدُّ ﴾ إذ المعنى ( الذي تراجى عن مجيئه غروب الشمس زيد) وله نظائر كثيرة الله المستعدد المستعدد ولا يجوز كون المعطوف مقول قياثل والمعطوف

عليه مقول قائل آخر إلا على وجه التلقين ولا يجوز العطف على المتصل بيون التأكيد بالمنفصل ، ولذلك قالوا في تفسير قول تعالى : ﴿ اسْكُنْ انت وزوجُكِ الجنة ﴾ (أ) (أنت) تأكيد أكِّد به المستكِنُّ ليصح العطف ، لأن (وزوجك) معطوف على المضمر المستكن المتصبل في (اسكن).

[ وفي عطف القصة على القصة لا يطلب التناسب in the winds of the

ray was an assessment of a state of the second

Section 1

<sup>(</sup>٢) التوية : ٢ . (١) بإزائه في هامش (خ) تعليقة: وعطف إلاسم عِلِي الفعل وعكسه باعتبار المعتى شائع كثير، بل هو غير عِزيـز في

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٦ .

والمناول المناول (\$) اليقرة: ٣٥ والأعراف: ١٩٠ م من المحرة عبر المراود

في الخبرية والإنشائية ولا المشاركة في الضاعل المخاطب، إذ لا يقال (أضرب وأكرم) فيمنا إذا كان المخاطب في كلُّ شخصٌ أخر من غيسر تصريح بالنداء فيقال : ﴿ أَصْرَبِ يَمَا زَيْدُ وَأَكْرُمُ يَا عمرو) بل يطلب التناسب بين القصتين ](١) وجاز العطف على المضمرين المرفوع والمنصوب من غير تكرير العامل النجار الأنهما يعطفان على الاسم الظاهر فجازأن يعطف الظاهر عليهماء وامتنع العطف على المضمر المجرور إلا بتكبرير الجار فلم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر(١) إلا بتكريره أيضاً ﴿ وَالْكُوفِيونَ عَلَى [ جَوَازُ الْعَطَّفُ على المضمر المجرور وبغير تكريس (٥٠) وهو الصحيح عند المحققين كابن مالك ، ودليله عندهم قراءة حمرة : ﴿ تُسَاطُون به والأرْحام كَهُ ( عَلَيْهُ بِخَفْضَ ﴿ الْأَرْحَامَ ﴾ . . . . قال أبو حيان : و والذي نختاره جواز ذلك لوروده في كلام العرب كثيراً نظماً ونثراً ، ولسنا متعبدين باتباع حمهور البصريين بل نتبع الدليل . وقد امتنع عطف نفس التأكيد على نفس المؤكد ، ولا يمتنع عطف أحد التأكيدين على الآخر بل هو مناسب لاشتراكهما في كونهما تأكيداً لمؤكد واحد كما في قولهم مثلاً ( يلزمه ذلك ولا يسعه تركه ) .

وخمسمائة تقبل على الألف بالإجماع ( لما ذكرنا فلم يختلف المشهود عليه (٥) . المداد الم والعطف من عبارات البصريين، والنسق من عبارات الكوفيين، وعطف النسق هو العطف بخوف بالوادية إيم إناثا كياته أن المناسب (وْمَطَفَّهُ يَعْطَفُ : مَالَ وَكُونَا اللهِ مَا مَاكُونَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وعليه : اشفق: ١٠٥٠ : « النود الله الأنهاديثُان الله وعِطْمًا كُلُّ شَيْءً ( بالكسر ) : جانباه . المناطقة وجاء ثنانيٌّ عِطْفِه أيُّ : رخيُّ البَّال ، أو لاويناً عنقه ، أو متكبراً معرضاً : ﴿ ﴿ وَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ولَّتَىٰ عَنِّي عِطْفَه : أعرض . ﴿ وَأَنْ عَنِي عِطْفَه : العِلُّم : (هو معرفة الشيء على ما هو به وبديهيُّه : ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمه . وضروريه بـالعكس ولو سلك فيـه بعقله فـإنــه لا يسلك ، كالعلم الحاصل بالحواس الخمس)(۲) وعلم به ( كسمع ) : أدرك وأحاط . والأمرُ : أثقته .

( والعلم يتعدى بنفسه )(^) وبالباء ويزاد في مفعوله نياساً . ﴿ وهنو يكل شيء عليم ﴾ (٥) ، ﴿ الم يعلم بان الله يرى 🎉 (١٠) ولا يتعبدي بـ ( مِن ) إلا إذا أربد بـ التمييز : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدُ مِنَ الْمُصلِحَ ﴾ (١١) . وقد صح أن ابن عباس قال في قوله تعالى : ﴿ إلا

ang the agreement for the

والعطف لا يغير المعطوف عليه ، ففيما إذا ادعى

أَلْفِ أَ وشهد واحد على ألف وآحر على ألف

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) في (ط): أن يعطف المشتمر علي الظاهر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من: خ وعيارة (ط): والكوفيون على الجواز.

<sup>(</sup>٤) النساء : ١ .

 <sup>(</sup>٥) ما بين قومين ليس في : خ ،

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين ليس في (خ) .

<sup>(</sup>٧) (٨) ما بين قوسين ليس في (خ. ١٠٠٠٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>٩) الأنعام : ١٠١ .

<sup>(</sup>١٠) العلق: ١٤ . ١

<sup>(</sup>١١) البقرة : ٢٢٠ .

لِمَعْلَمَ ﴾ (١) أي لنميز أهل اليقين من أهل الشك : والعلم بمعنى إدراك الشيء بحقيقشه المتعلق بالذات يتعدى إلى واحد ، أو بالنسبة يتعمدي إلى اثنين ، وثناني مفعولي (علم) عين الأول فيمسا صدقا عليه ، وثاني مفعولي ( أعطى ) غير الأول . وعلَّم ( بالتضعيف ) منفول من ( عَلِم ) اللَّذي يتعدى إلى واحد فتعدى إلى إثنين. والمنقول بالهمزة من ( علم ) الذي يتعدى إلى اثنين يتعدى إلى ثلاثة وقد نظمت فيه :

يتعمدي إلى فسرد فعملي لأثنيس وأعلم ممنا قيد تعيدي إليهميا

فراد بفرد مكذا الفرقُ في البين والأفعال المتعدية إلى ثلاثة : مفعولها الأول كيفعول (أعطيت) في جواز الاقتصار عليمه كقولك : (أعلمتُ زيداً) ، والاستغناء عنه كقولك: (أعلمت عمراً منطلقاً)، والثاني والشالث كمفعولي (علمت) في وجنوب ذكر أحدهما عند الآخر وجواز تركهما معاً ٢٠٠٠

و(علمت) يستعمل ويراد به العلم القطعي ، فلا يجوز وقوع ( أن ) الناصِبة بعده .

ويستعمل ويراد به النص القوي ، فيجوز أن يعمل في أن يقال: ( ما علمت إلا أن يقوم ريد ) . واستعمال العلم بمعنى المعلوم شاتح وواقع في الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ تُعَلِّمُوا العلم ) ( فإن العلم ههنا بمعنى المعلوم ) (٢٠ ..

وقد يُكنى بالعلم عن العمل لأن العمل إذا كمان نافعاً قلما يتخلف عن علم . وقد يراد بالعلم الجزاء تقول : (أنا أعلم بمن قال كذاركذا) . سيد سي

(والمعنى الحقيقي للفظ البعلم هـو الإدراك، ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم ، ولـه تابـع في الحصول بكون وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة ، فاطلق لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عرفية ، أو اصطلاحية أو مجازاً مشهوراً ) 🖰 🔒 💮 والعلم يقال لإدراك الكلى أو المركب. والمعرفة تقيال لإدراك الجنزئي أو البسيط ، ولهنذا يقيال ( عرفت الله ) دون ( علمته ) , فمتعلق العلم في

البسيط واحد كذلك عند أهل اللغة وهبو المفعول الواحد وإن اختلف وجه التعدد، والموحدة بينهم بحسب اللفظ والمعنى . وأيضاً يستعمل العلم في المحل اللذي يحصل العلم لا بواسطة .

اصطلاح المنطق وهو المركب متعدد كذلك عند

أهل اللغة وهو المفعولان، ومتعلق المعرفة وهــو

والعرفان يستعمل في المحل اللذي يحصل العلم بواسطة الكسب، ولهذا يقال: (الله عالم) ولا يقال: (عارف) ، كما لا يقال: (عاقل) فكذا الدراية فإنها لا تطلق على الله لما فيها من معنى الحيلة . وفي و النجاة »: كل معرفة وعلم فإما تصور وإما تصديق، فوجدة المحمول تبدل على **الترادف** ، المنظم الم

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤٣

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (ط): (قوله: في وجوب ذكر أحدهما عَنْدُ الْآخر لا يَخْفَى مَا فِيهِ. تَحْرِيرِ المَسْأَلَةُ أَنَّهُ يَجُوزُ ﴿٣ُ﴾ مَا بِينَ قُوسِينَ لَبِسَ في : خ حذفهما للقرينة بإجماع، ويغيرهما بخلف، وحذف

أحدهما لهار خلافاً لابن ملكون، ولا يجوز لغيرهما بإجماعه الهام مصححة ا

[قال المحقق عصام الدين رحمه الله تيجوز إسناد العلم بمعنى المعرفة إليه تعالى وإن لم يجر إسناد المعرفة ، لأن متع إسنادها نشاع نفظ المعرفة دون معناها ، إذ لفظ المعرفة شاع في الإدراك بعد السيان أو بعد الجهل ، وليس لفظ العلم بمعنى الإدراك كذلك . وقال بعضهم لا يلزم من عدم إجراء المعرفة على الله تعنالي لشيوعها فيما يكون مسبوقاً بالعدم عدم إجراء المقتصر على المفعول عليه تعالى ، والكلام في المعرفة هل هي إدراك الجزئي ولوجه الكلي كما قالت الفلاسفة أم إدراك الجزئي بوجه بعربي فيه تراع (١)

وقد يستعمل العرفان فيما تدرك أثناره ولا تدرك ذاته ، ولهذا يقبان : داته ، ولهذا يقبان وقد المعرفة داته ، ولهذا يقبان : وقلان عارف بالله ) ولا يقال : (عالم بالله ) الأن معرفته ليست بمعرفة داته ، بل بمعرفة آثناره . فعلى هذا يكون العرفان أعظم درجة من العلم ، فإن التصديق إستاد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود ، أو معلوم بالضرورة . فأما تصور عقيقة الواجب فأمر فرق الطاقة البشرية . واعتلقوا في أن تصور ماهية النائم هل هو ضروري أو نظري يعسر عسير إلاك يعسر عسير إلاك مختصاً به لصعيبة الامتيان ين الدائيات والعسر ضيات . في المستصفى ، ربمنا يعسر والعسر ضيات . في المستصفى ، ربمنا يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محرزة جامعة تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محرزة جامعة للجنس والفصل الذاتين ، فإن ذلك عسير في

أكشر الأشياء ; بل في أكثر المدركات الحسية

كرائحة المسك وطعم العسل. وإذا عجزنا عن تحليلا المدركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجز ، ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال أو نظري غير عسير . قالي الأول ذهب الإمام الرازي أي [ إلى كونه ضرورياً ](أ) . وإلى الثاني ذهب إمام الخرمين والغزالي [ نظرياً يغسر التخديد وهو كونه نظرياً غير عسير إلاي والثالث هو الأصحى، لكن احتلفوا في تعريفه ، فتارة عرَّفوه بأنه معرفة المعلوم على ما هو به ، هذا عند أهل السنة ، وهو علم المخلوقين وأما علم الخالق فهو الإحاطة والخبر على منا هو بنه ، وتارة بنانه إثبات المعلوم على أنا هنو بنه ، ومتنا يعلم بنه الشيء ، أو اعتقاد الشيء على ما هو به وما يوجب كُونَ مِن قام به عالماً ، والضرورة الحاصلة عند العناقلة : وهذا تعريف القائلين بأنه من مقولة الكيف. والحقيقة عند أصحاب الانفعال والتعلق بين العمالم والمعلوم عنشد من يقمول إنسه من الإضافة ، والمختار أنه ضفة نوجب لشحلها تعبيراً بين المعاني لا يحتمل متعلقه النقيض . وأحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم : هو أنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به و قالمذكور ويتشاول الموجود والمعدوم، والممكن والمستحيسل فأ والمقشود والمشركب ألا والكالى والجزئي ، وحرج بالتجلي الظن والجهل الشركب واعتقاد المقلد المضيب أيضاً (إذ التجلى الانكشاف التام ، (أصبح الحدود عشد المحققين من الحكماء وبعض المتكلميين هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل سواء كانت

الله ما بين فوسين ليس في الخطي المهار الم يا الأوا المالية

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ 🕹

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : خ .

تلك الصورة العلمية عن مناهية المعلوم كمنا في العلم الحضوري الانطباعي، أو غيرها كما في العلم الحضوري ، وسواءً كانت مُرْتَشَمَةً في أَدَات العالم كما في علم التفين بالكليات، أو في القوى الجسمانية كما في علمها بالماديات وسواء كانت عين ذات العالم كما في علم الباري بشاته فإنه عين ذاته المقدسة المنكشفة بذاته على ذاته، إلأن منداز العلم على التجرد فهنو علم وعنالم ومعياوم: ﴿ أَيْسَا مُسَا تَسَدُعُنُوا قَسَلَهُ الْأَسْتُمَسَّاءُ الجسني 🍪 بعد بولك بن لهزيد كاليبيني والتغاير اغتباري، وذلك أن العلم عبدارة عن الحقيقة المجردة عن الغيوائيي الجسمانية ، فإذا كانت هذه الحقيقة مجردة فهـ علم ، وإذا كانت هذه الحقيقة المجردة له حاضرة لديه وغير مستورة عنه فهو عالم ، وإذا كانت هذه الحقيقة المجردة لا تحصل إلا به فهو معلوم ، فالعبارات مختلفة وإلا فالكل بالنسبة إلى ذاته واحدى [ هيذا إذا كانت عَيِنْ ذَاتَ العالم وأما إذا كانت ٢٠٠ غير ذات العالم كمنا في علمه تعنالي بسلسك الممكنات ، فأتها خاضرة بذاتها عنده تعالى لا فعلمته تعالى بها عينها ، فيمتنع أن تكون عيثه سبحاله عن الاتحاد منع الممكن ، لكن هيذا هنو العلم التقضيلي الحضوري ، وله تعالى علم أخور بهنا إجمنالي اسرمدى غينر مقضور على المنوجودات وهبو غين وذاته عند المتالهُيلُ أَنَّ وَمُعَالِمُ وَالْمُعَالِينِ مُعَالِعُيلُ أَنَّ وَمُعَالِمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ بِعِضَ الْمَحْقَقِينَ ﴿ الْعَلَوْمُ الْحَاصَلَةِ لَنَا عَلَى الثلاثة اللحاء ويراري والمناه العربين فرياسة التأوليجان

تحضرون بنحت كعلمنا فنداننا وبمنا حضال من

الكيفيات والصوراء كالمائية المناهية وانطباعي ضرف كعلمنا بما هو الغالب عنا . وذو السوجهين يشبه الأول من وجمه ، والشاني من وجه كعلمنا بما ترتسم صورته في قوانا )(١١) [ ومنذهب أكثر الأشناعرة أنَّ العلم صفية تقتضي الإضافة المخصوصة التي سماها الجبائيان هما أبوعلى وابنه أبوهاشم عالمية ومذهب أصحاب المثل الأفلاط ونينة أن العلم صفة المعلومات القائمة بأنفسها ، ومذهب أبن تنبدا ومن تابعه أن العلم صفة المعلومات القائمة بذات الله ﴿ وَأَيْنَا مَا كَانَ فَهُو غَيْثُو ذَاتُهُ ﴿ وَعَبَّارَةً عَامَّةً متكلمي أهل الخديث أن الله تعالى عالم بعلمه وكذلك فيما وزاء ذلك من الصفات . وامتنع أكثر مثنايخنا عنه احترازا عما يوهمه من كون العلم آلة فقالوا: عالم وله علم ، وكذا فيما وراء ذلك من الصفات : وأبو منصور الماتريدي يقول : إنه عالم ويذاته وكذا فيما وراء ذلك من الصفات دفعاً لوهم المغايرة ، وأن ذاته ذات يستحيل أن لا يكثون وغسالمناً ٨ لا نفي الصُّفسات أكيف وقسد أثبت الصفات في جميع مصنفاته وأتى بالدلائس री-कृष्य में, सिंहा के सम्मित् में**कृ** 

وعند القطب: العلم من الموجودات الخارجية . وأما علم الله تعالى فهو قديم وليس بضروري ولا مكتسب ، وإنما هو من قبيل النسب والإضافات ، ولا شك أنها أمور غير قائمة بالنسها مفتقرة إلى الغير : فتكون ممكنة لذواتها قلا بد لها من مؤثر ، ولا مؤسر إلا ذات الله ، فتكسون تلك السدات المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات ، ثم

wally it.

January Stylen

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في الزخ مياة بالالا الماة المائه (١)

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوقين من : خ . 😳

لا يمتنع في العقل أن تكون تلك الذات موجبة لها ابتداء ، ولا يمتنع أيضاً أن تكون تلك الصفات موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافية . ثم إن تلك الصفات توجب هذه النسب ، وعقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه المضائق .

قاصرة عن الوصول إلى هذه المضائق . والحق أن عِلم الله تعالى منزه عن الزمان ، ونسبته إلى جميع الأزمنة على السوية فيكون جميع الأزمنة من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كامتداد واجد متصل بالنسبة إلى من هو خارج عنه ، فلا يخفي على الله ما يصح أن يعلم ، كليـاً كـان أو جزئياً لأن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة ، فمهما جدثت المخلوقات لم يجنث له تعالى:علمُ آخر بها بل حصلت مكشوفة له بـالعلم الأزلى ، فالعلم بأن سيكون الشيء هو نفس العلم بكونه في وقت الكون من غير تجدد ولا كثرة ، وإنما المتجدد هو نفس التعلق والمعلق به ، وذلك مما لا يوجب تجدد المتعلق بعد سبق العلم بوقوعه في وقت الوقوع وفرض استمراره إلى ذلك الوقت فلا تكون صفة العلم في الأزل من غيـر تعلق حتى يكون عالماً بالقوة فيفضى إلى نفي علمه تعالى بالحوادث في الأزل ، ( فالصانع الذي لا يشغله شأن عن شأن . واللطيف الخبيـر الذي لا يفـوته كمال لا بدُّ وأن يعلم ذاته ، ولازم ذاته ، ولازم لازمه ، جمعاً وفرادي ، إجمالًا وتفصيلًا إلى ما لا يتناهى )(١) ، وبديهة العقل تقضى بأن إبداع هذه المبدعات وإبداع هذه الحكم والخواص يمتنع إلا من العالم بالممتنعات والممكنات والبوجودات قبسل وجسودهما [ جميعياً وفسرادي ، إجميالاً

وتفصيلاً ]<sup>(۱)</sup> بأنه سيكون وقت كذا ليقصد ما يشاؤه . في وقت شاءه فيه ، وبعد وجودها أيضاً ليجعلها مطابقة لما يشاء

ثم اعلم أن علمه تعالى في الأزل بالمعلوم المعين الحادث تابع لماهيته ، بمعنى أن خصوصية العلم وامتيازه عن سائر العلوم إنما هـ و باعتبـار أنه عَلِم بهذه الماهية . وأما وجود الماهية وفعليتها فيما لا يزال فتابع لعلمه الأزلى بهاء التابع لماهيته بمعنى أنبه تعبالي لمنازعلمها في الأزل على هنذه الخصوصية لكونها في نفسها على هذه الخصوصية الخصوصية ، فالاجبار ولا بطلان لقاعدة التكليف . وأما مشيئته تعالى فإنها متبوعة ، ووقوع الكائنات تابع لها ، فمن قال : إن علمه تعالى يجب أن يكون فعلياً [ أي غير مستفاد من خارج كما هو عنبد المتكلمين ] الله يقول : إن العلم تابع للوقوع . ومن قال بالتبعية قال بانقسام علمه إلى الفعل والانفعال والمقدم على الإرادة هو الفعل، وعلى الوقوع هنو الانفعال، ولا نعني بالتبعية للمعلوم التأخر عن الشيء زماناً أو ذاتاً ، بل المراد كونه فرعاً في المطابقة .

والقول بأن علمه تعالى حضوري والمراد وجود المعلوم في الخارج يُشْكِل بالممتنعات لأن علمه تعالى شامل للممتنعات والمعدومات الممكنة إلا أن يقال لها وجود في المبادىء العالية . [ وقد اشتهر عن الفسلاسفة القسول بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات المادية بالوجه الجزئي بـل إنما يعلمها بوجه كلى منحصر في الخارج وحاصل مذهبهم أن

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في اخ .

 <sup>(</sup>٢) مـا بين معقوفين من : خ وعـوضاً عنـه في (ط) :

علماً جزئياً . (٣) ما بين معقوفين من : خ .

الله تعالى يعلم الأشياء كلها بنحو التعقل لا بطريق التخيل فلا يغرب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لكن علمه تعالى لما كان بطريق التعقيل لم يكن ذلك العلم مانعاً من وقوع الشركة ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون بعض الاشياء معلوماً له تعالى ، بل ما تدركه على وجه التعقيل ، الإحساس والتخيل هو يدركه على وجه التعقيل ، فالاختلاف في نحو الإدراك لا في المدرك ، قوان التحقيق أن الكلية والجزئية صفتان للعلم ، وربما يوصف بهما المعلوم لكن باعتبار العلم ، وبهذا لا يستحقون الإكفار . وتعقل الجزئيات من حيث إنها معلقة بزمان تعقل بوجه جزئي يتغير ، وأما من حيث إنها حيث إنها غير متعلقة بزمان فتعقل على وجه كلي حيث إنها غير متعلقة بزمان فتعقل على وجه كلي

(وأما قوله تعالى: ﴿ إِلا تنعفه ﴾ (٢) وأشباهه فهو باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء. قال القياضي في قبوله تعبالى: ﴿ ثم بعثناهم القيامي المنعلم ﴾ (٢) ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً مستقبالياً فلا بلزم منه أن يحدث له تعالى علم ) (٤) ، فإن العلم الأزلي بالحادث الفلاني في الموقت الفلاني في وانما هو قبل حدوث الحادث كهو حال حدوث وبعد حدوثه [ غير متغير وإنما هو قبل حدوث متغير] (٥) وإنما جساء المضي والاستقبال من ضرورة كون المحادث زمانياً ، وكل زمان محفوف يزمانين : سابق ولاحق ، فإذا نسبت العلم الأزلي الزمان المحالي قلت : قد علم الله ، وإذا نسبت إلى الزمان المحالي قلت : يعلم الله ، وإذا

نسبت إلى الزمان اللاحق قلت: سيعلم الله فجميع هذه التغيرات انبعث من اعتباراتك وعلم الله واحد لأن علمه لازم لوجوده الأول ، وفعله ملازم لعلمه ، أما بالنسبة إليه فعلى سبيل الاتحاد ، وأما بالنسبة إلى الموجودات فعلى سبيل الاعتبار فلا يستدل بتغيرها على تغيره ، وبعدمها على عدمه ( ويعلم جميع الجزئيات على وجه جزئي فعند وجودها يعلم أنها وجدت ، وعند علمها يعلم أنها علمت ، وقبل ذلك يعلم أنها في نفسه واحداً ومتعلقاته مختلقة ومتغايرة ، وهو يتعلق بكل واحد منها على نحو تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها ، وكذا على نحو ما الشمس بما الخصم في العقل الفعال لنفوسنا فإنه متحد وإن كانت متعلقاته متكثرة ومتغايرة .

(وزعم الفلاسفة أنه تعالى يعلم الجنزئيات على وجه كلي هرباً من تجدد علمه تعالى )(). والعلم الذي هو قسم من أقسام التصديق أخص من العلم بمعنى الإدراك ، إذ العلم المقابل للجهل ينتظم في التصديق والتصور ، بسيطاً كان أومركباً.

والعلم: حصول صورة الشيء في العقل. والملاحظة: استحضار تلك الصورة. وكلما تحقق الاستحضار بلا عكس لجواز تحقق الحصول دون الاستحضار. والعلم يطلق على ثلاثة معان بالاشتراك: أحدها بطلق على نفس الإدراك.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) البغرة : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ١٢ .

<sup>(2)</sup> ما بين قوسين ليس في : خ . .

<sup>(</sup>٥) ما بين معقونين من: خ.

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين ليس في : خ .

وثانيها على الملكة المسماة بالعقل في الحقيقة ... وهذا الإطلاق باعتبار أنه سبب للإذراك فيكون من إطلاق السبب على التسبب . ٧ ١ مدل ١١٠ إلى وثالثها على نفش المعلومات وهي القواعد الكلية ألتى مسائل العلوم المركبة منها ، وهذا الإطلاق باعتبار متعلق الإدراك إما على سبيل المجاز أو **النقل ب**هذه لتشوار وله بديسو بسلمي ) ده سم إياد وقد يطلق العلم على النهيؤ القدريب المختص بالمجتهبدة أوهنو مككنة يقتندن بهذا علني إدراك الأحكام الجزئية ، وهو شائع عرفاً بخلاف التهيؤ النعيد فإنه حاصل لكل أخد فالا يبطلق العلم عليم . ١٨٠ (١٨٠ من الله لهند ١٩٠٠ (١٨١) (١٨١٤) والعلم القعلى وهموكلي يتفرع عليه الكثيرة، وهي أفراده الخارجية التي استقيد منها ويذ مستف والعلم الانفعالي : هواكلي يتفترع على الكثرة : وهي أفراده الخارجية الني استفيد منها أيضاً على والعلم النظري بموسا إذا علم نقد كميل نحو العَلْمَ أَبِمُوْجُودًاتُ العَالَمُ مِنْ مُسَدِّمِ وَأَلَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ والعلم العملي ؛ هُــوُّ منا لا يُتمَّ الإيكنان إلا بــانّ يعمل كالعلم بالعبادات أ والعلم المحدث : علم العباد وهو نوعان ضروري **واكتسابي ب**ُنْتَأَنَّ بِهِ الْمِكْثَالَ بِينَا الْمِيْثَانِينِ اللهِ الْمُعَانِّ الْمُثَانِّةِ الْمُثَانِّةِ ا فالضروري منا يحصل في العبالم بـإحداث الله والاكتسابي غقلي وسنمعيء بالمسحا ينتعا يليدا فالعقلى ما يحصل بالتأمل والنظر بمجرد العقل كالعلم بحدوث العنالم وتبسوت الصناشع ، وبوحداليته وقدمه .

والسمعي ما الا يحصل بمجرد العقل بعل بواسطة كالعلم بالحيلال والحرام وساقر ما شرع من الأحكام المهنة والفعل والعوارح والعقل يعم أفقال القارب والجوارح وعمل لها كان مع امتداد زمان تحدو وققل : بخلاف تحو : ﴿ أَلَمْ قَرْ كَيْفُ فَعَلَ رَبُّكُ بِنَا صَحَابُ القيلُ ﴾ (١) لأن إه لاك وقع من غير والعمل لا يقال إلا قيما كان عن فكر وروية ، بطاء أون بالعلم حتى قال بعض الادباء : قلب لفظ العمل عن الفظ العمل عن ال

قال الصغاني: تركيب القعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره . فهذا يدل على أن الفعل والعمل أم من العمل . والعمل أصل في الاقعال ، وفرع في الاسماء والحروف ، فما وجد من الاسماء والحروف عاملاً ينبغي أن يسال عن الموجب لعمله . والعمل من العالم بمئزلة الحكم من العلة . وكل حرف اختص بشيء ولم يُنزل منزلة الجزء منه فإنه يعمل . وسوف ، ولام التعريف ، كلها مع الاحتصاص لم تعمل كانها الجزء مما يليها . مع الاحتصاص لم تعمل كانها الجزء مما يليها . وفيه أن (أن) المصدرية تعمل في الفعل المضارع وهي بمنزلة الجزء لأنها موصولة . والحق أن الحرف يعمل فيما يختص به ولم يكن والحق أن الحرف يعمل فيما يختص به ولم يكن

(۱) سیا : ۱۳ .

COMMENS FOR CHARLES TO SERVICE AND ADMINISTRATION OF SERVICE AND A

Complete Starting Agency .

مخصصاً له المخصص للشيء كالوصف له ، والوصف لا لان المخصص للشيء كالوصف له ، والوصف لا يعمل في الموصوف ، وحق العاصل التقديم لأنه متأخراً لأنه محل لتأثير العامل فيه وداخل تحت متاخراً لأنه محل لتأثير العامل فيه وداخل تحت والعامل غير المقتضي لأن العاصل حرف الجر أو تقديم وكذا الإضافة التي هي العاملة للجر فإنها هي المقتضية له على معنى أن العامل في العطف على الموضع موجود وأثره والعامل في العطف على الموضع موجود وأثره مفقود ، وفي العطف على الموضع موجود وأثره كلاهما مفقودان في العطف على الموضع عليه ، موجود أثره في المعطوف عليه ، موجود أثره

المُرَف (بالضّم) المعروف وضد النكرة واسم من الاعتراف ومنه قوله ورائه علي الفّ عُرفاً) أي اعترافاً وهو تأكيد و المستعار من عُرف في المُرسَعار من عُرف في المُرسَد أي يتتابعون كعرف المُرسَد أي يتتابعون كعرف المُرسَد وقت ويقال ومرف الله المعروف وضعه ومرف الله الله والمدود وضعه الله والمدود والمحدود وال

وعُرف الشرع ما فهم منه حملة الشرع وجعلوه مبنى الأحكام . والعُمرف : هو منا استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقّته الطباع السليمة بالقبول والعادة : ما استمروا عليه عند حكم العقول ، وعادوا له مرة بعد الحرى .

والعُرف القولي ويهبو أن يتعارف النباس إطلاق اللفظ عليه لهرو المنازعة إسروبي والمساور بالمالة والعرف العملي: هو أن يطلقوا اللفظ على هذا وعلى ذاك ، ولكنهم فعلوا هذا دون غيره ، والمساء والعرف العملي غير مخصص ويشري ومانيها الدارد والعرف اللفظى مخصص بالفرارية عباليا المرية ومن قبيل الأول: (الجم الخنزير من اللحم) من ومِن قبيل الثاني: لفظ الدابدة فوانها تخص ذا الحافر . ورُدُّ هذا الفرق لقولهم في ( الأصول) : إن الحقيقة تترك بدلالة العادة حتى أفتوا بعيليم الجنث نيميا إذا حلف لا يأكيل لجمأ بأكل لجم الخنزير والآدمي . وليبت العادة إلا عرفاً عملياً . ثم العادة أنواع ثلاثة في المراجع المرا العُرفية العامة : وهي عُرف جماعة كثيرة لا يتعين الواضع من الين ، أي لا يستنبد إلى طائفة مخصوصة، بل يتناولها وغيرها كالوضع القديم... والعُرفية الخاصة : وهي اصطلاح كال طبائفية مخصوصة كالرفع للنجاة ، والفرق والجمع **والنقض للنظّار .** يرونون إديبون عن المار إلادات المار

والعادة والاستعمال قبل: هما مترادفان ، وقبل المراد من العادة نقبل اللفظ إلى معناه المجازي عرفاً . ومن الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعاً وغلبة استعماله فيه

والعُرفية الشرعية : كالصلاة والزكاة والحج تركت

معانيها اللغوية لمعانيها الشرعية .

الْمُقْتَلَ: ﴿ فِي ﴿ الشَّامَوْنَ ﴾ [ (\*) العلم بعَنْفَتَاتُ الأشْيَاءُ مَنْ حَسَنُهُا وَقَبْحُهَا وَكُمَالُهُا وَتَقْصَالُهَا . \*\*\*

<sup>(1)</sup> **المرسلات: ١.** 

[ سئل بعض الحكماء عن العقل فقال : هـ و ]<sup>(١)</sup> العلم بخير الخيرين وشر الشرين. ويطلق الأمور: لقوة بها يكون التميير بين القبيح والحسن . ولمعان مجتمعة في الذهن تكون بمقدمات تستتب بها الأغراض والمصالح ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه . [ والحق أنه نور روحاني به تندرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ، وابتداء وجوده عنبد اجتنان السوليد ثم لا يسزال ينمسو إلى أن يكمسل عنسه  $\mathcal{D}_{i}^{0}$ البلوغ  $\mathcal{D}_{i}^{0}$  ربيد الله المرافقة المساورة المرافقة ﴿ وَالْحَقُّ أَنَّهُ نُورُ فِي بَدْنُ الْآدَمِي يَضِّيءَ بِهِ طَنْزِيقاً يبتدأ به من حيث ينتهي إليه ذرك الحواس، فيبدق به المطلوب للقلب ، فيـدرك القلب بتوفيق الله . وهو كالشمس في الملكوت الظاهرة )(٢) . وقيل: همو قموة للضن بهما تستعمد للعملوم والإدراكات. وهو المعنى بقولهم: صفة غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات قال الأشعري: هو علم مخصوص ، فلا فرق بين العلم والعقل إلا بالعموم والخصوص المتعلقة وقال بعضهم : العقل يقال للقوة المنهيشة لقبول

ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان . بتلك القرة . فكل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني . وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول . [ والصواب ما قاله بعض المحقين ، وهو أنه نور معنوي في باطن الإنسان يصر به القلب - أي النفس الإنسانية - المطلوب ،

enganthi ghi kanyi inchini

أي ما غاب عن الحواس بتأمله وتفكره بتوفيق الله تعالى بعد انتهاء درك الحواس، ولهندا قبيل: بدأية المعقوسات (٥). وقد جوز الحكيم إطلاق العقل على الله كما هو مذكور في الكتب الحكية والكلامية وقال قوم من قدماء الفلاصفة: إن العقل من العالم العلوي، وهو مدير لهذا العالم ومخالط للأبدان ما دامت الأبدان معتدلة في الطبائع الأربع، فإذا حرجت عن الاعتدال فارقها العقل عن الاحدة في والحاصل أن الرسوم المذكورة لا تغيد إلا حيرة في حيرة ، والإدراكات كلها جزئية كانت أو كلية ، والتأليف بين المعاني والصور مستندة إلى العقل على الأصول الإسلامية ، وهم لا يثبتون الحواس على الأصول الإسلامية ، وهم لا يثبتون الحواس الباطنة التي ثبتها الفلاسفة

قبل: العقل والنفس والساهن واجد، إلا أن النفس سميت نفساً لكونها متصوفة وذهناً لكونها مدركة . مستعدة للإدراك ، وعقلاً لكونها مدركة . والمنفس الناطقة باعتبار تأثيرها بما فوقها واستفاضتها عنها يكمل جوهرها من التعلقات قوة تسمى عقلاً نظرياً ، وباعتبار تأثيرها في البدن تأثيراً اختيارياً قوة أخرى تسمى عقلاً عملياً ، مستعين بالعقل النظري ](1) .

ومذهب أهل السنة: أن العقل والروح من الأعيان وليسا بعرضين كما ظنته المعتزلة وغيرهم ثم العقال عند المعتزلة هيو معرف موجب في وجوب الإيمان، وفي حسنه وقيح الكفر. ومهمل عند الأشعري في جميع ذلك. وعندنا: التوسط بين قولي الأشاعرة والمعتزلة كما

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من : خ .

غ ما بين معقوفين من ; خ .

هو المختار بين الجبر والقدر ، وهو أن العقل آلة عاجزة . والمعرّف والموجب بالحقيقة هو الله تعالى ، لكن بواسطة الرسول ، وفائدة الاختلاف إنما تظهر في الصبي العاقل أنه إن لم يعتقد الشرك والإيمان لا يكون معذوراً عند المعتزلة كالبالغ ، وعندنا : وعند الأشعري يكون معذوراً كالبالغ ، وعندنا : إن لم يعتقد الشرك يكون معذوراً ، وإن اعتقده لا يكون معذوراً ، وإن اعتقده لا يكون معذوراً ، وإن اعتقده لا

( والعقل لا مدخل له في الأحكمام الخمسة وما ينتمي إليهما من السبية والشرطية ، وهمو الحكم الوضعي عند الأشاعرة لابتنائه على قاعدة الحسن والقبح العقليين (1)

والعقول متفاوتة بحسب قطرة الله التي قطر الناس عليها باتفاق العقلاء للقطع بأن عقل نبينا ليس مثل عقول سائر الأنبياء (٢). قال بعضهم عقل ابن سينا فائق بكثير من سائر العقول . يحكى أنه كان بأكل الملح بحفتين في كل صباح ومساء .

وما لم يكن بينه وبين الواجب واسطة فهو العقل الكلي ، وإن كنان ، فإن كنان مبدأ للحوادث العنصرية فهو العقل الفعال ، وإلا فهو العقل المعال ،

والعقل الهيولاني: هو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات كما للأطفال.

والعقبل بالمُلَكَة : هو العلم بالضروريات . واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات منها . وهو مناط التكليف .

والعقل بالفعل: هو ملكة استنباط السظريات من الضروريات

والعقل المستقاد: هو أن يحضر عند النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه .

[ وفي « الكشف الكبير » : إن في الإنسان في أول أمره استعداداً لأن يوجد فيه العقل والتوجه نحو المدركات ، فهذا الاستعداد يسمى عقالاً بالقوة وعقلاً غريزياً ، ثم يحدث العقل فيه شيئاً فشيئاً الى أن يبلغ الكمال ، ويسمى هذا عقلاً مستفاداً ، وما قاله الفلاسفة من التقسيم لم يثبت عن دليل كما في « التجريد » .

ثم الإدراكات كلها جزئياً كان أم كلياً ، والتأليف بين المعاني والصور مستنسلة إلى العقبل على الأصول الإصلامية ، وهم لا يثبتون الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة .

ووجود العقل الفعال وكونه علة للنفوس وغير قابل للفساد غير مسلّم عندنا ] ٢٦

واختلف في محل العقل فذهب أبو حنيفة وجماعة من الأطباء إلى أن محل العقبل النماغ. وذهب الشافعي وأكثر المتكلمين إلى أن محله القلب، وهو مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها. وقبل مشترك بينهما

( وروي عن علي رضي الله عنه أنه قبال: المقل في القلب، والمرحمة في الكبد، والمرافقة في الطحال، والنفس في الرئة. قبل: تنزل المعاني المروحانيات أولاً إلى الروح، ثم تنتقبل منه إلى القلب، ثم تصعد إلى الدماغ، فينتقش بها لوح المتخيلة)(ا).

ومن أمنهاء العقل : اللُّبُ لأنه صفوة الرب وخلاصته

Maria da la casa de la composición del composición de la composici

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من : خ مسيد أيروي المهار الماري

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ

<sup>(</sup>۱) ما بين قوسين ليس في (الجاء المهادية ويعاد) (۲) في خ : سائر المخلوقات .

والجِعْجَى ؛ لإضابة الحجَّة به والاستنظهار على المعاني . حميع المعاني . و المعاني . المعاني . المعاني المعاني .

والحِجْر ؛ لحجره عن ركوب المناهي .

والنَّهي : لانتهاء الذكاء والمعرفة والنظر إليه ، وهو نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح الدنيا والآخرة(١)

العِلَّة [ لغة : عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير

به حال المحل ، ومنه سمي المسرض علة إ<sup>(\*)</sup> وهي ما يتوقف عليه الشيء وهي التلوييخ ، وعسد وفي التلوييخ ، وعسد الأصولي ما يجب به الحكم . والوجوب بإيجاب الله تعالى ، لكن ألله تعالى أوجب الحكم لأجل هذا المعنى . والشارع جل ذكره قد أثبت الحكم بسبب ، وقد أثبت ابتداء بــلا مبب ، فيضاف

 (١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: «قال المولى الفاضل ابن الكمال عليه الرحمة في رسالته المعمولة في بيان العقل ما نصُّه ؛ العقل الإنساني على ما قرر مشايخنا في كتب الاصول نور للقلب يحصل بإشراف العفل البذي أجبرن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه أول الميخلوقات. قال صاحب والتوضيع): وبيأنه أنَّ النفس الإنسانية مدركة بالقوة، فإذا أشرق عليها الجوهس المذكور خرج إدراكها من القوة إلى الفعيل]، فالسراد النور المعذوي : الذي حصل بإشراق ذلك الجوهر، ولم يرد به تعليق ما نقل عن المشايخ على أصل الفلاسفة كما توهمه صاحب والتلويح؛ حيث قال: وأعلم أن العصل ألَّذي يحصل الإدراك بإشراقه وإفاضة نوره وتكون نسبته إلى النفسوس ويسينة الشمس إلى الأبصار على ما ذكره الحكماء والعقل العاشر المسمى بالعقل الفعال لا العقل الذي هو أول المخلوقات، ففي كلام المصنف رحمه الله تسامح. النتهي. وتقصيل المقام أنَّ القوة الباصوة لا يمكنها إدراك المبطرات إلا عند صيرورة الهواء مضيشا بسبب طلوع الأشياء النيّرة فكذلك قوة البصيرة المودعة لإ تضدر على الاعتبار إلا عند طلوع النيرات الروحانية، ثم نيرات المالم الجسمائي أربعة: الشمس والقسر والكواكب وَالنَّارُ، وَأَعْظُمُهَا السُّمِسُ ثُمَّ القَمْرُ ثُمَّ الكُواكِبِ ثُمَّ النَّارُ، فكنفلك نيسرات العالم السروحاني أربعية : العبدأ الأول تعالى وتقدس، وبعده الروح الأعـظم الذي هبو أشرف الأرواح المفدسة، وبعده درجات المبلائكة مثبل الكواكب، وبعده الروح البشري وهـ و بمنزلة النار. ومراتب الأرواح البشرية على نوعين: منها إشراقها وقونها ا بسبب التصفية وتطهير النفس عن غير الله تبارك وتعالى، ومنها بسبب تتركيب البيواهين اليقينية، والأولسون هم

الأولياء والثاني هم الحكماء الإلهيون. واعلم أن نــور العقل له عيوب كما أن النار لها عيوب، فالأول: أن نور النار ممزوج بدخان كثرة تسؤه الثوب وتجفف الدمناع، كذلك نور العقل ممزوج بدخان الشبهات، والثاني:﴿أَنَّ نور النارفيه إشراق فكذلك نور العقل فيه إشراق، وهبو إذا وقع على الدلائل، وإحراق إذا وقع على الشبهات. والتالث: أن نور السراج ينظفيء بأدنى سبب، فكذلك رأسراج العقل ينطفىء بادنني شبهة والرآبع وأنو السراج إن إنها يضيء إذا وضع في بيت صغير، وأمارإذا وهبع في صحراء واسعة فإنه يقل صوؤه ويصير كالنظلم فكذلك سراج العقل إنمنا يظهـر نوره إذا استعمــل في المطالب الحقيدة كالخسيات والهندسيات، قامنا إذا وقنع في المطالب العالية فإنه ينطفيء، بل يقول: إن السروح لما طلب معرفة تفسه صيان كبالمنطفىء وحصلت لبع الشبهات. والخامس: أن ظهور السراج مشروط بان يحصل بينه وبين قرص الشمس حائل، وأما إذا وَضَعَ فَيَّ مَقَابِلَةَ قَرْضَ السُّمُسُ السَّلَمَا، فكذلك سُرَّاحُ العَقُلُ إِذًا وضع في مقابلة الأرواح المطهرة انظفاً والسادس: أين نور السراج وإن طال بقاؤه ينطفيء بالأبخرة وإن قدِّرنا أنِه يستمر. لكنه حينما طلع الشمس بطل ضوؤه كذلك نورً سراج العقل إمَّا أن يُنطقيء بضربات العفلات والشَّيَّهات أو يبقى إلى آخر العمر لكنه عند موت البلاق بتجلَّى له من. عبالم الغيب أنوار لا يبقى لنبور عقله في مقابلته إ أثر أنتهى ٥.

وحاشية أخرى هي: والعقل عند أهل السنة وأنه مدرك للكليات والجزيات معاً لا يحتاج إلى الحواس الباطنة حتى يدرك الجزئيات؛ (١٠) (٢) ما بين معقوفين من : خ : المستحدة المستح

الحكم إلى الله تعالى إيجاباً ، وإلى العلة تسيلًا ، كما يضاف الشُّبُع إلى الله تخليقاً ، وإلى البطعام تسبيباً ، وكذا في عرف الفقهاء من من ين المناز ال

ري وكلُّ من العلة والسبب قد يفسر يما يحتاج إليه الشيء فلا يتغايران

وقد يراد بالعلة المؤثر ، ويالسب ما يفضى إلى الشيء في الجملة ، أو ما يكون ساعثاً علي **نیفترقان** میرود به پیداده این بیدود است.

وقال بعضهم : السبب ما يُسوصل بـ إلى الحكم من غير أن يثبت به جمعي الأسلام من عير أن يوان المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة ا

والعلة ما يثبت الحكم بهاء وكيذا الدليسل فبإنبه طريق لمعرفة المدلول يسببه تحصل المعرفة والمعرفة وعيلى حصبول المعبرقية ووقيوع النعلم بييه

الاستبلال ، خير إن العلة تسمى سبباً ، وتسمى: 

وكيل فعيل يثبت به الحكم بعيد وجبوده بيازمية مقصوداً غير مستند فهو سبب قد صار علة كالتدبير **والاستيلاء**يم - يزرين المديد إيتيندين الطبيدي

قال بعضهم : كل علة جاز أن تسمى دلالة لأنها تدل على الحكم، والمؤثر أبدأ يدل على الأثرير ولا يسمى كل دلالة علة لأن الدلالة قد يعبر بها عن الأمارة التي لا توجبه ولا تؤثر فيه كالكوكب فإنــه دليل القبلة ولا يؤثر فيها ، ﴿ وَإِنْمَا سَمَى أَحِدُ أَرِكَانَ

jara, jakori, Etamografi ir Paul Millian ir kuri ir kara

القياس علة إلأن العلة المرض فكان فأثسرها في الحكم كتأثير العلة في المريض ) (١٠ . ثم الصريح مَن العِلَّةِ مثل : لعِلَّة كِذَا فِلسِبِ كِيدًا ، ﴿ مِنْ أَجُلُ ذَٰكَ كُتُبُذًا ﴾ (\*) . ﴿ كَيْ لَا يَكُونُ دُولَةً ﴾ ؟ ، رهِ إذن لأَذَقْتَاكَ ضِيعُكَ الحياةِ 

والنظامر من العلة مثال : ﴿ أَقِمَ الصَّلاةَ الدُّلوكِ الشِّيمَسُ ﴾ (٥٠٠) ﴿ فَيَـمَا رُحُمَـةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهم ﴾ 🖰 🗟 ﴿ والستارقُ والشَّتَارَقَةُ فَبَاقِطْعُ وَا أيدينهما ها المراجعة والمنافعة المتعليل كالعاقبة نْحُو ﴿ وَلَقَدْ ذُرُانًا لَجُهِتُم ﴾ (4) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5

والتعبية نحو ﴿ وَهَنِ اللَّهُ بِنُورِهُمْ ﴾ (٩) والعطف نحو ﴿ وَالَّذِي اخْدَرُجُ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُناءُ احوى ﴿ (١٠) مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَوْقُ ﴾ (١٠)

ومن الظَّاهِرُ أَيْضًا ﴿ إِنَّ ﴾ المكسورة المشددة نحو : ﴿ إِنَّ النفسَ لِأَمَّارَةُ بِالسَوْءَ ﴾ <sup>(١)</sup> .

وإِذْ نَحْوِ: ﴿ الْأَكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ

فيكم النبياء ﴾ (١١) وعلى نجو: ﴿ ولِتُكَبُّرُوا اللَّهُ على ما هداكم 🏟 <sup>(۱۲)</sup>

وحتى نحو : ( أسْلِمْ حتى تدخلُ الجنة ) . وفي نحو: ﴿ لَمُتَّكِّنُي فِيهِ ﴾ (١١)

والعلة عندغير الأصولي برما يحتاج إليه سواء كان

This cap and we shaw they was the 

(٩) القرة : ١٧ . ما القرة : ١٧ ما الماد الم

(41) الراقع ميلهم ورفاعله الديناني المراجعين الماليان الماليات

(١٢) المائدة : ٢٠ .

(١٣)البقرة : ١٨٥ .

(١٤)يرسف : ٣٢ .

(1) ما بين قومين ليس في خخ يور عباد ياد بدري ما الما الماري

(۲) البائدة : ۲۲. (۳) البائد : ۷.

(ع) الإعراق المحمد والأعلى والمسائل المعرب الموسط

(٧) المائدة : ٣٨ .

Control Face State of the Control

المحتاج الوجود أو العدم أو الماهية عند العامة . [ وأما العلاقة العقلية بين الممكنات فقد تفاها أهل الحق ، فالمنازعة مع من اتخذه مذهباً وإلا فالضرورة قاضية بشوتها في الجملة . كيف ولا يمكن وجنود العرض بندون الجوهير، ولا وجود الكل بدون الجزء، على أن المراد من قولهم : علة الكنل هنو النواجب تعمالي أن علة كنل الموجودات ذلك ما إذ علة المعدومات لا يمكن أن يكون الواجب اتفاقاً من المتقدمين والمتأخرين والحكماء مطلقا ، أما عند قدماء المتكلمين وهم القائلون بأن العلة الحاجة هو الحدوث إما وجده أو مع الإمكان فلعدم احتياج العدمات الأزلية إلى علة عنيدهم وامتنباع تسأثنير المختسار في الأزل جلي رأيهم أما عند الحكماء ومن يحذو حذوهم أعنى متأخري المتكلمين . فَلِما قرروا من أن عدم المعلول مستند إلى عيدم العلة ، ولا شبيك أن الواجب لا يمكن أن يرجع إليه عبدم العلة . ألا يُرى أنهم قالوا : إن علة لازم الماهية هي الماهية نفسها ، فإن الجاعل لا يجعل الممكن ممكناً ، بل هُـ و معكن بنفسه ، وقالوا أيضاً : إن علة الحاجة هي الحدوث ، ولا شك أن الحدوث لأ يمكن إرجماع عليته إلى علية الواجب فثبت أنهم يقولون بالعلاقة العقلية بين الممكنات ، بل بين الممتنعات، فإن المنكن كما جاز كون علته واجبة يجوز كون علته ممتعة ، كعدم المعلول الأول المستند إلى عدم الواجب ](١) . ﴿ وعند الأشعرية خلاف في العلل العقلية . قالت العامة: يجوز أن يكون للعلة وصف واحد،

ويجنوز أن يكنون أوضناف، كمنا في العلل الشرعية .

قالت الأشعرية: لا يجوز فيها إلا واحد) (١٠) . وقد تتوجد العلة بدون المعلول لمانع ، وأما المعلول بلا علة فهو محال ، ولا يجوز عقلاً اجتماع علين على معلول واحد ، سواء عرفت بالمؤثر ، أم المعرف ، أم الباعث ، وكلام العقلاء في جميع العلوم من المتكلمين والأصوليين والنحاة والفقهاء مطابق على هذا

والعلة معناها الحقيقي لا يبوافق مذهب الأشاعرة فإنهم قالوا: لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية ، ووافقهم بذلك جهابدة الحكماء وطبوائف الإلهيين ، وخالفهم فيه المعتزلة ، (وذهبوا إلى وجوب تعليلها) (1)

قال التفتازاني: الحق أن بيض أفعاله معلل بالحكم والمصالح: وذلك ظاهر، والنصوص شاهدة بذلك، وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله من غرض فمحل بحث. وأما أحكامه تعالى فهي معللة بالمصالح، ودرء المفاسلا عند فقهاء الاشاعرة، بمعنى أنها معرفة تتلاحكام من وغايات تتهي إليها متعلقاتها من أفعال المكلفين، وغايات تتهي إليها متعلقاتها من أفعال المكلفين، لا بمعنى أنها علل غائية تحمل على شرعيتها وفوائد لها، وأبيا الملل العقلية خلاف عند الاشعرية والعامة، فعند العامة يجوز أن يكون للعلة وصف واحد، ويجوز أن يكون لها أوصاف كما في العلل وضف الشرعية. وعند الأشعري: لا يجوز لها إلا وصف الشرعية.

in Kriega nizay

Madalagia (Se Helipaga (Helipaga)

(٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

(١) ما بين معقوفين من : خ .

177 Balgor 587

واختلف في أن العلة هل تسبق المعلول زمانياً أم تقارنه ؟ والأكثرية على أنها تقاربه وهو المنقول عن الأشعري واستدل لبه يعض المحققين بقولبه تمالي: ﴿ وَاللَّهُ يَتُوفِّي الْأَنْفُسُ حِينَ مُوتِهَا ﴾ . . . . وَفَصَّـلَ قَـومٌ فقــالـوا : العلة العقليــة لا تسبق ، والوضعية تسبق ، وربعا قال البعض يرالوضعية تسبق إجماعاً ، وإنجا الخلاف في العقلية . . . . وقبال بعضهم : الوضعية أبدأ تجاكي العقلية لا فرق بينهما ، إلا أن تلك مؤثرة بداتها ، ولذلك لا نقول بها ، إذ لا مؤثر عندنا إلا الله تعالى . قيال الحكماء: إن المبدأ الأول وحده من غير انضمام شرائط وآلات وأدوات وارتضاع مانع إليه علة تامة بسيطة للمعلول الأول يحيث لا تعدد ولا تركيب فيه بوجه من الوجوه لا في الخارج ولا في الذهن . انتهى . لا يلزم من عروض الوجود المطلق للوجود الخاص الواجبي الذي هـ و عين المبدأ الأول أن يكونٍ له دخل في إيجاد المعلول الأول حتى لا يكون المبدأ الأول وحده علة تامة بسيطة للمعلول الأولى ولأن الرجود المطلق ووجوده الخاص للمعلول الأول سيّان في كونهما متأخرين عن الوجود الخاص

ممنوع، إذ الشيء إنما يتحقق في الخارج إذا كان له وجود خاص خارج الذي يكون مصدراً للآثـار والأحكام ، فعدم كون الوجود [ المطلق العــارض له ](٢) مصدراً لـ لآثار والأحكم مما ذهب إليه جمهور العقلاء وفالعلة واجبة كانت أو ممكنة يجب تقدمها على معلولها بالوجود الخاص الخارجي الذي يكون عينها في الواجبة ، وزائـداً عليها في الممكنة ، ولا دخـل لعروض الـوجـود المطلق في العلَّية في كلتا الصورتين ، فيفهم من هذا أن تقدم الملة على معلولها لا يقدح أن يكون لها وجود زائد عليها ، بل من العلل ما لا يحتاج في إيجاده للمعلول الأول إلى اتصافه بالبوجود الزائد عليه ، بل ذات كافية من غير احتياج إلى ا**لاتصاف المذكور :** (ومثار عد وراد <sup>الهار</sup>و و قال بعض الحكماء: لا تُدْرَك الحقائق إلا بقطع العلائق، ولا يقطع العلائق إلا بهجر الخلائق، ولا تهجر الخلائق إلا بالنظر في الدقائق ، ولا ينظر في الدقائق إلا بمعرفة الخالق، ولا يعرف الخالق إلا بمعرفة الملة أوساك إلى المحرفة الملة أ [ واعلم أن ما يعلل فهو كل حكم ثبت بالذات عن معنى قائم بها مروسواء كان واجباً غير مفارق لها ككون الباري تعالى عالماً وقادراً وحياً ، أو جائسزاً غير واجب للذات ككون الواحد منا عالمها وقادرا ومريداً إلى غير ذلك كما هو مذهب أهل الحق ، وأما ما لا يعلل فالذات والمعلول وما يشترك به

(١) ما بين معقوفين من: وبازائه في هامش (خ): وأفعال المخالق تجري على قضية الحكمة لا على حسب مطلق القدرة، ومن ذلك تدبير الأسباب وتغيير الشروط والقيود

الواجبي بالذات، ولا يلزم أيضاً من كون المبدأ

الأول علة للمعلول الأول وجوب كونه متقدماً عليه

بالوجود والوجوب حتى يلزم دخل للوجود المطلق

في الإيجاد المذكبور فينا في بساطة الأولى والأن

وجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود المطلق

الموجود والمعدوم ووالمعلوم والمقدور ، والمراد

والمذكور والمجهول ووقوع الفعل وصفات

فلهذا لا يخلر قعله عن حكمة ومصلحة». (٢) ما بين معقوفين من : خ

الأجناس، وكون العلة علة والتصائل والاختيلاف والتضاد والباقي ، وقبول الجوهس للأعتراض ، والتفصيل في و أصول الشوخيد و لـالآمدي وحميه i o più magi gotto, giimitato avat i Ophin الفركض، بفتحتين جعبارة عن معنى زائد على النذات ، أي ذات الجنوهيور. يُجمنع على **أعراض .** (أنه يعني المناهدة في القوارة الله إنه المناك وهذا الأمر عَرَضُ ﴿ [ أي: عارضَ ] ١٦ أي زائل **يزول** باند د ويزود لا الله بالم الميلدي و الماهدة وَعَرَّضَ لَقِلانَ أَمْرَ : أي معنى لا قرار له ولا دوام ، ومنه العارضة على الأجسام ( لعِدم بقائه ) ولهذا لا يجعلون الصفات القائمة بذاته تعالى أعراضاً. وعُرِض على النار : أحرق بها له إنه و معد مطلباً وعرضوا الأساري على السيف : يُتَلَوَّا بُهُ مِدْ رَحَاتُا وعَرَضَتُ الشيءَ ؛ أَظْهَرُتُهُ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وأعرض الشيء ظهر وهذا على عكس القاعدة المقررة في علم العربية وهي أن الهنزة تجعل الفعل اللازم متعدياً ك (قام زيد) و( أقيت زيداً ﴾ . وكذا قالوا : في كتب وأكثب ؟ إلى عن النه قال الزوزين: ولا ثالث لهنا على والا فالله المناه وأعرض : ذهب غرضاً وطولاً واعرض إلا) was the self that we the self-و[ أعرض ] الشيء : جعله عريضاً . وحَرَّيْضَ الدَّصَاءُ \*: عَبَارَةُ عَنْ كُثَيْرَتُهُ مِنْجَازَاً عَنْ عرض الجسم فإنه إذا طال امتداده العرضى فالطولئ أكثرته إذ الطول أطول الامتدادين، وإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله ؟

وعُسرُض الشيء ( بالضم ) : ناحيته . ومنه الأغراض المناس ويسور والمعادلة المغراض و﴿ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ٢٠٠٠ خُطامها ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهِ غُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ ﴾ ٩٠: " «النَّاأَ معترضاً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا يَفُرَّبُكُمْ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ [ مثل أن تقول : حلفتُ بالله ألا أفعلُه . فتقبل يمينه في **تَرَكَ البِرْ عِنْ الْمُرَاعِينَ ا**لْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَا والعرضة أبر الأعتراض في الخير والشراب المناس وْعَارَضُهُ : مَجْانَبُهُ وَعَدَلُ عَنهُ مِنْهِ اللَّهِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهِ وعارضة في المسير وأسار تخياله ألم المعادلة وعارض فلاناً بمثل صَيْعَهُ ! أَيْ أَثْرُ إِلَيْهُ مَثْلُ مَا أتى ومنه المعارضة كأن عرض فعله كعرض to the Agrica of State of Security of South of States وعارضتُ كتابي بكتابه ﴿ قَابِلْتُهُ ﴿ وكُـلُ صَنَفَ مَن الْأَمُوالَ عَيْلُ النَّقَدَيْنَ فَهُمُو عَرْضَ بالإسكان يجمع على عروض : 💮 💮 ويقال أيضاً لامتداد المفروض ثانياً وهو ثاني الأبعاد الخنفية بالمالا أليما بيديمه يتالل إيجاد ويقال للسطح : وهو ما له المتدادات : وللامتداد الاقطيرة للطياء شانا فله عادي ما ولملاحظ من يمين الإنسان أو دوات الأربع إلى هناله أرضي أن من عليه العالم المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا وَهُوْ أَحْصُ مِنَ الطُّولُ إِذْ كُلُّ مَا لَهُ عَرَضُ فِلْهُ طُولُ The all decide delicence the registry والعرض في قوله تعالى ﴿ وَجُنَّهِ عَرْضُها السُّمواتُ والأرض ﴾ (٩) قيل هو العرض الذي هو

خلاف الطول، ويتصور ذلك بنان يكون عرضها

رَعُ) البقرة ( ٢٧٤ / ١٠) المنافعة والمنافعة و

<sup>(</sup>١) ما بين معقولين من : خ .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٤.

فيكون أخطن من مطلق الحال ويشيط والمال والم والعرض عندنا موجود قائم بمتحيز وعند المعتولة ما لو وجد لقام بالمتحير . وعند الحكمَّاء ماهية إذًا وجلت في الخارج كانت فِي مُوطَّنُوعٍ أَيْ ﴿ مَحَلَّ مَقُومَ لَمَا حَلَّ فِيهِ . ---1 ومن أصحابنا من قال: العرض ما كان صفة لغيره وينتقص بالصفات السلبية فإنها صفة لغيرها وليست جنواهم ولا أعنواضياك إذ الأعسراض والجواهر أمور موجودة والسلوب غير موجودة وينتقص أيضاً بصفات الله إذ لا انفكاك لذات الله تعالى عن ضفاته ولا لصفاته عن ذاته ، فعلى هذا يلزم أن يكون الجوهر بهذا الاعتبار غير مغايس لمتحيزه ، ولا تحيزه مغايراً له ضرؤرة عنام الانفكاك بين الجوهر والتحيز على أصول أصحابنا والمعتازلة . ويلزم من ذلك أن لا يكنون التحييز للجوهر عرضاً لعدم تحقق العرض فينه إذ ليس صفة لغيره . ومنهم من قال : العرض هـ القائم بغيره ، فإن أراد أنه صفة لغيره فهو الحد المتقدم ، وإن أراد به وجوده في غيره فيأرد عليه صفات الباري تعالى كما تقدم أ والمختار أن العرض هو الرجود الذي لا يتصور بقاؤه في زمانين وفيه احتراز عن الأعبدام، إذ هي غيسر مبوجبودة، وعن الموجودات من الجوهار وذات البناري تعالى وصفياته لكونها بناقية ﴿ وَلَنَّو قَلْتُ ؛ العَرْضِ هُـو الوجود القائم بالجوهر فهو أيضاً حسن لكونه جامعاً لتغروخ الأعدام منيه ، وحروج الجواهر إذ هي قائمة بالجواهر ، وحروج ذات الباري تعالى وصفاته فإنها ليست موجودة في الجوهر والمراد

في النشأة الآخرة كعوض السموات والأرض في النشاق الأولى إذ لا يمتنع ذلك لتبدلهما اليوم . عنه والعارض أعم من العَوض (محركة) إذا يقال للجوهر : عنارض كالصورة تعرض للهيولي ولا يقال: عرضي بالله المنطق بالالله والمالية والمالية المالية وهو أيضاً اسم لمجموع العِذَّان ومحلُّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَالسَّخَابُ عَارِضَ أَيْضًا ۗ ] (1) إِنَّ اللَّهِ مَا يَعَابُ عَارِضَ أَيْضًا ۗ ] في ﴿ القاموس ﴾ العِرْض بالكسر ؛ الجسد والنفس وجانبُ الرَّجَلِ الذي يضونه من تفسَّم وحسبه أن يتقص ، وسواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمرة ، أو موضع الملاح أو الذم منه عاداًو ما يُقتخر **به تبين غيبلب وشنرف** فيافره و إيميره فا فياه الموسفان وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَتَغَوَّطُونَ ﴾ ولا يَتَبَوَّلُونَ ، وإنما هو عَرَّقُ يَجِري مَنَ أَعَرَاضَهم مثل المسك أويريد من أبدانهم المشاد دها والمالية ﴿ وَالْعُرُضُ مَ بِالْفَتَحِ : مَنَاعَ الْدُنْيَا قُلُّ أُو كُثُرٌ ﴾ . والعبرب يذهبون بالعُرَض إلى أسماء منها أن يضعنوه موضع ما اعترض الحدهم من حيث لم 

وقد يضعونه موضع ما لا يثبت ولا يلوم .
وقد يضعونه موضع ما يتصل بغيره ويقوم به .
وقد يضعونه مكان ما يضعف ويقل . فكان المتكلمين استنبطوا العرض من أحد هذه المعاني فوضعوه لما قصدوا له .
وكذا الجوهر فإن العرب إنمنا يشيرون به إلى

الشيء النفيش الجليل المفاستعملة المتكلمون فيما خالف الأعراض لأنه أشرف منها المستحدد المؤضوع فالعراب في المؤضوع

(٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

(١) ما بين معقوفين من : خ .

من قوله : العرض ما لا قيام له بذاته ما لا وجود له بذاته لا القيام الذي هـ و ضد القعود ، لأن ذلك وصف زائد على نفس الماهية . والعرض لا يوصف بذلك حِذار قيام الصفات بالصفة، بال يوصف هو بالأوصاف الدانية فيقبال: العرض مستحيل البقاء ، العسرض لا يلقى زمانين ، العرض هو الذي كان وجوده بالجوهر ١٧٢٠. ثم إن الفَرَض الذي هـ و ما لا يقوم بذات إما أن تصدق عليه النسبة ، أو يقبل القسمة ، أو لا هذا ولا ذاك . فالذي تُصْدُق عليه النسبة فهو سبعة . عينية محضة : وتسمى بالأكوان كالحركة والسكون، والاجتماع والافتراق، والبعد والقرب **ونحو ذلك**يميا بريائ أن يستخاج ومقائل بالروار سلام وعينية فيها إضافة : كالفوقية والتحتية واليسارية واليميئية. من في المنطق بالماري المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ومنه السرعة والبطء والتقدم والتأخر ويستسم والسبق : إذا تسابق الرجلان مثلًا والتأثير : كالأكل والضرب والقتل فإن مثل ذلك لا وجود له بدون الفاعل . حين ميرين من الماك المنا والتأثير كالانفصال والانقطاع ويرويه المراجية والسادس كون الشيء مجياطأ بغيبره بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط كالتقمص بالقميص والتنعل بالنعل ونحو ذلك يديد بالمسيدين يبارين والسابع الهيئة البحاصلة للشيء من نسبة أجزاء إلى أجزائه مجرداً ، أو مع النسبة إلى الخارج منه مثل القيام والقعود والركوع والسجود ، أو مع الخارج منه مثل الاضطجاع والاستنادي يناه يهرين فيروي وأما ما يقبل القسمة فهو نوعان :

أحدهما: الكمية المنفصلة وهي العدد الأنك إذا زدت على الواجد آخر ضارا اثنين وبطل الواحدية والشاني والكمية المتصلة ووهي البطول والعرض، والعمق والسعة، والضيق والقصر، والرقة والثخانة ونحو ذلك بمستسبب وأما ما لا نسبة له ولا قسمة فلا يخلو إما أن يكون مما يشترط لوجوده حياة أو لا فالذي يشترط له الحياة فلا يخلو أيضاً إما أن يكون إدراكات أو لا. فالإدراكيات لا تخلو إما إدراك الجزئيات وهي الحواس الخمس . وإما إدراك الكليات وهي صفة القلب كما أن الحواس صفة الأعضاء البظاهرة.. فالإدراكات القلبية خمسة أنواع وهي : التفكرات والعلوم والاعتقادات والظنون والجهالات ولا نعنى بالإدراكات القلبية إلا الحكم بأمرعلي أمر: خطأ كان أو صواباً ، فالكفر من الإدراكسات كالإيبان. من يقوي والطني المساطورية وأما غير الإدراكات فلا يخلو إما أن يكون تحريكياً أو لا ، فغير التحريكي ثلاثة أنواع : العجز : ويدخل فيه النوم والموت والكسل . . . . والثاني : اللَّذِينَ ويدخل فيه الشبع والريُّ ونحـو **ذلك** . أن غي ما فريح أن ميافية المراجعين والثالث: الألم، ويدخل فيه الجوع والعطش ونحو Something and Section 1 ذلك .

وأسا التجريكي فخمسة أنواع : القدرة والإرادة

والشهوة كل ذلك بأنواعها ، ويدخل فيها الفرع الشجاعة ؛ والنفرة بأنواعها ، ويدخل فيها الفرع

والحياء والغيرة وتجو ذلك والغضب بأنواعه :

(۱) ما بین معقوفین من : خ ، مراب از در این این است

وأما الذي لا يشترط فيه الحياة فخمسة أنواع أيضاً :

الألوان والأضواء : وهي مرتع الباصرة .

والأصوات ؛ وهي حظ السامعة .

والطعوم : وهي حظ الذائقة .

والرواثح : وهي حظ الشامَّة .

والحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللينة : وهي حظ اللامسة .

ومما لا يشترط له الحياة أيضاً: الحياة والبقاء والمتحيزات والرزان . فهنذا جملة أسواع الاعراض . وقد نظم بعض الفضلاء المقولات الم

زيد السطويدل الأزرق ابنُّ مناليكِ في بيسته بالأمس كنان مُشَّكي

بِيَدِهِ سَبَّتِفُ لَوْاهُ فَالْتُعَوَى

قسه ذه عَشْرُ مقولاتِ سَوا [ وهذا الانحصار هو مذهب ارسطو ومن تابعه ، وصرح البعض بأن ذلك ليس منقولاً عن أرسطو ، بل هو مما أحدثه من بعده ، ومذهب طائفة أخرى أن الأعراض المتدرجة تحت جنس ثلاثة : الكم والكيف والنسبة ](()

والحيف والنسبه 1 " ...
والمتكلمون أتكروا وجود ثمانٍ من هذه النسب
التسع ، واعترفوا بوجود الأين وسموه الكون
وأنواعه : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ،
كما نقل عنهم في و الطوالع » وو المواقف » .
والحكماء قائلون بوجود الجبيع في الحارج

والعرض يقوم بالعرض عند بعض المتكلمين يعنى

ب الاتصاف بقال: هذه رائحة طيبة ، وتلك منتنة ، وهذا الفعل حسن ، وذاك قبيح [ ويمتنع عند جمهور المتكلمين ](١)

والعَـرَض العام هـو : إما لازم كَـالتَّفُسُ وَالتَّحُرُكُ للإنسان .

أو مفارق: وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل: أو بطيء كالشيب والشباب

العلي: هو العالي شانه في نفسه. والأعلى عما عداه وهو الله سبحانه. فالأول بالنظر لذاته، والثاني بالنظر لغيره.

والعلى عند الكل من أسماء الصفات ، إلا أنه عند المشيهة يفيد الحصول في الحير .

ومند أهل التوحيد يفيد التنزيه عن كل ما لا يليق بالإلهية.

في « القاموس « العلي : الشديد القبوي وب سمى .

والعلوفي المكان من (علا يعلو) كدعا يدعو . وفي الرتبة من (عَلِيَ يعلى )كرضي يرضى . والعلو والسفل بالعلو والسفل جميعاً وقــد نظمت

تَفُرَد رئية ترضاك عنها علايعاوسكاناً لا كَيْعَلَي علر مثل سفل بالعَلَ

كذا بالسُفل فيافهم أنت الأعلى والعلو والسُفل إنما يتضايقان إذا أريد بهما الأعلى والأسفل فيكون كالأقل والأكثر لا جهة العلو والسفل بمعنى القرب من المحيط والبحد من المركز وبالعكس فإنه يمكن كل تعقّل منهما بدون

(١) ما بين معقوفين ليس في : خ .

الأخرج والمراجع والمراجع والموجهان

وعلا عليه : غلب ، وعنه : ارتفع . والعُلَى : جمع العَلياء تـأنيث الأعلى ، من عـلا يعلو علواً في المكان

والعلياء ، بالقتح والمد : كل مكان مشرف ، لا مؤنث الأعلى لمجيئه منكَّراً ثم استعمل في الرتبة الشريفة كالسيادة .

والعُلى: وهو الرفعة والشان والشرف، والجمع (معالي) فإذا فتحت العين مددت وقلت العُلاء. وإذا ضممت قلت العُلى بالقصر.

والعِلَية ، بالكسر : الغرفة والجمع علالي . وعِلَي وعِلَم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته المملائكة وصلحاء التقلين تصعيد السه أرواح المتمند وهي في السماء

تصعد إليه أرواح المؤمنين وهو في السماء السابعة .

وقال الفرّاء: هو اسمٌ موضوعٌ على صيغة الجمعُ لا واحد له من لفظه مثل: عشرين وثلاثين . [ وكلمة (على) في اللغة لعلوّ الشأن وارتفاعه .

وفي الشريعة: عبارة عن اللزوم والوجوب، ونستعار في المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح بمعنى الباء، لأن اللزوم في اللغة اللصوق فكأن بينهما مناسبة [(۱).

و(على) للاستعلالية الحقيقية نحو: ﴿ على الفُّلُكُ تُحْمَلُونَ ﴾ (١)

والمجازية نحو : (عليه دَيْن ) .

وقد تستعمل لغير الاستعلاء يقال : (خَرِبَتْ على فلان الضيعة) إذا خـربت وهي في ملكه ، ولمــا

كانت تفيد الملك جيء بقوله: ﴿ مِنْ فوقهم ﴾ ؟ . بعد ﴿ فَخَسَرَ عليهم السَّقَف ﴾ (؟) إمحاضاً للاستعلاء .

وقد تستعمل مجازاً فيما غلب على الإنسان فدخل تحت حكمه كقولـك : (صَفُّ عليُّ الأمر) ومن ذلك (عليه دَيْن)

وأما سلامً عليكم: فهو دعاء، وغرض الداعي أن تشملهم السلامة وتحيط بهم من جميع جوانبهم. وقولهم: مررت عليه، اتساع وليس فيه استعلاء حقيقة، ويجوز أن يبراد به مبررت على مكانه، كما يقال (أمررت بدي عليه) إذ المراد فوقه.

[ ﴿ واولئك على هدى من ربيهم ﴾ (أ) : تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه لحال من اعتلى الشيء وركبه ، وتشبيه الهدى بالمركوب غير مقصود عن الكام بل هو أمر يتبع تشبيه التمسك بالهدى بالاستعلاء . وقال السيد الشريف عليه الرحمة : كلمة (على) هذه استعارة تبعية ، شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء ، كما شبه استعلاء المصلوب على الجذع باستقرار المظروف في الظرف بجامع الثان فاستعير له الحرف الموضوع للطرفة ] (أ)

وقد تكون للاستحباب كما هو الظاهر من كــلامي د الهداية ، وو الكافي ، في باب الاستبراء .

وتستعمل في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطأ

الف دين ) .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من 🖁 خ .

<sup>(</sup>٢) ألمؤمنون : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) النحل : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٥ .

<sup>(</sup>٥) ما بين معقوفين من لاخ .

لما قبلها نحو قول تعالى : ﴿ عِلْنَي أَنْ شَاجُرُنِيَ ثماني حِجَج ١٠٠ م وقوله : ﴿ يُبِالِخُنِّكِ عِلَى أَنْ وقيد استعملها الفقهاء شيرطأ في يكاح الشغار وهمو: (زُوَّجتك بنتي على أن تروُّجني بِنُتُك) على أن تكون كل واحدة منهما صداقاً للأخرى . . . قال القَفَّال : يبطل الشرط للتعليق ، ولمو أن امرأة طلبت طلقات ثلاثأ على ألف فطلَّقها واحدة وقعت رجعية مجانباً عند أبي حنيفة ، فإنه جعل كلمة (على) للشرط وإن طلبت ثلاثاً بالف فطلقها واجدة يجب ثلث الألف لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض عنه ، بخلاف أجزاء الشرط ( فبإنها تنقسم على أجزاء المشروط ) (٢٠) فسإن الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء حتى لو علق الثلاث بشيئين مثل أن يقول : ﴿ إِنَّ كُلُّمْتِ زيداً وعمراً فأنت طائق ثلاثاً) لا يقع بالتكلم مع زيد ما لم تكلُّم عَمراً . ولو قسمت أجزاء الشرط على أجزاء المشروط للوقعت طلقتان على طريق الانقسام باعتبار النصف كاملا فيما لا يقبل

وتجيء للمصاحبة نحو: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفَرَةٍ للضَّاسُ على فُلُمِهم ﴾ (٤) ولها سرِّية على ﴿ مع ﴾ الإفادتها التمكن دون (مع ) معهد معادمة الماد المادة arts payous as the bally to the says

وتجيء للمجاوزة كعن تحق الريد يندي يجيدان وللتعليس نحسور في وليتكيسوواالله على ما 

وللظرفية نحو: ﴿ وَدُخُلُ المِدِينَةِ عَلَى حِينِ and the second plantage of the second

وبيميني بن نجوز : ﴿ إِذَا الْكِتَالُوا عِلْيَ الناس ﴾ 🖰 يوار چار پريې د کې د ورو د ورو د ورو

والباء تحويه ﴿ على أن لا أقول ﴿ إِنَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وللاستدراك نحو: ﴿ فَلَانَ جَهِنَّجِي عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يبأس من رجمة الله ) عرب المراجعة الله الماء

وزائدة للتعويض كقوله :

إن الكريم وابيك يعتمل إن لم يجهد بسوساً عملي مَنْ يَتَّكِسلُ

أي: من يتكل عليه

أي : من يتكل عليه [ وتكون اسماً إذا كـان مجرورهـا وفاعـل متعلقها ضميرين لمسمى واحد نحو : ضميرين لمسمى واحد نحو :

﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكُ زُوْجَكُ ﴾ (\*)

ونعالاً نحر: ﴿إِنَّ فِينَصُونَ عَالا في الأرض ﴾ ] <sup>(۱)</sup> .

﴿ وَتَكُونَ اسِماً بِمَعْنَى ﴿ فَوَقَّ ﴾ كَفُولُهُ : غُذَتْ مِنْ عليه بَعْدَ مَا تُمُّ ظِئْزُهَا ) (١١) .

ومما ينبغي أن يُنبُّه عليه هو أن كلمة (عليه) ،

17 . Burgary

医马克拉克基氏术

TO MARKET STATE

<sup>(</sup>٩) الأحزاب: ٣٧٠.

<sup>(10)</sup> القصص : ٤ وما بين المعقوفين من ﴿ حَ \* .

القطاء عجزه:

تضلُّ وعن قبض بزيزاء منجهل المناسد الم

أنظر شرح الأشموني: ١/٤٧٤، وشرح الشواهد للعيني

١/٤٧٤ وما بين قوسين ليس في : خ. ١٠٠ منا الله

<sup>(</sup>٢) المتحدة ع ١٩٢٠ أو كان الفراد الشائل و المستحدة على المستحدة على المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحد

<sup>(</sup>٤) الرعد : ٦ .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>١) القصص: ١٥.

<sup>(</sup>٧) المطففين: ٢.

<sup>(</sup>٨) الأعراف : ١٠٥ .

و(عليك). وأخواتهما التي هي من أسماء الأفعال إذا استعملت متعدية بنفسها نحو (عليه زيداً)، و(عليك بكراً) يكون بمعنى الأمر من اللزوم فمعنى الأول : ليلزم زيداً ولا يفارقه .

ومعتى الثاني: الزم بكراً ولا تفارقه .
وإذا استعملت متعدية بالباء كقوله عليه الصلاة والسلام: ( فعليه بالصوم ) وقولنا: ( عليك بالعروة الوثقى ) يكون المعنى الاستمساك .
﴿ وعلى الله فَلْيَتُ وكُنلُ المسؤمنُ وَن ﴾ (١) : أمنُ باستحداث التوكل .

﴿ وعلى الله فَلْيَدُوكُ لِ المدوكلون ﴾ (٧): أمرً بتثبيت المتوكلين على ما أحدثوه من توكلهم .

وه على الله توكُلُمًا ﴾ (<sup>(۱)</sup> : أي لزمنا تفويض أمرنا إليه . وكذا : (توكلت على الله) .

واللفظ قد يخرج بشهرته في الاستعمال في شيء عن مراعاة أصل المعنى ، فقد خرج لفظة (على) فيهما عن معنى الاستعلاء لاشتهار استعماله بمعنى لزوم التفويض إلى الله تعالى . وعلى هذا المنوال فوله : ﴿ كان على ربك حتماً مقضياً ﴾(٤) أي كان واجب الوقوع بمقتضى وعده الصادق تعالى عن المتعلاء شيء عليه ، ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز ، فإن تَعَلَّلُ الإرادة بالموعود مقدم على الوعد الموجب للإنجاز .

[ وفي « شرح المغني » قوله : ﴿ حَقَيقٌ على إن لا القول على الله إلا الحق ﴾ (°) أي : إني جدير بأمر

الرسالة أن لا أقول على الله إلا الحق. هذا هو المذكور في كتب الفقه ، وأما أثمة التفسير فلم يذكروا معنى الشرط فيه فقالوا : جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق ، أو ضمن (حقيق) معنى من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في وصف نفسه بالصدق التام ، فإنه روي أن سيدنا موسى عليه الما قبال : ﴿ إِنِّي وَسُولُ مِن رِبِ العالمين ﴾(٢) قال فرعون : كذبت . فقال ميدنا موسى عليه الصلاة والسلام : أنا حقيق على ميدنا موسى عليه الصلاة والسلام : أنا حقيق على ميدنا موسى عليه الصلاة والسلام : أنا حقيق على قول الحق أن أكون الله قاله المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم الحق أن أكون الحق أن أكون المؤلم المؤلم الحق أن أكون المؤلم المؤلم

وورد في بعض الأحاديث : ﴿ خُتِّ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ ا

والحق أنه مجاز إشعاراً بأنه كالواجب عليه كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابِةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى الله وَزُفُهَا ﴾ (^) أي: كالواجب عليه رزقها لا حقيقة حتى لو مانت جوعاً لا يلزمه استحقاق الذم.

قبال صباحب و المقاصد » : و والعجب أنهم -يعني المعتزلة - يسمون كل ما أخير به الشارع من أفعاله واجباً عليه مع قيام الدليل على أنه يفعله البتة ، انتهى . فكأنه أراد أن معنى الوجوب هو أنه شيء أخبر به الشارع فلا بد أن يقع وإلا لزم

gradiena i ar

CONTRACTOR OF

<sup>(</sup>١) أَلُ عَمَرَانَ : ١٣٢ وَالْمِأْتِلَةُ إِنَّا الْمُعْمِدُ.

<sup>(</sup>۲) يوشف: ۱۲ <u>وابراهيم</u> ۱۲۰ . د يک سايدون د د

<sup>(</sup>٤) بريم : ٧١ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٠٥ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٧) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>۸) هود : ٦ .

**الصغير .** . رائم بھي جي ۽ <sup>11</sup> رق انمحد به انماؤندي والعظيم فوق الكبيس لأن العظيم لا يكبون حقيراً الكونهما ضدان . والكبير قد يكون حقيراً كما أن الصغير قد يكون عظيماً ، إذ ليس كل منهما ضد الآخر.. والعظيم يبدل على القسرب ، والعلي يبدل على البعد . وإذا استعمل العظيم في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة ، كما أن الكثير في الأجزاء المنفصلة ، ثم يقال في المنفصلة أيضاً عطيم نحو: (جيش عظيم) و( مال عظيم ) وذلك في معنى (كثير) د د د د د د د د د د د د د وقد يطلق العظيم على المستعظم عقلا في الخير والشر مثل: ﴿ إِنَّ الشُّسِرُكَ لَظُلُّمُ عَظِيمٍ ﴾ (^) ، ﴿واللَّهُ رُو فَضُل عَقَائِم ﴾ (4) . وفرَّق أبو حليفة بين العظيم والكثير بأن العِظْم في الذات والكثرة تنبيء عن معنى العلد ففي قولته: (له علي مال عظيم) في الدراجم لا يصناق في أقبل من ماثتي درهم ، وفي الدنانس في أقل من عشيرين دينياراً ، وفي الإبيل في أقبل من خمس وعشرين ، وفي الكرباس لا يصدق إلا قيما يبلغ قيمته نصاباً ، وفي دراهم كثيرة لا يصدق في أقل من عشرة ، لأن العشرة كثير من حيث العدد ، وعندهما لا يصدق كما في (منال عظيم) وفي رواية عن أبي حنيفة في ( مال عظيم ) من الدراهم يجب عشرة دراهم شاشان المراشات الماشان

الكناب على الله (تعالى عن ذلك علواً کیراً)<sup>(۱)</sup> . وفي والكشاف وكيف ﴿ على الله رزُّقُهـــا ﴾ 🖰 وإنما هو متفضّل . قلب هو تفضّل إلا أنه لما ضَمِن أنه يتفضل به عليهم رجع التفضل واجباً كنذور العبادي في المعالمين في ﴿ الْإِنْقَالُ مِ (عَلَى ) في نجو: ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الحي الذي لا يموت 🎉 (٢) بمعنى الاستعارة . 🚵 وني نحو : ﴿ كُتُبُ على نفسهُ الرحمة ﴾(١) لتأكيد التفضل لا الإيجاب والاستخفاق . وكذا في نحو : ﴿ إِنَّ علينا حسابَهم ﴾ (٥) لتأكيد المجازاة و(على ) في قدولت تعدالي ﴿ أَيُّهُمُ اللَّهُ عَلَى الرحفن ﴾ (¹) للبيان . وتفيد الحال يقال: ( رأيت الأمير على أكله ) أي على صفة اشتغاله بالأكل. و( على ) إذا دخلت على مُظْهَرَ أُقِرَّتَ ٱلفَّهَا تَقُولُ : (علق ژيد ثوبٌ) وإذا دخلت على مضمّر فاقتلُّ اللغتين إقرارُ ألقهنا أيضاً تقول: ( عبلاه ثوب ) ، والأكثر أن تقلب ألفها ياء فتقول : (عليك) . وقوله تعالى : ﴿ بِمَا عامَد عَلَيْهُ اللَّهُ ﴾ (٧) بضم الهاء ، إذ أصله (عليهو الله ) أبقى الضم بعد حذف الواو ليدل عليها . العظيم القو عند المشبِّهة من أسماء الدات . وعند أهل التوحيد من أسماء الصفات والعظيم: نقيض الحقير . كما أن الكبير نقيض

Packing water

Trypia ji kuri

<sup>(</sup>٦) مريم : ٦٩ .

<sup>· (</sup>٧) الفتح : ١٠ .

<sup>(</sup>۸) لقمان : ۱۳ .

<sup>(</sup>٩) آل عمران : ١٧٤ .

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٢) هود: ٦٠

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الغاشية : ٢٦ . (٤) الأنعام : ١٢ .

والغظمة تستعمل في الأجسام وغيرها ، والجدلال لَّهُ يُسْتَعْمِلُ الْلَا فَي غَيْرُ الْأَجْشَامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ والْعَظْمَة كَالْعَلِيةُ وَالْجَيْرُونَ : الْكِبْسُرُ وَالْنَحْمُوهُ **والوَّهُوسِينَ** إِنْ رِيمِنْ فِي أَمِيضِهِ وَبِينِيْ بِعِي إِسْمِعَا وتُحَظَّمة الله ( لا تـوصف بهذا بــل هو )(١) وجنوبُه الذاتي الذي أهنو عبارة عن الاستقالال والاستغناء عن الغير ، وأما كبرياؤه فهو ألوهيته التي هي عبارة عن أستغماله عما سوأه واحتياج ما يسواه إليه ومتى وصف عبد بالعظمة فهؤذم له والمساد العقبون عقال الايتعادي بنفسه إلى المفعول به وإنما يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب أيضاً . فعند تعديته إلى الجناية إذا أريد ذكر الجانئ ذكر باللام مثل ﴿ (عَمَّا الله لـزيد عن ذنب ) ﴿ وحيث ذُكر بعن علم أنه لم يقصد التعدية إلى الجناية ، وحيث ذكرا جميعاً مثال: ﴿ فَقُونَ اللَّهِ عَنْ أَوْلِهِ ﴾ عِلم أنه لم يلتفت إلى الاستعباء ودلالة الكلام بل قُصد التصريح لغرض تعلق بذلك: ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وعقا الشيء : درمل وذهب وزاد وكثر أو الماد الماد ومنها والعفول اللحي والبجوز استعماله شلالينا **ورباغيا**ن، يا قالها بسائل باي دا أسهم به سود وفي و القاموس، أعفى اللخية؛ وفَّرَها . إن المدر وا عها ] عن الشيء : أمسك عنه وتنزه عن طلبه . وعفا عليهم الخيال: رماتوا مناه من الما سفي ب ويقال مرعقا الله عن العبلاحقولًا على المدارين وحَفَت الزياح الأثر حَفاء / بِهٰ دُفِيهِ بِينُهُ \* عَلِيْهِ \* وذكسر ابن الأنبساري أن العفسورينجيء بسمعنى السهولة .

وعفوت عن البحق (أسقطته . هـ أياه بالمسالة . وعفوت الرجل : سألته .

وحفا أوبمعنى ترك المتعدي بنفسه إلى المفعول به لم يثبت وإنما ثبت (أعفى )". فالعفو عن الذنب يُصَمَّح رجوعه إلى ترك ما يستحق المعلقب من العقوبة ، وإلى محو الذنب ، وإلى الإعراض عن المؤاخفة كبا يعرض عبا يسهل على النفس **بَذُلُهُ .** فَيْنَ مَا يُعْمِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلِّ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِل والعفو: إسقاط العقاب ويبدرون في المدارية والمعفرة: ستر الجرم صوباً عن عذاب التخجيل والغضيحة إدريها والرباد أزاري المزاري الماز والعفو قد يكون قبل العقوبة ، وقد يكون يعدها ، بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة ، ولا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده برامير وسير والعفو فالفضل في ﴿ ويسالونكَ مِلْهُ مِنْفَقُونَ قِل العفو ﴾ (٢٠ أي الفضل ، وهو أن ينفق ما تيسر له بدله ولا يبلغ منه الجهليد، باند يد نسه الها د بالدار والعضو: الإسقاط نحو: ﴿ فِشَابُ عِلْيُكُمْ وَعِفًا عنكم ١٠٥٠ أي : أسقط كقوله عليه الصلاة والسلام : «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» ولهن علية المنظمة والمراجعة المعالمة وريما يستعمل (عفا الله عنكم) فيما لم يسبق به ذنب ولا يتصور كما تقول لمن تعظمه : (عفا الله عنك ما صنعت في أمري ) أي: أصلحك الله وأعزك . وعليه : ﴿ عِفَا اللَّهِ عَنْكَ لِمَ الْإِنْتَ ﴾ (١) . ودليل جواز العفو قبل التوبة قوله تعبالي : ﴿ وَإِنَّ ربِّكَ لذو مغفرة للناس على خُلمهم كه (٥) فإن

Later Board has to be

1 60 m

milayon izan. Baran **孙**马克 军。

机型填入性点

<sup>(</sup>١) ما بين قومين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) التوية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ألرعد : ٦ .

التائب ليسن على ظلمه أداني والتفارض فالريساني [﴿ والعافين ﴾ (١) : التاركين عقوبة من إستخق مؤاخلته لألبوس إلى ماليسكا بسالي ويعالم الماكا والعافون : طالبو المعروف ] . ويبيط بهر معمور المكس بن هو في اللغة رُقُّ آخِر الشيء إلى أوله . ومنه اصطلاح أجل الميزان في مداره ويا المارية وفي اصطلاح أهل البديع: تقديم جزء من الكلام علي جزء آخر ثم عكنيه نجو قنولهم : (أعادات السادات سادات العادات) ، ( كلام الملوك ملوك الكيلام) ، (الإخيار في السرف ولا سرف في الخيس () وفي التشريسل؛ ﴿ يُضُّونِ الحِيُّ مِن الميِّن ويُخْرِجُ المِيتَ مِن الحيِّ ﴾ 💬 ..... والعكس المستوى: هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف والكم في تصديب المنات ويهد وهكس النفيض الموافق : حو تبديل الطوف الأول مَن الفَضية بنقيض الثاني منها وعُكِسةً مع بقاء الصدق والكيف أي: السلب والإيجاب. وعكس التقيض المخالف: هو تبديل الطرف الأول بنقيض الشاني والثاني بعين الأول مبع بقاء الصَّدَقُ دُونُ الْكِيفُ \* ﴿ ﴿ إِنَّ الْكِيفُ \* ﴿ الْمُصْدَقُ وَوْنُ الْكِيفُ \* ﴿ الْمُصَالُ الْمُعَالِمُ الْمُ مثال الأول نحو : (كل إنسان حيوان) ، ﴿كُلُّ مَا ليشَقُ بَحِيْوَانَ لَلِفُقُ وَإِنشَاقَ ﴾ ١٠٠ أن ١٠٠٠ لفعط ومثال الثاني نحو: (كل إنسان حيوان) ﴿ ﴿ لَا شيء ممايليس بخيوان بإنسان ) . زيده إلى السبيد والمستعمل في العلوم عكس النقيض الموافق الا المخالف والعكس المستوي كعكس

فإن عكس نقيض كل معلوم يمتيم ظلبه ١٠٠٠ ما يمتنع طلبه فهو ليس بمعلوم فينعكس إلى قولنا: بعض منا ليس بمعلوم لا يمتنع طلب وهنو تنبافي الأخرى ، أي كل ما ليس بمعلوم بمتنع طلبه . وهذا جواب عن القول بأن كل معلوم يمتنع طلبه لما فيه من تحصيل الحياضل . وكل ما ليس بمعلوم يمتنسم طلبه أيضنأ ولأن الذهن لايشوجه إليه )(٤) ، والجواب الصحيح هو أنه قد ينظلب ماهية شيء تصور بوجه ما كما طلب ماهية ملك إذا تصور بانيه واسطة بين الله وبين النَّاس [كما في و التعديل و ع(٩٠) أول المناه ). وحد أمر و التعديل و المناه ). وكل تضية بلزمها العكس نعكسها تحويل طرنيها خاصة من غير تغيير كيف وكم إلا الموجبة الكلية فإنها تنعكش موجبة جزئية لأنبا لوعكسناها مشل نفسها لم تصدق فتقول في عكس : وكل إنسان حيوان) ، (بعض الحيوان إنسان) . فلو قلت :

والسالبة الكلية تنعكس صادقة مثل نفيتها ك ( لا شيء من الإنسان بخجر) ، و( لا شيء من الخجر بإنسان ) .

(كل حيوان إنسان) لِم تَصَلقَ مِن اللهِ السان

أوالموجبة الجزئية يتعكس صادقة مثل تفسها أيضاً ك. ( بعض الحيوان إثنائي) ، و( بعض الإنسان حيوان) أمرية أن محمود وبالمحملة علما

والموجبة المهملة كالجزئية الموجبة تنعكس مثل المفسهة كالموجبة المهملة كالجزئية الموجبة النعكس مثل عند : هو لفظ موضوع للقرب التارة يستعمل في المكان ، وتارة في الاعتقاد . تقول : (عندي

1-600 : 66

[ تضبتين ]() نقيض إحداهما ينافي الأخرى ،

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٥) من : خ .

 <sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٤ وما بين معقولين من :خ . ﴿ هُمَّا اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَمْدُ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمْدُوانِ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ عَمْدُوانِهُ عَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُونُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْدُ اللّهِ عَمْدُونُ اللهِ عَمْدُونُ اللّهِ عَمْدُونُ اللّهِ عَمْدُونُ اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَمْدُ اللّ

<sup>(</sup>٣) الروم : ١٩ .

کذا ) أي اعتقادي كذا . وتارة في الزلفي والمنزلة كقوله تعالى: ﴿ بَلَّ إحياء عِنْدَ رَبُّهم ﴾ ﴿ وعلى هذا قبل: المبلائكة المقربون . دو العرب الكراد به بها الهرب الدوات و(اعتدا) بمعنى الحضرة نحو ؛ عندي زيد . الم والملك وتنجوه عندي مال مستناه والحكم النحواة زيداعتماي أفضل من عمرواء **أي في حكمي .**. وهن الله أنه يوبيسه و الله الله الله والفضل والإحسان نحو: ﴿ فَإِنَّ الثَّمَمُتُ عَشَّواً وقد يُغرى بها نحو : (عندك زيداً ) أي خِلْه . ﴿ وَ و( عند ) للحاضر والغائب و( لـدى ) لا يكون إلا للحاضر . تقول : عندي مال وإن كان غائباً ، ولا تقول: لدى مال ، والمال غائب . وتقول: هـ دا القول عندي صواب ، ولا تقول : لدي صواب . وتشاركا في كونهما ظرف مكان واستعمالهما في الحضور والقرب الحشيين والمعسويين نحو: ﴿ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَـدِر ﴾ 🖰 ، ﴿ عِنْدِ رَبِهِم ﴾ (4) ، و إن الله كتب كتاباً فهـ وعنده فـ وق عرشــه : إن رحمتي سبقت غضبي ۽ . وتفارقا في كثرة جُرٌّ ( عند ) بمن خاصة وامتناع جرًّ (لـدى) مطلقـاً ، وفي أن (عند) يكـون ظـرفـاً

وتُعْسَرِبان بخسلاف (الدُّن ) في ذلسك في لغة الأكثرين ، وجر ( لَذُن ) بِمِنْ أكثر مِن نَصْبِها ، وقد لا تضاف ، وقند تضاف إلى الجملة بخلاف ر عند ) و( لدی ) . ﴿ ﴿ مَا اللَّهُ اللّ

قال الراغب: (مِنْ لَدى) أخص (من عند) وأبلغ لأنها ندل على ابتداء نهاية الفعل ، ولا يدخل على (عند) من أدرات الجر إلا (من) لأنها أمُّ حروف الجر . ولأمُّ كل باب احتصاص تمتاز به وتنفسرد بمنزية ، كما خصت (إنَّ ) المكسورة بدحول اللام في خبرها ، و(كان) بجواز إيقاع الفعل الماضي خبراً عنها ، وباء القسم بأن تستعمل مع ظهور فعل القسم ، وبدخولها على الاسم المضمر .

عن : تقتضى مجاوزة ما أضيف إليه نحو غيره ، وتستعمل أعم من (على) لأنها تستعمل في الجهات الست

و(عن) التي للمجاوزة نحو: ﴿ فليصدر الذين يخالفون عن أمره 🏈 🕬 .

والبدل نحو: ﴿ لا تُنجُونِي نَفْسُ عَنْ نَفْسُ شيئاً ﴾ 🗅 🏢

والتعليل نحو: ﴿ وَمَا كِأَنْ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَابِيهِ إلا عن مَوْعِدةِ ﴾ (٧).

وبمعنى (على) نحو: ﴿ قَالِمُما يَبِخُلُ عَنْ نفسه 🍖 🗥 . ويمعنى ( مِنْ ) نحر : ﴿ وهو الذي يُقبِل التوبةُ

• .

(١) آل عمران : ١٦٩ .

(٦) البقرة : ٤٨ . . (٢) القصص : ٧٧ .

لـلأعيـان والمعــاني ، ويستعمــل في الحـــاضــر والغائب كما مر آنفاً . ﴿ . ﴿ وَالْعَالِثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وهما يصلحان في ابتداء غاية وغيرها ، ويكونان

فَضْلَة نحو : (عندي كتاب حفيظ )

(٣) القمر: ٥٥ .

(٤) البقرة : ٦٧ .

(٥) النور: ٦٣.

(Y) التوبة : ١١٤ .

(A) محمد : TA .

عن عِبلاِهِ ﴾ 🗥 🔑 عن عِبلاِهِ

وبمعنى (بعد) نحو: ﴿ عَمَّا قَلَيْلَ ۗ لَيُصْبِحُنَّ فادمين ﴾ (٦). وعن قريب تعرفه: أي بعد قريب. ويفهم منه عرفاً اتصال الموعود بالقريب:

ويمعنى الباء تحو: ﴿ وَمِنَا يَشِعُونُ عَنْ اللَّهُوى ﴾ (٢) .

وللاستعانة نحو : رميث عن القوس : أي به .

ويمعنى الجانب كقوله:

مِنْ عَنْ يَميني مرةً وأمامي (\*) . . . .

وتكون مصدرية وذلك في عنعنة تميم نحو: (أعجبني عن تفعل الخير).

ويمعنى ( في ) كقوله : ولا تَكُ عَنْ حَمْل الرِّباعَة دَانِيا (°)

عُسَى : هي لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء والطمع ، أي لتوقع حصول ما لم يحصل ، سواء يسرجي حصوله عن قريب أو بعيد ملة مديدة . تقول : (عسى الله أن يدخلني الجنة) . و(عسى النبي أن يشفع لي) . وأما (عسى زيد أن يخرج) فيسو بمعنى لعله يخرج ، ولا دنو في (لعل) الناة

وكاد : لمقاربة الأمر على سبيل الوجود والحصول .

وأوشك : تستعمل استعمال (عسى ) مرةً و(كاد )

أخرى . والجيد في (كرب ) استعمال (كاد ) .

وتضاهي لفظة (أوشك) لفظة (عسى) و(كاد) في جنواز (أن) بعدهما والغائها معهما ، إلا المنطوق به في القرآن: والمنقول عن نصحاء أولي البيان إيقاع (أنً) بعد (عسى) وإلغاؤها بعد (كاد)

و(عسى) و(لعل) من الله واجبتان وإن كانتا رجاءً وطمعاً في كلام المخلوقين لأن الخلق هم اللذين تعرض لهم الشكوك والظنون في الأمور الممكنة ولا يقطعون على الكائن منها ، والله تعالى منزه عن ذلك . فورود هذه الألفاظ تبارة بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله نحو : ﴿ فَسَوفَ ياتي بحسب ما هي عليه عند الخلق نحو : ﴿ فَعَسى اللّهُ بقوم مِ يُحبُّهم ويُحِبّونَه ﴾ (١) وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند الخلق نحو : ﴿ فعسى الله أن يساقي بالقتح ﴾ (١) و﴿ فعله بتذكر أو يخشى بحشى ﴾ (٨) . ولما نزل القرآن يلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك ، والعرب قد تخرج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لاغراض .

وعسى : طمع ، وقارَبُ : إخبارُ جازم .

وقارب: فعل متعد، و(عسى) ليس بمتعدٍّ لأنه لا مصدر له وإنما تأولوا (عسى) بـ (قارَبُ) على جهة المعنى لاعلى تقدير الإعراب.

و(عسى) كلمة تجري مجري (لُعلُّ) ، وهي من

<sup>(</sup>١) الشورى: ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) النجم : ٣ .

<sup>(</sup>٤) عجر بيت لقطري بن الفجاءة وروآيته:

ولسقيد أراني ليلومياح دريشة مالي من عنن يسمياني

أنظر شرح الأشموني لألفية ابن مالك: ٤٧٣/١. عجد دائد مديد

<sup>(</sup>٥) عجز بيت صدره:

وآس سراة الحي حيث لقيتهم. انظر شسرح الأشموني : ٤٧١/١.

<sup>(</sup>٦) البالدة : ¢٥ .

<sup>(</sup>٧) المائدة : ٢٥ ,

<sup>(</sup>٨) طه : ١٤٤ .

ريقال: عَسَيْتُ أَن أَفعل كَـذَا [ ولا يقال: (يعسو) ولا (عاس) لتضمنه معنى الحرف، أعني (لعمل) وهو إنشاء البطمع والبرجاء، والإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف، والحروف لا يتصرف فيها، وكذا ما في معناها، بخلاف (كاد) لأنها وضعت لمقاربة الخبر، ولذلك جاءت متصرفة كسائر الأفعال الموضوعة للإخبار: (١)

و ولا يقال منه يفعل ولا فاعل: ١٠٠٠ منه الله الله الله

العمق: هو ثالث الأبعداد الجسمية . ويقدال المتحن : وهو حشو ما بين السطوح أعني الجسم التعليمي الداي يحصره سطح واحد ، أو سطحان ، أو سطوح بلا قيد زائد . ويقال للنحن أيضاً باعتبار نزوله

ويقال للامتداد الآخذ من صندر الإنسان إلى ظهره. ومن ظهر ذوات الأرسع إلى الأرض. (وقد عرفت الطول والعرض فيما تقدم )(٢).

العزّ : عَزّ اللحم يَعِزّ (بالكسر) : قُلّ ، اعتباراً بما قيل : كل موجود مملوك ، وكل مفقود مطلوب .

وَعَزُّ فَلَانَ يَعِزُّ ( بالكسر ) أيضًا : قوي بعد ذُلُّه .

وَمَرَّ فَلانُ فَلانًا يَمُرُّ ( بالضم ) : عَلَيْهُ ﴿ وَهُنِّهِ ا

﴿ وعَزَّني في الخطاب ﴾ (٣).
وعزّة الله تعالى: عَلَبتُه مِنْ خَدّ ( نصر) ، وعدم
النظير له من حَدّ ( ضرب ) وعدم الخط عن متزلته
من حَدّ ( عَلِمَ ) . وأما جلاله تعالى فكونة كامنل
الصفات . وكبرياؤه كونه كامل الذات . وعظمتُه
كونه كامل الذات أضالة ، وكامل الصفات تبعاً .
في د المفردات » : والجلالة عظم القيدر،

وبغيرها: التناهي في ذلك، فالله تعالى عز وغلب وقهر المتكبرين. أو عَظْم عظمة رفْعة ومكانة. وجلً : أي اتصف بصفات الجلال التي هي صفات التنزيه، أو خلق الأشياء العظيمة المستدل بها عليه، أو تساهى في الجلالة وعظم القدر. والجملتان حاليتان، وتعكيس الترتيب اصطلاح المغاربة، ولا محل له (عَرَّ سلطائه) من الإعراب كما لا محل له (صلى الله عليه) يعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، و( تعالى ) بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، و( تعالى ) بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، و( تعالى ) بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، و( تعالى ) بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، و( تعالى ) بعد استانفت كلاماً يدل على تعظيمه

وإذا عَزَّ أَخُوكَ فَهُنْ ﴿ أَيْ إِذَا عَلَيْكِ وَلَمْ تَقَاوِمُهُ فَلِنَّ

له وَمَنْ عَزَّ بَرْ : أَي مَنْ عَلَبٌ سُلُّب .

وجيء به عَزَّا بَزَّا : أي : لا محالة .

والعزة الممدوحة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين هي العزة الحقيقية الدائمة الباقية .

والمدمومة للكافرين وهي التعزز الذي هو في الحقيقة ذل كقول تعالى: ﴿ أَخَذَتُهُ العِرَّةُ العِرَّةُ بِهِ المُحْمِدة والأنفة المدمومة.

roty Budest I have a

Condustrial

<sup>(</sup>۳) ص (۲۳) و برسوله الهاما المامسون

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٠٩ . . . . . . . . . . . . . . . . .

 <sup>(</sup>١) ما بين معفوفين من : خ .
 (٢) ما بين قوسين ساقط من : خ .

و (عَزُّ مِن قائل ) : في موضع التمييز عن النسبة إِي عَزِ قَائِلَيْةً ﴿ وَيَقَالَ : عَزِ قَائِلًا بِدُونَ ﴿ مَنَّ ﴾ كَمَا يقال : عندي خاتم حديداً ومن حديد ، ويحتمل الحال على أن المؤاد بقائل الجنس أي عنز قائلًا ं करों के हैं पित्र के एवं सिन्दें के सिन्दे सिन्दें के العالم: [ اسم لمفهوم ما يُعلم به الخالق بالفعلية كَ الْعِمَالُمُ عَلَى أَبُو حَيْمَانَ ﴿ الْعِمَالُمُ لَا مَضَّرُهُ لَمَّهُ كالأنام، واشتقاقه من العُلّم أو العلامة . وقال غيره : من العلم لا العلامة ، لكنه ليس بصفة بل أسم لما يعلم بدراي يقنع العلم به ويحصل د أعم مما يعلم الصانع أو غيره ، كالخاتم اسم لما يختم به ، والقالب لما يقلب به ، وقال بعضهم : مشتق من العلم ، لكنه اسم لذوي العِلْم، أو لكل حِنشَنَ أَيْعَلَمْ بَهِ الْخَالِقُ سُواءً كَانَ مَن دُوِّي الْعَلَلَمْ أَو لان وليش اسمأ لمجموع ما سوى الله بنحيث لا يكون له أفراد بل أجراء فيمتنع جمعه ، بل له أفراد كثيرة: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جِنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُو ﴾ ٢٠ . الله الله على الله الله الله الله الله الله رِوقَالُ: بِعَضْهُمْ : هُو اشْمُ لَمَا يَعْلُمُ بِهُ شَيْءَ ثُمْ سَفَى ا ما يعلم به الخالق من كل نوع من الفلك وما يحويه من الجواهر والأعراض ، وذلك لأن الاجتلاف في المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات والوجود والعدم مع قبول مادة كيل واخد منهما لما حصل لغيره بالمساواة يستلزم الحدوث والافتقار إلى المخصص ابتداء وإنجادا وإعداما ، وذلك والمخصص الموجند والمؤثنو لأبتد وأن يتصف أبوجوب النوجود والتنوحد والقدم والبقاء والحياة وعموم القدرة والإرادة بجميع الممكنات ، وعموم

العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات ،

فيستدل لمعرفة علة الموجودات كلا وبعضاً بالعلم المنسوب إليها ، أو بجزئه المسمى بالعالم الصغير المنسوب إلى تلك العلة ، نسبة المملوك إلى والمنالك وهي الحقيقية الشوعيية الإنسانيية استدلالاً ، وهي أكمنال التمسكات، إذ هي النسخة المجموعة من العوالي والسوافل . وهي المقصد الأقصى الذي هو الباعث على إيجاد جميع الموجودات، فهي بهذا الاعتبار أولها عِلْماً وآخرها صنعا لاسيما الفرد الأكمل الأفضل الأشرف من تلك الماهية المسوب إلى المعبود المطلق ، المتصف بجميع الكمالات، المنزه عن النقائص كلهنا ، نسبت الحبيب إلى المحب وهمو الثاات الكاملة المحمدية عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكمل التحية فإنه يسوسل بنه في معرفته أتم توسل . ولا شك أن هذا الفرد أدلُّ بموجده وسيده من غيره ، فإن آثار الصنع فيه أكثر وأتم من غيره ، كما أن الصنع في تلك الماهية أكثر من الماهيات الأخر ، وبهذا يتضح لك أن كال جرم من أجرام العوالم من السموات والأرضين والعرش والكرسي والإنش والجن والملائكة وسنافس أنسواعهما وأشخاصها خادثة ، وكل حادث فيه علامات تميزه عن موجده القديم حتى لا يلتبس به أصلاً ، [ وكل ما هو عدر في قدمه فهو عدر في حدوثه ، وكل ما هو على في حدوث الحوادث فهو عذر في حدوث ألعالم ع الله إنها المحادث الأواث

والمنذأ . أغنى حدوث العالم . ممنا الجنمع فيه

الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشرع فيكفر

المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب

(٣) ما بين معقوفين من : خ

<sup>(1)</sup> ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣١.

مخالفة الإجماع ، ولا يستلزم وجود الواجب وجود العالم ، بل وجود العالم وعدمه جائزان بالنسبة إلى وجود الحق على ما ذهب إليه المتكلمون . قال أهل الحق : منشأ عدم العالم في القدم إلى حين وجوده هو منشأ وجوده في وقت وجوده 🔑 [ وليس خلف في وقت دون سائــر ألأوقــات من ترجيح أحمد طرفي الممكن ببلا مرجع ، بل من ترجيح المختار أجد المتساويين من غير داع ، فإن قيل : لو كان العالم حادثاً فلا يحلو إما أن لا يكون بينه وبين الرب تعالى مدة ، أو يكون مدة ، فإن كان الأول لزم تقارن الوجود فيلزم إما الحدوث للحدوث ، أو القدم للقدم ، وكلا الأمرين خلاف الغرض . وإن كان الشاني فالمبادة إما متنباهية أو لا ، فإن كان الأول لزم التناهي لوجود الرب تعالى وهو ممتنع ، وإن كان الثاني لزم قدم الزمان ، وإذا أمكن وجنود ملة لا تتناهى أمكن وجود عندم لا يتناهى . قلنا : إن أريد بلفظ المدة السرمان فالتقسيم إنما يصح فيما هو قابـل للتقدم والتـاخر والمعية بالزمان لا فيما لا قابـل لذلـك ، والباري سبحانه ليس قابلاً للتقدم بالزمان ولكن وجوده غير زماني ، وكذلك بالمكـان لأن وجوده ليس وجـوداً مكانياً ، فكما استحال تقدمه بالزمان كذلك استحال تقدمه بالمكان ، فلا يلزم من نفى المدة الزمانية بين الباري وبين العالم ومن نفى تقدم الباري على العالم بالزمان المعية بينهما ، كما لا يلزم من القول بنفي المكان التقدم به على العالم المعية بينهما . ولو لزم من نفى تقدم أحد الشيئين

على الآجر بالـزمان المعيـة بينهما للزم أن يكـون الرمان الماضي مع الحالى ، والحالي مع المستقبل، لاستحالة تقدم البزمان على البزمان بالزمان ، وإذا أريد بالمدة الزمان كان التقسيم خطأ ، إذ الزمان من العالم والكلام واقع فيه ، فإذا قيل: بين الباري وبين العالم زمان أولاً كان حاصله يرجع إلى أن يكون بين زمان الزمان وبين الباري تعالى زمان أولاً وهو محال ، إذ الزمان الذي وقع الخلاف فيه لا يكون متقدماً على نفسه بحيث يفرض أنه بين الباري وبين نفسه . هذا كله إذا أريد بالمدة الزمان ، وأما إذا أريد بالمدة معنى تقديري وهو ما يقدره المقدر مع نفسه وتصوره في وهمه من المدة التي لا نهاية لها ، كذلك مما لا حقيقة له ولا وجود ، وإنما هو تقديرات الأوهام ، ولا يخفى أن إثبات المدة بهذا الاعتبار غير موجب لتقدم الزمان ، ولا نفيها موجب للمعية بين الباري تعالى والعالم علاك .

والعالم: اسم جنس متكثر غير محصور في عدد. والحقائق المختلفة إذا اشتركت في مفهوم اسم فهي من حيث اختلافها تقتضي أن يعبر عن كل واحدة على حدة. ومن حيث اشتراكها يقتضي أن يعبر عن الكل بلفظ واحد، والفاعل لم يجمع على الفاعلين إلا العالم، والياسم، وجاز جمعه بالواو والنون، وإن كان شاذاً لمشابهة هذا الاسم الصفة من جهة أن فيه دلالة على معنى زائد على الذات هو كونه يعلم ويعلم به، بخلاف لفظ الإنسان مثلاً فإنه لا دلالة فيه على ذلك، وإن كان

 <sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من: خ وبإزاء ذلك في هامشها: ووقيل:
 العالم اسم للقدر المشترك بجميع أجزائه، والصواب:
 بجميع جزئياته.

مدلوله يعلم ويعلم به ، وإنما جمع [ في رب العالمين ] (() مع أن الإفراد هو الأصل ، وأنه مع اللام يغيد الشمول ، بل ربعا يكون أشمل ، لأنه لو أفرد لربعا يتبادر إلى الفهم أنه إشارة إلى هذا العالم المشاهد بشهادة العرف ، وإلى الجنس والحقيقة على ما هو الظاهر عند عدم العهد فجمع ليشمل كل جنس سمي بالعالم إذ لا عهد ، وفي الجمع دلالة على أن القصد إلى الإفراد دون نفس الحقيقة والجنس () . [ والقاعدة المشهورة من من من من النف ()

مختصة بموضع النفي ](٣) . قال الإمام الرازي في تفسير قبوله تعيالي: ﴿ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ شَدِيراً ﴾ (4) إنه يتناول الجن والإنس والملائكة ، لكنا أجمعنا على أن سيدنا ومولانا محمداً لم يكن رسولًا إلى الملائكة فوجب أن يبغى رسولًا إلى الإنس والجن جبيعاً ، وقـد نوزع بأنه من أين تخصيصه بهما مع شمول العالمين للملائكة أيضاً ، كشمول ( الحمد لله رب العالمين) لهؤلاء الثلاثة بإجماع المفسرين، والأصل بقاء اللفظ على عمومه حتى يدل الدليـل على إخراج شيء منه ، ولم يدل هنا دليـل ، ولا سبيل إلى وجوده لا من القرآن ولا من الحديث ، وكون العالم كريّ الشكل ممنوع كما قال ابن حجر في وشرح البخاري ، إلا أنهم قالوا: لو مات زيد وقت الطلوع من أول رمضان مشلاً بالصين كان تركُّتُه لأخيه عمرو وقند مات فيه بسمرقبُندٍ ، مع

أنهما لو ماتا معاً لم يرث أحدهما عن الآخر، واستدل أيضاً بحديث وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وإن الأعلى لا يكون أوسط إلا إذا كان كُرُياً.

الغدل: أصله ضد الجُوْر . وعدل عليه في القضية . ويُسَطَّ الوالي عندله ومُغْدِلُته : يكسر السدال وتتحها .

وفلان من أهْل المعللة : أي العَدَّلُ . ورجل عَدُّلُ : أي رضي مقنع في الشهادة . وقوم عَدُّلُ وعدولُ أيضاً .

[ والعدالة لغة : الاستقامة . وفي الشريعة : عبارة عن الاستقامة على الطريق الحق بالاختيار عما همو محسطور ديناً . وهي نوعان :

ظاهرة: وهي ما ثبت بظاهر العقل والدين الأنهما يحملانه على الاستقامة وينزجرانه عن غيرها ظاهراً.

وباطنة: وهي لا يدرك مداها لأنها تتفاوت فاعتبر في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشرع، وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة السدين والعقل على طريق الهلوى والشهلوة بالاجتناب عن الكيائر وترك الإصرار على الصغائر](٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

 <sup>(</sup>٢) برازاته في هامش (خ) الحماشية: ووذلك أن نقول:
 الجمعية لشمول الأجناس بمساعدة التعريف، والتعريف تشمول الأفراد بمعونة المقام، أو التعريف للاستغراق والجمع للدلالة على أن العالم أجناس مختلفة الحقائق،

كما قبل في جمع السماوات مع توحيد الأرض. وفي درب العالمين، رد لمن أسند البقاء إلى نفس الممكن،.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ١ .

<sup>(</sup>٥) ما بين معقوقين من : خ .

والعدل باعتبار المصدر لا يُثَنِّي ولا يجمع . . . . . وبباعتبار مسارصار إليب من النقبل للذات يُثّني **بنجيع** ۾ ڪنديءَ ۾ ران آڻا ڇپريڪ رياڻيان وعدل عن الطريق عدلاً وعدولاً ؛ إذا جاوز عنه ﴿ قبال الفراء: يعدل بالفتح: منا عبدل من عَيْشُر الجنس كالقيمة مشلاً ﴿ وِبِالْكِسِرِ وَ الْمِشْلِ مِنْ الجنس، وما يعادل من البتياع فهيو عيدييل، ويستعمل بالفتح فيما تبدرك البصيرة كبالأحكام . وبالكسر يستعمل فيما يدرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات . وكذا العديل . والعدل : هو أن تويد لفظاً فتعدل عنه كعس من Significantly with والتضمين : هو أن تُحمِّل اللَّهٰظِ معنَى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة . ويجوز إظهار اللام مع المعدول ، ولا يجوز مع المنضمن . الله المناه والعدل التحقيقي: هو الذي قام عليه دليل غيسر منبع الصرف أي يكون هناك دليل على اعتبار العدل فيه سوى كونه ممتوعاً من الصرف 🐃 ా والعدل التقديري: هو أن لا يكون هناك دليـل على اعتبار العدل فيه سوى منع الصوف : الكاني : والبدلين هو أن يعطي مَا عِلْيه ويأجَدُ مَا لِعَالِهُ ﴿ وَالْعِدْلُ مَا لِعَالِهُ ﴿ إِنَّا والإحسان : هو أن يعطى أكثر مما عليه وياخذ أقل مماله وبالإحسان زائد عليه وفتحري الغدل واجبت وتجري الإحسان ندنك وتطوع المتعارف

Marian American Superior Super

A Comment of the Comment

والعدل: الفدية . لأنها تعادل المفدى ، وقوله

تعالى : ﴿ وَإِنْ تُعدلُ كُلُّ عَدْلَ ﴾ (ا) أي تفدي كل

كالإنسان لا حجر ، واللاحي جمياد . والتحصيل خلافه كالإنسان حيوان ، والحجر ليس بحيوان .

العدد والكمية المتالفة من الوحدات وقد يقال لكل ما يقع في مراتب العد عدد ، فاسم العدد يقع على الواحد أيضاً بهذا الاعتبار، ويكون كل عدد سُتواةً مَثْرُكِبُّ أَمُّفَهُ } هَنْكُا مَا دُهُبِ إِلَيْهُ بِعْضَ الحكماء ، ودهب البعض منهم إلى عدم كسون الواحد عدداً لأن العدد كمُّ منفصل ، وهو قسم من مطلق الكم الذي يعرف بأنه عَرض يقبل القسمة لذاته ، والواحد من حَيْث إنه واحد لا يُقبل الفسطة أ المفرّقوا العلد بالله كمُّ بفسألف من الترحداث ، أو نصف مجمئوع حاشيفيته المتقابلتين . والظاهر أن نظر هنذا البعض أحق وأولي من تظر البعض الاخودات وه المعصد الالات والعدد التام: هنو ما إذا أجتمعت أجنزاؤه كانت مثله وهو الستة فإن أجراءها البسيطة الضحيحة إئما هي النَّمَافَ والثلث والسَّدَمَن وَمُجْمُوعَ دَلُّكَ سَتَّةً . والعدد الناقص : هنو منا إذا اجتمعت أجهزاؤه البشيطة الصحيحة كنانت جملتها أقبل منية وهبو ٱلشمانية فأبان أجزاءهما إنضاهي النضيف والربلع والثمن ومجموع ذلك سبعة بالمستعدد

والعدد الزائد عرضا إذا اجتمعت أجراؤه زادت عليه وهو النا عشر فإن لها النصف والثاني والربع والسدس ولصفة ومجموع ذلك ستة عشر وهو زائد على الأصل .

العهد: الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويُتّعهد كالقول والقرار واليمين والوصية والضمان والحفظ والزمان والأمرى يقال عهد الأمير إلى

tanagi tagi Kalig salawa kaji biji Andria. Tirin katheriya salati tirin kaji kangan taga kaji k

The place of the North Control

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٧٠ .

فلان بكذا : إذا أمره . ويقال للدار من حيث إنها تراعى بالرجوع إليها .

وللتأريخ لأنه يحفظ ومنه : ﴿ إِلا مَن اتَخَذَ عِنْدَ وَالْعَهِ : رَحِد الله ومنه : ﴿ إِلا مَن اتَخَذَ عِنْدَ الرُحُمن عَهْداً ﴾ ( ﴿ وَالْفُوا بِعهدي أُوفِ بِعَهْدِكم ﴾ ( ) ، ﴿ لَئِنْ الْمَتْمُ الصَّالَةُ وَآتَيْنَتُمُ الرَّكاةُ وَآتَيْنَتُمُ الرَّكاةُ وَآتَيْنَتُمُ الرَّكاةُ وَآتَيْنَتُمُ الرَّكاةُ وَآتَيْنَتُمُ الرَّكاةُ وَآتَيْنَتُمُ الرَّكَاةُ وَآتَيْنَتُمُ الرَّكَاةُ وَآتَيْنَا مِينَالِكَامُ ﴾ ( ) إلى آخره . ﴿ لِلْكَفُرُنُ عَنْدُم مَينَالِكُمُ ﴿ الْمَالِحُمُ اللَّهِ الْمِينَالِكُمُ اللَّهِ الْمِينَالِكُمْ اللَّهِ الْمِينَالِكِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْدَدُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقيل للمطر عهد وعهاد و

وروضة معهودة: أي أصابها العهاد .
واختلف في العهاد في قوله تعالى: ﴿ لا يَنْسَالُ
عَهْدِي الظّلْمَيْنِ ﴾ (٥) والأظهر أن السراد النبوة ،
فالا دلالة في الآية على أن الفاسق لا يصلح
للإمامة .

وألعهد : الإلزام .

والعقد : إلزامٌ على سبيل الإحكام .. وعقدت الحيلَ والمعهود فهو معقود .

وأعقدت العسل ونحوه فهو مُعْقَد وعقيد وعاقد .

وعقد ( محفقاً ) : حلف .

ومشــدَّدُ : مبالغة في اليمين نحو : والله الــذي لا إلّه إلا هو

وعَقْد اليمين: توثيقها باللفظ مع العزم عليها وقوله تعالى: ﴿ والذين عَقْدَتُ الْمُعلَّكُم ﴾ (أ) المراد عند أبي حنيفة التعاقد على التعاقبل والتوارث ، فإذا تعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح وورث بحق الموالاة ، خلافاً للشافعي ، وحَمْلُه على الأرواج على أن العقد عقد نكاح ياباه قوله ﴿ أَيْمانُكُم ﴾ .

والعهد الذهني: هوالذي لم يذكر قبله شيء. والعهد الخارجي: هو الذي يذكر قبله شيء. والعقد في البديع: يظم المنثور.

والعقد في البديع: نظم المنثور .
والمحل: نثر المنظوم . وشرطه أن يؤخذ بلفظه ومعناه أو معظم اللفظ فيزاد منه وينقص للوزن .
ومتى أحد معنى المنثور دون لفظه لا بعد عقداً ويكون من أنواع السرقات ، وإنْ غير من اللفظ شيئاً فينغي أن يكون المتبقي منه أكثر من المغير بحيث يعرف من البقة صورة الجميع ، فما جاء من العقد بن القرآن قوله :

إناني باللي استقرضت خطأ

ينيانُ الله تُخَالِّقُ البيراينا المسلمة التوجيرة

يقولُ إذا تدايَّتُ مُ بنديتُنِ أَوَا تدايَّتُ مُ بنديتُنِ أَوَا تَدايَّتُ مُ بنديتُنِ أَوَا اللهُ المُتَابِّدُهُ

ومنه قوله المستساكس في تستساط المستساكس في تستساط المستساكس في تستساط المستسالي وهم كسسسالي

العرب: هو اسم جمع واحده صربي. وبين الجمع واحده عربي . وبين الجمع وواحده نزاع بالنسب ، وهذا الجمل الخاص سكان المدن والقرى .

والأعراب: صيغة جمع وليس جمعاً للعرب، قال مسيويه وذلك لثلا يلزم أن يكون الجمع أخص من الواحد، إذ الأعراب سكان البادية فقط، ولهذا الفرق نسب إلى الأعراب على لفظه. يقال

<sup>(</sup>۱) مريم : ۸۷ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١٢ .

<sup>😁 (</sup>٤) المالنة : ١٣ وما بين قوسين ليس في : خ "،

<sup>.</sup> ۲۳: النساء: ۲۳

(رجل أعرابي) إذا كان بدوياً ، وإن لم يكن من العرب .
العرب .
ورجل عربي : أي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدوياً .
يكن بدوياً .
ورجل أعجم وأعجمي أيضاً : إذا كان في لسانه عجمة وإن كان من العرب .

ورجل عجمي : أي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً .

والعرب: مَنْ جَمَعهم أب فوق النَّفْسو. والعرب كذا والعرب العارية: هم الخُلُص من العرب كذا العرب العرب

والعرب المستعربة: ولد إسماعيل النبي ومَن بعده طوأت عليه العربية، وعليه حمل أنه أول العرب أي المستعربة.

واتفقت الأحاديث الصحيحة وتضافرت نصوص العلماء على أن العرب من عهد إبراهيم عليه السلام على دينه لم يكفر أحد منهم قط، ولم يعبد صنماً إلى عهد عمرو بن لَحي الخزاعي فإنه أول من غَيسر دين إبراهيم عليه السلام وعَبد الأصنام وسيّب السوائب

والعراب: الخيل العربية. كأنهم فرقوا بين الأناسي: عربية الأناسي: عربية وأعراب. كما قالوا فيهم: عراة وفي الخيل أعراء.

العَيْن : هو ما له قيام بذاته ، والباصرة . وتطلق على الحدقة التي هي عبارة عن مجموع طبقات

تسع محيط بعضها ببعض (وهي الطبقة المشيعية ، والصلبية ، والشبكية ، والزجاجية ، والجلدية ، والعنكبوتية ، والعنبية ، والقرئية . وجعل بعضهم القرئية أربع طبقات ، فيصير علد الطبقات تنادث عشرة على طبقات العناصر والافلاك )(1).

والبض : هو الغلاف المحيط بالحَدَقة .
وقد تطلق العين على مجموع الغلاف وما فيه من الحددقة . وقد يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان . ومن هنا لم ترد في الشريعة عبارة عن نفس الباري تعالى ، لأن نفسه غير مُدْرَكَة في حقنا السوم ، وأما عين القبلة والذهب والميزان فراجعة إلى هذا المعنى .

والعين الجارحة تشبه بعين الإنسان لموافقتها في كثير من صفاتها . وتستعار العين لمعسانٍ هي موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة

وأنت على عيني: في الإكرام والحفظ جميعاً.

﴿ ولِتُصْنَعُ على عيني ﴾ (1): أي على أمن لا تحت خوف ، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية . وقوله تعالى : ﴿ واصْنَعُ القُلْكَ بِاعيننا ﴾ (1) أي برعاية منا وحفظ . ولما وردت الآية الأولى في إظهار أمر كان خفياً وإبداء ما كان مكتوماً جيء بعلى لأن الاستعلاء ظهور وإبداء ، بخلاف الآية الثانية ، إذ لم يرد فيها إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم ، والفرق بين المقامين إفراداً وجمعاً يظهر من اختصاص ﴿ واصْطَنَعْتُكُ لنفسي ﴾ (3) في حق موسى عليه السلام . فهذا الاختصاص مقتضاه .

(۲) هود : ۲۷ .

(٤) طه : ٤١ .

 <sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>.</sup> ሞዓ : ፊ৮ (ፕ)

وأمااما يسنده بصيغة ضميار الجمغ فالمرادية الملائكة كقيوله: ﴿ وَنَحَنُّ نَقُصُ عَلَيْكَ ﴾ (١) **رَبْطَائُرُهُ .** بِدَا يَجْمُعُ فِي الْمُسْلِقُ إِلَيْنِ يَسْمُ مِنْ يُوْمِ يُوْمِ والعين بمعنى البنبوع تجمع على أعين وعيون . الله ويمعنى الباصرة كنذلك ، وعلى أعيان إذا أردت **الحقائق أيضاً** مقارره والمقاف في ويه إيس كان ورجل معيان وهيون: أي شديد الإصابة بالعين . ويجمع على (عِين ) بالكسر ، و(عُيُن ) كَكُتُب . ويقال : فلان عين على فلان : أي ناظر عليه . وهين التناجر : بساع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل من ذلك الثمن . العِمَارَة عُنْهِمَ مَا يَعْمَرُ بِهُ الْمُكَانُ لِشَيْنِ مِنْ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ **ويالضنج: الجرها** من يبيره مي وجويد المادة وبالفتح : كل شيء على الرأس من عِمامة وقَلَنْسوة **وتاج وغيره .** المائة الأنهاري الأنام فالدار الما وعمّر الرجل منزله بالتشديد . وَعَمر الرجل: طال عمره بالتخفيف والعُمُر بالضم والفتح : البقاء . إلا أن الفتح غلب في القسم ، ولا يجوز فيه الضم . في والقاموس و: جاء في الحديث النهي عن قول ﴿ لَعُمْرُ اللهِ ﴾ . وفي والراغب، العُمر: دون البقاء، لأنه اسم لمدة عمارة البدن بالحياة . والبقاء: ضد الفناء، ولهذا يوصف الباري بالبقاء ، وقلما يوصف بالعمر . وقبرين زيـد(٢) إذا كـان منصـوبـاً يكتب بغيـر واو لدخول التنوين .

والسُّفُه : ما لا يخلو عنها ويلزم منه المَضَّرَّة . والسفه أقبح من الغبث ، كما أن الظلم أقبح من **الجهل** رجية مح<sup>ق</sup> يعطي في معروف الكيامين قال بدر الدين الكردي: "العبث هـ والفعل الله ي فيه غرض لكن ليش بشرعي منذ مد معدا المسلم والسُّفُه ما لا غرض فيه أصلًا . وفي والحدادي والعبث كل لعب لا للذة فيه . وأما الذي فيه لذة فهو لعب . وقد بالغوا في تقبيح العبث حتى إن فخر الإسلام البزدوي وغيره قرنه مع الكفر في القبح حيث قال في و أصوله »: والنهى في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر ما قبح لعينه وضعأ كالكفر والكذب والعبث انتهى والعناد والعبث حقيقي: وذلك إذا لم يتصور فائدة . منه وعرفي: وذلك إذا لم يتصور فائدة معتدّاً بها بالنظر إلى المشقة على المدينة للمائلات والم وعيث في النظر : وذلك إذا تصور فائدة معتدًا بها لكن لا تكون مطلوبة عند الطالب . العَوْل : عَالَ فِي الحكم : جار ومال كما في الجوهري . والظاهر من قوله ( ومال ) تفسير لقوله ( جار ) إذ لو كان معنى مغايراً لجار لقيال أو مال بكلمة أوكما هو عادته فظهر منه أن مواده الميل إلى الجوركما صرح به في ومجمل اللغة ۽ لا مطلق الميل . ١٠٠ المناز المناز الميل . وعالني الشيء يعولني : غلبني 🗟 🚉 🎎 🕬 وهالت الناقة ذُنِّيها : رفعته . وعال الأمرُ: اشتد وتفاقم . ﴿ ١٠ اللهُ ا العَدُونِ التجاوزِ ومنافاةِ الالتَّئامِ . فتارة يعبر بالقلب فيقال له: العدوة والمعاداة .

(١) يوسف : ٣ .

العبث: هو ما يخلوعن الفائدة .

وتارة بالمشى فيقال له العدود والمدار المشي وتارة بالإخلال بغير علمه يبالغداوة فيقال له: العدوان . [ وما هو على لفظ المصدر يجوز البتزام إفراده ولهذا قال تعالى ﴿ (١٠ : ﴿ هُمُ العدق ﴾ ٢٠٠٠ والعداوة أخمى من البغضاء لأن كل عدو مبغض، وقد يبغض من ليس بعدوك من يهوي المراد المارية والعِدى ، بكسر العين: الأعداء الذين تقاتلهم . وبالضم : الأعداء الذين لا تقاتلهم . قبال ابن السكيت: إلم يأت فُعبل من النعوب إلا حرف واحد ريقال: هؤلاء قوم عُدي ١٠٠ م من والعدو ، بالسكون : للحيوان عام ... والمُسُلانِينَ للذَّئبُ بَحَاصَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال والعدوية عامن نبات الصيف بعد ذهاب الربيع عار والعدوى: ما يعدي الجسد من الأمراض .. وتلك على ما قالوا: الجرب والبرص والزمند والحضبة والجذام والوياء والجدري سندس فنانسه سيبي وأما المتوارث فكالنقرس والسبل والضرع والبلق والماليخوليا ، ولا عدوى إلا بإذن الله تعالى . العورة: هي سوءة الإنسان من الغار الميذموم .. ولهذا سبغي النُسلة عورة. المناطق المالية المالية مَعْلَطْتُهَا عِ الْقُبُلُ وَالدُّبُنِ لِينَا مِنْكُونِ وَالدُّونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ومخففتها : ما سواهما من غير الوجه والكفين من الحُمرَّة ، وموضع الإزار من الرجل ، ومنه ومن الظهر والبطن من الأمَيُّنِيُّ مَنْ الْأَمَيُّةِ مِنْ الْمُعَلِّينَ مِنْ الْمُعَلِّينِ وَالْمُولِّينَ وَالْمُعَا ونغمة الحرة عورة أيضاً جماعات الإرثاثات المدادية ذكر ابن الدقيق أن أمير إفريقية استفتى أسد بن الفوات في دخول الحمَّام مع جواريه دون سائر له Harry and the Holland Commence

ولهن فافتاه بالجواز لانهن مُلّكه . وأجاب أبو محرز بمتع ذليك ، وقال له ؛ إن جاز للملك النظر إليهن ، وجاز لهن النظر إليك لكن لم يجز لُهن نظر بعضهن لبعض وكتب عبر إلى أبي عبيدة أن يمتع الكتابيات من دخول الحمّام مع المسلمات ، فلا يجوز للمسلمة كشف بدنها للمشركة إلا أن تكون أمة لها . وسكون : في الأصل تحري الإنسان ما يمحوبه دنوبه بان يقول : لم أفعله ، أو فعلت ولا أعبود ، وهذا النالث [ توبة ] (٣) . فكل توبة علر بلا عكس والمعذّر ، بالتشديد : المتعذر الذي له عدن فمنى قوله تعالى : ﴿ وَهِاء المتعذر الذي له عدن المعذر الذي له عدن المعنى قوله تعالى : ﴿ وَهِاء المعذّرون ﴾ (٤) أي

وكان يقول: لعن الله المعالرين ، فالمعالز بالتشهيد عنده من هو غير محقّ ، وبالتخفيف من له عذر.

والمعلور شرعاً: من يستوعب ابتلاؤه بعدر ولو حكماً في وقتين متواليين فصاعداً من أوقات صلاته بأن يبتلى به في وقت كامل بحيث لا يخلو عنه زمان صالح للوضوء والصلاة ، ثم يستوعب جفيقة أو حكماً في الوقت الثناني . وغيره بنان يبتلى به عند الصلاة . أما لو ابتلى عند غيرها فليس

 $\mathcal{P}_{\theta_{i},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^{\theta_{i}},\mathcal{P}_{i}^$ 

(٣) من : خ .

 <sup>(</sup>١) ما يين معقوفين من : (خ) .
 (٢) المنافقون : ٤ .

<sup>(</sup>٤) التربة : ٩٠

بمعذور إلا عند الوضوء لأن فيه اختلافاً . العضمية: تعريف العصمة بأنها عدم قيدة المعصية ، أو حلق مانع منها غير ملجىء بل ينتفي معمه الاختيار يبلائم قبول الإسبام أبي منصور الماتريدي بأن العصمة لا تزيل المحنة : أي الابتلاء المقتضي لبقاء الاختيار قال صاحب والبداية ، ومعناه يعني قبول أبي منصور أنها لا تجره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية ، بل هي لطف من الله يحمل العبد على فعيل الخير؛ ويرجوه عن فعيل الشهر مع بقياء الاجتيار تحقيقاً للابتلاء . والعصمة والتوفيق كل منهما يندرج تبجت العطف اندراج الأحص تحت الأعم ، فإن ما أدى منه إلى ترك المعصية يسمى عصمية ، وما أدى منه إلى فعل الطاعة يسمى توفيقاً . إسراد بحيار دايسيان وعصمة الأنبياء: حفظُ الله إساهم . أولاً بما خصهم به من صفاء الجوهو ، ثم يما أولاهم من الفضائل الجسمية النفيسة ، ثم بالنصرة وتثييت الأقدام، ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم **وبالتوفيق** هورد الشروب بالرياز أرباط بالمناطق والما ( وعصمة الأنبياء عن الكلب في الإحبار عن الوحى في الأحكام وغيرها دون الأمور الوجودية لا ميما إذالم يقرعلي السهوب يدييه بديبتين واعِلْمُ أَنْ الْأَنْسِاءِ)(١) عِصْمُوا دَائِمِاً عِنْ الْكِفِيرِ ﴿ وَقِبَائِحٍ يَطْعُنَ بِهَا أُو تَدْنَى إِلَى دَنَاءَةِ الْهَمِيَّةِ ۗ . وعِن الطعن بالكذب ) (١) وبعد البعثة عن سائر الكبائر لا

المنفرة خطأ في التأويل أو سهمواً مع التنب وتنبيه الناس عليها لئلا يقتدي بهم فيها مناسم المساد أما العِنفُرة كسرقة لقمة أوجية [ أو غير ذلك مما يبدل على 'ذناءة الهمية'] (أ) فهم معصومتون عنها مطلقاً . وكذا من غير المنفِّذة كنظرة الاجتيئة ي**عبدأ .** ريان المستركز والمراجع والمستركز المستركز المستركز المستركز المستركز المستركز المستركز المستركز المستركز

[ والجمهور من أصحابنا على أنه لا يمتنبع عنهم كبيرة قبل النبوة فضيلًا عن صغيرة ، إذ لا دلالة للمعجزة على انتفائها عنهم قبلها ، ولا سمعي يدل عليه ] المراجع ال

والبروافض أوجبوا عصيمة الأنساء عن البذنب والمعاصى مطلقاً كبيرة أو صغيرة، عمداً أو سهـواً ، قبل البعثـة ويعدهـا ، وهذا كفـر لأنه ردُّ 

والمدليل على أن النبي مثيل الأمة في حق جواز صدور المعصية منه قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْمَا إِنَّا الْمَا بَشَرُ مِثلُكُم يُوحَى إلى ﴾ (1) ، ﴿ ولولا أَن تَتَتَناك لَقَدِ كِدْتَ شُرْكُنُ إليهم شبيعًا قليدًا ﴿ ﴿ لَكِن اللهُ تعالى عصمهم ظاهراً وباطناً من التلبس بمنهيّ عنه مطلقاً ، فيجب في حقهم الصدق فيميا بلّغوه عن الله تعيالي اتفاقياً ، وكيذا الأمانية على المشهور، بل الصواب قبل النبوة ويعدها ... [ فالكذب في الإخبار عن الـوحى في الأحكمام وغيرها مِسْتَجِيلُ عِلَيْهِ مِنْ إِنْ إِنْ السَّادِينَ الْمُعَلِيدِ فالكذب في التبليغ عمداً كان أو سهواً أو خلطاً في

حقهم مستحيل . وكذا الخيالة بفعيل شيء مما

نُهي عنه نهيّ تحريم أو كبراهية ، وكـذا يستحيل

erig sangga sangga pad

MARKET STATE

MARKET ST.

10 Million 1991 - 1991 - 1

قبلها ، وعن الصغائر عمداً ، لا الصغبائر غيسر

<sup>(</sup>١) ما بين قومنين ليس في : خ -

<sup>49-80- 4</sup> (٥) الإسراء : ٧٤ . El Carrier Carr (٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٤) الكيف : ١١٠ .

أ ما بين معقوفين من : خ .

في حقهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه ( لوجوب التبليغ في حقهم أيضاً )(١) روز و الرواد و الماد ثم أعلم أن ما أموهم الله من الشوع وتقريبوه وما يجري مجراهما من الأفعال كتعليم الأمة بالقعل فهم معصومون فيه من السهو والغلط . وأما ما ليس من هذين القسمين ، أعنى به ما ليس طريقه الإبلاغ بل يختص به الأنبياء من أمور دينهم وأفكار قلوبهم وتحو ذلك مما يفعلونه ، لا ليُتَّبعوا فيه فإنهم فينه كغيرهم من البشير في جواز السهبو والغلط، هذا ما عليه أكثر العلماء خلافاً لجماعة المنصوفة وطائفة من المتكلمين حيث منعوا السهو والنسيان والغفلات والعثرات جملةً في حقهم . وأما قصصهم قما كان منقولًا بالآحاد وجب ودُّهــا لأن نسبة الخطأ إلى السرواة أهمون من نسبة المعاصي إلى أنبياء الله . وما ثبت منها تواتراً فما دام لنه محمل أخر حملناه عليه ، وتُصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة . وما لم تجد له محيصاً حكمتنا على أنه كنان قبل البعضة ، لأنهم جُمُورُوا صدور المعصية على سبيل الندور كقصة إخوة يوسف فإن إخوته صاروا أنبياء ، أو من قبيـل ترك الأولى ، أو من صفائر صدرت عنهم سهواً ، أو من قبيل الاعتراف بكونة ظلماً منهم، أو من قبيل التواضع وهضم النفس وغير ذلك من المحامل. فواقعة آدم نسيان ، [ أو من قبيل نرك الأولى ] (٢) أو قبل النبوة بدليل ﴿ ثم اجتباه ﴾ ١٦ والمدُّعي مطالب بالبيان

[ وقول سيدنا توح عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنْ الْمِنْ مِنْ اهلَي ﴾ (٤) فالأصواب فيه ما ذكره الإمام أبو منصور رحمه الله أنه كان عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أن ابنه على دينه ، لأنه كان ينافق وأولوا ] (٢) كلام الخليل : ﴿ هذا ربي ﴾ (٥) على سبيل الفرض ليبطله

سبيل الفرض ليبطله .

[ وبإضمار الاستفهام . أو يريد أنهم كذا يقولون ، كما تقول إذا أردت إبطال القول بقدم الأجسام : ( الجسم قديم ) أي كذا يقول الخصم ، ثم تقول ؛ لو كان قديماً لم يكن متغيراً فكذا ﴿ لا أحبُّ الآفِلين ﴾ (٥) أي لو كان رباً لما تغير و﴿ بَل فَعَلَمُ عَبَيرُهُم ﴾ (١) معلى بالشرط ، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المسروط . فالمعنى أنهم لم يعلوا ، أو هو مثل قولك لمن يظن أنك لا تحسن الكتابة وأنت مشهور بحسن الخط فيقول أنت كتبت : بل كتبت أنت .

وفر إني سَقيم ﴾ (١) أي سقيم القلب من الحنون والغم بسبب عنادهم ، أو عَرف أنه سيصير سقيماً في المستقبل فقال : إني سقيم في ذلك الوقت ، فلعل الله تعالى أخبر بأنه مهما طلع النجم الفلاني فإنك تمرض . واستشكل هذه التأويلات ما روى الحسن رضي الله عنه عن النبي في أنه قال : «لم يكذب إسراهيم غيسر ثلاث مسوات ، إلى آخر الحديث . والجواب بأن معناه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب وإن كان حقاً في الباطن إلا هذه الكلمات ، ولك أن تقول : إن ذلك كان قبل

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في زخ .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>.</sup> ነየነ : ቆ (ቸ)

<sup>(</sup>٤) هود : ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ٧٦ .

<sup>(</sup>٦) الأنبياء : ٦٣ .

<sup>· (</sup>٧) الصافات : ٧٩

أن يجري عليه القلم ، ولعبل الغرض في قبوله تعالى ﴿ ارِنِي كِيفَ تُحْيِي الصَوْتِي ﴾(١) تكثيسر الدلائل ليكون العلم أبعد عن الشكوك . ولهذا السبب أكثر الله تعالى في القرآن من ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والصفات . واستغفاره لأبيله الكافر لعله لم يجد في شرعه ما يمنع منه ، فلما منعه الله ثاب ، أو كان يتوقع منه الإيمان فلما أيس منه ترك الاستغفار<sup>(۱)</sup> با ۱۹۹۸ من با با شاه ا وقتل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام القبطى خطأ أو قبل النبوة عراق برين على الماري المارية على وقبوله : ﴿ هَذَا مِنْ عُمَلِ الشيطان ﴾ (٢) أي : المقتول من عمل الشيطان أي من جنده وأحزابه وقوله لسيدتا الخضر عليه الصلاة والسلام ﴿ لقد جِئْت شبيئاً نُكُراً ﴾(١) يعنى أن قتلته ظلماً ، أو من نظر إلى الظاهر ولم يعرف الحقيقة حكم عليه بأنه شىء منكر . وقصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أولها وآخرها تشهيد بأن هيذه القصة كياذبة بباطلة على الرجه الذي يرويها أهل الحشو كيف يقال : فلان عظيم الدرجة في الدين، عالى المرتبة في طاعة الله يقتل ويزنى ؟ وهـذا الكلام لا يليق بـأحد من

بحديث داود على ما يرويه القُصَّاصِ جلدته مشة وستين ، وأقصى ما في هذه القصة الإشعار بانه عليه الصلاة والسلام ود أن يكون له ما لغيره وكان له أمثاله ، أو خطب مخطوبة الغيس ، أو استنزله عن زوجته وكان ذلك معتاداً فيما بينهم ](\*) ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا ﴾ (٢) مَعَارَضٌ بَقُولُه : ﴿ مَا ضَلُّ مباحِبُكُم وما غُوَىٰ ﴾ (٧). [ والتوفيق بأن هـذا يحمل على نفى الضلال في البدين، وذاك محمول على الضيلال في أمور الدنيات أو في طريق مكة ، أو في طريق مخالطة الخلق، أو وجدك محياً في الهدي فهداك. وناهيك شاهداً قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَقِي ضَمَا لَكُ القديم ﴾ (^) حيث أريد إفراط محبته في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ] 🖰 🚉 🖂 👑 والإذن للمنافقين وأُخَذُ الفداء من الأساري قد وقعا بعد المشاورة فيهما ، ولم يُعلم أن الأولى فيهما الترك إلا بعد الوحى فالنبي معذور فيهما كما يشعر به قرله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتُ لَهُم ﴾ 🖤 حيث قدم على الخطاب ما يدل على أنه ليس بطريق العتاب .

قبال سيندنيا على رضي الله عنه : ومن حَسِلَتُ

(١) البقرة : ٢٦ .

العباد، فبأن لا يليق بكلام الله أولى .

[ وعتاب الأنبياء على ترك الأفضل مع فعل الفاضل

 <sup>(</sup>٢) يازائه في هامش (ج) حاشية : و والقصة الخبيشة في هاروت وماروت لما شهد الله سبحانه على عصمة الملائكة وبراءتهم من كل ذنب » .

<sup>(</sup>٣) القصص: ١٥.

<sup>(</sup>٤) الكهف : ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) ما بين معقوفين من: خ وعوضاً عنه جاء في (ط) ما يلي: ﴿ ﴿ وَعَرْضاً عنه جاء فِي ﴿ طُ) ما يلي:

وقد يعلق الخبر للتفي. فعلى هذا معنى قوله: ﴿ وَبل قعله كبرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ﴾ : لم يفعلوا

و ﴿إِنِّي سَقِيمٍ ﴾ كان واقعاً أو سيقع ...

و(هذه أختي): يعني في الدين. وقصة داود لم يثبت ذلك على ما تصوه. وقسل موسى الفيطى قبل النبوة أو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الضحّى : ٦ .

<sup>(</sup>Y) النجم : ۲ .

<sup>(</sup>٨) يوسف : ٩٥ .

<sup>(</sup>٩) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>١٠) التوبة: ٢٣.

<sup>727</sup> 

فلا يكون فعل الفاضل زلة ع الله على الله المال المالية وقول، تعالى: ﴿ مَا كِنَانَ لِنَبْتِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسُرى ﴾ (٢) حيث لم يواجهه بالعبارة الصريحة ، بل بصورة الغيبة على طريق النصيحة المخايمة ما يقال أنه وقع ترك الأولى فيهما ، وليس من هذا القبيل قول، تعالى : ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ (٢) إذ لا قائل بأن المباشرة للجارية أو شرب العسل كان أولى من تركهمًا الأن اكل والجد من الأمرين مَنْ قَبِيلَ المباح الذي لا حَرج في فعله ولا في تركه ، وإنما قبل له هكذا رفقاً به وشفقة عليه ، فيكون التحريم بمعنى الامتناع من الانتفاع بالأمر المساح لتطييب خواطر الأزواج المطاهرات اللاتي قابلنه بالمخالفة فيما يسوؤه حتى الجأه إلى الامتناع من الانتفاع بما أحله الله تعالى . ﴿ ووضعنا عنك ورزي ﴾ ﴿ كَانَ قَبْلُ النَّبَاوَةَ \* أَو من ترك الأولى . [ والأصح صرف الوزر إلى أثقال الرسالة 🍽 🍇 ما الماد ما يوه فيها المرسالة الم ﴿ واستغفر لِدُنْبِكَ ﴾ (؟ : أي لما يُتصور عندك a Sparth, a saidtheach is him seas in و﴿ لِيَسْغُفِ رَلُّكُ اللَّهُ مَا تَـقَدُّمْ مِنْ ذَنْبِكُ ومَا تاخر ﴾ (٧): من باب الاستعارة التمثيليَّةُ مَنْ غَير تحقق معانى المفردات ، فالمعنى أنك مغفور غير ومَثَّله الإمام بقولهم ( اضربٌ مَنْ لقيت ومن لا تلقاه ) مع أن من لا تلقاه لا يمكنك ضربه .

· [ ومثله نوله تعالى : ﴿ ولا تُنْكِحُوا مَا نَكُخَ - آبِاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إلا ما قَدْ سَلِفَ ﴿ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المكنكم أن تنكحوا ، والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول فالمعنى : ليغفر لأجلك ولأجل بيركتك ما تقدم من ذنبهم في حقك وما تأخر . ويقرب منه قرله تعالى : ﴿ وَهِا كِانَ اللَّهُ لِيُفَدُّبُهُمْ وَأَنْتُ ( والموادمته العموم فكذا ههيًّا ) 🖽 🕾 🖔 🕬 🕬 والحق أن العصمة لا ترفح النهي ، وقد كــان الله يحذُّرنيُّه من اتباع الهوى أكثر مما يحبدُر غَيْرُه، لأن ذا المنزلةِ الرفيعة إلى تجديد الإندار أحوج حفظاً بمنزلته وصيائة بمكانته أوقد قيل: حق المرآة المجلوة أن يكون تعهدها أكثر إذا كان قليل من الصدا عليهه أظهر يسب الله أنه أنه من المرا والعصمة : تعمُ الذات كلها بيك الله على 38 الله 38 إلا 38 والحفظ: يتعلق بالجوارح مطلقاً . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( وعِصَمَ الكوافر : ما يعتصم به الكافرات من عقد وهنب غ الله المثلة وأبد به الدرارة الإرادة الرابعة

العبد: هو إنسان يملكه من يملك.
في « القاموس » هو إنسان حراً كان أو عبداً » أو المملوك ، وهو أشرف أسماء المؤمن ، ولهذا عبر به عمن هو أشرف نوع الإنسان في قوله تعالى :
﴿ شَبْحَانَ الذي أَشْرَى مِعْبُدِهِ ﴾ (١١) غير أن فيه إشارة إلى العروج بالبدن والروح معاً إذ العبد اسم المجموع .

Walay tir

eri din garage

 $(\beta_1, \lambda_1) \geq \varepsilon$ 

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من ; خ .

<sup>(</sup>٢) الأثقال : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) التحريم : ١ .

<sup>(</sup>٤) الانشراح : ٢ .

 <sup>(°)</sup> ما بین معقوفین من : خ .

<sup>(</sup>۲) محمد : ۱۹

<sup>(</sup>٧) الفتح : ٢ .

<sup>(</sup>٨) النساء : ٢٢ .

<sup>(</sup>٩) الأنقال : ٣٣ وما بين معقوقين من : خ :

<sup>(</sup>۱۰) و(۱۱) ما بين قومىين ليس في : خ .

<sup>(</sup>١٣) الإسواء : ١ .

وميدٌ قِنَّ : إذا كان خالص الفنونَة أي العبودية ، وأبواه عبد وأمَة

والمِقِنَّ : لا يشمل الأمَّة عند الفقهاء .

والعبد المضاف إلى الله تعبالي يجمع على (عبد) ، وإلى غيره على (عبيد) وهذا هـو الغالب.

وفي عُرف القرآن إضافة العباد تختص بالمؤمنين .
والعبيد: إذا أضيف إلى الله فهو أعم من العباد، ولهذا قال تعالى : ﴿ وما انا بظّلَام للعبيد﴾ (') .
وقد قال في موضع آخر : ﴿ وما اللّهُ يسريدُ فَلُلْما للعباد ﴾ (') خصص أحدهما بالإرادة مع لفظ العباد ، والآخر بلفظ الظلّام ، والعبيد تنبيها على أنه لا يظلم من يخصص بعبادته .

واعلم أن المنفي في قوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ طَلَمُا للتعبيلُ ﴾ (\*) نفي حدوث تعلق إرادته بالطلم فيكون أبلغ ، والتقدير ظلماً منه كما هو عنه السني ، لا مطلقاً حتى يعم ظلم بعض العباد لبعض ، فالجمل على التقيد بدلالة السَّوق .

[ قال أهل اللغة : إذا قال رجل لآخر : لا أريد ظلمك ، كان معناه : لا أريد أن تُظلّم أنت من غير تعيين الفاعل ، وإذا قال : لا أريد ظلماً لك . كان معناه : لا أريد أن أظلمك . فهذه اللفظة ، وإن كانت محتملة للمعنيين جميعاً ، إلا أنا نعين أحدهما وهو أن المواد : لا أريد أن أظلمك بدلالة السُّوق ](1)

والحمل على الإطلاق وعموم النفي كما حمله المعتزلة . لا يقال : وقوع ظلم بعضهم لبعض ، كف لا يكون بغير إرادته ، وقد تقرر أنه لا يجري

ني ملكه إلا ما يشاء ، ولو وقع بإرادته ، وفيها السعار بالطلب ، فطلب القبيح قبيح ولولم يُعدَّ ظلم بعضهم لبعض وتمكينه عليه وخلقه عقيب إرادته باغتياره وكسبه ظلماً منه تعالى فيلان لا يعدِّ ترك المعاقبة على الظلم ظلماً أولى فيلزم حينا أن لا ينتقم من الظالم وهذا يناني العدل ، لانا نقول : جميع ما وقع بإرادته تعالى ، لكن إرادة ظلم العباد فيما بينهم ليست يرضاه وبمحته ، فيجعل مجازاً عن الرضى .

والقبيح هو الاتصاف والقيام لا الإيجاد والتمكين كما بين في محله . والنظلم في صورة التمكين قائم بالعبد ، والمتصف به هو لا الخالق والممكن . وفي صورة ترك الانتقام من النظالم إرادة حكم ظلمه للمظلوم فيلزم أن يتصف الباري تعالى نفسه بالظلم . غاية ما في الباب يكون ذلك شبيها برضاه بذلك ، وإن لم يجب عليه شيء

وعبودية النبي أشوف من رسالته لأنه بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق ، وبالسرسالة بالعكس ، ولهذا قدم في (أشهد أن محمداً عبده ورسوله ) ويه رُجِّع تشهد ابن مسعود على تشهد ابن عباس .

[ واعلم أن امتناع صدور القبيح عنه تعالى على قاعدة الاعتزال بدليل عقلي هو أنه تعالى مستغن عن القبيح وعالم بقبحه ويغناه عنه فيمتنع الصدور لحكمته لا لخروجه عن قدرته ، ويدلائل صمعية نطق بها التنزيل فإن نفي الظلم عنه تعالى ليس إلا لقبحه فيعم القبائح كلها . ومن المعلوم أنه إذا لم

Colding ways gray.

Barrier By 184

<sup>(</sup>٤) ما بين معقوفين من : خ . . .

<sup>(</sup>۱) ق : ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) و(٣) غافر : ٣١ .

يكن آمراً بالفحشاء لم يكن فاعلاً لها أصلاً ، وأما على قاعدة أهل الحق فلا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى ، بل الافعال كلها بالقياس إليه على سواء ، ولا يتصور في أفعاله الظلم ، لأن الكل منه وبه وإليه ، وله أن يتصرف في الأشياء كما يشاء ، وإنما يوصف بالقبح والظلم ونظائرهما أفعال العباد باعتبار كسبهم لها وقيامها بهم ، لا باعتبار إيجاد الله إياها فيهم كما حقق في محله .

والعبودية أقوى من العبادة لأنها الرضى بما يفعل الرب

والعبادة : فعل ما يرضي الرب .

والعبادة تسقط في العقبى ، والعبودية لا تسقط عديدة لا

رعَسدت الله بالتخفيف ، وعبسدت السرجسل بالتشديد : أي اتخذته عبداً .

المعزم: عزم على الأمر: أراد فعله وقطع عليه ، أوجّدُ في الأمر

[ وأما القصد فإنه إذا كان كانياً في وجود الموجود كان معة ، وإذا لم يكن كانياً فيه يتقدم عليه زماناً ، وقد يقال : معنى القصد إلى تحصيل الشيء والتأثير فيه لا يعقل إلا حال عدم حصوله ، كما أن إيجاده لا يعقل إلا حال حصوله وإن كان سابقاً علية بالذات .

واختلف العقلاء في أن الحالة التي تظهر في قلبنا قبل أن نفعل شيئاً أو تتركه حتى تقتضي الفعل أو الترك ما هي ؟ فقال قوم من محققي المعتزلة: إنها هي الداعية، ومن الناس من قنال! الميل والإرادة حالة زائدة على هذه الداعية، لأن الميل

قد يوجد بدون هذه الداعية ، فإن العطشان إذا خير بين شرب قد حين متساويين من الماء فيلا بد أن يحدث في قلبه ميل إلى ترجيح أحدهما على الآخر ، وكذا متى علمنا أو اعتقدنا أو ظننا اشتمال الفعل على المصلحة يتولد عن ذلك العلم ميل ورغبة وترجيح . ويكون ذلك الميل كالآمر اللازم لذلك العلم ، وكالآمر المتولد منه ، والداعي في حق الله ليس إلا العلم باشتمال ذلك الفعل على مصلحة راجحة لا الاعتقاد والنظن ، فانهما ممتنعان على الباري تعالى ] (")

والعزيمة : أسم لمنا هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض.

والرخصة : اسم لما أبي على أعداد العباد ، وهو ما يُستباح مع قيام المحرم .

وأولو العزم من الرسل: هم الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم . (أو هم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، ومحمد ، عليهم الصلاة والسلام) (٢٠) .

قبال الزمخشري: هم أولو الجد والثبات. أو هم: نوح، وإمراهيم، وإسحق، ويعقبوب، وينوسف، وأينوب، ومنوسى، وداود، وعيسى عليهم السلام.

قال بعضهم: المرسل إذا أعطي السيف أو الجير والإلحساح في الجملة كان من أولي العسرم من الرسل.

وقال البعض: أولو العزم من الرسل هم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها، وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها. ومشاهيرهم: نسوح، وإسراهيم، ومسوسى،

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في (خ).

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ . 🤝

۲) ما بین معقوفین من : خ .

وعيسي عليهم السلام .

أولسو النصرم نسوح والخيلسل بن آزر

ومــوسى وعيسى والحبيب محمــد ](1) المّوذ: الالتجاء والاستجارة

فمعنى أعود بالله: أي التجيء إلى رحمته وعصمته. و[المود]: الإلصاق أيضاً.

يقال: أطيب اللّحم عُوده : وهو ما ألصق منه بالعظم ، وعلى هذا معناه ألصق نفسي بفضل الله ورحمته . و(مِنْ) بعده إما للابتداء كما في قوله : فوثم أفيضوا مِنْ حَيْثُ القاض الناس ﴾ (٢) . وإما للانتقال كما في قوله : ﴿ وَهَا هُمْ بِضَارِهِينَ مِنْهَا ﴾ (٣) . وإما للتعدية فإن وقوع هذا الفعل على الاسم المذكور بعده مختص بهذه الكلمة لغة . وتحقيق المعنى الأول والثاني أن العود يبدأ بالانفصال من الشيطان ، ويتم بالاتصال بالله ، وهو انتقال من غير الله إلى الله . [ وهو دعاء بلفظ الخبر وليس من القرآن ] (٤) . ويقرأ قبل القراءة بمقتضى الخبر ، وبعدها بمقتضى القرآن جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان .

وهو في الصلاة للقراءة عند أبي حنيفة ومحمد بدليل قوله: ﴿ فَإِذَا قُواتُ القَوْآنُ فَاسْتُعَـدُ مِاتَ لَهُ وَأَنْ فَاسْتُعَـدُ مِاتَ لَهُ وَأَنْ فَاسْتُعَـدُ مِاتَ لَهُ وَأَنْ فَاسْتُعَـدُ المؤتم عندهما إذ لا قراءة

وللصلاة عند أبي يوسف لعدم التكبرر بالضراءة ، فعنده يتعوذ المؤتم لأنه للصلاة وقُدُّم العامل فيه خلاف التسمية للاهتمام كما في ﴿ اقرا باسم رَبُّك ﴾ ٧٠ وهو دعاء بلفظ الخبر وليس من القرآن . وأما البسملة فقرآنيتهما أواثل السور ثابتية ظنأ لا قطعاً ، والتواتر في نفيها وإثباتها أيضاً ممنوع لعدم انطباق ضابط التواتر عليه ، إذ هو خبر جمع يمتنعُ عادةً توافقُهم على الكبذب، ويكون حبرهم عن مخسوس لا عن معقول ولا معارض هناك ، وقيها لم يبلغ كـل واحد من الـطرفين مبلغـاً يمتنـع في العادة التوافق على الكياب في مثله ، والحال أن المعارض موجود والنافي قائم فلا تصبح دعوى تواتر ذلك ، فلا يلزم تواتر المحكمين المتناقضين بالنفي والإثبات ولئن سلم فالشيء قد يتواتر عنك قوم دون آخرين ، بل المتواثر في طبقة قـــد يكــون آحاداً في غيرها . كما في القراءة الشاذة في بعض مواضعها ، فإنه متواتر في الطبقة الأولى فيكون من المتواتر المختلف فيه ؛ ومثله لقوة الشبهة لا يكفر جاحده

وذكر فخر الإسلام البزدري في و المبسوط و أن التسمية عندنا آية من القرآن نزلت للفصل بين السور ، وهو الصحيح من مذهبنا ولهذا كره محمد قسراءة ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ على قصد الفراءة لا على قصد افتاح أمره لأنها آية تامة غير التي في سورة النمل فإنها بعض آية (٧) . وذكر أبو

<sup>(</sup>٥) النحل: ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) العلق : ١ .

<sup>(</sup>٧) النمل : ٣٠ ﴿إِنَّهُ مِن سليمانَ وإنَّهُ بِسَمَ اللهُ الرحمنِ الرحيم ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) المائلة : ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) من : خ .

بكر أن الأصح أنها آية في حق حرمة المس دون جواز الصلاة [ والمتأخرون من الحنفية ذهبوا إلى أن الصحيح من المذهب أنها آية واحدة من القرآن لينت جَرَّءً الشيء من السور، بيل نولت وخندها للفصل بينها تبركاً بها فنشأ من ذلك اختلاف آخر، وهمو أنها آية واحدة مفردة أو آيات بعمد تلك المنوري والقول بأنها ليست بآية من السور محمول على ما هو المشهور من مذهب أبي خنيفة رضى الله عنه وأتباعه ، أعنى أنها ليست من القرآن أصلًا ، وهو أيضاً قول أبن مسعود ومذهب مالك رضى الله عنهما ](١) ، ﴿ وَلَمْ يُوجِدُ مَا فَي حَوَاشَي الكشاف و و والتلويح ، أنها ليست من القراءة في المشهور من ملهب أبي جنيفة : نعم قد ثبت ذلك من مَذَهَبِ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهِ مِنْ مُذَهِبِ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهِ مِنْ مُذَهِبِ مَالِكُ رَحِمَهُ

وكدل أنثى وضعت فهي مسائدة والي سبحة ભ<sub>ું કે</sub> ત્રું અસ્થ મુખ્યમ**ેળ<sub>િયા</sub>** 

المُشَاء ، بالفتح والمد : طعام يؤكل بين الظهر ونصف الليل ، ويطلق على الوقت توسعاً .

وإذا حَصَّلَتَ آفَةً في البَصَّر قَيْلٌ عَشِيٌّ كَرَضَيٍّ . وإذا نظر نَظُرُ المعشى بلاً آفة قيل : عشا كنصر أي تعامی . ونظیره (عرج) فإنه که (علم) لمن به آفة . وك ( فتح ) لمن مشى مشية العرجاء من غير િલ્લા કર્મા વિલ્લા કુક અને તે તે જિલ્લા છે. જે **છે.** આ તેમ જુલાન પ્રત્યા પ્રાપ્યાસ કૃષ્ય માટે જો જેવા છે.

المعصر: الدهر واليوم والليلة والعشاء إلى اجمرار

وكريم العصر : كريم النيب

الشمس .

والعَصِيرِ : للرَّطبِ لا للتَّمْرُ ، قان المتخذ منه النبيذ دون العصير ، ومن هنا انضنع وجه رجنحان عبارة (أعصر) على (اتخذ) في قُوله تعالى : ﴿ إِنِّي ارَانِي أَغْصِرُ خُمِراً ﴾ 🖰 🖖

Strain Strain Strain

العُنْصُر وتُفتح الصاد : الأصل والحسب

المعار : هو كل شيء لزم به عيب . وعيَّر الأمرَ ، لا بالأمر

والمعار ، بالكسر : الغرس الذي يحيد عن الطريق براكبه قال : أَحَقُّ الخيل بالرُّكُض المعارُّ (<sup>1)</sup>

لا من المعار من العارية التي هي تمليك المنفعة بلا بدل، وهي واوية بدلالة ( يعاورنا ) .

والعارياتي لقولهم: عيَّرتُه بكدا. والصواب أن المنسوب إليه العارية اسم من الإعارة ، ويجوز أن يكون من التعاور وهــو التناوب ، وأن تكــون الياء كَمَا فِي (كُوسِيُّ ) . و و الله الله الله الله الله الله الله

والعاريَّة : مشددة وقد تخلف .

والكراهية : بالتخفيف فقط :

العَمَــةُ : التحيُّر والتــردد بحيث لا يـــدري أين يتوجه. وهنو في البصيرة كالعمى في البصر. قيل: العمى عام في البصر والرأي ، والعمه في الرأي خاصة وفي قوله تعالى : ﴿ مَنْ كِانَ فِي هَذِهِ

(١) ما بين معقوفين من : خ .

(٢) مَا بِينَ قُوسَينَ لَيْسَ فِي : خ .

(۲) پرسف : ۳۱ .

(٤) عجز بيت تمامه:

وجمانا فني كنتاب بنني تنمينم أحنق النخيسل بالركض النمعار

وينسب إلى بشر بن أبي خازم ( انظر ديوانه : ٧٨ ) وإلى الطرماح ( ديوانه : ٥٧٣ ) .

والعجز مثل جاء أيضاً في بيت أخر صدره إنساس أعيروا خيلكم ثم اركضوها المناطقة

انظر المقتضب: ١٠/٤ . ١٠/٤

اغتى قَهُوا في الآخِرَة اغتى ﴾ ٢٠ ٪ قيل : الأول اسم الفاعل والثاني قيل هو مثله ، وقيل هو ( أفعل من كذا) الذي للتفضيل لأن ذلك من نقدان [ والعمى : يستعمل في البصر ، يقال : أعمى ، وقدوم عُمْيُ ، وفي البصيرة ، يقال : رجل عِمِيُّ القلب وقوم عَمُون ع 🗥 😅 😅 😅 💮 العصا : معروفة . وهي أيضاً اللسان وعنظم البياق في المناورة المناوية المسيدة الأرضائية البياق في وعصوت السيفَ ، وعصيت بالعصا أو بالعكس، أو كلاهما في كليهما بالمروعة إينان عام سأي وألقى عصاه : بلغ موضعه وأقام الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الغيش ، بالفتح : الحيأة المختصة بالحيوان . وإذا كثَّرته لزم التاء كـ ﴿ فِيشَعْ رَاضِية ﴾ ٣٠. ( والمعيشة الضنك : عذاب القبر ) (4) . العَجُلِ: السوعة ، وإن المراه المحددة و﴿ خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجِل ﴾ ١٠ : أي من طين بلغة حِمْيَر . أو من تعجيل : وهو أمر (كن ) . أو

من ضعف ، أو من باب القلب مثل : ﴿ وَيُومُ

يُعرَضُ الذينُ خَفْرُوا عَلَى النَّارِ ﴾(٢) أي خلق

العَجّل من الإنسان وهنو الصحيح لأنبه يدل علِي

المبالغة كما يقال للذي هو جادٌ : نار تشتعل .

الملامة: في اللغة الأمارة بالفتح كالمنارة

للمسجد ، والعالامة تتخلف عن ذي العالامة كالسحاب مشلأ فإنبه علامية المطرة والبدليل لا يتخلف عن المدلول كالدخان والنار مثلاً . . . . . العِلاقة ، بالكسر: هي عِلاقة القوس والسوط وتحوهما وبالفتح : عَلاقة المحبة والخصومة ونحوهماً . فالمفتوح يستعمل في الأمور الدُّفنية ، والمكسور في الأمور الخارجية . وَالْفَلَافَةُ بِالْفَتْحِ أَيْضًا : هَي اتصالَ مَا بَيْنَ الْمِغْنَى الحقيقي والمجازي ، وذلك معتبر بحسب قوة الاتصال ، ويتصور ذلك الاتصال من وجوه and the state of t الاشتراك في شكل جهالسات يناك يعم والمار الساحات والاشتزاك في صفة بدي مريدة بهري بهويثان وكون المستعمل فيه ـ أعنى المعنى المجازي ـ على الصفة التي يكون اللفظ جفيفة فيها مناسا وكون المستعمل فيه آيلًا غالباً إلى الصفة التي هي المعنى الجقيقي . والمجاورة .

فالأولان يسميان مستعاراً ، وما عداهما مجازاً مرسلاً ، ووجه المجاورة يعم الأمور المذكورة . قال صاحب و الأحكام ، بعد ما عد الوجوه الخمسة : وجميع جهات التجوز وإن تعددت غير خارجة عما ذكرناه .

العقاب: هو جزاء الشر. والنكال أخص منه .

The second second

Property Commence

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقولين من : خ .

۲۱ ; الحاقة ; ۲۱ ,

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من : خ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) الأنبياء : ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) الأحقاف : ٣٠ .

<sup>704</sup> 

[ والجزاء إذا أطلق في معرض العقوبات يراد به ما يجب حقاً لله تعالى بعضابلة فعل العبد ، لأنه المجازي على الإطلاق ، ولهذا سميت دار الآخرة دار الجزاء]()

والعذاب: الألم الثقيل ، جزاءً كان أو لا ي دعاءً كان أو لا ي دعاءً كان أو لا . دعاءً كان أو لا .

والعقوبة والمعاقبة والعقاب: بختص بالعذاب و والعقبى: تختص بالثواب ، كذا العاقبة مطلقاً . وأما بالإضافة فقد يستعمل في العقوبة نحو: ﴿ ثم كَانَ عَاقِبَةُ الذين أساعوا السُّواى ﴾ (٢) . ﴿ وعُقْبَى الكَافِرِينَ الشَّارِ ﴾ (٢) استعارة من ضده كقوله: ﴿ فَبشُرهم بِهَذَابِ الِيم ﴾ (٤)

العُنيد: قيل هو الذي يعاند ويخالفُ بن مُنسَّدُهُ والدِّي يعاند ويخالفُ بن مُنسَّدُهُ وقيلُ هُـو والعُنود: هو الدِّي يعند عن القصيد، وقيلُ هـو مثل العنيد، وقيلُ هـو مثل العنيد، وقيلًا هـ ومثلُ العنيد، وقيلًا هـ ومثلُ العنيد، ومنالًا العنالُـ ومنالًا العند، وينالُهُ ومنالًا العند، ومنالُـ ومنالًا العند، ومنالًا ومنالًا العند، ومنالُهُ ومنالًا العند، ومنالًا العند، ومنالًا العند، ومنالًا العند، و

والمعاند : المتباهي بما غندوس من المعاند : ويقال: يُغيرُ عَنود ، ولا يقال عنيد المعاند : المعاند المعا

العيان ، بالكسر : مصدر عاين الشيء إذا رآه بعينه .

وبالفتح: مصدر عان الماءُ والدمع إذا سَال . والعيان : صفة السرائي ، والمعايسة : صفة المرثى .

وَعَيْنُهُ بِتقديم الياء: أي أصبته، ومنه العائن. وعَنْيْتُ كذا \_ بتقديم النون \_ : قصدته .

وعُني بعد مبنياً للمفعول : من العنايسة وهي تخليص الشخص عن مجنة توجهت إليه [ وفسرها

والرزق: أهوما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة.

قال الحلواني : العطاء لكل سُنّة أو شهر ، والرزق يوماً بيوم .

والعطية المعهودة هي التي نزلت فيها شورة الضحى والكوثرجات مستدد الضحى والكوثرجات مستدد المستدد المستدد

والعطاء للغني والفقير والنئاس لا يحصون،

[ العيار: في الأصل مصدر (عابرت المكايسل والموازين) إذا قايستها ، ثم نقل إلى الآلة ، أعني ما يقاس به ، ثم إلى الدليل الذي يعرف به حال الشيء ] (1)

العندليب: طير معروف، والجمع عنادل إلان أما جاوز أربعة ولم يكن حرف هند ولين يُسَوَّدُ إلى الرباعي وينى منه الجمع .

المقار، بالفتع: لغة : الأرض والشجر والمتاع. في د العمادية ، العقار اسم للعرصة العبنية ، والضيعة اسم للعرصة لا غير، ويجوز إطلاق اسم الضيعة على العقار وقد سبق تفصيله.

والعُقْر ، بالضم : مَهْر المرأة إذا وُطنت بشبهة ، وإذا ذكر في الحرائر براد به مهر المثل ، وإذا ذكر في الإماء فهو عُشْر قيمتهن إن كِنَّ أبكاراً ، أو

and draw assistances

1.00

 $\mathcal{P}_{i}(z, \mathcal{P}_{i}) = \mathbb{E}_{z_{i}}(z_{i}) = \mathbb{E}_{z_{i}}$ 

ا ما بین معقوفین من : خ .

<sup>(</sup>٢) الروم : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الرعد : ٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) آل عمران : ۲۱ ,

<sup>(</sup>٥) من : خ .

<sup>(</sup>٦) من : خ .

نصف ذلك إن كنَّ ثيباتٍ وفي « المضمرات » (روي عن أبي حنيفة في تغيير العقر أنه ما يُتزوج به مثلها. وعليه الفتوى )(١).

العروس: هو مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث يقال: رجال عاروس، ورجال عروس، وامرأة عروس، ونساء عرائس

المدم: الفقد وضد الوجود. [ وهو عبارة عن لا وجود ، ولا وجود نفي للوجود ، والمتصف بصفة المثني يكون منفياً ، كما أن المتصف بصفة الإثبات يكون ثابتاً إلا .

والعدم المطلق: هو الذي لا يضاف إلى شيء . والمقيد: ما يضاف إلى شيء نحو: عدم كذا والعدم السابق: هو المتقدم على وجود الممكن . والعدم اللاحق: هو الذي بعد وجوده .

والعدم المحض : هو الذي لا يوصف بكونه قديماً ولا حادثاً ولا شاهداً ولا غائباً .

[ والعدم المطلق بمعنى أن لا يتحقق لا ذهناً ولا خارجاً يقابله الوجود بالمعنى الأعم ، أعني التحقق ذهناً وخارجاً ، وكذا العدم في الخارج يقابله الوجود في الذهن ، ولا تقابل بينهما ، بمعنى أن يكون معدوماً بأي عدم كان ، ذهني أو خارجي ، وأن يكون معروداً بأي وجود كان ، ذهني أو خارجي ، وأن يكون معروداً بأي وجود كان ، ذهني أو خارجي

والعدم المطلق لا يتصور أصلاً ، والتوجود لا يتصور إلا منسوباً إلى معروض ما ، والمعتزلة كانوا متناقضين في أقوالهم في المعدوم . يقولون : المعدوم شيء ، والشيء والموجود عبارتان عن

معنى واحد ، ويقولون أيضاً : المعدوم شيء وليس بموجود ، ويقولون أيضاً : المعدوم ذات ، ولا يقولون : المعدوم موجود مع أن المذات والموجود واحد ] (أ).

العيال ، كسحاب : السورد الجبلي يغلظ حتى تقطع منه العصي ، قيل : منه عصا موسى .

وبالكسر (كرجال): جمع عبل كثير، وهو من يعوله ويمونه وينفق عليه كالزوجة، كما في «المغرب).

وفي ﴿ القاموس ﴾ العيال مفرد .

العيد (أ): السرور ، يجمع على (أعياد) على خلاف القياس فرقاً بينه وبين جمع (عود) ، إذ هو يجمع على أعواد .

العبارة: تركيبها من (ع ب ر) وهي من تقاليبها الستة تفيد العبور والانتقال . والعبور من المعنى إلى المفط بالنسبة إلى المتكلم ، وبالعكس بالنسبة إلى المخاطب .

ودخلَ عابِرَ سبيل : أي ماراً ومجتازاً من غير وقوف ولا إقامة . و(عابري ) بالياء خطأ .

العنبر : قال ابن سينا : الحق أنه مناء يخرج من عين في البحريطفو ويرمى بالساحل .

العَجَب، بفتحتين: روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء، والله متنزه عن ذلك إذ هو علام الغيوب لا يخفى عليه خافية، بل هو من الله تعالى إما على سبيل الفرض والتخييل، أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب . [ وفي و القاموس»

(٣) من (خ) .

<sup>(</sup>١) ما بين القومين ساقط من : خ .

<sup>(</sup>٢) من : (خ) .

<sup>(</sup>٤) هذه المانة ليست في : خ .

العجب من الله: الرضى ](١)

الصرفان : هـ و إذا استعمل بـ (مِن ) يقتضي أن يكون مشافهة بخلاف ما إذا استعمل بـ (عن) .

العلاوة ، بالكسر : في الأصل هو ما يوضع فوق الأحمال بعد تمام الحمل . وفي عبارات المصنفين : عبارة عن ضميمة يعتبر انضمامها إلى ما جعلوه أصلا لها بعد اعتبار تماهه تشيها للمعقول بالمحسوس بجامع الانضمام إلى أصل هو مستغن عن تلك الضميمة ، وهذا هو المستعمل في الإطلاقات .

العَرْف : الربح طيبةً كانت أو منتنة وأكثر استعماله في الطيبة .

والعارفة: المعروف. كالعُرف بالضم يجمع على عوارف

[ العِتَق : هـــو عبــارة عن القـــوة يقـــال : ( عتق الفرخ ) : أي قوي وطار عن وكره

والخَمَر إذا تقادم عهدها سميت عَتَيْقًا لَـزُّيـادة قرتها

والكعبة تسمى عتيقاً لقوتها الدافعة عن نفسها

وفي الشرف: عبارة عن القوة الحكمية يظهر أثرها في المالكية ، والفرض من المالكية تعليك الأشياء بأسبابها ](٢)

ا العِثْرَة ؛ هي نشل الرجل ورهطه وعشيرته الادنون مرمين مضي .

والصُّهْرِ: القرَّابة الحاصلة بسبب المناكحة . ﴿ ﴿ ﴿

والخُنُن ؛ كيل من كيان من قِبُل المتراة كيالأب

والأخ المستخدم المست

وبنو العَلَات : بنبو أمهات شتى من أب واحـد . وفي الحـديث و الأنبياء بنبو عَـلات ، معنـاه أنهم لأمهات مختلفة ودينهم واحد ...

العَفَّة: الكف عنا لا يحلُّ بِ الكف عنا الله عنا الله

العيب: هو ما يخلوعنه أصل الفطرة السليمة .

العَريف: هو رئيس القوم لأنه عرف بذلك. أو النقيب، وهو دون الرئيس...

العُرُقَ في هنو عيظم عليه لحم الدويدون اللخم عَظْم الدويدون اللخم

والعَرُق ، بفتحتين : ترشُّح الجلد .

العاج: هو ناب القيلة، ولا يسمى غير نابها

العَسَل: هـواسم الصـافي، والشَّهُـد هـواسم المختلط.

العم : الجمع الكثير ، وكل من جمع أباك وأباه صلب أو بطن فهو عم ، والأنثى عمة .

وعم الشيء عموماً: شمل الجماعة ، يقال:

وكل مِللهِ عِلْمَ فَهُو عَمِيم وَ مَا يُرْدُونُ فَهُو عَمِيم وَ مَا يُرْدُونُ مُنْ مُنْ

العصيان (٦) : الامتناع عن الانقياد .

العقم: السُدُّ والقطع

وامرأة عقيمة : أي مسدودة الرحم .

(٣) هذه المادة ليست في : خ ( المرادة المادة المادة

<sup>(</sup>١) من : خ في حاشيتها .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : خ .

وملك عقيم: لقطع صلة الرحم بالتزاحم عليه، أو لعدم نفع النسب فيه لأنه يقتسل في طلبه الأب والاخ والعم والولد.

ويوم عقيم : لانقطاع الخير فيه . وقييل: لأنه لا ليل بمده ولا يوم .

المُقْب: الشهر، بالضم: لما بعد ما مضى الشهر.

وبالفتح والسكون أو بالكسر: لما بعد ما بقيت من الشهر بقية .

عَرَفَات: اسم في لفظ الجمع فلا تجمع معرفة ، وإن كانت جمع (عرفة ) جمع (عارف) لأن الأماكن لا تزول فصارت كالشيء الواحد مصروفة لأن التاء بمنزلة الساء والواو في (مسلمين) و(مسلمون) ، يعني أن تاء مع الألف علامة جمع المؤنث لا التاء التي هي علامة التأنيث، (ولا يصح تقديرها كما في (سعاد) لمنع اللكورة عنه من حيث إنها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت)(ا).

وعَرَفة : علم لليوم بخلاف جمعة فيدخل التنوين والسلام عليب لا على (عسرفة) كمسافي والجوهري . .

[ قال الفراء: لم يتقرر صحة منبيء عرفة بعرفات فكانها مولدة وليست بعربي محض. وقال الشيخ سعد اللدين رحمه الله: لو صحت فعرفة وعرفات بمعنى واحد، وليس هناك أماكن متعددة كل منها عرفة جمعت على عرفات ](1).

عسى(٣) : هي سوضوعة لرجماء دثو الخيس، بل

لطمع حصول مضمون الخير مطلقاً سواء يسرجى حصوله عن قريب أو بعد ماة مديدة. تقول : عسى الله أن يدخلني الجنة ، وعسى النبي أن يشقع لي ، وإذا قلت : (عسى زيد أن يخرج) فهي بمعنى (لعله يخرج) . ولا دثو في (لعل) اتفاقاً . و(كاد) وضعت لمقاربة الخبر ولذلك جاءت متصرفة كسائر الأفعال الموضوعة للإخبار ، بخلاف (عسى) حيث لم يتصرف فيه إذا لم يأت منه إلا الماضي لتضمنه معنى الحرف أعني منه إلا الماضي لتضمنه معنى الحرف أعني الأغلب من مصاني الحروف ، والحروف لا يتصرف فيها وكذا ما في معناها .

وعنه : جاوزه وترکه بین این این این وعدّاه تعدیة : أجازه وأنهٔذِه .

عاد : هي من أخوات (كان) قد تستعمل بمعنى (صار) فلا تستدعي الرجوع إلى حالة سابقة ، بل عكس ذلك وهو الانتقال من حالة سابقة إلى حالة مستأثفة . والعرب تقول : (عاد فلان شيخاً) وهو لم يكن شيخاً قط . (وعاد الساء آجاً) وهو لم يكن آجناً فيعود . ومنه قوله تعالى : ﴿ يُخْرِجُونَهُم من النّور إلى الظّلُمات ﴾ (ا) وهم لم يكونوا في فور قط .

وقد يراد بالعود مطلق الصيرورة كما في قوله تعالى حكاية عن شعب : ﴿ قد الْمُتَرِيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا إِنْ

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٢) من : خ .

 <sup>(</sup>٣) هذه المادة ليست في : غ وانظر صفحة ١٨١ . . . . . .
 (٤) البقرة : ٢٥٧ .

عُويل : إذا كان مع البكاء رفع الصوت ، وإلا فهو بكا بالقصر. ﴿ عَهِدُنا إِلَى آدم ﴾ (¹): أمرناه . ﴿ فِي البِّشِ عَجَباً ﴾ (٢) : سبيلًا عجباً وهو كونه كالتراب . ﴿عبيق ﴾ ؛ بعيد . ﴾ عُضْبَة ﴾ (1): جماعة . ﴿ عسيراً ﴾ (١٠): شديداً . ﴿ قَالَ عِفْرِيتَ ﴾ (١١) : خبيث مارد . ﴿ بِيُوتِنِّنَا عَنُوزَةُ ﴾(١١) : متخرقة ممكنة لمن ﴿ لَمْ يَنظُهُ رُوا عَلَى عَنْوْزَاتِ النَّسَنَاء ﴾ (١١) : لمَ يبلغوا الخُلُم . ﴿ شَلاكُ عَنَوْرَاتِ ﴾ (١٠) : نصف النهسار ، وأخس النهار ، وبعد العشاء الأخيرة . في الله المعار ، ﴿ عَوْرَة ﴾ (١٠) : ليست جمينة الدرات الدرا ﴿ عَزْماً ﴾ (١١) : تصميم رأي وثباتاً على الأمر . ﴿ خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل ﴾ (١١) : كقولك : خلق

**زيد من الكرم .** ( محمد را عصد الله المار المار

﴿ يَبْغُونها عِوْجاً ﴾ (١٩): زيفاً وميلًا عما هو عليه.

﴿ ربيحٌ عاصِفُ ﴾ (١٨) : شديدة الهبوب .

عُدُنا في مِلْتِكُم ﴾ (١) لأن شعبياً لم يكن في ملتهم قط حتى عاد بعد انتقال منها . عَنْوْض ، مثلثة الآخر مبنية : ظرف لاستغراق المستقيل فقط نحو: (لا أفارقك عَوْض) أو الماضي أي أبدأ يقال: (ما رأيت مثله عَـوْض) ويختص بالنفي ويعترب إن أضيف (كسلا أفعله عوضَ العائفين) . عَجُّبُ الذُّنَّبِ : هو مثل حبة حردل يكون في أصل الصلب عند رأس العصعص يشبه في المحل محل الدُّنب من ذوات الأربع ، وهو بالنسبة إلى الإنسان كالبذر لجسم النبات ، وهو لا يبلى ، ومنه يركب الخلق يوم القيامة كما في حديث الصحيحين. وقال المزنى : يبلى كغيره لقول، تعالى : ﴿ كُلُّ ا شَيْءِ هَاكُ إِلَّا وَجُهَه ﴾ (٢) . والمراد من حديث « أنه لا يبلي بالتراب بل يبلي بالا تراب ، كما [ نوع ] معدد الاستعامليدي ﴿ العَالَمِينَ ﴾ ٢٠): أصناف الخلق . كل صنف

**جنهم خالم .** هن ان چې پر بالان پر چې د پر د د د

﴿ عَلَيْقُينَ ﴾ (٤) : مقيمين ، ١٠٥٥ د ١٠٠٠ كان الله

﴿ العِهْنِ ﴾ (؟): إذا كان مصبوعًا وإلا فهم

gali sa i ny voatan na anglika na

(**١١) النمل: ٣٩ ،** ويعم <sub>و ال</sub>ورد المار أن الأورد المارد

(١٢) الأحزاب: ١٣.

(١٣) النور : ٣١ .

(١٤) النَّور: ٨٥٠.

(١٥) الأحزاب : ١٣ .

. 110 : 4 (17)

(١٧) الأنبياء : ٣٧ .

(۱۸) يونس : ۲۲ .

(١٩) الأعراف : ٥٤ .

(٢) الفاتحة : ١

(٤) طه : ۹۱ .

(٥) القارعة لـ في المراجع والمراجع والمراجع المراجع ا

· ١٣ : الكهف : ١٣ .

(٨) الحج : ۲۷

(٩) يوسف : ٨٠٨ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

(١٠) الفرقان : ٢٦ .

﴿ عَرَضَ هذا الادني ﴾(١): خُطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنيا . و أنو ينهم و بمردد و ﴿ عَزِيزِ عليه ﴾ (٣) ﴿ شَدِيدُ شَاقَ بِعَلْبِ صِبْرِهُ . ﴿ ﴿ مَا عَيْثُمْ ﴾ (٤) : عنتكم ولقاؤكم المكروة . ﴿ بِغِيرِ عَمَد ﴾ (): أساطين . ١٠ ١٠٠ ال ﴿ وَمَنَّا ذَلِكِ عَلَى اللَّهِ بِعَنْ يَنْ ﴾ (<sup>(ا)</sup> : بمتحذَرُ أَو **متعسور** - الروائح وقدال الانطار والمارية ال ﴿ فَعَزُرُنَا ﴾ (٨٠ : فَقَرِينَا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ا ﴿ كَالْغُرْجُونَ ﴾ (٩) : كالشمراخ المعوج . المعاد ﴿ وَصَورُ عَيِنَ ﴾ (١٠) : نُجِلُ العِيونُ أَيْ وَاسْعَاتِ ا**العيون .** ( العالم 1946 (1944 كان 1945 ) العيون العالم العيون العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم ﴿ فِي عِزُّةِ ﴾ (الله : استكبار . المهادة الله الله ﴿ عُجَابٍ ﴾ (١١) : بليغ في العجب : ١١٠ ١١٠٠٠ ﴿ وعَارُّنَى فِي الْخِطَابِ ﴾ (١١): عَلَيْنِي فِي مخاطبته .

﴿ مِن العالِينِ ﴾ (١٤) : ممن علا واستحق التفوق . ﴿ فَبِعَزُّتِكَ ﴾ (١٠) : فيسلطانك وقهرك ، ﴿ أَن اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ إِنَّا اللَّهُ اللهُ اللهُل ﴿ فَدُو دُعَاءَ عَرِيضَ ﴾ (١٠) : كثيرت ﴿ لَكِتَـابٌ عَزيــن ﴾ (١٨) : أي يصعب مثالــه ووجود م**دُلُهُ ا**لْمِنْ الْأَرْضِ مِنْ الْمُرْجِينِ مِنْ الْمُرْجِينِ مِنْ الْمُرْجِينِ مِنْ الْمُرْجِينِ مِنْ الْمُرْجِينِ ﴿ وَنَحَنَّ غُصِبَةٍ ﴾ (١١) : جَمَاعَة أَقْرِياءِ مَنْ مِنْ ﴿ إِنْ زُلْزُلُهُ السَّاعِيةِ شُنِيٍّ عُنظِيمٍ ﴾ [الله أي **ھائل .** . . . . يونو سائد د <sup>مير</sup> ۾ پورو يو ﴿ المَاكِفُ فِيهِ وَالنِّهِ ﴿ الْمَاكِ الْمَقْيَمِ والطاريء . ﴿ نَبِئُسُ الْعَشْيِنِ ﴾ ﴿ إِنَّا مُالْصَاحِبِ مُنْ مُنْسَدُ الْمُعَاجِبِ مُنْ مُنْسَدُ اللَّهِ الْمُ ﴿ هِمَ الْعَادُونَ ﴾ 🕮 : الكَامِلُونَ فِي الْعَدُوانَ . 🔻 ﴿ فاسال العَادُينَ ﴾ (1) جَ الذينَ فِيتَمَكِنُونَ مِنْ عَدُّ ﴿ قوماً عالِينَ ﴾ ((\*) : متكبرين . أن المعادد الله ﴿ وقومها لنا عَايِدُونَ ﴾ (١١) ﴿ حَادِمُونَ مِنْقَادُونَ ﴿ -﴿ بِالبِيتِ العِتْنِقِ ﴾ 💯 القديم . ﴿ ﴿ الْحَدْثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

| ,                                                                                                                                                                                                                               | (١٥) مش : ٨٢ .                | sery than fire in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <sup>(۱</sup> ) الأعراف : ١٦٩ .    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 10 10 75 192                                                                                                                                                                                                                    | (١٦) فصلت : ٥١ .              | tion of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٢) التوبة : ٢٨ .                  |
| month of the least                                                                                                                                                                                                              | (۱۷) غافر : ۲۷ ،              | The two districts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۲) التوبة : ۱۲۸ .                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (۱۸) قصلت : ٤١ .              | er and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( <sup>غ</sup> ) التوبة : ۱۲۸ .    |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (۱۹) يوسف : ۸ ،               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (°) الرَّعَاد : ۲ .                |
| the state of the state of                                                                                                                                                                                                       | (۲۰) الحج : ۱ .               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٦) البَقْرة: ٦٨ .                 |
| 1948 - 19                                                                                                                                                                                                                       | (٢١) الحج : ٢٥ .              | er beginne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٧) فاطر: ١٧ .                     |
| Company of                                                                                                                                                                                                                      | (٢٢) الحجّ : ١٣ .             | en de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۸) ہے: ۱٤                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (۲۳) المؤمنون : ۷ .           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٩) يىتى: ٢٩ .                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (٢٤) المؤمنون : ١١٣ .         | ing the second of the second o | (۱۰) الواقمة : ۲۳ .                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (٢٥) المؤمنون : ٤٦ ،          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۱) صَن : ۳ .                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (٢٦) المؤمنون : ٤٧ .          | ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۱۳) متن : ۵ .<br>(۱۳) متن : ۵ .   |
| e de la companya de<br>La companya de la co | ( <sup>۲۷</sup> ) الحج : ۲۹ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۴) ص : ۲۳ .                      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Č                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۶) میں : ۷۰ .<br>(۱۶) میں : ۷۵ . |

﴿ الْمُعَيْلِنَا ﴾ (\*): أفعجزنا . ``` ﴿ يَجَا اللَّهُ عَيْلِنَا ﴾ ﴿ عَمَد مُمَدُّدة ﴾ (١٨) : أعمدة ممدودة المراجع المراجع ﴿ فَعَثُوا ﴾ (٢) إدفاستكبروا . . الله الله الله الله ﴿ كَعَصْفِ مَاكُولَ ﴾ (١١) : كبورق زرع وقيع فيه الأكال ، وهو أن يأكله الدود ، أو أكبل حبة فبقى صفراً منه ، أو كتبن أكلته الدواب وزائتهُ و الرائد ﴿ عُتُلُ ﴾ 9 : جاف غليظ . ١٠ . ١٥ ﴿ فَسَانُهُ هُ ﴿ أَوْقُوا بِالْغُقُودِ ﴾ ﴿ إِنَّا بِالْعَهِـوْدُ وَهُنَّ مَا أَحَـلَ الله ، وما حَرِّم الله ، وما فرض ، وما حدٌّ في ﴿ بِالْعَزَاءِ ﴾ (١): بالأرض الخالية عن الأشجاون القرآن كله م يوسط إير سان التراثي والمدار ﴿ فِي عَيِشَةِ وَاصْبِيَّةٍ ﴾ (٧) : ذَاتُ رَضَيْ ﴿ رَضَيْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الل ﴿ قَرَآناً عَجِباً ﴾ ۞ ؛ بِديعاً: ﴿ مَا أَنَّا عَجِباً ﴾ ۞ إ ﴿ جَعَلُوا القُورَانِ عِضِينِ ﴾(١١) : حيث قدالوا عناداً عابعضه حق وبعضه باطال، أو قسموه إلى ﴿ عبس ﴾ (١) : قطّب وجهه . 💮 🐃 ﴿ وإذا العِشْسِل ﴾ (١٠): النوق اللواتي أتى على سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين حملهن عشرة أشهر . 💎 💎 🔆 ﴿ فِي عَقِيهِ ﴾ (١١) : في ذريته . ﴿ عُطُّلُت ﴾ (10 مَ تُركَتُ مُهُملة ش بِيدُسِيدِ عِينِيد فِي ﴿ عَاقِراً ﴾ ؟! مَا لَا تَلِدُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع ﴿ **عَمِنِياً ﴾ اللهِ: ﴿ عَاقًا لَهُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَهُ عَالَمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمِينًا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ع** ﴿ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ @ أَقُبِلَ طَلَامِهِ إِنْ أَكُبِلُ عَلَامِهِ إِنْ أَلَا هُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال ﴿ هذا ما لديَّ عَتيد ﴾ (١٠) : هذا ما هو مكتـوب ﴿ وَإِنَّ لِلْعِمَادِ ﴾ (١١): ذات البناء الزنيع . المدا عندي حافير لدي 🚬 ۾ انجاز 🗀 🗀 انجاز ﴿ عُلَقَةٌ ﴾ (٢١): قطعة من الدم جامدة . الله ﴿ والعابيَّاتِ ﴾ (١٠): خيلُ الفرَّاءُ مَا مَا مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن ﴿ كَالْعِهْنَ ﴾ (١٦): كالصوف ذي الألوان مساعدة ﴿ بِالعَّدُوَّة ﴾ (٢٧٧) ، بالخركتات الثلاث : شط ﴿ وعَدَّدُه ﴾ (١١) : جعلة عِلَّةٌ للنوازلُ ١١٠ ١١٠٠٠٠٠ الوادي .

(١٥) العاديات : ١ .

| 14 8 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (١٦) المعارج : ٩ .  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Springer Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (١٧) الهمزة : ٣ .   |
| 1.2 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (١٨) الهمزة : ٩ .   |
| April Sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (19) الفيل : ٥ .    |
| Service Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٢٠) المائدة : ١ .  |
| West of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٢١) الحجر : ٩١ .   |
| 1000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۲۲) الزخرف : ۲۸ .  |
| $\mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{A}}} \circ \mathcal{F}_{\mathcal{F}_{\mathcal{A}}} = \emptyset$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۲۲) مريم : ۵ .     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٢٤) مريم : ١٤ ،    |
| $(\gamma_{ij},\gamma_{ij},\gamma_{ij},\gamma_{ij})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۲۰) قَ : ۱۸        |
| 86,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٢٦) الحج : ٥ .     |
| 1. March 1967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٢٧) الأنفال : ٤٢ . |
| $S(\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{I}}}}}}}}}}$ |                     |

| organization                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (١) قَ: ١٥.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| the man first in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٢) الذاريات : ٤٤ .               |
| $ m(t)  \propto t_{\rm prime}^{-1}  m(t) ^{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٣) الواقعة : ٣٧ .                |
| Section was to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٤) الملك : ٢١ .                  |
| 19 4 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٥) القلم : ١٣ .                  |
| State of the Barrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (٦) الصافات : ١٤٥ .               |
| Additional State of the Control of t | (Y) الحاقة : ۲۱ .                 |
| 10 Parking 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٨) الجن : ١ .                    |
| Makigua y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۹) میس : ۱ .                     |
| Million Adag Server Free Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ر٠٠ عبس ٠٠٠<br>(١٠) التكوير : ٤ . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = =                               |
| A Company of the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۱۱) التكوير : غ .<br>داده ال     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۲) التكوير : ۱۷ .<br>           |
| <u>)</u> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (١٣) الفجر: ٧ .                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱٤) الضحى ; ۸ .                  |

﴿ العِيرِ ﴾ (١٣) : إبل تحمل الميرة . ﴿ عَنْ النِّمِينَ وَعَنَ الشِّمَالُ عِزَينَ ﴾ 🖭 : أَفِرَقَاأً ﴿ عِجَافَ ﴾ (11) : التي قد بلغت في الهزال . **شتی ،** را کستها خواه در از مانده ۱۲۸ د خواهر ﴿ لَيَئُسَ العَشِيرِ ﴾ (١٥) ﴿ أَي الصاحبُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ا ﴿ هِلَ عَسَيْتُم ﴾ (٢) : وأي هل أنتم قسريب من ﴿ قُلُ الْخَفُو ﴾ (١١) : وهو أن ينفق ما تيسر له بُـدُله الفرار . المناه مقلع الماكم عد طلب للماء ولا يبلغ منه الجهد . إن المناطقة إلى المناطقة المناطقة ﴿ عَرْضُها السِموات والأرض ﴾ (؟) ﴿ إِي شِيْتِها ﴾ ﴿ واتخدتم عند الله عهداً ﴾ (١٧): شهادة أن لا إله لا خلاف الطول . ﴿ فَإِذَا عَزَمَتُ ﴾ (4): أي صححت رأيبكِ في إمضاء الأمر . ﴿ عَـرَضَ الدُّنيا ﴾ (٥) طَمَـع الدنيا وما يعرض **الوجع .**١٠ - ١٠ هـ ما المالي المالية الأراب المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم ﴿ وَلا يُضَافُ عُقْبِهُمَا ﴾ (الله يخاف عاقبة منها . ﴿ عَرَضاً قريباً ﴾(٢) : طمعاً قريباً . الدمدمة من إن المنظرة المنطقة على الرابات ﴿ العَرِشْ ﴾ ٢٠٠٠: سرير الملك ﴿ عَالُون موهم ﴾ (") : عاظمتها وهم ، [أو لصرتموهم أو قويتفوهم ]<sup>(1)</sup> ... ﴿ عَبُّدتَ بِنِي إِسرائيلَ ﴾ (١) : اتخذتهم عبيداً ﴿ وَعَنْتِ الْوُجِوهُ ﴾("") ؛ استسلمت وخضعت . ﴿ فَعَدُلُكَ ﴾ (1) : قُوم خُلْقُكَ . **بۇرغتىن ﴾?!! : الطلع**ى، ئاستىن دېرى ئىلىرى ب ﴿ مِنْ الكِبُرِ عِنِقِهَا ﴾ [الله : نجولًا أو شيباً . ٥٠ م ﴿ فعدَّك ﴾ (١٠): صرفك إلى مَا شَاءَ مَنَ الصَّورَ في الحسل والقبع . ﴿ أَنَّ اللَّهُ 🎉 **عُصيبِ ﴾ 🖫 🖫 شِليد** ۾ اي مانجي هڪ ٿاڙي. ﴿ جِنَاتَ عَدُنَ ﴾ إلى إلى وأعناب بالسريانية الم ﴿ عُرْضَةً لايمانكم ﴾ (١١): نصيباً لها أوعدة . ﴿ عروشها ﴾ (<sup>40</sup> : سقوفها ، (۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۶ ۱۹ ﴿ العَرِم ﴾ (١١) ، بالجبشية : هي المستناة التي Washington and the state of

| en e | (١٥) الحج : ١٣ .     | services and services assessed as a constraint of | (4) المعارج : ۳۷ . ****         |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| and the second                           | (١٦) البقرة : ٢١٩ .  | the Wasser of the                                 | (٢) البقرة : ٢٤٦ .              |
| .* <del>*</del>                          | (١٧) البقرة : ٨٠ .   | ty free programs                                  | (٣) آل عمران : ١٣٣ .            |
| processing and                           | (١٨) الإنسان : ١٠ .  | 14000                                             | (٤) آل عمران : ١٥٩ .            |
|                                          | (١٩) الشَّمس: ١٥ .   | and Maria                                         | ( <sup>0</sup> ) الأنقال : ٦٧ . |
|                                          | (٢٠) المائدة : ١٢ .  | However grow                                      | (٦) التوبة : ٤٢ .               |
| Market State                             | (۲۱) من : خ .        | Ell Mary Carr                                     | (٧) الأعراف : ٥٧ .              |
|                                          | . 111 : 🕹 (17)       | TO SALKEDY .                                      | (٨) الشعراء : ٢٢ .              |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    | (٢٣) الماثنة : ١٠٧ . | THE ASSESSMENT                                    | (٩) و(١٠) الانقطار : ٧ .        |
|                                          | (۲٤) مريم : ۸ .      | THE PROPERTY OF STREET                            | (١١) البقرة : ٢٣٤ .             |
|                                          | (۲۰) هود : ۷۷ .      | Aug Same                                          | (١٢) البقرة : ٢٥٩ .             |
| to the service of                        | (٢٦) التوبة : ٧٢ .   | g digital order<br>Heriotek                       | (۱۳) يوسف: ۷۰ .                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | (۲۷) سا: ۱۱          |                                                   | (۱۶) بوسف : ۲۱ و ۲۱ .           |

يجمع فيها الماء والمنطق المراز أعليه والمنا ﴿ حَتَّى عَفُوا ﴾ (١٠): كثروا [ عُدداً وعُدداً ] ٢٠٠ . . ﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ ﴾ ٢٠ : العضد : المعين والناصر عدد والمدينة ودوال أثق فأسحابه أها ﴿ عَزُمُوا الطَّلاقُ ﴾ (1) حققرا ينجيه المحدد الله 🎉 عاصِم 🏈 <sup>(۱)</sup> : مانع . 💎 💮 💮 ﴿ عُزُرُوهِ ﴾ (٧) : حموه ووقُروه . 🗀 د المعالمة ﴿ عيسى ﴾ : هو ابن مريم بنت عمران ، خلقه الله بلا أب [ واستنبىء كسائر الأنبياء كما صوح به صاحب ، المواقف ، ، وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَنِّي نَّبِياً ﴾ (^) تعبير عن المتحقق ، كقوله عليه الصلاة والسلام : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين إ (٩) ، وهو اسم عبرانی أو سریانی رفع بجینده ، وكندا إدريس على قول وله ثلاث وثلاثون سنة وسيشزل ويقتل الدجال [ عند بـاب فلسطين ] (") ويتنزوج ويبولد لنه ويحج ويمكث في الأرضُ سبتع سنينَ ويدفق عند النبي عليه الصلاة والسلام 🔑 🕬 🖖 [﴿ وَالْفُرْسُبِلَاتِ عُبِرُفُ أَ ﴾ (9) ﴿ أَيْ أَرْسِلْنُ

بالإحسان أو المعروف أو متتابعين .

﴿ مِنْ عَسَرُم الأَمْسُورِ ﴾ (١١) و من جي الأمسور وخيرها ، قال عطاء : من حقيقة الإيمان . 💮 ﴿ وَكُانُ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ (١٦) : يسارَع إلى كل ما يخطر بباله ولا ينظر إلى عاقبة أمره . ﴿ عَلَمْكُ مُأْصِيَةً ﴾ (١٤) : تعمل ما تعب فيه كجر السلاميل . ﴿ عَالْيَهُمْ ثِيَابُ ﴾ (١٠) : يعلرهم . ﴿ مِنْ عَلَقٍ ﴾ (١١) : جمع علقة ، جمعة لأن الإنسان بمعنى الجمع . ﴿ العَقَبَةِ ﴾ (١٣) : الطريق في الجبل . ﴿ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوه ﴾ (١٨) : أي فهموه بعقولهم . ﴿ فَإِذَا عَرَّمْتَ ﴾ (١١) : فَإِذَا وَطَنْتَ عَلَى ثَنيء بعد الشوري ﴿ بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمِانِ ﴾ (١) ؛ بِمَا وَثَقْتُمُ الْأَيْمِانِ عليه بالقصد والنية . ﴿ عليكم انفسكم ﴾ (١١) : أي احفظوها والزموا إصلاحهل والمسايد والمراشين فكالمشاق ﴿ عُقُرُوا النَّاقَةِ ﴾ (11) : إنتحروها ، الما يم يمانيم وميها د ﴿ أَعَجِلْتُم أَمَلَ رَبِّكُم ﴾ 🕮 : أتركتموه غير تام .....

Charles Francis

in State (1994) Lington State (1994) Lington State (1994)

ing the second s

. .

|                       | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (١٣) الإسواء : ١١ .   | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (١) الأعراف : ٩٥ .    |
| (١٤) الْغَاشية : ٣ .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲) من خ،             |
| (١٥) الإنسان : ٢١ .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٢) القصص : ٣٥ .      |
| (١٦) الْعَلَق : ٢ .   | the State of the S | (٤) البقرة : ٢٢٧ .    |
| (۱۷) البلد : ۱۱ و۱۲ . | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٥) الأنعام : ٧٠ .    |
| (١٨) البقرة : ٧٥ .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٦) يونس : ۲۷ .       |
| (١٩) آل عمران : ١٥٩.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٧) الأعراف : ١٥٧ .   |
| (۲۰) المائدة : ۸۹     | Astronomic Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۸) مريم : ۳۰ .       |
| (۲۱) المائدة : ١٠٥ ـ  | 19 July 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٩) من : خ .          |
| (٢٢) الأعراف : ٧٧ .   | $\{ (x, t) \mid_{x \in \mathbb{R}^n}   x_x = x_x \}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱۰) من : خ ،         |
| (٢٣) الأعراف : ١٥٠ .  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (١١) المرسلات : ١ .   |
|                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۱۲) آل عمران : ۱۸۹ . |

﴿ أَنْ تُحَكِّمُ وَا بِالعَدَلَ ﴾ ﴿ : بِالإِنصِافِ والنبوية ] ﴿ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَا

## 

[ الغِسْلِين ] : كل جُرح أو دبر غَسَلَتُه فخرج منه شيء فهوغِسْلين .

[ الغَيْب ] : كـل ما غـاب عن العيـون ومـا كـان محصلًا في الصدور فهر غَيْب .

[الغُرَّة]: كلَّ شيء نفيس عند العرب فهو غرة . [الغُول]: كل ما اغتال الإنسان فأهلك فهو غول . والعرب تسمي كلَّ داهية غولاً على التهويل والتعظيم على ما جوت به عادتهم فيما لا أصل له ولا حقيقة كالعنقاء وقال بعضهم : الغول نوع من الجين كان يغتال الناس بَعْتَةُ بحيث لا يُعرف له مكان حتى يُطلَب، ثم استعمل غول الغول في انتفاء أمر بحيث لا يُرى منه أثر.

[ الغَلَّة ]: كل مَا يُحصُلُ مِن نَحو رَيْع أرض أو كِراثها أو من أجرة غلام فهو غلة ...

[ الغَيِّ ] : كُلُّ شَرِّ عند العرب فهو غي . وكُلُّ خيرٍ فهو رَشاد .

[ الغَيابة ] : كل ما اجتمع من شجر أو غمام أو ظلمة فهوغيابة .

[ الغَرور ] : كل من غرَّ شيئاً فهو غَرور بالفتح . والغُرور ، بالضم : الباطل .

[ الغُمة ] : كل ما يُستر شيئاً فهوغمة .

[ الغَفْرِ ] : كُلُّ شيء سترته فقد غَفَرته .

[ النُّفَتُم ] : كل شيء مظفور به فيانه يسمى عُنماً بالضم ومَغْنماً وغنيمة

[ الغَلَط والغَلَث ] : كـل غلط يكتب بـالــطاء إلا غلت الجــاب فإنه بالتاء

الغيقات: والغيقا في كل القرآن بالنظاء إلا ﴿ مَا تَعْيُضُ ﴾ (١) ، ﴿ وَغِيْضَ الْمَاءِ ﴾ (١) .

[ الغَوْد ] : غَوْدُ كل شيء قَعْره .

[ الغرة ] : غُرَّةُ كل شيء أزَّله ومعظمه .

[ الغِبِّ ] : غِبُّ كل شيء عاقبتُه .

والغِبُ في الورود : أن تود الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً . ومنه الغِبُ في الزيارة والحُمَى .

[الغريب]: كُلُ شيء نيمًا بين جنسه عديم النظير فهو غريب

غير: يمعنى المغايرة ، ولذلك قال السيرافي : إنها لا تتعرف بالإضافة إلا إذا وقعت بين متضادًين كما تقول : (عجبت من قيامك غير قعودك) ، أو (عجبت من حركة غير سكون) ، ومن ثمة جاز وصف المعرفة بها في قوله : ﴿ غَيْرِ المغضوبِ عليهم ﴾ (\*) والأصل أن تكون وصفاً للنكرة نحو : ﴿ نعملُ صالحاً غَيْرَ الذي كُمّا نغمل ﴾ (\*).

والمغايرة مستارمة للنفي ، فتارة يـراد إثبات المغايرة كقوله تعالى : ﴿ فَهَنَ اضْطُرُ غَيْرَ بَاغٍ ولا

<sup>(</sup>٤) هود. ١٤.

<sup>(</sup>٥) الفاتحة : ٧

<sup>(</sup>٦) الأعراف : ٥٣ .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۸۵ : ۵۰ نساء المحالات المحالات المحالات المحالات

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : خ

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٨.

غاد ﴾ (١) فيكون إثباتاً متضمناً للنفي فيجوز تأكيده بـ ( لا ) ، وأخرى يراد بها النفي كما في قولك : ( أنا غير ضارب زيداً ) أي : لستُ ضارباً له ، لا أني معايس لشخص ضارب له ، فيكون نفياً صريحاً .

ومنعوا تعريقه باللام حال كونه مضافاً مع أنه نكرة وليس معرفة بالكسب حتى يلزم من إدخال البلام تحصيل الحاصل لحفظ صورة الإضافة المعنوية (٢) ، ولم يجوزوا تقديم معمول المضاف إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا كان المضاف لفظة (غير) لأن (غير) بمنزلة (لا) ، ولا يجوز تقديم معمول ما بعد (لا)

و(غير) يوصف بها حيث لا يتصور الاستشاء، وإلا ليست كذلك (" تقول : (عندي درهم غير جيد) ، ولو قلت ( إلا جيداً ) لم يجز ، و( إلا ) إذا كانت مع ما بعدها صفة لم يجز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه بخلاف (غير) ، وإذا وصفت به (غير) ، أتبعتها إغراب ما قبلها ، وإذا استثنيت أغربتها بالإغراب الذي يجب للاسم الواقع بعد ( إلا ) وذلك لأن أصل (غير ) صفة والاستثناء بها عارض عكس ( إلا ) . وفي قولك : (عندي مائية درهم غير درهم ) . إن نصبت ( غير ) على الاستثناء لزمتك تسعة وتسعون ، وإن رفعت على الصفة لزمتك تسعة وتسعون ، وإن

(عندي مائة لا درهم) . وشرط (غير) أن يكون ما قبلها يصدق على ما وشرط (غير) أن يكون ما قبلها يصدق على ما بعدها . تقول (مررت برجل غير فقيه) ، ولا يجوز (غير أمّة) بخلاف لا (النافية) فإنها بالعكس .

وتقع (غير) موقعاً لا تكون فيه إلا نكوة ، وذلك إذا أربع بهما النفي السماذج في نحو : (مررت برجل غير زيد)

برجل عير ريد)
وتقع موقعاً لا تكون فيه إلا معوفة ، وذلك إذا أريد بها شيء قد عرف بمضادة المضاف إليه في معنى لا يضاده فيه إلا هو كما إذا قلت : (مسررت بغيرك) أي المعروف بمضادتك ، إلا أنه في هذا لا يجري صفة فتلكر (غيسر) جارية على الموصوف ، وتقع أيضاً موقعاً تكون فيه نكرة تارة ومعرفة أخرى ، كما إذا قلت : (مسررت برجل كريم غير الليم ، وعاقل غير جاهل) والرجل الكريم غير الليم .

في ( القاموس ) : غير بمعنى سوى وتكون بمعنى ( لا ) كما في قول بعنى ( لا ) كما في قول تعالى : ﴿ فَمَن اصْلَطُ غَيْرٌ بِاغِياً ... ﴿ فَمَن اصْلَطُ غَيْرٌ بِاغِياً ... ﴿ فَمَن اصْلَطُ غَيْرٌ

وبععنى (إلا) وهبو اسم ملازم للإضافة في المعنى ويقطع عنها لفظاً إن قُهم معناه وتقدمت عليها (ليس) فيقال : (قَبضت عشرة ليس غير) ، [ وإذا كان (غير) بمعنى (سوى) فلا يجوز العطف عليها بـ (لا) ، ولا يجوز في

医基乙酰乙烯二基 藍 医二苯基氏反应

<sup>(</sup>١) البقرّة : ٧٣ والأنعام : ١٤٥٪.

 <sup>(</sup>٢) بازانه في هامش (خ) حاشية : و إدخال البلام على
 (غير) مما لا يرتضيه الأدباء . قالوا : لم نجد له شاهداً
 في كلام يستشهد به و .

 <sup>(</sup>٣) بازائه في هامش (خ) حاشية : وفإذا رأيت (غير)
 يصلح في موضعها (لا) فهي حالي، وإذا صلح في
 موضعها (إلا) فهي استثناه ،

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٧٣ والأنعام : ١٤٥ .

الكـلام (عندي مسوى عبد الله ولا زيـد) ] 🖰 . وإنما لا تتعرف (غير) بالإضافة لشدة إبهامها، وإذا وقعت بين ضدين ك ﴿ غيس المغضوب عليهم ﴾ (٧) ضعف إبهامها أو زال فتتعرف مشف وإذا كانت للاستثناء أعربت إعىراب الاسم التالي وتنصب في نحو: ( جاء القوم غيرٌ زيد ) ﴿ ﴿ ﴿ ا أو يجوز النصب والرفع في ( ما جياء أحمد غيسرُ **زید )** پاد در برده او در در برده این بازی این بازی در این در این این بازی این بازی در این د

وإذا أَصْيَفَتَ لَمَبْنِيَّ جَـَازَ بِنَـاؤُهُــا عَلَى الفَتْحِ ، و(غير) في قوله تعالى : ﴿ بَهِ تُلْسَاهُم جُلُوداً غيرَها ﴾(") لنفي الصورة من غير مادتها .

وفي قوله : ﴿ وهو في الخِمنام غيلُ مُبين ﴾ (٤) للنفي المجرد من غير إثبات معنى به .

وفي قوله : ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقَ غِيرُ اللهِ ﴾ (0) بمعنى

و(غير) تستعمل اسمأ وظرفاً .

و( سوى ) لا نستعمل عند البصريين إلا ظرف مكان . وفي (غير) معنى النفي دون ( سوى ) . والغيرية ، اصطلاحاً : كنون الموجنودين بحيث يُتُصوِّر وجود أحدهما مع عدم الآخــر، يعني أنه يمكن الانفكاك بينهما . ولا يتبادر من ( سوي ) إلا الغيرية بالمعنى اللغوي .

والغيران : بمعنى ما يجوز وجود أحدهما مع عدم الآخر . لا يتصور ذلك في صفات الله مع ذاته ، ولا في صفة مع صفة أخرى .

[ ثم اعلم أن الشيء الواحد يبوصف بالبوجيود والعدم في حالة واحدة عند قيام الدليل على ذلك

كما في ارتفاع العينية والغيرية بين ذات الله وصفاته ، وكما في الواحد مع العشرة ، وكما إذا كان لرجل امرأتان فقال لإحداهما: ( إن حضت فِمَانَتِ طَالِقٌ وضَـرُتك ) فقالت : حضتُ ، تَطْلُق هي ولا تطلق ضرتها مع أن ذلك لم يخل عن أحد أَمْرِينَ : إما إن كان الحيض منها موجوداً أو لم يكن فاعتبر حيضها موجوداً في حتى نفسها ومعدوماً في خُق ضرتها ](١) فإن قيل: الجوهر مع العرض غيران بالإجماع ومع هذا لا يتصور وجود الجوهر بدون العرض ولا بالعكس قلنات بلي ، ولكن إذا فرضنا جوهراً يتصور وجودة بمدون عرض معين ، وكليا كل جوهر مع عَرَض معين فإنه ما من جوهـر إلا ويمكن تقدير عَرض آخر بدلاً عما قام به من إلْعَرَضِن ، نفظ علم إلى فالتعدر والمستقرر والمأيد

[ ومما ينبغي أن يُبيِّن في هذا المقام هو أن للشيخ الأشمري في الغيرين قولان : قال أولاً : الغيران كل موجودين يصح عدم أجدهما مع وجبود الآخر بالعدم . ثم قال : الغيران كل موجودين يصح مفارقة أحدهما للآخر بالعدم أو الجين وإنما رد المفارقة في آخر قوليه بين العدم والحياز، ولم يوجب المعية بينهما ، لأنه لـو أوجب ذلك لما وقعت المغايرة مع انتفاء أحدهما وثبوت الآخر ، وليس كذلك ، وإنما لم يقتصر على أجدهما كما في الأول ، إذ لو اقتصر على المفارقة بالعدم لزم السؤال المشهبور وهو: إنا نعلم المغايبرة بين الأجسام بتقدير اعتقاد قلكمها لاستجالة عدم القديم ، وليس كذلك بل المغايرة معلومة ولو قدُّر

Deep toward in

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) الفاتحة : ٧ .

<sup>(</sup>٣) النساء : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الزخرف : ١٨ . (٥) فاطر : ٣ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : خ ..

امتناع العدم عليها، ولو اقتصرنا بحير لامتنع التغاير بين الأعراض لعدم تحيزها وليس كذلك، وعلى هذا بنى الأصحاب امتناع التغاير بين ذات القديم وصفاته، والصفات القديمة بعضها بالنسبة إلى بعض لكونها وجوديات يمتنع مفارقة البعض منها للبعض، لا بالعدم ضرورة قدمها واستحالة عدم القديم، ولا بالحيز إذ هي متحيزة، والقول بأن الغيرين ما صحت فيه عبارة التثنية باطل بالأعلام المضافة فإنه يصح منها عبارة التثنية باطل والجمع يقال: عدمان وأعدام، وليست متغايرة بالإجماع منا ومنهم لعدم تثنيتها، والقول بأن الغيرين هما اللذانان اللتان قامت بهما الغيرية فمبني على القول بالأحوال وهو محال] (١) فمبني على القول بالأحوال وهو محال] (١) فالمسرق بين غيرين ومختلفين أن الغيرين أعم فإنهما قد يكونان متفقين. فكل خلافين غيران ولا عكس.

غداً: أشبه الفعل المستقبل لكونه مسطراً فاعرب، بخلاف (أمس) فإنه استبهم استبهام الحروف فاشبه الفعل الماضي.

وغدا : أي مشى في وقت الغداة .

وراح : أي مشى في وقت الرواح ، وهو ما بعد الزوال إلى الليل .

وتستعمل معرَّفة باللام أيضاً .

وغَذْوَةً : معرفة لأنها عَلَمٌ وضع للتعريف .

والغِداء ، بالمعجمتين وبالكسر : هو ما به نماه الجسم وقوامه .

وَ الغَدَاءَ ] : بالفتح والمد : طعام الغدوة كما أن

الغَفْر : السُّنْر والتغطية . يقال : غفر المتاع في الوعاء : إذا أدخله فيه وستره كاغفره . وغفر الشيب بالخضاب : غطاه .

والغفور والغفار ؛ من صفات الله . والغفور : كثير المغفرة وهي صيانة العبد عما استحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنوبه (من الغفر وهو إلباس الشيء ما يصونه عن الدنس ) (٢) . والغفار أبلغ مه لزيادة بنائه .

وقيل : المبالغة فيه من جهة الكيفية ، وفي الغفّار من جهةِ الكمية .

والغفران: يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب، ولا يستحص إلا في الباري تعالى .

والعفو يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي نيل الثواب. ويستعمل في العبد أيضاً كالتكفير حيث يقال: كَفَر عن يمينه .

والسُّتر : أخص من الغفران إذ يجوز أن يستر ولا يغفر

والصفع : التجاوز عن الذنب . والمحو : أعم من العفو والغفران .

(٢) ما بين قوسين ليس في (خ) .

ا ما بين معقوقين من : خ .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

والعفران في الآخرة فقط . والإحسان في الدنيا والآخرة .

والرحمة والإحسان متغايران ، ولا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ، لأن الرحمة قد توجد وافرة في حق من لا يتمكن من الاحسان كالسوالسدة العاجزة ونحيوها . وقد يوجد الإحسان ممن لا رحمة له في طبعه كالملك القاسي فإنه قد يُحسِن إلى بعض أعدائه لمصلحة مُلْكه . والإنعام : إيصال الإحسان إلى سواك بشرط أن يكون ناطةا . فلا يقال : أنعم فلان على فرسه . يكون بين أهل قبل : ينشأ من العرش نور كالعمود يكون بين أهل قبل : ينشأ من العرش نور كالعمود يكون بين أهل

من الغفران .

الغلبة: هي أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاماً في أسباء ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها أشهر، بحيث لا يحتاج ذلك الشيء إلى قرينة بخلاف سائر ما كان واقعاً عليه، اسماً كان كابن عباس، أو صفة كالأسود للحية.

المحشر لمن يريد الله حمايته ، وهذا هـ و المعنى

عباس ، او صفه كالاسود للحية . قال الشيخ سعد الذين : معنى الغلبة أن يكون للاسم عموم فيعسرض له بحسب الاستعمال خصوص ما إلى حد التشخص فيصير عُلَماً اتفاقاً . والخلاف فيما إذا لم تصل خصوصية الاسم إلى حد التشخص بالغلبة :

(والنغلبة بالنظر إلى نفس الوضع دون الاستعمال. ألا ترى أن لفظة (الله) من الأسماء الغالبة مع أنه لا يجبوز استعماله في غيره تعالى (1).

والغلبة في الأسماء كالبيت على الكعبة .

وفي الصفات كالرحمن غير مضاف وفي المعاني كالخوض على الشروع في الباطل خاصة .

والغلبة التحقيقية: عبارة عن أن يستعمل اللفظ أولاً في معنى ثم ينتقل إلى آخر. والصعق من هذا الفيل.

والغلبة التقديرية: عبارة عن أن لا يستعمل اللفظ من ابتداء وضعه في غيسر ذلك المعنى ، لكن مقتضى القباس الاستعمال كالدَّبَران والعَبوق . ولفظة ( الله ) تعالى و( الثريا ) من هذا القبيل إذا لم يستعملا في غيس المعسود بالحق والكوكب المخصوص أصلاً ، لكن القياس الاستعمال .

قال بعضهم: الغلبة التقديرية أن لا يكون للاسم إلا فرد واحد في الخارج، لكن يفرض لـ أفرادً في الذهن، فلا يستعمل ذلك الاسم إلا في الفرد الخارجي بالغلبة كلفظة (الله) و(الرحمن).

والغلبة التحقيقية: أن يكون للاسم أفراد في الخارج لكن يستعمل ذلك الاسم في فرد منها بالغلبة كالنجم للثريا، والصلاة للدعاء. وفي التحقيقية يصح إطلاق الاسم على غير المغلوب عليه قبل تمام الغلبة، بخلاف التقديرية

الغيب : هو ما لم يقم عليه دليل ، ولم يتصب له أمارة ، ولم يتعلق به علم مخلوق ، وفيه حكاية شهيرة بين الحجاج والمتجم

فإنها غير زمانية حتى يوجد فيها القبل والبعد .

وقيل: الغيب هـ و الخفي الله يكون محسوساً ، ولا في قوة المحسوسات كالمعلومات ببديهة العقبل أو ضرورة الكشف ، وهـ وعلى

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ.

قسمين :

قسم نُضب عليه دليل فيمكن معرفته كذات الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلية وأحوال الآخرة إلى غير ذلك مما يجب على العبد معرفته وكُلُف به وهو خائب عنه لا يشاهده ولا يعاينه ولكن يمكن معرفته بالنظر الصحيح.

وقسم لا دليل عليه فلا يمكن للبشر معرفته كما قال الله تعالى : ﴿ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ العَنْيُبِ لا يَعْلَمُها إلا هُو ﴾ (١) .

وغيب الغيب: هو الذات الإلهية المطلقة. وهو هويته الغيبية السارية للكل علماً لا يمكن أن يتعلق به بهذا الاعتبار علم لكونه محتجباً في حجاب عزته ، ولا يجوز إطلاق اسم الغائب عليه تعالى ، ويجوز أن يقال: إنه غيب عن الخلق وقد فُسْر ﴿ يؤمنون بالغيب ﴾ (٢) بأنه هو الله .

[ وقيل : بالقلب أيضاً فالباء للتعدية على تقدير الصلة ، أو للملابسة على كونه حالاً ، أو للآلة إذا كان بمعنى القلب ] (٢)

والغيب المطلَق : كونت قيام الساعة . والإضافي : كنزول مطر في مكة في حق مَنْ كان

بالذات ، والولى لا يتلقّى بالـذات ، بل بـواسطة تصديقه بالنبي ، وقد يتلقى الرسول بـلا واسطة أيضاً . والاطلاع على المغيبات وفوارق العادات يعم الأنبياء وغبرهم كالأولياء والحكماء المتالهين (٢)، بل قبد يكون بعض الأولياء أكثر اطلاعاً على بعض الحقائق والمغيبات من الأنبياء ، فإن كثيراً من محققي هذه الأمة كابي بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله عليهم ، وكذا حُدِّيفة ، والنَّحْسَن الْبَصْرِي ، وَدُو النَّوْنَ ، والسَّهَلَّ التستري ، وأبو يازيد ، والجيد ، وإبراهيم بن أدهم، وأمثالهم ربما رجحوا في الحقائق على أنبياء بني إسرائيل ، ( واستفادة داود النبي من لقمان مشهبورة )(٥) ، واحتياج صوسى عليه السيلام إلى الخضر يشهد في ظاهر الحال على ذلك ، وكون الرسول أعْلَم زمانه ليس على إطلاقه ، يـل فيما بُعث به من أصول البدين وفروعه ( فلا يلزم منه التفضيل )(١) واتّباع صوسى له كــان ابتلاءً من الله تعالى حيث بدت منه بلك الغبارة التي كان الأليق بجاله خلافها ، وهيورُدُّ العلم إلى الله تِمالي وإلا أين العلوم الخضرية مما قبل لموسى : ﴿ وَالْقَيْتُ عليك محبة مني ﴾ (٥) ومما ثيل له أيضاً : ﴿ وَاصْدَ طُنَّا عُبُّكَ لَنْفِسِي ﴾ (^) وَالْخَصْرِ وَإِنْ كَانَ مشرُّفاً بتلك العلوم فمنوسى كيان مِشرُّفاً بقوله : ﴿ إِنَّى اصْبِطَقُتُ تُكَ عِلَى النِّياسِ بِسِسَالاتِي.

غائباً عن مكة .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقين من : خ ويازانه في هامشها : و وقوله
تعالى : ﴿ فلا ينظير على غيب أحداً ﴾ المزاد سلب
العموم لا عموم السلب ، أي لا ينظلم على كل غيبه
احداً لا أنه لا ينظلم أحداً من الآحاد على شيء من

 <sup>(</sup>٤) بإزائه في هامش (خ) حاشية : « والملائكة لا يعلمون الفيب . وقولهم : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يَفْتَسَدُ ﴾ قياس بالشاهد على الغائب وهو ما فعله بنو الجان » .

<sup>(</sup>٥) و(٦) ما بين قوسين ليس في : خ

<sup>(</sup>٧) طه : ۲۹ .

<sup>. 11:46 (1)</sup> 

ويغلامن کي 🖰 🔑 ده اوروزو پريفاند (ماهاد)

قِال صاحبُ ﴿ العوارف ﴾ : لا يجورُ تُجليُ الذات اللاوليناء ، وإلا يلزم فضلهم على مسوسى عليه السلام؟؟

والغيوب: بالكسر كالبيوت. ( وبالضم كالعثور ، وبالفتح كالصبور على أنه )<sup>(٣)</sup> مبالغة غائب.

والغَيية ، بالفتح : مصدر (غياب عن العين) إذا

وبالكسر: اسم من الاغتياب، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بكلام هو فيه، وإن لم يكن ذلك الكلام فيه فهوشتم وتباح الغيبة في سنة نظمها بعض الأدباء: الشَدْحُ لَيْسَ بعض سنّمة

منظلم ومعرّف ومحدّل ومحدّل ومحدّل ومحدّل ومحدّل ومرفق ومدن المرفق ومدن المرفق ومدن المرفق ومن المرفق ومن المرفق ومرفق ومرفق المرفق ومرفق ومرفق

طَلَبُ الإعسانة في إزالة مُسنَكُسُو فالمعرَّف فذاكرُ وصفِ أو لقبِ لا يُعرف المذكور إلا به ، والمحدِّر : الناصع ، يُحدد المدكور

وغَيْمَتُ الشيء : أَصَّبَتُهُ ، غنيمةً ومغنماً والجمع : غنائم ومغانم .

والغُنم بالغُرم : أي مقابَلُ به . وخرمت المدية والدِّين ؛ أدَّيته .

ويتعدى بالتضعيف: يَقْنَالَ : غَرَّمَتُهُ ، وَبِنَالَأَلُفَ جعلته عَارَماً .

and an extension of the contract of the contra

والغنيمة أعم من النّقل والغنيمة أعم من النّقل النم الكل ما صار والقيء أعم من الغنيمة لأنه النم لكل ما صار للمسلمين من أموال أقل الشّرَك بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدارُ دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمّس ودهب قوم إلى أن الغنيمة ما أصاب المسلمون منهم عَنّوة بقتال .

والفيء: ما كان عن صلح بغير قتال .
وقيل: النفل إذا اعتبر كونه مظفوراً به يقال له غنيمة
وإذا اعتبر كونه منحة من الله تعالى ابتداءً من غير وجوب يقال له نفل .
وقيل : الغنيمة ما حصل مستغنماً بتعب كان أو بغير تعب ، وباستحقاق كان أو بغير استحقاق ،

الغنيمة . وقال بعضهم ؛ الغنيمة والنجزية ومالً أهل الصلح

وقبل الظفر أو بعلم بالأعاد المنا المتاه الما

والنفل: ما يحصل للإنسان قبل الغنيمة من جملة

والخراج كله فيء ، لأن ذلك كله مما أفاء ألله على المؤمنين .

وعند الفقهاء : كل ما يبحل أخذه من أموالهم فهو فيء

الغاية: هي ما يؤدي إليه الشيء ويتوتب هو علم علم وسند

وقد تسمى غَرَضاً من حيث إنه يطلب بالفعل ، ومنفعة إن كان مما يتشوفه الكل طبعاً .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) بإزائه في همامش (خ) حاشية : و والأولياء مظاهر الأنباء. فالنبوة وإن انقطعت من حيث الظاهر الكنهادائمة

من حيث الساطن ، وهي الولايسة والتصوف يسالحق بالخلق ه .

<sup>(</sup>٣) ما بين القومين ليس في : خ .

وقيل: الغاية: الفائدة المقصودة سبواء كانت عائدة إلى الفاعل أم لا والغرض: هو الفائدة المقصودة العائدة إلى الفاعل التي لا يمكن تحصيلها إلا بذلك الفعل. وقيل: الغرض: هو الذي يتصور قبل الشروع في إيجاد المعلول. والغاية: هي التي تكون بعد الشروع.

وقال بعضهم: الفعل إذا ترتب عليه أمر ترتباً ذاتياً يسمى غاية له من حيث إنه طرف الفعل ، ونهاية وفائدة من حيث ترتبه عليه ، فيختلفان اعتباراً ، ويعمان الأفعال الاختبارية وغيرها ، فإن كان له مدخل في إقدام الفاعل على الفعل يسمى غَرَضاً بالقياس إليه ، وعلة غائبة ، وحكمة ، ومصلحة بالقياس إلى الغير ،

وقد يخالف الغرض فائدة الفعل كما إذا أخطأ في اعتقادها ، وهو إذا كان مما يتشوف الكل طبعاً يسمى منفعة .

والمراد بالغاية في (مِنْ) التي لابتيداء الغاية المسافة ، إطلاقاً لاسم الجزء على الكل

الغِناء ، ككِساء : السماع .

وبالفتح : الكفاية . وكلاهما ممدودان .

وبالكسر [ والقصر ] (۱) : اليسار ضد العسار ( وهو غير ممدود ) (۲)

قال بعضهم: غنى الدنيا وهو الكفاية مقصور . وغناء الآخرة: وهـو السـلامـة مـمـدود . وقــد

نظمته :

غِنَى النَّانِيا كَمَايِئِنا قَصِيرٌ غَنَا الأخرى سلامتِنا صِدِيدُ

والغُناء بالضم والمد: التغني. ولا يتحقق ذلك إلا بكون الألحان من الشعر، وانضمام التصفيق إلى الألحان ومناسبة التصفيق لها فهو من أتواع اللعب، وكبيسرة في جميع الأديان حتى يمنع المشركون عن ذلك.

في « الكشاف » قيل : الغناء مَنْفَدَة للمال ، مَسْخَطَةً للرَّبِ ، مفسدةً للقلب .

وليس المراد من حديث و مَنْ لم يَتَغَنَّ بالقرآن ، إلى آخره التغني ، بل المراد الاستغناء به ، دلًّ على ذلك مورده .

[ والمفهوم من كون الشيء غنياً عن غيره ليس إلا وجوده مسع عسدم غيسره ، كسذا في وشسرح الإشارات ،

قال صاحب و المحاكمات و : وهذا غير صحيح ، فإن العلة غنية عن المعلول مع امتناع انفكاكها عنه ] (7).

الغُرَّة ، بالضم : العبد نفسه والأمَّة أيضاً .

و[ الغرة ] من الشهر : ليلة استهلال القمر .

و[ الفرة ] من الهلال : طَلُّغَيُّهِ .

و[ الغرة ] من الأسنان : بياضها وأولُها ي

و[ الغرة ] من المتاع : خِياره .

و[ الغرة ] من القوم : شريفهم .

العبيد والإماء .

و[ الغرة ] من الكَرْم : سرعة بُسوقِه ... و[ الغرة ] من الرَّجُل : وجهه .

وكل ما بدا لك من ضوء أو صبح فقد بدت غُرَّته . وهي عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عُشْرِ الدُّية من

(١٢) من : خ ٠

(٢) ليس في : خ.

(۱) من : خ.

وغرت على أهلي: أغار غيرةً . وهار الرجل: أي أتى الغُور فهو غائر والغَيْسوة: كراهـة الرجـل اشتراكُ غيـره فيمـاً هـو حقه .

وأغار على العدو إغارة وغارة وأغار الحبل إغارة أيضاً : إذا أحكم فتله .

[ الغض: غضّ طرفه: خفضه. وغض من صوته، والأمر منه في لغة أهل الحجاز اغض من صوتك. وفي لغة أهل نجد: غُضً طرفك بالإدغام ](١).

الغضب: هو إرادة الإضرار بالمغضوب عليه .

والغيظ: تغيَّرُ يلحق المغتاظ. وذلك لا يصح إلا على الأجسام كالضحك والبكاء ونحوهما. ولهذا لا يوصف الله تعالى بالغيظ.

> رُ والغضب من الله تعالى كالرحمة عنه . والغضب عام .

> والفِرْك خاص فيما بين الزوجين

ويقال: خضبت عليه وله: إذا كان المغضوب عليه حياً، وغضبت به إذا كان ميتاً.

الغين: كالغين الهجائية: هو حجاب رقيق يقع على قلوب خواصً عباد الله في أوقـات الغفلة. وعليه حديث وإنه لَيْغانُ على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة ٤.

> وغينَ على كذا : غُطّي عليه . والغيم للعصاة . وهو حجاب كثيف .

والرَّيْن والختم والطبع للكفار .

والغَبْن ، بالموحدة الساكنة : في الأموال . وبالمتحركة في الآراء ، وماضيه مما يضم فاؤه . والسدخول تحت التقويم في الجملة من بعض المقومين هو الحد الفاصل بين فاحش الغبن ويسيره في الأصح من مذهب أصحابنا دون ما قيل من أن حد اليسير أن يزيد على العشرة مقدار العشر وهو (ده يازده) ، أو نصف وهو (ده ييم) ، إذ التفاوت بحسب العادات والأماكن والأوقات يمنع التحليد بحسب المقدار .

الغويزة : هي مَلَكَةً تصدر عنهـا صفات ذاتيـة . ويقـرب منها الخُلُق إلا أن لـلاعتــاد مـدخـلاً في الخُلُق دونها .

الغمام: هو أقوى من السحاب ظُلَّمَة ، فإن أول ما ينشأ هو النشر ، فإذا انسحب في الهواء قهو الشحاب ، فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام . [ والسحاب إما من السماء وإما من البحر ، إذ لا قائل بأن بعضة من هذا ويعضه من ذاك ] (٣) .

الغَمْسرة: أصلها الشيء الذي يغمر الأشياء قيغطيها، ثم وضعت في مسوضع الشدائد والمكاره.

الْغِلَّ : هو بمعنى الخيانة من حَدُّ ( دخل ) والذي هو الضَّغْن من حَدُّ ( ضُرِّب ) .

والغلول كما قال الأزهري: الخيانة في بيت مال ، أو زكاة ، أو غنيمة . وقيده أبسو عبيدة بالغنيمة نقط .

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ بِاتَ بِمَا غَلَّ يُومَ القيامة ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۱ .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ ،

<sup>(</sup>۲) ما بین معقوفین من : خ .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُ وَمَا فُرادى كَمَا خُلَقْنَاكُم ﴾ (1) : أي منفردين عن الأموال والأهل والشركاء في الفيء : والأغلال : الخيانة في كل شيء . والغل : أخذ الخيانة في القلب على الخلق . والغش : سواد القلب وعبوس الوجه .

الغلام: يقع هذا الاسم على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ .

في د البرَّازية ۽ : هو مَنْ لا يَتَجَاوِز عَشَرَ سَنَيْن .

الغَسل ، بالفتح أب الإسالة .

وبالضم : اسم للطهارة من الجنابة والحيض والنَّفاس .

وبالكسر: ما يُغْسَل به الواس من خَطْنِيّ وغيره. وقيل : بالفتح مصدر ( غسل ) . وبالضم : مصدر ( اغتسل ) .

والغَسل للأشياء عام . والقُصارة للثوب خاص . الغَبْطة : هي تمني الإنسان أن يكون له مثل الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما لغيره .

وفي الحديث: ﴿ اللهم غَبْطاً لَا هُبُ طاً ﴾ : أي نسألك الغبطة ، أو منزلة نُغْبَط عليها .

والحسد : إرادة زوال نعمة الغير .

والمنافسة : إرادة سبقه على الغير فيما هو خيـر لهما

النُّرور : هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب . في ﴿ الزيلعي ﴾ : الغرور ويقال له الغُّرر أيضاً : هو ما يكون مجهول العاقبة لا يُدرى أيكون أم لا .

الغَلْق ، بالسكون : الإغلاق

ويضمتين: بمعنى المغلق، ويفتح بالمفتاح معازأ.

الغمديس: قَميـل بمعنى مفعـول مِنْ (غـدر) إذا ترك، وهو الذي تركه ماء السيل.

الغَمْز : الإشارة بالعين .

والرَّمْز : الإيماء بالشفتين والحاجب .

الْغَرَق : غرق في الساء من حدُّ (عَلِم) : أي ذهب فيه ، فهو غَرِق إذا لم يمت بعد ، وإذا مات فهو غريق .

الغوغاء: الجراد قبل أن ينبث جناحه .

وشيء يشبه البعوض ولا يعضُّ لضعفه ، وبه سمي الغوغاء من الناس ، كما في و القاموس ، .

غاية الإطناب : هو ما يَفْضَي إلى الإخلال . وغاية الإيجاز : هو ما يفضي إلى التعقيد .

غاية ما في الباب: (ما) فيه موصولة وصلته محدوفة , والموصول مع صلته مضاف إليه للغاية ، فاكتسبت الغاية التعريف من المضاف إليه . فصلح أن يكون مبتدأ لأن (ما) الموصولة معرفة ، وإن كانت نكرة بدون الصلة فالتقدير: غاية ما وجد أو غاية ما حصل في الباب .

غَيْرَ مَرَّةً : أي أكثر من مرة وأحلة .

الغيث : هو مطر في إبّانه وإلا فمطر .

الغزالة: هي اسم للشمس عند ارتفاع النهار. ويقال عند غروبها جَوْنة

problem Mesopolitis.

English Company of the Company

(١) الأنعام : ٩٤ .

The Augustian Commence

a estate distribute lighting (De jan ) ﴿ الغمام ﴾ (١١) : سحاب أيض . ١٧٠٠ كا ﴿ غِيضَ الماء ﴾ (١٠) : نَقُصْ بلغة الحبشة . ﴿ غِسْلِينَ ﴾ (١١) : صديد أمثل النار أو الحار الذي تناهى حَرُّه بلغة أزد شنوءة . وعن ابن عباس : أظنه الزقوم . ﴿ غُول ﴾ 199 : صداع أيا الله ( الملك الله ﴿ فَغَشِيَهِم ﴾ (١٨): فَغَطَاهِمَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ إِنَّا اللَّهُ اللَّ ﴿ فِي غَمَراتِ الموتِ ﴾ (١٩) : في شدائده 🖟 👚 ﴿ فِي غَيَائِةِ الجُبِّ ﴾ (10): في قَعره أن المالات الله ﴿ مِنْ عِلَ ﴾ (10 : مَن رِجِقُد الله الله الله الله الله ﴿ مَا غُرُكَ ﴾ (١١) مِن أَيُّ شَيءٍ خَلْفِكُ وَجَوْزُاكُ عَلَى **البصيان** في الشياه و الأمامية المحمدة المحمدة المامية المامية المحمدة المحمد ﴿ وَعَرِكُمْ بِنَانُهُ الْغُرُورِ ﴾ (١١) : الشيطان أو الدنيا . ﴿ وَمَا غُوى ﴾ (١١) : وَمَا اعْتَقَدِ بِاطْلَا . ﴿ ١٠٠٠ ﴿ حدائقَ غُلْبًا ﴾ : عظاماً ، أَمَ أَرِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ وَمِنْ قُولُهُمْ غُوَائِسُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْشَاهُمْ فِيعْطِيهُمْ

من أنواع الغذاب ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُمْ الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْم

تقــول . أو أوعية للعلم ، فكيف تجيئنــا بنما ليس عندناك على قراءة ضم اللام. وفي وسينشذذ ﴿ عَياً ﴾ (٢) : شرأ أو خسراناً بعدة قد ١١٠ ١١٠ ﴿ عُشَاقِ ﴾ (٣): الزمهرير . 📑 عطاعة بيطاعة ﴿ غُثاء آحوى ﴾(٤) : هشيماً يابساً . الفاشية ، ( والطامة ، والصاخّة ، والقارعة ، والحاقّة (٥) كلها مَنْ أسماء يوم القيامة . ﴿ عِلْظَة ﴾ (7): شدة . 🌶 الَّغِيبِ، ﴾ 🖰 يالسن، در دري ۾ دي ۾ انظاري ﴿ مَاءَ غَدُقًا ﴾ (٧) : كثيراً جارياً . الشُّذَا بِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ فِي الْجَابِرِينَ ﴾ (٩) : في الباقين، قد بقيت في العذاب ولم تُسِرٌ مع لوط . ﴿ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ [11]: ني باطل و كن غراماً و ١١١٠ ما الرما شديداً كاروم الغريم، أوبلاءً بلغة جثير المستعددة والعادلية ﴿ غاسِق ﴾ (١١) : ظلمة .

The transfer of the wife

Bloom of the state of the state of the state of (٢) مريم: ٩٥. (١٥)هود : ١٤٤ . Programme 1 (٣) ص : ٥٧ . 49.3 张达克,大部 (١٦) الحاقة: ٢٦ . A 18 198 (٤) الأعلى: أَ. (١٧) ألصافات : ٤٧ . The second graph of the . ٧٨ : ৬(١٨) (٥) ما بين القوسين ساقط من : خ . (١٩) الأتمام: ٩٣. (٦) التوبة : ١٢٣ . (۲۰) يوسف : ۱۰ و۱۰ . 如何强度。40% (٧) آل عمران : ٤٤ وغيرها . (٢١) الأعراف: ٤٣ والحجر: ٤٤٧) الأعراف: «٢١)  $\lambda(x_1, P(t, \mathfrak{p}), \lambda_1)^*$ (٨) الجن : ١٦ . er som alganet i li are all the (٩) الأعراف : ٨٣ . (٢٢) الانقطار: ٦. 100-400 (۱۰) الملك : ۲۰ . (۲۳) الحديد : ١٤ . and the great state as 化双氯甲酚磺胺二氯甲基 (٢٤) النجم : ٢ . (١١) القرقان : ٦٥ . 1797年11月1日 (١٢) الفلق : ٣ . (۲۵) عیس : ۳۰ . (۱۳) يونس : ۷۱ . (٢٦) الأعراف : ٤١ .

( غرفت ) .

﴿ الغُرُفات ﴾ (١٨) : منازل رفيعة .

﴿ غِشلوة ﴾ (١٠) : غطاء . الله الله

﴿ وَالنَّازِعَاتِ غُرْقًا ﴾ (١٠٠ : أي إغراقاً في النزع ، فإن ملائكة الموت ينزعون أرواح الكفار من أقاصي أبدانهم ](١١) . ١٠٠٠

## فصل الفاء

[ الفاسق ] : كل شيء في القرآن ( فاسق ) فهـ و (كاذب) إلا قليلًا.

[ الفاطر ] : كـل شيء في القرآن ( فناطر ) فينو بمعنى خالق .

[ الْقَاسَقُ ] : كل خارج عن أمر الله فهو فاستى .

[ الفحشاء ] : كل فحشاء ذكر في القرآن فالمراد الزنا إلا في قوله تعالى : ﴿ السِّيطِانُ يَعِدُكُم الفَّقَرَ ويامركم بالقحشاء ﴾ (١٦): فإن المراد البخل في أداء الزكاة .

[ الفَرْج ] : كل خرق في الثوب يبطلق عليه لفظ الفسرج . ومنه قسوله تعسالي : ﴿ مَا لَهُمَا مِنْ ا

﴿ فَجِعَلْنَاهُم غُثَاءً ﴾ (١) : أي إلا بقية فيهم . ﴿ ذَا غُصَّة ﴾ (١) : أي تغص به الحلوق فلا يسوغ { كالضريع والزُّقُوم ] (٢) ﴿ غُلْمِاً ﴾ (<sup>6)</sup> : غلاظ الأعناق يعنى النخل . . . . ﴿ غَيّاً ﴾ (°): شرأً [ أو خسراناً ع] (٢) أو هو وإد في

﴿ مِنَ العُمامِ ﴾ (٧) : من السحاب الأبيض . ١٠٠٠ ﴿ وَعَصَى آدمُ رَبُّهُ فَقَوَى ﴾ (٨) : أي جهـل [ أو 

﴿ او كانوا غُزَّى ﴾ (١) : جمع غازٍ . ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ غِلْظَةٍ ﴾(١١) : شدةً وصبراً على القتال . ﴿ إِنَّ ا

﴿ فَي غَمَّرَتِهِمْ ﴾ (١١): في نجهَّالتهم المان إلى المان [ ﴿ أَمْ عَنْدُهُمْ الْغَنِيْثِ ﴾ (١٦) : السَّلُوحِ أَو

المغيّبات . (من من أن من المناسسة من المناسسة ال

﴿ غَنِزَة ﴾ (١١) : هبار وكدورة . في المناب

﴿ مَاؤُكُمْ غُوْراً ﴾ (١٠) : غائراً في الأرض .

﴿ الغان ﴾ (١١) : نقبُ في الجبل 🙉 🕾 💮

﴿ غُرْفَةُ بِيَدِهِ ﴾ (١١) : أي مقدار مل اليد من

وبالفتح : يغرف مرة واحملة باليند ، مصدر

(١) المؤمنون : ٤١ . (١٢) المؤمنون : ٥٤ .

(١٣) الطور : ٤١ . (٢) المزمل : ١٣ .

(١٤) عبس: ١٤ . (٣) ما بين معقوقين من : خ .

(٤) عيس : ٣٠ . (۱۵) الملك : ۴۰ . .

(١٦) التوبة : ٤٠ . (٥) مريم : ٩٥ . (٦) ما بين معقولين من : خ .

(١٧) البقرة : ٢٤٩. (١٨) سِأ : ٢٧ . (٧) البقرة : ٢١٠ ٪

(١٩) البقرة : ٧ والجاثية : ٣٣ . (A) طه: ۱۲۱ .

(۲۰) النازعات : ۱ . (٩) ما بين معقوفين من : خ.

(٢١) ما بين معقوفين من : خ , (۱۰) آل عمران : ۱۵۲ .

(١١) التوبة : ١٢٣ . (٢٢) البقرة : ٢٦٨ .

فروج <del>﴾</del>(۱) .

[ الفُسطاط ] : كل مدينة جامعة فهي فسطاط .

[ الفِلْذ ] : كل جوهر من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس والرصاص فهو فِلْذ .

[ الفِّيء ] : كل ما يحلُّ أخذه مِن أموال الحرب فهو فيء .

[ الفياكهة ] : كمل ما يُتَلذُّذُ بِـه ولا يُتَقوَّت لحفظ الصحة نهى فاكهة .

[ الفاحش] : كل شيء تجاوز قدرُه ، وكل أمر لا يكون موافقاً للحق فهو فاحش .

وفي و المصباح): كل شيء جاوز الحد فهو فاحش . ومنه (غُبْنُ فاحش) إذا جاوز بما لا يُعتاد

[ الفارق ] : كل ما فرُّق بين الحق والساطل فهــو فارق .

[ الفّص ] : كل ملتقى عظمين فهو فَصّ .

[ الفوز ] : كل مَن نجا من تهلُكة ولفي ما يغتبط ب فقد كار ، أي تباعد عن المكروه ، ولقي ما

وقد يجيء الفوز بمعنى الهلاك يقال: فاز الرجل : إذا مات ، وفاز به : ظفر ، و[ فاز ] فيه : نجا .

[ الفضل ] : كل عَطِيَّة لا تلزم من يعطي يقال لها فضل .

و[ الفَضّ ] : في كل القرآن بالضاد إلا ﴿ وقو كُنْتُ مواضع ﴿ في عيشة راضية ﴾(٤) ، ﴿ لا عماصمَ

فُظَّأُ غَلَيْظُ القُلبِ ﴾ (؟) فإنه بالظاء .

[ الفور ] : فور كل شيء أوَّله

والفارض : هو الضخم من كل شيء . . .

[ الفرسخ ] : كل ما تطاول وامتد بالفرجة فيه فهو فرسخ . ومنه : انتظرتك فرسخاً من النهار .

وقد نظم بعض الأدباء في تعيين الفرسخ والميل والبريد :

إن البسريسة من الفسراسيخ أربسعً

ولنفسرسنغ فشلائ أميسال ضعوا والمسلُ ألفُ أي من البساعسات قُللُ

والبياع أربع أذرع فستشبعوا ثب السذراع من الأصباب أربعً

من بعسدها العشرون ثم الإصبع ستُ شعيرات فبيطنُ شعيرةِ

منها إلى ظهر الخسرى يسوضع ثم الشعيسرةُ ست شعيراتٍ غيدت

من شَعْسر بَغْسل ليس حسدًا يُسدُفَعُ

[ الفاعل]: كل اسم أسند إليه فعل أو اسم فهـ و فاعل .

كل فعل بطلب مفعولين فبإنه يكنون الأول منهما فاعلاً في المعنى ، فمثل (قام زيد) فاعل في اللفظ والمعنى ، ومثـل ( مات زيـد ) فـاعـل في اللفظ دون المعنى ، ﴿ وَكَفِّي بِمَاهُ شَهِيداً ﴾ (١) فاعل في المعنى دون اللفظ.

والضاعل في القرآن بمعنى المفعول في شلاشة

<sup>(</sup>٣) النساء : ٧٩ وغيرها .

<sup>(</sup>٤) الحاقة : ٢١ .

<sup>(</sup>١) قُ : ٦ ،

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٥٩ .

اليوم ﴾ (1) ، ﴿ مِنْ مامِ دافق ﴾ (1) . وكذا المفعول بمعنى الفاعل في ثلاثة مواضع أيضاً ﴿ حجاباً مستوراً ﴾ (1) ، ﴿ وَعُدُهُ مَاتِياً ﴾ (1) ، ﴿ جزاءً موفوراً ﴾ (9)

[ فوق ] : كل شيء كان ثبوت صفة فيه أقوى من شوتها في شيء أخر كان ذلك الأقوى فوق الأضعف في تلك الصفة . يقال : ( فالان فوق فلان في اللؤم واللناءة ) أي : هو أكثر لؤما ودناءة منه . وكذا إذا قبل : ( هذا فوق ذاك في الصغر ) وجب أن يكون أكبر صغراً منه ، ألا ترى أن المعوضة مَثَلٌ في الصغر ، وجناحها أقبل منها . وقبل : معنى ﴿ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً قَمَا فَوقَهَا ﴾ (١) فما دونها .

وفوق تستعمل في المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة

الفاء: هي إما فصيحة ، وهي التي يحدف فيها المعطوف من غير تقدير حرف الشرط .

قبال بعضهم: هي داخلة على جملة مسببة عن جملة غير مذكورة نحو الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَانْفُجِونَ ﴾ (١) . وظاهر كلام صاحب و المفتاح ) تسمية هذه الفاء فصيحة على تقدير ( فضرب فانفجرت ) (١) . وظاهر كلام صاحب ( الكشاف العلى تقدير ( فإن ضريت فقلا

انفجرت) (1). والقول الأكثر على التقديرين . قسال الشيخ سعد الدين: إنها تفصيح عن المحذوف وتفيد بيان سببيته كالتي تذكير بعد الأوامر والنواهي بياناً لسبب الطلب، لكن كمال حسنها وفصاحتها أن تكون مبنية على التقدير، مبنية على التقدير، مبنية عن المحذوف. وتختلف العبارة في تقدير كما في قوله تعالى ﴿ فهذا يوم البعث ﴾ (١)، كما في قوله تعالى ﴿ فهذا يوم البعث ﴾ (١)، وتارة معطوفاً عليه كما في قدير القول خما في قوله تعالى : ﴿ فقد يصار إلى تقدير القول كما في قوله تعالى : ﴿ فقد كَذَّ بوكم بما تقولون ﴾ (١) . وإشهر أمثلة الفصيحة قوله :

ثم القفول فقد جنسا خراسانا ولا تسمى فصيحة إن لم يحذف المعطوف عليه ، بل إن كان سبباً للمعطوف تسمى فاء التسبيب ، وإلا تسمى فاء التسبيب ، يكن سبباً لا تسمى فصيحة أيضاً ، بل تسمى تفريعية ، والأصبح أن لا فرق بين الفصيحة والتفريعية ) (١١) ، ثم التفريع قد يكون تفريع السبب على المسبب ، وتفريع الدلام على المعطوف شرطاً لا تسمى فصيحة أيضاً ، وإن كان المعطوف شرطاً لا تسمى المعطوف عليه أم لم يحذف .

<sup>(</sup>١٤) البقرة: ٦٠ . (١١) البقرة: ٦٠ .

<sup>(°)</sup> الإسراء: ٦٣. ( ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ (١٢) الفرقان: ١٩.

والفاء السبية لا يَعْمَلُ ما بعدَها فيما قبلها إذا وقعت في موقعها . وسوقعها أن يكنون بحسب الظاهر بين جملتين ، إجداهما بمتنزلة الشرط، والأخرى بمنزلة الجزاء بحنون ﴿ فَوَكُنزُهُ موسى قُقَصْبي عليه ﴾ (') م المحال ما المحال المحال المحالة وأما إذا كانت زائدة كما في ﴿ فِسَيْتُ مِ بِحَدْدِ أو واقعة في غير موقعها لغزض من الأغراض كما نى ﴿ وَرِبُّكَ فَكَبُّرُ ﴾ (٢٠ هـ إنه عند الله عالم والله وكالفاء البداخلة في جواب (أمَّا) نجو ﴿ قَـامًا الميتيم فلا تقهل ﴾ (١) فحيئلًا جاز عمل ما بعدها فيها قبلها عائش بسأري أرا البرسيد أربس لسقر بكنة والفاء بعد (ويعيد) لإجراء المطرف مجرى الشرط، ذكره سيبويه في : (زيند جين لقيته فأكرمته ) ، وجعل الرضى منه ﴿ وَإِذَا لِمَ يَهِتَدُوا بِهِ **فسيقولون ﴾ (٩)** يې يې د پېرې د څې ييم د يې وأما تقدير ( أمَّا). فمشروط بكِون ما بعد الفاع أمراً أو نهياً ، وما قبَّلها مِنصَّوباً به أو بِمَقْسُرِ بِهِ لَنَهُ مِنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وكثيراً ما تكون الفاء السببية بمعنى لإم السببية، وذلك إذا كان ما بعدها سبباً لما قبلها كقولته تعالى: ﴿ احْرِجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رِجِيمٍ ﴾ ()... .... والفاء العاطفة تفيد الترتيب المتصل ومعنويا كان

《图·加索·加尔·加尔·葡萄品》

Committee Contraction

The angle of the second

14 A C.

St. Santage

State of the state

e jakowa et

نحو: ﴿ اماتُهُ فَاقْدُوهُ ﴾ (٧) ، ﴿ خُلَقَكُ فَسَوَّاكَ ﴾ (^) ، أو ذكرياً وهو عطف مفصل على مجمل نحون ﴿ فَارْلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرِجِهُمَا مما كانا فيه كه (٩) ، وكقولك : ( توضأ فغندل وجهه ويديم ، ومسح راسه ورجليه ) (١٠٠) ... والتعقيب [ في الفاء على حسب ما يعد في العادة عقيب الأول وإن كان بينهما أزمان كثيرة كقوله تَعَالَى } (١١١ : ﴿ خَلَقْنَا أَالنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْفَةً ﴾ (10 م ما ما يا الله المساف المساف المراد المساف والسببية غالبًا نحو : ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فِتَابُ عُلَيْهِ ﴾ (اللهِ اللهِ ا والتعقيب الزمائي كقولك : ( قعد زيد فقام عمرو) لمن سألك عنهما أهما كانا معاً أم متعاقبين . والتعقيب الذهشي كقولك : ﴿ جَاءِ زَيْدٌ فِقَامُ عَمْرُو والتعقيب في القبول كقبولك ( لا أخباف الأميس فنالملك البلطان كأنبك تقول لا أخباف الملك ، فأقول: لا أجاف السلطان . الم وقد تجيء لمجرد الترتيب نحود ﴿ فَالرَّاجِراتِ زُجُراً فالثالياتِ ذِكُراً ﴾ [19] . السنان ال وتكنون لمجرد السبينة من غير عنطف تحو: ﴿ فَصَلَّ لِرَبُّكَ وَانْجَرْ ﴾ الله إذ لا يعطف الإنشاء

(١٠) ما بين قوسين ليس في : خ .

(۱**۱) من : خ** (۱۹۰۸ پر ۱۹۰۱ ما ۱۹۰۱ پر ۱۹۰۱ م

医二甲基苯甲酚 医多种皮肤 医二甲基甲基

(١٢) البؤونون: ٤١ وبلزائه في هامش (خ) حاشية والقناء في مثل قوله : الأفضل فالأفضل، للتعقيب على سبيل

1. 1/4. 1. 1. 1. 1.

1. N. Seg. 1. 15

الاستمرار ، .

(١٣) البقرة : ٣٧ .

(١٤) الصافات : ٣ .

(۱۵)الکوثر : ۲ .

(١) القصص : ١٥

(٢) النصر : ٣ .

(٣) إلْمِدائر : ٣ . . .

(٤) القبحي ؛ ٩ .

(٥) الأحقاف : ١١ .

(٦) الحجر : ٣٤ .

(۷) عبس : ۲۱ .

(٨) الانفطار: ٧.

(٩) البقرة : ٢٦ .

على الخبر ، وكذا العكس .

وتكون رابطة للجواب حيث لا يصلح لأن يكون شرطاً بأن كان جملة اسمية نحو: ﴿ إِن تُعذَّبْهِم فَإِنْهُم عَبِاذُك ﴾ (١) ، أو فِعلية فعلها جامد نحو: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصدقاتِ فَنِعِمًا هِي ﴾ (٢) . أو إن تنسبون الله إنسائي نحو: ﴿ إِن كَنْشَم تَصْبُونَ الله فاتبعوني ﴾ (٢) .

وتكون زائدة نحو: ﴿ بِلِ اللَّهُ فَاعِبِدٍ ﴾ (1) .

وتكون لـلاستثناف نحـو : ﴿ كَنْ فَيْكُــونْ ﴾ (°) بالرفع ، أي فهو يكون .

وتختص الفاء لعطف ما لا يصلح كونه صلة على ما هو صلة كقولك : (الذي يطير فيغضبُ زيدً السذبابُ) ، ولا يجوز (ويغضب) أو (شم يغضب) (بالواو، وثم)<sup>(1)</sup> لأن (يغضب زيد) جملة لا عائد فيها على (اللذي) ، وشرط ما يعطف على الصلة أن يصلح وقوعه صلة . وأما الفاء فلأنها يُجعَل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة لإشعارها بالسبية .

وقد تكون الغاء بمعنى الواو ، و( شم ) ، و( أو ) ، و( إلى ) ، وللتعليل والتفصيل .

والفرق بين الفاء والواو على ما ذكروا فيما لو قالت المرأة: (جعلت الخيار إليّ، أو جعلت الأمر بيدي ، فطلقت نفسي ) بالفاء فأجاز الزوج ذلك لا يقع شيء ، بخلاف ما لو قالت : (وطلقت نفسى ) بالواو فأجاز حيث تقع رجعية ، لأن الفاء

للتفسير ، فاعتبر فيه المفسر وهو الأسر باليد ، فكانت مطلقة نفسها بحكم الأمر قبل صيرورة الأمر بيدها ، والفاء لفقد التمليك من الزوج سابقاً على ما صدر منها من التطليق ، والواو للابتداء فكانت آتية بأمرين وهما التفويض والطلاق ، والزوج يملك إنشاءهما ، فإذا أجاز جاز الأمران .

والفاء التعقيبية عسد الأصوليين لا تخلو من أن تدخل على العلل . فعلى الحكم العلل ، أو على العلل . فعلى الأول يلزم أن تستعمل بعد الدليل دالة تسرتب الحكم الداخلة هي عليه على ذلك الدليل .

[ والأصل أن لا تدخل الفاء على العلل لاستحالة تأخر العلة عن المعلول ، إلا أنها قد تدخل عليها بشرط أن يكون لها دوام ليتصور وجوده بعد الحكم ليصح دخول الفاء عليها بهذا الاعتبار ، كما يقال لمن هو في حبس ظالم : أَبْشِرُ فقد أتاك الغوث . أي : صِرْ ذا فرح وسرور فقد أتاك المغيث . والغوث مما يدوم ويبقى بعد الإبشار ، ولا يقال : انكسر الشيء فكسرته ، وانقطم فقطعته ] (\*)

والأشياء التي تجاب بالفاء وتنصب لها هي سنة : الأمر نحو : زرنى فأكرمك .

والنهي نحو: ﴿ وَلا تَطْغُـوا فيه فيحـلُ عليكم غضبي ﴾ (^) .

والنفي نحو: ﴿ لا يُقضى عليهم فيموتوا ﴾ (١) .
والاستفهام نحو: ﴿ فهل لنا من شُفَعاء فيشفعوا
لنا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) المائلة : ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) آل عموان : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١١٧ وغيرها .

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(&</sup>lt;sup>(Y)</sup> ما بين معقولين من : خ .

<sup>.</sup> A1: 46 (A)

<sup>(</sup>٩) فاطر: ٣٦.

<sup>(</sup>١٠) الأعراف : ٥٣ .

والنمني نحو: ﴿ يَا لَيْتُنِي كُنْتُ مَعَهُم ﴿ هَذَا ذَرَاعٌ فِي الثَوْبِ ﴾ : فافور که <sup>(۱)</sup> .

والعَرْض نحو : ﴿ أَلَا تُنزِلُ فَتُصِيبُ خَيراً ﴾ وقند

وأشيباة يُجابُ لها بهاء فينضب بعدما فغل فست الا زُرْنِي ولا تُسطُّفُوا فيهل ليي

شفيع لبت لا يُنقضى فبت

في : هي ظرف زمان الفعل حقيقة نحو : ﴿ فِي بِصْع سِنين ﴾ (١)

أومجازاً: ﴿ فِي القصاص حياةً ﴾ (١).

وظرف مكان: ﴿ فِي الدَّنِي الأرض ﴾ (٤) .

والأصل أن تدخل على ما يكون ظرفاً حقيقة ، إلا إذا تعذر حملها على ( الظرفية ، بأن صحبت الأنعال ، فتحمل على التعليق لمناسبة بينهما من حيث الاتصال والمقارنة ، غير أنه إنما يصلح حملها على )(٥) التعليق إذا كان الفعل مما يصح وصفه بالوجود وبضده ليصير في معنى الشرط فيكون تعليقاً كالعشيئة وأخواتها ، بخلاف علمه تعالى ، حيث لا يوصف بضده ، فيكون التعليق به تحقيقاً وتنجيزاً ، والتعليق بها بحقيقة الشرط يكون إبطالًا للإيجاب فكذا هذا .

وقد تدخُّـل علَى ما يكـون جزء الشيء كقـولك :

وتدخل الزمان لإحاطته بالشيء إحاطة المكان ب فنقول: (قياسك في يوم الجمعة)، والحدث على الاتساع فكأن الحدث قد بلغ من الطهور بحيث صار مكاناً للشيء مجيطاً به . ومنه ( أنا في حاجتك) ، ( في فلان عيب) .

وتجيء للمصاحبة ك (مع) نحو: ﴿ الدخلوا في أَمَمَ ﴾ (١) ، ﴿ قَادَحُلَى فَي عَبَادِي ﴾ (٧) .

وللتعليل نحر: ﴿ لَمَسَّكُم فِيمَا افْضَّيُّم ﴾ 🗠 . ولــــلامتعــلاء نحــو: ﴿ وَلَاصَلَّنِيُّكُمْ فِي جِــِدُوعَ

النفل كان الغرض من الصلب التشهير . 

وبمعنى (إلى) نحو: ﴿ فَسَرَدُوا السِديهِم في افواههم <del>که(۱۱)</del> .

وبمعنى ( مِن ) نحو : ﴿ وَيُومَ نَبِعْثُ فَي كِلِّ أُمَّةً شهيداً 🍎 (۱۱)

ويمعنى (عن) نحو: ﴿ فِهُو فِي الأَصْوَةَ ا أعمى <mark>﴾(١٢</mark>) .

وبمعنى (عند) كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَدَهـا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ ﴾ (١١) .

وللمقايسة : وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق نحو: ﴿ فِما مِناعُ الحِياةِ الدنيا في الآخرة إلا قليل كه(١٥)

<sup>(</sup>١) النماء : ٧٢ . 🧠

<sup>(</sup>٢) الروم : ٤ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الروم : ٣ .

<sup>(°)</sup> ما بين قوسين ساقط من : خ .

<sup>(</sup>٦) الأعراف : ٣٨ .

**<sup>(</sup>۷) الفجر: ۲۹** .

<sup>(</sup>٨) النور : ١٤ .

<sup>.</sup> V1 : 45 (9)

<sup>(</sup>۱۰) الشوري : ۱۱ .

<sup>(</sup>۱۱) إيراهيم: ٩.

<sup>(</sup>١٢) النحل : ٨٩ .

<sup>(</sup>١٣) ألإسراء : ٧٢ .

<sup>(</sup>١٤) الكهف: ٨٦.

<sup>(</sup>١٥) التوبة : ٣٨ .

وللتأكيد : وهي الزائدة نحو : ﴿ وَقَالَ ارْكِيُوا فَيُهَا بِيهِ فَيَهَا الْكِيوا فَيْهَا بِعِسْمِ اللهِ مَجْرَاها وَمُرسَاهَا ﴾ (1) ! الله وأربي الله وربي الله الله وربي الله الله الله الله وفعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي ﴾ الله وقعل أمر من ﴿ وَفَيْ مَ يُمْنِي اللهِ وَقَيْ اللّهِ وَقَيْ اللّهُ وَقَيْ اللّهِ وَقَيْ اللّهُ وَقَيْ اللّهِ وَقَيْ اللّهُ وَقَيْ اللّهُ وَقَلْ اللّهِ وَقَيْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لِلللّهُ و

الفَعَـل ، بالفتح : مصـدر قـولـك فعلت الشيء أفعله .

وبالكسر: اسم منه وأثر مسرت على المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى به المصدري وجمعة فعال وأفعال ، سمي به الفعل الاصطلاحي لتضمنه إياه ولمشابهته له في موافقته إياه في جزء مدلوله .

قال بعضهم: الفعل بالفتح النظاهر المقابل للترك، لا ما هو مصطلح النحاة، ولا عرف المتكلمين من صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب.

وبالكسر إن كان لفة : أسماً الأثر مقرتب على المعنى المصدري .

وعُرفاً: اسماً للفظين اشتركا كالضرب وضرب، إلا أن الاسم يستعمل بمعنى المصدر

والفعل: التأثير من جهة مؤثر ، وهو عام لِما كان بإجادة أو غير إجادة ، ولما كان بعلم أو غير علم ، وقصد أو غير قصد ، ولما كنان من الإنسان والحيوان والجمادات .

والفعل بدل على المصدر بلفظه، وعلى البزمان بصيغته، وعلى البزمان بصيغته، وعلى المكان بمعناه، فاشتق منه اسم للمصدر ولمكان الفعل ولزمانه طلباً للاختصار.

وقد يكون الفعل أعم من الفعل والترك على رأي فيشمل الترك

في « القاموس ، الفِعل بالكسر : حرَّكة الإنسان ،

وكناية عن كل عمل متعلِّه . ﴿ وَمَنَايَةُ عَنْ كُلُّ عَمَلَ مُتَعَلِّمُ . ﴿ وَمَنَالِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُصَدِّر ﴿ فَعَلَ ﴾ كمنع . ﴿ اللَّهُ اللّ

والفعل موضوع لحدث ، ولمن يقوم به ذلك الحدث على وجه الإبهام أي في زمان مغين ، ونسبة تناصة بينهما على وجه كونها مسرآة لملاحظتها ، وكل من هذه الأمور جزء من مفهوم الفعل ملحوظ فيه على وجه التفصيل واسم الفعل موضوع لهذه الاحور ملحوظ على وجه الإجمال ، وتعلَّق الحدث بالمنسبوب إليه على وجه الإبهام معتبر في مفهومه أيضاً ، ولهذا يقتضي الضاعل والمفهول ويعينهما ، ولك أن تفرق بين المصدر واسم المصدر بهذا الفرق

ودلالة الأفعال على الأزمنة بالتضمن الحاصل في ضمن المطابقة لأنها تدل بموادها على الحدث ، وبصيغها على الأزمنة ، فالحدث والزمان كلاهما يفهمان من لفظ الفعل لأن كل واحد منهما جزء مدلوله بخلاف المصدر ، فإن المفهوم منه الحدث فقط ، وإنما يدل على الزمان بالالتزام ، فيكون مدلوله مقارفاً للزمان في التحقيق والواقع ونفس ملاله في الفهم من اللفظ حتى يلزم أن تكون المصادر والصفات والجمل وغيرها داخلة في قسم الأفعال

ويتقسم الفعسل باعتبار النومان إلى الماضي والمستقبل.

وباعتبار الطلب إلى الأمر وغيره . ﴿ ﴿ مُعَالَمُ مُعَالَمُ اللَّهُ مُعَالِمُ الْعُمَالُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ

وكذلك المشتق فإنه إما أن يعتبر فيه قيام ذلك الحدّث به من حيث الحدوث فهو أسم فاعل ، أو الثبوت فهو الصفة المشبهة أو وقوع الحدث عليه

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۱ .

فهو اسم المفعول . أو كونه آلة لحصوله فهو اسم الآلة . أو مكاناً وقع فيه فهو ظرف المكان . أو زماناً له فهو ظرف الزمان . أو يعتبر فيه قيام الحدث فيه على وصف الزيادة على غيره فهو اسم التفضيل .

والفعل إذا أول بالمصدر لا يكون له دلالة على الاستقبال . وامتناع الإخبار عن الفعل إنما يكون إذا كان مسنداً إلى مجموع معناه ، معبراً عنه بمجرد لفظه مثل (ضرب، قتل) أما إذا لم يرد منه ذلك بأن يراد به اللفظ وحده كما في قولك : (ضرب) مؤلف من ثلاثة أحرف .

أو مع معناه متصلاً بفاعله كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لِهُمْ آمِنُوا ﴾ (١)

أو يُراد مطلق الحَدَث المنابول عليه ضمناً مع الإضافة كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمُ مِنْفُعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم ﴾ (٢)

أو مع الإسناد كما في (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) ففي تلك الصور لا يمتنع الإخبار عن الفعا

قال بعض المجتقين : الفعل لا يخبر عنه ، همو إخبار عنه بأنه لا يخبر عنه ، وأنه متناقض .

والفعل من حيث إنه فعلُ ماهيَّتُهُ ممتازة عما عداها ، وهذا أيضاً إخبار عنه بهذا الامتياز .

والفعل إما عبارة عن الصيغة الدالة على المعنى المخصوص المخصوص المخصوص الذي هو مدلول لهذه الصيغة ، نقد أخبرنا عنه يكلا الأمرين .

ويعبرون بالفعل عن أمور : ويها الله المرابع الم

ومشارفته نحر: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءُ فَيَلَغُنَّ أَجُلَهُنُ فَامِسَكُوهُنَ ﴾ ؟ أي فشارفن انقضاء العدة

وإدادته. وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط نحو: ﴿ فَإِذَا قَرَاتَ القَرآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ ﴾ (1) . ومقاربته كقوله:

إلى مَلِكِ كاذ الجبالُ لفقدو

ترولُ زوالُ السراسياتِ من الصخـر والقـدرة عليه نحـو : ﴿ وعـداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ (٥) أي قادرين على الإعادة ..

والأفعال ثلاثة أقسام :

فعل واقع موقع الاسم فله الرفع نحو: ( هو يضرب) فإنه واقع موقع ( ضارب) .

وفعل في تأويل الأسم فله النصب نحو : ( أريـد

أن تقوم) أي مقامك . و مدرو المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم

وفعـل لا واقع مـوقـع الاسم ، ولا في تـاويله فله الجزم نحو : ( لم يقم )

ومتى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر فلك أن تجري أحدَهما مجرى صاحبه ، فتعدل في الاستعمال إليه ، وتحذو به في تصرفه حذو صاحبه .

[ والفعل قيد يتوضع للنسبة الإنشائية نحو: ( اضرب) ، وقد يوضع للنسبة الإخبارية ويستعار من إحداهما للأخرى كما في قوله عليه الصيلاة والسلام ومَنْ تعمّد على الكذب فلينبوأ مقعده من

GARLEST SERVICE

San Light applications

(١) البقرة : ١٣ .

Contract to the second

<sup>(</sup>٤) النحل: ٩٨.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) المائدة : ۱۱۹ .(۲) البقرة : ۲۲۱ .

<sup>. . .</sup> 

النار ، فإن قوله ( فليتبوأ ) للنسبة الاستقبالية فـإنه بمعنى يتبوأ مقعده من النار [<sup>(١)</sup> .

وإذا أشكل عليك أمر الفعل فَصِلْه بتاء المتكلم أو المخاطب، فما ظهر فهو أصله، ألا يُرى أنك تقول في (رمى) و(هدى): رميت، وهديت، وفي (عفا)، و(دعا): عفوت، ودعوت (كما ذكرنا في أول الكتاب)(٢).

وإذا أشكل أمر الاسم فانظر إلى تثنيته ، فما ظهر فهـو أصله ، ألا يـرى أنـك تقـول في الغتى والهدى : فتيان وهُدديان . والفعـل إذا نسب إلى ظرف الزمان بغير (في ) يقتضي كون ظرف الزمان معياراً له ، فإن امتد الفعل امتد المعيار قيراد باليوم النهار . وإن لم يمتد الفعل لم يمتد المعيار فيراد باليوم حينئذ مطلق الوقت اعتباراً للتناسب .

وإذا اسند الفعل إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي جاز إلحاق علامة التأنيث بالفعل وتركه

وكذا إذا اسند إلى ظاهر الجمع مطلقاً، أي سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير، وسواء كان واحد المكسر حقيقي التذكير أو التنانيث ك (رجال) و(نسوة). أو مجازي التذكير أو التانيث كد (أيام) و(دور)، وكذا واحد الجموع بالألف والتاء ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة نحو: الطلحات، والزينبات، والخبليات، والغرفات، فحكم المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي في جواز المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي في جواز الحاق علامة التأنيث وتركه. وأما إلحاق ضمير الجمع به مع كونه مسنداً إلى الظاهر فغير الجمع به مع كونه مسنداً إلى الظاهر فغير

صحيح . إلا على لغة طبّىء نحـو : (أكلوني البراغيث) .

وكذا أسماء الفاعلين إذا أسندت إلى الجماعة جاز فيها التوحيد مع التذكير نحو : (خاشعاً أبصارهم) .

وجاز أيضاً التوحيد مع التأنيث نحو: ﴿ خَاشَعَةُ ابصارُهم ﴾ (١)

وجاز الجمع أيضاً على لغة طبيء تحو: ﴿ خُشُعاً ابصارُهم ﴾ (١)

وإسناد الفعل إلى ظاهر جمع الذكور والعاقلين يكون بالحاق التناء وتسركه نحو: (فعلت الرجال)، وإسناده إلى ضمير هذا الجمع يكون بإلحاق التاء أو الواؤ لا غير مثل (الرجال فعلت أو فعلوا)، وكذا حكم ما هو في مغنى هذا الجمع كالقوم.

والفعل متى انصل بفاعله ولم يحجز بينهما حاجز لحقت العلامة ، ولا يبالي أكان التأنيث حقيقياً أو مجازياً فتقول : (جاءت هند) ، و(طابت الثمرة) إلا أن يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخر مذكر ك (الأرض) و(المتكان) . وإذا انفصل عن قاعله فكلما بعد عنه قبوي حلف العلامة ، وكلما قرب قبوي إثباتها ، وإن توسط توسط ، ومن هنا كان إذا تأخر الفعل عن الفاعل وجب ثبوت الثاء ، طال الكلام أم قصر لفرط الاتصال ، وإذا تقدم الفعل متصلاً بفاعله الظاهر كان حذف الثاء أقرب إلى الجواز ، وإن حجز بين الفعل وناحد حاجز كان حذف التاء حسناً ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في : خ .

 <sup>(</sup>٦) القلم : ٤٣ وقصلت : ٣٩ .
 (٤) القمر : ٧ .

وأحسن إذا كثرت الحواجز .

قال بعضهم: إن كان الفاعل جمعاً مكسَّراً أدخلت التاء لتأنيث الجماعة وحذفتها لتذكير اللفظ، وإن كان جمعاً مسلَّماً فلا بُدَّ من التذكير لسلامة لفظ المواحد، فبلا تقول: قالت الكافرون، كما لا تقول: قالت الكافرون، كما لا بعد (إنْ) خاصة في موضعين:

أحدهما: أن يكون في باب الاستفعال نحو: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ المشركينَ استجاركَ ﴾ (١):

والثاني: أن تكون (إن) متلوّة بلا النافية، وأن يدل على الشرط ما تقدمه من الكلام.

والفعل قد يكنون لازماً ينفعـل بدون التناثير على المتعلق كالإيمان والكفر .

وقد يكون متعدياً بمعنى أنه لا وجود له إلا بانفعال المتعلق كالكسر والثنل .

والفعل : التأثير وإيجاد الأثر .

( والانفعال : التأثير وقبول الأثير)(٢) ولكل فعيل انفعال إلا الإبداع الذي هو من الله ، فبذلك هنو إيجاد عن عدم لا في مادة ولا في جوهر بل ذليك هو إيجاد الجوهر .

والأفعال كلها مُنكَّرة ، وتعريفها محال ، لأنها لا تضاف كما لا يضاف إليها ، لأن المضاف إليه في المعنى محكوم عليه ، والأفعال لا نقع محكوماً عليها ، ولا يدخلها الألف واللام لأنها جملة ، ودخول الألف واللام على الجمل مُحال .

والفعل لا يُثنَّى لأن مدلوله جنس ، وهو واقع على القليل والكثير ، فلم يكن لتثنيت فائدة . ولفظ الفعل يطلق على المعنى الذي هو وصف للفاعل

موجود كالهيئة المسماة بالصلاة من القيام والركوع والسجود ونحوها . وكالهيئة المسماة بالصوم وهي الإمساك عن المفطرات بياض النهار . وكالحالة التي يكون المتحوك عليها في كل جزء من المسافة ، وهذا يقال فيه : الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر .

وقد يطلق لفظ الفعل على نفس إيقاع الفاعل على هذا المعنى كالحركة في المسافة . ويقال فيه : الفعل بالمعنى المصدري ، أي الذي هو أحد مدلولي الفعل النحوي ، ومتعلق التكليف إنما هو المعنى الأول ، وكذا في قول الجبرية : فعل العبد مخلوق لله دون الثاني ، لأن الفعل بالمعنى الثاني أمر اعتباري لا وجود لم في الخارج ، فإن المتكلمين لا يثبتون الوجود إلا للأكوان من النسب .

وفَعَالَ ، كَقَطَام : أمر . وكسحاب : اسم للفعل الحسن والكرم ، ويكون في الخير والشر . وفَعَلَة ، كَغَلَبة : صغة عالمية على عَمَلة السطين والحفر ونحوذلك .

و[ فَعْلَة ] كفرحة : العادة . . . . . . . . . . الفضياة الفَضْسال : فَضَسَل ، كنصر : بمعنى الفضياة والغلبة .

وكحسن : بمعنى الفضل والنيادة والفضل في الخير ويستعمل لمطلق النقع . والفضول جمع ( فضل ) : بمعنى الزيادة غلب على من لا خير فيه حتى قيل : فُضُولٌ بلا فَفُسلُ وسنٌ بلا سَنا وطُولٌ بلا طُولً وقَرْضٌ بلا عَرْضَ وطُولٌ بلا طُولً وقرضٌ بلا عَرْضَ بلا عَرْضَ

<sup>(</sup>٦) ما بين قومين ليس في : خ .

ثم قبل لمن يشتغل بما لا يغنيه فضولي ، ولذا لم يردّ الى الواحد عند النسبة ، ولا يبعد أن تفتح الفاء فيكون مبالغة ( فاضل ) من ( الفضل ) . والعسرب تبني للمصدر بالفعيلة عما دل على الطبيعة غالباً فتأتي بالفضيلة إذا قصد به صفات الكمال من العلم ونحوه للإشعار بانها لازمة دائمة ، وتأتي أيضاً بالفضل إذا قصد به النوافل باحتبار تجدد الآثار ، لأن السائل يتعدد وإن كان المسؤول واحداً .

والفضل والفاضلة: الإنضال، وجمعهما نضول وفراضل

والفضائل: هي المزايا غير المتعدية والأبدي والفواضل: هي المزايا المتعدية والأبدي المجسيمة أو الجميلة ، والمراد بالتعدية التعلق كالإنعام أي إعطاء النعمة والصالها إلى الغير لا الانتقال.

والفضل بمعنى كثرة الثواب في مفابلة القلة . والمخير : بمعنى النفع بمقابلة الشر . والأول من الكمية . والثاني من الكمية . وبالصفة القائمية كالعلوم ، وبالصفة المقومية كتفهم آدم النبي على الجميع لأنه أساس الد . . .

وبالصفة الإضافية كخاتمية ميلنا محمد عليه الصلاة والسلام ، لأن الحكم يضاف إلى آخر العلة . العلة . وفضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور حلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط وغيرها هو التكريم واكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة

بواسطة ذلك العقل هو التفضيل .....

والفضل من حيث الجنس : كفضل جنس الحيوان على جنس النبات .

ومن حيث النوع: كفضل الإنسان على غيره من الخيوان. ومن حيث الدات: كفضل رجل على آخر والأولان جوهران لا سيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه وأن يستفيد الفضل. والفضل الشالك:

عَرَض فيوجد السبيل إلى اكتسابه . ﴿ وَانَّ الفَصْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْدِيهِ مَنْ يَشْدَاء ﴾(١) :

يتناول الأنواع الثلاثة من الفضل .

وقولهم: (فضلاً عن كدا) من قولك: (فضل عن المال كذا) إذا ذهب أكثره وبغي أقله، وهو مصدر فعل محذوف أبداً أي: فضل فضلاً يستعمل في موضع يستبعد فيه الأدنى ويراد به استحالة ما فوقه، ولهذا يقع بين كلامين متغايرين معنى مثل (لكن).

ويقال في تفضيل بعض الشيء على كله : فلان أول الجريدة ، وبيت القصيدة .

وقد نظمت في فضل بعض الخَلَّق على بعض : لخير جميع الخَلْق أعني محمَّداً

كم مجزه فضل الأثب أورُ وفاطمة السزُّهُ راء بالأصل فُضَّلَت

كعائِشَةِ بالعلم ذاكَ شَهيرُ وتاثبُ أَهُ المؤمنين جودة

وتاثيرُ أمُّ المؤمنين حديجةِ كمارُ لَنيكَ يَدورُ

لصالحنا عكس البدائة رُتّبة على ملك دار الشواب وحورً

أحب إلى الله المجيب مدينة معورً من أوَّل أرض بالدعاء شعورً

(١) الحديد : ٢٩ .

وتدرية قيار قاد حسوت أغْظُمُ النبي(١) لها الفضل من عرش هناك أمورً وأفضل من غباز شهيب مقباتيل جليسُ إلَّه في الشهود أجورُ مصالح نباس لو تعبدت فأفضل ولاعبجب للقاصرين قبصور لِـرْمـزْمَ فَضْـلُ من مياه سـوى البذي أصابع جينر الناس(٦) منه تفورُ صبورٌ على فقر شكور على غنى لأتشاهم فضل الكريم صبور وتفضيل أرض الله حقٌّ عملي السنمنيا كما قيل عند الأكثرين فجور سمناء ففيها العبرش سيند غيبرهما الأرضُ منا بعند النعيناة قبنورُ وفي أخلة جر الجوار لفضله وليس كنذا نبزر الجنبال وطبور ولا فضل بين المشرقين حقيقة توقيفتا خيبر وإثبم لبنا زور ليبالى قلت من بهيئة شنأنها أنشت وأكشر أيام بسلك فسخدور وأفضل أيسام الأسسابيسع جمعنة وأشرف أيام السنين تحور وليلة الأسوافي النبي مقضيل

وساليف در للعشسر الليسالي فضيلة على مشلها للحبج وهبو يبدورُ وفُضَلَتِ الأيام من عشر حنجة

على مشلها للصبوم أنت شكبورُ (١) الفِرقة ، بالكسر : اسم لجماعة متفرقة من الناس بواسطة علامة التأنيث لأن الاسم يكون للجمع بالتأنيث كالمعتزلة والجماعة . [ والجماعة أقلها ثلاثة ، وأما الطائفة فقال محمد بن كعب رحمه الله : الطائفة للواحد ، وقال عكرمة رضى الله عنه : للواحد قما فوقه من دون المتواتر ، وقيل في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كه(٤) أن المراد به رجلان وإن كان الصحيح ما ذكره صاحب والكشاف وأن المراد بهما الأوس الخررج ، قال بعضهم الطائفة ] ٥٠ قد تقل وقد تكثر . قبال الله تعالى : ﴿ يَفْشَى طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قِبِدِ أَهَمَّتْهُمُ انْفُسُهم ﴾ (١) . ومعلوم أن أحد الفريقين كان أكثر من الآخر ، وقد سماهما جميعاً الطائفة ، فعلم أن اسم الطائفة قد يقع على القليل ، وقد يقع على الكثيس ، كنذا في ( العمنادينة ) . وفي و الكشاف : هي الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة ، ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة .

والرهط: العصابة، بالكسر. والعصابة من الخيل والرجال والطير: من الثلاثة

> الأفضل، . (٤) الحجرات: ٩.

(١) آل عمران: ١٥٤.

(١) خ : و وترب مقام ضم جسم نبينا له ... ه ..

rock<u>oj je sporanje</u>n sakaza i koje koje bila

(٣) في هامش (خ) في هذا الموضع حاشية : وولا شاهد من العقبل على تقضيل الأمنة بعضها على بعض ، والأخيار متعارضة في فضائلهم ولكن جمهبور عظماء

الملة طبقوا على أن سيدنا أبا بكر رضى الله تعالى عنه هو

···· على القندر فيننا منا علنه شهنورً

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : خ وبدله في ط : والطائفة منتزعة منهم فتكون بعضهم ، وبعض الثلاثية واحد أو الشان . والطائفة اسم للبعض من الجملة وذلك . ﴿

أو السبعة إلى العشرة ، ( وقيــل : من العشرة إلى الأربعين .

والعشيرة: اسم لكل جماعة من أقبارب الرجل يتكثر بهم )(١).

والعشير : المعاشر قريباً كان أو معارفاً .

والمعشر : الجماعة العظيمة ، سميت به لبلوغها غاية الكثرة ، فإن المشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا بتركيه بما فيه من الآحاد ، فالمعشر محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة .

والموكب: الجماعة ركباناً أو مشاة ، أو ركباب الإبل للزينة

والفوج: الجماعة المارة المسرعة .

والنفر: من الثلاثة إلى التسعة . ولا يستعمل فيما فوق العشرة ، ولا في طائفة النساء ، وإذا استعمل فيما فوقها أو في طائفة الرجال والنساء يفسر حينثا

والفئة: هي الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد.

( واللفيف : الجماعات من قبائل شتى ) (٢) .

والرُّحُب: هم الأربعون الذين كانوا يقودون

والجماعة : ثلاثة فصاعداً من جماعة شنى . قاله أبوعبيد ، والجمع قَبيل .

والشردمة: الطائفة القليلة .

والملا: الأشراف من الناس، وهو اسم للجماعة كالرهط والقوم .

والفريق : أكثر من الفرقة .

والسريَّة : من خمسين إلى أربعمائة .
والكتيبة : من مائة إلى ألف .
والجيش : الجند أو السائرون لحرب أو غيرها ،
وهم من ألف إلى أربعة آلاف .
والمحمس : من أربعة آلاف إلى اثني عشر ألفاً .
والمحكسر : يجمع كل ما ذكر لأنه الكثير من كل شيء (أ) .
الفصل : فصله فصلاً : ميزه . وفصل فصولاً : إذا انفصل . ويقال : فصل فلان عندي فصولاً : إذا خرج من عنده .

وفصل مني إليه كتاب: نفذته إليه . وفي الاصطلاح: علامة تفريق بين البحثين .

وقيل: هو القول الواضح البين الذي ينفصل به المرادعن غيره. والحاجز بين شيئين، فكان ينبغي أن يسوصل به (بين) ، إلا أن المصنفين يجرونه مجرى الباب، فيصلونه به (في)، وحينة يكون بالتنوين.

وهـ و مصدر بمعنى الفـاعـل أو المفعـول مستعـار للألفاظ أو النقوش مع المجل .

وهو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها ، غير مترجمة بالكتاب والياب

وقد يستعمل كل من الفصل والباب مكان الآخر. وقد يكتفى بالفصول ، والكل عُلَم جنس . والفقهاء يذكرون الكتاب في مقام الجنس ، والباب في موضع النوع ، والفصل في مرتبة الصنف ، فتغير مسائل الباب عما قبلها كتغير النوع بالنسبة إلى نوع آخر ، وانفصال مسائل الفصل

 <sup>(</sup>٣) بإزائه في هامش (خ) الجاشية : وقال أبو زيد : لا
 تا كان : كان الإفاران قاله : و

يقال كذا نجو كذا إلا لما فوق العشرة ، .

عما قبلها كانفصال الصنف عن الصنف الآخر وهذه الثلاثة وأمثالها متى وصل إلى ما بعدها مثل: ( فصل في الفلان ) يقرأ بالرفع ولا يستحق الإعراب إلا بعد التركيب ، فهو خبر مبتدأ محذوف ، وإن كان معرفة باللام أو بالإضافة فيحتمل أن يكون مبتدأ خبره محذوف ، ومتى لم يوصل وهو كثير في الفصل يجوز أن يقرأ خالباً عن الإعراب موقوفاً لكونه غير مركب ، ومن حق الفصل أن لا يقع إلا بين معرفتين ، وأما في قوله تعالى : ﴿ كانوا هم الشدّ منهم ﴾(١) فقد ضارع المعرفة في أنه لا يدخله الألف واللام فأجري مجراه .

والفَيْصُل : هو الذي يفصل بين الأشياء . وقيل : هو القضاء الفاصل بين الحق والباطل .

وفصل الخطاب : هـ و تلخيص الكلام بحيث لا يشتبه على السامع ما أريد به .

وقد يجعل بمعنى المغمول أي المغصول من المخطاب الذي يبينه من يخاطب به . أو الفاصل أي : الفاصل من الخطاب بين الحق والباطل . أو الفقه في البينة واليمين . أو الفقه في القضاء . أو النطق به ( أمّا بعدٌ ) تكلم بها أولاً النبي عليه

أو النطق بـ (أمّا بعدٌ) تكلم بها أولاً النبي عليه الصلاة والسلام ، أو قس بن ساعدة أحد حكماء العرب . في و القاموس ، أول من تكلم بها داود النبي عليه السلام . أو كعب بن لؤي .

وأواخر آيات التنزيل فواصل بمنزلة قوافي الشعر . والفصل في القوافي : كل تغيير اختص بالعروض ولم يجر مثله في حشو البيت .

وهذا إنما يكون بإسقاط حرف متحرك فصاعداً ، فسمى فصلاً .

[ القُرُّض(٢) : هو مصلو بمعنى المقعول ولم يغير

(١) غافر : ٣١ .

 (٢) الكلام على هذه المادة في (ط) فيه اختصار وبعض اضطراب وتقديم وتباخير فبالبشا ما جاء في (خ).
 وصورة ما في (ط):

الفَرْض : هو مصدر بسعنى المفعول ، ولم يغير لكونه بالمصدر أشهر ، وكذا السنة يخلاف البواقي فإنها بهذه الإسامي أشهر ولهذا خالفتهما ، إلا المحرم فإنه بالحرام أشهر فهو أولى .

والفرض في اللغة : عبارة عن التقدير والقطع والبيان . والفرض : فبطع الشيء الصلب والتأثير فيه كقطع الحديد ، والفرض بقطع الحكم .

وكل موضع ورد ( فرض الله عليه ) ففي الايجاب ، وسا قرض الله له وأراد في مباح أدخل الانسان فيه نفسه . فإ فنصفُ ما فرضتم ﴾ أي قدرتم .

وُ ﴿ قَدْ فَرَضَ أَنَّهُ لَكُمْ تُعِلَّةُ أَيُّمَانِكُمْ ﴾ : أي بين كفارة أيمانكم .

وفرض الخياط الثوب : قطعه .

وفي « نهاية الجزري ۽ الفرض لغة : الوجوب .
وفي الشرع : ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه حتى يكفر والشرع : ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه حتى يكفر والسبح في أعضاء الوضوء ، وهو الفرض علماً وعملاً ، ويسمى الفرض القطعي ، وكثيراً ما يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته ، ولا ينجبر بجابر كفسل مقدار الاجتهادي .
الاجتهادي .
والفريضة : اسم من الافتراض وهو الايجاب ، شم والفريضة : اسم من الافتراض وهو الايجاب ، شم والناء للنقل من الشرط والركن ، أو صفة بمعنى المفروض الاعم من الشرط والركن ، أو صفة بمعنى المفروض والناء للنقل من الشرط والركن ، أو صفة بمعنى المفروض والناء للنقل من الشرط والركن ، أو صفة بمعنى المفروض وطرائش الابل : ما يفرض فيها على أربابها في الزكاة .
والوائد الله المقالى تسمى فرائض لأنها مقلوات على وأواسر الله تعالى تسمى فرائض لأنها مقلوات على وأواسر الله تعالى تسمى فرائض النها مقلوات على

والفسروض والقسرائض والمسهسام : تستعمسل في علم =

لكونه بالمصدر أشهر ، وكذا السنة بخلاف أخواتهما فإنها بتلك الأسامي أشهر ولهذا خالفتها إلا المحرم فإنه بالحرام أشهر فهو أولى والفرض لفظ مشترك بين الإيجاب : « إن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات الحديث ، أي أوجبها وبين القطع ، يقال : فرض الخياط الثوب إذا قطعه ، وبين البيان : ﴿ قَدِ فَعَلَ الْخِياط الثوب إذا قطعه ، وبين البيان : ﴿ قَدِ فَعَلَ الْخِياط الثوب إذا قطعه ، وبين البيان : ﴿ قَدِ فَعَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قال صاحب و الكشاف ، وغيره من أثمة اللغة ثم نقل إلى الإيجاب والتقدير ، لأن الواجب مقطوع لا نقطاعه عن الشبهة وعدم احتماله الريادة والنقصان حتى من قال : ( اؤمن بما جاء من عند الله وما جاء من عند غيره ) لا يؤمن ، وكذا المقدر مقطوع عن الغير ، وفيه نوع تيسير ، إذ التناهي يسير ونوع شدة محافظة أيضاً ، ولذا سمي مكتوبة فكان مجازاً فيهما . وأما الفرض في قوله تعالى : في المعنى الإيجاب والمعنى الإيجاب والمعنى الإيجاب على والمعنى الإيجاب على والمعنى الإيجاب

الفرائض بمعنى واحد ، ولما كانت أنصباء جميع الورثة من المقدرات الشرعية قبل لها فروض وفرائض ، لكن التقدير الواقع في أنصباء العصبات ليس كالتقدير الواقع في سهام أصحاب الفوائض ، وقد بينها الله في كتابه وقطمها وقدرها بمقادير لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها ، بخلاف سائر الأشياء من الصلاة والزكاة وغيرهما فإن الله تعالى ذكرها في كتابه ولم يبين مقدارها.

والمدهب للحنفية ، أن الفرض هو التقدير والوجوب عبارة عن السقوط . فخصصنا اسم الفرض بما علم بدليل قاطع إذ هو الذي عرف أن الله قدره علينا ! وما علم بدليل ظني صيناه واجباً الأنه ساقط علينا لا فرضاً ، إذ لم يعلم أن الله تعالى قدره علينا . قبال الإمام في المعدر مطلقاً أعم من أن يكون مقدراً علماً أوظناً ، وكذا الفروب : هذا المقدر مطلقاً أعم من أن يكون مقدراً علماً أوظناً ، وكذا الغرض والخلاف بين أي حنيفة الماتخصيص تحكم محضى . والخلاف بين أي حنيفة والشافعي في الفرض والواجب لفظي عند صاحب والسامعي في الفرض والواجب لفظي عند صاحب دالحاصل ، فابو حنيفة أخذ الفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي : قطع بعضه ، والواجب من وجب المعنى حزه أي : قطع بعضه ، والواجب من وجب المعلوم .

والشاقعي أخذ الفسوض من فنوض الشيء : قسده . والنواجب من وجب الشيء : ثبت . وكل من المقسور والثابت أعم من أن يثبت بدليل قطعي أو ظني .

والقسرض: التسوقيت. ومنه: ﴿ فَمَنْ فَسِرضَ فَيَهُنْ وَالْعَجِعِ ﴾ . والموجع ﴾ . وحدة المعلم ، والموجع ؛ ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كالوتر ، وصدقة الفطر ، والأضحية وبحوها . والدليل الذي فيه شبهة العدم : القياس ، وحير الاحاد . فير عدر . وقيل : باثم يتركه . والمندوب إليه مدعو إليه على طريق الاستحباب دون الحتم . والمندوب إليه مدعو إليه والنفل : اسم لقربة زائدة على الفرائض والواجبات . والمتطوع : ما ياتيه العروض على الفرائض والواجبات . وطبقة جميع القروض مستوية إذا كان الدليل قطعياً ، وطبقة جميع القروض مستوية إذا كان الدليل قطعياً ، وطبقة حميع القروض مستوية إذا كان الدليل قطعياً ، وعير فرض على كل يظن كل أن أحداً لم يقم به ، وغير فرض على كل يظن كل أن أحداً لم يقم به ، وغير فرض على كل

o marki 44. anii makaogi ologia,

ومراد القوم بالفرض في قولهم : الجزء الذي لا يتجزأ لا يتجزأ لا يتجزأ لا يتبل القسمة لا كسراً ولا وهماً ولا فرضاً هـ والتعقل لا مجرد التقدير ع .

والفرض الذهني : هو الذي لا يطابق الواقع ولا يعتد به

يظن كل أن غيره يؤديه ، وغير فرض على يعض يظن أداء

(١) التحريم: ٢ .

بعض المحادث

(٢) البقرة : ٢٣٧ .

(٣) الأحزاب : ٥٠ .

بمعنى المفروض والمناء للنقل من الوصفية إلى الاسمية لا للتأنيث فيكون صائحاً للمذكر ولا يتأتى استواء المذكر والمؤنث فيه وفرائض الإبل: ما يفرض فيها على أربابها في الزكاة . وأوامر الله تسمى فرائض لانها مقارات على العباد . والفرائض والسهام : كلها تستعمل في والفروض والفرائض بمعنى واحد ولما كانت أنصباء جميع الورثة من المقدرات الشرعية قبل لها فروض وفرائض ، لكن التقدير الواقع في أنصباء العصبات ليس كالتقدير الواقع في سهام أصحاب

الفرائض، وقد بينها الله في كتابه وقطعها وقدها بمقادير لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها بمخلاف سائر الأشياء من الصلاة والزكاة وغيرهما في كتابه العزيز ولم يبين مقدارها . فرض على كل يظن كل أن أحداً لم يقم به ، وغير فرض على كل يظن كل أن أحداً لم يؤديه ، وغير فرض على بعض يظن أداء بعض والفرض هو الذي لا يطابق الواقع ولا يعتد به أصلاً . ومراد القوم بالقرض في قولهم : الجزء أسلاي لا يتجزأ لا يقبل القسمة لا كسراً ولا وهماً ولا فرضاً هو التعقل لا مجرد التقدير

الفقه: هو العلم بالشيء والفهم له والفطنة . وفقيه ، وكمنسع : سبق غيره بالفهم .

وككُّرُم : صار الفقه له سجية .

والمفقه في العرف: الوقوف على المعنى الخفي يتعلق به الحكم ، وإليه يشير قولهم: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. أعني أنه تعقل وعثور يعقب الإحساس والشعور فنقل اصطلاحاً إلى ما

يخص بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ، فخرج الاعتقاديات وهو الفقه الأكبر المسمى بعلم أصول الدين ، والخلقيات المسمى بعلم الأخلاق والآداب .

وقيل: الفقه في الاصطلاح عبارة عن العلم بالأحكام الشرعة العملية ، المكتب من الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام ، فدخل فيه بالعلم جميع العلوم ، وخرج بالأحكام العلم بالذوات والصفات والأفعال .

وبالشرعية: العلم بالأحكام غير الشرعية مسواء كانت عقلية كأحكام الهندسة، أو غيرها كـأحكام

وبالعملية: العلم بالأحكام الشرعية التي تتعلق ببيان الاعتقاد كمسائل الكلام

وسالمكتسب: العلم بكون أركان الإسلام من ديننا ، فإن كونها من الدين بلغ في الشهرة حداً علمه المتدين وغيره . وعلم الله بتلك الأحكام فإنه غير مكتسب .

وبالأدلة: علم الرسول بالأحكام، فإنه مستفاد من الوحي على رأي، وعلم المقلد بها كالأحكام التي يتلقفها العوام من أفواه الفقهاء

والعلم بالأحكام المكتسبة من الأدلة الفقهية . وبالتقصيلية : علم الخلاف ، فإن الأدلة المذكورة فيه إجمالية . ألا يرى أنهم يستدلون في دعاواهم بالمقتضى . وبالنافي من غير تعيين المقتضى والنافي .

قال بعض الفضلاء: الفقه في الاصطلاح: هو علم المشروع وإتقائه بمعرفة النصوص بمعانيها والعمل به، ويعبر عنه بأنه معرفة الفروع الشرعية استدلالاً والعمل بها، وإنما لم يذكر الإمام العمل

المؤمنين في الأزواج والإماء من المهر في الأزواج ومما به قوامهن من النفقة والكسوة . وأما معنى التقدير فلا ينتظم في حق الإماء ، وقال بعضهم الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه كقطع الحديد ، وكل موضع ورد في القرآن (فرض الله له) وارد في مباح أدخل الإنسان فيه نفسه ، وقوله تعالى : في مباح أدخل الإنسان فيه نفسه ، وقوله تعالى : في مباح أدخل الإنسان فيه نفسه ، وقوله تعالى :

والواجب من (وجب الشيء): سقط، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم ، والشافعي رجمه الله أحد الفرض من (فرض الشيء) ، قلره ، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بدليل قطعي أو ظني . قال الإمام رحمه الله في و المحصول » : والفرق بأن الفرض هو التقدير ، والوجوب عبارة عن السقوط فخصصنا اسم الفرض بما علم بدليل قاطع ، إذ هو الذي عرف أن الله تدره علينا ، وما

علم بدليل ظني سميناه واجباً لانه ساقط علينا لا فرضاً ، إذ لم يعلم أن الله قدّره علينا ضعيف لأن الفرض هو المقلر مطلقاً أعم من أن يكون مقدراً علماً أو ظناً ، وكذا الواجب هو الساقط أعم من أن يكون علماً أو ظناً ، فالتخصيص تحكّم محض وفي د نهاية الجزري » رحمه الله : الفرض لغة : الوجوب ، وفي الشرع : هو ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه حتى يكفر جاحله (٢) كالمتواتر من الكتاب والسنة كاصل الغيل والمسح في أعضاء الوضوء وهو الفرض علماً وعملاً ويسمى الفرض المعواز بقوته ولا ينجبر بجابر كغيبل مقدار معين المحواز بقوته ولا ينجبر بجابر كغيبل مقدار معين ومسح مقدار معين ، وهو الفرض عملاً لا علماً ويسمى الفرض الاجتهادي (٢) .

كالوتر وصدقة الفطر والأضحية ونحوها. والدليل اللهي فيه شبهة العدم هنو القياس وخبر الآحاد. والدواجب القطعي : هنو قعل يستحق الندم على تركه من غير عذر، وقيل : يأثم بتركه ، وطبقة حميع الفروض مستوية إذا كان الدليل قطعياً سواه كان ثابتاً بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع . وهو الإيجاب ، والمفريضة : اسم من الافتراض ، وهو الإيجاب ، ثم جعلت بمعنى المفترض ، ثم نقل إلى المعنى الشرعي الأعم من الشرط في الركن . أو صفة

<sup>(</sup>١) الْبَقَّرة: ١٩٧

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هادش (ح) الحاشية : و للقرض مواتب منفوية متوية ، فالعام مثلاً لا يكفر جاحده على ما في و التلويح ، خلافاً لما في و الكشف ، وكذا الجزء المشهور على ما صرح به شمس الأثمة رحمه الله خلافاً لبعض ، وكذا الفرض الذي جاحده مؤول ، بخلاف

الفسر في المحكم ومشالاً حيث يكفر جاحدهما اتفاقاً.

(٣) بإزائه في عامش (خ) الحاشية : و والواجب عمل يكون متعلق خطاب الله على وجه المطلب يحيث لو ترك في جميع وقته يصير مستحقاً لعقابه . وله معنى آخر هو أنه نعمل يلم تاركه ولو في عرف الناس . والمسراد من قولهم : شكر المنعم واجب عقلاً وهو المعنى الأول ه .

حيث قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، لأن العمل بالشيء بعد العلم به لما كان من شأنه أن يوجد البتة لكون العمل بدوئه كالمعدوم صار كالمعلوم المحقق، مصداقه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْ الْسَتُواهِ عَالَى اللّهُ فِي الْآهِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَمِ اللّهُ فَي الْآهِرَةِ مِنْ خَلَقَ لَعَلَى علموا وَلَيْتُسَ مِا شَمَرُوا بِ إِنَّهُ فَي الْآهِرَةِ مِنْ خَلَقَ يَعلمون ﴾ (١) أثبت لهم العلم بالتوكيد القسمي، يعلمون ﴾ (١) أثبت لهم العلم بالتوكيد القسمي، ثم نفاه عنهم حيث لم يعملوا به والمراد بالعمل به الإتيان بالقرائض المؤقتة في أوقاتها، وبغيرها مطلقاً، والاجتناب عن المنهيات كذلك، لا التلبس بها دائماً، وإلا لم يوجد فقيه أصلاً. والتحقيق الأتم هو أن لا يرى ما لها ما عليها فيتركه ويرى ما عليها ما لها فيأتي به

الفصيسع : فَصُح الأعجمي ، كَكَرُم : تكلم بالعربي وفُهِم عنه ، أو كان عربياً فازداد فصاحة ، كَتَفَصَّع .

وأنصح : تكلم بالقصاحة .

والفصاحة : يوصّف بها المفرد ، والكنلام ، والمتكلم .

والبلاغة : يبوصف بها الأخيران فقط . والأصل في البلاغة أن يجمع الكلام ثلاثة أوصاف : صواباً في موضع اللغة . وطبقاً للمعنى المراد منه . وصدقاً في نفسه .

وقصاحة المفرد : كحسن كل عضو من أعضاء الإنسان .

وقصاحة الكلام: كحُسن تركيب أعضاء الإنسان

وبلاغة الكلام : كالسروح الذي لأجله يسرغب في

البدن . والمحسّنات كالمزيّنات . ( والأبلغ من البلاغة : الكلام .

ومن المبالغة : المتكلم )(٢) . ولا يـدرك حسن الفصيح إلا بالسمع .

الفيض : فاض الماء : كثر حتى سال كالوادي . وأفاض إناءه : ملأه حتى أساله .

ورجل فياض : اي سخي . ومنه استعير ( فـاضوا في الحديث ) إذا خاضوا فيه . وحديث مستفيض : اي ستشر .

وقوم فَوْضَى ، كَسَكُرى : أي متساوون لا رئيس لهم ، أو مختلط بعضهم ببعض .

وأسرهم فـوضـاء بينهم ، ويقصر : إذا كــانـوا مختلفين يتصرف كلّ منهم في مال غيره

وفاض دمع عينه هو الأصل ، وفاضت عينه دمعاً محول الفاعل تمييزاً مالغة . فالماعل تمييزاً مالغة .

وفاضت هيئه من المدمع بلا تحويل ، أبوز تعليلاً ، وهذا أبلغ ، لأن التمييز قد اطرد وضعه في هذا الباب موضع الفاعل ، والتعليل لم يعهد فيه ذلك .

والفيض إنما يستعمل في إلقاء الله تعالى . وأما ما يلقيه الشيطان فإنه يسمى بالوسوسة .

والوحي: المنسوب إلى الشيطان وغيره هو بمعنى الإلقاء. والواردات إن لم تكن مأمونة العاقبة ولم يحصل بعدها توجُّه تام إلى الحق ولذة مرغّبة في العبادات فهى شيطانية.

وإن كانت أموراً متعلقة بأسور الدنيا مثل إحضار الشيء الغالب ، كإحضار الفواكة الصيفية في

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في : خ .

الشتاء ، وطيّ المكان والـزمـان ، والنفـود من الجدار من غير انشقاق على ما يشاهده أصحاب الدعوة وأمثال ذلك مما هو غير معتبر عند أهل الله فهو جائي .

وإن كانت متعلقة بأمور الآخرة أو من قبيل الاطلاع على الخواطر فهي ملكية

وإن كانت بحيث يعطى المكاشف قوة التصرف في الملك والملكوت كالإحياء والإماتة مع كمونه على طريق الشرع فهي رحمانية .

والفيض الإلهي ينقسم إلى الفيض الأنسدس والفيض المقندس وبالأول تحصيل الأعينان واستعداداتها الأصلية في العلم . وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها .

الفتة : هي ما يتبين بها حال الإنسان من الخير والشر . يقال : فتنت الذهب بالنار ! إذا جرَّبُتُه بها لتعلم أنه خالص أو مشوب ، ومنه الفتيانة : وهي الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة والغنشة أيضاً ؛ الشَّرك ﴿ حتى لا تكون e dela kajo je praksije je kraje je je **. 🗥 🤄 🕬** 

والإضلال: ﴿ ابتفاء الفتئة ﴾ (١) .

والقتل : ﴿ أَنْ يَقْتِنَكُمُ الدِّينَ كَفُرُوا ﴾ ؟ ﴿ وَالْعَالِ

والصَّدُّ : ﴿ وَاحْذَرُهُمُ أَنْ يَفْتِنُوكَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والضلالة : ﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتُنَتِّهِ ﴾ (٥) . . . .

an a jesa Sjara Kiji.

High Holyand Ad

and the second s

والقضاء: ﴿ إِن هِي إِلَّا فِتْنَتُكَ ﴾ (١) والإثم : ﴿ أَلَّا فَيَ الفَتَنَّةِ سَقَطِوا ﴾ (٧) . . . والمرض : ﴿ يُقْتَنُونَ فِي كُلُّ عَامٍ ﴾ (٨) . . والعِبْرُة : ﴿ لا تَجِعِلْنَا فَتَنَّة ﴾ (٩) ١٠٠٠ ١٠٠٠ والعفو : ﴿ أَنَّ تُصيبُهم فِتنةٍ ﴾ ١٠٠٠ ﴿ وَمَا إِنَّ والاختبار: ﴿ وَلَقُدُ فَتَمَّا الذِّينَ مِنْ قَبْلُهُم ﴾ (١٠٠٠.

والعداب: ﴿ جَعَلَ فِتُنَّةَ التَّمَاسُ كَعِداب (II) 🛊 🛍 I

والإجراق: ﴿ هِم على النَّارِيُفْتَنُونَ ﴾ (١١) .

والجنون : ﴿ بِالَّكُمُ المَفْتُونَ ﴾ (١١) .. قيل في قوله تعالى : ﴿ والفتينة أَشَدُّ مِن القتلِ ﴾ [13] أن المراد النفي عن البلد ....

الفساد : هو أعم من الظلم ، لأن الظلم النقص . فإن من سرق مال الغير فقيد نقص حق الغيير. وعليه : ( من أشبه أباه فما ظلم ) : أي فما نقص حق الشبه .

والفساد يقع على ذلك ، وعلى الابتداع واللهـ و واللعب .

والفاسد : مأخوذ من ( فسد اللحم ) إذا أنتن 

والباطل: من ( بطل اللحم) ، إذا دود وسوس وصار بحيث لا يمكن الانتفاع به

الفِئْق : الترك لأمر الله ، والعصيان ، والخروج

(<sup>۹</sup>) يونس : ۸۵ .

(۱۰) التور : ٦٣ .

(۱۱) العنكبوت : ۳ .

(۱۲) الْعَنْكِيوت : ۱۰ .

(۱۳) الذاريات : ۱۳ 🛁

(١٤) القلم : ٦ .

(١٥) البقرة : ١٩١ .

(١) آل عمران : ٧ .

(٢) آل عمران : ٧ ]

(۲) النساء : ۱۰۱ .

(٤) الماثلة : ٩٩ ١١٥٠

(٥) البائلة : ٤١ . . . . .

(١) الأعراف : ٥٥ .

(٧) التربة : ٤٩ . ·

(<sup>A</sup>) التوبة : ١٢٦ .

عن طريق الحق ، والفجور ...... وهو في القرآن على وجوه :

بمعنى الكفر نحو: ﴿ أَقْمَنْ كَانَ مُؤْمَنَاً كَمَنْ كَانَ مُؤْمَنَاً كَمَنْ كَانَ فَاسْقَاً ﴾(١).

والمعصية . نحو : ﴿ فَاقَرُقُ بِينِنَا وَبِينِ القَوْمِ الْقَاسَقِينَ ﴾ (\*) . القاسقين ﴾ (\*)

والكذب . نحو : ﴿ وَلا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةُ أَبِدُأُ وَالْكَذُبِ . نَحُو : ﴿ وَلا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدُأُ وَالْكُلُوا لَا اللَّهُ اللَّ

والإثم . نجـر : ﴿ وَإِنْ تَعْطُوا فَإِنَّـهُ فُسُـوقُ بِكُمْ ﴾ (\*) .

والسيئات نحو: ﴿ وَلا قُشُـوقَ وَلا جِدالُ فِي السِيئَاتِ نَحَو: ﴿ وَلا قُشُـوقَ وَلا جِدالُ فِي السَّا

وكله راجع في اللغة إلى الخروج من قولهم: فسقت الرُّطْيَةَ عن القشر.

﴿ وَإِنْـهُ لَفِسْقٌ ﴾ (٢٠ : أي خــروج عن الحق . ويختلف الخروج فتبارة خروج فعـلاً ، وأخـرى خروج اعتقاداً وفعلاً .

والفاسق أعمُّ من الكافر .

والظالم أعمُّ من الفاسق .

والفاجر يطلق على الكافر والفاسق .

الفَّلُك ، محركة : السُّور . سمي بنه عجلة

الشمس والقمر والنجوم القُلك ، بالضم: السفينة

[ واختلف في أن ( فعادً) هل يجوز فيه ( فُعل ) بضمتين أو لا يجوز؟ فقيل : جائز لمجيء ( يُسُر وعُسُر) بوجهين . والأصل السكون لكئسرته والضمة فرع جاء في تغيير السكون . وقيل : لا يجوز إذ لا تخفيف في هذا التغيير . وكل ما جاء فيه الضمة فهو لغو في السكون وارد على الأصل . ثم إن الفُلك ] (١) إذا استعمل مفرداً كقوله تعالى : في الفُلك المشحون ﴾ (١) كان ضمه في الأصل فيذكّر ، وبناؤه كبناء ( تُقُل ) .

وإذا استعمل جمعاً كقوله تعالى : ﴿ وَالقُلْكُ التَّي تَجْرِي ﴾ (أ) صار ضمه من الفتح فيؤنث ، وبناؤه كبناء (خُمْر) لأن (فَعَلَا) ، و(فَعُلَا) يشتركان في الشيء الواحد كالغَرَب والغُرْب . ولمّا جاز أن يجمع (فَعَل) على (فُعْل) كأمّد وأمّد جاز أن يجمع (فَعَل) على (فُعْل) أيضاً (أ)

الفتح : ضد الإغلاق ، والنصر ، والحكم بين خصمين .

وفاتحة كل شيء : مبدؤه الذي يفتتح به ما بعده ، وبه سمي فاتحة الكتاب . [ فيانها فياتحة ، وأول بالقياس إلى مجموع المنزّل لا إلى الكل الذي هو

<sup>(</sup>٩) الشعراء: ١١٩ .

<sup>(</sup>١٠) البقرة : ١٦٤ .

<sup>(</sup>١١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: د الفلك واحده وجمعه سواء. فإذا أريد به الجميع يؤنث، وفي الواحد يذكر: ﴿ إِذَ أَبِنَ إِلَى الفلك المشحون ﴾ في الواحد، والتذكر ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ﴾ ﴿ والفلك التي تجسري في البحسر ﴾ في الجمع والتأنيث.

<sup>(</sup>۱) السجدة : ۱۸ يا المالية الم

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) النور : ٤ .

<sup>(</sup>٤) الحجرات . ٦ . ``

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٧) الأنعام : ١٢١ .

<sup>(</sup>٨) ما بين معقوفين من : خ .

القدر المشترك فتقدمت على سائر السور وضعاً بل نوولاً على قول الأكثرين. ولا ينافي ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن أول ما نزلت سورة والأعراء إلى قوله تعالى ﴿ ما لم يَعلم ﴾ (١) وهو قبول الأكثرين، ولا قبول بعضهم إنها سرورة والمدثر ولان الخلاف في نزول السورة بتمامها ولما اشتملت على معان جمة مجملة ثم صارت مفصلة في السور الباقية فنزلت منها منزلة مكة من سائر القرى ، حيث مهدت أولاً ثم دحيت الأرض من تحتها فكانها أم القرى كانت هي أم القرآن على أنه لا يجب اطراد وجه التسمية كما قاله السيد على أله لا يجب اطراد وجه التسمية كما قاله السيد السند ](١).

قيل: الفاتحة في الأصل مصدر بمعنى الفتح كالكاذبة بمعنى الكذب، ثم أطلق على أول الشيء تسمية للمفعول بالمصدر لأن الفتح يتعلق به أولاً، ويواسطته يتعلق بالمجموع، فهو المفتوح الأول، وردً بأن (ضاعلة) في المصادر قليلة.

في د الكشاف »: والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزة كالخارج والقاعد والعافية والكاذبة والاحسن أنها صفة ثم جعلت اسماً لأول الشيء ، إذ به يتعلق الفتح بمجموعه ، فهو كالباعث على الفتح ، فيتعلق بنفسه بالضرورة ، والتاء إما لتأنيث الموصوف في الأصل وهو القطعة ، أو للنقبل من الوصفية إلى الاسمية دون المبالغة لندرتها في غير صبغتها .

الفائدة : هي من الفيد بالياء لا بالهمزة .

وهي لغة : ما استفيد من علم أو مال . وعُرفاً : ما يكون الشيء به أحسن حالاً منه بغيره . واصطلاحاً : ما يترتب على الشيء ويحصل منه من حيث إنها حاصل منه .

الْفَقَد : هو عدم الشيء بعد وجوده . وهو أخص من العدم ، لأن العدم يقال فيه وفيما لم يوجـد بعد .

والعدم أعم من النفي أيضاً.

والفقد متعدٍّ ، والغيبة قاصرة .

والفاقلة : هي المرأة التي مات زوجها أو ولدها ، أو هي المتزوجة بعد موت زوجها .

ومات غير فقيد ولا حُميد : أي غير مكترث لفقدانه .

الفرد: هو الذي لا يختلط به غيره. وهو اعم من الوثر بالكسر، كما هو عند تميم وقيس، وبالفتح كما هو عند أهل الحجاز، وأخص من الواحد. (وجاءوا فراداً) و(فراداً) و(فرادى) و(فراد) و(فراد) وافراد) والمرى: أي واحداً بعد واحد.

والواحد : فرد ، وفريد ، وفردان ، ولا يجوز فرداً في هذا المعنى .

وفريد الدُّر : إن نظم ولم يفصل بغيره . وفرائد الدُّر إن نظم وفصل بغيره وهي كبارها .

ر والفرد يتنوع إلى حقيقي : وهو أقل الجنس .

واعتباري : وهو نمام الجنس لأنه فرد بالنسبة إلى سائر الأجناس )(٢) [ والفرد الحقيقي : هو أدنى ما يوجد الجنس في ضمنه كالثلاث ، فإنه وإن كان

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>۱) العلق: ۱ - ۵ م رو د د د د و و د د د

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من : خ .

مشتملاً على الأفراد حقيقة إلا أنه فرد بالنسبة إلى سائر الأجناس. ألا يرى أنك إذا عددت الأجناس كان هذا جنساً واحداً لكن الواحد أحق للاسم الفرد عند الإطلاق من الثلاث لأنه فرد حقيقة وحكماً ، والثلاث فرد اعتباراً وحكماً فكان محتملاً فيصار إليه عند النية وما بينهما وهو الثنتان عند محض ليس بفرد حقيقة ولا حكماً ولا محتملاً فلا يثبت عند الإطلاق ولا عند النية ](ا). ففيما إذا قال : طُلُقي نَفْسَك ، يُحمل على فرد حقيقي ، وهو طُلُقة واحدة . ويُحتمِلُ فرداً اعتبارياً ، فإذا نوى يصح ، وأما الثنتان فهو عدد محض ، فلا يعتبر بنيته ، فتعين الفرد يتناوله اسم المفرد ، فلا يعتبر بنيته ، فتعين الفرد الحقيقي .

والفرد الحقيقي في الجمع ثلاثة لأنه أقل الجمع . والاعتباري فيه جميع أفراده ، فلا يمكن الانحصار ، فتعين الفرد الحقيقي وهو ثلاثة في الجمع .

الفّلْق : الشق .

﴿ فَالِقَ الْمُنِّ ﴾ (٢) ، خالقه أو شاقُه يـ إخراج الورق منه . ولا يكون الفَلْق إلا بين جسمين .

والفَرْق: قد يكون في الأجسام ، وقد يكون في المعاني .

والفرقان أبلغ من الفرق لانه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل ، والفرق يستعمل في ذلك وفي

والغرق في المعاني . والغرق في المعاني . وقال فَرقت بين الحكمين مخففاً ، وفرقت بين الشخصين مشدداً . والأول فيما يراد به التمييز ، فإن (ميزت) بين الأشياء مشدد ، و(مرت) بين الشيئين مخفف .

والثاني فيما يراد به ) (1) عدم الاجتماع ، ووجه السناسبة هو أن المعاني لطيفة والأجسام والأعيان كثيفة ، فأعطوا الخفيف اللطيف ، والشديد للكثيف ، وعلى هذا (جاء قول تعالى : فو فيتعلمون منهما ما يغرقون به بين المرء وزُوْجِه ﴾ (1) ، وقوله تعالى : فو تيارك الذي نَزُل الفرقان على عبده ﴾ (0) . وقد جاء على عكس هذا ) (1) : فوإذ فرقا عكم البحس ﴾ (٧) ، فوإذ فرقا عكم البحس ﴾ (١) .

و ال بعضهم : قوله تمالى : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبِحَدِ ﴾ البحد ﴾ بمعنى فلقناه : ﴿ وَإِذْ فَيَهَا يُقُرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (٩) : أي يُقضى

﴿ وَقُرْآنَا فَرَقْنَاهُ ﴾ (١) قصَّلناه وأحكمناه .

﴿ وَإِذْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابُ وَالْفُرْقَانُ ﴾ (١١) أي الفراق البحر .

الفلان : هو كناية عن الأعلام ، كما أن (هنــا) كناية عن الأجناس .

وفلان وفلانة : إذا كانا كنايتين عن ذوي العلم .

and the state of t

<sup>(</sup>٧) البقرة : ٩٠ .

<sup>(</sup>٨) المائدة : ٢٥ .

<sup>.</sup> ٤ : الدخان : ٤ .

<sup>(</sup>١٠) الإسراء : ١٠٦ .

<sup>(</sup>١١) ألبقرة : ٥٣ .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) الأنمام : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في : خ .

<sup>(2)</sup> البقرة : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الفرقان : ١ .

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين ليس في : خ .

أي الذين من شأنهم العلوم ، فبلا يدخل عليهما الألف والبلام . وإذا كنانا كتبايتين عن الحيبوان فاللام لازمة للفرق .

الفِيْنَة : هي جمع (فتى) في العدد القليل . والفِيْنان في العدد الكثير .

والفتى ، بالقصر: الشاب الكريم والسخي الكانخ

وبالمد : الشباب ، ومن لم يتجاوز السنين قد يُعَدُّ في العُرف شاباً لا شيخاً ، بدليل حديث و الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، وقد ثبت أن سنهما فوق الأربعين بالاتفاق

الفقير: هو من يسأل، والمسكين من لا يسأل. والمغني: من له مائنا درهم، أو له عُرَض يساوي مئني درهم سوى مسكنه وحادمه وثبابه التي يلبسها وأشاث البيت كما في و قاضيخان و و و ملك دُوراً وحوانيت يستغلها وهي تساوي ألوفاً لكن غلتها لا تكفي لِقُرته وقوتِ عياله فعند أبي يوسف هو غني، فلا يحل له أخذ الصدقة ، وعند محمد هو فقير حتى تحل له الصدقة .

هوفقير حتى تحلَّ له الصدقة . وقيل : الفقير : الـزَّمِن المحتاج . والمسكين : الصحيح المحتاج .

وقيل : الفقير من له أدنى شيء ، والمسكين من لا شيء له .

ويقع أسم المسكين على كل من أذله شيء ، وهو غير المسكين المذكور في مصرف الصدقة إذ قمد يحرم على الأول لِغِناه .

[ والفقر المتعود منه ليس إلا فقر النفس لما صحّ أن النبي ﷺ كان يسأل العفاف والغني ، والمراد

به غنى النفس لا كثرة المال ](١) .
والغني من أسماء الله معناه : النُّنْزُه عن الحاجات
والضرورات في ذاته وفي صفاته الحقيقية والسلبية
إلى شيء
الفرم : هو واحد الأفواه للبشر ولكل حيوان .

ولا من المن الأفواه البشر ولكل حيوان المن المن الإنسان ، وهو الوصاء الكلي الأعضاء الكيلام في الإنسان ، والتصويت في مسائر الحيوانات المصوّنة ، والشفتان غطاؤه ، ومحبس اللعاب ، ومعين على الكلام ، وجمال الكلام ، وجمال الكلام ، وجمال المنات المنات المنات الكلام ، وجمال المنات ال

والأفواه : للأزقة خاصة واحدها فُوَّهة ، كَبُحُمَرة ، ولا يقال فم .

قـال الكسائي الفم إذا أفرد كنان بـالميم وإذا أضفت لم تجمع بين الميم والإضافة ، تقول : هذا فوك .

وأصل (فم) (فوه) حذفت الهاء كما في سنة ، وبقيت الواو طرفاً محركة ، ووجب إبدالها ألفاً لانفتاح ما قبلها فبقي (فا) فأبدل مكانها حرف جلد مشاكل لها وهو الميم لأنهما شفهيتان .

والقاه والفوه ، بالضم . والقيه ، بالكسر والفم سواء .

الفؤاد: القلب، وقيل باطن القلب، وقيل: هو غشاء القلب، والقلب حبته وسويداه. يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: « أَلَّنُ قلوباً وأرق افتدة ، والفؤاد السرقيق تسرع إمسالته، والقلب الغليظ القاسي لا ينفعل لشيء، ولهذا كانت الحكمة يمانية، والإيمان يمان كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في و صحيح مسلم ، وغيره .

الفذلكة : هو مأخوذ من قول الحَسَّابُ ( فذلك

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من : خ .

كان كذا) ، فذلك إشارة إلى حاصل الحاب ونتيجة ، ثم أطلق لفظ الفذلكة لكل ما هو نتيجة متفوعة على ما سبق حاباً كان أو غيره ، ونظير هذا الأخذ أخذهم نحو البسلة والحمدلة ونظائرهما من الكلمات المركبة المعلومة ، وهذا يسمى بالنحت ، وقد يكون مثل ذلك في النسب كعبقسي وعَشْمي إلى غير ذلك .

والفرائد في البديع: الإتبان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد، تدل على عظم فصاحة الكلام وجزالة منطقه وأصالة عربيته بحيث لو أسقطت من الكلام عزَّت على الفصحاء، ومنه لفظة حصحص في قوله: ﴿ الآنَ حَصْحَص الحقُّ ﴾(١)، وخائنة الأعين في قوله: ﴿ يَعْلَمُ صَائِنَةُ الاعين ﴾(١)، والفاظ قوله: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاجَتِهِمْ فساء صَباحُ المُعَنَّرِين ﴾(١).

الفطرة : هي الصفة التي يتصف بها كل موجود في أول زمان خلقته .

الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير والظفر وإدراك البغية

والفلاح أيضاً: الثق والفتح، ومنه قيل: ( الحديد بالحديد يفلح )

وهو ضربان دنيوي وأخروي ، فالأول هو الظفر بما

تطيب به الحياة الدنيا ، والثاني مـا يفوز بـه المر. في الدار الآخرة ، وهو بقاء بــلا فناء ، وغنى بــلا فقر ، وعِزّ بِلا ذُلّ ، وعلمٌ بلا جهل(٤) .

الفهم: هو تصور الشيء من لفظ المخاطب. والإفهام: إيصنال المعنى باللفظ إلى فهم السامع.

والفكر : حركة النفس نحو المسادىء والرجوع عنها إلى المطالب .

والشظر: ملاحظة المعلومات الواقعة في ضمن تلك الحركة .

الفحص : هــويقـال في إبــراز شيء من أشياء مختلطة به وهو منفصل .

والتمحيص: يقال في إبراز شيء عما هو متصل

به الشكهة : هي الشّمر كله . وما قبل : هي التمر والعنب والرمان منها مستدلاً بقوله تعالى : 

﴿ فَاكِهَةٌ وَمَدْلُ وَرَمُانَ ﴾ (٥) باطل مردود .

والفاكهة ما يقصد بها التلذذ دون التغذي، والفاكهاني والقوت بالعكس والفاكهاني بابعها ، والفاكهاني بابعها

الفُحش : هو عدوان الجواب ، وعليه قبوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : «لا تكوني فاحشة )

الفَحْل : القري من ذكور الإبل يشبه به البليخ الكامل ، وجمعه فحول .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۹ ،

 <sup>(</sup>٤) بإزائه في هنامش (خ) الحناشية: « من زعم خلود أصحاب الكبائر فقد اغتر باختصناص الهدى والقبلاح

للمتقين في قوله : ﴿ أُولَئِكُ عَلَى هَلَى مِنْ رَبِهِمِ وَأُولُئُكُ هم المفلحون ﴾ ولا يلزم من انجتمناصهم بالكامل منهما أن لا يكون لغيهم هدى وفلاح أصلاً هند من النائل

<sup>(</sup>٥) الرحسّ : ٦٨ .

الفُّواق ، بالفتح : الراحة والإفاقة .

وسالهم مقدار ما بين الحلبتين من السوقت ،

والذي يأخذ المحتضر عند النزع .

﴿ وَمَا لَهَا مِنْ قُواقَ ﴾ (١) : أي انتظار .

الفَرْج ، بالسكون : الشق بين الشيثين . وَهُبُل الرجل والمرأة ، وقد يطلق على النَّبر أيضاً . قاله ( المطرزي ،

والفَرَج، محركة: انكشاف الغم .

والفَرُّجة ، بالفتح : ني الأسر . وبالضم في

الحائط ونحوه مما يرى من سند منا

الفتور : هو سكون بعد جدّة ولين بعد شدة ، وضعف بعد قوة .

ومست بالمرق مرقبال للنفا والحم

الشاره: الحانق. ويقال للبغل والحسار فاره، وللفرس جواد وراثع.

الفزع: فزع: خاف. وأفزعه: أخافه. وفزع إليه: التجأ. وفرَّعه: أزال خوفه، كمرض بنفسه، وأمرضه غيره: أي جعله مريضاً.

ومرُّضه : أقام عليه وداواه وعَالجه .

فِناء الدار : بالكسر : هو ما امتد من جوانبها كما ني « الجوهري » .

لكن في و القاموس ، هو ما اتسع من أمامها .

وفي و الخزانة » : فناء المِصْر : هو أن يكون على قدر الغَلْوة وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع ،

وقيل: الغلوة مقدار رمية سهم .

فصاعداً: هو حال وإن كان مع الفاء والفاء في المحقيقة داخلة على العامل المضمر كما في قولهم: (أخذته بدرهم فصاعداً) أي: فذهب الثمن صاعداً، أي: زائداً. وقد يصدر مثل هذا الحال به (ثم) كقولهم: (قرأت كل يموم جزءاً من القرآن فصاعداً). أو (ثم زائداً) أي ذهبت القراءة زائدة إن كانت كل يموم من الزيادة، وقد يصدر بالواو لأن المراد التشريك في الحكم المذكور.

[ الفَرو]: لا يقال فرو إلا إذا كان عليه صوف ، وإلا فهو جلد .

[ الفَرْث ] : ولا يقال للروث فَــرْث مــا دام في الكرش

[ نوع ]

﴿ قُومِها ﴾ (): الحنطة [ والخبز جميعاً ] . ﴿ لا تَكُونَ فَتَنَهُ ﴾ (): شِرْك .

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

﴿ قَرضٌ ﴾(4) أحرم .

﴿ القُريضة ﴾ (٥): الصِّداق.

﴿ بِفَاتَنْيِنَ ﴾ (١) : مضلين .

﴿ وَلا يُطْلَمُونَ فَتَعِلًّا ﴾ (٢٠ : أي أدِني شيءٍ .

[ ﴿ كُمَنَّ كَانَ قَاسَقًا ﴾ (٧) : خارجاً عن الإيمان ]

( والفتيل : الشق الذي في بطن النواة ) <sup>(٨)</sup> .

﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فَتَنْتُهُ ﴾ (١) : ضلالته .

(٦) الصافات : ١٦٣.

(٧) النساء : ٦٩ وما بين المعقوفين من : خ . السجلة :

ı.A

(٨) ما بين قوسين ليس في : خ.

(٩) الماثدة : ٤١ وهذه الفقرة ليست في : خ .

(۱) ص : ۱۵ . -

(٢) البقرة : ٦١ وما بين المعقوفين من : خ -

(٢) الأنفال : ٢٩ .

(٤) البقرة : ١٩٧ .

(٥) البقرة : ٢٣٦ .

♦ كالفشار ♦ (١) : الطين المطبوخ .

﴿ قَبَانَ قَبَاءُوا ﴾ (٢): رجعبوا (من اليبميين بحنث)<sup>(۳)</sup> .

﴿ مِنْ قَوْرِهِم هِذَا ﴾ (٤) : من ساعتهنم، أي في ا**لح**ال .

﴿ فَشِلْتُم ﴾ (°): جبنتم .

﴿فَتَعِاتِكُم ﴾ (\*): إماءكم.

﴿ فِجَاجًا سُنِبُلًا ﴾ (٧): مسالك واسعة.

وشيئاً فَرِيّاً ﴾ (^): بديعاً منكراً.

﴿فِتْنَتُك﴾ (١): أبتلاؤك.

﴿على فترةٍ من الرسل﴾ (١٠٠): على حين فتور من الإرسال وانقطاع الوحي.

﴿مَا لَهَا مِنْ فُرِوجٍ ﴾ (١١): فتوق.

﴿وقصيلته ١١٠٠): وعشيرته الذين قصل عنهم.

﴿ فَاقِرةَ ﴾ (١٦): دامية تكسر الْفقار.

﴿ فُتِحَت السِماء ﴾ (١١١) : شُمَّت.

﴿البِحارِ قُجِّرتِ﴾ (١٠): قُتِح بعضها إلى بعض فصار الكل بحراً وأحداً.

﴿ قُرِجَتُ ﴾ (١١) صدعت.

فرعون موسى: مصعب بن الريان.

وفرعون ينوسف: الريان كنان بينهما أكثر من أربعمائة سنة. [ وقد ذكر في القرآن فرعون باسمه ولم يسم نمرود لأن فرعون كان أذكى منه كما يؤخذ من جوابه لموسى، ونمرود كان بليـداً، ألا ترى إلى ما قال: أنا أحيى وأميت وفعل ما فعل آ<sup>(۱۷)</sup>.

﴿يَرِثُونَ الفَرْدُوسِ﴾ (١١٠): قيل من الكفار منازلهم فيهاً لأن الله خلق لكل إنسان منزلًا في الجنة ومنزلًا في النار.

﴿إِنْهُمْ فَتَيَّةً ﴾ (١١): شبان.

﴿ يَوْمُ الفُّرِقَانُ ﴾ (١٠) : يَوْمُ يَبُّر، وَرَقَ فِيه بين الحق والباطل .

﴿ فسار التنور ﴾(١١): نبع الماء فيه وارتفع كالقدر.

﴿ فَصَّلْنَاهِ ﴾ (١١) : بيِّنَاه .

﴿ وِفَتُغَافَ قُتُومًا ﴾ (٣٠) : اختبرناك اختباراً .

﴿ فارهين ﴾ (٢١) : حاذقين أشِريْن .

﴿ الفتَّاحِ ﴾ (١١) : القاضي .

﴿ فَلَا قُوتَ ﴾ (١٦) : فَلَا نَجَاةً .

(١) الرحمن : ١٤ -

(٢) ألبقرة : ٢٢٦ .

(۴) من: خ.

(٤) آل عمران : ١٢٥ .

(٥) آل عمران : ١٥٢ .

(٦) النساء : ٢٥ والنور : ٣٣ .

(٧) الأنبياء: ٣١.

(۸)مریم : ۲۷ .

(٩) الأعراف : ١٥٥ .

(١٠) المائدة : ١٩ .

(١١) ق : ٦ وهذه الفقرة ليست في : خ .

(١٢) المعارج: ١٣. ١٣) القيامة: ٢٥.

(١٤) النبأ : ١٩ .

(١٥) الانقطار: ٢.

(١٦) المرسلات: ٩.

(١٧) ما بين معقوفين من : خ .

(١٨) المؤمنون : ١١ .

(١٩) الكهف : ١٣ وهذه الفقرة ليست في : خ .

(۲۰) الأنقال : ۲۱ .

. 1 . . . . . (٢١)

(٢٢) الأعراف : ٥٦ .

(٢٢) طه : ١٠٠

(٢٤) الشعراء : ١٣٩ .

(٢١) سياً : ٥١ . (۲۵) سباً : ۲۲ .

﴿ فَاجِراً ﴾ (١٦) : مائلًا عن الحق ﴿ فُرِّع عَن قلوبهم ﴾ (١٤) خلى الفرع عن قلوبهم . وفزّع : خلَّى . ﴿ فصالُه ﴾ (١١) قطامه . ﴿ من كل فوج ﴾ ، من كل صنف ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ﴿ فُصِّلَتْ آياتُه ﴾ إلى : مُيِّرت باعتبار اللفظ والمعنى . ﴿ ولولا كلمة القصل ﴾ (١١) : أي القضاء السابق . ﴿ وَقَرْشًا ﴾ ("): ما يفرش للذبح . ﴿ لَفُسَدُتا ﴾ (١٦) لبطلتا . ﴿ الفَرْعِ الأَكْبِوِ ﴾ (١٦): النفخة الأخيرة . ﴿ وَقَاكِهِمْ ﴾ (<sup>(1)</sup> : التَّمَارِ الرَّطِبَةِ . ﴿ بِمَا فَتِحِ اللهِ عَلَيكُم ﴾ (١١) : بِمَا أَكُرُمُكُمْ بِهُ . ﴿ جاءكم الفتح ﴾ (١٧١): المدد . ﴿ فُرقاناً ﴾ (٢٨) نصيراً .

﴿ وكان أمرُه فُرُطا ﴾ (١): أي تقدماً على الحق ونبذأ لوراء ظهره ، أو سَرَفاً وتضييعاً . ﴿ فَرَّطِنا فيها ﴾ (٢) : قدمنا العجز فيها . ﴿ مَا قُرَّطُنا فِي الكِتَابِ ﴾ (٢): مَا تَرَكِنا . ﴿ فَرَّطْتُم فِي يوسِف ﴾ (1) ﴿ فَصَّرتَم فِي أَمرِه . ﴿ فَتَيان ﴾ (٥): مملوكان . ﴿ تُراودُ فقاها ﴾ (١) : أي عبدها، والعرب تسمى المملوك شاباً كان أو شيخاً فتي ﴿ فَرِيًّا ﴾ (٢) : عجباً أو عظيماً . ﴿ الفرّع الاكبر ﴾ (^): قال على رضى الله عنه: هو إطباق باب النار حين تغلق على أهلها 🔛 👑 ﴿ فَكهِينَ ﴾ ٢٠ : يتفكهون . الله المسلم السالم ﴿ فاكهون ﴾ (١٠) : الذين عندهم فاكهة كثيرة . ويقال: هما بمعنى (معجبَّون) ، وقيال : فاكهون : ناعمون . وفكهون : معجبون . 🐃 ﴿ وَمَا لَهَا مِنْ فُواقَ ﴾ (١١) : أي ليس بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيان . ﴿ ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ الفراش ﴾ (١١) : شبيه البعوض يتهافت على

| And the Same of the Same of the Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | The disable with the section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (١٥) البقرة : ٢٢      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (١) الْكهفِ : ٢٨ .  |
| gradient de la company de la c | (١٦) لقمان : ١٤ .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٢) الأنعام : ٣١ .  |
| $\chi^{(2)} + \frac{\pi}{2} \chi^{(2)} + \frac{\pi}{2} \chi^{(2)} = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱۷) النحل : ۱۱۰ ،    | $\mathcal{O}_{\mathcal{A}} = \mathcal{O}_{\mathcal{A}} = \mathcal{O}_{\mathcal{A}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣) الأنعام ; ٣٨ .  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۸) هود : ۱ .        | A STATE OF THE STA | (٤) يوسف : ٨٠ .     |
| Arman Santa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱۹) الشوري : ۲۱ .    | September 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٥) يوسف : ٣٦ .     |
| estelli en jarottet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٢٠) الأنعام : ١٤٢ .  | Committee State of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱) بوسف : ۳۰ .     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٢١) الأنبياء : ٣٣ .  | Property Contacting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۷) مریم : ۲۷ .     |
| A Barrier Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٢٢) الأنبياء : ١٠٢ . | The Maria Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٨) الأنبياء : ١٠٣  |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۲۳) الكهف : ۷۸ .     | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٩) المطفقين : ٣١ . |
| 500 Mg - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۲۶) المرسلات : ۲۷ .  | Link of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۱۰) يش : ۵۵ .      |
| And the modern of the control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۲۵) عیس : ۳۱ .       | Programme Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۱۱) ص : ۱۵ .       |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٢٦) البقرة : ٢٦ .    | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (١٢) القارعة : ٤ .  |
| TOTAL TOTAL SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۲۷) الانقال : ۹۱ .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۳) نوح : ۲۷ .     |
| Security of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٨٨) الأنفال : ٢٩     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (١٤) سباً : ۲۳      |

إلى قتل المسلمين م المسلمين م ﴿ لَقَتَحِنَا عَلَيْهِم ﴾ (١٧) لوسَّعَنَا عَلَيْهِم ﴾ ﴿ ١٠ ﴿ ﴿ وإذا فعلوا فاحشة ﴾ (١١): فعلة متناهية في القبح . ﴿ وَلا تَقْربوا الفواهش ﴾ (١٠) : كياثر الذبوب أو ﴿ وَلا يُطَلَّمُونَ فَتِيلًا ﴾ (٢٠) : أدنى ظلم وأصغره ، وهو الخيط في شقُّ النواةُ . ﴿ مَثَالًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (١١) : أي في الخسة . وقال بعضهم . فما دونها وب زال الإشكال بحديث: « لو كانت الدنيا تؤثر عند الله ﴿ فَظَّا ﴾ (٢٠): سبىء الخُلُقِ جافياً يه يريه مريد ا ﴿ فَيَمْ كِنْتُمْ ﴾ الله الله أي شيء كنتم من أمسر **دینکم ؟** از کاری از در در در داد کاری کورود ﴿ فَفَتَقَنَّاهُمَا ﴾ [1] : أي السماء بالمظرَّ، والأرضَى **بالنبات ،** و المراجع ا

﴿ ثم لم تكن فتُنَتُّهم ﴾ (١) حجتهم ﴿ مِنْ فُطورٍ ﴾ ٢٠٠٠: تشقق . ﴿ فَقَدَ قَالَ ﴾ (٣) : سَعِدُ وَنَجَا ﴿ بِرِبِّ الفِّلُقِ ﴾ (١): الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل . أو جبّ في جهنم [ وفي ﴿ الْأَنُوارِ ۥ : مِا يقلق عنه أي : يفرق عنه بمعنى مفلوق ، وهو يعم حميع الممكنات ]<sup>(٥)</sup> ﴿ مِنْ كُلِّ فَجَ ﴾ (١) : طريق . ﴿ لَقُولٌ فَصَّلَّ ﴾ (^) : حَقُّ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ﴿ قَلَكَ ﴾ (؟) : هن القطب الذي تدور به التجوم : وقيل : دائرة تحيط بجميع الكواكب والشمس والقمر . والقمر . ﴿ **إلا فاجراً تَقَاراً** ﴾ (١٠) من سيفجر ويكفر ﴿ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ "" : بلوهم بالأذى . ﴿ انقلبوا فَكِهِينَ ﴾ أنا: متلذين بالسخرية منهم. ﴿ وَلِتَبِتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (١٠٠ : من سعة رزقه

﴿ مَا فَتُحَ اللَّهُ ﴾ (١١) : ما بيِّن الله لكم في التوراة .

﴿ كُلُّما رُدُوا إِلَى الفتنة ﴾ (١٠٠ : دعوا إِلَى الْكَفر أو

Minister States

100

The Marian Committee

<sup>(</sup>١٦) الأنعام: 33 من الماليان المالية المالية المالية

<sup>(</sup>١٧) الأعراف : ٩٦ .

<sup>(</sup>١٨) الأعراف ﴿٢٨﴾. ﴿ ١٨)

<sup>(</sup>١٩) الأنعام : ١٥١ .

<sup>(</sup>٢٠) النساء : ٤٩ والإسواء : ٧١ .

<sup>. (</sup>۲۱) البقرة: ۲۲، ساريان الم

<sup>(</sup>٢٢) آل عمران : ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲۳) آل عمران : ۱۳ .

<sup>(</sup>۲۶) النساء : ۹۷ .

<sup>(</sup>٢٥) الأنباء: ٣٠ .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الملك : ٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الفلق: ١

<sup>(</sup>٥) من ; خ

<sup>(</sup>٦) الحج : ۲۷ .

<sup>(</sup>٧) الكيف : ١٧ ـ

<sup>(</sup>٨) الطارق : ١٣ ..

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٣٢.

<sup>(</sup>۱۰) نوح : ۲۷ .

<sup>(</sup>١١) البروج: ١٠٠.

<sup>(</sup>١٢) المطقفين: ٣١.

<sup>(</sup>١٣) النحل : ١٤ .

﴿ قَلَمَا فَصَلَ طَالُوتَ ﴾ (١) : أي خرج .

﴿ لا تَدُرِنِي فَرِداً ﴾ (٧) : وحيداً بلا ولد يرثني .

﴿ فَرَقْنَاهُ ﴾ (٢) : فصَّلناه .

## فصلالقاف

[ القُنوت ]: كل قُنوت في القرآن فهي الطاعة، إلا قوله: ﴿ كُلُ له قائلُونَ ﴾ (٤) فإن معناه مُقِرُّون.

[ القرض الحين]: قبال الجين: كيل ما في القرآن من القرض الجين فهو التطوع.

[ الشول الزور ]: كل قول في القرآن مقرون بأفواه وبالسنة فهوزور.

[ القليـل ]: كـل شيء في القـرآن «قليـلاً» و«إلا قليل»: فهو دون العشرة.

قال بعض المحققين في قولة تعالى: ﴿وَمَا أُونِيتُمَ من العلم إلا قليسلاً﴾ (٥) ، ﴿وَقَـل مَتَـاعُ الدنيا قليس (٦) ما سماه الله قليلاً لا يمكننا أن ندرك كميته فما ظنك بما سماه كثيراً.

[ الْقَتْـل ]: كل قَتْـل في القرآن فهـو لَعْنُ يعنى به الكفار.

[ قارَبُ ]: كل شيء قاربته فقد قارفته.

[ القربان ]: كل ما يُتقرب به إلى الله فهو قُرِبان.

[ الشارعة ]: كل نازلة شديدة بالإنسان فهي قارعة.

[ قُريش]: كل مَن هو من أولاد نَضر بن كنانة فهو قريش مصغر القرش تعظيماً، وهو الكسب والجمع، سمي به لأنهم يتجرون ويجتمعون بمكة بعد التفرق في البلاد.

[ القَيْن ]: كل عامل في الحديد فهو قَيْن .

[ القَصَب]: كل نبت ساقه أنابيب وكعوب فهو قصب.

[ القاذورة ]: كل قبول أو فعمل يستفحش ويحق الاجتناب عنه فهو قافورة

([ القاعدة ]: كل قاعدة فهي أصل للتي فوقها) (٧)

[ القضية ]: كل قبول مقطوع به من قولك (هو كذا) أو(ليس بكذا) يقال له قضية ومن هذا يقال: قضية صادقة، وقضية كاذبة.

[ القَدَم]: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قُدَم. يقال: لفلان قَدَمُ في الإسلام، وله عندي قدم صِدْق، وقَدَم سوء.

[ القِمار]: كل لَعِبٍ يشترط فيه خالباً أن يأخذ الغالب شيشاً من المغلوب فهو قِمار في عرف زماننا.

[ القَبالة ]: كل من يقبل شيئاً مقاطعة وكتب عليه كتاباً فالكتاب قَبالة بـالفتح، والعمــل بالكــــر لأنه صناعة.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الأنياء: ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١١٦.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٦٦ وغيرها.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين قوسين ليس في: خ.

([ القوم ]: كل من يقوم الرئيس بأمرهم أو يقومون المرام فهو القوم (١٠) .

الشراءة(١): ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. ولا يقال ذلك لكل جمع بدليل أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تُنُوَّه به قراءة.

[ القراءة الصحيحة ]: كل قراءة وافقت العربية ولو بنوجه، ووافقت أحمد المضاحف العثمانية ولمو احتمالًا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رُدُّها، ولا يحل إنكارها، بـل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها الضرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأثمة السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأنمنة المقبولين. والضابط عند أهل الأصول والفقه التواتر والاحاد، فما لم يتواتر لم تصح به الصلاة وغيرها عندهم (كما أن الأمور الثلاثة إن لم توجد لا يصح ذلك)(١) وكل واحدة من القراءات السبع المتواترة تنسب إلى واجد من الأثمة لاشتهاره بها وتفرده بها بأحكام خاصة في الأداء، وأما غيرها فإذا ظهر فيه أمر الرواية ولم يشتهر بها من أحد ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من ذلك اعتباره. القلب: هو في اصطلاح الأصنول عبارة عن ربط خلاف ما قاله المستدل بعلته للإلحاق بأصله.

أحدهما: جعل أعلى الشيء أسفل. ومنه أحد قلب العلة خكماً وبالعكس لأن العلة أعلى من

الحكم لكونها أصلاً، والحكم أسفل لكونه تبعاً. (وقد نظمت فيه:

وقلبي على الوضع القديم وشكله له علة مشورة تحت حكمه فقلته فالحكم أسفل ثابعاً

لعلته الأعيلي فيبان بأصيله)(١)

والشاني: جعل ظاهر الشيء باطناً كقلب الجراب. ومنه أخذ قلب الوصف شاهداً على الخصم بعد أن يكون شاهداً للخصم.

وقد يطلق القلب مجازاً على العين نحو: ﴿ولكن تُعْمَى القلوبُ التي في الصدور﴾ (٣) كما أطلقت الغين مجازاً على القلب في قوله تعالى: ﴿الذين كانت أعينُهم في غطاءِ عن ذِكْرِي﴾(٤).

وقُلْب كل شيء خالِصُه. وقد يُعَبِّر بالقلب عن العقل. سمي المضغة الصنوبرية قلباً لكونه أشرف الأعضاء لما فيه من العقل على رأي، وسرعة الخواطر والتلون في الأحوال.

وَلَانَهُ مَقَلُوبِ الْخَلَقَةَ وَالْـوَضَعِ كَمَا يَشْهِدَ بِـهُ عَلَمُ الْتَشْرِيحِ .

ومن تقاليبه القيبول والقبابلينة وهنو رئيس البندن المعول عليه في صلاحه وفساده

وهو أعظم الأشياء الموضوفة بالسعة من جانب الحق، ومعدن المروح الحيواني المتعلق للنفس الإنساني، ومنبع الشعب المنبئة في أقطار البدن الإنساني، بل في سائر الحيوانات التامة الخلقة،

وفي اللغة على معنيين:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: خ.

 <sup>(</sup>٢) جاء في (خ) كلام مبسوط على هذه المادة. وقد جاء بعضه
 في (ط) ضمن مادة (القرآن) فأبقيناه هناك، وأضفنا إليه ما
 جاء زيادة في خ، وأشرنا إلى ذلك في موضعه.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الكيف: ١٠١.

ومنه تصل الحياة والفيض إلى الأعضاء على السوية بمقتضى العدل، وله إيفاءكل ذي حق حقه، ويسميه الحكيم بالنفس الناطقة، والروح باطنة والنفس الحيوانية مركبة، وهي المدركة العالمة من الإنسان والمطالب والمعاتب والمعاقب

قيل: للقلب سبع طبقات، الصدر وهو محل الإسلام ومحل الوسواس. ثم القلب وهو محل الإيمان. ثم الشغاف وهو محل محبة الخلق. ثم الفؤاد وهو محل رؤية الحق ثم حبة القلب وهو مجل مجبة البحق. ثم السويداء وهي مبحل العلوم الدينيق ثم مهجة القلب وهي محل تجلى الصفات، والكفار ختم الله على قلوبهم وإبرا تنهيد إلى المهارية المرادية قال الحكماء: حيثما ذكر الله القلب فإشارة إلى ِ الْجَمْلُ وَالْعَلَمْ نَحُوا ﴿ إِنَّ فَيَ ذَلِكَ لِذَكُونِي لِمَنَّ كَانَ 

وحيثمنا ذكر الصندر فإشبارة إلى ذلك وإلى بسائر القوى مزالشهوة ، والهوى والغضب ونجوها . والقلب أيضاً: هو أن يجري حكم أحد جزأي والقلب: إما قلب إسناد نحسور ﴿لِكُسُّ أَجِيلُ كتاب﴾ (٢) أي لكل كتاب أجل. ﴿ ويدوم يُعْرَض

الذين كفروا على الشارك ١٠٠٠: أي تعرض النار عليهم.

أو قلب عطف نحو: ﴿ تُولُ عنهم فانظر ﴾ (ا): أي فانظر فتول. ﴿ثم دِنا فتدلى﴾ (٥) ي أي تدلى فدنا لأنه بالتدلى مال إلى الدنو

أو قلب تثبيه نحو: ﴿قالوا إنما البيعُ مثلُ الوباك () إذ الأصل بالعكس لأن الكلام في الربار ومته﴿ أَفْمَنْ يَخْلُق كَمَنْ لِا يَخْلُقَ﴾ ٧٪: فإن الظاهر هِو العِكس لأِن الخطابِ لعبِدة الأوثانُ وهم جعلوا غير الخالق مثـل الخـالق، واستـواء البنـاءين في التصويف مانيع عن الجمل على القلب كمياقال صاحب (الكشاف) في قيول تعمالي: ومن الصواعق) (^) قِرأ الحسن ومن الصواقع، وليس ِ **هذا بقلب** در این به برای و بشاید داد و بازاد در

وقلب أحد حرفي التضعيف ياء إذا إنكسر ما قبلها ووقع في بناء ممتد كالبدينان أصله البديّار يجمع على دنانير، والديباخ أصله الدباج يجمع على دبابيج، وعليه قوله: أظهر السينات فإنها جمع سنة لإجمع سين (). المراجع المراجع المراجع

وقلب الإعراب في الصفات كقوله تعالى : ﴿عدابَ يوم مُحيطه (١١) إذ المحيط هو العداب، ومثله ﴿ فِي يُومُ عَاصِفُ ﴾ (١١) لأن العاصف صَفة اليوم .

<sup>(1) &</sup>amp;; vr. of the world by .rv

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٢٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>و</sup>) النجم: ٨.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٧) النحل: ١٧.

<sup>(^)</sup> البقرة: ١٩.

<sup>(</sup>٩) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: «والعرب يقلبون الكلام

لإيضاح المعتى يقولون (فلان يخافك كخوف الأسد) أي: كخوفه الأميد. وقال تعالى: ﴿ وَمَا إِنْ مَفَاتِحِهِ لِنَوْمَ بِالْعَصِيةَ ﴾ وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح , ومن القلب: ﴿وَاشْتَعُلُّ الرُّأْسُ شهيآً﴾ هو كـ (اشتعل البيت ناراً) بعيد العموم ومن أيضاً: ﴿وقد بلغت من الكِبَر﴾ كما يقال: (بلغت الجهد) أي: أنا في الجهدي

<sup>(</sup>۱۱) إبراهيم: ۱۸. ۱۸۰ ماه د د د د د د کار د که د د

وقلب النواو همزة للتخفيف من النواو المضمومة والمسكورة كوجوه وأجوه، وسادة وأسادة. وقلب بعض الحسروف إلى بعض في النصفسات كقوله عليه الصلاة والسلام: «ارجعْنَ مَأْزُورَاتِ غَيْرَ مأجورات، للتواخي. القضاء: ممدود ويُقصر. وقد أكثر أثمة اللغة في معنــاه، وآلت أقــوالهم إلى أنــه إنمــام الشيء قولًا وقال أثمة الشرع: القضاء قطع الخصومة، أو قولُ ملزم صدر عن ولاية عامة.

وقضى عليه: اماته. و[ تضى ] وَطَرَه: أَنَّمه وبلغه و[ قضى ] عليه عهداً: أوضاه وأنفذه. و[قضى] إليه: أنهاه. و[ قضى ] غريمُه دينُه: أدَّاه ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُهِ مِناسِكُكُم ﴾ (١): أي فرغتم. ﴿وَإِذَا قَصْنِي أَمِراً ﴾ (2): أي أمر. والقضاء: الأجل: ﴿فمنهم مَنْ قَضَى مَخْبُه ﴾ (٢٠). والفصل: ﴿لَقُصْيَ الْأُمرُ بِينِي وبِينِكُم﴾ (3) -والمضى ﴿ليقضيَ الله أمراً كان مفعولاً ﴾ (٥). والوجوب: ﴿ لَمَّا قُضْنَى الْأَمْرِ ﴾ [7].

والإعلام: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل﴾ (٧).

والرصية : ﴿وقضى رَبُّك أَنْ لا تَعْبِدُوا إلا إياه ﴾ (٨)

edie et dage eta,

production of the second

(وأصنال القضاء: الفصل بتمام الأمر. وأصل التعكم: المنع، فكأنه منع الباطل)(١٥) عنه الم والقضاء عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العلم الأعلى على الوجه الكلي. وهو الذي تسميه الحكماء: العقل الأول. والقَدُر: حضول صور جميع الموجودات في اللوح المحفوظ الذي تسميه الحكماء بالنفس الكلية : قبال بعض المحققين: القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع

The state of the s

And the first to the

Languer of Arms

بدليل ﴿ولقد وصِّينا الذين أوتو! الكتاب من قبلكم

وإياكم أن اتقوا اشه (٩): إذ لم يستطع أحد رد

والفعل: ﴿كَالُّا لَمَّا يَقُضُ مَا أَصَرَهُ﴾ [[أ]: يعنى حقًّا

والإبرام: ﴿فِي نَفْسَ فِعِقُوبُ قَضَاهَا ﴾ (١٠).

فكل ما أحكم عمله وحتم وأدى وأوجب وأعلم

قال الطبيي: القضاء موضوع للقدر المشترك بين

هذه المفهومات وهو القطاع الشيء والنهاية

والعهد: ﴿إِذْ قُضَيْنًا إِلَى مُوسِي الأَمْرِ ﴾ [أأ] .

والأداء: ﴿إِذَا قُضِيتَ الصَّلَاةَ ﴾ (١٠).

وأنفذ وأمضى فقد قضى وفصل

والخلق: ﴿فقضاهُنَّ سَبِعَ سَمُواتَ ﴾ (١٠)

قضاء الرب، بل هو وصية أوصى بها .

لم يفعل.

وقعلًا.

(١٢) قصلت: ١٩١٢ -

(١١) عيس: ٢٣ -

(۱۲) يوسف: ۸۸.

(١٤) الجمعة: ١٠.

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١٧

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الأثمام: ٨٥.

<sup>(</sup>a) الأنفال: £2.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) الإسراء: ٤.:

<sup>(</sup>٨) الإسراه: ٢٣.

<sup>(</sup>١٥) ما بين القوسين ليس في: خ٠

والقَـدُر: عبارة عن وجود جميع السوجودات في موادها الخارجية، أو بعد حصول شرائطها واحداً بعد واحد.

وسر القدر: هو أنه يمتنع أن تظهر عين من الأعيان إلا حسب ما يقتضيه استعدادها.

وسرً سر القدر: هو أن تلك الاستعدادات أزلية ليست مجعولة بجعل الجاعل لكون تلك الأعيان أظلال شؤونات ذاتية مقدمة عن الجعل والانفعال. والتفصيل: أن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي على أعيان الموجودات بأحوالها من الأزل إلى الأبد، مثل الحكم بأن كل نفس ذائقة الموت.

والقدر: هو تفصيل هذا الحكم بتعيين الأسباب وتخصيص إيجاد الأعيان بأوقات وأزمان بحسب فابلياتها واستعداداتها المقتضية للوقوع منها وتعليق كمل حال من أحوالها بزمان معين وسبب مخصوص، مثل الحكم بموت زيد في اليوم الفلاني بالمرض الفلاني.

[ والنزاع الواقع في هذه المسألة إنما هو في الأفعال الصادرة عن العباد لا في جميع الأشياء. وقال بعض المحققين: إن القدر عبارة عن تعلق الفدرة والإرادة بإيجاد جميع الأشياء التعلق التنجيزي الواقع فيما لا يزال، والقضاء عبارة عن تعلقها بها التعلق المعنوي الحاصل في الأزل. فالقضاء سابق على القدر، والقدر واقع على سبيه، وتحقيق هذه المسألة مما تسكب فيه العبرات، ولا عذر لأحد في القضاء والقدر والتخليق والإرادة لأن هذه المعاني لم يجعلهم مضطرين إلى ما فعلوا، بل فعلوا ما فعلوا مغتارين

فصار خلق الفعل وإرادت والقضاء به وتقديره كخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال ولا تقع بدونها ولم تصر تخليق شيء من ذلك عذراً لأنه لا يوجد اضطرار (١٦)

(قال المحقق في «شرح الإشارات»: الجواهر العقلية وما معها موجودة في القضاء والقيدر مرة واحدة باعتبارين، والجسمانية وما معها موجودة فيهما مرتين)(٢).

وقد يطلق القضاء على الشيء المقضي نفسه وهو الواقع في قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعود بك من جَهد البلاء، ودَرُك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء» والرضى به لا يجب على هذا المعنى ولذلك استعاد منه. والواجب الرضى بالقضاء أي بحكم الله وتصرفه. وأما المقضي فلا، إلا إذا كان مطلوباً شرعاً كالإيمان ونحوه. وقد ورد أن الله تعالى يقول: «مَنْ لم وَنحوه. وقد ورد أن الله تعالى يقول: «مَنْ لم يَرْضَ بقضائي ولم يشكر نَعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ إلها سوائي»

والقَدَر مرضيَّ لأن التقدير فعل الله لا المقدر، إذ يمكن أن يكون في تقدير القبيح حكمة بالغة.

وقضاء الله عند الأشاعرة: إرادت الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال.

وقَدَّرُه : إيجاده الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها.

(والقَدَر: هو ما يقدره الله تعالى من القضاء يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره قدراً وقدرته تقديراً فهو قدر أي مقدور. كما يقال: هدمت البناء فهو هَدَم أي مهدوم. ولك أن تسكن المدال منه وهذو في الأصل

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من: خ.

مصدر يراد به المقدر تارة والتقدير أخرى.

في «الأساس» الأصور تجسوي بقمان الله ومقمداره وتقديره وأقداره ومقاديره.

والقدر والتقدير كلاهما تبيين كمية الشيء، فتقدير الله إما بالحكم منه أن يكون كذا أو أن لا يكون كذا، إما على سبيل الإمكان وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿قد جعل الله لكلّ شيءٍ قَدْراً ﴾ (١).

وإما بإعطاء القدرة عليه، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْنُ اللهِ قَدَراً مقدوراً ﴾(٢): أي قضاء مبتوتاً.

وقال بعضهم: (قدراً) إشارة إلى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ وهو المشار إليه بقوله: «فرغ ربك من الخلق والرزق».

و(مقدوراً) إشارة إلى ما يحدث حالاً فحالاً وهو المشار إليه بقوله: ﴿كَالَّ يَوْمِ هُو فِي شَانُ ﴾ (٢) يعني شؤوناً يبديها لا شؤوناً يبتديها. ولا ينافي قضية رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن الجود الإلهي لما كان مقتضياً لتكميل الموجودات قدر بلطف حكمته زماناً يخرج تلك الأمور من القوة إلى الفعل.

قال الفخر الرازي في قوله: ﴿وَكُلُنَ أَمَسُ اللهُ قَدُواً مُقَدُواً فَي الْأَصَلَ ، مقدوراً في الأَصل ، والقدر ما يكون مقصوداً في الأَصل ، وما في العالم من الضرر فبقدر) (<sup>(a)</sup> .

القدرة: هي التمكن من إيجاد شيء. وقيل: صفة تقتضى التمكن، وهي مبدأ الأفعال المستفادة على

نسبة متساوية، فلا يمكن تساوي الطرفين الذي هو شرط تعلق القدرة إلا في الممكن، لأن الواجب راجح العدم، أعني أنه إن شاء أن يفعله لكن المشيئة ممتنعة، أي ليس من شأن القادر تعالى أن يشاءه.

[ والفلاسفة ينكرون القدرة بمعنى صحة الإيجاد والترك يدليل أنهم فسروا حياة الباري بكونه بحيث يصح أن يعلم ويقدّر لا بمعنى أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فإن القدرة بهذا المعنى متفق عليه بين الفريقين، والقدرة سواء كانت علة تحصيل الفعل كما هو اختيار صاحب والتبصرة أو شرط بالمعدوم ليصير موجوداً دون الموجود لاستحالة إيجاد الموجود، والمحال لا يدخل تحت القدرة فلا يجوز أن يوصف أنه بالقدرة على الظلم والكذب، وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل، وفيه جمع بين صفتي الظلم والعدل وهو محال.

وتعرف أيضاً يأنها إظهار الشيء من غير سبب ظاهر.

وتستعمل نارة بمعنى الصفة القديمة، وتارة بمعنى التقدير، ولذا قرىء قوله تعالى: ﴿فَقَدُّرُنَا فَيْغُمُ التَّقَادُونِ ﴾ (٧) بالتخفيف والتشديد.

وكذا قوله تعالى: ﴿قَدُّونَاهِا مِن الغَابِرِينَ﴾ (^) فالقدرة بالمعنى الأول لا يوصف بضدها، وبالمعنى الثاني بوصف بها وبضدها.

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٨.

<sup>(</sup>۲) الوحمن: ۲۹.

رِهِ) الأحزاب: ٣٨.

<sup>(</sup>ª) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٦) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٧) المرسلات: ٢٣.

<sup>(</sup>٨) النمل: ٧٥.

[ والقدرة التي يصير الفعل بها متحقق الوجود وهي تقارن الفعل عند أهل السنة والأشاعرة خلافاً للمعتبزلة لأنها عرض لا يبقى زمانين فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة، وأنه محال، وفيه نظر، لأنه على تقدير تسليم عدم بقاء مثل هذه الأعراض لا يلزم من التحقق قبل الفعل كون الفعل بدون القدرة لجواز أن يبقى نوع ذلك المعرض بتجدد الأمثال ](1)

والقدرة الممكنة: هي أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنياً أو مالياً، وهذا السوع شرط لكل حكم.

والقدرة الميسرة (٢٠): هي ما يوجب اليسر على المؤدي، فهي زائدة على الممكنة بدرجة في القوة إذ بها يثبت الإمكان.

[ وفرق بين القدرتين في الحكم. وهو أن الممكنة شرط محض حيث يتوقف أصل التكليف عليها فلا يشترط دوامها لبقاء الواجب، وأما الميسرة فليست شرطاً محضاً حتى لم يتوقف التكليف عليها ولأنها مغيرة لصفة الواجب من مجرد الإمكان إلى صفة اليسر على معنى أنه إذا كان جائزاً من الله تعالى أن يوجب على عباده بدون هذه القدرة فكان اشتراط القدرة الميسرة نيسيراً لأمر العباد لطفاً منه وفضلاً، بخلاف الممكنة، إذ لا يجوز التكليف إلا بها فلا بخلاف الممكنة، إذ لا يجوز التكليف إلا بها فلا

يكون اشتراطها لليسر بل للتمكين ](١).

والمنقول عن أبي حنيقة: أن القدرة مقارنة للفعل، ومع ذلك تصلح للضدين، فالفاعل إذا فعل إنما فعل بالقدرة التي خلقها الله مقارنة للفعل لا سابقة عليه، وأما إذا لم يفعل فلا نقول: إن الله لم يخلن القدرة الحقيقية، بل يمكن أنه خلقها، ومع ذلك لم يفعل العبد.

والتنوسط بين القَدّر والجسر مبنى على أن القدرة [ تصلح للضدين فإن الآلات والأدوات المعدة لتعميم القدرة الناقصة صالحة للضدين كاللسان يصلح للصدق والكذب وغير ذلك، وكاليد تصلح لقتل الكفار ولسفك دماء المسلمين، وكذا حقيقة القدرة التي يحصل بها الفعل مثلًا السجدة لصنم مُعَصِّيةً ولله تَعَالَى طَاعَةً، والاحتلاف بينهما من حيث الإضافة إلى الأمر والنهى وقصد الفاعل وأما السجدة فلا تفاوت في ذاتها، وكذا حركة اللسان لا تتفاوت بين الصدق والكذب. والقدرة إنما صارت شرطاً أو علة للفعل من حيث ذات لا من حيث النسبة إلى الأمر والنهي والقصد فصح أن القدرة الواحدة تصلح للضدين إلا أنها إذا صرفت إلى الطاعة سميت تسوفيقاً، وإذا صرفت إلى المعصية سميت خذلانا وذلك لا يسوجب احتلافاً في ذاتها](٢)مع الفعل مع أنها تصلح للضدين.

M. Bakara

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: وقال بعض الفقهاء إن القدرة بمعنى مجرد القوة صالحة للضدين ومتقدمة على الفعل فلا يلزم تكليف العاجز إذا حصل القدرة سابقة عليه. وأما القدرة المستجمعة بجميع الشيرائط فلا تتعلق ببالضدين ببل هي بالنسبة إلى كل مقدور غيرها بالنسبة إلى الآخير الاختلاف الشرائط وهي مع الفعل لا محالة م

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقين من : خ. ويازاء ذلك في هامشها الحاشية : «والتوسط بين الجبر والقدر بأن يقال: لا جبر ولا تفويض، إذ القول باستقلال العبد في الإيجاد هنو ما ذهب إليه المعتزلة. وأن الله صنتقل من غير كسب العبد هو ما ذهب إليه الجبرية و.

والأشعري لما قال بالقدرة مع الفعل لكن يجب بها الأثر، وأنها لا تصلح للضدين وقع في الجبر والمعتزلة لما قالوا بالقدرة السابقة ثم ما بعدها مقوض إلى العبد وقعوا في التفويض فالله سبحانه قدر أن يوجد الأثر وهو الهيئة الحاصلة بالمصدر بالقدرة المقارنة واختيار العبد، ولا يرد أن الاختيار لما كان بتقدير الله يلزم الجبر لأن تقدير الاختيار اختياراً لا يوجب الجبر لأن تقدير الشيء لا يوجب ضده.

واستحالة دخول مقدور واحد تحت قدرتين إذا كانت لكل واحد منهما قدرة التخليق والإكتساب [ فجائز بخلاف الشاهد.

واعلم أن محل قدرة العبد هو عرسه المصمم عقيب خلق الداعية والميل والاختيار، وبهذا يبطل احتجاج كثير من الفساق بالقضاء والقدر لفسقهم، إذ ليس القضاء والقدر مما يسلب قدرة العزم عند خلق الإختيار فيكون جبراً ليصح الاختجاج [(1). فأما إذا كانت لأحدهما قدرة الاختراع وللاخر قدرة

الاكتباب، فجائز بخلاف الشاهد. قال بعض المحققين: يلزم على ما ذهب إليه أبو حيفة من أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله أن تكون القدرة على الإيمان حال حصول الإيمان، والأمر بالإيمان حال عدم القدرة، ولا معنى لتكليف ما لا يطاق إلا ذلك، ومما يدل عليه أن الله كلف أبا لهب بالإيمان، ومن الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن فقد صار أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف لهب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف

يجمع بين النقيضين، والجواب: إن التكليف لم يكن إلا بتصديق الرسول وإنه ممكن في نفسه، متصبور وقوعه، وعلمه تعالى بعدم تصنديق البعض، وإخباره لرسوله لا يُخرج الممكن عن الإمكان، ولأن التكليف بجميع ما أنزل كان مقدماً على الإخبار بعدم إيمان أبي لهب، فلما أنزل أنه لا يؤمن ارتفع التكليف بالإيمان بجميع ما أنزل، فلم بلزم الجمع بين النقيضين.

واعلم أن علم الله تعالى وإخباره بوجود شيء أو عدمه بحيث ينسلب به قدرة الفاعل عليه، لأن الإحبار عن الشيء حكم عليه بمضمون الخبر، والحكم تابع لإرادة الحاكم إياه، وإرادته تابعة لعلمه، وعلمه تابع للمعلوم، والمعلوم هسو ذلك الفعل الصادر عن فاعله بالاختيار، ففعله باختياره أصل، وجميع ذلك تابع لله، والتابع لا يوجب المتبوع إيجاباً يؤدي إلى القسر والإلجاء، بل يقع التابع على حسب وقوع المتبوع، هكذا حققه بعض المحققين.

والقادر: هو الذي يُصِح منه أن يفعل تارة، وأن لا يفعل أخرى، وأما الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، فهو المختار، ولا يلزمه أن يكون قادراً، لجواز أن تكون مشيئة الفعل لازمة لذاته، وصحة القضية الشرطية لا تقتضى وجود المقدم (٢).

قال صاحب «الملل والتحل»: المؤثر إما أن يؤثر مع جواز أن لا يؤثر، وهو القادر، أو يؤثر لا مع جواز أن لا يؤثر، وهو الموجب. فدل أن كل مؤثر إما قادر وإما موجب، فعند هذا قالوا: القادر: هو

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من: خ.

 <sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: «القادر هو الذي يتصور منه
 اختيار الترك بدلاً عن اختيار الفعل، وبالعكس بحسب

الدواعي المختلفة التي يتصور منها اختيار الترك عند حصول اختيار الفعل فإنه يجري مجرى الجمع بين الضدين.

الذي يصح أن يؤثر تارة، وأن لا يؤثر أحرى بحسب الدواعي المختلفة.

[ والقدرة كما يوصف بها الباري تعالى بمعنى نفي العجز عنه تعالى يوصف بها العبد أيضاً بمعنى أنها هيئة بها يتمكن من فعل شيء ما، وقد عبر عنها بالبيد في قبول تعالى: ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ (١) وذلك بالنظر إلى مجرد القدرة، ويعبر عنها بالبدين بالنظر إلى كمالها وقوتها ومتى قبل: العبد قادر فهو على سبيل معنى التقييد ] (١).

(والقدرة بمعنى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل، مع تمكنه من التبرك غير ثبابتة عند الفلاسفة. والمحال لا يدخل تحت القدرة، فلا يجوز أن يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والكذب.

وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل. وفيه جمع بين صفتي الظلم والعدل وهنو محال: والنواجب ما يستحيل عدمه.

والقدرة إذا وصف بها الإنسان فهي هيئة بها يتمكن . من فعل شيء ما.

والمراد من قدرة الباري نفي العجز عنه. وبالنظر إلى مجرد القدرة يعسر عنها باليد كقوله تعالى: ﴿قَبُولُ الذي بيده الملك﴾ (") أي بقبضة قدرته التصرف، وبالنظر إلى كمالها وقوتها يعبر عنها باليدين. ومتى قيل للعبد قادر فهو على سبيل معنى التقييد.

والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة، لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى (4).

والمقتدر يقاربه لكن قد يوصف به البشر بمعنى المتكلف المكتسب للقدرة. (﴿وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدُره ﴿ (\*): ما عظموه حق تعظيمه ).

القُول: مصدر (قـال)، ومثله (قُوْلـة)، و(مقال)، و(مقالة)، و(مقالة)،

[ ويسمى الافتراء تقولاً لأنه قول متكلف. والأقوال المفتراة (أقاويل) تحقيراً لها كأنها جمع (أفعولة) من (القول) كـ(الأضاحيك) ](١).

والقسول والكلام واللفظ من حيث أصل اللغة بمعنى، يسطلق على كل حرف من حروف المعاني، وعلى أكثر منه مفيداً كان أو لا. لكن القول اشتهر في المفيد بخلاف اللفظ. واشتهر الكلام في المركب من جزأين فصاعداً.

ولفظ القول يقع على الكلام التام، وعلى الكلمة الواحدة على سبيل الحقيقة

أما لفظ الكلام فمختص بالمفرد.

قال ابن جني: وحاصل كلامه في الفرق أن تركيب القول يدل على الخفة والسهولة في جميع تقاليبه، فوجب أن يتناول الكلمة الواحدة، والتأثير الذي أفاده تركيب الكلام لا يحصل إلا من الجملة التامة. وأما بحسب اصطلاح الميزان فقد خص القول بالمركب.

والنطق والمنطق في المتعارف: كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً.

وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقسولهم: (نطقت الحمامة). ومنه الساطق

<sup>(</sup>١) الملك: ١ .

<sup>(2)</sup> ما بين معقرفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) الملك: ١.

<sup>(</sup>٤)ما بين القوسين ساقط من: خ.

<sup>(0)||</sup>Vialq: 91.

<sup>(</sup>٦) من: خ.

والصامت للحياوان والجماد. وفي قوله تعالى: ﴿ عُلِمُنا مَنْ طِقَ الطهرِ ﴿ ( ) سمى أصوات الطير نطقاً اعتباراً لسليمان النبي فإنه يفهمه، فمن فهم من شيء معنى فذلك الشيء ببالإضافة إليه ناطق وإن كان صائتاً، وبالإضافة إلى من لا يفهم عنه صائت وإن كان ناطقاً [ وقد يراد بالنطق ما يجري على اللبان ] ( ) يجري على اللبان ] ( ) وقد يستعمل القول لغير ذي لفظ تجوزاً كقوله : فقالت له العينان سمعاً وطاعة .

وقال به: حكم واعتقد واعترف وغلب (سبحان مَنْ تَعَطَّف).

**وقال به، وقال عنه**: روى. و[ قال ] له: خاطبه.

و[قال] عليه: افترى كقوله: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ لَلْمَنْعُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمَنْعُ مِنْ اتَّبَاعُ الظّنْ.

وقال فيه: اجتهد.

وقال بيده: أهوى بها، وفي «النهاية» أخذه. وقال برأسه: اشار.

**ر[ قال ] برجله** ; مشي :

و[ قال ] بثوبه: رفعه.

(وقال بالباب على يده: قلبه)(أ).

ويجيء بمعنى مال وأقبل وضرب وغير ذلك.

﴿لقد حَقَّ القولُ على اكترهم﴾ (٥): أي علم الله بهم. وكلمت عليهم كقولسه: ﴿إِنَّ الذِينَ حَقَّتُ عليهم كلمةً رَبِّكَ لا يؤمنون﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ عَيْسِي بِنُ مَوْيِهُ قَوْلُ المَوْلِ مَا رَيْمَ قَوْلُ المَوْلِ مَا المَوْلُ المَا اللهِ مَوْلِمَ اللهِ اللهِ مَا المَوْلُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

وفي التسمية بقول الحق تنبيـه على مَا قَـال:﴿إِنَّ مَثَلُ عيسني عَنْدَ اشِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ (^) إلى آخره.

والقول قيد يكون ذماً وإبعباداً كقولمه تعالى لإبليس: ﴿قال اخرجُ منها مَدْعُوماً مَدْحوراً ﴾ (٩).

والتكلم لا يكون إلا نساءً وفضيلة كقوله تعالى: ﴿وكلَّم الله موسى تكليماً ﴾ (ا). ولا يقال كلم الله إبليس ولا هو كليم الله، ولا أنه تعالى كام أهل النار.

كقرله تعالى: ﴿ويقولون في انفسهم﴾ (١١).
وكذا ما يزدى بالقول قولاً ، ومنه ﴿وإذا وقع القول عليهم ﴾ (١١).

وقد يطلق القول على الأراء والاعتقادات فيقال: هذا قول أبي حيفة. وقول الشافعي، يراد بـذلك رأيهما وما ذهبا إليه.

وإذا دخل على القبول حسرف الاستفهام صبارً مشكوكاً فيه فأشبه الظن، هنذا أحد شبرائط جُعْل القول بمعنى الظن.

والثاني: أن يكون لفظ الاستقبال.

<sup>(</sup>V) مريم: ۴٤.

<sup>(</sup>٨) آل عبران: ٩٥.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ١٨.

<sup>(</sup>۱۱) النساء: ۱۹۶.

<sup>(</sup>۱۱) المجادلة: ٨.

<sup>(</sup>۱۲) التمل: ۸۲

<sup>(</sup>١) النمل: ١٦.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٦٩.

<sup>(</sup>½) ما بين قوسين ليس في ; خ ,

<sup>(</sup>٥) يس؛ ٧.

<sup>(</sup>٦) يونس: ٩٦.

والثالث: أن يكون للشخاطب ﴿ يُرَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ والرابع: أن لا يقصل فاصل غير الظرف بين الاستفهام وبين المستفهم عنه وإذا وردت جملة مقولة بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فالبصريون يخرجونها على حذف القول، والكوفيون لا بل يجرونها على الحكايـة بما فيــه **معنى القول.** و التوام (1947 مائلا إصاب ال وقد كثر حذف القول في التنزيل لأنه جارٍ في حذفه مجسري المنطوق بسه، فمن ذلك قبوله تعالى: ﴿والملائكةُ يدخلون عليهم من كل بان سَلَّامُ عَلَيْكُمُ ﴾ (١٠). ومثله: ﴿وَإِذْ يَرِفُعُ إِسِرَاهِيمُ القواعد من البيت و إسماعيلُ ربُّنا تقبلُ مناهُ(١). ومثله: ﴿ رَبُّنا أَبْصَرُنا وسَمِعْنا ﴾ (أ)، ﴿ أَكَفَرْتُمْ مِعدَ و(تقول) في الاستفهام كـ(تظن) في العمل. والقال: الابتداء والقيل: الجواب. وقند يعبر بـ (قال) عن التهيؤ للأفعال والاستعداد لها, يقال: قال فاكل، وقال فتكلم. وقد يبهم القائل بقبل لتهويل ما يقال. وقال يكون اسماً، كقيل ِ للقول. القضية: هي المعلومات الأربعة. وهي المحكوم عليه وبه، والنسبة الحكمية والحكم، وإدراك هذه الأربعة تصديق.

الربعة تصديق . والقضية إن الحكت يطرفيها إلى مفردين فهي حملية، ويسمى المحكوم عليه فيها موضوعاً، والمحكوم به محمولاً .

والحملية إما شخصية وهي التي يكون المحكوم

فيها جزئياً معيناً كـ(زيد كانب).
وإما كلية وهي التي يكون المحكوم عليه فيها كلياً. وهي إما مسورة ولا تخلو عن أن تشميز جزئية بذكر السور كـ (بعض الإنسان كساتب) فهي المحصورة الجزئية. أو تتميز كلية بذكره كـ (كل إنسان حيوان) فهي المحصورة الكلية. وإما مهملة كـ (الإنسان كساتب) وهي في قوة الجزئية لتحققها فيها. فتلك أربع وكلها إما موجبة أو سالبة، فصارت فمانياً، وإن انحلت إلى قضيتين فهي شرطية، وحيود التعليق أي وجسود إحدى تضيتيها معلق على وجود الاغرى أو على إحدى تضيتها معلق على وجود الاغرى أو على

تالياً، وهي قسمان: متصلة: وهي التي يحكم فيها بلزوم قضية أخرى، أو لا لزومها: وهي التي توجب التلازم بين جزئيها نحو: (لو كان فيهما آلهة إلا الله تَفَسَدَتا) (٥).

نفيها. ويسمى الجزء الأول منها مقلصاً، والثاني

ومتصلة: وهي التي يحكم فيها بامتناع اجتماع قضيتين فأكثر في الصدق.

وهي التي جزآها متعاندان نحو: (العالم إما قديم أو حادث).

على ثلاثة أقسام: مانعة الجمع نحو: (هذا العدد إما مساو لذلك أو أكثر. ومانعة الخلو نحو: (إما أن يكون زيد في البحر وإما

ومانعتهما نحو: (العدد إما زوج أو فرد).

أن لا يغرق).

(١) الرعد : ٣٣ و٢٤.

<sup>(</sup>²) آل عمران: ١٠٦.

و الأنبياء: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١٢.

وصدق القضية الموجبة يقتضي وجبود الموضيع فيما نسب إليه الحكم من الخارج والذهن، بغلاف القضية السالبة فإن صدقها لا يقتضي وجود المسوضوع فيما نسب إليه الحكم من أحد المظهرين المذكورين، وذلك لأن متعلق الحكم الإيجابي وقوع النسبة الحكمية. ومرجع ذلك السوقوع إلى السوجود السرابط بين الموضوع والمحمول، ولا تحقق لذلك الوجود بدون الوجود الأصلي للموضوع في مظهره ضرورة أن ثبوت الثيوت.

وأما متعلق الحكم السلبي فلا وقدوع النسبة المحكمية، ومرجعه إلى عدم تحقق الوجود الرابط بين طرفي القضية. وعدم تحققه كما يكون بوجود الموضوع في مظهر الحكم غير ثابت له المحمول في نفس الأمر، كذلك يكون بعدم وجوده فيه ضرورة أن ما لا يسوجد لا يثبت لمه شيء من الأشياء. فلا جرم صدق الحكم السلبي لا يقتضي وجود الموضوع، كما إذا قلنا: (لم يتحرك إنسان في الدار)، فإنه لا يحتاج إلى وجود إنسان البتة، وعليه: (كنت كنزاً مخفياً).

والقضية البسيطة: هي التي حقيقتها أو معناها إما إيجاب فقط نحو: (كل إنسان حيوان) بالضرورة. وإما سلب فقط نحو:( لا شيء من الإنسان بحجر) بالضرورة.

والقضية المعركبة: هي التي حقيقتها ملتئمة من إيجاب وسلب نحو: (كل إنسان ضاحك لا دائماً).

والقضية الطبيعية: نحو: (الحيوان جنس الإنسان)
ينتج الحيوان نوع وهو باطل
والقضية النظرية: هي التي يسال عنها ويطلب
بالدليل إثباتها في العلم.
وهي من حيث إنها يسأل عنها تسمى مسألة
ومن حيث يطلب حصولها: مطلباً.
ومن حيث يستخرج من البراهين: نتيجة
ومن حيث يبتني عليها الشيء: أصولاً.
تتعرف أحكامها منها: قاعدة.
ومن حيث يتألف منها الحجة: مقدمة وقضية.
ومن حيث تحتمل الصدق والكذب خبراً.

القياس: هو عبارة عن التقادير. يقال: قاس النعل، إذا قدره. وقاس الجراحة بالميل: إذا قدر عمقها به، ومنه سمي الويل مقياساً. وهو يستعمل في التشبية أيضاً، وهو تشبيه الشيء بالشيء يقال: هذا قياس ذاك، إذا كان بيهما مشابهة [ والقياس النجلي: هو منا سبن إليه الأفهام، والخفي: هو ما يكون بخلافة ويسمى الاستحسان

لكنه أعم من القياس الخفي، فإن كل قياس خفى

استحسان بندون العكس، لأن الاشتحسسان قند

يطلق على ما ثبت بمالنص والإجماع والضوورة،

لكن الغيالي في كتب أصحابنا أتبه إذا ذكر

الاستحسان يراد به القياس الخفي ](1) والقياس البرهاني: هو المؤلف من مقدمات قطعية لإفادة اليقين.

ما بين معقوفين من: خ.

والجدلي: هو المركب من قضايا مشهورة أو مسلمة لإلزام الخصم بحفظ الأوضاع أوهدمها والخطابين هو المؤلف من قضايا ظنينة مقبولية أو غيرها لإقناع مَن هو قاصر عن دَرْك السرهان وعبسر عنها بالظني . والشعري: هو المركب من قضايا مخيلة لإفادة القبض أو البسط في الإحجام أو الإقدام. والمغالطي: هنو الذي يتركب من قضاينا مشبهة بالمشهورات، ويسمى شغباً أو بالأولينات ويسمى سفسطة. وعبر عنه بالسفسطى إطلاقاً للأخص على الأعم، ( ١٠٤٠ - ١٠٤٠ ) الماج ساد تعوير الما والحد المعتمد أن يقال: هو إبانة مثيل حكم أحد المذكورين بمثل علة في الاخر، وهو حجة وطريق لمعرفة العقليات عند الصامة، لأن العقالاء اتفقوا على صحة الاستدلال بـالأثر على وجـود المؤثر، واتفقوا أيضاً على أن خالق العالم ليس بعالم، وإنما قالوا ذلك بطريق الاعتبار والاستدلال: والقياس الشرعي; هو ما يجري في أحكام لا نص فيها، وحجة عامة الفقهاء والمتكلمين في حجية القياس قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولى الابصار﴾(١) لأن الأعتبار هو النظر في الشابت إنه لأي معنى ثبت والحاق نظيره به، واعتبار الشيء بنظيره عين القياس [ بيان ذلك أن الله تعالى ذكـر هبلاك قوم بشاءً على سبب ثم قال: (فاعتبروا) بألفاء التي هي للتعليل أي: اجتنبوا عن مثل هذا السبب، لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب عليكم مثل ذلك الجنزاء، إذ الاشتراك في العلة يسوجب

الاشتراك في المعلول، فالنظر والتأمل فيما أصاب من قبلنا بأسباب نقلت عنهم كالتأمل في موارد النصوص لاستنباط المغنى هو مناط الحكم ليعتبر ما لا نصّ فيه بما فيه نص احترازاً من العمل بلا دليسل ](٢). واحتسج منكسرو القيساس بقسول. تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيِّعٍ فَرِدُوهُ إِلَى اللهِ والرسول﴾ (٢) حيث حصر المرجع إليه في الكتاب والسنة، (ولم يذكر القياس)()، لكنها حجة عليهم لأنه تعالى أوجب في كال متنازع فيــه الرد إليهما، ولا يوجد في حادثة نص ظاهر، (ومن الدليل على صحة القياس قوله تعالى: ﴿ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تَدَكِّرون ﴾ (٥) ) فعلم أنبه أمر بالنظر في صودوعاته والعمل بمدلولات ومقتضياته، ومن شرط القياس عدم وجود النص في المقيس لأنه إنما يستعمل ضرورة خلو الفرع عن الحكم الثابت له بطريق التنصيص والاستدلال بالقياس، والنص في مسألة وأحدة إنما همو لأجل أن الخصم إن طعن في النص بأنه منسوخ أو غير متواتر أو غير مشهور يبقى القيماس سالمناً، لا أنه دليل على تقدير ثبوت النص أو الإجمـاع. وليس القياس عملًا بـالظن كمـا زعمه المنكـر، بل هـو عمل بغالب الرأي وأكبر الظن لا بالظن المطلق. والعمل بالعلم الغالب والظن الراجح واجب عقلأ وشرعاً، وإنَّ بقي فيه ضرب احتمال، كوجـوب التحرز عن اللص الغالب، والجدار الماثل، وإن كان فيه اجتمال السلامة. وكوجوب العمل بالتحري والنية ويظواهم النصوص وأخيان الآحاد

(١) الحشر: ٣. إ

<sup>..</sup> 

 <sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في: خ.
 (٥) الواقعة: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٥.

والعام المخصوص مع قيام الشبهة والاحتمال في المواضع كلها: والمماثلة بين المقيس والمقيس عليه من جميع الوجوه غير واجب في صحة القياس، بل الواجب المماثلة في العلة، لأن معنى القياس: إنسات الحكم في المقيس، مثل الحكم في المقيس عليه

[ والقياس العقلي: هنو الندي كلتنا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل إ.

بعلة واحدة . . .

والميزاني: هو المركب من قضايا يستلزم لذاته قولاً آخر ](1).

والقياس عند المناطقة: هو المركب من قضيايا يستلزم لذاته قولاً آخر.

والاقترائي منه: هو ما كان مشتملًا على النتيجة أو نقيضها بالقوة نحو: (العالم متفير وكمل متفيرً حادث) فهو خاص بالقضايا الحملية.

والاستثنائي منه: هو المعروف بالشرط، لكونه مركباً من قضايا شرطية، وهو المشتمل على التيجة أو نقيضها بالفعل نحو: (لو كان النهار موجوداً لكانت الشمس طالعة. ولو لم يكن النهار موجوداً ما كانت الشمس طالعة). فالتيجة في الأخيرة ونقيضها في الأولى مذكوران بالفعل، وحيث يستثنى عين المقدم فأكثر ما تستعمل الشرطية بلفظ (إن) فإنها موضوعة لتعليق الرجود بالرجود، وحيث يستثنى نقيض التالي فأكثر ما يؤتى برالو) فإنها وضعت لتعليق العدم بالعدم، وهذا يسمى قياس الخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه لقرلنا: (شريك الباري غير موجود)

لأنه لو وجد إما أن يكون واجباً أو ممكناً، والأول باطل، وإلا يلزم تعدد الواجب، وكذا الثاني وإلا يلزم احتياجه إلى الغير، لكن احتياجه إلى الغير باطل ضرورة أنه فرض شركته مع الواجب في الواجبة، فإن استثناء نقيض التالي ههنا بحسب الوقوع على الفرض المذكور، لا بحسب الوقوع مطلقاً، إذ لا شريك له تعالى في الواقع،

[ القياس المركب]: ومن القياس قسم يسمى بالقياس المركب، فإنه يركب من مقدمات تنتج مقدمتان منها نتيجته، وهي مع المقلمة الأولى نتيجة أخرى وهلم جرا إلى أن يحصل المطلوب.

[ قيام المتفصل]: وما كان مؤلفاً من قضايا منفصلة وهي المتعاندة يسمى قياس المنفصل.

[قياس الدليل]: والأكثر في مخاطبات الفقهاء استعمال قياس الدليل الذي هو حذف صغراه نحو: (الأصدقاء ناصحون) حذراً عن التطويل كون قياس الضمير الذي حذف كبراه لوضوحها واستعمل في مخاطبات الناس.

[ القياس الجزئي الحاجي ]: ومن القياس قسم أيضاً يسمى الجزئي الحاجي: وهو ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه، أو إلى خلاف. إذ لم يرد نص على وفقه، أو على خلاف، فالأول كصلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم، فإن القياس يقتضي جوازها. وعليه الرؤياني لأنها صلاة على غائب، والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليه، ولم يرد من الشارع نصّ على وفقه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: خ.

والناني كضمان الدرك: وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقاً، فإن القياش يقتضي منعه، لأنه ضمان ما لم يجب، وقد صنع قوم هـذا القسم من القيباس، ووجه المنع في الشقين اكتفاء الشرع في بيان ما تعم الحاجة إليه وتشتد وتتكرر بقياس جزئي سوافق مفتضاه عموم الحاجة أو مخالفه تعبداً. والمجيز يمنع ذلك ويتمسك بعموم أدلة القياس وأمنا قيناس المعنى: فهنو أن يبين أن الحكم في الأصل معلل بالمصلحة الفلانية، ثم يبين أن تلك المصلحة قائمة في الفرع فيجب أن يحصل فيه مثِل حكم الأصِّل . و من الميانية إلى يا يا يا المانية الميانية المانية وأما قياس الشبهة: فهو أن تقع صورة واحدة بين صورتين ختلفتين في الحكم، ثم كانت مشابهته لأحد الطرفين أكثر مشابهة للطرف الآخر فيستدل بكشرة المشابهة على حصول المساواة في الحكم، ويهذا قال الشافعية بوجوب النية في الوضوء، لكون المشابهة بينه وبين التيمم أكثرامن المشابهة بين الوضوء وبين غسل الثوب عن النجاسات. ﴿ ﴿ وقياس التمثيل: هو الحكم على جزئي بما حكم به على غيره. ومنع أبو حنيفة القياس في أربعة: في الحدود: كقياس النياش على السارق في وجوب القطع بجامع أحد المال من حرز خفيةً . والكفارات: كقياس القاتل عمداً على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق والرخص: كقياس غير الحجر من كل جامد طاهر

قالع غير محترم في جواز الاستنجاء به على الحجر الذي هو رخصة بجامع الجمود والطهارة والقلع. والتقديرات: كقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدَّيْن كما في فدية الحج، والمعسر بمدَّ كما في كفارة الوقاع بجامع أن كلاً عنهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة. وأصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى: ولينفق ذو سَعَة مِنْ سَعَةِه ﴾ (١) (وقول الصحابي إذا كان فقيها يقدم على القياس) (٢)

القصر: هو لغةً مصدر (قصرت): بمعنى منعت، ومنه ﴿قاصِراتُ الطَّرُف﴾ (٢٠).

أو بمعنى حبست ومنه: ﴿ كُنُونٌ مقصوراتُ فَيْ الخيام﴾ (٤).

وسمي البيت المنيف قصراً لقصور الساس عن الارتقاء إليه، أو العامة عن بناء مثله، أو لاقتصاره على بقعة من الأرض بخلاف بيوت الشعر والعمد، أو يقصر من فيه أي: يحبس. وقصر الصلاة؛ من (قصر) كطلب: حبس وترك وضد طال: من (قصر) ككرم، ومنه الاسم المقصور. وأقصر عن الكلام: تركه وهو يقدر عليه، وقصر إذا تركه وهو يقدر عليه، وقصر إذا وقصره إلى الأمر: رده إليه، كما في والرامون، وقصر على كذا: لم يجاوز به إلى غيره. والقصر في الاصطلاح: جعل أحد طرفي النسة في الكلام سواء كانت إسادية أو غيرها مخصوصاً

gath, with the same

<sup>ً (</sup>٣) الصافات: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٧٢.

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٧.

<sup>(</sup>٢) في (ط) وحدها.

بالآخر، بحيث لا يتجاوزه، إما على الإطلاق أو بالإضافة بطرق معهودة.

والقصر: أعني به تخصيص شيء بشيء قد يكون بالنسبة إلى جميع ما عداه ويسمى قصراً حقيقياً. وقد يكون بالنسبة إلى بعض ما عداه: ويسمى قصراً إضافياً.

والإضافي ينقسم إلى قصر إفراد وقلب وتعبين، فقولنا: (ما قام إلا زيد) لمن اعتقد أن القائم هل هو زيد أو عمرو: كلاهما قصر إفراد. ولمن اعتقد أن القائم عمرو لا زيد: قصر قلب. ولمن تردد أن القائم هل هو زيد أو عمرو: قصر تعيين. وكل مادة تصلح مثالًا لقصر الإفراد أو القلب تصلح مثالًا لقصر التعيين من غير عكس. وكال مثال يصلح للتقبوى مثل: (أنت لا تكذب) يصلح للقصر، وكذا عكسه، وأن التقوى لازم للقصر التقديمي بلا عكس. وقيد يستفياد من الكيلام تخصيص شيء بشيء كلفظة الاختصاص في قوله تعمالي: ﴿وَاللَّهُ يختص برحمته من يشاء هدا. وكاللام الجارة الموضوعة لاختصاص المضاف بالمضاف إليه كما في (الحمد لله) وهذا لا يخلُّ بحصر طرق القصر في الأربعية، فأنهم جعلوا القصير بحسب الاصطلاح عبارة عن تخصيص يكون بطويق من الطرق الأربعة، ولا مشاحة في الاصطّلاح. وأما قوله تعالى: ﴿ إِياكَ مُعبِدُ وَإِياكُ مُستَعينَ ﴾ (٢) فالقصر فيه بتقديم المفعول، ولا يصح شيء فيه مما قد قصروا من الإفراد والقلب والتعيين، نعم إلا أن هذه الأقسام لا تجري في القصر الحقيقي، وإنما هي أقسام لغير الحقيقي ولو سُلِّم جريانها في

الحقيقي أيضاً. لكنه فيما إذا كان المخاطب ممن يصح عليه الخطأ والتردد، لا في مثل ﴿إِيكُ نَعِيدَ ﴾ كما صرح به السيد الشريف.

والعطف بـ (لا) وبـ (بــل) وبـ (لكـن) مخـتص بالقصر والاستثناء و(إنما) والتقـديم مشتركـة بينه وبين غيره.

وأما الفصل والتعريف فإنهما مختصان بالمبتدأ والخبر.

والقصر المستفاد من تقديم ما حقه التأخير يكون إضافياً على ما يدل عليه كلام صاحب «المفتاح» وغيره.

واعلم أن أهل اللبان كثيراً ما يقصدون بتعريف أحد طرفي الكلام قصره على المطرف الآخر، سواء كان التعريف باللام أو بالإضافة أو بالموصولية. وسواء كان للجنس أو للاستغراق أو العهد ذهنياً أو خارجياً. ووجه قصدهم به إياه إعطاؤهم التعريف حكم ضميسر الفصل، لأن تعريف كل من الطرفين شوط لضميسر الفصل، فحيث طووا ذكر المشروط أعطوا حكمه لشرطه المذكور.

القسوة: هي كون الشيء مستعداً لأن يـوجـد ولم يوجد.

والفعل: كون الشيء خبارجاً من الاستعداد إلى الوجود.

[ والقوة أيضاً: هي مبدأ التغير في آخر من حيث هو آخر إراً).

والقوة القريبة لا توجد مع الفعل، ولا يلزم اجتماع النقيضين.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: ٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من: خ.

ولفظ المقوة وضع أولاً لما به يتمكن الحيوان من أفعال شاقة، ثم نقل إلى مبدئه. وهى القدرة.

وهي صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك. وإلى لازمه: وهو أن لا ينفصل.

ثم إلى وصف المؤثرية الذي هو كجنس القدرة. وهو الذي عَرَفوه بأنه مبدأ التغير من شيء في غيره من حيث هو غيره.

وإلى لازم القدرة: وهنو إمكان حصنول الشيء بدون الحصول وهو مقابل للحصول بالفعل

والفوة في البدن نحو: ﴿ فَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ (١).

وفي القلب: ﴿ إِنَا يَحْمَى خَدْ الْكِتَابِ مِقُومٌ ﴾ (٢).

وفي المعاون من خارج تحو: وتحن أولو قُوَّةٍ. وأولو بأس شديد أه ؟؟

وفي القدرة الإلهيئة نبحود فإن الله قدوي عربي المعانية (°). عربينه (°).

واعلم أن الله سبحانه قد ركب في الإنسان ثـالات. قوى:

إحداها: مبدأ إدراك الحقائق، والشوق إلى النظر في العواقب، والتمييز بين المصالح والمفاسد.

والثانية: مبدأ جلب المنافع، وطلب الملاذ من المآكل والمشارب وغير ذلك.

والثالثة: مبدأ الإقدام على الأهوال، والشوق إلى التسلط والترفع.

وتسمى الأولى: بالقوة النطقية والعقلية والنفس المطمئنة والملكية.

والثانية: بالقوة الشهوية والبهيمية والنفس الأمارة.

والثالثة: بالقوة الغضبية والسبعية والنفس اللوامة. ويحدث من اعتدال الحركة الأولى: الحكمة. والثانية: العفة. والثالثة: الشجاعة. فأمهات الفضائل هي هذه الثلاث، وما سوى ذلك إنما هو من تفريعاتها وتركيباتها. ولكل منها طرفا إفراط وتفريط هما رذيلتان. والمراد بالحكمة ههنا: ملكة تصدر عنها أفعال متوسطة بين أفعال الجربذة والبلاهة، لا الحكمة التي جعلت سمة للحكمة النظرية لأنها بمعنى العلم بالأمور التي وجودها من أفعالنا.

وأما القوى الدراكة الخمس المرتبة التي ينوط بها المعاش والمعاد فهي الحاسبة التي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس.

والخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوة العقلية متى شاءت.

والعقلية: التي تدرك الحقائق الكلية .

والمفكرة: التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم يعلم.

والقوة المتخيلة: التي من شأنها تركيب الصور إذا ركبت صورة، فربما انطبعت في الحس المشترك فصارت مشاهدة لها على حسب مشاهدة الصور الخارجية.

ومن طبائع المتخيلة: التصوير والتشبيه دائماً حتى لو خليت وطباعها لما فترت عن هذا الفعل ما لم يمنع مانع منه، وهو توارد الصور من الخارج، وتسلط العقسل أو الوهم، ولا تستقل المتخيلة بنفسها في رؤية المنام، بل تفتقر إلى رؤيا القوة

<sup>(</sup>١) نصلت: ١٥.

<sup>(</sup>۲) عريم: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الْدَارِيات: ٨٥.

المفكرة والحافظة وسائر القوى العقلية. فمن رأى كان أسداً قد تخطى إليه وتعطى ليفترسه، فالقوة المفكرة تدرك ماهية سبع، والذاكرة تدرك افتراسه وبطشه، والحافظة تدرك حركاته وهيآته، والمخيلة هي التي رأت ذلك جميعه وتخيلته.

والقوة العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمى القوة النظرية. وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأى تسمى القوة العملية.

والقوة القدسية: وهي التي تتجلى فيها لوائح الغيب. وأسرار الملكوت مختصة بالأنياء والأولياء. وقد تنسب إلى الملك وتسمى القوة الملكية، وهي ملكة الاتصال بالحضرات القدسية.

وهي مواطن المجردات القاهرات. وينبغي أن تستعمل هذه في الأنبياء عليهم السلام.

والقوة النظرية: غايتها معرفة الحقائق كما هي عليه بقدر الطاقة البشرية

والقوة العلمية: كمالها القيام بالأمور على ما ينبغي تحصيلًا لسعادة الدارين.

والقـوى الحالّـة في البدن: كـالناميـة والهـاضمـة والدافعة وغيرها.

والقوة الواهمة: حالة في الدماغ.

والقوة الغضبية: في يمين القلب، والشهوية في يساره.

وقوى النفس الحيوانية تسمى قوى نفسانية ومسكنها ومصدر أفعالها الدماغ والتخيل موضعه البطنان المقدمان من بطون الدماغ والفكر موضعه البطن الأوسط من بطونه والحفظ موضعه المؤخر من البطون وقد تقرر في علمه أن للدماغ

في طوله ثــلاثة بــطون، وكل بـطن في عرضــه ذو جرمين:

فالبطن الأول يعين على الاستشاق، وعلى نفض الفضل بالعطاس، وعلى تنوزينغ أكثر النروح الحساس.

والبيطن المؤخر مبيداً النخاع، ومنه يتبوزع أكثر الروح المتحرك، وهناك أفعال القوة الحافظة

والأوسط كدهليز بينهما، وبه يتأدى الأمشاج المبددة. وتولد هذا الروح النفساني الذي يكون به هذه الأفعال التي ذكرناها من الروح الحيواني الذي يتولد في القلب، وذلك أن عرقين يصعدان إلى الدماغ من القلب، فإذا صارا تحت الدماغ انقسما أقساماً كثيرة تتشبك تلك الأقسام وتصير كالشبكة، فلا يزال الروح الحيواني يدور في ذلك التشبيك حتى يرق ويلطف.

وقوى النفس النباتية، تسمى قوة طبيعية، والقوة الطبيعية لها نوعان:

نوع غايته حفظ الشخص وتدبيره، وهو المتصرف في أمر الغذاء ومسكنه، ومصدر أفعالها الكبد.

ونوع غايت حفظ النوع: وهـ و المتصرف في أمر التناسل ليفصل بين أمشاج البدن جوهر المني، ثم يصوره بإذن خيالقه. ومسكن هـ ذا النوع ومصـدر أفعاله الانشان.

والقوة الحيوانية: التي تدبير أمر البروح الذي هو يبركب الحس والحركة، ويهيئه لقبوله إياها. ومسكن هذه القوة وتصدر أفعالها القلب. هذا هو مذهب جالينوس وكثير من الأطباء. وأما مذهب أرسطاطاليس فهو أن مبدأ جميع القوة القلب ، كما أن مبدأ الحس الدماغ، ثم لكل حاسة عضو منفود يظهر فعله، وهذا هو التحقيق.

القرآن(١): ذهب بعض الناس إلى أن القرآن هو اسم عَلَم غير مشتق خاص بكـلام الله، فهو غيــر مهملوز، وبه قسراً ابن كثينر، وهسو متروي عن الشافعي أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمز (قراآت) ولا يهمز (القرآن) ويقول: إنه اسم وليس بمهموز.

وذهب قوم منهم الأشعري أنه مشتق من (قرنت الشيء بالشيء) إذا ضعمت أحدهما إلى الأخر، والصحيح أن ترك الهمزة من باب التخفيف.

وقال بعض الفضلاء: القرآن في الأصل مصدر (قيرأت الشيء قبرآنياً) بمعنى جمعتب أو قبرات الكتاب قراءة أو قرآناً بمعنى تلوته. ثم نقله العرف إلى المجموع المخصوص. والمتلو المخصوص: وهـ و كتاب الله المنـزل على محمـ د، ونقلع أهــل

الأصول إلى القدر المشترك بين الكل والجزء. ثم نقله أهل الكلام إلى مدلول المقروء، وهو الكلام الأزلى القائم بذاته المنافي للسكوت والأفة.

وقال بعضهم: القرآن لغنَّه: اسمُ لكل مقروء إذا نکر.

وشرعاً: اسم لهذا المُنزَّل العربي إذا عُرِّف باللام. فعلى هذا يطلق على كل آية ولو قصرت.

وعرفاً: اسم لهذا المنزل العربي المعجز، فالا يُطلق إلا على سورة أو آية مثلها.

وفي «التلويح» هو في العبرف العام: اسم لهبذا المجموع عند الأصولية، وضع تارة للمجموع،

ونارة لما يعم الكل والبعض، فيكون القرآن حقيقة فيهما باعتبار وضع واحد والقرآن شائع الاستعمال في اللفظ، وكالام الله تعالى حقيقة في المعنى النفسي، ومجاز في اللفظ الدالُ عليه.

[ وقال يعضهم: الفرآن عَلَمُ للكتاب، وهـو مـع انطلاقه على المعنى القائم بالذات أشهر من الكتاب، فيجوز تفسيره به، ولكنه بمنزلة العَلَم المشترك فيصح تقييده لإزالة الاشتراك أو لإزالة وهم المجاز عنه ]<sup>(۱)</sup>.

واختلف في لفظ القرآن قال قوم: إنه تعالى خلقه في اللوح لقوله تعالى: ﴿ وَلِلْ هُ وَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فَي لوح محقوظاته 🗥 .

وقال قوم آخر: إنه لفظ جبريل لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رسول كريم ﴾ (١)

وقوم آخر: إنه لفظ النبي عليه السلام لقوله تعالى: ﴿ نَزَلُ بِهِ الروحِ الأمينِ على قلبك ﴾ (٥) .

[ وليس معنى كونه منزَّلًا أنه منتقبل من مكان إلى مكان بل معناه أنه ما فهمه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام من كلامه تعالى عند سدرة المنتهى ينزل بتفهيمه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى بسيط الغبراء فيكون اللفظ لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. والأول منها أقرب إلى الكمسال والعظمة وأولى بكسلام الله وكسونسه معجزاً ](٦).

<sup>(1)</sup> جاءت هذه المادة في (خ) بعد الكلام على القراءة. (٢) ما بين معقوفين من : خ

<sup>(</sup>٣) البروج: ٢١.

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ٠٠، والتكوير: ١٩.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين معقوفين من: خ. وقد جاء مختصراً في (ط) صورته: دفيالنزول عليه إنما يكون بالمعني، فيكون اللفظ لفظ النبي، والأول أقرب إلى الكمال والعظمة وأولى بكلام الله وكونمه معجزاً، وليس كنونه مشزلًا أنه منتقبل من مكان إلى مكنان فإن ذلك غير متصور، بل =

واختلف أيضاً في أن القرآن الحقيقي صاذا هـو؟ فنجن نقول: إنه المعنى القائم بالنفس. والخصم وجودها انعدمت وانقضت، وأن ما أتى به الرسول وما نتلوه نحن ليس هو ذاك، وإنما هو مشاله على نحو قراءتنا لشعر المتنبي وامرىء القيس، فإن مــا يجري على ألسنتنا ليس هــو كلام امــرىء القيس وإنما هو مثله، وإنما نشأ هذا الخط من جهة اشتراك لفظ القرآن، فإنه قد يطلق على المقروء، وقد يطلق على القراءة التي هي حروف وأصوات. والعسرب قدد تسطلق اسم الكسلام على المعنى تبارة، وعلى العبارة أخرى يقولنون: هذا كالام حسن صحيح إذا كان مستقيماً وإن كانت العبارة ركيكة، أو ملحونة، أو مخبطة. ويقولون أيضاً عند كون العبارة معربة صحيحة: هذا كالام حسن صحيح وإن كان المعنى في نفسه فاسداً لا حاصل والأمة من السلف مجمعة على أن القرآن كلام الله تعالى، وهنو منشظم من الحروف والأصوات، ومؤلف ومجموع من سُوَرٍ وآيات، مقروء بالسنتنا، محقوظ في صدورتا، مسطور في مصاحفتا، ملموس بايدينا، مسموع بآذانسا، منظور بأعيننا

ما أثبتوه معجزة لا يثبت له القدم، وما أثبتنا له القدم لا يثبتونه معجزة، ولا ينكر أن القرآن القديم مكتبوب ومحفوظ ومسموع ومتلو بمعنى أنه قد حصل فيها ما هو دال عليه، وهو مفهوم منه ومعلوم: فالقديم غير المخلوق هو الصفة البسيطة القائمة بذاته تعالى التي هي مبدأ للألفاظ، والتابع المتاخر وهو الحكاية ليس إلا لفظ الحكاية، وهو حادث ومخلوق. [فإن قلت: القبرآن إذا كان قديماً فكيف يصبح كونه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، إذ المقارنة للتحدي من شرائط المعجزة، قلت: كفي في ذلك ظهور المعجزة مقارناً للقرآن على ما أشار إليه بقوله: ﴿هو الذي انزل علية الكتاب﴾(١)

واعلم أن القرآن واحد شخصي قديم قائم بذات الله تعالى، لا تعدد فيه أصلاً وإنما التعدد في القراءات المتعلقة به، والجمهور على أن القرآن لفظ مشترك بين المعنى النفسي القائم بذاته تعالى وهو واحد شخصي وبين الألفاظ المخصوصة المرتبة ترتيباً مخصوصاً. ثم اختلفوا فقيل: هو اسم نهذا المقروء المخصوص القائم بأول لسان اخترعه الله فيه. والأصح أنه اسم له لا من حيث تعيين المحل فيكون واحداً بالنوع ويكون ما يقرؤه القارىء نفسه لا مثله ](٢).

وقد نسب القول في قوله تعالى، ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رسول كريم وما هو بقول شاعر﴾ (٢) إلى الرسول فإن القول الصادر إليك عن الرسول يبلغه إليك غير وللذلك وجب احترام المصحف وتبجيله حتى لا

يجوز للمحدث مسه ولا القربان إليه، ولا يجوز

للجنب تلاوته، فلما وقع الاشتراك في الاسم لم

يقع التوارد بالنفي والإثبات على محل واحد، فإن

معناه أن ما فهمه جبريل من كلامه تعالى فوق سبح سماوات عند سدرة المنتهى ينزل بتفهيمه للأنبياء إلى بسيط الغبراه.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧ وعبارة (خ) التي أخذنا منها هذا: (وافزل

معه کتاباً) ولیست آیة. (۲) ما بین معقوفین من: خ. (۲) الحاقة: ۱۶

مرسل له فيصح أن ينسبه تارة إلى المرسول وتمارة إلى المرسل، فعلى هذا هل يضح أن ينسب الشعر والخطبة إلى راويهما كما ينسبان إلى صانعهما؟ قيل يصح أن يقال للشعر: هنو قول النزاوي، ولا يصح أن يقال: هو شعره وخطبته، لأن الشعر يقع على القول إذا كان على صورة مخصوصة، وتلك السورة ليس للراوي فيها شيء، والقبول هو قبول الراوي كما هو قول المروي عند والقرآن: ما كان لفظه ومعناه من عند الله بــوحي وأما الحديث القدسي: فهو ما كان لفظه من عند الرسول، ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام. قال بعضهم: القرآن لفظ معجز ومنزل بـواسطة **جبريل.** المالية الدارات الماليان والحديث القدسي غير معجز وبندون الواسطة ومثله كما يسمى بالحديث القدسي يسمي أيضأ الإلهي والرباني أنسيس ويعسب والمستر وقال الطيبي: القرآن هو اللفظ المشؤل به جبريل والحديث القدسي: إحبار الله معناه ببالإلهام أو بالمنام، فأخبر النبي أمته بعبارة نفسه، وسائر الأحاديث لم يضفها إلى الله تعالى، ولم يروها عنه والحاصل أن القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحياً مِنزلاً من عند الله بدلينل: ﴿إِنَّ هُوْ إِلَّا وَهُمِّي يوكي ١٠٠٠. إلا أنهما يتفارقان من حيث إن القرآن هو المنزل للإعجاز والتحدي به بخلاف الحديث،

وإن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ،

وليس لجبريل عليه السلام ولا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرفا فيها أصلاً [ثم أنترل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الذيا وأمر السفرة الكرام بانتساخه، ثم ننزل إلى الأرض نجوماً في ثلاث وعشرين سنة ] (٢) وأما الأحاديث فيحتمل أن يكون النازل على جبريل معنى صرفاً فكساء حلة العبارة، وبين الرسول بتلك العبارة أو فكساء حلة العبارة، وبين الرسول بعبارة تفصح فكما تلقفه فأعرب الرسول بعبارة تفصح عنه. والقرآن والقرآءات: حقيقتان متغايرتان. فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد للبيان والإعجاز والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المدكور في والمحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما. الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما. والتخفيف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. والتحفيف على الأمة.

ومنها إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم، إذ لم ينزل كتابُ غيرهم إلا على وجهٍ واحد.

ومنها إظهار سرَّ الله في كتابه، وصيانته عن التبديل مع كونه على هذه الوجوه، وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها بعض المتأخرين.

[حكى أبو الليث السمرقندي رحمه الله في آية إذا قرئت بقراءتين قولين: أحدهما أن الله تعالى قال بهما جميعاً. والثاني أنه تعالى قال بواحدة إلا أنه أذن بهما. ثم اختار توسطاً وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً، وتصير القراءتان بمنزلة آبتين مثل: ﴿حتى يَطْهُرُنَ﴾ (٢) وإن كان تفسيرهما واحداً كالبيوت

<sup>(</sup>١) النجم: ٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من: خ.

والبيوت فإنما قال بـإحداهمـا وأجاز القـراءة بهما لكل قبيلة على ما تعوّد لسانهم ](١).

والقرآن أنزل بلسان عربي ميين، وليس ألمراد أنه أنزل بلغة هي في أصل وضعها على لسان العرب، بل المراد أنه منزل بلسان لا يخفى معناه على أحد من العرب، ولم يستعمل فيه لغة لم يتكلم العرب بها، فيصعب عليهم مثله، فعجزهم عن مثله ليس إلا لمعجز.

وقرأت القرآن قراءة، وقروت إليه قرواً: أي قصدته واتبعته

وقريت الضيف أقرية قِـرىُّ بـالكسـر والقَصـر، وبالفتح والمد.

وفلان قرأ عليك السلام وقرأك بمعنى، ولا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباً.

وأقرأ القرآن فهو مقرىء.

ويقال (قرأت سورة كذا): إذا قرأها خارج الصلاة. ولا يقال: (قرأت بسورة كذا) إلا إذا قرأها في الصلاة. فإن معنى قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أي لمن لم يأت بهذه السورة في جملة ما يقرأ به، فيشعر بقراءة غيرها من السور معها. وقوله: «لا يقرأن بالسور»: أي لا يتقربن بقراءة السور.

ولهذا قال السهيلي: لا يجوز أن تقول (وصل إليَّ كتابك فقرأت به) لأنه عارٍ عن معنى التقرب. والقرأة، كالغلبة جمع قارى.

والقَرَّاء: المنسك، والجمع قَرَّاؤُون.

(قال ابن الصلاح في فتاواه: قراءة القرآن كراسة

أكرم الله بها البشر. وقد ورد أن الملائكة لم يُعطُوا ذلك، وأنهم حريصون لذلك على استماعه من الإنس)(٢).

القُرْب: (قُرُب) قد يجيء من باب (علم) فمعناه دنا، فيتعدى بغير صلة.

ومنه القربان، بالكسر: وهو المدنو، ثم استعيم للمجامعة.

وقد يجيء من باب حسن، فبلا يتعبدي إلا بِمن بمعنى (إلى).

وقربت منك أقرب قرباً، وما قربت، ولا أقربك قرباناً. والعرب تقول: يقرب منه وإليه. وقد اطرد استعمالهم أفعل التفضيل من (قرب) بالى لئلا يتوهم في أول الوهلة النباس (من) الصلة به (من) التفضيلية. وقوله تعالى: ﴿إِغْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلْمُ الاختصاص فيه تغني غناء صلة القرب، وهي (من) في الفعل، و(إلى) في أفعل التفضيل المستعمل بمن لدفع الالتباس كما عرفت أنفاً.

والقرب يستعمل في الزمان والمكان والنسبة والحظوة والرعاية والقدرة. والأولان معنيان أصليان له، والبواقي مأخوذة منهما بنوع تجوَّز، وإن كان في بعضها حقيقة عرفية.

والقرب في النظم الجليل على وجوه:

قرب الإجابة كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَالُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٍ ﴾ (٤) .

قرب العصمة كقوله: ﴿وَنَحَنَّ اقْرِبَ إِلَيْهِ مَنْ حَبِلُ الوريد﴾(\*).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) ق: ۲۱.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٨.

قرب البِنَّة كقوله: ﴿ وَنَحِنْ أَقُرِبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴿ أَنِّ قرب الوعيد كقوله: ﴿واقترب الوعد الحق﴾ <sup>(١)</sup>. قُرْب السؤال كمفوله: ﴿ اقترن النِّمَ الْسُونَ حسابهم 🏈 🗘 .

قُرْبِ الطاعة كقوله: واسْجُدْ واقتربْ ﴾ (٤) .

قُرْب الرحمة كقول: ﴿إِنْ رحمة الله قريب من المحسنين ﴿ (٥) .

تُرْبُ الساعة كقوله: ﴿اقتربتِ الساعةُ وانشقُّ القمركه(١).

واستشكل في الأقرب في وكلمح بالبصر بل هو ا**قرب ﴾** <sup>(۷)</sup>.

القُربة: ما يتقرب به إلى الله تعالى بواسطة غالباً، وقد تطلق ويراد بها ما يتقرب به بالذات.

والقربي: تستعمل في الأرحام.

[ والمراد بالقربي في قوله تعالى: ﴿ أَنَّمَا غَنُمْتُم مِنْ شيء فأن شخَّمُسَه وللرسول ولذي القُربي ﴾ (^) قرب النصرة لا قرب القرآبة على ما بينه رسول الله

والقريب من النسب يؤنث بلا خلاف ومن المسافة يُذَكِّر ويؤنث. ويقال في القرب النَّسبي: فلان ذو قرابتی، وهو الصواب، وقریبی خطأ.

والقرب والبعد ليس لهما حد محدود، وإنما ذلك بحسب اعتبار المكان.

[ ولهذا استدل إمام الحرمين على تنزيه الباري عن

المكان بحليث: لا تفضلوني على أحي يونس بن

﴿ وَنَحِنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْلِ الوريدِ ﴾.

أي: في الاعتقاد ] <sup>(١١)</sup>

القِسْم، بالكسر: اسم من الفّسم بالفتح لغـةً التجزئة .

وغُرْفاً أَضْمَ مَخْتُصَ بِمُشْتَرِكَ.

والقَسْم، بالفتح والسكون: إفرار النصيب والتسوية بين الـزوجات في المـأكول والمشـروب والملبوس والبيتونة، لا في المحبة والسوطء. وقد كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «هذه قسمتي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب والجماع.

ويقسال هـذا ينقسم قسمين: بــالفتـــع إذا أريــــد المصدر، وبالكسر إذا أريد النصيب أو الجزء من الشيء المقسوم.

والقسم: شطر الشيء.

[ وقَسَم الشيء: ما يكون مندرجاً تحده، وأخص منيه كالاسم أنيه أخص من الكلمية ومندرج تحتها ع<sup>(۱۱)</sup>.

وقسيم الشيء: ما يكون مقابلًا للشيء، ومندرجاً تحت شيء آخر كالاسم أيضاً فإنه مقابل للفعل ومندرج تحت شيء آخر، وهو الكلمة التي أعم منهما.

(١) الواقعة: ٨٥.

(٢) الأنبياء: ٩٧.

(٢) الأنبياء: ١.

(٤) العلق: ١٩.

(<sup>4</sup>) الأعراف: ٥٦.

(٦) القبر: ١.

<sup>(</sup>٧) النحل: ٧٧.

<sup>(</sup>٨) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>۱۰) ما بین معقوقین من: (خ). 💎

<sup>(</sup>۱۱) ما بين معقوفين من: خ.

والقسمة، بالتاء؛ تجيء بمعنى القسم بالاتاء كقوله تعمالى: ﴿إِنَّ الصاء قِسْمَـةٌ بِينِهم﴾(١) والمراد: النصيب.

والقسمة الفعلية: الفصل والفك، سواء كان بالقطع أو بالكسر.

ومعنى قسمة الشيء فرضاً: حكم العقل وإذعانه بأن فيه طرفاً يتميز عن طرف. وهذا الحكم إنما يتعلق بما له حظ من الامتداد، وهذا الفرض غير الفرض المذكور في تقسيم المحال إلى ما فرضه، ونفسه محال، وإلى ما فرضه أيضاً محال. والقسمة الوهمية: فرض شيء غير شيء.

والقسمة في مختلف الأجزاء: مبادلة، وفي دوات الأمثال: افراز.

والقسم، بفتحتين: اسم من الإقسام وهو اخص من اليمين والحلف الشاملين للشرطية الآنية. وحروف القسم الباء والتاء والواو، وما وضع للقسم وهو (أيم الله) أصله عند البصريين وهو مذهب الفراء (أيمن الله) وهو جمع (يمين) خذف نونه من تخفيفات القسم. وعند الكوفيين وهو ملهب سيبويه رحمه الله: كلمة وضعت للقسم لا اشتقاق لها، أي لا أصل لها، والهمزة فيها للوصل مما يؤدي معنى القسم قولهم: (لَعَمْرُ الله) واللام فيه للابتداء أوثرت الفتحة في القسم للتخفيف وإن كانت الضمة أعرف، وخبره محذوف وتقديره (لبقاء الله أقسم به) كأنه قال (والله الباقي والأصل) فحروف القسم الباء التي للإلصاق لأنها توصل الفعل إلى اسم الله المحلوف به وتلصق به، وهي تدل

على محدوف فقول القائل (بالله) معناه: أقسم أو احلف بالله، والواو قد استعيرت من الباء للقسم لمناسبة بينهما صورة لاتحاد مخرجهما ومعنى لأن الباء للإلصاق وفي العطف إلصاق المعطوف بالمعطوف عليه ثم استعيرت التاء لمعنى النواو وتنوسعة لصلات القسم لما بينهما من المناسبة لكونهما من حروف الزيادة. والباء لأصالتها تدخل على المظهر والمضمر، وكذا يجوز دخولها على سائر الأسماء والصفات فلم يكن لها اختصاص في القسم لأنها حقيقية في القسم، والواو لا تدخل إلا على المضمر لا يقال: (أحلف والله) فتنحط رتبته عن رتبة الأصل. ولما كانت الناء دخيلًا على ما ليس بأصل في القسم انحطت رتبته عنهما فقيل: لا يندخل إلا في منظهر واحند وهو اسم الله وهنو المقسم به غالباً. وقد يحذف حرف القسم تحفيفاً يقال: (الله لأفعلنَّ) بالنصب عند أهل البصرة وهو الأصح، وبالخفض عند الكوفيين بتقديس الجارع: ﴿ ﴿ فَأَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وجوابات القسم سبعة: إنَّ السُسديدة تحدو: ﴿والفجرِ... إنَّ ربِّكُ لَبِالْمُرْصِادِ﴾ (٢).

و(ما) النفي نحر: ﴿والضَّعَى... مَا وَدُّعَـكَ رَبُّكَ﴾(<sup>1)</sup>.

واللام المفتوحة نحو: ﴿ فَهُ وَرَبُّكَ لَنَسْأَلُنَّهُمْ الْمُعَينَ ﴾ (٥).

وإِنَّ الخفيفة نحو: ﴿تَاهِ إِنْ كَنَا لَفَي صَلَالٍ مِنْ الْخَفِيفَ صَلَالٍ مِنْ عَنَا لَفَي صَلَالٍ مِنْ الْخَفِيفِ (٠٠).

<sup>(</sup>١) القمر: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٣) الفجر: ١ - ١٤.

<sup>(</sup>٤) الضحى: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ٩٢.

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ٩٧.

وأما القسم على جملة طلبية فكقوله: ﴿فَوَرَبُّكُ لَنْسُالَنَّهُم أجمعين عمّاكانوا يعملون ﴾ (""). وأكثر ما يحدُف الجواب إذا كان في نفس المقسم ب دلالة على المقسّم عليه كقول، تعسالي: ﴿ص والقرآن ذي الذكر ﴾ (١٣) وهذا يَطّرد في كل ما شأنه ذلك كقوله: ﴿ قَ وَالقَرْآنَ الْمَجِيدِ ﴾ (١١)، وقوله: ﴿لا أِقْسَم بِينُومُ القَيَامِيَّةُ ﴾ ﴿ لَا أَقْسَمُ بِينِهِ القَجْرِ... ﴾ (١١) ا**لأيات**: معاد يد ميد مدين الإيات ثم القَسَم قسمان: ظاهر كالأيات السابقة ومضمر وهو قسمان أيضاً: قِسم دلت عليه السلام نحوز: ﴿ لَتُسُلُّونُ فِي أمو الك¢ (<sup>(۲)</sup> . وقسم دل عليه المعنى نحيو: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا واردُهاكه (١١٠) تقديره والله . . . . والقسمة أعم من المزارعة لأنها تجبري في العقار وغيره، والمزارعة تخص بالأراضي 😳 🔻 القَدَم: هي من تجت الكِعب إلى الأصابع خُلقت آلة للساق في «القاموس»: الصواب جواز التذكير والتأنيث،

والصَّدَم أيضاً: السابقة في الأسر. وفي الحديث

و(لا) نحو: ﴿واقسَموا باشِ جَهْدَ أَيمانهم لا يَتْعَثُ اللهُ مَنْ يموت ﴿ (١). و(قله) نحو: ﴿والشعس ... قبد أَفْلِعُ مَنْ زُ**كُامِا ﴾** (۲) و(يسل) نبحو: ﴿ق والقرآن اِلمَجيد بسل غجبوا﴾<sup>(۱)</sup>. وقد نظمته: إنْ تُردُ علماً بسنظمٍ صابطاً سبعنة فناحفظ جنوابياً للقسيم إذّ ما البنفي لاقد بيل وإن خففيت مفتوحية البلام فتبم وقبول تعالى: ﴿واللهُ يَشْهُدُ إِن المنافقين لكاذبون (٤) لما جاء توكيداً للجزاء سمي قسماً. وقد أقسم الله في القرآن في سبعة مواضع: الأية المذكورة. وقوله: ﴿ إِي وربي ﴾ (٥)، ﴿قبل بلي وربي ﴾ (١)، ﴿فَوَرَبُّ كَ لِنَحْشُ رَبُّهِم ﴾ (٧)، ﴿فَوَرَبُّك

وقوله: ﴿ وَرِبِي ﴾ (\*)، ﴿ قَالَ بِلَى وَرِبِي ﴾ (\*)، ﴿ قَالَ بِلَى وَرِبِي ﴾ (\*)، ﴿ قَالَ رَبِّتُ لَا يَوْمِنُونَ ﴾ (\*)، لَنَسْالَتُهُم ﴾ (\*)، ﴿ قَلْ وَرَبِّكَ لا يؤمِنُونَ ﴾ (\*)، ﴿ قَلْا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(١) النحل: ٣٨. ... (١٠) المعارج: ٤٠٠ (۲) الشمس: ۹۵۹. (۱۱) الداريات ۳۳ (۲) ق: ۱ - ۲ . ب (<u>١٢) الحجر: ٩٣ يؤر ۽ جي سيرت ۽ سيرت ۽ سه يات هي</u> ad an grand and seed (٤) الحشراً: ١١. (١٣) ص: ١٠. (٥) يونس: ٥٣. (١٤)ق: ٢٠. (١) التغاين: ٧. (<sup>1</sup>9) القيامة: ١. (٧) مريم : ٦٨ . (11) الفجر: ١. (^) الحجر: ۹۲. (۱۷) آل عبيران: ۱۸۱. " aggreen in the (٩) النساء: ٦٥, grande de la companya (۱۸)مریم: ۷۱.

والرُّجل مؤنثة.

يقع فيه تأخير ولا إبطاء. وأطلق القدم على هذه المعاني لما أن السعي والسبق لا يحصل إلا بالقدم فسمي المسبب باسم السبب، كما سميت النعمة يداً لأنها تعطى باليد.

القديم هو عبارة عما لين قبله زماناً شيء، وقد يقال على ما مر عليه حول ولهذا قالوا: من قال: (كل عبد قديم لي فهو حر). يحمل على من مضى عليه عنده سنة. وقد يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من

وقد يطلق أيضاً على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقاً بالعدم. والأول: هو القديم بالذات، (وهو الله سبحانه) (١) ويقابله الحادث بالذات. والشاني: هو القديم بالزمان، ويقابله المحدث بالزمان. وما ذهب الفلاسفة وبعض قدماء أصحابنا إلى أن القديم هو الموصوف الذي لا أول لوجوده مدحول

الأول: أن القديم قد يطلق حقيقة على الموجود والعدم فإن الحوادث المموجودة في وقتما همذا

معدومة في الأزل، وعدمها قديم أزلي فلا يكون قولهم جامعاً.

والثاني: القديم وإن كان مختصاً بـالوجـود إلا أنه أيضاً غير جامع، فإن القديم قد يطلق أيضاً على ما عتق وطالت مدتبه بطريق المبالغة، والأصل في الإطلاق الحقيقة إلا أن يدل الدليل على إرادة التجوز والأصل عدمه، فإذا كان حقيقة فيجب أن يكون القديم جامعاً لما لا أول له ولللك قال الأشعىري: القديم هـو المتقدم في الـوجود على شرط المبالغة، وهو وإن كان أعم من الذي قبله لتناوله ما لا أول لوجوده وما لوجوده أول إلا أنه غير جامع بالنظر إلى العدم القديم، فالأولى أن يقال: القديم هو الموصوف بالقدم في حقيقة شرط المبالغة فإنه يعم الوجود والعدم وما لا أول له وما له أول ](١) (والله سبحانه كان موجوداً قبل خلق السموات قبلية بالزمان المقدر عندنا. والقديم الزماني لا يحتاج إلى المؤثر عسدته حملاف القلاسفة)(١).

والأصح أن القدم صفة سلبية، أي ليست بمعنى أنها موجودة في نفسها كالعلم مثلاً، وإنما هي عبارة عن سلب العدم السابق للوجود، أو عدم الأولية للوجود، أو عدم افتتاح الوجود، أو استمرار الوجود في الماضي، والكل بمعنى واحد (في حقه تعالى باعتبار ذاته وصفاته)(١) [ يوصف به ذات الله اتفاقاً. وصفاته عند الأشاعرة كمنا في «شرح المقاصد» وفي «المحصل»: أهل السنة أثبتوا القدماء وهي ذات الله وصفاته لكن زعم ناقده أن

من وجهين:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من: خ.

أهل السنة لا يعترفون بإثبات القدماء لأنها عبارة عن أشياء متغايرة كل واحد منها قديم وهم لا يقولون بالتغاير إلا في المذات دون الصفات. وإكفار القائلين بتعدد القديم بالإجماع إنما هو في القدم الذاتي بمعنى عدم المسبوقية بالغير لا في القدم الزماني فإن قدم الصفات زماني بمعنى أنها مسبوقة بالعدم لكونها ممكنة نظراً إلى دواتها لكن لا تكون ممكنة الزوال نظراً إلى ذات الموصوف فلا يلزم إمكان الانقلاب كما عرفت في بحث فلا يلزم إمكان الانقلاب كما عرفت في بحث الصفات. وبالجملة القديم الزماني لا يحتاج إلى المؤثر عدنا، خلافاً للفلاسفة ] (1).

وفي حديث أبي هريرة: عد القديم في التسعة والتسعين.

القعود: قعد عن الشيء: عجز عند وجواب ما يصنع فلان؟ يقعد أي: يمكث سواء كان قائماً أو قاعداً.

والقعود لما فيه لبث بخلاف الجلوس ولهذا يقال: قسواعد البيت، ولا يقال: جوالسه، ويقال أيضاً. فلان جليس الملك، ولا يقال قعيده. ويقال أيضاً لمن كان قائماً: اقعد، ولمن كان نائماً أو ساجداً: اجلس. وعلله البعض بأن القبود انتقال من علو إلى سفل. ولهذا قيل لمن أصيب

والجلوس: انتقال من سفل إلى علو. ومنه سميت نجد جَلْساً لارتفاعها.

والقباعد: المسرأة التي قعدت عن الحيض أو عن الأزواج، والجمع قواعد، ويقال: الرجال قعّباد، كما يقال: ركاب في جمع راكب.

والقاعدة، اصطلاحاً: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أجكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعاً، واستخراجها منها تفريعاً كقولنا: كل إجماع حق.

والقاعدة: هي الأساس والأصل لما فوقها، وهي تجمع فروعاً من أبواب شتى. والضابط: يجمع فروعاً من باب واحد (٢).

القوم: هو اسم لجمناعة الرجال لأنهم القوامون بأمور النساء. واللفظ مفرد بدليل أنه يثني ويجمع ويوحد الضمير العائد إليه. أو جمع ليس له واحد من لفظه، وواحده (امرق) (وهو في الأصل جمع قائم، كَصُوم، وزور، وزُوم، في جمع صائم، وزائر، وزائم،

وفي «أنوار التنزيل) هو مختص بجماعة الرجال لأنه إما مصدر نعت به فشاع في الجمع، أو جمع (قائم)، كزوَّر، وزائر.

والقوم: مؤنثة ولذلك تصغر على قويمة. وقُوام الرجل: قامته وحسن طوله.

وقوام الأمر، بالكسر: نظامه وعماده وملاكه الذي يقوم به.

ووكان بين ذلك قواماً (٥)، بالفتح: أي وسطاً وعدلاً. رجله: قَعَد. .

· 特别的"

<sup>(</sup>١) ما بين معقوقين مَن: خ.

<sup>(</sup>٢) بلزائه في هامش (خ) الحاشية: «الواجب في الضوابط هو الجمع والانعكاس، اعني كرنها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، وأما المنع والاطراد أعني الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب فيها،

وإنما يجب ذلك التعريفات كما يجب الجمع والاتعكامل فيهاه

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين لينس في : خ.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٦٧.

(وقام له، وإليه، وعنه، وب تتضمن كـل صلة **رقام البحق:** ظهر وثبت: وقام في الصلاة: شرع فيها. ﴿ أَنَّ إِنَّ الْمُرْجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقام علیه: راقبه)<sup>(۱)</sup>. منه در شدید را در اند ا

القبلة، لغة: الجهة.

وعُرَفًا: مَا يُصلِّي إلى تحوهـا من الأرض السابعـة إلى السماء السابعة مما يحاذي الكعبة [ وقد أمر الله تعالى بالتحري حتى بنصلي إلى المشرق والمغرب واليمن والشام عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم تحيزه في جهـة فيصير ذلـك دليلًا لمن عرفه أنه ليس بجهة منا ](٢٦).

والجهةُ قبلةٌ ٣ كالعين تعرف بأحد الدليلين:

الأول: المحاريب المنصوبة بإجماع الصحابة

والثاني: السؤال عن أهل ذلك الموضع ولو واحد فاسقاً إذا ظن صدقه وعند فقد هذين النجوم، وعند فقد هذه الأمور التحري، ولا بأس بالحراف لا يزيل المقابلة بالكلية بان يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً للكعبة كما قال صاحب والتحقيق،

واستقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحى والتوقيف من الله، بل كان عن مشورة منهم واجتهاد.

والقَبلة، بالضم: التقبيل، وهي خمس. قبلة تحية: كتقبيل بعضنا على اليد ورحمة: كتقبيل الوالد ولده على الحد.

وشفقة: كتقبيل الولد أباه عليهما. ومودة: كتقبيل الأخ أخاه على الجبهة. وشهوة؛ كتقبيل الزوج زوجه على الفم. ومن القبلة قبلة المدينانية كتقبيسل الحجر الأسبود

> القَرْن، بالفتح: في السن. وبالكسر: في الحرب وتحوه.

وبالتحريك: الطريق.

والقَرَن، بالفتح أيضاً: إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة، أو عظم يمنع من سلوك الذكر في الفرج. وامرأة قُرْناء: أي بها ذلك.

والرثقاء: من ليس لها حرق إلا المبال فلا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع أي لانسداده.

والفَتَق، بالتحريك: ضيق الفرج خلقة بحيث لا يدخل الذكر فيه.

(والقَرَنْ، بالفتح والسكون: مدةً من النهاية، وهي ثمانون سنة، أو أهل زمان واحد)<sup>(1)</sup>.

الفتل: هو إزالة الروح عن الجبيد كالموت. لكن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال: قتـل، وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موت:

وقتله: أماته.

و[ قتل ] الشراب: مزجه بالماء. واقْتَتِل، بالضم: إذا قتله العشق أو الجن. و﴿ قُتِلَ الإنسانُ ما اكْفَرَه ﴾ ("): أي لُعِن . و﴿قَاتُلُهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ (١) : أي لعنهم . وقول العرب: (قاتله الله ما أشعره) ظاهره يخالف

<sup>(</sup>١) ما بين القومين ليس في : خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٣) في (خ): وجهة الكعبة.

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين ليس في : خ. 🔻 🔆 🔆 🔆

<sup>(</sup>٥) عبس: ١٧.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٣٠.

معناه إذ المراد المدح لا وقوع القتل فكأنه بلغ فيه مبلغاً يحق أن يحسد، ويدعو عليه حاسده بدلك (١) وقد نظمت فيه:

إن رقيبي له صاحب مسترق سمع ما أخبره أشعر ما سرني شأنه قاتله الله ما أشعره والمخرق: قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تفكر ولا تدبر. قال تعالى: ﴿ الْحُرْفَتُهَا لِتُغْرِقَ الْمُلْهَا ﴾ (٢) ، و لن تَصْطع، أو لن تُشَعِيقُ الأرض إلى الجانب الأخر اعتباراً بالخرق في الأذن.

والقطع: فصل الجسم بفوذ جسم آخر فيه فيحتاج إلى آلمة نفاذة فاصلة بالنفسوذ. [ ﴿وَقَسَطُعُنَ اللهُ لِيهِن ﴾ آلاً: جَرَحْنَ

والكسر: فصل الجسم الصلب بدفع دافع قوي من غير نفوذ حجمه فيه

> والقصم، بالقاف: كسر الشيء من طوله. وبالفاء: قطع الشيء المستدير.

وقيل: ذو الفاء كسر بلا إبانة، وذو القاف كسر بإباسة. ونفي الأول أبلغ من نفي الثاني، كما أن إثبات الثاني ابلغ من إثبات الأول.

والمَقطُّ: عسام أو الشق عبرضياً، أو قبطع الشيء ا الصلب.

والقَدّ: القطع المستأصل، أو المستطيل، أو الشَّق طولًا.

والطعن: القتل بالرمح. والوخز: طعن بلا نفاذ:

القُرء: هو لفظ مشترك بين الحيض والطُّهر بإجماع أهل اللغة. فالقرء عند أهل الحجاز: الطهر. وعند أهل العراق: الحيض. وكلُّ قد أصاب، لأن القرء خروج من شيء إلى شيء، فخروج من القسرء الحيض إلى السطهر إلى الحيض، هذا قول أبي عبيدة.

وقال غيره: القرء: الوقت. يقال: رجع فلان لفرئه: أي لوقته الذي كان يرجع فيه. فالحيض يأتي لوقت، وقال ابن السكيّت: القسرء: السطهر والحيض وهو من الضداد، وإنما أطلق على كل واحد منهما، لأن كل اسم موضوع لمعنيين معاً يطلق على كل واحد منهما كل اسم موضوع لمعنيين معاً يطلق على كل واحد منهما كالمائدة للخوان والطعام، ثم قد يسمى كل منهما كالمائدة للخوان والطعام، ثم قد يسمى كل للطهر مجرداً، ولا للحيض مجرداً بدلالية أن الطاهر التي لم تر اللم لا يقال لها ذات قروء، الطاهر التي لم تر اللم لا يقال لها ذات قروء، الشرع في كل واحد منهما قال عليه الصلاة والسلام لامرأة: ودعي الصلاة يوم قرئك»: أي والسلام لامرأة: ودعي الصلاة يوم قرئك»: أي حيضك، وقال لعبد الله بن عمر: «من الشّنة أن مُطلّقها في كل قرء تطليقة» أي: في كل طهر.

قال أبو حنيفة: المراد من القرء في قول تعالى: ﴿ السَّافِعِي: ﴿ السَّافِعِي: السَّافِعِي: اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقول عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمّة تطليقتان، وعُدِّتها حيضتان، صريح في الحيض

<sup>(</sup>١) برازاته في هامش (خ) الحاشية: وورقاتل) أعم من

<sup>(</sup>قتل). ألا ترى أن الله إذا حمد من قاتل قمن قتل داخل فيه. وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم.

<sup>(</sup>۲) الکهف: ۷۱.

<sup>(</sup>۱۲) الإسراء: ۳۷.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٣١ وما بين المعقوقين من: خ.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢٨.

ولو كان المراد به الطهر كما هو مذهب الشافعي لبطل موجب الخاص، وهو ثلاثة لأن البطلاق لمسنون هو الذي يكون في جالة البطهر، فإذا طلقها فيه يلزم أن لا يجب عليها التربص ثلاثة أطهار إجماعاً، لأن الطهر الذي وقع فيه البطلاق محسوب عند من قال المراد به الطهر، فحينئذ تنقضي العدة بباقي ذلك الطهر وطهرين أخرين فينقص العدد عن الثلاث، وذا لا يجوز لأن فيه إيطال موجب الخاص بخلاف ما لو حملناه على الحيض لأنه يجب التربص بثلاثة قروء كوامل.

والقروء: جمع الطهر.

والأقراء: جمع الحيض.

[ القيام: جمع (قائم) مصدر (قمت).

وقيام الأمر وقوامه: ما يقوم الأمر به ومنه قوله تعالى: ﴿ أموالُكُم التي جعل الله لكم قياماً ﴾ (١) أي: قواماً ] (٢).

القيام: قام عنه، وله، وبه، وإليه. ويستعمل بغير صلة، وتختلف المعاني باختلاف الصلات لتضمن كل صلة معنى يناسبه، يقال: قائم بالأمر إذا تكفل به وحفظه [ واجتهد في تحصيله وتجلد فيه بلا تواني. وحقيقته: قام ملتبساً بالأمر. والقيام له يدل على الاعتناء بشأنه ويلزمه التجلد والتشمر فأطلق القيام على لازمه ومنه: (قامت الحرب على ساقها) إذا التحمت واشتدت كأنهاقامت وتشمرت لسلب الأرواح وتخريب الأبدان.

وقام كذا: إذا دام. وقام في الصلاة: شرع فيها.

وقام الحق: ظهر وثبت ] (٢٠).

والقيام بمعنى الانتصاب لا يتعدى بإلى .

وقام إليه: توجه وقصد نحو: ﴿إذا قعتم إلى الصلاة﴾(٤). وزيادة إلى التضمن معنى الانتهاء أي: القصد المنتهي إلى الشروع في الصلاة كما هو المعتبر في إيجاب الوضوء لا مطلق القصد إليها حتى لا يجب الوضوء على من قصد النافلة ولم يصل.

[ والقيام بمعنى الحصول في الخارج شائسع الاستعمال ومنه: القيوم وهو الحاصل بنفسه المحصل بغيره، ومنه القوام لما يقام به الشيء أي يحصل.

والاقامة: إفعال من (القيام) والهمنزة للتعدية. فمعنى (أقيام الشيء) جعله قائماً أي منتصباً ثم قيل: أقام العود إذا قوّمه أي: سواه وأزال اعوجاجه فصار قويماً يشبه القيام. وتستعار الإقامة من تسوية الأجسام التي صارت حقيقة فيها لتسوية المعاني كتعديل أركان الصلاة على ما هو حقها ](0).

وقوله تعالى: ﴿قَائِمُ وَحَصِيدٌ﴾ (1) من القيام بالتسخير.

وقـوله: ﴿ أَمْ مَنْ هـو قَانِتٌ آنَـاءَ اللَّيْلِ سـاجـداً وقائماً ﴾ (٢) من القيام الذي هو بالإختيار.

وقوله: ﴿ كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسِطِ ﴿ ١٠)، ﴿ قَائَما أَ

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) ما بين معقونين من: خ.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقونين من: خ،

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>a) ما بين معقوقين من: خ.

<sup>(</sup>٦) هود: ۱۱۰

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٩.

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٣٥.

بالقسط (١) من القيام الذي هو المراعباة للشيء والحفظ له.

وقوله: ﴿إِذَا قَمِتُم إِلَى الصِيلَاةِ ﴾ ؟ من القيام الذي هو العزم على الشيء.

والقيام بالشيء أعم من الافتقار إليه. فبإن الشيء قد يكون قائماً بالشيء وهو مفتقر إليه في وجـوده افتقار تقويم، كافتقار الأعراض إلى موضوعاتها. وقد يكون قائماً به وهو غير مفتقر إليه افتقار تقويم، وذلك كما يقول الفيلسوف في الصورة الجوهرية بالنسبة إلى المواد، وهي ليست بأعراض ولا لها خصائص الأعراض.

والقيام في التمليكات دليل على الأعراض بخلاف القيام في سجدة التلاوة

وقيَّماً أبلغ من القائم والمستقيم باعتبار النزنة، والمستقيم أبلغ باعتبار الصيغة.

[ والقَيُّومُ: القائم الدائم الذي لا يزول. والقيم أبلغ من المستقيم باعتبار النزنة والمستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة لأنه نص في الاستقامة. والقيام والقيامة، كالبطلاب والطلابة وهي قينام الناس من القبور أو الحساب ] (٢).

القلة، بالكسر: ضد الكثرة. وقد يراد بها العدم والنفي كما في قولهم: ﴿ أَقُلُّ الرَّجِيلِ يَقُولُ كَـٰذًا ۥ وقليل من الرجال يقول ذلك، وقليلة من النساء)، أي: لا يقول به أحد. وهذا من المبتدآت التي لا حبر لها، ومنه قولهم: (حسبك وكل رجل وضيعته) على أحد الوجهين.

﴿ومِمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعَلْمِ إِلَّا قَلْيَالًا ﴾ (٤) أي علماً

قليلًا، أو العلم إلا قليلًا منكم.

﴿قليلاً مَا تَؤْمِنُونَ﴾ (°): تؤمنون إيماناً قليلاً .: و ﴿ قَلْهِ لا مَا تَسْكُرُونَ ﴾ ٢٠: أي لم تشكروا لا قليلاً ولا كثيراً على أن (ما) نافية. وقيمل (ما) مهزيدة للتأكيد لا نافية لأن ما في حيزها لا يتقدمها، وجُوِّز أن تكون مصدرية، على أن (قليلًا) منصوب بنزع الخافض. ويجوز أن تكون المبالغة في القلة كناية عن العدم بناء على أن القليل إذا بولغ فيه يستنبعه العدم، وحينئذ يجوز أن يكون الانتصاب على الظرفية .

وقُلُّما: يستعمل لمعنيين أحدِهما: النِّفي الصرفِ. وثانيهما: إثبات الشيء القليل.

القبول: هو عبارة عن ترتب المقصود على الطاعة. والإجابة أعم فإنه عبارة عن قطع سؤال السائل والقطع قد يكون بترتب المقصود بالسؤال، وقد يكون بمثل سمعت سؤالك وأنا أقضى حاجتك.

والقبول وإن كان أخص من الصحة والجواز إلا أنه قد يذكر ويراد به الصحة والجواز مجازاً، إذ كـل جائز صحيح لا يكون مقبولًا، وكل مقبول لا يكون جائزاً وصحيحاً. وإذا قلت لغيرك: وهبتك هذا الشيء فقال: قبلت سمى قبولاً، وإذا قبض يسمى تقبلاً .

وقبل على الشيء وأقبل: لزمه وأخذ فيه.

وقابله: وأجهه

وقُبالته، بالضم: تجاهه.

ولمي قِبَله بكسر القاف وفتح الباء: أي عنده.` والقبول: هو أن تقبل العفو، وغيره اسم للمصدر.

Special Control

(٤) الأسراء: ٨٥.

(٥) الحاقة: ٤١.

(١) الأعراف: ١٠ والسجلة: ٩ والملك: ٢٣. ١٠٠٠ وين

(١) آل عمران: ٨٨.

(٢) المائدة: ٦.

(٣) ما بين معقوفين من: خ.

وريح الصبا تسمى بالقبول لأنها تقابل الدَّبور، أو لأنها تستقبل باب الكعبة، أو لأن النفس تقبلها.

القائية: هي لغة تطلق على القصيدة من (قفوت أثره) إذا تبعته، فحينت تكون (فاعلة) بمعنى (مفعولة) ك (من ماء دافق)(1).

واصطلاحاً على مذهب الخليل: أنها من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع حركة الحرف الذي قبله، وهو الأصح.

والتأنيث، وإن كان الـروي أو الحـرف مـذكـراً، لحروف المعجم إذ كلها مؤنثة.

القسط، بالكسر: العدل، وبالضم: الجور. والقسطاس: قد يستعمل بمعرفة المقدار، وقيد يستعمل للاحتراز عن الزيادة والنقصان.

والعدل يشبه به في الثاني .

القَرْف: قَرَف الذنب واقترفه: عمله ... وقارف الذنب وغيره: داناه ولاصقه ... وقرفه بكذا: أضافه إليه وانهمه به ...

وقارف امرأتُه: جامعها. الله الله عند أدخ

سئل رسول الله على عن أرض وبشة فقال: هدعها فإن من القرف التلف، أي من مداناة المسرض الهلاك. وهذا من باب العدوى، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة البدن.

القُرِّ بالضم: البرد. وهو أيضاً: القرار. ﴿ وَقَرْي عِيناً ﴾ (؟) مشتق من القرار، فإن العين إذا رأت ما يسرُّ النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره. أو من القر وهو البرد، فإن دمعة السرور باردة الانصبابها

من الدماغ، كما أن دمعة الحزن حارة لصعودها من الرئة، ولذلك يقال: (قرة العين) للمحبوب، وسختها للمكروه. وقررت في المكان، كضربت: أقر فيهما.

القَلَح، كالذهب: واحد الأقداح التي للشرب. و و القِدْح ]، كالفِسق: هنو السهم قبل أن يبراش ويركب نصله.

والقِدح المقلّى: سابع سهام الميسر وهو أوقر السهام نصيباً.

القنطار: هو من المال مقدار منافيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة، وذلك غير محدود القدر في نفسه، وإنما هو بحسب الإضافة كالغني، فرب إنسان يستغني بالقليل، وآخر لا يستغني بالكثير، ومن هنا وقع الاختلاف في حدد كما في حد الغني.

القرع: [هو حيث جاء في القرآن قراءة حمزة والكسائي وابي بكر بالضم وآخرون بالفتح، وهما لغتان كر (الجهد والجهد) وقيل] بالفتح: الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج، وبالضم: أشرها من داخسل، وقال [الفسراء] (٣) بالفسح للجراحة، وبالضم لوجعها.

والقريحة: البشر أول ما تحفر ولا تسمى قريحة حتى يظهر ماؤها، وإطلاقها على الطبيعة بطريق الاستعارة.

القربان: اسم لما يتقرب به إلى الله تعمالي من ذبحة أو غيرهما على ما قبل أن قابيل قرّب أردأ

<sup>(</sup>١) الطارق: ٦.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۲۱.

قمح، وهابيل جملًا سميناً.

الفتا: هو أحديداب في الأنف، ومنه رجل أقنى، وقيل: هو طول الأنف ودقة أرنبته.

والقناة: مجري الماء، ورمح غير ذي زُج.

الْقَنية: هي اسم لما يقتنى أي: يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية.

القيراط، والقِراط، بالكسر فيهما: مختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة ربع سدس دينار، وبالعراق نصف عشرة.

القَوْد، بالسكون: هو نقيض السَّوْق، وهو من أمام، وذلك من خلف، وبالتحريك: القصاص. القرينة: هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع تؤخذ من لاحق الكلام الدال عي خصوص المقصود أو سابقه.

القرع: المساس بعنف.

والقلع: التفريق بعنف.

المقصة: هي الأمر والخبر.

وتُصصت الحديث: رويته على وجهه. و﴿نحن نَقُصُّ عليهك احسه فَ القَصَص﴾(٠): أي

و﴿نحن نَقُصُّ عليك احسنَ القَصَص ﴿ (١): أي نبين لك أحسن البيان. وقَص عليه الخبر قصصاً بالفتح.

والقِصَص بالكسر: اسم جمع القصة.

القَطْمَ: الأكل بأطراف الاسنان.

والخَضْم: الأكل بجميع الفم. [ ويقال: كل شيء صلب يقضم، وكــل شيء لبن يخضـم ](٢)

ونحوهما القبض والقبص بالصاد المهملة فإن الأول للأحذ بجميع الكف، والثاني للاخذ بأطراف الأصابع.

القط، بالكسر: صحيفة الجائزة، وخط الحساب أيضاً، وقد فسر بهما قوله تعالى: ﴿ رَبِّنا عَجِّل لَمَا قِطْنا ﴾ (").

القانون: هو كلمة سريانية بمعنى المسطرة، ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها وتسمى تلك القضية أصلاً وقناعدة، وتلك الأحكمام فمروعماً، واستخراجها من ذلك الأصل تفريعاً. [ ثم المسطر يحتمل مسطر الجدول والكتابة وهذا ما هو المشهور بين متاحري أرباب المنطق. وبخلاف صرح المعلم الثاني حيث قال: كان القدماء يسمون كل آلة عملت لامتحان ما عسى أن يكون الحسّ قد غلط فيه من جسم أو كيفية أو غير ذلك مثل الشاقور والبركار والمسطر. والموازين قوانين ويسمونه أيضاً جوامع الحساب، وجداول النجوم قبوانين، والكتب المختصرة التي جعلت تــذاكيــر لكتب طويلة قوانين إذا كانت أشياء قليلة العمدد تحصر أشياء كثيرة ويكون بعلمنا وحفظنا إياها قد علمنا أشياء كثيرة العدد ](1).

القنوت: القيام، والسكوت، والدعاء، والطاعة وكلها مناسب لمعنى الصلاة [قال زيد بن الأرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ﴿وقوموا شقانتين﴾ (٥) فأمكنا عن الكلام آ(٤).

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) ص : ١٦.

<sup>&#</sup>x27;(2) من: خ.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٣٨.

القرية: الأبنية التي تجمع الناس، من قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته.

في «القاموس» : المصر الجامع . · ·

[ في العرف: الكورة كالبلدة، والقريبة اسم للعمران، وأما فرغانة وسعد وتركستان وفام وحراسان فإنها اسم للولاية حتى لو حلف لا يدخلها فدخل قرية من قراها حنث، وفي بخارى اختسلاف، والفتوى في زماننا على أنسه اسم للعمران آ(1).

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿واسنال القرية﴾ (\*)
إن القرية هذا القوم أنفسهم. وعلى هذا ﴿قريبةُ
كانت آمنةً مطمئنة﴾ (\*).
وأما التي في قوله تعالى: ﴿وما كان ربُكَ لَيُهْلِكَ
القُرى﴾ (\*)، و﴿منْ هذهِ القَريةِ الظالمِ أهلُها﴾ (\*)
فهى اسم للمدينة.

والقصية المدينة أو معظم المدن.

والقرية والبلدة كلاهما اسم لما هو داخل الرَّبض. وقرى الحجاز لا تنصرف، وقرى السواد تنصرف، وصرف المصر بسكون وسطه كنوح أو على تأويل البلد.

القوصرة، بتشديد الراء: وعاء التمر يتخذ من قصب سمي بها ما دام فيها تمر، وإلا يقال زنبيل.

قد: كلمة (قد) تثبت المتوقع، كما أن (لما) تنفيه وتدل على ثباته إذا دخل على المباضي ولذلك تقربه من الحال ولها ستة معان:

التوقع نحو: يقدم الغائب واليوم . وتقريب الماضي من الحال نحو: قد قام زيد. والتحقيق نحو: ﴿قد افلَح مَنْ زَكَاها﴾ (١)

والنفي نحو: قد كنت في خير فتعرفه بنصب (تعرفه).

والتقليل نحو: قد يصدق الكذوب

والتكثير نحوقوله: قَدْ اتْرُكُ القرنَ مُصْفَرًا أَنَامِلُه.

قد: التي للتحقيق تدخيل على المضارع وعلى الماضي. وكذا حيث جاءت بعد اللام:

والتي للتقريب تختص بالماضي، ولذلك يحسن وقوع الماضي موقع الحال إذا كان معه (قد). والتي للتقليل تختص بالمضارع سواء كان لتقليل وقوع الفعل نحو: (قد يصدق الكذوب). أو لتقليل متعلقه نحو: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ (٧):

أي أن ما هم عليه أقل معلومات الله تعالى. وفي (قد قامت الصلاة) ثلاثة معان مجتمعة: التحقيق، والتوقع، والتقريب. وقد يكون مع التحقيق التقريب من غير توقع، كما تقول: (قد ركب زيد)، لمن يتوقع ركوبه.

وقد تستعار (قد) للتكثير لمجانسة بين الضدين، كما أنهم يعملون مثل ذلك في (رُبِّ).

ولفظه (قد) لا تبدل ظاهراً على تبعيض الأفراد لكنها ليست مخصوصة ببعض الأوقات، ببل قد تكون لتبعيض المقادير أيضاً، وربما يلزم منه

<sup>(</sup>٥) النساء: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) الشمس: ٩.

<sup>(</sup>Y) النور: ٦٤.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٥٩.

جزئية الحكم كما في قولك: (الحيوان قـد يكون إنساناً).

ووجوب (قد) في الماضي المثبت الواقع حالاً إذا لم يكن بعد (إلا)، وإلا فالاكتفاء بالضمير وحده بدون (قد) والواو أكثر لأن الأغلب في (إلا) أن تدخل على الاسم، ولفظة (قد) لا تدخل عليه. [ وذكر الحديثي أن (قد) إنما تجب في الماضي المثبت الواقع حالاً إذا لم توجد الواو فيه، وبين في علم المعاني أن تصدير الماضي المثبت بلفظ في علم المعاني أن تصدير الماضي المثبت بلفظ

و(قد) اسم فعل مرادفة ليكفي نحو: (قدني درهم)، (وقد زيداً درهم)، إي: يكفي، واسم مرادف لحسب وتستعمل مبنية غالباً نحو: (قد زيد درهم)، بالسكون ومعربة نحو: (قد زيد) بالرفع، وحرفة (قد) مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس.

قبل: هي في الأصل من قبيل ألفاظ الجهات الست الموضوعة لأمكنة مبهمة، ثم استغيرت لزمان مبهم سابق على زمان منا أضيقت هي إليه للمشابهة بينة وبين معناها الأصلي، أعني المكان المبهم الذي يقابل جهة (قدام) المضاف إليه في الإبهام، ووجود معنى التقدم ووقوع الفعل فيهما، فكما أنها تعم جميع الأمكنة التي تقابل تلك الجهة إلى انقطاع الأرض بحب معناها الأول المستعار منه، كذلك تعم جميع الأزمنة السابقة على زمان المضاف إليه بحسب معناها الثاني المستعار له.

والقَبْلية الزمانية: عبارة عن نحقق الشيء في زمان

لا يتحقق فيه الآخر، وذلك أعم من أن لا يتحقق ذلك الآخر أصلاً، أو يتحقق ولكن لا في ذلك الزمان بل في زمان لاحق.

[ وقبلية الواحد على الاثنين قبلية يجوز معها اجتماع القبل مع البعد وليس قبلية القبل في الحادث كقبلية الواحد فإن الحادث معدوم في القبل موجود في البعد، ولو اجتمعا لاجتمع وجوده وعدمه فلا بدلها من معروض تعرض هي له لذاته دفعاً للتسلسل ](1).

وقبل في قولهم: الماضي هو الزمان الذي قبل زمان تكلمك. لو قرىء بضم اللام لم يرد عليه أنه ظرف زمان فيلزم إما كون الشيء ظرفاً لنفسه، أو ثبوت زمان آخر للزمان، وهذا إنما يتم لو لم يكن (قبل) لازم الظرفية.

و(قبل) مقروناً بهاء الكناية: وصف الملاحق مثل: (جاءني زيد قبله عمرو). وبدون الهاء وصف السابق نحو: (جاءني زيد قبل عمس) وهكذا (بعد).

والقَبيل، كالعليم: الخيط الذي يفتل إلى قيدام،

(١) من: (خ).

والدبير: الخيط الذي يفتل إلى خلف. والقبيل: من آباء مختلفة

والقبيلة: بنو أب واحد، والقبيل أعم، والحي اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة بالحي لأن بعضهم يحيا ببعض.

قط، مشددة مجرورة: بمعنى الدهر مخصوصة بالماضي، أي فيما مضى من الزمان أو فيما انقطع من العمر، وإذا كانت بمعنى حسب ف (قط) ك (عن).

وقال بعضهم: هي بالتشديد من الظروف المبنية الموضوعة لنفي الماضي على طريق الاستغراق، كما أن عَوْض للمستقبل.

وربما تستعمل (قط) بدون النفي نحو: (كنت أراه قط) أي دائماً. وفي سنن أبي داود (توضا ثلاثاً قط).

وقط مفرد باعتبار اللفظ، وجملة باعتبار المعنى. وقد تدخل عليه الفاء للتزيين فكأنه جواب شرط محذوف.

وإذا كان (قط) اسم فعل بمعنى يكفي فتنزاد نون الوقاية كما في (قد) مع ضمير المتكلم المجرور.

ومعنى فقط: انته ولا تجاوز عنه إلى غيره. قاطية: من (قبطب) إذا جمع، يبراد به المصدر

فيكون بمعنى المقطوب أي المجموع، فإن المصدر يصلح للجمع والفرد.

والقُطُب، كالمُنتُن حديدة تدور عليها الرحى، أو نجم تبنى عليه القبلة، وملاك الشيء ومداره. وسمي خيار الناس قطباً لاجتماع خيار الناس فيه. ولا تستعمل قاطبة إلا حالاً كـ (أثبت ركضاً) لأنها

لزمت النصب. ومثلها (طرّاً) و(كافّة) فلا يقال: قاطبة الناس كما لا يقال: طر القوم، وكافة الناس.

قَطْعاً: هـو في مثل قوله (لأنه منتف منه قطعاً) منصوب على المصدر أي: انتفاء قطعاً بمعنى ذا قطع أو قطعاً، أو حال من ضمير منتف أي: مقطوعاً. أو على التمييز أي: بحسب القطع.

أُصُوى: هي تأنيث الأقصى. والقياس قلب الواو كالدنيا والعلبا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل (كأعواد) في جمع (عيد) والياء منقلبة عن الواو. والجمع كالتصغير يرد الأشياء إلى أصولها فجمع بالياء فرقاً بينه وبين جمع (عود).

القرطاس: لا يقال قرطاس إلا إذا كان مكتوباً، وإلا فهو طِرْس وكاغَد. ولا يقال قلم إلا إذا بري، وإلا فهو أنبوب.

وقد ألْغُزت في القلم:.

وأبكم هندي فطعت لسانه

فأفْضَحَ ما قَدْ أَضَمَرَ البالُ والحَشَا فأصبح يبكي بالصّباح كالْتُ

رضيعٌ بمناع الأمِّ يبكي لِمَا يَشَا ولا عَبَجَبٌ لَوْ أَمَّ شرقاً وغربه شيعه كأم شطري اسم به نشا

[نوع]

﴿ فَوَ امون ﴾ (١): أمراء.

﴿ فَإِذَا قَرَانَاهُ ﴾ (٢): بيَّناه.

(٢) القيامة: ١٨.

(١) النساء: ٣٤.

﴿ القَمْلِ ﴾ (١٢): الجراد الذي ليس له أجنحة ... ﴿قانتُات﴾ (١): مطيعات. ﴿وقَفَّينَا عَلَى آئَارِهُم﴾ إلى: أَتَبِعنَا عَلَى آثار ﴿قِنْوانُ دانِيةٍ﴾ ٢٠: قصار النخل اللاصقة عروقها ﴿قَشُورَةُ ﴾ (١١): من القسر وجبو القهر، وعن ابن ﴿قِبُلًا ﴾ (١): معاينة. عباس: الأسد بالحبشية. ﴿طرائِقَ قِدداً﴾ (١): مقطعة في كبل وجه [أو ﴿قِطُنا﴾ (١٠): كتابنا بالنبطية. مختلفة ]. ﴿قنطار﴾(١١): عن البعض أنه فارسى معرّب. ﴿ القطع ﴾ (°): السحاب. وذكر الثعالبي أنه بالسرومية اثنيا عشر ألف أوقية، ﴿لِيئِس مَا قُدَّمَتُ لَهُمَ أَنْفُسِهُم ﴾ (١) : أمرتهم . . . ﴿فَخُذُها بِقُومٌ ﴾ (٧): بجد وحزم . وقال بعضهم: إنه بلغة البربر ألف مثقال. ﴿بِالقِسْطِ﴾ (^): بالمدل. ﴿القَيُّومِ﴾ (٢١) : قال الواسطى: هنو الذي لا يسام وعين القطرة (٩): التحاس. بالسريانية ﴿قِطْمِير﴾ (١١): الجلدة البيضاء التي تكون على ﴿وقضينا إلى بنى إسرائيل﴾(١٠): أعلمنا وقضى المر. أمر. أمر. ﴿قاصفاً﴾: عاصفاً. ﴿القانع ﴾ (١١): المتعلف. ﴿قَتُمَا ﴾ (١١): عدلاً . ﴿المعتُرُ﴾ السائل. ﴿قاعاً﴾ (١١): خالياً . ﴿قَابَ قُوسِينَ﴾ (١١): قدر قوسين أو التقدير: قابي ﴿قطُّناً ﴾ (١١): العذاب.

﴿قائلون﴾ (١١): نائمون نصف النهار.

(١) النساء: ٣٤.
 (١) الأنعام: ٩٩.
 (٢) الأنعام: ٩٩.
 (٣) الأنعام: ١٩١.

القواعد ( الله البيت : أساس البيت :

(٤) الجن: ١١. (١٨) المائدة: ٤٦. (١٨) المائدة: ٤٦. (١٨) المائدة: ٤٦. (١٥) مود: ٨١ فاسر بأهلك بقطع من الليل. (١٥) ص: ١٦. (٢٠) ص: ١٦. (٢٠) الأعراف: ٨٤. (٢١) آل عمران: ٧٥.

(۲) البقرة: ۲۰۰ (۲۲) البقرة: ۲۰۰ (۲۳) البقرة: ۲۰۰ (۲۳) (۲۳) البقرة: ۲۰۰ (۲۳) فاطر: ۲۰۰ (۲۳)

(<sup>11</sup>) الحجر: ٦٦. (٢٤) الحج: ٣٦. (٢٥) الحج: ٣٦. (٢٥) الحج: ٣٦.

(٢٦) الإسراء: ٦٩. (١٣) الأعام: ١٦١. (٢٧) الأعراف: ٤.

(١٤) طه: ٢٠١.

۷٣۸

﴿عَنَ الْيُمَيِنَ وَعَنِ الشُّمَالِ قَعَيْدٍ﴾ (١): أي حافظ

﴿قَتُرةُ ﴾ (١): غبار فيه سواد.

﴿مَا قَدُرُوا اللَّهُ حُقُّ قَدُرُهُ ﴿ ١٠٠ عَرَفُوهُ حَقَّ ا معرفته في الرحمة والإنعام على العباد.

﴿قُـوَامِينَ بِالقَسِطَ﴾ (<sup>٤)</sup>: صواطبين على العـدل مجتهدين في إقامته.

وحتى إذا اقلته (°): أي حملت.

﴿فَقَعُوا لَهُ﴾ (1): فخرُّوا لهُ.

﴿ وقرِّي عيناً ﴾ (٧): وطيبي نفسك

**﴿يِقَبِسَ﴾﴿)**: بشعلة من النار.

﴿ فَاقْدُونِهِ ﴾ (١): القذف يقال: للإلقاء والرضع، وكذلك الرمي .

﴿ وَقَرآنَ القَجِر ﴾ (١٠): صلاة الصبح. ﴿ وَالْعَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴾ [11] : كفيلًا شاهداً ضامناً. ﴿قَتُوراً ﴾ (١١): بخيلًا.

وكسسراب بِقِيْعَةٍ ١١١٥: يحمع قناع وهنو الأرض المستوية .

﴿قَمْطريراً ﴾ (19): قاشياً منتشراً غاية الانتشار. ﴿قُطُوفِهِا﴾ (١٠): القطف: هو ما يجنني بسرعة. ﴿قَدُدُاً ﴾ (١١): مختلفة. ﴿ وَاقْوَم قَيلًا ﴾ (١٠) أسد مقالاً في المناسب المناسب الم **﴿وِما قُلَي ﴾ (١٨): وما أبغضك.** وها العضاف المناطقة الم ومن القائين (١١١): من المبغضين.

﴿ وَانْزَلْنَا مِن السماء ماءُ بِقَدَرٍ ﴾ (١٠): بتقدير يكثر نفعه ويقل ضرره، أو بمقدار ما علمنا من الكفاية في المصالح والمعاش.

وْمِنْ بِعِدِ مَا اصَابَهِمِ القَرْحِ﴾ (<sup>(1)</sup> : كعضَ السلاح ونحوه مما يجرح البدن.

﴿ فَسَنَتُ قَلُوبُكُمْ ﴾ (١١) : ينست وصلبت : ﴿قُصُّيْهِ﴾ (١١): اتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه. ﴿ وَقَرْنَ فِي بِيونِكُنَّ ﴾ (١١): من الوقار، وقسرن

بالفتح: من القرار. ﴿ وَقِيلِهِ ١٠٠ مِ بِالْجِرِ وَالنَّصِيدِ قُسُم أَو مصدر (قال) مقدراً لا عطف على لفظ الساعة أو محلها لما بينهما من التباعد.

(١٤) الإنسان: ١٠.

(١٥) الحاقة: ٢٣. (٢) عبس: ٤١.

(١٦) الجن: ١١. (٣) الأنعام: ٩١.

(١٧) المزمل: ٦. (٤) النساء: ١٣٥.

(١٨) الضحى: ٣. (٥) الأعراف: ٧٧.

(١٩) الشعراء: ٦٨.

(٦) الحجر: ٢٩.

 (٢٠) المؤمنون: ١٨. (۷) مريم: ۲۱.

<sup>(۲۱)</sup>آل عمران: ۱۷۲. (۸)طه: ۱۰.

(٣٢) البقرة: ٧٤. (٩) طه: ٣٩.

(۲۳) القصص: ۱۱. (١٠) الإسراء: ٧٨.

(٢٤) الأحزاب: ٣٣.

(١١) الإسراء: ٩٢.

(۲۰) الزخرف: ۸۸. (١٢) الإسراء: ١٠٠.

(۱۳)النور: ۳۹.

(۱) ق: ۱۷.

التي متها قاطعة لأمري فلم أبعث بعدها. ﴿ كَفُرُوا قَبِلُكُ ﴾ (١٤): حولك.

﴿قوارير من فضمة ﴾ (١٠): أي تكونت جمامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينها.

﴿إِلَى قَدْرُ مَعْلُومُ ﴾ (١١): من الوقت قدره الله للولادة.

﴿قدّروها تقديراً ﴾ (١٧): أي قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوا وأنا فوقهم.

﴿قاهرون﴾ (١٨) : غالبون. ﴿وقطعناهم في الأرض أمماً ﴾ (١١): وفرقناهم فيها. وثم قبضناه إليناه (١٠): أزلناه.

﴿على المُوسِع قَـدُره ﴾ [أ]: إي إمكانـه وطاقته، والفتح والسكون لغتان.

﴿ أَهُلُ هَذُهُ القَرِينَةِ ﴾ (٢١) : سندوم .

وقصمنا كالله أأنا. أملكنا.

﴿ق﴾(٢): مجازها مجاز سائر حروف الهجاء في أوائل السور.

﴿قُوْحُ﴾ (11) وقُرح: هما جراح. وقيل بالفتح الجراح وبالضم ألم الجراح.

 $\gamma_1 + \gamma_2 = \gamma_1 + \gamma_2 \gamma_1$ 

﴿وقِفُوهُم﴾ (١): احبسوهم. 

<del>﴿من قوارير﴾ <sup>(٣)</sup>؛ من زجاج.</del>

﴿إِلا قِيْلِهُ﴾(٢): إِلا قَوْلاً إِن مَا مُعَالِمُهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

**﴿وق**نَيْضِنا﴾ (٥): وقدَّرنا

﴿وهو القويُّ ﴾ <sup>(٦)</sup>: الباهر القوة.

﴿فَإِذَا قُصْنِتِ الصلاة﴾(٧): أُدِّيتِ وفُرَعُ منها.

وثم جئت على قدره (^): قدرة لأن أكلمك [ وأستنبشك غيــر مستقــدم وقتــه الــمعـين ولا مستأخر]، أو على مقدار من السن يوحي فيه إلى الأنبياء. [ وهو رأس أربعين ].

﴿قُطِّعَت لهم ثيابِ﴾ (٩) : قُدَّرت لهم على مقاديس

جنتهم. ففي قرار مكين في الرحم. [ ﴿نَ وَالْغُلُّمُ ﴾ (١١): هو الذي خط اللوح أو اللذي

﴿ بِالقَارِعَةِ ﴾ (١١): بالحالة التي تقرع الناس بالإفزاع والإجرام بالانفطار والانتشار.

﴿ يالينها كانت القاضية ﴾ (١١٠): أي يا ليت المينة

LOW Y (١) الصافات: ٢٤. (١٣) الحاقة : ٢٧ ـ

(١٤) المعارج: ٣٦. (٢) الْحاقة: ٢٧.

(٣) النمل: ٤٤. (١٥) الإنسان: ١٦.

(٤) الواقعة: ٢٦ ـ (١٦) الحجر: ٢١.

(٥) قصلت: ٢٥. (١٧) الأعراف: ١٣٧. eren karana (٦) الشورى: ١٩.

(١٨) الأعراف: ١٦٨. (٧) الجمعة: ١٠.

(١٩) الفرقان: ٤٦.

12 (A) طه: ٤٠ وما بين معقوفين من: خ. (٢٠) البقرة: ٢٣٦.

(٩) الحج: ١٩. (۲۱) العنكبوت: ۳۱.

(١٠) المؤمنون: ٦٣. (٢٢) الأنبياء: ١١.

(١١) القلم: ١. (۲۲) ق: ۱.

(١٢) الحاقة: ﴿. (۲٤) آل عمران: ۱۷۲، ۱۷۲.

## فَصِـُـل لَكاف

[ الكنز]: كل كنز في القرآن فهو مال إلا في والكهف والما المراد هناك صحيفة علم. كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً. وكل مال لم ثؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً.

[كاد]: كل شيء في الفرآن (كادوا)، و(كاد) و(يكاد) فإنه لا يكون أبداً، وقيل: إنها تفيد الدلالة على وقوع الفعل بعسر.

[ الكَفور ]: كل ما في القرآن ﴿وكان الإنسان كَفوراً ﴾ (١١) يعني به الكفار . [ الكأس ]: كل كأس في القرآن فالمواديه الخمر.

[ النُحُونُ ]: كل مـا في القرآن من الكـره جاز فيـه الفتح إلا قوله: ﴿وهوكُرْهُ لكم﴾ (١٠).

[كلا]: في «الأسوار» في قول تعالى: ﴿كَلاَ فَادُهُ مِنْ عَلَا مَا تَظُنُ فَادُهُ أَنْتُ فَادُهُ أَنْتُ وَالَّذِي طَلْبَتُهُ. قال عمر بن عبد الله: إذا سمعت الله يقول كلا فإنما يقول كذبت.

[ الكُمِّ ]: كل ما يستر شيئًا فهو كُمِّ بالتشديد ومنه

﴿قاسمهما﴾(١): حلف لهما، ١

﴿قَارِعَةُ﴾ (٢): داهية.

﴿القَائِطِينَ﴾ ٣: يائسِن.

﴿فَصِيّاً﴾ (٤): بعيداً..

﴿بِجِنُودِ لا قِبَلِ لهم بِها﴾ (°): أي لا طاقة لهم بها.

﴿ بِالقِسْطاس ﴾ (١): ميزان بلغة الروم عُرُب. ولا يقدح ذلك في عربية القرآن، لأن العجمي إذا استعملته العرب وأجْرتُه مجرى كـالامهم في الإعراب والتعريف والتنكير ونحوها صار عربياً.

﴿ قِطعاً من الليل ﴿ (٧): بتسكين الطاء اسم ما قطع، ويفتح الطاء جمع قطعة.

﴿وقروناً﴾؛ وأهل أعصار:

﴿قَدَ جَعَلَ اللهُ لَكُلُ شَيَّءَ قَدْراً ﴾ (٩): تقديراً أو مقداراً أو أجلاً.

﴿عَلَّم بِالقَلَم ﴾ (١٠): أي الخط بالقلم.

﴿في قرطاس﴾ (١١): ورق.

﴿وهو القوى﴾ (١١): الباهر القدرة [(١١).

<sup>(1)</sup> الأعراف: ٢١. . (٢) الدين ولا

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرعد: ۳۱.

<sup>(</sup>۳) الحجر: ٥٥. (٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> مريم: ۲۲،

<sup>(</sup>٥) النمل: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٣٥ والشعواء: ١٨٢. ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> يونس: ۲۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>A</sup>) الفرقان: ۳۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> الطلاق: ۳.

<sup>(</sup>۱۱) القيامة: ۱۸. (۱۳) الأنجام: ۷.

<sup>(</sup>۱۳) الشوري: ۱۹.

ر (12) ما بين المعقوفين من: خ. ﴿ اللَّهِ إِنَّا الْمُعَلِّوفِينَ مَن: خَ. ﴿ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ وَا

<sup>(</sup>١٥) الآية: ٨٧ : وكان تحته كنز لهمايه ...

<sup>(</sup>١٦) الإسواء: ٦٧.

<sup>(</sup>۱۷) الْبِقرة: ۲۱٦.

<sup>(</sup>١٨) الشعراء: ١٥.

كُمُّ القميص، ويقال للقلنسوة: كُمَّة.

[ الكِفَّة ]: كل مستدير فهو كفة بـالكسر نحـو كفة

الميزان، ويفتح.

وكل مستطيل فهو كُفَّة بالضم نحو كُفَّة الثوب وهي حاشيته.

[ الكَوثَر ]: كـل شيء كثير في العـدد أو كبير في القدر والخطر فإن العرب تسميه كوثراً.

[ الكنز ]: كل ما زاد على أربعة آلاف درهم فهـو
 كنز، أُديت منه الزكاة أو لم تُؤد، وما دونه نفقة.

[ الكفر ]: كل شيءغطى شيئاً فقـد كفره، ومنـه سمي الكافر لأنه يستر نعم الله ....

 [ الكذب ]: كل خبر مخبره على خلاف ما أخبره فهو كذب.

[ كِسرى ]: كل من مَلكَ الفُرس يسمى كسرى. كما أن كل من ملك السروم يسمى: قيصراً. والمترك: خاقاناً. واليمن: تُبعاً. والحشة: نجاشياً. والقبط: فرعوناً. ومصر: عزيزاً إلى غير ذلك.

[ الكبيرة ]: كل ما صمي فاحشة كاللّواط، ونكاح منكوحة الأب، أو ثبت له بنص قاطع عقوبة في الدنيا والآخرة فهو الكبيرة(١).

[ الكلمة ]: كل لفظة دلت على معنى مفسرد بالوضع فهي كلمة، وبعبارة أخرى: كل منطوق

أفاد شيئاً بالوضع فهو كلمة، وجمعها كلمات وكَلِم.

[ كلام النفس]: كل ما يحصل في النفس من حيث يدل عليه بعبارة أو إشارة أو كتابة فهو كلام النفس سواء كان علماً، أو إرادة، أو إذعاناً، أو خبراً، أو استخباراً، أو غير ذلك. وليس كلام النفس نوعاً من المعاني مغايراً لما هو حاصل في النفس باتفاقهم.

[ الكناية ]: كل اسم وضع لعدد مبهم مثل: كم، وكذا. ولحديث مبهم مثل: كيت، وذيت، فهمو كناية

[ الكلام]: كل كلام مستقل إن زدت عليه شيئاً غير معقود بغيره ولا مقتضى لسواه فالكلام بـاق على حاله نحو: (زيد قائم)، (وما زيد بقائم).

وكل كلام مستقل إن زدت عليه شيئاً مقتضياً لغيره معقوداً به فإنه عاد الكلام ناقصاً مثل قولك: (إن قام زيد).

[كل]: كل كلمة (كل) اسم لجميع أجزاء الشيء للمذكر والمؤنث، ويقال: كل رجل، وكلة امرأة، وكلهن منطلق ومنطلقة. وقد جاء بمعنى (بعض) وهو ضد، ولا يجوز إدخال الألف واللام عليه لأنه لازم الإضافة إلا إذا كان على عن المضاف إليه نحو الكل تقديره كله، أو يراد لفظه كما يقال: (الكل) لإحاطة الأفراد.

وكل: اسم لاستغراق أفراد المنكر نحو: ﴿ وَكُلُّ

(١) في هامش (خ) في هذا الموضع الحاشية: دوالأمن من مكر الله والياس من رحبته إن كان من إنكار سعة الرحمة المذنوب، واعتقاد أن لا مكر فهمو كفر، كما همو في العقائد، وإن كان لاستعظام ذنوبه واستهاد العقو عنها ولغلبة الرجاء عليه يحيث دخل في حد الآمن فهو كبيرة.

كما هبو عنيد الفقهاء, والأوفق للسنة طريق الفقهاء بحديث الدارقطني رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً حيث عدهما من الكبائر وعطفهما على الاشراك بالله».

امرىء يما كَسَبُ رَهينَ ﴾ (١)

والمعرّف المجموع تحوز (كل العالمين حادث). وأجزاء المفرد المعرّف باللام نحو: (كل الرجل) يعني كِل أجزائه وإن لم تكن نعتاً لنكرة، ولا تأكيداً لمعرفة بأن تلاها العامل جازت إضافتها. فإذا أضيفت إلى المنكر تفيد عموم الأفراد فيكون تأسيساً نحو قوله تعالى: ﴿ وَكُنلُ شَيِّ فَصَّلْنَاهُ تقصيلًا﴾(٢) ويجب في ضميرها مراعاة معناها نحر: ﴿ وَكُلُّ شِيءٍ فعلوه فِي الزُّبُر ﴾ (٣) ، ﴿ وعلى كل ضامر ياتِينَ ﴾ (1).

وإذا أخيفت إلى المعرّف بالسلام تفييد عمسوم الأجراء، ويجوز في الضمير العائد إليها مراعاة لفظها في التذكير والإفراد ومراعاة معتاها. وكذا إذا تُنطعت عن الإضافة نحو: ﴿ كُلُّ يعمل على شاكلته ﴾ (٥)، ﴿وكلُّ اتَّوْهُ داخِرينِ ﴾ (٦).

وإذا أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما تتناول أدناه عند أبي حنيفة فيما يجري فيه النزاع كالبيع والإجارة والإقرار وغير ذلك، فلو قال: لفلان عليَّ كل درهم، يلزمه درهم لا في غيره كالتزوج، ولو قال: كل امرأة أنزوجها فهي طالق؛ تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم، ولو تــزوج امرأة مــرتين لـم تطلق في المرة الثانية، ويجعل كل فمرد كان ليس معه غيره لأن كلمة (كل) إذا دخلت على النكرة أوجبت عموم أفرادها على سبيل الشمول دون التكرار، ويسمى هذا (الكل) إفرادياً. ولو قال: (أنت طالق كل التطليقة) يقم واحدة لأن كلمة

(كــل) إذا دخلت على المعرفة أوجبت عصوم أجزائها، ولو قال: (كل تطليقة)، تقع الثلاث لأنها أوجبت عمدوم أفرادها، ويسمى هنذا الكلل محموعا

وكل: من ألفاظ الغيبة فإذا أضيف إلى المخاطبين جازلك أن تعيد الضمير إليه بلفظ الغيبة مراعاة للفظه، وأن تعيده بلفظ الخطاب مراعاة لمعناه فتقول: كلكم فعلوا. وحيث وقعت في حيز النفي بأن سبقتها أداته أو فعل منفى نحو: (ما جاءني كل القوم)، و(كل الدراهم لم أخذ)، لم يتوجه النفي إلا لسلب شمولها فيفهم إثبات الفعل لبعض الأفراد ما لم يدل الدليل على خلافه نحو: ﴿واللهُ لا يُجِبُّ كِنَّ مُحْتَنَال فَصُورِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مَفْهُ وَمِهُ إِنْبَاتَ المحبة لأحد الوصفين، لكن الإجماع على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً، وحيث وقع النفي في حيزها كما في قوله عليه الصلاة والسلام في خسر ذي اليدين: «كل ذلك لم يكن، توجه إلى كل فرد كذا ذكره البيانيون.

واعلم أن (كل) الداخلة في حيز النفي سواء كان النفي حقيقياً أو حكمياً إما أن لا يعمل فيهما شيء من النفي والمنفى نحبو: (إن كلهم يحبني أو يبغضني) في الحقيقي.

وَهِلْ كُلِّ مُوَدِّنَّهُ تَدُوم

في الحكمي. وإما أن يعمل فحينئذ عاملها إما النفي سواء كانت تابعة نحو: (ما القوم كلهم ينتمون إلى).

(٥) الإسراء: ٨٤.

<sup>(</sup>١) الطور: ٢١.

<sup>(</sup>t) الإسراء: 11.

<sup>(</sup>٣) القمر: ٥٢. (٤) الحج: ۲۷ .

<sup>(</sup>٦) النمل: ٨٧. (٧) الحديد: ٢٣ .

أو أصلية نحو: مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى المرءُ يُدْرِكُه .

وإمّا المنفي مقدماً عليها سواء كانت مرفوعة أصلية أو تابعة نحو: (ما جاءني كل القوم)، (وما جاءني القوم)، (ولا يأت كل القوم)، (ولا يأت كل القوم)، (ولا يأت القوم)، (ولا يأت القوم)، (ولا يأت القوم)، (وما ضربت كل القوم)، (وما ضربت كل القوم)، (وما ضربت القسوم كلهم) في الحقيقي، ونحو: (لاتضرب كل القوم)، و(لا تضرب القوم كلهم) في الحكمي. أو مؤخراً عنها سواء كانت منصوبة في الحكمي. أو مؤخراً عنها سواء كانت منصوبة أصلية أو تابعة ولا مرفوعة بنوعيها في هذا القسم نحو: (الدراهم كلها لم آخذ)، و(كل الدراهم لم آخذ) في الحقيقي. ونحو: (كل مالك لا تنفق)، و(مالك كله لا تنفق) في الحكمي.

وفي صورة عدم الدخول في حيز النفي عم النفي جميع أفراد المنفي عنه الثبوت أو التعلق فلا يفهم الثبوت لبعض ولا التعلق به نحو قوله عليه الصلاة والسلام في جواب قول ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسبت با رسول الله؟ «كل ذلك لم يكن» أي في ظنى.

وقد يستعمل (كل) في الخصوص عند القرينة كما تقول: (دخلت السوق فاشتريت كُل شيء) وعليه قوله تعالى: ﴿ولقد أَرْيْنَاه آياتِنا كُلُّها﴾(١).

والكل المجموعي شامل لـلأقراد دفعــة، وهو في قوة البعض.

والكل الإفرادي شامل للأفراد على سبيل البدل يعني على الانفراد. وإذا دخل التنوين على مدخول (كل) فالكل إفرادى.

وقد تكون (كل) للتكثير والمبالغة دون الإحاطة وكمال التعميم كقوله تعالى: ﴿وجاءَهم الموجُ من كَمُّ مَكَانَ﴾ (\*). ويقال: (فلان يقصد كل شيء، أو يعلم كل شيء)، وعليه قوله تعالى: ﴿وَأُوتِينَتْ مِنْ كُلُ شَيء﴾ (\*)، ﴿وكلا نَقُصُ عليكَ مِنْ النباءِ للرسل ما نثبت به نؤادك فلا يقتضى اللفظ قص أنباء الرسل ما نثبت به نؤادك فلا يقتضى اللفظ قص أنباء جميع الرسل.

وقد تحمل (كل) على معنى (من) لمشابهة بينهما، فإنها إذا أضيفت إلى ما اتصف بصفة فعل أو ظرف تضمنت معنى الشرط للمشابهة في العموم والإبهام وكلمة (كل) للإحاطة على سبيل الانفراد وكلمة (من) توجب العموم من غير تعرض بصفة الاجتماع والانفراد.

وكلمة (جميع) تتعرض بصفة الاجتماع. وعند قولك: (كلهم) يثبت الأمر للاقتصار عليهم، وعند قولك: (كل منهم) يثبت الأمر أولاً للعموم، ثم استدركت بالتخصيص نقلت: منهم. وعند قولك: (كل) يثبت الأمر على العموم وتركت عليه.

كل تلي الأسماء وتعمها صريحاً ولا تعم الأفعال إلا في ضمن تعميم الأسماء و(كلما) بالعكس، و(كل) لا توجب التكرار بخلاف (كلما) لأن (ما) فيها للجزاء ضمت إلى (كل) فصارت أداة لتكرار الفعا

[ قال أبو حيان رحمه الله : التكوار في (كلما) من عموم (ما) لأن المظرفية يمواد بها العموم و(كل)

<sup>(</sup>١) طه: ٥٦.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲۲،

<sup>(</sup>٣) النمل: ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) هود: ۱۳۰.

أكدته، والنصب على المظرف لإضافته إلى شيء يقوم هو مقامه والعامل فيه الفعل الذي يوجب هو جواب في المعنى ](١).

وفي كل موضع يكون لها جواب ف (كلما) ظرف، و(كلما) تفيد الكلية و(أي) تستعمل في الكلية والجزئية و(متى) تفيد الجزئية فقط.

والكل: هو الحكم على المجموع كقولنا (كل بني تميم يحملون الصخرة).

والكلية: هي الحكم على كل فرد نحو: (كل بني تميم يأكلون الرغيف).

والكل يتقوم بالأجزاء كتقوم المكنجبين بالخل والعسل بخلاف الكلي كالإنسان فإنه لا يتقوم بالجزئيات. والكلي محمول على الجزئي كقولنا: (زيد إنسان) بخلاف الكل حيث لا يقال: (الخل سكنجيين).

والكل موجود في الخارج ولا شيء من الكلي بموجود في الخارج.

وأجزاء الكل متناهية، وجزئيات الكلي غيــر متناهة (٢).

والكلى: هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من

وقوع الشركة فيه سواء استحال وجوده في الخارج كاجتماع الضدين أو أمكن ولم يوجد كبحر لهن زئبق، وجبل من ياقوت، أو وجد منه واحد مع إمكان غيره كالشمس، أو استجالته أو كان كثيراً متناهياً كالإنسان، أو غير متناه كالعدد.

والكلي: طبيعي ومنطقي وعقلي، فالإنسان مثلاً فيه حصة من الحيوانية، فإذا أطلقنا عليه أنه كلي فههنا ثلاثة اعتبارات:

أحدها: أن يراد به الحصة التي شارك بها الإنسان غيره، فهذا هو الكلي الطبيعي، وهمو موجود في الخارج فإنه جزء الإنسان الموجود، وجزء الموجود موجود.

والثاني: أن يراد به أنه غير مانع من الشركة، فهذا هـو الكلي المنطقي، وهـذا لا وجـود لــه لعـدم تناهيه.

والشالث: أن يراد به الأسران معماً الحصة التي يشارك بها الإنسان غيره مع كونه غير مانع من الشركة، وهذا أيضاً لا وجود له لاشتماله على ما لا يتناهى، وذهب أفلاطون إلى وجوده.

والكليسات الخمس عند أربساب المنطق هي:

 (١) ما بين المعقوفين من: خ وبدله في: (ط) العبارة المختصرة التالية: «وتصب كل على الظرف والعامل فيه الجواب».

 (٢) في هامش (خ) الحاشية: وقال الإمام الرازي رحمه الله في والمباحث المشرقية والفصل الخامس عشر في الفرق بين الكل والكلي وذلك من أوجه:

الأول: أن الكل من حيث هو كل يكون موجوداً في الخارج وأما الكلى فلا وجود له إلا في الذهن.

> الثاني: الكل يعد بأجزائه، والكلي لا يعد بجزئياته. الثالث: الكل يكون مقدماً للجناز والكل يكون

الشالث: الكلي يكون مقىوماً للجنرئي والكل يكنون متقوماً بالجزء.

الرابع: أن طبيعة الكل لا تصير هي الجزء، أما طبيعة الكلي

فإنها بعينها تصير جزئية شألاً: الإنسان إذا صبار هـذا الإنسان.

الخامس: أن الكل لا يكون كلاً في كل جزء وحده، والكلي يكون كلياً لكل جزء وحده لأن الإنسان يصدق على الشخص الواحد.

السادس: أن الكل أجزاؤه متناهية، والكلي جزئياته غيس متناهية.

السابع: أن الكل لا بد من حضور أجزائه معه، والكلي لا يحتاج إلى حضور جزئياته جميعاً. من المباحث المشرقية. الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. فالجنس كالحيوانية، والنوع كالإنسانية، والفصل كالناطقية، ولا يريدون بالناطقية ما يفهمه عوام الناس من أنه النطق بالكلام، وإنما يريدون بها القوة المفكرة، فعلى هذا دخل الاخرس والعلقل في حد الإنسان، وخوج عنه البيغاء، والناطق: هو فصل الإنسان عن سائر الحيوان والخاصة كالكتابة لأنها تخص ببعض النوع، والعرض العام كالكتابة لأنها عامة بجميع النوع، والعرض العام التعريف في الحدود بالجنس القريب والخاصة مطرداً غير معكس.

ثم الكلي إن كان مندرجاً في حقيقة جزئياته يسمى ذاتياً كالحيوان بالنسبة إلى زيد وعمرو مثلاً إذ هنو جزء حقيقتهما، وإن لم يندرج بل كان خارجاً عن الحقيقة يسمى عرضاً كالكاتب مثلاً فإنه ليس بداخل في حقيقة زيد وعمرو، وأياً ما كان فهو عبارة عن مجموع الحقيقة فيلا يسمى ذاتياً ولا عرضياً بل واسطة ونوعاً كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحقيقة من جنس وفصل وهي الحيوانية

رسمين. والكلي إما أن يكون تمام ما تحته من الجزئيات أو مندرجاً فيها أو خارجاً عنها.

فالأول: النوع وهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب أي نوع هو كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان.

والشاني: الجنس إن كان مقولاً على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو كالحيوان للإنسان، والفصل إن كان مقولاً على كثيرين متفقين بالحقيقة كالناطق.

والشالث: إن كان مقولًا على متفقين بالحقيقة فالخاصة كالضحك. وإن كان مقولًا على مختلفين

بالحقيقة فالعرض العام كالمتحرك.

والكلي إن استوت أفراده فيه كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فمتواطىء لتواطؤ أفراد معناه فيه، وإن كان بعض معانية أولى به من البعض كالبياض في الثلج والعاج، أو أقدم من البعض كالوجود في الواجب نظراً إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى، أو غير متواطىء نظراً إلى الاختلاف، وإن تعدد اللفظ والمعنى كالإنسان والقرس فمتباين أي: أحد والمعنى كالإنسان والقرس فمتباين أي: أحد اللفظين مباين للآخر لتباين معناهما وإن اتحد المعنى دون اللفظ كالإنسان والبشر فمترادف لترادفهما أي لتواليهما على معنى واحد، وإن اتحد الترادفهما أي لتواليهما على معنى واحد، وإن اتحد المعنى كالعين فمئترك لاشتراك المعانى فيه

وقد يطلق الكلي على الصورة العقلية، ومعنى مطابقته لكثيرين هو أن الأمر العقلي إذا تشخص بتشخص جزئي معين كان ذلك الجزئي بعينه، وإن جرد ذلك الجزئي عن مشخصاته كان ذلك الأمر الكلي بعينه.

وقد يطلق على الأمر الموجود في ضمن الشخص، أعني الجنس والفصل والنوع، فمعنى مطابقته لكثيرين وجوده في ضمن كل من جزئياته بواسطة تكرر الوجود في ضمن الجزئيات

والكلي قبل الكثرة: هو كالحقائق الكلية ثبوتاً في العلم الأزلي، ومطابقت لكثيرين هي مطابقت لمجموع الجزئيات لأنه عينه، وإنما حصل التعدد والتكثر بسبب التكرر الشخصي نظير ذلك مطابقة الشمس لجميع الصور المرتسمة في المسرايا المتجاذبة.

والكلي مع الكثرة: هو الحقائق الكليـة تحققاً في الأعيان، ومطابقته لكثيرين هي مطابقته لكل واحد

من الجزئيات. بمعنى أنه لو تشخص بأي شخص كان من تشخصات تلك الجزئيات، لكان عين ذلك الجزئيات، لكان عين ذلك الجزئي المتشخص، نظيره مطابقة الشمس لكل واحد من الصور الحاصلة في المرايا)(١) لأنها عين كل من تلك العسور، وإنما الفرق بعدم الحصول في المرايا وحصول الصور فيها.

والكلي بعد الكثرة: هو كالحقائق الكلية وجوداً في العلم الحادث، ومطابقته لكثيرين هي أن كل واحد من تلك الجزئيات إذا جودت عن مشخصات تكون عين ذلك الكل، نظيره أن كل واحد من الصور الحاصلة في المرايا إذا قطعت نسبتها عن المرايا بقى صورة واحدة.

كان: كان التامة أمَّ الأفعال لأن كل شيء داخل تحت الكون، ومن ثمة صرفوها تصرفاً ليس لغيرها، وهي تدل على الزمان الماضي قريباً أو بعيداً من غير تعرض لزواله في الحال أو لا لزواله، وصار معناه الانتقال من حال إلى حال، ولهذا يجوز أن يقال: كان الله، ولا يجوز صار الله.

يبورات يعالى المحاف المارو المراد الأصلي والمختار أن (كان) حرف إن اعتبر القصد الأصلي في دلالة الفعل على معناه، وإلا فهو فعل بالا شعة

واحتلف في (كان) في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ نُكَلِّمُ وَاحْتَلَفَ فَي (كَانَ فِي المُهْدِ صَبِيدًا ﴾ (٢) هـل هي تامة أو ناقصة؟ قال بعضهم: إنها تامة هنا و(صبياً) منصوب على الحال، ولا يجوز أن تكون ناقصة لانه لا احتصاص بعيسى عليه السلام في ذلك لأن كلا كان في المهد صبياً ولا عجب في تكليم من

كان في حال الصبي. والصحيح أنها في الآية زائدة، وكونها تامة بمعنى (وجد أو حدث) بعيد، لأن عيسى عليه السلام لم يخلق ابتداء في المهد. وكان: لما انقطع، وأصبح وأخواتها لما لا ينقطع تقول: (أصبح زيد غنياً) وهو غني في وقت إخبادك غير منقطع غناه.

كان التامة: بمعنى وجد وحدث الشيء والناقصة: بمعنى وجد وحدث موصوفية الشيء بالشيء والمراد في القسم الأول: حدوث الشيء في موصوفية نفسه، فكان الاسم الواحد كافيا، والمراد في القسم الثاني: حدوث موصوفية أحد الأمرين بالآخر، فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً بل لا بدفيه من ذكر الاسمين حتى بمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدهما بالآخر.

كان الناقصة لا دلالة فيها على عدم سابق ولا على عدم الدوام، ولذلك تستعمل فيما هو حادث مثل: (كان زيد راكباً), وفيما هو دائم مشل هكان الله غفوراً فه (٢) ولما كان فعلاً ظاهراً جعلناه بمنزلة (ضرب) حيث منعنا دخول الباء في خبره كما منعناه في مفعوله، و(ليس) لما كان فعلاً غير ظاهر وجوزنا إدخال الباء في خبره وتركه لا نقول وجوزنا إدخال الباء في خبره وتركه لا نقول بالوجوب لما أن بين (ليس) وبين (ما) مشابهة في الموارض، المعنى إذ هما لنفي الحال ومخالفة في العوارض، والمخالفة وإن أوجبت الإدخال لكن ما بالنفس أقوى مما بالعارض، فيجوز الإخلاء وهو مقتضى التشبيه

(٣) النساء: ٩٦.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من: خ.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۲۹.

و(كان) من دواخل المبتدأ والخبر فحق اسمها أن يكون معلوماً لكونه مبتدا في الأصل، وحق خبرها أن يكون غير معلوم لكونه خبراً في الأصل، ويجوز في باب (كان) تقديم الخبر على الاسم وعلى (كان)، ولا يجوز تقديم الخبر على (إن) ولا على اسمها إلا أن يكون ظرفاً أو مجروراً.

و(كان) ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسرة ما بعدها، بل هذا مختص من الأفعال بـ (نعم ويئس).

و(كان) التي بمعنى الأمر والشأن لا يكون اسمهما إلا مستترأ فيها وغير مستتر ولا يتقدم خبرهما علمي معنى الأسر والشأن ولا ينعت اسمهنا ولا يعطف عليه ولا يؤكد ولا يبدل منه ولا يكنون خبرهما إلا جملة، ولا تحتاج الجملة أن يكون فيها عائد يرجم إلى الأول، والناقصة بخلافها في جميع ذلك.

و(كسان) بمعنى حنضر: تحسو ﴿وَإِنَّ كَسَانَ ذُو غَسْرُة ﴾ [١]

ويمعني وقع: نحوما شَاءَ اللهُ كان. وبمعنى صار<sup>(1)</sup>: تحو **﴿وكانَ** مِنَ الكافِرِينَ﴾ <sup>(۱)</sup>. وبمعنى الاستقبال: نحو ﴿يِخافُونَ يُوماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطيراً ﴾ (1):

وبمعنى الماضي المنقطع: نحر ﴿وكِمَانَ فِي المَدِيثَةِ تِسْعَةُ رَهُطِهُ (\*).

وبمعنى الحال: نحو ﴿كُنْتُمْ خَيْرُ امُّهُ﴾ (١).

وبمعنى الأزل والآبد: نحو ﴿وَكِمَانَ اشْ عَلِيمَا حكيماً 🍎 🗥 .

ويمعنى الندوام والاستميرار: تحسو ﴿وكانَ اللهُ غَفُوراً رحيماً ﴾ ﴿ ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ (١): أي لم نزل كذلك، وعلى هذا المعنى يتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة

وبمعنى ينبغي: نحو ﴿صاكسانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِشُوا شَجَرَها 🍃 (۱۰).

وبمعنى صح وثبت [ كقوله: صَحَّ عندُ النَّاسِ أنَّي عَاشِقَ إللهِ عَالِهِ .

ثم إنهم لما أرادوا نفي الأمر بأبلغ الوجوه قالوا: ما كان لك أن تفعل كذا حتى استعمل فيما هو محال أو قريب منه، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ شِهِ ان يَتَّخِذ مِنْ وَلَدٍ ﴾(١) .

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً إلا خَطاً ﴾ (١٣) أي: ما صح له وما استقام. وتكون للتأكيد وهي الزائدة، وجعل منه: ﴿وَهَا

<sup>(</sup>۱) أل عمران: ۱۱۰.

<sup>(</sup>V) النساء: ۱۷ ر

<sup>(^)</sup> الفتح: ١٤.

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٨١.

<sup>(</sup>۱۰)النمل: ۱۰.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين من: خ، وهكذا وردت فيها روايـة البيت ولعل الأصح أن يكون:

قد كان عند الناس أني عاشق

<sup>(</sup>۱۲) مریم: ۳۵.

<sup>(</sup>١٢) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش خ الحاشية: «معنى صار الانتقال وخيره لا ينصف بالانتفال بل يكون منتقلا إليه وهذا معنى متفرع على الانتقال فهو حكم فقد أعطى صار حكم معناه وكذلك معنى كان في ﴿كَانَ اللهِ عَلَيماً ﴾ استمرار الفاعل على فقد العلم فيكون الخبر صفة مستمرأ عليها فقد انصف الخبر بحكم

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الإنسان: ٧.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٨٨.

عِلمي بَما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ذكر المحقق في «شرح المفتاح» أن لفظ (يكون) فيه إشعار بأنه ليس بدائم، وهذا يخالف ما إذا قيل: الفاعل يكون مرفوعاً.

الكون: يستعمله بعض الناس في استحالة جوهر إلى ما هو دونه، وكثير من المتكلمين يستعملونه في معنى الإبداع.

وكان يكين: بمعنى خضع.

(والكين: لحم باطن الفرج أو غدده) (٢٠).

والكون عند الفلاسفة: حلول صورة جديدة في

وعند المتكلمين: هو الحصول في الحيز.

(والكون والفساد يطلق بالاشتراك على معنيين على صورة وزوال الأخرى، وعلى وجود بعد عدم وعدم  $, ^{(7)}$ بعد وجود

كاد: هو من أفعال المقاربة وضع للدنو الخبر حصولًا، والفعل المقرون به مقيد، والنفي الداخل عليه قد يعتبر سابقاً على القيد فيفيد معنى الإثبات بالتكليف. وقد يعتبـر مسبوقـاً به فيفيـد البعد عن الإثبات والوقوع كما في قوله تعالى: ﴿لا يَكَادُونَ يَغْقُهُونِ قُولًا ﴾ (1).

وكاد: تشارك مسائر الأفعال من حيث إن نفيها لا يوجب الإثبات وإن إثباتها لا يوجب النفي، بل نفيها نفي وإثباتها إثبات، فمعنى (كاد يفعل): قارب الفعل ولم يفعل. و(ما كاد يفعل): ما قارب الفعل فضلًا عن أن يفعل، (ولا فرق بين أن يكون

حرف النفي متقدماً عليه أو متاخراً عنه نجو: ﴿وَمِهَا كادوا يفعلون فه (٥) معناه: كادوا لا يفعلون) (١) وليس نفيها نفياً البتة، بل قد يكون نفيها استبطاء كما في قوله تعالى ﴿وما كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ أخبرَ سبحانه وتعمالي بأنهم كانسوا في أول الأمر بعداء من ذبحها وإثبات الفعل وإنما فهم من دليل آخر وهو ﴿فَذَبَحُوها﴾ بخلاف نفى الفعل في (ما كاديفعل) فإنه لازم من نفى المقاربة عقلاً.

وقيل: كاد وضع لمقاربة الشيء فعل أم لا فمثبته لنفى الفعسل ومنفيه لتبسوته فـ ﴿ يَكُسادُ البَسْرُقُ يَضُطَف ﴾ (١) لم يخطف ﴿وما كادوا يَفْعَلُون ﴾ فعلوا لأنهم ذبحوا، (والأول هو الصحيح) (٧).

في «القياموس»؛ (كياد يفعل): قيارب ولم يفعل مجردة تنبىء عن نفى الفعل، ومقبرونة ببالجحدُر تنبىء عن وقوعه.

وخبر (كاد) لا يكون إلا جملة وخبر (عسى) مفرد، والغالب في خبر (عسى) الاقتران بأن لأنها من أفعال الترجي، والغالب في خبر (كاد) التجريد من (أن) لأنها تدل على شدة مقاربة الفعال، فلم يناسب خبرها أن يقترن بأن فلا يقال: كاد أن يفعل، وإنما يقترن قليلًا نـظراً إلى أصلها. قـال بعضهم: (كاد) وضعت لمقاربة الفعل ولهذا قالوا: (كاد النعام يطير) لوجود جزء من الطيران فيه، وإن وضعت لتدل على تراخى الفعل ووقوعه في الزمان المستقبل. وليس كذلك (عسى) لأنها وضعت للتوقع الذي يدل وضع (أن) على مثله،

<sup>(°)</sup> الْبِقَرَةَ: ٧١.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠.

<sup>(</sup>Y) ما بين قومين ليس في: خ.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من: خ.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من: خ.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٧٨.

فوقوع (أن) بعدها يفيد تأكيد المعنى ويزيده فضل تحقيق وقوة .

قال الفراء؛ (لا يكاد) يستعمل فيما يقع وفيما لا يقع، وما يقع مثل قوله تعالى: ﴿ولا يَكُانُ يُسْتِغُهُ ﴾ (1) وما لا يقع مثل قوله تعالى: ﴿له يَكُنُ يَوَاهِا ﴾ (2).

وقد يكون للاستبطاء وإفادة أن الخبر لم يقع إلا بعد الجهد وبعد أن كان بعيداً في الظن أن يقع كما في قوله تعالى: ﴿وَلا يَكُاد يُبِينَ﴾ (٢) أي يبطىء في التكلم ولا يتكلم إلا بعد الجهد والمشقة لما به من المذمة

وقد يجيء كاد بمعنى الإرادة وفي التشزيل تحور: ﴿كِدْمَا لِيوسِفَ﴾ (1)، و﴿ لَكَادُ أَخْفِيهَا ﴾ (٥).

وقد يجيء متعدياً لغير الإرادة وفي التنــزيل: ﴿ أَمُ يُرِيدُونَ كِيداً ﴾ (٢) أي: مكراً.

وقد تكون ضلة للكلام ومنه: ﴿لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا﴾ (١٠) أي: لم يرها.

و(كرب) أبلغ من قرب حين وضع موضع (كاد) تقول: (كربت الشمس أن تغرب) كما تقول: (كادت الشمس أن تغرب)

كأين: هي مركبة من كاف التشبيب وأي التي استعملت استعمال (من) و(ما) ركبتا فصارت بمعنى كم ولهذا يجوز إدخال من بعدها، وتكتب بالنون، والفصل بين المركبة وغير المركبة مشل: (رأيت رجلًا لا كأي رجل) يكون كما يكتب معد

يكرب وبعلبك موصولاً للفرق، وكما يكتب ثمة بالهاء تمييراً بينها وبين ثم، وهي تشارك كم في الاستفهام والافتقار إلى التمييز والبناء ولزوم التصدير، وإفادة التنكير تارة والاستفهام أحرى، وهو نادر وتخالفها في أمور هي مركبة.

وكم بسيطة على الصحيح، ومميزها مجرور بمن غالباً، ولا تقع استفهامية عند الجمهـور، ولا تقع مجرورة، وحبرها لا يقع مفرداً

كم: اسم مفرد موضوع للكثرة يعبر به عن كل معدود كثيراً كان أو قليلاً وسواء في ذلك المدكر والمؤنث، فقد صار لها معنى ولفظ وجرت مجرى (كل) و(أي) و(من) و(ما) في أن لكل واحد منها لفظاً ومعنى، فلفظه مذكر مفرد، وفي المعنى يقع على المؤنث والتثنية والجمع.

واستعمالها في المقادير إما لاستفهامها فتكون استفهامية، وهي حيثة مثل (كيف) لاستبانة الأحوال، و(ما) لاستبانة الأفراد، و(ما) لاستبانة الحقائق، وإما لبيانها إجمالاً فتكون خبرية.

وإن كانت اسم استقهام كان يناؤها لتضمنها معنى حرف الاستفهام.

وإن كانت خبرية كان بناؤها حملًا على (رُبَّ)، وذلك لأنها إذ ذاك للمباهاة والافتخار، كما أن (رُبُّ) كذلك، والخبرية نقيضة (رب) لأنها للتكثير، و(رب) للتقليل. والنقيض يجري مجرى ما يناقضه كما أن النظير يجري مجرى ما يناقضه كما أن النظير يجري مجرى ما يناقضه

(١) إبراهيم: ١٧.

الله (٦) الطور: ٢٤.

(٢) النور: ٠٤.

(٣) الزخرف: ٥٢.

(٧) النور : ٤٠ .

(٤) يوسف: ٧٦.

(٥) طه: ١٥.

ولا يعمل في (كم) ما قبلها خبريسة كانت أو استفهامية لحفظ صدارتها، إذ الاستفهام (يقتضي ضدر الكلام ليعلم من أول الأمر أنه من أي نوع من أنواع الكلام، وكذا الخبرية الأنها لإنشاء التكثير ولها أيضاً صدر الكلام وكم الاستفهامية)(١) بمنزلة عند منوَّن، وكم الخبرية بمنزلة عدد حذف عنه التنوين. وممير الاستفهامية منصوب، ومميز الخبرية مجرور، ويحسن خذف مميز الاستفهامية ولا يحسن حذف مميز الخبرية. وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها نصب مميزها نحو: (كم في الدار رجلًا) فإذا فصل بالمتعدي وجيب زيادة (من) للفصل من المفعول نحو: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا قَوْيَةَ﴾ (٢): وقد كثر زيادته بلا فصل لحو: ﴿وَكُمْ مَنْ قَرْيَةَ ﴾ (7)، (وكم من ملك): وحاز أن يقع بعد الخبرية الواحد والجمع كما يقال: ثلاثة عبيد، وألف عبد. وبعد الاستفهامية لزم أن يقع الواحد كما يقع بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين، وامتنع أن يقع بعدها الجمع لأن العدد منصوب على التمييز، والممينز بعد المقادير لا يكون جمعاً. كيف: هــو اسم مبنى على الفتح، والــدليل على كونه اسماً دخول حرف الجر عليه. يقال: (على كيف تبيع)، وإنما بني لأنب شاب الحرف شبهـاً معنويأ لأن معناه الاستفهام وأصل الاستفهام الهمزة

وهي حرف، وإنما بني على الفتح طلباً للخفـة، وكـذا (أينُ) والغالب فيه أن يكون استفهـاماً إمـا. حقيقياً نحو: (كيف زيد) أو غيره نحو: ﴿كَيْكَ تَكُفُرونَ بِاشْهُ (4) فإنه أخرج محرج التعجب الله و(كيف) لها صدر الكلام وما له صدر الكلام لا يعمل فيه إلا حرف الجر أو المضاف، وهو سؤال تفريض لإطلاقه مثل: ﴿ كيف تكفرون باش ﴾ ولا كنذلك الهمزة فإنها سؤال حصو وتبوقيت نقول: (أجاءك راكباً أم ماشياً) وإن كان بعد كيف اسم فهو في محل الرفع على الخبرية عنه مثل: (كيف زيد) وإن كنان بعده فعبل فهنو في محبل النصب على الحالية نحو؛ (كيف جاء زيد)، ويقع مفعولًا مطلقاً نحو: ﴿كَيْفَ فَعَلَ رِبُّكَ﴾ ( وقد يكون في حكم البظرف بمعنى في أي حال كقولك: (كيف جئت). ١٥٠٥ ما يا ١٥٠٥ ما ١٥٠٠ ما وترد للشرط فتقتضى فعلين متفقى اللفظ والمعنى غير مجزومين نحو: (كيف تصنع أصنع). [ وكـل ما أخبـر الله بلفظة (كيف) عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو التوبيخ نحر: ﴿ كِيفَ تَكِفُرُونَ بِاللَّهِ ﴿ كِيفَ ضَرِبُوا لِكَ ا**لامثال که** (۱) ]

والكيف: عسرض لا يقبل القسمة لذات ولا اللاقسمة أيضاً، ولا يتوقف تصوره على تصور غير ذي الألوان(٢).

والكيفية : قد يراد بها ما يقابل الكم والنسب وهو

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من: خ. ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٤.

<sup>(</sup>٤) الْبِقرة: ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الفجر: ٦ والفيل: ١.

<sup>(</sup>٦) القرقان: ٦٠ وما بين معقوفين من: خ. . . . . . .

 <sup>(</sup>۲) بإزاء الكلام على (الكيف) في خ حاشية فيها كلام مبدوط
 همو: والكيف: هيئة تبارة في الشيء لا يقتضي قسمة ولا
 شببة الذات، توك: (قارة) احتراز عن الهيئة غير الفيارة

كالُحركـة والزمـان والفعل والانفعـال. وتولـه: (لا يقتضي =

المعنى المشهور.

وقد يراد بها معنى الصفة إذ يقال: الصفة والهيئة والعرض والكيفية على معنى واحد.

والكيفية: اسم لما يجاب به عن السؤال بكيف أخذ من كيف بإلحاق ياء النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية بها كما أن الكمية اسم لما يجاب به عن السؤال بكم بإلحاق ذلك أيضاً، وتشديد الميم لإرادة لفظها على ما هو قانون إرادة نفس اللفظ الثنائي الآخر، وكذا الماهية منسوبة إلى لفظ (ما) بإلحاق ياء النسبة بلفظ (ما) ومثل (ما) إذا أريد به لفظه تلحقه الهمزة، فأصلها مائية أي: لفظ يجاب به عن السؤال بما قلبت همزته هاء لما بينهما من قرب المخارج، أو الاصل ما هو أي: الحقيقة المنسوبة إلى ما هو، فحذف هو أي: الحقيقة المنسوبة إلى ما هو، فحذف ثم عوض عن الواو التاء.

وفي «التبصرة» الكيفية: عبارة عن الهيئات والصور والأحوال.

والماهية: مقول في جواب (ما هو) بمعنى أي جنس. فالماهية: مقول في جواب (من هو) وأنها ترجب المماثلة. ولهذا لما قال فرعون: ﴿ وَهُوا رَبُّ

العَالَمين ﴾ (١) أجاب موسى بكل مرة بصيغة أبين من أخرى حتى بهته.

والكيفية: إن اختصت بذوات الأنفس تسمى كيفية نفسانية كالعلم والحياة والصحة والمرض.

وإن كانت راسخة في موضعها تسمى مَلَكة، وإلا تسمى حالًا بالتخفيف كالكتابة فإنها في ابتدائها تكون حالًا فإذا استحكمت صارت ملكة.

كي: الأصح أنها حرف مشترك تارة تكون حرف جر بمعنى اللام وتارة تكون حرفاً موصولاً تنصب المضارع لأنها حرف واحد يجر وينصب.

وأما (حتى) فالأصح أنها حرف جر فقط، وإن نصبت المضارع بعدها فإنما هو بأن مضمرة لا بحتى.

وترد للمصدرية فعلامة ذلك تقدم اللام عليها نحو: ﴿لِكُنِلَا تَاسُوا ﴾ (أ) إذ لا يجوز حينتذ كونها جارة لأن حرف الجر لا يباشر مثله.

وعلامة (كي) التعليلية الجارة ظهور أن المفتوحة بعدها نحو: (جتتك كي أن تكرمني). أو اللام نحو: (جتتك كي لتكرمني)، وإن لم تظهر اللام قبلها ولا أن بعدها نحو: ﴿كَنْ لا يكونَ دُولَةٌ ﴾ (٣). أو ظهرتا معاً كقوله:

بالكميات المتصلة كالتثليث والتربيع والاستقامة والانحناء، أو السفصلة كالزوجية والفردية. الرابعة: الكيفيات الاستعدادية وهي إما أن تكون استعداداً نحو القبول كاللين والمراضية وتسمى ضعفاً ولا قوة، أو نحو القبول كالصداقة والمصاحبة وتسمى قوة. السيد الشريف.

- (١) الشعراء: ٢٣.
- (٢) الحديد: ٢٣.
  - (٣) الحشر: ٧.

= القسمة) يخرج الكم. وقوله: (ولا نسبة) يخرج الأعراض. وقوله: (لذاته) ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة أو النسبة بواسطة اقتضاء محلها ذلك وهي أربعة أنواع: الأولى: الكيفيات المحسوسة، فهي إما راسخة كحلاوة العسل وملوحة ماء البحر وتسمى انفعاليات وإما غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الرجل. وتسمى انفعالات وتسمى الحالة فيها استحالة كما يتسود المنب ويتسخن المهاء. والثانية: الكيفيات النضائية، وهي أيضاً إما راسخة كصناعة الكتابة لغير راسخة كالكتابة لغير المختصة كالكتابة لغير المختصة المتدرب، وتسمى حالات. والثالثة: الكيفيات المختصة المتدرب، وتسمى حالات. والثالثة: الكيفيات المختصة

أَرُدْتُ لِكَيْما أَنْ تَطِيرَ بَقُرْبَني جاز الأمران، أي كونها مصدرية وجارة أيضاً. وقد تكون مختصرة من (كيف) كما في قوله: كَيْ تَجْنَحُونَ إلى سَلْم أي : كيف تجنحون (١).

كأنّ: هي مشددة لها أربعة معان: التشبيه: وهو الغالب المتفق عليه. والشك والظن: إذا لم يكن الخير جامداً. والتحقيق كقوله:

فاصْبَحَ بَـ طُنُ مَكَـةَ مُفْشَحِراً كَانُ الأرْضَ لَـيْسَ بِـها هِـشَـامُ والتقريب نحو: (كانك بالشتاء مقبل) و(كأنك بالفرج آت).

و(كاني بث) معناه: كاني أبصرك إلا أنه ترك الفعل لدلالة الحال وكثرة الاستعمال. ومعناه: أعرف لما أشاهد من حالك اليوم كيف يكون حالك غداً كاني أنظر إليك وأنت على تلك الحال. ومثله (مَن لي بكذا) أي من يتكفل لي به، أو من يضمن لي به، وله نظائر. وفي كلام بعض النحاة ما يقتضي منع استعمال (كاني بك) إلا أن في الحديث «كاني به» فإن صح فهو دليل الجواز.

وقولهم: (كأنك بالدنيا لم تكن) الكاف فيه للخطاب والباء زائدة والمعنى كأن اللنيا لم تكن. وكأن: مخففة ملغاة عن العمل على الاستعمال الأفصح كقول الشاعر:

وَنَحْــرُ مِثْــرِقُ اللَّوْنِ كَــانَّ ثَـَدْيَـــاهُ خُقَـــانِ و(كان ثدييه) على الاستعمال غير الأنصح.

كِلاً، بالكسر والتخفيف: في التثنية ككل في الجمع، وهو مفرد اللفظ مثنى المعنى يعبر عنه بلفظ الواحد مرة اعتباراً بلفظه، وبلفظ الاثنين مرة أخرى اعتباراً بمعناه.

قال أبو علي الجرجاني وغيره: وزن كِلا (فِعُـل) ولامه معتل بمنزلة لام (حجى ورضى) وهي كلمة وضعت على هذه الخلقة كما ذكرنا في (الرضى) وكِلا: اسم مفرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان. وكِلاً: اسم مفرد معرفة يؤكد به مؤنثان معرفتان.

ومتى أضيفا إلى اسم ظاهر بقي ألفهما على حاله في الأحوال الثلائة، وإذا أضيفا إلى مضمر تقلب في النصب والجرياء.

ووضع كلا وكلتا أن يؤكد المثنى في الموضع الذي يجبوز فيه انفراد أحدهما بالفعل ليتحقق معنى المشاركة، وذلك مثل قولك: (جاء الرجل) وأما فيما لا يكون فيه الفعل لواحد فتوكيد المثنى بهما لغو.

كلا: ك (هلا) مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية، وإنما شددت لامها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين وعند غيره بسيطة، وأكثر البصريين على أنها حرف معناها الردع والزجر. تقول لشخص: فلان يبغضك. فيقول: كلا، أي ليس الأمر كما تقول، وليس هذا المعنى مستمراً فيها إذ قد تجيء بعد الطلب لنفي إجابة الطالب كقولك لمن قال لك افعل كذا: كلا، أي لا يجاب إلى ذلك.

وقد جاء بمعنى حقاً كقوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ

<sup>(1)</sup> بإزائه في هامش خ الحاشية: والكيان في عرف الحكماء والصوفية يطلق على الأصل فيقال: الحقائق الكيانية يعني

الإنسان لَيَطْفى (1) فجاز أن يقال: إنه أسم حيشذ، لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى حقاً أيضاً قال الديربي:

وسا نَسْزَلَت كُسلًا بِيَشْرِبَ صَاعَلَمُنْ

ولم تأت في القُرآن في تصفه الأعلى وحكمة ذلك أن النصف الأخير نزل أكثره بمكة وأكثر قومها جبابرة فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم.

[ وفي «الإتقان»: كلا في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً منها سبع للردع اتفاقاً، والباقي منها ما هو بمعنى حقاً قطعاً، ومنها ما احتمال الأمرين، وتفصيله هناك ](٢)

كذا: هي إذا كانت كناية عن غير عدد كانت مفردة ومعطوفة حاصة ولا يحفظ تتركيبها: وإذا كانت كناية عن عدد فلا يحفظ إلا كونها معطوفة ولا يحفظ كونها مفردة ولا مركبة.

والأصل في هذه اللفظة (ذا) فأدخل عليها كاف التشبيه إلا أنه قمد انخلع من (ذا) معنى الإنسارة ومن الكاف معنى التشبيه، إذ لا إشارة ولا تشبيه، فنزلت الكاف منزلة الزائدة اللازمة، و(ذا) مجرورة بها، إلا أن الكاف لما امتزجت بـ (ذا) وصارت معه كالجزء الواحد ناسب لفظتهما لفظة (حبذا) في أن لا تلحقها علامة التأنيث.

ثم إن (كذا) لما كانت كناية عن العدد فإذا قال: (له علي كذا درهماً) فنصب (درهماً) يلزمه عشرون لأن أقل عدد يميز بالمفرد المنصوب وهو

غير مركب عشرون، وبهذا قال أبو حنيفة، ولوجره فالمشهور من مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه إلا درهم واحد، وعلى قضية العربية يلزمه حينئذ مائة لأنه أقل عدد (يميز بالمفرد المجرور، وهو رواية عن بعض أصحاب أبي حنيفة. ولو رفعه يلزمه درهم واحد بلا خلاف، لأن الغدد) (٣) لا يفسر بالمرفوع وقد لفظه بدرهم، ولو قال: (كذا كذا درهما) يلزمه في حكم الإعراب أحد عشر درهما، لأنه أول عدد مركب يفسر بمفرد منصوب وبه قال أبو حنيفة، ولو قال: (كذا وكذا درهماً) بالعطف يلزمه في حكم الإعراب أحد وعشرون، لأنها أول عدد معطوف يميز بمفود منصوب، وإنما أجيز يلزمه في حكم الإشارة في صورة جرّ درهم لكونها إضافة اسم الإشارة في صورة جرّ درهم لكونها في (ذا) من الإبهام.

(ولم ترد كذا في القرآن إلا للإشارة نحو: ﴿أَهُكُذَا عَرْشُك﴾ (١)).

ولفظة (كذا في كذا) تستعمل في معان مختلفة بالاشتراك أو المجاز، ككون الشيء في الزمان، وكونه في المحل، والجزء في الكل.

الكاف: الكاف التي هي من الحروف الجارة تحتاج في الدلالة على المعنى إلى المتعلق، والتي بمعنى المثل لا تحتاج إليه

وللكاف الجارة الحرفية حمسة معان: التشبيه وهو الغالب.

والتعليل كما حكاه سيبويه ومنه: ﴿ كُمَّا ارْبَعَلْمُا

<sup>(</sup>١) العُلق: ٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين مقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٣) ما بين قومىين ليس في : خ . . .

<sup>(</sup>٤) النمل: ٤٢، وما بين قوسين ليس في: خ.

فيكُمْ رَسُولُا ﴾ (١) أي لأجل إرساله. ﴿والْأَكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ (٢) أي: لأجل هدايتكم.

والاستعلاء نحو: (كن كما أنت عليه). و(كخيس) في جواب من قال: كيف أصبحت.

والمبادرة: وتسمى كاف المفاجأة والقران إذا اتصلت بـ (ما) نحو: (سلم كما تدخل).

والتوكيد: إذا كانت مزيدة نحو: ﴿ لِيس كَمِثْلُهِ شَيْء ﴾ (")

وترد الكاف اسماً بمعنى (مثل) فيكون لها محل من الإعراب، ويعود عليها الضمير كما في قوله تعالى: ﴿كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُحْ فِيهِ﴾ (3) أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور. وتكون اسماً جاراً موادفاً لمثل ولا تكون إلا ضرورة كقوله:

يضحكن عن كالبرد المتهم.

وتكون ضميراً منصوباً ومجروراً نحو: ﴿ما وَدُعَكَ وَيُكَا﴾ (٠).

وحرف معنى لاحقة لاسم الإشارة كـ (ذلـك وتلك).

ولاحقه للضمير المنفصل المنصوب ك (إياك وإياكما).

وليعض أسماء الأفعال (كحيهلك ورويدك).

ولاحقة لـ (أرأيت) بمعنى أخبرني نحو: (أرأيتك هذا).

قيل: كاف التشبيه لا عموم لها كلفظة (نحو) بخلاف لفظة (مثل) فإنها توجبه قلت: نعم. لكن

توجيه في محل يقبله كقول على رضي الله عنه في حق أهل الذمة: دماؤكم كدماثنا.

وكاف التشبيه إذا دخلت على المشبه به فيلا تفيد من التأكيد ما تفيده الكاف الداخلة على المشبه، فإذا قلت: (إن زيداً كالأسد)، عملت الكاف في الأسد عملاً لفظياً، والعمل اللفظي يمنع العمل المعنوي، فكاف الأسد عمل به حتى صار زيداً وإذا قلت: (كان زيداً الأسد)، تركت الأسد على إعرابه، فإذن هو متروك على حاله وحقيقته وزيد مشبه به في تلك الحال. وقد نظمت فيه:

كانّـهُ أسّـد ولَـيْسَ كالأسّـدِ والله الزجاج: الكاف للتشبيه إذا كان الخبر جامداً نحو (كان زيداً أسد)، وللشك إذا كان مشتقاً نحو (كانك قائم). وفيه أقوال كثيرة، والحق أنه قد يستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه سواء كان ذلك الخبر جامداً أو مشتقاً نحو (كان زيداً أخوك) و(كانه فعل كذا) وهذا كثير في كلام المولدين ](٢).

والكاف في مثل قوله: هو كالعسل والدبس ونحو ذلك استقصائية.

ودخول الكاف على ما ليس بمشال حقيقة شائع كدخوله على ما ليس بمشبه به حقيقة كما في قوله تعالى: ﴿كَمَاءِ أَنْزُلْنَاه مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (٧).

الكلمة: هي تقع على واحد من الأنواع الشلالة، اعنى الاسم والفعل والحرف، وتقع على الألفاظ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٨.

<sup>(</sup>۳) الشوری: ۱۱،

<sup>(</sup>٤) أل عمران: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) ا<del>لضحى</del>: ٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٧) الكهف: ٥٤٠

المنظومة. والمعاني المجموعة ولهذا استعملت في القضية والحكم والحجة، وبجميعها ورد التنزيل.

﴿وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الغُلْيا﴾ (١) أي: كلامه.

والكلمة الطبية: صدق الحديث أي: الكلام. وعيسى النبي كلمة الله لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي هي من عالم الأمر.

والمُكلِم السطيب: الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وعنه عليه الصلاة والسلام هـو: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

وقىد تسمى الكلمات كلمة لانتظامها في معنى واحد.

والكلمة: لفظ بالقوة أو بالفعل مستقل دال بجملته على معنى بالوضع.

والكلمة الباقية: كلمة التوحيد.

وكلمة التقوى: بسم الله الرحمن الرحيم.

والكلام في اللغة: يطلق على قسم الدوال الأربع، وعلى ما يفهم من حال الشيء مجازاً، وعلى التكلم والتكليم، وعلى الخطاب، وعلى جنس ما يتكلم به من كلمة، وعلى كل حرف واحد كواو العطف وأكثر من كلمة مهملاً كان أولا، وعلى ما في النفس من المعاني التي يعبر عنها، وعلى اللفظ المركب أفاد أو لم يفد.

ومن المعاني اللغوية للكلام ما يكون مكتفياً به في أداء المرام وهو حقيقة في اللساني عند المعتزلة. وقال الأشعري: مرة حقيقة في النفساني، ومرة مشترك بينه وبين اللفظي، والتحقيق في هذا الباب أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص بفعل الحي

القادر لأجل أن يعرف غيره ما في ضميره من الاعتقادات والإرادات.

وأما الكلام الذي هو صفة قائمة بالنفس فهي صفة حقيقية كالعلم والقدرة والإرادة.

والكلام في الأصل على الصحيح: هو اللفظ، وهو شامل لحرف من حروف المباني أو المعاني ولاكثر منهما.

وفي عرف الفقهاء: هنو المركب من حرفين فصاعداً، فالحرف الواحد ليس بكلام، فلا يفسد الصلاة، والحرفان يفسدان وإن كان أحدهما زائداً نحو (أخ) و(أف) و(تف)، وقال أبو يوسف: إنه غير مفسد لأنه واحد باعتبار الأصل. وليس ثلاثة أحرف كما في «التمر ناشي» وهذا ليس بقوي كما في «الكافي».

والكلام أحَدُّ من الكلَّم، فإن الكلم يدرك تأثيره بحاسة البصر، والكلام يدرك تأثيره بحاسة السمع.

والكلام: اسم للمصدر وليس بمصدر حقيقة، لأن المصادر جارية على أفعالها، فمصدر (تكلمت) التكلم، ومصدر [ الكلمت: التكليم، ومصدر ] (١) كالمته: المكالمة. والكلام ليس واحداً منها فثبت أنه ليس بمصدر، بل هو اسم للمصدر يعمل عمله، ولهذا يقال: كلامك زيداً أحسن، كما بقال: تكليمك زيداً أحسن، كما

والتكلم: استخراج اللفظ من العدم إلى الوجود، ويعدَّى بالباء وبنفسه، ويشترط القصد في الكلام عند سيبويه والجمهور، فلا يسمى ما نطق به النائم والساهى وما تحكيه الحيوانات المعلمة كلاماً،

<sup>(</sup>١) التوية: ٤٠.

ولم يشترطه بعضهم، وسمي ذلك كلاماً، واختاره أبو حيان، واختيار محققي أهل السنة: هو أن الكلام في الحقيقة مفهوم ينافي الخرس والسكوت. [ وهو نفسية، وأما الحسية فإن ما سمي كلاماً مجازاً تسمية للدال باسم المدلول: إنَّ النكلام لفسى الفسؤاد وإنسما

ألا يرى أن واحداً منا يملا الألواح والصحف من أحاديث نفسه من غير تلفظ بكلمة. ويه يمتاز عن الحيوانات العجم. والكلام النفسي لا بعد وأن يكون مع قصد الخطاب إما مع النفس أو مع الغير، والعلم لا يكون فيه قصد الخطاب ولو كان لصار كلاماً، وذهب كثير من أهل السنة إلى أن من تكلم بكلام فمعناه قائم بنفسه وموجود فيها وجوداً أصياباً وسموه كلاماً نفسياً وحكموا بمغايرته للعلم خلافاً للمعتزلة ](ا).

والكلام في العرف: هو صوت مقتطع مفهوم يخرج من الفم لا تدخل فيه القراءة والتسبيح في الصلاة أو خارجها لأنه يسمى قارئاً ولا يسمى متكلماً كما في «شرح الطحاوي» وكذا قراءة الكتب ظاهراً وباطناً كما في «الخلاصة». ومن نظر في الكتاب وفهمه ولم يحرك به لسانه فمحمد بعدُّه قراءة، وأبو يوسف لا يعد الفهم قراءة.

وللكلمة حقيقة ومجاز، فحقيقتها اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع، ومجازها الكلام.

بقي أن بعضاً من الأصوات المركبة والحروف المؤلفة التي تدل على مدلولاتها بالطبع لا بالوضع مثل (أخ) عند الوجع، و(أح، أح) عند السعال،

فهل أمثال هذه الأصوات تسمى كلمة؟ فيه اختلاف، وكل كلمة تسمى لفظة، وكل لفظة لا تسمى كلمة.

في «التسهيل»: الكلام ما تضمن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته، فقوله ما تضمن كالجنس. ومن الكلم فصل خرج به الدوال الأربع. وإسناداً خرج به المفودات والمركبات الإضافية والمزجية، ومفيداً خرج به ما لا فائدة فيه من الإسنادات كربرق نحره)، والمعلوم عند السامع كرالسماء فوقنا)، والمتوقف على غيره كران قام زيد). ومقصوداً لذاته خرج به ما كان مقصوداً لغيره كصلة الموصول نحو: (قام أبوه)، من قولنا (جاء الـذي قام أبوه)، فإنها مفيدة بانضمامها إلى الموصول مقصوداً بعره كراساح الوصول.

والكلام: يطلق على المفيد وعلى غير المفيد. والجملة الشرطية بمجموع الشرط والجزاء كلام واحد من حيث الإفادة كما في كلمة (الإخلاص)، والكلام المعقب بالاستثناء

والكلم: يطلق على المفيد وغيره.

والكلام: الجملة المفيدة.

والكلمة: هي اللفظة المفردة، هذا عند أكشر النحويين، ولا فرق بينهما عند أكشر الأصوليين، فكل واحد منهما يتناول المفرد والمركب.

ولو قلنا: اسم الكلام لا يتناول إلا الجملة فهذا قـول أبي حنيفة وصاحبيه، ولمو قلنا: إنه يتناول الكلمة الواحدة فهذا القول قول زُفَى

[.وشرط الحنث هو الكلام المعهود وهو المفهم المفيد المحصل للمقصود ](1).

<sup>(</sup>١) من: خ.

والكلام: ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته، والجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كان مقصوداً لذاته أو لا.

والكلام: يقع على القليل والكثير، والجملة لا تقع إلا على الواحد، ولذا يصح أن يقال: جميع القرآن كلام الله، ولا يصع جملة القرآن كلام الله. وتقول: هذا كلام الله لأن الكلام عام، ولا تقول: قرآن الله لأنه خاص بكلام الله.

[ وكلام الله هو الكلام النفسي، والقرآن هو الكلام المعبر بهذه العبارات، والكلام آ<sup>(1)</sup> لا يثنى ولا يجمع بخلاف الجملة، وادعى البعض الترادف، فالمسألة ذات قولين.

والكَلِم: جنس الكلمة وحقه أن يقع على القليل والكثير كالماء، ولكن غلب على الكثير ولم يقع إلا على ما فوق الاثنين لا جمع كلمة.

والكلام عند أهل الكلام: ما يضاد السكوت سواء كان مركباً أولاً، مفيداً فائدة نامة أولاً.

وعند أهل العروض: ما تضمن كلمتين أو أكثر سواء حسن السكوت عليه أو لا، مع الدلالة على معنى صحيح.

(والكلام على قول بعض أهل النحو: اسم وفعل وحرف)(٢)

وقال بعضهم: حروف منظومة تبدل على معنى، وهنذا الحد لا يستقيم في كبلام الله تعالى، لأن كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته ليس من جنس الحروف والأصوات.

[ فمعنى كونه تعالى متكلماً على طريقة أهل اللغة

أنه محل للكلام لا أنه يوجده كما يزعمه المعتزلة، فالمتكلم على قاعدة اللغة في المشتقات كالمتحرك ومن هاهنا يشظم برهان على إثبات الكلام النفسي. وفي اختيار أبي منصور الماتريدي رحمه الله أن الكلام هو المعنى القائم بلذات المتكلم لا يتفاوت بين الشاهد والغائب، فالكلام في الحقيقة ليس من جنس الحروف والأصوات، فحينشذ لم يبق دعوى الخصوم بل كان مردوداً عليهم كذا في «التسديد».

ولا احتلاف بين الأشعرية والماتريدية رحمهم الله في أنه تعالى متكلم بكلام نفسي هو صفة له تبارك وتعالى قائمة به، وإنما الاختلاف في أنه تعالى متكلم لم يزل مكلماً فعند أكثر متكلمي الحنفية معنى المكلمية إسماع لمعنى واخلع نعليك (1) مثلاً، ولا شك في انقضاء هذه الإضافة التي عرضت خاصة للكلام القديم بإسماعه لمخصوص بانقضاء الإسماع. وعند الأشعرية أن المتكلمية والمكلمية ماحوذان من الكلام لكن باعتبارين وكونها صفة له، وهذا محل وفاق، والمكلمية باعتبار تعلقها أزلاً بالمكلف بناء على ما ذهب إليه هو وأتباعه من تعلق الخطاب أزلاً بالمعدوم ](٤). هو وات عبر متجزىء، وليس بعربي ولا عبراني ولا سرباني، وإنما العربية والعبرانية والسربانية والسربانية والمالية

عبارات عنه، وهذه العبارات حروف وأصوات

وهي محدثة في محلها، وهي الألسنة واللهوات:

وعن سفيان الثوري أنه قال: لم ينزل وحي إلا

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۲.

<sup>(</sup>٤) ما ٻين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>١) من : غ.

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في : خ.

بالعربية، ثم ترجم كل نبي لقومه بلغتهم. (وإنما سمي قرآناً لمعنى الجمع، وكلام الله لأنه يتأدى بها، والكتابة الدالة عليه مكتوب في مصاحفها، والقرآن الدال عليه مقروء بألسنتناء والألفاظ الدالة عليه محفوظة في صدورنا لا ذاته كما يقال: الله مكتوب على هذا الكاغد لا يراد به حلول ذاته فيه وإنما يراد به ما يدل على ذاته، ومحصله أن ما قام بذاته تعالى قديم وهو متكلم في الأزل به حيث لا سامع ولا مخاطب، وهذا لا ينوصف بالنزول والحدوث، وهو المذي يتلي في الصلاة)(١): فالمتأخرون منهنم من قال بحدوث اللفظ، ومنهم من قبال: اللفظ قبديم، وهيبو المتلو، والتبلاوة حادثة، وهو المروى عن السلف بأن القرآن كـــلام الله القديم المحفوظ في صدورنا المتلو بألسنتنا. فعلى هذا الوصف بالحدوث بالنظر إلى التعلقات وحدوث الأزمنة. فما جاء في القرآن بلفظ الماضي مقتضى التعلق وحدوثه لايستلزم حدوث الكلام قال الشيخ العالامة التفتازاني في «شرح المقاصدة: وتحقيق هذا مع القول بأن الأزلى مدلول اللفظ عسير جداً، وكذا القول بأن المتصف بالمضى وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم، ويمكن أن يجاب عنه بأن المقتضى للحدوث إنما هـ والكلام اللفظى ولا نزاع فيه، واقتضاء الكلام النفسي ممنوعة هكذا أجابته العلامة الأسفراييني [ وما يستدل به على حدوث اللفظ من كونه مترتب الأجزاء متقدماً بعضها على

بعض فمدفوع بجواز أن يكون المتأخر سببوقأ بالمتقدم لا سابقاً زمانياً كالكتابة التي يحصل مجموعها معاً في محل من طبائع يكنون فيه تلك الكتابة واستبعاد ترتب الحروف والكلمات على الشاهد فإن في الشاهد لا يتصور ذلك لعدم مساعدة الألة، وأما في الضائب فيجوز ذلـك وإن كانت العقول البشرية قناصرة عن إدراك كنه هذا الأمر وليس ذلك مثل تصور حركة لا تقدم لبعض أجزائها على البعض وهمو محال لأن عدم إمكان ذلك التصور في الحركة التي هي اسم للحالة المخصوصة من حيث تبرتب أجزائها. وأما ذات تلك الحالة المسماة بالحركة فعند المتكلمين مركبة مما لا يتجزأ فيجوز أن يقع جميع أجزائها في أن واحد وإن لم يسمها أهمل العرف من تلك الحيثية حركة ع الله المناه المناه المناهدة المناهدة واعلم أنهم لما رأو أن ههنا قياسين متعارضين أحدهما: أن كلام الله صفة له، وكل ما هو صفة له فهو قديم، فكلامه تعالى قديم. وثانيهما: أن كلامه تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة

وثانيهما: أن كلامه تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة في الوجود، وكل ما هو كذلك فهو حادث، فكلامه معدد حادث، فافترق المسلمون أربع فرق بعدد مقدمات القياسين: فرقتان منهم وهم المعتزلة والكرامية فهوا إلى حقيقة القياس (الثاني، إلا أن المعتزلة قدحوا في صغرى القياس الأول، والكرامية في كبراه.

حقيقة القياس الأول) (٣) إلا أن الحنابلة قدحوا في

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من: خ. المناه يهد الله

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من: خ

كبرى القياس الثاني، والأشاعـرة في صغراه. إذا عرفت هذا فنقول إن ما أداه الأنبياء إلى أممهم مما أخبر الله عنه أو أمر به أو نهى عنه إلى غير ذلك هو أسور ثلاثة: معان معلومة، وعبارات دالـة عليها معلومة أيضاً، وصفة يتمكن بها من التعبير عن تلك المعانى بهذه العبارت لإفهام المخاطبين. ولا شك في قدم هذه الصفة وكذا في قدم صورة معلومية تلك المعانى والعبارات بالنسبة إلى الله تعالى، فإن كلامه عبارة عن تلك الصفة فلا شك في قدمه، وإن كان عبارة عن تلك المعاني والعبيارات فلا شبك أثها بباعتبار معلوميتيه تعالى أيضاً قديمة، لكن لا يختص هذا القدم بها بل يعمها وساثر عبارات المخلوقين ومدلولاتها، لأنها كلها معلومة لله تعمالي أزلًا وأبـداً، ومما أثبتــه المتكلمون من الكلام النفسى فإن كان عبارة عن تلك الصفة فحكمه ظاهر، وإن كان عبارة عن تلك المعانى والعبارات المعلومة فلا شك أن قيامها به ليس إلا باعتبار صور معلوميتها، وليس صفة برأسه، بل هو من جزئيات العلم، وأما المعلوم فسواء كان عبارات أو مدلولاتها ليس قبائماً بمه سبحانه فإن العبارات بوجودها الأصلى من مقولات الأعراض غير القارة، وأما مدلولاتها فبعضها من قبيل الذوات، وبعضها من قبيل الأعراض، فكيف يقوم به سبحانه؟ والحاصل أن كنه هذه الصفة وكذا سائر صفاته محجوب عن العقل كذائه

تعالى، فليس لأحد أن يخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته وصفاته.

وما يـوجـد في كتب علمـاء الكــلام من التمثيــل بالكلام النفسي في الشاهد فإنما هو للرد على المعتبزلة والحسابلة في حصرهم الكبلام في الحروف والأصوات (مع أن فيه نفي ما أثبتوه من الكلام لظهور أن لا إمكان لقيام الجروف والأصوات بذاته تعالى)(١) حتى قيل لهم: ينتقض حصركم ذلك بكلامنا النفسي، فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت، (وإذا صح ذلك فكلامه ليس بحرف ولا صوت، فلم يقع الاشتراك بينهما إلا في هذه الصفة، وهي أن كلامه ليس بحرف ولا صوت (٢)، كما أن كلامنا النصبي ليس بحرف ولا صوت. وأما الحقيقة فمباينة للحقيقة كبل المباينة)(١), واختلف أهل السنة في كون الكلام النفسي مسموعاً [ واستحاله الماتريدية ] (٢) فالأشعري قاسه على رؤية ما ليس بلون ولا جسم، فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم فليعقل سماع ما ليس بصوت ولا حرف (وهو لا يكون إلا بطريق خرق العادة. وجوز الماتريدي أيضاً سماع ما ليس بصوت، والخلاف إنما هـ و في الـ واقـ ع لموسى عليه السلام، فعند الماتريدية سمع موسى صوتاً دالًا على كلام الله . وعند الأشعري أنه سمع الكلام النفسي.

وقد استدل جماعة على أن القبرآن غير محلوق بقبوله

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ-

 <sup>(</sup>٢) يازاته في هامش خ الحاشية: دولو قبل الكلام موكب: من الحروف والحروف إما نفس الصوت أو من عمواوضه وأن الصوت حامله الهواء ظهر أن الكلام بمنزل عن وجوب عروضه للمتكلم بل يكون محمل الكلام غير المتكلم إنما

المتكلم محل التكلم ومعروضة فلم يتطرق استحمالة أي يكون ما هو كلام الله حقيقة حادثاً مع أنه يسهل تصحيح قدمه أيضاً بأن يقال ما هو كلام الله هو النوع لا الشخص، (٣) من: خ.

تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَمُ القُرآنَ خَلَقَ الإنسان ﴾ (١) حيث جمع بينهما وغاير.

وقد ذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعاً من القرآن فقال إنه مخلوق وذكر القرآن في أربعة وحمسين موضعاً ولم يقبل إنه مخلوق، وإن قيبل: كيف لا يقال إنه غير مخلوق وقد نقبل فيه من كلام المخلوقين كموسى وفرعون وإبليس وغيرهم؟ فلنا)("): نقل الكلام من أحد إما بعين العبارة وإما بالمعنى، ففي الصورة الأولى كنون ذلك النقبل كلام الناقل ظاهر، وفي الصورة الثانية كون عبارة المنقول عنه كلام الناقل لا يخلو عن نوع خفاء فالعبارة التي صدرت عن المنقول عنه إذا نقلها الناقل بعينها يكون في تلك العبارة حيثيتان: فمن حيث صدورها (عن المنقول عنه كلام له ومحكى.

ومن حيث صدورَها) (\*) عن الناقل كلام له، وحكاية لكلام الناقل وإخبار عنه؛ فما نقل فيه من كلام المخلوقين مخلوق باعتبار الحيثية الأولى، وقديم غير مخلوق باعتبار الحيثية الثانية. وكونه من عند الله غير موقوف على النبوة في نفس الأمر، بل هـو ثابت بساعجازه على الاختلاف في وجه الإعجاز. [ نعم إثبات القرآن بمعنى الكلام النفسى عند القائل إنما هو بالشرع ](\*).

الكناية: هي لغة مصدر كنى به عن كذا يكني أو يكنو إذا تكلم بشيء يستدل به على غيره، أو يراد به غيره.

وشريعة: ما استترفي نفسه معناه الحقيقي أو المجازي، فإن الحقيقة المهجورة كثابة كالمجاز غير غالب الاستعمال، وما يقصد إليه في الكلام إما منسوب إليه بأي نسبة كانت. فالكناية حينئذ يقصد بها الموصوف، كما يقصد بعريض الوسادة الكناية عن كثير النوم، أو بعريض القفا عن الأبله(٥).

وإما منسوب: فالكناية حينئذ يقصد بها الصفة كطويل النجاد الكناية عن طول القامة: وإما نسبة: فالكناية حينئذ يقصد بها النسبة كفوله: إنَّ السَّماحَة والمصروءَة والنَّدي

في قُبِّةٍ خُسرِبَتْ عَلَى ابنِ الحَشْرَجِ والكناية والحقيقة تشتركان في كرنهما حقيقتين، وتفترقان بالتصريح في الحقيقة، وعدم التصريح في الكناية.

والكناية عند علماء البيان: هي أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الـدلالـة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحة. وعند أهل الأصول: ما يدل على المراد بغيره لا بنفسه [ وهي في اصطلاحهم أعم من المجاز من

<sup>(</sup>١) الرحمن: ١٠

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين جاء مختلفاً في (ط) عما هو في (خ)، وصورة ما جاء في (خ): ووالأوجه ما ذهب إليه الماتريدي من أن المخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك صوت، وإدراك ما ليس صوتاً قد يخص بالرؤيا وقد يكون له الاسم الآعم أعني العلم مطلقاً، فسنع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام صوتاً دالاً على كلام الله تعالى عند الماتريدية.

واختلف أيضاً في خلق القرآن فس قال بخلقه استدل بما نقل فيه من كلام المخلوقين كسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وإبليس وغيرهم، ونحن نقول: ٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ساقط من: خ.

<sup>(</sup>٤) ما بين معقونين من: خ٠

 <sup>(°)</sup> في هامش (خ) الحاشية: (في القاموس: عريض الموسادة كناية عن كارة النوم) أو عرض قفاه وعظم رأسه.

وجه لأنهما يجتمعان في المجاز غيـر المتعارف، وقد توجد الكناية في محل بدون المجاز كما في الضماثر وبالعكس كما في المجاز المتعارف إ١٠٠ والكناية ليست بمجاز هو الصحيح. وقد قالوا برمتهم: فرق بين الكناية والمجاز بصحة إرادة المعنى الحقيقي منها دون المجاز. قلت: صحة إرادة المعنى الحقيقي فيها لا لذاته بل ليتوصل به إلى الانتقال إلى المراد بقرينة معينة لإرادة المعنى غير الموضوع له فيها، وكذا المجاز كله حيث لا تمنع فيه القرينة إلا إرادة الموضوع له لذاته، وهو السبع المخصوص مثلاً في (لقيت أسداً يرمي) ولا يمتنع أن يقصد الانتقال إلى الرجل الشجاع. والمعنى الحقيقي في المجاز المترسل ملحوظ للانتقال منه إلى المعنى المجازي لكنه غير مقصود بالإفادة. والمعنى الحقيقي في الكنابية مقصود بالإفادة لكن لا لذاته بل لتقدير المكنى عنه، وبــه تفارق الكناية التضمين. وقد صوح في بعض المعتبرات أن كناية أئمة العربية مجاز إذ لا واسطة بين الحقيقة والمجاز عند المتكلمين والأصوليين. والكناية [ في اصطلاح أثمة البيان ](١٠): انتقال من لازم إلى ملزوم. [ وأمسا على قسول الأصسوليين والفقهاء فلا احتياج إلى الانتقال فضلًا من اللازم إلى الملزوم بل قد يكون اللفظ كناية في محل حقيقة ] (۲).

والإرداف: انتقال من مذكور إلى متروك، فإن الإرداف: هو أن يريد المتكلم معنى ولا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بدلالة الإشارة، بل يعبر عنه

لفظ يرادف كقول تعالى: ﴿ واسْتُونُ عُلِي الجُودِيُّ (") إذ حقيقة ذلك الجلوس فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى وهو (جلست) إلى مرادف لما في الاستواء من الإشعبار بجلوس متمكن لا زَيْسِغ فيه ولا مَيْسِل، وهـذا لا يحصــل من لفظ (جلست). ودلالة قوله تعالى: ﴿وما عَلَمْناهُ الشُّعْدَ﴾ (٤) على أن القرآن ليس بشعره ودلالة ذلك على نفى الشاعرية عنه عليه الصلاة والسلام ليس من قبيـل المفهـوم الحقيقي وهـو نفي تعليم الشعبر منه ولا من قبيل المجاز المفرد ولا المركب، أعنى الاستعارة التمثيلية، ولا من قبيل الإسناد المجاري بل من قبيل الكناية التلويحية، أعنى تعدد الانتقال بقرينة المقام، فإن الانتقال من قوله: ﴿ وَهِمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعِيرَ ﴾ إلى أن القرآن ليس بشعر، ومن ذلك إلى أنه عليه الصلاة والسلام ليس بشاعس انتقال من السلازم إلى السلزوم ىمرتبتين.

والكناية: هي أن تذكر الشيء بلوازمه.

والتعريض: هو أن تذكر كلاماً يحتمل مقصودك وغير مقصودك. إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على مقصودك.

ونكتُ الكناية كثيرة كالإيضاح أو بيان حال الموصوف، أو مقدار حاله أو القصد إلى المدح أو الذم، أو الاختصار أو استزادة الصيانة، أو التعمية والإلغاز، أو التعبير عن الصعب بالسهل، أو عن القبيح باللفظ الحسن، كما يكنى عن الجماع بالملامسة والمباشرة والرفث والإفضاء والدخول

(٣) هود: ١٤٤.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) ابن: خ. (ع) يس: ٦٩.

والسر وتلك في الحلال، كما أن خَبُثُ وفَجَرَ في الزنا، وعن البول ونحوه بالغائط وقضاء الحاجة والمسراد بقوله تعالى: ﴿والقي احْصَعْتُ فَرْجُها﴾(١): فسرج القميقس وهذا من ألسطف الكنايات، كما يقال: فلان عفيف الذيل، ومن هذا ترى أرباب العسلاح يقولون للأعمى: محجوب، وللأعور: ممتنع، وللكوسج: خفيف العارضين. وللمؤآل: زوّار، وللرشوة: مصانعة، وللمواخرة: موافقة، وللعزل: صرف، وللقفر: فللموان، وللكذب: نزيل، وللسكر: نشاط، وللحيض: ترك الصلاة، وللحاجة: تجديد وللمهارة، وللنكاح؛ خلوة ويناء، وللمسرض: الطهارة، وللكراح: خلوة ويناء، وللمسرض: عارض وفتور، وللموت: انتقال، وللهزيمة: الحيارة وإشاء ذلك.

قال ابن الأثير في «المثل السائر»:

الكناية: ما دلّ على معنى النسبة بجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما، ويكون في المفرد والمركب.

والتعريض: هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة التلويح الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة، فيختص باللفظ المركب، كقول من يتوقع صلة: (والله إني محتاج)، فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يتوضع له حقيقة ولا مجازاً، وإنما فهم منه المعنى من عرض اللفظ أي: من جانبه.

والكناية والتعريض: لا يعملان في القُول عمل

الإيضاح والكشف، ولذلك كان لإعبادة اللفظ في قوله تعالى: ﴿وبالحقِّ اثْزُلْفَاه وبالحقِّ نَزُل﴾ (٢) ما لم يكن في تركها والاكتفاء بالكناية والتعريض بالنسبة إلى المعنى الأصلي قد يكون حقيقة، وقد يكون مجازاً، وقد يكون كناية.

الكُفْر، بالضم والقياس الفتح: لغة: الستر، وشريعة: عدم الإيمان عما من شأنه.

والكفر ضد الإيمان يتعدى بالباء نحو: ﴿ فَعَنْ يَكُفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ ﴾ (٤).

وضد الشكر يتعدى بنفسه يقال: كفره كفوراً أي: كفراناً. ويقال: كفر المنعم والنعمة ولا يقال: كفر بالمنعم والنعمة:

والكافر: الليل، والبحر، والوادي العظيم، والنهر الكبيس، والسحاب المظلم، والزَّرَّاع، والـزرع، ومن الأرض ما بُعُد من الناس.

والكفر: تغطية نعم الله بالجحود، وهو في الدين أكثر.

والكُفران: أكثر استعمالاً في جحود النعمة، والكفور فيهما جميعاً.

والكفار: في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر استعمالاً. والكفرة في جمع كافر النعمة أكثر استعمالاً.

والكفر: ملة واحدة لأن شريعة محمد هي الحق بلا شك. والناس بالنسبة إليها فرقتان: فرقة تقرُّ بها وهم المؤمنون قاطبة، وفرقة تنكر باجمعهم وهم الكفار كافة. فهذا الاعتبار كالملة الواحدة وإن اختلفوا فيما بينهم فصاروا كأهل الأهواء من

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٩١.

<sup>(</sup>۲) *ي :* خ. والحياده .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٠٥.

المسلمين.

والكفر: قد يحصل بالقول تارة وبالفعل أخرى. والقول الموجب للكفر: إنكار مجمع عليه فيه نص، ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء.

والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين كالسجود للصنم، وإلقاء المصحف في القاذورات.

والكفر بتكذيب سيدنا ومولانا محمد على شيء مما جاء به من الدين ضرورة كما أن الإيمان هو تصديق سيدنا ومولانا محمد على في جميع ما جاء به من الدين ضرورة [ والكفر إنما يكون بإنكار ما علم بالضرورة عند من يجعل الإيمان التصديق به، وأما من يجعل الإيمان مجموع الأمور الشلائة فالكفر عندهم أعم من هذا إلا أن يكون من مثبتي الواسطة.

واحتلف المتكلمسون في الكفر على حسب اختلافهم في الإيمان. فمن قال: الإيمان بالله هو معرفته قال: الكفر هو الجهل بالله، وهو غير منعكس على المحدود فإن جحيد الرسالة وسب المرسول والسجود للصنم والقاء المصحف في المقاذورات كفر بالإجماع وليس هذا جهلاً ببالله إذ يصدر ذلك من العارف بالله الجاهل بالدلالة على العلم بامتناع هذه الأمور أو بالمعرفة بها. ومن قال: الإيمان هو الطاعات كالمعتزلة وبعض الخوارج قال: الكفر هو المعصية. لكن قالت الخوارج: كل معصية كفر. والمعتزلة قسموا المعاصي إلى معصية هي كفر. والمعتزلة قسموا المعاصية كل معصية

تبدل على الجهيل ببالله كسبُّ الرسيول وإلقياء المصحف في القاذورات، وإلى معصية لا توجب اتصاف فاعلها بالكفر ولا بالفسوق ولا يمتنع معها الاتصاف بالإيمان كالسُّفِّه وكشف العورة إلى غير ذلك، وإلى معصية توجُب الخروج من الإيمان ولا توجب الاتصاف بالكفر بل بالفسوق والفجور كالقتل العمد والعدوان والنزنا وشبرب الخمير ونحوه , وطريق الرد على هؤلاء إنما هـ و بيان أن كل معصية لا تدل على تكذيب الرسول فيما جاء به فإنها لا تكون كفراً، ومن قال: الإيمان هو المعرفة بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان قال: الكفر هو الإخلال باحد هذه الأصور .. ومن قال: الإيمان هو التصديق بالقلب بالله وبما جاء به رُسُله قنال: الكفر هـو التكذيب بشيء مما جاء به الرسول. وهذا هو اختيار الإمام الغزالي عليه الرحمة، وهو بناطل بمن ليس بمصدق ولا بمكملب بشيء مما جاء به الرسول فإنه كافر بالإجماع وليس بمكذب، ويبطل أيضأ بأطفال الكفار ومجانينهم فبإنهم كفار وليسوا بمصدقين ولا بمكذبين، والأقرب أن يقال: الكفر عبارة عما يمنع المتصف به من الآدميين عن مساهمة المسلمين في شيء من جميع الأحكام المختلفة بهماء وهنو منطرد ومنعكس لاغينار عليه ۲(۱).

والكفر إما كفر إنكار وهو أن يكفر بقلبه ولسانه، وأن لا يعرف بما يذكر له من التوحيد.

أو كفر جحود: وهو أن يعرف بقلبه ولا يقرُّ بلسانه ككفر إبليس.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من: خ.

أو كفر عناد: وهو أن يعرف بقلبه ويقرُّ بلمسانه ولا يدين به ككفر أبى طالب.

أو كفر نفاق: وهو أن يقرَّ بلسانه ولا يعتقد بقلبه. والجمنع سواء في أنَّ من لقي الله تعمالي بــواحـــد منهم لا يغفر له.

ومأخذ التكفير: تكذيب الشارع لا مخالفته مطلقاً، ومن ينكر رسالة النبي مثلاً فهو كافر لا مشرك، ومن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق، وبالإقرار بالحق فهو كافر، وبالعمل بمقتضاه فهو فاسق وفاقاً وكافر عند الخوارج، وحارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة.

والكافر: اسم لمن لا إيمان له، فإن أظهر الإيمان فهو المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإيسان فهو المرتد، وإن قال بإلهين أو أكثر فهو المشرك، وإن كان متديناً ببعض الأديان والكتب المسموخة فهمو الكتابي، وإن قال بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه المعطِّل، وإن كان مع اعترافه بنبؤة النبي يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فهو الـزنديق [ وأصحـاب الهوى منهم من يكفر كغلاة المجسِّمة والسروافض وغيرهم ويسمى الكافر الشاول، ومنهم من لا يكفر ويسمى الفاسق المتأول. فلذهب جماعــة من الأصــوليين إلى أن القسم الأول تقبـل شهـــادتــه وروايته، وذهب العامـة إلى ردِّ الشهادة للقسمين، وفي والمحيط؛ عن أبي يوسف رحمه الله قال: من أكفرته لم أقبل شهادته ومن أضللته قبلت شهادته. وعدم إكفار أهل القبلة لاعتقادهم أن ما ذهبوا إليه

هو الدين الحق وتمسكهم في ذلك بنوع دليل من الكتاب والسنة وتأويله على وفق هواهم وهذا ](١) موافق لكلام الأشعري والفقهاء، لكن إذا فتشنا عقبائد فرقهم الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعاً، فلا نكفر أهل القبلة ما لم يأت بما يوجب الكفر، وهذا من قبيل قوله تعالى: ﴿إِن الشه يَغْفِو المنفوب جُمهِعاً﴾(٢) مع أن الكفر غير مغفور، ومختار جمهور أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين عدم إكفار أهل القبلة من المبتدعة المؤوّلة في غير الضرورية لكون التأويل شبهة كما هو المسطور في أكثر المعتبرات.

[ وأما منكر شيء من ضروريات الدين فلا نزاع في إكفاره وإنما النزاع في إكفار منكبر القطعي بالتأويل، وقد عرفت ما هو المختار وصرحوا بعدم الإكفار في غير الضروريات بالتردد والإنكار آ<sup>(1)</sup>. وأصل كفر الفلاسفة الإيجاب الذاتي على ما هو المشهور.

وأصل كفر البراهمة من الفلاسفة التحسين العقلي حتى نفوا النبوة.

وكذا أصل ضلالة المعتزلة حيث أوجبوا على الله الأصلح لخلقه، إلى غير ذلك من الضلالات.

وأصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم: التقليد الرديء حتى قالوا: ﴿إِنَّا وَجَنْنَا آلِبَاعِنَا عَلَى أُمَّةٍ وإِنَّا عَلَى آفَـارِهِم مُقْتَدُون﴾ (٢) ولهذا قال المحققون: لا يكفى التقليد في عقائد الإيمان.

وأصل كفر الطبائعيين ومن تبعهم من الجهلة الربط العمادي حتى رأوا ارتباط الشبع بالأكمل، والمري

<sup>(</sup>۲) أَلْزَخُرُفُ: ۲۲.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٥٣.

بالماء ونحو ذلك.

وأصل ضلالة الحشوية التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل، حيث قالوا بالتشبيه والتجليم والجهة عملاً بظواهر النصوص.

وجميع ما نقل عن الفلاسفة قد نطق به فريق من فرق الإسلام، فمذهبهم في الصفات الإلهية واعتقادهم التوحيد فيها من مذاهب المعتزلة كما أن مذهبهم في تلازم الأسباب الطبيعية هو الذي صرح به المعتزلة في التوليد، إلا الأصول الثلاثة التي يكفر بها، وهي القول بقدم العالم والجواهر كلها، وبعدم إحاطة علم الباري بالجزئيات الحادثة من الأشخاص، وبعدم القول ببعث الأجساد وحشرها، فإن هذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين.

وأما الأمور التي قال بها الحكماء خاصة ولم يروافقهم طائفة من المسلمين، فمنها جعل الملائكة عبارة عن العقول المجردة والنفوس الفلكية، ومنها جعل الجن جواهر مجردة لها تصرف وتأثير في الأجسام العنصرية من غير تعلق بها تعلق النفوس البشرية بأبدانها، ومنها جعل الشياطين القوى المتخيلة في الإنسان من حيث استيلاؤها على القوة العاقلة وصرفها عن جانب القدس إلى الشهوات واللذات الحسية الوهمية. وقد انعقد إجماع الأراء على وجود الملائكة والجن والشياطين، ونطق بها كلام الله وكلام الأنياء.

[ والرضا المقرون باستحسان الكفر هو كفر، وقد دعا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: ﴿واشْعُدُهُ عَلَى قُلُوبِهِم﴾(١) ](٢).

وصاحب الكبيرة معتزلياً كان أو خارجياً يكفر لما ارتكبها مع اعتقاد أنه يكفر بها فيكفر. ولزوم الكفر المعلوم كفر، لأن اللزوم إذا كان بيّناً فهو في الالتزام لا اللزوم مع عدم العلم به.

[ وما لا يكون شرطاً في الإيمان ولا الإيمان متوقفاً عليه فالجهل به لا يكون كفراً ]<sup>(٢)</sup>.

وخرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر، ولا نزاع في إكفار منكر شيء من ضروريات البدين، وإنما النزاع في إكفار منكر الله ضروريات البدين، وإنما النزاع في إكفار منكر القطعي بالتأويل، فقيد ذهب إليه كثير من أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين، ومختار جمهور أهيل السنة منهما عدم إكفار أهيل السنة من المبتدعة المؤوّلة في غير الضرورية لكون التأوييل شبهة، كما في «خزانة» الجرجاني، ووالمحيط» البرهاني، ووأحكام، الرازي، ورواه الكرخي والحاكم الشهيد عن الإمام أبي حنيفة والجرجاني عن الحسن بن زياد وشارح والمواقف والمقاصد، والأمدي عن الشافعي والأشعري لا مطلقاً.

الكتاب: في الأصل مصدر سمي به المكتوب تسمية للمفعول باسم المصدر على التوسع الشائع، ويعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والقضاء بالكتابة. وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إلا ما كَتَبَ الله لَنَا﴾ أي: ما قدره وقضاه، وفي (لنا) تنبيه على

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٥١.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۸۸.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: خ.

أن كل ما يصيبنا نعده نعمة لنا ولا نعده نقمة علينا. ﴿ وَكَثَيْنًا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ النَّهْسَ مِالنَّهُسِ ﴾ (١) أي: أوجبنا وفرضنا، ووجه ذلك أن الشيء يراد ثم يقال ثم يكتب، فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى، ثم يعبر عن المراد الذي هو المبدأ إذا أريد به توكيد بالكتابة التي هي المنتهى. بالكتابة التي هي المنتهى. ويعبر بالكتاب عن الحجة الشابتة من جهة الله تعالى.

[ ﴿ولا رَطْبِ ولا يابس إلا في جتابٍ مُبِين ﴾ (٢٠ أي في اللوح المحفوظ وليس المراد به القرآن ] (٢٠ . وفي «القاموس» الكتاب: ما يكتب فيه، والدواة، والترزاة، والصحيفة، والقرض، والحكم، والقدر.

والكتاب: قد غلب في العرف العام على جمع من الكلمات المنفردة بالتدوين.

وفي عرف النحويين غلب على كتاب سيبويه.

وفي عرف الأصوليين غلب على أحد أركان

وفي عرف المصنفين على طائفة من المسائل اعتبرت منفردة عما عداها.

والكتاب في عرف الفقهاء: ما يتضمن الشرائع والاحكام، ولذلك جاء الكتاب والحكم متعاطفين في عامة القرآن.

والكتاب: علم جنس لطائفة من ألفاظ دالة على مسائل مخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب إما أبواب دالة على الأنواع منها، وفصول دالة على

الأصناف وإما غيرها. وقد يستعمل كل من الأبواب والفصول مكان الأخر، والكل علم جس ولو كان المراد بيان الأنواع يغتار الكتاب على الباب، ولو كان المراد بيان الأنواع النواحد يغتار الباب على الكتاب. والكتاب شائع في وحدان الباب على الكتاب. والكتاب شائع في وحدان الجمع، والكتب يتناول وحدان الجمع، ولذلك قال ابن عباس: الكتاب أكثر من الكتب. وبيانه وفي «الكشاف»: الملك أكثر من الملائكة، وبيانه أن الواحد إذا أريد به الجنس والجنسية قائمة وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء، وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجمع، الجمع على الجنسية من الجمع على الجنسية من

(والكتابة: جمع الحروف المنظومة وتأليفها بالقلم. ومنه الكتاب لجمعه أبوابه وقصوله ومسائله)(1)

والكتيبة للقطعة من الجيش لاجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعض.

والكتباية لانضمام العيد إلى المدولي في الاختصاص بالاكتساب.

في «الراموز»: كتب كنصر كتاباً وكتابة وكتبة أي: خطَّ. (وكنصر وضرب: جمع، والقربة: خرزها. وفي «القاموس»: كتبه كتباً وكتاباً: خَطُّه، ككتبه، واكتتبه، أو كتبه: خطَّه.

واكتتبه: استملاه، كاستكتبه.

والإكتاب: تعليم الكتابة، كالتكتيب والإملاء.

وام على المحابة المحابة المحديث والإصلاء، وقد تبطلق على الإصلاء، وقد تبطلق على الإنشاء)(1)

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من: (خ).

وشاع استعمال الكتاب في الحروف والكلمات المجموعة إما في اللفظ وإما في الخط بجعل المصدر بمعنى المفعول. وشاع استعمال الكتابة بمعنى تصوير اللفظ بحروف هجائية لأن فيه جمع صور الحروف وأشكالها.

وفي «السراغب»: الكُتْب، كسالفتل: ضم أديم بالخياطة

وفي المتعارف: ضم الحروف بعضها إلى بعض في الخط، وأن تكتب لق، وأن تكتب كتاباً. قال أبن كمال: ومن قال أطلق على المنظوم كتاب قبل أن يكتب لأنه مما يكتب، فكأنه لم يفرق بين اللفظ والكتابة.

في والقاموس؛ الخط: الكُتُب بالقلم وغيره. الكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هــو مع العلم به وقصد الحقيقة، فخرج بــالأول الجهل،

وهو يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته، وما لا يعلم بدليل تقييد ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَـٰذِبُ ﴾ (١٠). بقوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠). ويستعمل غالباً في الأقوال. والحق في المعتقدات.

والكذب قبيح بالقبح الشرعي ولا دليل على قبحه العقلي، ولا يلزم من تعليل استحقاق العذاب بالكذب. (وكلام إسراهيم النبي عليه السلام في ستة: ﴿إِنِّي

وكذب بكذا تكذيباً: أنكره وجحده.

وكذَّبه: جعله كاذباً في كلامه، هذا هو الفرق بين المتعدي بنفسه وبالباء.

وكذّب بالتشديد يقتصر على مفعول واحد، وبالتخفيف يتعدى إلى مفعولين يقال: كذبني الحديث إذا نقل الكذب وقال خلاف الواقع. وكذا صدق نحو: ولقد صدق الله رسوله الروقياله(٢) وهما من غرائب الألفاظ.

وقد جاء الكذب بمعنى الخطأ في الكلام كقول ذي الرمة:

ما في سمعه کِلْپِ (۲):

أي: ما أخطأ سمعه.

وفي «الراموز»: كذب: وجب، ومنه وكذب عليلكم الحج» ووكذب القتال» مشدداً إذا لم يبالغ فيه، «وكذبت فلاناً نفسه في الخطب العظيم»: إذا شجعته عليه وسولت له أن يطيقه، [ وفي «مقدمة ابن الحاجب» رحمه الله: الكذاب بالتخفيف كالمشاددة مصادر التفعيال ومعنى كليهما الإنكار] (^).

الكَرْه، بالفتح: المشقة التي تنال الإنسان من

وبالثاني المجاز.

 <sup>(</sup>١) آل عمران: ٧٨ والعبرارة في خ: ﴿ ويعلفون على الكذب ﴾ بقوله: ﴿ وهم يعلمون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الأنياء: ٦٣.

<sup>﴿</sup> إِنَّ الْأَنْعَامِ : ٧٧ و٧٨.

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٦) الفتح: ٢٧.

<sup>(</sup>Y) تمام البيت:

وقبة التوجس الكنزة المنقضو البدس ينبياة التصنوت منا في سمعيه كنذب ديوان ذي الرمة: ٢١.

<sup>(</sup>٨) ما بين معقوفين من: خ.

خارج مما يحمل عليه بإكراه، ومنه: القيد كره. وبالضم، ما يناله من ذاته وهو الكراهة. والكراهية في الأصل منسوب إلى الكره بالضم عوض الألف من إحدى الياءين وهو مصدر كرة الشيء بالكسر إذا لم يرده فهو كاره وشيء كره كنصر وخجل. وكريه أي: مكروه وكره يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد، فإذا شدد زاد وأمسا ﴿ كَسَرَّهُ إِلَيْكُمُ النُّفُسُ ﴾ (١) فلتضمين معنيين وفي: «القاموس» الكُرُّه ويضم: الإباء والمشقة، أو بِالصِّمْ: مَا أَكْرُهُتْ نَفْسُكُ عِلَيْهُ، وَبِالْفَتْحَ مِنَا أكرهتُ غيرك عليه، وما كان كريهاً فكَرُه كِكَرَم. والكراهية بالتخفيف، والكراهة أفحش من الإساءة قاله الحلواليق. التوريق أو القابلية أو التعاليق وكراهة التحريم كالواجب حكماً، والتنزيه كالندب، وما كان الأصل فيه حرمة أسقطت لعموم البلوي فتنزيه، وإلا فتحريم، وما كان الأصل في إباحة لكن غلب على الظن وجود المحرم فتحريم وإلا فتنزيه، هذا عند محمد، وعندهما إن مُنع عنه فحرام وإن لم يمنغ فيإن كان إلى الحرام أقرب فتحريم، وإن كان إلى الجل أقرب فتشريه ومن عادة محمد في كل موضع وجد نصأ بقطع القول بالحل والحرمة وفي كل موضع لم يجد فيه نضأ ففي موضع الحرمة يقبول: يكره، أو لم يؤكل، وموضع الحل مرة يقنول: أكل، ومنرة يقول: إلا

بأس بأكله، فكل كراهة تحريم. هكذا روي عن

محمد رحمه الله. [ وربعا يجمع بين الحرام والمكروه فيقول: حرام مكروه، إشعاراً منه إلى أن حرمته تثبت بدليل ظاهر لا بدليل قاطع ] (٢). الكلالة: لأهل اللغة فيها قبولان من حيث الاشتقاق، أجدهما من قولهم: تكلل النسب به: إذا أحاط به. ومنه يقال: كلل الغمام السماء، إذا أحاط بها من كل جانب. ومنه الإكليل فإنه يحيط بجوانب الرأس، ومنه (الكل) فالمراد به الجمع والإحاطة.

وإذا مات رجل ولم يخلف ولداً ولا والداً لقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة، فكانها اسم للمصية في تكلل النسب مأخوذ منه والآخر من قولهم: حمل فلان على قلان ثم كلً عنه أي: بعد. ومنه (الكلة): وهو اميم لما تباعد عن المقصود. قالسوا في توجيبه نصبها في القرآن(؟): إنه يتوقف على البراد بها، فإنه إما اسم للميت أو للورثة أو للقرابة، فعلى الأول حال و(يورث) خبر كان أو صفة، و(كان) تابة أو ناقصة وكلالة خبر. وعلى الثاني: هو على تقدير مضاف أي: ذا كلالة وهو أيضاً حال أو حبر، وعلى الثالث: مفعول لأجله.

الكسب: الجمع والتحصيل، ويتعدى إلى مقعولين. في والجوهري كسبت أهلي خيراً، وكسبت الرجل مالاً فكسبه. وهيذا مما جياء على (فعلته فقعل).

وكُلُّ بِصِرِيٍّ؛ كِلُولًا وَكُلَّةٍ، وَكِذَا السِّيفِ.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٧.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

 <sup>(</sup>٣) الاية ١٢ من سورة النساء: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجَلُ يَـوُرُكُ
 كلالة﴾.

وفي والتيسير، الكسب: اجتلاب الخطاب بما هيء له من الأسباب. في والكواشي، هو الفعل بجر نفع، أو رفع ضر، ولهذا لا يوصف به الله تعالى.

الكرسي: هو ما يجلس عليه ولا يفضُّل عن مقعد القاعد.

قيل: أصله العلم، ومنه قيل للصحيفة التي يكون فيها علم كراسة. وقيل: الكراسة معناها الكتب المضموم بعضها إلى بعض، والورق الذي ألصق بعضه إلى بعض، اشتق من قلولهم: (رسم مكرّس) إذا ألصقت الريح التراب به . ثم الكرسي الذي قد بين الله تعالى بأنه وسمع السموات والأرض هو فلك البروج المماس محدّبه لمقعر الفيلك الأطلس أعنى البعرش كبانت السموات السيع وما فيهن بالنسبة إليه كحلقة في فلاة على ما ورد عن صاحب الشريعة الحقة ﷺ، ومجموع ذلك بالنسبة إلى العرش أيضاً كحلقة في فلاة، فكيف يتوهم في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ ﴿ إِنَّ كُونَ مَقْعِرِ الْعَرْشُ مَمَاساً لَمَحَدَّبِ كرة الماء الذي هو دون ربع ما دون فلك القمر، فلو كان مماساً لمقعر العبرش قبل خلق ما بين السموات والأرض لم يماس إلا جزءاً يسيراً من أجزائه، وهو كرّي ليس بعض أجزائه أولى بالفوقية من بعض، ومماينه بجميع أجزاء مقعره مستبعدة جداً، بل لو طلى مقعر العرش بالماء بريشــة مثلًا لما استوعبه، فتعين أن يكون الماء محيطاً بالمركز مبايناً للعبوش، ويتحقق حينئذ كون العرش فوق

الماء من كل وجه، ويتعين أن يكون بينهما فراغ قابل لأن يشغله المجرم لا يعد حائلاً وذلك في غاية الظهور. (وفي قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الطَهور. (تبيه على أن عرشه لم ينزل منذ أوجد مستعلياً على الماه) (١) ولا يعلم عرش الله على الحقيقة إلا بالاسم.

الكابر: هو بمعنى الكبير كالصاغر بمعنى الصغير. وقولهم: (توارثوه كابراً عن كابر) أي: كبيراً عن كبير.

في والأساس: هو من كابرته وكبرته أي: غلبته في الكبر. قبل: هنو جملة وقعت حالاً فنصب صدرها كما في قولهم: (بايعته يدأ بيد، وكلمته فاه إلى في)

وقيل: مفعول ثان أي: (ورثوه من كابر بعد كابر، كقوله تعالى: ﴿طَبَقًا عن طبق﴾ (٢) أي بعد طبق. وهذه العبارة كما لا تختلف جمعاً وإفراداً كذلك لا تختلف تانيئاً وتثنية.

(والكبير يرجع إلى الذات)(٢). وكُباراً مخففاً أكبر من الكبير، ثقللاً أكبر من المخفف، ومثله طُوال طُوال، وأما الكبر في الكبرى تنزيل الكبرى منزلة كُبرة (كركبة ركب) بتنزيل ألف (فعلى) منزلة تاه العلة)، كما جمع (قاضعاء) على (قواضع) تنزيلاً لها منزلة قاصعة.

وأكبر الصبي: تغوط. والمرأة: حاصت. وأكبره: رآه كبيراً وعظم عنده.

وكبر في القدر من باب (قرب) مصدره كبواً بالكسر.

<sup>(</sup>١) هوڍ: ٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ١٩.

وفي السن من باب (لَبِسَ) ومصدره كبراً بالضم، [كما أن الصاغر بمعنى الذليل من (صَغِن) بالكسر. وتقيض كبير من (صَغِن) بالضم ] (١). والكِبُر بالضم والكسر لغتان في لم الشيء، أو بالضم في النسب ولاء، وبالكسر: معظم الشيء. والكبير والصغير من الاسماء المتضايفة التي تقال عند اختيار بعضها ببعض كالقليل والكثير، وربما يتعاقب الكبير والكثير على شيء واحد بنظرين مختلفين نحو قوله: ﴿قُلُ فيهما إِنْمُ كَبِيرِهُ (١)؛ أو (كثير) قرىء بهما، وأصل ذلك أن يستعمل في الأعيان، ثم استعير للمعاني نحو: ﴿لا يُسْعَلِيرُهُ ولا كَبِيرة إلا احْصَاها﴾ (١)

الكسفة، بالكسر: القطعة من الشيء وهو والكسوف: جمع (كسفة) وهو والكسوف: جمع (كسف) جمع (كسفة) وهو للشمس والقمر جميعاً كذا في والمفرب، وقد عاب أهل الأدب محسد بن الحسن في لفظ كسوف القمر. وقالوا: إنما يستعمل في القمر لفظ الخسوف. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ وَخَسُفَ الْقَمَرُ وَخَسُفَ الْقَمَرُ وَخَسُفَ الْقَمَرُ وَالْمَا اللهُ تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ وَخَسُفَ الْقَمَرُ وَالْمَا

وفي والقاموس: والقصر كسف، أو كسف الشمس، وخسف للقمر. أو الخسوف إذا ذهب بعضها، والكسوف كلها، والأحسن في القمر خسف، وفي الشمس كسفت.

[قال ابن همام رحمه الله يقال: كسف الله الشمس يتعدى، وكسفت الشمس لا يتعدى ](0).

والخسوف قد يكنون بمعنى غيبة الشيء وذهاب بنفسه ومنه قاوله تعالى: ﴿فَخُسَفْنا سِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضُ﴾ (1).

والكسوف والخسوف كل من أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار، وما قاله الفلاسفة من أنه أمر عادي لا يتقدم ولا يتأخر، سببه حيلولة القمر أو الأرض فمخالف لظاهر الشرع.

[ قال الإمام الكردري ] (١) في دالبرزازية ي: ولا يبعد اجتماع الكسوف والعبيد لأن سيره بتقدير العزيز العليم (لا يقال: لا يقع ذلك إلا في آخر الشهر، لأنا تقول: هو ممنوع نقلًا، فقد خرج في الصحيح أنه انكسف يوم مات ابن رسول الله وهو إبراهيم. قال الواقدي والزبير بن بكار: كان موته في العاشر من شهر ربيع الآخر إلى آخر ما قال) (١).

الكيد: هو أقوى من المكر، والشاهد أنه يتعدى بنفسه والمكر بحرف والذي يتعدى بنفسه أقوى. [ وقوله تعالى: ﴿فَيَكِيدُوا لِلّهُ كَيْدُاً ﴾ فلتضمنه معنى فعل يتعدى به تأكيداً وهو (بحتال) أي فيحتال لإهلاكك حيلة ] (٩).

وَمَكُرُ الله: إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا، وللذلك قبال علي رضي الله عنه: «من وسع دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله». الكون: الحدث كالكينونة.

والكائنة: الحادثة. وكوَّنه: أحدثه، و[كوَّن] اللهُ الأشياء: أوجدها.

<sup>(</sup>٦) القصص: ٨١.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>۸) يوسف: ٥.

<sup>(</sup>٩) من: خ.

<sup>(</sup>١) من: خ. :

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الكيف: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) القيامة: ٧ و٨.

<sup>(</sup>٥) من: خ.

والكونان: [ الوجودان ] الدنيا والأخرة.

[ واسم الكون مختص بمنا أوجب اختصاص الجوهر بمكان أو تقدير مكان، كما أن اسم الكائنة مختص بنفس اختصاص الجوهر بالحيز وهو المكان أو تقدير المكان، وهو جار على وفق الوضع اللغوي ومنه قول العرب؛ كان زيد في الدار، وهو كائن فيها والمراد به اختصاصه بها وحصوله فيها إ(1)

الكربة: هي أشد من الحزن والغمّ. ويقبال: هو الحزن الذي يذيب القلب أي: يحيره ويخرجه عن أعمال الأعضاء، وربما أهلك النفس.

الكريم: هو قبد يطلق على الجبواد الكثير النفع بحيث لا يطلب منه شيء إلا أعطاه كالقرآن. وقد يطلق من كل شيء على أحسنه. كما قيل: الكريم صفة ما يرضي ويحمد في بابه، يقال: رزق كريم أي: كثير.

وقول كريم أي : سهل ليِّن .

ووجه كريم: أي مرضي في حسنه وجماله.

وكتاب كريم: أي مرضي في معانيه وجزالة ألفاظه وفوائده.

ونسات كريم: أي مسرضي فيما يتعلق بسه من المنافع.

والكريم من كل قوم: ما يجمع فضائله

والكريمان: الحج والجهاد.

وأبواه كريمان أي: مؤمنان.

وكبريمتك: أنفك وكل جمارحة شمريفية كالأذن

والكريمتان: العينان بريان بريان

وأكرم فلان: أي أتى بأولاد كرام.

الكمال: هو ما يكون غدمه نقصاناً يستعمل في الندات والصفات والانعال. وهو الأمر اللائق للشيء الحاصل له بالفعل سواء كان مسبوقاً بالقوة أم لا. [كما في حركات الحيواتات، أو غير مسبوق كما في الكمالات المناقمة الخصول والحركات الازلية على رأي الحكماء.

والكمال إ<sup>(۱)</sup> ينقسم إلى منوع وهو ما يحصل النوع ويقومة كالإنسانية. وهـ وأول شيء يحــل في الـ ادة

وغير منوع وهو ما يعرض للنوع بعد الكمال الأول كالضحك ويسمى كمالاً ثانياً. وهو أيضاً قسمان: أحدهما: صفات مختصة قائمة به غير صادرة عنه كالعلم للإنسان مثلاً.

والثاني آثار صادرة عنه كالكتابة مثلاً. [ واعلم أن الإنسان على ثلاثة أصناف: نــاقص، وهو أدنى الدرجات، وهم العوام، وكـّامل، وهــو

قسمان: كامل غير مكتمل، وهم الأولياء ولو وجد التكميل للبعض فإنما يكون ذلك بالنيابة لا على الاستقبلال وكامل في ذاته مكتمل لغيره وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الكمال والتكميل إما أن يكونا في القوة النظرية أو في الفوة العملية، وأفضل الكمالات النظرية

معرفة الله تعالى وأشرف الكمالات العملية طاعة الله تعالى. وكمل من كانت درجاته في هماتين المرتبتين أعلى كانت درجات ولايته اكممل، وكل

1444 (14

(١) من: خ.

ره (المحمد (۵)

من كانت درجات وتكميله بالغيس في هاتين المرتبتين أعلى وأكم ل كانت درجات نبوته أكمل ](١).

الكَفْت في اللغة: الضم والجمع، ومنه قبول تعالى: ﴿ الم تَجْعَلِ الأَرْضُ كِفَاتًا ﴾ (1) أي: ألم نصيرها كافتة تضم الأحياء إلى ظهرها والأموات إلى بطنها.

والكفات إذن: اسم لما يكفت كالضمام والجماع لما يضم ويجمع. أومصدر كالكتاب والحساب. أوجمع (كافت) كصيام جمع صائم، أوجمع اسم غير مشتق، وهو كفت بمعنى الوعاء، فالكفات بمعنى الأوعية.

الكَدْح: العمل والسعي والكد والكسب، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ كَالِحَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ أي: ساع إلى لقاء جزائه. ويقال: هو يكدح ويكتدح أي: يكتسب.

الكفاء: هو مصدر كافاه أي: قابله وصار نظيراً له. وقولهم: الحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده، بهمزة في يكافىء أي: يسلاقي نعمه ويساوي مزيد نعمه، وهو أجل التحاميد، [ وقد يستعمل بمعنى الكافي وهو الذي يساوي الشيء حتى يكون مثلاً له ] (3)

الكُرْع: هو أن يخوض في الماء ويتناوله بفيه من موضعه. ولا يكون الكرع إلا بعد الخوص في الماء لأنه من الكواع. وهو من الإنسان ما دون

الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب الكينوة: السقوط على الدواب والسقوط على وجهها. ومنه: (الجواد قد يكبو).

الكُرْي: هو مختص بالنهر بخلاف الجفر على ما قاله البيهقي. وكلام المطرزي بدل على الترادف.

الْكُوْرِ: الوصول إِلَى الرِّيَادَةُ. ﴿ الْمُوسُولُ إِلَى الرِّيَادَةُ. ﴿ الْمُوسُولُ إِلَى الرِّيَادَةُ.

والحور: هو الرجوع إلى النقصان، وقيل: نعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من التردد في الأمر بعد المصل في المحال بعد المضي فيه، أو من نقصان وتردد في الحال بعد الزيادة فيها من المسلم المس

والكورة بالضم الكور الحدادين المبني من طين.

الكاهن: هو من يخبر بالأحوال الماضية: والعرّاف: من يخبر بالأحوال المستقبلة:

الكِياسة: هي تمكين النفوس من استنباط ما هو الفعر.

الكراء: هو أجرة الإبل ونحوها، وإن كان في الأصل مصدر كاري.

الكآبة: هي سوء الحال والانكسار من الحون.

والكمد: هُوَ الْحِرْنُ الْمِكِيُّومِ. مِنْ يَعْمَدُ مِنْ الْعَلَى وَ مَا وَالْعَمْدُ مِنْ الْعَمْدِينَ مِنْ الْعَمْدُ مِنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعَمْدُ مِنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعِمْدُ مِنْ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ اللَّهِ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ لِللْعُلِقِ فَلْ الْعِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّه

كفى: هي قاضرة بمعنى حسب، والغالب على فاعلها أن يقترن بالباء لتأكيد الاتصال الإستادي بالاتصال الإضافي نحو: ﴿ كُفِّي بِاللهِ فَصِيراً ﴾ (9)

化学业机会 45

71 425.62

nun halah ser

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>٥) النباء: ٥٤.

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) المرسلات: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الأنشقاق: ٦.

أو متعدية لاثنين بمعنى (وقى) نحو: ﴿فَسَيَكُفَيكُهُم اللهِ (١) ﴿ وَكَفَّى اللهُ المَا أُمِّ مَنْ القِتَالَ ﴾ (١) وهاتان لا تدخل الباء على فاعلهما.

ولواحد بمعنى قنع كقوله تعالى: ﴿ النَّ يَكْفِيكُمُ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبِكُمْ بِثَلَاثَةَ آلافٍ ﴾ (١). قول الشاعر: قُـليــلُ مــنــكُ بِــكُـفــيـنــى ولـكِــنُ

عيس حسب بسسيسي وسيس قبل لا يُسقالُ لَـهُ قبليلُ وكفيته شرعدوه: منعته عنه.

كما تُدين تُدان: الكاف في محل النصب نعتاً للمصدر أي: تدان ديناً مثل دينك.

كثيراً ما: هو منصوب على أنه مفعول مطلق على اختلاف الروايتين، و(سا) مزيدة للمبالغة في الكثرة، أو عوض عن المحذوف، وفائدته التأكيد والعامل فيه الفعل الذي يذكر بعده.

كثيرين: جمع كثير بقال على ما يقابل القليل، وعلى ما يقابل الواحد، ويصح إرادة كل واحد منهما بل إرادتهما معاً. وهو الجمع المذكر السالم الذي يختص بالعقلاء.

والأكثر: عبارة عما فوق النصف، والحكم بالأكثرية أو الجميع لا يتوقف على الإحاطة النصيلية بل يكفيه الإحاطة الإجمالية. وأصل الكثرة هو الجمع الصحيح إذ لا غاية للكثير. [ وما هـو المجتمع من الأحاد ما خودة من حيث إنه آحاد هو الكثرة ، وأما الكثير فهو المجتمع من البوحدات ، وفي دشرح المواقف؛ الكثرة المجتمعة من الأمور المختلفة الحقائق داخلة في

الوحدة وخارجة عن حد الكثرة ] (٤).

كما ترى: الكاف بمعنى على كما في (كن كما أنت).

كائناً من كان: هي كلمة تعميم، وهـوحال، والحال قد يكون فيها معنى الشرط كالعكس فالأول كقولك: (لاقتلنه كائناً من كان) على معنى إن كان هذا وإن كان ذاك.

كما مر: (ما) كاقة أو موصولة. صلتها ما بعدها، والكاف فيها إما بمعنى المثل وهو معناه الحقيقي، أو بمعنى على، أو بمعنى اللام الجارة.

كما قيل: الكاف فيه للتشبيه، و(ما) قيل: كافة لها من الدخول في المفرد، وقيل: مصدرية عند أكثر النحاة

كما ذكر فللان: الكاف في موضع النصب على المصدر أي: أذكر لك ذكراً مثل ذكر فلان.

كما قلنا: هو إشارة إلى ما سبق من الكلام بغيـر علة.

ولما قلنا: إشارة إلى كلام يلكر سابقاً بعلة. وهكذا (كما مر) و(لما مرّ).

كما سيجيء: الكاف في مثله ليس للتشبيه، بل صرحوا أنه بمعنى على، وذكر بعض النحاة أن مثل هذه الكاف للتعليل كقوله تعالى: ﴿والْكُرُوم كِما هُداكُم ﴾ (٥)

كذلك: الكاف فيه مقحم للمبالغة، وهذا الإقحام

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٨.

مطرد في عرف العرب والعجم.

كنحو: في الجمع بين أداني التمثيل إشارة إلى كثرة الأمثلة، بل لتعدد أنواع المشال، ومن هذا القبيل قوله: (كالدار مثلاً) وفي مثل قوله: (كالخل ونحوه) الكاف للتمثيل والنحو للتشبيه فالمعنى مثاله الخل وما يشبهه.

ويقال: (سمع الكلام كما يجب سمعه) فالكاف فيه بمعنى المثل، و(ما) بمعنى شيء، وهر في محل النصب على أنه مفعول مطلق، والتقدير: سمع الكلام سمعاً مثل سمع شيء يجب سمعه. كافّة: اسم للجملة من الكفّ، كانهم كفّوا باجتماعهم عن أن يخرج منهم أحد كما في قوله تعالى: ﴿وَهَا الْسَلْمَاكُ إِلّا كَافَةَ لَلْمَاسُ ﴾ (\*) قإل الرسالة إذا عمت الناس فقد كفّتهم أن يخرج منها أحد منهم، ولا يتصرف فيها بغير النصب على الحالية من العقلاء دائماً، ولا تدخلها الألف واللام لأنها في مذهب قولك: قاموا جميعاً، وقاموا معاً، وإنها لا تشي ولا تجمع وكذا (قاطبة وطراً)، وتاؤها بعد النقل لم تبق للتأثيث.

قال ابن حجر: إن من التورية في القرآن قوله تعالى: ﴿وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلا كَافَةُ لِلنَّاسِ ﴾ فإن كافة بمعنى مانعة أي: تكفهم عن الكفر والمعصية، والهاء للمبالغة وهذا معنى بعيد. والمعنى القريب

المتبادر (جامعة) بمعنى جميعاً، لكن منع من الحمل على ذلك، لأن التاكيد يتشراخي عن الموكد، فكما لا تقبول: رأيت جميع الناس، لا تقول أيضاً: رأيت كافة الناس ويست المستدرية

كيت وكيت: حكاية عن الأحوال والأفعال كما أن ذيت وذيت حكاية عن الأقوال.

ش( **ن**یع ]<sup>۳</sup>

﴿ وَمِنْفَا ﴾ (٢) قِطعاً، [ وبالتسكين يجوز أن يكون واحداً [(٢).

﴿ كَالِحُونَ ﴾ (٤): عابسون فإنهم من شفة الاحتراق تتقلص شفاههم عن الأسنان.

﴿مِنْ كُلُّ كَرْبِ ﴾ ("): عم.

﴿ تَمْتُ كُلُمِـةً زَبِّـكَ ﴾ (1): بلغت الغساية أخبساره وأحكامه ومواعيده

﴿ وَهُوَ كُفُلِيمٍ ﴾ (٧); مملوء قلبه من الكرب.

﴿كِراماً ﴾ (^): أعِزَّاء على الله.

﴿الكُنس﴾ (٩): السيارات التي تحت ضوء الشمس.

﴿كَثِيباً﴾ (١٠): رملًا مجتمعاً.

﴿كَفُّلُها زكرِيا﴾ (١١): ضمها إليه وحضنها.

﴿ كُلُّ عَلَى مَلَوْلاه ﴾ (١١): عيال وثقل على وليسه وقرابته.

﴿فَكُنْكِسِوا﴾ (١١) أي: ألقرا على رؤوسهم في

(۱) مبا: ۲۸ ( الفرقان: ۷۲ (۸) الفرقان: ۷۲ (۱

(٢) من: خ. (٩) التكوير: ١٦٠.

(٣) الطور: ٤٤ والإسراء: ٩٣. ١٤. (١٠) المؤمل: ١٤.

(٤) المؤمنون: ١١٤. 💎 (١١) آل عمران: ٣٧.

(a) الأنعام: ٦٤. (١٢) النحل: ٧٦.

(٢) الأنعام: ١١٥ والأعراف: ١٣٧. (١٣) الشعراء: ٩٤.

(٧) النحل: ٥٨ والزخرف: ١٧.

﴿كُورُتُهُ (١١): لُفُتُ إِذَا أَطْلَمَتُ. عَنْ سَعِيدُ بِنَ جبير: غورت. وقال الكلبي: لا أعلمها إلا بلسان **بهورشرب** المردن بالدرورة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرددة الم ﴿ الْكِنُونُ لَهِ اللَّهِ الْعَلَمُ الْكَثِيرِ مِن العلم والعمل وشرف الدارين [ أو النهر المعروف في الجنة ]<sup>(۱)</sup>. ﴿ مُلْكًا كَبِيراً ﴾ [11]: وإسعاً. وهذه بعدود الدو ﴿كَوَاعِبٍ ﴾ (١١٠): نساء فلكت تُلدِيهن ... ﴿ فِي كَنِد ﴾ (١٨): في تعب ومشقة، أو في اعتبدال واستقامة بريوري كريد والمراجع

﴿السَّمَاءُ كُمْسِطُتُ ﴾ (١١): قلعت أو أزيلت. [ وكاسأ في أن عمراً و إن لا يقال كاس إلا إذا كان فيها شراب وإلا فهي زجاجة وإناء وقدح، وتسمى الخمر نفسها كاساً، ولا يقال كوز إلا إذا كَانَ لَهُ عَرُوةً، وَإِلَّا فَهُو كَـُوبٍ. وَلَا يَقَالُ كُمَيُّ إِلَّا إذا كان شاكي السلاح، وإلا فهو بطل. الإعفوراً (١١): إلا جحوداً.

﴿إِنَّكَ كَادِح إِلَى رَبِّكُ ﴿ (١١) صَاعَ إِلَى لَقَاء جزائه

 $(1, 1, 1, 2) \in \mathcal{M}$ 

100

Harian Carlo

The first participation of

Brown to

11 - 13 March 1999

﴿قُولًا كَرِيماً ﴾ (11): جبيلًا.

De the contradiction of the contradiction of ﴿تُولِّي كَثِرُه ﴾ (<sup>12</sup> معظمه مسلمه المساور المساور ﴿كُبِتُوا﴾ (٢): أخذوا وأهلكوا: ١٦ أعلاه معفر عا ﴿رَدُدُنا لَكُم العُرَّة ﴾ ٢٦٪ الدولة والغلِّية ﴿ هَا الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ فَلا كُفَّرَانَ لِسَعْيِه ﴾ (\*). فلا تضييع لسعيد ﴿إِنُّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ (٧): وحده ولا يجاب إليها ولا يسمع منه. ﴿ الْكُلِّمُ الطُّنِّبِ ﴾ (٧): ذكر الله، والعمل الصالح

أداء الفرض.

وْلَكُنُودَ ﴾ (٨): كنود للنُّعم وهو الذي يأكل وحده، ويمنع رفده، وبلغة كِنانَة كَفُور لْلْنَعْمُ. **﴿كَاظِمِينَ﴾** (٩): حابسين أو مكروبين.

﴿ كَافُورًا ﴾ [11]: ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي

[ لبرده وعذويته وطيب عرفه ]. ﴿ كُفُرْ عَنَّا ﴾ [11] قَالَ ابن الجوزي: أمن عنا

﴿ وَعَلَّمُونَ ﴾ (١١): عن أبي موسى الأشعري قال: ضعفين بالحبشية. SELLIBERT WE WOUNT

Company of the state of the state of

(١) النور : ١١٢. الله المسلم ا كَوْلَا كُونَا هِي كُونُو الْكُونِ فِي الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (17) **التكوي**ر: 1.

2010 No. 2010 NO. 1

expression

Adaptor

FR 40 5 1 77

(۱**۱۵) الكولْي: ۱۸** (۱۹ م) الكولاية المائد المائد

. (١٥) مَنْ ﴿ خَمَ أَنِي رَبِيدِ رَبِيدَ وَلَوْنِ خَمَالِكِ وَلَوْنِ وَالْمِيدِ

(١٦) الإنسان: ٢٠.

(۱۷)اليا: ۲۳

(۱۸)البلد: ٤.

(١٩) التكوير: ١١.

(۲۰)الإنسان: ۱۷.

(٢١) الإسراء: ٨٩.

(٢٢) الإسواء: ٢٣.

(٢٣) الانشقاق: ٦.

رع) الكهف: ٥.

(ه) الأنبياء: ٩٤.

(٢) المجادلة: ٥.

(٦) المؤمنون: ١٠٠.

(٧) قاطر: ١٠.

دِهِمُ العاديات: ٦.

(٩) غافر: ۱۸.

(١٠) الإنسان: ٥ وما بين المعقوفين من: خُرُ ﴿ إِنَّهُمْ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۱۱) آل عمران: ۱۹۳.

(۱۲) الحديد: ۲۸.

**﴿كُبُّارِا﴾** الله كبيراً في الغاية. المديري المرا ﴿ كِنْدُونِ ﴾ (١١) إن احتالوا في أمري مدين الله الله

﴿كِنْنَا لِيوسِفَ﴾ (١١): أي كذنا له إخوته حتى ضممنا أخاه إليه. وكيد الله: مشيئته بالذي يقع به الكيد لا الإحتيال م الملك المحارب به المحارب ب

﴿ لَاحدى الكُبُر ﴾ (١): أي البلايا الكبر الكثيرة. ﴿ مَرُوا كِرَاماً ﴾ (١٠) : معرضين عما يجب أن يلغي مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوص فيه. ﴿الكبرياء في الأرض﴾ (١١): "الملك لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيات ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ﴿كَذَّاماً ﴾ (١٦): كذباً ٦(١١).

## فصلالام

[ لولا ]: نقل عن الخليل أن كل ما في القرآن من (ألولا) فهي بمعنى هلا إلا التي في والصَّافات، ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ ﴾ (١١). وفي «يونس» ﴿فَلُولَا كَانَّتْ قَرْيَةُ آمَنَتْ فَنْفَعُها إِيمَانُها﴾ (\*) يعنى المقترنة بالفاء

[ لو]: وعن ابن عباس كل شيء في القرآن (لو)

﴿وإنها لَكَبِيرةً ﴾ (١): لِثقيلة شاقة.

﴿ كُسالى ﴾ (١): متثاقلين كالمكره على الفعل. ﴿لا مُبَدِّلُ لكلماتِ الشَّهُ ١٠: لِمواعِيده.

﴿إِنَّ كِيدِي مِتَينَ ﴾ (1): إن أخذي شديد.

﴿وكهلاً﴾ (٥): هو مَنْ تجاوز الثلاثين.

﴿قَلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرِ ﴾ (١): أي ذنب كبير.

﴿ تَخْشُونَ كَسِلاَ هَا ﴾ (٧): فوات وقت نَفاقها.

﴿كُرُّةَ﴾ (^): رجع إلى الدنيا.

﴿كدأب آل فرعون﴾ (١): كعادتهم.

**﴿كايّن﴾** <sup>(۱۱)</sup>: أي كم.

﴿الكَهْفَ﴾ (<sup>(1)</sup>: غار في الجبل (مديد البود المديد

﴿ فِكِيفَ إِذَا تُسَوِّقُتُهُمُ المسلائكة ﴾ ١٠٠ أي كيف يفعلون عند ذلك، والعرب تكتفي بكيف عن ذكر 

﴿ كُرُّه ﴾ (١١) ، بالضم: مشقة. وبالفتح: إكراه. فالأول ما حمل الإنسان نفسه عليه، والثاني ما أكره

Lander Committee Committee

Note that the second

and the plant of the same of the ﴿ اعْجِبَ الْكِفَارُ ﴾ (١٠) : يعني الزَّرَّاعِ :

(14) **البقرقة ۲۸۲.** سريند الله والمدينة في الأسا

(١٥) الجديد: ٢٠.

(١٦) توح: ۲۲.

(١٧) الأغراف: ١٩٥.

CONTRACTOR SHAPE OF A STATE OF (۱۸) يوسف: ۷۱:

**(۱۹) المدثر: ۴۵.** زيزه يريون يرسي او داو در درس

(٢٠) القرقان: ٧٣ ..

(۲۱) پوتس: ۷۸.

(۲۲) النا: ۲۵

(١٣) ما بين معقوفين من: خ.م. ح.م. م. ا

(۲۶) الصافات: ۱۶۳.

(۲۵) يونس: ۹۸.

(۱) البقرة: (٤٥) ويرويون الإيمالية والمراوية والمراوية (١٠)

(٢) النساء: ١٤٢.

(٢) الأنعام: ٢٤. (٤) الأعراف: ١٨٣. والله الديام ما الإياد الرياد

(٦) البقرة: ٢١٧ .

(٢) التوبة: ٢٤.

(٨) القرة: ١٦٧.

(٩) آلُ عَمَوانُ هُ ١١٠ : ٢٥ مَنْ اللهِ عَمَالُهُ هُ ١٠٠ مِنْ مِنْ عَمَالُهُ هُ اللهِ عَمَالُونَ اللهِ عَمَالُ (۱۰) **آل عنران: ۱٤٦**: من الريانية المعادير

(۱۱) پوسف: ۹۵,

(١٢) الكهفُّ: ٩.

(۱۲) محبد; ۲۷ .

فإنه لا يكون أبداً لأنه حرف امتماع ينبه على استحالة وقوع ما قرن ذكره به، وكذا حيث ما ورد في السنة.

[ لعمل ]: وعن الواقدي: كل ما في القرآن من (لعل) فإنها للتعليل إلا ﴿ لَعَلَّكُم تَحَلَّدُون ﴾ (١) فإنها للتشبيه، وهذا غريب لم يذكره النحاة.

[ اللؤمة ]: كل ما يبخل به الإنسان لحسنه من متاع البيت ونحوه فهو لؤمة.

[ اللقْلَقة ]: كل صوت فيه حركة واضطراب فهي لتلقة.

[ اللغو ]: كل مطروح من الكلام لا يعتد به فهــو لغو.

[ اللعبة ]: كل ملعوب به فهو لعبة. يقال: اقعد حتى أفرغ من هذه اللعبة.

[ لقى ]: كل شيء استقبل شيئاً فقد لقيه.

[ اللهو]: كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني فهو لهو.

[السلام]: الهول كالسلامة، واللوم شخص الإنسان، والشديد من كل شيء، وحرف هجاء. والسلام للتعريف بالاتفاق، وفي معنى التعريف اشتباه فمذهب سيبويه أن حرف التعريف هو اللام الساكنة في (ال) فقط، كما أن حرف التنكير هو النون الساكنة، وزيدت الهمزة للابتذاء

ومذهب الخليل أن حرف التعريف مجموع (ال) ك (هل)، ولذلك قبل: ينا الله بقطع الهمزة لأنه جزء المعوض من الحرف الأصلى، وهذا ظناهر

وإنما الخفاء فيما ذهب إليه سيبويه، لكنه يقال: إنها لما اجتلبت للنطق بالساكن جرت منه مجرى الحركة، فلما عوض عن حرف متحرك كان للهمزة مدخل ما في التعريض فجاز قطعها، وإنما احتص القطع بالنداء لأن الحرف فيه يتمحض للتعويض فلا يلاحظ فيه شائبة تعريف حدراً من اجتماع أداتي التعريف، وأما في غير النداء فيجري الحرف على أصله.

ومذهب المبرد أنها الهمزة فقط وزيند اللام للبس الاستفهام

قال بعضهم: والتعبير بـ (ال) أولي من التعبير بالألف واللام إذ لا يقال في (هل) الهاء واللام ولا في (قد) القاف والدال إلى غير ذلك، والتعبير بأداة التعريف أحس من التعبير بأل لشموله لأل واللام على قول من يراها وحدها هي المعرفة، و(لم) بدلها على لغة حمير.

وقد يعبر عن المعرف باللام التي في حكم النكرة بالمحلى باللام إشارة إلى أن اللام فيه لمجرد تزيين اللفظ، ثم إن اللام التي للتعريف وهو تذكر السامع ما حضر في ذهته من الماهية المجردة المسماة جنساً، أو الماهية المخلوطة المسماة معهوداً لا تستخي هذه اللام عن ضميمة كالتقدم ذكراً حقيقة أو حكماً بخلاف الأولى، واختلفوا فيما يصرف إليه إذا وجد المعهود، فمنهم من صرف إليه لقربه من الفهم، ولا يعدل إلى الجنس إلا عند عدمه، ومنهم من صرفه إلى الجنس لتعينه بالملاحظة الذهنية تعيناً لا يفارقه، ولا يعدل إلى المعهود إلا للتعذر، ثم اختلف هؤلاء في أنه هل

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٢٩.

يصرف إلى فرد من المناهية أو إلى كنل الأفراد، فمنهم من ذهب إلى السواحد، والأكشرون إلى الاستغراق محتجين بأن اختصاص فرد بلا مخصص لا يجوز، ويصحة الاستثناء في قولــه تعالى: ﴿إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسُرِ إِلَّا الدِّينَ آمَنُوا ﴾ (١) وبالإحماع على أن المراد بقوله تعالى: ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ ﴾(٢)، ﴿وَاحْلُ اللَّهُ البِّيْعَ وَحَرُّمُ الرُّبِا﴾ (١) الاستغراق. إذا تقرر هذا فأعلم أن اللام إذا دخلت على اسم من الأسماء فلا معنى لها سوى الإشارة إلى تعيين مسماه، وتلك الإشارة هي تصريف الجنس، ثم إنه إما أن يوجمه هناك قرينة ما أو لا. فعلى الثاني تسمى لام الحقيقة، وعلى الأول إما أن تكون قبرينة الخصوص الخارجي أو لا. فعلى الأول تسمى لام العهد الخارجي، وعلى الثاني إما أن تكون قرينة العموم أو لا. فعلى الأول تسمى لام الاستفراق، وعلى الثاني تسمى لام العهد الدهني.

قال صاحب والتحبيرة: وإن اللام لنفس الإشارة لكن الإشارة تقع تارة إلى فرد لمخاطبك به عهد، وأخرى إلى جنس، فمعنى اللام واحد على كل حال، انتهى، فإذن لا بد له من نقديم مشار إليه فإذا جاء في الكلام ما يصع أن يكون مشاراً إليه بأي وجه كان تعين له,

وقال عامة أهل الأصول والعربية: لام التعريف سسواء دخلت على الفرد أو على الجمسع تفييد الاستغراق فيهما جميعاً إلا إذا كان معهوداً.

وعن أبي على البري أنه للمطلق فيهما لا

للاستغراق، وهـ و أحد قـ ولي أبي هـ اشم من المعتزلة، وقوله الاحر أنه في الفرد لمطلق الجنس، وفي الجمع لا للاستغراق إلا بدليل آخر. وقول صاحب «المعتمد» في الفرد كذلك وفي الجمع للاستغراق إلا بدليل.

ثم نقول: إن لام الجنس إذا دخلت على المفرد كان صالحاً لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط به، وأن يراد به الجنس إلى أن يحاط به، تناول الجمعية وزان المفرد في تناول الجنسية، وإذا والجمعية في جمل الجنس لا في وحداته، وإذا دخلت اللام على اسم الجنس فإما أن يشار بها إلى حصة من مسماه معينة بين المتكلم والمخاطب واحداً كانت أو اثنين أو جماعة مذكورة تحقيقاً أو تقديراً. وتسمى لام العهد الخارجي، ونظير مدخولها العلم الشخصي كرزيد). ونعني بالخارجي، والخارجي،

وإما أن يشار بها إلى الجنس نفسه فحينتذ إما أن يقصد الجنس من حيث هو هو من غير اعتبار لما قصد عليه من الأفراد الداخلة على المحدود كما في قولك: (الإنسان حيوان ناطق) لأن التعريف للماهية أي الحقيقة. ونحو قولنا: (الرجل خير من المرأة)، أي إذا قوسل حقيقة كل منهما بحقيقة المرخ فحقيقة المرخل خير من حقيقة المرأة وإلا فكم من امرأة خير من رجل باعتبار شرفها وقربها وكرامتها عند الله تعالى، فتسمى هذه اللام لام الحقيقة ولام الطبيعة، ونظير مدخولها العلم الجنسي كد (أسامة) وإما أن يقصد الجنس من

<sup>(</sup>١) العصر: ٢.

<sup>(</sup>٢) المائنة: ٣٨.

حيث هو موجود في ضمن الأفراد بقرينة الأحكام الجارية عليه الثابتة له في ضمنها، إما في جميعها بان لا تقوم قرينة البعضية كما في المقام الخطابي فيحمل على الاستغراق بسب أن القصيد إلى بعض دون بعض ترجيح بالأمرجح وتسمى لام الاستغراق. ونظيره كلمة (كل) مضافة إلى النكرة أو في بعضها بأن تقوم قرينة البعضية كما في المقام الاستدلالي، فيحمل على الأقبل لأنسه المتيقن، وتسمى لام العهد الدهني كقبولك: (ادخيل السوق واشتر اللحم)، حيث لا عهد في الخارج، ومؤدى مدخولها مؤدى النكرة، والدلك تجري عليه أحكامها. ونعني بالذهني ما انفرد المتكلم بمعرفته، وإلا فالعهد لا يكون إلا في

ثم الأصل في اللام لام العهد الخارجي عند علماء الأصول لكون الاحكام الخارجية أصلا عندهم، وسائر الأقسام من شعبها، فيتقدم هو على الاستغراق، وهو على الجنس، لأن الإفادة خير من الإعادة، وهو على العهد الذهني.

وأما عند علماء المعانى فبالأصبل في البلام الحقيقة، فإن أبحاثهم من الأحكام الوضعية والمجازية، وقد صرحوا بان الألفاظ في وضعها للجنس والحقيقة لا للعموم ولا للخصوص، وما عداها من فروعها بحسب القرائن والمقامات.

والبلام التي معناها الجنس تبطلق على القليسل والكثير كالماء

والتى معناها استغراق الجنس تطلق على الكثيـر

دون القليل نحو: الرجل، إذا أريد منه جميع الرجال، وإن أريد منه قليل الرجال فحينئذ للجنس فقط لا لاستخراقه.

والسلام التي للجنس لا تفسارق الاستخسراق في الـذَّهِنِّ، فلا يتخلف الفرد عنه كما في قولنا: (الموجل خير من المرأة)، وإن الأمر كذلك في الندمن بخلاف الجنس الخارجي فإنه يفارقه، ويتخلف الفرد عنه لأن عائشة رضي الله عنها خير من جميع الدنيا وأهلها.

والبلام التي في الأعلام الغالبة من العهد البذي يكون بعلم المخاطب به قبل الذكر لشهرته لا من العهد الذي يكون بجري ذكر المعهود...

ولام الاستحقاق تكون بين الذات والصفة نحو: ﴿العِزَّةُ شَهُ (1).

ولام الاختصاص تكون بين الذاتين نحو: ﴿ الجِنة للمتقين ١٦٥ ولم يفرق بينهما ابن هشام بل عمم الثاني لما فيه من تقليل الاشتراك. وقيل: ما لا يصح له التملك فاللام معه لام الاختصاص، وما صح له الثملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له فاللام معه لام الاستحقاق، وما عدا ذلك فاللام فيه للملك.

والاختصاص الحقيقي كما في الإملاك نحو: ﴿ إِنَّهِ مَسَا فِي السُّفَسُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٢) وَ(وَهَبِتَ لَـهُ المال).

وفي شب الإمسلاك نحر: ﴿ يَهَبُ لِهُنَّ يَـ شُمَاءُ الدُّكُورِ ﴾ (١)، و(الغلام لزيد).

والاختصاص الادعائي كما في (الحمد لله)،

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٩٠ وق: ٣١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٤ وغيرها. (٤) الشورى: ٤٩.

و(الأمر الله) بتنزيل العلاقة الشديدة منزلة الاختصاص. الاختصاص. ولام الاستغاثة بالفتح كقولك: (يا لَلنَّاس). ولام التعجب والقسم معاً كقوله:

للهِ يَبْقَى عَلَى الأيَّامِ ذُو حَيَدٍ

والتعجب المجرد عن القسم نحو: الله ذَرَّه. (لام الملك نحو: هذه الدار لزيد. لام الملك نحو: ﴿شِ مَسَا فِي السَّمَواتِ والارْضِ ﴾(١).

والأصل في لام الجروهي لام الملك أن تكون للملك فيما يقبله كقول في المستقبلة المستقبلة المستقبلة والمستقبلة والمستقبلة المستقبلة المستقبل

لام الدعاء(٥) لام مكسورة تجزم المستقبل ويفتتح بها الكلام فيقبال: ليغفر الله للمؤمنين، وليعدب الله الكافرين.

ولام الجحود لا يقع قبلها فعل مستقبل فلا تقول: (لن يكون زيد ليفصل) بخلاف لام (كي) نحو: (سأتوب ليغفر الله لي). لام الجحود تقع بعد ما لا يستقل أن يكون كلاماً دونها، ولام كي لا تقع إلا بعدما يستقل هو كلاماً.

ولام الأمر يجوز تسكينه بعد وإو أو فناء نحو ولوليس وقبو أسكو وليونيو الي والميوني لام (كي) وما وليؤمنوا بي (الله في لام (كي) وما يترتب على فعل الفاعل المختار إن كان ترتبه عليه بطريق الاتفاق والإمضاء من غير أن يكون اقتضاء وسببية تسمى اللام الداخلة عليه لام الصيرورة وهي العاقبة والمآل كقوله تعالى: وفائققطة آل فرغون ليكون لهم عدواً وحرفاً ((الم) وكقوله تعالى: وفائق الله عدواً وحرفاً ((الم) وكقوله تعالى: وفائق الله عدواً المناس، وكقوله المناس، على الله عدواً المناس، ومصيره إلى الإضلال به

وإن كان هناك سببة واقتضاء في نفس الأمر من غير أن يكون حاملاً للفاعل عليه وباعثاً له يسمى ذلك اللام لام التعليل، ويدخل كل منهما على ما يترتب على أفعال الله بالاتفاق كفوله تعبالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَا بِعضَهُم بِبَغْض لِيَقُولُوا اهَوُلاء مَنَ الله عليه وباعثاً لإقدامه على ذلك الفعل يسمى لام الغرض ولام العلة الغائية، ولا يجوز دخولها على ما يترتب على أفعال الله تعالى خلافاً للمعتزلة على ما ين في محله.

واللام في قوله تعالى: ﴿ إِنْفَا نُعْلَى لَهُم لِيَرْدَادُوا الْمُعْلَى لَهُم لِيَرْدَادُوا الْمُعْلَى الْمُعْل الْمُعْلَى (١١) لام الإرادة عندنا واللام لما فيها من معنى الإرادة تصلح مؤكدة لمضمون فعل الإرادة مثل:

A MALES AND

grit Allier Barrie

N 2842 1

The buyer were

and the second

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من: خ.

<sup>(</sup>۲) ها بین اسو*لین بنامد من. ح* (۱) ادار ندر د ۲

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) خ: والنداء).

<sup>(</sup>٦) الحج: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٨٦.

٠٠ . (٨) القصص: ٨.

<sup>· (</sup>٩) الأنمام: ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۰) الأنعام: ۵۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> آل عمران: ۱۸۷.

(جنتك لأكرمك)، كما أنها لما فيها من الدلالة على الاحتصاص زيدت لتأكيد معنى الإضافة المقتضية للاحتصاص في نحو: (لا أبالك) فإن أصله (لا أباك). واللام تقع زائدة في قولك: (ذلك) وإنما هو (ذاك)، والزائدة أنواع منها اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله كما في قوله:

وَمَنْ يَسَكُ ذَا عُسودٍ صَليب رجا به ليكبسر عُودُ الدُّهُ و الدُّهُ و الدُّهُ كاسِرُه ليكبسر عُودُ الدُّهُ و الدُّهُ و المعترضة بين المعتضايين نحو: (يا بؤس للحرب) الأصل (يا بؤس الحرب) فأقحمت تقوية للاختصاص. ومنها اللام المسماة بلام التقوية: وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخيره نحو: ﴿إِنْ كُفُتُم لِلرَّفِي تَصِيرُونَ ﴾ (أ) أو بكونه فرعاً في المسل للمُونِي المسلل نحو: ﴿إِنْ كُفُتُم نحو: ﴿إِنْ كُفُتُم لِمَا يُسْرِيدُ وَاللَّهُ فِي المسلل للمُونِي المسلل للمُونِي المسلل للمُونِي المسلل نحو: ﴿إِنْ كُفُتُم لِمَا يُسْرِيدُ وَاللَّهُ فِي المسلل للمُونِي المسلل للمُونِي المسلل للمُونِي ﴿ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ المِسْلِيدَ ﴾ (أ) ، ﴿ فَصَلْ المسلل للمُونِي فِي المسلل للمُونِي في المسلل للمُونِي في المسلل المُونِي في المسلل المُؤْنِي المُونِي في المُونِي المُونِي في المُونِي المُونِي في المُونِي في المُونِي المُونِي في المُونِي المُونِي في المُونِي في المُونِي في المُونِي المُونِي المُونِي في المُونِي المُونِينِي المُونِي المُونِي المُونِي المُونِي المُونِي المُؤْنِي المُونِي المُؤْنِي المُونِي المُونِي

واللام تكون للتأكيد وربما يقال لها لام الابتداء، وهي الداخلة على المبتدأ وخبر (إنّ) نحو: ﴿لاَنْتُمُ الشِيئَةُ ﴾ (٤)، ﴿وإنّ رَبُّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُم ﴾ (٥). وكاللام التي تدخل على (قد)، و(لعل)، وتكون لتوكيد النفي وهي الداخلة في خبر كان، أو

يكونَ، منفيين نحو: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعُكُم عَلَى اللهُ لِيُطْلِعُكُم عَلَى اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُم ﴾ (\*). الفَيْبِ ﴾ (\*).

وتكون للتعدية نحو: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ﴾ (^/. وتكون لتبيين الفاعل أوّ المفعول الحو: ﴿فَتَعْسَا

وتكون لتبيين الفاعل أنّ المفعول أنحو: ﴿فَقَعْسَا لَهُمَهُ (١٠)، ﴿هَيْهِاتُ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ (١٠)

والسلام النجازمية هي لام السطلب نسحو: وفليستجيبوا لي ولميؤمنوا بي الله واسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، وقد تسكن بعد (ثم) نحو: وثم فيقضوا (الله).

والتهديد نحو: ﴿وَهَنْ شَعَاءَ فَلْيَكْفُو﴾ ١١٠. وجَـرَمُهَا بِفَعَـلِ الْغَـالَبِ كَثِيـر نحـو: ﴿فَلْتَقُمْ طَلْبُقُهُ ﴿١١٠ وَبِفَعَلِ الْمَخَاطِبِ قَلِيلَ نَحُو. ﴿فَقِبَدُكُ فَلْتَقُرُحُوا ﴾ (١٠) في قراءة التاء. ويفعل المتكلم أقل ومنه: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَافِيْكُمْ ﴾ (١١). لام الإضافة هي اللام الجارة، والفرق بينها ويين لام الابتداء بجوهر المدخول، فإنه ضمير مرفوع في

الابتداء بجوهر المدخول، فإنه ضمير مرفوع في الابتداء بجوهر المدخول، فإنه ضمير مرفوع في لام الابتداء، مجرور في لام الإضافة، ولا تدخل لام الإضافة إلا على الاسم، فللا تلتبس على الجازمة التي لا تدخل إلا على الفصل، ولا على الابتدائية لانها تدخل على المضارع.

(واللام تستعمل للقسم إذا كان موضع تعجب كما في قبول ابن عباس: «دخل آدم الجنة فلله ما

| n ninge Inni Awar Kalawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٩) محمد: ۸.        |                | (۱) يوسف: ٤٣٠.            |  |
| And the second s | (١٠) المؤمنون: ٣٦.  |                | (٢) هود: ۱۰۷ والبروج: ۱٦. |  |
| en en ege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (١١) البقرة: ١٨٦.   | ta tigh yar    | (٣) المعارج: ١٦.          |  |
| A. Salin Sal | (١٢) الحج: ٢٩.      | the Samuel of  | (٤) الحشر: ٦٣ .           |  |
| The graph Brazilla in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۱۳) الكيف: ۲۹.     | To Market 1997 | (٥) النحل: ١٢٤.           |  |
| ranja, r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۱۶) النساء : ۲۰۲   | Programme      | (٦) آل همران: ١٧٩.        |  |
| the segment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (١٥) يونس: ٥٨.      | *              | (V) النساء: ۱٦٨ .         |  |
| er in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (١٦) العِنكبوت: ١٢. |                | (٨) الصافات: ١٠٣.         |  |

غربت الشمس حتى خرج، وقول الشاعر: للهِ يَبْقَى عَلَى الأيّام ذُوحَيَد)(١)

ولام الجواب للقسم تنجو: ﴿تُعَالِمُهُ لَأَكْسُدُنَّ أَصْنَانَكُمُهُ(١)، أولارلي تحتود ﴿لَقَ تُتَزَّيْلُوا لَعَزَّبُهُا ﴾ ")، أو لـ (لولا) تحر: ﴿ وَلَوْلَا تَقْتُعُ اللهِ النَّاسُ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَقَسَدتِ الأرْضِ) ﴿ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ واللام الموطئة للقسم أي المسهلة لتفهم الجواب على السامع، وتسمى المؤذنة، وهي الداخلة على أداة الشرط بعد تقدم القسم لفظأ أو تقديراً للإيذان بأن الجواب بعدها مبنى على قسم مقدر لا للشرط نحر ﴿ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَتْصُرُونَهم ولَئِنْ نصروهم لَنُوَلُّنُ الأَنْمِانِ ﴾ (٥) : البيسي السيث والبيسيس والماسي

واللام الفارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة وبين

النافية كقوله تعالى الموان كُفًّا عَنْ دِرَاسَتِهم لَغَافِلِينَ ﴾ (١٠)، وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْ الْحَـلِ الكِشَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ سِاشَهُ ٧٠ دخلت على الأسم للفصل بينه وبين (إن) بالظرف. ولام الابتداء إذا دخل على المضارع اختص بزمان الحال نحو: ﴿إِنِّي لِلْيُحْزُّنْنِي﴾ (\*) ، وأما في قوله تعالى: ﴿ وَلِسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكِ ﴾ ﴿ الْفِقَد بْمحضت اللام للتأكيد مضمحلا عنها معنى الحالية لأنها إنما تفيد ذلك إذا دخلت على المضارع المحتمل لهما لإ المستقبل الصرف، وفي قوله تعبالي ﴿ ﴿ لَيَحْكُمُ

بَيْنَهِم يُومُ القِيَامَة ﴾ (١٠) نزل منزلة الحال إذ لا شك ني وتوعه.

[ والسلام في مشل: (قلت لسك) و(سعيت لك) للتبليغ أي: أوصلت لنك وأبلغتك، بخلاف (سعيت لأجلك مالاً) فإنه لا يلزم منه وصوله

واللام تكون بمعنى (عنـد) نحو: ﴿ اقِمْ الطُّسَلَاةُ لِدُلُوكِ الشَّمْسُ ﴾ (١١) ﴿ اللهُ اللهُ

ويمعنى (بعيد) كقول عليه الصلاة والسلام: وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

وتكون للوقت كما في قنولهم: (لثلاث خلون من شهر كذا)، وأهل الليبان يسمونها لأم التباريخ [ قان اللام في الأزيان وما أشبهها من المقدرات

وتكون للجزاء كقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لِكَ فَتُحا 

للتأنيث](الإرهامة)

وتكون بمعنى (اللِّي) إذا اتصلت باسم فاعل أو اسم مفعول، وتسمى دعامة نحو: ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ المُوْسَئِينَ ﴾ (١١) أي: لمن الذين أرسلوا.

وتكون عوضاً عن تعريف الإضافة نجيو: (مررت برجل الحسن الوجه).

وتكبون بمعنى (من) نِحَبو: ﴿ شِعِفُوا لَهَا **اُنَّارِهُ ا**َنَّادِهِ الْمُعَالِّ وَالْمُعَالِّ وَالْمُعِيْدُ وَالْمُعِيْدُ وَالْمُعَالِّ وَالْمُعِيْدُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِيْدُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِيْدُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِيْدُ وَا

Burn Burn Barra

<sup>(</sup>٩) الضحى: ٥.

<sup>(</sup>١٠) النحل: ١٧٤ من المراجعة ال

<sup>(</sup>١١) من: خ.

<sup>(</sup>١,٢) الإسراء: ٧٨. . .

<sup>(</sup>۱۳) الفتح: ١.

<sup>(</sup>١٤) يس: ۴.

<sup>(</sup>١٥) الملك: ٧.

<sup>(</sup>۲) الأنبياء: ۷م. (٣) الفتح: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) الحشر: ١٢.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥١.

<sup>(</sup>۷) آل عمران: ۱۹۹.

<sup>(</sup>۸) يوسف: ۱۳.

ويمعنى (عن) نحو: ﴿قَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا﴾ (١) أي: عنهم.

وبمعنى (على) نحو ﴿ فَيَخِرُونَ للاَفْقَانَ ﴾ (٢). قيسل : وبمعنى (إلى) نحسو ﴿ فِيسَانَ رَبِّكَ إِوْحَى لَهَا ﴾ (٣) وليس ذلك بشيء بل في اللام تنبيه على جعل ذلك بالتسخير، وليس ذلك كالوحي الموحى إلى الأنبياء.

وبمعنى (في) تحو: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَارِينَ القِسَطَ لَيُوْمِ القَيَامَة﴾ (أ): [ [المنابع المَانية إلى المنابع ا

وذهب المبرد إلى أن من معاني اللام الإلصاق ودهب المبرد إلى أن من معاني اللام الإلصاق وكثر دحول لام القسم على (قبد) لما فيها من التوقع، لأن الجملة القسمية لا يؤتى بها إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها، والجواب متوقع للمخاطب عند سماع القسم فجيء بقد.

لمو: لمو، ولاليت) تدلاقيان في معنى التقدير. وقاعدة (لمو) أنها إذا دخلت على ثبوتين كانا منفيين، تقول: لوجاءني لأكرمته، فما جاءني ولا أكرمته.

وعلى نفيين كانا ثبوتيين تقول: لو لم يستدل لم يطالب، فقد استدل وطولب

وعلى نفي وثبوت، كان النفي ثبوتاً والثبوت نفياً تقول: لو لم يؤمن أريق دمه، فالتقدير أنه آمن ولم يُرق دمه، والعكس لو آمن لم يقتل فاحفظها. ولملو الشوطية استعمالان: لغوي وعنوفي تعارفه

المنطقيون فيما بينهم . وهي في الاستعمال اللغوي لانتفاء الثاني لانتفاء

الأول كما في قولك: لوجتني لأكرمتك، فمفهوم القضية الإخبار بان شيئاً لم يتحقق بسبب عدم تحقق شيء آخر.

والمنطقيون جعلوا (أن) و(لو) من أدوات الاتصال لزوماً واتفاقاً، فاللزوم كما في قولنا: (لو كان زيد حجراً كان جماداً) إذ يسوقون مثل هذه القضية في القياس الخلقي للاستدلال بالعدم على العلم، فعندهم المحكوم عليه هو الشرط، والمحكوم به هو الجزاء، والحكم هو الإذعان بصدق الجزاء على تقدير صدق الشرط، ويعبرون عنهما بالمقلم والتالي، وصدق هذه القضية بمطابقة الحكم باللزوم للواقع، وكذبها بعدمها، حتى إنها تكذب وإن تحقق طرفاها إذا لم يكن بينهما لنزوم، وقد يستعملها أهل اللغة في هذا المعنى إما بالاشتراك أن بالمحاز، كما يقال مثلاً: (لو كان زينه في البلد لرآه كل أحد) كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حق الخضر: ولو كان جياً

ومن البين أن المقصود الاستدلال بالعدم على العدم ، لا الدلالة على الثقاء الثناني بسبب انتفاء الأولى، وقوله تعالى: ﴿ وَكُنْ قَيْهُمَا آلَهُمُ إِلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

لَقَسَدَتَهُ (\*) على هذا الاستعمال.
ومن الفقهاء من قال: إنه يفيد الاستلزام، فأما
انتفاء الشيء لانتفاء غيره فلا يفيده هذا اللفظ، إذ
لو أفاد ذلك يلزم التناقض في قوله تعالى، وولو
علم الله فيهم خيراً لاسم علم ولو الشقيعة م

14.33.32.1.77

Charge Cont

A CONTRACTOR

14: 1 - 4: 5: 13:

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الزلزلة: ٥.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٢٢.

أو مختلفين نحو: ﴿ وَلَو أَنّما فِي الأرض مِن شَعَرَة الْمُلام ﴾ (١). ونحو: ﴿ (لَو لَم تَكُرَمني لأثنيت عليك) . [ وفي والتسديده: كلمة ﴿ لَو ) أينما دخلت كان المراد من النفي الإثبات في المثبت صور ببالا معنوياً فإن معنى قولك مثلاً ﴿ لَو لَم تَكُن الحركة موجودة في هذا المحل لما وجد التحرك فيه ) أي: الحركة الموجودة فيه فلذلك وجد التحرك فيه ) أي: وكذلك في صورة الإثبات، وهي لو كانت الحركة قائمة في هذا المحل لكان التحرك موجوداً ، أي قائمة في هذا المحل لكان التحرك موجوداً ، أي فائمة في هذا المحل لكان التحرك موجوداً ، أي الحركة غير قائمة فيه فلذلك لم يوجد التحرك فيه ،

قال أبو البقاء: (لو) في دلو لم يخف الله لم يعصه تفيد المبالغة ، وهو أنه لو لم يكن عنده خوف لما عصى الله ، فكيف يعصي وعنده خوف .

وقد تستعمل (لو) لمطلق الربط كد (إن). ولقطع الربط أيضاً فتكون جواباً لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط، كما إذا سمعت قائلاً يقول: (زيد إذا لم يكن عالماً لم يكنم) فربط بين عنم العلم وعدم الإكرام، فتقطع أنت ذلك الربط وتقول؛ لو لم يكن زيد عالماً لاكرم، أي لشجاعته وقال شمس الدين الخسرو شاهي؛ إنّ (لو) في أصل اللغة لمطلق الربط، وإنما اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتها نقياً وبالعكس. وحديث

ولو لم يخف الله لم يعصه، إنما ورد بمعنى الربط

وقال بعض الفضلاء: (لو) حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. هذه عبارة سيبويه وهي أولى من عبارة غيره: حرف امتناع لاحتناع، لصحة العبارة الأولى في تحو قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ الْلِحَدُ مِدَاداً ﴾ (\*\*)، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ونعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وعدم صحة الثانية في ذلك ولفناد تحو قولهم: ﴿ لُو كَانَ إِنْسَانًا وَلِمَانًا عِنْوَانًا ﴾ .

وكلمة (لو) و(إنّ) الوصليتين ليستا لانتضاء الشيء لانتفاء غيره، ولا للمضي، ولا لقصد التعليق، بل كل منهما مستعملة في تأكيد الحكم البتة، ولذا ترى القوم يقولون: إنها للتوكيد، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ الْمُحَدِّمُهُ وَالْ

ووق مسيحه والواو عند البعض للعطف على مقدر هو ضد المذكور أي: لم يكن كذلك ولوكان كذلك.

وعند صاحب «الكشاف» للحال، وترد (لع) للتمني لتلاقيهما في معنى التقدير تحود ﴿فَقُو أَنَّ لَنَا كُرُّةً فَلَكُونَ﴾ (٥) ولذلك أجيب بالفاء:

والغُرْضُ نحو: (لو تنزل عندنا فنكرمك). والتحضيضُ نحو: (لو تُسلم فندخل الجنة) أي: هلاً تسلم.

والتقليل نحو قبوله عليه الصلاة والسلام: «رُدُّوا السائل ولو بظلف محرق، يعني المشوي المنتفع

وإذا كان مدخول (لو) ماضياً مثبتاً جاء في القرآن جوابه باللام كثيراً، وبدونها في موضع، ولم يجىء جواب (لو) في القرآن محذوف اللام من الماضي

في اللغة .

<sup>(</sup>١) لقمان: ٧٧,

<sup>(</sup>۲) من: (خ).

<sup>(</sup>٣) الكيف: ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢١

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ١٠٣.

لَتُولُوا﴾ (ا) فإن أول الكلام يقتضي نفي الخير اي: ما علم منهم خيراً وما أسمعهم، وآخره يقتضي حصول الخير اي: ما أسمعهم وأنهم ما تولوا، وعدم التولي خير من الخيرات. وكذا التناقض في جديث ونعم الرجل صُهيب لو لم يخف الله لم يَعْصِه، إذ المعنى حينئذ أنه خاف الله وعصاه، وذلك متناقض، فثبت أن كلمة (لو) تغيد مجرد الاستلزام، وهذا دليل حسن إلا أنه خلاف قول الجمهور

وأما عند ابن الحاجب فيعكس ما هـ وعند الجمهور، وذلك أن (لو) مشترك مع (أن) في

**الشرطية .** وهم المحادية وي والمرادية والمرادية والم وحرف الشرط: كال حارف دخيل على جملتين عليتين، فجعل تحقق مضمون الأولى سبباً لتحقيق مضمون الثنانية، والفرق أن (إن) يفيد ارتباط الجزاء بالشرط في الاستقبال وإن دخلت على المحاضى ورزاسي يفيد ارتبساطها بعرفني المناضى على سبيل التقيدير وإن دخلت على المستقبل. فمعنى (إن أكرمتني أكرمتك) تعليق تحقق مضمون الثانية في الماضي بتحقق مضمون الأولى فيه على سبيل التقدير، وكبل واحد من مضموني الجملتين منفيء فمن ذهب إلى أنها لإنتفاء الشاني لانتفياء الأول نظر إلى أن تجفق مضمون الأولى لما كان سبباً لتحقق مضمون الثانية كان انتفاء مضمون الأولى في الخارج سبباً لانتفاء مضمون الثانية فيه ضرورة أن انتفاء مضمون العلة لانتفاء المعلول، فإذا قيل: (لوجتني لأكرمتك) كان اللازم انتفاء الإكرام في الخارج أيضاً، وإن

لم يكن العلم بانتفاء الأول سبباً للعلم بانتفاء الثاني بناء على أن العلم بانتفاء السبب الخاص لا يستلزم العلم بانتفاء الحكم مطلقاً لجواز أن يتحقق بسبب آخس ومن ذهب إلى أنها لانتفاء الأول الانتفاء الثاني نبطر إلى أن العلم بانتفاء الثاني يستلزم العلم بانتفاء الأول ضرورة أن العلم بانتضاء المسبب يدل على انتفاء الأسباب كلها، فإن قول تعالى: ﴿ لُو كُانَ فِيهِما آلِهِهُ إِلا اللهُ لَقْسَدِيًّا ﴾ (") إنما سين ليستدل بامتناع الفساد على انتفاء تعدد الألهة دون العكس، إذ لا يلزم من انتفاء التعدد انتفاء الفساد، وما ذكره ابن الحاجب هو معنى يقصد إليه في مقام الاستدلال بانتفاء اللازم المعلوم على انتفاء اللازم المجهول، والمعنى المشهور الازم معنى (لو) فإنها موضوعة لتعليق جصول أمرافي الماضي بحصول أمر آخر مقدر فيه و وما كان جصوله مقدراً في الماضى كان متفياً فيه قطعاً، فيلزم لأجل انتفائه انتفاء ما علق بم أيضاً، فهذا المجنى بيان سبب أجد انتفاءين معلومين للإخر يجسب الواقع، قالا يتصور هناك استدلال ويسيسو

ولها استعمال ثالث وهو أن يقصد استمرار شيء فيربط ذلك الشيء بأبعد النقيضين عنه فيلزم وجوده أبداً، إذ النقيضان لا يرتفعان، فيلزم استمرار وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه، فيكون الجزاء لازم البوجود في جميع الأزمنة عند المتكلم، سواء كان الشرط والجزاء مشين نحو: (لو أهانني لاكرمته) فإنه إذا استلزم الإهانة الإكرام فكيف لا يستلزم الإكرام الإكرام.

أو منفيين نحو: «لو لم يُخَفِّ اللهُ لِم يُعْصِه».

(٢) الأنبياء: ١٢٢.

المثبت ولا في موضع واحد، وذلك أن (لو) للشرط في الماضي فإذا دخلت في المستقبل فقد خرجت عن جيزها لفظاً، فجاز في الجزاء الإخراء عن جيزه لفظاً، وإسقاط اللام عنه جزاء، كما أن (إن) إذا جعل مدخوله ماضياً جاز في جزائه الإخراج عن حيزه لفظاً، وترك الجزم جزاء أيضاً. وقد نظمت فيه: وأفرطت في صدّ فجوزيت بالجفا وفرطت في حب فجوزيت بالجفا وفرطت في حب فجوزيت بالهجر وهدا جزاء للتعدي عن العظود عمل بعضهم: (لو) إذا جاء فيما يشوق إليه أو يخوف منه قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه يخوف منه قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه

و(لو) تشوم مقام (إن) الخفيفة في المعنى دون اللفظ أي: دون العمل كقوله تعالى: ﴿لِيُعَلَّهُونَهُ على الدِّينِ كُلُّهِ ولو كَرِهَ المشركونَ (١٠)، وكقوله عليه الصلاة والسلام: واطلبوا العِلمَ ولو بالصين، وبالعكس كما في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُه فَقَدَ عَلِمْتُهُ ﴿ إِنْ كُنْتُ قُلْتُه فَقَد عَلَمْتُهُ ﴿ إِنْ كُنْتُ قُلْتُه فَقَد عَلَمْتُهُ ﴾ (٢).

وقد تجيء (لو) بمعنى (أنّ) الناصبة للفعل ولم تنصبه. وفيها معنى التمني كقوله تعالى: ﴿يَوَدُّ احْدُهُمُ لو يُعَمَّرُ الْفَ سَنَة ﴾ (٢). وقد تشرب معنى اليمين فتنصب المضارع بعد الفناء جواباً لها تحود ﴿فَلُو أَنْ لَنَا كَارُةً فنكون﴾ (٤).

وقد يكون جوابها جملة اسمية مقرونة بالفاء وإن كان الأصل أن تكون ماضوية مقرونة باللام. [وعدم وقوع الفاء في جواب (لو) المستعارة بمعنى (أن) ممنوع [<sup>(م)</sup>.

وقد تدخل على المضارع لقصد استمرار الفعل، أو لتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره عمن لا خيلاف في إخباره، أو لاستحضار الصورة، أو للدلالة على أن الفعل بلغ من الفصاحة بحيث يخترز عن أن يعبر عنه بلفظ الماضي لكونه مما يدل على الوقوع في الجملة.

وكل موضع ولي (لق الفعل المعاضي ف (لو) بمعنى (إن)، ولم يستعمل (لو) في الكلام الفصيح في القياس الاقتراني، وإنما يستعمل في القياس الاستثنائي المستثنى فيه عين المقدم لأنها لتعليق الوجود بالوجود.
ولو الشرطية: هي التي تصلح موضعها (إن) نحو: 

(ولو كره المشركون) (أ)

والمصدرية: هي التي تصلح مدوضعها (أن) المفتوحة، وأكثر وتوعها بعد (ود) تحو: ﴿وَدُ كَثْيِرُ مِنْ التِي مَصْلَحَ مُورُودُ كَثْيِرُ مِنْ التِي الصلح مدوضعها (ليت) تحو: ﴿فَقُلُو أَنْ لَمُنا كَوْدَ فَتَكُونَ ﴾ (^) فَتَكُونَ ﴾ (^) لأمتناع الشيء لامتناع غيره، وإذا دخل على (لا) أفاد إثباتاً، وهو امتناع الشيء للمورد ثبوت غيره، ولما دل على امتناع الشيء للوجود

غيره جعل مانعاً عن وقـوع ما يتــرتب عليه فصــار

42 92

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٣ والصف: ٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الْبِقرة: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) من: خ.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٣٣.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٠٩.

<sup>(</sup>٨) الشعراء: ١٠٢.

**كالاستثناء,** دروي د الماد د المواهد المادي قبال بعض المحققين: (لو) حرف شرط تندخيل على انتفاء الشوط، فإن كان ثبوتاً فهي محضة . وإن كان الشرط عدمياً مشل (لولا) و(لبو لم) دلت على انتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه فيقتضي أن هذا الشرط العدمي مستلزم لجزائه إن وجوداً وإن عدماً، وأن هذا العدم منتف. وإذا كان عدم شيء سبباً في أمر فقد يكون وجنوده سبباً في أمن وقد يكون وجوده سبباً في عدمـه، وقد يكـون وچوده أيضاً سبباً في وجوده بأن يكون الشيء لازماً لوجود الملزوم ولعدمه. والحكم ثابت مع العلة المعيدة ومع انتفائها أيضاً لـوجود علة أخـرى، (وإذا كان ملزوم الشرطيتين محالأ ترتب عليه المحال كقول تعالى)(1). ﴿ فَلَوْلا إِنَّه كَنانَ مِن المسَبِّحين لَلِبِث في بطنه إلى يوم يُبعثون ﴾ ``رهاولا أن تَدَارَكُه نعمةً مِنْ رَبُّه لَنُبِذُ بِالعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومَهُ ٢٠) فإنّ الآية الأولى في قوة لو انتفى التسبيح لثبت اللبث، والثانية في قوة لو انتفت النعمة لثبت النبذ، والواقع من مواد الله يُبوتهما فانتفاؤهما محال، ولما كنان ملزوم الشسرطيتين محالاً لاجسرم تنزتب عليسه المحال. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلُو الْمُؤْلِنَا مَلَكُمَّا لَقُضِي الأمر ثم لا يُنْظُرون ولو جعلناه مَلكاً لَحَعَلْناه رجُلًا ولَلْبُسْنَا﴾ (\*) (فإنه لمّا كان جعل الملك على الوجه الذي طلبوه رسولًا) () محالًا لما سبق في علم الله لا جرم ترتب عليه المحال. والواضح

منه أن ثانية الأولى إنما نفت النبذ المقيد بكنونه ملموماً، ونفي المقيد لا يستلزم نفي المطلق، وبه ينتغي اللبث الذي نفته الآية الأولى، وهذا هو المجواب عن آيتي الأنعام، فإن الإهلاك الذي كني عنه بقضاء الأمر إنما رتب على إنزال الملك على صورة الرجل، واللبس عليهم يستلزم بقاءهم بعد الإنزال على صفة الرجل إذ يقال: تلبس عليهم الأمر ثم يهلكون.

لولا الامتناعية لا يليها إلا الأسماء لفظاً أو تقديراً عند البصريين.

والتحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً. ومعنى (لولا) في الجملة المضارعية التحضيض، وهو طلب بحث وإزعاج تحود فالولا تَسْتَفْعِرُونَ الله (1) أي: استغروه.

وفي الجملة الماضية التوبيخ على تبرك الفعل فتكون جملة التحضيض في قوة قولين نحو: 

﴿فلولا مُصْرُهُم الذينَ التَّحُدُوا مِن مُونِ اللهِ قُرباناً المهة ﴾ (() وبخهم الله على عدم نصر الشركاء إياهم أي: ما نصرهم ولم ما نصرهم.

والاسم الواقع بعد لولا الامتناعية لا ينظهر خبره رأساً لأجل طول الكلام بالجواب، والجواب يسد مسده.

قالوا: حَذْفُ حبر المبتدأ بعد لـولا واجب لأن ما في لولا من معنى الوجود دل عليه

وقبال ابن النحاس: إن كبان المخبر معلوماً وجب

 <sup>(</sup>١) بدل هذه العبارة المحصورة بقونس جاء في خ: قوممنا (٥) جاء في مستشكل به القدم تدفير آء.

يستشكل به القوم توفيق أيء. (٢) الصافات: ١٤٣

<sup>(</sup>٣) القلم: ٤٩ ...

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٨و٩.

<sup>(</sup>٥) جاء في خ بدل القيارة المحصورة بقوسين العبارة المموجزة التالية: ووالجواب لما كان ملزوم الشرطين،

<sup>(</sup>٦) النعل: ٤٦.

<sup>(</sup>٧) الأحقاف: ٢٨.

حذفه، وإن كان مجهولًا وجب ذكره.

وفي شرح «التسهيل»: وجب حذف خبر (لولا) الامتناعية لأنه معلوم بمقتضى (لولا) إذ هي دالة على امتناع الثبوت، والمدلول على امتناعه هو الجواب، والمدلول على ثبوته هو المبتدأ. وترك الجواب في قوله تعالى: ﴿ولولا قَضْلُ اشِ عليكم ورحمتُه وأن الله تؤاب حكيم﴾(۱) للتعظيم، وفي تسوله: ﴿وان الله رَوْوَف رَحِيم﴾(۱) استغنى عن الجواب لذكره مرة.

والمراد بالثبوت هنا الكون المطلق، فلو أريد كون مقيد لا دليل عليه لم يجز الحدف نحو: (لولا زيد سالمنا ما سَلِم)، و(لولا عمرو عندنا لَهَلْك). و(لـولاك): في معنى الـلام التعليلية، فمعنى (لولاك لكان كذا) لم يكن كذا لوجودك.

وتستعمل لولا كثيراً في لوم المخاطب على أنه ترك في المستقبل، في الماضي شيئاً لا يمكن تداركه في المستقبل، فكانها من حيث المعنى للتحضيض على فعل مثل (مافات). وقلما تستعمل في الماضي أيضاً إلا في موضع التوبيخ واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه

قلبها ﴾ (6) ﴿ إِن كَانَ لَيُضِلُّنَا عَنَ آلهَتَنَا لُولا أَنَّ صَبَرْتَا ﴾ (9) إذ (لولا) في مثله تقييد للحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظ ] (١).

وترد للتنديم كقوله تعالى: ﴿ لَوَلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ (٧).

وأما لولا في قوله تعالى: ﴿ لُولُولا أُسُولُ عَلِيهِ مَلَكُ ﴾ (^) فقد أطبق الجمهور على أن (لولا) هناك مفيدة للتنديم والتنوبيخ لمدخولها على الماضي، ولم يبينوا كيف معنى التنديم والتنويخ، وإلى مَنْ يرجع والحباجة صاسة إلى البيبان، وذلك أن التنديم والتوبيخ إنما يقع على عدم صدور الفعل الذي دخل عليه حرف التنديم من فاعله في الزمان الماضي كما في (لولا ضِربتِ زيداً)، و(هلا ضرب عن فالتنديم يتنوجه إلى الفاعل لا إلى المقعول. وفاعل الفعل البذي دخل عليه حرف التنديم هنا هو الله تعالى ولا نتصور تنديمه وتوبيخه سبحانه، وليس هو مقصودهم بال مرادهم تنديم المنزل عليه الذي هو رسول الله وتوبيخه، فلا بد أن يقال: إن التنايم والتوبيخ لم يقع هنا على الفعل الذي دخل عليه حرف التنديم صريحاً، بل على الفعل المقدر المستفاد من فحوى الكلام بمعونة المقام، كأنه قيل: لولا سأل محمد إنزال ملك عليه من ربه ومجيئه معه فيشهد بنبوت، على رؤوس الأشهاد ويعاينه منا كاثناً من كان من الأحاد والأفراق تعدد الأنهجية بالانتقاط الأالا

وقال بعضهم كون (لولا) ههنا للتنديم غير ظاهر

1.15

<sup>(</sup>١) النور: ١٠. (٥) الفرقان: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) التور: ٢٠. (٦) من: خ.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٢٤. (٧) القصص: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) القصص: ١٠. القصص: ١٠. الأتعام: ٨.

لظهور أن غرضهم بأمثال هذا المقال التعجيز، وهو يقتضى التحضيض، وبهذا فسره أكثر المفسرين بناء على أن (أنزل) ههنا في تأويل المضارع كسا في قوله تعالى: ﴿ لُولا الْجُرْتُنِي ﴾ (١٠ لأن المراد اقتراح إنـزال المُلك، وهـذا مـراد مَنْ قـال: لــولا هـنـا تحضيضية للخلوها على المضارع، ولنو دخلت على الماضي لكانت للتوبيخ على ترك الفعل، فهي ههنا بمعنى الأمري في المناز المراث

لوما: حرف تحضيض كـ (هَلاً) و(الا) وتكون ايضاً حرف امتناع للوجود، كما أن (لولا) مترددة بين همذين المعنيين والفرق بينهما أن التحضيضية لا يليها إلا القعل، ظاهراً أو مضمراً والامتناعية لا يليها إلا الأسماء لفظاً أو تقديراً عند البصريين.

لَمَّــا: هي من حروف الجــزم، تستعمـــل على

أحدهما: لنفي الماضي وتقريب الفعل نحو: ﴿ وَلَمَّا يَعْلُمُ إِنَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا ﴾ (٢). والشاني: للظرف نجيو: ﴿ فِيلَمَّا أَنْ جَياء

وتختص باستغراق أزمنة الماضي من وقت الانتفاء؛ إلى وقت التكلم بها. تقول: (تـدم فلان ولمـا ينفعه الندم)، ولا يلزم حينتذ استمرار انتفاء الندم **إلى وقت التكلم بها،** صوير المنايد بير العدار الم

و(لما) الداخلة على الماضي حرف وجود لوجود يقتضي جملتين وجسدت ثبانيتهمسا عنيد وجسود

أولاهمار وقيهل: إنها ظهرف بمعنى (حبين). وردَّه ابن خروف، وقال ابن مالك: ظرف بمعنى (إذ) فاميتجيبته ابن هشام بيسيس بسيسيه ابن

قبال سيبويه: أعجب الكلمات كلمة (لمّا)، إن دخل على الماضي يكبون ظرفاً، وإن دخل على المضارع يكون حرفاً، وإن دخل لا على الماضي ولا على المضارع يكون بمعنى (إلا) نحو: ﴿إنَّ كُلُّ نَفْسِ لَمًا عليها حافظ ﴾ (4)

ولا تبخل (لما) بمعنى(لم) إلا على المستقبل كفوله تعالى: ﴿ بِلِ لَمِّا يَذُوفُوا عَذَابِ ﴾ (٥).

ومنفيُّ (لما) يتصل بالحال لأن (لما يقم زيد) نفي (لقد قام زيد)، (وقد قام زيد) إحيار عن المضي فكذلك نفيه، ومنفى (لم) يحتمل الاتصال برمان الإخبار نجو: ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَالِكَ وَبُّ شَقِياً ﴾ (١) فإن المعنى نفي الشقاء عنه متصلاً بزمان النطقء وليس المعنى نفي الشقاء عنه فيما مضى، ثم اتصل به الشقاء.

ويحتمل الانقطاع عن زمان الإخبار نجو: ﴿ لَمُ يُكُنُّ شَيْشًا مذكوراً ﴾ (٧) لأن عدم كيونه شيشاً مذكوراً منقطع عن رمان الإحبار.

(ومنفي (لمما) لا يكون إلا قريباً من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي (لم) تقول: (لم يكن زيد في العام الماضي مقيماً)، ولا يجبوز لما يكن (٨) ومنفى (لميا) متوقع ثيوتيه قيَّدِه إلىرضيّ بالأغلب ك (قد) في الإيجاب، يخلاف منفيٌّ (لم). وعلة البشير﴾(۱).

(٥) ص: ٨.

<sup>(</sup>١) المنافقون:

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤٢.

ال ال ال (٦) مريم) ٤٠ (٣) يوسف: ٩٦. (٧) الإنسان:

<sup>(</sup>٤) الطارق: ٤. (٨) ما بين القوسين ليس في: خ.

(قد فعل)، يعنى أن المنفى بـ (لم) هـ و فعل غيـ ر مفرون بقد و(لما) نفي لفعل مقرون بقد. قال الزجاج: إذا قيل: ﴿قَلْ فَعَلْ فَلَانَ فَجُوابِهُ: لَمَا standard to the state ىفەل. وإذا قيل: فعل فلان فجوابه: الم يقعل. وإذا قيل: قد فعلُ فجَوابه (أما فعل: أَسَاسُهُ مِنْ وإذا قيل: وهو يفعل: فجوابه: الا يفعل. ١٠٠٠ وإذا قيل: شيفعل فجوابه: لن يفعل المستعمر الله ولما بمعنى إلاً، ولا يستثنى به إلا الأشياء كما يستثنى برإلا) وأخواتها، فتدخل على الجملة الاسمية نحو قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسَ لَمَّا عَلِيهَا **حافظه () أي ب إلا استقر عليها حافظ بسه إلا استقر** عليها حافظ بسه إلا استقر وعلى الماضي لفظاً لا معنى نحو ﴿ أَنْشُدُكَ اللَّهُ لَمَّا فعلت) أي: ما أسألك إلا فعلك. (وَلَمَا لَلْتُوقِعِ فِي النَّفِي ، كَلَّمَا فِي الْإِثْبَاتِ) (٢٠ - ١٠٠٠ والمتعارف في جواب(لما) الفعل المَّاضِي لفظاً أو **مغنى بدون الفاء**ر قائمة شائل مسائلتك مخدد ساير وقد تدخل على قلة لِما في (لُمِّا) من معنى الشرط [ وقد يحذف جوابه كما في قول تعالى: ﴿فلمنا دهبوا بهواجمعوا ان يجعلوه اس غيابت الجب ﴾ (٢) أي: فعلوا به ما فعلوا من الأذي ] (٢). لم: كَانُهُ مَاحُودُ مِنْ (لا) و(ما) لأنَّ (لم) لَنْفِي الاستقبال لفظاً والمضي معنى، فاحذ اللام من

أن في (لم) إشارة إلى المستقبل والماضي، وقدّم البلام على الميم إشارة إلى أن (لا) هي أصل النفي، ولهذا ينفي بهذا في أثناء الكلام. فيقال: (لم يفعل زيد ولا عمري أوأما (ليم) فمركبة من لام البجر و(مــا) الاستفهامية، والأكثر على حذف القها مغ حرف الجز لكثرة استعمالهما معاً واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه، وخُصّ هذا السقوط بالاستفهامية لأنها تامة، وألفها طرف والأطراف محل للحذف وغيره من التغيير، بخلاف الموصولة فإنها ناقصة تحتاج إلى ما توصيل به، وهي وما توصيل به كاسم واحد، فألفها في حكم المتوسط، وما أحسن قول من قال: دخول لم على المضارع كدخول الدواء المسهل على الجسد، إن وَجَد فَضَّلَهُ أَزَالُهَا أَ وَإِلا أَصْعِفَ البِّدنَ. وكذا (لم) إن كان المضارع فيه علة متوسطة أو متطرفة أزالها، وإن كان صحيحاً أضعفه، لأنه ينقله من الحركة إلى السكون. ألما ومعادما الماكات [ والنفى بلم لنفى الممكن نحو: (لم يقم زيد)

والجواب المنفي بلم لا تدخل عليه الفاء. ورايم بكسر السلام وفتسع الميم يستفهم بسه، وأصله (ما) وصلت بلام، ولك أن تدخل الهاء فقول: لِمَه) (أبيئة

بخلاف (لا) كـ (الحجر لا يطير) [(المجرد

لن: هي حرف نغي لحدث المضارع، ونصب للفظة، واستقبال لـزمان، ولا تغيد تـأبيـد النغي خلافاً للزمخشري، وهو دعوى بلا دليل إذ لوكانت

(لا) التي هي لفي المستقبسل، والميم من (ماً)

التي هي لنفي الماضي، وجُمع بينهما إشارة إلى

A Brook in the

(٤) من: خ.

<sup>(</sup>١) الطارق: ٤٠

<sup>(</sup>٢) ليس ني: خ، (٥) س: خ-

<sup>(</sup>۲) پوسف: ۱۵. (۲) ليس في: خ،

للتأبيد لم يقيد نفيها باليوم في قوله تعمالي: ﴿فَلَنَّ أَكُلُمَ اليومَ إِنْسِيّاً ﴾ (١)، ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَتَّمَنُّونَ الْهِدَا ﴾ [ا] تكراراً والأصل عدمه. وللزوم التناقض بمقارنية (حتى) في قولــه تَعِالَى: ﴿ فَلَنْ ابْرَحَ الأَرضَ حَتَّى يَاذَنَّ لَي ابِي ﴾ (٢) وإنساجي لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي، وذلك لأن الألفاظ مشاكلة للمعاني، فـ (لا) جزؤها ألف يمكن امتداد الصوت بها بخلاف (لن)، فطابق كل لفظ معناه، فحيث لم يرد النفي مطابقاً أتي بلن، وحيث أريب النفي على الإطبلاق أتي بـ (لا) . وفي قوله تعـالى : ﴿ النَّ يَكُفِّيكِمٍ ﴾ (٢) إنـما جيء بد (لن) التي لتأكيد النفي إشعاراً بأنهم كانوا كالأيسين من النصر لضعفهم وقوة العدور وترد (لن) للدعاء نحو: ﴿رَبُّ بِمَا النَّفَعْتَ عَلَيُّ فَلَنَّ اكونَ ظهيراً للمُجروبين ﴾ (ا) أي: فاجعلني الإ أكون. ويمكن حملها على النفني المحض، ويكون ذلك معاهدة منه تعالى أن لا يظاهر مجرماً جزاء للنعمة التي أنعم بها عليه وفي وأنوار التنزيل، : لن يعا فيها من تأكيد النفي دالة على منافاة ما بين المنفى والمنفى عنه . و . ت

دالة على منافاة ما بين المتفي والمنفي عنه . لكن: هي للاستدراك، وهو دفع توهم يتولد من الكلام السابق دفعاً شبيهاً بالاستثناء، ولا بـد أن يتقدمها كلام إما مناقض لما بعدها نحود ماهذا ماكن لكنه متحرك

أو ضد له نحو: ما هذا أسود لكنه أبيض. أو خلاف له على الأصح نحو: (ما قام زيد لكن عمرو شارب). ويمتنع أن يكون مماثلًا له باتفاق،

وفي كون ما بعدها مخالفاً لما قبلها ك (إلا) في الاستشاء، إلا أن (لكن) لا يشترط أن يكون ما بعدها بعضاً لما قبلها، بخلاف (إلا) ثم إنه إذا دخل في المفرد يجب أن يكون بعد النفي، وإذا دخل في الجملة لا يجب ذلك، بل يجب اختلاف الجملتين في النفي والإثبات، فإن كانت الجملة التي قبلها منفية وجب أن تكون التي بعدها منفية، وإن كانت الجملة التي قبلها منفية وجب أن تكون التي بعدها منفية، التي بعدها منفية، المنافقة وجب أن تكون التي بعدها منفية وجب أن تكون التي بعدها الأول، ولكن في عطف المفردات نقيضة (لا)، ولكن في عطف المفردات نقيضة بل (٢) في مجيئها بعد النفي والإثبات لنفي ما بعدها نحو: (جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء)، و(ما جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء)، و(ما جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء)،

وهي مشيدة ومخففة متقاربة المعنى، إلا أن الشديدة من الحروف المشبهة بالفعل، والحقيفة من حروف العطف، والشديدة تعمل عمل (إن) تنصب الأسم وترفع الخبر، ويستدرك بها بعد النفي والإثبات، والخفيفة لا تعمل

ويجوز دخول الواو على (لكن) مشددة ومخفقة فحينئذ لا يكون (لكن) حرف عطف لأنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف، قمتى رأيت حرفاً من حروف العطف مع الواو فهي العاطفة دونه، ومن ذلك (إما في (إما زيد، وإما عمرو)، و(لا) في (ما قام زيد ولا عمرو)فإنها دخلت لتوكيد النفي، ولا تكون (لا) عاطفة إلا بعد الإيجاب، وفيما إذا قال

17 384 (51 5.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۲۱.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٩٥.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۸۰.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) القصص: ١٧,

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في: خ.

المولى للذي تزوج أمنه على مائة بغير إذن منه؛ لا أجيز ولكن زدلي خمسين في الصداق، بطل العقد لأن قوله: ولكن زدني، مقرر لنفي العقد، فكيانه قال: لا أجيز ومكت ثم قال: زدني، وكلمة (لكن) للاستثناف، وإذا كان كذا يكون رداً، بخلاف قول المقر له فيمنا إذا قبل له (لك علي الف قرضاً) لا ولكن من غصب حيث لا يسرتند الإقرار لأن ثمة نفي جهة الدين، وهنا نفي المولى أصل الإجازة.

[ وفي (الجامع): رجل في يده عبد فاقر به لإنسان فقال المقرُّ له: ما كان لي قط لكن لفلان، فإن وصَّلَ كلامه فهو للمقرُّ له الشاني، وإن فصل فهـ و اللمقِلُ ٣٤) والمثل والرواز وولي والمواج المالي المثلم والمثلة وأصل (لكِنَّا: هو الشهر؟) (لكن أنا) حدفت الألف فالتقت نوتان، فجاء التشديد لذلك، ويسمى هذا الحدّف بالحدّف الاعتباطي أي: الدي لغيّر **غوجتِه** ومن ميان دار پهنگار واڏي واڏي ماهويتان لَعَلُّ: هي موضوعة لإنشاء توقع أمر إما مرغوب لا وثوق بحصوله، ومن ثمة لا يقال: لعل الشمس تطلع، ولعل الشمس تغرب، أو مرهوب كذلك. والأول يسمى ترجياً نحسو: ﴿لَعَلَّى آتِيكُم مُنْهَا وَالثَّانِي يَسْمَى إِشْفَاقًا لَنَّحُو: (لَعَنَلُ الْحَبَيْبُ يَلْبَسُ المتعال ويقطع الوضال) . و \* \* أبيرٌ و يتماذ الحالات وكل واحد منهما يكنون تنازة من المتكلم وهنو الأصل نحو: (لعلك تعطيني شيئاً)، و(لعله يموت

وتارة من المخاطب وهو أيضاً كثير لتزيله منزلة الشفاق المتكلم في التلبس النام بالكلام كقوله تعالى: ولعلة يتخفي (1)، ولعل الشفاعة قريب (2)، استحالة الترجي من الله تعالى بالمتحالة الأمر الماخوذ في مفهومه، وهو عدم الموثوق بحصول الأمر المرجوز في حقه تعالى الموثوق بحصول الأمر المرجوز في حقه تعالى وقد يكون من غيرهما مني بالنبب المذكور. كما في قوله تعالى: وهوانك بلكلام، وهو الك على أحد الوجهين، وهو الك بلغت من التهالك على أيمانهم مبلغاً يرجون أن تترك بعض ما يوحى ما يوحى النهالك على أيمانهم مبلغاً يرجون أن تترك بعض ما يوحى البك

وقد تستعمل (لعلل) في معنى الأرادة، إما بطريق الاستعارة التبعية تشبيها لها بالترجي في ضمن تشبيه المراد بالمرجو في كون كل منهما أمراً محبوباً. أو بطريق المجاز المرسل من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم بناء على أن الترجي يستلزم الإرادة.

وقد تستعمل لمعنى (كي) الموضوعة لتعليل ما بعدها لما قبلها، لكن لا علي سبيل الحقيقة، بل على سبيل الحقيقة، بل على سبيل استعارة (لعل) لمعنى (كي) استعارة تبعية تشبيها له بالترجي في ضمن تشبيه العلة الغائية بالمرجوبي كون كل منهما مقصوداً مترتباً على فعل متقدم.
وذكر السيد الشريف رحم الله في خاشية والكشاف، وذكر السيد الشريف رحمه الله في خاشية والكشاف، أن ابن الأنباري وجماعة من الأدباء ذهبوا إلى أن ابن الأنباري وجماعة من الأدباء ذهبوا إلى

الساعة).

11 A 1.19

. 12 : 46 (1)

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٣٨.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۲.

التعليل في كل موضع امتنع فيه الترجي سواء كان من قبل الإطماع نحر: ﴿لِعلِكُم تَقلَحُونَ ﴾ (١) أو لا نحر: ﴿لِعلكم تَنْقُونَ﴾ [ ] بنا يبين الناب ال قال السيرافي وقطرب: معنى لعل الواقع في كلام الله التعليل. فقوله تعالى: ﴿واقعلوا الخير لعلكم تفلحون المعناه: لتفلحوا: المعناه: المعن

وقـد تستعمل مجـازأ مرسـلًا للإطمـاع أي إيفـاع المتكلم المخاطب في الطمع لعلاقة اللزوم بين الترجي والطمع نجو: (لعلى أقضى حاجتك) كما هو دأب الملوك وسائس الكرمساء في وعدهم المخاطب بشيء محبوب عنيده لا يناله إلا من جهتهم، عازمين على إيقاعه، غير جازمين بوقوعه، وجوَّرُ التفتازاني أن يكون مثل قوله تعالى: ﴿لَعَلُّكُمْ تُقلِحُ ونَ ﴾ ﴿ العلكم تُرْخَم ون ﴾ ( العلكم تُرْخَم ون ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ ا القبيل، وإن كان حصول الفلاح والرجمة مجزوماً ومقطوعاً به بالنسبة إليه تعالى .

وقد تكون(لعل) للاستفهام مع بقاء الترجي، كـذا

واعلم أن جمهمور أثمة اللغة اقتصروا في بيمان معشاها الحقيقي على الشرجي والإشفاق، وعندم صلوحها لمجرد العلية والفرضينة مما وتسع عليه الاتفاق. تقول: دخلت على المريض كي أعوده وأخذت الماءكي أشربه. ولا يصح فيه لعل. ﴿ ثم اعلم أن لعبل، وعسى، وسوف، في مبواعيد الملوك كالجزم بهاء وإنما يطلقونها إظهارأ لوقارهم وإشعاراً بأن المرمز منهم كالتصويح من غيرهم.

وعليه وعد الله ووعيده تنبيهاً على أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع والإشفاق، لأنه أبعد عن الاتكال والإهمال، وقند تقرر أن الخصائص الإلهية لا تدخل في أوضاع العربية، بل هي مبنية على خصائص التخلق. ولهيذا ورد القبرآن على العادة فيما بينهم لأنه خطاب لهم.

وقد يُتمنى بـ (لعل) في البعيد فيعطى حكم (ليت) في نصب الجواب نحو: ﴿لَعِلَى اللَّهُ الْأَسْسِلُ أسبابَ السموات﴾(١).

وأما (ليت) فهي كلمة موضوعية لكل متعنى مخصوص عارض لمتمني مخصوص نحو: ﴿يما لَيْتَنَا نُرَدُّ ﴾ (٧)، ﴿يَا لَيْتَ قُومَيْ يَعَلَمُونَ ﴾ (٠). وهي تنصب الاسم وتنزفع الخبير كسائير أخواتهما لشبهها بالفعل. قبإن معنى (ليت) تمنيت، كما أن(إن) أكُّدت أو حققت و(كسانٌ)شبهت، و(لكن) استندركت، و(لعبل) تسرجيت. ولأنها مفتوحات الآخر كآخر الفعل، ولأنها تدخلهـا نون الوقاية كالفعل

و(ليت) تتعلق بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاً. وقىد تُنَوَّل مِنزلة (وجيدت) فيقبال: ليت زيــداً

وقسولهم: (ليت شعسري) معنساه: ليتني أشعسر، ف (أشعر) هو الخبر، وناب(شعبري) عن(أشعر)، والياء المضاف إليها شعري عن اميم ليت.

ليس: أصله ليس كفرح فسكنت تخفيفً اولا أيس): أي لا سوجود طرحت الهمزة، والتزقت

<sup>(</sup>١) الجع: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) غافر: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٧٧.

<sup>(</sup>٨) يس: ٢٦.

اللام بالياء، والدليل قولهم: أتيتني من حيث أيس وليس: أي من حيث هو ولا هو. وهي ثرفع الاسم وتنصب الخبر. والأقصال الناقصة كلها دالله على الحدث إلا (ليس)، كرما) النافية. والمستثنى بليس لا يكون إلا منصوباً، منفياً كان المستثنى منه أو موجاً.

[ ويجوز تقديم خبر(ليس) عليها كما يجوز تقديم خبر(كان) عليها. هذا مذهب البصريين. قال أبو حيان رحمه الله: قد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر ليس عليها ولا لمعمولها إلا ما دل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا النَّالُ ﴿ اللَّهُ لَا النَّالُ ﴿ اللَّهُ لَا النَّالُ ﴿ اللَّهُ لَا النَّالُ ﴿ الْكَالُ ﴿ الْكَالُ ﴿ الْكَالُ ﴿ الْكَالُ ﴿ الْكَالُ ﴿ الْكَالُ ﴾ ( ) ].

(وقولهم: ليس بذاك: أي ليس بمقبول، لأن المقبول لعلو مرتبته يشار إليه بما يشار إلى المعدد)(٢).

المفظ: هو في أصل اللغة مصدر بمعنى الرمي، وهو بمعنى المفعول، فيتناول مالم يكن صوتاً وحرناً، وما هو حرف واحد وأكثر، مهملاً أو مستعملاً، صادراً من القم أو لا، لكن خص في عرف اللغة بما صدر من القم من الصوت المعتمد على المخرج حرفاً واحداً أو أكثر، مهملاً، أو مستعملاً، فلا يقال لفظ الله، بل يقال كلمة الله. وفي اصطلاح النحاة ما من شأنه أن يصدر من الفم من الحرف، واحداً أو أكثر، أو يجري عليه أحكامه كالعطف والإبدال فيندرج فيه حينشذ أحكامه كالعطف والإبدال فيندرج فيه حينشذ

وهذا المعنى أعم من الأول، وأحسن تعاريفه على ما قيل: صوت معتمد على مقطع، حقيقة أو حكماً، فالأول كزيد، والثاني كالضمير المستتر في (قم) المقدر بأنت.

واللفظ على مصطلح أرباب المصاني: عبارة عن صورة المعنى الأمل السدال على المعنى الأساني على ما صرح به الشيخ حيث قبال: إذا وضعوا اللفظ بما يبدل على تفخيمه لم يبريدوا اللفظ المنطوق، ولكن معنى اللفظ الذي دل به على المعنى الثاني قال السيد الشيريف: نفس اللفظ ظرف لنفس اللفظ

ومفهوم كل لقظ ما وضع ذلك اللفظ بإزائه .

وذات كل لفظ ما صدق عليه ذلك المفهوم كلفظ الكاتب مثلاً مفهومه شيء له الكتابة، وذاته ما صدق عليه الكاتب من أفراد الإنسان.

اللزوم: [هـ و يستعمل بمعنى امتاع الانفكاك اصطلاحاً، وبمعنى التبعية لغة، وكل واحد منهما متعد بنفسه، فيإذا استعمل الأول مع(من) فكانه قيل: امتنع انفكاكه منه، وإذا استعمل الثاني معه فكانه قيل ينشأ منه ] (٢) (معنى اللزوم للشيء عدم المفارقة عنه) (٢). يقال: لنزم فلان بيته إذا لم يفارقه ولم يُوجد في غيره.

ومنه قولهم: [ الباء لازمة للحرفية والجرو] أم المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام. [ والكلمات الاستفهامية لازمة لصدر الكلام. و(قد)من لوازم الأنعال ] (\*).

<sup>(</sup>١) هود: ١٦ وما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) ليس في : خ.

ومعنى لزوم شيء عن شيء كون الأول نــاشتاً عن الشاني وحاصلًا منه، لا كنون حصوليه يستلزم حصوله وفَـرْق بين اللازم من الشيء ولازم الشيء بأن أحدهما علة الآخر في الأول بخلاف الثاني. واللزوم السدهني: كونب بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره فينه، فيتحقق الانتقال منه إليه كالزوجية للاثنين وتشبيب ويستسبب وبلزومه إياه أن يكون له تعلق ما. واللزوم الخيارجي: كيونيه بحيث يلزم من تحقق

المسمى في الخارج تحققه فيه، ولا يلزم من ذلك الانتقال للذهن كوجود النهار لطلوع الشمس. واللزوم في نظر علم البيان أعم من أن يكون عقلياً أو اعتقادياً. وفي اللزوم الاعتقادي لا يمتنع وجود الملزوم بلدون التلازم، فيجنوز أن يكون اللازم أخص، بمعنى أن له تعلق لـزوم بـالشيء، لكن ليس بحيث متى تنعقق ذلك الشيء تحقق هو الله

واللزوم: عدم قبول الحكم النسخ

واللزومية: ما حكم فيها بصدق قضية على تقدير قضية أحرى لعلاقة بينهما موجبة لذلك والبلازم البين بالمعنى الأعم: هو البذي يكفي

تصوره ملزومه في جزم العقل يباللزوم بينهما، كالانقسام بمتساويين للأربعة المسيسي والمراج

واللازم البين بالمعنى الأحض: هو الذي يلزم من تصدور ملزوم تصدوره، ككون الاثنين ضعف الواحد، فإن من تصور الاثنين أدرك أنه ضعف الواحد والأول أعم لأنه متى يكفي تصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم. واللازم غير البين: هو الذي يفتقر في جزم الذهن باللزوم بينهما إلى أمر آخر من دليـل أو تجربــة أو إحساس. وصح التعبير عن اللزوم بالملازمة نظراً إلى أنه أبدأ يكون من الطرفين، ولوكان في

البعض جزئياً في أحمد الجانبين، مشلاً بين العلم والحياة ملازمة بأن العلم يستلزم الحياة كلياً، والحياة تستلزم العلم جزئياً. ولهذا جوز كون اللازم أخص، كالعلم بالنسبة إلى الحي وإطلاق الملازمة والتلازم أيضأ على معنى اللزوم كثير. وقد يبراد بلازم الشيء منا يتبعه ويبرادفه.

اللغة: في دالراموزة: هي أصوات بها يعبر كل قوم عن أغسراضهم أصلها (لغي)، أو(لغي) جمعها(لغيّ) و(لغات).

وقیل: ما جری علی لسان کل قوم .

وقيل: الكلام المصطلح عليه بين كل قبيلة. وقيل: معرفة أفراد الكلمة وأوضاعها.

واللغات السع المشهورة بالقصاحة في العرب العرباء هي: لغة قريش، وهُـذَيْـل، وهـوازن، واليمن، وطبيء، وثقيف، ويني تميم. وقد استمر في كلام العلماء مثل: الإعراب لغةً: البيان وقد يُصْرَحُونَ بِالْأَصْلُ وَهُوْ فَيْ اللَّغَةُ، فَعَلَى الأَوْلُ يُرِدُ أن اسقاط الخائض في هذا ونجوة ليس بقياس: وعلى الثاني بماذا يتعلق هـذا الحافض؟ ولـو قدر التعلق بمضاف محدوف، وهو تفسير الإعراب في اللغة، كما قدر في قولهم الاسم ما دل على معنى في نفسه باعتبار نفسه لا باعتبار أمر خارج عنه كي لا يلزم المتحال، وهو اقتضاء كون معنى الاسم وهو المسمى موجوداً في لقظ الاسم، فهذا التقايير صحيح، لكنه قد عرفت أن إسقاط الخافض ليس بقياس والنقول بثان ذلك على المفعول المطلق، وأنه من المصدر المؤكد لغيره فاسد، إذ اللغة ليست بمصدر لأنها ليست اسما للحدث، والمصدر المؤكد لغيره لا يجوز أن

يتوسط ولا أن يتقدم عند الجمهور، فلا يقال: زيد حقاً ابني، ولا حقاً زيد ابني، بل يؤتن بعد الجملة. والظاهر: أنه حال على تقدير مضاف إليه من المجرور ومضافين من المنصوب، والأصل تضير الإعراب موضوع أهل اللغة، ثم حذف المضافان على حد حذفه منا في قدول تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ مِن آثر الوسول﴾ (١) أي: تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ مِن آثر الوسول﴾ (١) أي: هو البحال بالحقيقة التزم تنكيره لنيابته عن لازم هو البحال بالحقيقة التزم تنكيره لنيابته عن لازم التنكير، ولك أن تقول: الأصل موضوع اللغة على نسبة الوضع إلى اللغة مجازاً، وفيه حذف مضاف نسبة الوضع إلى اللغة مجازاً، وفيه حذف مضاف

المطافة: هي تطلق بالاشتراك على معان: دقة القوام، وقبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جداً، وسرعة التأثير عن الملاقي والشفافية.

واللطف: منا يقع عندة صلاح العبيد آخر عمره بـ طاعة الإيمنان دون فسادة بكفر وعضيان. هندا

مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة: اللطف: ما يختار المكلف عنده الطاعة تركأ وإتياناً، أو يقرب منهما مع تمكنه في الحالين. ويسمى الأول عندهم لطفاً محصلاً، والثاني لطفاً مقرباً. كلاهما يصيغة اسم الفاعل. واللطيف: من الأسماء الحسنى معناه البر بعباده، المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برقق ولطف، فيكون من صفات الأفعال. [ فالصفات الجميلة للعباد بخلق الله تعالى وإقداره إياهم على خلقها فيكون من أنوار كسها أو بإقداره إياهم على خلقها فيكون من أنوار العالم على خلقها فيكون من أنوار العالم على خلقها فيكون من أنوار العالم المنافعة والنار صفائه. واللعليف معناه إلى العالم

بخفايا الأمور ودقائقها، فيكون من صفات الذات. واللطيف من الكلام: ما غمض معناه وخفي. ولَطَف : كنصر لطفاً: رفق ودنا. وللف ] الله لك: أرضل إليك مرادك بلطف. وككرم: صفر ودق لطفاً أيضاً ولطافة.

اللحن: لحنُ القول: فحواه ومعناه وأسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض وتورية قال:

ولقد لحنت لكم لكيما ما تفهموا.

واللحن يعرفه ذوو الألباب، ومنه قيل للمخطىء: لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب.

ولحن الكلام، بالسكون: وهوقسمان جلي وخفي: فالجلي: خطأ يعرض للفظ ويخل بالمعنى والعرف كتغيير كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم، أو تغيير المبني عما قسم له من حركة أو سكون.

والحفي: هو خطأ يعرض للفظ ولا يخل بالمعنى بل بالعرف كتكرير الراءات وتطنين النونات.

اللَّمَم: بالفتح: الجنون، وصغار اللَّذوب، وما يقطده المؤمن ولا يحققه. وأما ما قال به المؤمن ويندم في الحال فهو من اللمم الذي هنو مسّ من الجنون، كأنه مسه وفارقه.

وصغار الذبوب من الم إذا نزل نزولاً من غير لبث طويل.

واللَّمَم، بالكسر: جمع لِمة وهي الشعر المسترسل إلى المنكب.

اللعن: هو بمعنى الطرد من رحمة الله، قلا يكون إلا للكافرين...

ويمعنى الإبعاد من درجة الأبرار ومقام الصالحين.

<sup>(</sup>١) طه: ٩٦.

وهو المراد في حديث الاحتكار، ولا يجوز الأول على شخص وإن كان فاسقاً.

والمسراد من لعن المحلِّل والمحلِّل له الخساسة لا حقيقة اللعن، لأن النبي ﷺ ما بُعثَ لَقَّانًا (١)

اللجاج: التمادي في الخصومة.

والعِناد: المعارضة بالعدول عن سواء الطريق وبرد الحق.

> وَلَجَةَ النَّاسِ، بِالفَتْحِ: صَوْتُهُمْ. وَلُحِةَ المَّاءُ، بِالضَمْ: مَعْظُمُهُ.

> > اللاهوت: الخالق.

والناسوت: المخلوق. وربما يطلق الأول على الروح والثاني على البدن.

وربما ينطلق الأول أيضاً على العالم العلوي، والثاني على العالم السفلي.

> وعلى السيب والمسبب. وعلى الجن والإنس.

اللَّب: العقبل الخالص من الشبوائب وقيل: هبو ماذكامن العقل فكل لب عقبل ولا عكس. ولهذا عقل الله الأحكام التي لا تدركها إلا العقول الذكية بأولى الألباب.

اللسان: هو على لغة من جعله مذكراً يجمع على ألسنة، وعلى من جعله مؤنثاً يجمع على ألسن، كذراع وأذرع.

ولسان العرب: لغنهم، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْمَا
يَشُرْنَاهُ بِلِسَائِكِ ﴾ (٢).
والمسراد في قبوليه تعالى ﴿واجعال في لسانُ صِدْقَ ﴾ (٢): ما يوجُد به.

وفي قوله تعالى: ﴿واحْلُلْ عَقدةٌ مِن لِسَمَانِي﴾ (1): القوة النطقية القائمة بالجارحة لا الجارحة نفسها.

اللّف والسَّلْر: هو من المحسَّنات المعنوبة، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر مالكل من غير تعيين ثقةً بأن السامع برده إليه نحو قوله تعالى: ﴿وَهِنْ رَحْمَتِه جَعَل لَكُمُ اللّيلَ والشَّهارَ الشَّهُو وَهَنْ مَصْعَبُه وَلَعْلَمُ الشَّهو فَضْلِهِ ﴾ (\*). وقوله تعالى: ﴿فَهُنْ شَهِدَ عنكم الشَّهو فَلْيَصُمْه ولعلكم تشكرون ﴾ (\*) فيه نشر لقين مفصل ومجمل كما جنح إليه بعض المحققين.

واللف التقديري: هو لف الكلامين وجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً وبلاغة كقوله تعالى: ﴿لا ينْفَعُ مُفْساً إيمائها لم تَكُنُ آمَنَتُ من قَبْلُ أو كَسَبَت في إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه جيراً.

واثلفیف فی الصرف: مقرون کـ (طوی)، ومفروق کـ (وعی) لاجتماع المعتلین فی ثلاثیة.

اللُّغو: هو اسم لكلام لا فائدة فيه وهو المراد في

المقابلة و .

(٢) الدخان: ٨٥.

ري. (۳) الشعراء: ۸٤.

(٤) طه; ۷٧,

(٥) القصص: ٧٣.

(٦) الْبَعْرة \* ١٨٥.

(٧) الأنمام: ١٥٨.

 (١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية، وولعن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد مشهور متواتر. نظم الزمخشري:

البلغين عبلي ينزينه فني النشارع ينجبوزا

والسلاعين يسجبوي حسينيات ويسجبون

قــد صبح لــديّ أنــه مـــــــل والسلعسن مستمساعــف وهـــذا مــهـــــوز هذه الابيات كانت مظاوطة في الأصل فصححت عند

آية الماثدة (١)

وضد كسب القلب وهو السهوكما في آية البقرة 🗥 بدليل التقابل في كل منهما المساد الما التعابل الما

اللهو: صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به: `` واللعب: طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به: وقيل: اللهو الاستمتاع بلذات الدنيا. واللعب: العيث.

وقيل: اللهو: الميل عن الجد إلى الهلزل. واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع.

وقيل: اللهو: الإعراض عن الحقّ. واللعب: الإقبال على الباطل.

ولهيت عن الشيء، بسالكسس: إذا سلوت عسه وتسركت ذكره وأضبربت عنة وعليسه قسولته تمالى: ﴿لاهيةً قلوبهم﴾ ".

ولهوت: من اللهو.

واللهاة: هي جنوهنز لحميّ معلق على أعلى الحنجرة كالحجاب ومنفعتها تبدريج الهبواء لئلا يقرع ببرده الرئة، وليمنع الدخان والغبار وكأنه باب موصد على مخرج الصوت بقدره.

اللُّمْسِ: هو لصوق بإحساس.

والمُسّ أقل تمكناً من الإصابة وهو أقل درجاتها : واللمس أعم مما هو بناليد كمنا هو المفهنوم من الكتب الكلامية

والتماس باليند كما هو المتبادر من كتب اللغة. فقوله تعالى: ﴿ فَلَمَسُوهِ مِائْدِيهِم ﴾ (٤) أي: فمسوه، والتقييد فيه بايديهم لدفع التجوّر لا محالة، فإنه قد

يتجوز به للقحص كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لمُستا السماء﴾ (<sup>(ه)</sup> رديد

واللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوجد. والمس يقتال فيمنا معم إدراك بحناسة السمع، ويكنى به عن النكاح والجنون. ويقال في كل ما يتال الإنسان من أذى: مُسَّ، ولا اختصاص لـه باليد لأنه لصوق فقط.

قال الشيخ الرئيس: الحواس التي يصير بها الحيوان حيواناً إنما هو اللمس. فإن باقي الحواس قد ينتفي مع بقاء الحيوانية بخلاف اللمس.

اللقيط (3): هـ و في الأدمى. يقال: صبى منبوذ، اعتباراً بمن طرحه. ولقيظ وملقوظ أيضاً، اعتباراً يمن نناولة .

واللفطة في غير الأدمي. واللِّقاطة، بالضم: ماكان ساقطاً مما لا قيمة له.

اللُّوح، بالفتح: الكتب.

وبالضم: الهواء بين الأرض والسماء.

واللوح المحفوظ عند أهل الشرع: جسم فوق السماء السابعة كتب فيه ما كان وما سيكون، وهذا ليس بمستحيل لأن الكاثنات عندنا متناهية.

وأما عند الفلاسفة: فهنو النفس الكلي للفلك الأعظم يرتسم فيها الكائنات ارتسام المعلوم في

واعلم أن تبسوت المقياديس في اللوح المحفوظ يضاهي ثبوت كلمات الغِرآن وجروفه في دماغ حافظ القرآن وقلبه، فإنه مسطور فيه كأنه ينظر

<sup>(</sup>١) الآية: ٢٢٥ ﴿لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية: ٨٩ ﴿ لا يَوْاحُدُكُم اللَّهُ بِاللَّمْو فِي أَيْمَانُكُم ﴾.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٧.

<sup>(°)</sup> الجن: ٨.

<sup>(</sup>٦) هذه المادة لم ترد في: خ.

إليه [ فإن جميع الحروف بهيئاتها التأليقية العارضة لمفرداتها ومركباتها محفوظة في قلب الحافظ ومجتمعة الوجود فيه يحيث إن وجاؤد بعضها ليس مشروطأ بانقضاء البعض وانعدامه عن قلبه كما في التلفظ لعدم مساعدة الآلة إ(١) ولغ فتشت جماعه جزءاً جزءاً لم تشاهد من ذلك حرفاً. [وهذا خلاف وجود العبارات في ذات الله تعالى ، بل وجودها في ذاتبه تعالى بنالوجيود الغيني اللازم لبذاته المداتم بدوامه ورفى نفس الحافظ بالوجود اللفظي الخيالي ، بل كلامه تعالى حقيقة على ما ذهب إليه المحققون من الماتريدية والأشعرية رضى الله عنهما هو المعانى أي النسب الإحبارية والإنشائية دون المعانى اللغوية المعبر عنها بالألفاظ فإنها جواهر وأعراض يستحيل قبيامها ببذاته تعيالي. ودلائيل الحدوث محمولية على حدوث تلك الصفات المتعلقة بالكلام في الوجود دون حقيقية الكلام جمعاً بين الأدلة كما صرح به صاحب والسواقف، وأوّل قبول الأشعري أن الكلام هبو المعنى النفسى بحمل المعنى على القائم بالغير فيقابل العين دون مدلول اللفظ. وهذا هو مذهب السلف كما في د نهاية الإقدام » للشهرستاني وأقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة كما قال العلامة الشريف الجرجاني رحمه

(ولوغ الله لا يشبه لموح المخلوق، وكتاب الله لا يشبه كتاب الخلق، كما أن ذاته وصفاته لا تشب دات المخلوفين وصفاتهم) (٢).

اللُّوم، بالقَتْح: العَدْلَ، واللَّوم مما يحوض، كما.

ing the to the

أن العدل مما يغري، والعتاب مما يزيد في الإعراض، والتعنيف مما يحس المنهي عنه. واللؤم، بالضم والهمزة بعده: هو ضد الكوم.

اللَّظم: الضرب على الخد ببسط الكف. واللَّكم: بقبض الكف والكَدْم: بكلتا اليدين

اللَّبان: هو يختص بالرضاع. يقال: هو أخوه بِلَبان أمه، ولا يقال: بلبنها، ويقال: لبن الشاة، ولَبان المرأة.

اللُّمْز: الغمز في الوجه بكلام خفي. والهمز: في القفا.

اللَّبُس: بالفتح: الخلط من بـاب (ضَوَّب)، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره و[اللَّباس] ككتاب: الزوج والزوجة ، والاختلاط والاجتماع.

ولبائن التقوى: الإيمان، أو التعيام، أو ستر المعرفة، أو ستر

ولَبِسُ الثوب، كَسْمَعُ لُبُسَأُ بِالضَّمَّ . فَالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَهُكذًا: هو كلمة تعجُّب ومدح يقال عند استغراب الشيء واستعظامه.

قال صاحب التحريرة: إذا وجد من الولد ما يحمد يقال (لله أبوك) حيث أنى بمثلك، وكدا يقال في المدح: لله دُره، والدَّر في اللغة: اللبن، وفيه خير كثير عند العرب فاريد الحير مجازاً. ويقال في اللهم: (لادَرَّ دَره) أي: لا كثر خيره، والعرب إذا عظموا شيئاً نسبوه إلى الله تعالى قصداً إلى أن غيره

<sup>(</sup>٣) ليس في: خ.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من: خ\_

لا يقدر، وإيداناً بانه متعجب من أمر نفسه لأنه قد يخفى عليه شأن من شؤون نفسه، وإما تعجيب AND THE STATE OF THE STATE OF

لَـَدَى: هِي بجميع لغاتها بمعنى (عند) مُتضمن لمعنى (مِنْ) ولدا بني، ويكفي لجهة البناء كون(لَدُن) في(مِنْ لَدُن) على لفظ ما هو مبني، ولا يوجب دخول(مِنْ) عليه عدم تضمنه لمعناه لجواز أن يكون الدحول للتاكيد.

لُوط: قال ابن إسحق: هو لوط بسن هاران بن آزر. وعن ابن عباس: لوط ابن أخ إيراهيم.

ع د از الله ال**روع (دوع )** المسافعة عالم الم

﴿ إِنْ نَتَّجُدُ لَهُوا ﴾ (١) اللهنو: المترأة بلغتة أهمل

﴿لَفِيفًا﴾ (٢) ; جميعاً أو مختلطين،

وَمَنْ لَدُنًّا ﴾ (٢): من عندنا.

﴿نَبُس﴾(١): ثك

ولُغوب(٥): إعياء.

ولفواكه (١٠): باطالاً.

**وِلِسَانُ مِنْدَقِ عَلِيّاً ﴾ (٧)**: الثناء الحسن.

﴿ لَيْنًا بِالسِنتِهِمِ ﴿ ( ): تحريفاً بِالْكِلْبِ مِنْ مَا الْكِلْبِ مِنْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُ وْلُوَّاهِ فِي الْمُعْرَضِةِ ، أَنْ جِنْوَاقِةِ ، أَوْ مِسَوَّدَة لأعالى الجلد، أولائحة للناس, 🕒 🕾 ﴿ اِللَّهُ لَمَّا ﴾ (١٠): ذا لَمَّ أي: جمع بين الجلال **والحرام ،** أن يا ما يورد و ديد الإسارة عاداً ه

﴿ كادوا يكونون عليه لِبَداً ﴾ (١١) أي: كادوا يركبون النبي رغبة في القرآن وشهوة لاستماعه على القرآن

﴿لُوَاقِح ﴾(١١): حوامل: ١١٥ ٪ ١١٥ ﴿ ١١٥ ﴿ ١١٥ أَمْ ١١٥ اللهُ ١١٥ أَمْ ١١٥ أَمْ ١١٥ أَمْ ١١٥ أَمْ ١١٥ أَمْ

﴿صنعة لَبُوس﴾ (١٠٠٠): عِمَلُ دَرُوعٍ لَهُ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ﴿لِزَامَأُ﴾"); لازماً يجيق بكم لا محالة الله الله الله

﴿ لَهُوَ الحديث ﴾ (١١): ما يلهي عما يعني المساودة

وكلمح البصر ﴾ ١١٠ كرجع الطُّرُف من أعلى الحدقة إلى أسفلها. أناه ١٨ ١٤ ١٤ ١٤ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١١ ١١

**﴿لَنَجُوا﴾ (البَيْلِ :** الْبِيْلِ : الْمُورَ وَمُنْ وَالْمُورَّ وَالْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ

﴿وجِعلنا الليل لباساً﴾ (١١): غيظاء يستتر بنظلمته من أراد الأختفاء. والمعادة المعادة الم

**ولَجُن ﴾ (ا) زعمين أ**روم بالساور ١٠٠ (١٠٠ مالي) أوا

﴿طين لازب﴾ (ال وطين علك الأصق و و الما الما

﴿في لحن القول﴾ (٢١): المحرى القول ومعنَّاهِ عَلَى الْ 的复数形式 化二氯甲烷

Committee P. L.

t William of

1. 25 11

47 2009 3

A Agree 25

The Association

THEOLOGICA SEC

ta ar sa

(١) الأنبياء: ١٧.

(٢) الإسراء: ١٠٤. (٣) النباء: ٦٧ وغيرها. .

(١) ق: ١٥٠٠

(٥) فاطر: ٣٥ وق: ٣٨.

(٦) مريم: ٦٢ .

(٧) مريم: ٥٠.

(٨) النباء: ٢٦.

(٩) ألمدار: ٢٩.

(١٠) الفجر: ١٩.

(۱۱) البلد: ٦.

(۱۲) الحجر: ۲۲.

(۱۳) مريم: ۹۷.

Legger 19

19.4 9.1

e katalog er ger

Congression

Section 12 Section 3

1 - W. G., va.

erry burners at

Santa Nazara 🤌

(١٤) الأنياء: ٨٠.

(10) 4: 174.

(١٦) لقمان: ٦.

(۱۷) النحل: ۷۷.

(١٨) المؤمنون: ٧٥.

(۱۹) النبأ: ۱۰.

(٢٠) التور: ٤٠.

(٢١) الصافات: ١١.

(۲۲) محمل: ۳۰.

وما قطعتم مِنْ لِيْدَة ﴾ (ا): من نخلة ، فِعْلة من اللون وتجمع على ألوان، أو من اللين ومعناها النخلة الكريمة ، وجمعها أليان . فَيَّاب . فَيَّاب . فَيَّاب . فَيَّاب . فَيَّاب . في بلوذ بعضهم ببعض أي : يستتر فِي لَبُوا رؤوسهم ﴾ (ا) عطفوها إعراضاً واستكباراً . به . في خلط وشبهة . في لَبُس ﴾ (اا): في خلط وشبهة . فمن لَدْمًا ﴾ (اا): من جهة قدرتا ، أو من عندنا . في صيت في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين . حاهاً وحسن فوللبسون ﴾ (اا): ولخَلَهُنا . في خلطون على أنفسهم . فكم لبثت ﴾ (اا): ما يخلطون على أنفسهم . فكم لبثت ﴾ (اا) : كم مكنت .

﴿ كُمُ لَبَثْتَ ﴾ (أ): كم مكثت. ﴿ لُولًا يِنْهَاهُمُ الرّبانيونَ ﴾ (أأ: أي: ملا وكذا ﴿ لُو مَا تَاتَيِنًا ﴾ (أأ): فإنهما إذا لم يحتاجا إلى جراب فمعناهما هلا.

﴿ مَرُوا بِاللَّهُو ﴾ (1): ما يجب أن يلغى ويطرج. ﴿ وَلَا فَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَ

تلوم نفسها إن كانت عملت خيراً هلا زادت منه، وإن كانت عملت سوءاً لم عملته. وإن كانت عملت سوءاً لم عملته. ولقصان (۱۱): هو ابن باعورا من أولاد آزر ابن احت أيوب أو خالته، عاش ألف سنة حتى أدرك سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه. والجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً إ۱۱).

## فصللير

[ المصباح ]: كل مصباح في القرآن فهو كوكب إلا الذي في دالنور، فإن المراد هناك السراج.

[ المجرم ]: كل مجرم في القرآن فالمراد بـه الكافر.

[ المساشرة ]: كل مباشرة في القرآن فالمراد مقلوب الكناية.

[ المشركون ]: كل شيء في القرآن ﴿ وَمَا لَهُمْ فَيَ الأَرْضَرِ مَنْ وَلِيَّ وَلا تَصِيرٍ ﴾ [14] فهو للمشركين.

[ ما يدريك ]: كل شيء في القرآن (ما يدريك) فلم يخبر به(١١).

(١) الحشر: ٥.

(۲) التساء: ۲3.

(۴) المتور: ٦٣.

. . . . . . . . . . . . .

(٤) المنافقون: ٥.

(٥) ق: ١٥.

(٦) الأنبياء: ١٧.

ا (۷) مريم: ۱۰ه.

(٨) الأنمام: ٩.

(٩) البقرة: ٥٩.

(۱۰) المائدة: ۲۳.

(۱۱) الحجر: ۷.

(١٣) الفرقان: ٧٢.

(١٣) الصافات: ٤٦ ومحمد: ١٥.

(١٤) المعارج: ١٥.

(١٥) القيامة: ٢.

(١٦) لقمان: ١٣ و١٣.

(۱۷) ما بین معقوفین من: خ.

(١٨) التوبة: ٧٤.

(١٩) في الأحرّاب: ٦٣ ﴿ وَمَا يَنْدُرِيكُ لَمِنَ السَّامَةُ تَكُونُ قُرِيباً ﴾ . وفي الشورى: ١٧ ﴿ وَمَا يَدْرِيكُ لَمَلِ السَّامَةُ

قريب). وفي عبس: ٣ ﴿وما يدريك لعله يزكى).

[ ما أدراك ]: وكل شيء في القرآن (وما أدراك) فقد أحبر به، وذلك أن (ما) في الموضعين للاستفهام الإنكاري، لكن في (ما يدريك) إنكار ونفي للإدراك في الحال والمستقبل، فإذا نفى الله ذلك في المستقبل لم يخبره ولم يفسره، وفي (ما أدراك) إنكار ونفي لتحقق الإدراك في الماضي ولا ينافي تحققه في الحال أو المستقبل، فأدرى الله بإخباره ونفسيره.

[ المكر ]: كل مكر في القرآن فهو عمل.

[ مـذ ومنذ ]: والقرآن العزييز على كثرة جملته وغزارة تاليفاته ليم يأت فيه (مذ) و(منذ)

[ الموطن ]: كل مقام قام فيه الإنسان لأمر ما فهو . موطن له .

إ. المشكاة إ: كل كوة غير نافذة فهي مشكاة.

[ الميَّنة ]: كل أرض لا تنبت شيئاً فهي ميتة .

[ المولّد]: كل لفظ كان عربي الأصل ثم حَرَّفَتُهُ العامة بهمـز أو تركـه أو تسكين أو تنحريـك فهـو مولد.

 [ الماعون ] كل ما يستعار من قدّوم أو شفرة أو قدر أو قصعة فهو ماعون.

[ المُتَنَسطس]: كل من دقق النظر في الأمسور واستقصى علمها فهو متنطس.

[ المهاوش]: كل مال أصيب من غيسر جلّه كالغصب والسرقة فهو مهاوش.

[ الممطول]: كل ممدود فهو ممطول، ومنه اشتق المطل بالدين.

[ المَيْسِر ]: كل شيء فيه خطر فهو من الميسر.

[ المنطقة ]: كل ما شددت به وسطك فهو منطقة.

[ المجلة ]: كل كتاب عند العرب فهو مجلة.

[العاخض]: كل حامل ضربها الطّلّق فهي ماخض.

[المأوى]: كل مكان ياوي إليه شيء فهو المأوى.

[ المحصنة ]: كل امرأة عفيفة فهي محصنة ومحصنة بالفتح والكسر. وكل امرأة متزوجة فهي محصنة بالفتح لا غير.

[ المستهل]: كل متكلم رفع صوته أو خفض فهو مستهل.

[ المشمَّت، والمسمَّت]: كل داع لأحد بخير فهو مشمت ومسمت بالمعجمة والمغفلة.

[المحرر]: كل ما أخلص فهو محرر.

[ المَلِك ]: كل من لا تدخل عليه إلا بــاِذنه فهــو مَلِك.

[ المؤذن ]: كل من تكلم بشيء نداء فهو مؤذن.

[ المَعْشُر ]: كل جماعة أمرهم واحد فهي معشر.

[ المكتوز]: كل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو مكنوز.

[ المكانىء ]: كل شيء ساوى شيئاً حتى يكون مثله فهو مكانىء له:

[ المنّ]: كل ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب فهو المن.

[ المسكين ]: كل من احتاج إلى كل شيء فهو مسكين. [ المُحْرِم ]: كلّ من لم يبأت شيئاً تستحل آبه عقوبته فهوميجرم، وعليه قوله : ( ) ( و المدينة و ا

قَتُلوا ابنَ عَفَّان الخلِيفَة محْرماً فليس المراد الإحرام بالحج. قال الأصمعي. ويحتمل أن المراد الممسك عن قتالهم، أو في الشهر الحرام لانه كان في أيام التشريق، جنزم به المبرد في والكامل.

[ المَوَات ] ، كل ما فارق الجسد من نطفة أو شعر
 فهر مُوات ، وكذا كل ما لا روح فيه .

[ المصلِّي ]: كل داع فهو مُصَلِّ هذا معنى الصلاة لغنة ، ثم ضمت إليها هيئات وأركان وسميت مجموعها صلاة.

[ المفلح ]: كل من أصاب خيراً فهو مفلخ :

[ المُلك والمِلك ]: كُلُّ مُلُك بالضَّمْ بِلُكَ بالكسر بلا عكس

[العتاع]: كل ما حصل التمتع والانتفاع به على وجه ما فهو متاع. وأصل المتاع والمتعة ما ينتفع به انتفاعاً قليلاً غير باقي بل ينقضي عن قريب [فهو في العرف يقع على ما يلبسه الناس ويبسطه، والتباب والقميص والبسط والستسور والقراش والمبرافق جمع صرفقة كل ذلك يدخل تحت المتاع، وفي الأواني اختلاف المتسايخ](١). ومتعة الطلاق والحج والنكاح كلها من ذلك. ومتعة الطلاق والحج والنكاح كلها من ذلك.

والمخالفة ترك الموافقة . أيدر و و من المرافقة .

[ المتنافر ]: كل ما يعده الدوق الصحيح والسليم القيلاً متعسر النطق به فهـ ومتنافـر، سواء كـــان من قرب المخارج أو بُعدها أو غير ذلك.

[ المعبروف]: كل منا سكنت إليه النفس واستحسنته لحسنه عقلًا أو شرعاً أو عرفاً فهو معروف.

[ المنكر ]: وكل ما نقرت منه وكرهته فهو منكر. (والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمر به. وكذا النهي عن المنكر فإنه يكون واجباً إن كان المنهي محرماً أو مكروهاً كراهة تحريم، ومندوبناً إن كان المنهي عنه مكروهاً كراهة تنزيه) (٢).

[ المضاف: كل اسم أصيف إلى اسم آخر فهو المضاف و(يوم يقوم زيد) تأويل لمصدر ولفظ الفعل اسم بالاتفاق ](1).

[ الممكن]: كل ما يجب أو يمتنع بالغير فهو ممكن في نفسه لأن الوجوب بالغير ينافي الوجوب بالذات.

[ المجاز: هو اسم لما أريد به غير موضوعه لاتصال بينهما، وهومفعول بمعنى فاعل جاز: إذا تعدى، كالمولى بمعنى الوالي لأنه متعد عن معنى الحقيقة إلى المجاز وقيل: من قولهم: جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي: أي طريقاً ، فإن السجاز طريق إلى معناه ] (٥).

sadjallar

(۱) س: خ

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٥) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٦. (٣) ما بين القوسين ليس في : خ.

وكل نسبة وضعت في غيـر موضعهـا بعلاقـة فهي مجاز عقلي، تامة كانت أو ناقصة، سمى به لتجاوزه عن مكانه الأصلي بحكم العقل، ويسمى أيضاً مجازاً في الإثبات، وإن كان يقع في التفي، لأن المجاز في النفي فرع المجاز في الإثبات. أو لأن النفي منا لم يجعل بمعنى الإثبات لا يكون مجازاً. ويسمى أيضاً إسناداً مجازياً باعتبار أن الإسناد بمعنى مطلق النسبة، ويقابله المجاز اللغوى المسمى بالمجاز في المفرد بمعنى ما ينسب إلى الوضع غير الشرعي فيعم العدرفي والاصطلاحي واختلفوا في المجساز الإستبادي فمنهم من نفاه كالإمام أبي عمروين الجاجب، فهو عندهم من المجازي الإفرادي. ومنهم من جعل المجاز في المستد، وهو قول ابن الحاجب. ومنهم من جعلة في المستلد إليه ويجعله من الاستعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه حقيقة، والمسند هو قبرينة الاستعبارة وهو قبول السُّكَّاكي والذين أثبتوه منهم من لم يجعل فيه مجازأ يحسب الوضع بل بحسب العقل حيث أسند الفعل إلى ما يقتضي العقل عدم إسناده إليه، وهذا قول الشيخ عبد القاهر والإمام الرازي وجميع علماء البيان ومنهم من قال: لا مجاز في شيء من المفردات، بل شبه التلبس بغير الفاعل، فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبس الفاعلي ، فيكون استعارة

والمجاز قد يصير (حقيقة عرفية بكثرة الاستعمال، فلا يخرج بذلك عن كونه مجازاً بحسب أصله.

وكذلك الكناية قد تضين (١) بكثرة الاستعمال في المكنى عنه بمنزلة التصريح كان اللفظ سوضوع بإزائه، فلا يلاحظ هناك المعنى الأصلي، بل يستعمل حيث لايتصور فيه المعنى الاصلى أصلا كالاستواء غلتي العرشء ويسط اليدء إذا استعملا في شأنه تعالى، ولا يخرج بذلك عن كونه كناية ني أصله وأن يسمى مجازاً متفرعاً على الكياية. ومجاز المجاز: هو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوز المجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَانُ قَفْدُ خُبِطُ عمله في في في الله المستحداد عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ، والعالاقة هي السبية، لأن توحيد اللسان مبب عن توحيد الجَنان، والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية مُجاز عن التعبير بالقول عن المقول فيه، وجعل منه ابن السيد قوله تعالى: ﴿ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِمِاسَا ﴾ (٢) فإن المنزل عليهم ليس نفس اللباس بل الماء المنبت للزرع المتخذمنه الغزل المنسوج منه اللباس

[ والمجاز لا يكون إلا مع قرينة معينة دالة على أن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له، وهي غير القرينة الدالة على تعيين المراد. صرح به المعلامة التفتازاني عليه الرحمة في وشرح الشمسية، وصرح أيضاً في والتلويح، بأن كون القرينة ماخوذة في مفهوم المجاز رأي علماء البيان رحمهم الله في شرط عيمته واعتباره واستعمال اللفظ المجازي بلا قرينة

(۱ً) الأعراف: ۲۱.

Land All the All A

<sup>(1)</sup> ليس في : خ .

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥.

أرداً من استعمال الالفاظ الغريبة، لأن الذهن يتبادر إلى غير المقصود عند عدم القرينة المانعة، يتبادر إلى غير المقصود عند عدم القرينة المانعة، والمجاز في اللغة مشل: (قامت الحرب على ساق)، (وشابت لمّة الليل)، (وقالان على جناح السفر) وغير ذلك. فمنكر المجاز في اللغة مبطل محاسن لغة العرب.

والحذف من المجاز وهو المشهور. وقيل: إنما يكون مجازاً إذا تغير حكم ما بقي من الكلام(٢).

وفي «الإيضاح»: متى تغير إعراب الكلمة يجذف أو زيادة فهي مجاز نحر: ﴿واسال القرية﴾ (؟)، ﴿ليس كمثله شيء﴾ (٤)، وإلا فلا ترصف الكلمة بالمجاز نحو: ﴿أو كَصَيْبٍ﴾ (٥)، ﴿فيما رحمةٍ من اشها().

والتأكيد حقيقة وليس مجازاً هو الصحيح. وكذا التشبيه إذ ليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه. وقيل: إن كان بحرف فهو حقيقة، أو بخذفه فمحان

وفي الكناية أربعة مذاهب: أحدها: أنها حقيقة لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره.

(١) مِمَا بين معقوفين من: خ. وبهازاته في هنامشها الحناشية:

واللازم في المجاز هو القرينة الصارفية لا القرينية المعينة،

وأخبرى واحتمال القبرينة كبان احتمال المجباز وأميا منبع

صلاحية الكلام لارادة المعني المجازي فإنما هنو بالقنطع

بانتفاء الفرينة، وثالثة: «وقبول» تعالى: ﴿وَأَقَمَ الصَّالِيَّ

والثاني: أنها مجاز والثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز.

والرابع: أنها تقسم إليهما، فإن استعملت اللفظ في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة. وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. وتقديم ما حقه التأخير وبالعكس ليس من المجاز وهو الصحيح. فإن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له.

والالتفات حقيقة حيث لم يكن معه تجريد.

والموضوعات الشرعية كالصلاة والصوم وغيرهما هي حقائق بالنظر إلى الشرع، مجازات بالنظر إلى اللغة.

واللفظ قبل الاستعمال واسطة بين الحقيقة والمجاز وكذا الأعلام وكذا اللفظ المستعمل في المشاكلة قال صاحب والإتقالة: والذي يظهر أنها مجاز والعلاقة هي الصحبة

المبتدأ: كل اسم ابتدأته وعُرَّيته من العواصل الفنظية فهو المبتدأ، وعامله معنى الابتداء. والعاصل المعنوي لم يأت عند النحاة إلا في موضعين أحدهما هذا.

والثاني: وقوع الفعل المضارع منوقع الاسم حتى أعرب، وهذا قول سيبويه وأكثر البصريين.

(٢) بإزاء هذا في (خ) حاشية:

والمجاز إذا كر انقلب حقيقة، والحقيقة إذا قلت انقلبت مجازاً.

- (٣) يوسف: ٨٢.
- (٤) الشوري: ١١.
  - (٥) البقرة: ١٩
- (٦) آل عمران: ١٥٩.
- لذكري، من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة لأنه إذا قام (٥) ا إليها ذكر الله تعالى فاتحد الذكران لاضافتهمما إلى شيء (٦)

وأضاف إليهما الأخفش ثالثاً: وهو عامل الصفة، فذهب إلى أن الاسم يرتفع لكونه صفة لمبرفوع، وينتصب لكونه صفة لمنصوب، وينجزُ لكونه صفة لمجرور. وكون صفة في هذه المواضع معنى يعرف بالقلب وليس للفظ فيه حظ.

(وكل مبتدأ موصول بفعل أو ظرف، أو نكرة موصوفة بهما، أو موصوف بالموصول المذكور فإنه يتضمن معنى الشرط)(١٠).

وكل مبتدأ عقب بـ (إن) الوصلية فإنه يؤتى في خبره بـ (إلا) الاستدراكية أو بـ (لكن) مثل: (هذا الكتاب وإن صغر حجمه لكن كثرت فوائده) وذلك لما في المبتدأ باعبار تقييده بـ (إن) الوصلية من المعنى الذي يصلح الخبر استدراكاً له واشتمالاً على مقتضى خلافه.

والمبتدأ لا يكون إلا اسمأ البتة

وقوله تعالى: ﴿وَانْ تُصْبِرُوا خَيْسُ لِكُمُهُ(؟)، و﴿سَبُواءُ عليهم أَأْسُدُرْتُهم﴾ (؟) كيل ذلك في التحقيق اسم أي صبركم وإنذارك.

وكل ميتدأ بعده مرفوع مصدر بواو المعية قصداً إلى الإخبار بالتقارن كقوله: (كل رجل وضيعته) أي: كل رجل مقرون هو وضيعته، على أن (ضيعته) عطف على الضمير في الخبر لا على المبتدأ ليكون من تتمته فلا يقع موقع الخبر.

وكل مبتدأ موصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ولم يحز يكن في الصلة طول وكان المبتدأ مضمراً لم يجز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلا في ضرورة الشعر. وإذا اشتمل المبتدأ على فعل واقع موقع الشرط أو

نحوه موصوفاً بظرف أو شبهه، أو فعل صالح للشرطية، فجيئة يدخل الفاء في خبره، وكذا يجوز دخول الفاء في خبر مبتبة مضاف إلى موصوف بغير ظرف ولا جار ولا مجرور ولا فعل صالح للشرطية على حد حديث: [ الابتداء] (الافكل أمر فتي بال لم يبدأ بالحمد لله فهو أقطع». [ وقيل: معنى صحة دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن بمعنى الشرط أنه مع قصد السبية واجب ومع عدمه ممتنع] (االم وإذا تضمن المبتدأ معنى الشرط كان خبره كالجزاء له يتوقف على تحقق الشرط، وتضمنه تحقق توقف الجزاء على تحقق الشرط، وتضمنه لمعنى الشرط بكونه موضولاً صلته فعل، فكان الجزاء على تحقق الشرط، وتضمنه لمعنى الشرط بكونه موضولاً صلته فعل، فكان الجزاء على تحقق الشرط، وتضمنه لمعنى الشرط بكونه موضولاً صلته فعل، فكان الجزاء متوقفاً على الفعل.

والمبتدأ المذكر إذا أخبر عنه بمؤنث يجور أن يعود عليه ضمير المؤنث فيؤنث لتأنيث خبره. ولا يجب توافق المتدأ والخبر في التأنيث إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غيرما يتحد فيه المذكر والمؤنث، وغير سبية نحو: (هند حسنة) أو في حكمها كالمنسوب. أما في الجوامد فيجوز نحو: (هذه الدار مكان طيب)، (وزيد نسه عجيبة).

والابتداء بالنكرة مجوز في الدعاء نحو: ﴿وَيُلُ مُسدُّ مُسدُّ مُسدُّ مُسدُّ مُسدُّ مُسدُّ مُسدُّ مُسدُّ مُسدُّ المتخصص بصدوره عن فاعل معين كانت النكرة المذكرة متخصصة بدلك الفعل، فساغ الابتداء بها لذلك كما قالوا في (سلامٌ عليك).

وفيما إذا كان الكلام مفيداً نحو: (كوكب انقضَّ الساعةُ) و﴿فئية تقاتل في سبيل الله واخرى

<sup>(</sup>١) ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) النماء: ٢٥ .

<sup>(</sup>۳) یس: ۱۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) من: خ.

<sup>(°)</sup> من: خ.

<sup>(</sup>٦) الهمزة: ١.

كافرة (ما أحسن ريداً) فإن (ما) متدا، مع أنه نكرة عند سبويه، وعند الاخفش أيضاً في أحد قوليه و(أحسن) خبره، وفيه ضمير راجع إلى (ما) وهو فاعله، والمنصوب بعده مفعوله، وذلك لان التعجب إنما يكون فيما يجهل سبه، فالتنكير يناسب معنى التعجب، وكذا فيما إذا وقع في يناسب معنى التعجب، وكذا فيما إذا وقع في معرض التفصيل كقولك: (هو إما كذا وإما كذا) مبتدأ في اللفظ والمعنى نحو (أقائم زيد)، وفي اللفظ دون المعنى نحو (أقائم زيد)، وفي المعنى دون اللفظ نحو: (تسمع بالمعيدي

المفعول: كال اسم انتصب بعد ذكر الفاعل والفعل فهو المفعول. وكل من المفعول به، وله، وفيه، يكون صريحاً إذا لم يكن بحرف الجر، وغير صريح إذا كان بحرف الجر

والمفعول المطلق لا يكون إلا صريحاً. والمفعول معه لا يكون إلا غير صريح.

وكل مًا نصب المفعول به نصب غيره من المفاعيل ولا ينعكس.

والمفعول به: هو الفارق بين الـلازم والمتعدي، ويكون واحداً إلى ثـلاثـة، وغيـره لا يكـون إلا واحداً، فإن جيء بـأثنين فعلى التبعيـة. وأنـه لا يتأول بغيره من المفاعيل وغيره يتأول به.

والمفعول له غرض للفعل.

والمفعول المطلق هو المصدر المنصوب للتأكيد، أو لعدد المرات، أو لبيان النوع، سمى مفعولًا

مطلقاً لصحة إطلاق صيغة المفعول على كل فرد منه من غير تقييد بالجار بخلاف المفاعيل الباقية. والمفعول أعم من المفتعل، يقال لها لا يقصد الفاعل إلى إيجاده وإن تولد منه كحمرة اللون من الخجل.

وكل ما دخله خرف الجر فهو المقعول به حتى المفعول فيه، وله عند ذكر (في) واللام سواء كان الحرف للتعديبة كما في (دهبت يسريب)، أو للاستعانة كما في (كتبت بالقلم)، ومنه (ضربت بالشوط).

والمفعول إذا كان ضميراً منفصلاً والفعل متعدّ لواحد وجب تأخير الفعل نجوت ﴿إيك تَعْلَيْهُ (٢) ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة، وقد يجوز نصب الفاعل ورفع المفعول عند عدم الالتباس نحو: (خَرَقَ الثوبُ المسمار) إذا كان مقدماً على الفاعل، ولا يجوز ذلك إذا كان مؤخراً عنه الفاعل، ولا يجوز ذلك إذا كان مؤخراً عنه الفاعل،

وقد ياتي المفعول بلفظ الفاعل نحو: (مِبرُ كاتم)، (مكان عامر). وفي التنزيل: ﴿لا عامِمَ النَّوْمَ مَنْ المَنْ الْمُ الْمُ مَنْ المَنْ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

المتعدي: كل فعل كان فهمه موقوفاً على فهم غير الفاعل فهو المتعدي كـ (ضرب) بخلاف الزمان والمكان والغاية وهيئة الفاعل والمفعول، لأن فهم الفعل وتعقله بدون هذه الأمور ممكن.

غير المتعدي: وكل فعل لا يتوقف فهمه على فهم

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: ٤.

<sup>(</sup>٣) هود: ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ٦٧ والقصص: ٥٧.

<sup>. (</sup>٥) مريم: ٦١.

<sup>(</sup>٦) الإصراء: ٥٤.

أمر غير الفاعل فهو غير المتعدي كخرج وقعد.
وكل فعل متعد فله مصدر نجو: (قارب قراباً)، وما
لا مصدر له ك (عسى) فليس بمتعد.
وكل فعل نسبته إلى عضو معين فهو متعد نجو:
(ضرب بيده)، و(ركض بسرجله)، و(نظر بعينه)،
و(ذاق بقمه)، و(سمع باذنه).

اللازم: وكل فعل نسبته إلى جميع الأعضاء، وكل ما كان من الأفعال خلقة وطبيعة لا تعلق له بغير من صدر عنه فهو لازم نحو: قيام، وصام، وجلس، وخرج، ونحوذلك

وأصحاب اللغة ما أثبتوا لكل فعل منعب لازماً إلا إذا اتفقا في الوجود مناه المناه المناه

وكل فعل غير متعد فلك أن تعديه بحرف الجر نجو: (دُهبت بزيد)، والهمزة كـ (أدهبتُ زيداً)، والتعدية بالهمزة قياسية.

والتضعيف كـ (خرَجت زيداً). ١٠٠

والف المقاعلة كـ (ماشيته) . ب الأيماء الرياض 200.

وسين الاستقبال كـ (استخرجته). و المستقبه والني وكل فعل متعد لاثنين إلى أحدهمنا بنضبه وإلى الخبر يحسل بخيرار، واستغفره وضدقي وسمى، ودعا بمعنياء. وروع، ونبنا، وأنبا، وأخبر، وخبر، وجدت غير متضمنة لمعنى وأنبا، وأخبر، وخبر، وجدت غير متضمنة لمعنى

أعلم، فإنه يجوز قيه إسقاط الخافض والتصب المحلم، فإنه يجوز قيه إسقاط الخافض والتصب مقبل؛ (سقى) و(شرب)، لكن فعل الشك واليقين ينصب مقعولية في التلقين. تقول: (قد خِلْتُ الهلال الاتحا، وقد وجدت المستشار ناضحا، وما أظن عامراً وفيقاً، ولا أرى لى خالداً صديقاً)، وهكذا في علمت

وحست وزعمت. والذي يتعدى إلى واحد ينضه هو كل فعل يطلب مفعولاً به واحداً لا على معنى حرف من حروف الجر نحو: ضرب، وأكرم. والذي يتعدى إلى واحد بحرف الجر نحو: مر،

والذي يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وثارة بحرف الجرر أفعال خمسة مسموعية تحفظ ولا يقاس عليها، نصح، وشكر، وكال، وورزن، وعدد

والذي يتعدى إلى مفعولين بنفسه وليس أصلهما المبتدأ والخبر هو كل فعل يطلب مفهولين يكون الأول منهما في علم المبيني نجود أعبطي، وكسا.

والذي يتعدى إلى مفعولين وأصلهما الميتدأ والخبر هوظننت وأخواتها

[ وأما (خِلْتُ) بمعنی (صرت) ذا خال فتعدی إلی واحد، وكذا (حست) بمعنی صدرت ذا حسب، و(زعمت) بمعنی کفلت ](۱).

والذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل هي أفعال سبعة: أعلمت، وأريت، وأنبات، ونبات، ونبات، وأحبرت، وحبرت، وحدثت. وهدفه الأفعال إذا لم يسم فاعلها تتعدى إلى مفعولين، وكان حال المفعولين فيها كجالهما في باب ظنيت في فلا يُعجوز الاقتصار على أحدهما.

والمتعدي إلى ثلاثة إذا استوى في مفاعيله يتعدى إلى المفاعيل الأربعية، وذلك هنو النهابة في التعدى.

وكل ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمزارعة

والمشاركة فإنه لا يتعدى إلا إلى واحد , وكمل من اللازم والمتعدي يكون عملاجاً وهمو ما يفتقر في ايجاده إلى إعمال جارحة ظاهرة نحو: قمت، وقعدت، وقطعته، ورأيته وغير علاج نحو: حسن، وقبح، وعلمته، وفقدته، وعلمته، وفهمته، وهويته، وذكرته، والمراد ذكر القلب.

والأول مطاوع لأنه طاوعه الثاني.
والمطاوع يجيء مما كان فيه علاج، وكما يأتي
المطاوع من وزن الفعل يأتي من غيره، بال يأتي
من المجرد أيضاً. تقول: ضاعفت الحساب
فتضاعف، وعلمته فتعلم، ولما خصوا بالب
الانفعال بالمطاوعة خصوه بالمماني الواضحة
للحس، ولهذا لم يجز (عدمته فانعدم) لأن
(عدمته) بمنزلة (لم أجده) في أن المعنى انتفاء
الوجود.

فعل عن نعل، فالثاني مطاوع لأنه طباوع الأول،

انقضى الأمر، وانطلق الرجل إذ لم يكن مطاوع طلق. والمطاوع قسمان: قسم يجوز تخلفه وذا فيما يتخلله الاختيار كالأمر مع الائتمار.

ولا يلزم معنى المسطاوعة في الفعسل لقسولهم:

وقسم لا يجوز ذلك وذا فيميا لا يتخلله الاختيار كالكسر مع الانكسار، فلا يقال كسرته فلم يتكسر إلا مجازاً على معنى أردت كسره فلم ينكسر

وكل من الثلاثي والمزيد فيه مما يتعدى ومما لا يتعدى. فالمتعدى من المنزيد فيه لنقبل لازم الشلائي كر (أوى) مثلاً بالمد والقصر، لأن كلاً منهما يجيء متعدياً وقاصراً، لكن القصر في اللازم والبد في المتعدي أشهر نحو فوارائيت إذ أوينا إلى المسلمون في اليتعدي أشهر نحو فوارائيت إذ خيل في المسلمون إلى ويورون إلى المسلمون في إلى ديورون إلى وروزيناهما إلى ريورة في الله كالله في المسلمون إلى

والمتعددي من الممدود لنقال لازم المقصور، وهكذا الشأن في (أجلى) اللازم فإنه منقول من (جلا) اللازم ك (أجلى) المتعدي كي يغيد قائلة الشاكيد والمبالغة. ولمو كان منقولاً من المتعدي لكان الزائد في اللفظ ناقصاً في المعنى وكذا الفياس في أضرابه. والحاصل أن الثلائي متى كان متعدياً ولازماً يكون متعدياً، اللهم إلا إذا كان متعدياً إلى النين فإنه متعدياً، اللهم إلا إذا كان متعدياً إلى النين فإنه حينذ يكون منقولاً من المتعدي حتماً، إذ اللازم والحروف التي يتعدى بها الفعل سبعة: ألباة: وهي أصل في تعديد جميع الافصال اللازمة، وهذه وهي أصل في تعديد جميع الافصال اللازمة، وهذه واللهم، وفي، ومن، وعن، وإلى، وعلى، وهذه السبعة تسمم ولا يقاس عليها.

وإذا كان تعلق الفعل بالمفعول ظاهراً لا يعدى إليه بحرف الجرف الجرف فلا يقال: ضربت بزيد، بل يقال: ضربت زيداً. وإذا كان في غاية الخفاء لا يعدى إليه إلا بحرف. فلا يقال: ذهبت زيداً، بل يقال: ذهبت بزيد.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١٠٥٠

<sup>(</sup>١) الكهف: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) هود: ۲۳.

وإذا كان التعلق بين الأمرين جاز الوجهان.
فيقال: سميته وسميت به، وشكرته وشكرت له
وقد يجعل المتعدي لازماً كالغرائز اللازمة بنقل
بابه إلى باب (كَرُم)، فإنه باب موضوع للغرائز
ونحوها من الملكات الراسخة كالكرم والجود.
كما يجعل اللازم متعدياً في المغالبة بنقله إلى باب
(فعلته) نحو: كارمني فكرمته، يفتح الراء.

والتعدية بالهمزة أولى من التعدية بالباء من حيث اللفظ، وذلك لأن الباء من حروف المعاني، وهي كلمة على حيالها، منفصلة عما عدي بها، متصلة بمدخولها، دالة على معنى التعدي، لها أثر لفظي وهو الجر، وأثر معنوي وهو إيصال متعلقها بأن تغير معناه إلى مدخولها.

والتعدية بالهمزة أخصر، لأن الهمزة من حروف المباني كألف (صارب)، فأذَّعب مثلاً كلمة واحدة حقيقة، فالمجموع دال على المعنى، فكانت أولى لفظاً من التعدية بالباء. وأما معنى فقد قبل إن التعدية بالباء أولى لكونها أبلغ لما فيها من معنى المصاحبة بخلاف التعدية بالهمزة فإنها يجوز فيها المصاحبة وضدها. وإسقاط الهمزة في فيها (أكب) وأمثاله من أسباب التعدية، وإسقاطها في نحو (أذهبته) من أسباب اللزوم. (واختلف فيما كان فاعلاً للفعل قبل الهمزة يصير مفعولاً أولاً بسبها أو ثانياً، والأكثرون على أنه الأول)(1).

ومفهوم الفعل السلازم الحدث ونسية إلى الفاعل ونسية إلى الزمان.

ومفهوم المتعدي الحدث ونسبته إلى الفاعل والمفعول والزمان، فيكون مفهوم اللازم الحيدث

مبع نسبة ذلك الحدث إلى الشيئين، ومفهسوم المتعدي الحدث مع نسبة إلى ثلاثة أشياء.

والتعدية قد تكون بحسب المعنى فيختلف حالها ثبوتاً وعدماً باختلاف المعنى، وإن اتحد اللفظ كأظلم وأضاء.

وقد تكون بحسب اللفظ فيختلف حالها باختلاف اللفظ وإن اتفق المعنى. وأما الصلة فلا تكون إلا بحسب المعنى، وذلك لأنها من توابع المعنى ومتمماته، فإن الباء مثلاً في قولك: (مررت بزيد) من تمام معنى المرور، فإنه قاصر عن معنى المورد، فينجر ذلك النقصان بزيادة الباء.

والمتعدي بنضه إذا قُرن بحرف الجريوجهونه تارة بالحمل على الزيادة كما في قوله تعالى: ﴿ولا تُلْقُوا بايديكُم إلى المتَّقِلُكَة ﴾ (١) وأخرى بالحمل على التضمين كما في قوله: ﴿اذاعوا مِه﴾ (١)، ﴿واصْلِحُ لَى فَي دَرِيتِي ﴾ (١).

والفعل الملازم يتعدى إلى المفعول بالتضمين، ولذلك عُدِّي (رُحُب) لتضمين معنى (وسع).

والأفعال مطلقاً باعتبار المعنى على نوعين: متعد ولازم، وكل منهما على قسمين: متعد بالوضع الشخصي، ومتعد بالوضع النوعي. واللازم لا يتوقف كذلك. والشخصي من المتعدي واللازم لا يتوقف على غير الواضع بخلاف النوعي منهما إذ هما يحتاجان إلى الأسباب الوجودية والعدمية.

والأفعال إما خاصة وإما عامة، فالخاصة مشل: قام، وقعد، وخرج في اللازم. وأكمل، وشرب، وضرب في المتعدي. والعامة عشل: فعمل،

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>١) ليس في: خ،

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٥.

وعمل، وصنع، فإذا ستلنا عن الأفعال العامة هل. هي متعدية أو لازمة لم يجز لنا إطلاق القول بواحد من الأمرين لأنها أعم، والأعم من شيئين لا يصاف عليه واحد، فإن الأعم يصدق على الأخص ببلا عكس، وإنما يصح أن يقال ذلك عليها بطريق الإهمال الذي هو في قوة جنزئي. فمتى وجد في كبلام أحد من الفضلاء مثلًا أن (عمل) متعدية وجب حمله على ذلك، وأن مراده أنها قد تكون منعدية وكذا إذا قبل: إنها لازمة أو غيس متعدية أريد به اللزوم، كما هو غالب الاصطلاح. ووجه الفرق بينهما أن تعدي الفعل إلى المفعول وصول معناه إليه، فالضرب مثلاً تعدية بوصول الضرب إلى المضروب، ولا يلزم من ذلك أن يكون الضارب مؤثراً في ذات المضروب، أعني موجـدا لها. وعمل مثلاً تعدية بوصول معناه، وهو العمل. والعمل معنى عام في الذات وصفاتها، فلذلك اقتضى العموم وإيجاد المعمول حتى يقوم دليل على خالافه، قمثار القرق إنما هنو من معاني الأفعال ووصولها إلى المفعول

وإذا كان الفعل يتعدى تارة بحرف الجر وتارة بنفسه وحرف الجر ليس بـزائد فبلا يجوز في تــابعه إلا الموافقة في الإعراب

وإذا تعدى الفعل بحرف الجر لم يجز حلقه إلا إذا كان المجرور (أنّ) و(أن) المصدريتين فحذفه إذن جائز باطراد، فلا يجوز حذفه مع تجيرهما إلا مماعاً.

والتحويون إذا أطلقوا المتعدي أرادوا به الناصب للمفعول به، وإن لم يريدوا ذلك قيدوه بقولهم: متعدد بحرف الجرر، ومتعدد إلى المصدر، ومتعد إلى مفعول وإحد

قد يكون لازماً بالنسبة إلى ما هو متعد إلى مفعولين للزومه على الفاعل والمفعول الواحد وعدم تعديه إلى المفعول الأخير فيصلح أن يكون لازماً أي مطاوعاً لما هو متعد إلى مفعولين؛ كما يقال: عَلَمته القرآن فتعلمه.

وكل فعل حُسن إلحاق المكنى بآخرة فهو متعدد نحو: (منعته، وضربتك، ومنعني) وما أشبه ذلك. وإن لم يحسن الإلحاق فهو لازم نحو: ذهب، وقعد.

ومن الأفعال أبنية لازمة لا يتعدى منها شيء، وهي ما جاء على وزن كرم وعَنَّ، وصحح من باب التضعيف. وحور يحور، وعين يُعين، من الأجوف الذي جاء على التمام. . وما جاء على انفعال يتفعل فهذه سنة أبنية كلها لازم لا يتعدى منه شيء. وسائر الأبنية المتشعبة تتعدى وتلزم.

وأبواب الرباعي كلها متعدية إلا دُرْبَخ.

وأبـواب الخماسي كلهـا لازمة إلا افتعـل وتفعّل، وتفاعَل، فإنها مشتركة بين اللازم والمتعدي.

وأبواب السداسي كلها لآزمة أيضناً إلا (استفعل) فإنه مشترك.

وأفعال الحواس الخمس كلها متعدية لأنها وضعت للإدراك، وكل واحد منها يقتضي مفعولاً تقتضيه تلك الحاسة.

وأسماء الأفعال لهنا في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها، إلا أن البناء تزاد في مفعولها كثيراً نحو: (عليك به) لضعفها في الغمل، فتعدى بحرف عادته إيضال اللازم إلى المفعول.

[ وكل شيء يبعث بنفسه فالفعل يتعدى إليه بنفسه فيقال: بعثته. وكل شيء لا يبعث بنفسه كالكتاب

والهدية فالقعل ]\\ يتعدى إليه بالباء فيقال: يعثت. به.

كل مصدر ثني لقصد التكثير وأضيف إلى الفاعل أو المفتول يجب حذف العامل فيه . قيل لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة باللام عاملاً في فاعل أو مفعول صريح ، بل قد جاء عاملاً بحرف الجرنحو: ﴿لا يحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بالسُوءَ ﴾ (٢)

وكل بناء من المصادر على وزن (فَعَلان) بفتح المعين فإنه لم يتحد فعله إلا إن شذ شيء كـالشَّنَآن الآن فعله متعد.

وكل مصدر متعد إذا اعتبر للمجهول يكون بمعنى مطاوعه، كما أن المكسورية والانكسار الحاصل من الكسرشيء واحد.

وكل مصدر يتعدى بحوف من الحروف الجارة يجوز جعل ذلك الجار خبراً عن ذلك المصدر، مثبتاً كان أو منفياً، كما يقال: (الاتكال عليك)، و(إلسك المصير)، و(منك الخوف)، و(بسك الاستعانة)، و(ما عليك المعول)، و(ليس بك الالتجاء)، ومنه: ﴿لا تَقُريب عَلَيْكُم ﴾ (٣). ولا يجوز مثل ذلك في اسم الفاعل. فلا تقول: (بك مارً على)، إن (بك) خبر عن (مارً)

وكل مصدر من الفعل المتعدي فلا يخلو إما أن يضاف إلى الفاعل ويذكر المفعول منصوباً نحو: (عجبت من ضرب زيد عصراً). أو يضاف إلى الفاعل ويترك المفعول نحو: (أعجبني ضرب زيد). أو يضاف إلى المفعول ويذكر الفاعل

مرفوعاً نحو: (عجبت من ضرب اللص الجلاد). أو يضاف إلى المفعول ويترك الفاعل كقوله عليه الصلاة والسلام: «يستحب تبريد الصلاة في الصيف» أي تبريد المصلي إياها. والمصدر إذا كان منسوباً إلى فاعله يزاد فيه (من) بخلاف المصلر المنسوب إلى مفعوله. والمصدر قسم واحد، وهو أن يضاف إلى الفاعل نحو: (جئت بعد ذهاب زيد). فهذه الإضافات كلها منسوبة مفيدة للتعريف، إلا إذا كان المصدر بمعنى الفاعل أو المفعول فحيئد تكون إضافته

وكل مصدر كان على مثال (فعيلى) فهو مقصور لا يحد ولا يكتب بالألف كـ (الحطيطي) و(الرديدي).

لفظية كإضانتهما

وكل مصدر دخل فيه الفاء وهو مضاف يكون معناه أمراً نجر: ﴿فَشَطِرَةُ إلى مَنْسُرةَ ﴾ (ا)، ﴿فَشَطِرَةُ إلى مَنْسُرة ﴾ (ا)،

ولم يأت في القرآن مصدر مضاف إلى المفعول والفاعل معه مذكور.

والمصدر يدل على فعله المشتق، فقيما إذا قال: لي عليك حق. فقال: حقاً. فهو إقرار يكون التقدير: حققت فيما قلته حقاً. وكذا لو قال: الحق، معرفاً أي: قلت القول الحق، أو ادعيت الحق، أو قولك الحق، أو ما قلته أو ادعيته الحق، لأن هذا اللفظ وأمثاله يستعمل للتصديق عرفاً من غير فصل، ولا فرق بين الرفع والنصب والإيهام على الأصح. وكذلك لو كرر المصدر معرفاً أو

ela kedhagari

(١) من: خ.

<sup>(</sup>٤) محمد: ٤.

<sup>🛷 (</sup>٥) البقرة: ٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) يرسف: ۹۲.

منكراً للتأكيد بخلاف الحق حق، والصدق صدق، واليقين يقين، لأنه كلام تام بنفسه خلاف المعرف والمنكر والمكرر منهما، إذ لا استقلال لكل منهما بنفسه في تلك الصور، فالا بد هناك من الربط بكلام المدعي.

[ والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل على النبوت والاستقرار بخلاف النصب فلا يدل على التجدد والحدوث المستفاد من عامله الذي هو الفعل فإنه موضوع للدلالة على بخلاف الجملة الإسمية فإنها موضوعة للدلالة على مجرد النبوت مجرداً عن قيد التجدد والحدوث فناسب أن يقصد بها الدوام والنبات بقريتة المقام ومعونته [1].

(والمصادر التي استعملت في دعاء الإنسان أو عليه، أو هي صالحة لذلك كلها منصوبة بإضمار فعل لا يظهر، لأنها صارت عوضاً عن الفعل الناصب لها كهنيئاً ومريئاً، وكرامة، ومسرة وسحقاً وبعداً، ونكساً وتعساً، وما أشبه ذلك)(٢).

والمصادر التي لم يأت بعدها ما يبينها ويعين ما تعلقت بنه من فاعل أو مفعول ليست مما يجب حدف فعله بل يجوز نحو: (سقاك الله سقياً)، (ورعاك الله رعياً). وأما ما يبين فاعله بالإضافة نحو: (كتاب الله)، و(صبغة الله)، و(سنة الله).

أو يبين فأعله بحرف الجر نحو: (بؤساً لك، وسحقاً لك).

أو يبين مفعولة بحرف الجر نحو: (عَفْراً لـك)،

(وعجباً منك)، (وشكراً لك) فيجب حذف الفعل في هذه الصور قياساً.

والمصدر بمعنى الماضي مثل: تعشأ. ويمعنى المستقبل مثل: معاذ الله.

ريمانى السلم الفاعل مثبل توك تعالى: ﴿مَا وَكُمُ تَعَالَى: ﴿مَا وَكُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ ال

ويمعنى المفعول مثل: ﴿ هَذَا خُلُق اللهِ ﴾ (أ).

وبمعنى الأمر مثل: ﴿فَضَرْبُ الرَّقَابِ﴾ (<sup>6)</sup>. وقند يناتي غلى زنة المفعول كقسول، تعسالى: ﴿وَيُذْخِلَكُمُ مُدْخَلًا كَرِيماً﴾ (1) أي: إدخالاً كريماً. وقد جاء على زنة (فاعلة) في مواضع من القبرآن كالخائنة والعاقبة والكاذبة والكاشفة واللاغية.

والمصدر من الثلاثي المجرد للمبالغة قياسه فتح التاء ك (التعداد والتهداد) وأما (التبيان)، بالكسر فقد حكي عن سيبويه أنه قائم مقام المصدر ك (الثبات والعطاء)، وليس بمصدر المبالغة ك (التكرار، والتذكار).

وقياس المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان من الثلاثي المجرد يتحصر في وزنين يفعل، بالكسر [ وهو لمصدر الفعل الواوي المحدوف فاؤه في مستقبله، وللزمان والمكان من المثال النواوي، ومن (يفول) بالكسر ] (١) إذا لم يكن معتل اللام. و(مفعل)، بالفتح وهو لغير ما ذكر جيعاً.

(والأصل والغالب في أوران مصادر الأفعال الثلاثية) (٨). أن (فعل) متى كان مفتوح العين كان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٣) الملك: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) لغمان: ١١.

<sup>(</sup>٥) شخيد: ٤.

<sup>(</sup>١) النباء: ٣١.

<sup>(</sup>٧) من: خ.

<sup>(</sup>٨) ساقط من: خ.

مصدره على وزن (فَعْل) إن كان متعدياً، و(فعول) إن كان لازماً.

ومتى كان (فَعِل)، مكسور العين، ويفعَل مفتوح العين كان مصدره على وزن (فعسل) بالكسسر والسكون إن كان متعدياً، و(فَعَل) بفتحتين إن كان لازماً.

ومتى كان (فعُل) مضموم العين كان مصدره على وزن (فعَالة)، بالفتح، أو (فعُولة)، بالضم، أو (فعُولة)، بالضم، أو (فعَل) بكسر الفاء وفتح العين. وهذا هو القياس في الكل، وأما المصادر السماعية فلا طريق لضبطها إلا السماع والحفظ، والسماع مقدم على القياس.

والمصدر كما يكون من الفعل المعلوم يجيء أيضاً من الفعل المجهول. يقال: ضرب زيد ضرباً. وقد صرح صاحب والكشاف، في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَقِدُ مُنْ دُونِ اللهِ السّادة أَيْدَوْنَ اللّهِ السّادة أَيْدَوْنَ اللّه من جهتهم بمحبوبة الله من جهة المؤمنين، إذ لا دلالية في الكلام على الفاعل، أعني المؤمنين، وصرح به العلامتان السعد والسيد رحمهما الله.

ولفظ المصدر قد يستعمل في أصل معناه، وهو الأمر النسي. وقد يستعمل في الهيئة الحاصلة للفاعل بسبب تعلق المعنى المصدري به فيقال حينئذ إنه مصدر من المبني للفاعل. وقد يستعمل في الهيئة الحاصلة للمفعول بسبب تعلق به، فيقال حينئذ إنه مصدر من المبني للمفعول.

وقبال بعضهم: كيفية المصدر تطلق حقيقة على

كون الذات بحيث صيدر عنها الحدث، ويهنذا الاعتبار يسمى المبنى للفاعيل، وعلى كونها وقع عليها الحدث، وبهيدا الاعتبار يسمى الحاصل بالمصدر وهو المفعول المطلق، وصيغة المصدر مشتركة بين المصدر المبنى للفاعل وبين المصدر المبنى للمفعول وبين الحاصل بالمصدر، فالقاعل إذا صدرمنه المتعدي لا بد هناك من حصول أثـر حسى أو معنوي ناشىء من الهاعل بلا واسطة واقع على المفعول من الفاعل، أو غيره قائم من حيث الصدور بالفاعل، ومن حيث الوقوع بالمفعول، فإذا نظرت إلى قيام ذلك الأثر بذات الفاعل ولاحظت كون النذات بحيث قام به كنان ذلك الكون ما يعبر عنه بالمصدر المبنى للشاعل، وإذا نظرت إلى وقوعه على المفعول، والحظت كون الذات بحيث وقع عليه الفعل كان ذلك الكون ما يعبر عنه بالمصدر المبنى للمفعول، وإذا نظرت إلى عين ذلك الأثر كان ذلك الحاصل بالمصدر. والمصدر نوعان: غير مشتق كالضرب، ومشتق من الأسماء الجاملة كالتحجر من الحجر. ولا بلد أن يكنون معناه مشتمنالا على معنى ذلنك الاسم **النجامد.** و الراب و الراب الماسة ال

والمصدر هو الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق.

واسم المصدر هو اسم لمعنى وليس له فعل يجري عليه من عليه من لفظه. وقد يقولون: مصدر واسم مصدر في الشيئين المتقاربين (لفظاً، أحدهما للفعل، والاحر للآلة التي يستعمل بها الفعل كالطهور والطهور،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥.

والأكِلُ والأَكْلُ، بَالْفَتْحُ والضَّمْ)(١٠).

وقيل: المُصدَّرُ مُوضوعُ للحدث من حيث اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه على وجه الإيهام، ولهــــدا

يقتضي الفاعل والمفعول، ويحتاج إلى تغييتهما في استعمال

واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه في المسوضوع لـه وإن كـان له تعلق في السواقع، ولـذلك لا يقتضي

الفاعل والمفغول، ولا يحتاج إلى تعيينهما. وقيل: الفعل مع فلاحظة تعلقه بالفاعل يسمى مصدراً، ومع ملاحظته بالأثر المترتب عليه يسمى

اسم المصدر والحاصل بالمصدر، ويستعمل إمايفي أصل وقال بعضهم: صيغ المصادر تستعمل إمايفي أصل

النسبة ويسمى مصدراً، وإما في الهيئة الحياصلة بها للتعلق، معنوية كانت أو حسبة كهيئة التحركية الحاصلة بالمصدر.

والحاصل بالمصدر قد يسمى أيضاً مصدراً أشار

إليه التفتازاني في «التلويح». (وقال الشيخ بدر الدين بن مالك: اعلم أن استم

المعنى الصادر عن الفاعل كـ (الضرب) أو القائم

بذاته كـ (العلم) ينقسم إلى مصدر واسم مصدر، فياعلة فإن كان أوله ميماً مريدة وهي لغير مضاعلة

كالمضرب والمحمدة أو كان لغير الثلاثي كالغسل

والوضوء فهو إسم المصدر، وإلا فهو المصدر، فعلى هما المصدر،

العجز) (1). والمصدر لا يكون مقول القول. ... وذا يعدمن

وعبارة والكشاف: العبادة لا تقال. وعبارة ابن

والمصدر المعرف باللام وإن جاز عمله في الظرف بلا تأويله بالفعل لكن إنما يجوز فيما إذا لم يتخلل بينهما فاصل كما في قولك تريت الخروج ينوم الجمعة. وأما إذا تخلل كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عليكم الصَّعِامُ...﴾ (") إلى قوله: ﴿ أَيَّامَا أَ معدودات في المصدر بناء على أن المصدر عامل ضعيف لا سيما إذا أسئد تأويله بالفعال بدخول لام التعريف عليه، فلا تسرّي قوته إلى ما وراء الفياصل، لكن المنظنون من كلميات التحاة جواز عمله في الظروف المتقدمة لـلانساع فيهـا ولوجود رائحة ألفعل في المصنادر، وكذا جنوزوا عمله في النظروف المتأخرة ولنو تخلل بينهما فاصل، لأنهم وسعوا في الظروف ما لم يوسعوا في غيرها مثل أنهم لنم يجوزوا تقديم معمول المصدر عليه إذا لم يكن ظرفاً كما ذكرناه في بحث الطووف إحرار عمام القرار الكراجة المثلا عجا إليهما

المبير: لم تقل العبادة.

وقال بعضهم: المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل أو اسم الفقول جاز تقديم معموله غليه .

او اسم المفعول جاز تقديم معموله عليه . والمصدر إذا أخبر عنه لا يعمل بعد الخبر، وكذا لا . يعمل إذا جمع. وإذا قصد به الأسواع جاز تثنيته . وجمعه، والمناسب مع ذلك إيراد مقرد نظراً إلى

رعاية القاعدة المشهورة، وهي فيما إذا كان المصدر للتأكيد وكان القصد إلى الماهية وعدم تثنيته وجمعه، لا لكونه اسم جنس، بل لكونه دالاً

على الماهية من حيث هي هي، وإلا كان الأصل في اسم الجنس أن لا يثني ولا يجمع، ولم يقل به

. أ**حد .** . . . . . .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٣ و١٨٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱</sup>) ليس في : خ . <sup>(۲</sup>) ليس في : خ .

ويجوز جمع المصادر وتنبتها إذا كان في آخرها تاء التأنيث كالتلاوات والثلاوتين، أو يؤول بالحاصل بالمصدر، فيجمع كالعلوم والبيوع، ومنه قوله تعالى: ﴿وتَطُلُونَ مِاللهِ الطُنُونَا﴾(١) وكذا يجمع إذا أربت به الصفة أو الاسم، وكلاهما شائع كالتسيحات.

ومن المصادر ما يبيء مثنى، والمراد التكثير لا حقيقة التثنية، وإنما جعلت التثنية عَلَماً لذلك لأنها أول تضعف العند وتكثيره، من ذلك (لبيّك) وهو عند سيبويه مصدر مثنى مضاف إلى المفعول ولم يستعمل له مفرد، و(سعديك) وقد استعمل له مفرد وهو مضاف إلى المفعول أيضاً، ولا يستعمل إلا معطوفاً على (لبيّك) و(جذاريسك)، بفتح المهملة أي: احذر حذراً بعد جذر، وهو مضاف إلى الفاعل، وقد استعمل له مفرد. و(حنائيك)،

﴿وحَيَاناً مِنْ لِلنَّا﴾ (\*) أي: رحمة . ين الرحمة .

ودواليك: أي إدالة بعد إدالة. ولم يستعمل له مفرد، فكأنه تثنية (دوال)، كما أن حواليك تثنية (حوال).

وإذا كان المصدر مستعملًا في معنى اسم المفعول فالمعهود استعماله بغير الشاء كقولهم للمخلوق خلق، وللمنسوج نسج، ولذلك قلما يوجد في عبارات القدماء اللفظة بل اللفظ.

ومعمول المصدر كالصلة فلا يجوز الفصل بينه

والمصدر إذا كانت فيه تاء الوحدة يشبه الجواسد مثل: تمرة ونخلة، فيضعف مشابهته للفعال فلا

يعمل وقال بعضهم: المصدر المحدود بناء التأنيث لا يعمل إلا في قليل من كلامهم والمبنى على الناه يعمل كقوله:

والمبني على التاه يعمل بعوجه المستناد المستناد المستناد الشهد والمستناد الشهداء المستناد ال

عقبابك قبد كانسوا لنب المسوارد فاعمل (رهبة) لانه ميني على التاء، وشرط عمله أن لا يكون مفعولاً مطلقاً، وإذا وصف به استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد وغيره، ونصبوا على أن المصيدر المنسبك من أن والفعل لا ينعت كالضمير، في لا يقال: (أعجبني أن تخرج كالضمير، ولا فرق بين هذا وبين بياتي الحروف المسودية، (والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت والاستقرار، النيابة عن أفعالها يدل على التجدد، والحدوث بغلاف النصب فلا يدل على التجدد، والحدوث للدلالة عليه، بخلاف الجملة الاسمية فإنها موضوعة للدلالة على البوت مجرداً عن قيد التجدد والحدوث، فناسب أن يقصد بها الدوام والثبات بقرينة المقام ومعونه،

والمصدر المؤكد لا يقصد به الجنس) ٢٦٠ وكل مصدر عند العمل مؤول بأنَّ مع الفعل، لكن ليس على إطلاقه، بل قد يكون عاملًا بدونه.

(قيل: التأويل في تقدم معمول المصدر إنما هو في المصدر المنكر دون المعرّف، وهذا ممنوع نقالاً، فإن المنصوص استواؤهما في التأويل؛ وإنما اختلف في الإعمال، والمرجع استواؤهما أيضاً في أصله، وإن كان إعمال المنكر أكثر،

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٠.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۱۲ .

ويجوز إعمال المصدر المحلى بالبلام وإن كان قليلًا)(١).

والمصدر [ لا يقصد به الجنس و ](\*) قد يكون نفس المفعول كما في قولنا خلق الله العالم، إذ التغاير بين الخلق والعالم يستلزم قِدَم المغاير إن كان حادثاً فيلزم من قِدَمه قدمه، وإن كان حادثاً فيفتقر خلقه إلى خلق آخر فيت السل. المؤنث كل ما كان على فاعل من صفة المؤنث

المؤنث: كل ما كان على فاعل من صفة المؤنث مما لم يكن للمذكر فإنه لا يدخل فيه الهاء نحود امرأة عاقر، وحائض وطاهر من الحيض لا من العيوب إذ يقال فيها طاهرة كقاعدة من القعود، وقاعد عن الحبر المحبل

وكل مؤنث بالتاء حكمه أن لا تحذف التاء منه إذا ثني ك (تموتان)، (وضاربتان) لانها لوحدفت التبس بتثنية المذكر، ويستثنى من ذلك لفظان (ألية) و(خصية) فإن أفضح اللغتين وأشهرهما أن يحذف منهما التاء في التثنية لانهم لم يقولوا في المفرد (إلى) و(خصى).

وكل ما تأنيثه ليس بحقيقي نتانيته وتذكيره جائز، تقدَّم الفعل أو تأخر، وهذا فيما إذا أسند إلى النظاهر، وكذا في صورة الفصل، إلا إذا كان المؤنث الحقيقي متقبولاً عما يغلب في أسماء المذكور كرزيد، إذا سميت به امرأة، فإنه مع الفصل يجب إنبات التاء، وأما إذا أسند إلى الضمير فالتذكير غير جائز لوجوب دفع الالتباس على ما صرح به الرَّضي وغيره، [ قال القراء في

قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیةٌ هَي فِنْتَعِينَ ﴾ (٣) إنها ذكر لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم المؤنث، وكل ما جاء من هذا النوع فهذا وجهه ؟ (٣). ويجب أن يستثنى من قاعدة الخيار في ظاهر غير الحقيقي عَلَم المذكر مع التاء نحو: (طلحة) إذ لا خيار فيه، بل يجب تذكير الفعل والجمع بالألف والتاء، واسم جنس أريد به مذكر من أفراده فإنه يجب ترك التاء فيه عند ابن السكيت ليعلم أن المستند إليه مذكر من أفراده، وبهذا يتم استدلال المستند إليه مذكر من أفراده، وبهذا يتم استدلال أبي حنيفة بالقرآن على أن نملة سليميان كانت

وكذا يجب أن يستنى من قاعدة الخيار أيضاً في فاهر الجمع غير جمع المذكر السالم، سواء كان واحده مؤنشاً أو مذكراً، (وقد يترجع أحد المتساويين في نفس الأمر مع جواز الآخر كما في قوله تعالى: ﴿قَالت الأغرابُ آمَنًا﴾ (٤)، ﴿وقالُ نفوسان في نقصان العقل، إذ لو كملت عقولهم للخل الإيمان في قلوبهم، ألا ترى النسوة لما وصفوا زليخا بالضلال المبين وذلك من شأن العقل التام تركن منزلة الذكور بتجريد القول من علامة التانيث) (١). الذكور بتجريد القول من علامة التانيث) (١). ورائون) كما في: ﴿آمَنَتُ به بَنُو إِسْرَائِيلُ ﴿ (١) وَسَائِرُ الْمَعْوِعُ بِالْوَاوِ وَالْنُونُ الْنِي حقها أن تجمع والنون والنون الني حقها أن تجمع بالواو والنون الني حقها أن تجمع بالألف والتاء كر (أرضون) و(سنون).

قال الدماميني: قد كثر في الكتاب العزيز الإتبان

بالعلامة عند الإسناد إلى ظاهر غير الحقيقي كشرة

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ.

ر) سن خرا (۲) سن خ

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٣ .

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٥) يوسف ۲۰ (۳۰)

<sup>(</sup>۷) يونس: ۹۰

فاحثة فوقع منه ذلك ما ينيف على مائتي موضع، ووقع في الصور وقع في الصور المدكورة نحو خمسين موضعاً، وأكثرية أحمد الاستعمالين دليل على أرجعته.

قال الفراء: وللمؤنث حمن عشرة علامة، ثمان في الاسماء؛ الهاء، والألف الممدودة والمقصورة، وتاء الجمع في (أنت)، والكسرة في (أنت)، والنساء في (أخت) و(منّ)، والتساء في (أخت) و(بنت)، والياء في (هذي).

واربعة في الأفعال:

التاء الساكنة في (قامت)، والباء في (تفعلين)، والكسرة في (قمت)، والنون في (فَعلْنَ).

وثـ لاث في الأدوات: الشاء في (ربــة)، و(ثمــة) و(لات)، والناء في (هيهات). والهاء والألف في قولك إنها هند.

والمؤلث الحقيقي ما بإزائه ذَكُر من الحيوان كامرأة وناقة

وغير الحقيقي ما لم يكن كذلك، بل يتعلق بالوضع والاصطلاح كالظلمة وغيرها.

وكل أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير حملاً على الجنس، والتأنيث حملاً على الجماعة نحو: ﴿اعْصِالُ نَضْلِ مَا عُلْمَ الْمُعَالِدُ فَضُلْمٍ مُنْقَعِهُ ﴿١)، و﴿اعْصِالُ فَضُلْمٍ مُنْقَعِهُ ﴿١).

وكل أسم جمع لأدمي فإنه يذكّر ويؤنث كـ (القوم) كمـا في قولـه تعالى: ﴿وكَـذَّبْ بِه قَـومَـك ﴾ (")، و﴿كَذَّبَتْ قَومُ نوح ﴾ (٤)

وأما لغير الأدمي فلازم النانيث

وكل شيء ليس فيه زوح إن شئت فذكّر وإن شئت فأنَّت.

وكمل ما قبرب من مكان أو نسب فهانه يجبور فيه التذكير والثانيث، قال الرجاج: والفرق غلط.

وكل جمع مؤنث إلا ما صح بالواو والنون فيمن يعلم، تقول: جاء الرجال والنساء، وجاءت الرجال والنساء.

واسماء الجموع مؤنثة نحو الإبل والغنم والخيل والوحش والعرب والعجم

وكذا كل ما بينه وبين واحده ثاء أو ياء النسبة كتمر ونخل ورمان ورومي وبختي.

وكل عضو زوج من أعضاء الإنسان فهو مؤنث إلا الخد والجنب والحاجب.

وكل عضو فرد منها فهو مذكر إلا الكبد والكرش والطّحال، لأن كـل عضو في الإنسان أول اسمه كاف فهو مؤنث.

وحروف المعجم كلها مؤنثة تقول: هذه ألف قائمة وجيم قاعدة.

والشهور كلها مذكرة إلا جُمادَيْها.

وأسماء الحشر كلها مؤنثة، وتأنيثها تأنيث تهويسل ومبالغة

وتذكير الأمكنة وتأنيثها غير حقيقي.

والظروف كلها مذكرة إلا (تُدّام) و(وراء) فإنهما شاذان، وإثبات التاء في تصفيرهما لإزالة كون (قدام) بمعنى ولد الولد، كما أنهما بمعنى الجهة.

ولا يُفَدَّر من جملة علامـات التأنيث إلا التــاء لأنَّ

employees on

<sup>.</sup>٠٠ (٣) الأنمام: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ١٠٥

 <sup>(</sup>١) الحاقة : ٧.
 (٢) القمر : ٢٠.

وضعها على العروض والانفكاك، فيجوز أن تحذف لفظأ وتقدر معنى بخلاف الألف.

والأسنان كلها مؤنشة إلا الأضراس والانياب. والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإنباث لانقطالها

وتأليث الحروف إنما يتصور في حروف المباني والمعاني لا في لفظ الحرف.

قيل: حروف الهجاء والجروف المعنوية نحو: في، وعلى، وأشباههما مؤنثات سماعية.

وقيل: تأنيث الحروف باعتبار تأويل اللفظة أو الكلمة.

والتأنيث ثلاثة أقبيام بر

لفظي ومعنوي معاً كالمرأة، والناقة، وحيلي،

ومعنوي فقط كهند، وزينب. وهذان القسمان واجبا التأنيث في إرجاع الضمير وإسناد الفعل.

ولفظي فقط مثل: كلمة، وظلمة، وحمرة، وطلحة، ورجل علامة، وحلة حمراء، وصحرة بيضاء، ودعوى، وذكرى، وبشرى. وهذا القسم يجوز فيه الوجهان باعتبار اللفظ والمعنى، ومن هذا القسم جميع المؤتثات السماعية مثل: الشمس، والنار، والدار، والنعل، والعقرب وغيرها فإن تأتيثها باعتبار ألفاظها فقط دون معانيها.

والتفرقة بين المنذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو: حمار وحمارة غريب.

ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب حكم المذكر إلا في موضعين:

أحدهما: (ضبعان) حيث أجريت التثنية على لفظ المؤنث الذي هو (ضبع) لا على لفظ المذكر. والثاني: التاريخ فإنه بالليبالي دون الأيام مراعاة للأسبق.

وتغليب المذكر على المؤنث إنما يكون في التثنية والجمع، وفي عَوْد الضمير، وفي الوصف، وفي العدد

والتذكير والتأنيث معنيان من المعاني لا يتحققان معا إلا في الأسماء. وأما الأفعال فإنها مذكرة، لان مدلولها الحددث، والحدث جنس، والجنس مذكر.

والأسماء قبل الاطلاع على تأنيثها وتذكيرها يعبر عنها بلفظ مذكر نحو: شيء، وحيوان، وإنسان، فإذا علم تأنيثها ركب عليها العلامة.

وتذكير المؤنث أسهل من تأنيث المذكر لأن التذكير أصل والتأنيث فرع، فتذكير المؤنث على تأويله بمذكر نحو: ﴿فَعَنْ جاءَهُ مَـوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّـه﴾(١) أي: وَعْظُ.

﴿واحْنِينَنا بِهِ بَلْدَةً مَنِتاً ﴾ (١) أي: مكاناً.

﴿ فلما زاى الشَّمْسَ بَارِغَةً قال هَذَا رَبِّي ﴾ (٣) أي: هذا الشخص، أو الجرم، أو الطالع.

﴿إِن رحمة الله قريب من المحسنين (٤) أي: إحسان الله ، [ والقول بأن تأنيته غير حقيقي ليس بجيد إلا مع تقديم الفعل ، وفي التأخير لا يجوز إلا التأنيث ، وقيل الاكتساب المضاف تذكيراً من المضاف إليسه ، ويبعده ﴿لعلَ الساعة قَريب ﴾ (٥) ](١) (ولأن تأنيها غير حقيقي)(١).

(٥) الشورى: ١٧.

<sup>.</sup> (١) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) ق: ١١. (٣) الأنعام: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) من, خ، (۷) ليس في: خ.

وتأنيث المذكر نحو: ﴿الذين يَرِفُونَ الفَرْدُوسَ هُمْ فيها خَالِدونَ ﴿ اللَّهِ الفردوسُ وهو مذكر حمالًا على معنى الجنة.

وْمَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِها (١) حَدْف الْتَاء من (عشرة) مع إضافتها إلى الأمثال وواحدها مذكر قيل لإضافة الأمثال وهو ضمير الحسنات فاكتسب منه التأنيث كما في:

﴿ ﴿ أَنَّ شَرَقَتُ صَدُّرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدُّمِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الدَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

وقيل: هو من باب مراصاة المعنى لأن الأمثال في المعنى مؤنث لأن مثل الحسنة حسنة، والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها:

وإذا أضيف فاعل الفعل إلى صفير المؤنث يجون في فعل الفاعل التذكير والتأنيث كقوله تعالى: ﴿لاَ يَنْفُعُ نَفْساً إِيمانُها﴾ (7).

وما لا يعرف ذكوره من إناثه ينحمل على اللفظ يقال للذكر والانشى: هذا ابن عرس، وهذا ابن دأيــــة، وفي الجمع: كِنات عرس، وبنات دأية

وامتناع الهاء من (فعول) بمعنى (فاعل) أصل مطرد لم يشد منه إلا قولهم: (عدوة الله) ليماثل صديقة والشيء قد يحمل على ضده ونقيضه كما يحمل على نظيره؛ وإنما تدخل الهاء على (فعول) إذا كان بمعنى (مفعول) كقولك: ناقة ركوبة، وشاة حلوبة

وأما (فعيل) فهنو إذا كان بمعنى (فاعل) لحقته الهاء. و(بغي) ليس بفعيل، وإنما هي (فعول) بمعنى (فاعلة) لأن الأصل بَغُوي. قيل: (فعيل) بمعنى (فاعل) بلزم تأنيثه، وبمعنى (مفعول) يجب تذكيره وما جاء شاذاً من النوعين يؤول، والحق أن

كليهما يطلق على المذكر بلا تاء ولا خلاف فيه. ويطلق على المؤنث تارة مع الناء وأحرى بدونها أصالة كما ورَّد في أشعار الفصحاء لا على سبيل. التبعية ولا على وجه الشذوذ والندرة. ١٠١٥ ما ١٠٠٠ و(فعيل) ببعني (مفعول) إذا ذكر معه الأسم استوى فيه الذكر والأنثى، يقبال اعين كحيل، وكف خضيب. وإذا أفردوا الصفة أدخلوا الهاءليعلم أنها صفة لمؤنث فقالوا: رأينا كحيلة: ﴿ رَبُّونُ وَهُمَّا مُعَالِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ال والصفات في المؤتث لا تأتي إلا على (فعلي)، بالضم كـ (حبلي، وأنثي) وعلى (فَعلَى)، بالفتح كـ (شكرى، وعطشي) السند ولًا تأتي على (فِعلَى)، بالكسر إلا في بناء الأسماء ك (الشّعرى، والسدُّفلي) وفي النّصسدر والمعدود إذا كان جمعاً وواحده مؤنثاً حذف التاء منه نحو: (ثلاث نسوة). وإذا كان مذكراً ثبتت التاء سواء كان في لفظ الجمع علامة التأثيث كـ (أربعة جمامات) في جمع (حمام) أولم يكن .... المرا والمعدود المذكر إذا جمع، وكل جمع مؤنث، فإنه يلزم إلحاق التباء بعدده، وإذا لحقته فلم يلحق بالمؤنث فرقاً بينهما، وفيما وراء العشرة إذا كان

المعدود مذكراً فإنه تدخيل التاء في الشيطر الأول

وتحذف في الشطر الثاني وإذا كان مؤنشأ فتدخمل

التاء في العشرة وتحذف من الشطر الأول، يقال:

وني (عشرة) يجوز نسكين الشين وتحريكها إذا

كانت مع تناء ، وأما شين أجد عشر إلى تسعة

ثلاث عشرة نسوة، أو ثلاثة عشر رجلًا.

<sup>&</sup>quot; (٣) الأنعام: ١٥٨ .

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١١.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٠.

فمفتوحة لا غير لعدم توالي الفتحات. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وما لحق بأخره الواو والنون من الإعداد فبالمذكر والمؤنث فيه سواء تحو: عشرون رجيلًا، وعشرون امرأة، وكذا المائة والألف. (وإذا كان تمييز ما فوق الإثنين اسم جمع يقع على الذكر والأنثى كالإبل يستعمل بلا تاء. والاسمان المذكران أعنى العشرة وما زيبدعليها يبنيـان على الفتح، إلا اثني عشـر فإنهم أعـربـوه إعراب الاسم المثنى تحو: (هذا اثنا عشر، ورأيت اثنى عشر، ومررت باثني عشر) وذلك لأنهم جعلوا آخر شطريه بمنزلة النون من التثنية عوضياً عنه بدليل أنه لا يجوز الجمع بيهما وإذا كان (عش) بمنزلة النون ولم يكن الاسم مركباً فلا يكون الشطر الأول مبنياً)(٧٠. الله الله المدينة ال وزيادة التاء في عـدد المـذكـر وتـركهـا في عـدد المؤنث إنما يجب إذا كان المميز مذكوراً بعد اسم العدد، وأما إذا حدف أو قُدُّم وجعل العدد صفة **مثلًا ففيه وجهان:** معتبد <sub>و المع</sub>يد الذا الي يعتبد و إجراء هذه القاعدة وتبركها تقبول: مبائل تسع، ورجال تسعة، وبالعكس صرح به النحاة، وذكره النووي في شرح حديث: ومن صام رمضان وستاً من شوال، وعليه: «بني الإسلام على خمس، أي: حمس دعائم أو قواعد، أو حمسة أشياء أو أركان أو أصول من أنه أنه المناه ا ودخول تاء التأنيث في الكلام أكثر من دخول الف التأنيث لأنها قد تدخل في الأفعال الماضية للتأنيث نَحُو: (قامت هنـد). وتدخـل في المذكـوتوكيـداً ومبالغة نحو: عَلاَمة ونُسَّابة . ١٠٠٠ ١٠٠٠ مه ١١٠٠ ١٠٠٠

وألف التأنيث تزيد على تاء التأنيث قوةً لأنها تبنى مع الاسم وتصير كبعض حروفه، ويتغير الاسم معها عن هيئة التذكير. وما كان تأنيثه بالهمزة إذا صُغّر لم تقع الهمرة في حشوه کـ (خميرة). ۱۹۸۰ ماري د در در د وإذا كانت كلمة لا يوجد في الاستعمال مذكَّرها كالصلاة والزكاة والهمزة والمسألة ونحوها جاز فيها وجهان، يقال: الصلاة يجوز فيهما أو فيه شيء **قلائی :** از ایرون میشند شده برای از ایرون ایرون وإذا تـوسط الضمير أو الإشــارة بين مبتدأ أو خبــر أحدهما مذكر والأخبر مؤنث جازفي الضميس أو الإشارة التذكير والتأنيث والاسم العفرد الذي يقع على الجمع فيتمينزييه وبين واحده بالتاء هو غالب في الأشياء المخلوقية دون المصنوعة نجو: (تمرة وتس)، و(بقرة ويقي: وأما نحو: (سفينة وسفين)، و(لبنة ولبن) فقليل. والعرب تسمى المذكر بما فيه علامة التأنيث كر (طلحة)؛ وبالأسماء التي هي للمؤنث في الأصل نحو: (هند)، وكان لخديجة رضى الله عنها. ابن يسمى هند ابن هالة وتسمى المؤنث باسم المذكر كـ (جعفر) من من المناهد المناهد وما زاد على ثلاثة أحرف من المؤنث الذي ليس له عـلامة نحـو: عُقاب وعقـرب وزينب، فـالحبرف الزائد على الثلاثة يجري مجرى علامة التأنيث فلا ينصرف لذلك إذا سميت بها.

المتصنرف: كل جمع يكون ثنالته ألفاً وبعدها

حرفان أو ثلاثة أجرف أوسطها ساكن كـ (دواب،

ومساجد ومفاتيح) فكل ما كان من هذا النوع فإنه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ.

ومنکری.

لا ينصرف نكرة ولا معرفة . مكان جمع له نظم من الواحد وحا

وكل جمع له نظير من الواحد وحكمه في التكسير والصرف كحكم نظيره فهو منصرف في النكرة والمعرفة ك (كلاب) لأن نظيره في الواحد (كتاب، وإياب)، ولو كان (كلاب) مما يجمع لكان قياس جمعه (كُلُبًا) على حَدُّ (كتاب و كُتُب)، وكذلك باقي الجموع.

وكل لفظ وضع على مؤنث لم ينصرف ذلك اللفظ في العلم سواء كان ثلاثياً أو غيره وسواء وضع ذلك الاسم أولاً على مذكر ثم نُقِل إلى مؤنث أو لا. وأما إذا وضع اسم لمذكر فإنه يكون منصرفاً....

وإذا وضع اسم مؤنث معنوي لمدكر فإن كان الاسم ثلاثياً فإنه يكون منصرفاً، سواء كان متحرك الوسط أو ساكن الوسط. وإن كنان أبسداً على الشلالي فإنه يكون غير مصرف في العلم. وإن كان المؤنث ثلاثياً ساكن الوسط ووضع علماً على مؤنث فقيه خلاف، وإن لم يكن علماً فمنصرف إلا ما فيه الألف المقصورة أو الممدودة فإنه غير منصرف مع كونه نكرة لأن التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة شب قام مقام السبين التأنيث وأن لا يكون مذكراً قط، وهــو معنى لزوم التأنيث، بخلاف غير الألف المقصورة والمجدودة من أنسواع المؤنث فإنه يزول حكم التأنيث عنه وذلك إذا صار نكرة لأن التأنيث في النكرة غير مؤشرين غير الألف المقصورة والممدودة لأنبك تقول: (مرزب بقائمة)، فهي مؤنث وصفة فحقها أن تكون غير منصرفة بالاتفاق، فَعُلم أن السَّأنيث في غير العلم لا يؤثر.

المقصور: كل اسم وقعت في آجره ألف مفودة فهنو المقصور تحو: العصنا، والفتي، وحبلي،

[ المنقوص ]: وكل اسم وقعت في آخره باء قبلها كبرة فهو المنقبوص نحو القباضي، والداعي، وقاض، وداع منه

وكل مؤنث لأفعل التفضيل

وكل مؤنث بغير هاء كـ (فعلان) من الصفة.

وكال جمع لفعيل بمعنى مفعول إذا تضمن معنى البلاء والأفة.

وكيل مذكر لفعالاه المعتبل لامه من الألبوان والحلى.

وكل مؤنث بالألف من أنواع المثنى.

وكل ما ينك على مبالغة المصدر من المكسور فاؤه، المشدد عينه ك (العليفي) كل ذلك من المقضور القياسي، ومما الغالب فيه القصر،

کل مفرد معثل اللام یجمع علی افعال ک (نداد وانداد).

وكل ما جاء من الصفات على وزن (فَعلى) بالفتح فهو مقصور ملحق بالرباعي نحو (شَكْرَى).

وكل مصدر الأفعل وفاعل غير مصدَّر بميم زائدة. وكل مصدر الافتعل وانفعل واستفعل وأفعل وافعال. وكل مصدر معتل الثلام لفعلل على غير فعللة نحو: (قوقى قيقاء) وكل مصدر لـ (فعنلى). وكل صوت معتل اللام مضموم الفاء. وكل مفرد الافعل معتل اللام مفتوح الفاء والعين. وكل مؤنث بغير الناء الافعل الذي هو للالوان والحلي كل ذلك

وكل حرف على (فعلاء) فهو ممدود إلا أحرفاً جاءت نوادر وهي: أدنى، وأدمى، وسبعى، وليس في كلام العرب ما مفرده ممدود، وجمعه ممدود أيضاً إلا (داء) و(أدواء). المعرفة: [ في اصطلاح النحاة ](١) كل اسم خص

واجداً بعينه من جنسه فهو المعرفة .

[ وهي أول فسرض افترضته الله على خلفه كقبوله تسمالي: ﴿وما خَسَلَقْتُ الجِشُّ وَالإِنْسُ إِلا لِيعْبُدُونَ ﴿ (٢) ، والسراد المعيرفة الإيميانية لا المعرفة بكنه الحقيقة لأن المعرفة في الإطلاع على الحِقائق إما مِمتنعة كما في الواجب، أو متعذرة كما في الجواهر غير المادية كالجواهر القدسية والأرواح البشرية، أو متعسرة كبالجواهم المادية وما يتبعها من الأعراض إلا أنه لا يلزم عن ذلك عدم معرفة البشر بأجوال تلك الحقائق ولهذا يمكن للبشر معرفة صفات الباري تعالى وسائر ما يتعلق بها من الأحوال، وماذهب أهل الحق أعنى جمهور المتكلمين هو أن العلم بحقيقة الواجب تصالى حاصل للبشر وإن قبال بعدميه كثير من المحققين. وقال ابن العميد: بلغني من حثبالة الناس أنهم ظنوا ظنأ فاسدأ كاسيدأ وزعموا زعميا باطلًا عاطلًا فقالوا: إن النبي ﷺ لم يكن يعرف الله حق معرفته وافتروا في ذلك حديثاً وهمذا عن قائله معصية كبيرة وجناية عظيمة ﴿كُبُرِثُ كَلِيمَةُ تَخْرِجُ مِن أَفُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَتِبِاً ﴾ وكيف يقال مثل ذلك وقد قيل فيه: وعلمك ما لم تكن تعلم. والجنلفوا أيضاً في أنه هل يمكن علمها في الاخرة عقبلاً أم لا؟ فقيال بعضهم: نعم يمكن ذليك لجصول الرؤينة فيهان وقبال الأكثرون: السرؤيا لا تفيد العلم بالحقيقة، وتوقف البعض. قال البلقيني رحمه الله: والصحيح أنه لا مبييل للعقبول إلى

ثم المعرفة بالدليل الإجمالي فرض عين لا مخرج عنه لأحد من المكلفين، وبالتفصيل فوض كفاية لا بدأن يقوم به البعض المستحد المستحد المستحد

ذلك .

والمعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم ولناني الإدراكين إذا تخللهما عسدم ولإدراك الجسرتي ولإدراك البسيط كما في العلم. يقال لحصول صورة الشيء عند العقل وللاعتقاد الجازم المطابق النابت ولإدراكه الكلي، ولإدراك المركب. والمعرفة قد تقال فيما يدرك آثاره وإن لم تدرك ذاته

والعلم لا يقال إلا فيما تدرك ذاته. والمعرفة تقال فيما لا يعرف إلا كونه موجوداً فقط، والعلم أصله أن يقال فيما يعرف وجوده وجنسه وكيفيته. والمعرفة يقال فيما يتوصل إليه بتفكر وتدبر، والعلم قد يقال في ذلك وفي غيره (٢٠).

والمعارف كلها إذا نوديت تنكرت ثم تكون معارف بالنداء، هيذا قول الميرد وهو الصواب كإضافة

والمعرفة في لفظها إشارة إلى أن مفهومها معهود معلوم بوجه ما بخلاف النكرة فإن معناها وإن كانت معلومة للسامع أيضاً لكنها ليست في لفظها إشارة إلى تلك المعلومية، وبهذا يظهر بين كون الضمائر الراجعة إلى النكرة معرفة مع كون المرجوع إليه نكرة، وبين كون المعرف بلام العهد معرفة مع كون المعهود نكرة كقوله تعالى: ﴿ كَفَمَا أَرْسَلْمُهَا إلى فَرْعُونَ وسُولًا فَعَصِى فَرْعُونُ الرَّسُولُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٥٦.

 <sup>(</sup>٢) أمّا بين المعقوفين من: خ. أن المعقوفين من: خ. أن

يؤولُ مشل قوله تعالى: ﴿عارِضُ مُفْطِرُنا﴾ (ا) بممطر النا. العرب تقول هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها :

والمعرفة لا تدخل تحت النكرة لأنهما صدان، وهذا عند اتحاد السياق بأن يكونا في الشرط أو في الجزاء دون اختلافة بأن يكون أحدهما في الشرط والآخر في الجزاء.

وكذا لا تدخل تحت النكرة إلا في الجزء المتصل مشل الرأس، والبيد، والبرجل، وتحوها، إذ الاتصال الحسي كالإضافة في التعريف، بخلاف المنقصل كالدار ونحوها

والمعزفة والنكرة في باب الجنس سواء لا فرق بين (فإذا الأسدُ بالباب)، وبين (وإذا أَسَدُ بالباب)، هكذا رأي ابن جني

والمضمرات معارف والأحوال نكرات، وقد نظمت فيه:

أَحْوَالُنَا نَكُورُاتُ عِنْدَ عَاذِلِنَا وَالْمُضْمِرَاتُ مَعَارِفُ الإِخْوانِ

والمعرفة في اللفة: [هي التصور](٢) مصدر عرفته أعرفه، وكذلك العرفان.

وأما في اصطلاح أهل الكلام: هي معرفة الله بلا كيف ولا تشبيه.

[ منيم مِفْعَـلُ ومِفْعَلَة ]: (كبل اسم في أولمه منيم واثلاة على (مِفْعَل) أو (مِفْعَلة) مَما ينقل ويعمل به فهو مكسور الأول نحر: مطرقة، ومروحة، ومرآة، ومشرر إلا أحرف عجاءت تسوادر بالضم وهي: مكحلة، ومدهن، ومحرضة، ومنخل، ومنصل،

ومنقر، ومدق، وفتحوا الميم في منقبة البيطان (١٠). وغين مفعيل من فعل يقعل ]: كل ما كان على (فعل يقعل) : كل ما كان على (فعل يقعل عنجل فالمفعيل منه بالفتح، اسما كان أو مصدراً، ولا يقع فيه الفرق لا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر عينها، من ذلك: المسجد، والمطلع، والمشرق، والمسخد، والمطلع، والمشكن، والمسخن، والمنسك، فجعل الكسر علامة للاسم وريما فتحه بعض العرب في الاسم. [عين مفعل من فعل يقعل ]: وما كان من باب (فعل يقعل) مشل: جلس يجلس فالمسوضع بالكسر، والمصدر بالفتح للمرق بينهما تقول: نزل منزلاً، بفتح الزاي تريد: نزل نزولاً وهذا منزل

[عين مفعل مما مضارعه يفعُل ]: وكل ما جاء على (مفعل) بكسر العين مما مضارعه (يفعُل) بالشم فهو شاذ من وجه، وكذا (مفعَلة) بالتاء مع فتح العين، وكذا (مفعَلة) بالتاء مع العين، (ومفعَلة) بضم العين، والمقرة شذ إذ هو قياس الموضع إما بفتح العين أو بكرها. وكذا كل ما جاء من (يفعِل) مكسور العين، (ومفعَلة) بفتحها فإنه أشذ، لكن كيل ما ثبت اختصاصه ببعض الأشياء دون بعض وخروجه عن طريقة الفعل هو العذر في خروجه عن القياس.

فلان، فتكسر لأنك تعنى الدار.

[ عين مفاعل من معتبل العين ]: (وكل (مفاعل) من المعتل العين فإنه يجب التصريح فيه بالباء

<sup>(</sup>٣) ليس في : خ.

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

ونقطها، كمعايش ومشايخ، إلا (مصائب) فإنه صح بالهمزة سماعاً، والقياس فيه بالواو. وأما نحو صحائف ورسائل وروائح وفصائل وقلائل فحقها أن لا تنقط لأنه خطأ قبيح، لكن بهمزة فوق الباء أو تحتها. وأما اسم الفاعل فبالباء، لكن (فائل) بالهمزة، و(بابع) بالباء فسرقاً بين الواوي والبائي)(١).

المكان: كل مكان ليس بظرف كما كانت أسماء الزمان كلها ظروفاً، وذلك لأن الأمكنة أجسام ثابتة فهي بعيدة من الأفعال والأزمان، والأفعال أجداث منقضية ومتجددة. والفعل يدل على الرمان بالتضمن وعلى المكان بالالتزام، فالأول أقوى.

ومن المكان ما كان مجهول القدر مجهول الصورة، وهو الجهات الست التي لا بد لكل محمورة، وهو الجهات الست التي لا بد لكل محمور منها، إذ ليس لها مقدار معلوم من المساحة، ولم يكن لها نهاية نقف عندها، فهذه تكون ظروفاً. تقول: (سرت خلفك)، (وجلست أمامك).

ومنه ما كان معلوم القدر مجهول الصورة كالفرسخ والميل والبريد، إذ الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع. والميل ثلث فرمنخ، والبريد أربعة فراسخ، ولا يختص بمساحتها موضع فأشبهت الجهات الست. ومنه ما كان معلوم المصورة، ويمكن علم قدره بالمساحة، وذلك إما أسماء شائعة كسوق ودار وبلدة وغرقة ومسجد، وإما أعلام لأماكن كمكة ودمشق ومصر، فلا تكون ظروفاً لأن هذه أماكن مخصوصة ينفصل بعض بصور وتعلق.

وكل اسم مكان ينتصب بما اشتق منه أو بمرادفه، ولا ينتصب المكان بغير ما اشتق منه أو مرادفه. وما في أوله ميم زائدة إن كان مشتقاً من حدث بمعنى الاستقرار والكون فإنه ينتصب، وبما انتصب به المكان المخصوص وهدو دخلت وسكنت وتزلت، وإن لم يكن كذلك فلا ينتصب به المكان المخصوص.

والمكان، لغة: الحاوي للشيء المستقر [كمقعد الإنسان من الأرض وموضع قيامه وإضجاعه ومدو] (1) (فعال) من التمكن لا (مفعل) من الكون، كالمقال من القول، لأنهم قالوا في جمعه: (أمكن) و(أمكنة) و(أماكن) وقالوا: تمكن، ولو كان من القول لقالوا: تكون،

والمكان عند المتكلمين بعد موهوم يشغله الجسم بنفوذه فيه، وهكذا عند أفلاطون، وأما عند أرسطو فهسو السطح [ ومن الفلاسفة من قال: هسو الخلاء ] (٢).

والحَيَّز: هو الفراغ العتوهم الدي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد كالجوهر الفرد، فالمكان أخص من الحيز، والحيز مطلب المتحرك للحصول فيه، والجهة مطلب المتحرك للوصول إليها والقرب منها.

والمكان أمر محقق موجود في الخبارج عند الحكماء، وكذا الحصول فيه فإنه أمر محقق أيضاً.

وأما الزمان فلا وجود اله عندهم بل هو أمر وهمي، وكذا الحصول فيه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من: خ.

<sup>(</sup>۲) من: خ.

والمكان قار الذات فجميع أجزاته موجود. والزمان غير قار الذات فأجزاؤه منصرمة منقطعة بعضها حال يصير ماضياً وبعضها مستقبل يصير حالاً.

والآن: هو السيال الذي قالوا بوجوده وليس له امتداد وقبول للتجزيء فلا يصلح ظرفاً للحوادث. والمكان يستعمل في الحقيقي والمحازي [ فالحقيقي للجسم هو ما يملؤه ولا يسع معه غيره ولا يكون إلا واحداً. وغير الحقيقي ما ليس كذلك، وهو متعدد ومختلف بحسب القرب والبعد من الحقيقي كالبيت والبلد والإقليم والمعمورة إلى غير ذلك ](1)

والمكانة تخص بالمجازي كالمنزل والمنزلة، فإن المنزل في الحسى والمنزلة في المعنوي.

وفي «أنوار التنزيل»: المكانة اسم للمكان، يستعار للحال كمنا يستعار (هنا) و(حيث) من المكان للزمان. والمكان الواحد يسمى مرة مقاماً إذا اعتبر بقيامه، ومقعداً إذا اعتبر بقعوده.

والمقامة، بالفتح: الإقامة.

وبالضم: الجماعة من الناس.

والمقام، بالفتح من (قام يقوم)، وهو موضع القيام والمداد المكان وهو من الخاص الذي جعل مستعملاً في المعنى العام، فإن موضع قيام الشيء أعم من أن يكون قيامه فيه بنفسه أو بإقامة غيره، ومن أن يكون ذلك بطريق المكث فيه أو بدونه.

وبالضم: من (أقام يقيم)، وهو موضع الإقامة أي: موضع إقامة الغير إياه أو موضع قيامه بنفسه قياماً

ممتدأ. والفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع بضم الميم. ومعنى المقام مكان فيه القيام لشيء ما، أو ذات ما فيه القيام، ولذاك صح أن يجري عليه الصفات، ولم يصح أن يكون صفة للغير وكان في عداد الأسماء ذون الصفات.

والمقام يقال للمصدر والمكان والزمان والمفعول لكن الوارد في القرآن هو المصدر.

والموضوع مخصوص بالعرض، يقال: موضوع البياض والسواد وغير ذلك، ولا يقال موضوع الجوهر.

والمحل (وهو ما يحل فيه العرض أو العسورة) (1) من (حَلَّ يحل) بالضم والكسر. وقد يراد به الذات التي تقوم بها الصفات لا المكان الذي تجاوزه الأجسام إذ كل ما ليس بذات مفتقر إلى محل أي ذات يقوم بها أي يختص بها اختصاص النعت بالمنعوت [ والمراد بالناعت ما يجوز حمله على الشيء بالاشتقاق بالمعنى المقابل للحمل بالتركيب] (1) كافتقار صفات الله تعالى إلى ذاته العلية (فلا تستقل بدونها لا بمعنى الاحتياج إلى الموجد لا بالاختيار ولا بالإيجاب) (1).

ومن المسوجودات منا هنو مفتقسر إلى المحسل والمخصص وهو الأعراض، ومنها ما هو مفتقر إلى المخصص دون المحل وهو الأجرام والغني منها (عن المحل والمخصص) (أ) هو الذات الحقيقية العظمى (القيومية المستلزمة لكل سبوحية قدوسية في كل جلال وجمال استلزاماً لا يقبل الانفكاك والانفصال)(1)

<sup>(</sup>٣) من: خ. ا

<sup>(</sup>٤) ليس في : خ: -

<sup>(</sup>۱) من: خ. (۲) ليس في: خ.

[والمحل، بكسر الحاء يطلق للمكان والزمان] ((). والمباءة: منزل القوم في كل موضع، ويسمى كناس الثور الوحشي مباءة.

والمُرَاح، بالضم حيث تأوي الماشية بالليل. وبالفتح: اسم الموضع الذي يروح منه القوم، أو يروحون إليه.

والمَرْوحَة، بالفتح: هي الموضع الكثير الريح. وبالكسر: ما يتروح به.

والمَقيل: مكان القيلولة وهي النوم نصف النهار. وقال الرازي: هو زمان القيلولة أو مكانها. وهي الفردوس في قوله تعالى: ﴿وَالْحَسَنُ مُقَيِلًا﴾ (ا)

والمأوى، بفتح الواو كقوله تعالى فهان الجَنَّة هي الماوي في الماوي الإبل فإنه بالكسر سماعاً من العرب.

والمَحَطَّ: المنزل والمدار بالمراج والمنا

والمخيم: موضع الإقامة (٥):

والمعسكر: مكان العسكر.

والمعركة: مكان الخرب على المحالة الإسهاد

ومواطن الحرب: مواقعها، وقيد يفسر الموطن بالوقت كمفتل الحسين مسيدة المدارية

والمرقلة مكان الرفادة فيستنا في المستناف المستناف

(١) من: خ.

(٢) الفرقان: ٢٤.

﴿٣) النازعات؛ ٤٦:

والمرقب: مكان الديدبان.

والمربع: مكان الحي في الربيع. والمثرس: مكان درس الكتب. والمحفل: مكان اجتماع الرجال.

والمأتم: مكان اجتماع النساء

والمجلس: مكان استقرار الناس في البيوت.

والنادي لا يقال إلا لمجلس فيه أهله.

والعقار: المنزل في البلاد والضياع. والمنزل في طلب الكلأ، وكذا المنجع.

[ والمقبرة، يفتح الباء: مكان الفعل. ويضمها: مواد البقعة التي من شأنها أن يقبر فيها، أي التي هي متخلة لللك، والتاء لإرادة البقعة أو المبالغة ](٥).

والمصطبة: مكان اجتماع الفرباد

والماخور: الموضع الذي يباع فيه الخمر.

والموسم؛ مكان سوق الحجيج.

والملحمة: هي الحرب وموضع القتال.

المُسركُب: كل مُسركُب فله اعتباران: الكشرة والوحدة، فالكثرة باعتبار أجزائه، والوحدة باعتبار هيئته الحاصلة في تلك الكثرة.

والأجزاء الكثيرة تسمى مادة.

والهيئة الاجتماعية الموحدة تسمى صورة

والمركب إما تام أو غير تام، الأنه إما أن يصح

فلاة فإذا وجد رائحة الأبعاد يستدل بها الطريق ثم استعير لبعد ما بين الموضعين، ثم استعير للفرق بين الكلامين.
 (٥) من خ.

<sup>(4)</sup> بإزائه في هامش (خ) الحاشية: «والمسافة في الأصل موضع الشم من (مافه) بمعنى شمه. وكان النائل يشم التراب في

AYA

السكوت عليه أي: يفيد المخاطب فائدة تامة فلا يكون مستتبعاً للفظ آخر ينتظره المخاطب، وإما أن لا يصح ذلك كما إذا قيل: (زيد) فبقي المخاطب ينتظر فائدة لأن يقال: قائم أو قاعد مثلًا، بخلاف ما إذا قبل: (زيد قائم).

والمركب إن صع السكوت عليه فكَّلامُ أَ فَأَنَّا احتمل الصدق والكذب فقضية وخبر، وإلا فإن دل على طلب الفعل أو الترك منع الاستعلاء فنامر أو نهي، أو لا معه، فإن طلب من الله تعالى فدعاء أو لا منه مع التواضع فالتماس، أو أعم متهما فسؤال وإن لم يدل فباقي الإنشاءات كالتمني والتنرجي والقسم والنداء. وإن لم يصبح السكتوت عليه فتقييلي إن أوجب قيداً أو لا فغيره . " ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ والمركّب أعم من المؤلف، إذ لا بد في التاليف من نسبة تحصل فائدة تامة مع التركيب والمفرد صالح لأن يراد به جميع الجنس وأن يزاد به بعضه إلى الواحد، در درير دريو يسر التراك وقد يطلق المفرد ويبراد به منا يقسابل المثنى والمجموع، أعني به الواجد، إليه دير شارد أز وقد يطلق ويراد بعيما يقابل المضاف يقال: هذا مفرد أي: ليس بمضاف معاد رف مناز والمناذ وقد يطلق على ما يقابل المركب وهو أن لا يدخل جزؤه على جزء معناه بأن لم يكن للفظ أو للمعنى جزء كهمزة الإستفهام المستحد المستحد المستحد

وقد يطلق على ما يقابل المركب والجملة فيقال:

. م**هذا مفرد أي: ليسن بجملة،** أيبين عن أنه يوسك.

جميع الجنس.

والمفسرد الحقيقي هسو أدنى الجنس، والحكمي

الا والمقرد عند اصطلاح المحققين من النحاة: هو المفوظ بلفظ واحد بحسب العرف إذ نظرهم في المفظ من حيث الإعراب والبناء. ويراد بالمفرد في باب الكلمة ما يقابل المركب. وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجنوعاً ولا من الاسماء السنة. وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس بجملة ولا شبهها. وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس بجملة ولا شبهها. أو وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس بجملة ولا شبهها. أو والمفرد: إما أن لا يكون له جزء أصلاً كهمزة إلى الاستفهام كما عرفت آنفاً، أو يكون له جزء المعناه كذلك لمعناه كالنقطة، أو يكون له جزء ولمعناه كذلك ين لا يدل ذلك الجنزء من اللفظ على جزء المعنى ك (زيد). أو يكون له جزء ودل ذلك على المعنى ك (زيد). أو يكون له جزء ودل ذلك على المعنى ك (زيد). أو يكون له جزء ودل ذلك على

المعنى لكن لا على جزء معناه كعبد الله عَلَماً، أو

يكون له جزء ودل ذلك الجزء على معناه لكن لا

تكون دلالته عليه مرادة كالحيوان الناطق عَلَماً.

والمفرد المعرّف إذا وقع مضافاً إليه الكل فهو لاستغراق أجزائه، ولا يعم المدرد المضاف بالإضافة.

[العثنى]: كل مثنى أو مجموع فتعريفه باللام إلا نحود أبانين، وعمايتين، وعرفات، وأذرعات. قال ابن الحاجب في شرح هذه المسألة: فللا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١.

يكون مثنى أو مجموعاً من الأعلام إلا وفيه الألف واللام، هـذا إذا كـان في اللفظ والمعنى مثنى أو مجموعاً. وأما إذا كان في اللفظ مثنى أو مجموعاً وفي المعنى مفرداً لم يدخل فيه الألف واللام كما في أبانين وغيره(١)

وحق المثنى أن تكون صيغة المفرد فيه محفوظة إلا فيما آخره ألف، وذلك أنها إذا كانت ثالثة ردت إلى أصلها نحو: عصوان، ورحيان. وإن كانت رابعة فصاعداً لم تقلب إلا ياء نحو: حبايان، وأوليان وأحريان.

وإن كانت ممدودة للتأنيث كحمراء وصحراء قلبت واواً، وما عداها باق على حاله.
ويجوز إفراد المضاف المثنى معنى إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو: (أكلت رأس شاتين)، وجمعه أجود كما في: ﴿فَقَد صَغَتْ قَلُوبُكُما﴾ (1) والتنبية مع أصالتها قليلة.

مع أصالتها قليلة.
وإن لم يكن المضاف جزأه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية نحو: (سل الزيدان سيفيهما)، وإن أمن واللّبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع. ولما وحد من خلق الإنسان فتثنيته بلفظ التثنية، وكذا ما كان اثنين من واحد كه (الكعبين)، وأما (ما كان واحداً من واحد فتثنيته بلفظ الجمع واحداً من واحد فتثنيته بلفظ الجمع المحداً من واحد فتثنيته بلفظ الجمع المحداً من واحد فتثنيته بلفظ الجمع المحداً من واحداً متصلين ولا تقبول منفضلين من الجمع إذا كانا متصلين ولا تقبول منفضلين من (أفراسهما وغلمانهما).

والمثنى: ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه مثلًا إذا قلت: الزيدان،

فقيد دل على اثنين بدريادة في آخره وهي الألف والنوب، ويصلح أن يجرد من الزيادة فيعود زيداً، وعلى أن أحدهما عطف على مثله لأن الأصل فيه زيد وزيد. وأما التثنية فهي ضم واحد إلى مثله بشرط اتفاق الله ظهر والمعند أو المعند المدرك للتشدة،

وأما التثنية فهي ضم واحد إلى مثله بشرط اتضاق اللفظين والمعنيين أو المعنى الموجب للتثنية، هكذا فَرُق النحاة بينهما.

والمثنى له إعراب يخصه، فيعرب بالألف في حالة الرفع وفتح ما قبل الألف، وبالبياء في حالتي النصب والجر وفتح ما قبلها، ونون مكسورة في الأحوال الثلاثة

المبني: كل مبني حقه أن يبنى على السكون إلا أن تعرض علة توجب له الحركة, والتي تعرض أمد:

أحدها اجتماع الساكنين مثل: (كيف وأين).

ثانيها: كونه على حرف واحد مثل الباء الزائدة. ثالثها: الفرق بينه وبين غيره مثل الفعل الماضي بني على الفتح لأنه ضارع بعض المضارعة، ففرق بالمحركة بينه وبين ما لم يضارع وهو فعل الأمر الفواجه به وبناء بالأصالة كبناء الحرف والفعل الماضي والأمر بغير اللام على أفصح القول، وبناء بالمطابقة كالأسماء المبنية، وبناء بالتبعية بالتبعية كالتوابع، والمنادى في قولك تيا رجل ظريف، ويا زيد عمرو، وإعراب بالإصالة كإعراب الاسم، وإغراب بالتبعية كإعراب التوابع الحروف والمبنى ما لزم وجهاً واحداً وهو جميع الحروف والمبنى ما لزم وجهاً واحداً وهو جميع الحروف

وأكثر الأفعال وهو الماضي وأمر المخاطب وبعض

(٣) شاقط من: خ. "

<sup>(</sup>١) في خ : (وعرفات وأخوانه).

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٤.

الأسماء نحو: (مَنْ وكم وكيف وأين) ومنا أشبه رَجُلُ مؤمنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿ (٢٠) . وإن كانت للتبيين الحرف كــ (المـذي والتي ومَنَّ) و(مــــا) في معنى يكبون ما قبلهما أكثر ممنا بعدهما كقبولمه الذي أو تضمن معناه : > ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلَّاللَّا الللَّالِيلِمُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تعالى : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسُ مِنَ الْأُوثَانِ ﴾ (٢٠ ١٠ -والبناء لازم فيما ذكر وعارض في نحو: (غلامي)، والبعضية المعتبرة في (مِنْ) التبعيضية هي البعضية في الأجزاء لا البعضية في الأفراد خلاف التنكيسر و(لا رجل في الدار)، وإيا زيد)، وإخمسة عشر). الذي يكون للتبعيض، فإن المعتبر فيه التبعيض ومن الأفعال المضارع إذا اتصل به ضمير جماعة المؤنث نحو: (هل يفعلُنَ)، ونبون التوكيد في الأفراد لا في الأجزاء وقد صرح الزمختبري نحو: (هل تفعلَنُ). في مواضع من والكشاف، بأنه قد يقصد بالتنكيس مِنْ: كَالِ مُوضَّع يَضِح الكَّالِمُ فِيهِ بِالدُونَ (مِنْ) الدلالة على البعضية في الأجراء، منها ما ذكره في قـ (من) فيه للتبعيض كما في قـولك (أحـذت من قلوله تعنالي: ﴿ شُبْحِانَ الذي أَسْتَرَى بِعَبْدِه الدراهم) و(أكلت من هذا الخبسن) ولو زيسد · (中國) (10 1 ) - (10 이 의 의 의 (10 **(中)) (10 ()** (الجيد) كان (من) حينئذ للبيان عدد عدد مديد والحق ما قاله الشيخ سعد الدين، وهو أن البعضية وكل موضع لا يصبح الكلام فيه بدون (من) التي تدخل عليها (مِنْ) هي البعضية المجردة المنافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن ف (من) فيه صلة زيدت لتصحيح الكلام. تكون في ضمن الكلي أو بدونه لاتفاق النحاة على وقال بعضهم: المُبُعِّضة ما يصح في موضعها ذلك، حيث احتاجه وا إلى التوفيق بين قسوله (بعضل) كما في : (أخذت من الدراهم). أو يكون المذكور قبلها لفظاً أو معنى بعضاً مما يعدها تعمالي: ﴿ يَفْقِر لَكُمْ مِنْ ذُنْدُوبِكُم ﴾ (٥) وبين كقولك: (أخذت درهماً من الدراهم) . . . . . . . . قِوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَغْفِلُ الذُّنوبَ جِمِيعاً ﴾ (ا) إلى أن قالواز لا يبعد أن يغفر جميع الذنوب لقوم وبعضها ولها مسلك آخر غير معهود من أهل اللسان وهــو لقوم. ولم يذهب أحمد إلى أن التبعيض لا ينافي أنها إن تقدمها كلمة (ما) كانت لتبعيض ما قبلها، فكان وجودها وعدمها بالنسبة إلى ما بعدها سواء، الكلية، [قال الأخفش: كلمة (من) في قوله تعالى: ﴿ يعفر لكم من دنوبكم ﴾ (٥) زائدة وإلا وإن لم يتقدمها (ما) كانت لتبعيض ما بعدها. لتناقضت هذه الآية لقوليه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَعْفُورُ [وفي كل موضيع تم الكلام ينفسه ولكن اشتمل الذنوب جميعاً ﴾ (١) ومحمولة على البعض عند على ضرب إبهام ف(من) للتميين، وإلا فللتبعيض. قاله العلامة الشيخ النسفى ]٢٠٠ سائر النحساة وهو الحق، لأن ريسادة (من) في الواجب لا يجوز عند العرب، دل عليه انتفاء صحة وقبال السيد الشريف: (مِنْ) إذا كانت للتبعيض يكون ما قبلها أقل مما بعدها كقوله تعالى: ﴿وقال قولهم: مات من رجل، ومورد الآية الأولى قوم

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الحج : ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ١٠ ونوح: ٤ والأحقاف: ٣١.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٥٣.

سيدنا نوج عليه الصلاة والسلام، ومورد الثانية أمة سيندنا ومنولانا محميد ﷺ فلا تشاقض. ولو سلم ليعضهم ويغفر نعضاً لبعضهم، إذ من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كذنبوب المظالم ونحوها ولفظة (من) للابتداءات المخصوصة لا بأوضاع متعبددة حتى يلزم كونه مشتركاً بل بوضع واحد عام أولفظة الابتداء موضوع لمطلق الابتداء إلان مناسب (وجيء في ﴿يِغْفِر لِكُمُ ﴾ (٢) في القرآن بـ (من) في خطاب الكفرة دون المؤمنين مشل ﴿ يَعْفُو لَكُمْ ونو عمه المؤمنين في والأحراب. المؤمنين في والأحراب. وفي والصف ﴿ وَيعْفَ رَا لَكُمْ مِنْ ذُنَّ وَيَكُمْ ﴾ (4) في خطاب الكفار في «نسوح» وفي «إبيزاهيم» وفي «الأحقاف» وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين لثلا يسوى بين الفريقين في الوعد) (٠). .... و(مِنْ) لابتداء الغاية غالباً في المكان اتفاقاً نحو: ﴿ مِنَ المُسْجِدِ الحُرَامِ إِلَى المُسْجِدِ الأَقْضَى ﴾ (١) . وفي الرمان عند الكوفيين نحو: ﴿ إِذَا نُمُودِيَ للصَّنالة من يَـوْم الجُمُعَة ﴾ (٧) ، والصحيح أن (مِنْ) فيه للتبعيض لأن النداء يقع في بعض اليوم، والمراد بالغاية هنا جميع المسافة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل إذ لا معنى لابتداء النهاية.

ومن غير الغالب ورودهما للتبعيض بحو: ﴿ إِنَّ تَنَالُوا البِرِّ حتى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُّونِ ﴾ (4): والتبيين نحو: ﴿ أَسُلُونَ مِنْ ذَهَبِ ﴾ (١) [ والابتداء والتبين أصلان لا يعدل عنهما إلى التبعيض بغير داع](۱۱)

والتعليل نجوز ومن غَمُّ أعيب دُول فيها ﴾ (١١) أي الأجلة، كذا و(من ثمة) .... والدل نحبو: ﴿ أَرْضِعِتُم بِالصِيَاةِ الدُّنْسِا مِنَ الآخرة ﴿ أَي بِدَلَهَا إِنَّا مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والتنصيص على العموم وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي نحر: (ما في الدار من رجل).

والقصل بين المتضادين نحز: ﴿وَإِنَّهُ يَعْلَمُ المُّقْسِدَ ومرادفة الباء نحو: ويحفَّظُونَه منْ الله الله (١٤) أي

ومــرادفـة (عن) نحــو: ﴿قَــد كُنُّــا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٔذاکه (۱۰) أي عنه .

ومرادفة (في) نحو: ﴿فَإِنْ كَانُ مِنْ قَنُومٍ عدو لِكُمْ ﴾ [1] أي في قوم، (وو(إذا بُنُودِيَ للصَّالَاة ﴾ [1] أي: في الصلاة). والمالة المالة المالة

ومرادقة (عند) نحو: ﴿إِنْ تُغْنِي عَنُّهُم أَمُوالُهُم وَلا اوْلادْهُم مِنَ اللهِ شَيْئاً ﴾ (١٨) أي: عند الله.

<sup>(</sup>١٠) من: خ

<sup>(11)</sup> الحيم: ٧٧ درة رئيل ١٤ ١٥ دة دار الدي الد

<sup>(</sup>١٢) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>١٢) البقرة: ٢٢٠.

<sup>(</sup>١٤) الرعد: ١١.

<sup>(</sup>١٥٠) الأنبياء: ٩٧.

<sup>(</sup>١٦) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>١٧) الجمعة : ٩ وما بين قوسين ليس في : خ ١٠٠٠ ١٨٠

<sup>(</sup>۱۸) آل عمران: ۱۰ و۱۱۱.

<sup>(1)</sup> ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ١٠ ونوح: ٤ والأحقاف: ٣١.

<sup>(</sup>٣) الأجزاب: (٧ والصف: ١٢.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ١٠ ونوح: ٤ والأحقاف: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ما بين قوسين ليس في ; خ. .

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ١ . 🗀

<sup>(</sup>٧) الجمعة: ٩.

<sup>(^)</sup> آل عمران: ٩٢.

<sup>(</sup>٩) الكهف: ٣٧.

ومرادنة (على) نحو: ﴿ نَصَرُناه مَنَ القَومِ ﴾ (١) أي عليهم.

وتكون لانتهاء الغاية نحود (رأيته من ذلك المتوضع) أي جعلت غاية للرؤية أي محلاً للإبتداء والانتهاء، ومما يشهد بذلك أن فعل الاقتراب كما يستعمل بد (من) يستعمل أيضاً بد (إلى) ولم يذكر أحد في معاني كلمة (إلى) أن تكون لابتداء الغاية، والأصل أن يكون الصلتان بمعنى فيحمل (من) على (إلى) فعلم أن المنزاد بها انتهاء الغاية،

و(من) إذا وقيع بعدها (ما) كانت بمعنى (ريما) وعليه خرَّجوا قول سيبويه: وواعلم أنهم ممنا يجدون كذاه

و(من) تستعمل قيما ينتقل مشل: (أخلت منه الدراهم).

و(عن) تستعمل فيما لا يُنتقبل مثل: (أخدات عُنهُ العلم).

وتجيء (من) للتجسريند نحسو: (لقيت من زيند

وتكون قعل أمرَ من: مَانَ يغينَ الله الله الله الله الله

ومتى كان ما قبل (من) البيانية نكرة يكون مذخولها صفة له نخو: (رأيت رجلًا من قبيلة بني تميم).

ومتى كان معرفة يكون حالاً منه نحر: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْمُان﴾ (٢).

و(من) التي للابتداء لا تكون إلا في مقابلة (إلى). وبيــان (من) الابتلمائيــة هو إمــا أن يكون الابتــداء داخلًا في الانتهاء كقولك: (لفلان عليَّ درهم من

واحد إلى العشرة) فلا يخلو إما أن يكنون الابتداء والانتهاء داخلين في الحكم فيكون الدرهم عشرة، وإما أن يكون الابتداء داخلًا دون الانتهاء فيكون الدرهم تسعة، أو لا يكنونان داخلين في الحكم فيكون الدرهم ثمانية.

وقد تكون ابتدائية على سبيل العلية فيكون ما بعدها أمراً باعثاً على الفعل الدي قبلها فيقال مثلاً: (قعد من الجبن) ولا يكون غرضاً مظلوباً منه إلا إذا صرح بما يدل غلى التعليل ظاهراً كقولك: (ضربته من أجل التاديب) بخلاف الثلام لأنها وحدها تستعمل في كل منهماً

ما: يُسال بها عن الجنس تقول: (ما عندك) أي: أي اجناس الأشياء عندك؟ وجوابه: كتاب ونحوه. ويدخل فيه السؤال عن الماهية والحقيقة نحو: (ما الكلمة) أي: أي أجناس الألفاظ؟ وجوابه: لفظ مفرد موضوع. و(ما الآسم) أي: أي أجناس الكلمات هو؟ وجوابه: الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة.

أو عن الوصف، تقول: (ما زيد) وجوابه: الكريم منحده

و(ما) حيث وقعت قبل (ليس) أو (لم)، أو (لا)، أو الا)، أو بعد (إلا) فهي موصولة

وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مضدرية. وحيث وقعت بعد الباء تحتملهما نحو: ﴿ فِهِمَا كَانُوا

يَطْلِمُونِ ﴾ أن الله الموافقة المسلمة المسلمة أو دراية أو المسلمة الموصولية والاستفهامية والمصلمية والمصلمية .

27 Killeyer 1

19 点点类形式 6 PF

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٦٢.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٠.

وحيث وقعت في القرآن قبل (إلا) فهي نافية إلا في ثلاثة عشر موضعناً ذكرهما صاحب «الإتقبان» وقد نظمت لیه) ۱۳۰۰ میلین به به به به به این ا

لِضَابِطِ مَا فِياسِمِعِ مِقِيالًا مِسْطَمِياً

وَلاتَسكُ فِي ضَبُطِ الفَسِوَاعِيدِ غَسافِلا إِذَا وَقَعَتُ مَـا قَبْلُ لَيْسَ وَلاَ وَلَـمْ ...

كَلِدًا يَعْدَ إِلَّا فَهِي مَسِوْصُولَتُ بِلِا وَلَــو وَقَعَت فِي وَسُطِ فِعُلِيْنَ مِنْهُــمِــا

نَ لَهَا يُنظَّرُ عِلْمٌ وِرَايَّةُ أَوْلاً<sup>()</sup> فَموْضُولِة سَمّها سوى المُصْدَريّة

كُلْدَاكَ بِالاِسْتِفْهِامِ سَمْهِا بِللاَ وُلا وَمَا يَعْدَ كَافِ الشُّبُّهُ تُصَّدِيرُهَا بَدَا ٢٠

ومسا بغسد ساء يختملها ومسوصلا ومَا قَبْل إِلَّا فَهْي نَافِيَة سِوَى

مُـوَاضِعٌ يَـجُّ (٣) في النَّورِ إِن شِيئَتَ رُتُـلاً

ما الإثبات نحو: ﴿لا اعْبُدُ مَا تَعْيُدُونَ﴾ (3).

ما النفي نحو: ﴿مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقَ ﴾ (٥٠).

ما الجحد نحو: ﴿وَمَا مُحمدُ إِلا رَسُولُ (١٠). ما الراقفة نحو: ﴿ مَا داموا فيها ﴾ (٧)

ما الصلة نحر: ﴿ خُنْدُ مَا هُنَاكُ ﴾ (^)

ما الاستفهامية نحو: ﴿وَمِا تِلْكَ بِيُمِينِكَ ﴾ (٩).

مِا الموصولة نحو قوله تعالى: ﴿ فَاصْدُعُ بِمِا مُّؤْمَر ﴾ (١٠) أي: بما تؤمر بالصدع به.

وفي بعض المعتبرات لم يأت في القرآن إثبات العالد إلا في ثلاث آيات وهي: ﴿ كَالَّذِي يَتَّخَّبُطُهُ الشُّيْطان من المَسِّ ﴾ (١١)، و﴿كالَّذِي اسْتَهُ وَتُّهُ الشبيِّ اطين ﴾ (١١) ، ﴿ وَاشْلُ عَلَيْهِم بَنِهَا الذي آ**تَیْنَاه کِ**(۱۳) ج

ما الشرطية نحيو: ﴿ مِلْ يَقْتَعِ اللَّهُ للنَّاسِ مِنْ رَحْعَةٍ ﴾ (١١)

ما التعجب نحو: ﴿فَمَا أَصْبُرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [10] وما النافية إذا دخلت الأسماء تكون لنفى المعارف كثيراً والنكرات قليلاً.

ولا النافية إذا دخلت الأسماء تكون بالغكس مع تكرير (لا)، وإذا دخلتا الأفعال قـ (ما) لتفي الحال عند الجمهور و(لا) لنفي الاستقبال عند الأكثرين. (ما لنفي ما في الحال لا غير، و(لا) ١١٠) قد تكون لنفى الماضى نحو: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ﴾ (١١) ، فلما كانت (ما) ألزم لنفي ما في الحال كانت أوغل في الشبه أـ (ليس) من (لا)، فلذلك قُلُّ استعمال (لا) بمعنى ليس وكثر استعمال (ما) وكانت لذلك أبيم تصرفاً جيث تعمل في المعرفة والنكرة نحو:

دراية أو علم إذا كان أولًا

(٢) في خ: مصلريتها بلت.

(٣) (يج) في حساب الجمل تساوي ثلاثة عشمر فاليناء تساوي عشرة والجيم ثلاثة وهو يبريد في ثـلاثة عشـر موضعـاً في القرآن الكريم.

رنى الكافرون: ٣.

ره) الذاريات: ۵۷.

(٦) آل عمران: ١٤٤.

(٧) المائدة: ٢٤.

<sup>(</sup>١) الشطر الثاني في خ:

<sup>(</sup>٥/) مِن: ١١٠.

<sup>(</sup>٩) طه: ۱۷٪

<sup>(</sup>١١) الحجر: ٩٤.

<sup>(</sup>١١) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>۱۲) الأنعام: ۷۷.

<sup>(</sup>١٣) الأعراف: ١٧٨.

<sup>(</sup>۱٤) فاطر: ۲.

<sup>(</sup>١٥) ألبقرة: ١٧٥.

<sup>(</sup>١٦) ليس في: خ.

<sup>(</sup>١٧) القيامة: ٣١.

(ما زيد قائماً)، و(ما أجد مثلك) و(لا) ليس لهما عمل إلا في النكرة.

ما الاسبة تكون ناقصة نحو: ﴿مَا عِنْدُ اللَّهُ **باق﴾ (۱).** د ساز ساديد د ساد

وتكون تامة وهي نوعان:

عامة نحو: ﴿إِنْ تُبْدوا الصَّدَقاتِ فَنِعِسًا هي﴾(١) أي: فنعم الشيء هي، وهي التي لم يتقلمها

وخاصة: وهي التي تقدمها اسم، وتقدر من لفظ ذلك الاسم نحو: (غسلته غسلًا نِعِمَّا) أي: نعم غسلًا.

وتكون نكرة موصوفة متضمنة معنى الحرف نحود ﴿مَا لَوْنُها﴾<sup>٣</sup>.

وتكون شرطية غير زمانية نحـو: ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ

وزمانية نحو: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ﴿ (\*) أَي: استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم.

ما الحقيقة: هي التي يسأل بها عن الحقيقة. وما الشارحة: هي التي يسأل بها عن المفهوم.

و(ما) في مثل: (أعطني كتاباً ما) إبهامية، وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمت إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً أي: أي كتاب كان، أو صفة للتأكيد كما في قوله تعالى: ﴿فَهِمَا نَقُضِهُمْ مِينَاقَهُم ﴾ (١).

ويتفرع على الإبهام الحقارة نحو: (أعبطه شيئاً ما).

والفخامة نحو: (لأمر ما يسود من يسود) إذا لم تجعل مصدرية

والنوعية مثل: (اضربه ضرباً ما).

وفي الجملة يؤكد بها ما أفاده تنكير الاسم قبلها.

وما الحرفية تكون نافية وإن دخلت على الجملة الاسمية أعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون عمل (ليس) بشروط معروفة نحو: ﴿مَا هَذَا بَشُراً ﴾ 🗠.

وتكون مصدرية غير زمانية نحو: ﴿وَدُوا مِا ، غنتُم﴾ (^)

وزمانية نجو: ﴿مَا دُمِّتُ كُيَّا ﴾ (٩٠ .

وتكون زائدة وهي نوعان كافة وغير كافة، فالكيافة إما كافية عن عمل البرفع وهي المتصلة بـ (قَـلُ) و(طال) و(کش).

وأما الكافة عن عمل النصب والرقع وهي المتصلة بِإِنَّ وَأَحُواتِهَا نَحُو: ﴿ إِنُّمَا أَشُهُ إِلَهُ وَاحِدُ﴾ (١٠).

وأما الكافة عن عمل الجر فهي تتصل بأحرف وظروف، فالأحرف: رب والكاف والباء ومن. والظروف: بعد وبين.

وغير الكافة عوض وغير عوض، فالعوض كما في: (ما أنت منطلقاً انطلقت). وغير العوض يقم بعد الرافع نحو: (شتان ما زيد وعمرو). وبعد الناصب والرافع نحو: (ليتما زيدٌ قائم). وبعد الخافض نْجَو: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِئُنَّ لَهُم ﴾ (١١) ، و﴿ عَمَّا قَلِيلَ ﴾ (١١) ، و﴿ مِمَا خُطِيئَاتِهِمَ أَغُرِقُوا ﴾ (١٠) .

(١) النحل: ٩٦.

(٢) البقرة: ٢٧١.

(٣) البقرة: ٦٩.

(٤) البقرة: ١٠٦.

(٥) التوبة: ٧.

(٦) النساء: ١٥٥.

(۷) يوسف: ۳۱.

(۸) آل عمران: ۱۱۸.

(٩) مريم: ٣١.

(١٠) النصاء: ١٧١.

(١١) آل عمران: ١٩٩.

(١٢) المؤمنون: ٥٤٠. (١٣) توح: ٢٥.

وتنزاد مع أدوات الشوط نحو: (إذما ما تخرج أخرج) و(متى ما تلهب أذهب)، و(أينما تجلس أجلس)، ﴿فَإِمَا تَرِينُ مِنَ البَشَوِ احَداً ﴾ (١) ورما) في قوله تعالى: ﴿مَا لَنَ هَذَا الرَّسُولِ

ناكُلُ ﴿ آلَ استقهامية الله المصحف أنه كتب علم الفظ المصلمة على المصحف أنه كتب علم الفظ المصلمة على الفراء علم المصرف الله وقال

على لفظ المملي، قال الغراء: أصله ما بال هذا (ثم حذفت (با) فبقيت منفصلة) (أ). وقيل: أصل حروف النجر أن ثاني منفصلة عما بعدها نحو: من وعن وعلى، فأتى ما هو على حرف على قياس ما هو على حرف على قياس ما هو على حرف على قياس على ورماً) في (ما دام) مصدرية في موضح نصب على النظرف، وفي باقي أحواتها حرف نفي، ومعنى جميعها الدوام والثبات.

أَشُكَ مَا يُسُوحَي ﴾ (1) ليس كـ (ما) في قسوله: ﴿ فَغَشِيهُم مِنَ النَّمُ مَا غَشِيهِم ﴾ (1) ﴿ فَاوْحَى إلى عَبْدِه مَا أَوْحَى إلى عَبْدِه مَا أَوْحَى إلى التفخيم، بل هو مشل: (هسذا مما يحفظ) أي: مما يجب أن يحفظ، فمعنى ما يُوحَى: ما يجب أن يوحى (وهو قذفه في التابوت وقذفه في اليم) (1) إذ لا سبيل إلى [ معرفة قذف سيدنا موسى في التابوت وقذفه في اليم] (3) سوى الوحي، وإنقاذ نبي من عدو غوي مصلحة لا يليل الإخلال بها

مَنْ، بالفتح: هي صالحة لكل من يَعْقِل: وهما» صالحة لكل ما لا يعقبل من غير حصر. والمراد بالصلاحية التناول لأفراده دفعة لا على سبيل البدل كالنكرة في الإثبات، فإنها في حال الإفراد تتناول كل فرد فرد، بدلًا عن الأخر، وفي حال التثنية تتناول كل اثنين اثنين، وفي حال الجمع تتناول كل جمع جمع تناول بدل لا شمول.

والأكثرون على أن (ما) تعم العقلاء وغيرهم. قال بعضهم في العالم بعضهم في العالم عكس (ما) ونكتم أن (ما) أكثر وقوعاً في الكلام من (من) وما لا يعقل أكثر من يعقل، فاعطوا ما كثرت صفته للتكثير وما قلت للتقليل للمشاكلة.

وقي وأنوار التنزيل: (ما) يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف فإذا عرف خص العقلاء بـ (مَن) إذا سئل عن تعيينه، وإذا سئل عن وصفه قبل: (ما زيد أفقيه أم طبيب؟) ولما استعمل (ما) للعقلاء كما

13.21 100

化压缩模型 激化

e Barrie

<sup>(</sup>۱) مريم: ۲۲. (۲۲ طه: ۸۷.)

 <sup>(</sup>۲) الفرقان: ۷. النجم: ۱۰ (۲) النجم: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) ليس في (خ. ١٠٤٠ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ٨) ما بينٌ قوسين ليس في : خ.

استعمل لغيرهم كان استعمال حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق (مَن) تغليباً للعقلاء. وقد يكون (ما) و(من) للخصوص وإرادة البعض، وقبد يستعار أجندهما لللآخير نبجيون فوفعفهم فأن يَـمُثِنِي عَلَى بَـطُنِيه ﴾(١)، ﴿والسِّمَاءِ ومَـا **بَنَاهِا﴾** . . . . يې د يا د يا الانجام د د . . . .

وإذا استعمل (ما) في ذوي العقبول يراد النوصف كما في قوله تعالى: ﴿ فَاتَّكِدُوا مِنَا طَالِهَ لَكُم مِنَ الغُّساء﴾(٣). واستدل على إطلاق (ما) على ذوي العقول بإطباق أهل الغربية على صحة قولهم (مَن) لما يعقل من غير تجوز في ذلك، حتى لوقيل لمن يعقيل كان لغوا من الكلام بمنزلة أن يقال لذي عقل: عاقل.

قال بعضهم (من) عامة لذوات من يعقل قطعاً إن كانت شرطية أو استفهامية، لا إن كانت موصولة أو موصوفة فإنها حينئذ لا تكون عامة قطعناً، أما الموصولة فإنها قدتكون للخصوص وإرادة البعض بَحري ﴿ وَمِنْهُم مِنْ يَستَمِعُونَ إلِيكِ وَمِنْهِم مِنْ يَنْظُرُ إلىك (٤) فإن المراد بعضٌ مخصوصٌ من المنافقين وإفراد الضمير وجمعه باعتبان اللفظ وتعددهم معتى وأما الموصوفة فإنهيا في البيعثي نكرة وتخص (مَن) إذا لحقه لفظ أول لأن الأول إسم لفرد سابق، فإذا قال: (مَنْ دخيل الحصن أولًا) فهو تصريح بالخصوص فيرجح معنى الخصوص. و(ما) كـ (مَن) في جميع ما ذكر لكنه لصفات مَنْ يعقل وذوات غيرهم، كذا في أكثر

الأصول.

وقال بعضهم: (مَن) للعاقبل وقد يضع لغيره قبيل مطلقاً، والصحيح أنه إذا احتلط بالعاقبل. و(ما) الغير العاقل وقد يطلق على العاقل قيل مطلقاً وقيل إذا اختلط. ويطلق أيضاً على العاقل إذا جُهلَ أذكرُ أم أنثى. وقد يُصنّع هذا في (مَن) الموصوفة إذ لا تحصيص فيها بخلاف الموصولة لأن وضعها على أن لا تخصص بمضمون الصلة وتكون معرفة بهار ومن استعمال القرآن أن (من) موصوفة عند إرادة الجنس وموصولة عند إزادة العهد و(مَن) في الشرط والاستفهام تعم عموم الانفراد، وفي الخبر تعم عموم الاشتقبال، حتى لو قبال: (من زارنی فاعطه درهماً)، بستحق کل من زاره العطية ولو قال: (أعط من في هذه الدار درهماً) إستحق الكيل درهنياً.. و الراب الكيل درهنياً .. ومَن الشرطية نحو: ﴿مَنْ يَعْمَل سُوْءَا يُجُزِّ بِه ﴾. (٠). والاستفهامية بجيو: ﴿مَنْ ذَا الذي يَعْصِمُكُم منَ o gangago day bang daga ke g**. O (da)**. والمسومسولية نجبود ﴿ فِي يُسْجُنِكُ مَنْ في **السُّنعُوات﴾ (٧).** منيناً: إن يمايين السيبيات ... و(مَن) في قوله: (صررت بمن معجب لك) انكرة موصوفة أي بإنسان معجب لك وقد تدخل (رب) على (مَن) دون (أي) ... ي و(من) تبدخلها الألف والسلام ويناء النسيسة في

الحكاية بخلاف (أي)، و(أي) قد يـوصف بهـا بخلاف (مَن)، (وقد تكون من في معنى اثنين كما

Carlotte.

See and the

STATES Y

"Figure 19

(٥) النساء: ١٩٣.

(٦) الأحزاب: ١٧. and the

(Y) الرعد: ١٥

(١) النور: ٥٤.

(٢) الشمس: ٥.

(٣) النساء: ٣.

(٤) يونس: ٤٣.

في قوله:

نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ) (١٠

و(من) إنما تذكّر وتؤنث باعتبار مدلولها وإبهامه وشيوعه كالمشترك، وأما لفظ (مَنْ) فليس إلا مذكراً و(ما) كذلك

وكلمة (من) مفتوحاً نصّ في العموم، ومكسوراً وإن كانت للتبعيض إلا أنها تحمل على التمييز والبيان في موضع الإبهام كما في (من شئت من نسائي طلاقها فطلقها) حتى يجوز أن يطلقهن جمعاء عند أبي يوسف ومحمد، وأما عند أبي حنيفة يعم الكل إلا واحدة منهن لأن كلمة (من) مفتوحاً للتعميم والإحاطة فيما يزاد به ويُذكر في صلته بشهادة النقل والاستعمال.

ومكسوراً للتبعيض حقيقة إذا قرنت بما فيه تعدد وشمول على ما يشهد به الاستعمال، وإنما يستعمل في البيان والتمييز لما فيه من معنى التمييز في الجملة، وقد جمع المتكلم بينهما فوجب العمل بحقيقتها فيقع الطلاق على أكثر من واحد عملاً بالعموم ولا يقع على الكل عملاً بالخصوص، وإنما تعين الواحد لأنه الأقسل المتيقن.

واختلف في (مَن) هـل يتناول الأنثى؟ فعندنا لا يتناوله خلافاً للشافعية. و(مَن) يثنى ويجمع فى الحكاية كقوله: منان

ومنون.

مع: اسم، (وقد يُسَكَّن ويُنُسُون) (٢)، أو حرف خفض، أو كلمة تضم الشيء إلى الشيء ظرف بلا خلاف فإنه مضاف إلى أحد المتصاحبين وهو لإثبات المصاحبة ابتداءً كما أن الباء لاستدامتها.

وأما: ﴿واسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمِانَ﴾ (٢). فثمة يحمل على على التخصيص للصارف من الحمسل على الحقيقة، أو المعنى أسلمت مصاحبة بسليمان.

وهو في القرآن لمعانٍ:

للقران وهو الأصل نحو: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَـهُ عَلَىٰ الْمُولِهُ (أ).

وله وللحوق أيضاً نحو: ﴿ هَٰذَا لَاكُنُ مَنْ مَعِي وَذَكُرُ مَنْ قَبْلِي ﴾ (٥)

ويمعنى «بعــد» نحــو: ﴿وَدَخَـلَ مُعَـهُ السَّجُنَ فَتَنَانُ﴾(٢).

وبمعنى وعند، تحوز ﴿ فُصَدِّقاً لِما مَعَكم ﴾ (٧).

وبمعنى «سُوى» نحو: ﴿ إِلَّهُ مَعَ اللَّهُ ﴿ ).

ويمعنى «العلم» تحرر: ﴿وهنو مَنْفَهُم إِنْ يُنِيِّتُونَ﴾ (٩).

[ وقوله تعالى: ﴿إِن الله مع الصدابوين﴾ (١٠٠٠. أي لا يفارق قلوبهم وهم في ذكره فيكون بمعنى شهود القلب إ(١٠١)

ويمعنى المتبابعة نحبو: ﴿وَطَائِفَةٌ مَنَ الذِّينَ مَعَكُ ﴾ (١١).

(١) ليس في : خ.

(٢) ليس **ئي** : خ .

(۳) النقل: ££.

(<sup>2</sup>) النور: ٦٢.

۱۱۰) التور: ۱۱. ۱۵۱ (۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱:

(°) الأنبياء: ۲۶.
 (¹) يوسف: ۲۱.

(۱۱) من: خ. (۱۲) المزمل: ۲۰.

(Y) البقرة: ٤١ ..

(٨) النمل: ٦٢.

(<sup>4</sup>) النساء: ۱۰۸. (۱۰) اليقرة: ۱۵۳.

۸٣۸

ويسمعنى شهود الصورة تحود ﴿اللَّمَ تَكُنُّ مَعَكُم ﴾(١)

وبمعنى شهود القلب نحو: ﴿إِنَّا مِعْكُم ﴾ (٢). وبمعنى شهودهما معاً نحو: ﴿والدَّينُ مَعْه ﴾ (٢). والمعية الشرفية كشخصين متساويين في الفضيلة. والمعية بالرتبة كنوعين متقابلين تحت جنس واحد وشخصين متساويين في القرب إلى المحراب. والمعية بالذات كجرمين متقومين لماهية واحدة في

والمعية بالعلية كعلتين لمعلولين شخصيين عن نوع واحد، ولا تدخل «مم» إلا على المتبوع.

ويقتضي معنى النصرة وأن المضاف إليه لفظ مع المنصور نحو: ﴿لا تَحُرُنُ إِنَ اللهَ مَعَنا ﴾ (أ)، ﴿إِنَّ اللهُ مَع الذينَ اتَقَعُوا ﴾ (أ) ونجو ذلك كثير (في النظم المين)(1).

وإن سكنت عينه كان حرفاً، وإن فتحت وأضيفت كان ظرفاً، وإن فتحت ونونت كان اسماً.

**وكنا معاً: أي جميعاً**، إن إن المعالم إلى المعالم

وفي حكاية سيبويه: ذهبت من معه.

وإذا قيل: جاء زيد وعمرو كبان إخباراً عن (اشتراكهما في المجيء على احتمال أن يكون في وقت واحد أو سبق أحدهما. وإذا قيل: جاء زيد مع عمرو، كان إخباراً عن)(٢) مجيئهما متصاحبين وبطل تجويز الاحتمالين الآخرين.

ويقال: (رجل إمَّعة) أي من شأنه أن يقول لكـل أحد: أنا معك.

متي: من الـظروف الـزمـانيـة المتضمئـة للشـرط

المجازمة للفعل، وقد يكون خبراً والفعل الواقع بعده مبتدأ على تنزيله منزلة المصدر كقول صاحب والهداية: متى يصير مستعملاً أي: صيرورت مستعملاً في أي زمان. ومتى لتعميم الأوقيات في الاستقبال بمعنى أن الحكم المعلق به يعم كل وقت من أوقيات وقوع مضمون المجزاء. و(متى ما) أعم من ذلك وأشمل، وربما يجري في «متى» من التخصيص ما لا يجري في «متى» من التخصيص ما لا يجري في «متى» من التخصيص ما لا يجري في «متى ما»، وقد يشيه متى بإذا فلم يجزم، كما يشبه إذا بعتى في قوله: «إذا أحدتما مضاجعكما فكبّرا أربعاً وثلاثين».

وفي «الكرماني»: يجوز الجزم بإذا.

والاسم بعـد «متى» يقـع مــرفـوعــاً تــارة ومجــروراً أخرى، والفعل بعدها يقع مرفوعاً أو مجزوماً ومعنــاها مختلف باختلاف أحوالها

ودمتى، إذا أطلق يفيد الجزئية.

واكلما، إذا أطلق يفيد الكلية.

ومتى الشرطية للزمسان المبهم، ولما لا يتحقق وقوعه.

والإذاة الشرطية للزمسان المعين ولما لا يتحقق وقوعه.

ودمتى، للزمان في الاستفهام والشرط نحو: «متى تقوم»، ودمتى تقم أقم».

و«أين» للمكان فيهما نحو: وأين كنت تجلس أجلس.

ووحيثما؛ للمكان في الشرط فقط نحو: «حيثما تجلس أجلس، ولكونه أدخل في الإبهام لم يصلح

<sup>(</sup>١٤) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) النحل: ١٢٨.

<sup>(</sup>١) ليس في: خ.

<sup>(</sup>١) الحديد: ١٤.

<sup>(</sup>٢) ألبقرة: ١٤ وغيرها.

۲۹ : الفتح : ۲۹ .

للاستفهام. مقال الراء المراجع المواد المواد المواد المواد

وتقول العرب: «أخرجه من متى تُكمَّه» بمعنى وسط كمه.

و(المتى): هو حصول الشيء في الزمان أككون الكيسوف في وقت كندا. (أوهبو إخيدى المقولات [<sup>(1)</sup>]

مهمنا: كلمة تستعمل للشرط والجنزاء، قبل هي بسيطة وقبل هي مركبة أصلها «ماما» ضمت إلى «ما» الجزائية «ما» المزيدة للتأكيد كما ضمت إلى «أين» في ﴿اينما تكونوا ﴾ خلا أن الألف الأولى قلب هاء حذراً من تكرير المتجانسين، ولها ثلاثة معان:

الأول: منا لا يعقل غير الزمّان مع تضمن معنى الشرط نحو: ﴿ مُهُمَّا فَاتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ ﴾ (٢)

والثاني: الزمان والشرط فتكون ظرفاً لفَعْلُ الْشَرَطُ كقوله:

وإنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ شُؤْلَه والثالث: الاستفهام نحو:

مَسِهُمُهَا لِسِيَ اللَّيْسَلَةُ مَهْمَالِيَهِ

أودى بِسَعْمَلِي وَسِرْبَالِيَهُ (ومحلها الرفع بالابتسداء أو النصب بفعل يفسره) أن

الماضي: هو ما وضع لحدث سبق. والمضارع: ما وضع لحاضر أو مستقبل بزيادة أحد حروف «أتين» على الماضي.

والغابر: يستعمل بمعنى الماضي والمستقيل

وكل ماض يسند إلى التاء أو النون فإنه يسكن آخره ويحذف ما قبله من حروف العلة، فإن كان على «فَعُل» بضم العين كـ «طال» فإن أصله وطُول» بدليل (طويل)، أو «فَعِل» بكسرها كـ «خاف» فإن أصله «خَوف» بدليل (يخاف) فتقلب حركة ذلك الحرف الالتقائه ساكناً مع آخر الفعل المسكن للإسناد.

وإن كان على «فَعَل» كـ «كـان وباع» ففيــه خلاف مذكور في محله.

والمساضي كالمضارع في الثناء والناعاء في لغة العرب، يقولون: دمات فلان رحمه الله، وغفر الله

والماضي جعل للإنشاء كثيراً كما في وبعت، ووروَّجت، ولم يجعل المضارع للإنشاء إلا في الثناء والأيمان لما عرف في وأشهد أن له للا إله إلا الله، وفي وأشهد أن له للا الله،

والمضارع حقيقة في الحال عند الفقهاء، ومشترك بين الحال والاستقبال في الغرف يسم درات

والمقابل للماضي هو المضارع لا المستقبل، والأفعال الواقعة بعد وإلاء ودلماء ماضية في اللفظ مستقبلة في المعنى، لانك إذا قلت: وعسرمت عليك لما فعلت الم يكن قد فعل وإنما طلبت فعله وأنت تتوقعه

والماضي بمعنى المستقبل أحرز ﴿ اللَّي المُّسَوِّ اللهُ (1)

ويكون في باب الجزاء، يقال: كيف أعظ من كان

人名德勒雷 电流

and the group of the second

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) ليس في: خ. (٤) التحل: ١.

المضارع على (فعيل)، ولم يأت اسم فعل بمعنى المضارع إلا قليسلًا تحيو: (أف واوه) بمعنى اتوجع

[ وينتصب الفعل المضارع بأن مقابرة بعد الفاء إذا كان ما قبلها سبياً لما بعدها بعد عدة أشياء منها النفي ](١).

والمضارع المثبت إذا وقع جواباً للقسم لا بد فيه من نون التأكيد كقوله تعالى ﴿ وَمَالِهُ لاكِيْدَنَّ اصِدَامَكُم ﴾ (٢)

وينتقبل من الماضي إلى المضارع نحو: ﴿واللهُ الدِي ارْسَبل الرِّياحُ فَتَثْهِيرُ سَحابِاً﴾ ﴿ ونحو: ﴿وَاللهُ وَنَحُو: ﴿ وَنَحُو: ﴿ وَنَحُو: ﴿ وَنَحُو: ﴿ وَنَحُو: اللَّهُ مِنْ السَّمَاءُ قَتَخُطُفُهُ الطَّيْرِ ﴾ (أ)

ومن المضارع إلى الماضي نجو: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ في الصُّور فَقَرْعَ مَنْ في السِمِواتِ ﴾ (\*)، ﴿وَتَرَى الإرْضَ سِلْرِزَةً وَحَشِرَتُ اهِم ﴾ (\*) كل ذلك لنكات بليغة جراها النظم المِين،

والمراد بالتجدد في المعاضي الحصول وفي المضارع أنه من شأنه أن يتكور ويقع مرة بعد أخرى، وبهذا يتضح الجواب عما يدور في نحو: (علم الله كذا)، وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل.

المعنى: هو إما (مَفْعَل) كما هو الظاهر من (عنى يعني) إذا قصد المقصد، وإما مخفف (معنى) بالتشديد اسم مفعول منه أي: المقصود. وأيّاً ما كان لا يطلق على الصور الذهنية من حيث هي بل من حيث إنها تقصد من اللفظ.

والمعنى مقول بالاشتراك على معنيين:

لا يقبل موعظتي؟ أي: من لا يقبل.
والتعبير عن الماضي بالمضارع وعكسه يعد من
باب الاستعارة التبعية على ما حققه السيد في
حواشي «المطول».
وتستعمل صيغة الماضى مجردة عن الدلالة على

وتستعمل صيغة الماضي مجردة عن الدلالة على الحدوث كما ني قولهم: سبحان من تقدس عن الأصداد

والماضي إذا وقع جواباً للقسم وكان من الأفعال المتصرفة فلا بد من (قد) أو (ربما)، ولا يكتفى في الصورة الأولى بـ (قد) إلا للضرورة أو إذا طال القسم، بـل لا بد مـع (قد) من الـلام. وإذا كان الماضي بعد (إلا) فالاكتفاء بدون الواو. وقد كثر نحو: (ما لقيته إلا أكرمني) لأن دخول (إلا) في الأعلب الاكثر على الأسماء فهو بتأويل إلا مكرماً، فصار كالمضارع المثبت.

وإذا ورد الماضي مجرداً من (قد) كان مبهماً في بعد المضي وقربه، وإذا اقترن به (قد) تخلص للقرب. وهذا شبه بإبهام المضارع عند تجرده من القرائن وتخلصه للاستقبال بحرف التنفيس. وإذا كانت الجملة الفعلية الواقعة حالاً منفية جاز حذف الواو وإثباتها مضارعاً كان أو ماضياً، تقول:

يتكلم). \_\_\_\_\_ ولا يأتي في المضارع (يَفْعِل) بالكسر إلا ويشركه (يَفْعُل) بالضم إذا كان متعدياً ما خلا (حَبَّه يجبه) بكسر العين في المضارع

(جاء زيد ما تفوه بينت شفة) و(جلس عمرو ولم

وقلما يأتي النعب من (فعل يفعِل) بكسر العين في

<sup>(</sup>٤) الحج: ٣١.

<sup>(°)</sup> النظر: ۸۷

<sup>(</sup>٦) الكيف: ٤٧.

<sup>(</sup>٩) من: خ.......

<sup>(</sup>٢) الأنباء: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) قاطر: ٩.

الأول: ما يقابل اللفظ سواء كان عيناً أو عرضاً. والشاني: ما يقابل العين الذي هو قائم بنفسه، ويقال: هذا معنى أي: ليس بعين سواء كان منا يستفاد من اللفظ أو كان لفظاً: وهو والمراد بالكلام النفسي هو هذا المعنى الثاني وهو القائم بالغير أعم من أن يكون لفظاً أو معنى لا كلامه: والكلام هو المعنى النفسي». كلامه: والكلام هو المعنى النفسي». وأما ما يتصد بشيء، وأما ما يتعلق بنه القصد باللفظ فهو معنى اللفظ، ولا ينظلقون المعنى على شيء إلا إذا كان مقصوداً، وأما إذا فهم الشيء على شيء إلا إذا كان مقصوداً، وأما إذا بالعرض لا بالذات على شيئل التبعية فهو يسمى معنى بالعرض لا بالذات

الموضوع ](1) والذي تصل إليه بغير واسطة. ومعنى المعنى: هبو أن يعقبل من اللفظ معنى ثم يفضي لك ذلك المعنى إلى معنى آخر والمعنى: ما يفهم من اللفظ. والمعنى: ما يفهم من اللفظ. فهم منه خارجاً عن أصل معناه. وقيل بخص بما يعلم من الكلام بطريق القبطع كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفَ هُلَا تَقُلُ لَهُمَا أَلَى المطابقة.

منيه صفية للمعنى دون اللفظ فيلا اتحياد في

واللفظ إذا وضع بإزاء الشيء فذلك الشيء من حيث يدل عليه اللفظ بشمى مدلولاً ، ومن حيث يحصل منه يعنى باللفظ يسمى معنى ، ومن حيث يحصل منه

يسمى مفهوماً، ومن حيث كون الموضوع له اسماً يسمى مشمى والمسسمى أعسم من السمشنى في الاستعمال لتناوله الأفراد.

والمعنى قد يختص بنفس المفهوم، مشلاً: يقال لكل من زيد وبكر وعمرو: مسمى للفظ النوجل، ولا يقال: معناه.

والمبدلول قيد يعم من البستى لتناولته المدلول التضمني والالتزّائي دون المسمى.

والمسمى يطلق ويراد به المفهوم الإجمالي المحاصل في المدهن عند وضع الاسم، ويطلق ويراد به اصدق عليه هذا المفهوم. فإذا أضيف إلى الاسم يراد به الأول فالإضافة بمعنى اللام، وإذا أضيف إلى العلم يراد به الثاني فالإضافة بيانية. والمنطوق هو الملفوظ وقد يراد به مدلول اللفظ وبالمفهوم ما يلزم من المدلول.

والمعنى ما قام بغيره، والغين ما يقابله. هذا هـو المصطلح النحوي.

وأما اسم المعنى الذي هو ما دل على شيء فهو باعتبار أي صفة عارضة له سواء كان قائماً ينفسه أو بغيره كالمكتوب والمضمر، وحاصله المشتق وما في معناه.

واسم العين: هو الذي ليس كذلك كالدار والعلم. فإضافة اسم المعنى يفيد الاختصاص باعتبار الصفة الداخلة في مفهدوم المضاف. تقدول (مكتوب زيد) والمراد اختصاصه به بمكتوبيته له.

وإضافة اسم العين تفيد الاختصاص مطلقاً أي: غير مقيدة بصفة داخلة في مسمى المضاف.

ثم إن اللفظ والمعنى إما أن يتحدا فهمو المضرد

(٢) الإسراء: ٢٣.

كلفظة (الله) أو يتعددا فهي الألفظ المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعان مختلفة، وحينئذ إما أن يمتنع الاجتماع كالسواد والبياض فتسمى المتباينة المتفاضلة، أو لا يمتنع كالاسم والصفة نحو: السيف والصارم، أو الصفة وصفة الصفة كالناطق والقصيح فتسمى المتباينة المتواصلة، أو يتعدد اللفظ ويتحد المعنى فهي الألفاظ المترادفة، أو يتحد للكل فهو المشترك، وإلا فإن وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره لا لعلاقة فهو المرتجل، أو لعلاقة فبإن اشتهر في الثاني كالصلاة يسمى بالنسبة إلى الأول منقرلاً عنه، وإلى الثاني منقولاً إليه، وإن لم يشتهر في الثاني كالأسد فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول مجاز بالنسبة إلى الثاني

المشاكلة: هي اتفاق الشيئين في الخاصة. كما أن المشابهة اتفاقهما في الكيفية. والمساواة اتفاقهما في الكمية. والمماثلة اتفاقهما في النوعية.

وقد يراد من المشاكلة التناسب المسمى بمراعاة النظير، اعني جمع أمر مع أمر يناسبه لا بالتضاد كما قال مصري لبخدادي: «حَسَنا خير من خسكم». فقال البغدادي في جوابه: «خيارنا خير من خياركم» (١) ففية التقابل بين المخس والخيار بوجه بأن يراد بالخس الخسيس وبالخيار خلاف الأشرار.

والمشاكلة أيضاً بوجه آخر بأن يىراد بالخس النبت

المعروف وبالخيار القِنّاء، والتقابل مع التشاكل في هذا الكلام إنما نشأ من اشتراك كل من الخس والخيار بين معنيه. والحوازاة اتفاقهما في جميع المذكورات.

والمناسبة: أعم من الجميع. والمضاهاة: أعم من المماثلة.

في والتبصرة»: إنا لا يقول مثل الأشعري أي لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه، لأن أهل اللغة لم يمتنعوا عن القول بأن زيداً مثل عمرو. وفي والفقه: إذا كان يساويه فيه ويسد مسده وإن كان بينهما مخالفة كثيرة صورة ومعنى. وفي والتسديد: إنما تقع إذا كان في وصف واحد يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر لا في جميع الوجوه. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوله المؤذن، وقوله: والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، أراد به الاستواء في الكيل فقط.

ومجيء الكلام على مبيل المقابلة وإطبياق الجواب على السؤال فن من كلامهم يسمى مشاكلة وهي قسمان: تجقيقية وتقديرية.

فالتحقيقية: هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله:

فَالُوا اقْتَرِح شَيْمًا نُجِدُ لِكَ طَبْخَهُ ثُلُثُ اطْبُخُوا لِي جُبَّةً وقويصاً وتوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَإِذَا اغْلَمُ مَا فِي

والمشاكلة التقديرية: هي أن يكون فعل له لفظ دل

نفسك 🐧 🔿 .

 <sup>(</sup>١) جاء في ط: «قال مصري لبغدادي: خِبْ خير من خياركم،
 فقال البغدادي في جوابه: خيسنا خير من خياركم».

عليه ولم يذكر، فيذكر لفظ كاللفظ الدال على ذلك الفعل كقوله تعالى: ﴿ وَمِبْقَةَ الله ﴿ () ذكر لفظ الصبغ بماء لفظ الصبغ في صحبة فعلهم الذي هو الصبغ بماء المعمودية والأصل فيه أن النصارى كانسوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون إنه تطهير لهم فعبر عن الإيمان بضبغة الله أي: تطهير الله للمشاكلة بهذه القرينة . والصحبة التحقيقية متأخرة عن الدُّكْر، والصحبة التقديرية متقدمة عليه .

قال الشيخ سعد الدين: تحقيق العلاقة في مجاز المشاكلة مشكل، إذ لا يظهر بين الطبخ والخياطة علاقة، وكانهم جعلوا المصاحبة في الذكر لا تضلح وتعقّبه الأبهري بأن المصاحبة في الذكر لا تضلح لأن تكون علاقة لأن حصولها بعد استعمال المجاز، أجاب بعضهم بأن المتكلم يعبر عما في نفسه فلا بد عن ملاحظة المصاحبة في الذكر قبل التعبير بالمتصاحبين في التحقيقية، وباحدهما في التعليدية،

واحتار العلامة التفتازاني (۱) في «الفصول»: إنها التقارن في العلم التقارن في العلم لوقوعها في كلام من (۱) لا يصح إطلاقه. والحق أن بيان العلاقة في المشاكلة مشكل، وكذا في التغليب.

وقد تكون المشاكلة بذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة مقابله كما في قول محمد بن إدريس الشافعي: ومن طالت لحيته تكوسج عقله، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «صدق الله وكذب بطن

ويمكن في بعض صور المشاكلة اعتبار الاستعارة كما في حكاية شريح وهي أنه قال لرجل شهد عنده: إنك لسبط الشهادة. فقال الرجل: وإنها لن تجعد عنى "فقال: فله بلادك! حيث أراد أنه يرسل الشهادة إرسالاً من غير تاويل وروية كالشعر السبط المسترسل قاجاب بأنها إلم تجعد عني أي ](1)، لم تنقبض عني بل أنا واثق من نفسي بخفظما شهدت فاسترسل القزة الذاكرة إياها واستحضر أولاها وأخراها. فشبه القباض الشهادة عن الحفظ، وتأتيها عن القوة الذاكرة بتجعيد الشعر واستعمل التجفيد في مقابلة السبوطة أولاً، وهذه من المشاكلة المحضة، إلا أن فيها شائبة الاستعارة, وقوله: الله بلادك تعجب من بلاده فإنه خرج منها فاضل مثله. (ولا شك أن المشاكلة من نبيل المجاز والعلاقة فيها التقارن في الخيال لا الوقوع في الصحبة كما هو المشهور، لأن العلاقة مصححة للاستعمال الذي به الوقوع في الصحبة ومقدمة عليها) (4).

**اخيك**، به المسترك بين المستحيل التي المسترك

المطابقة: قال الأصمعي: أصلها وضع الرجل مؤضع البد في ذوات الأربع. وقال الخليل بن أحمد: تقول طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حد واحد.

وفي الاصطلاح: هي الجمع بين الفسدين في كلام أو في بيت شعر كالإيراد والإصدار، والليل والنهار، والبياض والسواد.

وقال الرماني وغيره: البياض والسواد ضدان

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) خ: هوقال بعض الفضلاء».

<sup>(</sup>٣) خ: ومن الله تعالى».

<sup>(</sup>٤) مَنْ: خُ

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس من: خ.

بخلاف بقية الألوان، لأن كلاً منهما إذا قوي زاد بعداً من صاحبه. والمطابقة لا تكون إلا بـالجمع بين ضدين

بين ضدين.
والمقابلة تكون غالباً بين أربعة أصداد، ضدان في
صدر الكلام وضدان في عجره نحو:
وفلْيَضْحَكُوا قليلاً ولْيَنْكُوا كثيراً (٢٠٠٠) وتبلغ إلى
الجمع بين عشرة أضداد.

وقد تكون المطابقة بالأضداد وبغيرها، لكن الأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعاً، ولا تكون المقابلة إلا بالأضداد.

والمطابقة، وتسمى طباقاً أيضاً، وهي قسمان: حقيقي ومجازي. والثاني يسمى بالتكافق وكل متهما إما لفظي أو معنوي، وإما طباق إيجاب أو سلب. ومن أمثلة ذلك قوله: ﴿وَانَّهُ هُوَ أَضَدَكُ وَانْهُمْ هُوَ أَمَاكُ وَانْهُمْ اللهِ وَانْهُمْ وَانْهُمْ هُوَ أَمَاكُ وَانْهُمْ اللهِ وَانْهُمْ وَلَانُهُمْ وَانْهُمْ وَانْمُوانُونُ وَانْهُمُوا وَانْمُوانُونُ وَانْمُوانُونُ وَانْهُمُوا وَانْمُوانُونُ وَانْمُوانْ

ومن أمثلة المجازي قوليه: ﴿ أَوْ مَنْ حَبَانِ مَيْتَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ حَبَانِ مَيْتًا فَا وَمَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْنَاهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَاهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَاهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَاهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَاهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مُنْ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِقِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَاعِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَّهُ عِلَيْنَا عِلَّهُ عِلَيْنَا عِلَّ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَاعِلَّ عَلَيْنَا عِلَيْنَاءِ عَلَيْنَا عِلَيْنَاءِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنِا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنِا عِلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ عِلْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَى عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنِا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِنْ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُمِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْكُمِ عَلَّى عَ

ومن أمثلة طباق السلب قِوله : ﴿ وَقَلَا تَخْشُوا النَّاسُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ واخْشُونِ ﴾ (٤).

ومن أمثلة المصنوي قول»: ﴿جَعَلَ لِكُمُ الارْضَ فَولَهُ: ﴿جَعَلَ لِكُمُ الارْضَ فَولَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّالَّ اللَّا اللَّهُ

ومنه نوع يسمى ألطباق الحفي كقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَطِيئًا اللَّهِ مَا أَعْرِقُوا فَانْخِلُوا نَاراً ﴾ (٢). وأملح الطباق وأخفاه قوله تعالى: ﴿ فَي القِصاص حياةٌ ﴾ (٧).

المحكم: المتقن: يقال: بناء مُحكم أي: متقن

لا وهن فيه ولا خلل. وما أحكم: المراد به قِطعاً، ولا يحتمل من التأويل

وما أحكم: المراد به قطعاً، ولا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً

والمتشابه: ما اشتبه منه مراد المتكلم على السامع لاحتماله وجوهاً مختلفة.

وقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور واما بالتأويل.

والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحروج الدجال والحروف المقطعة في أواثل السور.

ومن المتشابه إيراد القصة الواحدة في سور شتى وفواصل مختلفة في التقديم والتاخير والمزيادة والتسرك والتعريف والتنكيسر والجمع والإفسراد والإدغام والفك وتبديل حرف بحرف آخر.

وقيل: المحكم ما لا يتوقف معرفته على البيان. والمتشابه ما لا يرجى بيانه.

وعن عكرمة وغيره: أن المحكم هو الذي يعمل

وص حارك وحياره . ان المحجم عو البدي يعمل . به، والمتشابه هو الذي يؤمن به ولا يعمل.

قال الطبيي: المراد بالمحكم ما اتضح معناه. والمتشابه بخلافه، لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا، الثاني النص، والأول إما أن يكون دلالته على ذلك الغير أرجح أو لا، الأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، الأول المجمل، والثاني المؤول، فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، وبين المجمل والمؤول هو المتشابه.

<sup>(</sup>١) أَلْتُوبَةُ: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٤٣ و٤٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٢٢,

<sup>(</sup>٤) الماثدة: ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) الْبقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) نوح: ٢٥.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٧٩.

وقال بعضهم: اللفظ إذا ظهر المراد منه فإن لم يحتمل التأويل يحتمل النسخ فحكم، وإلا فإن لم يحتمل التأويل فمفسر، وإلا فإن سيق الكلام لأجل ذلك المراد فنص، وإلا فظاهر. وإذا خفي لعارض أي لغير الصيغة فخفي. وإن خفي لنفسه أي لنفس الصيغة فادرك عقلاً فمشكل أو نقلاً فمهمل، أو لم يدرك أصلاً فمتشابه. فالنظاهر هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر كقوله تعالى: فواخل الله البيغ في وهو الذي وهذا للا يظهر المراد منه إلا بالطلب.

والنص: ما فيه زيادة ظهور سبق الكلام لأجله وأريد بالإسماع ذلك باقتران صيغة أخرى بصيغة الطاهر كقوله تعالى: فوواهل الله البييغ وهرم الربياله(٢) سبق هذا النص للتفرقة بينهما، وهو المراد بالإسماع؛ لأن الكفرة كانوا يدعون المماثلة بينهما فورد الشرع بالتفرقة، فالآية ظاهرة من حيث إنه ظهر بها إخلال البيع وتحريم الربا، وإسماع الصيغة من غير قريتة نص في التفرقة بينهما، حيث أريد بالإسماع ذلك بقريتة دعوى المماثلة.

والمشكل على خلاف النص وهو اللفظ الله الشير المشتبة المرادمنه بحيث لا يوقف على المسراد منه بمجرد التأمل.

والمفسر: اسم للظاهر المكشوف الذي اتضح معداه. والنص والظاهر والمقسر سواء من حيث اللغة

والمجمل: ما لا يتوقف على المراد منه إلا بَيَّانُ مَن جهمة المتكلم نخو قنولة تعالى: ﴿وَاقْيِشُوا

الصَّلاةَ وآتُوا الزُّكاةَ ﴾ (١) فإنه مجمل في ماهية الصلاة ومقدار الزكاة.

والمشترك: اسم متساويين المسميات يتناولها على البدل، فإذا تعين بعض وجوه المشترك بدليل غير مقطوع به .. وهو الرأي والاجتهاد .. فهو مؤول. ومتى أريد بالمشترك أو المشكل أو المجمل بعض الوجوه قطعاً يسمى مفسراً.

ثم اعلم أن المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل إلى النوقوف عليته كوقت الساعة ونحو ذلك.

وضرب للإنسان سبيل إلى معوفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة

وضرب (متردد بين الأمرين) (٣) يختص بمعرفة حقيقتة بعض الرائدخين في العلم ويخفى على من دونهم وهو المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام لأبن عباس: «اللهم فقهه في السدين وعلمه التأويل»، (وإذا عرفت هذا فقد وقفت) (٣) على أن الوقف على قوله: ﴿وَوَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلّا اللهُ (٤) ووصله بقسول»: ﴿وَالراسِفُونَ فَي العِلْمِ (٤) كلاهما جَاتُرُ

ثم اعلم أن كل لفظ من القرآن أفاد معنى واحداً جلياً يعلم أنه معراد الله تعالى. فما كان من هذا القسم فهو معلوم لكل أحد بالضرورة وأما سا لا يعلمه إلا ألله فهو مما يجري مجرى الغيب، فلا مساغ للاجتهاد في تقسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو الإجماع على تأويله. وأما ما يعلمه العلماء فيرجع إلى

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ليس في : خ. (٤) آل عمران: ٧.

اجتهادهم. وكبل لفظ احتمل معنيين فصناعداً فهنو البذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الزأي. فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد الخفي، وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة لكن في أحدهما حقيقة لغوية أوعرفية وفي الآخر شرعية فالحمل على الشرعية أولى إلا أن يبدل دليل على إرادة اللغبوية. ولبو كنان في أجدهما عرفية وفي الآخر لغوينة فالحمل على العرفية أولى، وإن اتفقا في ذلك، فإن لم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقبه وإن لم يظهر لنه شيء فهبل يتخير في الحمل أو يأخذ بالأغلظ حكماً أو بالأخف حكماً فينه أقوال، وإن أمكن إزادتهمنا وجب الحمل عليهما عند المحققين . [ والحكمة في أن العلم بمواد الله تعالى مستنبط بأمارات ودلائل هي من

الله أراد أن يتفكن عباده بكتابه فلم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتنصيص على المزاد في جميع

بنيانهم ﴾ ] (٢٠ أو على المجاز المفرد كما في: ﴿ يَدُ اللهِ فَوْقَ اللهِ يهم ﴾ (١) أي: قدرة الله .

وقسم أصحاب المعاني يؤولونها بالحمل على التمثيل والتصوير والمختار التفويض لأن اللفظ إذا كان له معنى راجح ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك النظاهر غيبر مرادعكم أن منزاد الله بعض مجازات تلك الحقيقة، وفي المجازات كشرة، وتسرجيح البعض لا يكون إلا بالتسراجيح اللغبوية النظنية، ومشل ذلك لا يصبح الاستبدلال به في المسائل القبطعية فيفوض تعبير ذلك المراد إلى علمه تعالى، فجمينع أهل النسنة سلفهم وخلفهم صبرفوا المتشابهات من معانيها الحقيقية إلى المجازات، إما اجمالاً بنفي الكيفيات وتقويض تغيين المعنى المجازي المبراد إلى الله تعالى مطلقاً، أو بتعيين نوع المجاز وهو الصفة وتقويض تعيين تلك الصفة إلى الله تعالى وهنو أشلم وهو مختار الإمام أبي حنيفة، وصرح به الأشعري وأكثر السلف. وإما تفصيلًا بتعيين المراد بحسب الظاهر من المجازات، وهو مُختار الخلف، وهو أحكم. قال التفتازاني: وقد يقال: إن التوقف عن تأويل التشابه إنما هو عن طلب العلم حقيقة لا ظاهراً. والأثمة إنما تكلموارني تأويله ظاهراً لا حقيقة، وبهذا يمكن أنا يزفع نزاع الفريقين والمنا المطلق: "هو ما يتناول الأقبراد على سبيل البيدل ک (رجل) مثلاً: والعام: ما يتناول جميع الأفراد. والمطلق: هو المذال على الماهية من غير دلالة

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الفجر: ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) التحل: ٢٦. وما بين معقوفين من: خ.
 (٤) الفتح: ١٠.

إمكان العمل بهما لا يجوز إبطال أحدهما بالآخر. أما الإمكان في الحادثتين فظاهر فكذا في حادثة واحدة لجواز أن تكون التوسعة مقصودة للشارع في حكم حادثة، والتضييق مقصوداً في حكم آخر في تلك الخادثة كالصوم والإطعام في كفارة الظُّهار فلا يجنوز إبطال أحدهما بالآجر والعمل بالمطلق واجب، والوصف في المطلق مبكوت عنه. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن السؤال عن المسكوت عنه كما قال تعالى: ﴿ لا تَسْالُوا عَنْ اشْيَاءَ إِنْ تُبْدُ لِكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ (١) فالرجوع إلى المقيد مع إمكان العمل بالمطلق إقدام على هذا المنهى عنه وإلى هذا النعني أشار ابن عباش رضي الله عنه حيث قال: أبهموا مباأبهم الله واتبعثوا منابين الله أي اتركوه على إيهامه فإن الاستقصاء شؤم والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقيد فلا يحمل عليه ](7) إلا إذا اتحدث الحادثة وكان الإطلاق والتقييد في الحكم دون السبب كقراءة العامية: ﴿ فَصِيامٌ شَالِشَةً السَّامِ ﴾ (أ)، وقراءة أبن مسعود: ﴿ شلائسة أيسام متتابعات ﴾ ، فيحمل على المقيد لامتناع الجمع بينهما. [ وإنما حمل الشافعي رضي الله عنه المطلق على المقيد في آية السرقة حتى قال: دلت الآية على قطع يسيري السارق في الكرَّة الثانية مع الاتفياق على الحميل في صبورة اتحاد الحكم والحادثة فإنه لا يعمل بقراءة ابن مسعود وفاقطعوا المائهما (1) لكونها متواترة. ولا يحمل المطلق على المقيد] (٥) عند اختلاف الحكم إلا في صورة

الاستلزام بنأن كان أجيد الحكمين موجباً لتقييد

على الوحدة والكثرة المساورة ال والنكرة دالمة على الموحدة ولا فرق بينهما في اضطلاح الأصوليين والمستعدد المستعدد والمطلقة، بالتاء، النكرة وهو الدال على فرد غير خعين لأن التاء لا تدخيل على المطلق المصطلح لأنه صار لقباً فخرج عن الوصفية . والخطلق: هو المتعبري عن الصفة والشرط **اوالاستثناء**ي ۾ ڏان ته اڳو ڏاڻ ٿان جيڪ ميم سود والمقيد الما فيه أحد هذه الثلاثة المناسعة المناشعة والمنطلق إذا كان مقنولاً بالتشكيك ينصبوف إلى الكمال، وكذا إذا كان هناك قرينة مانعة عن إرادة معتناه العام وأمنا إذا كنان مقبولا بالتتواطؤ فللا ينصرف إلى الكمال عند أنَّه معن الله معدد والمستعبدة والمطلق عليه: ما وقع عليه اللفظ وصار الحكم متعلقاً به بحسب الواقع من غير اشتراط تفهيمه للمخاطب عرب أو الله الله المناه و ما الرواد والمستعمل فيه منا يكون الغنرض الأصلي طلب ولالنة اللفظ عليه ويقصد تفهيمه بخصوصه للمخاطب، وإذا لم يُكن اللفظ مفيداً بخصوصه يجب نصب قرينة دالة عليه . الله الما الما الما الما والمطلق لا يحمل على المقيد عندنا [ إذا وردا في الحكم في حادثين أصلًا لا في حكمين ولا في حكم واحد ولا في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين. وأما في حادثة واجدة في حكم واحد

فيحمل عليه بالاتفاق، وذلك لأن الإطلاق أمر

مقصود لأنه ينبىء عن التوسعة على المكلف، كما أن التقييد أمر مقصود ينبىء عن التضييق، وعند

(٣) البقرة: ١٩٦.

(٢) من: خ.

<sup>(</sup>١) المالية: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الماثلة: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) من: خ.

الأخر بالذات نحو: (أعنق رقبة ولا تعنق رقبة كافرة). أو بالواسطة مثل: (أغيّقُ عني رقبة ولا تملكي رقبة كافرة) فإن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها عنه، وهذا يوجب تقييد إبجاب الإعتاق عنه بالمؤمنة فيحمل المطلق على المقيد، والمطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قيام دليل التقييد، فالوكيل بالنكاح من جانب المرأة أو الزوج يتحمل منه الغبن الفاحش عند الإضام بناء على أصله هذا لا عندهما للتقييد بدلالة العرف، والمسألة معروفة.

والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة بدليل: وانبي فَضَّلْتُكُم على العالمين (()، فإن فضلهم على الكل على الكل في أمر ما لا يقتضي الفضل من الكل في كل الأمور، فلا دلالة فيه على تفضيل البشر على الملك.

والمطلق ما تصرض للذات دون الصفات كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِينُ رَقَّبَهُ ﴾ (٢).

والمقيد ما تعرض ذاتاً موصوفة بصفة كفوله تعالى: ﴿ فَتَحْدِينُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنة ﴾ ".

والمطلق يحمل على المقيد في الزوايات، ولهذا ثرى مطلقات المتون يقيدها الشرّاح، ولا خلاف في تقييد المطلقات بالشروط كالحول والعدالة والطهارة وغير ذلك من الشرائط.

المناظرة: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب، وقد يكون مع نفسه.

والمجادلة: هي المتازعة في المسألة العلمية

لإلزام الحصم سواء كان كلامه في نفسه فاسداً أو لا المحصم سواء كان كلامه وصحة كلام خصمه فنازعه فهي المكابرة. ومع عدم العلم بكلامه وكلام صاحبه فنازعه فهي المعائدة

وأما المغالطة: فهو قياس مركب من مقدمات شبهة بالحق، ويسمى سفسطة. أوشبيهة بالمقدمات المشهورة ويسمى مشاغبة: وأما المناقضة: فهي منع مقدمة معينة من الدليل إما

قبل تمامه وإما بعده. والأول: إما مع مجرد عن ذكر مستند المنع، أو مع ذكر المستند [ وهو اللذي يكون المنع مبنياً عليه ](1) كـ (لا تسلّم أن الأمر كذا، ولم لا يكون الأمر كذا، أو (لانسلم كذا وإنما يلزم لو كان الأمر كذا). ويسمى أيضاً بالنقض التفصيلي عند

الجدليين. وهو منع المقدمة بعد تمام الدليل، أما أن يكون مع منع الدليل أيضاً بناء على تخلف حكمه في صورة بان يقال؛ ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف حكمه في كذا فالنقض الإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة. وأما المنع لمقدمة من مقدمات الدليل مع تسليم الدليل ومع الاستدلال بما يتافي ببوت المدلول مع تسليم السليل في صورة فالمعارضة، فيقول المعترض للمستدل في صورة المعارضة؛ منا ذكرت من الدليل إن دل على ما تدعيه فعندي ما ينافيه أو يدل على نقبضه ويثبت تدعيه فعندي ما ينافيه أو يدل على نقبضه ويثبت

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٧.(٢) المجادلة: ٣.

بطريقه، فيصير المعترض بها مستدلاً والمستدل معترضاً. وعلى المستدل الممنوع دليله الدفع لما اعترض به عليه بدليل ليسلم له دليله الأصلى ، ولا يكفيه المنع المجرد كما لا يكتفي من المعترض بذلك، فإنْ ذَكُرَ المستدل دليلًا آخر منع ثانياً تبارة قبل ثمام الدليل وتارة بعد تمامه. وهكـذا يستمر الحال مع منع المعترض ثالثاً ورابعاً دقع المستدل لما يورد عليه إفحام المستدل. وأما في صبورة المناقضة فإن أقام المانع دليلًا على انتفاء المقدمة فالاجتجاج المذكور يسمى غصبأ، لأن المعترض غصب منصب المستدل فلا يسمعه المحققون من أهمل الجميدل لاستلزام الخبط في البحث فسلا يستجق المعترض به جواباً، وقيـل: يسمع جـواباً فيستحق المعترض به والمناز والمناز والمناز والمناقضة المصطلح عليها في علم الجدل هي تعليق أمر على مستجيل إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى: ﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الجملُ في سَمِّ الخِيَاطِيُّ ('). وين من من الخِياطِيُّ (ا

والمناقضة في البديع: تعليق الشرط على نقيضين ممكن ومستحيل ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروط، فكأن المتكلم ناقض نفسه في الظاهر كقوله:

وإنَّ فَ سَوْفَ تَحْلُمُ أَوْ تَنَاهِى إِذَا مِا شِئْتُ أَوْ شَابَ النَّفُرابُ لِا أَنْ مَراده التعليق على الثاني، وهنو مستحيل، لا الأول الذي هو ممكن، لأن القصد أن يقول: إنك لا تحلم أبداً.

سبيل الممانعة والمدافعة يقال: لفلان ابن يعارضه أي: يقابله بالدفع والمنتع، ومنه سمي المنوانع عوارض.

[ وفي الاصطلاح: تسليم دليل المعلل دون مدلوله والاستدلال على خلاف مدلوله. وما يطلق عليه اسم المعارضة لخة نوعان: معارضة خالصة وهي المصطلح المذكور، ومعارضة مناقضة وهي المقابلة بتعليل معلل، سميت بدلك لتضمنها إبطال دليل المعلل ع(١)

ومن شرط تحقق المعارضة المماثلة والمساواة بين الدليلين في الثبوت والقوة والمنافاة بين حكمهما واتحناد الوقت والمحسل والجهة، فيلا يتحقق التعارض أيضاً في الجمع بين الحل والحرمة والنفي والإثبات في زمانين في محل واحد، أو في محلين في زمان واحد لأنه متصور؛ وكذلك لا معارض عند احتلاف الجهتين كالنهي عن البيع وقت النداء مع دليل الجواز. وإن اجتمعت هذه الشراقط وتعذر التخلص عن التعارض بهذا الطريق ينظر إن كانا عامين يحمل أحدهما على القيد والأخر على الإطلاق؛ أو يحمل أحدهما على الكل والآخر على البعض دفعاً للتعارض. وإن كانا أحدهما على القيد والمجاز على ما أمكن، وإن كانا أحدهما خاصاً والآخر عاماً يقضي أمكن، وإن كانا أحدهما خاصاً والآخر عاماً يقضي

وفي «جمع الجوامع»: يتحصل من النصين المتعارضين ستة وثلاثون نوعاً لأنه لا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٤٠.

وجمة، فهذه أربعة أتواع كبل منهما ينقسم ثبلاثة أقسام، لأنها إما معلومات أو مظنونات، أو أحدهما معلوم والآخر مظنون يحصل اثنا عشر، وكل منهما إما أن يعلم تقدمه أو تأخره، أو يجهل فيحصل ستة وثلاثون.

المبالغة: هي أن يـذكر المتكلم وصفـاً فيزيــد فيه حتى يكون ابلغ في المعنى الـذي قصنده، فوان كانت بما يمكن عقلًا لا عادة فإغراق نحو: ونُكْرِمُ جارنا ما دامٌ فينا

وتُشْبِعُه الكرامة حيثُ مالا والمبالغة ضربان: مبالغة بالوصف بأن يخرج إلى حد الاستحالة، ومنه: ﴿حتى يَلِجُ الجَهُلُ فِي سُنَّمُ الخِيَاطَهُ<sup>(1)</sup>. dj. Swi<sub>ng</sub> Roops

ومبالغة بالصيغة.

وصيغ المبالغة عند الجمهور محصورة في ثـلاث وهي: فَعُمَالُ ومِفْعَالُ وَفَعُولُ. ومَا نقلُ عَن سَيبُويَـٰهُ أن فعيلًا من صيغ المبالغة فمحمول على حالة العمل للنصب، فحيث لا عمل له لا يحمل على صيغها، بل معناه أنه صفة مشبهة لإفادة المبالغة. وما بني للمبالغة فعلان وفعيـل. وفَعِـل كفـرح، ونعل ككبر، ونُعُلاء كعلياء.

قال بعضهم: صيغ المبالغة قسمان:

أحدهما ما تحصل المسألغة فيه بحشب زيادة

والشاني بحسب تعـدد المفعـولات. ولا شبك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة، إذ الفعل الواحد قد ١٠٠٠ ثم اعلم أن المثل لو فرض عاماً لا يلزم عجزهما

يقع على جماعة متعددين، وعلى هذا القسم تنزل صفات الله . . . . .

المثار، بالكسر: [أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة والنظير أخص منه، وكذا الند فإنه يقال لما يشاركنه في الجوهنر نقط، وكنذا الشب والمساوي والشكل ] (١٠). وقد يطلق المثل ويزاد به النذات كقول ١٠٠٠ (ومثلك لا يفعل هنذا) أي: أنت لا تفعله. وغليه: ﴿ فِلْيُسَ كَعِظِّهِ شَيَّءٍ﴾ (1) أى: كهو. تقول العرب: (مثلي لا يقال له هذا) اي: أننا لا يقال لي هـذا، أو المراد فيت نفي (التصائل عن المثل؛ فلا مثل لله حقيقة)(٥) أو المتراد نفق المثل وزيادة الخزف بمشزلة إعادة الجملة ثانياً، أو الجمع بين الكاف والمثل لتأكيد النقي تنبيها على أنه لا يصنح استعمالهما فنفي ب (ليس) الأمران جميعاً.

أو المنسل بمعنى الصفحة، وفيسه تنبيسه على أن الصقات له تعالى لا على حسب ما تستعمل في البشر ﴿ وَشِ الْمُثُلُ الْأَعْلَى ﴾ والأكشرون على كُون الكاف فيه زائدة إذ القصد نفى المثل.

واعلم أن المثل المطلق للشيء هو ما يساويه في جميع أوصافه، ولم يتجاسر أحد من الخلائق على إثبات المثل المطلق فله، بل من أثبت لـ شريكاً ادعى أنه كالمثل له يعني بساويه في بعض صفات الإلهية، فالآية رد على من زعم التساوي من وجه دونِ وجه .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) من: خ، وجماء في ط: «المشل بـالكـــر: الشبــه».

<sup>(</sup>٣) بدله في خ: «تقول العرب».

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٥) بدل هذه العبارة في خ: والمماثل فلا مثل للبَّاري حقيقة،

من جهة التمانع والتطارد بين إرادتيهما وقدرتيهماء اتفقسا عملى ممكن واحمد واختلفها والمشاني ظاهر، وأما الأول فلاستجالة نفيوذ الإرادتين في ممكن واحد، وإلا ليزم انقسمام ما لا ينقسم أو تحصيل الحاصل فلا بدمن عجز إحدى القدرتين وإحبدى الإرادتين ويلزم منبه عبجبز الانجبري بالمماثلة، ولبو فنرض المثيل خياصاً في بعض الصفات كالقدرة الإلهية مشلأ فإنه يلزم الجدوث اكل من المثلين الفتقارهما إلى مخصص يخصصهما بالمحل الذي وجدت فيه لقببول كل منهما حينتذ المحلين، وذلكِ ينافي ما ثبت للإل من وجـوب الوجـود، ويلزم حيشذ العجـز أيضـاً للحدوث والتمانع [الأن يريين المنابع ال

والمَثَل، بفتحتين لغة براسم لنوع من الكلام، وهو ما تراضاه العامة والخاصة لتعريف الشيء بغير ما وضع له مِن اللفظ، يستعمل في السراء والضراء [ ويستعار لفظ المثل للحال كقوله تعالى: ﴿ وَمَثَّلُهُمْ كَمَثَلُ الذي استوقد ناراً ﴾ (٢) أي جالهم العجيبة. و (مثلُ الجنة التي وُعِدُ المتقون في ١٠٠٠ أي فيما قصصنا عليك من العجائب، ومن العجائب قصية الجنة العجيبة ﴿وقد المثل الإعلى ﴿ إِنَّ أَي الصَّفَّة العجيبة ] (٥). (وهو أبلغ من الحكمة.

وقد يأتي المكسور بمعنى (المَثَل) بفتحتين، أعنى الصفة كقوله تعالى: ﴿ مُثَلُ الجَنَّةِ ﴾ (٢) أي: صفتها.

وقد يأتي بمعنى النفس، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلُ مَا آمَنُتُمْ بِهِ لِهِ ١٠٠) ٢٠٠ . . .

والمثال، من مَثُل الرجل بين يدي رجل ككرم: إذا انتصب قائماً أو سقط بين يديه.

والأمشل للتفضيل. وسمي أفاضل الناس أماثـل لقيامهم في كل المهمات.

ومنه المثل الذي يسد مسد غيره.

ويسمى الكلام الدائر في النباس للتمثيل مَشَلاً لقصدهم إقامة ذلك مقام غيره.

والشرط في حسن التمثيل هـ و أن يكون على وفق الممثل له من الجهـة التي تعلق بها التمثيـل في العظم والصغر والخسة (١٠) والشرف وإن كان الممثل أعظم من كل عظيم كما مثل في الإنجيل غل الصدر بالنخالة، والقلوب القاسية بالحصاة، ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير.

وفي كلام العرب: (أَسْمَعُ مِن قُرادٍ)، و(أَطْيَشُ مِن فراشة)، و(أعَزُّ مِن مُخَّ البِعوضِ) ونحو ذلك.

والمُثَلَةُ، كَاللَّمَرَةُ للمفعـولُ كلونُ مقـطوعُ الأنف وتحوه، كالمنصوب بين يدي الناس باعتبار

تكلمهم به للنمثيل في التقبيح (والمَثَل، محركة: الحجة والحديث.

وتَمَثَّل: أي أنشد بيتاً ثم آخِي﴿).

وتُمثِّل بالشيء: ضربه مثلًا.

ومثَّله له تمثيلًا: صوَّره له حتى كأنه ينظر إليه.

﴿ فِتُمثِّلُ لِهَا بَشُراً سُويِّاً ﴾ (١): أي أتاما جبريل

ن بر المراد (<mark>٦) البغرة: ١٣٧</mark> من المراد الم (١) ما بين المعقوفين من: غ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>: . .</sup> ب الله الله (V) ما بين القوسين ليس في : خ .

<sup>(^)</sup> خ. ووالحسن». ده/ د

<sup>(</sup>٩) ليس في: خ.

<sup>(</sup>۱۰) مريم : ۱۷ .

بصورة شاب أمرد سوي المخلق، يقال: تمثل كذا عند كذا، إذا حضر منتصباً عنده بنفسه أو بمثاله. والطريقة المثلى: أي الأشبه بالحق. وه أَمْثَلُهُم طريقة في (ا) أي: أَعْدَلُهُمْ وأشبههم بالحق بالحق الحق وأعلمهم عند نفسه بما يقوله

الملك، بالكسر: أعم من السال. يقال: ملك النكاح، وملك القصاص، وملك المتعة. وهو قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف، فخرج نحو الوكيل كذا في وفتح القدير». وينبغي أن يقال إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف.

والمبع المقول ملك للمشتري ولا قدرة لنه على بيعه قبل قبضه

وملك يميني، بالفتح أفصح من الكسر. والمُلك، بالضم: عبارة عن القدرة الحسية العامة لما يملك شرعاً ولما لا يملك. في والقاموس»: بالضم معلوم ويؤنث، وبالفتح، وككتف وأمير وصاحب: ذو الملك.

وقال الرجاج: بالضم السلطان والقدرة وبالكسر ما حوته اليد. وبالفتح مصدر.

وقيل: بالضم يعم التصرف في ذوي العقول وغيرهم، وبالكسر يختص بغير العقلاء.

وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، فالمضموم هـو التسلط على من يتأتى منه الطاعة ، ويكون بالاستحقاق وبغيره، والمسكور كذلك إلا أنه لا يكون إلا بالاستحقاق

والمَلِك، بالفتح وكسر اللام: أدل على التعظيم بالنسبة إلى المالك، لأن التصرف في العقالاء

المأمورين بالأمر والنهي أرفع وأشرف من التصرف في الأعيان المملوكة التي أشرفها العبيد والإماء وأيضاً المُلِك من حيث إنه ملك أكثر تصرفاً من المالك من حيث إنه مالك وأقدر على مايريده في تصرفاته وأقوى تمكناً منها واستيلاء عليها وأكثر من إحاطة. وورود لفظ الملك في القرآن أكثر من ورود لفظ المالك إذ هو أعلى شائاً من المالك. وقال بعضهم: المالك اسم فناعيل من الملك بالكسر، واسم الفاعل ما اشتق معا حدث منه الفعل في الحال.

والملك: من له السلطنة والتصرف في الأمر والنهي في جماعة العقلاء. فهو صفة مشبهة من الملك بالضم بمعنى الإمارة والسلطنة. والصفة المشبهة ما اشتق مما ثبت فيه الفعل واستمر، ومن ثمة خصت بالبلارم كالحسن والكرم والجود. فالمالك وإن كان أوسع لشموله لغير العقلاء أيضاً لكن الملك أبلغ لدلالته على القوة القاهرة.

وقيل: المالك أكثر إحاطة وتصرفاً من الملك، لأن الملك لا يضاف إلا إلى أحرار من الناس بخلاف المالك. وإن المالك يتصرف بالبيع وأمثاله، وليس ذلك للملك.

وقيل: المالك من الملك بالضم عنام من جهة المعنى وفيه معنى التسلط.

والمالك من الملك بالكسر خاص وفيه معنى الاستحقاق، فكل ماك ملك وليس كل ملك مالكاً.

والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسة يقال له (مَلِك) بفتح اللام. ومن البشر يقال له (مَلِك)

<sup>(</sup>۱)طه: ۱۰٤.

بكسرها، فكل ملك ملائكة وليس كل ملائكة ملكاً؛ بل الملك هم المشار إليهم بقول تعالى: ﴿فَلَمُدَيِّرَاتِ﴾ (١)، ﴿فَالمُقَسَّمَاتِ﴾ (١) ونحو ذلك. ومنه مُلك الموت.

(وملكوت الذيء عند الصوفية حقيقة المجردة اللطيفة، غير المقيدة بقيود كثيفة شجية جسمانية. ويقابله الملك بمعنى المادة الكثيفة بالقيرد) (ا). والملائكة جمع (ملأك) على أصله الذي هو (لأك) بالهمزة، والتاء لتأكيد تأنيث الجماعة (أو المبالغة) (۱). هكذا كلام السلف. وليت شعري ما وجه (أ) قوله تعالى ﴿قالوا لا عِلْمَ لَبَا﴾ (ق)، ﴿وإذ قسالت المبالثيّة في المريّم (۱)، ﴿فَشَادُتُ فَ اللّه المبالثيّة في حقيقتهم بعد المبالثيّة في حقيقتهم بعد المبالثيّة في حقيقتهم بعد المبالثيّة في المبالثيّة في حقيقتهم بعد المبالثيّة في حقيقتهم بعد المبالثيّة في الهم أنهم أحسام لطيفة قادرة على التشكل بصور مختلفة، كما أن الرسل كانوا التشكل بصور مختلفة، كما أن الرسل كانوا يوناء البزائد من خلقه وإعادته، وإما بغير ذلك على ما يشاء الله تعالى ] (١).

(والملائكة عباد الله العاملون بأمر الله إلا هاروت وماروت، كما أن الشياطين أعداء الله المخالفون لأمر الله إلا واحداً منهم قرين النبي عليه الصلاة والسلام قد أسلم وهو هامة بن هميم بن لاقيس بن إبليس اللعين)(٩)

وذهب الحكماء إلى أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة.

[ والحق أنهم جواهر بسيطة معقولة مبرأة من الحلول في المواد، وهي مع ذلك إما غير متعلقة بعلائق المادة كالعقول، وإما متعلقة بعلائق المادة كالنفوس، ولهم نطق عقلي غير نام يحتمل خلقهم توليداً كما جاز إبداعاً، غير محجوبين عن تجلي الأنوار القدسية لهم ولا ممنوعين من الالتذاذ بنوم ولا غفلة ولا شهوة، بل هم في التذاذ ونعيم بما يشاهدونه ويطالعونه من العالم القدسي والنور المرباني أبداً دائماً سرمداً. وطاعتهم طبع وعصيانهم تكلف خلاف البشر فإنً طاعتهم تكلف ومتابعة الهوى منهم طبع

قيل: الملائكة مكافون بالتكليفات الكويبة لا الشرعية التي بعث بها الرسل وليس كذلك، كيف وقد دلت الآثار على أنهم مكلفون بشرعنا فيؤذنون أذاننا ويصلون صلاتنا. وملائكة الليل والنهار يشهدون صلاة الفجير ويصلون في جماعتنا ويحضرون مع الأمة في قتال العدو لنصرة الدين وهذه خصيصة مستمرة إلى يوم القيامة لا مختصة بالبدر، وقد أعطيت لهم قراءة سورة الفاتحة من القرآن لا غير، ومطالعة اللوح المحفوظ مما لا تحقق ف. واختلف في الفضل بين الأنبياء

<sup>(</sup>١) النازعات: ٥.

<sup>(</sup>٢) الداريات: ٤.

<sup>(</sup>٣) ليس في: خ.

<sup>(</sup>٤) بدل هذه العبارة في خ: «واستشكل بوجه».

<sup>(</sup>٥) المائدة: ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٤٣. وبإزاء هذا في (خ) الحاشية: ووكان عبد

الله بن مسعود رضي الله يذكر الملائكة في القرآن حلاقاً للمشركين.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٨) من: خ-

<sup>(</sup>٩) ليس في: خ.

والملائكة، فمذهب الأشاعرة والشيعة أن الأنبياء أفضل والأدلة على ذلك كثيرة منها سجودهم لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لولا أن السجدة دالة على زيادة منصب المسجود له على الساجد لما قال إبليس: ﴿ أَرَائِيتُ لَكُ صَدَّا الذِي كَرَّفْتُ لَمَا قَالَ إِبلِيسٍ: ﴿ أَرَائِيتُ لَكُ صَدَّا الذِي كَرَّفْتُ الْمَا قَالَ إِبلِيسٍ: ﴿ أَرَائِيتُ لَكُ صَدَّا الذِي كَرَّفْتُ الْمَا قَالَ إِبلِيسٍ: ﴿ أَرَائِيتُ لَكُ صَدَّا الذِي كَرَّفْتُ الْمَا الذِي كَرَّفْتُ الْمَا الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) والأعلم أفضل بدليل ﴿ هل ومنها إطاعة البشر أشق لكثرة الموانع، والأشق أفضل العبادة أحْمَرُها». والأشق أفضل العبادة أحْمَرُها».

ومنها قوله تعالى: ﴿إِن الله اصعطفى أَدُم ويُوحاً والله البراهيم وآل عميرانَ عَلَى العَالَم فِي الْمُ المُعالَى ﴿وَأَنَّى وَالْإِسْكَالَ بقوله تعالى في بني إسرائيلَ ﴿وَأَنَّى فَصَالَتُكُم على الصالمين ﴾ (\*) حيث يستلزم تفضيلهم على سيدنا محمد وسيدنا آدم عليهم الصلاة والسلام مدفوع بأن يقال: إن سيدنا محمداً كنان موجوداً حال وجود بني إسرائيل وأما الملائكة فهم موجودون حال وجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقالت الفلاسفة والمعتزلة: إن الملائكة السماوية أفضل من البشر وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليمي الصحاب الأشاعيرة واحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يُسْتَنْكِفَ المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً قوله تعالى: ولمعتزلة توله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَسْتَنْكِفَ المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَنْكِفَ المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَنْكِفَ المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً وَلَهُ تَعْدَاً وَلَهُ تَعْدَاً وَلَهُ تَعْدَاً المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً وَلَهُ تَعْدَاً المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً وَلَهُ تَعْدَاً المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً وَلَهُ المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً وَلَهُ وَلَهُ المسيعُ أَنْ يكونَ عَبْداً وَلَهُ المُعْدَالِ وَلَهُ المُعْدِينَ أَنْ يَكُونُ عَبْداً المُعْدِينَ أَنْ يكونَ عَبْداً وَلَهُ عَبْداً وَلَهُ المُعْدِينَ عَبْداً المُعْدِينَ عَبْداً وَلِهُ المُعْدِينَ عَبْداً وَلَهُ المُعْدِينَ عَبْداً وَلَا يَعْدَالَ عَبْداً وَلَا يَعْدَالَ عَبْداً وَلَهُ المُعْمِينَ عَنْ يكونَ عَبْداً وَلَهُ المُعْدِينَ عَلْمُ وَلَا يَعْدَالَ عَلَيْلًا وَلَهُ المُعْدِينَ عَبْداً وَلَا عَلَهُ المُعْدِينَ عَبْداً وَلَا يَعْدَالَ عَبْدَالَهُ المُعْدَالَةُ وَلَا يَعْدَالَهُ وَلَهُ عَبْداً وَلَهُ المُعْلَمُ وَلَهُ عَبْدَالَهُ الْعَلْمُ عَلَيْ عَبْدَالَهُ الْعَلْمُ عَلَيْلُونَ عَلْمُ وَلَا عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْ الْعِلْمُ عَلَيْلُولُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْلُونَا عَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْلُونَ الْعِلْمُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْلُولُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونَ عَا

شولا الملائكة المقرّبُون ﴾ (١) والجواب: أنه من قبيل ما أعان على هذا الأمر لا زيد ولا عمرو وهذا لا يغير كون المتأخر في الذكر أفضل من المتقدم. وعليه قول م تعالى: ﴿ وَلا الهَدْيُ ولا القلائدُ ولا آمِّين البيتَ الحرامِ ٧٠ أو المراد أن النصاري لما شاهدوا من المسيح ما شاهدوا من القدرة العجيبة أخرجوه بهما من عبادة الله. وقبال تعبالي: ﴿ لَنَّ مستنكف المسيح ﴾ (٨) بهذه القدرة عن عبوديتي ولا الملائكة المقربون الذين فوقيه بالقبوة والبطش والاستيلاء على عالم السماوات والأرضين وأما الاجتجاج بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ عِنْدَهُ لِا يُسِتَّكُبُرُونَ عن عبادته كان فمعارض بقوله تعالى في صفة البشار ﴿ فِي مَقَّعِد صِدْقَ عِبْدُ مَلِيكٍ مُقِّتَـدِرِ ﴾ [1] وبحديث: وأنا عند المكسرة قلوبهم، وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنُ مِاللَّهُ وملائكته وكُتُبه ورُسُله (") بناء على أن التقديم في الذكر يبدل على التقديم في البرتية فمعارض بتقديمه على الكتب أيضاً، ولم يقل أحد بأنهم أفضل من الكتب، وأما الاحتجاج بقول تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القوى﴾ (١٠٠ فمعارض بقوله تعالى: ﴿ولا تَعْجَل بِالقَرآنِ قَبْلُ أَنْ يُقْضَى إليك وحُينه ﴾ (١٠) وفيه سر لا يعرف إلا العرفاء بالله تعالى. وأمّا الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿قُلُ لَا أَقُولُ لكُم عندى خُرَّائنُ الله ولا أعْلَمُ الغَيْبَ ولا أقول

the control of the standards.

<sup>(1)</sup> **الإسراف: ٦٦** 

<sup>(</sup>٢) الْبِقْرَة: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٩.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٤٧.

راح) النساء: ۲۷۲.

<sup>(</sup>٧) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٧٢.

رمي الأنبياء: ١٩.

<sup>(</sup>۱۱) القبر: ٥٥٠

<sup>(</sup>١١) البقرة: ٢٨٥: ١٠٠ الله المارية الم

<sup>(</sup>١٢) النجم: ٥.

<sup>(</sup>۱۳) طه: ۱۱۶

لَكُمْ إِنِي مَلِكَ ﴿ (1) ، وقوله تعالى أيضاً : ﴿ مَا نَهَاكُما رَبِّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجْرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكِينَ ﴾ (1) فقيه أبحاث دقيقة . ومذهب أكثر أهل السنة أن الرسل من نبي آدم أفضل من الملائكة أفضل من عامة بني الرسل ، والرسل من الملائكة أفضل من عامة بني آدم ، والمؤمنسون من بني آدم أفضل من عامة الملائكة ] (1)

(والملك: جوهر بسيط فو حياة ونطق عقلي غير نام، يحتمل خلقه توليداً كما جاز إبداعاً طاعت طبع وعصياته تكلف خلاف البشر، فإن طاعته تكلف ومتابعة الهوى منه طبع، ولا ينكر من الملك تصور العصيان، إذ لولا التصور لما مدح باتهم لا يعصون الله ولا يستكبرون (٤).

والملكة: تطلق على مضابلة العدم وعلى مضابلة الحال، فعلى الأول بمعنى الوجود، وعلى الثاني بمعنى الكيفية الراسخة.

وأسماء الملافكة كلها أعجمية إلا أربعة (٢٠). (منكر ونكير ومالك ورضوان)(١٠).

وملك يملكه: (من باب ضرب)() ملكاً مثلثة الميم وملكة ومملكة بفتح اللام فيهما وقد يضم وقيل يثلث.

(وماله ملك؛ مثلث الميم وبضم الميم واللام أيضاً، وذلك بانضمام الأجزاء وتكاثفها حتى يصير على قدر رجل وهيئته على ما روى النسائي من صورة دحية الكلبي ثم يعود إلى هيئته الأصلية دون إفناء الزائد من حلقه وإعادته) (1)

ومنه أيضاً كتابة المصحف، مثلاً إنهم كتبوا: ﴿وَاللَّيْسِلِ إِذَا سَجَى﴾(٨) بالياء وهو من ذوات الواو، ولما قرن بغيره مما يكتب بالياء وقد نظمت

قد يقرن بي امرؤ فيعطى شباني كالليل إذا سجى لياتيني (٩) الماواة: هي أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى بحيث

الإنتان المناور والمنظمة المناسبة المنا

 <sup>(</sup>٧) النمل: ٢١، والعبارة في خ: «﴿الأَعلمينه صَفَاياً شَدَيداً أَنْ
 لأفبحت أو ليأتيني إن الاخير ليس موضع قسمه.

 <sup>(</sup>٨) النصحى: ٢، والعبارة ني خ: دومنه كتبابة ﴿واللبل إذا سجى﴾ بالياء.

<sup>(</sup>٩) البيت في خ: وإذا قساست إماماً في في دري الإراد ال

دإذا قسرست اسرءاً في قسيدي بسشانيه كسو السلسل إذا سجى وأو ليسانيسني،

<sup>(1)</sup> acc ( 174) 186 ( 186 ( 186 ) 186 ( 186 )

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوقين من: خ.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في : خ.

<sup>(</sup>٥) بازاء هذا في هامش (خ) الحاشية: ووجاء اسوافيل مؤذن أهل السماء وإمامهم ميكائيل عند البيت المعمور. وهذا في الغالب لا ينافي ما جاء عن سيدنا علي: مؤذن أهل السماء جبريل. ولا ما جاء عن سيدتنا عائشة وضي الله عنها. أمام أهل السماء جبريل. كذا في وإنسان العيون، في الإسراء.

لا يزيد منه ولا ينقص عنه، وهي معتبرة في قسمي البلاغة الإيجاز والإطناب معاً.

أَمَّا الْإِيْجَارُ فَكَقُولُهُ تَصَالِيَ \* ﴿ وَلَكُمُ فَيُ القِصَاصُلُ \_ خَيَاةً ﴾ (1).

والإطنباب في هذا المعنى كشولة تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِل مُطْلُوماً فَقَلُ جَعَلْنا لِوَلِيَّهِ سُلْطَاناً قَلَا يُسُوفُ في القَتْلَ ﴾ (٢).

وأما الإيجاز من غير هذا المعنى فكقوله تعيالى: ﴿ فُسُدُ العَفْدَ وَامُسَلَّ مِبَالْهُمُوْفِ وَالْجَنْوِضِ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ (أ) طرفاها منسوخ والوسط محكم . . . .

والإطناب كقول تعالى: ﴿إِنْ اللهَ يَاهُوُ بِالعَدْلِ والإحسان وإيتاء ذي القربي (٤٠٠). ولا يد من الإتيان بهذا الفصل لشلا يتوهم أن الإيجاز لا يوصف بالمساواة، ومن أمثلة المساواة قوله:

ف إِنْ تَكُنُّم وَا إِلَٰذَاءَ لَا نُخْفِهِ

وإن تَسْخَسُوا الحربَ لا نَفَعُدِ وإن تَفْتُلُوسا فنَفْتُلكُم وإن تفصدوا اللَّمُ لا نَقْصِدِ

والمساولة عندهم تستعمل فيما يعم الاتحاد في المفهوم.

المسالة، لغة: السؤال أو المسؤول أو مكان السؤال.

وعرفاً: هي قضية نظرية في الأغلب تتألف منها حجتها وهي مبانيها التصديقية وقد تكون ضرورية محتاجة إلى تنبيه. وأما ما لا خفاء فيه فليس من المسألة في شيء. والمراد القضية الكلية التي

تشتمسل بالقسوة على أحكام تتعلق بجسرتيات

المدح: هنو الثناء الجنن، ومناحة وامتناحه بمعنى، والمِنْحة والأمدوحة ما يمدح به.

وقيل: المدح هو الثناء باللسان على الجميل مطلقاً سواء كان من الفواضل أو من الفضائل، وسواء كان اختيارياً أو غير اختياري، ولا يكون إلا قبل النعمة ولهذا لا يقال مدحت الله إذ لا يتصور تقدم وصف الإنسان على نعمة الله بوجه من الوجوه لأن نفس الوجود نعمة من الله تعالى.

نفس الوجود نعمة من الله تعالى .
وفي «التبيين»: الحمد يستعمل في الإحسان
السابق على الثناء، والمدح يستعمل في السابق
وغيره، وهذا كالماضي والمضارع فإنهما يدلان
سواء على مطلق المعنى بحسب الاشتسراك في
الحروف، ثم كل واحد يختص بزمان بحسب
الاختلاف في اللفظ، ولا يختص المدح بالفاعل
المختار ولا باختيار الممدوح عليه ولا يقضد
التعظيم كما يشهد به موارد استعمالاته.

[ والمدح بمعنى عد المآثر والمناقب يقابله الهجو بمعنى عد المثالب. والمدح بالوصف الجميل يقابله الذم] (٥).

والمدح زيادة على الرضى وقد يرضى المرء عن الشيء وإن لم يملحه

الموت: [هـوضـد الحياة لغـةً. والأولى في التعريف عدم الحياة عما وجد فيه الحياة لثلا ينتقض بالجنين، وفي «شرح المقاصد»: (وال

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) من: خ.

الحياة، ومعنى زوال الجياة عندمهما عمما يتصف بالفعل. وهذا معنى ما قيل إنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة ](١). وهمر في الحقيقة جسم على صورة الكبش، كما أن الحياة جم على صورة الفرس. وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة الروح فإنما هو أثـره، فتسميته بـالموت من بــاب المجاز [ فخلق الموت مجاز عن تعلقه بمصحح الموت ومبدئه. وفي «شرح المقياصد»: المراد بخلق الموت إحداث أسبابه. وقبال بعضهم: لا ضرر لو أريد إحداث نفس الموت، لأن الأمور العدمية قد تحدث بعد أن لم تكن كالعمى [ ٢٠]. والمراد بقول تعالى: ﴿ فُلُوتُوا ثُمُ أَخْسَاهُم ﴾ (ا) إماتة العقوبة مع بقاء الأجل. ويقول تعالى: ولا يُذُوقُونَ فِيها المؤتِّ إلا الموتَّةَ الأولى (٤) إماتة بانتهاء الأجل، والمعنى لا يعرفون فيها الموت إلا الموتة الأولى فعبر عن إدراك الموت ومعرفته حين يؤتى به للذبح في صورة الكبش بالذوق تجوزاً. ﴿واحْنَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْسًا ﴾ (م). قيل بروال القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات. [ وليس كذلك، بل الإحياء عبارة عن تهيج القوة النامية وإثارتها وهمو التحقيق لأنه لا تمزول القوى النامية بل تنعزل عن العمل كما في المفلوج، فالحياة هيجانها والموت فتورها، فالحبواس التي انعدمت انكمنت فلانشك بسماع الميت ورؤيته

كما كان في حال حياته، ويتأثر بالعنف واللطف

من الغاسل وممن يباشر جسمه، وقد دلت الأحبار على ذلك ]<sup>(1)</sup>

﴿ اوَمَنْ كَانَ مَيْتَماً هَا خُيِيْتَاه ﴾ ( ) بَــزوال القوة العاقلة .

﴿ اللهُ مَا مِنَّ ﴾ (أ) بزوال القوة الحساسة.

﴿وياتِيهِ الموتُ مِنْ كُلُّ مَكَانَ ﴾ أي: الحزن المحزن المحزن المحدر للحياة.

والإساتة: جعـل الشيء عادم الحيـاة ابتـداء، أو النصيير كالتصغير والتكـير.

والموت الأحمر يروى بالتوصيف وبالإضافة أيضاً، فالأحمر على الشاني بالزاي. قبل: هو حيوان بحري يشق مونه. وعلى الأول بالراء يراد موت الشهداء حيث لا مشقة في موتهم. والموت الأبيض: الفجاءة.

والميُّت، مخففة: هو الذي مات.

والميِّت والماثت: هو الذي لم يمت بعد قال الثاعر:

ومُسنْ يَسكُ ذَا رُوحٍ فَسَلَالَكُ مَسيَّتُ وَمَانُ يَسكُ ذَا رُوحٍ فَسَلَّلُ مَنْ إلى القَبْسِ يُحْمَسلُ

ولا يستعمل (مات حتف أنفه) في الميتة بالغرق والهدم [يقال له هكذا زعماً أن روحه تخرج من أنفه، وفي المجروح من جرحه [<sup>(1)</sup> وجميع فجاءات الموت؛ وإنسا يستعمل في الميشة المماطلة

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) الدخان: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) ق: ١١.

<sup>(</sup>١٤) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٧) ٱلأَنْعَامِ: ١٣٢.

<sup>(</sup>A) مريم: 11. دفيا اد ميلا

<sup>(</sup>۹) إبراهيم: ۱۷. (۱۰)من: خ.

(والموتة، بالضم: ضرب من الجنون) (1) والميتة تأنيث مجازي فإنها تقع على الـذكر والأنثى من الحيوان فمن أنث الفعل المسند إليه نظر إلى اللفظ، ومن ذكر نظر إلى المعنى. والمَيْنَة: ما لم تلحقه الذكاة.

وبالكسر: للنوع.

وبالضم: الغشي والجنون.

وفي ﴿مِتُ﴾ قراءتان: الكسر من مات يمات كخاف بخاف، وبالضم من مات يموت.

والمموات، كغراب: الموت، وكسحاب: ما لا روح فيه والأرض التي لا مالك لها.

والمَوَتان، بالتحريك: خلاف الحيوان أو أرض لم تحي بعد، ومنه قولهم: (اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان).

> وبالضم: موت يقع في الماشية، ويفتح. ورجل موتان الفؤاد: كحيوان. [ والمواتاة: الموافقة ] (<sup>٢)</sup>.

المسع: مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيل بالياء المفهوم المقصود من اللفظ سواء كان موجوداً أو معدوماً.

والمِسْع ، كالملح : البلاس أي اللباس الخِلق والجمع مسوح .

قال أبو عبيدة: المسح، بالفتح: المس والعسل جميعاً، فالنسبة إلى الرأس مس، وإلى الرّجل غسل. والدليل على هذا فعل النبي والصحابة والتابعين.

وأعلم أن الواو إنما تعطف الاسم على الاسم في

نسوع الفعيل أو في جنب لا في كميته ولا في كيفيته، ولهذا قلنا في قول تعالى: ﴿وامْسَحُـوا برؤوسكم وازجُسلِكم (") نى قراءة خفض الأرجل: إن الأرجل تغسل والرؤوس تمسع، ولم يوجب عطفها على الرؤوس أن تكـون ممسوحـة كمسح الرؤوس لأن العرب تستعمل المسح على معنيين: أحدهما النضح، والأخر الغسل. وحكى أبو زيد: تمسحت للصلاة أي: توضأت، فلما كان المسح على نوعين أوجبنا لكل عضو ما يليق به، إذ كانت وأو العطف كما قلنا إنها توجب الاشتراك في نوع الفعل وجنسه، فالنضح والمسح جمعهما جسى الطهارة، ولا يسن تكرار مسح السرأس عندنا. وقبال الشافعي مسح الرأس ركن فيسن تكراره كالغسل، ويشهد لتأثير المسح في عدم التكرار أصول كمسح الخف والتيمم والجورب والجبيرة، ولا يشهد لتاثير الـركن في التكرار إلا الغسل. يقول الشافعي في مسح الرأس ثلاثاً: هو مسح فيسنّ الإيتار فيه كالاستنجاء بالحجر، فيعترضه الحنفي بأن مسح الخف لا يُسنُّ إيتاره إجماعاً، والقياس المخالف للإجماع باطل.

[ والمسيح: الصديق قاله إسراهيم النخعي رحمه الله، سمي سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيحاً لانه مسحه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام بجناحه حتى لا يكون للشيطان سبيل، أو كان مسيح القدم الذي لا أخمص له، أو أنه ما مسح لعاهة إلا براها، أو كان يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>١) ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

والمسيح في حق الدجال لكونه ممسوح أحد العينيان، أو بمعنى الكذاب والحرف من الأضداد إ(١).

الموصول: هو ما لا يتم جزأً إلا بصلة وعائد. [قبل هو وحده بمنزلة الزاي من (زيـد) بخلاف الحروف. وأنت خبير بـأن جعل المـوصولات في الإفــادة والاستقـلال دون الحــروف خروج عن الإنصاف ](١).

والمعوصول والمضاف إلى المعرفة كالمعرف باللام من حيث إنهما يحملان على المعهود الخارجي إن كان، وإلا فعلى الجنس، وإن أريدا من حيث إنهما يتحققان في ضمن الأفراد ولم توجد قريشة الاستغراق فيحملان على المعهود الذهني، وإن لم يرد بالموصول معهود خارجي ولا جنس من حيث هو ولا استغراق لانتفاء قرينة تعين إزادته في ضمن بعض الأفراد لا بعينه يكون في المعنى كالنكرة، فتارة ينظر إلى معناه فيعامل معاملة النكرة وبالجملة، وأخرى إلى لفظه فيوصف بالنكرة وبالجملة، وأخرى إلى لفظه فيوصف بالمفرد ويجعل مبتدأ وذا حال.

والموصول إن طابق لفظه معناه وجب مطابقة العائد له لفظاً ومعنى، وإن حالف لفظه معناه بان كان مفرد اللفظ مذكراً وأريد به غير ذلك كـ (مَن)، وما جاز في العائد وجهان:

أحدهما: مراعاة اللفظ وهو الأكثر نحو: ﴿وَمَنْهُمْ مُنْ يُسْتَمِعُ إِنْيُكَ ﴾ (١).

(والثناني: مراعناة المعنى نحو: ﴿ وَمِنْهُم مَنْ

يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ ٣٠

والموصول الأسمي: منا لا يتم جزأ إلا بصلة وعائدًا وصلته جملة خبرية والعائد ضمير له.

والموصول الحرفي: ما أُوَّلُ مَعْ ما يليه مَن الجمل بمصدر ولا يحتاج إلى عائد ولا أن تكونُ صلته جملة خبرية. وصلة الموصول صفة في المعنى.

المفهوم: هو الصورة اللهنية سواء وضع بإزائها الألفاظ أو لا، كما أن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ.

وقيل: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق [ والمفهوم الكلي: هو أمر واحد في نفسه متكثر بحسب ما صدق عليه، فقد اجتمع فيه الوحدة والكثرة من جهتين ويسمى واحداً نبوعياً إن كان نبوعاً لجزئياته كالإنسان، وجنسياً وقصلياً على قياس النبوعي، وأفراده كثيرة من حيث دواتها واحدة من حيث جزئيات المفهوم الواحد في نفسه وتسمى واحداً بالنبوع أو بالجنس أو بالغصل.

وَالْمِقْهُ وَمِ عَنْدُ بَعِضُ أَصَحَابُ الثَّمَافَعِي ](١) قسمان:

(مقهوم المخالفة: ويسمى بدليل الخطاب، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب: وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنظوق.

ومفهوم الموافقة: هو أن يكون المسكوت موافقاً للمنطوق في الحكم، كالجزاء بما فوق المثقال في

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٢٤ وما بين القوسين لم يرد في: خ.

 <sup>(</sup>٤) ما يبن المعقوفين من: خ، وبدلاً من ذلك كله في (ط)
 كلمة ووهو،

وقبال ابن كمنال: المفهنوم معتبر في البرواييات والقيود، والخلاف إنما هو في النصوص. وأنكر أبو حنيقة المفاهيم المخالفة لمنطوقاتها كلها قلم يحتج بشيء منها في كلام الشارع فقط. نقله ابن الهمام في وتحريره، كما قررناه في أوائل الكتاب ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن المراد بكون المقهوم معتبرأ فيما عدا كلام الله وكلام نبيه سواء كان في الروايات أو غيرها ولو كان من أدلة الشرع كأقوال الصحابة. والطاهر أن التخفية النافين للمفهوم في الكتاب والسنة إنما مالوا إلى الاعتبار بعة في الروايسات لسوجه وجيسه. وفي بعض المعبرات لعل تنول العلشاء أإن التخضيض بالذكر في الرَّوايات يوجب نفي الحكم عما عدا المذكور كلام من هذا القبيل، حيث يُعلم أنه لو لم يكن للنفي لما كان للتخصيص فائدة إذ الكلام فيما لم يدرك فائدة أخرى بخلاف كلام النبي فإنه أوتن جوامغ الكلم، فلعله قصد فائدة لنم تدركها. ألا تري أن الخُلُف استفاد منه أحكاماً وقوائــد لـم يَبِلُغُ إِلِيهِا السَّلْفُ، بخلاف أمر الرواية فإنه لا يقع التفاوت فيه بالمثلة هسد بالمشاذ الما (والحاصل أن النزاع ليس إلا فيما لم ينظهر للتخصيص وجبه غير نفئ الحكم عميا عداه، ولللك تمسك به القاتلون بالمفهوم، وقد أجاب النافون عنه بأن موجودات التخصيص وفوائده

تُولُه تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَعِمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ خَيْراً يَرَهُ ﴾ (١) وهو تنبيه بالأدني على أنه في غيره أولي)(\*) . . . . . ودلالة (إلى) و(حتى) وأمثالهما على مخالفة حكم مدحولها لما قبلها بطريق الإشارة لا بطريق المفهوم، والمفهوم إنما يعتبر حيث لا يـظهـر للتخصيص وجمه سوى اختصاص الحكم، وقلد ظهر في آية ﴿الحَرُّ بِالحَرْ \* إلى آخره وجه للتخصيص سوى اختصاص الحكم، فإنها فزلت بعدما تحاكم بنو النضير وبنو قريظة إلى رسول الله فيما كان بيتهم قبل أن جاء الإسلام من قتل الحر من بني قـريظة بـالعبد من بني النضيــر، والرجــل منهم بالمرأة منهم، وخُسرَّيْن مِنهم بحسرٌ منهم فنزلت، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتساروا، فلا دلالة فيها على أن يُقتل الحز بـالعبد والذكر بالأنثى، كما لا دلالة على عكيته بيل هي منسوحة بقوله تعالى: ﴿ أَنَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ﴾ (1). وبقوله عليه الصلاة والبسلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أي: تتساوى. ولا عبرة للتفاضيل في النفوس وإلا لمباقتيل جميع بفيرد لكنيه يقتبسل بالإجماع، ولا مفهوم للخارج مخرج الغالب كما قال ابن الحماجب في قول تعيالي: ﴿ولا تُكْرهوا فَتَيَاتِكُم على البغاء إنْ أرَدْنَ تحَصُّناً ﴾ (٥) إنه خرج محرج الغالب من أن يكون الإكراه غالباً إنما يكون عند إرادة التحصن من ويدر بهدار و

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٧.

<sup>(</sup>Y) بدل ما حصر بين قومين أثبت في خ النص التالي: ومفهوم المحالفة: ويسمى بدليل الخطاب ويسمى فحوى الخطاب ولما الذي مسيناه دلالة النص كالجزاء بما فوق العثمال في قوله تعالى: وقمن يعمل مثقال فرة خيراً يروى وهو تنبه بالادنى على أنه في غيرة أولى.

ومفهوم الموافقة: هو أن يكون المسكوت موافقاً للمنظوق في المنظوق في المنظوق في المنظوق في المنظوق في المنظوق في المنظوق في المنطقة المنظوق في ال

<sup>(</sup>٣) القرق ۱۷۸ من المنافلة المنافلة على المنافلة (٢) المافلة: (٢) المافلة: (٢) منافلة المنافلة (٢) المافلة: (٢)

<sup>(</sup>٥) النور: ٣٣.

أشياء كثيرة غير محصورة فلا يحصل الجزم بأن كل موجبات التخصيص منتف إلا نفي الحكم عما عداه، على أنه كثيراً ما يكون في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة واحدة ألف فائدة يعجز عن دركها أفهام العقلاء)(1).

وذكر بعضهم أن مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبر في الروايات بلا خلاف. وفي والزاهدي»: أنه غير معتبر.

وقال ابن الكمال: العمل بمفهوم المخالفة معتسر في اعتبارات الكتب باتقان منا ومن الشافعية كما تقرر في موضعه.

(ولولا اعتبار المفهوم لما صبح التصديس بأداة التفريع في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْعَلُو عَنْوَ مِاعٍ ولا عالو فلا إِقْمُ عِلْدِهِ﴾ (٢) .

والحق أن دلالة ذكر الشيء على نفي ما عداه في العقوبات ليس بأمر مطرد بل له مقام يقتضيه يشكل بيانه وضبطه لكنه يعرفه أصحاب الأذهان السليمة. ثم المفهوم عند القائلين بحجيته ساقط في معارضة المنطوق لا أنه منسوخ، نص عليه كثير من الثقات ومنهم العلامة التفتازاني حيث قال في والتلويح: لا نزاع لهم في أن المفهوم ظني يعارضه القياس. المعضمار: الغاية التي ينتهي الخيل إليها في الساق. وكانت العرب في القديم تبرسل خيولها أراسيل عشرة عشرة، فالذي يأتي الغاية أولاً يسمونه المجلّي لانه جلى عن وجه صاحبه

والثاني: المصلي لأنه يضع خرطومه على عجز المجلي بين العظمين الناتئين في جمانبي الكِفل،

وهما الصلوان. قال الشاعر: ولا بُسدً لبي مِنْ أنْ أكُسونُ مُسصَلَّيْساً

إذا كُنتُ أَرْضَى أَنْ يَكُسونَ لَـكُ السَّبَقُ والشالث: المسلِّي لأنه سَلَّى عن قلب صاحبه الحزن حين لم يكن بينه وبين المجلي غير واحد.

والرابع: ا**نتالي**.

والخامس: المرتاح تشبيها بالراحة. والسادس: العاطف.

والسابع: الحظي لأن له حظاً معهم في السباق. والشامن: المؤمّل لأن صاحبه يؤمل أن يعد من السابقين.

والناسع: اللطيم لأنه يلطم ويرد. والعاشر: السُّكِيت لأن صاحبه يعلوه خشـوع فلا يقدر على الكلام من الحزن.

المَيْل، بالفتح والسكون: ما كان فعلًا، يقال: مال عن الحق ميلًا.

والمُيل، بفتحين: ما كان خِلْقَة؛ يقال: في الشجر مُيل.

والميل: إما أن يكون بسبب ممتاز عن محل الميل في الوضع والإشارة فهو الميل القسري كميل الحجر المرمي إلى فوق، أو لا يكون بسبب ممتاز، فإما مقرون بالشعور وصادر عن الإرادة فهو الميل النفساني كميل الإنسان في حركته الإرادية أو لا فهو الميل الحقيقي كميل الحجر بطبعه إلى التنفل.

والعبل، بالكسر: في الأصل مقدار مدى البصر من الأرض، ثم سمي به عَلَمُ مبنيُّ في الطريق، ثم كل ثلث فرسخ، حيث قدر حده النبي عليه

الكرب.

<sup>(1)</sup> ما بين الفوسين ساقط من: خ.

الصلاة والسلام في طريق البادية وبني على تُلُثِ ميلًا، ولهذا قبل الميل الهاشمي واختلف في مقداره على اختلاف في مقـدار الفرسـخ هل هــو تسعة آلاف ذراع بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف دراع بدراع المحدثين، فقيل: ثلاثة آلاف دراع إلى أربعة آلاف. وقيل: ألفان وثلثمائة وثـلاث وستون خطوة. وقيل: ثلاثة آلاف خطوة . . .

العرور: مَرَّ عليه وبه يمر مراً: اجتاز، ومر يمر مراً ومروراً: ذهب.

قال سيبويه في (مررت بزيد): إنه لصوق بمكان يقرب منه ، وعلى هذا: ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى الضَّارِ هُدى ١٧٥ أي: أهلها مستعلون المكنان القريب

ومرة في قولك (خرجت ذات مرة): ظرف زمان إن أردت بها فعلة واحدة من مرور الزمان، وإن أردت بها فعلة واحدة من المصدر مثل قوله: (لقيته مرة) أي لقيةً، فهي مصدر عَبُّرتَ عنه بالمرة لأنك لما قطعت اللقاء ولم تصله بالدوام صار بمنزلة شيء مررت به ولم تقم عنده.

وإذا جعلت المرة ظرفاً فاللفظ حقيقة لأنها من مرور الزمان. وإن جعلتها مصدراً فاللفظ مجاز إلا أن تقول: (مررت مرة) فيكون حينئذ حقيقة أيضاً. وفي قولهم: (مرة بعد مرة) نصب على المصدر كما قال الإمام المرزوقي. وفي ألسنة القوم إنه تصب على الظرف أي: ساعة مسماة بهذا الأسم. والنوجه الأول هنو الملائم في جميع موارد هذه الكلمة. وقد يكرر بلا فصل شيء ويقال: (مرة

مرة)، قبل: الثاني تأكيد للأول، ومن هــذ القبيل (بَوَيْته باباً باباً) (وفهمت الكتاب حرفاً حرفاً) وينبغي أن يُعلم أن هذا التكريس قد يكون بطريق العطف بالفاء أو بثم .

الماهية (٢): مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال بـ (ما هو). تطلق غالباً على الأمر المنفعل من الإنسان وهي أعم من الحقيقة لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات. يقال: إن للموجودات حقائق ومفهومات

والماهية تستعمل في الموجودات والمعدوسات. يقال للمعدومات مفهومات لا حقائق [ وتطلق الماهية والحقيقة على الصورة المعقولة وكذا على الوجود العيني ]<sup>(١)</sup>.

واعلم أن تعريفها المشهور وهي مائية الشيء غير مرضى، إذ لا يصح أن يقال: إن الشيء الذي بسببه يكون الإنسان إنساناً هو ماهية الإنسان، فماهية الإنسان شيء هو سبب الإنسان، أو شيء سبب كون الإنسان إنساناً، وكل ذلك حشو. وأيضاً الشيء الذي يكون زيند به زينداً هو الإنسان مع تشخص، فإن كان هذا ماهية زيد لا يصح قولهم: إن النَّوع تمام ماهية أشخاصه. والحق أن ماهية الشيء تمام ما يحمل على الشيء حمل مواطأة من غير أن يكون تنابعاً لمحمنول آخر. فيإن الإنسان يحمل عليه الموجود والكاتب والضاحك وعريض الظفر ومنتصب القامة والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة والناطق نطقاً عقلياً إلى غير ذلك، فيجمع جميع ما يحمل عليه ثم ينظر في

<sup>(</sup>١) طه: ١٠.

وهي ما په 👍 (٢) في: ح والماهية مشتقبة عن ما هي والانسب عن منا هو: ﴿ ﴿ ٣) مَنْ: خَ،

الأمور اللازمة إذ المفارقة ليست من الماهية ، فكل ما يحمل عليه بتبعية شيء آخر كالضاحك فإنه يحمل عليه بتبعية أنه متعجب ثم يحمل عليه بتبعية أنه ذو نطق عقلي ، فبالضرورة ينتهي إلى أمر لا يكون حمله عليه بتبعية أمر آخر ، لثلا تتساوى (١) المحمولات ، فذلك الأمر المحمول بلا واسطة هو الماهية .

[ وما يقال أن لماهية الإنسان جنساً هو الحيوان، وفصلاً هو الناطق فمن مسامحاتهم فإن الحيوان هو البدن والناطق هو النفس وهما متغايران في الخارج ذاتاً ووجوداً فلا يصح حمل أحدهما على الاخر ولا على المجموع المركب منهما فكأنهم نظروا تأرة إلى المحسوس من الإنسان وهو البدن وتارة إلى منشأ الكمالات التي بها امتاز عن سائر الحيوانات وهو النفس فادعوا أنه الناطق ](٢).

والماهية المشخصة والموجودة متساويان فإن كل موجود في الخارج مشخص في الخارج مشخص المخارج موجود فيه.

والماهية والذات والحقيقة من المعقولات الثانية، فإنها عوارض تلحق المعقولات الأولى من حيث هي في العقل ولم يوجد في الأعيان ما يطابقها.

والماهية من حيث هي ليست واحلة ولا كثيرة ولا شيئاً من المتقابلات التي يحمل عليها، وإلا لما اجتمعت مع المقابل الآخر، بل هي صالحة لكل واحد من المتقابلين غير منفكة عنهما. وذهب جمهور المتكلمين إلى امتناع إطلاق الماهية على الواجب سبحانه لإشعاره بالجنسية، يقال: ما هو؟ أي: من أي جنس. وما روي عن أي حنيفة أن

الله (الله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو فليس بضحيح ولم يوجد في كتبه ولم يثقل عن أضحابه العارفين بمذهبه الله

[ والمراد بالجس هذا الجنس المنطقي الخاص الدي هو يعم الذي هو يعم الأدواع ولا ينحصر في جزء الماهية، وهذا هو المعتبر في الماهية فلا يلزم التركيب حينف، إذ الجنس بهذا المعنى لا يستلزم الفصل المقدم. والمتكلمون على أنه تعالى حقيقة نوعية بسيطة واعلم أن عبدم منساركة الباري شيئاً من الأشياء لا يبدل على انتفياء الجنس والفصل المستلزم لانتفاء الحد عكس البسائط الخارجية المستلزم لانتفاء الحد عكس البسائط الخارجية

الأشياء لا يدل على انتضاء الحنس والقصل المستلزم لانتفاء الحد عكس السائط الخارجية المركبة منهما البتة بناء على عدم جواز تركب الماهية من أمرين منساويين، وتفريع عدم انفصاله عن غيره بمعنى فصلي على عدم المشاركة أيضاً مبني على ذلك لجواز أن يكون له منحصر في نوعه المنحصر في ذاته تعالى. وبرهان التوجيد لا يدل على انتفائه، وعلى تقدير تسليم انتفائهما لا يلزم أن لا ينفصل بعرض لجواز أن ينفصل بعرض يفيد امتيازه عن جميع ما عداه مع امتيازه بداته وذاته تعالى كذلك عند التحقيق آ (3).

المائة: هي جملد اسم يوصف بمه نحو: (مررت برجل مائة إبله)، والوجه الرفع ويجمع علي مثات ومئين.

والمائة في ثلثمائة في معنى المتات، لأن حق مميز الثلاثة إلى العشرة أن يكون جمعاً، وثلثمثات شاذ لأن العرب كرهوا أن يجيء التمييز الذي هو اسم

(٣) خ: دشت.

200

<sup>(</sup>١) خ: «تسلسل».

<sup>(</sup>٢) من: خ.

المعدود الذي هو ممييز العدد مثل: رجل ودرهم بعد العدد المجموع جمع المؤنث الثلازم على تقدير جمع الماثة بالألف والتاء. وأن يقال: ثلثمثات رجل بعد كون العادة أن يجيء بعد العدد الذي هو في صورة الجمع المذكر، ومثل عشرين رجلًا إلى تسعين، وإنما لبم تجمعها لأن استعمال جمع مائة مع مميزها مرفوض في الأعبداد، ولما كان ثلثمائية جمعاً في المعنى حسن إصافته إلى الجماع في ﴿ثلثمائية سِسْينَ﴾(١) كاما في ﴿ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ (٢) فإنه مميز بالجمع وحقه المفرد نظراً إلى الممير. والنسبة مئوي. المادة: هي على رأي متأخري المنطقيين عبارة عن كيفية كانت لنسية المجمول إلى السوضوع إيجاباً كان أو سلباً. وعلى رأي متقـدميهم: عبارة عن كيفية النسبة الإيجابية في نفس الأمر بالوجوب والإمكان والامتناع , ولها أسماء باعتبارات . فمن جهة توارد الصور المختلفة عليها مادة وطيئة. ومن جهة استعدادها للصور قابل وهيولي.

ومن جهة أن التركيب يبتدأ منها عنصر. ومن جهة أن التحليل ينتهي إليها اسطقس. [ والمادة والصورة مخصوصتان ببالأجسام. وقال بعض المحققيين بسطريانهما في الأعسراض أيضاً ](٢).

المُولَد، كالمظفر: هو من ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم، وهو من الكلام المحدث. يقال: هذه عربية مولدة ومن أمثلته النّحرير قال الأصمعي: ليس من كلام العرب، بل

هي كلمة مولدة. وأجمع أهل (التشويش) لا أصل له وأجمع أهل اللغة على أن (التشويش) لا أصل له في العربية وأنه مُولًد. وكذا (القحبة) ومعناه: البغي [ وليس هذا بأفحش من الزانية كما ظُنّ ] (3) وكذا قول الأطباء: (بحران)، وكذا (الفطرة) وكلام العرب صدقة القطر، وكذا (الجبرية) خلاف القدرية، وكذا (يوم باحوز) وهو شدة الحر في تموز. وكذا (يرهن) والقصيح (أبره). تموز. وكذا (يرهن) والقصيح (أبره). منه فعل وقولهم: (لا يكته الموصف) بمعنى لا يبلغ كنهه كلام مولد. وكذا كافة المخلق. ولا يشتق ولا يستشهد على العلوم الثلاثة التي هي علم اللغة والتصريف والعربية إلا بكلام العرب نظماً ونثراً، والتصريف والعربية إلا بكلام العرب نظماً ونثراً،

وأما علم المعاني والبيان والبديع فقد يستشهد

عليها بكلام العرب وغيرهم لأنها راجعة إلى

المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم إذا

كان الرجوع إلى العقل.

المختار: هو لفظ متردد بين الفاعيل والمفعول إذ أصله بكسر المثناة التحتية ويفتحها تحركت الباء في كل منهما بعد فتحة وقلبت ألفاً، ويقع التمييز لهما بحرف الجر، تقول في الفاعل: مختار لكذا، وفي المفعول: مختار من كذا. وقد حُطّاً أبو عمرو الأصمعي في تصغيره على مخيير فقال: إنما هو مخير، أو مخير، بحذف التاء لأنها زائدة والمختار: هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك().

(٣) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٥.

 <sup>(</sup>٤) من: خ. (٥) خ: «لم يفعل».

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٠٣.

ذكر في «شرح المواقف، في هذا المقام، وهو إن شاء ترك، والأولى إن لم يشأ لم يفعل، كما في «شسرح المواقف» في الإلهيات حيث قال: وأما كونه بَعَالَى قادراً بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فهو متفق عليه بين الفريقين. وقال قبيل ذكر الفروع على إثبات القدرة بعيد تفسيس القيادر بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يقعل وهذا أولى مما قيل: هو الذي إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن لا يفعل لم يفعل، لأن استناد العدم إلى مشيئة القادر يقتضي حدوثه، كما في الوجود فيلزم أن لا يكون القدم أزلياً، وأما أنه بمعنى يصح منه الفعل والترك فعند المتكلمين فقط، وإنما قدم السيد في بيان المختار صحة الترك على صحة الفعل لأت الفارق بين المختار والمنوجب لاشتراك صحة الفعل بينهما على تقدير أن يراد بالصحة الإمكان العسام وإرادة الإمكمان الخساص بـــه أظهـــر في الفرق إلاك.

المناسبة: هي على ضربين مناسبة في المعانى، ومناسبة في الألفاظ.

فالمعنوية: هي أن يبتديء المتكلم بمعنى ثم يتم كالامه بما يناسبه معنى دون لفظه، فمنه قوله تعالى: ﴿ وَاوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمُّ الْمُلَكُنَا مِنْ قَبْلَهُم ... ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ (") ﴿ أَوَلَمْ يَسْرُوا أَنَّا نَسُوقُ الماءَ إلى الأرْضِ الجُرُدِ...﴾ (٢) إلى قرله: ﴿ افسلا يُنْصِيرون ﴾ (٢) لأن منوعظة الآية الأولى سمعية، وموعظة الآية الثانية مرئية.

والمناسبة اللفيظية: هي دون رتبية المعنوية فهي الإتيان بكلمات

وهي على ضربين: تامة وغير تامة،

فالتامة أن بكون الكلمات مع الاتبزان مقفّاة. والساقصة موزونة غيس مقفاة. فمن الشامة قبول تعالى: ﴿ مَا اثْتُ بِنَعْمَةِ رِبُّكَ بِمَجْنُبُونِ \* وَإِنَّ لَكَ الأَجْرِأُ غَيْرُ مَمْنُونَ ﴿ إِنَّا ، ومن شواهد الناقصة قوله عليه الصلاة والسلام: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، لم يقــل النبي عليه الصلاة والسلام (ملمة) وهي القياس لمكان المناسبة اللفظية

المنقول: هو ما كان مشتركاً بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول، سمي بــه لنقله من المعنى الأول. والمنقول حقيقة في الأول مجاز في الثاني من حيث اللغة، ومجاز في الأول حقيقة في الثاني من حيث النقل (°)، وهجران المعنى الأول لا يشترط في المتقول، بل الغلبة في الثاني كافية. والناقل إما الشرع فيكون منقولًا شمرعياً أو غيمره، وهو إما العرف العام فالمنقول عرفي ويسمى حقيقة عسرفية، أو العسرف الخساص ويسمى منقسولاً اصطلاحياً كاصطلاح النحاة والنظار. والمرتجل ما لا معنى له اولاً.

المراجعة: هي أن يمكن المتكلم سراجعة في القول جرت بينه وبين محاور له بأوجز عبارة وأعدل سبك وأعذب ألفاظ، ومنه قبوله تعالى: ﴿إِنِّي جاعِلُكَ للناس إماماً قال ومنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لا يَنَّالُ

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ٢٧ .

<sup>(£)</sup> القلم: ٣ و٣.

<sup>(°)</sup> خ: والناقل».

عُهْدِي الظالمين ﴿ (١) جمع الخبر والطلب والإثبات والنفي والتأكيد والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد.

المطالبة: هي تستعمل في العين يقال: (طالب زيد عمراً بالدراهم).

والمراودة: لا تستعمل إلا في العمل يقال: (راوده عن المساعدة). ولهذا تتعدى المراودة إلى مفعول ثان بنفسه، والمسطالة بالباء، وذلك لأن الشغل منوط باختيار الفاعل.

والعين قد توجد من غير اختيار منه، ولهذا يفترق الحال بين قولك: (أخبرني زيد عن مجيء فلان) وبين (أخبرني بمجيئه). فإن الإخبار في الأول ربما يكون عن كيفية المجيء، وفي الثاني لا يكون إلا عن نفس المجيء.

المفتاح: آلة الفتح كالمفتح، وكمسكن: الخزانة والكنز والمخزن.

والمفاتح جمع مفتح بالكسر والقصر: وهو الآلة التي يفتح الميم وهو الآلة السكان لا جسم (مفتح) إذ لو كان كذلك ينبغي أن تقلب ألف المفرد ياء فيقال: مفاتيح كدنانير ومصابيح ومحاريب. وهذا كما أتوا بالياء في جمع ما لا ملة في مفرده كقولهم: (دراهيم وصياريف).

المرافقة: الاجتماع في الطعام أو شيء يجتمعان عليه بأن كان مقامهما في مكان واحد حتى إذا كانا في سفينة ولا ياكلان على خوان واحد فليس بمرافقة، وأما إذا كانا في محمل كسراؤهما

وقطارهما واحد فهو مرافقة، ولو اختلف الكراء فلا مرافقة وإن اتحد السير.

والرفيق: المرافق يجمع على رفقاء، وإذا تضرقوا ذهب اسم الرفقة لا اسم الرفيق.

والمَرفِق كالمَرْجِع: في الأمر، وكالمنبر في اليد.

ومرَافق الدار أعم من حقوقها، فإن المرافق تابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ.

الموقف: هو زمان يوقف فيه لأجل المخاصمات، ووزن (مفعِل) في معتل الفاء بالواو يصلح للزمان والمكان والمصدر.

والموقوف: هو الذي لا يعرف في الحال مع وجود ركن العلة لعارض كبيع الفضولي ونكاحه فيتوقف في جوابه لأنه لا يدري أن المانع ينزول فيضع الحكم، أو لا يزول فيضع .

الموجب: موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ يثبت مع النية الإقضاء فيما فيسه تخفيف وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوي، ويثبت الموجب بدون قريسة، والمحتمل بثبت بقرينة.

والمقتضى: أعم من المسوجب والمسرجح، فمقتضى الحال يكون تارة راجحاً على خلافه مع جواز خلافه، وتارة يكون واجباً بحيث لا يجوز الدن

والمقتضى في اصطلاحهم أعم لما هــو بـاعث متقدم ولما هو غاية متأخرة.

والكلام الموجّب، بفتح الجيم: معناه الكلام الذي اعتبر فيه الإيجاب أي الحكم بالثبوت.

وبكسرها: ما لا يكون فيه نفي ولا نهي ولا استفهام سمي به لان عريانه عن ذلك سبب وموجب لنصبه أو لاشتماله على الإيجاب.

[ الموضوع: هو عبارة عن المبحوث بالعلم عن أعراضه الذاتية.

المنيف: المشرف العالي من أثاف على كذا: أشرف عليه

المسكة: مقدار ما يتمسك به من عقل أو علم أو قوة.

المطنة: مطنة الشيء: مألفه المذي يظن كونه فيه ](١)

المعرفة (٢): تقال للإدراك المسبوق بالعدم، ولثاني الادراكين إذا تخللهما عدم، ولإدراك الجيزئي، ولإدراك السيط.

والعلم يقال لحصول صورة الشيء عند العقل، ولملاعتقاد الجازم المطابق الشابت، ولإدراك الكلي، ولإدراك المركب.

والمعرفة قد تقال فيما تدرك آثاره، وإن لم تدرك ذاته.

والعلم لا يقال إلا فيما أدرك ذاته.

والمعرفة تقال فيما لا يعرف إلا كونه موجوداً فقط. والعلم أصله أن يقال فيما يعرف وجوده وجنسه وكيفيته وعلته.

والمعرفة تقال فيما يتوصل إليه بتفكر وتدبر

والعلم قد يقال في ذلك وفي غيره

المزاوجة (٢): هي ترتيب معنى على معيين في الشرط والجزاء أو ما جرى مجراهما، ومنه في القرآن: ﴿آتَيْنَاهُ آياتِنا فِانسَلَحُ مَنْها فَأَتْبَعْهُ الشَّيْطِكُ فَعُانَ عِنَ الفَاوِينَ﴾ (١)

المدهب: المعتقد الذي يُذهب إليه، والطريقة والأصل والمتوضأ.

والمذهب الكلامي: هو ذكر الحجة على صورة القياس نحو: ﴿لَوْ كَالَ فَيَهِمَا آلِهِمَةَ إِلاَ اللهِ لَقَسَدَتُهُ (\*)، ﴿وَهُوَ الذِي يَدِّدُا الخَلْقُ ثُم يُعيده وهو الْهُونُ عَلَيْهُ ﴾ (\*) والفرق بينه وبين حسن التعليل اشتراط البرهان في الأول دون الثاني

(ومذهبنا مذهب العشرة المبشرة وابن مسعود وأحمد رضوان الله عليهم وهو اسم الجمهور من الصحابة.

ومذهبنا صواب يحتمل الخطأ. ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب (٢)

والحق ما نجن عليه في الاعتقاد، والباطل ما هو عليه خصومنا. (هذا نقل عن المشايخ)(٢) كما في «المصَفَّى».

[وفي «التقويم» في مسائل الاجتماع في التمسك بقوله تعالى: ﴿ كُنْتُم حُنْرَ أَمَّة ﴾ (^) أن كلمة (خير) تدل على نهاية الخيرية، ونفس الخيرية في كينونة المجد مع الحق ضد الباطل. والنهاية في كينونة الحق على الحقيقة فيدلت صفة الخيرية وهي

<sup>(</sup>١) من: خ:

<sup>(</sup>٢) هذه المادة والكلام عليها غير موجود في خ.

<sup>(</sup>٣) هَذُه المادة والكلام عليها لم يرد في خ.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) الأنياء: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) الروم: ۲۷.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من: خ.

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ١١٠.

بمعنى (أفعل) على أنهم مصيبون لا محالة. الحق الذي هو حق عند الله تعالى ](١)

المرجئة: هم الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلاً وإنما العنداب والنار للكفار والمعترلة جعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض العلم إلى الله تعالى يغفر إن شاء ويعذب إن شاء على ما هو مندهب أهل الحق بمعنى أنه تأخير للأمر وعدم الجزم بالثواب والعقاب. وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة من المرجئة. وقد قيل له: من أين أخذت الإرجاء؟ قيال: من الملائكة قالوا: ﴿لا عِلْمَ لِنَا إلا ما عَلْمُتُنا﴾ (٢)

المعزاج: مزاج الشيء اسم لما يمترج بم أي المعزاج، كالقوم اسم لما يقام به الشيء، ومنه مزاج البدن، وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والبلغم والدم والكيفيات المناسبة لكل واحد منها.

مراعاة الجناس: هو من فوائد وضع الظاهر موضع المصمر، ومنه وسورة الناس، ومثلة ابن الصائغ بقوله تعالى: ﴿ فَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴾ ثم قال: ﴿ فَلَمَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴾ ثم قال: وعَلَمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ ﴾ (فَ لَا إِنْ الإِنْسَانَ الأول: الجنس . فيالثاني: آدم، و(ما لم يعلم) الكتابة، أو إدريس. وبالثالث: أبو جهل.

المبادىء: هي ما يتوقف عليه المسائل بلا واسطة لأنها منها.

والمقدمة: ما يتوقف عليه المسائل بواسطة؛ فينهما عموم وخصوص مطلق

والمبادىء التصورية: هي حدود الموضوعات أو حدّ ما صدق عليه موضوع الفن أو حدّ جزئي له أو حدّ أجزائه أو حدود أنواعها. والمبادئء التصديقية: هي أطراف المسائل. والمبادئء العالية: يعنى بها العقول الفلكية.

المحال، بالضم: ما أحيل من جهة الصواب إلى غيره، ويراد به في الاستعمال: ما اقتضى الفساد من كل وجه كاجتماع الحركة والسكون في شيء واحد في حالة واحدة. وكذا خلو الجسم عنهما في زمان.

وبالفتح: الشك

وبالكسر: المكرِّ. -- المساور المكرِّ.

المحض: هـ و تخليص الشيء مما في عيب كالقحص ، لكن الفحص يقال في إبراز شيء من أثناء ما يختلط به وهو منفصل، والمحض يقال في إبراز شيء مما هو منصل به.

المَعرِض، بفتح الميم السم موضع من عرض يعرض كفرب بضرب إذا ظهر. وبكسر الميم الثوب الذي يعرض فيه الجارية للمشتري.

المعزل، بكسر الزاي: اسم مكان العزلة، وكـذا اسم الزمان.

يــالفِتح: مصــدر، وأصله من العزل وهــو التنحيــة والإبعاد.

المُرضِع: هي التي من شنانها أن ترضع وإن لم

e ji t

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) الْبِقْرَة: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) العلق: ٢.

<sup>(</sup>٤) العلق: ٥.

 <sup>(\*)</sup> العلق: ٦.

تباشر الإرضاع في حال وضعها.

والمرضعة: هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي. هذا هو الفرق بين الصفة القديمة والحادثة، فعلى هذا قوله تعالى: ﴿ تُدُهلُ كُلُ مُرْضِعة عُمّا ارْضِعتْ ﴾ (١) أبلغ من مرضع في هذا المقام.

المجدد: هو نيـل الشـرف والكـرم ولا يكـون إلا بالآباء أو كرم الآباء خاصة.

مَجِّده: عظمه وأثني عليه .

والمجيد: الرفيع العالي.

والماجد: الكثير الكرم.

المعدة، ككلمة ومحنة: موضع الطعام قبل الحداره إلى الأمعاء، وهو لنا بمنزلة الكرش للأظلاف والأخلاف.

الممزيّة: الفضيلة والجمع مزايا، ولا يبنى منها الفلالي.

المهابة: يراد بها عرفاً الحالة التي تكون في قلوب الناظرين إلى الملوك [ غالباً ] (٢) وقد نظمت فيه: يُخالُ في حَشَم فَرْداً لِهَيْسَبَتِمه

وعَيْبُ مَجْلِسِهِ يُنْسِيكَ السابِ

المضمر: له وجود حقيقي فإنه باق معناه وأثره أيضاً.

والمحلوف: وإن أسقط لفظه لكن معتباه بساق وينتظمه المقدر.

والمتروك: لا بقاء لمعناه ولا لأثره.

والمستثمر: مفروض الـوجود مقـدراً ولا وجود لـه بالفعل.

والمضمر: إشارة إلى ما قبله.

والمبهم: إشارة إلى ما بعده.

والمتسروك: أعم من المهجرر لأن المعنى المسطابقي إذا لم يرد في مسوضع، بسل يسراد التضمني، والالتزامي يصدق عليه أنه متسروك ولا يصدق عليه إنه مهجور.

المندوب إليه: هــو مـدعــو إليه على طــريق الاستحباب دون الحتم، والإيجاب وحده ما يكون إتيانه أولى من تركه

وقيل: ما يكون في مباشرته ثواب وليس في ترك، عقاب.

المقدمة، مقدمة العلم: ما يتوقف عليه صحة الشروع.

ومقدمة الكتاب: ما يتوقف عليه الشروع على بصيرة، ويحصل الأول بالتصويسر بـوجــه مـا والتصديق بفائدة.

المولى: هو لفظ مشترك يطلق لمعانٍ هو في كل منها حقيقة: المعتق والمعتق، والمتصرف في الأمور، والناصر، والمحبوب. ﴿ وَانَّ الكافرين لا مولى لهم ﴾ (٢) أي: لا ناصر لهم فيدفع عنهم العذاب. ﴿ وَرُدُوا إلى الشمولاهم المحق ﴾ (٤) أي: مالكهم. [و﴿ ماواكم النارهي مولاكم ﴾ (٤) أي: هي أولى بكم، أو مكانكم عما قريب، أو ناصركم أو متوليكم ] (١).

(٤) يونس: ۲۰.

<sup>(</sup>١) الحج: ٢.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) محمد: ١١.

<sup>(</sup>٥) الحديد: ١٥.

والعوالي: جمع مولى مخفف (مولّى) كما قالوا في المعنى، [ ﴿وَإِنْسِي خِلْفُتُ الصّوالي مِنْ وَرَاشِي﴾(١) المراد ابن العم ومعنى حديث: «مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه، أي من كنت ناصره على دينه وحامياً له بباطني فعليَّ ناصره وحاميه بباطنه وظاهره ](١). وإنما أطلق الموالي على العجم باعتبار أن اكثر بلادهم فتحت عنوة وأعنق أهلها حقيقة أو حكماً.

الموعد: هو يحتمل المصدر كما في قوله تعالى: ﴿فَاجِعُلْ بِيَهُ وَبِينِكُ مُوعِداً ﴾(٣) ويشهد له ﴿لا نَخَلْفُهُ نَحِنُ وَلا اثنتِ ﴾ (٣) والزمان ويشهد له: ﴿فَالْ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةُ ﴾(٤). والمكان ويشهد له: ﴿فَالْ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةَ ﴾(٤). والمكان ويشهد له: لا خرفاناً شوى ﴾(٣) وإذا أعرب مكاناً بدلاً منه لا ظرفاً لتخلفه تعين ذلك.

الموجع: الرجوع إلى الموضع الذي كان فيه. والمصير: هو الرجوع إلى الموضع الذي لم يكن فيه.

المثلَّث، ويخفف: هـــو الســاعي بـــأخــه عنـــد السلطــان لأنه يهلك ثلاثة نفسه وأخاه والسلطان.

المسجد، بالكسر: موضع السجود والذي يصلى فيه شاذ قياساً لا استعمالاً.

المضارعة: المشابهة، مشتقة من الضرع كأن كلا الشبهين ارتضعا من ضرع واحد فهما أحوان رضاعاً.

المراهق: هو من عشر سنين إلى خمس عشرة سنة.

والمراهقة: من تسع سنين إلى خمس عشرة سنة. والمبتدأة، بفتح الدال: هي المراهقة التي لم تبلغ قبل.

المشال: فرق بينه وبين التمسك لأن التمسك مشروط بكونه نصاً في المقصود لا يحتمل لغيره لأنه دليل مثبت، فلو كان فيه احتمال لما كان مثبتاً وحجة وبرهاناً. وأما المثال فالمقصود منه التوضيح في الجملة فيلا يضره الاحتمال، فلهذا السر شرطوا في التمسك النصوصية دون المثال. وقيد شاع عند أهل العربية أنهم يعتمدون كثيراً على المثال، والاعتماد على المشال ضرب من الاعتذار، والمحتاج إلى الاعتذار هو الترك لا الذكر.

المكروه: هو ضد المحبوب مأخوذ من الكراهة التي هي ضد المحبة والرضى. وحدَّه ما يكون تركه أولى من إتبائه وتحصيله

المقَـدَّم: مقدم كـل شيء ومؤخره بالتثقيل، إلا مقـدِم العيش ومؤخره فـإنه بكـــر الـدال والخـاء وبالتخفيف.

المعلَّى: هو من قداح الميسر وهو الذي له سبعة أسهم، من فاز به أخذ سبعة أعشار لحم الجزور، وإن خاب أخذ منه سبعة أعشار لمنه.

المَنَ: هـ وكيلُ معروف (٥)، أو ميزان، أو رطلان كالمَنا، يجمع (٦) على (أمنان)، ويجمع المنا على أمناء.

<sup>(</sup>٤) طه؛ ٥٩.

<sup>(°)</sup> في (ط) زيادة: جمع لا واحد له.

<sup>(</sup>٦) في: خ والمن ويجمعه.

<sup>(</sup>١) مريم: ۵.

<sup>(</sup>۲) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٣) طه: ۸۵.

والمَنّ أيضاً: طَـلٌ ينزل من السماء. وإطـلاق الأسير بلا أخذ المال.

والمِسَة، بـالكســر: مصـدر (منَّ عليــه منـة) إذا المتن (١٠). ويقال: المنة تهدم الصنيعة.

(والمُّنة، بالضم: القوة)(١).

والمنون: الدهر، والكثير الامتنان. وإنما سمي به الدهر لانه يقطع قوة الإنسان، أو من المَنْ وهـ و القطع. [ لأن المقصود بها قطع الحاجة ] (٢) وقيل: المنون الموت (سمي منوناً لانه) (٢) يقطع العمر.

وريب المنون: أوجاعه.

والمِنة ، بالكسر أيضاً: (النعمة الثقيلة)(1) ، ويكون ذلك بالفعل ، و(عليه)(أ) قوله تعالى : ﴿لَقَدُ مَنَ اشُ عَلَى المُؤْمِنِين ﴾(ا) وذلك في الحقيقة لا يكون إلا نقى ، وقد يكون بالقول وذلك مستفح فيمنا بين الناس إلا عند كفران النعمة .

والمَنَّان: من أسماء الله تعالى أي المعطى ابتداء. و﴿ أَجْدَ عَيْنُ مَعْشُونَ ﴾ (؟ أي: غير محسوب ولا مقطوع (١)

المحراب: المكان الرفيع والمجلس الشريف لأنه يدافع عنه ويحارب دونه. منه قيل: (محراب الأسد) لماواه، وسمي للقصر والغرفة المنيقة محراباً.

المجبوب: هو مقطوع الذكر والخصيتين.

والخصي: هو مقطوع الخصيتين فقط. والعنين: هو من لا يقدر على الجماع، أو يصل إلى الثيب دون البكر، أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها.

[والمخنث: من يمكن غيره من نفسه، أو الذي في أغضائه لين وتكسّر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء، وتركيب الخنث يدل على لين وتكسّر قيل في قول تعالى: ﴿غيس أولي الإربة من الرّجال ﴿) هو المخنث الذي لا يشتهي النساء، وقيل: هو المجبوب الذي جف ماؤه، وقيل: الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وإنما همه بطنه. والأصح أن الآية من المتشابهات] (٨).

لمقطوع السرة: مسرور.

المرارة، بالفتح: هنة لازقة بالكبد لها فم إلى الكبد ومجرى فيه يحدث الخلط الغليظ الموافق لها والمرارة الصفراء (٩)، ويتصل هذا المجرى بنفس الكبد والعروق التي فيها يتكون الدم، ومن منافعها تنقية الكبد عن الفضل الرغوي وتسخينها كالوقود تحت القدر، وتلطيف الدم، وتحليل كالوقود تحت القدر، وتلطيف الدم، وتحليل جذب المرارة المرة الصفراء لسرت إلى البدن مع الدم فيتولد عنها البرقان الأصفر، كما أن الطحال لولا جذبه المرة السوداء لسرت في البدن فحدث عنها اليرقان الأصفر، كما أن الطحال عنها اليرقان الأصفر، كما أن الطحال عنها اليرقان الأصفر، كما أن الطحال عنها اليرقان الأسود، ولكل ذي روح مرارة إلا

<sup>(</sup>١) بدلها في خ: «إذا أثقله بالمنة».

<sup>(</sup>٢) ليست في ; خ.

<sup>(</sup>٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) أل عمران: ١٦٤ 🐇 🖖

<sup>(</sup>٥) فصلت: ٨ والانشقاق: ٢٥ والتين: ٦.

 <sup>(</sup>٦) بإزائه في حاشية (خ) التعليقة: «ويس الله على الأنبياء فوق

ما يمن على غيرهم مع أنَّ النبوة من موجبات العكمة.

<sup>(</sup>٧) النور: ٣١.

<sup>(</sup>٨) من: خ.

 <sup>(</sup>٩) خ: «والمرار الأصفر».

النعام والإبل.

المُنيُّ: هو ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وتراثب المرأة.

and the contract of the

والمَوَدِّيُّ: هو ما يخرج بعد البول.

والمَدْيُ: هو ما يخرج عند الملاعبة، فإن القضيب فيه مجار ثلاثة: (مجرى البول، ومجرى المني، ومجرى المني، ومجرى المذي)(1) وقوة الانتشار تأتيه من القلب، والحس من السدماغ والنخاع، والدم المعتدل والشهوة من الكبيد. وزعم بقراط أن مادة المني من السماغ وانه ينزل في العرقين اللذين خلف الأذن، ولذلك يقطع فصدهما النسل، فيصبان إلى النخاع ثم إلى الكلية ثم إلى العروق التي تأتي الانثين، وقال غيرة: خميرة المني من الدماغ وله تصيب من كل عضورتيش.

الماه: هو جسم رقيق مائع به حياة كل نام. حكى بعضهم: (ما) بالقصر، وهمزته منقلة عن هاء بدلالة ضروب تصاريفه، والنسب إليه (ماثي) و(ماوي) و(ماهي) والجمع (أمواه) و(مياه)

المَشاط: لغة: مدوضع الندوط وهيو التعليق والإلصاق، من نباط الشيء بسالشيء إذا ألصقه وعلقه.

المثابة في الأصل: الموضع الذي يشاب إليه أي يرجع مرة بعد أخرى. ويقال للمنزل مثابة لأن أهله يتصرفون في أمرهم ثم يثوبون إليه.

المنع: منع يتعدى تارة إلى ممنوع وممنوع فيه بنفسه تقول: منعته كذا، ويتعدى إلى الثاني

ب (عن) مذكوراً. [يقال: (منعت فلاناً عن حقه) ]<sup>(۲)</sup> وثارة بحذف جرف الجر إذا كان مع (أن).

والماتع عند أهل الأصول: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القود.

والمانع من الإرث: عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب. الله الله المانع المانعة المان

المناقشة في الأصل من نقش الشوكة: وهو استخراجها كلها، ومنه: (انتقشت منه جميع حقي)

المقحم: المدخل<sup>(۱)</sup> بالعنف من غير ضرورة واحتياج.

العيقات: هو ما قدر فيه عمل من الأعمال. والوقت: وقت للشيء من غير تقدير عمل أو تقديره.

المتقار: هو للطائر.

والمنسر: للجارح. والمخلب: لما يضيد من الطير.

والظفر: لما لا يضيدن من المقالم الم

وقيل: المخلب ظفر كل سبع طائراً كان أو ماشياً.

المنهل: هو من قبولهم: أنهله ينهله إنهالاً: إذا أورده النهل وهو الشرب الأول.

المحز: موضع الحز، وهو القطع.

وأصاب المخز: عبارة عن فعل الأمر على ما يتنعي ويليق. معاديد إلينا المناز على ما

 <sup>(</sup>٣) خ: همو الداخل).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من: خ.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

المروَّة: بتشديد الواو، وكذا بإيضاء الهمزة: وهي الإنسانية. وقيل: الرجولية الكاملة.

المِنْوال: الخشبة التي يلف النساج عليها الشوب حتى ينسجه.

المُتّعارَف: هو ما يكون عليه العرف العام أي أكثر الناس.

المُمارسة: المداومة وكثرة الاشتغال بالشيء. 🕝

والمارُستان، يفتح الراء: دار المرضى.

المُحضَر: هو ما يكتب إذا ادعى أحد على الآخر، وإذا أجاب الأخر وأقام البينة فالتوفيق، وإذا حكم فالسجل

المثار، مثار الشيء بالفتح: مدركه ومنشؤه.

المدة: هي حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها، سميت المدة مدة لأنها تمند بحسب تالاصق أجزائها وتعاقب أبعاضها، فالامتداد إنما يصح في حق الزمان والزمانيات.

المَّدُّ في العمر لا يتعدى بنفسه بل باللام.

الملاسة: هي عبارة عن استواء وضع الأجزاء . ﴿

المِغْيَارِ: هو مَا يعرف به العيار.

والمسبار: ما يغزف به غور الجرح.

العَهْل، بالسكون: الرفق وبالتحريك: التقدم.

المثن: الظهر، وما ينتهي إليه السند من الكلام ... الملك المطلق: هو الذي يثبت للحر.

ومطلق الملك يثبت للعبد .

الماء المطلق: طهور.

ومطلق الماء ينقسم إلى الطهور وغيره .

الملأ الأعلى: أشرف الملائكة، وأرواح الرسل [ قال بعضهم: المسمى بالملأ الأعلى عند أهل الشرع هو الجواهر الغائبة عن حواسنا التي هي أجام لطيفة قابلة للتشكل بأشكال مختلفة متملقة بالسموات بالكون فيها. قالمتفق بين أهل الشرع والحكماء هو التعلق بالسموات وإن كانت جهة التعلق مختلفة إ(1).

مذ ومنذ: يليهما اميم مجرور، وحينث هما حرفا جسر يسمعنى (مسن) في الساضي، و(في) في الحاضر، و(من) و(إلي) جميعاً في المعدود.

أو اسم مرفوع وحيثلاً هما ستدآن، ما بعدهما خبر ومعناهما: الأمد في الحاضر والمعدود(١)، وأول المدة في الماضي.

أو ظرفان مخبر بهما عما بعدهما، ومعناهما: بين وبين كـ (لقيته مذ يــومان) أي: بيني وبين لقــائـه يومان وتليهما الجملة الفعلية نحو:

[ منا زال مذ عقدت يبداه إزاره أو الإسمية نحوقوله ] (٢):

فما ذلت أبغى المال مذ أبا يافع

وحينته هما ظرفان مضافان إلى الجملة، أو إلى زمان مضاف إليها.

مَوْحَياً: منصوب يفعل مضمر أي: صادفتُ رُحياً بضم الراء أي: سعة. وقد يزيندون ععها (أهالًا)

<sup>(</sup>٣) من: خ٠

<sup>(</sup>۱) من: خ.

 <sup>(</sup>٣) خ: وفي الحاضر المعدول».

أي: وجدت أهلًا فاستأنس، و(سهلًا) أيضاً أي: وطئت مكاناً سهـلاً. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان محمولاً إلى السماء ليلة الإسراء اقتصر هناك (بمرحباً) لاقتضاء الحال لها.

مثلاً: نصب على المصدرية أي: أمثل تبثيلاً، أو نصب بمقدر أي: أضرب مثبلًا. فعلى الأول ما بعده بيان له كقوله تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إليه الشُّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُهُ (``).

وعلى الثاني بدل منه، وإنما يذكر هذا عند إيراد المثال المخصوص.

مكانَك: أي اثبت، وقيل: تأخر. وهي كلمة وضعت على الوعيد كقوله تعالى: ﴿فَكَانَكُم أَنْتُم وشُرَكَاؤُكم ﴾ (٢) كانه قيل لهم: انتظروا مكانكم حتى يفصل بينكم.

موسى عليه السلام: هو ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب عليه السلام لا خبلاف في نسبه، وهو اسم سرياني سمي به لأنه ألقي بين شجر وماء، والماء بالقبطية (مو) والشجر (شا) فعرب فقيل موسى (عاش مائة وعشرين سنة) (٢٠) لبث في قبوم فرعبون ثلاثين سنة، ثم خمرج إلى

مَذْيَن عشر سنين، ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين سنة، ثم بقي بعد الغرق خمسين سنة (<sup>4)</sup> ب [ نوع ](٥)

وْمُحْصَنات غَيْر مُسَافِحَات ﴾ (١): عِفَاتِف غِيس زواني في السر والعلانية .

Hauting after in

﴿مُوالِيَ﴾ (٢): عصبةٍ.

﴿مُقيتاً﴾ (^) : حفيظاً .

﴿مُواغَماً ﴾ (٩): التحول من أرض إلى أرض. ﴿موقوتاً ﴾ (١٠): مغروضاً.

﴿غيرَ متجانف﴾ (١١٠: غير متعدُّ لإثم. المدارة على المراوية **﴿مُكلِّبِينَ ﴾**(١١): ضواري.

﴿وَمُهِيمِناً ﴾ (١١): أميناً والقرآن أمين على كل كتاب قبله 🗀

﴿ وَهِدَرَارَاً ﴾ (١١): يتبع بعضها بعضاً.

﴿مُثِلِسون﴾ (۱۰): آيسون. ﴿لَكُلُّ نُبِأَ مُسْتَقُرُ﴾ (١١): حِقِيقة.

﴿مَيْنَا فَاحْيَيْنَاهِ﴾ (١٧) ﴿ صَالاً فَهَدِينَاهِ .

﴿مكانتكم﴾ (١١٠): ناحيتكم.

وْمسفوحاً ﴾ (١١): مهراتاً.

﴿مُرِثَفَقاً﴾ (١٠): متكأ.

(١) طه: ١٢٠.

(۲) يونس: ۲۸.

(٣) ليس في : خ .

(١) بإزائه في هامش وخ، الحاشية: ووتبر سيدنا صوسي عليه الصلاة والسلام في سيحان قرية بالبلقساء. كنذا في القاموس.

(٥) من: خ.

(٦) النساء: ٢٥.

(٧) النساء: ٣٣.

(٨) النساء: ٨٥.

(٩) النساء: ١٠٠٠.

(١٠) النساء: ١٠٣.

(١١) المائدة: ٣.

(١٣) المائدة: ٤.

(١٣) المائلة: ٨٨.

(١٤) الأنعام: ٣.

(١٥) الأنعام: ٤٤.

(١٦) الأنعام: ٦٧.

(١٧) الأنعام: ١٣٢.

(١٨) الأنعام: ١٣٥.

(١٩) الأنعام: ١٤٥.

(۲۰) الكهف: ۲۹ و۳۱.

Large Bully Burker

.....

﴿مُقَرَّنِينَ﴾ (١١) مطبقين ومعارج (۱۷): الدرج. ﴿مَلُوكاً﴾ أحراراً . ﴿المجيد﴾ (١١): الكريم. ومَريج إلا مختلف أو منتشر. ومنقلباً ﴾ (١١): مرجعاً وعاقبة. ﴿ المسيطرون ﴾ (٢٥): المسلطون. وْوَعْداً مفعولاً ﴾ ("): لا بد أن يفعل: ﴿مَارِجِ﴾ (<sup>۱۱)</sup>: خالص النار. ﴿مَرَجَ ﴾ (°<sup>ا)</sup>: أرسل. ﴿مُثْرُفِينَ﴾ (<sup>n)</sup>: معمين. ﴿للمُقوين﴾ (١١): المسافرين. ﴿ مَدِينِينِ ﴾ (١١٠): محاسبين. ﴿مَرَحًا﴾ (١٦): اختيالًا. وْمَدُّمُوماً ﴾ "الملوم . ﴿ مَدَّحُورًا ﴾ (٢٠): مبعداً من رحمة الله. ﴿ المعصرات ﴾ (<sup>(1)</sup>: السحاب :

ومفارات (١): الغيران في الجبل! **وْمُدُخَلًا ﴾** <sup>(1)</sup>: سرباً... ﴿غير مجدود ﴾ (١): غير منقطع. ﴿مُعَقَّبِاتُ ﴾ (٩): الملائكة. en Karin ﴿مُهُطعين﴾ (٢): ناظرين. **﴿مسلمین﴾**۞: موحدین. ﷺ Maria Nyseries **﴿موزون﴾ (^): معلَّوم .** \* المحالية ال A 电影像数字 ﴿مُواشِرُ﴾ : جواري. 🦥 ﴿ كالمهل ﴾ (١٠): عكر الزيت. **﴿موبِقاً﴾"؛ مهلكاً.** المقطعة المطالحة وموللا المنجي . وسالواد المقدس (١١): البارك اسمه: وطوى الله المنافعة المنافعة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا وْمَنْسَعَامُ (١١) : عيداً. الله ما الأله مسك وكمشكاة ﴾ (١٠): موضع الفتيلة في بيدوت المساجد، وعن مجاهد: الكوة، بلسان الخبشة . KARTANET LANGE

(١٦) إبراهيم: ٩٩.

4-23-51

Long target

Maria Marka Maria

500 BANG 18

- (۱۷) الزخرف: ۲۳.
  - (١٨) المائدة: ٢٠,
- (١٩) ق: ٥ وليست في : خ.
  - (۲۰) ق: ه..
  - (۲۱) الكهف: ۳۱.
  - (<sup>۲۲</sup>) الطور: ۳۷.
- (۲۳)الإسرام) هي ينهن اندانست د د ي دود ادانت
- (**۲٤) الرحمن: ۱۵**. شارتيبير پرداد ته وايد
  - (٢٥) الفرقان: ٥٧ ليست في: خ.
    - (٢٦) الواقعة: ٥٤٠.
    - (٢٧) الواقعة: ٧٣ ليست في: خ.
      - (٢٨) الواقعة: ٨٦.
    - (٢٩) الإسراء: ٣٧ ليست في: خ.
- (٣٠) الأعراف: ١٨. (٣١) النبأ: ١٤٠.

- (١) التوبة: ٧٥.
  - (٢) النساء: ٣١.
  - (۳) هود: ۱۰۸.
  - (٤) يوسف: ٣١.
  - (٥) الرعد: ١١.
- (١) إبراهيم: ٤٣ ليست في: خ.
  - (٧) الأعراف: ١٢٦.
    - (٨) الحجر: ١٩.

  - (٩) النحل: ١٤ وقاطر: ١١.
    - (١٠) الكهف: ٢٩.
    - (١١) الكهف: ٥٢.
    - (۱۲) الكهف: ۸۵.
      - (۱۳) طه: ۱۲ .
    - (١٤) الحج: ٣٤.
    - (١٥) النور: ٣٥.

﴿مَفَازَا﴾ (١) : متنزماً . ﴿ ﴿ وَهِنْ وَ سَوْدَ لِهَا ﴿ لَا اللَّهِ وشديد المحال (١١) ؛ المكر والعداوة على مناخه ﴿مسفرة﴾ (٢): مشرفة . المعادية ﴿إِلا مُحَامُّهُ (0): صفيراً بعد الله الله المجامِّة الله ﴿مُحيِصاً﴾ (١٠٠٠): معدلاً ومهرباً والمقاد ( ١٥٠٠ معد المقاد المعدد المع ﴿المتقون﴾(٤): المؤمنون الذين يتقون الشرك. ﴿غَينَ مُسافِحِينَ ﴾ (١١): غير مجاهرين بالزنا . ﴿ فِي قلوبِهِم مرضٍ ﴿ ثُنَّ: نَفَاقَ. ﴿وموعظة﴾ (١): تذكرة. ﴿غَيْنِ مُتَجَانِفَ﴾ (١٨): غير مائل : الماد الله الله على الماد الله الله الماد ومَعْرُوشَاتِ ﴾ (١٩): مرفوعات على ما يحملها على الم وْمُتَبِّرُ﴾ ٣٠: مالك: ﴿معايش﴾(٢٠): أسباباً يعيشون بها. ﴿ ﴿ ﴿ أُولُوهِ عِنْهُ وْمُرْسَاهَا﴾ (^): منتهاما ﴿مِهَاداً ﴾ (١١): فراشاً. ﴿والمنخنقة﴾(٩): هي التي تخنق فتموت. ﴿ ﴿مَهِينَ﴾(اا): ضعيف حقير. ﴿والصوقُودُة﴾(٩): هي التي تضرب بالخشب ﴿بِمُنْشَرِينَ﴾ (١١): بمبعوثين. فتموت. وْمَعَرُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُكْرُوهُ . ﴿والمُتَرَدِّية ﴾ (°): هي التي تتردي من الجبل. ﴿مُقْمَــُون﴾(١٠) : رافعــو رؤوسهم غــافّ ﴿والنطيحة ﴾(٩) : هي الشاة التي تنطح الشاة ... آبصارهم. ﴿ مُخْمَصُةٍ ﴾ (١٠): مجاعة . **﴿مارِد﴾**(<sup>(۱)</sup>: حارج عن الطاعات. ﴿مُنِيبٍ﴾ (١١): المقبل إلى طاعة الله. ﴿الْمَثُّـلاتُ﴾(١١): ما أصاب القرون الساصية من ﴿مِنَ المُدْحَضِينِ ﴾ (٣) : من المغلوبين بالقرعة. \_ ﴿مَثَانِي﴾ (١٨): جمع مثني أو مثني. العذاب.

| (١٥) النساء: ١٣١.            | +5+ + + +                 | (أ) النبأ: ٣١.                      |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| (١٦) النساء: ٣٤، ليست في: خ. | the state of the state of | (۲) عيس: ۳۱.                        |
| (١٧) النساء: ٢٤، ليست في: خ. |                           | (٣) الغاشية: ٢٢.                    |
| (١٨) المائدة: ٣، ليست في: خ. |                           | (٤) البقرة: ١٧٧ .                   |
|                              |                           | <ul> <li>(°) البقرة: ١٠.</li> </ul> |
| (۲۰) الأعراف: ۱۰.            |                           | (٦) البقرة: ٦٦.                     |
| (代) 配]: 7,                   | +111.11E+1.4              | (٧) الأعراف: ١٣٩.                   |
| (٢٢) السجدة: ٨.              |                           | · (^) الأعراف: ١٨٧ والنازعات: ٤٣    |
| (۲۴) الدخان: ۲۵،             | A Superior                | (٩) المائدة: ٣.                     |
| (٢٤) الفتح : ٢٥ .            | the second                | (١٠) المائدة: ٣ والتوبة: ١٣٠.       |
|                              |                           | (۱۱) هود: ۷۵.                       |
|                              | »·                        | (۱۲) الرعد: ۲.                      |
| (۲۷) الصافات: ۱۶۱.           | 100 mg                    | (۱۳) الرعد: ۱۳.                     |

(١) النبأ: ٢١.

(١٤) الأنفال: ٣٥.

(۲۸) الزمر: ۲۳.

11.1

﴿على شُرُر مُوْضُونَةٍ ﴾ (١٠): منسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت. ﴿وكاس مِنْ مُعِينَ﴾ (٢٦): مِن جَمَرَ: أَنِهُ اللهِ ﴿مُنْبَقًا﴾ ١٠٠٠: منتشراً. ﴿مِن المُرِّن ﴾ (١٠): من السحاب، على المرَّان المراب ﴿المُقُونِينَ﴾ (١١٠): للذين ينزلون القواء وهي القفر ﴿ فِي مِناكِبِهِ ﴾ (١١٠): في جوانبها أو جيالها. ﴿ مُسْتَسَطِيسِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الانتشان(۱۱۱) . ﴿مُهِيلًا﴾ (١٠): مشرراً. ﴿ ﴿مُتَابِأُكُوا ١٠٠٠ : مُرضياً عند الله أو مرجعاً حسناً. ﴿ فَهُلَ مِنْ مُذَّكِرِ ﴾ [أن متَّعظ . ﴿مُقَنْعِي رُؤُوسَهِم﴾ (١١): رافقيها. ﴿مَثَّبُوراً ﴾ (١٠): مصروفاً عن الخير، مطبوعاً على ala gori الشر. ﴿عَلَى مُكُثِّ ﴾ [17]: على مهل وتؤدة.

﴿هُومُهِين﴾ ﴿ اللهِ عَيْفَ حَقَيْرٍ.

﴿مُتَشَاكِسُون﴾ (1): متنازعون مختلفون.
﴿يَمَفَارَتِهِم﴾ (1): بفلاحهم.
﴿قَاجَاهَا المَخَاضُ﴾ (1): بعد بعد الولادة.
﴿اهراً مُقْضِياً﴾ (1): تعلق به قضاء الله في الأزل،
أو قدر وسطر في اللوح.
﴿أَمْ هُمُ المُسَيْطرون﴾ (1): الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا.
﴿ذُو مِرَّة﴾ (1): منظر حسن أو حصافة في عقله ورأيه.
﴿مَا فِيه مُرْدَجُر﴾ (٢): منظر حسن أو حصافة في عقله والمعاصي.
﴿مَاءِ مُنْهُمر﴾ (١): منطع عن مغارسه ساقط على الأرض.
﴿وَوانْدِحِي الْمُسْجُورِ﴾ (١): منظع عن مغارسه ساقط على الأرض.

﴿مُدَّهُمُمَّتُنَانَ﴾ (١٠٠: خضراوان يضربان إلى السواد من شدة الخضرة.

1.1 رون الراقعة: ٦٩. (١) الزمر: ٢٩. (١٦) الراقعة: ٧٣. (٢) الزمر: ٦١. 1000 روري الملك: ١٥. (٣) مويم: ٣٣. (١٨) الإنسان: ٧. (٤) مريم: ٣١. (١٩) ليست في: خ. (٥) الطور: ٣٧ وهي ليست في: خ. روبي المزمل: ١٤. (٦) النجم: ٦ . 11. 11. 11. (٢١) القرقان: ٧١. (Y) القمر: ٤. (۲۲) الذاريات: ٤٧. (٨) القمر: ١١. (۲۳) القمر: ۱۵. (٩) القمر: ٢٠. (۲٤) إبراهيم: ٤٣. (١٠) الطور: ٦. (٢٥) الإسراء: ١٠٢. (11) الرحمن: ٦٤. 200 E (٢٦) الإسراء: ٢٠٦. (١٢) الواقعة: ١٥٠. (۲۷) الزخرف: ٥٢ وليست في خ. (١٣) الواقعة: ١٨. (12) الواقعة: ٦.

﴿إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ ﴾ (¹): يريد الكرجِيدِ الفير ﴿ أَوْ مُتحدِيزًا إِلَى فَتُهَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ مَا إِلَى فَتُهُ أخرى ليستعين بهم . . . وبِمَاء مَعِينَ ﴾ (٣): ظاهر جار على وجه الأرض. ﴿مشؤولون﴾(٤): محاسبونٍ. ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ﴿ بِمُعجِرَينَ ﴾ ("): بمسابقين [ يقال: قصدت فلانأ فأعجزني: أي سبقني ففاتني ]<sup>(1)</sup>. ﴿لَمْ يُكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرضُ ﴾ ؟ أي معجزي الله في الدنيا لو أراد عقابهم: ﴿ ﴿ وَمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ و **﴿وهُوَ مُلِيم﴾ (<sup>٨)</sup>: سيء مِذِنب**. سيع عِيد الله ﴿شَيْطَان مَرِيدِ﴾ ؟: متجرد للفساد . ﴿ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ مَثَاعاً لُكُم ﴾ (١٠): منفعة . ﴿مَعْنُونَ ﴾ (١١): منقوص بيانيان المناب الم ﴿ مَثْنُوراً ﴾ (١٠): علموناً محبوساً من الخير. ﴿قصر مُشْيِد ﴾ (١١): بالجص والأجر. ﴿ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ (١١) ﴿ وَالْفِجُورِ وَالْزِنَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

﴿مَيْسُوراً ﴾ (١٠): ليناً. درود بدير دروي ﴿مُخْبِتِينَ﴾ (أأ): متواضعين. الله المسالة المسالة ﴿مُقِيتًا﴾ "ا: قادراً مقتدراً. . ... المناسب المناسب ﴿ فِي سِدْرِ مَخْضُود ﴾ (١٩) : الذي ليس قيه شوك يَ **ومنفطرهُ (\*\*): منص**دع. همانان ﴿مُثْنَفَقُونَ ﴾ ("): خائفون. ﴿مُرِيحِ ﴾ (17): باطل، در يسارين مواد الدريون ﴿ذَا مُثَّرُبِهُ ﴾ (11): ذا حاجة وجهد: الله الله الله ﴿مُهْطِعين ﴾ (٢٠): مذعنين جاضعين . ١٠٠٠ يوروب **﴿مَسُفَيَة﴾(٢١): مجاعة.** من يالي المهينة المجاهدين **﴿مآرب﴾ (۱۷) ز حاجات،** پر استان دا میراند **﴿مُخَشُّورة﴾ (١٨): مِجمرعة.** ﴿مَعْكُوفًا ﴾ ("): محبوساً ... ﴿ مَحْسُوراً ﴾ (٣٠): نادماً أو منقطعاً [بك لا شيء عندك ٢ (١١) .

| ,AY0      | (١٧) النساء: ٨٥ وانظر صفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۱) الأتفال: ۱۹              |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           | (۱۸) مریس: ۲۱.             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٢) الأنفال: ١٦.             |
|           | (١٩) الواقعة: ٢٨.          | 6.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٣) الملك: ٣٠.               |
| 100       | (۲۰) المزمل: ۱۸.           | 1942 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٤) الصافات: ٣٤ .            |
|           | (۲۱) الإسراء: ۱۲.          | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٥) الأنعام: ١٣٤.            |
|           | (۲۲) الأنياء: ۲۸.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (١) من: خ.                   |
|           | (۲۳)ق: د.                  | 11.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Y) هود: ۲۰.                 |
|           | (۲٤) البلد: ۱٦             | $f_{i} \sim 2, x_{i} \sim$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٨) الصافات: ١٤٢.            |
|           | (۲۵) إبراهيم : 27 .        | 70.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٩) الحج: ٣.                 |
| * . * * . | (۲٦)البلد: ١٤              | $(x_i) = \frac{d_{i+1}}{d_{i+1}} (x_i, x_i) = \frac{d_{i+1}}{d_{i+1}} (x_$ | (١٠) المائدة: ١٩٦.           |
| •         | (۲۷)طه: ۱۸.                | Transfer of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۱۱) فصلت: ۸.                |
|           | (۲۸)ص: ۱٦.                 | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱۲) الإسواء: ۱۰۲.           |
|           | (٢٩) الفتح: د٦.            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (١٣) الُحجَّ ٤٤، وليست في خ. |
| V         | (٣٠) الإسرآء: ٢٩.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (١٤) الأحزاب: ٣٢.            |
|           | (۴۱) من : خ .              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (١٥) الإسراء: ٢٨.            |
|           | _                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (١٦) الْحَجُّ : ٣٤.          |

﴿مَنِثُونَة﴾ (١٠): ميسوطة ، أنا الله الكاتان ﴿ مَقَرَبِهُ ﴾ (١٠): من قرب في النسب. ﴿مَثْرَبِهِ ﴾ (١١): من (ترب) إذا انتقر. ﴿ أصحاب المَيْمَنَة ﴾ (١٧): اليمين أز اليمن: ﴿ أصحاب المَشَامَة ﴾ (١٨): الشمال أو الشوم. ﴿نار مَؤْصَدة ﴾ (١١): مطبقة . ﴿ مُطُّلع القُجُر ﴾ (١١): وقت مطلعه أي طلوعه. ﴿ فَالْمُورِينَاتِ قَدْحَاً ﴾ (١١): قالتي توري النار بخوافرها أروائك والشرور المنافلة أداد أأمرو ﴿فَالمُغيرات﴾ (١١): فالتي تغير أهلها على العدو. ﴿المَنْقُوشِ﴾<sup>(11)</sup>: المنذوف المناطقة ﴿الماعُون﴾(١٠): الركاة أو ما يتعاون بعرفي العادة. ﴿مُعَدِّدُ﴾ (17): متجاوز في الظلم. وْمِكْتُلُومِ﴾ (١١): مملوء غيظاً في الضجر. فعدموم الكرامة عن الرحمة والكرامة . ﴿مُنُوعاً ﴾ (١١): يبالغ في الإمساك. ﴿ الصُّرُّمُ لَهُ الْمُتَارِمِ لَهُ الْمُتَالِمُ فَا الْمُتَالَمُكُ

﴿مَنْجَانَ﴾ (''): فارسي، ﴿مَثَالِيدَ﴾ (''): فارسي، ﴿مَثَالِيدَ﴾ (''): مفاتيح بالفارسية. ﴿مُنْجَانَ﴾ (''): مغلية بلسان العجم وقبل: بلسان العبم وقبل: بلسان العبم وقبل: بلسان العبدة بقبود كثيفة جسمانية، ويقابلة العلك المقيدة بقبود كثيفة جسمانية، ويقابلة العلك الكثيف بالقبود إ ('') . ورا بالتبطية ﴿مَنْاصِ﴾ (''): الشديد. ﴿مِنْسَلْتُهُ ﴾ (''): العسا بلسان الحبشة. ﴿مِنْسَلَتُهُ ﴾ (''): موضع رصد يرصد فيه. ﴿وَإِذَا الأَرْضُ مُدُتُ ﴾ (''): بسطت بأن يزال حبالها ﴿وَإِذَا الأَرْضُ مُدُتُ ﴾ (''): بسطت بأن يزال حبالها ووادًا الأَرْضُ مُدُتُ ﴾ (''): بسطت بأن يزال حبالها ووادًا الأَرْضُ مُدُتُ ﴾ (''): بسطت بأن يزال حبالها ووادًا المالية المالية ووادًا المالية والمالية ووادًا المالية والمالية ووادًا المالية والمالية ووادًا المالية والمالية والمالية

| e de la companya de | (١٦) البلد: ١٦.     | 1. 1. 1. 1.                                | (١) الرحمن: ٢٣ و٥٨.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                               | (١٧) الواقعة: ٨.    |                                            | (٢) المطففين: ٢٦.    |
| est es                                                                                                        | (١٨) الراقعة: ٩.    | 1 1 1 1 1 1 1 AZ                           | (٣) الزمر: ٦٣ .      |
|                                                                                                               | (١٩) البلد: ٢٠.     | and the second                             | (٤) المطفقين: ٩ و٢٠. |
|                                                                                                               | (۲۰) القدر: ٥.      | 2.00                                       | (٥) يوسف: ٨٨.        |
| Carrier                                                                                                       | (۲۱) العاديات : ۲ . |                                            | (٦) الأنعام: ٥٧.     |
| e La caración                                                                                                 | (۲۲) العاديات: ٣.   | Proposition of                             | (٧) من: خ.           |
|                                                                                                               | (۲۳) القارعة: ٥.    | 1. The Same                                | (٨) ص : ٣.           |
| en de Coulous de Britania.<br>La de Coulous de Britania                                                       | (٢٤) الماعون: ٧.    |                                            | (٩) الذاريات: ٨٨ .   |
|                                                                                                               | (۲۰)ق: ۲۰.          | 12% to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (۱۰) سبأ: ۱٤.        |
|                                                                                                               | (۲۲) القلم: ۸۸.     | And the second                             | (۱۱) النبا: ۲۱.      |
|                                                                                                               | (٢٧) القلم: ٩٩.     | Although the second                        | (١٢) النبأ: ٢٢.      |
|                                                                                                               | (۲۸) المعارج: ۲۱.   |                                            | (١٢) الانشقاق: ٣.    |
| the second of                                                                                                 | (٢٩) المزمل: ١.     |                                            | (١٤) الغاشية : ١٦.   |
| the second                                                                                                    |                     |                                            | (١٥) البلد: ١٥٠      |

﴿الْمُدُثْرُ﴾ : المتدثر : وهو لابس الدثار . ﴿مَالَا مَعْدُودُ أَهُ (٢) : مبسوطاً كثيراً . ﴿مَالَا مَعْدُودُ أَ ﴿وَمَهَدُّتُ لَهُ تَمْهَيْداً ﴾ (٢) : وبسطت له الرياسة والجاه العريض . ﴿مُعَاشَا أُهُونَ } . وقت معاش ، أو حياة تبحشون فيها

﴿مِيقَاتًا﴾ (°): حداً يونت به.

﴿ماء مَهِينَ ﴾ (٧): نطفة مذرة ذليلة .

﴿مُلْتَحَدُاۗ﴾ ؟ منحرفاً، أو ملتجاً من يه المعدد ا

وْمُخْرَجَ صِدْقَ ﴾ (1): إخراجاً ملقى بالكرامة ... وَمُخَلِّقَة ﴾ (1): مسوّاة لا نقص فيها ولا عيب ...

﴿ عَيْنِ مَنِدًا ﴾ : مرجعاً وعاقبة ، أو منفعة .

﴿ غَيْنَ مُتَبَرَّجات ﴾ (١٦): غير مظهرات، ﴿ وَاحْسَنُ مَقْيلًا ﴾ (١١): مكاناً يؤوى إليه للاسترواح

ولعشوبة والسر.

بالخير كالعقوبة بالشر.

ومنضود في الشر.

ومنشومة في الشر.

ومن هما مسنون في العذاب.

ومن هما مسنون في العذاب.

ومن هما مسنون في العذاب.

ومن هما مسنون في المال المستوب ليبس ويتصور، أو منن.

(مجراها وموساها في الله الفري على مأجريها ومرسيها) نعتا في المال المسلوب المال المسلوب المال المسلوب المال المال المال المسلوب المال ال

﴿وغيرَ متشابه ﴾ (أأن في الألوان والطبوم.

وْمُثَقَلُونَ ﴾ <sup>(10)</sup>: محملون الثقل. الله التعلق التعلق

ومكيدون (١١): يعبود عليهم وبال كيناهم. أو

ومن مَغْرَم ﴾ (١١): من التزام غرم ١٠٠٠

(۱۰) البقرة: ۱۰۳. (۱۲) هود: ۸۲.

(۱۷) هرد: ۸۳.

(۱۸) الفجر: ۲۹.

ً (19) هود: ٤١ . - (٢٠) الأعراف: ١٨٧ .

( ۲۱) الإعراف. ۱۸۷. - (۲۱) الأنعام: ۱٤۱.

> (۲۲) من: خ ۱۳۳۰

(۲۳) ليس في ; خ . (۲٤) الأنعام : ۹۹ .

(۱۵) الطور: ۱۰.

(٢٦) الطور: ٢٦.

(١) المدثر: ١.

(٢) المدثر: ١٢.

(۳) المطر: ۱۶. دوم الناب ۱۸

(٤) النبأ: ١١.

(٥) النبأ: ١٧.

(٦) التكوير: ٨.

(٧) السجدة: ٨.

(۸) الكهف: ۲۷ .

(٩) الإسراء: ٨٠.

(۱۹) الحج: ۵. (۱۱) مريم: ۷۱.

(١٢) الحج: ٢١.

(۱۳) النور: 3٠.

<sup>(</sup>۱٤) الفرقان: ۲٤. ده (۱۵) العرقان: ۲٤.

﴿ بِمَلْكِنا ﴾ (١١٠): باختيارنا وقدرتنا. ﴿متربص ﴾ (١٠): منتظر لما يؤول إليه . المراب ﴿واجِلُ مسمى ﴾ (١١) : أي مثبت معين [اسماه الله للأعمار] لا يقبل التغير. المناسب المسالة [ ﴿ولا تُنْشِرِ فِي الأرضِ مُرَحَأُ<sup>(١١)</sup>﴾: أي ذا مرح وهو الاختيال. ﴿ومسا أنسا من المتكلفين﴾ (١٠٠): المتصنعين بمسا لست من أهله ﴿بمصابيح﴾(١١): إبالكواكب المضيئة بالليل إضامة السرج فيها إن أربت عند الله والله ﴿مُكِبُّأُ عَلَى وَجِهِهِ﴾ (٢٠): يعثر كل ساعة ويخر. ﴿مُشِّماءٍ مِنْمِيمٍ﴾ ((1): نقَّال اللحنديث على أوجه **السعاية** في فقر الأمام أن العالم و الأشهر مشموع والأمام ﴿والمؤتفكات﴾ ١١٠]: قريات قرم لوط انقلبت بهم. وما اغنى عنى مالية كالله من المال التبع. ﴿وما نحن بمبسوقين﴾(١١): بمغلوبين. ﴿ ﴿ ﴿ اين المَفْرِ ﴾ (١٠) : أي الفرار إلينه المستقر إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكمه استقرارهم، أو

إلى مشيئة موضع قرارهم يندخل من يشناء الجنة

مغلوبون في الكيد. ﴿جِنة الماوى﴾(١): يأوي إليها المتقون أو أرواح الشهداء ، و المنافق ا ﴿مُغْنُونَ عِنا﴾ (٢): دافعون عناب السياسة ﴿محيصاً ﴾ 🖰: معدلاً ومهرباً: ١٥٤ تا ١٥٠٠ تا ١٥٠٠ ﴿بِمُصْرِحِكُم﴾ (١): بمنيئكم. **﴿للمتوسمين﴾ (٥): للمتفكرين المتفرسين.** ﴿ الشهرُ معلومات ﴾ (١٠): معروفات ﴿مناسِكَكُم ﴾ (٧): عباداتكم الحجية. ﴿من مسد﴾(^): هو ليف يتخذ من جريـ د النخل **فيمسداي: يفتل**، المداد الماد الله الإيراب الم ﴿لَمَقْتُ اللهُ (1): المقت: أشد البغض السنساء ﴿ اكرمي مثواه﴾ (١٠): اجعلن امقامه عندنا كريماً أي: حسناً. ﴿مُصْبِحِينَ ﴾ [الله : داخلين في الصبح . السند الم ﴿جِيزاء موقوراً﴾(١٠): مكملًا [ وصفت بنه على المجاز والمبالغة ] . و المرابع الله المجاز والمبالغة إ ﴿ كِنانَ مُخْلَصًا ﴾ (١٣): موحداً أخلص عبادته عن

الشرك والرياء . و المنطق المعالم المنظم ا

(١٤)طه: ٨٧.

(١٥)طه: ١٢٥.

(١٦) الأنعام: ٣ وما بين المعقوفين من: خ.

(١٧) الإسراء: ٣٧.

(۱۸) ص: ۸٦.

(١٩) قصلت: ١٢.

(٢٠) الملك: ٢٢.

(۲۱) القلم: ۱۱.

(٢٢) التوبة: ٧٠.

(٢٢) الحاقة: ٢٨.

(٢٤) الواقعة: ٦٠.

(۲۰) القيامة: ۱۰.

(١) النجم: ١٥.

(٢) إبراهيم: ٢١.

(٣) النساء: ١٢١ وفي (ط): منجى ومهرب.

(٤) إبراهيم: ٢٢.

(٥) الحجر: ٧٥..

(٦) البقرة: ١٩٧.

(٧) البقرة: ٢٠٠.

(٨) المبدد ه.

(٩) غافر: ١٠.

(۱۰) يوسف: ۲۱.

(11) الحجر: ٦٦.

(١٢) الإسراء: ٦٣ وما بين المعقوفين من ﴿ خُ

(۱۲) مریم: ۵۱.

: -

ومن يشاء النار.

﴿ولو اللهي معاذيره ﴾ (١): ولو جاء بكل ما يمكن 

﴿ يومئذ المساق ﴾ (٢): سوقه إلى الله وحكمه. ﴿سعيكم مشكوراً ﴾ (١٠) مجازي عليه اغير مضيع أ ﴿وَالْمُزْسَلَاتِ﴾ (4): إلى قوله ﴿ذِكْـراَّهُ: إما قَسَمُ بطوائف من الملائكة التي شأنهم منا ذكر من الأوصاف، أو بآيات القرآن كدلك، أو بالنفوس الكاملة كذلك، أو برياح العذاب كـذلك على مــا بين في «الأنوار».

﴿الكافرين عداتِ مهين﴾ (٥): يراد به إذلالهم لا طهرة لذنوبهم كما في عذاب العاصين. ﴿ أَمَّةُ مَقْتُصِدَةً ﴾ (٢): عادلة غير غالبَة ولا مقصرة، وهم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام.

﴿ذِهِ القَوةِ المتينِ ﴾ (٧): شديد القوة. ﴿وهِ و مُليم ﴾ : آب بما يالام عليه من الكفر والعناد. ﴿ ﴿ أَنَّ أَنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْظُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

وْمن الملائكة مُرْدِفين﴾ (٩): متبعين: ﴿کل مرصد﴾ (۱۰): ممرً ﴿ مَرَدُوا على النفلق ﴾ (١١) : استمروا عليه.

﴿المهاجرين﴾ ١١١ : هم الذين صلّوا إلى القبلتين، أو شهدوا بدراً، أو أسلموا قبل الهجرة.. وتتخذوا مصائع ﴾(١١): مآخذ الماء أو قصوراً 

﴿ مَــزَجُ البِصرينِ ﴾ (١١): خـــلاهمـــا متجـــاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان.

﴿مَنَّنَّا عليك﴾ (١١): أنعمنا عليك. ﴿ حتى ببلغ الهَدِّيُ مَحِلُّه ﴾ (١١): أي مكانه الذي

يجب أن ينحز في و من المراهدة المراهد 

﴿ اسمع عَيْن مُسْمَع ﴾ (١٨): أي مدعواً عليك بالا صمعت بصمم أو موت، أو غير مجاب إلى ما تدعو إليه، أو كلام ترضاه.

**﴿وَكَانَ أَمُرَ اللَّهُ مَفْعُولًا ﴾ (اللهِ : نَافَذَا أَوْ كَانْنَا . . .** 

﴿ عَي بِسروج مشيدة ﴾ (١٠): في قصور أو حصون **مرفعة .** يا الله الهراية الأكتاب الم

ومذيذبين(٢١) ﴾: مترددين

﴿إِلَى رَبُّكَ الْمُنتَهِي﴾ (١١): التهاء الخالات ورجوعهم. وعن النبي ﷺ أنه قال: ﴿لا فكرة في الرب،

(١) القيامة: ١٥.

(٢) القيامة: ٣٠.

(٣) الإنسان: ٢٢.

(٤) المرسلات: ١.

(٥) المجادلة: ٥.

(٦) المائلة: ٦٦. ،

(٧) الذاريات: ٥٨.

(٨) الصافات: ١٤٢.

(٩) الأنقال: ٩.

(١٠) التوبة: ٥.

(١١) التوبة: ١٠١.

(١٢) التوبة: ١٠٠.

(١٣) الشعراء: ١٢٩ ، (١٤) الفرقان: ٥٣.

(١٥) طه: ۲٧.

(١٦) البقرة: ١٩٦. (١٧) البقرة: ٢٨٠.

(١٨) الناء: ٤٦.

(١٩) التساء: ٧٤.

(۲۰) النباء: ۸۸.

(٢١) النساء: ١٤٣.

(٢٦) النجم: ٤٢.

this ending

وحتى زرتم المقابر ف (أ): عن النبي ﷺ: وحتى ياتيكم الموت، وعداب مقيم ف (آ): دائم. وعداب مقيم ف (آ): دائم. وويل للمنطقفين ف (آ): التنظيف؛ البخس في الكيل والوزن. والوزن. والوزن. اليناهم من الرحمن. ومقشار ما آتيناهم في الرحمن. ومقرنين في الاصقاد ف (أ): أي قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ولعل أجسامهم شفافة صلبة. وبكسرها على الإمالة، وكلاهما يحتمل المصدرية والزمان والمكان. المراد سيدنا ولوا قالت الملائكة يا مريم ف (أ): المراد سيدنا ووإذ قالت الملائكة يا مريم ف (أ): المراد سيدنا

جبريل عليه الصلاة والسلام المناه

﴿من كل حَدَبِ﴾ (٩): من كل معنى هو كالمثل في

﴿وق العشل الاعلى﴾(١٠): وهو الوجوب الداتي

والغنى المطلق والجود الفائق والنزاهة عن صفات

غرابته ووقوعه موقعاً في الأنفس.

المخلوقين. ﴿وَإِنَّهُمْ مُقْرَطُونَ﴾ (١١) : مقدمون إلى النار. وومتاعاً ﴾ (١١): هو ما يتجر به . ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَفْتَرِ﴾ (١٦): مِتَقُولُ عَلَى الله. -ووالموعظة الحسنية (النا): الخطابات المقنعة والعبر النافعة وذلك لعوام الأمة. والمؤمن المناه واهب الأمن المراه المراه ﴿ المهيمن ﴾ (١١): الرقيب الحافظ لكل شيء. ﴿ المتكبر ﴾ (١١): الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً. ﴿ المصنور ﴾ (١٨): الموجد لصور الأشياء وكيفياتها. **وللسائل والمحتروم (١١)**: والذي لا يستأل فيحسب غنياً فيحرم. ﴿عند ذي العرش مكين ﴾ (١): عند الله بمكانة. ﴿ كتاب مرقوم ﴾ (١١) - أي مسطور بين الكتابة أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه. ومقام ربه الاله مقامه بین یدی ربه. ﴿ أَخْرِج المرعي ﴾ (1): أنبت ما يرعى الدواب.

﴿على مُلُك سليمان﴾ (١٤): أي عهده . صوب

| (١٣) آلنحل: ١٠١.    |            | (١) التكاثر:       |
|---------------------|------------|--------------------|
| (١٤) النحل: ١٢٥.    |            | (٢) المائدة: ٣٧.   |
| (١٥) الحشر: ٢٣.     |            | (٣) المطففين: ١.   |
| (١٦) الحشر: ٢٣ .    |            | (٤) سيا: ۵۵.       |
| (١٧) الحشر: ٢٣.     | 1975 12 20 | (٥) الأنبياء: ٢.   |
| (١٨) الحشر: ٢٤.     |            | (٦) إيراهيم: ٤٩.   |
| (۱۹) الذازيات: ۱۹.  |            | (٧) هود: ٤١.       |
| (۲۰) التكوير: ۲۰.   |            | (٨) آل عبران: ٤٢.  |
| (۲۱) المطلقين: ٩ و. |            | (٩) الأنبياء: ٩٦.  |
| (۲۲) الرحمن: ٦٦.    |            | (۱۰) التحل: ۳۰.    |
| (٢٣) الأعلى: ٤.     |            | (١١) النحل: ٦٢.    |
| (٢٤) البقرة: ١٠٨.   |            | (۱۲) الراقعة : ۷۳. |

﴿ إِنَّ النَّفِي النَّفِي المَنْطَمَئِنَةَ ﴾ (١): وهي التي اطمأنت بذكر الله، فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته وتستقر دون معرفته وتستغنى به عن غيره ﴿بِمَرْحَرُحِهِ﴾: بمبعده، ﴿ أَيَاماً مُعَدُودَةً ﴾ (٢): محصورة قليلة. ﴿وش ميراث السموات والأرض﴾ (٤); له فيهما ما يتوارث. وقولًا معروفاً في ما عرفه الشرع أو العقل بالحس. ﴿مِنْتِالاً﴾ (١٠): متكبراً يستنكف عن أقاربه وجيرانه maagaa ngama labab balab lab وأصحابه و من الكفر إلى المناه الله الكفر الي الكفر الي الإيمان. وملكوت السماوات والأرض) (^): ربوبيتها أو ملكها، أو عجائبها وبدائعها: والملكوت أعظم الملك. ﴿مُؤْصَدة ﴾ (١): مطبقة . ﴿ فِي عَمَد مُمَدِّدة ﴾ (١٠): أي موثقين في أعمدة ممدودة . ﴿مُدْهِنُون﴾(١١): متهاونون وأصله الجري في

﴿ مُسَيِّطِو ﴾ (١١): مسطور في اللوح. ﴿ وَأَخَدُ مُتَنْسِابِهِ اللَّهِ (١١): مجملات لا يتضح مقصودها لإجمال أومخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ﴿كِتَابِأُ مِنْشَابِهِأَ﴾ [1] : إي يشبه بعضه بعضاً في صحة المعنى وجزالة اللفظ

وفيتبعون ما تشابه منه (١١٠): فيتعلقون بظاهره أو تأويل باطل.

وكان حنيفاً مسلماً و(اله: منقاداً لله لأنه كان على ملة الإسلام.

ومَدْيَن ﴾ (١١): قريبة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام: المناد بالمنتجة ليوند بسأ مساري المنادات 

محمد: على هو من الأعلام الغالبة من الصفات، معناه كثراله خضاله المحمودة، أو كثراله الحماد في الأرض والسماء، أو كثير حميده ليه تعيالي. سمى بـ بالهـام من الله تعنالي ليكـون على وفق تسميته تعالى له به قبل الخلق بألفى عام، وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خريمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن ننزار بن

الباطل.

<sup>(</sup>۲۰) الهمزة: ٩

<sup>(</sup>۱۱) الواقعة: ۸۱.

<sup>(</sup>١٢) القمر: ٥٣ و. ال

<sup>(</sup>١٢) آل عمران: ٧٠.

<sup>(12)</sup> الزمر: ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٥) آل عمران: ٨.

<sup>(</sup>١٦) آل عمران: ٦٧.

<sup>(</sup>١٧) القصص: ٢٢ -

<sup>(</sup>۱۸) آل عمران: ۹۱.

<sup>(</sup>١) الفجر: ٢٧

<sup>(</sup>١) القرة: ٩٦. وودا الاستان بها الله المراهدة المراهدة

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٣٦. (٧) النساء: ١٠٠.

<sup>(</sup>A) الانعام: ٧٥ والأعراف: ١٨٥ وغيرهما.

<sup>(</sup>٩) الهمزة: ٨.

معد بن عدنهان. ﷺ إلى هنها انتهى النسب الصحيح، ولا نبي من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام إلا نبينا سيدنا وسولانا محمـد ﷺ. وفي نسخة توراة السبعين التي اتفق عليها سبعون حبرأ من أحبارهم وهو في أيدي النصاري أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تبارك وتعالى أنه هل يكون بعدي نبي لبني إسرائيل؟ فقال تبارك وتعالى: إنى مقيم لهم نبياً من بني إخوتهم إلى آخره. والمراد سيدنا ومـولانا محمـد ﷺ دون من جاء بعد سيدنا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء لقوله من بني إخوتهم، إذ الضمير لبني إسرائيل، وهذا لنبي ليس من بني إسرائيـل وإضافية الشيء إلى نفسه غير واجبسة فيجب الحميل غلى بني الأعمام فإطلاق الإحوة على بني الأعمام على طريق التجوز لكونهم جميعاً أولاد إنسان واحد، وقد أرسلهم الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأيده بالمعجزات الظاهرة والبيراهين الياهيوة، انشق له القمسوء وسلم عليم الحجسرة وكلّمه المذراع المسموم، وانهلت بدعوته الغيوم، وكلمه البغير، وطاب بريقه البثر، وردت الحـدق لمسته، وردّت الغنم العجفاء مسحته وونبع الماء من بين أصابعه انفجاراً، ونزلت لنصرته الملائكة جهاراً، ومن أكبرها سور القرآن، ولكن لا ينكشف وجه الإعجاز فيها إلا لريان من أهل العرفان، جعل فيه مورد الإلهام، ولسانه مصدر الأحكام لا يسطق عن الهوى، ولا يامر إلا بالتقوى، ونسخ بدينه مسائر

الملل والأديان، ﷺ وعلى آله وأصحابه ما رنحت ريح الصبا عذبات البان ، وطلوع ذلك البدر المنير اللطيف، وتشرف العالم بيمن مقدمه الشريف، كنان في مكة في المسجد المشهور ينوم الاثنين حين طلع الفجر في عاشر ربيع الأول لثمان خلت منه في العشرين من نيسان بعد الفيل بخمسين يوماً في عهد كسرى أنو شروان، وقد توفي أيوه بالمدينة حين تم لأمه آمنة من حملها شهران. ولما بلغ ست سنين توفيت أمه آمنة بين مكة والمدينة ، ولما بلغ ثماني سنين توفي عبد المطلب، ولما أتمت له أربعون سنة بعشه الله، تبارك وتعمالي، وذلك في اليوم الاثنين لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، ولما أتت له ثلاث وخمسون سنة هاجر إلى المدينة وأقام بها بعد الهجرة عشـر سنين بلا خــلاف، ثـم مرض يوم الأربعاء لثلاثين من صفره ثم إنتقل يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول بعـدمـا زالت الشمس، ودفن ليلة الأربعاء في حجرة عائشة رضى الله عنها ](١).

## فصل لنوب

[ النَّكَاح]: كل نِكَاح في القرآن فهو التزوج إلا ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ﴾ (٢) فإن المراد الخُلُم.

water by a

<sup>(1).</sup> ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) ألساء: ٦.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٦٦.

[ النظر ]: والنظر في كل القرآن بالظاء إلا نقيض البؤس والحزن فإنه بالضاد كما في «هَـلُ أَتَى»؛ ووالويل، ووالقيامة».

[ النصح ]: كل شيء خلص فقد نصح .

[ النكد]: كل شيء خرج إلى طالبه بتعسر فهـ و النكد.

[ النجد]: كل ما ارتفع من غور تهامة إلى العراق فهو نجد.

[ النَّسَمة ]: كل دابة فيها روح فهي نسمة.

[ النُّكْباء ]: كل ربح تهب بين ربحين فهي نكباء.

[ النسيم]: كل ربع لا تجرك شجراً ولا تعفّي أثراً فهر نسية.

[ الناجود ]: كل إناء يجعل فيه شراب فهو ناجود.

[ النجم ]: كمل طبالع فهمو تجم، يقسال: نُجّم السن، والقرن، والنبت إذا طلعت. قاله الحسن.

[الناشئة]: كمل صلاة بعد العشاء الأخيرة فهي ناشئة من الليل، والأمور التي تحدث في ساعة الليل أوساعاته فهي ناشئة الليل أيضاً.

[ النكتة كل نقطة من بياض في سواد أو عكسة فهي النكتة، يقال: هو النكتة في قومه: أي العُلم المشار إليه [(١)

[ النطق ]: كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً فهو النطق والمنطق في التعارف. وقد يطلق لكل ما يصوت به على النشبيه أو التبع.

[ نهر ]: كل كثير جرى فقد نهر.

[ النيف]: كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الشاني، وذلك ما بين الشلاشة إلى السبعة. [ وما بين العشرين والشلائين وما بين التلائين والأربعين وهكذا] ().

[البناتيء] الكل شيء ارتفع من نبت وغيره فهو ناتيء.

[ النَّمَك]: كل متعبَّد فهو نسك ومنسك؛ ومن هذا قبل للعابد: ناسك، والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة.

[ النوع ]: كل ضرب من الشيء وكل صنف من شيء فهو النوع.

[ النسبة ]: كل نسبة إضافية إذا كانت من خواص المجنس فإنه تفيد جنسية المضاف، كما أن كمل نسبة وصفية إذا كمانت كذلك فإنها تفيد جنسية الموصوف.

[ المنوع ]: كلَّ من الإنسان والفرس فإنه نوع من الحيوان، وإذا قيد بالرومي أو العربي أو غير ذلك من العيوارض التي لم تشخص بها كنان صنفاً. وكذا اسم الجنس فإن الإسم نوع من الكلمة، فإذا قيد بالجنسية أو العلمية مشلاً كان صنفاً. وتسمية الإنسان جنساً والرجل نوعاً على لان أهل الشرع واصطلاحهم لانهم لا يعتبرون التفاوت بين الذاتي والعرضي الذي أعتبره الفلاسفة ولا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم فمدار كون اللفظ جنساً أو نوعاً عند اصطلاحاتهم كما هو عند أهل الميزان، بل باعتبار الشخص كما هو عند أهل الميزان، بل باعتبار

مراتب الجهالة بتفاوت حاجات النباس واختلاف مقاصدهم، ولذلك تراهم يعدون العبد الذي هو أخص من الإنسان الذي هو أخص من الإنسان الذي هو نوع منطقي جنساً لاختلاف المقاصدة إذ قد يقصد منه الجمال كالتركي، وقد يقصد الخدمة كالهندي.

كل نون ساكنة زائدة منطرفة قبلها فتحة وإن لم يكن تنوين تمكن فإنها تقلب في الوقف ألفاً كما في (اضربن).

الشون: كل موضع دخلته النون الثقيلة دخلته الخفيفة، إلا في الاثنين المذكرين والمؤنثين وجمع الإناث.

والنون: تشابه حروف المد واللين من وجوه: تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة كما أن الألف والواو تكون علامة للرفع في الأسماء المثناة والمجموعة، وتكون ضميراً للجمع المؤنث كما أن الواو تكون ضميراً للجمع المذكر، وتسقط النون في تثنية الفعل وجمعه في النصب والجزم، وقد يحذفها الجازم كما في (لم يك). وقد تحذف

والنون تكون اسماً وهي ضمير التسوة نحو: (قمن).

وتكون حرفاً وهي نوعان:

نون التوكيد: وهي خفيفة وثقيلة.

ونون الوقاية: وهي تلحق بـاء المتكلم المنصوب

بفعل أو حرف نحو: ﴿ وَقَاعُلُهُ تَنِي ﴾ (١) ﴿ إِننَي النَّا اللَّهُ (١) . اللَّهُ (١)

والمجرورة بــ (لدن) أو بــ (من) أو بــ (عن): (من لدني)، (ما أغنى عني)، (محبةً مني). (وتكون فعل أمر من وني يني.

وا**لنو**ن: اسم الحوت)(٢).

النفي: كل نفي أو شرط في معناه داخل على كل مضاف إلى نكرة فإنه يراد به نفى الشمول لا شمول النفي. والنفي وما في حكمه إذا كان معه قيد في الكلام يجعل تارة قيداً للمنفى فيرد النفي على المقيد ويتبادر منه عرفيا انتقاء القييد وثبوت أصله وأخسري قيسداً للنفي، ويتعين كسل واحسد مسن الاعتبارين بقرينة تشهد له، والنفي إنما يتوجه إلى القيد إذا صلح أن يكون القيد قيداً للمثبت، ثم دخل النفي نحو: (ما ضربته تاديبياً له). (وإذا لم يصلح أن يكون قيداً للمثبت فبلا يتوجه النفي إليه) الله بل يكون قيداً للمشي نحو: (لا أحب المال لمحبة الفقر) [ والأصل أن يكون النفي للقيد فقط ](٤) وقد يكون النفي راجعاً إلى القيد والمقيد جميعياً كما في قوله تعبالي: ﴿ عِبا لِلظُّالِمِينَ مِن حَمِيمِ وَلا شَفِيعِ يُطَاعِهُ (°) أي لا شَفاعة ولا طاعة. وقد يقال: إذا كان في الكلام قيد فكثيراً ما يتوجه الإثبات أو النفي إليه، ويكون هناك إثبيات القبيد أو نفيه فيعتسر فيه القبيد أولًا ثم الإثبات أو

(٥) غافر: ١٨ وبإزاء ذلك في هامش (خ) الحاشية: والقيود إذا

قيد منفرداً ومجتمعاً: .

كانت قيوداً للسنفي لا للنفي نفيد الخصوص، فياذا دخل

عليه النفي يحصل في النفي العموم لمحصول النفي بنفي كل

<sup>(</sup>١) طه: ١٤.

<sup>(</sup>٢) ليس في : خ.

 <sup>(</sup>٣) بدل ما حصر بين قوسين أثبت في خ: ١وإلا فلا يتوجه إلى
 الفيده.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

النفي. (وقد لا يتوجه ويكون هناك قيد الإثبات أو النفي شم النفي فيعتبر فيه أولاً الإثبات أو النفي شم القيد) (1). وقد يجعل القيد متأخراً على كل حال من جهة المعنى، كما أنه متأخر من جهة اللفظ فيقال: القيد إما للنفي أو للمنفي وكذا الإثبات. ونفي المقيد من حيث إنه مقيد لا يلزم أن يكون بانتفاء نفس القيد، بل اللازم مجرد انتفاء القيد سواء كان انتفاؤه بانتفاء مجموع القيد والمقيد أو بانتفاء نفس القيد فقط، كما قيل من أن نفي بانتفاء نفس القيد فقط، كما قيل من أن نفي المقيد يرجم إلى انتفاء قيده.

والقيد الوارد بعد النهي قد يكون قيداً للفعل مثل: (لا تُصَلِّ إذا كنت مُحْدِثاً).

وقد يكون قيداً لتركه مثل: (لاتبالغ في الاختصار إن حاولت سهولة الفهم).

وقد يكون قيداً لطلبه نجو: (لا تشرب الخمر إن كنت مؤمناً).

وفي «أنوار التنزيل»: «النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة والقيد أخرى. وقد يتوجه نحو المجموع، وكذلك النفي، انتم

والنافي إن كان صادقاً يسمى كلامه نفياً، ولا يسمى جحداً. مثاله: ﴿ وَمَا كَانَ مُحَقَّدُ أَبَا لَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُم ﴾ (٧) . وإن كان كاذباً يسمى جحداً ونفياً أيضاً مثاله: ﴿ وَقَلَمًا جَاءَتُهُمْ آياتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا فَيَا سِحْدٍ مُبِين وجَحَدُوا بِها واسْتَيْقَنَتُها الْفُسُمِ ﴾ (٢) .

والجحد إذا كان في أول الكلام يكون حقيقياً نحو: (ما زيد بقائم). وإذا كان في أول الكلام جحدان كان أحدهما زائداً وعليه؛ ﴿فَيها إِنْ مَكْسَاكُم فيه﴾(أ) في أحد الأقوال. وإذا أتي بين الكلام بجحدين يكون الكلام إخباراً نحو: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَاكُلُونَ الطّعام﴾(أ)

ونفي ذات الشيء يستلزم نفي الحال بـــلا عكس لكن في صورة نفي جميع الأحوال:

ونفي الذات الموصوفة قد يكون نفياً للصفة دون الدات نحو: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُم جَسَداً لا يَاكُلُونَ الطّعلم ﴾ (\*) أي: بل هم جسد يأكلون الطّعام.

وقد يكون من الدات أيضاً نحو الإما لِلطَّالِمينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع يُطَاعَ ﴾ (٢)

قال بعضهم: النفي إذا دخل على الدات يتوجه إلى نفي الصفات مطلقاً لأن الدات لا تُنفى أصلاً بخلاف ما إذا دخل على الفعل فإنه حينتذ يكون متوجهاً إلى نسبة الفعل إلى الفاعل فقط، ونفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل وقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّك يِظُلّام لِلْعَبِيد ﴾(٧) إنما جيء به في مقابلة العبيد لأنه جمع كثرة أو على النسب أي بذي ظلم، أو بمعنى فاعل لا كثرة فيه، أو لأن أقبل القليل لو ورد من الرب الجليل كان كثيراً كما يقال: زلة العالم كيرة.

ونقي العام يدل على نفي الخاص، (وثبوته لا يدل على ثبوته، وثبوت الخاص يدل على ثبوت العام، ونفيه لا يدل على نفيه، ونفي العام أحسن من نفي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ-

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الثمل: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٢١.

 <sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٨.

<sup>(</sup>٦) غافر: ۱۸ ر

<sup>(</sup>Y) فصلت: ٤٦.

الخاص)(!)، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام، ونفي الواحد يلزم منه نفي الجنس البقة، ونفي الجنس قد يكون صيغة نحود (لا رجل) بالفتح، وقد يكون دلالة نحود (ما من رجل). وقد يكون استعمالاً نحود (ما في الدار ديّار). وهذه الثلاثة نصوص في نفي الجنس لا تحتمل غيرة. وقد يكون إرادة نحود (ما جاءني رجل).

وقد ينفى الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقاً مبالغة في النفي وتأكيداً له، ومنه قبوله تعالى: ﴿ وَيَقَعُ السمواتِ بغير عَمْدِ تَرُوْتها ﴾ (\*) فإنها لا عمد لها أصلاً، ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ مِقَيْرِ الْحَقِ ﴾ (\*) فإن أصلاً، ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ مِقَيْرِ الْحَقِ ﴾ (\*) فإن قتلهم لا يكون إلا بغير الحق. وقد ينفي الشيء رأساً لعدم كمال وصفه أو انتفاء ثمرته كقولة تعالى في صفة أهل النار: ﴿ لا يَمُوتُ فيها ولا يَحْيَى ﴾ (\*) نفى عنه الموت لأنه ليس بموت صريح ؛ ونفى عنه الحياة أيضاً لأنها ليست بموت صريح ؛ ونفى عنه الحياة أيضاً لأنها ليست بموت طبية ولا نافعة.

[النسب]: كل ما آخره ياء مشددة فإنها عند النسب لا تبقى بل إما تحذف بالكلية كما في (كرسي) و(بختي) و(شافعي) و(قرني)، أو يحذف أحد حرفيها ويقلب الآخر واواً كـ (دمية) و(تحية) فيقال: (دموي) و(تحدوي)، أو يبقى أحدهما ويقلب الآخر كـ (حي) و(حيوي). وقسالوا في حنيفة: (حنفي) لأنهم لما حذفوا هاء حنيفة حذفوا أيضاً ياءها، ولما لم يكن في (حنيف) هاء تحذف فتحذف لها الياء صحت الياء فقالوا فيه: حنيفي.

والنسب الحقيقي، ما كان مؤثراً في المعنى. وغير الحقيقي ما تعلق باللفظ فقط كـ (كرسي) إذ ليس هناك شيء يقال له كرس فينسب إليه. وينسب أهل الحرفة إلى فعال كالبقال.

والنسبة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام (مدني): وإلى مدينة المنصور (مديني). وإلى مدينة كسرى (مدايني).

وعن أبي عبد الله البخاري؛ أن المديني بالباء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها، والمدني هو الذي تحول عنها. وفي الشرح سلمه: المسدني كالمديني منسوب إلى مدينة النبي عليه السلام». والإنسان مدني، والطائر ونحوه مديني، ومن ولله بالبصرة ونشأ بالكوفة وتوطن بها فهو بصري عند أبي عريف فإنه يعتبر المولد، كوفي عند أبي يوسف فإنه يعتبر المنشأ. ولا يرون النسب إلا إلى واحد الجموع كما يقال في النسب إلى الفرائض الجموع كما يقال في النسب إلى الفرائض (فرضي) اللهم إلا أن يجعل الجمع اسماً علماً للمنسوب إليه فيوقع حينثذ إلى صيغته كقولهم في النسب إلى قبيلة هوازن (هوازني)، وإلى مدينة الأنبار (أنباري)، وإلى حي كلاب (كلابي)، وإلى أبي بكر بن عبد مناف وبكر بن واثل، وأما (بكراوي) فهو إلى بني أبي

والنسب إذا كان إلى أبي بكر الصديق يقال: القرشي التيمي البكري لأن القرشي أعم من أن يكون من ولد يكون هاشمياً، والتيمي أعم من أن يكون من ولد أبى بكر. وإن كان إلى عصر الفاروق يقال:

بكرين كلاب.

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في : خ ،

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٦١. (٤) طه: ٧٤.

القرشي العدوي العمري. وإن كان إلى عثمان بن عفان يقال: القرشي الأموي العثماني. وإن كان إلى علي بن أبي طالب يقال: القرشي الهاشمي العلوي. (والمنسوب في قولنا: رجل بغدادي ويغداد بلا ياء هو المنسوب إليه، فالرجل موصوف ببغدادي وهو صفة نسبي له)(1). وإنما جازت النسبة إلى الجمع بصفته لأنه خرج عن معنى الجمع بكونه اسماً وإلا فالأصل أن يرد الجمع إلى الصحيح الواحد ثم ينسب إليه.

وإذا نسبت إلى مضاف ولم تَخَفِ اللّبس فانسب إلى الأول ك (عبدي) في عبد قسى، وإن خفت منه فانسب إلى الثاني ك (المطلبي) في عبد المطلب، وإن شئت خد من الشاني حرفين ومن الأول حرفين ثم انسب ك (عبدري) في عبد الدار و(عبشمي) في عبد شمس.

وإذا نسبت إلى اسم في آخره ناء التأنيث حذفتها كـ (مكي) و(فاطمي).

وإذا نسبت إلى اسم ثـلاثي مكـــور العين فتحت عينه كـ (نمري) و(إبلي).

وإذا نسبت إلى اسم على أربعة أحرف ثانيه متحرك لم تغير الكسرة البنة، وإذا كان ثانيه ساكناً فالجيد بقاء الكسرة.

وإذا نسبت إلى الاسم المقصور فإن كان ألفه ثالثة قلبتها واواً سواء كان من بنات الواو أو الياء ك (عصوي) في رحى، وإذا كانت رابعة والثاني ساكن فإن كان بدلاً ك (ملهي) فالجيد إقرارها وإبدالها

وإن كانت الألف رابعة زائدة للتأنيث نحو (حبلى) و(دنيا) فالجيد حذفها لأنها كالتاء في الدلالة على التأنيث فتقول: (حبلي) و(دنيي) ومنهم من شبهها بملهي فتقول: (حبلوي) و(دنيوي) ومنهم من شبههما بالألف المصدودة فتقول: (حبلاوي) و(دنياوي).

وإذا كانت خامسة أو سادسة وجب حذفها أصلية كانت أو زائدة لأن إثباتها يفرط في طول البناء، فتقول في مصطفى (مصطفىً) وهو الصواب [ و(مصطفوي) لحن كشفعوي وقرشي بحذف الياء شاذ، لأن ما هو على صيغة التصغير إذا كان مع التاء تحذف ياؤه كما في حنيفة. وإذا كانت بلا تاء لا يغير كحسيني ] (1).

والياتي المنقوص إذا كانت رابعة نحو قاض إذا سميت به عاملته معاملة تقلب.

وإذا كان الاسم على فعل ساكن العين لامه ياء أو واو وليس في آخره تاء التأنيث كه (ظبي) و(دلو) فالنسبة إليه على لفظه من غير تغيير شيء بلا خلاف، ولا يلحق الألف والنون في النسب إلا بأسماء محصورة زيدتا فيها للمبالغة كه (الرقباني) و(اللحياني) و(الجماني) و(الروجاني) و(الرباني).

وتحذف التاء في نسبة المذكر إلى (المؤنث كما في نسبة) (الرجل إلى بصرة كيلا تجتمع تاءان في نسبة المؤنث إلى المؤنث بالأولى.

والنسب يغيىر الاسم تغييرات منها أنه ينقله من

<sup>(</sup>١) ليس في ; خ.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في: خ.

التعريف إلى التنكير، تقول في تميم: تميمي. ومن الجمود إلى الاشتقاق وإلا لما جاز وصف المؤنث به ولحاق التاء، ولما عمل الرفع فيما بعده من ظاهر أو ضمير. والنداء لما أثر فيها التغيير بالبناء جاز أن يتطرق إليه تغيير آخر بالترخيم لأن

وكشر تغيير الأعلام بالنقبل لما عنوف أنبه يأنس بالتغيير

النغيير يأنس بالتغيير

ولا يجوز النسبة إلى اثني عشر ولا إلى غيره من العدد المركب إلا إذا كان علماً فحيشة ينسب إلى صدره، فيقال في حمسة عشر (حمسي) وفي بعلك (بعلي).

[ النسخ: هو في اللغة النقل والتحويل، ومنة نسخ الكتاب، فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ.

وبمعنى الرفع أيضاً يقال: نسخت الشمس الظل: إذا ذهبت به وأبطلته، فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخاً وبعضه منسوخاً وهو المراد من قوله تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آية ﴾ (١) والمراد بالنسخ الخطاب القاطع لحكم خطاب شرعي سابق على وجه الخطاب القاطع لاستمرار ذلك الحكم، وليس قطع الاستمرار راجعاً إلى الكلام القديم بل الذي هو صفة الرب، لاستحالة عدم القديم بل إنما هو عائد إلى قطع تعلقه بالمكلف وكف الخطاب عنه وذلك غير مستحيل (١)

(وتناسخ المواريث: تحويل الميراث من واحد إلى

واحد) (۱). وفي الشريعة: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي.

[ والنسخ جائز وواقع عند جميع المسلمين خلافاً لأبي مسلم الأصفهائي في وقوعه في شريعتنا، كذا حكاه الإمام رحمـه الله عنه في تفسيــره، وحلافًــأ لليهود في الجواز، وهم في ذلك فريقان: منهم من أنكر ذلك نقلًا متمسكاً بأنهم وجدوا في التوراة: تممكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، وبأنه ثبت بالتواتر عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال: لا ينسخ شريعته. ومنهم من أنكر ذلك عقالاً محتجاً بأن الأمر بالشيء دليل حسنه، والنهى عنه دليـل قبحه، فـالقول بجـواز النسخ يؤدي إلى البداء والجهل بعواقب الأمور، وحجتنا في ذلك من حيث السمع أن أحداً لا ينكر استحلال الأخوات في شريعة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ثم حُرِّم ذلك في شريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وجواز الاستمتاع بمن هو يعض من المرء فإن حواء خلقت منه وحلَّت ك، واليوم حرام نكاح الجزء كنكاح البنت بـلا خلاف بيننا وبينهم، وجواز سرقات الحر في عهد سيدنا يبوسف عليه الصبلاة والسلام ثم انتسخ بالاتفاق، وكذلك إباحة العمل في السب قبل زمان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والتحريم في شريعته فإنهم يوافقوننا في أن حرمة العمل في السبت من شريعة سيدنا موسى عليه الصلاة

الشمس النظل، ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكياً

للفظه وخطدي

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٦.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين من: خ وعبارة (ط): «النشخ في اللغة:
 الإزالة والرقم والتبديل والنقل والتحويل يقبال: نسخت

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ليس في : خ.

والسلام ]<sup>(۱)</sup>.

واعلم أن النسخ إنما يجري في الأحكام الشرعية التي لها جواز أن لا تكون مشروعـة دون الاحكام العقلية، كوجوب الإيمان، وحرمة الكفنو، وما يمكن معرفته بمجرد العقل من غير دليل السمع. وكذلك ما بقى من الأحكام بعد وفاة رسول الله لأن الانتساخ بالوحي، وقد انقطع بعده. واختلفوا في الحكم الذي قرن به لفظ الأبد؛ فمن قال: يحتمل النسخ، مراده أن الناسخ متى ورد ظهر أنه أريد بالفظ الأبد بعض مبا يتنساوله الأبسد : فأمسا إذا كنان الأبسد مسراداً عندالله تعالى فلا يجوز نسخه بالإجمياع لكونيه ،بداء. واختلفوا أيضاً في الإخبار إذا كـان في غير الأحكام كدخول المؤمنين الجنة والكافرين النار، وأمثال ذلك . قال عامة أهل الأصول: لا يحتمل النسخ لما فيه من الخلف في الخبر. وقيل في الرعد كذلك. وأما في الوعيد فيجوز النسخ، لأن الخلف في الوعيد من باب الكرم؛ وجاز نسخ الخبر المذي يتضمن حكماً لا الخسر المحض عن الماضي. ونسخ آية النجوي هو نسخ على الحقيقة. ونسخ التوجم إلى بيت المقدس بالكعبة، وصوم عاشوراءبرمضان هو النسخ تجوزأ وأما كل أصر ورد فيجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضى ذلك الحكم، ثم تنتقل بانتقال تلك العلة

إلى حكم آخر، فهذا في الحقيقة ليس نسخاً، بل

هــو من قبيــل المُنْسى كمـا قــال الله تحـالى : ﴿ أَوْ

وإنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. [ثم النسخ بمعنى الرفع والإزالة على وجوه:

رسم المسلط بما بني المنط ويتسلخ الحكم مثل آية الوصية للأقارب، وآية عدة الموفاة، وآية التخفيف في الفتال، وآية الممتحنة ونحوها.

ومنها أن ترفع تلاوتها ويبقى حكمها مشل آيـة الرجم.

ومنها: أن ترفع أصلاً كما قبل إن سورة الاحراب كانت مثل سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكماً فآية الوصية نسخت بالميراث، وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى أربعة أشهر وعشر، ومصابرة الواحد العشرة في القتال نسخت بمصابرة الاثنين، وآية امتحان النساء مما يرفع ولا يقام غيره مقامه ] (٢) والتخالف في جنرتيات الاحكام بسبب تفاوت الاعصار في المصالح من حيث إن كل واحد منها الاعصار في المصالح من حيث إن كل واحد منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيه صلاح من خوطب بها وذلك انتساخ الشريعة لا انتساخ النبوة والأول لا يستلزم الثاني.

[ والنسخ لا يجوز إلا بالكتاب والسنة ، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة إذا كانت الثانية مثل الأولى أو فوقها في القوة بلا خلاف بين الغلماء ، ويجوز نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة عندنا وهو مذهب الجمهور ، ويجوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد

على حدوث القرآن.

ئئسها﴾ 🖰 .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠٦.

 <sup>(</sup>٣) من: خ وبإزاء ذلك في هامشها الحاشية: ووكل نسخ إلى الأيسر فهو أسبط أبي العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثره.

في حياة النبي المكرم الشخار أهل قباء استداروا إلى الكعبة في خلال الصلاة بخير ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما عنه بالتحويل؛ وقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس بناء على ما ثبت من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم ](١).

وفائدة النسخ إما على تقدير كون الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد واللطف بهم كما ذهب إليه المحققون فيجوز أن تختلف مصالح الأوقات فتختلف الأحكام بحسبها كمعالجة الطبيب.

وأما على ما ذهب إليه المتكلمون من أن الأحكام مستندة إلى محض إرادة الله من غير داع وباعث فالأمر هين لأنه تعالى هو الجاكم (المطلق الفعال لما يريد)(؟ فيجوز له أن يضع حكماً ويرفع حكماً لا لغرض ولا بـاعث لا سيمـا إذا كـان متضمنــاً لمصلحة وحكمة كسائر أفعاله المنزهة عن الأغيراض والبواعث المشتملة على الحكم والمصالح الجمة، فكما لا تنافي بين الأمر المقتضى للوجود الحوادث في وقت وبين الأمر المقتضى لفنائه في وقت أخر كلذلك ليس بين تحليل الشيء في زمان وتحريمه في زمان آخر تناف أصلًا وكما أن مدة بقاء كل حـادث وزمان فنائه معين في علم الله تعالى وإن كان مجهولًا لنا، كذلك مدة بقاء كل حكم وزمان تغيره كإن مقىررأ معيناً في علم الله تعالى وإن كنان مجهولاً لأهــل الأديان السالفة إلى أن زتم بناء قصر النبوة بــوجود

خاتم النبيين) (٢) محمد سيد المرسلين فانغلق بعده باب النسخ لما أنه بعث لتتميم مكارم الأخلاق [ فصار جمامعاً بين الطاهر والباطن على الإطلاق [٤٠].

(وقد كان شرع عيسى شرع موسى ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة كما لا يعود بنسخ القرآن بعضه ببعض عليه تناقض وتكاذب فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان)(٥).

النّكِرة: هي ما لا يدل إلا على مفهوم من غير دلالة على تمييزه وحضوره وتعبين ماهبت من بين الماهيات وإن كان تعقله لا ينفك عن ذلك، لكن فرق بين حصول الشيء وملاحظته وحضور الشيء واعتبار حضوره

وهي إذا كانت في سياق النفي مبنية مع (لا) على الفتح مثل: (لا رجل في الدار). أو مفترنة بـ (من) ظاهرة مثل: (ما من رجل في الدار) أو كانت من النكرات المخصوصة بالنفي كـ (أحـد) دلت على العموم نصاً، وفي غير هذه المواضع تدل على العموم ظاهراً، وتحتمل نفي الوحدة احتمالاً مرجوحاً لصحة أن يقال في نحو: (لا في الدار رجل) بل وجلان أو رجال.

والنكرة في الإثبات للبعضية إلا إذا وصفت بصفة عامة، فحينت تعم بعموم الصفة كقول تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُم أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (١).

وتحتمل الاستغراق احتمالاً مرجـوحاً إلا في

<sup>(</sup>١) من: خ،

 <sup>(</sup>٢) بدل ما حصر بالقرسين أثبت في خ عبارة: وعلى الاطلاق.

<sup>(</sup>٣) بدل ما حصر بين القوسين أثبت في خ: «ثم بعث سيدنا».

<sup>(</sup>٤) من: خ.

<sup>(</sup>۵) ليس في : ځ. د لار د د د د د د الساله د ۲

<sup>(</sup>٦) هود: ٧ والملك: ٢.

المواضع المذكورة آنفأ

والنكرة في سياق النفي تعم عنبد الشافعي، حتى ذهب إلى أن الفاسق لا يلى عقد النكاح بدليل قِولَهُ تَعَالَى: ﴿ أَفْمَنَّ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَشْتُوونَ﴾(١) وعندنا لا يُغُمَّ، لأن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه بيين من الله المناسبة

والعموم في النكرة التي كانت في سياق الشرط لَحُو: (من يأتني بمال ٍ فأجازيه) بَدَليّ .

وقد يكون شمولياً نحو: ﴿ وَإِنْ آخَدُ مِنْ المشركينَ استجارَكَ فَاجِرُهُ (٢) فإنه شامل لكل فرد فرد.

والنكرة إذا كانت خـاصاً فـإن وقعت في الإنشاء فهي مطلق تدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد. وإن وقعت في الإخبار مثل: (رأيت رجلًا) فهي لإثبات واحمد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعين عند السامع.

والنكرة تعم الأفراد بنوصف عنام هنو شنرط في عمومها، ولا تعم عدداً محصوراً من الأفسراد كالجنس إذا عم يتناول جميع الأفراد، إذ ليس بعض أفراده أولى بالعرف من بعض، ولا تعم الأعداد لأن كل جنس من حيث إنه جنس فرد واحد بالنسبة إلى سائر الأجناس، واسم الفرد يحتمل الكل لأنه فرد حكماً، ويحتمل الأدنى لأنه فرد حقيقة، ولا يحتمل ما بينهما لأنه عدد، واسم الفرد لا يحتمل العدد

والنكسرة في الشوط تعم، لأن معنى التنكيسر لا يتحقق إلا بالتعميم.

وعموم النكرة مع الإثبات في المبتدأ كثير، وفي الماعل قليل نحو: ﴿عَلِمَتْ نَفْسُ مِا قَدَّمَتْ ﴾ (١) بخلاف ما في حيز النفي، فإنه يستوى فيه المبتدأ أو الفاعل وغيرهما.

في الإثبات.

والنكرة الموضوعة لفرد من الجنس يستعمل تثنيتها وجمعهاء وهي على أصل وضعها. والنكرة الموضوعة لنفس الجنس لا تثني ولا تجمع مطلقاً. والنكرة يجور استعمالها في المحدود وغيره.

والمبهم يجوز إطلاقه على المحدود فقط.

والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى لدلالة العهد. وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى غالباً، لأن النكرة تتناول واحبداً غير عين، فلو انصرف إلى الأولى تعينت من وجه فبالا تكون نکرة.

والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى لدلالة العهد أيضاً، ولـذلك قـال ابن عباس: «لن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. وقد نظمت فيه. . .

ولنو أن عِنْقاناً تنكرر أمره

كفرد خلاف النكر فاعدة الأدب فعسران عسر ليس يسبران هكندا

فكن قنائبلاً سالحكم فينه لمن غلب وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى، لأن في صرف الثانية إلى الأولى نوع تعين، فلا تكون نكرة على الإطلاق.

وفي «الإتقان»: لا يطلق القول حينتذ سل يتوقف وفي الجزاء تخص، كما تعم في النفي، وتخص على القرائن، فتارة تقوم قرينة على التغاير، وتارة

<sup>(</sup>١) السجدة: ١٨ ـ

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٦.

<sup>(</sup>٣) الانقطار: ٥.

على الاتحاد. وقال بعضهم: هذا الأصل عند الإطلاق، وخلو المقام عن القرائن، وإلا فقد تعاد النكرة بكرة مع المغايرة، وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة.

[قال الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى في جمل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ مِعِ العسر يسراً إِنْ مِعِ العسر يسراً إِنْ مِعِ العسر يسراً إِنْ مِعِ العسر يسراً كِنْ عندي، ورجهه أن هذا اللفظ لا يحتمل هذا المعنى كما لا يحتمل قول القائل: (إن مع الفارس رمجاً إِنْ مع الفارس رمجاً) أن يكون معه رمحان، بل هذا من باب التوكيد. انتهى.

فكأن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما قصدا باليسرين ما في قوله تعالى (يسرأ) من معنى التفخيم فتأولوا يسر الدارين وذلك يسران في الحقيقة فظهر من هذا أن الحمل على الغيرية والعينية في المعرف والمنكر لا مطلقاً بل عند عدم المانع، ولهذا قلنا إن الكتاب الثاني في قوله تعالى: ﴿وَانْزَلْنَا إليك الكتاب بالحق مُصَدُقاً لمنا بعن يديه من الكتاب إلا الكتاب بالحق مُصَدُقاً لمنا بعن يديه من الكتاب (") غير الأول وإن أعيد معرفاً، وكذا الملك الثاني في قوله تعالى: ﴿قُلُ اللهُمّ مسلِكَ المُلْكِ تُؤتي المُلْكَ مَن تشاعه (") غير الأول، ثم هذا الأصل لا يختص بالتعريف اللامي الأول، ثم هذا الأصل لا يختص بالتعريف اللامي والجامع الصغيرة: لوقال: (سدس مالي لفلان) ثم وال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر (بسدس مسالي لفلان) ثم مسالي لفلان) يعنى الأول فليس له إلا سدس مسالي لفلان) ثم مسالى لفلان) يعنى الأول فليس له إلا سدس مسالى لفلان) يعنى الأول فليس له إلا سدس

واحد، إذ السدس أعيد معرّفاً، لأن الإضافة من أسباب التعريف، وعلى هذا قال أبو حثيفة رضي الله عنه: إذا أقرّ الرجل بمثة درهم في مجلس وأشهد عدلين ثم آخرين في مجلس آخر على إقراره بمئة أو أكثر أو أقل فإنه يسجب المالان جميعاً إذا ادعى الطالب ذلك ](1)

والنكرات بعضها أنكر من بعض كالمعارف، فانكر النكرات شيء، ثم متحيز، ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم ماش، ثم ذو رجلين، ثم إنسان، ثم رجل. والضابط أن النكرة إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل هي تحت غيرها فهي أنكر النكرات، وإن دخلت تحت غيرها ودخل غيرها تحتها فهي بالإضافة إلى ما يدخل تحتها أعم، وبالإضافة إلى ما تدخل تحته أخصى. وقد نظمت فيه:

إذا رأست فرداً يلوذ مشل فرد ويلتجي إليه فذاك من حذاري

فكن كسا أقبول عليك بالتأميل وأعبوف المعارف بضده شعاري

وتعريف النكرة إما بالإضافة كبني آدم ويني تميم، أو باللام كالرجال والنساء، أو بالإشبارة كهاده وهذا، أو بنسب الغائب كـ (فلانة بنت فلان)، أو صفته كـ (المرأة التي أتزوجها أو تفعل كذا).

[ والقول بعموم النكرة عند اتصافها بالصفة العامة غير مطرد بيل ذلك إنسا هو في سوضع الإباحة كالاستثناء من النفي مشلاً في موضع التحريض كمسالة (أي)، وأسا في موضع الجزاء كقوله

er jag er e

<sup>(</sup>١) الانشراح: ٥و٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين معقوفين من: خ.

تعالى: ﴿ فتصريس رقبة مؤمنة ﴾ (١) والخبس کقولك: (جاءنی رجل کونی) فلا ]<sup>(۱)</sup>. ---

النفس: هي ذات الشيء وحقيقت، وبهذا تطلق على الله تعالى، [قال النيسد الشريف عليسه الرحمة: استعمال النفس بمعنى الدات غيسر مشهرون (۱) (وعين الشيء أيضاً) (١): جاءني

والروح: وخرجت نفسه [ أي روحه ]<sup>(٢)</sup>. المعدد والدم: ما لا نفس له سائلة لا يُنجُّس الماء [ أي ما لا دم له عالي المحالية المحالية

والعند : ﴿ تعلم ما في نفسي ﴾ (أ) [ أي منا في عندي ](٢) ﴿وإِنَّ أَعْلِمُ مِا فِي نَفْسِكُ ﴾(٤). [ أي مَا عنك إنّ .

(والعظمة والهمة والعزة والأنفة والغيب والإرادة والعقسوسة وقيسل: ومنسه) (ال ﴿وَيُحَسِّذُوكُمُ اللَّهُ **نَفْسُه ﴾ (٥) [ ثيلُ حقربته ](١) .** (١ جاد يا مانداند) وتطلق على الجسم الصنوبري، لأنه محل الروح عند أكثر المتكلمين، أو معلقه عند الفلاسفة.

والماء لفرط الحاجة إلية

والزأي لانبعاله عنها والشارة والمراجع المراجعة والنَّفَس، بالتحريث: واحد الأنفاس، والسعة، والفسحة في الأمر، والجرعة، والربح، والـطويل من الكلام، ومعنى الا تسبوا الربح فإنها من نفس الرحمن، أنها تفرج الكرب، وتنشر الغيث، وتذهب الجدب

والنفس الحبوانية: هي البخار اللطيف الذي يكون وقالت الفلاسفة وكثير من الصوفية والحليمي

من ألطف أجزاء الأغذية ويكون سبباً للحس والحركة وقوامأ للحياة) وهذا البخيار عند الأطباء **يستى بالزوح** ياك يا ياك الله الديالة والماك . ومنهم من قبال: أجزاء هنذا البدن على قسمين:

بعضها أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى آخره من غير أن ينطرق إليها شيء من التغيرات والانحلال والزيادة والنقصان وبعضها أجزاء عارضية نبعية، تارة تزداد، وتارة تنقص، فالنفس والشيء الذي يشير إليه كال أحد بقوله: (أنا) هو القسم الأول. وهذا القول اختيار المحققين من المتكلمين، وبهذا القول يسظهر الجواب عن أكثر شبهات منكري البعث والنشور والحق أن النفس الحيوانية التي هي حقيقة الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليها أحداً من خلفه . وهذا قبول الجنيد وغيره [ ولكنه يشكل بقوله تعالى : ﴿وعلَّمك منا لم تكن تعلم﴾ (٪] (٪. وأما قول الخائضين فيها من المتكلمين فهي أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر، قال النووي: إنه الأصح عند أصحابنا. ونقل عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «الورخ في الجميد كالمعنى في اللفظ». وعند يعض المتكلمين بمنزلة العرض في الجوهر. وقال بعضهم: إنها ليست بجسم، بل هي عرض، وهي الحياة التي صار البدن حياً بوجودها فيه.

A Sept. All Land Beach 

<sup>(</sup>٥) آل عموان: ۲۸ و ۳۰ از از ایک د ماه پرسین ایسان (۱) **النساء: ۴ ب**ردوج المراجع المراجع

<sup>(</sup>٢) من: خ (٦) من: خ..

<sup>(</sup>V) النساء: ۱۱۳.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١١٦.

والغزالي والراغب: ليست الروح جسماً ولا عرضاً وإنما هي مجرد عن السادة، قائم بنفسه، غيس متحياز، متعلق بالبـدن للتدبيـر والتجريـك. وفي والمطالعين والبدن صورته ومظهره ومظهر كمالاته، وقواه في عالم الشهادة لا داخل فيه ولا خارج عنه؛ والقول في سريانه في البدن كسريــان الوجود المطلق الحق في جميع المتوجودات من مخترعات الحشوية، وقد اتخذ بعض جهال المتصوفة هذا الباطل مذهباً. كذا في «التعديل». [ إلا أن يؤول بـأن دوات الأشيـاء مرآة ومـظاهـر لتجليات عين ذات الوجود، وأما ما عليه جمهـور الصحابة رضى الله عنهم والتابعين فهو ](ا) أن الروح جوهر قائم بنفسه، مغاير لما يُحَسُّ مِن السدن، يبقى بعد الصوت دراكاً؛ (وعليه جمهور الصحابة والتنابعين)(٢)، وبه نبطقت الأيات قبال ابن لقمان، والبذي يترجيح ويغترب همو أن الإنسان له نفسان: نفس حيوانية، ونفس روحانية، فالنفس الحيوانية لا تفارقه إلا بالمموت. والنفس الروحانية التي هي من أمر الله (فيما يفهم ويعقل، فيتوجه لها الخطاب و)(٢) هي التي تفسارق الإنسان عند النوم، وإليها الإشارة بقول نعالى: ﴿ يَتُوفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها والتي لم تَمُتْ

رد عليه روحه فاستيقظ، وإذا قضى عليه بالموت أمسك عنه روحه فيمسوت وهو معنى قوله: ﴿ فَيُهْمِيكُ التِي قَضَى عليها الموت ويُرسِلُ الاخرى إلى اجَل مُسَمِّى ﴾ ٢٥. وأما النفس الحيوانية فلا تفارق الإنسان بالنوم، ولهذا يتحرك النائم، وإذا مات فارقه جميع ذلك. وعن ابن عباس: إن في ابن آدم نفساً وروحاً نسبتهما إليه، بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والحياة فيتوفيان عند الموت، ويتوفى النفس وحدها عند النوم. وقد نظمت فيه:

كفى النفس مبوت عند نبوم حياتها مع البوج تبقى آخر العمر في الهنا وكم مبوتة للنفس والنفس حيسة

حيساة لهسا مسوت إذا رحت من هنا واختلف في قدم النفوس الإنسانية وحدوثها، قال أفلاطون وقنوم من الأقدمين: إنها قديمة، وقال أرسطو وأتباعه: إنها حادثة، وإنها متحدة بالحقيقة عند أرسطو، ومختلفة بالحقيقة على ما زعم قنوم من الأقدمين (٤) وأبو البركات البغدادي وقوم من المتأخرين.

وليس في القول بتجرد النفوس الناطقة ما يسافي شيئاً من قواعد الإسلام، والنفوس البشرية متناهية عندنا، ولموجودها مبتدأ، لأن غيسر المتناهي إما

في منامها ١٦٥ ثم إنه تعالى إذا أراد الحياة للنائم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: خ. وعسوضاً عنه في (ط): والحق

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين لم يرد في : خ.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) بإزائه في هامش خ الحاشية:

المركب وإن كان أجزاؤه غير متناهية لا بـد أن يوجـد فيه

البسيط لأنه مبتلؤه فإن العدد إن كمانت غير متناهية يموجد الواحد فيه لأنه مبدؤه، وإذا انتهى إلى البسيط فللماهية جزء هو معدوم فيتقوم بالمعدوم أو لها وجود زائد عليهما بنفسه هفا، وأيضاً يلزم أن يكون الشيء موجوداً مراراً غير متناهية فيكون تحصيلاً للحاصل مراراً غير متناهية فيكون تحصيلاً للحاصل مراراً غير متناهية

موجود دفعة مرتبأ، سواء كان عقالًا كالعلل والمعلولات، أو وضعاً كالأعداد الموجودة المرتبة، وإما موجود دفعة لكن غير مرتب. فالأول محال، وكذا الثاني عند المتكلمين، لكنه ممكن عنبد الحكماء حتى أوردوا في أنظيره النفسوس الناطقة، فإنها عندهم [ وعند الحكماء ](١) غير متناهية، بناء على أن الإنسان لا بنداية لخلقه، باقية بعــد المفارقــة، فيكون كــل زمان جملة غيــر متناهية من النفوس، موجودة لكن لا ترتب فيها، ولنا البرهان التطبيقي، فإنه بدل على تناهيها، لأنها أفراد مرتبة الوجود دفعة، وإنما قلنا إنها مرتبة، لأن الأزمنة مرتبة كاليوم، وأمس، وأول من أمس إلى غير النهاية. وفي كل يوم قد وجدت جملة متناهية كمائة أو ألف ونحوهما. وكل ما وجد لم يعد، فيبرهن على أعداد الجمل المرتبة بالتطبيقي، ثم كل جملة مركبة من أفراد متناهية فالكل متناه، فيتمشى البرهان المزبور (٢). (وإما أنها موجودة لا دفعة، بل بمعنى) ١٦ أن كل متناهية توجد، فإنها لا تقف على حد ما، بل يوجد بعدها أفراد أخر كازمنة بقاء الأشياء الأبدية، فغير المتناهى بهذا المعنى واقع اتفاقاً. [ وأوضح منه أن كل أفراد وجدت في الخارج فهي متناهية إذ يصدق عليها الآحاد المجتمعة كالعدد مفعول عليها ثم إذا زاد

عليها فرد أو نقص يقال: عدد الأول زائد على عدد هذا بواحد، وعدد ذلك ناقص فكل عدد معين له طرفان: أحدهما واحد ليس دونه واحد والآخر واحد ليس فوقه واحد من ذلك العدد، فإذا كان له طرفان فهو متناه لكونه محصوراً بين حاضرين فكل أفراد في الخارج متناهية ](1).

وذهب جمع من أهل النظر إلى ثبوت النفس المدركة للكليات للحيوانات متمسكاً بقوله تعالى: ﴿وَالطّيرَ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمٌ صَالاَتُهُ وَتَسْبِيتُ هُولًا وَتَسْبِيتُ هُولًا أَنْ عَلَمٌ صَالاً الله يعالى عن الهدهد والنمل وبما يشاهد منها من الأفعال الغربية ، وهذا هو الموافق لما ذهب إليه الأشعري من أن إدراكها علم والمختار عند المتأخرين والجمهور على أنه نوع من الإدراكات ممتاز عن العلم بالماهية ، وهو المناسب للعرف واللغة .

وعند الفلاسفة: ليس للحيوان النفس الناطقة أي: المدركة.

[ وفي دشرح الإشارات: القوة المدركة وهي الخيال أو الوهم في الحيوان أو العقل العملي لتوسطهما في الإنسان. وفي دالملخص: العقل العملي يبطلق بالاشتراك على القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة وعلى المقدمات التي تستبط منها الأمور الحسنة والقبيحة وعلى تلك

وتحصيل الجملتين ثم مقابلة الاجزاء إنما هو بحسب العقل

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش خ الحاشية: دفي البرهان التطبيقي: إذا فرضت الجملتان من حد طرف المعلول الأحير يكون المقصود إثبات المبدأ الواحد الموجد، وإذا فرضت من طرف المبدأ يكون المقصود إثبات تناهي ما يدعي الخصم عدم تناهيه.

وحاثية أخرى نصها:

دون الخارج فإن كفى العقل في تمام الدليل فهـو جار في الأعداد الموجودات غير المجتمعة الضاد، وإنّ لم يكف بل اشتراط وجود الأجزاء على التفصيل لا يتم الدليل، وإذا لم يتب الدليل لم يثبت المدعى وهو إنبات الصانع، كذا.

<sup>(</sup>٣) ليس في: خ.

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٥) النور: ٤١.

 $\{(v_i,v_i), (v_i,v_i), v_i\}$ الأمون $\{(v_i,v_i), (v_i,v_i), v_i\}$ 

النبي: في الأصل صفة، مروي بالتخفيف في السبع، ولهذا دخله اللام، وهو بغير همزة من النبوة كالرحمة وهي الرفعة. والحق أنه مهموز اللام من النبأ، وهو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، وحقه أن يتعرى عن الكذب (٢٠). قال الراغب: ولا يقال للخبر (في الأصل) نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة. وحديث النهي عن المهموز مسوخ لزوال سببه، وإنما جمع على انبياء وصحيح اللام يجمع على (فعلاء) كظرفاء، لانبه للزوم التخفيف صار مشل المعتبل كر (أصفياء). ولا يصغره لأن تصغير الاسماء وأما مسماه في العرف: فهو حرّ، ذكر، من بني آدم، سليم من مُنفر، معصوم ولو من صغيرة سهواً آدم، سليم من مُنفر، معصوم ولو من صغيرة سهواً قبل الشوة وعن كيل دفيلة، أكما معاص به غير قبل المعاص به غيرة النبياء والما معاص به غيرة سهواً

واما مسماد في العرف: فهو حر، دكو، من بني آدم، سليم من مُنفَر، معصوم ولو من صغيرة سهواً قبل النبوة وعن كل رذيلة، أكمل معاصريه غير الرسل، اصطفاه الله من بين عباده، وخصّه به بمشيئته موهبة منه ورحمة، وأوحى إلية بشرع، سواء أمره بتبليغه ام لا. ولو أمر بمعرفة وجود الخالق وتعظيمه ودعاء الناس إلى توحيد الله وتنزيهه عما لا يليق بالألوهية، وبلغ الاحكام إليهم فرسول، سواء كان له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله أم لا. فالوسول أحص مطلقاً من النبي، ولا يطلق على غير الادمي كالملك والجن إلا مقيداً. ومنه

وْجِنَاعِيلُ المِنْلِثِينَةُ رُسُنِلًا﴾ (") على أن معنى الإرسال فيها ليس إيخاء ما يتعبد به هو وأمنه كسا في الرسول من البشرة بل مجرد الإرسال للغير بما ينوصله إليه، وقوله تعالى: ﴿ بِمَا مَعْشُولَ الجِنَّ والإنس أله يَاتِكُمْ رُسُلُ منكم ﴾ (١) نمن باب ذكر النكسل وإرادة السيعض لا من قبيسل ﴿نَسِيا حُوْتَهِما ﴾ ١٠ ﴿ وَهِيَدُنُ جُ مِنْهُما اللَّوْلُقِ والمَسرَّجان ﴾ (). (وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : «لو مَتَّ قبلي الغسلتك وكفنتـك»)(١٧) فإن كل ذلك باعتبار ضرب شركة من الآخر، والنسبة كما تستقيم بالمباشرة تستقيم بالتسبيب والإعانة، ولهذا صح التعليق بر (إذا ولدتما ولداً)، أو (إذا حِضْتُما حَيْضَةً) لإمكان المباشرة من أحدهما والإعانة من الآخر كما هو المتعارف بينهم فيما إذا أضيف فعل إلى شخصين واستحال وجبوده منهما أن يجعل الإضافة إليهما إضافة إلى أحدهما **مُجازاً : ي**وجود من المسلم

ثم المعروف في الشرع إطلاق الرسول والنبي على كل من أرسل إلى الخلق وجلات أحكامه بالفعل أو لم توجد، مع أن انتساخ بعض جزئيات شريعتهم لا يستدعي كون رسالتهم منسوحة، لأنها ليست بمجرد تلك الأحكام. وقد وجد التصريح ببقائها من الأئمة الكبار، وصسرح في تفسير قول تعالى: ﴿وَهِنَ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسِى إماماً ورحمة ﴾ (^)

State Segar Segar Sea Section 1985

and the septiment

<sup>(1)</sup> With State of the State of the State

 <sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (خ) الحاشية الفي القاموس: النبيء عن الله تعالى، وترك الهمزة هو المختار، والنبيء: البطريق والواضح والمكان الموتفع المحدود كالنابيء، ومنه: إلا تصلوا على النبيء.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١.

ريان دريان دريان

<sup>(</sup>۹) **الکهفت: از ۳**رسیجهان در برگشت در این این از در (۹) ال**کهفت: از ۳**رسیجهان در برگشت در این این این

<sup>(</sup>۲) ليس ني : خ.

<sup>(</sup>٨) هود: ۱۷.

بكونه نعمة باعتبار أحكامه المؤيدة الباقية بالقرآن العظيم. ومعرف أن ومخرس أن الشروع مرافعة ا قال أبو الحسن الأشعري: محمد رسول الله الأن، وإلا لمنا صح إيمنان من أسلم به وآمن، ولنذلك نقول في الأذان: أشهد أن محمداً رسول الله. ولا نقبول كبان رسبول الله . كنذلنك الحكم فتى مسائس الأنبيساء عليهم السسلام. وقله قالوا إن لنفوس الكُمُّل بركة تسري في أبدائهم وقواهم، فيحصل لها ضرب من البقاء، فلا تنحل صورة أبدائهم وإن فارقتهم أرواحهم، بـل تبقى إلى زمان انتشاء النشأة الأخروية وكرامة النبوة إما تفضُّل من الله تعالى على من يشاء والكل فيه سواء؛ وإما إفاضة حق على المستعدِّين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص. والفرق بينهم بالتفضيل والبعثة بالشريعة غير منهى عنه، وإنما المنهى عنه الفرق بالتصديق وقد جرت سنة الله في مجاري أفعاله بانه ما لم يتوسط بين المتباينين بالحقيقة دو حنظين من الطرفين لم يتات التاثير والتأثر بينهما جداً. ولهذا لم يستنبيء ملكاً : ﴿ وَلِقَ إِنْسِرْلَنِيا مَلَكَا لَقُضِينَ

والمختلف في نبوتهم نيف وعشرون: لقمان، وذو القرنين، والخضر، وذو الكفل، وسام، وطالوت، وعزيز، وتُبع، وكالب، وحالد بن سنان، وحنظلة بن صفوان، والأسباط وهم أحمد عشر، وجواء، ومريم، وأم موسى، وسارة، وهاجر، وآسية.

ولم يشتهر عن مجتهد غير الشيخ أبي الحسن

الأشعري القول بنبوة افرأة، والواحد لا يخرق الإحساع، والدليل على أنه تعالى لم يستنيء امرأة: فوها الاسلاما من قبلك إلا رجالاً (٢٠). لا يقال سلب الأحص لا يستلزم سلب الأعم، لأنا نقول: جعل الآية مستنداً لهذا الإجماع فيما هو المجمع عليه في كون كلام الملائكة: فيا عربم إن الله المحمد عليه إن كون كلام الملائكة: فيا عربم إن لمريم. فإنه إذا انتفى كونه معجزة لانتفاء التحدي مع الرسالة، وهي به أمس وأحرى، فلأن ينتفي والأصح أن لا جزم في عدد الأنبياء صلوات الله والأصح أن لا جزم في عدد الأنبياء صلوات الله

النَّعْتُ في اللغة: عبارة عن الحلية الظاهرة الداخلة في ساهية الشيء وسا شاكلها كالأنف والأصابع والطول والقصر ونحوذلك

وسلامه عليهم المتحاد المتحاد المتحاد

والصفة: عبارة عن العوارض كالقيام والقعود ونحو ذلك.

قال بعضهم: مَا يُوصَفُ بَهُ الأَشْيَاءُ عَلَى اختلاف أَنواعها وأجناسها يسمى نعناً ووصفاً.

الواعها واجناسها يسمى نعتا ووضفا .... وقيل: النعت يستعمل فيمنا يتغيير من الجسد . والصفة تشمل المتغير وغير المتغير .

وقال قوم منهم تعلب: النعت مَا كَانَ خَـاصَاً كَالْأُعُورُ وَالْأَعْرَجُ فَإِنْهُمَا يُخْصَانُ مُـوضِعًا مِن الحَدِدُ.

والصفة ما كان عامًا كالعظيم والكريم. وعند هؤلاء يوصف الله تعالى ولا ينعت.

والمتكلمون يطلقون النعت في صفات الله ولا

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٤٦.

 <sup>(</sup>١) الأنعام: ٨.
 (٢) النحل: ٣٤.

يطلقون الحال لغرض الإشعار بثبوت صفاته أزلاً وأبداً، وكراهة الإشعار بالحلول. وقد يعبرون عن الحال بالنعت، وعن الكمال والأفعال بالصفة. والنحاة يريدون بالصفة النعت، وهو اسم الفاعل،

والنحاة يريدون بالصفة النعت، وهو اسم الفاعل، أو المفعول، أو ما يرجع إليهما من طريق المعنى كـ (مثل) و(شبه).

والنعت مسع المنعسوت شيء واحدد مثل: (والله الرحمن) بلا حرف عطف (بينهما، فكانت يميناً واحداً)(1).

[ وأكثر المتكلمين من خصوا نعوت الجلال بالصفات السلبية وسموا الثروتية بصفات الإكرام ونعوت الجمال. وعند حجة الإسلام: نعوت الجلال تشمل الثبوتية والسلبية، وإذا نسبت إلى البصيرة المدركة لها سميت جمالاً ](٢).

والنعت المؤكد يؤكد بعض مفهوم المنعوت كرامس الدابر) و(الكاشف كله) ولا فرق بينهما عند البصريين.

والنعت يؤخذ عن الفعل نحوزقائم .وهذا الذي يسميه بعض النحويين اسم الفاعل، ويكون له رئبة زائدة على الفعل . ألا ترى أنا نقول: ﴿وعصبى آدَمُ رَبِّه فَقُوى﴾ (٢) ولا نقول آدم عليه السلام عاص وغاو لأن النعوت لازمة، وآدم وإن كان عصى في شيء فإنه لم يكن شأنه العصيان فيسمى به ونعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بما يقتضيه المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بما يقتضيه

النَّقُل: هو أعم من الحكاية لأن الحكاية نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغييسر صيغة ولا

تبديل حركة .

والحنقل: نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر أعم من أن يكون فيه تغيير صفة وتبديلها أم لا.

والنقل اللفظي: هو أن يكون في تركيب صور ثم ينقل إلى تركيب آخر.

والمعتوي: نقل بعض المركبات إلى العلمية.

وكل حرف من الحروف الناصبة تدخل على الفعل فلا تعمل فيه إلا بعد أن تنقله نقلتين. ف (أن) تنقله إلى المصدرية والاستقبال، و(كي) تنقله إلى الاستقبال والغرض، و(لن) تنقله إلى الاستقبال والغرض، وإلن الاستقبال والجزاء.

وفي النقـل لم يبق المعنى الذي وصعـه الواضـع مرعياً.

وفي التغيير يكون باقياً لكنه زيد عليه شيء آخر. والنقل بالهمزة كله سماعي. وقيل: قياسي في القياصر وفي المتعدي إلى واحد. والحق أنه قياسي في القاصر، سماعي في غيره. وهو ظاهر قول سيبويه.

النية ، لغة : انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع ودفع ضرحالاً ومآلا.

في (القاموس»: نوى الشيء ينويه نية، وتخفف: قصده. وهذا تخفيف غير قياسي، إذ لا يجيء (نية) على (عدة) قياساً.

وشرعاً: هي الإرادة المتنوجهة نحنو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالًا لحكمه.

وفي «التلويح»: قصد الـطاعـة والتقـرب إلى الله تعالَى في إيجاد الفعل.

<sup>(</sup>١) ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) من: خ.

[ وقيل: هي العلم السابق بالعمل اللاحق [11]. والنية في التروك لا يتقرب بها إلا إذا صار كفاً. وهو فعل، وهو المكلف به في النهي، لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلًا تحت القدرة للعبد. ونية العبادة: هي التذليل والخضوع على أبلغ الوجوه.

ونية الطاعة: هي فعل ما أراد الله تعالى منه .
ونية القربة: هي طلب الثواب بالمشقة في قعلها ،
أو يتوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه بأن يكون أقرب إلى ما وجب عقلاً من الفعل وأداء الأمانة ،
وأبعد عما حرم عليه من الظلم وكفران النعمة .
والنية للتمييز فلا تصح إلا في ملفوظ محتمل كعام وجوها من المراد ليفيد فائدتها .
والنية في الأقوال لا تعمل إلا في الملفوظ . ولهذا لو نوى الطلاق أو العتاق ولم يتلفظ به لا يقع ، ولو تنفظ به ولم يقصد وقع ، لأن الألفاظ في الشرع تنوب مناب المعاني الموضوعة هي لها . (والنية مع اللفظ أفضل) (1)

النهي، لغة : الزجر عن الشيء بالفعل أو بالقول كر (اجتنب)، وشرعاً (لا تفعل) استعلاء. وعند النحويين صيغة (لا تفعل) حثاً كان على الشيء أو زجراً عنه. وفي نظر أهل البرهان يقتضي الزجر عن الشيء المائة تناسا المائة تناسات ال

سواء كان بصيغة (افعل) أو (لا تفعل) لأن نظر أهل البرهان إلى جانب المعنى، ونظر النحويين إلى جانب اللفظ.

واختلف في أن المقصود بالنهي هل هو عدم الفعل

أم لا، فذهب جماعة من المتكلمين إلى الأول، فإن عدم الفعل مقدور للعبد باعتبار استمراره إذ له أن يفعل أن يفعل فيزول استمرار عدمه، وله أن لا يفعل فيستمر عدمه، وذهب جماعة أخرى إلى الثاني لأن عدمه مستمر من الأزل إلى الأبد، فلا يكون مقدوراً للعبد فيكون عبئاً، بل المطلوب به هو كف النفس عن الفعل.

والنهي يقتضي المشروعية دون النفي، فإن المنهي عنه يجب أن يكون متصور الوجود شرعاً، وما ليس بمشروع لا يتصور وجوده شرعاً.

[ واعلم أن مقتضى النهي قبح المنهى عنه كما أن مقتضى الأمر حسن المامور به، لأن الحكيم لا ينهي عن شيء إلا لقبحه، كما أنه لا يامرېشيء إلا لحسنه، فالمنهى عنه في صفة القبح ينقسم انقسام المأمور به إلى الحسن لعينه وإلى الحسن لغيره، كذلك ينقسم المنهي عنه إلى القبيح لعينه وأنه نوعان: وصفاً أي عقلًا وشرعاً وإلى القبيح لغيره، وأنه نوعان أيضاً وصفاً ومجاوراً تحقيقاً للمقابلة، فها قبح لمعنى في عينه وصفاً كالكفر والكـذب والظلم واللواط، وما قبح لعينه شرعاً لعدم المحلية أو الأهلية كبيع الحر والماء في أصلاب الأباء وأرحام الأمهات. ومنا قبيح لغيره ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما جاوره المعنى الموجب للقبح بطريق الاجتماع بحيث يتصور الفكائه في الحملة لا أن يكنون داخلًا في حقيقته ولا وصفاً لازمناً كنوطء الرجل زوجته حالة الحيض وكالبيع وقت النداء، وكالصلاة في الأرض المغصوبة إذ في كل ذلك يتصور الانفكاك عن المنهى عنه. والثاني ما اتصل

(٢) ليس في : خ.

به المعنى الموجب للقبح بجيث صار وصفأ له لا يتصور انفكاكه عنه مثاله من المعاملات بيع الرباء ومن العبادات صوم يوم العيد ] ٢٠٠٠ : ١٠٠٠ : من ال والنهى للتحريم نحو: ﴿ولا تقتلوا النفس ﴾ (٢). والكرامية نحو: ﴿ولا تُيَمَّمُوا الصَّبِيثُ ﴾ [7]. والتحقير نجو: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وبيان العاقبة نحو: ﴿وَلَا تُحْسَبُنُّ اللَّذِينَ قُتِلُوا هِي والياس نحو: ﴿لا تَعتدروا اليوم ﴾ (١) والإرشاد نحو: ﴿لا تُسالُوا عِن أَشْهِياءَ إِنَّ تُبْدُ لِكُمْ **ئَسُوْنُكُمُ ﴾ ﴿ ﴿ وَالْمُ**رِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَال والكراهقة للوزء مفسدة دينية المسمس بدانا والمنس والإرشاد: لدرء مفسدة دنيوية منسيد والسدماء نحرو: ﴿لا تُتَوَاخِيدُنا إِنْ تسينا أَو والتقليل نحو: ﴿ولا تَفُدُّنُّ عَينيكَ إلى ما مُتَّقِنا به 🍎 (٩) أي فهو قليل. وقوله تعالى: ﴿ فَلَا يَكُنُّ فَي صَدِيْرِكَ حَرَجٍ ﴾ (١) من **بات الشجيع** و المعادلات من يورون ويدوي

والإخبار في معنى النهي أبلغ من صويح النهي

كقوله تعالى: ﴿ولا يُضللُ كاتبُ ولا شهيد﴾ (ا) إنما

فيه من إيهام أن المنهى مسارع إلى الانتهاء وكذا الإحبار في معنى الأمر كقولك: (تـذهب إلى فلان

تقول كذا كذال بيتريد الأمر. سي المساعد والمراكز

والنظر : ترتيب أمور معلومة على وجه يبؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم مسين بين بالمسيد فقيل: النظر عبارة عن حركة القلب لطلب علم عن علم، الإنجاز الانجاب الإنجاز [ واختلف في أن العلم الحاصل عقيب النظر بأي طريق هو؟ فقالت المعتزلة: ذلك بنطريق التوليد وهو أن يوجب وجود شيء وجود شيء آخر كحركة المفتاح بحركة اليد. ذكر صاحب والتنقيخ، في بيان مذهب المعتزلة أن العقل يولد العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح. وقال العلامة التفتازاني عليه الرحمة في «التلويح»: وقد يقال: إن النظر الصحيح هو الذي يولد النتيجة. وذهب الحكماء إلى أن المبدأ الذي تستند إليه الحوادث في عالمنا

وتولهم: (ناهيك به) من النهي . وهو صيغة مـدح

مع تأكيد طلب، كأنه ينهاك عن طلب دليل سواه. يقال: (زيد ناهيك من رجل) أي هوينهاك بجده

وغنائه عن تطلب غيره ودجول الباء بالنظر إلى

حال المعنى كأنه قبل: اكتف بتسويته

وناهيك منه: أي حسبك وكافيك. كالاهما

النظر؛ هو عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرثي

التماسأ لرؤيته ولما كانت الرؤية من توابع النيظر

ولوازمه غالباً أجري لفظ النظر على الـرؤية على

سيل إطلاق اسم السبب على المسبب.

**مستعملان،** إلى المراجع المراجع إلى المراجع ا

(١) مَا بِينِ المعقوفينِ مِن خ

(٣) الأنعام: ١٥١ والإسراء: ٣٣.

(٣) البقرة: ٢٦٧.

(٤) التربة: ٦٦.

(٥) أَلَ عَمِرَانَ: ١٦٩.

(٦) التحريم: ٧.

<sup>(</sup>Y) المائدة: ٧٠٧ مقط ما المائدة (Y)

<sup>(^)</sup> البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) الحجر: ٨٨. ويرين المستقيلة معرب المستقيدة

<sup>(</sup>١٠) الأعراف: ٢.

<sup>(</sup>١١) ٱلْبَقَرَة: ٢٨٢.

هذا وهو العقبل الفعال المنقش بصيور الكائنيات موجب تبام الفيض يفيض على نفسوسنا يقبيدر الاستعداد والنظر بعد الذهن بفيضان العلم عليه من ذلك المبدأ، والنتيجة تفيض عليه وجوباً أي لنزوماً عقليهاً لتمام القابل مع دوام الفاعل. وما اختباره الإمام البرازي رحمه الله هبو أن العلم الحاصل عقيب النظر واجب أي لازم حصوله عقيبه عقلالا بطريق التوليد ولا بطريق الإعبداد والإضافة من المبدأ الموجب، وذكر الإمام حجة الإسلام عليه الرحمة أنه المذهب عند أكثر أصحابنا والتوليد مذهب بعضهم وهذا إنما يضح إذا جوز استناد بعض الحوادث إليه تعالى بواسطة بأن يكون لبعض آثاره مدخل في بعض بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلًا فيكنون بعضها متبولداً عن البعض وإن كان الكل واقعاً منه تصالى كما نقول في أفعال العباد الصادرة عنهم بقدرتهم وجود بعض الأفعال عن بعض لا ينافي قدرة القادر المختار على ذلك الفعيل، إذ يمكنه أن يفعله بإيجاد ما يوجبه ويتركه بالا يسوجد ذلمك الموجب لكن لا يكون تأثير القدرة فيه ابتداء كما هو مذهب الأشعرى فإن عنده جميع الممكنات مستندة إلى قدرة إلله تعالى واختياره ابتداء بلا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالإحراق عقيب مماسة النار، والري بعد شرب الماء من غير أن يكون لهما مدخل في وجودهما. وكذا الحال في سائر الأفعال، فإن تكرر منه إيجاده عقيبه سمى ذلك

عادة، وإن لم يتكور سعي خارقاً للعادة. ولا شك أن العلم الحاصل عقيب النظر أمو ممكن متكور فتكون مستندة إليه بطريق العادة فحيئة. يقال: النظر صادر بإيجاد الله وموجب للعلم بالمنظور فيه إيجاباً عقلياً بحيث يستحيل أن ينفك عنه ](1). والنظر بمعنى البحث وهو أعم من القياس ونظر له: رحمه.

ونظره: انتظره، ومنه: ﴿انظرونها مُقْتَمِسُ مِنْ نوركم﴾(١). أو قابله ومنه: داري ناظرة إلى دارك: أي مقابلة .

ونظر فيه: تفكّر كقوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَنْ ظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ والأرضِ ﴾ (").

وخص بالتأمل في قوله تعالى: ﴿ اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْحِيلِ وَنَ إِلَى الْحِيلِ كَيْفُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفُ خُلِقَتْ ﴾ (٤).

وقــد يوصــل النظر بــ (إلى) ولا يــراد بــه الإبصــار بالعين كما في قوله:

وَيَسَوْمُ يِسِلِي قَسَارٍ وَالْبُتُ وُجُوعُهُمْ

إلى الموت بن وقع السيوف نواظر إلا أن يكون مرثباً بالعين إلا أن يكون مرثباً بالعين إلا أن يحمل على أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب، أو أراد به أهل الحرب الدين يجري الفتل والموت على أيديهم [ فقيل: لا يمتنع حمل النظر المطلق على الرؤية بطريق الحذف والإيصال إنما الممتنبع حمل المسوصول بالى على غيرها ] (٥).

<sup>(</sup>٤) الغاشية: ١٧

<sup>(</sup>٥) من: خ.

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٨. (٣) الأعراف: ١٨٥.

واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة. والنظ عام، والشم بالكسد خاص لله ق.

والنظر عام، والشيم بالكسر خاص للبرق. (والنظير أخص من المثل. وكذا الند فإنه يقال لما يشاركه في الجوهر فقط. كذا الشبه والمساوي والشكل.

وأعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة المثل . ولا يعتنع حمل النظر المطلق، أعني عن الصلة على الرؤية بطريق الحذف والإيصال، إثما الممتنع حمل الموصول بـ (إلى) على غيرها كما قيل)(1)

والإنظار: تمكين الشخص من النظر المشقة يقال: النصب، بالضم: الشر والبلاء والمشقة يقال: ضبني هذا الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿فِينَصْبِ وَعَدُابِ﴾ (٧).

ونصبت الشيء نصباً: أقمته ورفعته. والنّصب، بالفتح في الإعراب كالفتح في البناء اصطلاح نحوي.

وهذا نصب عيني: بالضم والفتح، أو الفتح لحن. والنصب بالفتح يقال أيضاً لمذهب هو بغض علي ابن أي طالب، وهو طرف النقيض من الرفض، ويقال لهم: الطائفة النواصب. وهم مشل الخوارج، وفيه حكاية لطيفة وهي أن الشريف الرضي أحضر إلى ابن السيرافي النحوي وهو طفل لم يبلغ عشر سنين فلقته النحو، قال الاستاذ يوماً له: إذا قلنا (رأيت عمراً) فما علامة النصب في (عمرو) فقال: بغض على. فعجوا من حدة

خاطرة، حَمَلَ النصب على ذلك المعنى، وأراد بعمرو عمرو بن العاص المشهور بعداوة على وخلعه عن الخلافة لما صار حكماً مع أبي موسى الأشعري في أيام صِفِّين وقد نظمت ما جرى بينهما في الحرب:

إذا حُمل القنصاء على ابن سُنوء يسردُ ولا ينواحدُه بنقنه بركاحدُه بنقنه بنقنه بنائل كنابس العناص سَواتُه منناص منائل دهر والنصيب الحظاء

والنصاب: الأصل. ومن المال: القدر الذي يجب فيه الركاة إذا بلغه، وهو على ثلاثة أقسام:

نصاب يشترط ُ فيه النَّهاء وتتغلق بنه الزكناة وساشر الأحكام المتعلقة بالمال: ( اللَّحَدَا اللَّهِ المَالِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ونصاب يجب به أحكام أربعة: حرمة الصدقة، ووجوب الأضحية، وصداقية القسطر، ونققة الأقدارب، ولا يشترط فيه النماء لا بالتجارة ولا بالحول

وتضاب تثبت به حرمة السؤال وهُوْ مَن كان عنده قوت يوم عند البعض و يعدد المعلم و المعلم والمعلم المعلم والمعلم و

النداء: هو إحضار الغائب، وتنبيه الحاضر، وتوجيه المعرض، وتقريغ المشغول، وتهييج الفارغ.

وهو في الصناعة : تصويتك بمن تريد إقبال عليك لتخاطبه (والمأمور بالنداء يشادي ليخاطبه الأمر فصار كأنه هو المنادي (1)

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٢) ص: ٢١.

ونداء الجمادات بخلق العلم فيهيا. (وقيد يصير للحيوان الشعور بمراد الإنسان. فريما إذا خياطبه باللفظ والإشارة فهم المراد.

والنداء: رفع الصوت وظهوره)(١).

وقد يقال للصوت المجرد، وإياه عنى بقوله: ﴿إلا دعاءُ ونداء﴾(٢) أي لا يعرف إلا الصوت المجرد دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام. (ويقال للمركب الذي يفهم منه المعنى ذلك.

والنداء للاستحضار دون تحقيق المعنى)(١).

والكلام متى خرج نداه أو شتيمة لا يجعل إقراراً بما تكلم به لأنه قصد به التعبير والتحقير أو الإعلام دون التحقيق. ومتى خرج وصفاً للمحل يجعل إفراراً لأنه قصد به التحقيق.

[ والمنادى المضاف والشبيه به والمنادى النكرة هذه الثلاثة منصوبة حالة النداء، ولم يرفع حال ندائه إلا المفرد العلم ] (7).

والمنادى إذا أضيف أو نُكُر أعرب، وإذا أفرد بني كما أن (قَبلُ) و(بَعْدُ) معربان مضافتين ومنكورتين وينيان في غير ذلك، فكما بنيا على الضم كذلك المنادى المفرد العلم.

والنداء والدعاء ونحوهما يعدى بإلى واللام لضمينها معنى الانتهاء

والاختصاص: نداء مدح نحو: ﴿يا أَيُّهَا الذينَ آنَهُا الذينَ آنَهُا الذينَ آنَنُوا ﴾ (أ)

ونداء دم نحو: ﴿ إِنَّ الَّهُمَّا الدِّينَ كَفَرُوا ﴾ (٥٠).

ونداء تنبيه نحو: ﴿ مِا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ (''). ونداء نسبة نحو: ﴿ مِا مِني آدم ﴾ (''). ونداء إضافة نحو: ﴿ مِا عِبادى ﴾ ('').

وحروف النداء كلها معرَّفة إذا قصد بها منادى معين بخلاف المنكَّر نحو: (يا رجل) و(يا رجلاً). والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالباء فتقول: أزيد أقبل.

ومما تستعمل فيه صيغة النداء الاستغاثة نحو: يا للهِ منْ أَلَم الفِرَاقَ

ويالزيد بالفتح: مستغاث به، وبالكسير: مستغاث من أجله.

ومنها التعجب نحو: يا للماء، ويا للدواهي. ومنها التدلُّـه والتضجر كمـا في نـداء الأطـلال والمنازل ونحوذلك.

ومنها التوجع والتحير والتحسر. ومنها الندبة. وأمثال هذه المعاني كثيرة في الكلام.

[ والندب بـ (يا) على قلة والأكثر لفظ (وا) ] (ا).

النكتة: هي المسألة الحاصلة بالتفكر المؤثرة في القلب التي يقارنها نكت الأرض بنحو الإصبع غالباً.

والبيضاوي أطلق النكتة على نفس الكلام حيث قال: «هي طائفة من الكلام منقحة مشتملة على لطيفة مؤثرة في القلوب».

وقال بعضهم: هي طائفة من الكلام تؤثر في

(١) ما بين القوسين ليس في: خ.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٣٦.

<sup>(</sup>٨) الزموخ ٢٠٥٠ من الماري والمناسب الماريون

ري المنظم المنظ

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧١ . . .

<sup>(</sup>٢) البعرة: ٢١ (٣) من: خ.

<sup>(</sup>٤) آلَ عمران: ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) التحريم: ٧.

<sup>4.•</sup> V

النفس نوعاً من التأثير قبضاً كان أو بسطاً. وفي بعض الحواشي: هي مما يستخموج من الكلام.

وفي بعضها: هي الدقيقة التي تستخرج بدقة النظر إذ يقارنها غالبًا نكت الأرض بإصبع أو غيرها.

وفي وحاشية الكشاف؛ ونُكت الكلام: أسراره ولطائفه لحصولها بالتفكر ولا يخلو صاحبها غالباً من النكت في الأرض بنحو الإصبع بل بحصولها بالحالة الفكرية المشبهة بالنكت.

النص: أصله أن يتعدى بنفسه لأن معناة الرفع البالغ، ومنه منصة العسروس، ثم نقل في الاصطلاح إلى الكتاب والسنة وإلى ما لا يحتصل إلا معنى واحداً، ومعنى الرفع في الأول ظاهر، وفي الشاني أخد لازم النص وهو الظهرر، ثم عدي بالباء وبعلى فرقاً بينه وبين المنقول عنه. والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام. وبعلى لتضمن الإطلاق ونحوه. وقيل: نص عليه كذا: إذا عينه.

وعَـرُّض: إذا لم يذكره منصوصاً عليه بـل يفهم الغرض بقرينة الحال.

والنص قد يطلق على كلام مفهوم المعنى سواء كان ظاهراً أو نصاً أو مفسراً اعتباراً منه للغالب لأن عامة ما ورد من صاحب الشريعة نصوص.

والنص إذا لم يندرك مناطبة لنزم الانحصبار على المورد.

والتنصيص: مبالغة في النص.

النصيحة: هي كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له.

ويقال: هي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة (مفردة تستوفي العبارة غير معنى هذه الكلمة. كما قالوا في الفلاح: إنه ليس في كلام العرب كلمة)(١) أجمع لخيري الدنيا والآخرة منه.

النور(۱): هو الجوهر المضيء، والنار كذلك، غير أن ضوء النار مكثر مغمور پدخان محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق، وإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور، ومتى نكصت عادت الحالة الأولى جذوة (۱) ولا تزال تزايد حتى ينطفى، نورها ويقى الدخان الصرف. إلا أن كرة النار تتحرك على استدارتها لمتابعة الغلك، والنفس تتحرك على استدارتها لمتابعة والبساطة وإيجاب الخفة للحار كما أن النفس يوجب الخفة للجد، ولذلك كان الميت أثقل من الحي ] (٤).

والنور من جنس واحد وهو النار بخلاف الظلمة إذ ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظل وظله الظلمة، وليس لكل جرم نور، وهذا كوحدة الهدى وتعدد الضلال لأن الهدى سواء كان المراد به الإيمان أو الدين هو واحد. أما الأول فظاهر، وأما

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ليس في: خ-

 <sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش خ الحاشية: ويطلق اسم النور على الهداية
 كما في قوله تعالى: ﴿ يَعْرِجُهُم مِن الظلمات إلى النور﴾
 أي الهداية، ﴿ أَفْمَن كَانَ مِينًا فَأَصِينَاهُ وَجِعَلنَا لَهُ قُوراً ﴾

هداية ، ﴿ أَقُهُ نُورِ السماوات والأرضِ ﴾ أي هادي أهلهما . (٣) خ: (جذعة ه.

<sup>(</sup>٤) من: خ.

الثاني فلأن الدين مجموع الأحكام الشرعية، والمجموع واحد والضلال متعدد على كلا التقديرين، أما على الاول فلكثرة الاعتقادات الزائغة، وأما على الثاني فلانتفاء المجموع بانتفاء أحد الأجزاء فيتعدد الضلال بتعدد الانتفاء

النُزُل، بضمتين وبالتسكين: ما يهيـا للنـزل اي للضيف.

> والنزول، مصدر بمعنى الهبوط. ونزل من العلو: هبط.

ونزل بالمكان: حل فيه. ومنه المنزل.

النوم: هو حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً. والمنقسول عن المتكلمين أن النوم مضاد للإدراك، وأن الرؤيا خيالات باطلة هو خلاف ما يشهد به الكتاب والسنة، ولعل مرادهم أن كون ما يتخيله النائم إدراكاً بالبصر رؤية وما يتخيله إدراكاً بالسمع سمعاً باطل فلا ينافي حقيقته بمعنى كونه أمارة لبعض الأشياء ]()

والنُّعَاشِ: هَوَ أُولُ النَّومِ : `

والوَسَنُّ: يْقَل النوم.

والرُّقَاد: النوم الطويل، أو هو خاص بالليل. وقيل: المُشتة: يُقَـل في النرأس، والنُّعـاس في العين، والنُّعـاس في العين، والنوم في القلب.

النَّفساس؛ مصدر نَفُسَت المَسْرَأَةُ، بَعْمُمُ السَّوْنُ وَقَدْمُ السَّوْنُ وَقَدْمُ السَّوْنُ وَقَدْمُ الْسُونُ

النَّفْس وهو الدم. وشريعةً: دمُ يعقب الولد.

النَّصْر: هو أخص من المعونة لاختصاصه بـدفع الضر.

[ وتعدية النصر بمن لتضمنه الحفظ، ويعلى لتضمنه الخلبة، وإنصا أتي بحرف (في) في قوله: ﴿إِنَا لَنَنْصُر رُسُلنا والذين آمَنُوا في الحَياةِ الدنيا﴾ (٢)، ولم يؤت في قوله تعالى: ﴿ويوْم يقومُ الاشْهاد﴾ (٢) تنبيها على دوام النصر في الأخرة. والدنيا دار ابتلاء، وكل ما هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر] (٣).

ونصرة الظالم: منعه عن الظلم. في المثل: «من استرعى الذئب فقد ظلم» أي ظلم الذئب. وقيل: ظلم الشاة. وهذا أظهر، والأول أبلغ.

النُّقير: النكنة في ظهر النواة بن

والقطمير: شِنَّ النواة، أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمر.

النخاع: هو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب، والفتــح والضم لغـة في الكســر، وبالياء يكون في القفا (<sup>4</sup>).

النَّفْت: هو نفخ معه شيء من الريق. وقد يستعمل بمعنى النفخ مطلقاً. فمن الأول: ﴿النَّقَاشَاتِ في المُقَدَ ﴾ (٥). ومن الثاني حديث: «إن جبريل نفث في روعي».

والنفخ يطلب المفعول به لا المفعول فيه، مع ان العرب العرباء تقول: نفخت فيه. ولا يصح فيه

<sup>(</sup>١) من: خ.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٥١.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(؛)</sup> خ: دوما بالفغا فبالياء آخر الحروف.

<sup>(</sup>٥) أَلْفُلْقَ: ١٤.

سائر معانيها اللهم إلا أن يحمل على الزيادة للتاكيد، ولا يخفى أنه لا يشفي الغليل

النَّسوة: هو اسم جمع فيقدر لها مفرد وهو نُساء كغُلام وغِلْمة (لأنها اسم جمع للمرأة)(١)، مؤنث من بنات آدم مَنْ بلغت حد البلوغ.

والنّساء: بالفتح والمد لا غير: وهو التأخير، يقال: بعته بنساء

النزلة: هي الزكام والجمع نزلات

والنازلة: هي الشديدة من شدائد الدهر تنزل الناس.

النُّعْلُ: واحد النعال المعروفة.

والنَّعال: الأرضون الصلاب أيضاً. وعليه حديث: وإذا ابتلَّت النَّعال فالصلاة في الرَّحال». وقد نظمت فيه:

وَمَا كَانَ يُجِدِي النَّاسَ مِنِّي صَبَّالِيَّةً

سِـــوى زُلْقِ واشِ بــالنعـــال مَنكُســان،

النهار، لغة : ضد الليل، وضوء واسع ممتد من طلوع الشمس أو الفجر إلى الغروب.

والنهر: الخليج الكبير. والجدول: النهر الصغير.

[ وأنهار الجنة ليست إلا المياه لأنها تجري من غير أخدود [ ٢٦]

النسك: في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة.

النفيس: هو ما تكون قيمته مثل نصاب السرقة

والخبيس: هو ما يكون قيمته دون نصاب السرقة. النَّعْمَانَ، بالضم: الدم. وبالفتح: وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عَرَفَات.

النَّجْل: الماء الذي يظهر من الأرض. ويطلق على الوائد والولد.

النَّقْض: هو في البناء والحبل والعهد وغيره، ضد الإبرام. وبالكسر: المنقوض.

والإنقاض في الحيوان، والنقض في الموتان.

والمناقضة في القول: أن يتكلم بمّا يتناقض معناه أي: يتخالف.

النيل، بالفتح: أصله الوصول إلى الشيء، فإذا أطلق يقع على الضرر، أطلق يقع على الضرر، وإذا قُبِّد يقع على الضرر، وكل ما نالك فقد بِلْتَهُ.

الثبت: النبات، وقد نبتت الأرضُ وأنبتت.

والإنبات: عمل طبيعة الأرض في تربية البذور ومادة النبات بتسخير الله إياها وتدبيره، وذلك أمر آخر وراء إيجاده وإيجاد أسبابه.

النخرة: العظام البالية.

والناخرة: المجوفة التي تمر فيها الربح فتنخر أي تصوت

النسبة: القرب والمشاكلة والقياس يقال: بالنسبة إلى فلان أي بالقياس إليه ونسبت الرجل أنسبه نسباً. ونسب الشاعر بالمرأة ينسب نسبياً

والنسبة في علم الحساب: عبارة عن خروج أحد

(١) ما بين القوسين ليس في: خ. المساورة إلى الله

(٢) البيت في خ:

رب يوسي والمتاس منتي صبابتي

مسوی زلق واش<sub>ام</sub> بسالندهسال مشکستان (۳) من: خ. المقدارين المتجانسين من الآخر، فالخارج إما من أجزاء المنسوب إليه كثلاثة من ستة فإنها تصفها، أو من أجزائه ومن أضعافه كخمسة عشر من ستة فإنها ضعفها ونصفها، (وكالثلث من الثلثين فإنه نصفها، وكالثلث من الثلثين من الثلث فإنه ضعفه، وكخمسة أسداس من الثلث فإنها ضعفه، وكخمسة أسداس من الثلث فإنها ضعفه ونصفه)(۱).

والنَّسب، بالكسر: تتعلق بالمفهومـات. والفروق تتعلق بالعبارات بالنسبة إلى معاينها.

والنسبة من الأمور الخارجية المسوجودة في نفس الأمر، فمن أمعن النظر في قرلنا: القيام حاصل لزيد في الخارج، وحصول القيام أمر محقق موجود في الخارج، حيث جعل الخارج في المثال الأول ظرفاً للحصول نفسه، وفي الشائي ظرفاً لوجود الحصول وتحققه لا ينكر ذلك.

والمراد في النسبة الإيجابية أن يحصل في الأعيان شيء ينشأ عن النسبة في السذهن والمسراد في النسبة السلبية أن لا يكون نقيضها ناشئاً عما في الأعيان، فصدق الموجبة بأن تكون النسبة ناشئة عن الموجود في الأعيان، وصدق السالبة بأن لا تكون النسبة الإيجابية ساشئة عن المسوجود في الأعيان. والموجود في الأعيان أعم من الموجود خي خارج الذهن والحاصل في الذهن. فالحاصل في الذهن وهو الصورة الذهنية موجود في الأعيان من حيث إنه عرض قائم بالموجود في الأعيان مستقلاً بل بتعية الذهن، ولا يراد أنه موجود في الأعيان مستقلاً بل بتعية الذهن، كما أن الأعراض موجودة في بتعية الذهن، كما أن الأعراض موجودة في بتعية الذهن، كما أن الأعراض موجودة في بتعية الذهن، كما أن الأعراض موجودة في

الأعيان بتبعية محالها.
[ ونسبة العرض إلى الموضوع ليس كنسبة الجسم إلى المكان حتى لو جاز حلول العرض في محلين لجاز حلول العرض في محلين لجاز حلول الحسم في مكانين وهبو باطل، بل النسبتان ليستا على سواء لإمكان حلول أعراض متعددة تبعاً في محل واحد لامتناع اجتماع جسمين في مكان.

والنسبة الثبوتية يرد عليها الإيجاب والسلب كما في النسبة المتصورة بين زيد والقيام مثلًا ابتداءً.

والنسبة السلبية لا يمكن أن يرد عليها الإيجاب والسلب كما إذا اعتبر انتفاء ثبوت نسبة القيام لزيد إلا إذا اعتبر ثبوت ذلك الانتفاء له فيكون الانتفاء حيثذ محمولاً في الحقيقة قد اعتبر بينه وبين زيد نسبة ثبوتية فهما لا يردان إلا على النسبة الثبوتية.

والنسبة من حيث هي لا تتصور إلا بين شيئن، أعني المنسوب والمنسوب إليه، ويكون تعقلها موقوفاً على تعقل كل واحد منهما دون العكس. وقد يكون لبعض النسب مع كونه على هذه الصفة حالة أخرى لا يعقلان إلا معاً وحينئذ تسمى نسبة متكررة كالأبوة مثلاً فإنها مع كونها نسبة بين ذاتي الأب والابن موقوفة تعقلها بإزائها البنوة التي حالها كذلك] (١٠). هذه الحيثية، لكن يتعلق بها الإثبات والنفي وكل واحد منهما نقيض الأخر، (فهي من حيث يتعلق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلق والنسبة الايجابية لا تخرج (١٠) عن ملاحظة أحدهما والنسبة الايجابية لا تخرج (١٠) عن ملاحظة أحدهما

<sup>(</sup>١) ليس في : خ.

<sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين من: خ.

<sup>(</sup>٢) ليس في: خ (٤) خ: «لا يخلوه

إما معيناً كما في العلم، أو غير معين كما في الشك، فإن الشاك !! يلاحظ معها كل واجد من النفي والإثبات على سبيل التجويز.

المتاس: هو اسم جماع ولذلك يستعمل في مقابلة الجنّة: وهي جماعة الجن:

والإنس: اسم جنس ولفلك يستعمل في مقابلة الجن كالنخل فانه اسم لجنس معروف من الأشجار المشرة. والتخيل: اسم جمع له، ولهذا ناسب ذكره مع الأعناب.

[ وجدني ] (٢) نفس الأمر: معناه: موجود في حد دائه، ومعنى ذلك أن وجوده ليس باعتبار معتبر وفرض فارض بل هو موجود سواء فرضه العقل موجوداً أو معدوماً. وموجود أيضاً سواء فرضه العقل موجوداً على خلافه.

والموجودات دهنية كانت أو خارجية لها تحققات وظهورات.

ونفّس الأمر منىء عن التحقيق، والذهن والخارج مِظهران له، فظهر أن نفس الأمر وراء الـذهن والخارج، وتحقيق ذلك دوته خرط القتاد.

النعمة: هي في أصل وضعها الحالة التي يستلذها الإنسان، وهذا مبني على ما اشتهر عندهم من أن (الفعلة)، بالكسر للحالة، وبالفتح للسرة. في والكشافة: بالفتح من التنعم، وبالكسر من

الإنعام، وهو إيصال النعمة. والتَّعْماء بالفتح والمد، وبالضم والقصر: قيـل هي النعم الباطنة.

والآلاه) هي النعم الظاهرة.

وقيل: النعمة هي الشيء المنعم به، واسم مصدر (أنعم) فهي يمعنى الإنعام البلي: هــو المصدر القياسي.

والمنَّعَم، كالمطر: واحد الأنعام الثمانية (من البقر والإبل والمعز والضأن مع أنثاها) (٢) على ما نطق به النظم الجليل.

ئم إن النعمية التي هي ميا تستلده النفس من الطيبات إما دنيوي أو أخروي، والأول إما وهبي أو كسبي، والوهبي إما روحاني كنفخ الروح وما يتبعه أو جساني كتخليق البدن وما يتبعه، والكسبي إما تخلية أو تحلية. وأما الأخروي فهو مغفرة ما فرط منه وثبوته في مقعد صِدْق.

التَصَفُ (أنَّ)، محركة : الخدام، والواحد ناصف.

النفر (٥): نفرت النَّذُر أنفره، ونفرت بالقوم أنفر أيضاً أي أعلمت بهم.

والمنذر: ما كان وعداً على شرط فه (عليَّ إن شقى الله مريضي كذا) نَذْر. و(عليُّ أن أتصدق بدينار) ليس بنذر.

النُّكُل: العقوبة الغليظة المنكلة للغيراي: المانعة

الخسر، وقد على ألا أصوم رمضان، وأمثال ذلك، لا النذر بطاعة تستازم معضية كنذرت صوم يوم النحر مثلاً، إذ ليس مدلوله معصية جداته بيل يستازمها، وهو الإعراض عن الضيافة فلا يمنع ذلك صحة المنذر كنذر الصلاة عن الوقت المنهى عنه.

<sup>(</sup>١) خ : والفك، ١٠٠٥ - ١٠٠١ م أنه علائل المادية الم

era majalina je je ma**jav**ij

<sup>(</sup>٣) ما بين القومين ليس في : خ.

رُعُ) هذه المادة لم ترد في: خ.

 <sup>(</sup>٥) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: والنذر بالمعصية البنهي عنه
 هو أن تضيفه إلى لفظ مدلوله معصية مثل: 'نذرت أن أشرب

من النذنب فإن أصله البشع، ومنه النكسل للقيمة واللَّجام.

المند: خص بالمخالف المماثل في الذات [أو القوة، من ناددت الرجل إذا خالفته ما الله كما أن المساوي خص للمماثل في القدر

النَّموذج، بفتح النون: مُعَرَّب نِمونه وهبو مثال الشيء.

النَّهج: هو في الاستعمال: الرجه الواضع الذي جرى عليه الاستعمال.

النحو، نحوت نحوك: قصدت قصدك. ومررت برجل نحوك أي: مثلك

ومررت برجل تجون بي. صبح. ورجعت **إلى نحو البيت: أي جهته.** 

وهذا الشيء على انحاء أي: أنواع.

وهندي تحو ألف درهم أي: مقدار ألف درهم أن نحن: ضمير يعنى به الاثنين والجمع المخبرون عن أنفسهم، مبني على الضم، أو جمع (أنما) من غير لفظها. وحُرك آخره الالتقاء الساكنين، وضم الأنه يدل على الجماعة، وجماعة المضمرين تدل عليهم الواو نحو: (فعلوا). والواو من حسس الضمة. (قال بعضهم: إن الله تعالى يذكر مثل

هذه الألفاظ)(1) إذا كان الفعل المذكور بعده يفعله بوساطة بعض ملائكته أو بعض أوليائه.

نعم: حرف تصديق مخسر بعد قبول القائل: قام زيد. وإعلام مستخبر بعد قوله: أقام زيد؟ ووعد طالب بعد قالم: افعل أو لا تفعل وما في معناهما

طالب بعد قوله: افعل أو لا تفعل وما في معناهما نحو: هلا تفعل، وهلا لم تفعل. وإذا وقعت بعد

النفي الداخل عليه حرف الاستفهام كانت بمسزلة (بلي) بعد النفي أعنى لتصريف الإثبات، وذلك لأن النفي إذا دخل عليه حرف الاستفهام للإنكار أو التقرير ينقلب إثباتاً وللنحاة في (نعم) ثلاثة آراء

أحدها: أنها باقية على معنى التصديق لكنها تصديق لما بعدها.

الثاني: إنها جواب لغير مذكور قَـدُّره المتكلم في العتقاده .

الثالث: أنها حرف تذكير لما بعدها مسلوب عنها معنى التصديق، ولا يبعد أن تكون حرف استدراك بمنزلة (لكن).

وقد تستعمل (نعم) في العرف مثلى (بلى) ورجّعه أهمل الشرع، ألا تسرى أنك إذا قلت: نعم في جواب من قال: ألبس لي عليك كذا درهماً؟ حمل القاضي كلامك على الإقرار وألنزمك أداء المقرّ

و(أجمل) أحسن من (نعم) في التصديق، مشل: أنت سوف تذهب، أجمل، و(نعم) أحسن منه في الاستفهام مثل: أتذهب؟ نعم. و(أجل) يختص بالخبر نفياً وإثباتاً.

وَجُيْرٍ، بَكْسَرُ الرَّاءُ وقد يَنُونُ: يَمَينُ أَيِّ: حَقًّا.

إي: بالكسر بمعنى نعم.

وكذا إنَّ بالكسر والتشديد أثبته الأكثرون وخرج عليه قوم منهم المبرد ﴿ إِن هَذَان لَساحِرانِ﴾ (٣).

يَعْمَ ويشس: هما فعلان للمدح والذم بعدما نقلا عن أصلهما وهو النعم والبؤس، ويجب في بابهما

٠٦ (٣) ك: ١٣.

<sup>(</sup>٢) بدل هذه العبارة في خ: دومثل هذا اللفظ يذكر في القرآنه.

ا نوع ]<sup>(۱)</sup>

﴿ مَا نَسْخَ ﴾ ٣): مَا نُبِدُّلَ.

﴿ او نُنْسِها ﴾ ٤٠): إِنْتركها .. (ما سان إسان إسان

**﴿بِحُلَةٍ﴾ ®: بهرأ**د في دار دان ويورو

﴿نَقِيبًا﴾ (١) شاهداً ينقب عن أحوال قـومه ويفتش عنها، أو كفيلًا.

﴿ وَيَعَقُونِ نَافِلَة ﴾ (٧): عَطَية، أو وَلَـدُ وَلَـد، أو زَلِدُ وَلَـد، أو زيادة على ما سأل.

﴿ نُسُوا الله ﴾ (٨) : تركوا طاعة الله .

﴿فنسيهم﴾ (١): فتركهم من ثوابه وكرامته .

﴿ مُتَقَنَّا الْجِبِلِ ﴾ (١٠): [ قلعناه ] ورفعناه [ فوقه ].

﴿لَنَاكِبُونَ عَنَ الْحَقَّ﴾ (١١): العادلون عنه.

﴿نَكَالَّا لِمَا بِينَ يَدِّيهَا وَمَا خَلَقَهَا ﴾ [11] : عِبْرَةً .

﴿ونحاس﴾(١١): هو الدحان الذي لا لهب فيه.

﴿ نَفْشِرُهَا ﴾ [ بالراء ]: تحييها [ وبالزاي ترفعها من الأرض وتردها إلى آماكتها من الجسد وتركب بعضها على بعض ]

﴿فَنَظِرُةُ﴾ (١٥٠ : فإنظار

﴿**نَبْرَأُها﴾ (١١)** : تخلقها . ١٠٠٠ إلى ١١٠٠ أ

**﴿نَكَالُا﴾** (١٧٠): عقوبة إلى المالية الم

﴿وَأَحْسَنُ نُدِياً ﴾ (١٤): النادي: المجلس.

اتحاد الفاعل والمخصوص بالمدح أو الدّم صدقاً وذاتاً، وفاعلهما لا يكون أبداً إلا معرّفاً بالألف واللام التي للجنس المحيط بالعموم، فيكون مع إفراد لفظهما في معنى الجمع كاللام التي في ﴿إنّ الإنسَانَ لَفي خُسُر﴾ (١) أي: إن الناس بدليل استناء الجمع من الفرد.

نِعِمًا: أصله (نِعْمَ ما) فادغم وكسر العين للساكنين، وفاعل (نِعْمَ) مستتر فيه، و(ما) بمعنى (شيئاً) مفسر للفاعل نُصب على التمييز أي: نعم الشيء شيئاً.

[ ناب ]: ذكر ثعلب في أماليه أنه يقال: ناب هذا عن هذا نُوْسًا، ولا، يجوز نباب عنه نيبابة، وهمو غريب.

نوح، عليه السلام: هو أعجمي مُعَرَّب ومعناه بالسريانية الساكن, وقال بعضهم: سمي به لكثرة بكائه على نفسه واسمه عبد الغفار، بعثه الله لأربعين سنة. فلبث في قومه الف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم، وعاش بعد الطوفان ستين سنة. وذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماً.

Light Bridge to the Control of

(١٠) المؤمنون: ٧٤.

(١١) البقرة: ٦٣.

(١٢) الرحمن: ٣٥.

(١٣) البقرة: ٢٥٩ وما بين معقوقين من: خ

(١٤) البقرة: ٢٨٠.

(١٥) الحديد: ٢٢.

" (١٦) البقرة: ٦٦.

(۱۷) مريم: ۷۳.

(1) **الغصر: ٣**. أن جملاً ما السطق إلى المثالث أن الماني

**(۳) بن دخ**وره فاریکانگریز و دیپوش است از داده

(٣) الْبِقْرَةُ: ١٠٦.

(٤) البقرة ٢٠٦.

(٥) الشباء: ٤

(٦) المائدة: ٢٢.. (٧) الأنبياء: ٢٧.

(^) التوبة: ٦٧.

(٩) الأعراف: ١٧١ وما بين معقوفين من: خ.

﴿في جَنَّاتٍ وتَهَرَ ﴾ (1): النهر: «السُّغَة ، ١٤٠٠ ، ١٤٠ ﴿قضى نحبه ﴾(١): أَجُلُه الذي قُدُّر له ... ﴿فَاتَزُنَ بِهِ نَقْعاً ﴾ (٢): النَّقْع: ما يسطع من جوافر الخيل . د د د د د د د د کار کارگراند کارگراند کارگراند کارگراند کارگراند کارگراند کارگراند کارگراند کارگراند ک ﴿يُولِي النُّهِي﴾ (٢): لذوي العقول. وفنقيوا في البلادكه(٥): هربوا بلغة اليمن. ﴿نُورِهُمْ﴾<sup>(٦)</sup>: وجههم بلغة كنانة . ﴿يرجو﴾<sup>(٧)</sup>: يخاف ونكص، (<sup>٨)</sup>: رجع بلغة سليم. **ونكثه (٩): نقض العهد**: الله المراجع المعادية ﴿نَفَقالُهُ (١٠): [ منفذاً ينفذ فيه إلى جوف الأرض أو ] سرباً بلغة عمان . ﴿وَنَقُدُ لِهُ مِنَ الْعَدْابِ﴾ (١١): وتنظول إنه من ﴿ لَنْ تُؤْثِرِكُ ﴾ (١١): لن لختارك . ١١٥٠ على ١١٥ ما ١٥٠ ﴿نَ﴾ ("): [ من أسماء التحكروف، أو استم الحوت، أو اليهموت، وهي التي عليها الأرض، أو الدواة. و] عن الضحاك: إنه فارسى أصله (أنون)

معناه: اصنع ما شئت. ﴿لَنَتُسِفَتُهُ فِي النِّمُ﴾ (١١): لَنُذرِيُّه فِي البحر... ﴿الله نور السعوات﴾ (١٠): هادي أهل السموات. ﴿مثل نوره﴾ (١٠): هُداه في قلب المؤمن. **ۅٛئشُوراٞ﴾": بغضاً.** ١٠ ١٠ ﴿ اللهُ ١٥٠٠ ﴿ إِن إِن نَقْدِر عليه ﴾ (١٠): أن لن يَاحِدُه العداب الذي أصابه، أو لن نضيَّق عليه، من قوله: ﴿يَبْسُطُ الرَّزُقَ لِمِن يِشِياءُ ويقدر ﴾ (١٨) ﴿نَقْتُبِسُ مِنْ نُورِكِمِ﴾ (11): تصيب منه. ﴿والنجم﴾ (١٠): ما ينبسط على الأرض. ﴿نَصْرَةَ النَّعِيمِ﴾ (١٦): بهجة التُّنعم وبريقه: وهديناه النجدين (الله طريقي الخير والشر، أو ونعاتاً الله المعالف من التبن والحشيش. ﴿عَظُاماً نَجْرِةَ ﴾ (٢٤): بالية فارغة .. وناصبة ه (١٥٠): تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل. ﴿ النَّفَ اثَاتِ ﴾ (١): النفوس، أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها.

والنَّفْتُ: النقخ مع ريق. . . . . . . . . . .

1.

Fig. 1 1

| (١٤) طه: ٩٧.       | the second that  | (١) القمر: ٧٤.                     |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| (۱۵) التور: ۳۵.    | 2                | (٢) الأحزاب: ٢٣ .                  |
| (١٦) النساء: ١٢٨.  |                  | (٣) العاديات: ٤.                   |
| (١٧) الأنبياء: ٨٧. | 12.14            | (٤) طه: ٤٥ و١٣٨.                   |
| (١٨) الرعد: ٢٦.    | erining Arm      | (٥) ق: ٣٦.                         |
| (١٩) الحديد: ١٣.   | to authorize     | (١) الحليد: ١٢.                    |
| (۲۰) النجم: ۱ .    | the state of the | (٧) الأحزاب: ٢١ والمنتحنة: ٦.      |
| (٢١) المطفقين: ٦٤. |                  | (٨) الأنفال: ٤٨.                   |
| (٣٣) البلد: ١٠.    |                  | (٩) الفتح: ١٠.                     |
| (۲۳) النبأ: ۱۵.    |                  | (١٠) الأنعام: ٣٥ وما بين معقوفين م |
| (٢٤) النازعات: ١١. |                  |                                    |
| (٢٥) الغاشية: ٣.   | •.               | (۱۲) ك: ۲۲.                        |
| (٢٦) الفلق: ٤.     |                  | (13°) القلم: ١ وما بين معقوقين من: |

﴿كُنْت نَسْياً ﴾ (١٦): ما من شانه أن يُنسى . ﴿ النَّفِيلَ ﴾ (١): هي النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة وْمَنْسَيِّساً ﴾ (١١): منسى الذكر بحيث لا يخلطر ﴿نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ ٢٠٠ نُفخ في الصور ( ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ببالهم . ﴿أَنُلُزْمُكُمُوهَا﴾ (١٣): أنكرهكم على الاهتداء. ﴿وجِوهُ يومَثَدِ نَاضِرَةَ﴾ (٢): بهية متهللة 🔑 🖖 ﴿الجِبِالُ نُسفَتُ ﴾ (٤) : قِلعُت. : ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءَ ﴾ (١١): أي التأخير. ﴿ اللَّم نَسْتَحُودَ عليكم ﴾ (٢٠) : ألم نغلب. ﴿واعَنُّ نَفُواً ﴾ (٢) : حشماً وأعواناً . . . . . . . . ﴿ نَزُلَةُ الحَرِي ﴾ (٧): مرة أخرى . الله الله المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة ﴿نُصْلِهِ﴾ (اللهِ تُلاخِلهِ . ( 18 / 19 / 37 ) ﴿نَكِداً ﴾ (٢١): قليلًا عديم النفع. ﴿نَفَشَتْ فِيهِ غَنَّمُ القومِ (^): انتشرت لِيلاً بلا راع ﴿نُقَيِّضُ لِهِ﴾ (١٦): نقدر له . **فَرَعَتْه.** ( ) و ( ) الله يوارا ( ) الله يواران ﴿مَنْ نَشُدُ عَضُدَك ﴾ (١): سنقويك: إلى الله عَضُدَك إلى الله الله الله ﴿ نَاى بِجِانِهِ ﴾ (١١): انحرف وذهب بنفسه وتباعد وثم نُكِسُوا على رُؤُوسِهم ﴾ ("): انقلب وا إلى بالكلية تكبراً. ﴿لَنَسْفُعا بِالسَّاصِيةِ﴾ (١٠): لناحدُن بالنَّاصِية **﴿نَجِيَّا﴾ (ال**َّ: مِنْإِجِياً مِن مِنْكِمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ولنسحبن بها إلى النار. [كتبت في المصحف ﴿نُفُوراً ﴾ (١٠٠): هَرَبِلَسِ مَهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله بالألف على الوقف ]. ﴿وَمَا نَقُمُوا ﴾ (١١): ومَا أَنْكُرُوا. ﴿نُعُراً﴾ ١٩٠٠: منكراً: رياده ما تايين (١٩٠١) والم ﴿وَيُعَارِقَ﴾ (١٧): وسائد. 

|                                     | * **              |                                       |                          |  |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| and the second second second second | (۱۵)یس: ۱۸٪       |                                       |                          |  |
|                                     | (١٦) اويم : ٢٣.   | ere en lagradia de de                 | (٢) المدثر: ٨.           |  |
| •                                   | (۱۷) هود: ۲۸ .    | * . * . *                             | (٣) القيامة: ٢٢.         |  |
|                                     | (١٨) التوية: ١٢٢. | and the state of                      | (٤) الموسلات: ١٠.        |  |
| to the second                       | (١٩) التوبة: ٣٧.  | the high street                       | (٥) الانشراح: ١.         |  |
|                                     | (۲۰) النساء: ۱٤١. |                                       | (٦) الكهف: ٣٤.           |  |
|                                     | (۲۱) النساء: ۱۱۵، | English + State Control               | (۷) النجم: ۱۳ .          |  |
|                                     | (٣٢) الأعراف: ٥٨. | A Company                             | (٨) الأنياء: ٧٨.         |  |
|                                     | (۲۲) الزخرف: ۳۱.  | and the Manager of the                | (٩) القصص: ٣٥.           |  |
| (٢٤) الإسراء: ٨٣ وقصلت: ٥١.         |                   |                                       | (۱۰) الأنبياء: ١٥.       |  |
| ن المعقوفين من: خ.                  | -                 | And the second                        | (۱۹) يوسف: ۸۰ ومريم؛ ۵۲. |  |
| Vig. 3.                             | (٢٦) التوبة: ٧٤.  | the entropy of                        | (۱۲) الإسراء: ٤١.        |  |
|                                     | (٢٧) الغاشية: ١٥. |                                       | (١٣) أَلكَهُف: ٤٧ .      |  |
|                                     | (۲۸) الرحمن: ٦٦.  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (١٤) الكيف: ٧٤.          |  |

﴿ فَضَّالِحُتَانِ ﴾ [ أنه الماء .

بالشدة ويخرجون أرواح المؤمنين بنرفق كإخراج الدلو من البئر ويسبحون في إخراجها السبح الغواص فيسيقون أرواح كال فريق إلى محله فيدبرون أمر عقابها وثوابها حسيما أمرواء أو صفات النجوم، أو صفات النقوس الفاضلة حالـة المفارقة أو جال سلوكها، أو صفات نفوس الغزاة أو أيديهم، أو صفات جيلهم كل بما يناسبه على ما **بُيِّن في «الأنوار».** ودرور في المعطوران ﴿فجعله نسباً ﴾ (١١): ذكوراً تنسب إليهم. ﴿ وَكِنَا نَجُوضٍ ﴾ (١٤): نشرع في الباطل. ﴿ فَرَجَ السَّيطان ﴾ (١٠): أفسد وحرَّش أي: أغرى، ﴿ فَلَنَّو لَّيَنَّكَ قِيلَةً ﴾ (١١): فلتمكننك من استقبالها. ونكالا إلى: عبرة تنكل المعتبر أي: تمنع. ومن قبل أن نطمس وجنومنا فنردهنا على الدبارها (١٨): من قبل أن نمحو تخطيط صورها وتجعلها على هيئة أدبارها يعنى الأقفاء. وفي كثير من مُجُواهُم (١١) ﴿ من مُتناجيهم ، أو من تناجيهم. ومنْ نبيا المؤسّلين ("): أي من قصصهم وما

كادوا من قومهم ](٢١١) المناسب المارية المارية

﴿شَيْءٍ نُكُو﴾ (١): [ فطيع ] تنكره النفوس. ﴿إِلَى نُصُبُ ﴾ (٢): منصوب للعبادة أو علم. [ ﴿نداولها مِينَ النَّاسَ﴾ ٢٠ ﴿ نصرفها بينهم تديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى بينا المناسبة ﴿ولقد رآه نزلةً نَصْرى﴾ (١): مرة أخرى. ﴿نَبَدُه فَرِيقَ﴾ (\*): نقضه إلى الله إلى إلى إلى الموادد ﴿والناشطَاتِ نُشْطأُ ﴾ (١): أي النجوم تنشط من برج إلى آخر، أو الملائكة تنشط نفس المؤمن أي: تحلها حلاً رفيقاً، أو النفوس المؤمنة تنشط عند الموت نشاطاً . ﴿ إِلَى رَبُّهَا نَافِلُونَهُ ﴿ ٢٠): تراه مستغرقة في مطالحة جماله بحيث تغفل عما سواه ﴿فَكُنُّفَ كُنانَ نَكِيرٍ ﴾ (^): إنكاري عليهم بإنزال ﴿وَمُقُورِ ﴾ أَ: شراد عن الحق لتنفر طباعهم عنه . وْلُولًا أَنْ تَدارِكُهُ نَصِيةً ﴾ (١١): يعنى توفيق التوبة وقبولها. ﴿نُشُوا﴾ (١١) هو صنم لحمير.

﴿والنَّارُعاتِ ١٩٥٨ إِلَى قبولُه ﴿ يُومُ مُّرُّجُفُّ ﴾ :

صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعون أرواح الكفار

|                                    | (۱۲) التازعات: ۱ ـ ۱٪ منطقه | عقوفين من: خ.                                 | (١) القمر: ٦ وما بين ال                |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| to the same of                     | (١٣) الفرقان: ٥٤.           |                                               | (٢) المعارج: ٤٣.                       |
| -                                  | (١٤) المدثر: ٥٤.            | Charles Alberta                               | <ul> <li>(۲) آل عمران: ۱٤٠.</li> </ul> |
| 5 N. S. T.                         | (١٥) يوسف: ١٠٠              |                                               | (٤) النجم: ١٣.                         |
|                                    | (١٦) البقرة: ١٤٤.           | Jackson, Alderson et                          | (٥) البقرة: ١٠٠                        |
|                                    | (١٧) البقرة: ٦٦             |                                               | (٦) النازعات: ٢.                       |
|                                    | (١٨) الناء: ٢٧.             | to the transfer of the majority of the second | (٧) القيامة: ٢٣.                       |
| Section 1885                       | (۱۹) النساء: ۱۱۴.           | State State State                             | (٨) الحج: ٤٤.                          |
| : 1,                               | (٢٠) الأنعام: ٣٤.           | the first way to prove                        | (٩) الملك: ٢١.                         |
| (٢١) ما بين المعقوفين من: خ. 🔻 💮 💮 |                             |                                               | (١٠) القلم: ٤٩.                        |
| •                                  |                             |                                               | (۱۱) نوح: ۲۳.                          |

## فصل الواو

[الورود]: كل (وَرَدَ) في القرآن فهو الدخول إلا ﴿ ولما وَرَدَ ماءً مَثْنِن ﴾ (١) فإن معناه: هجم عليه ولم يدخل [إذ الورود المتعدي يعلى يمعنى الوصول لا يتعدى بنفسه ] (١) .

[ وراء]: كل (وراء) في القرآن فهو أسام إلا ﴿ فَمَنِ الْبَتَفَى وَرَاءَ ذَلِك ﴾ (٢) فإنه بمعنى سوى ذلك . ﴿ وأُحِلُ لكم ما وَرَاءَ ذلكم ﴾ (٤) أي : ما سوى ذلك .

[ وقع ] : وأكثر ما جاء في الفرآن من لفظ ( وقع ) جاء في العذاب الشديد (°) .

[ الموحي ] : كل ما ألقيته إلى غيبرك فهو وحي . والكتبابة والإنسارة والرسالة والإفهام كلها وحي بالمعنى المصدري .

والوحي كما ورد في حق الأنبياء ورد أيضاً في حق الأولياء ، ولسبائر النباس بمعنى الإلهام ، وفي الحيوانات<sup>(١)</sup> بمعنى خاص .

[ الوَضَم ]: كل شيء يتوضع عليه اللحم من خشبة أو باريَّة يوقى به من الأرض فهو التوضم ، محركة .

[ العوادي ] : كل منضرج بين جبال وآكيام يكون منفذاً للسيل فهو الوادي .

[الورطة]: كل أمر تعسر النجاة منه فهـو الورطة.

[ الوحشي ] ي كل ما لا يستأنس (٢) من الناس فهو وحشى

[ الولمي ] : كل من يليك أو يقاربك فهو ولي . في « الصحاح » : الولمي ضد العدو ، وكمل من ولى أمر أحد فهو وليَّه .

[ الحواو ] : كل واو ساكنة قبلها ضمة ، أو ياء ساكنة قبلها كسرة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق ، ولا هما من نفس الكلمة فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوا ، وبعد الياء ياء، أو تدغم فتقول في مقروء مقرو ، وفي خيىء خيى ، بتشديد الواو والياء .

كل واو وياء متحركتين يكون ما قبلهما حرفاً صحيحاً ساكناً فإنك تقلب حركتها إلى حرف صحيح .

كل واو مخففة مضمومة لازمة سواء كانت في أول الكلمة ك ( وجوه ) أو في حسوها ك ( أدور ) فقلبها همزة جائز جوازاً مطرداً لا ينكر

كل واوين في أول الكلمة ثانيتهما زائدة منقلبة عن حرف آخر فإنه تقلب أولاهما همزة .

كلّ واو وياء هي عين فاعل المعتل فعله أو فاعل الكائن للنسب كسائق فإنه تقلب الياء ألفاً ثم نقلب

المواو: هي ما أول اسمه وآخره تفسه كالميم والنون، وهي حرف يجمع ما بعده مع شيء قبله إفصاحاً في اللفظ أو إفهاماً في المعنى والجمع

1. . . . . .

1127 1

(١) القصص : ٢٣ .

(٦) من : خ .

(٣) المؤمنون : ٧ والمعارج : ٣٠١ .

(٤) النساء : ٤ .

الله على الله الله (٥) خ : ﴿ وَالْشَادَاتُكُ ﴾ .

الألف همزة .

(1) خُ : ﴿ وَفِي بِعَضْ الْحِيْوَانَاتِ ﴾ .

(٧) خ ; و يستأمن ۽ . ولعله تصحيف .

بين شيئين يقتضي مناسبة بينهما ومغايرة أيضاً لثلا يلزم عطف الشيء على نفسه : ١٠٠١ أ : ١٠٠١ يان وقد لا يكون للجمع كما إذا حلف لا يرتكب الزنا وأكُلُ مال اليتيم فإنه يحنث بفعل أحدهما . والقران في النظم بحرف الواو لا يوجب القران في إثبات الحكم عند عامة أثبات الفقهاء، لأن في إثبات الشركة مخالفة الأصل وقلب الحقيقة لأن الأصل أن كل كلام تام منفرد بنفسه وحكمه ، فجعل كلامين(١) كلاماً واحداً قلب الحقيقة فـلا يصار إليه إلا للضرورة ، ولا نسلم أن الواو موجبة للشركة في وضع اللغة ، غير أنها إذا دخلت على جملة ناقصة تجعل(٢) للشركة باعتبار الضرورة وهي تكميل الناقصة باشتراكهما في المخبر ، وأما إذا ذكرت بين جملتين تامتين فلا يثبت الاشتراك . والحاصل من أحوال الجملتين اللثين لا محل لهما من الإعراب ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية سنة : كمال الانقطاع بلا إبهام ، وكمال الاتصال ، وشبه كمال الانقطاع ، وشبه كمال الاتصال، وكمال الانقطاع مع الإبهام، والتموسط بين الكمالين، فحكم الأخيسرين الوصل ، والأربعة السابقة الفصل ، أما في الأول والثالث فلعدم المناسبة . وأما في الثاني والبرابع فلعدم المغايرة المفتقرة إلى الربط بالعاطف والواو ضربان : جامعة للاسمين في عامل واحد، ونائبة مناب التثنية حتى يكون ( قام زيـد وعمرو) بمنزلة (قام هذان) ويضمر يعدها العامل. فعلى

نقبول: عنينا المذكر. ولا يجوز على الثاني لأن الاسمين لم يجتمعا، وجاز أيضاً على الأول دون الشاني ( اشترى زيد وعمرو)، و( قام عمرو وأبوه). وأما في صورة النفي فتقول على الأول: (ما قام زيد وعمرو) فلا يقيد النفي، كما تقول: (ما قام هذان). وتقول على الشاني: (ما قام زيد ولا عمرو)، فيفيده كما تقول: (ما قام زيد ولا عمرو).

والمواو، والفاء، وثم، وحتى كلها تشترك في إفادة الجمع في ذات مثل: (قام وقعد زيد)، أو في وجود في حكم مثل: (جاء زيد وعمرو)، أو في وجود مثل: (جاء زيد وهب عمرو)، إلا أن المواو لمطلق الجمع أي جمع الأمرين وتشريكهما من غير دلالة على زيادة معنى كالمقارنة أي اجتماع المعطوف عليه في الزمان كما نقل عن مالك ونب إلى الإمامين

( والواو للجمع إلا إذا قام دليل الاستنباف ) (٢). والترتيب أي تأخر ما بعدها عما قبلها في النزمان كما نقل عن الإمام الشافعي حتى يلزم الترتيب في الوضوء لم يثبت عده ، وإنما أخذ الترتيب من السنة ومن سياق النظم . وقول الذي عليه الصلاة والسلام للخطيب الذي قال بين يديه : • من أطاع الله ورسوله فقد رشد ، ومن عصاهما فقد غوى » ، • بئس خطيب القوم أنت ، هلا قلت : ومن عصى الله ورسوله » فليس فيه دلالة على أن أولو للترتيب ، بل على أن فيه ترك (٤) الأدب حيث الواو للترتيب ، بل على أن فيه ترك (٤) الأدب حيث لم يقرد اسم الله تعالى بالذكر ، ولأن كل واحد من

الأول جاز ( قام زيد وهند ) بترك تأنيث الفعل لأنا

<sup>﴿</sup> واسجدي واركمي ﴾ . (٤) العبارة في خ : ﴿ بِلْ فِهِ تَنِيهِ عَلَى أَنَهُ تَرِكُ الْأَدِبِهِ.

<sup>(</sup>٣) مَا بِينِ القوسينِ جِمَاءَ في خِ مَتَاخِمِرًا وَوَضَعَ بَعَـدَ الْآيَةِ ﴾

العصيانين مستقل باستازام الغواية ، ولأن المراد من الخطيب الإيضاح لا الرموز ، يؤيده ما قاله الأصوليون من أنه أمر بالإفراد ، لأنب أكثر تعظيماً () والمقام يقتضي ذلك

والعطف بالواو وإن دل على الجمع والتسوية في القعل لكن في الافراد بالذكر وجعل أحدهما متبوعاً والآخر تابعاً ما يؤيل توهم تعميم التسوية من الجمع بالضميـر، ولا يرد على ذلـك حديث ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحبّ اليه مما سواهِما، لأنَّ منا يُكره من الأمنة قِدْ لا يكره مَّن النبي .. ولا قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ مُمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُه امراً أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الخِيَرَة من أَمْرهم ﴾ (١) لأن الكلام في جوازه وعلم جوازه من العباد، ولا يرد أيضاً قبوك: ﴿ شَهِدَ اشَ أَنَّهُ لِا إِلَّهَ إِلَّا هُـوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاوَلُو العِلم ﴾ (") إذ الذكر هذا بالشرف لا بالشرقيب ، وللبداءة أثر في الاهتمام كما في مسألة الوصية بِالقَرْبِ . [ وتنوحيد الضميـر في قُوَّلُـهُ : ﴿ وَاللَّهُ ورسولُه أَحَقُّ أَن يُرْضُوه ﴾ ﴿ لَلَّذَلَالَةُ عِلْي أَن المقصود إرضاء الرسول وإن ذكر الله للإشمار بأن الرسول من الله بمنزلة عظيمة والحتصاص قوى حتى سنرى الإرضاء منه إليه . وكنذا الحال في الاينذاء فإنهم لا يؤذون الله حقيقة بال المرمسول

وحده ] (°). والأبلة على عدم إفادة الترتيب كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ فَكَيْكَ كَانَ عَلَدُانِي وَلَـدُر ﴾ (°).

Springer Springer

﴿ وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّاتُنَا الثَّنِيا مَضُوتُ وَنَحِيا ﴾ (\*) ، ﴿ وَاسْجُدِي وَارْجُعْيُ ﴾ (\*) رغير ذلك . ﴿ ذَلْكَ . ﴿ ذَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وأما الثلاثة الباقية وهي: الفاء و(ثم) و(حتى) فبخلافها، فإن الفاء للتعقيب على وجه الوصل ختى إذا قال: (جاء زيد فعمرو) فهم منه مجيء عمرو عقيب زيد بلا قصل. وكذا إذا قال: (بعت منك هذا العبد بكذا) فقال المشتري: فهو حر، منك هذا العبد بكذا) فقال المشتري: فهو حر، والمعتقى، لا لو قال: هو حر، أو وهو حر. ولو قال: (إن دخلتُ الدار فكلمت زيداً فعبدي حر)، لا يعتق إلا بالجمع بينهما مرتباً الكلام بعد الدخول بلا مهلة، ولو قال: (وكلمت)، بالواو لا يعتق إلا بوقوع الفعلين جميعاً كيفما وقع، لا فرق فيه بين وقوع الأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول في اللفظ.

و(ثم) للتراخي على سبيل الانقطاع عند أبي حنيفة حتى لوقال لغير المدخول بها: (أنت طالق ثم طالق)، يقع الأول ويلغو الثاني بعده، كما لوسكت بعد الأول؛ وعندهما للتراخي على سبيل العطف والاشتراك.

و (حتى ) لِترتيب فِيهِ تدريج . الله الله الله الله الله

ولا تقع الواو في أول الكلام ؟ والتي يُبتدأ بها في أول الكلام فهي بمعنى رُبُّ ، ولهذا تندخل على النكرة الموصوفة وتحتاج إلى جواب مذكور إمنا لفظاً وإما حكماً كقوله :

Mary Later Party of the State o

Eddings to the

District States

Market State of the Control

<sup>(</sup>١) لينت في ﴿ خ . ``

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) التربة : ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) من : خ .

<sup>(</sup>٦) القمر: ١٦ و١٨.

<sup>(</sup>٧) المؤمنون : ٣٧ .

<sup>(</sup>٨) آل عمران : ٤٣ 🕛

عَلَيْنَ وَيُلِّلُونَ لِيَسِّى بِهَا أَنْسِلُ (<sup>1)</sup> عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ

وما يذكره أهل اللغة من أن الواو قد تكون للابتداء والاستثناف فمرادهم أن يبتدأ الكلام بعد تقدم جملة مفيدة من غير أن تكون الجملة الثانية تشارك الأولى وأما وقوعها في الابتداء من غير أن يتقدم عليها شيء فعلى الابتدائية المجردة أو لتحسين الكلام وتزيينه أو للزيادة المطلقة

والواو لا تكون أصلًا في بنات الأربعة .

والواو في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْقُونَ ﴾ (") لام الكلمة ( فهي أصلية والنون ضمير النسوة والفعل معها مبني ووزنه يفعلن .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ ﴾ (٢) ضمير الجمع ، وليست من أصل الكلمة )(١) . وفي (زيدون) علامة الرفع والنون علامة الجمع وفي (يضربون) علامة الجمع والنون علامة الرفع فرقاً بين الاسم والفعل

[ وقد تستعار الواو للحال بجامع الاشتراك بينهما في الجمعية لأن الحال تجامع ذا الحال لأنها صفته في الحقيقة كما في قوله تعالى: ﴿ حتى إذا جَانُوهَا وَفَتِحَتُ أَبُوائِها ﴾ (أ) أي حال ما تكون أبوابها مفتوحة ، لأنه تعالى في بيان الإكرام لاهل الإسلام ، ومن إكرام الضيف أن يكنون الباب مفتوحاً حال وصوله إلى باب المضيف فيحمل

على الحال لإفادة هذا المعنى . يؤيده قدوله تعالى : ﴿ جَنَاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الاَبُوابِ ﴾ (٥) ولهذا قال في حق الكفار بدون الواو لأن تأخير فتح باب العذاب أليق بكرم الكريم ، ومن هذا أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها ، وأبواب الجنة مفترحة قبل الوصول اليها ] (١)

والوار الحالية قيد لعامل الحال ووصف له في المعنى .

والاعتراضية لها تعلق بما قبلها ، لكن ليست بهذه المرتبة .

ولا تدخل الوار الحالية على الحال المفردة .

والتي بمعنى (مع) ينتصب بعدها الاسم اذا كان قبلها فعل نحو: (استوى الماء والساحل) أو معنى فعل نحو: (ما شائك وزيداً) لأن المعنى: ما تصنع ؟ وما تلابس ؟ ولا بند في الواو التي بمعنى (مع) من معنى الملابسة. والتي لمطلق العطف قد تخلو من ذلك

وقد اختلفت كلمتهم في الواو والفاء وثم الواقعة بعد همزة الاستفهام نحو قوله تعالى : ﴿ أَوْعَجِبْتُم أَنْ جَاءَكُمْ نَكُرُ مِنْ رَبِّكُم ﴾ (٧) فقيل : عطف على مذكور قبلها لا على مقدر بعدها بدليل أنه لا يقع ذلك قط في أول الكلام . وقبل : بل بالعكس لأن للاستغهام صدارة .

1. . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) صدر بيت لجران العود (عامر بن الحارث ) عجزه : إلا اليعافير وإلا العيس

ويساق أيضاً شاهداً على الاستثناء (إلا اليغافير) فأهـل الحجاز يوجيون نصب (اليعافير) والتميميون يسرفعونه على الإبدال مع أنه استثناء منقطع (شرح الأشموني لألفية ابن مالك ١٩٣/١ وعلى هامشـه شرح شـواهد

العيني ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ما يين القوسين لم يرد في : خ .

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٧٣ .

<sup>ِ (</sup>٥) صِ : ٥٠ . . . . .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٧) الأعراف : ٦٣ . ·

وعند سيبويه: الهمزة والنواو مقلوبتا المكان لصندارة الاستفهام مدفالهمزة حينتك داخلة على المذكور من المدكور من ا

وعند الزمخشري: هما ثابتان في مكانهما ؛ وهي داخلة على متصدر مناسب لما عطفه الواوعليه . قال بعضهم: أصل (أو كالذي) أو رأيت مثل الذي ، وهي و(ألم تر) كلتاهما كلمة تعجب إلا أن ما دخل عليه حرف التشبيه أبلغ في التعجب كقولك: (هل رأيت مثل هذا) فإنه أبلغ من (هل رأيت هذا)

والواو الداخلة على (أن) و(لو) الوصليتين للجال عند الجمهور، وللعظف على مقدر نقيض للمذكور عند الجعبري، وللاعتراض عند بعض النحاة سواء توسطت بين أجراء الكلام أو تأخرت.

وقالوا: إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء يراد به تأكيد الوقوع بالكلام الأول وتحقيقه كقولهم: (أكرم أخاك وإن عاداك) أي أكرمه بكل حال.

وقد تزاد الواو بعد ( إلا ) لتأكيد الحكم المطلوب إثباته إذا كان في محل الرد والإنكار كما في قوله : « ما من أحد إلا وله طمع أو حسد » .

قال البيضاوي: الأصل أن لا يدخلها الواو كقوله: ﴿ إِلاَ لَهَا مُنْذِرون ﴾ (١) لكن لما شابهت صورتها صورة الحال أدخلت عليها تأكيداً للصوقها بالموصوف.

والواو من بين سائر حروف العطف بمنزلة المطلق

من المقيد لأن دلالتها على مجرد الاشتراك ودلالة سائرها على معنى زائد عليه كالتعقيب والتراخي ونحوهما كما قررناه آبفاً ، وليس في واو النظم دليل المشاركة بينهما في الحكم ، وإنما ذلك في واو العطف فلا تعد الواو التي بين جملتين لا محل لهما من الإعراب عاطفة ، لأن العسطف من التوابع ، والتابع (اكد كل إعراب أعرب بإعراب سابقة .

و(واو) القسم تشوب مناب فعله فلا يذكر معها الفعل أبداً بخلاف الباء فإنه يذكر معها ويترك والواو زائدة في الأسماء.

ومن الواوات واو النمانية كقوله تعالى: ﴿ وَهَامِنُهُمْ كَالُبُهُمْ ﴾ (\*) فإن العدد قد تم شفعاً ووتـراً في السبع ، وقبل: جسردت لمعنى الجمعية فقط وسلب عنها معنى المغايرة فإنهم كثيراً ما يجردون الحرف عن معناه المطابقي مستعملين في معناه

الالتزامي والتضمين . ومنها واو الصلة ، ويمعني ( أو ) و( إ

ومنها وار الصلة ، ويبعنى (أو) و(إذ) ، ويمعنى (باء) الجر ، ولام التعليل ، وواو الاستثناف ، والمفعول معه ، وضمير الذكور ، والإنكار ، والتذكير ، والقوافي ، والإشباع ، والمحولة ، والوقت وهي تقرب من واو الحال نحو (اعمل وأنت صحيح ) ، وواو النسة والهمزة في الخط وفي اللفظ

والفارقة كما في ( أولئك ) و( أولي ) .

وعن سيبويه : أنَّ الواو في قولهم : ( بعت الشاة ودرهماً ) بمعنى الباء وتحقيقه أن الواو للجمع

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٣) العبارة في خ : « والتوابع كل ثان باعراب سابقه » .

والاشتراك والباء لـلإلصاق ، وهمـا من وادٍ واحد فيسلك به طريق الاستعارة

وعن ابن السيرافي أنه قبال : الواو تجيء بمعنى (من) ومنه قوله : « لا بد وأن يكون » .

وواو الجمع نحو: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي: لا تجمع بينهما ؛ وتسمى واو الصرف أيضاً لانها تصرف الثاني عن الإعراب إلى الأول.

وواو الحسرة نحو: ( واحسرتاه ) .

وتجيء بمعنى ( نعم ) قيـل وعليه : ﴿ وِشَامِنَهُمَ كَلِيهُم ﴾ (١) ، ﴿ وَمِنْ كَفَرْ فَامَتُّكُهُ قُلِيلًا ﴾ (٢) .

وقد تكون لتعظيم المخاطب كما في : ﴿ وَيُّ ارجِعُونَ ﴾ (٢) ، وقيل : لتكرير قوله ارجعني . كما قيل في

قِفا واطرقا . . . .

[ والواو في قوله تعالى : ﴿ ويقولُ الكافرُ يا لَيْتَنِي كَنْتُ تَرَاباً ﴾ (١) تسمى فصيحة ] (٥).

الموجود (١): مصدر ( وُجد الشيء ) على صيفة

(١) إلكهفي : ٢٢ وفي خ زيادة : ﴿ وَكَذَّا قُولُهُ تِعَالَى ٢٠٠٠

(٢) البقرة : ١٢٦. --- المدادة ه

(٣) المؤمنون : ٩٩ .

(٤) النباء: • ٤ .

(٥) من : خ .

 (٦) من هنا الى أول الفقرة التي عنوانها و والوجود المطلق و فينه اختلاف واضطراب وزينادة ونقص في النسخة خ وصورة ما جاء فيها ;

« الوجود مصدر وجد الشيء على صيغة المجهول وهـ و مطاوع الايجاد كالانكسار من الكسر ، ولغة يـطلق على الذات وعلى الكون في الأعيان والوجود.

والوجود لا يحتاج الى تعريف إلا من حيث بيان أنه مدلول للفظ دون آخر فيعرف تعريفاً لفظياً يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره في نفسه فيكون دوراً وتعريفاً للشيء بنفسه كتعريفهم الوجود بالكون والثبوت والتحقق والشيئية والحصول ، وكل ذلك بالنسبة إلى من يعرف الوجود من حيث إنه مدلول هذه الألفاظ دون لفظ الحدد .

قال بعضهم: الرجود هو التحقق، وكل معنى مضاير للتحقق فه وأما للتحقق فهو في كونه متحققاً محتاج الى التحقق، وأما ما هو عليه التحقق فهو في كونه متحققاً لا يحتاج إلى شيء آخر، بل هو متحقق في ذاته، والتحقق لا يقتضي الوجود الخارجي بل يكفي لمه الحضور الذهني كالتصورات والتصديقات. ومعنى قول أهل الحق: وجود كل شيء عين ماهيته أن الوجود ومصروضه ليس

اليما هويتان متمايزتان تقوم إحداهما بالأخترى كالسواد والجسم . بل الماهية إذا كانت فكونها وجودها لكنهما متغايران في المقل ، بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية درن الوجود ، وبالعكس فلا يكون الوجود زائلاً إلا في العقل ، فحاصل معنى وجود كل شيء عين ماهيته أن العقل ، فحاصل معنى وجود كل شيء عين ماهيته أن الخارج هو نفس كون الشيء ماهية ، فوجود الإنسان في الخارج هو نفس كون اللون قابضاً للبصر ، السواد في الخارج هو نفس كون اللون قابضاً للبصر ، خاصاً ، فلكون الوجود مقولاً على الحقائل المختلفة لا يمكن تحديده ، والوجود إذا قام بشخص يكون الشخص بمكون الشخص موجوداً واحداً لأن فيه وحدة شخصية ويكون الشخص ضمنه موجوداً وجود المجنس والفصل موجوداً في ضمن ويكون كل من عبداً الجنس والفصل موجوداً في ضمن النوع لا متاع وجود الكل بدون الجزء .

والحاصل أن حال الوجود في البديهية والكبية حال الماهيات بعينها، وتصوره بوجه ما بديهي ، وأما كون تصوره بالكل فمما ينازع في حصوله فضلاً عن بديهيته والماهية إذا اعتبرت في حد ذاتها مع قبطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها لم تكن موجودة فكانت معدومة إذ لا وأمطة بينهما . وانضمام الوجود إلى الماهية من حيث هي هي في زمان كونها موجودة بهذا الوجود لا إلى الماهية الماخوذة مع الوجود حتى يلزم التناقض ، ولا إلى الماهية الماخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودة إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودة قبل وجودها . كل ذلك على قياس انضمام الإغراض على قبيل وجودها . كل ذلك على قياس انضمام الإغراض على

المجهول ، وهو منطاوع الايجاد كالانكسار للكسر ، وهو لغة ينطلق على الدات ، وعلى الكون في الأعيان ، والأشعري ذهب إلى الأول ، ولا نزاع معهم فيه ، وإنمنا النزاع في جعلهم الوجود حيثة في مقابلة العدم الذي هو الانتفاء

اتفاقاً . ومن قبال : إنه مفهوم واحد مشترك بين الجميع ذهب إلى الثاني . والوجود لا يحتاج إلى تعريف إلا من حيث بيان أنه مدلول للفظ دون آخر فيعرف تعريفاً لفظياً يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره في نفسه ليكون

الى محالها فإن السواد ليس بقائم بالجسم الأسود وإلا لزم كونه أسود قبل هذا السواد، ولا بالجسم الذي ليس بأسود وإلا لزم اجتماع النقيضين بل السواد قائم بالجسم من حيث هو.

والقول بأن الوجود عين في الواجب زائد في الممكنات ليس بحق فإنه على تقدير كونه زائداً على الماهية يلزم ····من صدق قولنام: حصل الوجود بهذه الهيئة حصول وجود آخر على الماهية الى غير نهاية وهو محال ، وعلى تقدير كونه نفس الماهية لا يقتضي قولنا : حدث الشيء وحصل حصول وجود لللك الشيء وإلا لزم أن يكون الوجود زائداً على الماهية . ونحن الآن في عهدة أن الرجود نفس الماهية ، وأيضاً لو كان الوجود زائداً لكان عرضأ قائمأ بالماهية وليس عرضنأ نسبيأ فكنان عرضنا موجوداً وما لا يكون موجوداً لا يكون علة لامر موجود . وهـ قـا بديهي فـ لا بد أن يكـون موجـوداً قبـل وجـوده ، والوجود المجرد عن الموجود والكون السجرد عن الكائن والتحقق المجرد عز المتحقق فمما تشهد بديهية العقل على امتناعةً . وإذا أخلت الماهية مع النوجود نحو : الانسان موجود ليس معناه أن الإنسان ماهية ثم الوجنود عبرض لها وإنميا معناه التأمت جميع أجزائه الممادية والصورية ، وإن أخذتها معدومة نحو : الجبل من الياقوت معدوم ليسن معناه أن الجبل من الياقوت ماهية ثم العدم عرض لهذه الماهية بل معناه أنه لم يلتئم أجزاء مذه الحقيقة ﴿ فحاصل الخلاف بأن الرَّجود عين الماهية أو زائمة عليها واجمع إلى أن وجود الانسان نقس كونه حيوانا ناطقا خارجا أومعني زائدا بلحقه بعبد أن يكون حيواناً ناطقاً .. وفي « التعديل » : ليس الوجود زائداً على الذات في الواجب والممكنات عند الماتريدية واختاره الاشعىري خلافياً لجمهور الاشتاعرة والمعتزلة مطلقاً وللفلاسفة في الممكنات من الموجودات. وليس النزاع

في مفهوم الذات بــل الوجــود المقابل للعدم وهــو معنى الكون . قال بعض الفضلاء : الوجود مشترك لفظي عند الاشعري لكن بمعنى أنه موضوع ببالوضع العام لكل ماهية جعل آلة لملاحظتها كمفهوم الماهية عند الوضع لا أنه موضوع بأوضاع متعددة فإنه بعيد جداً ولا شبهة في أنه يتفرع على الاشتراك زيادة الوجود المطلق الذي همو الكون ، وأما زيادة الوجود الخاص الذي هو عين الذات الواجب قائم بنفسه غير عارض لماهية أصلا وزائد خارج فيما سواه قإن ما يتفرع عليه لوكان الوجود المطلق نفس ماهية الخاص أو جزءاً منها ، فلوكان الأول لـزم زيادة الخاص أيضاً وهو ظاهر ، ولو كان الثاني فما جزاؤه زائد على شيء هو زائد أيضاً لكن لم يثبت ذلك . والحكماء لا ينازعوننا في زيادة الوجود المنطلق وإنما ننزاعهم في البوجود الخياص كما صرح به في و شوح التجريد : وغيره . وما نقل عن الحكماء من أنهم قالوا : ذات الله وجوده المشترك بين جميع الموجودات فقد قال صاحب و المواقف، ؛ لم يتحقق عِبْدي مِدَا عِنهم، بل صرح الفارابي وابن سينا بخلاف حيث قالا : الوجود المشترك يوهو الكون في الاعيان زائد على ماهية الله بالضرورة ، وأما ما همو مقارن لموجود خياص فهو المبحث همل هو عارض زائد على ماهيته تعبالي أو ليس يزائب ولا يقول عاقل يأن الوجود المطلق المششرك عين حقيقته تعالى وإلا لكان حقيقته أموراً متعدد للبمكنات بل في وجـوده الخاص المخالف في الماهية لسائر الوجودات الخارجية مشاركة لها في بديهيته إثبات مفهوم الوجود . فالـوجود · الخاص معلوم بوجه ما لا بكله وذاته أيضاً كذلك وكـذا الرجود المطلق فإن كونه معلوماً بكتهه غير مسلم إلا أن جمهور الحكماء ذهبوا الى بديهة تصوره ببالكنه وهمو المختار هيد أكثر المتكلمين ،

دورأ وتعريفأ للشيء بنفسه كتعريفهم النوجنود بالكون والنبوت والتحقق والشيثية والحصول، وكل ذلك بالنسبة إلى من يعرّف الوجود من حيث إنه مدلول هذه الألفاظ دون لفظ الوجود والموجود موجود عشد جمهور المتكلمين، وغير موجود في الخارج عند جمهون الحكماء ، ولا يراد بكون الشيء في الأعيان أن الأعيان ظرفه ولا أنها معه ، وإلا كان في عبارة «كان الله ولم يكن معه شيء برتشاقض لأن لفظة (كسان) إن دلت على المعية يكون مفهوم (كان) مناقضاً لقولنا: لم يكن معه شيء . ولم يقل به أحد ، فعلم أنبه لا يراد بوجود الشيء نسبته إلى شيء آخر بالظرفية أو المعية أو غير ذلك . ووجود كل شيء عين ماهيته عند أهل الحق ، ومعنى ذلك أن الوجود هو عين كون الشيء ماهيته ۽ فوجود الإنسان في الخارج هو نفس كون الإنسان حيواناً نـاطقاً ، ووجود السواد في الخارج هو نفس كون اللون قابضاً للبصور، ووجود البسريسريني الخبارج هـ و يحنون الخشبات مؤلفاً تاليفاً خاصاً ، فإذا كان الموجود مقولاً على الحقائق المختلفة لا يمكن تحديده ، والفرق بأنه عين في الواجب زائد في الممكنات ليس بحق ، إذ لـوكان زائـداً لكان عـرضاً قـائماً بالماهية ، وليس عرضاً نسبياً ، فكان عنرضاً موجوداً ، وما لا يكون موجوداً لا يكـون علة لأمر موجود . وهذا بدیهی ، فلا بد أن یکون موجـوداً قبل وجوده ، والوجود المجرد عن الموجود ، والكون المجرد عن الكائن ، والتحقق المجرد عن المتحقق مما يشهد بديهة العقبل على امتناعه ، وتصور الماهية مع الذهول عن الوجود غلط ، وقد يتصور مع اللذهول عن حقيقته وعن أجزائه،

فيمكن أن يكنون الوجنود نفس الماهينة أو داخلًا فيها ، ومع ذلك يتصور الماهية مع الذهـول عن الوجود، وإذا أخذتها مع الوجود نحو: الإنسان موجود، ليس معناه أن الإنسان ماهية ثم السوجود عرض لهاء وإنما معناه التأمت جميع أجزائه المادية والصورية ، وإن أخذتها معدومة نحو : الجبل من الياقوت معدوم ، ليس معناه أن الجبل من الساقوت مناهية ، ثم العندم:عنوض لهنذه الماهية ، وإنما معناه أنه لم يلتئم أجنزاء هــذه الحقيقة ، فحاصل الخلاف في أن الموجود عين الماهية أو زائد عليها راجع إلى أن وجود الإنسان نفس كونه حيـواناً نـاطقاً خـارجاً ، أو معنى زائــد يلحقه بعد أن يكون حيواناً ناطقاً ؛ ولا فرق بين الوجود والثبوت خلافأ للمعتزلة فإنهم قالوا بان الوجود أخص من الشيوت ، ولهذا ذهبول إلى أن المعدوم حالة العدم ثابت، والوجود وإن كان صفة لكن إذا نفى عن الشيء يقال : نفي الشيء، ولا يقال: نفي صفة الشيء، إذ نفى الشيء ليس إلا نفي وجوده . فنفي الصفة صار بمعنى نفي غير الوجود .

والوجود الخارجي عبارة عن كون الشيء في الأعيان .

والسوجود السدهني عبارة عن كبون الشيء في الأنهان .

والوجود الأصيل على نحوين :

أحدهما: الحصول في الخارج عن اللهمن مطلقاً.

والآخر: الحصول بالذات لا بالصورة، وذلك الحصول أعم من الأول لأنه قد يكون في

الخارج، وقد يكون في الذهن (١).
والوجود المطلق: هو الكون، وهو مفرد (٢) ليس له جنس ولا فصل يشمل جميع الموجودات اتفاقاً، فيشترك بين الواجب وغيره، بخلاف الماهية لأن في شمولها لجميع الموجودات خلافاً، فإن عند البعض ليس للواجب ماهية غير وجوده (٢)، بل هو موجود بوجود هو عين ذاته كما هو رأي المحققين من الصوفية والحكماء، أو مقتضى ذاته بحيث يمتنع انفكاكهما كما هو رأي المتكلمين، ومعنى كونه موجوداً كونه معلوماً ورشعوراً به، أو كونه في نفسه ثابتاً متحققاً وبينهما فرق من حيث إن كونه معلوم الحصول في الأعيان يتوقف على كونسه حاصلاً في الأعيان ، ولا ينعكس، إذ لا يمتنع في العقل كونه حاصلاً في نفسه مع أنه لا يكون معلوماً لأحد.

( واعلم أن مراتب الوجود بحسب العقل ثلاث : أعلاها المسوجود بالذات بـوجود هـو عين ذاته ، فالإنفكاك وتصوره كلاهما محال

وأومطها الموجود بالذات بوجود غيره ، فالأنفكاك محال دون تصوره :

وأدناها الموجود بالغير فيمكن الانفكاك والتصور أيضاً (٢٠).

[ وأعلم أن ] (°) النزاع في أن الوجود زائد على الماهية ، أو ليس بزائد راجع إلى النزاع في

الوجود الذهني [ وهو وجود يظهر منه صفة الموجود بذلك الوجود] (() فمن أثبته قبال: الوجود الخبارجي [ وهو ما يكون مبدأ لجميع الآثار المخصوصة بالماهية ] (() زائد على الماهية في الذهن كقيام الوجود بشيء من حيث هو ، أي من غير اعتبار وجوده ولا علمه ، وإن لم يخل ذلك الشيء عنهما ، وهذا عند كثير من المتكلمين

( وأما عند الحكماء فوجود كل شيء عيته في الواجب وغيره في الممكن. والفلاسفة لا يقولون بعينية الماهية المطلقة والتشخص المطلق اللذين هما من الأمور العامة بل بزيادتهما ) (٧٧ . ومن لم يثبت النوجود النذهني كالشيخ الأشعري قبال : وجود الشيء الخارجي واجبأ كان أو ممكساً عين الماهية مطلقاً ، إذ لوكانت الماهية في مرتبة معروضيتها للوجود خاليـة عن الوجـود لكانت في تلك المرتبة موصوفة بالعدم لاستحالة ارتفاع النقيضين ، فيلزم حينئذ اتصاف المعدوم بالـوجود وأنه تناقض ؛ وأنت خبير بأن ماهية الممكن في حد ذاتها ، وهي مرتبة معمروضيها للوجمود والعدم، خالية عنهما غير موصوفة بواحد منهما ، ولا استحالة في خلو مرتبة عقلية عن النقيضين ، إنما الاستحالة في خلو وقت خارجي عنهما ، ولأن الماهية قبل اتصافها بالوجود نختار أنها معدومة

<sup>(</sup>١) آخر موضع الاختلاف والاضطراب بين النسختين .

 <sup>(</sup>٣) العبارة في خ : ( . . . للواجب تعالى ساهية وتشخص غير وجود الرجود له كالماهية لغيره » .

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ليس في : خ ،

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : خ .

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين غير وارد في : خ .

والعروض دفعي ، فإن بعروض الوجود لها ينزول عنها العدم فلا يلزم إجتماع النقيضين وعلى تقدير تسليم العروض التدريجي يعرض الوجود لجزء ، وينزول عنه العدم ثم وثم إلى أن تتم الأجزاء كالنور يدخل في بيت مظلم فيتنور فلا يتصف شيء واحد وحدة حقيقية بالمتقابلين سواء كان المعروض مركباً أو يسيطاً

وأما ذات الواجب فهو الحقيقة المقدسة ، وهي إما الماهية الكلية المعروضة للوجود والتشخص عند المتكلمين ، وإما الوجود الخاص الجزئي الحقيقي القائم بذاته تعالى عند الحكماء ، وعلى كلا التقديرين يمتنع تعقلها بخصوصها ولا يتعقل إلا بمفه ومات كلية اعتبارية فقط عند الحكيم والمعتزلة أو بها وبصفات حقيقية عند الماتريدية والأشاعرة

( وأما مفهوم الوجود في الخارج أي الكائن في الأعيان فهو مشتق من الوجود الخارجي بمعنى الكون في الأعيان وهو المفسر بما يكون منشا للآثار ومظهراً للأحكام ، وهو معنى اصطلاحي عام شامل على الموجود بالمعنى اللقوي أعني الممكنات ، وعلى المبدأ الأول فما لم يثت للشيء كون في الأعيان لم يكن منشأ للآثار ومظهراً للأحكام ، ولا يخفى أن الكون في الأعيان ليس عين الحقيقة الواجبية القائمة بذاتها ، إذ لا يشك عاقل أن الكون في الأعيان أمر إضافي غير قائم بذات الواجب وعارض له بذات الواجب وعارض له ومحمول عليه ، وذات الواجب متصف به كما صرح به الفاراي وابن سينا . ونقل عنهما صاحب

« المواقف » واستحسن واستدل على مقاصده في مواضع بل جميع الكتب الحكمية والكيلامية مشحونة به )(١) . وبالجملة إن الوجود عرض في الأشياء التي لها ماهيات يلحقها الوجود كالمقولات العشر . وأما الذي هو موجود بذاته لا بوجود يلحق ماهيته لحوق أمر غريب مأخود في الحد فليس له وجود هوية موجود فضلًا عن أن يكون عارضاً له ، بـل وجوده ووجـوبه وتعيتـه عين ذاته على مــا هو التحقيق ، فبإذا قبل لـه واجب الوجود فهـو لفظ مجازي ومعناه أنه واجب أن يكون موجوداً لا أنــه يجب النوجود لشيء منوضوع فينه الوجنود يلحقه الوجود على وجوب ( أو غير وجوب )(١) .. وهذا هو مراد أساطين الحكماء الأقدمين من قولهم : « الوجود عين الواجب » على ما فهم من كالام رئيس الحكماء أبي على وهنو أن مناهبته وجبود بحت وإنيته بحنة وليس فيه ماهية غير الإنية ، إذ هـ و مـ وجـ ود بـ ذاتـ أي يكفي ذاتـ المقـ دس في الموجودية، إذ لا سبب له منفصل عن ذاته حتى يلاحظ له الوجود منه، فيكون له ماهية مغايرة لوجوده كما لعامّة الممكنات .

[ وليس تمايز ذات الواجب بذاته بمجرد مخالفة ذاته لسائر الذوات من غيز أن يعتبر خصوصية ذاته تعالى بل التمايز بخصوصية ذاته وإن لم يعدم أنها ما هي . قال بعض المحققين : وجود الواجب غني عن تنزيه العقول كيف والتزيه عن سمات الجسمانيات تشبيه استلزامي وتقليد ضمني بالمجردات من العقول والنفوس ، وعن الجواهر العلية والنفوس الكلية تشبيه معنوي بالمعانى

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

المجردة عن الصور العقلية والنسب الروحانية والنفسانية وعن كل ذلك إلحاق الحق بالمعدوم ، والخارج عن هذه الأقسام للموجودات المتحققة في النوجود تحكم وهمي وتوهم تخيلي، وقلك أيضاً تحديد عدمي بعدمات لا تتناهى ﴿ وعلى كل حال هو تحديد وتقييد الحق يأباه وينافيه فالعقل لا تصرف له في الربوبية وإنما هو آلة لدرك العبودية ووراء العقل أطوار كثيرة يكاد لا يعرف عددها إلا الله تعالى ، وقد منَّ الله تعالى على أرباب الكشف بنور كاشف يريهم الأشياء كما هي ، ونسبة العقل إلى ذلك النور كنسبة الوهم إلى العقل ذلك النور يمكن أن يحكم بصحة بعض ما لا يدركه العقبل كوجود حقيقة مطلقة محيطة لا يحصرها التقيد ولأ يقيدها التعين كما يمكن أن يحكم العقل بصحة ما لا يدركه الوهم كوجود موجود مثلًا لا يكون خارج العالم ولا داخله ]<sup>(۱)</sup> .

( ومن رام تطبيق كلام المتكلمين القائلين بزيادة الموجود على الماهية في الواجب أيضاً لأصل المحكماء القائلين بعينية الوجود في الواجب تكلف . وقال : ما هو عين الذات في الواجب هو الوجود الخاص .

وأما الوجود المطلق فالا خلاف بين الفريقين في

وفي الجملة إنه سبحانه وجبود وذات وحقيقة ، وحقيقته غير وجوده .

قال السمرقندي: الوجود أعرف الأشياء، والاشتباه لكثرة الاختلاف والمجادلة إذ المعنى

الواضح ربما يحتجب عن نظر المقل إذا وقع في معرض القيل والقبال واندفع في حيز الجدال ، كتكدر الماء الصنافي إذا خضخض في المنبع الوافئ (١).

ثم (٢٠ الوجود الذي يبحث عند أهل النظر هو اعتباري عارض للماهيات قائم بها : والذي يثبته أرباب الكشف هو أمر حقيقي معروض للماهيات وقيوم لها . يقول أهل النظر : اللون للزجاج ، ويقول أهل الكشف : اللون للخمر وإنما للزجاج مظهرية لونها ...

الوجوب: له معنيان في الحقيقة. أحدهما: الاقتضاء ويرادفه الاستحقاق والإيجاب.

والآخر : الاستغناء ، وقد يعبر عنه بعدم التوقف أو بعدم الاحتياج .

[ وإذا وصفنا الماهية بالوجوب كان معناه أنها للاانها تقتضي الوجود ، وإذا وصفنا به الوجود كان معناه أنه يقتضي ذات الماهية من غير احتياج إلى غيرها . قال بعضهم : الوجوب يقال على الواجب باعتبار ماله من الخواص وهي ثلاث : الأولى استغناؤه عن الغير . والثانية : كون ذاته مقتضية لوجوده ، والثالثة : الشيء الذي به تمتاز الذات عن غيره ، واطلاق الوجود على الأولين ظاهر مشهور ، وأما اطلاقه على الثالث فإما بتاويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب والأولان اعتباريان والثالث غير ذات الواجب سبحانه ، وليس معنى والا لزم كون الوجوب عين الواجب أن حقيقة الوجوب عينه وإلا لزم كون الوجوب عين الواجب أن حقيقة الوجوب عينه وإلا لزم كون الصفات المختلفة بالحقيقة كالعلم

 <sup>(</sup>٣) خ : و واعلم أن ه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

والقدرة والوجوب وغيرها واحدة بل المراد أن الآثار المترتبة على هذه الصفات في الممكنات متسرتبة على السواجب بالاصفية كما حقفه المحققون ، وليس الوجوب من الموجودات الخارجية بال من المعقول الثانية ، وليس من المخترعات العقلية إذ لو كان موجوداً في الخارج لكان ممكناً ، وإذا كان ممكناً فله سبب وهو إما غير الذات فيجوز انفكاكه عن الذات فيلزم إمكان الذات . وأما الذات فيلزم نقدم الذات بالبوجوب والوجود على الوجوب فيلزم أن يكون للواجب أيضأ وجوب آخير فيلزم التسلسل أو تقيدمه على نفيه وهما حالان ، والوجوب الذاتي للذات وحده وهو أشد وأقبري في الاختصاص به من سائم الصفات المختصة به وإن كان كل منها مشاركاً في أصل الاختصاص ، والمراد من إطلاف على الذات المبالغة في لزومه له بحيث يمتنع انفكاك عنه في حال من الأحوال ](١) ( وأياماً كان وجوب الوجود كيفية لنسبة الوجود الى الذات غير منفكة عنه لازمة له بحيث يمتنع الفكاكه عنه بحال من الأحوال، فكان المراديين اطلاقه على الذات المبالغة في هذا اللزوم كما وقع في أمثالته من أن عندم العندم وجنودي ومثلب السلب إيجاب ه والوجوب والوجود مقارنان بلا احتياج أحدهما إلى الآخر ، لا أنه سابق على الوجيود سبق الاحتياج ولا سبقاً زمانياً . وفيه أن الشيء لا يوجد قبل أن يجب)(٢) إ.. والمعتبر في الواجب تصالئ أنه وفي نفسه بحيث يجب تحققه ، وليس المعتبر فيه أنه

إذا تصور حقيقته يحكم العقل بوجوبه. والمسراد بالواجب لذاته ما ليس له علة خارجة عن ذاته (ولا له افتقار إلى غير ذاته ، وسواء كان ذاك صفة أم لا ) (). المحاب متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار ، فإنه باعتبار القيام بالذات إيجاب ، وباعتبار التعلق بالفعل وجوب ، لكن لا يلزم من اتحدادهما بالذات قيام الوجوب بمن يقوم به الإيجاب حتى يلزم (أن يكون) () إطلاق الواجب على الواجبات باسرها من الصلاة والزكاة وغيرهما لا على سبيل الحقيقة ، وإنما يلزم لولم يكن بينهما تغاير بالاعتبار كالتعليم والتعلم . والحق أنه (والواجب : هو الماقط ، أو اللازم والحق أنه الثابت) ()

وهو شريعة ما ثبت بدليل فيه شبهة مثل ما ثبت بالطني باحد قسمي الظني إلا أنه يدخل فيه ما ثبت بالظني كالفرض النظني والسنة والمستحب وقد يشمل السواجب باطلاقه على المعنى الاعم المضيق كالصوم الذي وقته معيار، والمسع كالزكاة ، والمخير كالكفارة ، والمرخص كأكل الحرام عند المخمصة

١) ما بين المعقوفين من : خ -

<sup>(</sup>٢) ما بين الفوسين لم يرد في : خ .

<sup>(</sup>۳) ما بین القوسین لم پرد في تخ م مدرد در در در در

<sup>(</sup>٤) ما بين قومين ليس في : خ . المحادث الله الله

وجود مقدمة وجوده من حيث هو كذلك كالصوم مثلاً فإنه واجب مطلقاً بالقياس إلى النية . والواجب المقيد: ما يتوقف وجوده على وجود مقدمة وجوده من حيث هو كذلك فهو كالضَّوَّم مَثلًا أيضاً فإنه مقيد بالقياس إلى البلوغ ع٢٠٠ وقبول الفقهاء ؛ البواجب ما إذا لم يفعله يستحق العقاب ، وذلك وصف له بشيء عارض لا بصفة لازمة ، ويجري مجرى من يقول : و الانسان الذي إذا مشي برجلين منتصب القامة ، واختلف في أن الوجوب في الواجب هل هو زائد على الوجود أم لا ؟ [ قال الإمام أبـ و حنيفة رضى الله عنه : الوجوب في الواجب زائد على الوجود وقد يرتفع، والإمام الشاني رحمه الله معـه: ] الناء ولا يلزم من ارتفاع الوجوب ارتفاع الجواز والصحة، إما لأنه أخص، أو لأن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل خلافاً لمحمد لأن الأحكام الشرعية على المتوجودات الخارجينة والتوجنود الخارجي للعنام والخاص واحد وأن تعلدا في التعقل، فحين بطل بطل بأصله، ونفس الوجوب هو لزوم وجود(٢) هيئة مخصوصة وضعت لعبادة الله حين حضر الوقت ، ووجوب الأداء هو لزوم ايقاع تلك الهيئة ..

[ وقد تقور في محله أن القدرة على أداء الفعل المطلوب إيقاعه شرط للوجوب أدائه لا لنفس الوجوب فهو واجب مطلقاً لا يحصل إلا بالقدرة وهي،غير واجبة لعدم كونها مقدورة ، ووجوب

الشيء بمعنى استحقاق فاعله وتاركه في حكم الله المدح والذم عباجلًا والشواب والعقاب آجلًا فهو المتنازع في أنه حل يدرك بالشرع أم بالعقل فعندنا ببالشرع وعند المعتزلة بالعقل ، وأما بمعنى استحقاق فاعله المدح وتاركه الذم في نظر العقول ومجاري العادات فما يدرك بالعقل اتفاقاً ] (\*).

( والوجوب الشرعى : ما أثم تاركه ) (\*) :

والعقلي: ما لولاه لامتنع والعادي: يتعنى الأولى والأليق.

وقد يطلق الواجب على ظني في قوة الفرض في العمل كالوثر عند أبي حنيفة حتى يمنع تذكره صحة الفجر ويطلق أيضاً على ظني هنو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى والنواجب ما لا يتصور في العقل عندمه والسروري منه كالتحيز مشالاً للجرم ، والنظري والوجوب عند الأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه تعالى ، ولا واجب عليه يكون بالشرع ولا يتصور ذلك في فعله تعالى ، فلا يتصور منه تعالى فعل قبيح وترك واجب . فكل ما أخبز به الشارع فلا بد قبيح وترك واجب . فكل ما أخبز به الشارع فلا بد أن يقسح ومنه معنى الوجوب [ عليه تعالى ] (ق)

والمعتزلة \_ من جهة أن ما هو قبيح يتركه وما يجب عليه يفعله البتة \_ قائلون بالوجوب بمعنى استحقاق تاركه الدم عقلاً ، أو بمعنى اللزوم عليه لما في

وإلا لزم الكذب .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في : ط .

<sup>(</sup>٢) ليست في : خ ،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من : خ .

تركه من الإخلال بالحكمة فرد كل منهما أما الأول فبأن الله تعالى لا يستحق الذم على فعل ولا على ترك لأنه المالك على الإطلاق ، وهو الذي لا يسال عما يفعل فضلاً عن استحقاق الذم . وهو الذي لا وأما الثاني فلا نسلم أن شيئاً من أفعاله تعالى يكون بحيث يخل تركه بحكمة لجواز أن يكون له في كل فعل أو ترك حكم ومصالح لا تهتدي إليها العقول البشرية ، على أنه لا معنى للزوم عليه تعالى إلا البشرية ، على أنه لا معنى للزوم عليه تعالى إلا منها الديون في أفعاله تعالى ، ولهذا أضطر المتأخرون منهم إلى أن معنى الوجوب على الله أنه يفعله البتة منهم إلى أن معنى الوجوب على الله أنه يفعله البتة ولا يتركه وإن كان الترك جائزاً المساهدة المناهدة ولا يتركه وإن كان الترك جائزاً المساهدة المناهدة ولا يتركه وإن كان الترك جائزاً المساهدة المناهدة والمناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والمن

الوحدة: وحد الرجل يحد وحداً ووحدة من باب (علم) أي بقي منفرداً.
و الرابته وحده الأي حال كونه واحداً أو منفرداً منصوب على الحال عند البصرين ، وقيل : على المصدرية (أي وحد وحدة) (1) .. وقيل : على الظرفية (أي في حال وحدة) (١) .. وقيل : على مافرفية (أي في حال وحدته) (١) ..

ولفظة (وحده) إذا وقعت بعد فاعل ومقعول نحو: (ضرب زيد عمراً وحده) فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل أي موحداً له بالضرب، ومذهب المبرد أنه يجوز أن يكون حالاً من المفعول.

والوحدة : كون الشيء بحيث لا ينقسم ، وتتنوع أنواعاً خص الاصطلاح كل نوع منها باسم تسهيلا للتعبير ، وهي في النوع مصائلة ، وفي الجنس مشاكلة ، وفي الكف مشابهة ، وفي الكم مساواة ، وفي الوضع موازاة ومحاذاة ، وفي

الأطراف مطابقة ، وفي النسبة مناسبة .
وتطلق ويراد بها عدم التجزئة والانقسام ؛ ويكثر
إطلاق الواحد بهذا المعنى
وقد تطلق بإزاء التعدد والكثرة ، ويكثر إطلاق
الأحد والفرد بهذا المعنى
ووحدة الباري وحدة ذاتية
ووحدة النقطة لا تعتبر من العدد إذ لا يمكن التعدد

اليها والمحافظ المنافع المنافع

والواحد له معنيان : أحدهما : ما قامت به الوحدة وهو كنون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية ، ويقابلها الكثرة ، فالنواحد بهذا المعنى لا ينقسم ولا يتجزأ ، وهو الواحد الحقيقي ، ولا يوصف به إلا البسيط في أحد معنييه كالجوهس الفرد عند الأشعرية والنقطة عند المهندسين والجوهس المفارق عند الحكماء .

والثاني: ما لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في أفساله وصفاته. وليس في الوجود من يتصف بالمعنيين حقيقة سوى الله تعالى لأن ما لا يتجزأ من الموجودات كالجوهر الفرد ينضم إلى مثله وأمثاله، وما لا نظير له منها كالعرش والكرسي وكل ما انحصر نوعه في شخصه كالشمس والقمر فإنسات النظير لها ممكن ، والباري سبحانه يستحيل عليه التجزيء والانقسام فيلا مثل له ولا نظير ولا شبيه (شهدت به الأدلة القطعية)(1).

واعلم أن للتوحيد ثلاث مراتب: مرتبة توحيد الذات وهو مقام الاستهلاك والفناء في الله فلا موجود [ في الحقيقة ] (٢) إلا الله .

<sup>(</sup>۱) ليس في : خ ،

ومرتبة تبوحيد العبقبات وهو أن يبرى كل قندرة متفرقة (١) في قدرته الشاملة وكل علم مضمجلًا في علمه الكامل بل يرى كل كمال لمعة من عكوس أنوار كمالة .

ومرتبة توحيد الأفعال وهو أن يتحقق ويعلم بعلم اليقين ، أو بعين اليقين ، أو بحق اليقين أن لا مؤثر في السوجود إلا الله ، وقسد انكشف ذلك على الأشعري . وتحقيق مذهب الحكماء أيضاً هو هذا ، فالسالك بهذه المرتبة يكل أسوره كلها إلى المقيقي .

والواحد يدخل في الأحد بلا عكس [ وذكر العلامة التفتاراني عليه الرحمة أن لفيظة ( أحد ) لا بهيامه كثيراً ما يقع موقع كل واحد كما في قولهم مثلاً فيما ينبغي أن يقال : انفكاك كل واحد منهما إن واحد ، فلان لا يقاومه واحد ، أحدهما إن يقال : لكنه يقاومه اثنان أما إذا قلت : لا يقاومه أحد ، فلا يجوز أن يقال ما ذكر .

و(ليس في الدار واحد) يعم الناس وغيرهم:
و(ليس في الدار أحد) مخصوص بالآدمين، ولا
يصلح الواحد للجمع والإفراد بخلاف الأحد ولهذا
وصف يد في قدوله: ﴿ مِنْ أَحَدٍ عَشْهُ
كَاهِزِينَ ﴾ (1)

وليس للواحد جمع من لفظه .

والأحد يجمع على أحدون .

والواحد وإن كان إسماً جاز أن يراد به الصفة . يقال : فلان واحد زمانه ، كما يقال :

متوحده (4) والواحد في نفسه سواء كان معه غيره أو لا كزيد هو جزء للمثنى والمجموع والواحد بمعنى أنه منفرد ليس معه غيره ليس هو بجزء منهما

والواحد إذا استعمل من غير تقدم موصوفه أزيد به المتوحد في ذاته ، وإذا أجري على موصوفه أريد به المتوحد في صفاته .

ومعنى «أُحَدَية الله » أنه أحدي البذات ، أي لا تبركيب فيه أصلًا . ومعنى « وحدانية الله » أنه يمتنع أن يشاركه شيء في ماهيته (٥) وصفات كماله وأنه منفرد بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة ولا مؤثر سواه في أثر ما عموماً .

وقولنا : (وحده) إذا أجري على الله تصالى بأن جعل في الكلام حالاً منه يرد على معنيين :

أحدهما: أن يراد منه منفرداً غير مشفوع به ، وحاصله يرجع إلى معنى (خاصة) فقط كما في قسوله تعالى: ﴿ قالوا احتثاثا للتفليد الله وحدة وإذا تُكِن الله وحدة الشمارَاتُ ﴾ (()). وهو بهذا المعنى وصف غير لازم له تعالى ، بل يجب أن ينقك عنه الوحدة بهذا المعنى كما في الطاعة فإنه يجب فيها أن يشفع به الرسول وأولو الأمر.

وثانيهما: أن يراد منه منفرداً بمعنى منزهاً في ذاته عن أنحاء التعدد والتركيب والمشاركة في الحقيقة وخواصها المقتضية الألوهية كما في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) خ : ﴿ مُسْتَخْرَقَةُ ﴾ . .

<sup>. (</sup>٢) من : خ .

<sup>(</sup>۳) الحاقة : ۷۶ .

<sup>(</sup>٤) خ : و متوحد زمانه ۽ .

ره) خ تا **دفانهی** مروش

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الزمر : ٤٥ وهذا الشاهد لم يرد في : خ -

﴿ حُتْى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهُ ﴾ (١) أي : واحداً لا شريك له لا أن تخصوا الإيمان به دون غيره ، كيف وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا المؤمنُونَ الدّينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١) وهو بهذا المعنى وصف لازم له تعالى لا ينقك عنه بنحال ، فعلى المعنى الثاني الأول يكون حالاً منتقلة ، وعلى المعنى الثاني يكون مؤكدة .

والفرق بين (وحده) وبين (لا شريك له) أن وحده بدل على نفي الشريك التزاماً ، و(لا شريك له) أن له ) (أ) يدل عليه مطابقة ولهذا ذكرت بعدها لزيادة التوكيد المناسب لمقام التوحيد

وللمتكلمين دلائل كثيرة في إثبات الوحدانية كما نقل عن الإمام الرازي أنه استدل بالف وعشرين دليلًا ، لكن المشهور بينهم هيو الدليل الملقب ببرهان التمانع

وللحكماء أيضاً دلائل جمة على ثبوت الوحدانية له تعالى مغايرة لدلائل المتكلمين . [ يستدلون بالاثر على مغايرة لدلائل المتكلمين . [ يستدلون بالاثر على المؤثر كالسماء والأرض على ما هو المشهور بين الجمهور لكونهما أعظم المخلوقات فصارا وهما محيطان بالكل من الأفلاك والكواكب وهما محيطان بالكل من الأفلاك والكواكب وحركاتها وأوضاعها والأجوال المتعاقبة بها ، ومن طبقات العناصر وغرائب امتراجاتها وأحوال المعادن والنباتات والحيوانات لا سيما الإنسان وما أودع في بدئه مما يشهد به علم التشريح فلا فرق بين المواليد كما توهم من أن دلالة المواليد دون دلالتهما فإنه قد

يتوهم أن محدثها غير البواجب من الأوضياع والاتصالات بناء على تجويز عدم تناهى الحوادث المتعاقبة بخلاف الأرض والشماء وهذا توهم بعيد جداً فإنه قلد يجوز التسلسل في العدمات المتعاقبة لا في العلل والمعلولات المجتمعة معماً فالريد لتلك الأوضاع والاتصالات بنل للمواليد من محمدت ينتهى إلى المواجب كمسأ يقسال عنسد الاستدلال بالسماء والأرض ، ومبنى الكل على أن انتقار الممكن إلى الموجد والحادث إلى المحدث ضروري وأما الحكماء فهم يستدلون بالنظر في الوجود لأنه واجب أو ممكن على إثبات المواجب ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان على صفاته ثم يستدلون بصفاته على كيفية صدور أفعاله عنه ورجح أبو على هذا الطريق في و الإشارات و فإنه أوثق وأشرف لأن أولى البراهين لإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول وأما عكسه فريما لا يفيد اليقين ] (ا) إن المناس المناس المناس المناس

( والحق أنه بعد ما ثبت أن للعالم صانعاً قديماً موجداً له على وفق إرادته ، منشئاً للخلق من مركز الصدم إلى دائرة الموجود يجب القبول باتصافه بجميع ما يليق به من غير احتياج إلى دليل ) (\*) [ ثم إن الدليل ] (\*) وإن كان لا يخلر عن فائدة إذ ربما يحصل زيادة تحقيق في أمثال هذه المقامات بتكثير الوجوه والأذهان متفاوتة في القبول ، فربما يحصل للبعض منها الاطمئنان ببعض الوجوه دون البعض ، أو باجتماع الكيل مع ما في كل واحد منها من مجال المناقشة . ولهذا كان إيمان كير من

<sup>(</sup>١) المتحنة : ٤ .

<sup>(</sup>٢) النور : ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في : خ .

<sup>(°)</sup> ما بين القوسين ليس في : خ .

المقلدين يفضل على إيمان كثير من المستدلين لما فيه من سلامة الصدر من الشك والشبهة وقوة اليقين ، وإلى هذا إشارة نبوية بقوله : وأكثر أهل المجنة بُلّه والعلّيون لأولي الألباب ، وقد قبل النبي عليم الصلاة والسلام ايمان من تكلم بكلمتي الشهادة ولم يتعرض له بتكليف شيء آخر تيسراً للمور ودفعاً للجرج ، وعلى هذا إجماع السلف .

الموضع: همو كون الشيء مشاراً اليه بالاشارة الحسية، وتخصيص اللفظ بالمعنى كما في والتلويح. وقيل: هو جعل اللفظ دليلًا على المعنى، وهمو من صفات الواضع.

ر و الاستعمال : إطلاق اللفظ وإزادة المعنى ، وهو من صفات المتكلم .

والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده ، وهو من صفات السامع .

والوضع عند الحكماء: هيئة حارضة للشيء بسبب نسبين: نسبة أجزاف بعضها إلى بعض: ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام

والقعود . والوضع الحسى : إلقاء الشيء المستعلى ، كما

والوضع الحسي : إلقاء الشيء المستعلي ، كما في قوله : مَتَى أَضُم العِمامَةُ تَعْرَفُونِي (<sup>()</sup>

قال الراغب: الوضع أعم من الحط ، وإذا تعدى ب (على) كان بمعنى التحميل ، وإذا تعدى ب (عن) كان بمعنى الإزالة .

وتعيين اللفظ للمعنى بحيث يندل عليه من غيسر

قرينة إن كان من جهة واضع اللغة وهو الله تعالى أو البشر على الاختلاف فوضع لغوي كوضع السماء والأرض ، وإلا فإن كان من الشارع فوضع شرعي كوضع الصوم والصلاة ، وإلا فيان كان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عرفي خاص كوضع أهل المعاني الإيجاز والإطناب ، وأهل البيان الاستعارة والكناية ؛ وأهل البيان الاستعارة والكناية ؛ وأهل البديع التجنيس والترصيع ، وإلا فهو عرفي عام إن كان من أهل عرف عام كقطيع الدابة والحوان .

والواضع إذا تصور الفاظأ مخصوصة في فسن أمر كلي وحكم حكماً كلياً بأن كل لفظ مندرج تحته عيد للدلالة بنفسه على كذا يسمى هذا الوضع وضعاً نوعياً وهو ثلاثة أنواع وضع خاص لموضوع لمه خاص كوضع أعلام أجناس الصيغ من ( فعل يفعل ) وغيرهما من جميع الهيئات الممكنة الظارئة على تركيب ( ف ع

ل ) فإنها كلها أعلام الأجناس للصيغ الموزونة هي

بها ووضع عام لموضوع له خاص كوضع عامة الأفعال فإنها موضوعة بالنوع بملاحظة عنوان كلي شامل بخصوصية كل نسبة جزئية من النسبة التامة فالموضوع له تلك النسب الجزئية الملحوظة بذلك العنوان الكلي فالوضع عام والموضوع له خاص ووضع عام لموضوع له عام كالمشتقات مثل اسم الفاعل والمفعول ، والمصغر والمنسوب ، وفعل الأمر ، والفعل المبني للمفعول إلى غير ذلك مما يتعلق بالهيئات فإنها ليست موضوعة بخصوصياتها

<sup>(</sup>١) عجز بيت لسحيم بن وثيل الرياحي وصدره :

بل بقواعد كلية(١).

وإذا تصور الواضع لفظأ خاصأ وتصور أيضاً معنى معيناً إما حزنياً أو كلياً ، وعين اللفظ بعين ذلك المعنى ، أو لكيل واحد مما يصدق عليه ذلك المعنى يسمى هذا الوضع وضعاً شخصياً ، وحينتذ إما أن يكون التوضع والمتوضوع لـه خاصين بـأن يتصور معنى جزئيا ويعين اللفظ بإزائيه كالأعلام الشخصية فإنها أسماء تعين مسماها من غير

أو يكونا عامين بأن يتصور معنى كلياً ويعين اللفظ بإزائه كعامة النكوات . أو يكون الوضع عاماً والموضوع له خياصاً ﴿ بِنَالَ: يتصور معنى كلياً ويلاحظ به جزئياته ، ويعين بهذه الملاحظة الإجمالية اللفظ دفعة واحدة ٢٠٠٠ لكل واحمد من تلك الجرزيات كالمضمرات ، والموصولات، وأسماء الإشارات، وأسماء الأفعال، والحروف، وبعض النظروف كابن وحيث وغيرهما مما يتضمن معنى الحروف وأما كون الوضع خاصاً والموضوع لــه عامــاً فغير معقول لاستحالة كون جزئي آلة الملاحظة كليًّا . وقال بعضهم: وضع العين للعين كلمنا في

المركبات . ومن أشر الإلطاف سالعباد حندوث الموضوعات

المضردات، ووضع الأجزاء لـلأجزاء كما في

إليه لغيره حتى يعاونه عليه لعدم استقالاله به ، ولهذا يقال : الإنسان مدني بالطبع لاحتياجه إلى أهل المدينة . والألفاظ الموضوعة أفيد دلالة على ما في الضمير من الإنسارة والمثال ، لأن الألفاظ تعم الموجود والمعدوم . والإشارة والمثال يخصان بالموجود

المحسوس، وأيسر منهما أيضاً لموافقتها لـلامر الطبيعي دونهما ، فإن الألفاظ كيفيات تعبرض للنفس الضووري .

والموضوعات اللغوية : هي الألفاظ الدالة على المعانى ويعرف ببالنقل تبواترا كبالسماء والأرض، أو بسالنفيل آحياداً كيالفُــر، للطهـــر والحيض ، أو باستنباط العقل من النقل كالجمع المحلى بـ ( ال ) للعموم فإنه نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه ، وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهنو عنام للزوم تشاول للمستثنى ، فيستنبط العقل من هاتين المقلمتين النقليتين عموم الجمع المحلى باللام فيحكم بعمومه ، ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى في وضعه له عند الجمهور . [ واعلم أن دلالة الألفاظ على معنى دون معنى لا بد لها من مخصص لتساوي نسبت إلى جميع المعاني . وذهب المحققون الى أن المخصص هو الواضع ، وتحصيص وضعه دون ذاك هو إرادة الواضع . والظاهر أن الواضع هو الله تبارك وتعالى اللغوية ليعبر كل إنسان عما في نفسه مما يحتاج على ما ذهب اليه الأشعري من أنه تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) بإزاء هذا في هامش (خ) حاشيتان الأولى : « والعموم في الوضع النوعي في جانب اللفظ ، وفي الوضع العام في جانب المعنى ، والالفاظ الموضوعة متناهية فيمكن وضعها بالوضع الشخصي بخلاف الموضوع لها بالوضع المام فإنهما غير متشاهية فملا يمكن أن يوضح بالموضع

الشخصي ، والثانية : « لا بد في الوضع الشخصي من ملاحظة طرقي الوضع بخصوصها ، وفي الوضيع العام يكفي ملاحظة أحدهما كـذلك ، وفي النـوعي لا يجب ملاحظة شيء يخصوصه x .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

وضع الألفاظ ووقف عباده عليها تعليماً بالوحي أو بخلق علم فتروري في واحد أو حماعة عدوليست دلالة اللفظ على المعنى لذاته كدلالته على اللافظ وإلا لؤجب أن لا تختلف اللغات بالختلاف الأملم يه ولوجب أن يفهم كل أحمد معنى كل لفظ لامتنباع انفكاك الدليل عن المدلول ] (المدلول عن المدلول المدلول المدلول المدلول المدلول المدلول المدلول المدلول المدلول ثم إن اللفظ الدال على المعنى له جهدان درجهة إدراكه بالدهن، وجهة تحققه في الخارج . فهال الوضع له باعتبار الجهة الأولى أو بالثانية أو من غيرًا نظر إلى شيء منهماء فيه ثلاثة مذاهب: المناسب أجدها: أنيه موضوع للمعنى الخارجي لا اللهمني . إن أول الله المرات إلى الله المرت الله المرت والثاني: أنه موضوع للمعنى النفعني وإن لم يطابق الخارج لدوران الألفاظ مع المعاني الدهنية وجوداً وعدماً ، فإن من رأى شبحاً من بعيد تجيله طللاً سماه طللاً ، فإذا تحرك فظنه شجراً سماه شجراً ، فإذا قرب منه ورآه رجلًا سِماه رجلًا . . . . والثالث ﴿ أَنَّهُ مُوضِوعَ لَلْمُعِنِّي مَنْ حِيثُ هُوْمِنْ غَيْرُ تقييد بخارجي أو ذهني ، واستعماله في أيهما كان استعمال حقيقي ، وليس لكل معنى لفظ موضوع له فإن من المعاني ما لم يوضع له لفظ كأنواع. الروائح

والوضع يخص الحقيقة ، والاستعمال يعمها ، والمحاز والكناية أيضاً ، والأدلة الدالة على تعيين الواضع ضعيفة .

الوجي : هو الكلام الخفي يدرك بسرعة ليس في دالته مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات

وفي د الأنوار، أن سيدنا موسى تلقى الكلام تلقياً روحانياً ، ثم تعشل ذلك الكلام لبدئه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو رجهة

متعاقبة .

وإلى الثالث في و يُؤسِلُ رَسُولًا ﴾ (٢) .
والثاني قد يطلع عليه غير الموحى اليه كما سمع
السبعون حين مضوا إلى الميقات ؛ كما سمعه
موسى عليه السلام

والثالث يشارك فيه الملك . الما المهد

وأما الأول فهو مكتتم أي اكتتمام ، وقد نظمت فه :

لَمِـوْلَانَا رَسُـولِ اللهِ نَشْآتٌ فَخُـذُ نظمًا

كلام الله في كل من النشيآت مرات للاهوتية منها كلام صار مستغنى

بريئاً من حروف خارجاً مزجنس أصوات

<sup>(</sup>٣) الشوري : ١٥ .

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين من : خ . . . . . . . .

<sup>(</sup>۲) الشورى : ۱۵ .

وأما ماله التركيب والإفراد تقطيعاً المسآت لنسآت

( قال بعض الفضلاء في قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمُ الأسماء ﴾ (١): إن التعبير بالتعليم للتقريب إلى الفهم لا أنه الأصل المتعارف في ذلك ، وأن ما يرد من قبل غيره تعالى إنما يكون بطريق الإنباء الفولي على ما هو الجاري بين أفراد الناس ، وأن تلقى مـا هو من قبله تعـالى لا بد لـه من استعداد خاص لذلك ، فالقابلية للفهم من قبل غيره تعالى لا تنوجب الاستعداد للتلقي من جناب الأقندس للتفاوت البين بين الحالين ، وأن الاستعاداد القطري للقبول من قبله تعالى في نبوع خاص مجانس لا يستلزم الاستعداد لغير ذلك السوع مما يخالف تلك الفطرة وألطبيعة ، فاستعداد الملاثكة للتلقى من قبله تعالى قيمنا يجانس قطرتهم لا يستدعى استعدادهم لغيره مما استعد له آدم عليه السلام بحسب مجانسة فطرته ومناسبة جبلته ، وأن ذلك لا يمنع استعدادهم للاستفادة من آدم عليه السلام بطريق الإنباء)(١)

(وفي و الرسالة العرشية م) (؟) أن وصفه تعالى بكونه متكلماً لا يرجع الى ترديد العبارات ولا

أحاديث النفس والفكر المختلفة التي صارت العبارات دلائل عليها ، بيل فيضان العلوم منه تعالى على لوح قلب النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة القلم النقاش الذي يعبر عنه بالعقل الفعال والملك المقرب ( هو كلامة ، فالكلام عبارة عن العلوم الحاصلة للنبي عليه الصلاة والسلام . والعلم لا تعدد فيه ولا تكثر ، بل التعدد في حديث النفس والخيال والحس ) في فالنبي عليه الصلاة والسلام يتلقى علم الغيب من الحق بسواسطة الملك . وقـوة التخيـل ( تتلقى )(1) تلك العلوم وتتصورها بصورة الحروف والأشكال المختلفة ، وتجبد لوح الحس فبارغيأ فتنتقش تلك العبيارات والصور فيه فيسمع منها كلامأ منظوماً ويرى شخصاً يَشْرِيلُ ( فَلَلُكُ هُوَ الْوَحِي )(٤) ، فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقى والملقى كما يتصور في المرآة المجلوة صورة المقابل ، فتارة يعبر عن ذلك المنتقش بعبارة العبرية وتارة بعبارة العرب، فالمصدر واحد والمظهر متعدد، فذلك هو سماع كلام الملائكة ورؤيتها .

وكل ما عبر عنه بعبارة قد اقترنت ينضى التصور فذلك هو آيات الكتاب

وكل ما عبر عنه بعبارة نفسية فذلك هو إخبار النبوة

<sup>(</sup>١) الْبِعْرَةِ: ٣١ : ١٠٠١ الله عند من الله الله الله

<sup>(</sup>٢) بعدل ما بين القدوسين جاء في (خ) النص الآتي :

و والتعبير بالتعليم في منيدنا أدم النبي عليه الصلاة
والسلام للتقريب إلى القهم لأنه المتعارف الجاري بين
أفراد الناس بطريق الإنباء القولي ، ولا يعنع أستعداد
المسلائكة للتلفي من قبله تعالى فيما يجائس فطرتهم
الاستفادة من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام بطريق
الإنباء . ثم إن المتلقي من قبله تعالى ما هو من قبله
تعالى لا بد له من استعداد خاص لذلك » .

وبإزائه في هامش خ الخاشية : و والسر في إيشار تعليم على الإعلام والإنباء فإنهما بسماع الخير يشترك فيه الملك والبشر ، ومعنى تعليمه تعالى خلق علم ضروري باسماع جبيعها وأحوالها وخواصها اللائقة بكل صنف منها من الموجودات وما يكون إلى آخر الزمان ،

<sup>(</sup>٣) في (خ) بدل هذا التعبير عبارة : « وملخص ما قاله ابو على في بعض رسالته ه .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في : خ.

فلا يرجع هذا إلى خيال بذهن محسوس مشاهد ، لأن الحس تارة بتلقى المحسوسات من الحواس الطاهرة ، وتبارة يتلقاها من المشاعر الباطنة ، فنحن نرى الأشياء بواسطة الحس ، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى الأشياء بواسطة قوى الباطنة .

ونحن نری ثم نعلم ، والنبی یعلم ثم بری 🕟 ( ثم(١) إعلم أن تعدد أقسام الكسلام واختلاف أسماله من الأمر والنهي وغير ذلك ليس هو له باعتبار تعدد في نفسه أو اختلاف صفات في ذاتمه ولذاته ، بل هو بالنظر الى نفسه من حيث هو كلام واحد وذلك لمه ليس إلا باعتبار إضافيات متعددة وتعلقات متكثرة لا توجب للمتعلق في ذاته صفة زائدة ولا تعدداً ، وهو على نحو قول الفيلسوف في المبدأ الأول حيث قضى بوحدته وإن تكثرت أسماؤه بسبب سلوب وإضافات ، وعلى نحو سا ينعكس على الأرض من الألسوان المختلفة من زجاجات مختلفة الألوان بسبب شروق الشمس عليها ومقابلتها لها ، فالكلام في نفسه معنى واحد والاختلاف فيه إنما يرجع إلى التعبيرات عنه بسبب تعلقه بالمعلومات ، فإن كان المعلوم محكوماً بفعله عبر عنه بالأمر ، وإن كان بالترك عبر عنه بالنهى ، وإن كان له نسبة الى حالة ما بأن كـان وجد بعد العدم أو عدم بعد الوجود أو غير ذلك عبر عنه بالخبر، وعلى هذا النحويكون انقسام الكلام القائم بالنفس فهو واحد وإن كانت التعبيرات عنه مختلفة بسبب احتلاف الاعتبارات. ولم يجوزوا في باقى الصفات كالعلم والارادة والقدرة والرجوع

الى معنى واحد كما في الكلام بأن يسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص في الوجود. وهكذا سائر الصفات حتى يعود ذلك كله الى نفس الذات من غير احتياج إلى الصفات ، فإنه لما ثبت القول بكونه سبحانه محيطاً بالموجودات وعالماً بها ومخصصاً لها في وجودها وحدوثها وثبت له غير ذلك من الكمالات المعبر عنها بالصفات فهو غاية ما طلبناه ) (1)

الوسط: في الأصل هو اسم للمكان الذي يستوي اليه المساحة من الجوانب في المدور، ومن الطرفين في المطول كمركز الدائرة، ولسان الميزان من العمود، ثم استعيار للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط. ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَعَظًا ﴾ ": يعني متباحدين عن طرفي الإفراط في كل الأمور والتغريط، ثم أطلق على المتصف بها مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي يوصف بها

في ؛ القاموس ؛ كل موضع صلح فيه (بين ) فهو بالتسكين وإلا فهو بالتحريك ، ولا يقم إلا ظرفاً تقول : (جلست وسط الدار) ، بالتحريك والتسكين ، إلا أن السساكن متحرك والمتحسرك

وقيل: بالسكون اسم الشيء الذي ينفث عن المحيط به جوانبه ، تقول: ( وسط رأسه دهن ) ، لأن الدهن ينقك عن الرأس .

وبالتحريك : اسم الشيء الذي لا ينفك عن

<sup>(</sup>١) الكلام من هنا إلى أخر هذه المادة لم يرد في : خ .

<sup>(</sup>٢) آخر السائط : من : خُ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٤٣..

المحيط به جوانبه تقول: (وسط رأسه صلب) لأن الصلب لا ينفك عن الرأس ... وقيل: وُسط الرأس والدار بالتحريك لكونه بعض.

وين. وسط الراس والدار بالبحريك بحوله بعض. ما أضيف اليه (1931-1958) ...

ووسط القوم ، بالسكون لكوته غيرهم . والأوسط : الخيار لقوله تعالى : ﴿ أَوْسَطُهم ﴾ (١٠) أي : خيارهم ، وهو في باب الفرد مسبوق بمثل ما تأخر عنه لا ما هو متوسط بين عددين متساويين فإن

الثاني من الثلاثة متوسط وطرفاه ليسا بعددين

واختلف في الصلاة الوسطى ، وما في جديث و هذا في جديث و المواذبه و شغلونا عن الصلاة الوسطى «ليس (!) المواذبه الوسطى في التنزيل .

الوعد : الترجية بالخير ، وقد اشتهر أن الثلاثي من الوعد يستعمل في الخير ، والمزيد فيه في الشر . وليس الأمر كذلك فيجب أن يعلم أن ذلك فيجب أن المفعول رأساً كما في قوله :

وإنسي وإن أوعدت أو وعدت ومنجو مسوعدي للمخلف إيسادي ومنجو مسوعدي الشر. وأما وقال بعضهم: أوعد إذا أطلق فهو في الشر. وأما وعد فيقال: (وعده الأمر ووعده به) خيراً وشراً ، فإذا أطلقا قيل في الخير: وعد، وفي الشر: أوعد. أو حكماً بجعله أمراً مبهماً يحتمل الخير والشر، وكذا المزيد فيه. ويؤيد استعمال الإيعاد في الخير حديث وإن للشيطان لمنة بابن آدم، وللملك لمنة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر

وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير

وأما الصفد والإصفاد في قول القبعشري للحجاج فالمناسب بحال المضرة التقليل بخلاف جانب النفع .

وأصل الوعد إنشاء لإظهار أمر في نفسه يوجب سرور المخاطب. وما تعلق به الوعد وهو الموعود نحو: (لأكرمك) إخبار. نظيره قول النحاة: (كأن) لإنشاء التشبيه مع أن مدخولها جملة خبرية، وقد جرت عادة الله سبحانه على أن شفع وعلم بوعيده لترجى رحمته ويخشى عقابه، ولا خلف في خسره بدليسل ﴿ ما يُبَسِئُلُ القَوْلُ لَدَى ﴾ أنه قال: دمن وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز له، ولو وعده على عمل عقاباً فهو بالخيار إن شاء على عمل عقاباً فهو بالخيار إن شاء

وقيل : الوعد حق عليه والرعيد حق له ، ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم ، ومن أسقط حق غيره فللك هو اللؤم

واعلم أن تعكيس أمر الفريقين يجوز عقلاً عند الأشاعرة إلا أنه امتنع وقوعه بدليل السمع . وأما عند الحنفية فلا يجوز ذلك عقلاً أيضاً إلا إذا أريد بالمؤمنين الفَسَقة المصرون على الذنب الى أن ماتوا كالكفار على ما ذهب اليه المعتزلة من تأبيد

 <sup>(</sup>١) القلم: ٦٨ وقال أوسطهم ألم أقل لكم لؤلا تسيحون ٢٠ . (٣) ق : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) خ : و المواد به الوسطى ، دون ذكر و ليس ، .

عذابهم ، إذ لا مانع من ذلك أيضاً عقلاً ، والعفو عن الكفر لا يجوِّزه العقل إذ تغليب الكفار واقع لا محالة فيكون وقوعه على وجه الحكمة ، فالعفو عنهم على خالاف الحكمة فيجب تشريه أفعاله تعالى عنه

الوقف : وقف يتعدى ويلزم ، وإذا كنان بمعنى ( حبس ) و( منع ) فهو متعد ومصدره الوقف ، وأما اللازم فمصدره الوقوف .

والوقف الاختباري بالموحدة التحتية متعلقه الرسم لبيان المقطوع من المسوصول ، والشابت من المحدوف ، والمجرور من المربوط .

والأضطراري يكون عند ضيق النفس وعند القرء.

والاختياري، بالمثناة التحتية ينقسم إلى التنام والكافي والحسن.

قال القسطلاني: النوقف كامل وتام وحسن وناقص، وهو الذي يسمى قبيحاً لأنه إما أن يتم أو لا ، الشاني الناقص. والأول إما أن يستغني عن تاليه أو لا ، الثاني إما أن يتعلق به من جهة المعنى فالكافي ، أو من جهة اللفظ فالحسن ، والأول إما أن يكون استغناؤه كلياً أو لا . الأول الكامل والثاني التام [ فالوقف على ( بسم ) قبيع ، وعلى ( بسم الله ) أن على ( بسم الله السرحمن ) حسن كاف ، وعلى التمام تام ](1)

قال بعضهم: الوقف على كل كلام لا يقهم بنفسه ناقص ، وعلى كل كلام مفهوم المعاني إلا أن ما بعده يكون كافياً ، وعلى كل

كلام تام يكون ما بعده منقطعاً عنه يكون كلاماً تاماً . وحكم القبيح أن لا يفعل إلا لضرورة النَّفْس ويعاد . وحكم الحسن أن يجوز الوقف بلا ضرورة لكن يعاد . وحكم الكافي جواز أن لا يعاد . والتام يجب فيه الوقف وعدم الإعادة .

حكى ابن برهان النحوي عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام والناقص والحسن والعبيح وتسميته بذلك بدعة ومتعمل الوقوف على نجوه مبتدع، قال الأن القرآن معجزة فهو كالقبطعة الواحدة فكله قرآن ويعضه قرآن وكله تام حسن ويعضه حسن

[ والسوقف على السكسون هسو الأدب في لغسة العرب، وعلى الحركة خطأ العامة ] 50 . ....

النوطن: هو مشرّل الإقامة ، والوطن الأصلي مولد الإنسان أو البلاة التي تأهل فيها المستحد

ووطن الإقامة: هـو البلدة أو القريبة التي ليس للمسافر فيها أهل ونـوى أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً فصاعداً . وقد من التناسبة المساعداً .

ووطن السكني : هو المكان الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوماً .

الولاية ، بالفتح ، بمعنى النصرة والتولي . وبالكسر : بمعنى السلطان والملك . أو بالكسر في الأمور ، وبالفتح في الدين يقال : ( هو وال على الناس ) أي متمكن الولاية بالكسر ، ( وهو ولي الله تعالى ) أي بَيْن الولاية بالفتح ، أو هما لغتان .

<sup>(</sup>١) من : خ .

<sup>(</sup>١) من : خ .

والولي: قد يضعف عن النصرة والتصير: قد يكون أجنبياً من المنصور والتصير : قد يكون أجنبياً من المنصور والولاية العامة ووليته أليه ولياً: دنوت منه وأوليته إياه : أدنيته منه وأوليته إياه التحديد وأوليته إياه التحديد والتحديد وا

والولاء، بالكسر المتابعة (وشرعاً متابعة فعل بفعان

وبالفتح ، لغةً : القرابة )(١)

وشرعاً : التناصر:.

والولاء كالنسب يقصد به التناصر والتعاون .
وولاء الموالاة كولاء العتاقة ، ولا يختلف المولاء بالواسطة بل يثبت للمعتق وعصبت ثبوتاً واجداً يصير العصبة بعده كأنه هو المعتق لا أنه يثبت للمعتق أولاً ثم ينتقبل ويستحقه بالإرث ولهذا لا ترث النباء بالولاء بخلاف القرابة لأنها تختلف بالواسطة ، ألا ترى أنها تختلف أساميها باختلاف الوسايط

الورى ، بالقصر : المخلوق .

و[ النوراء ] بالمد : اسم لما تنواري عنك أي استتر ، فالقدام والخلف متوار عنك .

(عَسَى الْكَـرْبُ الـذي أَمْسَيْتُ فِيـهِ

يكسونُ وَرَاءَهُ فَسرَجٌ قَسريسبُ (٢) وكل ما كان خلفاً يجوز أن ينقلب قداماً وبالعكس لأنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي .

قال الأزهري : (وراء) يصلح لما قبله ولما بعده لا لأنه وضم لكل منهما على حدة ، بل لأن معناه ما توارى عنك ، أي استتر وهو موجود فيهما . وهو

مختار صاحب د الكشاف» . [ ولا فرق بين ( من ورائه) و(وراءه) بل كلاهما ظرف ك (صلبت من خلف الإمام ، وخلفه ) و( من قبل اليوم ) ، و(قبله) ومنهم من فرق بين إثبات (من) وإسقاطها في قوله تعالى : ﴿ يُعْلِدُونَكَ مِنْ وَراء المُجُراث ﴾ (٢) بأن في صورة الإسقاط يُجوز أن يجمع الوراء المنادي والمنادي ولا يجوز ذلك في صورة الإثبات لأن الوراء بدخول ( من ) صار مبدأ الغاية ولا بدأن يختلف المبدأ والمنتهى بالجهة ولا يخفى عليك أن المبدأ والمنتهى إن كان المنادى والمنادي فقد جاز أن يجمعهما الوراء في كلتا الصورتين لتغاير المبدأ والمنتهى، وإن كان الجهة فهي اما ذات الأجزاء أو عمديمة الأجزاء ، فذات الأجزاء جاز أن يجمعها أثبت (من) أو أسقط باعتبار أجزاء الجهة ، وأما عديمة الأجزاء فلا يجوز أن يجمعهما مطلقاً لاتحاد المورد. وقوله تعالى ](1): ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ بِاحْدُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَضياً ﴾ (٥) أي : أمامهم . و( الموت وراء كل أحد) : أي أمامه . ولَيْسَ وَرَاءَ اللهِ لِلْمَرِهِ مُطْلَبُ أي بعده . قاله الأنباري .

وفي (أنوار التنزيل): (وراء) في الأصل مصدر جعل ظرفاً ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه، وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه ولكن عُدَّ من الأضداد.

الموسوسة : القول الخفي لقصد الإضلال من وسوس اليه ووسوس له ، أي فعل الوسوسة لأجله ، وهي حديث النفس والشيطان بما لا نقع

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

<sup>(</sup>**٢) ليس في : خ**يوان ۾ انداء اليائي ۽ ا

<sup>(</sup>٣) الحجرات : ٤ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>🦠 (</sup>ە) الْكهف : ۷۹ ،

فيه ولا خير كالوسواس بالكسر. والاسم بالفتح : يقال لما يقع في النفس من عمل الشر، وما لا خير فيه وسواس، ولما يقع من عمل الخير إلهام، ولما يقع من الخوف إيجاس، ولما يقع من تقدير نيل الخير أمل، ولما يقع من تقدير لا على انسان ولا له خاطر،

الوصف : هو والصفة مترادفان عند أهل اللغة ، والهاء عوض عن الواو كالوعد والعدة . وعند المتكلمين : الوصف كلام الواصف . والصفة : هي المعنى القائم بذات الموصوف .

والصفه : هي المعنى القائم بدأت الموضوف . والوصف الفعلي : ما يكون مفهومه ثابتاً للمتبوع نحو : ( مررت برجل كريم ) .

والوصف السببي : ما يكون مفهومه ثابتاً لأمر متعلق بمنبوعه نحو : ( مورت برجل كريم أبوه ) .

والوصف السبي داخل في الوصف العالي، وراجع اليه في التحقيق، قبان معنى قبولك: (مررت برجل كثير عدوه) مررت برجل خائف لانه كثير العدو، فالمذكور في معرض السب له فهو من باب وضع السب مقام المسبب لوضوحه. قال الله تعالى: ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُم عَزِيزُ عَلَيْهُ مَا عَنْمُ ﴾ (١) أي رسول مشفق في حقكم لأنه يصعب عليه عنكم، وقس على المذكور المتروك.

والوصف على ما حققوا على نوعين: وصف لا يكون داعياً إلى اليمين ، ووصف يكون داعياً اليها . فالوصف لغو في النوع الأول دون الثاني ، ففي حلفه (1) لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخاً

يحنث ، ولا يعتبر وصف الشباب بـ ل المراد الشخص المشار إليه . وفي (لا يكلم شاباً) فكلمه شيخاً لا يحتب لأن شرط الحنث وصف الشباب وهو غائب والوصف معتبر في الغائب . وفي (لا يأكل من هذا البسر) فأكل تمراً ، أو الوصف في هذا اللبن) فأكل شيرازاً (٢) لا يحنث فإن الوصف في هذا المسائل من النوع الثاني فلا يكون لغواً ، وإن كان الوصف في الحاضو غير معتبر ، والمراد بالوصف ليس صفة عرضية قائمة بجوهر كالشباب والشيخوخة ونحوهما بلل يتناول جوهراً قائماً بجوهر آخر يزيد قيامه به حسناً له ويورث انتقاصه عنه قبحاً له وتقصاناً ، ويورث انتقاصه به أنه بالتنقيص وفي بعض شروح والهداية »: ما يتعيب بالتنقيص فهو وصف ، وما لم يتعيب به فهو أصل ،

والموصف العام في تحصيل مدخوله كالمعرف باللام، فكما أن المعرف بلام الجنس عام متناول للأفراد كذلك الموصوف بالوصف العام، وكما أنه شامل لما تحته كذلك هو، اللهم إلا أن يكون الموصوف لا يحتمل التعدد كر (إلا رجلاً واحداً كوفاً) فعيناذ لا تعليم فيه

(المود<sup>(1)</sup>: وددت الرجل من باب علمت إذا أحببت . و( وددت أن ذاك كان لي ) أذا تمنيته فأنا أود فيهما جميعاً . والماضي والمستقبل في سياق ( ود ) سيان يقال : ( وددت أن يكون كذا ، وددت لو كان كذا ) ، ويقال أيضاً : ( يود لو ) ، ولا يقال : ( يحب لو ) لأن مفهوم ( ود ) ليس مطلق المحبة بل المحبة التي يقارنها التمني ، وتلك

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة من : خ .

 <sup>(</sup>٣) الشيراز : اللبن الراثب المستخرج ماؤه ...
 (٤) لم ترد هذه المادة والكلام عليها في دخ » .

المقارنة هي شرط استعمالها على الأصل، فـلا تذكر بدون (لو) الدالة على الشرط المذكور إلا إذا توسع وجردت عن الشرط المذكور واستعملت في معنى مطلق المحبة )(1)

الوهم : ( في ﴿ القاموس ﴿ )(١) : هو من خطرات القلب أو مرجوح طرفي المتردد فيه ، وهو عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب موضوع للعلم ، وهنو أضعف من النظن ، ومعرفتهما تتوقف على معرفة حكم القلب ، وذلك أن القلب إن كان جازماً بحكم الشيء إيجاباً أو سِلباً ولم يطابق كان جهلاً ، وإن طِابق ولم يكن حكمه بدليل موجب كان تقليداً ، وإن كان بدليل موجب عقلی أو حسی أو مرکب منهما کان علمها وإن لم يكن القلب جازماً بـذلك الحكم، فإن استوى الطرفان كان شكاً ، وإلا كان الراجع ظنـاً والمرجوح وهماً ، وكثيراً ما يستعمل النوهم في الظن الفاسد استعمال العلم في الظن الغالب كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ غِلِمُتُّمُ وَهُنَّ مُؤْمِنُ اللَّهِ فَلا تُرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفَّارِ ﴾ (٢) والمراد من العلم هنا الظن الغالب بالإيمان.

[ والوهم لا يدرك الكلي إلا بعد إدراك العقل اباه فيدركه على وجه الانعكاس من العقل . وذكر بعض المحقين أن مدرك الجزئيات والكليات هو النفس إلا أنها تدرك الجزئيات بآلة النوهم والكليات ببالقوة العقلية لكن الفقهاء بنالحس والنوهم ومدركاتهما أكثر وكثيراً منا يحكم على المعقولات المجردة بأحكام المحسوسات فلا جرم

يقع الغلط فالمعارضة بين الوهم والعقل إنما تنشأ من انجذاب النفس الى استعمال آلة الوهم دون العقل أوبالعكس ]<sup>(۲)</sup>...

وفرق بين الموهوم والمتوقع فإن الموهوم نادر السوقوع ، ولها لم يعتبر (أ) في تأخير حق المدعي ، كما إذا أثبت الدين على العبد حتى بيع فيه يدفع الثمن إلى المدعي بغير كفيل وإن كان خصور غريم آخر في حق العبد متوقعاً لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم بخلاف المتوقع فإنه كثير الوقوع ، فيعتبر في تأخير الحكم إلى إقامة البينة كبيا إذا ادعى المستحق مع إقوار المستحق عليه إقامة البينة ليتمكن من الرجوع على بائعه . وكذا كل موضع بتوقع المضرر من غير المقر لولا البينة جاز المستدى عليه إقامة والمتها مع الإقرار فيه كإقرار أحد الورثة بدين على الميت ، والمدعى عليه بالوكالة والوصاية دفعاً الميت ، والمدعى عليه بالوكالة والوصاية دفعاً الميت ، والمدعى عليه بالوكالة والوصاية دفعاً

مسرر واستدي ووجنت في الحساب، بالكسر أوهم وهماً: غلطت فيه وسهوت

غلطت فيه وسهرت ووهّمت في الشيء ، بالفتح أهم وهماً : ذهب وهمي اليه وأنا أريد غيره .

الوجد : وجدت في المال وُجْداً بضم الواو . وفي الغنى جِدة بكسر الجيم .

ووجدت الضالة وجداناً بمسته يعطف المستعدد

والوجَد كالطَّلَب مصدر وجدت بمعنى استغنيت ، وكذا الجِدَة كالصُّغَر .

The first of the state of

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : خ

<sup>(</sup>٤) ط: دلم يغلم و .

<sup>(1)</sup> ليس في : خ . (٢) الممتحة : 1٠ .

والمُوْجَدَة مصدر وجلت بمعنى غضبت ، وكِـدَا الوجدان ، وهذه الثلاثة غير متهدية .

ووجدت بمعنى صادفت يتبسدى الى واحدد كالظن بمعنى المعرفة ، والعلم بمعنى المعرفة ، والعلم بمعنى المعرفة ، والرقية بمعنى الإيصار والإصابة والنظر والفكر . وجد الشيء ) على صيفة المعجود مصدر ( وجد الشيء ) على صيفة المعجول كما مرااً ، ومصدر المعلوم الوجد

المنطق المضادقة المراث الذار في الأعلى الموات. المنطق المضادقة المراث الذار في الأعلى الموات الموات

وفي و السرضي و روحة لإصبابة الشيء على صفة :

ومن خصائص أفعال القلوب أنك إذا وجدته على صفة لزم أن تعلمه عليها بعد أن لم يكن معلوماً . الموديعة (٢) : فعيلة بمعنى مفعولة بتاء النقل إلى الاسمية من (ودع ودعاً) إذا ترك ، وكالاهما مستعمل في القرآن والحديث كما قاله ابن الأتبس فلا ينبغي أن يحكم بشذوذهما ...

الوكر(٢٠): هو ما يتخذه الطير للتفريخ في جدار أو جبل أو تحوهما .

والعش : هو ما يتخذه من دقاق العيدان وغيرها في أفنان الأشجار .

والكناس: للظبي.

ر**والغِرِّيس : للأَسْل**َاتِ أَجَاءَ بِأَنْ شَا صَّ النَّجِياً

والقرية : للنمل . ١٠٠ منطق عمد المراز المدّ

الوعي 🖰 : هو أن تجفظ في نفسك الشيء

والإيعاء : هو أن تحفظ في غيرك . والوعاية : أبلغ من الحفظ لأنه ينختص بالباطن ، والحفظ يستعمل في حفظ الظاهر .

الوقوع: السقوط، من وقع يقع . ووقع السقول عليهم: وجب. والحق : ثبت، والربيع بالأرض: حصل . والوقوع فيه قد يراد به الوجود معه فإنه إذا قبل : (جاء زيد أمس) معناه أن وجد المحد، مقاد ن بحده من أحداد أمس.

أن وجود المجيء مقارن بجرء من أجزاء أمس. والوقعة بالحرب: صدمة بعد صدمة، والاسم الوقيعة والواقعة ووقائع الحرب: أيام حروبها.

والواقعة : النازلة الشديدة والقيامة وجمعه

والوقائع : جمع وقيعة كالعقائد جمع عقيدة ، وهي الحروب (°) .

المورع (1) : الاجتناب عن الشبهات سواء كان تحصيلاً أو غير تحصيل ، إذ قد يفعل المرء فعالاً تـورعاً وقد يتركه تورعاً أيضاً ويستعمل بمعنى التقوى وهو الكف عن المحرمات القطعية .

(النولد : هنو فعل بمعنى مقعنون يتناول الناكر والأنثى من الابن وابن الابن وإن سفىل ، والبنت

<sup>(</sup>١) الدخان : ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) عبارة : ﴿ وهي الحروب اليست في : خ . ﴿ وَهِي الْحُرُوبِ }

<sup>(</sup>٦) هذه المادة لم ترد في : خ ، المادة لم ترد في : خ ،

<sup>(</sup>١) وكما مر ۽ ليست في : خ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه المواد والكلام عليها في إن حُدِدُ إِن

<sup>(</sup>٣) لم ترد هذه المواد والكلام عليها في : خ ...

وبنت البنت وإن سفلت أيضاً )(١) ، لأنه مثبتق من التولد . وكذا يتناول الـواحد والمتعـدد لأنه اسم جنس لمولود غير صفة .

وأما الوائد وهو عنصر الولد المنقصل بانفصال مادته عنه فهو صفة يجيء مؤنثة والدة ، وفي تناوله للوائدة كلام سواء كانت له أو لأبيه ، فإن أريد به ذات له ولد أو بمعنى ( ذو كذا ) ك ( تماسر ) و( لابن ) فيتناول الأم أيضاً ، أو مما يكتفي بأحد الضدين عن الآخر كما في ﴿ سَرَابِيلُ تَقِيكُمُ المَصَلِ المَحْوَلِ ) .

الموقت ، لغة : المقدار من الدهر ، وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات ، ونهاية الزمان المفروض لعمل ، ولهذا لا يكاديقال إلا مقيداً . وشرعاً : ما عين الشارع لاداء الصلاة فيه من زمان هو للقجر من الصبح إلى المطلوع ، وللظهر والجمعة من الزوال الى صيرورة الظل مثليه وهو المختار ؛ وللعصر منه إلى الغروب ، وللمغرب منه إلى الغروب ، وللمغرب منه إلى الغروب ، وللمغرب منه إلى الموت وإلا سقط ، وقيل يقدر ، وللوتر التأخير إلى الصبح ، لكن الشرط للأداء هو الجزء الأول من الوقت لا كل الوقت ، فإنه سب الوجوب إن خرج الفرض من وقته ، وإلا فالجزء المتصل بالشروع لا مطلق من وقته ، وإلا فالجزء المتصل بالشروع لا مطلق الوقت فإنه ظرف للمؤدى ، فيقع الأداء في أي

والوقت في غير المقدر بالوقت من الأفعال ظرف ، فيشترط وجود الفعل في جزء من الوقت ، ففي :

(١) جاء بدل هذا في (خ) النص الآتي : 1 الولد : هو فعل

(إن تزوجت هذه السنة) يحنث بالتسروج في بعضها لأنه غير ممتد ، فلا يكون مقدراً بالوقت . وفي المقدر به ، فيكون الشرط استيعاب الفعل جميع الوقت أكما في : (إن أقمت همله السنسة) ؛ حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت . وتحديد الأوقات كالتوقيت .

و﴿ كَتَـابِـاً مَــوَقُـونَـاً ﴾ (4) : أي مفروضاً في الأوقات .

التوصلة ، بالضم ؛ الاتصال ، وكمل ما اتصل بشيء فما بينهما وُصَّلة والجمع ( وُصَّل ) ك ( صُرَد) .

وليلة الموصل: آخر ليالي الشهر . وحرف الموصل: هو الذي يكون بعد الروي سمي به لانه وصل حركة حرف الروي . هذا الروي

الويل: كلمة دعاء بالهلاك والعلاب، وهي في الاصل مصدر لم يستعمل له فعل ، يقال : ويسل لنزيد ، وويلاً له بالرقع على الابتداء والنصب بإضمار الفعل ، وأما إذا أضيف فليس لنه إلا النصب ، يقال : ويلاً لمن وقع فيه ، وويل فلان أي : المخزي له .

وويه بالتلم وتعجب برادا أأدان إداما

الواسع : هو ضد الضيق . وفي الأسماء الحسى

<sup>(</sup>٢) النحل : ٨١ .

<sup>(</sup>٣) خ : د الأوقات ) .

<sup>(</sup>٤) النساء : ۱۰۳ .

يمعنى مفعول يتناول الصنبي ذكراً كان أو أثنى انتظاماً واحداً بطريق الحقيقة ولد الولد مجازاً لا يصار إليه عند إمكان العمل بها ء

بمعنى العطاء الذي يسع لما يسال، والمحيط بكل شيء، والذي وسع رزقه جميع خلقه ورحمته كل شيء، ويقال : وسعت رحمة الله كل شيء، ولكل شيء، ولكل شيء، ولكل شيء وعلى كل شيء والوسع راجع إلى الفاعل والإمكان إلى المحل، وقد يكونان مترادنين بحسب مقتضى المقام .

الموارث: الباقي بعد فناء الخلق و واجعله الوارث مني ، : أي أبقه معي حتى أموت والسوارث أيضاً خالاف المنتمي إلى الميت

والسوارت الصلاحلاف المنتمي إلى الميت الحقيقي أو الحكماً في الحقيقي أو الحكمي بنسب أو حقيقة أو حكماً في ماله وحقه القابل للخلافة بعد موته أو في آخر عمره أو مع موته .

والسورائية أقسوى لفظ مستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب يفسسخ والا استرجاع ولا تبطل بردة ولا إسقاط

وورث يتعدى بـ (من) مثل : ﴿ يَبُوتُ مِنْ آلَ يَعْقُوب ﴾ (١٠) . وينفسه إلى مفعول واحد ، مثل : ﴿ يَبِرِئُني ﴾ (١٠) ، وإلى مفعولين مثل : (ورثه مالاً)

الوضوء ، بالضم : مصدر ، وبالفتح : الماء الذي يتوضأ به [ وهو ليس بعبادة مقصودة ، بل هو شسرط للصلاة ، ولا يمكن أن يكسون شيء من أجزائه واجباً بعينه بمعنى أنه يأثم تاركه بسل لأجل الصلاة بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به آن تعبد به قبل الهجرة والتيمم بعدها . والحكمة في نزول آية الرضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه

<mark>متلواً بالتنزيل . المشاعد والمعامل والمسامات والمسامات المسامات والمسامات </mark>

الوزان (٢) ، بالكسر: في الأصل مصدر وازن ، وقد يطلق على ما يوزن به ، وهو مختار السيد . وقد يطلق على النظير باعتبار كون المصدر بمعنى الفاعل ، وقد يطلق على مرتبة الشيء إذا كان مساوياً .

وفي قولهم: (وزان هذا وزان داك) نوع خفاء كما في استعمال (يحذي بها حذو قلان) بالياء: والــوَزُنُ حَـــــُنُ وهُــــَا عَــــُـلان

والحرص يُعْقِبُه الحرمان والوزن مطروف والميزان ظرف(٤) ، وذكر الميزان بلفظ المفرد في النظم اعتباراً بالمحاسب ، وبلفظ الجمع اعتباراً بالمحاسين .

الوقر ، ويفتح : الفرد ، أو ما لم يشفع من العدد .

والوتيرة : الطريقة .

الوَقْر ، بالفتح : الثقل في الأذن : وبالكسر : حمل البغال والحمير .

والوِسْق : حِمْل البعير .

النوسيلة : النوسىل إلى الشيء بنرغبة أخص من ( الوصيلة ) لتضمنها معنى الرغبة .

الوليدة: هي مختصة بالإماء على عامة كلامهم . واللَّذَة: مختصة بالأشراب(<sup>()</sup> يقال: (فلان لِدَة فلان وتربه ) .

الموقود : بالفتح : ما يوقىد به النار . وبالضم

<sup>(</sup>١) مريم : ٦ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٣)خ : ﴿ الوازنَ ﴾ تصحيف .

<sup>(</sup>٤) خ : ه والوزن ظرف والميزان مظروف ي

ر من المراجع ا

التهابها وهو مصدر ، والأول اسم . يقال للحطب المشتعل ناراً وقود ويدونها حطب [ قال سيبويه رحمه الله : الوقود ( بالضم ) في المصدر أكثر منه بالفتح ، وأما الحطب فبالفتح وحده ، ونظيره الطهور والوضوء ](١) .

الوجيز : هو ما قل لفظه وكثر معناه .

والبسيط: ماكثر لفظه ومعناه .

الحوبال: الضور، وأضله الثقل، وضع الوبيل لطعام مثقل على المعدة .

والوايل: المطر الثقيل القطار(٢).

الوزر (٣): الذنب، والوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن أميره، أو من الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجيء إليه في أموره. الوكيل: اسم للتوكيل من (وكلته لكذا) إذا فوض إليه ذلك، وهو إظهار المجز والاعتصاد على الغير. والاسم: التكلان ؟ وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر أي: مفوض إليه وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن إقامة الإنسان عيره مقام نفسه في تصرف معلوم، وقولهم: الوكالة حفظ، والوكيل حفيظ مجاز بعلاقة السببية. ويطلق الوكيل على الجمع والمؤنث. السببية ويطلق الوكيل على الجمع والمؤنث. وحديث: ﴿ مَنْ طلب القضاء وكِلُ إلى نفسه ،

فيه ) بالتخفيف . أي : فوض أمره إليه ] (4) . الوله ، محركة : الحزن ، أو ذهاب المقل حزناً ، والحيرة ، والخوف .

والوَلْهان: شيطان يغري بكثرة صب المباء في الوضوء.

الوجه : هو مستقبل كل شيء ونفس الشيء . ومن الدهر أوله

ومن النجم ما بدا لك منه . ومن الكلام السبيل المقصود . وسيد القوم .

والقصد والنية : ﴿ إِنِّي وَجُهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي هَـطُر السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (\*)

والمَرضاة : ﴿ إِنَّما نُطَعِمْكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ﴾ (أ) .
قال السيد السند (أ) : الوجه وضع في اللخة للجارحة المخصوصة حقيقة ، ولا يجوز إدادتها في حقه تعالى ، ولم يوضع لصفة أخرى مجهولة لنا ، بل لا يجوز وضعه لما لا يتعقله المخاطب ، إذ المقصود من الأوضاع تفهيم المعاني فتعين المحجاز والتجوز عما يعقل ويثبت بالدليل متعين إلا أن من فوض تفصيل التأويل إلى الله وهو أكثر اصحابنا يقول في المجازات كثرة ولا قاطع في التعيين ، فيفوض تعين ذلك إلى الله ألله الله

100000

تعالى .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

 <sup>(</sup>٢) بإنهائه في هامش (خ) الحاشية : و الوبال : المكروه
 والضرر الذي ينال في العاقبة من عمل سوه لثقله عليه ،
 وقوله تعالى : (فاخذناه أخذاً وبيسلًا) أي : ثقبالًا

فيديداً :

والطعام الوبيل: الذي يثقل على المعدة قلا تستمراه. وذاك في الماثلة.

واصل بالوبل: النفل: الدن (٣) هذه المادة لم ترد في : خ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الانسان : ٩ .

<sup>(</sup>٧) ليست في : خ .

الكتاب : وصل إليه . وورد الرجـل : أتى بنفسه وأورده غيره : أتى به .

الوضوح : هو فوق الظهور .

الوثبة : هي مِن فوق . والطفرة : إلى فوق .

[ الوفاء : هو القيام بمقتضى العهد ، وليس كذلك الإيفاء ، فيه مبالغة ليست في الوقاء ](١) ....

وَيُكَسَانُ ﴿ الله : أَلَم تَسَرَ أَنَّ اللهُ ] (٢) هي كلمسة مستعملة عنمد التنبيمه للخمطأ وإظهمار التنمدم [ ويقسال : وَيُلك بمعنى وَيُلكِ ، فحسدُفت فيمه اللام ، وأن منصوبة بإضمار أعلم ، ويقال ، ويي مفصولة من (كأن ) معناها التعجب كما تقول: وي لم فعلت ذلك . وكنان معناها أظن ذلكك وأقدره ](٢) .

واهاً : هي كلمة تعجب من طيب شيء ، قال : واها لِلرِّيا ثلم واها واها بأليت عينيها لننا وفاها

وكلمة تلهف أيضأ ويترك تنوينه

وويه ، بكسر الهاء : كلمة إغراء .

السورود: ورد في المساء وروداً ، رورد عليه . وكذا ويها : ويكون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث

وصى (٦) : هو لا يكون إلا لمرات كثيرة . وأوصى : يصدق بالمرة الواحدة .

[نوع](ا)

( ﴿ لا وَزُرُ ﴾ (") : لا مِلْجا ) (") .

﴿ وَمَا وَسُقَ ﴾ (٧) : وما جمع وما ستر .

﴿ وَوَالِدِ ﴾ (\*) : آدم أو إبراهيم :

﴿ وَمَا وَلَدَ ﴾ (١٠): ذريته ، أو محمد عليه الصلاة والسلام

﴿ وِنْزَكُ ﴾ (١٠٠ : عباك الثقيل .

﴿ فَوَسَطُنَّ ﴾ (١١) : فتوسطن .

﴿ [ لَا يُكلُّفُ اللَّهُ نَفْساً | (١١) إِلا وُسُمْها ﴾ (١١) : قدر طاقتها ، [ أو إلا ما تسعه قدرتها ، وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال لا على امتناعه وإلا لما سئل التخلص بعده [<sup>(11)</sup> .

﴿ إِذَا وَقُبُّ ﴾ (١١) : دخل ظلامه كل شيء .

﴿ الْوَسُواسِ ﴾ (١٥) : الوسوسة .

﴿ أَذُنَّ وَاعِيتُهُ ﴾ (١١) : من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيمه والعمل

<sup>(</sup>٩) البلد: ٢.

<sup>(</sup>١٠) الانشراح : ٢. (١١) العاديات : ٥ .

<sup>(</sup>١٢) البقرة : ٢٣ و٢٨٦ .

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>١٤) الفلق : ٣ .

<sup>(</sup>١٥) ألناس : ٤ .

<sup>(</sup>١٦) الحاقة : ١٢ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٣) بسدل كلمسة « وصى » أثبت في شخ الآيسة ، « ووصي الانسان ۽ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٥) القيامة : ١١ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في خ .

<sup>(</sup>٧) الأنشقاق : ١٧ .

<sup>(</sup>٨) البروج : ١٤ .

خائفة بلغة كنانة . من في مدين في المراجع والمراجع والمراجع المراجع والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراع والمراع والمراع والمراجع والمراجع وال The profit of ﴿ بِالْوَصِيدِ ﴾ (١٩): يغناء الكهفوات ويور والك ﴿ وَقَارِاً ﴾ (): توقيراً أي تعظيماً . ( ( الله جود أنه ﴿ [ أُمُّهُ ]۞ وسُطا ﴾۞ : أي عدلاً ، . المداد الا ﴿ لَوَلَيْتَ ﴾ (٢): لهربت . . - . . . . ﴿ وَلاَ وَصِيلَةٍ ﴾ (1): السَّاةِ [كَانَ فِي ﴿ وَهَاجِاً ﴾ <sup>(٣)</sup> : متلألثاً واقداً . الجاهلية إ(ا) إذا نتجت سبعة أبطن يظروا إلى ﴿ أَشَدُ وَطُأً ﴾ (1) : كلفة أو ثبات قلم .. وجود الله السابع [ قبإن كانت أنثى اشتوك فيها الرجال ﴿ قُلُوبُهِم وَجِئَةً ﴾ (\*): خائفين [ خافضين ] (\*) أن والنساء ، وإن كانت ذكراً فهو لآلتهم ، وإن كانت أنثى وذكراً في بطن استحبوهما : وقالوا وصيلة ﴿ وَبِيلًا ﴾ (\*) : شديداً ليس له ملجاً . و المحالات ﴿ جَرَّاءُ وِفَاقًا ﴾ (٩) : وافقت أعمالهم(١٠) . أخته فحرمت علينا ] 🗥 🚬 ﴿ فَقُدْ وَقَعِ أَجْرَهُ عَلَى اللهِ ﴾ ١٠ فقد ثبت أجره ﴿ وَيَالُ أَمْرِهِ ﴾ (19 : ثقَل فعله ١٠٠٠ : ١٠ الماد ا عند إلله ثبوت الأمر الواجب . و مع دو معرد و مد ﴿ مَمَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَى ﴾ (١١): مِمَا تَرَكَكَ ﴿ وَمَا ﴿ أَمَّنْ يِكُونُ عَلَيْهِمْ وِكِيلًا ﴾ (١١) : متعامياً يحميهم أبغضك ) (١٣) [ وما قطعك قطع المودع ](١٩) [ من الشيطان ]<sup>(۳)</sup> . المناط ﴿ إِلا وَاردُها ﴾ (١٠) : إلا واصلها وحاضر دونها . 🐇 الموراء : عن ابن عباس : ولد الولد(١١) . المراد ا ﴿ وَوَحْيِثًا ﴾ (٢٧) : أمرنا وتعليمنا . ١٠٠١ ١١٠ ١١٠٠٠ ﴿ وَقُواً ﴾ (١٨) : أي ثقل وصمم . ﴿ واحِقة ﴾ (١٨): [شنديدة الاضطراب أو](١) SAME TO A TEN SHOW TO A STORY Harris Berger (1984)

اسحاق يعقوب. (۱) نوح : ۱۳ . (١٧) التوبة : ١٦ . (٢) الكهف: ١٨ or Vaylance is (۱۸) النازعات : ۸ . (٣) ألنبأ : ١٣ . (19) الكيف : ١٨ . (٤) المزمل : ١٠ . Same of the (٢٠) البقرة : ١٤٣ . (٥) المؤمنون : ٦٠ . (٢١) المائدة : ١٠٣ . (٦) ما بين المعقوفين من : خ . (٢٢) ما بين المعقوفين من خ وبدله في ط: ﴿ قَانَ كَانَ ذَكُراً أَو (٧) الانفال : ۲ . انثى وهو ميت اشترك فيه الرجال والمنساء وإن كانت انثى (٨) المزمل: ١٦ . وذكراً في بطن استحيوها وقالوان وصيلة اختبه فحرمت and Herry (٩) النبأ : ٣٦ ، علناه. (١٠) خ : د موافقاً لسوء أعمالهم ٢ The West of (۲۳) النساء: ۱۰۰ (١١) ألمائلة: ٩٥. (٢٤) النساء: ١٠٩٠ (۱۲) الضحى : ۳ . (٢٥) من : خ . (١٣) ما بين القوسين ليس قي خ م (۲۱) مریم : ۷۱ . (1) ما بين المعقوفين من : خ ، State of the state (۲۷) هود : ۲۷ والمؤمنون : ۲۷ ، (١٥) المأثلة : ٣٠ .

(١٦) يريد بها ما ورد في الآية ٧١ من سورة هود ﴿وَمِنْ وَرَاءُ

(٢٨) الأنعام : ٢٥ .

بضرب عنقه . ﴿ واسع ﴾(١١) : جواد يسع لما يسأل أو محيط بكل شيء . ﴿ وجيها ﴾ ("): ذا جام وقاعر في الدنيا بالنبوة والآخرة بالمنزلة عندانله برانات الميريان والأ ﴿ وُجْدِكُم ﴾ (10 الله سعتكم المقدرتكم (11 الله من ( ا**لجدة ) .** معدد المحادث ﴿ وَجُهَةً ﴾ (<sup>(1)</sup> يَعْقِبُلَهُ أُوجِهِةً . (1) \$ (3) (4) (5) ﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِياً ﴾ (1): قريناً في اللعن أو ﴿ مِنْ وَاقِ ﴾ 🖽 عن جانظ من سب 🔞 يري مان [ ﴿ وَإِبْسِرَاهِيمَ الذي وَفَى ﴾ إلى يَ وَفَى وَأَنْهُ مِنا التزمه أو أمر به أو بالغ في الوفاء بما عاهـ د الله ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى وفيًّا لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : ﴿ فسيحانَ الله حين تُنسون وحين تُضيحون ﴾ حتى ختم الآية .

﴿ وَاقِمْ بِهِمْ ﴾ (١) : ساقط عليهم . ﴿ مَا وُورِي عَنَّهُمَا ﴾ (1): مَا غَنظَيْ عَنِهِمَا مِنْ عوراتهما أراك المسائلة الأسائل المائل ﴿ فُوكُرُهُ ﴾ (٢): فضرب القبطيُّ بجمع كفه . ١٠٠٠ ﴿ فَضَى [ زُيْدُ مِنْهَا ] ( ) وَطَرَأَ ﴾ ( ): حاجة . ا ﴿ وَاصْدِأُ ﴾ ﴿ وَالْأَرْمَأُ مِنْ مَا مُعَالِّمُ مُنْ مُعَالِّمُ مُنْ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَال ﴿ بِــوَرِقِكُمُ ﴾ (٧٪: الدُورِق : الفضة (مضروبة **کانت أو غیرها )(۲)** . ﴿ وَهُداً ﴾ (١) : أي ركباناً [ على الإبل ] (١) . الله الله ﴿ وجبت جدوبها ﴾ (١١) : سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت . فا أنيني النشاذ والبيارات فا ﴿ فَتَرَى الوَدْقَ ﴾ (١١) : المطر . المعالم ال ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَّعُهَا ﴾ (١١) : خِفْضِها مِلْحَوْقِيَا ١٠٠٠) ﴿ وَرُدُمَّ ﴾ (١١): أي حفراء كالورد . أنه الفيدي إنها ﴿ واهية ﴾<sup>(۱۱)</sup> : مسترخية ضِعيقة ( المرازية ) ﴿ وَوَضَعُنَّا [ عَنْكَ ] (١١) ﴾: وحططنا [ عنك ] . ﴿ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ ﴾ (١٧) : أي نياط قليه -

الحاقة (١٥) الحاقة

医内部切除 人名

Salary Salar

(۱) الأعراف : ۱۷۱ . (۲) الأعراف : ۲۰ .

(۳) القصمين : ۱۵ .

(٤) من : خ .

(٧) الكهف: ١٩ . وما بين القوسين ليس في : خ .

(۲) انجهت ۱۲۰ ( وقا پين انفونتين بيس في راح د (۸) مريم ( ۸۵ .

(٩) من : خ .

۱۹۱۳ مین ۱ خو . ۱۹۱۱ مین ۱۹۲۸

(۱۱) مريم : ۸۲ . د د د د د

(١١) الحج : ٣٦ .

(١٢) النور : ٤٣ ; والروم : ٤٨ .

(۱۳) الرحمن : ۱۰ .

(١٤) الرحمن : ٣٧ .

(١٥) الحاقة : ٦٦ . (١٦) الانشراح : ٣ وما بين المعقونين من : خ . . . . . . .

(١٧) الحاقة : ٤٦ ,

(۱۸) العامون : غ . (۱۸) المامون : غ .

(١٨) الماغون : ٤ . دفاة المساعون : ٤ .

(١٩) البقرة : ١١٥ .

(۲۱) الطلاق : ٦ . .....

(٢٢)خ: و من وسعكم اي مما تطيقونه ع الله الم

(۲۴) البقرة : ۱۶۸ .

(۲٤) مريم : ١٥ .

(٢٥) ما بين القوسين ليس في : خ . درا روه (١٠٠٠) .

(۲۹) الرحد : ۳۴ .

(۲۷) النجم : ۳۷ .

ومصدره هيج ، ومصدر هاج الفحل: الهياج . [ الهَشيم ] : كُلُّ شَيَّء كَانَ رَطِّباً فيبس تسميه ا **الغربُ هشيماً :** العلمة أنسان المام المحاد [ الهواء ] : كل أجوف خال فالعرب تسميه هواء . وكل خرق ممدود بين السماء والأرض فهو الهواء أيضاً .

أيضاً . وأما ﴿ أَقْتِكَتُهُم هَوَاء ﴾ (١١٠ فهر يمعني أنها صِفْر من الخير .

[ الهَدْي ] : كل ما أهدي إلى بيت الله من ناقة أو بِقرة أوشاة فهو هَذِي . والساد الله الله الله الله الله

[ الهامة ] : كل ذي سُمّ يقتل فهو هامة ، والجمع هوام

[ الهياتف ] : كل متكلم خفي عن الأبصار عين كلامه فهو هاتف .

[ الهيولي ] : كل جسم يعمل منه الصائع ونيه صنعة كالخشب للنجارين والحديد للحدادين الشيء المصنوع أياد المستواط المستواط

الهاء: هاء الإفراد هي التي يميز بها الواحد من جنس ، فإذا لم يتميز بل دخلت في مقابلة الذكر

﴿ مَا وَلَّاهُمْ ﴾ (١) : صرفهم وحُوَّلُهم . . . . . . . . . ﴿ وَهُنَّ الْغِطْمُ مِنْي ﴾ ؟ ﴿ ؛ ضِعفُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ سَيْجَــزيهِم وَصُفَّهِم ﴾ (٣) : أي جزاء وصِفهم الكذب على الله يعني يعاقبهم بكذبهم **﴿ وِدُوا ﴾ : تمنوا ،** ﴿ وَدَأَ ﴾ (\*): صنم لكلب من يري تريد إلى المعاود ﴿ وَكُمِلُ ﴾ (١) : كَفَيْلُ ، ويقال : كَافِ .

﴿ هنالك الوَلاية ش ﴾ 🔆 : أي الربوبية . . :

﴿ مِنْ وَالَّمِ ﴾ (٧٠ : من ولي ١٥٠ بايات المايات

﴿ وَمُنْفَا لَهُمَ القُوْلَ ﴾ (٩) : أَتِبِينَا بِعِضِهِ بِعِضِناً **فاتصل عند**و . وجود الله الربعية المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد

﴿ وَهَٰنِاً عَلَى وَهَٰنِ ﴾ (١١) : ضعفاً على ضعف وْ آمَنُوا وَجُهَ النهار ﴾ (١٠٠ : أي أول النهار .

﴿ أَقْتِتُ ﴾ (١١) : وأقتت بمعنى جمعت .

﴿ الوقت ﴾ (١١٠) : وهو يوم القيامة . 

ويتباط والمنطقة الماء الماء Signed to the first of the

[ الهنيء ] : كل أمر يأتيك من غير مشقة ولا تعب **قهو هني و<sup>(۱۱)</sup> ئ**ېلىد ئېرىنىد بوغاندىد دېتىدىدى

[ هاج ] : كل شيء يثور للضرر بقال له هاج ،

ر (۱**٠) لَمُمَانَ :..١٤** مُعَمَّ وَأَرْدُونَ وَالْمِعَ لَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(۱۱) آل عبران : ۲۲ ، 🛒 👾 پرې پرې پرې کې پرې

(۱۳) الحجر: ۳۸ .

(١٤) الإنسان: ١٩٩٠ - ١١٠ الإنسان: ١٩٠١

(١٥) ما بين المعقوفين زيادة من : خ .

(١٦)ط: مين.

(۱۷) إبراهيم : ٤٣ .

(١) البقرة ١٠٠٠ م المعاصدة المساورة الله ياسله

(**5) بريم وي پ**ر دوري ويدي دوري ( 4) دوري ويدي (

(٤) آلِ عَمَراكَ ; ١١٨ . (٥) نوح : ٢٣ .

(٦) الأنعام : ١٠٢ .

(٧) الكهف : ١٤٤ . . .

(٨) الرعد: ١١.

(٩) القصص : ٥١ .

فهي للتأنيث كالموأة في مقابلة المرء، والحمارة في مقابلة الحمار، والنائمة في مقابلة الناثم

والهاء المفردة تكون اسماً ضميراً نحو: (ضربته ومررت به)، وحرفاً في (إياه)، وفعل أسر من (وهي يهي).

[ هاه : أي خلَّ ] ص

وتكون لـ لاستواحة وهي تثبت في الـوقف دون الوصل نحو: (كتابيه ولِمُه)

وللتأنيث والجمع والمبالغة والكثرة والمرَّةُ والوقف على الأمر:

وقد يواد بالهاء الحرف الدال على التانيث غير الألف يطريق عموم المجاز، والقرينة شهرة استعمال الهاء بهذا المعنى عندهم، أعني الغرف الخاص، كما أن القرينة في ( لا أضع قلمي دار فلان ) العرف العام.

وألف (هاه) مجردة عن كاف الخطاب ممدودة ولا تقصر إلا إذا الصلت بها كاف الخطاب فيقال: هاك

و( هات ) للواحد المذكر ، و( هاتوا ) للجمع .
ويقال : ( هاء يا رجل ) و( هاء يا امرأة ) و( هاء يا
رجلان أو يا امرأتان ) و( هاؤم يا رجال ) و( هاؤنَّ يا
نسوة ) .

ويقال : (هؤلاء غريب) ولا يقال (هذان غريب) لأن (فعيلا) وإن صح إطلاقه على الجمع لكن لم يصح إطلاقه على المثنى .

و( هاه ) بالمد وفتح الهمزة وهو الصواب. أصلها ( هاك ) بمعنى خذ فحذفت الكاف وعوَّض عنها

المد والهمزة . [ وأصل ( ها أنتم ) ها تنبيه أن آأنتم فقلبت الهمزة الأولى ها أنتم ) ها تنبيه أن آأنتم فقلبت الهمزة وأصل ( هؤلاء ) ( أولاء ) دخلت عليمه هماء التنبيه ](١)

اسبيه 1 و(هاه) كلمة تنبيه الحقت بالخرها هاء السكت و(هاه) ، بالسكون : كلمة دهشة وحيرة و(ها) : يكون زجراً للإبل ودعاء لها . ويقولون : القوم الذين هم هم أي : هم الأخيار والأشراف : وقد يجيء لللم

الهداية هي عند أهل الحق الدلالة على طريق من شانه الإيضال سواء حصل الوصول بالقعل في وقت الاهتداء أو لم يحصل وعدد صاحب والكشاف؛ لا بد من الإيضال البتة لأن الضلالة تقابلها، فلو كانت الهداية مجرد الدلالة لأمكن (١) اجتماعهما بالضلالة التي هي فقدان المطلوب، ولأن المهدي يستعمل في مقام المدح كالمهندي فلو لم يعتبر في مفهوم المهدي حصول المطلوب كما اعتبر في المهتدي لم يكن مدحاً ، ولأن راهتدى) مطاوع (هدى) ومطاوع الشيء لا يكون مخالفاً له في أصل المعنى .

[ والجواب عنه بأنه لا يلزم من كونه مقابل الضلال في قبوله تعالى: ﴿ لَعَلَى هُدَى أَوْ هَي ضَعَلالِ مُبِينَ ﴾ (٢) أن تقبد بالموصلة الى البغية. لأن الأخص تحت الأعم فيغال (مهدي) لمن له التمكن الى الوصول ، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاما ثمود فهديناهم ﴾ (٤) فالحمل على المجاز

<sup>(</sup>١) من : خ .

<sup>(</sup>٢) خ: و لا يمكن ، تصحيف ،

<sup>(</sup>٣) سياً : ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) نصلت : ١٧ .

بقرينة ﴿ فَاسْتَحَبُوا الْعَمِي عَلَى الْهُدِي ﴾(١) ليس

بشيء ] (٢) وقد أجاب الفخر الرازي بأن الهداية لا تقابل إلا الفيلال الذي هو ترك (٢) الدلالة على ما يوصل (٤) الى المسلوب ، واستعمال المهدي في مقام المدح مبني على أن الهداية اذا لم يترتب عليها فائدتها كانت كان لم تكن ، فلم يستعمل في مقام المدح إلا ما ترتب عليها فائدتها . وهذا من باب تنزيل الشيء العديم النفع منزلة المعدوم ، والمطاوع قد يخالف معنى الأصل كما في (أمرته فلم ياتمر) .

ثم إن الهداية لا نزاع في أنها تستعمل في كلا المعنيين: معناها اللغوي وهو مذهب الأشاعرة ، ومعناها الشرعي وهو مذهب المعتزلة ، وعليه أكثر استعمالات الشرع ، لكن الكلام في أنها حقيقة

في و الأساس »: يقال: هنداه للسيل والي

السبيل والسبيل هداية وهدئ ، وظاهره عدم الفرق بين المتعدي بنفيه وبحرف ، والفرق ظاهر فيان ( هداه لكذا أو إلى كذا ) إنما يقال اذا لم يكن في ذلك فيصل بالهداية إليه «و( هداه كذا ) إنما يقال لمن يكون فيه فيزداد ويثبت ، ولمن لا يكون فيه فيصل ، وما قيل : إن المتعدي بغير واسطة معناه إذهاب إلى المقصود وإيصال إليه فلا يسند إلا الى الله تعالى : ﴿ لَنَهُ دِينَهُ هِمُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَنَهُ دِينَهُ هِمُ اللهُ عَالَى : ﴿ لَنَهُ دِينَهُ هِمُ اللهُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَنَهُ دِينَهُ هِمُ اللهُ اللهُ عَالَى : ﴿ لَنَهُ دِينَهُ هِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَيَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَنْهُ وَلِينَا لَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيَنْهُ وَيَنْهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيْكُونُ فِي اللّهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيُنْهُ وَيُنْهُ وَيُنْهُ وَيُونُ وَيْتُونُ وَيْكُونُ فِي اللّهُ وَيْكُونُ اللّهُ وَيَنْهُ وَاللّهُ وَيُعْلِيْكُ وَاللّهُ وَيُنْهُ وَلِي المُعْلِيْكُونُ اللّهُ وَيُعْلَقُونُ وَيْعُونُ اللّهُ وَيْكُونُ وَيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيُعْلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَيْكُونُ وَيْكُونُ وَيُعْلِيْكُونُ وَاللّهُ وَلَّالِي المُعْلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلّهُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَلَّالِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلّهُ وَلِيْكُونُ وَلِيْك

ومعنى اللازم إراءة الطريق فيسند الى غيره تعالى كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَنَهُ دِي إِلَى صِوراطٍ مُسْتَقْيم ﴾ (\*) . ﴿ إِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهْدِي لِلْتِي هِي الْقُومَ ﴾ (\*) كل ذلك منقوض بقوله تعالى : ﴿ فِللَّبِفْنِي أَهْدِكُ صِراطاً سَوِياً ﴾ (\*) وقوله : ﴿ يَا هُومِ التَّبِقُونِ أَهْدِكُم سَبِيلِ الرُّشْسِادِ ﴾ (\*) وتوها.

[ وفي ابن الهمام: (هذاه إلى الطريق) إذا أعلمه أن الطريق في ناحية كذا و (هداه للطريق) إذا ذهب به إلى رأس الطريق. و (هذاه الطريق) إذا أدخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد [ [ ] أل ثم إن فعل الهداية متى عدّى بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأني بحرف الغاية ، ومتى عدّى باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأني باللام الداخلة على الاختصاص والتمين ، وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله

1. 4.1.6

<sup>(</sup>١) فصلت : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ; خ .

<sup>(</sup>٢) ليت في : خ .

<sup>(</sup>٤) خ: وعلى ما لا يوصل).

<sup>(</sup>٥) آلعنبكوت : ٦٩ .

<sup>(</sup>٦) الشورى : ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) الاسراء : ٩ .

<sup>(</sup>A) مريم : 2۳ ·

**<sup>(</sup>٩) غافر : ٣٨ .** 

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من : خ .

وهمو التعريف والبيان والإلهام . قيل : خص ما كان دلالة بفعلت نحو ( هديته الطريق ) ، وما كان إعطاة باهديت نحو (أهديته النطريق)، وأما ﴿ فَاقْتُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجِمِيمَ ﴾ (١) فعلى طريقة التهكم كقوله: ﴿ فَبِشِّرُهُمْ بِعَذَّاتِ البِيمِ ﴾ (١) . [ والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع كلها اذ الاهتفاء إنما يقع بها كلها ] (1) يستناء إنما يقع بها كلها ] و﴿ إِنَّ الهُدَى هُدَى إِنْهُ ﴾ (٤) أي : الذين ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وِيَسِرْيِدُ اللهِ الذِينَ الْمُتَسدَوْا هُدِي ﴾ ﴿ أِي ا **إيماناً .** و المنافعة في مواحق الإفعاد (والدعاء نحو: ﴿ وَجَعَلْنَاهُم أَنْفُ مَ يَهْدُونِ بِنَامُرِتُنَا ﴾ (\*)﴿ وَلِكُنَّ قَنَوْمٍ هِنَانَ ﴾ (\*) [ أي داع ع الله المارية والحاد النسط إليث المارية والرسل والكتب نحو: ﴿ فَإِمَّا فِاتَّتِينَّكُمْ مَنَّى شدی ﴾ (٨) ، ﴿ ولَقَدْ جِناءُهُم مِنْ ربِّهُم الهُدى ﴾(أ) ، ﴿ وَلَقَدُ آتَيُنَا مُوسَىٰ والمعرفة نحو : ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [أأ] والاستسرجاع نبحس ووأولشك لهم إياهم على ألسنة الانبياء وإنزال القرآن ونحو المهْتُدونِ ﴾(١١) . والثالث : التوفيق الذي يُختص به من اهتدى . والتوحيد نحر: ﴿ إِنْ نَتُّبِعِ الهُـدَى مَعَكَ ﴾ (١١) ،

ونحو: ﴿ أَنْخُنُّ صَدَّدُنَّاكُمْ عَنْ الهَّدَى ﴾ (١١). والسنة نحو : ﴿ فَبِهُدَاهُم اقْتُدِه ﴾ (١١٠ . والإصلاح نحو: ﴿ إِنْ أَلَّهُ لَا يَهُدِي كَيْدَ الخَائِنِينَ ﴾ (11) . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والإلهام تحر ؛ ﴿ أَغْسَطَىٰ عَلَ شَيْءٍ خُلَقَــة ثُمُّ هَدَى ﴾(١٧) : أي الهمهم المعاش . والتوبة نحو : ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ (١٨) ج والإرشياد نسميو: ﴿ أَنْ يَنْهُدِينَنِي سَوَاء **السَّبِيل ﴾(۱۱)** يَجْ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْم والحجمة تحمو: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُمُ فِي اللَّمَاوَةُ الظالمين ﴾<sup>(۱)</sup> أي: لا يهديهم حجة بدليل ما **ئىڭ ر**ىدارىيىن دىكاركونلاك كېرى قبال بعضهم : حنداية الله لـالإنستان على أربعية أوجه الأول : الهداية التي تعم كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف التي عم بهاكل شيء وقدر منه **حسب إحتماله ، ١**٥٠ هـ الله المالة والثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه تعالى

(١١) النحل : ١٦ .

(١٢) البقرة: ١٥٧.

(۱۴) القصص: ۷۰ ,

(١٤)سيا : ٢٢ .

(١٥) الأنعام : ٩٠ .

(١٦) يوسف : ٥٢ .

(١٧)طه: ٥٠.

(١٨) الأعراف: ١٥٦.

(١٩) القصص : ٢٢ .

(۲۰) المائدة : ٥١ .

(١) الصافات: ٢٣.

(٢) آل عمران : ٢١ .

(٣) من : خ

(٤) آل عمران : ٧٣ .

(٥) مريم : ٧٦ .

(٦) الأنبياء : ٧٣ وما بين قوسين لم يرد في ﴿ خ . ١

(٧).الرعد : ٧ 🖫

(٨) البقرة : ٣٨ .

(٩) النجم : ٢٣ .

الأدلة المودعة في كل فرد من أفراد العالم ، وإما بتنزيلية مفصحة عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان المقال بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومنها الهدايئة الخاصة وهي كشف الأسرارعلي قلب المهدي بالوحي والإلهام م [ وقوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا الذي أَغْطَى كُلُّ شَيَّء خُلُقَه ثُم هَدى ﴾ (١) للحيسوانيات ، وقسوله : ﴿ وَهَ دَيْنَاهُ النَّجِدِينَ ﴾ () للعقالاء . وقوله : ﴿ وجَعَلْتُ اهُم المسة يَهَدُونَ بِمَا صَرِبُ الْمُ (١) للحواص ؛ وقوله : ﴿ أُولِقُكُ الدِّينِ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَاهُمُ اقْتَدُهُ ﴾ (٧) للأخص ] (٨) . ( والهدى يطلق على التوحيد والتقديس ، ويطلق على منا لا يعرف إلا بلسان الأنبياء من الفعل والترك ، ثم إنه يطلق على الكل ويطلق على البورين و ۱۳۶۸ البورين الهيولي (١١) : هو جَوْهر بَسْيَط لا يَتُمْ وَجُوْدَهُ بِالقَعْلُ

دون وجود ما حل فيه . وعن ابن القطاع : الهيولي القطن . وشبه الأوائل طيئة العالم به . وهـ و في

اصطلاحهم موضوف بما وصف أهبل توحيد الله بأنه موجود بلا كمية ولا كيفية ولم يقترن بــه شيء

من سمات الحدوث ثم حلت به الصفة واعترضت به الأعراض فحدث منه العالم<sup>(١١)</sup> . قال بعضهم: الهيولي معدوم بالعرَض موجود

والرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة . والى الأول أشار بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اللَّهِ والى سائر الهدايات أشار بقوله : ﴿ إِنُّكَ لَا تُنْهِدِي مَنْ أَجْبَبُت ﴾ (٢) نعم إلا أن المنفي ههنا هي الدلالة حقيقة على حد قبوله : ﴿ وَمَا رَهُنِّتُ إِذْ وَمَيْت ولكنّ الله وَمَي ١٠٥٠ أو بلا واسطة على أن يكون المراد بـ ( مَن ) جميع الأمة وان ثبت نزولها في أبي طالب اذ العبرة عندنا بعموم اللفظ لا Mary St. A. بخصوص السبب. وكال هداية ذكر الله تعالى أنه منع الطالمين

والكافرين منها فهي الهداية الثالثة التي هي التوفيق الذي يختص بالمهتدين، والرابعية التي هي النواب في الآخرة وإدخال الجنة . وكل هداية نفاها عن النبي والبشر وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي ما عدا المختص به من الدعاء وتعريف الطريق، وكذلك إعطاء العقل والتوفيق وادخال الجنة .

ثم أن هداية الله مع تنوعها على أنواع لا تكباد تنحصر في أجناس مترتبة : منها أَنْفُسية كَالْضَافَة القوى الطبيعية والحيوانية والقنوي المدركة والمشاعر النظاهرة والباطنة ، ومنها أفاقية فإسا تكوينية معربة عن الحق بلسان الحال وهي نصب

in the contract of the second second

Station and the

医多类性 医多点

و والألطاف والهداية من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة و . (٩) ما بين القوسين لم يردفي : خ م المان المان (١٠)بازاته في هامش (خ) الحاشية : 1 الهيولي أصله الشيء

وزنه فيعوني . سيوطي ۽ .

<sup>&</sup>quot;(١٦))بـــإزانة في هـــامش (خ) النحاشية : ﴿ الْهَيْــُولُى جَــُـوهــر ينحفظ بالصورة المتواردة عليها ، والموضوع له مدخول في وجود العرض ۽ .

<sup>(</sup>١) الشوري : ٢٥ . و المحمد الدائم و المحمد الم

**<sup>(</sup>۲) التصمن: ۹۹**. با با نه پاستان باید آن زیر

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ١٧ . AMARIA SA KALAMATAN KANDA

<sup>(</sup>٤) طه : ٥٠ . (٥) البلد : ١٠ .

<sup>.</sup> **٧٧ : 나**나 (७)

<sup>(</sup>V) الأنعام : ٩٠ .

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين من : خ بإزائه في هامشها الحاشية :

بالذات. والمعدوم معدوم بالذات موجود بالعرض إذ يكون وجوده في العقل على الوجه الذي يقال إنه متصور في العقل، والهيولي محل لجوهر، والموضوع محل لعرض ما لصورة

وهيولى الصانع ويسمى البطبيعية هي العشاصير الأربعة

وهيولى الكل هي الجسم المطلق الذي يحصل منه جملة العالم الجسماني ، أعني الأفسلاك والكواكب والأركان الأربعة والمواليد الثلاثة.

[ والهيولى الأولى يستحيل خلوها عن الصور كلها الا أنها في حد ذاتها خالية عنها ، أي ليبت مأخوذة مع شيء منها ، والهيولى الثانية كالجسم المطلق للوسائط والعنصر للمواليد وليست خالية

عن الصور كلها ](1) .
واختلف القوم في الهيولى الأولى وهو الجوهر
البسيط الذي لا يتم وجوده بالفعل بدون وجود ما
حل فيه ، فذهب المتكلمون وطائفة من الحكماء
المتقدمين كافلاطون إلى أنها غير متحققة بل

الجسم إما مركب من الجزء كما هو مذهب الملين أو نفس الامتداد الآخذ في الجهات كما هو مذهب الملين القدماء. وقال جمهور الفلاسفة: إنها متحققة ، والغرض من إثبات الهيولى نفي الاحتيار عن الباري تعالى، إذ لو ثبت الهيولى لا يد أن تكون قديمة (وهي لا تنفك عن الصورة الجسمية التي

هي علة لوجود الهيولى فلا بد أن تكون الصورة قديمة )<sup>(7)</sup> فيلزم قدم الصورة النوعية للأجسام بالنوع فيلزم قدم أصول العالم من هذه الأصول ،

بالنوع فيلزم قدم أصول العالم من هذه الأصول ، وتؤدي همذه الأصول الى كنون المواجب مـوجبـاً

بالذات ، ويؤدي هذا إلى نفي حشر الأجساد ، وكثير من أصول الهندسة مثل إثبات الكم المتصل المتدوقف على وجود الهيولى المبتي عليها دوام حسركة السسوات ، ويلزم قدم السماوات والعناصر ، ويلزم قدم أصول حركات السموات وامتناع الخرق والالتئام .

الهمزة: هي أصل أدوات الاستفهام ترد لطلب التصور تارة والتصديق أخرى.

و( هـل) هي للتصديق خياصة ، وسياثر الأدوات للتصور خاصة .

وتتقدم الهمزة على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير، وسائر أخواتها تتأخر عنه كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة

والتصرف في الهمزة باعتبار استعمالها في مواضع استعمالاتها أكثر من التصرف في (حل ) ... وما والهمزة المقصودة لا تكون إلا لنداء القريب ، وما عدا ذلك من الحروف يكون لنداء القريب والبعيد .

والهمزة قد تكون لإنكار الوقوع كما في قولتك : ( أَضُرَبُ أَبِي ؟ ) ...

وقد تكون لإنكار الواقع كما في قولك : ( أتضرب أباك ؟ ) :

وتدخل على (ثم) والفياء والواو من الحروف العاطفة بخلاف (هل) لكونها فرع الهمزة.

وقد تدخل همزة الاستفهام على همزة الوصل فرقاً بين الاستفهام والخبر فتمـد كقولنه تعمالي : ﴿ الذَّكَرُينِ حَرَّم ﴾(١)

وتدخل على الإثبات نحو: ﴿ الصَّانَ لَلنَّاسِ

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٤٣ و١٤٤ .

ا من المنافقة المن المنافقة ا

والنفى نحو : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرُك ﴾ 🖰 🖳 والشرط نحو: ﴿ إِفَانُ مِتُّ فَهُمُ الخَالِدُونَ ﴾ (٢). وقد تقع في القسم ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا فَكُتُمْ شهادةً آلله ﴾(نا) على قراءة التنوين في (شهادة) **وآلله بالمد**ر بي را تيو د د اور ما د الرحورون

وتكون بمعنى ( إن ) بجامع استعمالهما في غير المتيقن كما أن (أم) يكون بمعنى (أو) لكونها لأحد الأمريين كميا ني ﴿ أَأَنُّ دُرَّتُهُم أَم لم 

وقد تخرج عن الاستفهام الحقيقي فتأتي لمعان كما تقرر في موضعه

( ولا تكون للسلب إلا في الفعل المتعدي ، 

والهمسزي ببلا تساء أصله النخس ومنه مهمساز

الرائض)(<sup>17)</sup> هـل : هي لطلب التصديق الايجابي أي الحكم بالثبوت أو الانتقاء . يقال في حواب ( هل قام زيد): نعم ، أو لا ، لا لـطلب التصور ولا للتصديق السلبي فامتنع ( هل زيد قام أم عمرو؟) و( هل لم يقم زيد ؟ ) .

ولا تستعمل إلا في الاستفهام لا بمعنى أنها بنفسها عُلِّم الاستفهام بل لا بد من ملاحظة أداة الاستفهام قبلها إما ملفوظة أو مقدرة ، وإذا ثبت أحد الأمرين وكسان التردد في التعيين فحقيق أن يسسأل عنه

August Barrie

Barrier Johnson

بالهمزة مع (أم) دون (أو) مع (عل ) فإنه سؤال عن أصل الثبوت

و( هل ) بسيطة إن طلب بها وجود الشيء أو عدمه ني نفسه نحو: (هيل وجد زيند) و(هل عندم عُمرون؟) 🙉 🗀 در الداري داك از 🖯

ومركبة إن طلب بها وجود الشيء محصلاً أو معدولًا للشيء الآحر نحو : ( هل قيام زييد ؟ ) و( هل زيد لا قام ؟ ) .

والمراد من البسيط ما هو أقل جزءاً ، وهو البسيط الإضافي لا البسيط الحقيقي الذي هو ما لا جزء له

و ( هـ ل ) و ( لو ) إذا كانا منفردين يغيدان مجرد معنى التمني على سبيل المجاز (٧) ، وإذا ركبا مع (ما) و(لا) التزما معنى التمني لا لإفادته بــل ليتولد منه التنديم في الماضي والتقديم في ألمستقبل والهواء ويعسوه الجاري

و ( هـل ) بمعنى ( قد ) نحو : ﴿ هَـلْ أَتَّى عَلَى الإنسان حينٌ مِن الدُّهْرِ ﴾ (^)

ويمعني ( أَلَا ) نحر : ﴿ قُلْ أَذُلُكُم ﴾ (أ) .

ويمعنى ( إن ) تحسو : ﴿ هُمِلُ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لَذِي حجر که (۱۰)

وبمعنى ( بل ) نحو :

حل في الدار أغيار .

وبمعنى (ما) النافية نحو: ﴿ هَلْ جَزَّاءُ الإحْسَان إِلَّا الإَحْسَانَ ﴾ (١١) [

<sup>(</sup>٧) جاء في هامش ح تصحيح هله الكلمة بد و الجزاز ، . 

<sup>(</sup>٨) الإنسان: ١

<sup>(</sup>٩) طَهِ: ٤٠ والقصص : ١٢ والصف : ١٠٠

<sup>(</sup>١٠)النجر: ٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>11</sup>)الرحمن : ٦٠ .

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲ .

<sup>(</sup>١) ألانشراح : ١ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) المائلة : ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٦

<sup>(</sup>٦) ما بين الفوسين لم يود في : خ .

وبمعنى ألف الاستفهام نحو: هل عندك خبر؟ . وبمعنى الأمر نحو: ﴿ قُلْ أَنْتُم مُثْثَهُونَ ﴾(١) .

وتكون اسم قعل في نحو . (حَيَّهَل). وفعل أمر من ( وهل يهل وهلًا ) .

و(ألا) و(لولا) و(لوما) هذه الحروف كلها تدل على اللوم والترك إذا دخلت على الماضي ، وعلى الحث والسطلب عملى الفعمل إذا دخلت عملى المضارع .

هو: هو عند البصريين اسم بجميع حروفه ، وعند الكوفيين الهاء هي الاسم والواو إشباع للحركة . وليس (هو) من الأسماء الحسنى بيل هو ضمير يجوز إرجاعه لكل شيء ، جوهر أو عرض ، لفظا أو معنى ، إلا أن بعض البطائفة يكنون به عن الحقيقة المشهودة ليم والنور المنطلق المتجلي لسرائرهم من وراء أستار الجبروت من حيث هي من غير ملاحظة انصافها بصفة من صفاتها ولذلك يضعونه موضع الموصوف ، ويجرون عليه الاسماء حتى اسم الله تعالى .

وهـ و في بعض المحل للفرق بين النعت والخبر فقط كما في قولنا : (زيد هو العالم) وفي بعض المحل يفيد الحصر، ويجوز أن يكون للرابطة كما هو اصطلاح المنطق

ولما كان (همو) و(هي) على حرفين أُسرِّباً بالحركة ، وكانت الفتحة أولى لخفتها ، وإذا دخلت كل واحدة منهما واو العطف أو فاؤه كنت مخيراً إن شئت أسكنت الهاء وإن شئت أبقيت الحركة فشبه (فَهِي) بـ (كَيْف) و(فَهُو) بـ (عَضُد) (فكما يقال في (كَيْف) و(عَضُد)

هذا : هو إما موضوع لمفهوم كلي شرط استعماله في جزئياته ؛ أو لكل جزئي جزئي منه ، ولا إبهام في هذا المفهوم الكلي ولا في واحد واحد من جزئياته ، بل الإبهام إنما ينشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه ، ويرقعه التوصيف

له أو المستغمل فيه ، ويرفقه التوصيف . و(حَدَّا) لِمَا قَرُب ، و(دَّا) لَمَا يَعُد . وها، (هذه) ليست من قبيل هاء الضمير بدليل امتناع جواز الضم إليها وإنما هي هاء التأنيث مشبهة بهاء التذكير ، ومجيراها في الصفة مجراها من حيث إنها كانت زائدة وعلامة لمؤنث، كما أن تلك زائدة وعلامة لمذكر وإنما كسرما قبلها .

وهاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً لأنها بدل من يناء ، وإنما أبدلت منها الهاء للتفرقة بين (دي) التي بمعنى (صاحب) وبين التي فيها معنى الإشارة

وخولف بين تثنية المعرب والمبني في كلمة (هذا) حيث زيد فيه النون فقط، ولم يعتبر العرب والمبني في كلمة (الذي) حيث زيد فيه النون وأبقي الياء على حالها في الأحوال الثلاثة. وقولهم (هذا) في انتهاء الكلام هو فاعل فعل محذوف أي: مضى هذا، أو مفعوله أي: خذه هذا، أو مفعوله أي: خذ

على ما ذكر . هنا : بالضم والتخفيف ظرف مكان لا يتصرف إلا بالجر بمن وإلى ، و(ها ) قبله للتنبيه كسائر أسماء

(٢) ما بين القوسين لم يرد في : خ . .

الإشارات ، لا يثني ولا يجمع .

(١) المائلة : ٩١ .

و( هَنّا ) بالفتح والتشديد للمكان الجقيقي الحسي لا يستعمل في غيره إلا مجازاً على سبيل التشبيه . ومراتب الإشارة به ( هنا ) كمراتب الإشارة به ( ذا ) يقال : ( هنا وههنا ) للقريب ، و( هناك ) للمتوسط ، و( هنالك ) للبعيد من المكان أو الموقت إذ يستعار كه ( شمة ) و( حيث ) للزمان و( ههنا ) و( هناك ) و( ههناك ) مفتوحة مشددة للبعيد .

و(هنّ) ضمير الجمع القليل و(هي) و(ها) ضمير الجمع الكثير وربما عكسوها والعرب تجعل ضمير الجمع الكثير الهاء والألف، وضمير الجمع الكثير الهاء والألف، وضمير الجمع القليل الهاء والنون المشددة كما نطق به المقرآن قال الله تعالى : ﴿ إِنْ عَدَّةُ الشَّهورِ عَنْنَ اللهِ اللهُ والتاء فقالوا : ( أقمت أياماً معدودات ) و( كسوته أثواباً رفيعات ) .

هيهات: اسم فعل يجوز في آخرها الأحوال الثلاثة كلها بتنوين وبالا تنوين، وتستعمل مكررة ومفردة أضلها (هيهية) من المضاعف يقال: هيهات ما قلت ولما قلت ، ولك وأنت

وهي موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه ، والمتكلم بها يخبر عن اعتقاد استبعاد ذلك الشيء المذي يخبر عن بعده فكان بمنزلة قوله : بَعُد جداً ، وما أبعده ، لا على أن يعلم المخاطب ذلك الشيء في البعد وكان فيه زيادة على ( بَعُد)

وإن كنا نفسره به هيت : اسم فعل معناه أسرع ويادر ، والعسرب لا تثنيه ولا تجمعه ولا تؤنثه ، بل هي بصورة واحدة في كل حال .

قال ابن الأنباري: ( هَيْتُ لَكُ) وقاق بين لغة قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في ( القسطاس) ، ولغة العرب والفرس في ( سِجّيل ) ، ولغة العرب والتوك في ( غَسّاق ) ولغة العرب والحبشة في ﴿ ناششة الليل ﴾ ( المعنى ﴿ هَيْتُ لَك ﴾ ( الي ما أدعوك إليه ، وقورت ( هِيْتُ لك ) أي تهيأت لك ]

(ها أنا: كلمة يستعملونها غالباً وبيه إدخال (ها) التنبيه على ضمير الرفع المنفصل مع أن خبره ليس اسم إشارة، وقد صرح ابن هشام بعدم جوازه) (٥٠)

هَلُمَّ : هي مركبة من (هـ ا) التنبيه ، ومن (لمَ ) واستعملت استعمال البسيطة ، وهي اسم فعل يستوي فيه الواحد والجمع والتذكير والتأنيث عند الحجازيين ، وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم .

وهَلُمُّ الشيء أي: قرّبه وأحضره ... وليس المسراد وهَلُمُّ إليسا بمعنى اثب وتعسال ، وليس المسراد بالإتيان هنا المجيء الحسي بل الاستميزار على الشيء والمداومة عليه ، كما أن المراد بالانطلاق في قوله تعالى : ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَالَا مِنْهُم أَنْ امْشُوا وَاصْعِرُوا عِلَى آلِهَتِكُم ﴾ (أ) ليس الذهاب الحسى واصْعِرُوا على آلِهَتِكُم ﴾ (أ) ليس الذهاب الحسى

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٦ .

<sup>(</sup>١) المزمل : ٦ .

<sup>(</sup>۳) يوسف : ۲۳ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٥) ما بين القومين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٦) ص : ٦ ـ

وليس المراد من الجر الجر الحبي بل المراد التعميم ، فإذا قبل (كان ذلك عام كذا وهلم جراً) فكانه قبل : واستمر ذلك بقية الأعوام استمراراً فهو حصال ، واستمر مستمراً فهو حال مؤكدة وذلك يتمشى في جميع الصور .

الهجاء: ككساء: هو تقطيع اللفظة بحروفها. وهذا على هجاء هذا: أي على شكلة، وهو لفظ مشترك بين الذم وبين النطق بحروف المعجم وبين كتابة الألفاظ التي تركبت من تلك الخروف.

والهجاء : مصدر ( هجرت زيداً ) .

والتهجّي: مصدر (تهجّيت الكلمة). [ويقال: هجوت الحروف وهجيتها وتهجيتها: أي عددتها بالساميها : وإذا عندت الحروف ملفوظة بانفسها لم يكن ذلك تهجياً [<sup>(1)</sup>

متعوضه بعيسها تم يعن دنك تهجيا إسماء : وقد وضعوا للإنسان بما وصف به أسماء :

فما وصف به من الشجاعة والشندة في الحرب والصير في مواطنها يسمى حماسة ويسالة .

وما وصف به من حسب وكرم وطيب محتد يسمى مدحاً وتعريطاً المدحاً وتحراً وتقريطاً المدحاء المدحاً وتحراً وتقريطاً المدحاء المدحاء المدحاء وتحراً وتقريطاً المدحاء ا

وما أثني عليه بشيء من ذلك مينياً يسمى رئياء وتابيناً

وما وصف به من أخلاقه الحميدة يسمى أدباً وما وصف به من أخلاقه الذميمة يسمى هجاء وما وصف به النساء من حسن وجمال وغرام بهن يسمى غزلاً ونسيباً المناء من حسن وجمال وغرام بهن

الهبة: أصلها من السوهب بتسكين الهاء وتحريكها ، كذلك في كل معتل الفاء كالموعد والعدة والوعظ والعيظة فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في آخرها التاء . ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالاً أو غير مال ، يتنال ، (وهب له مالاً وهباً وهبةً ) ويقال : (وهب له مالاً) ، ويقال : (وهب مالاً) ، ويقال : (وهب مالاً) ، وذكر سيبويه أن (وهب) لا يتعلى إلا بحرف الجر ، وحكى أبو عمرو (وهبتكه) بحرف الجر ، وحكى أبو عمرو (وهبتكه) وقالوا : بحدف اللام منه ، وجاء في أحاديث كثيرة : (وهبته منك) .

وسمي الموهوب هية وموهية والجمع هيات ومواهب .

وهي في الشريعة تمليك المال بلا اكتساب عِوْض في الحال .

الهمَّ ، بالفتح : الجزن والقلق .

والهم يغلظ النفس، والحزن يقبضها ( والكربة أشد الحزن والغم، ويقال: الكربة حزن يبذيب القلب أي : يحيره ويتخرجه عن أعمال الأعضاء) (٤) والهم أيضاً دواعي الإنسان إلى الفعل من خير أو شر، والدواعي على مراتب:

 $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_{\mathcal{A}}) = \mathbb{I}_{\mathcal{A}}$ 

<sup>(</sup>٣)من : خ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في : خ.

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) مريم : ٧٥ .

السائح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم الهم ثم العزم . فالهم أجتماع النفس على الأمر والإرساع عليه ، والعزم هو القصد على إمضائه ، فالهم فوق الإرادة دون العزم وأول العزيمة .

والهم همّان: همّ ثابت وهو ما إذا كان معه عزم وعقد ورضا مثل همّ امرأة العزيز، والعبد ماحوذ به . وهمّ عارض وهو الخطرة وحديث النفس من غير احتيار ولا عزم مثل همّ يوسف عليه السلام، والعبد غير ماحوذ به ما لم يتكلم أو لم يعمل، لأن تصور المعاصي والأحلاق الذميمة لا يعاقب به عليها ما لم توجد في الأعيان، وأما ما حصل في النفس حصولاً أصلياً ووجد فيها وجوداً عينياً فإنه يوجب اتصاف النفس كالكيفيات النفسانية المردية فقد يؤاخذ بها لقوله تعالى ﴿ ولكنْ يُؤاخِدُكم بِها كَسَبِتْ قُلُوبُكم هما الله المناه المالية المالية المردية المردية تقويكم هما المناه المناه المناه المالية المردية المناه المناه

والهمُّ ، بالكسر : الشيخ الفاني .

والهمّام : هو الذي إذا همّ بشيء أمضاه

الهُويَّة: لفظ الهوية فيما بينهم يطلق على معان شلاشة: التشخص والشخص نفسه والوجود الخارجي. قال بعضهم: ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه يسمى حقيقة وذاتناً، وباعتبار تشخصه يسمى هوية، وإذا أحد أعم من هذا الاعتبار يسمى ماهية، وقد يسمى ما به الشيء هو هو ماهية إذا كان كلياً كماهية الإنسان، وهوية إذا كان جزئياً كحقيقة زيد، وحقيقة إذا لم يعتبر كليته وجزئيته، فالهويتان متلازمتان صدقاً، والماهية بالاعتبار الشاني أخص من الأول، والحقيقة

بالعكس. وقال بعضهم: الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب (ما هو) يسمى ماهية، ومن حيث حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث حمل الموازم عليه يسمى ذاتاً. ثم الأحق باسم الهوية من كان وجود ذاته من نفسها وهو المسمى بواجب الوجود المسترم للقدم والبقاء

[ واعلم أن الهوية جزئية مكفونة بالعوارض فاعلة للصفات الخارجية ، والصورة كلية مجردة لا يلحقها الأحكام ولا تترتب عليها الآثار . وهذا لا ينافي مساواتها بالهوية بمعنى أنها من حيث إذا وجدت في الخارج كانت إياها: [2]

الهذيان : هو ترك الصواب المنظمة المستعملة

والهزل: هو كلام لا يقصد به ما وضع له اللفظ (ولا يقصد به أيضاً) (أ) ما يصلح له الكلام بطريق الاستعارة ، وليس المجاز كذلك ( لعدم الفرق بين الهزل والمجاز) (أ)

الهَجر ، بالفتح : الترك والقطيعة ، وسالضم : الفحش في النطق .

وهجَــر فــلان : أي أتى بهُجَــر من الكــلام عن

وأهبر المريض: أتى بذلك من غير قصد. والهجير والهجيرة والهاجرة : نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلى العصر فإن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قيد تهاجروا من شدة الحر.

(٣) ما بين القومين ليس في ؛ خ

A CAMOR GOVERNMENT

<sup>&</sup>lt;sup>(١</sup>) البقرة : ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من : خ .

والهجرتان: أولاهما هجرة المسلمين في صدر الإسسلام إلى الحبشة فسراراً من أذى قسريش، والنهما : هجرة رسول الله والمسلمين قبله وبعده ومعه إلى المدينة فقد كيانت الهجرة من فرائض الإسلام بعد هجرة النبي ثم نسخت بعد فتح مكة لقوله عليه العسلاة والسلام: ولا هجرة بعد الفتح ، فلا دليل في قوله تعالى : ﴿ أَلُمْ تَتَعَلَّ الرَضُ الهُ واسبعة ﴾ (١) على وجوب الهجرة من موضع لا الهجرة من موضع لا

يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه .
الهياء: هو الذي فتح الله فيه أجداد العالم مع أنه لا غناء له في الوجود إلا في الصورة التي فتحت فيه ، ويسمى بالعنقاء من حيث إنه يسمع ولا وجود له في عينه ، وبالهيولى ، أيضاً .

و﴿ هَبَاءُ مَنْتُوراً ﴾(٢) أي : غباراً متفرقاً .

القراء: بالضم وراء مهملة ، معدوداً مهموزاً هـ المنطق الفاسد . (قاله أبو عنيـ لا ) . وعن ابن

السكيت أنه الكلام الكثير في خطأ .

الهَوْن ، بالفنح : الرفق واللين .

والهوان : بمعنى الهون المضموم .

[ قال بعض الأدباء::

سودُ الهَسوَانِ مِن الهسوى مُسْسرُوقَسةً

قَصريعُ كُلِّ هُـويِّ صَريعٌ هُـوانِ ] (\*) الهَشْم : هو كُسر الشيء الرخو ، ومنه بنو هناشم

عمرو بن عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرم

الهبوط: الانجدار على سيبل القهر كهبوط الحجر، ويستعمل في الإنسان على سيبل الاستخفاف، بخلاف النسرول حيث ذكره الله تعالى في الاشياء التي نبه على شرفها.

الهَوَى ، بالقصر : ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع .

و[ الهواء] بالمد: جرم بسيط حيار رطب شفاف الطيف متحرك لمكان فوق كنرة الأرض والماء، وقحت كرة النار

وَهُوَى يَهُوي ، كَرَوَى يروي هُوْياً بِالْفَتَح : سقط . وهوياً بالضم : علا وصعد<sup>وي</sup> . وكرضي يرضى هوى : أحب .

الهُجنة : بالضم ، في الكلام : ما يعيب ، وفي العلم : إضاعته

والهجين اللئيم

الهيئة ، لغة : حال الشيء وكيفيته ، وهي والعرض متقاربا المقهوم إلا أن العرض [ يطلق على جميع مقولات الأعراض ] (1) باعتبار عروضه [ لها] (١) والهيئة [ تطلق عليها من حيث إنها

<sup>(</sup>١) الشاء : ٩٧

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٢٣

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في خ .

<sup>(</sup>۱) سُن اَحْ ٠

 <sup>(</sup>٥) في خ : « هوى يهوي كروي بروي هوياً بالضم بمعنى سقط ، وهويا بالضم أيضاً عبلاً وصعد » وفي اختبلاف, معنى « هوى » بحسب حركة الهاء في مصدره فتحاً أو

ضَماً أقوال انظرها في اللسان (هوا) ج 70 ص 241 صادر بيروت

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من : خ وقد جاء بدله في ط كلمة و يقال و فقط .

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوقين من : خ وجاء بدله في ط : «باعتبار حصوله ي فقط .

خاصلة في موضوعاتها ٢٦٤ ما المريطة (١٥١٥)

وكشر استعسال لفظ الهيئسة في الخارج، ولفظ الوصف في الأمور الذهنية . ﴿ رَبُّونُ مُرْدُونُ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَا

الهَرْج ، باسكان الراء: الفتنة والانحتلاظ، ويقتحها : تحبُّر البصر .. ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

والمرّج ، بفتح الراء : الفساد والقلق والاختىلاط والاضطراب والسكون للازدواج

الْهَيُوبِ : الجُبَانُ الَّذِي يَهَابُ مِنْ كُـلُ شِيءً ، والذي يهابه الناس فهومهيب والذي يهابه الناس فهومهيب

الْهِدُ: القطم.

وهذاذيك : أي هذا بعد هذا ، ولم يستعمل ك

الهلال: القمر إلى ثلاث لبال ، وهـ وأيضاً بقية الماء في الحوض .

الهُوَّس، بالتحريك: طرف من الجنون.

هُبُ : هو بغير إلحاق الضمير المتصل به شائع في كـــلامهم ، والصـــواب : هيسه ، يقـــال ( هبتي فعلت ) به أي احسبني فعلت واعتددتي ، كلمة للأمر فقط ، وليس فيه إشعار بتسليم ما قاله الخصم بل المراد أن المسلم هذا لا ما ذكرته الم وهب زيداً سخياً : بمعنى احسب ، يتعدى إلى مفعولين ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا

وقولهم : هف ، بالفاء : معناه أنه محال وباطل . هنيئاً : هو اسم فاعل من («هنيء ) أو هَنُو الطعام كشريف من (شرف) وهو ما إناك بلا مشقة . قال المبرد: إنه مصدر كالعباقية، وأصل ذلك أنهم أنابوا عن المصدر صفات كعائداً ومنيشاً . قال بعض المغاربة: هي موقوفة على السماع. وقال غيره : مقيس عند سيبويه ، وهو حال عند الأكثرين مؤكدة لعاملها الملتزم إضمارة، إذ لم يسمع إلا

> والهنيء : ما يلذه الأكل. ومنه أَجَّلُ هنيء .. والمريء : ما يحمد عاتبته .

[ الهُدُم : التخريب ، ويقع على كل البناء . فما دام شيء من البناء لا يكون هدماً ﴿ لَهُدُمُّتُ صوامع وبيع ١٠٥٠ ممناه أنها مدمت حتى صارت خير صوامع . وكذا النقض . قبال تعالى : ﴿ وَلاَ تكونوا كالتي نُقَضَتُ غَزْلُها ﴾ (١) وكانت أسرأة مجنونة تغزل جميع ليلها وتنقض جميع تهارها حتى لا يبقى ]<sup>(1)</sup> .

( الهمزة : الكسر كالهمز ، واللمز : الطمن شاعا في الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم )(٥) .

a the house buy

5 12 74 E 488

18 May 25 8

The autopy of

78 5 - 23 Car

﴿ هَمَّانَ ﴾ (<sup>٧)</sup> : عَيَّابِ ع<sup>(٨)</sup> .

﴿ طُلُوعاً ﴾ (١): شديد الحرص قليل الصبر .

﴿ هادٍ ﴾ (۱۰) : داع .

حصوله، نقط.

(۲) الحج : ٤٠ . • -

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: خ، وجاه بدله في ط: ﴿ وَبَاعْتِبَارَ ﴾ ﴿ (٦) ما بين المعقوفين من : خ . .

<sup>(</sup>٣) النحل : ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من : خ .

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

<sup>🐬 🔆</sup> کا 🐣 (۷) القلم : ۱۱ 🕻

<sup>. (</sup>٨) ما بين القوسين لم يرد في خ

ت السارج : ۱۹ ر**٩) السارج : ۱۹ .** 

٠٠ (١٠) الرعد : ٧ ,

﴿ عَذَابَ الهُونَ ﴾ (١١) : آلهوان بلغة كنانة . ﴿ هَدًا ﴾ ٢٠ : هذماً فيحد الكل الماد البيانية ﴿ فَقُدُ هِوَى ﴾ (\*) يافقد تردى وهلك . ﴿ هَنْسَاً ﴾ (٢): صَنَّوتًا خِفَيْفًا أَو الوطَّمَ الخفي . `` ﴿ وَهُزِّي [ إليك ] ﴾(١٧) : حرُّكي وأميلي . ﴿ وَهُدوا ﴾ <sup>(9)</sup> : أَلَهُمُوا وَأَنْ إِنْ يَا ذَاذَ أَنْ الْعِمُوا وَأَنْ إِنْ يَا ذَاذَا أَنْ أَنْ الْعَادِيْنَ ﴿ هَيْتِ لُكِ ﴾ (١٨): عن إبن عينيات: علم للك ﴿ هَيْهَاتُ هَيْهَاتُ ﴾ (٥) . بعد التصديق . بالقبطية ، وقال الحسن : بالسريانية ، وقال عكرمة : بالحورانية، وقال أبو زيد الانصباري : بالعبرانية وأصلها (هيتلج) أي: تعمال : (وقال ﴿ هَيَاءٌ مَنْتُوراً ﴾ (٧) : الماء المهراق، أو هو ما يدخل البيت من الكنوة مثل الغينار إذا طلعت فيه بعضهم : تهيأت لك )(١١) وكان ابن عباس يقرؤها مهموزة . هود : عليه السلام قال أبن هشام : اسمه عامر بن و﴿ هَبِاءً مُنْبَقًا ﴾ (٨) : هو ما سطع من الغيار من **سنابك الخيل .** . . . . «تيقنه حساسة داديو يماني أرفخشذ بن سام بن نوح . ﴿ هَـوْنَا ﴾ (٩) : مشيأ رويـداً ، يعني بـالسِكينـةِ ﴿ هُدُنا إِلَيْك ﴾ (١) : تبنا إليك ، من ( هاد بهرد ) إذا رجع . ﴿ شُرْبُ الهِيْمِ ﴾ (١١) ﴿ الإبل التي بها الهيام ﴿ وهو ﴿ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكِمٍ ﴾ (١٠) : كما علَّمكم ﴿ هَا أَنْتُم هِؤُلاءِ ﴾(١) : إي انتم يا مخاطبون داء يشبه الأستسقاء . ﴿ هَيُّناً ﴾(٢١): سهلاً لا تبعة له . هؤلاء الموصوفون بي المعالم الم ﴿ هَالِ ﴾ ١١١ ، مقلوب من ( هاير") أي : ساقط . ﴿ هَيْلِيْهِما ﴾ (19): يعني ما يبْسَ مَنْ النيفتي: ﴿ ﴿ فَهَدَيْنَاهُم ﴾ (١١) : بيَّنا لهم ." ﴿ طَلْعُهَا هُضِيمٌ ﴾ (10) : يهضم بعضه بعضاً . ﴿ هَضْهُمْ أَنَّ الْفَصْلُ مِنْ وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُونِينِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ

(١) مريم : ٩٠ وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَدُأُ . (٢) طه: ۸۱. 《魏·新》、夏以外。 (٣) طه : ۱۰۸ (٤) الحج : ٢٤ . . ( Sagraf John, Joseph Harper (a) التؤمنون : ۲۱ (٦) الطارق : ١٤ . (٧) الفرقان : ٢٨ . (٨) الواقعة : ٦ . (٩) الفرقان : ٦٣ . ر با در در در در در در (**۲۲) التربة : ۱۰۹ .** (١٠) البقرة : ١٩٨ .

(<sup>11</sup>) آل عمران : ٦٦ .

(١٢) الحج : ٤٠ . .

(۱۳) نصلت : ۱۷ .

(١٥) الأنمام: ٩٣٠ . ١٠٠ مان، ٤ كان المريدة ويوسات (١٧) مريم: ٢٥ وما بين المعقوقين من : خ . (١٨) يوسف - ٢٢ . (١٩) ما بين القوسين لم يرد في : خ . (٢٠) الأعراف : ١٥٦.

(١٤) الشعراء : ١٤٨٠ ، أهدان من المنافقة المنافقة

The Control of the

San San Sale

Neighber in

BURNESS AND STREET

A Company of the

the property of

ية الروايدية في المراكبة (**٢١). الواقعة : ﴿ فِي رَحْدُ** الْمُ رور و 25% وعد (**۲۲) التور : ۱۵ .** 

ر ايريو**ي بايد دو (٢٤) الكهف: ٥٤ .** . ነነሃ : ፌ (ኛው) 🕟 🕾 🐰

🛊 هامدَة 🍃 🖰 : ميتة يابسة 👑 🖖 🖖 💮 ﴿ إِنَّ هُدُى اللهِ هُوَ الْهُدى ﴾ (1)

[ إن هندى الله الذي هنو الإسلام هنو الهدى الي الحق قال بعضهم: ] ١٦ المراد به تحويل القبلة ، ﴿ ﴿ إِنَّ الهُدَى هُدى اللهِ ﴾ ٢٠ : ممناه أن دين الله Kinky) the contract of the

[ ﴿ هُدَى ﴾ (\*) يغيرشندأ من وغير يندون وا

﴿ هُمَزُةً لُمَزَّةً كِانَ : معناهما واحد أي : عيَّاب ويقال: اللمز: الغمار في الوجه بكلام خفي ، والهمز في القما

﴿ فَإِنَّهُ هَاوِيهُ ﴾ ٤٠ أن نمأواه النان . والهناوية أمن 

﴿ الذين هادوا ﴾ <sup>(٨)</sup> : تهودوا ]<sup>(١)</sup> ... و عند رو هارُون : هِو أَخْنُو مُوسَى مَن أَبِ وَأَمْ \$ كِنانَ أَكِبَرَ منه بثلاث سنين ، وكان حمولًا ليناً ، ولذلك كان أحب إلى بني إمسرائيسل ؛ ومعنى ( هسارون) بالعِبْرانية : «المحب [ وقوله تعالى : ﴿ فَقُنُولِا إِنَّا

وَشُولًا وَدُّكَ كُو ١٤٠٠ بِالنظر إلى جَهْة رَسَالتَهُمَا مِنْ الله تعمالي . وقول تعالى : ﴿ فَقُمُولًا إِمَّا رَسُمُولًا ويك كهاال بالنظر إلى جهة وزارة هارون لسينيا موسى عليه الصلاة والسلام [الأن الداخل الله

Bullian grandstander by the late, Although معود ومعدور وما في في المعال المعاود والمعاود وا

كل ما في القرآن من ﴿ لا يُكِلِّكُ اللَّهُ نَفْسِناً إِلا Barrier of the replication of the first of

وُسْعَها ﴾ (١١) قالمراد منه العمال إلا التي في و الطلاق ، فإن المراد منه النفقة (١١) من المراد منه

[ اللاسع ] : كُلُّ ضَارِبُ بِمَوْجُوهُ فَهُ وَالْسَعِ كالعفرب والزنبور

[ اللادغ ] : وكل ضارب بفيه فهـ و لادغ كالحيـة وسام أبرص وكبل قابض باستانه فهو تأهش كالكلب وسائر السباع

[الا]: كبل شيء جَسُن أن يعمل فينه (رب) حُسُن أَن تَعَمَّل فيه (لا) ، وهي كليخة تبرية إذا دخلت اسما واحداً بني على الفتح ولم يتون لأنهما يعتبوان كاسم والجداء الأدرور يبادي الالالا أرادات

(الا) مع الماضي بمعنى (الم) مع المستقبل كما **في قوله :** ( الله و يوجيها منطقون) إلى الكام الحراج

إِنْ تَغُفِيرِ السَّلَّهُمُ فَسَاعُهُمُ فَسَاعُ فِي وَحَجَّيَا وَرَادُ

والمراب وأي وعبيه والكراه الكمتا أي د لم يلم اللائب من الايور المن التي المناهدة

و(لا) أدل على النفي لكونها موضوعة للنفي وما في معنياه كالنهي خياصة ، ولا تفيد الإنبات إلا ينظريق الحذف أو الإضمار ، وأما (ما) فغيس مختصة للتفني لأنها واردة لغيره من المعاني حيث 

لا ؛ لنفي النكرات كثيراً والمعارف قليالا أسع تكريرها ، و(ما) لنفي المعارف كثيراً والتكرات to the Clarify of Branch while

777 AZZ 1974 C

 $\mathbb{C}^{N}(\mathbb{Q}_{2}^{n},\mathbb{Q}_{2}^{n}) = \mathbb{C}^{N}$ 

Markey Control

<sup>(</sup>Y) القارعة : ٢ .

<sup>(</sup>٨) البغرة: ١٠٠٠ ( ﴿ ) بَا مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين فق ﴿ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ

<sup>. . . . . . (1°)</sup> 1 11/21/1

<sup>(</sup>١١) البقرة : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۱۲) الطلاق : ۷ و لينفق ذر سعة من سعته ، و الله المراد

<sup>(</sup>١) الحج: ٥.

<sup>(</sup>٢) البَعْرة : ١٣٠ والأنعام : ٧١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٤) أَلَ عمرانُ : ٢٣ وما بَينِ القومين ليس في الحج . المناطق

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) الهمزة : ١ .

قليلاً ، وإذا دخلتا الأفعال ف (ما) لنفي الحال عند عند الجمهور ، و(لا) لنفي الاستقبال عند الأكثرين ، وقد تكون لنفي الحال . وقولهم : (لا) لا تدخيل إلا المضارع بمعنى الاستقبال و(ما) لا تدخيل إلا المضارع بمعنى الحال بناء على الغيالب ، وقد ذكروا دخيول (لا) في المضارع مراداً به الحال ، ودخول (ما) في المضارع مراداً به الحال ، ودخول (ما) في المضارع مراداً به الحال .

((لا) النافية عاملة عمل (إنّ) و(ليس) ولا تعمل إلا في النكرات ، وتكون عاطفة بشرط أن يتقدمها إثبات نحو: (جاء زيد لا عمرو) ، أو أمر نحو: (اضرب زيداً لا عمراً) ، وأن يتغايس متعاطفاها فلا يجوز (جاءني رجل لا زيد) لأنه يصدق على زيد اسم الرجل)(".

ويكون جواباً مناقضاً لنعم ، وتحلف الجمل بعدها كثيراً ، وتعرض بين الخافض والمخقوض نحو : (جثت بعلا زاد) . و(لا) بمعنى (غير) عامل عند الكوفية ، وغير عامل بل الباء عند البصرية ، وتكون موضوعة لطلب الترك ، وتختص بالدخول في المضارع وتقتضي جزمه واستقبال سواء كان نهياً نحو : ﴿ لا تَفْسَوُا الفَصْلَ ﴾ (أ) أو دعاء نحو : ﴿ لا تَفْسَوُا الفَصْلَ ﴾ (أ) أو دعاء نحو : ﴿ لا تَقْافَدُنا ﴾ (أ)

[ وقد يذكر ( لا ) ويواد به سلب المعنى دون إثبات شيء وتسمى ما يدخله ذلك الاسم غير المحصل نحو: ( فلان لا إنسان ) إذا قصدت سلب

الإنسانية ، وعلى هذا قول العامة لا أحد ](1) (لا) و(لن) هما أختان في نفي المستقبل إلا أن في (لن) تركيداً وتشديداً تقول لصاحبك : (لا أقيم غداً عندك) . فإن أنكر عليك تقل : (لن أقيم غداً) . ذكره الزمخشري ، وهذاه دعوى لا أقيم غداً ) . ذكره الزمخشري ، وهذاه دعوى لا دليل عليها ، بل قد يكون النفي بلا آكد من النفي بلن ، لأن المنفي بلا قد يكون جواباً للقسم نحو : (والله لا يقوم زيد) . والمنفي بلن لا يكون جواباً لله ، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد منه إذا لم يقسم .

(لا) أكثر ما يضمر في الأقسام تحود ﴿ تَفْتُو تُلْكُر بُوسُف ﴾ (٥) أي: لا تفتؤ. وقد تـذكر في غير القسم كقوله :

أُوصِيكُ أَنْ تَسْجَمِيكَ الْأَقَارِبُ

ويَسرَّجِتِ المستكين وهُسوَ خَسَائِبُ أَي : ولا يرجع ، وقد استعملوها زائلة على وجه الفصاحة وتحسين الكلام كما في قنوله تعالى : ﴿ مَا مَنْعَكَ إِنْ لا تَسْجُد ﴾ (؟) بدليل ﴿ مَا مَنْعَكَ إِنْ لَمُسْجُد ﴾ (؟) بدليل ﴿ مَا مَنْعَكَ إِنْ

وتزاد مع الواو العاطفة بعد النفي لفظاً نحو: (ما جاءني زيد ولا عمرو)، أو معنى نحو: ﴿ غَينِ المفضّوبِ عَلَيْهِم ولا الضّائين ﴾ (٩) للتاكيد تصريحاً بشموله لكبل واحد من المعطوف والمعيطوف عليه له لا يتوجم أن المنفي هيو المجموع من حيث هو مجموع ، ومع (أن)

tinter error Marinera.

Consultation of the

Complete State of the State

(1) ما بين المعقوفين من : خ

(٥) يوسف : ٨٥ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين جاء متأخراً في (خ ) وتركساه كِما جـاء

<sup>(</sup>٦) البقرة ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٨) الفاتحة : ٧ .

المصدرية كما في ﴿ إِنْ لِا تَسْجُلُو ﴾ (١) وقلَّت رْيَادَتُهَا قَبْلُ ( أَقَسَمُ ) نَحُو : ﴿ لِا أَقُسِمُ بِهَنَذَا المُلُد ﴾ 🖰 🔃

( لا ) النافية تعمـل عمل ( إنَّ ) إذا أريـد بها نفى الجنس على سبيل التنصيص وتسمى تبرثة وإنما يظهر نصبها إذا كان مضافاً أو شبهه ، وإلا فيركب معها نحو: (لا إله إلا الله )، وإن تكور جاز التركيب والرفع نحو: ﴿ قَـلاً زَفَتُ ولا فُسُوقَ وَلا جدال ﴾ (") ، ﴿ لا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلُهُ ﴾ (") . وتعمل عمل (ليس) نحو: ﴿ وَلا أَصْفُر مِنْ ذَلِكَ

ولا أَكْثِر إِلَّا في كتلب مبين ﴾<sup>(0)</sup> . . . أ

[ وتكون عاطفة بشرط أن يتقدمها إثبات نحو: ﴿ جَاءَتِي زَيْدُ لَا عَمْرُو﴾ ، أو أمر نحو : ﴿ اضْرَبّ زيداً لا عمراً ) ، وأن يتغاير متعاطفاها فلا يجوز : ( جاءني رجل لا زيد ) لأنه يصدق على زيد اسم الرجل , وتكون جوابية ]<sup>(1)</sup> .

وإن كان ما بعد ( لا ) جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها أو فعلًا ماضياً لفظاً أو تقديراً وجب تكرارها نحر: ﴿ قَلَا صَدِّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ (٧) و( مررت برجل لا كريم ولا شجاع ) ، وإن كان مضارعاً لم يجب ذلك نحو : ﴿ لا يُحبُّ اللَّهُ الجُهْرَ بِالشُّوءِ مِنْ القُولُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ .

( لا ) كما تفيد عموم النكرة التي تدخل عليها تفيد أيضاً عموم الفعل الذي تدخل عليـه لأنه منهــا أو

(١) منا بين المعقوفين من : خ ، وبندل ذلك في (ط) :

وتكون عاطفة وجوابية ولم يقعا في القرآن ، .

يشبهها نحو: ﴿ لا يَسْشُونِ نَهُ (١) و( لا أكلت ) فتفيد نفى جميع وجود الاستواء الممكن نفيه ونفي جميع المأكولات .

وترد اسماً بمعنى (غير) فيظهر إعرابها فيما بعدها نحس : ﴿ غَيْسِ المَخْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الصَّالُينَ ﴾ (١)

(لا) في أصلها موضوعة للنفي ، واشتهرت بهذا المعنى كأنها عَلَمٌ له ، فإذا أريد به التعبير عما في (غير) من معنى النفي عبّر بما هو أظهر دلالة على النفي وأرسخ قدماً قيه .

(لا) الناهية أعنى الموضوعة للنهى مطلقاً تجيء للمخاطب والغائب على السواء بخلاف اللام فإنها لا تدخل على الفاعل المخاطب في الأغلب ، وقد تدخله لتفيد التاء الخطاب واللام الغيبة فيعم اللفظ مجموع الأمرين مع التنصيص على كون بعضهم حاضراً وبعضهم غائباً كما قوىء في الشواذ ﴿ فَلْتَغْرِكُوا ﴾ (١١)

: ( لا ) العناملة عمل (ليس ) لنفي الموحمدة ، والعاملة عمل ( إن ) لنفي الجنس .

(لا) بمعنى (غير) مقيدة للأول منيئة لـوضعه ، والعاطفة تنبىء حكماً جديداً لغيره .

(لا) المحققة تفتقر الى تقدم نفي نحو قبولم تَعَالَى: ﴿ لِمَ يِكُنَّ اشُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُـدِينَهِمَ ِ سَبِيلًا ﴾ (اال

(Y) القيامة : ٣١ .

(٨) النساء: ١٤٨.

(٩) التوبة : ١٩ .

(١٠) الفاتحة : ٧ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٣.

<sup>(</sup>٢) البلد : ١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٩٧ .

<sup>(2)</sup> الْبقرة : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٩) يونس : ٦١ وبها : ٣ .

<sup>(</sup>١١) بونس : ٥٨ د فيذلك فليفرحوا ي \_

<sup>(</sup>١٢) النساء : ١٦٨ .

و (لا) الصلة لا تفتقر إلى ذلك كما في قوله تَعَالَىٰ ﴾ ﴿ لا تَشْتُونَ أَلْحُسَنَبَةً وَلَا السِّيِّقَةَ ﴾ (١) ف (لا) مؤكدة والمعيِّي : لا تستيوي الحسنة والسيئسة ، لأن ( يستنوي ) من الأفعسال التي لا **تكتفي بفاعل واحد**ب أهد دا دارا الأدار والمارات (لا) المحمودة تكون في مقابلة (أتمنعني) أو **(التحرمني) .** د رائلة المراعد ولاعاً رود الاند و( لا ) المذمومة تكون في جنواب (أعطني) ولله **در القائل** ۾ ڏڏ ڪاني آهي. ايڪ ايڪ ري جي ڪ أَنِي جُــودُه لا البُخْــلَ;واسْتَغْجَلَتْ بِــهِ ﴿ رَانَ المناف أما أمن فتى ألا يُعنف ألجدود قاتله يروى : قوله ( البخل) ببالنصب والجر ، فبالجر على إضافة (الا) إليه ، والمعنى ؛ أبي جوده النطق ببلا التي للبخيل الوأها النصب فعلى أن يكون البحل بدلاً من (الا) أو عطف بيان أو مفعولاً لأجله على حذف مضاف ، أي : كراهة البخل ، فالمعنى أنه لا ينطق بـ ( لا ) قط لئالا يقع في البخل : و(من فتي ) صفة أو حال من ( نعم ) أي: صادرة نعيم المستعجلة به مِن فتى شأنه لا يمنع الجود قاتله ، أي : لو قدر أن شخصاً ضربه الفذ مقاتله ثم أتى الضارب بسأل أن يجود عليه بشيء يطلبه منه لما منعه إياه مع علمه بأنه هو الذي وأنفذ مقاتله ، فإذا صدرت من الجواد الموصوف بهذه الصفة لم يتخلف مقتضاها . وقد أبدع في هذا المعنى حسان في صدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:

وفي رواية : كانت لاؤه نعم . لا ينبغي : أي لا يصبح ولا يتسهل ولا يتسخر ، ومنه : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبِغِي لَهُ ﴾ (١) لأن لسانه لا يجري به ، أو لا يستقيم عقلاً . وهو في لغة القرآن والرسول للممتنع شرعاً وعقلاً .

في لغة القرآن والرسول للممتنع شرعاً وعقلاً . وقد تستعمل في موضع (لا يجوز) كما في قولهم (لا يجوز) كما في قولهم (لا يتبغي ) فهاسه قد الا أن يقيمه ) كذلك لفظ (يتبغي ) فهاسه قد يستعمل في موضع (يجب ) كما في قولهم ( إذا يشهيت الأربعة بالزنا بين يدي القباضي ينبغي أن يسألهم عن الزنا ما هو وكيف هو) .

صحيحة وفي و المصباح ، قولهم (ينبغي أن يكون كذا) معناه : ينبغي ندباً مؤكداً لا يحسن تركه وقال بعضهم : كلمة (ينبغي) تقتضي رجحان أحد الطرفين وجواز الآخر ، وقيل في معني قوله : (ينبغي للمصلي أن يفعل كذا) أي : يبطلب منه ذلك الفعل ويؤمر به ، ويقال : ينبغي لك أن تفعل كذا أي : طاوعك وانقاد لك فعل كذا ، وهو لازم

(بغى) بقال: بغبته فانبغى.
و لا ينبغي لاحد من بعدي ﴾ أي: لا يصح
و لا ينبغي للمسلمين أن لا يغيدروا ولا يغلوا ولا
يميلوا ، أي: يجب
و و ينبغي للسلطان أن يتصيدق وإن لم يفعله لا
ياثم ، أي ، الأولى له ، ولا يكاد يستعمل ماضيه
لكونه غرياً وحشياً

لا سيما: هي كلمة تنبيه على أولوية المذكور

(١) فصلت : ٣٤ .

بغدها بالحكم وليس باستثناء ، وقيل : يستعمل لإفادة زيادة تعلق الفعل بما يذكر بعده . والسيّ : بمغنى المشل ، واحد (سيّان) أي : مشلان ، و(لا) لنفي المبنس ، و(ما) زائدة أو موصولة أو موصولة أو موصوفة ، وقد يحلف (لا) في اللفظ لكنه مراد . وفي د شرح تلخيص الجامع الكبير ، للبلباني أن استعمال (سيما) بلا لا لا نظير له في كلام العرب ، ويجوز مجيء الواو قبل (لا سيما) إذا جعلته بمعنى المصدر وعدم مجيئها إلا أن مجيئها أكثر .

ولا سِيَّما يومٌ بدَّارةِ جُلْجُلُ وهي اعتراضية كما في قوله : فانْتِ طَلاقٌ والطَّلاقُ عَزيمةً

إذ هي مع ما بعدها بتقدير جملة مستقلة .

وعده النحاة من كلمنات الاستثناء، وتحقيقه أنه للاستثناء عن الحكم المتقدم ليحكم عليه على وجه أتم من جنس الحكم السابق، ولا يستثنى بدرلا سبيما) إلا فيما قصد تعظيمه

وفيما بعده ثلاثة أوجه : الرفع على أنه خبر مبتدأ محمدوف والجملة صلة (سا) ، والنصب على الاستثناء ، والجر على الإضافة . وكلمة (ما) على الإخيرين زائدة ، فإذا قلت مثلاً : (قام القوم لا سيما زيد) قالجر بأن تجعل (ما) زائدة ، وتجر زيداً بإضافة (سيّ) إليه ، وخبر (لا) محدوف كانك قلت : (لا سيّ زيد قائم) أو بأن يكون (ما) اسماً مجروراً بإضافة (سيّ) إليه ، وزيد قائم) أو بأن يكون (ما) اسماً مجروراً بإضافة (سيّ) إليه ،

قد جاءت لـذوي العقول ، وأما الرفع فعلى أن (ما) بمعنى الـذي ، و(زيـد) خير متندأ معذوف ، وذلك المبتدأ والخبر صلة (ما) فكأنه قال : لا مثل الذي هو زيد ، وقد يحذف ما بعد (لا سيما) على جعله بمعنى (خصوصاً) فإذا قلت : (أحب زيداً ولا سيما راكباً) فهو بمعنى (وخصوصاً راكباً) فد (راكباً) حال من مفعول الفعل المقدر أي : وأخصه بزيادة المحة خصوصاً راكباً .

وبمعنى (لا سيما) لا ترما ، ولم ترما ، و أو ترما

وجمهور المحققين من علمائنا على أن المعنى لا يؤجر عليه ولا يأثم به فيستعملون فيما يتخلص عنه راساً براس

وفي « شرح الكيداني » : المستحب ما فعله النبي من فعل أو ترك كترك ما قيل فيه لا باس به

وفي و النهاية و : كلمة ( لا بأس ) قد تستعمل في موضع كان الإتيان بالفعل اللذي دخلته هي أولى من تركه ، بل تستعمل في فعل كان الإتيان بذلك الفعل واجباً فإن الجناح هو البأس أو فوقة ، وقد استعمل هو بهذه الصيغة منع أن الإتيان بدلك الفعل واجب . قال الله تعالى : فو إن الضّعقا

 <sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : و في الجديث : لا
 يبلغ العبد أنه يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به

والصَوْوَةُ ﴾ (١) إلى قول، ﴿ فلا جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ **يَطَّوُفُ بِهِمَا ﴾ (١) والسَّعِي بينهنداً واجْبُ عُدُدُبًا** وقوض عند الشافعي ، وقد استعمل فيه كلمة ( لا جُناح) ومعناها ومعنى ( لا بأس) وأحد .

ود لا بأس بأن ينقش المسجد بماء الذهب ، أي : لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به . وذكر صاحب « الكاني » أنه يبدل على أن المستحب غيره وهنو الصرف إلى الآخرة ، لأن البأس هو الشدة وإنما يفتقر إلى نفي الشدة في مظان الشدة .

لا أبالك : قيل هي كلمة مدح أي : أنت شجاع ] الجنس لا للعطف. مستغن عن أب ينصرك . وفي لغة العرب أشياء يريدون منها باطناً خلاف الظاهر . من ذلك قولهم للشاعر المفلِّق : قاتله الله ، وللفارس المجرَّب : لا أب له ، وغير ذلك .

> وعن الأزهري : إذا قال ( لا أبا لك) لم يترك من الشتيمة شيئاً أي : لا يعرف له أب لأنه ولد الزنا . وقيل: هي كلمة جفاء تكتعملها العرب عند أخذ البحق والإغبراء ، أي : لا أبا لـك إن لم تفعل ، وهذه اللام تلجق بين المضاف والمضاف إليه تشيتاً لمعنى الإضافة وتوكيداً له ...

فَيْ وَالْقَامُوسُ وَ : لَا أَبِ لَكَ وَلَا أَمَّا لِلَّهُ وَلَا أَمِّكُ كل ذلك دعاء في المعنى لا محالة ، وفي اللفظ عَبِين ، يقال لمن له أب ولمن لا أب له . ولا أرض لك كلا أمَّ لك .

لا محالة: أي ليس لنه محل حنوالة فكنان ضرورياً ، وأكثر ما يستعمسل بمعنى الحقيقة واليقين ، أو بمعنى لا بد والميم زائدة ، وهو مبنى

على الفتح ، ويجوز أن يكون من الحول وهـو الفور والحركة أو من الحيلة أي: لا حيلة في التخلص

لا بيل: هي لاستدراك الغلط في كالام العباد . ولنفي الأول وإثبات الثاني في كلام الله تعالى . `

لا غيسر : مبنى على الضم كقبسلُ وبعسدُ عنسد البصريين ، وقال الزجاج : بالرفع والتنوين على تقدير ، وليس فيه غيرها . وعند الكوفيين مبنى على الفتح مشل : لا تشريب ، لأن ( لا ) لنفي

لا مشاحة : أي لا مضايقة ولا منازعة يقال : لا مشاحة في الاصطلاع أي: لا مضايقة فيه بل لكل أحد أن يصطلح على ما يشاء إلا أن رعاية الموافقة في الأمور المشهورة بين الجمهور أولى وأحب .

لا مساس ، بالكسر: أي لا بمس وكذلك التماس ﴿ مِنْ قَبُولِ أَنَّ يَتَّمُ اللَّهَا ﴾ (3) وقوله تعالى في السامري: ﴿ فِيلِ لَكُ فِي الْمَيْنَاةُ أَنَّ تَقُولُ لَا مِسْلِسٌ ﴾ ٢٠ أي: خوفاً من أن يمسُكُ أحد فتأخلك الحمى ممن مسك فتتجافى الساس ويتجاموك وتكون طويدا وحيدا كالوحش النافر .

لأجرم: هو اسم مبنى على الفتح ك ( لا بد) لَمْظَأُ وَمَعْنَى أَي : لا بِـد ، ولا انقـطاع أي : لا ينقطع في وقت ما فيفيد معنى الوجوب يعني وجب

قال القراء : معنى ( لا جرم ) في الأصل : لا بد ولا مِحَالَة ، ثم استعملت بمعنى حَمَّا فيجري

 <sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٨ .
 (٢) المجادلة : ٣ر\$ .

مجرى القسم فيجاب باللام يقال: لا جرم لأفعلنَّ كذا . وقد يكون لمجرد التأكيد بدون اختيار معنى القسم . وعند الكوفيين: جسرم بمعنى كسب و(لا) للود

لات ، بالكسر كجير ، ونقف الكوفية عليها بالهاء كالأسماء ، والبصرية بالتاء كالأفعال .

وهي حرف نفي بمعنى ليس ، وفعل ماض بمعنى حرف ، واسم للصنم ، و(لا) هي المشبهة بليس زيدت على زيدت على (ربّ ) و(شم) وحصت بلزوم الأحيان ، وحذف أحد المعمولين .

وهي تجر الأحيان كما أن ( لولا ) تجر الضمائر كقوله :

الولاكُ هَذَا العَامَ لُمْ أَحْجِعِ

لا أبالي به : أي لا أبادر إلى اعتنائه والانتظار به بل أنبله ولا أعتد به .

لا بد : بد : فعل من التبديد وهو التفريق ، فلا بد أي : لا فواق .

لا رادّة فيه : أي لا قائدة ولا مروءة .

لا مرحباً به: دعاء عليه، تقول لمن تدعو له: مرحباً أي: أتيت رحباً من البلاد لا ضيقاً، أو رحبت بلادك رحباً ثم تدخل عليه (لا) في الدعاء للمدعوعليه أي: ما أني رحباً وسعة.

لا حياء ولا ساء : هـذا يقال لابن المثبة أي : لا محسن ولا مسيء ، أو لا رجل ولا امرأة

لا حول ولا قوة إلا بالله : أي لا حركة ولا استطاعة

إلا بمشيئة الله ، وقيل : الحول الحيلة أي : لا توصّل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا بمشيئة الله ومعونته ، وقيل : معناه لا تحوّل عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة بطاعة الله إلا يتوفيق الله وإقداره

وفي إعراب هذه الكلمة خمسة أوجه :

ئتجهما مثل : ﴿ لا رَقَحُ ولا قُسُوقُ ﴾ '' ... ونصب الثاني مثل :

لا نَسَبُ اليومُ وَلَا خُلَةً

ورفع الثاني مثل : ﴿ إِنَّ كَانَ ذَاكِ وَلا أَبُّ ﴿ ﴿

لا ام لي إن كان داك ولا أب ورفعهما مثل : ﴿ لا بَيْنُعُ فِيهِ وَلَا خُلُكُ ﴾ (") .

ررسها من الأول وفتح الثاني مثل: ﴿ قَالَا لَقُو ولا تَالَيْهُ فَيْهِا ﴾ (\*).

لا إله إلا أقد: هي كلمة التوحيد والإخلاص والنجاة والتقوى والعليا والطبية والقول الشابت. أولها نفي وآخرها إثبات، دخل أولها على القلب فجيلا ثم تمكن آخرها فخيلا، فنسخت ثم رسخت، وسلبت ثم أوجبت، ومحت ثم أثبتت، ونقضت ثم عقدت، وأفنت ثم أيقت، وهي أرجح وأولى من وأشهد أن لا إله إلا الله ع بالنظر إلى عافل القلب عن معنى التعظيم اللاثق بجلال الله تمادا

[واختير في التوحيد ثلث الكلمة ليكون النفي قصداً والإثبات إشارة لأن الأصل في التوحيد هـو التعمديق في القلب عند المتكلمين والإقرار شوط لإجراء الأحكام في الدنيا ، وعند الفقهاء وإن كان

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٤.

الإقرار ركناً لكنه زائد فاختير في البيان أي الإقرار النذي هـ و غيـر مقصـود بـالإشـارة التي هي غيـر صريحة في البيان ](1)

والأصل فيها على رأي صاحب والكشاف و ﴿ اللهِ إله ثم الإله الله ، عدل عن الأول إلى الثاني لإرادة الحصر والتخصيص على تحو: (المنطلق زيد) ثم أريد النصريح بإثبات الألوهية له تعبالي ونفيها عما سواه فقدّم حرف النفي ووسّط حرف الاستثناء فصار ( لا إله إلا الله) فأفاد الكلام القصر وهـ و إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ، وهذا القصر إفرادي بالنسبة إلى المشرك، وقلبي بالنسبة إلى الجاحد ، وتعيين بالنسبة إلى المتردد . وقد تجرى هذه الأنواع في قصر الصفة على الموضوف من الحقيقي كما ههنا لأن الإلبة يتضمن معنى الوصف لانه بمعنى المالوه أي المعبود بالحق أو المستحق للعبادة أو الواجب الوجود، والمقتضى للقصر بحسب نفس الأمر استغشاء ذات الحق في تعينه عن الغير . قال بعضهم : انفق النحاة على أن (إلا) ههنا بمعنى غير، ولــوحمـل على الاستثناء يكون نفياً لآلهة يستثني منهم الله لا نفيساً لآلهة لا يستثنى منهم الله فلا يكون توحيداً محضاً. وفيه أن (لا) ههنا لنفي الجنس، والجنس من حيث هنو شامل لجميع الأفنراد فيكون هنذا نفياً لجميع أفراد الآلهة التي يستثنى منهم الله ولا تبقي ألهة لا يستثنى منهم الله تعالى حتى لا تكون منفية **اومثبتة ي**ا تكارى الراجع في الدكارية ويقرع عالمة

كلمة التوحيد للاستثناء، ولو حمل على (غير) يكون المعنى على نفي المغايرة وليس مقصوداً، ولذا لم يجز كون الاستثناء مفرغاً واقعاً موقع الخبر لأن المعنى على نفي استحقاق العبادة والالتوهية عما سوى الله تعالى لا على نفي مغايرة الله تعالى عن كل إله إلا)

ولا يلزم استثناء الشيء من نفسه على تقنديس لا معيشود بحق ، إذ معنى المستشى غيسر معتى المستثنى منه بلا شبهة ، وقد سلط النفي على وجود ما عدا المستثنى بتنزيل وجوده منزلة العدم لعدم الاعتداد به فثبت له الرجود المنفي عسا عداه والظاهر أن هذا الاستثناء متصل لكن أداة الاستثناء قريسة دالة على أن المستثنى غير داخل في المستثني منه في الحقيقية . [ بسل حكم المستثنى هنا ثابت بطريق الإشارة بأن أخرج المستثنى قبل الحكم لئلا يتناقض ثم حكم بالنفي على الساقى إنسارة إلى أن الحكم في المستثنى خلاف حكم المصدر وهذا ما ذهب إليه جمهور الأئمة من الحنفية ومحققو علماء العربية رضي الله عنهم أجمعين ](" . فلا تناقض فيه ، ثم الأسم الجليـل بعد الثنيـا لو وقف عليـه تعين السكون ، وإن وصل بشيء آخر مثل : (وحده لا شريك له) ففيه وجهان: الرفع وهنو الارجنع لأن السماع والأكثر الرفع ، والنصب وهو مرجوح ولم يأت في القرآن غير الرفع ، ففي صورة الرقع إما بعدل أو حبر ، والأول هو المشهور الجاري على السنة المعربين . [ وصلاحية الجلول مجل الأول ليس

[ ولهذا ذهب أبو البقاء وغيره إلى أن (الا) في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقولين من : خ وبدله في ط العبارة الموجزة : (٣) من : خ ·

وأبو البقاء على أن إلا في كلمة التوحيد للاستثناء .

بشرط عند المحققين ] (١) شمر الأولى أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر [ الراجع إلى أسم لا ] (١) لأنه أقرب ولانه داعية إلى الإتباع باعتبار المحل نحيو: ( لا أحد فيها إلا زيد) مع إمكان الإتباع باعتبار اللفظ نحو: (ما قام أحد إلا زيد) والثاني قال به جماعة قال ناظر الجيش: ويظهر لي أنه راجع من القول باليدلية ولا خلاف يعلم في نحو ( ما زيد إلا قائم) أن (قائم) خبر عن زيد، ولا شك أن زيداً فاعل في قوله: (ما قام إلا زيد) مع أنه مستثنى من مقدر في المعنى ، أي: ما قام أحد إلا زيد فلا منافاة بين كون الاسم فيما بعد إلا خبراً عن اسم منظور فيه إلى جانب اللفظ وجعله مستثنى منظور فيه إلى جانب اللفظ وجعله مستثنى منظور فيه إلى جانب اللفظ وجعله مستثنى منظور

واحتلف أهل العربية في خبر ( لا ) فبنو تميم لا يشتونه إذا كان عاماً كالموجود بل يوجبون الحذف. والحجازيون يثبتون ، وفي الخاص كالقيام هم والحجازيون سواء في الإثبات إذا عرفت هذا فنقول : إن ههنا مغالطة صعبة ذكرها بعض الفضلاء وهي أنه إن قدر الخبر في كلمة التوحيد موجود يلزم نفي الوجود عما سوى الله من الآلهة وإثباته له تعالى لا نفي الإمكان عن الآلهة وإثبات الوجود لمه تعالى فيجوز أن يكون في الإمكان آلهة متعددة وإن قدر ممكن يلزم منه نفي

إمكان الوجود عن الآلهة وإثبات إمكانه له تعالى لا نفي الوجود عن الآلهة وإثبات له تعالى ، وعلى التقديرين لا يتم التوحيد لأن التوحيد إنما يتم بنفي إمكان الوجود عما مسوى الله (من الآلهة) (أ) . وإثبات الوجود له تعالى ( واللازم على الأول نفي الإمكان عما سواه ، وعلى الثاني نفي الإمكان عما سواه ، وعلى الثاني نفي الإمكان عما سواه ، وعلى الثاني نفي الإمكان عما سوى الله وإثباته له من غير، تعرض لإثبات الوجود له تعالى (أ) وقد كثرت الآقوال في دفع هذه

قال القاضي عضد الدين في «شرح مختصر ابن الحاجب»: كلمة الشهادة غير تنامة في التوحيد بالنظر إلى المعنى اللغوي لأن التقدير لا يخلو عن أحد الأمرين، وقد (عرفت أنه) (٢) لا يتم به وإنما تعد تامة في أداء معنى التوحيد لأنها قيد صارت علماً غليه في الشرع.

وقال بعض المحققين: وإنما قدد الخبر في الوجود أو موجوداً ولم يقدر في الإمكان، ونفي الإمكان، ونفي الإمكان يستلزم نفي الوجود من غير عكس لان هذا رد لخطا المشركين في اعتقاد تعدد الآلية في الوجود، ولأن القرينة رهي نفس الجنس إنما تدل على الوجود دون الإمكان، ولأن التوحيد هو بيان وجوده تعالى ونفي إله غيره لا بيان إمكانه وعدم إمكان غيره

(١) من : خ .

[ وقال الفاضل عصام الناين عليه الرحمة : قس

<sup>(</sup>٢) بإزاء هذا في هاستن (خ) الحاشية : وقالوا في (لا إله إلا الله ) لا استحقت عمل إن لمشابهتها في ملازمة الاسماء والتناقض فإن أحدهما لتأكيد الثبوت والآخر لتأكيد النفي وتشبيه احد الضدين بالآخر في الحكم من

(لا إله إلا هو) إلى قولنا : (إنما الإله هو) يظهر لك أنك كما لا تعتاج في (إنما الإله هو) إلى خبر لا تحتاج في (إنما الإله هو) الن خبر لا تحتاج فيه أيضاً إذ المعنى واحد ، والقول الجامع المندفع عنه الموانع في معناها ما ذكره يعض الفضلاء من أنه لا معبود مستحق للبادة والألوهية الواجب لذاته في الواقع حيث ينفي الناجب لذاته في الواقع تفياً عاماً للوجود والإمكان الواجب لذاته في الواقع تفياً عاماً للوجود والإمكان مفهوماً من الإطلاق ويثبت الوجود له تعالى بطريق البرهان لاستلزام الوجوب وكذا استحقاق العبادة والألوهية للوجود إلام

ولك أن تقول إن كلمة (الا) دخلت على الماهية فانتفت الماهية ، وإذا أنتفت الماهية انتفت كل أفراد الماهية ، ونفي الماهية أقوى بالتوحيد المصرف من نفي الوجود و والدلالة (٢) على التوحيد تتوقف على كون لفيظة الجلالة علماً دالاً على المثان المعينة والحقيقة (٢) إذ لولم يكن علماً لكان مفهوماً كلياً محتمل الكثارة فلا تكون تلك الكلمة توحيداً لا عقلاً ولا شرعاً ولكنها توحيد نصاً وإجماعاً ، والحق أن هذا الاستقاق وهو المشاركة في المعاني الوصفية لكنه اختص بطريق المفلط المالة على المعاني الوصفية لكنه اختص بطريق الغلة بالذات البحت الفرد القديم الأقدس المستجمع لجميع الكمالات ، النافي للنقائص من الصفات ، المصالح في ذاته ، المصلح لغيره من المفات ،

المبدىء باختياره(٤) لجميع الموجودات ، المنتهي إليه مناسلة الكائنات من كل الجهات (٥) فصار من الأعلام الغالبة كالثريا ولذلك يبوصف ولا يوصف به، وصار حصتر الالوهية على مدلـوله تــوحيداً بالنص والإجماع، (وأما ﴿ العَرْيِنُ الحَميد -الله كان تعلى قرامة الرفع مبتدأ لا وصف ، وعلى قراءة الجربيان لا وصف (٧٠) ، فإن قيل : إن غير العَلَمْ إنما يصير عَلَما بغلبة الاستعمال إذا كان المشتغيل فيه متنبؤا بشخصه عند المستعمل ليمكن اعتبار التعين العلمي في مفهومه قلنا: كل .حقيقة تتوجه الأذهان ألى فهمها وتفهمها قد وضع لها عَلَم فخالق الأثنياء أولى بذلك فإن تميز ذاته ثابت معلوم بالبراهين القطعيسة بلل في سلك البديهيات وذلك القدر من العلم بالامتياز كاف في الاستعمال ولا جاجة في وضع الأعلام الى معرفة الموضوع ومالاحظته بشخصه بنل يكفى معرفته وملاحظته على وجه ينحصر ذلك الوجه بالخارج ويجوز أن يسمى البحق سبحانه نفسه بساسم يلل على ذاته بالمطابقة ثم يعرفنا يذلك ( والمعانى المقدرة عقلاً في هذه الكلمة المشرفة باعتبار معنى المستثنى والمستثنى منه أربعة ، ثلاثة منهما باطلة وهي أن يكوننا جزئيين أو كليين والأول جزئيـــاً والثاني كلياً ، والبرابغ وهنر أن يكون الأول كليــاً والثاني جزئياً ، فإن كان المراد بـالكلي الذي هــو الإله المطلق المعبود لم يصح لكثرة المعبودات الباطلة ، وإن كان المراد الإله المعبود بحق صح

<sup>(</sup>٥) و من كل الجهات و ليست في : خ

<sup>(</sup>۱) ايزاميم تا ۱ ما کان در

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في ; خ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٦) خ: و ثم دلالة هذا الكلي : .

<sup>(</sup>٣) في : خ زيانة : ﴿ الْمُقَدَّمَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) لَيْنت في : خ ...

﴿ وَلا يَشْتُحْسِرُونَ ﴾ إلى ولا يعيون فلا يصح من هذه الأقسام كلها إلا أن يكون الإله ﴿ فَلَا تَتَّبَّتُونُ ﴾ ( أَنَّ : فَالْ يُعْجُرُنُ وَلَا تَشْبَكُ . كليأ بمعنى المعبود بحق فإدن هذا الامنم الجليل ﴿ لا مُعَقِّبَ لِمُكْمِه ﴾ ﴿ أَيْ لا رادُ له . علم للفرد الموجود منه دال على ذات مولانا لا ﴿ ولا يُجِلُّ عَلَيْهِ وَالْ إِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلا يعلم يقبل معناه التعدد ذهناً ولا خارجاً )(١) [نوع <sup>(۱)</sup>] ﴿ لا تُنقَدُونَ ﴾ "" : لا تحرجون من سلطاني . ﴿ لا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ (٢) لا تقهروهن ... ﴿ وَلا تَجْعَلُنا فَتُنَا عُلْنَانُ كَفَارُوا ﴾ (١١) : لا ﴿ ولا تُرْكُنُوا ﴾ (4) : إلا تدميرا أباء مدادة الم تسلطهم علينا . ﴿ لِا تَقْفُ ﴾ 🎱 : لا تقل . 🗠 💮 💮 ﴿ لا تُبْخُسُوا ﴾ (١١) : لا تظلموا ﴿ وَلا تُعْدُ عَيْشُكَ ﴾ (١) : لا تتعداهم إلى ﴿ لا يُنْظُرُونَ ﴾ (" : لا يؤخرون . غيرهم ﴿ لا تَطْمَا ﴾ " : لا تعطي ﴿ لا تَطْغُوا ﴾ (٧) : لا تظلموا الله الله ﴿ لا تُضْمَى ﴾ (1) . لا يعيل عر ولا نعرق فيها ﴿ لا تُقَدَّمُوا بَينَ يَـديّ اللهِ ورَشِّولِهِ ﴾ (^) : لا من شعة حر الشييور. ﴿ لا تَامَنَ ﴾ أن الأشراط. تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ﴿ وَلا تُجَسِّسُوا ﴾ \* لا تتبعرا أو لا تبحثوا عِنَّ ﴿ لِا تَفْلُوا ﴾ " : لا تزيدول عورات المسلمين . ﴿ لا تُصَعِّرُ هَٰئِكُ لِلنَّاسِ ﴿ إِنَّا لَا تَنْكُبُرُ فَتَحَمَّرُ عِبَاداً ﴿ لا يَرِقُبُوا فيكم ﴾ (11 . لا يراعوا فيكم . لله وتعرض عنهم بوجهائك إلا احكموك. ﴿ بِجُنُودِ لا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾ (١٠): أي لا طاقة لهم

و ولا تقول الحصاف الاستا من لوي.

و و تشقلی ۱۳۰۹ و الانتال

| (۱۱) مود: ۲۱ ویوسان : 📆 د     | (١) ما بين القومين ليس في : خ . |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (١٥) الرعد: ١١]               | (٢) مِن : خ                     |
| (٢٦) المؤمنون: ٨٨             | (٢) النِقرة : ٢٣٢ والنساء : ١٩  |
| (۱۷) یس: ۲۱                   | (٤) هود : ۱۱۳ .                 |
| (۱۸) المتحة : ه .             |                                 |
| (١٩) الأعراف: ٥٥.             | (٦) الْكَهِف : ٢٨               |
| (۲۰) السجلة ۲۹                | (٧) هود : ۱۱۲ وطه : ۸۱ .        |
| 114:4(11)                     | (٨) الْحجراتِ : ١               |
| (٢٠) البائدة : ٢٦٠ وه٠ .      | (٩) الحجرات : ١٢ .              |
| (٢٣) النباه : ١٧١ والمالية ٨٧ | (١٠) التوبة : ٨ .               |
| (٢٤) لقيان : ١٨               | (١١) النمل : ٣٧ .               |
| · (₹0)                        | (۱۲) إيراهيم : ۳۱ .             |
| (٢٦) الكيف : ٢٢               | (١٣) الأنبياء : ١٩              |

﴿ لا يَنْهُمْ فِيهِ وِلاَ خِلالَ ﴾ (1) : أي ولا مصادفة ...

﴿ لا تُحْصُوهَا ﴾ (١) \* لا تحصروها ولا تضبطُوا ﴿ لا تُلُوون ﴾ (1) : لا تلتفتون . و مناطقة المناطقة المنا ﴿ لا تُشْبِطِط ﴾ (٢): لا تجرُّ في الحكومة . ﴿ لاتنقضطوا ﴾ (١): لا تيأسوا . ﴿ لِا تَعْلُوا ﴾ ؟ : لا تتكبروا : ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ﴿ وِلا تُنْائِزُوا سِالِأَقَابِ ﴾ (): لا يُدْعُ بعضكم **بعضاً بلقب السوء** . المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم ﴿ لا تَقْتِنِّي ﴾ ٣٠ : لا تسوقعني في اليفتسيَّة أي العصيان والمخالفة . ﴿ لا تُعْلُوا ﴾ ﴿ ) ؛ لا تِعتدُوا . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لا تَهِنُوا ﴾ ( ): لا تضعفوا عن الجهاد بما ﴿ لَا تُجُوْي نَفْسُ ﴾ (١٠) ? لِلا تقضى ولا تغنى 🕒 🕾 ﴿ لا يُزَكِّيهِم ﴾ (١١) : لا يشي عليهم . في عالم الما ﴿ لا تُنْسُ ﴾ الله: لا تتركها ترك المشي المناف الم ﴿ وَلا تَعَرَّجُنَّ ﴾ (١١) ؛ لا يُتبخرن في مشيكن . 

﴿ لا تُحاضُون ﴾ (٥) : لا تحنُون . (٥) ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

1

﴿ لا تَعْتَرُنَّ ﴾<sup>(١)</sup> : لا تشكّن . ﴿ لا شِيئة فيها ﴾ (") : إلا لون فيها يخالف لون جلدها ، مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لسونين مختلفين ، يقال : فسرس أبلق ، وكبش أملح ، وتيس أبرق ، وغراب أبقع ، وثور أشيه ، كل ذلك بمعنى البلقة . و المناتج المعنى ﴿ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُ وَلَتِهِ نَّ ﴾ (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ال تبدي خلاخيلها وعضدها ونحرها وشعرها إلا لزوجها . مريد به ١٠٠١ عيشي المحد الاست ﴿ لا يُغْزِقُونَ ﴾ (١٩) : لا يقيئون كما يقيء صاحب خمر الدنيا أو لا يسكرون في ١٠٠٠ و الله و ١٠٠٠ و ١ ﴿ ولا يَلْتُفِت ﴾ ٢٤ : لا يتخلف بين الله الله الله ﴿ لا يَشَاهُونَ ﴾ 🖑 : لا يفترون ولا يملون 🚁 🔻 ﴿ لا فَارض ﴾ (١١) : لا مرمة . ﴿ لا فيها غُولُ ﴾ (١٤) : ليس فيها نتن ولا كراهية **كخمزالدنيا** ريخ والفيزي المرووف والم ﴿ فَلا جُنَّاحُ ﴾ (١١) : فلا حرج . ﴿ وَامَّا البِينِيمُ فِلا تُقْهَرُ ﴾ (") : فلا تغلبه على ماله

are the project

Far with

1. E. 网络1.

(١٤) الأنعام : ١٦٤ . (١٥) الفجر: ١٨. The Base (١٦) الزخرف : ٦١ . 1.00 (١٧) البقرة : ٧١ . (١٨) النور : ٣١ . and the second (١٩) الواقعة : ١٩. (۲۰) هود : ۸۱ والحجر : ٦٥ بـ ر 1 3 to 1987 11. (٢١) البقرة : ٢٥٥ . (۲۲) فصلت : ۲۸ ، (٢٣) البقرة : ١٨ .

> (٢٤) الصافات : ٤٧ . (٢٥) البقرة : ١٥٨ .

(٢٦) الضحى : A .

(١) إبراهيم : ٣٤ والنحل : ١٨ .

(۲) آل عمران : ۱۹۳ . .

(۲) ص : ۲۲ .

(٤) الزمر: ٥٣ .

(٥) النمل: ٣١ والدخان ١٩.

(٦) الحجرات : ١١ .

(٧) التوبة : ٤٩ . . .

(^) البقرة : ٦٠ .

(٩) آل عمران : ١٣٩ والنساء : ١٠٨ ومحمد : ٣٥ . (١٠) البقرة : ٨٨ و١٢٣ . ١٠٠٠ مناه المساد المساد المساد المساد

(١١) البقرة : ١٧٤ . .

(١٢) القصص : ٧٧ .

(١٣) الأحزاب : ٣٣ .

44.5

لضعفه .

﴿ وِأَمَا السَّائِلُ فَلَا تُتَّفَّهُنَّ ﴾ (١) ﴿ فَلَا تُرْجِر ﴿ ﴿

﴿ لَا تَتَرَجُونَ شِوقَارًا ﴾ (أنه : لا تخافِونَ له مناء: مناء:

﴿ لا يُطْلِخُ السَّسَاهِ لَ حَلِثُ التِي ﴾ (١) : لا يؤسن حيث وجد .

﴿ لا شَرَقِيَةِ ولا غَرْبِيَّة ﴾(1): أي لا تطلع عليها الشعس عند شروقها فقط لكنها شرقية غربية تصيبها الشعس بالغداة والعشي.

﴿ وَلا يَلْقُلُ ﴾ (°): ولا يحلف من الألية ، أو لا يقصر من الألو .

﴿ لا تبديلُ لِخُلُقِ الله ﴾(١) : معناه أمر وهمو نهي عن الخصى .

﴿ لا يَبْغِيانَ ﴾ (١): لا يختلطان .

﴿ لا بَيْتُ فيه ولا خُلُهُ هُ(^): أَي لا بمكن في القيامة ابتياع حسنة ولا استجلابها بالمودة ﴿ وأَنْ لَيْسَ للإنْسان إلا ما سَعْي هُ().

﴿ وَلا يُسْتَقْنُونَ ﴾ (١) : ولا يقولون إن شاء الله .

﴿ وَلا يَكِ رَمُّنَّكُمْ ﴾ (١١): لا يحملنكم أو لا يكبنكم

﴿ لا تُشرِينَ عَلَيْكُم ﴾ (النائز لا تنانيب عليكم ، استعير للتقريع الذي ينسزق العرض ويـذهب ماء الوجه . ﴿ وَلا تُرْهِقُنِي مِن أَمِرِي غُسُورًا ﴾ (الله: ولا تغشني عيراً من أمرى بالمضايقة والمؤاخلة . ﴿ لا أَثِرَحُ ﴾ (١١) : لا أزال . ﴿ وَمُلَّكِ لا يَبْلِنَي ﴾ (١٠٠ : لا يزول ولا يضعف . [ ﴿ وَلا تُلْبِسُوا ﴾ (١٦) : ولا تخلطوا برسما عند ﴿ ولا سُرِتُدُوا عَلَى الْبُارِكِم ﴾ (الله: ولا ترجموا مدبرين خوفاً من الجبابرة . المن المناف المناف المناف ﴿ وَلا تُلْمِنُوا الْقُسِّكُم ﴾ (١٨): أي لا يعيب بعضكم بعضاء ويناد والعربيد ويدوينا المنافية ﴿ لا يُقَتِّلُ عنهم ﴾ [1]: لا يخفف عنهم ... ﴿ وَلا تُخْتَرُنا ﴾ (٢٠) يا ولا تعاذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنّا . ﴿ لا يُلِتُكُم ﴾ (1) : لا ينقصكم .

﴿ فَلا يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيِبِهِ ﴾ (١١) : فلا يطلع عليه .

لا تمنن على الله بعبادتك مستكثراً إياها

﴿ وَلا تَمْثُنُ تَمْيُنَكُونِ ﴾ (الله إلى أبعط مستكثراً ، أو

Carryon.

﴿ مِن طِينِ لازب ﴾ (١١) : لاصلى ثابت .

(١٣) الكهاب: ٧٣ - ١٠٠٠ الكهاب:

(١٤) الكهف : ٦٠ . (١٥) طه : ١٢ .

(۱۹) قله : ۱۱: (۱۱) البقرة : ۲۲:

(۱۷) البعرة : ۲۱ ...

(١٨) الحجراتُ : ١١ .

(١٩) الزخرف: ٧٥ .

(٢٠) آل عمرانُ : ١٩٤ ،

(۲۱) الحجرات : ۱٤ .

(٢٦) الجن : ٢٦ .

(۲۳) الصافات : ۲۱ .

(۲٤) المدثر : ٦ .

(١) الضَّحَى : ٩ / ا

(۲) نوح : ۱۳ ـ

. 19 . d. (T)

(٤) النور : ٣٥

(٩) النور : ۲۲ . . . .

(٦) الروم : ٣٠ .

(Y) الرحمن : ۲۰ .

(٨) الْبِقَرَة : ١٥٤ .

(٩) النجم : ٣٩ .

(۱۱) القلم : ۱۸ . (۱۱) الماثلة : ۲۰ .

(۱۲) يوسف : ۹۲ .

﴿ لا تُعَقِّى ولا تَذُو ﴾ (أو: أي لا تبقي على شيء [ يلويك : كل شيء في القرآن ( ما يلويك ) فلم يلقى فيها ولا تدعه حتى تهلكه

﴿ لَا فِنْهُ ﴾ () : لا ملجا .

﴿ فَلَا رَفَّتُ ﴾ ٢٠ : فلا جماع ..

﴿ وَلاَ خُسُوقَ ﴾ (17 : ولا خبروج من حبلود الشرع .

﴿ وَلا جِدَالَ ﴾ ٢٠ : ولا مراء منع الخليم والرفقة في أيام الحج

﴿ وَلا تُبطِلُوا صَنْقَاتِكُم ﴾ (ا) ولا تحيطوا أمرها

﴿ لا تُدْرِكُهِ الْأَبْصَالُ ﴾ ("): لا تجيط به

﴿ لايتنافون ﴿ ١٠٠٤ \* لا ينهى بعضهم يعضاً .

﴿ لِا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (٣ : أي غَلُواً بِاطْلاً كِسَا! غُلَّت النِصِيارِي فِي رفع شِيَّانَ سِينِسًا حِيسَ عَلِيهِ العِيلاة والسِّلام وغلت اليهود في وصفه ] (٣

## فصل الباء

[ اليأنق ] : كل يأس في الفرآن فهو قنوط [لا التي في و الوحد «٩ فإنها بعجني العلم

[ يعلوب ]: كل ميوضع في القرآن ذكر يعقوب التي عليه السلام في في إضافة بنيه إليه عبر عنه يعقوب يعقوب ، وحيث ذكر مضافة إليه بنوه عبر عنه يعقوب ، وحيث ذكر مضافة إليه بنوه عبر عنه يأمران وكافق الانتساني يأمران وكافق الانتساني اليه مو عبد الله فحقهم أن يعتباماتها الله بحق العبوبة ويخصعوا ويتعوا رمله فيعا أرسلهميه.

[ يلريك : كل شيء في القرآن (ما يلريك) فلم يخر به ، وكل شيء في القرآن ( وما أدراك ) فقد أخبر ، وذلك أن ( ما ) في الموضعين للاستفهام الإنكاري ، لكن في ( ما يلريك ) إنكار ونفي للإحواك في الحال والمستقبل ، فإذا نفى لنبة ذلك في المستقبل ، فإذا نفى لنبة ذلك في المستقبل لم يخبره ولم يقسره ، وفي ( ما أفواك ) إنكار ونفي لتحقيق الإحواك في الماضي لا ينافي تحققه في الحال والمستقبل ، فادراك الله تعالى بإخباره وتقسيره ) (1).

[الياسر]: كل شيء جزّاته فقد يشــرته ، والهاسر: الجازر لأنه يجزيء لحم الجزور.

[الينيم]: كل شيء فود يعنز نظيره فهو يتيم، وحتى هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء الانتفراد عن اعتبار الأخد والاعطاء من الولي بالنظر إلى حلل نفسه إلا أن خلب أن يسمى به قبل أن يبلغ مبلغ الرجال ، فإذا بلغ زال عنه هذا الاسم ، يبلغ مبلغ الرجال ، فإذا بلغ زال عنه هذا الاسم ، وعلى وفق هما ودد صوف الشرع . قال عليم المسلاة الماسلام : و لا يشم بعد المسلم ، أي : لا يعمري عليه أحكام اليتيم ولا يحتاج إلى الولي .

[اليقطين]: كل شيء ينبت ثم يموت من عامه الله يقطين ، والشلمة تخص بهذا الاسم التمرع محلد

البله: من تزاد فن الأسماء وتكون للإضافة كما

(١) المعش : ١٨٠

, 11 (LA) (T)

(٣) البقرة : ١٩٧ .

(١) البقية : ٢٦٤

(٥) الأنمام ١٠٢٠.

(١) الماثلة: ٧٩ .

(۷) الساء : ۱۷۱ (

(١١) ما بن المعترفين زيادة في : خ .

(٩) الآية : ﴿ ... أَقِلْمَ بِينَاسَ النَّانِينَ آتَنُوا أَنْدُ لَـ بِينَاءُ اللَّهِ

🦠 لهدي الناس جميعاً 🛴 🍎 الزعد : ٣١٪

(١٠) ما بين المعقوفين زيادة في : خ ،

في (بصــريّ) و(كـوفيّ)، وللسبــة كمــا في (قــرشيّ) و(تميميّ)، وللتثنيــة، ولعـــلامــة الخفضي، ولامر المؤنث، وللتصغير.

ومن القابها: ياء الجمع ، والصلة في القوافي ، والمحولة كالميزان ، والفناصلة في الأبنية ، والمبدلة من لام الفعل ، وغير ذلك .

والياء إذا كانت زائلة في الواحد همزت في الجمع كقبيلة وقبائل<sup>(1)</sup> . وإذا كانت من نفس الكلمة لم تهمز كمعيشة ومعايش<sup>(1)</sup> .

وتكتب في الفعل معدودة وفي الاسم مقصدورة تعظيماً للفعل .

وياء النسب كالتباء من حيث إنهما يجيشان للفرق بين المفرد والجنس كتمرة وتمر ، وزنجي وزنج

با : اصل وضعها للبعيد حقيقة أو حكماً . قال ابن المحاجب : (با) اعم ، تستعمل للقريب والبعيد فيرد عليه قوله تصالى : ﴿ بِا دَاوُد ﴾ (أ) لأن الله تعالى أقرب من حبل الموريد . وقربة أحد الشيئين من الآخر منه ، ولا يمكن الدوجيه بالاستقصار والاستبعاد لقوله تحالى : وو وإن قة عشدت المؤلفي وكمشن مستب ﴾ (أ) ، ومعكومي بالقريب متصف بأصل القرب ، والهمزة ومعكومي بالقريب ، وجعل ابن الدهان (يا) مرتبتان كما للقريب . وجعل ابن الدهان (يا) مستعملة في الجميع .

و(يا) أكثر حروف النداء استعمالاً ، ولا ينادى اسم الله ولا اسم المستغاث ولا (أيها) و(أيتها) إلا بيا ، وإذا ولي (يا) ما ليس بعنادى كالفعل تحمر: وألا يا اسجدوا ه والحرف نحو: (يا لينني) فتيل: هي المنداء والمنادى محلوف ، وقيل: هي لفجرد التنبيه لثلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. وقال ابن مالك: وإن وليها بحذف الجملة كلها. وقال ابن مالك: وإلا فهي نعي للمداء ، وإلا فهي

ويا صاحباه : كلمة يعتادونها عند رقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتهيئوا

(ولا يجرز نداد البيد بالهمزة لعنم المد فيها ، ويجرز نداد القريب بسائر حروف النداد توكيداً ، وقد يجرز خلف حرف النداد من القريب نحو: ويوشف أشوش أو أن رف كثر العجلف في المضاف نحو: وقاطق الشعاؤات (أ ، ﴿ وَبَالِمُ يَعْمِي كُلُونِي العبوليّن (أ) ، ﴿ وَبَالِمُ يَعْمِي كُلُونِي العبوليّن (أ) وهو كليسر في الشياس حلوا عن الجروف وإن كان مما يباساه القياس حلوا عن الجعسار المختصر الذي هو إجعاف ، إذ الحروف إنما جيء بها للاختصار إلا أمه قد ورد فيها ذكرته لقوة النباجيء بها للاختصار إلا فصار القرائن الذائة كالتلفظ بها ) (أ).

المفين: الاعتقاد الجازم الثابت العطابق الراقع، وفيل: عبارة عن العلم المستقر في القلب البوت من سبب متمين له بحث لا يقبل الانهدام، من

<sup>(</sup>١) في خ زيادة : 4 وقضيلة وفضائل 3 .

<sup>(</sup>٧) في خ زيادة : ١ ونظيرة ونظاير ٢ -

<sup>(</sup>۲) ص : ۲۲ .

<sup>(</sup>٤) من : ٢٥ و٠٤ .

<sup>(</sup>۵) پرين**ت** : ۹۹

<sup>(</sup>١) الأنعام : 12 وغيرها

<sup>(</sup>٧) ﴿ الْبِقَرَةَ لَا ٢٦٠ ٪

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

(يقن الماء في الحوض) إذا استقر ودام (١) .: والمعرفة تخص بما يحصل من الأسباب الموضوعة لإفادة العلم

[ وفي ( الأنوار ) : هو إيقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه بالاستدلال ولذلك لم يوصف به علم الباري تعالى ولا العلوم الضرورية ](١)

قبال البراغب: اليقين من صفية العلم ، فبوق المعرفة والدراية وأخواتها ، يقال : علم يقين . ولا يقال : معرفة يقين . وهو سكون النفس مع إثبات الحكم . ويواد ويواد المدارة والمدارة والمدارة والمدارة

واليقين أبلغ علم وأوكده لا يكون معه مجال عناد ولا إحتمال زوال .

واليقين يتصور عليه الجحود كقنولم تعالى: ﴿ وَجَحِدُوا بِهِا وَاسْتَيْقَنَتْهِا أَنْفُسُهِم ظُلُمِاً 

والطمأنينة لا يتصور عليهما الجحود، ويهدأ ظهر وجه قول على رضي الله عنه : ﴿ لُو كَشَفَ الْغِطَّاءُ مَا لِنزددت يَقِيناً » ، وقول إبسراهيم الخليل: ﴿ ولكن لِيَطْمَئِنُ قَلْبِي ﴾ (4)

آ وظاهر عبارة البعض أن اليقين يقارن الحكم بامتناع النقيض ، لكن التحقيق أن المعتبر في اليقين هو أن يكون بحيث لو خطر النقيض بالبال يحكم بامتناعه فهر اعتقاد بسيط ](°) .

وقبد يذكر اليقين بمعنى الإيمان مجازأ لمناسبة بينهما .

ويتفاوت اليفين إلى مرانب بعضها أقوى من بعض

كعلم اليقين الصحاب البرهان ، وعين اليقين ، وحق اليقين أيضاً لأصحباب الكشف والعيمان كالأنبياء والأولياء على حسب تفاوتهم في المراتب: المراتب المراتب المراتب

وقد حقق المحققون من الحكماء بأن بعد المراتب الأربع للنفس مرتبتين وإحداهما مرتبة عين اليقين وهي أن تصير بحيث (تشاهيد المعقبولات في المعارف المفيضة إياها كما هي . والثانية مرتبة حق اليقين وهي أن تصير بحيث )(١) تتصل بهما اتصالاً عِقلياً وتلاقى ذاتها تلاقياً روحانياً ﴿

وفي د أنوار التنزيل : : العارفون بالله إما أن يكونوا بالغي درجة العيان ، أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان . والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريباً وهم الأنبياء أو لا فيكونون كمن يسرى الشيء من بعيمد وهم الصديقون ، والآخرون إما أن يكون عرفانهم بالبراهين الناطقة وهم العلماء الراسخون الذين هم شهداء الله في أرضه ، وإما أن يكون بأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم وهم الصالحون .

أولها : الأوليات وتسمى البديهيات ، وهي ما يجزم به العقل بمجرد تصور طرفيه نحو: الكيل أعظم من الجزء .

ثانيها: المشاهدات الباطنية ، وهي ما لا يفتقر إلى عقل كجوع الإنسان وعطشه وألمه فإن البهائم تدرکه .

واليقينيات ست:

<sup>(</sup>١) بإزاله في هامش (خ) الحاشية : \* واليقين والإيقان علم

عن الاستدلال ولذلك لا يسمى الله موقناً ولا علمه يقيناً (٤) البقرة : ٢٦ .

إذ ليس عن الاستدلال ، .

<sup>(</sup>٢) من : خ .

<sup>(</sup>۴) النمل : ۱۶ . Jan. ( 1994 194 ) e ej ilj Dar i i bili bel

<sup>(</sup>٥) من : خ ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ .

ثالثها: التجربيات، وهي ما يحصل من العادة كقولنا: (الرمان يحبس القيء) وقد يعم كعلم العامة بالخمر أنه مكبر، وقد يخص كعلم الطبيب بإسهال المسهلات

رابعها المتواترات، وهي ما يحصل بنفس الأخبار تواتراً كالعلم بوجود مكة لمن لم يرها علم الخامسها: الحدسيات، وهي ما يجزم به العقل لترتيب دون ترتيب التجربيات مع القرائن كقولنا: نور القمر مستفاد من الشمس

سادسها: المحسوسات، وهي ما يحصل بالحس الظاهر أعني بالمشاهدة كالناو حارة والشمس مضيئة، فهذه جملة اليقينيات التي يتألف منها الرهان

اليوم: هو لغة موضوع للوقت المطلق ليلاً أو غيره قليلاً أو غيره كيوم الدين لصدم الطلوع والدروب حنائاً

وعرفاً : مدة كون الشمس فوق الأرض . وشرعاً : زمان ممتد من طلوع الفجر الثاني إلى

غروب الشمس، بخلاف النهار فإنه زمان ممتند من طلوع الشمس إلى غروبها . ولـذلك يقــال :

صَمتُ اليَّوم ولا يقال ﴿ صمت النهار .

[ وقال بعضهم: مبدأ النهار في عرف المنجمين والفرس والروم من طلوع الشمس وهو الوضع الطبيعي وفي عرف أهل الشرع من طلوع الصبح الصادق . فزمان النهار على هذا العرف يزيد على زمان النهار في العرف الأول بزمان من الليل معلوم بيقدار معدود المبدأ ، وهو سا بين طلوعي

الفجسر. ومبدأ الليسل على الأول من غسروب الشمس، وعلى الثاني من مجاوزة الأفق الغربي من حيث يظهر في جانب الشرق الظلمة [<sup>(1)</sup>].

من حيث يظهر في جانب استرى القلمة أ وإذا قون اليوم بقعل لا يعتد كالقدوم مشلاً كان لمطلق الوقت : ﴿ وَمَنْ يُولِنَّهُمْ يَوْمَنِهِ دُبُرَه ﴾ (٢) فإن اليوم فيها مجاز عن الوقت اليسير بخلاف اليوم الآخر فإنه مجاز عن الوقت الممتد الكثير كما في ﴿ يَوْمَ تاتي السُّماءُ بدُخانِ مُبين ﴾ (٢)

وللنهار إذا امتد كالصوم مثلاً (٥) لكونه معياراً فيان قبل: لوقال: (عبده حريوم يقدم فلان) فقدم ليلاً أو نهاراً اعتق مع أن اليوم يستعمل للنهار حقيقة وللوقت مجازاً، وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز كما في (لا يضع قلعه في دار فلان) حيث يحنث بالملك والإجارة والإعارة، وفيه أيضاً جمع بينهما لأن دار فلان حقيقة في الملك، والتي سكن فيها بما ذكرنا مجاز لصحة النفي في غير ذلك دونه، ووضع القدم حقيقة فيما إذا كان حافياً وراجلاً، ومجاز فيما إذا كان راكباً قلنا: إن هذا ليس من قبيل جمع الحقيقة والمجاز بل ماعتبار عموم المجاز أي : صار اللفظ مجازاً عن شيء، وذلك الشيء عام فيعم

ويوم القيامة: عبارة عن امتداد الضياء العام. وأول اليوم: الفجر ثم الصباح ثم الغداة ثم البكرة

ثم الضحى ثم الهجيسة ثم الظهر ثم الرواح ثم المساء ثم العصر ثم الأصيل ثم العشاء الأولى ثم العشاء الأعيرة عند مغيب الشفق.

والسُّحَر سُحَران : الأول قبل انصداع الفجسر

<sup>(</sup>٣) الدخان : ١٠

<sup>(</sup>٤) خ: ﴿ وَلَمُطَلِّقُ النَّهَارُ اذًا امتَدُ الصَّوْمُ مِثْلًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من : خ .

<sup>(</sup>٢) الأثقال : ١٦.

والآخر عند انصداعه قبيل الصبح

والغداة : من طلوع الفجر إلى الظهر .

والعشي ؛ من الظهر إلى نصف الليل در المنا

في و القاموس و الصبح : الفنجر أو أول النهار ... وفي و الجوهري في: يقيال لوقت بعيد طلوع الشمس ضحوة ، ولوقت تشرق فيه ضحى بالقصر

ولوقت ارتفاعها الأعلى ضحاء بالمدر الماء

واليوم: مدة دورة حركة الفلك الأعظم أعني العرش ، وإنما الشمس متحركة بحركة الفلك الرابع ، وهي التي يتوقف عليها الليل والنهار . ويتميز اليوم بها عندنا .

وأول اليوم: إلى ما قبل الزوال

وساحة الزوال : نصف النهار لا نصف اليوم . . .

والساعة: اسم لجزء من الشهر في لسان الفقهاء الحنفية

وأول الشهر: من اليوم الأول إلى السادس عشر. وآخير الشهر: مشه إلى الآخر إلا إذا كبان تسعة وعشرين قبإن أوله حيشك إلى وقت السؤوال من الخامس عشروما بعله آخر الشهر.

ورأس الشهر: الليلة الأولى مع اليوم.

وغرة الشهر : إلى انقضاء ثلاثية أيام . واختلفوا في الهلال فقيل : إنه كالغرة ، والصحيح أنه أول اليوم ، وإن خفي فالثاني

وسلخ الشهر: اليوم الأخير .....

والليلة الأخيرة : داداء .

وذكر في كتب الجنفية أن غرة الشهر هي الليلة الأولى . واليوم الأول عبارة عن الأيام الثلاثـة في العرف وفي اللغة .

والسلخ : عبارة عن اليوم التاسع والعشرين في

العرف ، وأما في اللغة فهو عبارة عن الآيام الثلاثة من آخر الشهر وآخر أول الشهر : هو الخامس عشر . وأول آخر الشهر : هو السادس عشر .

ويأخذ أبو حنيفة كل شهر ثالاثين يوساً وكل سنة ثلاثمئة ومنين يوماً ، وياخذ الطرفان بعض الأشهر ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين يوماً فإن الإمام يعتبر الحساب بالأيام ، وهما بالأهلة

(واعلم أن ظرف الزمان إما ثابت التصرف والانصراف وذلك كثير كيوم وليلة وحين ومدة ، وإما متني التصرف والانصراف ومثاله المشهور (سحر) إذا قصد به التعبين مجرداً عن الألف والملام والإضافة والتصغير نحو: (رأيت أمس سحر) فلا ينرن لعلم انصرافه ، ولا يفارق الظرفية لصدم تصرفه ، والموافق له عشية إذا قصد بها التعبين مجردة عن الألف واللام والإضافة لكن أكثر العرب يجعلونها عند ذلك متصرفة منصرفة وأما ثابت التصرف عنفي الانصراف وله مثالان : فلوة وبكرة إذا جعلا علمين فإنهما لا ينصرفان غلوة وبكرة إذا جعلا علمين فإنهما لا ينصرفان

غدوة وبكرة إذا حملا علمين فإنهما لا ينصرفان للعلمية والتأنيث ، ويتصرفان فيقال في الظرفية : (لقيت زيداً أمس غدوةً) و(لقيت عمراً أول أمس بكرةً) . ويقال في عدم الظرفية : (مروت البارحة إلى غدوةٍ) أو (إلى بكرةٍ).

وأما ثابت الانصراف منفي التصرف وهبو ما عين من ضحى وسحر وبكرة ونهار وليلة وعتمة وعشاء ومساء وعشية في الأشهر ، فهله إذا قصد بهما التعيين بقيت على انصرافها ولنزمت الظرفية فلم تتصرف ، والاعتماد في هذا على النقل)(1).

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ليس في : خ .

والاختيار في عدَّ الآيام الرقع إلا السبت والجمعة فيإنك تضول في أفضح اللغنات: اليوم السبت واليوم الجمعة بالتصب لما فيهما من معنى الفعل فينصب اليوم على الظرفية.

وذكر اليوم أو الليل جمعاً يقتضي دخول الآخر فيه لغةً وعرفاً ، والأصل دخول غير المذكور ضرورة المذكور . وقد نظمت فيه :

فكُمْ حَالِفٍ يَسُوماً بِتَسْرُكُ كَلافٍ مَ لَا فَصَارَ الْبَسِرُ كَالْمَسْحِ مُسَدَةً وَكُمْ حَالِفُسْحِ مُسَدَةً وَكُمْ حَالْفُسْحِ مُسَدَةً وَكُمْ حَالِفٍ لَيْسَلًا كَسَذًا غَيسرَ أَنَّه

يَسرَ إلى أَنْ زَالَتِ الشَّمسُ صامتًا فهذا لتكميل من اللَّيل يدومه

ومن عَجَب يَـوْمُ يكَمَّـلُ لَيْسَلَةُ وقد يطلق البوم بطريق المجاز على شدة ووقعة وقعت فيه كقولهم: يـوم أحد ويـوم بـدر ويـوم حنين ، ويوم الخندق ، ويوم واسط.

ويوم ذو أيام : أي صعب شديد .

ويوم أيوم : أي أزيد وأقوى شدة إلى غير ذلك من الموارد المقرونة بقرائن تبوجب أن تصحح حمل لفظ اليوم أو الأيام على ما وقع فيه من الشدة والوقنة أو الشدائد والوقائع ، وعليه قوله تعالى : ﴿ وَدَيَّـرَهُم مِائِيام الله ﴾ (() إذ الإنفار لا يكون بنفس الأيام بل بالشدائد الواقعة فيها ، وكذا قوله : ﴿ لا يتوقعون أيّام الله ﴾ (() أي لا يتوقعون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين ووعدهم المؤمنين ووعدهم وكذا قوله : ﴿ يَلْقَ

أيلها ها(1) على قراءة ابن مسعود ، وهو إخبار عن ثقاء الشدائد الواقعة فيها لا عن ثقاء نفس الأيام ، إذ لا يغيد فائدة يعتد بها عرفاً (10)

ولا يضاف لفظ ( الأيام ) إلا إلى العثرة فما دونها لا إلى منا ضوقها . وقولت تعالى : ﴿ أَيْسَلِمُنَا مَعْدُودَاتَ ﴾(٢) قدّروها بسبعة أيام .

والشائع في استعمال اليوم المعرف باللام أن يواد به زمان الحال إذ الاسم العام إذا عرف بأداة العهد ينصوف إلى الحاضر نظيره الآن من آن والساعة من ساعة . ولما كان أمس وغد متصلاً كنل منهما بيومك اشتق له اسم من أقرب ساعة إليه ، فاشتق لليوم الماضي أمس الملاقي للمساء وهو أقرب إلى يومك من صباحه أعني صباح غد فقالوا : أمس وكذلك غد اشتق له اسم من الغد وهو أقرب الى يومك من مائه أعنى مساء غد

واليوم الآخر : هو من الموت الى الاستقرار وصف بالآخر . لأنه لا ليل بعده

اليد: الملك (ينالكسر)، والجارحة والصلة والبركة والعلم والبركة والجاء والتوقيار والحفظ والنصر والقوة والإحبان.

واليد في الأصل كالتصادر عبارة عن صفة لموصوف ، ولذلك مدحهم سبحانه بالأيدي مقرونة بالأبصار ولم يمدحهم بالجوارح لأن المدح إنما يتعلق بالصفات، ولهذا قال الأشعري: إن البد صفة ورد بها الشرع، والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى الغدرة إلا أنها

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٥.

<sup>(</sup>٢) الجائية : ١٤ .

 <sup>(</sup>٣) خ : و برقائعه بها على أعدائه و .

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٨٤ .

والقدرة أعم كالمحبة مع الإرادة والمشيئة ، ( فإن في اليد تشريقاً لازماً )(٢) ، ولما كان اليد العاملة المختصة بالإنسان آلة لقدرته ، بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه عبر بها عن النفس تبارة والقدرة أخرى .

وقولهم: مالي بهذا الأمريدان: أي طاقة وقدرة: ﴿ واليد من رؤوس الأصابع إلى الإبط [ ولذلك ذهب الخوارج الى أن المقطع هنو المنكب والجمهور على أنه الرسع ] 🖰 💎 بالله المداد الماليات الماليات

في والمحيط، أنهما تقع على المذراعين مهم المرفقين . وفي د القياموس به : أو من أطراف الأصابع الى الكفء والكف البيد، أو إلى الكوع .

والكوع : طرف الزند الذي يلى الإبهام .

والزند: موصل الذراع في الكف وهما زندان .

والدراع: من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى .

والساعد والمرفق: هما موصل الذراع في العفيد

والعضد : ما بين المرفق إلى الكتف.

وساعداك : دراعاك . ومن الطائر جناحاه .

والباع: قدر مدّ اليدين .

والرسغ . مفصل ما بين الساعد والكف والساق

والقدم ومثل ذلك من كل دابة .

ثم إن إطلاق البدالي المنكب أهو على سبيل الحقيقة وعلى البعض كالكف الى الزند في قبوله تعالى: ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهِما ﴾ (1) وكالكف والذراع الى المرفق في قوله تعالى: ﴿ وَأَيُّدَيُّكُمْ الى المَزَافِق ﴾ (٥) مجاز من اطلاق اسم الكل على البعض ، أو على سبيل المجاز ، وهي حقيقة في الكف الى الزند، أو مشكك في جميع ذلك ، أو متواطىء بمقتضى نصوص الأئمة أنه على سبيل الحقيقة .

والبد بمعنى الجارحة تجمع على (أيدي) ، ويمعنى النعمة على (أيادي) ، فإن أصل (يد) (يدي) ، وما كان على ( فعل ) لم يجمع على (أفاعل) وبعض العرب تقول في الجمع (أيد) بحدف الياء ، وليس (أبير) في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَّيْنَاهِ الْبِيدِ ﴾ (١) جمع (يد) بل مصدر بمعنى القوة ومنه المؤيد والتأييد . ولو كان المراديه جمع (يد) لأثبت الياء لأن هذه أصلية لا يجوز حدفها ، والجموع ترد الأشياء إلى أصولها . قال السيد الشريف: الأيادي هي حقيقة عرفية في النعم وإن كانت في الأصل مجازاً فيها .

وقعد يكنى بالأيدي والأيادي عن الأبناء والأسرة لأنها في التقوي والبطش بمنزلة الأيدي ، ومنه : تفرقوا أيدى مبيأ .

<sup>(</sup>۲) لیس فی : خ .

<sup>(</sup>٣) من : خ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٣٨ .

ره) المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٧٤ .

<sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : و ويقال : جلست بين يدي فلان أي بين الجهتين المتسامتتين بيمينه وشماله قريباً منه . فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت البدين مع القرب منهما توسعاً . وقد خرجت هذه العبارة على سنن ضرب من المجاز وهو الذي يسميه أهل السان

وتقبيل(!) الآيادي الكريمة لحن وإنما الصواب الأيدى الكريمة

اليمين ، في اللغة : القوة ، ومنه : ﴿ الْحَدْنَا مِنْهُ بِاللّهِ مِنْ اللّهِ الْمُولِ الْمُعَلِينَ ﴾ (7) ولهذا سميت اليمني يميناً لأنها أقوى المانبين ، وهي جهة مبدأ الحركة ولذلك سمى الحكماء جهة المشرق يمين الفلك لابتداء الحركة العظمى منها .

وفي الشريعة: عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل والترك وإنما يحتاج إلى التقوية به إما لضعف الداعي إلى الإقدام الصارف عن الإحجام في الأول ، ومقصوده الحميل على المطلوب ، وإما لعكسه في الشاني ومقصوده المنع عن الهروب فيتعلق الحنث والبر لوجود المحلوف عليه إقداماً كان أو إحجاماً ، سواء وجد سهواً أو عمداً ، عن إكراه أو طوع ، علم به الحالف أو لم يعلم لأن الحنث بمخالفة اليمين والبر بالمنوافقة حقيقة ، وعلى أي وصف كان يتحقق ذلك ، نعم لا ياثم إذا لم يعتقد لكن الإثم ليس بشرط في تحقق الحنث ووجوب الكفارة بل وجوبها يتعلق بمجود الحنث

ومن اليمين ما تسمى يمين الفور ك (إن دعوت ولم أجب فعبلي حر) حيث يشترط الإجابة على فور الدعاء ، تفرد به أبر حنيفة ، وكان اليمين قبل ذلك إما مؤبدة ك (لا أفعل كذا) وإما مؤقتة ك (لا أفعل اليوم كذا) أخله من حديث جابر وابنه حيث دعيا إلى نصرة إنسان فجلفا أن لا يتصراه ثم نصراه بعد ذلك ولم يحتنا .

ويقال في اليمين : بالله وفي التّيمن : باسم الله

[ فالتيمن إنما يكون باسمه تعالى لا بذاته ، وكذا اسمه تعالى يجعل آلة الفعل لا ذاته ، واليمين إنما يكون به لا بأسمائه التي هي الألفاظ [ ٢٠] .

والتي يعرفها أهل اللغة يسمون ذلك قسماً يقصد به تعظيم المقسم به إلا أنهم لا يخصون ذلك بالله . والتي لا وفي الشسرع لا يكون هسذا إلا بالله ، والتي لا يعرفونها من الشرط والجزاء إذ ليس فيه معنى التعظيم . وهو يمين عند الفقهاء لما فيه من معنى

اليمين وهو المنع والإيجاب .
واليسار المقابل لليمين بمعنى اليد اليمنى
بالفتح والكسر لغة فيه أيضاً ، وكذا اليسار
المقابل للعسار بالفتح .

الياس : هو انقطاع الرجماء . يقال : يئست فأنا يائس وآيس ، وأيست لغةً فيه أيضاً .

اليانع : الأحمر من كل شيء .

اليراع : هو ذباب يطير بالليل كأنه نار .

واليراعة: الأحمق والجبان.

يلايمني: أي يوافقني .

ويلاومني : من اللوم . ويقال : فلان يأوي اللصوص وإلى اللصوص .

وهذا يساوي الفاً لا يستوي الفاً . يلهى عنه : كيرعى بفتح الهاء أي : يشغل .

يلهي عنه : خيرعي بفتح الهاء اي : يشعل ويلهو : من اللهو .

📆 من رخ ۱۹۵۸ و ۱۹۵۰ ما ۱۹۵۰ و

﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضُ ﴾ (١) : أي يكاد .

<sup>(</sup>١) ليست في : خ ،

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١٦

<sup>(</sup>٢) الحاقة: ١٥٠ .

يجوز : بمعنى يصح ويمعني يحل أيضاً .

يحدر في قراءته ، بالحاء المغفلة أي : يسرع . ويهدر في قراءته ، بالهاء أي : يهتاج سع علو صوته فيها .

يصح : أعمَّ من يلزم .

يَدَع : أخص من (يَذُر) لأنه ترك الشيء مع سبق الاعتباء به .

وفـلان ينــج وحـد، : أي لا نظيـر لـه في العلم وغيره .

> یکود پنفسه: یجود. ویکید: یمکر.

يجب: قد استعمل بمعنى يستحب ، فهان المذكور في عامة الكتب: إن قلم أظافيره أو جرَّ شعره يجب أن يدفن ، وإن رمى لا يأس به ، ويستعملون الأولى بمعنى الوجوب .

أرض يَبَاب: أي خراب.

يافث ، كصاحب : ابن نوح ، أبو الترك ويأجبوج ومأجوج :

يعي : في تعليل كتابة العَلَم بالياء خلاف ، فإن علمناه بالعلمية كتبناه بالألف لأنه قد زالت علميته ، وإن عللناه بالفرق بين الاسم والفعل كتبناه بالياء لأن الاسمية موجودة فيه ، وهو اسم أعجمي وقيل عربي [ فيحي منقول عن فعل كيميش ويعمس ](1) وعلى القولين لا ينصرف

[ لمعرفته وللزيادة في أوله وجمعه يحيون كموسون وعيسون ](1) وعلى الثاني سمي به لانه أحياه الله بالإيمان [ أو حيى به رحم أمه ](1) وقيل : لانه استشهد والشهداء أحياء ، وقيل : مغناه : يموت ، كالمفازة للمهلكة ، والسليم للديغ . وهو ابن زكريا عليه السلام ، ولد قبل عيسى عليه السلام بستة اشهر ، ونُبىء صغيراً ، وقتل ظلماً .

يونس: هو ابن مُتَّى (كبحثى) قيل: كان في زمن ملوك البطوائف من الفرس. [ وكسان نبياً حين الإلقام، وقيل: لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة

اليسع: هو ابن اخطوب، علم أعجمي والأعلب تسوت ( ال ) فيه : استخلف الياس على بني إسرائيل ثم استنبىء ١٥١) .

يوسف : هو ابن يعشوب بن إسبحاق بن إسراهيم [ من أكابر الأنبياء ] (٢) . ألقي في الجب وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، ولقي أباه بعد الثمانين . وتوفي وله مئة وعشرون سنة ، والصواب أنه أعجمي لا اشتقاق له .

قال بعضهم: هو مرسل لقوله تعالى: ﴿ ولقد جماعكم يوسف من قبيل بالبينات ﴾ (1). [ إذ الآيات مختصة بالرسل. وفي كتب التفسير: استوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة ، وأوتي الحكم والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ،

يعقوب عليه السلام : سمي يعقوب إسرائيل معناه صفوة الله ، وهو أبـو الأسبـاط ، والسبط من بني

<sup>(</sup>١) من : خ

 <sup>(</sup>٢) غافر : ٣٤ وبإزائه في هامش (خ) الحاشية : n وكان أول أنبياء بني إسرائيل سيدنا يوسف الصديق وآخرهم

سيدنا عيسي عليهم الصلاة والسلام ، .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من : خ .

﴿ يَتَغَامَرُونَ ﴾ (١٠) : يعمر بعضهم بعضاً ويشيرون إسرائيل بمنزلة القبيلة من العبرب ، عباش مئة وسبعاً وأربعين ، ومات بمصر ، وأوصى أن يحمل ﴿ يَدُعُو لُبُوراً ﴾ (ألك: يتمنى الهلاك ... [ ......... إلى الأرض المقدسة ويدنن عند أبيه إسحاق عليه ﴿ طَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ ﴾ (١٠) : لن يرجع إلى الله . السلام فحمله ابنه يوسف عليه السلام ودفئه عند ﴿ إِذَا يُشْرِ ﴾ (") : إذا يمضى ... ١٠٠٠ ... **أبيه [ كما أوصى آ<sup>(۱)</sup> .** بيسير بالتواريخية فيدة ﴿ يؤمنون ﴾ <sup>(1)</sup> : يصدقون .... الله الله الله الله ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ (١٠) : يتمادون أو يلعبون ويترددون . ﴿ يَجُرِ مَنْكُم ﴾ (١١): يجملنكم ، ١١٥ و دران ﴿ سِحْرُ يُؤْمُن ﴾ (٢) : يُروى ويتعلم عن الله المارات ﴿ يَمْدِفُونَ ﴾ (١٠) : يعدلون عن الجق الله الله ﴿ يُواؤُونَ ﴾ (؟) : يوون الناس أعمالهم ليروهم و﴿ إِنْ يَدْعُونَ ﴾ (١١) زيعبدون بياء إلى ماليا على الثناء عليهم من راح هذا إن المحال الأرادي المحالية المحالية المحالية ﴿ يُقَرِّطُونَ ﴾ (١٠) : يضيعون ... ﴿ يُفجّرونَها تفجيراً ﴾ (") : يجرونها حيث شاؤوا ﴿ يُضَاهُونَ ﴾ (١١): يشبهون . إجراء سهلاً . الله يوانس التبد يورسك الت ﴿ يَشْتَقْشُونَ ثِيَابَهِم ﴾ (١١): ينطون رؤوسهم . ﴿ يَتَّمَعُنِي ﴾ ٧٠ : يتبختر افتخاراً عنه المارات المارات الما ﴿ فَلْيَتَضَافِسَ المتشافِيسِونَ ﴾ (^): فليسرتقب ﴿ كَانَ لَمْ يَغْنُوا ﴾ (10) : يَعْيِشُوا أُو يَقْيَمُوا . . . ﴿ يَوَدُّ ﴾<sup>(۱۵)</sup> : يتمنى . ا**لمرتقبون ،** يريز النبي المدار السيد الماسية ﴿ يَعِنْلُكُم ﴾ (١١) : يوميكم ... ﴿ يَسْتَوْفُونَ ﴾(١) : ياخذون حقرقهم وافية .

```
(١٣) الفجر : ٤ . `
                  (١) مَا بِينَ الْمُعَلُّوفِينَ مَنَ : خُ وَبِإِزَاتُهُ فِي الْهَامِشُ * ﴿ وَكَانَ
                  أول أنبياء بني إسرائيل سيدنها يوسف الصنديق وأخرهم
```

"我就是我看到。"

ી પ્રસ્તિકાર ઉપય

tritudi, kata

PARA BANG

1 43 5 7 6 1

(٢) غائر : 42 .

(٣) المعارج: ٤٤٠.

(٤) النساء : ١٤٢ والماعون : ٦ .

(٥) الانسان : ٦ .

(٦) عبس : ۲۷ . (٧) القيامة : ٣٣ .

(٨) المطفقين : ٦٦ ،

(٩) المطفقين : ٣ .

(١٠) المطفقين: ٣٠.

(١١) الانشقاق : ١١ .

(١٢) الانشقاق : ١٤ .

(١٤) البقرة : ٣ وغيرها كثير ."

e selection and a to a Harris

Same Same

y some and a second

Burney & Branch

Control of the State of the

Transaction Alexander

(١٥) البقرة : ١٥ وغيرها .

(١٦) ألَمَاثِنَةً ; ٣ و٨ وهود ٨٩ 🗽

(١٧) الأنعام: ٢٦.

(١٨) الأنعام : 37 و١٥٧ . (١٩) النساء : ١١٧ .

(٢٠) الأنعام : ٦١ .

(٢١) التوبة : ٣٠ .

(۲۲) هود : ه .

(۲۳) هود : ه .

(۲٤) الأعراف: ۹۲ يا هود ( ۸۸ يا ۹۵ ز ۱۰ از ا

(٢٥) البقرة : ٩٦ وغيرها .

(٢٦) البقرة : ٢٣١ .

﴿ لُو تُدُمُّنُ فَيُدْمِنُونَ ﴾ (١٠ - لبر تبرخص **فيرخضون .** د د د د د د د د د د کرد د کرد د ي ﴿ يُوعون ﴾ (١٧) ؟ يسيرون من مناه مناه مناه مناه ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ (١٩) : يينون . ﴿ يُقْتَنُونَ ﴾ (١١) : يبتلون . ﴿ يَطْفَى ﴾ (١٠) : يتعدى . ﴿ إِذَا أَلْمَرُ وَيَلْعِهُ ﴾ (أأ): تضجه وبالأعد . ﴿ يُهْرَعُون ﴾ (١٠) : يقبلون بالغضب . عند المنافرة ﴿ لَمْ يَتَّمَنَّكُمْ ﴾ ١١١ : لَمْ تَغَيْرُهُ الْسَنُونُ \* ١٠٠٠ ١٠٠٠ ﴿ يَلِتُكُم ﴾ (١١) : ينقصكم بلغة بني عبس . ﴿ لَيَقْتَرَفُوا ﴾ (أ) ليكتسبوا ﴿ يُنْسِلون ﴾ (۱۱) : ينخرجون . المنظم المنظ ﴿ يَنْعِقُ ﴾ ( ): يصبح . إدانات الله المراثلة الله المراثلة الله المراثلة الله المراثلة الله المراثلة الله الم ﴿ يَنْفَضُوا ﴾ (١١) ﴿ يَلْقَبُوا ثِينَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ﴿ يُسَن ﴾ (11) : أعن أبن عباس : يا إنسان ﴿ وَقَالَ معيد بن جبير: يا رجل بلغة الحبشة . المجالة n salah ni yakti di Jalih ni kecaya yasa di di

﴿ لَنُدُحَضُوا مِه ﴾ ((): ليزيلوا بالجدال . ﴿ الم يَسَأَن ﴾ (٢): ألم يقرب إناه ، ﴿ يَلُوُونَ الْسِنْتُهِم بِالْكِتَابِ ﴾ ("): يفتلونها أي : بصرفونها عند القراءة عن المنزِّل إلى المُحرِّف . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ يَكُونِنَا أَنَّهُ ١٠٠ وَ قَنُوطًا أَدِدَ مِنْ اللَّهِ فَيُرَاعِلُونِ اللَّهِ فَيُرَاعِدُونِ اللَّهِ ﴿ يَبْسُطُوا ﴾ ٣٠ : يبطشون . ١٠٠٠ الله الله الله ﴿ يَسِيراً ﴾ (\*): ﴿ سريعاً بِالْحِيادُ ﴾ (\*) ﴿ وَإِنَّاهِا لَا ﴿ فِي كُلُّ وَادِ يَهْيِمُونَ ﴾ (٩) : يَخْرَضُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ يُهْجَعُونَ ﴾ ١٦٠ : ينامون بالمون المراجعة والمراجعة و ﴿ لَمْ يُطْمِثُهُنَّ ﴾ (11): لَمْ يُلَّانُ مِنْهِنَ . ﴿ يَجِعَلُ لِهِ مَخْرِجًا ﴾ (١٠) : يَنْجِيهُ مَنْ كُلُ كُرِب 

An Assistant and a

er en et anglin in di

网络新疆山口台

21,02,05

errording to

Consider

11 State 2 1

19. 1. 1. 1.

1.454.15

KIR TONGAN I FERRENCA

magraph gayar

ericher eine Bas

- (١٦) القلم : ٩ ، ١٥ .
- (١٨) **الأعراف (١٣٧** ي. ١٠٠ م. إيان التي

10 86 56

Specifical States

Higher Day of the

, NJ4 30

13. 14. 15 Kar

- . žo ; 4b (Y')
- (Y1) الإنعام: PP.
- (۲۲) هود : ۷۸ . .
- (٢٣) البقرة: ٢٥٩.
- (٧٤) الحجرات : ١٤ .
- (٢٥) الأنعام : ١١٣ .
- (٢٦) الأنبياء : ٩٦ ريس : ١٥ .
- - (٣٧) البقرة : ١٧١ .
  - (٢٨) المنافقون : ٧ .
    - (۲۹) یس : ۱ .

- (١) الكهف : ٥٦ .
- (٢) الحديد : ١٦ .
- (٣) آل عمران : ٧٨ .
  - (٤) النساء : ١١٩ .
- (٥) الإسراء : ٦٦ والنور : ٤٣ ١٥ ٥٠٥ من د د مناطق داما
  - (٦) الإسراء: ٨٣ .
- (٧) المائدة : 11 والممتحنة : ٢ . ١٥٥٧ ١٥٥ المائدة :
  - (<sup>A</sup>) الانشقاق: A.
  - (٩) الشعراء : ٢٢٥ .

  - (١٠) الواقعة : ١٩ .
  - (۱۱) الشورى: ۳٤.
    - (۱۲) الزمر : ه . 🕝
  - (١٣) الذاريات : ١٧ .
  - (١٤) الرحمن : ٥٦ و٧٤ .
    - (١٥) الطلاق: ٢.

و يسترؤكم المان يكثركم ، من التشرء وهنو اليهود : قال الجواليقي : أعجمي معرّب منسوبون البث ، ( وقي معناه : الذروالذرو)(١١) المناه إلى يهودا بن يعقوب بإهمال الدال ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ يُجْتِي إليهِ ﴾ (11) يُجْلَب إليه آب العقال العالم الياقوت: ذكر أنه فارسى . ﴿ يُغْجُنَّ فِي الأرض ﴾ (١١): يكفر القتال ويبالغ ﴿ وَيَذَرُكُ وَآلَهُمَّكُ ﴾ (١) : بترك عبادتك . المناف All the second ﴿ يَشْبُحُونَ ﴾ ٥٠: يبيرون بوذ إلله إلى الله الله ﴿ يُجِمُدُونَ ﴾(١١): يسرعون إسراعاً لا يردهم ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ ٢٠: يبالغون في السخرية شيء كالفرس الجنوح . ﴿ أَمُو رُبُونُ وَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ يُسْمِيونَ ﴾ (4): يجلبون 🖓 كالتوسط 🔑 ﴿ يُخْرُصُونَ ﴾ (١١) : يكتبون على الله فيمنا ﴿ يُسْجَرون ﴾ (<sup>ه</sup>) : يحرقون . Andrew Street ﴿ يَسْبِحُونَ ﴾ (10) يُشْرِغُونُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل ينسبون إليه . ﴿ وَمَا يُقُرِّبُ عَنْ رَبُّكَ ﴾ (١١) : ولا يبعد مُنَّهُ ولا ﴿ يُحَادُونَ اللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ ٢٠ : يَعَادُونُهُمَا أَو يغيب عن عليه در در المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع بختارون حدودا غير حدودهما ﴿ لَيْرُوسَ ﴾ (١٠ : قطرع رجاءو الله الله الله الله الله ﴿ مَا يَلْفِظُ مَنْ قُولَ ﴾ (٨) : مَا يَرِمَى بَهِ مَنْ فِيهِ . ﴿ يَلْتُعُمُّهُ ﴾ (1) : ياخته جميعة المناسخة الم ﴿ وَلَنْ يُتِرْكُمُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (٩) ﴿ لَنْ يَضْيِعُ أَعْمَالُكُمْ ﴿ يِزِينَعُ ﴾ (٢١) مُن يُتسِمُ في أكلُ الفواكه وتبخوها من المنا أو لن ينقصكم في أعمالكم . الله والله الله الله الله ﴿ يُفَاتُ النَّاسُ ﴾ ١٠٠ - يعطرون (مَنْ الغيثُ ، أو ﴿ فَيُحْفِقُم ﴾ (1) : فيجهدكم بطلب الكلا ﴿ يُئِلسُ المضرمُون ﴾ (الله): يسكتون متحيّرينَ  $\mathbb{R}^{n+1}$   $\mathbb{R}^{n+1}$   $\mathbb{R}^{n+1}$   $\mathbb{R}^{n+1}$   $\mathbb{R}^{n+1}$   $\mathbb{R}^{n+1}$ ﴿ يَثُنُونَ صُدُورِهُم ﴾ (١٠) : يشدُّونها عَنْ الحَّقَ **آسفین** . . . بانتهای را موجود با آنتا به بانتا آ وينجرفون عنيه ، أو يعطفونها على الكفر وعلى ﴿ فِي رَوْضَتِهُ يُحْبُرونَ ﴾(١١) : يسرُونَ سِروراً

| ردا الشراعي ال      |                        |
|---------------------|------------------------|
| (١٥) القصص : ٥٧     | s differen             |
| (١٦) الأنقال : ٦٧ . | $(q, x, t, x_0)$       |
| (١٧) التربة : ٧٠ .  | of Mary 1              |
| (١٨) الأثمام : ١١٦  | Contract of the second |
| (۱۹) يونس : ۱۱ .    | 1000                   |
| (۲۰) مرد : ۹ .      | CARREST STATE          |
| (۲۱) يوسف (۲۱)      |                        |
| (۲۲) يوسف : ۱۳ .    | A STANKE               |
| (٣٣) يُوسَف (٢٣) .  | Program                |
| (٢٤) ليس في : خ     | 1000                   |
| (۲۰) هود : ه .      | To Species             |
| _                   |                        |

المناز المنازع المنازعي

عداوة النبي ، أو يولون ظهورهم .

Something of

1888 2000

and the same of the same

35 May 3 34

Helican D

(۱) الأعراف: ۱۲۷ وس: ٤٠ وس: ٤

تهللت به رجوههم .

﴿ وَلَمْ يَعْنَ ﴾ (١١) : ولم يتعب ولم يعجز . ﴿ لا يَرْجُونَ أَيَّامُ اللَّهِ ﴾ (الله: لا يتوقعبون وقائعه Sign of the start of بأعدائه 🍎 لَيُظْهَرُهُ 🍎 🗥 🕻 لِيعَلِيهِ 🔒 🕬 🖟 الله الله المناط ﴿ يَفَضُّونِ أَصْواتُهِم ﴾ (الله يخفضونها . ﴿ ثم يَهِيجُ ﴾ [ا]: يتم جفافه . و و و الله الله ﴿ أَنْ يُفُوطُ عُلَيْنًا ﴾ إلى أن يُعجيلُ عليننا **بالمقربة .** المنابعة على المنابعة المنابعة على الكات ﴿ هُو يَبُونَ ﴾ (١١) : يفسد ولا ينفذ الله الله الله ﴿ ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [الله أي لا يطلب منهم -العتبي وهو استرضاء الله كما استختب في الدنيا : ﴿ فَيُسْجِنَّكُم ﴾ " : فيهلككم ويستأصلكم . ﴿ فَيَدْمَفُهِ ﴾ إلى: فيسحة ... في المراجع الم ﴿ مَنْ يَكُلُؤُكم ﴾ (١١) : يجفظكم يحساسات ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَبْضُ ﴾ ﴿ اللَّهُ لَا يَنْفَضِي وَيَفْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ يُصاورُه ﴾ (٢) : يراجعه في الكلام

﴿ يُحِقُّ الحِقُّ ﴾ (١) ﴿ يثبته ويعليه ﴿ ﴿ مِنْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ﴿ لَيُواطِئُوا ﴾ (9) ﴿ لِيوافِعُوا لِي رَبِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ﴿ قوم يُفْرَقُونَ ﴾ (٢٠٠)، يخافُون (١٠٥٠) ويهر الموادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية ﴿ وَلا يُطَوُّونَ ﴾ (1): ولا يدرسون ﴿ مَنْ مُلْمِزُكَ ﴾ (\*) : بعيبك ﴿ ﴿ يَخْتَانُونَ ﴾ (١) : يجونون ي المهاري الماري ﴿ يُخْصَفُانَ ﴾ (٨٠) : يرقعان ويلزقان . ﴿ وَالرَّفَانِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّ ﴿ يَرْفُونَ ﴾ (٩) : يسرعون . ﴿ يَطُلُبُهُ خَنْيِناً ﴾ (١٠) : يعقبه سريعاً كالطالب له ... ﴿ مَا مِلْفِكُونَ ﴾ [11] : ما ينزورونه من الإفيك وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه . المناف الم ﴿ يَطْيِرُوا ﴾(١٦) : يتشاءموا على الله على الله على الله ﴿ فَيَظْلُلُونَ رَواكِمَ ﴾ (10 : فيبقين ثوابت . ﴿ وَمَنْ يَعْشُ ﴾ (١٠٠ ) يتعلمُ ويُعرضي ١٠٠ إنه إنهالها ﴿ لا يُغْتُر عنهم ﴾ (١): لا يخفف بي المبارد ال

(۱۸) الجائية : ١٤ . (۱۹) التوبة : ٢٣ . (۲۱) التوبة : ٢٠ . (۲۱) الزمر : ٢١ والحليد ٢٠ . (۲۲) طه : ٥٥ . (۲۲) فاطر : ١٠ . (۲۵) التحل : ٤٨ . (۲۰) الأنبياء : ١٨ وفي خ : و فيمحقه ٤ . (۲۲) الأنبياء : ٨٩ . (۲۸) النسل : ٢٩ . (۲۸) الكسل : ۲۶ .

. ١٦) الزخرف : ٧٥ .

(١٧) الاحقاف : ٣٣ :

(۱) النساء : ۱۰۷ . (۷) النساء : ۱۱۰ . (۹) الأعراف : ۲۳ . (۱۰) الأعراف : ۵۶ . (۱۱) الأعراف : ۵۲ . (۱۲) الأعراف : ۱۲۲ . (۱۲) الأعراف : ۲۳ . (۱۲) الزعرف : ۲۳ . (۱۲) الزعرف : ۲۳ .

(١) الشورى : ٢٤ .

(٢) التوبة : ٣٧ ...

(۲۲) التوية: ۵٦ .

(٤) التوبة: ١٣٠.

(٥) النوبة: ٨٥.

readhis.

يستقبله من زمان ﴿ يَدُمُّ البِنِّيمِ ﴾ (1) ؛ بِدَفْقَهُ عَنْ حَقَّهِ دَفَعاً عَيْفاً . ﴿ يَتَخَافَتُونَ ﴾ (١٠) . يخفضون أصواتهم ... ﴿ يَرْتُكُونَ ﴾ (١١) : يهربون مسرعين راكضين دوابهم أو مشبهين بهم من قرط إسراعهم 🕾 ﴿ يَـوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم ﴾ (الله يَحلفون أن لا **يجامعوهن** وأداحه المنظ وأفر حية ﴿ يِتَرَبُّصُنَّ ﴾ (١١) : ينتظرن . [ ﴿ يُفيظُ الكُفَّارِ ﴾ (أ) يغضبهم . ﴿ لَيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ [ال: ليتسطوا جميعاً أي ساروا ﴿ فَيَسرِعُمه ﴾ (١) فيجمعه ويجعل بعضه إلى ﴿ يَوْمُ يُحْمَى عُلْيَهَا ﴾ (1) أي: يَوْقَدُ النَّالِ ذَاتَ حمى شديد على دنانيز ودراهم 🛴 💮 💮 💮 ﴿ يَسْطُونَ ﴾ (أ): يثيرن ويبطشون . ﴿ يُحْرِيهِم ﴾ (<sup>(1)</sup> : يذلهم ويعذيهم بالنار

﴿ ثَمَ لَيُقَضُّوا ﴾ (١) : ثم ليزيلوا : ﴿ يُدَعُونُ إِلَىٰ جُهَنِّم ﴾ ٢٠) : يدنعون إليها دنعاً ﴿ يَشْقَفُوكُم ﴾ (٢) : يظفروا بكم . المجاد الم ﴿ مِنْ يَصْمُوم ﴾ (3) : من دخان أسود . ﴿ لَئِينَنِدَنَّ ﴾ (\*) ﴿ لَيُعْلَرُ حَنَّ . ﴿ ثم السبيلُ يُشْرُه ﴾ (٥٠ - ثم سهل مخرجه من ﴿ وهو يُجِيرِ ﴾ (٧) ؛ يغيث . ﴿ يَتَقَمُّونَ ﴾ (^) : يتشققن . ﴿ يُعْبِأُ بِكُم ﴾(\*) : يصنع بكم . ﴿ يُورَعُونَ ﴾ (١٠) يدفعون . ﴿ يَلْعَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ (١٠) : إذا تلاعن اثنان فإن لم يستحق أحد منهما رجعت اللعنة على اليهود . ﴿ لِن يَسْتَنْكِفَ ﴾ (١١) : إلى بالنف ، من تكفت الدمام : إذا نحيته ماصبعك لكيلا يُرى أثره ﴿ لِيَقْجُسَ امامَه ﴾ (١٠) : ليدوم على تجوزه فيما ﴿ فِي لَمَا يتخيُّرُونَ ﴾ (١٠) : يختارونه ويشتهونه ....

> (١) الحج : ٢٩ . (٢) الطور : ١٣ . . .

(١٤) الماعون : ٢ .

(١٥) طه : ٢٠٣ والقلم : ٢٣ .

(١١) الأنبياء: ١٢ .. (١٧) البقرة : ٢٢٦ .

(١٨) البقرة : ٢٢٨ .

(١٩) التوبة : ١٣١ ومن هنا حتى آخر فصل الياء زيادة من : خ .

(۲۰) التوبة : ۲۲۲ .

(<sup>۲۱)</sup> الاتفال : ۳۷ .

<sup>(۲۲)</sup> التوبة : ۳۵ .

(<sup>††</sup>) الحج : ۷۲ .

(٢٤) النحل : ٢٧ .

<sup>(۲۵)</sup> الواقعة : ۲۰ .

(٢) المتحنة : ٢ .

(<sup>2</sup>) الواقعة : ٤٣ . . .

(ª) الهمزة : ٤

(٦) عيس : ۲۰ .

(٧) المؤمنون : ٨٨ .

(٨) مريم : ٩٠ والشوري : ٥ . (٩) الفرقان : ٧٧ .

(۱۰) النمل : ۱۷ .

(١١) البقرة : ١٥٩ .

(۱۲) النساء : ۱۷۲ .

(<sup>۱۳)</sup> القيامة : ٥ .

بعضهم وأسر آخرين لافار الفراديانا ﴿ يَتُلاوَمُونَ ﴾ (١) : يلوم بعضهم بعضاً . ﴿ ﴿ وَا ﴿ والم يُصرُّوا ﴾ (16) : أي لم يقيموا ولم يثبتوا . ﴿ وَمَا يُشْطُرُونَ ﴾ (٢) : وما يكتبون بنواه إلى ا ﴿ لِيَسُوُّوا وجُوهَكم ﴾ (١٠٠ : ليجعلوها بادية آثار ﴿ وَيَقْبِضُن ﴾ ٢٠ : ويضممنها إذا صَرَبَن بها  $1 + \log_{10} (\lambda) \approx 10^{-10} \log_{10} (\lambda)$ **جنوبهن ب**ه المنظمة ﴿ وَلا هُمْ يُنْقُدُونَ ﴾ إلى ﴿ ينجونَ مِنَ الْمُوتِ . ﴿ فيومئدُ ﴾ (٤) : فجيتاً عليه إليه بعد أرساده ﴿ يِدُشُّه فِي التُّرابِ ﴾ (١٧) : يبخفيه ويثده . ﴿ مَنْ يَقْطِينَ ﴾ (الله من شجر يتبسط على وجه ﴿ يتوارى ﴾ (۱۸) : يستخفى منيت برايات الأرض فبلا يقوم على مساقه . والأكثر على أنه ﴿ حتى أَتَانا الدِّقين ﴾ (١١٠ : النموت ومقدماته . ﴿ لَيُزْلِقُونَكُ ﴾ (١) : ليزلقون قدمك أو ليهلكونك ﴿ بِتُولُونِهِ ﴾ (١) : يحبرنه ويطيعونه الساما الما بإصابة العين . المنافقة العين المنافقة ﴿ إِن الشبياطيانِ لَيُوحُونَ ﴾ ﴿ إِن الشبياطيانِ لَيُوحُونَ ﴾ ﴿ يَعُوقَ ﴾ (٢١): صنم لمراد مراد ما المراد ليوسوسون . ﴿ يِغُونُ ﴾(١١) : صنم لَمِلْحِج ، ﴿ وِلنِّمَدِّص ﴾ (^): وليطهر ويصفِّي . ﴿ لِيَبْلُوكُم ﴾ (!!) ﴿ ليعساملكم مِعساملة المختبس ﴿ اقلم نَيْاسِ الذين آمنوا ﴾ (٩) : أقلم يعلم بلغة **بالتكليف** إلى في المراوي المراوية عام بنى مالك ، وقيل بلغة هوازن مند مدر موسد ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكِ ﴾ ("): يروقك ويعظم ﴿ يُصْهَل ﴾ (۱۱) : يَذَابُ، مِنْ دَانِ دَانِ مَا مَانِ دَانِ ﴿ فاصبح يِقلُّبِ كَفَّيه ﴾ إلى: أي نادِماً . أَمَا اللهِ ﴿ يُوفَ إليكم ﴾ (ا): يؤدُ إليكم ولندليك أذخل ﴿ شَانٌ يُغْنيه ﴾ (") : بكفية . ﴿ او يَذْكُرُ ﴾<sup>(۱۱)</sup> : أو يتعظ . ﴿ لِنِقْطَعَ طَرُفا ﴾ (١١): لِنقص جماعة بقتل

|                                                         | (۱٤) آل عمران : ۱۳۵ .      | All the second               | (۱) القلم : ۳۰ .                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| $\mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ | (١٥) الاسراء : ٧ .         | and the second of the second | •                                              |
| 1.1 (46.1.3)                                            | (١٦) يس : ٤٣ ،             |                              | (۲) الملك : ۱۹                                 |
| 4 5 24                                                  | (١٧) التحل : ٥٩ .          | grant factor and             | ( <sup>‡</sup> ) الروم : ٥٧ .                  |
| \$ . · ·                                                | (١٨) النحل : ٥٩ .          | territoria.                  | (°) الصافات : 1£1 .                            |
|                                                         | (١٩) المدثر : ٤٧ .         | A MARY LANGUE                | ، (1) والتحل في ۱۹۰۹ وليا <sub>و ال</sub> اروي |
| il ex                                                   | (٢٠) القلم : ٥١ .          | e staleya ya k               | (V) الأنعام : ۱۲۱ .                            |
| $(x_{i,j}, x_{i,j}) \in \mathcal{W}_{k+1}(x_{i,j})$     | (۲۱) توج : ۲۳ ،            | A Mary Barner                | (٨) آل عمران : ١٤١ و١٥٤ .                      |
| The Marie Wall                                          | (٢٢) الْمَاثِلَة : ٨٨.     |                              | (٩) الرعد : ٣١ .                               |
| $A_{k} = k^{-k} \cdot k^{-k}$                           | (٢٣) البقرة : ٢٠٤ .        | to the state of the second   | (1۰) الحج : ۲۰ .                               |
|                                                         | (٢٤) إبراهيم : ٢٩ وغيرها . | 100 / 400 90                 | (١١) الكيف : ٤٢ .                              |
|                                                         | (۲۵) عیس : ۲۷ .            |                              | (١٢) الْبِقْرَة : ٣٧٢ -                        |
|                                                         | (۲۱) عیس : ٤ .             |                              | (۱۳) آل عمران : ۱۲۷ .                          |

﴿ لَعَلَّهُ يَزُّعَيُّ ﴾ (٢٠٠٤ يتطهر مِنْ دينه 🛒 (١٠٠٠ أما د عن مواضِعِه التي فيها بإزالته عنها وَإِثْبَاتِ غَيْرُهُ Kirkering Black Bill and Alexander of the ﴿ حساباً يسيراً ﴾ ٢٠٠ مهلاً لا يتاقش فيه 🕒 🕯 ﴿ يِشَدُّبِرُونِ القَوْرَأَنِ ﴾ ١٠٠ : يَتَأْمُلُونَ فَي أَمْطَالِيَّة ﴿ اعْلُمُ بِمَا يُسوعُنون ﴾ ١٠٠٠ يضمرون في ويتبصرون ما فيه . ﴿ ﴿ رَجُنُونَ ﴿ أَنَا مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُهُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ صلاؤرهم من الكفر والعداوة جنت منسأ أسأد و عملاً ﴿ إِدْ يُبَيِّئُونَ ﴾ (أنه يديرُونُ ويزُورُونَ أَ اللهُ ﴿ المِ يُجِدُكَ ﴾ (٤): من الوجد بمعنى العلم . ﴿ ﴿ قَلِ اللَّهُ يُفتيكم ﴾ (١١) : بين لكم المسال المسالات ﴿ وَمَا يُشْغُرُونَ ﴾ (\*): لا يحسون ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِنْ يُشَا يُذْهِبُكُم ﴾ (١٨) : يفتيكم ﴿ يُسُومُونَكُمْ ﴾ (٥٠: يبغَرْنَكُمْ يَدُدُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ فَالرَّحُ لِنَا رَبُّكَ يُخْرَجُ لَنَا ﴾ ٢٠ يَا يَعْلِم لِنَا ا ﴿ وياتِ بِآخرين ﴾ (١٨) : ويوجد قوماً في إقامته . ٣٠ ويوجون المنافرة والمقربة منها بالاستكامية المتحارية ﴿ أُو يُكْبِدُهُم ﴾ (أُنْ ) أُولِيْخَرِيهِمْ . وَهُ فَ مِحْمِقِينَا ﴿ فَينْقَلِهِ وَا خَالْدِينَ ﴾ (١١) : فينه زموا منقطعي ﴿ لِيُحَاجُوكُم ﴾ (^): ليجتجوا عليكم.  $\sqrt{2}$  الأمان $\sqrt{2}$  بنائم به  $\sqrt{2}$  بنائم بنائ ﴿ يَسْتَخْفُونَ ﴾ (\*) ﴿ يَسْتَرُونَ رَمَّنَاهُ \* مَا مَا مَالْمَادُ مِنْ ﴿ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ﴾ (١٠) : أي من يتثاقلون ويتخلِّفونِ ﴿ يَنْعَقُّ بِمَا لَا يَسْمَعُ ﴾ (١) أي يسمع الضوت ولا عن الجهاد يعني المُنافقين من الله والمالية الله المنافقين من المنافقين من المنافقين من المنافقين من المنافقين المناف يعرف معناه ، ويحس بالنداء ولا يفهم كالبهائم . ﴿ بَرِيُّهُمْ يُغَدِّلُونَ ﴾ (أ): يسوُّونَ الأوثانَ به . . . . . . ﴿ فَلَنْ يُكُفُّرُوه ﴾ (١١ : فلن يضيع ولن ينقص ثوابه ﴿ يُطِعِمُ وَلا يُطْفَم ﴾ (١١) : يرزق ولا يرزق . ال**بنة : ١** و ١٠٠١ (١/ ١٥٠ ) . و الماد أنه الماد الم ﴿ سَيُطُوُّهُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ ﴾ ١٩١٥: يستلزمون وبال مانهخلوا به إلزام الطوق. أسم عشمانا مثلاً رسمان ﴿ يَتُوفَاكُمُ بِاللَّهِلِ ﴾ (١١): ينيمكم فيه ويراتبكم . ﴿ أَوْ يُلْبِشِكُمْ ﴾ (\*\*) \* يُخلطكم . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ﴿ وَيِثُوبُ عَلَيْكُم ﴾ (١١) : وينفر لكم ذنبوكم . ﴿ ويُدِيقَ بَغِضَكُم بَاسَ بَعْضِ ﴾ ١٠ : يقاتل ﴿ يَحْرَفُونَ الْكِلِّم عَنْ مَوَاضِعِه ﴾ (١٤): أي يميلون

|                   | (١٤) النساء: ٤٦ . يو يو                          | $\{(h,x)\} \leqslant \omega_{k} \circ \omega_{k}\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۱) عيس : ۳ . الأدام الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي        |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                   | (١٤) النساء : ٢٦<br>(١٥) النساء : ٨٢ ومحمد : ٤   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٢) الانشقاق : ٨ .                                                  |
| A Commence        | (١٦) النساء : ١٠٨ ،                              | t,∕ <sub>Eg</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٣) الانشقاق : ٣٣                                                   |
| The part of       | (۱۷) النساء : ۱۲۷ و ۱۷۲ .<br>(۱۸) النساء : ۱۲۲ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>(٤) الضحى : ٦.</li> <li>(٥) البقرة : ٩ وغيرها .</li> </ul> |
|                   |                                                  | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|                   | (۲۰) النسام: ۷۲ ,                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٧) البقرة : ٦١ .                                                   |
| San Star          | (٢١) الاتعام : ٦ .                               | Alder Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٨) البقرة : ٧٦ .                                                   |
| A Company Service | (٢٢) الأنعام : ١٤ .                              | ers fettil erfell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٩) النساء : ١٩٨ .                                                  |
| 175 Jan 1991      | (٢٣)الأنعام : ٢٤ .                               | The section of the se | (١٠) البقرة : ١٧١ .                                                 |
| TO BOUND OF THE   | (۲۶)الانعام : ۶۴۰ .                              | The Mary 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۱۱) آل عمران : ۱۱۵ .                                               |
| T. Wasself Co.    | (٢٥)الأنعام : ٦٥ .                               | 11 (4.5) (A. 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۱۲) آل عمران : ۱۸۰ .                                               |
| Naghtin 1         | (٢٦) لأنعام : ٥٥ .                               | in to <del>y</del> an makana ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۳) النساء: ۲۱ .                                                   |

دخول الفاء في خبره كما في حديثي الابتداء.

كل لفظ وضع لمبعنى اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً فقد صار ذلك اللفظ اسماً علماً لنفس ذلك اللفظ، ولذلك يقال: (ضرب) مشالاً فعل ماض و (من) المواقعة في (من الدار) حرف جر وأشباه ذلك.

كل لفظ فله معنى لغوي ، وهو ما يفهم من مادة تركيه ، ومعنى صيغي وهو ما يفهم من هيئته أي

تركيب، ومعنى صيغي وهو ما يفهم من هيئته أي حركاته وسكناته وترتيب حروفه ، لأن الصيغة اسم من الصوغ الذي يدل على التصرف في الهيئة لا في المادة . فالمفهوم من حروف (ضرب) استعمال آلة التأديب في مجل قابل له ، ومن هيئته وقوع ذلك الفعل في الزمان الماضي وتوحيد المسند إليه وتذكيره وغير ذلك . ولهذا يختلف كل معنى باختلاف ما يدل عليه ، إلا أن في بعض الألفاظ تختص الهيئة بمادة فلا تدل على المعنى في غير تلك المادة كما في (رجل) مشلاً فإن المفهوم من حروفه أنه ذكر من بني آدم جاوز حد المفهوم من حروفه أنه ذكر من بني آدم جاوز حد غير جمع وغير ذلك . ولا تدل هذه الهيئة في مثل البلوغ ، ومن هيئته أنه مكبر غير مصغر ، وواحد (اسد) و(نمر) على شيء . وفي بعضها تدل المدوف كمن وعن

€ كـل لفظ متعين للدلالة بنفسه على معنى فهـو

**بعضكم بعضاً ب**رياد الجهيدية الرياد الههاب ﴿ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْضَارُ ﴾ (١): يحيطُ علمه بها 🕟 ﴿ وَمَا يُشْعِرِكُمْ ﴾ 🖰 : وما يدريكم : 🛒 🚉 🚉 ﴿ يَلْهَدُ ﴾ (٤) : اللهب: الآلاع اللسبان من التنفيس الشديد والتربيب الأسار ومسروح والعاس ﴿ يُلْجِدُونَ فِي أَسُهِائِهِ ﴾ (٥) ﴿ يَسِمُونُهُ بِلِّ تُوتِيفُ ﴿ يَتِيهُ وَنَّ فِي الْأَرْضُ ﴾ (١) : أي يَسِدُهُ بِسُونُ **متحيرين في المفازة .** الني يعربون المياثلة الم ﴿ قَمَنْ يَمُلِكُ مِن اللهِ ﴾ (٧) : فمن يمنع من قابرت: وإزادته والمنطق والمراجع والمنطبط فالمعاد ﴿ لِيُقْتَدُوا بِهِ ﴾ (^): ليجعلوه فِذْيَّة . ﴿ يُدَبِّرُ الأمـرُ مَنَ السماءِ إلى الأرض ﴾ 🖓: أي ينبر أمر المخلوقات أي يخلق الأسر البذي هو المخلوقات ، وإضافة الأمر اليها من إضافة العام إلى الخاص ليوانق قوله : ﴿ إِنَّا كِلُّ شَيَّءٍ خُلَقْنَاهُ بقَيْر ﴾(١٠): فتكون المخلوقات من قبيل المجاز المشارفة كما قيبل في ﴿ هُدِيُ للمتقين ♦(١١) (١١). . . . .

## فصل في المتفرقات

كل مبتدأ إذا أضيف الى موصوف بغير ظرف ولا
 جار ولا مجرور ولا فعل للشرطية قحيئلًد يجوز

(۱) الأنعام: ۱۰۳.
 (۱) المائدة: ۱۷.

٣٦: ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٠٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ .

٣) الأعراف: ٢٠ (٩) السجلة: ٥ .

(٥) الاعراف: ١٨٠ . (١١) البقرة : ٢ .

(٦) المائدة : ٢٦ . (١٣) نهاية الزيادة الواردة في : خ .

وفي .

عند القرينة الغانغة عن إزادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى تعلقاً مخصوصاً ، ودالًا عليه بمعنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواضطة مثنا التعيين حتى لو لم يسمع من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند عدم قيام القرينة مجالاً .

كل لفظ وضع لمعنى اسماً كان أو فعلاً أو حوفاً فقد صار اسماً علماً موضوعاً لنفس ذلك اللفظ (١) . ﴿

كل حكم واردً على مدلوله إلا أن يراد به اللفظ نحو ( كبت زيداً) ، و( ضرب فعل ماض ) و رس حرف جر ) وغير ذلك .

كل استم لا يتم معناه إلا بانضمام شيء آخر إليه فهو المضارع للمضاف ، فكما أن المضاف لا يتم معناه إلا بالمضاف لا يتم الله كذلك الاسم الأول من المضارع للمضاف لا يتم إلا بما يعده ، فقولك : (خير) لا يتم معناه ما لم ينضم إليه (من زيد) وما أشبه ذلك ...

 كل اسم وقع الابن أو الابنة وصفاً له وكان الابن أو الابنة بين العلمين فإنه يحذف التنوين من ذلك الاسم ، وإن لم يقعا بين العلمين يثبت تنوين ذلك الاسم . نقول : (هذا زيد ابن أخياً) و(هذه هندًا

ابنة عمنا) بالتنوين و(هذا زيد بن عمرو) و(هذه هند بنت عاصم) بحدف التنوين وإذا لنم يجعل الابن أو البنت وصفاً لما قبله بل جعل خبراً يلزم إثبات تنوين الاسم لأن الخبر منفصل عن المبتدأ بخلاف الصفة فإنها مع الموصوف كشيء واحد بكل اسم اختص بالمؤنث مشل (أتان)

كيل اسم اختص بالمؤنث مشل (أنان)
 و(عَنَاق) و(ضبع) فإن ها، التأنيث لا تدخل
 عليه

- كل اسم على ثلاثة أحرف أوسيطه ساكن مشل
   (لوط) فإنه يتصرف مع العجمة والتعريف لأن
   خفته عادلت أحد الثقلين
- كـل اسم على (أفعولية) فهو مضموم الأول
   كـالأحدوثة والأرجوزة والأضحية ، ومثله : أمنية
   وأوقية وما أشبه ذلك .
- ⇒ كل اسم فيه سببان أو أكثر فإن كان العلمية فيه شرطاً يصير منصرفاً بزوال العلمية لزوال شرطه .
   ⇒ كل اسم في آخره تباء التأنيث جاز تبرخيمه والعلمية والزيادة على الثلاثية غير مشروطين .
   يقولون : (يبا جاري لا تستنكسري) و(يبائيك أقبلي) ، وأمنا (يا صباح) و(أطرق كُوا) فمن الشواذ .
- كل اسم لا يجوز أن يقع صفة لأي في النداء
   كالعلم المفرد والمضاف بالإضافة المحضة
   و(من) في الصلة، و(أي) و(أية) جاز حذف
   حرف النداء منه كقوله تعالى : ﴿ يـوسُف أغرضُ
   عن هذا ﴾ (1)
- كل اسم أعجمي على أكثر من ثالاتة أحرف
   كإبراهيم وإسماعيل وداود وما أشبه ذلك فهو غيس

<sup>.</sup> أورى الطَوْمُ مَا صَبِي أَصَى £**٩٩** . أَنَّا اللهُ أَنَّا المُعَادِّدُ أَنَّا أَنْ المُعَادِّدِ (1966).

منصرف ، فإن كان على ثلاثة أحرف انصرف في المعرفة والنكرة لخفته كما صرف نوح ولوط.

● كسل اسم على ورن الفعل المستقبل نعسو (أحيد) و(تغلب) وما كان على ورن (فعلان) الذي لا (فعلى) له كمروان ، وكذا كل اسم في أخره ألف ونون زائدتان كعثمان ، والمعلول كعمر ، والمؤنث بالتاء كطلحة أو بالمعنى كزينب ، والاسمان اللذان جعلا اسما واحداً كحضرموت وبعلبك وما أشبه ذلك فهذا كله لا يتصنوف معرفة وينصرف نكرة ، تقول في المعرفة : (مررت باحمد) وفي النكرة : (ربّب احمد) وفي النكرة : (ربّب احمد) وفي النكرة : (ربّب احمد) وفي النكرة : (ربّب احمد)

● كل اسم فيه علمية مؤثرة إذ تُكُر صرف إلا مثل (أحمر) من الصفات المنقولة على الخلاف بين شيخ النحاة وتلميذه.

كل اسم عمدت الى تعدية ذاته قبل أن يحدث
 فيه بدعول العوامل شيء من تأثيراتها فحقيك أن
 تلفظ به موقوفاً فتقول : واحد ، اثنان ، ثلاثة

♦ كل ما كان على ثلاثة أحرف من الأسماء المؤنثة فهو ساكن النوسط مفتوح الأول نحو: صفحة وجفنة وضربة. وإذا جمع جمع السلامة فتح الأوسط منه فقيل: صفحات، جَفَنات،

 كل اسم جنس معرف باللام إذا غلب استعماله على شخص معين نحو ( النجم ) فإن لام التعريف تدخله على سبيل المازوم .

كل اسم معرَّف إذا دخل عليه اللام يكون للتصغيم لا للتعريف تحو: الحسن والحسن والعسن والعسن

• كـل اسم أخره ياء حقيقية وقبلها كسيرة فهـو

يسمى منقوضاً نحو: القاضي والغازي والداعي .

كل اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات أولاهن ياء التصغير فإنك تحلف منهن واجلة ، وإن لم يكن أولاهن ياء التصغير تثبت كلها . تقول في تصغير عية ، وفي تصغير أيوب أييب .

 كل اسم جاوز أربعة ليس رابعه حرف مد ولين فقياسه أن يُرد الى أربعة أحرف في التصغير كما قالوا في سفرجل سفيرج ، وفي فرزدق فويزد ، وما أشبه ذلك

كل اسم كان مشتقاً من المصدر فهو عربي ،
 وكل اسم لم يشتق فهو أعجمي

كل اسم ثلاثي حذف فاؤه أو عينه أو لامه فيأنه يجب في التصغير ردها لأن أقبل أوزان التصغير ( فُمَيل ) ولا يتم إلا بشلالة أحرف ، وإذا كان محتاجاً الى حرف ثالث فرد الأصلي المحذوف من

الكلمة أولى من اجتلاب الأجنبي

كنل اسم على (فعول) فها و مفتوج الأول إلا
 السبوح والقذوس والذروح فإن الضم فيها أكثر .

كل اسم فُير من أصله بالقلب أن الحذف فوانه
 ينجب أن يرجع إلى الأصل عند التصغير إن لم يبق
 ما يقتضي تصغيره

كل اسم كان معرباً في الأصل وحكي ذلك
 الإعراب فإعرابه المحكي تقليزي .

➡ كل ( فعلة ) اسماً ولم تكن العين واواً أو ياة قائه إذا جمع بالألف والناء حركث عينه بالقتاح كثمرات ونخلات وركمات وسجدات. وما كان صفة أو مضاعفاً أو معتل العين فهنو على التنكون كضختات وجوزات ويضات.

 كل اسم على ( فَعْل ) عينه حرف حلق يجوز تسكين عينه وفتحه كشهـر ونهر وشعـر ونجـر إلا

(نحو) فإنه لا يجوز فتح عينه لأنه يؤدي إلى ا اعتلال لامه فترك على السكون .

● كل واحد من الاسم والفعل فإنه يفهم في حال الإفراد غير ما يفهم منه عند التركيب لأن المعنى المفهوم من الحرف في حال التركيب أثم مما يفهم عند الانفراد. وذهب السيد الشريف الى أن الحرف لا معنى له أصللاً لا في نفسه ولا في غيره ، وخالف النحاة في قولهم : إن للحرف معنى في غيره .

كل أسم من أسفاء الزمان فلك أن تجعله اسمأ وظرفاً إلا ما خصته العرب بالنظرفية ولم تستعمله مجروراً ولا مرفوعاً ، وذلك يؤخذ سناعاً متهم كل اسم جاز دخول حرف القسم عليه جاز القشم فيه .

 كل فعل نسب إلى مكان خاص بوقوطة فيه يضح أن ينسب إلى مكان شامل له ولغيره ، فكما يضح أن تقول : (ضربت زيداً في الدار) كذلك يضح أن تقول : (ضربته في البلد)

 كل فعل على ( فعل ) بكسر العين وهيئة حرف حلق فإنه يجوز فيه كسر الفاء إنساعاً لكسر العين نحو : نعم وبئس .

 كل فعبل جماء من النصف الأول من الإبواب السنة فاسم الفاعل منه على وزن (فاعل)

وكل فعل جاء من الرابع فاسم الفاعل على هذا
 الوزن أيضاً ، وربسا يجيء على وزن ( فَعَل )
 نحمو : حسن ، و( فَعَل ) نحمو : ضخم ،

و(أَقْمَل ) نحو: أحمق ، وربما يجيء على وزن (فعيل) نحو: كريم .

- كل ما اشتق من مصادر الثلاثي لحن قام به لا على صيغة (فاعل) فهو ليس باسم فاعل بل هنو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل أو صيغة مبالغة كحسن وأحسن ومضراب.
- كل حرف من حروف الجريضاف إلى (ما)
   الاستفهائية فإن ألف (ما) تحدف فيه فرقاً بينها
   وبين الموصولة كـ (عم) و(مم) و(بم)
- كل حرف كان له معنى متبادر كالاستعلاء في
   (على) مثلاً ثم استعمل في غيره فإنه لا يترك ذلك
   المعنى المتبادر بالكلية بل يبقى فيه رائحة منه
   وبلاحظ معه.
- كل حزف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى .
- كل كلمة إذا وقفت عليها أسكنت آخرها إلا ما
   كان منوناً فإنك تبدل من تنويته الفئاً حالة النصب
   نحو: رأيت زيداً
- كل ما صح أن يكون مسئداً إليه صح أن يكون موصوفاً لاشتراكهما في استقلال معروضيتهما مفهوماً وإنما الفرق بينهما بأن كانت النسبة في الأول مجهولة وفي الثاني معلومة

 كل ما يبنى من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن ( فاعل ) فإنه يرد إليه إذا أريبد معنى الحدوث كحاسن من (حسن)، وتساقل من ( ثقل ) وفارخ من ( فرح ) والحو ذلك . . المنظمة

 كــل ما كــان على ( فِعلة ) مثل : تسدرة وفقرة فلك أن تفتح العين وتكيس وتسكن يندر ويراث

• كل اثنين لا يكاد أحدهما ينفرد كالعينين واليدين فيإن العمرب تقسول فيه يرزأيت بعيني وبعيني ، والدارفي يدي وفي يديّ . المنابع المناب

• كل لقبين متقابلين من ألقاب الإعراب والبناء وهو الرفع مع الضم ، والنصب مع الفتح ، والجر مع الكسر، (والجزم مع السكون)(١)، فهما مثلان في الصورة ضدان في الإعراب والبناء بحسب الانتقال واللزوم .

• كل خاصتي نوع فهو إما أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا امتنع اجتماعهما كالألف واللام والإضافة في إلاسم، والبين وبيوف وتاء التأنيث في الفعل، لأن ( سموف ) يقتضي المستقبل والتماء يقتضي الماضي ، وإن لم يتضادا جاز إجتماعهما كالألف واللام والتصغير وقد وناء التأنيث .

 كل ما يكون معدولًا عن الأصل فهو للمبالغة . فعلى هذا رجيم ورجوم ورحمان أبلغ منهما والكيل معدول عن راحم .

• كل كلمة على حرف واحد مبنية يجب أن تبني على حركة تقوية لها وينبغي أن تكون الجركة فتحة طلباً للتخفيف، فإن سكن منهما شيء كاليماء في (غلامي) فلمؤيد التخفيفت ويواد والمشافلة ميد

. كل ما قلت فيه ( ما أَنْقِلَه ) قلت فيه و أَنْعِل بنه ) و(حيدًا أَفْعَلُ مِن هيلِهِ) . وما لم تقتل فيه (يمنا أَفْعَلَه ) لم تقبل فيه (هـذا أَقْعَلُ من هـذا ) ولا والْغَيِلْ يَمَى اللَّهِ هَيْ اللَّهِ هَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

ALL DOWN LOOP AND BELLIAMEN

ے کل ما جاز ان یکون حالاً جاز ان یکون صفة للنكرة لا العكس ألا ترى أن الفعيل المستقبل يكون صِفة للنكرة نبحو : ( هذا رجل سيكتب ) وْلا يجوز أن يقع حالاً .

. كنال ما كنان على وزن ( فَعِلْ) نجو ( كَبِد ) ور كتف ) فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث ، فإن كان الوسط حرف حلق جباز فيه لغبة رابعة هي إتباع الأول للثاني في الكنس نحو : فخذ وشهد . ب

• كل ما كَانَ أقوى على تغيير معنى الشيء كان أقبري على تغيير لفيظه ، ولهذا عملت (أنَّ ) في البيضارع ولم تعمل (ما) لأن (أنْ) نقلته إلى معنى المصيدر والاستقبال ، و(ميا) نقلته الى معنى المصدر فقط ، فإن ( ما ) تدخل على الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر و( أَنْ ) مختصة بالفعل ، 

• كل (أفعل) إذا كان نعِناً مما هو خُلفة فيجمع على ( فُعْل ) كالصم والبكم والعمى ، وإن كان اسماً فيجمع على (أفاعل) كارنب وأرانب وأعجم وأعاجم ، وإن كان نعتاً مما هر آفة فيجمع على ( فعلى ) بالفتح كالأحمق والحمقى ، والأعجف والعجفي .

● كل ما كان بعد (إلا) المستثنى بها فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب

• كل ما ينسب إلى الجملة باعتبار جرء أو صفة جاز أن يقع صفة للجملة ولذلك البعض ، وهو مجاز في أحدهما إذ لا مشترك معنوباً فيدعى بالتواطق، والمجاز عير من الاشتراك، وجعله حقيقة في البعض مجازاً في الجملة أولى لقوة المنازقة والمعالم والمراجع والمراجع والمراجع

The temperature of the second

 $(\omega_{i}, \omega_{i}, \omega_{i}, \omega_{i}, \omega_{i}) = (\omega_{i}^{i}, \omega_{i}^{i}, \omega_{i}, \omega_{i}, \omega_{i}, \omega_{i}, \omega_{i}, \omega_{i})$ 

(۱) لِسَ عَيْنَ: عَ أَنْ مَا مَا يُرِينَ مِن أَنْ مِنْ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مِنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَ

- كل ما هو جزء من الشيء فإضافته إليه بمعنى
   ( من ) كأنهار دجلة
- كل استفهام دخل على نفي فهو يفيد التنبيه
   وتحقيق ما بعده كقوله تعمالى : ﴿ العِس ذلك بقدر ﴾ (١)
- ♦ كل ما كان على وزن (فُعلى) التي هي مؤنث
   (أفعل) فإنه يجمع على (فُعل) كما جاء في
   القرآن : ﴿ إِنْهَا لِإِحْدَى الْكُبْرِ ﴾ (٢)
- كل كلام يستقل بنفسه في الإفادة فهو لا يبتني على غيره ، وما لا يستقبل يبتني على غيره ، لأن تعلق الشيء بغيره لأجل الضرورة ، ولا ضرورة عند الاستقلال بالفائدة . مثال ذلك : (لا ، بل) فعإنه إذا لم يذكر لها جزء (٢) يجعل الجزء (٣) المذكور للأول جزء أر؟ لها فتعلقت بالأول ضرورة الصيانة عن الإلغاء ، وإذا ذكر لها جزء (١) استقلت بنفسها ولا تتعلق بما قبلها .
- كل غائب عيناً كان أو معنى إذا ذكر جاز أن يشار إليه بلفظ البعيد نظراً إلى أن المذكور غائب.
   تقول : (جاءني رجل فقال ذلك الرجل) . وجاز في قلة أن يشار إليه بلفظ القريب نظراً إلى قبرب ذكره فتقول : (جاءني رجل فقال هذا الرجل) .
- كل مصدر أضيف إلى الضاعل أو المفصول
   بواسطة حرف الجر لفظاً أو تقديراً أو لم يقصد به
   بيان النوع فقد وجب حذف ناصبه .
- ♦ كل ظرف أضيف إلى الماضي فإنه يبنى على الفتح كد ويوم ولدته أمه و الحديث . واختلف في المضارع.

- كل عدد فوق الثلاث فهو مدلول الجمع
   حدة
- ڪيل فعل في آخره ياء أو واو أو ألف فجزمه بحدف آخره كقولهم: لم يقض ، لم يغز ، ولم يخش ، ولم يشغ ، إلا أن يكون مهموز الآخر قإنه لم يحذف في الجزم كقولك : لم يخطىء ؛ ولم يجىء فعلامة جزم ذلك مكون آخره .
- كل شيء جوابه بالفاء منصوباً فهو بغير القاء
   مجروماً
- كل كلمة كانت عين فعلها أحد حروف الحلق كان الأغلب فتحها في المضارع ، فإن نبطق في بعضها بالكسر أو بالضم فهو مما شد عن أصله وندر عن رسمه
- كل عَلَم ليس بصفة ولا مصدر ولا اسم جنس معرّف باللام نحو: زيد وعمرو وأسد إذا وضع بلا
   ألف ولام علماً لرجل فإنه لا يدخله لام التعريف.
- كل معرفة أصله الوصف كالعباس والحارث دخلته الألف واللام .
- كل صفة أو مصدر وضع علماً لشخص تحو
   (حسن) فإن لأم التعريف تدخله على سبيل الجواز. تقول: جاه حس وجاه الحسن.
- ◆ كـل عَلَم وجدناه معرفاً بالألف واللام وليس بصفة ولا اسم فإن علمنا اشتقاقه نحو: الشريا والدبران نقول: كل واحد مشتق من مصدره، وإذا كان مشتقاً ينبغي أن لا يكون مخصوصاً بواحد معين لغاية استعماله، وإن لم نعلم اشتقاقه نلحقه بما عرفنا اشتقاقه على تأويل أن من كان قبلنا عرف

(۱۳)خ تنجزامه،

<sup>(</sup>١) القيامة : ٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣٥ .

● كل ما كان مشتملاً على شيء فهو في كلام العرب مبني على (فعالة) بالكسر نحو: غشاوة وعمامة وقلادة وعصابة . وكذلك أسماء الصنائع لأن معنى الصناعة الاشتمال على كل ما فيهنا نحو: الخياطة والقصارة ، وكذلك كل من استولى على شيء فإن اسم المستولى عليه (فعالية) بالكسر نحو: البخلافة والإمارة ، وأما البطالة على هذا الوزن فهو من باب حمول النقيض على النقيض على النقيض على

● كل منادى يجوز حذف حرف النداء معه إلا في النكرة المقصودة والمبهمة واسم الإشارة عند البصريين والمستغاث والمندوب والمضمر (زاده ابن مالك) (٢) وفي وتذكرة ابن الصائغ ، لا يجوز حذف حرف النداء من لفظة الجلالة وإجازه النحاس في وصناعة الكتاب ».

 كل ما يخبر عنه بالألف واللام يصبح أن يخبر عنه بالذي ، وليس كل ما يخبر عنه بالذي يجوز أن يخبر عنه بالألف واللام .

 كل اسم من جملة تامة خبرية يجوز الإخبار عنه إلا أن يمنع منه مانع

 كل كلمة كانت على حرفين فهي عند العرب ناقصة ، والتامة ما كانت على ثلاثة أحرف .

● كل تابع صلح للبدل ولعطف البيان فإن تضمن زيادة بيان فجعله عطف بيان أولى من جعله بدلاً وإلا فالبدل أولى ● كُـل ما جاء على ( فَوْعَـل) فَهُوْ مَفْتُوح القاء نحو: جَوْرَب وَروْشَن.

كُلل ( فعليل ) فهاؤ بكسر الفاه نحو : برطيل ويلقيس .

كُل ما كان من نقوت الآفنات فإنه يجمع على (فَعلى) بثالغتج كالغرقي والهادمي والمرضى والجرمي .

 كل ( فعيل ) جاز فيه ثلاث لغات تحنو : رجل طويل ، وإذا زاد طوله قلت : طوال ، وإذا زاد قلت طوال ، بالتشديد .

كل ما وقع بإزاء الفاء والعين واللام فإنه يحكم
 بأصالت ومأ لا فلا

● كل ما كان على وزن (تفعل) أو (تفاعل) مما آخره مهمور كان مصدره على التفعل والتفاعل كالتباطئ والتوضل والتبرق.

 كل ما يفيز الثيء عن جميع ما عداه فيأنه بصدق عليه أن يقال : يميز الشيء عن بعض ما عداه لا العكس

● كل غير متصرف إذا كان منقوصاً كـ (جُوارٍ) و(موال ) ففيه خلاف قال بعضهم ، هـو منصرف لأنه قد زال صيغة منتهى الجموع فصار كـ (قدال) ، والجبهور على أنه ممنوع من الصرف ، والتنوين عوض عن الياء المحذوفة عندهم ، وعن حركتها عند المبرد ، والكسر ليس كسر إعراب .

<sup>(</sup>۱)خ: وقندم).

بعده .

: كل ما جاء على ( فعلَّة ) يمعنى ( مقبول ) فهو بالضم كالرحلة والنخبة وما أشيه ذلك كل ( فعالمة ) مشددة فإنه جان تخفيفها كحمارة القيض وصبارة البرد إلا الحبالة فإنها لا تخفف • كىل ما كان على ( فعل ) بكسرتين جاز فيه الإسكان، ولم يجيء على ( فِعِل ) إلا لِفَيظان: • كل ما كان على ( فعال ) من الأسماء فإنه أبدل من أجد حرني تضعيفيه باء مثل ((دينار) و( قيراط ) كراهة أن يلتبس بالمصادر من الما • كل جزءين أضيفا إلى كليهما لفظاً أو تقديراً أو كانا مفردين من صاحبهما فإنه جاز فيع ثالاتة أوجه والأحسن الجمع ويليه الإفراد وعند البعض يليه التثنية، وقيل: الأحسن الجمع ثم التثنية ثم الإفراد نجوز قطعت رؤوس الكيشين، ورأس الكبشين ، ورأسي الكبشين .. . يعد المجاد الم كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضموته فإن كان جرفياً فمرتبته الصدر كحبروف النفئ والتنبيه والاستفهام والتحضيض وإن وأخواتها وما أشبه 9월 일 4일본 원 - 2월, 학교 교급 교급 4일 4<mark>일</mark> • كل ضمير راجع إلى المعطوف بالواو أو بحتى مع المعطوف عليه فإنه يطابقهما مطلقاً نحو: ( زريد وعمرو جاءاني ) ، و( مات النباس حتى الأنبياء وفنوا) والضمير للمعطوف والمعطوف عليه ، ويجوز) ١٠٠٥ (زيد وعمرو قام) على حذف الخبر من الشاني اكتفاءً بخبر الأول أي :

1000

• كل ما تضمن ما ليس له في الأصبل فإنه منع شيئاً مما لـه في الأصل ليكـون ذلك المنـع دليلاً على ما تضمنه ، بشاله : نعم ويشن فانهما إنسا منعا التصرف لأن لفيظهما مياض ومعناهما إنشاء المدح والذم ، فلما تضمنا ما ليس لهما في الأصل وهو الدلالة على الحال منعا التصرف لذلك بريا • كيل ماركيان على وزن (فعالي) فهو بالضيم والفتح كشكارى وأسارى ويتامى ونصارى . كل جملة وقعت خبراً لمبتدأ فمحلها الرفع . • كل موضع كان فيه لـُـ ﴿ كلما ﴾ جواب فكلما فيه **يلوف د**ستان د ادري يك رئاست رد ميد رستان ويهد كل تكرير كان على (١) طريق يعظم الأمر أو يحقره في جمل(٢) متواليات كل جملة منها مستقلة بنفسها فليلك غير مستقبح . يدد يد ميد بنداد • كل نسب فهو مشدد إلا في مواضع وهي : يمان وشآم وتهام وتباط والدرين والمناه والمرافات لينام • كل فعل مكسور العين في الماضي فالقياس فيه أن يفتح عينه في المضارع إلا ما شـذ بـالكسـر خاصة وهي ألفاظ مخصوصة ، منها : ومق يجق ، وما جاء بالوجهين فهو حسب مور سيور بهد مروري كل كلمة لامها واو أو وقعت رابعة وقبلها كسنؤة فإنها تقلب ياء نحو غازية ومحبية أصلها: غازوة ومحلوق بالارتباء المنافلات الإسارة المراسطة • كيل ما كيان على ( فعلل ) فلك أن تضول فيه

( فعالل ) ، ولا يجوز أن تقول فيما كان على ( فعالل ) ( فعلل ) .

€ كل ما لا يعمل فيما قبله لا يعمل ما قبله فيما

<sup>(</sup>٣) ماربين القوسين لم يرد في : خ .

<sup>(</sup>١) خ: دعلم ه.

 <sup>(</sup>٢) خ: وفي الأصل جمل).

وعمرو كذلك .

كل جواب لا يصلح أن يكون شرطاً فإن لا
 يتعين اقترانه بالفاء

 ♦ كل جمع مؤنث إلا ما صح بالواو والنون فيمن يعلم . تقول : جاء الرجال والنساء ، وجاءت الرجال والنساء . وفي التنزيل : ﴿ إذا جَسَاءُكَ المؤمنات ﴾(٢)

 كل ما كان معدولاً عن جهته ووزنه فقيد كان مصروفاً عن أخواته كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانْتُ امُّكِ بَغْياً ﴾ (٢) أسقط الهاء لأنها كانت مصروفة عن ( باغية ) .

● كل عدد مضاف فإنه وجب أن يعرف الأخير منه ك ( ثلاثة الأثواب ) و( ثلاث الأثافي ) إذ لو عرف المعرف بالإضافة لرم أن يعرف الأسم من وجهين ، وذا لا يجوز ، ولو عرف الأول وحده تناقض الكلام لأن إضافته حينئذ الى النكرة تنكره فعرف الأول بالإضافة والثاني باللام ليحصل لكل منهما التعريف من طريق غير طريق صاحبه

● كل معنى يصلح له اسم المسند إليه إذا أريد به تعجيل إفادته قدم كل جزء من أجزاء الكلام عمدة كان أو فضلة فقد حكم عليه ضمناً بما هو له ، فالمسند مثلاً حكم عليه بأنه ثابت للمسند إليه ، والمفعول بأنه وقع عليه الفعل .

● [كل تعريف للوصفية الأصلية فهو للعهد الخارجين ...
 ● كل ( مُفاعل ) من المعتل العين فات بحب

 كل (مَفاعِل) من المعتل العين فإنه يجب التصريح فيه بالياء ونقطها كمعايش ومشايخ إلا

مصائب فإنه صح بالهمزة سماعاً والقياس فيه بالواو ، وأما نحو (صحائف) و(رسائل) و (روائع) و(قبلائل) و(نظائر) و(قبلائل) فحقها أن لا تنقط لأنه خطأ قبيح ، لكن بهمزة فوق الياء أو تحتها وأما اسم الفاعل فبالياء (قائل) بالهمزة و(بايع) فرقاً بين الواوي واليائي

كسل مؤول الشيء ليس حكمه حكم ما أول

فصل

طوبى لمن صدق رسول الله وآمن به وأحب طاعته ورغب فيها وأراد الخوف وهم به واستطاع وقدر عليه ورغب فيها وأراد الخوف وهم به واستطاع وقدر عليه ونسي عمله وذهل عنه وحاف عداب الله وأشفق منه ورجا ثواب الله وطمع فيه فها الأفعال متحدة المعاني ومختلفة بالتعدي واللزوم فعلم بذلك أن الفعل المتعدي لا يتميز من غيره بالمعنى والتعلق ، وإنما يتميز بأن يتصل به كاف الضمير أو هاؤه أو ياؤه باطراد ، وبأن يصاغ منه اسم مفعنول تام باطراد نحو : صدفته وأردته ورجوته فهو مصدوق ومراد ومرجو.

● الفعل المتعدي بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر، وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف، فإن ظهر الغرق الحرفين ظهر الفرق نحو: رغبت فيه وعنه ، وعدلت إليه وعنه ، وملت إليه وعنه ، وسعيت إليه ويه ، وإن تقاربت معاني الأدوات عسر الفرق نحو: قصدت إليه وله ،

<sup>(</sup>١) المتحنة : ١٢ .

<sup>(</sup>۲) مريم : ۲۸ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقين من ; خ .
 (٤) د أو هاؤه ۽ ليست في : خ .

وهديت إلى كذا ولكذا ، فالنحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر . وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة ، بل يجعلون للفعل معنى مع أغيره فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال وهذه طريقة إمام الصناعة سيبويه.

● تعلية الفعل إن كانت بنفسه قليلة نحو: أقسمت الله ، أو مختصة بنوع من المضاعيل كاختصاص ( دخلت ) بالتعدي الى الأمكنة بنفسه والى غيرها بفي نحو: ( دخلت في الأمر ) فهو لازم حذف منة حرف الجر، وإن كانت بحرف الجر قليلة فهو متعدّ والحرف زائد كما في قولة تعالى : ﴿ ولا مُتَّقُوا بايديكم إلى الثَّهُلُكة ﴾(١)

♦ لا يتعدى فعل المضمر المتصل ولا فعل الظاهر إلى ضميرة المتصل إلا في باب ظن وعدم وفقد ، سواء تعدى الفعل بنفسه أو بحرفه (١) تحوية ظنه قائماً ، وفقده ، وعدمه أي تنفسه ، ولا يجوز (زيد ضربه) أي : نفسه ولا (زيد مرابه) أي :

● باء التعدية تنسمى باء النقل وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولاً ، والمتعدية بهذا المعنى مختصة بالباء ، وأما التعدية بمعنى إيصال معنى الفعل إلى الاسم فمشترك بين حروف الجر التي ليست بزائدة ولا في حكم الزائدة . يقولون : (قشعت الربح السحاب فاقشع) أي : صار ذا قشع ، يريدون به أنه إذا كان من الثلاثي يكون قشع ، يريدون به أنه إذا كان من الثلاثي يكون

متعدياً ، وإذا كان من الثلاثي المنزيد فيه يكون الازما . وإذا كان من الثلاثي المنزيد فيه يكون

- المتعدي قد يجعل لازماً وينقبل الي (فعل)
   بالضم قيبني منه الصفة المشبهة ، ألا يرى أن
   (رفيع الدرجات) معناه : رفيع درجاته لا رافع
   للدرجات .
- جاز تضمين اللازم المتعدي مثل: ﴿ سَفِ مَنْ نَفْسَهُ ﴾ (٢) فإنه متضمن الأهلك . قال المبرد وتعلب : سفه بالكسر متعد وبالضم الازم .

قد تغلّب المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِن الْفُلْكِ والانعام ما تركبون ﴾ (أ) إذ يقال: ركبت الدابة وركبت السفية (٥) .

- فاعل: لمن قعل الشيء مرة.
  - € مفعول: لمن فعل به مرة.
- فَعَالَ ، بالتشديد : لذي صنعة يزاولها ويديمها وعليه أسماء المحترفين .
- مُفَعَّل ، مشدداً : لمن تكرر به الفعل كالمجرِّ لمن جرح جرحاً على جرح .
  - فعول : لمن كثر منه الفعل .
  - فَعيل: لمن صارله كالطبيعة.
- مِفْعال : لمن اعتاد الفعل حتى صار له كالآلة ،
   وهـذا الوزن ياتي لاسم الفاعل لغرض التكثير
   والمبالغة كالمفضال .
  - فَعِل ، كَزَّمِن : لمن صار له كالعامة .
- فعلان : لمن تكرر منه الفعل وكشر ، وهو في

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) خ : أو يحرف الجر .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الزخرف : ١٣ . . .

<sup>(</sup>٥) خ : ﴿ رَكِبُ فِي السَّفِيَّةُ ﴾ .

**النعت أكثر كعطشان ونبكران .** يُعينا عرب و وعد و

• تفعل: لمن يمارس الفعل ليحصل كتحكم ...

● تفاصل: لمن يظهر الفعل على خلافه لا لتحصيله كتجاهل وتمارض(١) .

• فاعل : كثيراً ما يجيء في اسم الآلة التي يفعل بها الشيء كالخاتم والقالب ، وتحريك العين من الفَعَلانُ والفعلى يناسب أن يكون معناهما ما فيه حركة كالتَّزُوان وهو ضراب الفحل ، والحَيَّدي وهو الحمار الذي يحيد أي: يميل عن ظله لنشاطه . وقبوة النظم في فعبل يشاسب أن يبوضه لأفعيال الصنائع اللازمة ، ولهذا لم يغير العين في مضارعه لأنَّ أفعال الطبيعة ثابتة . والتشديد في فعل يناسب التكثير في معناه ، وفي ذلك نوع تأثير لا نفس الكلم في اختصاصها بالمعانى [ وقطعت الأثواب لتكثير المفعول. وقطعت الشوب لتكثير الفعل (١) .

● خصوا ( فعلى ) مفتوح الفاء بقلب يائــه واوأ ، وخصوا ( فعلى ) مضموم الفاء بعكس القلب فرقاً بين الاسم والصفة ، ولم يعكسوا لأن ( فعلي ) بـالضم أثقل فكـان أولى بان تقلب فيــه الواو يــاء لتحصيل الخفة.

• ( فعلل ) اللَّي مؤنث ( فعلي ) أكثير من ( فعلان ) الذي مؤنث ( فعلانــة ) ، والفرد يلحق بالأعم الأغلب فعلم منه أن كلمة (رحمان) في أصلها مِما يتحقق فيها وجود ( نعلي ) فيمتنع من

الصرف أيضاً ، وهـ ذا لا ينافي كـ ون الأصل في الأصل الانصراف بعطان المتشريط [ وفعولة إنسا يطلق على محقوات الأمور

وغرائبها ](\*) . ♦ فَعَلَىٰ ، بالضم يأتي اسمأ علماً نحو : حزوى ومصلدراً تحلو: رجعي ، واسم جنس تحلو: سهمي(ا) ، وتسأنيث (أفعال) تحسو: الكبرى والصغرى ، وصفة محضة ليست بتأنيث ( أفعل ) **نحو) جبلن .** - معاقل إماريطان .

• فعل: بكسر العين يجيء من العلل والأحزان كبرض وعجف وفرح وحزن ، وبضمها يجيء من الطبائع والنعوت كظرف وملج وحسن وكرم وأكشر الأدواء والأوجاع على (فعال) بالضم كالصداع والزكام والسعال والفواق والخناق ، كما أن أكثر الأدوية على ( فعنول) بالفتح كالسفوف واللعوق والنطول والغسول والسعوط 🚈 🔆

• فعيل بمعنى (فاعل) يفرق فيه بين المذكر والمؤنث سبواء ذكر الموصوف أو لا ، ويمعنى (مفصول) لم يفرق بينهما إذا ذكر الموصوف ويفرق إذا لم يذكر.

وفعول بيعنى فاعل كفعيل بمعنى مفعول(٥).

• وفعول بمعنى مفعول كفعيل بمعنى فاعل.

وفعول بمعنى المصدر وهو قليل كالقبول والبولوع 

وبمعنى الفاعل كالغفور والصفوح والشكور ويمعنى المفعول كالركوب والضبوب والحلوب

<sup>(</sup>١) بإزائه في عامش (خ) الحاشية : و وصيغة المفاعلة قد

تكون لتكرير الفاعل ، وإذا تعسر يكون لتكرير الفعل عا.

<sup>(</sup>٢) من : خ . (۴) من : خ .

<sup>(</sup>غ) خ ا دېهني ه . (٥) بإزاء هذا في هامش (خ) الحاشية : و ولم يأت فعول

يمعني مفعل في اللغة إلا نادراً ين المناه المناه

وبمعنى ما يفعل به كالوضوء والغسول والفطور. ومن معانبها: الاسمية كالذنوب. وقد حمل الشافعي قوله تعالى: ﴿ وَانزلنا مِن السعاء ماء طهوراً ﴾ (١) على المعنى الرابع لقوله تعالى: ﴿ لِيُسْطَهُرَكُم بِنَهُ ﴾ (٢) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ بِعنل لِي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ».

[ والمفعل : للموضع والمفعل للآلة والفعلة للمرة والفعلة للمرة

➡ خرج عن قاعدة قوة اللفظ المشعرة بقوة المعنى باب التصغير حيث زادت فيه الحروف وقل الممنى كما في (حادر) فإنه أبلغ من (حاذر) لكن القاعدة أكثرية لا كلية ، وقد صبرح بعضهم بأن تلك القاعدة فيما إذا كان اللفظان المتوافقان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كصد وصديان وغرث وغرثان فإن ذلك راجع إلى أصل واحد وهو اسم الفاعل كالرحمن والرحيم بخلاف (حاذر) و(حدر) فإن أحدهما اسم فاعل والآخر صفة مشبهة.

ذكر كثير من النحاة أنه إذا أريد بقاء معنى الماضي مع (إن) جعل الشرط لفظ (كان) كقوله تعالى: ﴿ إِنْ كَانَ قِمْيَصُه قُدُّ مِن قُبُلٍ ﴾ (\*) لقوة دلالة (كان) على الماضي لتمحضه له لأن الحدث المطلق الذي هو مدلوله يستفاد منه الخبر فلا يستفاد منه إلا الزمان الماضي ، وكذا إذا جيء بإن في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بإن في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في المحرد الوصل بيان في المحرد الوصل بيان في المحرد الوصل بيان في مقام التأكيد مع واو الحال المحرد الوصل بيان في المحرد الوصل المحرد المحرد المحرد المحرد المحرد الوصل المحرد ال

والربط، ولا يذكر له حينه جزاء نحو: زيد وإن كثر ماله بخيل، وعمرو وإن أعطي له مال لثيم. اختلف في عامل الخبر، وظاهر مذهب الزمخشري أن الخبر يرتفع ببالابتداء وجده، ونهب آخرون إلى أن العامل فيه الابتداء والمبتدأ وعيه كثير من البصريين والأصل في الاسماء أن لا تعمل، وإذا لم يكن لمه تأثير له الى العمل، والابتداء له تأثير فإضافة ما لا تأثير له الى ما له تأثير لا تأثير لمه والصحيح أن العامل في الخبر هو الابتداء (\*) وحده كما كان عاملاً في المبتدأ إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة وفي الخبر بواسطة المبتدأ وإن لم يكن للمبتدأ أثر في الحبر العمل إلا أنه كالشرط في عمله كالقدر في تسخين الماء فإن التسخين بالنار عند وجود القدر لا بها الماء فإن التسخين بالنار عند وجود القدر لا بها

∀ يجوز تعلق حرفي جر بمعنى واحد بفعل واحد حيث لا يصح الإبدال بلا امتناع أي من غير عطف ولهذا ذهب صاحب و الكشاف و في قوله تعالى ﴿ وُ كُلُما رُزِقُوا منها مِنْ ثَمَوةٍ رزقاً ﴾ (1) بأن الظرفين لم يتعلقا بفعل واحد بل تعلق الأول بالمطلق والثاني بالمقيد كما في (أكلت من بستانك من العنب) أي الأكل المبتدأ من البستان من العنب إلى المبتدأ من البستان من العنب إلى المبتدأ من البستان من المبتدأ من البستان من العنب إلى المبتدأ من المبتدأ من العنب إلى المبتدأ من البستان من العنب إلى المبتدأ من العنب العنب المبتدأ من العنب المبتدأ من العنب العنب المبتدأ من العنب الع

• ناء السببة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها إذا وقعت في موقعها ، وموقعها أن يكون بحسب الظاهر بين جملتين تكون إحداهما بمنزلة الشرط والاخرى بمنزلة الجزاء ، وأما إذا كانت زائدة كما

🕟 (٤) يوسف : ۲۲ .

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الأشال: ١١.

<sup>(</sup>۴) من : خ ،

<sup>(</sup>٥) خ : د الوجود . (١) البقرة : ٢٥ .

٠ ح ،

● قال التفتازاني (٢) : كون (من) التبعيضية ظرفاً مستقراً وكون اللغو حالاً مما لا يقول به النحاة ، وصاحب الكشاف والبيضاوي قد جورا في قوله تعالى : ﴿ فَهِلَ انتم مُفْتُونَ عِنا مِن عَذَابِ الله مِنْ شَعْنَى ﴾ (١) أن يكون (مِنْ) الأولى والثانية ايضاً للتبعيض ، وأن يكون (من) الأولى في موقع الحال ، والظاهر أنه إذا كانت (من) الأولى في موقع الحال يكون ظرفاً مستقراً لا محالة لامتناع اللغنو أن يكون حالاً كما قال : المتعارف في جواب (لما) الفعل الماضي لفظاً أو معنى بدون جواب (لما) الفعل الماضي لفظاً أو معنى بدون الفاء ، وقد يدخل الفاء على قلة لما في (لما) من معنى الشرط وعليه ورد بعض الأحاديث . وفي منى السرح اللباب ، للمشهدي : جواب لما فعل ماض أو جملة اسمية مع (إذا) المفاجاة أو مع

مضارعاً.

♦ أفعل التفضيل إذا أضيف الى جملة هو بعضها لم يحتج الى ذكر (من) كقولك (زيد أفضل الناس) ، ولا يضاف الى جملة هو بعضها والمراد تفضيل الشيء على جنسه ، فيلا يقال : (زيد أفضل إخوته) لأن إخوته غيره ، ولو قلت : (زيد أفضل الإخوة) جاز لأنه أحد الإخوة ، وعليه قوله تعالى : ﴿ وَعَلَيْهِ قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَلَيْهُ قَولُهُ وَعَلَيْهُ وَهُ ﴾ (\*\*)

وإذا اختلف الجنسان جيء في التفضيل بمن فقيل: (زيد أفضل من إخوته) ، و( الخيل أفضل من الحمير) .

قد صرح النحويون بأن كلم المجازاة تدل على
سبية الأول ومسبية الشاني ، وفيه إشارة إلى أن
المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء .

➡ إذا عسطف معسول فعسل له معنيان حقيقي ومجازي على معمول الفعل الآخر بالواو ويحو ذلك فمن قيام العاطف مقام الفعل العاسل يكون كأن لفظ العامل ذكر مرة أخرى فيجوز أن يراد به عندما ذكر أولاً أحد معنيه ، وعندما ذكر ثانياً معناه الآخر فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز

● قد تقرر أن اسم الجنس حامل لمعنى الجنسية والوحدة إن كان مفرداً منوناً ، أو العدد إن كان مثنى أو مجموعاً فريما يكون الغرض المسوق له الكلام هو الأول فيستلزم العموم لأن انتفاء الجنس انتفاء كل فرد كما في قوله تعالى : ﴿ وما مِنْ دابة في الأرض ولا طائر يَطيرُ بجناحَيْهِ ﴾(١) وربما

<sup>(</sup>١) النصر: ٣ .

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣.

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

<sup>. . . (</sup>٤) إبراهيم : ٢١ .

ي ... و يري (٥) البقرة: ٩٦ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة برك

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٣٨.

كان الغرض هو الثاني فلا يستلزم العموم لأن نفي المقلد بقيد الوجدة أو العدد لا يستلزم نفي المطلق لرجوع النفي إلى القيد كقولسة تعالى : ﴿ لا تَتَجْدُوا إِلَهُ وَاحَدُ ﴾ (١) .

■ يجوز أن يُشتق من أحد إلى عشرة صيغة اسم الفاعل نحو: واحد، ويجوز قلبه فيقال: حادي، ويجوز قلبه فيقال: حادي، ويجوز أن يستعمل استعمال أسماء الفاعلين إن وقع بعده مغايره لفظاً، ولا يكون إلا ما دونه برتبة واحدة نحو: عاشر تسعة وتاسع ثمانية، ولا يجامع ما دونه برتبتين نحو: عاشر ثمانية، ولا ما نوقه مظلقاً فلا يقال: تاسع عشرة، وأما إذا جامع موافقاً له لفظاً وجبت إضافته نحو: ثالث ثلاثة، وثاني اثنين

الجزاء إذا كان مضارعاً مثبتاً غير مقترن بأحد الأربعة : (أي) و(سوف) و(أن) و(ما) يجوز بالفاء وتركه ، أما جواز الفاء فلأنه قبل أداة الشرط كان صالحاً للاستقبال فلم تؤثر الأداة فيه تأثيراً ظاهراً فاحتاج إلى مزيد ربط بينهما بالفاء ، وأما شركه فلتاثير الأداة فيه لأنه كنان صالحاً للحال والاستقبال فصرفت الأداة للاستقبال .

● يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز في الجمع كلفظة الآباء مراداً بها الآب الحقيقي والأجداد، وإنما المستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد في وقت واحد بأن يكون كل منهما متعلق الحكم نحو: لا تقتل الأصلا، وتريد السبع والرجل الشجاع، لأن اللفظ للمعنى بمنزلة اللساس للشخص، والمجاز كالثوب المستعار، والحقيقة

كالثرب المعلوك فاستحال اجتماعهما . ومن جوز الجمع بينهما خص بالمجاز اللغوي ، وأما المجاز العقلي فامتناعه فيه اتفاقي العقلي فامتناعه فيه اتفاقي وجوباً وامتناعاً وجوازاً هو أنها إن كانت مؤكدة فلا واو لكمال الاتصال ، وإن كانت غيرها فإما أن يكون على أصل الحال أو لا ، فالأول إما أن يكون على نهجها أو لا ، فما يكون على أصل الحال أو ما يكون على أصل الحال وون نهجها فحكمه جواز الأمرين . أصل الحال دون نهجها فحكمه جواز الأمرين . ودخول الواو ، وما يكون على أصل الحال دون نهجها فحكمه جواز الأمرين . المضارع المثبت كالممتنع أعني المخام إذا أجري على ظاهره ، وأما إذا قدر معه مبتدأ فدخول الواو جائز ومسموع كثيراً . منه قوله مبتدأ فدخول الواو جائز ومسموع كثيراً . منه قوله

ودخول الواو على الماضي وعلى المضارع مطلقاً بمنزلة المكروه.

تعالى: ﴿ لِمَ تُؤْدُونَنِي وقد تعلمونَ ﴾(٢) .

ووجوب في نحو: (جاءني رجل وعلى كتفه سيف) إذا أريد الحال دفعاً للالتباس. ووجوب تركمه إذا أريد الوصف لامتساع عطف الصفة على موصوفها البتة

وعلبة ترك الواو امتناع دخوله على تقدير الأفراد. ورجحان الترك على تقدير الماضي. وأما رجحان دخوله فعلى تقدير الاسمية فقط. وإذا لم يكن بعد النظرف مظهر كنان رجحان الترك اظهر كما في قولة تعالى : ﴿ فضرح على قومه في زينته ﴾ (\*)

وقد يترك حكم اللفظ الواجب في قياس لغة

 <sup>(</sup>۱) النحل: ۱۵.

<sup>(</sup>۲) الميف : ٥ .

<sup>(</sup>٣) القصص : ٧٩ .

العرب إذا كان في رتبة كلمة لا يجب لها ذلك الحكم . وهذا من ألطف أساليب العرب كما في قوله تعالى ﴿ فَمِنْهِم مَنْ هَدِّي اللهِ وَمِنْهِمِ مَنْ جَقَّتْ عليه الضَّلالَة ﴾ (١) فإنه لو قيل مكان ( مَنْ حَقَّت) (مَنْ ضَلَّت) لتعينت التباء لكيل أمية بيما قبيل الآية ، ومؤداهما واحد فأثبت لنبوتها فيميا هو من مَعِينَاهِ ، وَكَذَا فِي قَـولُهُ تَعَيَالِي : ﴿ فَوَيِقِينًا هَبِدِي وضريقاً حِق عِليهم الضبلالة ﴾ (١) إذ لير قبل: ( فريقاً صَلُّوا) كان بغير التاء لتذكير الفريق ، وفي معناه (حق عليهم الضلالة) فبيء كذلك الله الم • اشتراك النكرات مقصود الواضع ، وليس كذلك اشتراك الأعلام فإن النكرات تشترك في حقيقة واحدة ، والأعلام تشترك في اللفظ دون الحقيقة . وكال حقيقة تتمياز بوضيع غير الموضع للحقيفة الأخرى ويخلاف وضع اللفظ على النكرات ، ولذلك كان ( الزيدان ) يدل على الاشتراك في الاسم دون الحقيقة ، و(الرجيلان) يبدل على الاشتراك في الاسم والحقيقة . • اللفظ الخناص الموضوع لنسمى واجدعلي سيل الانفراد ك ﴿ ثلاثة شُروء ﴾ (4) لا يحتمل البعض فلا يرادبه قرءان، وبعض الثالث لا حقيقة ولا منجنازاً ، بنخبلاف ﴿ الصبح الشبهيرُ معلومات ﴾ (٥) حيث أريد بهيا شهران ويعض الثالث ، وإنما كان كذلك لأن هذا خاص وذاك جمع عام مع أن إرادة الأقل من الشلانة الكوامل

اللفظ إذا استعمل فيمنا وضع له يدل عليه وقطعاً ، وإذا استعمل في غيره مع العلاقة والقرينة المائعة عنه يدل على هذا الغير قطعاً ، وأمنا إذا انتفت القرينة ووجدت العلاقة فيصلح اللفظ لكل من المعنى الحقيقي والمجازي ...
 العطف على المجرور باللام قد يكون للاشتراك في متعلق () الملام مشل : جتبك لانوز بلقياك وأحوز عطاياك ، ويكون بمنزلة تكرير اللام .
 وأحوز عطاياك ، ويكون بمنزلة تكرير اللام .
 وعطف الجار والمجرور قد يكون للاشتراك في وعطف الجار والمجرور قد يكون للاشتراك في معنى اللام كما تقول : جنتك لتستقر في مقامك معنى اللام كما تقول : جنتك لتستقر في مقامك

النفي في (إنما) ضمني لا صريح كما في (ما) وإلا فإنما في حكم الأفعال المتضمنة للنفي مثل : أبي وامتنع ونفي . ونحو ذلك ، لا في حكم أداة النفي .

الغلام الذي لهما . بن ينظير المتأثريات

وتفيض عليّ من إنعامك : أي لاجتماع الأمرين ليكون من قبيل : جاءني غلام زيند وعمرو . أي

 و( لا ) العاطفة تجامع النفي الضمني دون الصريح ، إذ لا شبهة في صحة قولك : امتنع عن المجيء زيد لا عمرو، مع أنه يمتنع : ما جاء زيد لا عمرو .

● مشابهة (ما) بلس أكثر من مشابهة (لا) بلس ، لأن (ما) تختص بنفي الحال كليس ولذلك تدخل على المعرفة والنكرة كليس نحو: ما زيد منطلقاً وما أحد أفضل منك ، ولا تدخل (لا) إلا على النكرة نحو : لا رجل أفضل منك .

مجاز في الجمع .

agenty type of the

<sup>(</sup>۱) النحل: ۳۱ .

<sup>(</sup>۲) الاعراف : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) بدلها في خ: وبغير تاءه.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٢٨ ,

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٩٧ .

<sup>(</sup>١) خ : ﴿ مَعْنَى ١ .

وامتنع (لا زيد منطلقاً ) واستعمال (لا ) بمعنى ( ليش) قليل بالنسبة إلى استعمال ( ما) من يندو أكثر اللغة مجاز لا حقيقة ، ألا يُبري أن تنحو ( قام زيد ) مجاز لا حقيقة على وضع الكل موضع البعض للإتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير، وكذلك ( ضربت زيداً) مجاز أيضاً من جهة أخرى سوى التجوز بالفعل، ولهذا يؤتى عند الاستظهار ببدل البعض ماوفي البدل أيضاً تجوَّزُ منه خاصي -• قد يجعل العُلَم نكرة الانفتاق تسميلة اثنين فصباعداً بدلك العلم مشل أن يتفق تسمية اثنين فصاعداً بزيد، وإذا كان كذلك صار (زيد) اسم جنس لاشتراك جماعة فيه فصار كفَرَس وَرَجُل، ثف إذا أرينا تخصيض زيد لواحدامن الجمناعنة المسماة به فيحتاج إلى أن يعرف بالألف واللام أو المراجع والمتراجع والمتراجع والمتراجع بالإضافة . • الفعيل بعيد ( حتى ) لا ينتصب إلا إذا كنان مستقبلاً ، ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن المتكلم فالنصب نحو: ﴿ لَنْ نَبْرَح عَلَيْهِ عَاكِفَيْنَ حتى يَرْجع إلينا مُوسى ﴾(١) وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان نحو : ﴿ وَزُلْزُلُوا حَتَّى يَقُولَ الرسول ﴾(٢) فإن قولهم بالنظر إلى الزلزال • العدد من الثلاثة إلى العشرة وضع للقلة فيضاف إلى مثال الجمع القليل كثلاثة أشهر وسبعة أبحر،

إلا أن يكون المعدود مما لم بين له جمع قلة

فيضاف حيناذ إلى ما صيغ له من الجمع على

تقدير إضمار ( من ) البعضية فيه كفولك : ( عندي

english di parti di di samurin da da sak

فلائة دراهم) أي: من دراهم وأما ( ثلاثة قروم) فإنه لما أسند إلى جماعتهن ثلاثة ، والواجب على كل واحدة منهن ثلاثة أتى بلفظ القروء لتدل على الكثرة المرادة . فقال بعضهم : من شرط المفعول به وجوده في الأعيان قبل إيجاد الفعل ، وأما إخراج شيء من العدم الى الوجود فهو معنى المفعول المطلق ، وليس الأمر كذلك ، بل الشرط توقف عقلية الفعل وليس الأمر كذلك ، بل الشرط توقف عقلية الفعل عليه مسواء كان متوجبوداً في الخارج نحود : ( فيت الدار ) ، وكقوله تعالى : ﴿ اعظى نحو : ( بنيت الدار ) ، وكقوله تعالى : ﴿ اعظى نحو : ( بنيت الدار ) ، وكقوله تعالى : ﴿ اعظى وَدَلْكُ لا يخرجه عن كونه مفعولاً به .

● اسم الفاعل يستفاد منه مجرد الثبوت صبريحاً

والقرار والأرابية والمكاركة فالمتار فقوات أمالها

(۳) طه : ۵۰ .

(٤) العنكبوت : ١٧ .

(۱) طه : ۹۱ .

(٢) البقرة : ٢١٤ .

1. 2.7

بأصل وضعه ، وقد يستفاد منه غيره بقرينة ، وكذا حكم اسم المفعول . وأما الصفية المشبهة فلا يقصد بها إلا مجرد الثبوت وضعاً أو الدوام باقتضاء المقام .

 ● الجملة الاسمية إذا كان جبرها اسماً فقد يقصد بها الدوام والاستصرار الثبوتي بمعونة القرائن ، وإذا كان خبرها مضارعاً فقد يفيد استصراراً تجددياً(١).

لو النبس عليك اسم ولم تعلم هل هو منصرف أو غير منصرف وجبت عليك أن تصرفه لأن الأصل في الاسم هو الصرف وعدم الصرف فسرع ، والتمسك بالأصل عن الأصل حتى يوجد دليل نقل عن الأصل ، وكذا حكم فرع النبس بالأصل .
 لا الثقياة الألفاظ في المعاني يجعسل بمنزلة نقلهم وروايتهم وإن لم يوجد في كتب اللغة ولا في استعمالات العرب ، كاستعمال (قط) في المضارع المنفي ، و(أم) المتصلة مع (هل) ، والجمع بين النفي والاستثناء نحو : (ما زيد إلا قالم لا قاعد) ، والاستثناء نحو : (ما زيد إلا قالم لا قاعد) ،

● الجملة الأسمية تدل بمعونة المقام على دوام الثبوت، وإذا دخل فيها حرف النفي دلت على دوام الانتضاء لا على انتفاء الدوام، كالملك المضارع الخالي عن حرف الامتناع فإنه يدل على استمرار الثبوت، وإذا دخل فيه حرف الإمتناع دل على إستمرار الامتناع (1)

اسم الجنس إذا أضيف الى شيئين وأويد إثبات شيء واحد لكل منهما احتيج إلى إضافة التثنية في موضع الالتساس نحو: (غلامي زيد وعمرو) مراداً به غلام زيد وغلام عمروه ولو لم يكن التباس لم يحتج إليها نحو: (رأس زيد وعمرو) وعليه: ﴿ لسانِ داود وعيسى بنِ عربم ﴾ (١) ولمانعة من الصرف في اسم ثم منعوه من الصرف المانعة من الصرف علمنا أنهم جعلوه علماً لما ثبت أن المنع من الصرف الصرف الصرف المناع المنبين ، ولهذا المنبين ، ولهذا الصرف الصرف الصرف المناع المنبين ، ولهذا المنبين ، ولهذا المنبين ، ولهذا المرف المناع المناع المنبين ، ولهذا المنبين المنبين ، ولهذا ال

<sup>(</sup>۱) مِبَارة ( خ ) :

د الجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على دوام الثبوت ،
 واذا دخل عليها حرف النفي دلت على استمرار الثبوت ،
 وإذا دخل عليها حرف الامتناع دلت على استمرار

الامتناع ، وإذا كان خبرها اسماً فقد يقصد بها الدوام والاستصرار الثبوتي بمعونة القرائن ، وإذا كان خبرها مضارعاً فقد يفيد استمراراً تجددياً » .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٧٨ .

الباب أمثلة كثيرة من جملتها تسميتهم التبييح

● فائدة الخبر تبتنع بدون لازم فائلة الخبر، ولا يمتنع لازم فائلته بدون فائلته لجواز أن يحصل للمخاطب من الخبر علم يكون المتكلم عالماً بالحكم ولا يحصل له منه علم بكونه معلوماً له قبل سماع ذلك الخبر كما في قلولك لمن حفظ القرآن . قد حفظت القرآن .

● العَلْم من حيث كونه علماً لشخص معين لا تعدد فيه فلا يصح أن يتنى أو يجمع من هذه الحيثية ، وأما إذا وقع في الاشتراك واحتيج الى تثنيته أو جمعه فلا بد حينئذ من التأويل ، مثل أن يؤول (زيد) بالمسمى بهذا اللفظ ، فإذا قيل : الزيدون فكأنه قبل : المسمون بزيد ، فجمع بهذا الجمع لكونه في حكم صفة المقلاء .

⇒ يجوز أن يكون بعض الحقيقة أكثر تبادراً من حقيقة أخرى كما في لفظ الوضع فإنه حقيقة في الموضع الشخصي والنوعي مع أن المتبادر من الوضع عند الإطلاق الوضع الشخصي ، وكما في لفظ الوجود فإنه مشترك بين الخارجي والذهني مع أن المتبادر من الوجود عند الإطلاق الوجود الخارجي لا الذهني .

● وضع اسم الجنس للماهية المقيلة بالوحدة الشائعة المسماة بالفرد المنتشر فأخذ أصحابنا بهذا المذهب وجعلوا جميع أسماء الأجناس موضوعاً بهذا الاعتبار مصدراً أو غيره ، وأكثر أهل العربية فرق في ذلك بين المصدر وغيره حيث جعلوا مثل

(رجل) و(فرس) موضوعاً كذلك دون المصدر على ما أبان عنه الشريف ...

التلازم بين شيئين لا يوجب كون الاشتراط بالحدهما مغنياً عن الاشتراط بالآخر إما معاً أو بدلاً فإنه بعد اشتراط أحدهما قد يكون الاشتراط بالآخر يخصوصه مقصوداً وإن لم يتحقق بدونه فإن اشتراط شيء بآخر يكون بسبب خصوصة وتعلق بينهما يستدعي ذلك التعلق ، صبق الثاني على الأول ولو ذاتياً بحيث يكون أحدهما موقوفاً والآخر موقوفاً عليه

• يجوز إعمال الفعل المستقبل في السظرف الماضي على ما نص عليه المحققون في قوله تعمال : ﴿ وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُم ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَوُوا إلى الكهف ﴾ (() ، ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْقَلُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَاقْتِمُوا ﴾ (() ﴿ وَإِذْ لَمْ يَفْتَدُوا بِهُ فَسِيقُولُون ﴾ (\*) ووجُهوه بأنه من بأب البائغة فكأن هذه الأفعال مستقبلة واقعة في الأزمنة الماضية لازمة لها لزوم المظروفات لظروفها

• نص النجويون على أن الضحائر(1) لكونها موضوعة للجميع تكون على حسب المتعاطفين ، تقول : (زيد وعمرو أكرمتهما) ، ويمتنع (أكرمته) ونصوا أيضاً على أن الضمائر(1) بعد تكون على حسب أحد المتعاطفين تقول : (زيداً أو عمراً أكرمهما) ، ويرد عليهم قوله تعالى : ﴿ والله ورسوله أخِقُ أن عليهم قوله تعالى : ﴿ والله ورسوله أخِقُ أن عُرضوه ﴾ (٥) ، وقوله تعالى : ﴿ والله ورسوله أخِقُ أن عُرضوه ﴾ (٥) ، وقوله تعالى : ﴿ والله عليه عَلَى عَنْ عَنْهُ أَوْ

رن الكيف : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) القرة : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الاحقاف : ١١ .

<sup>(</sup>٤) خ : ﴿ الضمير ١ .

ه ۱۳ ٪ (۵) التوبة : ۹۳ .

فقيراً فاللهُ أَوْلَى بِهِما ﴾ (ا) . و دورا بالراب يعرب

● المجاز إنما يتحقق بنصب القرينة السائعة عن إرادة المعنى الحقيقي ، المحصلة لإرادة لازمة فلو أريد اللازم لا على وجه منع الحقيقة والانتقال منها إليه بل لكونه لازماً وتابعاً لها لا يكون اللقظ بالنسبة إليه مجازاً لعدم شرطه فلا يكون ثبوت حكمهما معا جمعاً بين الحقيقة والمجاز كما في نيته اليمين بصيغة النذر ، وفي شراء القريب وفي الهبة بشرط الموض وفي الإقالة وغير ذلك .

التقييد إذا جعل جزءاً من المعطوف علية لم يشاركه المعطوف في ذلك القيد لأنه حيثاً كان داخلًا في المعطوف عليه لا حكماً من أحكامه حتى يشاركه المعطوف فيه ، وعليه قوله تعالى :
 لا يستشعون ﴾ عطف على الجملة الشرطية لا لا يستشعون ﴾ ثا فإن الجرائية فلا يتقيد بالشرط فيكون مضمون الكلام : هكذا أجلهم لا يتقدم وإذا جاء لا يتاخر لا أو المعنى إذا قرر وتعلق التقدير به لأن المجيء لا يتصور التقدم ] ثا.
 لازم له ، وبعد المجيء لا يتصور التقدم ] ثا.

بالآحاد ليست بقطعية بل ظنية ، ولـذلك كثيـراً ما يتخلف عنه مدلوله فإن عضوية الاخت الواحدة مع البنتين أو العكس تنساني ذلـك ، وكــذا قــولــه لثلاث : أنتن طوالق ثلاثاً

• دلالة مقابلة الجمع بالجمع على انقسام الآحاد

التفريع قد يكون تفريع السبب على المسبب
 وقد يكون تفريع اللازم على الملزوم ، وكنما يكون
 على تمام العلة كذلك يكون على بعضها إذا كان

البعض الآخر مقارفاً له في الوجود سواء أكان مقارفاً إياه بَيناً أو غير بَين إلا أنه على التقدير الثاني لا بد من تعقيب التفريع بالبيان ، إنما خص تقدير القول في تأويل الإنشائيات بالإخباريات لكونه من قبيل الخيطاب المعام ، فكمنا أن الخيطاب يقتضي أن يستعمل في الأمر الخطير الذي من حقه أن يختص به أحد دون أحد كذلك من فخامته ينبغي أن يقول به أحد دون أحد كذلك من فخامته ينبغي أن يقول كل من يتأتى منه القول ، فعلم من هذا أن العدول من الإخباري الى الإنشائي يكون في أمر ذي

● عطف الجمل على الجمل نوعان: توع لا يراعى فيه التشاكل في المعاني ولا في الإعراب كقولنا (قام زيد ومحمداً أكرمنه) و(مررت بعيد الله وأما خالداً فلم ألقه).

ونوع آخر يلزم فيه أن يكونا متشاكلتين في الإعراب فيعطف الاسم على الاسم والخبر على الخبر، وما أنكر أحد عدم مراعاة التشاكل في أكثر المفردات، ألا ترى أن العرب تعطف المعرب على المبني وبالعكس، وما ينظهر فيه الإعراب على ما لا يظهر. وتشاكل الإعراب في العطف إنما يراعى في الاسماء المفردة المعربة خاصة.

● الوصف كما يذكر في مقام الموصوف بلا حذف ولا يجوز بحسب اللفظ كما في : (رجل عدل) في الإسناد دون المسند كذلك يذكر المدوموف في مقابله بلا حدف ولا يجوز بحسب اللفظ كما في قوله تعالى : ﴿ ولكنَّ البَوْ مَنْ أَمْنَ بَاللهُ ﴾(أ) تنزيلاً للموصوف منزلته .

Spiral State

Programme Control

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٣٤ .

 الطارئ، يزيل الحكم الثابت بمن ذلك نقض الأوضاع بالطارئ، كلفظة الاستغهام إذا طرأ عليها معنى التعجب استحالت خبراً كقبولك: (مررت برجل أي رجل أو أينا رجل).

 ولفظ الواجب<sup>(1)</sup> إذا لحقته همزة التقوير عاد نفياً ، وإذا لحقه النفي عاد ايجاباً نحو: ﴿ آشُ أَذِنَ لكـم ﴾ (1) أي : لـم يـاذن . ﴿ أَلَسْتُ بربكم ﴾ (1) أي : أنا كذلك .

● حيث يستنى عين المقدم فأكثر ما تستعمل الشرطية بلفظة (إن) فإنها موضوعة لتعليق الوجود بالوجود ، وحيث يستثنى نقيض التالي فأكثر ما يؤتى بـ (لو) فإنها وضعت لتعليق العدم بالعدم ، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه .

● اهمية (اينما) في الأمكنة على قياس (متى ما) في الأزمنة ، و(حيثما) لتعميم الأمكنة ، و(مهما) اعم على قياس ما مر في (متى ما) سواء قُدر أصله (ماما) والثانية مزيدة لزيادة التعميم أو جعلت كلمة برأسها إذ وضعها كذلك لمناسبة البناء لزيادة المعنى .

● لا خلاف في جواز (إن لم تفعل) والجازم لا يدخل على المجازم لا يدخل على المجازم كما لا يدخل التاصب على الناصب والمجار على الجار ولا بد من القول بأن (إن ) عاملة في (لم تفعل) بمجموعها لأن (لم) تنزلت منزلة بعض الفعل كما عمل (لولم يكن) ومعه لم

• الإشارة الى الحقيقة من حيث الحضور تعريف

الحقيقة وإلى الحصة منها تعريف العهد. ونريد بالحصة الفرد منها واحداً كان أو أكثر لا مجرد ما يكون اختص منها ولو باعتبار وصف اعتباري حتى يقال أن الحقيقة مع قيد الحضور حصة من الحقيقة فيكون معهوداً فلا يحصل الامتياز

● اتفق التحويون على أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين لم يجز تقديم الخبر بل أيهما قدمت كان هو المبتدأ والآخر الخبر ، لكن بنوا ذلك على أمر لفظي هو خوف الالتباس حتى إذا قامت القريئة أو أمن اللبس جاز كما في قوله :

بَنُونَا بَنُوالْثَالِنا وَيُشَالِنا

معنى استغراق المقرد شمول أفراد الجنس فلا
 يخرج فرد أو فردان ، ومعنى استغراق الجمع

يخرج فرد او فردان ، ومعنى استغراق الجمع شمول جميع الجنس والجمعية في جمل الجنس لا في واحداتها ، ولكن اتفق جمهور أثمة التضير والأصول والنحو على أن الجمع المعرف باللام يتناول كل واحد من الأفراد كالمفرد حتى فسروا (العالمين) بكل جنس معا يسمى بالعالم إلى غير ذلك .

● الغرض الأصلي من المدح صفة هو إظهار كمالات الممدوح والاستلذاذ بذكرها ، وقد يتضمن تخصيص بعض الصفات باللذكر الإشارة إلى إنافتها على سائر الصفات المسكوت عنها . والغرض من المدح على الاختصاص إظهار أن تلك الصفة أحق باستقلال المدح من سائر الصفات الكمالية إما مطلقاً وإما بحسب ذلك

<sup>(</sup>۲) الأعراف : ۱۷۲ .

<sup>(</sup>١) خ : والله ۽ .

<sup>(</sup>٢) يُونس : ٥٩ .

المقيام ، سواء كيان في نفس الأمر أو إدعياء وأن الموصف أصل والمدح تبع في المدح المان على المنتصاص .

● المتضايفان يعقالان معاً سواء كانا حقيقيين كالعلية (٢) والمعلولية ، والسبية والمسبية أو مشهورين كالعلة والمعلول الشاملين للمعقولات والمحسوسات ، والسبب يرادف العلة والمسبب بالعلة والمسبب بالغاية أو بما يفضى إلى الشيء في الجملة .

■ قد عقد النحويون الأسماء السور والالفاظ والأحياء والقبائل والأماكن باباً في منع الصرف وعدمه ، حاصله أنك إذا عنيت قبلة أو أما أو بقعة أو سورة أو كلمة منعت من الصرف ، وإذا عنيت حياً أو أباً أو مكاناً أو غير سورة أو لفظاً صرفت.

● صيغة الفعل تصلح للحال والاستقبال الا أنها للحال أخص لوجهين: أحدهما النقل عن أثمة اللغة والنحو أنهم قالوا ذلك. والثاني أنها تستعمل في الحال بغير قرينة ، وفي الاستقبال بقرينة السين وسوف.

● اشتهر عند أهل البيان أن الاسم يدل على النبوت والاستمرار والفعل يدل على التجدد والحدوث وأنكره البعض حيث قال: الاسم إنما يدل على معناه فقط، وأما كونه يثبت المعنى للشيء فلا، فأؤرد عليه قوله تعالى: ﴿ ثم إنكم بسوم القياضة بتعلى: ﴿ إن الذين من من منافية عنى : ﴿ إن الذين من من من المنتون ﴾ (أ) وقوله تعالى: ﴿ إن الذين من من

خَشْنِيَة رِبُهم مُشْفِقون والذِين هُمْ بِسِآسِاتِ رَبُهم يُؤمِنون ﴾ (°) . يرين الله الديري إلى إلى الديرية

● وقد أطبقوا أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف والمضاف اليه : شهر ومضان وشهري ربيع وإلا لم يحسن إضافة الشهر اليه كما لا يحسن (إنسان زيد) ، ولهذا لم يسمع شهر رجب وشهر شعبان ، وعللوا بأن هذه الثلاثة من الشهور ليست بأسماء للشهر ولا صفات له فلا بد من إضافة الشهر اليها بخلاف سائر الشهور . وفيه أن العام قد يضاف إلى الخاص من غير نكير كمدينة مصر ومدينة بغداد وغيرهما .

 ● الخطاب والنداء كلاهما للإعلام والتفهيم الا أن الخطاب أبلغ من النداء لأن النداء بذكر الاسم كقولك: يا زيد ويا عمرو، وهذا لا يقطع شركة الغير، والخطاب بالكاف أو التاء وهذا يقطع شركة

● قال ابن عطية: سيل الواجبات الإنسان بالمصدر سرفوعاً كقوله تعالى: ﴿ فامسَاكُ بِعصروفِ أَوْ تَسْريحَ بِإحسان ﴾ (١) وسيل المندوبات الإنبان بالمصدر منصوباً كقوله تعالى: ﴿ فَصَرْبُ الرُقابِ ﴾ (١) قال أبو حيان: والأصل في هذه التفرقة قوله تعالى: ﴿ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَام ﴾ (١) فإن الأول مندوب والثاني واجب، والنكتة في ذلك هي أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الجملة الفعلية.

• إذا لم يكن للتمييز إلا جمع قلة فيؤتى به ، وإن

<sup>(</sup>١) خ: ﴿ المدرج ﴾ .

<sup>(</sup>٢) خ: د كالملة ب

<sup>(</sup>۲) خ : ﴿ تَخْتُصُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ١٦ .

 <sup>(°)</sup> المؤمنون : ۵۷ .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>V) محمد ; ٤ .

<sup>(^)</sup> الذاريات : ٢٥ .

لم يكن إلا جمع كثرة فكذلك ، وإن كبان له كلاهما فالأغلب أن يؤتى بجمع القلة ليطابق العدد المعدود ، وإن لم يكن له جمع التكسيس يؤتى بالجمع المؤنث السالم كقوله تعالى: ﴿ شَالَاتُ غۇرات لكم ﴾(١) وقد جاء قولە تعالى : ﴿ سبع **سُنْبُلات ﴾**(٢) مع وجود ( سنابل ) . • (قال ابن سينا: الإرادة شرط الدلالة ، يعني أن الدلالة هي الالتفات من اللفظ إلى المعنى من حيث إنه مراد ، فلولا العلم بالإرادة لمعنى من اللفظ لم يشوجه السامع من اللفظ إلى المعنى . فلم يتحقق دلالة لا على المراد ولا على الجزء منه ولا على لازمه )<sup>(1)</sup> . • الضابط في تجويز الإخبار عن المبتدأ والفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين هو جهمل المخاطب بالسبة ، فإن كان جاهلًا بها صع الإخبار وإن كان المخبر عنه نكرة ، وإن كان عالماً بها لم يصح الإخبار وإن كان المخبر عنه معرفة .

الإخبار وإن كان المخبر عنه معرقة .

قال أبو حيان : لا نزاد اللام لتقوية العمل في الفعل المتعدي إلى اثنين ، وقد أطلق ابن عصفور وغيره أن المفعول يجوز إدخال اللام فيه للتقوية إذا تقدم على العامل ، ولم يقيدوه بأن يكون مسا يتعدى إلى واحد .

الأصبح أن العموم في موضع الإباحة بدلالة الصبغة لا يقضية الصبغة ، لأن قضيته التخيس

والتخيير بين الشيئين يبدل على المساواة بينهما

وبين الإقدام على أحدهما ، وإنما أطلق لمصلحة

تعلق بها فصار ذلك دلالة الإطلاق في الآخر لأن الإطلاق لأجل المصلحة وهما في المصلحة سواء.

- معنى المسرور في نحو: ( مسررت بزيد) وهو المجاوزة يقتضي متعلقاً والباء تكميل كذلك المعنى ، بخلاف التعلية نحو: ( خرجت بزيد) فيان معنى الخروج لا يقتضي متعلقاً بل حصل اقتضاء المتعلق بحرف الجرفتلك في التعدية .
- ▶ ليس في (عرضت الناقة على الحوض) ما يدل
   على القلب لأن العرض صحيح من أيهما كان.
   وأما مثل (أدخلت القلسوة في رأسي والخاتم في
   إصبعى) فمقلوب بالاتفاق.
- المحلى بالأم العهد الذهبي له جهتان: التنكير من جهة المعنى ، والتعريف من جهة اللفظ .
   فتارة ينظر إلى الجهة الأولى فيصفونه بالنكرة ،
   وتارة ينظر إلى الجهة الثانية فيصفونه بالمعرفة .
- العلدان متى استوبا فالاقتضار على أحدهما جائز، دليله قسوله تعالى: ﴿ شلاتَ ليسالِ سَوِياً ﴾ (1) و﴿ ثلاثة أيام إلا رمزاً ﴾ (٥) والقصة واحدة ذكرت عرة بالأيام ومرة بالليالي، والمراد في العرف الأيام والليالي جبيعاً.
- توسيط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر وإن كان مشروطاً بكون الخبر معرَّفاً باللام أو ( أفعل من كذا ) إلا أن المضارع لشبهه بالمغرف باللام في عدم دخول اللام فيه جوَّر فيه ذلك كقوله تعالى : ﴿ وَمَكْلُ الْوَلْكُ هُوَ

<sup>(</sup>١) التور : ٥٨ .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۲۳ ـ

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة لم تود في : خ .

<sup>(</sup>٤) مريم : ١٠.

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ٤٣

 <sup>(</sup>١) البروج : ١٣ وبازاله في هيامش (خ) الخاشية :
 و الفصل في قوله (لو خامن زيد لكسوته) مجازة ربط

الشعلين وتعليق أخدهما بصاحبه لا غير وفي ( لو زيـد =

نَيْبُونِ ﴾ (1) بل في الماضي كذلك كِقول م يَعالى: ﴿ وَالْبُهِ هُو أَضْبُتُ وَالْبُكِي وَالْبُهِ هُو أَضْبُتُ وَالْبُكِي وَالْبُهِ هُو أَضْبُتُ وَالْبُكِي وَالْبُهِ هُو أَصْبُتُ وَالْبُكِي وَالْبُهِ وَالْبُكِي وَالْبُهِ وَالْبُكِي وَالْبُهِ وَالْبُكِي وَالْبُهِ وَالْبُكِي وَالْبُهِ وَالْبُهِ وَالْبُهِ وَالْبُهِ وَالْبُهِ وَالْبُهِ وَالْبُهِ وَالْبُهُ وَاللَّهُ وَالْبُهُ وَاللَّهُ وَالْبُهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

● معنى اضمحلال معنى الجمعية عند دخول أداة التعريف عليه جواز تناول الجمع الواحد لا منع دلالته على ما يدل عليه الجمع مطلقاً كما عرف في ( لا أتزوج النساء) حيث يجنث بتزوج امرأة واحدة لأجل اضمحلال معنى الجمعية .

● الشيء إذا وجد فيه بعض خواص نبوعه ولم يوجد فيه بعضها لم يخرجه عن نبوعه نقصان ما نقص منه . ألا ترى أن الاسم له خواص تخصه ولم يلزم أن توجد هذه الخواص كلها في جميع الأسماء ولكن حشا وجدت كلها أو بعضها حكم له بأنه اسم

● إذا كان البعدود مذكراً وحذفته فلك وجهان: احدهما وهو الأصل: إن تبقي العدد على ما كان عليه لو لم تحذف المعدود تقول. (صمت خمسة) تريد خمسة أيام، والثاني: أن تحذف منه كلمة التأنيث.

الواو في مثل (زيد قام (") أبوه وقعد أخوه) تدل على تشريك الجملتين في حكم الإعبراب وهو الرفع بالخبرية ، وفي مثل (ضرب زيد وأكرم عمرو) تفيد ثبوت مضمونها في لفظ المتكلم وإخباره وحكمه حتى لبو ترك العيظف لم تحصل هذه الفائدة واحتمل الكلام الرجوع عن الأول.
 إذا اشتركت الجملتان المعطوفة إحداهما على

الأخرى في اسم جاز أن يؤتى به في الثانية ظاهراً كما في (يشهد الأذان) بل الإتبان به ظاهراً في صيفة الشهدادة خيسر ألا ترى الى اختلاف الأصحاب في (تشهد الصلاة) هل يقوم مقام الظاهرام لا

♦ كون الوصف النحوي معلوم التحقق لغيره وفي نفسه يدل على أن الصفة المقابلة للذات معلومة أيضاً ، والصواب ما ذكره أبو الحسين من أن الصفة تعلم تبعاً لا أصالة حيث جعلت آلة المشاهدة غيرها كالمرآة للصور التي تشاهد فيها .

● التحول من عدم البدلالة إلى البدلالة كلام الأسماء السنة ، ومن علامة لأمر إلى علامة لأمر كالف المشنى وواو الجمع فإنها قبل التركيب علامة للمشنية والجمع ، وبعد التركيب علامة لهما وللفاعلية ، ومن علامة إلى علامة كياء التثنية والجبع

♦ إذا عسطفت جملة على جملة يسطلب بينهما المناسبة المصححة لعطف الثيانية على الأولى، وأما إذا عطف مجموع جمل متعددة مسوقة لغرض على مجموع جمل أجرى مسوقة لغرض آخر في التناسب بين الغرضين دون آحداد فيشترط فيه التناسب بين الغرضين دون آحداد

<sup>(</sup>٢) النجم : ٤٣ و12 .

<sup>(</sup>٣) خ: دُفَائم ۽ .

جاءني لكسوته ) انضم الى التعليق أحد المعنيين إما نفي
 الشبك والشين وإما بيان أنه هو المختص يذلك دون
 غيره , وفي ( لو أن زيداً جاءني لكسوته ) ما في الثاني
 وزيادة التأكيد الذي يعطيه أن وإشعار بأن زيداً كان حقه

الخطابية وقيرائن الاحوال، وكفاك شاهنداً على ذلك استغراق نحو: ﴿ لا رجل وتمرة حير من جرادة) فقد تحقق الاستغيراق في النفي والإثبات وليش معة تعريف أطلاً. ﴿ فَفَا مِنْ أَمْ فَا مِنْ فَا مِنْ لا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القوآن كإبراهيم وإسماعيل ، واختلف فيه هنان يسمى معرباً أم لا؟ وذلك لا ينافي كونه عربياً نظراً إلى مَّا ذكرة السعد وغيرة من أن الأعلام بحسب وضعهنا العلمي ليست مما ينسب إلى لغة دون أخرى(١)... ● قال أبو المعالى به قولهم الخير يحتمل الصلق والكذب يتعين أن يقال يكلمة (أو) الأنهما ضداق فلا يقبل إلا أجدهما ، والأرجح ما هو المشهور ، والتنافي إنما هـ وبين المقبولين لا بين القبـ ولين ع ولا يلزم من تنافى المقبولين تنافى القبولين . امتناع أن يُخْاطَب في كالأم وَأَخْد اثْنبانَ أو أكثر من غير عطف أو تثنينة أو جمنع كمنا صرح بــه التفتازاني في بحث التغليب إنما هو في الخطاب الاسمى الحقيقي ، وأما العظاب الداخل على اسم الإشبارة مثل و ثم عَفَوْنا عنكم من بعد ذلك ﴿ ١٦٤ فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَنَ الحَكُمُ الْمِذْكُورُ لَهُ مَا مَا مُعَالِّعُورُ لَهُ مَا مَا • إذا قُدُّم المسند إليه على الفعل وحرف النفي جميعاً مثل : ﴿ أَنَّا ( ) ما سعيت في حياجتك ) فحكمه حكم المثبت يأتي تنارة للتقنوي وتسارة للتخصيص وإذا قدم على الفعل دون حرف النفي فهو للتخصيص قطعاً لكن فرق بين التخصيصين .

الجمَلُ الواقِعة في المجموعيْن ١٠٠٨ من ١١٠٠ من ١٠٠٠ • الفاعل اللفظى لا يجوز تقديمه ما دام فاعلاً لفظياً فلا يقال إن زيداً في (ضرب زيد) إذا قدمته () فناعل ، بيل هو مبتدأ بالاتفناق بخلاف الفاعل المعنوي فإن فاعليته معنوية فبلا تزول بتقدير الوضع وتبديل الحال بالمشفيات مستشعب • استلزام الاتصاف بمصدر الفعل المتعدي المبنى للمفعول الاتصاف بمصدر القعل البلازم مطلقاً إنما هو في الأفعال الطبيعية كالمكسورية والانكشتان، وأمَّا الأفعال الاختيَّاريدة فليست **كذلك . ا** راه الجراز المجازي والأنافي إليليك • شرط باب المفعول معه أن يكون فعله لازماً حتى يكون ما بعد الوار على تقدير العطف مُوفوعاً فيكون العدول إلى النصب لكونه نصب على المصاحبة فإن العطف إلا يتال إلا على أن ما بعنا الواو شارك ما قبلها في ملابسة معنى العامل لكل منهمان والنصب كمايدل عليه يدل أيضاً على أن ملابسته لهما في زمان واحد منا مسيح للما ينام بالمارية لم ينض أحد من المتقدمين على اشتراط كون المقعول له فعالًا لفاعل الفعل المعلل ومنقط ما قيل من أنه يجب لنصبه شرط آخر هو أن يكون من أفعال القلوب لا من أفعال الجوازخ كالأكل والفتل فلا يقال: طلبته تنلًا ولا خشيته أكلًا. ● الاستغراق ليس معنى تغريف الجشن وإن كان مستفادأ من المعرف بالام الجنس في المواضع

( دخلت هذه الذار أو خرجت عنها يومًا أو يومين) وعلى هذا قالوا : إن لدوام الأمور المستمرة حكم الابتداء ، .

 $s = \frac{s}{2} + s \frac{s^2}{2} = 4 + \epsilon$ 

100

White the tay of the term of the second

.....

to 👢 o da da graza Martia

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ٥٢ .
 (٤) ÷ : • • • • أنا •

<sup>(</sup>٤) خ: وما أنا ي.

<sup>(</sup>١) خ: وفهو فاعل ه. (٢) بإزائه في هامش (خ) النص الآتي: د فرق بين الأمور المستمرة وغير المستمرة بصحة ضرب

ر مران بين د نور المستمرة وعدم صحته في غير المستمرة . المسلة في المستمرة وعدم صحته في غير المستمرة . مثلًا يضح (سكنت هذه الدار يوماً أو يؤمين) ولا يُصح

كَفَانَ جُرَّحُ اللَّمْظِ لا جُرَّحُ صَـَلَيْهِ فكيفَ وَحَـرْفُ الجَـرُ قِـوَاه في العَمَــلْ وفيــهِ سِـوى التَكْلِيفِ منْ غــير حَـاجَــةٍ

عَافَةَ جَرَّ الشَّلَ فِي جَدِّو الشَّفَلُ وَي جَدِّو الشَّفَلُ وَي جَدِّو الشَّفَلُ وَالسَّم المشترك منافاة ومضادة فلا يتناولها لفظ واحد كالحقيقة مع المجاز بخلاف اسم (¹) العام فإنه يتناول جنس المسمى لأن الكل جنس واحد ، وهذا إذا كان في موضع الإثبات ، أما في موضع النفي فيتفيان لانعدام التنافي في النفي

 قبول المنطقيين في القضايا: المطلقتان لا تتناقضان لأن شبوط التناقض ايجاد المحمول والموضوع، والزمان والمكان، والقوة والفعل،

والإضافة ، والكلية والجزئية فليس على إطلاقه ، بـل المعني بـه لا تتناقضان من حيث إنهما مطلقتان ، وقد تتناقضان لعارض

 إذا دل دليل على فعل الشرط جاز أن يحدف ويستغنى عنه بالجواب! نحوقوله:
 فَــطَلَّقُهـما فَلَسْتُ لهـا بـكـفُو

والآينغيلُ مَفْرِقَكَ البحسامُ

وإذا دل الدليل على الجواب جاز أن يحدف ويستغنى عنه بالشرط نحو : قوله : ﴿ قَالَهُ هُوَ اللهُ عَلَى الوالي ﴾ (؟) أي : إن أرادوا أولياء بحق .

وقد يحلفان معاً كما في قوله .
 قسالتُ بَنَاتُ العَمِّ با سَلْمى وإن
 كَانَ فَقيراً مُعْدِماً قَالَتُ وإنْ

€ أي : وإن كان كذلك أنزوجه .

● صطف الخاص على العام مثل: ﴿ حافظوا على الصلوات والصداة الوسيطى ﴾ (٤) وسماه البعض بالتجريد كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلاً ، وليس المراد بالخاص والعام ههنا ما هو المصطلح عليه في الأصول ، بل المراد ما كان فيه الأول شاملاً للثاني .

♦ لا نزاع في كون الشيء حقيقة لغوية وعرقية بل مجازاً أيضاً كله بالنظر إلى معنى واحد، صرح به التفتازاني والشريف كالدابة مثلاً فإنها حقيقة لغوية في الفرس ومجاز باعتبار ملاحظة خصوصية الفرس، وعرقية باعتبار نقله اليه.

• في عطف الخبرية على الطلبية أو بالعكس

<sup>(</sup>١) خ : و الرسم و .

<sup>(</sup>٢) خ : وبالشرط ، .

<sup>(</sup>٣) الشورى : ٩ .

<sup>(</sup>ع) البقرة : ٢٣٨ .

خلاف ، قبل والصحيح الجواز ، ونسبه ابن عصفور الى سيبويه . ومذهب البيانيين المنع ، وقال بعضهم : إنْ جَمَعَ الجملين معنى واحد جاز كالتسمية والتصلية لاشتراكهما في التبرك وإلا فلا

● اشتبه على قوم من أصحاب أصول الفقه (إنّ) المكسورة الدالة على التحقيق بالمفتوحة المقدرة باللام الدالة على التعليل حيث قالوا: إن المكسورة بدل على السببة بدليل حديث : و فإنه يحشر ملبياً و وردّ عليهم آخرون بان الدالة على السببة هي المفتوحة المقدرة بالسلام دون المكسورة ، والسببة في الحديث مستفادة من الفاء.

أهل اللغة أجمعوا على أن المصادر المؤكدة موضوعة للحقائق التي فيها اعتبار الفردية وإن كان لبعض الفقهاء خلاف فيه فإنهم حكمبوا بيأن المصدر اسم مفرد فيدل على الوحدة ولا يلتفت اليه لكونه مخالفاً لإجماع من يرجع إليهم في أحكام اللغة.

● الموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع سواء كان من لفظه واجد مستعمل كرجال وأسود أو لم يكن كابابيل ، والموضوع لمجموع الآجاد هو اسم الجمع سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب أو لم يكن كقوم ورهط . والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس .

● المنطقيون بجعلون كلاً من الشرط والجزاء خارجاً عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب ويعتبرون الحكم فيما بينهما باللزوم أو الاتفاق ، فإن طابق الواقع فالقضية صادقة وإلا فهي كاذبة ، سواء كان الشرط والجزاء صادقين أو كإذبين أو

● يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع كما نطق به قوله : (رب شاة وسخلتها) لما في التابع من دخول (رب) على المعرفة ضمناً ، والحال أنه لا يجوز (رب سخلتها) وكم من شيء يثبت ضمناً وتبعاً ولا يثبت قصداً وأصالة على ما تقرر في الأصول .

ال**مختلفين :** المحار المحار التي المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك

النفي إنما يتوجه إلى النب والصفات دون الأعيان والدوات ، ولهذا قال النحاة : الخبر لمي (ما أنا قلت) من غير ملاحظة النفي لأن قصاري أمرهم تصحيح ظواهر الألفاظ .

● (لا) إنما تزاد بعد الواو العاطقة في سياق النفي للتأكيد تصريحاً بشموله لكنل واحد من المعطوف فليه لئلا يتوهم أن المنفي هو المجموع من حيث هو مجموع . هذا عند البصريين ، وأما الكونيون فيجعلونها بمعنى (غيز)

● ظرف الزمان المحدود مثل يوم وأسيوع وشهر إذا جعل معياراً للفعل الواقع فيه لا يجوز إظهار (في) فيه . مثلاً إذا أراد أحيدان يجعل رجب معياراً لصومه وجب أن يقول الصوم رجب . لأنه إذا قال: أصوم في رجب لا يبدل قطعاً على أن يصوم جميع أيامه بيل يجتمله وأن يصوم بعض الد.

إذا قيد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال فيعود إلى الجميع . وفي المحصور الى الأخيرة على قاعلة أبي حنيفة . والتمييز والصفة في حكم التحال . عذا إنما يظهر على تقدير تأخير القيد ، وأما إذا كان القيد مقدماً على المعطوف عليه فالظاهر تقييد المعطوف به وإن وسطت الحال ،

وعن أبن الحاجب: التوقف في ذلك إذا كان المتوسط ظرف زمان أومكان

. المضمرات لا توصف ولا يتوصف بها يا وقد

تكَلُّفُنِي لَيْلِي بِـوَضْفِ مَحَبُّني.

لقد جهلت علم الضمائس شانها • والأعلام توصف ولا يوصف بها ، والجمل يوصف بها ولا توصف ، والذي يوسف ويوصف به هو المعرف باللام والمصادر واسم الإشارة(١٠٠٠).

• إذا أربع كنون الصلة سبياً لحصول الخيسر للموصول ضمنت معنى الشرط وأدخل الضاء في الجزاء ، وإن لم يقصد ذلك فلا ، كقوله تعالى : ﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ﴾ (٢) إلى قِبُولُهُ ﴿ فِي الْمِسْ الْمِسْرُهُمْ أَوْلِنَّا وَالْمُؤْمِِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِ ينفقون أموالهم بالليل والنهار [ سراً وعالنية ] فلهم أجرهم 🍑 🖰 المنابعة المن

• الماضى هو الذي كان بعضه بالقياس إلى آن قبل الحال مستقبلا ويعضه ماضياً وصار في الحال كله ماضياً ، وهكذا في المستقبل فإنه هو الذي يكون بالقياس إلى آن بعد الآن في مستقبلاً وبعضه ماضياً ويكون في الحال كله مستقبلًا .

• الكلمات المستترة فواعلها دالة بصيغها عليها بالا فاعبل لفظن أصنالا يروإنما حكمنوا بوجبوده

واستتاره حفظاً لقاعدته من أن كل فعل وشبهه لا بد لهما من فاعل لفظى 🕟

• و ( لا ) وضعت للنفي ولا تفارقه إذ لم تستعمل

€ و( لا ) العاطفة وضعت لنفي ميا يبدل عليه ما قبلها صريحاً ، فلهذين (٥) اشترط في منفي (لا) ان لا يكون منفياً قبلها شيم (٥٠ موضوع للنفي .

• الجنس الواقع تمييزاً إنما يفرد إذا لم يقصد بـه الأنواع ، وأما إذا قصدت به الأنواع فلا يضرد بل يثنى ويجمع كتوله تعالى : ﴿ وَفَجُرُنَا الأَرْضُ عيونا ﴾ ٢٠ أي: أنواعناً من التعيون و﴿ بِنَالِاحْسُرِينَ أَعْسَالًا ﴾ (^) أي أنسواعاً من الأعمال

 إذا كان القصر مستفاداً من (إنما) يكون القيد الأخير هو المقصور عليه ، وأما إذا حصل من غيره كالتقديم والجمع بينه وبين ( إنما ) للتأكيد فالعبرة بالتقديم مثل: ( إنما أنا قلت هذا ) .:

• خبر المبتدأ إذا كان جملة فالضمير منها إنسا يعود الى المبتدأ نفسه لا الى تفسيره كقوله تعالى : ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَكُنَاهَا ﴾ (١) أنت الضمير على المعنى لأن (كم) مضرة للقرية ، ولو جماء على اللفظ لقال: أهلكناهم في المناسبة المناس

• إشتراط اتخاد اللفظين في إبدال النكرة من

ા પ્રાપ્ત જેવાનું કરી હતો ત્યાં પણ કોલો કેટ

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) خ : ﴿ الْحَالَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْدُ لِمُنْ الْمُنْدُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٥) خوا و ولهذا هر المناه على المناه على المناه ال

<sup>(</sup>٦) خ يا : و بشيء إلى الله المرسوع بالمسابق المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ال

<sup>(</sup>Y) الْقِمَرِ : ١٢. م

<sup>(</sup>٨) الكيف : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٩) الأعراف : ٤ .

<sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : و العبرة في التعبريف ملاحظة التعين عند الوضع على وجه العمـوم لا التعين على وجه الخصوص بل يكفي ملاحظة استعماله للمعين وجند الوضع على وجه السفور فيتناول جميع أقسام المعارف من المضمرات وغيرها فيان وضعها لمعين بملاحظة استعمالها بالمعين وضعها عامأ واحدأه

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٢ .

المعرفة وكون النكرة موصوفة نجو : ﴿ بَالفاصيةِ -تاصية كالنبة ﴾ (١) مبنى على الأعم الأغلب التحقق ذلك بدون الشرط المذكور في الجملة كما في قدوليه تعبالي ﴿ إِنْكَ بِدَالُواتِ الْمُقِبَدُسِ **طُوي ﴾** المن المن إلى المن المعارية إلى المناطقة • حرف النفي لا يدخل في المفردات وكذا حرف الاستفهام ولهذا يقدر في مثل (ما جاءني زيد ولا عمرو) أي : ولا جاءني عمرو، وفي ﴿ أَجَاءُكُ زيد أو عيرو) بتحريك الواو أي: أو جاءك عمرو؟ لأن الذي ينفي إنما هو النسبة المديدة المديدة • معنى تولهم: إن الحال فضلة في الكلام ليس أنها مستغنى عنها في كل موضع ، بل أنها تأتي على وجهين : إما أن يكون إعتماد الكلام على مبواها والفائلة منعقدة بغيرها ، وإما أن تقرن بكلام تقع الفائدة بهما معاً لا مجردة . • تخصيص الشيء بالحكم لا يبدل على نفي الحكم عما عداه إلا في الروايات كحديث: د ليس للمرأة أن تنقض ضفيرتها في العُسْل عاوفي المعاملات كالمأسوز باشتراء عبد واحداء وفي المقربات كقوله تعالى: ﴿ عَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبُّهم نَوْمَنِدُ لِمِيْجُوبُونَ ﴾ (٢) ميريد دري عبد دريوني (إنْ ) الشرطية تقتضى تعليق شيء ولا تستلزم. تحفق وقبوعه ولا إمكيانه بسل قد يكبون ظلك في

المستحيل عقلاً كما في قوله تعالى : ﴿ قُل إِن كَانَ المرحمن ولد ١٤٠٥ وعادة كما في قبول تعالى: ﴿ فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض ﴾ (٥) لكن في المستحيل قليل (١) منا • إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد . وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعيـاً للفظه، ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الايجاب رعياً لمعناه ...

• يجوز ذكر الضمير من غير سبق مرجع إذا تعين المرجع من غير حلجة إلى مفسر . ويصبح أن يكون ضمير الشأن منه باعتبار أنه راجع إلى الشان أو القصة لتعينه في المقام فيكون ما يعده خيراً صرفاً لا تغسيراً للضمير ... ● تعليق الشيء بالشرط إنما يقدل على وجود

المشروط لوعلم كونه بذلك الشرط فقط ، أما إذا كان الشيء مشروطاً بشرطين فالتعليق بأحدهما لا يبدل على وجنود المشروط عند وجنود (١) ذلك

ب**الشرّط** وعربي ويواريك والمرك الأخار أكات إذا كبان الموصول شائعاً (^) لا لشيخص بعيته وكانت صلته جملة من فعل (١) وفاعل أو ظرف أو جار ومجرور وأخبرت (١١٠) عنه جاز دخول الفاء في خيره لتضمنه معنى الشرط والجزاء ووكذلك

in the first of the second of the contract of

1. 不是我的人

production of the second second of the second 

<sup>(</sup>۲) مله : ۱۳ . (۲) المطفقين : ۱۵ .

<sup>(</sup>٤) الزخرف : ۸۱: ۵۰۰ : ۲۰۰۰ مستقل ۱۰۰۰ الرخرف المستقل ۱۰۰۰ المستقل ۱۰۰ المستقل ۱۰۰۰ المستقل ۱۰۰ المستقل ۱۰۰۰ المستقل ۱۰۰ المستقل ۱۰۰۰ المستقل ۱۰۰ المستقل ۱۰۰۰ المستقل ۱۰۰ المستقل ۱۰۰ المستقل ۱۰۰ المستقل ۱۰۰ المستق

<sup>(</sup>٥) الأنمام: ٢٥ من ديم إيداد الدالث الموراث إلى ا

<sup>(</sup>١) بإزائد في هامش وخ ۽ الحاشية : و المفهومات منها سا .. هو مبكن الوضع والحمل معاد هو المفهومات الاسمية الكلية ومنها ما هو معتنعها معاد هو المفهومات الحرقية ،

ويمنها ممكن الحمل وممتنع الوضع وهبو المفهبومات المقلية ، ومنها ما هو بالعكس وهو المفهومات الجزئية الحقيقية المستقبلة بالمفهومية ه .

<sup>-(</sup>Y) خ-ودخول a .... ····

<sup>(^)</sup> ئىست فى خ ،

<sup>(</sup>۱۰)خ: د وآخرت ۱ .

التكوة الموصوفة بالفعل أو النظرف أو الجار والمجرور لشبهها بالشرط والجزاء أيضأ لأن النكرة في إبهامها كالموصول والصفة كالصلة معلا الله الم • يجب عند أكثر النحاة تقديم الفاعل إذا كان المفعول بعد (إلا) ، ولا يجوز تقديم المفعول لا مع ( إلا) ولا بدونها ، ويجوز تقديم المفعول مع إلا عند السكاكي وجماعة من النحويين المناسب • الأجناس المجتلفة إذا اشتركت في مفهوم اسم فهي من حيث اختلافها يقتضي أن يعبو عن كل واحد منها بلفظ على حدة ، ومن حيث اشتراكهما في ذلك المفهوم يقتضي أن يعبس عن الكل بلفظ **راحد** به ۱۳۰۶ (۱۳۰۷) ایکو بالا پایسورد ● بجوز حدف الجواب كثيراً لندليل بندل عليه ، وأما فعل الشرط وحده دون الأداة فيجوز حذفه إذا كان منفياً في الكلام القصيح ، وأبا حدفهمنا معاً وإبقاء الجواب فلا يجوز إذا لم يثبت ظك من كلام **الغرب** والمراجعة والمجارة المنافع المراجعة والميثلة المات • التزم تقديم الخبر إذا وقع المبتدأ نكرة والخبـر ظرفاً ، وأما ( سلام عليكم ) و( ويــل له ) قَبْدُلْكُ لأمنن الالتباس لاته دعاء ومعناه ظاهر بخلاف مثل ﴿ لَكَ مَّالَا ﴾ ﴿ تَحَدُّكُ بَشَاطُ ﴾ لَمُنا فَيَلاَ مَن خَمْوَفَ التباس الخبر بالصفة بالمستعددات ﴿ إِذَا دَحْمُلُ حَرَفُ النَّفِي فِي مِقْسُلُ ﴿ رَأَيْتُ رَبِيدًا وعمراً ﴾ فإن كانت الرؤية واحدة تقول ؛ ﴿مَا رَأَيْتُ زيداً وعمراً ) وإن كنت قد مروت بكل منهما على خدة تقول ( مَا مُرَوْتُ بَزِيدُ وَلَا مُرَوْتُ بِعِمْرُوْ) .

 لا يجوز إبدال النكوة الغيار السوم وفقة من المعرفة كما لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة المذا اذا لم يعد البدل ما زاد على المبدل منه ، وأما إذا أفاد فجائز تنخو سمررت بأبيك خير منك للمستمر € ليس كل كلام يشتمل على نفى وقيد من قبيل ما دخل النفي على كلام فيه قيد ليفيد نفي التقييد بمل وبما يكون من لحوق الفيد كالاماً فينه نفي فيفيد تقييه النفي في مرجعه بي عد گون بر و و • جواب الشرط إذا كـان متردداً لا يليق بـ النون المؤكدة إلا إذا تضمن النهي فحيئظ ساغ ذلك قيه كفوله تصالى: ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَّةً لِا تُصْبِينُ الدِّينَ ظلموا منكم خواصة ١٠٠٠ ﴿ لا يَحْطِمْنُكم سليمانُ وجنودُه ٥٠ مناه الماد عموم النكرة مع الإثبات في المبتدا كثير ، وفي الفاعل قليل نحو : ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَذِّمَتْ ﴾ (٢) بخلاف ما في حير النفي فإن يستوي فيه المبتدأ **وَالْغَامَلُ** مِنْ اللَّهُ أَخِرُورِكُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ السَّمَّةِ إِنَّا أَلَا اللَّهِ السَّمَّةِ إِنَّا أَحْل ٩ النواو التي بمعنى (منع) لا تستعميل إلا في الموضع الذي لواستعملت فيه عاطفة جازة ولهذا امتنع أن يقال مثلاً ، ( انتظرتك وطلوع الشمس) فينصب على أنه مفعول مُعَاثُمُ كُمَا يِتُصَابُ تُجَاوِرُ:

> the Court Age (1997) (١) الانفال : ٢٥ . May be a from which were

(٢) أثنمل : ١٨ .

(٣) الانفطار ; ٤ .

(٤) بإزائه في هامش (خ) الحاشية ( الأوامر المتعلقة

1996年1994年1

بالشروط الشرعية لا تقتضى صدورها من المكلف فصنداً لأن الشروط تراعى وجودها مطلقاً لا قصداً كما في قوله تعالى ﴿ فَاسْعُوا إِلَى ذَكُرُ اللَّهُ إِذَا لَا سُعِي فِيمَنَ بِاللَّهِ فِي المنسَجد فأصبح فيه يومُ الجمعة ولم يخرج إلى أن أصلي.

**ڔ نمٽ وڙيداُي**ڙي واٽ ڀيڪ لنگي سنڌ ۾ جي ج

• معرفة هيئات المفردات إنما نتم بمعرفة السب

بعضها إلى بعض أصالة ونرعية، ووضع المفردات

ليس لإفادة مسمياتها لاستلزامها البدور كما هبو

المشهور بل لإفادة المعاني التركيبية (٤).

 الاسم إنما يجمع بالواو والنون أو بالباء والنون بشرط أن يكون صفة للعقلاء ، أو يكون في حكمها وهو أعلام العقلاء فإن العلم ليس بصفة إلا

مع كونه (<sup>()</sup> صِفة للعقلاءِ من المسال المسال الم

● إنما يعد (إذ) و(إذا) من الأسماء اللازمة للظرفية اعتباراً إلى كثرة (الستعمالهما ظرفاً لأنهما يكونان في أكثر المواضع مفعولاً فيه، وأما كونهما مفعولاً به وبدلاً وخبراً لمبتداً فقليل .

القول بجواز تأنيث المضاف لتأنيث ما أضيف إليه ليس على الإطلاق، بل هو إنما يكون إذا كان المضاف بعض المضاف إليه نحو: ﴿ يلتقطه بعض السيارة ﴾ (٢) أو فعله نحو: أعجبني مشي

اسماء العلوم كأسماء الكتب أعلام أجناس عند التحقيق فإن كل علم كلي وضع لأنواع أعراض تتعدد أفرادها بتعدد المحل كالقائم بزيد وبعمرو فإن القائم منه بزيد غير القائم منه بعمرو شخصاً ، وقد تجعل أعلام شخص باعتبار أن المتعدد باعتبار المحل يعد في العرف واجداً(٤) .

الوقف على المقصور المنون بالألف متفق عليه نحو: رأيت عصاً ، والاختلاف في الوقف على المنقوص المنون فعثل : (هذا قباض ) بحذف الهاء عند ميبويه وبإثباتها عند يونس .

الخلف في كون البلام في اسم الفاعل والمفعول اسم موصول أوجرت تعريف إنما هوإذا

كان فيهما معنى الحدوث نحو: المؤمن والكافر فهو كالصفة المشبهة واللام فيها حرف تعريف اتفاقاً.

● لا يفسر العدد بعد العشرة إلى التسعة والتسعين إلا بسواحد يسدل على الجنس ولا يفسر أيضاً بالجمع . وقوله تعالى : ﴿ الْمُثَنِّي عَشْعرة أَسْفِ اطأ العما ﴾ (\*) قد (أسباطاً) نصب على البدل ثم فسره بالأمم .

• قال الدماميني: إدخال اللام في جواب (إنَّ) الشرطية معتم مع أن المصنفين فعلوه ، ثم قال: ولا أعرف أحداً صرح بجوازه ولا وقفت له على شاهد معتج به ، وقد يقال: إنما فعلوه تشبيها لها بلوكما في الإهمال وعدم الجزم .

⊌ لا مانع من أن يكون بين شيئين نومان من العلاقة فتعبر أيهما شئت ويتنوع المجاز بحب ذلك مثلاً: اطلاق المشفر على شفة الإنسان إن كان باعتبار التشبيه في الغلظ فاستعارة ، وإن كان باعتبار استعمال المقيد في المطلق فمجاز مرسل.

■ لا يجوز القصل بين الموصوف والصفة بالخبر إلا في الصفة الكاشفة لأن الصفة الكاشفة خبر عن الموصوف عند التحقيق فيكون بمنزلة الخبر بعد الخبر (وهذا جائز بالاتفاق عندهم)(1)

الصلة تقال بالاشتراك عندهم على ثلاثة :
 صلة الموصول : وهي التي يسعيها سيبويه

<sup>(</sup>١) في خ : ﴿ يَصِفَةَ فَضَالًا عَنْ كُونَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في خ : و اعتبار بكثرة . .

<sup>(</sup>۳) پرسف : ۱۰ .

 <sup>(3)</sup> إِزَالِه في هامش (خ) الحاشية : «الأمران اللذان بينهما (٥) الا عموم من وجه ليس بين نقيضهما عموم أصلاً أي مطلقاً (٦) لي

ومن وجه لأن هذا العموم أي العموم من وجه يتحقق بين عين الاعم م<u>طلقاً</u> وبين تقيض الاخص . وليس بسين تقيضيهما أصلاً لا مطلقاً ولا من حاجة :

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ليس في : خ ،

حشواً أي ليست أصلاً ، وإنما هي زيادة يتم بهنا أ الاسم ويتوضوح مغناه ، وهذا الحرف طلة أي أ زائد .

وجزف العِوْدُ صلة بمعنى أوضلة «كشولك»، صررُت» برُيد الله إلى الله الله إلى المناطقة إليه المناسبة المال الله

● أورَانَ جمع المقلة للقلة إذا جاءت للمفرد ورَنَّ كشرة ، وإذا أنحصر جمع التكسير فهي للقلة والكثرة ، وكذا ما عدا السنة للكثرة إذا لم يتحصر فيه الجمع ، وإلا فهو مشترك ك (أجادل) و(مصانع).

 المصدر المحدود بتاء التأنيث لا يعمل إلا في قليل من كلامهم ولو كان مبنياً على التاء عمل في قوله :

فَلُولًا رَجِاءُ النّصر مسْكَ ورَفْبُهُ عِفَاتِكَ قَدْ كَانّسوا لَذَا بِالْمُسوارِدِ

• فأعمل ( رهبة ) لكونه مينياً على التاء و المراد

● ما يتنزل منزلة الشيء لا يلزم أن يثبت جميع أحكامه له . ألا يرى أن المنادى المفرد المعين منزل منزلة الضمير ولذلك بني والضغير لا يتعت ومع ذلك لا يمتنع نعت المتادى (في كلمة أو لا يجب الذكر بها قبل المعطوف عليه ، وأما في يجب الذكر بها قبل المعطوف عليه ، وأما في بينهما فرق آخر هو أن (إما) لا تقع في النهي مثلاً لا يقال : (لا تضرب إما زيداً أو إما عشراً) بل يقال : أو عمراً) (لا يقال : أو عمراً) (لا يقال : أو عمراً)

ليسن في العربية مبني إذا دخل عليه اللام رجع
 إلى الاعراب كانس فإنه إذا عرف باللام ضار معرباً

إلا المبني في حال التنكير فجود خصية عَشَوْ وإخوته فإنه مبني ، فإذا دخلت اللام بثني معها على بنافة بسر من معالدة اللام بثني معها على

 ● الجار والمجرور يقام مقام الفاعتل إذا تقدم الفعل أو ما يقوم مقامه ، وأما إذا تأخر فولا يصح ذلك فيه لأن الاسم إذا تقدم على فعل معار مبتدأ ، وحرف الجرإذا كان لازماً لا يكون مبتداً .

 الفاعل لا يكرر ذكره في عطف الأفعال ، فالا يقال : دخل زيد الدار وضرب زيد عشراً إلا على وجه الابتداء ، وإنسا يقال : دخل زيد الدار وضرب عشراً .

 أقل ما يطلق عليه اسم الجمع عند أكثر الفقهاء وأثمة اللغة ثلاثة . وإرادة ما فوق الواحد ليست في كل موضع بل في الموضع الذي يراد تعييمه للاثنين بسبب اشتراكهما في الحكم .

العلم إذا وقع حبراً للمبتدأ يؤول بالمسمى بالعلم . مثلاً إذا قلت : هذا زيد يكون التقدير : هذا الشخص المسمى بزيد . وعليه قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السمواتِ وَفِي الأَرْضَ ﴾ (ا) أي : وهو المسمى باسم الله فيهما:

● حذف المستشى منه يجوز في موضع النفي ولا يجوز في موضع النفي ولا يجوز في موضع الإثبات . تقول : ما جاءني إلا زيد أي : ما جاءني أحد إلا زيد ، ولا يجوز : جاءني الا زيد ، إذ لتو قدر فيه (احد) يكون استثناء الواحد من الواحد وأنه لا يصح

الفعل القلبي أو الذي في معناه إن كان متعدياً
 الى واحد جاز تعليقه سواء كان متعدياً بنفسه نجو
 (عرفت من أبوه) أو بحرف الجز كقوله : ﴿ أَوَلَهُمْ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ .

يُتَفَكَّرُوا مَا يَضَاحِبُهُمْ مِنْ جُنَّةٍ ﴾ (١).

• العطف في تحو: (جاءتي زيد وعمرو) بالواو لتفصيل المسند اليه مع اختصار، وبالفاء وثم وحتى لتفصيل المسند مع اختصار ، ويبلا ويال 

€ حق التشبيه يقتضى أن يكون طرف المشبه أدنى وطرف المشبه به قوياً . وطرفا التجريد قويين البتة لأن معنى التجريد أن يتسزع من أمر آخر مثله ﴿ والمماثلة تشتدعي قوة الطرفين بمناه أستستنا

• (أفعل) التفضيل إذا أضفت صلح للواحد والجمع ، وهذا مقيد بما إذا أضيف إلى معرفة ، وإن أضيف الى نكرة لم يجز إلا أن يكون مفرداً مذكراً كحاله إذا كأن بمن المسائلة المشاهدة

• التعميم بعد التخصيص وعكسه كل متهما يقيد تعظيم شان الخاص ، وأما الأول فكفوله تعالى : ﴿ وَالشُّنَّ مُسْ وَالْقُمْ رِ وَالدُّ جِـوْمُ مُسَخَّراتُ بِالْمُرِهِ ﴾ (١) وأما الثاني فكقبوله تعالى : ﴿ تُكُرُّلُ الملائِكة والرُّوحُ ﴾ (٢) .

 إغراء المخاطب فصيح (١) كقولة تعالى ? ﴿ عَلَيْكُمُ إِنْ لا تُعْسَرِكُوا ﴾ (9) . وإغراء الغائب ضعيف كما في قوله تعالى : ﴿ فلا جُناحُ عليه أن يطُّوف ﴾ (٢) على قول من قبال : إن الوقف على ( جناح ) و( عليه ) إغراء .

• الأستفراق العرفي: هُو مَنَّا يُعِدُ في العرف شمولاً وإحاطة مع خروج بعض الأفراد وغير العرفي وهـ والمسمى بالخقيقي ما يكون شمولاً بجميع الأفراد في نفس الأمر

• الجنوع وأسماؤها المحلاة باللام للعموم حيث لاعهد فيدل عليه صحة الاستثناء منها والتوكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى : ﴿ فَسَجِّد الصَّلَائِكُهُ كُلُّهُم أَجْفَقُونَ ﴾(٧) . واستدلال الصحابة بعَّمومها 

• منع المحقفون ولالة الفاء الجراثية على التعقيب للقطع بانه لا دلالة بقوله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ للصَّالِاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْر الله ١٨٠٤ على أنه يجب السعى عقيب النداء بالأ تراخ

 لا يشترط في عطف الجملة على الجملة صحة إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه . أشار إليه صاحب و الكشاف ، في قوله تعالى . ﴿ وَلا تُطَرُّهِ الذينَ يَدْعُونَ ﴾ (٩) إلى قوله : ﴿ فَتَكُونَ مَنْ الطالفين ١١٥٠ وكذا في عطف المفرد على المفرد and the first of the state of the

● قالوا: إذا قصد بالصفة المشبهة الحدوث ردت إلى صيغة اسم الفاعل فتقول في: (حَسَن) حاسن الآن أو غداً ، وعليه قوله تعالى : ﴿ ضَائِقُ

-.\_-:

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٤٠ وبإزائه في هامش (خ) الحاشية ١٥٠٠ الأنعام: ١٥١ . و المعتبر من التعليل في معرض هو التعليل الراجع إلى

القياس المنطقي لا الراجع إلى القياس الفقهي لا كما نرى كثيراً ما أنه يتفق انتظام قياس منطقي على مسألة من مسائل الفروع واستعمالهم إياه .

<sup>(</sup>٢) الأمراف : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) القدر: ٤.

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة لم ثرد في ; خ .

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) الحجر : ٣٠ وص : ٧٣ وبإزائه في هامش (خ) الحاشية : ﴿ القيود إذا كانت قيوداً للمنفي لا للنفي فيفيد الخصوص ، قبإذا دخيل عليه نفي يحصيل في النفي العموم بحصول النفي ينفي كل قيد منفرداً ومجتمعاً ، . (A) الجند : (A) ال

به صَدْرُكَ ﴾ (١) وهذا مطرد في كل صفة مشبهة • كثيراً ما تجرد الأفعال عن الرمان الذي هو مدلول الصورة بخلاف المادة إذ لا يجوز التجرد عن الحدث في الأفعال التامة . • حذف ( لا ) النافية يطرد في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعاً نحو: ﴿ وَعَلَى الذينَ يُطيقُونَهُ وَرَدِ فِي غَيْرِهُ أَيْضاً نحو: ﴿ وَعَلَى الذينَ يُطيقُونَهُ وَرَدِ فِي غَيْرِهُ أَيْضاً نحو: ﴿ وَعَلَى الذينَ يُطيقُونَهُ وَرَدِهُ فِي غَيْرِهُ أَيْضاً نحو: ﴿ وَعَلَى الذينَ يُطيقُونَهُ وَرَدِهُ فِي عَيْرِهُ أَيْضاً نحو: ﴿ وَعَلَى الذينَ يُطيقُونَهُ وَرَدِهُ فِي مَفْهُومُ السماء الخيافة إذا اشتركت في مفهوم السماء فهي من حيث اختلافها يقتضى أن يعبر عن كال

 ● الحقائق المختلفة إذا اشتركت في مفهوم اسم فهي من حيث اختلافها يقتضي أن يعبر عن كل واحدة على حدة ، ومن حيث اشتراكها يقتضي أن يعبر عن الكل بلفظ واحد<sup>(1)</sup> .

● المصادر أحداث متعلقة بمحالها كأنها تقتضي أن يدل على نسبتها اليها ، والأصل في بيان النسب والتعليقات الأفعال ، فهذه مناسبة تقتضي أن يلاحظ مع المصادر أفعالها الناصية(°).

● الغلبة التحقيقية عبارة عن أن يستعمل اللفظ أولاً في معنى ثم ينتقل إلى آخر والتقديرية عبارة عن أن لا يستعمل من ابتداء وضعه في غير ذلك المعنى ، لكن مقتضى القياس

الاستعمال . ● العسرب إذا أرادوا المبالغة في وصف شيء يشققون من لفظه ما يُتبعونه به تأكيداً وتنبيهاً على تناهيه ، كشعر شاعر ، وليل أليل .

 والتخصيص مشروط برد الخطأ يتوهم مشاركة الغير في الحكم أو استقلاله به إلى الصواب ، والاختصاص ليس له ذلك .

♦ استقبح أهل اللسان نسبة الفعيل إلى الفاعيل
بالباء لأنه لا يدخل الآلة ، فالعربي (وما توفيقي
إلا من الله ) وأما (وما توفيقي إلا بالله ) فبتقدير
مضاف أي : وما كوني موفقاً إلا بمعونته وتوفيقه .

● النسبة التي هي جزء مدلول الفعل هي النسبة المخصوصة الملحوظة من حيث إنها آلة بين البطرفين لا النسبة المعطلقة ولا المخصوصة الملحوظة من حيث إنها كذلك لأن شيئاً منهما لا يكون حكمية بل يقع محكوماً عليه وبه

● القول بالاستعارة التبعية في الأفعال لضرورة أن معنى الفعل لا يتصف بكونه مشيهاً ومشبهاً به لكونه غير مستقبل بالمفهومية فهذا المعنى (١٠) المذي اضطرهم إلى الحكم بكون الاستعارة المنبة على التشبيه فيها بتبعية المصادر.

حذف العائد من الخبر الواقع جملة قليل نادر حتى أن البصريين لا يجوزون إلا في ضرورة الشعر، بخلاف حذفه من الصلات والصفات نحو: ﴿ أَهٰذَا الذي بَعْثَ اللهُ وَسُولًا ﴾ (٧) أي: بعثه ، ﴿ واتقُوا يوماً لا تَجْزِي نَفْس ﴾ (٨) أي: لا تَجْزِي نَفْس ﴾ (٨) أي: لا تَجْزِي نَفْس ﴾ (٩) أي:

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٨٥ .

٣) البقرة : ١٨٤ .

<sup>(</sup>ع) هذه الفقرة لم ترد في : خ -

 <sup>(</sup>٥) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : ٥ النفي والإثبات في قوله تعالى : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن اقه رمى ﴾ أراد

ان على كل شيء واحد باعتبارين فالعنفي هو الرمي باعتبار الحقيقة كما أن المثبت أيضاً هو الرمي باعتبار الصورة ٤. وانظر آخر ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٧) القرقان : ٤١ .

<sup>(</sup>٨) البقرة : ٤٨ و١٢٢ .

• جاز كون الكلمة اسماً في خالة وحرفاً في أخرى كالألف والواو والنون ، ففي قولنا بر الزيدان قاما ، والزيدون قاموا ، والنسباء قُمْنَ ، أسماء ، وفي قوليا : ﴿ قَامَا أَحُواكِ ، وقاموا إخوتك ، وقمن **جواريك ) پخروف(٩** ساڭ د سان كاك يا . • إذا كان بعد (كيف) اسم فهو في محل الترفع على الخبر مثل : ﴿ كَيْفَ زِينَةَ ﴾ ﴿ وَإِذَا كَانَ فَعِنْ فهنو في محل النصب على النجال مثل: (كيف **جئت) بُنَاءُ سَاءِ لَمَا اللَّهِ فَيْهِ مَا أَنْهَا أَنْهِ اللَّهِ فَيْهِ مَا أَنْهَا أَنْهُ اللَّهِ مِنْهُ ا**  يجوز تأثيث ما كان مذكراً إذا كان معناه مؤثثاً ؟ وتذكير ما كان مؤنثاً إذا كان معناة مذكراً . ﴿ ﴿ وَمَا • الإيجاز الحاصل بطي الجمل أقوى من الإيجاز بطي المفردات ، وكندا الإطناب بالاطي الجمال فإنه أقوى من الإطباب بلاطيّ المفردات على المنا يجوز حذف حرف الجرامن ﴿ أَنُّ ﴾ وَ﴿ أَنَّ ﴾ فيقال: (عجيت أنِّك ذاهب ۽ وأنْ قيام زيد) ولا يجوز من غيرهما فلا يقال : (عجبت قعود عُمُوفَ) أَعَدِ كَانِي وَلَمِنْ فَي عِنْ وَأَرْمُ فَهُ وَلَوْ يَهِ فِي الْفَصَافِرَةِ ولا يجمع (فعل) في غير الأجوف على (أفصال) إلا في أفعال معدودة كشَّكُل وسَمُّع وسَجِيع ، وفَرْخ ، وقيد قباليوا في (فَرْخ) إنيه محمول على ( طَيْر )<sup>(۱)</sup> . أ • الفعل الماضي يحتمل كبل جزء من أجزاء الزمان الماضى ، وإذا دخل عليه (قد) قربه من

الحال وانتفى عنه ذلك الاحتمال في المناه المناه • كُلُّما : عند الميزانين عَلَم في الشرطية حتى إن قولنا : ( كلف طلعت الشمس فالنهار موجود) موجبة كلية أحد طرفيها ( طلعت الشميس) والآخر (دفالتهان موجود) ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ • المغايرة شنرط بين القضاف والمضناف إلينه لامتناع النسبة بدون المتتنبين أ ولللك قالوا : بمتنع إضافة الشيء إلى نفسه إلا أنها كانية قبل ا**لإشانة** في الأمانية في المائد و المائد الله المائد و المائد و المائد و المائد و المائد و المائد و • جمواب القسم إن كمان حبسويمة فهمو لغيسو الاستعطاف تُحُون ﴿ أَقْسِمُ بِالله الاقومنُ ﴿ وَإِنْ كَالَّا طلبينة فهو لبلاستخطاف ي ويقال ليه أيضنا فَشَم السؤال نحو: ﴿ بِاللَّهِ أَخْبُرُنِي هِلَ كِيانَ كُذَا ﴾ والله أَخْبُرُني هِلَ كِيانَ كُذَا ﴾ والله لا أعلم أحداً (جوَّن وقوع جملة الاستفهام خَوابناً للشؤط بغير فاجه بل نصوا على وجوب الضاء في كل ما اقتضور طلباً بوجو ما ، ولا يجوز حذفها إلا لفيرورة الشعن ويل سد - ما يعمل إن سام ياسيك عا • إذا احتاج الكلام إلى تقدير مضاف يمكن في الجزء الأول والثاني فالتقدير في الثاني أولى كما ض قوله : ﴿ وَلِكِنَّ الْبِرِّ مِنْ آمِن ﴾ (٣) أي : البربر من آمن فإنه أولى من ( ذا البر من آمن ) الوصف بعد متعاطفين يكون للآخر وهو الأصل كما صرحوا به في باب المحرسات في قوله

the fact that the fact that the second second

تعالى : ﴿ مِن نِسَائِكُم اللاتي دَخُلْتُم بِهِنَّ ﴾ ﴿ إِ

<sup>(</sup>١) بإزاء هذا في همامش (خ): دفرق بين فعمل الله وبين المره قان كنا مأمورين بجمع أفغال الله تعالى ، فإن الكفر تسبته إلى الله تعالى باعتبار فاعليته له وايجاده إباه مع أنا مأمورون بخلافه وهو الإيمان ه .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٣ من سورة النساء : ﴿ حرمت عليكم الهاتكم وبناتكم وأخواتكم وحساتكم وخالاتكم وبنات الآخ وبنات الاخت وأمهاتكم الملاتي ارضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسسائكم ورمائيكم السلاتي في حجودكم ﴾

بعد قوله: وَرُبَائِبِكُمْ وَأُمَّهَاتَكُمْ . لا يمتنع أن يكون الشيء جنساً وفرداً باعتبارين كالاسم مثلًا فإنه من حيث الصنورة فرد من أفتراد الاسم ، ومن حيث المفهوم جنس له . € التمتى: إذا كان بالحرف كر (ليت) ينصب جوابه . وأما إذا كان بالفغل كـ ( ود ) فلم يسمع من العرب ولم يذكره النجاق، كري المسادرين ثرع الخافض: إنسا يجري في النظروف والصفات والصلات وذلك لدلالة الفعل على مكان الجلف ، المدين المعالية المعالمة المعال • صريح المصدر: لا يرتبط بالذات من غير تقدير أو تأويل ، والفعل المؤول به يرتبط بالذات من غير حاجة إلى شيء منها أنه الله الله الله الله • الفاعل: يجمع على (أنعال) كمنا صرح بنه سيبويه وارتضاه الزمخشري والرضى فبما قالنوا في الأصحاب إنما نشأ من عدم تصفح الكتاب.

الترتب على الشرط كما في قولك ؛ (إن جنتي أكرمتك وأعطيتك) ، وقد يكون ترتبه على الشرط بتوسط المعطوف عليه كما في قولك ؟ ( إن رجع الامير استأذنت وخرجتُ ) وهذا في المعنى على كالامين . أي : إذا رجع استاذنته وإذا استاذنته

المعطوف على الجزاء : قد يكون مستقبلاً في

﴿ النَّعْشَرَيْفَ أَلْسُلَامَيْ نُسَالُكُ مَشَابُ التَّعْسَرِينَافَ الإضافي ، قال صاحب ﴿ الْكَشَافَ ؛ في قوله .. تعبالى: ﴿ فَإِنَّ الجِئَّـةَ هِي الصَّاوَى ﴾ ('`؟ أي

**مأوله ب**يسوي بي المهادية المهادية المراجعين <u>and a region of the second section of the second of the s</u>

• إضافة اسم (٢) الفاعل إنما تكون غير حقيقية إذا أريد به الحال أو الاستقبال لكنونها في تقدير الانفصال ورايع والمناوي والهواف والمرابع

- حذف الزوائد يسمى ترخيعاً كما يسمى حذف آخر المنادي به ، لكنه إنما عرف في التصفير والمصافر دون الجمع . ويعدد المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه الم

• والمعرف بالإضافة: كالإضافة باللام يحتمل الجنس والاستغيراق والعهيد والمضياف إلى المعرف باللام أحط درجة من المعرّف باللام .

• الثفي: إذا ورد على المحكوم عليه كان متوجهاً إلى نب شيء ما إليه . وإذا ورد على المحكوم به كان متوجهاً إلى نسبة شيء إلى شيء ما ". • الإثبات والنفي: إنها يتوجهان إلى الصفات ، أعنى النسب دون السذوات أعنى المغهسومسات

المشتقلة بالمفهرمية عددان والمشتقلة بالمفهودية

كلمة (لم) أظهر في معنى النفي من (ما) لعسدم الاشتراك فيهسان إذهن لنفي المسامني خاصة ، و( ما ) مشترك لنفي الحال والاستقبال . ● قالوا : إذا فصل بين ( كم ) وبين مميزه بفعل متعبد وجنب زيسادة (مِنْ) فيمه لشبلا يلتبس بالمفعول ، ولم يسمع زيادة ( مِنْ ) في غير ما يكون كذلك .

الكلام: تارة يفيد معنى بنفسه وتارة يؤكد غيره ، وغلى هذا استعمال الشامن. وقد وقد التأكيد كثيراً في القرآن كقوله : ﴿ قَلْكَ عَسْوَةً كانلة إ♦ (٢) إ.

• مدلول الجمع مركب من الجنس والجمعية فإذا

Sand Assessed Lines.

to shortly property of the

an data mak

to the appropriate factor was every five and

رومان الأقرير أأجالا كالوقر للبحاجات (١) النازعات : ٤١ .

(٢) سائطة في خ .

(٢) البقرة : 197 .

150 1128

انتفى هبذا المفهوم المبركب انتفى أفراده به وهي جمل الجنس، وليس الواجد والاثنان منها . التأكيد: الذي هو تابع لا يزاد به على ثلاثة ، وأما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة **ئلا يىتتى** بىل يەندە كەركى ئارىكىدى تاركىدى تاركىدى تاركىدى تاركىدى تاركىدى تاركىدى تاركىدى تاركىدى تاركىدى تاركى الحال : لا تسد مسيد خبر المبتيدة إلا إذا كان المبتدأ اسم حدث كقولك : ﴿ صَيْرِبَىٰ زَيْدَ جالساً) ولا تسد مسلم إذا كان اسم عين بي إيام ● كلمة (كان) من دواخلُ المبتدأ والخبر فحقّ اسمها أن يكون معلوماً ، وحق خبرها أن يكون غير • قد تلاخل على بعض امنم المكان تباء التأتيث إما للمبالغة أو لإرادة البقعة ، وذلك مقصور على السماع نحو: المظنة والمقبرة .

♦ لا يجوز كون الحالين لنذي حال واحدة إلا بحسرف العطف تخسون لاجناءني زينيد واكبسأ وضاحكاً ) إلا إذا كان عامل الحال أفعل التفضيل نبحو: رزيد أفضل الثاش عليتباً حليَّماً 22 ي 3 % € يجوز أن ينسب الشيء إلى جميم المذكور وأن كان ملتباً ببعضه كما يقال: ﴿ بنو فيلان العالوا كَنْدُانَ ، وعليه ﴿ وَخُنْرُجُ مِنْفُهُمَا اللَّوْلَوْ والمَرْجان ﴾ (1) ﴿ وما بَثُّ فيهما مِنْ دابِــَة ﴾ (1) و﴿ نُسِيا خُوتُهما ﴾(٢).

﴿ إِنْمِينًا جَمِعَ وَا الْأَلِفُ دُونِ الْمُثَّبِةِ فِي قَاولِهُمْ ( بُلائمتُهُ درهم وبُلائهُ آلاف درهم) لأن المئة لما كانت مؤنثة استغني فيها بلغظ الإفراد عن الجمع 重要的现在分词 化自动电影 经收益

لفقل التأنيث بخلاف آلاف والموروس المرا . الأعداد نص في مفهوماتها لا تحتمل التجوز أبدأن بخلاف صيغ التثنية والجمنع فإنها تحتمل ذلك كقوله تعالى: ﴿ القِيَّا فِي جَهَنَّم ﴾ (1) ر**زرلا** وسال ۲ با الميكريين إيطاع إلى الميكريين الميكري وأمثال ذلك 🏋 🗸 نفي وفراك يندف يشيعه ما ما • التعتريف: يتوصف بنه الامتم فقط وكتذليك التنكير لانه عدم التعريف عما من شأته التعريف ، واما وصف الجملة والفعل بالتنكير فإنما هو بالنظر الى الاسم المأخوذ من معناهمان الله الاسم المأخوذ من ♦ لم تعلق من الأفصال إلا أفصال القلوب عدولم الملق من غيرها إلا (النظر) و(اسأل) قالوان (النظر مَنْ أَبِو زيد ) و(اسْنَال مَنْ أَبِو عمرو) ولكونهما سببين للعلم ، والعلم من أفعال القلوب فأجرئ النبب مجرئ المنبب المدادين الصفة والموصوف : قد يجمعهما مفرد إذا الزيد مبالغة لصوق الصفة بالموصوف وتشاهيه فيه كقولهم : ( معى جياع ) و( ثوب شرادم ) ، ومنه قرله تمالي ﴿ إِنَّ مَؤُلاءِ لَشِيرَدَمَةُ قَلْيَلُونَ ﴾ (٢) ... • لسان العرب ينقسم الى ما لا يقاس فيه أصلاً وإثما المتبع فيه السماع المخض ، والى ما يظرد فيه القياس، وإلى ما يجري فينه قياس مقرون 

• الصفة: قد يقصد بها تعظيم الموضوف وقد

يقصد بها تعظيم الصفة ، ومنه وصف الأنبياء

经 横圆板 计

Elitabeth Commence

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) آئشوری ؛ ۲۹ .

<sup>(</sup>T) الكيف : ٦١ .

<sup>(1)</sup> ق: ۲٤ .

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

<sup>(</sup>٦) الشعراء : ١٥ .

بالصلاح ونحوه ، والملائكة بالإيمان ونحوه . ... • أشماء العدد: من الثلاثة إلى العشرة لا تضاف إلى الأوصاف فلا يقال: (عندي ثلاثة طريفين) ♦ إطلاق الكل على الجازء: لا يصبح إلا ق صورة توجد بقية الأجزاء ، فإن إطلاق الانسان على الحيوان الذي لا يكون إنساناً لا يجوز بالفيات • المصين : إذا كان لفعل زائد على الثلاثة جاز بناؤه على مثال مفعول ذلك الفعل عالأن المصدر مَفْعُولُ مِثْلُ \* ﴿ مُدُنْقُلُ صِنَدُقَ ﴾ ﴿ وَ﴿ مُجِرَاهِا • حق الثمن أن يعلطف بالتواو لابه يبندل دفعه واحدة م والزاو للجمع المطلق فلا يعظف بعضت على بعض بالفاء ولا بثم لأنهما للترتيب ويتوجبان الطورق بأرمة أحيد والرواق والالات والمسالمية الآياد • نعت المعرفة : إذا تقديم عليها أعرب بمنا يقتضيه العامل، ونقلب المعرفة المتبوع تنابجاً كقرله تعالى منفر صراط العزين الحميد الله ك في قراءة الجريد من الهاج والمنابع إلى المجارك الغاية توهان أستوع يكون لميا الحكم اليها ، ونوع يكون لإسقاط ما وزاءهما ، والفاصل بينهما حال صدر الكلام فإن كان متناولاً لما وراءها كانت للثانئ والاخللاول ويهرونه والإسارية المتات موا • جاز توصيف المضاف الى ذي البلام عندد الجمهور لأنهما في درجة من التعريف عندهم مثل قولهم : ( جمع المذكر السالم) وعند الميزد مثل هذا بدلّ .

لا يحدف المعوصوف إلا إذا كانت الصف مختصة بجنسه كنا في الريات كاتباً أو حاسباً أو مهندساً) فإنهنا مختصة بجنس الإنسان، ولا يجوزن (رأيت طويلاً) ولا رأيت أجمز) ...
 خكر المحقفون من النحاة أن تقديم المعطوف جائز بشروط ثلاثة : الضوورة المعدم التقديم على العامل وكون العاطف أحد الحروف الخمسة أعني الواو والفاء وثم وأو ولا ...
 في أغرف بالمعنى الذي اعتبر في الاشتقاق كالوجه من المواجهة .

الأعلام غالبها متقول بجلاف أسماء الأجناس، وللخاس، وللذلك قسل أن يشتق اسم جنس لأنه أصلاً مرتجل.

 من شمان العيفة أن تكون منسويدة الش الموصوف ، فإذا عكس بإضافته إليها كروح القدس مثلاً يزيد معنى الاختطاعي كالمساعد .
 كون اللام الجارة مفيدة اللاختطاعي بمعنى

الحصر لا ينافي دلالة التقديم عليه لجوان اجتماع الأدلة على مدلول واخد في مدلول ما أثبت للمبتدأ في المرابع على الخبر على الإطلاق ما أثبت للمبتدأ

فيصنوا على أنه لين كال منا يضاف الى مبي يجوز بناؤه ، وإنها ذلك مخصوص بما كان مبهما نحو غير ومثل وين ودون وحين ونخوها .
 الالف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة

To be great the

19 - Blanca 1 #1

and the garden and the

· 建乳型 1. 春新日

44 May 1 - 52

the drawning to be a

<sup>(</sup>۲) إبراهيم : ١ و٢ .

<sup>(</sup>١) الأسرام : ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) هود : ٤١ . .

أو معرفة في جمع ، وزاد قوم أو مفرداً بشرط أن لا يكون هناك عهد. إلى 15 أن 15 إن إن الله الله € كلمة (إنّ ) إذا أكدت ب (ما) وجب تأكيد شرطها بالنون لئلا ينجط المقصود عن رتبة الأداة . والنون المؤكدة مخصوصة بالمضارع . • المفرد الداخل عليه حرف الاستفهام بمعنى كل فردلا مجموع الأفراد والهذا امتدع وصفه بنعت • أكشر المحققين جؤزوا مجنىء الجنال من المضاف إليه بالا مسوغ من المستوغات الشلالة نحو: (ضربت غلامُ هندِ جالساً). • إفراد اللفظ في مقام إرادة الجمع يكون الأمرين مضطردين : أحدهما أمن اللّبس ، وثانيهما اعتبار 🖨 لأنعل التفضيل معنيان : ١٠٠٠ معد مد مد مد أحدهما : إثبات زيادة التفضيل للموصوف على • والثاني : إثبات كل الفضل له . € حق الضمير العائد إلى الموصول أو الموصوف أن يكون غائباً لأن الأسماء الظاهرة غيب . • الجنس سواء كان معرّفاً باللام أو الإضافة من صيغ العموم سواء وقع في حيز النفي أو الإيجاب ﴿ وصرحوا أيضاً بأن عِمومه تِناوله لجبيع ما يصلح 

كقولك : (كان زيد قد قام) لتقريبه إياه من الحال ، أو وقع الماضي شرطاً . ■ قد يستعار التنوين الذي وضع للتقليل بحسب

■ قد يستعار السوين الذي وصبح للتقبيل الجسب الأفراد للتبعيض بحسب الأجزاء لتقارب التقليل والتبعيض .

كثيراً ما تكون فاء السبية بمعنى لام السبية .
 وذلك إذا كان ما بعدها سبباً لما قبلها نحو قوله
 تعالى : ﴿ فاخرُجْ مِنْهَا فَإِنْكَ رَجِيمٍ ﴾ (٤)

 ● الأصبح في باب (قاض) أن تجذف الياء من الكتابة لأن الأصح أن الوقف على ما قبل الياء ( لا

• القول بأن الجمع المجلي باللام سواء كان واقعاً

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ .

<sup>(</sup>٢) بإزائه في حامش (خ) الحاشية : وإذا قبل : اللفظ الفلائي محذوف اللام مثلاً ففيه استعمالان . أحدمما أنه يقصد به أن لامه محذوفة ، وهذا أذا كان المحذوف مقصوداً وحال الأصل مفروعاً عنها . والثاني أنه يقصد به

أن أصله مع اللام ، وهذا إذا كان المقصود بيان حال الأصل » .

<sup>(</sup>۲) المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٤) الحجر : ٣٤ وص : ٧٧ .

لا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه ،
 ألا ترى أن تجويز النجويين ( زيد مؤرت به أثي عبد ألله ) ولو قال : ( مررت بأبي عبد الله ) لم يجز إلا على رأى الأخفش مدد

● الجمع المعرف في الأوقات أكثر من الجملع المنكر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَتَلْكُوالْاَيَامُ نَدَاوِلُها بَيْنَ الشَّاسُ ﴾ (3) ، ولهذا يصح إنشزاع المنكر منه . يقال : أزمنة من الأزمنة .

تَعَقُّلُ أَحَد المضاف والنضاف إليه موقوف على تعقل الآخر بحسب المفهوم الإضافي ، وأسا بحسب المضاف النه مقدم على بحسب المضاف كنلام زيد مثلاً ...

تعقل المضاف كنلام زيد مثلاً ...

 الشيء إذا كثر كان حذفه كذكره لأن كثرته تجري مجرى المذكور ، ولنذلك جاز التغيير والحكاية في الأعلام دون غيرها .

● الاستناء المفرَّغ لا يكون في الواجب وإنما يكون مع النقي أو النهي أو المؤول بهما ، فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يؤول

♦ الخطاب المعتبر في الالتفات أعم من أن يكون بالاسم على ما هو الشائع كما في ﴿ إِيسَاتُ نَعْبُد ﴾ (\*) أو بالحرف كما في ﴿ ذلكم ﴾ (\*) بشرط أن يكون خطاباً لمن وقع الغائب عبارة عنه ...

إذا أضفت المنادى إلى نفسك جاز فيه حذف
 الياء وإثباتها ونتحها ، والأجود الاكتفاء بالكسرة ،
 وقد نظمت فيه :

Server County of a fleet, and it county is to the

Commendation of the Comment

ود النحاة على الفراء في دعواه أن ثاني مفعولي
 ( ظننتُ ) وأخواتها حال لا مفعول ثان بوقنوعة مضمراً نجو: ظننتكه أ. ولو كان حالاً لم يجز لان الأحوال تكرات المستدنة الأحوال تكرات المستدنة المستدنة

التفعيل والاستفعال يلتقيان في مواضع منه! تسوفيت حقى من فلان واستشوفيت ، وتقضيت واستقضيته من فلان واستشوفيت ، وتقضيت

دعبوى البيانين أن تقديم المعمول يغيد الاختصاص باستقراء مواقع الكلام البليغ وجالفهم ابن الحاجب في وشرح المفصل و وابو حيان في تفسيره .

 تعليق الحكم بالوصف يكون أبلغ سواء كيان بالإعادة أو لم يكن والتعليق بالاسم ليس فيّ ذلك المبلغ في البلاغة سواء كان بالإعادة أو لا يند

 صرحوا بأن قا بعد (حتى) قد يكون مستقبلاً في معانيها بالقياس ألى ما قبلها وإن كان ماضياً بالنسبة إلى زمان المتكلم

● قد صع مقابلة الجمع بالمقرد مع كون المفرد لبعض أفراد ذلك الجمع إذا كانت آحاد الجمع من جنس واحد كما في قولك: أعطيت بني تميم دناه.

Carrier to the Company of Grand Grand

<sup>(2)</sup> **ألاعبران: ١٤٠** (١٤٠) الاعبران:

ه (٥) **الفاتحة : الله الله عند الله عن** 

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في : خ . . . : عاد الله الله

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٧٨ وغيرها .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٤٣ و٨٣ والنور : ٥٦ والمزمل : ٢٠ .

إلى نفيسك إلسبامي أَضَفْتَ مَسَادِيساً عَنْ ﴿ ﴿ ﴿ لِمِبَاذِا هَجُرِبُ النَّوصِلُ جَنَّى كُمُورُتِي • جمع القلة ليس بأصل في الجمع لأنه لا يذكر إلا حيث براد بيان القلة ، ولا يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية كما استعمل له جمع الكثرة. يقال : (كم عندك من الشوب ومن الثياب) ولا يحسن ( من الأقراب) ومن المدادة أور الماد ● يكــررون أسماء الأجنــاس والأعـــلام كثيــرأ ولا سيما إذا تضدوا التفخيم ، وعلى ذلك ورد قوله تعالى: ﴿ قِلْ هُوَ اللَّهُ أَكُنْ اللَّهُ الصَّمِيدَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَبِالحَقِّ أَثَرُلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ ثَرُلُ ﴾ (") • إذا أضيف اسم معرب إلى مبنى بني على الفتح عند قوم وترك معرباً عند قوم أخر كقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذِ ﴾ ٣٠. € إذا احداج الكيلام إلى حدث مضاف يمكن تقديره مع أول الجزأين ومع ثانيهما ، فتقديره مع الثاني أولى نجو شرف للحج اللهو ﴾ الدين الدينة حذف المضاف إليه أكثر من جذف المضاف ، وإنه معتنى به ، ألا يسرى أن تنوين العبوض كليمة موضوعة لتكون عوضاً عن المضاف إليه مستند • قد يجري الظرف مجزي الشرط فيصدّر بالفاء

أكرمه .

ويجوز جعل المنكر صفة للمعرفة بنية حذف اللام ، وللمضاف بتأويل فك الإضافة كما في المنافعة عمل وماء ...

بعده، نص عليه سيبريه في نحو : حين لقيته فأنا

أي: مزاجاً لها، كما يجوز جعل المعرف حالاً يبية طرح اللام. • دخول الباء على المقصور عليه عادة عزفية، والعربي أن تدخيل على المقصور، ومختبار

والعربي أن تدخيل على المقصور و ونخسار الشعمال الشويف أن دخولها على المقصور وهو الاستعمال الأصلى .

قال ثعلب: إذا أشكل عليك فعل ولم تدر من
 أي باب هو فاحمله على (يفعل) بالكسر ، وباب
 اللازم بجيء على (يفعل) بالضم (٤) ، وقد يجيء هذا في هذا في هذا في هذا وهذا في هذا ...

المشهرة بين الجمهور أن المعرف يجب أن
يكون مساوياً للمعرف في العموم والخصوص كما
هو مذهب المتأخرين أو مساوياً (1) له في الجملة
كما هو مذهب المتقدمين .

قد يجعل الفعل المتوضط بين حبرة المذكر واسمه المؤنث بمنزلة الضمير المتوسطة بين مذكر ومؤنث لذات واحدة فيجوز تأنيثه وتذكيرة إلى المناسلة

الاستغراق: معنى مغاير للتغريف لوجوده عيث
 لا يتوهم هناك تعريف نحو \* (كال رجل، وكال رجال)
 رجال ، ولا رجل، ولا رجال)

 اللفظ العنامل لمعنيين في قد يجرد لأحدهما ويستعمل فيه وحده كما في صيفة النداء فإنها كانت ليلانتصباص الندائي فجيردت لمطلق الاختصاص .

المكسر والالصح أن يقال ثلاث مسلمين.

Control of the second

<sup>(</sup>١) الإنحلاص : ١ و٣ . (٤) البقرة : ١٩٧٧ .

وجاءت الزيدون ، والزيدون جاءت . ● اسم جنس لا واحد له من لفظه ليس بجمع بالاتفاق ، وكذا اسم جمع لا وأحد له نحو ؛ إبل وغنم ليس جمعاً بالاتفاق أيضاً وهذ € المصدر المتعدي: منا اشتق منه الفعيل المتعدى . • والمتعدى المطلق عما يتوقف فهمه على متعلق ، أو يتوقف فهم ما يشتق منه عليه . • ما غلب استعماله مؤنثاً فمنع الصرف راجنع . وإن لم يستعمل إلا مؤثثاً فمنع الصرف واجب، وما تساوى استعماله ملكراً ومؤنثاً تساوى الصرف لامتناع وصف النكرة بالبعرفة . ومنجمان اللحائي للرحاء ويهان وطانا الطحال يعجلن ● الفعل قد يكنون متعديناً في معنى لازم تحو : ـ كلمته وقلت له ، والحمل على النقيض قليل . • إدخيال الألف في أول الفعيل واليناء في أخره للنقل خطأ إلا أن يكون قد نقل مرتين إحداهما بالألف والأخرى بالياءُ . مع إنه معدد المعاد المناط • ظرف المكان لا يقبل تقدير ( في ) إلا إذا كان فيه معنى الاستقرار فحينشذ يقبله نجو: (قعدت مجلس فلان ) دون ( فسربت مضربه )

• النكتة الزائدة على أصل البلاغة الحاصلة بمنطابقة الكنلام لمقتضى المقنام لا يلزمها الاطراد، ولهذا يتفناوت المتكورات في القرآن بحيث يكون بعضها أفصح من بعض ﴿ ١٠٠٠ • الخبر يوصف بالصدق والكذب أصالة، والمتكلم يوصف بهما تبعاً ، فإذا قبل له إنه صادق

أو كاذب معناه صادق خبره أو كاذب خبره(١) .

● الأفعال الواقعة بعد (إلا) و(لما) ماضية في اللفظ، مستقبلة في المعنى ، لأنك إذا قلت : (عزمت عليك لما فعلت) لم يكن قد فعل ، وإنما طلبت فعله وأنت تتوقعه • الشهرة قائمة مقام الذكر كقوله بعالى: ﴿ إِنَّا النزلشاه ١٠٠٠ أي : القرآن . وفي الحديث : دَمَنْ

توضًّا يومَ الجمعة فيها ونعمت ع أي: فيالسنة الجد ونعمت الخصلة بالمراجع والمراجع والمراجع • البدل إنما جيء به عند التعدر كقولت تعالى: ﴿ وَيُـلُ لِكُلُّ هُمَرَّةِ لُمَرَّةِ الذي جَمِعَ مَالًا ﴾ (٦٠)

• كون الفاعل عمدة والمفعول فضلة إنما هو بالنظر إلى حصول أصل الكلام لا بالنظر إلى أداء المعنى المقصود به . الله علم الإربيانية المدرية

€ الإشارة إذا لم تقابل بالتصريح كثيراً ما تستعمل في المعنى الأعم الشامل للتصريح . وفي المدين

- قد يحدَّفُ المفعولُ للقصد إلى التعليم مع الاختصارة وقب يحلف للقضد إلى مجاود **الاختصار** يحريها في فيس الأسام وبهما
- العدد قبل تعليقه على معدود مؤنث بالتاء الأنه جماعة ، والمغدود نوعان : مذكر ومؤنث ، فسبق المذكر لأنه الأصل إلى العلامة فأخذها ثم جاء
- من حق الفصل أن لا يقع إلا بين معرفتين، وأما (أشد) في قوله تعيالي : ﴿ كَانْـوا هُمْ أَشَّدُ منهم ﴾(١) لما شابه المعرفة في أن لا تدخله الألف واللام أجري مجراها

grejakan di

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في : خ . ﴿ ﴿ الْمُحَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الفقرة لم ترد في : غ . أَحَالُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

• المبهم الذي يفسره ويتوضحه التمييز لا يكون إلا في باب (رُبُّ ) نحو : (رُبُّه رِجلاً لِقَيْبِهِ )، وفي باب نعم ويثين على مذهب البصريين نحون نِعْمَ رِجِلاً زِيدُ، وبشْنَ رِجِلاً عَمْرُوَ

• المنادي النكرة إذا قصد به نداء واحد بعينه يتعارف ووجب بشاؤه على الضم وإلاءلهم يتعارف وأعرب بالنصيبين ويرون ونده عالي والمراجع

• الألفاظ التي تأتي مينة (١٠ للمقادير لا يحسن فيها الإضمار، ولو أضمراً فالضمير إنما يكون لما تقدم باعتبار خصوصيته ( وإذا لم يكن له وجب العدول عن الضمير إلى الظاهر . عمل المدول

• إذا جمع المؤنث الحقيقي جمع تكسير جاز ترك التاء من فعله )(٣) نيجو: ( قام الهنود ) لأنه ذهب منهم حكم لفظ المفرد فكان الحكم للطارىء .

€ دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره وإن كان مشهوراً إلا أن ابن النحاس زعم أنه دالُ على نفسه في نفسه ، وتابعه أبو حَيَّان<sup>(ي</sup>) .

● العلم المنقول من صفة إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيها الألف واللام وإلا فلا . . .

• تأنيث العدد جائز فصيح لان وجوب تذكيره مع المؤنث ، وأما تأنيثه مع المذكر فيما لم يحذف التمييز أو يكون العدد صفة

• يجوز العطف بالفاء السبية مدون سبيبة المعطوف (للمعطوف)(٥) عليه إذا فصل بينهما يم إيصلح للسبية كما في قوله تغالى: ﴿ فلا

تَجْعَلُوا شِ أَنْدَاداً ﴾ (\*) يَ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ● النهى عن السلازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عن الملزوم ايتداء و فيان قولك : ( لا أُرْيَنُكَ مهنا ) أبلغ في الدلالة على نهى المخاطب عن الحضور عندك من أن تقول ش لأنجض عندي ويروس المداد بالمراد والمراد

 قطع التنازع ♥ في : (ما ضرب وأكرمت إلا إياي ) عند الكل بالتكرار فتقول : (ما ضرب إلا 

• الصفة إذا خصب بموصوف جاز أن تكون نعتاً له ولو تخالفا تعريفاً أو تنكيـراً كقولهم : (صدر ذلك عن على قائل العثرة) من الله عن على قائل العثرة )

• إذا وقعت صفة بين متضايفين أولهما عدد جاز إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه، فمن الأول: ﴿ سَبْعَ سِمِلُواتِ طِيلًا ﴾ (١) ومن الثاني ﴿ سُلِعَ بَقَراتٍ سِمَانٍ ﴾ (١) .

• قد يجعل بعض أجزاء مفهوم اللفظ عاملًا في اللفظ وإن لم يصح كون اللفظ عاملًا باعتبار ساثر الأجزاء .. وهذا من بديع القواعد . . . . . . . . . . . . .

• الأبلغ إذا كان مِن جزئيات الأدنى تعين هناك طريق الترقى ، وإذا لم يكن كذلك جاز أن يسلك طريق الإحصاء والتفخيم كما في : ( الرحمن الزجيم) ٧٠ روي دود که که دور دو د

 ليس من شرط تعدي الفعل أن يتجاوز إلى محل غير الفاعل ، بل الشرط المغايرة سبواء تجاوز في

<sup>(</sup>٦) القرة : ٢٧ بد سالمها بالسورات على الوارد (١) ك

<sup>(</sup>٨) الحلك : ٣ .

<sup>(</sup>٩) يوسف : ١٦ و٢٦ . .

<sup>(</sup>۱) ليست فن ۽ خ (۱۰ قام ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۶ تا تا تا تا

<sup>(</sup>٢) والو أضمر في اليبت في الخ و ميريد و إلى المريد ال

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين لم يرد في : خ

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة لم ترد في : خ . . . . . . . . . . .

۵) ما بين القوسين لم يرد في : خ .

محله أو في غير<sup>(1)</sup> محله : <sup>13 يو 1</sup> (19 أو أي غير<sup>(1)</sup> محله :

 عضوصية الأسم إذا وصلت إلى حد التشخص بالغلية() يصير ذلك الاسم علماً بالانشاق ،

والخلاف فيما لم يصل إليه .

اللام التي في الأعلام الغالبة من العهند الذي يكون<sup>(1)</sup> بعلم المخاطب به قبل الذكر لشهرته لا من العهد الذي يكون بجرى ذكر المعهود قبل.

 الفعتل بعي (٣) الأزماً ثم يبنى منه الصفة المشبهة فتكنون إضافة معتوية مثل : كريم النزمان ، وملك الزمان ، وملك العصر ، وإنما

اللفظية إضافتها إلى فاعلها كحسن الرجه .

الترقي من الأدنى إلى الأعلى إنما بكون فيما إذا
 كان الأعلى مشتملًا على معنى الأدنى ، لأن تقديم
 الأعلى إذ ذاك يغنى حن ذكر الأدنى بعده .

معاني الأفعال الناقصة معدد بها في حالة التركيب ، ومعاني سائر الأفعال معدد بها في حالة الإفراد ، ولهذا قالوا : الخدث مسلوب عن

الأفعال الناقصة لا عن غيرها ? ومع المنافضة لا عن غيرها أ

غير العَلَم إنما يصير علماً بغلبة الاستعمال إذا
 كان المستعمل فيه متميزاً بشخصه عند المستعمل
 ليمكن اعتبار التعين العلمي في مفهومه

ما جاز للضرورة يتقدر بقدره فلا يجور الفصل
 بين (أما) والفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا
 يتقدم عليها منا بعدها ، وإنما جناز هذا التقديم
 للضرورة وهي مندفعة باسم واحد فلم يتجاوز قدر

الشيئان إذا تضادا تضاد الحكم الصادر عنهما ،
 فالإعراب أصله الحركة والتنشل ، والبناء أضلة

السكون والبوت ، والابتداء أصله الحركة ، والوقف أصله السكون .

- ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم المبدل منه إلا في الاستثناء وحده فإنك إذا قلت:
   ما قام أحد إلا زيد فقد نفيت القيام عن أخد وأثبته لزيد وهو بدل منه.
- ليس في ظروف المكان ما يضاف إلى جملة غير (حيث) فإنها لما أبهمت لوقوعها على كل جهة اختاجت في زوال ابهامها إلى إضافتها إلى جملة كإذ وإذا في الزمان
- الجيزاء متعلق تحققه بتحقق الشرط الذي في تحققه شبهة ، فعقه أن يعبر عنه بالمضارع فلا يترك ذلك إلى العاضى إلا لتكتة .
- معنى رجوع النعي إلى القيد رجوعه إلى المقيد باعتبار القيد بمعنى أنه لا يدل على نفي أصله على الإطلاق ، ولا يدعي أحد رجوعه ألى مجرد القيد بل ربما يدعي دلالته على ثبوت الأصل مقيداً بقيد
- تعلَّق الفعل بالمفعول به على أنحاء مختلفة حسما تقتضيه خصوصيات الأفعال بحسب معاليها المختلفة فإن بعضها يقتضي أن يلابسه ملابسة تامة ، حسية أو معنوبة ، أيجابية أو سلبية ، متفرعة على الوجود أو مستلزمة له ، كائنة معه ، وبعضها يستدعي أن يلابسه أدنى ملابسة إما بالانتهاء إليه كالإعانة أو بالابتداء منه كالاستمانة منالاً
- لما كان اتصاف النظم بالعموم والخصوص باعتبار أصل وضعه اعتبر القوم في تقسيم النظم

<sup>(</sup>۱) ليست في : خ . (۲) ليست في : خ .

٣) خ : و الفعل لا يجيء ١ . . .

إلى الخاص والعام وغيرهما حيثية الوضع سواء كان الوضع نوعياً أو شخصياً. ولما كان تقسيم النظم إلى المجاز والحقيقة وغيرهما ناشئاً من جهة الاستعمال لا من جهة أخترى اعتبروا فيه جهة الاستعمال(١)

- المغاية قصر لامتداد المغيا، وبيان لانتهائه كسا أن الاستثناء قصر للمستثنى منه وبيان لانتهاء حكمه، وأيضاً كل منهما إخراج لبعض ما يتناوله الصدر (1).
- إضافة (كل) إلى الضمير توجب كون العراد به المجموع كما هـ و المشهور وليس ذلك بكلي بل في كثير من المواضع براد الجزئيات تحو : ﴿ كُلُّ الطعام كان جلاً لبني إسرائيل ﴾ (٢)
- الظرف الذي يضاف لا بد من إضافته مرة ثانية إلى غير ما أضفته الله أولاً كقولك : (بيني وبينك الله).
- مطابقة الخبر للمبتدأ مشروط بثلاثة شروط :
  الاشتقاق وما في حكمه ، والإسناد إلى الضمير
  الراجع إلى المبتدأ ، أو عدم تساوي التلكير
  والتأنيث كجريح .
- لا ينادى ما فيه الألف واللام إلا الله وحده لأنهما
   لا يفارقانه ، ولم يأت في الفرآن المجيد مع كثرة النداء فيه غيره .
- قد يزاد الواو بعد ( إلا ) لتأكيد الحكم المطلوب إثباته إذا كان في محل الرد والإنكار نحو : ( ما من أحد إلا وله طمع وحسد ) .
- قد يكون الحال بياناً للزمان الذي هو لازم

الفاعل أو المفعنول كما إذا قلت . (أتيك وزيد قائم) إذ الحال هـا هنا لم يبين هيشة الفاعـل ولا المفعول .

 الصفة المضافة في باب النداء لا يجوز خملها على لفظ المبني ، ولا تكون إلا منصوبة أبداً نحو: (يا زيد ذا المال)

- ليس في العربية شيئان تضارعا فحمل أحدهما على الآخر إلا جاز حمل الآخر عليه في بعض الأحوال.
- نزع التاء من اسماء العدد علامة تأنيث المعدود، وذلك خاص بباب العدد ، وقد نظمت فيه .

نَسَلُسُ ذُكُسُّ انَّ براقِعَ بِـشُوةِ تُسْرَاهُ بِبُـدُهِ الجِيمِ عَـدُأُ الْيَ البَّاءِ

مذكر من غير المقلاء لا يجمع إلا بالألف والتاء
 نحو: سرائق وحمام. ومؤنث من غير العقالاء
 يجمع بالياء والنون نحو: سنين وأرضين.

● خمسة أشياء بمنزلة شيء واحبد: الجار والمجرور، والمضاف والمضاف إليه، والفعل والفاعل، والصفة والمسرصوف، والصلة والموصول.

اسم الجنس وإن كان يتناول آحاد مدلوله إلا أنه
 لا يدل على اختلاف فاعله ولا على تنوع مدلوله
 ولهذا جمع العمل في ﴿ اللَّهْ مَرِينَ اعْسَالًا ﴾ (1)
 ليدل على الأمرين.

حروف القسم إنما تحدف حيث يكون القسم
 به مستحقاً لأن يقسم به كقولك : ( الله لأفعلنُ

1 - 1

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

<sup>(</sup>٤) الكيف : ١٠٣ .

كذا) فيكون استحقاقه له مغنياً عن ذكر حرف القسم والمادة المادة المادة القسم والمادة المادة الم

- إذا أدخلوا على السظرف (إن ) ونحوها من عوامل الابتداء انتصب الاسم بعد الظرف به
   كقولك: (إن في الدار زيداً).
- إنما تلحق الكلمة علامة التأنيث كما تقول:
   (قيامت هند) و(قعدت زينب) والمراد تأنيث غيرها لأن الفعل والفاعل ككلمة واحدة
- المتبادر في اللغة من مثل قولنا: (إن ضربتني ضربتك) هو الربط في جانبي الوجود والعدم معاً لا في جانب العدم فقط كما هو المعتبر في الشرط المصطلح.
- الدلالة العقلية غير منضبطة لاختلافها باختلاف العقبول وتفاوت مراتب الملزوم العقلي وضوحاً وخفاءً، بخلاف الدلالة الوضعية فإنها لتوقفها على العلم بالوضع لا يتصور فيها الاختلاف ولا يتفاوت فيها الغي والذكى.
- إن اعتبر قيد العموم في الكلام أولاً ثم دخل النفي عليه ثانياً كان النفي وارداً على المقيد نافياً لقيده ، وإن عكس كان القيد وارداً على المنفي مقيداً لعموم نقيه ، والتعويل في تعيين أحد الاعتبارين على القرائن .
- إن تعدد ذو الحال وتفرق الحالان يجوز أن يلي
   كل حال صاحبه نحو: (لقيت مصعداً زيداً
   متحدراً) وحينتذ الصحيح كون الأول للشانى

- بالتنوين أو بنون التثنية حازت الإضافة وإلا فلا .
- الجميل إن كانت مصيدرة بشيء من أدوات الشرط فشرطية ، وإلا فالمسند فيها إما اسم فاسمية، أو فعل ففعلية ، أو ظرف فظرفية من ...
- الفعال المتعدي قد لا يكون له مفعول يمكن النص عليه فيكون متروك المفعول بمنزلة غير المتعدي مثل: (فلان يأمر وينهى)، ﴿ وأنّه هو أمّات وأحْدٍ ﴾ (أ) فلا يذكر له مفعول ، ولا يقدر لثلا ينتقض الغرض .
- القيد (" الوارد بعد النهي قد يكون قيداً للفعل مثل: (لا تُصَلِّ إذا كنتَ مُحْدِثاً). وقيد يكون قيداً للفعل قيداً لتركه مثل: (لا تبالغ في الاختصار إن حاولت سهولة الفهم)، وقد يكون قيداً لطله مثل: (لا تشرب الخمر إن كنت مؤمناً).
- المصادر التي ليس فيها شائبة الوجدة كرجعى وذكرى وبشرى يتحد مؤدى معرفها ومنكرها، وهو الماهية من حيث هي إلا أن في المعرف إشارة الى حضورها دون المنكر.
- يتعليق الجزاء على الشرط إنما يستلزم شرتب الجزاء عليه وحصوله بعده دون توقف عليه حتى ينافيه في تحققه بدون الشرط.
- الأفعال(1) إذا وقعت قيوداً لما له اختصاص
   باحد الأزمنة كان مضيها واستقباليتها وحاليتها

<sup>(</sup>١) بإزائه في همامش (خ) الحاشية: «المعوي في (ضرب) مثلاً ملفوظ به سابقاً في الحقيقة حيث وضع الواضع المضمرات في إزاء الكلم »......

<sup>(</sup>٢) النجم : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة لم ترد في : خ ،

<sup>(</sup>٤) في خ: و الأفعال إذا كانت قيوداً للأفعال كان مضيها واستقبالها بالقياس إلى مقيده لا إلى زمان التكلم ، وهذا غير مرضي عند العلامة التفتازاني عليه الرحمية على ما ذكر في تفسير قوله تعالى : ﴿ كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه ﴾ .

بالقياس إلى ذلك القيد لا إلى زمان التكلم كما إذا وقعت مطلقة مستعملة في معانيها الأصلية .

 • وضعوا مكان ضمير الواحد ضفير الجمع رفعاً لحكاية المخاطب وإظهاراً لأبهته . قال : بـــائي نـــواحي الأرض أبني وصـــالكم

والْنَتُم مُلُوكٌ مِا لِمُقَصَدِكُمُ مُنَافِكُ

• وعليه مخاطبات العلوك(١٠) المناف

● فرقٌ بين (من دخل داري فأكرمه) وبين ( أكرمه) وبين ( أكرمه) بلا فاء فإن الأول يقتضي إكرام كل داخل لكن على خيطر أن لا يكرم ، والثنائي يقتضي اكرامه النق .

قد تقرر عندهم أن جواب (من قام ؟) (قام ؤيد) لا (زيد قام) وعليه ﴿ مَنْ يُحْتِي العِظام وهي رَمِيم قُلْ يُحْتِي ها الذي أَنْشَاها أَوْلَ مَسْرة ﴾ (٢) م و إن من خَلق الشعاوات والأرض لَيْقولُنْ خَلقُ العليم ﴾ (٢)

• العلام من حيث إنها حرف جر لا بعد لها من متعلق ، ومن حيث إنها للتعليل لا بعد لها من معلل ، وإذا لم يكن مذكوراً كان متعلوفاً مدلولاً عليه بسوق الكلام أو فرينة المقام ، مقروناً بحرف العطف أو غير مقرون .

• فرقٌ بين قولك لصّاحبك : ( ألم ثرّ أني أنعمت

عليك فتشكر ) بالنصب والرقع . فإنك نافٍ للشكر في النصب ، ومثبت له في الرفع

тسمية المفعول له علة أولى من تسميته غرضا
 لأن الغرض هو المقصود . والمفعول له قد يكون
 صفة خساسة كما في قولك : (قعدت عن الحرب جبناً) والعاقل لا يقصده .

 الأكثر في الاستعمال تقديم الظرف على النكرة الموصوفة. يقال : (عشدي ثوب جيد وكتاب نفيس وعبد كيس).

 ● المعرفة تتناول المعرفة ولا تتناول النكرة. ألا ترى أن تحو (أفضل منهما) اقتضى ثالثاً، بخلاف (الافضل منهما). وهي فاعدة فقهية لم تشتهر عن النحاة.

تجويز نعت اسم الإشارة بما ليس معرفاً باللام
 وما ليس بموصول مما أجمع النحاة على بطلاته

 القصد في (كان زيد قائماً) نسبة الشيء إلى صفته ، وفي (زيد قائم) نسبة القيام إلى زيد ، وفي (قام زيد) إفادة النسبة بينهما .

دخول حرف الاستفهام في (شم) لإنكار التأخير
 كتوله تعالى : ﴿ أَثُمْ إِذَا مَا وَقَعْ آمنتُم بِهُ ﴾ (٤)
 ٩٠ من قد دارا الله الأثرافية الما الله مده

 مصرفة مدلول أسم الإشارة في أصل الوضع بالقلب والعين ، وما سواه بالقلب فقط

والثانية: والمنع من الفصل بين الصفة والموصوف ليس مطلقاً في صفة دون صفة ، وقد وقع الفصل بما سبت الى المتبوع ابعد من نسبة عطف النبان إليه

(٤) يونس (١٥ ويازاله-في حامش (خ) الجاشية (٤٠) و يونس (١٥ يونس) (١٥ يونس)

(١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: ولا يعتنع أن يكنون الشيء خسأ وفرداً باعتبارين كالاسم مثلاً فإنه من حيث الصورة فرد من أفزادها، والاسم من حيث المفهوم جنس له .

(۲) بس : ۷۹ .

(٣) الزخرف: ٩ وبإزائه في هامش (خ) حاشيتان:
 الأولى: ومن المؤنث اللفسطي المضاف إلى المؤنث والمضاف جزء منه كقاؤله تعالى: ﴿ يُلتقاطه تِعَضَى السيارة ﴾ .

 أتمة اللغة يفسرون بأي الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد ولا فصل مثل: (جاءني أي زيد) والضمير المرفوع بالا إعادة الجار مثل: مررت به أي: زيد

لا شك أن النكرة معلومة بوجه وإلا لم يكن فيها
 إشارة إلى تعيينها ومعلوميتها

اسم الجنب : إذا عرف تعريف الحقيقة يقصد
 به الاستغراق في المقام الخطابي فيقال : زيد
 المنطلق أي : كله .

الجزء قد يعمل في جزئه ، ألا ترى إلى قولك : (أعجبني أن تقوم) فإن (تقوم) جملة وقعت موضع المفرد تقديره (قيامك) ، وقد عملت (أن) في (ثقوم) النصب

(أفعل) الصفة مقدم بناؤه على (أفعل)
 التفضيل ، لأن ما يدل على ثبوت معلق الصغة مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة الآخر على
 الآخر في الصفة .

قد صرحوا بأن الفصل يغرق بين النعب والخير
 ويفيد تأكيد ثبوته للمخبر عنه وقصره

إذا كان أحد اللفظين المتوافقين في التركب
 أشهر كان أولى بأن بجعل مشتقاً منه .

♦ الفعل المنفي لا يتعدى إلى المفعول المقصود
 وقوع الفعل عليه إلا بواصطة الاستثناء

حمل المشترك على أحد المعاني في محل لا
 ينافي حمله على غيره منها في محل آخر .

إفراد كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة جائز
 في خطاب الجماعة كقولته تعالى : ﴿ ثم عضونا

الفاء الجزائية لا تدخل على الماضي المتصرف
 إلا مع لفظة (قد) وإضمارها ضعيف.

 النفي والإثبات قد يتواردان على شيء واحد باعتبارين كما في قول تعالى : ﴿ وَمَا رُمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ ﴾ (٢) ، إذ المنفي هنو السرمي باعتبار الحقيقة ، كما أن المثبت أيضاً هو الرمي باعتبار الصورة.

 من جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز خصه بالمجاز اللغوي ، وأما المجاز العقلي فامتناعه فيه اتفاقي (1)

 ● وضع المظهر موضع المضمر يفيد تمكين المعنى الذي أريد به و ووضع المضمر موضع المظهر يفيد تمكين ما يعقيه .

 إذا استوى العددان فالعرب تقتصر بذكر أحدهما ، وإذا اختلفا تذكر كل واحد منهما كقوله تعالى : ﴿ سَبْعَ لَيالٍ وشمانية أيسام حُسوماً ﴾ (1).

شرط إدجال أداة النسبة الى الواحد في نسبة
 الجمع هو أن يكون لذلك الجمع ما يعقبه .

كلمة (بل) بعد الإثبات لا تفيد القصر اتفاقاً،
 وكذا بعد النفي على مذهب الجمهور والمبرد.

● الحكم المنسوب (الى المجموع قد يقصد انتسابه إلى كل فرد كقولك: جاءني الرجال، وقد لا يقصد كقولك: حملت الرجال الخشب.

 النسب الصالحة )(1) للنفي والاثبات داخلة في مفهومات الافعال دون الأسماء ، ولـذلك كـان لـ

(١) البقرة : ٢٥.

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من : خ .

<sup>(</sup>٣) الأنقال : ٦٧ . (٣) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

( هـ ل ) مزيد اختصاص ، أي ارتباط وتعلق بالأفعال دون الهمزة.

• ما يدوم ويستمر كالإيمان والتقوى والهدى وأشهاء ذلك جاء في القرآن بالاسم فقط، وما يتجدد وينقطع جاء بالاستعمالين نحو ﴿ وَهُوْتُ الميتِ مِن الحي ﴾ (١) القول بأن العام إذا وقع في حيز النفي يقصد به نفي العموم لما اشتهر من أن النفي يتوجه إلى قيد الكلام لا إلى أصله ليس ذلك كلياً ء ألا يرى إلى عموم قوله تعالى : ﴿ إن الله لا يحبُ كل مُحْتَالُ فَحُورٍ ﴾ (١) .

♦ الجنس قد يكون بغير لام التعريف كقول الاعمى: يا رجلًا خذ بيدي ، لكنه يكون للفرد حقيقة وللجنس حقيقة ، وإذا دخيل اللام لم يبق للفرد حقيقة فكان عمل السلام في التمخض للجنس .

● الاسماء لا تدل على مدلولاتها لذاتها ، إذ لا مناسبة بين الاسم والمسمى ، ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأدلة العقلية فإنها تدل لذاتها ولا يجوز اختلافها . وأما اللغة فإنها تدل بوضع واصطلاح (٢) .

 ♦ في تفضيل جنس على جنس لا حاجة لتفضيل جميع أفراد الأول على جميع أفراد الثاني ، بل
 يكفي تفضيل فرد من الأول على جميع أفراد الثاني .

ما اشتهر من استخالة ظرفية الشيء لنفسه فإنما
 مى في ظرفيته للمجموع ، ويجوز كونه ظرفاً

لأجزاء المجموع على الانفراد. ● اجراء الأكثر مجرى الكل إنما يجوز في الصورة التي يكون الخارج عن الحكم عقيراً قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه ويحكم على الباقي بحكم الكل.

• نياعل الفعل قد يحدث مع فعله ولا يحدث وحده مثل : ( نعم ) في جواب ( مل قام زيد ) ؛ بخلاف فاعل المصدر فإنه يحذف وجده كما في قبولت تميالي : ﴿ أَوْ إِطْعِيْنَامٌ فَيِي يُبُومٍ وَيَ • فرقٌ بين ( ما أنا قلت هذا ) و( أنا ما قلت هذا) فإن الأول لا يستعمل إلا في نفى التخصيص ، والثناني قبد يستعمل للتقبوي مروقيد يستعمل **للتخصيص** من بروي بريد فقولا روعيده الثقاب € الأعلام لكثرة استعمالها وكون الخفة مطلوبة فيها يكفى في تثنيتها وجمعها مجرد الاشتراك في الاسم خلاف أشهاء الأجناس ولللله والمعالف • الحد الدوري لا يفيند معزفة أصلاً الاستلزاميه المحال و والمطرد قد يقيد معرفة بوجو ماء وكذا غير المطرد، ولذلك جون جماعة في التعريفات الناقصة أن يكون أعم أو أخص ، فالأعم لا يكون مطرداً ، والأخص لا يكون منعكساً . ﴿ وَالرَّاحُصُ لَا يُكُونُ مَنْعُكُساً . ﴿ وَالرَّاحُصُ لَا يُكُونُ • العلل الشرعية مغايرة للعلل العقلية حيث يجوز انفكاكها عن معلولاتها . ألا يرى أن العقد بتراخي إلى وجبود المنافع ساعة فساعة بخلاف العلل

العقلية فإن الانكسار لا يصبح انفكاكه عن الكسر.

€ جميع ما ذكر في التعريف لا يجب أن يكون

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة لم تود في : خ .

<sup>(</sup>٤) البلد : ١٤

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) لقمان : ١٨ .

للاحتراز بل يجوز أن يكون بعضه لبيان الواقع 🔃 • لا يجوز تفسير الشيء بنفشه كما لا يجبوز بمّا يكنون في معناه إلا إذا كنان لفظاً مرادفاً أجلى . [ فحينشة جماز تفسيشر الشيء بممنا يكسون في معثاه ](۱) . • ( فعلنا معاً ) يفيهد الاجتماع في حال الفعل "

و( فعلناجميعاً ) بمعنى كلناء شواه أجتمعوا أم لا. • المجازيات غير معتبرة في التعريفات خصوصاً إذا كانت القرينة منتفية . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ • مميز (كم) الاستفهامية يكون منصفياً مفرداً

اعتبارا باوسط أحوال العدد بالمناد • وإذا وقع المفرد المنصوب مع الجملة لم يضح معه الواو ، وقوله تعالى ﴿ ﴿ وَلا تَقُرَبُوا الصَّلاةَ وانتُتُم سُكارى ﴾ (٢) واقع موقع الجملة والنواو جَمِيعاً فصح عطف ﴿ وَلا جُنُباً ﴾ (1) عليه كأنه قیل : لا تقربوا سکاری ولا جنباً .

● لفظ (غير) أظهر في معنى الاستثناء من جهة أن دلالته بالاستقلال لكونه اشمأت هذا المستقلال لكونه اشمأت هذا

● المجاز ملزوم القرينة معاندة لإرادته أي منافية أسه ، وملزوم هعاشه الشيء معانف المذالك الشيء ( أي : منافي له )<sup>0</sup>) .

• وزان الحرف من الاسم كالجماد بالنسبة إلى الآدمى أباه المائات ومسافي المستهم يلك إفسادة

• ووزان الفعل من الأسم كالحيوان من الأدمى .

• المبتدأ البدال على متعبدة كتالاختصار والاضطلاح والبينية لا يكتفي بالاسم المفرد بالمسا

• إدخال الهمزة على الجنزاء لا لإنكار ترقبه على الشرط بل لترتب الإنكار عليه . ● استعمال المصنفار في المعنى النحاصال بالمصدر استعمال الشيء في لازم معناه . • كون الأصل في (إذا) كالجزم هــو النكتة في تغليب الماضي مع (إذا) إلى المستقبل

• حدث حرف الجرقياش مع (إنَّ ) ورانً ) شاد كثيرامع غيزهما الحابات المناف فأنا ومعادات رحذف الماطف لم يثبت إلا نادراً

• مرّج حرف النفي بما ليس من شأته النفي يدل على نفى ذاته .

• دخول ( مِن ) التفضيلية على غير المفضل عليه شائع في كلام المولدين ، ومنه ( أظهر من أن يخفي ) يعني أي: من أمر ذي خفاء المنا

♦ (أو) في الحدود التي ذكرت فيها ليس للترديد بل للتقسيم أيُّ أياً ما كان من القسمين المذكورين في هذا الحد فهو من الحدود<sup>(1)</sup> .

● حركة التركيب لازمة ، وحركة المنقوص

عارضة ، واللازم أثقل من العارض € حذف ضمير الموصول إذا كان منصوباً شائع كما في قوله تعالى : ﴿ يَغْفِر لِمُنْ يَشَاءُ وَيُعَدُّب مَنْ يِشَاءِ ﴾ (٥)

• (إذا) المفاجأة لا تدخل إلا على الجملة الاسمية 

 ألفاظ التأكيد متحدة المعاني . وألفاظ الضفات متعددة المغاني والمسيدي والمعادة

شيء من شيء أو معيه أو فيه أو لسه أو صيرورة شيء شيئاً ، أو انتقالاً منه وإليه ي .

(ه) آل عمران : ۱۲۹ والمائدة : ۱۸ . منا تا المنافقة ا

(٣) الناء: ٤٣ .

(٣) ليس في : خ ، ( ) المارية ما المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية

(٤) بإزائه في هامش (خ) « النسبة بين شيئين هي حصول

 لا يجوز في كلام واحد أن يخاطب اثنان أو أكثر من غير عطف أو تثنية أوجمع . • أدوات الشرط تعمل في الأفعمال الجزم، والأفعال يتعمل فيها النصب سرر ومفقر ويفران فرا • ( لا ) النافية للجنس إذا دخلت عليها الهمزة وصارت للتمني فإن عملها باق . عمد المراجع • الأقاويل فيما استثنى أشياء كثيرة ، ولذلك قال صاحب و التيان، : الله أعلم مستناه (١٠) . و التيان، • تبوابع المجمع إذا لم تكن من الاعداد لمزم أن تكون مؤنثة ، وأما إذا كانت من الأعداد فتذكيرها وتأنيثها تابعان لتذكير واحد ذلك الجمع وتأنيثه لا لنفس لفظ الجمع "كي بنيات بنايت المسابقة المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المس • يجوز أن يتقدم خبر المبتدأ على المبتدأ وإن الم يكن ظرفاً نحو (تميمي أنا) بخلاف جبر (إنَّ ) فإنه لا يجوز تقدمه على اسمه في غير الظرف: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابُهِم ﴾ (٥) • ظروف الزمان كلها مبهمها وموقتها يقبل النصب بتقدير ( في ) . وأمًا ظرف المكان فإنه إذا كان مبهماً يقبل ذلك وإلا William of the Board . (9) • جميع ما لا يتصرف يجوز طرفه للضرورة في الشعر إلا ما كان في آخره ألف التأنيث المقصورة لأنه لا ينتقع بصرفة إمارة إرازه أمان والمراد الماد الماد • إذا وقع الإشكال في الفاعل والمفعول لم يجز كثرة ممارسة الخفيف موازيسة لقلة ممارسة تقديم المفعول كقولك: ضرب موسى عيسي ....

 جميع ما جاز في (ما) يجؤز في (ليسن)، ولا يجوز في (ما) جميع ما جاز في (ليس) لقوة (ليس) في يابها بالفعلية (أكيم المنابع • جعل الضمير المضمر المبهم فاعل الفعل ثم إيدال الإسم المظهر منه كميا في قول وتعالى م ﴿ وأَسُرُوا النَّجُوي ﴾ (٢) قليل في كلام العرب ... • لا يجيء أسر حاضر من صيغة المتكلم ، إذ الشيء الواحد لا يكون آمراً وسأموراً . وأما مثل قولهم : ( فلنقدم ولنمثل ) فإنه كناية عن الجد لتحصيل المطلوب على الروازة الإنسان المسلوب على المسلوب • ضرورة الشعر تبيح كثيراً مما يحظره النشر واستعمال ما لا يسوغ استعماله في حال الاختيار والسعة الله عند ويسود ويدر المرابعة المعتور ويستانا الله • المامل إن أعيد لفظه مع حرف العطف دل عِلى كمال الإنقطاع بينه وبين المعطوف عليه . . . . . € المفاجأة إنما يتصور فيميا لا يكون متبرقباً بل يحصل بغتة بلارترقب دروري والهوري ويوارث الا • القول بأن الخبر لا بد أن يحتمل الصدق والكذب علط من باب اشتراك اللِفظام وصوايد والمراجعة عد • الفاعل الظاهر كلمة والفعل كلمة أخرى ..... • والفاعل المضمر والفعل كلمة واحدة . ثقل الرفع مواز لقلة الفاعل. وخفية النصب موازية لكثيرة المفييول ، ( كما أن

(١) بِإِزَالُهُ فِي هَامِشُ (حُ) الحاشية : و الأفعال الثانة موضوعة للصفة ونقرير الفاعل عليها ، والأفعال الناقصة موضوعة لتقرير الفاعل على صفة فتكون الصفة محيارجة عن مدلولها ۽ .

(٢) الأنبياء: ٣.

الثقيل) (<sup>3)</sup> .

💌 francisk (franciska)

<sup>(</sup>٣) منه الفقرة لم ترد في درخ بالأناء أثار الأراب المادات

<sup>﴿ ﴿ )</sup> مَا بِينَ الْقُومِينَ لِيسَ فِي ﴿ خَ مَ الْمُسْمِدِ مِنْ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة ليست في : خ .

<sup>(</sup>٦) الغاشبة : ٢٥

 العرب تراعي المعنى المؤنث ولا تراعي اللفظ المذكر تقول . ( تواضعت سور المدينة ) ... ومثله كثير .

لا يقوى الفعل باللام إلا إذ قدم مفعوله فيقال:
 لُزيداً ضربت

 كون الشخص سريانياً لا يستلزم أن يكون اسمه عجمياً سريانياً إذ يجوز أن يكون عربياً ، كما أن كثيراً من أسماء النبي العربي سريانية.

 لا يقيد الحرف مع الاسم إلا في موطن واحد وهو النداء خاصة لنيابة الحرث فيه عن الفعل ، لذلك ساغت فيه الإمالة .

شرط الأضداد أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين في لغة واحدة .

♦ لا خير في تعدد المقدول له لان القعل يعلل بعلل شتى.

● شرط باب التشازع إمكان تسليط العاملين السابقين على المعمول من جهة المعنى لا من جهة اللفظ.

قد ثبت أن المشتق يجب أن يكون لفظه مخالفاً
 للفظ المشتق منه كالفعل والمصدر

 ● الفعل كما يسؤل سنزلة اللازم بقيطع النظر عن المفعول بلا واسطة ، كذلك ينزل مسؤلة السلازم بقطع النظر عن المفعول بواسطة

 الموصولات لم توضع للعموم بل هي للجنس يحتمل العموم والخصوص .

النصب على الاستثنام إنما هـ و بسبب النشبيه
 بالمفعول ، لا بالأصالة ، وبوابسطة (إلا) ، وأما

إحراب البدل فهو بالأصالة وبغير واسطة .

إذا قلت مشلاً: كل البرجال ، فاللام تغيد استغراق كل مرتبة من متواتب جمع البرجال ، و(كل) تغيد استغراق الآحاد .

الارتباط بين المفردات يقتضي الارتباط بين المعملين بدون العكس (١) .

ليس في أقسام الجموع معهود يمكن صرفها إليه لأن الجمع ما يوضع لمعدود معين ، بيل هو شائع كالنكرة .

 • ذكر الوصف في الاثبات يقتضي النفي عن غير المذكور ، وفي النفي يقتضي الإثبات له لئلا يلغو ذكرة .

 الشيء إنما يتبوب عن غيسره إذا كان مثله أو فوقه .

 الشرط مع البلام الموطشة بلزمه المضي لفظاً نحو: ﴿ ولثِنْ اصابكم ﴾ (٧)

 الترديد والتفصيل إنما يناسب مقام الإثبات دون النفى .

• الغالب في تعليلات الأحكام هو اللام .

العهد كما يكون بلفظ مبق يكون بلفظ مخالف
 له ، تقول : (مررت ببني فلان فلم يقروني والقوم
 لتام) .

● الحبر لا يتحصر فيمنا يقصد به الفائدة أو لازمها ، فربعا يقصد به التحسر أو التوجع إلى غير ذلك .

 ♥ لا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي وحده

<sup>(</sup>١) بإزائه في همامش (خ) الحاشية : واختلف في كون اللام في اسم الفاعل بمعنى الحدوث اسم سوصول أو حرف تعريف، وأما إذا كنان بمعنى الثيوت فحرف

تعريف بالأثفاق ه . (٢) النساء : ٧٣ . وهذه الفقرة لم ترد في : خ .

اشتمال الصفات على معنى النسب مقصور على أوزان خاصة ( فعال ) و( فعل ) و( فاعل )
 دخول تنوين التمكن للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف.
 يتصرف.
 دخول تنوين التنكير للفرق بين النكرة والمعرفة من

(ما) الموصولة مع الصلة في تأويل المفرد
 فجاز إبدالها منه ، ولا كذلك الموصوفة .

المبنيات.

 المصدر الموضوع موضع اسم الفاعل أو اسم المفعول لا يطرد بل يقتصر على منا سمع من العرب.

قـدم المنصوب على المسرقوع في (إنَّ)
 وأخواتها حطاً لها عن درجة الأفعال لكونها فرعاً
 غن الأفعال .

لا يجوز ترك العاطف البتة فيما إذا كان المبتدأ
 متعدداً حقيقة والخبر متعدد لفظاً

 يجوز ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة إذا استفيد من البدل ما ليس من المبدل منه .

 ♦ لا إشعار في الواو باستقلال كل جزء على حدة ولذلك آثروا كلمة (أو) عليها عند القصد إلى الإشعار المذكور.

● يجموز أن يسموى في (قسريب) و(بعيد) و(قليل) و(كثير) بين المذكر والمؤنث لورودها على زئمة المصادر التي هي تحمو: الصهيسل والنهيق.

الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع كما في قوله :

وإنَّ أَتَاه خَعَلَيْسُلُ يَسُومَ مُسَسَّغَبَيْتُهُ يَقْسُولُ لا غِسَالِيْكِ مِسَالِيْقِ ولا خُسْرَمُ قِبَالَ التَّقْسَازَانِي : رفع المضارع في الجنزاء شاذ كرفعه في الشرط ، نص عليه المبَسَّرد ، وشهد به الاستعمال حيث لا يُوجِه إلا في قلك البيت .

- في ترك العاطف بين الأحبسار تنبيه على أن المجموع بنحسب الحقيقة خبر واحد، وفي مجيء الصفات مسرودة إشعار بالاستقلال
- المراد بكثرة الاستعمال في كل واجب الحذف مر أن الواضع وضعه من أول الأمر على الحذف لعلمه بأنه سيكثر وقنوعه في لسانهم أم حذف .
   المعلف لا يقتضى استقلال المعطوف في حكم
- المعطوف عليه لجواز أن يكون للربط بيتهما كما في قولنا: (السكنجيين حلَّ وعلَّ ) و السكنجيين على وعلى المفعول الفاعل إن المفعول عند الأكثر وإن كان يمتع تقديمه على المفعول عند الأكثر وإن كان
- مقدماً عليه في النية . 

  حكم أثمة الأصول ببطلان الجمعية عن الجمع المحلى باللام وصيرورته مجازاً عن الجنس حيث لا يصع الاستفراق لا لانتساب الأحكام إلى كل فرد من الأفراد .
- قال شيبويه: لا يأتي المقتدر على المغمول البتة وإنما هو صفة ، وأما المعقول فكأنه عقل له شيء أي : حبس وشد(1) .
- ♦ الأحسن في جواب (لو) أن يكون ماضياً ،
   وخالف الزمخشري السلف في تجويز الاسمية ،

رحمه الله وأبو علي ، ومنع البعض وزعم أن كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية » .

 <sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : « اختلف النحاة في وصل أن المصدرية بالأمر فاجازه البعض متهم شيبويه

وأما إذا كان (لو) بمعنى (إن) فحيشة يكون الجواب اسمية بلا فاء كما في والمغنى .

إذا توسطت كلمة (أن) بين (لما) والفعل دلت على أن الفعل كان فيه تراخ كما في قوله تعالى : ﴿ فَلَقَا أَنْ جَاءَ الْبَشْيِرِ أَلْقَامِ عَلَى وَجُههِ ﴾ (١)

المصدر يطلق على المتعدد الذي فوق الاثنين
 ولا يطلق على المتعدد الذي هو الاثنان

حق الأحكام أن تضاف إلى الأفسال وتنسب
 كثيراً إلى الأعيان مجازاً في المسند إليه نحو:
 (حرم المينة ومال الغير) أي: أكلهما

نص ميسويه على أن العدرب تأتي بجموع لم
 تنطق بواجدها كعياديد.

( لا ) التبرئة لا يقع عليها خافض ولا غيره لانها أداة ، ولا تقع أداة على أداة .

 ● البواو في مثل قبولهم: (ولو خبطا) للحال و والعامل فيها ما تقدم من الكلام. هذا ما ذهب إليه صاحب و الكشاف و وعليه الجمهور.

الخير لا يجب أن يكون ثابتاً في نفسه كما في
 الإخبار الثابتة على شيء مستحيل

• اللام الجارة إذا اتصلت بالضمير غير الياء بنيت على النصب ك (لهم).

♦ اسم المصدر يقع على المفعول: يقال في الدجاء: اللهم اغفر علمك فينا. أي : معلومك .

المقصود في (كان زيد قائماً) بيان تعلق الكون
 وتعلق التصديق بالكون لا بمتعلقه

● كون اللفظ موضوعاً لمعنى لا يقتضي أن يكون

حاصلًا بنفسه كالجروف بالمديد المالية المالة

 ● وضع الشيء موضع الشيء أو إقامت مقامه لا يؤخذ بقياس بل يقتصر على ما سمع

و كون (كل) مضافاً إلى المعرفة لإحاطة الأجزاء

دون الأفراد أغلبي .

استمرار التجدد إنما يكون في المضارع إذا كان
 هناك قرينة دون الماضي.

 (كل) و(أجمع) لا يؤكه بهما إلا ذو أجزاء يصح إفتراقها حساً أو حكماً.

تقديم مفعول ( أفعل ) التفضيل توسع صرح به
 صدر الأفاضل وإن أباه النحويون .

الفعمل المسند إلى مؤنث واقع بعد ( إلا ) لا
 يلحقه تاء التأنيث إلا لضرورة وعلى قلة

القصل بين الصفة والموصوف ليس ببينوع
 مطلقاً بل في صفة دون صفة

البادي بالفعل في فاعل معلوم أنه الفاعل ، وفي

(تفاعل) غير معلوم .

قال أبو حيان: الأصح أنه لا يعمل عمامل واحد
 في حالين بلا عطف إلا أفعل التفضيل

في حالين بلا عطف إلا افعل التفضيل . ● أسم الجنس الجمعي إذا زيد عليه التاء نقص

معناه وصار واحداً كتمر ونمرة ، ونبق ونبقة (١)

 واللام التي بمعنى الموصول لا تدخيل إلا على صورة الاسم يمعنى الفعل .

 المجاز في الحكم إنما يكون بصرف النسبة عن محلها الأصلي إلى محل آخر لأجل ملابسة بين المحلين

 السين فرع (سوف) فمن استعمل سوف نظر إلى الأصل ، ومن استعمل السين نظر إلى الإيجاز

<sup>(</sup>۱) يُوسف : ۹۹ .

والاختصار .

الدال على النوع لا يفيد الأنواع المختلفة أصلاً
 سواء جمع أم لم يجمع

The English Will Server

والدال على الجنس مشعر بالاختلاف .

العرب تعطف الشيء على الشيء بفعل يتفرد به
 أحدهمًا ومنه :

علفتها تبنأ وماءً بارداً

• الصفة المشبهة لا تكون إلا لازمة ومنا مثل

( النصير ) فهو اسم فاعل: ﴿ النَّصِير ) فهو اسم فاعل: ﴿ النَّصِيرِ )

 الجنس الذي يتناول الاستغراق والعهد الذهني هو الجنس الذي في ضمن الأفراد الغير معهودة أنه

• قد جمع مطرد بالالف والناء مذكر غير عاقل

كالخيول الصافنات ، والأيام الخاليات(١) علمه الم

الصحيح أن الواقع بعد اسم الإشارة المقارف لـ
 ( ال ) إن كان مشتقاً كان صفة وإلا كان بدلاً

 إذا أريد التساوي بين الأقل والأكثر يجب تقديم خبر كان على اسمها ,

القول بان مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاش ليس بصحيح بنل لها مصادر شقتات ذكرها التحويون.

 مذهب البصريين أن التضمين لا يقاس وإنما يصار إليه عند الضرورة

عصع عطف المفسر على المفسر باعتبار
 الاتحاد النوعي والتغاير الشخصي مسلم

 • في إضافة جزء إلى كله يصبح تقدير البلام كما يصنح تقدير ( من ) التبعيضية مثل : يد لريد ومن زيد

حرف التنفيس يعمل ما بعده فيما قبله وهو الصحيح . تقول : زيداً ساضرب وسوف اضرب.
 الحكم المضاف إلى مشتق يكون مأخذ اشتقاقه مناطأ لذلك الحكم .

 اسم المفعول يعامل معاملة الصفة المشبهة في إضافته إلى المرفوع .

لا تدخل الهاء في تصغير ما يكون لغير الآدميين
 كإبل للزوم تأنيثه

ولي المواجهة لأيجاب بلقيظة الغيبة إذا كان القاعل واحداً

الفعل إذا أُول بالمصدر لا يكون له دلالة على
 الاستقبال المستدر المستقبال المستق

الشرط في المثال أن يكون على وفق الممثل له من الجهنة التي تعلق بها التمثيل كما في : "ريث أسد.

تحمل اللام على الزيادة للتزيين فيما إذا لم
 يكن الخمل على الإفادة بواحد من معانيها.

إذا خُذف مفعول المشيئة بعد ( لو ) فهو مذكور
 في جوابها أبدأ

إذا ذخل على المضارع لام الابتداء خلص للحمال كفول تعالى: ﴿ إِنِّي لَيَحْسَرُنْنِي أَنْ لَلْحَمَالُ كَفُولُ ﴾ (\*)

 في كلمة (قد) التي للتقليل لا بدأن يكون المذكور أقل من المتروك .

• الطّرف يعمل في النظرف إذا كالا متعلقاً بمحدوف لوقوعة موقع ما يعمّل نحو ، كل يوم لك ثوب ،

• الكلام المصدر بحرف التعقيب بعد الأمير

المتردد ينبغي أن يتعلق بكلا قسمي الترديد أو بالشق الذي يليه .

• نص النحاة على امتناع تأكيد والموصول قبيل تمام صلته من المراد المدينة المراد الماد الماد

الجملة المستأنفة المقرونة ببالواو العاطفة لا
 تكون إلا معترضة أو مديلة

لا يجوز اجتماع آلتي التعليل ففي مثل قولهم :
 ( فلذلك ) الفاء نتيجة واللام للتعليل .

انتفاء الشيء من الشيء قد يكون لكونه لا يمكن
 منه عقلاً ، وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه .

يضارع (أَفْعُل مِنْ) المعرفة في امتناع دخول
 اللام فيه .

حُذْف ( مِن ) من أنعل التفضيل بحتاج إلى ذكر
 المفضل عليه سابقاً كقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ السَّرُ وأَخْفَى ﴾ (١)

كلمة (ما) إذا اتصل به الفعل صار في تباويل المصدر نحو قوله تعالى : ﴿ بِما طُلُصُوا ﴾ ۞

المجاز أقوى وأكمل في الدلالة على ما أريد به
 من الحقيقة على ما أريد بها

● لا يعترض بين متلازمين دون نكتة .

● الـلام التي للقصـد هي للعلة الغـائيـة ، والتي

للتعليل هي للعلة الفاعلية .

العرب لا تصغير بالألف إلا كلمتين : دابة ـ
 دوابة ، وهدهد ـ هداهد .

جمیع المنصوبات یجون حلفها سوی خبر کان
 واسم (ان)

الأيام كلها تثنى وتجمع إلا الاثنين فيإنه
 تثنية <sup>(1)</sup>

إدخال ( لا ) النافية في نعل القسم التأكيد شائع
 في كلامهم نحو: لا أقسم .

لا محذور في عطف الجملة على المفرد ولا ثي
 المكس بل يجسن ذلك إذا روعي فيه تكتة .

 الفّسم لا يدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة .

● المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يكن معه ما

يدل على تقييده . • يجوز فيما أسند إلى الظاهر من الجموع وغيرها

 يجوز فيما استند إلى الظاهر من الجموع وغيرها التذكير والتأنيث من غير تسرجيح كقوله تعالى :
 ﴿ قالت الاغرابُ ﴾ (\*) ، و﴿ قَالَ نِسُوة ﴾ (\*) .

 النسبة الأضافية تفهم من ظاهر الهيئة التركيبية التي في (عبد الله).

والنسبة التعليقية التي تكون بين الفعل المفهوم تفهم من ظاهر الهيشة التركيبية التي في (تابط شرأ)

 ● الكلي ما لم يلاحظ أفراده مجتمعة ولم تصر أجزاء بحيث يصع افتراقها حساً كالقول ، أو حكماً كالعبد المشترى لا يصبح تأكيده بكل وأجمع .

(١٤) الحجرات : ١٤

(٩) يوسف: ۳۰ .

(٢) النمل : ٥٢ .

. V : 4 (1)

(٣) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

- الشيء إذا صطلم أمره ينوصف بناسم جنسه ،
   يقال : هذا المال وذاك الرجل تنبيهاً على كماله ...
- وضع ( ذو ) إنما هو للتوسل إلى الوصف بأسماء الأجناس سواء أكانت نكرة أو معرفة .
- الصفة العامة لا تأتي بعد الصفة الخاصة ، فلا يقال : رجل فصيح متكلم ، وإنما يقال : متكلم فصيح . وقوله تعالى في إسماعيل : ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَدِياً ﴾(١) أي : مرسلًا في حال نبوته .
- الجزم في الأفعال بمنزلة الجر في الأسماء معناه
   أن المضارع لما أشبه الاسم أعرب بالرفع والنصب
   وتعذر الجر فجعل الجزم عوضاً عنه .
- حذف فعل الشرط وأداته معاً وإيقاء الجواب
   مما نوزع في صحته
- الفعل الواحد ينسب إلى فاعلين باعتبارين
   مختلفين نحو قولك: أغناني زيد وعطاؤه.
- جاز إجتماع علامتي تأنيث في (اثنتي عشرة)
   لأنها في شيئين .
- الترجي يستدعي إمكان متعلق معناه لا إمكان المطلوب.
- ذهب علماء البيان إلى أن متعلق الظرف إذا كان من الأفعال العامة فلا حاجة إلى تقديره في نظم الكلام.
- ♦ لا يعمل في الاستفهام ما قبله من العوامل
   اللفظية إلا حرف الجر لتبلا يخرج عن حكم
   الضدر.
- المضارع ليس بموضوع للاستقبال بل هـ و حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال نحو:

- ﴿ تَاشِ لِاكِيدُنَّ أَصِنَامُكُمْ ﴾ (أ) . ● (لو) تجيء بمعنى (إن) وحينتا يصبر جوابه اسمية بلاغاء ٤ (ولو فعل لا شيء عليه ) .

  ● شرط الفاء الفصيحة أن يكون المجاذف مبيأ للمذكور .
- التعميد في المبين يستلزم التعميد في المبين ولهذا ذكروا الواو دون (أو) إذ بيان المثنى بأحد الشيئين غير صحيح .
- الباء الزائدة لا تمنع من عُمل ما بعدها فيما قبله قبله كما في قوله تعالى ﴿ فما انتَ بنعمة رَبُكَ بِعاهِن ﴾ ٣٠).
  - إذا اكدت الضمير العنصوب قلت (أرأيتك انت) ، وإذا أبدلت منه قلت: (أرأيتك إياك) ،
  - إن تعدي اللازم بحرف جر أو ظرف جاز بناء
     اسم المفعول منه نحو: ﴿ عَينِ المغضوبِ عليهم ﴾ (أ) ((زيد منطلق))
  - اختلاف عامل الحال وذيها جائز عند مجوز
     الحال من المبتدأ وهو سببويه وأتباعه
  - المصدر لا يدل بصيغته على فاعل وزمان.
     والفعل المصدر بأن يدل عليهما.
  - العدد يجري على تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى .
- اتفق أقمة التفسير والأصول والنحو على أن الحكم في مثل: (الرجال فعلوا كذا) على كل فرد لا على كل جماعة.
- بتناول المفرد في حكم المنفي ما لا يتناوله الجمع فيه وكذا النكرة .

<sup>(</sup>١) مريم : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الطور : ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الفاتحة : ٧ .

- قد منع سيبويه إدخال الفاء في خبير (إن) لأن
   (إن) لا تغير معنى الابتداء بخلاف ليت ولعل .
- صسرح كثير من المجققين بسأن الغيرض من تعريف الشيء قد يكون أعم من المعرف ، وكتب الأدباء مشحونة بذلك .
- وضع الظاهر موضع المضمر إنما يكنون للتعظيم إذا كنان النظاهر مما يشغر بالتعظيم كالألقاب المشعرة بالمدح.
- الزمان موجود في وضع الفعل ، مدلول عليه بلفظه تضمناً غير مفارق إيناه بحال ، بخلاف الاسم فإنه لا دلالة في نفسه على النزمان ، ولا تعرض له إلا في بعض المشتقات مع أنه بطريق العروض لا الوضع واللزوم .
- ♦ اسم التفضيل يعمل في النظرف نحو: (زيد أفضل يوم الجمعة من عمرو)، وفي الحال نحو: (زيد أفضل قائماً من عمرو)، وفي التمييز نحو: ﴿ بالأَخْسَرِينَ اعمالًا ﴾ (١) من غير شروط في هذه الصور، ولا يعمل في الاسم المظهر إلا بشروط.
- المشهور أن كلاً من الحال والتعييز نكرة ، لكن المفهوم من بعض الشروح جواز أن يكون التعييز معرفة عند قوم ، وفي و النهاية ، الجوزية : أن التعييز يجيء كثيراً معرفة ، والحال المؤكدة يجوز أن تكون معرفة . قاله البهلوان .
- لحاق العلامة للفرق بين المذكر والمؤنث في الصفات هو الأصل كصالح وصالحة وكريم وكريمة ، وأما حائض وطائق ومرضع وامرأة عائق

- وناقة بازل فعلى تاويل شخص أؤشيء إلى المدادة
- يجوز الفصل بين المبتدأ ومعمولة بالخبر فيما إذا كان الخبر معمولاً له لا للمبتدأ حقيقة مشل :
   ( الحمد لله حمد الشاكرين) . وقد حقق الشريف عدم جوازه وإن كان معمولاً له في الحقيقة إلى المحدد المساكرين .
- قد يكون الشرط وسائر القيود قيداً لمضمون الكلام الخبري أو الإنشائي ، وقد يكون قيداً للإخبار والإعلام به في الخبري ، ولطله وإيجابه في الأمر ، ولمنعه وتحريمه في النهي ، وعلى هذا القياس .
- توسط حرف العطف بين شيئين لا يلزم أن يكون لعطف الثاني على الأول ، إذ مثل: (جاءني زيد العالم والعاقل) ليس بعطف على التحقيق وإنما هو باق على ما كان عليه في الوصفية ، وحسن دخول العاطف لنوع من النبة بالمعطوف لما ينهما من التغاير .
- كلمة (على) للوجوب في المشهور عند الأصوليين ، وقال صاحب « الكافي » : حقيقة (على) الاستعبلاء ، فإن تعبدر تحمل على الشرط ، وقد اللزوم ، فإن تعبدر تحمل على الشرط ، وقد تستعمل للاستحباب كما هو المفهوم من مسائل الاستبراء . من و الهداية و(٢) .
- لفظ الذكور الذي يمتاز عن الإناث بعلامة كالمسلمين و( فعلوا ) ونحو ذلك لا يدخل فيه الإناث تبعاً ، خلافاً للحنابلة ، ومحل الخلاف فيما إذا أطلق هذا اللفظ بلا قرينة ، وإلا فلا نزاع بحسب المجاز والتغليب كقوله تعالى : ﴿ وكانت

 <sup>(</sup>٢) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

مِ**ن القائنين ﴾ 🖰 :** العام السند يري العام الم

إثبات المجنس للمذكور لا لغيرة لا ينافي ثبوته للغير في نفس الأمر بخلاف إثبات بحمع الأفراد ۞ المنزو بالثقيل في حروف العلة الضعيف لا ضلا الخفيف ، بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا تحرك بيد بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا تحرك بيد بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا تحرك بيد بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا تحرك بيد بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا تحرك بيد بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا تحرك بيد بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا تحرك بيد بيد بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا تحرك بيد بيد بيد بيد المنافق المنافق

 تعليق الأعبلام على المعبائي أقبل من تعليقها على الأعيان لأن الغرض منها التعريف من منها التعريف

 الحكم ببناء (إذاً) استدلائي من غير شاهد الاستعمال ، بخلاف متى وأين وأنى وكيف قان عدم التنزين فيها شاهد البناء (")

♦ لفظ الابتداء موضوع لمطلق الابتدا ولفظة (من) موضوعة للابتداءات المخصوصة لا باوضاع متعددة حتى يلزم من كونها مشتركة بل بوضع واحد عام ٢٦٠

 يمكن حمل (عند) في مثل قولنا ؛ (عند فلان كذا) على حقيقته أي الحضور ، لكن الإستاد مجازي فإن شيئاً إذا كان معتقد شخص فكأنه في حضوره (٢)

● (حتى) فيما لا يصلّع للغاية والمجاز يحمل على معنى يناسب الحقيقة بوجه من الـوجوه لكن بشرط القـرائـن الـدالئـة على إزادة الـتكلم للنجاز؟).

• نفى المقيد بقيد الوحدة أو العدد لا يستلزم نفي

المطلق لرجوع النفي إلى القيد كقوله تمالى: ﴿ لا تنقضدوا إلهنين التقيين إنسا هذو إله واحد ﴾ (٢).

لا معنى لتشبيه المركب بالمركب إلا أن يتسرّع
 كيفية من أمرر متعددة فشبه بكيفية أخرى مثلها فيقع في كل واحد من الطرفين أمور متعددة

 أداء لفظ المفرد معنى المثنى والمجموع غير غزير في كلامهم كاسبياء الاجناس فإنه بقت إطلاقها على المثنى والمجموع ، إلكن المفهوم من كتب الأصول أنه لا يستعمل في المثنى به

• إطلاق الاسم على الصفة ظاهر بالا المتباه ولا تراع لأحد ؟ اللهم إلا أن يتراد بالصفات أيضاً كونها غير أعلام

■ الإضافة في لغة العجم مقلوبة كما قالوا:
 سيبوبة . والسيب: التفاح ، و( وبه ) رائحة أي :
 رائحة التفاح ، وكذا ملك ذاذ وأشامهما (٢) .

 مما جرى مجرى المثل الذي لا يُعير (على بن أبوطالب) جتى ترك في خالي النصب والجرعلى لفيظه في خالة الرضع لانه اشتهار بذلك كذا (معاوية بن أبوسفيان) فر أبوائية ؟

 ● الاستثناء يجري حقيقة في العام والخناص ولا يجري التخصيص حقيقة إلا في العنام ، ولهذا يتغير موجب العنام بالمنتثناء معلوم بالاتفاق ، وباستثناء مجهول بخلاف

قيل : ذكر الكتل وإرادة البعض إنما يضع إذا
 أطلق على بعض شائم لا معين ، قيان الغشرة لا

and thing to spray any and

(٢) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

Mary Br

124 Burn 19

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٥.

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة لم ترد في : خ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تطلق على السبعة مجازاً لكونه بعضاً معيناً ، وفيه ينظر لأنه لوحلف لا يأكل طعاماً ونوى طعاماً معيناً صلق .

- معنى تبام الاسم أن يكون على حالة لا يمكن إضافته معهاء والاسم مستجيل الإضافة مع التنبوين ونونى التثنيبة والجمع ومسع الإضافية لأنه **بالإضافة لا يضاف ثانيةً () . . . يورو و دورو و ا**
- الغمير المتصل الواقع بعد فعلين يكون متصلاً بالثاني ومع ذلك يجوز أن لا يكون معمولاً لـلأول ، والتنازع إنسا هو في الضمير المنفصل الراقع بعدهما - والم المراز ين والكار والكار والمراز المراز المر
- الترموا التضمين والحدف والإيصال في باب الاستثناء ليكون ما بعدها منصوباً كما في صورة المستثنى بإلا التي هي أم الباب.
- تشبيه المثل بستدعى أن يراعى فيما أضيف إليه المثل في الجانبين المناسبة على ما بين في ﴿ مَثَلُ الذين كفروا كمثل الذي يَنْعِقُ ﴾ (1) .
- [ كلية في ] الله في قولهم : ﴿ السواد في زيدٍ ﴾ ليس كميا في قولهم: (الماء في الكوز) ، ابيل لمعنى الاعتبار والدلالة على أن وجود السواد ليس إلا باعتبار المحل في إن تاريب إلى المحل في المناطقة على المحل المحل المحل المحل المحل المناطقة المالية المناطقة الم
- الحد تارة يقصيد لإفادة المقصود، وحينلذ الا يذكر فيه الحكم، وتارة لإفادة تمييز مسماه عن غيبره وحينئذ يبدخله الحكم لأن الشيء قد يتمييز بعكمه لمن تصوره بأمريشاركه فيه غيره . . . . .
- يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفين إذا

كان المجرور مقدماً . هذا ما ذهب إليه سناحب و الكشاف و ولا يجوز مطلقاً عند سيبويه(١) 🖟

- دلالة التعريض على المعنى المبراد ليس جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من قبيل التلويح والإشارة .
- الفرق في المعرف بالام الجنس بين المفرد والجمع إنما يظهر في القلة فانه يصبح في المفردات أن يبراد البعض إلى السواحد، وفي الجمع لا يصح إلا إلى الثلاثة . و يريد المدار و المار
- جاز تقديم المبتدأ النكرة على الخبر الظرف كما في قرله تعالى: ﴿ وَإِيْكُ مُسَمِّي عنده وَ (3) الأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة
- صيغة الاستثناء حقيقة استعلاجية في المتصل ، ومجاز في المنقسطيم، وأميا لفظ الاستثناء فحقيقة فيهما في عرف أهل الشرع.
- المشترك لا يتعين أحد محتمليه إلا بمرجح عندنا ، والحمل على جميع معانيه منذهب الشافعي . وقد ينتظم المعاني المتعددة إذا كان في موضع النفي . ذكره صاحب و الهداية ، في باب الموصية للأقارب
- لا يلزم في التشبيه المركب أن يكون ما يلي الكاف هو المشبه كما في قوله : وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَاللَّمَارِ وأَهْلِها
- أسماء الأفعال إنما يمتنع منها تنوين التمكن وهو الدال على الخفة ، فأما غير ذلك من التنوين فإنه ينجلهان والمراجع والم

Les Burgay 127

(٢) البقرة : ١٧١ . الله على المراجعة المراجعة المراجعة (٤) الأنعام : ٢ . المراجعة الم

・き:34**の** - 12 Stelly 1 2 2 2

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ثرد في : خ .

● ترتيب الحكم على المشتق أو الموضول أو الموضوف أو الإشارة إليها بقيد علمية الماخذ والصلة والصفة(١) بالمراج المحاسخ المراجعة ● أسارة الأمور الخفية كافية في صحة إطـلاق اللفظ على الحقيقة كالغضيان والفرحان لمن له انقباض وإنبساط. • فائدة الغيود في الحدود لا تنحصر في الاختراز بل الأصل أن يكون ذكرها لبيان ماهية المحدود . ● علامة التقدم الذاتي أن يصبح إدخال الفاء التغريعية بأن يقال : ﴿ زَيْدُ يَحْرُكُ الْأَصَابِعِ فَتَجْرِكُ الخاتم) . و د را گار از درسه را و دولا از کار کار • فرق بين الجمع وجمع المفرد فإن الجمع لا يطلق على الأقل من التسعية ، وجمع المضرد لا يطلق على أقل من الثلاثة إلا مجازاً (١) . و على التالية ما لا يكون تأنيثه حقيقياً إذا أسند إلى النظاهر جاز تذكيره، ولا يجوز ذلك إذا أسند إلى الضامير لوجوب رفع الالتباس(١) . • إضافة الحكم إلى عام مشترك بين الصور أولى من إضافته إلى مناسب خاص ببعض الصور ...

(لكن) ليس حرف استثناء إلا أن معناها لينا شابه معنى (إلا) في أنهما للفع توهم يشولد من الكلام السابق شبهت بإلالا).
 نظر المنطقي في الألفاظ بتبعية المعاني ، فكل لفظ معناه مركب ينبغي أن يكون مركباً ، فالمعرف باللام مركب عندهم .

 إضافة اسم الفاعل إلى النظرف إذا كانت على طريقة إضافته إلى المفعول به أو بمعناها فهي مجاز وإلا فينبغي أن تكون حقيقة لأن للمظروف تعلقاً بالظرف.

المفعول له وفيه ليسا داخلين في المفعول به إلا
 أن الرضيّ ذكر أنهما توعان من المفعول به خُصًا
 باسمين آخرين

● المشهور أن معمول (لم) لا يحذف، بخلاف (لما) لكنه ذكر صاحب و الكشاف، ما يدل على جواز حذف معمول (لم) و(لما) أيضاً .

المصدر المبهم هو الذي يكون لمجرد التأكيد
 نحو: (ضربت ضرباً) ولا يغيد امراً زائداً جلى
 مدلول الفعل<sup>(1)</sup> على المدادة المد

فعل المسلم الم

 حيثما صدّرت صيفة الطلب بأن المصدرية لا بدأن يقدر بعدها القول ليبقى معنى الصيفة على
 حاله مدال المدارة على المدارة ال

<sup>(</sup>١) عله الفترة ليست في : خ . ﴿ وَأَنْ مِنْ كَرَفُهُ مَا مُنْ الْمُورُ

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

 <sup>(</sup>٣) الواقعة ٩٥ وبإزائه في هامش (خ) حاشيتان الأولى :
 د الجمع موضوع للمتعدد من آحاد إصله ، وحرف

التعريف موضوعة لتعريف مدلول مدعولها : والثانية : « الجنس إذا جمع دل على تعدد الاجناس ، ثم عرف دل على جميع الاجناس ، ويلزم استغراق الافراد بغرينة المقام »

• نسبة الفعل إلى الفاعل بطويق الصدور والقينام والإسناد، ولا يقال في الاصطلاح إنه متعلق بــه فإن التعلق نسبة الفعل إلى غير الفاعل. ١١/١ معم ● لام الابتداء لا تدخل على (ما) في خبر (أنَّ ) المفتوجة تقول يه (علمت أنك فاضل) بالفتح ا ولأعلمت إنك لفاضيل ) بالكسورة أربي والمرابع الما ● المطلق يحمل على المقيد في الروايات، ولهذا ترى مطلقات المتون يقيدها الشراح وإنكان الشارج هو المصنف (أن يسطيم بالدينة المات • مجرد وجود أصل محقق لا يكفى في اعتبار العيدل التحقيقي بدون اقتضاء منع العسوف إياه واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل و المسادة ● قيمود التصريف قىد لا تكمون لإختراج شيء .. صورح بعدالشريفيون ١٥٥ نان بالثاث في رسمة الله ♦ صحة الإضافة بمعنى (منٍّ) مشروط بصحة حمل المضاف إليه على المضاف ﴿ إِنَّ الْمُحْدَدُ مِنْ • الأعجمين إذا دخلت والنالام التنحق **بالغربني.** يُقرّ أبيدًا عليم الله والربطة التربطة ( والم • يستفاد من المفرد المحلى باللام من يستفاد من الجمع المحلق باللام وسدية السائدة في معادة اسم الجنس كف يشتعول لمشموعاه مطابقاً يستعمل لما يستجمع المعانى المجصوصة به وللمقصودة منه إلى بالمعال فهريج بتدرأت المنوح الا وبحروف النجر لا تعمل بانفيتها ولكن تفعل بسا فيها من معنى الفعل فلا تعمل صلات لا تتضمن • الجمل الانشائية منحصرة بالاستقراء في الطلبية Allegation and the second of t

والإيقاعية . وصوح به الرضي المراجعة المحاجد الله • إرجاع الضمير إلى المفرد في ضمن الجمع شائع ، وإرجاعه الى الجمع في ضَّمَن المفرَّد غير **شالغ** و الديد و إلى الديادة المسلمة الذي الذي الذي المسلمة الذي المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة • شرط التميين المنصوب أبعد ﴿ أَفَعَلْ ﴾ كونه فاعلاً في المعنى . 机火火流流流 الشائع في نسبة المصندر إلى الفاعل أو المقعول هو الجملة القعلية . هيدًا تعرف تنهيم الله إسكار م • العلمية لا تنافى الإضافة كمنا في وحاتم علييء) و(عشرة غيس) 😲 🗀 الله على مداد • بقياء المشتق منيه شيرط في صيدق الأسم المشتق المشاه بالمالية والمالية المشتقال • المعتل إذا أشكل أمره يحمل على الصحيح 🔻 لا يلزم من الإخبار عن تبوت الشيء قصره على **نلك الثيرت : ١**٥٠ / إلى الميانية عبدة على الأسلام التعاليف • الحكم الشابث لكنال كلمية لا يلزم أن يثبت Lawrence Berthall لبعضها . وخبرة الاستفهام أؤماني خكمها لا يليهما إلا المستفهم عنه أو ما في حكمه برائد إن الله عنه إردا الفعل إذا عقلت على الامتم أو بالعكس قلا بلا مِن رِدُ أَجِدِهِ مَا إِلَى الْآخِرِ بِالتَّاوِيلِ (٢٠) . يَعَدُّ مِن الْآخِرِ بِالتَّاوِيلِ (٢٠) . • عبطف الجملة الفعلية هن غير تقيدير حرف مضدري ولا ملقبوظ بماغلى اسم مجرور غيش The state of the same of the state of the st • قبد يكون حسن حبذف المفضيل عليه وقتوع ( أَنْعَلَ ) خِبِراً لِلمِبْدارُ: ﴿ ذَلَكُمْ أَقْسُطُ عِنْدَ اللَّهِ واقْوَم للشَّنهادة ﴾ (٢). وروي ويدن ويدند د

the second of the final of the second that

- الاختلاف في التعدية لا ينتافي الاتحاد في المعنى لأنها من خواص اللفظ .
- الهمزة المفتوحة إذا قصد بها الاستفهام أو النداء فهي من حروف المعاني ، وإلا فمن حروف المباني .
- الاسم المعسرب مختلف الآخير لا محل الاختلاف إذ لا يجعل الضاعل مكان البحدث ولا يسمى باسم المكان(¹)
- (أو) إذا وقعت في سياق النفي وخلت عن الفرينة تحميل على النفي وإلا فعلى نفي الشمول ، والواو بالعكس .
- ليس في واو النظم دليل المشاركة بين جملتين
   في الحكم ، إنما ذلك في واو العطف .
- المعطوفان كشيء واحد كالمضافين ولذا لم
   بجز الفصل بينهما إلا بالظرف
- إذا ذكر اسم الجنس يراد جميع أفراده أو البعض بقرينة ما كالفعل المسلط أو التنوين أو نحو ذلك
   يتعدى (ضرب) الذي هو لتمثيل الأمثال إلى مفعولين بلا خلاف
- ما هو مشهور في اللام وعلى إنسا هو عند الإطلاق لا مقرونين بالحسنة والسيشة أو الحسن والقبح.
- السبب المعين يدل على المسبب المعين
   بخلاف العكس.
- النفي إذا دخل فيه حرف الاستفهام لـلإنكار أو
   التقرير ينقلب إثباتاً

- اسعية الجملة كما تكون في الإثبات لتأكيد الإثبات فكذا في النفي يكون لتأكيد النفي لا نفي التأكيد.
- الاستثناء من النفي إثبات عند أرباب اللغة بلا شبهة
- الفعل إذا غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم
   لزيادة قوة الداعى إليه عند المغالبة .
- الأمر الذي يعرض لذي علم فيفيد تشخصه وتعينه يطلب بمن ولا يسطلب به مسا لا يفيد تشخصه(۱)
- ♦ كما لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض في الإثبات لا يجوز الجمع بينهما أيضاً في الحذف
- ع إذا كان الوصف قد نفي بلا لزم تكرار (Y) نافية
- لما دخلت فيه كفوله تعالى : ﴿ لَا ظَلَيْلِ وَلاَ يَعْلَيْلِ وَلاَ يَعْلَيْلِ وَلاَ يَعْلَيْلِ وَلاَ يَعْلَيْلُ وَلاَ يَعْلَيْنِ وَلاَ يَعْلَيْكُ وَلاَ يَعْلَيْكُ وَلاَ يَعْلَيْكُ وَلاَ يَعْلَيْكُ وَلاَ يَعْلَى ﴾ (١) ، ﴿ لَا فَارْضُ وَلاَ يَعْلَى ﴾ (١)
- الجر على الجوار يختص بالنعت والتأكيد ،
   وفي العطف ضعيف
- الصواب أن الوار في قوله تعبالي : ﴿ وَتَلْمُنْهُمْ
- كلبهم ﴾ (4) لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. ● إيراد المستبد فعالم يبدل على التقييد بناحد الأزمنة ، وعلى أن ثبوته للمستد ليس ثبوتاً دائماً بل
- جعل الشيء ظرفاً لشيء ياعتبار وقوعه في جزء

في بعض الأوقات

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

 <sup>(</sup>٢) المرسلات : ٣٩ وبإزائه في هامش (خ) الحاشية :
 وقد جرت عادة القوم في تحقيق المحصورات بالتعبير

عن الموضوع بج ، وعن المحمول بب ۽ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٦٨ .(٤) الكهف : ٣٢ .

منه مكاناً كان أو زماناً شائع في متعارف اللغة (٢٠٠٠ -

- إدخال (كلل) في التعريف لتكون منائعية التعريف كالمتصوص عليه .
- إذا كأن الجزاء مصدراً بالسين أو يسوف أو بلن
   وجب كونه مضارعاً .
- القيد إذا جعل جزءاً من المعطوف عليه لم
- يشاركه المعطوف في ذلك القيد على المنافرة المنافر
- كتمال المذكر مقصود بالذات أونقصان المؤنث مقصود بالعرض أأحدث الدامة المؤنث المؤ
- انتفاء الجنس بانتفاء جميع أفراده ، وثبوته بثبوت أدنى فرد منه .
- ما بعد (ما) النافية كما بعيد كلمة الثنوط"لا يعمل فيمًا قبلها.
- الاستفهام الإنكاري بكيف أبلغ من الاستفهام الإنكاري بالهمزة
- أرب شيء يجوز مقابلة ولا يجوز استقلالاً . من ذلك ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللهُ ﴾ (١)
- الحق في إضافة الجزء إلى الكل في جميع المواضع أن تكون بمعنى اللام
- يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوافل ،
   ولذلك جاز (يا حذا الرجل) ولم يجز (يا الرجل)
- الإلغناء ترك العمل لفظاً مع امتناعه معنى ،
   والتعليق ترك العمل لفظاً مع إعماله معنى .
- المعرفتان إذا اعتبرا مبتدأ وخبراً فالقنائون أن
   يجعل المقدم مبتدأ والمؤخر خبراً.
- يجوز إضافة اسم الفاعل إلى معموله في جميع

الأوقات إلا في وقت كرنه متعديباً فإنه لا يضاف حينئذ إلى فاعله .

- الاستمراز الثيوتي جزئي في واخله من الثنيء "
  - والتجددي استمران البثيء بتجدد أمثاله . المناف
- قسد يجيء الجمع مبنياً على غيسر والحسدة المستعمل لحواء أراهيط وأباطيل وأحاديث (١٠٠٠)
- إذا اجتمع المتمامان قيدم الأخيس كما في البسملة . وإذا أفرد الأول فإن عارضه ما هو أولى باعتبار قدم أيضاً وإلا فلا .
- دخول (من على أنعل التفضيل إنما يكون إذا
   تساوت رتبة الأفراد في تمييزها عن غيرها
- (هذه) موضوعة لكنل مشار إليه قريب مؤنث محسوس مشاهد ، لا أنها موضوعة لكل مشار إليه مشاهد مطلقاً .
- ♦ دلالة الفعل على المفعول له أتوى من دلالته على المفعول معه.
- استثناء الأمر الكلي من الحكم السلبي لا يبدل
   على خروج جميع أفراده من ذلك الحكم ببل
   حروج البعض كافي.
- ♦ الشيء الذي يترقب عليه حكم إذا كان خفياً وله
   سبب ظاهر يقام السبب الظاهر مقام ذلك الأمر
   الخفي ويترتب عليه .
- عطف الأكثر على الأقبل أكثر ، وعبطف الأقل على الأكثر أرجح .
- على الأكثر أرجع . • آحاد الأشياء في معنى كل وأجد منها وكل أثنين منها وكل جماعة منها .
- إضافة أسماء الشاعلين إذا كانت للحال أو

(١) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

(٢) آل عمران : ٥٤ .

الاستقبال لا تفيد التعريف .

لا يقال للمبني الضم ولا الفتح ولا الكسر ، بل المضموم والمفتوح والمكسور(٢) .

• كلمة ( أن ) لا تدخل على كلم المجازات (١)

• لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ

• حلق ضعير الشأن ضعيف .

● المعرفة لا يثني إلا بعد التنكير.

 لا تكتب الألف الممدودة إذا اتصل بها كاف الخطاب

• الحرف بذكر ويؤنث .

اسم الفعل بمعنى الأمر لم يوجد من الرباعي
 إلا نادراً

• الشيء ما لم يخص الشيء لم يعمل فيه .

المتع إنما يأتي فيما يأتي من خصوص المادة
 فلا ينافي دعوى الجواز .

€ ارتكاب القبيع أهون من ارتكاب الممتنم.

التركيب الإضافي مطلقاً ينافي منع الصرف

• الطارىء يزيل حكم المطروء عليه

 بين المفعول والظرف مناسبة بضح أن ينقل اسم أحدهما إلى الآخر.

€ النصب كالرفع خلاف الفتح .

 المهمل ما لم يوضع وهو مقابيل الموضوع لا المستعمل .

♦ لا معنى الكون المعنى في الشيء إلا كون مداولاً له .

 ◄ لا يحمل اللفظ في التعريفات على خيلاف المتبادر إلا لصارف ... و المتبادر إلا لصارف ...

♦ لا يوصف الكل في العرف بالاقتران بالجزء فلا

يقال: اقتران زيد بيده . • إضافة الأعم إلى الأخص لانية ، وإضافة الأعم من وجه بيائية .

 قسد مذكستر التخاص ويسراد التحكم عليه لا بخصوصه بل بنوعه .

€ الشيء كسيا يتصف بصفيات نفسته يتصلف

بصفات ما يتصل به مدحاً أو ذماً أو غير ذلك . ﴿ ﴿

 إطلاق العام على الخاص لا يليك على اتحاد مفهومهما إلى مدين مدين المدين إلى المدينة المدينة

إذا وقع بين ( ¥ ) وبين اسمها فاصل وجب النزفج والتكبريس كقدول، تعالى : ﴿ لا فيها عُول ﴾ (\*) .

الإضافة إلى المبنى الاستوجب البياء إلا بشترط
 كما تقرر في محله .

• سُبِّقَ العلم بالشيء يستدعي خفله مؤضوعاً . ﴿

تنوين المقابلة غير مسرع عن غير المنصرف.
 وكذا الكسرة الغير المختصة بالجر.

التأنيث اللفظي يعرف بالتاء ، والمعتوي لم
 يعرف بالتاء بل بإمارات تدل على اعتبار العرب

● العطف على شرط وجزاء بحرف عبطف واحد من قبيل العطف على معمولي عامل واخد بحرف واحد ، ولا كلام في جوازه د > مدد المداد

• الكسر بلا تاء من ألقاب البناء عند البصريين ،

ويطلق على الحالة الإعرابية مجازاً .

(١) هذه الفقرة ليست في : خ .

(٢) الصافات : ٤٧ .

صرحوا بأن الإضافة في (حواج بيت الله)
 معاقبة للتنوين المقدر

الصفة تنسب إلى موصوفها بفي وهبو شائع،

وكذا نسبة العام إلى الخاص وبالعكس . • القرينة ما تدل على تعيين المراد باللفظ أو على

لا يجوز استثناء شيشن بأداة واحدة بـلا عاطف
 عند أكثر النحويين

العوامل في كلام العرب علامات لتأثير المتكلم
 لا مؤثرات بي المدام العرب الشيار المتكلم

تنزيل المشارف للشيء منزلة من يشرع فيه كثير
 كمن قتل قتيلاً

 المسبب إذا كان مختصاً بالسبب جازت الاستعارة من الطرفين

● جرى الاصطلاح على وصف الجمع بالسلامة
 وإن كان السلامة حال مفرده .

لا يجوز دخول لام التقوية في المعمول المتأخر
 عن الفعل ...

● الحاق التاء بكلا مضافاً إلى مؤنث أفصح من تجريده .

عمالامتا التثنيمة والجمع ليمتما من حروف المبائي :

 العوامل لا تنحصر في الملفوظ والمقدر لأنه قد يكون معنوياً

 الحركة بعد الحرف لكنها من فرط اتصالها به يتوهم أنها معه لا بعده وإذا أشبعتها صارت حرف مد(١)

● المفعول الذي يبين الحال هيئت. أعم من المفعول به<sup>(1)</sup>.

• ( من ) الاستغراقية لا تزاد بعد الإثبات .

الاختصاص المفهوم من التركيب الإضافي أتم
 مما يفهم من غيره

المعطوف على المنفي يزاد فيه ( لا ) كثيراً . . .

قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه.

خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعاً جمير

• تعسريف المذكر عدمي وتعسريف المؤنث وجودي.

♦ الأولى في ثاني مفعولي باب (أعطيت)
 الاتصال ، وفي ثاني مفعولي باب (علمت)
 الانفصال .

● تخلف مطاوع الفعل عن معناه المجازي جائز كما في (كسرته فلم ينكسر) لأن معناه أردت كسره فلم ينكسر.

المعطوف على الجزاء جزاء مغن

 ♦ المضارع العثبت لا يقع مسوقع الحال إلا بالضمير وحده نحو: (جاءني بزيد يركب) لا بالواو.

 ● المصادر يستوي في الوصف بها المسذكر والمؤنث .

(ما) ليس فيها معنى الحديث كليس و(ما)
 النافية لا تكون عاملاً في الظرف .

انتضاء الجنس يستلزم انتضاء كمل فرد كقوله
 تعالى: ﴿ وما مِنْ دابةٍ في الأرض ولا طائر يطير

<sup>(</sup>١) وردث متأخرة في خ وأبقيناها ص ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: « المعتبر في باب

بجناحيه ﴾ ﴿ المضمر المجرور بجاره أشد من انصال المغامل المغام

مجموعاً . ● تأكيد الكلام بالكلام مثل (جاءتي زيد جاءتي زيد ) وما يثني للتأكيد مثل (جاءتي زيد زيد )

المجاز المشهور يشارك الحقيقة في المبادرة بل
 هو أشد تبادراً إن المدادة المدادة إلى المسادرة إلى المدادة إلى المسادرة إلى

عراسه سرر • قد يكون في ترك الواو دلالة على الاستقلال

وفي ذكرها دلالة على خلافه من المناف المناف

إفادة الحكم ولازمه ، صرّح به النفتازاني ١٠٠٠

 اسم الجزء لا ينظلن على الكبل إلا إذا كان لذلك الجزء مزيد اجتصاص وارتباط به حتى كأنه الكل بعينه كالرقبة والرأس.

♦ المصدر بمعنى المفعول به قليل جداً (\*). ١٠٠٠

ألفاظ التمريفات تحيل على معانيها الحقيقية ؟

الاختلاف في التعدية لا ينافي الاتحاد في

المعنى لأنها من خواص اللفظ . الله المناه الم

 تفكيك الضمائر لا يضرعند أمن الالتباس لقيام القرائن.

تاء المبالغة في غير صيختها نادر المبالغة في غير صيختها نادر المبالغة ا

المستحسن في رد العجز على الضدر اختلاف
 المستحسن في رد العجز على الضدر اختلاف

(١) الأنضام: ٣٨ وبإزاء صدّه الفقرة في (خ) الحاشية:
 د إمكان الحصل على الحقيقة لا يمنيع ضلاجية المجازه.
 (١) بإزائها في هامش (خ) الحاشية: د المشترك بالنظر إلى

● حلف الجاز وإيصال الفعل مماعي ....

• يجوز أن يخرج الشيء عن التعريف بقيدين .

• تعداد الأوصاف يجوز بالعاطف وبغيره 🔑 🔻

• عطف الجنس على النوع وبالضد مشهور .

• الرقع بالابتداء قاصر عن الرقع على الفاعلية :

• تثنية الفاعل منزلة منزلة تثنية الفعل وتكريره .

• حذف صدر الصلة كثير الورود في الكلام.

· إظهار عامل الظرف شريعة مسوعة ؟ .

€ المتحلوف المتوي كالملفوظ به . المنا المتعلق

♦ الأسم الحامل للجنسية والوحدة قد يقصد به

إلى الجنس . عند الأن من وعد الأسلام الله المنابع الم

المنسوب إليه أعني الفاعل خارجاً من المناسوب

• الجمع الذي هو معلول الواو أعم من المعية .

♦ الحكم على الشيء بشيء من مضمونشات
 الجمل .

 ما يقوم مقام الفاعل يجب أن يكون مثله في إفادة ما لم يفنه الفعل.

وق بين مافن قصد باللفظ على الاستمرار ويين مافن قصد في ضفن الاستعرار ...

العاطف لا يتخلل بين الشيء ومقرره .

• الصلة في الاصطلاح ما هو في موقع المفعول

♦ فرق بين تمكن الفاعل في الصفة وبين تمكن الصفة في القاعل المحتينة والمجاز معاً لضرورة التعريث جائز .
 ♦ استعمال الحقيقة والمجاز معاً لضرورة التعريث
 ♦ الماضي الواقع في الحد يراد به الاستعرار .

الماضي الواقع في الحد يراد به الاستمرار.
 النكرة المقردة في سياق النفي تدل على كل فرد فرد (۱).
 التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام العرب شائع في كلام العرب شائع في كوم العرب شائع في موضع لايدل على كونه مختاراً في موضع آخر.
 فرق بين ما دون ذلك وغير ذلك.
 دلالة العام من باب الكلية لا من باب الكل من حيث هوكل.
 الأسماء لا تكون ظروفاً إلا مجازاً.
 إذا دار اللفظ بين كونه متقولاً أو غير تنقول كان الحمل على عدم النقل أولى.
 أضم الفياعل إذا أطلق كنان حقيقة في الحمال الفياقاً.

تعت المصدر قبل أن يعمل جائز .
 حقيقة التمنى لا تنافئ تعلقه بالمستجيل أو

حقيقة التمني لا تشافي تعلقه بـ المستحيل ،
 وحقيقة الترجي نتافيه .
 إيدها عالم الترجي نتافيه .

• الماضي في سياق الشرط مستقبل في المعنى ؟

• الاستناء بيان تغيير ١٤ والتعليق بيان تبديل إس

 • سوّع الابتداء بالنكرة مروقوعه في معتوض التفصيل مدايد راي مدايد بالله على إلى المدهدة المدهدة

المعرف بلام الحقيقة كالمعهود الذهني.

• أبدلوا التاء في الوقف هاء فرقاً بين تأنيث الاسم **وتأنيث الفعل**ث وأميد بج جدة بعد منة بالمعددة ♦ اللام في المشتقات بمعنى الذي ولهذا فستروا ( الظالمين ) بالذين فللموا . • المعرف باللام من الجموع وأسمائها للعموم في الأفراد قلت أوكثرت . • الوارقة لا يكون للجمع كمنا إذا خلف لا يرتكب الزنا وأكل سال اليتيم فإنه يجنث ( بفعل 11 499 200 just fr that the grade of the € المعتبر في عطف القصة على القصة أن يكون كل هنه ما جبلًا متفائدة بيان الهاري والمجاهدات ال ● يجوز عطف الإنشاء على الإخبار) (١٤ فيمياله مجل من الإهراب يدرة الشاعرة عرب المناه أدانا الله € الفصل بين المبعدأ ومعموله بالخبر ممتنع عند النحاتى بالمراشرة إبديان تدويعا تدفي النحات € كون الشيء معطوفاً على الشيء في الظاهير لا ينافي كون ذلك الشيء خبراً عن 🤁 شيء آخر د 🖰 يلزم<sup>(3)</sup> من استثناء المجملوع استثناء جميلة **أجزائه.** أن أن إلى الله من إلى المناطقة والعمار من مناسمات الا المحلوف ليس كالمذكور في عرف البلاغة . ٥ المنسوب إلى واحد من الجميع قد ينسب إلى الجمع: ﴿ قَلَ آمَنًا بِاشِ وَمِا أُنْزِلَ عَلِينا ِ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اللفظ العام قد يشته و في بعض أنزاده ويكثرًا

• المصدر مدليول في الجندية ، أو امْنُمُ المُصنَّدُرُ

gravity or og the service of the service

<sup>(</sup>غ) خ الدولا يلزم ع أن الميشاف بالديد مسال الميد . (ه) أن عمران : ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) الله عمران : ٨٤ . - به به المعادلة دارات في المحاد وبدي يا داخه ي المجادي دارد

 <sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في : خ . منا مدعة والمنافعة إو الدولة (٢) هذه الفقرة لم ترد في الاختراج المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة المنا

كذلك بل بالدلالة .

ولالة الجملة الخبرية على النسب اللفنية وضعية لا عقلية حتى لا يجوز التخلف
 لسوك العباطف في (حلو حمامض) أولى من إدخاله الذي جوزه أبو علي
 معسرف الشيء مقسدم في المعلومية على المعرف .

wanings.

المعلق على الشيء بكلمة (أإن) عندم عنقد عدمه.

القيد في الكلام إنما ينافي ما يقابله
 اشتقاق الفعل من الأعيان على حلاف القياس
 لا سيما في الثلاثي المجرد فإنه في عاية الندرة
 التمثيل يثبت القاعدة سواء كان مطابقاً للواقع أو
 لا بخلاف الاستشهاد

الإعمال في الجملة أولى من الإهمال بالكلية .
 دخول (كل) على ما هو مظنة المؤضوع

عاد مول ( من ) على من من مو منط الميوضوع . يقتضي الحكم على أفراده الله المالية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ال

المثنى نص في مداوله فلأ يُجوز أن يقضد بثه
 بعضه بياد المساد من بياد السلامة المقادة الثالثات الثالثات

القعل المنفي لا يتعدى إلى ما قصد وقوعه علية
 الله تابع الله حدد الله عدد الله عليه الله عدد ا

من واحد كان مجازاً كما في قوله تقالين، ﴿ المعلجُ المعلجُ المعلجُ المعلجُ المعلمُ اللهُ ال

• صيغة (أفعولة) إنما تطان على محقوات

الأمورُ وغرائيها (المرد من المرد المرد

العقبل من جملة مخفيضات (العشوم كشاء في العقبار)

عمل العامل المعنوي ليس إلا الرفع .
 الحصر إذا للم يكن حقيقياً كان هبالغة في كماله ونقصان ما عداه حتى التحق بالعدم .

المضاف إلى الأعشرف وإن كان انقض من الأعرف لكنه أعرف من المعرف باللام

الفعل الواحد لا يتعدّى علين (1).
 الأعلام محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان.

 الاعلاك المتعلق بجوفر الكلمة مقدم على منع الصرف الذي هو من أخوال الكلمة بعد تمامها
 استعمال (من) للبدل كثير نحو قوله تشالى:

﴿ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةُ ﴾ (ا) .

• (لو) التي للتمني لا تختص بالعاضي !

عموم الجمنع المعرف ظاهدوً ظُنيُّ لا تَعْنَلُ
 قطعي إلى و في دراه وأرسال إلى المعرف إلى المعرف

استعمال الجملة الأسمية في الإنشائية اقل من المنافية اقل من المنطق المنافية القل من المنطق المنافية المناف

• لا منع من إجتماع الواو مع إمّا المحلَّة على الله الله الله الله عند الله

الثنيء الايملل بنفته وينوعه . ﴿ وَمَنْ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الله يتضفن المستثنى منه مبيغة عنتوم (باعتبارها) يصلح الاستثناء المستثنى منه المستثناء المستثنى المستثناء المستثناء المستثنى المستثناء المستثناء المستثناء المستثنى المست

◄ جمع المفعول على مقاعيل مقضفون على السيماع المفعول على السيماع السيماع المعادل الله المعادل ال

(۲) الزعد: ۱۶ و سند سند سند مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد

(١) البقرة : ١٩٧ .

(٢) هذه الفقرة لم ترد في : خ .
 (٤) التوية : ٣٨ .

ar your things to be you be

• إيراد اللفظ المشترك من غير قوينة صارفة إلى المراد لا يجوز في التعريفات. ﴿ ﴿ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ • اسم الفاعل يكون منصوباً على الحالية كما صرّح بديني و المغصل، من وسي بالمناه • حق المترادقين صحة حلول كل منهما مبجل الأخر. الدياري البارياسة إلحمد والماث واستثقل . 🗀 مدلج إربسك إيداء دادا داد بالانجابية • الإخبار في موضع الدعاء إنشاء ( ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من • الشيء لا يبلابس الشيء الذي وقع ذكره قبل **حدوثه بعد .** ٢٠ پريين وياليو او يعويان ويعاليون ● الإستعمال الغالب قرينة الوضع على والمنافذة وا • التفاوت في بعض مفردات الكالم يتوجب التفاوت في نفس ذلك الكلام . • الاعلام المتضمنة لنوع وصغية ملحقة بأسمناء الأجناس لا بالأوصاف . في الاو يتنيه بمروش بدورة من • الامثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة الإستعمال لهل والمساور و والمناسخ والمناسخ والمساورة وال ● لام التعريف في موضوع الحملية بمنزلة السور **كالكل واليعض .** و حرب المستقول في المراسطة وا • الانتقال في المجاز دائماً من الملزوم الى اللازم وفي الكناية بالعكين . الذي يدر عبو الديري الأنور • عدم البيان في مجل الاحتياج إليه بيان للعدم ال • (كلا) حالة الجرّ والإضافة إلى المظهر بالألف، والصواب أن تكتب بالياء يريض عليه **ابن درستویه د** این در در پیدای پرسانیهٔ پیسور ک € مبنى الالتفات على ملاحظة إتحاد المعنى..، ومبنئ التجريد على التغايم إدعاء فبلا ينصبور

اجتماعهما . المناه يواللك

 الشيء إذا كان في الأصل اسماً لا يضير بعد دخول اللام فيه صفة ...

الأعلام الغالبة كثيرة في الأشخاص قليلة حداً
 الأحداد (١)

**في الأجناس<sup>(۱)</sup> .** والمعالجة بي الروادة الطبيعي

متعلق معنى الحيرف ما يسرجنع إلينه بندي استلزام .

قد أطبقوا على أن توجه الثنيه في التمثيل لا يكون إلا مركباً.

● إثبات جنس صفة الكمال لذات في مقام المدح أو جنس صفة النقصان لهنا في مقام الثلّم يفيد بحسب الذوق والعرف القصود.

● الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول لا يصح
 في غير أفعال القلوب

• قيد يكتفى في يهدل الاشتهال بسالاتطال المعنوي المعنو

بجوز دخول العاطف مطلقاً بين المتغايدين مفهوماً المتحدين ذاتاً

€ إضافة الصفة على وجه البيان من صفور الاعتمادي ومدن و ورب البيان من صفور

€ لا يجوز إبدال الأكثـر من الأقل وجماز (انظرت

إلى القمر فلكم) بناء على أن القمر جزء من الفلك ، ومثل ذلك داخل في بدل الاشتمال .

• التعبير بالماضي عن المستقبل يعلم من بناب

 ● المعموف بلام العهد قد يجوز أن يفيد قصر الإفراد فإنه يتصور فيه التعدد

• ثبوت الجنس لشخص في فرد لا يضافي ثبوته

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

لشخص آخر في ضمن فرد آخر . • يمتنع تعليق الطلب الحاصل في الحال على حصول ما لم يحضل في الاستقبال ١٠٠٠ من من ● تعريف الماضى يستلزم أن يكون للزمان زمان، وقد ذكر النحاة أنه لا يقال ( اليومَ الأحدَ ) بالنصب لاستلزامه أن يكون للزمان زمان . • أفعل التفضيل المجرّد عن من التفضيلية منصرف بعد التنكير بالاتفاق ● الأعسلام المشتملة على الاستساد من تنبيسل NAMES OF THE PARTY OF THE • معتى الرقع المجلى هو أن الاسم في محل لو كان ثمة معرب لكان مرفوعاً لفظاً أو تقديراً . ● الإستاد إلى ضميس شيء إستاد إليت في الحقيقة . إن المستريد ● التنازع يجري في غير الفعل أيضاً نحو : زيـد **معط ومكرم عمراً. ب**رين الرين الإين الإين الإين الإين الرين ال ● الاسم الموصوف باسم الموصول في حكم • مفعول ما لم يسم فاعله في حكم الفاعل. ما هو المشمول أعم تحققاً من الاشمل. € النكرة المقررة في سياق النفي تدل على كل فرد إما شخصي أو نوعي ● اللفظ إذا كان قطعياً في معنى وجب أن بحمل عليه الظاهر المحتمل له ولغيره لا سيما في الروايات . • الاصوليون جعلوا العام المخصوص بالقريشة

مجازاً لا حقيقة .

جاز البدل من البدل ، وكذا إيراد بدلين من

شيء واحد ، وكذا إبدال الفعلية من الاسمية . • إذا اقترنت كان وأحواتها بحرف مصدري لا يجوز أن يتقدم الخبر كقولك : ( أريد أن تكون **فاضلًا) ،** (13.7 مائية 13.7 مائية 13.7 مائية 13.7 مائية 1

• لا يبنى للمفعول من غير واسطة حرف الجر إلا المتحدي بنفسه كقبول تعالى : ﴿ وَعَيْضَ الماء 🌕 🖰 🕾 🕾 🖰 الماء م

• قد يؤكد الحكم المسلم لصدق الرغبة فيه والبرواج كقول تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْسَا لَكَ فَشَّمَا مُبِيناً ﴾(٢) إذ لا مجال فيه لتوهم الإنكار والتردد .

• قال الحنفية: الجمع المعرف باللام مجاز عن الجنس فهو بمنزلة النكرة تخص في الإثبات .

♦ لا فـرق بين جمع القلة والكشرة في الأقــاريــر وغيرها عند الأصوليين والفقهاء

• المضارع مطلقاً صالح للاستقبال والحال حقيقة لكن الحال أولى كما أن السوجود مشسرك بين الخارجي والذهني مع أن الخارجي أولى وأشيع .

● المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قيام دليل التقييد ، والقيد يكون تارة نصاً وتارة يكون دلالة . ذكره العنابي .

♦ لا يلزم من وصف شخص بالمشتق كالكاسر مثلاً لاتصاف بمأخذ الاشتقاق كالكسر لا بآثاره كالانكسار.

• جاز ( الزيدان ضرب العمرين ) وإن كان كل منهما ضرب واحداً منهما .

• الهمزة يليها المسؤول عنه سواء كان ذائاً أو Service and the service of the servi غيره .

• التخصيص بقيد كالصفة والشرط ونحوهما في

(١) هود : ١٤ .

(٢) الفتح : ١ .

الآية والحديث لا يتوجّب نفي الحكم عما عبداه عنبهِ الحنفية، وإنَّ اعْتِبْرَ ذَلَكُ فِي السَّرُوافِياتُ **التفاقلُّت**ين الفائِّلَة ( الطِيْلُونِينَ ( عَلَيْهُ العَلَيْمِ مِنْ روجِي • أمثلة المبالغة تطرد من الثلاثي دون الرباعي فإنه لم يجوزوا تقديم معمول المضاف إليه على المضاف إلا نيما إذا كان المضاف لفظة غير. المضاف العلم لم يكن الوصف الإسم العلم لم يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز بل تصريف كون ذلك المسمى موضونا بتلك الصفقات الكالك وأنبوا • يتصدون الجمع بين النفي والإثبات في زمانين في محل واخد ، وفي محلين في زمان وإحد سيا • انتفاء السبب لا يبل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب وأما انتفاء المسبب فإنه يدل على التفاء جميع أسبابه والمناد والمعادة • السبب إنما يقوم مقام المسبب إذا اشتهرت سببيته غن ذلك المبلب المراس والمنتان والمنتان • التعبيس عن الشيء بما لا يسلِل على تعبيت ومغلوميت لايستلزم كسوئسه غيسر معين وغيسر معلوم(۱) \_ ang sikabiga sa العام ما بقي هاماً لا يتصور منه الانتقال الن **خاص مُغين ١**٤٤ - ١٤٤٤ / ١٠ هـ د ما داد عال الله الله ● المشهور أن (أما) في (أما بعد) لتفصيل المجمل مع التأكيد وليس كذلك بل لمجرد التأكيد . Street his report from but and • في مثل النجم والشريف والصعل وابن عباس تبديل تعريف بتعريف لا تعريف المعرّف . . . ي

● أنَّ المخففة للتحقيق فتناسب العلم بخلاف الناصبة فإنها للرجاء والطمع فلأتناسبه لا مناسبة • وضع اللفظ لشيء يمنع من استعماله في غيره إلا أن يكون بطريق التجوزي ومعمد سنورية • التضمين واجب في الجعل دون الخلق وتضمين النقل مخصوص به والإنشاء مشترك • ذكر الوصف في الاثبات يقتضي النفي عن غير المذكور وفي النفي يقتضى الإثبات لشلا يلغو ● استثناء نقيض المقدّم لا ينتج نقيض التالي عند أهل الميزان وينتجه عندأهل اللغة المداد ♦ يجب جلنك الفعل بعد (له في مثل: ﴿ ﴿وَلَقْ أَنَّهُم قَالُوا ﴾ (1) لدلالة ( أن ) عليه ووقوعه موقعه . • تنوين الجمع تنوين المقابلة لا تنوين التمكن ولللك يجمع مع اللام (الكرية بالمراجع والالكامة المراجع والالكامة المراجع والمراجع وا 🖨 معمول الصفة لا يتقدم الموصوف . عصر 🖟 • (كان ) لا يحذف مع اسمه إلا فيما لا بدّ منه : متعلق المصدر كالصلة له فلا يؤصف ما لم يثم \* Angled Coping Hole of the State of the ● لا يقدم العطف على الموصول على العطف **عِلِيَّ الصَّلِدُ (** : 120 فيهن إلى المُهالِدُ 14 كالمُعالِدُ 14 كالمُعالِدُ 14 كالمُعالِدُ 14 كالمُعالِد • ظرف الزمان لا يكون صفة الجثة ولا حالاً منها ولاخبرأ عنهان المحارية أأأنا الالالز اللاللة • الشرط إذا كان بلفظ الماضي خسن خذف الفاء

• مناكبان في معنى الشيء بكنون غير ذلك

医动物性 医加热压物 医抗毒素病

(١) هذه الفقرة لم ترد في : خ .

\* North of the History of the day

(٢) النساء : ٦٦ . .

الشيء .

• خصوص السب لا يوجب التخصيص ... الله ● المادة الواحدة يكفيها قرينة واحدق يروا على والم • استعمال بعض الألفاظ بمعنى بعض لا يوجب اتحادها في المعنى . • ذكر الخاص منع العام في تفسيس العام مما إلا يصح أو لا يحسن . • النفي بخرج النكرة من حيث الإبهام إلى حيثز الغموم بمستناه بمدروجة إجالا ينابه المهاد عاياته المت ● المنتصب على المفعول له لا يكون إلا مصدراً كقمت إجلالاً لورده بالمسلمة إلى ١٥٠٥٠ الله • دلالة التقديم على القصر بالفحوي لا بالوضع ﴿ • الأضافة لا تستلزم تشخص للمضاف. 🌩 تفي القيد نفي مغيد بالإضافة و ١٥٠٥٠٠ المالات • الاختصباص المستفيناد من السلام ليس مَكُو 网络沙麦 龙蛇科 الحصر . • التأسيس أولى من التاكيد الأن الإفادة خير من الإعادة . والمساسق المنتقد إلى منا والناس الله الله • وضع الحروف غالبًا لتغيير المعنى لا اللفظ . ﴿ ألحق جواز التعريف بالمجاز الشهير بحيث لا يتبادر غيره وبأوريها والرازي إدراء المتاب الماكات الماه ♦ حمل الكلام على أعم المحليل أولى الأنه أعم فائدة • شرط التعليق عدم ذكر شيء من مفعوليته قبل الخملة ١٨ إلى إلى ١٤ المراكب ١٠ المراكب المناطقة إنكار النفي بحقق الإثبات أن المعدد المعددات المعددات

 أحسن الجوآب ما إشتق من الشؤال (١٠٠٠ عاد المعادية) • الفصل وما جرى مجرواه إذا قيدم على نباعله **الظاهر يفرد ويذكر** أحجه ١٣٠ أفرض بياري عام يات • تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصور . المناه ● المعرف بلام المهد بمنزلة تكوار العلم . . . . . الاستئناف تديكون بالواو سيس منظم على المنظم • إضافة اسم الفاعل إلى ظرفه قيد تكون بمعنى اللام . 1. 28 . Horse • أي تمم بالحاق الصفة المعنوبة بها . . . . . • الكناية أبلغ من الصريح التضمنها إثبات الشيء March Say Water Water Commencer أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارة مع علا من المناسبة الجموع قد يستفنى ببعضها عن بعض ● الأثبات إذا كان بعد النفي يكون أبلغ ﴿ وَمِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ● جاز اجتماع معرفتين إذا كان في أحدهما ما في الأبخر وزيادة بدفيات إلى نماة اللها المدام إلى المراجع • المحذوف ثياساً كالمثبت . والمدنية المدنية ا € العوامل اللفظية تجرى مجرى المؤثرات 43.00 الحقيقية . • ما جهل أمره يذكر بلفظ (ما) لا بـ (من) إلا أن يقصد التغليب . ﴿ وَهُ أَ هُوَ مَا يُوْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ● المضارع المنفى بلا كالمنبث في عدم دخول الواوعلية أريف في منه في المنافية المنا • ربعا تشرك القيود في التعريفات بنياء على

ظهورها

 $oldsymbol{v} = oldsymbol{v}_{i} oldsymbol{v$ 

<sup>(</sup>١) بإزائه في هامش (خ ) الحاشية : و العام اذا كان مقابلًا للخاص يكون المراد من العام ما وراء الخاص

المحلوف() : من من المحلوف الم

♥ لا منع من اجتماع التعريفين بال الممنوع
 إجتماع أداتهما
 وضع الأعلام للذوات أكثر من وضعها

للمعاني . ● يكفي في عسود الشي إلى حكم الأصبل أدش مست .

• درجة مؤثر لا يتأثر أقوى من درجة مؤثر يتأثر

قام المعادد بالساد لل يسال على عني المن المناسبة ال

● اتصال الضمير المجرور بجاره أشد وأقوى من اتصال الفاعل بفعله

الوصف السببي داخل في البوصف الحالي
 وراجم إليه في التحقيق

● الممتوع من غير المتصرف تنوين التمكن .

€ لا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي .

• الأسماء المشتقة كالجماعة المتصاحبة من

الناس . • أداة الشرط تستعمل في المحقق والمقدّر في الم

 المعدول عن التصريح بناب من البلاغة وإن أورث تطويلاً.

• مطابقة المثال للمثل غير لازمة . معادة المثال المثل غير الازمة .

حمل (ثم) على التراخي في الرتبة خلاف الظاهر.

القيد المقدم ذكراً قد يعتبر مؤخراً
 معنى العالاقة بين الشيئين وقسوعاً لا يستارم

الملاقة بينهما إمكاناً ولا امتناعاً . ● إذا دخل الجمع لام التعريف يكون نعته مذكراً

المستدرك صحيح غايته غير مهم في المقام.
 صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم

صفات اللم إذا نقيت على سبيل المبالغة لم
 ينف أصلها .

• الحق أن التعريف بالمعاني المفردة جائز .

ينفى عن الناقص شبهه بالكامل لا العكس وهو

المشهور ﴿ وليسَ الدُّكَرُ عالانتي ﴾ (٢) . ● الاتحاد أتوى دلالة على الاختصاص من دلالة

و الاختصاص عليه شهر عليه الاختصاص عن دونه

• ما يكون في أحد الشيئين يصلق أنه فيهما في

الجملة ﴿ وَمَا بِثُ فِيهِمَا مِنْ دَابِةٍ ﴾ (3)

• استعارة أحد الضدين للآخر استهزاء .

• مجرد الجواز العقلي لا يكفي في نقض

التعريفات . المناطقة المؤلفة المؤلفة المناطقة ال

إجتماع المعرفات على معرف واحد جائز
 اتفاقاً

🗨 اسم الجمع جمع في معني 🛴 🔻 🚉

● التقدم في التعقل لا يستلزم التقدم في التلفظ.

• قد يتحمل في التبع ما لا يتحمل في الأصل .

• الترتيب في الذكر لا يدل على الترتيب في

و السربيب في الله على البدور و يندن على البسرتيب في الوجود .

€ المتضمن معنى الشيء إلى يلزم أن يجزي مجراه

(١) بإزائه في هامش (خ) المحاشية : « المصدر إذا كنان (٣) فاطر : ١٠ .
 منوناً يرفع الفاعل كالفعل .

(٢) آل عمران : ٢٦ 🗥 🗀

في كل شيء من يعنى المناهبا بالمتلاف صورها • الأعيان تختلف أساميها بالمتلاف صورها ومعانيها .

♦ لا يلزم من ترتب الحكم على المحقق ترتبه
 على ما قدر تحققه .

الضعيف المضمحل الأثر ينزل منزلة المعدوم ...

 مسوافقة الحكم للدليسل لا تفتضي أن يكسون مستفاداً منه من المستفاداً من المستفاد أما المستفاد

• الشيء إذا ثبت بلوازمه ...... و منه و المناس

• العبرة للمعاني دون الصور والمباني:

الحقیقة إذا تعبارت تجميل على أقرب
 المجازات منها .

 ما أفاده الآية ولو بالدلالة أفوى مما أفاده خسر الواحد ولو بالإشارة .

المجاز أبلغ من الحقيقة إذا صدر عن البليغ .»

الضمير المتصل كالبعض مما قبله .

إعادة المعنى بصياعات متعددة لا يعد تكراراً
 ولا عيب فيه .

● النكرة إذا كانت بدلاً من المعرفة فلا بدأن
 تتصف بصفة .

وجوب نأخر التأكيد إنما هو في التأكيدات
 الاصطلاحة لا اللغوية

 الدليل كما يتركب من الحمليات والموجبات يتركب أيضاً من الشرطيات والسوالب.

القبول اللازم يسجى مطلوباً إن سيق منه إلى القياس ونتيجة إن سيق من القياس إليه .

• تطابق الدليل على المدعى واجب عند جمهور العلماء.

إثبات موضوع العلم خيارج عن العلم وأمنا إثبات موضوع المسئلة فخارج عنها وربما دخل في العلم لجواز أن يكون بعض من مسئل العلم مبادىء لبعض آخر .
 تفسيس الخصم الشيء على مقتضى مذهبه لا يكون حجة على مخالفه .
 إذا نام الدليل على شيء كان في حكم الملفوظ به .
 يحشرة الاستعمال يجوز معه ما لا يجوز مع غيره .

الشيء إذا شابه الشيء فالا يكاد يشبهه من جيم وجوهه()

▼ تصديق المذكور يقتضي تكديب غيره
 وبالعكس .

الإعمال بالدليلين أولى من الإعمال باحدهما .

الحاجة إلى الدلالة نيما يشته فيه الحال.

 التعريفات لا تقبل الاستدلال لأنها من قبيل التصورات ، والاستندلال إنسا يكون في التصديقات

التفسير والتعريف كما يكون بالأمور الداخلة يكون بالأمور الخارجة اللازمة أيضاً ، وأخذ جميع اللوازم الخارجة غير لازم وأخذ بعضها دون بعض لبس بتحكم وإنما التحكم بأن أخذ بعضها فيه جائز دون بعض (¹)
 بقاء الحكم لا يكون إلا ببقاء السبب الموجب له

● الجواب بتغيير الأسلوب ليس بجواب حقيقة بل
 تسليم للسؤال .

 $(t + t_1) + (t_2 + t_3) = (t + t_3)$ 

<sup>(</sup>١) هذه الققرة لم ترد في : خ.

- وأب ازباب العلوم الظنية تخصيص قواعدهم
   بينوانع تمنع اطرادها . وذلك مما لا يستقيم في العلوم اليقينية .
- الكلام على سبيل التنزيل إنهاً يناسب مقام المباحثة والجدل دون مقام المناظرة والتعريف . 3
- إعتبار قيد لا يقتضيه المقام يعد مثله عند البلغاء
   هجنة في الكلام . الله المقام يعد مثله عند البلغاء
- لا يحسن في العلوم اليقينية إيراد الإشكال والاعتراض مع الاعراض عن حلها لأن ذلك تهاون في أمر الاعتقاد فلا يليق إلا بطريق الارشاد كما لا يستحسن إيراد برهان المغالطين ودلائل الفلسفة بلا إيراد إشكال عليها لأن ذلك إخلال في تحقيق الحق وتعين الصواب
- € تعليل الحكم الظاهر بالمعلى النظاهر أولى من
- تغليله بالضفة الخفية المراجد المداهد الماهد الماهد المراجد الماهد المراجد الماهد المراجد الماهد المراجد المال المعلل المعلل المعلل المراجد المعلل المعلل المراجد المعلل المعلل المراجد المعلل المعلل المراجد المراجد
- الترجيحات اللغوية لا تفيد إلا الظن.
- حق الدليل أن يكون أوضح من المدلول ﴿
- مبالا يطابق الاعتقباد كاذب سنواء كنان هناك
   إعتقاد أو لا .
- الاستعمال الغالب يستدل به على الوضع والأصالة إذا لم يكن ثمة معارض .

- الأحكام المفوية لا يمكن إثباتها بمجرد المناسبات التعلية القياسية بل لا بد من أن تكون معتبرة في الاستعمالات اللغوية .
- إتقان الرواية لا يستازم إتقان الدراية ، والقول
   لا يعادل الدراية .
- التيقن بوجوب العمل بالنظن إنما يحصل في
   حق المجتهد دون غيره
- المسألة المختلف فيها لا تصح أن تكون مبنى
   لأمر متفق عليه .
- الدليل المشتمل على المصادرة على المطلوب
   من القياسات المغالطية التي مغالطتها من جهة العادة .
- التعارض آية الظنية وعدم القطعية .
- ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع .
- النحق بعد ظهوره كل الظهور أحق من غيره وإن
   كان ثابتاً
- تقديم القاعدة على الفروع يليق بوضع أصول الفقه وأما في الفقه فالمقصود معرفة المسائل الجزئية فيقدم فيه الفروع ثم يذكر ما هو الأصل الجامع للفروع المتقدمة.
- ♦ لا تنوم في ذكر الوجوة الضعيفة في ضمثن الاحتمالات.
- الدلالة المعنوية عبارة عن دلالة الملزوم على
   اللازم الضروري أو لازمه الغالب
  - الأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية .
- المشال الواحدة لا يكفي في إثبات الحكم
- الأكثر له حكم الكل فيما لم يرد النص بخلاف.

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في : خ ،

- القياس المقلى لا يكفَّى في القواعد العربية . ﴿
- إثبات اللغة بالقياس غير جائز . الله المناك
- الأحكام علل مآلية والأسباب علل آلية 🖟 🐇
- لا يمكن اعتبار الحيثيات العقلية في الأمور الخارجية به معتبار الحيثيات العقلية في الأمور الخارجية به معتبار العقلية
- اعتقاد المقلد للشيء على ما هو عليه مثل العلم بالاتفاق.
- أهل العربية لا التقات لهم إلى منا يعتبره أهنان المعقول (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) المعقول (١٠٠٠)
- الدلالة لا تعمل إذا عارضها عبارة من المالة
- الحكم الذي له مستند أقرب إلى الصنواب من
- الحكم الذي لأ مستند له ظاهراً به الله المستند له المستند المست

- طواهر الطنيات لا تعارض العقليات على الله الله
- المتواتر في طبقة قد يكون آحاداً في غيرها فيكون من المتواتر المختلف فيه(٢).
- إلحاق القليل بالكثير والفرد النادن بالأعم
   وقا معادي إلى المحالي المحالية ا

 الحنفية من أئمة الأصول لا يجعلون الاستثناء من النفي إثباتاً ولا دلالة في (ما شاعر إلا زيد) على شاعرية زيد ولا دلالية في ( لا إله إلا الله) على وجوده تعالى وألوهيته إلا بطريق الإشارة.

الاستعمال في غير الميوضوع ك فرع لتحقق الموضوع له كما أن الإستاد إلى غير ما هو له فرع لتحقق ما هو له المركب المركب

الخلف قد يفارق الأصل عند اختلاف الحال
 كالتيمم يغارق الوضوء في اشتراط النية لاختلاف
 حالهما وهو أن الماء مطهر بنفسة والتراب ملوث

• البرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر بل يسلط على

شَيء من الطرفين إلا إذا قلح فيما استدل به على شيء منها بالمناقضة إذا انتقض .

(٣) بإزائه في هامش (خ) الحاشية: والتعريفات لا تقبل
 الاستدلال لانها من قبيل المتصورات، والاستدلال إنها
 يكون في التصديقات و.

(١) بإزائه في هامش (خ) الجانبية : « القطعية في أدلة الغرض بل في الأدلة النقلية مطلقاً ليست إلا بمعنى دفع احتمال الناس عن الدليل » .

(٢) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : (إذا استدل على مطلوب بأدلة كثيرة والخصم استدل على نقيضه بدليل واحد سقطت جميع تلك الأدلة بذلك الدليل، ولا يثبت

تاويل الطواهر كما في ظواهر التشبيه في حق **واجبُ الوجود**ه، الله مائنة ما يائنة ما إحدًا مائنة • عدم التصريح لا يتحصر بعدم القول بل يوجد بالقول بخلافه محبر مهري بالمثاري بالكارات الا • التمسك بالاجماع في العقليات يكون عند الغبرورة أرمع بالترايد الانتقالة والإنتاء الجالات • العمل بالعلم الغيالب والظن الراجع واجب عقلًا وشرعاً وإن بقي فيه ضرب احتمال . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ • المسألة الاعتقادية لا يقبل فيها أخبار الآحاد . • ظن المجتهد إنما يعتبر في الاستنباط مما لا يمكن فيه القطع من الكتاب والسنة بعد الاجتهاد **والتأمل.** يعد يد الماد يزيين المراجعة ● استعمال الشافعية الاعتقاد في البطن الغالب خلاف المصطلح عند الأصوليين وهو الجازم **لدليل: ١**٠٨ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ الله عندي الم € لا حاجة في الإلـزام للغير إلى التصديق فإن الحنفي يلزم الحنفي الآخر من قبل الشافعي . • الظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية وإنما العبرة في العمليات وما يكون وصلة إليها . • ولا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في المسائل العقلية وإنما يتمسك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كما في مسألة حجية الإجماع وخبر الآحاد وأخرى لإفادة الظن كما في الأحكام **الشرعية الفرغية** م 1997 م. 1995 من ماروب ● المدليل التقلي يفيد اليقين في الاعتقاديات المدركة بالعقول عند توارد الأدلة على معنى واحد

● يكتفى في الطنيات بالإقناعيات والنبيهات والأخبذ ببالأولى أو الأجلى والأخلق والأظهير في الفهم والأسبق والأنسب بالمشاركات والأليق . ♦ القبول بترجع الظواهر التقلية على القبواطع العقلية محال لأن النقل فرع على العقبل فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدم في الفرع والأصل معاً وهو باطل ، لكن هذا فيما إذا كان النقل ظئى الثبوت أو الدلالة أوكان النقل مما يبلغه طور العقل وإلا فبالعقبل معقبول والشبرع متببع منقول . . . • إذا تمارض العقل والنقل في مطلوب فيتبع العقبل ويتنبع المخلص في المنقبول لينوافق بنه المعقول إن أمكن وإلا يعد المنقول من قييل المتشابهات هذا في المطلوب الاعتقادي ، وأما في المطلوب العملي فإن كان التعارض بين القياس ومتن الحديث فيرجح القياس إن كان الحديث خبر الواحد ، ويرجع الحديث إن كان متواتراً إلى غير ذلك من التفاصيل .

البليغ يقهم من مساق الكلام ما يقتضيه المقام
 لا سيما في المقاولات<sup>(۱)</sup>

الدائم الغير المنقطع أولى فن الآجل المنقطع(¹).

● [ (٢) لا معنى لتشبيه المركب بالمركب إلا أن ينتزع كيفية من أمور عدة فشبه بكيفية أخرى مثلها فيقع في كل واحد من الطرفين أمور متعددة، فالقول بأن انتزاع كل من الطرفين من عدة أمور لا يوجب تركيبه ، بل يقتضي تعدداً في مآخذه مردود ، فإن

grande i de la compania de la compa

بعبارات وطرق متعددة وقرائن منضمة .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في : خ . ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) من هنــا حتى آخــر الكتــاب زيــادة من (خ) فقط وورد

المشبه مثلًا إذا كان مُنْترَعاً من الشياء متعددة فإما أن ينتزع بتمامه من كل واحد منها ، وهو باطل ، فإنه إذا أخذ كذلك من واحد منها كان أخذه مرة ثبانية مِن واحد آخر لغواً مِل تحصيلًا للخاصل، وإما أن ينتزع من كل واحـد منها بغض منـه فيكون مـركباً بالضرورة ، وإما أن لا يكون هناك لا هـذا ولا ذاك ، وهو أيضاً باطل، إذ لا معنى حيثتاً لانتزاعه من ثلك الأمور المتعددة • المتعارف في جواب (لما) الفعل الماضي لفظاً أو معنى بدون الفاء، وقد تدخل الفياء على قلة لما في (الما) من معنى الشرط ، وعليه ورد بعض الأحساديث . وفي شسرح و الساب و للمشهدي: جواب (لما) فعل ماض أو جملة اسمية مع ( إذا ) المفاجأة أو مع القاء ، وربما كان ماضياً مقروناً بالفاء ، ويكون مضارعاً . • علة تخصيص الابتيداء بالمتحدرك هي أن الابتداء للكلام كالأس للساء، فكما أن البناء الخارق لا يبني إلا على أساس متين كذلك من أراد إحكام كلام لا يبنى إلا على متحرك متقنوم بحركة التوجودية دون الساكن اللذي تطرق إليه الضعف بسكونه العدميء والوقف على الساكن لكونه ضد الابتداء فجعل علامة ضد العلامة . € القول بأن ما في حيز النفي لا يتقدم عليه ليس إطلاقاً بل ذلك إنما هو في النفي بما وإن فإنهمنا لمنحولهما على الفعل والاسم أشبهما الاستفهمام فطلبا صدر الكلام بخلاف لم ولن فإنهما اختصا بالفعل وعملا فيه وصارا كالجزء منه فجباز وزيدأ لم أضرب أو لن أضرب) وأما (لا) فإنها مع

دخولها على القبيلتين جاز التقديم معها لأنها حرف متصرف فيه حيث أعمل ما قبلها فيما بعدها كما في ( أريد أن لا تخرج ) و( جئت بلا طائل ) فجاز أيضاً أن يتقدم عليها معمول ما بعدها بخلاف ما إذ لا يتخطاها العامل أصلًا .. وقد جوزت الكوفية تقديم ما في حيزها عليها قياساً على أخواتها . ● إذا كان المشبه به مقرداً مقدراً فهو من قبيل ما يلى المشبه به حرف التشبيه ، ألا يسرى إلى قولمه تعالى: ﴿ إِنَّهَا مُثَلُّ الحياة الدَّنِيا كماء انزلناه من المعماء ﴾(١) كيف ولى الماء الكاف وليس الغرض تشبينه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل لتقديره ، فتقدير (كمثل ماء) على حدف المضاف حتى لم يل الكاف لكونية محذوفاً سهوً بيِّن إذ المقدر في حكم الملفوظ بخلاف قوله: ﴿ أَوْ كُفَّنيُّهِ ﴾ (7) . حيث يقدرُ فيه ﴿ كَمثل دُوي صيب ) إذ الضمائر في قوله تعالى : ﴿ يجعلون أصابعهم في آذانهم ١٥٥٥ . لا بد لها من مرجم . طريقة الاستعارة أن تطوي ذكر المشبه قطعاً ويجعل الكلام عنه خلوأ فلا يكبون مذكبوراً ولا مقدراً في نظم الكلام ؛ وأما التشبيه فقد يطوى فيه ذِكْرُهُ أَيْضًا كَـذَلَكُ ، والفـرق حينئذ من وجهين : أحدهما أن المتروك في التشبيه منوي مراد ، وفي الاستعارة منسى بالكلية، والثاني أن اللفظ المشبه به في التشبيه يستعمل في معناه الحقيقي ، وفي الاستعارة يستعمل في معنى المشب حتى لو أقيم أسم مشيه مقامه صنح .

قد يعبر عن الشيء باسمة الخاص ، وقد يعبر
 عنه بمركب يبدل على بعض لوازمه ، وذلك في

<sup>(</sup>١) يونس : ٢٤ .

العدد ظاهر فإنك تنقص عدداً عن عدد حتى يبقى المقصود، وقد تضم عدداً إلى عدد كما قال الشاعر : ا

بالنست و سبيع وأربع و واللاث و أورا و يروي هي جنف المشيخ المشتباق

والمراد بنت أربعة عشر. وقد يعبر عنه بغيرهما
 كما يقال للعشرة اجزء المئة وضعف الخمشة وربع
 الأربعين وغيرها المداد المدا

المعتبر في باب الاستعارة طريقة العرب في استعاراتهم لا كل طريقة يخترعها المتكلم ، فهم اعتبروا أن يكون المستعار له لازماً تابعاً للمستعار في في جهة الاستعارة ، فاستعاروا السماء وهو السحاب الذي للمطر ينزل منه ويفتقر إليه لأنه لازم السحاب في الغالب وتابع له ، ولم يلتفتوا إلى ملزومية المطر للسحاب لعدم تبعية السحاب للمطر ، واستعاروا الأسد للشجاع باعتبار لازمه الذي هو تابع وهو الشجاع باعتبار لازمه النبية ، وذلك أن الاستعارة للمبالغة في التشبيه ، ولم يتحقق في هذا النوع دون عكسوا لعشم وهي تنجقق في هذا النوع دون عكسوا

● الأبلغ إذا كان أخص مما دونه ومشتملاً على مفهومه تعين هناك طريقة الترقي ، إذ لو قدم الأبلغ كان ذكر الآخر عارباً عن الفائدة ، وإذ لم يكن الأبلغ مشتملاً على مفهوم الأدنى فإنه يجوز كل واحد من طريقي التنميم والترقي نظراً إلى مقتضى الحال.

 عبا ذكر في علم الكلام من أن المحال ليس يشيء اتفاقاً ، وأن النزاع في المعدوم الممكن هل

هوشيء أو لا فذاتك في الشبتية بمعنى التقرر والتحقق منفكاً عن صفة الوجود لا في إطلاق لفظ الشيء على مفهومه فإنه من المساحث اللغوية المستنسبة إلى النفي والسماع لا من المسائيل الكلامية المبنية على الأنظار الدقيقة

• اعتبروا اختلاف الماضي والمستقبل في المنتم عن العطف ولم يعتبروا اختبلاف النقى والإثبات فيه لأنهم لم يضموا صيغة النفي الفعل على حدة بل وضعوا (ما) و(لا) للنفي مطلقاً ، فإذا أرادوا نفي الفعل جمعوا بينه وبين صيغة الفعل وقالوا ( ما فعل) و( لا يفعل) فحصل نفي الفعل بتركيب الكلمتين لا بأصل البوضع ، ولهمذا جعلوا (ما ضرب ) و( لا يضرب ) داخلًا في حد الفيل مع أنه إخسار عن عدم الفعيل فلذلك لم يؤثير هذا الاختلاف في المنع عن العلطف، بخلاف اختلاف الماضى والمستقبيل لأبد صيغي ثابت بأصل الوضع فيجوز أن يؤثر في المنع مع أنه قد جاء في التنزيل عطف الماضي على المستقبل أيضاً كما في قوله تعالى : ﴿ إِنْ الدِّينَ يَتَّلُونَ كتباب الله واقناموا الصبلاة وانفقوا مما رُزُقْنَاهم ﴾(١) ﴿ إِنْمَا تُنْدِرُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمُ **بالغَيْب وأقاموا الصّلاقُ ♦ ؟ ك**رّ بالدين المواد

● لا يصبح استعبارة (لعبل) لإرادة الله عند الأشاعرة لاستلزامها وقوع المراد ، ولا للتعليل عند من ينفي تعليل أفعاله تعالى بالإجراض مطلقاً ، بل يجب أن يجعل مجازاً عن الطلب الذي يغاير الإرادة ولا يستلزم حصول المطلوب أو عن ترتيب الغاية على ما هي ثمرة له فإن أفعاله عن ترتيب الغاية على ما هي ثمرة له فإن أفعاله

<sup>(</sup>١) فاطر: ٢٩ .

تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح متقنة هي ثمرته وإن لم بكن عللاً عَالية لها بحيث لولاها لم يقدم الفاعل كما حقق في موضعة . مقسة إلى هناك الله الجمورد في عامة كتب اللغة إنكان العلم . ولا دلالة في قوله تعالى ﴿ وَجَحُدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَّتُهَا أَنَّهُسُهُمْ ﴾(٢) على جلو الجحود عن العلم لفساد معنى خالين عن العلم مستيقنين بها ، بل المعنى. وجحدوا بعد أن استيقنتها ، ولما لم يقد هذا العلم فائدته أخذ حكم عدمه كما في قوله تعالى ا ﴿ صُمَّ بُكُمُ عُمْنَ فَهِم لا يَعْقِلُونَ ﴾ (٧) ولأن الكافر جاهل حقيقة ولكنه باعتبار قيام الدليل الواضح الذي لو اشتدل به بوجه اليقين عد مستيقِناً نسمي إنكاره جحودا فذكر الإستيقان بغد ذكبر الجحود للتصريح بما تضمنه الجحود من العلم ، والتشنيخ عليهم بأن ذلك منهم من أقبسح الكفير وأفحش الظلم فكان موقعه نصأ أجسن موقع

● مراد أهل الأصول من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم من القياس ما كان ظاهراً متبادراً بل هو أعم منه أو قد يكون بالنص وقد يكون بالقياس إذا كان قياساً آخر متبادراً وذلك خفي وهو القياس الصحيح، فيسمى الخفي استحساناً بالنسبة إلى ذلك المتبادر.

لم يوجد المعنى الذي يختص بكل واحد من
 ( نَعَم ) و( بلى ) في الآخر ، ولم يذكر أجد من
 أثمة اللغة جواز استعارة أحدهما للآخر ، وأما كون
 ( نعم ) إقراراً كبلى فيما لو قال لآخر : أليس لي

عليك الف؟ فقال: نعم، فذلك بناء على العرف لا قاعدة لغة العرب، والعرف لا يصلح متمسكاً في تصحيح لغة العرب. ولا يسلم معين لا تعدد فيه فلا يصح أن يثنى أو يجمع من هذه الحيثية، وأما إذا وقع في الاشتراك واجتيج إلى تثنيته أو جمعه فلا بد حيثه من التأويل مثل أن

يؤول زيد بهذا اللفظ ، فإذا قيل الزيدون فكأنه قيل

المسمون بزيد فجمع بهذا الجمع لكونه في حكم

صفة العقلاء بال المرافقة ألي ما يا إليه والإرافيات

• الألف اسم يتناول المدة والهمزة ومن ثم قبل الألف في إنما وما ساكة ومتحركة واسم الهمزة مستحدث تمييزاً للمتحركة عن الساكنة ولذلك لم تذكر في النهجي بل اقتصر على الألف وقد يقال: الهمزة والألف حرف واحد عند الفقهاء وحرفان عند متعارف الجمهور.

● الكلم كلها مركبة من ذوات الحروف لا من أسمائها ، وذلك يقتضي كثرة وقوع صور الحروف في الخط . ألا ترى أنك إذا أردت تصوير ذوات الحروف تعدد تلك الحروف بأساميها ، فتقول لكاتب مثلاً : اكتب ألف با تا فيكتب هكذا : ١ ، ب على الطريقة المألوفة فيقع في التلفظ الأسماء ، وفي الكتابة الحروف أنفسها .

● المجاز<sup>(7)</sup> المتعارف حقيقة عرفية ، والحقيقة اللغوية بالنسبة إلى الحقيقة العرفية عند أهل العرف مجاز ، وكذا العرفية بالنسبة إلى اللغوية مجاز أيضاً خصوصاً إذا كانت مستعملة ولم تهجر

<sup>(</sup>١) النمل : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) ورد قسم مكرور من الكلام على هذه القاعدة انظره فيما بعد ص ١٠٧٨.

فلم يكن الحمل على إحداهما أولى من الحمل على الأخرى إلا بالترجيع : ثم نقول : النحمل على اللغوية أولى لأصالتها ويقاء استعمالها في الأصلى .

- عطف (أن) المقتوحة مع ما في حيزها على اسم المكسورة جائز وإن لم ينجز أن يقع اسماً لها بلا فضل ، وجاز مع الفصل كقولك : (إن عندي أن زيداً قائم )
- صرح النحاة بأن الخبر إذا تعدد المخبر عنه حقيقة وإن كان متحداً لفظاً لا يستعصل الخبران بغير عطف كتوله بالمعالم المستعمل المستع

وأخرى الأعدائها غالضة فإذا كان المخرعة متعدداً حقيقة ولفظاً معطوضاً بعضه على بعض كان العطف في الخبر أولى ليكون على وتيرة المخبرعة

- الخطاب القرآني إنسا تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي ، لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة بلغتهم يقتضي ذلك . فالحمد لله وتحوها تسمى خطبةً لغةً لا عرفاً
- القول بأن نفي الشيء بقيد صريح في نفي القيد دون الذات ليس بصحيح بل هو صريح في نفي المذات المقيد دون مجرد القيد وإلا يلزم إلغاء النشاء
- العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها عن
   بعض وتشبهها بنظائرها وتشبه كيفية حاصلة من

مجموع أشياء قد تضامنت وتلاصقت حتى عادت شيئاً واحداً باخرى مثلها . ● المنع من العطف على الضمير المجرور بدون

إعادة الجار إنما هو فيما إذا كان الجار حرفاً لأن الصال الشند ولذا جاز الفصل بين المضاف والمضاف والمضاف إليه في الجملة ولم يجز بين الحرف والمجرور.

● اتصال النلازم بالملزوم أشد من عكسه لأن الملزوم لما لم يوجد بدون اللازم كان اللازم متصلاً به لا محالة ، واللازم لما وجد بدون الملزوم تصور انفكاك الملزوم عنه كالحيوانية اللازمة للإنسان فإنها لا تنفك عنه وتفك الإنسانية

♦ الأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعال فهذه مناسبة يستدعى أن يلاحظ مع المصادر أفعالها الناصبة لها ، وقد تأيدت بهذه المناسبة في مصادر مخصوصة لكثرة استعمالها منصوبة بأفعال مضموة(١).

€ أسماء الأفعال في الحقيقة أسماء للمصادر

(١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : « اعتبار النسبة أولاً إلى الكل ثم النفي عنه يفيد سلب العموم واعتبار النفي أولاً ثم النسبة الى الكل يفيد عموم السلب ، وكذا حال

كل قيد مع نفي مثلاً قولنا ما ضربته تاديباً له أي بـل إهانة . سلب للتعليل وما ضربته إكواماً أي تركب ضربه للإكرام تعليل للسلب ،

السادة مسد أفعالها في (صم) معناه سكوتك بالنصب أي اسكت سكوتك فهي بمعنى المصادر لا يمعنى الأفعال مفيدة لمعانيها قصراً للمسافة (١).

الحركة والسكون بالمعنى المشهور مختصان

 الحركة والسكون بالمعنى المشهور مختصان بالأجسام وأن المراد بحركة الحرف كونه بحيث يمكن أن يتلفظ بعده بإحدى المدات الشلاث، وبسكونه كونه بحيث لا يمكن فيه ذلك.

● كون تعريف المستد إليه مفيداً للحصر إنما يكون إذا كان ثبوت المستد الفرد منافياً لثبوت مقابله له تحق المنطلق زيد وأما إذا لم يكن كذلك فلا يفيد الحصر

المفرد المعرف باللام في جانب الفلة يشمل
 إلى واحد ، والجمع المعرف بالبلام في جانب
 القلة يشمل لا إلى واحد ، وأما في جانب الكشرة

فكل منهما يحيط بالجنس . وأدا اجتمع القسم والشرط على جواب واحد يجعل ذلك الجواب لأحدهما لفظاً ومعنى وللآخر معنى فقط ويعتمد في ذلك على القرينة .

الأولى في الأعلام المنقولة أن يراعي مشاسبة بين معانيها الأصلية والعلمية عند التسمية ، وربما

(١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : وحقيقة الحال على ما

مثل : جاءني زيد راكباً وضربت زيداً قائماً ٢ .

صرح في كتب النحوية هي بيان الهيئة التي عليها. صاحب الحال عند ملابسة الفعل ك واقعاً منه أو عليه

• إطلاق كل واحد من الضوء والنــور على الآخر

مشهبور فيما بين الجمهبور، قبلا يشافي الفرق

 فعل اللسان هـو للإخبار لا للإنشاء ، كما أن فعـل سائـر الجوارح لـلإنشاء لا لـلإخبار ، لكن الشرع جعل فعل اللسان انشاء شرعاً فصار كسائر أفعال الجوارح .

• إثبات حكم آخر لبعض المستثني منه لا بإخراجه عن الحكم السابق انقطاع في الاستثناء • الواو في عطف المفرد على مثله يدل [ على ]

اشتراك المعطوف والمعطوف عليه ، وفي عطف الجملة على مثلها يدل على اشتراكهما في الحصول من غير دلالة على مقارنة ولا ترتيب

14,4 + 81

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٩٠ والنساء : ١٣٧ . ١١٠٠ الله المرات

<sup>(</sup>۲) الكيف : ۱۳ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٣٦ .

<sup>(1)</sup> 

• تكرير المعانى في القرآن كإعادة التنبيه في طلب التمكين مسواء كنان مسع انحاد اللفظ ك ( الم ) في سورها و( ويل للمكذبين ) أو بدونه ك (ص) و(حم) والقصص المكررة بعبيارات **مختلفة :** الإنجاب الثانية : المحتلفة € جاز جمل الشيء على نفسه إذا قصد الإصلام والإخبار . مثلًا إذا سئل عن زيد بـأي قـــم من أقسام الكلمة كان الجواب الاسم بالضرورة مع أن لِقَطَهُ السِمُ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله € ترشيع الاصطلاح أن يقرن بصفة أو تفريع كلام يلاثم معناه الحقيقي ، وهو في الاستعارة كثير، وقد يوجد في المجاز المرسل كما يَعَالَ : ﴿ لَفَلَانَ يلاطولن م أي قدرة كاملة وللمسائد المستعددة • المشهدور أن الفدرق بين الجمعين في الفلة والكثرة إنما هو إذا كانا منكسرين ، وأما إذا عرَّفًا بسلام الجنس في مقنَّام المسالغة فكسل منهمنا للاستغراق بلا فرق ( السلاكة عالم الأساء إلى الله . فعب جماعة من الأدباء إلى أن (لغيل) قيد ينجيء بمعنى (كي) حتى حملوها على التعليل في كل موضع امتنع فيه الترجي سواه كان من قبيل الإطنتاع تحو: ﴿ لَعَلَكُمُ تَقْلِحَتُونَ ﴾ (1) أوالا تحين: ﴿ لَعَلِكُمْ تُشْتُكُونَ ﴾(\*) و﴿ لَعَلِكُمْ • قد تكون كلمة (من) ابتدائية على سبيل التعليل فيكون ما بعدها أمرأ باعثاً على الفعل الذي قبلهما فيقال مشلاً: قعلُه من الجبن ، ولا يكون

غرضاً مطلوباً منه إلا إذا صبوح بمنا يندل على التعليل ظاهراً كقولك : ضرب من أجل التاديب بخلاف اللام فإنها وحدها تستعمل في كل 

• التضمين لرعاية الصلة غير متصور ولتصحيح الحروف : كما ضمَّن (أمات) في قول تعالى ﴿ أَمَّنَاتُهُ اللَّهُ مِثْمَةً عِنامٍ ﴾ (ا) معنى مَكَّتْ . غيرُ معهود في الحروف . ( ما يا تعليه معهود في العرب الع

• تركُ العمل بالعموم المؤكد عمومه بكلمة ( مِنْ ) التبعيضية في موضَّع النفي فانسد ، ألا يرى أن قولك ( ما ملكت من دينار ) آكد في إفادة العموم مِن قولك (أما ملكت ديناراً) الأنه لو ملك ما دون الدينار في الصورة الأولى كان كاذباً دون الثانية 🔆 • بعق المستثنى ببإلا من كبلام منوجب تمام أن ينصب مفرداً كان أو مكملاً معناه يما بعده نحو قوله تَعَالَى : ﴿ إِنَّا لَمُنجُولُهُمْ أَجْمَعِينَ . إلا امْرَأْتُهُ قَدُّرُنا إِنَهَا لَمِنُ الغَابِرِينَ ﴾ 🕾 عند 🕬 🖰 🖖

. إذا كَانَ معنى اللَّفظين واحداً يجوز إخراج مصدر أحدهما على لفظ الآخر نحو : ﴿ وَتَبَثُّلُ إليه تَبْتيلًا ﴾ (١) ﴿ إلا أن تَتَّقُوا مِنْهُم تُقاة ﴾(٢) . • المجاوزة يتعدى بنفسه ، والذي يتعبدي بعن معناه العفو ، وإذا ورد في استعمال من يوثق بــه تعديته بعن فيما لا مجال لقصد العفو يحمل على تضمين معنى التباعد بمغونة المقام صادات

• القوي عمل الفعل نصب المفعول المقدم على الفاعل لأنه عمل مع غير الشرتيب الذي يقتضيه

C. Brand Lagrania

The same

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٥٢ . .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥٩.

<sup>.(9)</sup> الججر: ٩٩ و٠٠ ، داده

<sup>(</sup>١) المزمل: ٨. المنابعة المناب

الفِعَالَ ، والعمل في خلاف المقتضى غياية في العمل العم

الوصف بالأعم كالوصف بالمساوي للتوضيح نحواد (زيد التاجر) فإنه جعل وصفاً موضحاً كما ذكرنا في مجله .
 الجملة الاسمية الواقعة لجواب القسم لا تكون تكون

خالية عن اللام أو إنّ بعد الايمال المسلم المساود

 ضمير الفصل إنما يفيد القصر إذا لم يكن المسند معرفاً بلام الجنس وإلا فالقصد منه تعريف المسند وهو لمجرد التأكيد . معدد الشاهد المستداد

● اسم الفاعل إذا كان للأستمرار يضح إعماله نظراً إلى اشتماله على الحال والاستقبال، وإلغاؤه الى اشتماله على الماضي

الكلمات التي لم تناسب مبنى الأصل إذا لم تل
 العوامل مساكنة الأعجاز وصلاً ووقفاً يجوز فيها
 التقاء الماكنين مطلقاً و مدر المدروج

• مذهب بعض العرب في الفصال أنه عبت ذا ومذهب الأكثر فيه أنه لا محل له من الإعراب.

إنما سمي فظلق الجار والمجرور ظرفاً لأن كثيراً
 من المجرورات ظروف زمانية أو مكانية ، وأطلق المحمد الأحص على الأعم .

 إذا كان أحد اللفنظين المتوافقين في التنركيب أشهر في المعنى المشترك بينهما كان أولى بنان يكون مشتقاً منه.

 الأسماء التي لا يعرف لها تصرف واشتقاق يعبر عنها بالأصوات كأنها لقصورها عن درجات أحواتها انحطت الى مرتبة الصوت الذي هو أعم .

• ملاحظة المعاني قصداً إما بالفاظها المذكورة أو

المقدارة. في نظم الكيلام ﴿، أَوْ مَنْوِينَةَ بِلا ذَكَرَ وَلاَ تقدير فيه .

جواز حلف المضاف إليه في الغايات مشروط
 بقيام قرينة على تعيين ذلك المحلوف .

• نصوا على أن ( أنُّ ) الناصية للفعل لا يقع حالاً

وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي يقع بنفسه حالًا .

 اشتتباع القري للضعيف فكس المعقول ونقض الأصول. و المقاملة المعام على جمع المقام

النفي إذا كان من جنس ما يعرف دليله كنان
 كالإثبات به من بناء الأوراد من المناه المناه

تاء الإنتمال تبدل طاء إذا وقعت إثر حرف إطباق
 كاصطباغ ...

 اللفظ إذا صرف عن الحقيقة فالشرط أن يحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة لا عملى الأبعد .

 معنى حكاية الحال الماضية عند النحاة أن القصة الماضية كانها عبر عنها في حال وقوعها بصيفة المضارع كما هو حقها ثم حكى تلك الصفة بعد مضيها.

 الشرط في المجاز لغوياً كان أن عقلياً قيام القرينة لا وجود السماع في أفراده :

الفعل إذا نفي عن غير فاعله وقصد مجرد نفيه
 عنه كان حقيقة ، وإذا أول ذلك النفي بفعل آخر
 ثابت للفاعل دونه كان مجازاً .

• قد يجعل المجرد مأخوذاً من المزيد إذا كان

(١) الأنياء : ٢٢ .

أعرف بالمعنى المشترك ترجيحاً لجانب المعنى على اللفظ .

• رعاية التأنيث إنما تجب إذا كان مرتباً على مذكر كضارب وضاربة وكأحمر وجمراءي وأما إذا لم يكن كذلك نحو لفظ المعرفة والنكرة فقط سقط اعتباره لعدم الترتيب وتعذن المراعاة 🛈 🦟 🗀 💮 ● لا ينقطع احتمال المجاز بترجيع الحقيقة كما لا ينقطع بترجيح العموم احتمال إرادة الخصوص غن ● ما كان ذاتياً للمجموع لا يلزم أن يوجد في كل جزء منه، ألا يرى أن كون القرآن كلاماً عربياً ذاتي له كالإعجاز ، ولا يوجد ذلك في كل جزء منه مثل **حَرِفِ أُو كَلِّمِهُ** ثَوْ مَعْدُنَا فِي يَسْبِسَ سِينَدُ رَبِيعًا بِينَ شِيد لا - تأثير للفيانة في إثبات ما يعدها عبدل هي منتهية ، فإذا انتهى المغيا ثبت الحكم قيما بعده بالسبب السابق كمنا في الأيصان المنوقعة تتنهني الحرمة الشابتة بها بالغاية ، ثم تثبت الإباحة بالسبب السابق .

 لا يشترط في ثبوت الاشتراك في لفظ نقل أهل
 اللغة أنه مشترك بل يشترط نقلهم أنه يستعمل في
 معنيين أو أكثر ، وإذا ثبت ذلك بنقلهم فنحن نسميه مشتركاً باصطلاحنا

 إذا ضمنت كلمة معنى كلمة أخرى ووصلت بصلتها لم يبق معناها الأول مراداً وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وهو غير جائز

- المجاز<sup>(3)</sup> المتعارف حقيقة عرفية ، والحقيقة اللغوية بالنسبة إلى الحقيقة العرفية عند أهال العرف مجازة والحمل على الحقيقة أولى
- لا يمكن إثبات اللغة وأحكامها بالقياس والعقول بعل الحجمة فيهما استقمواء كمالام العمرت واستعمالاتهم
- يشترط في إطلاق الجزء على الكل استلزام الجزء للكل كالرقبة والرأس ...
- قدد ينسب حكم الفرد من الجنس إلى الجنس نفسه كقوله تعالى : ﴿ فَبَادِتُهُ المَالِئِكُمُ ﴾ (٩) فإن المشادي سيدنا جبرينل عليه الصالاة والسلام وحده
- لا معنى لحروف المباني بخلاف أسمائها .
  - خبر أفعال المغايرة لا يكون إلا مضارعاً ....
- تعريف المذكر علمي، وتعتريقت المؤنث وجودي المؤنث

(١) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : ومعنى اللفظين إذا
 كان واحداً يجوز إخراج مصدر أحدهما على لفظ الآخر
 كفوله تعالى : ﴿ وَتَبْلُ إِلَيْهُ بَتِيلًا ﴾ .

 (٢) بإزائه في هامش (خ) الحاشية : والمقرد الداخل عليه حرف الاستغراق بمعنى كل قرد لا مجسوع الاقراد ،

ولهذا امتنع وصقة بنعث الجمع : (٣) القصيص : ٢٨

(١) الفضض : ١٨
 (٤) سبق الكلام على هذه القاعدة مفصلاً ص ١٠٧٣ .

رد) ال عمران : ٣٩ . (٥) آل عمران : ٣٩ .

● لفظ (أي) و(ما) مع دلالتهما على الشرط بدلان أيضاً على ضرب من التخصيص لأنهما يدلان على ذات أيضاً، ويهدنا الطريق أثبت العلماء تحقق النسخ في الفرقان في قولة تعالى ﴿ ﴿ مِمَا نُنْسُخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا سَاتِ بِحَيْسِ الاستعارة في الحرف تقع أولًا في متعلق معناه كسالاستعلاء في (على) والسطرفية في (في) والابتداء في ( بن ) مثلًا ثم يسري بتبعيت كما خقق في موضفه (١٥٥٠) . ١٥٠٠ إسان الدين المساوية • تعليق حكم بالوضف يكون أبلغ سواء كنان بالإعادة أو لم يكن ، والتعليق بالأسم ليس في ذلك المبلغ من البلاغة سواء كان بالإعادة أو لا . ﴿ • يقبع إضافة العام إلى الخاص إذا اشتهر كون الخاص من أفراده . ولهذا يقبح ( إنسان زيد ) • التفضيل في المفعولية فيما لم يسمع فيه أفعل كاللون والعيب يتوصل إليه بأشد ونجوه . € حرف الخطاب اللاحق باسم الإشارة سواء كان لتحصيل ما يشار به للبعيد أو المتوسط يتراعي فيه المطابقة لما يتوجه إليه الخطاب . الشرط النحوى هو ما يكون سبباً أو ماروساً ، وانتفاء شيء منهما لا يستلزم انتفاء الجزء، كون المسبب أو اللازم أغم و المنافظة المنافظة المنافظة • موصوف اسم التفضيل لا بد وأن يكون مشتركاً مع المفضل عليه في نفس الفعل مع زيادة في المفضل € حذفوا التاء في نسبة المذكر إلى المؤنث كما

في نسية الرجل الي بصرة مثلًا حذراً من اجتماع

تاءات في نسبة المؤنث فكيف نسبة المؤنث إلى المؤنث ؟

- البسايط القريبة من الطبع إذا عرفت بمرادف أجلى كان أنفع من التعريف الرسمي . وهذا رأي صواب .
- حذف حرف الجار والمجرور عن الأول بقرينة الذكر في الثاني إنما يكون حسناً إذا كان من جنس المذكور في الثاني
- الاستثناء يخرج الكلام عن موجبه إذ لو لم يكن كذلك يلزم الخلف في كلام سيدنا موسى عليه الفنلاة والسلام حيث قال : وستجدني إن شناء الله صابراً ﴾(٢) وما صبر ، والخلف على الانبياء غير جائز
- المختار أن اسم الفاعل الموضوف لا يعمل ،
   قيده التفتازاني عليه الرحمة بقوله : في السعة .
- القول بأن المتعدي بدون لازمه محال ينتقض بقولهم: (هديته فلم يهتد).
   النظاهر في الاشتقاق الصغير أن يعتبر في المشتق معنى أصله بتمامه وبذلك يرجح اشتقاق

الفعل من المصدر على عكسه.

- معنى الاستمرار هو الثبوت من غير أن يعتبر معه
   الحدث في أحد الأزمنة ، وذلك يمكن في
   المستقبل . امتناع الابتداء لا للكونها بل
   لذواتها .
- المصدر المؤكد لا يقصد به إلا الجنس ولذا جعل صاحب و الكشاف و الاستغراق وهماً.
   ويشيه (لبل) بلبت فيما إذا كان في الترجي مشابهة من التمني لبعد المزجوعن الوقوع.

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٦ .

الهمزة في الجزاء على التحقيق تنقيدم على الشرط، فقولك: إن جثتك أتكرمني، تأويله: إن جثتك أتكرمني، تأويله:
 اعتبار مطابقة الحبر الذي هو مناط الفائدة أولى من اعتبار المرجع.
 عنطف شيئين على معمولي عامل واحد كثير

متفق الصحة ...
 صح إطلاق مفرد ذي تاء التأنيث على جماعة

فيقبال: رجال ضاربة كما تقدم: رجال ضاربات

♦ إذا تعارضت أدلة المحذوف لم يبق الظهور ولم
 يكن المحذوف كالمذكور ...

المضاف إلى الاسم الكامل مع الشوط في حكم المضاف إليه فتقبول: غلام من تضوت أضرب كما تقول: من تضوب أضوب المدادة ال

جاز الجمع بين الحقيقة والمجاز في مقام النفي
 كما جاز الجمع بين معني المشترك فيه

 الحركة بعد العرف لكنها من قرط اتصالها به يشوهم أنها معه لا يعده، وإذا أشبعتها صارت حرف مد.

صحة استعارة الآباء للاجداد ليست باعتبار أنها
 استعارة الفرع للأصل بل باعتبار فرعيتهم لـ لآباء
 في الأصالة للولد

المشترك بالنظر إلى الوضع ليس بخاص إلى موضوعه أكثر من واجد ، ولا عام أيضاً العدم

شموله.

المصدر إنسا يحمل على الفاعسل إذا وقع صفة ولم يكن جمل على الحقيقة ، وإذا أمكن فلا يجوز أن يحمل عليه .

 المعتبر في بباب الاستعبارة نفس النبية لا السبية في محل الاستعارة على ما عرف تحقيقه في مرضعه .

استنكار كلمة (كل) في التعريف إنسا هو في
 التعريف للجقيقة لا في الضوابط

• إفادة الماضي معنى الاستقبال أدل على إرادة معنى الشرط فيه . يؤيده أن ما جاء في الشريل من هذا القبيل جاء على صفة الماضي .

 وقد تتفق الجملتان المعقودتان مع أن المسد إليه في إحداهما معرفة وفي الأحرى نكرة كما في قولك لا كان أبوك موجوداً ولا كان لك أب.

 ♦ لأم العهد بعد ذكر المعهود إنما تكون إشارة الى
 ما أريد به في نظم الكيلام معه لا إلى ما يعمه وغيره

جبيع أفعال الأواصر فاعلها يجب استتاره ولا وجه لإبرازه إلا أن يقصد التأكيد أو العطف على الفاعل كقوله تعالى: ﴿ اسكن النتَ وَزُوجُكَ المحتة ﴾ (١).

● المسميات ألفاظ كأساميها فإن المسمى لو لم يكن لفظاً لم يكن جملة جزءاً من اسمه ويكون أقل من علد حروف الأسماء، إذ لو تساويا لا تحدا، ولم يمكن جعل المسمى صدر الاسم كما إذا كان أزيد منه

Jan Dally Co

لا تجتمع الاستعارة التبعية والتمثيل . . .

(١) البقرة : ٣٥ والأعراف : ١٩ .

 $\mathbb{R}[N_{1}\mathbb{Z}] \times \mathbb{R}^{-1}$ 

أيم التأكيد لا تكون في الخبر . (مو تران أم) ثار أنه

(زرني أغيظك) جيزاء، (زرني أغيظينك)
 استثناف د درددد نهائه درود الا دارد زهد

 المجلى بلام الجنس في المقام الخطابي يتبادر منه الاستغراق من الجنس في المقام الخطابي يتبادر

الضفائر المسترة في الأوامر كلها لفظ بالقنوة
 أي في قوة المنطوق به من أخرج معة ميد معدد

• ما دل عليه أصل التركيب فهو دلالة اللغة، وما

 ليس معنى تعريف الجنس هو الاستفراق ، ألا يرى أن الاستغراق قد يتحقق في النفي والإثبات كما في (لا رجل وتفرة خير من جرادة) وليس معه تعريف أصلاً.

أداة العنطف إن توسطت بين الذوات اقتضت تغايرها بالـذات ، وإن تـوسطت بين الصفات اقتضت تغايرها بحسب المفضولات ، وكـذا الحكم في التأكيد والبدل ونحوهما ، وإن وقعت فيما يحتملهما على مواء كان الحمل على التغاير بالذات أولى .

الحال المؤكلة إذا جاءت بعد الاسمية وجب أن
 يكون خبرها معرفتين جامدين

 ● المطلق ينصرف على الكامل في الماهية لا في الصفات.

• بناء الفعل للمفعول من المتعلي بنفسه أكثر .

وحم من بات (فعل) بالضم الأنه صيفة
 نما

ويطرد لفظ (على) بمعنى (عن) بعد الفاظ
 وهى : خفى على ، بعد على ، استحال على ،

رضي عليٌّ ، غضب عليٌّ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تكون أيضاً بالصيغة كلابن وتابر • إبدال الهمزة ألفاً في اختيار الكلام ليس بقياسي في لغتهم بل هو مقصدور على السماع كما ذكره

سيبويه • قال أبو حيان ؛ قليلاً إذا كان منصوباً لا يجوز أن يكون في معنى النقي وإنما ذلك إذا كان مرفوعاً.

لا يجوز إضمار حرف القسم عند البصريين إلا
 في لفظة ( الله ) .

علم المخاطب يتعلَّن القراد يُغني عن تقييد
 الكلام.

فِكْر الشيء مبهماً وتفسيره يفيد تقريره وتاكيده .

إذا النبس الحال يجب أن يكون المجتب المساول المجتب المساحية .

 العوارض لا تعتبر في مقابلة الأصل من غير لالين " إنه إلى الله المسلمة المسلمة على المسلمة المسلم

الحال لا يتقدم على عاملها الطرف إلا
 كثيرين .

المشاركة في بعض الأحوال لا تنافي التخالف
 في الحقيقة .

• (أن ) الناصبة لا تقع بعد أفعال البقين .

 لا يصع تأكيد الضمير المتصل بالنفس والعين بلا سبق التأكيد بمنفصل.

مفعول المشيئة في الشرط إنما يحدف إذا لم
 يكن تعلقه به غريباً

- الماضي المضموم العين لا يكون إلا لازماً .
- المؤنث في باب العدد أخف من المذكر .
- تَرْكُ جانب اللفظ لرعاية حسن المعنى .
- اختلاف الخطابين في أول الكلام وآجره غير عزيز في كلام العرب وفي كلام الله تعالى
- التفصيل بعد التبيين لا ينافي الإجمال .
- جواز استلزام المحال: المحال ليس كلياً
   جارياً في جميع الصور لجواز أن يكون أحد
   المحالين منافياً للآخر فلا يجامعه فضلاً عن أن
   ستاذهه.
- ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز عقالًا
   وشرعاً ، وقالوا : هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والمعقول .
- قيماس الغمائب على الشماهة إنسا يعتبر في العمليات على تقدير ظهور جامع إلا أن يكون للتوضيح والتقريب إلى الأفهام القماصرة دون الاستدلال.
- الجمع بين الأدلة أولى من تعليل الواحدة منها
   والعمل بعموم الآخر
- ♦ مجرد احتمال النقيض لا يقدح في الدلالة الظاهرة.
- ♦ لا يلزم من الاحتمال العقلي امتناع القطع العادي.
- النظر الموجب لهيئة ظنية الإنتاج من القطعيات لطلب العلم فاسد صورة كما أن نظر الموجب لهيئة قطعية الإنتاج في الظنيات لطلب العلم فاسد مادةً.

- إذا كانت بعض المقدمات قطعية والبعض الآخر صحيحة أو فاسدة سميت خطابة وإمارة.
- إشارة ( لا يكون ) قطعية المقدمات والاستلزام معاً وإلا الأفادت يقيناً كالبرهان ولكن يجنوز كون مقدماتها قطعية دون الاستلزام كما في الاستقراء والقياس الذي ينظن إنتاجه ، وبالعكس كما في الضروب المستلزمة لنتائجها إذا تركبت من مقدمات غير قطعية
- اعتبار الدلائل العقلية ليس باعتبار خصوصياتها
   بل باعتبار كونها مقطوعاً بها عند صريح الفصل،
   فإذا لم يعتبر قطعه في صوضع لم يعتبر في سائر المواضع أيضاً.
- قد يفيد الدليل اللفظي اليقين بما أريد من المعنى المجازي عند قيام القرائن القطعية الدالة عليه .
- الدليل قد يخص القطع وقد يخص مع حذا التخصيص بما يكون الاستدلال فيه من المعلول إلى العلق
- الدليل الذي كلتا مقدمته عقليتان وقد حكم بهما النبي عليه الصلاة والسلام ، أيضاً قوله تعالى عز شانه : ﴿ لو كان فيهما آلها إلا الله لَفَسَدتا ﴾ (١) هو من حيث إنه حكم بهما العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع عقلي ، ومن حيث إنه حكم بهما بلفلم مع قطع النظر عن أن العقل يحكم بهما بنفسه نقلي
- ⇒ جاز التعليل على موافقة النص كوجوب قبول الحديث الغريب إن كان موافقاً للكتاب لحديث « فما وافق فاقبلوه » مع أنه لا قائدة في قبوله إلا

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٢ .

تأكيد دليل الكتاب فكذا هذا لتلك الفائدة.

- دلائسل الشسرع خمسة: الكتساب والسنسة والإجماع والقياس والعقليات المحضة كالتلازم والتنافي والدوران وغير ذلك . والشلائم الأول نقلية ، والباقيات عقليات ، والنقلي المحض لا يفيد ، إذ لا بد من صدق القائل ، وذلك لا يعلم بالنقل وإلا لدار أو تسلسل ، بل بالعقل من دلالة المعجز وغيره .
- لا مدخل للعقل في معرفة الأحكام ، فلا يمكن الاستدلال بالعقول الصرف في الأحكام بوجه ، وما تراءى أنه معقول فماله الى الدلالة أو إلى القياس الذي مرجعه النص ، وما لم يرجع إليهما فهو من المتمسكات الفاسدة عندنا ، والاحتجاج بما ليس بدليل إلا أنه من دأب المشايخ أنهم لا يذكرون المستند ويكتفون بالإشارة إلى المعنى يذكرون المستند ويكتفون بالإشارة إلى المعنى

المؤثر اختصاراً واعتماداً على شهرة المستنبد فيما بينهم .

- وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
- الحمد لله الذي أتم على هذا العبد الضعيف هذا الكتاب الشريف في نسخة العبد عبد الله ابن المسرحوم الشهيد الحاج عبد البرحيم جلبي المعروف باللبقي في نصف شهر ذي القعدة من شهور منة ألف ومئة وتسع وستين(١) ١٦٦٩ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين آمين والحمد لله رب العالمين .
- بلغ مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قربلت على نسخة المؤلف رحمه الله تعالى ]<sup>(\*)</sup>.

The Marie Book of the Alexander State of the

 and the second second of the first second se

Broken in the West of the section in the con-

Chance I have been always and the horizon of the state of

State Park the State of the St

## فهرس الألفاظ

BANK LAYA

נוֹן

أبب: أبُّ: ٢٨ الأبُّ : ۲۸ الأباب: ٢٨٠. أبد : الأبد : ۳۲ ، ۸۰ فيه ما إيجاليا . أبداً : ٣٢ . era ji Masa ji <del>M</del> الأبدى: ٨١ . on The Sax الأبدية : ٨١ من يا ١٥٠ من المحادث المادة الم الأوابد : ٢٠٩ . You, by Mar أير : الإبار : ٣٣ . ١٧٧ . إيمانا المساء أبط: الإبط: ٣٤. فرائض الإبل : ٦٩٠ . ريان الإبل الإبالة : ٣٣ . أين : التأبين : ٣١٨، ٣١٨. الإبلة: ٣٣. اِبان : ۲۸ . M. 混为人玩 أبه: أبه: ٣٤ ، Fig. 17x الأبهة : ٣٤ . j. 1887 (1977) أبو : الأب : ٢٨ . Say Say State لا أيا لك : ٩٧٠ . بأبي أنت وأمي : ٢٥٠ . أن : الإباء : ٢٨ . ان : الإباء : ۲۸ . أن : أن : ۳۶ ، ۳۵ . مدد مشارة المشارة

الإيتاء : ٣١٧ .

And the state of the الإتيان : ٣٤ ، ٣٥ . أثث : الأثاث : ٣٩ ... و الماد **أثر : أثر : ٤٠** بر ديم د يوية الت الأثر: ٤٠ / ١٨ إلله و المارية والمارية **آئر: ۱۹۰** - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ -الأثرة: ٤٠٠ . ويور المراجع الأثارة: ﴿ فِي اللَّهِ التأثير: ۲۷۹ ، ۲۲۳ . استأثر: ٤٠ . المأثور: ٤٠ . الإيثار : ٤٠ . أثل: أثل: ٤١ . الأثل: ٤١ . الأثال: ٤١. States St. أثم : الإثم : ٤٠ . الأنام: ورج والمراجع والمراجع المراجع المراجع الأثيم: ٤٠ . المأثم: ٨٧٨. Series Series أجج : الأجاج : ٥١ . 100 11 1 الأجيج: ٥١ . . اجر: اجر: ٨٤. الأَجِو: ٤٨ . .

San Branch Co

464 J. N./

Tage of the second

آجر : ٤٨ .

الإجارة : ٤٨ ...... الاجير : ٤٨ .

الإيجار: ٤٨. اذ: إذ: ٦٩ . أجل : أجل : ٥٠، ٩١٣. إذا : ٦٩ ، ٣٩٨ . الأَجَل : ٥٠ . إذا ما : ٧٧ . الأَجْل : ٤٩ . إذما : ٧٧ . التأجيل : ٣١٢ . . ٧١ : إذن : ٧١ . أجم: الاجم: ٤٢ . ري أذن : ٧٧ . . ٦٢ : الأخذ : ٦٢ . الإذن : ٧٢ . أخذ إخذهم : ٦٢ 🖓 ١٧٠٠ الكالك الأذن : ٢٧ .  $\mathcal{F}^{-\frac{d}{2}}(x) = A_{1}(x)$ أخر : آخر الشهر : ٩٨٢ 💮 🐃 🐃 الأذان : ٧٧ . آخر اول الشهر : ٩٨٢ . 🦠 💮 المؤذن : ٨٠٣ . َ دُو الأَدْنَيْنَ : ٢٦١ . - دُو الأَدْنَيْنَ : ٢٦١ . أول آخر الشهر : ٩٨٦٪ ١٠٠٠ الله اليوم الآخر : ٩٨٣ . أرب : الأرب : ٧٨ . . الليلة الاخيرة : ٩٨٢ . الله الاخيرة : أرش: الارش: ٧٨. المتأخرون: ٥١١ . منا المناكث أَرْضُ : الارض : ٧٣ ، ٧٧ . الإنجر: ۲۲ . ۱۳۴۰ (۲۲۰ تات لا أرض لك : ٩٧٠ . الأخرة : ٦٣ . ارضت الأرض: ٧٧ . الاخرى : ٦٣ . الأريضة : ٧٧ . الآخر : ٦٣. أرق : الارق : ٢٩٨٠٧٩ ﴿ الآخرة : ٦٣ . أرنب: ضحكت الارنب: ١٣٧٠ أن الأد معدد أخو : الاخ : ٦٣ . أزر: الأزر: ٨١. أ الاخت : ٦٣ . الإزار : ۸۱ . داخلة الإزار : 289 و ١٠٠٠ ميران د د الإخوة : ٦٣ . أدب : الادب : ٦٥ ، ٦٨ ، ٩٦٠ . آزر : ۸۱ . الأدب : ٦٨ . أزل: الأزل: ٨٠ . HELLERYN. أدد : أدّ : ٦٨ . الأزلي : ۸۱ . الإدَّة : ٢٨ . إسحق: ١١٥ . أدم: الأدمة: ٦٨. أسر: الأسير: ١١٤ . الإدام: ١٨ . إسرائيل: ١١٥ . الآدمي : ٦٨ . أسس: التأميس: — اسطقس : ٨٦٥ . آدم: ۱۸. أدي : الأداء : ٦٦ ، ٣٠٨ . ١٦ الأداء الأسف: الأسف: ٨٢ ، ١١٤ . يا الأسف 

التأسف: ٣١١ . التأليف: ٢٨٨ . الإيلاف: ١٩ . ١٥٥٠ المدا إسماعيل: ١١٥. الق : الق : ٣١٣ أسو : الأسوة : ١١٤ أسي : الأسي : ١١٤ . الم: الألم: ١٧٤ . ١٧٠ . آصَّف: ۱۳۱ ، من معالی این استان الاليم : ١٦٤ : أصر: الإصر: ۱۲۲ بن رياط برياد ألم: ١٦٣ . أصلَّ : ١٢٢ُ٢ . اله : ٰلله أبوك : ٨٠٠ الْاصول : ۷۱۳ ـ بريز به بريزين لله دره : ۸۰۰ . الاصيل: ١٢٩. من المراجعين لا حول ولا قوة إلا بالله : ٩٧١ . أطر: الإطار: ١٣٧ . . . . . . . . . . . . . لله كذا : ۸۰۰ . ۸ أفف: الأفّ: ١٥٣ . . . . . . الأنّ لا إله إلا الله : ١٧١ . أفق : الافق : ١٥٤ . اللهم: ۱۷۲ . . . . . . . . أفك: الإفك: ١٥٣ ، ١٥٤ . ١٠٠٠ اللاهوت : ٧٩٨ . أكد: التأكيد: ٢٦٧، ٢٦٧. الى: الآلاء: ٩١٢ . ١٠٠٠ الله الآلاء أكل: الاكل: ١٦١ مريد المرادية الإيلية : ٢١٢ . أكم: الأكمة: ٣٣٠. اليك عني : ١٦٩ . اليك كذا: ١٦٩ . . אזו : אל أول : الآل : ١٦٤ ، ١٧١ ، ٢٢٥ . ا**ُلَا : ۱۹۸ : ا**لْمَادِ اللهِ الآلة : ١٦٤ . ام : ۱۸۲ . إ**لا أن : ۱۲۸ . ا** المحال ነለፕ : ሬቨ إلى : ١٦٨ . **إما : ١٨٤ . . . . ١٨٤** الذي : ١٦٤ . امد : الأمد : ۳۲ . 🗧 🖂 . المذين : ١٦٤ . امر : الامر : ١٧٦ . امر : ۱۷۷ . الف: ألف: ١٩٠ . ١٠٠٠ . وجدني في نفس الأمر : ٩١٢ . الالف: ١٩ ، ٢١ . الإمارة : ١٨٧ امس: امس: ۱۸۸ الإلف: ١٩. الألفة: ١٩ . امل : الامل : ۱۸۸ . ۱۰۰ آلف: ١٩ . تأمل: ۲۸۷ . الف : ١٩ . أَنُف : ١٩ . فليتأمل : ۲۸۷ .

्राध्य । १८० । १४५ : १४५ : १४५ التأمل: ٢٨٧ . تنبية المستأمل اني : الإنا : ۲۰۱ . مناه مناه المناه المؤمل: ٨٦٢ . ﴿ ﴿ أَوْ رَاعِيْهُ إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا ا امم : الأم : ١٧٦ ، ١٨٩/١٤ : ١٤ - ١٤] الآناء : ۲۰۱ . لا ام ك : ٩٧٠ . . ٩٧٠ . ا آناء الليل: ٣٠١ . بأبي أنت وأمي : ٢٥٠ . امل : الأمل : ٢١٠ . ٢٠٠ مل : الأمام : ١٨٦ . ١٨٦ الأمام **امامك : ١٨٦ .** ١٠٠٠ و المجاورة المجاورة الم استأمل: ۲۱۱ . الإمام : ١٧٦ ، ١٨٦ ٪ ١ ويود د الإمامة : ١٨٦ه ؟ ١٥٠ ٪ والم اهيا شراهياً : ٢١١ . أو: ١٨٤ ، ٣٠٣ . أ**رب** : الاوب : ۲۰۸ ، ۳۰۸ . الامية : ١٨٢ . ١٨٧ - ١٤٧٤ المامية التأويب: ٥٠٥ . المنظم المناكب المناكب أمن : الامن : ۱۸۷ . - ۱۸۷ خ جو<sup>ات</sup> اود : آد : ۱۸ جند المنظمة المنظمة الأمانة: ٢٧٦ ، ٨٨ڙيي د سيبيدانين اول: الاول: ۲۰۷ . ۱۹۶۳ منطق من الاستئمان: ۱۱۲. ۱۲۵ مارد الاستئمان اول الشهر : ۹۸۲ 🐫 🐪 الإيمان: ۲۱۲ . من المنافقة الم آخر أول الشهر : ٩٨٦ . ﴿ ﴿ اللَّهُ **إِذَ: ١٩٢.** مَا يَعْ الْمُعَامِّ إِنْ الْمُعَامِّ إِنْ الْمُعَامِّ إِنْ الْمُعَامِّ إِنْ الْمُعَامِّ أول آخر الشهر : ٩٨٢ . 3 : Paramater :: 51 اولاً : ۲۰۸ . ان: ۱۹۵ . ۱۹۵ . الاولى : ۲۰۸ . الت: ۲۰۱ . الاوليات : ٢٤٨ . انث: التأنيث: ۸۲۰ . من ۱۸۲۰ الله التأويل: ٢٦١ . المؤنث: ٨١٨ . المؤنث الآلة : ١٧٤ . انس: الإنس: ۹۱۲ . ۲۳ د ۱۳۶۰ د ۱۲۰ أون : الأوان : ٢٠٩ . الإنسان: ١٩٨ . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الآن : ۲۲۸ . الأناسيّ : ٢٠٠ آه: ۲۱۱ . اوه : الأوَّاه : ۲۰۳ 💮 🖖 💮 الأنسي: ١٨٩١ تر 15 روفة وفي الاست **اوي :** اوى : ۲۰۹ . **الناس: ۹۱۲** . . . ۷۶۶ ا لجة الناس: ٧٩٨ . معمد ر آوي : ۲۰۹ . اوی . المأوی : ۸۲۸ ، ۸۲۸ . الاستثناس: ١١٥. ١٨٥ الله الله الف : آنفاً : ۲۰۱ . محمد م يأوي : ٩٨٥ . الاستئناف: ١٠٦ ، ١٠٨ و الاستئنان أ**ي** : ۲۲۲ .

إي: ۲۲۲ ، ۹۱۳ ، ۴۲۲ ، ۴۸۳ ، همينان الرحي المستل : ۲۶۱ ، ۲۶۳ ، ۴۳۲ ، تعمل المعمدات البتول : ٢٤٦ . ١٩٠٠ كالميان البتول عالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم إيا : ۲۲۱ . 1989 : 18 × 187. 188 : 44 : 45 : 45 : 45 : 45 : 188 : 188 : 1 أياً ما ; ۲۲۲ . البث: ٢٤٦. ١٠ ١٨٠٠ البث 16 1 2 3 T . أيان : ۲۲۲ . **ايس: الإياس: ٢٣٤.** م. 179 أيم الجراء المبثوث: ٣٤٧ . ( 197 م. المنظر ال بين: البَشْيَة: ٢٢٦ . ١٠٤٧ والله ايض: ايضاً : ۲۲<u>۶ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۲</u> بجس: الانبجاس: ٢٠٠ 💯 💯 💯 ايف: ايف: ١٥٥ . ١٠٠٠ ايف: Edit 1999 بحث : بحث : ٢٤٥ . ١٣٠٠ . المالية الَّافَة : ١٥٥ . ايم : الأيم : ٢٢٣ . ﴿ ﴿ ٢٣٥ : ﴿ الْبَحِثُ : ٢٤٥ . ﴿ ٢٣٥ . ﴿ الْبَحِثُ : ٢٤٥ . اين: ۲۲۲/۲۲۲ . ﴿ أَنْ الْمُؤْمُ اللَّهِ بِحِثْ : ۲۸۷؟ أَنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهِ ال إيه : ٢٢٤ \$17 : نشفة إنه والوطفة إنها : (ي. بحر: البحر: ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٠٦٩ : نطفة - نظ اتي: ۲۲۰ . هيلان الميانية الم ابي: الآية: ٢١٩. وتري المراجع المراجع المنظم المنظر : ٢٢١ ، ٧٤٧ للمنظم المراجع [ب] د ۱۹۶۶ د ۱۹۶۱ و پایداد د ۱۲۲۱ . البخار : ۲۲۱ . الباء: ٢٢٧. و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ البخور: ٢٢٦. ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠ بأر: البئر: ٣٥٤. بأر: البئر: ٣٥٤. بأر: البئر: ٣٥٤. بأس: البأس: ٢٤٩. لا بَأْسَ به : 979 . فَا عَلَمْ الْمُونَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ البدء: ۲۰ ، ۲۶۳ ، ۲۲۳ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ لا بأس عليك : ٩٦٩ . ١ ١٩٤٠ في الم بادي بدء : ۲۶۲ . ۲۶۲ کا X - 1 6.50 . البأساء: ٢٤٩ . البداءة: ۲۶۲ . . ۲۶۲ تا کالا ت البؤس: ٢٤٩ . ﴿ ﴿ فِيمَا مِنْفُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ A STATE الابتداء: ٣٠. 25. بئس : ۹۱۳ . 650: 27 C المبادىء : ٨٦٩ . TOWN AGY. بتت : البت : ٢٤٥ . البدأ: ٨٠٦. 4.80 - 227 الإيتات : ٣٣ . المبتدأة: ٢٠٤. م ١٤٨٤ م المجا the day had to البتة : ٢٤٦ . بدد: لابد: ۹۲۱ . من من المناطقة SULL XXX بتر: البتر: ٢٤٥ . بدر: البدر: ٣٢٦] ، ١٥٠١ - البيت الم الابتر: ٢٢٦ . الْبُلُوة : ٢٢٦ . ﴿ ١١٤ ﴿ الْبُلُوةَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ Mas we بتك : البتك : ٢٤٥ . البادرة : ٢٤٩ . ٢٤٩ تا ١٩٩٣ البدع: ١٨٠٠ بدع: البدع: ٢٤١. ٢٤١ عام ١٨٠٠ البدع ېتل : بتل : ۲٤٦ . البتل: ٢٤٦ .

**برح: البارحة: ۲۵۰** م يا د ۱۹۰۰ ميره ما ي البدعة : ٢٢٦ ، ٢٤٣ . **َ بَرْحِي** : ۲۵۰ , ما المراجعي المراجعي **الإبداع : ۲۹ .** الإبداع الإبداع المناط المُبتَدع: ٢٥٠ ، ٢٤٤ ، ١٠٤ من يوري برد : البَرَد : ٢٥٠ . ١ ١٧٠٠ من يوري البَرَد : ٢٥٠ . البُرْد: ٢٥٠. 3.77 **بدل: البدل: ۲۳۱** . ۱۹۷۰ البدل: **بود: برَّ: ۲۳۱.** م ۱۶۶۶ و مانوی ایسان **بدل کذا : ۲۰۱ .** ۱۳۶۰ کیل کا اليِّر: ٢٣٥ ، ٢٣١ ، ٢٧٥ أيها ويهود البدّال: ۲۵۰ . ۲۰۰ م البدّال: ۲۵۰ الإبدال: ۳۱: ۱۸: ۱۸: الإبدال البَرِّ: ۲۳۱، ١٠٠٥ منظار علم 750 (1947). التبدل: ۳۱ . و دور در مدرو ورد من البارُ : ٢٣١ . البُرَّةِ : ٢٢٦ . The second of the second التبديل: ٣١ . البرَّيَّة : ٢٣١ . ١٠٠٠ من ١٠٠٠ إلى المربَّة التناول البدلي : ١٠٤٠ مريد و المدير والم بدن: البدن: ٣٤٨ . ١٠٠٠ و يسوه و مو برز: برز الشجاع من مكمنه: ٣٣٤ ١٠٠ عالم البُدنة : ۲۶۱ . . . . . . . . . . . . البَراز: ٢٤٨ . \$1.1 × 1/2 . البروز : ۳۰۵. بده : البدامة : ۲٤٨ . ١٣٥٠ . إيان أيس البرزخ : ۲۲٦ ، ۲٤٩ . المرزخ البديهي: ۲٤٨ . المحاد بريان بدو: بدأ: ٢٤٣ . ال ١٠٠٠ . يوهي الرح : برع : ٢٢٦ ، ٢٤٢ . الرح المراد المراد بدا لي في الأمر: ٣٨. و المداد الملك البراعة : ٢٤٤ . البدا: ۲۲۳ . المراد والمراد والمراد براعة المطلب: ٢٤٤ . ويرب الله المعلم البدو: ٢٤٣ . ﴿ ﴿ وَهُمْ مُرْجُونُ مُونَا مُنْ ا براعة المطلع: ٧٤٤. البدوية : ٢٤٣ . و من المنافق ا بذر: التبذير: ١١٣ م ١١٠ جو المراث البرق: ٢٤٦ . ١١٠٠ ما المعلم المسالمان المسالم البلر: ٢٢٦. ١٠٥٣ عند چند **برك : ۲٤٨ .** ما يون المالية بِنُو: البِدَا: ٢٤٣ . • مَا مَوْمُ رَامُ مِنْ الْ بورك نيك : ٢٤٨ . من ودور الم برأ : بریء : ۲۳۱ . 💮 🗝 🚉 🚉 البرّكة : البرء: ٢٩ . الركة ٢٤٨. 14.1 人名西西克森尔 البُرء : ٢٣١ . البروك : ٣٥٦ . the state of the state of البراء: ٢٤٨ . المراء : ٢٤٨ 1 4 277 التبريك : ٢٤٨ . الإبراء: ٣٣ . ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ المبارك: ٢٤٨ . 1 - W. 1 45 / الأستبراء: ۲۳۱ ، ۱۰۶ . يرم : أبرم : ٣٣ . 17. التبرق: ٣١٣ . من مناه البيار الإبرام : ٣٣ . Carried Services التبرى: ٣١٢. ما والعالم المراود 4 . 4 . 12 يرة: أبرة: ٣٤٨. يرج : البروج : ٢٢٥ . 1831 1877

يرهن: برهن: ۲۲۸ . 💎 🖘 🕬 البصيرة: ۲۲۷ . 💎 ۲۲۰ 🖟 🎉 : 🎮 برى: برى: ۲۳۱، الله ١٩٥٥، الله ١٩٥٥، إلى البصريون: ٢٤٥، ١٩٥٠ و المباركة المسلمة المسل المراجع المراجع المناه البزة : ٢٤٩ . البزاز: ٢٤٩ . ﴿ ﴿ وَمُوا رَبِي مُنْ يَهِمْ عَلَيْهِ البَضِعِ : البَضِعِ : ٢٤٦ . ٢٤٦ وَ أَنْ الْمَا الْمَا البزانة: ٧٤٨ م ١ ١١٥ م ١ ١ ١ م ١ م البضاعة: ٧٤٦ . م ١ ١٩٩٤ م ١ م ١٩٩٤ م م بزق: البزاق: ٣٤٩ . ﴿ مُنْ رَمِنْ إِنَّهُ مِنْ يَطَرِق: البطريق: ٢٥٠ . و ١٣٣٤ : ﴿ ١٩٨٠ . بستن : البستان : ۲۲۷ ، ۲۲۷ ترین کرینگ بطل : البطل : ۲۶۸ . ۱۳۵۰ و منتخبهٔ از پیش بسط: بسط: ٢٤٢ . ١٩٦٠ . الباطل: ١٨٧ . 4. 1. 177 البسيط: ٢٤١. ﴿ وَهُمُ مُ هُوهِ البطالة: ٢٤٨. ﴿ وَهُمُ مُوهِ البطالة عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بسيط الوجه ١٤٤٠ و ١٥٥ م ١٥٥ م الإبطال : ٣٤ . ١٥٥ م والإبطال : ٢٤ . بسق : البساق : ٢٤٩ . ﴿ \* \* \* ﴿ الْبَاطُن : ٩٩٥ . ﴿ \* \* \* وَيَعْدُمُونَ \* الْبَاطُن : ٩٩٥ . ﴿ \* \* وَيَعْدُمُون بسل: البسل: ٢٠٠ . ١٨٤ : ﴿ إِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَعِمْتُ : بَعْثُ : ٧٧ . ﴿ وَمُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ البالة: ٩٦٠. و ١٣٠٠ و ١٣٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ البشر: ٢٢٩. و ١ المنظم البعث: ٢٤٤. و الله المنظم ال البشارة: ٢٣٩. والمراكب المعلى: بعد: ٢٣٥. والمراكب الملك المنافرة المنافرة البعد : ١٤٩٢ ، ١٤٩٣ . ١٤٩٣ من المنافرة البشرة : ٦٨ . أبشر: ٢٣٩ . ١٠٠٠ المحلمة المستخلف البعض: ٢٤٤ م ٢٩٨ المحلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم التباشير: ٢٥٤ . ١٧٤٠ ﴿ إِنْ إِنْ أَنْ الْمُعَوْضُ : ٢٤٥ . ﴿ مَا الْمُعَالَثُ الْمُعَالَثُ الْمُعَالِ المباشرة: ٨٠٢ . ١ ١١٠٠ في الله البعل: ٢٢٥ ، ٢٤٩ . ١٠٠٠ المباشرة ېمېر : بَصَر : ۲٤٧ . 💎 🏋 : 🎺 پڼې : بغې : ۲٤٧ . 💎 ۲۶۰ تا تا په البصر: ٢٤٦ ، ﴿ ﴿ ٢٤٦ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَهُ ٱللَّهِي : ٢٤٧ ، ٨٨٥ . ﴿ ٢٥٥ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ال البصرة: ٧٤٥ . ١ مُحَمَّدُ ١٤٦ . البغاء: ٧٢٦ . ١٠ ١١٠ البغاء البغاء البغاء البغاء البغاء البغاء البغاء

بقل: البقل: ٢٢٦ . ﴿ ﴿ إِنَّا ﴿ وَهِينَا الْأَبْتَلَاءَ : ٢٤ . ﴿ وَهُ ﴿ رَبُّونَ ﴿ وَهُمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُوا يقي : البقاء : ٦٤٧ ، ٦٤٣ ١٤٥ : روستوا بلي : البالي : ٢٤٨ . ALCOHOLD ASSESSMENT الكلمة الباقية : ٧٥٦. ٢٥٦ : ﴿ يَنْ يَسِيبُكُ إِلَى : ٩١٣ ، ٣٣٠ . ٢٣٠ . ٢٥٦ : يون دري المراج البقية: ٢٢٨ . . ١٤٥٠ في المربق ميدينو: الابن: ٢٦ . 1 Dr. 188 . . . بكر: بكّر: 227 . (227 : مسحة : بسنة البنت: 201 . 1.00 : 237 . **البكر: ٢٢٦ ، ٢٢٧ ،** ١٤٤ و إسخية - إسخ**يق : بني : ٢٤١** . بكم: البكم: ٧٢٥ . المعتمد الموليدات البناء: ٧٤١ ، ٧٤١ ، ٥٠٤ وتا المناه ا الأبكم: 221 . . \* وه . يويفيه : ﴿ وَهُنِي بِنَاءَ عَلَى كَذَا : 221 . \* \$5 : ( يُولِينُهُ \* رَبِّي ا بكي : البكاء : ٧٤٧ . . ١٤٥٠ . إلهمان رقيم البُنية : ٧٤، ٢٤١ . ٧٤٧ . وتالسبك يريب بل: ٧٣٤ . ( ١٦٥٠ : ١٨٨ ) والماد الأبنة : ٢٠٥٠ . ( ١٦٥٠ : أسمر ٢ الماسة بليل: البليل: ٢٥٠ . ٢٥٠ : إناه إناه إلى المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ابتلج: ٢٥. . ١٥٤ : ١١٥٥ بهت: البيتان ١٥٤، ٢٢٦ ١٩٤٥ المجيد تبلج: ٢٥. و ١٥٠٥ ولغن والهيج: الأبتهاج: ٣٤٠ و ١٢٥٦ فعمول و البلغة: ٧٧٠. و ١٤٤٤ من المراج المناس على: ٣٧٠. و المراج المناسك المناسك البلادة: ٢٥٠ . ١ . ١٩٤٤ موية عدس جم : البهيم : ٢٤٧ ، ١ . ١٩٣٤ ويشبك ويشب **بلس : الإبلاس : ٣٤ .** . . . ٢٤٥ : ومعرفة أن ا**لبهيمة : ٢٢٦ .** . . . . . . ٢٣٦ : إليشة إيليس: ٣٥٢. ١ ١٣٠٠ مناور الإيهام: ٣٣. ١ ١٠٠٠ و ١٠٠٠ بلط: البلاط: ٢٣٦ . . . \* مدين عبر اللبهم: ٥٧٠ . . . . ٢٣٦ والمناة Ship of the بلغ: البلاغة: ٢٣٦، ١٩٩٢، ٢٣٦ : نصل جوء : بله : ٢٥٠. البلوغ: ٧٤٧ . المراجع المناهجية والمنهج المباحة : ٨٧٨ ، الماء الماء المراجع المناهجة المناهبية المناهبة اللبالغة : ٨٥١ . ﴿ وَهُ مَنْ وَهُمُ عَلَيْهُ مَا فِي البابِ : ٦٧٢ . ١٩٤٥ . ومُعْلَمِنْ ا بله: ٢٥١ . الم ١٤٠٤ : ١٤٠٤ : إليوع : أباح : ٣٢ . إلى ١٠٠٨ : ١٤٠٤ : ١٤٠٤ المادية المادية المادية الم بلن : بلا : ٢٥٠ . ١ . ٢٤٠ - بدر : الإباحة : ٣٧ . ١ . ٢٤٧ . سم بيه البلية : ٢٥٠ . من ١٨٤٠ و ١٩٤٧ من المواجع : البوع : ٢٤٠ . من ١٨٥٠ من يسمك البلاه : ٢٤٦ . معرف منها الباع : ٩٨٤ ، ١٠٥ . ١٠٥٠ . البلاء : ١٩٨٠ . البلاء : ١٩٨٠ . البلاء : ١٩٨٠ .

```
إلاستتباع: ٦٧ ، ١٠٥ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
                                                                                                                                                                                                                                         بول : لا أبالي به : ۹۷۱ . ۱۳۶۴ ( ۱۳۸۶ )
       التبعية: ٣١٣ . ١٠ ١٣٠٠ في الله المالية
                                                                                                                                                                                                                                          Mala gry.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      البيت: ٢٣٩ .
       ا ﴿ وَالْمُونِ مِنْ لِلَّهِ مِنْ فِيلُ ۚ } النَّبِلُ : ١٩٩٨ . وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 البيات : ٢٢٦ .
  . تبن : النبان : ١٤٥ ، ١٣٣٠ : لي فيمناه : مسلما
                                                                                                                                                                                                                                           ्रेश्वर का क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र का कि
   النعت: النعت: النعت : ٣١٦ . ١٣٤٥ . يشار إلى النعت ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  يَيْدُ : ۲٤٢ .
    المراكبة المنتسل التواب: ٧٨ . المناف المنتسل المناف المنتسل ال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بيداء : ۲٤٣ .
     الله المنافع المترجة : ٢١٣ . ١٣٤ . فينتم : بعد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               الإبادة : ٣٣ .
   المراجع في الإولى: ٢٩. ١ ١٩٧٠ إليما إليا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بيع : باع : ۲٤٠ .
                🗀 😘 🐼 ترك : الترك : ٢٩٨ . 💮 😘 🖂
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                البيع: ٢٤٠ .
             一般。这种性。
                                                                                                                         البيع العبرف: ٢٤٠ . ١٨٣٠ (١٨١٠ ع التركة: ٢٩٩ . .
              البع : ٢٤٠ : ١١٠٠ : ١١٠٠ : ١١٠٠ : ١١٠٠ : ١١٠٠ : ١١٠٠ : ١١٠٠ : ١١٠٠ : ١١٠٠ :
             ابتاع : ۲٤٠ . ١١٠٠ مين الهروك: ٥٧٥ ، ٨٧٠ ، ١١٥٠ المتروك
   · الباعة : ٢٤٠ . إِنْ مَا رَفُونَا فِي التَّعَسَ : التَّعَسَ : ٢٣٦٧ : اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
     ا ، ۱۹۶۲ ، عد الخل : ۲۱۸ ، ۱۹۶۹ ، بدو الخواد ميد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ين : البين : ٢٣٤ .
   البيان : ٢٣٠ . ١٠ . ١٩٠٠ - المنظم القن : الإنقان : ٣٩. ١ ١٣٣٠ : المنظم المنظم المنظم
                   التباين: ٣١٦. أن المراجعة المنظمة التلاوة: ٣٠٨ ، ٣٣٧ م يشرك التكاوة
                   BRUS TOTAL
                                                                                                                             . ATT: JEH : 1/20 - 1/20 - 1/44 . . .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              التبين : ٦٧ .
                  البيئونة : ٣٣٤ . ﴿ * ٣٣٤ ﴿ وَإِنَّا لَا يَتَّمُوا النَّمَو : ٣١٤ . ﴿ * ٣٣٤ أَوْ يَاكُنُّوا فِي النَّف
             عَم : التنبيم : ١٠٥ ، ٢٩٦ 💖 المناف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ین : ۲۳۳
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (3)
 الاسم التام: ٨٨ الله عليه الله الله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بيتها : ۲۳۶ .
               المراجع المستخدم المس
                                                                                                                                                                                                                            disaya i yaa 🔄
300 STAR STAR
                                                                                                                          التوبة : ٣٠٨ .
 و الله الله المالية : ٣١٦ . و المالية 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                التاء : ٢٥٤ .
 تبر: النبر: ٢١٥. و ١٩٠٠ و الله الله الله النبيم : النبيم : ١٣٩٨ و ١٣٠٠ و ١ النبير النبيم النبير النب
                                                                                                                                                                                                                                     William Commence
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تبع : ۳۰ .
July 18 25 1 27 5
         (a)
                                                                                                                                                                                                                                     - War / 787
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اتبع: ۳۵.
 اتبع : ۳۵ .
الإتباع: ٢٥٠ . ١٠ را ١١٥ ( المنابع : ٢٩٦ . ١١٠ ١ ١١٥ ( ١٩٧٥ ) المنابع 
النابع: ۲۰۹، ۲۱۸، ۱۳۳۰ و د الله ۱۳۹۰ و ۲۹۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰
التتابع: ٣٠٨. والمنافقة فيلف في الإثبات: ٣٩. والمنافق إلى التتابع
```

ثير : الثبور : ٣٢٩ / ١٠٤ . أنه - بإيرطاري . . . الثماني : ٣٢٧ . ١٧٤ : ما يهارأ ؟ : ينجيه نجج: النج: ٢٢٩. ﴿ ﴿ وَهُ مِنْ النَّهَا: ٢٧٤. ﴿ وَهُ مَا مِنْ النَّهَا : ٢٧٤. الثناء : ٣٢٤ . ثرو : الثروة : ٣٢٩ . ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الْمُعَلَّمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ Santa Bryting الثاني : ٣٢٧ . **ئري : الثرى : ٣٢٩** . . ٣٤٠ . إينهُ : إينهُ Maria Cara علب: الثعلب: ٣٢٩ . ٢٢٥ و المايان المعلق الثانية: ٣٢٧. **نغر : الثغر : ۳۲۸ .** ۱۹۶۹ میمنداز ریمیا الاثنان : ٤١ . William X 2 8 Comments تفي: الأثاني: ٤١ . و ١٨٨ - ١٨٨ الماية الاستثناء : ٩١ . with the training نقب: الثقبة: ٣٢٩ ، ٣٢٩ : قبر الثقبة الاثنوي : ٤١ . Sept. 177 نقل: النُّقل: ٣٢٣ . ١٠٠٠ الله النَّقل: ١٠٠١ الثني: ٣٢٨ . ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ الثنية: ٣٢٨. ٢٠٠١ والثنية النقل: ٣٢٣. ١٠٠٠ في ١٠٠٠ في القلان: ٣٢٣ . ﴿ ﴿ ﴿ وَهُو إِنَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا الللّ الشق : ٨٢٩ . ١٠ الموجود و إلا إلا المثقال: ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۱۹۷۵ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ مثل برای الثوب : ۳۲۸ . ۱۳۲۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹ تكل: تكلتك أمك : ٣٢٩ م و يعطى و يجعل الإثابة : ٤١ . و و و و يريني و ثلث: الثلث: ٣٢٧ . ١٠٠٠ - ١٠٠٥ . ١٠٠٥ . المثابة: ٨٧٣ . 1. Sales . + 77 . الثالث عشر: ۳۲۷ . ۲۰۰۰ مناه عشر: الثيب : ٢٢٦ . الثلاثاء: ٣٢٧. و ١٩٤٤. إليه أن ثور: المثار: ٨٧٤. و ١٩٧٠. وأولات الثلاثي: ٣٢٦. من ١٥٥٥ : برسطة من أنوي : الثواء : ٣٢٩ من ١٥٥٥ : التواع : ٣٢٩. . 1. - Karaya - 5 아 : 3 : 67 AV1 : 스텔 (**조)** ثلل: ثل الله عرشه: ٣٢٩ ﴿ ﴿ أَمُّوا مِنْ اللَّهُ عَرْضُهُ مِنْ اللَّهُ عَرْضُهُ مِنْ اللَّهُ عَرْضُهُ الثلة: ٣٧٩ . ﴿ ﴿ مُعَالِمُ مُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُ المجوب: ۸۷۲ 🌅 ثلم: الثلمة: ٣٢٨. ويوري الهارية شعد : الإثمد : ٤١ . . . ١٣٠٥ - ١٥٥٥ <sub>. الم</sub>ياجير : جير : ٩٩ . . لمر: الثمر: ٣٢٣، ٣٢٨، ٣٢٣ في مريك بين الجبر: ٢٥٣، ٤٩، ٣٥٣. وهذا المنا الجُمُّارِ : ٣٥٣ . ثمل : الثمال : ٣٢٩ . الثميلة : ٣٢٣ . شم : ۲۰۳۰ . المحتمل الجيوة : ۲۰۳ . الجيوة يا ۲۰۳ . نمة: ٢٢٦، ٧٥٠. و ١٩٤٠ و ١٩٨٠ و ثمن : اللمن : ٣٢٩ . ١ ٢٥ . ١١٥ جبه : الجبهة: ٥٥٥ . ١٨٠٠ ) تناط

جي : جي الخراج : ١٣٥٤. إلى المعاملية المعام : ٨٠٢ ، المراجع المراجع إلى المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع جرمق : الجرموق : ٢٥٤ ، رسيد الله الله الجابية : ٤٩ . . ١ ١٩٠٠ عارية المحاسلة اجتبي : ٤٩ . ال ١٧٥ : إلى الماد الجرو : ١٩٦١ و ١ ٢٥٦ و د المناول إلى الماد الاجباء: ٤٩ ، ١٣٠ ، ١ رساني د ما فورجري : الجري : ٢٣١ ، ١٩٥٤ ما مرود جثلق: الجاثليق: ٢٥٠ . ١٥٥ . وهيره الإجراء: ٤٨ . العرب الإجراء جثم : الجثوم : ٣٥٧ . إن السياد بهذا إليها اللجرى : ٤٩ . ودم إراده والمأوا إلى الجنمان: ٣٤٤. و ١٠٠٧ م جزأ: التجزؤ: ٣١١ . ومن المنافق جنو: جِنيا: ۲۲۰. و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ جزر: الجزرة: ۲۵۱. جعد: الجعد: ٢٥٦، ١٨٨٩، والله جزع: الجزع: ٢٥٤. ووورون الجحود : ١٦٠ . ١٦٠ و ١٨٠ و إذا الم ألجزع الظَّفاري : ٥٩٦ و ١١ و المرود و المجاود الم جعر: الجعر: ٢٥٣وة ما مده والميكون جزل: الجزالة: ٣٥٣ . الم و والمديدة جحف: الاجحاف: ٨٥، ١٠١٠ يرتمون جزم: الجزم: ٣٥٥. . ١٠١٠ إلى والمراجعة جند: الجُدُّ: ٢٥٥-، ١٥٥- - ينجه المجري: الجزاء: ٤٨، ٢٥٢، ٢٥٣، ١٩٥٤، جدر: الجدار: ٣٥٤ . وهو د فيها د رفيه الإجزاء: ٤٩ . وجود إلى دو دو أجلو: ٥١. والمنظمة والمرابية المجلو: ٣٥٥ - المرابع المبيور **جدل : الجُذَل : ٣٥٣ . ٢٥٣** . وتريق يرود : جسس : الجاسوس : ٣٥٤ يور : فالميريون الجلول: ٩١٠ . الاهام التيون الله التجسس: ٣١٣ . الإهام الذياب المجادلة ١٧٤٤ م ١٠٥٠ و ١٠٥٠ جسم: جسم: ٧٤٤ . المجادلة ١٨٤٩ م جذب: التجاذب: ٢٣٠٠. إليهما : إين جعل: ٣٣٠ . التجاذب جرؤ: الجراءة : ١٥٩٠، ١٥٩٠ و إيروان والجعل: ٢٩ ، ٣٤٨ م راياه إلى المعال جَرَثُم : الجَرَثُومَة : ٣٣١ . يَعْمَمُونَ إِنَّا مَا جَفَن : ١٤٢ . عَمِنْ مِنْ يَا الْجَفْنِ : ١٤٢ . جرح : الجلوحة : ٢٣٠٠ : مستجر : سيم جلد : الجلد : ٢٣٠ ، ١٩٨٨ ومن : ميغ جرد : جرَّد : ٣٣٠ . ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ الْجِلُوسُ : ٢٨٧م ﴿ رَبِّينِهِ ﴿ مِنْ إِنَّ اللَّهِ وَالْم التجريد: ٢٧٣. ﴿ مَا مُعَامِنِهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَمِنْ ١٨٢٨. وَهُمْ وَمُرْبُونُ مِنْ مُنْ اللَّهُ الجراد : ٣٥٥ . و معالم المجلل : المجلة : ٨٠٣ . وهو و إلى المجلة جرر: الجَرّ: ٣٥٣. الله بالمقامين إلى جلو: النّجلي: ٣١٣. النَّوب أيسير أَلِحَارُ وَالْمَجْرُورُ : ١٨٦٧، ٢٤٥، و ديور اللجلِّي : ٨٦٧ . ودور ودور ودور ودور جرم: الجرم: ٣٤٤. ١٠٠١ ما يهموا المجلم: الجاملة: ٢٥٣ . ١٩٥٩ و تعليم المرابع لَا جرم: ٩٧٠ . التعلق الشيار الجادي: ٣٥٧ . التعلق التعلق الإليان الماليان

جع: الجمع: ٣٣١. ١٠٠٠ : ١٩٠٠ اسم الجنس: ٧٧٧ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ الجمع مع التفريق : ٢٩٨٪ ٣٨٣٪ الجناِس: ۲۷۰ . ١٠٠٠ التفريق والجمع : ١٩٣٨ : الله الله المالية مراعاة الجناس: ٨٦٩ . . ١٩٤٠ أيافات التقسيم والجمع : ٣٣٨ : ١ ١ المراه المراه المراه المراه المراه التجنيس: ۲۷۵ . ١٨٤٠ إيندا الجامع : ٢٥٦ ﴿ مَنْ مُنْ اللَّهِ مُعْجَلُفُ : جَفَّ : ١٩٩ ﴿ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الجنف: ٢٥٦ . ٢٥٦ إلى الجنف الجماع: ٢٥٤ . من ١٨١٠ المجالات الجماعة : ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٩ جنن: جن عليه الليل: ٣٥٧ : ١٩٥٠ عليه الجن: ٣٥٠. ١٩٤٥ عالمة المالية الجمعة : ٣٥٤ . ٢٥٠ الجمعة : ١ جيعاً: ٣٥٧ . 🗀 🐃 المجيعاً الجنة: ٩٠٠ ٩ ٩١٢ ١٠٠٠ المصابح المعمود المعمود الجمعون : ٥١ ، ١٦٥ : ١٨٨٨ إليا الجني: ٣٣٠. ١٩٣٤ : عيمنية اجع: ١٥٠ - ١٩٤١ عَالِمُ النائِينَ الجنون : ١٥٢ ، ١٤٣٤٨ : ١٠٠٠ : الإجاع: ٢٦ . ١٩٥٥ و ويطال والم الجنين: ٣٥٧ ، ٣٥٧ : الجنين الأَجْنَفَاعِ الْمُجَارِينَ ٢٥٦ : اللهُ الرَّيْنِ الجِناية : ٣٣١ ، ٢٥٦ : الجَوْات عليه جل: الجمل: ٢٥٣. تا الله الله المجمل : ١١٠١ تا ١٤٠٠ المجمل : ١٩٠١ المجمل الجملة: ٢٤١ كالمركز من المستحد الجهاد: ٣٥٤ . ١ ١ ١ ١٥٥ كالمركز المستحد المجهاد المحاد المركز بالجملة: ٢٨٨ : قام المناسبة ال في الجملة: ٢٨٨ ؟ ١٠ و و الحلة : ٢٥٤ . ٢٥٤ : المناه : ٢٥٤ . ٢٥٤ : المناه . المناه الجميلة: ٣٥٥ . ﴿ \* أَنَّا أَنْ يُسْمِنُكُ جَهِر : جَهِرة : ٣٥٦ . ﴿ \* أَنَّا لَا يُعَالُّمُ اللَّهِ ا أجل: ٤٢. الله المعاد إسلام الجوهر: ٣٤٩، ٣٤٥، ٣٤٩، ١٩٤٨ الإجال: ٤٦ . ( ١٣٢٦ ) رأه ي رأه يجهش : أجهش: ٢٤١٧ / ويتأخيف : وماكمه المجمل: ۲۲ ، ۶۹ 🕅 ۱۹۳۰ المجمل: ۲۲ المجمل جهل: الجهل: ۲۸۸: ۴۵۴، ۱۳۵۴، الجهل: جمم : الجمم : ٣٣١ . ﴿ وَأَنَّ مُنْ أَنْ مُنْ الْعَلَوْفِ : ١٩٣٥ . وَهُوَارِمُوا مِنْ مُنْ الْعَلَوْف ألجمة : ٣٥٦ / ١٨٨ م ١٣٧٠ مُنْفَقَدُ مِنْفُهُ جوبِ : الجواب : ٣٥٣٪ مَنْفُونَ فِي الْحَالِينِ فَالْمُنْفَ وَيَحْ جهر: الجمهور: ٣٣١ أن المالية ا الإجابة: ٥٠ . ٥٠٠ الإجابة **جنب: الجنب: ٢٥٥. ٢٥٠** ما الجنب الإيجاب: ٢٠١. ١٩٧٧ ميرون الجناب: ٣٥٥ . ١٠٠٠ اللحماء إلى المتجيب: ٥١ . SARE WY. الجنابة: ٣٥٥. ١ ١٩٠٠ إلى السنجابة: ٥٠ . ١ ١٩٠٠ الأستجابة: جنز: الجنازة: ٣٥٦. ٣٥٦ : ١٨٠٠ التجويد: ٣١١. ١٥٤٤ : ١٩٠٠ جنس: الجنس: ٣٣٨. و ١٩٥٤ معملات جور: الجور: ٣٥٤. المعملات والمعالات

المجاورة : ١٥٣عبر : ٣٥٠عبر : ١٠٠٦ من يهاحبس : الحبس : ٢٠٩ هلا : إبالتانا ساماء جوز: يجوز: ٩٨٦ ، ١٩٤٧ : فيلمنظ : المستمير حبط : الإحباط : ٥٧ ، ٨٨١ ، ١٠٥٠ منافر المعالم المنافر المنا حبك: الاحتباك: ٥٧٠ . ١٥٤ : فيف عبك الجائز: ٣٤٠. حيل: الحبلي: ٣٦٠ . ١٠٠٠ عبلات **اجاز: ١٥٠** . ١٩٥٧ . ٢٥٩ : نايسلا الإجازة: ٥١ . و ١٥٥ ي تيسيات حتى: ٧٥٠، ٢٥٠. ما ١٥٨٠ والمالية حجب: الحجاب: ١٩١٠ مرسي المحجاب الاستجازة: ٥١ . و ١ ١ المحارة المياسية حجج : حج : ۲۲۰ ۱۸۲۸ : سیاه ایالیاب المجاز: ٣٦١ ، ٢٠٤ ، ٧٥٠ إ سياسته كا جوف: الجوف: ٢٥٦ . ١٧٥ إ مهميمين الحج: ٥٠٥. ١٨٥٧ إساليم **جوڻ ۽ الجونڌ ۽ ١٧٤** ۽ ٧٤٧ ۽ مسلمة ۽ مسلم الحجة : ٤٠٦ ، وجور مريض مع المحجة: ١٣٥٠. برماة مريسة إرباس جوي: ٣٩٨. المروش والإسافاة والسامة **جياً: جاء : ٣٥٦ ، ٣٥٦ .** ١٩٩٣ ، ١٩٩٣ **حجر: الحجر: ٦٢٠** . ١٣٣٠ و ١١٥٠ الحجرة: ٢٣٩ . ١٠ وجود من الحجرة كها سيجيء: ٧٧٤ و ١٥ و الرابيدية **حدث : الحادث : ٢٥٩** ۾ ۽ ۾ ۽ ايڪ دي جي أجاء: ٥١. جب: الإيجاب: ١٥٩ . ١٥٩ و المحدد الحلوث: ٤٠٠ . المحالي المراتب الحديث: ۲۷۰ ، ١٥٠٠ : ١٥٠٠ الحديث **جير: جير: ٩١٣** . . پرستان يورند و پيوند إرسال الحديث: ۷۷ . ١٠٠٠ ريا يسمي **جيش: الجيش: ٦٨٦.** و ينطقط إسماد الإحداث: ٢٩ ، ٢١٨. ١٩٣٠ ع. الإحداث Same Carried ( 1883 حبب: الحب: ۳۹۸ : ۵۵ : ۲۹۸ : بیم الأحدولة : ٢٠١ . و الأول و سام علما الحب: ٢٩٩٠ : ٢٠٠١ كالمسال التحديث: ٣١٤ . ١٨٠١ إلى التحديث حدثان الأمر: ٤٠١ بمهم والله يناه الما يسا الإحباب: ٥٦ . ومن ويسملك موسله 名所で第27日 1973 : \*\*\* حبله: ۳۰ فی ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ استان الإحداد: ٧٥ . رجيم د المهلم إلا ت المحبة: ٢٦ ، ٢٧٨ . رياس : إنسان التحديد : ۲۹۶ ، ۲۹۰ ، ۲۹۶ و التحديد الاستحباب: ١١٤ . ١٨٥٠ المتحباب حلو: مجلو: ٩٨٦ . ١٣/٣ . فيرهندا المستحب: ٩٦٨ ، ٩٦٩. : بالمخالاة الانحدار: ۱۳۱ . مردور بهرساله حبو: الحبو: ٤٠٨ . ﴿ وَقَدْ مُ وَيَسْلُمُونَا **حلس : الحلس : ١٤**٤ إدر ويتأثُّهُ بهريُّهُ إلى: الأحبار: ٨٧٨ . ومن المراجع عدق: الحديقة: ٣٦٠ . الاحبار: ٨٧٨ الحبور: ٨٠٥ ، ١٣٥٠ ، في علم : الحلم : الحلم : ٥٠٨ ، ١٩٤٩ : يما المهم 

حذف المقابل: ٥٧ أُنْ أَنْ يَا اللَّهُ مِنْ مِنْ عَرِقْ: الحَزِقْ: ٢٥٤ . ١ ١٨٤ . المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المحذوف: ٨٧٠ . ١٨٠ تا الله المجاهز المحاصيب : حَسْبُ : ٣٩٧ . ١٩٧ . المحادوف LANCE HATE حلو: حله: ١٠٤٠، ١٨٠، ١٨٠ الجيب : ١٩٠٤. حلو: ٤١٠ . المعاذاة: ٢٥٨ . ١٠٠٠ ١٩٠٠ الحية: ٧٥ . [14] 医抗毒性 化水 حرب: الحرب: ١٠٠٥ مناهمة ١٠٠٠ أحسب: ٧٥ . مواطن الحرب: ٨٢٨ 🗆 👙 🗀 الاحتساب: ٥٧ - ١٨٥٨ - ١١٥٠ - ١٨٥٨ - ١٨٥٨ - ١٨٥٨ - ١٨٥٨ - ١٨٥٨ المحتسب: ٥٧ . ١٥٥٠ سينات سنيات المحراب: ٨٧٢ . 💎 🖖 🖖 💮 حرد : الحريد : ۳۹۰ . ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ----- : Hand: 727 : X+3 : 777 . حسر: الحسرة: ٣٥٩. ١١٠٠١٠٠٠ حرر : المحرر : ۸۰۳ ، ۱۹۹۸ ما التحسر: ۳۱۱ ، ۳۶۱ ما ۱۶۳ ما ۱۶۳ ما ۱۶۳ ما ۱۶۳ ما الحرّة: ٢٦٠. ١٠٠٥ يا ١٠٠٠ يا ١٠٠٠ **حسس: حسّ: ٥٤** / ٩٤ ميلان د الم التحرير: ٣١٠. حرز: الحرز: ٤٠٩ (١٩٠٠) منابعة المنابعة الإحساس: ٥٤ . التحسن: ٣١٣. ٢١٣ ما التحسن الإحراز: ٥٧ . المرادة المحمدة حرس : الحرس : ٤٠٩ . ١٣٣٠ عشر الله على : الحُسن : ٤٠٢ . ١٩٣٠ على الحُسن حسن التخلص: ١٩٠٠ الاحتراس: ٥٥. ١٨ ، المولفة المدرور **حرف : الحرف : ٣٩٣** ، يه ١٨٥٥ ، المارية ١٨٠٠ حسن التعليل: ١٠٤٠. الحرقة: ٢٩٣. ٢٩٣ ما ١٠٠٠ حسن النبق : ٤١٠ . احسن: ۳۵، ۵۸، کاکار در در الله الم التحريف: ٢٩٤ . ١٥١ ١١٠٠ الإحسان: ٥٣ ، ١٤٠ ، ١٦٧ . حرق: الحرق: ٤٠٨. ١٤٠١ المجاهلات حرك : الحركة : ٣٧٦ : ١١٠ هـ الحركة : الاستحسان: ١٠٧. حرم: الحِرْم: ٤٠٤. ﴿ ﴿ اللَّهُ مُمَّاكِمُ اللَّهُ صَلَّى : حاشا : ٤٠٣. ﴿ حصب : الحصب : ٣٦٠ : <sup>٢٦٠</sup> الحرام: ٣٥٩، ٥٠٠، ٤٠٤. حصر: الحصر: ٥٩ ، ٣٨٣ . الحل والحرمة : ٤٠٠ . ﴿ اللَّهُ الحفر: ٢١٠. ٢١٠ ١٨٠٠ الإحرام": ٨٥. أنت المناسبة المستناسبة ذو الرحم المحرم : ٤٦١٠ . ﴿ مُعَلَّمُ مُنْ الْمُعَامِرَةُ : ٢٤٠ . ﴿ مُعَلَّمُ مِنْ الْمُعَامِّرِةُ وَ حري: التحري: ٣١٣؟ - المسلمان المسلمان أخصة: ٤٠٨ . حزز: المحز: ٢٩٦ أو ١ الله المنافعة المنافعة حصل: الحصول: ٢٩٦ . حزم : الحيزوم؟: ٤٠٩٪ ألمان المستمان المستمان حاصل الكلام : ٢٨٨ .

محصل الكلام: ٨٨٨ ١٧٤٠ / ١٤٠١ / ١٥٠٠ الحقيقة: ٢٦١١ ١٢٣٤ ١٨٢ ١٧١ و ١٨٠٠ من حصن : أحصن : ٥٥ . ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّحَقَقِ : ٢٩٦ . Section Alexander الإحصان: ٥٥%. ١٤٠٤ - ١٦٠ من الكبيرة من اللبس: ٣١٦ ، من ١٥٨ من الربية الإحصان المنافقة اللبس المنافقة اللبس المنافقة الم حُصَانَ: ٤٠٩. . ١٥٥٠ : فَاللَّهُ : أَنْ يَعِينُ السَّحَقِيقِ : ٢٩٦. . ﴿ وَإِنَّ مِنْ إِنَّ مِنْ إِن حصين: ١٩٤٠ م ١٩٤٠ م ١٥٤٤ على الحاقلة : ١٤٠ م معين المحاقلة على المحاقلة المحاقلة المحافلة المحافلة المحافلة الم التحصين: ٢٥٤ . ١٥٠ لالإصكاد حكم: الحكم: ١٠٠ . ١٥٧ را ديمان المحسَن: ٥٥ . ٢٤٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - المحكم: ٢٦ ، ١٣٧٨، و داريه إلى المحكم : المحصَّنة: ١٥٥٥، ١٨٠٣، ١١٥٠ والله المحكمة: ١٨٥ مهم و ١٨٠٠ والله والله حضر: الحضور: ٣٥٩. ١٣٥١ الجديد المحكم: ۲۸۰ . و دو و د الاستان أسلوب الحكيم: ٥٤٥ ١٥٠ و والمهارية الما الإحضار: ٥٧ . ١٥٠٠ ١٥٠٠ الله الأسلوب الحكيم: ١١١ تعرب إلى المهيدة الاحتضار: ٥٧ . ١٤٠٤ . ٢٧٣ : المرحدة المراجعة الم المحضّر: ١٨٧٤: شع كُنْ تَهَ كُو عَيْدَ } حكى: الحِكاية: ١٩٥٩، ١٠٤ ع.٢هـ عود عام ١٠٤٠ عنها حقيض : الحض : ٤٠٨ : ١٤٠٨ : إنه الكري التي العالم : ٤٠٨ : ٤٠٨ . يا ١٩٠٧ : إنها التي التي التي التي التي التي ال التحضيض: ٣٠٤. و ١٩٥٥ و إليه **حلق: الحلقة: ٤٠٩** . بريونو الي ال <u>حطط: المحط: ۸۲۸ . المحط: ۸۲۸ المحط</u> المحلقم: الحلقوم: ٨﴿ } بدر الله والمهيد والمهيدات ا **الحل والحرمة : ۲۰۰** و ۱۹۳۸ و برسد و ارس حظظ: الحظ: ٢٥٩ : ١٨٤٤٨ منافعين حظو: الحظي: ٨٦٣. ١ ١١٥ ما ١١٥ ١ الحلاّل: ٤٠٠ . الرواف الرواف حفظ: الحفظ: ٧٦، ٣٥٩، ١٤٨ ومعمل الحلة: ١٨٠٨. ودع تدويد حفف: الحفيف: ٢٨٩ : ٢٠٤ : وجاد بها الحلول: ٣٨٩ . ١٣٨٥ : دروه المادة حفل: المحفل: ٨٢٨. ١٠٠٠ الله المحلم الحليلة: ٤٠٥. المحفل: ٨٢٨. أحفى: ٨٠، ١٥ ما ١٥ ما ١٥٠ ما في ١٠٠ ما إلى المجال المجال الم ١٠٠٠ ما المواجع المستهدر المعاد الإحقاء: ٥٨ . المنافعة في المحمد الحليم : ٥٦٠ . المعاود المهينة المحمد الحليم : ٥٦٠ . حقداً: الحقد: ٤٠٨ كالمؤرد والمفرفية اليانية وحلو: حلا: ٣٦٠ . الرواد والإنسان والما حقر: الحقارة: ٧٠ .. فنه د الله فنه إلى الحلي: ٣٦٠ . الاحتقار: ٥٠٠٦ د قده د يرفقه ديمه الحلاوة: ٣٠٣. النحتير: ۲۰۸ . ١٩٦٠ ١٠٠٠ الحالي: ٤٠٨ . ١٠٠٠ ويف ويس حقق : الحق : ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٥٥٩ ، ٥٥٩ هـ إلى معمأ : أرض هنة : ٤٠٩ . المام المام المام المام المام المام

حد : الحيد ١/١٤ ١ م ١/١٥ ١ م ١/١٥ ( المنابعة - حور : الحور : ٧٧٣ ١٥٨ : وتافقة المدينة **حوز: حان؛ ۳٦٠.** ٥٥ : ويجه : ويجه الحيز: ٣٦٠ ، ٣٤٤ ، ٢٤٤ ، تفسيح - LAS : 4.4 . . AAO : 4.4 الحميد: ٦٩٤ . ١ ١٩٤٠ م يُهَدِّينُهُ حُوط: الحائط: ٣٥٤ . ١ ١٩٤ . الله معد حر: احار: ٨٥. . ١٥٠٠ (القصفة: إلى الإحاطة: ٥٦ ، ٦٧ ، ١٠٤٥) المستعمر الاحرار: ٧٥. . ١٩٤٠ و وهناه الاحتياط: ٥٦ . ١٩٥١ و وهناه الاحتياط: حس: الحماسة: ١٩٦٠ / ٢٤ ، ينافعا - حول: جال: ٥٥ ، ٣٦٠ ، ٥٥ : ينافيون حل: الحَمَّل: ٣٦٠ ، ٣٧٨ : ٢٠ الحَمَّل: 141 : 177 : 344 : 407 : Caro الحمالة: ٤٠٩. . ١٨٧٠ بيتمسك ا استحال: ۳٦٠ و ۴۵۵ و پیشمان پیکود Hard : 434. 770 : Hard الحمولة: ١١/٣٦٠ : ١٨٠٠ مولاد معياسة ا الحول: **٣٧٤، ٢٠٩** ، ٢٧٤ على المعاد الم لا حول ولا قوة إلا بالله : ١٩٧٨: منعصا الاحتمال: ٧٥٤٠ عند تريف حمم: الحم: ٣٦٠. . ١٤٠٤ أَنْفُوا : أَنْفُوا : أَنْفُوا : الله : ٢٠٩ من والمعالم : ٢٠٩ من والمعالم والمنطقة الحمة: ٢٦٠. ١٤٠٥ عليها . ياله **الحويل: ٤٠٩** . . 1977 : ينفيسفا الحُمَام: ٢٦٠، ١٨٤٤ ويَذَلُف : بِينْكُ أَحَال: ٥٧ . ١٨٢٨ : أَعَالُ لللهُ الجمام: ٤٠٤ . و ١١٠٠ إلى الإحالة: ٥٧ ، و ١٠٠١ إلى الإحالة : ٥٧ ، الحَمَّامُ: ٢٩٤. و ١ ١٥٥٠ (١٤٠ م التحويل: ٢٩٤ . و ١٥٠ و برياللمالات المحال: ١٨٨٩ م ١ ١٨٥٩ و المحاد هو: الحَمُّ: ٣٦٠. ﴿ \* \* \* الْمُعَلِّمُ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال هي: الحمية: ٤٠٩ ، ١٩٤٠ (١٩٤٠) . **لا عالة : ۹۷۰ . ١**٩٣٨ . إنجان الحامية: ١٠٩ . . . ١٤٠٩ تقلما المحاولة: ١٨٤ ٣٣٤ / ١٧٣ المدواء الماده حوى: حوى: ٤٠٩ له ١٠٨ مالمنطقة : ساقته حنت : الحانوت : ۲۲۹ ، ۱۹۹۹ الم الحنيت: ٨٩٩ . ١ . ١٩٠٥ . تفليقة الحيث : ٣٩٩ . ١ . ١٨٥٨ . إياملة الرابقة حنك: الحَنْتُ: ١٤٤ . ( ١٩٠٥ . إِيْنَامِينَ عَيْمًا: ٨٣٩ . ( ) و ١٩١٥ . والمعالمة عليه المنافعة الما يعاد حنش: الحَنش: ٣٦٠. ذَاتُ اللَّهُ اللَّهِ عَلِمُ اللَّهِ عَلِمُ الخَلَّمَ ٢٥٩. اللَّهُ ١٧٤٤ أَلِمُهُ ا حنف : حنف : ووع . ﴿ 237 : إِنَّهِ الْعَبِيرَ : ٣٦٠ ، ٣٦٩ ، ٩٠٩ : ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا ال 1970 : هيڭان حيز : التحيز : ٣١٦ . التحيز : ٢٦٥ . الحنيف: ٣٥٩ . ما ي المنظم ا الحثان : ۲۰۶ . ا الله المسلم الع**ين : الحين : ٢٠٥ ، ١٩٤٤٥** و إلى المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الحنين : ٤٠٧ . حوج : الحوج : ۲۳۹ . منظم من إليان الحالة : ۲۳۹ . الحوج : ۲۳۹ ويون الحاجة : ٧٨ . وقال هو إلى الله على : محق : محق : محق : ٢٨٦ المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

خذل: الحذلان: ٢٤،٣١٠ فيسمدن بي **خرىء : الحُوْدُ؟ ٤٨١** ؟ : يهمَلُهُ: . يهدمهُ: **خرب: الإخراب: ٦٤** . 38 : مست التخريب: ٦٤ . ٢٤٪ : «ينهُ ذرطين المنفس الحيوانية: ٨٩٧ : . فقلمه . ومقع خوت : ١ الخرثي : ٣٩ . ١ ١٦٥ : في منفه **جُرِج: الخُرِّج: ٤٣٦ .**. ١٥٥٥ : أنوي وص **جي الخراج ٢٥٤**٪ ٢٤٠ ريمتيمون ٢٠ مخريج المناط: ٣١٣ ، ١٨٨٤ و برهيم المناط خوس : الحَوَس : ٤٣٢ . ١٧٥٠ م المات خرطم : الخرطوم : ٤٣٥ : ١٨٥٥ : ١٥٥٠ خرع: الاختراع: ٢٧/٢٩ - پينځنه : پيخيت الاستخبار: ٨٣ . ١٣٦٤ . ١٨٨٤ - المالية خرق: الحرق: ٣٣١ ، ٢٣٥ ، ١٣٤١ المالية خزز: الخزازة: ١٨٤٥ / Alaba / المنظمة: منافعة خزف: الخزف: ٧/٤١٤: ١٨٤٥٠ المرتجة إلى خزن: الخزانة: ٤٣٤. ١٣٣٤ إلى المعا خزى: الخزى: ۲۳۱ . . ۲۳۱ الخزى: محسر: الحُسر: ١٧٤٥: ١٣ : أُمَامِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ا **الخسروان : ٤٣٥** \$ 1.5 المألف الملكمة ا خسس: الخسيس: ۱۹۸۱: بالمهاد بالمهاد خسف: الخسوف: ٧٧٨ . ينظف: ينظم **خشب : الخشب : ١٥٤ : ا**لمَوْفَةُ اللَّهُ ال الأخشب: ٥٥ . و ٢٤٥ و مدينة المالية الم **خشع: الخشوع: ٤٣١ .** . ٢٤٤ **خشنام : ۲۵ .** بر ۱۳۶۶ و میدند. **خشى: الخشية: ١٤٥٥٤٢٨** : يونفة ساهيف -**خصر: اختصر: ٦٠** فالمقاد (١٨٨٥ والمفاد (١٩٨٥) خدن: الحدن: الحدن: ١٠٤٤ . والمن إليه : الاختصار: ١٠٩٠، ١٥٩٠، الله ما ينها المنافع الم

الحي: ٢٤٤ ، ٧٣٧ . ١٩٤٥ ويقد الحيوان: ٤٠٧ . ١٠٤٠٠ ١٥٥٥٠ التحية : ٣٨٤) : ١٤٥٥ - دريومية : ١٤٠٥٠ **حَيُهِل: ٤٠٩ .** ( ( ) ( و الله ١٨٠٥ ) وفي الجروج : ٤٣٢ . ( ) ( \* ) فيهم مناه ALTIKOTITE -448 to 578 c خبأ : الحباء : ٢٣٩ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ لَا يَعْلَمُوا خُورٍ ؛ خُو السَّقَفُ : ٢٦٥ ﴿ ٢ ﴿ وَمُؤْمِدُ ا خ**بث : الخبث : ۲۹۹** روز و براوره خبر : الحبر : ۳۷۰ ، ۱۲۶ ، ۱۲۴ ، ۱۲۷ برای الإخبار: ١٤: ١٢٠ . ١٢٠ يعلمنا يسم خبل: الحبال: ٤٣٤ . . ١٣٠٠ الحبال: **خبو : خبت النار : ١٣٤** يا ١٥ ؛ مايند <sub>، والم</sub>د عتر: الحتر: ٢٨٦ . و ١٤ د منطقة وستفرخول : الاختزال : ٢٨٦ . و١٠٠ د تنظمت **ختمر : الخيتعور : ١١٤** . ١٢٤ . يوه و الطبقة ختم : الحتم : ۲۲۱، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۷۸، ۱۲۸، 1418: 314. . 1773 : LIVE **ختن : الحُتن: ١٩٦٤، ١٥٦** و ١٨ . الإيمال **ختى : الحني : ٣٦٥ .** ١ يام و ويها محلج : خلجت الناقة : ٤٣٦ ، ريابيس خدم: الخداع: ٢٦١ . ١٠٠٥ و المنطقة الحيدع: ٢٥٠ - ١٨٠ اللها وبها خلم: خلم: خلم: ١٤٤٤ . ١ ١٥٢٥ : ١٩٩٨ الحدة: ٥٨٥، ١٩٥٠ ، ١٩٥٤ : ١٩٥٥ الاستخدام: ١٠٤ . ١٥٥٥ ويهيدين

ذو المخصرة : ٢١٤٪ ١٠ . ١٤٤٪ ١٠ ويفيد الخفي : ٩٩٤ . ١٧٪ د ١٠٠٠ الرائح خصص: الخاص: ١٤١٤ ٢٢٪ ١٨٤ هُمَا اللهُ هُمُ الْحَقِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ و خاصة : 200 . 15 : وليمان المراج استخفى : 18 . Adalah Sangara **خاصة الشيء : ٤٢٢ .** 22 . عند يسمية Water Water الاختفاء : ٦٤ . الخاصية : ٢٧٦ . . ١٥٠ . إيان : يهجم خقن : الخاقان : ٧٤٢ . . هيجم حيد الخاتان خصوصاً : ٢٥٥ . ١٧٥ : ﴿ إِنَّهُ \* ﴿ خِلْبُ : المخلِّبُ : ٥٩٦ ، ٨٧٢ : أَيْمِونَا الحصوصية : ٢٣ . . . ٢٧ . جويف خلج : الاختلاج : ٦٤ . . . . ٢٠ . . . . . . . الاختصاص : ٩٥،٧٠٠ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْهُ عَلَمُ : الْخَلَمُ : ٤٣٤ ﴿ الحلود : ١٤ . 🍧 التخصيص : ٢٨٤ ة ٢٣٣ لك المدينة 1867 B. J. S. 1828 الخواص: ٤٦٤ تا تا تا المفاحد المناه ا الخصي: ٨٧٢ . و١١٥ . وهذا وينها و الحالص: ٣٤٤ . ١٦٦٠ . هذا المجاد خضع: الخضوع: ٤٣٠: ﴿ إِنَّ هُمْ الْمُحْدِدُ الْإِخْلَاضُ } ٤٣٠ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ خضم: الخضم: ٧٣٤ : ٥ ١٨٠ : ١١٠ على ١٨٠٠ على التخلص: ١١٠ : ١١٠ خطأ: الخطأ: ١٤٣٤ ، ٥٥٩ ، ١٩٤٤ : الخلط: الخلط: الخلط : ٢٦٣ . ١٨٥٠ ، ١٩٥٩ الخلط خطب: الخطاب: ١٩٤٩ : ١٩٤١ م المجال الحُلطة : ٢٣٣ . ١ ١١٥ م الحَلْم المجالة المج فصل الخطاب : ١٦٨٧: د سورت د سورية خلع : الخلع : ٤٣٣ أنَّهُ د يَكُونُ نُسِيدٍ دُ يُعَا الخطبة : 273 . ١٨٦ . ١٨٩ . ١٩٨٩ . إنه خلف : الخلف : 218 . ١٣٣٩ . ١٩٨٩ الحَلَف : ٢٨٨ . فَأَمَّ مَا يَعِمُهُمُ مِنْ يَعِمُهُمُ مِنْ يَعِمُهُمُ مِنْ يَعِمُ الْمُعَمِّدُ مِنْ خطر: الخطر: ٤٣٣. ٤٣٤ فيهيم المجاور الحلاف : ١١٠ ١٢١٤ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ الخاطر: ٢٣٤ . ١٤٥٥ و إني المخاطر خلافاً: ٢٥٥ . ١٤٨٥ : الملكة خطط: الخط: ٢١ ، ٧٦٧. ١ ..... 14 . 143 797 . 818 Call . 194 الحط والخطة : ١٤٤ ١٤ ١٤ تاريخ على المنظمة - ١ الخليفة : ٤٢٧ . ١٨٠٠ والماد الماد ال خطم : الخطام : ١٨٩ . . يهديما : يرسك v ktb = 572 ; أخلف: ٦٤ . **خفش : الحقاش : ٤٣٥** : ملايسة: أ . مطابعة **خفض : الخفض: ۴٬٬٤٣٤** : بوسطة المسلمة ا المخالفة : ١٠٨٤ : ١٩٨١ ( المخالفة : ١٠٨٤ ) حففٌ: الحُفُ : ٤٣٥ . ١٩٥٠ ويبيد مفهرم المخالفة : ٨٦٠ : ١١٨١٠ الحَقَة : ٣٧٣ . إِنْ عَلَمُ الْمُوالِينِ يُعْتِمُ خَلَق : الْحَلَق : ٢٩ ، ١٤ ، ٢٩ ، ٤٢٤ اللَّهُ اللّ الحقيف: ٣٢٤ . . . ٣٧٤ : ١٥٥٥ : ١٥٥٥ الحلاق: ۲۰۰ . ۲۸۵ ، ۱۳۹۵ ما ۱۳۸۰ خفيف الظهر: ٥٩٣: ١٨٠ فيساف : رياف التخليق: ٢٥٦ . و العالم التخليق **خفق : الخفق : ١٤٠٤ .** ٢٠٠٠ إندامه : إيامه خلل: الخِل: ٢٣٣ . ١ نامين المناسبة المن خفي: الخفاء: ۲۶،۹۴۶ با شماناتا

الحلل: ٤٢٥ . ﴿ ﴿ وَهُمُ مُونِينَا ﴿ الْحَيْلِ : الْحَيْلِ : ٤٣١ . ﴿ وَهُمُ وَهُمُ الْمُؤْمِنِ وَمُ الخلة: ٢٩٨ ، ٢٣١ ، ١٠ روك والإ والعلام الخيال: ٢٣١ . وهو الخيال المام المعالم المام التخلخل الحقيقي: ٣٠٤: ﴿ وَهُمُ مِنْ عَيْمٍ : الحَيْمَةِ : ٢٣٩ . ١ ٢٠٠ ﴿ ١٠٠٠ **ذوخلال : ٤٦١ . ١**٠٠٠ . يوه د يوه اللغيم : ٨٢٨ . ١ د د د د ياي هدا ا (a) محلو: خَلَتْ: ٤٣٥ ، ١٥٤ ياموه أيره الإيادات خلوت بفلان وإليه : ٤٣٥ : خلاك ذم : 200 . - 1965 - 1965 . 1964 : الدابة : 200 ، 250 : 1965 - 1965 . **خَلُونَ : ٤٣٥ .** . ( يا د يا ١٧٠ - ١٩٠٤ . **دبج : التدبيج : ٣٠٩** . ٢٠٠ - ١٠٤ يا يا يا يا الت الخلاء: ٢٥٥. وفوف إسلام إله وهوا الدَّبُونَ ١٤٥١. وفوف والمجتمع اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ التخلية: ٤٢٦ . . وقع بالمعافرين الدابر: ٤٥١ ٥٠ تا تا ديمينا والمعاد خمد : الخمود : 378 . 378 . تشفيل إليها : الدَّبور : ٧٣٣ . ٣٣٤ . إليها إلى الما **خر: خَر: ١٤٤.** . عادِه داره أنظ دايها ا**للا: ١٤.** الحمر: ١٤٤، والإماد والمحمدون في الإدبار: ١٦٠، والمراو المحمولات **خمن: الحميس: ١٨٦. ( ١٠**٥٠ - ١٨٥ - أحمد ا**التدبر : ٢٨٧ . ١٥**٥ - ١٩٨٠ و وجمعه ا خط: الخمط: ١٤٤٤ م ١١٠ / ١٥٤ . ١٤٤ . إي دبل: ١٩٦٨ . ١٥٠ . إي دبل: ١٩٦٨ . خنث : المخنث : ٨٧٧هـ م م يجيد إلا إلى الشر : المثار : ٢٣ ه . وعد و مفر المراب الم خنع: الخنوع: ٤٣١. . ١٠/ أربيه أن وحض: اللحض: ٢٦٨هـ ٢٠٠٠ ويُرَامَعُ وَرَبُعُونَ **خوف : الحَوْف : ٤٢٨ . ﴿ ١ يَوْنِ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ خُلِّ : الدُّخل : ٤٤٩ . ٤٤٩** ( ١٥٠٠ : ١٥٠٠ ) **خول: الحال: ٣٥٥.** ( فيزي ( فيزير ) **داخلة الإزار: ٤٤٩** ( مساومة ( بساد الحالة: ٤٣٤ . ١٠٠٠ . ١٠٠٠ . وأن المؤرِّض المؤرِّض : ٤٤٩ . ١٧٠٠ . واخلة الرُّجُل : ٤٤٩ . ١٧٠ . والمؤرِّض المؤرِّض خون : الحان : ٢٣٩ . ﴿ ﴿ وَهُ مُعْرِينِهِ ﴾ اللَّذَخُولَ : ٤٤٩ . ﴿ وَمُرْسُونَ الحانة : ٢٣٩ . ﴿ وَمُونِ هُونِكُ ﴿ اللَّهُ عَلَى ! ٤٣٩ ، ٤٤٩ . إِسْهُمُونُ وَمِنْ الخيانة: ٤٣٤. وه من البريغة إلى الأولى: الدوب: الدوب: ١٤٥١ من منهمة إينه : إيان الاختيان : ١٤ . ١٧٥ . ١٥٤ - مياني - **درج : الدرجة : ٥٠٠** . ١٥٤ - يياني : إلى **خبر: الخبر: ١٠٤٧. ١٨٤ .** ١ وفيها: ( مهر : ا**لاستاداج : ١١٣ .** ١٣٥ . ١٥٥٥ م والعالم . والا خبر مُقَدَم : 200 . المراج المسابق الدرو : ١٠٠ . ١ ١١٥ المراج الله درو : ١٠٠٠ . ١ ١١٥ المراج المراج المراج المراج **الاختيار : ٦٢ ، ١٣٠** . و در الفيلون في الا **در درة تن ١٠٠** م و ١٤٠ إلى المادي در التخيير: ٣٢ ، ٢٩٤ . (مع الله الله عليه فرائد الله : ٦٩٤ . الهر مع إلى الله التخيير : ٣٠٠ . المختار: ۲۲ ، ۸۲۵ . ۱۹۰۰ . مادهان من فريد الدر: ۹۹۶ . من دور و ۱۹۵ مرد . خيط : الحيط : ١٤٣٤ ، ٢٥٥ أ. و الله الله الدريس : إدريس : ٦٨ . خيف: الخَيْف: ٣٣٤ . ( ١٠٠٠ - ١٤٤٤ ) المُدرسُ : ٨٢٨ . ( ١٠١٠ - ١٠٤٠٠ )

درع: اللَّرع: ٥١١. ويه: إيضا: إليه التدلي: ٤٥١. الإدراك: ٦٦. و ١٩٣٥ : ١٩٠٤ : بهذا الاندماج: ١٠٣٠٤ : يغيمه إيصاحت الاستدراك: ١١٥. مردم مرسينة دمع: دمع: ٢٤٧. مردم دريان الاستدراك على المردم المرابع المردم ال دمل : دبل ودمل : ٤٣٨ ١٣٤٤ : ١٥٠٤ مالك دري : الدراية : ٦٧ ، ٥١ . ما أدراك : ٨٠٣ . دناً : الدنيء : ٢٥٤٥ : ﴿ وَهُو كُلُوا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ يدريك : ٨٧٨\$ ٨ د ٢٣٤ ( ١٩٤٤ ) خطونو : الأدنى : ٤٥٢ . ١٩٤٥ ع الانتخاص دمو : الدعاء : ٤٤٦ ، ٩٠٧ ڤيُهُ أَنْ يَهُمُّهُ ﴿ حَوَالَ الدَّمَّرِ ؛ ٤٠٩ . ﴿ وَكُنْ وَهُمُعُمَّا ﴿ عريض الدعاء : ٦٢٤ ، ٢٦٠ : يُوفِّكُ المُعنَّة : ٢٩٩ ، ٢٢٤ : ١٤٤ عربينة المعنَّة : ٢٩٩ ادعى : ٦٧ . الادعاء: ٦٧ . ﴿ ﴿ مُنْ الْمُؤَمِّلُ وَهِي : الدَّاهِيَّةُ : ٤٥١ . ﴿ مُؤَمَّ الْمُؤْمِنِينَ الدَّاهِيّ الدعوى: ٦٧ ، ٤٤٦ ، ١٨٪ ، رحمه وأ : الداء : ٤٥٠ ، ١٤٦ ، يوشف يوث دخم : الإدغام : ٦٥ . . . ١٣٦٤ : إنه المراوي : الدار : ٣٣٩ ، ١٥٥٠ : المسلمة ، المها دفع : الدُّفع : 200 . . و 200 : ١٩٨٨ : ١٠٠ دار الإسلام : 201 ١١٥٨ المنتشف . ١٥٥٠ المنتشف . ١٥٥٠ دقل : التدفيق : ٢٩٦٪ ١٤ ريخين ، ريخين دار الحرب : ٤٥١ . ١٣٤ . ١٩٤٠ م ١٠٠٠ **دكن : الدكان : ٢٣٩.** وَقُولُ : إِنْهَمَانُكَ : إِنْهُمَا اللَّوْرِ : ٤٤٧ . و ٤٧ : مَفَيِهَمُ : مَفَوَد الدوران: ٤٤٨ . ١٩٥٠ بالله د مايود **دلب : الدولاب : ٤٥١ (١**٩ تا ١٩٥٤) 🕾 🕾 دلج : الإدلاج : ٦٧ . ١٤٦٤ : ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الأذلاج: ١٧٠. المنظمة المنهجية · 4.6 、 1800 - 200 الدُّولة : ٥٠ ٤ . الدُّولة في الحرب : ٤٥٠ . ١٧٤ ما الدُّولة في الحرب دلق: دلق السيف: ٣٣٦ك لا مروطة مروطة **دلل: الدليل: ٢٩٩** . ١٩٥٥ كير ملك : چيك دواليك : ٤٥٠ ، ٨١٧ . ١٤٠ واليك دلل: الدلالة: ٢٩٩ ، ١٦٤٤ وي همال درم: الدوام: ٨١ كمة ما ٢٤٤ والما من الدوام الديموم: ٥٠٠. . والأناد وملك وال استدل: ۲۸۸ . ۲۸۸ مانتدل **الديومة : ٥٠٠ . ٢**٥٠ / ٢٤ / ٢٤ المحكمة الم الاستدلال: ١١٤ ، ٢٩٤ ، ٢٣٤ ع 🖓 المدلول: ٨٤٨ . ﴿ أَنْ أَنَّ أَنَّ إِنَّ الْمُعْلِمُ وَنَ : هُونَ : هُونَ : ١٩٥١ . ١٩٤١ - ١٤٧ . وصفات **دلو: دلو: ٦٥.** مَا مُشَافِّدُ مُنْ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ التدوين : ۳۰۹ . ۴۴۸ م ۴۴۸ و سالت الله المستخول : ٢٠٠١ م **١٤٥٢ م ٢٤٥٢ م ١**٩٥٤ م المستخول : ٨٠٠ م أدلى : ٦٥ . دونك : ۲۵۲ . 💎 🕬 😅 🚉 🔻 🚭 الإدلاء: ٦٥ . ما ١٨٥٥ - إن المعلقات

دوى : الدواء : ٤٥٠ . ١٥٥ د يَهُيُّ دَ يَهِي اللَّمَة : ٤٥٣ . اللَّهُ دَ ١١٥٥ عَلَيْكُ دَامِلُونَا ويراً: الدير: ١٤٠٠، ١٤٠٥ إيمان الريمان الذنب: ١٤٠ ١٢٠٤ الديران المان المان المان المان المان المان المان المان دين: الدِّين: ١٨٤٤، ٤٣٨: وهن الله عجب الذنب: ١٥٨ . ١٥٧٥ من الله الدِّين : ٤٤٣ . المراجعة الشيخ المنظم المنافرة المراجع المنافع المنافرة الم اللَّيَّانَ : ٤٥٠ . ﴿ ﴿ ﴿ وَهِنْ فَعَبِ : اذَهِبِ إِلَيْكَ : ١٦٩ . وَهُو وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ [ف] المنافع المنافع المنافع الكلامي : ٨٦٨ . ١ ١٥٠ ما المنافع الكلامي المنافع ا ا ٢٤ الفاليونيُّ **دُهل : الذهول: ٥٠١** تا الفاليونيون كا . \$70 : 15 ذات : الذات : ٣٤٤ و ١٩٤٤ - إنجابت : إنجابت : الذمن : ٦٧ ، ١٩٥٥ - ٦٧ : روابت **ذبح : الذبيحة : ٥٨٨** ووق : إنهاية المصاد فو : **٩٥٩** . ( ١٩٧٠ : إنهاية ليطمسان ذُرُرُ : اللَّذِينَةُ : ٤٦٢ . ﴿ ﴿ ﴿ وَمُؤْمِنُكُ ﴿ فُو الْأَذَنِينَ : ٤٦١ . ﴿ ﴿ ﴿ وَ مُرْجِبُكُ اللَّهِ **ذرع : الذَّرع : ٦٦٣ . ﴿ ٢٥**٥ ﴿ إِنْجُمْهُ ۚ **﴿ ذُو الجَنَاحِينَ : ٤٦١ .** ﴿ ٢٨٤ ﴿ شِوْرَ : مِرْدٍ ا الذراع.: ٤٦٣ ، ١٩٨٤م ، معرش موخلال : ٤٦١ . ﴿ وَخَلَالُ : ٤٦١ . ﴿ وَمُرْدُمُ صَارِبُ ذُهن : الإذعان : ٧٧ مُ ١٩٠٠ و ١٤٠٠ و الرحم المحرم : ٤٦١ . ١٣٤ و إليه الله عليه المحرم : ٤٦١ . ١٣٤٥ و بهام الله ذفر : الذُّفَر : ٢٤٧ . ﴿ ٢٠٠ ﴿ ٢٠٠ ﴿ مِنْ مِنْهُ ﴿ ﴿ وَالشَّهَادِتِينَ : ٤٦١ .. ١٣٥ ﴿ وَمِرْجُونِكَ ذكر : كها ذكر فلان : ٧٧٤٤ م مينين : ١٦٨ م. ١٦٧ م تصبابات ، ١٩٦١ ذكرى: ٤٥٧ . والإهام إليان فومرَّة : ٤٦٧ . والإهام المهارية ا التذكر: ٢١٧، ٢١٧؛ ١٨٧ : ١٨٤٠ - أو المخصرة : ٢٦١ . . ١٧٤ علي المجارة : ٢٨٠ التذكرة : ٣١٢ ، ٤٥٧ ، ٨٧٨ ؛ ﴿ أَنْ النورين : ٤٦١ . ١ ٨٢٨ : ﴿ التذكرة التذكير: ٨٢٠ . ( ١٠٠٠ : إنجاب فوالنون : ٤٦١ . ( ١٢٤ : ١٠٠٠ عند يجر. ٧٠ : ٨٨٤ : **دُو الهلالين : ٤٦١ .** ٢٤٩ : سياره : سياره المذكور : ٨٧٢ . -**ذكو: الذكام (178يم 893) ( أنه بالماء بهمان أنو اليدين : 211 .** ( [ 24.4 مرم إيانا ] ذُكاء : ٥٦٦ . ﴿ وَمَا يَرْبِينُ فَوَقَ : اللَّوقَ : ٤٦٢ . ﴿ وَمَا يَرَبُّ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَ وَاللَّهُ ابن ذُكاء : ٤٥٦ . ﴿ وَمَا مُرْبِينًا فَيْلَ : التَّفْيِيلُ : ٥٦ . ﴿ وَمَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهِ وَاللَّ الذُّنُولُ : \$3\$ ؛ ﴿ وَهُمْ إِنَّهُ مِنْ مُوالِمُ مُوالِمُونُ الذليل : ٤٦٣ . ولاه و أربيها إذا والمساور أس الشهر : ٨٨٩ وم و الله أسب ذمم : خَلَاك ذم : 270 . ومع أَن يَوْرَأَف : الرأفة : 271 ومد ويوم وأَن وميون

رأل: الرؤال: ٢٤٩ . ﴿ ﴿ وَهُمْ مَا هُمُونَا لِرَجْزِ : الرُّجْزِ : ٤٦٤ . ﴿ وَمَا مَا يَعْنُ مِنْ الْ رأى : كيا ترى : ٢٧٧٤ د ١٤ - سِنْكُ - سِنْجِس : الرجس : ٤٦٨ م ٤٧٩ ، يونه - برية **ارايت : ١٧٥ .** ( ١٥٥٥ - يولاية الروية ( رجع : الرجع : ٤٧٨). ( ١٥٥ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ ألم تو: ١٧٥٠ . ١٩٠٠ . مشكل بريعة الرياض : ٤٧٩ . المراجع بالمراكلة الرجوع المراكلة المراجع المراكلة ال أُوْتُرُ مَا: ٩٦٩. ١٣٤ / ١٤٠٤ / ١٤٠٤ المرجع : ٨٧١ / ١٥ / ١٤٠٤ / ١٥٥٥ / لا ترما: ٩٦٩ . . . . . 623 . . . المراجعة : ٨٦٦ . لم ترما: ٩٦٩. ٨٤٨. ومتلفاة والمدند رجف: الرجفة: ٢٥٠ أ. لا يرون به بأساً: ٩٦٩٪ بالمعلق إنه الإرجاف: ٧٩ . الرأي: ٦٧ ، ٤٨٠ . ١٥٠ - ينظم ينرجل: الرجل: ٣٣٩ ، ٤٨٠ : ١٥٠٠ المنطق مناه أصحاب الرأي: ١٣١. . ( 686 : ١٠٠٠ داخلة الرجل: ٤٤٩ (68 : ١٣٠٠ ١٩٥٠ : ١٩٥٥ ) وقات الرؤية: ٢٧٥ . الله ١٠٠٤ من المراجعة الم ربب: ربّ: ٤٨٢ . و ١٠٠٠ . و ١٠٠٠ المرتجل : ٨٦٦ . و ١٩٧٥ و المرتجل المرتجل المرتجل المرتجل المرتب الرب: ٤٦٦ . ﴿ ﴿ \* اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ الرَّجِمِ : ١٥٥ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الرباني: ٤٦٦ . (47) ( إيدام المحمد الدون : الرجاء : ١٤٤٨ . ٤٦٨ : المرباني : ٤٦٨ . (٤٦٨ ) المرباني ا الربانيون : ٤٧٨ . ( ١٩٤٥ : ١٩٤٥ : ١٠ الترجي : ٤٦٨ . ( ١٩٤١ : ١٩٤٠ - ١٠٠٠ ربع : المرابحة : ٢٤٠ . ٢٥٠ . ١٥٥ م وحب : الرَّحْب : ٢٦١ . ١٤٠ م معالم المرابع ربط: الرابط: ٤٨٦. ١٥٥٠ (١٥٠٠) لا مرحباً به: ٩٧١. ربو: الْتربية: ٣١٤ . ﴿ ١٩٤٥ مَنْ مُرَدُ الرَّحِيلُ : ٧٩ . ﴿ ﴿ ١٩٨٥ مِنْ الْحَارِينَ مِنْ الْمُعْدِينَ رتب: الرَتُب: ٢٤٩ . ١٠٥٠ . ورَيَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى : ٧٩ . اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الترتيب: ٢٨٨ . ١١٥٥ : ١١٥٥ م درجم : الرحة : ٢٥٠ ٤٧١١٩٥١ ١١٥١ المرتيب رتق : الوتق : ٤٨٠ . ﴿ ١٩٨٤ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ : ٤٦٧ . ﴿ ﴿ أَنُّوا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الرتقاء: ٧٢٩ . ( ١٠٠٠ / ١٠٠٠ ) إنه الرحيم : ٢٦٧ . ( ١٩٠٤ منهُ المنهُ المن المنهُ المنهُ المن المنهُ المنهُ المنهُ المنهُ المنهُ المنهُ المنهُ المنهُ المنهُ **ذو الرحم المحرم : ٤٦١** ﴿ \*\*\* مَا مُعَامِدُ مَا الْحَوْمِ الْعَامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْعَامِ اللَّهِ اللَّ رتل : الترتيل : ۲۹٦ . رئى : الرئاء : ۹٦٠ . رهبوت خير من رهموت ۽ ٢٩٤٪ . 🎂 رجاً : المرجئة : ٨٦٩ ٪ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُعْلَمُ الرَّحْصَةُ : ٧٧٢ ، ١٥٥٠ . وَعَلَّمُ الرَّحْصَةُ : ٧٧٢ ، ١٥٥٠ . وعَلَمُ 

الردة : ٧٧ . الردة : ٧٧٤ إليمالية الترديد و ۲۲/۲ منستان مستحدث لا رادة فيه: ٩٧١ م - إليك إلى المهارية ردف : الرُّدُف : ١٠٠٥ : ١٠٠٠ ما الله الله المعالمة المعال أردف: ٧٩ . ريط پاي د يمور الإرداف: ۷۸ ، ۷۹۲ م در المثابات ا**لترادف : ۳۱۵ .** ۱۹۰۶ و ریفوله د رپیش رذل: الرذال: ٤٦٦ . ١٨٨٠ المهدات الأرذل: ۷۸ . بورد و الله الله رزق: الرزق: ٢٦١غز، ٤٧٢ ، ١٩٤٤ - ١٠٠٠ **رسخ : الرسخ : ۲۰۵** : ۱۷۳ : این د جیر الراسخ: ٤٦٥ . ١٣٥٥ چين **رسس: الرّس: ٤٦٥** . ١٥٥ : سازيان رسغ : الرسغ : ٩٨٤ . . رغه ٢ سرك رسل : الرسالة : ٧٧ ، ٤٧٦هـ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أرسل: ۷۷ . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ **الإرسال : ۷۷ . . . . . . . . . الإرسال** إرُسال الحليث : ٧٧ . ١٤٥ : ١٠٠٠ إرسال الرسول: ۷۷ م ۱۹۹۸ م پیزیات إرسال الكلام: ۷۷ . ۱۳۶۸ : بالات إرسال المثل: ٧٧ . ١٥٠٠ تفليها رسم : الرسم : ۲۹ ، ۲۹۳؛ ۸۵۹ ما کاری رشح : الترشيع : ٣٠٢ . ١٠٠ النوايات **رشد : الرَّشد : ۷٦ .** . الأيمه : عويه ا الرُّشاد: ٢٧٦ . من ١٠٠٧ الرُّشاد **رصد: أرصد: ۷۸** . ١ ﴿ ١٤٤ : أَسْرَةِ: **الإرصاد: ۷۸ . ۲**۷ و يقويله د يقوي کور رصم : الترصيم : ۲۹،۲۰، ۳۱،۲۹۳ شخص رضع : الرضاع : ٤٨١هـ : يَجَانُ وَ إِنْ وَ الْمَرْضِع: ٩٦٩ . ﴿ وَمُوالِنَّ وَالْمُوالِ المرضعة: ٢٠٠٠ 😾 🍇 🎚

رضى: الرضا: ٧٦ ، ٤٧٨ : عَبْنُ العِبْرِ الرضوان : ٤٧٨ . 💎 ⁄ 🖟 : ﷺ الرضاة: ٤٧٨ . . . ٤٧٨ **رطب: الرَّطَب: ٧.٤٨٠** - إيهاني الراحف: رطن : الرطانة : ٤٦٥، ١٤٧٤ على الرطانة : رعب : الرعب : ٤٢٩ . المراجب : المراجب : رمز: الرعزاء: ٣٨٥ . (٢٥ : يه يه ش رم**ف : الرماف : ۷۹** ي ( 🖂 🖂 🗟 رعي : الرَّعي : ٤٨١ . . ولاه : ١٩٤٥ **آلراعي : ٤٨١ .** و جود و يبذي أو دفو مراعاة الجناس: ٨٦٩ه و سنة و السنة رغب: الرغبة: ٤٦٧ : ٤٠٠ : ١٠٠ الرغبة : ٤٠٠ الرغبة : ١٠٠ الرغبة : ١٠٠ الرغبة : ١٠٠ الرغبة المالة الما **رفد : الرُّغُد : ٤٨٠ . . ١٧**٧٤ - ١٩٧٤ رفت : الرفات : ١٨٥٥ ، ١٨٧٤ : المراث : ا رنك : الرنث': ٨١٨ م٠٠ ما ١٧٥٠٠ **رقد: رقد: ۲۱۱ .** ۱۹۷۶ و مرود د **رفض: الرفض: ۲۹۹** مد: عشوه الت الرافضة : ٤٧٩ م يوسي عالم المرا الروافض: ٤٧٩ . الروافض: ١٥٠٥ الله المناطقة المنا رفرف : الرفرف : ٤٨٨٠ - يا أياد : إيامان رفع : الرفع : ٤٧٧ . ١٥٤٨ . ١٥١٨ : ١٠٠٠ رفق : الرفق : **١٨٦**٠ ، ١٠٠٠ و يا الرفق : ١٠٠٠ و الربال الرفقة: ٤٨٢ . . ٢٧٧ ب إلى الرابة الرفيق : ٨٦٧ . . ١٧٥ . إيرة دورو المرفق: ٧٦٧ ، ١٨٤ ه ١ علم إلى المنا المَرْفِق: ٨٦٧ . ﴿ ﴿ وَهُمُ رَا وَيُقَارُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالَّالِمُ اللَّالِي اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِلَّا لَلّالِمُولِ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللّ الْمِوافِق: ٧٦٧ . ﴿ وَهُذَا مِنْ أَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ **المرافقة: ۸۵۷** . (۱۹۹۵ مروض) رقب: الرقبة: ٤٨٢ ، ٢٤٤ م إلى المرابع المرقب : ٨٢٨ . ١٠٠ مريكورات ميريقورد

رقد : الرقد : ٤٨٢ ، ٢٧ : المؤلم : يركي الرقاد: ٩٠٩. . ١٨٧٤ كارميني ال رقص : الرقص : ٤٨٢ : دُمِيكُ له دُمِيكِ رقق : الرُّق : ٤٧٥ بالأهم؟ بَنْلُهم؟ : ربان الرُق: ٤٨١ . و في المنطق المنط الرقواق: ٤٦٥ . ١٠٠٥ ما دايه يا المرود الرقة: ٤٦٦ . ١١/٥ : سالمه بأن المالاب الرقيق : ٤٧٥ . د فلان تا 🎠 : 🚕 رقم : الرقم : ٤٨٠ . ، ١٨٥ : يعابات **رکب : رکب : ۴۶۹۵** : رحمهٔ التابید . الركب: ٤٧٧ ، ١٩٨٦ ؛ فيقرف فينسف الركاب: ٤٧٧] . ١٨٥٠ . سمية د سقي الركوب : ٤٧٨ . ١٥٠١ : ١٨٨٠ : مشعر الارتكاب: ٤٧٨ مُمَّا السَّمَّةُ المَّهُ مُمَّا التركيب: ٢٨٨ . ١٦٥٥ ما التركيب المركّب: ٤٧٧ ، ٨٢٨.١٤٠٠ علما بالمعالمات ركد : الراكد : ٢٧٤٦٥ - رياضي : رياض ركز: الركز: ٤٨٠ . ١٧٤ المناف الم الركاز: ٤٨٠ . ١٥٥٠ . الكالية ركس: الرِّكُس: ٤٧٩]. العَيْمَاتُ العَيْمَاتُ العَيْمَاتُ **رکك : رکيك : ٤٦٥ .٤٦**٤ : ١٨٠٥ م ركن : الركن : ٣٠٤ ،١٤٨١، ١٤٨٠ ما المالية المال ر**كى : الركية : ۳۷٠** . . 776 ك 188 رمز: الرمز: ۱۷۲ . ١٨٥٠ تا ١٨٥٠ (١٤٤٠) رمل: الأرملة: ١٨٥٧ - ١٨٥٨ : ١٤٠٠ رمي : الرمي : ١٨٦ . ١٧٣٠ : ١٩٨٩ رنق : الرنق : ٤٨٧ / ١٤٤ مَشَارِكُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رهب : الراهب : ۲۷۸ ، ۲۶۶۶ سيفه ا

الرهبانية : ٤٧٨ . ١٤٧٥ م ١٤٧٥ م الميظال رهبوت خير من رحموت ! ٢٩٧ ١١٠٠٠ رهص: الإرهاص: ١٧٧٨ : ١٤٠٠ كالله الا رهط: الرهط: ١٨٥م، ١٥٠ منتقرة : مفتي رهق : المراهق : ۸۷۱ ، ۱۳۷۰ منفها المرامقة: ٧١٠/٨٧١ : كالورايات المرامقة : ٧٠ / ١٠٠٠ الكالوريات رهن : الرهن : ۲۸۰ م ۱۹۹۶ م ۱۹۹۶ الرهان : ٤٨٠ . ١ ١٣٦٠ ، ١١٤٠ ملكية الملكية الراهون: ٤٨٢ . ( ١٨٧ : ١١٨٨) روث : الرؤث (١٤٨٧) الله الله الله الله روح: راح: ٦٦٦. ١٩٠٤ و بيني المراجع **الروح : ٤٦٩** . . . فاتحاك بيساؤك الرواح: ٤٨١ . ١ تا تا يجال تا يحجه الربح: ٤٦٥ . ﴿ أَكُمُ لَا يُعْدِينُكُ لَا يُعْسِرُ الرياح: ١٤٥٥ م ١٢٤ - الأسبال: إلى الريحان : ٤٦٦ . ٢٧ د رضو أ ارتاح : ٧٩ . ٢٩ . ٢٧ د شده ١٧ الارتياح: ٧٩ . ٧٧ شيخ دات إ المُواح: ٨٧٨ . ٢٧ : مينجية معنيات المرتاح: ٨٦٢ . ٧٧ . ١٠٠٠ الرتاح المروحة: ٨٢٨ . ١٧٧٠ يافا دالمدار رود : راوهٔ : ۷۳ ٪ ۲۰۰۰ سند ۱۳۰۰ سند الإرادة: ٧٣ . ١٩٥١ . وسنيها : بعث يريد: ١٨٥ . الفلاد والمفال المفار المراودة: ٦٧٧ - ١٩٧٤ : ١٩٨٨ -رويداً: ٤٨٢ . اللك السعية الشهر روض : الروض : ٤٨٦ ، 🚧 ، ﷺ الروضة : "٤٨٦، ٤٨٦، ٤٨٠٠ بروستريات بالمعار روع : الرُّوع: ٨٠٤٤٨٠ ، إنسها: ﴿ ٨٠٠ الرُّوع: ٤٨٠ . ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِشْرِهِ ۗ الروعة: ٨٧٠ منده المساطلة

زقق: الزَّق: ٤٨٩ . ﴿ وَهُمُ مُنْهُ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا **زکر : زکریاء : ۲۸۱** در ۲۸۱ د پیچا د چیزی **زگو : الزُّكاء : ٤٨٦ .** ١٩٤٤ سنة بيان سنة : الزكاة : ٤٨٦ . الزاكية : ٤٩٠ . الزكية: ٤٩٠ . ١٥٠٥ د منوي د علم التزكي : ٢٥٣ . ﴿ ﴿ اللَّهُ ا زلل: الزَّلة: ٤١. ﴿ ١/١٤ مَ الرَّالَةِ الرَّالِيُّ اللَّهِ الرَّالِيُّ اللَّهِ الرَّالِيُّ اللَّهِ ا رلم : الأولام : ٢٨ ١٩٥٠ - ١١٠٠ : الأولام زمم : الزمام : ٤٨٩٠ . المنظمة زمن : الزمان : ٤٤٥ ، ٤٨٦ ، ٢٦ . اسم الزمان ﴿ ١٩٤٤ ﴿ ٥ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال زند : الزند : ١٨٤ ، ١٨٩ الحالية الحالية زني : الزنا : ٤٨٩ ، ١٩٦٥ ، ﴿ أَنْهُ مِنْ الرَّبَا : ٤٨٩ ، ١٩٦٩ الزان: ١٨٩ . ١٥/٥١ وسالته الزُّنيَّة : ٤٨٩ . ١٩٥٧ م ١٩٥٧ ويريس زهد : الزمد : ۶۹۰ . ۱۳۶۰ الزمد **زوج : الزوج : ۲۸۹** : ۴۸۹ : م<sup>ينه -</sup> مرت الازدراج : ۸۲ . من ۱۷۶ تا ایک در المزاوجة : ٨٦٨ . ﴿ ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا زور : الزُّور : ٤٨٦ ، اللهُ ال القول الزور : ۷۰۲ الله الأسال الما الزيارة: ٤٩٠. ١٠٥٠ الزيارة **زول: زال: ۹۹۰** ۱۳۲۱ د ۸۰۵ ریشت لايزال: ٨٨. ١٠٠٠ كالما الزائل: ١٨٤٠ - ١١٥ عند المسلم المسلم Contrate to Minde الزوال: ٩٨٢. الإزالة: ٨٦ . ١٩١٠ روسال روسا Land Start المزاولة : ٢٤٥ .

روق: الرّواق: ٤٨٢ . . ١٧٠٠ : يتسند -روى : الراوية : ١٨٤٨٢ : بيعيسة : معوسه الرُّولُه: ٤٨١ . ﴿ ﴿ ٢٧٤ : مَامِسُكُ ا الرُّواء: ٤٨١ . . ١٠٥ . يرسك . يربيس الرُواهُ: ٤٨١ . . ٤٧٤ . يُعَسَمُ \* [ يُعَسَمُ \* ] يُعَسَمُ الرواية : ٧٩٤ . . ١ عند : البيسالية -ظاهر الرواية : ١٥٨٤ : بغير الله المجير الروي: ٤٦٦ / ١/٨ مناه بسنة الاستعمار الروية: ٤٧٩ ـ وغور السوسية المساهر المصاب الرُّيب: ٤٦٤ ، ١٨٥٥ : بتعسل الرَّيب ريب المنون : ۸۷۲ . . ۱۸۵۶ : عَمَمُكُمُ اللَّهِ ريث: الرَّيث: ٤٧٩ . . ٣٣ : إليمسائات **ريش : الرَّيش : ٣٨٥**٤٤٤ - يشملة : يخيم ريع : الرَّبع : ٤٧٨ . لـ \* الله : الرَّبع : الرُّبع المرَّبع المرَّبع المرَّبع المرَّبع المرَّبع الم **الربعان: ٤٦٦ . . . ٤٦**٦ : ينظير ريق: الريق: ٢٤٩ تا تا تعاليات : المعيد رين: ران: ١٦٥ . ١٤٦٥ : الشَّاد: عليه الرَّيْنِ: ٦٧١ . ١٥٥٥ ما المناسرة ا way the section of زيو : الزُّبور : ٤٨٦ مهم: ﴿ إِنْ الزُّبُورِ : ٤٨٦ زبن : المزابنة : ۲٤٠٪ و بري سيديسية - بري زجو : الإزجاء : ٨١ برين وليسط و بهرس زحر : الزحير : ٤٩٠ ٪ ؛ وهي يوند . چرب زرع : الزرع : ٤٩٢ . ١٤٠٠ إليا المراجع المزارعة : ٧٢٦ . ١٨٠٥ . ١٨٠٥ زري: الازدراء: ۸۱ . ۱۹۹۵ الازدراء زهم : الزعم : ۶۸۸ . بر۱۹۷۰ الزعم : زغب : الزغب : ۹۳۸ من منفر المناسبة المنفرية زفر : الزفير: ٤٩٠ . روه و سويسة و للموس رَفِف : الزُّف: ٣٨٥ مِن دِي مَنْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الرَّبِيادة : ٤٨٧ . ١٩٨٠ ما ١٩٠٠

المستتر: ٧٠٠ . . فعل يعيد . إي سجد : السجود : ۱۲۵۹۲ ، البيان، البيان، زيغ : الزيغ : ٢٨٦ ، ٤٩٤٠ : غيرة - ريخ زيفٌ : الزيَّف: ٤٨٩ . ١٨٥ : ١٠٠٤ الريَّف: المنجد: ٨٧١ . ٨٧١ سجع: السجع: ٥٠٩ م. ١٧٤٠ ما الله 17 (A. 74) [س] وَرَبُونِينَ **سجل: السجل: ۸۷٤** م (۱۹۸۵ ماه) الم ساد: الإسآد: ٥٠٥ . روج و يهريه الإسجال: ١٠٥ . ١٠٥ هـ الاسجال سأل: السؤال: ٥٠١. مين مين سجم: الانسجام: ١٩٨٦ ، ١٩٤٥ ما العالم السائل: ٤٤٧ . المنائل: ٤٤٧ المنائل: س**حب : السحاب : ٦٧١** \$13 هـ الله المالة: ١١٣، ١٨٥٧ من المالة: سحت : السُّحت : ٤٩٤ . ١٩٤٥ فيزات سبأ : تفرقوا ايدي سبأ : ١٨٨٤ . ١٨٠ ينه المريخ محر: الشُّحر: ٤٩٥ه ١٥٥٥ : دروات المبينة و ١٥ و ١٥ و و دور و السُّحر: ٩٨١. ١٣٨٠ بالملافيون **سبب : السبب : ٤٩٥ به ١٣٠**٥ الماية السبب السحور: ٣٣٠. م. فَعَامَ بَعَوْمُ أَمَّا مَا مُنْعَامِ أسباب السهاء ١٨٤٥ هـ ١٨٥٠ من ١٨ ١٨٥٠ سخر: السخر: ٤٩٤: ١٥ در شيكا الرشار مُبت: السُّبت: ٩٩٥ ، ١٨٨ ، ١٩٥٠ السُّبت ا السخرية : ۳۰۳ ، بالام بالعات بايات سيح: السبح: ١٥٥٥ . ﴿ وَرَوْدُ وَ مِنْ إِنَّ إِنَّ الَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّ إِنَّ اللَّهِ مِنْ التسخير: ١٦٣. من ١٢٤٤ تناسيات التسييح : ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۱۹۸۶ م سخط: السخط: ٥١٥ ﴿ إِنَّ السَّخَطَ : ١٥٥ ﴿ إِنَّ السَّخَطَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّبُحَات : ١٧٥ ، ﴿ ﴿ وَإِنَّا مِنْ السَّبُحَاتُ : ١٧٥ ، ﴿ وَإِنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ملد: السُّد: ١٥٥ . ١٩٥٠ كان السُّد سبحان: ٥١٦ . و ١ الله المعان المعان البيداد: ٥٥٩ . ١٠٠٠ ١٠٠٠ سبر: السبر: ۲٦٥ . ١٢٥٥ ويون الميان مدم: السدم: ١١٤]. المسيار: ٨٧٤ . ٨٧٤ ويرون المرا سدن : السدانة : ٢٥٥ . سدي : السُّدى : ٢٧٥ - ١٩٠٠ ما السَّدى سيع : السَّبع : ٤٩٥ . إنهاج السَّبع : ١٩٥ سرب: السراب: ١٤٥٤ - ١٤٥٤ السراب سرج : السراج : ۸۰۲ 🎋 😘 🎊 😁 سبغ: الإسباغ: ١١٤ سرور ويورو و و سرح : التسويح : ۳۱۲ 🗯 🕬 🕬 🕬 السُّبق : ۸۰۸ ، ۲۲٦ چېږ د ريازه د يايېږي سرو: السُّر: ١٤٥ : ١٤٤ : ١٨٤ : ١٨٤ السرود : ۲۸۵ . ۱۳۲۰ تا نابطانات السباق: ۵۰۸ . مراد دران ا السُّرُّية: ١٤٥. ١٠٠٠ السُّرِّية : ١٤٥. سيل: السبيل: ٤٩٤، ١٢٥٥م - ١٥٥٥ السابلة: ١٣٥٠ . ١٣٠٥ عميه المسرور: ۸۷۲ م ۱۸۸۱ وهنا د وهنا سرف: الإسراف: ٩٤٩٤، مستمنية الراف مني: السي: ١٥١٥ . من المعالم المعالم سرمد : السرمد : ۸۰ . ۱۹۹۱ ما ۱۹۹۲ م ستر: الستر: ١٦٦٠ . ١٩٤٠ عهد منهورات الإستار: ١١٤، ويدم قيل بين سرّق: السرقة: ١١٥ و ١٥ السنة والمنظمة

سرول: السروال: ١٤٥ 😘 ١٨٠٠ السروال سري : سری : ۲۰۵۰ 🗀 🖂 🛶 السُّرى: ه٠٥ . المناه مسيستند اسرى: ه٠٥ . المناه وحالات وحا السرية: ١٨٦. ١٩٠٠ كالماهمة الرأيمة سطع: السطع: ٥١٤ . ١٤٧٤ والمالية المالية المالي سعد: السعد: ٥٠٦ منه د ورسه الساعد : ۹۸۶ . م ۱۹۶۶ الساعد : سعر: السعير: ٤٩٤] . ١٩٩٩ هنومات سعف : الإسعاف : ١٩٦٤ . ﴿ ﴿ وَمِنْ الْمُواتِ **سمي : سمي : ۱۹۰۵** ( ۱۹۰۵ : ۱۹۰۸ د د السعي : ٣٧٧ ، ٣٠٥ . ١٣٤ تا الله الله السعاية: ٥٠٩ . من ١٤٨٨ معاية الساعى: ١٩٥٠ (١٠٠) الساعى: ساعي: ٥٠٩. د تا البياط البيا الاستسعاء : ۱۹۳ . ۱۹۵۰ م ماکات سفر : سفرت المرأة : ٥١١ ت ١٠٠ سفرت البقر: ۵۱۱ م ۱۳۵۰ معطیستان ریویس سافر: ۵۱۱. (۱۹۵۶ کان از ایجاد اسفر: ۵۱۱. (۱۹۸۶ ۱۹۸۶ د سایت سفسطان السفسطة ١٨٤٩٪ أورو والمارة سقف : السفوف : ٤٩٥ . ١٧٧ - ١٤٠٠ سفل: السُّفل: ١٠٥ ١٥٤ المعادات جما السُّفلة: ١٠٠٠ . ١٠٠٠ بي ١٠٠٠ بي محد سغه : السُّفَه : ٣٤٩ : ٦٤٣٪ ٥١٠ : السفيه: ٥١٠ . . . ٥٠٠ السفيه مقط: السقط: ٥١٥: ١٨٨٠ تا ١٨٠٠ السقوط: ۱۳۲٬۵۹۵ منت بروداند **سقف : خرَّ السقف : ٤٣٦**٠ يستورناه : ١٠٠٠ السقيفة: ٤٩٥ . و ١٩٥٥ مور المحر الأسقف: ۲۵۰ . ١٩٠١ و ١٩٠٤ الأسقف

سقم : السَّقْم : ٥١٥ . ١٨٨٠ . ١٩٩٩ . Latin Burgasi Sand سكت : السكوت : ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ . السكتة : ١٥٠٥م ، ١٥٥م ، النُكيَّت: ٨٦٢ . **سكر : الشُّكرُ : ١٥٢ .** برعود بريور **سكف: الإسكاف:(٨٢** ٨٢ مكف) ا**لأسكف: ٨٦** . (42 - 425 ما الأسكف مكن: المكن: ٥٩٥ . ١٥٥٠ مطلب الحون : ۲۷۱ ، ۲۷۷ ، ۲۷۱ الشكني: ١١٥ . منات المنات المن السكينة: ١٩٤٤. ١٩٤٠ تا السكينة المسالم ساكناً: ١٨٥، ١٩٤٥ والساد والمحا الإسكان: ١١٥ . ١٤٥ ما المحالات المحالات المسكين : ٦٩٦ ، ٨٠٣ ( ١٩٥٠ . ه - ١ سلب: السلب : ٢١٩٠ ، ٢١٩٥ . . . . . السالب: ۵۱۲ . من ۱۳۸۶ بست السالبة: ٢١٩ . ١٠٠٠ الأسلوب : ٨٢ . ﴿ وَأَنَّ الْمُحَالِ الأصلوب الحكيم: 1911؛ وَالْمُشْأَدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اسلوب الحكيم: ٥٠١: المحمد المساور سلع : السلاح ﴿ 89٥ ﴾ ﴿ \* السلام السلام الم سلخ : السلخ : ١٣٥ / ٩٨٢ أيمة سارون سلخ الشهر: ٩٨٢. ١٠٠٠ الله سلسل: التسلسل: ۲۹۳ م المحالات سلط: السلاطة: ٤٩٣. الله السلاطة السلطان : ٤**٩٣** . . في المجاهد المحادث السلطة : ٤٩٣ . و ١٨٠ هند السليط: ٤٩٥ ، ٤٩٣ . السليط: سلف: السلف: ٤٩٤ ، ٥١١ ه : ١٠٠٠

السالغة : ١١١ . ي ١٤٤ ي مُشَرَّع بي وقد ملق: السليقة: ٥٨٥ م ١٠٠٠ ملك يا السليقة ملك : سلك : ٥٠٦ أَنَّ أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللِيلِي اللَّهِ الْمِلْمِ اللَّهِ اللْمِلْمِلْمِي اللَّهِ الْمِلْمُلِمِ اللْمِلْمُو سلم: السّلم: ۲٤٠، ۲۰۰ في السّلم: ۲۰۰ السّلم: ۲۰۰ السالم: ٥٥٨ . 💛 🕬 السالم: ٨٥٨ دار الإسلام: ٥١١. ٨٦٠ سنتانات التسليم: ٢٩٥ . وهو د ريان د ريان سلو: المبلي ١/٢١٨ م ١/٢٧٠ ميان المساو سليمان: ١٧٠ . ١٠٠٠ و المان الم سمت: المسمت: ۸۰۳. يود و ديدي سمع : التسامع : ۲۹٤ ، ۱۹۸ ما م مبك: السامد: ٤٩٥ . ١٥٢١ ( المدينة السامد عند السامد المدينة السامد المدينة السامد المدينة الم سمط: السَّمْط: ٢٤٦ ، ١٤٦ : السَّمْط ..... : Harris 1949 1949 : Harris : السَّمع: ٤٩٦ . و ١٤٧ و السَّمع March : 318 . . . 840 : Eland السمعة : ٤٩٦ . و ١٧٠ و سيخ المثال سمك : السُّنك ٢٣٦/: ١٣٦٨ ميك سمن : السُّمْن : ١٥٥٥ - بيرك يوريت سمو: السياء: ٤٩٥ و٧٥٥ چينيان وياب أسباب السياع 1840 : 1840 : إلى المساع المساع العالم المساع المساع العالم المساع المساع المساع المساع سند: السُّنَد: ٥١٥ . ١٥ م يَدِينَا بَعْلَا Humile: 100 x 17 1 planted of planted of the الاستناد: ٣٩ . وجهر المعادسية . الله حتم: تسنم: ۲۵۳ ، ۱۹۶۰ وظهريك السُّني: ٤٩٨ . وهن و ١٩٤ . المهلسات السُّنَّة : ١٩٨٨ خ ١٠ ١ ١٩٤٠ - ١٩٨٠ السُّنَّة :

سنى : السناء : ١٥٥٥ ٪ ﴿ ﴿ رَبُّو سِنَّا اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ سهَّب: الإسهاب: ١٤١٠ - رئيس ريويس المسهب: ٥٥ . المعادية الراج المساهد منهر : الشهر : ۷۹ . ۱۰۰۰ و ۱۳۰۰ و روز در **سهل : السهولة : ۲۰ م. ۱**۸۴ و فريدات التساهل: ٢٩٤ . ٢٠٠ إيفورا المادية والمعادرة سهم: السهم: ١٥٥ م ١٥٠ متعدية والقصار السهام: ٦٩٠ . ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ التسهيم : ۲۰۱۱ . . ۱۹۶۶ . پرهنگان پاد سهو: السهو: ٦٠٠٥، والمنظور ١٠٠٠ منظمين موأ: السوم: ٥٠٣ : ٢٠٥ ينهم : ينهم السوأة : ٣٠٥ م ١٥٠٥ م ١٥٠٠ إيمال الإساءة: ١١٤ . ١١٠ م دور يولوسك لا حاء ولا ساء : ٩٧١ ﴿ مَرْهُ : ﴿ يَهِ إِنَّ سور: السُّورة: ٤٩٣. من ١٧٠٠ أيوسيد السورة: ٥١٥ . ١٣٠٠ : دلعالت الات السوار: ١٥٥ م ١٤٠ في المرتبية على المرتبية **سوس : السياسة : ٥١٠ .** ١٤٤ م ١٤٤ م سوع: الساعة: ٩٨٢ . ١/١٥ يال **سوف : ۲۰۰۰ ، ۷۹۶** ، ۱۶۶ یا ۲۶۶ د پشک سوق : سوق المعلوم مِشِاق غيره ﴿ مَا ١٧ هُمْهِ ﴿ وَ المساوقة: ١٨٥٧ . وقول درية بغيال المفلم سوم : المساومة : ٧٤٠ ز إلىشاد و إلىف سوي : سوی : ۲۰۱۰ . 💎 😘 د داندگان المساواة: ٣٤٨ ، ٥٥٨ م والمعلمة والمعلمة المساوي: ٩٠٦، ٩١٣ عادة : المجمعة سيب: الشيوب: ٤٨٠: منفسة أن السفاه سير : سار : ٥٠٥ . ١ ١٥٠٥ : ٨ بقدة السيرة: ١٤٤٥، ١٠٥٧ مرتفاقات

شرح: شرخ لا ١٣٨٥ ٢٠٠ الكنيسة الريكسة الشرح: ٥٣٨ . ١٤٤٥ : بينمنگ ، بينمنگ شرقم : الشرقمة : ٦٨٦ 💯 🖰 والمحفظ شرط: الشيرط: ٣٥٥ ١٤٥٤ ١٤٠٤ ع٠٥٠٤ الشرطة: ٢٩ ه. 💎 ٨٣٥ : يعلمك الشرائط: ٢٩٠٥-٣٨ و ٢٧٠ ، إلى المراقط شرع : الشرعة : ٣٣٥ ، ٣٤٥ . المعالمات الشرع: ٢٤ . . . ١٧٢٠ ي المشالك الشريعة: ٢٤٥ . . ٥٣٤ : العشا الشروع : ٢٤٥ . ١٧٣٥ : يغلط بعلما التطليق الشرعي: ٨٤٥٠ ١٤٤ : ١٨٥٠ المتلات **شرف : شَرُف : ٣٩٥** . ١/٤/٤ : والريفيات شارف: ٣٩٥ . ٥٧٥ : إلى المالة . بعدالة الشرف: ٣٩٥ ، ٣٥٪ : قصدتاً : سابعاً شرك : شرك : ٢٨٥٥٣٣ : ١٩٨٨ : المنطقة : ١٩٨٨ : مياضة أشرك: ٣٣٠ ، ٣٨٠ . سقيلة : سقية الإشراك: ١٣١ . ٢٠٠ : إلى المناه المنا الشرك: ٣٣٥ . ٢٧٥ : المخلفات المشت الاشتراك : ١١٨ ، ١٢٥٪ : تعلقت الاسم المشترك : ٨٨ ، ١٤٠٤ ﴿ جِعْمُ اللهُ الشريك : ١٤٠٥ / ١٤٠١ فَافَتُكُونَا مُ يَعَالَمُ السَّالِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ الشركة: ٣٧٥. ﴿ ١٤٦٤ : فَفِناكُ رَا يَعَادُ المشرك: ٣٤٥، ٥٣٤ ، المشترك : ١ المشترك: ٨٤٦ . ١٣٤٥ : والمعتاد ريفاد المشركون: ٣٠٠، ١٣٠٠ : المشاركون المنازع شری : اشتری : ۱۱۷ . ۱۳۵۰ : پیشنات شطر: شطرعته: ٣٩ مُمْ : اللهُ ا شطر إليه: ٣٩ه ١٣٥٠ إلى المالات الشطر: ٣٩٥. . ١٩٣٨ : المقلومين التشطير: ۲۹۰۲۹ من د ۱۲۵ من کاک

سيع: السُّياع: ٥١٥ . ١٨٨٠ و ١٨٨٠ لاسيا: ٩٦٨ . ٩٦٨ : ١٨٤٧ السين: ٤٩٩ . ﴿ وَهُمُ مُؤَالًا وَهُمُ مُعَالِمًا وَمُعَمَّدُ اللَّهِ وَمُعَمِّدًا وَمُعَمَّدُ اللَّه The street of the second ِ **(ئِي** ريني الله المارينية المارينية المارينية المارينية المارينية المارينية المارينية المارينية المارينية الم شأن: الشأن: ٣٠٨ م ٣٩٠ والشان شير: الشَّبر: ١٤٩هـ : إيمامشال: إيامات الشبهة: ٣٨٠ . ١٠ ١٤٥٠ منا يحمد الم الشُّبه: ٩٠٦ ، ٧٩ : ١٤٠٠ الشُّبه 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - التشابه: ٨٤٥ . ١٩٧٥ : ومدة : ومدة تشابه الأطراف: ٣٨٦٥: سالإنك : مهمة الشاجة: ٨٤٣ . . ١٧٧٥ : عيدة : عنيت الأشبه: ۵۳۸ . م ۷۲۵ و واليوناك شتم : الشتم : ٦٦٩ . . ١٧٧٥ : المنبعة الم شجر: الشجر: ٥٢٩ ، ٥٣٩ : مسلمة الشجرة: ٥٥ / ١٧٧٤ - ١٧٧٤ - غيوستا شجع: الشجاعة: ٥٣ ، ٥٥٪: ١٥٥٨ الم برز الشجاع من مكمنه ٥ ٤٣٣ عليه ١٧٠٠ شجن: الشجن: ۳۹۸ ، ۳۶۵ : مقيملك شحث : شحيثاً : ٧٤٥. ٩٤٨ عَهِيمُكُ شحح: الشع: ٢٤٢هـ: يهانهشا به **التشخص : ٣١٣** ١٩٨٤ . پيچانا يمان شدد: الشدة: ٠٤٠. ٢٨٨. يجشا الم الأشد : ٤٠ ، ، ١٢٤٨ إلمان شلذ: الشاذ: ۲۸م. روم الياده و شرب: الشُّرب: ٣٩٥هُ ثُرَة السُّرب والمُعْدِة اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

الشُّرب: ٢٩٥ ١٤٥٤ بهذا المهالة عالم بال

شطن : الشيطان : ٥٤٠ ١٥٤٠ م. د د بر د شعب: الشعب: ۵۲۶ ، ۲۶۸ و ورده **التشعب : ۲۱۰ ۵**۸۸ تا شاهد دور و آورد شعر : أشعر : ١٨٥ م د الله الماكات المايلة الشُّغُر: ٣٧٠ . ١٣٥٠ الشَّعر: ٥٣٨ . ١٠٠٠ عميات الشعار: ۲۸ ه ۸۲۰ کند و بهوریزات الإشعار: ١٢١ ب ٢٥٥٠ عدرت عبد الشعور: ٦٧ . من ١٥٠٥ : مريث . الشعيرة: ٢٣٠ . ١٠٠٠ و الأوار قال الأرا **شعر شاعر : ۳۷۰ ، ۳**۷۰ موسود د **شعران : ۵۲۸ .** وقاط بالمتأرث بالغيط شعع : الشعاع : ۵۷۸ . ١٩٥٥ سايات شعف: الشعفة: ١٤٥٠ و ١٣٥٠ الشعفة شغب : الشاغبة : ۱۹۵۸ من عبر ماريد شغف : الشغف : ٣٩٨ ، ٣٩٨ : أيا شغل : الشّغل : ۱۰۰ ، ۱۶۶ م شقع : الشفاعة : ٥٣٦ م ١٠٠٠ الشفعة : ۲۹هـ الله معاملات الشفعة المستوارية المستورية المستوارية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستورية المستور الشفيع: ٣٦٠ . ٢٠٠ غيرين المساورين شفق : الإشفاق : ١٣١ ١٩٩٤ ... الله شفور: الشفة: ٥٣٩ . ١٠٠٠ ١٠٠٠ الإيراد **شقق : الاشتقاق : ١١٧** . ٢٠٠٠ | إلى إلى الم شقى: الشقاوة: ۲۲ م بريزي الشيارة شكر: الشكر: ٥٢٣، ٥٢٤، ١٠٠ الشكور : ۲۰۰۵ م ۲۰۰۸ برور دات برورد د شكك : الشك : ٢٨٥٥. والمرابعة المحادد

شكل: أشكل: ٣٨٥. هم المنظور المنظل المنظور الم

الشكل: ٣٤ ، ٣٨م، ٢٠٩ مادان

المشكل: ٨٤٦ . ١٠٠٠ من المشكل المشاكلة : ٨٤٣ . شكو: الشكوة: ٤٨٩. ويه ويه المشكاة : ٨٠٢ . شمت : الشمالة : ٨٠٨ . المشمت : ۸۰۲ م ۱۳۵۵ م بالدار الم شمس: الشماس: ١٤/٣٥٠ : يَا اللهُ اللهِ اللهِ شمل: شمل: ٥٤٠ . ١٩٦٠ هـ الله الشمل: ٤٠٠ . نام ١١٠٠ المحال الشمول: ٤٠٠ . محتم اليوات الاشتمال: •٤٥ ١٨٠٥ ١٨٠٤ ١٨٠٤ ١ التناول الشمولي ﴿ \* 430 / \*\* \* \* \* مُعَالَمُ التَّاوِلُ السُّمُولِي \* \* 450 / \* \* \* \* \* مُعَالَمُ المُعَالَمُ **شمم: الشم: ٥٣٩**. بينية مينيند شهب: الشهاب: ١٨٣٠، ١٥٠٠ الشهاب **شهد: اشهد: ۲۷ه . ۱۹**۵۸ (۱۹۸۸) الشهادة: ۲۷ م م معادد معادد المعادة ال **الشهدة : ۲۷ م . د ۱۹۷** م برود ا الشاهد: ۲۷٪ ، ۱۳۵۵ زاردات التشهد: ۳۲۴ م ۱۷ معلومهٔ و معاد الأشهد : ۲۸ ه مونځ ريم د لويل پورو الشهد: ۲۷۰ . مناس الشهد **المشهود : ۲۷ ه .** ۱۹۵۰ با شود د ۱۹۹۰ م **ذو الشهادتين : ٤٦١** ٪ ٪ يعطف : ١٠٠٠ **شهر : الشهر :٤٩٩٠** : يحصمك المحدد ر**أس الشهر : ۹۸۲** 🕾 🕾 العصوري **أول الشهر: ۹۸۲ ، ۱۳۶**۵ ما المالية المالي آخر الشهر: ٨٩٢ . المُمَادُ السَّمَادُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاء غرة الشهر : ٨٩٢ . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سلخ الشهر : ۸۹۲. أول آخو الشهر : ۸۹۲

**صبغ: الصّبغ: ٥٦٣.** ١٩٥٥ : المسافقة الصُّبِعُ: ٦٨ . ١٤٤ : ١١٥ فيليم الرُّوب الصبغة: ٢٠٥٥٥٣٠ ميريان في المارية الصِّباغ: ٩٠٧ و ١٠٠ إلى هذا وتعدد الصَّبَّاعُ: ٥٦٣ . ١٧٥٥ و الصَّبَّاعُ: المَّادِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولِ اللَّالِيلُولُولُولُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ **صبو: الصباد) ١٥٥٥** ما ١١٤٤ رياضه صحب: صاحب: ٨٥٨ : ١٧٥٤ : ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الاستصحاب: ٨٢ ، ٨٩ ، ١ ، ١ قاديده الصاحب: ٧٥٥ تر ١ ١١٤٤ تر يوشيونا الصحابة: ٥٥٨ . ٧٥٥ كالمالية الصحابي: ٨٥٨ . عَمَالًا . مُعَالِمُ السَّمَالِينَ السَّمِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمِينَ السَّمَالِينَ السَّمِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَالِينَ السَامِينَ السَمْعَالِينَ السَّمَالِينَ السَمْعَالِينَ السَّمَالِينَ السَّم أصحاب الزأي: ١٣١ عَرَقَ الرَّأَيُّ اللهُ السَّامِ الرَّأَيُّ اللهِ السَّامِ الرَّأَيُّ اللهِ السَّ أصحاب النار: ١٣٨٥: ١٤٨٨ في في في يا صاحباه: ٩٧٩ . . ٩٧٩ عباد يا صحع: الصحة: ٥٥٨ ، ٧٥٨ ، فيشسطة يصح: ٩٨٦. روده : ١٩٨٥ لمادة الصحيح: ٢٨٨ ، ١٩٥٨: كَيْهُمُكُ الأصح: ٢٨٨ . ١٧٥٥ و وَعَلَمُكَ صحر: الصحراء: ٢٥٠٥٥. وهليمة المحدد صحف: التصحيف: ٢٩٤٤ . ريك التصحيف صحو: صحا: ۱۳۱ . ١٣٩ 🌣 🌣 🎎 🎎 They it is a second of the sec صلو: ٥٦٥ . ١٣٠٠ يا ١٨٠٠ يا ١٨٠٠ الصدر: ١٤٥٠ . ١٠٠٠ الصدر: المسلم المسلم التصدير: ٣٠٦. ١٩٩٩ و التصدير الصادر: ٥٦٥ . ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المصدر: ٩٠، ٨١٣. ٥٤٠ : معرفي المعرف اسم المصدر: ٨١٥. ١٩٠٩: سَوْنِيُونَا: صدع: الصدع: ٥٤٤ ، ٥٨١ . فيها صلف ؛ فنلاف إن ١٨٠ ﴿ رَبُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

آخر أول الشهر: ٨٩٠٤: بأسطة . بياسة شهر الصبر: ٥٦٠ ١/٤٨ نفوذ : المعبد المشهور: ۲۸۸ ۱۲۶۰ ۲۲۵ و ۲۲۸ و مستعملا شهق: الشهيق: ٤٩٠) و ١ الشهيق: شهو: الشهوة: ٧٥ . ١٣٥٠ : العندال: شور : أشاربه : ۱۸۲۰ ، ۱۲۵ ، أفكالها الاشارة: ١٢٠ : ٢٠٣٠ : إنسانة : إنمادة إشارة النص: ١٢٠ . ١٦٠ . يُعَمَّنَا الشورى : ٥٤١ . 💎 😘 : رششه شوق : الشوق : ٣٩٨ . ١٩٤٠ - المعالمة فياً: الشيء: ٢٢٥ م ١٠٥٠ مند بالشيء خاصة النبيء: ٤٢٢]. ١٩٩٦ المناس الشيئة : ٢٠١٥ . ١٧٧٠ و ١٥٢٥ الشيئة المشيئة: ٧٥ . من ١٨٥٠ بالمحالات شيع : لا مشاحة : ٩٧٠٠. وتفيير : لا مشاحة شيع : الشَّيْعة : ٥٢٣٠ م دُورَة م ٥٤٠٠ ميشود : إميشو شين : الشين : ٥٣٩ . ١٤٥٠ مديد 444 : Yant - 1111. مبا: صبا: ٤٣٢ ، ودي الأبيال المالية صيب: الصبابة: ٢٩٨٠: ١١٥٥ المحيث المجاهد المب : ١٤٥ - ١٠٠٠ المنب : ١٤٥ **صبح: الاصباح: ۱۳۱** ، يشيء بالمناها . المصباح . وي المراكز والمنافذ والمنافذ صير: الصبر: ٩٤٣ و١٤٦٩ مِلْكُنْ وَلَيْكُمْ صبره عنه : ٥٦٠ . ١٩٥٥ : ١٠٥٥ الصبرة: ٢٠٠٠ . ١٥٢٠ : بنسه . والم شهر الصبر: ٥٦٠ . ١٩٦٠ وهُمُ اللهُ اصطبر: ٥٦٠ ، ١٠٠٠ ، ١٥٤٠ والمنطق الصبور: ٥٦٠ . ١٠٠٠

الصلف: ٦٣٥ . ١٦٥ . إنسان : إلى المسلف صلق: صلق الله : ١١١ . ١٨٤ في ملك صدق في الحرب: ١٥٥٥٧؟ . الفسيمة صدتت القضية : ٥٥٧ جيء القضية اصلق: ٥٥٧ . 💎 ١٩٣٠ : ﴿ الْمُعَالَّا السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاء الصدق: ١٤٤، ١٤٣٠، ٥٥٥٦ إيسا الصُّدق: ٧٥٥ وولار سيختيج البيعيد التصدق: ١٥٤ . ٨٠ : د المدينية الأ التصديق: ٢١٣ ، ٧٥٥٦ : المعالمة الصداقة: ٢٥٥٧ مندوقة الصدقة: ٥٥٧ . وهذا والمستعلقة الصدِّيق: ١٤٤ / ١٤٤ إِنَّ أَنَّ اللَّهُ مِنْ السَّمَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ **نعله غَبُّ مبادقة : /٥٥٧/** برنياة ميافعيما المبادق: ٥٥٧ . ١ ٨٧٥ المرادق دي ال الْعَمَالِيقِيةُ: ١٥٥ . ١٥٥ . الْمُعَالِقِيةُ: ١٥٥ . ١٥٥ . الصدّيقات : ٥٥٧ . 🗀 🖽 🗀 🚐 الصدّيقون: ٧٥٥٠ - ١٨٨٤ - حيصمات الصَّداق: ٧٥٧ . ١٠ ١٨٨ : ١٩٠٨ الصَّداق صدی: الصدی: ۲۲۰هٔ المحمدة المحمدة صرح: المرح: ١٤٣٥ بالماء الأناء الماسعة الصراحية: ٦٣٥ ، ٦٣١ : المحمد ويعمد التصريع: ٣١١. 💎 🗥 💮 المربع: ٥٦٢ . ٢٥٠ عمد **ضور : الإصرار : ۱۲۲ .** 🛴 ۱۳۴ . يشم صرط: الصراط: ١٦٥ . ١٤٤ ( يغما **صرع : التصويع : ۲۹۲** % الله المشاطرة **صرف : الصرف : ٥٦٢ .** ١٤٤ . إذا الماسكات التصريف: ١٢٥،٥٦٢ ما ١٤٠ ما لمعاد المتصرف: ۸۲۲ م ۱۸ در الملحكة إسلام **الصيرل: ٦٨٠ .** ١٥٥٥ . ودسك : بالمح صرى : صرى اللبن في الضرع ﴿ ٢٥٤ مِكْمُهُ ٢

صطب: المصطبة: ١٨٢٨ . بينانا كال الما صعد: أصعد: ٥٦١ و ١٠٠٠ و بينظ عبد الصعود: ۱۳۱، ۱۳۹، ۸۸۸ : پيهشن الصعيد : ٤٣٠ . (٢٠٠ : الصعيد : ٤٣٠ . الإصعاد: ١٣١ . . ١٥٠ تا تا ويداد الإصعاد الم نصاعداً : ۲۹۸ ، ۱۹۸ ؛ ۱۹۸ ؛ کارونا صِعق : الصَّعق : ٥٦٣ ، ٥٤٠ 🖓 🖓 **الصُّعَلَ: ٦١، .** ١٩٤٧ : إيفقالا فيدت الصُّعُق: ٥٦١ . وَكُرُّ وَيُوْكُونُ الصُّعُقِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الصاعقة : ٥٤٣ ، ٥٤٣ : خيرة الصاعقة الله **صغر: صُغَر: ۱۳۵۵،۳۵۳۵**۵ دریکات قینت التصغير: ٣٠٢. ٣٠٤: وإنا فالم الصغير: ٥٦٥ ، ٧٧٠ 🐃 🐃 الصاغر: ٥٤٣ . ١٥٧ د فينت **صغو: الإصغاء: ٤٧٣٠**٠: فَصَفَفَهُ ثَلَا . وَجِيثُ صفح: الصفح ١٤٨٤: ١٦٢٥: ١٦٦ه ١٤٠٤ و الم المنحة: 330 . و25 😓 🖳 مقد : الإصفاد : ١٣١ . الم صفع : الصفع : ١٦٥ أ. مِغْفِ: الْمُئِنَّة: ١٩٥٠ . ١٧٦٤ أَهِ الْمُعَانِّة صفق: الصفقة: ٦٣٥٪ ﴿ اللَّهُ مِنْ السَّفِقَةِ عَلَى السَّالِينَ السَّفِقَةِ السَّاءُ السَّالِينَ السَّالِينَ ال صفو: الاصطفاء: ١٣٠ . الله المستمال الماني: ٤٣٤ ، ١٣٠٠ و المانية ا صقر: العقر: ٥٤٣ ، ١٦٣ أُجُمَّاهُ المُحَالِينَ صقع ؛ المُثَعُ : ٦٣٥ . الصُّفُع : ٥٦٣ صلب: الصَّلَبِ ٤٤٤٠ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ المُعْلَمِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ المُعْلَمِ وَاللَّهُ المليب: ١٩٨٠ - ١٠ ١٥٠ المليب صلع: صلح: ٥٦٠ . ١٩٥٠ فيريد اصلح: ٥١٠ . ١ ١١٥٠ يسمل يسم الصلح : ١٤٥ ، ٢٠٥ . ١٢٥ عليه

الصلاح: ٥٦٠ . ١٠٠٠ المعالمة

**صالع : ۲۵** . ۲۷ کو د موروف الصالح: ١٦١ . ١٠٠٠ الصالح: الاصطلاح: ١٢٩ جوز و المهيئة و يهيمه صلو: الصلاة: ٥٤٣، ٢٥٥، ١٥٤٨ صلاة الشاخل : ١٩٧٠ ، ١١٥٥٠ : سيرية المصلي: ٨٠٤ . ١٨٠٠ مناه منظور المدينة الغرس المصلي: ٨١٥ ۾ ١٥٥ جيڙي صمت : الصمت : ٥٠٩ . ١٧٠٠ . المشرد صمم : الصمم : ٥٤٣ ، ١٥٦٤ . ييزين صناد: الصنديد: ١١٥ م ١٠٠٠ الصناية صنع : صنع للعروف ١٨٣٥٪ بهيم و ريشية الضنع: ۲۹، ۲۹، ۵۹۳ و وليدا الصنعة : ١٤٥. الصناعة : 350 . **مينم: العينم: ٣١٥** - المجينة التاريخ صهر: الصهر: ٦٥٦، ١٨٥٠. عِلَيْكُ صوب : الإصابة : ١٣٠/ ١٤٤ : إيماء : فيه الصواب: ٥٥٨، ٥٥٥٥هـ فغييلته ا صوت : الصوت : ٥٦٩٥ ، وينظر بله مايليد العبيت: ١٦٨٠ . م ١٩٨٤ . إيمان صور : الصورة : ۲۷٤، ۲۵۵ : المفاد

التعبور: • 15/44 م 1550 م 1544 صوع : الصاع : 356 ؛ 277 : إيليمتان صوف : الصوف : ۲۸ه ۱۳۵۸ مرکزی ۱۳۸۸ صوم : الصوم : ٤٣٥٪ ١٣٥٠٪ 🖟 ريمة العبائم : ٩٤٣ ۽ ٩٣٠ ۾ ١٨٠ العبائم : **صبح : الصبحة : ١٠٥٦٠** : ٢٠٨٤ ميلة مير: مار: ٥٦٤ . ١٧٠١ ويُعَمِّكُ ا المصير: ٧٧١. 💎 🐃 ويتحد

**ميعن : الميمية : ١٤٥٤**٪ . ويوريك صيغ: المسيغة: ٥٦٠ . ١٤٤٤ . ١٤٤٤ English 1860

[خر] المراجعة Language March 2000 الغباد : ٧٤ م م ١ والكان و ا ضبب: الضباب: ٧٩٥ مرم و المسلم **ضبط: الضبط: ۱٤٨** . ١٧٨ - تقويدين الضابط: ۷۲۸ عبره ، فيها **خبع : الضبع : ۷۹** . ۱۷۸ و کاری ضجر: الضَّجر: ٧٧٣٠: پرين الفَّجر ضحك: ضحكت الأرنب ١٣٧٥ يوري الضحك: ٧٤ه برود سيريكوه سوري الأضحوكة لل ١٣٧ عاملة إلى المامات الفواحك: ٨٣٦٨٪ ﴿ مُمَالِكُ مُمُمَا ضحو: الضحوة: ٩٨٢، معمد المعلمة ضلد : رضله بالخصومة ن ٥٧٤ عليون الله التضاد : ۲۱۱ م ۸۸ مرور کاروری شيعهالتفيادين ٢٠١١ عرب بالمناوي المستعادين ضرب : **ضرب مثلاً : ١٥/٥٧/٢** : مضرب ضرب له في ماله سهماً : ٥٧٦٠ . عمد الله ضرب اللبُّن: ٥٧٦ ، ١٥٧٨ إله الله ضرب في الأرض : ٧٢٥ عن ( إرسية) **ضرب عنه : ۷۲۱ ۱**۲۵ میزود کردها و <sub>جعم</sub> **ضرب الحيمة : ٧٧٠**م م ويشيع : ورسية الغرب ١٩٤٧ و ١٤٤٧ ١٤٠٠ ١٤٠١ المعرب الإضراب: (۱۳۲۸م و ۱۳۶۵ و رئيسهما

الفريب: ٧٢٥ م ١٧٠ ما المالية المريب

ا**لاضطراب: ۱۳۷** ما ۱۲۸ میرون ایستان ایستان

ضرراً: الضرا: ۷۸۵ . ۱۳۶۰ المشيك

المضرورة : ٧٤٩ : ( : فيستهيئة ( ) بلجيه المضراء : ٧٤٩ . ( : ٢٤٥ : ( فقيلها ) ( وجيه المضروري : ٧٧٦ .

الاضطرار: ٣٦(١)

ضرس: الأضراس: ٣٢٨.

ضرع: الضّرع: ٥٧٨. الله المسلم المضارع: ٥٤٨ (١/١) المضارع: ١٤٨ (١/١) المسلم المضارعة: ١٨٥٠ (١/١) المسلم الم

ضعف التاليف: ٥٧٥ عند المعلق التاليف: ٥٧٥ المعلق من اللغات : ٥٧٥ المعلق المعلق

ضفت: الضّغت: ٢٩٥ أَنْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ضمر: الإضمار: ٢٣٧ ، ٢٨٥٥ ٢٨٤٠٠

المضمار: ٣٦٨٪ الله المنافق ال

الضمير: ١٨٥٠ من المحالية المحا

ضمم : الضمة : ٥٧١ ؟ ﴿ وَ هُمُ مِنْ الْمُعْمِدُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الضمان : ٦٢٦ ، ٥٧٥ ، ١٩٧٥ ، ١

التضمين : ٢٦٦ ، ٣٨٦ ، ١٤٠٠

ضهى: المضاهاة: ٨٤٣

ضوء: الضوء: ٧٨٥ : ١١٠٠ الضوء

الإضاءة : ۱۳۷ . ۱۳۷ مالية الإضاءة :

الضياء: ٧٧٠. أضاء: ١٣٧٠ أضاء: ١٩٧٠ أضاء: ١٥٤ أشاء: ١٥٤ أشاء: ١٥٤ أشاء: ١٥٤ أشاء: ١٥٤ أشاء: ١٥٤ أشاء: ١٩٧٨ أساء ١٥٤ أساء ١٥٤ أساء ١٥٠ أساء

طبب: الطبيب: ٥٨٥٠: مشطعة : مِنْسَعَة : طبر : الطبري : ٥٨٦ . 💎 🔞 🔞 . 🔞 الطبراني : ٥٨٦ . 🖅 : نِهُمُلَّا : رَجْتُ طبع: الطبع: ١٨٥٤ تا ١٧٦ تما كان سيجمه الطبيعة: ١٨٥٥، ١٨٥٥، الطبيعة طبق : طبق الشيء : ٥٨٥ جيڪ : عنها الطبق: ٥٨٥ . مَا الْأَنْ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِّ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الطياق: ٧٧٧ ، ٥٨٥ ، ٩٤٥ هـ : في المطابقة: ١٨٥، ١٤٤٠ الطابقة: ١٨٥ م ١٤٤٠ التطبيق: ٣١٣ ، ٩٨٥ ، والمناء ويمنا الإطباق: ١٤٢ د أنه و ماويسما السافيات طحن: الطواحن 🛪 ٧ 📆 🐃 😁 ديده 🤅 پيت طرخن: الطرخان ٢٥٠٠٠: ١١٠ الطرخان طرد: الاضطراد: ٧٤٠٠ تعريط : يقيت الاستطراد: ١١٠ م ١٤٤٤ و بالمه و يوب المطرد: ٢٩٥٠ . ١٠٥٠ : منطقة

طور: الطُّر: ١٤٥٥م يا مود و بهليا طرأ : ٧٣٧ . ﴿ ﴿ وَعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ الْمُعَالِدُ مِنْ الْعِيْدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ طرس: الطرس: ٧٣٧ و ١ ١ ١ ١ ١ طرش: الطُّرش: ٥٦٥ مريد ريدون طرف : طرف : ۸۸۹ . ۱۹۶۰ م الطوفة: ٨٦٠ . ١٠٠١ من المعارضة والمعارضة الطرف: ٨٦٦ . وور إليها ورعله تشابه الاطراف: ٣١٦ ٥٨٥٠) تساد الطراف: ۲۳۹ . . . الطراف: المادينة طرق : الطريق : ٥١٢ ، ٥٨١ . إليها الطريقة المثل : ٨٥٣ : ١٥٠ م معالمة الطارق: ٨٩٥ رونيد والمرافية بالمداوية طري : التطوية : ٣١٨ . أحد : المنظم طعم : الطعام : ٥٨٠ ، ٥٨٥ . . . . الطعم: ٥٨٥ . مهرون ديمون الإطعام: ١٤٢. طعن : الطعن : ٧٣٠ . ﴿ وَإِنَّ الطَّعْنَ : ٣٠٠ طغی : طغی : ۸۰۰ . ۱۹۸۰ میلید الطغيان : ١٨٤ . ١٨٤٠ . ١٨٤ طفق : طفق : ٥٨٦ . ومرد المعالمات طفل: الطفل: ٣٣١. معمد د الطفل طلب : طلب : ۸۱ . مرزد مروز الطليع: ۱۸۹، العالم المحمد الم الطلبة : ٨١٠ . محمد مشاه الطالبة: ٨٦٧ . ١٠٥٠ ويول ويول الطلب : ۷۱۳ . معمد معمد براعة المطلب: ٢٤٤ مده المطلب طلس: الاطلس: ١٣٧. ١٣٧ عام ١٥٠٠ طلع: طلع: ۱٤١. مدود مود طالع: ١٤١. تطلّع: ١٤١. من وجود والدي

استطلع : ۱٤۱ . 💎 ۱۸۵۰ برون الطليعة : ١٤١، ١٨٨٦، وها - وي 181: PYAKE 181: 181: الاطّلاع: ١٤١ . ﴿ وَهُو مِنْ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ المطلع: ۱۶۱ . ١٨٠٠ جهزه الطلَّاع : ١٤١ . ١٨٠٠ إيران براعة المطلع : ٢٤٤. براعة المطلع طلق : طلقت : ٥٨٤ . ١٠٧٠ المهجيد التطليق الشرعي : ٥٨٤٥. وأنه المراجع الطلاق: ٨٤ . ١٠٠٠ الطلاق الإطلاق: ۱۳۷ مفيد الرواد المفيد **طلق الوجه : ١٨٥ه**م ( ١٠ بالتيمية - با ). المطلق: ٨٤٨ . من المهروب وأنها المطلق عليه: ٨٤٨ : ١٠ ١٨ ما إن ال الطلقة: ٨٤٨ . ومعروب إدارة الملك المطلق: ٨٧٤ . روجه و ياريد مطلق الملك : ٨٧٤ . ويال يجابي الملك الماء المطلق: ٨٧٤ . و ١٥ و ١٥ و و و الم مطلق الماء : ٨٧٤ . يا ديده ما إياديا طلو: الطلا: ٣٣١ . وقد و معيدات طمأن : الطمأنينة : ٥٨٥ . . . إن المطمئن: ٥٨٥ . ﴿ وَمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال طمع : الطامح : ٥٨٠ . طمر : الطومار : ٤٥١ . . طمع : الإطماع : ١٤١ . طمم : طمّ : ٥٨١ . ﴿ ﴿ مُعَلَمُ وَ مُعَالِمُ وَ مُعَالِمُ وَ مُعَالِمُ وَ مُعَالِمُ وَ مُعَالِمُ وَ طنب : الإطناب : ١٤١ ٥٧٥٥٨ 🎨 🕾 غاية الإطناب : ٦٧٢. من الله الله الله الله طهر : التطهر : ٥٨٣ : ١٠ ١٠٠٠ المناطق الطهرر: ۸۲۰. منت من المال الطهارة: ۸۸۲.

العلهر: ٥٨٢ . ١٤٤٠ : إِمَالُهُ مِنْ الْعُلَامِ الْعُلَامِةِ الْعُلَامِةِ الْعُلَامِةِ الْعُلَامِةِ ا طوع : أطاع : ٥٨٣ : ١٩٤٥ : تعيليات الطاعة : ٥٨٣ . م ١٤١١ و ١٤٠١ التطوع : ٣١٥ . ١٤١٠ : وَيُعَلِّمُ الْمُ الاستطاعة : ۱۰۸ . . ۱۲۲ مالتا المطاوع: ٨١٠ . ١١٠ : وتخلط طوف: الطوفان: ١٨٥٥، وطلق الم الطائفة: ٥٨٥ ، ٥٨٥ . في الطائفة طوق : الطوق : ١٧٨٥٪ ﴿ مِنْهُ مُنْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلِقُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِل ं । १४१ : अधि । १४१ : अधि **ग**्रा 张松(): Y (0A7 (181 : 超回 طول: الإطالة: ١٤١٠: ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الطُوَل: ٨١١ . ١٨٥٨ : إِنْ لَمُنَا الطولى: ١٥٨. ١٥٨٠ ميك إلى الما الطائل: ٢٨٥ . ١٨٤٨ : ١٨٤٨ طوی : طُوی کشحه ۱۵۸۵ بطال بالله الطوية: ٨٥٠ . ١٩٧٤ : ١٩٨٥ الطي: ٥٨٥ . ١٩٧٠ مالله إلى المالية الم ا**لانطواء : ۲۰۰** . ۲۷۲ . ۱۹۵۵ : کاله طيب: الطيب: ١٠٠٠ ٨٦ مُرَّمَّة ١ عَالَمَهُ طيف: العليف: ٣١١. ١٨٨٠ والمنط طين : الطينة : ١٨٥٨٦٥ : ١٨٥٨٥ : وملك An Balyan 1831 القا القادية الظام: ٨٨٨ . . . ١٨٨٠ . يتك : محله **ظأر : الظئرنة٩٦٥٥**٠٤٤ : جِعَثُهُ فِي . جِعَهُ **ظرف: الظّرف: ١٩٨٥**٠٠ مشقة إذ توقف ظمي : الظاعية : ١٨٥٥٩٦ : إلى الله الله **ظفر: ظفر: ٥٩٥**. من ١٧٨٥ يينيُّون الظَّفَر: ٥٩٥ . الله المناه ال

الظُّفر: ٩٩٦، ٨٧٣ في اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأظفر: ١٤٢ . ١٤٢٠ الأظفور : ١٤٢ ٪ ٧٠٠ يمينيما : يعم الأظفار : ١٤٢ : ١٤٠ ما المنافقة المنافق طَفَار : ٩٩٦ . ١ ١٨٥٥ عليك العليك جزع ظفاري : ٥٩٦ : تقبله ا طلل: الظل: ٥٩٥ . ١ ١٨٥٠ صفيف الظلة: ٨٨٥ . ١١٠٢٠ سايله الأمود أظل: ١٤٢ . . ١٤٣٠ الطلق الإظلال: ١٤٢ أنه المنظمة ظلم: ظلمُ الليل: ٥٩٥ عَبْثَ اللَّهُ اللَّاللّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه الظلم: ٢٥٤، ١٥٥٤ هي الطلم الظُّلم: ١٠٤٠. منه والمنت والمنت والمنت الظلمة: ٥٩٥ . العمام المحادات اظلم: ١٤٢ . ١٤٢ والمعالم أظلم: ١٤٢ . ١ ١٣٠٠ ويطفا الرواعة اظتلم : ۱۶۲ . ۱۸۵۰ . بغنج د پانگ الظلام: ٥٩٥ . ١٨٤ كالمها الظلمات: ٨٨٥ . ١٨٥٠ ويظمن إنفاد الظالم: ٦٩٣ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ الظليم: ٩٥٥ . ١٨٨٠ : سينتم : ١٨٨٠ الظليم ظنن : الظن : ٦٧ ، ٢٨هُ أَمْ ٨٨هُ ١٩٥ . الظنة: ١٨٦٨ . ١ ١ ١٨٦٨ : ١١١٨ ظهر : ظهر : ٩٩٢ . ١ ٨٧٨ . ١ إلكان ظاِهرينها : ٥٩٣ . ١٣٥٠ سينتن الظِّهرة: ١٩٩٠/١٤٤ ( سِلْكُون المَعْلِينِ الظَّهر: ٧٧٧. ١٧٧٠ إسالك إرسال الطُّهر: ٨٨٥ . ١/٥٢ وها ديالة الظهير: ٩٩٠ ، المنافقة الظهيرة : ٥٩٢.

الإعتاق : ١٥٠ .

العتيق: ٩٩٥ ظهر اليد: ٩٤٥ . أَنْكُنْ اللهُ ا عن ظهر القلب ﴿ ٥٩٣ ﴿ رَجُّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عتل : العُتُل : ٥٩٨ . عته : العته : ٣٤٩. خفيف الظهر : ٥٩٣ / ٥٩٣ / ١٠٠٠ الظهار: ٥٩٣ . ١٠ ١٤٤٤ و ١٠٠٠ عتو: العتو: ٥٩٨. **أظهر: ١٦٣**. - ١٩٥٠ م ١٥٠٠ عثو: العثو: ٥٩٨ . . عبيب : عجب : ١٥١ : ١٥٠ تا ١٥٠ عبد الإظهار: ٦٤ . ١٤٠ هـ ١٤٠ الظاهر : ٩٤ . ١٠٠٠ الظاهر : أعجب: ١٥١ . الغَجُب: ٦٥٥ . ١٠٥٠ الغَجُب المعالم ال ظاهر الرواية : ٥٩٤ . مُنْهُ مُنْهُ اللَّهُ عُلَّاهُ الأَطْهِر: ٢٨٨. ١١٠٠ ما الأَطْهِر: ٢٨٨ عُجْبِ الذُّنُبِ: ١٥٨. الظُّهري : ٥٩٢ . ﴿ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ أقمت بين ظهرانيهم : ٩٣٥ . المناطقة عجز: العجز: ٦٢٦ . الظامر: ٥٩٣ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الإعجاز : ١٤٩ . ا المطواهر : **٥٩٣ .** المناشقة المناسلية المعجزة : ١٤٩ . Part 1 181 المعجز: ١٤٩ . اع) ۱۳۷۰ و ایمان استان است استان اس .عجل: عجل: ١٥١. أعجل: ١٥١ . عبث : العبث : ٦٤٣ . ١٩٥٥ : العبث العُجُل : ٦٥٣ . عيد: العبادة: ٦٥٠ ، ٥٩٧ ، ٥٨٣ . عجم: الإعجام: ١٤٨. العبودية: ٩٨٣ ، ١٩٥٠ بالما أربيج ت التعجيم : ١٤٨. المعيد : ١٤٨ : ١٤٨٠ : ١٤٨٠ : ١٤٨٠ العابد: ۲۰۶۰، ۲۰۶۰ ماید الأعجم: ١٤٣ عبو : العيارة: ١٠٥٥ ٪ ١٠٤٠ ٧٧٧ ، ١٠٤٤٠ العَجَم: ٥٩٨ . **الاعتبار : ۱٤٧ .** المقاد التأويد عدد: أعد: ١٤٨. التعبير: ٣١٣ . من ١٧٥٠ . الله عدُّد : ۱٤٨ . العابر : ١٥٥٥ م ١٥٤٥ ما ١٤٥٠ ما العابر الم استعد : ١٤٨ . عبط: الاعتباط: ١٥٦٠. ١٥٦٠ والعرب العِدّة: ١٤٨. العدد: ٩٩٥ ، ١٠٤٠ . العدد عبقر: العبقري: ٩٨٠ د ١٤٠٠ ما يا ١٤٠٠ **عتب : العتب : ۲٤٩** . ١٩٥٤ : معودة التعديد : ٢٩٤ . العَتَبة: ٩٨٥ . ١١٠ المعتبة  $\gamma_{B_1A_2B_3}=\gamma_{11}\gamma_{22}$ العداد: ١٤٨ . 经国际公司的 عتر : العِترة : ١٥٦ . الإعداد: ١٤٨.  $\mathcal{F}^{2}(\mathbb{Q}_{n+1}) = \mathcal{F}(\mathbb{Q}^{n})$ عتق : العتق : ٦٥٦ . الاستعداد: ١١٣.

عدل : عدل : ۱۵۹ .

العدل: ۲۲٦، ۹۹۵، ۹۳۶، ۳۳۷. عرش : ثل الله عرشه : ٣٢٩ . عادل: ١٥٠ . من الله الله عرض : عرض الأمور: ٦٢٤ برا المرا العدول: ۲۰۱، ۲۰۴، ۲۰۰ **عارض : ٦٢٤ .** يعج <sub>يا يا</sub>ير ب<sub>يار</sub> يا العدالة: ٦٣٩. من تريي المعالم الما أعرض : ٦٧٤ . اعترض: ١٤٤ . الاعتدال: ١٥٠ . منزور ومدور مسور عدم: العدم: ٦٥٥ ، ١٩٤ يريو الم عرض : ۹۰۸ . 💮 👾 🔻 عدن : المعدن : ٤٨٠ . العرض: ٩٩٨ ، ٩٩٥ ، ٢٢٤ . . . عدو: عدا: ۲۵۷ . المناهدات الغَرْض: ٦٢٤ . التعدي: ۳۱۲، ۳۱۲، سات در مورد العُرْض : ٦٢٤ . التعدية: ٣١١، ١٥٧، ١٨١١، العِرْض: ٦٢٥ . من المالين المالين الاعتداء: ١٥٠ ، مرور المعمر الرواد العُرضة: ٦٢٤ . وين بين بين بين العدوان : ٨٨٥ . المؤد ما إلى العدوان الإعراض: ٢٨. يوروني.... المعارضة: ٨٥٠. العدوى: ٦٤٤ . العدوى العداوة : ٦٤٤ . ألاعتراض : ١٤٤ . -العدوية : ٦٤٤ . ١٨٥٠ - العدوية التعريض: ٧٦٧ 🛴 المعرض : ٨٦٩ . ١٠٠٠ العدى : ٦٤٤ العارض: ٦٢٥. المتعدي : ۸۰۸ . در د الفود کې د دورو عريض الدعاء: ٦٢٤ . عذب: العذب: ٨٩٨ . را العذب عرف: العُرف: ٦٥٦ . ١١٤٠ ت العذاب : ٩٩٥ ، ٩٩٨ ، ١٩٤٢ . . . العُرف: ٥٩٨ ، ٦١٧ . 🔗 . . . الاعتذاب: ١٥١ . ويعمل عمل المرقة: ١١٣ ، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ١٣٨ ، ١٩٨٠ ، عذر: الاعتذار: ٣٠٨. عرفات : ۲۵۷ . المعذور : ١٤٤ عرفة : ۲۵۷ . العُذُر : ٦٤٤ . العرفا**ن : ٦٦١ ، ٦٥٢. ٦٥٤** المُعذَّر : ٦٤٤ . العريف: ٢٦٣ ، ٣٩٢ ما العرب الما عرب : العروب : ١٤٣. مرد و عدد **الاعتراف : ٩٥ ، ٢٩٠** ي ي الله الله الله **العراب : ٦٤٢** ، الموجود القودان العريف: ٦٥٦ . ١٥٠ ـ العرب العرب : ٦٤١. **العرفية : ٦١٧ .** مدة مدة ما الأعراب: ٦٤١ . من الأعراب المعادات **العارف : ۹۹۰** و الادام و الدام الما الإعراب: 184 . المجاد الريسيان العارفة : ٦٥٦ . عرس : العروس : ٦٥٥ . العراف: ٧٧٣ .

المتعارف: ٨٧٤ . عصر : العصر : ٤١٣ . المعروف : ١٧٦ ، ٨٠٤ . الإعصار: ١٥٠. العصير: ۲۵۲ . الأعراف: ١٤٣ . عرق : العُرُق : ٦٥٦ . ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا عصف: العَصْف: ٩٩٥ . عصم : العصمة : ٩٩٥ ، ١٤٥ . العَرَق: ٢٥٦ . عصم الكوافر: ٦٤٨. عرك: المعركة: ٨٢٨. عصو: العصا: ٦٥٣. عرن: العرنين: ٥٩٩٪ الله المحالة عزر: التعزير: ٣١٤. عصي : العصيان : ٤١، ٢٥٦. المعصية : ٤١ . العاصي : ٤١ . عزز : العز : ٦٣٦ ﴿ ١١٠ ﴿ ١١٠ ﴿ ١١٠ ﴿ water with the العزة : ٦٣٩ . العزيز : ٧٤٧ . ﴿ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عضد: العضد: ٩٨٤. الاعتضاد: ١٥٠. عزل: المعزل: ٨٦٩. ﴿ وَالْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المعتزلة : ٨٦٩ . عضل: العضال: ٩٩٥. العضلة : ٩٨٥ . العجود المعالم **عزم : العزم : ۲۵۱، ۲۵۱** 🗀 🖖 عضو: العضو: ٥٩٨ . عطف: عطف: ٦١٠ . العزيمة : ٦٥٠ . عسكر : العسكر : ٦٨٦ . العطف: ۲۰۵. المعسكر: ٨٣٨ ] الله ما المحالات الطبقات العطف : **١٩٩٥ .** المحاف : **١٩٩٥ .** المحاف : ١٩٩٥ . المحاف : ١ عسف: التعسف: ٢٩٤ . الله المعسف the state of the state عسل : العسل : ٦٥٦ / ١/١٠ العسل عطو : العطاء : ٢٥٤ العسلان: ٦٤٤ . ١٠٠١ العطية : ٦٥٤ . المحادث المحادث عـي : ٩٩٧ ، ٦٣٥ ، ٩٩٧ ، ١٩٧ الإعطاء: ٢١٢ . وهذه المنطاء عشب: العشب: ٤٠٨ . عشب التعاطي: ٣١٢. عشر : العشير : ٦٨٦ . من المعالم الله الله عظم : العظمة : ٦٣٢ . العشيرة : ٢٤٥ ، ١٨٦ . ١٨٠٠ التعظيم: ۳۰۸ ، ۸۵۲ مالات التعظيم: ۳۰۸ مالات التعظيم: ۱۳۳۸ مالات التعظيم: ۱۳۳۱ مالات التعظيم: ۱۳۰۱ مالات المعشر : ٦٨٦، ٣٠٨ . ١٩٩٩ المعاملات عشق : العِشق : ٣٩٨ : ١٥٥ ما ١٥٥ ما ١٥٥ - عفرت : العفريت : ٧٤٥ ] المنطقة المنا عشي : العُشاء : ٦٥٢ . ١٥٣ م هنات منه العشي : ٩٨٢ . المناه المناه المناه المناه عَفْفُ : العَفْةُ : ٢٠٠ ۽ ٢٥٦ أَ اللهُ اللهُ اللهُ الأعشى: ١٥١ . ١٥٠ مناه تا يا الأعشى عفو: العفو: ٥٣، ٥٩٥، ٦٣٢، ٢٦٦ عفو: الحسن. العقاء : ٥٣٨ . ممم عصب: العَصْبة : ٩٨٨ : ١ : ١ العَصْبة العصابة: ٦٨٥ . العافي : ٩٩٥ .

العافون : ٦٣٣ أ. ١٩٧٠ م يعمله و يون حسن التعليل: ٤١٠ مرور الإعلال: ١٥٠٠م من ١٥٠٠ منود الموداد عقب : العقاب : ۲۹۸، ۲۹۳، ۱۹۳۸ و دری العقوبة: ٦٥٤. العقوبة المعادية العلية: ٦٢٨ . ويهم المهروات العاقبة: ٢٥٤ : ٨٥٨ م المعاقبة المائية علم: علم: ٦١٠ ، ١٥٠٠ علم العاقبة: ٩٨٥ . ١٩٨٠ : تابيعة تابيعة علّم: ٦١١ . ﴿ وَيُورُ رُبُونُ العُقب : ٦٥٧٠ و يون در ويا المحتود والعاد العِلْم: ٦١٠ ، ٨٦٨ مير و يغريف ري العقبى : **١٥٤** . ١٩٥٦ : العقبى العلامة: ٣٩٣ ، ٣٩٣]. ويروره و دي عقد : العِقد : ٩٩٧ ، ١٤١ رسيس : عقد العلم : ٦٠٣ . المجاور برايات الانعقاد: ۲۰۰ . من فقاد علامة المناس الإعلام: ١٤ ، ١٤٨ م ١٠٠٠ س الاعتقاد: ۱۵۱، ۲۹۰ م العالم: ٦٣٧ . ويرسور ويرو الاستعلام : ۸۳ . معود و بربود مقر : العُقر : ٦٥٤ : شيئة المراجعة المراجعة سوق المعلوم مساق غيره ﴿ ٣ ﴿ ﴿ ﴿ العقار: ٢٤٠، ٨٧٤، ٩٩٥، ١٥٤٠ **علن : أعلن : ١٦٣** . . . . . . . . . . . HAYA **علو : علا : ٦٢٨ ،** د ياهو د د <sub>ۋې</sub>د د <sub>ۋا</sub>د عقص: عقص الشعر: ٣٥٤. **مقل : العقل : ۲۷، ۱۹۸۷.** و ماهند و پدند تمال : ۳۱٦ . المراجع و دروي و د العِلارة : ۹۸۸م، ۱۹۲۲م چريج الم التعقل: ٣١٣. والمراجع المناطقة العلياء: ٩٩٩ ، ٦٢٨ ، هند روزيد العقيلة: ٩٩٥ . العقيلة الأعلى: ١٥١. وهو المديدة ال مقم : العقم : ٦٥٦ . جَرَّمَ يَ يَشْهِينَا العقيم : ٦٥٧ . الملأ الأعلى: ٨٧٤ وهزار إلى المراجع عكس: ألعكس: ٦٣٣م، والربيان المالية العُل : ٦٢٨ . المنابع والمنابع المنابع الانعكاس: ١٤٠ . ويه يا ديره العلق ١٤٧٤ و ١٤٦٦ مورد المورد المراجع مكك : العُكة : ٤٨٩ . ١٠٠٠ العُكة المعلُّ : ٨٧١ . وجه المسايرة المارة ملق: العلاقة: ۲۹۸، ۱۹۳۰، ۱۹۸۰، العلاقة **على: ١٢٨،** ما ١٩٤٢ و ١٩٠٨ على الم التعليق : ٢٥٥ . ويود و المعلق المعلمة المعلمة عمد: اعتمد: ۱۹۹۱ . وبرو الهيدات علقم: العلقم: ٥٩٨ . جور و يبيهون الاعتماد : ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ علل: العِلة: ٥٠٣، ٥٩٩، ٢٢٠ العلة الفاعلية : ١٠٠٤ . ١١٥ من الماعلية : **مبر : العبر : ٦٤٣** , وياو : يعين العبر : العمارة: ٦٤٣ ، ٥٢٤ : العمارة العَلَّة : ١٩٠٦ من من العَلَّة : ١٩٠١ من العَلَّة العَالِم العَلَّة العَلَّة العَلَّة العَلَّة العَلَ المعلول: ٩٩٥ . حمص : العمص : ٤٨٢ مردد دريات العُلالة: ٩٩٥. **عمق : العمق : ۲۳۲، ۱۵۲** بيريك و . . . . . . التعليل: ٢٩٤، ٢٩٤ و يورد فهر . عمل: عمل: ٦١٦ . الإين الإيلام

**العمل : ٦١٦ .** ( ١٩٩٥ : زايج : ا الاعتمال: ١٥١. ١٥ جي يجيد ١٧ الاستعمال: ۱۳۷ ، ۱۳۷ . اليفاد ، يوباد **العوامل: ۲۵۸ ، ۱**۵۸ ، ۱۹۸۸ کاری ت همم : العموم : ۲۰۱ ت۱۵۳ 🎉 الله الله العم: ٢٥٦ . من ١٨٠٠ والأبالات العامُ: ٦٠٠ . ٦٠٠ إلعامُ **الأسم العام : ٨٨** . ( ١٩٧٥ - ١٤ - ١٥ -**الأعم : ٦٠٣ .. ٦٧**٢ . يشف إيست عمه : العمة : ٢٥٢ . ٢٥٠ م و المحادث والمحادث 300 m. Bahara to 12899 100 last عمى: العمى: ٣٧٣٥٣ ماريونية ويعالم التعمية: ۲۱۰ ه. ۱۳۱۰ التعمية **عن: ۹۳٤ . . . ۹۳٤** عثير: العنبر: ٦٥٥. العندان في الله ies, i Ffi. عند : ۲۳۴ . العناد: ۷۹۸ . ۲۳۶ ما ۱۳۶۲ ما ۱۳۹۸ ما ۱۳۹۸ العائلة: ٨٤٩ . ه ١٠ بر ١٩٨٨ . إ ١٥٥ المعاند: ١٥٤. من منه و معلقات العُنود: ٩٥٤ . ٦٥٤ - العُنود العنيد : ٦٥٤ . ١٠٠٠ العنيد : عندل : العندليب : ٦٥٤ : ١٠٠٠ العندليب عنصر: عنصر: ١٥٢٨٦٥ عنظالة والمالية العنصر: ٢٥٢ . ١٩٥٧ - ١٤٤٤ **عتق : عانق : ۱۵۰ . ۱۵**۰ مانق ا تعانق: ۱۵۰ ما ۱۵۰ ما الإسلامات الاعتناق: ۱۵۰ ، ۲۵۲ ز ۱۹۶۶ و ۱۹۶۶ عنن : العنّين : ۸۷۲ . ۱۹۶۰ ويانا : ويانا عني : المني : ١٨٤٣ . ١٥٥٠ المالا إ **مهد: العهد: ٤٠١ . ٢**٧٥ . الله د إلا **عوج : العاج : ٦٥٦ . ١٩٧٠ - ١٩٥**٠ -

العِوْج : ٩٩٩ . المراد ما بالمالات العَوْج : ٩٩٩ . ١٠٠٠ . ويديد . الاعوجاج: ١٥١ . وهما والمراجع **عود : عاد : ۲۵۷** مهم به ۱۹۶۳ و پیدا العود : ١٥٧ . العود : ١٩٥٥ . العادة والاستعمال: ٦١٧]. • يها العادة والاستعمال الإعادة: ١٤٥. العيد : ۹۷۷ ، ۵۹۰ . المعاد : ١٤٦ . الله عود: العود: ٦٥١ ، ٦٣٤ معدد ما ما **عور : عار : ۱٤٧** . ١٠٠٨ تا ياشا د ت العار: ۲۵۲ . ١٤٠٠ الميمة : ١٨٠٠ العورة : ٩٧٧ ، ٩٤٤ / ١٠ سينظ ١٠ مار، الإعارة: ٨٤ ، ١٤٣٤ م الأعارة : ١٠٠٠ الإعارة : الاستعارة: ١٠٠٠ ، ١٩٠١ الاستعارة: اعتور : ۱٤٧ . تعاور : ۱٤٧ . ما ١٩٥٠ ما ١٩٠٠ العاريّة : ۲۵۲ . 💎 🚟 🖂 💮 المعار : ۲۵۲ . ALGER SEE عوض: ٩٥٨ . ١ د ١ تا ١ المنطقة الم التعويض: ۲۹۳ % الله المعابلة المربطة **عول : أعول : ۲٤٧ . ٢٤**٧ : ما العَوْل : ٦٤٣ . ١٨٠ م ١٨٧ . ١٠٠ عيب: العيب: ٢٥٦ : ١٨٨ م العيب عيث: العيث: ٩٨٥ ٪ ١ ١٦٤ . العيث عبر: العيار: ٦٥٤. 🕟 ١٩٢٠ م 🎉 اللعيار: ٨٧٤ . ١٠ ١١٤ ماري ١٠٠٤ ماري **ئِن : العيش : ٢٥٣**٪ د يخيفه د يخيب **عيل: العيال: ٦٥٥** . ١٣٤ . ريم الم

عين : العين : ٩٩٩ ، ٩٤٣ : الرابطة : الرابطة

دُو العين : ٤٦١ . ﴿ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ذو العينين : ٢٠١ .
نصب عيني : ٢٠١ .
العيان : ٢٥٤ .
التعيين : ٢٩٠ ، ٣١٥ .
الأعيان : ٢٠١ .
عيى : عيى : ٢٤٣ .

غبر: الغابر: ٦٦٣. والغبر: الغابر: ٩٤٠. والغبرة الغبطة : ١٧٢. والغبرة الغبطة : ١٧٢. والغبرة الغبر: ١٧١. والغبر: ١٧٢. والغبر: ١٧٢. والغبر: ١٦٦. والغبر: ١٦٦. والغبرة : ١٦٢. والغبرة : ١٦٦. والغبرة : ١٦٠ والغبرة : ١١٠ والغبرة : ١١٠ والغبرة : ١٦٠ والغبرة : ١١٠ والغ

الغرور: ٦٦٣، ٦٧٢. الغرور: ٦٦٣ غرز: الغريزة: ٦٧١. غرض: الغرض: ٦٧٠. الإغريض: ١٥٢. غرق: الغَرَق: ٦٧٢.

الغرة: ٦٦٣ ، ٦٧٠ .

غرة الشهر : ٩٨٢ محمد و والسهر :

اغرورق: ٧٤٧ . ١٩٤٠ . إنسانا الاستغراق: ١٠٣٠ . ١٠٧١ عادة الاستغراق غرم: الغرام: ٣٩٩. ١٥٠ مشمر الم غرو: **الإغراء: ١٥٢** . ١٥٠٠ عليما غزل: الغَزُل: ٩٦٠٠ (١٠٠ ) و معاد المعمد الغزالة: ۲۷۲ . غسل: الغسل: ٦٧٢ . الغسلين: ٦٦٣ . ١٠ ١١٠ الغسلين **غشش : الغش : ۲۷۲** . . ۱۳۶۶ ا **غشى : الغشى : ١٥٢**٥,٥٢٥ - قاطعة المحاد غضب: الغضب: ٥١٥: ٦٧١٩، أن مرد غضض: النض: ١٧١: ١١٠٠ إنا ١٠٠٠ النص غفر: الغفر: ٦٦٣، ٦٦٦ به . فسيمت الغفّار: ٦٦٦. الْعَقْرِانَ: ٦٦٦ . ١٥٥١ م يشار بالمار 8.2 m (CC m) الغفور: ٦٦٦. Switch and the المغفرة : ٦٣٢ . غفل: الغفلة: ٠٦٥ من ١٥٠٨ عفل المغفل: ٣٥٠ . غلب: الغلية: ٦٦٧ . ١٩٤٥ العادات الغالب: ٢٩٥٠ م. ١٩٥٥ م ١٩٥٨ التغليب: ٢٨١ ﴾ غلت : الغَلَت : ٦٦٣ / ١٠٠ م ما ١٠٠٠ العقال المعادات غلط: الغلط: ٦٦٣ . ١٠٠٠

الأغلوطة: ١٥٣ . ١٥٠٠ وقاد المادة

المغالطة: ٦٤٥ .

الإغلال : ١٥٢ . الغيرية : ٦٦٥ . وقد المعادة المعادة الغَلَّة: ٦٦٣ . التغيير: ٢٩٤ . زود المناسب غيظ: الغيظ: ٦٦٣ ، ١٧١ . إن غلم : الغلام : ٦٧٢ . وريد إ غيم : الغيم : ١٧١ . غلو : الغلوة : ٦٩٨ . الغين: ١٩٧١: ١٠٠١ ما العين المنطقة الم **غمر : الغمرة : ۱۷۱.** و مرون و مرود **غيى : الغَيّ : ٦٦٣ .** ١٥٠٠ : بايات إنس **غمز : الغمز : ٦٧٢ .** در إي<sub>ريط</sub> الج **الغاية : ٦٦٩ .** . عدد الإيران المدا غاية الإطناب : ٦٧٢ ، ويروده الغمة : ٦٦٣ . غاية الإيجاز : ٦٧٢ . ﴿ وَاللَّهُ الْإِيجَازِ : ٦٧٢ . غمى: الإغباء: ١٥٢. سيري غاية ما في الباب: ٦٧٢. غنم : الغُنم : ٣٦٩، ٣٦٩ . رون [**ن]** رفار مورون الغنيمة: ٣٦٩ . غني: الغِناء: ٦٧٠ . ١٠٠٠ الغِناء الفاء: ٦٧٦ . المحادية فأد : الفؤاد : ٦٩٦ . من الفؤاد : ٦٩٦ الغُناء: ١٧٠ ، ١٥ يا يا يا يا يا يا فتح : الفتح : ٦٩٣ . ١٨٥٠ الغني: 191 . وه المديد و إدوات الفاتحة : ٦٩٣ . الفتحة : ٧٧١ . غوث : الاستغاثة : ١١٤ . غور : الغور : ٦٦٣ . المفتاح: ٨٦٧ . و مراد و مراد الإغارة: ٦٧١ . ١٠٠٠ الله الله ١٠٠٠ المفاتح: ٨٦٧ . ومنا يا الماتح غوغ : الغوغاء : ٦٧٢ . فتر: الفَّتر: ٢٤٩ . **غولُ : الغول : ٦٦٣ .** ١٨٥٠ . ينز د يار غوي : الغواية : ٥٧٦ . المجاورة الفتور : ٦٩٨ . فتش: التفتيش: ٢٤٥ منه و الماديد غيبُ: الغيب: ٦٦٣، ١٦٦٤. عبيب فتق : الفَتَق : ٧٢٩، ٤٨٠. ويرو الغيبة : ٦٦٩ ، ١٩٤ . الغيابة : ٦٦٣٠، ١٠٠٠ الغيابة **نتن : الفتنة : ۲۹۲** . مرود الم الافتتان: ١٥٤. من دور ويوزيدا الغيوب: ٦٦٩ . منه من المناور الفتانة : ٦٩٣ . المعالية المالية المال غيث : الغيث : ٦٧٢ . حجر الغيث لقي: الفتى: ٦٩٦ ، ٧٠ غيرمرة : ٦٧٢ . 💮 🚊 🏥 الفتية : ٦٩٦ . ﴿ وَأَنْ يُرْبُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الإنباء: ١٥٥٠. مناه د يعرب لاغير: ٩٧٠ . الغيران : ٦٦٥ . فجر : الفاجر : ٦٩٣ . در د مشدي

الغيرة : ٦٧١ .

الانفجار: ۲۰۰ . در الانفجار المناور

الفروض: ٦٩٠ . ١٩٠٠ **نحح : الفحيح : ٤٠٩** ، ١٩٥٨ تا الله التحييم : الغريضة: ٦٨٩ . ١٩٧٠ المالية **فحش : الفَحش : ٦٩٧ . اللهُ ا فرط : الإفراط : ١٥٥** ، ١٨٠٠ - ١٩٩٠ الفاحش: ۹۷۰ ، ۹۷۰ : ۱۹۸۸ ؛ ۱۹۸۸ التفريط: ١٥٥ . ١٥٨ / ١٨٨ الفحشاء: ٦٧٤ م ١٩٧٥ م ويكان ما الفحشاء الفرط: ١٩٤٤. مَ ١٨٨٠ فَهُمُمُمَّا وَمُرَاكُمُ اللَّهِ مِنْ فحص: الفحص: ٢٤٥ ، ٦٦٩٧ : الم فرعن : فرعون : ٧٤٢ / ١٠٠٠ بينظ : الله **فحل : الفحل : ٦٩٧ . ١**٣٤٠ ليكة : يعت **فرغ : التفريغ : ٩٠٠** [12] : المشكر : ١٩٥٥ قحم: الإفحام: ١٥٥ . ١٥٥ تا ١٥٥ فرق : الفَرَق : ٤٢٩ . ١٧٤ : وَأَمَاهُمُ مِنْ الْمُورَقِ فحو : الفحوى : ١٨٤٢ : ﴿ مِنْكُمْ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الفَرْق: ٦٩٥ . ١٣٦٣ - ١٤٥٥ فخذ: الفخذ: ٢٤ ه ١٤٧٤ الفخذ الفرقان : ٦٩٥ . ١٩٥٠ ﴿ الْمُعَلِّمُ مُوالِمُهُ مُوالِمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ **فخر : الفخر : ٩٦٦٠**. المعطى ١٥ (١٥٥٠) الفِرقة : ١٤٠، ٥٨٥ . أ. يُسَمَّلُ مِنْكُ فخم : الافخام : ٥٥٥ . الفريق: ٦٨٦ . ﴿ تَرَبُّهُ لَا نَجْهِجِهِمْ أَ التفخيم : ۲۰۸ . الفارق: ۲۷۵ . ۱۳۶۰ مشیط ایک فذلك: الفذلكة: ٦٩٦. التفريق : ۲۹۸، ۹۹۰. 🌃 : ۱۹۸۰ No organization فرث : الفرث : ٦٩٨ . التفريق والجميع : ٣٣٨ . ١٤٦٦ . فرج : الفَرْج : ٦٩٨ . ١٣٠٠ (١١٠٠ اللهُ الجمع مع التفريقُ : ٢٩٨ بسالة عند Market Victoria الفَرَج : ٦٩٨ . تفرقوا أيدي سبأ : ٩٨٤٪ تشفنا على الم PARTY COLUMN الفرجة : ٦٩٨ . فرح : الفرح : ۵۰۸ . منابع المنابع فرك: الفِرك: ٦٧١ . **فوخ** : الفوخ : ۳۲۱ . ۲۲۷۰ (<sup>1886</sup> فره : الفاره : ۱۹۸ ، ۱۹۲ : الخيط الفاره : فرد : الفرد : ٦٩٤ . ﴿ ﴿ الْمُعَالِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فرو : الفرو : ٦٩٨ : ١٣٢ - ١١٠ . في الفريدة : ٦٩٧ . من المفاد الله الله فري : افتری : ۱۵۶ ۱۸۴ تا ۱۸۶۰ کار الافتراء: ٤٥٤، ٢٥٥٥ . ٧٩٠ فريد الدر: ٦٩٤ 🖔 💎 الشبخان در الد فزع : الفزع : ٦٩٨ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ ا فرائد الدر: ٩٩٤. ١٠٠٠ الله الدر englichen der فسخ: القسخ: ١٥١، ٥٠٠٤ : القسخ المفرد: ۸۲۹. Alberto, inches فسد: الفساد: ٦٩٢ . ١٩٤٠ القردوس : ٢٤٧ . الفاسد: ۲۹۲ م. ۱۹۳ مفسفة وعقد Carlo Maria قرر: القرار: ٣٣ . فرسخ : الفرسخ : ٦٧٥ 💯 😘 🖠 الإفساد: ١٥٤. فرض: الفرض: ٣٣٨ . فسر: الفسر: ١١٥. - ١٨٠ الله التفسرة: ٥١١ . 💮 💖 💮 💮 Maria de la الفارض : ٦٧٥ . الفرائض: ٦٩٠ / ١٠٠ منظمة المستمد النفسير: ۲۲۰ ، ۳۱۳ الله ما الما فرائض الإبل: ٦٩٠ . المفسر : ٨٤٦ .

المفسّر: ١٩٤٥. من المهام ويبارك **فطن : الفطنة : ٦٧ , ١**٥٥٠ وي الله **قعل : فعل : ٦١٦ .** را د د د و يوريز فسط: الفسطاط: ٢٣٩ ، ٦٧٥ ٪ ١٧٥٠ فسق : الفسق : ٦٩٢ . الفعل: ۲۹، ۱۸۰ بر۷۱۷ وید 🔻 🔻 الفاسق : ۲۹، ۴۷، ۲۹۳ . اسم الفعل : ۸۸ . ۱۹۵۰ ایزین **قشو : الإنشاء : ٦٤ .**. ١٧٥٠ . فرسطة: ب إل الفاعل: ۸۸ ، ١٩٦٥ ، ١١٤ الفاعل **نصح : نَصُح : ٥٥١**٨ : يَا مُمَّلًا : يَسِينًا اسم الفاعل: ۸۸ . ١٩٤٠ و ١٩٠٠ نائب الفاعل: ٨٨ هندور والإرهام والمراج الفصاحة: ٦٦٦ ١٨ ٢٣٦. وهياك فعال : ۱۹۸۳ . ۱۹۸۰ میلاد این نظال ا الفصيح: ٦٩١، ١٤٣. وللمحادث وماسد افصح: ۱۵۵، ۱۹۹، 🐎 👙 🦖 الفعلة: ٦٨٣ تـ ١٥ م م م م م م م م م م فصص : الفص : ٦٧٥ م ١٥٥٠ الانفعال: ٦٨٣ . موري د ريت التفعال: ٢٥٤ عام ١٨٠ م ١٨٠ التفعال فصل: القصل: ٣٣٩ ، ٦٨٦ تا 🖂 فصل الخطاب: ٦٨٧ . ١٣٤٤ فصل ميم مفعل نما مضارعه يفعُل : ٥٢٥ . ميم مفعل من فَعَل يفعِل ١٨٣٥٪ ... الفاصل: ٩٠٥ . ﴿ ﴿ ﴿ وَمُرَاثُهُ الفيصل: ٦٨٧ . م ١٥٣٧ و فيلكنك ميم مقعل ومفعلة ﴿١٥٤٨٪ يَمَا وَيُولِينَا الانفصال : ۲۰۱ م ۱۷۵ م ۱۳۵ م ميم مفاعل من معتل العين : ٨٢٥ . ... العلَّة الفاعلية: ٣٠٤: ١ ١٤٠٠ و العلَّم العلَّم العلَّم العلَّم العلَّم العلَّم العلَّم العلم ال التفصيل: ٤٢ . ن ١٣٧٧ - ١٤٤٠ فصم : القصم : ٧٣٠ . ١٧٠٠ : تشويله المفعول: ۸۰۸ . ﴿ ١٥٧٥ ﴿ إِنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اسم المفعول: ٨٩ ، ٩٩٠ . إيك : ١٨٨ **فضض: الفض: م٧٥ . ١٣**٧٠ الله فقد : الفقد : ١٩٤ ج م المحمد الفقد : **فضل: ال**قضل: ٦٨٣، ٦٧٥ ، ١٠٠٠ **الفضول: ٦٨٣** ٧٧ تا ٢٠ تا ١٥٠٠ إلى الأ الفاقدة : ١٩٤ . و ١٩٧٠ م يا م ١٩٠٠ الفقيد : ٦٩٤ . روم ه ما درية يه ا**لفاضلة: ١٨٤**٥ م ١٤ م ١٨٤ م ١٩٥ الفضائل: ٦٨٤ . ١٣٧٠ . المنا **فقر : الفقو : ٦٩٦.** صحح يا إلى المناطق الفواضل: ٦٨٤ . ٦٨٠ القواضل الفقرة: ١٠٠٠ . إن ١٧٠٠ والياص **الإفضال: ٥٣ .. ٥٠** . إفاقة المناس الفقير: ٦٩٦ . فقه : الفقه : ۲۷ ، ۹۹۰، و پرواد ي اسم التفضيل: ٩٥ . ١٩٤٠ : ١٩٤٠ فكر : الفكر : ١٧٥/١٠/١٩٧ عليه ١٠٠٤ **فضو : أفضى : ١٥٤** . ٢٧٧ : ١٠٤٠ ديرة فكه: الفاكهة: ٦٩٧] مرة الماكهة الإفضاء: ١٥٤. ١٥٤ و الإفضاء **فلج : الْفلج : ٥٥ .** ١٥٥ عليه عالم المفضاة : ١٥٤ . ١٠٤ ما تعالى الله الله **نطر : الفطر : ۲۹** من المدار المام فلح : الفلاح : ۲۱۰ . مرس بالميات ا القلح: ۸۰٤ معدسات الْفَطْرة: ٦٩٧ . ١١١ منده الإسلام الفاطر: ٦٧٤ . ١٠٠٠ - ١٠٠٠

فلذ: الَّفلذ: ٦٧٥. ٢٠٠٠ إلى الله عليه

فلس : فلَّس : ١٥٥ . ٢٦ م ١٨٠٠ الله . الإفلاس: ١٥٥ . ١٥٠٠ الإفلاس: فلق : الفَلق : ٩٩٥ /٨٨ ١٩٤٠ : الله الفالق : ٦٩٥ . المناطقة المناط فلك: الفُلك: ٦٩٣ : ١٥٠٠ الفَلُك : ٦٩٣ . ١٠٥٠ ١٠٥٠ فلن : الفلان : ٩٩٥ ، ١٠٠٠ اله ١١٠٠٠ فني : الفِناء : ٦٩٨ . ﴿ مُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فهم : الفهم : ٦٦ ، ٦٩٧ . الإِفْهَامِ: ٦٩٧. الاستفهام : ۸۳ ، ۹۷ . ۱۲ المحق المفهوم : ١٩٨٠ : المعالم مفهوم المخالفة : ٨٦٠. مفهوم الموافقة : ٨٦٠٪ ﴿ اللهِ الله فوت : اللَّمُوت : ٢٤٩ من جريد هـ فوج : الفوج : ٦٨٦ . ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا **قور** : القور : ٦٧٥ . معادة المامات فوز : القوز : ٦٧٥ . ١٠٤٠ الله ١٩٨٠ ا **نوش: ال**فوضى : ٦٩١٪<sup>٢٥</sup> 👵 🔅 🕾 فوق: فوق: ٦٧٦ . ١٩٥٠ الفواق : ٦٩٨ . ١٩٥٠ الفواق فوه : الفم : ٦٩٦ . الأفواه : ٦٩٦ . ﴿ ﴿ أَنَّا الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا SERVICE PROPERTY. نى : ٦٧٩ . فيه ما فيه : ١٨٨٨ - ١٨٨ - ١٨٥ فياً : الفيء : ٩٦٩ ﴿ ٩٧٥ ﴿ ١٩٤ اللهِ الفئة : ٦٨٦ . ١٩٧٠ : المنطقة فيد : الفائدة : ٦٩٤ . ٦٩٠ الإفادة: ٢٥٣ . في الإفادة : ٢٥٣ الاستفادة : ١٥٣ . فيض: الفيض: ١٩١،

أفاض : ۱۵۳ . الإفاضة : ١٥٣ ، ١٥٥. القائم القائم قبر: المقبرة: ٨٢٨ . ١٠/١ المنظمة : فيس: الاقتباس: ١٥٥٥م المستقد المناه **تبص: القبص: ٧٣٤/٠**٠٠٠ شامسات **قبض: القبض: ۲٤٢** . الله المحمد **قبل : قَبِل : ۲۳۷ :** ۲۵۸ : ۲۵۸ : ۲۵۸ نِيُل : ۷۳۲ . نَبُل : ٧٣٦ : ١٩٩٨ - ١٩٩٨ - المالة المالية القُبلة: ٧٢٩ . ١٨٠٠ المُنْدَة الله الله القِبلة: ٧٢٩. القبُّلية : ٧٣٦ . قابل : ۷۳۲ ، ۲۸۸ ته دری در القابلية: ٧٠٣. القَيالة: ٧٠٢ . ٧٠٢ القيالة القَيالة: ٧٣٢ . القبول: ٧٠٣ ، ٧٣٢ . إ : ١٠٠٠ القبيل: ٣٣٦، ٣٣٦: ١٠ القبيل عليه القبيلة: ٧٣٦٠، ٢٤ ، ٧٣٦٠. **انبل: ۷۳۲.** ماند د کار الإقبال: ١٦٠ . ١٦٠ المنافق المنافق حذف المقابل: ٥٧ المقابلة: ٥٤٨ . ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ عا قبو : الأقبية : ٢٣٩ . قتر : الإقتار : ١٦٠ . ١٠٠٠ الله الله **ئتل: ئتل: ٧٢٩.** القتل: ۷۰۲ ، ۷۲۹ ، ۱۰۰ القتل قحم: الإقحام: ١٦٠ . 🖖 🔠 الاقتحام : ١٦٠ .

المقحم : ۸۷۳ . منادي ما يايون قدح: القَدَح: ٧٣٣ ... القِدح: ١٥٥، ٧٣٣. و عصف المستد ئد : ۷۲۰ . ماروس المراسية لَلَّهُ: القَدَّ: ٧٣٠. من مورد القالات القدرة : ٢٥٦، ٧٠٧، ٢٨٦. القادر : ۷۰۹ و مردود و سرد **الاقتدار : ۱٦٠** ، يوريون الاقتدار : الاقتدار الم التقدير: ٧٠٧،٠٢٨٣. التقدير المقتدر : ۲۱۰بوز را بهنور و برورسوزا قلس: الحديث القدسي: ٧٢٢ بهاريات التقديس: ۲۹۷ بريد ريايي يايي قدم : القدم : ٨١ ، ٧٠٧ ، ٢٦٨ . ٢٠٠٠ القديم : ٧٢٧ . 🛒 القديم القديم المراكبة الإقدام : ١٥٩ . إمان المستوات المستوات التقديم : ۲۵۷ . مرتبع المربع المقدّم: ٨٧١: والمراجع المراجع القدمة: ٢٠٤، ٢١٣، ٢٨٩. المتقدمون : ١١٥مير : المالية المسالة المسالة خير مقدم : 840 يود د يوده د يوده قذر : القاذورة : ٧٠٤ . و من من القادورة قلف: القلف: ٤٨١ ، ومراد القلف قرأ : الغُره : ٧٣٠ به بريده بريده ي القرآن : ۷۲۰ . العمد الديديات الم القراءة : ۲۰۸، ۲۰۳. القرأة: ٢٧٢٣ من برود و دور و دور و دور و القرّاء: ٧٢٣. ويورونون ا القروم: ۷۳۱ . القروم: ۷۳۱ القروم

الأقراء: ٧٣١ . الاستقراء: ١٠٦. قرب : القرب : ۷۲۳ قارب : ۲۰۵، ۷۰۲، ۷۰۲، الماری الماری القربي : ٧٢٤ . العداد الماسية القربان: ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۳ . القربة : ٨٣٥ - ٧٢٤. القريب: ٧٢٤ . التقريب : ٣١٣ . 🕟 قرح : القُرْح : ٧٣٣ القَرح: ٧٣٣ . ١٠٠٠ القريمة : ٧٣٣ . معمد الماري اقترح: ١٥٩ . الاقتراح : ١٥٩ . قرر: القر: ۷۳۳ . با ۱۳۲۰ و الله فرُّ : ۷۲۲ . ۱۹۹۲ میشد در به بروستان الإقرار: ١٦٠، ٢٧ه. الله المالية التقرير: ۳۱۰. يا ۱۳۶۰ و تاپيد قرش : قريش : ۷۰۲ و در ده ده د **قرض : القرض ٤٤٤**٤ (يمينا إسمال ما القرض الحسن : ٧٠٢ . قرط: القيراط: ٧٣٤ . ١٠٠٠ و يرات قرطس : القرطاس : ۷۳۷ ، قرظ: التقريظ: ٩٦٠ . قرع : القرع : ٧٣٤ . القارعة : ٧٠٢ . المدروب المراجة قرف : قرف : ۷۳۳ . 🌝 القرف: ٧٣٣ . المراجع المراجع **نارف : ۷۳۳** . هجر پرهنجان در قرن : القَرْن : ٧٢٩ . ١٠٥٠ : العَرْن : العَرْن العَرْن العَرْن العَرْن العَرْنِينِ

القُرَن : ٧٢٩ . ﴿ ﴿ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

القرناء : ٧٢٩ . من ١٩٥٥ ما الكان ذو القرنين : ٤٦١ . ﴿ ﴿ اللَّهُ القرينة : ٧٣٤ . ٧٣٤ : ١٨٨٠ العرب قري : قرى الماء : ٣٥٤ . ١٩٤٤ - ١ القرية: ٧٣٥. نام ١٨٢٤ دروات قىسى: القىلىس: ٩٠٠ ٤٧٨ د٢٥٠ 🕮 قسط: القسط: ٧٣٣٠٠٧٥ 🔻 🖰 القسطاس: ٧٣٢. ٧٢٧ القسطاس قسم : القَسُم : ٧٢٥ - ١٢٢ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ الْقَسْم: ٧٧٤ . ٧٧٤ إِنَّا الْمُرْدُ وَاللَّهُ ARIS : TYV . القِسْم : ٧٧٤ . diago prote القسمة: ٧٢٥. القسامة: ۷۸ ، من ۱۹۶۸ و ۱۹۹۸ الفسيم: ٧٢٤. منافقة والمنافقة التقسيم: ٣٦٤ . ٢٦٠ يك تا يك التقسيم والجمع : ٣٣٨ . ١٣٣٠ نصب: القصب تا ۲۰۱۲ ۱۳۵۸ الفصب القصية: ٧٣٥ . ٧٣٠ / ١١/١٤ قصد : الاقتصاد : ۱۹۵۸ ، ۱۹۸۹ 🛬 🛬 قصر : قصر الصلاة ؛ ٧١٦٢ ﴿ اللَّهُ اللّ القصر: ٧١٦ / ١٤٠٠ برياضا بالمحالية القصارة : ٦٧٢ . ١٧٨ 🔞 📉 القوصرة: ٧٣٥: ويطابيك ويطاب أقصر: ٧١٦. ١٥٥٠ ما ١٠٠٤ ما ١٠٠٤ الإقصار: ٣١٠ . ٢٦٠ في الله الله الاقتصار: ١٥٨. ١٧٠٧ المات التقصير: ۳۱۰ . الاسمالية المارية المارية المقصور: ۸۲۴. ۱۳۶۰ ما ۱۹۳۲ ما ۱۹۰۰ الاسم المقصور : ٨٨ . الله المقصور القيصر: ٧٤٢. ١٩٧٠ كالله المائة قصص: قصُّ: ٧٣٤ ، ١٩٧٨ علاما

القصة: ٧٣٤ . ١٠٠٠ الاقتصاص : ١٥٩ . المالية المالية قصم: القصم: ٧٣٠. قصو : القصوى : ٧٣٧ . الاستقصاء: ١٠٥. قضب: الاقتضاب: ١٧٣. قضض: انقض النجم: ٤٣٦ . قضم: القضم: ٧٣٤. قضي : نضي : ۷۰۵ . القضاء: ٦٦، ٧٠٥. القضية : ۷۱۲، ۷۰۲ الاقتضاء: ١٣٥، ١٣٥ : ١٣٥ المقتضى : ٨٦٧ ... قطب : القُطُب : ٧٣٧ . قاطبة : ٧٣٧ . ﴿ ﴿ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القط: ۷۳۰ ، ۷۳۶ ،  $(x+y_{xx})^{\frac{1}{2}}=(x,y)^{\frac{1}{2}}$ فقط: ٧٣٧ . قطع : القطع : ١٠٦، ٧٣٠. تَطْعاً : ٧٣٧ . الاقتطاع : ٣٨٥ . تطمر : القطمير : ٩٠٩ قطن : اليقطين : ٩٧٨ . **قعد** : القعود : ۷۲۸ . مناطقه الم القاعد: ۷۲۸: ١٨٤٥ ما القاعد القاعدة: ۲۰۲، ۲۲۷، ۲۲۸ قفو : القافية : ٧٣٣ . الاقتاء: ١٦٠. قلب: القلب: ٥١٥، ٣٠٣. لَلْتُ : الْقَلَاتُ : ٢٥٦ .

قلد : التقليد : ٣٠٥ .

**قلع** : القلع : ٧٣٤ قَلَلَ : قَلَهَا : ٧٣٧ . إن قيل: ٢٨٧ . إنه القلة: ٧٣٢ . والشائد المنافقة كها قبل : ٧٧٤ . القليل: ٢٠٠١، ٢٠٠١، ١٠٠١، القليل القيل : ٧١٢ . عَلِيلًا: ٧٣٧ . ١٩٥٥ و١٩٥٩ الم لا يقال: ٢٨٨ . أقلُ : ١٥٩ . ١٥٩ . التقول: ٧٢١ . التقليل: ٣٠٨ ، ٣١٣ . ١ قوم : قام : ۷۲۹ ، ۷۳۱ . قلم : القلم : ٧٣٧ . ﴿ ﴿ ١٩٤٧ وَمُنْكُ القوم: ١٦٤: ٢٨٦، ٧٠٣ . تمر : القَمَارِ : ٧٠٢ . القوام : ٧٢٨ . قمص: القميص: ٤٥١. قوام الأمر : ٧٣١ . قنت : القنوت : ۷۰۲ ، ۷۳۶ . القيام : ٧٣١ . قنص: الاقتناص: ٢٦٠. قنطر: القنطار: ٧٣٣. يوم القيامة : ٩٨١ . القيمة : ٣٢٩ . القيّم : ٧٣٢ . القنطرة: ٣٥٥ . ١٠٠٠ قنع: القناعة: ٥٦٠ ] المناطقة ا قبياً: ٧٣٢ . تَنْنَ : الْقِنَ : ١٤٩ ، ٤٧٥ . القيوم : ٧٣٢ .. ا**لقانون : ۷۳۶ ،** ۲۳۰ مامانه التامان الإقامة: ١٦٠، ٧٣١. القُنة : ٣٣٠ . ٣٣٠ القُنة الْقَام: ۸۲۷ . الْقَامة : ۸۲۷ . قنو ؛ القنا : ٧٣٤ . ٥٠ ماه د د الملكة ما يا المستقيم: ٧٣٧. القناة: ٧٣٤. . ١٠٠٠ قني : القنية : ٧٣٤ . قومس : القومس : ﴿ أَنَّ . أَ قود : القَوْد : ٧٣٤ قوي : القوة : ٧١٧ . الانقياد: ٢١٣ . لا حول ولا قوة إلا بالله : ٩٧١ . قول : قال الحائط : ٧١١ . ١٨٠٠ الم الإقواء : ١٦٠ . إن قلت : ٢٨٨٠ . المعالم المعالمة قيت : الفيت : ٥٣٩ . كياقلنا: ٧٧٤ . ١ ١٥٥٥ م المحاود قيد: المقيد: ٨٤٨. **ت**يس : ۷۱۳،۶۰ القول: ٧١٠، ٧١٠، ١٠٠٠ \_ قيض : المقايضة : ٢٤٠ . \*قيل : القيلولة : ١٥٩ . القول الزور : ٧٠٢ : " ﴿ مَا اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّا اللَّا لَمُلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل القال: ۲۱۷ . ١٩٠٥ ماريخان الإقالة: ١٥٩ القائل: ۲۸۷ و ۱۹۹۳ ما ۱۹۹۳ ما ۱۹۹۳ ما ۱۹۹۳ الْمَقِيل : ٨٢٨ .

قىل : ۲۸۸ .

قين : الْقَيْنُ : ٧٠٢ . الأكثر: ٧٧٤ . المجهد المسابق كثيراً ما : ٧٧٤ . الكاف : ٧٠٤ . الكاف : ٧٠٤ كثيرين : ٧٧٤ كثف: التكاثف الحقيقي: ٣٠٠٤. كأب : الكآبة : ٧٧٣ کدح: الکدح: ۷۷۳. كأس: الكأس: ٧٤١ . كدم: الكدم: ٥٠٠ . كان : ٣٥٧ . المراجع المعالم ال كذاً: ٢٥٤ . ١٠٠٠ عند المعالم المعالم كذلك : ٧٧٤ . كبر : الكِبْر : ۷۷۱ . كذب: الكذب: ٥٥١، ٧٥٧، ٢٤٧، التكبر : ۲۸ . المكابرة : ۸٤۹ . كذب في الجرب: ٥٥٧ . .... الكُبَارُ: ٧٧٠ . کرب: کرب: ۱۳۵۰ میلادی داد. مرب: کرب: ۱۳۵۰ میلادی داد. الكبير: ٧٧٠ . الكرب: ١١٤. منه الكرب الكربة: ٩٦٠،٧٧٢ . . . . . . . . کرر : اُلتکرار : ۲۹۸ ، ۲۹۷ ، الكابر: ۷۷۰ . أكبر: ٧٧٠ . التكرير: ٢٧٠ . ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ **كبو** : الكبوة : ٧٧٣ . كرس : الكرسي : ٧٧٠ ٪ **اکبی : ۱۹۳** . این دیون داد كرع : الكرع : ٧٧٣ . المجاد المرا كتب: كتب الكتيبة: ٣٥٤. كرم: الكرم: ٥٣، ٣٥٣. الكتيبة : ١٨٦، ٧٦٧. **أكرم : ۷۷۲ . مسرس وي ا** الكتأب: ٧٦٦، ٢٧٦. الكريم: ۷۷۲ . ١٩٧٥ . ١٩٧٥ . مقدمة الكتاب: ٨٧٠ كره : الكُره : ٧٤١ ، ٧٦٩ . التكتيب: ٧٦٧ . يو يو يوسي کره : ۷٦٩ . 💎 👾 الإكتاب: ٧٦٧ . الكُرِّه: ٧٦٨ . . . ١٨٠٠ . . . الكتابة: ٧٦٧ . وجد و دوية الكراهة: ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٦٩. **اکتب : ۷۹۷** ، ماهید دیگار دی الكرامية : ٧٦٩ . كتم : الكتمان : ٥٦٠ . ومن والكتمان الإكراه: ١٦٣. كثر : الإكثار : ٣٠٨. المكروه : ۸۷۱، ۲۰۰ ما ۸۷۱، ۱۰۰

كري : الكُرِّي : ٧٧٣ .

**كــب** : الكسب : ٧٦٩ .

الكراء: ٧٧٣ .

الكثرة: ٧٧٤ : موجود الله المعالم المعالم

الكثير: ٢٩٥.

التكثير: ۳۰۸.

التكليف: ٢٩٩ الاكتساب: 171 . کل : ۷٤۲ . کلل : کلً : ۷۲۹ . **کسر: الکسر: ۷۲۹** : ۱۰ رسال کیرید **الكسرة: ۷۱ه . ۱** ۱۳۵۷ : ماهنگان الكل: ٧٤٤ ، ٢٤٤ الك **کسری : ۷٤۳ .** ما ۱۹۹۲ ما این كسف: الكسوف: ٧٧١. ٢٠٠٠ الكالم الكلي : ٧٤٥ . الكلية: ٧٤٥ . **الكسفة : ۷۷۱**م ( ۲۲۰۰ و کارگان کشع : طوی کشمه : ۱۸۵ . 🚵 د 🌭 الكليات الخمس: ٧٤٥ - ١٠٠٠ كغد : الكاغد : ٧٣٧ . الكلالة : ٢٦٩ . كَفَقُ : التَكَافَقُ : ٨٥، ٨٤٥. كلم: الكلمة: ۷۵، ۷٤۲، ۷۵۰، الكِفاء: ٧٧٣ . . ٧٧٣ .vov المكافيء: ٨٠٣. الكلمة الباقية : ٧٥٦ : كلمة التقوى : ٧٥٦ . كفت : الكَفْت : ٧٧٢ . الكلام: ٢٢٥: ١٠٠، ٢١٧، ٢٥٧. الكفات: ٧٧٣ . ٧٧٣ الكفات الكلام الموجب : ٨٦٧ . حاصل الكلام : ٢٨٨ . إرسال الكلام : ٧٧ . عصل الكلام : ٢٨٨ . كفر : الكُفر : ٧٤٢ ، ٧٦٣ . 🐣 🖔 الكفران: ٧٦٣ . ٢٧٠٠ الكفّارة : ٧٨ . الكفّارة : ٧٨ . التكفير : ٧٥ . التكفير : ٧٥ . الكافر : ٧٦٣ . ١٩٣٠ هـ ١٩٣٥ ا الكِلم: ٢٢٥، ٥٥٧، ٧٥٧ه الكِلم عصم الكوافر: ٦٤٨ . المنظمة الكوافر: التكلم: ٣١٥، ٢٥٦ - إنه المنازية الكفور : ٧٤١، ٧٦٣. الكفور المذهب الكلامي "٢٨٦٨". وينات ميك الكفّار: ٧٦٣. کلیا: ۸۳۹. آ (۱۳۵۰ د ۱۳۵۰) کم: ۷۰۰. کم : ۷۵۰ . كفف: الكفّة: ٧٤٧ . ١٤٤٥ ما الكفّة المناسبة كها تدين تدان : ٧٧٤ : ١٠٠٠ کانته : ۷۳۷ ، ۷۳۷ : ۱۹۹۸ كفل : ذو الكفل : ٤٦١ . ١٧٧ م كها ترى : ۷۷٤٠ أنا أن ما أنا أن الما أنا كفي : كفي : ٧٧٣ . الاكتفاء : ٣٨٥ کیا ذکر فلان : ۷۷۶ 🖰 💮 💮 كمد : الكمد : ١١٤، ٩٩٣، ٣٧٧: کِلا : ۲۰۳۳ . ۱۹۰۰ م كمل: الكمال: ٢٩٦، ٧٧٢. كَلا : ٤١٧ ، ٣٥٧ . ١١٠٠ تا الله كا التكميل: ٥٦، ٢٩٦، ٣٠٦، ٧٧٧. کلاً : الکلاً : ۲۰۸ . د الله وجاد د د الإكمال: ١٦٣ . ١٢٥٠٠ کلتا : ۲۰۳ ز ۲۰۳ كمم : الكُمّ : ٧٤١ كلف: الكُلُف: ٣٩٨ . كمن : برز الشجاع من مكمنه : ٤٣٢ .

يكيد : ٩٨٦ . الله الله الله الله كتو : الكتو : ٨٠٠، (١٤٧٤/٩٤٠ بينانات كيس: الكَيْس: ٦٦ . ١٥٠٠ الله THE YORK الكنوز: ۸۰۳. الكياسة: ٧٧٣ . ٥٠٠٠ ٥ ٥٠٠ ١ **کنن : کنن : ۱٦٣ . . ۱۶**٧٠ کنن : **أكنن : ١٦٣**. (١٤٠٠ بالمهرور) كيف: ٧٥١ . استكان: ١٠٥٠ . ١٠٥٠ الكيف: ١٥٧٠/ الكيفية: ٧٥١، ٧٥١. الكيفية الاستكانة: ١٠٥ . رجود الإنتاس كني: الكنية: ٦٠٣٪ المالكة الله كين : الكِين : ٧٤٩ : صدية روايد إلى المراد الوار ( معتنات : الحار [ل] الكناية: ٢٦٥: ٢٤٧، ٢٦١، ٥٠٨، , at the other. We then be the second **اللام: ۸۷۸ .** اللام : ۸۷۸ ويون د پيزورت كهن: الكاهن: ٧٧٣. كوثر : الكوثر : ٧٤٢ لا أرض لك : ٩٧٠ - الله الله : ٩٧٠ No April Section کود : یکود : ۹۸٦ . 22 - W. AVI: 41 Y 4 Y كور : الْكُور : ٧٧٣ . الكُور : ٧٧٣ - ١٨٨٠ م ١٨٨٠ الكُور : **لا بد: ۹۷۱ . . . ۹۷۱ : بر** الكورة: ٧٣٥ . ١٨٠ ١٨٥٠ الكورة **لابل: ۹۷۰.** ما ۱۹۷۰ کارین الكير : ۷۷۳ . محمد المعمد إلى المعمد لات : ۹۷۱ . ر مرد المرد **كوس : الكأس: ٧٤١** ، ٧٤٠ و و الميادات **كوع : الكوع : ٩٨٤**. و مورد المراجع لا حاء ولا ساء: ٩٧١ . ١ ١١٥ الم كوف : الكوفيون : ٧٤٥ . ١٢٠٠ لا حول ولا قوة إلا بالله : ٩٧١ . . . : لا در دره : ۸۰۰ . 💮 💮 **كون : كان : ٧٤٧ .** 📄 💮 الم المجار المالية لا رادة فيه : ٩٧١ . ١٠ رادة الله الله کوّن : ۷۷۱ . لا سيها: ٩٦٨ . بروي و ١٠٠٧ د مير التكوين: ٢٩، ٢٩٦. زيزي مهما والت **لاغیر: ۹۷۰** و یاد از پهندای دوله الكون : ٢٩٦، ٧٤٩، ٧٧١م و ١٩٠٠ الكونان: ٧٧.٢ . برين و ينهيل يشربون لا عالة : ٩٧٠ **الكائنةِ ١٠ ٧٧ وي ياري الكائنةِ ١** لا مرحباً به: ٩٧١ . ١ ١٠٠٠ الله الله **کائناً من کان : ۷۷٤** به ۱۹ به و برت سوی لامساس: ۹۷۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ **كِتْ رَكِتْ : «٧٧** : ﴿ ﴿ رَبِي رَبِي اللَّهِ وَالْمَالِينَ اللَّهِ وَالْمِينَ اللَّهِ وَالْمِينَ ال اللؤمة : ٧٧٨ . کید : کاد : ۲۳۵ ، ۷۶۱ ، ۷۶۹ .

الكيد: ٧٧١ . و و و المستمال و و و و و

اللؤم: ٨٠٠ . ١٨٠٠

يلايمني : ٩٨٥ . بين المجاه يريانا ا**للطافة : ۷۹۷ .** ۱۹۰۰ ماروز در در لب : اللب : ۲۸۰، ۷۹۸. اللطيف: ٧٩٧ . معادرين مريد لبث: اللبث: ٣٤٤. لطم: اللطم: ۵۰۰ -**ليس: ليس: ﴿ وَهُمْ ا**لْمُعَالِينَ إِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِّ اللطيم : ٨٦٢ . لعب: اللعب: ٧٩٩: ١٠٠٠ اللعب اللَّبِس : ١٠٤٠م م القيلية والمنظم والمنا اللباس: ۸۰۰ م م م اللباس اللَّعَابِ: ٢٤٩ يَمُ ١٠٠٠ يَ ١٠٠٠ يَرْمُوهُ مَا اللَّمَا اللعبة : ۷۷۸ . ١٠٠٠ . إستان الله **توهم اللبس : ۲٬۱٬۱** يا رحم يا ۱۸٫۲ با در **لعج : اللاعج : ۳۹۸ .** ۱۹۸۶ و الرائد ال لبن: صرى اللبن في الضرع: ٣٥٤ . شيف لعل: ۷۸۸ ، ۷۹۳ ، ۷۹۸ ز روزه ز اللَّبَانَ : ٨٠٠ . ١٠٥٠ ما اللَّبَانَ : ٨٠٠ اللَّبَانَ : **لعن : اللعن : ۷۹۷** ـ ١ ١٥٢٥ كالعن المواد الم لجج : لجة الماء : ٧٩٨ برود و المرواة و يودي لغز: ألغز: ۲۱۰. 💎 ۲۲۰ لجنة الناس: ٧٩٨ براية و عند وإيران لغم: اللغام: ٢٤٩ . ١٠ ي دريستان يا الله اللجاج: ٧٩٨. **نغو : اللغو : ۷۷۸٪ ۱۹۸۰٪ ۱۹۸۰** اللغو : خد: الإَلَاد: ٤٩٠ . Add الإَلَاد عليه اللهِ اللغة: ٧٩٦. لحق : الإلحاق : ١٧٤ . ١٧٠ م ينه الإلحاق الإَلْغَاءُ: ١٧٤، ٢٥٥ . ين ر لحم: الملحمة: ٨٢٨ . ١٠٠٠ إلى دريه لفت : الالتفات : ١٦٩، ٢٧٤. لحن ; اللحن : ٧٩٧ . مرد اللحن لقظ: اللفظ: ٢٦٥، ٧٩٥/٠٠٠ لفف : اللفيف : ٣٣٦، ٧٩٨ لدغ: اللادغ: ٩٦٥ . ١٠٠٠ إليه المراد Alemana Mejerakan لدن : ۸۰۱ . التلفيف : ۲۸۲ . مرود مرود لدی : ۸۰۱ اللف والنشر: ۷۹۸ ، ۷۷۷ و ۱۰۰۰ لزم: اللزوم: ۷۹۵ م معاد المناط لفق: التلفيق: ٢٧٥ : ١٠٠٠ المنافية لقب: اللقب: ٦٠٣ ب عاملة با الالتزام : ۱۷۳ . من محمد کان التلازم: ٧٩٦. ومن مع إليان لقط: اللقيط: ٧٩٩ . اللقطة: ٧٩٩ . ١٠٠٠ علي المنطقة الملازمة : ٧٩٦ . الاستلزام: ١٥٩ . بيروه دين ا اللقاطة: ٧٩٩ يورورون الأناد اللازم: ۲۹۱ . المعالم الله الله لقف : التلقف : ٣١٣ . التلقف المناس اللزومية : ٧٩٦ . ١٠٠٠ اللازومية : لقلق : اللقلقة : ٧٧٨ . لسم : اللاسم : ٩٦٥ مرة م وتعرف مرد لقن : التلقن : ٣١٣ . لسن: اللسان: ۷۹۸ . ١٠٠٠ لقى : لقى : ٧٧٨ . لطف : لَطُف : ٥٣ ، ٧٩٧ . ١٥٠ التلقي : ٣١٣ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللطف: ٣٠٥، ٧٩٧٪ الله إلى الله الإلقاء: ١٨١.

لكن: اللكنة: ٤٣٢. ١١٠١ الكن لكم: اللكم: ٨٠٠ . ١١٨٨ منظمة . va• : Ū لح : التلميح : ۳۰۱٬٬۱۵۳. 🐇 🗠 🗠 لمز : اللمز : ٩٦٣ ، ٨٠٠ المرز الملامسة: ٣٠٧ . ١٩٤٠ و ١٩٠٠ و الأ لم : اللمم : ۷۹۷ . ۱۳۸۶ ا ۱۳۸۶ ا لن: ۲۹۱ ، ۱۹۸۰ ما الله المال المال 사는 사람들은 사람들이 그 **. YAA : 법** هف: اللهف: ١١٤ : ٢٠ اللهف لهم : الإلهام : ٣٧٣، ٣٤٣. 💮 🖖 🕾 هُو : هُو : **٧٩٩** . اللهو: ٧٧٨ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٢ - ١٩٨٠ يلهو: ٥٨٥، ١٠٥٠ مناه اللهاة: ٧٩٩ / ٧٩٩ ما ما اللهاة . اللهاة المائة الما لْمِي: لْمِي : كُونِ : ٧٩٩ : ١١٠ الله المسيدة : ١١٠٠ يلهى: ٩٨٥ . **لو: ۲۰۳، ۷۷۷** ، ۱۳۶۲ ، ۲۰**۳** و شد **لوح : التلويح : ۳۱۰** : ۲۲۰ (۱۳۵۰ میلاد میلاد) اللوح: ٧٩٩ . ١٣٠٥ ، ١٠٠١ ما المعلقة المسلمة لُوط: A.T. من A.T. الله المنظمة **لوع : اللوعة : ٣٩٨ .** ٢٤٧٠ <sup>- 666</sup> لولا : ۷۷۷ ، ۷۸۷ ، ۸۵۶ 🖓 د ۱۹۵۸ 🖰 لوم : اللوم : ۸۰۰ ، ۱۹۹۵ ما ۱۹۹۵ مالک يلاوم: ٥٨٥ . ﴿ ﴿ وَالْعَلَامُ مِنْ إِيَّاهُ لوما: ۲۹۰، ۸۰۸، ۱۳۷۵ د ۱۳۷۸ د ۱۳۸۸ 

ليل : جن الليل : ٣٥٢ . ١٥٥٠ عند الليل

الليلة الأخيرة : ٩٨٢ . [م]

ميم مفاعل من معتل العين : ٨٧٥ . ميم مفعَل ومفعَلة : ٨٢٥ . ميم مفعِل من فَعَل يفعِل : ٨٢٥ . ميم مفعِل مما مضارعه يَفعُل : ٨٢٥ . ما : ٨٨٤ ، ٣٣٣ ، ٨٩٧ . الماهية : ٢٥٧ ، ٨٦٣ .

متع : المتعة : ۸۰۶ المتاع : ۳۹ ، ۱۲۰ متى : ۸۳۹ . متن : المتن : ۸۷۶ . متى : المتى : ۸۶۰ .

مثل : مثّل : ۸۰۲ . تمثّل : ۸۰۲ . المثل : ۸۸۲ ، ۸۳۵ ، ۸۵۸ ، ۲۰۹ . مثلًا : ۸۷۵ .

ماد . ۸۰۵ . الحال : ۸۰۱ . المال : ۸۰۲ .

الْمُثَلَة : ٨٥٨ . إرسال المثل : ٧٧ . المثال : ٨٧١ .

الماثلة : ٨٤٣ . الماثلة : ٣١٥ .

التماثل : ٣١٦ . في التماثل : ٣١٦ . في التماثل : ٣١٦ . في التمثيل : ٣٩٥ . في التمثيل : ٨٥٧ . في التمثيل : ٨٥٧ .

الطريقة المثلى : ٨٥٣ .

غير مرة : ٦٧٢ : **دُومِرُة : ٤٦٢ .** ١٠٠ إرفيزة: ١٠٠ مرس: المارسة: ٨٧٤ . ١٠٠٠ ١٠٠٠ المارستان: ۸۷٤ . معدد و معدد مرض: المرض: ٤٥١، ١٥٥٠ الرض مرى: المرية : ٥٢٨ . مزج: المزاج: ٨٦٩، ١٠٠٠ **مزى: المزية : ۸۷۰** درو و پاهنداده در مسع : المُسْح : ٥٥٩٪ السّع: ۸۰۹. من مربع المسيدات السّع: ۸۰۹. من مربع المسيح: ۸۰۹. سخ: آلمخ: ۲۰۰۰. برورو و پروزو مسس: اللسُّ : ١٨٧٧٩ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الثماس: ٧٧٩ . ويدورون والم الامساس: ۹۷۰ به وی مورور در ا **مسك : التمسك : (۸۷) برور و الت** المسكة: ٨٦٨ . مشى : المشى ١٩٧٧ . ١٠٠٠ مشى الماشية : ٤٤٨ . المحادث الماشية مضى: الماضى: ٨٤٠ . هذه راين الله الله مطو: المطران: ۲۵۰ . ۲۸۰ بروزی **مطل : المطول : ۸۰۳** مطل : المطول ال مع : ۸۳۸ . مع المعالم معاً : ٨٣٩ . معاً معد : المعدة : ٨٧٠ . ١٥٠٠ و ١٥٠٠ و ١ معع : إِمَّعة : ٨٣٩ . معن : الماعون : ۸۰۳ . معن الماعون الم مكت : اللَّكُت : ٤٣٤ . وهو ي معرون الله مكر: المكر: ٨٠٣،٧٧١ عادين مكن : الإمكان: ١٨٥، ﴿ ٤٤ مَ ٤٤. التمكين: ٣٠٢.

المجد : ۲۹۵، ۸۷۰ مرد و د ألتمجيد: ٣١٦. الماجد: ۸۷۰ . محمد و محمد و در المجيء: ٣٤، ٨٧٠ ١٨٧٠ ل محص: التمحيص: ٦٩٧... <u> محض : أعض : ١٧٦ . ٢٧٧ أع</u>ض **المحض: ٨٦٩** يون يونون و عل: التمحل: ٢٩٤ . ١٧٠٠ التمحل **عو: المحو: ٦٦٦** . هود و عبد هذا و عرد **غر : الماخور : ۸۲۸ .** ۱۷۷۸ - الله عليه الماد **غض: الماخض: ۸۰۳** . روزه البري مدح: المدح: ٨٥٧، ٩٩٠، إين المناطقة مدد : الله : ۱۸۷ ، ۸۷۸ م ده ا الإمداد: ۱۸۷ م الله الله الله الله المعاورة المع الامتداد : ۸۷۶ متری الامتداد المدة: ٤٧٤. المادة : ١٥٥٨ . HOUSE BLACE مل : ۲۰۸ ، ۲۷۸ ، ۱۰۰۰ بادر بادر کار مذی : اللَّذِي : ۸۷۳ . اللَّذِي : ۱۸۴۰ مَواً : الأمرأة : ١٧٥ . ١٧٠٠ المعاديين ا المريء: ٩٦٣ . راجع والمعالم Programme and المروّة : ٨٧٤ . مرج : المَرَج : ٩٦٣ منه: و وإليها الله **مرح : مرحی : ۲۵۰** ۱۷۶۰ (۱۹<sub>۱</sub>۵۰) مرد : المارد : ٥٣٤ . ١٠ ١٥٥٥ مرد المراد مور : مرةً : ٨٦٣ : ١٠ يودون ١٠٠ يود المرارة: ٧٧٦ م ١٥٠٠ الدافريات **المرور : ۲۶، ۸۹۳ . ۲**۲۰ و پاید دارد كهامرّ : ۷۷٤ .

لمامرٌ: ٧٧٤ .

المكن: ١٨٦، ١٨٠٤. ٧٧ : إنا الم الاسم المتمكن: ٨٨ . ١١٦ تا الراجات الكان: ٢٦٨ . ١٨٧ : المراكبات إيوره مكانك: ٥٧٥ . مكانك الشريقين الكانة: ٢٧٨. و ١٥ رواية دريد ملاً : الأمتلاء : ١٨٧ . ١٨٧ ملاً : الأمتلاء اللا: ۲۸۲ . منت دونط و بالا الملأ الأعلى : ٨٧٤ . منه ، قبط المراجع ملع : التمليح : ٣٠٢ المجاه المحادث المحاد المليحة: ٣٥٥. المنافعة المنافع **ملك : ملك : ۸۵٦** . ۱۹۶۸ تا همانات اللك: ٣٠٨ . ١٢٠٠٠ اللك المُلك المطلق: ١٨٧٤: ﴿ إِنَّا الْمُرْاثُ وَ اللَّهُ الْمُطْلَقِ : ١٠٠٠) مطلق الملك : ٨٧٤ . ما له ملك : ٨٥٦ ، ١٠٠٨ ما له ملك اللَّكَة : ٢٥٧ ، ٢٥٨ . فلسنان عليه اللُّك: ١٤٥، ١٠٤، ٢٥٨، ٢٥٨. اللك: ۸۰۲، ۸۰۶، ۸۰۳ 🚽 اللائكة : ١٥٥٨ . المنافعة المن الملكوت: ٤٥٨/٨٥٤ : ١٨٤٥٠ د يرود المالك: ٣٥٨. الله المالية المالك ملك بميني : ٨٥٣. أن المستعدد إلك ملل: الإملال: ١٨٧. المناف المن Sal Jana اللَّهُ: ٤٤٣ . مُلُورُ الإملاءِ : ١٨٧، ٧٦٧. الله المال ١٠٥٠ **بن : ۸۳۱ . مَن: ۸۳۸ . . . . .** ۸۳۲ تا ۱۳۰۰ م منا: ۸۰۳ ، ۲۵ ، ۸۷۴ ، ۸۰۳ منع : المنع : ١٨٧٣ - ١٨٧١ منع : الامتناع: ۲۸. ما المن المناع با ۲۸ المانع: ۸۷۳.

منن : اللَّنِّ : ٨٠٣ نامَ ٢٠٠٠ 🖖 🖖 🖖 اَلِنَّة : ۲۷۸ . ۱۹۸۸ د ۱۹۸۸ المنون : ۸۷۲ م ۱۸۰۰ م ۱۹۰۰ ريب المنون : ۸۷۲ . مناسب الْبَان : ۸۷۲ . المنون : ۸۷۲ في المناسعة التي المناس مني : المنيّ : ٨٧٣ . ٨٧٣ التمني : ٤٦٨ ، ٣١٤ . الأمنية: ١٨٧ . ١٨٧ مهد : التمهيد : ۲۸۸ . ۲۸۸ التمهيد مهل: الْهُل: ٨٧٤ ، ١٥ ١٥ الم مها: ۸٤٠ . ۱۳۵۸ مها موت : الموت : ٧٣٩ ، ٥٥٧ . الموتان : ٥٥٨ . الموات: ۸۰۶، ۸۵۹، المُيَّة : ۲۰۸ ، ۸۵۸ ، ۹۵۸ . الموتة: ٥٥٨. المائت : ۸۵۸ . المَّت: ٨٥٨ . الإماتة: ٨٥٨ . ١٠٠٠ الله الله موسی: ۵۷۵ . مراکزی موه : التمويه : ٣١٤ . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ الله: ۲۷۸ . الماء المطلق : ٨٧٤ . مطلق الماء : ٨٧٤ . لجة الماء : ٧٩٨ . قرى الماء في الحوض : ٣٥٤ . ميز : التمييز : ٢٨٩. ميل: الكِّل: ٨٦٢ . ١

الميّل: ٢٦٨ .

[3]

نخر : النخرة : ٩١٠ . الناخرة : ٩١٠ . النون : ۸۸۸ . نخع : النخاع : ٩٠٩. النخاع : نيا: النبا: ٨٨٦: ١٠٠٠ وهم المهم النبا نخل: ذو النخلة (٢٦٠٠ تامير صفيد الر . ا**لإنباء : ۲۰۰** . النبي : ۲۵۲ . ندب: الندبة: ٩٩٧ . م الله الله المندوب إليه : ٨٧٠ . تيب : الأنبوب : ٧٣٧ . ندد : الند : ۱۳ ۱۹٬۹۱۳ میروس **نبت : النبت : ۹۱۰** زمره در می<sub>امی</sub>د در در در **ندر : النادر : ۹۲۹** . ۱۳۵۰ ایسانی الإنبات: ۹۱۰. النادرة : ۲٤٩ الله المسكرية على المسكرية نبذ : النبذ : ٤٨١. ندم : الندم :۳۱۹ ، ۳۷۰ میشند ت نبز: النبز: ۱۸۱. نبز: النبز: ۲۸۸. نبه: التنبيه: ۲۸۸. ندي : النداء : ٩٠٦ . ١٥٠٥ . الم الندى: ١٥٠٥ . ١٠٠٠ نياً : الناتيء : ۸۸۷ . النادي : ۸۲۸ . نتج : النتيجة : ٧١٣ . المنادي : ۹۰۷ . نجع : الإنجاح : ٢٠١ . أنجع : ٢٠١ . نلر: النذر: ۹۲۲ ، ۱۹۰۰ ما الله الإندار: ۲۰۱ . ۱۹۹۰ الم نجد: النجد: ۸۸۷ م نزع : الإنزاع : ١٠٠٠ = ١١٤ ما الاستان الناجود : ۸۸۷ . ئزل : نزل : ۹۰۹ . we start نجد: النواجد: ٣٢٨ . منه با النزول: ١٩٦، ٩٠٩ (١٠٠ تاشير نجس: النجس: ٤٧٩ . منابع المالية النزلة: ٩١٠ . ١١٥ تا النزلة . نجش : النجاشي : ٧٤٢ . يُود و يشتند الإنزال: ١٩٦، ١٩٦٠ منظو نجع: النجع: ٨٢٨ مرادية على المناه التنزل: ١٩٦. نَجُلُ : النُّجُلُ : ٩١٠ . التنزيل: ١٩٦. منامنة المعادمات نجم: النجم: ۸۸۷ . المنزل : ۲۳۹ . انقض النجم: ٤٣٦ . انقض النجم: ٤٣٦ . النازلة : ۹۱۰ . ١٥٠٥ ارسامات **نج**و : الإنجاء : ٢٠١. النُزُل: ٩٠٩. The Lorenza نبوب : نُحب : ۲٤٧ . أُدُوب أَنْ اللهُ الل نزه: التنزه: ۳۱۵. نحن : ٩١٣ . نسأ : النَّسَاء : ٩١٠ . ١٥٠ ع ١٥٠ و ١٥٠٠  $\left(\frac{\partial u_{n+1}(t)}{\partial u_{n+1}(t)}\right) = \left(\frac{\partial u_{n+1}(t)}{\partial u_{n+1}(t)}\right)$ نحو : انتخى : ١٨٩ . نسب: النسبة: ۲٤٧ ، ۸۸۷ ، ۸۹۰ AND STATE النحو: ٩١٣ . 1000 . 41. كنحو : ٥٧٧ .

المناسبة : ٨٤٣ ، ٨٦٦

and Said Free

نحى : النّحى : ٤٨٩ .

النُّسب : ۹۱۱ . ۱۹۹۰ و فيل إليان التنصر: ٣١٣ بات النسيب: ٩٦٠ . منام و جوزت التناصر : ٣١٣ . **ئست : الناسوت : ۷۹۸** د را دندیزد د رسی نصص : نصّ : ۹۰۸ . النص : ۹۰۸ ، ۸۶۹ ، ۹۰۸ . نسيج : ينسج وحده (١٩٨٦ ١٥ ١٥٠ م الدورات إشارة النص : ١٣٠ . نسخ: النسخ: ١٨٩٢٥،٣٠٥ ع: النسخ التنصيص: ٩٠٨. التناسخ : ۳۰۵ . ده میزود پروزد نصف : النَّصَف : ٩١٢ . تناسخ المواريث : ۸۹۲ . نضد: التنضيد: ٢٨٨ . **ئسر : المنسر : ۸۷۳** ر ۱۳۶۰ م ۱۹۶۰ م نسق : حُسِن النسق : ١٠٤١٠ : ١٠ ع. : نطس : المتنطس : ٨٠٣ نطق : النطق : ۷۱۰ ، ۸۸۷ نسك : النَّسك : ٩٩٠٠، ٨٨٧ ، ٩١٠٠ النَّسك المنطق: ۷۱۰. **نسل : النسل : ٤٦٢ . .** م م م مردي و <sub>كان</sub>ي و نسم : النسمة : ۸۸۷ . ﴿ وَوَ وَ يُرِيرُ وَ ا المنطقة : ٨٠٢ . نظر: نظره: ۹۰۵ . النسيم: ۸۸۷ . منزي بري نظرله: ۹۰۵. نسو : النسوة : ۹۱۰ . عرب و و وروز نظر عليه : ٩٠٥ . نسي : النسيان : ٥٠٦ ، ٥٧٦ . 🤃 نظر إليه : ٩٠٥ . النظر: ٣٥٣، ١٩٧، ١٩٨٧، ١٠٨. **الإنشاء: ۲۹ ، ۱۹۷** ، ۱۹۰ عادی و مارکان و در فيه نظر : ۲۸۷ . منابع و مهام در الم النشيئة : ۲۹۷ . ١٩٠٥ ويون الإنظار : ٩٠٦ . ١٩٠٩ تا يمود أن يهم الناشئة : ٨٨٧ / خير يوم يورون سات المناظرة : ٨٤٩ . وتابع بالمناطرة : **نشر : النشر : ۲۷۱** . المراجع و تهورت النظير: ٩٠٦. ا**للف والنشر: ۷۹۸** , ۱۹۶۸ ريادوکات نظم : التنظيم : ٢٨٨ و و المداد المداد المنظوم: ۲۸۹ نصب : نصب : ۹۰۹ . نعت : النعت : ۹۰۱ . النَّصب: ٩٠٦. من معتبر و إراده من نعر : الناعورة : ٤٥١ . نعس : النعاس : ٩٠٩ النصاب: ٩٠٦. 👙 🦠 🚉 تعل : النعل : ٩١٠ . النصيب : ٩٠٦ . معاد ما ما ما ما ما ما ما ما ما النعال: ۹۱۰. النعال: ۹۱۰ . نصح: النصح: ۸۸۷ 👙 💮 💮 ر النصيحة: ٩٠٨ . نصاح: ٥٠٦. نصر: النصر: ٩٠٩. نصر: النصر: ٩٠٩.

نقض: النقض: ٩١٠ ٪ النقض النعمة : ۹۱۲ . . . . . . . . . . . . . التناقض: ٣٠٥. الإنعام: ٥٣ ، ٦٦٧ ، ١٠٠٠ الإنعام الإنقاض: ٩١٠. . **النعمان : ۹۱۰** . ۱۳۶۰ الجيمان الحج المناقضة : ٩١٠ ، ٨٤٩ . النَّعُم: ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٩٠ نقل: النقل: ١٢٥، ٩٠٢. ن**فث : النفث : ٩٠٩، ٣١٤** - النفث : نفخ: النفخ: ٩٠٩ . ١٤٤٥ المناه الم المنقول: ٦٦٦ . مناه ١٨٠٠ ا نفر: النفر: ٦٨٦. ١٨٠٠ النفر: النفوة نكب: النكباء: ٨٨٧ . النفرة: ٧٥. المتنافر : ۸۰۶ . ۱۹۶۹ : معالجة بالمعالم نكت: النكتة: ٩٠٧ أ ٩٠٨ نكع : النكاح : ٨٨٦ 🚟 🔗 **تَفَسَ : النَّفُسَ : ۸۹۷ .** ١٤٥٠ - ١٤٥٠ عام ١ نكد : النكد : ٨٨٧ . النفس الحيوانية : ٨٩٧ . ١٠٠٠ نكر : الإنكار : ١٨٩ ، ١٨٩ به المحالة المحالة المحالة النفَس: ٨٩٧ . ﴿ فَاللَّهُ مَا يَعْمَلُنَّا مَا يَعْمَلُنَّا مَا يَعْمَلُنَّا مَا يَعْمَلُنَّا مَا يَعْمَلُنَّا النكرة: ٨٩٤ . • ١٩٩٠ مالكوة النفيس: ٩١٠ . المنافيس التفاس: ۹۰۹. من مناه مناهدات المنكر: ١٧٦، ٤٤٠، ٢٤٤، ٥٧٥، ٨٠٤. وجدني في نفس الأمر : ٩١٣ . المرات نگى : النكس : ۳۱۲ . ۱۳۹ النكس وجدتي في نفس الأمر : ٩٩٣ . أست. المنافسة : ٦٧٢ . نكف: الاستنكاف: 28 . نكل: النكل: ٩١٣ . ١٩٧٠ ما النكل نفش : الانتفاش : ٣٠٤ : ١٥٥ الله الله النكال: ٦٥٣ . ١٥٥٠ د ١٤٥٠ نفع: المنفعة: ٦٦٩, ٦٦٩ الله المناسبة ال غمس : الناموس : ٣٥٤ ٪ الله الموس نفق: النفقة: ٧٤٣. من دارات المسادات غو: النامي: ٣٥٣ . ١٩٧٤ المالات الله Brown Brown Confidence النفاق: ٢٤٤ . الإنفاق: ١٨٩ . ١٨٥٠ المنات النموذج : ٩١٣ . نبج : النبج : ٩١٣ : ١١٠ منطقة المناس نقل ۽ النقل : ٤٩٨ ، ٩٦٩ ٪ ١٠٠٠ المنهاج : ٤٢٥ . : نَهَرَ : ٨٨٧ . ؛ **نفي : النفي : ۸۸۸** . منظم منظم منظم التناني: ٣١١ . ﴿ وَمَا يَعَلَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غهر : نَهُوَ : ٨٨٧ . . ا **النهار : ۹۱۰ .** (۱۳۶۶ تا ۱۳۶۶ د ۱۳۶۰ نقح : التنقيح :٣١٣٠. ١٦ المحمد التنافيح النهر: ۹۱۰ . منافقة المعادي ئقر: النقير: ٩٠٩. المنافقين المنافقة نهل: المنهل: ٨٧٣. المنقار : ۸۷۳ م فاقت المنام المنظور غېي : انتهى : ۱۸۹ . **ئقش : النقش : ١٨٥**٠ / ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ المناقشة : ٨٧٣ . ١٠ ما معاملات النهي : ۹۰۳ نقص: المنقوص: ٨٢٣ . ١٠٠٠ الله الله ألتُهي : ٦٢٠ . الاسم المنقوص : ٨٨ .

ناهيك به : ۹۰۶ .

هذا: ۱۹۵۸ . **نوب : ناب : ۹۱۴** . ۱ مهم و <sub>ایم</sub>ور کار **هاروڻ : ٩٦٥ .** رحمه بريد و بينهن الإثابة: ۲۰۰ ، ۲۰۸ ، ۲۰۰ ، ويترين **هبط: الهبوط: ٩٦٢ .** رخوه والهبيرية **مبل: هبلته الهبول : ٣:٢٩**١ مبلته الهبول نائب الفاعل : ۱۸۸ م ۱۹<sub>۸ م</sub>انب هيو: الهباء: - بعد ( ۱۲۵ م ۱۲۵ م برون السياد ا نور : نؤر النبت : ٤٣٢ . الجديد المدين **هتر : التهاتر : ۳۱۶** . را ۱۹۷۶ و پیزور و بیمون متف: الإمتاف: ١٥٩ . ١٨٠٠ والماد الماد النور: ۹۰۸ . النور بالمعالم المنطق الإنارة: ۲۰۱ . ١٨٨٠ . ١٨٨٠ و دراي الحاتف: ١٥١. من الإعار الإعارة الما أصحاب النار: ۱۲۲/ مرود و ۱۳۸۸ المرود و هجد: التهجد: ٣١٣ . ١٠٠٠ همدت النار: ٤٣٤ ورود و والأواد والمد هجر: هجر: ۹٦١ ، ۲۶۰ و بدید فوالنورين: ٤٦١، ١٠٠٠ أردي المراج أهجر: ٩٦١. به ١٧ و شاريك إلى الما **نوط : المناط : ۲۷۳** , الهجوال إيضجه الم يج الهجر: ٩٦١. مهجر: المجرد الهُجُرُ: ٩٦١. المعادرين الم تخريج المناط: ٣١٣ . ١٩٥٨ و و بهروا . الهجير: ٩٦١ . 💎 💎 💮 **نوع : النوع : ١٣٦٩ ، ٨٨٧٠ ، ١**٠٠٠ **الهجيرة : ٩٦٩** م .. جمل بالدي يريب نوف : النيف : ۸۸۷ يورورون و مردور الهاجرة: ٩٦١. الماجرة المراجرة الهجرتان : ٩٦٢ : ١٥٠٠ إلى المجرتان المنيف: ٨٦٨ . ﴿ وَمَا وَارِوْنَ اللَّهِ نوق: الناقة: ٣٥٣. هجن: الهجنة: ٩٦٢. مريد الهرونية ما ي خدجت الناقة : ٤٣٦ع. و يوبيون الناقة : **الهجين : ٩٦٢ . . ، ١**٤٤٧ عليم **نول : المتوال : ۸۷۶ . ١٠٠٠** منه المريطية الم **هجو: هجا: ۹٦٠** . معجوزية ويشور النَّيْل : ٩١٠ ـ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَوْرِيمِونَ اللَّهُ مِنْ أَوْرِيمِونَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ المجاء: ٩٦٠ . ١٠٠٠ التناول البدلي : ٤٠٠ . وقد : المعمد : إلى **التهجي : ۹۹۰**ره يا رفع راياد اراياد التناول الشمولي : ٥٤٠ ..... أجيرين هلر : يبدر : ۹۸۱ ، 🕟 🚊 🍦 هلم: الْمُدُّم: ٩٦٣ . ﴿ ﴿ وَهُو رَا الْمُعَالِثُ وَالْمِنْ الْمُعَالِثُ وَالْمِنْ الْمُعَالِثُ وَالْمِنْ نوم : النوم : ٩٠٩ . ﴿ مُمَامِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ نون : التنوين : ۲۹۲ . 💮 💮 👾 **هدی : الحدی : ۲۱۱ ، ۹۵۶ ، استان استان** آلمدي: ١٥١. من هند آن پورور د **ذو النون : ٤٦١** . . . . . ﴿ يَهِمُ مُو يُونِهِ مَا إِنَّاهِ مَا إِنَّاهِ مَا إِنَّاهِ مَا إِنَّاهُ مَا الهداية : ۲۱۱ ، ۹۵۲ ، ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۰ **نوي : النية : ۹۰۲** . هري د کړي د کړي نوي . سي د نيب : الأثباب : ٣٢٨ . دوه د يورود . الاهتداء : ۲۱۱ ، ۱۳۸۷ه . ايان · [-] هذب: التهذيب: ۳۰۸ . ۲۰۸ التهذيب ملذ: الملَّد: ٩٦٣ . ١٠٠٠ إيورتك رياده Na AME

هذا ذیك : ٩٦٣ . . . . . . . .

الحاء : ١٥١ .

هذى : الهذيان : ٩٦١ . ١٥٠ ما الله المناب هرج : الهُرُج : ٩٦٣ . ﴿ أَمُونَ الْمُعِوْدِ ا **هرو : الهراء : ۹۹۲ . ۹۲**۲ (۱۳۶۶ وج) هول: الهول: ٢٥٦، ٩٦١ ١٠٠٠ و الرابطة المشيم: ٩٥١. من ١٤٥٠ تا المشيع هفف : هف : ٩٦٣ ٪ د کاریزها پست هكم : التهكم #**٣٤٣** # ١٧٢٤ (1959) . وي **مل: ۹۵۲، ۱۹۶۷، ۱۹۶**۲، هیزیک هلب: الهلب: ٥٣٨ أنه الله الله الله الله هلك : التهلكة : ٢٥٣ : ١ ١٤٤ و ويراث ويروب هلل: الاستهلال: ۱۸۸۶: دريمينه د ييار د **الملال: ۳۲۳** . من الأفاه ( الأرابية الملال : ۳۲۳ ) فو الهلالين : ٤٦١ ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ المستهل: ۸۰۳ . منا تا المنتهل هلم : ۹۰۹ . ۱۳۵۰ انځينځ او ا همد : همدت النار : £٣٤٪ : نظر : 6 ك ك يا همز : الهمزة : ۲۰ ، ١٥٦٨ ١٩٥٣ : ١٤٠ المالة الهمز : ۸۰۰ ، ۱۹۵۷ ، ۱۹۵۷ ، ۱۸۰۰ ما همع : همع : ٧٤٧ . ٢٤٧ : المحيول الما همل: الإهمال: ٣١١. ٣٢. و ١٨٠٠ و ١٠٠٠ همم: الهم: ٩٦٠، ٩٦١ : ١٠٠ الهم: الحَمَام: ٩٦١ . ١٩٦٠ الحَمَام **همي : همي : ۲٤٧** ۾ 1932 تاڻي ڀاڻ - <sub>(</sub>1997 the state of the s هَنَا: ٥٥٩ . هنؤ : الهنيء : ٩٥١ ، ٧٤ ١ 🖟 🕾 هنيئاً : ٩٦٣ . **هو: 474.** المراجع المراجع المراجع

هوس : الْهُوَس : ٩٦٣ ٪ ١٠ ١٠ ١٠ هوش : المهاوش : ۸۰۳ 💖 🖂 🌬 هوم : الهامة : ٩٥١ . ١٩٨٠ مسمت هون : الْهَوْن : ٩٦٢ . الموان : ٩٦٢ . من المنظمة المرادات الإمانة: ٢١١ . ١٩٥٠ من هوي : الهوى : ۳۹۸ ، ۹۶۲ . الهواء ١٩٥١ عالم المنافع المعالم المعالم هيأ : الهيئة : ٩٦٢،٧٥٢. هيب: المهابة: ٨٧٠ . المهيب: ٩٦٣. أنَّ المناه المهيب الهيوب: ٩٦٣. ١٤٠ الله المجالية **ميت : ٩٥٩. ١٠**٠٠ ميت : ميج : ماج : ٩٥١ . هيل : الإهالة : ٢١٠ . ١٩٤٠ كان المحاد الهيولي: ٥٨٥، ١٥٩، ٩٥٩، ٩٦٢. هيم : الحيام : ٣٩٨ . ١٩٤٠ م المناه المناه المناه میهات : ۹۵۹ . میمات تا ۱۹۵۹ Large Chips . . . . . . . . . . . . [9] الوارد: ۹۱۸ . من المستخطر واهاً : ٩٤٨ ، ٢٢٤ . **وير : الوير : ٥٣٨ .** ١ ١ ١٠٠٠ ( ١٠٠٠ ( ١ ويل : الوبال : ٩٤٧ . 💎 🚧 🔆

هنؤ: الهنيء: ٩٥١، ٣٠٩، ١/٤ ما التواتر: ٣٠٩، د د التواتر: ٩٠٩، د د التواتر: ٩٠٩، د د التواتر: ٩٠٩، د د التواتر هنيئاً: ٩٦٢. هو: ٩٦٤. الهوية: ٩٦١. من التواتر: الثقة: ٩٢٩، د التواتر: ٩٤٨، د التواتر: ٩٦٩، د التواتر: ٩١٩، د التواتر: ٩٦٩، د التواتر: ٩١٩، د

الوبيل: ٩٤٧ . ١١٠ ١٩٤٧ تا ١٩٠٠

**وتر : الوتر : ٩٤٦** ما ١٨٥ : هخم و پيساب

**وجب : بجب : ۹۸**۹ ډوه <sub>د اوا</sub>يکو : <sub>داما</sub>يد **کا بجب: ۵۷۰ ، ۲۷۰ الوجوب : ۹۲۸ .** الحياد المرود و الم الإيجاب: ٢١٨، ١٢، ١٥٠٥ ويوا المالية الواجب: ٦٨٩ . الرابعة القابلية التا الموجب: ٨٦٧ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا الكلام الموجب: ٨٧٦. و ويهد و ويد وجد : وجدني في نفس الأمر : ٩١٢ . الوجود : ٩٢٢ م ٩٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . الوجدان: ٩٤٣ . ١٠٠٠ الربية الوجد: ۲۹۸، ۹۶۳، ۱۹۶۲ و برين الإيجاد: ۲۱۸،۲۹. جهوره و دريورود وجز : الإيجاز : ۲۲۰ ، ۸۵۷ ، جهار داريا غاية الإيجاز: ٦٧٢ . الله الإيجاز الوجيز: ٩٤٧ . را ديم التعريج الله وجس : الإيجاس : ٩٤٢ وجه : الجهة : ٣٤٨ . إنجاب المهار المايية السهار ألتوجيه : ٣٠١ . الوجه: ٩٤٧ . بسيط الوجه : ٢٤٢ . وحد : الاتحاد : ٣٦ . ﴿ ﴿ وَمِنْ الْأَجُادِ : إِنَّ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الأحدية: ٥٢ . ١١٥٤ - ٢١٠ يا ١٤٠٠ الله الواحد : ٥٣ . الأحد: ٢٥٠ م ١ ١٤٠ م المرية الرابع الوحلة : ٩٣١ . ﴿ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَا الْوَحِلْةِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهِ الْمُؤْمِنَا اللَّ ينسج وحله: ٩٨٦ . ١١٤٤ و ١٠٠٠ الله وحش: الاستيحاش: ١١٥: ١٠ الله الله الوحشي : ۹۱۸ . وحي: الوحي: ١٧٣، ١٦٩١، ٩٦٨، ٩٣٦.

**وخر : الوخر : ۷۳۰ .** ۲۲۰ د ۱۳۵۰ الوخر : ۲۳۰ ووجر : ۱۳۵۰ وود : الود : ۱۳۹۸ و ۱۳۶۰ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ و ۱

ودع : يدع : ٩٨٦ . الوديعة : ٩٤٤ . ١٠٠٠ : ١٠٠٠ ا **ودي** : الودي : ۸۷۳ . الوادي : ٩١٨ . ورث : الإرث : ۷۸ . ۱۰۰۰ الوارث : ٩٤٦ . تناسخ المواريث : ٨٩٢ ... ورد : الورود : ۹۱۸ ، ۹۶۸ . **الوارد : 300 ـ ( ۱۹۹**۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱ **ورط : الورطة : ۱۸ ۹** ۱۵ ما ۱۸ ما در دوم وات **ورع : الورع : ٩٤٤** ينات المقلمة المراجع ورى : التورية : ۲۵۷، ۲۵۸ مترور د الد وراء: ۹۱۸ . ماداد ماداد وزر : الوزر : ٤٠ ، ٩٤٧ . 💮 الوزير: ٤٠ . ١٠٠٠ الوزير وزع : النوزيع : ٣٠٦ . وزن : الوزان : ٩٤٦ ، الله المالة ا وزي : الموازاة : ٨٤٣ . وسس: الوسومية: ٩٤١ . ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وسط : الوسط : ۹۳۸ . ۱۹۶۸ و این این وُسع : التوسع : ٣٦ . ا**لاتساع : ۳۹ پ** ۱۹۸۸ ک

التسمية : ٣٠٣ . الاسم : ٨٣ . المسمى : ٨٤٧ . وسن : الوَسَن : ٩٠٩ . السَّنة : ٩٩٤ ، ٩٠٩ . وشح : التوشيح : ٣٠٦ ، ٣٠٦ .

الواسع : ٩٤٥ .

وسل : آلوسیلة : ۹٤٦ . ۱۶۶ 🛒 🚋

وسم : الموسم : ۸۲۸ . 💎 🕾 📖

وشك : أوشك : ٦٣٥ . وشي : الشية : ٥٢٣ . وصب : الوَصب : ٣٩٨ . ١٠٠٠ ١٠٠٠ وصف: الصفة: ٨٥، ٣٧٤، ١٤٥، ٢٥٧، وصل : الوصول : ٧٤٧ . أما رضة عند الله الله الاتصال: ٣٩. منظفة ويوفيه الوصلة: ٩٤٥ . **الموصول : ۸۹۰ .** ۱ ما ۱۳۶۰ ما ۱۹۹۰ ما المصول الاسمى : ١٨٦٠ - إينات في ا الموصول الحرقي : ٨٦٠ .١٤١١ ١١١٠ الما الهاديات الصلة : ٦٣٥ . ١٩٦٥ م ١٩٤٤ إيل الوصيلة : ٩٤٦ . ومي : ومي : ٩٤٨. وضاً : الوضوء : ٩٤٦ **وضح : التوضيح : ٢٨٦** / ١٠ ١١٨٠ ما ١٠٠٠ ويوادي الوضوح: ٩٤٨ . ١٧٧٧ - هنونا المثلا الإيضائح : ٢٦٢ . . . . . . . . . . . . . . . . وضع : الوضع : ٩٣٤ . الموضوع : ۸۲۷ ، ۸۲۸ . الوضيعة : ٢٤٠ . وضم : الوضم : ۹۱۸ 🔆 ، رام داد د **وطب : الوطب : ٤٨٩** . أفره ما المراجعة **وطن : الوطن : ٩٤٠** . ﴿ ﴿ ﴿ مُثَارَا مُسْلَمَا رَا **الموطن : ۸۰۳** ۸۸۶ م ۱۹۶۶ د مولود داده مواطن الحرب : ۸۲۸ ما المحمد و المحمد **وعد : المُوعد : ۳۰۱ . ۱**۵۵۶ و ۱۵۵۸ و ۱۵ وهي: الوعي : ۲۲٤ ، ۹۶۶ 🏋 🦠 الإيعاء: ٢٢٤ . ١٩٤٠ . الإيعاء

وفق: التوفيق: ٣١٠، ٣٤٥ ، ٨٧٤ . مفهوم الموافقة : ٨٦٠ . وفي : التوني : ٣١٣ . وقت : الوقت : ٩٤٥ ، ٩٤٥ 4.5 الميقات : ۸۷۳ . -التوقيت : ۳۱۲ . وقد : الوقود : ٩٤٦ . الله المعاد المع وټر : الوټر : ٥٦٥ . 💮 😘 🕞 وقع : وقع : ٩١٨. الوقوع : ٢٢٤ ، ٩٤٤ . الإيقاع: ١٠٠، ٢٣٤. المتوقع : ٩٤٣ . ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقف : الوقف : ٥١٥ ، ٩٤٠ . التوقف : ٣٠٤ . الموقف: ٨٦٧ . الموقوف: ٨٦٧ . اتق*ی* : ۳۸ . التقوى: ۲۹۹ كلمة التقوى : ٧٥٦ .

الاتقاء: ٣٨.
الأوقية: ٣٠٣.
وكأ: الاتكاء: ٣٨.
وكب: الموكب: ٣٨.
وكب: الموكب: ٣٨٦.
وكب: الموكب: ٣٨٦.
وكب: الموكب: ٣١٣.
وكب: الموكب: ٣١٣.

الوليدة : ٩٤٦ . المولّد : ٩٠٨ ، ١٨٦٥ .

وغلَّ: الإيغال : ٥٦ ، ٢٢٤ . ﴿ ﴿ وَلِمْ : الولْمَ : ٣٩٨، ٤٤٧.

**ولي : ولي : ٩٠٤**م د ١٠٠ هـ وي يشر د المدالي**يا : ٩٧٩**م المدال محمد و مداله المدالي التولي: ٢٨، ٩٠٩هـ ما مرايد ميدي الع**يش : الياس : ٩٧٨، ٩٨٥** ما يهدي الله التولي **يانث : ۹۸۹ . م** ۱۸۶۷ ميسيم کار در در التولية: ۲٤٠. ١٠٠٠ و ١٠٠٠ ع ١٠٠٠ و ١٠٠٠ يبب 🔅 اليباب: ٦٨٦ . و در مرود و در رو ا**لولى : ۹۱۸** ده د د مروم الريفياني ما بريفيد ا يتم : اليتيم : ٩٧٨ . الولاية: ٩٤٠. المراجعة المرتبع والرابية **یدی : الید : ۹۸۳ :** ۱۳۰۰ د الیه ا المولى : ۲۷۰ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُعَالِمُ مِنْ مُعِيدُ مِنْ مُعِيدُ مِنْ مُعِيدُ مِنْ مُعِيدُ مِنْ مُعِيدًا الراق: ١٧٨، ١٠٠٠ ميريات المراق المرا تفرقوا أيدي سبأ : ٩٨٤ . الهمال الله فو اليدين : ٤٦١ . Total Agencies أولى : ۲۰۸ . الأيادي: ٩٨٥ . ١٠٠٠ تا الإيلاء: ٢٢٢ . ١٠٠٠ و وي روت مالي بهذا الأمريدان: ٩٨٤ : ١٤٠٠ **رماً : الإيماء : ۳۱۰** ودي و ده و ي الإيماء : ومق : اللَّقة : ٣٩٨ . يرين ما يرين يرع: اليراع: ٩٨٥: ﴿ إِلَهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اليراعة: ٩٨٥ . ١٠٠٠ ﴿ الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا وهب: هب: ٩٦٣ . ١٠٠٠ آرايات اتهب: ٩٦٠ و د د ده و درور في دروي اليسار: ٩٨٥ . د د ١٣٥٠ الله الياسر: ۹۷۸ ما الايتار تقييمات **استوهب : ۹۹۰** . منامه و پروازد اللَّيسِرُ : ٨٠٣ . المؤود والمواور أواجا الحبة : ٩٦٠ . Abus year المُوْهِية : ٩٦٠ . ﴿ وَمَرَادُ وَمُوالِدُونَ إِنَّ الْمُؤْتِدِ اللَّهِ وَالْمُؤْتِدِ اللَّهِ وَالْمُؤْتِدِ يسع: اليسع: ٩٨٦.٩٨٦ يناه الله الأتباب: ۳۹ . الاعباد الله الله الله **يعقوب : ۹۷۸، ۴۸۹**۸ : پېستارت سات يقظ: التيقظ: ٣١٤. ﴿ وَوَرَا رَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ م الاستيهاب: ٣٩ . ١ ١ ٢٠٠٠ **رهم : وهم : ۲۰۹** . ( 22: رچيد<sup>6: 6</sup> يقن: اليقين: ٦٦، ٢١٢، ٥٨٨، ١٨٣٠. **أوهم: ۲۰۹** . ( ۱۳۶۷ . <sub>(188</sub> تصافعات) الإيقان: ۲۱۲ه مار ۱۹۵۸ ورس الوهم : ٩٤٨ ، ٩٤٣ . يا ١٩٤٨ و ١٥٥٥ . التوهم: ٣١٤ - المحاج بريون من التيمم: ٢٨٦ . ١٩٥١ مفيدات توهم اللبس : ٣١٦ . ٨٠ . ١٠٠٠ اللبس **يمن : مَلك يميني : ۸۵۳** ديد العلمورية را بواد ا ينع : البانع : ٩٨٥ . ١٨٥ : مامورة ، ما أور **التوهيم: ۳۰۲.** مجين دريخين درينيات **يونىف : ٩٨٦ .** ( ( ١٤٠٥ ) رايان الإيهام: ٢٢٤ . وهوه ويها وإهام يوم: اليوم: ٩٨١، ٩٨١ ما ١٠٠٠ ما المام الموهوم : ٩٤٣ . ﴿ وَإِنَّا رَبِّعُ لِمَا يُوالِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ويكأن : ٩٤٨ . ١٩٠٠ وليد والمار اليوم الآخر : ٩٨٣ . دون إليدي بالعود ويل: الويل: ٩٤٥ ـ 🔑 دين 🎎 💮 يوم أيوم : ٩٨٣ ي - ١٤٠٠ ريدها الريدا 100 ويها: ۲۲۶ . ر [ي] يوم ذو أيام : ٩٨٣ . ٢٧١ مهماي ا رو<mark>د کا</mark> د مورد اورد ایو د **یونس : ۹۸۲ . ۱**۲۲ د ۱۲۲ و ۱۲۶ کا کارک الياء: ٩٧٨ .

## المراجعة المنافعة فهراش الآيات القرآنية(١) 美国强烈的第三人称单数

a kang kaja daja jaran kanalan ang kang digitah ka

The second of the second

e Personal Company (Royal Control Control

Company of the second

﴿ أَئْنَكَ لَأَنْتَ بِيوسَفُ قَالَ أَنَّا يُوسَفَّ ﴾ : ﴿ آتيناه آياتنا فانسلخ بنها فأتبعه الشيطان فكان ﴿ أَيَاتَ مُحَكَّمَاتَ ﴾ . ٣٨٠ . المِن الغاوين ﴾ نهر ١٨٥٨ الله المدين ﴿ ابتغاء الفتنة ﴾ : ٦٩٢ ﴿ آئيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ﴾ : ١٩١٠ . ﴿ ابتغاء وجه ريك ﴾ : ٥٤٩ ﴿ آثم قلبه ﴾ : ٤٠ يو د يو بي إي ال ﴿ أَنَّ أَمْرِ اللَّهُ لَهُ ! ١٣٩ ، ١٧٨ ، ٨٤٠ . ﴿ آئياً أو كفوراً ﴾ : ١٢٧ م أو أنها أو كفوراً ﴾ ﴿ أَتَاتُونَ الَّذِكِرَانِ ﴾ : ١٣٧ . ﴿ أَلَـٰذًا صَالِمًا فِي الأَرْضِ ﴾ : ٧٦، ، ﴿ أَتَأْمِرُونَ النَّاسِ بِالبِّرِ وَتَسُونَ أَنْفُسُكُم ﴾ : . 044 ﴿ أَنْذَا مَا مِنْ ﴾ ﴿ ٨٥٨ . يَدْ سِيرَ فِي الْمُ ﴿ اتبع ملة ابراهيم حيفاً ﴾ : ٣٧٦ ﴿ أَأَقُورُتُمْ وَأَحَدُتُمْ عَلَى ذَلَكُمْ إَصَّرِي قَالُـوا ﴿ أَتَتَخَذَنَا هَزُواً ﴾ : ٧٦ . ﴿ أَتَّجُعُلُ فَيُهَا مِنْ يَفْسُدُ فِيهَا ﴾ : ٩٨ . ﴿ أَإِلَّهُ مِعَ اللَّهِ ﴾ : ٨٣٨ . . . . . . . . . . . . . ﴿ أَتُدْعُونَ بِعَلَّا ﴾ : ٢٢٥ ﴿ آلله أَذِنَ لَكُمْ ﴾ : ٢٣ ، ١٠١٧ . . . . ﴿ أَتُسْتَبِدُلُونَ الَّذِي هُو أَدِنَى بِالَّذِي هُو خَيْرٌ ﴾ : ﴿ أَلَدُكُرِينَ حَرِّمَ ﴾ : ٩٥٦ . Superior Superior ﴿ آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴾ : ٣٣٨ ﴿ أَتَصَبِّرُونِ ﴾ : ٩٨ . ﴿ آمنا باللِّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُم ﴾: ﴿ أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرَ اللَّهِ ﴾ : ١٧٧ FAY ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ : ٢٧٠ . ﴿ أتموا الصيام إلى الليل ﴾ : ١٦٩ . ﴿ آمنت أنه لا إلىه إلا السذي آمنت بـــه بنـــو رُ اِسِرائِيلِ﴾ : ١٩٦٠ ١٨٨٥ ﴿ ﴿ أَتَهَاكُنَّا بِمَا فَعَلِ السَّفِهَاءِ ﴾ : ١٥٥ . ﴿ أَأَمْنَتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءَ ﴾ : ٤٦ . ﴿ أَتُم إِذَا مَا وَقَعَ آمِنتُم بِهِ ﴾: ٣٢٦، ٣٩٩. ﴿ أَأَنْتِ قَلِتَ لَلِنَاسَ ﴾ : ٨٣، ٩٧ م . ﴿ اثنتي عشرة أسباطاً ﴾ : ٢٣٠ . ﴿ أَأَنْذُرتُهِمَ أَمْ لَمْ تَنْذُرهُمْ ﴾ مَرُ ١٩٥٧ . . . .

<sup>(</sup>أً) هَـٰذًا فَهُرَسُ الْآيَاتُ التي استثنهذ بهذا المؤلف، أما الآيات التي الحقها المؤلف بأواخر الفَضُول فيمكن الرَّجوع إليها في مواضعها .

﴿ إِذْ يَتَّـوفَى الذِّينَ كَفِّرُوا الْمُلاثِّكُمَّةً ﴾: ٤٧٥. ﴿ إِذَ اكتالُوا على الناس ﴾ : ٢٢٩ . ﴿ إِذَا الشَّمْسِ كُورِتِ ﴾ : ٦٩ . 🗀 المانية 🕟 ﴿ إِذَا بِطِشْتِم بِطَشْتُم جِبَارِينَ ﴾ : ٣٥٣ . ﴿ إِذَا بِلَّغُوا النَّكَاحِ ﴾ : ٨٨٦ . ﴿ إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللَّهِ ﴾ : ٧٠ . ﴿ إِذَا بِلَغَ بِينِ السِّدِينَ ﴾ : ٦٩ . ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ ﴾ : ٢٠٠٢ . ﴿ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَيْنَ ﴾ : ٦٩ . ﴿ إِذَا صَرِبتُم فِي الأَرْضُ فَلِيسٌ عَلَيْكُمْ حَنَاحُ أَنْ تقصروا كه : ٤٧٢ . ﴿ إِذَا قَضِي أَمِراً ﴾ : ١٧٧ ]. ﴿ إِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةَ ﴾ : ٧٠٥ . ﴿ إِذَا قَمِيْمَ إِلَى الصَّلَّةَ ﴾: ١٣٨، ١٩٣، . Y**T**Y . YTY. ﴿ إِذَا مَرُوا بَهُمْ ﴾ : ٢٢٨ . ﴿ مُوَا مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِذَا نُودِي للصلاة مِن يُومُ الجَمْعَةُ فَاسْعُوا إِلَى ذكر الله كه: ۱۰۸، ۱۴۸، ۱۰۴۰ ﴿ إِذَا وَقَعْتُ الْوَاقَعَةَ ﴾ : ٢٧٦ . ﴿ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ : ٨٢٨ . ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ ٢٥٧ ﴿ اذْكُرُوا اللهُ ذَكُراً كُثِيراً ﴾ : ٢٧٠ . ﴿ اذْكُـرُوا نَعْمُــةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَــلُ فَيْكُمْ النباء ﴾: ١٣١. ﴿ أَذَلَهُ عَلَى المؤمنينَ أَعَرَّهُ عَلَى الكَافَرِينَ ﴾: . 4. 7 ﴿ إِذِنْ لِأَذْفُ الْحُ صَعِفَ الْحَيَاةِ وَضَعِفَ المات ﴾ : ٢٢١ . ﴿ اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم

﴿ أَجِرَ غَرَ مُنُونَ ﴾ : ٨٧٢ . ﴿ اجعل لنا إِلَمَّا كُمَّا لَهُم آلِمَةً ﴾ : ١٧٣ . ﴿ اجعلني على خرائن الأرض إن حفيظ عليم 🍇 : ٤٩٠ . ﴿ أَحَاطَتَ بِهُ خَطَيْتُتُهُ ﴾ : ٥٦ . ﴿ أَحبيت حب الخير عن ذكر ربي ﴾ : ٥٦ . ﴿ أحدهما أبكم ﴾ : ٢٢٦ ﴿ أحرص الناس ﴾ : ١٠٠٦ . ﴿ أحسن الخالقين ﴾ : ٢٣٠ . ﴿ أَحْصَى كُلُّ شِيءَ عَلِدًا ﴾ : ٢٩٠ . ﴿ أحصى لما لبِئُواْ أَمِداً ﴾ : ٢٩٠ . ﴿ أحصيناه في إمام مبين ﴾ : ١٨٦ . ﴿ أَحَكُمَتَ آيَاتُهُ ﴾ . ٢٨٠ . ﴿ أَحَدُتُهُ الْعَزْةُ بِالْإِنَّمِ ﴾ : ٦٣، ٦٣٦. ﴿ اخرَجُ منها فإنك رَجيمٍ ﴾ : ٦٧٧ . ﴿ أَخِرَقْتُهَا لِنَغِرِقَ أَهْلُهَا ﴾ : ٧٣٠ . ﴿ اخلع نعليك ﴾ : ٧٥٨ . ﴿ اخْلَفْنِي فِي قُومِي ﴾ ; ٧٧٪ . ﴿ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يـطاف عليهم ﴾ : ١٦٩ . ﴿ ادخلواْ فِي أَمْمٍ ﴾ : ٧٧٩ -﴿ ادخلوها بسلام آمنین ﴾ : ١٧٩ . ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ﴾ : ٣٨٢ . ﴿ ادعونِ استجب لكم ﴾ : ٤٤٧ . ﴿ إِذْ أُرسِلْنَا عِلْيُهِمِ الرِّيخِ الْعَقْيِمِ ﴾ : ١٠٣. ﴿ إِذْ أُوحِينَا إِلَى أَمْكُ مَا يُوحَى أَنْ أَقَـٰذَفِّيهُ ﴾ : . 777 . 777 ﴿ إِذْ تَحْسُونُهُمْ بِإِذْنُهُ ﴾ : ٥٤ . ﴿ إِذْ قَالَتَ امْرَأَةً عَمْرَانَ ﴾ : ١٧٦ . ﴿ إِذْ قَضَّينَا إِلَى مُوسَى الْأُمْرِ ﴾ : ٧٠٥.

﴿ إِذْ هُمَا فِي الْغَارَ ﴾ : ١٦٥ .

تدميراً ﴾: ٣٨٩.

﴿ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ : ٦٠٢، No. 19, 400 - 27 - 1994 4908 ﴿ أعلم بما كانوا يكتمون ﴾ ﴿ ٢ إِلَيْنِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ : ١٧٩،، ١٨٠ ي ١٨٠ ﴿ أَغْرَقُوا فَأَدْخُلُوا نَاراً ﴾ : ٥٨٦ . ﴿ أَفَأُصِفَاكُم رَبِكُم بِالْبَيْنِ ﴾ : ٢٠٠. ﴿ أَفَامِنَ أَمِلَ الْقَرِي ﴾ : ٤٨٨ . ﴿ أَفَامِنُوا مِكْرِ اللَّهِ ﴾ (١٨٧٠ مِرْرَبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ﴿ أَفَإِنْ مَاتِ ﴾ : ١٩٣. ﴿ أَفَإِنْ مِنْ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ : ٩٧ ، ٩٥٧ . ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ الْمَاءُ الَّذِي تَشْرِيُونَ ﴾ : ٤٧٥. ﴿ أَفْعُصِيتَ أَمْرِي ﴾ : ٩٩ ﴿ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴾ : ٧٨ه ﴿ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ : ٧٨٥ ، ٢٦٨ . ﴿ أَفَالَا يُنظِّرُونَ إِلَى الْإِبْرِلُ كَيْفٍ خِلْقَتِ ﴾ : ﴿ أَفَلُمْ يُسْيِرُوا فِي الْأَرْضُ ﴾ ﴿ \$؟ \_\_\_\_ ﴿ أَفَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِّمِةِ الْعِلْدَابِ ﴾ : ٩٩٪ ﴿ أَفَمَن كِنَانَ مُؤْمِنِناً كِمِن كِنَانَ فِينَاسِفَناً لَا يستسورن ﴾ : ۲۹۳، ۱۹۸۰ ﴿ أَفْمَن يَحْلَق كَمِن لا يَخْلَق ﴾ : ١٢٦ ، ﴿ اقترب للناس حسابيم ﴾ : ٢٥٩، ٢٢٤. ﴿ اقتربت الساعة وانشق القِمر ﴾ : ٧٢٤ ٪ عو اقرأ باسم ربك كان ١٥١٠ . ويواد المراد ﴿ أَفِم الصلاة لدلوك الشمس ﴾: ٦٢١، ٣٨٣. ﴿ أَقِيمُوا الصلاة ويشر المؤمنين ﴾ : ١٧٠ ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهِا ﴾ : ١٤٠، ٧٥٠ إ الله ﴿ اعدلوا عو أقرب للتقوى ﴾ : ٥٦٨ ، ٧٢٣.

﴿ أَكَانَ لَلْنَاسَ عَجِباً ﴾ : ٩٥٧ .

﴿ أَرَأَيتَ إِذْ أُويِنَا إِلَى الصَّخْرَةَ ﴾ ﴿ ١٠ ٨١ . . . . ﴿ أَرَاٰيَتُكَ هَذَا الَّذِي كَرَمَتَ عَلَى ﴾ : ٨٥٥. ﴿ أرضيتم بالجياة الدنيا من الآخرة ﴾ : ٨٣٢ ، Magazia dari dari 1991 ﴿ أَرْنَا اللَّهِ جِهْرَةً ﴾ : ٣٥٧ م يوري بريون الريون ﴿ أَرِي أَنظُر إليك ﴾ : ٧٩. وهميرين ﴿ أَرِنِ كِيفَ تَحِينِ المُوتِي ﴾ : ٦٤٧ . ﴿ أَرْنَتِ الْأَرْفَةِ ﴾ : ٢٧٦ ﴿ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ ﴾ : ٨٣٢٪ ﴿ استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ﴾ : ﴿ اسكن أنت وزوجك الحِنَّـة ﴾: ٤٨٦، 110, 4.17. 1.4.1. ﴿ اسلك يدك في جيبك ﴾ : ٥٠٦ . ﴿ أَسْمِع بِهِمْ وَأَبْصِ ﴾ : ١٨٠ ، ٢٢٩ . ﴿ اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ : ١١٧ . ﴿ أَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعَجَلِ ﴾ : ٢٨٤ . ﴿ أَشْفَقْنَ مَنْهَا ﴾ : ١٣١ . و يَدْرُ يُهُمُ يَ ﴿ أَصِلَاتِكَ تَأْمُرِكَ ﴾ : ٩٩، ٥٥٥. ﴿ أَصْرِب بعصاك البحر فانفلق ﴾ : ٣٨٧ . ﴿ أَطْعَنَا سَادَاتِنَا وَكَبْرَاءَنَا ﴾ : 710 : ﴿ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفُرُ لِي ﴾ : ٣٨٧ . ﴿ اعبدُوا ربكم الَّذِي خَلِقِكُم وَالَّذِينَ مِن قِبلُكُم العلكم تتقون ﴾ : ٢٨١٠ ﴿ أُعجاز نخل خاوية ﴾ : ٣٣١ ، ١٩٨٨ ﴿ أعجاز لخل منقعر ﴾ : ٣٣١ ، ٨١٩ . ﴿ أعجلتم أمر ربكم ﴾ : ٢٥٣ . ﴿ أَعِدَ اللهِ لَهُمْ مَعِفْرَةً وَأَجِرًا عَظِيماً ﴾ : ٦٠ ،

﴿ أُولِنْكُ الدِّينَ هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ : ﴿ أُولِسُكُ عَلَى هَلَايَ مِنْ رَبِّم وأُولِسُكُ هم المفلحون ﴾ : ٢٩٥، ٢٠٢. ﴿ أُولِنْكَ كَالْأَنْعِامُ بِلْ هُمْ أَصْلُ أُولِنْكُ هُمْ الغافلون ﴾ : ٢٠٧ . ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ ٢١٦ . ﴿ اللهُ أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ . ٣٩٩. ﴿ الله الذي خلقكم ﴾ : ٤٢٠ . ﴿ الله حَالَقَ كُلُّ شَيَّ ﴾ : ٤٢٠ ، ٥٢٥ ، 11.11. ﴿ آلَةُ نُورُ الْمُمَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : 2.9 . . . ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ : ٢٩٨ ، ۸۳۲، ۳۲۳، ۴ ﴿ الله يختص برحمته من يشاء ﴾ ٢٨٤ . ﴿ الجنة للمتقين ﴾ : ٧٨٠. ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾؛ ١٠٠٨ ٪ \* \* \* ﴿ الحَرِّ بِالْحِرِ ﴾ : ٨٦١ . الشُّلَامُ اللَّهُ الْحَرِّ بِالْحَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ الحمد لله الدي خلق السياوات والأرض وجعل الظليات والنورثم الذين كفروا بربهم يعدلون 🎻 ١٣٠٠ 🐃 😘 😘 😘 ﴿ أَلِدُ الْحُصَامِ ﴾ : ١٣٧ . ﴿ الذي جعل الأرض فراشاً ﴾ : ٧٨ . ﴿ الذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام كه : ١٩٠ ... الما ﴿ السَّذِي إِنْ مِكْسَاهِم فِي الأَرْضِ أَقِسَامِسُوا الصلاة 🌢 : ٢٢٥ . 🗽 ﴿ الذينِ جِعلُوا القرآنُ عَضِينَ ﴾ : ٣٤٨ . ﴿ الذِّينَ كَانْتَ أَعِيْهُمْ فِي غَطَاءُ عَنْ ذَكْرَى ﴾ :

﴿ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلُ اللَّهِ ﴾ : ٢٨ .

﴿ أَكْبِرَ مِنْ مَقْتَكُمْ أَنْفُسْكُمْ إِذْ تِدْعُونَ ﴾ ٢١٢ -﴿ أَكِيرُتُه ﴾ : ١٦٣ -﴿ أَكْفُرْتُم بِعِدْ إِيَانَكُم ﴾ . ٧١٢ ﴿ أَكُلُهَا دَائِمَ وَظُلُهَا ﴾ : ٢٤٦، ٢٤٦، ٢٨٦- ٣٨٦. ﴿ الآن حصحص الحق ﴾ : ٧٧ ، ١٩٧. ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابِوا ﴾ ﴿ ٩٤ مُ ١٥٥ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ إِلَىٰ أَمَةً مَعْدُودَةً ﴾ : ١٨٧٠. ﴿ إِلا أَن تتقوا منهم تقاة ﴾ : ١٠٧٦ -﴿ إِلَّا أَنْ يَعَفُونَ ﴾ : ٩٢٧. ﴿ أَلَا بِعِيداً لمدين كَمَا بَعِيدَت تُمَود ﴾ : Cara hardini hora o 160 ﴿ الا تَأْكُلُونَ ﴾ . : ١٩٨٠ . ١٩٤ منذ المطالب إ ﴿ إِلَّا تَذَكَّرَهُ لِمَن يَخْشَى ﴾ ﴿ ١٦٧ . ﴿ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِلَّا تُنصرُوهُ فَقَدْ نُصُرُهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّذِينَ -كفروا ثاني النبين إذ هما في الضار إذ يُقول الصَّاحَةِ ﴾ ٧٠، ١٩٤٤. ﴿ إِلَّا دَعَاءَ وَنَدَاءَ ﴾ : ٣١٥ . ﴿ إِلَّا عَشَيْةً أَوْضَحَاهًا ﴾ ٦٩ ٥ من الله الله ﴿ اللَّا فِي الفُّنَّةُ سَقَطُوا ﴾ : ١٩٢ . ﴿ إِلَّى كُلُّمَةُ سُواءً بِينِنَا وَبِينَكُمْ ﴾ : ١٠٥٠ ﴿ إِلَّا لَبِعُولَتُهُنَّ أَوْ آبَائُهُنَّ ﴾ ٢٠٣ . ﴿ إِلاَ لَعَلَّم ﴾ : ١١٠، ١٥٠٠، ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرِ ﴾ : ١٧٧ . ﴿ إِلَّا لِمَا مُنْذُرُونَ ﴾ : ٩٢٢ ﴿ اللَّهُ مَنْدُرُونَ ﴾ ﴿ إِلاَّمَا اصْطَرِرتُمْ ﴾ : ١٦٧ . ﴿ إِلَّا مَا حَمَّلُتَ ظُهُورُهُمَا أَوَ الْحُوايَا أَوْ مَا اخْتَلَطُ بعظم ﴾ : ١٤٠٤ : ١٠٠٠ ﴿ إِلَّا مِنِ اتَّخَذَ عَنْدُ الرَّحْنِ عَهْداً ﴾ : ١٤١ . ﴿ إِلَّا مِنْ سَبِقَ عَلَيْهِ ٱلقُولُ ﴾ : ٨٠٥٪ ﴿ ﴿ ﴿ أُولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ﴾ : . ٧٩٥

. V.T

193 way a garage of garage . 90V 4 TAA ﴿ أَلَمْ نَكُنْ مَعْكُمْ ﴾ ﴿ ١٩٠٥ ﴿ رَبُّكُ مِنْ إِنَّا مِنْ اللَّهِ رِبِّ اللَّهِ رَبَّ اللَّهِ رَبَّ اللَّه ﴿ لَلْمَ يَعْلَكُ الْلَاوِلُونَ ﴾ يَنْ ١٩٨ . ﴿ فَإِيهُ إِنَّهُ إِنَّهُ أَنَّا اللَّهُ اللّ ﴿ الْم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه که: ١٤٤٣ عالما الله ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهُ يَرِي ﴾ ﴿ ١٨ مَرِكُ مِنْ اللَّهُ يَرِي ﴾ ﴿ أَلَّمْ مِنْ مُنْ اللَّهُ ﴿ الن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، ﴾: 1 1 94 5 5 6 9 1 70 A . . VAT . VYE ﴿ النفاثات في العقد ﴾ ٢٠٩٠. يرود تأويد الم ﴿ أَلُّمُمُ أَرْجُنُلُ يُشْوَلُ إِنَّهَا أَمْ الْحُمَّ أَيْدُ يَسْطَشُونَ Si un dangan } : YOA : € Le ﴿ البس الله بأحكم الحاكمين ﴾ زود ٢٨٠ ﴾ ﴿ أَلِيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ ﴾ : ٨٦٨، ٩٩٩، ﴿ اليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾ : ٩٩ . : ﴿ اليس لي ملك مضرا، ﴿ عَمْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ا ﴿ اليوم أَكْمَلِتِ لِكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ١٦٥] ، ٢١٥. ﴿ إِلْهِ يَضِعُ لِمَالِكُلُمُ الْكِلْمُ الْطِيْبُ ﴾: ٣٣٧ : ﴿ أَمَ أَيَّا خِيرِ مِنْ هِذَا أَلَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ ١٨٣٤ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ ﴿ أَمْ أَنْزِلْنَا عَلِيهِمْ سِلِطَانَا فِهُو يَتَكِلُّم عِلَكَانُوا بِهِ **يشركون ﴾ : ۱۴۸** : « المعدد السينية إدارة ﴿ أَمْ تَنْبُتُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ﴾: ٨٨٪ . ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُؤَكَاءً ﴾: ١٨٨. ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ ٢٠ اللَّهُ ﴿ ٢٠ ﴿ ﴿ أَمْ لَهُ الْبِنَاتِ وَلَكُمْ الْبِنُونَ ﴾ ١٨٣٨م أنه الم ﴿ أَمْ هَلَ تَسْتُونِي الطَّلْمَاتِ وَالَّيْوِزُ ﴾ - ١٨٣. ﴿ أَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا ﴾ ﴿ ٧٥٠ ﴿ ﴿ وَمِنْ ﴿ وَمِنْ ﴿ أَمْ يَقْدُولُونَ لِنَّهُ جَنَّةً لِسَلَّ جَاءَهُمُ بِنَالِحُقُّ ﴾ 🤄 I'm a house by parties graters. ﴿ أَمْ يَقْوَلُونَ شَاعَرُ ﴾ ﴿ ١٨٨٧ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانُتُ لِمُسَاكِينَ ﴾ ١٨٣٥ كان المنافقة الما المنافقة الما المنافقة ا ﴿ إِمَا شَاكُواً وَإِمَا كُفُوراً ﴾ ﴿\* ١٨٤٪ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ نه ٢٨٦٠ م الله الله ﴿ الَّذِينِ يَرِثُونَ الفَرِدُوسَ هُمْ فَيُهَا خَالِدُونِ ﴾ : (3) 40 43 (36) 5 (4.6) 4 (1.76) AY1 ﴿ الـذين ينفقون أحبوالهم بالليبل واليتهبار سِنراً وعلانية فلهم أجرهم كيهة ١٣٤٤ لا ١٥٠ يه له ﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ... . لهم أجرهم ﴾ ﴿ ﴿ ٢٠٥٤ وَمِينَا رَحْمُ \* وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ ﴿ الرحمٰنَ عِلَى الْغِرشِيُ السَّوى ﴾ يُم ١٩٢٩ 🛴 🐇 ﴿ الرحمٰن عِلْمِ القرآن خِلقِ الإنسان ﴾ : ٧٦٠ ﴿ ﴿ أَلَسَتُ بِسَرِيْكُمْ ﴾ ن ١٩٨٤م ١٩٨١م ٢٣٥٥م A STATE OF THE STA 🔞 السباء متفطريعه 🌬 🔥 🔥 السباء متفطريعه هُ الْعَزَةُ للهُ ﴾: ٧٨٠ . ٢٠٠ / ١٤٠٤ و كانتا ﴿ الفَضَلِ بِيدَ اللهِ ﴾: ٩٤٥ : ١٠٠٠ و يوسات ﴿ اللَّهِي الشَّيْطَانِ فِي إَمِنْيَتُهُ ﴾ : ١٨٧ . ١٠ الله عليه ﴿ القسَّارِعَةَ مِنَا القَيَارِعِيةِ مِنْ وَمِنَا أَدِرَاكُ مِنِهِ القارعة ﴾ : ٨٨، ١٩٧ أ. المدار الله ﴿ أَلَقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ شي١٧٩ يَا أَنْتُمْ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ ﴿ القِبَا فِي جَهِنَم ﴾ ١٢٩هـ • ٢٤ ١١٢٢٥ ] } ﴿ أَلَمُ أَحسب النَّاسِ أَنْ يَتَركُوا ﴾ . ١٩٣٨ . ٢٠٠٠ وْ أَلَمْ تُرْزَالِي وَبِلْكُ ﴾ : ٤٧٤٠. داء ما دار ال ﴿ أَلَمْ تُرَأُنُ اللهُ أَنْزُلُ مِنَ السِّهَاءُ مَاءً ﴾ : ٩٨ 🖖 ﴿ أَلَمْ تُرْكِيفَ فَعَلَ رَبِّكَ بِأُصِيحًا إِلَيْهِ ﴾ ﴿ うを行っ ﴿ أَلَمْ يَكُنَّ أَرْضَ اللَّهُ وَإِسْغَةً ﴾ ٢٠ ٩٦٢ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ﴿ أَلَّمْ عَلَيْتَ الرَّومِ فِي أَدِنَ الأَرْضُ وَهُمْ مِنْ بَعْدُ غلبهم سيغلبون في يضع سين ﴾: ٢٧٩ - ١٧٧ ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ الأَرْضَ كِفَاتَا ﴾ ﴿ ٧٧٣ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ أَلَمْ نَشْرِحَ لَكَ صَلَادِكَ ﴾ : ٣١٠ ،

﴿ إِمَا يَعْذَبُهُمْ وَإِمَا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ ﴾ : ١٨٤ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِـرِيءَ مِنَ المُشْرِكِـينَ ورسول ﴾ : ﴿ أَمَنَ هَذَا الَّذِي ﴾ ٢٠١٤ ﴾ ٤ أمن هذا الذي (1) | λη αν ο λουθορ**η ∙ Α** (1 ﴿ أَمْ مَنْ هُو قَانَتَ آنَاءُ اللَّيْلُ سَاحِدًا وَقَائِماً ﴾ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّءَ قَدْيَرٌ ﴾ : ٥٢٥ . a nga saya wa kata naka intaga**kta**n ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَوْيَ عَزِيزٌ ﴾ : ٧١٨ ٪ 🚟 ﴿ أَمَاتُهُ اللَّهُ مِنْهُ عَامٍ ﴾ : ١٠٧٦ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحَبُّ الْفَرْحِينَ ﴾ \* ٥٠٨ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُحْتَالًا فَخُورٌ ﴾ : ١٠٤١ . ﴿ أَمَّةُ مَنْ النَّاسُ يَسْقُونَ ﴾ . ١٨١ . ﴿ إِنَ اللهِ لَا يَهِدَى القوم الظَّالَمِينَ ﴾ : ١٩٥٤. ﴿ أَمَّلُهُمْ طَرِيقَةً ﴾ : ٨٥٣ . ﴿ أَنَ اللهَ لَا يَهِدَى كَيدَ الْحَالَتِينَ ﴾ : ٩٥٤. ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَذُو فَصَلَّ عَلَى النَّاسَ ﴾ : ١٩٩ . ﴿ امرأة العزيز ﴾ : ١٧٦. ﴿ أَمَرُنَا مَتَرَفِيهَا فَفُسِقُوا فِيهَا ﴾ : ١٨٠ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتقُوا ﴾ : ٨٣٩ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا ٨٣٩ : ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ١٨٣٩ : ﴿ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِ ﴿ إِنَ اللهِ مَعَ الصابرينِ ﴾ : ٨٣٨ . ١٠٠٠ ﴿ أُمسك عليك زوجك ﴾ : ٦٢٩ . ﴿ أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾: ٧٣١ 111, 300, P.T. March & B. 119 ﴿ إِنْ أَبِانًا لَقِي صَلالَ مِينَ ﴾ ﴿ ٢٧٥ ، ٧٧٥ . ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانَتًا لِللَّهِ ﴾ : ١٨١٪ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَـأُمُرُ بِالْعَدَلِّ وَالْإِحْسَانُ وَإِيتَـاءً ذِّي ﴿ القربي 🏟 : ١٨٥٧ م د د د المناسبي المعالمات ﴿ إِنَّ ابِنِي مِن أَهِلِي ﴾ : ﴿ ١٨٠ . أَمَا مَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ﴿إِنَّ اللهِ يَدَافَعُ عَنَ الذِينِ آمَنُوا﴾: ﴿ £ 6.5 . ﴿ إِنْ أَجِلِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يَؤْخُرُ ﴾ : • ٥ . ﴿ إِن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم ﴿إِنَّ اللَّهُ يَغْفُرُ الْذَنُوبِ جَمِيعاً﴾: ٧٦٥، ٧٦١. فلها ﴾ : ٧٧ ـ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لُوبِهِ لَكُنُودُ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلَكَ لِشَّهِيدٌ ۗ وإنه لحب الخير لشنديد ﴾ : ١٦٩٥ ﴿ ١٠٠٠ أَوَ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِنْ أَحَـٰذُ اللهِ سَمَعُكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ وَحَتَّمْ عَلَىٰ - قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به 🆫 : 19 . ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَى خَسَرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ : 171 . 071 , 0 PV . 31 Post Summer / E. ﴿ إِنْ أَرْتَبَتُم فَعَدْتُهِنَ ﴾ : ١٩٥ . المحاليات ﴿ إِنْ أُرِدِنَ تَحِصِناً ﴾ : ١٩٥٠. ﴿ إِن الحَكم إِلَّا اللَّهُ ﴾ : 344 . ﴿ إِن الحَكم إِلَّا اللهُ ﴾ : 445 . ﴿ إِنْ أَرِدُنَا إِلَّا الْحُسنَى ﴾ : ١٩٤ . ﴿ اللَّهُ اللَّهُو ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْدَ اللهِ الإسْتَلَامِ ﴾ : ١٩٢، ،. ﴿ إِنْ أَرْضَيَ وَاسْعَةً فَإِيانِي فَاعْبِدُونَ ﴾ ؛ ٣٨٨. : 114 ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفُسِرُوا ثُمَّ آمِنُوا ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ الْأَبْسُرَارُ لَفِي سُعِيمً وَإِنَّ الصَّجِبَارُ لَفِّي جحيم 🏈 : ٣٤٢ ه ٣١٢ . ده در در ده ﴿ إِنَّ الشَّرِكُ لَظُلُّم عَظِيمٍ ﴾ : ٦٣١ . ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمِنُوا وَاللَّذِينَ هَـَادُوا وَالْصِيَّائِشِينَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل والنصاري والمجوس والبذين أشركبواكه 🐑 Aggrandent and the Art. عمران على العالمين که ٢٠٦٠ ١٥٥٠ 🕟 ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصطفاكُ وطَهُوكَ وَاصْطَفَاكُ عَلَى نَسَاءً ﴿ إِنْ السَّذِينَ آمَنُوا وعَمَلُوا الصِّبَالِحَاتِ ﴾ ﴿ إِنَّ 

﴿ أَنْ تَصِيبُهُمْ فِتُنَّةٍ ﴾ 1974 م. 😅 🕾 🥱 ﴿ أَنْ تَصْلُ إِحِدَاهِمَا فِتَذْكُرُ إِحِدَاهِمَا الْأَخِرِي ﴾ : THE RESERVE OF THE PARTY OF THE ﴿ إِنْ تَعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادِكُ ﴾ : ١٧٨. ﴿ إِنْ جَاءِكُمْ قَاسِقُ بِنِياً فَتِينِوا ﴾: ١٤٨، 675 2 2 2 3 8789 : T. E18 ﴿ أَنْ جَاءُهُ الْأَعْمِي ﴾ : ١٨٣ مِن الله الأعمى ﴿ إِن رَبُّكُمُ اللَّهِ الذِّي خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ في ستَّة أيَّام ثم إينتهوي على العوش ﴾: \* to the term of the group of the ex-﴿ إِن رحمة الله قدريب مِن المحسِنين ﴾ : TO THE COURSE OF THE PARTY OF T ﴿ إِنْ عبادي ليس لـك عليهم سلطان ﴾: 1 (1 1 male, 20) with 1 (2 1) \$ (9 \cdot \ ﴿ إِن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهراً .... منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن ﴾: ﴿ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهُمْ خَيْراً ﴾ : 37٤ مُدَرِّ ا ﴿ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابِهِم ﴾ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابِهِم ﴾ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ﴿ إِنْ فِرْعُونِ عَلَا فِي الأَرْضُ ﴾: ٦٣٩ ينه ﴿إِنْ فِي ذَلِكُ لَذَكُرِي لِمِنْ كَانَ لَهِ عِلْبُ ﴾: Sagarage was very ﴿ إِنْ كَادُ لِيضَلُّمُا عِن أَلْهِتِنَا لُولًا أَنْ صِيرِنَا ﴾ : ELENER POLICE DE LETY . YAS ﴿ إِنْ كَادِتِ لَتِهِ بِي بِيهِ لِوْلاً أَنْ رَبِيطُنِ عِلَى **نلبها ﴾: ۲۸۹** و پایتان کا پایتان کا پایتان کا ﴿ إِنْ كَانِ قَمِيصِهِ قَلِيمِنِ قَبِلَ ﴾ نِنْ قَمِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وإن كل نفس لما عليها حافظ على ٧٩٠٠ Kenga yiki edilik ke **ya**hi ﴿ إِنْ كُنَا عِنْ عِبَادِتُكُمْ لِغَافِلِينَ ﴾ ﴿ ١٩,٤٪ ﴿

﴿ إِنَّ السَّذِينَ ارتَّدُوا عَسَلَىٰ أَدْبُسِارِهُم ﴾ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ حِقْتُ عَلَيْهِم كِلَّمَةً رَبُّكُ لا هم بآیات رہم یؤمنون که : ۱۹۱۶ ر ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُّونَ كُتَابِ اللَّهِ وَأَقَّامُوا الصَّلَّاةُ وانفقوا محارزقناهم ﴾ نه ۲۷٫۲ ( 🚅 🚉 🕾 🧓 ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحَصِّنَاتَ ﴾ : ٣٢٣ : إ ﴿ إِن السمياواتِ والأَرضِ كِالنِيسِ رَبِهِا وَفَعْتَقِنَاهِمَا ﴾ : ٣٣٧ . و 19 من المجاور الم ﴿ إِنَّ الصَّفَّا وَالْمُرَّوَّةُ . . . فَالَّا جَنَاحَ عَلَيْهُ أَنَّ يطوّف بها ﴾ ؛ ﴿٧٠ إِنْهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غَرُورَ ﴾ : ١٩٤ - الله الله ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَسَمَةً بِينِي ﴾ ز ٧٠٠ . . . الله الله ﴿ إِنَ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِحْوَانِ الشِّياطِينَ. ﴿ : Pagada kata 1982 - AMP ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ 🖫 ٢٣٥ ع 🕒 🔻 ﴿ إِنَّ الْمُصِدِقِينَ وَالْمُصِدِقَاتِ وَاقْرَضُوا اللَّهِ قَرْضًا حسناً ﴾ : ٦٠٦ . ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ الْمُلُوكُ إِذَا دَخُلُوا قُرِيةً أَفْسِدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْزَهُ أهلها أذلة وكذلك يفعلون كوز والبراء ﴿ إِنَّ النَّفِسِ لأَمَارَةِ بِالسَّوْءِ ﴾ [13] ١٥٤ كذا به المارة بالسَّوَّةِ ﴾ ﴿ إِنَّ امْرِقُ هَلِكُ ﴾ ﴿ يُمَا يُؤُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ﴿ أَنْ تَـاكِلُوا مِنْ بِيُوتِكُمْ أُنَّ بِينُوتِ آبَائِكُمْ ﴾ : Sylvadia Brasilia . Way Yero. ﴿ إِنْ تَبِدُو الْصِدْقَاتِ فَنِعُمَّا هِي ﴾ ﴿ ١٨٥٥ ﴿ ١٨٠٠ ﴿ أَنْ تَتَبُواْ لِقُومِكُمَا بَعِصَ بِيوِيّاً ﴾: ٢١ \$ .. - -﴿ إِن تَوكَ خِيراً ﴾: ٢٣١٤ الله عَالَمُ الله

﴿ إِنَّ يَنْكُنَّ مُنْكُمْ عَشْرُونَ صِمَالِهِ وَنَ ﴾ : ﴿ إِنْ يَنْتَهُوا يَعْفُرُ لَمْمَ مَا قَدْ شُلْفَ ﴾ . 191 . ﴿أَنْ يَسْرُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَسِّيرٌ مَنْ رَبِّكُمْ ﴾: a to the same which my wake to the ﴿ أَنْ يَهْدِينِي سُواءَ الْسَبِيلَ ﴾ ١٥٤٠. و إِنَّا أَنْوَلْنَاهُ ﴾ ١٨٠٥ من ١٠٠٤ - ١٠٠٠ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ القَدْرُ ﴾ ٢٦٠ ا ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآتًا عُرِيْبًا ﴾ . ٣٤٨ ﴿ إِنَا حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ نَعَلَقَةً ﴾ : ١٩٧ . ﴿ أَنَا رَاوِدَتُهُ عَنَّ نَفْسُهُ وَإِنَّهُ لَمْ الصَّادُقِينَ ﴾ : kan na sarangga . . . a karang pipa ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ : ٣٨ ﴿ إِنَّا رَسُولُ وَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ إِنَّا رَسُولًا رِيكٌ ﴾ . ٧٦ . ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَاُّ مَبِيِّناً لِيَغْفُرُ لَـكُ اللَّهُ ﴾ : THAT THE VANCENA ﴿ أَنَّى لَكَ هَذَا ﴾ : ١٩٥ . ﴿ إِنَا لَلْدُرْكُونَ ﴾ ﴿ ١٦٠ اللَّهُ وَمُلَّمِّكُ وَمُلَّمِّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ﴿ إِنَّا لَلْمُومَّمُ أَجْعَينَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدْرُنَا إِنَّهَا لَمْنَ الغابرين ﴾ : ١٠٧٦ . ١٠٢٦ الله المستم ﴿ إِنَّا لِنَصْرُ رَسَالُنَا وَالْسَعْيِنَ آمَنُوا فِي الحِسَاة ﴿ أَنَّى لَمُمَ الذِّكُرُى ﴾ : ٩٩- أَنَّهُ مَا لَذَّكُرُى ﴾ ﴿ إِنَّا مَنْجُولُ وَأَهْلُكُ إِلَّا امْرَأْتُكُ ﴾ ٢٦٠٠٠ ؟ ﴿ إِنَّا نَحِنَ مُزَّتُ الْأَرْضُلُّ ﴾ ﴿ أَنَّا نَحِنَ مُؤْكِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ إِنَا هَدِنَا إِلَيْكَ ﴾ : ١٤ ٥٩. ﴿ إِنَا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهُمْ مقتلون کی از ۱۹۷۸ استاند این این این ﴿ أَنْ يُحِيِّيُ هَذَهُ اللَّهِ بَعِدَ مَوْتُهَا كُهُ ﴿ ١٩٥ . ﴿ ﴿ أَنْبِتُكُم مِنَ الْأَرْضَىٰ نَبَاتًا ﴾ ﴿ ٢٧﴾ ﴿ ٢٧ ﴿ ﴿

﴿إِنْ كُنت قلته فَقُلْ عَلَمْتُهُ ﴾ ١٩٥ ، ٧٨٧. ﴿ إِنْ كُنتُمْ إِياهُ تَعْبِلُونَ ﴾ ١٩٥٠ . ﴿ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي ﴾ ﴿ ﴿ ١٧٨ ﴿ ﴿ إِنْ كُنتُمْ فِي رَبِينَ ﴾ ﴿ وَهِلَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِنْ كُنتُم لَلرَوْيَا تَعْبَرُونَ ﴾ : ٧٨٧. ﴿ إِنْ كُنتُم مُرضَى ﴾ : ٢٨٧٪ الله الله الله ﴿ أَنَ لَا مُلْجَأُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهُ ثُمَّ تُأْتِ عَلَيْهِمْ ﴾ : The say the transition of the say the ﴿ أَنْ لَعِنْهُ اللَّهُ عَلَى الطَّالِينَ ﴾ أَ أَمَّ ١٩٠٠ ﴿ ﴿ إِنْ لِكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فَيْهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنْـٰكَ لَا أنظماً فيها ولا تضحي ﴾ ﴿ ١٩٣٠ الله الله ﴿ إِن لِـك فِي النَّهَارُ أَشْبُحاً ظُلُّونِ عَالًا ﴾ : of the sample, has have story to 100 ﴿ إِنَّ لَلْمَتَقِينَ مَفَازًا حِدَائِقَ وَأَعِنَابًا ﴾ ٢٣٣٠ . ﴿ إِنْ مَسْلَ عَيْشَى "عَنْسَكَا الله كَمْشَكَلْ آدَمُ ﴾ :
 نظ ١٧٩٨ : إن المنطقة الله في إلى المنطقة الله المنطقة ال ﴿ إِنْ مِمَ الْعِسْرِ يَسْرُأُ ﴾ : ٣٨٩ ﴿ ٢٨٩ ﴿ ٢٨٨ ﴿ إِنْ نَتْبِعِ أَفْدَى مَعْكُ ﴾ : ١٥ ه ١٩٠٠ الله الله ﴿ إِن هَـٰذًا الْقَاوَآنَ يُهَالُنِي لَلَّتِي هَيَ أَقُومُ ﴾ : All y Ethickings of the forest ﴿ إِنَّ هَوُلاءَ لَشَرَدُمَةً قَلْيِلُونَ ﴾ : ١٠٢٩ 🗀 ﴿ ﴿ إِنْ هِذَانَ لَسُنَاخُرَانَ ﴾ و ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَيَّ يُوحَى ﴾ : ٧٢٧ / ١٩٩٤ ا ﴿ إِنْ هِيْ إِلا حَيَاتُنَا الدنيانِ ﴿ وَ٢٥ ﴿ لا \* ﴿ إِنْ هِي إِلَّا فَتَنْتُكُ ﴾ : ٢٩٣٪ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ أَن يُخْرِجِكُم مِن أَرْضَكُمْ ﴾ ١٠٠٠ . ﴿ أَن يَعْتَلُوا أُو يَصَلَّبُوا ﴾ ٢٠٣٠. ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنِياً أَوْ فَقَيْراً فَاللَّهُ أُولِيَّا شُمًّا ﴾ : P. To an exercise (state 14 springs

﴿ إِنَّا مِثْلِ الْحِياةِ الدِّنْيَا كَمَاءُ أَسْرَلْنَاهُ مِنْ السيام 🌢 : ۱۰۷۲ : ۱۵۰ السيام ﴿ إِنَّا تَطْعُمُكُمْ لُوجُهُ اللَّهُ ﴾ : ٩٤٧. ﴿ إِنَّا غَلَىٰ لَهُمْ لَيَزْدَأُدُوا إِنْهَا ۖ ۞ ٢٨١ . ﴿ إِمَّا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ : ١٩٠ . ﴿ إِنَّمَا بَعْشَىٰ الله من عبت اده السَّعَلَمَاء ﴾: A73. الإن السائح ١٩٦٨ و ١٨٨ و ١٨١٨ و ﴿ أَنَّهُ أَسْتُمَعُ تَقُرُ مَنْ أَلِحَنَ ﴾ ؟ ٣٥٢. ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجِّعَهُ لَقَادُرٌ بِيَوْمُ تَبَلِّي السَّرَائِسُ ﴾: r 4 cal in her from the Cityry ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبِداً شَكُورًا ﴾ ﴿ وَ٣٥ أَ يَجْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلَمْنًا ﴾ . ٦٤ . ﴿ إِنَّهُ لَا مُحِبُ الْسُرُفِينَ ﴾ : ١١٣ . ﴿ إِنَّهُ لَا يَفْلُحُ الْكَافِرُونَ ﴾ : ٢٦٨ . ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رُسُولُ كُرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقُولُ شَاعِرٌ ﴾ : .774 . 774. ﴿ إِنهُ لِينَنَّ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ : ٢٢٠٠٠ - ١٠٠٠ م ﴿ إِنَّهُ مِنْ سَلِيمَانَ ﴾ : ٣٠٠٠ ؟ ١٠٠٠ الله الله الله ﴿ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ ٢٠٠٠ . ١٧٠ ﴿ إِنَّهُ هُو يَبْدَى مُ وَيَعْبِدُ ﴾ : ١٠١٥ . الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تُرُونُهُمْ ﴾ : ﴿ إِنَّهَا لِإِحدَى الْكَبِّر ﴾ : ٩٩٩ . ﴿ أَسِمِ اليهِمِ لا يرجعون ﴾ : 279 ﴿ إِنَّهُمْ عَنْ السَّمَعُ لَمُعْرُولُونَ ﴾ : ٤٩٦ . ﴿ أَنُوْمِنَ لُكَ وَاتَّبِعِكَ الْأَرْدُلُونَ ﴾ : ٣٨٪. ` ﴿ إِن أَحِبِيتَ حَبِ الْحُشِّيرُ عَنْ قُاكِنَتُوْ رُبُّيٌّ ﴾: The investigation to be a series . EYE ﴿ إِن أَرِي فِي المنام أَنِ أَدُبِحِكُ قَالَ يَا أَبِتُ أَفِعُلَ ولذي القربي ﴾ : ٧٢٤ -

﴿ أَنْحِنْ صَدَّدُنَاكُمْ عَنْ الْهُدِي ﴾ : ٩٥٤ . ﴿ أَنْدَعُو مِنْ دُونَ أَلَلُهُ ﴾ ﴿ ٢٤٪ ﴿ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ﴿ أَنزلنا عليكم لِباساً ﴾ : ٥٠٨٠ ﴿ انسطلقوا إلى ظُلُّل ذي تُعلَّاتُ شَعْبُ ﴾: 0.00 ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ : ١٨٠ ٪ ﴿ انظرونا نقتبس من نوركم ﴾ ٥٠٠٠ . ﴿ إِنَّكَ بِالوادِ المقدسُ طُونَي ﴾ : ١٠٢١ ﴿ أَنَّ ﴿ إِنْكَ كَادِحِ إِلَى رِيكَ ﴾ " ٧٧٣ أَ الله الله ﴿ إِنْكَ لَا تَهْدِي مِن أَحِبِتَ ﴾ : ٩٥٥ : ﴿ إِنْكَ لَزُمُولِهِ ﴾ ١٩١٠ في ١٩١٠ في المُعَالَمُ اللهُ ﴿ إِنَّكَ لَفِي صَالِالُكَ الْقَدِيمَ ﴾ : ٢٤٧ . ﴿ إِنْكُ لَمْنَ الْمُرْسِلِينَ ﴾ : ٢٦٨ أ ٧٨٣ . ﴿ إِنَّكُ مِّنْ تَدَخَّلُ النَّارُ فَقَدْ أَخَرَيْتُهُ ﴾: ﴿ إِمَّا إِلَمُكُمُ اللَّهُ ﴾ : ﴿ إِمَّا إِلَمُكُمُ اللَّهُ ﴾ : ﴿ إِمَّا إِلَمُكُمِّ اللَّهُ ﴾ : ﴿ إِمَّا الصِدِقَاتِ لِلْفَقِرَاءِ ﴾ : ٧٨١ . ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنُونِ إِخِوةً ﴾ : ٦٣ منه بيه إلى الله ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الـذَّين آمنوا بـالله ورسولـه ﴾ : ﴿ إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيْسًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنَّ ٠ **نيكون ﴾ ٥٢٥** و ١٤٠ يو ١٤٠ د يو ١٤٠ ا ﴿ إِمَّا تَنْذُرُ الَّذِينَ بَحْشُونَ رَبِّهُمْ بِالْغِيبِ وَأَقَامُوا الضلاة ﴾ 🕬 ١٨٧٧ مريند سفة الرياس ﴿ إِنَّا حَرِمَ رَبِّي الْفُواحَتُنَّ ﴾ ١٩٠٠: ﴿ إِنَّا حَرْمُ عَلَيْكُمُ الَّذِيَّةُ ﴾ : ٣٨٥٪. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ أَفَا فَنْمُتُمْ مِنْ ثَنِّيءً فَإِنْ لِلَّهِ خَسِمُ وَلَلْرَسُولَ

﴿ أُو أَجِدُ عَلَى النَّارِ هِدِي ﴾ ١٦٣٥ . سيان ﴿ أَو أَراد بكم رَجْمَ ﴾ : ﴿ ٧٤ مِن مِن مِن اللهِ ﴿ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمُ ذِي مُسْخَبَّةً ﴾ : ١٩٤١ ج ﴿ أَوْ بِيُوتَ أَخُواتِكُمْ ﴾ (١٣٠) له ريدي إلى ا ﴿ أُو تِحَلِّ قَرِيبًا ﴾: ٣٨٩. . بين إلى إلى الله الله ﴿ أُو تَكُونُ لِكُ جِنِهُ ﴾ : ٢٠٦ . ي در إلى إلى إلى ﴿ أُو جَاؤُوكُم ﴾ إِنْ رِهِ ٢٨٠ مِنْ اللهُ اللهِ ا ﴿ أُوحَى هَا ﴾ : ١٩٩٠ ﴿ لَوْ رَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ﴿ أُوحِينَا إليك رُوحِاً مِن أَمَرِيَا ﴾ ﴿ ١٤٧٤ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ أَوَ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا ﴾ ﴿ 17. اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِيلُولُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ﴿ أُو عجبتم أَن حِاءكم ذكر من ربكم ﴾: A the sylvation of ATT & EOV ﴿ أُو فَسِقًا أَمَلَ لِغِينِ اللَّهِ بِهِ ﴾ : ٥٥٨ ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرِيةً ﴾ : ١٩٧ . رسير ﴿أُو كصيب من السياء ﴾ ٢٠٦، ٢٠٩، 1.V1 . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 10.00 ) . (2.00 1 ﴿ أُو لَتَعُودُنَّ فِي مُلْتُنَّا ﴾ : ٢٨٦ ، ٢٨٣ ﴿ أُو لَمْ تَوْمَنَ قَالَ بِلِّي وَلَكُنَّ لِيَطْمَعُنَّ قَلْبِي ﴾ : A POT TO THE SECTION OF THE SECTION ﴿ أُو لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بَصْمَاحِبُهُمْ مِنْ جَنَّةً ﴾ : of feel happing the transfer of the M. M. TO . ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَمَّا نَسُوقَ المَّاءَ إِلَى الْأَرْضَى الْجُورُ ﴿ إِلَّهِ الْأَرْضَى الْجُورُ ﴿ إِ ر. **أفلاً يبصرون كهن ١٨٦**٨م الملكة إلىذا ناط لها. ﴿ أُولَمُ يَسْتَظُرُوا فِي مِيلِكِيونِ البِيهِمِياواتِ والأرض ﴾ : ٥٠٥ . يه يه يه يه يه يه ﴿ أُولَمْ يَسِدُ لَمْمَ كُمُ الْعَلَكُمْ مِنْ قِبِلَهُمْ ﴾ : TIA.

ما يَؤْمِر ﴾ : ١٧٧. . روز يريز الروز الروز ﴿ إِنِّي أَرِي مَا لَا تُرُونَ ﴾ ﴿ ٢٥٥ . ﴿ ﴿ إِنِّ أَرَاكُمْ بِخِيرٌ ﴾ : ٤٣٤ - الله الله الله ﴿ إِنَّ أَرَانَ أَعِصْرَ خِسِراً ﴾: ٦٥٢، ﴿ إِنَّ اصِطَفِيتِكَ عَلَى النَّبَاسِ بِسَرْسِالَاتِي وبكلامي ﴾ : ٦٦٩ . ﴿ إِن جَاعِل فِي الأرضِ خِلِيفَة قِبَالِوا أَجْعِيل فيها ﴾ : ٤٢٧ . مريد را ﴿ إِن جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴾ : ٨٦٧ . ﴿ إِنَّ رَسُولُ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ : ٦٣٠ 🚅 ﴿ إِنْ سَقِيمٍ ﴾ ﴿ 13.7 م ٧٦٨ م ٧٦٨ ﴿ إِنَّ ظُنْتُ أَنَّ مَلَاقَ حِسَابِيهِ ﴾ ﴿ مِهِ ٥ ﴿ مِنْ ﴿ إِنْ لَمَا أَسْرَلْتِ إِلَى مِنْ حَمِيرِ فَقَرِ ﴾: ﴿ إِنْ لَيْحِرْنِنِي أَنْ تَلَمْسُوا ﴾ : ٧٨٣، ﴿ إِنَّ وَجَهِتَ وَجِهِي لِلَّذِي فِسَطِّرِ السِّمِسَاوَاتِ والأرض ﴾ : ٩٤٧ ﴿ أَهُولًا ۚ إِيَاكِمِ كَانُوا يَعْبِدُونَ ﴾ : ٢٥٨ جي 🛒 ﴿ أَهُمُ ذَا الْسَدَى بِعِثْ اللَّهِ رَسِيولًا ﴾: ٩٩، Harris Branch Control Control CAN ﴿ أَهَٰذَا الَّذِي يَذَكُرُ آلَهُ تَكُمْ ﴾ ﴿ 20٪ . . . ﴿ أَهَكُذَا عَرَشُكَ ﴾ : £20 ويوري ( إلى المُحَدِّدُ المُحْدِينَ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحْدِينَ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحْدِينَ ﴿ اهبطوا منها جميعاً ﴾ : ١٥ .٠ . . . . . . . ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ : ٢٣٧ من ديو دي ويو دي ﴿ أَهُم حِينِ ﴾ : ٤٧٤ عند الدريعة إلى الله ﴿ أَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمُةً رَبِّكَ ﴾ : ٤٧٢ . 🚅 ﴿ أُو آُوي إِلَىٰ رَكُنْ شِيدِيدٌ ﴾ : (٨٨ . . . . . . .

﴿ بِأَيكُم المُفتونَ ﴾: ١٣٩ ، ٢٢٩، . 197 ﴿ بِثُمْنِ بِحُسْ ﴾ : ٢٢٥ -﴿ بِشِّي وحزن ﴾ : ٣١٥ . ﴿ بِدَلْنَاهُمُ جَلُوداً غُمِيرِهَا ﴾: ٣١، ٦٦٥ ﴿ بِدَلِنَاهُمْ بِجِنْتُهُمْ جِنْتِينَ ﴾ : ٣١ . ﴿ بِدِيعِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : ٢٩ . . . ﴿ بِرِبِ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ : ٢٥٨ . 🖂 🖰 ﴿ بريح طيبة ﴾ : ٤٦٥ . 🗀 🍦 💮 ﴿ بِشُراً بِينَ يِدِي رَحْمَه ﴾ : ٤٧٢ . . . ﴿ بِشُراً سُوياً ﴾ : ٢٣٩ ز. . . . . . . . . . . . ﴿ بِصَيْنَ ﴾ : ٨٨٥ سرترز بيد يرسيبرسي ديرو و ﴿ بعد إذ هديتنا ﴾ : ٧٠ . ﴿ يعد أَنْ تَولُوا ﴾ : ٢٨ ي. . . . . ﴿ بِكُمَّا وَصُمَّا ﴾ : ٢٢٥ . ﴿ بِيلِ أَحِياءُ عَنْـدَ رَبِّهِم يُتِرْزُقُونَ ﴾: ٤٠٧ ، . ﴿ بِلِ ادَّارِكُ علمهم فِي الْآخِرة ﴾ : ٢٣٥ . ﴿ بِلِ اللَّهِ فَاعِبْدُ ﴾ : ٦٧٨ . ﴿ بِلِ النَّهِنِ كَفُرُوا فِي عَزَّةَ وَشَقَّاقَ ﴾: . YTO ﴿ بِلِ أَنتُم قُومٌ تَجِهِلُونَ ﴾ : ٢٨٢ . ﴿ بِلِ أَنْتُم قُومَ عَادُونَ ﴾ : ١٣٧ -. ﴿ بِلِ إِياهُ تَدْعُونَ ﴾ : ٢٢١ . ﴿ بـل ظنتم أن لن ينقلب الـرسـول ﴾: . 0 1 1 ﴿ بِلَ عَجِبُوا أَنْ جَاءُهُمْ مَنْذُرٌ ﴾ : ١٩٢ 🖟 ﴿ بِـل فعله كينيرهم ﴾: ٧٣٥ ، ٦٤٦ ، AFV.

﴿ بِلِ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُواْ بِعَلْمِهِ ﴾ : ٧٧٥ .

﴿ بِلِ لِمَا يِدُونُوا عِدَابٍ ﴾ : ٧٩٠ .

﴿ أُو لُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ ﴿ ٢٠٣ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ أَوْ مِنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيِينَاهُ ﴾ : ٤٧ : ٨٤٥ : ٨٤٥ . AOA ﴿ أُونُنسها ﴾ : ٨٩٣ . ﴿ أُو يَأْخِذُهُمُ عَلَى تَحُوفُ فَإِنَّ رَبِّكُمُ لِمُرْوَفِ ا رحيم 🌬 : ۷۱۱ . 😗 🕾 🗀 ﴿ أَي الْفُويِقِينَ خَبِّر مَقَامًا ﴾ : ٢٢١ . . ﴿ إِي وربي ﴾ : ٢٣٢ . ﴿ أَياً ما تَلْقُو فِلْهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ : 177, 787, 717. ﴿ إِيالُ نَعْبِدُ وَإِيَالُ نُسْتُعْيِنَ ﴾ : ٩٠ ، ١٤٠ ، TYYOUR SAVY SO FINANCE TO A 13 THE CONTROL OF THE C ۷۱۷ ، ۸۰۸ ، ۲۳۰۱ . ۱۹۳۸ ، ۷۱۷ ﴿ أَيَامًا مُعِدُودَاتٍ ﴾ : ٨١٦ : ٩٨٣ : ﴿ ﴿ أَيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةَ ﴾ : ٢٢٢ : ٥٠ أَ ٥٠ اللهِ ا ﴿ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ ﴾ : ٣٨٧ . ﴿ أَيكُم يَأْتِينِي بِعَرْشُها ﴾ : ٢٢١ . ﴿ أَينَمَا تَكُونُوا ﴾ : ٨٤٠٠ ﴿أَينَـا تَقَفُوا أَحَـدُوا وَتَسَلُوا تَقْتَيَــلّا ﴾ : or experience assert the Assert ﴿ أَيهِمَ أَشَدَ عَلَى الرَّحْنَ ﴾ : ٦٣١ . ﴿ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ﴾ : ١٠٥ . . . . [ب] المالية ال [ب] ﴿ بَاءُوا بِغُضِبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ : ٢٥٠ . ﴿ بِالْأَحْسِرِينِ أَعْمِالًا ﴾ : ٨٦٥، ١٠٢٠ ، ﴿ بِالنَّاصِيةِ ، نَاصِيةِ كَاذَبِهِ ﴾ : ١٠٢١ .

﴿ بِالْوَادِي الْمُقَدِّسِ طُويٌ ﴾ : ٥٨٥ .

﴿ بَأَنْ رَبِّكَ أُوحَى لِهَا ﴾ : ٧٨٤ .

﴿ بِلُ القَدْفَ بِالْحُقَ عَنْ اللِّبَاطُلِ فَيَدْمَعُهِ فَإِذَا هِـونَ ﴿ تَبِتَ إِلَيْكُ ﴾ ﴿ ٤ بِهِ يَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿تَسُولُوا قِسُومِا عَضِبِ إِللَّهُ عَلَيْهُم ﴾ : . 4.4 ﴿ تجري بأعيننا ﴾ : ٤٩٥ برده داره بهيه بريا ﴿ تحبسونها مَن بعِدُ الصِّلاةِ ﴾: ٥٥٥ ﴿ تخفیف من ربك ورحمة ﴾ : ٤٧٦ . 🗼 🔻 **﴿تدمر كل شي﴾: ٩٠** نفذيه وه وعلي فقه وما و ﴿ تَذَهِلَ كُلِّ مُرضَعَةً عَمَا أَرضَعَتَ ﴾: •٧٨٥. و تساولون به والأرجام كي: ١١٠ يون در ﴿ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهُمْ بِالْإِثْمُ ﴾ ١٩.٢٤٪ و ١٠٠٠ عليهم بالإثم ﴾ ﴿ تَعَالَىٰ جِدُوبِنَا ﴾ ﴿ فِيهِ فِيهِ لا يُدَرِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ تَعِلْمُ مِنَا فِي نَفْسَيْ وَلَا أَعِلِمُ مِنَا فِي نَفْسِكُ ﴾: WAY , ASA , YOU ARY , AST , EOO ﴿ تَفْتُوْ تَذَكُرُ يُوخِيفُ ﴾ ١٦٠/٤ يَبْلَيْهِ يَبِينَ مَنْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْهُ اللَّهِ ﴿ نقاتلونهم أو يسلمون ﴾ : ١٠٢٤ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ﴿ يلتقطه بعض السيارةِ ﴾ : ١٣٤، ٣٧٩. ﴿ تَلُكُ أُمَّةً قَدْ حَلَّتَ هَا مَا كُسِبَ وَلَكِمْ مَا كُسُبِتُمْ ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾ ﴿ ١٦٨ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ تَلْكُ الْجِنْهِ ﴾ ٢٢ أجيب المنافقة لمنافقة المنافقة ال ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ : ﴿ تَلَكَ عَشْرَةَ كَامِلَةً ﴾ . ٢٩٦، ١٠٢٨ ﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها 🍫 : ۲۷۹ برید ﴿ تنبت بالدهن ﴾ : ٢٢٧ . ﴿ تَسْرَلُ الْمُلِائِكَةِ وَالْرَوْحِ ﴾ : ٤٧١ ، . 1.70 ﴿ تُولُ عِنهُم فَالْظُرِ ﴾ و \$ 8. ٧ ين بر في يعار م ﴿ تُولُونُ مَدْبِرِينَ ﴾ :﴿١٩٨٤ سَادَا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

About the way

زاهق 🏟 : ۱۰۳ . ﴿ بِلَ هُمْ فِي شُكَ مِنْهَا بِلَ هُمْ مِنْهَا عِمُونَ ﴾ ﴿ إِ Francisco Francis ﴿ بِلَ هُو قُرْآنُ عِيدًا فِي لُوحٍ عُفُوظٍ ﴾ ١٢٠ ال ﴿ بلي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ﴾ : ٥ 7 mg am 12 1/16 & 1 17 . 270 ﴿ بِمَا ظَلَمُوا ﴾ : ١٠٤٨. وي و الله الله و الله 🛊 با عامد عليه الله 🍇 : ٦٣٧ . ﴿ ﴿ مِنْ اللهِ ﴿ ﴿ بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴾ : ٨٣٣ مرد الله أراسة ﴿ بِم يُرجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ٤٧٩٠٤ ﴿ فَيُوهُ أَيْشُوهُ الشُّونَ ﴾ ﴿ بنصب وعذاب ﴾ : ٩٠٦ مه . ﴿ يَصِينُهُ مِنْ ﴿ بِيدِكَ الحَيرِ ﴾ : ٣٨٧ ٤ ٢٣٤ إنتاء وأنتار أن ﴿ بيضاء من غير سوء ﴾ ١٣٠٠ ۾ 👾 💎 🐑 ﴿ بِينَ بِنِي اسرائيل ﴾ : ٣٧٦ ﴿ ﴿ وَهِي رَفُّ ﴾ ﴿ بِينَ بِدَى تَجِواكُمُ صِدَقِةً ﴾ : ١٣٨ 🕾 🖖 in the second of the second ﴿ تَاللَّهُ إِنْ كُنَا فِي صَلالُ مِينَ ﴾ ﴿ ﴿ ٢٥٠ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ تَالَّهُ تَفْتَأُ تَلْكُرِ ﴾: ٣٨٨، ٤٩١، ﴿ تسالله لأكيدن أصنامكم ﴾ : ٧٨٣ ، ﴿ تبارك اسم ربك ﴾ : ٨٦ . ﴿ تبارك الذي بينِه لِللَّك ﴾ ﴿ وَ ١٠٨ اللَّهُ عَلَى ١٩٨٠ م اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ

﴿ تِبَارِكُ الَّذِي نَزُّلُ الْفُرِقَانَ عِلَى عِبِدُهُ :

. 140

. ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبُهُ اللَّهِ عَالَمُهُ عَالَمُ اللَّهِ أَسِاءُوا بِالسَّوانِ ﴾ : 5 (4) (4) (22) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) ﴿ ثُم كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمِنُوا ﴾ : ٣٣٦ . ﴿ ثُم كلا شُؤف تعلِمون ﴾ ﴿ ٢٥ مَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ قُم لاَ تُنْهُمُ مَنْ بِسُونَ أَيْسَدِيهُمْ ﴾: ٣٥، \$ 44 64 18 28 1 1 2 8 8 5 80 £ . ﴿ ثُم لِيقضوا ﴾ ٢ ٧٨٢ فئنا البيلات إلى الله ﴿ ثُمَ نَبِتُهِلَ ﴾ ﴿ ٣٣٤ ﴿ بِعَمَلُنَّا وَلَهُ وَيَعَالَمُ وَلَوْهُ وَيَعَالَمُ اللَّهُ وَيَعِمَا ا ﴿ ثُمُ وَلَيْتُمُ مِدْبُونِينَ ﴾ : ٢٨٤٪ فَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا إِنَّا ﴿ جاعل الملائكة رسلاً ﴾ : • • ٩ . . . . . ﴿ جاعلوه من المرسلين ﴾ : ٣٤٨ . 🖟 🖟 ﴿ جِزَاء مُوفُوراً ﴾ بِذِ ٧٦ شَاءَه بِهِ بِهِ هِنْ اللهِ ﴿ جعل الليل والنهار خلفة ﴾ ﴿ ١٠٢٨ منه ﴿ ﴿ جَعَلَ فَتَنَّةَ النَّاسُ كَعَلَّمُ اللَّهُ ﴿ ١٩٪ ١٩٪ ، ﴿ جعلنا ُلكل لبيُّ عِنْواً ﴾ ١٣٤٨ ﴿ ٣٤٨ مَا اللهُ اللهُ ﴿ جعل لكم ٱلأَرْضُ قِرَاشَتَا ۚ وَالنَّمَاءَ البِّنَاءَ ﴾ : I would be by I APT . . ALO . TEA ﴿ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ﴿ ٢٠٤٨ ، I also a to Y have a line of the second ﴿ جعلا له شركا، فيم آناهمًا فتعالى الله عما المشركون ﴾ ١٠٠٠ إلى الأناسخة المحالة ﴿ جِعَلْنَا حَرِماً آمِناً ﴾ : ١٣٩ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ جفان كالجواب ﴾ : ٩ . ﴿ جنات عدن مفتحة للم الأبواب ﴾ : ٩٣١ . ﴿ جند ما هنالك ﴾ : ٨٣٤ ما هنالك ﴾ ﴿ حافظوا عَلَى الصَّلَّوْاتُ وَالصَّلَّةُ الْوَسَطَّى ﴾ :

Paring glam, & Prince . No IA

Wally B. ATT

﴿ نَقِلْتِ فِي السِّمِاواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ﴿ ٢٢٣. ﴿ ثلاث عورات لكم ﴾ : ٨٩٨، ١ م١٠٩٠، ﴿ ثَلَاثُ لِيَالُهُ سَوْيَاً ﴾ ﴿ 14.10 يَسَنَدُ بِسَنَدُ مِ ﴿ ثلاثمئة سنين ﴾ : ٥٨٨ مه درويا أورد ك ﴿ ثلاثة أيام إلا رمِزاً ﴾ ١٥١٥ ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ ثَلَاثَةَ قَرْوَءَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعْدُلُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ ثَمَانِ حَجِجٍ ﴾ إنا ﴿ \$ إندَا فَإِنْ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ ثِم اتَّخَذْتُم العجلَ ﴾: ٥٣٢٥ . المنظمة ﴿ ثُمَّ أَعُوا الصيام إلى الليل ﴾ : ٣٩٥ : ٢٠٠٠ ﴿ ثم اجتباه ﴾ : ٣٤٦٠: ١٥٠٠ المناسب م متعالم المنا ﴿ ثم ارجع البصر كرتين ﴾ ١٣٩٠ علمات ك ﴿ ثم أرسلنا رسلنا تترى ﴾ ﴿ ١٧٤٤ ﴿ ١٣٤٨ ﴿ ١٠٠٠ : ﴿ ثُمَ ارْدادوا كَفُراً اللهِ مِنْ هَلا مُ المِدَاد المِدَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ ثُمُّ استوى إلى السماء ﴾ : ١٠٩ . 🗠 ﴿ أَمْ أَفْيضُوا مِن حِيثُ أَفَاضُ النَّالِسُ ﴾ : FARE CALL STY . TON ﴿ ثُمَّ أَنشَأَنَاهُ خَلَقاً آخَرُ ﴾ : ٢٩٥٠ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ ثُمْ إِنْ عَلَيْنًا ﴾ ﴿ ١٩٨٠ .. أَنْ اللهِ إِنْ عَلَيْنًا ﴾ ﴿ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ ﴿ ثم إنكم بعد ذلك لميتؤن ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ : ١٠١٤ إ. ر ﴿ ثم أورثا الكتاب اللذين اصطفينا من عبادنا ﴾ أ ٢٢٥ ، ٣٢٨ و ٢٠٠ ﴿ ثم بعثناهم لنعلم ﴾ : 61، ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ ثم تولى إِنَّ الظُّلُّ ﴾ ﴿ ٢٨٠ ، ٩٥ أَ ١٩٠٠ أَ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الل ﴿ ثُم جعلناه نطفة فِي قِرار مكين ﴾ : ١٠٤ . ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ : ٧٠٤ . 

﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبواجا ﴾ : ٩٢١ . ﴿ خَذَ مِنْ أَمُوالْهُمْ صِدْقَةً ﴾ : ٢١٩ . ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك وجــرين بهم ﴾ : ﴿ حَدْمًا وَلَا تَحْفَ ﴾ : ٦٣ . ﴿ حَرِ مِن السَّمَاءُ فَتَخَطُّفُهُ الطِّيرِ ﴾ : ٨٤١ . ﴿ خزائن رحمة ربي ﴾ : ٤٧٢ . 🔻 🔻 ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ : ٥٦٨ : الله الله ﴿ حَسَرُ الدُّنيا والْآخرة ﴾ : ٤٥٢ . ﴿ حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ : ٩٣٣ . ﴿ خشعاً أبصارهم ﴾ : -﴿ حتى جاء الحق وظهر أمر الله ﴾ ; ١٧٧ . ﴿ خلق الإنسان ضعيفاً ﴾ : ١٢٨ : ٥٧٥. ﴿ حتى لا تكون فتنة ﴾ : ٦٩٢ .... ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴾ : ١٢٨ . ٨٦٩ . ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ ٢٩٥٠. وقد الما ﴿ خلق السموات والأرض ﴾ : ٢٩ . ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ : ٥٤٠ . ﴿خلقتني من نسار وخبلقتمه من طمين ﴾: ﴿ حتى يطهرن ﴾ : ٧٢٢ . ﴿ حجاباً مستورا ﴾ 🕆 ٦٧٦ . ﴿ خلقك فسواك ﴾ : ٢٧٧ : ١٥٥٠ الله المالة الما ﴿ الحبح أشهر معلومات ﴾ : ١٠٣٣ ، ﴿ خلقكم من تراب ﴾ : ٤٣٠ : ﴿ حجتهم داحضة عند ربهم ﴾ : ٤٠١ . ﴿ خلقكم من ضعف ﴾ : ٥٧٥ : 🖖 ﴿ حرماً آمَناً ﴾ ﴿ ٨٤٨ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ حَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَهُ فَخُلِّقْنَا الْعَلْقَةُ مَضَعَةٌ ﴾ : 2. 15. 5. 18. 18. 19. 19. **19. 19.** ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ : ٥٥ ، ٥٠ ٤ . أ ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾: ٢٥ ١٠٠ ﴿ خِلْقَتَاكُمْ ﴾:: 240، و و و و و و و ﴿ حسباناً مِن السَّمَاءُ ﴾ : ٣٥٩ . الله الماء ﴿ ﴿ خلقه من ترابٍ ﴾ : ٢٦٢ . 🛊 حسبنا الله 🌶 : ٣٩٨ . ١٠١٠ و ١٠٠٠ ﴿ حَيْرِ الْوَازْقِينَ ﴾ : ٥٤٨ . ﴿ حِق اليقين ﴾ : ١٥٥٣ من ديد المديد ﴿ خَيْرِ مِسْتَقْرَأُ وَأَحْسَنُ مَقَيْلًا ﴾: ٩٦، ٤٢٣. : ﴿ حَقَيقَ عَلَى أَنَ لَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْجَقَّ ﴾ : ﴿خَرُواْبِقِينَ ﴾ : ٣٨٧. الله الله الله 1. S. W. S. W. W. J. L. ATT 1. . . [2] ﴿ حَسُورَ مُقَصُّورَاتُ فِي الْحَيْسَامِ ﴾ : ٣٥٢، Conduction of the . YIT ﴿ دعواهم فيها سبحانك اللهم ﴾ : ٤٤٧ . ﴿ دِكَا دِكَا ﴾ : ٢٦٩، ي ي ييني الغ المستحددة ﴿ ديناً قيماً ملة إبراهيم ﴾ : ٤٤٣ . ﴿ خاشعة أبصارهم ﴾ : ١٨٢ . The second of the second ﴿ خَالَدِينَ فِيهَا أَبِداً ﴾ : ٤٣٤ . ﴿ خالق كل شيء ﴾ ﴿ ٢٨٤ . ﴿ ذات اليمين وذات الشمال ﴾ : 200 . ﴿ حَتُّمُ اللَّهُ عِلَى قِلُومِهُمْ ﴾ : ٤٩٦ . ﴿ ذَلَكَ أَدِنَى أَلَا تَعُولُوا ﴾ : ٤٦٠ . ﴿ خِلْدُ الْعَفُو وأُمْرُ بِالْعِلْرِفُ وأَعْرِضُ عَنْ ﴿ ذَلَكَ أَدِنَ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةَ ﴾ : ٤٥٢ . الجاهلين ﴾ : ٨٥٧ .

﴿ رَبُّنَا أَنْزُلُ عَلَيْنَا مَاثَّدُهُ ﴾ : 1٧٩ . ﴿رَبُّنَا إِنْكُ مِن تَدْخُلُ النَّـارُ فَقَدَ أَخَـزَيْتُهُ﴾ : .... ETY ﴿ رَبُّنَا عَجِلَ لَنَا قَطْنَا ﴾ : ٧٣٤ . ﴿ رَبُّنَا وَأَتَّنَا مَا وَعَدْتُنَا عَلَى رَسَلُكُ ﴾ : ١٠٥ ﴿ رَبُّنَا وَأَدْخُلُهُمْ جِنَاتُ عَدْنُ الَّتِي وَعَدَّتُهُم ﴾ : garage Commence to the Arms. No. ﴿ رَجَّا بِالْغَيْبِ ﴾ : ٤٦٥ . ﴿ رحماء بينهم ﴾ : ٤٧٢ . ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ : ٢٧٧ . ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخُوالَفِ﴾: ٤٢٨. ﴿ رفع السموات بغير عمد ترونها ﴾ : ٨٩٠. ﴿ الرياح منشرات ﴾ : 230 . ﴿ ريبَ المنونَ ﴾ : ٤٦٤ . [**:**] ﴿زعم الذين كفروا أن لن يُبعثوا﴾: ٨٨٨. [س] ﴿ سَأُوي إِلَى جِبِلَ ﴾ : ٨١٠ ﴿ لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ﴿ سَأَتِيكُم مَهَا ﴾: 39. وي المنا ﴿ سؤلك يا موسى ﴾ : ٥٠١ . ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾: ٨٦، ١٧٥٥. ﴿ سبحان الله رب العالمين ﴾ ٢٩٨ . ﴿ سبحان الدِّي أسرى بعبده ليلا ﴾ : ۲**۱۹ ، ۸۱۸ ، ۱۸۳۸**، بطالع ایسان داد د ﴿ سبحان الـذي خلق الأزواج كلُّهــا ﴾ : . 0 17

﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا ﴾: ٢٩٨:

﴿ سبحان ربِّ السَّمُ وانته والأرْض ﴾ :

﴿ ذلك الكتاب ﴾ : 177 ج ﴿ ذلك دين القيمة ﴾ : ٤٤٣ . ﴿ ذَلَكَ عَيْسَى بَنْ مُرْيِمٍ قُولُ الْحِقِّ ﴾ : ٧١٦ . ﴿ ذَلَكُ لِمِنْ حَشِّي الْعَنْتُ مِنْكُمْ ﴾ يَـ 270 ... ﴿ ذلك لهم خزى في الدنيا ﴾ : ٩٩١ . ﴿ ذَلِكَ لِيعِلْمِ أَنِي لِمُ أَخِنِهِ بِالغِيبِ ﴾ : ١٠٠٠. ﴿ ذَلَكُم أَقْسُطُ عَنِدُ اللهِ وأقوم للشهادة كه: ﴿ ذَلَكُمُ إِنَّهُ ﴾ (١٢٣ مُ ١٤ ٢٠ مِ أَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ﴿ ذَرَعِهَا سِبِعُونَ ذَرَاعاً ﴾ : ٢٨٩ . الله الله ﴿ ذَقِ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْكُرِيمِ ﴾ : ١٧٩ ، Carried Constitution (1981) ﴿ ذَكَرَأُ رَسُولًا ﴾ : ٥٧ £ . ﴿ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفُرُوا لَذَنْوِيهُمْ ﴾ : ٤٥٧ . . ﴿ فَهِبِ اللهِ بِنُـورهِمِ ﴾ : ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، . 771 . 277 ﴿ رَبِ أَرْجِعُونَ ﴾ : ٩٢٣. ﴿ رَبِّ أَرِي كَيْفَ تَحِينِ المُونَ ﴾ ﴿ 979 مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال ﴿ رب أغفر لي ﴾ : ٣٨٧ . ﴿ رب العالمين ﴾ : ١٣٥ . ﴿ رَبِ إِنْ قُومَى كَذْبُونَ ﴾ : ٢٦٨ . ﴿ رَبِّ إِنَّ وَضَعِتُهَا أَنْثَى ﴾ : ٢٦٨ . ﴿ رَبُّ بِمُـا أَنْعُمَتُ عَـلِيٌّ فَلَنَّ أَكُـونَ ظُهِيـراً

للمجرمين ﴾ : ٧٩٢-

. 194

[ **حُن** ]: ﴿ الْمُعَالِينَا اللهِ ﴿ سبحان ربُّك رب العيزَّة عيّا يصفون ﴾ : ﴿ شَاكِراً لأَنْعِمه ﴾ أَ 970 ﴿ Brighten of way the second of 1814 ﴿ سبحانك إن كنت من الظالمين ﴾ : ﴿ شراباً طهوراً ﴾ : ٥٨٢ ﴿ شرعة وْمَتَهَاجًا ﴾ ٢١٥٠ جال ١٠٠٠ والمعالم ﴿ سبحانك لا عِلْم لنا إلا ما علمتناك: ﴿ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ۸۹۷ ، ۲۸۳ ، ۲۱۹ ، سبت برست کرد يسجدان ﴾ ت ۲۲۸ ، ۲۲۸ م کیا شامل ﴿ سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾ : ٥١٦ . مدر ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمْرِ وَالنَّجَوْمُ مُسْخِراتُ بِأَمْرُهُ ﴾ : ﴿ سبحانه اذا قضي أصراً فِإِنَّهُ يَقِيولُ لِهِ كُنِّ **فيكون ﴾ : ۲۹۸** . رودو ريو پسرې دايد رو ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هُوَّ والمُثَلاثكة وأوَّلُونَ ﴿ سبحانه أن يكون له ولد ﴾ : ٢٩٨. ما داد العلم ﴾ ١٥٧٥ ٤ ٨٢٣٥ ٧٢٥٠ العلم ﴿ سِبِحَانِهِ هُوَ اللَّهِ الْوَاحِدِ القَهَارِ ﴾ : ٢٩٨ . . . A Higher has to be the staying it is rayed وسبع بقرات سمان) : 63 00 00 المساف ﴿ شهر رمضان اللَّذِي أُنزل فيه القرآن ﴾ : ﴿ سبع سماوات طباقاً ﴾ : ١٠٣٥ ، ١٠٣٥.  $(\tilde{\lambda}^{(i)} + \gamma_{i+1})_{i \in \mathcal{A}} = \frac{1}{\epsilon} \gamma_{i+1} \prod_{i \in \mathcal{A}} (\tilde{\lambda})$ ﴿ سَبَّعُ سَنِهُ تَ ﴾ : ٥٠٠٠ . ﴿ الشَّيطان بعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ﴾ : ﴿ سبع عجاف ﴾ : ٢٨٠ . ﴿ سُبِعَ لِيالَ وَتُمَاتِينَةً إِيامِ حَسَوْمِاً ﴾ ﴿ ١٠٤٠ . ﴿ [ ص ] ﴿ سبقت لهم منا الحسني ﴾ : ٥٠٨ . ﴿ صَ وَالْـقَـرَآنَ ذَيُّ أَلَّنَٰذَكُـرَ ﴾ : ٣٨٨، ﴿ ستجدى أن شاء الله صنابراً ﴾ : ٣٢٣ . ﴿ صافاتُ ويقبضن ﴾ : ٩٠ ﴿ سخريا ﴾ : ٤٩٤٤ - ﴿ إِنَّ مِنْ إِنَّ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ ﴿ سرابيل تقبكم الحر، ﴿ ٢٨٦ ﴿ ١٤٥، ١٤٥٠ مِنْ ﴿ سرهم ونجواهم ﴾ ت: 41.0 يوموه ومانا الله و ﴿ صلوات من ريهم ورحمة ﴾ : ٣١٥ 🖟 🗝 🐇 ﴿ صم بكم عمي فهم لا يعقلون ﴾ : ١٠٧٣ . ﴿ صنع الله ﴾ ﴿ ١٣٨٠ ﴿ رَبُّ الْمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ﴿ سعوفي آياتنا﴾ ﴿ ٢٤٪ للمان مين هُمُا مان مِن ا Samuel Litzer wyzvi 🍎 amie am 🌶 [ ض/] بر الله الله المراكب ﴿ سلام هي حتى مطلع الفجر ﴾ : ٥٥٥ . . . . ﴿ سَمَاعُونَ لِلْكِلْبِ ﴾ : ٩٦٤ كالماسيد أ ﴿ ضائق به صدوك ﴾ : ١٠٠٨ به الراحة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ صَعَفَ الطالَبُ وَالمَطَلُوبِ ﴾ : ٧٧ . ﴿ سمعنا وعصينا ﴾ : ٤٩٦ . ﴿ سمعوا هَا شَهِيقاً ﴾ : ٧٨٣٠، رداد المحمد الله ﴿ صَعَفِينَ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ : ٥٧٩ . 🐃 🛸 ﴿ مُشْنِينٌ ﴾ : ٧٩ه وي الله يعد أيوا الله ﴿ سَبُنُوعِ وَالرَّبِانِيةِ ﴾ إن ٣٨٩ ما وي المساور وال

﴿ سيقُولُونَ لَلاَئَةً ﴾ : ٣٨٦ .

﴿ صَيقاً حرجاً ﴾ : ٢٦٩ .

ة [الطن] (منابعة الأوالية) .

﴿ طبقاً عِن طبق ﴾ : ٧٧٠ . ﴿ الطلاق مرتمان فإنساك بمعروف أو تستريع بإحسان ﴾ : ٥٨٤ . ﴿ طوى ﴾ : ١٣٠

﴿ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ﴾ : ٢٢٨ . ﴿ ظُنَّ المؤمِّدُونَ وَالمؤمِّنَاتُ بِأَنْفُسُهُمْ خَيْرًا ﴾ :

الله الله المنظم] المعادية الله الله الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن

﴿ ظَهِرَ القَسَادَ فِي البَرِّ وَالبَّحَرْ ﴾ ﴿ ٢٥ ٢ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رو**اع ا** يونها والارداد د

﴿ عارض مطرقا ﴾ : ٨٢٥٪ بالديا المالي المالية ﴿ عبس ويسر.﴾ ٢٠٥٣: × × × و أرسم شاع ا ﴿ عبس وتولى ﴾ ﴿ ١٣٦٠ بِرَدُ لَهُمُ إِنَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي لَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي لَلَّاللَّالِمُوالِمُواللَّلَّا لِللَّالِمُ لِللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ

﴿ عَتَلَ بِعَدَ ذَلِكَ رَنْيُمْ ﴾﴿: ٢٣٦، تَوْبُرُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا ﴿ عِذَابِ الْحَرِيقِ ﴾ : ٨٠٤٪ أنه إنه المداورة

﴿ عَدُابِ يَوْمُ كَنِيرِ إِلَى اللهُ مُرجِعِكُمْ ﴾ ١٠٠٠ ١٠

﴿ عَذَابِ يُومِ مُحِيطٌ ﴾ : ٧٠٤ . . ١٧٧٠

﴿ عَدْراً أَوْ نَدْراً ﴾ [16 ٣١] و أيوا هـ السادة ﴿ عرض الحياة الدُّنيا ﴾ : ٦٢٤٪ إنه أن الله عنه

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُواعِنْهُم ﴾ ﴿ ٢٤. ﴿ ٢٥٠ كَانَ

﴿ عسى ربكمُ أَنْ يَرْهَكُمْ ﴾ ﴿ ٩٧٥ هـ ﴿ ١٩٥٠ ا ﴿ عنى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً ﴾ :

﴿ عَفَا الله عَسَنْكُ لِمُ أَوْبِينِ إِلَهُمْ ﴾ ﴿ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَسَنْكُ اللهُ عَلَى الله

Compared to the state of the st ﴿ على الله توكلنا ﴾ : ٦٣٤. ١٦٠ و الإرسان أ

﴿ على العرش ابستوى ﴾: ٨٤٥٥ له بشمط الله

﴿ عَلَى أَنْ تَأْجِرِنِي ثُمَانِيَّ جِجْجٍ ﴾ ﴿ 1.74 بِنَا ﴿ علم الإنسان جَالَمْ يَعِلْمُ ﴾ : ٨٦٩ مِدِينَ اللهِ اللهِ ﴿علم أن سَيَكُنُونَ مِنْكُمُ مِرْضَيْ ﴾ : ١٩٢٠ ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ : ٣٦٤. . 😁 ﴿ علمت نفس ما قدمت ﴾ ﴿ ٨٩٥٪ ٢٢ ١٠ الله ﴿ ﴿ علمنا أمنطق الطين ﴾ ١٨٠ ٧١ أن الله إلا الله الله ﴿ علمه شديد القوى ﴾ ١٨٥٥ . و ١ ١٠٠٠ ﴿ عليكم أن لا تشركوا ﴾: ٢٥ ﴿ ١٥ ١٨ منذ الله الله ﴿ عليم بذات الصدور ﴾ : ٤٥٥ . المسالة ا ﴿ عليهم صلوات من ربهم ورحمة ﴿ : 4 - Burning in 1 and Burling in the ﴿ عَمَّا قليل ليصبحن نشادمين ﴾ : ١٣٥.

a terraj gran gista septat di berar se 🗚 🕷 ﴿ عَن ذَكَرَ رَبِي ﴾ : ٥٧٤٪ ١٠ ١٣٤٠ : ﴿ اللهُ اللهُ ﴿ عِند مَلَيْكَ مِقْتِدُر ﴾ يَـُ ١٨٣٤م، مَا يَسَانُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

🔌 **عوان بين ذلك ﴾** † 1943 بمديمة بيب و د د 🗼 ﴿ عيشة راضية ﴾ ﴿ ١٦٦، ٥٨٥ ، ١٥٣ .

﴿ عِيناً يَشْرُبُ مِهَا عِبادِ اللهِ ﴾ ٢٢٨٠ م يون الله 

﴿ غضبِ الله عليهم ﴾ : ﴿ وَ\* وَإِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ﴾ ﴿ عَبِرِ المُعْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الصِّالِّينَ ﴾ : 

﴿ غير أولي الإربة من الرجال ﴾ : ٨٧٢ . . . . .

a gridag lagg 🖼 🗫 sa aya ﴿ فَأَتُوا النَّذِينَ ذَهِبُكَ أَرُواجِهِمَ مَثْنُلُ مَنَّا ا ا أنفقوا كه و ۱۸۸۹ فرساند أن يعينوا المعاد الأحد ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةُ مِنْ مَثَّلُهُ ﴾ : ١٧٩٠ ، ٤٨٨:

﴿ فَإِذَا جَاءَ الْحُوفَ ﴾ : 1973 . ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةِ الْكِبْرِي ﴾ : ٧٠ . ﴿ ﴿ ﴿ فَإِذَا قُرَأَتُ الْقِسْرَآنِ فِاسْتَعْشِدُ بِاللَّهِ ﴾ : 707.176 ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قَرَآنِهِ ﴾ : ٣٣٧ . ﴿ فَإِذَا قَضِيتُم مِنَاسِكُكُم ﴾ : ٧٠٥ . ﴿ فَإِذَا نَزُلُ بِسَاحِتُهُمْ فَشَاءُ صِبَاحِ الْمُنْذُرِينَ ﴾ : 10-11-12-13-15-14-15-15-139V ﴿ فَإِذَا هِمْ مُظِّلُمُونَ ﴾ : ١٤٢ . ﴿ فَأَذَاقِهَا اللَّهُ لَبَّاسَ الْجُوعَ وَالْخُوفَ ﴾ : ١٠١ . ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهِ كَذْكُرُكُمْ آيَاءُكُمْ أَوْ أَشِهُ ذِكُراً ﴾ : . 207 , 7.7 ﴿ فَادْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ ﴾ ﴿ 90} . ﴿ فَسَادُهُمِ أَنْتُ وَرَبِنَكُ ﴾: ٢٦٩- ٢٩٩ - ٢٠ ﴿ فَارْتُدْ بِصِيراً ﴾ : ٥٦٤٪ ٥٦٤٪. ١٠٠٠ ا ﴿ فَأَرِدُنَا أَنْ يَبِدُهُمَا رَبُّهَا خَيْراً ﴾ ﴿ ٣١ : ﴿ فأرسلنا إليها رُوحنا ﴾: ٧٦ : ١٠٠٠ ﴿ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مُئَةً أَلْفَ أَوْ يَوْيِدُونَ لِهِ : ٢٠٦ . ﴿ فأرهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كاما فيه ﴾ : washing washing a superior ﴿ فاسأل به خبيرا ﴾ : ٢٢٨ ﴿ أَمِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا ﴿ فَاسْأَلُوا أَهُلَ الْذَكُورَ ﴾ ﴿ ١٨٥٤ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ﴿ فاستحبوا العمي على الهدي، ١٩٥٣ . ﴿ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذَكُرُ اللَّهُ ﴾ : ٤٥٧] ٩٠٥. ﴿ فَاسْلُكُ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ رُوحِينَ الشِّينَ ﴾ : . 0.7 ﴿ فَأَصْبِحُوا حَاسَرِينَ ﴾ : ٨٨٤ ﴿ ﴿ فَأَصِبِحُوا لَا يَرِي إِلَّا مِسَاكِتُهُمْ ﴾ ﴿ ١٩٦ . [

﴿ فاصبروا أو لا تصبروا ﴾ : ١٧٩٪ ١٠٠٠ من

﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾: ٦٠١ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨٠٠٠ و الله ١٠٠٠٠٠

﴿ فاطر السموات والأرضَ﴾: ٣٨٨، ٩٧٩:

﴿ فَأَتُوا حَرَّتُكُم أَن شِئْتُم ﴾ ﴿ 19. ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ﴿ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيِثُ أَمِرِكُمُ اللَّهُ ﴾ (٣٥٪ . ١٠٠٠ ﴿ فَابِعِثُوا أَحِدُكُمْ بِورَقَكُمْ ﴾ : ٦٠٦ .. أَنْ اللهُ ﴿ فَتُهُ تَقَالَـلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَحْرَى كَافَـرَةً ﴾ : VO . A. A. C. Margarette C. A. A. C. OV ﴿ فَأَقُ اللَّهُ بِنَيَاتُهُمْ ﴾ ﴿ ٨٤٧٪ ﴿ رَبُّ سُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فَاتَّبِعَنِي أَهْدُكُ صَرَاطاً سَوِياً ﴾ : ٩٥٣ ساسا ﴿ فَاتَّبِعُونَى يَحِبِيكُمُ اللَّهِ ﴾: ٢٨٨ . وَمَا مُمَّا مُ ﴿ فَأَتَّابِكُمْ غَمَّا ﴾ ٢٠ ٤١٪. إن ١ ١٥٪ ١٥ ١٠٠٠ ﴿ فَأَثَابِهِمُ اللَّهُ بَنَا قَالُوا جِنَاتِ ﴾: ﴿ \$ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ﴿ فَأَجِاءُهَا الْمُخَاصِ ﴾ : ٥٢ أَ الله مدرورة الله ﴿ فساجتنب وا السرجس من الأوتسان ﴾ :: OHER RESIDENCE ART CAPT CETO ﴿ فَاجْعُلُّ بِينِنَا وَبِينِكُ مُوعِدًا لَا نَخَلَفُهُ نَحَنُّ وَلَا أنت ﴾: ٢٣٦ ، ٨٧١ ، ١٣٣ إلى الله ﴿ فَأَجِمُعُوا أَمْرِكُمْ وَشُرِكَاءُكُمْ ﴾ : ٢٦، ٤٢ . ١٠٠٠ ﴿ فَأَخِذْتُهُم صَاعِقَةً ﴾ : ١١٠، ١٤٥ زو الورد ا ﴿ فَأَخْرُجُ مِنِ الشَّمْوَاتُ رَّزِقًا لَكُمْ كِينَ ٢٨٧٪، ﴿ ﴿ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾: ١٠٣١ يراني الله ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فَيْهَا مِنَ المؤمنينَ فَهَا وَجَدُنَّا فيها غيربيت من المسلمين ﴾ : ١١٢ . ﴿ فادخلوها خالدين ﴾ ﴿ ٣٧٥ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ فَادْخُلِي فِي عَبَادِي ﴾ : ٦٧٩هـ، ١٠٠٠ د الله الله ﴿ فَإِذَا أَحْصَنَ ﴾ (١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ﴿ فَإِذَا اسْتَوْيِنْتَ أَنْتُ وَمِنْ مَعِكُ عَلَى الْفَلْكُ ﴾ : ﴿ فَإِذَا أَمَنتُمْ فَاذْكُرُوا آللَّهَ ﴾ : ٥٥، ٧٥٤ .

١٠٩ (١٠٠ منتم فاذكروا الله ﴾ : ٥٥ ، ٤٥٧ .
 إفإذا برق البصر وخسف القمر ﴾ : ٧٧١ .
 إفإذا جاء أجلهم لا يستأخزون ساعمة ولا يستقدمون ﴾ : ١٣٨ ، ١٠٨ .

﴿ فَإِمَا مَنَا بِعِدْ وَإِمَا فَدَاءَ ﴾ ﴿ ١٨٤٪ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَإِمَا يَأْتَيْنَكُم مَنِي هَدِينَ ﴾ : ١٥٥ مسيد الله ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمُعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيْحَ بِإِحْسَانَ ﴾ : Alberta James Hamily I Will ﴿ فَإِنْ آنْسَتُم مَنْهُمْ رَشُداً ﴾ ٢٤٩ ﴿ ٣٤٩ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ ٢٤٩ أَنَّا اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ فَإِنْ أَمِّمت عَشْراً فَمْنَ عَبْدَكُ ﴾ ١٣٤٠. ﴿ فَإِنْ استطعْتُ أَنْ تَبِتغَيَّ نِفَقاً فِي الأَرْضَ ﴾ : 1991. ﴿ قَائِنَ الْجَنَّةِ هَيَّ الْمُأْوَى ﴾ ٢٨٪ ﴿ ١٠ ٢٨ ﴿ ١٠ ٢٠ ﴿ ﴿ فَإِن تُسْازَعُتُهُ فِي شَيء فِسَرِدُوهُ إِلَى الله والرسول ﴾ ﴿ ٢١٤ ﴿ ١٠٨ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ اللَّهِ عَلِيمَ بِالْفُسَدِينَ ﴾ : ٢٨ . ﴿ فَإِنْ رَجِعَتُ اللَّهُ إِنَّى طَائِفَةً مَنْهُمْ ﴾ : Additionally, but it is the ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهِنْ مُؤْمِنُاتُ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَّي الكفار ﴾ : ٩٤٠٩ - ١٥٠١ كا يو يوسيمكر و ﴿ قَانَ قَامِنَ ﴾ ﴿ كَانَ مَا اللَّهُ مِنْ £ ٢٢٤ مَنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِ ﴿ فَإِنْ كَانَ مَنْ قُومَ عَدُو لَكُمْ ﴾ : ٨٣٧٪ ﴿ ﴿ فَإِنْ كَانِيَا النَّيْنِ ﴾ : ١٩٥٠ أَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ فَإِنْ مِعِ الْعِسْرِ يَسْرًا إِنْ مَعِ الْعِسْرُ يَسْرُا ﴾ : 8 (4) Yes 8 (4) 4 A47 ( Y14 ﴿ فَإِنْ لَكُ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولِ اللَّهُ مَسْأَلُونَ ﴾ : graffyang sarap Barabar 1979. 4x ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا . . . فَأَقْيِمُوا ﴾ ﴿ ١٠١١ : ١٠٠ . ﴿ فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنَّ تَفْعِلُوا فَانْقَدُوا النَّارَ ﴾ : History by the wint of 1980 ﴿ فَإِنْ لَمْ يُسْتَجِيبُوا لِكَ ﴾ : ١٥ ، المسافات ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ : ٤٢١ . 😳 ﴿ قَالَ لَمْ يَكُنَّ لَهُ وَلَـدُ وَوَرَثُهُ أَبِـوَاهِ فَالْأَمْــهُ الثلث ﴾: ۲۳۰ م ۱۹۰۰ ما ۱۹۰۰ ما

﴿ فاعبدني ﴾ ٢٠ ٨٨٨ ﴿ إِنْ رَاتُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ فَاعْتُبُرُوا بِمَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾: ٤٥ . ٧١٤. ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ ٢١٧. ﴿ فَأَعْرِينَا بِينِهِمِ العِدَاوَةِ ﴾ : ١٥٣ . . . ﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوهُكُمْ ﴾ : ١٠٣١ . ﴿ فَافْرِقَ بِينَا وَبِينَ القَوْمِ الفَّاسِقِينَ ﴾: 1 And & William 1990 ﴿ فَاقْضُ مَا أَنْتُ قَاضَ ﴾ ﴿ ١٧٩ مِهِ مِ ١٨٠ مِهِ اللهِ ١٧٩ مِهِ ﴿ فَاقَطَّعُوا أَيْدِيهِمَا ﴾ : ٩٨٤ . ﴿ وَمَا اللَّهُ اللّ ﴿ فَاقْطُعُوا أَيَّانِهَا ﴾: ٨٨، ٨٤٨. ﴿ فأقم وجهك للدين القيم ﴾ : ١١٨ ١٥٠٠ ﴿ قَاكُهُمْ وَتُخُلُّ وَزَمْإِنَّا ﴾ : ٦٩٧ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ هُوْ قَاللَّهُ هُوَ الْوَلِّي كُلِّنَا ١٨٨ \* أَنْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فَالتَّفَظَهُ إِلَّ قَيْرَعُونَ لِلْكِنُونَ لِمُمْ عَنْدُواً وحزناً ﴾ : ٧٨١ . كوري سويد و ما الله ﴿ فَالرَّاجِرَاتِ رُجِراً فَالْتَالِيَاتِ ذَكِراً ﴾ : ٦٧٧. ﴿ فَالَقِ الْخَبِّ ﴾ : ١٩٥٥ و ١٥٠ ما الله الله الله ﴿ فَالْقُوهُ عَلَى وَجِهُ أَنِي يَأْتُ بِصِيراً ﴾ : ١٩٦٪ ﴿ فَأَلَقِي السَّحْرَةُ سَجِداً ﴾ [ ٨٦] ﴿ ١٥٥٠ ﴿ ﴿ فالمدبرات: ٤٥٨م: ﴿ فَالْمُدِينَا مُعَامِدُهُ إِنْ مُعَامِدُهُ إِنْ مُعَامِدُهُ إِنْ مُعَامِدُهُ إِنْ الْمُعَا ﴿ فالمقسمات ﴾ ٨٥٤٤ م أن الربيعة الربيعة ﴿ فَأَهْمُهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا ﴾: ١٧٣٠ عام الله ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصْمُوا بِهِ فَسِيدِخُلُهُمْ في رحمة منه وفضل كه : ١٨٨٤ / ١٠ و و د ا ﴿ فَأَمَا الدِّينِ آمِنُوا فِيعِلْمُونَ ﴾ ١٨٣٠. ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ شَقُوا فَفَى النَّارِ ﴾ : ٧٨٤ . ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ﴾ : The state of the s ﴿ فَإِمَا تَرِينَ مِنَ الْبِشُرِ أَحَدَاً ﴾ : ٢٣٩، ٢٣٩. ٨٣١. ﴿ قَأَمَا مَنْ أَعْظَى وَاتَّقَى ﴾ : ٣٨٦ .

﴿ فِيهَا نقضهم ميثاقهم ﴾ ١٨٣٥٪ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ فَهَدَاهُمُ اقْتَدُهِ ﴾ وألكل الله المناهم ا ﴿ فَتَالِ عَلَيْكُمْ وَعَفَّا هَنْكُمْ ﴾ (١٣٠٢) إنه 😳 ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ ١٦١ ... ﴿ فتحرير رقبة ﴾: ٩٤٩ مالله إلى الماما أ ﴿ فَتُجَرِّينِ رَقْبُهُ مِنْ قَبْلِ أَبْ يِتِمَاسًا ﴾ ﴿ ٢٣٦ -﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ : ٢١٤، ١٨٩٧ ﴿ فَتُرْبَصِيُوا حَتَّى ثِيَالِ اللَّهُ بِأُمْرُهُ ﴾ : ٧٧ الله ا ﴿ فتعساً هُم﴾ : ٧٨٧ ، ﴿ يَوْدِينِ أَيْمَاهُ اللَّهِ ﴿ فَتَلَقَّى آدُمُ مَنْ رَبِّهِ كَلَّمَاتِ فِسَالِ عَلَيْهِ ﴾: ٧٧٦. هن الأوليك ويناه كالوبي المالا ه ﴿ فَتَمَثَّلُ ۚ هَا ۗ بِشُولًا سُوبِيًّا ﴾ : ٢٧٦ - ٨٥.٢ ٨٠٠. ﴿ فَتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ ﴾ 1.3 ٥٥٪ إينَا إِن ١٠٠٠ ع ﴿ فَثُم رَجِهِ الله ﴾ : 193 ه ﴿ إِنَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فِحْدِ عليهم السقف من فسوقهم ﴿ ٢٢٨. ﴿ فخرج على قومه في زينته ﴾ ١٠٠٤ لا ﴿ أَنَّ إِنَّا ﴿ فَخَسِفُنا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ﴾ [ ٧٧١] الله ﴿ فَلَلُّكَ يُومِئُذُ يُومُ عِسْيِرٌ ﴾ ﴿ ٢٩.٣ فِيهُ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ فَلَاقَتَ وَبِالْ أُمِرِهِ ﴾ ﴿ ١٨٧ وَ وَ وَ وَلَا اللَّهِ وَا ﴿ فَذَبِحُوهُا ﴾ ﴿ \$ ٧٤٩ نَجِينَ تَنْسَانُمُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ ﴿ فَذَكُرُ إِنْ تَقْعَتُ الْذَكُرِي ﴾ يَ: ٩٣٣ مَنْ لَا عَلَا ﴿ فرددناه إلى أمه ﴾ :٧٧٧ عند مستقد ه ﴿ فردوا أيديهم إلى أفواهِهم ﴾ ١٨٠٠ ما ١٠٠٠ ر فردوه إلى الله ورسوله ، ٤٧٧ م الله ﴿ فروح وريحان ﴾:: ١٠٪ كل أينت و مناشخ من إ ﴿ فريقاً هدى وفريقاً حَقٌّ علِيهِم الضَّلالَةِ ﴾ : Elle The capture and the ﴿ فَرَادُهُمْ اللَّهُ مُرضًا ﴾ و ١٤٨٧، بين الله الله ﴿ فَرْدُهُ عَذَابًا صَعْفًا فِي النَّارِ ﴾ مُن ٥٧٥ من ا ﴿ فسبح بالشم رياك العظيم ﴾ : ١٧٥، و مردي ﴿ فَسَنَبُّتُحَ بِمُحَلِّمِتُكَ أَبُ ٢٩٨٠)

﴿ فَأَنَّى لَمْمُ إِذَا جِاءِتُهُمْ ذَكُواهُمْ إِلَّهُ مَا ١٤٥٧ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فانتبلت به ﴾: ٧٩٧ ينده أي عند أناس إ ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهِمٍ ﴾ بن ١٥ هي سي الكسيد ا ﴿ فَأَنْجِينَاهُ وَأُصْحَابِ السَّفِينَةِ ﴾ : ٦٠٦ : ﴿ فَأَنْجِينَاهُ وَأَهْلِهِ إِلاَّ امِرَأَتُهُ ﴾ إنك ١٠٦٠ الله المرأت الله المرات المرات المرات الله المرات المرا ﴿ فَانْظُرُ مِاذَا يُؤْجِعُونَ ﴾ . ٤٧٩، بند ١١٠١ -﴿ وَفَا تَفِلُونَا مِنْ كُلُّ فَرَقْتُ ﴾ ﴿ \* اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ﴿ فَإِنْكُ رَجِيمٍ ﴾ : ٤٢٠ . ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابِ لَكِمْ مِنْ النَّسِاءِ ﴾ : ٨٣٧ . ﴿ فَانْكُجُومِنْ بِإِذْنَ أَمِلْهِنْ ﴾ ١٩٨٠ ﴿ فَإِنَّا يَبِحُلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ ﴿ وَ ١٣٤ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ﴿ فَإِنَّا بِسِرِنَاهِ بِلِسَائِكِ ﴾ تـ ٢٢٨ × ٧٩٨ . 🖟 وفايها لانتعمل الأبطيان الله علاه مناسات ﴿ فَإِنَّهَا مُحْرِمَةً عَلَيْهِمَ أَرْبِعِينَ سَنَّةً ﴾ : 2.9 . ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ١٩٥٤ ﴿ فأوجس في نفسه خيفة موسى ﴾ ١٥٨٠ ، ﴿ فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبِدُهِ مِنَا أُوحِي ﴾ ﴿ ٨٣٨ ﴿ إِنَّ ا ﴿ فَأُوحِينَا إِلَيْهِ أَنْ اصْعَعِ الْفِلْكِ ﴾ 193، مَنْ ﴿ فَأُولَى فِيمٍ ﴾ وَمِ اللهُ وَسِيرَ عَدَا مَا مُا أَنَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ فِيلَى آلاء ربكيا تكذبان ﴾ ٢٩٧٠ عود : ﴿ فِبِلْلُكَ فِلْيَفْرِحُولَ ﴾ \* ١٨٤٤ و ٧٨٧ م يَهُ جَ ﴿ فَبشَّرِهُمْ بِعَــَدَابِ أَلْيَـمْ ﴾ : ٣٠٣، ٣٢٨، 3051306 Bullet . Styne 308 1708 ﴿ فيصرك النَّومُ حِدْيِلُنَّ ﴾ ﴿ ٢٤٪ أَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فَبِظُلُّم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمُنَا ﴾ : ٢٢٧ . ﴿ فَبِعِتْ اللَّهِ غِسَرَابِاً يَبِنَحِثُ فِي الأَرْضِ ﴾ : 9928 may 12 3 1 12 1 . **180** و ﴿ أَسُرِينَا وَحَمَدَ مِنْ اللهِ السِّينَ الْمُعَالِمَ ﴾ : ۱۱۱ ، ۲۰۸ ، ۵۳۸ . ۱۹۹۰ : ه دلیت

. The South of the Contact ﴿ فَقَالُوا سِلاماً قَالَ سِلام ﴾ : ١٤٤٤ مُ ١٠٠٠ ﴿ فَقَبْضَتْ قَبْضَةً مِن أَثْرِيهِ الرَّمُولُ ﴾ ٢٩٧. ﴿ فقد آتينا آل إسراهيم الكتاب والحكمة ﴾ : FOR CONTRACT ( NAME OF A PART ) ﴿ فقد صغت قلوبكتما ﴾ ١٣٩٠، ٢٣٣، THE REPORT OF A MAN ! TYPE ﴿ فقد كذبوكم عِما تقولونَ ﴾ ﴿ ١٧٨ . ﴿ فقدرنا فنعم القادرون ﴾ : ٧٠٧؟ - 🥯 ﴿ فَقَضَاهِنَ سَبِعِ سَمَاوَاتُ ﴾ : ﴿ ٧٠ يَمُمُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ فَقَلْنَا اصْرِبُوهُ بِيُعَضَّهُ الْكَلْكَ يَعِينَى اللَّهُ A ABRILLAND PART OF THE PARTY OF THE ﴿ فَكَاتَبُوهُمُ انْ عَلَمْتُمْ فَيْهُمْ خَيْـراً وَٱتَوْهُمْ مَنْ مال الله كه ١٧٩٠ و المالية المالية المالية المالية ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَضِينَ ﴾ أنه ١٤٣٨ أَنْ الله الله الله ﴿ فَ كَيْ فَ كَانَ غَذَانِ وَنَذُرِ ﴾ \* ٢٨٩ ، o the case thing that the graphs. 🄞 فکیف کان عقاب ﴾ : ۳۸۹ 🦠 💮 ﴿ فَلا أَفْسِمُ بِالْخُنْسُ الْجُوارِ الْكُنْسُ ﴾ ﴿ ٢٧٣ . ﴿ فلا أقسم برب المنسارق والمعارب ) : ﴿ فَلا تَجِعَلُوا للهُ أَنْدَاداً ﴾ ١٠٢٥ -﴿ قَلا تحسبتهم بمفارة من العداب ﴾ : ٢٢٩ . ﴿ فَالَّا تَحْشُوا النَّاسِ وَاحْشُنُونِ ﴾ ﴿ ١٠١٠، THE BOOK OF THE WAY OF A CONTE ﴿ فَالَّا تَرَكُوا أَنْفُسَكُم هُو أَعْلَمُ بَنِ ﴿ اتَّفَى ۗ ﴾ : & Alexander of the street of the street ﴿ فَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثُمَّنًّا قَلِيلًا ﴾ : ٢٢٩ ٪ ﴿ قَلَا تَقُرِبُوهُنَ حَتَّىٰ يُتَّطُّهُرُكُ ﴾ ٥٨٣٠٠ \* وفلا تقبل الما أف المارا ١٠٠١ ١٠١٠ ١٠٠٠ ﴿ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ ﴾ : ١٠٢٥ 🗀

6 16 12 16 1 - 40 1 7 1 1 1 VV . 017 ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ AND TO SEE A PROPER TAKE FEE ﴿ فَشَاجِهُ الْمُلاثِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ إِلَّا الْمُلِّيشُ ﴾ : 23 - 24 - 1 · 16 6 2714 6 17 · . 40 ﴿ فَسَجْدُوا إِلَّا إِبْلِينَ ﴾ : ١٨٦٠ . الله الله ﴿ فَسَقّاً أَهِلَ لَغَيْرِ اللَّهِ ﴾ : ٨٥٤ . ﴿ ١٩٧٧ ﴿ فسنيسره لليُسْرَى ﴾: ٤٩٩٠ مند المثلث ا ﴿ فَسُوفٌ يَأْلُ اللهُ بَقُنُومَ كِبُّهُمْ وَيُجْتُونُهُ ﴾: ﴿ فَسُوفَ يَبِصُرُونَ ﴾ 🕾 🖎 ٥٥﴿ مُنَا ﴿ مُمَالُونَ ﴾ ﴿ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ إِذَا لِأَعْلَالُ فِي أَعِنَاقُهُمْ ﴾: : . V• ﴿ فَسَيَكُفُوكُمُ مِا اللَّهُ ﴾ ﴿ ١٤ يَحْمَدُونَا } ﴿ فشربوا منه إلا قليلًا ﴾ : ١٦٦ . - ١١٥ ﴿ فصرهن اللِّكَ ﴾ ﴿ ٦٤٥، تَا الصَّاسِلَةِ ﴾ ﴿ ﴿ فَصِيعِينَ مِنْ إِنَّ السَّفِياوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾: ﴿ فَصَالَى الربِّيكِ وَالْحَارِ ﴾ ﴿ ٢٧٤ مَا ٢٧٤ مَا Fry Day Like Brand March 1988. ﴿ فَصِيامُ ثُلاثَةُ أَيَامٌ ﴾ : ٨٤٨ . . . ١٠٠٠ ﴿ فضحكت فبشرناها باسحاق، ١٣٧٤ ﴿ ١٠٠ ﴿ فِصْرِبَ السرقِدابِ ﴾ : ٨١٧٥ م ١٤٨٠ م ﴿ فطوعت له نفسه ﴾ ١٥٣٥٠ من الكندوة أي ﴿ فَقُالَ لِمَا يُولِنَدُ ﴾ : ٨٨ ، ٧٨٧ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فعسى الله أن يأتي بالفتح ﴾ : ١٣٥٥ . ا ﴿ فَعِيْتَ عَلِيهِمِ الْأَنْبَاءِ ﴾ : ٨٨٦ : ربدة ﴿ فَعَشْيِهِم مِنْ الَّيْمِ مَا غَشْيَهُم ﴾ ١ ٨٣٦: ٧ ﴿ فَفَيْ الْجَنَّةُ خَالَدِينَ فِيهَا ﴾ (٢٦٩ . . ١ ﴿ فَفَي رَحْمَةُ اللَّهُ هِمْ فَيُهَمَا رُحْمَالُمُنْدِونَ ﴾ :

﴿ قُلُنَ أَكُلُمُ الْيُومُ السَّيَا ﴾ ; ٧٩٧ . ﴿ فَلَنْ يَضُلُّ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ : ٧٦ . ﴿فَلُو أَنْ لُنَا كُرَةً فَنَكُونَ﴾: ٧٨٦؛ ٧٨٧. ﴿ فِلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِن المُسْبِحِينَ لِلْبِتِ فِي بِطِنْهُ إِلَى يوم يبعثون ﴾ : ٧٧٧ ، ٧٨٨ . ﴿ فَلُولًا كَمَانُتُ قُرِيتُهُ آمَنِتِ فِنْفُعِهِمَا إِيجَاعِهُ: 4 144 24 24 14 3 1 1 4 1 . **YYY** ﴿ فَلِيأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلُهُ ﴾ : ٣٧٠ . ﴿ لِلْبِحِدْرِ الَّذِينَ يَجِالُفُونَ عَنِ أَمْسِرُهُ \*: . ۸۲۹ , 377 , 718 . 🍎 فليدع ناديه 🆫 🗧 ١٣٨٠ إن الماسي الماسيات ﴿ فليستجيِّسوا لِي وليؤمنسوا بِي ﴾: ٧٨١، . VAY ﴿ فليضحكوا قليلًا وليبكوا كثيراً ﴾ ١٨١ ، TO SEE MENT OF LAKE ﴿ فليمدد له الرحن مِدًّا ﴾: 475 .... ﴿ فِي اسْتِقَامُوا لَكُمْ ﴾ : ٥٣٥ . السيد الم ﴿ فِيهَا أَصِيرِهُم عِلَى النَّارِ ﴾: ٥٦٠ ٤ ٨٣٤. ﴿ فَهَا أَنْتَ بِنَعِمَةً رَبِكَ بِكَاهِنَ ﴾ : ١٠٤٩ . ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَادِيقَ حَيْمٍ ﴾ : THE BOOK OF THE SAVE OF THE ﴿ فَمَا لَمُؤَلَّاءَ الْقِومَ ﴾ : ٨٣٦٪ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فَمَا مَنَاعَ الْحَيَّاةُ الدُّنيا فِي الْآخِرَةُ إِلَّا قَلْيَلِ ﴾ : . 774 ﴿ فَمَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدُ ﴾ ﴿٥٣٪ وَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ ﴿ فَمَاذًا تَأْمُرُونَ ﴾ : ١٦٠ ، ٧٨ 🛴 الله ﴿ قَمَنَ ابْتُعَنَّى وَرَاءَ فِلْكُ ﴾ : ٩١٨ . ﴿ فَمِنَ اصْطُرِ غَيْرِ بَاغُ وَلا عَادَ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهِ ﴾ : A LATER STEEL STATE ATTENTY ﴿ فَمِن أَظُلُّم مِن أَفْسَرِي عَلَى الله كَلَاباً لِيضَالَ النائس كه : ۹۸، ۷۸۱.

﴿ فَالَّا رَفَّتُ وَلَا فَيَسْتُوقَ وَلاَ جِلَّالَ ﴾: ﴿ فلا صدق ولا صلى ﴾ : ٨٣٤ ، ٢٦٧ . ﴿ فَلَا لِغُو وَلَا تَأْتُهُمْ فِيهَا ﴾ : ٩٧١ ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لَا يَؤْمَنُونَ ﴾ : ٧٢٦ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَلا يَسْتَطَيُّعُونَ تُوصِيَّةً ﴾ إلى ١٠٠٨ .. و الله الله ﴿ فلا يكن في صدرك حرج ﴾ ﴿ ٩٠٤٪ ٢٠٠٠ ﴿ فلبت فيهم ألف سنة إلا خيسين عاماً ﴾ : 48 Harry W. 18 1 1 7 1 8 1 8 1 9 1 9 1 9 1 ﴿ فلتفرحوا ﴾ : ٩٦٧ يسم من يري ميد الم ﴿ فَلِتَقَمَ طَائِفَةً ﴾ : ٧٨٧ . . . . . . . . . . ﴿ فَلَعَلَكُ تَـَارُكُ بِعَضْ مَنَا يَشِوْخِي إِلَيْكِيْ﴾ : a sangar sangar sangar sangar sangar ﴿ فَلَلَّهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولِي ﴾ ٢٥٨٠ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولِي ﴾ ﴿ فَلَمَا أَسْفُونَا: ﴿ \* ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فَلَمَا أَحِينَ عِنِسِي ﴾ : ١٥ ، الشيار الله الله ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البُّشِيرِ أَلْقَاهُ عَلَى وَجِهِـهِ ﴾ : 4 TELL SE GALT \$ 176 V4 . MYY ﴿ قِلْهَا بِلَغِ مِعِهِ السِّعِي ﴾ : ٥٩١ . ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرِنَا ﴾ : ١٧٧ . ﴿ فَلَمَا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصُوهٌ قِالُوا هَذِا مِنْحُو مُبَيْنُ وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ﴾ . ٨٨٩. ﴿ فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسِفُ ﴾ : 259 : الله الله ﴿ فَلَمَا ذَهُبُوا بِهُ وَأَجْمُوا أَنْ يَجِعِلُوهُ فِي غَيَابِتِ الجي ﴾ نر (**٧٩** ۾ دريال شاه ۾ دور دي. س ﴿ فَلَمَا رَأَى الشَّمْسِ بَازَعْةَ قَالَ هَذَا رِبِي ﴾ : ٢٧٩ BUTTER OF THE WAY ﴿ فَلْمُسُوهُ بِأَيْدِيهُمْ ﴾ : ٧٩٩ . . . . . . . . . . . . . ﴿ فَلَنَ أُسِرِحِ الأَرْضُ خِنَّ بِأَذِنَ لِيَ أَنِ ﴾ : in the second of the second of the VAY

﴿ فَتَادَتُهُ الْلَائِكَةُ ﴾ : ٤٤ هم دره دره المعادل المعادل المعادلة المعا ﴿ فَمَنَ أَظُلُّمَ مِمْنَ كُـلُبُ بِأَيِّنَاتُ اللَّهِ وَصَـلُـفَ ﴿ . Talan (1991), 1994 (1994), 1994 (1994) ﴿ فَنَبِذُوهِ وَرَاءَ ظَهُورَهُمْ ﴾ ١٩٣٤ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ فَمِنَ اعتبدي عليكم فاعتبدوا عليه بمثبل منا ﴿ فَنَظُرَةَ إِلَى مِيسَرَةً ﴾ : ٨١٣، ٩٩٥ . اعتدی علیکم ≽ : ۵۸۱، ۵۸۶ . د 🔭 ﴿ فَهِذَا بِرَمُ البَعْثُ ﴾ : ٦٧٦ ٪ ﴿ أَنَّ الْأَنْ ﴿ فَمِنْ بِدَلُهُ بِعِدْ مَا سَمِعِهُ فَإِنَّا إِنَّمُهُ عَلَى الَّذِينَ ﴿ ﴿ فَهِلَ أَنْتُمَ مُسْلَمُونَ ﴾ ﴿ ﴿ ٤٢١ ﴾ ﴿ \* اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يبدلونه 🌶 : ۳۱ ، ۹۹ في دان 🖂 🖂 🖂 ﴿ فَهِلَ أَنْتُمَ مُنْتُهُونَ ﴾: ٩٩ ١٨٥ هندُ المِنْدُ اللهِ اللهِ ﴿ فَمِنْ جَاءِهِ مُوعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهِي فَلَهُ مَا قَلَّهُ ﴿ فَهُـلَ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَنْدَابُ اللَّهُ مِنْ سلف 🆫 : ۲۲۰ ، ۸۲۰ سلف کی دروی از ۱۹۸۸ میروند ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصَىٰ جِنْفًا ﴾ : ٤٢٩٪ ﴿ ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ ﴾ : ٩٧ه. ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿فَمَنْ رَبِّكُمْ إِمَّا مُوسَىٰ﴾: ١٧٠، ٣٨٦، ٤٢٠، ٤٠٠ ﴿ فَهِلَ لَنَا مِن شَفَعِاءً ﴾ : ٩٩ ، ٧٨ . ﴿ فَمَنْ رَحَزُحُ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلُ الْجَنَّةُ فَقَسْدُ ﴿ فَهُلِّ وَجِدْتُم مَا وَعَدْ رَبِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعِمْ ﴾ : iể mà . Áir main The min . . . £A¥ :r∳ 56 ﴿ فَمِنْ شَاءَ فَلَيْؤُمِنْ وَمِنْ شَاءً فَلَيْكُفُورَ ﴾ : ﴿ فَهُو فِي الْآخِرَةُ أَعْمَى ﴾ : 179 . ﴿ فهي تملي عليه بكرة وأصيلًا ﴾ : ١٨٧ . ﴿ فَمِن شَهِكَ مِنكُمِ الشَّهِرِ فِلْصِمِهِ ﴾ : ٥٢٧ ٪ ﴿ فُوجِدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ ﴾ : ٧٧ . Market Age 18 Commence Serven ﴿ فُورُبِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾ : ٧٢٦ ﴿ فَمِنْ فُرْضَ فِيهِنَّ الْحُجِ ﴾ : ٦٨٩ . ﴿ فِمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةً حَيْراً بِرَهُ ﴾: ٨٦١ . ﴿ فوربك لنسألهم أجمعين ﴾ : ٧٢٦ . ﴿ فَمِنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغِوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ ﴾: ٧٦٣. ﴿ فَمَنْ يَهِدِي مَنْ أَصْلَ اللَّهُ ﴾ : ٩٨ . ﴿ فوسوس إليه الشيطان ﴾ ﴿ ٥٧٥ . ﴿ فَوَكُرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ : ٦٧٧ . ﴿ فَمَنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴾ : ٣٩٩ج. إلى المان المان المان ﴿ فُولٌ وَجُهُكَ شُطُرُ الْمُسَجِدُ الْحُرَامُ﴾: ٢٥٩. وفينهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ﴿ فِي أَدِنِي الْأَرْضِ ﴾ : ١٧٩ . بالخيرات بإذن الله 🍇 : ١٥٨ . ﴿ فِي الفَلِكِ المُشحونِ ﴾: ٢٩٣. ﴿ فَمَنْهُمْ مِنْ آمِنَ بِيهِ وَمِنْهُمْ مِنْ صِلَّهِ عِنْهِ ﴾ إذا ﴿ ﴿ فِي القصاص حياة ﴾ : ٦٧٩ : ٨٤٥ Kalaban (K. P. Barana) ﴿ فِي بضع سنين ﴾ ١٤٧٤م بيسيار والماناة ﴿ فَمِنْهِمْ مِنْ قَضِي نَجِيهِ ﴾ : ٧٠٥. ﴿ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ﴿ فِي سُواءَ الْجَحِيمِ ﴾ : ٥٠٠ . ا**لضلالة ﴾ : ۱۰۰۸** - بيه في سيره صحابية ﴿ فمنهم من يمشي عيلي بسطنيه ﴾ : ٢٥٨ : ﴿ فِي عيشة راضية ﴾: ٦٧٥ ... A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF YAY ﴿ فِي قلوبِهم مرض ﴾ : ١٩٧ . ﴿فَمَهُلِ الْكَافِرِينَ أَمْهُلُهُمْ رَوِيداً ﴾: ٢٦٩ بي

﴿ فِي مقعد صدق عند مليك مقتدر ١٠٠٠ ١٠٠٠ ﴿ قَالَ نَسِوةَ ﴾ : ٨٤٠ إلى منذ إيك ملك والله ﴿ قَالَ نَعُمُ وَإِنَّكُمُ لَمْنَ الْقَرْبِينَ ﴾ : ٥٠٣٪ ﴿ ﴿ ﴿ فِي نَفْسَ يَعَقُونِ قَصَاهِمْ ﴾ : ٧٧٥ ير ديدُرد ال ﴿ فِي يَوْمُ عَاصِفَ ﴾:: ٤ • ٧ يونيد بِذَا له عَلَى مَدَدُ إِنَّا ﴿ قالت الأعراب آمنا ﴾ : ٨١٨ : ٨٠٤٨ ما ١٠٠٠ ﴿ قَالُوا أَجِئْتُنَا لِتَلْفَتِنَا ﴾ ؟ ١٧٠٠م. وتديم إربيده ﴿ فيتعلمون منهما مُناديفوقون به يُنِين المُوءَ ﴿ قِالُوا أَجِئْتُنَا لَنَعِبِدُ اللَّهُ وَحَدُهُ ﴾ ٩٣٧٪ ﴿ ﴿ ﴿ ا ﴿ قَالُوا ادَّعَ لِنَا رَبُّكُ بِينَ لِنَا مَا هَيْ . . . . وإنا إن ﴿ فيحل عليكم عَضِنِي ﴾ :٣٨٩٤ ووا الله الله ﴿ فيكيدوا لك كيداً ﴾: ٧٧١ ي وند يا الله وند الله **شاء الله لمهتدون كه شهر ٧٦** ١٨٥٥ من أو إدبي ﴿ قَالُوا إِنَّا وَجِدُنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً ﴾ ﴿ ١٨٨٢ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ فِيهَ إِنَّ مَكِنَاكُمْ فِيهِ ﴾ ﴿ ٨٨٩ ٤ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل ﴿ قَالُوا إِنَّا الَّتِيعَ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ ﴿ 177 عَالَ الرِّبَا ﴿ ٢٠٠ اللَّهُ ٢٧٠ اللَّهُ عَلَى ال الأخرى إلى أجل مسمى: ﴿ ٨٩٨ يسد أو داد ﴿ قَالُوا شِلَامًا قَالَ سَلامً ﴾ : ٣١٤ ، ٢٨٩ ، ﴿ فَيهُ رَجَالُ بِحِبُونَ أَنْ يَتَطَهُوُوا ﴾ : ١٦ \$ أَرْ أَيْهِ اللَّهِ ﴿ قَالُوا لَا عَلَم لِنَا ﴾ : \$ ٨٥ ج د داده أو دي ﴿ فيها مصباح المصباح في زجاجة الرجاجة كأنها » ﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفُرُهُ ﴾ : ٢٠٠٠ /٧٢٩. کوکب که: ۱۲۵. ﴿ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم ﴾ : " ﴿ فِيها يَفْرِقَ كُلُّ أَمْرِ حَكَّيْمٍ ﴾ : ٩٥٠ . إلى الله . LOA ﴿ قَدَّ أَفْلَحَ الْمُومُونَ ﴾ ٢١٤٤٪ ١٥٠ مان الله الله الله ﴿ قُ وَالقُرْآنِ الْمُجِيدُ بِلْ عَجِبُوا ﴾ . ٧٢٦ ﴿ قَدَ أَفَلُحُ مِن تَوْكَى وَذَكُرُ اسْمَ رَبِّهُ فَصَّلَّى بِلِّ تؤثُّرون الحياة الذَّنيَّا ﴾ ﴿ ٢٣٤ ﴿ ٢٣٤ ﴿ إِنَّ ٢٣٤ ﴿ ﴿ قَائِمًا بِالقَسِطُ ﴾ : ١٠٩ . ٧٣٧ . ﴿ قَائِم وحصيد ﴾ : ٧٣٧ أن الله الله المعالمة المعالمة الم ﴿ قَلَدُ أَفْلُحُ مِنْ رُكَاهِمِنَا ﴾؛ ﴿ ٣٨٨ ﴾ و ٧٣٥ و ٨٠٠ ﴿ ﴿ قد جعل الله لكل هيء قدراً ﴾ : ٢٨٣ : ﴿ قاتلهم الله أن يؤفكون ﴾ : ٧٢٩ . ﴿ قاصرات الطرف ﴾ : ٧٦٦ . ﴿ قد سَالُهَا قُومُ مِن قِبَلَكُمْ ﴾ : ٥٨٩ ﴿ قال احرج منها مذموماً مدحوراً ﴾ : ٧١١ . ﴿ قَدْ سَمَعَ اللَّهُ قُولُ الَّتِي تَجَادَلُكُ فِي زُوجِهَا ﴾ : ﴿ قَالَ الذِّينُّ كَفُرُوا لَلَّذَينَ آمَنُوا ﴾ . ٧٨٤ ﴿ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا ﴾ ﴿ \* مُ ٩٠ . ﴿ مُنْ مُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ . 197 ﴿ قَالَ إِنَّ أَشْهِدُ اللَّهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ بِنَرْيَ \* تَمَيًّا \* ﴿ قَلَا صَلَاقَتُ الرَّوْيَا ﴾ : ٧٥٧ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا ﴾ : ٦٨٨ . تشركون 🎉 : ٣٤٧]. 🖾 قيم يحمد ماه 🗟 جُ ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ : ٣٩٠، ﴿ قَالَ رَبِ ارْجِعُونَ ﴾ ﴿ ١٣٩ ﴿ ١٣٩ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ قَالَ سَبِحَانَكَ مَا يَكُونَ ۚ لَيْ أَنَ أَقُولُ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ قد كان لكم آية في فتين ﴾ : ٨١٨ . ﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَمْلَة مَنْ هَذَا ﴾ : ٨٣٢٠ : ﴿ قَالَ سَلَامَ قُومَ مَنْكُرُونَ ﴾ : ٣٨٥ . ﴿ قد يعلم ما أنتم عليه ﴾ : ٧٣٥ / ١ ﴿ قَالَ مُوعَـٰدُكُم يُومُ النَّزِينَةُ مُكَنَّانًا ۖ سَـُوعُ ﴾ ﴿ قَالَ مُوعَٰ ﴾ ﴿ ﴿ قدرناه مَنَازَلُ ﴾ : ٣٨٧٠ فَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ . 471

﴿ قُلِ لِعِبَادِي الدِّينَ أَمِنُوا يَقِيمُ وَإِلَا الْصِلاةِ ﴾ 🔐 ﴿ قُلُ لَلْمُؤْمِنَينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصِارِهِمْ وَيُحْفِظُوا فروجهم ﴾: ٣٥،٣٥٩ . ﴿ إِمَانُهُ إِمَانُهُ إِمَانُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ﴿ قُلُ لَنْ يَصِيبُنَا إِلَّا مُنَاكِبُ اللَّهُ لِنَاكُمُ ١٧٦٦٪ ﴿ قُلْ مَا يَكُونَ إِنَّ أَنْ أَبِدُلُهُ ﴾ تُلاثِهِ مَا يَكُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴿ قُلْ مُو أَذَى فَاعْتِرْلُوا النَّسَاءَ فِي الْمُحْيَضَىٰ ﴾ : Contract the state of the state of the EAS. ﴿ قَـل هـو الله أحـد ﴾: ٥٣ ، ٢٩٢ ، ﴿ قَلْمِلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾ 77 ٧٣٢ . ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ قَلِيلًا مَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ ٧٣٤ شَنْسَنَا عَدُونَا اللَّهُ **﴿ قواريرا﴾ : ۲۹۳** ، الله المنات الم ﴿ قُولُوا آمنا بالله وَمَا أَنْوَلَ إِلَيْنَا ﴾ : ١٩٠١ ج ﴿ كَانِ النَّاسِ أَمَةٍ وَأَحَدَةً ﴾ : ٤٧٦٪ ﴿ اللَّهُ اللّ ﴿ كَأَنْ لَمْ تَغَنَّ بِالْأَمْسِ ﴾ : ١٨٨ . ﴿ كَالْذِي السِّيْهِ وَلَّهُ الشَّيَاطِينَ ﴾ ١٨٣٤ م ﴿ كَالَّذِي يَتَخْسِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمُسْ ﴾ : الأناف والمهالية المنافرة المن ﴿ كَانَ اللَّهُ عَفُوراً ﴾: ٧٤٧ . ﴿ عَلَمْ بِيَا إِنَّا ا ﴿ كَانَ عَلِي رَبِكَ حَمَّا مَقَضَيًّا ﴾ ٢٦٠ ين الله ﴿ كَالْسُوا هُمْ أَشْسِدُ مَهُمْ قَسُوَّهُ \* ١٩٧١ ، ﴿ كتاب فضلت آياته ﴾ : ١٩٠٥م او الله الله كُو كِتَابِأُ يُوتُونُاً ﴾ ( 8 \$ 100 ما راب المعار الله المعار الله المعار الله الم

﴿ كتب على نفسه الرجة ﴾ ﴿ ٦٣١ م الله ﴿

﴿ قدرناها من الغابرين ﴾ : ٧٠٧ ﴿ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ قَرْيَةُ كَانَتُ آمَنَةً مَطْمَئِنَةً ﴾ : ٧٢٥٥ كان 🖎 🤌 ﴿ قُلْ آمِنا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلُ عَلَيْنًا ﴾ ﴿ 19.٦ ﴾ ﴿ مِنْ ﴿ قُلُ أُرَأَيْنَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابِ اللَّهِ بِغَنْتُهُ أَوْ جَهْرَةً ﴿ هل يهلك إلا القوم الظالمون ﴾ ته \$ هذا الله و الطالمون و ﴿ قُلِ اللهُ ثُم ذَرَاهِمَ ﴾ : ﴿ اللهُ اللهِ ثَم ذَرَاهِمَ ﴾ : ﴿ اللهُ اللهِ ثَالَ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ قِسَلِ اللَّهُمُ مَمَالِكُ الْمُلِكُ تَوْقِي الْمُلِكِ مِنْ ته ۱۹۹۲ نواز درستان می این از ۱۹۶۲ نواز که ۱۹۹۲ نواز که این از ۱۹۶۶ نواز درستان این از ۱۹۶۶ نواز که این از ۱۹ وَعَلَ الحَمِدَاللَّهُ مَهُونَا وَالنَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ ﴿ قُلِ الرَّوحِ مِنْ أَمَرُ رَبِّي ﴾ : 279 . ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى الرَّوحِ مِنْ أَمَرُ رَبِّي ﴾ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحِنِّ وَلِدُ فَأَنَّا أُولُ الْعَابِدِينَ ﴾ ﴿ ﴿ قُـلِ إِنْ كُنتُم تَحْبُـونَ اللَّهُ فُـالْبَعُـونِي يَحْبُبُكُمُ ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا مِشْرُ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى﴾ \* 140 ﴿ ﴿ قُل إِنَّا يُوحِي إِنَّ أَمَّا إِلْمُكُمْ إِلَهُ وَاحْدُ ﴾ ﴿ ﴿ قَدُلُ أَيْ شَيءَ أَكْبَرُ شَهْسَادِةً قِسَلَ اللهِ ﴾ ﴿ , vgmg . 070 ﴿ قُلْ بِفُضَالَ اللهُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ ﴿ ٤٧٣ . إِنْ اللهُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ ﴿ قُلْ اللهُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ ﴿ قَسُلُ بَيْسَمُ السَّامِ وَهُمْ بِنَهِ إِيمَانِكُمُ إِنْ كِنْتُمْ مؤمنين ﴾ : ١٩٥ . ﴿ قَلَ بِلَى وَرَبِينَ ﴾ : ﴿ أَنْهُمَا مِنْهَا أَنْهِمْ أَنْهِمْ أَنْهِمْ أَنْهِمْ أَنْهِمْ أَنِهَا ﴿ قُلُ تُمْتَعُوا فَإِنْ مُصَيِّرِكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ الْمُ الْمُالِ الْمُ ﴿ قُلْ فِيهِمْ الشِّم كَبِيرَ ﴾ ﴿ وَهُمْ ١٧٧ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فَيَا أَوْحَىٰ إِلَيْ مُحْرِضًا عَلَى طِاعَمُ يطفقه إلا أن يكون ميته كه ١٠ ١ ١ ١ ١ ١٠ ١٠ 7.17. ATT. ATT. ﴿ قُلِّ لَا أَقُولُ لَكُم عَنْدِي خَزَائِنَ اللَّهُ وَلِا أَعْلَمُ الغيب ولا أقول لكم إن ملك ﴾ : ٨٥١٠ -

﴿ كَلَّا إِذَا بِلَغْتَ الْتَرَاقِي ﴾ نـ ٣٨٦ يـ الله الله الله ﴿ كُلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِيطِغي ﴾ : ١٤٥٧ . ١٩٦٨ . ﴿ كُتُبَ فِي قَلْوَبُهُمُ الْإِيمَانَ ﴾ ١٩٥٠٪ ﴿ ﴿ كَالَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبُّهُمْ يُومُدُذُ لَمُحَوِّدُونَ ﴾ [: ﴿ كُلَّا لِيُوسَفُ ﴾ ﴿ ٢٠٠٤ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الل ﴿ كَلَا فَاذْهَبُا ﴾ ﴿ الْإِلَا بَدُ بِينَ أَلَوْ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ﴿ كُلَّا لِمَا يَقْضُ مَا أَمْرُهُ ﴾ : ١٧٠٥ مِن الله الله إلى الله ﴿ كَلَّمَا دُخُلَتَ أُمَّةً لَعَنْتُ أَخْتُهَا ﴾ [4] 3- 1- 1- 1- 1-﴿ كُلَّمَا رَزُقُوا مَنَّهَا مِنْ تُمُوةً رَزُقًا ۚ ﴾ 🕆 ٥٠٠٥ . . . ﴿ كُلَّمَا نَصْحِتُ جِلُودُهُمْ بِلَدُلْكَاهُمْ جِلُوداً غيرها ﴾: ١٩٥٥ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ م يورا ي ﴿ كَلُّمْجُ الْبُصْرُ بِلُّ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ : ٧٢٤ هـ إلى ا ﴿ كُلُوا مُمَا رَزْقُكُمُ اللَّهُ ﴾ ; ١٧٩ ٪ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿كُلُوا مِنْ تُصَرُّهُ إِذَا اللَّهُ مِنْ وَآتِوا حَقَّبُهُ يَسُومُ حصاده 🏟 : ۳۲۸ . ﴿ كُلُوا وَاشْتُرْبُوا وَلاَ تَبْسُرُفُوا ﴾ : ٢٢٠ 🍇 🌣 ﴿ كُمُّ أَهْلَكُمُ اللَّهِمُ مِنْ القِرُونَ أَنْهُمُ إِلَّهُمُ لَا يرجعون 🏟 : ۲۳۲ . ﴿ كِم تَسْرِكُوا مَنْ جِنَاتِ وَعَيْبُونِ ﴾؛ ٢٩٨، . TT & ﴿ كَمَا أَخْرِجِ أَبْوَيْكُمْ مَنْ الْجِنْةَ ﴾ ﴿ ٢٦٪ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ كُمَّا أُرْسَلُنَا إِلَى قُوعُونَ رَسِيولًا فَعِصِي فَرَعِيونَ الرسول ﴾ : ٨٢٤ . ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا ﴾ : ٥٥٧ . ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّ اللَّا اللّلِيلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ﴿ كَيَاءَ أَنْزِلْنَاهُ مِنِ السِّياءِ ﴾ ﴿ وَهِ ١٤٥٥ مِنْ السِّياءِ وَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ السِّياءِ وَال ﴿ كَمِثُلُ الْحَمَارُ بِحَمَلُ أَسْفَارًا ﴾ ﴿ مِثْلُ الْحَمَالُ عَمِلُ أَسْفَارًا ﴾ ﴿ مِثْلُ ١٨٩ فِي ﴿ كَنْ فَيَكُونَ ﴾: ١٧٩ ۽ ١٧٨ ، ١٩٨٨ - ١٠ ا ﴿كُنْ تَعْلَمُ خُلِينَاأُمْ مُهُالُ £24 لِهِ £74). . ATA 6 YEA ﴿ كَهُشَيْمِ اللَّحَطَلُ ﴾ ﴿ ٣٥٩٪ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ كهيئة الطير فأنفخ فيهِ ﴾ ﴿ ٥٥٧ أَ \* ﴿ ١٠٠٠

﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ : ٥٥٥ ، ٨١٦ . ١٥٠٠ ما ١٠٠٠ هِ كثير من الناس كه : ٢١٧ : ١٥ جي جي جي ١٩٠ . ١٩٠ . ٢٨٦ . ١٩٠ . ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلِنَاكَ فِي أَمَّةً ﴾ ٧٧٪ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ كَذَٰلُكَ يَضُلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ كِذَٰلُكُ مِنْ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ كِذَالِكُ مِنْ اللَّهُ ﴿ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ﴾:: 4 24 July 10 July 19 19 1, 1+V ﴿ كَرَةَ خَاسَرَةً ﴾ : 200 . المناف المناف المناف ﴿ كرُّه إليكم الكفر ﴾ \* ٧٦٩ في ٧٠٠ مثل الله إ ﴿ كرماد اشتدت به الريح في بيوم عاصف ﴿ إِنَّ ﴿ كَفِي بِاللَّهِ حَسَيْبًا ﴾ : ٣٩٨٠ مانا الله الله الله ﴿ كَفِّي بِاللَّهِ شَهْيِداً ﴾ : ١٧٤ ، ٢٥٥ . ﴿ كَفِّي بَاللَّهُ نَصِيراً ﴾ : ٧٧٣ . ﴿ كُلُّ الطُّعَامُ كَانَ حِلًّا لَّذِي اسْرَائْسُلُ ﴾ : BOSKE, TOUGH OWN . . NOTY ﴿ كُلُّ امْرَىءَ ثِمَا كُسْبُ رَهِينَ ﴾ 🖫 🕒 🕒 ﴿ كُلُّ أُولَئُكُ كَانَ غِنْهِ مُسَوُّولًا ﴾ ﴿ مُدَاهِ عِنْهُ مُدَالًا ﴾ ﴿ ﴿ كُلِّ حَزَّتِ عِمَا لَلنَّهُمُ الرَّحُولَ ﴾ : ٧٧ ساليه ﴿ ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ ﴾: ٤٦٠ . ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ كُلُّ ذِي ظَفْرٍ ﴾ : ٩٠٦٠ ه ما إن إلى الله الله الله ﴿ كُلُّ شَيَّءَ هَالُكَ إِلَّا وَجِهِهُ ﴾ : ٩٣٪ ٢٥٨. ﴿ كُلُّ فِي فَلِكُ يُسْبِحُونَ ﴾ ١٧٦٠ ﴿ ﴿ كُلُّ لَهُ قَانَتُونُ ﴾: ٤٠٠٠ إِنَّا ١٤٠٥ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ ﴿ كُلُّ مِنْ عِلْيِهِا قَبَانَ ﴾: ١٥٤، ١٨٨، ﴿ كُلُ نَفْسُ عِمَا كُسَبِكَ رَهِينَةٌ ﴾ : ٧٧ / ١٦٨ ﴿ ﴿ كل يعمل على شاكلته ﴾ : ٧٧ : ٧٤٣ : ٧٠

﴿ كُلِّلُ يُومُ هُوْ فِي شَأَنَكِهِ: ٢٨٣، ٧٠٧٠

﴿ لَا تَثْرِيبِ عَلَيْكُم ﴾ : ٦١٣ - ٥٤٠٠ . ﴿ لَا تَجِدُ قُومًا يَؤْمَنُونَ بِاللَّهُ ﴾ ﴿ ٢١٥٪ ... ﴿ ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسَ عَنِ نَفْسَ شَيْئًا ﴾ ﴿ 175. ﴿ لَا تَجِعَلْنَا فَتَنَّهُ ﴿ 14 \* إِنَّ إِنَّ اللَّهُ ﴾ و 14 \* إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾: ٤٤٧ . ﴿ لَا تَحْرُنَ إِنَّ اللهِ مَعَنَا ﴾ : ﴿ 19 مَ ١٩٨ أَ. ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يتدوَّكُ الأبصار، وهو اللطيف الخبير ﴾ : ٣١٦ ، ٤٧٤ ﴿ لا تَرَى فِيهَا عُوجًا وَلا أَمِناً ﴾ : ٥٩٩ ﴿ لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم ﴾ : HOTEL AND BERTHAM BELLEVILLE BERTHAM BERTHAM ﴿ لا تستوى الحسنة ولا السيئة ﴾ : ٩٦٨ ... ﴿ لا تُعتَلَزُوْا اليوم ﴾:: ١٤٠٩هـ من من من من من ﴿ لَا تَعَتَّذُرُوا قُلَا كُفُرتُمْ ﴾ : ١٤٠٨ م. ﴿ \* ا ﴿ لَا تَقْدَمُوا بِينَ يَدِي اللَّهُ ﴾ ( 29 ه ): 🖔 🖰 ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً الاعاسري سينل ﴾: ﴿ لا تَنسُوا الْفَصْلِ ﴾ : ٩٦٦ - الله و الله الله ﴿ لَا تَنْفُعُ نُفُساً إِيمَانُهَا ﴾ ﴿ ١٣٤/: ١٠ ا ﴿ لأَذْبِحَنَّهُ أُو لَيَاتَنِينَى بِسَلْطَانَ مِبِينَ ﴾: ٢٠٤. : ﴿ لا رفت ولا فسوق ﴾ : ٩٧١ . ما يوامات ﴿ لَا سِلْقِينَاهُمْ مَاءُ عَدْقًا ﴾ : ١١٣ : ١٠٠٠ ﴿ لا ظليل ولا يغني من اللهب ﴾ : ١٠٥٥ . ﴿ لا عاصم اليوم من أمرالله الا من رجم ﴾: 47. 46 - 6. A. A. TVT . EVY ﴿ لأعذبنه عنذاباً شبديداً أو لأذبجت أو لِيَاتِينِي ﴾: ٨٨٨ ، ٣٨٩ ، ٥٥٨ ، ١٥٨ . ﴿ لا عِلْم لِنَا الا ما علمتنا ﴾ : ١٩٦٩ - ١ ﴿ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ،

﴿ كُونُوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم ﴿ # 2 1 m 1 m 2 m 2 m . TV1 + 1 T1 ﴿ كُونُوا قَرْدَةُ خَاسَتُينَ ﴾ : ١٧٩ . ﴿ كُونُوا قِوامِينَ بِالقَسِطُ ﴾ : ٧٣١ . . . . ﴿ كَيْ لَا يَكُونُ دُولَةً﴾: ٦٢١ ، ٧٥٧: ﴿ كَيْفُ بِدَأُ الْخِلْقِ ﴾ : ٣٠ . يهيد إليه ه (١٤) ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ : ١٩٨ ، ٧٥١ و ا ﴿ كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ : ٧٥١. ﴿ ١٠ ﴿ كَيْفَ فَعِلْ رَبِكُ ﴾ : ﴿ كَيْفَ فَعِلْ رَبِكُ ﴾ : ﴿ كَيْفَ مِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ ﴿ كيف نكلم من كيان في المهيد صيباً ﴾: . YEV . EAA ﴿ كيف وإن يظهرون عليكم ﴾ نه ١٩٣٠ ٪ ي ﴿ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعيد إيمانهم ﴾: Strate Balancia and Tit ﴿ لَا أَحِبَ الْآفِلَينَ ﴾ : ( • عَنِي آعَ آمِينَ إِنَّ اللَّافِلِينَ ﴾ : ( • عَنِي آعَ آمِينَ إِنَّ ا ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ : ٩٨٥ . الله الله الله ﴿ لا أعبد ما تعبدون ﴾ : ١٨٣٤ و إلى الدري ولا أقسم بهذا البلديك يا ٩٨٧ يو المراوات ﴿ لَا أَقْسُمُ بِيومُ الغَيَامَةَ ﴾: ٨٨٨، ٣٢٦. .... j. 1 grapa 그 본 7 8 2 🛊 제 기 시 시 기 ﴿ لا بيع فيه ولاخلة ﴾: ٩٧١ ، ٩٧١ . ﴿ لا تؤاخذنا إن نسينا أر أخطأنا ﴾ : ٩٠٤، ﴿ لَا تَأْخَذُهُ سَنَّةِ وَلَا نُومٍ ﴾ ﴿ ٢٦٪، ٤٩٩، ره لا تبقى ولا تفركه في ١٥١٥ سال إلى الله ﴿ لَا تَتَخَذُوا إِلَمِينَ اثْنِينَ إِنَّا هُو َ إِلَّهُ وَاحِدْ ﴾ : ﴿ لَا تَتَخَذُوا أَيَانَكُمْ دَخَلًا ﴾ : ٤٤٩ .

8 ( C. J. J. L. & . WALLOW, 647 ولا يسأم الإنسان من دعاء الحري : ٤٢٤٠. ﴿ لا يستوون ﴾ : ٩٦٧ . 💎 🗥 🗥 ﴿ لا يسمَّعُونَ إِلَى اللَّهُ الْأَعِلَى ﴾ ٢٦٠٠ على ﴿ لا يعادر صَغَيرَة ولا كبيرة إلا أحصاها كان ELEK RESEARCH PROGRAMMEN 1. A. J. J. Y. J. ﴿ لا يقضي عليهم فيموتوا ﴾ ١٧٨٠ . ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ : ١٩٧ ----﴿ لا يكادون يفقهون قولًا ﴾ . ٧٤٩ . . . . ﴿ لَا يُكُلُّفُ اللَّهُ نَفْتُمًّا إِلَّا وَشَعَهًا ﴾ ١٩٠٥-﴿ لاعِسُّه إِلَّا المُطهَرُونَ ﴾ : ١٨٨ غُجُ ٨٣٥ سِمُنَّا ﴿ ﴿ لا عِلْكُ وَنَ لَكُمُّ رَزُّفَا أَفَ الْتَغَدُّوا عَدَدَا الله ا**الرزق ﴾ : ٩٠٠٩** . ١ - ١٩٤٧ م ١٨٥٠ ﴿ لا ينالُ عهدي الظالمِن ﴾ ١٤١٠ - النا ﴿ لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ : ٩٦٨ . 🐃 ﴿ لا ينفعُ نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خُيراً ﴾: ٧٩٨، ٨٢١ . ﴿ لَبُنْنَا يُومًا أَوْ بَعْضُ يُومٍ ﴾ ٢٠٦٠ ﴿ لِبشرين ﴾ ٢٣٩٠ الله المالك من الماسكان ﴿ لَتِبَلُونَ فِي أَمُوالكُمْ ﴾ ﴿ ٧٢٥ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ لتدخلن المستجلا الحرام إن شاء الله آمنين ﴾ : ﴿ لترون الجحيم ﴾ ﴿ ﴿ ٥٤٧٥ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ لا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ لسانٌ داود وعَيْنِي ابنُ مَريمُ ﴾ ١٠٠ ١٥٥ م ﴿ لست عليهم بمنيطر إلا من تولى وكفر ﴾ : ﴿ لَشُشُن كَأَحُدُ مَن اللِّهِ عَامَ ﴾ ﴿ ٣٠٤ كَا حَالَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَعِمْلُ الْمُنَاعِيةُ قَدْرِيْكِ ﴾ ﴿ لَعِمْلُ الْمُنَاعِيةُ وَهُمْ الْمُعْلِينِ ﴾ ﴿ 34 ﴾ ، 34 أ TO CONTRACT TO THE WATER OF MARKE ﴿ لَعَلَىٰ هَدَى أُو فِي صَلَّالَ مِنِينَ ﴾ : ١٣٥٦- 🗠 ﴿ لَعَلَكُمْ تَتِقُونَ ﴾ ٤٠٠ ١٩٤٤م ٧٦٠ ١٨٠٠ ﴿ Walter & Dr. and working

﴿ لا فيها غُولَ ﴾ ﴿٧٥٠ ١/ ١٥٠٤ أَرَا اللهُ الله ﴿ الْأَكْفُرُنْ عَنْكُمْ سِيئَاتُكُمْ ﴾ ﴿ ١٤١٤ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَكُنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ ﴿ ٢٦٤ : ٨٤٨ ٤ ٤ كَا كَا ﴿الْأَمْلَانَ جَهُمْمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسُ أَجْعِينَ ﴾ : ﴿ لأمسُلان جهدم منسك وعسن تبعيك مثهم Strait of the property of the strain of the ﴿ لَئِنَ أَخْرِجُوالَ ﴾ : ٣٨٩ : ﴿ رَبِيْكُ فَاسْطِيلُونَ أَنْ ﴿ لَئِنَ أَفَمْتُمُ الصِّلاةَ وَآتِيتُم السِّركِ إِنَّ وآمنتم الرسلي ﴾ دياه هي الكافرة أيد الكلمة الأ ﴿ لئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم اليولن الأدبارة : ١٨٧٨١٤ كي الملكة يوليد الإدبارة ﴿ لأنتم أشد رهبة ﴿ ٢٢٩ يَعِ ٧٨٢ ﴿ ﴾ ﴿ لأنتم ﴿ لا نفرق بين أحد من رسله ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ ﴿ لاهية قلونهم ﴾ ﴿ ٧٩٨ يسوري إياست الله الله ولئالا يعلم أجيل الكهتاب كالمارية ١٧٤٠. ﴿ لتبلا يكون للناس عليكم حجة إلا المذين ولا يحب الله الجهنز بنالشيو عَمْنُ القنول كُ: 4 7 Do and 1849. 1974 7 XIT . 0.17 ﴿ لا يحلطه نكم صليمان وجُلوده وهم الا يشعرون ﴾ : ١٥٥٠، ١٥٢٨ . ٢٠ الله على الم ﴿ لَا يَدُوقُونَ قَيْهُمَّا المُؤْتُ ۚ إِلَّا الْمُوتِهُ ۚ الْأُولَىٰ ﴾ ﴿ 47 W. K. M. M. W. S. J. W. Y. J. ﴿ لِإِ يِلْوَوْتُونَ فَيُهَا فِرْدَأُ ﴾ : • • ١٤/ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ لَا يَرْجُونَ أَيَّامُ اللَّهُ ﴾ : ٩٨٣٪ ١٧٤٠ ما ١٧٤٠ ﴿ لا يَرَالُ بِنِياتُهُمُ الذِّي بِنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبُهُمْ إِلَّا أَنَّ تقطع قلوبهم كه : ١٦٨ . ١٨٨٠ ﴿ ﴿ ﴿ لا يستأخرون ستاعية ولا يستقيد مون ﴾ أ

﴿ لله حنيفاً ﴾ : ٣٥٩. ٣٥٩ و ١ تاريخ الله ﴿ لله مَا فِي السَّمِواتِ والأرضَى ﴾ مُدالم ٧٨ أَمَا مَا إِنَّ ﴿ لله ملك السموات والأرض ﴾ : ١٣٥ ١٣٠ ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَىٰ وَرَيَادِهُ ﴾ رُكُمُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ مَنْ نُسَاتُهُمْ ﴾ ٢٢٣٪ ﴿ ٢٢٣ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ لَمْ تَوْدُونِنِي وَقِد تَعَلَّمُونَ ﴾ ﴿ ٧٠﴿ الْجِبِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ لَمْ تَحْوَمُ مَا يَأْجِلُ اللهُ لَكَ ﴾ ١٦٤٨: ١ ١ ١٥ . ﴿ لَمْ يَسْطُمُّهُمْ ﴿ إِنْسُ قَبْلِهُمْ وَلَا جَانَ فَيَنَّايُ ۗ آلاء ربكا تكذبان كهنده ٢٥٠٠ ميد المناده منساسات ﴿ لَمْ يَكُلُدُ يُواهَا ﴾ (٧٠٠٧) ﴿ تَوْبُعُونُ مِنْ أَنْ وَاللَّهِ وَالْأُولُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ لَمْ يَكُنَّ اللَّهُ لَيَعْفُرُ لَهُمْ وَلَا لَيُهَدِّيهُمْ صَبِّيلًا ﴾ ﴿ A STATE OF STATE OF WAY SEELY ﴿ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مُلْكُوراً ﴾ ﴿ ﴿ 9.7/ \* \* 1/4/ ﴿ إِيلَا ﴾ <mark>﴿ اِيلَا ﴾ . ٧٧٠٢ . ٢٩.٢٠ ﴿ إِيلَا مِنْ ١٧٠٤ .</mark> ﴿ لَمْ غِسْمَهُمْ سُوءَ ﴾ : ٣٠ أه ريد ويا الأيال ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيُواً ﴾: ٤٢٤ . 💎 🚧 د د ناك ﴿ بِلَا طَعَيْنَ المَاءُ ﴾ و ٨٤ أيسًا من الله الله الله على الله ﴿ لما قضى الأمر ﴾: ٧٠٥ . تخلط الأمر بيعال ﴿ لمسكم فيها أفضتُم ﴾ ﴿ ٩٧٩ تنيب الله الله الله ﴿ لَتَنْفِي فِيهِ ﴾ ﴿ مُرَادُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضُ ﴾ ﴿ ٣٠٪ ﴿ ١٥٪ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ لَنْ تُرَاقِي ﴾ : ٤٧٤ له بن الله عند الله الله ﴿ لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَصِوالْهُمْ وَلا أُولادُهُمْ مَنْ اللَّهُ شيئاً ﴾ : ٨٣٢ . ٨٣١ و يواني الميار الماري ﴿ لَنْ تَسَالُوا البِّنِّ حَتَّى تَنْفِقُوا أَمِّيا تُحَبُّونَ ﴾ إن . 441 ﴿ لَنَ نُسُرَحُ عَلَيْهِ عُنَاكُفُينَ حَتَّى لِيُوجِعَ إِلَيْنَا agas & F & & S. A post of a fact of the contract of ﴿ لَن يَسْتَنَكُفُ الْمُشِيحِ أَنْ يَكُونَ عَبُداً بِيُعْسُولِا الملائكة المقرَّبُونَ ﴿ ١٦٠ ، ٤٩٩ ، ٥٥٥ .

﴿ لَعَلَكُمْ يَخْلِدُونَ ﴾ 🗈 ٧٧٨ ٪ يَجُنُ 📗 عَيْدُ 🖟 ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونُ ﴾: ٤ ٧٩٤ بي إيديد إلى الم ﴿ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴾ ١٠٠٤٪ أَوْلَ أَوْلُوا مِنْ لِيهِ إِنَّا لَهُ إِنَّا مِنْ لِيهِ إِنَّا لِيهِ إِنَّا ﴿ لعلكم تقلحون ﴾ ﴿ ٧٩٤ مُ ٧٦٠ أ. . . . . ﴿ لَـعَلَّمُ يَسَدُكُرُ أَوْ يَخِينُ ﴾: ٢٠٦، . V97 , 770 ﴿ لَعَلَى آتَيْكُمْ مَنْهَا أَبِقِيسٍ ﴾ ﴿ الْمِثْلُومِ الْمِيْلِ إِنْ الْمُ ﴿ لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات، \* Bloke, with the back to the 498. ﴿ لَفَتَحَنَّا عَلَيْهُمْ بِرَكَاتُ مِنَ السِّهِ وَالْأَرْضَ ﴾ : A THE REPORT OF A PARTY OF THE ﴿ لَقَى شَكَ مِنهِ ﴾ : ٢٨ ه . . . . ن يُن يُن ا ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ﴾ : 8 July 35 September 361 J. \$71/6197 ﴿ لقد جئت شيئاً نكراً ﴾ ; ٦٤٧ . بريدر ال ﴿ لَقَدُ جَنَّتُمُ وَنَيْنًا فِرَادِي كِمَا خِلْقُنَاكِمِ ﴾ : ALAND SERVICE ﴿ لَقَدَ جَاءَكُمُ رَسُولُ مِنَ أَنْفُسُكُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا عنتم ﴾ : ٢٥٦ ، ٢٤٩ ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقُولُ عَلَى أَكْثَرُهُم ﴾ : ٧١١ . ﴿ لَقَدُ صِيدَقَ الله رَسُولُهُ الرَّوْيَا ﴾ : ١٨٥٠٠ الله الرويا ﴿ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَـٰلاكُ مَبِينَ ﴾ : many grant of the ﴿ لَقَدُ مِنَّ اللَّهُ عَلَى المؤمِّنِينَ ﴾ ﴿ ١٨٧٢ ﴿ ﴿ \* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ لقضى الأمربيني وبينكم ﴾ ٥٠٠٠ ﴿ لَكُولَ مِلْكُولُ كِتُلْبِ لَهُ يَعِيدُ إِلَى الْمُعَالِدِ مُعَالِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ﴿ لَكُلُّ ضَعِفَ ﴾ : ٧٩، ١٨٥٠ ١٠ تا الروات ﴿ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ : ٤ \* ٤ أينه (٥٠ أيرُهُ ٥٠ أو أو أو ﴿ لَكِيلًا تَأْسُوا ﴾ : ٧٥٧ / ١٧٠ تا ﴿ رَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لله الأمسر من قبسل ومن بعسك ﴿ الله ٢٣٥٠ مَا for the European of the PAV

﴿ لَنْرَجِنَكُم ﴾ : 210 . ﴿ لِيدُهِبِ عِنكُمُ الرَّجِسُ أَهِلِ البِّيتَ ﴾ : ٥٩ . ﴿ لنسفعاً بالساصية ساصية كناذبة خياطئة ﴾ : ﴿ ليريه كيف يواري ﴾ : ٢٧٦ 👙 💮 ﴿ ليزدادوا ايماناً مع أيمانهم ﴾ 🗀 ٢١٥ 🗠 📑 The street of the street of the thirty ﴿ لَتَهَدِينَهُمْ سَبِلُنَا ﴾ : ٩٥٣ - ٢٠ ١٠ الله الله الله ﴿ لَيْسَ البِّرَ أَنْ تُولُوا وَجُوهُكُمْ ﴾ : ٢٢٩ . ﴿ لَيس كَمَتُلُهُ شِيءَ ﴾ : ٣٦٤ - ٧٥٥ ، ﴿ لَهُ الْحُمَدُ فِي الْأُولِي وَالْآخِرَةُ ﴾ : ٦٧ . . **/ ۱**1 ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ : ١٣٨ . ﴿ لَمَا شَرِفٍ ﴾: ٢٩٥ ٪ د در درايي الله و المراجع ﴿ لَمَا مَا كُسِبِتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَبِّتُ ﴾ : ١٦٨ : ﴿ ليظهركم به ﴾ : ١٠٠٥ . ﴿ لِيظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ : ﴿ لَمَدَمِتَ صَوَامَعَ وَبِيعٍ ﴾ ﴿ ٩٦٣ ، ﴿ ﴿ ﴿ YAY COT ﴿ لِيغَفُر لَكَ اللهِ مَا تَقَدَمُ مِنْ ذَبَيْكُ وَمَا تَأْخُرُ ﴾ :: AST. ﴿ لَيكُونَ لِلْعَالِينَ نَذْيِراً ﴾ بـ ٦٣٩ . ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ﴾ : ٢٨٩ ﴿ لَيْفُقُ دُو سَعَةً مِنْ سَعْتِهِ ﴾ : ٧١٦ . ﴿ لِيقَضَّى اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ﴾ : ٧٠٥ . ﴿ ليقولن الله ﴾ : ١٣١ . Some and the second of the second ﴿ مَا اتَّحَدُ اللَّهُ مَنْ وَلَدُ وَمَا كَانَ مِعْهُ مِنْ الْحِيادَاُّ لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ≽ : د ۲۹۹ ﴿ مَا أُرِيدُ مَنْهِمَ مِنْ رَزِقَ ﴾ : ٨٣٤ . . . . . . . . ﴿ مَا إِنَّ مِفَاتِحُهُ لَتَنُوءَ بِالْعَصِيةِ ﴾ : ١٣٤ . . . . . . ﴿ مَا أَنْتَ بِنَعْمَةُ رَبِّكُ بُمِجِنُونَ . وَأَنْ لِكَ لَأَجِراً ـ غير ممنون 🍎 : ٨٦٦ . ١٠ ما المدال الا الوا ﴿ مَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ : ٢٨٢ . . . . . . . . ﴿ مَا تَغَيْضُ ﴾ : ٦٦٣ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يَعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 

﴿ لهمت طائفة منهم أن يضلوك ﴾ : ٧٧٥ . ﴿ لُو تَزِيلُوا لَعَذَبُنَا ﴾ .٧٨٣٠. ﴿ لُوْ كَانَ البِحْرِ مِدَاداً ﴾ ٢٨٦٠: ١٥٠ الله الله الله الله ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِمَةَ إِلَّا اللهَ الْفَسَنَدِيَّا ﴾ : ٩٥ ، VIE LYTTLESS LYAT LITY 044 ) AFA , 1944 , 1846 ) 18 18 ﴿ لُولًا أَحْرَتَنِي إِلَى أَجِلُ قِرِيبٌ فِأَصَدَقَ ﴾: . V9 . 600V ﴿ لُولًا أَنْ تُدَارِكُهُ نَعْمَةً مِنْ رَبِهِ لَنَبِكُ بِالْعِرَاءِ وَهُوَ مَدُموم ﴾ : ٧٨٨ . 💎 دريات ۾ دول ﴿ لُولًا أَنْ صِيرِنَا عِلِيهِا ﴾ : ٥٤٣ ﴿ إِنَّ عِلْمُهَا ﴾ ﴿ لُولًا أَنْ مِنَّ اللَّهِ عَلَيْنًا لَحُسَفَ بِنَا ﴾ : ٧٨٩ . ﴿ لُولًا أَنْزُلُ عَلَيْهِ مَلَّكُ ﴾ ﴿ ٧٨٩ : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ لُولًا تَسْتَغَفُّرُونَ اللَّهِ ﴾ : ٧٨٨ . ﴿ لُولًا نُولُ عَلَيْهِ القرآنِ جِملةِ وَاحْدَةٌ ﴾ : ١٩٦. ﴿ لَيْأَكُلُوا مِن ثَمِرِه ﴾ : ٣٩٩ . ﴿ لِيبِلُوكِم أَيكُم أحسن عملًا ﴾ : ٢٥٥ ، . 448 . 202 ﴿ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ﴾: ٣٥٩. ﴿ ليجمُّعنكم إلى يوم القيامة ﴾ : ١٦٩ . ﴿ ليحزنني أن تذهبوا به ﴾: ٢٨ . . . ﴿ مَا دَامِتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : ٩٩١٪ ﴿ لِيحِكُم بِينَهُمْ يُومُ القيامَةُ ﴾ : ٧٨٣ . 1111

﴿ مَا دَامِتُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مِنَا شِياءً 14 ): NF (12 ) . (12 ) . (14 ) . (14 ) ﴿ ما دمت حياً ﴾ ن ٨٣٥٠ . و الله الله ﴿ ما داموا فيها ﴾ : ٨٣٤ . ويورو الله الله ﴿ ماذا أنزل ربكم قيالول أسياطير الأوليين ﴾ : Buckey Chipage Borrows . 1877 ﴿ مَاذَا عَلَيْهُمْ لُو آمِنُوا ﴾ لَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا إِنَّا اللَّهِ ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولُ إِلَّا البِّلاغُ ﴾ : ٧٧ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ مَا غِرِكَ بِرِبِكَ الْكُرِيمَ ﴾ زِيمَةُ بِي مِنْ اللهِ الْكُرِيمِ اللهِ إِنْ الْمُؤْمِنِينِ إِنْ إِنَّ ﴿ مَا فَعَلُوهِ إِلَّا قَلِيلَ ﴾ : ١٦٦ ين الله الله ﴿ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرَأُ سُوءٍ ﴾ ﴿ ٢٣٠ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجْرُهَا ﴾ : ٧٤٨ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهُ أَنْ يَتَخَذُّ مِنْ وَلِلَّهِ ﴾ : ٧٤٨ . ﴿ ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطَيْعُونَ ٱلْبِيمِعِ ﴾ ﴿ 1.99 رَبُّ ﴿ مَا كُنَا نَعْمُلُ مِنْ سِوْءٍ ﴾ وَ ٣ ﴿ فَعِينَ ﴿ إِنَّهِ مَا كُنَا نَعْمُلُ مِنْ سِوْءٍ ﴾ وَاللَّهُ ﴿ مَا لَلْظَالَمِينَ مِنْ جَمِيمَ وَلَا شَفِيعٍ يُبِطَّاعِ ﴾ : AND REAL PROPERTY OF THE MARKETANA ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لَلَّهُ وَقَارَاً ﴾ ﴿ 474 . . . ﴿ مَا هَى إِلَّا حِياتُنَا الدِّنِيا نُوتِ وَنَحِيا وَمَا يَهَلِكُنَا إلا الدهر ﴾ : ب- يه ين إن يؤيليها الدي ﴿ مَتِي نَصِرِ اللهِ ﴾ : ٩٩ . ﴿ مثل الحنة التي وعد المتقون ﴾ : ٢٥٨ . ﴿ مُثُلِّ الَّذِينَ كَفِّرُوا كِمِثْلُ الَّذِي يَنْعَقُّ ﴾ : Lagrandia was was . Year ﴿ مثلًا ما يعوضة فيا فوقها ﴾ : ٦٧٦ . ﴿ مثل ما ينفقون ﴾: ٢٧١ . ﴿ مِثْلُهِم كَمِثْلُ الَّذِي استِوقِد نَاراً ﴾ ﴿ ٢ ٨٥٠. ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ : ١٦٠، ٣٦ ر. 🚉 ﴿ مجراها ومرساها ﴾ نه ١٠٣٠ من منه المنه ﴿ محصنين غير مسافحين ﴾ ز٥٥ ين الله

﴿ مِا صُلِّ صَاحِكُم ومَا غُونُ ﴾ : ٦٤٧. ﴿ ما عند الله باق ﴾ 🕾 ٩٣٥ - ١٠٠ الله ياء عند الله الله باق ﴿ مَا كَانِ لَنْهِي أَنْ يَكُونَ لِهِ أَسْرِي ﴾ : ١٤٨. ﴿ مَا كَانَ مُحْمَدُ أَبِا أَحَدُ مِنْ رَجِالُكِمْ وَلَكُنْ رَسُولُ الله وخساتم النبيسين ﴾ ﴿ ٢٨٢ ﴾ ٤٣١ . ﴿ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهَزَّئُونَ ﴾ 🖺 ٢٠٠٦ 🖖 🖖 ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطْيَعُونَ السَّمْعَ ﴾: ٧٣٨ . ﴿ مَا كُلْبِ الْفَوْادُ مَا رَأَى ﴾ : ٧٥ -﴿ مَا لَمُ يَعْلُمُ ﴾ } ٤ ٢ ٢ ١٠ أنك ملك إلى الله ﴿ مَا لَمَا مَنْ فَرُوجٍ ﴾ : ٦٧٥ ٪ ﴿ مَا لَمُذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ ﴾ : ٨٣٩ . ﴿ مَا لِرَبًّا ﴾ : ١٨٥٥ . ﴿ مَا مَنْعَكُ أَنْ تُسْجِدً ﴾ : ١٩٦٧ ﴿ مَا مَنْعَكُ أَنْ تُسْجِدً ﴾ ﴿ ما منعك أن لا تسجد ﴾ : ٩٦٦ . ﴿ مَا نَفَدُتْ كُلِّمَاتَ اللَّهُ ﴾ : ٥٥٥ . ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَةً أَوْ نَسْهَا نَأْتُ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ : ۱۰۲۱، ۱۰۷۹، ۲۹۸، ۲۷۱۰ ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هِذَهِ الْشَجِّرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا ملکين ﴾ : ٢٥٨. ين يا يا يا يا يا يا ﴿ مَا هِذِا بِشِرَا ﴾ : ٥٢٥ مندة وبيد ب . ﴿ مَا وَدَعِكُ رَبِكِ وَمَا قَلَى ﴾ : ٢٨٦ ، ٥٥٥ . ﴿ مَا يَبِدُلُ الْقُولُ لِذِي ﴾ ﴿ ٩٣٩. . . ١٠٠٠ ﴿ وَمَا يَفْتِحِ اللَّهِ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ ﴾ ﴿ ٢٤٪ مِنْ ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى ثَلاثَةُ إِلَّا هُو رَابِعِهُم ﴾ : San Electrical Services, OTT ﴿ ماء دافق ﴾ : ١٦٦١ - بود سيس آيد و يودو ﴿ ماء طهوراً ﴾ : ٤٩ ﴿ عَدَ وَهُوْ يَعَدُهُ بِ ﴿ مَأْرِبِ أَخِرِي ﴾ ﴿ ٢٣٣ ، ١٤٤ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ مأوكم النار هي مولاكم ﴾ ﴿ ٨٧٠ . ﴿ مَاؤُكُمْ غُوراً ﴾ : ٨١٤ .

﴿ مَن خلق السَّمْ وَاتْ وَالْأَرْضَ لِيقُولُنُّ خَلَقُهُن العزيز العليم ﴾ : ٣٩٠٠ و العزيز العليم الم ﴿ مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عَندُهُ إِلَّا بِإِذِنَّهُ ﴾ ٩٩. ﴿ مِن ذَا الذي يعصبكم مِن الله ﴾ : ٨٣٧ . ﴿ ثَمَنَ سَبًّا بَعَيًّا ﴾ ﴿ ٨٢ ﴿ ٨٠ ﴿ مَا مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ﴿ من عنده ﴾ : 29 ه ريز الله الله الله ﴿ من غم أعيدوا فيها ﴾ : ٨٣٢. والله الله ﴿ مَن قَبَلِ أَنْ يَتَمَالَبِهِا ﴾ : ٩٧٠ ﴿ مِن قَبِلِ أَنْ يَتَمَالِبِهِا ﴾ ﴿ مِن كَانَ عِدُواً لِجِبُرِيلَ فَإِنَّهِ نَزِلُهِ عِلَى قِلْبِكُ ﴾ : Conducting Stray . . . 187 ﴿ مَنْ كَانَ عَدُواً للهِ وَمَالِائِكُتُهُ وَرَسِلُهُ وَجَبِّرِيلُ وميكال فإن الله عدو للكافرين ﴾ : ١٣٦ . ﴿ من كان في الضلالة فِليمليد له الرَّحِينُ مَدا ﴾: Samuel Marine & Committee over ﴿ مَنْ كَانَ فِي هَذَهُ أَعِمَى فَهِـو فِي الآخـرة أعمى ﴾ : ٦٥٣ . ﴿ مَنْ كُلِّ رُوحِينِ إِنَّذِينَ ﴾ : ٥٧٥ ﴿ مِن مِاءِ دَافِقَ ﴾ : ١٧٦ ، ٧٣٣ . ﴿ مَن نَسَائِكُمُ اللَّالِي وَحَلَّمُ بَينَ ﴾ : ١٠٢٧ . ﴿ من هذه القرية الظالم أهلُها ﴾ : ٧٢٥ . ﴿ مِن يحِيي العظام وَهِّيَّ رَمَيْمَ قُلْ يَحِيِّيْهَا الذَّي الشاما أول مرة ﴿ ١٨٥٨ ٢٩ ٢٩ ١٠ ١ ﴿ مِن يُرِيِّدُ مِنْكُمْ ﴾ ١٥٥: ﴿ ١٥٠ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ مِنْ يَشْرِكَ بَاللَّهُ ۖ فَقَدْ حَرِمُ ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ الْجَنَّةُ ﴾ : Participation of the property ﴿ مِن يشفع شفاعة حسنة ﴾ : ٥٣٦ . \*\*\* ﴿ مِن يعملَ سوءاً يجزبه ﴾ ؛ ٨٣٧ الله الله الله ﴿ منفطر ﴾: ٧٠٠ . ١٥٠٥ على المناف المناف المناف ﴿ منكراً منَّ القُولِ وَرُوْراً ﴾ : ٤٨٥ . ﴿ منها أَرْبِعُـةٌ حُـرُمُ ذُلُكُ السِّدِّينُ الْقَيْمُ ﴾ : PATE TATE

﴿ مُذَخَلُ صَدَقَ ﴾ ﴿ ٢٠٣٠. ﴿ مذبذين بين ذلك ﴾ : ٣٩٣ 🖟 ﴿ مصدقاً لما معكم ﴾ ﴿ ٨٣٨ . ﴿ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ مقاماً محموداً ﴾ : ٣٦٦٠ . المحموداً المحمودا ﴿ مَكَانَكُمُ أَنتُمُ وَشُرِكَاؤُكُمْ ﴾ : ٥٧٨ . ﴿ مكروا مكرهم ﴾ : ٢٦٨ . ﴿ مِلَّةَ إِبِرَاهِيمَ حُنَّيْفًا ﴾ [40] \* الله الله الله الله ﴿ ملك الناس إله الناس ﴾ : ٩٠٥ . ﴿ عَا حَطِيئًا مُمْ أَغُرِقُوا ﴾ ٥ ٨٨٥ ١٨٥ ٨٠ ﴿ مِن آمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ ﴾ ؟ ١٥٪ ٪ ﴿ من آیات ربه الکبری ﴾ ۲۳۶. ﴿ مَنْ أَجِلْ ذَلِكَ كَتِبِنا ﴾ ! ٦٢١ ! ﴿ مِنَ أَحَدُ عُنْهُ حَاجُزَيْنَ ﴾ ٩٣٦ . ﴿ مِن اسْتُطَاعِ إِلَيْهِ شَنِيلًا ﴾ ١٠٩ . ١٠٩ ﴿ مِن أَشِد مِّناً قُوهَ ﴾ : ٧١٨ . المنافقة الما ١٨٠ على المنافقة الما ١٨٠ على المنافقة الما المنافقة و ﴿ فِينَ الصَّواعَق ﴾ : ٧٧٤ ج المعلق الله ﴿ مِن السَّجِدُ الحِرَامِ إِلَى السَّجَدُ الْأَلْصَى ﴾ : A May refer to be supply to 179 ﴿ مَنْ إِنْ تَأْمُنَهُ بِقَنْظَارِ ﴾ : ٢٧٨ 🖔 🔻 ﴿ مِن أَنصارِي إِلَى اللهِ ﴾ : ٧٦٧. الله الله ﴿ مِن أُوسِطِ مَا تَطْعُمُونَ أَهْلِيكُمْ أُو كُسُّوتُهُمْ ﴾ : £ 66, 64 € 7 . Y• € ﴿ مَنَ بَعْثُنَّا مَنْ مُوقِلَتُنَّا هَذَا مَا وَعَدْ الرَّحِينَ ﴾ : ALL TO MY TEE CHING FOR ﴿ مَنْ بِعِدُ الذِّكْرِ ﴾ : ٤٥٧ . ﴿ اللَّهُ الذَّا ﴿ مَنْ بِعِلْـٰذَ وَضَيُّكُ لِيُسْوَضِّي جُهِمَا أَوْ تَذْيَنَ ﴾ : મંત્રી પ્રસાહૈક કરા છે. ﴿ مَنْ تَـُولاً مُ قَالَتُهُ يَضِلُهُ وَيُهَدِّينَهُ إِنْ عَبَدَّاب السعير ﴾: ٣٠٠٠ . ﴿ إِنَّا لَا مُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿ مِنْ جِنَاءُ بِالْحَسِيَّةُ فَلُهُ تَحْيِرُ مُنْهِنَا ﴾: ٢٤. ﴿ مِن جَاء بِالْحَسِنَةُ قُلُهُ عَشَرُ أَمْثَالُهَا ﴾ : ٨٢٪.

﴿ ﴿ نَعُمُ اللَّوَلِي وَنَعْتُمُ النَّصِيرُ ﴾ ﴿ ٢٦٨ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ نَعَمُ الوكِيلِ ﴾ : ٣٩٨ . أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا ﴿ تعمل صالحاً غير الذي كنَّا تعمل ﴾: Bud Warth 1979 . THE And the item the way to [ هـ ] ﴿ هَذَا ذُكُو مَنْ مَعَى وَذَكُرُ مَنْ قَبِلَ ﴾ ١٨٣٨ . ﴿ هَذَا رِنِ ﴾ : ٣٨٧ ، ١٤٦ ، ٢١٧٪ ﴿ ﴿ هَذَا لِلَّهُ لِزَعْمَهُمْ ﴾ وَ \$ 88 مِن الله الرَّحِمَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ هَذَا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانَ ﴾ ; ﴿ ١٤٤٪ بِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ﴿ هَذَان الْمُصَمَّالُ الْحَتَصْمُوا ﴿ ١٨٢ ١٨٠٠ مَا ١٠ ﴿ هباء منثوراً ﴾ : ٩٦٢ . . ١٨٧٠ . ١٨٧٠ ﴿ هدى ورحمة ﴾ : ٢٩٢ . ﴿ هـل أن على الأنسَّان حين من الدهر له : 40V ( 220 . 4A وهل أنبئكم على من تنسول الشياطين، 710 ﴿ هـل أدلكم عـل تجارة تنجيكم ﴾ : ٩٨ ، 400 A Stay Jakoba ﴿ هَلَ أَنْتُمَ مُنْتُهُونَ ﴾ : ٩٥٨ . ﴿ هِلْ تِحْسَ مَنْهُمْ مِنْ أَخَدُ ﴾ : ٣٥ ﴿ مَا أَخَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ هَلَ جِزَاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ . ٧ ٥٩ . ﴿ هِلَ فِي ذَلِكَ قَسَمَ لَذَى حَجْرٍ ﴾ : ٩٥٧ ؟ ﴿ هَلَ لُكَ إِلَى أَنْ تَوْكُى ﴾ \* ٢٦٧ . ﴿ هِلَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيَّءَ ﴾ : ١٧٨ . المُحَدِّدُ ﴿ هُلُّ مُنْ خَالَقَ غَيْرِ أَلَّهُ ﴾ ؟ 170 . ﴿ مِل يستطيع ربك ﴾ : ١٠٨ . ﴿ مُناهُ ﴿ هُلُو يَسْتُونِي السَّدِينِ يَعْلَمُونَ وَالسَّدَيْنِ لا أي<del>ظمون ﴾ : أه هم</del> إلى الأنه الملك المالكة ﴿ هُمُ أَزَاقُلُنَا ﴾ ؟ ﴿ ٧٨٠ ﴿ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾

﴿ منهم من يمشي على بطنه ﴾ : ٣٧٧ : 🖖 ﴿ مهما تأتنا به من آيَّة ﴾ ﴿ ٨٤٠ ٨٤٠ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ مُوتُوا بِغَيْظُكُم ﴾ أنه ١٨٠٪ ﴿ أَنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ ﴿ مُوتُوا ثُنَّمُ أُحِياهُمْ ﴾: ٨٥٨ : [ زنی] پیدین ایستان ﴿ قَ وَالْقُلْمُ وَمَا يُسْطُرُونَ ﴾ ﴿ \$ \$ \$ مِنْهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مِنْهِ إِنَّا لِم ﴿ نَاتَ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ : ٢٣.٤. رسمه يه دري ﴿ ناشئة الليل؛﴾ : ٩٥٩ يروزة يعرب منه ﴿ نبىء عبادي أن أنا الغفتون الرحيم ﴾ : A Grange Wall May 8 . . . 14V ﴿ نَبِأَنِي الْعَلِيمِ الْخِيرِ ﴾ في علاله من سنديد ﴿ نحن أعلم بما يقولون ﴾: ٧٩٧٪ . ﴿ ﴿ ﴿ نحن أقرب، ﴾ ﴿ 2.8 ويدمك إلى إلى ا ﴿ نَحِنَ الْوَارِثُونَ ﴾ .: ٣٣٧ . ١٥ . يسافيان وُنحن أولـو قوة وأولو بأمن شديد ١١٨٪ ١٧١٨. ﴿ نحن نقص عليك أجسن القصص ﴾: A ROBERT OF COLVERS AND OTTY ﴿ نَرَاعَةُ لَلْشُوى ﴾ ٢٤ ٧٨ أي في إلى المفاحل إلى ﴿نَزُلُ بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكُ﴾: ٧٢٠. ﴿ نسبحك كثيراً وتذكرك كثيراً إنك كنت بنا بضيراً ﴾ : ٣٠٦٪ بد المسمية البسعة الدارات ﴿ نسلخ منه النهار ﴾: ١٣.٥ ما معربينكم إن ﴿ نَسْيَا جُومُهَا ﴾ ﴿ 19. ﴿ 19. ﴿ 19. ﴿ مِنْ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ ﴿ نشهد إنك لرسول الله ﴾ : ٢٨ م ٢٠،٥٥ . ﴿ تَصِرِنَاهُ مِنْ الْقُومُ ﴾ ﴿ ٨٣٣٪ ﴿ إِذَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ نعبد أَصِناماً فَنظِل لَما عَاكَفَين ﴿ ١٠٥٠. ﴿ نعبد إلهك وإلىه أبائلك إبراهيم واسمياعيل ٥٠ **وَالْبِيحِقِ لَهُمْ أَنَّ إِنَّ إِن**َالِهِ بِهِ رَفِقْهِمَا لَا فَصَافَعُ إِنْ فِقَا ﴿ نعم العبد إنهُ أَوَابَ ﴾ ٢٦٨٨: إنه أَوَابَ ﴿

﴿ وَأَتَّمُوا الحَجِّ وَالْعَمْرَةِ،﴾ ﴿ ٢٥٩٪ رِ . . . ﴿ وَأَتُولَ مُسلِّمِينَ ﴾ : ٢٢٠ ياد الله الله ﴿ وَاتَّبُعُ مِلَّةً إِبْرَاهِيمُ حَنْيُفًا ﴾ : ١٣٤٠ ج: ﴿ وَاجْعَلْ لِي لَسَانَ صَدَقَ فِي الْآخِرِينَ ﴾ : . YAA . 144. ﴿ وَاجْعُلْ لِي وَزَيْرًا ﴾ : ١٨٠ . ﴿ واجعلوا بيوتكم قبلة ﴾ ٢١١٠: ١٥٠ الله الله الله ﴿ وَإِجْلُ مِسْمِي عَنْكُونَ ﴾ : ١٠٥٢، ٥٠ منطق إ ﴿ وَاحْدُرُهُمُ أَنْ يَفْتَنُوكُ ﴾ ﴿ ١٩٨٣ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ واحسن مقيلًا ﴾ : الله به المحسن مقيلًا ﴿ وَأَحْضُرُتُ الْأَنْفُسُ النُّبْحِ ﴾ : ٥٧ . ١٠٠ ﴿ وَأَحْمَلُ اللَّهُ الْمُنْبِينَاعُ وَخَسْرُمُ الشَّرَبِشَّا ﴾: ﴿ واحلل عقدة من لشان ﴾ ﴿٧٩٨ . ١٠٠٠ ﴿ وأحمل لكم منا وراء فلكم أن تبتغشوا ' بأموالكم ﴾ - ٢٦ ، ٩١٨ : ﴿ وَأَحْيِينَا بِهُ بِلِنَةً شِيئًا ﴾ : ٨٥٨ ، ٨٢٠ . ﴿ وأخذتم على ذلكم اصري ﴾ الله ٢٢ الله ﴿ وَأَخِرُ مَتَشَابُهَاتُ ﴾ ﴿: ٩٣٪ ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ وَاخْفُضَ لِمُمَّا جِنَّاحُ اللَّذَلَّ مِنَ السَّرَحْمَةِ ﴾ : Winds Garani هوادخلوا الباب سجداً » : ١٤٤٠ - ١٣٦٤. ﴿ وادعوا شهداءكم ١٠٤٤ ١٤٤٧. ﴿ وَادُّكُو بِعَدْ أَمَّةً ﴾: ١٨٧ يَمَا أُنَّ بَعْدُ أَمَّةً ﴾: ١٨٧ يَمَا أُنَّ مِنْ رَحَمُ اللَّهِ أَنَّا ﴿ وَإِذْ آتِينَا مُوسَىٰ الْكَتَّابِ وَالْفُرْقِانَ ﴾: 4 May 32 Langue 4 4 . 70. 790: ﴿ وَإِذْ ابْنِلُ ابْرَاهِيْمُ رَّبِهِ ﴾ نِهُمُ \* وَمَدْرُبِهُ أَنْ ﴿ وَإِذْ أَحْدُ رَبُّكُ مَنْ بِنِي آدَمُ مَنْ ظَهُ وَرَهُمْ : وريتهم ﴾ ١٩١٤ ٤٠ ٤ ٩٤ عال المام ﴿ وَإِذْ أَحَدُنَا مِيثَاقَ بَنِي اسْرَائَيْلَ لَا تَعْبِدُونَ إِلَّا اللَّهُ

وبالوالدين اخسانا كالم ٣٤٣ مسمة سماه

﴿ هم اللَّذِينَ كَفَرُوا وصَّدُوكُم عَنَ الْسَجَّدَ الحرام 🆫 : ۲۸ . 🕬 💡 نابای بهد ﴿ هُمُ الْعِدُونِ ﴾ ﴿ \$3.5 مِنْ رَا قَيْنَا إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ هُمْ عَلَى النَّارِ يَفْتَنُونَ ﴾ : ٦٩٢ . . . . ﴿هُو الأول والأخر والسِّطاهـر والبَّاطن﴾: ﴿ هُو الذِّي أَنزِلُ عِلْيِكُ الْكِتَابِ ﴾ : ٧٢١. وهم والمدي خيلق لكم مما في الأرض، : Santage State of Control ﴿ هُوَ الْوَزَاقُ ذُو الْقُوةُ الْمُتَيْنُ ﴾ [ X١٨ . . . . ﴿ هيت لكر﴾: ٩٥٩ نياة المعال الميالية ﴿ هيهات هيهات لللي توعيندون ﴾ ٢٦٩٠٠ ، YAY . YAY. [6] ﴿ وَآتَانِي رَحْمَةُ مَنْ عَنْدُهُ ﴾ ﴿ ﴿ ٤٧١ . ﴿ وَاتَّانِي رَحْمَةُ مِنْ عَنْدُهُ ﴾ ﴿ ﴿ وَأَنُوا حِقَّهُ يُومُ حَصَّادُهُ ﴾ ز. ٢٤ . الله عليه ﴿ وَآتِينَاهُ أَجْرِهُ فِي الدُّنيا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةُ لَمْنَ الصالحين ﴾: ١٥٩ . ﴿ وَآخَرُ دَعُواهُمُ أَنَّ الْحَمَدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ : Sing the stage of the stage . EEV ﴿ وآويناهما إلى ربوة ﴾ : ١٠٠٠ م من الله الله ﴿ واتبعت ملة آبائي إيراهيم واسحاق ﴿ واترك البحر رهواً ﴾ . ٢٩٨ . ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ حِتَّى تَقَاتُهُ ﴾ : ٣٨ . ﴿ وَالْقُـوا فَنْنَةِ لَا تَصِيبُنَ الَّذِينَ ظُلْمُـوا مَنْكُمُ خاصة ﴾ : ١٠٢٢ ﴿ وَاتَّقُوا يُومُا لَا تَجْزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسَ شَيئًا ﴾ :

LANGE WELL STATE TAY & YAE

﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبُّ الَّذِي آتِينَاهُ ﴾ ﴿ مِلْ ٨٣٤ مِ ا

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا ﴾ : ٦٩ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا مِسَ الْأَنْسَانُ صَرَّ ﴾ : ١٩٣] ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ﴿ وَإِذَا نَسَادِيتُمَ إِلَى الصَّالَةِ اتَّخَسَلُوهُ مَا هُمَهُ وَأَ ولعباً ﴾ : ٧٢٪ ﴿ اللَّهُ الل ﴿ وإذا وقع القول عليهم ﴾ ١٨٠٠ عليه الم ﴿ وَأَدَانَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾: ٢-٧٪ . مُعَدَّمَةُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ ﴿ وَاذْكُرُ رَبُّكُ إِذَا نَسَيْتُ ﴾ ﴿ ٩٤، ٩٤، ١٤. ﴿ ﴿ ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكُتَابِ مُرْيِمِ إِذْ انْتَبَلْتَ ﴾: ٧٠ ٪ ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلْيَلًا ﴾ ﴿ وَلَا يَرْوُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهُ كُتُمُوا أَنَّهُ مُرْكُونِ اللَّهِ كُتُمُوا أَنَّهُ مُرْكِدُ وَاللَّهُ كُتُمُوا أَنَّهُ ﴿وَاذْكُرُوهُ كُمَّا هَدَاكُمْ ﴾ : ٥٥٧، ٧٧٤ ... ﴿ وَارْجُوا الَّهُومُ الْآخِرَ ﴾ : ٤٦٨. ﴿ وَأُرْسَلْنَاكُ لِلْنَاسِ ﴾ : ٧٧ ينه م ما يا ي ﴿ وَأَوْلَفُنَا ثُمُّ الْآخَرِينَ ﴾ ﴿ \$ 7.73 مَا إِنَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ﴿ وَاسْأَلُ الْقُرِيمَ ﴾ : ٣٦٤ ، ٣٨٤ ، ٧٣٥ ، PART & GREET COLOR WASH TO SAIT ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَصْلُهُ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَرْ رَا اللَّهُ مِنْ فَصْلُهُ ﴾ ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَصْلُهُ ﴾ ﴿ وَاسْتُشْهَــُدُوا شَهِيــُدِينَ مِنْ رَجِــَالَكُمْ ﴾ : (100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -﴿ وَاسْتَغَفَّرُ لَذَنْبِكَ ﴾ ؛ ٦٤٨ . ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاسْتُمْمُ يُومُ يِنَادِي الْمِنَادِي ﴾ 🕻 ١٤٨ . في مرح ﴿واستسوت عبلي الجسودي): ٧٩ ، ٢٠٩ ، A specific to disk of the control of ﴿ واسجدي واركعي ﴾ : ٩٢٠ 🎎 🐇 💮 ﴿ وأَسروا النجوى ﴾. : ١٨٤٤٣ بينته مديد الله ﴿ واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير **سوء ﴾ : ٥٥ .** الأولى التعارب الإيلام الإيلام

﴿ وَإِذَا أَسُرِ النِّي إِلَى بِعَضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا ﴾ : . ٣11 ﴿ وَإِذْ اعْتَرْلْتُمُوهُمْ . . . فأووا إلى الكِهف ﴾ : ﴿ وَإِذْ تَحْلَقَ مِنَ الطِّينَ كَهُبِّئَةِ الطِّيرِ ﴾ ﴿ ١٦١٪ ﴿ ﴿ وَإِذْ زَاعْتُ الْأَبْصَارِ ﴾ ﴿ ٢٤٧، ٨٦. ﴿ \* ﴿ \* ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبِحْرَا ﴾: ( 190 يندر الله الله ﴿ وَإِذْ قَالَتَ الْمُلائكَةُ يَا مُرْيَمٌ ﴾ ﴿ 6. ٨٥ . ﴿ ﴿ ا ﴿ وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَذْهُ الْقَرِيَّةُ فَكُلُوا مَنَّهَا حَيْثُ شئتم رغداً ﴾ : ٢٠٥٠، ٢٠٥ ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْدُوا بِهِ فَسَيْقُولُونَ هَذَا افْكُ قَدْيَمْ ﴾ : 4 2 / V January 2011 1 1 1 1 4 1 1 V 4 1 0 V 7 ﴿ وَإِذْ يُسْرِفُعُ السِرَاهِيمِ القَسُواعِدُ مِنَ البِيتِ واسماعيل ربنا تقبل منا 🌬 : ۲۸۷، ۲۱۲. 🍸 ﴿ وَإِذْ يُكُرُّ بِكُ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا تَلْيَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ ايْمَانَاً ﴾ : ﴿ وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ : ١٧٩ . ﴿ وَاذَا خُلُوا الى شَيَاطِينِهِم ﴾ : ٥٢٣ . ﴿ وَإِذَا ذَكُرُ اللَّهُ وَحَدُهُ السَّمَازَتِ ﴾ : ٩٣٢ . ﴿ وَإِذَا سَالُكَ عَسَادِي عَنِي قَالِي قَسَرِيبِ ﴾ : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن ﴾ : ٦٨١ . ﴿ وَإِذَا قَضِي أُمْرًا ﴾ : ٧٠٥ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ﴾ : ٦٨١ : ﴿ وَإِذَا قَبِلَ لَهُمْ اتْقُوا مَا بِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَفُكُمْ لعلكم ترحمون 🎉 : ٣٨٨ : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزُنُوهُمْ يُغْسُرُونَ ﴾ : ٧٤ . ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعُهُ عَلَى أَمْرُ ﴾ : ٨٣٨ .

﴿ والله لا يحب كل خسبال فيخور ﴾ : . VET ﴿ وَاللَّهُ وَرَسْنُولُهُ أَجِنَّ أَنْ يُسْرَضُونِهُ ﴾ إن ١٣٩ ، . 1.11 . 97. ﴿ وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إليه \$ الله مِن يَمْنَكُ عُونِ ا ﴿ وَاللَّهُ مِجْنَفُسُ مِرْحِمْتُهُ مِنْ يُشْيَاءُ ﴾!: ٧٩١٧] ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ الْشِلَامِ ﴾ لِمُلَّاكِ فَيْ عَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ مِشْهِدُ إِنَّ الْمُنَّافَقِينَ لَكَنَّاذُهِمُونَ ﴾ : - 1 22 Long de tags (XY14, Y15) ﴿ والله يعلم المنفسند من المصيلح ﴾: THE RESIDENCE ATTENDED IN THE ﴿ وَاللَّهُ يَهِدَى مِن يَشِاءُ إِلَى صَرَاطِ مُسِيَقِيمٍ ﴾ : a of miles of gray land Black Sand ago 1971. ﴿ وَالْبَحْرُ عِلَاهُ ﴾ : ١٨٧ بِلِينَا لَمَنَّ إِيْهُ مُعَالِنَا ﴿ وَالَّتِي أَحْصِنْتُ فَرْجِهِا ﴾ ؛ ٣٧٪ إلى الله الله الله ﴿ وَالذِّي أَخْرَجُ المُرْعِي فَجِعِلْهِ غِنَّاءً أَجِوَى ﴾ : ﴿ وَالَّـذِي أَطْمُعُ أَنْ يَغْفُـرُ لِي حَطِيتِي ﴾: ا Replication days a payero . 197 ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ١٩٥٧ ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ ۚ آمِنُوا ﴿ وَالَّهِجَهُمْ ﴿ وَرَبُّهُمْ ﴾ ﴿ ٢٠٠٩ ﴾ ﴿ وِاللَّذِينَ الْخَذِوا مِن جِونِهِ أُولِياهِ ﴾ [ ٥٠ ع ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الْطَاغُوتَ ﴾ : ٣٨٣ . ﴿ ﴿ \* \* ﴿ وَالْبُدُينِ تُنْبُووْا الْبِيدَارِ وَالْإِيمِيانِ ﴾ : ٢٤ ءَ Burkeye, Andrew ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ ﴿ 13٪ إِنَّ الْهَارِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كُسِرَاتِ لِقَيْعِةٍ ﴾ ﴿ Sake of Burrows of Date of YYE. ﴿ وَالدُّينَ كَفُرُوا فَتَعَسَّأُ لِمُمْ وَأَصْلُ أَعِمَا لِهُمْ وَمَا يضل به إلا الفاسقين ﴾ : ٥٧٧ مهدي المرابع ﴿ وَاللَّذِينَ مِعَهِ ﴾ : ٢٨٣٨، إنه الله النائد الذي الله

﴿ وَأَشَالُمُتُ مِعْ سَلَيْمَانَ ﴾ ﴿ وَأَشَالُمُتُ مِنْ ١٣٨٨ ﴾ و الشالمية ﴿ وَاشْتَعِلَ الرَّأْضُ شَيْهِاً ﴾ : ١٩٤٣ ريب أَنْ ا و واشدد على قلومهم 🏈 ٧١٦٠ ميند 💮 🖰 ﴿ واصبروا على آلهتكم ﴾ : ٥٧٤٣. ﴿ أَنِّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ وَاصْطِيْعِتُكُ لِنَفْسَىٰ ﴾ ﴿ 124 } ﴿ 154 اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ واصلح لِي فِي فريق ﴾ إنها الآمن المالية الله الله المالية ال ﴿ وأصلحوا ذات بينكم ﴾ ١٥٥٠ الله الله الله ﴿ واصنع الفلك بأغيننا ﴾ ١٩٦٠ و ١٩٤٠ م ﴿ وَأَضُلُ أَعْمَالُمْمُ ﴾ ﴿ ٧٧٥ِ ﴿ ٢٠ ﴿ وَجَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿والعلوا الخير العلَّكم الفلحُونَ ﴾ ١٩٤٪ ٧٩٤ ﴿ واقترب الوعد الحقُّ ﴾ : ٧٢٤ : ١٠٠٠ ﴿ وَاقْتِلُوا الْمُمْثُرُكِينَ ﴾ : ٣٣٥ ﴿ أَنْ اللَّهُ وَالْحَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وأقسموا بالله جهدا أيماتهم لا يبعث الله من ېوت ﴾ : ۷۲۱ ۷۲۱ ( 🂢 تا تالي 🖟 🖟 ﴿ واقصد في مشيك ﴾ ﴿ ١٥٨٪ ﴿ اللهُ الل ﴿ وأقيموا الصلاة وآتنوا التركيماة ﴾ ١٤٠٠ ، ARTHUR TO STATE OF THE CARD ﴿ وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ﴾ : ٤٣١٠ ﴿ وَإِلَىٰ اللَّهُ الْمُصَيِّرُ ﴾ ﴿ 1718 مَا \$7.0 أَنْ اللَّهُ الْمُصَيِّرُ ﴾ ﴿ 1718 مَا \$7.0 أَنْ ﴿ واللائي يئسن من المحيض من لسائكم ﴾ ﴿ Paradament Company of the State ﴿ وَالْأَرْضُ بِعَدْ ذَلْكَ دَحَاهَا ﴾ : ٢٣٦ . ١٧٠ ﴿ وَالْأَمْرُ إِلَيْكُ ﴾ : ١٦٨ . وَمَنْدُمُنَا أَنِيْكُ بِعَمْ مَا اللَّهُ عِلَيْهِ مِنْ مُوافِقًا ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسُلِ الرَّبَاحِ فَتَشْيِرُ سُحَالِناً ﴾ [ Astronomy of the way & AET CAVE ﴿ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه 🛊 : ۲۹۲ تا ۱۱ تا 🍦 د پرځې سوسته پ ﴿ وَاللَّهُ خُلُقُكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴿ يُحَدِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ذُو فَصْلُ عَظَيْمٌ ﴾ : ٦٣.١٪ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ شَيءَ شَهَيْكِ ﴾ : ٧٧ هـ الله الله الله ﴿ وَاللَّهُ عَلِي مَا نَقُولُ وَكُيلٍ ﴾ : ١٠٧٨ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

﴿ وَالَّذِينَ يَوْمُنُـونَ بِمَا أَنْهِزُلُ إِلَيْكُ ﴾: ٢٦٧ . ﴿ وَاللَّيْلَ إِذَا سَجِي ﴾ ﴿ 7.٥٨ ﴿ رَا يَا رَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ ال ﴿ والليل إذا يسر ﴾ : ٢٩٣ ، ٣٨٩ ﴿ وَالذِّينَ يُرْمُونَ الْمُحْصِنَاتَ ﴾ : ٥٥ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْمُونَ فِي آيِاتِنِا مِهِاجِزِينَ ﴾: ﴿ وَالْمُلِسِلُ إِذَا يَغِشَى وَالْمُنْسِانِ إِذَا يَجِيلَ اللهِ : Sign term grand with a control ﴿ وَالَّذِينَ يَنْظُاهُمُونَ مِنْ نَسِائِهُمْ ﴾ ﴿ ٥٩٣. ﴿ وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَقَّ وَالْقَمِرُ إِذَا إِنْسَقَ﴾ : ١٧٤. ﴿ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ : ٨٤٦ . . . . . ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُنِّلُ آمِنَ بِاللَّهُ وَمِلْائْكُتُمْ وَكُتِّبُهُ ورسله 🌬 : ٥٥٨ . and Xing and ﴿ والمجصنات مِن النساء ﴾ : ٥٥ . ﴿ وَأَلْزَمُهُمْ كُلُّمُهُ التَّقُوى ﴾ : ٣٨ . . . . . ﴿ والسابحات سيحاً ﴾ : ٥١٥ ﴿ وَالْمُسْرِسُلَاتُ عَسْرُفُسِنًّا ﴾ ; ٤٧٦. ١٨٧. ﴿ والسابقات سيقاً ﴾ : ٨٠٥. ﴿ وَالسَّابِقَاتِ سِيقاً ﴾ ﴿ وَالْمُطْلَقَاتُ يَتُرْبُصِنَ ﴾ : ٣٩٩٠ و ١٨٤ . . . ي ﴿ والقيمى الصلاة ﴾ ١٣٣٠ م ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديها): ﴿ وَالْمُلائِكَةُ بِاسْطُو أَيْدِيهِمْ ﴾ ﴿ ٢٤٢. ﴿ والسماء بنيناها بأيد ﴾ : ٢٧٨ ، ٩٨٤ . ﴿ والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ : ٩٢، 🊃 ﴿ والسياء وما يناها ﴾ : ٨٣٧ من ويورد الدراء ﴿ وَالْمَلَاثُكُةُ مِنْ خَيْفَتِهِ ﴾ شَـ ٢٩٤ مَنْ خَيْفَةِ مِنْ خَيْفَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ : ٣٥ . ﴿ وَالْمُلَاثِكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَّامُ ﴿ والشفع والوتر ﴾ : ٥٣٦. ﴿ والشمس والقمسر والنجسوم مسخبرات ﴿ وَالْمُ لَا تُكَةً يَشْهَدُونَ وَكُفَّى بِاللَّهُ شَهِيدًا ۗ ﴾ : بأمره ﴾ : ١٠٧٥ و درون الإيلام 。我们会的AGENTER 有影响家的一致**用•1** ﴿ والشمس. . . قيد أفياح من زكاها ): ﴿ وَالنَّجِمُ وَالنُّبُحِرِ يُسْجِدُ إِنَّ ﴾ : ٢٣ ه 💮 💮 Light Stranger when by A. YTT ﴿ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلُّ ﴾ . ١٣٣ ﴿ والضحى . . . ما ودعك ربك وما قلي ﴾ : ﴿ والسوالسدات يسرضعن أولادهن ﴾ : ١٧٧، Calaba da Maria da Calaba Maria Maria ۱۸۵ ، ۲۵۵ . ﴿ وأما الجدار ﴾ : ۱۸۳ . ﴿ والبطير صافيات كيل قيد علم صيلاته ﴿ وأما اللَّذِينَ سُعِبِدُوا فَفِي الْجُنَّةِ ﴾ [ ١٨٤]، ﴿ والعافين ﴾ : ٦٣٣ . ( ١٥٥٠ : ﴿ يَمُونِ ۸۳۳۸ الغلام ک ۱۸۳۱ مل موروب المرا ﴿ وَالْفَتِنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتُلِ ﴾ ٢٩.٣ بساء الله الله ﴿ وَأَمَا تُمُودُ فَهَدُرِينَاهُم ﴾ : ٩٥٢. ﴿ وَالْفَحِرِ . . إِنْ رَبِيكُ لِيسَالْسُرَصِيادِ): ﴿ وَإِمَا نُرِينُكُ بِعَضِ الذِّي نِعِدْهُمْ أَوْ نَتُوفِينَكَ A KIRL TO BUY NO WYS .. VYZ . VYZ فبإلينا مرجعهم ثم الله شهيبه عبلي مما ﴿ وَالْفَلِكُ الَّتِي تَجِرِي ﴾ ١٦٩٣، عليه الله

﴿ وَالْقَيْتَ عَلَيْكُ مُحِبَّةً مَنِّي ﴾ : ٦٦٨ .

يفعلون ﴾ : ٢٦٦ : ينهي الانواز الله النواز الا

﴿ وَإِنَّ طَالُهُ عَلَى مِن المؤمسِينَ اقتتلوا ﴾: ﴿ وَإِنْ كَانَ فَوْ عَسْرَةً ﴾ ﴿ ٧٤٨ . ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجِلَ يُورَثُ كَلَالَةً ﴾ : ٤٨٠ 🖰 💮 ﴿ وَإِنْ كَانْتُ لَكُنِيرَةً ﴾ : ١٩٥٠ - الله الله الله ﴿ وَإِنْ كَانُوا أَخُوهُ رَجَالًا وَنَسَاءَ ﴾ ٢٣٠٠ الله الله ﴿ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دَرَاسَتُهُمْ لَغَافِلَينَ ﴾ : -﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جَنَّبًا ﴾ : ١٩٣٪ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفْرٍ ﴾ : 190 ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامُ لَعْبِرَةً نَسْقِيكُمْ عَمًّا فِي - بطونه که: ۳۳۳ اید ۵۷ میرای پیشان در دریک ﴿ وَانَ لَمْ تَعْفُرُ لِنَا وَسُرِحَنَا لَنُكُونَنَ مِنْ الخاسرين ﴾: ٣٨٩ . ﴿ وَانَ لَهُ عَنْدُنَا لِزِلْفِي وَحَسَنُ مُآبٍ ﴾ ٢ ٩٧٩ ٪ ﴿ وَانْ لِيسَ لَلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَيُّ ﴾: ٩٠٥: ﴿ وَأَنْ مِن أَهِلِ الْكُتَّابِ لِمِن يَوْمِن بِسَالله ﴾ : anii kalina aa daabaayaa ay ii 🗸 🗸 🗸 🗸 ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهُمَا ﴾ : ٤٣٢، ٧٢٦. ﴿ وَإِنَّا مِن شَيْءَ إِلَّا عَنْدَنَا حَرَالُنَّه ﴾: ٢٠١. ﴿ وَإِنْ يُرِدُكُ بِخَبِرِ فَلا رَادُ لَفُصِلُه ﴾: ٢٧٦. ﴿ وَإِنْ يُرْبِدُوا خَيَانَتُكَ ﴾ : ٣٨٢ . س**يئضرون.﴾: ۲۰۸**٪ ۲۰۸٪ ته سادست را آداده ا ﴿ وَإِنْ يَـكُ صَـادَقًا يَصِيكُم بِعَضَ البَّدِي ا يعدكم ﴾ : ١٣٨ . ١٣٨ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ ﴿ وَإِنْ يُمْسِكُ بِخَيْرٍ ﴾ (٢٣٠٤): ﴿ يَصَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ وَأَمَّا لَمُسَنَّا الشَّهَاءُ ﴾:: ٧٩٩. صحة التركي الله ﴿ وَأَنَّا مِنِ الصَّالِينَ ﴾ : ٧٧ه . ٢٢٠ : ١ ك ا ﴿ وَأَنَّا وَايَاكُم لَعَلَى هَدَى أَوْ فِي ضَلَّالُ مُبِينَ ﴾ : afra fakta benzen

﴿ وَامْتَازُوا الَّيُومُ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ 🕆 ٩٨٩ 🗀 🏂 ﴿ وأمددناكم بأموال وبنين ﴾ : ١٨٧ . ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكُ بِالصَّلَاةَ ﴾ : ١٧٧ . ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبُّتُ نَفْسَهَا لَلَّهِي إِنَّ أَرَادُ النِّيِّ أَنْ يَستنكُحها ﴾ : ١٣٩ ﴿ وَأَمْرُنَا لَلْسَلَمَ لَـرَبِ العَالِمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصلاة ﴾: ١٦٩. ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ﴾ : ٢٢٨ ، 007, 0PT, POA ﴿ وَأَمْلِينَ لَهُمْ إِنْ كُنِيْدَى مُثَيِّنَ ﴾ ١٩٧٠ كنا الله الله ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكُ فَأَجَرُهُ حَتَّى يسمع كلام الله ﴾ ١٠١٠ ٢٨٢، ٩٠١٠ ٢ A HER THE SECTION OF THE AGO ﴿ وَإِنْ أَمْرِي أَقْرِيبَ ﴾ : ١٩٤ .. ١٩٠٠ ﴿ وَأَنْ اللَّهِ رَوُوفِ رَحِيمٌ ﴾ : ٧٨٩ . ١٠٠٠ - ١ ﴿ وَأَنَّ الْفَصْلِ بِيدَ اللَّهِ يَؤْتِنِهُ مِنْ يُشْمَاءُ ﴾: STATE OF STATE OF STATES ﴿ وَأَنَ الْكَافِرِينَ لَا مُولَى لَهُمْ ﴾ : ٨٧٠ . ﴿ وَإِنْ الْهُدَى مَدَى اللَّهِ ﴾ : \$ 9. بريد الله ﴿ ﴿ وَإِنْ تَبِدُوا مَا فِي أَنْفِسِكُمْ أَوْ تَخِفُوهُ يَحَاسِبِكُمْ بِهُ ﴿ وَأَنْ تَصِيرُوا حَيْرُلُكُمْ ﴾ : ٨٠٧ . ﴿ وَإِنْ تَصْبَهُمْ ﴾ : ٢٦٢ . ﴿ وَإِنْ تَعَدَّلُ كُلُّ عَدَّلُ ﴾ : ٦٤٠ . ﴿ وَأَنْ تَعَفُّواْ أَقْرِبٍ ﴾ : ٣٢١ . ﴿ وَإِنْ تَفْعِلُوا فِنَّهِ فَسُوقَ بِكُمْ ﴾ : ٦٩٣ . ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عِلَى اللَّهِ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ : ٧١١. ﴿ وَإِنْ تُولُوا نَائِمًا هُمْ فِي شَقَاقَ ﴾ : ٣٠٩ . ﴿ وَإِنْ رَبُّكُ لِلْوَ مَغْفُرَةُ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلَّمُهُم ﴾ : ﴿ وَإِنْ رَبُّ لِيحِكُمْ بِينِهِمْ ﴾ : ٧٨٧ .

﴿ وأوحى في كلُّ سَهَاءَ أَمُوهَا وَزَيْنًا ﴾: ١٦٩ ﴿ ﴿ وَأُوحِي إِلَى نُوحٍ ﴾ : ١٦٩. ١٠٠ الله المنظم الله ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوعا كون ١١٠٠ ٪ ﴿ وأوحينا إليهم فعل الخيراتِ ﴾ ﴿٤٢٤٪ إِنَّ ا ﴿ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ﴾ ١٤٠٠ . ﴿ وأولئك على هدى من ربهم ﴾ : ١٢٨ إليني ﴿ وأُولَئِكُ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ 🗧 ١٥٤ جيدً درو ﴾ ﴿ واياي فارهبون ﴾ : ٢٢١٪ الله الله الله الله ﴿ وأيدهم بروج منه ﴾ : ٧١١. إلى إلى إلى الم ﴿ وأيديكم الى الموافق ﴾ : ١٦٩ ع.١٨٤٪ ﴿ ﴿ وبالحق أنزلساه وبالحق نيزل كانتها TYPE TOURS OF THE STATE ﴿ وَبِالنَّجُمُ هُمْ يُهْتُدُونَ ﴾ : 90٤ عَلَمْنِينَ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَبِثَ فَيِهَا مِنْ كُلِّ دَابِهَ ﴾: ٢٤٧ مِنْ السِّمِ إِنَّ ﴿ وَبِدَأَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طَيْنَ ﴾ 👙 ١٤٣٤ ﴿ ﴿ ﴿ وَيَشْرُ الَّذِينَ آمِنُوا ﴾:: ٢٣٦ 🔆 🚅 المُعَالِينِ إِلَيْ ﴿ وَيَشْرَنَاهُ بِالسَّحَقُّ نَبِياً ﴾ : ٢٣٩ . إلى ويربي ﴿ وَبِعِيولِتُهِنَ أَحِقَ بِرِدِهِنَ فِي ذَلِيكِ إِنْ أَرَادُوا إصلاحاً ﴾ : ٩٧ ، ١٩٥ ، ١٠ واليدي ﴿ وتبسل إليه تبتيلا ﴾: ٢٧٠ ﴿ وَتَبْسُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ﴿ وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ﴾ : ٢٧٧ ﴿ وتخلقون افكاً ﴾ : ٤٣٠ . . ﴿ وَيَحْلِمُونَ افْكَا ﴾ : ٤٣٠ ﴿ وتلاهب ريحكم ﴾ : 310 - وتلاهب ريحكم ﴿ وَتَرَى الْأَرْضُ بَارِزَةً وَحِشْرِنَاهِمٍ ﴾ زير ١٤٠ ﴿ ﴿ وترى كُلُ أُمَّةِ جَائِيةٍ ﴾ : ٣٣٠ .. المعنى ا ﴿ وترجون من الله ما لا يرجون﴾ : ٨٦٤. ﴿ ﴿ وتركناعليه في الآخرين ﴾ نـ ٢٩٨ المسي ﴾ ﴿ وتركهم في ظلمات لا يتبصر ون ﴿ نِهِ نِهِ مِنْ اللهِ عِنْهِ مِنْهُ نِهِ مِنْهُ فِيهِ مِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع . 794 662.

﴿ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ ﴾ : ٤٢٤٪ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنتُمَ الْأَعْلُونَ أَنْ كُنتُمْ مُؤْمِنَينَ ﴾ : ١٩٤ . ﴿ وأنزل التوراة والانجيل مِن قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ﴾ : ٢٥٨ . و د د ا ﴿ وَأَنْزَلْنَا الِّيكِ الْكِتَابِ بِالْحِقِّ مَصِيدَقًا لِمَا بِينَ يَدْيُهُ من الكتاب ﴾ : ٨٩٦ . ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السِّياءِ مِنَّاءِ طَهِــوراً ﴾: ٦٠٩٠، 14 B 17 W . . 1 . 100 ﴿ وَالسَّطَاقُ المُّلَّا مَنْهُمُ أَنَّ الْمُشْتُوا وَاصِيرُوا عَلَى آلهتکم کې: ۱۹۳، ۱۹۹۰ . ﴿ وَانْظُرُ إِلَّى إِلْمُكَ﴾: ١٧٣. ﴿ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ﴿ : ٩٥٥ ، ٩٥٣ ، ٢٣٢ : ﴿ عَالَ ﴿ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمَ الْمُقْرِبِينِ ﴾ : ٢٩٣ . ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمُ الْكُتَابِ ﴾ . ١٠٠ ﴿ وَإِنَّهُ لِحَبِّ الجَّيْرِ لَشَّدِيدٌ ﴾ : ٢٤ . ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُمْ لَكُ ﴾ : ٤٥٧ . ﴿ وَإِنَّهُ لَفُسَقُ ﴾ : ١٩٣٠ - الله أن إله الله ﴿ وَإِنَّهُ هِـوَ أَصْحِكُ وَأَبِكِي وَأَنَّهُ هِـوَ أَمِـاتِ وأحيا ﴾: ١٩٤٥ ، ١١٦ إن المدالة ﴿ وَأَنَّهِ هِوَ أَمَاتِ وَأَحِيا ﴾ : ١٠٣٨ . ﴿ وأنهم لفي شك منه مريب ﴾ : ٥٢٨ . ر و وانهما ليامام ميين ﴾ ۾ ١٨٦٠ ۾ د هن دري ﴿ وَإِنْ خَفْتُ المُوالَىٰ مِنْ وَرَاثِي ﴾ : ٨٧١٪ ﴿ وَأَنِي فَضِلْتُكُم عِلَى العِالْمِينِ ﴾ : ٨٤٩، . 400 ﴿ وَإِنْ لِغَفَارِ لَمْ تَابِ وَآمِنَ وَعَيْسِلُ صَالِحِياً ثُمّ اهتدی 🎉 : ۳۲۱ این درست تا معمر آفترست ﴿ وَإِنَّ مُرْسِلُهُ النَّهُمْ بِهِدِيةً ﴾ ﴿ ٧٧ . اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ ٧٧ . اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م ﴿ وأوتيت من كل شيء ﴾ : ٢٨٥، ١٤٤٠.

﴿ وجعلني مباركاً ﴾ . ٢٤٨ ﴿ وَتُشَيِّر الْجِبَالُ سِيراً ﴾ ٢٧٠ ﴿ ٢٧٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٢٧٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهُ أَنْدَادًا ﴾ : ٣٤٨ . ﴿ وتظنون بالله الطُّنونا ﴾ (٨١٧٪ الله ١٠٠٠٪ ﴿ وَتَعَزَّرُوهُ وَتُوقِرُونَهُ ﴾ :: 1 (٣) ١ - يَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ وَجِعِلُوا المالاتِكَةِ المُدِينِ هُمْ عَبِادُ السَّرِحِينِ ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكَبْرِياءَ فِي الْأَرْضَ ﴾ ١٧٠٠ ؟ . Y£A : 🄞 ÜUļ ﴿ وتلك الأمنسال نضسر بهنا للنساس لعلهم ﴿ وَجِمَانَ كَالْجُوابِ وَقُلْ وَرَرَاسِياتٍ ﴾ ٢٩٧٠ . يتفكرون ﴾ : ٧٣٠ . د محمد المستنبط ما ﴿ وجنة عرضها الساوات والأرض ﴾: The state of the state of the state of ﴿ وَتَلَكَ الْآيَامُ نَدَاوَهُمَا بِينَ النَّاسِّ ﴾ ﴿ ٣٢٠ ﴿ ١٠. ﴿ وَتُلَّهُ لَلْجِبِينَ ﴾ : ٧٨٧ . ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال : ﴿ وَجُوهُ يُومِئُذُ نَاعِمَةً ﴾ : ٣٨٨ . ﴿ وَحُجَانِاً مُسْتُورًا ﴾ : ٨٠٨ . ﴿ وَتُنْهُونُ عَنِ المُنْكُرُ ﴾ : ٤٣٠ مِنْهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ﴿ وحرام عَـلَى قَـرَيْـةُ أَهْلَكُنْــاهْــالْهِ: ١٠٥٠، ﴿ وَتُوكُلُ عَلَىٰ الْخَيِّ الَّذِي الَّذِي اللَّهِ بِمُوتَ ﴾ ١٩٣١. Call He ret ﴿ وتولَ عَنهم حتى حين ﴾ ﴿ أَنَّ أَنَّ } . السَّمَالُ اللَّهُ ﴿ وحرَّم الربا ﴾ ﴿ ١٣٥ مِنْ اللهُ \* ١٣٥ مُنْ اللهُ \* اللهُ ا ﴿ وَتُنَامَتُهُمْ كَمِلْتِهُمْ مَ ١٨٤٣ مُ ٤١٨ تَ ﴿ وَحَرَمُنا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعِ ﴾ ﴿ ٥٠٤ أَ 1100,977,977 ﴿ وحسبوا أن لا تكون ﴾ : ١٩٢ . ﴿ وثيابك فطهرا ﴾ : ﴿ ١٨٣ هُمْ إِنَّا وَ المُشْدِدُ اللَّهُ ﴿ وحسن أولئكُ رفيقاً ﴾ : ١٣٨ ، ١٣٣٦ ﴿ وَجَاءُ الْمُقَرُّونَ ﴾ ﴿ 2. \$ \$ [ ﴿ وحلائِل أبنائكم ﴾ : ٤٠٥. ﴿ وحناناً من لدنا وزكاة﴾ : ٨١٧ ﴿ ٢٨٥ ﴿ وَجَاءُهُمُ الْمُوجِ مِنْ كُلُّ مِكَانٌ ﴾ ﴿ \$ ٧٤٤ . ﴿ وَخَرُّ مُوسَى صَعَقًا ﴾ : ٢١٥٠. الله الله الله ﴿ وجادلهم بالتيّ هُي أَحْسَنَ ﴾ ٦٠٠ الله يُلا الله الله ﴿ وَخَلَّقَ الْإِنْسَانَ صَعَيْقًا ﴾ : ١٦٥ ﴿ ٣٧٦ ﴿ ﴿ وَحَلَقَ الْإِنسَانَ مَنْ عَجَلَ ﴾ : ١٥٣ ؟ وعلواً ﴾ : ٩٨٠ ، ٢٨٠٧٪ الراسطان ﴿ وخلق منها زوجها ﴾ : ٧٢٠. ﴿ ﴿ \* ﴿ وَجَدُهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنَ حَمَّةً ﴾ : ٦٧٩ ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لنو يردونكم ﴾: ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ : ٣٤٨ . ﴿ وجعل لكم من التقلك والأنعام منا تركبون ﴾ : ٤٧٧ / ٢٠٠٣ / ١٠٠٨ على المستركب ﴿ ودانيــة عليهم ظـــلالهـــا وذللت قــطوفهـــا تدليلاً ﴾ : ١٩٧٠ م الله الله الله ﴿ وجعلنا ابن مريم وأمه آية ﴾ ٢٢٠٠٠ ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ وَالْمَهَارُ ﴾ \* ٣٤٨ \* اللَّهَا اللَّيْلُ وَالْمَهَارُ ﴾ \* ٣٤٨ \* ﴿ وَدَاوُدُ وَسُلِّيمَانَ إِذْ يُحَكِّمَانَ فِي الْحَرْثُ ﴾ : ﴿ وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ﴾ ٢٤٨: ﴿ وَدُخُلُ اللَّذِينَةُ عَلَى حَيْنَ غَفَلَةً ﴾ : ١٩٩. ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءَكُلُ ثُنِّيءً حَيٌّ ﴾ ١٩٦٦: ﴿ ودخِل معه السجن فتيان ﴾ ؟ ٨٣٨ ﴿ وجعلنا مَنْ بَينَ آيْدَيْهِمْ تَسَدًّا ﴾ : ٣٣٣ . ﴿ ودوا ما عشم ﴾ أ ٥٦٥ جي الله الله ﴿ وَجِعَلْنَاهُمُ أَنْمُهُ يَهْدُونَ بِأَمْرِيًّا ﴾ ﴿ \$ 645 ﴿ وَذَلَكَ يَوْمُ مُشْهُودٌ ﴾ : ٤٨٠ :

﴿ وعداً علينا إنا كنا فاعِلينَ ﴾ : ١٨١ . ﴿ وَعَدُهُ مَأْتُما ﴾: ١٣٩ ي ٢٧٦، ٨٠٨. ﴿ وعزى في الخطاب ﴾ : ٦٣٦ . الله الله ﴿ وَعَلَيْهِ أَنْ تَكُرُهُوا شِيئاً وَهُوَ حَيْرٍ لَكُمْ وَعَلَى أَنْ تحبوا شيئاً وهو شرالكم ﴾ : ٩٧ ١٠٠ الله ﴿ وعصى أَدْمُ رَبِهِ فَعُلُونَ ﴾ ﴿ ١٩٨٨ و ١٩٠٢ . ﴿ وعقبي الكافرين النار ﴾ 🖰 ٢٥٤ 👵 💮 ﴿ وعملي الله فتسوكلوا إنْ كنته مؤمنسين، 173. String ... ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ 🖫 🕬 🛊 . ﴿ وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴾ 😘 ٦٣٠٠ 🔆 ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ ١٣٠٥ م المستدل ﴿ وعلى الدين يطيقتونه فديسة ﴾ : ٣٨٨٠ . . 4 Elegan 1978 . . . 1+17 ﴿ وعلى كل ضامر يأتين ﴾ 🔞 ٧٤٣٠. 📗 🐃 ﴿ وعلم آدم الأسباء كلها ﴾ : ٨٣ ي ١٣٠٠، 多 海岛 高麗 (大龍) \* 1 日本 · 444 ﴿ وعلمتني من تأويل الأحاديث﴾ : ١ ٣٦ ﴿ ﴿ وَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ وْعَلَمْكُ مِا لَمُ تَكُنَّ تَعِلْمُ ﴿ يُعَالَمُهُ مِنْكَ ٨٩٧ مِنْكَ ا ﴿ وعنده مفاتخ الغيبُ لا يُعلمها إلا هو ويُعلمُ ما في البروالبحر ﴾ .: ٣٨٤٠ و ١٩٨٨ به إيك ال ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ ١٣٨٧ -﴿ وَغِيضَ المَاءَ ﴾: ١٢٠ ، ١٢٤ عَالَمُهُمُ اللَّهُ اللَّاللَّ ﴿ وَفَاكُهُمْ وَأَبًّا ﴾ : ٢٨ . يعنى إينان الله الله ﴿ وَفَحِرْنَا الْأَرْضُ عَنِيْنُونَا ﴾: ١٠٠، TO THE SECOND SECOND STATE OF THE SECOND SEC ﴿ وَفِي آذَاتُهُمْ وَقُراً ﴾ : ٤٩٦٪ ﴿ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَفِي ذَلَكُمْ بِلاَءَ ﴾ : ٢٤٩. ﴿ وَفِيكُم سَمَاعُونَ لِمُمْ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴿ وقال اركبوا فيها بناسم الله مجنواهما ومرساها 🎉 : ۱۸۰۰ ما د د کاد کاد کاد

﴿ وَذَكُرَى الدارِ ﴾ : ٤٥٧ . المناطقة وقاطة المناطقة المن ﴿ وَذَكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ : ٥٧ ٪ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَذَكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : ٤٥٧ . ﴿ وَدَكِّرِهُمْ بَأْيَامُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ٩٨٣٪ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَرَيْكَ فَكُبِّر ﴾ : ٧٧٧ ، ٢٠٠١ . أساء ﴿ وردوا إلى الله مولاهم الحق ﴾ ٢٠٠٠ ـ ﴿ وروح منه ﴾ : • ٤٧٠ ٪ ١٠٠٠ و وروح منه ﴿ ورَدِناهم هَدُي ﴾ 🖫 ٧٥ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ وَزَلْزُلُوا أَحْتَى يَقُولُ الرَّسُولُ ﴾ ﴿ ٢٤ مُ ١ . ﴿ ﴿ وسبح بحملاه ﴾ : ٢٩٨ : الله الله الله ﴿ وَمُنجُولَ لَكُمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضَ جميعاً منه 🕻 : ٣٨ . المُشَافِّ اللهِ المِلمُوالِيِّ المِلْمُ المِلمُمِي المِلمُ المِلمُوالمِلمُ ﴿ وَسَخَرَنَا مُعُ دَاوَدُ الْجِبَالُ يُسَبِّحُن وَالطَّيْرُ ﴾: TOWN TON ﴿ وَمُنْزُحُوهُنَّ مُنْزَاحَاً بَجِيلًا ﴾ ﴿١٧٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ وسعى لها سعيها ﴾ : ٥٠٩ . ﴿ وَسَقَنَاهُم رَبِّهُمُ أَسْرَابًا ظَهِـوراً ﴾ ١٩٣٠، Color Section 179 . 179 ﴿ وَسُلِّمُوا تَسْلِيهَا ﴾ ﴿ ٢٧٠ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَسَيجِتْهُمُا الْأَنْقَى ﴾ : ١٠١٠ ﴿ وَسَيجِتْهُمُا الْأَنْقَى ﴾ ﴿ وَمَبِيرَتُ الْجِبَالَ ﴾ : ٥٠٥ . ﴿ وَسُواء عليهُمْ أَأَنْدُرْتِهِم ﴾ ١٠٧٠ ٨٠٠ الله الله ﴿ وَشَاوِرِهُمْ فِي الْأَمْرَ ﴾ ﴿ ١٨٧٧٪ وَهَلَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُونَ ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ ٢٢٩ ١١ الله المناطقة ﴿ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، A SERVICE AND A ﴿ وصلوات ومساجد ﴾ : ٥٤٣ : ١١٥ ما الله الله الله ﴿ وَطَائِفَةً مِنَ الذِّينِ مَعَكَ ﴾ : ٨٣٨. ﴿ وظنوا أن لا ملجأ من الله ﴾ : ٨٨٥ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ وَعَنُو عَنُواً ﴾ ﴿ ٢٤٪ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَكَانَ الْكَافَرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرِ أَنَّهِ ﴿ ١٩٣٠ . ﴿ ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر ﴾ : ١٧٧ . ﴿ وَكَانَ اللَّهَ كِنَّهُ : ٦١ . ﴿ وَقَالَ رَجِلُ مُؤْمِنَ مِن أَكَ فَرَعُونَ ﴾ : ٨٣٨. ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكَيْمًا ﴾ : ٧٤٨ . ﴿ ﴿ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَحَيَّما ﴾ : ٧٤٨ . ﴿ وَقَالَتَ اليهودُ عَزِيرِ أَبِنَ اللَّهِ وَقَالَتَ النَّصَارِي ﴿ وكنانَ أَمْرِ اللهِ قَنْدُراً مِنْقَنْدُوراً ﴾: المسيح ابن الله که ١٠ ٥٣٣٥ له در در در TATE OF THE PROPERTY OF THE PR وقالوا اتخذ الرهن ولندأ سبحاله بل عباد ﴿ وَكَانَ بِينَ ذَلَكَ قُوامِاً ﴾ : ٧٢٨ . مكرمون كالمختلف المنازية المنازية المنازية المنازية ﴿ وكان رسولًا نبياً ﴾ : ١٠٤٩ ﴿ وقالوا إن هي إلا حياتها المدنيا غموت ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ ﴾ : ٧٧ . عَرْشُهُ ونحيا ﴾ : ٩٢٠ . ﴿ وَكَانَ فِي اللَّذِينَةِ تُسْعَةً رَهُطٍ ﴾ . ٧٤٨ . ﴿ وَقَالُواْ كُونُوا هُوْدَاً أَنَّ يُضَارِكُنَّ ﴾ ١٠٠ ٢٠ . ﴿ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ ٧٤٨ . .. إ . . . ﴿ وَقَدَ أَخْسَنَ فِي كُهِ مِنْ 177 فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وكان وراءهم ملك يأحل كل سفينة ﴿ وقد قدَّمت إليكم بالوعيك كه ٢٥٧٠ . ٠٠٠ غصباً ﴾: ٩٤١. ٠٠**﴿ وَقَرْآناً فَرَقَنَاه كُهِ: ٣٣٣**٨ أَهِي يَانِينَا ﴿ وَكِانْتِ مِنَ اللَّهِانَتِينَ ﴾ : ٢٨١، ١٥٩١. ﴿ وقرَّى عينا ﴾ : ٧٣٣ . ﴿ وَكَانُوا فَيُهُ مِنَ الرَّاهِدِينَ ﴾ : ٢٦١ . ٢٠ . ﴿وَقَضِي رَبُّكَ أَلَا تَعْبِدُوا ﴿ إِلَّا إِيَّاهِ ﴾ ﴿ ٥٠٧. ﴿ وكتب عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾: و و الأمر له: ١٩٥٠ منظم الأمر الله المنظم الأمر الله المنظم المنظم الأمر الله المنظم ا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بِنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ : ٧٠٥ . ١ eg Bouge Verde . ٧٦٧ ﴿ وَكُتِّمَنَا فِي الزَّبُورُ مِنْ بَعِدُ الذِّكُرُ ﴾ : ٢٣٦ . ﴿ وَقَطِعْنَا أَيْدَيَهُنَ ﴾ تَ- فَ٢٤ إِنهُ رَبِّ بِيَسْنُدُو إِنَّا ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ النَّتِي وَعِشْرَهُ أَسِبًاطًا ﴾ : 890 ﴾ ﴿ وَكُذِّبُ بِهِ قُومُكُ ﴾ : ٨١٩ . ﴿ وَكَذَبِتَ قُومُ نُوحٍ ﴾ : ٨١٩ . ١٠٠٠ الله الله الوروقل مناع الدنيا قليل ﴾ بند الالده مسد إله ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمَ أُمِّنَةً وَسَنَطِّأً ﴾: ٤٦١، ﴿ وَقَلْيُلُ مِنْ عَبَادِي الشُّكُورِ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وقولوا انظرنا واسمعوا ﴿ ١٠٤٤ ١٨٨ معدده ا ﴿ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ ﴿ وَقُومُوا اللَّهُ قَالَتُكُنُّ ﴾ ﴿ ٧٣٤ . ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالِمُهُ إِنَّ ١٧٣٤ . ﴿ وقيل للذين انقوا مناذا أنثرال ربكم فبالبُّوا ﴿ وَكَذَلَكَ مُرِي إِبْرَاهِيمٍ ﴾ : 211 \* Commencial Rose and ATT & \* 1 ﴿ وَكُفِّي اللَّهِ المؤمنينِ القِتالِ ﴾ : ٧٧٤. ﴿ وقيـل لهم ذوقوا عـذاب النار الـذي كنتم به ﴿ وَكُفِّي بِاللَّهِ شَهْيِداً ﴾ : ٢٢٩ ، ٦٧٥ . تكذبون ﴾ : ١٣٥٥ : ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وكفلها زكريا ﴾ : ٤٦١ ين يوب الما الم ﴿ وَقَالُوا لُولًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَالِكَ وَلُو أَنْزَلْنَا مِمِلَكُمَّا ﴿ وَكُلُّ آتِينَا حِجُمَّا وَعُلَّماً ﴾ : ٣٣٨ . . . . لقضى الأمرنك ٨ ١٠٠٠ من بعارت معارض أ ﴿ وَكُلُّ أَتُوهُ هَاخُرِينَ ﴾ : ٧٤٣ . ﴿ وَكُلِّ إِنْسَانَ أَلَوْمِنَاهُ ﴾ ﴿ ١٩٩٠ . ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانَ كَفُوراً ﴾ ٢٤١٠٪ ﴿ تَعْلَمُ مِنْ

﴿ وَلا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يَذَكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ لفسق 🐎 : ۲۲۲ ، ۲۵۹ ، ۸۵۸ . ﴿ وَلا تَجِعَلَ يَدُكُ ﴾ : "٥٧٣" : ﴿ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهِ عَرَضَةً لَأَيْسَانَكُمْ ﴾ : Sactor System . TYE ﴿ وَلا تَجِهُرُ بِصِلاتِكُ وَلا تَخِلْفِتُ بِهِمَا وَابْتُغُ بِينَ ڏلك سِيلًا ﴾ 🛫 ۾ ۾ ۾ پر٧٣ ۾ 🚉 👢 👢 ﴿ وَلا تَحْسَبِنِ الذِّينِ قَيْلُوا فِي سِيْلِ اللهِ أَمُواتِنَّا ﴾ : ﴿ وَلَا تَحِمَلُ عَلَيْنَا أَصِواً ﴾ : ١٨٢٧ .. برين 💎 ﴿ وَلا تَحْمَلُنَا مِا لَا طَاقِةَ لِنَا بِهِ ﴾ : ٥٨٦ . ﴿ وَلا تَسَدَّعُ مِن دُونَ اللَّهُ مِسَا لِا يَشْفُعُسِكُ وَلاَ يضرك 🦫 : ٤٤٧ م 👵 د در تيميد ويدر وي ﴿ وَلَا تُصِلُّ عِلَى أَجِدُ مِنْهُمْ ﴾؛ ٥٥٥ ٪ 💮 ﴿ وَلا تَطْرِدُ الَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ قَتَكُونُ مِنْ الظالمين ﴾ ﴿ ١٠٢٥ م إِنَّ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَلَا تَطْعُ مِنْهُمُ آثُمَّا أَوْ كُفُورًا ﴾ ﴿ \$ ٢.٤ . ﴿ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ﴾ : / الم ﴿ ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضي إليك وحيه 🌢 : ۵۵۵ و درو درو پيدو اين اثار د ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكُ عِنْهُمْ ﴾ : ٢٦٧ . . . . . . . ﴿ وَلَا تَعْزُمُوا عَقَدَةَ النَّكَاحِ ﴾ : ٢٦٧٪ 🕾 🖖 💮 ﴿ ولا تعضلوهان التلكه بسوا بيعض منا - آئيتموهن 🍖 : ٤٦٣ ء الفراييزي البرايات 🖖 🦟 ﴿ وَلا تَقْبِلُوا لَهُمْ شِيهِ ادْهُ أَبِسُداً وَأُولِثُمِكُ هُمْ الفاسقون ﴾ : ٦٩٣٠ هـ 🔻 المارية ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفِينَ ﴾ : ١٤٠٤- ويَامُونُ كُنَّ ﴿ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري ﴾ :

﴿ وَكُلُّ شِيءَ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ : ٣٤٤ . ﴿ وكل شيء قسملوه في السربسر ﴾: ٣٤٤، The property of the second section of the section ﴿ وكلَّا نقص عليك من أنساء الرسسل): ﴿ وَكُلُّمُ اللَّهِ مُوسَى تَكُلِّيمًا ﴾ ﴿ ٧١٦ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ﴿ وَكُلُّمَةُ اللَّهُ هَيَ الْعَلْمِا ﴾ : ٧٥٦ ..... ﴿ وَكُلُّمْتُهُ أَلْقَاهًا إِلَى مُرْيَمٌ وَرُوحٌ مُنَّهُ ﴾ : ٣٨ . ﴿ وَكُلُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ حَسَلَالًا طَيِّبًا ﴾ : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِيوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ : ٢٤٢. ينه ي ﴿ وَكُمْ أَهْلِكُنَّا مِنْ قَرِيةً ﴾ ﴿ ٧٥/ ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وكم صن قريبة أهلكناها ﴾: ٩٨، The Markett of the State Assessment ﴿ وَكُنَا بِكُلِّ شَيَّءُ عَالَمِنَ ﴾ ﴿ ٧٤٨ يَدَا مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَلاَ أَدِنَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكَثْرَ ﴾ ﴿ 24 أَن إِ ﴿ وَلَا أَشْرِكَ بَرِينَ أَحِداً ﴾ : ٢٧٪ تديم تا يا يا يا يا ﴿ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كَتِبَابُ مبين ﴾ : ٩٦٧ . ﴿ولا أعلم ما في نفسيك ﴾: ٩٤٥ . المراجع إلى ﴿ ولا الهــدي ولا القــلانــد ولا آمــين البيت الحرام ﴾: ٥٥٥ ، بيرين ب ﴿ وَلَا اللَّيْلِ سَائِقَ النَّهَارِ ﴾ ﴿ : ٣٨٨ ﴿ وَإِنْ إِرَانِ إِنَّ اللَّهُ اللّ ﴿ وَلَا الْمُلاَئِكَةِ الْمُقْرِبُونَ ﴾ : ١٠٨ .... د د : ﴿ وَلَا بِالَّذِي بِينَ يَدْبِهِ ﴾ : ٢٣٣ . ﴿وَلا تُــأحُــذُكُم مِمْــها رأفُــة في دين اللهِ﴾: ٥٩١، ٤٤٤. ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بـالبـاطــل ﴾ : ﴿ولا تَاكِيلُوا أَمْوالْهُمْ إِلَى أَمْوالْسِكُمْ ﴾: ١٦٩ ، ١٦٩ .

﴿ وَلَا يَصَدُنُكُ عَنَّ آيَاتَ اللَّهُ ﴾ : ٢٩ ﴿ وَلَا تَكُوهُ وَا فِتِياتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرُدُنَّ ﴿ وَلاَ يَضَارُ كَانُبُ وَلاَ شَهِيدٌ ﴾ : ٩٠٤ تحصناً ﴾ : ٧٤٧ : ٨٦٥ يو زندي يود الم ﴿ وَلَا يَفْلُحُ السَّاحِرَ حَيْثُ أَنَّ ﴾ : ٣٤ . `` ﴿ وَلَا تَكُسُبُ كِلِّ يَفْسُ إِلَّا عَلَيْهِا ﴾ ﴿ 11. ﴿ إِنِّ عَلَيْهِا ﴾ ﴿ وَلَا يَقْبُلُ مَنَّهَا شَفَّاعَةً ﴾ : ٤٥٨ . ﴿ وَلَا تُكُنُّ كُصَاحِبِ الْحُوتَ ﴾ : ٤٦٠ ٪ ﴿ وَلاَ يُكَادُ بِبِينَ ﴾ : ٧٥٠ . ﴿ وَلَا يُكَادُ يُسْبِغُهُ ﴾ ﴿ ٧٥٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ وَلا تَكُونُوا أُولُ كَافَرُ بِهُ ﴾ ٨٢٩ . ﴿ وَلَا يَلْتُفُتُ مَنْكُمْ أَحَدُ ﴾ ﴿ ٢ ٥ . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتُى نَقْضَتَ غَرْلُمَا ﴾ : ٩٦٣ . ﴿ ﴿ وَلا يِلدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَاراً ﴾: ٥٧٣ . ﴿ ولا تلقلوا بالديكم إلى التهلكة ﴾ ﴿ وَلا يَنْفُعُكُم نَصْحَى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إن كان الله يريد أن يغويكم): ٧٦، ٣٣٥. ﴿ وَلَا تُمَدِّنَ عِينِيكَ إِلَى مَّا مَتَعَنَّا بِهِ ﴾ ﴿ ٩٠٤ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَىٰ مَلَابِراً ﴾: ﴿ ١٨ ﴿ وَلَىٰ مَلَابِراً ﴾: ﴿ وَلَىٰ مَلَابِراً ﴾: ﴿ ﴿ وَلا تُمَسَّكُوا بِعَصِمَ الْكُوافَرِ ﴾: ٩٨ه ﴿ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَلَا بِينَ لَكُمْ بِعَضِ الَّذِي تَخِلَفُونَ فِيهِ ﴾ : The said is a subsection of the said of th ﴿ وَلَا تَنْفُعُهَا شَفَّاعَةً ﴾ : ٣٦ فَ 🖖 🗟 🖳 🕟 ﴿ وَلَأُصِلْبِنَكُمْ فِي جَلُّوعُ النَّجِلِ ﴾ : ٦٧٩. ٪ ﴿ ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴾: ١٤٨ يَحَامِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ﴿ وَلَأَصْلَتُهُمْ وَلَأَمْنِينِهُمْ ﴾ . ٧٧٥ ... ﴿ وَلَكُنَّ أَكُثُّرُ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظُنَّاهُرًّا ﴿ وَلَا تُنْهُرُهُمَا وَقُبَلِ لَهُمَا قَبُولًا كُنْرِيمُ أَنَّهُ \* ١٩٧٠ -من الحياة الدنيا كه : ٧١٧، ٥٨٦ ﴿ وَلَا تَيْمُمُوا الْخَبَيْثُ ﴾ ﴿ فَأَوْلَهُ مِنْهُ وَلَكُمْ أَنَّهُ اللَّهِ مِنْهُ وَلَكُمْ أَنَّ أَ ﴿ وَلَكُن الْبُسِرِ مِن آمِن بِاللهِ ﴾ : ١٠١٢ ، ﴿ ولا جنباً ﴾ ﴿ ٢٤ ﴿ ١٨. أَمَا اللهُ Section 1989 ﴿ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ﴿ وَلَكُنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الَّتِي فِي الصَّـٰدُورُ ﴾ : يابس إلا في كتأب مين ﴾ : ٧٦٧ ، ٧٦٧ . ﴿ وَلَا طَائِرٍ يُطْيِرُ بِجِنَاحِيهِ ﴾ : ٢٣٠ / ١٠ 🖟 المنافقين ﴿ وَلَكُنَّ قُولُوا أَسْلُمُنَا ﴾ : ١٩٢ . ﴿ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَجِ ﴾ . ٦٩٣ . ﴿ وَلَكُنْ كَانَ حَنِيفًا مَسَلَّماً ﴾ : ٢٥٩ . ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةُ اللَّهِ ﴾ ﴿ ٩٥٧ . ﴿ ﴿ وَكُنَّا لَهُ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةُ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ ولكن ليطمئن قلبي ﴾ ﴿ ٩٨٠. ﴿ وَلَا نَقْيُمُ لَهُمْ يُومُ الْقَيَامَةِ وَرَبَّا ﴾ : ٣٧٤. ﴿ وَلَكُنَّ يُؤَاخِـ لَكُمْ مِنْ كُنْسِتُ قَلُونِكُمْ ﴾ : ﴿ وَلَا يَبِدُينِ زَيْتُهِنَ ﴾ : ٣٠٤ . ﴿ يَجْمُونَ all franchischer aus der bei ein bei der bei d ﴿ وَلاَ يُلْخَلُونَ الْجُنَّةِ حَتَّى بِلَجِ الْجَمِيلُ فِي سِمَّ الخياط ﴾: • ٥٥، ١٥٠٥ ﴿ وَجِدُونَ ﴿ وَلَكُنَّهُمْ قُومٌ يُفْرَقُونَ ﴾ : ٤٣٩ 🖟 💮 ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُحْتَلَفَيْنَ ﴾ : ﴿ ٤٩ ٪ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَلَامَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرُ مِنْ مُشْرِكَةً وَلُو أَعْجِبُتُكُم ﴾ : ﴿ وَلا يسال عن دُنون م الجيرمون ﴾ ا . 148 ﴿ وَلَئِنَ أَصَابِكُمْ ﴾ : ١٠٤٤ ﴿ وَلَا يَشْرِكُ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ أُحِلِّهُ ﴾ ٢٣٥٪ . ﴿ وَلَئِنَ مُتَّمَ ﴾ : ١٩٣ .

﴿ وَلَقَدُ عَلَمْتُمُ النَّشَّأَةُ الْأُولَى فَلُولًا تَذَكِّرُونَ ﴾ : ﴿ وَلَقَـٰدُ عَلَّمُوا لَمْنَ اشْتَتَرَاهُ مَالَئَهُ ۚ فِي الْآخِرَةُ مِنْ خلاق وليشن ما شيروا به أنفسهم لنو كانبوا يعلمون 🛊 : ١٩٩١ 🗧 🕾 🕾 دورة ﴿ وَلَقَدَ فَتِنَا الَّذِينَ مِنْ قَبِلُهُمْ ﴾ : ٦٩٢ . ﴿ وَلَقَدَ نَصُوكُمُ اللَّهُ بِيلُونَ ﴾ . ٢٢٨ ﴿ وَلَقَـٰدَ هُمَّتَ بِهُ وَهُمْ بَهِمَا لُولًا أَنْ رَأَى بُشْرَهَانَ ﴿ ولقد وصينًا الدنين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله ﴾ : ٥٠٧٪ 🗀 🐃 ﴿ وَلَكُلُّ دَرَجَاتُ ثَمَّا عُمَّلُوا ﴾ ﴿ أَنَّ وَ } ﴿ وَلَكُلُّ دَرِجَاتُ ثَمَّا عُمَّلُوا ﴾ ﴿ وَ ﴿ وَلَكُلُّ قُومٌ هَادُ ﴾ ﴿ وَلَكُلُّ قُومٌ هَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ﴿ ولله المثل الأعلى ﴾﴿ ٢٥٨ ﴿ الله المثل الأعلى ﴾ ﴿ وَلَّهُ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ : ٧٨ : ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حِياةً ﴾ ! ٨٥٧ . ﴿ وَلِمْ أَكُنَّ بِدَعَائِكَ رَبِّ شَقِياً ﴾ : ٧٩٠: 🐇 ﴿ وَلَمْ يَجِعَلَنِيْ جِبَاراً ﴾ ﴿ ٢٥٣ / ١٠٠ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ كَفُواً أَجَدَبُ ۚ مُرَّا هُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ﴿ وَلَمَا رَجْعُ مُوسَى إِلَى قَوْمُهُ غَضَبَانَ آمَفُنَّا ﴾ : WHEN THE ATTENDED IN ﴿ وَلَمَّا وَرَدْ مَاءُ مَدَّيْنَ ﴾ : ٩٩٨ . ﴿ وَلِمَا يُعِلُّمُ اللَّهِ الذَّينِ جَاهِدُوا ﴾ : ٧٩٠ . 🖹 ﴿ وَلَنْ يَتُمَنُّوهُ أَبِلُوا ﴾ : ٧٩٪ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ﴿ وَلَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَلْكَافَ رَبِّنَ عَلَى ۗ ٱلمؤمنَّينِ سيلا ﴾ ١٣٠٠ فيله ويدا في الماد أن الم ﴿ وَلَنْ يَنْفُعُكُمُ الَّيُومُ إِذْ ظُلُّمْتُمْ ﴾ : ٧٠ . ﴿ وَلَنْبِلُونِكُمْ بِشِّيءَ مِنْ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصَ مِنْ الأمنوال والأنطس والتشميرات وبشر الصابرين ﴾: ٤٢٩, ٢٩٤. ﴿ وَلَنْحُمْلُ خَطَايَاكُمْ ﴾ : ٧٨٢ ، ٩٦٠ .

﴿ ولتصنع على عيني ﴾ : ٦٤٢٪ ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَلَنْكُبِرُوا اللَّهِ عَلَى مِنَا هَـُدَاكُمْ ﴾ ﴿ ٢٦٧ ﴿ وَلِدَانَ مُخْلِدُونَ ﴾ : ٤٣٤ . ﴿ وَلِدَيْنَا كِتَابِ يَنْطَقَ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلِّمُونَ بِل . قلوبهم في غمرة ﴾ : ٢٣٤ . ﴿ وَلَذَكُو اللَّهُ أَكْبُرُ ﴾ : ٤٥٧ . ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا لِقُمَانَ الْجِكُمَةِ ﴾ : ٢٨٢ . ﴿ ولسوف يعطيـك ربك ﴾ : ٧٨٠، ٧٨٣. ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى ﴾ : ٩٥٤ ﴿ وَلَقَدُ أُرْسُلُنَا فِيهُمْ مِنْ قَرِينَ فِالْنَظِرِ كَيْفِ كَانَ عاقبة المنذرين ﴾: ٢٧٦ ما مسلك والله ما وا ﴿ وَلَقَدَ أُرْسَلُنَا نُوحًا وَإِبْرَاهَيْمٍ ﴾ . ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُونًا لَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدَ أُرِيْنَاهُ آيَاتُنَا كُلُّهَا ﴾ : ٧٤٤ أَنِينَاهُ آيَاتُنَا كُلُّهَا ﴾ : ﴿ وَلَقَدَ أَسْتُهُزِيءً ﴾ : ٣٠٦ . 🐃 🐃 🌣 🕾 ﴿ وَلَقَدُ بِوَأَنَّا بِنِي إِسْرائِيلَ مِسْواً صَدَّقَ ﴾: ﴿ ولقد جاءكم ينوسف من قبل بالبينات ﴾ : BED GLOSSE KIEB WALL SIT MY 4AT ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنْ رَبُّهُمُ الْمُدَى ﴾ 🛪 ٥٥٤. ﴿ ﴿ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءُ بَرُوجًا ﴾ ﴿ ٢٢٥ \* ﴿ ﴿ ﴿ وَلَقَدَ خُلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةً مِنْ طَيْنَ ﴾ : Same the same of the same of the same ﴿ ولقد خلقت فوقكم سبع طرائق، SERVICE STATE . OAL ﴿ ولقد خلقناكم ﴾ : ٢٠ غالم الله الله الله الله الله الله ﴿ وَلَقَدُ دُرَأَنَا لِجُهْمَ ﴾ : ٢٦٠ وَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ تُولَةً أَحْرَى ﴾ ﴿ 200 بِأَسْنَا مِنْ إِنَّ ﴿ وَلَقَدَ صَدِقَكُمُ اللَّهُ وَعِدِهِ ﴾ ﴿ ١٨٥٠ مِنْ ا ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 🋊 : ٥٧٤ .

﴿ وَلَّهِ مِن فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمِن عِنْدُهُ لَا حکیم 🦫 : ۲۷۸ ، ۲۸۹ . ۱۰ است ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل يستكبرون كه : ٩٩١ . مسمى ﴾ : ٢٦٠يون يا يايين يان ﴿ وَلِمْمَ شُوءَ الدَّارِ ﴾ : ٥٠٣ ﴿ وَلَمْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ﴿ وَلِهُ الْجُوارُ الْمُنشَاتِ فِي البَّحْرُ كَالْأَعْلَامُ ﴾ : ﴿ وَلُو أُعْجِبُتُكُمْ ﴾ : ٧٨٦٪: ﴿ وَلُو أُعْجِبُتُكُمْ ﴾ . 441 ﴿وليس السذكر كسالأنثى ﴾: ١٢٦، ٢٧١، ﴿ وَلَوْ أَنْ أَهِلِ القَرِي آمِنُوا وَاتَّقُوا ﴾: ٢٨ . 🔃 ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقبلام ﴾: ﴿ وَلِيشَهِدُ عَدَابِهِمَا طَائِقَةً ﴾ : ٩٧ . Service Lagrange (1777) ﴿ وَلُو أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضَي الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ وَلُو ﴿ وَلِيطُوفُوا بِالْبِيتِ الْعَتَّيْقِ ﴾ : ٤٦٠ . حِعلناه ملكاً لجعلناه رجلًا وللبسنا): ﴿ وليملل الذي عليه الحق ﴾ : ١٨٧ . ﴿ وَلِيُوفُوا نُدُورُهُم ﴾ : ٧٨١ . CONTRACTOR OF CAMPANA ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ﴾ : ٣٥٪ إِنَّا اللَّهُ الرَّابُ ﴿ وَمَا أُرْسَلُنَا فِي قَرِيةٍ ﴾ : ٧٧ : تعديد المدال ﴿ وَلُو بِسُطُ اللَّهُ الرُّزِّقُ لِعَبَادُهُ ﴾ : ٣٤٢ . ﴿ وَمَا أُرْسَلُنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا بِلَسَانَ قَـوْمُهُ لَيْبِينَ ﴿ وَلُو تُرَى إِذَ الْمُجْرُمُونَ ﴾: ٢٦٤ . . . . . . لطم ﴾: ۲۳۰، من واومد ورساد ﴿ وَلُوشَاءَ اللَّهِ لَذُهِبُ بِسِيحِهِم ﴾: 273 . . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا لِيطَّاعِ بِإِذِنَّ اللَّهِ ﴾ : ﴿ وَلُو شَاءَ اللهِ السَّلْطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَاتِلُوكُمْ ﴾ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ إِلَّا رَجَالًا ﴾ : ٩٠١. ﴿ وَلُو شُئْنًا لَاتِّينًا كُلِّ نَفْسَ هَدَاهًا ﴾ : 1٨٥ . ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ : ٧٧٥ . ﴿ وَلُو شُنَّا لَبُعْنَا فِي كُلِّ قَرِيةً نَذَيْراً ﴾ : ٧٧ . ﴿ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهِ نَقَبًا ﴾ : ١٠٨ . ﴿ وَلُو عِلْمِ اللهِ فِيهِم حِيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولواكه: ۲۰۸، ۲۰۸، ۷۸۵. أ ﴿ ومنا أصبابكم من مصيبة فبها كسبت ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عِنْدُ غِيرِ اللَّهِ لُوجِدُوا فِيهِ اخْتَلَافًا أيديكم 🔖 : ١٣٠ . ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُّما لِلْعِبَادِ ﴾ : ٧٦ ، ٦٤٩ . كثيراً ﴾ : • إن المدار الإنجاز المدار ﴿ وَلُو كُرُهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ : ٧٨٧ . ﴿ وَمَا أَمْرُ فَرَعُونَ ﴾ : ١٧٧ ٪ ١١٠٠ ﴿ وَلُو كُنْتُ فَعَلَّا عَلَيْظُ الْقِلْبِ ﴾ : ٦٧٥ . ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَامَ لَلْعَبِيدَ ﴾ : ٦٤٩ . 🔃 ﴿ وَلُو كُنتُم فِي بِرُوجِ مَشْيِدَةً ﴾ : ٢٢٥ .... ﴿ وَمَا أَنْتُ عُوْمِنَ لِنَا ﴾ : ٢١٢ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَلُولًا أَنْ ثُبْنَاكُ لِقَدِ كِدْتِ تَـرِكِنَ إِلَيْهِم شَيْئًا ﴿ وما أنت عليهم بجبار ﴾ : ٣٥٣ . قليلا ﴾: ١٤٥ . ين بي دينو دينو ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانَ ﴾ : ٥٠٦ . . . ﴿ وَلُولًا دَفِعِ اللهِ النَّاسِ بِعِضِهِم بِيعضِ لَفِسَدَتَ ﴿ وما أَنزال عليكم من الكتاب والحكمة ﴾ : الأرض ﴾ : ٧٨٣م، ١٠٠٠ المراسية المستحد ﴿ وَلُولًا فَضُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَابُ

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ العَلَّمِ إِلَّا قَلْيَلًا ﴾ : ٢٠٢،

. YTY ﴿ وَمَا بِتُ فِيهِمَا مِنْ دَابِهُ ﴾ : ١٠٢٩ م ١٦٠٠٠ . ﴿ وما تسقط من ورقعة إلا يعلمها ﴿ : PARTON AND SHEET TAR

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ : ٧٥ . ﴿ وَمَا تَكُونَ فِي شَنَّانَ وَمَا تَتَلُّو مَنَّهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا 

﴿ ومِمَا تَلِكُ بِيمِينَكَ بِمَا مُسُوسَى ﴾ : ٩٨ ، ATE . 011 6181

﴿ وَمَا تُوفِيقُنِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ : ٣١٠ . ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاتكة ﴾ أ

﴿ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ﴾ : DOWNERS OF WAR LAND, MAY ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبـدون ﴾ : 5 - 17 6 - 8 g/sg - 17 Tab 12 AYE ( V)

﴿ وَمَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ : ٧٥٢

﴿ وما ربَّت بطلام للعبيد ١٩٧٠ ، 730 . PAA .

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافَلِ ﴾ : ٣٥٣ . ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾ : 

﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بَمِجْتُونَ ﴾ 🖫 ١٥٨ من سبب 🔻

﴿ وَمَا عَلَى الرِّسُولَ إِلَّا البِّلاغُ الْمِينَ ﴾ : ٣٣٠ ٪ ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي لنه،

﴿ وَمَا عَلَمَى بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ : ٧٤٩ . ١٠٠٠ ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ ﴾ : ٧١٠ .

﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ : ٧٤٩ .

﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن

موعدة ﴾ : ٦٣٤ ..

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضَلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ : --﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ : ٢١٤ ، Barrell of Early Tree Was to the ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيطُلُّعُكُمُ عَلَى الْغَيْبُ ﴾ : ٧٨٧ ﴿ وما كَانَ الله لِينظلمهم ولكِن كَانُـوا أَنفسهم يظلمون 🌢 : ۷۸ . ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَلَّمُهُمْ وَأَنْتُ فِيهُمْ ﴾ : . 784 ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى ﴾ : ٧٣٥ .

﴿ وَمَا كَانَ عَطَّاءَ رَبِّكَ مُحَطُّورًا ﴾ : 204 . ﴿ وَمَا كَانَ لَبُشْرِ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهِ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مَنْ وراء حجاب أو يرسل رسولاً ﴾ : ٩٣٦ . ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ أَنْ يَقِتُلُّ مَوْمِناً إِلَّا خَطًّا ﴾ : Programme Tr. VEA

﴿ وَمَا كَانَ لَمُومَنَ وَلَا مَوْمَنَةً إِذَا قَضِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ أمراً أن تكون لهم الخيـرة من أمرهم ﴾ : 194 May 12 194 Say 20 1967. 44. ﴿ وَمَا كَانَ لَنْهِي أَنْ يَعْلُ ﴾ : ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

﴿ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 🆫 : ۲۶۰ 👌 سرور در 💮 🔻 ﴿ وَمَا كُنَا عَنِ الْحَقِّ غَافَلَينَ ﴾ ﴿ ٢٪ ٥٠ . ﴿

﴿ وَمِمَا كُنَّا مُعَمَّدُهُ إِنِّينَ حَتَّى لَبُعِثُ رَسُولًا ﴾: 

﴿ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغُرِبِي ﴾ : ٢٢٨ . \* ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴾: ٧٧٥. ﴿ وَمَا لَأَحِدُ عَنْدُهُ مِنْ الْعَلَمَةِ تَجِزَىٰ ﴾ ﴿ ٣٨٦.

﴿ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةُ مَنْ خَلَاقٌ ﴾ ﴿ ٣٠﴿ رَبُّ اللَّهِ ﴿ ٣٠﴿

﴿ وَمَا لَمَّا مِنْ فُواقَ ﴾ : ٦٩٨ . ﴿ وما لَىٰ لا أعتب اللَّهُ فَعَظِينَ وَإِلَيْهِ ا

ترجعون 🍖 : ۲۷٤ 👙 🔞 🔞 🔞 ﴿ وَمَا مُحْمَدُ إِلَّا رَسُولَ ﴾ : ٨٣٤

يحبونهم كحب الله 🆫 : ٨١٥ . 💮 ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ : ﴿ وَمَن النَّاسُ مَنْ يَعْبِدُ اللهُ عَلَى حَوْفِ فَإِنْ أَصَابِهِ For the state of t ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يسطير المنجاحية في المنافق ا ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهُ وَبِالَّيُومُ ٱلَّاخِرِ ا وما هم بمؤمنين ﴾ : ١١٤، ٥٦٨، ١٠٠ ﴿ وَمَا تُرْبُهُمْ مِنْ آيَةً إِلَّاهِيٰ أَكْبُرُ مِنَ أَحْتُهَا ﴾ ؟ ﴿ وَمَن دَخِلُهُ كَانَ آمِناً ﴾ : ٥٠٥ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله Admin are ﴿ وَمِنْ رَبَّاطُ الْحَيْلُ ﴾ : ٤٣١ . ﴿ وَمِا نَقُمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ ﴿ وَمِن كَفُـر فَإِنَّ اللَّهُ عَني عَنِ الْعِمَالَمِينَ ﴾: فضله ﴾: ٥٧٣ . ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ ﴿١٥١٠ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ . 111 ﴿ وَمِنْ كُلُّ شِيءٌ خَلَقْنَا زُوجِينَ ﴾؛ ١٣٥٥٪ ﴿ وَمَا هُمْ بِصَارِينَ بِهُ مِنْ أَحَدُ إِلَّا بِإِذِنْ اللَّهِ ﴾ ٦٠ ﴿ وَمِن خِرِي بِوَمِنْكِينَ ﴾ ١٣٣ ثالة الله به ١٠٠٠ الله الله الله الله الله RESERVED AND BEAR OF PLYANCYS. ﴿ وَمِنْ ذَرِيتُهُ دَاوِدُ وَسَلِّيمَانَ ﴾ : ٤٦٢ . ﴿ ﴿ وَمَا يَشْعَرُونَ أَيَانَ يَبِعِبُونِ ﴾ : ٣٢٨ 🐗 🖖 💮 ﴿ وَمِن فَرِيتِي ﴾ : ١٨٠ . . . ١٠٠٠ يو الله الله ﴿ وَمَا يُعَلَّمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهِ ﴾ : ٨٤٦ . ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ﴿ وَمَا يَعْلُمُ جَنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ : ٦٣٧ 🕾 🔻 ولتبتغوا من فضله که ۱۸۸۸ مند سر ﴿ وَمَا يَعِمُوا مِنْ مَعْمُو وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عَمُوهِ ﴾ : ﴿ وَمِنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنَ وَمِنْ شَاءً فَلَيْكُفُرُ إِنَا اعتدنا المحمد المراجعة المألة المحمد المالية المحمد المحمد المالية المالية المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية المالية المحمد المالية المالية المالية المحمد المالية المحمد المالية المحمد المالية الم للظالمين ناراً ﴾ : ٧٨٧ ، ٣٦٥ ﴿وَمَا يَفْعُلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يَكُفُرُوهُ﴾: ٢٦٧. ﴿ وَمَن عَدُهُ لا يُستَكَبِّرُونَ عَن عَبَّادُتُهُ ﴾ : ﴿ وما ينطق عن الحرى إن همو إلا وحي . 100 ﴿ وَمِنْ قِبْلُهُ كُتَـابِ مُؤْمِنِي إَمِيامًا وَرَحِمَةً ﴾ : ﴿ ومتاع إلى حين ﴾ : ٤٠٨د و في مد و الله ﴿ وَمَكُرُ أُولِئُكُ هُو يَبُورُ ﴾ لا ١٠١٦ مَا لَا ١٠١٠ مَا ﴿ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا ﴿ وَمِكْرُوا وَمُكُورًا لَهُ ﴾ : ١٢٥٧ . إن يسرف في القتل ﴾ :٨٥٧م . و مداد الما ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بَأْمُوهُ ﴾ 1 - 6 212 Colon Pagg + 1 4 18 . **219** ﴿ وَمَنْ كَنَانَ مَنْكُمْ مِنْ يَضَّنَّا أَوْجَالُ سِفْسِ ﴾: en i e annua akai makan jag**i sayy** ﴿ وَمَنْ أَحْسَنَ دِيناً ﴾: ٤٤٤. ﴿ وَمَنْ كَفُرُ فَأَمْتُعُهُ قَلْيُلًّا ﴾ : ٩٢٣ . ﴿ وَمَنْ أَعْرِضُ عَنْ ذَكْرِي ﴾ ٢٥٧٠ ١٠ ١٠٠٠ ﴿ وَمَنَ الْإِبْلِ النَّبَيْنَ ﴾ ١٣٣٤ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِن يَقُولُ آمِنَا وَمَا هُمُ بَوَّمَنِينَ ﴾ : الله ومن الأرضى مثلهن كه : ٧٧٪ الله المعادم ال ﴿ومن لم يسطعمه فسإنه مني): ١٤٢، ﴿ وَمِنَ الْجِيالُ جَلِدُ بِيضَ وَخُمَوا مُخَلُّفُ أَلُوانِهَا وغرابيت سود 🍖 : ۳۰۹ : ۲۷۸ مرد د ﴿ وَمَا رِزْقِنَاهُمْ يِنْفُقُونَ ﴾ : ٤٧٣ . 

﴿وَنَحِنَ أَقْدُرِبِ إِلَيْهُ مَنْ حَبِيلُ الْوَرِينَدِ﴾: A POST VIE VYT ﴿ وَنَحَنَّ أَقُوبَ إِلَيْهِ مَنْكُمْ ﴾ ﴿ ٧٢٤: ﴿ وَنَرْعَنَا مَا فِي صَدُورَهُمْ مِنْ عُلِّ إِحُوالًا ﴾ : 371 3 777. ونضع الموازين القبط ليوم القيامة ؛ ﴿ وَلَهُخُتُ فَيْهُ مِنْ رُوحِي ﴾ : ٤٧٠ 💮 ﴿ وَنَقُولَ لِلذِّينِ ظُلُّمُوا دُوقُوا عَدَّابِ النَّارِ الَّتِي كنتم بها تكذبون 🌬 : ١٣٥ .. 🗝 🖖 ﴿ وَنَنْشَئِكُمْ قَبِهَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ : ١٤٧ . ﴿ وَهَذَا ذَكُرُ مِبَارِكُ أَنْزُلْنَاهُ ﴾ ﴿: ٢٤٨ . ﴿ وهب لنما من لمدفينك رحمنة إنسك أنت الوهاب ﴾ : ٣٠٦ م ٤٦٨ م الله الله الله ﴿ وهديناه النجدين ﴾ : ٩٥٥ ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ : ٢٦٩ ﴿ وَهُمْ يَتُهُونَ عَنْهُ وَيِنَاوِنَ عَنْهُ ﴾ ﴿ ٢٧٥ : ﴿ وهو الله في السموات والأرض ﴾ : ١٠٢٤ . ﴿وهمو الله في السنم وات وفي الأرض، : v − 11.000 1000 1240 1240 **5 ξ**¶ ﴿ وهو الذي أنشأكم ﴾ : ٢٩ . ﴿ وَهُوَ الَّذِي جِعَلَكُمْ خَلَائِفٌ ﴾ : ٢٧ } \_ ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءُ إِلَّهُ وَفِي الأَرْضَ إِلَّهُ ﴾ ﴿ وهمو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهمو أهون عليه 🋊 : ۸٦٨ - 🚣 - ۱۰۰۶ و ۱۸۰۸ ﴿ وهمو الذي يقبل التوبة من عماده ، an the group to the property with ﴿ وهو أهون عليه ﴾ : ١٤٦ 🐣 "

﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ . ٦١٠

﴿ وَمَنْ يُؤْتُ الْحُكُمَةِ فَقَدْ أُونِي خَيْسُواً ﴾ [ ﴿ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ﴾ : ١٥٩ . ﴿ وَمِنْ يُرِتَدُدُ مِنْكُمْ ﴾ : ٦٥ . ﴿ وَمِنْ يَرِدُ اللَّهُ فَتَنَّهُ ﴾ . 197 . ﴿ وَمِنْ بِسِرِدُ أَنْ يَضِلُهُ يَجِعُلُ صَلَّارِهُ صَيْقًا حرجاً ﴾ : ٧٦ . ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ﴿ وَمَنْ يَشَاقَقَ اللَّهُ ﴾ : ٦٦ : ﴿ وَمِنْ يَشَاقَقَ الرَّسْوَلُ مِنْ بِعَدُ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى ويتبسع سبيىل غسير المؤمنسين . . . وسساءت مصيراً کا ٣٠٤ باستان النيابيات يا دانسانسان ﴿ وَمَنْ يَطِعُ اللَّهُ وَالْوَسَوْلُ ﴾.: ٢٠٥٧ .. تا يها ٣ ﴿ وَمِن يَعْلُلُ يِأْتُ بِمِا غِيلُ يَنُومُ الْقَيْبِ امْ فِي the same place of the same of the same ﴿ وَمِنْ يَقْتُلُّ مُؤْمِنًا ﴾ : ٢١٤ . ﴿ وَمَنْ يَقَنْتُ مَنْكُنْ لَلَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ : ٣٧٩ . ﴿ وَمَنْ يَكُرُهُمُنَّ قَالِنَا اللَّهِ مَنْ يَعِدُ إِكْرَاهُنَّ غَفُورَ رحيم که: ٣٠٢. ﴿ وَمِنْ يَكُفُّرُ بِاللَّهِ وَمَلَاثُكُتُهُ وَكُتُّبُهُ وَرَسُولُهُ وَالَّيُومُ الآخر فقد ضل ضلالًا بعيداً ﴾ ﴿ ٥٧٦ مند ا ﴿ وَمِنْ بِهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضُ مُواعِمًا كثيراً وسعة ﴾ : ٧٠٣٠ به ﴿ نَدْ مَا رَبُّ وَ رَبُّونَ وَسَعِد اللَّهُ ﴿ وَمِنْ يُولِهُمْ يُومِئُكُ دُبُوهِ ﴾ ﴿ ١٨٨. مَا إِنَّهُ ﴿ ١٨٨. ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يُسْتَمَعُ إِلَيْكُ ﴾ [19. ٨٠ - ١٠٠٠] ﴿ ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك ﴾: ٨٦٠ ، ٨٣٧ . ﴿ وَبُادِي نُوحِ اللَّهِ ﴾ ﴿ ٢٦ أَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ وَنَادِينَاهُ أَنَّ يَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ : ٣٢٢ .

ربي ﴾: ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ﴿ ويسألونك عن الساعة ﴾ : ٥٠٢ . ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ : ٢ . ٥ . ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوك: ٦٣٢. ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ : ١٣٨ ﴿ وَيَسْتَغَفُّرُونَ لَمْنَ فِي الْأَرْضُ ﴾ : ١٣٨ . ﴿ ويضع عنهم إصرهم ﴾ : ١٣٢ . ﴿ ويضل الله الظالمين ﴾ : ٧٧٪ . بير ﴿ ويعدب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ﴾ : ﴿ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾: ٣٨٢. ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ : ٣٨٢ . ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بَغَيْرَ حَقَّ﴾: ٣٩١، ٨٩٠. ﴿ ويقول الكافريا ليتني كنت تراباً ﴾ : ٩٣٣ . ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ : . V3A ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسُهُم ﴾ : ٧١١ . ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ : ٥٥٥ ﴿ وَيَكُشُّفُ الْسُوءَ ﴾ : ٥٠٣ . ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمَ صَدَّا ﴾ : ٧٤٤ 🛒 ﴿ ويمدهم في طغيانهم ﴾ `` ٨٧ 🖓 🖖 \cdots ﴿ وَيَنْزُلُ لَكُمْ مِنْ السَّاءُ رَزَّقًا ﴾ : ﴿ ﴿ ويهدي من يشاء ﴾ : ٧٦ . ﴿ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً ﴾ : ٦٧٩ . ﴿ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ﴾ : . 274 ﴿ويسوم يعسرض اللَّذِينَ كَفَسَّرُوا عَلَى النَّسَارَ ﴾: . ٧ . ٤ . ٦ 0 ٣

﴿ وهِو خادِعهم ﴾ : ١٤٠ . . . . . . . . . . ﴿ وَهُو كُوهُ لَكُمْ ﴾ : ٧٤١ . ﴿ وَهُو مَعْهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ ﴾ : ٨٣٨ ... ﴿ وَهِي تَمْوَ مُرِ السَّحَابِ ﴾ . ٢٧١ . ﴿ وَهُو فِي الْحُصَامُ غَيْرُ مَبِينَ ﴾ : 110 ﴿ وَوَحِدَكُ صَالًا ﴾ : ٦٤٧ ﴿ وَوَضَعِنَا عَنْكُ وَزُرِكَ ﴾ : ٦٤٨ . ﴿ وَوَقَاهُمْ عِذَابِ الْجَحِيمُ ﴾ : ٩٤٤ . ٩٤٠ . ﴿ وَوِهِبِينَا لَهِ اسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ نَافِلُهُ ﴾ : ٢٠٧. ﴿ وَيَأْتُمِهُ الْمُوتُ مِنْ كُلُّ مَكَانَ ﴾: ٨٥٨ . ﴿ ويبسطوا إليكم أيديهم ﴾ : ٢٤٢ . . . . . . . ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ : ١٣٧ ، ٤٩ هـ 🔃 ﴿ ويبغونها عوجاً ﴾ ١ ٣٨٨ : ١٠ ١ إد ١٠ إر ي ﴿ وَيَتَّبِعِ غِيرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ : ٤٢٧ . ﴿ وَيَجْعُلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرُأَ كُثْيُراً ﴾ : ٤.٢٣ . . . . ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسِهِ ﴾ : ٨٩٧. ﴿وَيُحَلِّفُونَ عَلَى الْكُنَّذِينِ وَهُمْ يُعَلِّمُ وَنَّ ﴾: e naj terugia kungaran ji dingi ni 🕠 🕫 👫 ﴿ وَيَخْرِج له يُومِ القيامة كتابًا يلقاه منشوراً ﴾ : I REMEDIAL TO A فو ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين کې د ۱۹۹۷ ... د د د د د د د د د د د ﴿ وَيَخْشُونَ رَبِهِم ﴾ : ٤٦٨ . ﴿ وِيدَخِلِكِم مَدِجَلًا كَرِيمًا ﴾ : ١٤٪ ﴿ ويدع الإنسان ﴾ : ٣٨٩ . ﴿ فِيزِيدُ إِنَّهُ الَّذِينَ اهْتِدُوا هِدِي ﴾ : ١٥٥٠ -﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ر نسفاً ﴾: ۲: ۵۰۲ میراند ﴿ ويسألونك عن الروح قبل البروح من أمر

﴿ يَا بِنِي آدم ﴾ : ٢٧ ؛ ٢١٤ : إن يه يَهِ يَهِ ﴿ يا داود ﴾ : ٩٧٩ . ﴿ ويسوم ينفيخ في الصبور ففيزع من في السماوات ﴾ : ٨٤١ . الما يا الما ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا ﴾ : 271 ﴿ ١٤٠٤. ﴿ ﴿ ويل لكل همزة ﴾ :٧٠٠ ، ١٤٤٤ الميدرون ﴿ ياعباد لا خُوف عليكم اليوم ﴾ : ٧٩٥ ﴿ إِيَّا ﴿ يَا قُومُ الْبُعُوا الرَّسُولُ . . . مِهْمُدُونِ ﴾ ﴾ [ي] ﴿يا آدم أنشهم بأسمائهم﴾: ٤٠٦، ۲۲٤ .
 ﴿ يَا قُومُ الْبُحُونُ أَهْدُكُمُ مِنْ لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ ﴾ . YYE A1 +1 . ﴿ يَا أَبِتَ لَا تَعْبِدُ الشَّيْطَانِ ﴾ : ٤٢١ . ﴿ يَا لُوطِ إِنَا رَسُلُ رِبِكُ ﴾ ن ١٩٠٠ سيم سين وُ يَا أَخْتَ هَارُونَ ﴾ : ٦٣ ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ يَا لَيْتَ قُومِي يَعْلُمُونَ ﴾ : ٧٩٤ . ﴿ رَبُّونِهِ ﴿ ﴿ يَا أَرْضَ اللَّهِي مَامَكُ ﴾ : ٣٠ . ﴿ يَا لَيْتُنَا نُرِد ﴾ : ٧٩٤ . ﴿ وَمَا كُونُ وَهِ الْمُعَالَ وَهِ الْمُعَالَ وَهِ مُعَالِّ اللَّهِ ﴿ يَا أَيَّا الْإِنْسَانَ مَا غَرِكَ بَرِيْكُ الْكُرِيمِ ﴾ : ﴿ يَا لِينَنِي كُنْتُ مِعْهُمْ فَأَفُورُ ﴾ : ١٧٩ . يسبخ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: ١٧٠، ٤٢٢، ٤٢٠، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: ١٠٣٠، ٤٢٠، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾: ٤٢٠، ٤٢٠. ﴿ يَا مريم إِنَ اللهِ اصطفاك ﴾ : ٩٠١ . ١٠٧٠ ﴿ يَا مَعِشْرِ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ وَمِيلَ منكم كه تر ١٧٠ ته و ٩٠٠ يايا يايا الله الله الله ﴿ يَا يُحِيى حَدُ الْكِتَابِ بِقُوةَ ﴾ (٧١٨)، همد ال ﴿ يِمَا أَيُّهَا الرَّسُلِ كُلُوا مِنَ الطَّيَّبَاتِ ﴾ : ٤٢٠ . ﴿ يَوْخَذُ بِالنَّوَاصِي ﴾ : ١٣. منديان بمديد إ ﴿ إِنَّا أَيُّنَا الرسول بِلَّغِ مِنا أَنْزِلُ إِلْسِكُ ﴾: ﴿ يَأْخِذُ كُلُّ سَفِينَةً عُصِبًا ﴾ : ٢٨٧ : ١٤٥ مِنْ إِنَّ اللَّهُ apatipus valas pro service ﴿ يؤمنون بالغيب ﴾ : ١٦٨ . ﴿يا أيها المدترقم فأنذر وربك فكبرى: ﴿ يَسْالِعُنْكُ عَلَى أَنْ لَا يَشْرَكُنَ بِاللَّهُ شَيْئًا ﴾ إ . Pro to to to the season of the transfer A god carried barren years ﴿ يَا أَيُّنَا النَّاسِ ﴾ : ٤٢٠ ، ٢٩١ ، ٩٠٧ . ﴿ يبدل الله سيئاتهم حسنات ﴾ : ٣١ . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ النَّقُوا رِبِّكُم ﴾: ﴿ ٤٢٠ مِنْ إِنَّ ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾: ١٩٣٤ € ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُم ﴾ : ٤٢٢ . ( KAR BOOK OF INTER STAR CTTE. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِّعِاً: ﴿ يَسُوفَى الْأَنْفُسُ حَيْنُ مُـوتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَجْتُومُ فِي 手"真"发展为了"翻游"。 ﴿ يَا أَيِّهَا النَّبِي ﴾ : ٤٢٠، ٢٤٤ . ﴿ بجعداون أصابعهم في آذانهم ﴾ \* ٧٧١،١٧٠ . ١٠٠١ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِي اتَّقِ اللَّهِ ﴾ : ٤٢١. . . . . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي إِذَا طَلَقَتُمُ النَّسِاءُ ﴾: ١٧٠، ﴿ بِحَسِبِهِ الطَّمَآنَ مَاءَ ﴾ : ٢٧١ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ يَاللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ ﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾ : ٨٣٧ ما المديد المديد الم ﴿ يَا أَيُّهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا مِسَاكِنَكُمْ ﴾ : ٢٢٠ . 

﴿ يصدون عنك ﴾ : ٢٨ الله الله الله ﴿ يُخافُونَ يُوماً كَانَ شَرَهُ مُسْتَطَيِّراً ﴾ : ٧٤٨ 🕒 ﴿ يختص برحمته من يشاء ﴾": ٤٧١ 🗀 🖖 ﴿ يَظُنُونَ أَنِّهِمُ مَلَاقُورَتِهِمَ ﴾ : ٩٩٤ . ﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ﴿ ٣٢٥. ﴿ يخسرج الحي من الميت ومحسرج الميت من الحي كه : ١٠٤١مة المتابعة المتابعة كالمتابعة المتابعة الم ﴿ يعطيك ربكُ فترضى ﴾ : ٢١٢ . ﴿ يعلم السروأحقيٰ): ٣٨٧، ٢٠٤٨. ﴿ يُخْسُوحُ الحي من المنيت ويخسرج المنيت من آلحي ﴾: ۲۲۲، ۲۲۳. ﴿ يعلم خائنة الأعين ﴾: ٦٩٧ . ﴿ يَعْمَلُونَ السَّوْءُ بَجِهَالَةً ﴾ : ٣٠٥ . ﴿ يَحْرُجُ مَنْهِمَا اللَّوْلُو وَالْسَرِجَانَ ﴾ : ٩٠٠، ﴿ يعملون له ما يشاء ﴾: ٦١٦ . ﴿ يغشى طائفة منكم وطائفة قـــــــ اهمتهم ﴿ يَحْرِجُ وَمُهُمْ مِن النَّوْرِ إِلَى السَّطْلَياتِ ﴾: انفسهم ﴾ : ٦٨٥ . ﴿ يغفر لكم ذنوبكم ﴾ : ٨٣٢ . Balling man & 186 . TOY ﴿ يَخْرُونَ لِلأَدْقَانَ ﴾ : ٧٨٤ . ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ يَعْفُرُ لَكُمْ مَنْ ذَنُوبُكُم﴾: ` ٨٣١، ٨٣٢. ﴿ يَعْيِلُ إِلَيْهُ مِنْ سُخِرِهِمْ أَمَّا تَسِعَى ﴾: ﴿ يَغَفَّرُ لَمْ يِشَاءُ وَيَعَذَّبُ مِنْ يِشَاءً ﴾ : ١٠٤٧ . The side of a residence ﴿ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامَ ﴾ : ٦٩٢ . ﴿ يَدُ اللَّهُ فُوقَ أَيْدَيْهُم ﴾ : ٨٤٧ . ﴿ يفعل الله ما يشاء ﴾ : ٧٥ . ﴿ يدبر الأمر من السياء إلى الأرض ﴾ : ١٧٧ . ﴿ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ﴿ يدعون إلى الحير ﴾ ٤٣٢ أنه المالية ال ﴿ يِذْبِحُونُ أَبِنَاءُكُمْ ﴾ } 47 . يَدْ يُشْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ منها الأذل ولله العزة ولرسوك وللمؤمنين ﴾ : ﴿ يَذُرُوكُمْ فَيُهُ ﴾ ﴿ ١٨٨، ١٧٩، ﴿ ﴿ يكاد البرق يخطف ﴾ : ٧٤٩ . 🦈 ﴿ يُرِنِّي وَيُونَ مَن آلَ يُعَقُّوبُ ﴾ ٩٤٦٠ الله ﴿ يرسل السهاء عليكم مدراراً ﴾ : ٧٧ . ﴿ يكاد سنا برقه يتذهب بالأبضنار يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ﴿ ﴾ : ﴿ يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاءً ﴾: . TYO . 10T ﴿ يلتقطه بعض السيارة ﴾ : ١٠٢٣ . ﴿ يرونهم مثليهم رأي العين ﴾ ١ ٠٠٠ ﴿ يِلِي آثَاماً﴾ : ٩٨٣٠ . ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ : The the substitute of ﴿ يَلَقَّى الرَّوْحُ مِنْ أَمْرُهُ ﴾ : ١٧٧ ، ٤٧١ . ﴿ يريد أن ينقض ﴾ : ٩٨٥ ١٨٥ تا طالت ﴿ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾ : ١١٨ . ﴿ يمحلو الله منا ينشاء ويشبت ﴿ ٥٠ ، ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْأَهَلَةِ قُلْ هَيْ مَوَاقِيتَ لَلْنَاسُ والحج ﴾ : ١١١ . EVT , TA9 ﴿ يُددكم ربكم بخمسة آلاف ﴾: ١٩ . ﴿ يَسَأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفَقُونَ ﴾ : ٢٨٢ . ﴿ ينادونك من وراء الحجرات ﴾ : ٩٤١ .

﴿ يسومونكم سوء العذاب ﴾: ٣٠٥، ٢٠٧.

﴿ يَنْزُلُ الْمُلاَئِكَةُ بِالرَّوْحِ ﴾ : ٤٧١

﴿ يَهِبُ لَمْنَ يَشَّاءُ الذَّكُورَ ﴾ : ٧٨٠ .

﴿ يهدي الله لنوره من يشاء ﴾ : ٢٧ .

. ﴿ يُودُ أَحَدُهُمْ لِوَ يَعْمَرُ أَلْفَ سَنَّةً ﴾ : ٧٨٧ .

﴿ يسوسف أعسرض عن هــذا واستغفسري

لذنبك ﴾: ۲۰۸، ۹۷۹، ۹۹۵.

﴿ يــوصيكم الله في أولادكم للذكــر مثـــل حظ الأنشيين ﴾ : ٤٨٠ ، ٢٠١.

﴿ يوم التناد ﴾ : ٣٨٩ .

﴿ يوم تأتي السهاء بدخان مبين ﴾ : ٩٨١ .

﴿ يُومُ لَا تَكُلُفُ نَفُسَ ﴾ : ٣٣٨ .

﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ﴾

﴿ يوم ندعوكل أناس بإمامهم ﴾: ١٨٦، ٢٠٠.

﴿ يوم يدعوكم ﴾: ٣٨٩ .

﴿ يوم يقوم الزوح ﴾ : ٤٧١ .

﴿ يوم ينفع الراح ﴾ : ٩٠ .

﴿ يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ : ١٨١ .

﴿ يومئذ تحدث أخبارها ﴾ : ٧٠ .

﴿ يومئذ يزدر الناس أشتاناً ﴾ : ٧٠ .

enga salah magalah terdisi. Salah salah salah salah salah salah

The Mark Annual State of the St

# ه أن المن الله المقاط المن أن الفهراس الأحاديث المن المناس الأحاديث المن المناس المناس الأحاديث المناس الم

The Allegan State of the A

Developed Landay Johnson Landay

医马克氏线 电路线

ַ [أ]

CAMPATE AND A PROPERTY

 $(s,t_{i_{1}}^{-1}(s,j),s_{i_{1},i_{2}},s_{i_{2}},s_{i_{2}},s_{i_{2}}), \quad (s,t_{i_{1}}^{-1}(s,i_{1}),s_{i_{2}}^{-1}(s,i_{2}),s_{i_{2}}^{-1}(s,i_{2}))$ 

Name of States

« الاثنان وما فوقهها جماعة » : ٣٣٣ . الهاوية إلا واحدة ، وانترق النصاري على اثنتين وسبعين فرقمة كلها في الهاوية إلا واحدة ، « احتوا التراب على المداحين » : ٣٦٦ . « أخروا النساء حيث أخرهن الله » : ٣٩٩ ٪ وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا وأحدة ، ٢١٠. « إذا ابتلت النعبال فالصلاة في الرحبال» و أفضل العبادة أحمرها بين ٥٥٥ . AYS LEYA ۾ اقرأ وارقاً ۽ ٢٧٦ . « إذا أخذتما مضاجعكم فكبرا أربعاً وثلاثين » : « أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة اليام ۾ : ٣٩**٩** - ٣٩٩ اليام ۾ نام اليام « إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان و أكثر أهل الجنة بله ، والعليون لأولى صائعاً فليصل ۽ : ٣٥٥ . الألباب ، : ٩٣٤ . أن المناسبة « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعمل و ألين قلوباً وأرق أفئادة ﴾ ٢٩٦٪ ١٠٠٠ الله فإنه أعلى الجنة وأوسطها » : ٦٣٩ . و أن تلد الأمة ربتها ٥ : ٤٦٦ : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقوله « أنا ابن الذبيحين » : ١١٥ . المؤذن ۽ : ٨٤٣ . و أنا أفصح من سطق بالضاد بيد أن من « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » : قریش » : ۲٤۳ . « أنا عند ظن عبدي بي » : ٥٩٣ . « إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم « أنا عند المنكسرة قلوبهم » : ٨٥٥ . فقوموا لها ٤: ٢٣٧ . « ارجعن مأزورات غير مــأجـورات » : ٣٥ « الأنبياء بنو علات » : ٦٥٦ . e i – Projekjanovski sa **vio**  انت الخليفة من بعدي »: ٤١٦ . « إِنْ إِبِرَاهِيمَ لَمْ يَكُذُبِ إِلَّا فَي ثُلَاثُ ، ثُنتينَ فِي و أسرعكن لحوقاً ب أطولكنَّ بدأ 1 : ٣٠٢ -ذات الله ١٠ ٤٥٤ ، ٦٤٦. د اطلبوا العلم ولو بالصين » ٤ ٧٨٧.. « اطلع في القبور » : ١٤١. « إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر » : « أعيدكما بكلمات الله النامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لأمة » : ٨٦٦. « إن إيمان أبي بكر لو وزن مع إيمان أمني لرجع « افترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في إيان أن بكر ، : ٢١٥ .

ايما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل »: ٢٢٣
 الإيمان بضع وسبعون باباً أوله شهادة أن لا إله إلا الله وآخره إماطة الأذى من الطريق »:

# [ب]

« بئس خطيب القوم أنت . هلا قلت ومن عصى الله ورسوله » : ٩١٩ . « بعثت الى الناس عامة » : ٧٧ .

ر بني الإسلام على خمس » : ٨٢٢.

# a esti deleg<mark>ia</mark>n medatik e

« تسحروا فإن في السحور بركة » : ٢٤٨ . « تعلموا العلم » : ٢١١ .

« تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها » : ٣٩٩

القاني بها في الجنة » : ٤٦٢ .
 اتم على صومك » : ٢٩٦ .

# arabaya, [🍅]a ha was

« ثلاث جدهن جد وهزلهن جد » : ٣٥٦ . « الثيب بالثيب » : ٣٣٧ .

# امرين المعالمية ال**التي المناسسة المناسسة المناس**ة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

رجاء الخليل إلى مكّنة يطالع تركته: ٢٩٩

لا جرح العجماء جبار ٢٥٣٥، ٣٧٢ -

# 

« حتى يضع الجبار فيها قدمه » : ٧٢٧ « الحج عرفة » : ٣٠٨ ډ إن جبريل نفث في روعي » : ٩٠٩.

﴿ إِنْ رَحْمَى سَبِقَتْ غَضِي ﴾ : ٦٣٤ .

ه إن قعر جهنم سبعين خريفاً » : ١٩٠ .

هِ إِنْ الله خلق آدم على صورته » : ٥٥٩ ج

ة إن الله فرض على عباده خس صلوات:

#### . ገለለ

د إن الله قد أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء ، . ٤٦١

( إن للشيطان لمة بابن أدم وللملك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالحير وتصديق بالحق ( : 9٣٩ . ( إن لك في الجنة بيتاً ( كنزاً ) وإنك للدو قرنيها ( : 3 ؟ )

د إن من أشد الناس عداباً يـوم القيامية المسورون » : ١٩٠

إن من أعظم الناس أجرأ الوزير الصالح من
 أمير يتبعه في ذات الله » : ٤٥٤

« إن من البيان لسحراً » : ٢٨٠ و ٩١٨ و ٩٠٠

« أِن من الشعر لحكمة » : ٥٣٧ .

ر إغا الأعمال بالنيات ، : ١٨٩ .

« إنما الربا في النسيئة » : ١٨٩

« إنما الولاء لمن أعتق » : ١٨٩

« إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم ستين مرة » : ٦٧١

ه إنهن ناقصات العقل والدين ۽ : ٢٩٩.

«أهل الجنة لا يتغوطون ولا يتبولون وإنما هو عرق يجري من أعراضهم شل المسك»:

. Tro

« أوتيت جوامع الكلم » : ٢٧٩ .

﴿ اللَّهِمُ أَحِنَّ بِنَفِسِهِا مِنْ وَلِيهِا ، وَالْبِكُرِ تَسِتُأْمُرُ فِي

نفسها وإذنها صماتها » : ۲۲۳ .

### [ش]

وشغلونا عن الصلاة الوسطى ١٠ ٩٣٩ . د الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم:

## [ص]

« صدق الله وكذب بطن أخيك » : ٨٤٤ . « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » : ٤٧٤ ، HOROTE TO BE THE STATE

### [ط]

ر طلاق الأمة تبطليقتان وعبدتها حيضتان »: . YT+

# [ 9 ]

« عفوت لكم عن صدقة الحيل»: ٤٣١

و عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی 🛊 : ٤٩٧ .

## [ ف ]

و فإن أصابها فلها مهر مثلها » : ٢٢٣ .

« فَإِنه يَحْشَرُ مَلْبَيّاً » : ١٠١٩ .

و فيكرواء : ٢٣٧ .

و فرغ ربك من الخلق والرزق ، ٢٠٧ ﴿ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمُ ﴾ : ٦٣٠ .

ه فكل من يدخل الجنة على صورة أدم وطوله

ستون دراعاً ۽ : ٥٦٠

و فلم أر عبقرياً يفري فريه » : ٥٩٨ .

د فها وافق فاقبلوه » : ۱۰۸۲ م

و فوضع شطرها ۽ : --

« الحسن والحسين صيدا شباب أهل الجنبة » :

« حق على الله يعالى أن يدخل الجنة » : " ١٣٠ « الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل » : ٨٤٣ . 🤝

# [خ] د المحدد ال

« خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام » : and any free affiliation of the second

# - 1 (a. 14) (b. 16) (a. 1

« دع ما يريك إلى ما لا يريبك » : ٥٢٨ .

« دعها فإن القرف من التلف » : ٧٣٣

ه دعي الصلاة يوم قرئك ، : ٧٣٠

#### of the factor of [t] , we have the

« رأيت ربي في منامي في أحسن صورة »

« ردوا السائل ولو بظلف محرق» : ٧٨٦ .

« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » : ٤٧٤ .

# 

﴿ زُرْغَبًا تَزدد حباً » : ١٧٤ . ﴿ الزكاة أمان من الجذام » : ٥٥ .

# ري <sub>د هر ا</sub>ي پاڻ اي آهن ۾ ايڪ جي اي دي آهي. د

و سألت ربي فيها يختلف فيه أصحاب من بعدي فأوحى الله تعالى إلى أن يا عمد إن أصحابك عندى عنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه فهو عندي على الهدى يون (1 ميل المون الشيط مع المار

و السلطان ظل الله في الأرض ، : ٥٩٥ .

« سموا عليه وكلوا » : ٢٢٣ .

# [ق]

« قصرٌ ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى»: ٢٧٦ و قلب المؤمنين بين إصبعين من أصابع الرحمن»: ٤٩٥.

[5] « كان رسول الله يصيب من بعض نسائه وهــو وصائم » : ۱۹۳۰ . استان الله المادات « كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد لله فهو أقطع » : . A+Y -« كل حطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ، وْكُلّْ كُلاُّمْ لَا يَبِدُأُ فَيْهُ بَالْصَلاَّةَ عَلَى فَهُو مُحُوقً منه کل برکه » : ۳۱ . ه كل ذلك لم يكن ، : ٧٤٣ ، ٧٤٤ .

د كن بالسيف شاه ۽ ٢٨٥٠ .

« كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله » : ٣٨ .

د كنت نبياً وآدم بين الماءِ والطين » : ٦٦٢ .

« الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » : . 222

# [ ] ]

ولا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 4: ٥٣٤ .

لا أقول ألف حرف » : ١٩ .

ه لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله ١١ : ٤٤٦ .

« لا تسبوا الربح فإنها من نفس الرحمن »: . 497

« لا تفضلوني على أخي يونس بن متى » . YTE

« لا تقوم الساعــة حتى يـظهــر التحـوت » . 417

« لا تكوني فاحشة » : ٦٩٧ . « لا دريت ولا تليت »: ٣٥. « لا صلاة لن لم يقرأ فاتحت الكتاب »: VYY

« لا فكرة في الرب » : ٨٨٣ . « لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل »:

« لا هجرة بعد الفتح » : ٩٦٢ .

« اللهم استرعوراتنا » : ٥٩٨ .

« اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمانة الأعداء ١ . ٧٠٦ .

« اللهم بك أحاول وبك أصاول » : ١٧٤ . « اللهم فبطأ لا هبطاً »: ٦٧٢ .

 لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » : ٩٢٠ .

« لا يتم بعد الحلم » : ٩٧٨ .

« لا يزيد في العمر إلا البر»: • ٥٠ صرية

«لا يقولن أحدكم زرعت بل حرثت»: ٤٩٢.

لأغزون قريشاً »: ٢٦٨.

« لتأخذوا مصافكم » : ١٢٤ .

«لم يكذب إبراهيم غير ثلاث مرات»: ٦٤٦.

د لو كان حياً لزارني » : ٧٨٤ .

« لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة » :

gray Braza a safe & XIII. د لومت قبلي لغسلتك وكفيتك هـ: ٩٠٠٠.

« لنولا أن الكللاب أمنة من الأمم لأمنزت 

« ليس للمرأة أن تنقض ضفيرتها في الغُسار » : en Elektronichten

« من لم يرض بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ إلها سواي » : ٢٠٦ . « من لم يشكر الناس لم يشكر الله» : ٥٣٦ « من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » : ٢٦٢ .

« من مـات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخــل الجنة » : ۲۱۷ .

« من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز له ، ولو وعده على عمل عقاباً فهو بالخيار ان شاء عفا وإن شاء عذبه » : ٩٣٩

## [ن]

انحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب
 من قبلنا ﴾: ٢٤٣ .

« نزل القرآن على سبعة أحرف » : ٣٩٣ .
 « نعم الرجل ( العبد ) صهيب لو لم يخف الله لم

« نعم الرجل ( العبد ) صهيب لو لم مخف الله لم يعصه » : ٧٨٥ . ٧٨٠ .

#### [ 4-]

« هذا اليوم أظهر الله فيه موسى على فرعون » : ١٢٠ .

« هذه قسمتي فيها أملك فلا تؤاخذني فيها تملك ولا
 أملك » : ٧٢٤ .

#### [ • ]

« واجعله الوارث مني » : ٩٤٦ .

« واعفوا اللحي » : ٦٣٢ .

« وان زني وان سرق » : ١٩٤ .

و والخراج بالضمان ۽ : ـــ

« وربِّ آلشياطين وما أضللن » : ٣٥ .

﴿ وَاللَّهُ لَقَدْ رَزْقُكُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّباً فَاخْتَرْتَ مَا حَرْمُ

« المؤمنون هينون لينون » : ٢١٦ .

﴿ الْمُتَالِيعَانَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفْرَقًا ﴾ : 85 ، ١١٨

« المسلمون تتكافأ بماؤهم » : ٨٦١ .

د من أجبى فقد أربي » : ٤٩ .

و من اجتهد وأخطأ فله أجر ٪ : ٤٢٤

« من أديت إليه نعمة فليشكرها » : ٥٣٦ .

« من أشرك بالله فليس بمحصن » : ٥٥ .

« من أعتق شقصاً له في عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسراً » : ٥٧٦ .

« من تعمد عليّ الكذب فليتبوأ مقعده من النار » : ٦٨١ .

« من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر»: ٢٦٧

« من ترك كلاً وعيالاً فإليّ » : ١٦٩ . « من تصدق به فهو خبر له » : ٣٢٢ .

« من تصدق به فهو خير ته ، ١١١٠ . « من تـوضــاً يــوم الجمعــة فبهـــا ونعمت » :

« من السنة أن تطلقها في كل قدء تطليقة » : ٧٣٠ .

« من صام رمضان وستاً من شوال » ٨٢٢ ، ٤٤٦ .

« من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الفجر بجماعة فكأنما قام الليل كله » : ٦١ .

ا من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها فله
 قيراطان » : ٦١ .

« من طلب القضاء وكل إلى نفسه ، ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده » : ٩٤٧ .

و من قاء أو رعف فليتوضأ ۽ : ٤٧٩ . .

د من كنت مولاه فعليّ مولاه » : ۸۷۱ .

« من لم يتغن بالفرآن : ٦٧٠ .

أذكر اسم الله عليه أم لا فقال عليه الصلاة والسلام سمّوا عليه وكلوا »: ٢٢٣. والسلام سمّوا عليه وكلوا »: ٢٢٣. وحده » : ١٨٢ . وحده » : ١٨٢ . وحده » : ٢٤٧ . وعشر الناس بها » : ٢٤٧ . « يستحب تبريد الصلاة في الصيف » : ٢٨٣ . « ينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا ولا عيلوا » : ٩٦٨ .

ali segulasi di paliken nyaéta di Panjawa kalendara

ang makang Mangalang Managa. Mga Magalang

en jarokski kolonia. Pojania kulturija posta

and the second s

The second section of the second seco

and the state of t

and the state of t

e de la sala de la secono de la s La secono de la sec الله عليـك من رزقه مكـان ما أحــل لـك من حلاله » : ٤٧٣ . « ولا تخش من ذي العرش اقلالًا » : ١٥٩ .

and the second

and the first that the first specific is a second of the s

in in

and the file of the second of

11 11 11

# فهرس الأمثلة والشواهد الشعرية

Allen State State

: \*\*\*\*\*\* • :

| القسم والصفحة | عند الأبيات        | المالية المالية       | قافيته                    | مطلع اليت                                                                                           |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | · .                | [أ]                   |                           |                                                                                                     |
| 41A           | gga kadi           |                       | *                         |                                                                                                     |
| 71A           | Y                  | • • •                 | لم تسمع له لاءً           | ما قال لا                                                                                           |
|               | <b>Y</b>           | (الوطواط)             | يوم سنخاء                 | ما توال الغيام                                                                                      |
| {·V           | <b>\</b>           |                       | ميتَ الآحياءِ             | ليس من مات                                                                                          |
| ቸና            | 1                  | * :                   | سواغ                      | خاط ني                                                                                              |
| 3             | 18 T. C.           | [ب]                   |                           |                                                                                                     |
| ٨٦٧           | 1                  | : ﴿ (دُو الرُّمَّةِ)  | كِنْبُ                    | وقد توجس                                                                                            |
| 198           |                    | (النابغة الذبيا:      | يتلبذب                    | أَلَمْ تَوْرُ إِنَّ اللَّهِ |
| 481           | Y 1                |                       | قريب                      | عسى الكرب                                                                                           |
| 100 / 1ET     | 1                  |                       | الغراب                    | ی در.<br>وانگ سوف                                                                                   |
| 977           | ١                  | +** »,                | خائب                      | روت سر-<br>اوصیك                                                                                    |
| Ť•1           | V = 6              | (كعب الغنوي           | مهيب                      | .رحيت<br>حليم                                                                                       |
| 7.4           |                    | رسب<br>(نصر المرغيناة | دوائب<br>دوائب            | ذوائب                                                                                               |
| 79            |                    | زرافة الباهلي         | جندبُ<br>جندبُ            | درنب<br>وإذا تكون                                                                                   |
| 90            | , "                | ردو . پ               | کاذب<br>کاذب              | ويــــ دون<br>إليك وإلاً                                                                            |
| 779           | Y. The same        | •                     | غضابا                     | اییت ورد<br>اذا رضیت                                                                                |
| 3.97          | <sub>¥</sub> E/E/j |                       | وطيبا                     | ودارسيت<br>سألت الأرض                                                                               |
| 1.8           | 1                  | 15/4/5                | رح <del>یب</del><br>غضایا |                                                                                                     |
| ···*/ YVY     | 3.50               | Stalica ex            | • •                       | إذا نزل السماء                                                                                      |
| er La         | 4.4                | (بديع الزمان          | اللمبا                    | <b>ن</b> د کاد                                                                                      |
| <b>۲۷۷</b>    | <b>,</b> 1         | المَمدَاني)           | , te a                    | 1                                                                                                   |
| 11.           | ī                  |                       | ما قلبا                   | <b>-ملقت</b><br>• •                                                                                 |
|               | •                  | (جرير)                | شابا                      | لها برص                                                                                             |
| # 5 10T       | V                  |                       | الكرب                     | لعمرو                                                                                               |

| القسم والصفحة                         | حدد الأبيات                             | itth                                     | قائيته                         | مطلع البيت                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 377                                   | 1                                       | (امرؤ القيس)                             | لم يثقب                        | کأن عيون                        |
| TYA                                   | ۲                                       |                                          | من کرب                         | وسيرك فينا                      |
| 01=                                   | ۲                                       | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | . <b>تتوب د</b> (د. ده کرد) ده | أليس وعدتني                     |
| 777                                   | 1                                       |                                          | يذوب                           | إن كان                          |
| ٥٣٧                                   | ١                                       |                                          | المطلب                         | أنا النبي                       |
| ÷ .                                   | 72%<br>0                                | [ت]                                      | etgy star                      | Section of the second           |
| 790                                   | 1                                       |                                          | ماله قوت الله                  | إن الغريب                       |
| <b>***</b> *                          | ۲                                       |                                          | دون قصَّة                      | تشابه دمعانا                    |
| TTT                                   | 1                                       | 4 P P                                    | فشلت                           | وكنت كذي                        |
| ٥٣٧                                   | ,<br>,                                  | . B                                      | ما لقيت<br>ما لقيت             | ما أنت                          |
|                                       | :                                       | \$ 14.                                   | - <b>-</b> -                   | · · :.                          |
| # # F                                 | 4                                       | [ج]                                      | •                              | ÷.                              |
| 771                                   | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                          | ابن الحشرج                     | إن السهاحة                      |
| t i teta                              | 2.754                                   | [ح]                                      |                                | 200                             |
| 114                                   | <b>1</b>                                |                                          | الطوائح                        | ليبك يزيد                       |
| 771                                   | 1                                       | (محمد بن وهيب                            | بمتدح                          | ويدا الصباح                     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | : ·.                                    | الحميري)                                 | <b>C</b> .                     |                                 |
| Υ•٨                                   | 1 (                                     | (القاضي الأرجاني                         | فلاح                           | أملتهم                          |
| 7.7                                   | <b>Y</b>                                |                                          | <b>L-Y</b>                     | ولاح                            |
| 1. D. C.                              |                                         | [د]                                      |                                | A. C.                           |
| 1                                     |                                         |                                          | والجسد                         | لم يبقَ                         |
| 101                                   | 1                                       |                                          | قعدوا                          | ا<br>لوکان                      |
| ٥٨٤                                   | 1                                       | (المتنبي)                                | راندُ                          | يرد يدأ                         |
| ٥٠٥                                   | 1 2                                     | ر ۳۰۰۰ ټي ۱                              | القاحد                         | نشأنا                           |
| <b>4</b> 5.4                          |                                         | J. Like                                  |                                | •                               |
| Ťī <i>o</i>                           | ₹ .                                     | (التلمس)                                 | والوثدُ<br>. خالدُ             | ولا يقيم                        |
| 1.0                                   |                                         | ;                                        | ، خالك<br>. <b>بد</b>          | · <del>***</del><br>• • • • • • |
| 1.44                                  | ١                                       |                                          |                                | بأي نواحي<br>العما              |
| 150                                   | ۲ : .                                   |                                          | ومقاصِدِه                      | ولما تعامى                      |

| القسم والصفحة | علد الأبيات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و قالته           | مطلع البيت                |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 777           | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جدُّه             | إن من ساد                 |
| 777           | ۲           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مؤيدا             | جمع الصفات                |
| १९७           | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولا جودا 🕟 🕟      | لقد سمعت                  |
| . A0Y         | ۲           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا نقعدِ          | فإن تكتموا                |
| 9.79          | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موعد <b>ي</b>     | وإن وإن                   |
| 1-12/414      | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالموارد          | فلولا رجاء                |
| 1117/274      | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأباعد           | بنونا                     |
| 777           | 1           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بالبرد            | وأمطرت                    |
| 7.3           | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من أحدِ           | ولا أرىٰ                  |
|               |             | [٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                           |
| • .           |             | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the hours         | 5.75<br>Nobil 2.554       |
| ۸۰۸           | ۲           | (أبو تمام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الغمر             | ثويٰ في الثريٰ<br>تران ا  |
| 777           | *           | (الصاحب بن عباد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأمرُ الدارُ     | رق الزجاج                 |
| 5 10Y         |             | (بشر أو الطرماح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعارُ           | وجدنا<br>ئاد د د          |
| 183 YAY       | 1           | (فو الرمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القطر             | ِ أَلَا يَا اسلمِي<br>الم |
| YAY           | \           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>كاسرهٔ</b> (۱۱ | ومن يك<br>ادا -           |
| 178           | 1           | ş. (*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تنویرا            | إنارة                     |
| TVA           | Υ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مغرى              | قالوا                     |
| 7.4           | 1           | (أبو العلاء المعرّي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٍ في الحصرِ       | لو اختصرتم<br>ت           |
| 7.4           | 1           | (الصمة القشيري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من عوار           | ر تمتع<br>دار             |
| <b>7</b> 77   | •           | أبوتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | في الغار          | ثانیه<br>ده               |
| 9 <b>\Y</b>   | ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من البشر          | بالله                     |
| ٧٣            | 1           | جرير ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الذكرِ            | هذي                       |
| 777 / 17A     | •           | in the second se | <b>بأ</b> طهار    | قوم                       |
| 107           | *           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالنار            | والمستجير                 |
| 145           | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إلى النار         | يا ليتها                  |
| _             | 1 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالسور            | هن الحبرائر               |
| IAF           | 1           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من الصخر          | إلى ملك                   |
| 121           | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوزير            | مؤيد                      |
| 4.0           | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نواظر .           | ويوم                      |

| القسم والصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عند الأبيات                                                           | قائله        | قائيته                          | مطلع البيت         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0                                                                   |              |                                 |                    |
| 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | [س]          |                                 | 4 3                |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) باز محرور                                                           | (جران العو   | العيس                           | ويلدة              |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 2 2                                                                 |              | ُ الع <i>يس</i><br>ُ أسا        | آس                 |
| ۴. ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b> (1.50)                                                       |              | نفسي                            | إذا ما رأيت        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |              | <b>.</b>                        | 17                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j <b></b>                                                             | [ص]          |                                 | with the first     |
| ٨٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>V</b> 200                                                          |              | وقميصا                          | قالوا              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ** **1                                                                |              |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | [ض]          |                                 |                    |
| TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲ (                                                                   | (ابن الربيع  | مريضا                           | لولا التطير        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. ***<br>                                                            | [ط]          | A 11 (1)                        | . · <del>* •</del> |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | [-1          | office as a system year.        | ****               |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                     |              | النقط النقط                     | وحرف               |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |              |                                 | e to State         |
| A STATE OF THE STA | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                 | [ع]          |                                 | · .                |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 141 m                                                               |              | تطلع                            | اری ذئب            |
| ۳۰3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                 | (أبو تمام)   | يوشع                            | فوالله             |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Y</b>                                                              | •            | مطاع                            | ففعلك              |
| ٥٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -بياني) ١                                                             | (النابغة الذ | واسع                            | فإنك               |
| ۱۳٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | (عمرو بن     | هجرع                            | أمن ريحانة         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | يكرب)        |                                 | **                 |
| o YV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>V</b> 25                                                           |              | المراجع المراجع المراجع المراجع | ولو شئت            |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                     |              | الخضع                           | لما أن             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                     |              | والضبعا                         | تفرقت              |
| ,०९٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\mathbf{v} = \mathbf{v}^{H_{\mathrm{old}} \otimes H_{\mathrm{old}}}$ |              | والجمعه                         | عيد                |
| ۲.۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>                                                              | (الأقيشر)    | *                               | _                  |
| ۱۰٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No. 1<br>No. 12<br>No. 12                                             | البحتري      | ٍ بسريع<br>وضلوعي               | سریع<br>فسقی       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . e                                                                   | [ف]          | <del>-</del> .                  | : `<br>·           |
| Wada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                                                                     |              | : 1                             | a fil              |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 7                                                                   |              | مطرف                            | ولما أراني         |

| القسم والصفحة | حدد الأينات                                                                                                   | قائله          | 1 %                    | المنافقة الم | مطلع البيت                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| *375.0°       | Maria de la                                                                                                   |                |                        | إكافا                                                                                                           | إن بنا                       |
| • "ሃነላ        | <b>Y</b> :                                                                                                    |                | 1.11                   | للمعتفي                                                                                                         | فحريق                        |
| 1.00          | 1.34                                                                                                          | [ق]            |                        | •                                                                                                               | ;····                        |
|               | 14 4 7 1                                                                                                      | ران            |                        |                                                                                                                 | x ( + 1                      |
| 778           | V 4                                                                                                           |                |                        | السبق                                                                                                           | ولا بدلي                     |
| 107           | 1.77                                                                                                          |                |                        | لم تخلق                                                                                                         | وأخفت                        |
| 1.44          | 1, 13                                                                                                         |                |                        | المشتاق                                                                                                         | بنت سبغ                      |
| ٤١٠           | 1                                                                                                             |                |                        | منتطق                                                                                                           | لو لم تكن                    |
| 797           | ١                                                                                                             | (رؤية)         |                        | المخترَق                                                                                                        | وقاتم                        |
|               | * [11 m                                                                                                       | •              | A 45 4. 44.            |                                                                                                                 | was,                         |
|               | ÷ 4                                                                                                           | [신]            | na sang k              | Juk                                                                                                             | , n '                        |
| 737           | مام ۱                                                                                                         | (عبد الله بن ه | 177                    | مالكا                                                                                                           | فلها خشيت                    |
| <u>2</u> 1    | i de la companya de | السلولي)       |                        |                                                                                                                 |                              |
| 5<br>2        | 42 Å                                                                                                          |                | 100                    |                                                                                                                 | 1.00 ±                       |
|               | 4 J                                                                                                           | [J]            |                        |                                                                                                                 |                              |
| 017           | <b>Y</b> 2                                                                                                    |                |                        | نقر لُ                                                                                                          | ولنكر                        |
| ۸٥٨           | <b>Y</b> 22                                                                                                   |                |                        | أيحمل                                                                                                           | ومن يك                       |
| 7.8           | $\mathbf{V}^{(i,j)}$                                                                                          |                |                        | وأطول                                                                                                           | إن الذي                      |
| VVξ           | <b>1</b>                                                                                                      |                |                        | ۔<br>قلیل                                                                                                       | <b>ن</b> ليل <sup>آييو</sup> |
| 797           | $\mathbf{V}^{E_{n+1}}$                                                                                        |                | is do                  | قليلٌ                                                                                                           | ليس                          |
| : 110         | 4                                                                                                             |                | 4. 5                   | سلاسلُ                                                                                                          | فقالرا مستن                  |
| AFP -         | <b>Y</b> * ····                                                                                               |                |                        | قاتله                                                                                                           | ان جوده                      |
| 4.4           | . 1                                                                                                           |                |                        | قليلها                                                                                                          | فإلا يكن                     |
| YVE           | Y                                                                                                             | (الأعشى)       | No. 15 c               | بخلا                                                                                                            | ياخير                        |
| ۸٥١           | ١                                                                                                             | _              | $\zeta_{i,j}(z_i,z_j)$ | الله الله الله                                                                                                  | ونكرم                        |
| 7.21          | The same                                                                                                      |                |                        | كسالي                                                                                                           | نبأترن                       |
| Voi           | W. Com                                                                                                        | الديربي        |                        | الأعلى                                                                                                          | وما نزلت                     |
| VoV           | 1                                                                                                             | -              | Sayi,                  | دليلا                                                                                                           | إن الكلام                    |
| <b>77.7</b>   | 1                                                                                                             | (الثعالبي)     | Replay                 | بلابل                                                                                                           | وإذا البلابل                 |
| J14Y          | 1.75                                                                                                          | أبوتمام        |                        | الأول                                                                                                           | نقًل                         |
| - 174         | 15.000                                                                                                        | (أمرؤ القيس)   |                        | بأمثل                                                                                                           | ألا أيها الليل               |
| 79            | 1                                                                                                             | _ ~ ~ .        |                        | -                                                                                                               | -                            |
| 79            | 1                                                                                                             |                |                        | فتجمل                                                                                                           | واستغن                       |

| القسم والصفحة       | عدد الأبيات                                | قائله                 | انِه                                  | مطلع الهتري والمستواة الم                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦                  | V*10.                                      |                       | لقرنفل                                | إذا قامتا ا                                                                 |
| . 774               | Viene                                      | (مزاحم العقيلي        | بمهل                                  | غدت غ                                                                       |
| <b>3</b> Y Y        | V                                          |                       | لمرحَلُ                               | وشوهاء ا                                                                    |
| 1+44                | ١                                          |                       | <u>۔</u><br>حومل                      | قفا نبكِ و                                                                  |
| s ε1•               | ۲ -                                        |                       | لأمل                                  | جاور ا                                                                      |
| 179                 | <b>V</b>                                   |                       | تكلُّ                                 | إن الكريم:                                                                  |
| ·#**                | $\mathbf{V}_{t}$ (cf.                      |                       | بَسَلُ                                | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                     | Å <sub>v</sub>                             |                       |                                       |                                                                             |
|                     |                                            | [4]                   | <i>;</i> .                            | $\pi_{+}$ $\pi_{-}$                                                         |
| 777                 | ۲                                          | (ابن الرومي)          | جومُ                                  | آراؤكم ن                                                                    |
| <b>4 Y Y Y</b>      |                                            | (قتادة بن مسلم        | •                                     | ·                                                                           |
| 1:1                 | 2<br>54 8 2                                | الحنفي)               | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| 1.14                | ٧                                          | •                     | لحسام                                 | فطلَقها ا                                                                   |
| 197                 | ١                                          | (ا <del>لتن</del> بي) | القلم                                 | الخيل و                                                                     |
| ٥٠٤٥                | ì                                          | •                     | لا حرمُ                               | وإن أتاه و                                                                  |
| Y07                 | 10                                         |                       | ىشام                                  | فأصبح ه                                                                     |
| <b></b>             | $\mathbf{V}_{tot}$                         |                       | يموا <sup>.</sup>                     | جعلنا لهم 🔻 ۽                                                               |
| 3. 1a. <b>\A</b> \$ | $\mathbf{V}^{\mathrm{adj}_{\mathrm{adj}}}$ |                       | هدما                                  | سقته ي                                                                      |
| . ***               | Y. T                                       |                       | جهنما                                 | وخفوق 🕟 -                                                                   |
| ۲۰۷                 | Vi <sub>e</sub>                            | (أبوتمام)             | غرما                                  | ومن کان۔ م                                                                  |
| 377                 | 1                                          | حسان                  | أم                                    | لنا الجفنات و                                                               |
| 470                 | <b>1</b> -225                              |                       | นโร                                   | إن تغفر ا                                                                   |
| 174                 | $\mathbf{V}_{i,j}^{i}$ , $\omega^{i}$      |                       | نهدما                                 | والدار ا                                                                    |
| 5 14Y               | ر <b>أبو</b> )(سا                          | (باغث أوعلباء         | لسلم وودائد                           | ويومأ ا                                                                     |
| selen               | i.* (                                      | أرقم البشكري          | ·                                     |                                                                             |
| 301 108             | Y: 00                                      |                       | ين دمي                                | ولقد ذكرتك أم                                                               |
| 17.                 | <b>V</b> (6)                               |                       | اللمم                                 |                                                                             |
| ~~ <b>\\\</b> **    | Y 2                                        | (قطري بن              | إمامي ُ                               | ولقد و                                                                      |
| strong)             | 1                                          | الفجاءة)              | 1.8                                   |                                                                             |
|                     | <b>T</b> 1 1                               |                       | للثم                                  | مذهمت ا                                                                     |
| 7 <b>77</b> 1       | N. S.                                      |                       | بن الظلم                              | فعلك .                                                                      |
|                     | ,                                          |                       | •                                     | 20 m                                                                        |

| القسم والصفحة | عدد الأبيات | المائة القائلة          | المنظمة | مطلع البيت                  |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| YVa           | N w         |                         | دمي                                                                                                             | الى حتفي                    |
| •             |             | [ن]                     |                                                                                                                 | ••                          |
| £9.\          | 1           | :                       | مبين                                                                                                            | صاح شمرا                    |
| 7.7           | 1.          | (الراعي)                | سيون<br>والعيونا                                                                                                | عتم مستر<br>إذا ما الغانيات |
| 171           | ,           | (الواحمي)               | خراسانا                                                                                                         | إداء الداليات<br>قالوا      |
| 114           | ,           |                         | مثقلين                                                                                                          | عب <u>ر.</u><br>عبمت        |
| 179           | ,           |                         | يلتقيان                                                                                                         | حصيت<br>ويا ليت             |
| 177           | ,           |                         | يسميان<br>القرقدان                                                                                              | ریو میت<br>وکل أخ           |
| £AA           | . 1         | (ليد)                   | والسويانِ                                                                                                       | وس بے<br>درس المنا          |
| 7.4           | 1           | (بيد)<br>(الحريري)      | والمعربي<br>المثاني                                                                                             | فمشفوف                      |
| 7.4           | 1           | (امرؤ القيس)            | بيني<br>بخزان                                                                                                   | إذا المرء                   |
| Y0 <b>T</b>   | 1           | (المرو الفيس)           | بسران<br>حقان                                                                                                   | پيدائر.<br>ونحر             |
| 978           | j           |                         | ميان<br>هوان                                                                                                    | وبسر<br>نون الهوان          |
| *11 / TYA     | 1 .         | Programa                | سوان<br>تعرفون                                                                                                  | عول السوال<br>أنا ابن جلا   |
| 978           | 1 .         | (سحيم بن وثيل           | بمرمون                                                                                                          | بن بن جدر                   |
| 777           | 4           | الرياجي)<br>(الوطواط أو | *.* *                                                                                                           | من قاس                      |
| 171           | 1           | (الوطواط او<br>الوأواء) | شيئين                                                                                                           | س قس                        |
|               |             | (+9-9-                  |                                                                                                                 | du t                        |
| 779           | 1           |                         | يلتقيانِ<br>                                                                                                    | أيها المنكح                 |
| 4.83          | 1           |                         | السنن                                                                                                           | ما عاین<br>د                |
| <b>YV•</b>    | 1           |                         | والوطن                                                                                                          | ولا عيب                     |
| 9 27          | 1           |                         | الحرمان                                                                                                         | والوزن                      |
| 1.14          | ١           |                         | وإن                                                                                                             | قالت                        |
|               |             | [-^]                    |                                                                                                                 |                             |
| 721           | ۴           |                         | شاهدوه                                                                                                          | أنلني                       |
| 1-57/1-1      | 1           |                         | عيناها                                                                                                          | علفتها                      |
|               |             | [ي]                     |                                                                                                                 |                             |
| 9 8 4         | 1           |                         | وفاها                                                                                                           | واهأ                        |
| <b>して</b> の   | ,           |                         | دانیا                                                                                                           | ر .<br>وآس                  |
| <b>,</b> , w  | 1           |                         | 7.7                                                                                                             | واس                         |

| القسم والصفحة                         | عدد الأبيات               | وريد قائله  | فانبته   | مطلع اليت |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|
| ۳۰۷                                   | A,                        |             |          | تمنيت     |
| YVY                                   | 4.<br>Y                   |             | كالليالي | صدغ       |
| £ V4                                  | 1                         |             | الروية   | بديهة     |
| AE1                                   | 1                         |             | وسرباليه | مها       |
| V+Y.E                                 | $\Lambda_{i_2\cdots i_r}$ | t was       | غائضة    | يداك والأ |
|                                       | m <sub>e</sub> is         |             |          | V1. V     |
|                                       |                           |             |          |           |
| ,                                     | 1,4                       |             |          | 577.7     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 14.34                     |             | 7        | 2.5       |
| in the                                |                           | App.        |          | 25.24.5   |
|                                       |                           |             |          | 4.3       |
| •. •                                  | 26.0                      |             |          |           |
|                                       | 1.                        |             |          | - 1       |
|                                       | F. S. S.                  |             |          | •         |
| 41 - 11                               |                           | 11.01.      |          |           |
|                                       |                           | 100 July 1  |          | 75 I      |
| : .                                   | <del>.</del>              | or State of |          |           |
|                                       |                           | • 1         |          |           |
| . The                                 | a siig                    |             |          |           |
|                                       |                           |             |          |           |
|                                       | · ·                       |             |          |           |
|                                       |                           |             |          |           |
|                                       | 34                        |             |          |           |
|                                       |                           |             |          |           |
|                                       |                           |             |          |           |
|                                       | ;                         |             |          |           |
|                                       | . :                       |             | •        |           |
|                                       |                           |             |          |           |
|                                       |                           | New York    |          |           |

# فهرس الأشطار

| 113         | کہا تدین تدان                 | نب ۱۹۲      | إذا الخمس والخمسين جاورت فارتذ  |
|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Y04         | كي تجنحون الي سلم             | ٧٥٣         | أددت لكيها أن تطير بقربتي       |
| 971         | لا أم لي إن كان ذاك ولا أب    | 180         | أعد ذكر نعمان لنا               |
| 971         | لانسب اليوم ولاخلة            | 274         | أف لمذا الدمر لا بل لأهله       |
| ۷۸۲ ، ۷۸۱   | لله يبقى على الأيام ذو حيد    | <b>የ</b> ቸሃ | ألا فارحموني با إله محمد        |
| 471         | لولاك هذا العام لم أحجج       | 499         | أما ترى حيث سهيل طالعاً         |
| <b>V</b> 9  | ليس التكحل في العينين كالكحل  | 13          | أمرتك أمرأ جازماً فعصيتني       |
| 77.         | ما بال عينيك منها الماء ينسكب | ۳۹٦         | حتى ماء دجلة أشكل               |
| AY E        | ما زال مذ عقدت يداه إزاره     | 797         | حسبت التقي والجود خيرتجارة      |
| 711         | ماكل ما يتمنى المرء يدركه     | <b>£</b> £7 | دعتني أخاها أم عمرو             |
| 147         | عن حملن به وهن قواعد          | £ £ £.      | دناهم کیا دانوا                 |
| ለ٣٨         | نكن مثل من ياذئب يصطحبان      | AYI         | شرقت صدر القناة من الدم         |
| 904         | هل في الدار أغيار             | ٧٤٨         | صح عند الناس أني عاشق           |
| 979         | هي النفس ما حملتها تتحمل      | 1.54 . 2.2  | 5 <u>-</u>                      |
| A&+         | وإنك مهما تعط بطنك سؤله       | £A1         | غلام رماه الله بالحسن يافعاً    |
| 440         | وبات وباتت له ليلة            | £1A         | فأمسى وهو عربان                 |
| 107         | وثنايا كأنها إغريض            | 979         | فأنت طلاق والطلاق عزيمة         |
| 979         | ولا سيها يوم بدارة جلجل       | 771         | فسلم على أيهم أفضل ٍ            |
| 700         | ولا ينفع ذآ الجد منك الجد     | V11         | فقالت له العينان سمعاً وطاعة    |
| <b>Y9</b> Y | ولقد لحنت لكم لكيها تفهموا    | 01          | فلم يستجبه عند ذاك مجيب         |
| ξΛΑ         | وليس شيء على المنون بخال      | AVE         | فها زُلت أبغي المال مذ أنا يافع |
| 131         | وليس وراء الله للمرء مطلب     | 190         | فيا وطني إن فاتني بك سابق       |
| 1.01        | وما الناس الاكالديار وأهلها   | ۸٠٤         | قتلوا ابن عفان آلخليفة محرماً   |
| <b>73</b> 7 | وهل كل مودته ندوم             | ۷۳۵         | قد أترك القرن مصفراً أنامله     |
| You         | يضحكن عن كالبرد المنهم        | ٧٣٥         | قد كنت في خبر فتعرفه            |
|             | -                             | 1.44        | كأن مزاجها عسل وماء             |
|             |                               |             | -                               |

# Syrun Barati

| gallida ay garang mendalah bir bang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 77:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| The Rathering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.37            | And the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 % Z                        |
| Swi Wite Styll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177                          |
| Residence Markets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AND E           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.4.9                        |
| High Say of the said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1288 Pg         | Carlotte State of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7377 7328                    |
| Alage green by the later                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | žžŢ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.77.25                      |
| and the legal of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | The state of the States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * 7                          |
| San Joseph Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , + , W         | Allega ya bashir ka 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . : 1                        |
| and the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.7%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77-7                         |
| Aug Sant Bearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.3.2           | Agricultural States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 7                          |
| Williams Albertain State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 17 F.                      |
| sing with the graph of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\Delta S^M$    | · 自身特殊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.5 8                        |
| W 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192317          | a Marijidani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 710                          |
| and section of the se | $U(q_{1,2})$    | of the supplied of the soft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.52                         |
| Congression States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.73            | A STATE OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\omega' \colon \mathcal{I}$ |
| 1. 网络大块大块                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.77            | A STATE OF S | 무취기                          |
| Alternative Sylvania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .77             | · 2 日本本語 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121                          |
| Richard A. July 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .79             | State of the State | 107                          |
| Angerman St. Hit Way                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15              | gan Sut De Dij Gergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 PV                         |
| MARK BATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.13            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $T \to \frac{\pi}{2}$        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.             | and the the sublique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 E                        |
| ang signate industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 13            | Sparing translation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.5.5                        |
| with the things and fill that's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77              | on of was they                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11/17                        |
| The State of the S | . *****         | Burkly St. How Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Shephela goda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7</b> 5% 3.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

(السيرة التحلية): ٢٥٦ -أنوار التنزيل، لليضاوي: ٣٥، ٥٥، ٧٧، ١٣٠، ١٣١، ١٤٢، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢١٥، ٢٤٥، ٢٤٥ - ٨٨٤، ١٠٥، ٢١٥، ٢٩٥، ٢٥٥، ١٨٥، ٩٨٥، ٧٩٥، ١٠٧، ٢٧٨، ٢٨١، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٣٨، ٣٨٨، ٩٨٨، ١٩٤٠، الإيضاح، للقزويني: ٢٠٤، ٢٠٨.

Mark Carry British

in the second with the

الإيضاح، للقرويني: ٨٠٦، ٢٠٣. الإيمان (رسالة)، للأشعري، وجاء اسمها مصحفاً (الإبحار): ١٩٨.

ر بند معالم **اندان کار** انداز انداز

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر الكاشاني: ٤٤

بدائع القرآن، لاين أبي الاصبع: ٢٨١.

البداية، للمرغيناني: ٦٤٥. البيزازية، للكسردري: ٣٩، ٦٧٢، ٧٧١.

[ت] منطقة المصادر، في اللغة (الجعفوك المصادر، في اللغة (المحفوك

الإنقبان في غلوم القبرآن، للسيبوطي: ٢٦١، ٢٦١، ١٦٥، ١٣١، ١٥١، ٤ ٧٥/ ٨٠٠ ٨٣٤، ٩٥٥.

Margan Johanna Lee Saan Johanna

Budgalor of Transactive Alice is

antitude of the later

1.40 19 11 11 11 11

الأحكمام، في البلاغية، لم تعمرف مؤلِّفه: ٦٥٣.

الأحكام للرازي ٢٦٦٪ أحكام الوقف= الوقف.

الاختيسار ـ لم يعلم مؤلّف ـ : ١٥٠٥ . ٧٩ ه.

أَسْنَاسُ البُّلَاعَةُ، لَلْزِمِخْشُوَيُ ﴿ ٨٤٠) ١٥١ع، ﴿ ١٥٤ع، ﴿ ٢٨٣] ﴿ ٣٧٥ع، ﴿ ١٨٥ع، ١٥٧ع، ﴿ ١٩٧٤ع، ﴿ ٢٥٣] ﴿ ٢٥٠ع، ﴿ ١٩٠٤ع، ﴿ ٢٨٥ع، ﴿ ٢٨٥ع، ﴿ ٢٨٥ع، ﴿ ٢٠٠٤ع، ﴿ ٢٠٠٤عَ، ﴿ ٢٠٠٤عَ، ﴿ ٢٠٠٤عَ، ﴿ ٢٠٠٤عَ

الإشـــارات والتنبيهــات، لابن سينــــا أنا ١٩٩٥، ٩٣٣ [[الصديد المستناد]]

الأصول، للبزدوي: ٦٤٣.

أصول ابن الحاجب = منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل.

أصول التوحيّد، لـلامــديّ: ٥٢٥، ١٧٤.

الاقتصاد في الاعتقاد، للغرالي:

أَلْفَيَةَ ابِنَ مَالِكَ. ٨٩٥ ح. إنسان العيون في سيرة الأمين المأمنون

المقرىء البيهقي: ٥٩.

تبصرة الأدلّة، في الكلام، لأبي المعين المنسفي: ٧٠٧، ٢١١، ٤٧٣، المنسفي: ٨٤٣، ٢٥١، المنسفي

النبيان، في المعاني والبيان، للطيبي: ١٠٤٣.

التبيين (تبيين الحقائق شسرح كسنر الدقائق) للزيلعي: ١١٤، ١٣٧، ١٨٥٠. التحبيس في علوم التفسير، للسيوطي: ٧٧٩.

التحرِّي (لم نقف علية): ٥٩٤.

التحكرير، في أصول الفقه، لابن الهمام: (٤٥٨) ٨٦١.

التحقيق: ٧٢٩.

التذكرة، لابن الصائغ: ١٠٠٠.

التسديد في بيان الترخيد، للشهاب الغليمي ، ١١٨، ١٢٠، ١٦٣، ١٦٣، ٥٥٨، ١٨٧، ٨٤٣.

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك: ١٦٧، ١٩٣، ٧٥٧.

تعديل العلوم، لصدر الشريعة: ١٠٧، ١٠٩، ١٠٩، ٢٨٣، ٢٨٩، ٢٣٤،

التعسويفات، للسوَّدَ الشُورَيَّةِ الشُورِيَّةِ المُسْرِيَّةِ

تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل.

تفسير أبي حيّان = البحر المحيط.

تفسير الفرطي = الجاسع لأحكمام القرآن

تفسير الكواشي: ٧٧٠.

تقويم الأدلَّة، في الأصول، للديوسي:

PPY, 303, 770, ATA.

تلخيص المحصل، للنصير الطوسي، في علم الكلام: ٤٠١.

تُلخيصُ المفتاح، في المعاني والبيان، للقزويني: ٣٠٢.

التلويح في كشف حقائق التقيح: للتفتازاني: ۱۹۷ ح، ۱۹۸، ۲۰۰ ح، ۱۲۰، ۳۳۵، ۲۰۲، ۲۸۹ ح، ۲۲۰ ۸۰۵، ۲(۸، ۸۹۲، ۸۹۲، ۹۰۶،

التمرياشي = الوصول إلى قبواعد الأصول (للتمرياشي).

التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول، لجمال الدين الأسنوي: ٣٣٨،

التوراة : ١٩٥، ٣٢٣، ٨٩٠، ١٩٨.

التوضيح في حمل غوامض الننقيح، لصدر الشريعة: ٣٦٣، ٤٩٧ ح،

التيسيسر، في التفسيسر: ٢٢٦، ٣٢٦، ٧٧٠.

## ِ [ث]

ثمار اليوانع: ٣٧٣، ٤٢٧.

## [ج]

جمامع السرموز (شسرح النقايسة)، لمحمد بن حسام البدين القهستاني: ٣١،

الجامع الصحيح، للبخاري: ٣١،

الحامد المرجود المسلم ١٩٦

الجامع الصحيح، لمسلم: 197. الجامع الصحيح (السن)، للترسذي:

الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن الشيباني: ٨٩٦، ٥٩٤.

جمامع الفصولين، في الفروع، لابن قاضي سماونة: ٧٩٣.

الجامع الكبير: لمحمّد بن الحسن الشيباني: ٩٤٥.

جامع أحكام القرآن، للقرطبي: ٣٤. الجروب البات، لمجمّد بن حسن الشيباني: ٥٩٤.

جمع الجوامع، في أصول الفقه، للتاج السبكي: ٨٥٠.

الجمهرة، في اللغة، لابن دريد:

جوهرة التوحيد، للقاني المالكي: ٤٢٧ع

[ح]

حاشية على الأنوار؛ لعصام الدّين: ٥٩٧، ٣٥٢.

حاشية على الكشّاف، للسعد التفتازاني: ٤٦٧.

حاشية على الكشف، للسيد الشريف الجرجاني: ٧٩٣، ٩٠٨.

الحاصل؛ في مختصر المحصول في الأصول، للأرموي: ٦٨٨ ح، ١٨٩. حاوي مسائل الواقعات، للزاهدي:

.43, 103, 17A.

الحدادي = سلم الوصول إلى علم الأصول. حقائق المنظومة، شرح المنظومة

النفسية، في الخلاف، للؤلؤي: ٢٨٦.

[خ]

الخزانة (لم نهتد إلى مؤلّفه): ٦٩٨. خرائسة الأكمسل، في المفروع، ليوسف بن على الجرجاني: ٧٦٦. الخلاصة (خلاصة الإعراب): ٧٥٧.

[د]

ديــوان الأدب، لإبــراهيم الفـــارابي: ۲۷۰، ۲۷۹.

[ر]

الراموز، في اللغية؛ لمحمّد بن حسام السديسن: ١٨٦، ١٨٦، ٧٦٧، ٧٦٨، ٧٩٦.

الرسالة العرشية، لابن سينا: ٩٣٧. الرضي = الوافية، شرح الكافية. السرَّقيَّات، لمحمد بنَ الحسن الشيباني: ٥٩٤.

[ز]

الزاهدي = حاوي مسائل الواقعات. السزيادات، لمحمد بن الحسن الشيباني: ٧٥٠. الزيلعي = تبيين الحقائق. سر الأدب في مجاري كلام العرب، للثعالي : ٥٧٩ مر الصناعة، لابن جني ٢٦ ملم الأصول، الى علم الأصول، للحدادي : ٦٤٣ من أبي داود: ٧٣٧ من البيهقي : ٣٠٧ محمد بن الحدين المحمد بن الحدين المحمد بن الحدين المحمد بن الحدين

# [ش]

الشيبائي: : ٩٤٥ ﴿ إِنَّ مَحَاسَةُ مُحَاسِّةً مُعَاسِّةً السَّيِائِينَ اللَّهُ السِّيْلِينَ اللَّهُ السَّلِي

الشنافية، في علم النصرف، لابن الحاجب: ٧٦٨.

شرح الإرشاد، فِي الكلام، لسليمان الأتصاري: ٢٣٧ .

ششرخ الإشارات، للفخشر الثرازي:
 ۲۵، ۲۷۰، ۲۷۰، ۹۹۸.

شرح تأويلات الماتريدي: ٢٥٧. شرح تجريد الكلام، للتطير الطوسي: ٩٢٤ م.

ضرح نسهيل الفوائد وتكميل المعاصد، لأبي حيان الأندلسي: ٧٨٩. شرخ تلخيص الجامع الكبير،

تسرح تلحيص الجساميع الكبيسر، للبلباني: ٩٦٩.

شرح شمائل الترفذي، لابن حجر الهيتمي: ٣٢٧. شرح الشمسية، للتفتازائي: ٨٠٥. شرح صحيح البخاري = فتح الباري. شرح صحيح مسلم: ٣٢١، ٨٩٠.

شرح معاني الأثار، للطحاوي: ٧٥٧. شعرح طوالع الأنوار، لأبي القياسم الليثي السمرقندي: ٥٥٢. شعرح فقه الكيداني، للقهستاني:

شرح فقه الكينداني، للقهستاني: مرابع اللبات في النحو، للمشهدي: شرح اللبات في النحو، للمشهدي: مختصر ابن الحاجب، لعضد الدين الإيجي: ٩٧٣

شُرَح مغني اللبيب: ٢٢٨ سنة معني اللبيب . ٢٢٨ سنة الفقه : ... شرح المغني، في أصنول الفقه : ٦٣٠.

شرح مفتاح العلوم ، ٧٤٩ شرح المقاصد، في علم الكلام، للسعد التفتازاني: ٢١٧، ٥٩٥ء ٧٢٧،

شرح المتواقف، في علم الكلام، للسيد الشريف الجرجاني: ٨٦٦، ٧٧٤. شرح المهذب، في الفروع، للنووي: ٣٩٩ ح.

شرح وصية الإمام أي حنيفة، لأكمـل الدين: ٢١٧.

# [س] گهرو در دور

الصحاح للجوهتري: ۲۹، ۵۹، ۲۳۹ ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۹، ۲۹۸، ۲۹۹، ۲۸۱، ۲۷۲، ۲۵۳، ۲۹۹، ۲۲۷، ۲۱۸، ۲۹۸، صحیح البخاري = الجامع الصحیح،

صحيح مسلم = الجامع الصحيع . صنباعــة الكتــاب (أدب الكتــاب) ، للنحاس : ١٩٠٥ .

طِلْبُة الطلبة، في اللغة، لعمر بن محمد النسفي: ٨٠٤،

طَـوالـعُ الأنسوار، في الدكدلام، للبيضاوي: ٦٢٧:

الله المنافية (المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المناف

العباب الزاخر، للصاغاني: ٢٠٣.

عجائب القرآن، للكرماني نـ ٦٦ }. العقائد، للنسفي: ٦١

العمادية: ﴿ \$75 \$ 300 \$ 100 }

العناية الأكملية (العناية شرح هداية المرغيناني) لأكمل الدين: ٥٣٠

عبوارف المعارف، الباسهيروردي:

العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي: « ٧٣ . ٧٠٠ .

العيني = النهاية في شرح الهداية.

····/\*\*[**沙** 

غاية البيان ونادرة الأقران، في شرح الهداية للمرغيناني: ٤٩٧

غرائب العجائب وعجائب الغرائب، لابن أبي حجلة التلمساني: ٢٢٩.

المراجية الإنجابية ا

الفائق، في غريب الحديث، للزمخشري: ٣٦٦.

فتاوي أبن الصلاح: ٧٢٣. فتاوي قاضي خـان الأوزجندي: ٥٧٤،

فتح الباري، شرخ صحيح البخاري، لابن حجسر العسقسلائي: ٣٣٣، ٣٧٣، ١٩٥٥، ٦٣٩.

فتح القَّدْيَسِ للعَاجِسَ الفقير، لابن الهمّام: ٩٥٣، ٥٩٤، ٩٥٣، ٩٥٣. الفرائد (فرائدة التفسيس) لابي حامد

> المايرنابازي: ۲۲۰. الفصول، للتفتازاني: ۸٤٤.

الفقه الأكبر، لأبي حنيفة: • ٥٥. الفوائد الظهيرية، في الفتاوى، لظهير الدِّين المرغيناني: ٣٥٤.

رين ۾ ريا آق

قاضي حان = فتاوى قاضي حان.

القاموس المحيط، للفيروزابادي:

٣٣، ٤٣، ٠٤، ٣٧، ٤١٢، ٤٧١،

٢٨، ٢٠١، ٢٠٢، ٣٣٠، ٢٢٨، ٢٣٢،

٣٢٠، ٣٤٠، ٢٠٤، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠،

٣٢٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٤٥، ٢٤٥، ٢٥٥،

٢٥، ٥٢٥ ح، ٢٥٥ ح، ٢٨٥، ٤٩٥،

٣٤٦، ٢٢١، ٥٢١، ٢٢١، ٢٣٢،

٣٤٦، ٢٤٢، ٥٥٢، ٤٢١، ٢٣٢،

٣٤٢، ٢٢١، ٥٢١، ٢٢١، ٢٣٢،

٥٢٧، ٢٢٧، ٢٢٧، ٣٤٧، ٣٤٨، ٤٨٢،

القهستاني = جامع الرموز.

الكافي، في فروع الحنيفة، للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي: ٥٥٥،

الكامل للمبرد: ٨٠٤.

الکتباپ، لسیبویه: ۲۲۸، ۲۶۲، ۷۲۷، ۵۲۵

الكرماني = الكواكب الدراري

الكشف والبيان في تفسير القسرآن، للثعلبي النيسابوري: ٤٣٠.

الكشف الكبيس (كشف الأسسرار عن غوامض الأفكار)، في المنطق، لأفضل الدين الخونجي: ٦١٩.

الكفاية، في شرح الهداية: ٥٥، ٤٧٣.

الكواكب الدراري، شرح صحيح البخياري، للكرماني: ٥٦٣، ٣٥٥، ٨٣٩.

approximation of

المباحث المشرقية، للفخر الرازي: ٧٤٥ ح.

المبسوط، للشرخسي: ١٦٣، ٢٥٥. ٨٠٤، ٤٩٨، ٥٥٥، ١٩٤٤.

المشل المسائر في أدب الكبانب والشاعر، لابن الأثير الجزري: ٧٦٣.

مجمل اللغة، لأحمد بن فارس: 18٣.

المحاكمات بين الإمام والنصير، في شرح إشارات ابن سينا، لقطب الندين الرازي التحتاني: ٦٧٠، ٤٥٦

المحصول، في أصول الفقه، للفخري السرازي ١٨٨٠ -، ٣٩٤، ٣٨٨ -، ٦٨٩.

المحكم والمجيط الأعظم، لابن سيده الأندلسي: ٢٤٢ .

المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لبرهان الندِّين ابن مازه البخاري: ٤٥٦، ٩٨٤، ٧٦٦

المحيط البيرضوي، لسرضي السدين السرخسي: ٣٤٣.

المسايرة في العقسائد المنجية في الاخرة، لابن الهمام: ٣١٧، ٣١٠.

المستسدرك على الصحيحين للحساكم النيسابوري: ٣٢٠.

المستصفى، في أصول الفقه، لحجّه الإسلام الغزالي: ٦٠٦٩، ١٠٦٩.

المسعودية، في فروع الحنفية، للناصحي: ٤٩٨. المصابيح (مصابيح السنة)، للفراء البغوي: ٥٦٠

المصباح في اختصار المفتاح، لابن اللك: ١٠٤، ١٩٩٠

المصياح المنير في غيريب الشرح الكبير، للفيومي: ٩٦٥، ٩٦٨. الكبير، للفيومي: ٩٢٥، متاومة النسفي في المصفيّ، في شيرح منظومة النسفي في الخلاف، لحافظ الدِّين النسفيّ: ٨٦٨.

المضمرات (جامع المضمرات والمشكلات) شرح مختصر القدوري في الفقه: ٣٢، ١٥٥.

- مطالع الأنبوار، في المنطق، السراج الدين الأرموي: ٨٩٨.

المطول، شرح تلخيص المفتاح، للتفتازاني: ٨٤١.

المعتمد، في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري: ٧٧٩.

معراج الدراية إلى شرح الهداية، لمحمد بن محمد البخاري: ٥٢٩.

المغرب، في اللغة، للمنظرزي: ٤٤٤، ٤٥١، ٤٣٤، ٢٥٥، ٧٧١.

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام: ١٠٤٦.

مفتاح العلوم للسكاكي: ۱۱۹، ۱۷۱، ۹۹۵، ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۷۱، ۲۷۲،

مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني: ۲۲، ۱۱۸، ۱۷۱، ۱۸۸، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۲۱، ۲۹۳، ۲۹۲، ۵۰۱، ۵۷۵، ۲۲۰، ۲۲۲، ۸۷۸.

المقصل، لجار الله النزمخشري:

and the second of the Add Y Cotty

المقاصد، في علم الكلام، للسعد للتفتازاني: ٧٦٦ - ٦٣٠ - ٧٦٦ - المقادراني: ١١٥٥ - ١٣٠ - ١٠٠ المقادرات المقاد

قارس: ٢٤٠. مقدمة أن الحاجية = الثانية في عام

مقدمة ابن الحاجب = الشافية في علم المحرف الله على المحالة المحدد

الملتقط، ملتقط صحاح الجوهري والملحق بمختار الصحاح للقرماني الأركلي: ٤٩٠.

الملخص، في الحكمة والمنطق، للفخر الرازي ١٨٩٩٠ مستسلمات

الملل والنحل، للشهرستاني: ٧٠٩. منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب: ٣٦٣، ٣١٥.

المنية، منية المصلي وغنية المبتدي للكاشغري: ٥٨٥

المهمّات، على الروضة، في الفروع، للأسنوي: ٣٤٠.

المهمات الصغرى، في فروع الحنفية لابن كمال باشا: ٣٤١.

المواقف، في علم الكلام، لعضد الدين الإيجي: ٣٥٦، ٣٥٥، ٢٦٢، ٢٥٤، ٢٦٢، ٢٦٦، ٧٦٦،

المينزان، ميزان الأدب، لعصنام الدين ابن عربشاه الاسفرائيني: ١٦٦ .

#### [ن]

النجاة، في الحكمة، لابن سينا، مختصر الشفاء: ٦١١.

الهداية، في الفروع، للمرغيناني: ١٦٨، ١٩٥٢، ٩٤٢، ١٩٥١،

na saga ya ji sakata da daran da da ji sa ji

النوافي، في الفروع الحفية، للحافظ النسفي: ١٦٢، النسفي: ١٦٣ النسفي الوافية، في شرح الكافية الشافية، للرضي الاستسراب في ١٨٣٠، ١٨٣٠،

o de la composição de mayor. O de la composição de la

and was a supplied to the second seco

and the state of t

and the second section of the s

and the large distriction of the control of the con

and the second s

النهاية في شرح الهداية: اللعيني:: ٩٦٩/١٢٨٦ ما الله الله المصدومة:

النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير الجزري: ٣٣٣، ٢٠٨، ٤٠٨، ٦٨٧، ٦٨٧.

منهاية الإيجاز، للفخر الرازي: ٣٠٢٠. نهاية الإقدام، في علم الكلام، للشهرستاني: ١٠٠٠.

one de la companya d La companya de la co

[هـ] الهـارونيـات، لمحمّد بن الحسن

الثبيباني: 9.89. و تدمير معمدي و دريد مسئل بهديد ما يا دريد و بالاست مسئل به دريد مسئل سند عد ايسان دريد و

and the production of the second of the seco

and the second s

i de la companya de la co

and the second s

The program of the second second of the seco

and the second of the second o